

الملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عمادة البحث العلمي

سلسلة الرسائل الجامعية - ٧٨ -

# المقتصد في شرح التكملة لعبد القاهر الجرجاني

تحقيق د. أحمد بن عبد الله بن إبراهيم الدويش

الجزء الأول

۸۲۶۱هـ - ۲۰۰۷م

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٤٢٨ هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الجرجاني ، عبد القاهر بن عبد الرحمن المقتصد في شرح التكملة لعبد القاهر الجرجاني / عبد القاهربن

عبد الرحمن الجرجاني ؛ أحمد بن عبد الله بن إبراهيم الدويش الرياض ، ١٤٢٨هــ

۸۵۸ ص؛۲۷×۲۷سم .

٣مج. .-(سلسلة الرسائل الجامعية ٧٨٠)

ردمك: ٥-٨٤٧-٤ - ٩٩٦٠ ـ ٩٧٨ (مجموعة)

۲-۶۷-۱-۲۹ ـ ۸۷۶ (ج۱)

١ - اللغة العربية \_ النحو أ\_ الدويش .أحمد بن عبد الله (محقق)

ب . العنوان ج. السلسلة

ديوي ۲۱۵،۱ 1 £ 7 \ / £ 7 \ .

رقم الإيداع: ١٤٢٨ / ١٤٢٨ ردمك: ٥- ٧٤٨ - ٠٠ - ٩٩٦٠ (مجموعة)

(17) 9VA -997.-. £-V£9-Y

المال المحالية

حقوق الطباعة والنشر محفوظة للجامعة الطبعة الأولى ١٤٢٨هــ - ٢٠٠٧م

### تقديم عميد البحث العلمي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

فقد نصت المادة الأولى في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات على أن الجامعات السعودية مؤسسات علمية، وثقافية، تعمل على هدي الشريعة الإسلامية، وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم الجامعي، والدراسات العليا، والنهوض بالبحث العلمي، والقيام بالتأليف، والترجمة، والنشر، وخدمة المجتمع في نطاق اختصاصها.

وعمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في سبيل تحقيق أهدافها المنوطة بها تعنى بنشر البحوث العلمية والرسائل الجامعية، وترجمة ما ترى فيه النفع إلى العديد من اللغات العالمية، وتستكتب في السلاسل الثقافية التي تصدرها العديد من المتخصصين؛ لتقدم المتميز من الأعمال العلمية، والثقافية.

وها هي تضع بين أيدي القراء هذه الرسالة العلمية الموسومة ب:

المقتصد في شرح التكملة لعبد القاهر الجرجاني التي أعدها الدكتور / أحمد بن عبد الله بن إبراهيم الدويش

وقد قدمت هذه الرسالة لنيل درجة الدكتوراه في قسم النحو والصرف وفقه اللغة بكلية اللغة العربية في الرياض، ونوقشت في ١٤١٢/٦/٥ هـ

وقد وافق المجلس العلمي في الجامعة على نشرها بقراره ذي الـرقم ( ١٧٠ – ١٤٢٧ / ١٤٢٦ هـــ) في جلـسته الخامـسةعــشرة المعقــودة في ١٤٢٧/٤/١هـ

وهي الرسالة الثامنة والسبعون من سلسلة الرسائل الجامعية التي نشرتها الجامعة، وطبعتها في مطابعها.

نسأل الله\_عزوجل\_أن ينفع بها، إنه سميع مجيب.

أ.د فهد بن عبد العزيز العسكر عميد البحث العلمي



### المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد: فإن تحقيق كتب البراث ونشرها وتسهيل وصولها لأيدي الباحثين والقراء من أحل ما يمكن أن يقدمه الباحث في علوم العربية، لأن أسلافنا – رحمهم الله – خدموا لغة القرآن الكريم بجهد عظيم، فألفوا أمهات الكتب والموسوعات، وتركوا ثروة علمية كبيرة في اللغة وغيرها ما زالت مبعثرة في بلدان العالم ومحبوسة في خزائن الكتب تنادي أبناء الأمة البررة لينفضوا عنها ما تراكم عليها من غبار، ويخرجوها إلى النور لتأخذ مكانها الصحيح كما أراد لها مؤلفوها، وكان من الوفاء لأولئك العلماء السابقين أن تتجه طائفة من الباحثين إلى خدمة كتب البراث خدمة تلبي رغبة المؤلفين وتحقق أهدافهم وتفيد الباحث نفسه وتفيد الأخرين .

لذا قررت - بعد حصولي على الماجستير - أن أسجل كتاباً يكون موضوعاً لرسالة الدكتوراه، فبحثت في فهارس المخطوطات واستشرت بعض الأخوة في ذلك، فوقع الاختيار على كتاب المقتصد في شرح التكملة الذي يمثل الجزء الثاني من شرح الإيضاح للجرجاني، فبدأت في قراءته فوجدته جديراً بالعناية والتحقيق، لأنه شرح للتكملة، وهو أي التكملة كتاب مبسوط في الصرف بذل فيه مؤلفه أبو علي الفارسي جهداً كبيراً، فجاء كتاباً ذا قيمة علمية كبيرة أعجب به العلماء في عصر أبي علي وبعده، فاهتم به كثير منهم بالشرح والتعليق وشرح الأبيات وغير ذلك، وكان لعبد القاهر الجرجاني نصيب من ذلك حيث شرح الإيضاح والتكملة شرحاً جيداً له قيمة علمية كبيرة.

لهذا قررت تقديم هذا الكتاب إلى القسم، وتسجيله ليكون موضوعاً لرسالة الدكتوراه، فتم ذلك ولله الحمد .

وقد قسمت الرسالة قسمين رئيسين، الأول الدراسة، والثاني التحقيق. أما الدراسة، فقد اشتملت على تمهيد وفصلين وحاتمة .

التمهيد تكلمت فيه عن أبي علي الفارسي، اسمه ونسبه ومولده ونشأته ورحلاته وأقوال العلماء عنه وآرائهم فيه، وشيوخه، وتلاميذه، ومؤلفاته، ووفاته ولمحة عن التكملة تشمل موضوعه، ومصادره، والتكملة المطبوع، وأثر أبي على فيمن بعده، واهتمام العلماء بالإيضاح والتكملة.

ونبذة عن الشيخ عبدالقاهر الجرجاني تشمل: اسمه ولقبه وكنيته ومولده ونشأته ورحلاته، وشيوخه ومنزلته العلمية ورأي العلماء فيه، وشعره، ومؤلفاته، ووفاته .

والفصل الأول: المقتصد في شرح التكملة اشتمل على الأمور التالية: طريقة الجرجاني في الشرح.

وأسلوبه .

ومصادره .

وشواهده من:

القرآن الكريم، والحديث، والشعر، وأقوال العرب وأمثالهم، واستخدامه للقياس، واعتماده على التعليل، والاتجاه الصرفي واللغوي عنده، وموقفه من صاحب التكملة موافقة ومخالفة، واجتهاداته، وأثره فيمن بعده .

الفصل الثاني: موازنة بين المقتصد في شرح التكملة والمنصف تقوم على ما يأتي:

المنهج، والأسلوب، والمصادر، والشواهد، والتعليل، والقياس، وأما الخاتمة، فبيان نتائج الدراسة .

وقد واجهتني صعوبات منها عدم حصولي على إحدى نسخ المخطوطة إلا .عشقة، فقد جلست سنة كاملة وأنا أحاول الحصول على صورة منها ولم أستطع ذلك مع أنني بذلت أقصى جهدي في ذلك، فسافرت إلى تركيا ثم قابلتها، ثم حاولت ثانية بعد ذلك فحصلت على صورة منها، ومنها بُعْد المشرف عنى في آخر مدة البحث .

# وبعد:

فهذا جهدي المتواضع وقد بذلت غاية الجهد في إخراج هذا الكتاب على الصورة التي تكون أقرب إلى الكمال، فإن وفقت فمن الله فله الحمد والشكر على ذلك، وإن حصل تقصير فمن نفسي، فأنا بشر أخطئ وأصيب، ولم أر أنني قد أعطيت البحث حقه كاملاً، لذا فإنني أتقبل شاكراً كل تنبيه على نقص أو خطأ أو غير ذلك.

وأسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا إلى كل ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة وأن يجنبنا كل ما يكرهه ويأباه من ذلك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



# التمهيد

أ- لمحة موجزة عن حياة أبي علي وجهوده العلمية .
 ب- لمحة عن التكملة .

ج- نبذة عن الشيخ عبد القاهر الجرجايي .



# أبو على الفارسي (١)

### اسمه ونسبه:

الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان بن أيان الفارسي، أبوه فارسى و أمه عربية من سدوس شيبان (٢).

# مولده:

ولد أبو علي سنة ۲۸۸ هـ $^{(7)}$  في مدينة فسا بفارس بينها وبين شيراز أربع مراحل $^{(1)}$ .

# نشأته ورحلاته:

نشأ في مدينة فسا التي ولد فيها، ولم يذكر شيء عن نشأته وحياته فيها،

<sup>(</sup>۱) أحباره في: طبقات الزبيدي: ۲۰، والفهرست: ۲۹، والإمتاع والمؤانسة ۱۳۱۱، وتاريخ العلماء النحويين: ۲۰، وتاريخ بغداد: ۲۷۰/۷، وفهرسة ابن خير الأشبيلي: ۲۵، ۳۰، ۳۰، ۳۱، ۳۱، ونزهة الألباء: ۳۱، والمنتظم ۱۳۸/۷، ومعجم الأدباء ۲۳۲/۷، وبعجم البلدان ۲۲۲/۶، وإنباه الرواة ۱۸۸۰، والكامل في التاريخ ۱۳۱/۷، وتذكرة الحفاظ ۲۷۲/۳، وتاريخ الإسلام ۲۶۶۱، والعبر ۱۹۶۲، وميزان الاعتدال ۱۸۸۱، ودول الإسلام ۱۲/۲۱، والوافي بالوفيات ۲۱/۲۷، ومرآة الجنان ۲/۲۰۱، والبداية والنهاية ۱/۲۰۲، ولسان الميزان ۲/۱۰، والبداية والنهاية ۱/۲۰۲، ولبلغة ۸۰، وغاية النهاية ۱/۲۰۲، ولسان الميزان ۲/۱۹، والنهر ۱۹۰۲، وروضات الحنات: ۲۱۸، وهدية العارفين ۲/۲۷۱، وأعلام الشيعة للطهماني: ۳۸، والأعلام للزركلي ۲۱۳۲، ومعجم المؤلفين ۲/۲۷۲، وأبو علي الفارسي حياته وآثاره: ۲۰

<sup>(</sup>٢) إنباه الرواة ٣٠٩/١، ومعجم الأدباء ٢٣٣/٧.

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ٨٢/١، وعيون التواريخ: ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) معجم البلدان ٢٦١/٤.

وبقي فيها تسعة عشر عاماً، ثم رحل إلى بغداد عام ٢٠٣هـ لطلب العلم فيها، وذهب إلى البصرة، وزار الموصل في السنة التي احتلها فيها معز الدولة البويهي، فلقي أبا الفتح ابن جني وذلك سنة ٣٣٧هـ (١)، ثم انحدر إلى بغداد، ثم عاد إلى الموصل سنة ٤١ههـ ومضى منها إلى حلب، فأقام عند سيف الدولة الحمداني، ومكث في الشام خمس سنوات، وعاد إلى بغداد سنة ٤١ههـ، ومضى بعد ذلك بسنة أو أكثر إلى شيراز، فقضى عشرين سنة عند عضد الدولة، وعاد إلى بغداد وبقى فيها إلى أن توفي سنة ٢٧٧هـ (٢).

# أقوال العلماء عنه وآراؤهم فيه:

بلغ أبو علي منزلة علمية عالية، فكان للقدماء من العلماء رأي حسن فيه وثناء عليه وإحلال لـه .

قال جمع من تلاميذه: (أبو على الفارسي فوق المبرد وأعلم منه) .

وقال عضد الدولة: (أنا غلام أبي علي النَّحْوي في النحو) .

وقال عنه البغدادي: (وصنف كتباً عجيبة حسنة لم يسبق إلى مثلها، واشتهر ذكره في الآفاق وبرع له غلمان حذاق مثل عثمان بن جي، وعلي بن عيسى الربعي، وحدم الملوك ونفق عليهم) (٣).

قال الأنباري: (كان من أكابر النحويين).

<sup>(</sup>١) انظر معجم الأدباء ٢٠/١٢، والكامل في التاريخ ٣٢٩/٦.

<sup>(</sup>٢) انظر طبقات الزبيدي: ١٢٠، ومعجم الأدباء ٢٣٣/٧، ٢٣٤، وسير أعلام النبلاء ٣٨٠، ٣٧٩/١٦

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ بغداد ٧/٥٧٧، ومعجم الأدباء ٢٣٤/٧.

وقال أبو طالب العبدي: (ما كان بين سيبويه وأبي علي أفضل منه)<sup>(۱)</sup>. وقيل: (كان أبو على إمام وقته)<sup>(۲)</sup>.

وبرع في النحو، وانتهت إليه رياسته، وانفرد به، وقصده الناس من الأقطار، وعلت منزلته في العربية (٣).

وقـال محمـد بـن حسن الحاتمي: هو فارس العربية وحائز قصب السبق فيها من أربعين سنة (٤).

وقال العمري عن أبي علي: (رجل خط ببراعه، وحط الصبح عن قناعه، وكف الدهر عن قراءه وسعت إليه الزمر، وسعد لديه بالثمر، وجاءته الوفود، وتزاحمت لديه على الورود، وصدرت عنه الركائب، وقد أودعت حقائبها طيباً، وحقائقها ما كان لسقام الأفهام طبيباً، وكان على هذا لا يسلم من لسان حاسد وثالب حاشد، وثباته على هذا عجب، وإثباته في أهل الفضل قد وجب) (°).

وقـال أبـو بكر بن العربي<sup>(٢)</sup>: (والإحاطة بعلم واحد غير ممكن هذا النحو

<sup>(</sup>١) نزهة الآلباء: ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) عقد الجمان القسم الثالث: ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٣) إشارة التعيين: ٨٣، والنجوم الزاهرة ١٥١/٤.

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء ١٥٧/١٨.

<sup>(</sup>٥) مسالك الأبصار ٣٠١/٢.

 <sup>(</sup>٦) محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أحمد المعروف بابن العربي المعافري الأشبيلي
 المالكي المولود سنة ٤٦٨هـ توفي سنة ٤٣٥هـ .

أخباره في: المغرب ٢٤٩/١، وبغية الملتمس رقم: ١٩٧، والديباج المذهب: ٢٨١، ونفح الطيب ٢٥/٢ .

ما علمت من أحاط به إلا سيبويه، والفارسي البدعي، وقد أفسدت عليه بدعته نحّوه) (١) .

وقال ابن بابشاذ (٢) في أثناء حديثه عن ضمير الفصل: (إن هذا موضع مشكل، ولا يكاد يحققه إلا مثل الفارسي وأصحابه من المتأخرين، وسيبويه رحمه الله من المتقدمين وأصحابه) (٦).

وقال ابن حنى: (وقلت مرة لأبي بكر أحمد بن على الرازي<sup>(1)</sup> رحمه الله وقد أفضنا في ذكر أبي على ونُبل قدره ونَبَاوة محلّه: أحسب أن أبا على قد خطر له وانتزع من علل هذا العلم ثلث ما وقع لجميع أصحابنا، فأصغى أبو بكر إليه، ولم يتبشّع هذا القول عليه) (°).

وقال أيضاً: (فما كان أقوى قياسه وأشد بهذا العلم اللطيف الشريف أنسه، فكأنه إنما كان مخلوقاً له، وكيف كان لا يكون كذلك، وقد أقام على هذه الطريقة مع حلة أصحابها وأعيان شيوخها سبعين سنة زائحة علله ساقطة عنه كُلَفُه، وجعله هَمَّه وسَدَمَه (1) لا يعتاقه عنه ولد ولا يعارضه فيه متْجَر، ولا

<sup>(</sup>١) العواصم من القواصم ٤٩٨/٢.

<sup>(</sup>٢) طاهر بن أحمد بن بابشاذ بن داود بن سليمان النحوي المصري، توفي سنة ٤٥٤، وقيل: ٢٩٩هـ .

أخباره في: إنباه الرواة ٧/٥٢، وبغية الوعاة ١٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) شرح المقدمة المحسبة: ١٥٩، وانظر: ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن علي أبو بكر الرازي الفقيه إمام أصحاب الرأي في وقته كان مشهوراً بالزهد والورع، توفي سنة ٣٧٠هـ .

أخباره في: تاريخ بغداد ٢١٤/٤ .

<sup>(</sup>٥) الخصائص ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>٦) السدم: الهم .

يسوم به مطلباً، ولا يخدم به رئيساً إلا بأُخرة (١)، وقد حط من أثقاله، وألقى عصا ترحاله) (٢).

# شيوخه:

من أشهر شيوخه الذين عاصرهم وأخذ عنهم:

- ١- أبو إسحاق إبراهيم بن السري المعروف بالزجاج توفي سنة ٣١١هـ(٣).
   أخذ عنه النحو واللغة (١) وسمع منه معاني القرآن (٥)، وقد ألف كتابه الأغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني.
  - ٢- أبو الحسن بن سليمان الأخفش الصغير: توفي سنة ٣١٥ هـ(١٠).
     روى عنه قصيدة يزيد بن الحكم (٧).
- ٣- أبو بكر محمد بن السَّري البغدادي المعروف بابن السراج توفي سنة
   ٣١٦ هـ(^).

<sup>(</sup>١) بأخرة: يريد خدمته عضد الدولة، وقد صنف لـه الإيضاح والتكملة .

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢/٧٧/، وانظر ٣١٣/٣، وانظر المحتسب ١٣٤/١، وانظر ديوان الشريف الرضي ٢/٥٥) فقد رثاه بأرجوزة، وما قاله علي بن أحمد بن خلف النحوي في كتاب الإيضاح في معجم الأدباء ٢٤٧/٧، ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) أخباره في: طبقات الربيدي: ١١١، الفهرست: ٦٦، تاريخ بغداد ١٩٩٦، نرهة الألباء: ٢٤٤، ومعجم الأدباء ١٣٠/١، وإنباه الرواة ١٩٤/١، وتهذيب الأسماء واللغات ١٧٠/٢، ووفيات الأعيان ٤٩/١.

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء ٢٣٣/٧.

<sup>(</sup>٥) المحتسب ١/٣٦.

<sup>(</sup>٦) أخباره في: طبقات النزبيدي: ١١٥، والفهرست: ٩١، وتماريخ بغداد ٤٣٣/١١، والفهرست: ٩١، وتماريخ بغداد ٤٣٣/١١، وبغية والأنساب للسمعاني ٩٦/١، ونزهة الألباء: ٢٤٨، والبداية والنهاية ١٩٧/١، وبغية الوعاة ٢٩٧/٢.

<sup>(</sup>٧) انظر البصريات: ٢٨٤.

<sup>(</sup>٨) أخباره في: طبقات الزبيدي: ١١٢، والفهرست: ٦٧، والأنساب للسمعاني ٢٤١/٣، ونزهة الألباء: ٢٤٩، ومعجم الأدباء ١٩٧٨، وإنباه الرواة ٢٤٥/٣، والمحمدون من السنعراء: ٤٧٠، ووفيات الأعيان ٣٣٩/٤، والبداية والنهاية ١٥٧/١، وبغية الوعاة ١٠٩/١، ومفتاح السعادة ١٥٥/١، وشذرات الذهب ٢٧٣/٢.

- ذكر أبو على أنه قرأ عليه <sup>(١)</sup> .
- 2 1 أبو بكر محمد بن أحمد بن منصور بن الخياط توفي سنة 7 هـ (7) .
  - أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد توفي سنة ٣٢١ هـ (٣) .
  - ٦- أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد توفي سنة ٣٢٤هـ (<sup>3</sup>).
     روى أبو على القراءة عنه عرضاً (<sup>0</sup>).
- ٧- أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل العسكري المعروف بمبرمان توفي سنة
   ٣٢٥هـ(١).

<sup>(</sup>١) انظر البغداديات: ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) أخباره في: طبقات الزبيدي: ١١٧، وتاريخ العلماء النحويين: ٤٧، ونزهة الألباء: ٢٤٧، ومعجم الأدباء ٢٩٣، وإبناء الرواة ٣/٤٥، وإشارة التعيين: ٣٩٣، والبغلة: ١٨٦، ومعجم الأدباء ٤٨/١، وطبقات المفسرين للداودي ٨٤/٢، في طبقات الزبيدي وتاريخ العلماء النحويين (أحمد بن محمد).

<sup>(</sup>٣) أخباره في: طبقات الزبيدي: ١٨٣، والفهرست: ٦٧، وجمهرة الأنساب ٣٨١، وتاريخ بغـداد ٢٠١٥، والأنـساب للـسمعاني ٤٧٣/٢، وإنـباه الـرواة ٩٢/٣، والمحمـدون مـن الشعراء: ٢٤١، وميزان الاعتدال ٣٠/٠، ولسان الميزان ١٣٢/٥، وبغية الوعاة ٧٦/١.

<sup>(</sup>٤) أخباره في: الفهرست: ٣٤، وتاريخ بغداد ٥٦/٥، ومعجم الأدباء ٥٥٥، ومعرفة القراء الكبار: ٢١٦، وطبقات الشافعية للسبكي ٥٧/٣، وغاية النهاية ٢٩٣١، والمنجوم الزاهرة ٢٥٨٣،

<sup>(</sup>٥) انظر غاية النهاية في طبقات القراء ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>٦) أحباره في مراتب النحويين واللغويين: ٣٥، وطبقات الزبيدي: ١١٤، وتاريخ العلماء النحويين: ٤٩، ومعجم الأدباء ١٨٩/٨، وإنباه الرواة ١٨٩/٣، والعبر ١٨٩/٢، والوافي بالوفيات ١٨٩/٤، ومرآة الجنان ٢٨٩/٢، والبلغة ٢٠٧، وبغية الوعاة ١٧٥/١، ومفتاح السعادة ١٧٥/١، وكشف الظنون ٤٨١، ٤٢٨، وشذرات الذهب ٢/١٣٠.

### تلاميذه:

تنقل أبو علي في بلاد منها: بغداد، والبصرة والموصل وحلب وغيرها، وكان لسه في كل بلد تلاميذ أبحذوا عنه، وأحصى العبدي أحد تلاميذ أبي علي من كان يحضر مجلسه ويقرأ عليه كتاب سيبويه دون غيره من المتوسطات فجعلهم ثلاثين رجلاً وأكثر (١)، منهم:

- الله بن أحمد الفزاري النحوي أبو محمد صنف صناعة الإعراب،
   وعيون الإعراب، توفي سنة ٣٨١هـ (٢).
- ٢- محمد بن أحمد بن عمر الخلال أبو الغنائم اللغوي عالم جيد الضبط صحيح الخط<sup>(٦)</sup>.
- ٣- إبراهيم بن علي أبو إسحاق الفارسي النحوي كان من الأعيان في اللغة
   والنحو قيماً بالكتابة وقرض الشعر شرح كتاب الجرمي وتكلم في
   العروض (٤).
- ٤- عبيد الله بن محمد بن حرو الأسدي أبو القاسم الموصلي النحوي العروضي المعتزلي، قرأ وأكثر الأخذ عن النحاة،
   و تصدر لإقراء هذا الشأن ، توفى سنة ٣٨٧ هـ(°).
- ٥- أبو الفتح عثمان بن حني من أحذق أهل الأدب، وأعلمهم بالنحو

<sup>(</sup>١) إنباه الرواة ٣٨٧/٢.

<sup>(</sup>٢) أخباره في: بغية النوعاة ١٢٦/٢، وكشف الظنون: ١٠٨٢، ١١٨٥، وروضات الجنات: ٢٢١ .

<sup>(</sup>٣) أخباره في: معجم الأدباء ٢٠٨/١٧، وبغية الوعاة ٣٧/١.

<sup>(</sup>٤) أخباره في: يتيمة الدهر ١٧١/٤، ومعجم الأدباء ٢٠٤/١، وبغية الوعاة ٢٠٠/١ .

<sup>(</sup>٥) أخباره في: معجم الأدباء م٢/١، و إنباه الرواة ٢/٤ ١٥، ولسان الميزان ١١٥/٤، وبغية الوعاة ٢٧/٢، وطبقات المفسرين للداودي ٢٢، وطبقات المفسرين للداودي ٢٧١/١، وكشف الظنون ١١٧٧٤.

والتصريف، وصنف في ذلك كتباً فاق بها المتقدمين، وأعجز المتأخرين، ولم يتكلم أحد في التصريف أدق كلاماً منه، صحب أبا على أربعين سنة، صنف كتباً كثيرة منها الخصائص، والمنصف، والمحتسب وغيرها، توفي سنة ٣٩٢هد (١).

- 7- إسماعيل بن حماد الجوهري أبو نصر الفارابي صاحب الصحاح كان من أعاجيب الزمان ذكاءً وفطنة وعلماً أصله من فاراب<sup>(۱)</sup>، قال ياقوت: بحثت عن مولوده ووفاته بحثاً شافياً، وسألت عنهما الواردين من نيسابور، فلم أحد مخبراً عن ذلك <sup>(۱)</sup>.
- ٧- عبدالباقي بن محمد بن الحسن بن عبدالله النحوي صنف الدواة واشتقاقها، شرح حروف العطف، مات سنة ٤٠٠هـ (٤).

<sup>(</sup>۱) أخباره في: الفهرست ٩٥، ويتيمة الدهر ١٩٧/١، وتاريخ الصابي الملحق بذيل تجارب الأمم ١٤٧، وتاريخ العلماء النحويين: ٢٤، وتاريخ بغداد ١١/١١، ودمية القصر ٢٠٩٠، والإكمال لابن ماكولا ٥٨٥/٢، وفهرسة ابن خير ٤٣، ٣١٧، ٣١٨، والأنساب للسمعاني ٢/٠٠، والمنتظم ٢٠٠٧، وإنباه الرواة ٢٥٣٥، ووفيات الأعيان ٢٤٦/٣، ودول الإسلام ٢٠٦١، والعبر ٥٣/٣، وإشارة التعيين ٢٠، والبداية والنهاية ١١/٣١١، والمنحوم الزاهرة ٤/٥٠، وبغية الوعاة ٢/٣٢، ومفتاح المحتصر لأبي الفداء ٢٢٦/٢، وإيضاح المكنون ٢/١٥٠.

<sup>(</sup>٢) أخباره في: يتيمة الدهر ٤٦٨/٤، ودمية القصر ٤٩٤/٢، ونزهة الألباء: ٣٤٤، ومعجم الأدباء ٢٠٧/٤، وإنباه الرواة ٢٠٧/١، ومرآة الجنان ٤٤٦/٢، والنجوم الزاهرة ٤٠٧/٤، وبغية الوعاة ٤٤٦/١.

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء ٦/١٥٨.

<sup>(</sup>٤) أخباره في: إنباه الرواة ٢/٥٥/، وفيه: (عبدالباقي بن محمد بن يانيس النحوي)، وبغية الوعاة ٧١/٢، وكشف الظنون: ١٠٤٠، وهدية العارفين ٢٩٥/١ .

- احمد بن بكر بن بقية العبدي النحوي أخذ عن أبي علي جل ما عنده
   كان نحوياً لغوياً قيماً بالقياس شرح الإيضاح وأحسن فيه، وشرح كتاب
   الجرسي، توفي سنة ٢٠٤هـ (١) .
- ٩- محمد بن عثمان بن بلبل أبو عبدالله لغوي نحوي شاعر مجيد أخذ عن أبي
   على الحجة، توفي سنة ١٠٤هـ (٢) .
- ١- على بن عبيد الله بن عبدالغفار أبو الحسن اللغوي السمسماني، ويقال: السمسمي، كان يجيد المعرفة بفنون العربية واللغة، صحيح الخط، توفي سنة ٥ ٤١هـ (٣).
- 11- على بن عبيد الله بن الدقاق أبو القاسم الدقيقي النحوي أحد الأئمة العلماء تخرج به خلق كثير لحسن خلقه وبركة تعليمه له شرح الإيضاح، وشرح كتاب الجرمي، والعروض، والمقدمات، توفي سنة ١٥هـ (٤).
- ١٢- صاعد بن الحسن بن عيسى الربعي اللغوي البغدادي أبو العلا، له،

<sup>(</sup>۱) أخباره في: نزهة الألباء: ٣٣٦، ومعجم الأدباء ٢٣٦/٢، وإنباه الرواة ٣٨٦/٢، ووفيات الأعيان ١٠١/١، وإشارة التعيين ٢٦، والبلغة: ٥٤، وبغية الوعاة ٢٩٨/١، وكشف الظنون ٢١٢/١.

<sup>(</sup>٢) أحباره في: معجم الأدباء ٢٤٩/١٨، وبغية الوعاة ١٧٠/١ .

<sup>(</sup>٣) تــاريخ بغــداد ١٠/١٢، ونــزهة الألــباء: ٣٣٩، ومعجــم الأدبــاء ١٠/١٤، وإنــباه الرواة ٢٨٨/٢، ووفيات الأعيان ٣١٢/٣، وبغية الوعاة ١٧٨/٢.

<sup>(</sup>٤) أخباره في: معجم الأدباء ٢١٢/١، وبغية الوعاة ١٧٨/٢، وكشف الظنون ٢١٢/١، وإيضاح المكنون ٢/١٥٤، ٥٤١ .

كتاب الفصوص كان عالماً باللغة والآداب والأحبار سريع الجواب عما يسأل عنه، طيب العشرة حلو الفكاهة، توفي سنة ١٧٤هـ وقيل: 1٩هـ(١).

- علي بن عيسى بن الفرج أبو الحسن النحوي الربعي له مصنفات جليلة منها:
   شرح الإيضاح، وشرح كتاب الجرمي وغيرها، توفي سنة ٢٠٩هـ (٢).
- 14- أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي كان غاية في الذكاء والفطنة وحسن التصنيف فمن تصانيفه شرح الحماسة، وشرح الفصيح وغيرها، توفي سنة ٢١ هـ (٣).
- ١٥ محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن عبدالوارث بن أخت أبي علي الفارسي أخذ عن خاله علم العربية، توفي سنة ٢١١هـ(٤).
- ١٦- الحسين بن محمد بن جعفر بن محمد بن الحسين الرافقي النحوي، المعروف بالخالع،

<sup>(</sup>۱) أخباره في: حذوة المقتبس: ۲٤٠، ومعجم الأدباء ٢٨١/١١، وإنباه الرواة ٢٥/٠، والبلغة: ووفيات الأعيان ٢٨٨/٢، وإشارة التعيين: ٢٤١، والبداية والنهاية ٢١/١٢، والبلغة: ١١٤، وبغية الوعاة ٧/٢، وشذرات الذهب ٢٠٦/٢.

<sup>(</sup>۲) أحباره في: تاريخ بغداد ۱۷/۱۲، ونزهة الألباء: ۳٤۱، ومعجم الأدباء ۲۸/۱۷، وإنباه الرواة ۲۹۷/۲، ووفيات الأعيان ۳۳٦/۳، وإشارة التعيين: ۲۲۳، والبداية والنهاية الرواة ۲۷۱/۲، والبلغة: ۱۵۱، والنجوم الزاهرة ۲۷۱/۲، وبغية الوعاة ۲۱۸۱/۱، وشذارت الذهب ۲۱۳/۳.

<sup>(</sup>٣) أخباره في: معجم الأدباء ٣٤/٥، وإنباه الرواة ١٤١/١، وبغية الوعاة ٣٦٥/١، وكشف الظنون ١٢٧٣ .

<sup>(</sup>٤) أحباره في: نزهة الألباء: ٣٤٣، ومعجم الأدباء ١٨٦/١٨، وإنباه الرواة ١١٦/٣، وبغية الوعاة ١٩٤/١ .

كان من كبار النحاة، صنف الأمثال، تخيلات العرب، شرح شعر أبي تمام وغيرها، (1) وغيرها، تو في سنة 273هـ (1) .

- ۱۷ علي بن طلحة بن كروان النحوي أبو القاسم يعرف بالصحناتي، صنف إعراب القرآن، ثم غسله قبل موته، توفي سنة ٢٤هـ (٢).
- ١٨ محمد بن محمد بن عيسى بن إسحاق بن جابر يعرف بالخيشي كان من أئمة النحاة المشهورين بالفضل والنبل، توفي سنة ٤٣٨هـ (٣).
- ١٩ عالي بن عثمان بن حني أبو سعد بن أبي الفتح كان نحوياً أديباً حسن
   الخط، توفي سنة ٤٥٧ هـ، وقيل: ٤٥٨هـ (٤) .

## مؤ لفاته:

له مؤلفات كثيرة نالت استحسان كثير من العلماء، وتأثر بها من بعده، فنقلوا عنها وشُرِحَ بعض كتبه، وبعض كتبه منسوب إلى المكان الذي ألف فيه أو سئل عنه فيه، أو ألفه له، أو موصوف بما تضمنه الكتاب من موضوعات، منها:

- ابيات الإعراب، وقد اختلف في اسمه (°).
- ٢- الأغفال فيما أغفله الزجاج من المعانى في تفسير القرآن الكريم (١).
  - "" أقسام الأخبار
     "" .
  - ٤- الأوليات في النحو (^).

<sup>(</sup>١) أخباره في: تاريخ بغداد ١٠٥/٨، ومعجم الأدباء ١٥٥/١، وبغية الوعاة ٥٣٨/١ .

<sup>(</sup>٢) أحباره في: معجم الأدباء ٢٥٩/١٣، وإنباه الرواة ٢٨٤/٢، وبغية الوعاة ٢٠٠/٢.

<sup>(</sup>٣) أخباره في: بغية الوعاة ٢٣٢/١ .

<sup>(</sup>٤) أخباره في: معجم الأدباء ١٢ /٣٩، وإنباه الرواة ٣٨٥/٢، وبغية الوعاة ٢٤/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر كتاب الشعر: ٢١، تحقيق د. الطناحي .

<sup>(</sup>٦) حققه محمد حسن إسماعيل رسالة ماجستير .

<sup>(</sup>٧) نـشر هـذا الكتاب الدكتور علي جابر المنصوري في مجلة المورد، الجحلد السابع العدد الثالث سنة ١٩٧٨ م في بغداد .

<sup>(</sup>٨) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ١٩٣/٢، وقال: إنه بخط ابن الأفقه في الخزانة العويرية بالنجف، وذكره صاحب الدريعة ٤٨٩/٢ .

- ٥- الأهوازيات <sup>(١)</sup>.
- الإيضاح العضدي (٢) .
- V التتبع لكلام أبي على الجبائي في التفسير V.
  - الترجمة (٤) .
  - 9- التذكرة <sup>(٥)</sup>.
  - -1 التعليقة على كتاب سيبويه -1
- ١١ تفسير قول عالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ﴾ (المائدة: ٦).
  - 1 Y التكملة (<sup>٨)</sup>.
  - ۱۳- جواهر النحو <sup>(۹)</sup>.
  - ١٤ الحجة في علل القراءات (١٠).
    - العوامل المئة (١١) .

<sup>(</sup>١) المحكم ١٤/١.

<sup>(</sup>٢) طبع بتحقيق د. حسن شاذلي فرهود .

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء ٢٤١/٧.

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء ٢٤١/٧.

<sup>(°)</sup> الفهرست لابن النديم: ٦٩، وفهرسة ابن خير: ٣١٨، ومعجم الأدباء ٧/٠٢٠، وإنباه الرواة ٣٠٩/١، وأسماء الكتب: ٨٨.

<sup>(</sup>٦) طبع بتحقيق د. عوض القوزي .

<sup>(</sup>٧) معجم الأدباء ٢٤١/٧.

<sup>(</sup>٨) طبع بتحقيق د. حسن شاذلي فرهود، وطبع أيضاً بتحقيق د. كاظم بحر المرجان .

<sup>(</sup>٩) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ١٩٣/٢، قال: إنه بمكتبة مشهد إيران .

<sup>(</sup>۱۰) طبع جزء منه بتحقيق علي النجدي ناصف، ود. عبدالحليم النجار، ود. عبدالفتاح شلبي، وطبع كاملاً بتحقيق بدر الدين قهوجي، وبشير جويجاتي.

<sup>(</sup>١١) إنباه الرواة ٧٠٩/١، وأسماء الكتب: ٢١١ .

- 17 مختصر عوامل الإعراب (١٦).
  - 17 المسائل البصريات<sup>(۲)</sup>.
  - ۱۸- المسائل الحلبيات<sup>(۱)</sup>.
  - 19 المسائل الدمشقية <sup>(٤)</sup> .
  - · ۲ المسائل الذهبيات (°).
  - ۲۱ المسائل الشيرازيات <sup>(۱)</sup>.
  - ۲۲- المسائل العسكريات<sup>(۲)</sup>.
  - ۲۳ المسائل العضديات (^).
- ٢٤ المسائل القصرية أو القيصرية، قيل: إنها ألفت في قصر ابن هبيرة (٩) .
  - ٢٥ المسائل الكرمانية (١٠).
  - ۲٦ المسائل المجلسيات (١١).

<sup>(</sup>١) الفهرست: ٦٩.

<sup>(</sup>٢) طبع بتحقيق د. محمد الشاطر .

<sup>(</sup>٣) طبع بتحقيق د. حسن هندواي .

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء ٢٤١/٧.

<sup>(</sup>٥) إنباه الرواة ٧٠٩/١.

<sup>(</sup>٦) حققها د. على جابر المنصوري سنة ١٩٧٧م.

<sup>(</sup>٧) حققها د. على جابر المنصوري سنة ١٩٨٢م.

<sup>(</sup>٨) طبع بتحقيق د. على جابر المنصوري سنة ١٤٠٦هـ .

<sup>(</sup>٩) المخصص ٣/١، وإنباه الرواة ٣٠٩/١.

<sup>(</sup>١٠) معجم الأدباء ٢٤١/٧.

<sup>(</sup>١١) إنباه الرواة ٣٠٩/١.

- ٢٧ المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات (١).
- ٢٨ المسائل المصلحة من كتاب ابن السراج (٢).
  - ۲۹ المسائل المنثورة (۳) .
  - · ٣٠ المسائل الميافارقينيات (٤).
- -71 مقاصد ذوى الألباب في العمل بالاصطر لاب $^{(0)}$ .
  - ٣٢- القصور والممدود<sup>(١)</sup>.
- ٣٣- نقص الهاذور، وهو في الرد على ابن خالويه فيما اتهمه فيه من الوهم (٧).
  - ۳٤ الهيتيات <sup>(۸)</sup> .

### و فاته:

اختلف في تاريخ وفاته على ثلاثة أقوال:

- انه توفي قبل السبعين وثلاثمئة قاله ابن النديم (٩) .
- Y 1 أنه توفي سنة ست و سبعين و ثلاثمئة قاله ابن الأثير (Y).

<sup>(</sup>١) طبع بتحقيق صلاح الدين عبدالله السنكاوي .

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ٢٤١/٧.

<sup>(</sup>٣) طبع بتحقيق مصطفى الحدري.

<sup>(</sup>٤) فهرسة ابن خير: ٣١٨ .

<sup>(</sup>٥) تاريخ الأدب العربي لبرو كلمان ١٩٣/٢.

<sup>(</sup>٦) معجم الأدباء ٢٤١/٧، وإنباه الرواة ٣٠٩/١ .

<sup>(</sup>٧) فهرسة ابن خير: ٣١٠، ومعجم الأدباء ٢٤١/٧، وإنباه الرواة ٣٠٩/١.

<sup>(</sup>٨) مغني اللبيب: ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٩) الفهرست: ٦٩.

<sup>(</sup>١٠) الكامل في التاريخ ١٣١/٧.

"ح" أنه توفي سنة سبع وسبعين وثلاثمئة، قاله من ترجم له، وحدد سنة وفاته،
 فيما اطلعت عليه عدا ابن النديم وابن الأثير<sup>(۱)</sup>.

والراجح هو القول الأخير أما قول ابن النديم، فمردودٌ بما يأتي:

- أن أبا علي كان وكيل عضد الدولة في تولي العقد للخليفة الطائع بالله على
   ابنة عضد الدولة يوم الثلاثاء لسبع بقين من ذي القعدة سنة ٣٦٩هـ (٢).
- ۲- أن التنوخي قد سمع منه في رجب سنة ٣٧٥ هـ<sup>(١٣)</sup>، وهذا ينفي أن يكون توفي
   قبل ذلك .

أما قول ابن الأثير فيرد بكثرة من قال: إنه توفي سنة سبع وسبعين وثلاثمئة .

<sup>(</sup>۱) انظر تاريخ العلماء النحويين: ۲۷، وتاريخ بغداد ۲۷٦/۷، ونزهة الألباء: ۳۱۷، ومعجم الأدباء ۲۳۳/۷، وإنباه الرواة ۳۸۰/۱، وغيرها مما ذكرته في مصادر ترجمته ص:۱۳.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ٢٩٥/١١ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٧/٥٧٧.

### التكملة

# موضوعه:

اشتمل الكتاب على أبواب الصرف جملة (١)، فقد بين أبو على موضوع التكملة حيث جعله قسمن:

الأول: تغيير يلحق أواحر الكلم من غير أن يختلف العامل، وهذا التغيير يكون بتحريك ساكن أو إسكان متحرك أو إبدال حرف من حرف أو زيادة حرف أو نقصان حرف .

والثاني: التغيير الذي يلحق أنفس الكلم وذواتها، وذلك نحو التثنية، والجمع الذي على حدها والنسب، وإضافة الاسم المعتل إلى ياء المتكلم، وتخفيف الهمزة والمقصور والممدود والعدد والتأنيث والتذكير وجمع التكسير والتصغير والإمالة والمصادر وما اشتق منها من أسماء الفاعلين والمفعولين وغيرها، والتصريف والإدغام (٢).

وليست التكملة الكتاب الوحيد الذي تكلم فيه أبو على عن الصرف.

فقد ورد في بعض مؤلفاته مسائل صرفية كالحجة ( $^{(7)}$ ) والمسائل البصريات ( $^{(3)}$ ) والمسائل العضديات ( $^{(8)}$ ) والمسائل العضديات المثورة ( $^{(7)}$ ).

<sup>(</sup>١) ذكر بابين من أبواب النحو هما: العدد، والمذكر والمؤنث.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح التكملة: ١٨٥ - ١٨٥ .

 <sup>(</sup>٣) انظر الحجة المطبوع ١/٢٦-٨١، ٣/١١، ١٤، ١٥، ٢٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۲۰، ۲۲۳، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۳۳، ۳۳۰، ۳۷۰، ۳۷۳، ۳۷۰ .

<sup>(</sup>٥) انظر المسائل: ١، ٨، ٢١، ٣٦، ٥٨، ٦٠، ٩١. ٩٣.

<sup>(</sup>٦) انظر المسائل: ٢-٦، ١٩، ٣١، ٧٧، ٧٢.

<sup>(</sup>۷) انظر: ۱۳۳، ۱۳۵.

وبالتأمل في عبارته في الإيضاح والتكملة يلاحظ فرق كبير بينهما، فأسلوبه في الإيضاح سهل واضح وعبارته مشرقة تكاد تخلو من التعقيد والغريب .

أما عبارته في التكملة، فهي صعبة ومن أسباب صعوبتها:

- ١- أن موضوعات الصرف أصعب من موضوعات النحو .
- ٧- أن أبا على ألف لعضد الدولة كتاب الإيضاح، فلما حمله إليه استقصره، وقال له: ما زدت على ما أعرف شيئاً، وإنما يصلح هذا للصبيان، فمضى أبو على وصنف التكملة وحملها إليه، فلما وقف عليها عضد الدولة له قال: غضب الشيخ، وجاء بما لا نفهمه نحن ولا هو (١).

ومن أهم صفات التكلمة:

- ١- كثرة التفريع والتقسيم (٢) .
  - ۲- كثرة التعريفات (۳) .
- حلوها من مسائل التمرين التي لا يكاد يخلو منها كتاب صرف.
  - ٤ ورود بعض مسائل العروض فيه (٤) .

# مصادر التكملة:

أفاد أبو علي من العلماء الذي سبقوه كما أفاد من بعض الأعراب ممن يوثق بعربيتهم، وكان ممن أفاد منهم البصريون، ويعد سيبويه في مقدمتهم، فقد قدأ كتابه على ابن السراج ومبرمان، فأثر سيبويه واضح في التكملة حيث ورد

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ٢٣٨/٧، بغية الوعاة ٢٩٦/١.

<sup>(</sup>۲) المقتصد في شرح التكملة ۱۸۱، ۲۱۲، ۲۰۸، ۲۲۷، ۲۷۷، ۳۲۲ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ٣٢٢، ٥٥٧، ٥١٧، ١١٤٠.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ٢٣١، ٢٩٨.

اسمه أكثر من ثلاثين مرة ناقلاً عنه بعض الشواهد الشعرية (1) ، وأراء بعض النحاة واللغويين كالخليل(1) ويونس(1) ، والأخفش(1) الكبير، وبعض لغات العرب(1) .

وروى عن أبي زيد الأنصاري<sup>(۱)</sup> والأصمعي<sup>(۷)</sup> وأبي عبيدة <sup>(۸)</sup> والأخفش الأوسط<sup>(۹)</sup> والمازني<sup>(۱)</sup> وأبي عمرو بن العلاء <sup>(۱۱)</sup> والجرمي<sup>(۱۲)</sup> والمبرد <sup>(۱۲)</sup> والأخفش الصغير<sup>(۱۱)</sup>.

وأفاد من الكوفيين وبخاصة ثعلب، فقد ورد اسمه أكثر من عشر مرات ( $^{(1)}$ )، كما أفاد من ابن الأعرابي  $^{(17)}$ ، وأبى عمرو الشيباني  $^{(17)}$ .

<sup>(</sup>١) المقتصد في شرح التكملة: ٧٠٣، ٧٥٣، ٧٥٧، ٧٥٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ١٨٧، ٣٣٩، ٣٩٤، ٥١٤.

 <sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ٧٤٨ ، ٧٢٢ ، ٧١٤ ، ٥٠٧ ، ٧٢٢ ، ٧٤٨ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ٥٣٠، ٨٦٨ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق: ٢٦٨، ٣٣٩، ٦٠٨.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق: ٢٠٥، ٢٠٥، ٤٩٤، ٥١١، ٦٣٢، ٦٣٧. ٨٧٦.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق: ٥٢٥، ٥٢٥، ٥٣١، ٥٣٥، ٥٣٥.

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق: ٥٠٥، ٧١٢، ٨٠١، ٢٧٨، ٨٧٨، ٩٧٨.

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق: ٣٧٣، ٢٢٥، ٧٢٥، ٧٦١.

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق: ٢٨٣، ٣٦٥، ٥٦١، ٩٣٣.

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق: ٢٩٥، ٣٢٤، ٣٤٥، ٣٤٥. ٨٦٦.

<sup>(</sup>١٢) المرجع السابق: ٤٩١، ٧٢٠، ٧٢١، ٨٧٨، ٨٧٨.

<sup>(</sup>١٣) المرجع السابق: ٣٦٥، ٨٠٤ .

<sup>(</sup>١٤) المرجع السابق: ٣٣٩، ٣٢٨، ٤٥٢، ٤٩١، ٥١٨، ١٢١، ٥٥٠.

<sup>(</sup>١٥) المرجع السابق: ٢١٧,٥٢٢، ٦٠١، ١٦٥، ٢١٧,٦٢٥، ٥٠٠.

<sup>(</sup>١٦) المرجع السابق: ٦٤٢، ٧٥٧، ٨٠٣.

<sup>(</sup>١٧) المرجع السابق: ٥٣٦ .

# التكملة المطبوع:

طبع كتاب التكملة بتحقيق الدكتور حسن شاذلي فرهود معتمداً على ست نسخ هي:

- ١- نسخة الأصل توجد بمكتبة كوبربلي باسطنبول ورقمها ١٤٥٧ .
  - ٢- نسخة ب توجد بمكتبة أحمد الثالث باسطنبول رقمها ٢٢٥٦ .
    - ۳- نسخة ج توجد بمكتبة كوبربلي باسطنبول رقمها ١٤٥٦ .
    - ٤- نسخة د توجد بمكتبة أيا صوفيا باسطنبول رقمها ٤٤٥١ .
- ٥- نسخة ع توجد بمكتبة عارف حكمت في المدينة المنورة وهي بلا رقم .
  - ٦- نخسةهـ توجد بدار الكتب الظاهرية بدمشق رقمها ٨٥١٣.

وطبع بتحقيق الدكتور كاظم بحر المرجان معتمداً على تسع نسخ:

- ١- نسخة مكتبة بايزيد باسطنبول وهي التي اعتمدها أصلاً رقمها ٢٩٠٣ .
  - ٢- نسخة كوبربلي باسطنبول وهي التي اعتمدها د. شاذلي أصلاً.
    - ٣- نسخة مكتبة الأسكوريال بمدريد رمقها ٤٢ -١٢٥ .
    - ٤- نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة رقمها ١٠٠٦ نحو .
    - ٥- نسخة مكتبة عاطف أفندي باسطنبول رقمها ٢٤٤٤ .
- ٦- نسخة الأسكوريال بمدريد وهي شرح الجرجاني للتكملة وهي النسخة التي اعتمدتها أصلاً.
  - ٧- نسخة مكتبة لا للي باسطنبول رقمها ٢١٧٠ .
  - ٨- نسخة مكتبة فيض الله باسطنبول رقمها ١٩٠٩.
- و- نسخة مكتبة أيا صوفيا وهي من النسخ التي اعتمد عليها د. شاذلي .
   فيكون مجمع النسخ المخطوطة التي اعتمد عليها المحققان ثلاث عشرة نسخة.

# أثر أبي على فيمن بعده

أبو علي عالم كبير أفاد الناس من علمه حيث كانت له حلقات يدرس فيها، وألف كتباً كثيرة أفاد منها معاصروه ومن بعدهم، وقلما تجد كتاب نحو أو صرف بعده لا يرد فيه اسمه، لكن هذا الورود يقل ويكثر، فممن تأثر به وأفاد منه تلميذه ابن حيى، فقد ورد ذكر أبي علي في سر صناعة الإعراب أكثر من ١٩٥ مرة وفي الخصائص أكثر من ١٣٠ مرة، وقد نقل ابن سيده من التكملة أربعة عشر باباً وجزءاً من الباب الخامس عشر في المخصص دون أن يذكر اسم أبي علي في بداية النقل إلا مرة واحدة، وإنما يذكره أحياناً في أثناء الكلام وهي:

- ١- باب المذكر والمؤنث في المقتصد في شرح التكملة ٥٦٠ في المحصص باب أسماء
   المؤنث ٨٢، ٧٩/١٦.
- ٢- باب أسماء المؤنث في المقتصد في شرح التكملة ٥٨٩، وفي المخصص باب أسماء المؤنث ٨٢/١٦، ٨٣ .
- ٣- باب لحاق علامة التأنيث بالأسماء في المقتصد في شرح التكملة ٥٩٧، وفي
   المحصص باب لحاق علامة التأنيث للأسماء وتقسيم العلامات ٨٣/١٦.
- ٤- هذا باب فعلى التي لا تكون مؤنث أفعل وما أشببها مما تختص ببناء التأنيث ولا تكون ألفها إلا لـ في المقتصد في شرح التكملة ٦١٣، وفي المخصص ٨٧/١٦.
- ٥- باب ما جاء على أربعة أحرف مما كان آخره ألفاً من الأبنية المشتركة للتأنيث ولغيره في المقتصد في شرح التكملة ٢٢٠، وفي المخصص ٨٧/١٦.
- ٦- بـاب مـا حـاء على فِعلى في المقتصد في شرح التكملة ٦٢٩، وفي المخصص
   ٩٠،٨٩/١٦

- ٧- باب ألف التأنيث التي تلحق قبلها ألف فتنقلب الآخرة منهما همزة لوقوعها طرفاً بعد ألف زائدة في المقتصد في شرح التكملة ٦٣٧، وفي المخصص ١٦،٩٠، حذف ابن سيده جزءاً من هذا الباب.
- ٨- باب ما كان آخره همزة واقعة بعد ألف زائدة وكان مذكراً لا يجوز تأنيثه وهو مثل فعُلاء في العدة والزنة في المقتصد في شرح التكملة ١٨١،
   وفي المخصص ١٦/٥٩، ٩٦.
- ٩- باب ما أنث من الأسماء بالتاء التي يبدل منها في الوقف الهاء في أكثر
   اللغات في المقتصد في شرح التكملة ٦٨٩، وفي المخصص ٦/١٦ ٩٨-٩٠.
- ١٠ باب دخول التاء للفرق على اسمين غير وصفين في التأنيث الحقيقي الذي لأنثاه
   ذكر في المقتصد في شرح التكملة ٧١٧، وفي المخصص ١٠٠٩ ١٠٠ .
- 11- باب دخول التاء الاسم فرقاً بين الجمع والواحد منه في المقتصد في شرح التكملة ٧٢٧، وفي المخصص ١٦/٠٠١، فيه زيادة ونقص يسير عند ابن سيده.
- 1 ٢ باب ما دخله هاء التأنيث وهو اسم مفرد لا هو واحد من جنس في المقتصد في شرح التكملة ٧٤٦، وفي المخصص ٢ / ٢ ، ١، باب ما لحقه تاء التأنيث .
- ١٣ بـاب ما دخلته التاء من صفات المذكر للمبالغة في الوصف لا للفرق بين المذكر
   والمؤنث في المقتصد في شرح التكملة ٧٥٢، وفي المخصص ١٠٣/١٦.
- 1 ٤ باب ما جاء من الجمع على مثال مفاعل فدخلته تاء التأنيث في المقتصد في شرح التكملة ٧٥٥، وفي المخصص ١٠٤/١٦ .
- ١٥ باب ما أنث من الأسماء من غير لحاق علامة من هذه العلامات الثلاث به في المقتصد في شرح التكملة ٧٦٠، وفي المخصص ١٠٤/١، وقد أخذ جزءاً من هذا الباب .

وقد نقل عنه ابن الشجري ت ٤٢هـ في أماليه وكان ينبه إلى ذلك انظر: (۱) ونقل عنه ابن مالك ت ٢٧٢هـ في شرح الكافية (٢)، وابن يعيش ت ٤٢هـ في شرح المفصل شرح المفصل (٦)، وابن أبي الربيع ت ١٨٨هـ في البسيط (٤)، وأبو حيان ت ٧٤٥هـ في ارتشاف الضرب (٥).

<sup>(</sup>۱) أنظر الأمالي: ۲۰/۱، ۱۵۳، ۱۹۰، ۱۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۳۰۰، ۲۲۳، ۲۱/۲، ۵، ۵، ۸۰۰، ۱۹۳، ۲۱/۲، ۵، ۸۰۰، ۱۹۹، ۲۲۱، ۲۸۶، ۸۰۰، ۱۹۹، ۲۲۱، ۲۸۶، ۲۸۰،

<sup>(</sup>۲) انظر ۲۱۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۱۱۹، ۸۸۲، ۷۶۶، ۸۰۷، ۹۳۸، ۱۱۹۰ .

<sup>(</sup>٣) انظر ١/٨٦، ٢/٢٥، ٣/٦، ٢/٥٨، ٩٠، ١٥/١٠. ١٥/١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر ۱۲۰، ۱۲۲، ۱۹۰، ۲۲۸، ۲٤۱، ۲۰۹، ۱۰۹۹.

<sup>(</sup>٥) انظر ۱/۹، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۵۸، ۸۰، ۹۰، ۹۲، ۲۲، ۲۲، ۲۷، ۲۵، ۱۵، ۱۳۳۱.

# اهتمام العلماء بالإيضاح والتكملة:

اهتم العلماء بالإيضاح والتكملة بالشرح والتعليق وشرح الأبيات، والاعتراض والاختصار والنظم، فمن الشراح:

- ابو الفتح عثمان ابن جني توفي سنة ٣٩٢ هـ، ويوجد نسخة من هذا
   الشرح في مكتبة على باشا برقم ٩٣٠ .
  - ٢- أبو طالب أحمد بن بكر العبدي، توفي سنة ٤٠٦هـ (١) .
    - على بن عبيد الله الدقاق، توفي سنة ١٥هـ (٢).
  - ٤- علي بن عيسى الربعي، توفي سنة ٢٠٤هـ وسماه الإيضاح (٣).
- ٥- أبو القاسم الفضل بن محمد القصباني، توفي سنة ٤٤٤ هـ، صنف حواشى الإيضاح (<sup>1)</sup>.
  - ٦- زيد بن على الفسوي، توفي سنة ٤٦٧هـ (°).
  - ٧- عبدالقاهر الجرجاني وسيأتي الكلام على ذلك مفصلاً إن شاء الله(١٠).
    - ٨- حسن بن أحمد المعروف بابن البنا المصري، توفي سنة ٢٧١هـ(٢).

<sup>(</sup>١) نزهة الألباء: ٣٣٦، ومعجم الأدباء ٢٣٦/٢، وإنباه الرواة ٢٨٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ٤ / /٥٧، قال: وله تصانيف منها كتاب شرح الإيضاح رأيته منسوباً إليه وأنا أظنه شرح على بن عبيدالله السمسمي؛ لأنه محشو بقوله: قال السمسماني . وبغية الوعاة ١٨٧/٢ وكشف الظنون ٢١٢/١ .

<sup>(</sup>٣) نزهة الألباء: ٣٤١، ووفيات الأعيان ٣٣٦/٣، وإشارة التعيين: ٢٢٣، وكشف الظنون ٢١٢/١ .

<sup>(</sup>٤) نزهة الألباء: ٣٥٢.

<sup>(</sup>٥) بغية الوعاة ٧/٣/١، وكشف الظنون ٢١٢/١.

<sup>(</sup>٦) انظر ص: ٤٠ .

<sup>(</sup>٧) بغية الوعاة ٤٩٦/١، وكشف الظنون ٢١٢/١.

- ٩- سلمان بن عبدالله الحلواني، توفي سنة ٤٩٤هـ (١).
- ١٠ محمود بن حمزة الكرماني، توفي سنة ٥٠٠هـ تقريباً ألف مختصر الإيضاح (١).
  - ١١- أبو الحسن على بن أحمد بن الباذش، توفي سنة ٢٨هـ (٣).
- 17- سليمان بن محمد بن عبدالله بن الطراوة، توفي سنة ٢٨هـ له الإفـصاح على كـتاب الإيـضاح (١)، يـوجذ نـسخة مـنه بمكتبة الاسكوريال برقم ١٨٣٠ .
  - ١٣ عمد بن حكم بن محمد السرقسطي، توفي سنة ٥٣٨هـ (٥).
- ١٤ أبو السعادات هبة الله بن محمد المعروف بابن الشجري توفي سنة
   ٤٢ ٥هـ .
- ١٥ نصر بن علي المعروف بابن أبي مريم الشيرازي، توفي سنة
   ١٥هـ (٦) .

<sup>(</sup>١) بغية الوعاة ١/٩٤، وكشف الظنون ٢١٢/١ .

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون ٢١٣/١.

<sup>(</sup>٣) بغية الوعاة ٢/٢٪، وكشف الظنون ٢١٢/١.

<sup>(</sup>٤) إشارة التعيين: ١٣٥، ويعده للنشر د. محمد البنا .

<sup>(</sup>٥) بغية الوعاة ٩٦/١ .

<sup>(</sup>٦) كشف الظنون ٢١٢/١.

<sup>(</sup>٧) معجم الأدباء ٢٢١/١، وإنساه السرواة ٢/٠٥، ووفسيات الأعسيان ٣٨٢/٢، وبغسية الوعاة ٥٨٧/١، وكشف الظنون ٢١٢/١، وهدية العارفين ٣٩١/١.

- الدين أبو البركات عبدالرحمن بن محمد الأنباري توفي سنة ٧٧٥ هـ لـه حواشي الإيضاح (١).
- ١٨ محمد بن أحمد بن طاهر الأشبيلي أبو بكر المعروف بالخدب توفي سنة
   ١٨ محمد له تعليق على الإيضاح (٢) .
- ١٩ محمد بن جعفر بن أحمد بن خلف بن حميد الأنصاري توفي سنة
   ٥٨٦ هـ(٣).
- · ٢ أبو البقاء عبدالله الحسين بن عبدالله العكبري، توفي سنة
- ٢١ أبو عبدالله محمد بن أحمد الزهري، توفي سنة ٦١٧ هـ، شرحه في خمسة عشر مجلداً (°).
  - ٢٢ أبو العباس أحمد بن عبدالمؤمن الشريشي، توفي سنة ٩ ٦ ٦هـ (١).
- ٢٣- يوسف بن معزوز القيسي أبو الحجاج كان نحوياً جليلاً، توفي في حدود سنة ٦٢٥هـ (٧).
- ٢٤ أحمد بن الحسين بن أحمد بن معالي بن الخباز الأربلي الموصلي النحوي الضرير، توفى سنة ٦٣٧هـ (٨).

<sup>(</sup>١) بغية الوعاة ٧/٧، وكشف الظنون ٢١٢/١ .

<sup>(</sup>٢) بغية الوعاة ٢٨/١ .

<sup>(</sup>٣) إشارة التعيين: ٣٠٣، وبغية الوعاغة ٦٩/١.

<sup>(</sup>٤) حققه الدكتور / عبدالرحمن الحميدي .

<sup>(</sup>٥) بغية الوعاة ٢٦/١ .

<sup>(</sup>٦) بغية الوعاة ٣٣١/١، وكشف الظنون ٢١٢/١.

<sup>(</sup>٧) بغية الوعاة ٣٦٢/٢ .

<sup>(</sup>A) خزانة الأدب ۱۰/۷۰، ونكت الهميان ۹٦.

- ٢٥- أبو عبدالله محمد بن يحيى الأنصاري المعروف بابن هشام الخضراوي،
   توفي سنة ٦٤٦ هـ، ألف الإفصاح بفوائد الإيضاح، والاقتراح في تلخيص الإيضاح، وغرر الإصباح في شرح أبيات الإيضاح (١).
- 77- أحمد بن محمد الأشبيلي المعروف بابن الحاج، توفي سنة 77- أحمد بن محمد الأشبيلي المعروف بابن الحاج، توفي سنة 701 هـ، وله حواش على الإيضاح (٢).
- ٢٧ أبو بكر بن يحيى بن عبدالله المالقي النحوي المعروف بالخفاف، توفي سنة ٧٥٧هـ (٣).
- ٢٨ علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن عصفور الأشبيلي، توفي سنة ٦٦٩
   هـ لـه شرح الإيضاح، وشرح أبيات الإيضاح<sup>(١)</sup>.
- ٢٩ عبدالله بن أحمد بن أبي الربيع، توفي سنة ١٨٨هـ (٥)، في مكتبة
   القرويين نسخة من شرحه برقم ١١٨٩ .
- -٣٠ إبراهيم بن أحمد بن محمد الأنصاري الخزرجي الجزري، له إيضاح غوامض الإيضاح (٦) .
  - ٣١- أبو الحسن على الوراق <sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) بغية الوعاة ٢٦٧/١، وكشف الظنون ٢١٢/١.

<sup>(</sup>٢) بغية الوعاة ٩/١ ٣٥٩، وكشف الظنون ٢١٣/١ .

<sup>(</sup>٣) بغية الوعاة ١/٤٧٣ .

<sup>(</sup>٤) عنوان الدراية: ٣١٨، والأشباه والنظائر ٨٦/٧، ١٣٤/٨.

<sup>(</sup>٥) الأشباه والنظائر ٢/١، ٩٥، ٧٣٧، ٢٥٠/، ٢٤٩، ٢٦١، ٢٦٤، ٢٧٩، ٣٣٢، ٢٧٩، ٢٦٤، ٢٦١، ٢٢٩، ٣٣٠، و٥) الأشباه والنظائر ١١٢/، ١٠١، ١٠١، ١٠/، وبغية الموعاة ٢/٥٧، وكمشف الظنون ٢١٢/١، وانظر أماكن وجود مخطوطاته في مقدمة الملخص: ٥١.

<sup>(</sup>٦) بغية الوعاة ١/٦٠٦.

<sup>(</sup>٧) كشف الظنون ٢١٣/١ .

## وشرح شواهدهما جماعة من العلماء منهم:

- الحسن بن أسد الفارقي توفي سنة ٤٨٧هـ (١) .
- ٢- يوسف بن يبقى المعروف بابن يسعون، توفي في حدود سنة ٥٤٠ هـ،
   وسماه المصباح في شواهد الإيضاح (٢) .
- ٣- أبو العباس أحمد بن عبدالعزيز الفهري، توفي بعد سنة
   ٥٥هـ (٣) .
  - ٤- أبو على الحسن بن عبدالله القيسي (١).
- ٥- أبو محمد عبدالله بن برى بن عبد الجبار المقدسي توفي سنة
   ٥٠ .
  - ٦- ابن هشام الخضراوي له غرر الإصباح في شرح أبيات الإيضاح (١).
    - V ابن عصفور الأشبيلي V.
    - $\Lambda$  أبو علي عبدالكريم بن حسن  $\Lambda$
- ٩- ونظم الإيضاح والتكملة معاً أبو العباس بن علي الحمصي توفي سنة
   ٢٤٤هـ (٩)

<sup>(</sup>١) خزانة الأدب ١٦٩/٩.

<sup>(</sup>٢) يقوم د. محمد الدعجاني بتحقيقه .

<sup>(</sup>٣) بغية الوعاة ٢/٦٦١ .

<sup>(</sup>٤) طبع بتحقيق د. محمد الدعجاني .

<sup>(</sup>٥) طبع بتحقيق د. عيد مصطفى درويش.

<sup>(</sup>٦) بغية الوعاة ٢٦٧/١.

<sup>(</sup>٧) عنوان الدراية: ٣١٨.

<sup>(</sup>٨) كشف الظنون ٢١٣/١.

<sup>(</sup>٩) كشف الظنون ٢١٣/١.

# عبدالقاهر الجرجايي

### اسمه ولقبه وكنيته

هو الإمام عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجاني (١) .

یکنی بأبي بکر، لقبه بعضهم بالنحوي<sup>(۱)</sup>، وبعضهم بالشافعي  $(^{(1)})$ ، وبعضهم بالأشعري $(^{(1)})$ ، وبعضهم بالفارسي $(^{(0)})$ ، وبعضهم بالأشعري

#### مولده:

لم تحدد الكتب التي ترجمت لعبدالقاهر سنة مولده، ولم تشر إليها من قريب أو بعيد $(^{V})$ .

<sup>(</sup>۱) انظر دمية القصر ۱۲/۲، ونزهة الألباء: ٣٦٣، وإنباه الرواة ١٨٨/٢، وآثار البلاد: ٣٥١، وإشارة التعيين ١٨٨، وسير أعلام النبلاء ٤٣٢/١٨، ودول الإسلام ٢/٥، والعبر ٢٧٧/٣، وإشارة التعيين ١٨٨، وسير أعلام النبلاء ٤٣٦/١، ودول الإسلام ١٠١/١، وطبقات وتلخيص بن مكتوم: ١١١، ووفوات الوفيات ٢٩٤/٣، ومرآة الجنان ١٠١٠، وطبقات السبكي ٥/١٤، وطبقات الأسنوي ٤/١٤، وطبقات النحاة لابن قاضي شهبه ٢٤٠، وطبقات السبافعية لابن قاضي شبهه ٢٥٠، والبلغة: ١٣٤، والنحوم الزاهرة ٥/٨٠، وبغية الوعاة ٢/٢، ١، وطبقات المفسرين للداوودي ١/٣٠، ومفتاح السعادة ١/٧٧، وكشف الظلنون: ١٠٦، ١١٧٩، ١١٦٩، ودوضات الجلنات: ١٤٣، وهديسة العارفين ١/٢١، وشندرات المذهب ٣/٠٤، وروضات الجلنات: ١٤٣، وهديسة العارفين ١/٢٠، و١٦٠٠.

<sup>(</sup>٢) نزهة الألباء: ٣٦٣، وإنباه الرواة ١٨٨/، وفوات الوفيات ٣٦٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) مرآة الجنان ١٠١/٣، وهدية العارفين ١/٦٠٦، ومعجم المؤلفين ٥/٠١٠.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ٤٣٣/١٨، ومرآة الجنان ١٠١/٣.

<sup>(</sup>٥) إنباه الرواة ٢/٨٨/، وإشارة التعيين: ١٨٨، والبلغة: ١٣٤.

<sup>(</sup>٦) طبقات الأسنوي ٤٩٢/٢.

<sup>(</sup>٧) انظر مصادر ترجمته السابقة .

#### نشأته و رحلاته:

يظهر أنه عاش في عائلة فقيرة، وليس لها تاريخ علمي حيث لم تذكر كتب التراجم شيئاً عن أسرته ونشأته شأنه في ذلك شأن كثيرٍ من العلماء الذي لم يهتم بهم أصحاب التراجم إلا بعد تفتق مواهبم.

أما رحلاته، فأغلب من ترجم له ذكر أنه لم يخرج من بلده جرجان (۱). شيو خه:

أجمع الذين ترجموا لعبدالقاهر (٢) على أنه أخذ عن أبي الحسين محمد بن الحسين بن عبدالوارث بن أخت أبي على الفارسي، وأخذ أبو الحسين عن خاله علم العربية، وطوف الآفاق، فقد ورد خرسان ونزل بنيسابور، وذهب إلى مكة وجاور بها، ثم عاد إلى غزنة ورجع إلى نيسابور، ثم انتقل إلى أسفراين، ثم استوطن حرجانة، وقرأ عليه أهلها وله تصانيف منها: كتاب الهجاء، وكتاب الشعر، مات بها سنة إحدى وعشرين وأربعمئة (٣).

وذكر ياقوت أنه أحمد عن علي بن عبدالعزيز بن الحسن بن علي بن إسماعيل الجرجاني المتوفى سنة اثنتين وتسعين وثلاثمئة (أ)، قال ياقوت: (وكان الشيخ عبدالقاهر الجرجاني مذ قرأ عليه واغترف من بحره، وكان إذا ذكره في كتبه تبخبخ به وشمخ بأنفه بالانتماء إليه) (٥).

<sup>(</sup>١) نزهة الألباء: ٣٦٣، والبغية ٢/٢٠١، ومفتاح السعادة ١٧٧/١.

<sup>(</sup>٢) انظر نزهة الألباء: ٣٦٣، وإنباه الرواة ١٨٨/٢، وفوات الوفيات ٣٦٩/٢.

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء ١٨٦/١٨، وبغية الوعاة ١٩٤/١.

<sup>(</sup>٤) أخسباره في: معجسم الأدباء ١٤/١٤، وطسبقات السشافعية للأسسنوي ٣٤٨/١، وشذرات الذهب ٥٦/٣ .

<sup>(</sup>٥) معجم الأدباء ١٦/١٤.

- وذكر صاحب روضات الجنات (١) أنه أخذ عن اثنين هما:
- اسماعيل الصاحب بن عباد بن العباس صاحب الإقناع في العروض والمحيط في اللغة وغيرها، توفي سنة خمس وثمانين وثلاثمئة (٢).
  - Y 1 أبو الفتح عثمان بن جني Y
  - وما ذكره ياقوت والخوانساري يتطرق إليه الشك من عدة أمور:
- ان ياقوت نفسه قال في ترجمة ابن عبدالوارث: إن من تلاميذه عبدالقاهر وليس له أستاذ سواه (٤).
- ۲- أن الـذين تـرجموا لعبدالقاهر لم يشيروا إلى ذلك، وبعضهم نص على أنه
   لم يأخذ من غير ابن أخت الفارسي<sup>(٥)</sup>.
- ٣- أن أغلب الذين ترجموا لعبدالقاهر ذكروا أنه لم يخرج من جرحان، وهؤلاء
   الثلاثة لم تذكر كتب التراجم أنهم تصدروا للتدريس في جرحان.

#### منزلته العلمية:

برع الجرحاني في فنون شتى ويعد من علماء النحو والصرف والبلاغة والنقد والأدب، وذاع صيته، وكان ذا مكانة رفيعة في هذه الفنون، وذلك ثمرة الثقافة الواسعة والاطلاع المتواصل، فانتهت إليه رئاسة النحو في زمانه، فتصدر في حرجان، وشدت إليه الرحال، وقصده طلاب العلم يقرؤون عليه ويقرؤون كتبه.

<sup>(</sup>۱) روضات الجنات ۹۰/۵.

<sup>(</sup>٢) أخباره في: نزهة الألباء: ٢٣٨، ومعجم الأدباء ١٦٥/١، وبغية الوعاة ٤٤٩/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١٩.

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء ١٨٦/١٨ .

<sup>(</sup>٥) انظر نزهة الألباء: ٣٦٣، وإشارة التعيين ١٨٨.

وقد تخرج في مدرسته علماء أشهرهم:

- ١- الفضل بن إسماعيل التميمي أبو عامر الجرجاني سمع من أبي نصر بن رامش، وأبي القاسم النوقاني صنف البيان في علم القرآن وعروق الذهب من أشعار العرب، وسلوة الغرباء توفي سنة خمس وأربعين وأربعمئة (١).
- ٢- أحمد بن إبراهيم بن محمد الشجري أبو نصر قرأ على عبدالقاهر كتاب
   المقتصد توفي سنة تسعين وأربعمئة (٢) .
- ٣- أحمد بن عبدالله المهاباذي الضرير النحوي شرح اللمع لابن حني توفي سنة خمسمئة (٣).
- ٤- أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد بن الخطيب البتريزي كان أحد الأثمة في النحو واللغة والأدب له مؤلفات منها: شرح الحماسة وشرح المفضليات وشرح اللمع لابن حني وتهذيب إصلاح المنطق وغيرها، توفي سنة اثنتين و خمسمئة (٤).
- ٥- على بن محمد الفصيحي قرأ النحو على عبدالقاهر وبرع فيه حتى صار
   من أعرف أهل زمانه به، توفي سنة ست عشرة وخمسمئة ببغداد (٥٠).

<sup>(</sup>١) أخباره في: معجم الأدباء ١٩٢/١٦، وبغية الوعاة ٢٤٥/١.

<sup>(</sup>٢) أحباره في: إنباه الرواة ٢/١٩، وطبقات السبكي ٤/٧٤، والنحوم الزاهرة ٥/١٦٠.

<sup>(</sup>٣) أخباره في: معجم الأدباء ٣١٩/٣، ونكت الهيمان ١١٠، وبغية الوعاة ٣٢٠/١ .

<sup>(</sup>٤) أخباره في: دمية القبصر ١٩٠/١، والأنساب للسمعاني ٤٤٦/١، ونزهة الألباء: ٢٧٠، إنباه الرواة ٢٢/٤، ومعجم الأدباء ٢٥/٢، وإشارة التعيين: ٣٨٢، وبغية الوعاة ٣٣٨/٢.

 <sup>(</sup>٥) أخباره في: نزهة الألباء: ٢٧٤، وإنباه الرواة ٣٠٦/٢، وإشارة التعيين: ٢٢٧، وبغية الوعاة ١٩٧/٢ .

### رأي العلماء فيه:

أثنى عليه كثير من العلماء الذين ترجموا لـه ونعتوه بمختلف النعوت أورد منها الآتى:

- الاتفاق على إمامته، وأنه فرد في علمه الغزير، وهو العلم الفرد في الأئمة المشاهير(١).
- أنه من كبار أئمة العربية وشيوخها، ومن علماء المعاني والبيان، وأول من دون علم البيان<sup>(۲)</sup>.
  - أنه مقصد العلماء من جميع الجهات.
- أنه متدين ورع قنوع دخل عليه لص، وهو في الصلاة، فأخذ ما وجد، وهو ينظر، ولم يقطع صلاته (٢).
  - أنه ضيق العطن لا يستوفي الكلام على ما يذكره مع قدرته على ذلك<sup>(1)</sup>.

# شعره : ذكرت كتب التراجم أشعاراً منسوبة إليه منها:

<sup>(</sup>١) دمية القصر ١٢/٢.

 <sup>(</sup>۲) إشارة التعيين: ۱۸۸، وسير أعلام النبلاء ٤٣٣/١٨، وفوات الوفيات ٣٦٩/٢،
 والبلغة: ١٣٤، والنجوم الزاهرة ١٠٨/٥.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ٤٣٣/١٨، وطبقات السبكي ١٤٩/٥.

<sup>(</sup>٤) إنباه الرواة ٢/٨٨/ .

أيُّ وقْت هذا الذي نحن فيه كُلُما سَارتِ العُقْول لِكي تَقْد وله أيضاً:

لا يوحشنَّك أنهم ما ارتاحُوا فَهُم كقوم عُلِّقَت بِإِزَائِهم وله أيضاً:

تَقْ طَعَ تِيها تَغَوَّلَت في تِيه أَتُعَوَّلَت في تِيه أَن عَلَيهم المَدَّاحُ

مِمّا جَـلاه عَليهم المَـدَّاحُ بِينَ المَرائِي والوُجُوه قِـبَاحُ

قد دَجَا بالقياس والتَّشْبيه

وت بدوا في إهاب غسر مناكسان ثيابي غسير مناكسان ثيابي للتسراب للمستم الخيم والمحض الله باب سلم الخيم والمحض الله باب سلم الموان في باب وباب وباب مقاديس الحساب

## وله أيضاً:

ومَالَكُ مَطْمَعٌ فِي الْمَدْء إِلاَ فَأُمّا وهو يَحْهَل بين قُبْحِ فَإِنَّكُ فِي رَجَاءِ الْحيرِ منه

إذا ما أنكر الأمر القبيحًا وبين الحُسْن فُرقَاناً صَحِيحًا بأَحْوَازِ الفَلاة تَكِيل رِيحًا

### وكتب إلى الشيخ أبي عامر:

قَد أصبح النّاسُ وكُلّ به كست تَرى في الكُل ذَا هِمّة لكن تَرى حين تَرى قَارِئاً يَجِيءُ في فَضْلَةِ وقْت لله تحراه في حيئسته مفكر تسراه في حيئسته مفكر شم تَرى حِلْسَة مُستَّوفِز ما شِئْت مِن زهْزَهَة والفَتَى

### وكتب إليه أيضاً:

قُــولا لــواحدٍ عَــهمره ظَــرف ولطّـف شَــمائِلٍ هَــل تَــستَطِيع إذا ذهــب ألا أكـون وحـق فَــضلِك

### وله في مدح نظام الملك :

لسو جَاود الغَيْث غَدا أو قِيس عَرْف عروف دُو شيم لسو أنَّهَا وهِمَّة لَيْس و أنَّهَا لَو مَس عُوداً يَابِساً

في طَلَب الآداب زُهدُ القُنُوع يَه طُلُب الآداب زُهدُ القُنُوع يَه وَ السَّوق وفَرط الولُوع كالأكِل الشَّيءَ على غير جُوع مَحيء مَن شَابَ الهَوَى بَالنُّزوع في سبب يعجل أمر الرجوع قد شُدِّدت أحْماله في النَّسُوع بمصْقَلا (١) بَاذ لِسقْي الروع

فيما يَدُق مِن الصِّفَاتِ وَتَبَدِينَ لِلمُدَّتِ المُثَكِلات وَتَبَدِينَ لِلمُدَّتُ المُثَكِلات مِن المُثَلِق المُثَلِق المُثَلِق المُثَلِق المُثَلِق المُدرات (٢)

بالجُ ودِ مِ نه أَجْ دَرَا بالمِ سُلُ كِ ان أَعْطَ را فِ ي المَ اء مَ ا تَغَيِّر را لل نجم مَ ا تَفَ وَرا أو رَقَ تُ مَا تَفَ را(")

<sup>(</sup>١) مصقلا باذ: بستان كبير .

<sup>(</sup>٢) دمية القصر ٢/٢ -١٥ .

<sup>(</sup>٣) إنباه الرواة ١٨٩/٢.

### وله أيضاً:

لا تَامُنِ النَّفْ ثَهَ من شَاعِرٍ فَا النَّفْ ثَهَ من شَاعِرٍ فَا أَنْ مَن يَمْ دَ حُكُم كَاذِباً وله أيضاً:

كَبِّرْ عَلى العِلْم يا خَلِيلي وكُبِرْ عَلى العِلْم يا خَلِيلي وكُبِرْ وكُبِرْ وحَماراً تَعِيشْ بِخَيْسِرٍ وله أيضاً:

أَرَّخْ بالسَّنِينِ وخَمْسَسِينَا نُسَرَّ بالحَسول إِذَا مَا انْقَضَى

مَا دَام حَديًّا سَالِماً نَاطِقا يُحْسِنُ أَن يَهْجُوكُم صَادِقَا<sup>(۱)</sup>

ومِـلْ إلَـى الجَهـلِ مَـيْلَ هَـائِمْ فَالـسَّعْدُ فِي طَالِـع الـبَهَائِمْ (٢)

فَلَيت شِعْري مَا قَضي فِينَا وفي تَقَـــضِّيه تَقَــضِّينَا<sup>(٣)</sup>

### مؤلفاته:

عبدالقاهر عالم حليل أتحف المكتبة العربية بعدد من المؤلفات كان لها أثر بارز في إثرائها في محالات مختلفة، وسأتحدث عن مؤلفاته على حسب الفنون التي صنف فيها:

## أولاً: الدراسات القرآنية:

١- إعجاز القرآن الكبير، وهو شرح كبير لكتاب إعجاز القرآن لأبي عبدالله
 عمد بن زيد الواسطى المتوفى سنة ست وثلاثمئة .

<sup>(</sup>١) فوات الوفيات ٣٧٠/٢ .

 <sup>(</sup>۲) فوات الوفيات ۲۰۰۲، وطبقات السبكي ٥/٠٥، والبلغة ١٣٥، وبغية الوعاة ٢/٢،
 فوات الوفيات (العقل) مكان (العلم)، وفي طبقات السبكي (لا ترمه) مكان(يا خليلي).
 (٣) فوات الوفيات ٢٠٠٢ .

- ٢- إعجاز القرآن الصغير<sup>(۱)</sup>، وهو شرح صغير لكتابٍ للواسطي و لم يصل إلينا.
  - درج الدرر في تفسير الآي والسور .
- الرسالة الشافية في الإعجاز فيها تفسير لقضية إعجاز القرآن، وهي مطبوعة ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني، والخطابي، وعبدالقاهر بتحقيق محمد خلف الله أحمد، والدكتور محمد زغلول سلام، ونشرت مؤخراً في نهاية كتاب دلائل الإعجاز بتحقيق محمود محمد شاكر.
  - ٥ شرح الفاتحة (٣) .

#### ثانياً: النحو والصرف:

- ١- الإيجاز: وهو مختصر لكتاب الإيضاح لأبي على الفارسي (<sup>4)</sup>.
- ٢- التتمة في النحو: وهو كتاب مختصر حققه د. طارق نجم عبدالله .
- ٣- الجمل<sup>(٥)</sup>، ويسميه بعضهم الجرجانية<sup>(١)</sup>، حققه الأستاذ علي حيدر،
   و نشره بدمش سنة ١٣٩٢هـ .

<sup>(</sup>۱) طبقات السبكي ١٥٠/٥، وبغية الوعاة ١٠٦/٢، وطبقات المفسرين ١٣٣٧، ومنتاح السعادة ١٧٧/١، وروضات الجنات ٩٠/٥.

<sup>(</sup>٢) يقوم بتحقيقه الأستاذ عباس عبدالله كنة، جريدة المدينة ملحق التراث العدد ٨٥٢١ في حامعة ١١/٢/٢٤ هـ، كما يقوم بتحقيقه عبدالله عبدالرحمن الخطيب رسالة دكتوراه في جامعة مانشستر في بريطانيا، جريدة المدينة ملحق التراث العدد ٨٥١٤ في ٨٥١/٢/١٧ هـ.

<sup>(</sup>٣) سير أعملام النبلاء ٤٣٣/١٨، وفوات الوفيات ٢٠٠/٢، وطبقات السبكي ٥/٠٥، وطبقات المفسرين ٣٣٧/١، وشذرات الذهب ٣٤٠/٣ .

<sup>(</sup>٤) كشف الظنون ٢١٢/٢، وهدية العارفين ٦٠٦/١.

<sup>(°)</sup> نزهة الألباء: ٢٦٣، وإنباه الرواة ١٨٩/٢، وفوات الوفيات ٢٠٧٧، وبغية الوعاة ٢/٢، وشذارت الذهب ٣٤٠/٣، ومفتاح السعادة ١٧٧/١ .

<sup>(</sup>٦) كشف الظنون ٦٠٢/١.

- ٤- شرح الجمل، وسماه بعضهم التلخيص في شرح الجمل (١)، حققته خديجة الباكستاني .
  - ٥- العمدة في التصريف <sup>(٢)</sup> .
- ٦- العوامل (٣) المئة في النحو، وهو كتاب صغير عدد فيه عبدالقاهر العوامل جمعيها من أسماء وأفعال وأدوات دون شرح، وذكر بعضهم "العوامل" (٤).
- ٧- المغني<sup>(٥)</sup>: وهو شرح مبسوط لكتاب الإيضاح للفارسي في نحو ثلاثين
   بحلداً، وهو من كتبه المفقودة .
  - ٨- المقتصد في شرح الإيضاح حققه الدكتور كاظم بحر المرجان .
- ٩- المقتصد في شرح التكملة، وهو موضوع دراستي، وسيأتي الكلام عنه
   تفصيلاً بإذن الله .
  - ١٠- المفتاح في الصرف طبع بتحقيق د. على توفيق الحمد سنة ١٤٠٧هـ .

<sup>(</sup>١) نزهة الألباء: ٣٦٣، وإنباه الرواة ١٨٨/٢، وفوات الوفيات ٣٧٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٤٣٣/١٨، وفوات البوفيات٢/٠٣، وطبقات السبكي٥/٠٥، بغية اله عاة ٢٠٦/٢.

<sup>(</sup>٣) فوات الوفيات ٢٠٠/٢، وطبقات السبكي ٥/٠٥، وبغية الوعاة ٢/٢، وطبقات المفسرين ٣٣٧/١.

<sup>(</sup>٤) نزهة الألباء: ٣٦٣، وإنباه الرواة ١٨٩/٢.

<sup>(</sup>٥) نزهة الألباء: ٣٦٣، وسير أعلام النبلاء ٢٨/٣٣٨، وفوات الوفيات ٢/٣٧٠، وطبقات السبكي ٥/٥٠، وبغية الوعاة ٢/١٦، وشذرات الذهب ٣٤٠/٣.

#### ثالثاً: البلاغة:

- ١- أسرار البلاغة (١)، طبع في مصر سنة ١٣٢٠هـ نشره رشيد رضا.
- ٢- دلائل الإعجاز<sup>(۱)</sup>، طبع عدة طبعات منها طبعة بتحقيق محمود محمد شاكر.

# رابعاً: في موضوعات أخرى:

- ١- العروض <sup>(٣)</sup>، وهو من الكتب المفقودة .
- ٢- مختار الاختيار من فوائد معيار النظار في المعانى والبديع والقوافي (<sup>1)</sup>.
- المحتار من دواوين المتنبي والبحتري وأبي تمام نشره الأستاذ الميمني ضمن
   كتاب الطرائف الأدبية ويشمل الصفحات من ١٩٥-٥٠٥، والكتاب مشكوك في نسبته إلى عبدالقاهر .
  - ٤- المسائل المشكلة (°).
- ٥- المسائل المنثورة قال القفطي: (وله مسائل منثورة أثبتها في مجلد هو كالتذكرة له لم يستوف القول حق الاستيفاء في المسائل التي سطرها)<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) إشارة التعيين :١٨٨، والبلغة: ١٣٥، ومفتاح السعادة ١٧٧/١ .

<sup>(</sup>٢) إشارة التعيين: ١٨٨، والبلغة: ١٣٥، ومفتاح السعادة ١٧٧/١ .

<sup>(</sup>٣) فوات الأعيان ٣٧٠/٢ .

<sup>(</sup>٤) كشف الظنون: ١٦٢١، وهدية العارفين ٦٠٦/١.

<sup>(</sup>٥) الأشباه والنظائر ١١١٣، وخزانة الأدب ٢٧٧/١ .

<sup>(</sup>٦) إنباه الرواة ١٨٩/٢ .

#### و فاته:

اختلف المترجمون لـه في تاريخ وفاته، فقد ذكروا تأريخين لوفاته هما: إحدى وسبعون وأربعمئة .

فمنهم من ذكر الأول فقط، ومنهم من ذكر الثاني فقط، ومنهم من ذكر الثاني فقط، ومنهم من ذكر الثاني فقط، ومنهم من ذكر هما معاً بلا ترجيح .

#### فممن ذكر الأول:

- ١- القفطى في إنباه الرواة ١٨٩/٢.
- ٢- واليماني في إشارة التعيين: ١٨٩.
- ٣٧٩/٢ والكتبي في فوات الوفيات ٣٧٩/٢ .
  - ٤- واليافعي في مرآة الجنان ١٠١/٣ .
    - ٥- والفيروز آبادي في البلغة: ١٣٥.
- ٦- وابن تغرى بردى في النجوم الزاهرة ١٠٨/٥.
  - ٧- وابن العماد في شذرات الذهب ٣٤٠/٣.
- $\Lambda$  و جرجى زيدان في تأريخ آداب اللغة العربية  $\Lambda$ 
  - ٩- والزركلي في الأعلام ١٧٤/٤.
  - ١٠- وكحالة في معجم المؤلفين ٥/٠٣٠ .
- وذكر الثاني فقط: إسماعيل باشا في هدية العارفين: ٦٠٦.
  - وذكر التأريخين و لم يرجح كل من:
  - ١- السبكي في الطبقات ٥٠/٥.
  - ٢- والسيوطي في البغية ١٠٦/٢.
  - ٣- والداوودي في طبقات المفسرين ٣٣٧/١ .

- ٤- وطاش زاده في مفتاح السعادة ١٧٨/١ .
- ٥- والخوانساري في روضات الجنات ٥/٠ .
- ٦- وبروكلمان في تأريخ الأدب العربي ٥/٥ .

وليس هناك ترجيح لأحد التأريخين، والظاهر أن الأول أقرب من الثاني؛ لأن أول من ذكر الأول القفطي، وهو أسبق المترجمين لـه ممن ذكر سنة وفاته، والذي انفرد بالثاني صاحب هدية العارفين وهو من المتأخرين.

# الفصل الأول المقتصد في شرح التكملة

١-طريقة الجرجاني في الشرح .

۲-أسلوبه .

۳-مصادره.

٤ - شواهده من:

أ. القرآن الكريم .

ب. الحديث النبوي .

ج. الشعر .

د. أقوال العرب وأمثالهم .

٥ - استحدامه للقياس

٦-اعتماده على التعليل

٧-الاتجاه الصرفي واللغوي عنده .

٨-موقفه من صاحب التكملة موافقة ومخالفة .

٩ - اجتهاداته .

١٠- أثره فيمن بعده .

### طريقة الجرجايي في الشرح:

التـزم ذكـر متن التكملة كاملاً، فلم يترك باباً أو جزءاً منه، وطريقته تتلخص في الآتي :

- الفسر، ويصدر قول أبي علي بقال صاحب الكتاب، ويصدر قوله بقال المفسر، وقد اختلفت النسخ المخطوطة في ذلك وسأبين ذلك مفصلاً إن شاء الله عند وصف النسخ (١) .
- Y- إيراد الباب كاملاً، ثم يتبعه بالشرح مثل باب التقاء الساكنين من كلمتين (٢)، وباب التقاء الساكنين من كلمتين في الدرج والأول منهما حرف لين (٣)، وباب الابتداء بالكلم التي يلفظ بها (٤)، وباب همزة الوصل (٥)، وباب أحكام الحروف التي يوقف عليها (٢)، وباب الوقف على الاسم المعتل (٧)، وباب ما كان آخره همزة من الأسماء في اله قف (٨).
- ٣- تقسيم الباب الواحد إلى عـدة مقاطع، ثـم يتبع كل مقطع بالشرح،

<sup>(</sup>۱) انظر: ص۱۶۱.

<sup>(</sup>٢) المقتصد في شرح التكملة ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ٢٣٥.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ٢٥٨.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق ٢٧٧ .

- مثل: باب حكم التقاء الساكنين (١) إذا التقيا، وباب الساكنين إذا التقيا في كلمة واحدة (7)، وباب لحاق همزة الوصل في الأسماء (7).
- ٤- يذكر أحياناً أثناء الشرح عبارات من التكملة، وينص على ذلك ملتزماً بالمتن أحياناً (٤) ومتصرفاً فيه أحياناً (٥) أخرى ثم يتبعه بقوله:
- ٥- يحفاظ على إيراد نص التكملة إلا أنه لا يقوم بشرح ما يورده كله،
   وإنما يتناول ما يراه جديراً بالشرح والإيضاح، وهذا مطرد في بعض أبواب هذا الكتاب (٦).

### أسلوبه:

اتسم أسلوبه باستقامة العبارة، وفصاحة التعبير، وجمال الصياغة، والميل إلى الوضوح والبعد عن التعقيد والغموض، وهناك بعض الأمور تظهر للقارئ عند اطلاعه على الكتاب وهي على النحو التالى:

١- الإطناب في شرحه حيناً، وذلك عند كلامه على شعوب<sup>(٧)</sup>، والجون<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) المقتصد في شرح التكملة ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) انظر ۲٤٧، ٣٦٨، ٤١٦، ٤٤٧، ٥٨٥، ٦١٠ .

<sup>(</sup>٥) انظر ٤٤١، ٤٨١، ٤٨٥، ٦١٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: باب المقصور والممدود ٥١٧-٥٣٧، وباب ما أنث من الأسماء من غير لحاق علامة ٧٤٤، وباب تكسير ما كان من الأسماء الأعجمية على مثال مفاعل ٩٣٩.

<sup>(</sup>۷) انظر ۷۸۵.

<sup>(</sup>۸) انظر ۷۹۱.

- ٢- الإيجاز في شرحه حيناً آخر، حيث لا يتناول متن التكملة كله، وإنما يأخذ ما يراه جديراً بالإيضاح (١).
- ۳- الاستطراد أحياناً، فيخرج عن الموضوع المشروح ويطيل فيه، وذلك عند
   كلامه على ملك<sup>(۲)</sup>، ومخارج الحروف وصفاتها<sup>(۳)</sup>.
- الاحتمالات العقلية، وهي افتراض الإشكال والرد عليه، يقول: فإن قلت: فكيف لم يقولوا: عَنَ الرجُلِ، فيفتحوا النون إتباعاً لفتحة العين ؟ فالجواب أن الأصل الموضوع عليه الباب هو الكسر، والإتباع جائز غير واحب، فإذا فعل في موضع لم يجب في كل شيء ؛ لأن ذلك ضرب من المشاكلة، واعتبار المشاكلة لا يجب فعله عليهم، فيلزمك متابعتهم فيما يستعملونه منه فقط(٤).
- الإكثار من التقسيم وذكر الأوجه في بعض المسائل يقول: واو الجمع .
   بمنزلة واو الضمير تقول: هؤلاء مصطفو الله، وقد وقع المشابهة بينهما من وجهين: أحدهما أن الواو في "مصطفون" قد حذف قبله لام الفعل كما أنه في "اخشوا"" ولا تنسوا" (°) كذلك.

والثاني: أنه يدل على الجمع، كما أن واو الضمير في نحو "ولا تنسوا" كذلك (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: باب المقصور والممدود ٥٣٨، وباب ما أنث من الأسماء من غير لحاق علامة ٧٤٥، وباب تكسير ما كان من الأسماء الأعجمية على مثال مفاعل ٩٤٠.

<sup>. 178. (7)</sup> 

<sup>. 17</sup>TA (T)

<sup>(</sup>٤) انظر ۲۲۳، ۲۰۲، ۲۹۱، ۳۰۸، ۳۳۰، ۳٤۲.

<sup>(</sup>٥) البقرة /٢٣٧ .

<sup>(</sup>٦) انظر ٢٢٩، ٢٣٧، ٤٤٤، ٢٤٥، ٣٥٦، ٢٥٦، ٢٧١، ٤٧٢، ٢٨١، ٢١٣.

 ٦- غلظة في بعض ردوده من ذلك يقول: قوله سبحانه ﴿ الم \* الله ﴾ (١) فتح الميم؛ لأنه لو كسر لاجتمع كسرتان وياء، وأما قول من قال: إن الفتحة في الميم منقولة من حركة الهمزة، فخطأ لا يشبه كلام عالم (٢). وقوله: واعلم أن بعض النحويين يذهب في كسرة همزة الوصل إلى أنهم زادوها ساكنة، فالتقيي ساكنان، فحركوها بالكسر لالتقاء الساكنين، وهذا تعسف ظاهر، وذلك أن الغرض أن يلفظ بالضاد في "اضْرب " ساكناً في حال الابتداء، فتحتاج إلى حرف متحرك يوصلك إليه، فمن المحال أن تعمد إلى حرف ساكن، وأنت تطلب التخلص من الساكن، وكان شيخنا يستبعده والذي غرهم أنهم قالوا: إذا قلنا: إن الهمزة زيدت ساكنة، كان حركتها اتفاقاً، فيكون زيادة حرف مجرداً من الحركة، والزيادة كلما كانت أقل، فهي أولى، وهذا اغترار ظاهر، و فساده على وجهين:

أحدهما: أن القاصد اللفظ بالساكن إذا قدر اجتلاب حرف ساكن مع علمه بأنه لا يلفظ به، كان تقديره محالاً، ولو جاز ذلك، جاز أن يقال: إن الاسم يوضع أولاً على سكون الأول، ثم يتحرك؛ لأن اللفظ بالساكن لا يكون، وإذا قال ذلك دخل عليه أن لا يثبت حركة في لفظ إلا لضرورة، وأن يسكن الراء من رَجُلِ إذا لم يبدأ به .

والوجه الثاني: أن الهمزة إذا اجتلبت ساكنة، ثم تحركت لالتقاء

<sup>(</sup>١) آل عمران / ١.

<sup>(</sup>٢) انظر ٢٢٢.

الساكنين لم تكن جاءت لأجل اللفظ بالساكن، وكان حكمها حكم ما يصاغ عليه الكملة إذ لو كانت مجتلبة للساكن لكان تقدير السكون فيها محالاً لما في ذلك من العود إلى عين ما يفر منه، فكان يجب على مقتضى هذا القول أن لا تسقط في حال، ويقال: يا زيد اضرب بتحقيق الهمزة وإثباتها، ولا مصعد بعدها في الفساد(1).

وقوله: وكفي عاراً بمذهب ينكشف عن مثل هذا (٢) .

وقوله: فإن قيل شيء، فمن التكلف البارد الذي لا يعتمد عليه (٣) .

وقوله: وأما ذكر ابن دريد لِملك في تركيب م ل ك، فلا اعتداد به؛ لأنه قد ذكر أيضاً (لِنَة) مع تَهْلان و (رِعَة) مع عَاهِر، وغير ذلك مما هو من تصريف الصبيان (١٠) .

٧- استعمل ألفاظاً استعمالاً في غير وجهها مثل: "يعتبر" في قوله: فلما ثبت فيه الإبدال في حال النصب، والحذف في لحال الجر، والرفع وجب أن يعتبر ذلك في المعتل ؛ لأن الاعتلال فرع على التصحيح، فالأصل أن يقول: عَصَوّ، وإنما صار الألف للاستثقال، فيعتبر حكم الأصل<sup>(٥)</sup>.
والاعتبار الاتعاظ، وإنما يكون بالقلب<sup>(١)</sup>.

<sup>. 7 2 8 (1)</sup> 

<sup>.</sup> A9 £ (Y)

<sup>.1.77 (</sup>٣)

<sup>. 1707 (8)</sup> 

<sup>.</sup> ۷۷۷ ، ۲۸۸ ، ۲۸۷ (0)

<sup>(</sup>٦) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣٨٦/٤، ٣٨٧ .

٨- الاهتمام بتفسير مصطلحات النحاة قال: فظاهر قول أبي علي: "لم يستحسنوا" يدل على أنه يجوز على قبح، على أنهم كثيراً ما يقولون: لا يحسن والمعنى لا يستعمل، والقياس أن لا يجوز، فإن كان ففي الضرورة (١).

وقال: وقالوا: قالت العرب فأخطأت، ومعنى الخطأ هناك الغلط والذهاب عن القياس (٢) .

## مصادره: يمكن أن أقسم مصادر الجرجابي في كتابه قسمين:

١- مباشرة .

۲- غير مباشرة .

## أولاً: المصادر المباشرة:

وتنحصر في شيخه أبي الحسين محمد بن الحسين بن عبدالوارث الفارسي نقل عنه أكثر من مئة مرة من ذلك قوله:

- ١- وقال شيخنا: وقول أبي على في أول الباب: (وكل العرب تدغم المعرب) تسامع في العبارة؛ لأن المجزوم نحو: لم يَرْدُدْ من المعرب (٣).
- ٢- وكان شيخنا رحمه الله يقول: كأنهم قدروا رد ومَر ثم ألحقوه النون (١٤)...

وهـذا هو مصدره الوحيد المباشر الذي وقفت عليه في كتابه هذا، وهناك مصادر أخرى غير مباشرة كما سيتبين بإذن الله تعالى .

<sup>. 998 (1)</sup> 

<sup>. 1887 (7)</sup> 

<sup>. 1 . 4 (</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) ١٩٤، ١٩٧، ٢١٢، ٢١٩، ٢٣٣، ٢٣٨، وانظر أماكن وروده في فهرس الأعلام .

# ثانياً: مصادر غير مباشرة:

هذه المصادر هم العلماء الذين أخذ عنهم عن طريق كتبهم أو عن طريق تلاميذهم منهم:

- ابو عمرو ابن العلاء نقل عنه بعض قراءته القرآنية (۱) في قوله تعالى:
   (يَأْمُوكُمْ ﴾، باختلاس الحركة .
  - ٢- الخليل بن أحمد (٢) نقل عنه عدداً من آرائه الصرفية .
- سيبويه ورد اسمه كثيراً في الشرح، وأفاد منه فائدة كبيرة إذ كان يكن
   لـه التقدير والاحترام يقول: وإضاء بكسر الفاء والمد على مثال كساء،
   و لم يحك هذا غير صاحب الكتاب، وكفاك به مقنعاً (٦)، وكانت إفادته
   منه على النحو التالى:
- ا. نقل من الكتاب قائلاً قال: صاحب الكتاب<sup>(۱)</sup> وأحياناً يقول: قال وهو يريده<sup>(۱)</sup>.
- نقل عنه بعض الشواهد الشعرية قائلاً بيت الكتاب<sup>(١)</sup> أنشد صاحب الكتاب مثل:

بِكُلِّ قُرِيْهُ النَّدي والتَّكَرُّم (٧)

Y1. (1)

<sup>(1) 137, 107, 273, 403, 404, 401.</sup> 

<sup>. 9 . 2 (</sup>٣)

<sup>. 17.1 (</sup>٤) ٢٢٠ (٤)

<sup>.</sup> ٢٥٣ (0)

<sup>.1171. (1)</sup> 

<sup>. 110 (</sup>Y)

وأحياناً يقول: أنشد وهو يريده، مثل:

دَعْ ذَا وَعَجِّلْ ذَا وَأَلْحِقْنَا بِدَل الشَّحْمِ إِنَّا قَدْ مَلَلْنَاه بَحَلْ(١)

- ٤- الأخفش الأوسط (٢).
- o يونس بن حبيب <sup>(۳)</sup> .
- أبو عثمان المازني (٤) .
- ٧- أبو زيد الأنصاري <sup>(٥)</sup>.

ومن مصادره التي أخذ عنها الكتب، وقد سمى بعض كتب المتقدمين وهي على النحو الآتي:

- ١- كتاب اللغات لأبي زيد<sup>(١)</sup>، وهذا الكتاب لم أقف عليه مطبوعاً أو مخطوطاً.

<sup>.</sup> ٢٥٣ (١)

<sup>(1) 177, 137, 1571, 0731.</sup> 

<sup>(7) 777, 317, 713, 773, 703.</sup> 

<sup>(</sup>٥) ٠٨٦، ٣٨٣، ٢٠٤، ٧٢٤.

<sup>(</sup>F) • AT , TAT .

<sup>.</sup> TAY (V)

#### شو اهده:

# أولاً: القرآن الكريم:

استشهد الجرجاني بأكثر من خمسين آية مما لم يورده أبو علي في التكملة مع استشهاده ببعض الآيات التي أوردها أبو علي، ويتلخص موقفه من الآيات التي يوردها في الآتي:

- ۱- الاستشهاد بها على قضايا نحوية، أو صرفية، أو لغوية، وهذه كثيرة بالنسبة إلى غيرها، منها:
- أ. قوله تعالى: ﴿وَلا تَكُونُوا أُوّل كَافِر بِهِ ﴾ (١)، استدل بها على أن أول اسم تفضيل لذلك جرى على الواحد والجمع، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَلَتَجدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ ﴾ (٢)(٢).
  - ب. قوله تعالى ﴿أُوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ ﴾ (١) الهمزة للتعدية في أوزعني (٥).
  - ج. قوله تعالى: ﴿وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقِ ﴾(١) المصدر على مثال المفعول (٧).

<sup>(</sup>١) البقرة / ٤١ .

<sup>(</sup>٢) البقرة / ٩٦ .

<sup>. 097 (7)</sup> 

<sup>(</sup>٤) النمل /١٩، والأحقاف /١٥.

<sup>.</sup> ١٠٨٦ (٥)

<sup>(</sup>٦) سبأ / ١٩ .

<sup>. 11</sup>TA (Y)

- د. قوله تعالى : ﴿ لِئُلا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ ﴾ (١)، زيادة " لا " بين الناصب والمنصوب (٢) .
- هـ. قوله تعالى : ﴿ لا يَسسْخَر ْ قَسُومٌ مِنْ قَوْمٍ ﴾ (٣) أن أصل قوم أن يكون للرجال (١) .
- و. قوله تعالى: ﴿يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ ﴾ ( ) استدل بها على أن المعنى يتغير إذا تغير اللفظ ( ) .
- ز. قوله تعالى: ﴿أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ ﴾ (٧) استدل بها على سقوط همزة الوصل المكسورة؛ لأن همزة الاستفهام توصل إلى الساكن(٨).
- ٢- استشهد بعدد من قراءات القُرَّاء السبعة وغيرهم، كقراءة نافع في قوله تعالى: ﴿وَمَحْسَايُ ﴾ (٩) بسكون الياء، قال فيها: فليس بالأشيع، ولكنه حسن في اللفظ؛ لأن الساكن الأول ألف، والمد يعين اللسان على ثقل الساكنين (١٠).

<sup>(</sup>١) الحديد /٢٩ .

<sup>,</sup> 

<sup>.</sup> ۲٥١ (٢)

<sup>(</sup>٣) الحجرات /١١ .

<sup>.</sup> ٧٦٧ (٤)

<sup>(</sup>٥) آل عمران /١٧١ .

<sup>. 1111 (7)</sup> 

<sup>(</sup>٧) المنافقون / ٦ .

<sup>(</sup>۸) ۲۰۲ .

<sup>(</sup>٩) الأنعام / ١٦٢ .

<sup>.</sup> ٣٠٣ (١٠)

وقـراءة وَرْشٍ في قولـه تعالى: ﴿وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾(١) بتحريك النون مع نقل حركة الهمزة من أرض إلى لام التعريف (٢).

توجيه قراءة أبي عمرو ﴿عَاداً الْأُولَى ﴾(٢) بالإدغام قال: فوجهها أن تحمل على لغة من قال: لَحْمَر، فأسقط همزة الوصل (١).

وقراءة قالون وهشام وأبي عمرو في قوله تعالى ﴿عَأَنْذُرْتُهُمْ ﴾ (٥) بالفصل بين الهمزتين بألف (١) .

وقراءة أبي عمرو ﴿هَلْ ثُوِّبَ ﴾<sup>(٧)</sup> بإدغام اللام في الثاء <sup>(^)</sup> .

رد القراءة الشاذة مثل قراءة ابن مسعود في قوله تعالى: ﴿فَقُلا لَهُ قَوْلاً لَهُ قَوْلاً لَهُ قَوْلاً لَهُ قَوْلاً لَكُمْ وَاللهُ الله على قولك (١٠٠): قُلْ . الرد على الرواة، يقول: واعلم أن رواة القراءات يحكون عن أبي عمرو إدغام الراء في اللام نحو: ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ ﴾(١١)، والعلماء يأبون ذلك وينسبونهم في روايتهم إلى الغلط (٢٠٠).

<sup>(</sup>١) الطلاق / ١٢.

<sup>.</sup> ٣٣١ (٢)

<sup>(</sup>٣) النجم / ٥٠ .

<sup>.</sup> ٣٢٤ (٤)

<sup>(</sup>٥) البقرة / ٦ .

<sup>.</sup> ٣٥٢ (٦)

<sup>(</sup>٧) المطففين / ٣٦.

<sup>.</sup> ነገገለ (ለ)

<sup>(</sup>٩) طه / ٤٤.

<sup>.</sup> ۲۰۳ (۱۰)

<sup>(</sup>١١) آل عمران / ٣١ .

<sup>. 1774 (17)</sup> 

# ثانياً: الحديث:

استشهد رحمه الله بستة أحاديث هي:

اإذا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ على مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ "، قال: والتلاء الحوالة من تلوته إذا تلوته حتى كأنه وكل إليه فهو يتلوه، ويجيء التلاء بالتاء من تلوته إذا تبعته، ألا ترى إلى قوله ﷺ: "إذا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٌ فَلْيَتَبْع"(١).

٧- قوله ﷺ: " لا يَدْخُلُ الجُنَّةَ إلا يَفْسَ مُسْلِمَة "، قال: قالوا: غلام يَفَعَة ورجل رَبَعَة، فأنثوا والموصوف مذكر على معنى سلعة يَفَعَة أو نفس رَبَعَة كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا يَدْخُل الجنَّة إلا نَفْسٌ مُسْلَمَةٌ " (١).

٣- قوله هذا: "تُقْسِمُ يَهُود" قال: أن يكون الاسم علماً للقبيلة تقول: فعل تيم كذا ودخلت سند، فلا تصرفه إن شئت كما لا تصرف هندا ودعدا في أحد القولين للتعريف والتأنيث، ويوضحه قولهم: يهود، لقوله: "فرت يهود"، وكما في الأثر "تُقْسِمُ يَهُود" فهذا هو الأصل (٣).

3- قوله الله الله المأزُورَاتِ غَيرَ مَأْجُورَاتٍ"، قال: ويجيء القلب في الواو والياء ساكنتين على غير الاستمرار، فالياء نحو: طائي في طيئ ...، وفي الواو نحو: ما جاء في الخبر من قوله عليه السلام: "مَأْزُورَاتٍ غَيرَ مَأْجُورَاتٍ أَي اللفظ، مَأْجُورَاتٍ أَي اللفظ، وعكس الحديث حيث أورده كهذا: " مَأْجُورَاتٍ غَيْرَ مَأْزُورَاتٍ " .

<sup>. 007 (1)</sup> 

<sup>. 197 (1)</sup> 

<sup>.</sup> ٧٢٩ (٣)

<sup>. 171. (</sup>٤)

- ٥- قوله ﷺ: "ليس من الْبِرِّ الصِّيامُ في السَّفَرِ"، قال: وقد أبدلت من اللام في بعض الأحوال روى "ليس من البر امْصِيامُ في امْسَفَرِ" بقلب لام التعريف ميماً (١).
- ٦- الأثر: "لَيْس في الخَضْرَوَاتِ صَدَقَةً"، قال: وعلى إجراء الصفة بحرى الاسم جاء ليس ...، وذلك أنه لم يُجْعَلْ له موصوف، فكأنه قيل: ليس في البقول صدقة (٢) .

# ثالثاً: شواهده من مأثور العرب وكلامهم:

استشهد لبعض المسائل بأقوال العرب، وأمثالهم من ذلك .

قولهم: (أتينا الأمير فكسانا حلة) المعنى كسا كل واحد منا حلة (٣) .

وقولهم: (الطمع يدق الرقبة) أي أن الحاجة تذل صاحبها قال فيه: تُلُنّه للحاجة ؛ لأنها فَعَلَة من قولهم: تلّه إذا صرعه؛ لأن الحاجة تذل صاحبها، ألا ترى إلى قولهم الطمع (٤) ...

وقولهم: (عبد وخُلِّي في يديه) فيمن يملك المال وهو لا يستوجبه (٥).

وقولهم: (عقلته بثنايين)، قال: بالياء، وذلك أن الياء يصير إلى الهمزة إذا وقعت طرفاً بعد ألف زائدة إذا كان الألف والنون مصوغين مع الكلمة كان

<sup>. 1719 (1)</sup> 

<sup>. 910 (</sup>Y)

<sup>. 977 (7)</sup> 

<sup>. 1778 (8)</sup> 

<sup>. 777 (0)</sup> 

الياء واقعة حشوا (١).

وقولهم: (كَحَليني بما تُكْحَلُ به العُيُونُ الدَّاءَة)، وصف بالداء الذي هو المصدر (۲).

قولهم: (في نفسي حَوجَاء)، قال: أي حاجة (٣).

وقولهم: (ما بَالَيْتَ بهِ بَالَة)(ئ)، الأصل بالية، فحذف اللام ووزنها فاعة.

وقول علي رضي الله عنه: (نَوْرزُوا بِنَا) <sup>(٥)</sup> .

وقولهم في تثنية رجا البئر: (هو مما لا يُرْمَى به الرَّجَوَان) (١٦) .

### رابعاً: الشعر:

للحديث عن الشعر سأتناول النقاط الآتية:

- ١- طريقة الجرجاني .
- ٢- موقفه من شعر المولدين.
- ٣- استشهاده بأبيات لغير قواعد النحو والصرف.
- ٤- موقفه مما استشهد به أبو على، وإتيانه بما لم يستشهد به أبو على .
  - ٥- دوافع الاستشهاد عنده.

<sup>.</sup> ٣٦٢ (١)

<sup>. 10 47 (18 1)</sup> 

<sup>.</sup> AYY (T)

<sup>.</sup> ۸۷۳ (٤)

<sup>.</sup> ۱۲٦٧ (0)

<sup>.</sup> ٣٥٦ (٦)

|   |      |    |   | • |    |  |
|---|------|----|---|---|----|--|
| : | يقته | طر | : | Y | أو |  |

| الجرجاني كغيره مـن المـؤلفين الـذين يـوردون البيت تاماً، أو شطراً منه   |
|-------------------------------------------------------------------------|
| أحياناً أو جزءاً من شطره، وقد يورد موطن الشاهد، ويترك الباقي، أما إيراد |
| البيت أو شطره، فكثير، أما إيراد موطن الشاهد فهذه أمثلة لـه:             |

أ. قوله:

| ٠٠٠ و٠٠٠                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| العِستَابَا أَصَابَا                                                                     |
| هذا جزء من بيت من البحر الوافر قائله جرير هو:                                            |
| أُقِلِّسِي اللَّــومَ عَــاذَلَ والعِــتَابَا وقُولِي إِنْ أَصَبْتُ لَقَـدْ أَصَـابَا(١) |
| ب. وقوله:                                                                                |
| بطـــيء الكـــواكب                                                                       |
| جزء من بيت من البحر الطويل قائله النابغة الذبياني هو :                                   |
| كِلبِني لِهَـمُ يَا أميمة نَاصِبٍ ولَيلِ أُقَاسِيهِ بِطِيء الكَوَاكِبِ(٢)                |
| ج. وقوله:                                                                                |
| وكأن قد                                                                                  |
| جزء من عجز بيت من البحر الكامل قائله النابغة الذبياني هو:                                |
| أَفِدَ التَّرِحُّلُ غَيرَ أَنَّ رِكَابَنَا لَمَّا تَنزَلْ بِرِحَالِنَا وَكَأَنْ قَدِ (٣) |
| د. وقوله :                                                                               |
| الـــيجدع                                                                                |
| جزء من بيت البحر الطويل قائله ذو الخرق الطهوى وهو:                                       |
|                                                                                          |
|                                                                                          |

<sup>.</sup> ۲۷٦ (١)

<sup>.</sup> ٣٣٧ (٢)

<sup>. 7 £ 9 (</sup>٣)

| إلى رَبِّنا صَوتُ الحِمَارِ اليُحَدَّعُ(١)                                                               | يَقُـولُ الحَنَى وأَبْغَضُ العُجْمِ نَاطِقاً                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | هـ . قوله:                                                                 |
| لا أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                | •••••                                                                      |
| قائله الأسود بن يعفر وهو:<br>بِـشَيءٍ لا أَمَــلاه حَتَّــى يُفَارِقَــا <sup>(٢)</sup>                  | جزء من بيت من البحر الطويل<br>فآلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
| ,                                                                                                        | و. قوله:                                                                   |
| جـــون الــــسراة                                                                                        |                                                                            |
|                                                                                                          | جزء من بيت البحر الكامل قائله                                              |
| جَـونُ الـسَّراةِ لــه جَدَائِدُ أَرْبَعُ <sup>(٣)</sup>                                                 | والدَّهْــرُ لا يُثقِــي عَلَــى حَدَثانِــه                               |
|                                                                                                          | ز. قوله:                                                                   |
| حون القطا                                                                                                |                                                                            |
| هو: مُعَانِّ أَمَا أَنَّ مِنْ الْمُعَانِّ مِنْ الْمُعَالِّ مِنْ الْمُعَالِّ مِنْ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ | جزء من بيت من البحر الطويل<br>أَوْ رَالًا فِي سَرَّانُ مِي مَا يَا الْهُ " |
| وجَوْنُ القَطَا بالجَلْهَـتَين جُنُومُ (١)                                                               | وأَنْتَ الَّـذِي كَلَّفْتَني دَلَجَ السُّرِّي                              |
|                                                                                                          | ح. قوله:                                                                   |
| بالتزيديات معكوم                                                                                         |                                                                            |
| هو:                                                                                                      | جزء من بيت من البحر البيسط                                                 |
|                                                                                                          |                                                                            |

<sup>.</sup> ٤٩٢ (١)

<sup>. 701 (1)</sup> 

<sup>.</sup> ٧٩٢ (٣)

<sup>.</sup> ٧٩٣ (٤)

رَدَّ الإِماءُ جِمالَ الحِيِّ فَاحْتَمَلُوا فَكُلَّها بِالتَّزِيدِيَّاتِ مَعْكُومُ (١) ثانياً: موقفه من شعر المولدين:

أورد بيتين للمتنبي قال: ولذلك عابوا على المتنبي قوله: تُمرُّ الأَنابِيبُ الحَوَاطِرُ بَيْنَا وَنَدْكُرُ إِقْبَالَ الأَمِيرَ فَتَحْلُولِي مَع قوله:

كَدَعْـواكِ كُــلٌّ يَدَّعِـي صِــحَّةَ العَقْـل ......

وقالوا: إنه أتى ببيت مردف في قصيدة غير مردفة، وأصحاب القوافي وإن تعللوا في هـذا النحو بأن المد يقل لانفتاح ما قبل الواو والياء، فتحري بحرى ما لا مد فيه، فإنه عيب عندهم، وسناد ومعدود في الشذوذ بلا خلاف (٢).

وقوله في عرقه عند فراق الحمى:

إذا مَا فَارَقَتْنِ عَالَمَ عَلَى خَــسَّلَتْنِي كَأَنَّا عَاكِفَــانِ عَلَــى حَــرَامِ (٣) وهذا لا يدل على أنه يعتمد على شعر المتأخرين في الاحتجاج بالشعر . فقد أورده لبيان معنى لا استشهاداً لقاعدة نحوية .

<sup>.</sup> ٤٢٣ (١)

<sup>. 1779 (1)</sup> 

<sup>. 777 (</sup>٣)

## ثالثاً: استشهاده بأبيات لغير قواعد النحو والصرف:

استشهد بأبيات في مسائل العروض منها:

أ- قوله:

فَأَخَدُوا مَالَه وضَرَبُوا عُنُقَه (١) وَزَعَمُ وا أَنَّهِ م لَقِ يَهِم رَجُ لُ ب- وقوله:

إذا كَبِرِتُ فَاجْعَلُونِي وَسَطًا إِنِّي كَسِيرُ لا أُطِيقُ العُنَّدَا(٢) ج- وقول طرفة:

وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مِن لَم تُزَوَّدِ (٦)

د- وقول امرؤ القيس:

أَلاَ أَنْعِمْ صباحاً أَيُّها الطَّلَلُ البَالِي(١)

واستشهد للمعنى قوله:

وْمَا كُنْتُ إِلاَّ دُمْلُحاً ظُفِرَتْ بِه يَدا أَمَةٍ فَاسْتَرْجَعَتْهُ العَوَاقِبُ (°)

وقول المتنبي في عرقه عند فراق الحمي:

إِذَا مَا فَارَقَتْنِي غَيِسَلَتْنِي كَأَنِّا عَاكِفَان عَلَى حَرَام (١)

. 227 (1)

. 1779 (1)

. 1771 (7)

. 1777 (٤)

. 777 (0)

. 111 (1)

وقول بدر بن عامر الهذلي:

أَسَـدُ تَفِـرُ الأُسْـدُ مِـن عُـرَوَائِه بِمَدَافِعِ الـرُّجَّازِ أَو بِعُـيُونِ (١) وابعا: موقفه من شواهد أبي علي في التكملة، وإتيانه بما لم يستشهد به

أبو على:

بلغت الشواهد في الكتاب ٤٤٩ شاهداً، وشواهد التكملة ٢٤٨ شاهداً، وشواهد الجرجاني التي أضافها ٢٠١، وكان متابعاً لأبي علي في شواهده، فلم يعترض على شيء منها، ولم يطعن فيها إلا أنه تعرض لبعض هذه الشواهد في حديثه عن المسائل، وسكت عن أكثرها، فقد تعرض لمئة و خمسة شواهد في كلامه، وترك ثلاثة وأربعين ومائة شاهد لم يعرض لها، وإنما جاءت في كلام أبي على فقط.

- دوافع الاستشهاد عنده متعددة أذكر بعضها فيما يأتى:
  - ١- ترجيح بعض الأقوال:

قال: في دخول الهمزة على حرف "ال" في هذا خلاف بين الخليل وصاحب الكتاب ومما يدل على ذلك ما أنشد من قوله:

دَعْ ذَا وَعَجِّــلْ ذَا وَأَلْحِقْــنَا بِــدَل الشَّحْمِ إِنَّـا قَـدْ مَلَلْـنَاه بَجَــلْ (٢) ٢- تشبيه بعض الحروف ببعض شبه همزة الاستفهام بالواو في سكون ما

بعدها كقوله:

<sup>.</sup> זזז (١)

<sup>.</sup> ٢٥٣ (٢)

| فَقُلْتَ أَهْي سَرَتْ أَمْ عَادَنِي حُلُمُ (١)                          |                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| ٣– الاستشهاد على الضرورة الشعرية كقوله في قلب الهمزة ألفاً:             |                                                         |  |
| فَارْعَيْ فَزَارَةُ لا هَنَاكِ المرتَعُ (٢)                             |                                                         |  |
|                                                                         | ٤ - وقوله في إسكان الياء:                               |  |
|                                                                         | كَأَنّ أَيْدِيهِنَّ بِالقَاعِ القَرِقْ <sup>(٣)</sup> . |  |
|                                                                         | وقوله في إسكان الواو:                                   |  |
| أَبَى اللهُ أَنْ أَسْمَوَ بِـأُمِّ وَلا أَبِ (1)                        | فَمَا سَوَّدَثْنِي عَامِرٌ عـن وِرَائَةٍ                |  |
|                                                                         | ٥- بيان النادر كقوله:                                   |  |
| رَهْـطُ مَـرجُومٍ ورَهْـطُ ابْـن المعَـلّ                               |                                                         |  |
|                                                                         | حذف الألف من المعل <sup>(٥)</sup> .                     |  |
| ٦- الاستشهاد على الكثير، قال: وأما قولهم: أَنْدِيَة في جمع نَدَى، فكثير |                                                         |  |
|                                                                         | مستعمل كقوله :                                          |  |
|                                                                         | في لَيْلَةٍ من جُمَادَى ذَاتِ أَنْدِيةٍ (٦)             |  |
|                                                                         | بحيء المصدر مما زاد على الثلاثة:                        |  |
| فالمصدر منه يجيء على مثال المفعول بحيئاً مستمراً نحو قوله:              |                                                         |  |
|                                                                         |                                                         |  |

<sup>. 778 (1)</sup> 

<sup>.</sup> ٣٤٧ (٢)

<sup>.</sup> ۲۲٦ (٣)

<sup>.</sup> ۲۲۷ (٤)

<sup>.</sup> ۲۷٥ (٥)

<sup>(</sup>٦) ۲۹۸ .

|                                           | أَلَمْ تَعْلَـمْ مَـسْرِحِيَّ القَوافِـي(١)   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ش كقوله :                                 | ٧- قيام بعض الأفعال مقام بعض                  |
| فَلَم يَسْتَجِبْهُ عِندَ ذَاكَ مُجِيبُ    | ودَاعٍ دَعَا يَا من يُحِيبُ إِلَى النَّدَى    |
|                                           | يستجبه: أي يجبه <sup>(۲)</sup> .              |
|                                           | وقوله:                                        |
|                                           | قَبَــرٌ بِحُلْــوَان اسْتَــسَرٌ ضَــرِيحَهُ |
|                                           | استسر أي أسر <sup>(٣)</sup> .                 |
|                                           | وقوله:                                        |
|                                           | طَلِلْتُ بِهَا أَبْكِي وأَشْغُرُ سُخْنَةً     |
|                                           | أشعر: أستشعر <sup>(١)</sup> .                 |
|                                           | – القيا <i>س</i> :                            |
| و حمل غير المنقول على المنقول، إذا كان في | قـال الأنـباري: (وأما القياس، فه              |
|                                           | معناه) <sup>(٥)</sup> .                       |
| وضع اللسان، بمعنى التقدير، وهو مصدر       | وقال أيضاً: (اعلم أن القياس في                |
|                                           | قايست الشيء بالشيء مقايسة وقياساً             |
| صله بعلة، وإحراء حكم الأصل على            | وقيل: هـو حمـل فـرع علـي أ                    |
|                                           |                                               |

<sup>. 1187 (1)</sup> 

<sup>. 1117 (1)</sup> 

<sup>. 1112 (</sup>٣)

<sup>.</sup> ١١١٤ (٤)

<sup>(</sup>٥) الإعراب: ٥٥.

الفرع...، ولا بد لكل قياس من أربعة أشياء: أصل، وفرع، وعلة، وحكم (١).

اهمتم الجرجاني به اهتماماً كبيراً، وجعل له محلاً رفيعاً نوه به في أماكن عدة من كتابه هذا، فهو يرى أنه لا يعدل عن الظاهر ومحض القياس لغير فائدة، فلا يخرج عن القياس، وظاهر الكلام الذي يحمل عليه قال: (لا وجه للعدول عن الظاهر ومحض القياس من غير فائدة) (٢).

هذه العناية جعلته يحمل على البناء القليل الذي يكون قريباً من القياس، ولا يهمل هذا القليل، فهو يقول: (الحمل على بناء قليل، أولى من الحمل على تغيير بعيد من القياس (٢)، لا يرى القياس على القليل (٤)، وهذه أمثلة من أقيسته:

قال: اعلم أنك إذا أمرت الواحد من نحو: رَدَّ وَشَدَّ، كان القياس أن تقول: ارْدُدْ بإظهار المثلين (٥).

وقال عند قول أبي على: (وزعم الخليل أن ناساً من بكر بن وائل يقولون: رَدَّنَّ ومَرَّنَّ وهذا لا ينبغي أن يقولون: رَدَّنَّ ومَرَرْنَ، وهذا لا ينبغي أن يؤخذ به لشذوذه عن الاستعمال والقياس: وذاك أن الشيء قد يكون شاذاً في الاستعمال غير شاذ في القياس مثاله: نحو: أنهم قالوا: ترك فاستغنوا عن ودع، وليس يوجب القياس ذلك، فإذا جاء كان حسناً غير مدفوع كل

<sup>(</sup>١) لمع الأدلة: ٩٣.

<sup>. 1719 (7)</sup> 

<sup>. 1197 (7)</sup> 

<sup>.</sup> ٣٣٣ (٤)

<sup>.</sup> ۱۸۸ (0)

الدفع كما أنشد شيخنا عن أبي على:

مَنْ عَذِيري مِن خَلِيلي مَا الَّذي غَالَه في الحُسبِّ حَتَّى وَدَعَه

وقد يكون الشيء شاذاً عن القياس غير شاذ عن الاستعمال، وذلك نحو: قولهم: لا أَدْرِ ولم يَكُ حذفوا الياء والنون من غير موجب بل لكثرة ذلك على ألسنتهم، وهو على غير القياس لكنه مقبول لكثرة استعمالهم له، فالمردود هو الذي يشذ عن البابين فاعرفه (١).

وقال: ومن قال: إيـمُ الله بالكسر، كان قياسه أيْمُ الله يمينك، فتحذف الهمزة المكسورة كما تقول: أَبْنُ زيد أنت ؟

وقـال: وإذا كانـت الهمـزة مقطـوعة، فحـروف المضارعة مضمومة نحو: يُعْطِي ويُكْرم قياس لا ينكسر (٢) .

وقـال: وأمـا هـذي، فالأصـل الـياء، وإذا قالـوا: هـذه كان الهاء بدلاً منه بدلالة أن الياء والكسرة التي من حنسها قد أنث بهما في نحو: أنتِ تَفَعلِين، و لم يثبت للهاء تأنيث في موضع، فجعله بدلاً من الياء هو القياس (٣).

قال: إذا قالوا: لم أُبَلِ ولم أَكُ، لم يجز أن يقولوا في أرامي: لم أُرام، ولم أَق فنقيسه في نظائره لما ذكرنا من أن الاتساع مقصور على السماع<sup>(1)</sup>.

وقال: اعلم أن قولهم: بغّال وجَمَّال للواحد، وبَغَّالة وجَمَّالة للجماعة، هو القياس وإن كان في الظاهر بعكس تمرة وتمر، وذاك نحو جَمَّالة وجَمَّال صفة كَشارِب وَوارد (٥٠).

<sup>. 191 ،192 (1)</sup> 

<sup>.</sup> ۲٥٧ (٢)

<sup>.</sup> ۲۹۳ (۳)

<sup>.</sup> ٦٩٣ (٤)

<sup>.</sup> ۷۲۲ (0)

وقال: ومن قال: حلوبة للحماعة، فإنه يجري على الظاهر فيجعل التاء علماً للحمع كما يكون في البغالة والحمارة، ويقول: إن الذي منع في فَعُول أن يكون التاء فيه للفصل بين المذكر والمؤنث، فإما أن يلحقه التاء على معنى التكثير، فغير ممتنع بدلالة أنهم قالوا: فروقة وصرورة وحمولة، وإذا كان الأمر كذلك كان قياس حلوبة في دحول التاء فيه قياس فروقة لا قياس ضارب وضاربة (١).

وقال: والقول عندي إن شيئاً من أمثلة الجموع لا يوجبه القياس .

بيانه أنه لو قيل في جمع فِعْل: أَفْعِلة كثيراً كما يقال: أَفْعَال وفُعُول لم يمنع منه مانع، وكذا لو جاء بدل فِعَال بكسر الفاء فُعَال بالضم لم يرده قياس ولكن الذي يدعو إلى التأويل في نحو أندية أن الباب إذا وضع على شيء وجب أن يستمر عليه، فما يأتي على غير ذلك الأصل، وأمكن أن يكون مردوداً إليه حاز أن يذكر الشبه بينه وبين الأصل (٢).

وقال: فإن الذي يوجبه القياس أن يكون لكل مثال جمع واحد في الكثرة وآخر في القلة هذه هو المتوسط (<sup>7)</sup>.

قياسه أُجَيْمَال على دُنَيْنِير حملا لأجمال على دِينار في عدد الحروف وحركاتها وسكونها(١).

<sup>.</sup> ٧٢٣ (١)

<sup>.</sup> AT1 (Y)

<sup>.</sup> A & T (T)

<sup>. 990 (</sup>٤)

قياسه قلب الواو همزة في وُعَيدة على وُجُوه (١).

قياسه تجزئة الحين على عثنون البعير، قال: جعلوا الحين أجزاء كما جعلوا كل خصلة من عثنون البعير عثنوناً (٢) .

قياسه الأفعال نَعِد وأعِد وتَعد على يَعِد (٣) .

. 1 . . 1 (1)

<sup>. 1 • £ £ (</sup>٢)

<sup>. 1 ·</sup> A Y (T)

### - اعتماده على التعليل:

التعليل عند النحويين النظر في مختلف الأحكام النحوية والصرفية، وما يرونه من الأسباب الداعية لتلك الأحكام.

والعلـل الـصرفية تعـود في الأغلـب إلى أسـباب لـسانية مدراها على احتناب الثقل وطلب الخفة .

وقد اهتم النحاة بالعلة اهتماماً كبيراً، فقد سئل الخليل بن أحمد عن العلل التي يعتل بها في النحو، فقيل له: عن العرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك، فقال: إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها، وعرفت مواقع كلامها، وقام في عقولها علله، وإن لم ينقل ذلك عنها، واعتللت أنا بما عندي أنه علة لما عللته منه، فإن أكن أصبت العلة فهو الذي التمست، وإن تكن هناك علة له فَوثلي في ذلك مثل رجل حكيم دخل داراً محكمة البناء عجيبة النظم، والأقسام، وقد صحت عنده حكمة بانيها بالخبر الصادق، أو بالبراهين الواضحة، والحجج اللائحة، فكلما وقف هذا الرجل في الدار على شيء منها قال: إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا، ولسبب كذا وكذا سنحت له وخطرت بباله محتملة لذلك، فحائز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدار، وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة إلا أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك، فإن سنح لغيري علة لما عللته من النحو هو أليق مما ذكرته بالمعلول، فليأت بها (۱).

وبلغ الكلام في العلل على يدي ابن جني مبلغاً كبير سائراً في ذلك على هـدى شيخه أبي علي الفارسي في ذلك، ولم يقتصر على بيان العلل وانتزاعها

<sup>(</sup>١) الإيضاح في علل النحو: ٦٥، ٦٦ .

من كلام المتقدمين بل تجاوز ذلك إلى ما يمكن أن يسمى فلسفة العلل يقول: اعلم أن علل النحويين – وأعني بذلك حذاقهم المتقنين لا ألفافهم المستضعفين – أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل المتفقهين، وذلك أنهم يحيلون على الحسن، ويحتجون فيه بثقل الحال أو خفتها على النفس (١) ...

وقد اهتم الجرجاني رحمه الله بالعلة اهتماماً كبيراً، فهو يعلل لبعض الأحكام الصرفية، وهذه نماذج من تعليلاته:

#### ١- علة فك أمر مضعف الثلاثي:

يقول: اعلم أنك إذا أمرت الواحد من نحو: رَدَّ وَشدَّ، كان القياس أن تقول: ارْدُدْ بإظهار المثلين لأجل أن الإدغام يقتضي في المثلين أن يسكن الأول ويتحرك الثاني، والأمر في ارْدُدْ بالعكس من هذا؛ لأن الأول متحرك والثاني ساكن، ولهذا اختار أهل الحجاز الإظهار (٢).

٢- يرى أن هَلُمَّ لازمة الفتح وأن العلة فيها هي التركيب:

قال: اعلم أن هُلُمَّ قد أجمعوا على فتحه في كل حال لأجل أن (ها) ركب مع لُمَّ فلزم الفتح (٣) .

٣- الرد على من قال في رَدَدْنَ وَمَرْرَن: رَدَّنَّ وَمرَّنَّ .

قال: وأما ما ذكره من قول بعضهم في رَدَدْن وَمرْرن: رَدّن وَمَرْن، وَمَرْن، وَمَرْن، وَمَرْن، وَمَرْن، فساقط لأجل أن نحو: ارْدُدْ قد استمر فيه الإظهار (١٠).

<sup>(</sup>١) الخصائص ٤٨/١ .

<sup>.</sup> ۱۸۸ (۲)

<sup>. 198 (8)</sup> 

<sup>. 198 (8)</sup> 

٤- يرى أن الأصل في همزة أيمن القطع.

قال: وأما همزة أيمن الله، فالأصل فيها القطع ؛ لأنها جمع يمين كقوله:

يَأْتِي لَهَا مِنْ أَيْمُنِ وأَشْمُلِ

ولكنهم وصلوها لكثرة الاستعمال، وكذا إذا قيل: أَيْمُ الله ؛ لأن اللام محذوفة من أيمن، وقد دعاهم الحرص على التخفيف لكثرة تصرف هذه الكلمة على ألسنتهم (١).

# الوقف على عَمَّ وفيمَ بالهاء:

يقول: فالوقف على ذا بالهاء نحو: عَمَّهُ وفِيَمهُ وحَتَّامَه كما قلت: أُغْزُه وارْمِه لأحل أنه قد حذف منه كما حذف من اغْزُ، ويجوز أن لا يلحق، فتقول: عَمِّ كما قلت اغْز .

### "ما" ليست مثل "قه":

يقول: إن "ما" لما امتزجت بالجار صار في حكم الشيء الواحد، فخرجت عن أن تكون مثل "قه" ؛ لأن الفعل ليس مركباً هاهنا مع كلمة أخرى، فيخرج بذلك عن أن يكون الوقف والوصل على حرف واحد(٢).

# الألف لا يكون علامة للتأنيث في الفعل:

يقول: ولا يكون الألف علامة للتأنيث في الفعل ؛ لأنه وضع على أن يصاغ مع الكلمة (٢) .

<sup>.</sup> Y £ 7 (1)

<sup>.</sup> Y91 (Y)

<sup>.</sup> ٧٠٢ (٣)

### الاتجاه الصرفي واللغوي عنده:

تتضح نزعة الجرجاني البصرية في شرحه، فهو يشير إلى البصريين بقوله: أصحابنا، وأخذ عن الكوفيين ورد عليهم، ومن الأدلة على بصريته:

١- قال: فأما نحو بيّع وقيّم فَفْيعِل عندنا، وعند الكوفيين فَعْيِل مقلوب<sup>(١)</sup>.

٢- قال في قول امرئ القيس:

ومـثلِك بيـضاءِ العـوارضِ طَفْلَـةٍ لَعُـوبٍ تَنَاسَـاني إذا قُمْـتُ سِـرْبَالِي قال أصحابنا: إنه بمنزلة تنسيني، والقائل بذلك أبو عبيدة، وابن حنى (٢).

- ٣- قال: اعلى أن أصحابنا أوردوا فيه سؤالاً، فقالوا: إنا أنكرنا على الفراء
   ما ذهب إليه من أن الفعل الماضي بني على الفتح مثل ضرَبَ للزوم ذلك
   إذا قيل: ضرَبَا(٣)...
- ٤- قال: أصحابنا لا يزيدون على قولهم: لو كانت رَبًّا اسماً لكانت رَوَّى (٤).
   والقائل بذلك سيبويه والمبرد وابن السراج وأبو على وابن جني (٥).
- ٥- قال: وقد فرق بعض أصحابنا بين أعْبِياء وبين أحْبِيه، فقال: إن الإدغام
   في أعْبِياء أقوى منه في أحِيَّة (٦) .

ووافق الكوفيين في همزة أيمن:

<sup>. 977 (1)</sup> 

<sup>. 1171 (7)</sup> 

<sup>. 10·</sup>A (T)

<sup>. 10 £</sup> A ( £ )

<sup>(</sup>٥)٤٦(١ هامش ١ .

<sup>. \</sup>oA· (٦)

قال: وأما همزة أيمن، فالأصل فيها القطع، لأنها جمع يمين كقوله: يَأْتِي لها من أَيْمُنٍ وأَشْمُلِ ولكنهم وصلوها لكثرة الاستعمال(١).

ورد على الكوفيين بقوله: ولا تقل: أخذت المائة درهم، ولا المائتي الدرهم؛ لأن ما حكوه من قولهم: الخمسة الأثواب لا يقاس عليه (٢).

<sup>. 727 (1)</sup> 

<sup>. £99 (</sup>Y)

### - موقفه من صاحب التكملة موافقة ومخالفة :

يوافق الجرجاني أبا علي في شرحه للتكملة كثيراً، وذلك أنه يشرح كلامه دون أن يبدي رأيه، ويضيف إلى ذلك أحياناً الثناء على أبي علي ويرد عليه أحياناً، فمن ثنائه عليه:

- ابی علی سدید (۱) .
- $Y e^{(Y)}$  وهذا من لطيف كلام أبي على  $e^{(Y)}$ .
- ٣- فهذا الباب من محاسن أبي علي، وكذا جميع هذه الأبواب التي رتبها في التأنيث والتذكير إذ لا يكاد يوجد هذا التفصيل والإشباع لغيره، وكان شيخنا يقول: قد انتهيتم إلى باب الديباج استحساناً له (٢).

#### ومن الرد عليه:

- ١- وقول أبي علي: (وقد ألحقوا هذه الهمزة قولهم في القسم: أيمن) في ظاهره بعض التسامح؛ لأن هذه الهمزة لم تلحق الكلمة بعد أن لم تكن بل هي همزة أفعل جمعاً<sup>(٤)</sup>.
- ٢- اعلم أن أبا علي رحمه الله قال في أول الباب: (والمعتل ما كان آخره ألفاً أو ياءً مكسوراً ما قبلها أو همزة) فظاهر هذا يقتضي أن الهمزة من حرف العلة، وليس كذلك، لأنها من الحروف الصحيحة كالعين، ولكنه ذكرها من جملة المعتل (°).

<sup>(1)</sup> ۸۲۲ , РҮГ.

<sup>. 750 (1)</sup> 

<sup>.</sup> YTO (T)

<sup>.</sup> Y £ Y (£)

<sup>. 400 (0)</sup> 

٣- اعلم أن قوله: (إذا كانت الهمزة في آخر اسم غير منصرف) يعني همزة التأنيف كحمراء وصحراء، وقوله: (غير منصرف) لا يسلم على الإطلاق لأجل أنك لو سميت امرأة بقراء لم تصرف، والهمزة فيه لا يلزمها الإبدال واواً مع ذلك كما يلزم همراء (١).

#### - اجتهاداته:

اتسم هذا الشرح بشيء من الطول والتفصيل، وتجلت شخصية الجرجاني فيه واضحة فهو ينقل عن المتقدمين ويعلق برأيه مؤيداً أو معارضاً أو مُخَرِّجاً بتخريجات أخر غير التي نص على نقلها عن المتقدمين، ويمكن تقسيم هذه الاجتهادات على النحو الآتى:

# أولاً: اجتهادات صرفية ويمكن تصنيفها صنفين:

أ- آراء أورد رأي المتقدمين فيها واختار واحداً منها .

ب- آراء اجتهد فيها، ولم يورد شيئاً عن المتقدمين.

### ثانياً: اجتهادات لغوية:

وهي احتهادات اعتمد فيها على اللغة للبحث عن أوجه، وهذه نماذج من هذه الاجتهادات:

### أولاً: اجتهادات صرفية :

أ- اختياراته من آراء المقدمين:

### ١- التنوين أو الياء علم الإنكار:

قال: وقد جعل شيخنا التنوين في أزيدنيه علماً للإنكار لأجل أنه في الإنكار بمعنى إنيه، فكما ثبت النون في إنيه كذلك ثبت التنوين ...

<sup>.</sup> ٤٤٧ (١)

قال: وعندي أحسن من ذلك، وهو أنه لا شبهة في أن الياء علم الإنكار، وإن كان يختص ذلك بالوقف، وإذا دخل على الكلمة كان الوقف على الياء بدلالة أن الهاء الذي يلحق في نحو: "كِتَابِيَهْ" و "حِسَابِيَهْ" قد جاء معه (١).

٢- قال: وقولهم في اسم الحرف "واو" قد أوقعه الخلاف بين هذين فمذهب
 أبى الحسن أن عينه واو، وأن الكلمة من الواوات .

وذهب أبو علي إلى أن عينها ياء، وكل واحد منهما التزم تركيباً معدوماً في الكلام غير أن أبا على يقول: إن ما ذهبت إليه له في الكلام نظير من وجه وهو أن هاهنا ما فاؤه ولامه من موضع واحد نحو: سَلِس وقَلِق، وإن لم يكن بابا واسعاً، وليس هنا شيء جميع حروفه من موضع واحد فحمل "واو" على ما يوجد له نظير بحال أولى من حمله على ما لا نظير له ألبتة، وأبو الحسن يستدل بأنهم فحموا هذا الاسم، ولم يميلوا، فلو كان الألف من الياء لوجب أن يجوز فيه الإمالة.

ويجوز عندي أن يكون ذلك لأجل أن الألف قد اكتنفه الواو وإذا كانت الياء تجتلب الإمالة في نحو: شَيْبَان كما تجتلبها الكسرة في نحو عَالِم وعِمَاد جاز أن تمنع الواو الإمالة في قولهم: واو (٢).

#### ٣- اجتماع الواوين :

قال: تقدم أن الواوين إذا اجتمعتا، فإن إحداهما تقلب همزة ألبتة، غير أن هنا تفصيلاً آخر، وذاك أن أبا عثمان ذهب إلى أن الواو في وُوعِد لم يجب قلبها همزة؛ لأن الثانية مدة.

ورد أبو على عليه بأنهم قالوا: أُولَى، فالتزموا القلب، ولم يقل: وُولَى

<sup>.</sup> ٣٩١ (١)

<sup>. 1788 (7)</sup> 

كُووعد بوجه مع كون الثانية مدة، ثم علل أبو علي لووعد بأن الواو الثانية، لا تلزم من حيث إنك تقول: واعد، وفي وورى: وارى، فصار هذا مثل غزو...

وإذا كان الأمر على ما وصفنا كان هذا في ظاهر الحال قادحاً في قدول أبي على: إن " وُورِي " جرى مجرى ما فيه واو واحدة، فهمز همزاً جائزاً لا واحباً إذا كانت الثانية لا تلزم، فالجواب عنه عندي أن الواو في وُورِي لم يقصد الإتيان به، وإنما قصد الضم فقط لأجل أن الضم علم بناء الفعل للمفعول به، والواو جاء اتفاقاً من حيث إن الألف في وارك لا يقدر على إقرارها بعد الضمة، فإذا كان كذلك صار الألف كأنه في تقدير الثبات، وإذا كان الواو منقلباً عن الألف وباقياً على صفته في مصاحبة المد أحرى مجراه، فلم يعتد واواً فصار كأنه لم يجتمع واوان (١).

#### ٤- النسب إلى شية:

النسب إليها وِشَوِي عند صاحب الكتاب، وأما أبو الحسن، فإنه يزيل الحركة الحادثة من الحذف فيقول في يَدٍ: يَدْيِيّ ؛ لأن الأصل يَدْي، وإنما تحرك لما سقط اللام وصار هو حرف إعراب، فإذا عادت اللام زالت الحركة، وكذا إذا رد الواو في شِية بعد حذف التاء، قال: وِشي، وأسقط الكسرة، فيقول: وِشْييّي، ويجمع بين ثلاث ياءات؛ لأن ما قبل الأول منها ساكن، فلا تثقل كل الثقل .

قال: وقول صاحب الكتاب هو الأقيس لما تقدم من أن رد هذا المحذوف

<sup>.</sup> ١٣٦٦ (١)

عارض، فلا يزال لـه ما ثبت في أكثر الأحوال (١).

#### ٥- النسب إلى ظبية:

إذا نسبت إلى نحو ظَبْيَة ودُمْيَة، فإنك تقول: ظُبْيِيّ ودُمْييّ؛ لأنك تحذف التاء كما حذف من بَصْريّ هذا قول الخليل وصاحب الكتاب.

وأما ما ذهب إليه يونس من ظَبَوي، فإنه أجرى نحو ظُبيّة بحرى فَعَلَة أو فُعَلَة أو فُعَلَة بتحريك العين، وإذا كان على هذه الزنة انقلب الياء ألفاً، فيصير ظَبَاة ودُمَاة في التقدير، فتحذف التاء، وتنسب إليه ظَبَوي ودُمَوي، والذي دعاه إلى ذلك رغبته في إزالة احتماع الياءات الثلاث، والكسرة، والظاهر المذهب الأول (٢).

# ٦- النون في فَعْلاَن فَعْلَى:

قال: اعلم أنهم ذهبوا في النون في فَعْلاَن فَعْلَى إلى مذهبين:

أحدهما: أنه بدل من الهمزة في حَمْراء.

والثاني: أنه بدل صريح كإبدال التاء من الواو مثلاً في تُرَاث، والقول هو الأول، وعليه أبو علي ألا تراه لم يجعل النون في صَنْعَانِي بدلاً من الهمزة (٢).

#### ٧- الألف في حاحيت:

مذهب الخليل أن الألف منقلبة عن الياء وأن الأصل حَيْحَيْت.

وذهب أبو عثمان إلى أن الألف بدل من الواو وأن "حاحيت أصلها

<sup>(1)</sup> AY3 , PY3 .

<sup>. £</sup>٣A (Y)

<sup>.</sup> ۱۳۲۰ (۳)

حوحيت، قال: والأقوى ما ذهب إليه الخليل " (١) .

### ٨ – أُنْديَة جمع نَدَى:

قال: اختلفوا فيه .

فقال أبو الحسن: إنه جمع على فِعَال في التقدير كأنه قال: نَدَى ونِدَاء كَجَبَل وجِبَال، ثم جمع على أَفْعِلة ككِسَاء وأكْسيَة .

وقد قيل: إنه جمع على أَفْعُل، فصار نَدى وأَنْدٍ كجبل وأَجْبُلٍ، ثم ألحق التاء لتأكيد معنى الجمع فقيل: أندية .

وقول ثالث: أن الحركة قريبة من الحرف تجري بحراه في مواضع من كلامهم نحو قَدَم اسم امرأة، وجَمَزَى في النسب، فلما كان كذلك صار نَدَى كأنه على فَعَال كما أن قدما بمنزلة قَدَام بإزاء عَنَاق وجَمَزَى كَحُبَارى وتنزل ندى وأندية منزلة قذال وأقذلة، فهذه أقوال قريبة من القبول.

والقول عندي أن شيئاً من أمثلة الجموع لا يوجبه القياس بيانه:

أنه لو قيل في جمع فَعَل أَفْعِلة كثيراً كما يقال: أَفْعَال وفُعُول لم يمنع منه مانع، وكذا لو جاء بدل فِعَال بكسر الفاء فُعَال بالضم لم يرده قياس، ولكن الذي يدعو إلى التأول في نحو أَنْدِية أن الباب إذا وضع على شيء وجب أن يستمر عليه، فما يأتي على غير ذلك الأصل وأمكن أن يكون مردوداً إليه حاز أن يذكر الشبه بينه وبين الأصل، ويجعل ذلك حجة (٢).

<sup>. 1077 (1)</sup> 

<sup>.</sup> AT. (Y)

ب- آراء اجتهد فيها:

#### التضعيف للتعدى:

قال: وأمّا نحو: حَيَّته أي استقبلته بالتحية، فهو عندي في التحقيق للتعدي، وذاك أن الدعاء لما كان سبب التحية، وأريد المبالغة والدلالة على قوة الرجاء وحسن الظن بالله (١).

# الواحد إذا أطلق على الله يكون اسماً أو وصفاً:

قال: وإذا قيل الواحد في القديم سبحانه كان الأجود أن يقال: إنه صفة كالقادر والعالم والفرد، وقوى الوصفية بقوله سبحانه: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾، وأقوى من ذا عندي قوله سبحانه: ﴿هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾، وذلك أنه جرى صفة هنا على اسم الله سبحانه، ولم يجر هناك عليه، وإنما جرى على ما يعود إليه في المعنى وهو قوله سبحانه: ﴿ إِلَةٌ وَاحِدٌ ﴾(٢).

#### تأنيث اسم الفاعل:

أن يكون القصد في اسم الفاعل النسب، فيترك فيه التأنيث في الأغلب ويجوز تأنيثه كما ذكرت، ومنه قوله: (فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ)(٢) وقوله: أنا شر لازالت يمينك آشره

المعنى ذات رضى، وذات أشر أي لازالت مقطوعة عن الخير، ويجوز عندي في (عيشة راضية) وجه آخر وهو أن يكون من رضى كقولهم نهارك صائم وليلك قائم، والمعنى عيشة يرضى فيها، ثم جعل الفعل لها حتى كأنه قيل: رضيت العيشة كما قدر صام نهارك (٤).

<sup>. 1 . 9 1 (1)</sup> 

<sup>. £</sup> V 9 (Y)

<sup>(</sup>٣) سورة الحاقة، آية (٢١) ص ٦٨٩.

<sup>.</sup> ٦٨٩ (٤)

### ثانياً: اجتهادات لغوية:

قال: قال شيخنا: إن رُؤيا كأنه مصدر في الأصل، ثم أجرى بحرى الأسماء من حيث سمي بها شيء مرئي في موضع مخصوص، ونظير هذا عندي نحو: ما يجيء من قولهم: الجارية للسفينة وما جرى ذلك المجرى، وذلك أن الجارية فاعلة من الجرى إلا أنها جرت مجرى الأسماء لما اختص الجرى بنوع مخصوص (۱).

قال: وحكى شيخنا أن أعرابياً قال: كحلني بما تكحل به العيون الداءة، فهذا على فَعِل مثل رجل خَاف وشجرة شَاكَة، ويجوز عندي أن يكون وصف بالداء الذي هو المصدر في الأصل وأنث مبالغة (٢).

أن يكون بمنزلة المطاوع كقولهم: أبهمته فاستبهم، وعلى هذا قولهم استلقى حاء على ألقيته ويكون اختصاصه بالهيئة المعلومة دون أن يكون بمنزلة سقط ...

ومثله عندي ألقى كأن الأصل في ألقيت الشيء ألقيته كل أحد بمنزلة أريته كل أحد وكل شيء <sup>(٣)</sup> .

<sup>. 7.8 (1)</sup> 

<sup>.1047 (1)</sup> 

<sup>. 1110 (</sup>٣)

### - أثره فيمن بعده:

لم يشتهر الجرجاني في النحو والصرف كشهرته في البلاغة، ولذا لم يظهر له أثر كبير فيمن بعده من النحويين والصرفيين، وإن كانت شهرته في النحو أكثر من الصرف، ويظهر ذلك في النقل عنه من بعض النحويين الذي بعده، أو الإشارة إلى رأيه بذكر اسمه أو اسمه مع كتابه، وممن اطلعت على نقلهم عن الجرجاني في النحو هم: العكبري، وابن مالك، والقرافي، وعبدالعزيز بن جمعة الموصلي، والأربلي، وأبو حيان، وابن هشام، وعبداللطيف الزبيدي، والجامي، والسيوطي، وابن غازي، والأشموني، والبغدادي، وأعرض بعض النقول عنه:

قال العكبري: قال الجرجاني في شرح جمله: حد الاسم ما جاز الإخبار عنه (۱). وقال: والدليل على أنه ليس بحد وإنما هو علامة، وقد اختار ذلك عبدالقاهر في شرح الإيضاح(۲).

وقال ابن مالك: " واشترط الجرجاني والزمخشري زيادة تخصص عطف البيان على متبوعه ويكون هذا البيان إذا زاد أحد الاسمين على الآخر في كون الرجل معروفاً به (٣).

وقال: منع الكوفيون والمبرد وابن السراج والجرجاني تقدم خبر ليس عليها<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) التبيين: ١٢٦، ومسائل خلافية: ٤٧، وشرح الجمل: ٢.

<sup>(</sup>٢) التبيين: ١٢٧، ومسائل خلافية: ٤٨، والمقتصد في شرح الإيضاح ٧٠/١.

<sup>(</sup>٣) شرح الكافية الشافية: ١١٩٣، والهمع ١٩١٥، والمقتصد: ٩٢٧.

<sup>(</sup>٤) عمدة الحافظ: ٢٠٧، والفوائد الضيائية ٢٩٧/، والهمع ٨٨/٢، وشرح الألفية للأشموني ٢٣٤/، والمقتصد في شرح الإيضاح ٤٠٨.

وقـال القرافي: قال الجرجاني في شرح الإيضاح: "غَيْرُ" أشبهت الظروف المبهمة لفرط إبهامها نحو: خلفك وأمامك لا تنحصر في شيء (١).

وقال ابن جمعة الموصلي: وذهب عبدالقاهر إلى أنها (أسباب منع الاسم من الصرف) ثمانية (٢).

وقال: وقال عبدالقاهر: شبهت "إلا" بلا العاطفة (٦) .

وقال الأربلي: أنشد الإمام عبدالقاهر رحمه الله من قولهم:

نَهِيــتُكَ عــن طِلابِـكَ أُمَّ عَمْـرو بِعاقِـــبةٍ وأنْـــت إذٍ صَـــجِيحُ<sup>(١)</sup> وقال: لا تنفك المبعضة عن معنى الابتداء <sup>(٥)</sup> .

وقال: "إما" لا تكون عاطفة ؛ لأنها قد تقدم على الكلام (٦) .

وقـال أبـو حـيان: وذكـر الفارسي والجرجاني هذه الأربعة: (أَرَى، أَعْلَم، نَبَّأَ، أَبْأً) (٧) .

<sup>(</sup>١) الاستغناء في أحكام الاستثناء: ٣٣٩، والمقتصد في شرح الإيضاح: ٧١٠ .

 <sup>(</sup>۲) شرح ألفية ابن معطى ١/٠٤، والمغنى: ٩٢٥، وائتلاف النصرة: ١٠١، والمقتصد في شرح
 الإيضاح: ٩٦٥ .

<sup>(</sup>٣) شرح ألفية ابن معطي ٦٠٣/١، والأشباه والنظائر ١٧٢/٣، والمقتصد في شرح الإيضاح: ٧٠٣.

<sup>(</sup>٤) حواهر الأدب: ١٦٢، والمقتصد في شرح الإيضاح ٧٤ .

<sup>(</sup>٥) حواهر الأدب: ٣٣٨، والهمع ٢١٣/٤، والمقتصد في شرح الإيضاح: ٨٢٣ .

<sup>(</sup>٦) جواهر الأدب: ٥١٠، والمقتصد في شرح الإيضاح: ٩٤٤.

<sup>(</sup>٧) ارتشاف الضرب ٨٣/٣، والمقتصد في شرح الإيضاح: ٦٢١، ٦٢٢ .

وقال ابن هشام والبغداد: وقال عبدالقاهر: فائدته أي (التنوين الغالي) الإيذان بأن المتكلم واقف ؛ لأنه إذا أنشد عجلا، والقوافي ساكنة لم يعلم أواصل هو أم واقف(١).

وقال: وقال الجرجاني: استعمال هذا أي (وصل أل بالمضارع) خطأ بإجماع<sup>(٢)</sup>.

وقال: من زعم أنه أي (الفعل الناقص) لا يدل على الحدث منع من ذلك (أي الظرف والجار والمجرور) وهم المبرد فالفارسي، فابن جني فالجرجاني (٢) فابن برهان، ثم الشلوبين .

وقال السيوطي: رأي الجرجاني في إعراب السموات مفعولاً في (خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ ( عَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ ( ) ( ° ).

وقال ابن غازي: وممن قال بهذا الذي ذكرته عبدالقاهر الجرحاني(٦).

قال البغدادي: قال أبو البقاء في شرح الإيضاح حكى عبدالقاهر عن شيخه عبدالوارث ابن أحت أبي على أنه قال: الجيد أن يقال:

إِلاَّ الأَوَارِيِّ ......

<sup>(</sup>١) تخليص الشواهد: ٥١، والخزانة ٧٩/١، والمقتصد في شرح الإيضاح: ٧٦ .

<sup>(</sup>٢) تلخيص الشواهد: ١٥٤، والمقتصد في شرح الإيضاح ٧٢.

<sup>(</sup>٣) المغين: ٤٨٨، والأشباه والنظائـر ٣٥١/٣، والهمـع ٧٤/٢، والمقتـصد في شـرح الإيضاح: ٣٩٨، وانظر المغني: ٤٣٧، والمقتصد: ٥٨٠ .

<sup>(</sup>٤) العنبكوت / ٤٤.

<sup>(</sup>٥) الأشباه والنظائر ٧/٠٤٠، والمقتصد في شرح الإيضاح ٨٠/١ .

<sup>(</sup>٦) إتحاف ذوي الاستحقاق ٢٥٨/١، والمقتصد في شرح الإيضاح ٨٠/١.

بالألف واللام ليكون الفتح خالصاً (١) .

وقـال أيضاً: وقول الشارح المحقق: وليس العلة في تنكيرها ما قال بعضهم إن واحـداً مـضاف إلى أُمِّ هو كلام عبدالقاهر الجرحاني، قال: والضمير المتصل ببطن وأُمِّ لا يجوز أن يعود إلى نفس واحدٍ وعبد(٢) ...

وقـال أيـضاً: وقـال عبدالقاهـر في شرح الإيضاح ومن الاسماء المبينة على الكسر جير ومعناه أقر وأعترف <sup>(٣)</sup> .

ونقل عنه في الصرف ابن يعيش، وابن جعفر، وابن مالك، والرضي، والأربلي، والجاربردي، وابن هشام، قال ابن يعيش: قال الجرجاني إنما قلبوها أي (الألف في عَلَى ولَدَى وإلى) مع الضمير ليدلوا بذلك على أنها أصل، وليست منقلبة عن غيرها مما أصله الحركة (3).

قال ابن جعفر: قال الجرجاني: ولولا ذلك لكان قولهم: أنثت الفعل خطأ (م)، وقال: وأشعر أبو على أنها (أسماء الفاعلين والمفعولين) مشتقة من الأفعال وصرح بذلك الجرجاني (1).

وقال: تسربلت حلة. قال عبدالقاهر: هذا ليس بتعدية لهذا المثال لكن لما كان تسربل مطاوع سربل وسربل متعد إلى مفعولين، وحق المطاوع أن ينقص عن ما طاوعه مفعولاً واحداً بقى تسربل متعدياً إلى مفعول واحد بعد

<sup>(</sup>١) الخزانة ١٢٤/٤، والمقتصد في شرح الإيضاح ٧٢١ .

<sup>(</sup>٢) الخزانة ٢١١/٤، والمقتصد في شرح الإيضاح ٨٧٧، وانظر الخزانة ٣١٦/٦ .

<sup>(</sup>٣) شرح أبيات المغني ٦١/٣، والمقتصد ١٤١.

<sup>(</sup>٤) شرح المفصل ٣٤/٣، وشرح التكملة ٤٠٦.

<sup>(</sup>٥) المنهاج الجلي في شرح القانون الجزولي ١٥٣، والمقتصد في شرح التكملة ٥٥٣.

<sup>(</sup>٦) المنهاج الجلي في شرح القانون الجزولي ٤٢٢، والمقتصد في شرح التكملة ١٠٥٨ .

النقص (١).

وقال ابن مالك، وزعم الجرجاني وابن الخشاب وابن الخباز أن المضاف إلى ياء المتكلم مبني<sup>(٢)</sup>.

وقال الرضي: وأحاز عبدالقاهر تضعيف الحرف إذا كان قبله مدة كسعيد وثمود (٢).

وقـال الجاربردي: وقال عبدالقاهر رحمه الله: معنى المطاوع أنه قبل الفعل و لم يمتنع (<sup>1)</sup> .

وقال أيضاً: قال الإمام عبدالقاهر الجرجاني : لا يوجد شيء حذف عينه أكثر من اثنين "مُذْ وَسهْ " وأما ثُبُةٌ فالأكثر على أن لامها محذوف من ثبيت إذا جمعت<sup>(٥)</sup>.

وقال أيضاً قال عبدالقاهر: إن عبيداً ليس بتكسير، وإنما هو اسم جمع<sup>(١)</sup>. وقال ابن هشام: قولهم يغلب المؤنث على المذكر في مسألتين:

إحداهما: ضَبُعَان في تثنية ضَبُع للمؤنث، وضِبْعَان للمذكر إذ لم يقولوا: ضِبْعَانَان.

والثانية: التأريخ فإنهم أرخوا بالليالي دون الأيام ذكر ذلك الجرحاني وجماعة $(^{(v)})$ .

وقال: وأما قولهم: فلان يأتينا بالغدايا والعشايا، فقال الجرجاني في شرح التكملة وابن سيدة في شرح أبيات الجمل: إنما جاءت الياء فيها لتناسب عشايا (^^).

<sup>(</sup>١) المنهاج الجلي في شرح القانون الجزولي ٥٥٦، والمقتصد في شرح التكملة ١١١٩.

<sup>(</sup>٢) شرح الكافية الشافية ٩٩٩، وجواهر الأدب ٢١٧، والمقتصد في شرح التكملة ٣٩٤.

 <sup>(</sup>٣) شرح الشافية ٢١٥/٢، والمقتصد في شرح التكملة ٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) شرح الشافية ١/٩٤، والمقتصد في شرح التكملة ١٠٩٩.

<sup>(</sup>٥) شرح الشافية ١٢/١، والمقتصد في شرح التكملة ١٠٠٤.

<sup>(</sup>٦) شرح الشافية ١٢٨/١، والمقتصد في شرح التكملة ١٠٤١.

<sup>(</sup>٧) المغني ٧٣٦، والمقتصد في شرح التكملة ٣٧٠، ٥٠٠ .

 <sup>(</sup>A) شرح قصيدة كعب ٦١، والمقتصد في شرح التكملة ١٣١٠ .

# الفصل الثاني

موازنة بين المقتصد في شرح التكلمة والمنصف شرح تصريف المازي لابن جني تقوم على ما يأتى:

- 1- المنهج .
- ٢- الأسلوب.
- ٣- المصادر.
- ٤- الشواهد.
- ٥- التعليل .
- ٦- القياس.

# أبو عثمان المازيي

#### نسبه:

هو أبو عثمان بكر بن محمد بن بقية المازني، وقيل بكر بن محمد بن عدي بن حبيب أحد بني مازن بن شيبان، فنسب إليهم وهو من أهل البصرة (١).

#### شيوخه:

أحذ علوم العربية، وآدابها عن ثلاثة علماء آلت إليهم زعامة اللغة وآدابها وعلومها ورياستها في البصرة وهم:

- ابو عبيدة معمر بن المثنى البصري التميمي ت ٢٠٩هـ .
- ٢- عبدالملك بن قريب القيسي الباهلي البصري المعروف بالأصمعي ت
   ٢١٦ هـ.
  - ٣- أبو زيد سعيد بن ثابت الأنصاري البصري ت ٢١٥هـ .
     و لم يكتف بالأخذ عن هؤلاء بل أخذ عن غيرهم منهم:
    - ١- أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي ت ٢٢٥هـ .
  - ٢- أبو عبدالله محمد بن سلام بن عبيدالله الجمحي ت ٢٣٢هـ .
    - ٣- أبو الحسن الأخفش (٢) الأوسط ت ٢١٥هـ .

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته وأخباره في: أخبار النحويين البصريين: ۸۰، وطبقات الزبيدي ۸۷، وتاريخ العلماء النحويين: ۲۰، وتاريخ بغداد ۹۳/۷، ونزهة الألباء ۱۸۲، ومعجم الأدباء ۷/ ۱۰۷، وإنباه الرواة ۲۸۱/۱، ووفيات الأعيان ۲۸۳/۱، وإشارة التعيين: ۲۱، والبداية والنهاية ۲۸۳/۱، والنحوم الزاهرة ۲۸۳/۲، وبغية الوعاة ۲۸۳/۱ .

 <sup>(</sup>۲) انظر ذلك في: طبقات الزبيدي: ۸۷، وتاريخ العلماء النحويين: ۲۸، وتاريخ بغداد ۷/ ۹۳، ونزهة الألباء: ۱۸۲، ومعجم الأدباء: ۱۰۸، وإنباه الرواة ۲۸۱/۱ ووفيات الأعيان ۲۸۳/۱، وإشارة التعيين: ۲۱، وبغية الوعاة ۲۳/۱ .

#### تلاميذه:

- ١- الفضل بن محمد بن أبي محمد يحيى اليزيدي ت ٢٧٨هـ .
- ٢- أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي الثمالي المعروف بالمبرد ت ٣٨٥هـ .
  - -7 عبدالله بن أبي سعد الوراق -7

#### مؤ لفاته:

له مؤلفات منها:

- ١- ما تلحن فيه العامة .
- ٢- كتاب الألف واللام.
  - ٣- كتاب التصريف.
  - ٤- كتاب العروض.
    - ٥- كتاب القوافي.
    - ٦- كتاب الديباج.
  - ٧- كتاب في القرآن.
    - ٨- علل النحو .
- 9 تفاسير كتاب سيبويه <sup>(۲)</sup>.

#### وفاته:

اختلف في سنة وفاته، فقيل:إنه توفي سنة ٢٤٧هـ، وقيل: ٢٤٨هـ، وقيل : ٢٤٨هـ، وقيل : ٢٤٨هـ، وقيل : ٢٤٨هـ (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ بغداد ٩٣/١، ومعجم الأدباء ١٠٨/٧، وإنباه الرواة ٢٨١/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ بغداد ٩٤/١، ومعجم الأدباء ١٢٢/٧، وإنباه الرواة ٢٨٢/١، وبغية الوعاة ٢٨٢/١،

 <sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ بغداد ٩٤/١، ونزهة الألباء: ١٨٦، وإنباه الرواة ٢٨٢/١، ووفيات الأعيان ٢٨٦/١، وإشارة التعيين: ٢٦، وبغية الوعاة ٤٦٦/١.

### تصريف المازيي

كتاب صغير لكنه من أجمع كتب علم التصريف، وأول كتاب وضع فيه مستقلاً وصل إلينا، وله من القيمة العلمية ما ليس لغيره، لذلك اهتم به العلماء وأثنوا عليه قال ابن حيي عنه: (ولما كان هذا الكتاب الذي قد شرعت في تفسيره وبسطه من أنفس كتب التصريف وأسدها وأرصنها، عريقاً في الإيجاز والاحتصار عارياً من الحشو والإكثار، متخلصاً من كزازة ألفاظ المتقدمين مرتفعاً عن تخليط كثير من المتأخرين قليل الألفاظ كثير المعانى) (1).

وابن جني علم من أعلام التصريف اهتم بهذا الكتاب اهتماماً كبيراً وأولاه عناية فائقة، فشرحه شرحاً لم يدع صغيرة ولا كبيرة فيه إلا عرض لها، قال رحمه الله: (عنيت بتفسير مشكله وكشف غامضة والزيادة في شرحه) (٢) فصار شرحه غنية للمريد مبتدئاً كان أم متمكناً قال: (فكشفت هذا المعنى ليشترك في معرفته المبتدئ والمتمكن) (٣)، وقال أيضاً: (لأن هذا الكتاب هو للمبتدئ كما هو للمنتهى) (٤).

وقد لخص ابن حني طريقته في التعامل مع كتاب المازني بقوله: (هذا الكتاب أشرح فيه كتاب أبي عثمان بكر بن محمد بن بقية المازني رحمه الله في التصريف بتمكين أصوله وتهذيب فصوله، ولا أدع فيه بحول الله وقوته غامضاً إلا شرحته، ولا مشكلاً إلا أوضحته، ولا كثيراً من الأشباه والنظائر إلا أوردته،

<sup>(</sup>١) المنصف ١/٥.

<sup>(</sup>٢) المنصف ١/٥.

<sup>(</sup>٣) المنصف ١٣/١.

<sup>(</sup>٤) المنصف ١٧٢/١.

ليكون هذا الكتاب قائماً بنفسه ومتقدماً في حنسه، فإذا أتيت على آخره أفردت فيه باباً لتفسير ما فيه من اللغة الغريبة) (١).

وقد طبع كتاب المنصف بتحقيق لجنة من الأستاذين إبراهيم مصطفى، وعبدالله أمين في ثلاثة أجزاء .

الجزءان الأول والثاني يشملان شرح تصريف المازني، أما الجزء الثالث فيشتمل الآتي:

- الغة من كتاب أبى عثمان بشواهده وحججه .
- ٢- مسائل في عويص التصريف، وقد قصد بهذا تدريب المتعلم على مسائل
   متفرقة فيها ترويض على التصريف وتطبيق قواعده .

وعمل المحققان له ثلاثة فهارس هي:

- ١- فهرس المباحث .
- ٢- فهرس الشعر والرجز .
  - ٣- فهرس الأعلام .

وهو بحاجة إلى عمل فهارس لما يأتي:

- ١- الآيات القرآنية.
- ٢- الأحاديث النبوية .
- - ٤ اللغة .
  - ٥- الكتب.

وغيرها حتى يتمكن قارئوه من الإفادة منه إفادة كاملة لاحتوائه على علوم كثيرة كاللغة والصرف والأدب، والعروض وغيرها .

<sup>(</sup>١) المنصف ١/١ .

#### المنهج

يتلخص منهج ابن حيني في الآتي:

١- يبدأ كلام المازني بقوله: قال أبو عثمان .

ثم يتبعه بقوله: قال أبو الفتح .

وهذا يجعل النصين متمايزين، فلا يختلط قول المازني بقول ابن جيي .

حعل النص مقاطع، ثم شرحه شرحاً تاماً وافياً مقنعاً، وقد أشار في مقدمة كتابه إلى هذا حيث قال:

(ولما كان هذا الكتاب الذي قد شرعت في تفسيره وبسطه من أنفس كتب التصريف ... عنيت بتفسير مشكله وكشف غامضه والزيادة في شرحه)(١) .

وقـال: (وأنـا أسـوق هـذا الكـتاب شـيئاً فشيئاً، وأتبع كل فصل مما رويته ورأيته ما يكون مقنعاً في معناه، ومغنياً عما سواه) (٢) .

ولقـد حقـق أبـو الفتح بن جين ما رسمه لنفسه في منهجه، والتزم به التزاماً تاماً من أول الكتاب إلى آخره .

٣- ختم الكتاب بمسائل من عويص التصريف .

وهي مفيدة في بابها، لها أثر كبير في حفظ القواعد الصرفية وتطبيقها .

الاهتمام اللغوي بإيراد معاني الكلمة التي تحتملها والاستشهاد لهذه المعاني كما في حديثه عن زال قال: (وزال في كلام العرب على ثلاثة أضرب ...)<sup>(7)</sup>.

<sup>(</sup>١) المنصف ١/ه.

<sup>(</sup>٢) المنصف ١/٦.

<sup>(</sup>٣) المنصف ٢٠-١٩/٢ .

وتحدث عن هذه المعاني الثلاثة وأوزانها ن واستشهد عليها ببيت لأبي النجم هو:

يَنَمازُ عَنْه دُخَّلٌ عن دُخَّلٍ (١) .

وبيت للأعشى هو قوله:

هَـذَا النَّهارُ بَـذَا لهـا مـن هَمِّهـا مـا بَالُهـا باللَّـيلِ زَالَ زَوَالَهـا(٢)

وعني بإيراد الخلاف فيما كان مختلفاً فيه إذ أورد الخلاف في نصب (زوالها) من بيت الأعشى، فأورد قول أبي عمرو والمبرد وثعلب والفارسي (۳).

وفي أَشْيَاء <sup>(۱)</sup>، والتنوين في جَوَارٍ وغَوَاشٍ<sup>(۱)</sup>، وجُحْدَب بفتح الدال وضمها <sup>(۱)</sup>.

7- جعل قسماً من كتابه لتفسير الغريب من كتاب المنصف بعد انتهائه من شرحه حيث قال: (فهذا ما اقتضاه القول عندي في شرح هذا الكتاب، على أنني قد اختصرت مواضع فيه، وقضيت القول فيها بعد أن وفيتها حقوقها مما يحتمله الكتاب، وأنا أتبع هذا تفسير ما فيه من اللغة بشواهده وحجحه، ثم ذكر بعد ذلك المسائل المشكلة(٧).

<sup>(</sup>۱) ديوانه: ۲۰۲، والمنصف ۲۱/۲.

 <sup>(</sup>۲) المنصف ۲/۲، ۲۲، وديوان الأعشى ۷۷.

<sup>(</sup>٣) المنصف ٢/٢١، ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) المنصف ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٥) المنصف ٢/٧٠، ٧١ .

<sup>(</sup>٦) المنصف ٢٧/١.

<sup>(</sup>V) المنصف ٣٤١/٢ .

٧- عدم التزامه بشرح المتن عند وروده إذا سبق شرحه قال عند قول
 المازني .

فإن قلت: ابْنُ يَفْعَل من يَحَافَ اسماً .

قلت: يَخُوَف، وكذلك أخواته لا تعل إذا صغته اسماً:

قال أبو الفتح: قد تقدم مثل هذا وشرحه، ومن أين وحب تصحيح هذه الأمثلة إذا بنيت اسماً ؟ (١)

وقال: قال أبو عثمان:(وإن بنيت مثل قِمَطر من دَحْرَج قلت: دِحَرْج، فإن بنيت مثل جَعْفَر من قِمطر قلت:قَمْطَر، وإن قيل لك:ابْن من قِمطْرمثل سَفَرْجَل قلت: قَمَطْرَر،وكذلك مثله من جَعْفَر جَعَفْرَر.

قال أبو الفتح: هذا فصل قد تقدم شرحه <sup>(۲)</sup> .

وقال أبو عثمان: (وإذا بنيت فَعْوَل من البيع قلت: بَيَّع أيضاً، والأصل بَيْوَع فقلبت الواوياء للياء الساكنة التي قبلها وهي من قُلْت قَوَّل يستوي لفظها ولفظ فَوْعَل من البيع والقول).

قال أبو الفتح: (قد تقدم قولنا في اتفاق الألفاظ واختلاف الأمثلة المحاوّلة وسيأتيك أشباه هذا في باقي الكتاب فإذا ورد، فلا تستنكره فإنه من كلام العرب)(٢).

<sup>(</sup>١) المنصف ٢٨٠/١.

<sup>(</sup>٢) المنصف ١/٥٧١، وانظر: ٢٨٢/١، ٢/٢٥.

<sup>(</sup>٣) المنصف ٢٤/٢.

# موازنة بين المقتصد في شرح التكملة والمنصف في المنهج

بعد عرض منهج ابن حني في كتابه المنصف، وقد سبق الحديث عن طريقة الجرجاني في الفصل الأول اتضح الآتي:

# أولاً: أوجه الاتفاق في المنهج:

- 1- أن الجرحاني يصدر نص الفارسي بقوله قال صاحب الكتاب، وفي بعض النسخ قال النسخ قال الشيخ أبو علي، ويتبعه بقوله قال المفسر، وفي بعض النسخ قال السيخ عبدالقاهر، وابن حيي صنع في كتابه هذا الصنيع، فقد كان يصدر قول المازني بقوله: قال أبو عثمان، ويصدر شرحه بقوله: قال أبو الفتح.
- حعل النص مقاطع، فكل منهما اعتمد تجزئة النص المشروح إلى مقاطع ثم يشرح كل مقطع على حدة .

# ثانياً: أوجه الاختلاف بينهما في منهجيهما:

- أ- ابن جني ختم شرحه بمسائل من عويص التصريف، وتفسير اللغة من كتاب أبي عثمان، وهذا لم يصنعه الجرجاني .
- ب- الجرحاني ربما أورد الباب كاملاً، وهذا لم يفعله ابن حني، وإنما التزم
   بإيراد النص على مقاطع كما هو ظاهر في الشرح.
- ج- اهتم ابن حني بالجانب اللغوي بإيراد معاني الكلمة، والأوجه التي تحتملها والمشواهد على الأوجه اللغوية فصار هذا الجانب ظاهراً في الكتاب، وهو ما افتقر إليه صنيع الجرجاني في أغلب عمله .
- د- الجرحاني ربما أهمل بعض نص الفارسي، ويشرح ما يراه محتاجاً إلى شرح في نظره، أما ابن حني، فقد كان يعرض لنص المازني كله، وربما أحال على متقدم أو لاحق بقوله: تقدم شرحه أو سيأتي .

### أسلوبه

اتسم أسلوب ابن حني بوضوح العبارة وجمال الصياغة وحسن السبك والبعد عن التكلف والتعقيد والغموض إلا في القليل من المواضع العويصة، ولذا قال ابن حني في شرحه: (فكشفت هذا المعنى ليشترك في معرفته المبتدئ والمتمكن) (1)، وقال: (لأن هذا الكتاب هو للمبتدئ كما هو للمنتهى) (٢).

وهـذا يعـني سـهولة ألفاظـه وقـرب معانيها حتى يدركها المبتدئ في هذا الفن، ولو غمضت أو أبهمت لما أدركها المبتدئ .

### ومن خصائص أسلوبه:

1- الإيجاز غير المخل، فجاء الشرح شاملاً للكتاب المشروح ومستوفياً لحميع مباحثه، يقول: (فهذه أحكام الأصوات والحروف في امتناع اشتقاقها وما يقتضيه القول في قبيلها، ولم أر أحداً من أصحابنا أشبع القول فيها هكذا، وهذا الموضع من لطيف التصريف، وفيه ما هو أكثر من هذا، ولكن الكتاب يطول به، ولا يأتي على آخره) (٣)، فاختصر الحديث عنها، ولم يُفِضْ فيها وهو سمة عامة في الكتاب ومما يدل على شموله قوله: (وقد ذكر أبو عثمان تفصيل هذه الجملة، وأنا أوضح كل حرف فيها).

# ٢- الاحتمالات العقلية، وهي افتراض الإشكال والرد عليه:

يقول: فإن قلت: فإنه يلزم على هذا أن تنون بُهْمَى بعد حذف الهاء، أو قبل دخولها على قول من أدخل الهاء عليها .

<sup>(</sup>١) المنصف ١٣/١ .

<sup>(</sup>٢) المنصف ١٧٢/١.

<sup>(</sup>٣) المنصف ١/٢٢٧ .

<sup>(</sup>٤) المنصف ١/٣٤، ٣٥.

قيل: قد يجوز أن يكون الذي أدخل الهاء عليها، فخالف الجمهور إذا حذفها وافق الجميع على أن تكون للتأنيث، فيخالف إذا ألحق الهاء ويوافق إذا حذفها...)(١).

وقال: فإن قلت: فقد قالوا: فَخِدُ وكَيدٌ، وهو يَضْرِبُ ويجْلِسُ، فخرجوا من الكسر إلى النضم، فليس ذلك بشيء؛ لأن الضمة في حرف الإعراب غير لازمة والنصب والحريزيلانها، وإنما يكره من هذا ما كان لازماً) (٢).

وقال: فإن قيل: أنت هَرَبْتَ من سكون النون في انْفَعَل فكيف زدت عليها ساكناً آخر وهو الهمزة .

قيل: هذه الهمزة وإن كانت ساكنة فإنها إنما حيء بها قبل الساكن؟ لأنه قد علم أنه إذا اجتمعت معه، فلابد من حذف أحدهما أو حركته فالحركة والحذف لم يصلح واحد منهما في الحرف الساكن من الفعل لئلا تزول نيته التي قد أريد له من سكون أوله، فلم يبق إلا حذف الهمزة أو حركتها فلم يجز حذفها؟ لأن ذلك كان يؤدي إلى ما منه هرب وهو الابتداء بالساكن ...) (٣).

٣- الاستطراد أحياناً: وهو قليل وذلك عند شرحه لكلام المازني عن
 الأفعال المبدوءة بهمزة وصل (ئ)، فقد استطرد إلى تعريف همزة الوصل

<sup>(</sup>١) المنصف ١/٣٧.

<sup>(</sup>٢) المنصف ١/٥٥.

<sup>(</sup>٤) المنصف ١/٥٥.

والغرض من الإتيان بها والاحتجاج لذلك، ثم تحدث عن حركتها ثم عن أن الساكن حاجز غير حصين، والاحتجاج لذلك، ورد الاعتراضات عليه، ثم تحدث عن الاعتراض بإسكان أوائل الأفعال حتى احتاجوا إلى همزة الوصل، ثم افترض اعتراضات أخرى، وعقب ذلك تحدث عن الأسماء التي همزتها همزة وصل (۱)، مع أن المازني لم يعرض لشيء من ذلك، وقد أشار إلى ذلك ابن جي حيث قال: (وإنما شرحت لك أحكام هذه الأسماء؛ لأن أبا عثمان لم يذكرها في الكتاب، فأردت أن أبينها لمّا اتّصكت بهذا الموضع) (۱).

وعند قول المازني: (وأما الجفاة الفصحاء، فلا يبالون كسر البيت لاستنكارهم زيغ الإعراب) (٣) .

وقد استطرد ابن حني بذكر أمثلة وبين وحه قول المازني فيها، والأوحه التي يمكن حمل ضرائر الشعر عليها وأفاض في ذلك (٤).

وقال أبو الفتح: (قد شَرَحَ هذا الموضع "باب الياء والواو اللتين هما فاءات "(٥) في إيجاز، وأنا أذكر غير ما جاء به) (١)، فاستطرد ابن جني إلى قضايا لم يذكرها المازني (٧).

<sup>(</sup>١) المنصف ١/٢ .

<sup>(</sup>٢) المنصف ٦٤/١ .

<sup>(</sup>٣) المنصف ٦٨/٢.

<sup>(</sup>٤) المنصف ٢/٧٦ - ٨١ .

<sup>(</sup>٥) المنصف ١٨٤/١.

<sup>(</sup>٦) المنصف ١٨٥/١ .

<sup>(</sup>٧) المنصف ١/٥٨١ –١٩٥ .

#### ٤- ذكر الأوجه المتعددة في بعض المسائل:

قال: (وزال في كلام العرب على ثلاثة أضرب:

يكون فَعَل من الواو لقولهم: زَالَ يَزُول .

ويكون فَعَل من الياء بمنزلة بَاع لقولهم: زِلتْ الشَّيءَ أُزِيلُهُ ...

والوجه الثالث قولهم: "ما زَالَ يَفْعَلُ" فهذه "فَعِلَ يَفْعَلُ" بمنزلة هاب يهاب) (١) .

وقال في الرد على من قال: إن تَيَّهُ وطَيَّحَ من الواو:

(قيل: هذا فاسد من وجوه:

أحدها: أن فَعَّل في الكلام أكثر من فَيْعَل، فحمله على الأكثر أولى وأسوغ.

وثـان: أن معنى تَيَّه وطَيَّح تكرر ذلك الفعل منه، فجرى ذلك بحرى قَطَّع وكُسَّر في أنهما لتكرير الفعل فمن هنا حمل على فَعَّل .

وثالث: يدل على أن تيه فَعَّل دون فَيْعَل ...

ووجه رابع: وهو أنك إذا جعلت تَيّه وطَيّح من الواو ذهبت إلى أن أصلهما تَيْوَه وَطيْوَحَ لزمك أن تقول: إنَّ "طَاحَ يَطِيحُ" وتَاه يَتِيه على فَعِل يَفْعِلُ من الواو، وفَعِل يَفْعِلُ ليس مما ينبغي أن يقاس عليه ما وحد مندوحة عنه (٢).

وقال في قول أبي ذؤيب الهذلي:

<sup>(</sup>۱) المنصف ۱/۹/۲-۲۱.

<sup>(</sup>٢) المنصف ١/٢٦٢، ٢٦٤.

فَأَحْبُسَتَهَا أُمَّسَا بِحِسْمِي أَنَّسَهُ أَوْدَي بَسِيِّ مِن السِلاَدِ فَوَدَّعُـوا<sup>(۱)</sup> فَاحْبُسِرَا اللَّهِ فَوَدَّعُـوا<sup>(۱)</sup> فيحتمل أن تكون (أما) مفردة وأن تكون مركبة .

فإذا كانت مفردة كانت كالتي في قولك: أما زيد فقائم ...

وإذا كانت مركبة لم يَخْلُ الحرف الأول من أن يكون ميماً أو نوناً وكلاهما جائز .

فإذا كانت ميماً، فكأنه قال فأجبتها أم ما بجسمي أنه، فأم هذه لا تخلو من أن تكون زائدة أو غير زائدة، فلا يجوز أن تكون غير زائدة؛ لأنها إذا كانت كذلك فهي في كلا وجيهها - مقابلتها الهمزة، وانقطاعها منها - استفهام وقبلها فأجبتها، والجواب لا يكون استفهاماً فلابد من أن تكون زائدة ...

وإن كانت الأولى نوناً فكأنه قال: أن ما بجسمي أنه، وإذا كان التقدير هذا جاز في "أنْ" وجهان وفي "ما" وجهان .

أما أحد وجهى أَنْ فأن تكون مخففة من الثقيلة ...

والوجه الآخر أن تكون بمعنى أي التي تجيء للعبارة مثل التي في قوله سبحانه: ﴿وَالْطَلَقَ الْمَلاُ مِنْهُمْ أَن امْشُوا ﴾(٢) ...

وقد يحتمل وجهاً ثالثاً: وهو أن تكون زائدة كقوله سبحانه: ﴿فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشيرُ ﴾(٢) معناه فلما جاء، وكقول الشاعر:

فَلمَّا أَنْ مَضَتْ سَنَتَان عنها وصَارَتْ حُقَّةً تَعْلُو الجِدَاعا(١)

<sup>(</sup>۱) ديوان الهذليين ۲/۱، وشرح أشعار الهذليين ۲/۱.

<sup>(</sup>۲) ص / ۲.

<sup>(</sup>٣) يوسف / ٩٦ .

<sup>(</sup>٤) القائل هو القطامي، ديوانه: ٤٣، والمنصف ١١٩/٣.

وفي جعلىك أن زائدة ضعف؛ لأنها لم تقع زائدة في غير هـذا الموضع مبتدأة، إنما تقع في حشو الكلام وتضاعيفه .

وأحد وجهي " ما " أن تكون بمعنى الذي .

والوجه الآخر أن تكون زائدة (1).

وقال: أما قول الشاعر:

سَمَاءُ الإلهِ فَوقَ سَبْع سَمَائِياً (٢)

فقد خرج فيه عما عليه الاستعمال من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه جمع سَمَاءً على فَعَائِل، فشبهها بشَمَال وشَمَائِل، والجمع المعروف فيها إنما هو سُمِّي على فُعُول ...

والثاني: أنه أقر الهمزة العارضة في الجمع مع أن اللام معتلة وهذا غير معروف...

والثالث: أنه أجرى الياء في سَمَاءٍ مجرى الباء في ضَوَارِبَ ففتحها في موضع الجركما تقول: مررت بِضَوَاربَ...) (٣).

## هجم في بعض ردوده، أو كلامه .

قال: (ومن ذهب إلى أن المحذوف من بِنْت ياء لانكسار الباء، وجب عليه أن يقول: إن المحذوف من عِضَةٍ ياءٌ، ولكان يجب أن تكون السين من سنَة مضمومة؛ لأنه من الواو، وهذا تخليط فاحش) (1).

لَــهُ مَــا رَأَتْ عَــيْنُ البَــصِيرِ وفَــوقَهُ .....

ورد في ديوانه: ٧٠، والكتاب ٩/٢، والمقتضب ١٤٤/١.

<sup>(</sup>١) المنصف ١١٧/٣ - ١٢٠ .

<sup>(</sup>٢) عجز بيت قائله أمية بن أبي الصلت، وصدره:

<sup>(</sup>٣) المنصف ٢/٨٢، ٦٩، وانظر: ٥٨، ٦١/١ .

<sup>(</sup>٤) المنصف ١/٩٥.

وقال: (وحكي عن بعضهم أنه سئل عن قوال الله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ ما معنى إياك فقال: معناه حقيقتك، قال: واشتقاقه من الآية وهي العلامة التي تدل على حقيقة الشيء...

إلى أن قال: (وهذا قول ساقط ليس مما يتشاغل بمثله) (١) .

وقال: (فتأمل هذا الموضع فإنه مسهل عليك كثيراً مما تستقر به في اللغة العربية، فإن أكثر من يتسكع فيها إنما يلحقه ذلك لجهله بهذا الموضع (٢). وقال: وذهب بعض متأخري أصحابنا إلى أن هذا [أَفْعِل بِه] لفظ الأمر ومعناه، وأن المأمور هنا هو المحدَّثُ عنه في قولهم: ما أكرم زيداً يعني "ما" فكأنه قال: يا امرأة أكْرِمْ يا شيءُ بزيد، وهذا تعسف وتخليط وعدول عن الصواب (٣).

وفي المـوازنة بـين المقتصد في شرح التكملة (١) والمنصف (٥) في الأسلوب اتضح الآبي:

أن الأسلوبين متقاربان عند الرجلين؛ لأن كل واحد منهما شرح كتاباً في المصرف مما جعل المأخذ عندهما واحداً، والمادة العلمية فيه محدودة مما جعل الأسلوب متقاربا إلى حد كبير، وهذه أهم السمات التي دونتها على عمل الشيخين معاً:

<sup>(</sup>١) المصنف ١٢١/١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١٢٤/١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٣١٧/١.

<sup>(</sup>٤) انظر ص: ٥٥.

<sup>(</sup>٥) انظر ص: ١٠٦.

- أ- إيراد الاحتمالات العقلية وهي افتراض الإشكال والرد عليه .
  - ب- ذكر الأوجه المتعددة في بعض المسائل .
    - ج- الشدة في بعض الردود.
- د- الاستطراد في بعض الأحيان غير أن ابن جني أقل في هذا من الجرجاني .

#### مصادره

أحذ ابن حيى عن كثير من رواة اللغة والأدب، وكان يروي كثيراً عن الأعراب الذين لم تفسد لغتهم (١)، وقد اتبع في ذلك سلفه من اللغويين، وكان لا يأخذ عن بدوي إلا بعد أن يمتحنه ويتثبت من أمره وسلامة لغته، وقد عقد لهذا باباً في الخصائص هو: "بَابٌ في تَرْكِ الأَخْذِ عن أَهْلِ المَدرِ كَمَا أُخِذَ عن أَهْلِ المَدرِ كَا المُعْذِي اللَّهُ عنه المُعَلِينَ المُعْذِيقِ المُعْذِيقِ المُهُ المَدْرِ كَمَا أُخِذَ عن أَهْلِ المَدرِ كَالمُ المَدرِ كَا المُعْذِيقِ المُعْدَدِ عن أَهْلِ المُعْذِيقِ المُعْذِيقِ المُعْذَاتِ فَيْ المُعْذَاتِ المَالِقَالِ المُعْذِيقِ المُعْذَاتِ المُعْذِيقِ المُعْدِيقِ المُعْذِيقِ المُعْذَاتِ المُعْذَاتِ المُعْذَاتِ المُعْذَاتِ المُعْذَاتِ المُعْذِيقِ المُعْذَاتِ المُعْذَاتِ المُعْذَاتِ المُعْذِيقِ المُعْذِيقِ المُعْذَاتِ المُعْذِيقِ المُعْذِيقِ المُعْذِيقِ المُعْذَاتِ المُعْذِيقِ المُعْدِيقِ المُعْذِيقِ المُعْدِيقِ المَاتِعِيقِ المُعْدِيقِ المُعْدِيقِ المُعْد

ومصادره في المنصف تنقسم قسمين:

أ- مباشرة.

ب- غير مباشرة .

## أولاً: المصادر المباشرة:

هم الذين أخذ عنهم مشافهة، على النحو الآتي:

1- أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي، فقد لازمه ابن جني في السفر والحضر أربعين سنة بعد اتصاله به على أثر حادثة مسجد الموصل. سنة سبع وثلاثين وثلاثمئة، وذلك أن أبا الفتح وهو فتى كان يدرس العربية في جامع الموصل، فمر به أبو علي فوجده يتكلم في مسألة قلب الواو ألفاً في نحو: قال وقام، فاعترض عليه أبو علي، فوجده مقصراً ونبهه على الصواب، وقال له: تزببت وأنت حصرم، فتبع أبا علي حتى نبغ بسبب صحبته إياه، وبلغ من أمره ما بلغ (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: الخصائص ٧٦/١، ٧٨، ٢٤٠، ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢/٥ .

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء ١١/١٢، وبغية الوعاة ١٣٢/٢.

ويـشبه ابن حني في نقله علم أبي علي سيبويه في نقله علم الخليل، وقد ورد اسـم أبـي علـي في المنـصف كـثيراً فقـد ورد أكثر من خمس وثلاثين ومئتي مرة، وفيها تتضح كيفية أخذه عن شيخه الفارسي ويمكن إجمالها بالآتى :

- سألت أبا على (7)، أو سألت أبا على وقت القراءة عليه (4).
  - قرأت على أبي على .
    - د- أخذت عنه (٦) .
    - ه- حدثنا أبو على <sup>(٧)</sup> .
  - - ز- أخبرني أبو على <sup>(١٠)</sup> .
    - ح- حكى أبو علي <sup>(١١)</sup> .

٢ - محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن الحسين بن مقسم أبو بكر العطار
 المقرئ ولد سنة خمس وستين ومئتين ومات سنة أربع وخمسين وثلاثمئة (١٢)،

<sup>(</sup>۱) انظر المنصف ۲/۲۲، ۷۰، ۲۷، ۱۱۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۳۱۸، ۳۱۸، ۳۹، ۳۹، ۳۹، ۳۹،

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١١٧/١ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٢/٣٣، ٧٤، ١٠٥، ١٠٧، ١٢٥، ١٢٦، ١٢٦، ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٢/٣، ١١٢، ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ١/٤/١، ٥٣، ١٠٦، ٧٧/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ٢/٣١، ٢١٢، ٢٠٤/٢ .

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ٢٠/١ ، ١٤١/٢ .

<sup>(</sup>A) المرجع السابق ١/٤، ٧٥، ٢٧/٢، ١١٥، ١١٥ .

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق ٧٢/١.

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق ٤/٢، ٢١، ٩٩/٢ ، ١٠١، ١٠/٣ .

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق ٨٠/٢، ٨١.

<sup>(</sup>١٢) أخبارُه في: معجم الأدباء ١٥٠/١٨، وبغية الوعاة ١٩٩/١.

روى عنه ابن جني أخبار ثعلب وعلمه مبيناً كيفية الأخذ عنه بالآتي: أ- أخبرنا عن ثعلب (١) .

- قرأت عليه عن أبى العباس  $(^{(1)})$ .

- قرأت عليه أو سمعت من يقرأ عليه ( $^{(7)}$ ).

 $e^{(2)}$ , أو حكى  $e^{(3)}$ , أو أنشدنا  $e^{(7)}$ , أو قال  $e^{(7)}$ .

## ثانياً: المصادر غير المباشرة:

هم العلماء الذي أحذ عن كتبهم، وعن تلاميذهم، وسأذكرهم حسب كثرة ورودهم في المصنف:

١- الخليل بن أحمد الفراهيدي، فقد ورد ذكره كثيراً.

نقل عنه رأيه في بعض المسائل (^)، وما روى من القراءات القرآنية (٩).

٢- أبو الحسن الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة .

نقل عنه رأيه في بعض المسائل التي خالف (١٠) فيها غالباً.

<sup>(</sup>۱) المنصف ١/٧٧٧، ٣٤٧، ٢/١٦١، ٣٣٥، ٣/٥، ١١، ٢١، ٣٨، ٥٠، ٥٥، ٩٧، ١٨، ٥٨.

 <sup>(</sup>۲) المرجع السابق ۲/۳، ۳۸۳/ ۳۸۳/ ۳۸، ۳۰، ۲۶، ۷۶.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٨٢/١ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٧/١ ٣٤٨ . ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ١٨١/٢ .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ٣/٥.

 <sup>(</sup>٧) المرجع السابق ٧/٣.

 <sup>(</sup>٨) المرجع السابق ١/٥٠، ٦٨، ١٢١، ١٦٤.

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق ٢٢٦/٢، ٣٣٦.

<sup>(</sup>۱۰) المنصف ۲/۳، ۳۱، ۳۲، ۲۰، ۹۰، ۲۰۱، ۲۰۲.

بيان مصدر قولـه  $^{(1)}$ ، الدفاع عنه  $^{(7)}$ ، والثناء عليه  $^{(8)}$ . نقل عنه بعض الشواهد الشعرية  $^{(3)}$ .

#### ۳- سيبويه .

نقل عنه ما حكاه عن العرب (°).

رأيه في بعض المسائل <sup>(١)</sup> .

ما أهمله من الأمثلة (Y).

نقل عنه بعض الشواهد (٨).

ما روى من القراءات القرآنية (٩).

#### ٤- أبو زيد الأنصاري.

نقل عنه ما حكاه عن العرب (١٠).

نقل عنه بعض الشواهد الشعرية(١١) .

تفسير بعض الكلمات (١٢) .

(١) المصنف ٢/١٦٧، ١٦٩.

(٢) المرجع السابق ٢٦٧/٢ .

(٣) المرجع السابق ٢/٣١ .

(٤) المرجع السابق ٢٣/٣ .

(٥) المرجع السابق ١٠/١، ٣٦، ١١٥، ١٦٨، ١٨٩، ١٨٩، ١٩٦، ١٩٦، ٣٥/٣ .

(٦) المرجع السابق ١٦/١، ٢٢، ٢٨، ٥٩، ٦٤، ١٣١.

(V) المرجع السابق ۳۰/۱ ، ۱۶۳/۳۱ .

(٨) المرجع السابق ١/٢٢، ٢٢٩، ١٥٠، ١٥٠، ٢٢٩، ٣٢٥، ٩٦، ١٢١ .

(٩) المرجع السابق ٢٢٦/٢، ٣٣٦.

(۱۲) المرجع السابق ۹/۳، ۱۰، ۵۷، ۵۷، ۹۹، ۲۱، ۷۲، ۲۷، ۲۸.

#### ٥- الأصمعي .

نقل عنه بعض الشواهد الشعرية (١) .

تفسير بعض الكلمات (٢).

ما حكاه عن العرب (٣).

#### ٦- المبرد.

نقل عنه تفسير بعض الكلمات (٤).

نقل عنه بعض الشواهد الشعرية (°).

نقل رأيه في بعض المسائل (٦).

ذكر ما رآه من خطه لبعض الكلمات (٧).

ما حكاه عن العرب (^).

التعليل <sup>(٩)</sup> .

#### ٧- أهمد بن يحيى ثعلب .

روى عنه بعض الشواهد النثرية (١١)، والشعرية (١١).

<sup>(</sup>۱) المصنف ١/٥٥، ١٦٥، ٢٥٦، ١٨٨، ١٩٠، ٣/٤، ٧، ٢٤، ٢٦، ١٣٤.

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق ۱/۱۰۱، ۱۷۷، ۳/۷، ۱۳، ۱۹، ۸۸ . ۸۸ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١/٢٥، ١٩٩٠، ٣٢/٣، ٣٣، ٣١.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ١/١١٠/١، ٢١/٣، ١٢/٣ ٣١ . ٣١ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ١٨٠١، ٢/١٥، ٩/٣.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ١/٨٨١، ٢٧٥، ٢٧٦، ٢٧٨، ٣١٨، ١٣١/ ١٤٨ .

 <sup>(</sup>٧) المرجع السابق ١/١٦٤، ٢١٦.

 <sup>(</sup>٨) المرجع السابق ١/١١، ٣٢/٣ ، ١٢١ .

<sup>(</sup>٩) المنصف ١/٦٤، ٣٤٦/١.

<sup>(</sup>١٠) المنصف ٣٨/٣، ٥٠.

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق ١/٨٢، ١٦١، ٣٤٠، ٥، ٦، ٧، ١٣، ١٤، ٢٢، ٢٥، ٢٠، ٣١، ٨٥.

تفسير بعض الكلمات (١).

ما روى من الألفاظ (7).

#### الفراء

روى عنه بعض الشواهد النثرية (٣)، والشعرية (١).

رأيه في بعض المسائل (°).

رده على الخليل <sup>(١)</sup>.

#### ٩- أبو عبيدة .

روى عنه بعض الشواهد الشعرية  $(^{(V)})$ ، والنثرية  $(^{(V)})$ . تفسير بعض الكلمات  $(^{(P)})$ .

## ١٠- أبو بكر بن السراج .

روى عنه تفسير بعض الكلمات (١٠).

رأيه في بعض المسائل (١١) .

<sup>(</sup>١) المصنف ١/٠١، ١٢٩، ٢٢/٢، ١٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢/٧٧، ٣٤٧، ٢/٧٠، ١٦٠، ١٦٥، ٢٠٢، ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٢/٣، ٤٧، ٧٠.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ١/٨٨/، ٣٠١، ١٢/٢، ١٣، ١٤، ٩٦، ٩٦، ٢٠٢.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ٩٨/٢ .

<sup>(</sup>V) المرجع السابق ١/٥٧، ٣٢، ٢٧ .

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق ٢/٧١، ١٤٧/، ١٣٤/، ١٣٤، ٢٥، ٢٣/، ٥٠ .

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق ٧/٢، ١٠، ٣٢، ٣٧، ٥٠، ٧٤.

<sup>(</sup>١٠) المنصف ٢١/٢ .

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق ٢٤٨/٢، ٢٠٠، ٢٤٤ .

#### ۱۱ - ۱۱ ابن درید .

روى عنه بعض الشواهد النثرية <sup>(١)</sup> .

روى حكايته للخلاف في منجنيق <sup>(۲)</sup> .

تفسير بعض الكلمات <sup>(۳)</sup>.

#### وله مصادر غير هؤلاء هم:

ابن الأعرابي (ئ)، ويونس (°)، والجرمي (۱)، وقطرب (۷)، وأبو عمرو الشيباني (۸)، والأخفش الصغير (۹)، وأبو حاتم السجستاني (۱۱)، وأبو عمرو بن العلاء (۱۱)، والكسائى (۱۲) وغيرهم .

ومن مصادره التي أخذ عنها الكتب التي صرح بها وهي:

<sup>(</sup>١) المصنف ١/٥٧٥، ١٨٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١٤٧/١ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٨٠/٣.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٢/٠٦، ٢/٥، ٤٩، ١٠٧، ١٨٥، ٣٢٥، ٣/٥، ١٩، ٢٩، ٢٩. ٤٦.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ١/٦١١، ٢٤٠، ٨٦/٨، ٨٤، ٨٥، ٨٦،

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ١/٨٤، ١٠٤، ٩٢/٢، ٢٨٢، ٣٠٦، ٣١٠، ٣٣١، ٩٣٣، ١٠١.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ٢١٦١، ١٦٧، ٢٤٠، ١٦٩، ٢٢٨، ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق ١٤٣/٢، ٦٣، ١٣٠٠ .

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق ١١/٣، ١٧، ٣٦، ٣٥، ٥٥، ٧٦، ٨٦، ٨٦،

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق ٧٢/٣، ٧٧، ٢٩، ٨٠، ٨٨، ٩٠.

<sup>(</sup>۱۱) المنصف ١/٠٢، ٢٨٦، ٢/١٢، ١١٥ ١٨٨، ١٩٨٨ ٣٠٨.

<sup>(</sup>١٢) المرجع السابق ١١٦/١، ٢٦/٣، ١٠١، ٣٦/٣ .

- ۱- الكتاب لسيبويه <sup>(۱)</sup>.
- ۲- النوادر لأبي زيد <sup>(۲)</sup>.
- ۳- كتاب الهمز لأبي زيد <sup>(۳)</sup>.
- ٤- كتاب المصادر الأبي زيد (١) .
- ٥- كتاب القلب لابن السكيت (°).
- 7 النوادر لأبي عمرو الشيباني (7).

(١) المصنف ١٥٤/١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٤/١، ١٤/١، ٢٩٧/٢ ، ١١/٣ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١٠٦/١، ٢/٥٥، ١١/٣.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ١٦/١ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ١٢١/٢ .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ١٨٣/٢ .

# موازنة بين المقتصد في شرح التكملة والمنصف في المصادر

بعد عرض مصادر ابن حني في المنصف، وقد سبق الحديث عن مصادر الجرجاني في الفصل الأول، اتضح الآتي :

## أولاً: أوجه الاتفاق:

أ- أن لابن حنى مصادر مباشرة هى:

١- أبو على الفارسي .

٢- محمد بن الحسن بن مقسم .

وللجرجاني مصدر مباشر واحد هو:

محمد بن الحسين بن عبدالوارث.

ب- مصادر غير مباشرة اشترك الشيخان في الأخذ عنها كان منها:

أبو عمرو بن العلاء، والخليل، وسيبويه، وأبو الحسن الأخفش الأوسط، وأبو زيد، والأصمعي، فهؤلاء أَخْذُ الشيخين عنهم كان بواسطة كتبهم أو كتب تلاميذهم الذين دونوا آراءهم.

ج- من مصادرهما من الكتب:

١-الكتاب لسيبويه .

٢ - كتاب اللغات لأبي زيد .

## ثانياً: أوجه الاختلاف:

- أ- أن مصادر ابن جني أكثر عدداً.
- ب- أن ابن جني يأخذ عن مصادر لم يأخذ عنها المازني كثيراً .
   والجرجاني يأخذ عمن أخذ عنه الفارسي ويزيد عليه قليلاً .
- ج- من مصادر ابن جني من الكتب التي لم يأخذ عنها الجرجاني:

- ١ النوادر لأبي زيد .
- ٢-كتاب الهمز لأبي زيد .
- ٣-كتاب المصادر لأبي زيد .
- ٤-كتاب النوادر لأبي عمرو الشيباني .
  - ٥ كتاب القلب لابن السكيت .

### الشواهد

# أولاً: القرآن الكريم:

استشهد ابن حين في المنصف بآيات كثيرة سبعية وعشرية وشاذة، ويمكن إجمال استشهاده بها في الآتي :

- ٢- الفعل تَفَعَّلَ يكون متعدياً وغير متعد ، فالمتعدي نحو قوله عز وجل: ﴿ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ (١) ﴾ (٥)
- ٣- عدم تقدم الصلة أو شيء منها على الموصول قال الله تعالى: 
  ﴿ وَكَائُــوا فِــيه مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴾ (٢) معناه من الزاهدين فيه، ﴿ إِنِّي لَكُمَا لِعَمَلِكُــم مِنَ الْقَالِينَ ﴾ (٧) معناه من القالين لعملكم، و ﴿ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ (٨) معناه من الناصحين لكما، ولكنه لما قدمه جعله تبييناً وأخرجه عن الصلة (٩).

<sup>(</sup>١) النبأ /٤٠.

<sup>(</sup>٢) الكهف /٥٦.

<sup>(</sup>٣) المنصف ١/٧٥.

<sup>(</sup>٤) البقرة /٢٧٥ .

<sup>(</sup>٥) المنصف ١/١٩.

<sup>(</sup>٦) يوسف / ٢٠.

<sup>(</sup>٧) الشعراء / ١٦٨.

<sup>(</sup>A) الأعراف /٢١ .

<sup>(</sup>٩) المنصف ١٣١/١.

٤- (إِمّا) مركبة أو مفردة وحكم حذفها، قال: إما في قوله تعالى: ﴿ فَإِمَّا عَرَبِنَ مِنَ الْبُشَرِ أَحَداً ﴾ (١) هي مركبة وأصلها إِنْ مَا، دخلت ما للتوكيد، وأنت في إدخالها وحذفها مخير فأما في ﴿ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ ﴾ (٢)، فلا يجوز حذفها إلا في ضرورة شعر) (٣).

٥- (أَمَا) مثل أَلَمْ، قال: (وكذلك أَمَا في قولهم: أما تأتيني: أما تحسن إلى ؟ لأنها همزة الاستفهام دخلت على حرف النفي، فهذه مثل الأولى [أَمَا] في أنها حرفان، وتخالفها في أنها لم تجعل كالحرف الواحد، وإنما هي بمنزلة قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ ﴾(أ)، و ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ ﴾(أ)، و ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ ﴾()

فإذا كانت مفردة كانت كالتي في قولك: أمّا زيد فقائم ﴿وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ (١)﴾(٧)

٦- ذكر وجوهاً لأن في قول أبى ذؤيب:

فَأَحَبْتُهَا أُمَّا بِحِسْمِي أَنَّه أُودَى يَنِسِيّ مِن البِلاَدِ فَودَّعُوا(١)

<sup>(</sup>۱) مریم / ۲۲ .

<sup>(</sup>٢) محمد (٢)

<sup>(</sup>٣) المنصف ١١٦/٣.

<sup>(</sup>٤) الفرقان / ٥٥ .

<sup>(</sup>٥) الفيل / ١ .

<sup>(</sup>٦) فصلت / ١٧ .

<sup>(</sup>٧) المنصف ١١٦/٣ - ١١٩ .

<sup>(</sup>٨) انظر ص ١١٠ من الدراسة .

أحدها: أن تكون مخففة من الثقيلة .

الثاني: أن تكون بمعنى أي التي تجيء للعبارة مثل التي في قوله سبحانه ، ﴿ وَانْطَلَقَ الْمَلاُ مِنْهُمْ أَنِ الْمَشُوا ﴾ (١) معناه أي المشوا، ولا تأتي المشوا، ولا تأتي الإ بعد كلام تام، وقوله: فأحبتها كلام تام كما أن قوله: ﴿ وَانْطَلَقَ الْمَللُ مَا مُنْهُمْ ﴾ كلام تام، فكأنه قال: فأحبتها أي الذي بجسمي فَقْدُهم وأَسَفُ تَذَكّرهم .

وقد يحتمل وجهاً ثالثاً، وهو أن تكون زائدة كقوله سبحانه: ﴿فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ ﴾(٢) معناه فلما جاء (٣) .

## ٧ - إلا في الاستثناء مركبة أو مفردة:

(قال: أخبرني أبو على أن أبا العباس ذكر عن الكوفيين أنهم يقولون: إن "إلا" في الاستثناء مركبة من إنْ ولا، فمن ذهب إلى هذا، لم يجز بناء مثلها لئلا تكون الكلمة مفردة مركبة، فأما قوله تعالى: ﴿إِلاّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ ﴾ (ئ) فإنما هي إن التي للشرط ضمت إلى لا التي للنفي، ولا يجوز تمثيلها للانفصال الذي فيها)(٥).

<sup>(</sup>۱) ص /۲.

<sup>(</sup>٢) يوسف /٩٦.

<sup>(</sup>٣) المنصف ١١٧/٣ - ١١٩ .

<sup>(</sup>٤) التوبة / ٤٠ .

<sup>(</sup>٥) المنصف ١٢١/٣.

## ٨ - حذف النون لطول الاسم لا للإضافة:

قال: وقوله: "الممسكو" أراد الممسكون، ولكن حذف النون لطول الاسم لا للإضافة.

وقال: وقرأ بعضهم: ﴿وَالْمُقيمي الصَّلاةَ ﴾(١) بالنصب (٢) .

## ٩ – قضايا صرفية ولغوية مثل:

استدل بقوله تعالى : ﴿ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ ﴾ (٣) على اشتقاق السيطان قال: ومن أحذه من تَشيّط جعله فَعْلاَن، ووجه الاشتقاق من تشيط أنهم قالوا: غضب، فاستشاط أي احتد والتهب في الغضب، وتشيط بمعناه، وهذا المعنى موجود في الشيطان؛ لأن الالتهاب في الغضب مشبه بالجنون والتخبط (٤).

١٠ حذف الياء من الفعل المضارع في موضع الرفع حذفاً كالمطرد نحو قوله تعالى: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴾ (١) يريد: يبغي، ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴾ (١) يريد: يسري (٧) .

وقال: " وقد حذفت الياء في مواضع لا تبلغ أن تكون في الثقل مثل هذا أي

<sup>(</sup>١) الحج / ٣٥.

<sup>(</sup>٢) المنصف ١/٧٦.

<sup>(</sup>٣) البقرة /٧٥ .

<sup>(</sup>٤) المنصف ١٠٩/١ .

<sup>(</sup>٥) الكهف /٦٤ .

<sup>(</sup>٦) الفجر / ٤ .

<sup>(</sup>٧) المنصف ٧٤/٢ .

(جَوَارٍ) نحو قوله تعالى: ﴿ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴾ (١) يريد المتعالى، وقال تبارك اسمه: ﴿ يَوْمُ يَدُعُ الدَّاعِ فَلَا عِ ﴿ ٢) يريد الداعي، وقال: ﴿ يَوْمُ التَّنَادِ ﴾ (٣) يريد التنادي (٤). حاءت ألفاظ الخبر ويراد بها الخبر كما جاءت ألفاظ الخبر ويراد بها الأمر فمن ألفاظ الأمر المراد بها الخبر قول الله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلالَةِ فَمَن أَلُهُ الرَّحْمَنُ مَدًا ﴾ (٥) إنما معناه: فيسمد له الرحمن مداً، أو فليمدن له الرحمن مداً، أو فليمدن له الرحمن مداً، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ﴾ (١) إنما معناه: ما أسمَعَهُمْ وما أَبْصَرَهُمْ وهو لفظ الأمر في معنى الخبر.

۱۱ – ومن ألفاظ الخبر المراد بها الأمر قوله تعالى: ﴿ ثُوْمَنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (٧) فهذا في معنى قوله (آمنوا) ألا تراه أجابه بقوله عز وجل : ﴿ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُكُمْ وَيُكُمْ وَيُعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ وَيُكُمْ خَسَنَّاتٍ ﴾ (٨) فهذا معناه: آمنوا يغفر لكم ذنوبكم، كما تقول: إن تؤمنوا يغفر ذنوبكم (٩).

<sup>(</sup>١) الرعد /٩.

<sup>(</sup>٢) القمر / ٦ .

<sup>(</sup>٣) غافر /٣٢ .

<sup>(</sup>٤) المنصف ٧٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) مريم ٧٥ .

<sup>(</sup>٦) مريم / ٣٨.

<sup>(</sup>٧) الصف /١١ .

<sup>(</sup>٨) الصف / ١٢ .

<sup>(</sup>٩) المنصف ٢/٦١٦. ٣١٨.

- الرد على من قال: إنّ إبليس مشتق من ﴿ يُبْلُسُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ (١) .

قال: "فأما قول من يقول: إن إبليس من قول الله تعالى: ﴿ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ ومن قول الراجز:

يَاصَاحِ هَل تَعْرِفُ رَسْماً مُكْرِساً قاَلَ نَعَمْ وأعْـرفُه وأَبْلُـسَا (٢)

فخطأ منه لو كان إبليس من هذا، لكان عربياً؛ لأنه مشتق، ولوجب صرفه؛ لأنك لو سميت رجلاً بإخفيل وإخريط لصرفته، لأنه لا مانع له من الصرف"(٣).

۱۳ – وقال: أجروا المدغم مجرى المعتل لموافقته إياه في سكون العين، قال الله تعالى: ﴿هَذِهِ بِضَاعُتُنَا رُدَّتُ إِلَيْنَا ﴾ و (رِدَّتُ) و (رُدَّتُ) ('')) ('') بـضم الـراء في الأولى وكسرها في الثانية والإشمام في الثالثة .

#### ٤ ١ - لما صحت الأفعال صحت المصادر.

قال:قال الله تعالى: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذاً ﴾ (٢)؛ لأنه مصدر لاوذت (٧).

<sup>(</sup>١) الروم / ١٢ .

<sup>(</sup>٢) الرجز للعجاج في ديوانه: ٣١، واللسان (بلس).

<sup>(</sup>٣) المنصف ١/٧٧، ١٢٨ .

<sup>(</sup>٤) يوسف / ٦٥ .

<sup>(</sup>٥) المنصف ٢/٩٩١ ، ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٦) النور / ٦٣ .

<sup>(</sup>٧) المنصف ٢٠٣/١ .

## ١٥ - بيان القراءة وتوجييها .

قال: ﴿اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ ﴾ وقد قرئ هذا على ثلاثة أوجه:

﴿الشَّتَرُوا الضَّلالَة ﴾ بالضم، و﴿الشَّتَرُوا الضَّلالَة ﴾ بالكسر و﴿الشَّتَرُوا الضَّلالَة ﴾ بالكسر و﴿الشَّتَرُوا الصَّلالَة ﴾ بالكسر و﴿الشَّتَرُوا الصَّلالَة ﴾ بالفتح، والحركات كلها لالتقاء الساكنين، فمن ضم، فلئلا تشبه هذه الواو الوق الي في نحو قولك: لَوْ انْطَلَقْتَ، لكان كذا وكذا، ومن كسر، فعلى أصل حركة التقاء الساكنين، ومن فتح فإنه استراح إلى الفتحة لخفتها (١).

#### ١٦ - المجمل الذي يفصله العلم به .

قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِسنْ فَضْلِهِ ﴾ (٢) وإنما تقديره والله أعلم: ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، والنهار لتبتغوا من فضله (٣).

#### ١٧ - الرد على القراءة الشاذة:

قال:قرأ الحسن البصري رحمة الله عليه: ﴿ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطُونَ ﴾ ( أ )؛ لأنه توهم أنه جمع التصحيح نحو الزيدون، وليس منه .

وكذلك قراءته ﴿وَلا أَدْرَأْتُكُــم بِه ﴾ (°) جاء به كأنه من دَرَأْته أي دَفَعْته، وليس منه، وإنما هو من دريت بالشيء أي علمت به (٦) .

<sup>(</sup>١) المنصف ٢١٣/١.

<sup>(</sup>٢) القصص / ٧٣ .

<sup>(</sup>٣) المنصف ١١٧/٢.

<sup>(</sup>٤) الشعراء /٢١٠ .

<sup>(</sup>٥) يونس / ١٦.

<sup>(</sup>٦) المنصف ٦/١١ .

موازنة بين المقتصد في شرح التكملة والمنصف لابن حني في الشواهد أولاً: القرآن الكريم:

بعد عرض شواهد ابن حني من القرآن الكريم (١)، وقد سبق الحديث عن شواهد الجرحاني من القرآن الكريم في الفصل الأول (٢) اتضح الآتي: أولاً: أوجه الاتفاق:

- أ- الاستشهاد بالآيات القرآنية على قضايا نحوية وصرفية ولغوية .
  - ب- الاستشهاد بالقراءات السبعية والشاذة.
    - ج- الرد على بعض القراءات الشاذة.
- د- ذكر الجرجاني قراءة شاذة لم أجد من ذكرها غير ابن جني وهي: قراءة ابن مسعود ﴿فَقُلاَ لَــه قَوْلاً لَيُّناً (٣)﴾(١) .

#### ثانياً: أوجه الاختلاف:

- أ- أن شواهد ابن جني من الآيات أكثر من الجرجاني .
- بن جني يذكر صاحب القراءة كثيراً، ولعل مرد ذلك أن ابن جني قد عني
   بالقراءات الشاذة، وأفرد لها مصنفاً وهو كتابه المحتسب.

## ثانياً: الحديث والأثر:

استشهد ابن جني باثني عشر حديثاً فيما اطلعت عليه هي:

١ - قال: (لو جاء شيء نحو: رُمَّان ومُرَّان لم تقض بزيادة النون إلا بثبت، لأنه يجوز أن تكون النون أصلاً، وإن قضيت بزيادة نونه بغير ثبت فهو وجه،

<sup>. 178 (1)</sup> 

<sup>. 77 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) انظر المقتصد في شرح التكملة ٢٠٣، الخصائص ٨٩/٣.

<sup>(</sup>٤) طه / ٤٤ .

يجوز أن تكون النون أصلاً، وإن قضيت بزيادة نونه بغير ثبت فهو وجه، ألا ترى في الحديث: " أن قوماً من العرب أتوا رسول الله على ، فقال لهم: من أنتم بنو رَشْدَان، أفلا تراه على النتم بنو رَشْدَان، أفلا تراه عليه السلام كيف تَكرَّه لهم هذا الاسم؛ لأنه جعله من الغي يدل على ذلك قوله: بل أنتم بنو رَشْدان؛ لأن الرُّشْدَ ضِدُّ الغَيِّ (١) .

٢-قال: (وقد قالوا: سَهْ في معناها فحذفوا العين، وهذا من الشاذ، ولم يأت من الأسماء ما حذفت عينه إلا هذا الحرف، وقولهم: مذ لأنها محذوفة من منذ، جاء في الحديث: " العَيْنَان وكَاء السَّه ") (٢).

٣-قال: (وجاء في الحديث: " فَإِذَا سَحَابَةٌ تَرَهْيَا "، فهذا تَفَعْيَل، والياء فيه زائدة؛ لأنها من موضع الواو من ترهوك، وكأن ترهيأ مطاوع رَهْيَأته فَتَرَهْيَأ) (").

٥ - وقـال: (هَيْن: بمعنى هَيِّن قال رسول الله ﷺ : " المؤمن هَيْنٌ لَيْنٌ " أي هَيِّنٌ لَيْنٌ " أي هَيِّنٌ لَيْنً

<sup>(</sup>١) المنصف ١/٤٧١ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٦١/١، ٦٢، الحديث في سنن أبي داود ٥٢/١ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١٠٩/١ ، والنهاية ٢٨٦/٢.

<sup>(</sup>٤) الحديث في صحيح البحاري ٢١٤/٣، ١٧٣/٧، ومسلم في الركاة ٧٢٧/٧، وشرح صحيح مسلم ١٤١/٧.

<sup>(</sup>٥) المنصف ١١/٣ .

<sup>(</sup>٦) المنصف ٦١/٣ ، والنهاية في غريب الحديث ٦٨٩/٥ .

- ٦- وقال: (أبو عبيدة: المُحْبَنْطِي بغير همز المُتَغَضِّبِ المُسْتَبْطِئ الشيءَ والمُحْبَنْطِئ الله بالهمز العظيم البطن المنتفخ، وقال النبي في السقط: "يَظَلَّ مُحْبَنْطِئاً على باب الجنة") (١).
- ٧-وقال: (وعلى هذا قول النبي ﷺ:" الراجع في هبته ..."(٢)، يريد عليه السلام بالهبة الموهوب؛ لأن الفعل نفسه لا يمكن الرجوع فيه)(٣).
- ٨-وقال: (فالثَّرَّةُ قريب من لفظ قول النبي ﷺ: "إن أبغضكم إلى الثَرْتَارون المتَفَيْهةُون) (¹¹).
- ٩- وقال: (والعَيْلة: الحاجة عَالَ الرجل يَعِيلُ إذا احتاج، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِنْ فَضْله إِنْ شَاءَ ﴾(٥) وفي الحديث عن النبي ﷺ: "ما عَالَ مقتصد، ولا يَعِيل") (١) .
- ١- وقال: (اهْتَوْشُوا بمعنى تَهَاوَشُوا، وهو الاحتلاط يقع بين القوم، وهو أشتُ الشيء خلطته وتَهَوَّشَ القوم: اختلطوا، وجاء في الحديث: "من جمع مالاً من تَهاوش أذهبه الله في نَهَابِرَ" من تهاوش: من غير حلة، كأنه خلط فيه، والنهابر هي المهالك ...) (٧).

<sup>(</sup>١) المصنف ٢٠/٣ ، والفائق في غريب الحديث ٢٥١/١، والنهاية ٣٣١/١ .

<sup>(</sup>٢) ورد الحديث في صحيح البخاري ١٣٤/٣، ١٣٤/، ١٨/٤، ٥٦/٨، وسنن أبي داود ٢٩١/٣، وسنن ابن ماجه باب الرجوع في الهبة الحديث (١٩٣٢)، والرواية فيها(العائد).

<sup>(</sup>٣) المنصف ١٨٣/٢.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ١٩٩/٢ .

<sup>(</sup>٥) التوبة /٢٨ .

<sup>(</sup>٦) المنصف ٦٤/٣ .

<sup>(</sup>٧) المنصف ٤٨/٣ ، والنهاية في غريب الحديث ٢٨٣/٥ .

- ١١ وقال: (القود: هو أن يقتل القاتل، قال النبي ﷺ: "لاَ قَوَدَ إلاَّ بِحَديِدَة" (١) .
- 1۲- وقال: (وقالوا: "ارْجِعْنَ مَأْزُورَاتِ غَيْرَ مَأْجُورَات "(۲) فهمزوا مأزورات وهو من الوزر إتباعاً لهمزة مأجورات، وقياسه مَوْزُورات، ويجوز أن يكون مازورات قلبت واوه ألفاً) (۳).

#### واستشهد بآثار منها:

- ١ وقال: (وحكى عن عمر رحمه الله أنه قال: "لأجعلن الناس بَبَاناً واحداً" وهو من باب دَدَن) (<sup>١)</sup>.
- ٢ وقال: (قال عمر ﷺ: "اخْشُوشْنُوا وتَمَعْدَدُوا" قال أحمد بن يحيى:
   تَمَعْدَدُوا: أي كونوا على خلق معد) (٥) .
- ٣-وقال: (وأخبرنا ابن مقسم عن تعلب قال: يروى عن علي عليه السلام أنه قال: "أنا يَعْسُوب المؤمنين"، وقال: اليَعْسُوب: السَّيِّد) (٦).

<sup>(</sup>۱) المنتصف ۵۰/۳ ، وسنن ابن ماجة باب الديات ۲۲۳۷، وضعيف سنن ابن ماجة للألباني ۲۱۳.

<sup>(</sup>۲) انظر تخریجه ص: ۱۳۱۰ .

<sup>(</sup>٣) المنصف ٣٢٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) المنصف ١٨٣/٢ ، والفائق ٧١/١، والنهاية ٩١/١، ومعناه (ضرباً واحداً في العطاء) وهو مما عينه وفاؤه من مكان واحد.

<sup>(</sup>٥) المنصف ١٢٩/١ ، والنهاية ٢٥/٢ .

<sup>(</sup>٦) المنصف ٣٨/٣.

# مــوازنة بــين المقتــصد في شرح التكملة والمنصف في الشواهد من الحديث النبوي:

بعد عرض شواهد ابن حني من الحديث النبوي الشريف (١)، وقد سبق الحديث عن شواهد الجرجاني من الحديث في الفصل الأول (٢)، اتضح الآتي: أوجه الاتفاق:

- أ- أن كلاً منهما ينسب الحديث إلى النبي على أ
- ب- أن كلاً منهما لا يلتزم بلفظ الحديث الوارد عن الرسول على .
- ج- اتفقا في الاستشهاد بحديث:"ارجعن مأزورات غير مأجورات".
- د- استشهد ابن جني بثلاثة آثار عن عمر وعلي رضي الله عنهما، واستشهد الجرجاني بأثر عن على الله عنهما،

## ثانياً: أوجه الاختلاف:

- أ- ابن حين أكثر استشهاداً بالحديث من الجرجاني حيث بلغت شواهده من الحديث فيما اطلعت عليه اثني عشر حديثاً، والجرجاني استشهد بستة أحاديث .
- ب- أن الجرجاني عكس الحديث فانعكس المعنى لذلك وهو حديث: "
  ارجعن مأزورات غير مأجورات"، وربما كان هذا راجعاً لعمل
  النساخ، وإنما ذكرته لاتفاق النسخ المخطوطة.

<sup>. 181 (1)</sup> 

<sup>. 70 (</sup>Y)

## ثالثاً: شواهده الشعرية:

استشهد بأبيات كثيرة، وأكثرها مما يتردد في كتب اللغة وعلومها وسأتناول النقاط التالية:

- ١- طريقته.
- ٧- شعر المحدثين.
- ٣- استشهاده بأبيات لغير قواعد النحو والصرف.
- ٤- موقفه مما استشهد به المازني في التصريف وإتيانه بما لم يستشهد به .

## أولاً: طريقته:

لا تخالف طريقة العلماء الآخرين فهو ينسب بعضها (١)، ولا ينسب بعضها الآخر(٢) وهو الكثير، ويورد البيت كاملاً أحياناً كثيرة، ويورد أحياناً شطراً منه (٣)، وأحياناً يورد مع بيت الشاهد أبياتاً أخرى صلة له (١).

## ثانياً: شعر المحدثين:

استشهد فيما اطلعت عليه ببيت واحد ذكر أنه لبعض المحدثين قال في ذلك: "وقد قال بعض المحدثين في وصفه (النهر):

يَنْسَابُ مِثْلَ الحَيَّةِ المَدْعُورِ" (°).

<sup>(</sup>۱) المنصف ١/٠١، ١٤، ١٩، ٢١، ٢١، ٢٤، ٢٤، ٣٥، ١٦، ٨٦، ٢/٣، ٤، ٥، ٢٦.

<sup>(</sup>۲) المسرجع السسابق ۱/۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۲، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۷، ۳۵، ۲۰، ۲۵۰، ۳/۳، ۱۱ ۲۲، ۲۸ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١/٩٧، ٨٠، ١٨٥، ٣٠/٣، ٢٧، ٨٠.

<sup>(</sup>٥) المنصف ١/٥٥، هو لابن الرومي ديوانه ٩٨٩/٣.

# ثالثاً: استشهاده بأبيات لغير قواعد النحو والصرف:

أ- استشهد بأبيات لمسائل في العروض:

قال: وكثيراً ما تقطع همزة الوصل في أول المصراع الثاني نحو قول الشاعر: لَتَـسْمَعُنَّ وَشَـيِكاً في دِيَـارِكُمُ اللهُ أَكْبَـرُ يَاتَـارَاتِ عُــثُمَانَا(١) وقد أجاز أبو الحسن الخرم في أول المصراع الثاني بخلاف قول الخليل، وجاء ذلك في الشعر قال الراعى:

وَعَاشِرَةٍ وهـو قَـدُ خَافَهَـا فهـو يُبَـسْسِسُ أَو يَنْقُـرُ<sup>(۲)</sup> وقال امرؤ القيس:

وَعَدِيْنٌ لَهَا حَدْرَةٌ بَدْرَةٌ شَقَّتْ مَآقِيَها مِن (٣) أَخُر (٤)

وقال: الواو والياء أختان للألف مشبهتان بها لما فيهما من المد، ولذلك جعلوهما أردافاً قبل حرف الروي نحو قول قطري بن الفجاءة :

من الخَفِرَاتِ البِيضِ لَمْ أَرَ مِثْلَهَا شِلْهَا تَبِيفِ دَاءٍ ولا لِلسَقِيمِ (\*) وكذلك قول امرئ القيس:

قَدْ أَشْهَدُ الغَارَة الشَّعْوَاءَ تَحْمِلُنِي حَرْدَاءُ مَعْرُوفَةُ اللَّحْيَيْن سُرحُوبُ(١)

<sup>(</sup>١) قائله حسان بن ثابت، ديوانه: ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٢) قائله الراعي النميري في ملحق ديوان شعره: ٢٩٦، واللسان (بسبس) .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه ص ٧٦٩.

<sup>(</sup>٤) المنصف ١/٦٧، ٨٦ .

<sup>(</sup>٥) ديوان الخوارج: ١٧٤، والكامل: ١٢٢٦ .

<sup>(</sup>٦) ديوانه: ٢٢٥، والمغنى: ١٩٠.

فالياء في سقيم، والواو في سرحوب مشبهتان بالألف في نحو قوله (١): ته وي كَحَـنْدَلَةِ المَنْجَنِيق يُـرْ مَـى بِهـا الـسُّورُ يَـومَ القِـتَال (٢) بـ استشهاده للمعنى ذلك أنه يفسر كلمة ويورد شاهداً على تفسيرها، وهذا غالباً في الجزء الثالث (٣).

ومن ذلك قوله: لأن قولهم: قد حوقل الرجل معناه كبر وضعف، فصار كأنه لم يبق منه إلا نفايته، وقال الراجز (<sup>3</sup>):

يَاقْــومِ قَــد حَــوقلْتُ أَو دَنَــوتُ وبَعْـضُ حِيقَالِ الـرِّجَالِ المَـوتُ (°) رابعاً: موقفه مما استشهد به المازى:

كان متابعاً للمازني في شواهده، فلم يعترض على شيء منها، وأهمل ذكر كثير منها، وإنما تكلم عليها ضمن المسألة التي يشرحها (٢) وذكر بعضاً منها في أثناء الشرح (٧).

<sup>(</sup>١) بيت قائله أمية بن أبي عائذ، ديوان الهذليين ١٨٨/٢، واللسان (جندل) .

<sup>(</sup>٢) المنصف ١/٢٢٣، وانظر: ٢٢٤، ٣/٢، ٧٧، ٩٩.

<sup>(</sup>٣) المنصف ٣/٣، ٤، ٦، ٨، ٩، ١١، ١٣.

<sup>(</sup>٤) هو رؤبة، ديوانه: ١٧٠ .

<sup>(</sup>٥) المنصف ١/٣٨، ٣٩.

<sup>(</sup>۶) انظر المنصف ۱/۱۱، ۲۲۲، ۲۲۷، ۲۲۹، ۲۵۲، ۲۵۲، ۲۲۲، ۳۰۳، ۶۲/۱ و ۶، ۲۵، ۲۵۰ انظر المنصف ۲۱۲، ۱۲۰، ۲۰۲، ۲۲۰، ۲۲۰ .

<sup>(</sup>٧) المنصف ٢/٤٥، ٨٦، ٧٥، ١٥٦.

## موازنة بين المقتصد في شرح التكملة والمنصف في الشواهد الشعرية :

بعد عرض شواهد ابن حني من الشعر (1)، وقد سبق الحديث عن شواهد الجرجاني من الشعر في الفصل الأول (1)، اتضح الآتي :

# أولاً: أوجه الاتفاق:

- أ- نسبة بعض الأبيات وإهمال بعضها .
  - ب- إيراد البيت كاملاً أو شطر منه.
- ج- أورد ابن حني بيتاً لبعض المحدثين، هو ابن الرومي وأورد الجرجاني بيتين للمتنبي .
- د- استشهدا بأبيات لغير النحو والصرف هي للعروض أو للمعنى .
  هـ- استشهد ابن جني ببعض ما استشهد به المازني وترك بعضاً،
  وأتى . كما لم يستشهد به وفعل مثل ذلك الجرجاني مع الفارسي .

# ثانياً: أوجه الاختلاف:

- أ- يذكر ابن جين مع الشاهد من غير الرجز صلته بالأبيات التي قبله أو بعده أحياناً كثيرة، و لم يفعل ذلك الجرجاني إلا قليلاً.
- ب- الجرجاني يورد أحياناً موضع الشاهد فقط، أما ابن جني، فأقل ما يورد شطر البيت.

# ثالثاً: شواهده من مأثور العرب وكلامهم:

استشهد لبعض المسائل بأقوال العرب من ذلك:

<sup>. 177 (1)</sup> 

<sup>.</sup> ٦٧ (٢)

- ١- قالوا: قد كُرْمَ الرَّجلُ، يريدون كُرُمَ .
- ٢- وقالوا: لَقَضْوَ الرَّجل، يريدون لقَضُوَ الرَّجْل، فأسكنوا المضموم، كما أسكنوا المكسور.
- ٣- قولهم: تَفَرّقوا عَبَادِيدَ وشَمَاطِيطَ كأنهم قد نطقوا فيه بالواحد من هذين الجمعين، وإن لم يكن مستعملاً في اللفظ (١).
- ٤- وقولهم: " جَهَرْتُ البِثْرَ " إذا أخرجت ما فيها من الحمأة، فأظهرته لمرآة العين .
  - ٥- وقولهم: " بَيْطُرَ الدَّابّة " أصله من البطر، وهو الشق في جلد أو غيره (٢).
    - ٦- وقولهم: " بَعِيرٌ عَاضِةٌ " إذا أكل العِضَاة (٣) .
    - ٧- وقولهم: "اسْتَنْوَقَ الْجَمَلُ" ظهر هذا المثال المعتل على أصله (١٠).
    - ٨- وقولهم: "وَقَع الصَّيْدُ في مَصْيَدَتِنَا" بفتح الميم فهذا شاذ مثل مَقْوَدَة.
- ٩ وقولهم: "هَـذَا شـيء مَطْيَبَةُ للنَّفْسِ"، "وهذا شَرَابٌ مَبْولَةٌ، وهذا كله شاذ<sup>(٥)</sup>.
  - ١٠ وقولهم: "غَفَرَ الله خَطائِته" بوزن خَطَاعِعَه (٦) .
- 11- وقالوا: "خُذِ الحَلْوى وأَعْطِه الْمرَّى" فيجوز أن يكون صفة أقيمت مقام الموصوف؛ لأنهم يريدون الحلاوة والمرارة فمعنى الفعل فيهما(٧).

<sup>(</sup>١) المنصف ٢١/١ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٣٩/١ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٢٠/١ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٢٦٨/١ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ٢٧٦/١ .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ٧٠/٢ .

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ١٦٣/٢ .

- ١٢ وقولهم " امْرَأَة لَيّاء العُنُقِ " وأصله لوياء (١) .
- ١٣ تقول العرب: عَقَلْت البَعير بِثَنِايَين، وذلك أن تعقل يديه جميعاً بحبل أو بطرفي حبل، كذا قال أبو زيد، وقال أيضاً: ويقال: عَقَلْتُه بِتْنْيَن إذا عقلت يداً واحدة بعُقْدتَين (٢).

# مــوازنة بين المقتصد في شرح التكملة والمنصف في الاستشهاد بمأثور العرب وكلامهم:

بعد عرض شواهد ابن جني من أمثال العرب وكلامهم، وقد سبق الحديث عن شواهد الجرجاني من ذلك، اتضح ما يلي:

أنهم متفقون في ذلك حيث أورد كل منهما بعض كلام العرب، وأمثالهم مستشهداً بها على قضايا صرفية أو لغوية، وأهملا نسبتها إلى قائلها حيث يقولون غالباً:قالوا، أو قولهم.

#### خامساً: التعليل:

بلغ الكلام في العلل على يدي ابن حني مبلغاً كبيراً عَامِلاً ذلك على هدي شيخه أبي على الفارسي في هذا الباب، ولم يقتصر على بيان العلل وانتزاعها من كلام المتقدمين بل تجاوز ذلك إلى ما يمكن أن يسمى فلسفة العلل، وذلك في كتابه الخصائص حيث عقد لذلك أربعة عشر بابا "(").

<sup>(</sup>١) المنصف ١٥٩/٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٧١/٣ .

<sup>(</sup>٣) هي:

١- باب ذكر علل العربية أكلامية أم فقهية ١/٨١-٩٥.

٢- باب تخصيص العلل ١٤٤/١ .

أما في المنصف، فلم يتكلم على ذلك، وإنما ذكر أن امتناع العرب من النطق بما لم يرد عنهم لا يكون دائماً لعلة .

قال: "ألا ترى أنه ليس في كلامهم مثل جَعْفِر بكسر الفاء، ولا مثل جَعُفُر بضمها، ولم يمتنع منه؛ لأنه مستثقل بل رفض رفضاً، وليس لأحد أن يقول: هلا جاء في الأمثلة ما لم يجئ؛ لأن هذا كان يكون باباً غير مدرك، وإنما سبيله أن يذكر ما جاء ويضرب عما لم يجئ، فلا يذكر إلا أن يكون امتناعهم منه لعلة ؛ لأنك إنما تفسر أحكام لغتهم لا ما لم يجئ عنهم، ولأنك لو ذهبت تذكر أحكام ما لم يجئ، لكنت قد شرعت في تفسير ما لم ينطق به عربى،

۳- باب ذكر الفرق بين العلة الموجبة وبين العلة المجوزة ١٦٦١-١٦٦ .

٤- باب في تعارض العلل ٦٦/١ .

٥- باب في أن العلة إذا لم تتعد لم تصح ١٦٩/١-١٧٢.

٦- باب في العلة وعلة العلة ١٧٣/١-١٧٤.

٧- باب في حكم المعلول بعلتين ١/٤/١-١٨٠.

۸- باب في إدراج العلة واختصارها ١٨١/١-١٨١ .

٩- باب في دور الاعتلال ١٨٣/١-١٨٤.

۱۰ باب في الرد على من اعتقد فساد علل النحويين لضعفه هو في نفسه عن إحكام العلة ١
 ١٨٢-١٨٤/ .

١١- باب في الاعتلال بأفعالهم ١٨٦/١-١٨٨.

١٢- باب في الزيادة في صفة العلة لضرب من الاحتياط ١٩٤/١-١٩٧.

۱۳ باب في أن العرب قد أرادت من العلل والأغراض ما نسبناه إليها وحملناه عليها ٢٣٧/١
 ٢٥١ .

١٤- باب في بقاء الحكم مع زوال العلة ١٦٤-١٦٤.

وكان ذلك يكون تخليطاً وهوساً ؛ لأن فيما خرج إلى الوجود شغلاً عما هو باق في العدم إلا ما علته في الامتناع عن النطق به قائمة، فإن مثل ذلك يسأل عنه" (١)، وذكر علل بعض الأحكام التي يذكرها .

#### أمثلة من تعليلاته:

## الحروف لا تمثل بالفعل:

قال: (فالحروف لا تمثل بالفعل ؛ لأنها لا يعرف لها اشتقاق، فلو قال لك قائل: ما مثال هل، أو قد، أو حتى، أو هلاً، ونحو ذلك من الفعل، لكانت مسألته محالاً، وكنت تقول له: إن هذا ونحوه لا يمثل ؛ لأنه ليس بمشتق إلا أن تنقلها إلى التسمية) (٢).

# فَعُلَ لا يكون متعدياً:

قال: (وَفَعُلَ لا يكون أبداً إلا غير متعد؛ لأنه إنما حاء في كلامهم للهيئة التي يكون عليها الفاعل لا لشيء يفعله قصداً لغيره نحو: شَرُفَ وظَرُفَ) (٣).

وقال: (وَفَعُلَ لا يتعدى أبداً، فلا يجوز أن تبنيه للمفعول ؟ لأنك إذا لم تذكر الفاعل، ولم يكن تَمَّ مفعول يقوم مقامه في أن يجعل الفعل حديثاً عن غير مَحدَّث عنه وهذا محال) (٤).

<sup>(</sup>١) المنصف ١٨١/١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٧/١ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٢١/١ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٢٤/١ .

## الأفعال التي لا تكون على خمسة أحرف أصول:

قال: (الأفعال لم تكن على خمسة أحرف كلها أصول ؛ لأن الزوائد تلزمها للمعاني نحو: حروف المضارعة، وتاء المطاوعة في تَدَحْرَجَ، وألف الوصل والنون في نحو: احْرَنْجَمَ، فكرهوا أن يلزمها ذلك على ظولها) (١).

## عدم استعمال الفعل من أوَّل:

قال: (وإنما لم يستعملوا الفعل من أوَّل ؛ لأن فاءه وعينه واوان، فلو قالوا فيه: فَعَلَ يَفْعَل لحدث هناك شيئان يتدافعان، وذلك أن فَعَلَ إذا كانت فاؤه واواً فالمضارع منه إنما يجيء على يَفْعِل نحو: وعَد يَعِد، وعين الفعل إذا كانت واواً فالمضارع من فعل أبداً مضموم العين نحو: قال يقول: فكان يجب أن تكون العين من يفعل مضمومة مكسورة في حال، وهذا متنافٍ مع ما يضاف إليه من ثقل الواوين (٢).

## لم كانت الثلاثية أكثر أبنية ؟

قال: " فإن قال قائل: فَلِمَ كانت الثلاثية أكثر أبنية ؟ فالجواب: أنه إنما كثر تصرف ذوات الثلاثة في كلامهم ؛ لأنها أعدل الأصول، وهي أقل ما يكون عليه الكلم المتمكنة ... " .

وقال: "ومن هنا أيضاً صارت ذوات الثلاثة أحق بالزيادة ؛ لأن الزيادة في الكلمة ضرب من تصريفها، ولست أعني بالتصريف هاهنا التنقل في الأزمنة نحو: ضَرَبَ ويَضْرِبُ وسَيَضْرِبُ، وإنما أريد تنقل أحوال الكلمة، وتعاور الزيادة إياها " (٣).

<sup>(</sup>١) المنصف ١/٢٨، ٢٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢٠١/٢، ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١/١٣، ٣٢ .

### الأفعال لا تحقر.

قال: "إنما لم تحقر الأفعال؛ لأن التحقير في معنى الوصف، ألا ترى أن قولك هذا رُجَيل معناه هذا رجل صغير، والأفعال لا توصف، فلذلك لم يجز تحقيرها وإنما لم توصف؛ لأن الصفة ذكر حال الموصوف، والأفعال لا أحوال لها، وكذلك الحروف، فلذلك لم يوصفا ولم يصغرا، ولذلك أيضاً لم تصغر الأسماء المبنية نحو: كمْ وأَيْنَ وكَيْفَ، لمضارعتها الحروف " (١).

### بيان أصل الكلمة:

قال: " والتِّحْلِئ إنما صار تِفْعَلاً؛ لأنه من حلات الأديم إذا قشَّرته، وما سقط منه فاسمه التِّحْلِئ " (٢) .

### تعليلات صوتية:

قال: "ولا يجوز في اصطبر اطبر على أن تدغم الصاد في الطاء؛ لأن في الصاد صفيراً وتمام صوت، فلو أدغمتها لسلبتها ذلك، ومتى كان الإدغام ينقص الأول شيئاً لم يجز ".

وقال: "ولا يجوز في اضطرب اطرب؛ لأن الضاد لا تدغم في الطاء؛ لأنك لو فعلت ذلك لسلبت الضاد تفشيها بإدغامك إياها في الطاء، وإنما المذهب أن تدغم الأضعف في الأقوى، فلذلك أدغم الساكن في المتحرك لضعفه وقوة المتحرك، أو الشيء في نظيره " (٣).

<sup>(</sup>١) المنصف ٢١١/١ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٣٢٢/١ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٢/٨/٢ .

وقال: "ولا يجوز ادجر ولا اتجر في ازدجر؛ لأن الزاي لا تدغم في التاء، وفي الدال لئلا يذهب منها الصفير وطول الصوت لما فيها من الانسلال" (١) . موازنة بين المقتصد في شرح التكملة والمنصف في العلل

بعد عرض نماذج وأمثلة من علل ابن جيني في المنصف <sup>(۲)</sup>، وعلل الجرجاني فيما سبق في الفصل الأول <sup>(۳)</sup>.

اتضح أن العلل عندهما من العلل الأوائل، وعلل الصرفيين متقاربة؛ لأن القيضايا الصرفية التي عرضاها واحدة كما أن المدرسة التي أحذا عنها هي المدرسة البصرية، فاتحاد المشرب لكلا الرجلين جعل عللهما الصرفية متقاربة، وأذكر أمثلة من عللهما:

١- الأفعال لا تكون على خمسة أحرف أصول .

قال ابن جني: " الأفعال لم تكن على خمسة أحرف كلها أصول ؟ لأن النزوائد تلزمها للمعاني، نحو حروف المضارعة، وتاء المطاوعة في تدحرج، وألف الوصل والنون في احرنجم، فكرهوا أن يلزمها ذلك على طولها " (3).

وقال الجرحاني: "ومثال الخماسي يختص بالأسماء، فلا يكون في الفعل نحو: سفرجل كما كان فيه نحو: جعفر كدحرج، وذلك أن الفعل تلحقه الزيادة ألا تراك تقول: دحرجته فتدحرج " (°).

<sup>(</sup>١) المنصف ٢/٣٠٠ .

<sup>. 121 (7)</sup> 

<sup>.</sup> A. (T)

<sup>(</sup>٤) المنصف ١/٣٨، ٣٩.

<sup>(</sup>٥) انظر ص: ١١٧٤ .

٢- وقال ابن جين: "ولا يجوز ادجر ولا اتجر في ازدجر ؛ لأن الزاي لا تدغم في التاء ولا في الدال لئلا يذهب منها الصفير وطول الصوت لما فيها من الانسلال " (١) .

وقال الجرجاني: "ولكن هذه المثلثة [أي الصاد والسين والزاي] لا تدغم في تينك المثلثتين [أي الطاء والدال والتاء، والظاء والذال والثاء] لأن في هذه زيادة صوت وهو الصفير، فإدغامها يبطل ما لها من الفضل فلم يجز " (٢).

### سادساً: القياس:

كان ابن جني ذا قدم راسخة في القياس ساعده على ذلك أمور منها:

- ١- أنه تلميذ أبي علي الفارسي الذي بلغ الذروة في إحكام القياس.
- ٢- أنه كان حنفي المذهب (٣)، والأحناف كانوا شديدي التمسك
   بالقياس .
- ٣- ذكاؤه وقدرته على الاستنباط (١)، يـدل على هـذا مـصنفاته
   المتعددة التي خدمت قضايا كثيرة .

ويتلخص منهج في القياس في كتابه المنصف في الآتي:

السماع يبطل القياس (٥) .

<sup>(</sup>١) المنصف ٣٣٠/٢ .

<sup>(</sup>۲) انظر ۱۹۸۲ .

<sup>(</sup>٣) انظر: الخصائص ١٦٣/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: دمية القصر ٤٩٠/٢، ومعجم الأدباء ٨١/١٢.

<sup>(</sup>٥) المنصف ١/٧٧، ١٧٥، ٢٤٠.

- Y 1 القياس على الكثير المطرد Y = 1 القياس على الخاطر Y = 1 الفياط Y = 1 الغلط Y = 1
  - ۳ إجراء الشيء مجرى نقيضه (٥) .
  - حمل الشيء على حكم نظيره (٦) .
    - ٥- الغرض من القياس ضربان:
  - أ- ضرب الغرض منه الإلحاق بكلام العرب.
  - ضرب الغاية فيه الرياضة و التدريب (x) .
  - ٦- القياس أن لا يقلب الأحف إلى الأثقل (^).
- ٧- وقال: "وإذا صح لإنسان قول يقتضيه محض القياس، فليس ينبغي أن يحجم عن القول به ؛ لأنه لم يقله من قبله من الشيوخ، ولو كان مذهباً صحيحاً لما كان للثاني أن يزيد على الأول، ولا أن يأتي . مما لم يأت به ولكان هذا مدعاة إلى العي ومجلبة للحصر "(٩).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١/٤، ١١٥، ١١٥، ١١٨، ١٤٢، ٢/٣، ١٤٦/٢، ٣٥، ١١٣.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١٧٥/١ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٣١١/١ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ٢٣٩/١ .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ١٩١/١ .

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ١/٥/١ .

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق ١٦٢/٢ .

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق ٣/١٣٣ .

### نماذج من أقيسته:

قال: وأما قولهم في المصدر أيضاً: سَلْقَاةٌ وجَعْبَاةٌ، فهو نظير الضَوْضَاة والقَلْقَلةُ والقَلْقَلةُ والقَلْقَلةُ والقَلْقَلةُ والزَّلْزَلةُ (١).

وقال: " اعلم أن القياس المطرد في إلحاق بنات الأربعة بالخمسة، أن تكرر اللام كما فعلت ذلك في الثلاثة نحو: مَهْدَد وقَرْدَد ؛ لأن محل الخمسة من الأربعة محل الأربعة ممن الثلاثة، فلذلك استويا في هذا المعنى " (٢) .

وقىال: " اقتىضى القياس أن يكون حرف التعريف حرفاً واحداً ؛ لأنه نقيض التنوين الذي هو على حرف واحد " (٣) .

وقال: " فإن قال قائل: فهلا حملت الحروف في هذا المعنى على الأسماء والأفعال، فقضيت بأن الألف فيها بمنزلتها فيهما .

قيل: هذا خطأ وذلك أن الحروف بائنة من الأسماء والأفعال خارجة عن أحكامها من وجوه كثيرة يطول بذكرها الكتاب، فليس لنا أن نحمل الشيء على الشيء وبينهما هذا البعد، وإنما التجوز أن تحمل ما لم يعرف اشتقاقه من الأسماء على ما عرف اشتقاقه منها.

فنقول: " إنا إذا حصلنا ثلاثة أحرف من الأصول، وجاءت الهمزة رابعة في أولها قضينا بزيادة الهمزة حملاً على ما عرف، فيحسن هذا منا لحملنا اسماً على اسم، وكذلك الأفعال أيضاً " (3).

<sup>(</sup>١) المنصف ١/١٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٧/١ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١٩/١ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ١١٩/١ .

وقال: "ويدل على أن الهمزة وحدها علم التأنيث أنك إذا جمعت مثل صَحْرًاء وخُنْفُسَاء بالألف والتاء، فإنما تغير الهمزة وحدها، وتدع الألف بحالها، وذلك قولهم: صَحْرًاوَات وخُنْفُسَاوَات، فقلبك الهمزة في هذا الجمع نظير حذف التاء من طَلْحَات لئلا يجتمع في الكلمة علامتا تأنيث "(۱).

وقال: "فكما تصحان (الياء والواو). في جَيْئَل، ومَوعَلَة، كذلك تصحان في جَيْئُل ومَولَةٍ "(٢).

وقال: " وإنما بني المؤنث على المذكر، وهذا هو القياس أعني أن يبنى المؤنث على المذكر " (٣) .

وقـال: " ولـو نسبت إلى أيّ وَميَّة لقلت: أَوَوَيّ وَمَوَوِيّ هذا هو القياس عندي، وعليه مدار هذا الباب " (٤٠) .

### موازنة بين المقتصد في شرح التكملة والمنصف في القياس

بعد عرض أمثلة من القياس عند ابن جني في المنصف والقياس (°) عند الجرجاني فيما سبق في الفصل الأول (١) اتضح ما يلي:

أن ابن حيى أكثر اتساعاً في القياس وأكثر طرداً له، فقد ذكر قواعد كثيرة في القياس مع أمثلتها .

أما الجرجاني، فقد ذكر قليلاً من القواعد أما الأمثلة، فهي كثيرة عنده .

<sup>(</sup>١) المنصف ١/٥٥/١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٤٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١٢٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٣/١٣٠ .

<sup>. \ { \ ( )</sup> 

<sup>(</sup>٦) ه٧٠

### الخاتم\_\_ة

### بيان نتائج الدراسة:

الحمد لله الذي أعانني على إنهاء هذا العمل، الذي يتكون من قسمين الدراسة، وتحقيق الكتاب .

أما الدراسة فشملت لمحة عن الفارسي والتكملة، ونبذة عن الجرجاني وعن المقتصد في شرح التكملة والمنصف في شرح التكملة والمنصف في أمور سبق ذكرها وتفصيلها، وبعد الانتهاء من ذلك ألخص أهم النتائج لذلك:

- ١- أن التكملة كتاب صرفي جامع لأبواب الصرف، وقد اشتمل على بابين
   من أبواب النحو.
- ٢- أهمية التكملة حيث اهتم بها العلماء بشرحها والتعليق عليها وشرح أبياتها، والاختصار والنظم (١).
  - ٣- أن شرح الجرجاني من أوسع شروح التكملة التي وصلت إلينا .
- ٤- أهمية المقتصد في شرح التكملة حيث وضح التكملة، وأضاف إليها
   كثيراً من المسائل والشواهد .
- التلازم الشديد بين المعاجم اللغوية والدراسات الصرفية، فالصرف يقوم
   على مواد المعاجم .
- ٦- كثرة الشواهد من القرآن الكريم والشعر وأقوال العرب وأمثالهم وقلة الشواهد من الحديث الشريف .

<sup>(</sup>١) انظر اهتمام العلماء بالإيضاح والتكملة ص: ٣٥.

- ٧- كثرة العلل الصرفية .
- ٨- قوة ابن جني في أقيسته وعلله .
- ٩- أن الإيضاح والتكملة كتاب واحد لأمور:
- أ- أن اسم التكملة يدل على أنه مرتبط بما قبله، فلابد لكل تكملة من مُكَمَّل .
  - ب- أن أبا على صرح في التكملة بارتباطهما في أكثر من موضع منها:
- ١- قوله بعد أن تكلم على الإعراب: "وقد ذكرت ذلك بأصنافه وأبوابه في الجزء الأول من هذا الكتاب الموسوم بالإيضاح" (١).
- وقال: "لا يخلو الاسم المثنى من أن يكون صحيحاً أو معتلاً، فتثنية الصحيح قد تقدم ذكرها في أول الكتاب" (٢).
- ٢- وقال: "لا يخلو الاسم المجموع هذا الضرب من الجمع من أن يكون صحيحاً أو معتلاً، فأما الجمع الصحيح، فقد تقدم في أول الكتاب ذكره" (٣).
- أن الجرجاني ذكر ذلك أيضاً في أكثر من موضع بقوله: مضى في صدر الكتاب ( $^{(1)}$ )، أو مضى في باب ( $^{(2)}$ ...

<sup>(</sup>١) المقتصد في شرح التكملة: ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) المقتصد في شرح التكملة: ٣٥٤ .

<sup>(</sup>٣) المقتصد في شرح التكملة: ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٤) المقتصد في شرح الـتكملة: ٢٠٢، ٢٢٩، ٢٤٦، ٥٢٠، ٢٧٦، ٣٦٣، ٢٧١، ٣٨٧، ٢٨٧، ٢٧٧، ٢٧٧، ٢٧٣، ٢٧٣، ٢٧٣، ٢٧٣

<sup>(</sup>٥) المقتصد في شرح التكملة: ٥٨٢ .

<sup>(</sup>٦) المقتصد في شرح التكملة: ٤٠٤، ٤٢٧، ٤٤٨.

- ٤- إطلاق كلمة شرح الإيضاح عليهما (١) ، وشرح شواهد الإيضاح والشرح يشملهما ويشمل شواهدهما (٢) .
- ٥- ختمت النسخ المخطوطة التي أعتمدت عليها بقوله: " آخر الكتاب المقتصد في المقتصد في شرح الإيضاح، وشرح التكملة هو الجزء الثاني منه .

<sup>(</sup>١) ذلك في نسختي راغب باشا، والظاهرية اللتين اشتملتا على شرح الإيضاح والتكملة .

<sup>(</sup>٢) مثل إيضاح شواهد الإيضاح للقيسي، وشرح أبيات الإيضاح لابن برى، والمصباح لابن يسعون .

## التحقيق

- أ توثيق نسبة الشرح إلى الجرجايي .
  - ب منهج التحقيق.
  - ج وصف النسخ.
    - د تحقيق النص .

### توثيق نسبة الشرح إلى الجرجابي

لم أحد فيما بحثت فيه من الكتب التي ترجمت لعبدالقاهر خلافاً في نسبته إليه ؛ لذا فنسبته إليه ثابتة ثبوتاً قطعياً لأمور:

- ان الذين ترجموا له ذكروه ضمن مؤلفاته (۱).
- ٧- في مقدمة الكتاب قال الشيخ أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن أخبرنا الشيخ أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن عبدالوارث، قال أخبرنا الشيخ أبو على الحسن بن أحمد بن عبدالغفار رحمه الله(٢).
- ٣- وورد اسمه صريحاً في بعض النسخ (٣) عند بداية الشرح في بعض المقاطع(٤).
- ٤- ذكر اسمه في الصفحة التي فيها عنوان الكتاب في المخطوطات "أ" و "ر"
   و "ظ" .
- ٥- في نهاية الكتاب في النسختين المخطوط تين "أ" و "د" آخر الكتاب المقتصد في شرح الإيضاح إملاء الشيخ أبي بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجاني رحمة الله عليه.
- ٦- نقل عنه جماعة من العلماء وتتبعت هذه النقول فوجدتها من الكتاب<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر مصادر ترجمته ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) المقتصد في شرح الإيضاح ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) هي نسخة المكتبة الظاهرية .

<sup>(</sup>٤) انظر المقتصد في شرح الإيضاح ٦٨، ٦٩، ٧١، ٧١، ٨٠، ٨١، ٨٨، ٩٣، ٩٥ .

<sup>(</sup>٥) انظر ذلك في أثره فيمن بعده ٩٢ .

### منهج التحقيق

سرت في ذلك ملتزماً المنهج العلمي الذي ارتضاه المحققون لكتب التراث، ويتلخص منهجي في التحقيق في الآتي :

1- اعتمدت النسخة " أ " أصلاً، وهي نسخة الاسكوريال لتمامها لولا سقط ورقة واحدة وقلة أخطائها، وأفدت من باقي النسخ، فإذا كانت الزيادة تفيد معنى، أو تصحح لفظاً، أو تقوم عبارة أضفتها في المتن ، فأثبت ما أحزم أو أرجح أنه الصحيح ، وأثبت فروق النسخ في الحواشي.

٢- استحدمت اصطلاح ( ليست في ) إذا كانت الكلمة أو الكلمات ساقطة
 من إحدى النسخ .

٣- إذا كان الساقط من الأصلية أثبته بين قوسين ( ) .

٤-إذا كان الساقط من إحدى النسخ كثيراً فإنني أضعه بين قوسين ( ) ثم
 أشير في الحاشية إلى أنه ليس في نسخة كذا .

٥- [ ] وضعتهما عندما تكون الزيادة من غير النسخ .

٦-عزوت كل آية إلى سورتها وذكرت رقمها .

٧- حرحت القراءات القرآنية من مصادرها ، ونسبتها إلى أصحابها ما أمكنني ذلك .

٨- خرجت الأحاديث النبوية الشريفة من كتب الحديث .

٩ – خرجت أقوال العرب وأمثالها .

• ١ - عزوت الشواهد السعرية إلى قائليها ما أمكنني ذلك ، وعرفت بالقائل عند ورود أول شاهد له ، وأتممت الأبيات ، وذكرت بحر البيت وشرحت

غريبه ، وذكرت المهم من روايات البيت ، وذكرت الشاهد ، ووجه الاستشهاد ، وخرجت البيت من الديوان إن وجد ، ثم من كتب النحو والصرف واللغة والأدب وغيرها مرتبة حسب وفيات مؤلفيها .

١١ - عرفت بالأعلام الذين ورد ذكرهم في المتن بترجمة يسيرة ، ثم أذكر
 مصادر ترجمته .

١٢ - خرجت الآراء النحوية والصرفية واللغوية من كتب أصحابها أو كتب تلاميذهم ما أمكنني ذلك .

١٣ - علقت على بعض المسائل الصرفية.

١٤- ختمت الرسالة بفهارس متنوعة تيسر للباحث ما يريد ، هي :

أ- فهرس الآيات القرآنية .

جـ – فهرس الأقوال والأمثال . د– ا

هـ - فهرس الأعلام .

ر- فهرس اللغة والأبنية.

ح- فهرس مصادر ومراجع البحث.

ك- فهرس الكتاب .

ب– فهرس الحديث .

د- فهرس الشعر والرجز .

و – فهرس الأمكنة .

ز- فهرس المصادر التي رجع لها المؤلف.

ط - فهرس الدراسة .

ي- فهرس الجماعات.

### وصف النسخ

اعتمدت في تحقيق من التكملة على النسخة الأصلية " أ " والتكملة المطبوع شاذلي ، والتكملة مرجان .

#### ١- النسخة أ :

نسخة الأسكوريال بمدريد ، وهي شرح لكتاب التكملة فقط كتبت سنة ٢٠٤ بخط نسخى جيد بخط محمد بن أحمد النحاس ، مضبوطة بالشكل في بعض المواضع ، وهي كاملة إلا أنه سقط منها ورقة واحدة بينته في موضعه عدد أوراقها ٣٣٠ ورقة والمكتوب عليها ٣٣٧ وذلك أن الكاتب أخطأ في الترقيم حيث كتب ٣١ والتي تليها مباشرة ٣٨ وأسقط ما بينهما من أرقام ، في كل صفحة ٢١ سطراً متوسط كلمات كل سطر ١٥ كلمة .

كتب في صفحة العنوان "الثاني من شرح الإيضاح والتكملة تأليف عبدالقاهر الجرجاني رحمه الله"، وفي أعلى الصفحة حتم المكتبة واسم الناسخ وحاتمتها: آخر الكتاب المقتصد في شرح الإيضاح إملاء الشيخ الإمام أبي بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجاني رحمة الله عليه، وفرغ منه نسخه في المحرم سنة أربع وستمائة بدمشق.

٢- التكملة شاذلي.

طبع بتحقيق الدكتور حسن شاذلي فرهود معتمداً في ذلك على ست نسخ (١) ورمزت لها بالتكملة شاذلي .

٣- التكملة مرجان.

<sup>(</sup>۱) انظر ۳۱.

طبع بتحقيق د. كاظم بحر المرجان معتمداً في ذلك على تسع نسخ ورمزت لها بالتكملة مرجان ، وقد اشتركا في اثنتين ، فيكون مجموع ما اعتمدا عليه ثلاث عشرة نسخة (١).

والذي دفعين إلى ذلك الرغبة في أن يكون النص سليماً كما أراد الفارسي ، لأن المطبوع خلاصة ثلاث عشرة نسخة ، ولم أهمل النسخ المخطوطة الباقية ، فقد قابلتها وأثبت الفروق في الحاشية ، فترتب على ذلك حواش كثيرة لا قيمة لها لذا رأيت عدم ذكر ما فيها من اختلاف أو سقط ، لأن في إثباتها صرفاً للقارئ عن الأهم .

وقـد حرصـت على ذكـر الفرق بين المطبوع والنسخة " أ " وإن كانت يسيرة رغبة مني في أن يصل النص إلى أقرب درجة من الكمال .

أما الشرح ، فقد اعتمدت فيه على ثلاث نسخ كاملة ، ونسخة ناقصة . ١ – النسخة الأصلية "أ" وقد سبق الحديث عنها .

٢- نسخة مكتبة راغب باشا باسطنبول رقمها ١٣٢٩ وهي مجلد ضخم يحوي المقتصد في شرح التكملة ، وشرح شواهد الإيضاح والتكملة للقيسى .

عدد أوراقها ٢٠١ في كل صفحة ٣٤ سطراً متوسط كلمات كل سطر ٢١ كلمة يبدأ شرح التكملة من آخر الورقة ٣٤٣/ب بعد نهاية شرح الإيضاح مباشرة ، ولا فاصل بين شرح الإيضاح والتكملة فكأنهما كتاب واحد ، كتبت سنة ٧٠هـ بخط نسخي متن التكملة بالمداد الأحمر والشرح بالأسود فيها سقط يقرب من صفحة واحدة .

<sup>(</sup>۱) انظر ۳۱.

يصدر متن التكملة بقوله: قال الشيخ أبو علي ، والشرح بقوله: قال الشيخ رحمه الله في أولها: شرح كتاب أبي علي الفارسي المسمى بالإيضاح الشيخ عبدالقاهر الجرجاني في أعلى الصفحة ، وفي جانبها: شرح الإيضاح لأبي علي الفارسي للشيخ عبدالقاهر الجرجاني ، وشرح آخر لشواهد الإيضاح المتن لأبي على الفارسي وفي وسطها ختم .

وفي آخرها نجز الكتاب من أوله إلى آخره بحمد الله وحسن توفيقه في يوم الاثنين وقت الضحى في أوائل من شهر ذي الحجة سنة سبعين وثمانمائة ، حامداً لله ومصلياً بالخير والله أعلم ، وبعد ذلك كُتِبَ بيتان من الشعر هما :

أموت ويبقى كل ما كتبته فياليت من يتلو كتابي دعا ليا لعل إلهي يعفو بفضله ويغفر تقصيري وسوء فعاليا

٣- نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق رقمها ٣٥٤ ، وهي مجلد يحوي المقتصد في شرح الإيضاح ، وشرح التكملة ، ولا فاصل بينهما مثل نسخة راغب باشا ويظهر أنها أخذت عنها لاتفاقهما كثيراً في السقط والاختلاف عن النسخة "أ" ، وتتفق مع نسخة راغب في السقط بداية ونهاية كتبت بخط نسخي جيد بخط إبراهيم صالح بن حسن سنة ١٨٠٠هـ ، عدد أوراقها ٢٣٤ ورقة في كل صفحة ٣١ سطراً ، ومتوسط كلمات كل سطر ١٣ كلمة .

يصدر فيها التكملة بقوله: قال الشيخ أبو علي ، والشرح قال الشيخ عبدالقاهر ، في الصفحة الأولى شرح الإمام عبدالقاهر الجرجاني لكتاب الإيضاح لأبي على الفارسي ، ويليها أربع صفحات كتب عليها فهرس بأسماء الموضوعات .

٤- نسخة دار الكتب الوطنية بمصر رقمها ١١٠٣ نحو ٤٠٩٨٣ عربية ناقصة الأول تشمل أكثر من نصف الكتاب قليلاً فهي تبدأ من الورقة ٣٤١/ب من النسخة "أ" ، وفيها اختلاط في الصفحات ، فقد جاء أولها في الفيلم هي الصفحة الخامسة ب والخامسة أ بياض ومكانها الصحيح الورقة السادسة عشرة حسب ترقيم النسخة ، والصفحة الأولى كانت ب من الورقة الخامسة عشرة حقيقة ، فقابلتها على الأصل ، فجمعت كل صفحة مع ما يكملها ، وهي نسخة ليست بذات قيمة لوجود سقط كثير فيها ، وأكثر ما يكون سطراً إذا كان في السطرين المتحاورين كملة واحدة فإنه ينتقل نظر الناسخ من الأول إلى الثاني كما أن فيها تحريفات وأخطاء إملائية لذلك لم أذكر كل ما فيها من عيوب في الحاشية ، وإنما أشرت إلى بعضها ، و لم يمنعني ذلك من الإفادة منها عند اختلاف النسخ .

ولا يوحد لها عنوان لسقط أولها ، ويبلغ الموحود منها مائتين وتسعاً وعشرين ورقة ، في كل صفحة ٢١ سطراً ، ومتوسط كلمات السطر ١٣ كلمة وخطها نسخى جيد لم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ .

يصدر التكملة بقوله: قال صاحب الكتاب ، والشرح بقوله قال المفسر. يتبين مما مضى احتلاف النسخ في الكلمة التي تسبق من التكملة والشرح، وكذلك النسخة الزائدة التي اعتمد عليها د. كاظم في تحقيق شرح الإيضاح حيث يوجد فيها قال الشيخ أبو على، وقال شيخنا الإمام عبدالقاهر(١)

<sup>(</sup>١) انظر المقتصد في شرح الإيضاح ١٠٣.

وأحياناً قال الشيخ الإمام أبو بكر (١) ، وأحياناً قال الشيخ أيده الله (٢) ، وأحياناً قال الشيخ عبدالقاهر (١) .

وقد اخترت ما في النسختين أو دوهو قال صاحب الكتاب ، وقال المفسر .

- ١- لأن النسخة (رأ)) هي النسخة التي اتخذتها أصلاً.
- ٢ ولورود كلمة تفسير<sup>(٥)</sup>، وفسرنا <sup>(١)</sup> في أثناء الشرح.

<sup>(</sup>١) انظر المقتصد في شرح الإيضاح ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) انظر المقتصد في شرح الإيضاح ٨٣.

<sup>(</sup>٣) انظر المقتصد في شرح الإيضاح ٩٣.

<sup>(</sup>٤) انظر المقتصد في شرح الإيضاح ٧٦ .

<sup>(</sup>٥) انظر المقتصد في شرح التكملة ٥٨٠، ٦٨١ .

<sup>(</sup>٦) انظر المقتصد في شرح التكملة ٦٧٨، ٦٩٢، ٧٠٠، ١٥٤٩ .



### المخطوطيات



المتانية الإينان والمتالة المتالة المت

المنظمة المنظ المن المن المن والنا و كالمنزال و الرائد و المن المن المناطق المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المنظمة المن المنظمة المستدارة المست

انتها با قام به مسرع برجاندان الانتهائية الدوران به إيوان المساورة الموان الدوران الموان الموان الدوران الموان الندوا بوسال الموان والموان الموان ال م در و شار داد که او المسلمان و کار این کار داد کار د مرا به المراجع من المراجع المر المراجع ال

سبداللياله ترالهم ودابهم

ورفط المقدمة مسام المعد الثلق 337

نافاس والتكافئ إنسانا مرتبا المانا عرفارة والتروية والتر

۵ م خروروه یی (۱)

٨٤ يوم عن الدي المراجعة والمراجعة المراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة المراجعة والمراجعة والمراجعة المراجعة والمناوعة المراز والمركزة والمراجعة المراجعة والمراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة ا غ الطاولغيا عاوالطاوا فتاهافها والماو أوكا والمهده وكزع الكام ودلع ومايه خالاكسه لدوله خاكات الكالاق ماعلاه يحدود ووالإساعل وذاك غل ليصوره لما اصع صدا لام الألقاريه لين المون والكرة الع الاعتاج كمان الفازع مراست وتركمها فبترف المها أجازا لعدم ويحرش فوكم وأذالع ه زا واصحه الكار والودالان الله صده عااليك رفي اخامة الله للاعام مهذا لتعدد مصاعط السكوز إزمشتدانها كالهروكم وإمراح اجتلى متسامراه معاكم بعن لاسروكل عاجوالالاستخطاعا المعامل عرالط وكر بعدانفن فصلاب الجاوا والجرورة المراسا كمزلة الآستال رجل الكان هدات كالناكا وعام مليقا بأوارم التكرومولك والسروان وهاد فاعوده وكت اللابالوا قعموا داخا كلاده الصاف أدلها وجن الروزجار وليس برلست والمضل للعاعداني المتالب خفنون في غَرَاع المعرَّد ويع أَلَكُن مُرَّاتِه لَ الادعا يخلف الحسرواللو ومق معسال سرمة ويستره المالول لووليا اللغ فالخوط والمتركز بالوسل والمالين والخدمان الما والمالين مرابسان غرطرولت وطراب والساؤجة بزعروك ويلادمغ لاخالة وينطاوه منابع مرفذا وسالار ما المارال المارال المارال المراك المراكم اللاع في الفا والدال والساق والراع عام كل لمركس مسهال الما حالية مدر لف عروضا وادغلواموالها والتاوالوالاسعف ازجن الملانة المارة كأضاعها والاولى وحكصلب الكابس لمرجى وقرآن هوت الكنارة عليرت

شَجَ كَتَابِ الْمُعْلَىٰ فَارْسَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِمُ مَا لَعْلَيْكِ الْمُعْلِمُ مَا لَعْلَمْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ Environ city of the original o المستندد ومح 1446 MILLI COMO CANTONIO DE LA PROPERCIONIO DEL PROPERCIONIO DEL PROPERCIONIO DE LA PROPERCIONIO DE LA PROPERCIONIO DE LA PROPERCIONIO DEL PROPERCIONIO DEL PROPERCIONIO DEL PROPERCIONIO DEL PROPERCIONIO DEL PROPERCIONI DEL PROPERCIONI DEL PROPERC م فحدة العنوسر في منعة عليه العيوبات م فحدة العنوسر في المنافق تنريكيا (ل)

المحالية ال من والتلف والمالك عرابه عن ورافية واسكانا الترك كود فاوت مان وواسكا الإرقاء عَرَه عَنْ يَكُمُ فَلَهُ وَيَحْرَقُهُ وَالِيهِ عِلْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ وَإِنْ اللَّهِ وَإِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلْ ويتامكر وعمهذا العصالوكا وتست على المرقن والا مداعظ الناج وسعان تديده ف را بكرين لمن الملوصف مناووتيارة المهافعة الاوثنت ذرت أن يتناصياً إكراني وا ونشدا زنون كوي شالى واشيالها ويرونني فلنشأ المتربث مؤمز ومنت سيأوس فالملاف سأمورة وانفات شده المدينا والعرس لمخافظ البيطية الديلية بالأقيارة المراجع الشروات ويعزان والذر مخرص مزاوات ومواسعها إلى المراق المراوية الديلية المدينة المراجعة وغراتين فان كما تاسكن فادهد كمن عشيانسة ، نعلية علية لي في تيم وعيرٌ بمن الرب لا حل بجرات وملتاحا بخضطا ويتساخ فالمسرخ بجهودة والمعرّان كاخترا فارتموا خنوا متزامة كالهجري إحرابي غربرد وين وجش وكالهب عضرالوب ووجه ببهه بالبهب من ته اوا فرارد ريب بنا عيره كصينتات لمبتله كما شامت حريات الاماب والغندب فلسادن شاء يهنس كما أيو انب ومكات الكادال كام بالإدخره أوالمبنية عين عصدة المكادسا كيتن في اددا عثر واردره بك وادد من ديل قافا ويبيعا كادغام منلهم مدانته ودبيد تمهايته وكالمركانيكاء سنا أبلين وذاء للطخ الكول الملغ ساكن واعرف الثانى اليعظريشه مناثونت مثلين سأكزاجذ الخابأ أيجنز والناس فالسيدوة فاحضر تلاجل ازالعال الإخرة ماكان تقط يلنتا والساكن فأخزار والترج ودوابلت وكافلاستهداكم يسكة الادمه ضادكانه بنوازالمنا يع فالدالقب والرفع مومرية وافية ملحث إقاله إيل وطول سنة عن وه بيار سنع على المستند من معلمية وافية ملحث إقاله إيل وطول سنة اللاون تلعن الماحدة الدين الماحد واجعل المناس ويب عرب الثان الكراه عذا الكند والذي بند وأنت البيد المناسع منذوخ وصص وقت الافتر العناس عادي المناس بندية المنال التنهيد

. كالعربية عابدًا للالله اجد الله بدأ المثنة معينة في مانا لعنه الليما إبداراته مزاصلة فئ خلابحد لايكن مذاكفه منظيل لعنا المتي بشرات مولا يعيل والماعت ور مراصه مناك الانهاد الذي الدين الذي والدائة ويتبدأ فات الذي الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدي الدين الدين والدين المسترى من الذي والأكمام الدين معنو وليست المسلمة سيقيلة السيادي وترادي ، وما قاما فالتاب المعادي والما فالتاب المعادية والما فالتاب المعادية والمابية ال ذه واداخرة ممكّزت به فركه لل الأجرّة عرّتكُم عنّ الكشيخينية الله عَلَيْهِ الْمُتَّامِّة عَلَيْهِ الْمُتَّام منه منها طعاصيطه منه واداكال خدسة سنة منه عنداله على المستطيخ المثالات الأرق منوب جزى وقامأ سب وإعاله ق حسك الدير الديدية الماواذا ويرود وخست موضعه طلستالنة مريّدة فأرا ذير والمنكعين إلى ففيسوالعثير لانّ الإم محان عبد وسما المنتجر وضله خواجرت منهزيات لعنهما فالتد والاعضاء النسل المنتين المستدر المنتجر وضله خواجرت منهزيات لعنهما فالتدوي طيسسله والتمرت الاد إبزالانفهان واناعت الاتمرية المتداند مالواك تلامكنان خالدكفوت وانا اختسال لينرا كاستعمل فالتعزان المتسارين السليدة العشادمية انه سخاح كبترمها كسنلت وضان والإكان واعتشاؤه الانتثار والعادد شبالامتيادين يتما تعالم برمشه منمالة إعا المعاذا لغرة عواي مرقة مرت ديعاً عكت الذي مربشه وسط فاخت المبتيمة فاسد وصنعا لكب الاطاء الذي حوياية فإعامتها وحسفا للجويلا وم سة باستاكال من أو إلى المسلد بهل وسطال الشرائع ومن المستعرض والمسلام والمساعد بالمسلم المسلم المسلم والمسلم المسلم ومهلت علق ملكات الهلهوالمنشب عانها في في الناء عوديدا قابر المرتى الماجو المنافقة ال ميد فكاد ناكد رصولات ويميد وينا ويلك والمسائل دات الديم لومنا التدوير كلوم المستنطق وأولت من صدائع والملام سنالية أوال في الوائم منظم السنطة والمداكر المن ومرضع منطقه ما يبرغ والمراد الغرود ومرضع منطقة ما يسيخ المراد الغرود وموضع منطقة ما عدو المسعدا فاننا استنظاف لمقاونوا علم بوطينون لسرعها فينظيم كات والنكون أوعوني ش

الوغيط الأوبى مبهرز

الله والنّا والذّال اضعف لان هذه المشكّنة المنّد تلعيا عنها من الاوسلام والمنافقة المنّد تلعيا عنها من الاوسلام والمنافقة المنّد تلوي المنتجة المن المنافقة المن المنتب المنتجة المن المنتب والمنافقة عن المنتب المنتب المنتب المنافقة عن المنتب والمنتب من المنتب المنتب والمنتب من المنتب على المنتب على المنتب المنتب من المنتب المنتب المنتب المنتب المنتب والمنتب المنتب والمنتب المنتب المنت

اوت دین کا باکت نیام نیوک ای دعالیا اسل کی مین مین کا در در نالیا

الورثية الدُخرةُ مسر (( )

سيى بعده مهين سين سعدل لانعرف اصل ان كان فع سلكا في خالستال ما في عرال المستخدم الأسنة خوص رسلم وغرائك مّا مَع بِعَمُوكَ كَا وَلِمُعَهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِيلُولُلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الموالف للادفام وقالوا فأملدمة مهذا مشاقتال فانسل مينه لاداركة ويست مرعي أمدد الألفكة واسقط عنرة الوسل الاستقناد عنها كماضل فات وأشاسي وأينى كفات سيزاب تعل لانه لين وف اصل مكون له وض عملت فيه وأ مذا ورف ذايد دخل لمثال ساكا فلاوجه التم إن فيه ومكن كل مل كان ملي معاد انعا را لا فلاضم فيه فإنه موتله استغمل بسلم ولامكون منما أدغام ولاظب منقول لمستدركت واسترن وأستذكر فلاحلب مالأطبها فادرت وأمتحد وازوانه كماع طبهاماة المستطيع واستسب قياسا على للب والسنام عليه فالسيد ستواديل ودريد ف طفه فحاكمت مشمونا لابودس الآالاطاء لكره لامدوعه ولنكادم ومن فروف ماير حمامها من وصفر السّان وموفال كالعلن لحرب السّال كالمعن عشيرة الوَّدُ وجَ والعال والمثَّاه والصَّاد والمثَّاء والزَّلي والسِّين والقَّاء والثَّاه والمثَّان واللَّمَان حَاصَاء حَدّ والشين ودلك أن المار والنين سطالنا من المرود والس الشؤرمداخاعلان لامائرفة مازيا الادخام فيطنا يحوف المنشذة عنرالمري لدابرانين الورف منارة لما فالاحدمة أترح ومامشانكة فعرف تقسن وانكان بسيا وناب المتحظام فابعض والعثاد والثين والمهكمة كمم فاضاقيان علنها باستطالتها تعادنت من الناشات ولذلا ادعم الطاء ولساما فيها والثاني الالم المرقة كتر في الكام ودام دورانه مالالسنة لتغله عالاتهاء كلها الأسة الإملام كؤدنيا وصعرى والإتهاء عير للتمسخنة ودنان مليل عسود دلما اجتم فيه العماد العاربة لمن اعمه ف والكسرة الفالاغام كماان المسأن مزراي يخربن كأاضم نيه المعالبة الخبيف فيحمرا وت كتمة النع الفنيد علا مل ساكل والدِّمك انا المرسِنة على كان مع إذًّا متهيئة الادغام فالالفقه فاصعاع السكون الاستلالقللا بالام ويكون لمنزجها به على سب استام مسالها بسؤالهم والويواجر وامن الام تفاقما العلى المخال المراه منه الام صلابن الجار والمحرور لاتمناغ أمنه كمؤلة التاء حيث يلت بصل ولفاكل مسلكا حالماكان الادغام خيقاً بن منها لمتكنِّ معظ أولام واعتادها به فاعه ولمتا الرَّ إليَّة ف ولفالكلام كلام مل وبل طادغامها في لمن الحروف حان ولين بيليم لان المس الدامية لماليها بسنفقدة فبغراع بالمرفة وعالكمة مالةصل الادعام غنلدنامن والنبح فعوذ بسنا احسن مزم فبسن فالترا لول المهد بالغام الأم صاغ عدارب لافة أوب المرف الالله والدعائبها بافالاهام احسن بالبيان غوم الب وقل ب واليانجار عرفارب ولكنّه على فراه التهب بن المرفق عي الما الماسا المثنين وانتاغ بزادمام الرّاء في الرّ عن منزر لانسرة المغاربة وادعًا اللام فالطله والسَّنَاء والطلولاتين والرَّى جايزوكان ليس كقوّة مع ألَّه إلا مَا مَا نَ صَرَّحَاتَ عَرْجَمِهِمَا وَمَلْهَا 

لديدة فالبندا الذي هوديدش وإنا ماتعال المبتداء لربيدا فالذي مزالعشلة غي فا دِيورُوالا كون هذا كنواد عزوج لا صنا الذي اصفا الدوسولا لاجلاف الدابده عندومشالشا لانخيان إصفالم يتعكدا لحينى فالمتقتل وجنعاتك وحميت أفي في أنا لذي ليعنوبته قد منسدي المصير واحد فالابتعد وعن اخري وا ذاكات كخاوآ حده فألمت داروا فوصول يطلب ضبرا وتهكن عشا الاضرووا حذكا شنا استثله استيلة المناز وسؤلطون البا قانا فان عبرت عنديد قلت استورید الذی مذرسته قایمان دوان خنت الذی خزیا تاه فایمان در فنفصل لصه پرلعام ایماندی وان اخروسته من خند از جسر و کذاله آن اخروسه فرقائم نی نسب فدنت فه ان مَوْلِك صرف دَجا فإناكان مرّامٌ وان كالعبد سن بمخواستماء والاصاحد في وينا اذاكان فإنّا فزيامن فوب يعنوف وقالمنا النعب ينا الحقكانة بتااذا وبعد فاننا واذا اخبرت عن ديد وضعت الغيرموضعة فغلستا نذري ضربته فإتماز بأوالذي صزياتا وفغص فالفنيولان كاستنجوذينه وصالات برواصله تعولت من صربك وصرب الاندولا بحويث العُل مَصْل المنبريع لقدن عط وصله اوالمنص بستا بالدنه تبخبؤا كاثبة صؤون واثنا فلست الالذصنيت لانك لانغلا ومناعل لوصل فلاتيكن ان يقال اضرب وانا انفق العدامة والمدنة فاعرفتان والمساوة الفعار بدلالة الفيغيدي منيكة خلت ونعلن والككود، ذكار، في الإسماء مان اردمت الإخبادع نصوبي أمّيج لان لاسباذا اخبرعندا صمالا وكانك فااحرت من بيعن وظل حوب أيدا وتنسأ لنزع مربته ويدفا تمت الصيرمقاء وكان ببان مول الذي هوزيا الجاما صري وخالايود لماعرف ويلساكال الاسيراصيد بواجه كمانه لا ينول أ حرث يراحس وعوسسوا يخ مجريد وحريه سردا بخ مكنت لاجها مراف وزيري برندان الديمود بالايراض في ملاجود المسنسة وابتا استسلح مل خار فالم فالاجالة تبعال واعال لاكون الانكري والحذبرعند بضروا لاحفاد بعتق ثما بكون خرفة سإخا فادست الذبي يسرى زبدا إتاء قايرب كأن الم مسآدات اعاراك والعما الابتوا خرج عمروه مرغا ونحرج بكراياه اواخوجه بكرانيدل لضبرعا بدال عال الذي هوتوك سيدغا الإيجوز المدينة بكران هرنية مرا لإمناء غوان نفوا عطريت بيادوها واعطانية عسيره والميداعة المالية وحعالان خربيته جائز لاتف المجلت واعطالك وتنت الدويدا وعذا العندوعسعوفكان حواكارم والمضنديج عبووانس عظايل ارتصارات كم السنانية والمطالعة النوعة بالناب المستعقدة مراسته والكام العرب ومينعت ونعين المعلمانية بلحل والواتكاء ولاخرافيتها ولاطالكم والفنها فاتنا التنييرا للإيطيق وانحما تحكه فهوعلى مرينا حداها تنييز خركاست

قدع بت زحد الكاب ق الصية قولك المتراسوان بددصدمنون منديدم فيكون اضاء تاهندعا يعاا الخانشيذ الفجاه ولنقن فالت حافته فصلة الإيكان حسنا فنغول للزي التمزم توان ودعده ولانتوامه ا وان قلستك يدحسنا وليربعود الحاء فحاسب في لذي بوجه واتنا بعود الخاص فالطيط متيمه افاقلت كذي هومنوان سنه بدره بدالتمن . . . فالاخديت اعَنْ لَعَمْ مِنْ مُنْصِدُ وَمُعَادُونَ الْعُمَادِينَ فَالْمِينَ فِي مُعَلِّينَةٍ عَمَدُ وَمِعْظُونَ اعدا الدادا المتسادخ أرعناها ومنه في والك إاستمضؤن منه بديعه وبحبان بتعليثيه وضعه ضيوا البصول فمقول آلذيت التعايسون مندبدوهم عوواذا اعابتا لضبوب منعالما لذى مدعدا فحالعا لنعن لنن عبيق كنبرية عابدا لما نبتداء ولواعدندا لي التهويقي الصلة عبر عابدا في توصيفًا وفقول زبيص بتدفا واخبريت عن ذبية قلت المذيعو الإجور مسته زيد فادتظهما فصربته من النبرفان خبريت فن لشاء مرصوبته قليب المذي ويسريه انا مغيرت ما فيضرب من التهرير والمستدر اخبوسه فاديدويه سأن خلص وشعده منهزا غايدا فالذيبه تفوثا الذي وطرسته أرنيد بهومستداه وهوا لأجع إلما لذي وصربته في ويني جبره وعني بغولد فعنيريت حافص ببدم كالتهوانك ذا ملت زيد صربته كان ها، نزيد واذا قلت المكيد و منرسته كآن غايذا لحجوفان فلشب فليغربين لمائذي جربسته زيدوما حلعشان فحافو كالجوابس أنانانا فلت نذى صربت وبكان ويستبوا عندم وفالماض بت وينا المقنى موحدمد صهره تصوب وإما اذا الغيرت عدد من تؤلك ويلضوبته فاتد بنب وتفتى موضعه صبؤا مربوغا بالإبتداء فقؤنا ألذي فوجوب وبتعليفهم انعكان وسناء فاصل تعيزه ويرتضربنه أذاقلت الذي فوضربته ويرنض يته أي فؤلف الكالمة المتعادي المتعادية والمناشات المتعاض بتلكان ضربته جللة في مويني حوثبتداه متغزلة مشوئة الغروحنيكاتك فلت لذيعومضروب ديد وتكوث بحلة مرفوعة الموضيح كأتكون سأرنجرل لأاتعة فأخبز فبتدأه والذا فلستا لذي سريته ذيبه فريخ بصريته عمنى ضروب وكانت عادية الموضيه من الاعزاب فاعرهند وسب بفيض رجونه وعلوانان فاعتددت وبغبارين نتاه فالغربته في فولك معنريته وصعسه وصعد حبيزا الذن فقلت لذي وبعس بدانا فعضد يعبير المطاف فلنجا لاانه لاكوناه لفظ لانه غايب وليراه غيابكم كالتاء في صريبته النبي ويدمشه مستدا وإناخه ٠٠ والاخبرت فاخستاه معلما تأحكمونا عليما المتلة وداندا تلاثونين . -. يئنه لدنين ربنة فضربته ففلشا تذبوذ بعضيته حديثه لماتضت وأحضيته مايغا الحافداني

الورخة الأوى مدالنسفة أنفا عمر أظ

-174-

كالخرمام ألمان فابتد فالنصور عبنان و ولوريها ل برامه متردة المحالية الهاته وإيالة بألم تطركة التال تأو إربيذ للنن البيئ وعاله أوفي الإنهال مولانات والمان والمنافرة والماليان المالفالية ت إرود غيته في عيان دالاكدّاب

كخرورفة في ظ





يعيف فيقال فرش وتديست علك كثرا لعدد موسع إدناه ودلك ملاته جزرو للامكب عالمهاعف لاعجاوزه ادفى لعكددكراهم المتمي فى مُعلى ودلك عِنان وَاعتُه وَكنان وَاكده وسانا لواو وِاليالنجاوزين إدنيا لغنه وَدلك رشَأُ وارشيكه وَسعَا واسعَده وَرَدَّ أُوارُد نَه وَمَا التعسه واؤاكسر فيادني لعسد على فعله عوموان واحويد وروا اروفه وسااكم الغدد فعليها كن العين ودكل ون وروف درما تلك الشعرفاما والعلام فالمحف فركان المتفيف فيرسل واذاكان في وضع الدين آمول ولهم عمان وعار كحد ماه مكوز يخي تاع الكماك خافالوآ وجمع سوم ببض ومزة إلى رسل قالهم وعين فابدل والخمه المكب ونتحوالما وماكان فعالاوانه والتكسير لادني لعديه واكثره كعال مَذَاكُ وَلِلْ وَأَوْنُ مُ وَتَفَالَ وَإِقْدَالُوفِي لِأَلَا وَقُدْلُ وَمُناكَانُونِ الليا والواوالك زهالاماز فتكسيره كنكسير فعال وفاكستا وإسريه للمطرنة للمظاء للابن وعلما واعطية ورفسوا فبدبنا الهجر لاعتلال للاوابقراواعطى لأن أوكد لما كانت وأدة دات وحكم عاهو لفطالاتراهم قانؤالصوالرجل ويجالوارص وإمماكان فعالا فالعدد على فعلمكه عال وفعال ودلله تمارواغرته المُنْالِي إِمْ فُوقِهِ السِّنِيَ بة دانتانس فالمآننا العَد دالكبر فعلى ملا من ليندان وغربان ولمرور والعليم استعنرا ن خاعفر مفار و دارد باب وادبرون الطيس د مان و قد وران العدد ارتفيد من المدرون بيدان ما إ

الورقية الأدلى مسرد

والمدول النوب عرفها وكاسة اطهير عنه الحوف الارعرف النوب عوال واللامت عد الحواياف. الاستاعد الحواياف. الاستاعد الحاياف الاستاعد الما النوب المساعدة الكاسب

المقلصد في شوح الأيستاح المالالشعالام ما العالم القرار عبد الفروان تبدالة ما محجة ال عفران المال مرابح المحلف



# المقتصد في شرح التكملة لعبدالقاهر الجرجاني المتوفى ٤٧١هـ دراسة وتحقيقاً



(" بسم الله الرحمن الرحيم (١) وبه نستعين

الحمد لله رب العالمين، الذي جعل حمده فاتحة كتابه، وخاتمة دعوى (٢) أوليائه في جنته (٣)، فقال: ﴿وَآخِرُ دَعُواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٤)، وصلى الله على محمد خاتم النبيين، وعلى أنبيائه المرسلين، وعلى (٥) عباده الصالحين، وإياه نسأل، وإليه نرغب في إيزاع (١) الشكر، وإلهام الحمد على ما منح الأنام، وشمل الخاص والعام من النعمة بالملك العادل، عَضُد الدولة (٧)، أطال الله بقاءه، وأسبغ عليه نعماءه، كما أفاض في البلاد عدله، وأوسع العباد فضله (٨)، وبث فيهم عُرفَه وطَوْله، وقبض عنهم الآراء الجائرة، وكف عنهم فضله (٨)، وبث فيهم عُرفَه وطَوْله، وقبض عنهم الآراء الجائرة، وكف عنهم

 <sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي (بسم الله الرحمن الرحيم وهي حسبي)، وفي التكملة مرجان (بسم الله
 الرحمن الرحيم الحمد لله وحده).

<sup>(</sup>٢) أراد بالدعوى هنا الدعاء، انظر اللسان (دعا).

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان (جلته).

<sup>(</sup>٤) يونس / ١٠.

<sup>(</sup>٥) (على) ليست في التكملة.

<sup>(</sup>٦) إيزاع الشكر: معنى أوزعني ألهمني وأولعني، انظر اللسان (وزع).

<sup>(</sup>٧) أبو شجاع فنا خسرو بن الحسن بن بويه الديلمي، تولى ملك فارس ثم ملك الموصل وبلاد الجزيرة، كان أحد العلماء بالعربية والأدب له في العربية أبحاث حسنة نقل عنه ابن هشام الخضراوي في الإفصاح أشياء، وله صنف أبو علي الإيضاح والتكملة، توفي سنة ٣٧٧هـ. أخباره في: يتيمة الدهر ٢٥٧/٢، والكامل في التاريخ ١١٣/٧، ووفيات الأعيان ٤/٠٥، والبداية والنهاية ١٩٩/١، وبغية الوعاة ٢٤٧/٢.

<sup>(</sup>٨) أي جعل فضله يتسع للعباد، وفي الدعاء: اللهم أوسعنا رحمتك أي اجعلها تسعنا، اللسان " وسع ".

الأيدي الغاشمة، حتى ما نجد إلا فقيراً مجبوراً (١) أو غنياً موفوراً، فإلى الله نبتهل في إمتاعه بما خوله (٢) وخول به من هذه النعم، وإبقائه عماداً للدين وجمالاً للدنيا، إنه سميع الدعاء فَعَال لما يشاء (٢) (٤) ...

النحو<sup>(٥)</sup>: علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب، وهو ينقسم قسمين:

أحدهما: تغيير يلحق أواخر الكلم.

والآخر: تغيير يلحق ذوات الكلم وأنفسها.

فأما التغيير الذي يلحق أواخر الكلم فهو على ضربين:

أحدهما: تغيير بالحركات والسكون أو الحروف، يحدث باحتلاف العوامل، وهذا الضرب هو الذي يسمى الإعراب، ويكون في الأسماء المتمكنة، والأفعال المضارعة للأسماء (٢)، وقد ذكرت ذلك بأصنافه وأبوابه في الجزء الأول من الكتاب الموسوم بكتاب الإيضاح (٧).

<sup>(</sup>١) في التكملة (محبوراً).

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي (خوله الله).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين تفردت به أ، وهو من التكملة لأبي على، و لم يذكر في ر، و ظ، لأن شرح التكملة متصل بشرح الإيضاح فيهما.

<sup>(</sup>٤) في التكملة شاذلي (يشاء قال أبو علي)، وفي التكملة مرجان (يشاء قال أبو علي الحسن بن أحمد).

<sup>(</sup>٥) بداية ر، و ظ " قال الشيخ أبو على " النحو علم ...

<sup>(</sup>٦) (للأسماء) ليست في التكملة مرجان.

<sup>(</sup>٧) الإيضاح العضدي ص: ١١-١١.

والآخر: تغيير يلحق أواخر الكلم من غير أن يختلف العامل (1)، وهذا التغيير يكون بتحريك ساكن، أو إسكان متحرك، أو إبدال حرف من حرف، أو زيادة حرف أو نقصان حرف.

فتحريك الساكن نحو التحريك لالتقاء الساكنين في نحو<sup>(۱)</sup>: كَمِ المالُ، ونحو التحريك بإلقاء حركة الهمزة على ما قبلها من الساكن نحو: كم <sup>(۱)</sup> بِلُك؟ ومنَ خُوك ؟ وإسكان المتحرك كقولك في الوقف: هذا زَيْدٌ، وكإسكان الإدغام نحو: هذه يدْ دُاوود، ونحو قوله:

فَاليَومَ أَشْرَبْ غَيْرَ مُسْتَحْقِبٍ (١)

- (٣) في التكملة مرجان، و (أ) كم إبلك ومن أخوك وهو الصواب غير أنني آثرت الرسم بحذف الألفات إبرازاً لمراد المؤلف.
- (٤) صدر بيت من البحر السريع، قائله امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو الكندي، من أبرز شعراء الطبقة الأولى، وأقدم من وصلت إلينا أخباره من شعراء الجاهلية .

أحباره في: طبقات فحول الشعراء ص: ٥١، والشعر والشعراء ص: ١٠٥، والأغاني ٧٧/٩، والمؤتلف والمحتلف ص: ٩.

وعجزه:

..... إِنَّماً من اللهِ ولا وَاغِلِ

وهو من قصيدة مطلعها في الديوان ١١٩ .

يادار ماوية بالحائل فالسهب فالخبتين من عاقل وفي: ٢٥٥.

یادار سلمی دارساً نؤیها بالرمل فالخبتین من عاقل مستحقب: مکتسب، الواغل: الداخل علی القوم یشربون و لم یدع.

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي (تختلف العوامل).

<sup>(</sup>٢) (نحو) ليست في التكملة مرجان.

وإبدال / الحرف من الحرف نحو (١): رأيت بكراً، (٢) وهذا الكَلُو إذا وقفت على الكَلُ من قوله: هذا الكَلُ يا فتى، أبدلْتَ من التنوين ألفاً (٣) في بكراً، ومن الهمزة الواو في الكَلُو.

وزيادة الحرف نحو: هذا فرجّ، إذا وقفت زدت في الوقف جيماً لم تكن في الوصل، ونقصان الحرف كقوله سبحانه: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾(١)، ونحو قوله في القوافي:

..... مِنْ سُرِّ وضُر (٥)

ورد في الكتاب ٤/٤،٢، والحجة ٢٠٢١، والوساطة: ٥، والخصائص ٣١٧/٢، والتمام ٥٠٢، ومعجم مقاييس اللغة " وغل "، وأمالي المرتضى ٢٠/٣، ورسالة الغفران: ٣٦٨، والإفصاح: ٧٩، وإيضاح شواهد الإيضاح: ٣٥٦، والمصباح ق ١١، وشرح شواهد الإيضاح: ٢٥٦، والمدر المصون ٢/٦، وشرح بانت الإيضاح: ٢٥٦، والمدر المحون ٢/٦، وشرح بانت سعاد: ٥٤، والتصريح ٢٨٨، والخزانة ٣٦٣،٤، والكواكب الدرية على متممة الأجرومية ٩٥٤، ومنحة المواهب العلية شرح شواهد الكواكب الدرية ٤٥٩.

<sup>-</sup> روى (أسقى) بدل (أشرب) في الديوان: ١٢٢، واللسان (وغل)، وورد برواية أخرى هي: (فاشرب) في الديوان أيضاً: ٢٥٥، والنوادر: ١٨٧، والمشوف المعلم " وغل "، ولا شاهد فيه على هذه الروايات، وقال أبو زيد: ١٨٨، والرواية الجيدة هي: " فاليوم فاشرب "، " واليوم أسقى " ورواية من روى " فاليوم أشرب " لا يجوز عندنا إلا على ضرورة قبيحة: الشاهد فيه: إسكان آخر الفعل، وهو الباء من " أشرب " في حال الرفع مع الوصل.

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان (نحو قوله).

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي (ونحو هذا).

<sup>(</sup>٣) في التكملة (الألف).

<sup>(</sup>٤) الفجر / ٢.

<sup>(</sup>٥) جزء من عجر بيت من بحر الرمل قائله:

وهذه الضَّروبُ من الخلاف في الأَوَاخِرِ، وإن كانت تشبه (١) المعرب في أنه تغيير يلحق آخر (٢) الكلمة، فليس بإعراب؛ لأنها غير حادثة عن اختلاف العامل (٣).

والضرب الآخر من القسم (<sup>3)</sup> الأول، وهو التغيير الذي يلحق أنفس الكلم وذواتها، وذلك نحو التثنية، والجمع الذي على حدها، والنسب، وإضافة الاسم المعتل إلى ياء المتكلم، وتخفيف الهمزة، والمقصور والممدود، والعدد والتأنيث والمتذكير، وجمع التكسير والتصغير والإمالة والمصادر، وما اشتق منها من أسماء الفاعلين (والمفعولين) (<sup>(0)</sup> وغيرها، والتصريف والإدغام، وسنذكر ذلك باباً باباً إن شاء الله تعالى " (<sup>(1)</sup>).

<sup>-</sup> طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري، شاعر جاهلي، عده ابن سلام في الطبقة الرابعة، وقال: موضعه مع الأوائل، وإنما أخل به قلة شعره بأيدي الرواة توفي قبل الإسلام. أخباره في: طبقات فحول الشعراء: ١٣٧، والشعر والشعراء: ١٨٥، والمؤتلف والمختلف:

١٤٦، وشرح شواهد المغني: ٨٠٥. الـشاهد: قـوله " ضر " حيث خففه بحذف التضعيف، فيكون قد نقص منه حرف والبيت بتمامه:

فَفِدَاء لَيني قَيْس عَلى مَا أَصَابَ النَّاسَ مِن سُرٌّ وضُرْ

ورد في ديــوانه: ٥٨، والمقتــضب ١٤٠/٢، والخــصائص ٢٢٨/٢، والمحتــسب ٣٤٢/١. وشرح الحماسة للتبريزي ٨٥/٢، وابن الشجرى ٥٥/٢، وخزانة الأدب ٣٧٦/٩.

روى من " سوء " بدل " سر " في المقتضب والخصائص.

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان (شبه).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان (أواخر الكلم).

<sup>(</sup>٣) في التكملة (العوامل).

<sup>(</sup>٤) لو قال: التقسيم لكانت أوضح في الدلالة.

<sup>(</sup>٥) (المفعولين) ليست في أ.

<sup>(</sup>٦) التكملة شاذلي (٣، ٤)، والتكملة مرجان (١٦٣-١٦٧).

# (قال الشيخ أبو علي <sup>(١)</sup>) :

## " باب حكم الساكنين إذا التقيا

لا يخلو الساكنان إذا التقيا (من أن يكونا) (٢) في كلمة واحدة، أو كلمتين.

فإن كانا في (٢) كلمة واحدة، فلا يخلو من أن يكون الحرفان مثلين أو غير مثلين، فإن كانا مثلين، فإن الساكنين يلتقيان في الكلمة على قول بني تميم وغيرهم من العرب إلا أهل (١) الحجاز (٥)، وذلك في الجزم والوقف نحو (٢) قولهم: لم يَرُدَّ ورُدَّ (٧) و لم يَفِرَّ ولا (٨) تَعَضَّ، فأدغموا هذا النحو؛ لأنهم شبهوه بالمعرب نحو: هو يَرُدُّ ويَفِرَّ ويَعَضُّ، فكل العرب تدغم المعرب.

ووجه شبهه بالمعرب، هو أنهم رأوا آخر ارْدُدْ ونحوه تتعاقب عليه الحركات للبناء كما تتعاقب حركات الإعراب على آخر المعرب، فلما رأوه مثله أدغموه كما أدغموا المعرب.

وحركات البناء التي تتعاقب على أواخر هذه المبنية نحو حركة التقاء

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في (أ).

<sup>(</sup>٢) (من أن يكونا) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان و أ (من).

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ١٥٨/٢.

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذلي (الحجاز فإنهم يظهرون التضعيف).

<sup>(</sup>٦) في التكملة شاذلي (في).

<sup>(</sup>٧) (ورد) ليست في التكملة.

<sup>(</sup>٨) في التكملة مرجان (لم).

الساكنين في ارْدُدِ القوم، وارْدُدِ ابنَكَ ورُدَّنَّ (١) زيداً.

فإذا وجب الإدغام عندهم لذلك، وجب تحريك الآخر لالتقاء الساكنين، وذلك أن الحرف الأول المدغم ساكن، والحرف الثاني المدغم فيه من الحرفين المثلين ساكن أيضاً للجزم أو الوقف / فلما التقى ساكنان وجب التحريك ٣/أ لالتقائهما.

فإذا حركوا الحرف الثاني، اختلفوا في تحريكه .

فمنهم من يتبع حركة المدغم فيه ماقبله فيقول: رُدُّ فيضم، يتبعها الضمة التي قبلها، وكذلك فِرِ<sup>(٢)</sup> وعَضَّ<sup>(٣)</sup> وشَمُّ.

وقالوا: لا تُضَارُّ، فحركوا (٢) بالفتح أتبعوه الفتحة التي قبلها والألف.

ومنهم من يفتح ذلك على كل حال، قال الخليل (٥): شبهوه بأين وكَيْفَ"(٦).

<sup>(</sup>١) في أ: (رددت).

<sup>(</sup>٢) ما قبله مكسور.

<sup>(</sup>٣) ما قبله مفتوح.

<sup>(</sup>٤) في أ: (حركوا بالفتح اتبعوا).

<sup>(°)</sup> هـو: الخليل بـن أحمـد بن عبدالرحمن الفراهيدي شيخ سيبويه، عاش في البصرة، وفيها ظهر نبوغه، وتوفي فيها عام ١٧٥ هـ.

أخباره في: المعارف: ٥٤١، ومراتب النحويين: ٥٥، وأخبار النحويين: ٢٧، وطبقات النربيدي: ٤٧، وتناريخ العلماء النحويين: ١٢٣، ونزهة الألباء: ٥٥، ومعجم الأدباء ٧٢/١٠ .

<sup>(</sup>٦) الكتاب ١٦٠/٢.

ومنهم من (یکسر ف) <sup>(۱)</sup> یقول: رُدِّ وفِرِ<sup>(۱)</sup> وعَضِ<sup>(۱)</sup>. قال المفسر <sup>(1)</sup>:

اعلم أنك إذا أمرت الواحد من نحو: ردَّ وشدً، كان القياس أن تقول: اردُدْ بإظهار المثلين، لأجل أن الإدغام يقتضي في المثلين أن يسكن الأول ويتحرك الثاني، والأمر في اردُدْ بالعكس من هذا؛ لأن الأول متحرك والثاني ساكن، ولهذا احتار أهل الحجاز الإظهار، فأما من قال: ردِّ فأدغم، فلأجل أن الدال الأحيرة لما كانت تتحرك لالتقاء الساكنين في نحو: اردُدُ القوم، واردُدُ ابنك، نزل ذلك منزلة الحركة اللازمة، فصار كأنه بمنزلة المضارع في حال النصب والرفع نحو: هو يَردُ ولن يَردُ فأسكن الدال الأولى، ونقل حركتها إلى الراء، فسقط همزة الوصل للاستغناء عنها، فصار في التقدير إلى اجتماع مثلين ساكنين، فوجب تحريك الثاني ليمكن اللفظ بالكلمة، والمذهب فيه على ثلاثة أوجه:

الأول: الفتح نحو: رُدَّ وفِرَّ وعَضَّ، وذاك أن الفتح أحف الحركات، فآثروها ليخف بعذوبتها ثقل التضعيف، ولهذا (٥) شبهه الخليل بأيْنَ وكَيْفَ (٢)، وذاك أن الفتح فيهما (٧) لاستثقالهم الكسرة مع الياء.

<sup>(</sup>١) في أ: (من يقول).

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ١٦٠/٢.

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذلي: ٥، والتكملة مرجان: ١٦٧–١٦٩.

<sup>(</sup>٤) في ر: (قال الشيخ رحمه الله)، وفي ظ: (قال الشيخ عبدالقاهر).

<sup>(</sup>٥) في ظ: (هذا).

<sup>(</sup>٦) الكتاب ١٦٠/٢.

<sup>(</sup>٧) في ر، و ظ: (فيها).

والموجه الثاني: أن تكسر تقول: رُدِّ وفِرِّ وعَضِّ، والكسر هو الأصل في التقاء الساكنين.

والوجه الثالث: أن يحمل على الإتباع فيقال: رُدُّ بالضم؛ لأن الراء مضمومة، وعَضَّ بالفتح؛ لأن العين مفتوحة، وفِرِّ بالكسر؛ لأن الفاء مكسورة (١)، والذي دعا بني تميم إلى هذا(٢) حرصهم على إزالة المثلين لثقل ذلك على اللسان، وبعد:

فإنك إذا قلت: فِرِّ كان الكسر من وجهين:

أحدهما: التقاء الساكنين كرُدّ.

والثاني: أن يكون للإتباع كالضمة في رُدُّ.

وإذا قلت: عَضَّ احتمل الفتح <sup>(٣)</sup> وجهين:

أحدهما: الإتباع، والثاني: طلب التخفيف كفتحة رُدَّ، وقال شيخنا:

قول / أبي علي في أول الباب: "وكل العرب تدغم المعرب<sup>(۱)</sup>" تسامح في ٣/ب العبارة؛ لأن المجزوم نحو: لم يَرْدُدْ، من المعرب، وأهل الحجاز لا يدغمون <sup>(۱)</sup>، غير أنه قال ذلك بعد ذكره يَرُدَّ ويَفِرَّ، فهو <sup>(1)</sup> يريد ذاك، والتحقيق أن تقول: وكل العرب تدغم هذا النحو من المعرب.

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب: ١٥٩/٢.

<sup>(</sup>٢) أي الإدغام، انظر الكتاب: ١٥٩/٢.

<sup>(</sup>٣) في ر، و ظ: (من وجهين).

<sup>(</sup>٤) ص: ١٨٦ (٢/ب).

<sup>(</sup>٥) انظر الكتاب: ١٥٨/٢.

<sup>(</sup>٦) في ظ: (هو) .

### قال صاحب (١) الكتاب:

" فإذا اتصل بجميع ذلك هاء ضمير المؤنث، فتحوا جميعاً، فقالوا: رُدُّها، وكذلك ضمير المذكر إذا اتصل بشيء من ذلك ضموا، فقالوا: رُدُّه (٢)؛ لأن الهاء خَفِيّة، فكأنه قال: رُدّا ورُدُّوا(٢)، وهذا يدل على أن قول من قال: عليه مال أوجه من قول من قال: عليه مال، وإذا لقي (٤) هذا المتحرك بهذه الحركات على هذه المذاهب ساكناً من كلمة أحرى نحو: غُضِّ الطَّرف، فالأكثر فيه الكسر كقولك: رُدِّ القوم وفِرِّ اليوم وشُمِّ الطَّيب، وهو القياس أيضاً، وذلك أن التضعيف لو ظهر (٥) لم يكن فيه إلا الكسر عند الجميع نحو: اردُدِ القوم، واشْمُم الطِّيب.

فإذا أدغم فيها فهي (٢) هذه اللام التي تكسر في إظهار التضعيف، فكأنه يرد إلى الأصل كما قالوا: مُدُ اليوم، وذهبتم الآن، ومنهم من يفتحه مع الألف واللام فيقول: فَغُضَّ(٧) الطَّرف(٨)" (٩).

<sup>(</sup>١) في ر، و ظ: (قال الشيخ أبو على).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان و أ (ردهو).

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب: ١٥٩/٢.

<sup>(</sup>٤) في أ: (ألقى).

<sup>(</sup>٥) في التكملة مرجان (أظهر).

<sup>(</sup>٦) في أ (وهي).

<sup>(</sup>٧) في التكملة مرجان (غض).

<sup>(</sup>٨) انظر الكتاب: ١٦٠/٢.

<sup>(</sup>٩) التكملة شاذلي: ٥، ٦، والتكملة مرجان: ١٧، ١٧٠.

## قال المفسر (١):

اعلم أن هاءات الضمير إذا لحقت مثال: "رُدّ " حرك الدال بالحركة الجانسة للحرف الواقع بعد الهاء، تقول: رُدَّهَا، فتفتح ألبتة؛ لأن الحرف الذي بعد الهاء ألف، وتقول: رُدُّ هُو فتضم؛ لأن بعد الهاء واواً، والذي دعاهم إلى ذلك أن الهاء حرف خفي، فلا يعد حاجزاً حصيناً، وإذا كان كذلك كان الدال في رُدَّهَا ورُدُّ (٢) هو كأنه قد ولي الألف والواو، نحو<sup>(٣)</sup> رُدّا ورَدُّوا، والحرف إذا ولي الألف لم يكن فيه إلا الفتح، وكذلك إذا ولى الواو الساكنة التي هي مدة لم يجز إلا الضم، ولما كان يجوز الفتح في رُدَّ قبل لحاق الضمير، وكذا الضم، ثم قرب من الألف والواو هذا القرب (٤)، وجب أن يلتزم فيه الحركة المجانسة للألف أو (°) الواو، فلا يجوز رُدِّها، ورَدِّ هو بالكسر ولا رُدٌّ هو بالفتح كما لا يجوز رُدُّوا(٢)، وشُبِّه بهذا قولهم: عليه وإليه، ووجه الشبه (٧) أنك تقول: بِهي، فتحلق بعد الهاء ياءً ثم تقول: عَلَيْهِ وإلَيْهِ فتسقط الياء، وذلك هو الأعرف؛ لأجل أن الهاء ليس بحاجز / حصين، فلو قلت: عَلَيْهي بإثبات ياء صِرْتَ كأنك جمعت بين ساكنين؛ لأن الهاء إذا كان في حكم الساقط، كنت قد واليت بين ياءين ساكنتىن (^).

<sup>(</sup>١) في ر " قال الشيخ "، وفي ظ " قال الشيخ عبدالقاهر ".

<sup>(</sup>٢) في ر، و ظ: (رده).

<sup>(</sup>٣) في ر، و ظ: (ونحو).

<sup>(</sup>٤) في ر، و ظ: (وهذا).

<sup>(</sup>٥) في ظ: (والواو).

<sup>(</sup>٦) في ظ: (ردوا شبه).

<sup>(</sup>٧) في ر، و ظ: (المشابهة).

<sup>(</sup>٨) في ر، و ظ: (ساكنين).

وأما إذا لقي (١) هذا (٢) الألف واللام، فالأكثر الكسر نحو: غُضِّ الطرف، وإنما آثروا الكسر؛ لأن الحرف لو بقي على ظهوره، لكان يتحرك بالكسر نحو قولك ارْدُدِ القوم، فلما كان كذلك لزموا ما هو الأصل، كما أنهم قالوا في مُندُّ: مُذْ، ثم لما أرادوا تحريكه لالتقاء الساكنين، حركوه بالضم فقالوا: مُدُ اليوم، فالتزموا الضم؛ لأنه قد استقر للكلمة في الأصل، ومن قال: غُضَّ الطَّرف بالفتح، فكأنه قال: غُضَّ، ثم ألحق به الألف واللام: قال جرير (٣):

دُمَّ المَانِلَ بَعْدَ مَنْزِلَةِ اللَّوَى والعَيْشَ بَعْدَ أُولَئِكَ الأَيَّامِ (٤)

## قال صاحب (٥) الكتاب:

" فأما هَلُمَّ فمفتوحة على قول الجميع (١)، وزعم الخليل أن ناساً من بكر ابن وائل يقولون: رَدَّنَ ومَرَّنَ (٧)، إذا أخبروا وأرادوا: رَدَدْنَ، ومَرَرْنَ، وهذا لا ينبغى أن يؤخذ به لشذوذه عن الاستعمال والقياس.

<sup>(</sup>١) في ظ: (التقي).

<sup>(</sup>٢) في أ: (هذه)، وما أثبته هو الصحيح لأنه يعود إلى الحرف.

<sup>(</sup>٣) جرير بن عطية الخطفي اليربوعي من تميم من مشاهير شعراء بني أمية ت سنة ١١٠ هـ. أخباره في الشعر والشعراء ٤٦٤، وطبقات فحول الشعراء ٣٧٤، والأغاني ٣/٨، والموشح ١١١٨، ووفيات الأعيان ٣٢١/١.

<sup>(</sup>٤) بيت من البحر الكامل

الشاهد: فتح " دُمَّ " المضعف.

ورد في: ديوانه: ٢٥٤، والرواية فيه "الأقوام "بدل "الأيام "، والمقتضب ١٨٥/١، والكامل ٤٣٩، والمفصل: ١٤٠، وشرح المفصل ٢٦٦/٣، وشرح الألفية لابن الناظم: ٧٧، وشرح الكافية للبن عقيل ١٥/١، والعيني ١٨٥/١، والأشموني ١١٩٥١، وشرح التصريح ١٢٨/١، والخزانة ٥٠٣٠، وشرح شواهد الشافية: ١٣٩/، وشرح شواهد الكشاف: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٥) في ر، و ظ: (قال الشيخ أبو علي) .

<sup>(</sup>٦) انظر الكتاب ١٦٠/٢.

<sup>(</sup>٧) الكتاب: ١٦٠/٢.

أما الشذوذ عن الاستعمال، فلقلة المستعملين له.

وأما الشذوذ عن القياس، فلأنه إذا اجتمع أهل الحجاز على إظهار ارْدُدْ وَخُوه مع تعاقب الحركات التي ذكرنا عليه (١)، فأن لا يدغم نحو: رَدَدْنَ الذي لا تصل إليه الحركة ألبتة لاتصاله بالضمير أولى " (٢).

## قال المفسر (٣):

اعلم أن هَلُمَّ قد أجمعوا على فتحه في كل حال لأجل أنه " ها " ركب مع " لُمّ " فلزم الفتح، ثم إنَّ (٤) مجراه على وجهين:

أحدهما: أن يكون في جميع الأحوال على صورة واحدة، فيقال: هُلُمَّ يا رجل، وهُلُمَّ يا امرأة، وهُلُمِّ يا رجلان، وهُلُمَّ يا رجال وهُلُمَّ يانسوة.

والثاني: أن تلحقه الضمائر (°)، فيقال (٢): هَلُمَّا وهَلُمُّوا وهَلُمِّي وهَلْمُمْن، ومن يقول هذا، فإنه لا يجريه مجرى رُدِّ في جواز الكسر والضم والفتح (٧)؛ لأنه على كل حال مركب من "هَا "و" لُمَّ " (^) فصار ثباته على حركة واحدة دليلاً على التركيب.

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان (عليها).

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذلي: ٦، والتكملة مرحان: ١٦٩-١٧١.

<sup>(</sup>٣) في ر " قال الشيخ رحمه الله " وفي ظ " قال الشيخ عبدالقاهر ".

<sup>(</sup>٤) (إن) ليست في (ظ).

<sup>(</sup>٥) في ر: (الضمير).

<sup>(</sup>٦) في أ: (فقال) .

<sup>(</sup>٧) انظر الكتاب ١٦٠/٢.

<sup>(</sup>٨) في ر، و ظ: (و لم أي المم).

وأما ما ذكره من قول بعضهم في رَدَدْنَ ومَرَرْنَ: رُدَّنَ ومَرَّنَ، فساقط؛ لأجل أن نحو: إرْدُدْ قد استمر فيه الإظهار، وإن كان الدال قد تتحرك في نحو: ارْدُدِ القوم، كثيراً لأجل أن الحركة لا تلزم، فأن لا يجوز في رَدَدْن الإدغام مع أن الدال الثانية فيه لا تمسها الحركة بوجه من حيث إن أحداً لا يقول: ضَرَبَن بتحريك الباء / ولا في قام قامَن، بل يسكن لام الفعل ألبتة، أوجب وأجدر، وكان شيخنا رحمه الله يقول: كأنهم قدروا رَدَّ ومَرَّ، ثم ألحقوه النون، وهذا إشارة إلى أنه ضرب من الغلط، وذلك أنه لا يجوز أن يقدر رَدَّ، ثم يلحق النون؛ لأن ذلك إنما يكون في ضمير المفعول نحو: رَدَّكَ؟ لأن المفعول فضلة، فأما ضمير الفاعل، فيصاغ مع الفعل، وكفى دليلاً على ذلك أنه ثغيّر الصيغة له، وهو أن يسكن اللام في نحو: ضَرَبْت ويَضْرِبْن وضَمَرُبْن، وإذا كان كذلك كان تقدير الانفصال في النون من رَدَدْنَ (۱) — حتى كأنه يقال: رَدَّ، ثم رَدَّنَ — عالاً.

ولسقوط هذا أكد أبو علي القول في الحكم عليه بالشذوذ، وترك الأخذ به، وذكر أنه شاذ قياساً واستعمالاً، وذلك أن الشيء قد يكون شاذاً في الاستعمال غير شاذ في القياس مثاله (٢)، أنهم قالوا: ترك فاستغنوا (به)(٣) عن وَدَعَ (٤)، وليس يوجب القياس ذلك، فإذا جاء كان حسناً غير

-191-

٤/ب

<sup>(</sup>١) في ر، و ظ: (ردن).

<sup>(</sup>٢) في" أ " (مثاله نحو).

<sup>(</sup>٣) (به) ليست في "أ".

<sup>(</sup>٤) النحاة يقولون: إن العرب أماتوا ماضي يدع ومصدرها واستغنوا عنه بماضي ترك مصدرها، النهاية " ودع ".

= قال ابن حيني في الخصائص ٩٩/١: " إذا كان الشيء شاذًا في السماع مطردًا في القياس تعاميت ما تحامت العرب من ذلك، وحريت في نظيره على الواحب في أمثاله، ومن ذلك امتناعك من وَذَرَ وَوَدعَ؛ لأنهم لم يقولوهما ".

وحكم على قراءة التحفيف في قوله تعالى: " مَا وَدَعَك ".

وقول أبي الأسود الدؤلي: " ودعه ".

بالشذوذ، وفي هذا الحكم نظر لأمور منها:

١- أنه لم يصل إلينا من كلام العرب إلى القليل، ولو جاءنا وافراً لجاء علم كثير.

٢- أن اللغة إذا وردت في قراءات القرآن الكريم، فهي أفصح مما في غيره، وقد ورد ذلك حيث قرأ عروة بن الزبير وابنه هشام ومقاتل وأبو حيوه وابن أبي عبلة ويزيد النحوي بالتخفيف، البحر الميحط ٤٨٥/٨.

والقراءة تروى عن النبي ﷺ باللفظ لا بالمعنى، وهو أفصح العرب، ولفظه يجري مجرى القرآن في إثبات القواعد النحوية.

٣- ورد مصدراً في الحديث عن النبي الله قوله: (لَينتَهِينَ القوام عن ودْعِهم الجماعات ...) مسلم، باب الجمعة: ٤٠، والنسائي، باب الجمعة ٢، وابن ماجه في المساجد برقم ٧٩٤، والدارمي، صلاة: ٢٠٥، والمسند لأحمد ٢٩١، ٣٣٥، ٢٥٤، ٣٣٥، وسنن النسائي بشرح السيوطي ٨٨/٣.

وماضياً في قوله: (شر الناس من تركه الناس أو وَدَعَه الناس اتقاء فحشه).

السبخاري كتاب الآداب، بـاب مـا يجـوز مـن اغتياب أهل الفساد والريب ٨٦/٧، وفتح الباري: ٨٧/٠)، ٤٧١.

٤- ورد في الشعر الفصيح، ماضيا، ومضارعاً، واسم فاعل، واسم مفعول.
 من الماضي قول سويد بن أبي كاهل ديوانه ٤٤، أو أبي الأسود ديوانه ٣٦، أو لأنس بن زنيم في

شعره ۱۱۳:

سل أميري ما الذي غيره عن وصالي اليوم حتى ودعه شرح فصيح ثعلب للخمي ١١٨، واللسان "ودع"

#### = وقوله أيضاً:

فسعى مسعاتهم في قومه ثم لم يدرك ولا عجزا ودع المفضليات ق ١٩٩/٤، والحزانة ٢٧٢/٦.

وقول الآخر:

فكان ما قدموا لأنفسهم أكثر نفعاً من الذي ودعوا تهذيب اللغة ١٣٦/٣، وشرح الفصيح ١١٨، واللسان " ودع "، والخزانة ٤٧٢/٦، وشرح شواهد الشافية: ٥٢.

وقول الآخر:

وثم ودعنا آل عمرو وعامر فرائس أطراف المثقفة السمر الكشاف ٤٦٣/٤، والبحر المحيط ٤٨٥/٨.

والمضارع:

أرى ضيعة الأموال أن لا يضعه إمام ولا في أهله المال يودع شرح الحماسة للتبريزي ٨٥/٢.

وقول متمم بن نويرة

قاظت أثال إلى الملا وتربعت بالحزن عازبة تسن وتودع المفصليات ٤٩، وتهذيب اللغة ٣١٣٦/٣، واللسان " ودع ".

واسم الفاعل قول معن بن أوس:

عليه شَرِيبٌ لَيْنٌ وَادِعُ العِصا يساحِلها حَمَّاته وتساحِله اللسان " ودع ".

وقول الآخر:

فأيهما ما أتبعن فإنني حزين على ترك الذي أنا وادع البصريات: ٤٠٠، اللسان " ودع "، والخزانة ٤٧٢/٦، وشرح شواهد الشافية: ٥٣، والشاذ من العسكريات: ١٧٥.

واسم المفعول، قول خفاف بن ندبة:

إذا ما استحمت أرضه من سمائه حرى وهو مودوع وواعد مصدق

## مدفوع كل الدفع، كما أنشد شيخنا عن أبي علي:

# مَنْ عَذِيري مِن خَلِيلِي مَا عَالَهُ فِي الْحُبِّ حَتَّى وَدَعه (١)

الأصمعيات: ٢٤، واتفاق المباني وافتراق المعاني ١١٦، واللسان " ودع "، وشرح مختصر التصريف العزى: ١١٣، وربط الشوارد في حل الشواهد ١١٩، والحزانة ٢٧٢/٦، وشرح شواهد الشافية: ٥٠.

هذا ما تيسر لي الاطلاع عليه من شواهد تدل على استعمال العرب لهذا الفعل، وربما كان فيما لم يصل إلينا من كلام العرب، أو وصل و لم أوفق إلى الاطلاع عليه شيء منه، لذا أرى أن وصفه بالشذوذ غير صحيح، وبخاصة أنه لم يخالف القياس، انظر: طبقات فحول الشعراء ٢٥/١، والخصائص ٢٨٦/١، والصاحبي ٥٨، وشرح فصيح ثعلب للخي ١١٨، والمصباح المنير ودع، والمزهر ٢٦/١، والضرائر للألوسي ٢٤، وفي أصول النحو ٣٣.

#### (١) بيت من بحر الرمل اختلف في نسبته.

نسب إلى أبي الأسود الدؤلي ظالم بن عمرو بن سفيان بن حندل، أول من نقط المصحف تنقيط إعراب، ومن هذا التنقيط استنبط بعض أبواب النحو، توفي سنة تسع وستين، وهو ابن خمس و ثمانين سنة.

أخباره في: أخبار النحويين البصريين للسيرافي: ٣٣، وطبقات النحويين واللغويين للزبيدي: ٢١، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي ٢٠/١، وأسد الغابة في معرفة الصحابة ٢٩/٣، واللباب في الأنساب ٤٢٩، وتقريب التهذيب ٣٩١/٢، وتهذيب التهذيب ١٠/١٢، والإصابة ٢٤//٢، وبغية الوعاة ٢٢/٢.

في ديـوانه صنعة الـسكرى: ٦٣، والخـصائص ٩٩/١، والإنـصاف: ٤٨٥، وشرح ديوان الحماسة ٨٥/٢، والتبيان في إعراب القرآن:١٢٩٢، واللسان " ودع ".

ونسب إلى أنس بن أبي أناس بن زنيم الكناني، شاعر مشهور حاذق صحابي، توفي سنة ١٠هـ تقريباً.

أخباره في: الشعر والشعراء: ٧٣٧، والمؤتلف والمختلف: ٥٥، والإصابة ٦٩/١.

في شعره ١١٣، وتهذيب اللغة ١٣٦/٣، وشرح أدب الكاتب للحواليقي: ٧٦، والمغرب: ٤٧٨، واللسان " ودع "، والإصابة ٦٩/١.

ونسب إلى سويد بن أبي كاهل في ديوانه ٤٤، ونسب إلى عبدالله بن كريز في الحماسة البصرية ١٠/٢. وقد يكون الشيء شاذاً عن القياس غير شاذ عن الاستعمال، وذلك نحو قولهم: لا أَدْرِ، ولم يَكُ (١)، حذفوا الياء والنون من غير موجب بل (٢) لكثرة ذلك على السنتهم (٣)، وهو على غير القياس، لكنه مقبول لكثرة استعمالهم له (٤)، فالمردود هو الذي يشذ عن البابين فاعرفه.

**-** وروى:

ليت شعري عن خليل ما الذي 💎 غاله في الحب حتى ودعه

في ديوان أبي الأسود والخصائص، وشرح أدب الكاتب، والإنصاف، وشرح ديوان الحماسة، والتبيان، واللسان " ودع "، والبحر المحيط، وشرح شواهد الشافية، والخزانة (دار صادر) ٢١/٣، وذكر الخلاف في نسبته.

وفي المغرب والحماسة البصرية " أميري " بدل " خليلي ".

وفي الإصابة " الود " بدل " الحب ".

الشاهد قوله: " ودعه " بتخفيف الدال ورد الفعل الماضي الثلاثي من هذه المادة والمشهور إهمال هذه المادة، وقد سبق بيان حكمه.

(١) انظر الكتاب: ٢٨٤/٢، وقال في المقتضب ١٦٩/٣: (وقولهم: لا أدر رديء) .

(٢) (بل) ليست في (ر، وظ).

(٣) في ر، و ظ: (لسانهم).

(٤) (له) ليست في (ظ).

#### قال صاحب الكتاب:

## (باب الساكنين إذا التقيا في (١) كلمة واحدة (٢) ولم يكن الحرفان الساكنان مثلين

وذلك قولك (٣) في الجزم: لم يَقُل (٤)، ولم يَبِعْ ولم يَخَفْ، وفي الوقف في الأمر إذا قلت: قُل (٥) وبِعْ وخَفْ، فقولك: لم يَقُل (٦) الأصل فيه قبل الجزم يُقُولُ (٧) ويَبِيْعُ ويَخَافُ.

فإذا حزمت سكن لام الفعل للحزم، وحروف اللين قبلها ساكنة، فحذفتهن لالتقاء الساكنين، والوقف في الأمر فيما وصفت لك (^) كالجزم.

فإذا أسند شيء، من هذه الأفعال إلى ضمير الاثنين أو الجماعة قلت: لم يَعُولا ولم يَبِيْعًا ولم يَخَافًا، ولم تقل: لم يَعُلَا، ولا: لم يَحُفًا؛ لأن لام الفعل في: لم يَحَافًا، ليس أصلها في هذا الموضع السكون للحزم ولا للوقف كما كان في لم يَحُفْ، وخَفْ، إنما علامة الجزم هاهنا حذف النون.

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان (من).

<sup>(</sup>٢) (واحدة) ليست في التكملة شاذلي.

<sup>(</sup>٣) في أ: (قولهم)، والاختيار من التكملة؛ لأن الكلام موجه للمخاطب فيما يلي من كلام المؤلف.

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان (يقم).

<sup>(</sup>٥) في التكملة مرجان (قم).

<sup>(</sup>٦) في التكملة مرجان (يقوم).

<sup>(</sup>٧) (ويبيع ويخاف) ليست في التكملة مرجان.

<sup>(</sup>٨) (لك) ليست في التكملة.

ولا يجوز أن تقدر الفعل / منفصلاً من (١) الفاعل كأنك جزمت الفعل، ٥/١ ثم ألحقته (٢) علامة الضمير؛ لأن الفاعل متصل بفعله كالجزء منه من حيث كان إعراب الفعل بعده نحو: يَضْرِبَان ويَضْرِبُون، ومن تَمَّ أسكنت لام الفعل في أمثلة الماضى، إذا قلت: ضَرَبْتُ، وَدَعْوتُ)(١).

#### قال المفسر:

اعلم أنك تقول في بَاعَ وَقالَ: يَقُولُ ويَبِيعُ، فإذا أدخلت عليه الجزم، وجب أن تسكن لام الفعل، فتقول: لم يَبِيْعُ ولم يَقُوْلُ بإسكان العين واللام، كما قلت: لم يَضْرِبْ؛ لأن آخر الكلمة حرف صحيح كالباء مِنْ يَضْرِبُ، وإذا فعلت ذلك التقى ساكنان، فتحذف عين الفعل الذي هو حرف العلة فتقول: لم يَبِيعْ، ولم يَقُلْ، وكان هو بالحذف أولى من اللام لأمور منها:

الأول: أنه حرف علة واللام صحيح، والمعتل أولى بالسقوط من الصحيح الذي هو أقوى منه.

والثاني: أنك لوحذفت الصحيح، فقلت: لم يَبِيْ، ولم يَقُوْ مثلاً كنت كأنك حذفت حرفاً مع حركته في الظاهر، وكان لا يُدْرى أن ذلك لالتقاء الساكنين فيظن أن الجزم يحذف الحرف والحركة معاً.

والثالث: أنـك لـو فعلـت ذلك، لصار المجزوم في آخره حرف علة ساكن نحـو: لم يَبِيْ، ولم يَقُوْ، وهم يحذفون نحـو: لم يَبِيْ، ولم يَقُوْ، وهم يحذفون

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي (عن).

<sup>(</sup>٢) في التكملة (ألحقت).

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذلي: ٧، والتكملة مرجان: ١٧١، ١٧٢.

<sup>(</sup>١) في ر، و ظ: (حروف).

<sup>(</sup>٢) (و) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣) في ظ: (يسقط).

<sup>(</sup>٤) في ظ: (نقلت).

<sup>(</sup>٥) في ظ: (أزال).

<sup>(</sup>٦) (عند الأمر) ليست في (ظ).

<sup>(</sup>٧) انظر ص: ١٣٧٧ (٢٥١/أ).

وأما إذا جعلت الفاعل مثنى أو مجموعاً، فإن هذه الحروف تثبت تقول: لم يَخَافَا وَلَمْ يَقُولاً، وَلَمْ يَبِيْعَا، وَلَمْ يَخَافُوا، وَلَمْ يَقُولُوا، وَلَمْ يَبِيعُوا، وكذا المؤنث نحو: لم تَخَافِيْ ولم تَقُولِيْ، ولم تَبِيْعِيْ، وذاك أن الأصل في هذا يَقْوُلاَن يَبْيِعَان ويَحَافَان، ويَقُولُونَ، وتَقُولِيْنَ، على أن يكون النون بمنزلة الرفعة في قولك: تَقُولُ، فإذا دخل عليه الجازم حذف النون كما يحذفه من الصحيح نحو: لم يَضْربَا، فتقول: لم يَقُولاً، ولم يَبِيعَا، ولا يسكن لام الفعل، فيجب حذف هذه الحروف لالتقاء الساكنين كما كان ذلك في لم يَبِعْ و لم يَقُلْ و لم يَخَفْ، ولا تقول: لم يَخَفَا، ولم يَقُلا، ولم يَبِعَا لأجل أن ذلك إنما يكون إذا قدر لم يَخَفْ، ثم ألحق به الألف، أو الواو فقيل: لم يَخَفَا ولم يَخَفُوا والفاعل يصاغ (١) مع الفعل بدلالة ما تقدم في صدر الكتاب من أنك تقول: ضَرَبْنَ ودَعَوْت، فتسكن لام الفعل (٢) وغير ذلك، وإذا كان الألف والواو يصاغ كل واحد منهما مع الفعل كان العين في " يَبِيعَان " و " يَبِيعُونَ " عارية من السكون كما أن ما قبل الألف في حُبْلَى، لا يكون لـه أصل في الإعراب بوجه، فالألف في يَقُولاَن ويَبِيْعَان هو آخر الكلمة، والنون بعده إعراب بمنزلة الحركة بعد العين في " يَبِيعُ "، فتسقط للحزم كما تسقط الحركة، فتقول: لم يَبِيْعَا، كما تقول: لم يَضْرب ولم يَبِعْ فتحذف الحركة، ولو كان يكون ما قبل الألف في " يَبِيعَان " في تقدير السكون ومحلا للجزم كما يكون في لم يَبِعْ لكان حرف إعراب، وإذا كان حرف إعراب كان وقوع النون بعد الألف محالاً، ولوجب أن يكون على وجه يمكن تغييره،

<sup>(</sup>١) في ظ: (لا يصاغ).

<sup>(</sup>٢) قال في المقتصد: ٣٢٨: " ومما يدل على اتصال الفاعل بالفعل أنهم قالوا: ضَرَبْت، فأسكنوا لام الفعل لئلا يجتمع أربع متحركات ".

كما أن ضمير المفعول، لما لم يكن يصاغ مع الفعل، فيجعل جزءاً منه كان آخر الفعل يختلف قبله، فتقول: لم يَضْرِبْكَ، وهو يَضْرِبُك، ولَنْ يَضْرِبَكَ، ولم يَبِعْك، وهو يَخِوبُك، ولن يَبِعَكَ) (1)، فقد اتضح أن قولك: لم يَبِعًا (٢) ولم يَخفَا ولم يَقُلا (١)، خطأ لا يجوز بوجه، وقد ذُكِرَ أن بعضهم (١)قرأ: ﴿فَقُلا لَهُ قَوْلاً لَيّناً ﴾ (٥) وهذا غلط؛ لأنه ظن أنه يأتي (١) على قولك: قُلْ، ثم يلحق الألف، ولا يعيد الواو، كما تقول: قُلِ القولَ الحسنَ، فلا تعتد بالحركة؛ لأنها عارضة، ولو جاز ذلك، لجاز أن تقول: قُلِي، وقُلُوا، وبِعِي، وبِعُوا وبِعَا وذلك خطأ محض.

فإن أريد في نحو: قُلاً وجه يصرفه إلى جانب من الصواب، وجب أن يحمل على قول من يحذف / حروف اللين ويعتمد على أن الحركة تدل عليه نحو ٢/أ قولهم: الخُطُبُ في الخُطُوب، وكَانُ في كانوا، على أن ذلك شيء يكون في ضرورة الشعر وفي الحروف الزوائد.

فإذاً هذه قراءة هي بالرد أولى منها بالقبول، وحكم الوقف حكم الجزم في جميع ما ذكرنا، تقول: قُولاً وبِيعًا، فالأصل اقُولاً وابْيعًا مثل اضْرِبَا، ثم نقلت الحركة إلى الفاء، فصار قُولاً وبِيْعًا، وسقطت همزة الوصل، فاعرفه.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في (أ).

<sup>(</sup>٢) في ر: (يبيعا).

<sup>(</sup>٣) في ظ: (يبيعا، و لم يخيفا و لم يقيلا).

<sup>(</sup>٤) هو عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، الخصائص ٨٩/٣.

<sup>(</sup>٥) طه / ٤٤.

<sup>(</sup>٦) في أ: (على أنه يأتي).

#### قال صاحب الكتاب:

ومما حرك لالتقاء الساكنين، وإن لم يكن أحد الحرفين من حروف اللين قولهم في الأمر: انْطَلِق (1) لما كان طَلِق من انْطَلِق مثل كَتِف أسكن اللام التي هي عين الفعل (٢) كما أسكن التاء من كَتِف، فالتقى ساكنان اللام والقاف، فحرك القاف بالفتح، وأتبعه حركة أقرب المتحركات إليه كما فعل ذلك من قال: رُدُّ وفِرِ وعَضَّ.

وعلى ذلك ما أنشده الخليل (٣) من قول الشاعر (٤):

عَجِبْتُ لِمَوْلُودٍ وَلَيْسَ لَهُ أَبِّ وَذِي وَلَدٍ لَمْ يَلْدَهُ أَبَوَانِ

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي (انطلق إليه).

<sup>(</sup>٢) (الفعل) ليست في التكملة.

<sup>(</sup>٣) الكتاب: ٢٤١/١.

<sup>(</sup>٤) بيت من الطويل اختلف في قائله فقيل: إنه رجل من أزد السراة، في الكتاب «٤) بيت من الطويل ١٣٤٤، وإيضاح ٣٤١/١، والأصبول ٣٦٤/١، وإيضاح شواهد الإيضاح: ٢٥٧.

قال العيني٣/٣٥٥: "قائله رجل من أزد السراة، وحكى أبو علي الفارسي أن قائله عمرو الجنبي".

الشاهد: قوله: "لم يُلْدَه "حيث خفف اللام، فأسكن، فقال: لم يُلْدَه، ثم أسكن الدال للجازم، فالتقى ساكنان، فحرك الدال لالتقائهما، وحركها بحركة أقرب المتحركات إليه وهي الفتحة. وورد بلا نسبة في: الخصائص ٣٣٣/٢، وشواهد التوضيح والتصحيح: ١٠٥، والبحر المحيط ٢٣٠/١، وشرح الألفية للأشموني ٢٣٠/٢.

المولود الذي ليس له أب هو:عيسى عليه السلام، والذي لم يلده أبوان هو: آدم عليه السلام. روى " ألا رب مولود " في الكتاب والأصول، وشرح شواهد التوضيح، وشرح الألفية للأشموني، والعيني.

وروى " عجبت لمولود " في: إيضاح شواهد الإيضاح، وشرح شواهد الإيضاح.

ومثل ذلك في الإسكان قراءة من قرأ ﴿وَيَخْشُ اللَّهُ وَيَتَّقُهِ ﴾ (1) وليس ذلك على (نحو) (7) ما أنشده أبو (7) زيد (ئ):

قَالَتْ سُلَيْمَى : اشْتَرْ لَنَا سَوِيقًا (9)

لأن ذلك إنما يجوز في الشعر، قال:

فَبَاتَ مُنْتَصِباً وَمَا تَكَرْ دَسَا (1)

أحباره في: أحبار النحويين البصريين: ٦٨، وطبقات النحويين واللغويين للزبيدي: ١٦٥، وجمهرة الأنساب لابن حزم: ٣٧٣، وبغية الوعاة ٥٨٢/١.

(٤) في التكملة مرجان (أبو زيد لعذافر الكندي).

(٥) رجز اختلف في قائله، فقد نسب إلى العذافر الكندي.

في: النوادر: ١٧٠، وإيضاح شواهد الإيضاح: ٣٥٥، والمصباح لابن يسعون ١١١/١، وشرح شواهد الإيضاح: ٢٥٨، وضرائر الشعر: ٩٧.

وقال البغدادي في شرح شواهد الشافية: ٢٢٦-٢٢٦: إنه لرجل من كندة يقال له: العذافر، وقال: قال أبو محمد الأعرابي في "ضالة الأديب": إنه سكين بن نضرة عبد لبحيلة. الشاهد: إسكان الراء من " اشتر لنا " لأن " تَرِلَ " من الكلمة كعِلم فأحرى الكلمتين بحرى الكلمة الواحدة فسكن ضرورة. وورد غير منسوب في: الخاطريات: ١٠٨.

السويق: ما يجعل من الحنظة والشعير، اللسان " سوق ".

(٦) رجز قائله العجاج عبدالله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي، راجز مجيد أبو رؤبة

<sup>(</sup>١) النور / ٥٢، وهمي رواية حفص عن عاصم، انظر كتاب السبعة لابن مجاهد: ٤٥٨، وانظر الكشف لمكى ١٤١/٢.

<sup>(</sup>٢) (نحو) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣) سعيد بن أوس بن ثابت أبو زيد الأنصاري، أحد مصارد سيبويه إذا قال: سمعت الثقة فهو المقصود، له تصانيف أدبية ولغوية منها: تخفيف الهمز على مذهب النحويين، والنوادر وغيرهما، توفي سنة ٢١٥ هـ.

ومما حرك لالتقاء الساكنين بالكسر في كلمة (قولهم)(1): لم أُبَلِهُ، الأصل: لم (٢) أُبَالِي، فحذف الياء للجزم، فصار أُبَالِ<sup>(١)</sup>، فلما كثر في الكلام <sup>(١)</sup>، لم يعتد بذلك المحذوف الذي هو الياء، فحذفت الحركة للجزم، فالمتقت اللام من "أُبَالِ" ساكنة مع الألف، فلما التقى ساكنان حذفت الألف، وألحق الحق في "ارْمِه"(١) فحرك اللام بالكسر الألف، وألحق (٥) الهاء للوقف كما تلحق في "ارْمِه"(١) فحرك اللام بالكسر لالتقاء الساكنين هي والهاء التي ألحقت للوقف، فلم تُرَدَّ الألف التي كان

الراجز، توفي سنة ٩٠ هـ تقريباً، له ديوان طبع في مجلدين .

أخباره في: طبقات فحول الشعراء: ٧٣٨، والشعر والشعراء: ٩٩١ .

وصف ثوراً وحشياً، يقول: بات هذا الثور منتصباً، أي قائماً لنشاطه وقوته، وما تكردس: أي وما انطرح. القيسي: ٣٥٧.

الشاهد: إسكان الصاد من قوله مُنتَصْباً تخفيفاً.

روى البيت "منتصا" في الديـوان ١٩٧/١، والعـباب "كـردس"، واللـسان "كـردس" و "نصص"، ولا شاهد فيه.

ورد في ديوانه ١٩٧/١، والحجة للفارسي ١٩٧/١، والخاطريات: ١٠٨، والخيصائص ٢٥٤/٢ والخيصائص ٢٥٤/١، والقيسي: ٢٥٤/١، وتهذيب اللغة ١١٧/١، والكشف عن وجوه القراءات ٢٤١/١، والقيسي: ٣٥٦، وأبن يسعون ١١٢/١، والعباب "كردس"، وابن برى: ٢٥٩، وشرح المفصل ٢٥٩، وشرح الشافية: ٢١.

<sup>(</sup>١) (قولهم) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٢) (لم) ليست في التكملة.

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان (بال).

<sup>(</sup>٤) في التكملة شاذلي (كلامهم).

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذلي (ألحقت).

<sup>(</sup>٦) في التكملة مرجان (أزمه).

حذفها لالتقاء الساكنين؛ لأن الهاء التي للوقف لا تلزم، ألا تراها تسقط في الدرج كما لم ترد الألف في: رَمَتِ المرأة، ومن ذلك قولهم في الوقف: هذا النَّقُرْ، لما التقى ساكنان في قولهم: "في النَّقْرْ" إذا وقف حرك الأول منهما بالحركة التي كانت تكون للثاني في الدرج، وكذلك بالنَّقِرْ، فإذا قال: رأيت النَّقْرَ لم يفتح القاف، فيقول: النَّقَرْ في قول سيبويه (١)؛ لأنه لما لم يلزم الراء (٢) السكون من (٣) قبل دخول الألف واللام الكلمة لإبدال الألف من التنوين في "صادفْتُ نَقْرًا" أجرى الألف واللام في ذلك مجراه من حيث لم يلزما الكلمة.

قال في الرفع: أَنَا <sup>(ئ)</sup> ابْنُ مَاوَيَّةَ إِذْ جَدَّ النَّقُرْ <sup>(°)</sup>/

<sup>(</sup>١) أبو بـشر عمرو بن عثمان بن قنبر أخذ عن الخليل ويونس وغيرهما وبرع في النحو، وألف كتابه الذي لم يسبقه أحد إلى مثله، توفي سنة ١٨٠ هـ.

أخباره في: تاريخ بغداد ١٩٥/١٢، ونزهة الألباء: ٦٠، ومعجم الأدباء ١١٤/١٧، والخباره في: تاريخ بغداد ١١٤/١٧، ١٨٤؛ (ولم يقولوا: رأيت البُكَرُ؛ لأنه في موضع التنوين وقد يلحق ما يبين حركته، والمجرور والمرفوع لا يلحقهما ذلك في كلامهم).

<sup>(</sup>٢) أي أن الراء موضع الحركة، والسكون عارض عليها لا يلازمها فهي موضع التنوين فأجرى الألف واللام مجرى التنوين في تحريك الراء.

<sup>(</sup>٣) (من) ليست في التكملة مرجان.

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان (وأنا).

<sup>(°)</sup> رجز نسبه سيبويه ٢٨٤/٢ إلى بعض السعديين، والأعلم ٢٨٤/٢، وابن برى: ٢٥٩، والعيني ٤/٩٥، وقال ابن السيد في الحلل: ٣٥٨: لا أعلم قائله وأظنه لعبيد بن ماوية الطائى ونسبه إليه في اللسان " نقر ".

وقال في الجر:

شُرْبَ النَّبِيْذِ واصْطِفَاقاً بِالرِّ<sup>(١)</sup>جِلْ <sup>(٢)</sup>

ولا يقولون: هـذا عِـدُل (٣)؛ لأنه يخرج (١) به إلى ما ليس في الكلام، ولا في (٥) البُسِر؛ لأنه يخرج إلى ما ليس في الأسماء (٦) (٧).

ورد غير منسوب في: الكامل: ٦٩٣، والجمل: ٣١٠، والصحاح " نقر "، والإنصاف: ٧٣٧، والفصول الخمسون: ٢٦٥، والمغني: ٤٨٥، وأوضح المسالك ٢٨٩/٣، والتصريح ٢٤١/٢، والخمع ٢/٠١٦.

ماوية: أمه، النقر: هو الصوت الذي تسكن به الخيل عند شغبها.

(١) رجز نسب لبعض بني سعد. الاصطفاق: الرقص.

الشاهد: إلقاء حركة اللام على الجيم في قوله: بالرجل.

ورد في: النوادر: ٢٠٥، والقيسي: ٢٦٣، والإنصاف:٧٣٤، وابن برى٢٦١، والأشموني٤ / ٢٤٠.

(٢) في التكملة شاذلي (ويروى واعتقالاً بالرجل).

(٣) أهمل " فِعُل " بكسر الفاء وضم العين لاستثقالهم الانتقال من كسر إلى ضم، انظر: شرح الألفية للمرادي ٥/٥ ٢١.

(٤) (به) ليست في التكملة.

(٥) في التكلمة مرجان (ولا مررت بالبسر).

(٦) قبال سيبويه ٢٨٤/٢: (وقالوا: في البُسُرِ، ولم يكسروا في الجر لأنه ليس في الأسماء فُعِل، فأتبعوها الأول وهم الذين يخففون في الصلة البُسْر).

(٧) التكملة شاذلي: ٧-٩، والتكملة مرجان: ١٧٢-١٧٧.

<sup>=</sup> ونسبه الصاغاني في العباب " نقر " إلى فدكي بن أعبد المنقري، والقاموس " نقر ".

المشاهد: إلقاء حركة الراء على القاف للوقف لئلا يجمع بين ساكنين، وليس الأول حرف مد ولا حرف لين.

### قال المفسر:

اعلم أن قولهم: انْطَلْقَ في " انْطَلِق " حرك القاف لما أسكن اللام والذي دعاهم إلى إسكان اللام أنهم شبهوا طَلِق من " انْطَلِق " بكَتِف، فكما يسكنون الثاني من كَتِف كذلك أسكنوا اللام من طَلِق، فلما أسكنوها (١)، وجب تحريك القاف(٢) وحركوه بالفتح، وكان ذلك أولى من وجهين:

أحدهما: أن الفتحة أخف.

والثاني: أن الطاء مفتوحة، وليس بينه وبين القاف إلا لام ساكنة، فكما قالوا: رُدُّ، فحركوا الدال بالضم؛ لأن الراء مضمومة، وقد فصل بين الراء المضمومة والدال حرف ساكن، كذلك حركوا القاف بالفتح إتباعاً لحركة الطاء، فلم يعتدوا باللام الساكنة فصلاً كما لم يعتدوا بالدال الأولى تُمَّ، وكذا "لم يلده أبوان " الأصل لم يلده، ثم صار يلد ككتف، فأسكن اللام فحرك الدال لالتقاء الساكنين، ومثله قوله تعالى: ﴿وَيَخْشَ اللّهَ وَيَتَّقُه ﴾ (٢) الأصل ويَتَقِه بكسر القاف، ثم شبه تقِه بكتِف، فأسكن القاف، وأما قول أبي على (٤):

" ولا يجوز أن يكون هذا مثل ما أنشده أبو زيد:

قَالَتْ سُلَيْمَى اشْتَرْ لَنَا سَوِيقًا " (٥) .

فالمقصود من هذا الكلام لا يخلوا من وجهين:

<sup>(</sup>١) في ر، و ظ: (أسكنوه ووجب).

<sup>(</sup>٢) (و) ليست في أ.

<sup>(</sup>٣) سبق ورود الآية ص: ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٥) سبق وروده ص: ۲۰۵.

أحـدهـما: أن يـريد أن الأصـل اشْتَرِ إلا أنه جزمه مرتين (١) للضرورة، ولا يجوز حمل (يَّتَقْه) على هذا يعني أن تقول: إنه جزم مرتين.

والثاني: أن يريد أنه شبه المنفصل بالمتصل فصار تَرِلَ من " اشْتَرِ لَنا " بمنزلة كَتِف، وهذا بمنزلة قوله:

فَالْيَوْم أَشْرَبْ غَيرَ مُسْتَحْقِبٍ

لأنه شبه "رَبْغَ" بعضُد، فأسكن الباء، كما تقول: عَضْد، وهذا لا يجوز في حال الاختيار؛ لأن تشبيهه بنحو عَضُد وكَتِف بعيد لأجل الانفصال، ألا ترى أن "غَيْرَ" لا يتصل باشْرَبْ وكذا لا يتصل "لَنَا بِاشْتر" (٦)، وأما " يَتَّقِه (٤) " فالهاء متصل بالقاف، إذا الضمير المتصل لا يلفظ به منفرداً (٥)، ومثل هذا (يأمُر كُم الله في يَأْمُر كُم الأنه مشبه بعَضْد، وقد كثر هذا النحو في قراءة أبي

<sup>(</sup>١) هما حذف حرف العلة، وسكون الحرف الذي قبله.

<sup>(</sup>٢) يريد قول امرئ القيس:

فاليوم أشر غير مستحقب إثماً من الله ولا واغل

وقد تقدم وروده ص: ۱۸۳ .

<sup>(</sup>٣) يريد قول الشاعر:

قالت: سليمي اشتر لنا سويقاً.

وقد تقدم وروده ص: ۲۰۵.

<sup>(</sup>٤) يريد الآية: {ويخش الله ويتقه}.

انظر: ص ۲۰۵.

<sup>(</sup>٥) في أ: (مفرداً).

<sup>(</sup>٦) البقرة / ٦٧، انظر التيسير: ٧٣، والبحر المحيط ٢٠٦/١، والنشر ٢١٢/٢، ٢١٣.

عمرو<sup>(۱)</sup>، وقد أنكر بعض النحويين<sup>(۲)</sup> ذلك، وذهبوا إلى أن أبا عمرو اختلس الحركة و لم يسقطها، فلطف على الراوي فأسكن إسكاناً خالصاً، وأبو على لا ينكر ذلك /.

وعلى مشاكلة (يَتَّقْهِ) أنشد:

فَبَاتَ مُنْتَصْباً ومَا تَكُرْدَسَا (٣)

لأن الأصل مُنْتَصِبًا، ثم أسكن الصاد تشبيهاً بكَتْف (1)، ويدل على جواز هذه القراءة قولهم: انْطَلْقَ في النثر، إذ لا يجوز أن يقال: إنه جاء للاضطرار، وأما لم أَبَالِ، مثل لم أُرَامِ على أن يكون الياء محذوفاً للجزم، ثم لما كثر في الكلام أسكنوا اللام حتى كأنه لم يحذف منه شيء، فصار لم أُبَالْ

<sup>(</sup>١) اختلف في اسمه وأصبح ما قيل: إنه زبان بن العلاء بن عمار التميمي المازني البصري، أبو عمرو، من أئمة اللغة والأدب وأحد القراء السبعة، ولد بمكة ونشأ بالبصرة ومات بالكوفة سنة ١٥٤ هـ.

أحباره في: نزهة الألباء: ٢٤، وشرح مقامات الحريري ١٨٧/٢، ومعرفة القراء الكبار ٨٣/١.

قراءة أبي عمرو هي اختلاس الحركة قال ابن مجاهد: (كان أبو عمرو يختلس الحركة من (بارئكم) (ويأمركم) وما أشبه ذلك مما تتوالى فيه الحركات، فيرى من سمعه أنه قد أسكن، ولم يكن يسكن)، السبعة: ١٥٥.

 <sup>(</sup>۲) هو المبرد، انظر: البحر المحيط ۲۰٦/۱، والنشر ۲۱۳/۲، والتي أنكرها هي قراءة الإسكان.
 (۳) تقدم وروده ص: ۲۰۰.

<sup>(</sup>٤) قال في اللسان " نصب " بعدما أورد البيت:

<sup>&</sup>quot; أراد مُنتَصِباً فلما رأى نَصِباً من مُنتَصِب كفَحذِ حففه تخفيف فَحِذ فقال مُنتَصْباً " .

<sup>(</sup>٥) انظر المقتضب ١٦٩/٣.

بسكون اللام، ثم سقط الألف لالتقاء الساكنين، فقيل: لم أبَلْ، ثم لحقه هاء الوقف، فكسر اللام فقيل: لم (١) أبلِه، ولم يعد الألف الساقط (٢) لسكون اللام لأحل أن الكسرة في لام لم أبلِه عارضة لا تلزم، ألا ترى أن الهاء تسقط إذا أدرجت، فيعود اللام إلى السكون نحو: أن تقول: لم أبل بهذا، وشبهه بقولهم: رَمَتِ الْمَرأة؛ لأن (٣) الأصل رَمَات، فسقط الألف لسكون التاء، ثم قلت: رَمَتِ المرأة، فلم تعد الألف مع زوال سكون التاء الداعي إلى حذفه لأجل أن الكسرة في رَمَتِ المرأة عارضة لا تلزم، فلا اعتداد بها ألا تراك تقول: رَمَتْ هِنْد، فيعود إلى السكون، وقد يعتد بالعارض في الضرورة (١٠) كما أنشد شيخنا عن أبي زيد:

مَهْلِاً فِدَاءٌ لِكِ يا فَضَالَهْ أَجِرَّهُ الرُّمْحَ وَلاَ تُهَالَهُ (٥)

<sup>(</sup>١) (لم) ليست في (ظ).

<sup>(</sup>٢) في أ: (الساكن)، والاختيار من (ر، وظ).

<sup>(</sup>٣) في ر، و ظ: (لأجل أن الأصل).

<sup>(</sup>٤) في أ: (ضرورة).

<sup>(</sup>٥) رجز لم أهتد إلى معرفة قائله.

الـشاهد: " لا تُهَا لَه " مجزوم بلا الناهية وحرك اللام لالتقاء الساكنين، ولم يحذف الألف؛ لأنه جعل التحريك بدلاً من حذفها.

ورد في: المقصور والممدود للفراء: ٣٩، والنوادر: ١٦٣، والمقتضب ١٦٨/٣، والاشتقاق: ٢٣١، والمقتصور والممدود لابن ولاد: ٨٤، والبارع ١٧١، والحجة ١٠٥، والبغداديات: ٤٣٥، والعسكريات: ١٧١، وكتاب الشعر: ٢٠١، والتمام ١٤، وسر صناعة الإعراب ١٨/٨، والإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب: ٣٢٦، واللسان (فدى و "هول" و "ويه")، وتذكرة النحاة: ٤٤٤، وحزانة الأدب ١٨٢/٦.

الأصل لا تُهَل (1) من هِلْتَ تُهَالُ، فكان الواجب أن يقول: لا تُهَلِه، فلا يعيد الألف، وإن حرك اللام؛ لأن الحركة عارضة لأحل هاء الوقف إلا أنه نظر هذا (٢) الظاهر، فلما رأى هاء الوقف يوجب تحريك اللام أعاد الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين وقال: لا تُهَالَه، وحرك بالفتح؛ لأن قبل اللام ألفاً وهاءً (٦) مفتوحة، فهو مثل "لا تُضَارً" في إتباع الفتحة، بل هذا أذهب في الإتباع؛ لأن الألف في "لا تُضَارً" قد فصل الألف في "لا تُشَالُه" متصل باللام المفتوحة، والألف (٤) في "لا تُضَارً" قد فصل بينه وبين الراء المفتوحة راء ساكنة، وهذا النحو لا يكاد يوجد (٥)، ولا يؤخذ به في حال الاختيار، وأما ما ذكره من التحريك في حال الوقف، فلا تخلو الكلمة من أن تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة، فإن كانت مرفوعة نحو قولك: هذا النَّقُرُ يا هذا، ثم وقفت وجب أن تقول: هذا النَّقُر، فيلتقي ساكنان القاف والراء، فبعضهم يحرك القاف بالضم، فيقول النَّقُر ليزول اجتماع الساكنين، ويختار فبعضهم يحرك القاف بالضم، فيقول النَّقُر ليزول اجتماع الساكنين، ويختار

أجره: اطْعَنْه في فيه، تهاله: من هاله الشيء يهوله هولاً إذا أفزعه.

روى (ويها) في النوادر والمقتضب والاشتقاق والبارع وسر صناعة الإعراب واللسان (هول) و (ويه) والخزانة .

وروى (إيها) في البغداديات والعسكريات، وروى (نفسي) بدل (مهالاً) في الإفصاح، وبرفع فداء في المقتضب، وبكسره في البغداديات والعسكريات والتمام، (لك) ليست في المقصور والممدود.

<sup>(</sup>١) انظر: البغداديات: ٤٣٥ .

<sup>(</sup>٢) في ظ: (إلى).

<sup>(</sup>٣) في ر: (الهاء).

<sup>(</sup>٤) في أ: (اللام).

<sup>(</sup>٥) في أ: (يؤخذ به ولا يوجد ..).

الضمة؛ لأنها الحركة التي كانت للكلمة في حال الوصل، فهي أولى من غيرها/، ٧/ب فيقول في حال الجر: مررت بالنَّقِر، فيحرك القاف بالكسر؛ لأن الراء كانت تتحرك به في حال الوصل وعلى ذلك قوله:

"واصطفاقاً بالرجل" (١):

الأصل في الجيم السكون، وإنما تحرك في الوقف، ومثله قول الآخر:

وأما في حال النصب، فلا يقال: رأيت النَّقَر بفتح القاف<sup>(۱)</sup>، وذلك أن أول <sup>(١)</sup> أحوال الكلمة التنكير، فلما قلت: رأيت نَقْرا، فحركت الراء ألبتة، ولم تقل: نقر كانت الحركة مستقرة للام الفعل، فلم يجز تحريك العين، إذ لا يلتقي ساكنان، كما يلتقي في حال الجر والرفع، فلما امتنع التحريك في حال التنكير تبعه حال الألف واللام، فلم يقل: رأيت النّقر بفتح القاف، وإن كان الراء قد سكن لأجل أن اللام <sup>(٥)</sup> لا يلزم الكلمة، فيراعى الحكم الواجب في حال

<sup>(</sup>۱) تقدم وروده ص: ۲۰۸ .

<sup>(</sup>٢) بيتان من البحر المتقارب، لم أهتد إلى معرفة قائلهما.

الشاهد قوله: الحِجِل والرِّجل الأصل الحِجْل والرَّجْل فألقى حركة اللام على الجيم.

الحجل: الخلخال وهو حلية تلبسه المرأة في رجليها.

وردا في: مجالس ثعلب: ١١٨، وليس في كلام العرب: ٩٧، الأول، والحجة في القراءات السبع ٢١٩/١، الأول، والمنصف ٢٦١/١، والعمدة ٣٦٣، والقيسي ٣٦٣، الأول، والإنصاف: ٣٣٣، وشرح المفصل ٧١/٩، وتحفة الأقران: ٥٣، الأول، والهمع ٢١٠/٦، الأول، والدرر ٣٠٣/٦.

<sup>(</sup>٣) هذا مذهب البصريين، انظر الإنصاف: ٧٣١.

<sup>(</sup>٤) (أول) ليست في (ظ).

<sup>(</sup>٥) المراد باللام حرف التعريف.

التنكير (١)، وإذا وقفت على نحو: عِدْل في حال الرفع لم تقل: عِدُل بضم الدال؛ لأنه ليس في الكلام فِعُل، بالخروج من كسرة إلى ضمة، ولا تقول في نحو: البُسر في حال الجر: مررت بالبُسِر بكسر السين؛ لأنه ليس في الأسماء فُعِل (٢)، وإنما هو مخصوص بالفعل، فلما كان يؤدي هذا التحريك إلى التزام مثال مهجور ترك إذ لم يكن شيئاً واحباً.

<sup>(</sup>۱) ذهب الكوفيون إلى جواز نقل حركة الحرف الأخير إلى الساكن قبله في الاسم المنصوب في الوقف واختار الأنباري رأيهم، وقال في الرد على البصريين: حمل الاسم في حالة التعريف بلام التعريف على حالة التنكير لا يستقيم؛ لأنه في حال التنكير في النصب يجب تحريك الراء فيه، فلا يجوز تحريك العين لعدم التقاء الساكنين، بخلاف ما إذا كانت فيه لام التعريف، فإنه لا يجب تحريك الراء فيه بل تكون ساكنة فيه كما هي ساكنة في حال الرفع والحر، فكما تحرك الكاف في حالة الرفع بالضم نحو هذا البكر وفي حالة الجر بالكسر نحو مررت بالبكر، فكذلك يجب أن تحرك في حالة النصب بالفتح، الإنصاف: ٧٣٦.

 <sup>(</sup>۲) وردت أسماء على وزن فُعِل هي: دُئِل، ورُئِم، ووُعِل، اللسان "رأم" و "وعل" .
 انظر: شرح الألفية للمرادي ٥/٦١٦.

قـال المـرادي ٢١٦/٥: (وذهـب قـومٌ إلى أنه (أي فُعِل) مستعمل لكنه قليل وهو الظاهر)، وقال بعد ذكر دُئِل ورُئِم ووُعِل وتفسيرها: فثبت بهذه الألفاظ أنه ليس بمهمل.

### قال صاحب الكتاب:

## "باب التقاء الساكنين من كلمتين

إذا التقى ساكنان من كلمتين، لم يَخْلُ الساكن الأول من أن يكون حرفاً صحيحاً، أو حرفاً معتلاً، فإن كان الحرف الأول صحيحاً حرك بالكسر، وذلك قولك: ادْهَبِ ادْهَبْ، واضَرِبِ اضْرِبْ و ﴿ أَحَدُنِ اللهِ ﴾ (١)، وهذا زَيْدُنِ العَاقِل، قولمررت بزيْدٍ ابْنِك، ورأيت زَيْداً ابْنك، وهذا زَيْدُنِ ابْنك، ومن ذلك رَمَتِ الْمَرْأة، وبَغَتِ الأَمَةُ، تحرك التاء بالكسر الالتقائهما مع الام التعريف، والا ترد الألف المحذوفة من رَمَى؛ الأن كسرة التاء غير الازمة، ألا ترى أنك تقول: : بَغَتْ أَمَةُ زَيْدٍ، فتسكن التاء، والا تكسرها، فإن كان الحرف الثاني من الكلمة التي فيها الساكن الثاني مضموماً ضمة الازمة حاز فيه (٢) التحريك بالضم، والكسر جميعاً، وذلك قولك: ارْكُضْ ارْكُضْ، وإن شئت ضممت المضاد، وكذلك ﴿ بَنُصْب وعَذَاب ارْكُضْ ﴾ (١)، و ﴿ في جَنَّات وَعُيُونِ ادْخُلُوها ﴾ (١)،

<sup>(</sup>١) الإخلاص /١، ٢، وتمام الآيتين ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ \* اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أي في الساكن الأول.

<sup>(</sup>٣) ص /٤١، ٤٢، قرأ بكسر تنوين ﴿عَذَابِ ارْكُضْ﴾ أبو عمرو وقنبل وابن ذكوان وعاصم وحمزة وصلاً، وأجمعوا على ضم الهمزة في الابتداء، إتحاف فضلاء البشر ٢١/٢.

 <sup>(</sup>٤) الحجر / ٤٥، ٤٦، كسر التنوين أبو عمرو وقنبل وابن ذكوان وعاصم وحمزة وروح،
 إتحاف فضلاء البشر ١٧٦/٢ .

 <sup>(</sup>٥) يوسف /٣١، كسر التاء من ﴿وقالتِ اخْرُجُ ﴾ أبو عمرو وعاصم وحمزة ويعقوب، اتحاف فضلاء البشر ١٤٦/٢.

فأما قوله سبحانه: ﴿أُو انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلاً ﴾(١) فيجوز فيه (٢) تحريكه بالضم من وجهين: أحدهما: من حيث جاز ﴿وَعَذَابٌ ارْكُضٌ ﴾، والآخر من حيث جاز ﴿لَو السّعَطَعْنَا ﴾ ثلا ترى أن الضم قد جاز في واو ﴿لَو السّعَطَعْنَا ﴾ على التشبيه بواو الضمير (٤) ، وإن كانت التاء بعد السين (٥) في "استَطَعْنَا" مفتوحة غير مضمومة، وقد حركوا حرفين من هذا الباب بالفتح، وذلك النون في مِنْ إذا دخلت على اسم فيه لام المعرفة (١) نحو: مِنَ الْقَوم ومِنَ الرَّجُلِ، و لم يجيزوا مع الألف واللام غير الفتح إلا شاذاً، فإن دخلت على ما أوله همزة موصولة غير المصاحبة للام التعريف كسروا فقالوا (٧): مِن انْنِك، قال سيبويه: "وقد فتح قوم المصاحبة للام التعريف كسروا فقالوا (٢): مِن انْنِك، قال سيبويه: "وقد فتح قوم

<sup>(</sup>١) المزمل / ٣، قرأ ﴿ أُو ِ الْقُصِ ﴾ بكسر الواو عاصم، وحمزة وصلاً، إتحاف فضلاء البشر ١٠ ١٨/٢.

قال سيبويه ٢/٥٧٠: (وأما الذين يضمون فإنهم يضمون في كل ساكن يكسر في غير الألف المضمومة، فمن ذلك قوله عز وجل: ﴿وقالت اخرج عليهن﴾، و﴿عذاب اركض برجلك﴾، ومنه ﴿أو انقص منه قليلا ﴾ وهذا كله عربي قد قرئ)، وانظر النشر ٢٢٥/٢. (نيه) ليست في التكملة.

<sup>(</sup>٣) التوبة /٤٢، قرأ الأعمش ﴿ لَوُ اسْتَطَعْنَا ﴾ بضم الواو، المحتسب ٢٩٢/١. قال أبو حيان: فَرَّ من ثقل الكسرة على الواو وشبهها بواو الجمع عند تحريكها لالتقاء الساكنين، وقرأ الحسن بفتحها، البحر المحيط ٥٦/٥.

<sup>(</sup>٤) في نحو: اخْشُوُّا الرجل.

<sup>(</sup>٥) في التكملة مرجان (العين).

<sup>(</sup>٦) في التكملة شاذلي (التعريف).

<sup>(</sup>٧) في التكملة مرجان (لقالوا).

فصحاء، فقالوا: مَنَ ابْنِك "(۱)، وقالوا: عَنِ الرجل، فكسروا، ولم يفتحوا، كما فتحوا نون مِنْ؛ لأنه لم تتوال فيه كسرتان، ومن قرأ هُرِيبِنَ الذي جَعَلَ (٢) كره عندنا توالي الكسرتين كما كرههما في مِنِ القوم، وليس على إلقاء فتحة همزة الوصل؛ لأن تلك تسقط في الدرج، والحرف الآخر الذي حرك بالفتح قوله (۱) (السَمَ (۱) الله) فالتحريك للساكن الثالث (۱) الذي هو لام المعرفة (۷) (۱).

### قال المفسر:

اعلم أنه إذا التقى ساكنان من كلمتين، وكل واحد منهما حرف صحيح، حرك الأول بالكسر نحو: اضْرِبِ اضْرِبْ، وأصل التقاء الساكنين الكسر من بين

<sup>(</sup>١) الكتاب: ٢٧٦/٢.

<sup>(</sup>٢) ق/ ٢٥، ٢٦، وتمامهما: ﴿مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ \* الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرَ﴾.

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان، و" أ ": (قولهم).

<sup>(</sup>٤) في أ: (الميم).

<sup>(</sup>٥) آل عمران /٢، ٣، قرأ كل القراء { السم الله } بإسقاط همزة الجلالة وصلاً وتحريك الميم بالفتح للساكنين وكانت فتحةً مراعاة لتفخيم الجلالة، إذ لو كسرت الميم لرققت، إتحاف فضلاء البشر ٤٦٨، ٤٦٨.

وقال سيبويه ٢٧٥/٢: (والفتح في حرفين:

أحـدهـما: قــوله عــز وحــل: {الـــم الله} لمـا كان من كلامهم أن يفتحوا لالتقاء الساكنين فتحوا هذا وفرقوا بينه وبين ما ليس بهجاء.

ونظير ذلك قـولهم: مِنَ اللهِ، ومِنَ الرَّسُولِ، ومِنَ المُؤْمِنينَ لما كثرت في كلامهم، ولم تكن فعلاً وكان الفتح أخف عليهم فتحوا وشبهوها بأين وكيف).

<sup>(</sup>٦) حركت الميم بالفتح للساكنين .

<sup>(</sup>٧) في التكملة (التعريف).

<sup>(</sup>٨) التكملة شاذلي: ١٠، ١١، والتكملة مرجان: ١٧٧-١٧٩.

جميع الحركات، وإنما خص به لأجل أن ما يحرك لالتقاء الساكنين، فإن حركته للبناء دون الإعراب، والكسر أبعد الحركات من الإعراب، ألا ترى أنك تجد في الكلام قبيلين يعربان ولا جر فيهما، أحدهما الفعل المضارع، والثاني باب ما لا ينصرف، ولا تجد معرباً يمنع واحداً من النصب والرفع، فلما كانت الكسرة أقل الحركات تصرفاً في الإعراب كانت أبعدها منه، وإذا كانت أبعدها من الإعراب كانت أقربها من البناء، فلما كان الأمر على ما وصفنا، واحتاجوا إلى إزالة التقاء الساكنين، آثروا ما هو أذهب في مناسبة البناء فاعرفه فإنه بيان شيخنا.

فإذا حرك الساكن الملتقى مع غيره بحركة غيرها، فلأمر من ذلك الإتباع نحو: قوله سبحانه: ﴿وَقَالَت اخْرُجْ ﴾(١) في قول من ضم التاء (٢)، وذاك أنه أتبع ضمة التاء ضمة الراء إذ ليس بينهما إلا حرف ساكن، وكذا / رُدُّ بالضم وغيره ٨/ب مما تقدم (٢)، وكذا ﴿وَعُيُونِن أَدْخُلُوها ﴾ (١) يحرك التنوين بالضم لضمة العين في " ادْخُلُوهَا " والكسر جائز في هذا النحو على الأصل الذي هو الكسر لالتقاء الساكنين.

واعلم أنهم خصوا واو الضمير إذا حرك لالتقاء الساكنين بالضم نحو: قـولك: ارْضُـوُا الـرجل، ومـا كان سواه فجاز على أصل الكسر نحو قولك: لو انْطَلَقتِ انْطَلَقت ، ثم تشبه أحدهما بصاحبه، فيقال: ارْضُوا الرجل بالكسر

-719-

<sup>(</sup>١) سبق ورودها ص: ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: ١٩١.

<sup>(</sup>٤) سبق ورودها ص: ۲۱٦ .

وقـرئ ﴿لَــوُ اسْــتَطَعْنَا﴾(١) بالـضم على التشبيه بواو الضمير، فالضم في قوله سبحانه: ﴿أَوِ انْقُصْ منْه﴾ (٢) من وجهين:

أحدهما:أن يكون للإتباع<sup>(٣)</sup> مثله في الحروف الصحيحة نحو: ﴿وَقَالَتُ اخْرُجِ ﴾ (٤).

والثاني: أن يكن على جريه مجرى واو الضمير مثل: ﴿ لَوُ اسْتَطَعْنَا ﴾.

فأبو على قصد بذكر الوجهين الزيادة في تقوية ضم واو ﴿أَوُ انْقُصْ مِنْهُ﴾ وإلا فالـوحه المعتمد في ضَمِّهِ الإتباع مثل ﴿وَقَالَتُ اخْرُجُ ﴾؛ لأن الضم في نحو ﴿ لَوُ اسْتَطَعْنَا ﴾ قليل، والشائع الكسر على أصل التقاء الساكنين.

وَمُمَا حَرَكَ بَغَيْرِ الْكُسْرِ النَّوْنَ فِي مِنْ إِذَا دَّحَلَ عَلَى مَا فَيْهُ لَامُ التَّعْرِيفُ نَحُو: مِنِ السَّحُلِ، الأشيع الفتح، وقد يأتي الكسر وهو قليل غير فصيح، فإن دخل على اسم في أوله همزة الوصل، وليس بعده لام التعريف كسر تقول: مِنِ ابْنِك.

وقال صاحب الكتاب: "وقد فتحه قوم فصحاء" (°)، والذي أوجب الفتح في حال اللام أن استعمال مِنْ مع ما فيه (لام) (١) التعريف نحو: مِنَ الرَّجُلِ كثير حداً إذا ما يُعَرَّفُ باللام ليس مما يحصى، فلما كان كذلك اختاروا الفتح ليكون أخف إذ لو كسروا لاجتمع كسرتان كما قالوا: كَيْفَ وأَيْنَ ففتحوا (٧) لئلا يجتمع ياء وكسرة.

<sup>(</sup>١) سبق ورودها ص: ٢١٧ ، شبه "واو" لو بواو الضمير، وشبه بواو "لو" "أو" .

<sup>(</sup>۲) سبقِ ورودها ص: ۲۱٦ .

<sup>(</sup>٣) في أ: (الاتباع).

<sup>(</sup>٤) سبق ورودها ص: ۲۱۷ .

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٢٧٦/٢.

<sup>(</sup>٦) (لام) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٧) في ظ: (فتحوا) .

وأما نحو: مِنِ البنك فقليل (١) إذا الأسماء التي في أولها همزة الوصل إذا حاوزت نحو الرحل، لا يكثر، والشيء إذا لم يكثر على ألسنتهم، لم يطلبوا فيه الخفة طلبهم فيما يكثر، ألا ترى أنهم قالوا: لم أبل، فحذفوا منه، ولم يحذفوا (٢) في نحو: لم أرام؛ لأن التخفيف يليق بالذي يدوم دورانه في كلامهم (٣) فهذا بمنزلة جَيْرِ في أنه ترك على الكسر، واحتمل اجتماع الياء والكسرة؛ لأنه لا يكثر كثرة أين وكَيْف، وأما من فتح فقال: مِنَ البنك، فلفرط حرصه على ما هو أخف ، فقد رجع القول إلى أن نحو: مِنِ البنك / جاز فيه الأمران جوازاً ٩/ حسناً، ونحو: مِنَ الرجل التزم فيه الفتح، ولم يأت الكسر إلا مرذولاً؛ لأن هذا كثير، وأما عَنْ، فتحرك بالكسر، فيقال: عَنِ الرَّجُل إذ (١) لم يكن العين مكسورة كما كان كذلك ثبت على مكسورة كما كان كذلك ثبت على الكسر الذي هو الأصل كما أن هؤلاء كسر لما لم يكن يجتمع ياء وكسرة، وقد حكى أبو الحسن (٩ عَنُ الرَّجُل (١)) بالضم، وكان شيخنا يقول: كأن من يفعل حكى أبو الحسن (٩ عَنُ الرَّجُل (١))

<sup>(</sup>١) أي الأسماء التي في أولها همزة الوصل قليلة.

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (من).

<sup>(</sup>٣) (في كلامهم) ليست في (ر، وظ).

<sup>(</sup>٤) في ظ: (إذا).

<sup>(°)</sup> هـو: الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة المحاشعي مولى بني مجاشع، أخذ عن سيبويه، وكان أسـن مـنه، وصـحب الخليل قبل صحبته لسيبويه، وكان معلماً لولد الكسائي وقرأ عليه الكسائي كتاب سيبويه، توفي سنة ٢١٥ هـ .

له مؤلفات منها: معاني القرآن، وكتاب معاني الشعر، وكتاب وقف التمام، وكتاب الأصوات وغيرها.

أخباره في: أخبار النحويين البصريين: ٦٦، ومراتب النحويين: ١٠٩، وطبقات الزبيدي: ٧٢، وإنباه الراوة ٣٦/٢، ومعجم الأدباء ٢٢٤/١١، وبغية الوعاة ١٠٩٠.

<sup>(</sup>٦) قال السيوطي في الهمع ١٨٢/٦: (وقد تضم مع اللام حكى الأخفش: عَنُ القوم).

ذلك لا يعتبر ما ذكرنا من أن الكسرة (١) أليق بالبناء، ونقول: إن الذي يحتاج إليه هو زوال التقاء الساكنين، فلا أبالي بأي حركة أزلته (٢)، والأصل المعتمد ما ذكرنا، وهذا لا يقاس عليه، ألا تراك لا تقول: لا تَضْرِبُ الرجل بضم الباء، ولا بفتحه، وإنما الباب الكسر، والعدول عنه لسبب كما تقدم (٣)، ومن العدول عن الكسر لطلب الخفة وتجنب احتماع الكسرة (٤)، وما يجانسها قراءة من قرأ: (مُريبنَ اللهذي )(٥) بفتح التنوين؛ لأنه كره اجتماع كسرتين مع ياء (تسطهما(١)، وكذا قوله سبحانه) (السم الله)(١) فتح الميم؛ لأنه لو كسر لاحتمع (٨) كسرتان وياء، وأما قول من قال: إن الفتحة في الميم منقولة من حركة الهمزة، فخطأ لا يشبه كلام عالم، وذاك أن الهمزة إنما تنقل حركتها إذا ثبت في الوصل نحو: أن تقول: مَن بُوكَ في مَنْ أبوكَ، والهمزة الواقعة قبل لام التعريف لا تقر في المدرج، فيصح أن يقال: إن حركتها تنقل، فينبغي له أن يقول: قَال الله، وعَبَد الله بتحريك الهمزة، وإثباتها في صريح الإدراج حتى يجوز له أن يقدر نقل حركة الهمزة من الله إلى الميم، ولو حاز ذلك لوجب أن تقول:

<sup>(</sup>١) في ر: (الكسر).

<sup>(</sup>٢) أي التقاء الساكنين.

<sup>(</sup>٣) السبب هو: ١- الإتباع، ٢- التشبيه بواو الضمير. انظر: ٢١٩ .

<sup>(</sup>٤) في ظ: (مما).

<sup>(</sup>٥) سبق ورودها ص: ۲۱۸.

<sup>(</sup>٦) في ر، وظ: (يعني في الميم من ألم وكذا قوله عز وجل ...).

<sup>(</sup>۷) سبق ورودها ص: ۲۱۸.

<sup>(</sup>٨) في ظ: (لاجتماع).

أخذ عَنَ الرَّجُلِ بفتح النون، وعَنْ الرَّجُلِ بسكونه، كما تقول: مَنْ أَبُوك، ومَنَ بُوكَ، ومَنَ الرَّجُلِ بسكونه، كما تقول: مَنْ أَبُوك، ومَن بُوكَ، وإنما جعلنا الحركة في ﴿ الْسَمَ الله ﴾، لالتقاء الساكنين، ولم نقل: إنها فيه أصلية، وضعت الكلمة عليها لأجل أن حروف التهجي مبنية كلها على السكون تقول: ألِفْ بَاءْ مِيْمْ كَافْ، وإنما تحرك إذا عطفت (١) بعضها على السكون تقول: ألِفً، وكَافًا، وهي في فواتح السور لا تأتي معربة، ألا ترى بعض، ونونت نحو ألِفاً، وكافاً، وهي في فواتح السور لا تأتي معربة، ألا ترى أنه لا يقرأ ألِفٌ لامٌ ميمٌ، ولا ألفُ لامٌ مِيمُ صَادُ، وإنما هو على السكون، فاعرفه.

فإن قلت: فكيف لم يقولوا: عَنَ الرجل فيفتحوا النون إتباعاً لفتحة العين، فالجواب / أن الأصل الموضوع عليه الباب هو الكسر، والإتباع جائز غير ٩/ب واحب، فإذا فعل في موضع لم يجب في كل شيءٌ؛ لأن ذلك ضرب من طلب المشاكلة، واعتبار المشاكلة لا يجب فعله عليهم بل يجوز، فيلزمك متابعتهم (٢) في ما يستعملونه (٣) منه فقط.

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (عطف).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (مشايعتهم).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (يستعملون).

#### قال صاحب الكتاب:

# " باب التقاء الساكنين من كلمتين في الدرج<sup>(۱)</sup> والأول منهما حرف لين

لا (٢) يخلو حرف اللين إذا كان الساكن الأول من الكلمتين اللتين يلتقي فيهما الساكنان من أن تكون حركة ما قبله من جنسه، أو من غير جنسه.

فيان كانت الحركة التي قبله من جنسه، حذف حرف اللين، ولم يكسر وذلك قولك (٢): هو يَخْشَى القَوْم، ويَغْزُو الجَيش، ويَرْمِي الغَرض، فحذفت الألف، ولم تحركها؛ لأنك لو حركتها لانقلبت همزة، وأجريت الواو والياء (٤) مجراها في الحذف؛ لأن الحركة تكره في كل واحدة (٥) منهما إذا كانت حركة ما قبلها من جنسها، ألا ترى أنك تقول: القاضُونَ، والغَازُونَ، فتحذف الياء لما ليزم من تحريكها بالكسر (والضم)(١)، وكذلك هذا قاض، وتقول: يَغْزُو زيد، في لا تحرك الواو بالضم إذا أدرجت (٧)، وكذل لم يَضْرِبُوا اليومَ، ولم يَضْرِبا اليوم، فتحذف الواو والألف (٨).

<sup>(</sup>١) في أ: (الادراج).

<sup>(</sup>٢) في أ: (ولا يخلوا).

<sup>(</sup>٣) في أ: (قولهم).

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان (لباء).

<sup>(</sup>٥) في أ: (واحد).

<sup>(</sup>٦) (والضم) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٧) في التكملة شاذلي (درجت).

<sup>(</sup>٨) فيكون اللفظ لم يضرب اليوم، و لم يضرب اليوم .

ف إن كان حركة ما قبل حرف اللين من غير جنس حرف اللين، فالتقى مع ساكن من كلمة أخرى لم يحذف، ولا يكون ذلك إلا في الياء والواو؛ لأن الألف لا تكون حركة ما قبلها إلا الفتحة، وذلك نحو: واو الضمير في قوله تعالى: ﴿وَلا تَنْسَوُا اللهُ صُولَ اللهُ ومثل ياء الضمير في قولك: اخشي الله، فلم تحرك الواو من " اخشوا " بالكسر حيث كان ضميراً ليف صل بينها وبين واو " أو " و " لو "، وقد قال قوم (٢) ﴿وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلُ بَيْنَكُمْ ﴾ فحركوها (٢) بالكسر تشبيها بواو " أو " و " لو " كما قالوا: لله ومثل واو الضمير في واو الضمير قليل، كما أن الضم في واو (٤) "لو " قليل، ومثل واو الضمير فيما ذكرت الواو في مُصْطَفُون والأعْلُون، والياء فيهما تقلوا، هولا: مُصْطَفُوا الله، ومن مُصْطَفُون والأعْلُون، والياء فيهما اخشوا، والياء جرى ياء اخشي؛ لأن واو مُصْطَفُونَ عنزلة واو اخشوا من حيث كان جمعاً وحذف اللام قبلهما في الموضعين " (٥).

قال المفسر:/

اعلم أن الياء (٢) والواو والألف إذا كان حركة ما قبل كل واحد منها

1/1.

<sup>(</sup>١) البقــرة / ٢٣٧، وهي قراءة علي ومجاهد وأبي حيوة وابن أبي عبلة، المحتسب ١٢٧/١، والبحر الميحط ٢٣٨/٢.

<sup>(</sup>٢) هو يحيى بن يعمر، البحر المحيط ٢٣٨/٢.

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي (فحركوا).

<sup>(</sup>٤) في التكملة شاذلي (في أو ولو).

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذلي: ١٢، ١٣، والتكملة مرجان: ١٧٩-١٨١.

<sup>(</sup>٦) في ر، وظ: (اعلم أن الواو إذا كان).

مسن جنسه لم يثبت إذا لقيها ساكن، وأما الألف نحو: قولك: يَخْشَى القوم، فتحريكه غير ممكن؛ لأنها إذا لقيت (١) الحركة صارت همزة، فليس إلا الحذف، وأما الواو والياء كقولك (٢): هو يَغْزُو القوم (٣) ويَرْمِي الغرض (٤)، فتحذفهما مع استطاعة الحركة فيهما لأجل أن ذلك يثقل، ألا تراك تقول: يَغْزُوُ القوم ويَرْمِي الغسرض، فتجمع في " يَغْزُو " بين ضمتين وواو، وفي "يَرْمِيُ" بين كسرة وياء وضمة، والكسرة أخت الواو، فاجتماع كسرة وضمة وياء في الثقل كاجتماع ضمتين وواو .

وأما في حال الفتح، فلا تحذف؛ لأن الحركة تثبت لهما في الأصل في هذه الحالة أعني قبل أن يلقاهما ساكن، ألا تراك تقول: لن يَغْزُو ولن يَرْمِي، وإذا كان كلا أن يلقاهما وحه، إذ لا يلتقي ساكنان كما يكون في حال الرفع نحسو: هسو يَغْزُو القوم، ويَرْمِي الغرض، فإن أسكنت الياء في حال النصب للضرورة كقوله:

| <br>القَرِق <sup>(١)</sup> | بالقًاع | _ديْهِنَّ | ' أيْـ | _أذٰ | ک |
|----------------------------|---------|-----------|--------|------|---|
|                            | _       | , ,       |        |      |   |

..... أيدي جوار يتعاطين الورق

<sup>(</sup>١) في: (ألقيت).

<sup>(</sup>٢) في ظ: (فكقولك).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (الجيش).

<sup>(</sup>٤) العبارة في (ظ)، ويرمي الغرض فتجمع في (يغزو) بين ضمتين وواو، وفي (يرمي) بين كسرة وياء وضمة فتحذفهما مع استطاعة الحركة فيهما لأجل أن ذلك يثقل، ألا تراك تقول: يغزو القوم، ويرمى الغرض والكسرة أحت الضمة ...

<sup>(</sup>٥) في ر: (فإذا).

<sup>(</sup>٦) بيت من الرجز قائله رؤبة بن العجاج، وبعده:

سيقط كما يسقط في حال الرفع، وكذا الواو إذا اضطررت إلى إسكانه كما قال:

فَمَا سَوَّدَثْنِي عَامِرٌ عَنْ وَرِاثَةٍ أَبَى اللهُ أَنْ أَسْمُوْ بِأُمِّ وَلاَ أَبِ<sup>(۱)</sup> وَمَا أَبِ وَلاَ أَبِ وَالْعَارُونَ؛ لأن الأصل القَاضيُوْن والغَازوُوْنَ،

ورد البيت في ملحق الديوان: ١٧٩، والمحتسب ١٢٦/، وأمالي المرتضى ٢٣/٢، والعمدة ١٢٩/، ونظام الغريب: ٢٥١، وتهذيب إصلاح المنطق ٣٤٣/٢، ونزهة الطرف: ٢٤٨، وأمالي ابسن الشجرى ١٠٥/، وشرح المقدمة الجزولية: ٣٥٦، وشرح الكافية للرضي ٢٣٠/، وهدى مهاة الكلتين وجلا ذات الحليتين ١٣٥، وشرح الشافية للجاربردي (مجمسوعة السشافية) ٢/١،، والدر المصون ٤/٩، ٤، وتمثال الأمثال ٤٧٩، والاقتراح: ٣٤٧/، والخزانة ٤٧٨،

(۱) بـــيت مـــن البحـــر الطويل قائله عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري الفارسي المشهور والشاعر الجيد، وكان أعور عقيماً لا يولد له، توفي سنة ١١ هـــ.

ســودتني عامر: أي ما جعلتني قبيلة بني عامر سيداً بالإرث عن آبائي، بل سدتهم بأفعالي، أبي الله: لم يرض الله، أسمو: السمو العلو، شرح أبيات المغني ٨/٨.

الشاهد: إسكان الواو في (أسمو) وهو منصوب بأن ضرورة.

والبيت في ديوانه: ١٣، والكامل: ٢١٢، والشعر والشعراء: ٣٣٦، والخصائص ٣٤٢/٢، والبيت في ديوانه: ١٠١/١، ونزهة الطرف: ٢٤٨، والمفصل: ٣٨٤، وشرح المفصل ١٠١/١، وشرح المفصل ١٢٥/١، وشرح الألفية للأشموني وتمام المتون: ٣٤، وشرح مختصر التصريف العزى للتفتازاني: ٣٤، وشرح الألفية للأشموني ١٠١/١، والحزانة ٣٤٣/٨، وشرح أبيات المغنى ٤٦/٨.

<sup>=</sup> القاع: المكان المستوي، القرق: الأملس، الخزانة ٣٤٨/٨.

الشاهد قوله: أيديهن حيث أسكن الياء ضرورة والقياس فتحها .

روى: (أَيْسَدِيَهُنَّ) بفتح الياء في تهذيب إصلاح المنطق، و (قرق) و (الورق) بفتح الراء في الديوان و (عُذَارى) بدل (جوار) في غريب الحديث.

فاستثقلوا الضمة في الواو والياء، فحذفوهما ونقلوا حركتهما إلى ما قبلهما، وأما نحو لم يَضْرِبُوا و لم يَضْربَا و لم تَضْربي فبهذه (١) المنزلة في الحذف تقول: لم يَصضْربَا اليوم، ولم يَضْربُوا اليوم، فتحذف الألف والواو، ولا يحصل هنا كبير لبس؛ لأن الفتحة والضمة تدلان على المحذوف: وتقول: لم تَضْربي اليوم يا امرأة (٢)، فتحذف مع وجود اللبس (٣) إذ لافصل بين أن تقول لم تَضْربْ ولم تَضْربي إذا أدرجت في اللفظ إلا أن ثقل الكسرة في الياء مع انكسار ما قبله حَسَّنَ في نفوسهم ترك الاعتداد باللبس، وكثيراً ما يعدلون عن إزالة الالتباس إذا أدى إلى التـزام مـا يـستنكر، ألا تراهم قالوا: هم يَغْزُوْنَ، وإن كان في اللفظ كقولك: هن يَغْزُونَ لأحل أنهم لو قصدوا إزالة اللبس لأفضى بهم الحال إلى قولك: يَغْزُوُوْنَ بواوين وضمتين، وفي ذلك مشقة مفرطة، فهذا هو الكلام في / الواو والياء إذا كان حركة ما قبلهما مجانسة لهما، فإن انفتح ما قبل الواو والياء الـساكنتين حركتا لالتقاء الساكنين، فالواو إذا كان ضميراً حرك بالضم نحو: ﴿ وَلا تَنْسَوُا الْفَصْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ (1)، وإن لم يكن ضميراً، فبالكسر نحو: قوله: ﴿ لَو اسْتَطَعْنَا ﴾ (°) وواو الجمع بمنزلة واو الضمير تقول: هؤلاء مُصْطَفَوُ الله، وقد وقع المشابهة بينهما من وجهين:

/١٠/ب

<sup>(</sup>١) في ظ: (فهذه).

<sup>(</sup>٢) في ر: (يامرة)، وظ: (يامرأة).

<sup>(</sup>٣) في أ: (الكسر).

<sup>(</sup>٤) سبق ورودها ص: ۲۲٥ .

<sup>(</sup>٥) سبق ورودها ص: ۲۱۷ .

أحدهما: أن الواو في مُصْطَفُون قد حذف قبله (۱) لام الفعل كما أن في اخْشُوا (وَلا تَنْسَوُا) كذلك.

والـــثاني: أنــه يدل على الجمع كما أن واو الضمير في نحو: (وَلا تَنْسَوُا كَــذلك)، وافتراقهما حمن حيث إن واو الجمع حرف لا يدل على عين كما أن (٢) واو الــضمير يــدل عليه على ما بينا في صدر الكتاب (٣) - لا يمنع من احـــتماعهما في إفــادة الجمع، وقد تقدم في الباب الذي قبل (١) هذا أن واو الضمير خص بالضم فصلا بينه وبين غيره (٥)، وليس لأحد أن يقول: لِمَ لَمْ يجر بحــرى غيره؛ لأن الفصل بين الأنواع حسن، وأما ياء الضمير فيحرك بالكسر(١) نحو: اخْشَى الْقَومَ.

<sup>(</sup>١) في أ: (قبل).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (كما يدل واو الضمير على ما بينا).

<sup>(</sup>٣) المقتصد في شرح الإيضاح: ١٧٥، قال: (وحكم الواو في يضربون حكم الألف؛ لأنه ضمير دال على العين المجموعة، ولا يقصد بالعين هاهنا الشخص دون غيره).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (يلي).

<sup>(</sup>٥) انظر ص: ٢١٩.

<sup>(</sup>٦) في ظ: (الكسر).

#### قال صاحب الكتاب:

# " باب الابتداء بالكلم التي يلفظ بها

كــل حرف في أول كلمة يبتدأ<sup>(۱)</sup> بها من اسم، أو فعل، أو حرف فهو متحــرك، ولا يبتدأ بحرف ساكن في اللغة العربية، والدليل على أنهم لا يبدئون بالساكن أنهم لم يخففوا الهمزة إذا كانت في أول كلمة يبتدأ بها نحو:

(١) في التكملة (تبدئ).

(٢) صدر بيت من البحر البسيط قائله الأعشى ميمون بن قيس بن جندل بن عوف بن سعد بن ضبيعة، كان جاهلياً قديماً وأدرك الإسلام في آخر عمره و لم يسلم، يسمى صناحة العرب، توفي في السنة السابعة للهجرة .

أخباره في: طبقات فحول الشعراء ٥٢، والشعر والشعراء: ٢٥٧، ومعجم الشعراء: ٤٠١، ٤٠٢، والأغابي ١٠٨/٩، والمؤتلف والمختلف: ١٢.

والبيت بتمامه:

أَأَنْ رَأَتْ رَجُلاً أَعْشَى أَضَّرَ به رَيْبُ المُنُونِ وِدَهْرٌ مُفْنِدٌ خَبِلُ أعشى: العشى ضعف البصر.

الشاهد قوله: (أ أن) لم يخفف الهمزة الأولى؛ لأنها كانت أول كلمة يبتدأ بها؛ لأن تخفيفها تقريباً من الساكن وإذا كانوا لم يبتدئوا بالساكن، فكذلك لم يبتدئوا بما قرب منه.

ورد البيت في ديوانه: ١٠٥، والكتاب ٢٧٦/، والمقتضب ١٥٥/، وعيار الشعر ١٣٢، والموتضب ١٥٥/، وعيار الشعر ١٣٢، وشرح القصائد المشهورات ١٣٦/، وشرح أبيات سيبويه للنحاس: ١٧٤، وابن السيرافي ٢٥/٧، والأعلم ٢٧٢، وشمرح القصائد العشر: ٣٣٥، وابن يسعون ١١٤/١، وشرح والقيمسي: ٣٦٤، وشمس العلوم ٢١٤/، والإنصاف: ٧٢٧، وابن برى: ٢٦٢، وشرح بانت سعاد: ٥٣.

لأن في تخفيفها تضعيفاً للصوت، وتقريباً من الساكن، فلما لم يبتدئوا بالساكن لم يبتدئوا بما قرب منه، وأمر آخر يدل على رفضهم الابتداء بالساكن، وهسو أنهم لم يخرموا (۱) " مُتَفَاعِلن " كما خرموا فَعُولُنْ ونحوه؛ لأن مُتَفَاعِلن يسكن ثانية، فلو خرم لأدى ذلك إلى لزوم الابتداء بالساكن، فإذا رفضوا ما يسؤدي إلسيه، فأن يرفضوه نفسه أولى، والحروف (۲) التي يبتدأ بها إذا كانت متحركة، فاتصلت بشيء قبلها لم تحذف، ولم تغير إلا أن تكون همزة وصل نحسو: يا زَيْدُ اذْهَبْ، فإنك تحذفها من اللفظ في الوصل، أو همزة قطع ما قبلها ساكن، فإن هذه يحذفها أهل التحفيف، ويلقون حركتها على الساكن الذي قبلها، كما أن همزة الوصل يحذفها كل العرب إذا اتصلت بشيء قبلها في الأمر العسام، وذلك نحو: كم بلك (۱) و تكون لام الأمر / أو قولهم: هُو وهي، فإن ذلك إذا اتسل بالواو أو الفاء أو بلام الابتداء، فمنهم من يسكن فيقول: ﴿فَهْيَ كَالْحِجَارَةَ أَوْ أَشَدُ قَسُوةً ﴾ (۱) ﴿وَهُو خَيْرٌ ﴾ ولَهْو قائم، وكذلك لام الأمر نحو: كَالْمُورَهُمْ ﴿ اللهُ وَهُونَ مَنْ يَلْ المُورِ عَلَى حركته اللهُ المُورِ عَنْ اللهُ على حركته الأمر أَنْ وَلَيْ فَوْا لَلُورَهُمْ ﴿ اللهُ عَلَى على حركته اللهُ المُورِ اللهُ وَلَيْ فَوْا لَلُورَهُمْ ﴾ (۲)، ومنهم من يدع ذلك على حركته الأمر . المُهم الأمر أَنْ وَلَيْ فَوْا لَلْهُ وَرَهُمْ أَنْ اللهُ عَنْ عَلَى عَلَى حركته المُلْهُ المُورِ وَلَيْ فَالْهُ عَلَى عَلَى عَلَى حركته المُلهُ . (۱) و فَلْهُ فَالْهُ عَلَى حركته اللهُ المُورِ اللهُ عَلَى حركته المُلهُ . (۱) و فَلْهُ عَلَى حركته المُلهُ . (۱) و فَلْهُ عَلَى حركته المُلهُ . (۱) و فَلْهُ عَلَى حركته الهُ المُلهُ . (۱) و فَلْهُ عَلَى عَلَى حركته المُلهُ . (۱) و فَلْهُ عَلَى حركته الهُ . (۱) و فَلْهُ عَلَى حركته الهُ . (۱) و فَلْهُ عَلَى حركته المُلهُ . (۱) و فَلْهُ عَلَى حركته المُلهُ . (۱) و فَلْهُ عَلَى حركته المُلهُ . (۱) و فَلْهُ عَلَى حركته الهُ . (۱) و فَلْهُ عَلَى حركته المُلهُ . (۱) و فَلْهُ عَلَى حركته المُلهُ . (۱) و فَلْهُ وَلُو اللهُ عَلَى حركته المُلهُ . (۱) و فَلْهُ عَلَى حركته اللهُ على حركته المُلهُ . (۱) و فَلْهُ عَلَى حركته المُلهُ . (۱) و فَلْهُ اللهُ على حركته المُلهُ . (۱) و فَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى عَلْهُ وَلُو اللهُ عَلَى عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى عَ

1/11

<sup>(</sup>١) الخرم هو: حذف أول متحرك من الوتد المجموع في أول البيت، الوافي في العروض والقوافي: ٤٢.

<sup>(</sup>٢) في أ: (الحرف الذي).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي، و " أ ": (كم ابلك).

<sup>(</sup>٤) البقرة /٧٤.

<sup>(</sup>٥) البقرة /٢١٦.

هي قراءة أبي عمرو والكسائي وأبي جعفر وقالون، النشر ٢٠٩/٢.

<sup>(</sup>٦) عبس / ٢٤، وتمامها: { فلينظر الإنسان إلى طعامه }.

<sup>(</sup>٧) الحج / ٢٩.

<sup>(</sup>٨) التكملة شاذلي: ١٤، ١٥، والتكملة مرجان: ١٨١-١٨٣.

#### قال المفسر:

اعلم أن الابتداء بالحركة دون السكون، وأصحابنا يقولون: إن الابتداء بالمسكون لا يكون في كلام العرب، ويدعوهم إلى ذلك أنه قد يمكن اللفظ به في بعض المواضع، وذكر بعضهم أن هذا محال، وأن الابتداء بالسكون لا يتصور، وليس كما ظن، ولهذا من الشأن قال أبو على:

"ولا يبتدأ بحرف ساكن في اللغة العربية " فقيد، ويوضح هذه الطريقة أنك لو التمست اللفظ بحرف مضاعف أمكن، ولا شبهة في أن الحرف المدغم ساكن، وقد يكون الساكن بحيث لا يمكن اللفظ به نحو: الألف في قال، ألا ترى أنك لو التسمت أن تسقط القاف، وتلفظ بالألف (١) مبتدئاً طلبت ما لا يقدر عليه، وقد ذكر أنهم لما لم يبتدئوا بالساكن لم يخففوا الهمزة المبتدأ بها نحو قوله:

أَأَنْ رَأَتْ رَجُــــلاً أَعْــــشَى<sup>(٢)</sup> ...

فخفف (٢) الثانية دون الأولى لأجل أن تخفيف الهمزة الكائنة بهذه الصفة أن تَخْستَلِسَ حسركتها، وتقربها من السكون، فكما رفضوا الابتداء بالساكن كسذلك تركوا ما يقارب الساكن، وهذا يدرك بالحس والمشافهة، وقصده في تشبيه هذا . مُتَفَاعِلن (٤) أنهم لا يخرمونه، فيبقى تَفَاعِلن فينقل إلى مَفَاعلن لأجل أنسه يسضمر، والإضمار إسكان الثاني: نحو مُتْفَاعِلن فينقل إلى مُسْتَفْعِلُن، فلو

<sup>(</sup>١) في ظ: (الأمر).

<sup>(</sup>۲) سبق وروده ص: ۲۳۰.

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (يخفف).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (متفاعلن).

خرموه في أول البيت، لأدّى إلى الابتداء بالساكن في حال، وجرى خرمه مجرى خرم مُسْتَفْعلُن، فقد قوي بهذا أنهم يتجنبون ما يدعو إلى الابتداء بالساكن.

وحكى الشيخ أن أبا علي سئل عن الخرم في مُتفاعلن في حال شبابه، و لم يكسن عنده مذهب العروضيين، فانتزع الجواب من هذا الموضع، وقال: إنه لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى الابتداء بالساكن، فالمتحرك إذا ابتدئ به، ثم أدرج لم يخل الحرف الأول من أن يكون همزة وصل، أو لا يكون، فإن كان همزة وصل نحو قسولك اذه سب سقطت كقولك: يا زَيْدُ اذهب من أجل أن الهمزة (١) تجتلب لتوصل إلى الساكن، فإذا وجدت قبل ذلك الساكن حرفاً متحركاً نحو / الدال ١١/ب من يا زَيدُ لم تحتج إلى الهمزة، فإن كانت الهمزة همزة قطع، فإنها تثبت إذا كان ما قبلها متحركاً نحو قولك: يا زَيْدُ أكْرِم، وإن كان ما قبلها ساكناً جاز ثباتها وجاز أن تنقل حركتها إلى الساكن نحو: كَم بِلك (١)، ومَنَ بُوك، فأما نحو: هُو وهي إذا دخل عليها لام الابتداء والواو والفاء، فقلت لَهْوَ قائم، وَهْي (١) قائمة وهي إذا دخل عليه المحان لأجل أن الواو حرف واحد، فيتصل بما يدخل عليه فيكون قسولك: وَهْي بمتزلة كُثف فيسكن الثاني، فسيكون قسولك: وَهْي بمتزلة كُثف فيسكن الثاني، وحسندلك نحو: ﴿ وَالْمُولِ المُحسر كما تقول: لِيُوفُوا، ثم شبهوا

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (الهمزة إنما تجتلب).

<sup>(</sup>٢) في أ: (كم ابلك ومن أبوك).

<sup>(</sup>٣) في ظ: (هو).

<sup>(</sup>٤) في ظ: (فإنها).

<sup>(</sup>٥) تقدم وردوها: ٢٣١.

﴿وَلِسِي﴾(۱) بِكَتِف، وهذا يقوي ما تقدم (۲) من نحو: ﴿يَأْمُو ْكُم ﴾، وأما ﴿ثُمَّ لَيُقْضُوا ﴾ فالاختيار كسر اللام لأجل أنَّ ثم كلمة على ثلاثة أحرف، فلا تمتزج بما تدخل عليه امتزاج الواو والفاء، ومثل الواو همزة الاستفهام كقوله:

فقلت أَهْيَ سرت أم عادين حُلُم (۲)

وقمت للطيف مرتاعاً فأرقني ......

اختلف في قائله فقيل: إنه زياد بن حمل بن سعد بن عميرة بن حريث، في الحماسة ١٣٤/، ١٣٧، وشـرح الحماسة للتبريزي ١٨٣/، والتصريح ١٤٣/، وقيل: إنه المرار العدوى في الحزانة ٥٤٤/، وشرح أبيات المغني ٢٠٢/، وشرح شواهد الشافية: ١٩٠، والدرر اللوامع ١٩٠١-١٩١، وورد غير منسوب في الخصائص ١/٥٠، ومغني اللبيب: ٤١، ٤٢، وشرح الألفية للأشموني ١/٠١/، والهمع ٢١٠/١.

عادي: أتاني، حلم: ما يراه النائم، حاشية الصبان ١٠١/٣.

الشاهد: قوله (أهْي) حيث أسكن الهاء المسبوقة بهمزة استفهام إحراء لها مجرى الواو.

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (فلي).

<sup>(</sup>۲) انظر: ص ۲۱۰.

<sup>(</sup>٣) عجز بيت من البحر البسيط، صدر:

#### قال صاحب الكتاب:

## " باب همزة الوصل

كل حرف احتيج إلى الابتداء، به، وكان ساكناً اجتلبت له همزة الوصل، وهـــذه الهمــزة تدخل في أمثلة الأمر من فَعَل يَفْعَل، إذا لم يكن ما بعد حرف المضارعة (۱) متحركاً نحو: يَقُولُ ويَبِيعُ ويَخَافُ ويَنالُ (۲)، وتدخل على الأفعال الماضية في أمثلة لحقتها الزيادة، وعلى مصادرها، وقد دخلت على (۳) أسماء قليلة غــير مـــصادر ، وعلى حرف واحد من حروف المعاني وهو لام المعرفة نحو (١) الخليل.

فأما دخولها على ذوات الثلاثة غير المزيد فيها، فنحو: اجْلِسْ، اضْرِبْ، اذْهَبْ، اعْلَم، اخْرُجْ، احْشُرْ، لما سقطت حروف المضارعة من هذه الأفعال إذا أردت أم ثلة الأمر، فبقيت الحروف التي كانت تكون بعد حروف المضارعة ساكنة احتلبت لها همزة الوصل ليتوصل بها إلى النطق بالساكن، فإذا اتصل شيء من ذلك بكلام قبله سقطت (٥)، تقول: يا زَيْدُ اضْرِبْ يا عَمْرو اسْمَعْ ويا بَكْر اقْتُل، فسقطت الهمزة؛ لأن ما قبلها يوصل به إلى النطق بهذه السواكن،

<sup>(</sup>١) قال سيبويه ٢٧١/٢: (فتكون في الأمر من باب فَعَل يَفْعَلُ ما لم يتحرك ما بعدها).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: (يسأل).

<sup>(</sup>٣) في التكملة: (في).

<sup>(</sup>٤) في أ: (نحو قولك الخليل).

<sup>(</sup>٥) في التكملة مرجان: (سقطت الهمزة).

فأغنى عن (١) الهمزة، كما أن ما بعد الهاء التي تلحق في الوقف في (٢) نحو: هُمَاهِمَهُ (٣) و ﴿ كِتَابِيَهُ ﴾ (٤) لما أغنى عن هذه الهاء سقطت في نحو: ما هِيَ يا زيد، وكتَابِيَ قد كتبت؛ لأن هذه الهاء في الوقف مثل الهمزة في الابتداء.

وأُمَا دخوول هذه الهمزة / على ذوات الثلاثة المزيد فيها، ففي تسعة ١١/١ مواضع ثلاثة أبنية على وزن آخر، فالثلاثة المتفقة في (ق) وزن واحد أنفَعَلْتُ وافْتَعَلْتُ (نحو: انْطَلَقْتُ واحْمَرَرْتُ واقْتَتَلْتُ) (أن) ، والسّتة افْعَالَلْتُ واسْتَفْعَلْتُ وافْعَوْعُلْتُ وافْعَوَّلْتْ وافْعَنْلَلْتُ وافْعَنْلَيْتُ، وذلك في وز احَمْارَرْتُ واسْتَفْعَلْتُ وافْعَوْعُلْتُ وافْعَوَّلْتْ وافْعَنْلَلْتُ وافْعَنْلَيْتُ، وذلك في وز احَمْارَرْتُ واسْتَغْمَّدُ واغْدَدُودُنْتُ أَنَّ واحْلُولُولَيْتُ واجْلُودُتُ واسْحَنْكُمْتُ واهْمَوْدَة في المُورِة إذا كان الفعل مبيناً للفاعل، فإن بني الفعل في هذه الأمثلة كلها مكسورة إذا كان الفعل مبيناً للفاعل، فإن بني الفعل للمفعول به ضمت هذه الهمزات من هذه الأمثلة؛ لأن الثالث من الفعل مضموم تقول: انْطُلِقَ به، احْمُرَ في هذا المكان، اسْتُضْعِفَ زَيْد، اسْتُخْرِجَ المال، ومصادر

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (عن هذه).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: (من).

<sup>(</sup>٣) القارعة /١٠.

<sup>(</sup>٤) الحاقة /١٩، ٢٥.

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذلي : (من).

<sup>(</sup>٦) قال سيبويه ٢٧١/٢: (وتكون في انفعلت وافعللت وهذه الثلاثة على زنة واحدة والألف تلزمهن)، فالمقصود الاتفاق في عدد الحروف والسكنات لا الوزن الصرفي.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ليس في (أ).

<sup>(</sup>٨) في أ: (اغدودن).

<sup>(</sup>٩) في أ: (استلقى".

هذه الأفعال ذوات الزيادة في أن همزة الوصل تلحق أوائلها مثل الأفعال، وذلك قسولك: انْطِلاَق، احمرار، اسْتخراج، اسْتضْعَاف، احْرِنْجَام، اقشعرار، وهذه الهمزة الموصولة مكسورة أبداً في هذا النحو إلا أن يكون ثالث الكلمة التي هي فسيها مصموماً ضمة لازمة فإنها تنضم في هذا الموضع (۱)، وذلك نحو: اقْتُل، احْشُر، ادْعُ، اغْزُ، وتقول للمرأة: اغْزِي، ادْعِي، فتشم (۲) الزاي والعين الضمة، وتضم الهمزة؛ لأن الضمة في حكم الثبات (۱۳)، فإن قلت: امْرُوُّ أخذ لنفسه، ابْنُ زَيْد رَأَيْتُ، امْرَءاً وعَظْتُ، فتحت الثالث من الكلمة، ولم تلزمه الضمة لزومها في اقْتُلْ واغْزُ، وما أشبه ذلك) (١٠).

#### قال المفسر:

اعلم أن همزة الوصل في الأفعال على ضربين:

أحدهما: أن تدخل على فعل ثلاثي لا زيادة فيه.

والثاني: أن تدخل على فعل فيه زيادة.

فالأول الذي لا زيادة فيه، لا يكون إلا من أمثلة الأمر للمحاطب، وذلك نحو: إضْربُ في " ضَرَبَ " ويَضْرِبُ واخْرُجْ واذْهَبْ، فالفعل صيغ ساكن الأول، وأدخل عليه همزة الوصل، وليس لأحد أن يقول: لِمَ لَمْ يجعلوا الهمزة فيه

<sup>(</sup>١) انظر: الكتاب ٢٧٢/٢.

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان : (فتضم).

<sup>(</sup>٣) يريد أن كسر عين الفعل في (ادْعِي) عارض كما أن الضمة في نحو: (اقْضُو) عارضة، فلا تتأثر حركة همزة الوصل بهذه الحركة العارضة.

<sup>(</sup>٤) التكملة شاذلي: ١٦، ١٧، والتكملة مرحان: ١٨٦-١٨٦.

۱۲/ب

مقطـوعة ؟ كما لا يجوز لأحد أن يقول: لم خصوا الماضي بفَعَل دون يَفْعَل ؟ لأن هذا وَضْعُ مَثَالَ على شيء، فلا نزاع فيه، وإنما الأمر إليهم وعلينا / الاتباع، فكما جعلوا للماضي مثالاً ليس للمستقبل، وجعلوه عارياً من الزيادة نحو: ضَرَبَ كذلك جعلوا للأمر(١) مثالاً مخصوصاً، وضعوه على سكون الأول حتى كأنه على أن يقال: يا زَيْدُ اضْربْ من غير همزة بوحه، ثم لما احتاجوا إلى الابتداء بــه (٢)، أتوا بحرف يوصل إليه، فقالوا: اضرب، وقد ذكرنا في باب الجزم أن قول من قال: " إن الأصل في هذا لِتَضْرِبْ، ثم أضمرت اللام وحذف حرف المضارعة، وأدخل همزة الوصل، باطل لا وجه له " (٣)، وقال صاحب الكتاب: " إن الأصل لتَضرب " (٤) ومقصوده في ذلك أن الأمر بمنزلة النهي، فكما أن النهي بحرف في كل حال نحو: لا تَضْرب يا زيد، كذلك كان (٥) يجب أن يكون الأمر كذلك، هذا هو قول شيخنا، ويزيد هذا (٦) الذي ذكره صاحب الكتاب وضوحاً أن الفعل إنما جاء (٧) للأزمنة، والأمر ليس بزمان، فمن حقه أن يكون له حرف يدل عليه؛ لأنه بمنزلة المعاني التي تعتور الفعل، كالنهي والنفي والاستفهام، فكما لم يُصَغُّ الفعل على الاستفهام، والنفي كذلك كان الأصل أن

<sup>(</sup>١) في ظ: (الأمر).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (وبه).

<sup>(</sup>٣) المقتصد في شرح الإيضاح: ١٠٩٤.

<sup>(</sup>٤) قال سيبويه ٢٠١١: "كما استغنيت بقولك: اضْربْ عن لتَضْربْ".

<sup>(</sup>٥) (كان) ليست في (ر، وظ).

<sup>(</sup>٦) (هو) ليست في (ر، وظ).

<sup>(</sup>٧) في ظ: (جاز).

لا يُصَاغ على الأمر وشبه (١) هذا بإياك، فقال: كان الأصل أن يقال: ضَرَبْتُ إِيَّاك، ثم (٢) قيل: ضَرَبْتُك، وذاك أن المفعول فضلة، ولا يتصل بالفعل، ألا تراه يتقدم عليه نحو: زيداً ضَرَبَ عَمْروٌ، وكان الظاهر أن يكون ضميره منفصلاً ألبتة غيير أنهم أتوا بالمتصل، فقالوا: ضَرَبْتُكَ وضَرَبْتُه، إذ كان الغرض في الإضمار الاختـــصار، وكان المتصل أذهب في الخفة وقلة اللفظ، وكذلك صاغوا الفعل على الأمر فقالوا: اضرب واذْهَب وأكرم ليكون أبلغ في الدلالة على المقصود، ألا ترى أن المعنى إذا دل عليه حرف يدخل على الكلمة نحو: أن تقول: ما ضَرَبْتُ، فيدل "ما" على النفي لم يكن في القوة بمنزلة أن يكون معنى النفي مثلاً في نفــس الكلمــة إذ الحرف غير مصوغ معه، وهاهنا معنى يفضل الأمر على النهى وأشباهه، ويجعله (٣) أحق بأن يكون له صيغة على الانفراد، وهو أن الأمر طلبك إيجاد الشيء فإذا قلت: اضرب طلبت من المخاطب إحداث الضَّرْب، ولا يكون ذلك إلا في المستقبل، وإذا كان كذلك كان قصدك أن يذكر ما يدل على الأمر بمنزلة ما يدل على زمان ماض مثلاً في أنك تقصد تقرير (١) شيء ابتداء، والشيء إذا قرر، كان الواجب فيه أن يوضع له لفظ يدل عليه، وليس / ٣٠/أ كــذلك النهى لأجل أنه نفى لما تقرر في الحقيقة بمنزلة النفى، ألا ترى أنك إذا قلت: لا تَضْرَبْ زَيْداً كنت <sup>(°)</sup> قد أثبت له الضرب إما وجوداً وإما ارتقاباً وظناً

<sup>(</sup>١) في أ: (شبهه).

<sup>(</sup>٢) (ثم) ليست في (ر، وظ).

<sup>(</sup>٣) في أ: (يجعل).

<sup>(</sup>٤) في أ: (تقدير).

<sup>(</sup>٥) (كنت) ليست في (ظ).

إذ لــو لم يكن مما يصح عليه الوجود، لكان النهي عنه محالاً، ألا ترى أنك لو قلت لمن لا يصح منه الضرب: لا تَضْرب، لم يكن على التحقيق، وإذا كان النهى نفياً، وجب أن يكون علامته شيئاً يدخل على الفعل، و لم يكن يحسن في القياس أن يصاغ المثال عليه؛ لأنك أولاً تثبت الشيء، ثم تنفيه، فما لم يستقر يَضْربُ لم تقدر على أن تقول (١): ما تَضْربُ، ولا يتصور أن تكون مرتبة النفي قبل مرتبة الإثبات، فلما كان كذلك قيل: لا تَضْرب، فجعل " لا " دليلاً على النهي، كما يكون دليلاً على النفي إذا قلت: لا تُضَرّبُ، والأمر لما كان تقريرًا(٢) لفعل، ولم يكن فرعاً على شيء لم يجب أن يقال: إنك تثبت الفعل أولاً، ثم تأمر نحو: أن تقول: يَضْربُ زيد، ثم تقول: لِيَضْربْ زيد، ألا ترى أنك تطلبه فقط، وإذا قلت: لا تَضْربُ كان في ضمنه أن هذا الفعل كان يوجد منه أو كان على أن يفعله، فقصد صرفه عنه، فيكون النهي فرعاً لإثبات قد وضع لــه المثال كما تقدم، ويكون الأمر أصلاً بنفسه غير تابع لشيء إذ هو نفس التقرير والإثبات، وهذه الهمزة تسقط إذا وُجدَ متحرك قبلها أو بعدها، فمثال (وحــود)(٢) المتحرك قبلها قولك: يا زيد اضرب ألا ترى أن الدال متحركة، وقد شبه هذا بالهاء في نحو: ﴿كتَابِيهُ ﴾ (٤) وذلك أن الهاء هناك علم الوقف(٥)،

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (تقول له).

<sup>(</sup>٢) في ظ: (التقدير).

<sup>(</sup>٣) (وجود) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤) سبق ورودها ص: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ: (للوقف).

فإذا وصلت، ولم تقف وحب سقوطه كقولك: كتابي هذا<sup>(۱)</sup>، وكتابي الحسن كذلك الهمزة في نحو: اضْرِبُ احتلبت ليتوصل إلى الابتداء بالساكن، فإذا زال الابتداء بأن يقع قبلها كلام وحب سقوطها، وأما وجود المتحرك بعدها، فنحو ما ذكرنا في " قُلْ " أن الأصل اقْوُلْ (۲)، ثم نقلت الضمة من الواو إلى القاف، فسقطت الهمزة لزوال حالبها الذي هو السكون، ومن ذلك سَلْ الأصل اسْأَلْ، ثم خففت الهمزة، فنقلت حركتها إلى السين، فتحرك بها، فلم تحتج إلى الهمزة فأسقطت وبقي سَلْ، وتقول: سَلاً وسَلُوا (لأنه يكون الأصل اسْأَلاً، واسْأَلوا / ١٣/ب ثم يتحرك السين بحركة الهمزة، وتسقط همزة الوصل فيبقى سَلاً وسَلُوا) (٢٠) فإن قلب عن عرف من يقول: سلْت تَسْأَل على خفْتَ تَخَافُ، و لم تجعله من الهمزة قلب تنخاف، و لم تجعله من الهمزة قلب نالى وسَلُنَ مثل خافي وخفْنَ.

وأمـــا الذي دخلته همزة الوصل وفيه زيادة، فنحو: ما ذكره من انْطَلِق واسْتَخْرِجْ وغير ذلك مما عده (٤).

وينبغي أن يعلم أن أصل همزة الوصل الكسر، كما أن أصل همزة القطع الفتح أي في الفعل نحو: أَكْرَم، فإذا ضممت، فلأجل الإتباع، وذلك قولك في نحو: قَتَل يَقْتُل: اقْتُل كرهوا أن يقولوا: اقْتُلْ، فيخرجوا من كسرة إلى ضمة،

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (يا هذا).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (كان أقول).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٤) انظر ص: ٢٣٦.

وليس هناك فصل إلا حرف ساكن، ولاستنكارهم ذلك رفضوا إفْعُل (1) في كلامهم، ومثل ذلك قول في استُخرِج: استُخرِج الدراهم بضم الهمزة؛ لأن المتحرك الذي يليها مضموم، ولعل من لا خبرة له يظن أن الهمزة لا أصل لها في الحركة، وأنها تتبع حركة عين الفعل، فتكسر في إضْرِب؛ لأن العين مكسورة، وتسضم في أقْتُلُ ؛ لأنها مضمومة، وذلك ؛ باطل لأجل أنه لو كان كذلك، ليوجب أن تقول في ذَهَب، يَذْهَبُ: أَذْهَب، فتفتح الهمزة؛ لأن عين الفعل مفستوحة، فلما لم يقل ذلك، علمت أن أصلها الكسر، وأن الضم في أقتُل للاستثقال، ولم يفعل في إذْهَب؛ إذ كان الخروج من كسرة إلى فتحة سهلاً، فكان ثابتاً على موضوعها.

وأما قاول المرأة: أغْزِي، فبمنزلة أقْتُلْ لأجل أن الأصل أغْزُوي، ثم حذفت الواو بأن أسكنتها استنكاراً لتحركها مع انضمام ما قبلها، فلما سكن السواو، وحب سقوطها لسكون الياء الضَّميري بعدها، ويجب كسر العين نحو السزاي، ليقر الياء إلا أنك تجعلها بين الضمة والكسرة تريد بذلك التنبيه على الواو، وتضم همزة الوصل؛ لأن الضمة في تقدير الثبات وشمة (٢) منها موجودة، فالخروج من كسرة إلى ما هو بمنزلة الضمة يثقل، فيقرب من أقتُلْ، فإن كانت السضمة غير لازمة، لم يعتد بها، وذلك كقولك: إمْرُقُ جاءين تكسر، وإن كان السراء مسضموماً بعدها كالتاء في أقتُل لأجل أنك تقول: إمْرَءاً رَأيْت، فتصير السخمة إلى الفتحة، وكذا تقول: إبنُ زيد أنت (٣) فتكسر، ولا تقول: أبنُ ١/١٤ السخمة إلى الفتحة، وكذا تقول: إبنُ زيد أنت (٣) فتكسر، ولا تقول: أبنُ ١/١٤

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (فعل).

<sup>(</sup>٢) في ر: (شهة).

<sup>(</sup>٣) (أنت) ليست في (ظ).

زَيْدِ (۱) بالضم لأجل أنك تقول: ابْنَ زيد رَأَيْت فيزول، وهم لا يعتدون بغير السلازم في كثير من الأحكام، ألا ترى أن الواو والياء إذا تحركا مع انفتاح ما قسبلهما قلبتا(۲) ألفين نحو: خاف وهاب في خوف وهيب، ثم قالوا: لا تَنْسَوُا الفَسَعْلُ بَيْنَكُمْ واخْشَى الله، فحركوهما مع انفتاح ما قبلهما لأجل أن الحركة غير لازمة فاعرفه.

واعلم أن بعض النحويين يذهب في كسر همزة الوصل إلى (٣) أنهم زادوها ساكنة، فالتقى ساكنان، فحركوها بالكسر لالتقاء الساكنين (٤)، وهذا تعسف ظاهر.

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (زيد أنت).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (قلبا).

<sup>(</sup>٣) في ظ: (الا).

<sup>(</sup>٤) في حركة همزة الوصل ثلاثة مذاهب هذا أحدها، ونسب إلى أبي علي الفارسي في التصريح . بمضمون التوضيح ٣٦٥/٢، والهمع ٢٢٤/٦.

ونص أبو على على أنها متحركة قال في المسائل البصريات: " وذلك أن الحركة في (اسل) إنما هي حركة الهمزة المحذوفة وإذا كانت الحركة للهمزة كانت الفاء في تقدير السكون" ٢١٨/١، ٢١٩.

وقال في التكملة: ١٧: ومن الأربعة نحو: احرنجمت واقشعررت فالهمزة في هذه الأمثلة كلها مكسورة إذا كان الفعل مبنياً للفاعل فإن بني الفعل للمفعول به ضمت هذه الهمزات. والمذهب الثاني في حركة همزة الوصل للكوفيين قالوا: إن أصل حركة همزة الوصل أن تتبع حركة عين الفعل، فتكسر في (إضرب) إتباعاً لكسرة العين وتضم في (أدْخُل) إتباعاً لضمة العين. والسئالث: ذهب البصريون إلى أن الأصل في همزة الوصل أن تكون متحركة مكسورة، وإنما تضم في (أدْخُل) ونحوه لئلا يخرج من كسر إلى ضم؛ لأن ذلك مستثقل، ولهذا ليس في كلامهم شيء على وزن فعُل بكسر الفاء وضم العين، الإنصاف: ٧٣٧.

وذلك أن الغرض أن يلفظ بالضاد في اضْرِبْ ساكناً في حال الابتداء، فتحتاج إلى حرف متحرك يوصلك إليه، فمن المحال أن تعمد إلى حرف ساكن وأنست تطلب التخلص من الساكن، وكان شيخنا يستبعده، والذي غرهم أنهم قالوا (۱): إذا قلنا: إن الهمزة زيدت ساكنة، كان حركتها اتفاقاً، فيكون زيادة حسرف محسرداً من الحركة، والزيادة كلما كانت أقل فهي أولى، وهذا اغترار ظاهر وفساده من وجهين:

أحدهما: أن القاصد اللفظ بالساكن، إذا قدر اجتلاب حرف ساكن مع علمه بأنه لا يلفظ به، كان تقديره محالاً، ولو جاز ذلك، جاز أن يقال: إن الاسهم يوضع أولاً على سكون الأول، ثم يتحرك؛ لأن اللفظ (٢) بالساكن لا يكون، وإذا قال: ذلك، دخل عليه أن لا يثبت حركة في لفظ إلا لضرورة، وأن يسكن الراء من رجل إذا لم يبدأ به.

والوجه الثاني: أن الهمزة إذا اجتلبت ساكنة، ثم تحركت لالتقاء الساكنين لم تكن حاءت لأجل اللفظ بالساكن، وكان حكمها حكم ما يصاغ عليه الكلمة إذ لو كانت مجتلبة للساكن، لكان تقدير السكون فيها محالاً لما في ذلك من العود إلى عين ما يفر (٣) منه، فكان يجب على مقتضى هذا القول أن لا تسقط في حال، ويقال: يا زَيْدُ إضْرِبْ بتحقيق الهمزة، وإثباتها، ولا مصعد بعدها في الفساد، فاعرفه.

<sup>(</sup>١) في ر و ظ: (قالوا: إنا إذا قلنا).

<sup>(</sup>٢) أي الابتداء بالساكن.

<sup>(</sup>٣) في ظ: (تفسر).

#### قال صاحب الكتاب:

# " باب لحاق همزة الوصل في الأسماء التي ليست بمصادر

وهـــذه الأسماء ابن وابْنَة، وامْرؤ وامْرأة، واثْنَان، واثْنَتَان، وابْنُم، واسْم، واسْم، واسْت، وقد ألحقوا هذه الهمزة (١) قولهم في القَسَمِ: ايْمُنُ (١) الله وايْمُ الله، إلا أن الهمــزة مفــتوحة في هذا (٣) / الحرف كالتي تلحق لام التعريف، وقد كسرها ١٤/ب بعضهم فقال: ايْمُ الله " (٤).

### قال المفسر:

اعلم أن الهمزة في غير الأفعال تأتي في ثلاثة أضرب:

أحدها: في المصادر نحو: انْطِلاَق (°)، واسْتِخْرَاج، وإنما لحق المصدر للحاق الفعل كما اعتل لاعتلال الفعل في نحو: قَامَ قِيَاماً، وصح لصحته (٢) في قولك: احْتَوَرُوا احْتِوَاراً، وذلك لطلب التشاكل، وإلا فالأصل في همزة الوصل الأفعال.

<sup>(</sup>١) في التكملة: (في قولهم).

<sup>(</sup>٢) اختلف في أيمن وهمزتها.

قال الكوفيون: إنها جمع يمين والهمزة همزة قطع.

وقال البصريون: إنه ليس بجمع يمين، وإنه اسم مفرد مشتق من اليمين والهمزة همزة وصل، الإنصاف : ٤٠٤، ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) في أ: (هذه الحروف).

<sup>(</sup>٤) التكملة شاذلي: ١٨، والتكملة مرجان: ١٨٦.

<sup>(</sup>٥) (و) ليست في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٦) في ر، وظ (بصحته).

والسضرب السثاني: أن تدخل همزة الوصل على الكلمة عوضاً عن تغيير لحقها، وذلك مشل ابن واسم الهمزة قد صارت (۱) عوضاً من لام الفعل المحذوف، وقد تقدم بيان هذا في صدر الكتاب (۲)، وفي باب النداء (۳)، وكفى دليلاً على أن الهمزة أصلها الفعل أنها لا تدخل على الأسماء التي لم يلحقها حذف، ولم (٤) يلابسها اعتلال نحو: رَجُل وفَرَس، وأما همزة أيْمُنَ الله، فالأصل فيها القطع؛ لأنها جمع يمين كقوله:

يَأْتِيْ لَهَا مِنْ أَيْمُنٍ وأَشْمُلِ (°)

ولكـنهم وصلوها لكثرة الاستعمال، وكذا إذا قيل: أَيْمُ الله؛ لأن اللام

(١) في أ: (صات).

(٢) المقتصد في شرح الإيضاح: ١٩٥.

(٣) المقتصد في شرح الإيضاح: ٧٥٩.

(٤) في ظ: (ولا).

(٥) رحز قائله الفضل بن قدامة بن عبيد بن عبيدالله أبو النجم العجلي من بني بكر من وائل من رجاز الإسلام من الطبقة التاسعة منهم، عاش في العصر الأموي، توفي سنة ١٣٠ هـ.

أخـــباره في: طبقات فحول الشعراء: ٧٣٧، والشعر والشعراء: ٦٠٣، ومعجم الشعراء:

٣١٠، والأغاني ١٥٠/١٠، ومعاهد التنصيص ١٨/١.

الشاهد: قوله (أيمن) فإنه جمع يمين.

والبسيت في ديسوانه: ١٩٠، والكستاب ٤٧/٢، والنوادر: ٤٥٩، وشرح أبيات سيبويه للسنحاس: ٨٥، والسيرافي النحوي: ٣٦٧، والخصائص ٦٨/٣، والمبهج: ١١، والمنصف ٢/١٢، والإنصاف: ٤٠٦، وشرح المفصل ٤١/٥، ٣٦/٨، ٩٢/٩.

روى (يبرى) بدل يأتي في النوادر والخصائص والمبهج والمنصف، ويسرى في شرح المفصل ٩٢/٨، ٩٢/٩.

أيمن: جمع يمين وأراد جهة اليمين، وأشمل: جمع شمال وأراد جهة الشمال.

محذوفة من أيمن، وقد دعاهم الحرص على التخفيف لكثرة تصرف هذه الكلمة على السسنتهم إلى أن أجحفوا بها، فردوها إلى حرف واحد، فقالوا: مُ الله، وقول أبي علي: "وقد ألحقوا هذه الهمزة قولهم في القسم: أيْمُن" (في) (١) ظاهره بعص التسامح؛ لأن (هذه) (٢) الهمزة لم تلحق الكلمة بعد أن لم تكن بل هي همزة أفْعُل جمعاً كما ترى في البيت، ثم وصلت غير أنه أراد أنهم جعلوا في هذه الكلمة همزة وصل على الجملة، وإن قيل على ظاهر كلامه: إن همزة أفْعُل حذفت حذفاً (٣) حتى سكن أول الكلمة، فلما أريد الابتداء، ألحقت الهمزة، كان قولاً (٤)، وأما من كسر، فقال:

ايْهُ الله، فإنه لما سقط اللام (°) أجراه مُحْرى ابن، فأدخل عليه همزة الوصل، فكأنه وضع فيه (٦) مثال فَعْلِ، ثم لما حذف اللام أتى بالهمزة، وهذا يقوى القول بظاهر كلام أبي علي؛ لأن مجيء الهمزة مكسورة يدل على أنها ليست تلك التي في أَفْعُل، وأنها مجتلبة للابتداء بالساكن ابتداء.

والسضرب الثالث: أن تدخل الهمزة على حرف، وذلك قولهم: الرجل، الغلام، وفي هذا خلاف بين الخليل وصاحب الكتاب لابد من تفصيله.

<sup>(</sup>١) (في) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٢) (هذه) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (حرفاً).

<sup>(</sup>٤) (قولاً) ليست في (ظ).

<sup>(</sup>٥) (اللام) ليست في (ظ).

<sup>(</sup>٦) في ر، وظ: (سنة).

اعلم أن الخليل يذهب إلى أن حرف التعريف هو " ال " بمنزلة قد (1)، وصاحب الكستاب يقول: إن اللام وحده علم التعريف (٢) / والهمزة جاءت ١٥/أ لتُوصِل إلى اللفظ به إذا وقع في أول الكلام (٣)، فوجه مذهب الخليل ومشابهة هـــذا لقــد، أنــه يحدث في الفعل تقريباً، ألا ترى أنك إذا قلت: قد فَعَلَ زِيْدٌ كُنْت (٤) قد أفدت معنى لم يكن في قولك: "فَعَل" عَارِياً من قد، كما أن الرجل فيه زيادة فائدة ليست في رجل (٥)، ويستدل على ذلك بأمرين:

أحـــدهما: أنهـــم يقولون في التذكر (٢): أَلِي كما يقولون: قَدِيْ، فيثبتون الحرفين جميعاً (٧)، ولا يقولون: ليْ.

والثابي: أنهم ينشدون مثل قوله:

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٢/٦٣.

<sup>(</sup>٢) في ظ: (للتعريف).

<sup>(</sup>٣) كلام سيبويه ليس صريحاً فيما نص عليه الشارح، كما أنه غير صريح في تعيين المعرف انظر الكتاب ٢٠٨، ٢٢١، ٢٢٠، ٣٦، ٢٧٢، ٣٦، ٢٧٢، وقد أشار السيرافي في شرحه الكتاب إلى قدريب مما ذكره الشارح قال رحمه الله شارحاً رأي سيبويه في همزة (أل): "ويجعلها ألف قطع، ولكنها لما كثرت في الكلام طرحوها واستخفوا حذفها" شرح الكتاب ١٣٩/٥ ب، وقوله طرحوها واستخفوا حذفها أي جعلوها همزة وصل تطرح في درج الكلام.

<sup>(</sup>٤) في ظ: (كنت قد فعل كنت قد).

<sup>(</sup>٥) في ظ: (الرجل).

<sup>(</sup>٦) في ر، وظ: (التذكير).

<sup>(</sup>٧) في ر، وظ: (معا ويقولون).

مِثْلَ سَحْقِ البُردِ عَفَّى بَعْدَكِ الْ قَطْرُ مَغْنَاه (١) وتَأْوِيْبُ الشَّمَالِ(١)

ولــه نظائــر في أشعارهم، فقد جعلوا اللام حرف روي، وقطعوها من الكلمة كما قال:

| (T) : ° ; f : ~ ; | • |
|-------------------|---|
| و کسان فسد ۲      |   |
| _                 |   |

(١) في أ، ر، وظ: (معناه).

(٢) بيت من بحر الرمل قائله عبيد بن الأبرص بن عوف الأسدي، شاعر جاهلي من الطبقة الرابعة، توفي قبل الإسلام.

أخـــباره في: طـــبقات فحول الشعراء: ١٣٧، ١٣٨، والشعر والشعراء: ٢٦٧، والمؤتلف والمختلف: ٥٠، ٥٠، ٢٥٧، ورغبة الآمل ٦٢/٢.

سسحق: هسو الثوب البالي، البرد: نوع من الثياب، عفى: أبلى، القطر: المطر، مغناه: هو المنزل، تأويب الشمال: عودة ريح الشمال مرة بعد أخرى.

الشاهد: قوله الـــ" قطر "حيث فصل حرف التعريف وهو (أل) عن المعرف وجعل حرف التعـــريف آخـــر الشطر الثاني، وهذا عند الخليل يدل على أن حرف التعريف هو (أل) وليس اللام وحدها .

ورد في ديــوانه: ١٢٠، والعقد الفريد ٤٨٧/٥، والخصائص ٢٥٥/٢، والمنصف ٢٦٢، وشرح المفصل ١٧/٩، ومختصر في العروض ٥٧، وشرح الألفية للمرادي ٢٥٩/١، والعيني ١١/١، والأشموني ١٧٧/١.

(٣) جـزء من عجز بيت من البحر الكامل قائله النابغة الذبياني زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع بن غيظ الذبياني الغطفاني، شاعر جاهلي من الطبقة الأولى من أهل الحجاز، توفي قبل الإسلام.

أخسباره في: طسبقات فحول الشعراء: ٥١، والشعر والشعراء: ١٥٧، والأغاني ٣/١١، وجمهرة الأنساب لابن حزم: ٣٥٣.

وتمام البيت:

أَفِدَ التَّرَّحُٰلُ غَيْرَ أَنَّ رَكَابَنَا لَمَّا تَوَلَ برَحَالِنا وَكَأَنْ قَد

الشاهد: (قد) حيث حذف الفعل بعد قد فقطعها منه والتقدير (وكأن قد زالت).

والبيت في ديوانه: ٨٩، والخصائص ٢١١٢، والأزهية: ٢١١، وشرح اللمع لأبن برهان: ٥١٥، وشرح الألفية لابن عقيل ٥١٥، وشرح الألفية لابن عقيل ١٦٠، وشرح كتاب الحدود: ٢٩٢.

فقطع "قد" من الفعل، وقد تكون الهمزة قد وصلت لكثرة الاستعمال كما ذكــرنا في ايْــم (١)، وكما حذفوا في " لم يَكُ "، " و لم أَبَلْ " لما كثر دورانها، ويقويه أن الهمزة مفتوحة كما أنها في أيْمُن كذلك.

وأما وجه مذهب صاحب الكتاب، فهو أن التعريف (معنى) (٢) يمتزج بالشيء، فيجب أن تكون علامته في اللفظ موازية له في الاتصال، فجعل حرفاً ساكناً ليشتد اتصاله بالكلمة، ويدلك على قصدهم فرط الاتصال أنهم آثروا السلام من بين سائر الحروف؛ لأنها تدغم في كثير منها، ثم التزموا الإدغام نحو قولك: الرَّحل، ولم يجوزوا تركه نحو الْرَجُل كما يجوزون ذلك في سائر الكلام نحو: أن تقول: هَلْ رَأيت، وألْسنَة، وما أشبه ذلك، فقد تقرر أنهم قصدوا أن يكون بمنزلة ما يصاغ عليه الكلمة في الاتصال، وإذا كان كذلك، كان الأولى أن يكون بمنزلة ما يصاغ عليه الكلمة في الاتصال، وإذا كان كذلك، كان الأولى على الاسم لمعنى بمنزلة هل، فكما أن الإدغام لا يجب في هل، كذلك (٣) يجب على الاسم لمعنى بمنزلة هل، فكما أن الإدغام لا يجب في هل، كذلك (٣) يجب بالسرَّحُلِ، فستخطاه العامل، فلو كان في (١) الأصل " ال "، لكان في تقدير بالسرَّحُلِ، فستخطاه العامل، فلو كان في (١) الأصل " ال "، لكان في تقدير الانفسطال، وكان يجب أن تقع قبل الجار كما أن الحروف التي لا تمتزج (٥) بالكلمة كذلك، ألا تراك تقول: أبزيّد مررت أم بعَمْرو؟ ولا تقول: بأزيّد بالكلمة كذلك، ألا تراك تقول: أبزيّد مررت أم بعَمْرو؟ ولا تقول: بأزيّد

<sup>(</sup>١) انظر ص: ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) (معنى) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (كذلك كان).

<sup>(</sup>٤) (في) ليست في (ر، وظ).

<sup>(</sup>٥) في ظ: (لا تمزج بالكلم).

مــررت، فلــولا أنه بمنزلة الراء من رَجُلٍ، لما تجاوزه العامل، فهذا استدلال قد شغف أصحابنا بذكره، وكأنه يضعف قليلاً من حيث إنهم يقولون: إنْ لا تَفْعَلْ أَفْعَـــلْ، وأرجــو أن لا تَخْرُجَ، فيفصلون بين الجازم / والمجزوم، والناصب<sup>(۱)</sup> ١٥/ب والمنصوب بلا.

والجواب عن هذا أن (لا) حرف أفاد في الفعل معنى كما أن حرف التعريف كذلك، فجاز أن يفصل بين الفعل وجازمه من حيث إنه في حكم الجوزء من (٢) الفعل، وشيء آخر وهو أن " لا " حرف يزاد في مواضع كثيرة نحو: ﴿لِسْنَلا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكُتَابِ ﴾(٢) وغيره، فلما كان كذلك، جعل في هذا الموضع بمنزلة ما لا(٤) يعتد به (٥) فاصلاً حتى كأنه لَعْو كما قالوا: بقي بلا مَال، فحعلوها مع إفادتها النفي بمنزلة ما في (١) قوله: ﴿فَبِمَا رَحْمَة مِنَ اللّهِ ﴾(٧)، فلم كذلك الألف واللام؛ لأنه ليس مما ألف فيه الزيادة، فتمكن فيها فيحرى على حكمها، وأقوى من هذا أنهم قالوا: مررت بِالْغُلاَمِ في قافية وبِغُلامٍ في أخرى، فلم يعدوهما إيطاءً (٨)، فلو كان الأمر على ما يذكرونه من أنه بمنزلة "

<sup>(</sup>١) (والناصب والمنصوب) ليست في (ر، وظ).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (لا من).

<sup>(</sup>٣) الحديد /٢٩.

<sup>(</sup>٤) في ظ: (، ما).

<sup>(</sup>٥) (به) ليست في (ر، وظ).

<sup>(</sup>٦) (في قوله) ليست في (ر، وظ).

<sup>(</sup>٧) آل عمران /١٥٩.

 <sup>(</sup>٨) هو أن تتكرر القافية في قصيدة واحدة بمعنى واحد كالرجل والرجل فإن كان لمعنيين لم يكن
 إيطاءً، الوافي في العروض والقوافي: ٢٤٢، وانظر: الموشح: ١٥.

قَدْ "، وحب أن يكون إيطَاءً كما أن قولك: قَدْ فَعَل، وفَعَل، في قافيتين كذلك لأجل أن "قد" وإن أفاد معنى، فإنه ليس في حكم ما صيغ عليه الكلمة، فمجراه مجرى سائر الحروف نحو: أن تقول: ما فَعَل، فكما أن " ما " لا يخرج فَعَل من أن يكون إيطاء كذلك " قد " لا يخرجه منه، وإذا كان كذلك، وجب أن يكــون الرَّجل مع رَجُل إيطاءً، ومما يقطع بأن حرف التعريف ليس بمنزلة "قد" أنك تقول: قد خرج بكر وعاد زيد، فيكون قد جاء معاً بالفعلين (١) في معنى التقريب، ولا يجوز أن تقول: مررت بالرَّجُل وغلام الذي عرفت على أن تدخل في المعطوف معنى التعريف؛ لأنه معطوف على معرف بل يجب أن تقول: بالرَّجُل والْغُلاَم، فتأتي باللام في كل واحد من الاسمين، فلما كان كذلك عرفت أن حــرف التعــريف في الرَّجُل<sup>(٢)</sup> بمنزلة الراء منه، فكما لا يجوز أن <sup>(٣)</sup> تقدر الانف صال في واحد من حروف الكلمة، كذلك لا يجوز في اللام فاعرفه، فإنه يغني عن جميع هذه الأدلة، وهو (١) شيء لاح (لي) (٥) في هذه الأيام، فإن قال: إنهــم جعلوا " ال " مع كونه بمنزلة قد أشد اتصالاً، فلذلك جاز أن يكون(١) الرجل مع رجل غير إيطاء، فالجواب أنك إذا قصدت الحكم بأن حرف التعريف أذهب في الاتصال من " قد " كان ما ذكرنا أولى من وجهين:

<sup>(</sup>١) في أ: (للفعلين).

<sup>(</sup>٢) في أ: (رحل).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (تقدير).

<sup>(</sup>٤) في ظ: (هي).

<sup>(</sup>٥) (لي) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٦) في ر، وظ: (جاز أن لا يكون الرجل مع رجل إيطاء).

أحدهما: أن اتصال الحرف الواحد أبلغ من اتصال الحرفين إذ الحرف الساكن مما لا يمكن فصله و فصل الحرفين ممكن.

والثاني: أنك تجعل الهمزة مقطوعة في الأصل، ثم تزعم أنها وصلت لكثرة الاستعمال / فتعدل عن الظاهر، ونحن إذا جعلنا الهمزة للوصل كنا على المنهاج ١٦/أ الواضح.

فان قلت: إنكم عدلتم عن الظاهر من حيث أثبتم همزة وصل مفتوحة، وأصلها الكسر. فالجواب: أن هذا عدول عن الظاهر يقبله القياس، وذاك أن الهمسزة لما جعلت مُوصلةً إلى حرف غيرت لنقلها (۱) من باب إلى باب، وكان فيه الحفية (۲) من حيث ذكرنا أن اللام تدغم في كثير من الأمر، والكسرة تستثقل مع التضعيف، فإذا حاز لك أن تقول: إن الهمزة المقطوعة وصلت لكثرة الاستعمال كان قولي: إنها فتحت لذلك أولى من حيث إنك تحذف الحرف رأسساً، وأنسا أغسير الحركة، وهذا واضح، ويزيد في وضوحه أن الهمزة في هذا المذهب أن يجب الحكم بقطعها، قياساً على أيْمُن، ثم لا تقدر على إثباتها مقطوعة غو: حاء الرَّجُلُ، وهمزة أيْمُن تقطع كثيراً، فالمذهب الأمثل لصاحب الكتاب، ومما يدل على ذلك ما أنشد من (٤) قوله:

دَعْ ذَا وعَجِّــلْ ذَا وأَلْحَقْنَا بِذَلْ الـــشَّحْم إنّـــا قَدْ مَلَلْنَاه بَجَلْ<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) في ظ: (لثقلها).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (خفة).

<sup>(</sup>٣) في أ: (الموضع).

<sup>(</sup>٤) (من) ليست في (ظ).

<sup>(</sup>٥) رجز نسبه سيبويه ٢٧٣/٢، والمحريطي في شرح عيون سيبويه: ٢٦٩ إلى غيلان وهو إما

لأنه قال: بذل فقطع (١) حرف التعريف، ثم أعاده في البيت الثاني، فدل ذلك على شدة الاتصال إذ لم يُجَوِّز اللفظ بالكلمة عارية منه كما قال الآخر: قَـــدْ وَعَدَتْنِــي أُمُّ عَمْرُو أَنْ تَا تَمْــسَحَ رَأْسِــي وتُفلِّينِي وَا(٢)

= غيلان بن حريث كما قال العيني ١٠/١، أو غيلان المعروف بذي الرمة وليس في ديوان ذي السرمة ولا ملحقاته، ونسبه ابن السيرافي ٣٦٩/٢ إلى حكيم بن معية الربعي من بني ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن تميم راجز إسلامي كان في زمن الحجاج وحميد الأرقط، الخزانة ٥/٤٠.

وغيلان: هو غيلان بن حريث الربعي الراجز، العيني ١٠/١ .

مللناه: من الملالة، بجل: بمعنى حسب، قال العيني: ضبطه بعض شراح أبيات الكتاب بخل بالخاء المعجمة أراد به الخل المعهود والباء فيه مكسورة لأنها حرف جر حينئذ وهذا أقرب إلى المعنى على ما لا يخفى.

الشاهد: قوله (بذال الشحم) حيث فصل الألف واللام مما بعدها ثم أعاده متصلة به. ورد البيت غير منسوب في: الكتاب ٣٢٥/٣، والمقتضب ٨٤/١ ، واللامات للزجاجي: ٤١، والسيرافي النحوي: ٣٦٣، والخصائص ٢٩١/١، والمنصف ٢٦٢، والقيسي: ٣٣٦، وشرح الألفية للأشموني ١٧٨/١، والهمع ٢٧٢/١، والدر ٢٧٢/١.

روى: (بالشحم) في الكتاب والمقتضب والسيرافي النحوي وابن السيرافي والعيني والأشموني والمسمع، والدرر. وروى: (وقدم ذا) بدل (وعجل ذا) في المقتضب، وروى (عجل لنا هذا) في الخسصائص والمسرادي والعيني، وروى: "بذا ال" في الخصائص وابن السيرافي والمرادي والعيني والأشموني، وبذال في الهمع والدرر، وروى: (هات لنا من ذا) في ابن السيرافي .

(١) في ر، وظ: (قطع).

(٢) رجز قائله حكيم بن معية التميمي.

تفليني: أي تفلى رأسه من القمل.

روى: (تدهن) بدل (تمسح) في الخصائص وشرح شواهد الشافية: ٢٦٦، ٢٢٧، وروى في

فف صل التاء من تمسح، ثم أعاده إذ كان كالميم في أنه صيغ مع الكلمة. هذا قول (١) شيخنا، وأما قولهم: ألي، فلا يدل على سقوط هذا المذهب لأجل أن الهمزة لما كانت توجد قبل اللام، أعيدت في حال التذكر (٢) لتكون أوضح، ولو قال: لِي لم يكن واضحاً، إذ كان يجوز أن يظن أنه (٣) يقول: ما ذكرته لِي أو شيئاً من هذا النحو.

## قال صاحب الكتاب:

" وهذه الهمزات كلها إذا اتصلت بكلام قبلها سقطت إلا التي تصحب لام المعرفة، وذلك قولك (1) وأنت تستفهم: أَسْتَضْعَفْتَ زَيْداً ؟، أَسْتَخْرَجْتَ الدَّرَاهِم ؟ أَبْنُ زَيْد أَنْتَ ؟ فتسقط همزة الوصل؛ لأنك لما أتيت بالتي للاستفهام الدَّرَاهِم عندك في نحو القوم فإنها لا استغنيت عنها فسقطت، وأما المصاحبة للام التعريف في نحو القوم فإنها لا تسقط، ولكنها تبدل (ألفاً)(٥) وذلك قولك: آلقوم عندك ؟ ﴿آلله أَذنَ

<sup>=</sup> العـــشرات لأبي عمر الزاهد: ١٠٠، وفي شرح شواهد الشافية: ٢٦٩، حارية قد وعدتني، وفي العشرات (أو تفلي أوتا).

الشاهد: قوله (أن تا تمسح) حيث فصل التاء من (تمسح) ثم أعادها.

ورد في: الموشــح للمرزباني: ٢٠، والخصائص ٢٩١/١، واللسان (فلي) و (قنف) و (نتأ) وشرح شواهد الشافية: ٢٦٦، ٢٦٧، ٢٦٩ .

<sup>(</sup>١) في ظ: (هذا هو قول).

<sup>(</sup>٢) في ظ: (التذكير).

<sup>(</sup>٣) في أ: (أن).

<sup>(</sup>٤) في أ: (قولهم).

<sup>(</sup>٥) (ألفا) ليست في (أ).

وحكم التي في أَيْمُن في القسم / حكمها في القياس، فأما هنزة أَعْطَى وأَكْرَمَ ١٦/ب وأَنْفَقَ وأَوْعَدَ، ونحو ذلك، فهمزات قطع تثبت في الدرج كما تثبت في الابتداء.

وحروف المضارعة من أَعْطَى وبابه مضمومة، وهي من هذه الأفعال التي لحقتها همزة الوصل كلها مفتوحة " (٢).

### قال المفسر:

اعلم أن همزة (٣) الوصل إذا حصل قبلها متحرك، وجب سقوطها؛ لأنها جاءت لتوصل إلى الساكن، فلم يفتقر إليها، فتقول في قولك: اسْتَضْعَفْتَ زَيْداً إذا قصدت الاستفهام أَسْتَضْعَفْتَ زَيداً ؟ فتسقط همزة الوصل المكسورة؛ لأن همزة الاستفهام توصلك إلى الساكن، وعلى ذلك قوله سبحانه: ﴿أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ ﴿ثَنَ السَّعَفَامُ تَوَلَى اللهُمْ ﴿ثَنَ اللهُمْ ﴿ثَنَ اللهُمُ وَلَى اللهُمُ وَلَى اللهُمُ اللهُمُ وَلَى اللهُمُ وَلَى اللهُمُ وَلَى اللهُمُ وَلَى اللهُمُ اللهُمُ وَلَى اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ وَلَى اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُومَ اللهُمُومَ اللهُمُ اللهُمُومَ اللهُمُومَ اللهُمُومَ اللهُمُومَ اللهُمُومُ اللهُمُومَ اللهُمُومَ اللهُمُومُ اله

<sup>(</sup>١) يونس / ٥٥.

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذلي: ١٨، والتكملة مرجان: ١٨٧، ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (أن هذه الهمزة).

<sup>(</sup>٤) المنافقون /٦ .

<sup>(</sup>٥) قال الرضي في شرح الشافية ٢٢٤/٢: وللعرب في ذلك طريقان : أكثرها قلب الثانية ألفاً محضاً.

والثابي تسهيل الثانية بين الهمزة والألف.

عِندَك، لم يعلم أمَسْتَفْهِم أنت أم مُخبِر، وليس كذلك نحو: ﴿أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ ﴾ لأحل أن الهمزة في استغفرت مكسورة، فإذا قلت: أَسْتَغْفَرْت ؟ علم أنه استفهام، وتقول على هذا: آيمْنُ الله يمنيك ؟ فلا تحذف الهمزة من أيْمُن لأجل أنها مفتوحة كهمزة الاستفهام، فلو حذفتها حصل اللبس، ومن قال: إيْمُ الله بالكسر(١)، كان قياسه أيْمُ الله يمينك ؟ فتحذف الهمزة المكسورة كما تقول: أبْنُ زيد أنت؟ وكل فعل لحقه همزة الوصل، فحروف المضارعة منه مفتوحة نحو قولك: يَنْطَلِقُ ويَسْتَخْرِج، وإذا كان الهمزة مقطوعة فحروف المضارعة مضمومة: نحو يُعْطِي ويُكْرِم (٢) قياس لا ينكسر.

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٢٧٣/٢.

<sup>(</sup>٢) في روظ (ويكرم ويفرح).

#### قال صاحب الكتاب:

# " باب أحكام الحروف التي يوقف عليها

الحروف الموقوف عليها لا تكون إلا ساكنة، كما أن الحروف المبتدأ بها لا تكون إلا متحركة، ولا تخلوا هذه الحروف التي يوقف عليها من أن تكون في اسم، أو فعل، أو حرف.

فالاسم إذا كان آخره حرفاً صحيحاً، وكان منصرفاً، لم يخل في الوقف على على من أن يكون مرفوعاً، أو مجروراً، أو منصوباً، فإن كان مرفوعاً، فالوقف عليه على أربعة أضرب: بالسكون، وبالإشمام (١١)، وبروم الحركة، وبالتضعيف.

فالسكون كقولك: هذا فَرَجْ، وعلامته (في الخط) (٢) خاء فوق الحرف.

والإشمام: هو أن تضم شفتيك / بعد الإسكان وتهيئهما للفظ بالرفع أو ١/١٧ السخم، وليس بصوت يسمع إنما يراه البصير دون الأعمى، وعلامته في الخط نطقة بعد (٣) الحرف.

وروم التحسريك <sup>(1)</sup>: هو أن تضعف الصوت، فلا تشبع ما ترومه <sup>(۰)</sup>، وعلامة <sup>(۲)</sup> الروم في الكتاب خط بين يدي الحرف نحو: هذا <sup>(۷)</sup> فَرَجْ.

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (والإشمام).

<sup>(</sup>٢) (في الخط) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣) (بعد الحرف) ليست في التكملة.

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان: (الحركة).

<sup>(</sup>٥) في التكملة مرحان: (ما ترومه نحو هذا فرج ورأيتك).

<sup>(</sup>٦) في التكملة: (وعلامته).

<sup>(</sup>٧) (نحو هذا فرج) ليست في التكملة مرجان.

والتصعيف نحو: هذا خَالدٌ وهذا فَرَجٌ، وعلامته في الخط شين فوق الحرف، ومن ثم قالوا في القوافي:

مِثْلَ الْحَرِيْقِ وَافَقَ القَصَبَّا (١)

و (۲):

بِبَازِلِ وَجْنَاء (٣) أَوْ عَيْهَلَّ (٤) وَالْمَارِلِ وَجْنَاء (٣) أَوْ عَيْهَلَّ (٤) والقياس إذا وصل أن لا يلحقه (٥) التضعيف، ولكن أجرى الوصل

(۱) رجـــز اختلف في قائله، فقيل: إنه ربيعة بن أبي أصبح في ابن يسعون ١١٣/١، والقيسي: ٣٦٥، وابن برى: ٢٦٤، وضرائر الشعر: ٥٠، والتصريح ٣٤٦/٢.

وقـــيل: إنه رؤبة في: ملحق ديوانه: ١٦٩، والعيني ٤٩/٤. وقال ابن يسعون: والعيني: ونسبه أبو حاتم في كتاب الطير إلى أعرابي .

الشاهد: قوله: (القصبا) حيث شدد الباء في الوصل تشبيهاً له بالوقف لما اضطر إلى ذلك. وورد بسدون نــسبة في: العضديات: ١٧٢، وابن السيرافي ٣٧٨/٢، وفرحة الأديب: ٢٠٧، والمفصل: ٣٤٨.

روى (أو كالحريق) في ابن السيرافي، وفرحة الأديب، وضرائر الشعر.

المعنى: امتد هذا الجراد وانتشر مثل انتشار النار في القصب.

(٢) في التكملة شاذلي: (ونحو)، وفي التكملة مرجان: (ونحوه).

(٣) في التكملة مرجان: (وجداء).

(٤) رجز قائله منظور بن مرثد الفقعسي الأسدي شاعر راجز محسن إسلامي.

أخباره في المؤتلف والمحتلف: ١٠٤، ومعجم الشعراء: ٣٧٤.

بازل: ناقة مسنة، وجناء: ضخمة، عيهل: ناقة سريعة.

الشاهد: قوله: (عيهل) حيث شدده في الوصل حملاً على الوقف ضرورة.

ورد في: الكتاب ٢٨٢/٢، والقوافي: ٩١، وتهذيب الألفاظ: ٤١٢، ومجالس ثعلب: ٥٣٥، والسسيرافي النحوي: ٤١٦، وابن السيرافي ٢٧٦/٢، وسر صناعة الإعراب ١٧٨/١، وما يجوز للشاعر في الضرورة: ٥٥، والعمدة ٢٧٥/٢، والأعلم ٢٨٢/٢، والفائق ١٧٦/١، وابن يسعون ١١٥/١، والقيسي: ٣٦٧، وابن برى: ٢٦٧، وسفر السعادة ٣٣٣، والممتع في التسصريف: ١١١، وجواهسر الأدب: ١٠٤، والنكت الحسان: ٣٠٣، وشرح كفاية المتحفظ ٢٥٩.

(٥) في التكملة شاذلي: (يلحق).

محرى الوقف للضرورة <sup>(١)</sup>، والمحرور في الوقف مثل المرفوع إلا في الإشمام.

فأمـــا الاسم المنصوب، فلا يخلو من أن يكون منصرفاً، أو غير منصرف، فإن كان منصرفاً أبدل من التنوين فيه الألف نحو: رأيت فَرَجاً وركبت فَرَساً.

وإن كان غير منصرف، فالوقف عليه كالوقف على المجرور، تقول: رأيت زَيْنَبْ كما تقول: مررت بَزْينَبْ.

وما كان ما<sup>(۲)</sup> قبل آخره ساكناً لم يوقف عليه بالتضعيف؛ لأنه لا يجتمع في كلامهـــم ثلاثة سواكن، وذلك نحو (هذا) <sup>(۳)</sup> بَكْرٌ وقِمَطْرٌ، ولكن ربما ألقوا على الساكن الحركة التي تكون للحرف الموقوف عليه في الدرج، فيقولون: هذا بَكُرْ، ومررت بَبكَره، ولا يقولون: رأيت البَكَرْ، وقد تقدم (٤) ذكر ذلك (٥).

فإن كان تاء التأنيث آخر الاسم أبدلت منها الهاء في الوقف في الرفع والجر والنصب فقلت: هذه نَبِقَه ، وتلك غُرْفَه ، وبعضهم (٦) يقف على التاء فيقول: نَبقَت .

وإن كان آخر الاسم تاءً أُلْحقَت قبلها الألف (٧) لجمع المؤنث أَسْكنْتَ

<sup>(</sup>١) (للضرورة) ليست في التكملة مرجان.

<sup>(</sup>٢) (ما) ليست في التكملة مرجان.

<sup>(</sup>٣) (هذا) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤) (تقدم) ليست في التكملة شاذلي.

<sup>(</sup>٥) انظر: ص ۲۰۷ (٦/أ).

<sup>(</sup>٦) أي بعـض العرب قال سيبويه ٢/١٨١: وزعم أبو الخطاب أن ناساً من العرب يقولون في الوقف: طلحت .

<sup>(</sup>٧) (الألف) ليست في التكملة مرجان.

التاء، ولم تُغَيِّرها فقلت: هذه غُرُفَات (١)، ودخلت أُذْرِعَات، ومن قال: هَيْهَاتَ ففــتح (٢) آخر الكلمة، أبدل منها الهاء في الوقف، ومن قال: هَيْهَاتِ وكسر أقرها (في) (٣) الوقف تاءً " (١).

#### قال المفسر:

اعلم أن الوقف نقيض الابتداء، فيجب أن يكون بنقيض الحركة، وهو السكون، كما أن البناء لما كان عكس الإعراب، كان أصله أن يكون بنقيض ما هو علم الإعراب الذي هو الحركة، فلو وقفت على حرف متحرك، كان خطأ، فالاسم إذا كان فيه تنوين، حذف التنوين والحركة منه، ولم يجز أن يوقف على التنوين وإن كان ساكناً؛ لأجل أنه يؤدي إلى التسوية بين الوصل والوقف، ولما حذف التنوين، وجب حذف / الحركة لما ذكرنا من أن الوقف على المتحرك لا ١٧/ب يكون، ولفظ الوقف في يدلك على اقتضاء السكون؛ لأن اللسان يقف عند الساكن.

وضروب الوقف أربعة كما ذكر:

فالأول: الإسكان المحض الذي لا يشوبه شيء من الحركة.

والثاني: الإشمام وهو أن تضم شفتيك، وقال صاحب الكتاب: "وضَمُّكُ شَــفتيك بمنزلة تحريكك بعض حسدك " (°)، يعنى أن الأعمى لا يدركه لتعلقه

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (عرفات).

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي: (بفتح).

<sup>(</sup>٣) (في) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤) التكملة شاذلي: ١٩، ٢٠، والتكملة مرجان: ١٩٠، ١٩٠.

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٢٨٣/٢.

برؤية البصر، كما لا يدرك تحريك الأعضاء، ولا يكون الإشمام في الجر والنصب لأجل أن ضم الشفتين لا يتأتى فيهما.

والرابع: التضعيف وهو ظاهر الأمر، ومن حقه أن يكون في الوقف، فأما ما يجيء من نحو قوله:

# وَافَــقَ القَصَبَّا(١)

فإنه على إجراء الوصل (مجرى الوقف) (٢)، فلما حصل التضعيف فيه، ثبت مع الوصل، ولا يكون هذا في حال الاختيار، وقد يأتي إجراء الوصل مجرى الوقف في غهير الضرورة نحو: ما تقدم من قولهم (٣): ثلاثه أربعه، ومن ذلك قوله:

| <u> </u> |
|----------|
|----------|

دعــه: راحة. المعنى: لما رأى الذئب أنه لا يشبع من الظبي ولا يدركه، وقد تعب في طلبه مال إلى أرطاة حقف فاضطجع عندها، شرح شواهد الشافية: ٢٧٦ .

الشاهد: قوله: (دَعَهْ): جعل تاء التأنيث هاء في الوصل؛ لأنه أجراه مجرى الوقف.

ورد في: الخــصائص ٢/ ٣٥٠، والمنصف ٣٢٩/٢، والممتع: ٤٠٣، والاقتضاب ٢٢٩/٢، وشــرح المفصل ٨٢/٩، وشرح شافية ابن الحاجب للرضي ٣٢٤/٢، والمقرب ٢٧٩/١، والعيني ٤/٤، والتصريح ٢/٧٦، وشرح شواهد الشافية: ٢٧٤.

<sup>(</sup>۱) سبق وروده ص: ۲۵۹ .

<sup>(</sup>٢) (محرى الوقف) ليست في (ظ).

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ٣٤/٢.

<sup>(</sup>٤) رجز قائله منظور بن حيه الأسدى.

وبعد: فإن (١) الاسم المنون لا يخلو من أن يكون منصوباً أو مجروراً أو مسرفوعاً، فالمجرور والمرفوع يوقف عليهما بحذف التنوين والحركة، والمنصوب يبدل من تنوينه الألف نحو قولك: رأيت زَيْداً.

ولا يسبدل الواو والياء من التنوين في الجر والرفع نحو: هذا زَيْدُو ومررت برَيْدي (٢) إلا في لغة رديئة لا اعتداد بها (٣)، وإنما خص الألف بالإبدال لأجل أنه أخصف هسذه الحروف وأعذبها حرساً، وأيضاً فإن إبدال (١) الياء يلبس إذ لو قلست: مسررت بَزيْدي لم يعلم أتريد الوقف على المفرد أم تقصد الإضافة إلى نفسك، فلما حصل اللبس في الياء، تبعه الواو في السقوط؛ لأنهما أختان، وقوى ذلك ثقل الواو والياء، وإبدالهم الألف من التنوين يدلك على أن الوقف لا ينافي التنوين، ولا يوجب سقوطه، وأنه إنما أسقط لينفصل حال الوصل من حال الوقف ية الله كان مخالفاً للتنوين في اللفظ كان فاصلاً بين الحالين، ولو كان الوقف يقتضي سقوط التنوين من جهة المعنى كما يقتضيه الجالين، ولو كان الوقف يقتضي سقوط التنوين من جهة المعنى كما يقتضيه بوجه، وأما ما لا ينصرف، فهو في الأحوال الثلاث على صورة واحدة تقول: بوجه، وأما ما لا ينصرف، فهو في الأحوال الثلاث على صورة واحدة تقول: وحدت حركة فحذفتها.

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (فالاسم).

<sup>(</sup>٢) في ر و ظ بزيد .

<sup>(</sup>٣) هي لغة أزد السراة، انظر الكتاب ٢٨١/٢ وشرح المفصل ٧٠/٩ .

<sup>(</sup>٤) في أ: (وأيضاً فإنه يلبس).

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ: (لم يجز له).

وإذا كان ما قبل الحرف الأخير ساكناً صحيحا نحو: الكاف من بَكْر لم يجـز التـضعيف نحو بَكْرٌ لأجل (١) اجتماع ثلاثة (٢) سواكن، وإنما يجتمع في الوقف ساكنان نحو: بَكْرٌ.

وإن كان الحرف الواقع قبل الأخير حرف لين جاز التضعيف نحو (١٠): حَمَّادً، وذلك أن الوقف يربى على الوصل بساكن واحد، ألا ترى أنه يجتمع فيه ساكنان مظهران صحيحان نحو: هذا بَكُرْ، ولا يكن ذلك في الوصل، فلما كان يجوز في الوصل أن يجتمع ساكنان أولهما حرف لين والثاني مدغم، وذلك لأجل أن جاز أن يجتمع في الوقف ثلاثة الأول حرف لين والثاني مدغم، وذلك لأجل أن الوقف يمتد فيه النفس فيقويه على اللفظ بالساكن، وأما إذا وصلت ، فإنك إذا أخدت في متحرك بعد الساكن منعك من مد الصوت، ولم تكد تقدر على اللفظ بساكنين صحيحين مظهرين، ألا ترى أنك لو أسكنت العين والفاء من حعفر فقلت: رأيت حَعْفرك ، وحدت (١٤) منه عبئاً ثقيلاً على اللسان، فلم تكد تقدر على النطق بالساكنين ما لم تقف على الساكن الثاني وقفاً قريباً من الحال السي لا يكون فيها وصل، وأما إلقاء الحركة، فنحو: قولك: هذا بَكُرْ ومررت بيكر كما تقدم (٥).

وأما تاء (١٦) التأنيث فعلى ثلاثة أضرب:

<sup>(</sup>١) في ظ: (لاجتماع).

<sup>(</sup>٢) في أ: (ثلاث).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (كقولك) .

<sup>(</sup>٤) في ر: (ووجدت).

<sup>(</sup>٥) انظر ص: ٢١٣.

<sup>(</sup>٦) في ظ: (التاء).

أحدها: أن تكون في الاسم المفرد نحو: نَبِقَة وغُرْفَةٌ وقَائِمَة، فهذه تقلب هاء في الوقف وأبدلوها هاء كما أبدلوا التنوين أَلفاً.

والثاني: أن تكون في الفعل نحو: ضَرَبَتْ.

والثالث: أن تكون تاء الجمع نحو: مُسْلِمَات وصَالِحَات، فهذه تقر تاء في الوقف، وكذا تساء الفعل، وذلك أنهم فصلوا بين الفعل والاسم، والجمع والواحد، وأُذْرِعَات بمنزلة مسلمات في أن التاء فيه للجمع كما تقدم في صدر الكتاب (١).

<sup>(</sup>١) انظر: المقتصد: ٢٠٥، ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكتاب ٤٧/٢، وكتاب الشعر ١٧٦/١.

<sup>(</sup>٣) في أ: (هيهات).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (القضاض والقضقضة).

التضعيف تكرير والتكرير لا يليق به الحذف؛ لأن حظه يكون في اللفظ فقط ، فيإذا حذفته من اللفظ كنت كأنك عملت شيئاً و لم تعمل وإذا كان من نيتك الحذف، فمن سبيلك أن لا تزيده ولا تكرره (فاعرفه و) (۱) مثل هَيْهَات في كونه واحداً وجمعاً ما ذكره شيخنا من أن بعض نسخ (۲) الكتاب أن أبا عَمْرو سأل أبا حَيْرة القُشيري(۳) فقال: كيف تقول: استأصل الله عرْقاتَهم (٤)، فقال (٥) بالنصب، فقال أبو عمرو: قد لان جلدك يا أبا خيرة، قال: ثم كان أبو عمرو بعد ذلك يروي النصب والجر(١)، فإذا قال: عرقاتهم كان بمنزلة سعْلاة، وكان الألف للإلحاق والتاء لتأنيث واحد، وإذا قال: عرْقاتهم كان جمعاً كأنه عرْقة وعرْقات، ويقر في الوقف تاء على هذه اللغة فاعرفه.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في (أ).

<sup>(</sup>٢) في ظ: (بعض النسخ).

<sup>(</sup>٣) نهشل بن زيد أعرابي بدوي من بني عدى دخل الحضْرة وصنف كتاب الحشرات. أخباره في: الفهرست: ٥١، ومعجم الأدباء ٢٤٣/١٩، وبغية الوعاة ٣١٧/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكتاب ٤٨/٢، ذكر فيها فتح التاء وكسرها.

<sup>(</sup>٥) (فقال بالنصب) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٦) انظر: مجالس العلماء للزجاجي: ٦، والخصائص ٣٨٤/١، ٣٠٤/٣.

<sup>(</sup>٧) قال أبو علي في كتاب الشعر ١٧١/١: وأما من قال: "استأصل الله عرقاتهم وعرقاتهم فإن من قال: عرقاتهم تكون الألف فيه للإلحاق، ومن قال عرقاتهم: كان جمع عرق ولا تحمله على أنه جمع عرقاة وحذف الألف كما حذف من هيهات وأولات لأن هذا الحذف قد حاء فيما نقص تمكنه ".

وقال في ١٧٦/١: " وأما استأصل الله عرقاتهم فمن فتح التاء جعله اسماً مفرداً والألف فيه للإلحاق بهجرع، ومثله في الإلحاق معزى وذفرى فيمن نون.

ومن كسر جعله جمعاً، والألف هي المصاحبة لتاء التأنيث وليست للإلحاق كالقول الأول كأنه جمع عرق.

وانظر: مجالس العلماء للزجاجي: ٦، وشرح المفصل ٩/٥، واللسان (عرق).

#### قال صاحب الكتاب:

## " باب الوقف على الاسم المعتل

الاسم المعتل لا يخلو من أن يكون آخره ياءً قبلها كسرة، أو همزةً أو ألفاً، فإن (١) كان آخره ياءً قبلها كسرة، فلا يخلو من أين يكون منوناً أو غير منون، فالمسنون كقولسنا: هسذا قاض يا هذا، وذاك غاز فاعلم، ومررت بعم وشَج، فالوقسف علسى هسذا في الجر والرفع بالسكون تقول: هذا قاض، وهذا غاز، فالوقسف علسى هشذا في الجر والرفع بالسكون تقول: هذا قاض، وهذا غاز، ومررت بعم وشج (٢)، (وما لهم من دُونه من وال (٣) حذفت التنوين كما حذفته من الصحيح في هذا فَرَجْ ومررت بَفَرَجْ، وأسكنت المتحرك قبل التنوين كما فعلت ذلك في فَرَجْ ونحوه من الصحيح، وقوم من العرب إذا وقفوا على هذا النحو قالوا: هذا غازي ورامي وشجي (١)، والأول أكثر وأقيس.

وأما غير المنون فنحو: هذا القاضي وذاك الدَّاعِي والعَمِي، فالوقف على هـــذا بإثبات الياء كما كانت ثابتة في الوصل، ومنهم من يحذف (الياء) (٥) من هـــذا فيقول: هذا القاض وذاك الدّاع / وهذا العَمْ، والإثبات في هذا أكثر كما ١٩/أ كــان الحذف في قاض أكثر إذا وقف عليه، هذا في الرفع والجر، فأما (في) (١) النصصب فإنك تثبت الياء فتقول: رأيت القاضي وأجبت الدَّاعِي و ﴿كَلا إِذَا السَّحيح.

<sup>(</sup>١) في التكملة: (فإذا).

<sup>(</sup>٢) (وشج) ليست في التكملة.

<sup>(</sup>٣) الرعد / ١١.

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ٢٨٨/٢.

<sup>(</sup>٥) (الياء) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٦) (في) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٧) القيامة / ٣٦.

والموقف على الألف المبدلة من التنوين، وياء جَوَارٍ وَثَمَانٍ كياء قَاضٍ في الحذف في الوقف على الألف المبدلة من التنوين، وياء جَوَارٍ وَثَمَانٍ كياء قَاضٍ في الحذف في الوقف حيث يلحقه التنوين، وتقول في النداء: يا قَاضِيْ وياغَازِيْ، فتثبت الياء في النداء؛ لأنه موضع لا يلحق فيه التنوين، ألا ترى أنك تقول: يا عَمْرُ وأقبل، في النداء؛ لأنه موضع لا يلحق فيه التنوين، ألا ترى أنك تقول: يا عَمْرُ وأقبل، في النداء؛ لأنه من يحذف في النون، فلما لم تنون صار بمنزلة ما دخله الألف واللام، ومنهم من يحذف في ياءمُرِي وهو اسم الفاعل من أرَى أن الياء لا تحذف منه.

وإذا كان آخر الاسم ياءً أو واواً وقبله (٢) ساكن، فالوقف عليه كالوقف على الصحيح كما كان جارياً في الوصل مجرى الصحيح، وزعم (٣) أن ناساً (٤) يبدلون منها الجيم فيقولون في سَعْدِيّ: سَعْدِج (٥)، وأنشد

خَالِي عُوَيْفٌ وأَبُو عَلِجٌ (٦)

<sup>(</sup>١) في التكملة : (عمياً).

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي: (أو واواً قبله).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (وزعموا).

<sup>(</sup>٤) في أ: (أناساً) .

<sup>(</sup>٥) قال سيبويه ٢٨٨/٢: " وأما ناس من بني سعد، فإنهم يبدلون الجيم مكان الياء في الوقف؛ لأنها خفية " .

<sup>(</sup>٦) رجز نسب إلى رجل من أهل البادية في: الأمالي للقالي ٧٧/٢، وسر صناعة الإعراب ١٧٥/١، والمستع: ٣٥٣، والعيني ٥٨٥/٤، وشرح شواهد الشافية ٢١٢، وقال القيسي: ٣٧٢ هو لأعرابي.

الــشاهد: إبدال الجيم من الياء في (علج)؛ لأن الياء خفية وتزداد خفاء بالسكون للوقف، فأبدلوا منها الجيم؛ لأنها قريبة من مخرجها وهي أبين منها.

وأما الفعل المعتل نحو: يَرْمِي ويغْزُو، ويَخْشَى، فالوقف عليه بإثبات هذه الحسروف؛ لأنه ليس مما يلحقه التنوين كما لحق<sup>(۱)</sup> نحو: قاض، فيحذف في الوقف، فإذا جزم أو<sup>(۲)</sup> وقف عليه، فالوقف فيه على وجهين: منهم من يقول: لم يَغْزُه و لم يَرْمِه، و لم يَخْشَه، وارْمِه واغْزُه، ومنهم من يقف بغير هاء، فأما نحو: قه وشه من وقينت ووَشيْت ولا تَقِه (ولا تَشه ) (الله في العلمة عن الحق الهاء في الغُره) وأحتيها (الله عن الكلمة، وأنها لم يبق منها إلا حرف واحد كما لم يحذف الياء من (الواوات في الكلم، وما يختار فيه أن لا وجميع ما لا يحذف من هذه الياءات والواوات في الكلام، وما يختار فيه أن لا

<sup>-</sup> وورد البيت بغير نسبة في: الكتاب ٢٨٨/٢، والمنتخب من غريب كلام العرب: ٥٠٥، والإبدال لأبي الطيب ٢٥٧/١، والمحتسب ٢٥٥١، والمنصف ٢٧٨/٢، وشمس العلوم ٢٠٢١، والبين بسرى: ٢٦٨، والفصول الخمسون لابن معطى: ٢٦٥، وشرح الملوكي: ٢٤٨، والبديع: ٢٨٧، وشرح الشافية ٢٨٧/٢.

وبعده: المطعمان اللحم بالعشح.

روى: (عمي) بدل (خالي) في الأمالي وسر صناعة الإعراب وشرح شواهد الشافية. وروى (الشحم) بدل (اللحم) في الكتاب والأمالي، وفي المنتخب (أبو زهير).

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (يلحق).

<sup>(</sup>٢) في أ: (ووقف).

<sup>(</sup>٣) (ولا تشه) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان: (اختميها).

<sup>(</sup>٥) في التكملة مرجان: (في).

<sup>(</sup>٦) (يا) ليست في التكملة شاذلي .

يحــذف، فإنــه يحــذف في الفواصل والقوافي (١)، فالفواصل كقوله: ﴿الْكَبِيرُ الْكَبِيرُ الْكَبِيرُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ (١) و ﴿يَوْمَ التَّنَادِ﴾ (٣)، ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾ (١)، والقوافي نحو:
ـــــضُ الْقَوْم يَخْلُقُ ثُمَّ لاَ يَفْر (٥)

(١) انظر الكتاب ٢٨٩/٢.

(٢) الرعد /٩.

(٣) غافر /٣٢ .

(٤) سبق ورودها ۱۸٤.

(°) عجز بيت من البحر الكامل، قائله زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني، حكيم الشعراء في الجاهلية كان أبوه شاعراً وخاله شاعراً وأحته سلمى شاعرة وابناه كعب وبجير شاعرين وأخته الجنساء شاعرة، توفي قبل الإسلام .

أخـــباره في: طبقات فحول الشعراء: ٥١، والشعر والشعراء: ١٣٧، والأغاني ٢٨٨/١٠، وصحيح الأخبار ٧/١، وآداب اللغة ١/٥٠١.

وتماما البيت:

ولأنت تفرى ما خلقت وبعـــ ـــض القوم يخلق ثم لا يفر

الخالق: الذي يقدر ويهيء للقطع، الفرى: القطع، شرح شعر زهير.

الشاهد: حذف الياء من قوله: (يفر) على رأي من أسكن الراء و لم يطلق القافية للترنم.

ورد في: شسرح شعر زهير: ٨٦، والكتاب ٢٨٨/٢، والقوافي: ١٥٩، ومعاني القرآن للأخفش: ٤١٧، والأضداد لابن السكيت: ٢٠٥، والحيوان ٣٨٣/٣، والأضداد لابن الأنسباري: ١٥٩، وتأويسل مشكل القرآن: ٧٠٥، ودلائل الإعجاز ١٣٤، والأعلم ٢٨٩/٢، والمسئل لابسن السيد ٤٩١/١، وابن يسعون ١١٧/١، والقيسي: ٣٧٤، وابن برى: ٢٧٠، ونزهة الأعين النواظر: ٢٨٣، والبحر المحيط ٩٣/١، وشرح بانت سعاد: ٢٣٥.

روى يفرى في شرح شعره، ومعاني الأخفش، والحيوان، والأضداد لابن الأنباري، ودلائل الإعجاز، والمثلث لابن السيد، ونزهة الأعين النواظر، والبحر المحيط، وشرح بانت سعاد، ولا شاهد فيه، وروى (وأراك) بدل (ولأنت) في الكتاب.

وأما الألف في نحو: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى \*وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ﴾(١) فلا تحذف كما تحذف الياء والواو، ألا ترى أنها لم تحذف من (٢) نحو: مُعَلَّى كما حذفت الياء من قَاضْ " (٣).

### قال المفسر:

اعلم أن الاسم المعتل الآخر ينقسم قسمين:

أحدهما: أن يسكن ما قبل حرف العلة الكائن في آخره.

والثاني /: أن يتحرك ما قبله.

۱۹/ب

فالأول: لا يختص بحكم من جهة الاعتلال؛ لأنه يجري محرى الصحيح، وذلك قولك: غَزْوٌ وَظَبْيٌ، تقف (٤) على الواو والياء وقفك على الراء من بَكْر.

وأما القسم الثاني، فإنه إذا كان منوناً، فلا يخلو من أن يكون في آخره ياء أو ألف، فإن كان ياء شقط لالتقائه مع التنوين نحو: قولك: هذا قَاضٍ يا فتى، ومررت بقَاضِ فاعلم، ثم الوقف فيه على وجهين (°):

أحدهما: أن يحدف التنوين ويسكن العين، فيقال: هذا قَاضْ، وهو الأكثر.

والوجه الثاني: أن يحذف التنوين ويرد اللام، فيقال: هذا قَاضِيْ، والأول أقيس لأجل أن الوقف يقتضي حذفاً، فكما تقول في قولك: مررت بَزَيْدٌ فتحذف

<sup>(</sup>١) الليل / ١، ٢.

<sup>(</sup>٢) في التكملة (في).

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذلي: ٢١-٢٣، والتكملة مرجان: ١٩٥-١٩٥.

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (وتقف) .

<sup>(</sup>٥) انظر الكتاب ٢٨٨/٢، ٢٨٩.

الحركة والتنوين كذلك تقول: هذا قاض، ومن قال: قاضي زعم أن الياء كان يستقط (۱) لالتقائه مع التنوين، فلما حذف التنوين عاد الياء لزوال التقاء الساكنين، واكتفي بما حصل من الاختلاف فصلاً بين الوصل والوقف، ويقوي الأول ما قدمنا (۲) ذكره من أن الوقف لا يقتضي سقوط التنوين من جهة المعنى، وإذا كان كذلك كان ثابتاً في التقدير، فيجب أن يثبت حكمه، وذلك الحكم هو أن لا يعاد كما أن التاء في رَمَت المرأة لما كانت (۱) حركتها عارضة، لم تزل حكم السكون (۱) الذي هو حذف الألف من رَمَى، فإن كان في حال النصب، فإنه بمنزلة الصحيح كقولك رَأَيْتُ قَاضياً؛ لأن الياء قد (۱) تحرك وحرى بحرى الصحيح، فأما إذا دخل هذا النحو الألف واللام، فالأكثر في حال الرفع والجر ترك الحذف نحو: هذا القاضي، ومنهم من يقول: القاض، فيحذف الياء حرصاً على الفصل بين الوقف والوصل، فالحذف هنا بمنزلة الإثبات ثَمَّة في (۱) القلة، والإثبات بمنزلة المخذف في الحسن والكثرة.

وأما في حال النصب فليس إلا الإثبات؛ لأن الياء يتحرك في الوصل، فإذا جاء الوقف سقط(٢) الحركة فقط.

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (سقط).

<sup>(</sup>۲) ص: ۲۶۳، (۱۷/ب).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (كان).

<sup>(</sup>٤) في ظ: (الساكن).

<sup>(</sup>٥) (قد) ليست في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٦) في أ: (ثم في العلة).

<sup>(</sup>٧) في ر، وظ: (سقطت).

وأما قول: يا قَاضَىْ في النداء ففيه مذهبان:

أحــدهما: إثــبات الياء؛ لأن هذا موضع لا يدخله التنوين، فصار بمنزلة قولك: القاضى، فكما تثبت الياء هناك كذلك تثبته هاهنا.

والمـــذهب الثاني: أن تحذف فتقول: يا قَاضْ، وهو قول يونس (أ)، قال: وإذا حـــاء في النداء ما لا يكون في غيره من الحذف نحو: الترخيم، كقولهم: يا فُلُ كان أن يجوز فيه حذف يأتي في الكلام أولى، وأما نحو: يا مُرِي / فلا يجوز (٢٠/أ فيه الحذف؛ لأنك لو أسقطت الياء بقيت الاسم على حرف واحد إذ لا يبقى غير الفاء، فلما كان كذلك آثروا الإثبات ليسلم الأصول.

وأما حَوارٍ فبمنزلة قَاضٍ لما تقدم (٢) من أن الياء حذف حذفاً كما يحذف في الدَّاع، ونون الاسم لزوال طوله، وإذا كان التنوين بمنزلة تنوين قَاضٍ، وجب أن يحذف في الوقف وتقول في حال النصب: رأيت جَوارِيَ، لأن الياء قد صح، وهـو بمنزلـة قـولك: رأيت القاضيَ، وأما ما ذكر (٣) من قولهم في سَعْدِى: سَعْدِج (٤) فضرب من تغييرات الوقف، ويفعلون ذلك ليزول التضعيف في حرف اللين ، على ذلك قوله:

<sup>(</sup>۱) يــونس بــن حبيب أبو عبدالرحمن الضبي النحوي أخذ عن أبي عمرو بن العلاء وحماد بن سلمة، كان إماماً في النحو واللغة، أخذ عنه الكسائي والفراء، وروى عنه سيبويه، توفي سنة ١٨٢ هــ.

<sup>(</sup>٢) ص : ۲۷۱ .

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (ذكره).

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٢٨٨/٢.

خَالِي عُويَفٌ وأَبُو عَلِجٌ المُطْعَمِان اللَّحْمَ (١) بالعَشِجّ (٢)

فأما الفعل المعتل: نحو: يَغْرُو ويَرْمي ويَخْشَى، فليس فيه إلا الإثبات؛ لأن الفعل لا يكون فيه التنوين، فيجري مجرى قاض، والوقف يقتضي السكون، وهذه الحروف سواكن، ولم يكن للوقف من القوة ما يدعو إلى حذف الحروف الأصلية حذفاً مطرداً، ألا ترى أنه ليس بإعراب كالجزم، ولا ببناء يختص بباب، فسيكون علماً لمعنى كالوقف في الأمر، وإنما هو سكون تستريح إليه، وتجمّ لسانك به، فلا يجب أن يحذف له في كل موضع.

وأما نحو (٣): لم يَغْزُ، و لم يَرْمٍ، و لم يَخْشَ فعلى وجهين:

أحدهما: أن يلحق الهاء نحو: لم يَغْزُه.

والسثاني: أن تسكن، وأما الأمر من وَقَيْت، والنهي، فليس فيه إلا إلحاق الهاء نحو: قِهْ ولا تَقِهْ، أما في الأمر فللضرورة لأجل أنه لا بد من حرف تبتدئ بسه، وآخر تقف عليه إذ لو التمست أن تجمع بين الوقف والابتداء في حرف واحد كان بمنزلة أن تطلب اللفظ بالحرف متحركاً وساكناً في حال واحد.

وأمـــا لا تَقْهِ فألحق الهاء حتى لا تبقى الكلمة على حرف واحد ساكن كما لم يقولوا في يا مُرِي: يامُرِ بحذف الياء كما قالوا: يا قَاضِ.

واعلم أن القوافي مخصوصة بحذف الواو والياء كقوله:

..... يَخْلُــ قُ ثُمَّ لاَ يَفْرِ (١)

<sup>(</sup>١) في ظ: (الشحم).

<sup>(</sup>۲) تقدم وروده ص:۲۶۸ .

<sup>(</sup>٣) (نحو) ليست في: (ظ).

<sup>(</sup>٤) تقدم وروده ص: ۲۷۰ .

والفواصل تتبع القوافي في ذلك؛ لأن الفاصلة في الآية بمنزلة القافية في السعر فمن ذلك قوله تعالى: ﴿الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ (١)،﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾ (٢) الأصل المتعالي ويسري، ولا يكون هذا الحذف في الألف؛ لأنها حفيفة تُرَفِّهُ اللسان، وإنما جاء نادراً كقوله: /

رَهْ طُ مَرْجُومٍ وَرهْطُ ابْنِ الْمُعَلِّ (٣)

الأصــل الــمُعَلّى (1)، وحذف الألف، ومن تشبيه (°) الفواصل بالقوافي قوله (۱) سبحانه: ﴿الظُّنُونَا ﴾ (۷) و ﴿السَّبيلا ﴾ (۸) كما يقولون:

وقبيل من لكيز حاضر

قائلـــه لبـــيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر العامري، من شعراء الجاهلية وفرسانهم، أدرك الإسلام فأسلم، توفي في أول خلافة معاوية سنة ٤١هـــ.

أخباره في: الطبقات الكبرى ٣٣/٦، والتاريخ الكبير للبخاري ٢٤٩/٧، والشعر والشعراء: ٢٧٤، وأسد الغابة ٢٠٠٤.

الشاهد: قوله (الْمُعَلُّ) حذف الألف في الوقف للضرورة .

ورد في ديسوانه: ١٩٩١، والكتاب ١٩١/٢، والسيرافي النحوي: ٤٥١، والحجة ٥٨/١، والشيرافي النحوي: ٤٥١، والحجة ٥٨/١، والشاذ من العسكريات: ٢٠١، والخصائص ٢٩٣٢، والمحتسب ٢٢٢، والمساعد على الدهان: ٢٢٧، وابن برى: ٢٧٠، وشرح الشافية ٢٠٨/٣، والممتع: ٢٢٢، والمساعد على تسهيل الفوائد ٢٧/٤.

(٤) المعلى: هو جد الجارود بن بشير بن عمرو بن المعلى.

(٥) في أ: (شبه).

(٦) في أ: (من قوله).

(٧) الأحزاب: ١٠.

انظر: كتاب السبعة: ٥١٩، والتيسير: ١٧٨، والعنوان في القراءات السبع: ١٥٤، والإقناع: ٧٣٦.

<sup>(</sup>۱) تقدم ورودها ص: ۲۷۰ .

<sup>(</sup>٢) تقدم ورودها ص: ١٨٤ .

<sup>(</sup>٣) عجز بيت من بحر الرمل، وصدره:

 <sup>(</sup>٨) الأحسزاب: ٦٧، قرأ (الظنونا) و (الرسولا) و (السبيلا) بغير ألف في الوقف والوصل حمزة وأبو عمرو، وبألف في الوقف ابن كثير وحفص عن عاصم والكسائي، والباقون بإثباتها في الحالين.

وعلى ذلك حمل قراءة من قرأ (قَوَارِيْراً) (٢) كأنه يجعل التنوين فيه بمنزلته في قولهم: العَتابَنْ (٣) ، وأَصابَن كما تقدم في أول (٤) الكتاب.

(١) جزء من بيت من البحر الوافر، قائله جرير، والبيت بتمامه:

أقلي اللوم عاذل والعتابا وقولي ان أصبت لقد أصابا

الــشاهد: قولــه: (العتابا)، و (أصابا) حيث ألحقهما ألف الصلة الناشئة من إشباع الفتحة، فالأصل: العتاب، وأصاب.

ورد في ديوانه: ٥٨، والكتاب ٢٩٨/٢، والنوادر: ٣٨٧، والمقتضب ٢٤٠/١، والخصائص ١٧١/١، والمخصائص ١٢١/١، والمنسصف ٢٢٤/١، وشرح عيون سيبويه: ٣٦، وأمالي ابن الشجري ٣٩/٢، والإنسصاف: ٦٥٥، والبديع: ٦٢٠، وشرح الجمل للزجاجي ١١٠/١، والمغني: ٣٧٨، والهمع ٣٤٢/٥، وشرح كتاب الحدود: ٢٩٢.

(٢) الإنسان /١٥، ١٦، وتمام الآيتين: ﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكُوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا \* قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْديراً ﴾ .

قرأ نافع وأبو بكر والكسائي بالتنوين فيهما، وقرأ ابن كثير بالتنوين في الأول، الحجة لابن خالویه: ٣٥٨، والكشف عن علل خالویه: ٣٥٨، والغایسة: ٢٨٤، وكتاب التذكرة في القراءات ٧٤، والكشف عن علل القراءات ٢/٤، والتبصرة: ٢١٦، والإقناع لابن الباذش: ٨٠٠، وإرشاد المبتدي وتذكرة المنتهى: ٦١٣، ٦١٣.

- (٣) حيث دخلهما التنوين لما أراد ترك الترنم والغناء لأجل أن التنوين ليس فيه من الامتداد ما في الألف وأختيها. المقتصد في شرح الإيضاح: ٧٥.
  - (٤) في ر، وظ: (صدر)، انظر: المقتصد: ٧٥.

### قال صاحب الكتاب:

## " باب ما كان آخره همزة من الأسماء في الوقف

الهمزات التي في أواخر الأسماء الموقوف عليها على ضربين: أحدهما: أن يكون الحرف الذي قبلها ساكناً.

والآخر: أن يكون الحرف الذي قبلها متحركاً، والساكن الذي قبل الهمزة لا يخلو من أن يكون حرفاً ليناً أو حرفاً (1) غير لين، فالحروف اللينة الألف والياء والواو، فإن كان قبل الهمزة ألف، وكان الاسم منصرفاً، فالوقف عليه في حال النصب على الألف التي هي بدل من التنوين، وذلك قولك (٢): لبست رداءً، واشتريت كساءً، والوقف في الرفع، والجر على الهمزة بالإسكان، والإشمام، والروم، وذلك قولك: هذا كساء وكساء وكساء، وإن كان الحرف الذي قبل الهمزة غير حرف (٣) لين، فلا يخلو من أن يكون ساكناً أو متحركاً، فإن كان ساكناً وقف عليه بالإسكان والإشمام والروم في الرفع والجر، وفي النصب بالألف التي هي بدل من التنوين، ولا تضعيف في الهمزة في الوقف، ومنهم من يلقي على ما قبلها من الساكن حركة الهمزة في الدرج، فيقول: هذا الخَبُوْ، ورأيت الخَبأ، ومررت (٥) بالخَبئ (١).

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (أو غير حف لين).

<sup>(</sup>٢) في التكملة: (نحو قولك).

<sup>(</sup>٣) (حرف) ليست في التكملة: (مرجان).

<sup>(</sup>٤) في التكملة شاذلي: (الهمز).

<sup>(</sup>٥) (مررت) ليست في التكملة: (مرجان).

<sup>(</sup>٦) هم تميم وأسد، الكتاب ٢٨٥/٢.

ومسنهم مسن يبدل الهمزة حرف لين مع إلقاء حركتها على ما قبلها، فسيقول: هذا الخَبُو، ورأيت الحَبَا ومررت بالخَبِي؛ لأن حرف (١) اللين أبين من الهمسزة، وهسذا البُطُو، ومن البُطِي، ورأيت البُطَا، وهو الردُو، ومن الرِّدي، ورأيت البُطَا، وهو الردُو،

ومنهم من يقول في الرفع: هو الرِّدِي فيتبع العين الحركة التي قبلها، ولا يحركها بالضم؛ لأنه ليس في الكلام فِعُل، ويقول في الجر: من البُطُو، فيتبع العين أيضاً حركة ما قبلها؛ لأنه ليس في الأسماء فُعل (٢)(٣).

فَ إِن كَانَ مَا قَبَلِ الْهُمَرَةُ مُتَحَرِكًا نَحُو الْخَطَأُ وَالرَّشَأَ، كَانَ فَيهُ السَّكُونُ وَالإِشْمَامُ وَالرَّومُ، ولا تضعيف فيه.

ومنهم من يبدل الهمزة واواً في الرفع، فيقول: الكلوْ؛ لأن / ذلك أبين كما ٢١/ قال في الوَثْء: الوَثُو، ومن الكَلَيْ، ورعيت الكَلاّ، فيجعلها (في النصب) (أ) ألفاً كما حعلها في الرفع واواً وفي الجرياء، وهذا وقف الذين يحققون، فأما الذين يخففون الهمزة من أهل الحجاز، فيقولون رعيت الكلا، وهذا الكلا وبالكلا فيقلبونها ألفاً؛ لأنها قد سكنت للوقف عليها (٥) وقبلها فتحة، فصارت بمنزلة الأليف في رأس وفأس إذا خففتها (١)، ولا تشم ولا تروم كما لا تفعل ذلك

<sup>(</sup>١) في أ: (حروف).

<sup>(</sup>٢) انظر: ٢١٥ .

<sup>(</sup>٣) هم أناس من بني تميم، الكتاب ٢٨٦/٢.

<sup>(</sup>٤) (في النصب) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٥) (عليها) ليست في التكملة).

<sup>(</sup>٦) في التكملة مرجان: (خففتهما).

بألف الرَّحَى والعَصَا، ولو كان ما قبل الهمزة مضموماً لانقلبت (1) على قولهم في التخفيف واواً نحو: قولهم: هذه أكْمُو إذا وقفت على هذه أكْمُو يَافَتَى، ولو كانــت كسرة انقلبت ياء نحو: أنا أهْنِي، ولا إشمام في هذه الواو (٢)، ولا هذه الياء ولا روم، كما لا إشمام ولا روم في واو يَغْزُو (٣) ولا ياء يَرْمِي(٤).

### قال المفسر:

اعلم أن الهمزة إذا كان قبلها حرف لين نحو: كِسَاء ومَرِيء ومَقْرُوء كان الوقف عليها بالألف في حال النصب كما كان في سائر الحروف الصحيحة.

وفي حال الجر والرفع بالإشمام وروم الحركة على ما بينا (°)، ولا يكون فيها التضعيف؛ لأنهم قد رفضوا ذلك فيها في أصل التركيب، ألا ترى أن باب رددت لم يات فيها، وأما نحو: سَنَّال ورَءًاس، فتضعيف جاء في العين، وليس حرفا التضعيف عيناً ولا ما، فيكون التركيب على تضعيف الهمزة كيف والأصل ساءل، فإن كان ما قبل الهمزة حرفاً ساكناً صحيحاً نحو: الخَبْء، فالوقف فيه على ثلاثة أوجه:

<sup>(</sup>١) في أ: (لانقلب).

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي: (ولا في هذه).

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه ٢٨٦/٢، فأما الذين لا يحققون الهمزة من أهل الحجاز فقولهم: هذا الخبا في كل حال؛ لأنها همزة ساكنة قبلها فتحة، فإنما هي كألف راس إذا خففت، ولا تُشمّ، لأنها ألف كألسف مثنى، ولو كان ما قبلها مضموماً لزمها الواو نحو أكمو، ولو كان مكسوراً لزمت السياء نحو أهني وتقديرها أهنع، فإنما هذا بمنزلة جونة وذيب، ولا إشمام في هذه الواو؛ لأنها كواو يغزو.

<sup>(</sup>٤) التكملة شاذلي: ٢٤، ٢٥، والتكملة مرجان: ١٩٨-١٩٨.

 <sup>(</sup>٥) قال: ولا يكون الإشمام في الجر والنصب لأجل أن ضم الشفتين لا يتأتى فيهما ص: ٢٦٢،
 فنفى أن يكون الإشمام في الجر.

أحدها: أن يكون مثل الهمزة التي قبلها حرف اللين، فتشم وتروم الحركة، وتقف على الألف في حال النصب، فتقول: رأيت خبأ

والثاني: أن تقول: هذا الخَبُو بوزن الخَبُع بضم الباء، فتنتقل حركة الهمزة إلى العين، فتضم في حال الرفع، وتفتح في حال النصب نحو: رأيت الخَبَا بوزن الخَبِع، وقول أبي علي " ومنهم الخَبع، وتكسر في حال الجر نحو: بالخَبِئ بوزن الخَبِع، وقول أبي علي " ومنهم من يلقى على ما قبلها من الساكن حركة الهمزة في الدرج (١) " يعني أنهم يحركون ما قبل الهمزة بالحركة التي يستحقها الهمزة في الدرج؛ لأن هذا النقل يكون في الدرج؛ لأنهم إذا نقلوا حركة الهمزة إلى ما قبلها من الساكن حذفوها نحو: مَنَ بُوك، فتصحيح الهمزة مع نقل / حركتها من باب الوقف.

والوجه الثالث: أن تنقل حركتها وتقلبها حرف لين نحو: هذا الخَبُو بواو خالصة ،ورأيــت الخَبَا بألف، ومررت بالحَبِي بياء؛ لأن حرف اللين أبين، إذ الهمزة تتصاعد في الحلق.

/۲۱

وأما نحو: البُطْء، فالوقف عليه البَطُو بوزن البُطُع في حال الرفع بضم الطاء. وأما في حال الجر، فعلى وجهين:

أحدهما: أن تقول: مررت بالبُطُو، فتضم الطاء مع استحقاقه الكسر من حيث إنك تنقل حركة الهمزة إلى ما قبلها، وحركتها كسرة في قولك: بالبُطُئ يسا هذا لأجل أنهم كرهوا اللفظ بمثال ليس في الأسماء، وهو فُعِل بالخروج من ضمة إلى كسرة (٢).

<sup>(</sup>١) انظر ص: ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر ص: ٢١٥.

والثاني: أن تقول: بالبُطِئ مثل البُطِئ فتكسر الطاء (١) على الظاهر لأجل أن هـذه الحـركة عارضة، فلم يعتد بها، وكذا يقول بعضهم في الرِّدْء: (هذا السرِّدُء) (٢) مثل الرِّدُع في الضم (٣)، فيضم الدال على نقل الضمة من الهمزة، وبعضهم يقول: الرِّدِء بوزن الرِّدِع بكسر الدال مع كون الكلمة في حال الرفع؛ لأنه يتحنب اللفظ بفعُل الذي ليس في الكلام.

وأما الهمزة المتحرك ما قبلها، فعلى ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تحريها مجرى الحرف الصحيح في ترك إبدالها، ويكون فيها (١) الإشمام والإسكان الصريح.

أما التضعيف، فقد ذكرنا أنه لا يكون في الهمزة (°)، وذلك قولك: الكَلأَ في كل حال.

والثاني: أن يقال: (هذا) (١) الكلو في الرفع ومن الكلي في الجر ورأيت الكلا في النصب، فتقلب الهمزة في الرفع واواً وفي النصب ألفاً، وفي الجرياء، وفي هذا بسيان حسسن، وهو أنه لما سقطت الحركة التي تدل باختلافها على الإعراب، قامت هذه الحروف التي أبدلت من الهمزة على نهج " أبوه " و " أباه " و " أبيه" مقامها في ذلك، وهذه طريقة جمعت تخفيفاً وبياناً.

<sup>(</sup>١) في أ: (العين).

<sup>(</sup>٢) (هذا الردء) ليست في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (الرفع).

<sup>(</sup>٤) في أ: (فيه).

<sup>(</sup>٥) انظر ص: ٢٧٩.

<sup>(</sup>٦) (هذا) ليست في: (أ).

والوجه الثالث: أن تقلب الهمزة ألفاً في كل حال، فيقال: الكَلاً في كل حال؛ لأن الوقف يقتضي إسكان الهمزة، فتجري بحرى ألف راس إذا أبدل من الهمزة في رأس، ولا يكون في الألف الإشمام، ولا الروم لأجل أن ذلك كله طلب لشيء من الحركة، والألف لاحظ لها في الحركة، وأما التضعيف فأبعد؛ لأن الألسف لا يتصور فيه الإدغام، وأما الهمزة المضموم ما قبلها نحو: أكْمُو يا هسذا، فيجب أن تصحح / على قول من قال: الكلا فوقف على همزة ساكنة، ٢٢/أ وتقلب واواً على قول من قال: الكلا فقلب الهمزة ألفاً لأجل أنها تسكن، وقبلها ضحمة كقولك: أكمو، فتصير مثل همزة جُوْنة، فتقول: أكْمُو بواو كما تقول: حُوْنة، وكذا إن كان قبلها كسرة قلبت ياء نحو: أنا أهني، ولا يكون في هذه الحروف الملبدلة من الهمزة إشمام، ولا رووم؛ لأن حروف الملبن لا تحرك إذا كان ما قبلها من جنسها في الوصل نحو: يَغْزُو ويَرْمي، وكذا لا يطلب فيها ما يقارب الحركة في نحو: زَيْد وعَمْرو في عارا الوقف؛ لأن الحركة في ضد الوصل؛ لأنك إنما رُمْتَ الحركة في نحو: زَيْد وعَمْرو في حال الوقف؛ لأن الحركة قد استقرت فيه عند الوصل، فاعرفه.

#### قال صاحب الكتاب:

## " باب (١) الوقف على الألف التي تكون في أواخر الأسماء

الألف إذا كانت آخر (٢) الاسم (٣)، فلا تخلوا من أن تكون في آخر اسم مستمكن أو اسم (٤) مبني، فالمتمكن نحو: عَصاً ورَحَى، ومُثنّى، ومُعلَّى، فالوقف على هدفه الأسماء في الأحوال الثلاث بالألف، والألف لا تكون إلا ساكنة، فالسروم فيها لا يكون؛ لأنها لا تتحرك أبداً، ولا الإشمام، ولا التضعيف إلا أن الألف في حال النصب إذا كان الاسم منصرفاً بدل من التنوين، وفي الجر والرفع هي التي تكون حرف الإعراب، وقال أبو عثمان (٥): هي في الأحوال الثلاث (١) بدل من التنوين يعني إذا كان الاسم منصرفاً، فإن كان الاسم غير منصرف نحو: بلك من التنوين يعني إذا كان الاسم منصرفاً، فإن كان الاسم غير منصرف نحو: بلكم من التنوين يعني إذا كان الاسم منصرفاً، فإن كان الاسم غير منصرف نحو: بلكم هذا فيبدل منه في الوقف هي التي كانت في الوصل؛ لأن التنوين لا يلحق هذا فيبدل منه.

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان: (هذا باب).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: (في آخر اسم).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (اسم).

<sup>(</sup>٤) (اسم) ليس في التكملة شاذلي.

<sup>(°)</sup> بكــر بــن محمـــد بن بقية المازي النحوي من أهل البصرة لـــه كتب منها "التصريف" و "العروض" وما يلحن فيه العامة، توفي سنة ٢٤٨ هـــ.

أخـــباره في: مراتب النحويين: ٧٧، وأخبار النحويين البصريين والكوفيين: ٨٥، وطبقات الـــزبيدي: ٨٥، ومعجـــم الأدباء ١٠٧/٧، وجمهرة أنساب العرب: ٢١٢، وإنباه الرواة ٢٨١/١، ولسان الميزان ٧/٢، وبغية الوعاة ٢٣/١.

<sup>(</sup>٦) في التكملة مرجان: (الثلاث التي هي بدل).

وبعض العرب يبدل من هذه الألف الياء (١)، فيقول: أَفْعَيْ، ومنهم من يبدل الواو فيقول: أَفْعو (٢).

وإن كانت الألف في آخر اسم غير متمكن، فالوقف عليها كالوقف على المتمكن، وذلك قولك: رأيت هؤلا، وضعه هاهنا، ومنهم من يلحق الألف هاء فيقول: هَاهُنَاهُ وهَؤُلاهُ، ولا يلحقونها في آخر المتمكن، فيلتبس بالإضافة.

وأما الألف في " ما " (إذا) (") استفهمت بها نحو: عَمَّ تَسْأَلُ ؟ وفَيْمَ أَنْت؟ (وَعَالَمَ جَالُتُ عَنَّ اللّٰهِ فِي الدرج فِي الاختيار وحال الألسف تحذف منه في الدرج في الاختيار وحال السبعة، وعلى هذا جاء التنزيل نحو: ﴿فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا ﴾ (٥)، و ﴿عَمَّ السبعة، وَعَلَى هَا جَاء التنزيل نحو: ﴿فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا ﴾ (٥)، و ﴿عَمَّ السبعة عَلَى الله عَلَى الشبع قال الشب

عَلَى مَا قَامَ يَشْتِمُني لَئِيمٌ كَحِنْزِيرٍ تَمَرَّغَ فِي رَمَادِ(٧)

۲۲/ب

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان: (ياء).

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٢٨٧/٢.

<sup>(</sup>٣) (إذا) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٤) (وعلام حثت) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٥) النازعات /٤٣.

<sup>(</sup>٦) النـــبأ/١، وقف على (عم) بهاء السكت عوضاً من ألف (ما) الاستفهامية البزي ويعقوب، إتحاف فضلاء البشر ٥٨٣/٢.

<sup>(</sup>٧) بيت من البحر الوافر، قائله حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري، مخضرم وهو شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، توفي سنة ٥٤ هـ عن مئة وعشرين عاماً نصفها في الجاهلية. أخيباره في: السفعر والشعراء: ٣٠٥، والأغاني ١٣٤/٤، والإصابة ٢٢٦/١، وتهذيب التهذيب ٢٤٧/٢.

علَى ما قام: القيام هنا النهوض بالسب والشتم وإدامته وأراد على ما يشتمني وزاد قام توكيداً، القيسي.

فإن وقفت على مثل (١) عَمّ وفيم، ألحقته الهاء في الوقف فقلت: عَمّه وفيم، ألحقته الهاء في الوقف فقلت: عَمّه وفيم، للحذف الذي لحق الآخر، كما ألحقتها اغْزُه وارْمِه البين (٢) الحركة، ويجوز أن تسكن فتقول: عَمْ، وفيم، وحَتّام، كما قلت: اغْزْ، فإن قلت: مَجيء مَ جيء مَ وفيم ؟ ومثل مَ أَنْت ؟ فوقفت على "ما"(٣) ألحقت الهاء الأن مثلاً، ومَجيئاً قد ينفصلان من " ما " وليس كالحروف الجارة التي لا يوقف عليها، فصار لذلك بمنزلة جزء مما هي فيه كما صارت الفاء والواو، لما لم يوقف عليهما (٤) في نحو: عَمْد هي بمنزلة حرف من نفس الكلمة، فصار وَهِي بمنزلة كَتِف، وَهُوَ بمنزلة عَضُد، و لم يجز في ثُمَّ هُوَ ولا في ثُمَّ هي .

وقالوا: هَذِي أُمَةُ الله (فإذا وقفوا أبدلوا منها الهاء، فقالوا: هذه (٦)، ومنهم

<sup>-</sup> الشاهد: إثبات الألف في " ما " الاستفهامية في الدرج، ووجه الكلام حذفها؛ لأن حرف الجر قد صار معها كالشيء الواحد، فحذفوا الألف تخفيفاً.

ورد في ديــوانه: ۷۹، ومعــاني القرآن للفراء ۲۹۲/۲، والتنبيه على مشكلات الحماسة: ٥٠١، وما يجوز للشاعر: ٦٦٣، وابن يسعون ١١٧/١، والقيسي ٣٨٢، ابن برى: ٢٧١، وشرح المفصل ٩/٤، وضرائر الشعر: ٨٠، والعيني ٤/٥٥٥، والتصريح ٢/٥٤٣.

في التكملة مرجان: (علاما) و (دمان).

<sup>(</sup>١) في أ: (مثل هذا عم)، وفي التكملة مرجان: (على عم) .

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي: (لتبيين).

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان: (على م).

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان: (عليها).

<sup>(</sup>٥) في أ (وهو).

<sup>(</sup>٦) هم بنو تميم، انظر الكتاب ٢٨٧/٢، ٢٨٨.

من يقول في الوصل والوقف: هَذِهْ أَمَةُ اللهِ) (١) بإسكان الهاء، كما أن بعضهم قسال: أَفْعَوْ وأَفْعَىْ (٢) في الوصل والوقف، وأما الياء التي تلحق الهاء في هَذِ هِيَ أَمْهُ اللهِ، فإذا وقفت حذفتها؛ لأنها زيادة كالزيادة التي تلحق هاء الضمير في مَرَرْتُ بهيْ قَبْلُ " (٣).

### قال المفسر:

اعلـم أن الألـف في آخر الاسم المتمكن إذا كان الاسم ما لا يدخله التنوين فحالها واحدة لا يختلف بها التقدير في الوقف والوصل تقول: هَذِه حُبْلَى يَا هذا، وهذه حُبْلَى، فتقف كما تصل، وكذلك أَعْمَى وأَفْعَى في قولَ من لم يصرفه.

ومنهم من يبدل من الألف الياء فيقول: هذه حُبْلَيْ وأَفْعَيْ؛ لأن الياء أبين من الألف، ثم إن بعضهم قد يبدله واواً؛ لأنه أبين فيقول: أَفْعَو.

وأما الألف في الاسم المنون نحو: عَصاً ورَحى ففيه خلاف، فصاحب الكتاب يقيسه على الصحيح فيقول في (٤) مررت بعَصا، وهذه عَصا: إن التنوين حاف حذف حذفاً، وإن الألف لام الفعل كما حذف من زيد في قولك: هذا زَيْد ومررت بزَيْد، وتقول في قولك: رأيت عَصاً: إن الألف بدل من التنوين كما يكون في قولك: رأيت وثمان يقول: إن الألف بدل من التنوين يكسون في قولك: رأيت زيداً، وأبو عثمان يقول: إن الألف (٥) بدل من التنوين

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في (أ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٢٨٧/٢.

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذلي: ٢٦، ٢٧، والتكملة مرجان: ١٩٩-٢٠٢.

<sup>(</sup>٤) (في) ليست في: (ظ) وفي ر: (فيقول في قولك).

<sup>(</sup>٥) في ظ: (عوض).

في كـل حال (كما يكون في قولك: رأيت زيداً (١))، فحجة صاحب الكتاب أن الأصـل الصحيح، فلما ثبت في الإبدال في حال النصب، والحذف في حال الجـر والـرفع و جـب أن يعتـبر ذلك في المعتل؛ لأن الاعتلال<sup>(٢)</sup> فرع على التـصحيح<sup>(٣)</sup>، فالأصـل أن يقول <sup>(٤)</sup>: عَصَوٌ، وإنما صار إلى الألف للاستثقال فيعتبر حكم الأصل/.

وحجة أبي عثمان أنا رأيناهم خصوا الإبدال بحال النصب في الصحيح؛ لأنه يفضي إلى الألف الذي هو أخف الحروف، وقصدوا بالإبدال أن لا يسقط التنوين الذي هو علم التمكن رأساً، ولم يبدلوا في الرفع والجر لثقل الواو والياء وحصول اللبس في قولك: بزَيْدي(٥) كما ذكرنا(١)، وذلك غير موجود هنا؛ لأن ما قبل التنوين في عَصًا مفتوح في كل حال، فإبداله ألفاً لا يجلب ثقلاً ولا يسورث لبساً، ويقوى قول صاحب الكتاب في اعتبار حكم الصحيح في المعتل أنههم قالوا: ضرَبْت فأسكنوا لام الفعل لئلا يتوالى أربع متحركات، ثم قالوا في

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (الاعلال).

<sup>(</sup>٣) في أ: (الصحيح).

<sup>(</sup>٤) في ظ: (يقولوا).

<sup>(</sup>٥) في أ: (زيدي).

<sup>(</sup>٦) ذكر في ٢٦٣، ونصه: (ولا يبدل الواو والياء من التنوين في الجر والرفع نحو هذا زيدو ومررت بزيدي إلا في لغة ردية لا اعتداد بها وإنما خص الألف بالإبدال لأجل أنه أخف هذه الحروف وأعذبها جرساً.

وأيسضاً فإنسه يلبس إذ لو قلت: مررت بزيَّدِي لم يعلم أتريد الوقف على المفرد أم تقصد الإضافة إلى نفسك).

وَرُبَّ ضَيْفٍ طَرِقَ الحَيُّ سُرَى صَادَفَ زَاداً وَحدِيثاً مَا اشْتَهَى (٢)

<sup>(</sup>١) الروي: هو الحرف الذي تبني عليه القصيدة وتنسب إليه فيقال: قصيدة رائية أو دالية ويلزم في آخر كل بيت منها، الوافي: ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) رجز قائله الشماخ بن ضرار بن سنان بن أمامة، أحد بني سعد بن ذيبان مخضرم، توفي سنة ٢٢ هـ..

أخـــباره في: طبقات فحول الشعراء: ١٢٣، والشعر والشعراء: ٣١٥، والأغاني ١٥٨/٩. وسمط اللآلي: ٥٨، والخزانة ١٩٦/٣.

الشاهد: قوله: (سُرَى) وقد بين المفسر وجه الاستشهاد.

ورد في: ملحق ديوانه: ٤٦٦، ٤٦٧، وحماسة أبي تمام ٣٦٩/٢، والبيان والتبيين ١٠/١، وأمالي الزجاجي: ٢٧٨، وشرح فصيح ثعلب لابن درستويه ٢٧٨، والأغاني ١٦٨/٩، وشرح الحماسة للمرزوقي: ١٧٥٠، وأمالي ابن الشجرى ٢٠٥/٢، والمرتجل: ٤٨، والتبين عن مذاهب النحويين: ١٨٩، وشرح المفصل ٧٦/٩، وشرح شافية ابن الحاجب ٢٨٣/٢، والبحر المحيط ٢/٢، وشرح الألفية للمرادي ١٥٨/٥، والعيني ٤٦/٤، وشرح شواهد الشافية: ٢٠٢.

فألف (سُرَى) لام الفُعَل بإزاء ألف (اشْتَهَى) إذ لا خلاف بين أهل القوافي في أن ألف النصب لا يكون روياً (١) نحو:

قَدْ رَابَني حَفْصٌ فَحَرِّكُ حَفْصَا (٢)

ولا يكـون الألـف بعد الصاد روياً بوجه، وإنما الصاد حرف الرَّوي والألـف وصـل، فهذا يدخل على صاحب الكتاب وأبي عثمان جميعاً؛ لأن صاحب الكتاب يزعم أنه في حال النصب يكون عوضاً من التنوين، وسُرَى منصوب بدلالة أنك تقول: طَرَق طُرُوقاً، وأما أبو عثمان، فيلزمه من كل وجه؛ لأنه يجعل الألف على كل حال عوضاً من التنوين، فالجواب أن الأمر كما زعمت في الظاهر لكن عندي في هذا فصلا، وهو أن الشيء إنما / يبدل منه بعد ٢٦٠٠ أن يشبت في اللفظ، فأنت إنما قلت في ألف رأيت زَيْداً: إنه بدل من التنوين لأجــل أنك لو وصلت نونت فقلت: رَأَيْتُ زَيْدًا العاقل، والشعر الذي آخره ألف مقيد، والمقيد لاحظ له في الحركة، والتنوين في الصحيح نحو قوله:

خَـــاوي الْمُخْتَرَقْن (٣)

الشاهد: إثبات الألف في "حفصا " لأنه منون، ولا تحذف في الكلام إلا على ضعف. ورد في: الكــتاب ٣٠٠/٢، والأصــول ٣٨٨/٢، والمسائل العسكريات: ١٣٤، والشاذ منها: ٢٠٢، والقوافي: ٧٧، والأعلم ٢٠٠/٢، والقيسي: ٣٨، وشرح شواهد الشافية: . 7 2 7 , 7 7 7 .

<sup>(</sup>١) انظر الوافي في العروض والقوافي: ٢٢٢، والقوافي للتنوخي: ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) رجز لم أهتد إلى معرفة قائله.

في القيسى: (زارنى) بدل (رابني).

<sup>(</sup>٣) جزء من بيت من الرجز قائله رؤبة، وتمامه:

وقاتم الأعماق خاوى المخترقن

الشاهد: قوله (المخترقن) فقد ألحق التنوين الغالي القافية المقيدة .

وإذا كان كذلك كان "سُرَى" إذا وقع في القافية بمنزلة السُّرى بالألف واللام في أنه لا يكون فيه تنوين بوجه وصلاً ووقفاً، وإذا كان الشعر مبنياً على تعسري الكلمة من التنوين من حيث إنه يبني على الوقف والتقييد كالمُختَرَق بدلالة أنك إذا وصلت المقيد لم تحركه، ولم تنون ما يجوز تنوينه في غير الشعر، كان الألف فيه لام الفعل ألبَّة كما كان (١) قولك: "السُّرَى" بالألف واللام كذلك إذ الألف واللام يقتضي سقوط التنوين، كما أن التقييد في الشعر كذلك فاعرفه، فلم أر أحداً تكلم على شيء من هذا بوجه.

وأما نحو: هَاهُنَا، وهَوُلا فيمن قصر، فالوقف عليه بالألف كألف حُبْلَى إذ ليس فيه تنوين فيبدل، وبعضهم يقول: هَاهُنَاه، فيلحق الهاء تبييناً، ولا يقولون في حُبْلَسى: حُبْلاه (لأحل أنهم لو فعلوا ذلك لجاز أن يظن به أنه في الوصل حبلاه) (٢) على الإضافة إلى شيء مضى ذكره، ولا يكون هذا في ها هنا وهؤلا؛ لأن الإضافة في هذا النحو لا تصح، ألا ترى أنك لا تقول: هَاهُنَا زيد ولا هؤلا زيدٍ كما تقول: حُبْلَى زَيدٍ وذِكْرَى عَمْروٍ، فهذا قريب مما ذكر (٣)ناه (٤) من أن

<sup>=</sup> ورد في: ديسوانه : ١٠٤، والعسين ٢١٢/١، والكستاب ٣٠١/٢، والخصائص ٢٨٨/١، والمحتسب ٨٦/١، والمنصف ٣٢٣، والمنحد في اللغة: ١٥٦، والمفصل: ٣٢٩، وشرح مقصورة ابن دريد: ٥٣٥، وشرح المفصل ٣٤٩، والمغني ٣٧٨، ٤٠٠، والفصول المفيدة في السواو المسزيدة: ٢٤٥، وشرح الكافية لابن جماعة: ٤٥٤، وشرح الألفية لابن عقيل ٢٠/٢، والعيني ٣٤٦/٣، والهمع ٢٢٢/٤، وشرح الحدود: ٢٩٦، والكليات ٢٠/٢.

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (كما أن).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٣) انظر ص: ٢٦٣.

<sup>(</sup>٤) في ر: (ذكرنا أن).

قولهم: بزَيْدي في حال الجر لو قيل، لالتبس بالإضافة.

وأما عُمَّ، وفِيمَ، فإن الأصل فيه عَمَّا وفيما على أن يكون ما الاستفهامية كقولك: عَمَّا تسأل؟ ممنزلة عن أي شيء تسأل؟ إلا أن الألف تحذف في الأكتسر، فيقال: عَمَّ تسأل؟ وهو نوع مما يحذف لكثرة الاستعمال والاستغناء بالحركة عن الحرف؛ لأن هذا ضرب من التركيب فيخص بتركيب (١) ما اختصاصاً لحالة التركيب بحكم يكون كالأمارة عليه فالوقف على ذا بالهاء نحو: عَمَّهُ وفِيمَهُ وحَتَّامَهُ، كما قلت: اغْزُه وارْمِه لأجل أنه قد حذف منه كما حذف من اغْزُ، ويجوز أن لا يلحق، فتقول: : عَمَّ كما قلت: اغْزُ،

فإن قلت: إن ما اسم على حرفين، وقد حذف أحد الحرفين (٢) فبقي حرف من حرف واحد، فكان يجب أن يلزمه الهاء، كما لزم لم يَقِه لما بقي حرف من أصول الكلمة ./

فالجواب: أن ما اسم غير متمكن، والأسماء غير المتمكنة كثيراً "ما" تكون على حرف على حرف واحد نحو الكاف في ضربك، وأما الفعل فلا يكون على حرف واحد، فالحذف الذي لحق عمم ليس مثل الذي لحق لم يَقِ، ثم إن "ما" لما(٣) امتزجت بالجار صارا في حكم الشيء الواحد، فخرجت عن أن تكون مثل قِهْ؛ لأن الفعل ليس مركباً هاهنا (٤) مع كلمة أحرى، فيخرج بذلك عن أن يكون

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (بتغير).

<sup>(</sup>٢) في ر: (أحدهما)، وظ: (حذفوا أحدهما).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (حين).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (هنا).

الوقف والوصل (١) على حرف واحد.

فأما إذا قلت: مَجيء مَ جِعْت؟ ومَثْلَ مَ أَنْت؟ تريد مَجيء ما جئت بمنزلة مجيء أي شيء جئت، ثم وقفت وجب أن تلحق الهاء، فتقول: مجيء مه لأجل أن الجيء اسم منفصل يجوز اللفظ به غير مضاف، فلا يتصل بقولك: "م" من مَا اتصال حروف الجر التي لا يصح اللفظ بها إلا متصلة بشيء، وإذا كان كذلك كان "م" اسماً منفصلاً، فيجب إذا وقفت عليه أن تلحق هاء لتكون مبتدئاً بحرف وواقفاً على آخر.

وشبه أبو علي هذا بقول: وَهُو وَهِي من حيث إن الواو لما كان على حرف واحد قوي اتصاله بهُو وهي، فصار كأنه صيغ معه، فحرى وَهُو بحرى عَسَلُد وَهِيَ بحرى كَتِف، ولم يكن ذلك في شيء آخر ينفصل نحو: أن تقول: قسال هُو، فتنزل هُو مَنزلة عَضُد؛ لأنه غير متصل، وكذا لم يجز ثُمَّ هُو؟ لأن ثُمَّ كلمة على ثلاثة أحرف، فلا يشتد اتصالها، ولا تكون هي مع الضمير الذي هُو هُسو أو هِسي مشبها لعَضُد في اللفظ كما يكون وَهُوَ. كذلك عن ونحوه من حروف الجر لما كان أشد اتصالاً من الأسماء التي هي كمثْل وبحيء، حاز أن تقول: عَمَّ فلا تلحق الهاء، وحرى بحرى أن تقول: عَنْ في أن الوقف كأنه على كلمة واحدة، ولم يجز أن تقول: مثل مَ، ووجب مثل مَهُ؛ لأن مثل ليس له الساسة واحدة، ولم يجز أن تقول: مثل مَ، ووجب مثل مَهُ؛ لأن مثل ليس له الساسة واحدة، ولم يجز أن تقول: مثل مَ، ووجب مثل مَهُ؛ لأن الأسماء يلفظ بها أسلما عن، وما أشبهه من حروف الجر من حيث ذكرنا أن الأسماء يلفظ بها أخرى اتصالاً وامتزاجاً فاعرفه.

<sup>(</sup>١) في ر: (الأصل).

وأما هَذِي فالأصل الياء، وإذا قالوا: هَذِهْ كان الهاء بدلاً منه بدلالة أن الياء والكسرة التي من جنسها قد أنث (١) بهما في نحو: أنْت تَفْعَلين، ولم يثبت للهاء تأنيث في موضع فجعله / بدلاً من الياء هو القياس، وبعد إبدال الهاء من ٢٤/ب الياء يكون على وجهين:

أحـــدهما: أن يلحق بعد الهاء ياءً زائدة (٢) بمنزلتها في قولك: بِهِي، فإذا وقفت قلت: هذه بسكون الهاء، وحذفت الياء كما تقول: مَرَرْتُ بِهُ مَن قولك: زيد مَرَرْتُ بهي قَبْلُ.

والــوجه الثاني: أن تكون الهاء ساكنة لا يلحق بعدها ياء وقفاً ووصلاً نحو: هَذِهْ أَمَةُ الله كأنهم أحبوا أن يكون العوض مثل المعوض عنه في السكون.

<sup>(</sup>١) قسال المبرد في: المقتضب ٣٧٤/٣: (لأن الكسرة من علامات التأنيث، ألا ترى أنَّكَ تقول للمؤنث: إِنَّكِ فاعلة، وأنتِ فاعلة وأنتِ تفعلين؛ لأن الكسرة من نوع الياء، فلذلك ألزمته الكسرة).

<sup>(</sup>٢) في أ: (زيادة).

#### قال صاحب الكتاب

### " باب الوقف على الأسماء المكنية

تقول: أَنَ فعلت ذاك، فإذا وقفت، قلت: أَنَا، فألحقت (1) في الوقف ألفاً، ومــــثل ذلك حَيَّهَل بعُمَرَ، فإذا وقفت قلت: حَيَّهَلاً، فألحقت الألف، وأحسن القـــراءتين ﴿لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي﴾ (٢)، فإذا وقفت (لكنَّا)، وقد ألحقوا الألف في الوصل في الشعر، قال:

فَكَــيْفَ أَنَا والْتِحَالِي القَوافِي (٣)

(١) في التكملة مرجان: (ألحقت ).

(٢) الكهف /٣٨، قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي (لكنا) بإسقاط الألف في الوصل والوقف . الوصل والوقف .

السبعة لابن مجاهد: ٣٩١، والمبسوط في القراءات العشر: ٢٣٥، والتيسير ١٤٣، والعنوان في القراءات السبع: ١٢٣، والإقناع: ٦٨٩، والنشر ٣١١/٢ .

(٣) صدر من بيت من البحر المتقارب، قائله الأعشى ميمون بن قيس، والبيت بتمامه كما في الديوان: ١٠٣ :

فَمَا أَنا أُمْ مَا انْتحالي القوا ف بَعْدَ الْمُشيب كَفَى ذَاكَ عَارا

معنى البيت: كيف أنتحل الشعر وأدعيه مع شَيبَي وكبر سني .

الشاهد: إثبات الألف في " أنا " في حال الوصل ضرورة تشبيهاً بالوقف؛ لأن الاسم منه الهمزة والنون، وجيء بالألف لبيان الحركة في الوقف فإذا وصلت حذفت.

ورد في الكامـــل: ٥٥٢، وتهــــذيب اللغة ٥٥/٥، ومعجم مقاييس اللغة ٤٠٣/٥، وابن يـــسعون ١١٨/١، والقيسي: ٣٨٥، وابن برى: ٢٧٣، وشرح المفصل ٤٥/٤، والمقرب ٢/٥٣، وضرائر الشعر: ٤٩.

روى في الكامل "فكيف يكون" وقال: هي الرواية الجيدة ولا شاهد فيه على هذه الرواية.

كما قال <sup>(۱)</sup>:

## بِبَــازِلِ وَحْنَــاءَ أَوْ عَيْهِــَلِّ

فأجرى الوصل مجرى الوقف، فأما الكاف التي تلحق المخاطب (٢) نحو: أكْرِمْتُكُ، فإذا وقفت عليها أسكنتها، وقد تلحق الهاء، فتقول أكْرَمْتكُه، وأما السياء في إني ذاهب، وضربني زيد، وهذا غُلامي، فيحوز فيه الوصل التحريك، والإسكان، والأصل التحريك كالكاف في بحُكْمك، فمن حركها(٢) في الوصل أسكنها في الوقف فقال: ضَرَبَني، وهذه دَارِي ﴿ وَلَمَنْ دَخَلَ بَيْتِي ﴾ (١) وإن شاء ألحقها في الوقف هاء، فقال: هذا غُلاَميه، ومن أسكن في الوصل فوقف عليها تركها في الوقف على السكون، ويجوز أن يحذفها ؛ (لأنها أسكنت وانكسر ما قسبلها وتطرفت فأشبهت ياء قاض (٥)، فيقول: هذا غُلاَمْ، وضَرَبَنْ، وقرأ أبو عمرو ﴿ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ ﴾ و﴿ رَبِّي أَهَائَنْ ﴾ (١)، وقال الأعشى:

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي، وأ ور وظ: (قالوا)، وقد سبق وروده ص:٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلى: (للمخاطب).

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان: (حرك ).

<sup>(</sup>٤) نوح /٢٨، قرأ حفص وهشام بفتح الياء وقرأ الباقون بإسكانها.

السبعة: ٢٥٤، والتبصرة: ٧١٠، والتيسير: ٢١٥، والعنوان: ١٩٦، والكافي: ١٨٤، والإقناع: ٧٩٤، والنشر ٣٩١/٢ .

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ليس في: (أ) و ر، وظ.

<sup>(</sup>٦) الفجر /١٦، ١٦.

روى عن أبي عمرو أنه حير في إثباتهما في الوصل وحذفهما والمشهور عنه الحذف.

وقرأ البزي بياء في الوصل والوقف، وقرأهما نافع بياء في الوصل خاصة.

المبــسوط: ٤٠٨، والتيــسير: ٢٢٣، والكشف ٢/٤٧٣، وإبراز المعاني من حرز الأماني: ٧٢٤، وتحبير التيسير: ٢٠٠.

ومِنْ شَانِي كَاسِفٍ وَجْهُهُ إِذَا مَا الْتَسَبَّتُ لَهُ أَنْكُرَنْ (١)

فإذا سكن ما قبل هذه الياء، فليس إلا التحريك في الدرج نحو: هذا قَاضِيَّ يا فتى، وهذان غلاماي ياهذا، ويابشراي هذا (٢)، فإذا وقف (٦) أسكنها، فأما الهاء في ضرَبْتُهُ وَمَرَرْتُ بهِ، فإنها تلحق في الدرج الواو والياء، فيقال: ضرَبْتُهُو ومَرَرْتُ بهِي، وأصل هذه الهاء أن تكون مضمومة، وإنما تكسر إذا تقدمتها ياء أو كسرة نحو: عَلَيْهِي ومَرَرْتُ بهي، ويجوز الأصل الذي هو الضم معهما، وذلك كقول أهل الحجاز (٤): بهو دَاء ولغُلامهُو مَالٌ (٥)، وكقراءتهم:

<sup>(</sup>١) بيت من البحر المتقارب .

الشانئ: المبغض، كاسف وجهه: متغير لونه.

الــشاهد: حذف الياء في الوقف من قوله: " أَنْكَرَنْ " لما أسكن النون، و لم يطلق القافية، وإثبات الياء أقيس، وأكثر؛ لأنه فعل لا يدخله التنوين .

ورد في ديــوان الأعشى: ٦٩، والكتاب ٢٩٠/٢، وأمالي القالي ٢٦٣/٢، وإعراب ثلاثين ســورة: ٢١١، والحجــة في القراءات السبع: ٣٧٠، وابن السيرافي ٣٤٧/٢، وفقه اللغة وسر العربية: ٣٣٣، والأعلم ٢٩٠/٢، والمفصل: ٣٤٣، وابن يسعون ٢٠/١، وأمالي ابن الشحرى ٢٧٣، والقيسي: ٣٨٩، وابن برى: ٢٧٦.

روى صدره: ومن كاشح ظاهر غمره، في أمالي القالي، و (ظاهر غمره) بدل: "كاسف وجهه " في الحجة، و (لونه) بدل (وجهه) في ضرائر الشعر، والتكملة المطبوع مرجان (انتميت) بدل (انتسبت ).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: (يا هذا ).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (فاذا قفت أسكنتها ).

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ١٩٥/٤، (٢٩٤/٢ بولاق ).

<sup>(</sup>٥) في التكملة مرجان: (ماء ).

﴿ فَخَسَفُنَا / بِهُو وِبِدَارِهُو الأَرْضَ ﴾ (١) فإن كان (٢) قبل هذه الهاء ساكن لم يخل مهرن أن يكون حرف لين، فالاحتيار أن تحسذف الواو والياء اللاحقتين للهاء في الوصل، فتقول: رأيت أباه قبل، وهذا أبسوه، فساعلم " وهو يَهْديه يَافَتَى وَيْغِزُوهُ فاعلم ﴿ وَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ ﴾ (٢) أبسوه، فساعلم " وهو يَهْديه يَافَتَى وَيْغِزُوهُ فاعلم ﴿ وَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ ﴾ (١) و ﴿ حَلَيْهُ مَا حُمِّلَ ﴾ (٥) ، وإن كان الحرف غير حرف لين كان الإثبات (معه) (١) أحسن منه مع حرف اللين، وذلك نحو: اضْرِبْ يازيد، وعَنْهُ أَخَذْتُ، فإن لحق الكاف أو وعَنْهُ أَخَذْتُ، فإن لحق الكاف أو الهساء الميم (٨) للجميع نحو: ضَرَبَهُم وضَرَبَهُم، فالأصل أن تلحق الميم الواو في الوصل، فستقول: ضَرَبَكُمُ وضَرَبَهُم عندنا يدل على ذلك قولك للمسؤنث (١٠)؛ ضَرَبَكُمُ وضَرَبَهُو عندنا يدل على ذلك قولك للمسؤنث (١٠)؛ ضَرَبَكُنَ وضَرَبَهُنَ (١٠)، فتلحق علامة المؤنث حرفين، فإذا وقفت للمسؤنث (١٠)؛ ضَرَبَكُنَ وضَرَبَهُنَ (١٠)، فتلحق علامة المؤنث حرفين، فإذا وقفت

<sup>(</sup>١) القصص / ٨١، قال سيبويه: وأهل الحجاز يقولون: مررت بِهو قبل، ولَدَيهُو مال ويقولون: (فَحَسَفْنَا بهُو وبدَارهُو الأَرْضَ ) ٢٩٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي: (ما قبل هذه الهاء ساكناً).

<sup>(</sup>٣) الشعراء / ٤٥.

<sup>(</sup>٤) الحاقة / ٣٠.

<sup>(</sup>٥) النور / ٥٤.

<sup>(</sup>٦) (معه) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٧) في التكملة مرجان: (اضربه .. عنه ).

<sup>(</sup>٨) في أ: (والميم ).

<sup>(</sup>٩) في أ: (في المؤنث ).

<sup>(</sup>١٠) في التكملة (ضربكن وبهن ).

قلت: ضَرَبكُم وضَرَبَهُم، فلم تلحق الواو ولا الياء (في قول (١) من قال: عَلَيْهِمِي وبهِمي، ولكن الميم تسكن في الوقف في جميع هذه المواضع، ومنهم من يسكن المسيم في قولك: ضَرَبَكُمْ ولهمُ وعَلَيهمْ وبهمْ (في الوصل) (٢) ومن رأى حذف السواو والسياء في الوصل، في هذا النحو أسكن (٣) الميم في الوصل، فقال (١): ضَرَبَكُمْ عندنا(٥)، و ﴿ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ (١)، و لم يجعلوا الميم في الوصل كالهاء في عَلَى عندنا(٥)، و ﴿ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ وذلك إلى توالي خمسة أحرف متحركة في عَلَى فو: ﴿ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ وذلك مما رفضوه في كلامهم، فرفضوا هذا التحريك نحو: ﴿ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ وذلك مما رفضوه في كلامهم، فرفضوا هذا التحريك المسؤدي إلى المامل لِمَا كان يؤدي إليه من المسؤدي إلى المامل لِمَا كان يؤدي إليه من الابتداء بالساكن، و لم يفعلوا ذلك في) (١) إذا هي على قول من قال:

..... فَاإِذَا هِي بِعِظَامٍ ودَمَا (٩)

فَقَدَتْهُ فَأَتَتْ تَطْلُبُه

البيت في مهاة أذلها العي عن ابنها فأكلته الذئاب.

دما: يحتل وجهين:

<sup>(</sup>١) في أ: (فيمن قال).

<sup>(</sup>٢) (في الوصل) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (سكن ).

<sup>(</sup>٤) في التكملة شاذلي: (فيقال).

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذلي: (عبدنا ).

<sup>(</sup>٦) الأعراف / ١٠١.

<sup>(</sup>٧) الخرم: حذف أول متحرك من الوتد المجموع في أول البيت، الوافي: ٤٢.

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين ليس في: (أ).

<sup>(</sup>٩) عجز بيت من بحر الرمل، لم أهتد إلى معرفة قائله، وصدره:

# لأن الياء تلزمه (١) الحركة، وكذلك الواو في: بَيْنَا هُو، فأما قوله: دَارٌ لسُعْدَى إذْه من هَوَاكَا (٢)

وقول الآخر:

فَبَيْـــنَاهُ يَشْرِي رَحْلَهُ قَالَ قَائِل <sup>(٣)</sup>

= أحدهما: أن يكون اسما مقصوراً في موضع حر عطفاً على " بعظام ".

والــــثاني: أن يكون مصدراً على قولهم: دَمِيَ يَدْمَي دَمَىً وتأويله على حذف المضاف كأنه قال: فإذا هي بعظام وذي دم.

الشاهد: إسكان الياء من هي للضرورة.

ورد في: الحجة للفارسي ٢٠٠/١، والمنصف ١٤٨/٢، وابن يسعون ١٢٠/١، والقيسي: ٣٩٢، والتنبيه والإيسضاح (برغز)، وابن برى: ٢٧٧، والبحر المحيط ٢٨١/١، وشرح قصيدة بانت سعاد: ١٢٩.

(١) في التكملة شاذي: (تلزمها ).

(٢) رجز لم أهتد إلى معرفة قائله.

الــشاهد: " إذه " أراد إذ هي، فسكن الياء ضرورة تشبيهاً بعليهي ولديهي، ثم حذفها بعد السكون ضرورة أخرى تشبيهاً بعليه ولديه.

ورد في: الكتاب ٢٧/١، والعقد الفريد ١٨٥/٤، وضرورة الشعر: ١١١، والموشح: ١٤٧، وضرائر وما يجوز للشاعر: ١١٧، وابن يسعون: ١٢٢، والقيسي: ٣٨٤ وابن برى: ٢٨٣، وضرائر الشعر: ٢٢٦، والنكت الحسان: ٣٠٧.

ورد في العقد: دار لسلمي إذ من هواكا

(٣) صدر بيت من البحر الطويل، وعجزه:

..... لِمنْ حَمَل رِخْوِ الْمِلاطِ نَحِيبُ

اختلف في قائله، قال البغدادي في الخزانة ٢٦٠/٥: (وقال صاحب العباب: البيت للعجير السلولي، ويروى للمخلب الهلالي وهو موجود في أشعارهما، والقطعة لامية، ووقع في كتاب سيبويه "نجيب" بدل "ذلول" وتبعه النحاة على التحريف)، البيت ليس من شواهد سيبويه في كتابه وإنما هو من شواهد الأخفش كما ذكر الشنتمري ١٢/١، ١٤.

فضرورة وتشبيه بعيد <sup>(١)</sup> " <sup>(٢)</sup>.

#### قال المفسر:

اعلم أن الألف يكون علماً للوقف في المكنى (نحو) (٢) قولك: أَنَا، وكذا في قولهم: حَيَّهَلا، والهاء تعاقب الألف، فيقال: أنَهْ وحَيَّهَلَهُ، وإذا أثبت (٤) هذه الألف في الشعر كقوله:

فَكَــيْفَ أَنَا والْتَحِالِي<sup>(٥)</sup> القَوَافِي بَعْــدَ المَشِيبِ كَفَى ذَاكَ عَارا <sup>(١)</sup>

<sup>=</sup> وقال الغندجاني في فرحة الأديب ٧٩، وما هذا الشعر للعجير السلولي، ولا الأبيات مستوية النظام، بل الصواب أنها للمخلب الهلالي كما أنشدناه أبو الندى رحمه الله، وقال لنا: ليس في الأرض بدوي إلا وهو يحفظ هذه القصيدة ثم ذكر القصيدة ومن ضمنها: البيت الذي استهد به أبو على وفيه (ذلول) بدل (نجيب).

ورد منسوباً إلى العجير السلولي في: القوافي: ١٧١، وما جاء على وزن تفعال للمعري: ١٣، والشنتمري ١٣/١، ١٤، والقيسي: ٣٩٦، وابن برى: ٢٨٤.

الشاهد: فبيناه أراد (هو) فسكن ضرورة، ثم حذف الواو ضرورة.

وورد غــير منــسوب في: الأصــول ٤٣٩/٣، ٤٦٠، وضــرورة الشعر: ٤٧، والمسائل العسكريات: ١٣٢، والموشح: ١٤٦، والعمدة ٢٧٠/٢، وشرح اللمع لابن برهان: ٤٧٩، والبديع: ١٥٤، وشرح جمل الزجاجي ٢٣/٢، والنكت الحسان ٣٠٧.

رواه البغدادي في: الخزانة ٥/٧٥٧ (نجيب) وفي ٥/٢٦، ٢٦١ (ذلول ).

<sup>(</sup>١) في الـــتكملة شـــاذلي: زيادة بعد قوله بعيد هي: (لأن واو عليهو زائدة ساكنة، وواو هو متحركة أصلية).

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذلي: ٢٨، ٣١، والتكملة مرجان: ٢٠٩-٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) (نحو) ليست في: (أ) .

<sup>(</sup>٤) في أ: (ثبت) .

<sup>(</sup>٥) في أ: (احتيالي).

<sup>(</sup>٦) تقدم وروده ص۲۹٤.

وكقول الآخر:

## أَنَا أَبُو النَّجْمِ وشِعْرِي شِعْرِي (١)

كان على إجراء الوصل مجرى الوقف، ولهذا شبهه بقوله: أو عَيْهَلَ ؟ لأن التضعيف علم الوقف، وإنما مجيء في نحو عَيْهَلَ والقَصَبَّا على إجراء / الوصل ٥٢/ب محسرى الوقف، غير أنَّ (٢) أنَ نعني " أنا " بإثبات الألف في الوصل أُحْرَى في الكلام، وأحسن القراءتين (لَكنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي) (٣) بغير الألف لأجل أن الأصل لكن أنا، ثم خفف الهمزة، فنقل حركتها إلى النون الساكنة نحو (١٠): لَكنَّنا، فالتقى مثلان، فأدغم فقيل: لَكنَّ، وأما من ألحق الألف فقال: " لَكنَّا "، فكأنه ضرب من إجراء الوصل مجرى الوقف، ويحسنه عندنا أمر آخر، وهو أن الألف يدل على أن الأصل لكن أنا، وإذا قلت: لَكنَّ لم يعلم من جهة اللفظ أنه ليس بلكنّ الشديدة، وأن التقدير لَكنْ أنا، ففيه شيء من إزالة اللبس.

وأما الكاف في نحو: أكْرَمْتُكَ، فالوقف عليه بالإسكان، أو بإلحاق الهاء نحو: أكْرَمْتُكَه، ومن ألحق الهاء، آثر أن لا يجحف بالكلمة فيجعلها على حرف واحد ساكن مع أنه في التقدير اسم منفصل ؛ لأنه ضمير المفعول، والمفعول لا

<sup>(</sup>١) رجز قائله أبو النجم.

الشاهد: إثبات الألف في " أنا " إحراءً للوصل بحرى الوقف.

ورد في: ديــوانه: ٩٩، والكامـــل: ٦٢، والخصائص ٣٣٧/٣، والمنصف ١٠/١، وأمالي المرتــضي ٢٤/٢، والمفصل ٩٨/١، والفلك الدائر على المثل السائر: ٢١٤، وشرح المفصل ٩٨/١، والفلك الدائر على المثل السائر: ٢١٤، وشرح الكافية للرضى ٩٧/١، والارتشاف ٤٦/٢، والهمع ٢٠٧/١، والخزانة ٤٣٩/١.

<sup>(</sup>٢) (أن) ليست في ر و ظ.

<sup>(</sup>٣) سبق ورودها ۲۹٤.

<sup>(</sup>٤) في ظ: (صار ).

يمتزج بالفعل امتزاج الفاعل، ومن أسكن لم يعتد بذلك لأجل أن الكاف في ظاهر الحكم ممتزج بالفعل، ولا يلفظ به على انفراد، فهو إذا وقف على الكاف من ضَرَبَك، كان بمنزلة الوقف على الباء (يعني أنه لا ينفصل كما أن الباء كذلك) (١).

وأما ياء المتكلم في نحو: غُلاَمِيَّ وضَرَبَنِيَّ فالأصل فيه التحريك نحو غُلامِيَ وضَرَبَنِيَ والسكون شائع، فمن وضَربَنِيَ، ومنهم من يسكن فيقول: غُلامِيْ وضَربَنِيْ والسكون شائع، فمن حسرك في الوصل، وقل عليه ساكناً، كما يقف على ياء القاضي في حال النصب، ومن أسكن وقف على السكون، كما وقفت على ياء القاضي في الرفع والجر.

وإذا حذف في الوصل نحو: غُلامِ وضَرَبَنِ أسكن الحرف الذي يكون قبل الياء، فيقال: غُلامْ وضَرَبَنْ كما قال: أَنْكَرَنْ (٢)، والأصل أَنْكَرَنِي، وقوله وهو لبيد:

| ,       |          | •            |  |
|---------|----------|--------------|--|
| (۳) ໍ ( |          | ₩. ( • • • ( |  |
| `′ ∟    | . ش وعج  | • سادل الله  |  |
| U       | ريـــي ر | ر,           |  |
| _       |          | , , , ,      |  |

إِنَّ تَقُوَى رَبِّنا خَيرٌ نَفَل ......

الشاهد: حذف الحركة التي هي الكسرة من عَجَلْ وتسكين اللام.

ورد في ديــوانه: ١٣٥١، وتأويــل مشكل القرآن : ١٣٠، وتفسير غريب القرآن: ١٧٧، والكامــل: ١٣٥١، وجمهـرة أشعار العرب: ١٢٥، وجمهرة الأمثال ١/١٥، وقفه اللغة: ٣٣٣، وأمــالي المرتــضى ١٦/١، وعــبث الوليد: ٧٧، ورسالة الغفران: ٢٦٧، ونظام الغــريب: ٢٦٧، والقوافي للتنوحي: ١٤٣، والوافي في العروض والقوافي: ١٢٤، وضرائر الشعر: ١٢٨، واللسان (نفل)، والنكت الحسان: ٣٠٨.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٢) يشير إلى قول الأعشى السابق تخريجه ص: ٢٩٦ وهو:

ومن شَأْنِيْ كَاسِفٍ وجْهُهُ ﴿ إِذَا مَا انْتَسَبَتُ لَهُ أَنْكُرَنْ

<sup>(</sup>٣) عجز بيت من الرمل، وصدره:

والأصل عَجَلِ بكسر اللام، ثم لما قصد التقييد، حذف الحركة، كما حذفها من فَعَل حيث قال:

بَدِيْهِ الْخَيْرُ مَا شَاءَ فَعَلْ(١)

وأما نحو: قَاضِي وهُدَايَ، فليس في الياء إذا وصلت غير التحريك ؟ لأنك للسو أسكنت جمعت بين ساكنين على غير وجهه، فإذا وقفت قلت: هُدَايْ وبُشْرَايْ.

وأما قراءة من قرأ: ﴿مَحْيَايُ وَمَمَاتِي ﴾(٢) بسكون الياء، فليس بالأشيع ولكنه (٣) حسن في اللفظ ؛ لأن الساكن / الأول ألف، والمد يعين اللسان على ٢٦/أ ثقل الساكنين ، ولا يكون هذا في نحو: قَاضِي بوجه ؛ لأجل أن الساكن الأول يساء، والياء ليس لها مد الألف كيف وهي مدغمة ؟ والياء والواو إذا أدغمتا لم يبق فيهما المد.

وأمـــا الـــياء والواو اللاحقتان للضمائر في نحو: بِهُو دَاء ومَرَرْتُ بِهِي، فإنهما تحذفان في الوقف ؛ لأنهما زائدتان.

وأما نحو: عَصَاهُ ورَحَاهُ، فلا يلحق بعد الهاء حرف لين في الأكثر، وكذا

أَحْمَدُ اللهَ فَلاَ نِدَّ لَه .....

الشاهد: حذف الحركة التي هي الفتحة من فَعَلْ وتسكين اللام.

ورد في ديوانه: ١٣٩.

<sup>(</sup>١) عجز بيت من الرمل، قائله لبيد، وصدره:

<sup>(</sup>٢) الأنعـــام /١٦٢، قرأ نافع بسكون ياء (مَحْيَايُّ) والباقون بفتحها، وروى عنه أيضاً الفتح، السبعة: ٢٧٥، والمبسوط: ١٧٧، وتحبير التيسير: ١١٣، والنشر ١٧٣/٢، والمكرر: ٤١. (٣) في أ: (لكن).

عَلَــيْهِ وَلَدَيْهِ لما تقدم في أول التقاء الساكنين (١)، وإذا لم يلحق في الوصل كان لحاقه في الوقف أبعد.

والـواو والياء في ضَرَبَكُمُو، وضَرَبَهُمُو وَعَلَيْهِمِي وبِهِمِي يحذفان أيضاً ؛ لأنهما زائدتان وحذفهما أوجب ؛ لأجل أنهما يحذفان في الوصل كـثيراً نحو: عَلَيْهِمْ ولَدَيْهِمْ، وأما نحو: ﴿ رُسُلُهُمْ بِالبَيِّنَاتِ ﴾ (٢) فإنهم قد ألزموا الميم السكون إذ كان يجتمع خمسة أحرف متحركة، وذلك مرفوض في كلامهـم، فلمًّا حصل من تحريك الميم في نحو: عَلَيكُمُ بعد حذف حرف اللين التـزام شـيء مرفوض (في موضع) (٣) من الباب، أحري الباب (١) كله على الإسكان، فلم يقل: عَلَيْكُمُ دِرْهَم، وإن لم يكن يتوالى خمس متحركات، كما أن الخـرم في "متفاعلن" ترك حيث لا يلزم الابتداء بالساكن لأجل أنه يلزم في بعض الأحوال، وهو حال الإضمار، وهم كثيراً ما يرفعون الشَّيء في الباب كله إذا أدى في موضع إلى مـا يستنكر طلباً للمشاكلة وحرصاً على إزالة ذلك المستنكر كباب يَعدُ وأكْرم .

ولا يحـــذف الألف في ضَرَبَهُمَا من يحذفِ الواو في (٥) ضَرَبَهُمُو ؛ لأنه يـــؤدي إلى اللبس إذ لو قلت: ضَرَبَهُم، لم يعلم أَجَمعاً تريد أم تثنية، واستدل بقـــولهم: ضَرَبَكُنَّ على أن الأصل أن يلحق الواو في بكُمو وعَلَيْهمُو، وذاك أن

<sup>(</sup>١) انظر ص: ١٩٥.

<sup>(</sup>۲) تقدم ورودها ص: ۲۹۸ .

<sup>(</sup>٣) (في موضع) ليست في: (أ ).

<sup>(</sup>٤) (الباب) ليست في: (ظ).

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ: (من ).

الكاف المكسورة في بك ضمير المؤنث، كما أن المفتوحة في بك ضمير المذكر، فكما لحقت هناك حين أردت الجماعة زيادَتَان، وهما النونان في بكُنَّ كذلك ينبغي أن يلحق هنا زيادتان بإزائهما، وهما الميم والواو كقولك: بكُمُو، وحكم الهاء حكم الكاف، وقد يستدل بالتثنية أعنى يقال: كما أنك تقول: بكُمًا وبهمَا، فتلحق بعد الميم زيادة وهي الألف كذلك ينبغي أن تلحق في الجمع واواً، فتقول: بكَمُو وعَلَيْكُمُو وبهمُو وعَلَيْهمُو إلا أن أبا على آثر / الاستدلال ٢٦/ب بإلحاق النونين (١) في ضَرَبَكُنَّ وضَرَبَهُنَّ، وكان ذلك لأحل أنه قد يجوز أن يقال: إن الألف لحقت في بكُمًا وبهما فرقاً بين التثنية والجمع، ومثل هذا أنه قد يستدل بقولهم في المؤنث: بها، وإلحاقهم الهاء ألفاً على أن الأصل في المذكر بهُو بإلحاق الواو، ثم قد يمكن أن يغالط فيه، فيقال: إن الألف في بها لأحل أن ينفصل المؤنث من المذكر ؟ لأن أصل الضمير الذي هو الهاء أن يصحبه حرف لــين، ومما ينبغي أن يعلم في هذا الموضع أن من ينظر إلى ظاهر الأصول(٢) قد يتوهم أن ضَرَبَهُو (٣) وبهُو إنما كان الأصل لحاق الواو لأجل أن الأصل هو (١)، والــواو لازمة هنا، وهذا وهم باطل، وذاك أن هو صيغة وضعت للمرفوع في الغائب المذكر بإزاء أَنَا وأَنْتَ في المتكلم والمخاطب، فكما أنك تقول: ضَرَبَكَ وضَــرَبني، فــيكون ضــمير المتكلم والمخاطب في حال النصب والجر، وعند الاتصال بالفعل والحرف والاسم لفظاً غير ما وجدته في حال الرفع، وحيث لم

<sup>(</sup>١) في ظ: (التنوين ).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (ظواهر الأمور ).

<sup>(</sup>٣) في أ: (بهمو).

<sup>(</sup>٤) في أ: (هو الواو والواو ).

يكن للمضير اتصال بشيء كذلك التقدير في ضَرَبَهُو، وبِهُو أنه لفظ آخر وصيغة مستأنفة غير هو في قولك: هُو مُنْطَلق، ولو (١) كان "هو" هذه دخل عليها الفعل والجار، لوجب أن يجوز تحريك الواو بحال نحو: ضَرَبَهُو وبهُو على أن هذا الوهم من الاستحالة بحيث لا يفتقر معه إلى مثل هذا الاستدلال إلا إذا أريد المسامحة، وأن يكون الجواب من سنْخ (٢) السلامة، وعلى مقتضى الشبهة في ضعفها، وإلا فمن أن يشك أن الضمير المنفصل لا يكون متصلاً و (١) أن الضمير المرفوع لا يكون منصوباً ومحروراً كيف، وذلك يبطل كونها مضمراً ؛ لأن السضمير موضوع على أن يعقل منه إعراب المضمر، فلو جعلت هو في قدولك: هو مُنْطَلق وضَرَبَهُو وبهُو واحداً كنت قد عرَّيت الضمير من الدلالة على الإعداب، وذلك يخرجه عن أن يكون ضميراً، ويدخله في حد الأسماء الظاهرة.

وتحقيق هذا الموضع أن الضمير في حكم القائم مقام الاسم الظاهر، فإذا قلت: زيد ضَرَبْتُه، فكأنك أردت أن تقول: ضَرَبْتُ زَيْداً، ثم أقمت الهاء مقامه، فإن أنت لم تضمنه زيداً على ما كان يكون عليه لو أعدته من كونه منصوباً / ٢٧/أ لم يدر أي حال قصدت من أحواله، وخرج هذا الضمير عن أن يعقل مه شَيْء ويكون لـــه حاصل (٥) (واعلم أنا جعلنا الواو أصلاً في لحاقها بعد الميم في

<sup>(</sup>١) في أ: (وان ).

<sup>(</sup>٢) السنخ: الأصل، شرح أبيات صلاح المنطق ٣٣٨، والاقتضاب ٣٠٦/٣.

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (ممن ).

<sup>(</sup>٤) في الأصول لديُّ (نعم وأن)، والراجح أن نعم زائدة فلا مكان لها في هذه العبارة.

<sup>(</sup>٥) من هنا يبدأ السقط في: (ر، وظ).

بكُمُو وبهمُو لأجل أنا رأينا موضعاً يختص بالواو، فلا يقع الياء هناك، وذاك إذا كان ما قبل الميم مضموماً لا محالة نحو: بكُمُو وعليكُمُو، ورأينا المواضع التي تقع فيها الياء لا تستبد هي بها بل تَجيء الواو نحو: بهُو وعَلَيْهُو، فعلمنا أن أحق الحرفين بكونه أصلاً هو الواو، وأن الياء مبدلة منها لأجل الكسرة في نحو: بهي، والياء في عليهي أوحبت كسرة الياء انكسار الهاء، فانقلبت الواو ياء، وكذلك الياء في عليه جذبت الهاء إلى الكسرة، وحين انكسرت صارت الواو إلى الياء، فقلت: عَلَيْهِي، وكذا بهي وعَليْهِمي انكسرت الهاء لكسرة الياء الجارة والياء في عليَّ، ثم انكسرت الميم أيضاً تبعاً لها وانقلب الواو ياء، ومن قال: عَلَيْهمُو فكسر الهاء وضم الميم، استقرت الواو في قوله ؛ لأنها تصير ياء إذا انكسر الحرف الذي يليها من قبلها، وصاحب هذا المذهب لم ير أن يكسر حرفين للإتباع ؛ واقتصر على أن كسر الهاء فقط، وصاحب المذهب الأول كسر الهاء للإتباع، ثم كسر المسيم لإتباع الهاء، ونظير هذا إمالتهم الألف الأولى في رأيت عمَاداً للكسرة، وإمالتهم الثانية لإمالة الأولى، فهي إمالة للإمالة، وكذلك مسألتنا إتباع للإتباع، فكلاهما فرع الفرع، وإن شئت قلت: فرع من وجه أصل من وجه فهذه مــسألة، ثم هـنا مسألة أخرى تدل على أن هذه الزيادة اللاحقة بعد الميم في "عليكُمُو" وبعد الهاء في علَيْهمُو وبهو، أصل ثابت في نفوسهم، وأنهم حذفوها حيث حذفوا على سبيل التخفيف، إن هنا موضعاً يلتزم فيه هذه الزيادة حتى لا يجــوز ســقوطها إلا في لغة لا يعتد بها، وذلك إذا اتصل بالضمير ضمير آخر كقــولك: الدراهم أعطيتكموه، وعلى ذلك قوله سبحانه : ﴿ أَنُلْزِمُكُمُوهَا ﴾ (١)

<sup>(</sup>۱) هود / ۲۸.

فالواو لازمة هنا، فلا يقال: أَعْطَيْتُكُمَه وأَنْلْزِمُكُمَه إلا في لغة ضعيفة فهذه مسألة ثانية.

ومــسألة ثالـــثة إن قيل: أليس يجوز عَلَيْهُمُو بضم الهاء والميم، وَعَلَيْهِمُو بكـــسر الهاء وضم الميم على إتباع واحد، وعَلَيْهمي بكسرهما وقلب الواو ياء على إتباع الأول الياء، ثم إتباع للإتباع، فهل تجوز إذا اتصل بالضمير ضمير / ٢٧/ب هذه الوجوه كلها ؟ فالجواب أن الكسر في الهاء وحدها أو في الهاء والميم معاً لا تكــون حتى تسبق الهاء كسرة أو ياء نحو: بهمُو وعَلَيْهمُو وبهمي وعليهمي، واتـــصال ضمير بضمير لا يكون إلا في فعل يتعدى إلى مفعولين نحو: أَعْطَيْتُ وأكْرَمْت، فأما حرف الجر، فلا يتصور ذلك فيه ؛ لأنه لا يتعلق بمعمولين يكون منهما ضميران يتصل ثان بأول، والفعل إذا كان صحبها، فلا سبيل فيه إلى الكسرة والياء نحو: (أَنْلْزمُكُمُوهَا) لو قلت: أَنْلْزمُهُمَوهَا لم يكن لكسر الهاء وجه ؛ لأن آخــر الفعل الذي هو الميم إما أن يكون مضموماً كما ترى أو منصوباً كقولك: أَنْ نُلْزِمْهُمُوها أو مجزوماً نحو: لم يُلْزِمُهُمُوها، وليس في شيء من ذلك كسرة ولا ياء، وإنما يتصور ذلك في الفعل المعتل اللام إذا عديت المضارع منه إلى ضـــميرين كقولك: تُعْطيهُمُوه فتُعْطيهم مثل عَلَيْهم في جواز الكسر للياء، فقياسه أن يجوز تُعْطِيهِميه على عَلَيهِمي إلا أن فيه قبحاً لكثرة الكسرات ويؤدي قــولك: تُعْطِيْهِمِيهِمِي إلى اجتماع خمس كسرات، وثلاث ياءات، وإلى شيء آخر وهو إتباع بعد إتباع، وفرع فرع ثلاث مرات، ولو قلت: تُعْطيهميهُمُو كان فيه خروج من كسرة وياء إلى ضمة، فإذا الأحسن الأصل تُعْطيهُموهم حتى

يتخلص من الكسرات والياءات، ومن التفريع المستشنع في الإتباع) (١).

ولا يحذف الواو والياء في هُوَ وهِيَ ؛ لأنهما أصليتان، فإن جاء إسكانهما أو حذفهما ففي الضرورة، ومن الإسكان قوله:

غَفَلَت ثُلَم الله الله عَلَى ال

... إِذْهِ مِن هَوَاكَـــَا(٣)

وقوله:

فَبَيْنَاهُ يَشْرِي رَحْلَهُ قَالَ قائل (١) لِمَنْ جَمَلٌ رِخْوُ المِلاَطِ نَجِيْبُ (٥)

وقــول أبي علــي: (إنه تشبيه بعيد) (1) يعني أنه (شبه) (۷) الواو في هُوَ بالواو (۸) في عَلَيْهِمُو، وهو ظاهر ؛ لأجل أن واو عليهمو زائدة ساكنة، والواو في هو من نفس الكلمة وهي متحركة.

<sup>(</sup>١) إلى هنا ينتهى السقط في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>۲) تقدم وروده ص: ۲۹۸ .

<sup>(</sup>٣) تقدم وروده ص: ۲۹۹.

<sup>(</sup>٤) في أ: (قال ).

<sup>(</sup>٥) تقدم وروده ص: ٢٩٩.

<sup>(</sup>٦) انظر ص: ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٧) (شبه) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٨) في ر، وظ: (بالواو في بهو وعليهمو).

#### قال صاحب الكتاب:

### " باب الزيادة التي تلحق مَنْ في الوقف إذا كنت مستفهماً عنْ نكرة

إذا قـــال (۱) القائـــل: رأيت رحلاً، فاستثبته قلت: مَنَا ؟، وإذا قال: جاءين رحــل قلـــت: مَنُو ؟ ومرَرَرْتُ بَرجُلٍ قلت (۲): مَنِى ؟ وإذا قال: رأيت رَجُلَيْن قلت: مَنَوْ ؟ وكذلك / الجر، وإن قال: هذان رَجُلاَنِ قلت: مَنَانِ ؟ وذلك كله ۲۸/أ يحــذف في الوصـــل إذا قلت: مَنْ يَافَتَى، وحذفه في الوصل يدل على أن هذه الزيادات من التغيير المستعمل في الوقف (غير إعراب) (۳).

ولو كان إعراباً ثبت في الوصل ؛ لأن ما يثبت أن الوصل من الإعراب بالحروف، يثبت في الوصل والوقف، فلو كانت هذه الحروف أيضاً إعراباً، لم تحدف في الوصل، ولو قال: رأيت عَبْدَ الله، لم تقل: مَنَا ؛ لأن هذا يكون في النكرة خاصة.

فإن استثبت بأيّ قلت: إذا قال  $^{(\circ)}$  القائل: رأيت رجلاً أو ركبت فرساً $^{(7)}$ : أيّا يافتى ؟ أيّا ؟ فيان قال: ركبت فرسين قلت: أيّين ؟ وإن وصلت (قلت)  $^{(\vee)}$ : أيّا يافتى ؟

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (قال لك ).

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي: وأ: (تقول ).

<sup>(</sup>٣) (غير إعراب) ليس في النسخ لدى.

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان: (ثبت ).

<sup>(</sup>٥) في أ: (قلت إذا قلت رأيت رجلاً ).

<sup>(</sup>٦) في التكملة شاذلي: (قلت أيا ).

<sup>(</sup>٧) (قلت) ليست في: (أ).

وَأَيَّن يَا فَتَى ؟ وَإِن قَالَ: رأيت امرأة قلت: أَيَّة ؟ وَإِن ثَنَّى ثَنَيْتَ، فَقَلَت: أَيَّتَيْن يَا فَتِي ؟ (١) .

ويختلف العرب في الاستثبات عن الاسم العلم، فأهل الحجاز إذا قلت: رأيت زيداً، قالوا: من زيداً ؟ يحكون الاسم كما كان في كلام المُخبِر، والرفع والجسر في هذا مثل النصب وبنو تميم يرفعون، فيقولون: مَنْ زَيْدُ<sup>(٢)</sup>، والحكاية في قول أهل الحجاز شيء اختص به العلم كما اختص بأشياء لم تجز في غيره نحو: السزام حذف التنوين في هذا<sup>(٣)</sup> زَيْدُ بن عَمْرو، ونحو الترخيم، ونحو: مَوْهَب ومَحْبَب<sup>(٤)</sup>، والإمالة في الحَجَّاج.

ولا تكون الحكاية في قول أهل الحجاز بعد "أيِّ" كما كانت بعد "مَنْ" لظهـور الإعـراب في "أيِّ" ألا تراهم قالوا: إنهم أجمعون ذاهبون، ولو ظهر الإعراب، فقالوا (٥): إن القوم أَجْمَعين في الدار، لم يرفع التأكيد.

وإذا دخـــل حرف العطف في مَنْ، فقال في الاستثبات عن: رُأيت زَيداً، فَمَنْ زَيْدٌ أَو وَمَنْ زَيْدٌ وافق أهل الحجاز فيه بني تميم في ترك الحكاية.

ومما يختص به الوقف ولا يكون في الوصل قولهم في الإنكار إذا قال: ضربت زيـــداً: أَزَيْدَنَيْهُ، وكذلك الرفع والجر، فإذا قال: أزيداً يا هذا حذف، وكذلك إذا

<sup>(</sup>١) في الـــتكملة شـــاذلي: (فقلت أيتين وإن وصلت قلت: أيا يافتي وأيتين يا فتي) وفي التكملة مرجان: (فقلت: أيتين فإن وصلت قلت: أيتين يا فتي ).

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٤٠٣/١، قال: " وهو أقيس القولين ".

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان: (في قولك: هذا زيد ).

<sup>(</sup>٤) الأصل في (موهب) كسر العين، والأصل في (محبب) الإدغام.

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذلي: (فقيل)، وفي التكملة مرجان: (فقال ).

أَلِحَق (إِنْ) فقال: أزيداً انيه، ومن ذلك قولهم: ضَرَبَتُهُ فِي ضَرَبَتُهُ واضْرِبُهُ فِي اضْرِبُهُ، وأَخَدُنتُ عَنْهُ (١) ألقوا على ما قبل الهاء حركة الهاء في الدرج، فإذا وصلوا قالوا: اضْربُه يا هذا، وعلى الوقف قول الشاعر:

عَجِــبْتُ والدَّهْــرُ كَثِيْرٌ عَجَبُهْ مــن عَنَـــزِيٍّ سَبَّنِي لَمْ أَضْرِبُهُ (٢)"(٣)

#### قال المفسر:

اعلم أن السؤال بمَنْ على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون عن نكرة.

والثاني: أن يكون عن عَلَم كَزيدِ وعَمْروِ .

والثالث: أن يكون عن معرفة غير علم.

فإذا سئل عن النكرة لحقته / زيادات تدل على إعراب الاسم وتثنيته ٢٨/ب

<sup>(</sup>١) (في أخذت عنه) زيادة من التكملة المطبوع ليس في النسخ المحطوطة .

<sup>(</sup>۲) رجز قائله زياد بن سلمى وقيل: زياد بن حابر بن عمرو بن عامر، وقيل زياد بن سليمان، وقيل: زياد بن سليم، كانت فيه لكنة فلذلك قيل له: الأعجم، توفي نحو سنة ١٠٠ هـ.. أخباره في: الشعر والشعراء: ٤٣٠، والأغاني ٣٨٠/١٥، وذيل سمط اللآلي: ٨، وتهذيب التهذيب: ٣٧١/٣.

الشاهد: نقل حركة الهاء إلى الباء من (أضربه) ليكون أبين في الوقف.

ورد في: شعره: ٤٥ ،والكتاب ٢/٧٧، والوساطة بين المتنبي وخصومه ٦، والتعليقة على كستاب سبيويه ٢/٥١، ومسا يجوز للشاعر: ١٤٣، والإفصاح: ١٠٤، وابن يسعون ١٢٣/، والقيسي: ٣٩٩، وابن برى: ٢٨٦، وشرح عمدة الحافظ: ٩٧٤، والبحر المحيط ٢/٨٠، والأشموني ١٠٠٤، وبحر العوام فيما أصاب فيه العوام ١٦٠، وشرح شواهد الشافية: ٢٦١.

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذلي: ٣٢، ٣٣، والتكملة مرجان: ٢٠٩-٢١٢.

وجمعه وتأنيثه تقول: إذا قال جَاءَنِي رَجُلٌ: مَنُو ؟ فتأتي بالواو الذي هو علم الرفع، وإذا قال: رأيت رَجُلاً قلت: مَنَا ؟ وإذا قال: مررت برجلٍ قلت: مَنِي؟ وإذا قال: مررت برجلٍ قلت: مَنُون ؟ وإذا قال: جاءين رجال قلت: مَنُون ؟ وإذا قال: جاءين رجال قلت: مَنُون ؟ وإذا قال: جاءتني امرأة قلت: مَنَه ومَنتان ومَنتَيْن ؟ في الجر والنصب ومَنات ؟ في الجمسع، ولا يكون آخر هذه الزيادات إلا ساكناً ؛ لأنها(١) تختص بالوقف، ألا ترى أنك لا تقول: مَنُو ياهذا ؟ ولا مَنون يا فتى ؟ وإنما تقول: مَنْ يا فتى ؟ في كل حال.

وإذا كان نون التثنية والجمع التي تثبت في الوصل يجب إسكانها في الوقف لأحل أنه لا يكون إلا في الوقف على المتحرك، فإسكان هذا الذي لا يكون إلا في الوقف أوجب، وأما ما أنشد، صاحب الكتاب (٢) من قوله:

أَتْوا نَارِي فقلت: مَنُون أَنْتُم فَقَالَو: الجِنَّ، قُلْتُ عِمُوا ظَلاَمَا فَقُلْتُ عِمُوا ظَلاَمَا فَقُلْتُ إِلَى الطَّعَامَا اللَّعَامَا اللَّعَامَ اللَّعَامَا اللَّعَامَا اللَّعَامَا اللَّعْمَامُ اللَّعْمَامَا اللَّعْمَامِ اللَّعْمَامِ اللَّعْمَامِ اللَّعْمَامَا اللَّعْمَامِ اللَّعْمَامِ اللَّعْمَامِ اللَّعْمَامِ اللَّعْمَامِ اللَّعْمَامِ اللَّعْمَامَا اللَّعْمَامَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعْمَامَا اللَّعْمَامُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(١) في أ: (لأنها لا تختص).

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤٠٢/١.

<sup>(</sup>٣) البيتان من البحر الوافر، واختلف في قائلهما فقيل: إنه شمر بن الحارث، وقيل: إنه تأبط شراً. الشاهد: قوله: (منون أنتم) حيث أثبت علامة الجمع في الوصل كما يفعل بأي وهذه اللغة من النُّدور بحيث لا يقاس عليها، كما أنه حرك النون، وهما شاذان عند الأكثر.

نسسب إلى شمسر في الحيوان ١٩٧/٦، وشرح المفصل ١٦/٤، ١٧، والحماسة البصرية المدين ٢٤٦/٢، والعسيني ٤٩٨/٤، وفي الحسيوان ٤٨٢/٤، نقلاً عن أبي زيد سهم بن الحسارث وشمير بن الحارث في النوادر: ٣٨٠، وإعجاز القرآن: ٤٠، والحزانة ١٧٠/١، قسال في الحزانة: قال أبو الحسن فيما كتبه على نوادر أبي زيد سمير بالسين المهملة، وفي الحلل: ٣٩٠، ٣٩٠، شمير بن الحارث أو تأبط شراً، وفي شسرح الألفية للمكودي: ١٩١، وفي

قال: وكان يونس يقول: هذا لا يقبله كل أحد (١).

وقول أبي (٢) على "ولو كان هذا إعراباً ثبت في الوصل" (٣)، يعني به أن هـنـده الـزيادات ليـست بمنزلة النون في يَضْرِبَانِ ويَضْرِبُونَ ؛ لأجل أن الفعل اسـتحق الإعـراب بالحركة في قولك: يَضْرِبُ، فالنون في يَضْرِبَانِ جاء بدل الضمة، فهو إعراب قد استحقه الكلمة في الأصل، وليس مَنْ بهذه المنزلة ؛ لأنه مـبني لا حظ لـه في الإعراب، فلا يجوز أن يقال: إن اختلاف الواو والألف والياء في (مَنُو) و (مَنَا) و (مَنِي) قام مقام اختلاف الحركات كما كان ذلك في "أبـوه" و "أباه" و "أبيه" لأحل أن ذلك يدعو إلى إثبات إعراب بالحركات لمَنْ، وذلـك يدعو الى إثبات إعراب بالحركات لمَنْ، وذلـك لا يقدر عليه، فإنما جاءت هذه الزيادات المختلفة لتدل على إعراب في

<sup>=</sup> الأشموني ٩٠/٤، تأبط شراً أو شمر الغساني.

ووردا في ديوان تأبط شراً (القسم الثاني مما ليس من شعره ونسب إليه) ٢٥٦، ٢٥٧.

وورد الأول بـــلا نسبة في العين ٨/ ٣٩٠، والكتاب ٢/١، ٤، والحيوان ١٨٦/١، الأول والثاني، والمقتضب ٢/٧، ، والجمل: ٣٦٨، والخصائص ١٢٩/١، وإصلاح الخلل: ٣٦٨، والفصول الخمـــسون لابن معطي: ٢٦٨، والمقرب: ٣٠٠/١، وشرح الألفية لابن الناظم: ٧٤٨، ومهاة الكلــتين وذات الحلــتين ١٧٧، وجواهــر الأدب: ١١٦، وشرح الألفية للمرادي ٤٤٤٤، وأوضح المسالك ٢٣١/٣، وشرح الألفية لابن عقيل ٣٢٦/٢.

فقلت: اشرت.

روى: (منون قالوا سراة الجن) في النوادر، والحيوان ١٩٧/٦، ومهاة الكلتين وذات الحلتين. والحماسة البصرية.

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤٠٢/١.

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (أبوه ).

<sup>(</sup>٣) انظر ص: ٣١٠ .

غــير هذه الكملة التي هي مَنْ، فليس يعني أبو على بقوله: " إنه ليس بإعراب " أن جــنس الإعــراب لا يستفاد منه كيف وإنكار ذلك دفع للمشاهدة ؛ لأن الإعــراب هــو الاختلاف، وذلك موجود إذ لا يقول: " منو " في كل حال، فالقصد أنه ليس بإعراب حقيقي، ومعنى الحقيقي أن يكون للكلمة التي هو فيها، ولأجــل هــذا لم يعده أهل التحقيق فيما أعرب بالحروف نحو: "أبوه" و"أباه" و"أبيه" (١) فاعرفه / فإنه موضع ملتبس .

1/49

والثاني: أن يكون سؤالاً عن العلم، فبنو تميم يرفعون ما بعد مَنْ فيقولون: مَنْ زَيْدٌ ؟ على كل حال، وأهل الحجاز يحكون، فإذا قيل: رأيت زَيْداً قالوا مَنْ زَيْداً ؟ وفي مررت بزَيْد مَنْ زَيْد ؟

والسضرب السثالث: أن يكون سؤالاً عن معرفة ليست بعلم نحو: أَخُوكَ والسرَّجُل، فإذا قيل: رأيت أَخَاك لم تقل: مَنْ أَخَاك ؟ وإنما تقول: مَنْ أَخُوك ؟ والسرَّجُل، فإذا قيل: رأيت أَخَاك لم تقل: مَنْ أَخَاك ؟ وإنما تقول: مَنْ أَخُوك ؟ بالرفع على كل حال ؟ لأن هذا مخصوص بالأعلام، وهم يجعلون لها أنواعاً من التسصرف لا يكسون لغيرها نحو ما ذكره من قولهم: زَيْدُ بنُ عَمْرو، فيحذفون التسنوين إذا وقع الابن صفة بين علمين ولا يقولون: زَيْدُ بنُ أَحِيْناً بل ينونون في غير فسيقولون زَيْدُ السن أُحِيْسنا(٢)، وكذا الترخيم نحو: يا حَارِ لا يكون في غير الأعلام(٣).

وأما مَوْهَب فالتغيير فيه أن ما فاؤه واو يجيء منه مَفْعل بكسر العين ومَوْهَب مفتوح العين، والتغيير في مَحْبَب هو فك الإدغام، وكان الأصل مَحَبَّ كَمَردٌ ومَفَرّ.

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (بأبيه ).

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٤٠٣/١.

<sup>(</sup>٣) انظر الإيضاح العضدي: ٢٣٧.

وأما الإمالة في الحَجَّاج، فكونها تغييراً من حيث إنه قد عَري من دَوَاعي الإمالة إذ ليس فيه كسرة ولا ياء بوجه، ولا تختص إمالته بحال الجر دون النصب والرفع، فقد ذكر أبو علي هذه الأنحاء ليؤنسك بأن العَلَم يكون له من التصرف ما لا يكون لغيره، وكنا ذكرنا أن ذلك ؛ لأجل أن الأعلام تنقل من شيء إلى شيء ألا ترى أن زيداً في الأصل مصدر زاد<sup>(۱)</sup>، ثم سمي به، وكذا الغالب، وتغيير المعنى يُحسِّنُ تغيير اللفظ، ألا ترى أن الاسم المنسوب إليه لما كان يتغير معناه فيصير صفة، حاء في النسب أنواع من التغيير يختص به نحو: دُهْرِيّ بضم المدال ورَمَليّ بتحريك الميم، ولا يقول<sup>(۱)</sup> أحد: دُهْر ولا رَمَل وكذا قالوا: حَنَفي، وما أشبه ذلك، فكذا يجوز أن يقال: مَوهَب، وإن كان لا يَجِيء في الجنسية<sup>(۱)</sup> مَوْعَد، ثم لما خص العلم بنحو هذا من التغيير خص أيضاً بنحو الحكاية وحذف التنوين ؛ لأن جميع ذلك عدول به عن سنن غيره فاعرفه.

وأما إذا دخل حرف العطف على مَنْ في الاستثبات، فلا وجه للحكاية لا تقول: إذا قيل: رأيت زَيْداً، ومَنْ زَيْداً ؟ ولا فَمَنْ زَيْداً ؟.

بيانه أنهم قالوا: زَيْداً فحكوا حرصاً على أن يعلم أن المقصود ما كان في كلام المتخلط، وأنه ليس باستفهام برأسه غير مبني على كلام المتكلم، وحرف العطف يدل على هذا المعنى، فإذا قلت: ومَنْ أو: فَمَنْ علم أنك / تتبع كلامك ٢٩/ب الكلام السابق إذ العطف لا يكون من غير معطوف عليه، فلما كان كذلك، لم

<sup>(</sup>١) انظر المقتصد في شرح الإيضاح: ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) في ظ: (ولا يكون ).

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه في ٢٤٧/٢: (وقد يجيء المَفْعِل يراد به الحين فإذا كان من فَعَل يَفْعِل بنيته على مَفْعل تجعل الحين الذي فيه الفعل كالمكان ).

يعدل به عن الظاهر، فقيل: ومَنْ زَيْدٌ، وفَمَنْ زَيْدُ، فلم يجز ومَنْ زَيْداً كما جاز مَنْ زَيْداً فاعرفه.

وأما أيٌّ فلا تخلو من أمرين:

أحدهما: أن يكون استفهاماً عن نكرة.

والثاني: أن يكون عن معرفة.

فإذا استثبت به عن نكرة لم تلحقه الزيادة، فلا تقول: أيّو ولا أيّا ولا أيّي كما قلست: مَنَا ومَنُو ومَني ؛ لأجل أن هذه الحروف لحقت مَنْ ليعرف بها الإعراب، وأيّ معرب اللفظ ؛ فلا حاجة به إلى ذلك.

فإذا قيل : جاءني رَجُلٌ قلت: أيُّ ؟ وفي رأيت رَجُلاَ أيَّا ؟ وفي مررت بَرجُلاٍ أيُّ ؟ فاختلاف الحركة يكفيك (هذه) (١) المؤونة، ويُثنَّى ويؤنَّث ويجمع تقول: أيَّان، وأيَّة وأيَّتان، وأيَّونَ، وأيَّات، وتثبت ذلك وصلاً (٢) ووقفاً، فتقول: أيَّان يا هذا ؟ وأيَّون (٣) يا هذا ؟ وأيَّات يا هذا ؟ ولا يمتنع كما امتنع (١) مَنُونَ يا هذا ؟ ومَنَات يا هذا ؟ ومَنات يا هذا ؟ لأجل أن أيًا اسم معرب جُمِع جَمْعَ مسْلِم ومُسْلِمَة، فلا يجب أن يختص ذلك بالوقف دون غيره.

وإذا استثبت بأيِّ عن معرفة لم يكن فيه الحكاية، تقول إذا قلت: رأيت زَيْدًا ؟ كما جاز زَيْدًا ومررت بَزيْد: أيُّ زَيْدٍ ؟ بالرفع، ولم يجز أن تقول: أيُّ زَيْدًا ؟ كما جاز مَنْ زَيْدًا، والفصل بين الموضعين أن مَنْ مَبْنيّ وأيّ معرب، فإذا قلت: أيُّ زَيْدا ؟

<sup>(</sup>١) (هذه) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٢) في ظ: (أصلاً).

<sup>(</sup>٣) (أيون يا هذا) ليست في: (ظ ).

<sup>(</sup>٤) (كما امتنع) ليست في: (ظ).

كنت جعلت أحد الجزءين مخالفاً للآخر في الإعراب لفظاً ومعنى، فيفرط قبحه ويبطل حكم الابتداء ؛ لأنه لا يكون مبتدأ وخبر إلا مرفوعين، وإذا قلت: مَنْ زَيْداً لم يكن كذلك لأجل أن مَنْ لا يظهر الإعراب في لفظه، فإذا نصبت زيداً فقلت: مَنْ زَيْداً لم يكن أحد الجزءين مخالفاً للآخر في اللفظ، فيحتمل ذلك حتى كَانُ مَنْ ليس بواحد من الجزءين إذ ليس فيه رفع لفظاً كما كان في أيِّ، وما أحسس ما شبه أبو على حيث ذكر قولهم: إنهم أَجْمَعُونَ ذَاهبُون، وذلك أن "أَجْمَعُ ون" تأكيد والتأكيد تابع للمؤكد في الإعراب، كما أن كل واحد من المبتدأ والخبر مشارك للآخر في الرفع، فقالوا: إنهم أَجْمَعُونَ فجوزوا الرفع حملاً على موضع "إنّ" مع الاسم، إذ (١) كان في المعنى كقولك: هم أَجْمَعُونَ، وحَسُن ذلك من حيث إن الضمير في اللفظ واحد لم يظهر فيه عمل لإنَّ، فصار كأنه لا عمل فيه لإنَّ بوجه، وإن كان في التقدير منصوباً متغيراً عن حكم "هم" إذا قلت: هم مُنْطَلقُون /، ولم يجوزوا إنَّ القَوْمَ أَجْمَعُون ذَاهبُونَ بل وجب النصب نحو: إن القَوَم أَجْمَعينَ . لأجل أن النصب قد ظهر في القوم لفظاً، فإذا رفعت أجمعين اختلف التابع والمتبوع لفظاً، فقد اعتدوا في الموضعين بالإعراب الظاهر إلى اللفظ، فتنكبوا فيه الاختلاف، ولم يعتدوا بالإعراب التقديري إذ كان الاختلاف لا يوجد ظاهراً فاعرفه فإنه بين.

وأما ما ذكره من قولهم في الإنكار: أُزَيْدَنِيْه (٢) فإنّ "نِيه" تنوين تحرك لالتقائه مع ياء الإنكار والهاء للوقف، وهذا الإنكار على معنين:

أحدهما: (أن ينكر أن يكون الأمر على ما يقصد المتكلم.

1/4.

<sup>(</sup>١) في ظ: (إذا ).

<sup>(</sup>۲) انظر ۳۱۱.

والــــثاني:) (۱) أن ينكر أن يكون الأمر على حلاف قوله وتقرر دعواه، والأصــل قولهم: أَزْيداً إِنيه على أن يكون (إنْ) علماً للإنكار، والياء تلحق لمد الــصوت، والهاء للوقف، ومن ذلك ما حكاه من أن أعرابياً قيل له: أتخرج إذا أخــصببت البادية فقال: أنا إنيه مُنْكراً لرأيه أن يكون على خلاف أن يخرج (۲)، وهذا التفسير لفظ صاحب الكتاب (٣)، وقد جعل شيخنا التنوين في أزَيْدَنيه علماً للإنكار ؟ لأجل أنه في الإنكار . يمعنى إنيه، فكما ثبت النون في إنيه كذلك ثبت التنوين، ويعضد ذلك أن التنوين قد ثبت للكلمة، فهو وإن كان يحذف في (١) حال الوقف يجوز أن يجعل ثباته علماً لمعنى ومختصاً بحال حتى (٥) يجرى مجرى إنيه.

هـــذا وعندي أحسن من ذلك، وهو أنه لا شبهة في أن الياء علم الإنكار (۱) وإن كــان يختص ذلك بالوقف، وإذا دحل على الكلمة كان الوقف على الياء بدلالة أن الهاء الذي يلحق في نحو: (كتابية) (۷) و (حسابية) قد حاء معه، وذلك أن هذه الهاء تلحق الحرف الذي يكون معرضاً للوقف عليه، فلو لم يكن الـــياء اللاحق للإنكار بمنزلة ياء الضمير، فإنه (۹) يتعرض لأن يقع الوقف عليه

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في: (أ).

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٤٠٦/١، والمسائل المنثورة: ١٣٥، ١٣٦، والخصائص ١٥٦/٣.

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٢/٦٠٤.

<sup>(</sup>٤) (حال) ليست في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٥) (حتى) ليست في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٦) في ظ: (للإنكار).

<sup>(</sup>٧) تقدم ورودها ص: ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٨) الحاقة /٢٠.

<sup>(</sup>٩) في ر، وظ: (في أنه ).

آخراً لَمَّا لحقه هاء الوقف الذي من شأنه أن ينوب مناب المعرض للوقف ويؤمنه منه، وإذا كان كذلك صار التنوين غير موقوف عليه، فيجري مجرى أن تقول: زَيْدٌ ابنك فتحركه لالتقائه مع ساكن في الدرج، ولا تحذفه وهذا بين.

واحتصاص هذه الزيادة بهذا المعنى بمنزلة احتصاص الزيادة بمَنْ، حيث قال: مَنُو ومَنَا ومَنِي ومَنْنَان ومَنَات وَمنُون، فكما دلت هذه الزيادات في مَنْ على غرض، وهو أن عرف بها إعراب المسئول عنه، وجمعه وتثنيته وتأنيثه، واختصت مع ذلك بحال الوقف / كذلك دلت (۱) هذه الزيادة التي هي الياء مع ۳۰/ب هاء الوقف على الإنكار، وخصت بالوقف، ويدلك على أن الياء هو الأصل في الإنكار، وأن الهاء للوقف أنهم أتوا به في التذكر (۲) أيضاً فقالوا: قَدى (۳)، الإنكار، وأن المناف أيضاً ؛ لأنه وقع حشواً، فقالوا: سَيْفُنِي (٤)، ومما يحسن وحسر كوا التنوين هناك أيضاً ؛ لأنه وقع حشواً، فقالوا: سَيْفُنِي (٤)، ومما يحسن إثابات التنوين أن الإنكار يفتقر إلى ما يدل على أن القصد هو الذي تقدم ذكره، فكلما كان أسلم من الحذف كان أذهب في الوضوح (فاعرفه) (٥).

وأما نحو (٦): اضْرِبُه يا زيد، فإنك (٧) إذا وقفت عليه نقلت الحركة من الهساء إلى ما قبله، وذلك أن الوقف لا يكون على المتحرك والهاء متحرك، وإذا

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (دل ).

<sup>(</sup>٢) في ظ: (التذكير).

<sup>(</sup>٣) أي في (قد) الكتاب ٣٠٣/٢.

<sup>(</sup>٤) يريد (سيف) انظر الكتاب ٣٠٤/٢.

<sup>(</sup>٥) (فاعرفه) ليست في: (أ ).

<sup>(</sup>٦) (نحو) ليست في: (ظ).

<sup>(</sup>٧) في ر، وظ: (فلك ).

أسكنته احتمع ساكنان فيثقل اللفظ بهما هنا، ولا يسهل كما يسهل في نحو: زيد، عَمْرو ؛ لأحل أن الهاء حفي، فإذا لم يعتمد لسانك على متحرك قبله، لم يعذب (١) اللفظ به وقويت الكلفة فيه، فلما كان يقتضي الحال تحريك الساكن قبل الهاء إذا أسكن للوقف، كان أن ينقل حركته إليه أولى من أن يؤتى بأحنبية، فإن كان ما قبل الهاء حرف معتل نحو: عَصاه وعَلَيْه ولَدَيْه ، وهو يَغْزُوه، فليس الا (٢) الإسكان وحدف الحركة رأساً من غير نقل ؛ لأن الألف لا يمكن تحريكه، والواو والياء يثقل فيهما الحركة فإنما ذلك للصحيح، وإن كان ما قبل الهاء متحركاً، فلا وحه للنقل، وإنما تحذف الحركة فقط، فتقول: ارْمِهْ في ارْمِهي وضَربَهُ في ضَربَهُ و ؛ لأحل أن الحرف الذي قبل الهاء بحركة نفسه أولى، وقد يفعل ذلك تشبيهاً بالأول وجرياً على تغيير الوقف.

أنشد شيخنا:

مَنْ يَدِخُلِ الكَلِّ يَقْمَرُ بَصَرُه ويَلْقَ بِالكَلَّ عَبْداً يَقْمُرُهُ إِذَا رَجَا مِنه الْوَفَاء خَسَرُهُ (٣)

والأصل خَسَرَه، ثم نقل ضمة الهاء إلى الراء مع تحريكه بالفتح تشبيهاً باضْرِبُه، وقد غلب هذا النحو على ألسنة العوام، وليس بالأعرف (أ) في كلامهم، ويُروى عن الكوفيين نحو ذا مما تركنا لقلة الحاجة إليه وقبحه.

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (يسهل).

<sup>(</sup>٢) (الا) ليست في: (ظ).

<sup>(</sup>٣) رجز لم أهتد إلى معرفة القائل.

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (بالإعراب).

#### قال صاحب الكتاب:

### " باب تخفيف الهمزة (١)

الهمزة حرف يخرج من أقصى الحلق، وهي أدخل الحروف في الحلق، فلما كانت كالتهوع كانت كالتهوع كانت كالتهوع المخفيف، وتخفيفها لا يخلو من أن تجعل بَيْنَ بَيْن، أو بأن تقلب، أو بأن تحذف، وهي لا تخلو من أن تكون ساكنة / أو متحركة .

فإن كانت ساكنة، فما قبلها لا يخلو من أن يكون مضموماً أو مكسوراً أو مفتوحاً.

فإن كان ما قبلها مضموماً قلبت واواً، وذلك قولهم (٢) في حُوْنَة: حُوْنَة عُوْنَة عُوْنَة عُوْنَة عُوْنَة عُوْنَة وفي لُوْم وإن كان ما قبلها مكسوراً، قلبت ياء نحو: بيْر وذِيْب، وإن كان ما قبلها مفتوحاً قلبت ألفاً نحو: رَاس وفاس، والمنفصل من ذلك نحو: قوله تعالى : ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي﴾(٢) و﴿فَلْيُورَدُ الَّذِي اوْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ﴾(٤) و الله عنه عنه الله المضمومة الهمزة التي هي فاء ساكنة واواً، وعلى هذا القياس الأخريان.

وإن كانت متحركة، فلا يخلو ما قبلها من أن يكون ساكناً أو متحركاً،

1/21

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ١٦٣/٢.

<sup>(</sup>٢) في أ: (قولك ).

<sup>(</sup>٣) التوبة / ٤٩.

<sup>(</sup>٤) البقرة /٢٨٣.

<sup>(</sup>٥) الأنعام /٧١.

فإن كان ساكناً لم يخل من أن يكون حرف علة أو حرف صحة، فالحرف الصحيح الساكن إذا وقع قبل الهمزة فخففت الهمزة، فتخفيفها أن تحذف وتلقى حركتها على الساكن نحو: العبّ، والقرّ، والحنّ، والبُرّ، تقول: العبّ والقرّ والبُر وزيخوجُ الْخَبّ، في السّماوات (١) ومن ذلك لام المعرفة إذا دحلت على ما أوله همزة مقطوعة نحو: الأحمر والأولى والأصبّع، فإنك في التخفيف تحذفها وتلقى حركتها على اللام الساكنة، فإذا تحركت لإلقاء الحركة عليها، فإن فيه مذهبين.

أحدهما أن تحدف همزة الوصل (٢) فتقول: لَحْمَر ولُوْلَى في الأَحْمَر والوُلَى في الأَحْمَر والأُولَى.

والآخــر أن تبقي همزة الوصل ولا تحذفها فتقول: اَلَحْمَر والُوْلَي ؛ لأن اللام وإن تحركت في اللفظ، فهي في نية السكون، وقال الشاعر:

أَبْلِعْ أَبِ دَخْتَنُوسَ مَأْلُكَةً غَيْسِرَ الَّذِي قَد يُقَالُ مِلْكَذِبِ (١)

<sup>(</sup>١) النمل /٢٥، قرأ الجمهور: الخبء بسكون الباء وإثبات الهمزة، وقرأ أبيّ وعيسى بنقل حركة الهمزة إلى الباء وحذف الهمزة، وقرأ عكرمة بألف بدل الهمزة فلزم فتح ما قبلها وهي قراءة عبدالله ومالك بن دينار. البحر المحيط ٢٩/٧، وانظر مختصر في شواذ القرآن لابن حالويه:

<sup>(</sup>٢) في أ: (الهمزة التي للوصل ).

<sup>(</sup>٣) بيت من البحر المنسرح، قال ابن برى: قال أبو الحجاج: أظنه لقيط بن زرارة، وقال القيسي خسوطب به لقيط بن زرارة، وهو أبو دختنوس، ودختنوس بنته سماها باسم بنت كسرى، وقال الصغاني في المرتجل ١٨٤ مُسْهر بن كعب .

الــشاهد: قولــه: (ملكذب) أراد من الكذب فحذف النون لسكونها وسكون لام المعرفة والوجه تحريكها .

ورد في الصحاح (ألك) والخصائص ٢١١/١، وشروح سقط الزند: ١٣٦٧، وأمالي ابن الصحري ٩٧/١، وابسن يسعون ١٣٣١، والقيسي: ٤٠٠، وابن برى: ٢٨٨، وشرح المفسط ٩٠/١، وضرائر الشعر: ١١٤، واللسان (ألك، ولكن) والارتشاف ٢٩٨/٣، وتذكر النحاة: ٧٣٢.

فَــتقول على قياس القول الثاني: مِلاَن (١٠) في مِن الآن، وقَاُل (٥٠) "لاَنَ" في ﴿ قَالُوا الآنَ جَئْتَ بِالْحَقِّ ﴾ (٦).

وعلى قياس القول الأول مِنْ لاَنَ وقَالُوا لاَنَ، ومن قطع همزة الوصل في شيء من ذلك كان مخطئاً، وتقول في المنفصل: كِم ابلُك وكَمَ ارْضُك، وقالوا:

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان: (المعرفة وسكونها).

<sup>(</sup>٢) السنجم / ٥٠، قسال الداني في التيسير: ٢٠٥: (ويجوز في الابتداء بقوله الأولى على مذهب أبي عمرو ثلاثة أوجه:

أحدها: (الولى) بإثبات همزة الوصل وضم اللام بعدها.

والــــثالث: (الأولى) بإثـــبات همزة الوصل وإسكان اللام وتحقيق همزة فاء الفعل بعدها)، وانظر: التذكرة في القراءات ٦٩٩، والنشر ٤١٠/١ .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين مكانه في: (ظ)، بعد قوله تعالى: {قالوا الآن حئت بالحق}.

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان: (من لان ).

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذلي: (قاللان)، وفي التكملة مرجان: (قاللون ).

<sup>(</sup>٦) البقــرة /٧١، قال أبو حيان في البحر المحيط ٢٥٧/١: (قرأ الجمهور بإسكان اللام والهمزة بعده) وقرأ نافع بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وعنه روايتان:

إحداهما: حذف واو قالوا إذ لم يعتد بنقل الحركة إذ هو نقل عارض.

والرواية الأخرى: إقرار الواو اعتداداً بالنقل واعتبار العارض التحريك؛ لأن الواو لم تحذف إلا لأجل سكون اللام بعدها، فإذا ذهب موجب الحذف عادت الواو إلى حالها من الثبوت.

لَبْأَة مثل حَمْأَة وقالوا: لَبَاة مثل قَطَاة، وذلك شاذ ومثله المَرَاة والكَمَاة / (1). ٣١/ب وأما حرف العلة إذا كان قبل الهمزة المتحركة، فإن كان مزيداً للمد فقط؛ فإن الهمزة تخفف بأن تقلب بعد الواو المضموم ما قبلها واواً (٢) وبعد الياء المكسور ما قبلها واواً (١) وبعد الياء المكسور ما قبلها ياء، فتقول في مَقْرُوءَة: مَقْرُوّة، وفي مَكْلُوء من كَلاَّه الله: مَكْلُو، وفي خطيئة خطيَّة، وفي النَّسِيء النَّسِي، وياء التصغير تجري مجرى ياء خطيئة (٣)؛ لأنها لم تحرك (١) في موضع كما لم تحرك ألف الجمع في (٥) مَسَاجِد، فتقول في تخفيف همزة أَرْوُس وأَفْؤُس إذا حقرتهما: أُريِّس وأُفَيِّس فتقل بها، فإن كانت الهمزة المتحركة بعد ألف جعلتها بَيْنَ فتقلبها ياء وتدغم الياء فيها، فإن كانت الهمزة المتحركة بعد ألف جعلتها بَيْنَ

<sup>(</sup>۱) تصرف الشيخ عبدالقاهر في نص التكملة حيث قدم وأحر بعض العبارات وأشار إلى ذلك بقوله: وقع تخليط في النسخ فوضع هذا البيت في غير موضعه وقد كتبته على ما يجب على ما بينه شيخنا .انظر: ٣٣٩ .

وهذا نص التكملة المطبوع: (فهي في نية السكون، فتقول على قياس القول الثاني: ملان في مسن الآن، وقاللان في: (قالوا الآن جئت بالحق) وعلى قياس القول الأول من لان، وقالوا لان، ومسن قطع همزة الوصل في شيء من ذلك كان مخطئاً وتقول في المنفصل: كم ابلًك وكسم ارْضُك، وقالوا: لبَّأة مثل حَمَّاة، وقالوا: لَبَاة مثل قَطَاة، وذلك شاذ ومثله الكماة والمراة، قال الشاعر:

أبلغ أبا دختنوس مألكة غير الذي قد يقال ملكذب

فحـــذف الـــنون من من لسكون لام المعرفة فكما حذفها مع السكون، كذلك تحذف مع تحركها إذا كانت النية بحركتها السكون، ومن ذلك قراءة أبي عمرو (عاد لولى)).

<sup>(</sup>٢) في أ: (قبلها والواو بعد الياء ).

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان: (خطية ).

<sup>(</sup>٤) انظر: سيبويه ٢/٦٦/.

<sup>(</sup>٥) في التكملة مرجان: (في نحو مساجد ).

بَــيْن ؛ لأن الألف لا تدغم في شَيْء من (١) الحروف، كما لا يدغم فيها شيء منها تقول في هَبَاءَة إذا خففت (٢): هَبَاة، فتجعلها بين بين، وكذلك إن كانت مضمومة أو مكسورة، ولا تخفف الهمزة إلا في موضع يجوز أن يقع فيه ساكن غــير مدغم إلا أن يكون الساكن الذي بعده الهمزة المخففة الألف نحو: هَبَاءة، فإنها احتملت ذلك لزيادة المد فيها واختصاصها بما لا يكون في الياء والواو، كاختصاصها بالتأسيس (٣) وانفرادها بالردف (٤) " (٥).

## قال المفسر:

اعلم أن الهمزة مثل سائر الحروف الصحيحة في أنها تكون متحركة أو ساكنة، وكل واحدة منهما يأتيها التخفيف ؛ لأنها أدخل الحروف في الحلق وإحسراحها يثقل ولهذا قال صاحب الكتاب: إنا كالتَّهَوع (٢)، وقد يقال: إن الهمزة نَبْرة في الصدر، فالساكنة تخفيفها أن تقلب إلى حرف لين يشاكل حركة ما قبلها، فإن كان ما قبل الهمزة الساكنة ضمة قلبت واواً، وذلك نحو(٧): حُوْنَة

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان: (من هذه الحروف ).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: (خففتها) .

<sup>(</sup>٣) هو ألف بينها وبين الروي حرف يكون بعدها وقبله، القوافي للتنوخي: ١٠٦، انظر أمالي ابن الشجري ٦/٢ه، تحقيق د. الطناجي .

<sup>(</sup>٤) هو: ألف أو واو أو ياء سواكن قبل حرف الروي معه، الوافي: ٢٢٦.

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذلي: ٣٤-٣٦، والتكملة مرجان: ٢١٢-٢١٧.

<sup>(</sup>٦) الكتاب ١٦٧/٢، قال: (واعلم أن الهمزة إنما فعل بها هذا من لم يخففها ؛ لأنه بعد مخرجها ولأنها نبرة في الصدر تخرج باجتهاد، وهي أبعد الحروف مخرجاً فثقل عليهم ذلك ؛ لأنه كالتهوع) في القاموس (هوع) تهوع القيء: تكلفه.

<sup>(</sup>٧) في ر، وظ: (قولك).

في جُوْنَة ولُوْم في لُؤم، وإن كان ما قبلها مفتوحاً قلبت ألفاً وذلك قولهم(١) في رَأْسَ: رَاس، وإن كان ما قبلها مكسوراً قلبت ياء كقولهم في بئر: بيْر، والتخفيف مطرد في كل ما كان بهذه الصفة لا يفتقر فيه إلى سماع، وهكذا (٢) الحكـم في المنفصل، فالهمزة المفتوح ما قبلها في المنفصل كقوله سبحانه: ﴿ إِلَّى الْهُدَى انْتَنَا ﴾ (٣) (الأصل الهدى ائتنا) (١) بهمزتين (٥)، ثم سقطت همزة الوصل أتــيت – الدال المفتوحة من الهدى، فصار كقوله: إلى الهُدَ أتنا بوزن هُدَعْتنا، فلما قصدت تخفيفها قلبتها ألفاً؛ لأن دَأتنَا / بوزن (٦) دَعْتنا مثل رَأْس، فقلت: دَاتَــنَا بألف بعد الدال، كما قلت: رَاسَ، وكتبته لك هنا على اللفظ للوضوح، والهمزة المضموم ما بقلها كقوله: ﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ يَقُولُ انْذَنْ لَي ﴾ (٧) الأصل أن تقول: أُيذَنْ لِي مثل اعْذَنْ لِي، ثم سقط همزة الوصل، فوليت الهمزة الساكنة التي هي فاء من "أَذنَ" اللام المضمومة من "يقول"، فصار كقولك: يقولُ: أُذَنْ بوزن يقــولُ عْــذَن، فكــان لُؤْذَن بوزن لُعْذَن بمنزلة جُؤْنَة فقلبت في التحفيف واواً،

1/27

<sup>(</sup>١) في ر، و ظ: (قولك).

<sup>(</sup>٢) في ظ: (هذا ).

<sup>(</sup>٣) تقدم ورودها، ٣٢٢.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في: (ظ).

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ: (بهمرتين مثل اعتنا).

<sup>(</sup>٦) (دأتنا بوزن) ليس في: (ظ ).

<sup>(</sup>٧) تقدم ورودها ، ٣٢٢.

فصار (١) يقول وْذَن كما قلت: جُوْنَة، والهمزة المكسور ما قبلها كقوله سبحانه: ﴿ فَلْسِيُورَ لِمَ اللَّذِي اوْتُمِنَ أَهَائَتَهُ ﴾ (٢) الأصل أتتُمِن مثل أعتُمِنَ، ثم سقطت همزة الوصل وسقط ياء الذي لالتقاء الساكنين، فلقي الهمزة الساكنة التي هي فاء من أمِسن الذال المكسورة من الذي كقولك: الَّذَعْتُمِن، فكان ذُعْتُمِن معزلة بئر في وجسود همزة ساكنة بعد كسرة، فقلبت ياء فقيل: الذي تُمِن كما قلت: بير، فهذا حكم الهمزة الساكنة.

وأما الهمزة المتحركة فعل ثلاثة أوجه:

<sup>(</sup>١) في: (فقيل).

<sup>(</sup>٢) تقدم ورودها ٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) في ظ: (فلا تضع الضمة مع الفتحة موضع الكسرة ).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (أدخلت ).

اللام، فيصير إلى قولك: ٱلحمر بفتح اللام، ثم (١) في ذلك مذهبان:

أحدهما: أن تحدف همزة الوصل التي قبل اللام ؛ لأجل أنها جاءت لتوصل إلى الساكن الذي هو لام التعريف واللام قد تحرك، فلا حاجة إلى الهمزة كما قلت في اسْأَلْ: سَلْ، فأسقطت الهمزة إذ كانت مفتقراً إليها لسكون السين، والسين قد تحرك، فزال الافتقار فتقول: جاءين (٢٠ لُحْمَر. /

۳۲/پ

الــــلام مـــع انفتاح اللام، ووجهه أن الحركة في اللام عارضة، فهي من جانب الحكم في تقدير السكون، فتبقى همزة الوصل بحالها حتى كأن اللام في اللفظ ساكن، ومثل ذا أنهم يقولون في تخفيف رُؤْيًا: رُوْيًا، فلا تقلب الواوياء مع الــتقائه مع الياء كما قلت في طَوْيَا مصدر طَوَيْت، فقيل: طَيّاً لأجل أن الهمزة هـــى أصل في رُؤْيا (٣) ، والواو عارضة (١) لا تلزم، فلم (٥) يعتد بها حتى كأن الـنطق بالهمزة حاصل، فإن قلت: وكيف قال الجميع: رَمَت المرأة، فلم يعيدوا الألـف المحذوفـة من رَمَى لالتقاء الساكنين لأجل أن الحركة في التاء عارضة، فكان في تقدير السكون، فكيف لم يقل: رَمَات المرأة حملاً على اللفظ، وذلك

<sup>(</sup>١) (ثم) ليست في: (ظ).

<sup>(</sup>٢) في أ: (جاز ).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (الأصل).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (عارض).

<sup>(</sup>٥) في ظ: (فلا ).

أن السذي أو حب سقوط الألف هو التقاء الساكنين في اللفظ، وقد زال (١) ذاك بتحرك التاء، كما زال السكون (في الحمر) (٢) بتحريك اللام، فحالب الحذف في رَمَت السكون كما أن حالب الهمزة في الأحمر كذلك، فكيف قيل: لَحْمَر، فأسقط الهمزة لزوال السكون لفظاً، ولم يقل: رَمَات المرأة فيعاد الألف.

والجواب أن بين الموضعين فصلاً، وذاك أن حركة التاء من رَمَتِ المرأة أذهـب في كـونها عارضة من حركة اللام في لَحْمَر ؛ لأجل أن حركة اللام منقولة من الهمزة، فلها أصل في الكلمة، وحركة التاء من رَمَت المرأة لا أصل لها بوجه، ألا ترى أنك تقول: رَمَت أمة زيد، فلا يكون هناك حركة بوجه، وأنت لا تحذف الحركة من لام لَحْمَر حذفاً، ولكن إن قصدت إسكان اللام، أعدت الهمـزة، فقلت: الأحْمَر، فلما كان لهذه الحركة حظ في الأصلية، فضلت على حركة التاء في رَمَت الْمَرأة، فاعتبر حكم السكون في الحرف الذي تحرك بها مـرة، و لم يعتـبر من المحرى، فقيل: لَحْمَر وألَحْمَر، و لم يكن في رَمَت إلا ترك مـرة، و لم يعتـبر على حكم السكون.

وأما مِن الآن فعلى المذهبين، فإن قلت: لَحْمَر واعتَدَدْتَ بالحركة، قلت: مِنْ لَأَنَ وقَالُوا؛ لأن اللام إذا تحرك لم يحصل التقاء الساكنين الذي هو داعى الحذف.

وإن قلت: الَحْمَر، فلم تعتد بحركة اللام وأحريته مجرى الساكن قلت: ملانَ، وقَالُ لاَنَ، فحذفت النون والواو لالتقاء الساكنين كما قال:

<sup>(</sup>١) في ظ: (ذلك بتحريك).

<sup>(</sup>٢) (في الحمر) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٣) في أ: (يعتد ).

لأجلل أن اللام إذا كان / في حكم السكون كان بمنزلة الساكن لفظاً، ٣٣/أ فكما أثبت همزة الوصل، فقلت: ٱلحمر كما تثبتها في حال السكون الصريح كذلك تحذف الواو من "قالوا" كما تحذفه إذا سكن اللام لفظاً، وبين الواو في قالـــوا والـــنون في منْ فصل وذاك أن الواو إذا لقيها ساكن حذفت أُلبَّتَّة، ولم تحرك، والنون تحذف، وتحرك كقولهم: ملْ مَال ومنَ الْمَال، والتحريك أكثر ؟ لأنه حرف صحيح، فإنما يقول: ملآن بحذف النون على أن لا يعتد بحركة اللام من يقول: ملأن، فتحذف مع سكون اللام، فأما من يحرك في حال سكون اللام لفظاً فيقول منَ الأن فهو (٢) في حال تحريك اللام بحركة عارضة أولى بأن لا يحـــذف ويحرك فيقول: منَ لاَنَ لأجل أن اللام إذا كانت في تقدير السكون، وحب أن يثبت الحركة في النون ؛ لأن حالبها سكون اللام، كم أن حالب همزة الوصل ذاك أيضاً، فكما قلت: اَلَحْمَر والآن، فأثبت همزة الوصل مع تحريك اللام ؛ لأنها في تقدير السكون كذلك حركت النون من "منْ" فقلت: منَ لأن، كما تحرك إذا ظهر السكون لفظاً، وعلى ذا يقرأ في التنزيل ﴿وَمَنَ الأَرْض مِــُّلُهُنَّ ﴾(٣) فتحــرك النون مع نقل حركة الهمزة من أرض إلى لام التعريف،

<sup>(</sup>۱) تقدم وروده ص: ۳۲۳.

<sup>(</sup>٢) (فهو) ليست في: (ر، ظ).

<sup>(</sup>٣) الطلاق / ١٢، قال في النشر ٤٠٨/١: (باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وهو نوع من أنواع تخفيف الهمز المفرد لغة لبعض العرب اختص بروايته ورش بشرط أن يكون آخر الكلمة، وأن يكون غير حرف مد، وأن تكون الهمزة أول الكلمة الأخرى سواءً كان ذلك الساكن تنويناً أو لام تعريف أو غير ذلك فيتحرك ذلك الساكن بحركة الهمزة وتسقط هي من اللفظ لسكونها).

ويقال: مِنْ أَرض بسكون نون " مِنْ " وأنشد قوله:

على حذف النون مِنْ (مِنْ) لالتقاء الساكنين ؛ لأن الأصل مِنَ الْكَذِب، ثُم سقط النون لالتقائه مع اللام الساكنة، وقد وقع تخليط في النسخ فوضع هذا البيت في غير موضعه، وقد كتبته على ما يجب على (١) ما بينه شيخنا ، وأما قسراءة أبي عَمْرِو ﴿وَعَادَ لُولَى﴾ بالإدغام فوجهها أن تحمل على لغة من قال لحمر (٢)، فأسقط همزة الوصل بكون الأصل الأولى، ثم ينقل حركة الهمزة من أولى إلى لام التعريف، وتسقط همزة الوصل فيبقى لُوْلَى، فيدغم النون الساكنة التي هي التنوين من عاد في اللام إذ قد حصل سكون الأول من الحرفين، وتحرك الثاني على ما هو مقتضي الإدغام.

وأما من قال: ألَحْمَر، فجعل اللام في حكم السكون، فليس يتجه على مذهبه هذه القراءة ؛ لأن من شرط الإدغام أن يكون الثاني متحركاً والأول ساكناً، والسلام إذا كان في حكم الساكن لم تحصل هذه الشريطة، فلم يجز الإدغام كما لا يجوز إذا سكن لفظاً، قال / شيخنا: وله في هذه اللغة وحيه كان السيخ أبو علي يذكره، وهو أنهم أدغموا نحو: ارْدُدْ مع تحرك الأول وسكون السئاني؛ لأنهم لما رأوا الثاني من المثلين تلحقه الحركة عند اتصال ضمير الاثنين والجميع به نحو: ارْدُدا وارْدُدُوا، وعند التقاء الساكنين نحو: ارْدِد الْقَوم جعلوا الحسركة التي من شأنها أن تلحق الدال الساكنة من ارْدُدْ كأنها قد حصلت فيه

-444-

۳۳/ب

<sup>(</sup>١) في ر، وظ (كما ).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (يقول ).

فــتوالى المــثلان بالحركة، ونزلوا كونه معرضاً لدحول الحركة عليه منزلة أن يتحــرك على الحقيقة، فأدغموا، وقالوا: رُدَّ، كذلك يجوز أن يدغم التنوين في الحلام الكائنة في حكم السكون ؛ لأنها وإن كانت ساكنة في الحكم على هذا المــذهب أعني مذهب من يقول: " أُلُولَى " فإنها قد تحركت حركة حقيقية في لغة من يقول: " لُولَى " ولَحْمَر، فيسقط همزة الوصل، فجعل حركتها في هذه الحالــة كأنهــا حاصلة لها عند تقدير السكون فيها إذ لا يكون وجود الحركة العارضة في نفسها بأقل من السكون الصريح، فإذا جاز أن تنزل الدال الثانية من اردُدُدْ منزلــة المتحركة (١) مع سكونها في اللفظ تقديراً لحركة تلحقها في حال أخــرى كأنها قد (١) لحقتها (٣)، كان تنزيل اللام التي هي في تقدير السكون، وليست بساكنة في الظاهر هذه المنزلة للمعنى الذي ذكرنا أولى.

والسخرب السثاني: من تخفيف الهمزة الساكن ما قبلها أن تنقل حركتها، وتقلب وذلك قولهم: المراة والكماة بمنزلة القطاة في اللفظ، فالأصل المراة بوزن المرعة، ثم نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، فتحرك، وبقيت الهمزة ساكنة، فقسيل: المسرأة والكمأة، وصار بمنزلة رأس في أنه همزة ساكنة متحرك ما قبلها فستقلب ألفا ؛ لأن قبلها فتحة، فيقال: مراة كقطاة، كما قيل: راس كناس، والأكثر المستمر أن تحذف الهمزة إذا نقلت حركتها إلى ما قبلها، فيقال: مرة وكمنة، وهذا قليل لا يقاس عليه، وكأن من فعله اقتصد في التخفيف، فلم يحب أن يسقط نفس الحرف، واقتصر على أن فعل بها ما يؤديها إلى حرف لين، وقد

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (المتحرك ).

<sup>(</sup>٢) (قد) ليست في: (ظ).

<sup>(</sup>٣) في أ: (لحقها ).

يشبهه أصحابنا بنحو قول أبي حية:

لَحُبُ الْمُوْقِدَانِ إِلَي مُوْسَى وجَعْدَةً إِذْ أَضَاءَهُمَا الوَقُودُ(١)

وذلك أن بعضهم يهمز الواو المضموم ما قبلها، فيجري حركة المجاور محرى حركة المجاور محرى حركة نفس الحرف، فكما يهمز الواو عند / انضمامها، كذلك يهمزها ٣٤/أ إذا انضم ما قبلها، فمشابهة الكمأة لهذا أنه يقدر الفتحة على الهمزة كأنها على ما قبلها، وأن الهمزة ساكنة، فيصير بمنزلة رأس فيقلبها ألفاً، وكان شيخنا يذكر هذا الوجه وهو قريب من الأول والتحقيق ذاك.

الوَقُود: بفتح الواو الحطب المشتعل، وبالضم مصدر وقدت النار أي اشتعلت، شرح أبيات المغنى وشرح شواهد الشافية .

الـــشاهد: (المؤقدان)، و (مؤسى) همز الواو في الموضعين جميعاً؛ لأنهما حاورتا ضمة الميم قبلهما فصارت الضمة كأنها فيهما والواو إذا ضمت ضماً لازماً فهمزها جائز.

ورد في ديوانه: ١١٦، والزاهر ١٣٤/١، والحجة ١٧٩/١، والخصائص ١٧٥/٢، ١٤٦/٣، ١٤٦٠، ورد في ديوانه: ١١٦، والزاهر ١٣١/١، والمحتسب ٤٧/١، والمنصف ١١١/١، والإقناع: ٤٤٥، والمنصف ٣١١/١، والإقناع: ٤٤٥، والارتشاف ٣٢١/٣، ومغني اللبيب: ٧٦٢، والنشر ٤١١/١، وشرح شواهد المغني ٤٣٠، وشرح أبيات المغني ٤٣٠، ٧٦/، ٧٧، ٧٧، وشرح شواهد الشافية: ٤٣٩، ٤٣٥.

في الديوان، وشرح أبيات المغني ٧٩/٨: (الواقدان)، (موسى)، (لو أضاءهما) وفي سر صناعة الإعـــراب وفي النشر، وشرح شواهد الشافية :٢٩١ (أحب المؤقدين) وفي الزاهر (الموقدان، موسى، حزرة لو أضاء لي)، وفي الارتشاف (أحب الموقدين، حرزه ).

<sup>(</sup>١) بيت من البحر الوافر قائله جرير.

حب: فعل ماض للمدح أصله حبب.

المؤقدان: اسم فاعل من أوقدت النار إيقاداً.

موسى وجعدة: هما المخصوصان بالمدح وهما ولداه.

أضاءهما: أنارهما وأظهرهما.

والضرب الثالث: أن يكون ما قبل الهمزة حرف لين، فإن كان قبلها واو أو ياء مزيدتان للمد قلبت إلى الواو والياء تقول في مَقْرُوءَة: مَقْروة (بواوين)(١)، وفي خَطيْـــئَة خَطـــيَّة بياءين، وذاك أن واو مقروءة وياء خطيئة، لا أصل لهما في الحركة، وإغا زيدتا للمد فقط بمنزلة ألف كتاب، فلما كان كذلك كرهوا تحريكها، فلم ينقلوا حركة الهمزة، فيقولوا مَقْروة بواو خفيفة مفتوحة، ولا خَط يَه؛ لأن ذلك يخرج الحرف عن أصله الذي جاء له من المد إذ الحركة تــسلب حرف اللين مَدَّهُ، فلما امتنع نقل الحركة، كما كان في مَنْ أَبُوك بقى القلب، فقلبت الهمزة في مَقْرُوءة بوزن مَقْرُوعَة واواً، وأدغم الواو فيها، وفي خطيئة ياء، كما قلبت واواً في حؤنة لضمه ما قبلها، وياء في بنُر للكسرة، فكما جــذبت الحــركة الهمزة إلى حرف يجانسها كذلك دعاها الحرف إلى نفسه، فقلبت بعد السواو واواً وبعد الياء ياءاً، وليس الامتناع من نقل الحركة في مَقْـــرُوءَة؛ لأجل أن الواو في تقدير السكون معنيَّ ولفظاً فقط، وإنما ذاك لأجل أنهما يأتيان للمد (٢)، والحركة تذهب المد، ألا ترى أن واو لَوْ، لا أصل له في الحسركة أَلْبَتَّة، وأنت تنقل إليها حركة الهمزة مع ذلك لأجل أنها لم تزد للمد، وإنما هي حرف من نفس الكلمة بمنزلة دال قَدْ، وأما أَفْؤُس في التصغير إذا قلت: أُفَــيّس (٣) بوزن أُفَيْعس، فبمنزلة خَطيئة لأجل أن ياء التصغير حرف مد كألف مَسَاجد، فلا يجوز تحريكه، فتقلب الهمزة ياء (٤) بعدها، وتدغم ياء التصغير فيها، فتقول: أُفَيِّس بياءين.

<sup>(</sup>١) (بواوين) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٢) في أ: (المد ).

<sup>(</sup>٣) في ر: (أفئاس ).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (بعدها ياء ).

وأما إذا كان قبل الهمزة المتحركة ألف نحو: هَبَاءة، فإنها تخفف بأن تجعل بين بين، ومعنى ذلك أن تجعلها بين الهمزة والحرف الذي منه حركتها (١)، فأنت تجعلها في هَبَاءة بين الهمزة والألف، وذلك شيء يوقف عليه باللفظ.

و لم يجز أن تجعل بَيْنَ بَيْن وقبلها واو أو ياء نحو: مَقْرُوءَة وخَطِيئَة لأمرين: أحـــدهما: أن القلب يمكن فيها إذا كان ما قبلها واواً أو ياءً ؛ لأن الواو والياء يـــدغمان في مثلهما، وذلك ممتنع / في نحو هَبَاءَة ؛ لأجل أنك لو التسمت قلب (٢) الهمزة ألفاً، لم تخل من حالين:

أحدهما: أن تثبت ألفين ساكنين وذلك لا يقدر عليه.

والــــثاني: أن تدغم أحد الألفين في الآخر، وهذا أبعد لأجل أن الألف لا تدغم في شَيء، ثم لو كان يجوز إدغام الألف، لكان محالاً هنا ؛ لأن الساكنين إذا التمس إدغام أحدهما في الآخر، وجب تحريك الثاني، وأنت إذا حركت (٣) الألف عدت إلى الهمزة، فتكون عائداً إلى ما فررت منه .

والــوجه الثاني: أَنَّ جعل الهمزة بَيْنَ بَيْن تقريبٌ لها من الساكن، فتنقل لاحــتماع ســاكنين، والألــف أزيد مداً منهما<sup>(١)</sup> والمد يقوى على احتمال السكون، ولذلك اختص بالتأسيس نحو ألف:

......ئاصِب<sup>(ه)</sup>

-441-

۲ ۱ /ب

<sup>(</sup>١) أي إن كانت مفتوحة فهي بين الهمزة والألف، وإن كانت مكسورة فهي بين الهمزة والياء، وإن كانت مضمومة فهي بين الهمزة والواو.

<sup>(</sup>٢) في ظ: (قيل ).

<sup>(</sup>٣) في ظ: (تحركت) .

<sup>(</sup>٤) في ر (منها) .

<sup>(</sup>٥) يريد قول النابغة الذيباني:

كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب

وانفرد في الردف، فلم يجز عماد مع عَميْد كما حاز أن يشترك الواو والياء نحو: صُدُود وعَميْد، وذاك أن الألف إذا فضلت (١) أختيها في المد (٢)، لم يجز أن تصاحبهما ؛ لأن التنافر يكثر، ولذلك لم يجئ (٣) في الإقواء (١) الفتح مع الكسر أو الضم، نحو: أَسْوَدَا مع أَسْوَد كما جاء مُعْتَدي مع الأَسْوَد.

<sup>(</sup>١) في أ: (فضل) .

<sup>(</sup>٢) في أ: (ثم لم ).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (يجز ).

<sup>(</sup>٤) الإقواء: اختلاف حركة الروي في قصيدة واحدة، وهو أن يجئ بيت مرفوعاً وآخر مجروراً، الوافي: ٢٣٩.

### قال صاحب الكتاب:

# " باب تخفيف الهمزة المتحركة إذا كان ما قبلها متحركاً

لا تخلو هذه الهمزة من أن تكون مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة، فإذا كانـــت الهمــزة مفتوحة، وقبلها ضمة، فإنها تقلب واواً تقول في جمع جُوْنَة وبُؤرَة: جُون وبُور فتقلبها واواً.

وإن كان <sup>(۱)</sup> قبلها كسرة، قلبت ياءً تقول في جمع مثرة وذئبَة: مير وذيَب، فتخلصها ياءً، كما أخلصتها في الوجه الذي قبلها واواً، ولا تَجَعلها بَيْنَ بَيْن ؛ لأنك إذا فعلت بها ذلك قربتها من الألف، والألف لا يكون ما قبلها كسرة ولا ضمة، فكذلك ما قرب منها والمنفصل من هذين الوجهين كالمتصل.

وإن كانت مفتوحة (و)<sup>(۱)</sup> قبله فتحة جعلتها بَيْنَ بَيْن نحو: سَأَل <sup>(۱)</sup> وقَرَأَ (قـبل) <sup>(۱)</sup>، وكـذلك إن كانت مكسورة قبلها فتحة نحو: سَئِم، ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْسرَاهِيمُ ﴾ (۱) وكذلك إن كانت مضمومة قبلها فتحة نحو: لَوُمَ ورَوُفَ، أو مصمومة قبلها فتحة نحو: لَوُمَ ورَوُفَ، أو مصمومة قبلها ضحمومة قبلها ضحمة نحو هذا عَبْدُ أُخْتِه وشِقُ أَبْلُمَة (وكذلك إن كانت مكسورة قبلها محسورة قبلها كسرة نحو: من عَبْد إبلك، وكذلك إن كانت مكسورة قبلها ضمة نحو: سُئِل وهذا عَبْدُ إبلك) (۱) فإن كانت مضمومة قبلها كسرة، جعلتها

<sup>(</sup>١) في التكملة: (كانت).

<sup>(</sup>٢) (و) ليست في أ .

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (سأل سائل ).

<sup>(</sup>٤) (قيل) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٥) البقرة /١٢٦.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ليس في: (أ ).

بين بين في قول سيبويه، قال: "وهو قول العرب والخليل " (١)، وقال أبو الحسن (٢): تقلبها ياء، وذلك نحو: هذا قاري فاعلم، و (يَسْتَهْزِيُون)، وفي المنفصل من عَبْد أُحْته " (٣).

1/40

/قال المفسر:

اعلم أن معنى جعل الهمزة بين بين (٤): أن تجعل الهمزة بينها وبين الحرف السندي (٥) منه حركتها، فتجعل همزة سأل بين الهمزة والألف ؛ لأن حركتها الفتح (٢)، وهو من الألف، ولا يكون بين بين إلا في المتحركة، فلا يجوز أن يقال في همسزة لُوْم ورأس: إنها تجعل بين بين ؛ لأن الهمزة إذا جعلت بَيْنَ بَيْن كان ذلك تقريباً لها من الساكن، ولا شبهة في أن الساكن المحض أذهب في السكون مسن المتحسرك الضعيف المقارب للساكن، وإذا كان كذلك كان جعل الهمزة الساكنة بَيْنَ بَيْن يَيْن عالاً لأحل أنك تطلب تخفيفها، وجعلها بَيْنَ بَيْنَ يذهب بها مسن السكون الصريح إلى المتحرك الضعيف الحركة، فيكون تخفيفك إذاً تثقيلاً لإفسطائك بالحرف مسن السكون إلى الحركة، فإذا أردت ما هو أخف من لإفسطائك بالحرف مسن السكون إلى الحركة، فإذا أردت ما هو أخف من

<sup>(</sup>١) الكتاب ١٦٤/٢.

<sup>(</sup>٢) قال في معاني القرآن ٤٤/١: " ومن زعم أن الهمزة لا تتبع الكسرة إذا حففت وهي متحركة، وإنحا تجعل في موضعها دخل عليه أن يقول: هذا قار وهؤلاء قاروون ويستهزوون، وليس هذا كلام من خفف من العرب إنما يقولون: يستهزيون وقاريون "، وانظر المقتضب ١/٥٧/١.

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذلي: ٣٧، والتكملة مرجان: ٢١٩-٢١٩.

<sup>(</sup>٤) (بين) ليست في: (ظ).

<sup>(</sup>٥) في أ: (التي ).

<sup>(</sup>٦) انظر سر صناعة الإعراب ٤٨، ٤٩.

السكون، فليس إلا أن تقلب إلى حرف أخف، وهو حرف اللين، فتقول: رَاس بألف على ما مضى (١) بيانه، وبعد:

فإن الهمزة المتحركة المتحرك ما قبلها المتعلق حكمها بهذا الباب الذي كتبته على تسعة أوجه:

أحدها: أن تكون مفتوحة مضموماً ما قبلها نحو: جُؤَن (٢).

والسضرب الشالث: أن تكون الهمزة مفتوحة مفتوحاً ما قبلها، فهذه تخفيفها أن تجعل بين بين نحو: سَأَلَ وقَرَأَ زَيْدٌ، وذاك أن الألف من شأنها أن تقع بعد الفتحة، فكذلك يقع المقرب منها بعدها، وقد عرفتك أن هذا التخفيف مما يكشف سره بالمشافهة.

<sup>(</sup>١) انظر ص: ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) حكمها أنها تقلب واواً.

<sup>(</sup>٣) (هو) ليست في: (ظ).

<sup>(</sup>٤) انظر ص: ٢٣٢ (١١/أ).

والصرب الرابع: أن تكون الهمزة مكسورة مفتوحاً ما قبلها نحو: سَتُم، فهد تجعل بَيْنَ بَيْن، فأنت لأجل أنها مكسورة (١) تقربها بالتخفيف من الياء الساكنة، والياء الساكنة تسلم بعد الفتحة، فما ظنك بالمقارب لها.

والــضرب الخامس: أن تكون الهمزة / مضمومة مفتوحاً ما قبلها نحو: لَوُم، ٣٥/ب فهذه أيضاً تجعل بين بين لأجل أنك تقربها من الواو الساكنة، والواو الساكنة تقر بعد الفتحة، فكذلك ما يقاربها.

والضرب السادس: أن تكون الهمزة مضمومة قبلها ضمة نحو: هذا عَبْدُ أُخْتِك وشَّ وَالضَرِبِ السادس: أن تُحَعِل بَيْن بَيْن ؛ لأجل أنك تقربها من الواو الساكنة، وشأنها أن تقع بعد الضمة وكذا ما (٢) يقارب منها.

والضرب السابع: أن تكون الهمزة مكسورة مكسوراً ما قبلها نحو: من عند إبلك تجعلها بَيْنَ بَيْن لأجل<sup>(٣)</sup> أنك تقربها من الياء الساكنة، وحقها أن تقع بعد الكسرة، فكذلك القريب منها.

والسضرب الثامن: أن تكون الهمزة مضمومة مكسوراً ما قبلها نحو: هذا قساري على المنامن على المنامن على المنامن المنامن الخليل وصاحب الكتاب جعلها بين بين (٤)، ومذهب أبي الحسن القلب إلى الياء (٥).

<sup>(</sup>١) العبارة في ر، وظ: (بين بين لأجل أنها مكسورة فأنت ).

<sup>(</sup>٢) (ما) ليست في: (ظ).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (لأنك).

<sup>(</sup>٤) الكتاب ١٦٤/٢.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن ٤٤/١، والمقتضب ١/٧٥١، والحجة ٢٦٦١، ٢٦٨.

والتاسع: أن تكون مكسورة قبلها ضمة نحو: سُئِل، وهذه مثل الثامن في الخلف، والنكتة فيه شيء واحد، وهو أن يقال: ما بالكم منعتم من جعل الهمسزة المفتوحة المكسور ما قبلها أو المضموم بَيْنَ بَيْنَ ؟ محتجين بأن الألف لا تقع بعد الضمة والكسرة، فكذلك ما يقاربها، ثم لم تطردوا ذلك، فتقولوا: إن الهمزة المضمومة المكسور ما قبلها لا يجوز جعلها بَيْنَ بَيْن ؟ لأن الواو الساكنة للما لم يقع بعد الكسرة وجب أن لا يقع بعدها ما يقرب منها، فهذا هو حجة أبي الحسن في قلب الهمزة في يَسْتَهْز نُون كما قلبت في مئر.

فالجواب عنه أن بين الموضعين فَصْلاً، وذاك أن الألف لا يمكن اللفظ بها بعد الضمة والكسرة بوحه، فإحازته من المحال ودفع الضرورة، والواو والياء يمكسن اللفظ بهما ساكنتين بعد الضمة والكسرة فلو قلت: مُيْقِن في مُوقنِ وموقات في ميْقات أمكن إمكاناً صالحاً لكنه يثقل، ألا تراك تقول: اجْلوَّاذ (۱)، فلا تقلب الواو ؛ لأنك لما أدغمته سهل اللفظ بها، فلما كان اللفظ بالألف بعد الضمة أو الكسرة يستحيل، ولا يطاق بوجه كان وقوع ما يقاربها بعدهما مدفوعاً أيسضاً، ولمسا كان وقوع ما يقاربها بعدهما مدفوعاً أيسضاً، ولما كان وقوع الواو والياء ساكنتين بعد الضمة والكسرة مستطاعاً، وكان ترك لثقله في اللفظ حاز أن يقع بعدهما ما يقرب من الواو/والياء ؛ لأنه (٢٦ لا يستقل ذلك الثقل إذ الهمزة إذا خففت لا تصير إلى نفس الحرف الذي منه حسركتها، وإنما تقرب منه، فلو تكلفت حعل الهمزة بَيْنَ بَيْن في حُوَّن كان في نزوله حانباً من الإمكان مع فرط الثقل، والتعسر أبعد من وقوع الواو الساكنة

<sup>(</sup>١) اجلواذ بمعنى المضاء والسرعة.

<sup>(</sup>٢) (لأنه) ليست في: (ظ).

بعد الكسرة في مو قات (١)، والياء الساكنة بعد الضمة في مُيْقن، فكما رفض ذلك في السواو والياء، كذلك رفض وقوع ما يقرب من الألف بعد الضمة والكسرة، وجعل الهمزة بَيْنَ بَيْن، وهي مضمومة بعد كسرة نحو: يَسْتَهْزِئُون، أو مكسورة بعد ضمة نحو: سُئِل في أنه أسهل وأعذب لفظاً يرتفع درجة عن جعل الهمزة المفتوحة بَيْنَ بَيْن، وتقريبها من الألف بعد الضمة والكسرة في جُون ومئر، وإذا كان كذلك كان هذا جائزاً، وذلك غير جائز، فاعرفه قولاً واضحاً وهو تفصيل ما ذكره شيخنا، وقال: إنه جواب أبي عثمان وأبي عمر (٢) في (٣) مجلس أبي الحسن، وقد سأل عنه أبو إسحاق (١) الزيادي أبا عُمَر (٥).

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (نحو ).

<sup>(</sup>٢) صالح بن إسحاق الجرمي البصري كان فقيها عالماً بالنحو واللغة أخذ النحو عن الأخفش ويونس واللغة عن الأصمعي وأبي عبيدة، له من التصانيف: التنبيه، وكتاب الأبنية وكتاب العروض، ومختصر في النحو، وغريب سيبويه وغير ذلك، توفي سنة ٢٢٥ هـ.

أخباره في: أخبار النحويين البصريين: ٨٤، وتاريخ بغداد ٣١٣/٩، وبغية الوعاة ٨/٢.

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (وأبي عمر الصحيح أن السائل عن المسألة هو مروان بن سعيد المهلبي كذا ذكر الشيخ أبو على في الحجة في مجلس أبي الحسن) يظهر لي أن هذا ليس من كلام المفسر وإنما هــو تصحيح لكلامه ولكن الناسخ قدمه عن موضعه الذي ينبغي أن يكون فيه وهو (وقد سأل عنه أبو إسحاق الزيادي أبا عمر ).

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن سفيان بن سليمان بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن زياد بن أبيه، كان نحوياً لغوياً رئوية ورأوية قرأ كتاب سيبويه عليه و لم يتمه، توفي سنة ٢٤٩ هـ..

أخسباره في: أخبار النحويين: ٩٧، مراتب النحويين: ٧٥، معجم الأدباء ١٥٨/١، وبغية الوعاة ٤١٤/١.

<sup>(</sup>٥) الحجـــة ٢٦٦/١ قـــال: (قال أبو عثمان: سأل مروان بن سعيد المهلبي أبا عمر الجرمي في مجلس أبي الحسن الأخفش فقال: كيف تخفف همزة جؤن فقال: جُوَن فجعلها واواً خالصة، فقال له مروان: لم لا جعلتها بين بين فنحوت بها نحو الألف ... ).

### قال صاحب الكتاب:

# " باب الهمزتين إذا التقيا

ليس يخلو التقاء الهمزتين من أن تكونا من كلمة واحدة، أو<sup>(1)</sup> كلمتين، فـإن كانـــتا في كلمة واحدة، أبدلت الثانية منهما ساكنة كانت أو متحركة، وذلك قولك في الساكنة آدَم وآخر، ألحقت همزة أَفْعَل الزائدة الهمزة التي هي فاء من الأُدْمَة والتَّأَخُّر وأبدلت الثانية منهما ألفاً، كما أبدلتها في رأس وفَأْس إلا أنك ألزمتها البدل (٢).

وأما المتحركة فنحو: جاء وخطايا اجتمعت الهمزة المنقلبة عن العين التي هي ياء في نحو: بائع وغائب مع الهمزة التي هي لام في جاء، فأبدلت الثانية ياء لانكسسار ما قسبلها، ولم يجز أن تجعلها بين بين ؛ لأنها إذا كانت بين بين (فهي) متحركة، كما أنها إذا كانت محققة كذلك، وإذا (أ) كانت الهمزتان مسن كلمتين، فإن أهل التحقيق يخففون إحداهما، فمنهم من يخفف الأولى ويحقق الثانية، وذلك نحو: (فَقَدْ جَا أَشْرَاطُهَا) (أ) و (يَا زَكُرِيّا إِنّا) (أ) وهو قول أبي عمرو (٧).

<sup>(</sup>١) في التكملة: (أو من ).

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذلي: (البدل إلزاماً ).

<sup>(</sup>٣) (فهي) ليس في: (أ).

<sup>(</sup>٤) في التكملة: (ان ).

<sup>(</sup>٥) محمد / ۱۸.

<sup>(</sup>٦) مريم / ٧ ، انظر إتحاف فضلاء البشر ٢٣٣/٢ .

<sup>(</sup>٧) الكتاب ١٦٧/٢.

ومنهم من يحقق الأولى ويخفف الثانية، وهو الذي يختاره الخليل<sup>(۱)</sup>، ويحتج بسأن التخفيف وقع على الثانية إذا كانتا في كلمة واحدة: نحو: آدم وآخر، فكيذا كانتا من<sup>(۲)</sup> كلمتين، قال الخليل: ورأيت أبا عمرو قد أخذ بهذا القول في قوله: ﴿ يَا وَيُلْتَى أَأَلِكُ ﴾ (٣)، والدليل / على أن التقاء الهمزتين مرفوض ٣٦/ب على أن التقاء الهمزتين مرفوض ٣٦/ب على أنه التهاء الهمزة، والياء في حَيَّة وحَيًّا، وأن الذين قالوا في الوقف: هذا فَرَجَّ لم يضاعفوا الهمزة " (١٤).

#### قال المفسر:

اعلم أن احتماع الهمزتين مرفوض في كلامهم يَدُلُّك على ذلك أنه لم يجئ كلمة عينها ولامها همزة، كما جاء في الياء والواو نحو: قُوَّة وحَيَّة، والحروف الصحيحة نحو: رَدَدْت وطَلَل وشَرَر، وقد يَجِيء في غيرها من حروف الحلق قليلاً نحو: فَة، ويكون (٥) فيها تصعد منها أكثر كالعين والحاء في نحو: دَعِّ ولَحِحَت (٦) عينه، وليس مع ذلك بالموازي للحروف التي ليست من الحلق، فإذا كانوا لم يستكثروا مما عدا الهمزة من حروف الحلق (٧) لثقل ذلك،

<sup>(</sup>١) الكتاب ١٦٧/٢، والمقتضب ١٥٩/١.

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذلي: (في ).

<sup>(</sup>٣) هود / ٧٢، انظر الكتاب ١٦٧/٢.

<sup>(</sup>٤) التكملة شاذلي: ٣٨، والتكملة مرجان: ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١.

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ: (ويكون تصعد منها فيما يبعد منها ).

<sup>(</sup>٦) اللحــح في العين: صُلاق يصيبها والتصاق، وقيل: هو التزاقها من وجع أو رمص، اللسان (لحج ).

<sup>(</sup>٧) في ظ: (الحرف).

فالواحب أن يرفض ذلك في الهمزة ؛ لأنها أدخل الحروف في الحلق، فاللفظ بها مكررة في نهاية الشناعة (١) والإتعاب للحلق، وقد قال صاحب الكتاب: إن ناساً من العرب، وابن أبي إسحاق(٢) يجمعون بين الهمزتين، فيقولون: غفر الله خَطَائِعَه بوزن خطاععه، وسماه اللغة الرديئة (٣)، فالهمزتان إذا التقتا، كان التقاؤهما على ضربين:

أحدهما: أن يكون في كلمة واحدة، والثاني: أن يكون في كلمتين.

فالأول كقولك: آدَم وآخر، الأصل أأَدَم وأأخر (٤) بوزن أعْدَم بهمزتين على أن تكون الأولى همزة أَفْعَل كأَحْمَر وأَسْوَد، والثانية فاء الفعل من الأدمة، وكذلك أأخر مثل أعْجَز ؟ لأن الفاء همزة في قولك: التأخر، ثم أبدل الثانية ألفاً محسضة حتى كأنها ألف زائده كألف ضارب من حيث أن لاحظ لها في الهمز، وليسست كألف راس لأحل أن قلب الهمزة هناك على سبيل التخفيف اللفظي والحكسم للهمزة، وتستعمل كثيراً، والألف هنا بدل من الهمزة، وليست الهمزة محملة لأحل أن غرضهم أن يرفعوا التقاء الهمزتين رأساً، فكما

<sup>(</sup>١) في ر: (البشاعة).

<sup>(</sup>٢) عبدالله بن زيد بن الحارث الحضرمي البصري أبو بحر أحد الأئمة في القراءات والعربية، وهو الذي مد القياس وشرح العلل، توفي سنة ١٢٧ هـ..

أخباره في: أخبار النحويين: ٤٢، والمقتبس للمرزباني: ٢٤، ونزهة الألباء ١٨، والكامل في التاريخ ٢٩/٤، وتقريب التهذيب ١٤٨/٥، والنحوم الزاهرة التاريخ ٢٩٢/٤، وتقريب التهذيب ١٦٤٨. وخلاصة تهذيب الكمال: ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) الكـــتاب ٤١٠/٢ قال: " وزعموا أن ابن أبي إسحاق كان يحقق الهمزتين وأناس معه وقد تكلم ببعضه العرب وهو ردىء ".

<sup>(</sup>٤) (وأأخر) ليست في: (ر، وظ ).

رفعوا ذاك في التركيب بأن لم يصوغوا نحو: ردَدْتَ في الهمزة كذلك رفضوه في نحو: آدَم بأن أبدلوا من الثانية ألفاً إبدالاً لازماً، ويدلك على أن الألف في آدَم عنزلة ألف ضارب أنك تقول: أواخر، فتقلبها واواً، كما تقول: ضوارب، فلو كانت الألف في تقدير الهمزة، لوجب أن يقال: أأخر بهمزتين، ثم تخفف الثانية بأن تجعل بَيْنَ بَيْن ألا ترى أن الهمزة المفتوحة المفتوح ما قبلها إذا قصد تخفيفها/ ٣٧/ لم تقلب واواً تقول في سَأَل: سَال، فتجعلها بَيْنَ بين، وإن قلب في ضرروة، فإلى الألف نحو بيت الكتاب:

فَارْعَكِيْ فَرَارَةُ لا هَنَاك الْمَرْتَعُ (١)

فأمــا (٢) أن تقلب الهمزة المفتوحة المفتوح ما قبلها واواً فلا، فلما قالوا: أواخر علمت أن الهمزة زالت في قولك: آخر وأبدلت ألفاً، وأن مجيء الألف في

(١) عجز بيت من البحر الكامل، صدره:

راحت بمسلمة البغال عشية

وقائلـــه الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة التميمي شاعر من أهل البصرة عظيم الأثر في اللغة يقال لولا شعره لذهب ثلث اللغة، توفي سنة ١١٠ هــــ.

أخـــباره في: طبقات فحول الشعراء ٢٩٨/١، والشعر والشعراء ٤٧١/١، وسرح العيون: ٢١٣.

الشاهد: قوله: (هَنَاكِ) أصله هَنَأَك فقلب الهمزة ألفاً ضرورة.

ورد في ديوانه ١٨٠١، والكتاب ١٧٠/٢، والمقتضب ١٦٧١، والألفات لابن خالويه: ٣٥، والخصائص ١٥٢/٣، والمحتسب ١٧٣/٢، والكشف ٣٣٤/٢، وأمالي ابن الشجري ١٨٠/، والمقرب ١٧٩/٢، وشرح المفصل ١٢٢/٤، وجمال القراء وكمال الإقراء: ٥١٠، وشرح شواهد الشافية: ٣٣٥.

(٢) في ر، وظ: (في الأصل لا هناءك فأما ).

أَأْخَر ليس بمنزلة مجيئها في راس ؛ لأنها في رأس (١) جاءت لتخفيف الهمزة لفظاً، وفي آخــر لــرفض التقاء الهمزتين لفظاً وتقديراً، وقد يذكر أصحابنا أوَ يْدم، فيحتجون بإثبات (٢) الواو بعد همزة أَفْعَل على أن ألف آدم بمنزلة ألف ضارب، وليس فيه دليل لأجل أن الهمزة المفتوحة المضموم ما قبلها إذا خففت قلبت واوأ نحـو: ما مضى من قولهم: جُون (٣)، فيجوز أن يقال في أُويَّدم: إن الواو منقلبة عن الهمزة للتخفيف، وإن الأصل أأيَّدم بوزن أعَيْدم دون أن تكون الواو منقلبة عـن ألـف آدَم لأجل أن ألف آدَم انقلبت عن الهمزة لسكونها، فلما وجب تحــريك الهمزة زال الألف فصار أأيْدم كأعْيدم، ثم لما خففت (١) قلبت واواً، كما فعل في جُوَن، ولا يتأتى هذا في نحو: أواخر لأجل أن من قال: إن الواو منقلبة عن الهمزة دون الألف كواو ضوارب لزمه أن يجعل تخفيف الهمزة المفتوحة المفتوح ما قبلها بقلبها واواً، وذلك لا يقدر على إثباته غير أن أصحابنا يذكــرون أُوَيْدم مع أُواخر جمعاً بين التصغير والتكسير ؛ لأن يعلم أن الواو في أُوَيْكِم بدل من الألف، كما أنها في أُوَاخر كذلك دون أن يجعلوا أُوَيْدم على انفراده حجة لكون الواو بدلاً من الألف دون الهمزة فاعرفه فإنه موضع لبس .

وأما الهمزتان المتحركتان في كلمة فنحو: فاعل، من جئت تقول: جاء والأصل جائىء بوزن جاعع، ثم قلبت الثانية ياء لانكسار ما قبلها، كما قلبت همزة آدم ألفاً لانفتاح ما قبلها، فلام الجائى في كونه عارياً من الهمزة، وياء

<sup>(</sup>١) (لأنها في راس) ليس في: (ظ).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (باتيان ).

<sup>(</sup>٣) انظر ص: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) في أ: (خفف ).

صريحة بمنزلة ياء القاضي تقول: هذا جاء ومررت بجاء ورأيت جائياً، كما تقــول: رأيــت قَاضياً، ولا يجوز تحريك الياء في حال الرفع والجر، وإن كنت تحسرك الهمسزة في قولك جائىء لأجل أن الهمزة حرف صحيح يجري بوجوه الإعــراب، وقــد عرفت أن الياء المكسور ما قبلها لا تتحرك في الرفع والجر، وكون لام الفعل(١) من حئت همزة لا يخرج ياءجائي لو حرك فقيل: حائ من أن يكون بمنزلة قاضى في النقل ؛ لأن كونها مبدلة من الهمزة لا يكسبها(٢) خفة / فهذه الهمزة التي تراها في حاء بمنزلة همزة بائع في كونها بدلاً من الياء التي هي ٣٧/ب عـــين في جاء يَجيء كَبَاع يَبيْعُ، ولم يجز أن تجعل الهمزة في جَائيٌ بوزن جاعع بَـــيْنَ بَيْنِ لأجل أنها إذا كانت بين بين كانت همزة على كل حال، وإنما يقربها مــن حرف اللين، فأما أن يزول عنها ذوقها الأصلى بأسره فلا، ولذلك يعتد بهمزة بَيْنَ بَيْن في الشعر حرفاً متحركاً كقوله:

أَأَنْ رَأَتْ رَجُـــلاً أَعْشَى أَضَرّ به رَيْــــبُ الْمَـــنُون وَدَهْرٌ تَابلٌ<sup>(٣)</sup> خَبلُ

تخفف الثانية، فتجعل بَيْنَ بَيْن، ولا تعد حرفاً ساكناً، ألا ترى أن قوله: أَأَنْ رَأَتَ مَفَاعلُن، ولو قدرت السكون في الهمزة الثانية، وجب أن يجوز سكون الفاء من مَفَاعلُن، وذلك محال، فإذا كان القصد أن يرفض التقاء الهمزتين، وكانت همزة بَيْنَ بَيْن بمنزلة الهمزة الباقية على التحقيق لم يك في نحو: حَامَى إلا القلب إلى حرف اللين ؛ لأنك إذا جعلتها بَيْنَ بَيْن، لم تكن قد أزلت اجتماع

-**\***£9-

<sup>(</sup>١) في أ: (الفاعل).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (يكسوها).

<sup>(</sup>٣) في الديوان (مفند)، وانظر تخريجه ص: ٢٣٠ .

الهمـزتين، ويجب أن يكون قلب الهمزة ياء في جَاء أوجب عند أبي الحسن (١) لأجل أنه في حال التخفيف لا يجوز جعل الهمزة بَيْن بَيْن إذا انضمت وانكسر ما قبلها، ويقلبها نحو: هذا قَاريٌّ، وأما خَطَايَا، فالأصل خَطائيء بوزن خَطَاعع على أن تكون الهمزة الأولى بمنزلة همزة صَحائف في كونها منقلبة عن ياء فَعيلَة، والثانية لام الفعل من خطيئة والخَطَّأ، ثم أبدل من الثانية ياءً لانكسار ما قبلها فـــصار حَطَائيٌ بوزن حَطَاعي، ثم أبدل من الكسرة فتحة ومن الياء ألفاً، فصار خَطَاءا بوزن خَطَاعاً، فحصل همزة قد اكتنفها ألفان، والألف قريب من الهمزة، فإذا اجتمع ألفان مع همزة، صار كأنه قد حصل قريب من الهمزتين، فلما كان كذلك، أبدلت الهمزة ياءً، وعندنا أن الذي رغبهم في إبدال الفتحة من الكسرة والعـود مـن خَطَاءي بوزن خطاعي إلى خطاءا أن يقلبوا الهمزة ياءً، فيعودوا بالكلمة إلى أصلها، وذاك أن الهمزة الأولى في خطائئ منقلبة عن الياء في خطيئة، ولم يقولوا في حَاء: حايا ؟ لأن الهمزة في حَاء منقلبة عن عين الفعل، والهمزة في خطائي منقلبة عن ياء زائدة في خطيئة، ففضلوا الأصلى على الزائد، فلم يلحقوه مــن التغــيير ما ألحقوا الزائد، ومثل خَطَايَا مَطَايَا في أن الأصل مطائي، بوزن مطاعى إلا أن الياء في مطائى غير منقلبة عن الهمزة / وإنما هي منقلبة عن الواو في مَطُوْت، ثم أبدل من الكسرة الفتحة فصار إلى مَطَاءًا بوزن مَطَاعًا، ثم قلبت الهمزة ياء، فصار مطايا، وسترى نحو ذا في التصريف(٢)، فهذا هو الكلام في الهمزتين إذا التقتا في كلمة واحدة.

1/41

<sup>(</sup>١) انظر: معاني القرآن للأخفش: ٤٢، ٤٤.

<sup>(</sup>۲) انظر ۱۰٤۳ .

وأما التقاؤهما في كلمتين فنحو: ﴿ فَقَدْ جَاءَ أَشُواطُهَا ﴾ (١) فمذهب أبي عمرو تخفيف الأولى تخفيف الألية (٢)، وشبه شيخنا تخفيف الأولى بقسولهم: دينار وديوان ؛ لأنهم أبدلوا حرف اللين من أول المثلين، وتخفيف الثانية بقولهم: لا أُمْلاه (الأصل لا أمله [قال] (٣) الشاعر:

ْ فَٱلَـــيْتُ لاَ أَشْـــرِيه حَتَّى يَمَلّنِي بِشَيْء ولا أَمْلاَه حَتَّى يفارقا<sup>(١)</sup>) (٥)

لأن الإبدال وقع على الثانية، واحتج الخليل بأن الإبدال لحق الأخيرة في نحرو: آدم وهذا هو الأقيس لأجل أن الاستثقال إنما حصل من التقاء الهمزتين، وأنت إذا لفظت بالأولى، لم يكن هناك التقاء، فإنما ترتدع عند الثانية،

<sup>(</sup>١) تقدم ورودها ص: ٣٤٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر ص: ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) بيت من البحر الطويل، قائله الأسود بن يعفر بن عبدالأسود بن جندل بن نهشل، يكني أبا الجراح شاعر حاهلي فحل، توفي قبل الإسلام.

أخباره في: طبقات فحول الشعراء: ١٤٧، والشعر والشعراء: ٢٥٥، والأغابي ١٥/١٣. الشاهد: (أملاه) أراد " أمله فرده إلى أصله الذي هو أملله وأبدل من اللام الأخيرة ياء فصار في التقدير أمليه فانقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها (ابن الشجري ).

ورد في ديوانه: ٣٥، والأزمنة وتلبية الجاهلية: ٥٩، والنوادر:٢٣٢، والمخصص ٢٠٩/١، وأمال ٢٠٩/١، وأمالي ابسن السشجري ٣١٧/١، وشرح الشافية للجاربردي ٣١٧/١، وشرح شواهد الشافية: ٤٤١.

أشريه: أبيعه، في النوادر (فأقسمت) و (أمله) بدل (يملني)، في الأزمنة وشرح الشافية للجاربردي وشرح شواهد الشافية (فآليت لا أملاه حتى يفارقا ).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ليس في: رأ) .

والتخفيف من شأنه أن يقع على ما يحصل الارتداع منه، (ومن خفف الأولى لم يكن هناك التقاء، فإنما ترتدع عند الثانية، والتخفيف من شأنه أن يقع على ما يحصل الارتداع منه) (1)، ومن خفف الأولى، قال: إن الاستثقال من التقائهما، فعلى أيهما وقع التخفيف جاز، وأما استدلال الخليل بقوله سبحانه: ﴿ يَاوَي لُلّا أَلَكُ ﴾ (٢) فصحيح ؛ لأن أبا عمرو لو لم يكن يعتقد تخفيف الثانية، لخفف الحمزة الأولى، ولا يجب أن يقال: إنه عدل إلى الثانية لأجل أن الهمزة المبتدأ بها لا تخفف لأجل أنه لا يقصر التخفيف للثانية على حال الابتداء، وليس قبل الهمزة الأولى ما يمنع من التخفيف، ألا ترى أن قبلها ألفاً والهمزة تخفف إذا كان قبلها ألف نحو هَبَاءة، وقد يفصل بين الهمزتين بألف نحو: ﴿ آأَنْدُرْتَهُم ﴾ (٣)، وكقول الشاع.:

أَيَا ظَبْيَةَ الوَعْسَاءِ بَينَ جُلاجِلَ وبَيْنَ السَّنْقَاءِ آأَنت أم أُمُّ سَالِمٍ (١)

<sup>(</sup>١) مابين القوسين ليس في: (أ ).

<sup>(</sup>٢) تقدم ورودها ص: ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٣) البقرة / ٦، وهي قراءة قالون وهشام وأبي عمرو، الإقناع: ٣٦١.

<sup>(</sup>٤) بيت من البحر الطويل، قائله ذو الرمة غيلان بن عقبة بن بهيش من بني صعب ابن ملكان بن عدي بن عبد مناة، توفي سنة، ١١٧ هـ.

أحباره في: طبقات فحول الشعراء: ٥٣٤، والشعر والشعراء: ٥٢٤، والأغاني ١/١٨، ووفيات الأعيان ١١/٤.

الوعــساء: رابية من الرمل، جلاجل: جبل من جبال الدهناء معجم البلدان، النقا: الكثيب من الرمل.

الشاهد: (آ أنت) أدخل بين ألف الاستفهام وبين الهمزة ألفاً كراهية التقاء همزتين.

ورد في ديوانه: ٧٦٧، والكتــــاب ١٦٨/٢، ومعاني القــــرآن للأخفــش ٣٠، ١٦٨،

وإذا جمع بين الهمزتين نحو: ﴿أَأَنْذُرْتَهُم ﴾، كان أولى من الجمع بينهما في كلمــة واحدة لأجل أن هذا إذا كان في تقدير الانفصال لم يحرص على تخفيفه كل الحرص.

<sup>-</sup> والكامـــل: ٩٥٢، وأدب الكاتب: ٢٢٤، والمقتضب ١٦٣/١، والمحلى في وجوه النصب: ٢٠٧، وأمالي القالي ٥٨/٢، ومعاني الحروف للرماني: ٣٥، وشرح عيون الإعراب: ٢٧٥، وشــرح مقصورة ابن دريد: ١٤٧، والبديع في نقد الشعر: ١٤١، ونزهة الأعين النواظر: ٥٩٠، وشرح المفصل ٩٤/١.

روى (فـــيا) في الكتاب ومعاني القرآن والكامل والمقتضب والمحلى وشرح المفصل، وروى (هيا) في نزهة الأعين النواظر.

### قال صاحب الكتاب:

# " باب التثنية والجمع الذي على حدها

لا يخلو الاسم المثنى من أن يكون صحيحاً أو معتلاً، فتثنية الصحيح قد تقدم ذكرها في أول الكتاب (١)، والمعتل ما كان آخره ألفاً أو ياءً مكسوراً ما قبلها أو همزة، فما كان آخره ألفاً، فعلى ضربين:

أحدهما: أن يكون على ثلاثة أحرف، والآخر: أن يكون على أكثر منه.

فما كان على ثلاثة أحرف، فإن كانت / الألف فيه منقلبة عن الواو، ٣٨/برددت الواو وصححتها، وكذلك ما كانت (٢) الألف منقلبة عن الياء.

فما كان من الواو فنحو: عَصَا تقول في تثنيتها: عَصَوَان، وقفا قفوان، ورَجَا واحد أرجاء البئر: رَجَوَان.

وما كان من الياء فنحو: رَحَى ورَحَيَان، وحَيَا وحَيَيَان، وما لم يُدْرَ من هذه الألفات أمن الياء هو أم من الواو، فإن لزم ألفه التفخيم، جعلت من الواو نحو: شَفَا تقول: شَفَوان أن وإن حازت الإمالة في الألف، جعلت من الياء قياساً على الأكثر، فلو سمي رحل بِكِلا (٤) ومَتَى، لكانت التثنية بالياء لِمَحيء الإمالة فيهما.

وما كان من الأسماء آخره ألفاً، وكان على أكثر من ثلاثة أحرف، فإن الألف في التثنية تبدل منها الياء كانت من بنات الياء أو من بنات الواو، وذلك

<sup>(</sup>١) الإيضاح العضدي: ٢١.

<sup>(</sup>٢) في أ: (كان ).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (سفا تقول: سفوان ).

<sup>(</sup>٤) في التكملة شاذلي: (أو ).

قولهم في أعمى: أَعْمَيَان وفي (١) أعشى: أَعْشَيَان وفي مثنى: مُثنَّيَان وفي مصطفى: مُصْطَفَيَان، وتقول في مُسَلْقَى ومُجَعْبَى: مُسَلْقَيَان (٢) ومُجَعْبَيَان، وكذلك أَرْطَى ومعْ زَى وخُبَارَي، فأما قولهم: " مِذْرَوَان " (٣) فإنما صحت الواو فيها ؛ لأنها بنيت على التثنية، كما بني الثُنَايَانِ عليها، فصار بمنزلة العَبَايَة والنَّهَاية والغَبَاوَة، وما كان آحره ياءً قبلها كسرة فنحو: عَمٍ وشَجٍ وقَاضٍ وغَازِ ومُهْتَدِ ومُفْتَر، تقول: قَاضِيَانِ ومُفْتَرِيَانِ وشَجِيَانِ " (١).

### قال المفسر:

اعلم أن أبا علي رحمه الله قال في أول الباب: " والمعتل ما كان آخره ألفاً أو ياءً مكسوراً ما قبلها أو همزة " (٥)، فظاهر هذا يقتضي أن الهمزة من حروف العلمة، وليس كذلك ؛ لأنها من الحروف الصحيحة كالعين، ولكنه ذكرها في جملة المعتل هنا خاصة لأمرين:

أحدهما: أن الهمزة تكون مبدلة من حروف اللين في نحو: كِسَاء ورِدَاء، وإذا كان الأصل حرف اللين (٢)، كان الاسم معتلاً على الحقيقة، وكذا الهمزة في عِلْبًاء وحَمْرًاء ؟ لأنها في عِلْبًاء منقبلة عن ياء الإلحاق في نحو: درْحَايَة وهمزة

<sup>(</sup>١) (في) ليست في التكملة مرجان.

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي: (مستلقى مستلقيان).

<sup>(</sup>٣) قال في الصحاح (ذرا ): (والمذروان أطراف الأليتين، ولا واحد لهما ؛ لأنه لو كان واحدهما مذرى على ما يزعم أبو عبيدة، لقالوا في التثنية مذريان ؛ لأن المقصور إذا كان على أربعة أحرف يثنى بالياء على كل حال نحو مقلى ومقليان ).

<sup>(</sup>٤) التكملة شاذلي: ٣٩، ٤٠، والتكملة مرجان: ٢٢١-٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) انظر ص: ٣٥٤.

<sup>(</sup>٦) في ر، وظ: (اللين في نحو: كساء ورداء).

حَمْــرَاء منقلبة عن ألف التأنيث على ما عرفت قبل، وإذا كان كذلك، كانت هذه الأسماء التي في أواخرها همزات معتلة.

والـــثاني: أنه يريد بالمعتل في هذا الباب ما يتغير آخره في التثنية نحو: أن تقول: عَصَوان، فتصير إلى الواو بعد الألف، وهذا الاعتلال موجود في الهمز ؟ لأنك تقول: كِسَاوَان على ما نذكر بعد (هذا (۱) الباب) (۲)، فأما هذا الباب / ۴۹/أ في أخر في أخره ألف أو ياء مكسور ما قبلها، فالألف في آخر الاسم على ثلاثة أضرب:

أحدها: أن يكون لام فعل في اسم على ثلاثة أحرف نحو: عَصَا ورَحَى، وهذا إذا ثني صرف بنات الواو إلى الواو، وبنات الياء إلى الياء، تقول: عَصَوانِ ورَحَيَانِ وقَفُوانِ في قَفَا، ورَحَوان في رَجَا البئر<sup>(۱)</sup>، كقولهم: هو ممن لا يُرْمَى به الرَّجَوَان.

وإنما أعيد الكلمة إلى الأصل ؛ لأجل أن ألف التثنية لما دخلها، لم يُقْدرَ على إثبات الألف إذ لا يجتمع ألفان بوجه، وكان العود إلى الحرف الذي انقلب الألف عنه أولى من حذف الألف ؛ لأجل أن التثنية موضوعة على أن يسلم معها الاسم، فلو قيل: عَصَانِ ورَحَانِ سقط لام الفعل، والعود إلى الأصل على كل حال أقيس من الحذف، ولم يحرك الألف، فتنقلب همزة كما فعل ذلك حيث اجتمع ألفان في نحو: حَمْراء، وما أشبهه لأجل أن الذي يفتقر إليه هو تحصيل حرف متحرك بدل الألف، والكلمة لا أصل لها في الهمزة، فإذا جعلت

<sup>(</sup>١) (هذا الباب) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٢) انظر: ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٣) أي حافتا البئر، شرح شعر زهير لثعلب ٢٦٩، والصحاح (رجا ).

الألف همزة، كنت قد غيرت لفظه، ولا شبهة في أن العود إلى ما هو الأصل أولى ؛ لأنك إنما آثرت الألف على الواو في عَصَا لحفة الألف بالسكون، فإذا أردت إزالة الحفة من الألف والعود إلى حرف متحرك، فالواجب أن ترجع إلى ذلك الأصل لا أن تأتي بأجنبي فاعرفه.

وكان شيخنا يقول: قلب الألف في "عَصَوَانِ" أسهل من رد اللام في "أبَوانِ" و"أخَوَانِ" وهذا ظاهر لأجل أنك لم تحذف من عَصَا لام الفعل، وإنما كانت وضعت مكانه الألف وجعلته بدلاً منه، والآن قد عدت إليه، وكنت حذفت اللام من أب وأخ رأساً، فلما ثنيت، فقلت: أخوَانِ، أعدت حرفاً لم يكن قبل التثنية، ولا شبهة في أن رد نفس الحرف أقوى في العود إلى الأصل من رد وصف الحرف، ولكون هذا أسهل اطرد، ألا ترى أن كل اسم نحو: رحَى وعَصَا، فإنك تصرفه إلى الأصل، وليس كل ما كان مثل أخ يعود إلى أصله، ألا تراك تقول: دَمَان ويَدَان، ويأتي دميان ويديان في كقوله:

فَلَوْ أَنَّا عَلَى حَجَرٍ ذُبِحْنَا جَرَى الدَّمَيَانِ بِالخَبَرِ اليَقِين(١)

<sup>(</sup>١) البسيت من بحر الوافر، اختلف في قائله، فقيل: إنه علي بن بدال، وقيل المثقب العبدي، وقيل: الفرزدق، وقيل: مرداس ابن عمرو، وقيل: الأخطل.

انظر: العيني ٢/١ ١٩٣، ٩٣، والخزانة ٤٨٨/٧، ٤٨٩.

قال ابن الأعرابي: (معناه لم يختلط دمي ودمه، من بغضي له وبغضه لي بل يجري دمي يمنة ودمه يسرة) الخزانة ٤٨٧/٤.

نسسب إلى على بن بدال في المحتبى: ٨١، وأمالي الزجاج: ١٥، وفي بهجة المحالس: ٢٩٨، رجل من سليم، ونسب إلى المثقب العبدي في الحماسة البصرية ٢٠/١، ونسب إلى مرداس ابسن عمرو في الوحشيات: ٨٤، وشرح المفصل ٢٥٣/٤، ونسب إلى سحيم بن وثيل الرياحي في العيني ٢/١٩١.

وقال آخر:

يَديَانِ بَيْضَاوَانِ عِنْدَ مُحلِّمٍ قَدْ تَمْنَعَانِكَ أَنْ تُضَامَ وَتُضْهَدَا<sup>(۱)</sup> ومن رد اللام / فعلى (۲) ما تقدم ذكره (۳) من قوله:

فَإِذَا هِيَ بِعِظَامٍ ودَمَا

۳۹/س

= قــال في الخزانة ٧/٩/٧ بعدما ذكر الخلاف في قائله: وابن دريد هو المرجع في هذا الأمر، فينبغى أن يؤخذ بقوله .

الشاهد: (دميان) حيث رد اللام المحذوفة في التثنية.

ورد البيت بلا نسبة في: الأصول ٣٢٤/٣، والمقتضب ٢٣١/١، والصداقة والصديق: ١٠٦، وشــرح اختــيارات المفــضل: ٧٦٢، والمفــصل: ١٨٦، وأمالي ابن الشجري ٣٤/٢، والإنصاف: ٣٥٧، والبديع: ٢٣٦، وشرح الجمل لابن عصفور ١٤٠/١، والمقرب ٤٤/٢، وشرح بانت سعاد: ٣٧٣.

في الخزانة (جحر) مكان (حجر ).

(١) بيت من البحر الكامل لم أهتد إلى معرفة قائله.

محلم: ملك من ملوك اليمن، تضام وتضهد: تظلم وتقهر.

الشاهد: قوله: (يديان) تثنية يد، فرد اللام المحذوفة.

ورد في: شــرح القــصائد الــسبع الطوال: ٥٧، والتبصرة: ٩٩٥، والمنصف ١٤٨/٢، والمفــصل: ١٨٥، والقيــسي: ٣٩٤، والــبديع: ٢٣٥، وشرح المقدمة الجزولية: ٣٠٢، والمقــرب ٤٤/٢، وشرح الجمل لابن عصفور ١٠٤٠، وشرح المفصل ١٥١/٤، وخزانة الأدب ٤٧٦/٧.

عجزه في: شرح القصائد السبع (قد تمنعانك بينهم أن تهضما)، وصدره في التبصر:(يديان بالمعروف عند محرق ).

- (٢) (فعلى) ليست في: (ظ).
  - (٣) انظر ص: ٢٩٨.

فالأصل (١) دَمْي ثم دَمَا كَرحَى، فأما إذا لم يقم دلالة على ما انقلب منه الألف فاعتبره بالإمالة والتفخيم، فإن أميل جعلت الاسم من الياء، وإن فخم جعلته من الواو، فإذا سميت (٢) رجلا بكلا قلت: كلّيان وفي مَتَى مَتَيان.

وقول أبي علي "قياساً على الأكثر " يعني أن الأكثر أن يمال الألف التي يقدير الياء، وإن<sup>(٣)</sup> كان الألف مفخماً، فاحكم بأنه من الواو تقول: شَفَوَان؛ لأنه لا يقال: شَفَا بالإمالة، فإن قلت: إن مَتَى اسم مبني لا حظ لها في التمكن، وهو بمنزلة الحروف نحو: إلى، وقد أجمعتم على أن الألف في الحروف لا تكون منقلبة عن ياء ولا واو، وكيف زعمتم أن الإمالة دلت على أن ألف متى من الياء.

فالجواب: أن قولنا: إن مجيء الإمالة يدل على الياء لا يدعو إلى أن تجعل الألف منقلبة عن ياء كألف رَحَى، وإنما نعني بذلك أنهم لما أمالوا الكلمة صح لنا أنهم حذبوها إلى حانب الياء، فلما جعلناها اسماً متمكناً من حيث سمينا بها وليرمنا تثنيتها صرفناها إلى ما هو أشبه بحالها في الاستعمال وهو الياء لوجود الإمالة فيها، فإما أن تقول: إن متى من متيّت، فلا ؛ لأن الألف فيه بمنزلة ألف "ما" و"لا" في أنه لا يحكم عليه بالانقلاب ؛ لأن الحروف والأسماء المتضمنة لمعانيها لا يدخلها التصريف والاشتقاق والإعراب، فلو كان متى من الياء في الوضع، لوجب أن يقال: متَى بياء ساكنة ؛ لأن الحركة لم تثبت له، كما لم الوضع، لوجب أن يقال: متَى بياء ساكنة ؛ لأن الحركة لم تثبت له، كما لم التربيب قد تناوله ،

<sup>(</sup>١) انظر: أمالي ابن الشجري ٣٤/٢.

<sup>(</sup>٢) في أ: (الرجل).

<sup>(</sup>٣) في ظ: (إذا) .

ولم يقلب ألفاً لأجل أنه لم يستحق الحركة، فينقلب ألفاً، وأما ألف كلاً، فلا يجب أن ينزل منزلة ألف متمى لأجل أن كلاً اسم متمكن بمنزلة عصا، وكان شيخنا يقول: الصواب أن ينون إذا وقع في اللفظ غير مضاف، فنقول: وأما كلاً فحاله كذا يدلك على استقامة قوله أنه ليس فيه شيءً من معنى الحروف، وإنما هو اسم مفرد يدل على التثنية كما أن كُلاً يدل على الجمع فهو عار من البناء، كما أن كُلاًّ كذلك، وإذا كان كذلك كان آخره مستحقاً للحركة، وإذا استحق 1/2. الحــركة، وجب أن يكون الألف منقلباً عن حرف لين، ألا ترى أنك لو جعلت / الألف أصلاً كنت قد (١) نفيت عنه الحركة ؛ لأن الألف ساكن، وإذا قلنا: إنه في تقدير الحركة، فالمعنى أنه منقلب عن حرف متحرك، ولهذا لم يكن الألف لام فعـــل "غير<sup>(٢)</sup> منقلب" في الأسماء المعربة، والأفعال لأجل أن كل اسم معرب مستحق للحركة، فيكون الألف في آخر عُصًا لأجل استحقاق الواو للحركة، ولو قلت مثلاً: إن التركيب وقع من العين والصاد والألف، كنت جعلت آخر الاسم ساكناً إذ الألف لا يكون إلا ساكناً، وذلك محال ؛ لأنه يلزمك أن تقول: إن آخر الاسم المتمكن يكون ساكناً في الأصل، وتثبت لــه في الصحيح نظيراً، ومــن ادعى ذلك لم يكلم، وكذا الأفعال نحو: يَخْشَى ويَغْشَى ورَمَى لأحل أن هـــذا النحو من الفعل متحرك في الصحيح نحو: يَضْربُ وضَرَبَ، فحكم كلاً حكم رَحَى من حيث إن ألفه منقلب عن حرف لين، وليس بأصل كألف ما ولا، وإنما لم يثسبت التنوين في كلاً لأجل الإضافة، فكلاَّهُمَا مثل عَصَاهُمَا

<sup>(</sup>١) (قد) ليست في: (ظ).

<sup>(</sup>٢) (غير منقلب) معادة في: (ظ ).

ورَحَاهُمَا، ولم يجز استعماله مفرداً لأجل أنه يكون تأكيداً في قولك: جاءني السرَّجُلان كِلاَهُمَا فالمعنى كل واحد منهما، ولو قلت: جاءني كلا ، وجب أن يكون في ظاهــر اللفظ بمنزلة " اثنان، ولم يوضع لهذا (المعنى) (أ)، فكما أنهم لما وضعوه بمعنى التثنية لم يجز أن تستعمله بمعنى الإفراد، كذلك إذا وضعوه على معنى كل واحد منهما، وكان ذلك يقتضى الإضافة نحو: كلا الرَّجُلَين وكلاهُما، لم يجز أن تستعمله غير مضاف، وليس كذا كُلُّ ؛ لأنهم استعملوه بمعنى جميع، فحاز أن يكون غير مضاف كقولهم: "أخذت بعضاً من كُلُّ الا تريد كل شيء بعينه أن يكون غير مضاف كقولهم: "أخذت بعضاً من كُلُّ الا تريد كل شيء بعينه نحو: كلا الدَرَاهِم أو كُل القُوم، وإنما المعنى أخذت قليلاً من كثير وجزءاً من محلفة وواحداً من جماعة، ولا يتصور أن تقول: أخذت واحداً من كِلاً أو من كِلاً هُم ناعرفه، فإنه موضع لبس.

والضرب الثاني: مما (٢) آحره ألف، وهو أن تكون منقلبة عن لام الفعل، ولك تكون تكون منقلبة عن لام الفعل، ولك تكون تكون رابعة نحو: مَلْهَى ومَغْزَى ومُصْطَفَى، فهذا يجري مجرى واحدا بسطرف الألف إلى الياء في الجميع فتقول: مَلْهَيَانِ ومَغْزَيَان ومُصْطَفَيَانِ، وإن كانت هذه مِن لَهَوتُ وغَزَوْتُ وصَفَوْتُ، وذلك أنهم إذا صاغوا فعلاً تكون الواو فيه رابعة قلبوها ياء نحو: غَازَيْت / واسْتَغْزَيْت لأحل وحوبه في المضارع في المضارع نحو: عُارَيْت ما ستراه في التصريف (٤٠)، فلما كان كذلك

<sup>(</sup>١) (المعنى) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٢) في ر ، وظ: (في آخره ).

<sup>(</sup>٣) في ظ: (في نحو ).

<sup>(</sup>٤) انظر ص: ١٥٥٨ (٢٩٦/ب).

أجروا الباب على سننن واحد، فصرفوا كل واو وقعت طرفاً رابعة (١) فصاعداً إلى الياء، وإذا كان كذلك كان الألف في مَغْزَى وَمَلْهَى منقلباً عن الياء.

فإن وقع الواو في حشو الكلمة لم يكن فيه ذلك كقولهم: "مذْرُوان" ؛ لأنهم صاغوه على الألف والنون، ولم يقولوا: مِذْرَى، ثم يقال: مِذْرَيَان، وَإِذَا كَانَ الواو وقع حشواً، لم يكن بمنزلة الواو في الفعل نحو: اغْزَيْتُ واسْتَغْزَيتُ وحسرى محرى عُنفُوان في كونه حشواً، ومثل هذا ثنايان في قولهم: "عَقَلْتُه بِنَنايَيْن" (٢) بالياء، وذلك أن الياء تصير إلى الهمزة إذا وقعت طرفاً بعد ألف زائدة، وإذا كان اللهاء واقعة حشواً، فنظير وإذا كان الألف والنون مصوغين مع الكلمة، كان الياء واقعة حشواً، فنظير من الكلمة لما بنيت على تاء التأنيث وقع الواو حشواً، فللمنت على تاء التأنيث وقع الواو حشواً، فلم منذروان قَمَحْدُوة، لأجل أن الكلمة لما بنيت على تاء التأنيث وقع الواو حشواً، فلم من تقلب (ياء) (١) كما قلب في أذل (١)، والثنايان بمنزلة النّهاية (١٠)؛ لأنه لما

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (رابعاً) .

<sup>(</sup>٢) في حاشـــية (أ) "حبل يربط يد البعير ورجله ويثنى عليهما مصوغ على التثنية لا ينطق فيه بواحد "، وانظر الكتاب ٩٥/٢.

<sup>(</sup>٣) (ياء) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٤) قال سيبويه ٣٨١/٢: (واعلم أن الواو إذا كان قبلها حرف مضموم في الاسم وكانت حرف الإعسراب قلبت ياء وكسر المضموم كما كسرت الباء في مبيع وذلك قولك دلو وأدل، وأحق).

<sup>(°)</sup> قـــال ســـيبويه ٣٨٣/٢: (وسألته عن الثنايين فقال: هو بمنزلة النهاية لأن الزيادة لا تفارقه فأشـــبهت الهاء ومن ثم قالوا: مذروان فحاءوا به على الأصل؛ لأن ما بعده من الزيادة لا يفارقه ).

صيغ على التاء (١)، وقع الياء (٢) حشواً (٣) فلم يهمز.

والسضرب السثالث: أن تكون الألف زائدة للإلحاق نحو: أَرْطَى ومِعْزَى، أو (أ) للتأنسيث نحو: حُبْلَى وبُشْرَى، وهذه الزائدة تابعة للأصلية تقول: حُبْلَيَانِ وأَرْطَسيَانِ، وذلك هو الوجه ؛ لأنك لما احتجت إلى القلب كان أن يتبع الزائد الأصلى أولى من وجهين:

أحدهما: أنك تتبع الفرع الأصل.

والـــثاني: أن الـــباب يجري على سنَن واحد، فهذا هو الكلام فيما كان آخره ألفاً.

وأما ماكن آخره ياءً قبلها كسرة نحو: عَم وشَج، فإنك تقول: شَجَيَانِ وَقَاضِيَانِ وَغَازِيَانِ، ولا يكون الياء في آخر الأسماء إلا مكسوراً ما قبلها، ولا يكون الياء في آخر الأسماء إلا مكسوراً ما قبلها، ولا يكون أنهم واواً متحركاً ما قبلها (١) ؛ لأنه إن وقع بعد فتحة قلب ألفاً نحو لام عَصا، وإن وقع بعد كسرة قلب ياء كلام الغازي والدَّاعي، وإن كان بعد ضمة قلب ياء أيضاً كما تقدم في صدر الكتاب من أنهم يقولون: أَدْلِ في أَذْلُو (٧).

<sup>(</sup>١) في أ: (الياء ).

<sup>(</sup>٢) في ظ: (الواو).

<sup>(</sup>٣) (حشوا) معادة في: (ر ).

<sup>(</sup>٤) في أ: (و ).

<sup>(</sup>٥) في ر: (يقول ).

<sup>(</sup>٦) في ظ: (قبله ).

<sup>(</sup>٧) المقتصد في شرح الإيضاح: ١٦٥.

### قال صاحب الكتاب:

# " باب تثنية ما كان آخره همزة من الأسماء

وما كان من الأسماء آخره (١) همزة، فليس يخلو من أن يكون قبلها ألف أو لا ألف قبلها.

ف إن كان ما قبلها (٢) ألفاً، فليس تخلو الهمزة من أن تكون أصلاً / أو منقلبة من حرف أصل، أو زائدة، والزيادة (٣) على ضربين:

زيادة منقلبة عن حرف ملحق بالأصل وليس بأصل.

ومنقلبة عن حرف زائد لم يلحق بالأصل.

فالأصل نحو: رجل قُرَّاء تصحح فيه الهمزة فتقول: هذا رجلان قُرَّاءان، ورأيت قُرَّائين (٤)، وبقُرَّائين.

والمنقلب عن الأصل نحو: عَدَّاء وسَقَّاء، ومُلاَّء (°)، ورِدَاء، تقول: هذان عَدَّاءَان (¹) وسَقَّاءَان، ورأيت عَداءَيْن وسَقَّاءَين.

والمنقلبة (٧) عن الحرف الزائد الملحق بالأصل نحو: علْبَاء، وحرْبَاء،

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (في آخره ).

<sup>(</sup>٢) في أ: (فإن كان قبلها ألف).

<sup>(</sup>٣) في أ: (الزائد ).

<sup>(</sup>٤) في التكملة شاذلي: (رجلين قرائين ومررت بقرائين ).

<sup>(</sup>٥) في اللسان (ملأ) والملاءة والملاء الزكام يصيب من امتلاء المعدة.

<sup>(</sup>٦) التكملة شاذلى: (غلامان عداءان ).

<sup>(</sup>٧) في أ: (المنقلب)

وقُوبَاء: فعلبَاء ملحق برْدَاح، فالهمزة منقلبة عن الياء التي ظهرت في دِرْحَايَة (١)، وقُوبَاء ملحق بقُرْطَاس (٢).

والمنقلبة عن الحرف الزائد الذي لم يلحق الأصل نحو: حَمْراء وصَفْرَاء وطَلَوْ وَاللّه وصَحْرَاء وبَرُو كَاء (٢) وجَلولاً و٤)، وعَاشُوراء وقَاصِعَاء (٥)، فالهمزة في هذه الأسماء منقلبة عن ألف التأنيث (١) التي في (٧) نحو: حُبْلَى لمَا وقعت قبلها ألف زائدة، انقلبت ألف التأنيث همزة، فهذه الهمزة يلزمها بدل الواو تقول: حَمْرَاوان، وصَحْرَاوان، وقَاصِعَاوَان، قال أبو عمر (٨): كل العرب تقول: حمراوان، وحكى (٩) محمد (١٠) بن يزيد عن أبي عثمان المازي حَمْرَايَان (١١).

<sup>(</sup>١) في اللسان (درح) رحل درحاية كثير اللحم قصير سمين صحم البطن.

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: (فرطاط).

<sup>(</sup>٣) البروكاء: الثبات في الحرب، اللسان (برك ).

<sup>(</sup>٤) جلولاء: قرية بناحية فارس، اللسان (جلل ).

<sup>(</sup>٥) القاصعاء: أن يحفر حفيرة ثم يسد بابها، اللسان (قصع ).

<sup>(</sup>٦) التكملة شاذلي: (التأنيث المقصورة ).

<sup>(</sup>٧) في أ: (الذي ).

<sup>(</sup>A) في الـــتكملة شاذلي و ر وظ: " عمرو " وفي شرح المفصل ١/٥١/٤(قال أبو عمرو وكل العرب تقول: حمراوان).

<sup>(</sup>٩) التكملة شاذلي: (وحكى عن محمد ).

<sup>(</sup>۱۰) أبــو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الملقب بالمبرد، إمام في العربية تصانيفه كثيرة مشهورة منها: المقتضب، والكامل والفاضل وغيرها، أحباره في: أخبار النحويين للسيرافي: ١٠٥، ووتـــاريخ العلمـــاء الــنحويين: ٥٣، والأنساب للسمعايي ١/٣١، وإنباه الرواة ٣٤/، ولسان واللباب ١/٧٩، والبداية والنهاية ١/٩٧، وإشارة التعيين: ٣٤٢، والبلغة: ٢١٦، ولسان الميزان ٥/٠٣، وبغية الوعاة ٢٩/١، وطبقات المفسرين للداودي ٢٦٧/٢.

<sup>(</sup>١١) في التكملة شاذلي: حمراءان، قال ابن يعيش ١/٥١٤: (قال أبو عمرو: وكل العرب تقول:

وأما ما الهمزة فيه أصل، فتثنيته قُرَّاءَان بإثبات الهمزة، ولا يحسن فيه غير ذلك.

ويجوز عندي في قياس (قول) (١) من قال في النسب: "قُرَّاوِي" أن يثني بالواو (٢)، وإبدال الواو من الهمزة فيما (٣) كان منقلباً عن الأصل أحسن من بدل الواو في قُرَّاء (٤)، وذلك قولك: كساوان إذا أبدلت، كما كان (٥) إبدال الواو في عِلبَاء وبابه أحسن منه في كساء (١) وبابه.

<sup>-</sup> حمسراوان وربما قالوا: حمراءان فلم يقلبوها تشبيهاً بهمزة علباء من حيث هما زائدان حكى ذلك محمد بن زيد عن أبي عثمان ).

وقال الرضي: (وحكى المبرد عن المازين قلبها ياء نحو حمرايان والأعرف في الأصلية بقاؤها في التثنية همزة) شرح الكافية ١٧٤/٢، ١٧٥.

ورأي الرضي: أنها تقلب واواً في الأشهر، قال: وربما صححت فقيل حمراءان .

ففــــي تثنية حمراء ثلاثة أوجه: الأصل قلبها واواً، أما إقرار همزة التأنيث أو قلبها ياء فهما شاذان.

انظر: شرح الألفية لابن الناظم: ٧٦٣، ٧٦٤، والمرادي ٢٤/٥، والأشموبي ١١٢/٤.

<sup>(</sup>١) (قول) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٢) قال في الارتشاف ٢٥٨/١: وفي كتاب (بغية الآمل) خطأ النحويون الفارسي في جواز قلبها واواً قياساً على النسب.

<sup>(</sup>٣) في أ: (فما ).

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان: (قراءان) .

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذلي: (أن ).

<sup>(</sup>٦) في التكملة شاذلي: (في باب كساء وبابه ).

فأمـــا ما كان آخره همزة، ولا ألف قبلها فنحو: الفرأ<sup>(۱)</sup> والرشأ تقول: فرآن ورشآن<sup>(۲)</sup>، وبرشأين وفرأين، ومما ثني و لم يجمع قولهم: امرؤ وامرءان، وفي الجمع نسوة.

ومما جمع ولم يثن قولهم: هما سواء، وقالوا في الجمع: سواسية، وقالو للمذكر: ضبعًان، فغلب المؤنث ضبع (٣)، فإذا ثنوا قالوا: ضبعًان، فغلب المؤنث المذكر في التثنية، ولم يقولوا: ضبعًانان هكذا قال أبو الحسن، وحكى أبو زيد ضبعًانان وقال: هي الضباع الذّكارة (٤).

وكلاً في قولهم: رأيت الرجلين كِلَيْهما اسم مفرد، وليس بتثنية كَلَّ<sup>(٥)</sup>، وإنما كلا<sup>ً(١)</sup> للتثنية ككُلِّ للجميع، ومما يدُل على أنه اسم مفرد قول حرير:

<sup>(</sup>١) الفرأ: حمار الوحش، شرح النظم الأوجز فيما يهمز وما لا يهمز: ٧٢.

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي: (ورشآن ورأيت فرأين ورشأين) .

<sup>(</sup>٣) انظر الوحوش ٧١.

<sup>(</sup>٤) النوادر: ٥٣٧.

<sup>(</sup>٥) (كلا) ليست في التكملة (مرجان)، وفي (أ) (كلا).

<sup>(</sup>٦) في كلا وكلتا خلاف هل هما مثنيان لفظاً ومعنى، أو مثنيان معنى فقط:

أ- ذهب الكوفيون إلى أن التثنية فيهما لفظية ومعنوية وأصل كلا كل فخففت اللام وزيدت الألف في كلتا للتأنيث والألف فيهما كالألف في (الزيدان) و (العمران) ولزم حذف نون التثنية منهما للزومهما الإضافة.

ب- وذهب البصريون إلى أن فيهما إفراداً لفظياً وتثنية معنوية والألف فيهما كألف عصا ورحى، الإنصاف: ٤٣٩، وانظر القيسي: ٤٠٤، وشرح الكافية للرضي ٣٢/١، وشرح المفصل ٤/١، وائتلاف النصرة: ٥٥.

كِــلاً يَوْمَــي أَمَامَــة يَومُ صَدِّ / وَإِنْ لَــم تَأْتِهَــا إِلاَّ لِمَامَا<sup>(١)</sup> "(٢) ٤١/ب قال المفسر:

اعلم أن هذه الهمزة في هذه الأمثلة الممدوة على أربع مراتب:

فالمــرتبة الأولى للهمزة الأصلية نحو: قُرَّاء ؛ لأنه فُعَّال من قَرأ مثل كُرَّام وحُسَّان، وهذه تصحح تقول: قُرَّاءَان، وكذا كل همزة أصلية.

والمرتبة الثانية للهمزة المنقلبة عن ياء أو واو، وهو لام الفعل كهمزة عَدَّاء وسَقَّاء وكِسَاء ورِدَاء، فالأصل عَدَّاو فَعَّالُ من العُدو، وكِسَاو وردَاي فِعَالُ من السَرِّدْيَة والكِسسُوة، ثم عساد الواو والياء إلى الهمزة بعد تفصيل يأتي في باب التصريف (٣)، فهذه تصحح أيضاً: نحو كِسَاءان وردَاءان إلا أنها تنحط درجة عن الأولى مسن حيث إنها بدل من أصل، وليست هي نفسها أصلاً كما كانت في قرَّاء، فلما كان كذلك حوزوا فيها البدل نحو: كِسَاوان وردَاوان، وإن لم يقولوا: قُرَّاوان، وأما ما ذكره أبو علي من أن التثنية بالواو نحو: قُرَّاوان يجوز في قول من قسال: قُرَّاوي، فشيء أحازه على القياس دون السماع، وكان شيخنا يشير إلى

<sup>(</sup>١) بيت من البحر الوافر.

الشاهد: كون (كلا) اسماً مفرداً دالاً على التنثية بدليل قوله: (يوم صد) و لم يقل يوما صد. ورد في الديوان: ٤٠٣، والاقتضاب: ٢٨٤، وابن يسعون ١٢٥/١، والقيسي ٩٥، ٤٠٣، والإنصاف: ٤٤٤، وابن برى: ٢٩١، وشرح المفصل ٤/١، واللسان (كلا).

الرواية في غير الديوان (صد) و (نأتها) في التكملة شاذلي، و (أ) والقيسي ٩٥، والإنصاف وابن برى وشرح المفصل واللسان، و (تأتنا) في القيسى: ٤٠٣.

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذلي: ٤١، ٤٢، ٤٣، والتكملة مرجان: ٢٢٨ -٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) انظر ص: ١٣٠٤، ١٣٠٤.

أنه ليس بذاك، ونقول: إن النسب يأتي فيه من التغيير ما لا يأتي في غيره لكن الذي حسن هذا عنده أن الهمزة كثيراً ما يعتورها القلب، وكيف تصرف الحال فكون همزة كَسَاء ورِدَاء بعد همزة قُرَّاء بدرجة واضح ؛ لأن (كِسَاوَان) و (ردَاوَان) كثير، وقُرَّاوَان لا يوجد في الاستعمال.

والمرتبة الثالثة لهمزة علباء ؛ لأنها منقلبة عن حرف زائد نزل منزلة الأصل وهو الياء الذي حاء للإلحاق في نحو: دِرْحَايَة، فهي أي الهمزة (١) في عِلْبَاء آخذة من الزيادة شبهين:

أحدهما: أن ياء الإلحاق ليس بلام الفعل إذ لم يركب عليه كما كان الياء في ردَاي أصلاً وضع عليه التأليف.

والشبه الثاني: ما ذكرنا في كساء من أن الهمزة بدل، وآخذة شبهاً واحداً من الأصل، وهو أنه قام مقام أصل، وإذا كان الأمر على هذا، علمت أنه بعد قُرَّاء بدرجتين، فيكثر فيها الإبدال نحو: (علْبَاوَان ).

والمرتبة الرابعة لهمزة حَمْرَاء لأحل أنها منقلبة عن حرف زائد هو ألف التأنيث في نحو: حُبْلَى، ولا حظ لها في الأصلية، فهي مقصورة على القلب نحو: حَمْرَاوَان، ولا تقول: حَمْرَاءَان .

وأما الهمزة التي ليس قبلها (٢) ألف نحو: الفَرَأ والرَّشَأ، فليس فيها إلا التصحيح نحو: فَرآن ورَشَآن ؛ لأن الهمزة أصلية.

/ وأمسا امسرؤ وامرأة فتثنيتهما على الظاهر كقولك: امْرَءَان وامْرَأْتَان، ٢٤/٦

<sup>(</sup>١) (أي الهمزة في علباء) ليست في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٢) في أ: (قلبها ).

وجمعهما من غير هذا اللفظ ؛ لأنك تقول: رِحَال ونِسْوة، فرِحَال جمع رَجُل، وقد ناب عن جمع المرة، ونسوة اسم ارتجل في جمع المرأة، وليس له واحد كما كان في رِحَال، وهذا الحكم في الأسماء الموضوعة للمحموع ؛ لأنها إنما(١) توضع في أول أحوالها على الجمع، ولا تكون مفرعة على واحد سابق كما يكون رجَال ورَجُل.

وأما قسولهم: هما سَوَاء، وفي الجمع سَوَاسِية، فيشبه نِسْوة من حيث إن سَوَاسِية، فيشبه نِسْوة من حيث إن سَوَاسِية لـيس من لفظ سَوَاء، كما أن نسوة ليست من لفظ امرأة، ألا ترى أن سَسَوَاء من الثلاثة من باب طَوَيْت، وسَوَاسِية من الرباعي المضاعف نحو: سَوْسَوْت مثل قَلْقَلْت، ثم قلبت الواو ياء للكسرة، فقيل (٢):

سَوَاسِية، والأصل سَوَاسِوَة، كما قالوا: غَازِية، والأصل غَازِوة، ويفارق نسوة من وجه آخر، وهو أنك تقول: هما سَوَاء، وهم سَوَاء، فيقع على الواحد والجمع، وليس من لفظ امرأة شيء يقع على الجمع إلا أن هذا لا يعد فرقاً في الحقسيقة ؛ لأجل أن وقوع سَوَاء على الجمع من حيث إنه مصدر، وإنما كان يجسب أن يعد هذا فصلاً لو كان مجيء الجمع في سَوَاء لنفسه، فأما أن يكون للمصدرية، فلا اعتداد به ؛ لأنه مفرد كيف ما كان، ولو كانت امرأة مصدراً لوقع على الجمع.

وأما قولهم: ضَبُعَان وتركهم ضِبْعَانَان، فإنه في الظاهر تغليب للمؤنث على المذكر بالعكس مما يجب إلا أن فيه حكمة، وذاك أنك تقول: ضارب،

<sup>(</sup>١) (إنما) ليست في: (ظ).

<sup>(</sup>٢) (فقيل) معادة في: (أ).

وضَارِبة، فتخرج المؤنث عن المذكر من حيث إنك تدخل الزيادة على لفظ المذكر وضَابُعان في اللفظ فرع على ضبع من حيث إن الزيادة لحقته، وهي الألف والنون، فلما كان كذلك رأوا قولهم: ضبعان في المؤنث والمذكر بمنزلة أن تقول: زيد وهاند ضارِبان، فتغلب اللفظ الذي ليس فيه زيادة، ولو قال: ضبعانان كان بمنزلة أن تقول: ضارِبَتان، فيغلب الذي فيه الزيادة على الذي لا زيادة فيه، فقولهم: ضبعانان وإن كان في اللفظ تغليب مؤنث (على مذكر، فهو في الحكم تغليب مذكر على مؤنث) ومن قال ضبعانان حرى على الظاهر. وأما كلا (فقد تقدم في صدر الكتاب أنه اسم مفرد ومعناه التثنية (٢)، فينبغي أن تعلم أن كلاً ( كان تأكيداً كقولك: حاءيي الرَّجُلان كلاَهُما ٢٤/ب كانت طريقته غير التي تكون إذا لم يكن تأكيداً، وذاك أنك إذا قلت: كلاَهُما ضَرَبَّتُه، ولا يكون كقولك: ها ضَرَبَّتُه كان كون كقولك: ها

ضَرَبْتُهُمَا، وإذا قلت: حاءني الرَّجُلان كلاَّهُمَا كان بمنزلة أن تقول: حاءني القوم

أَجْمَعُون في أنك لا تقدر كل واحد منهما.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٢) المقتصد: ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

## قال صاحب الكتاب:

# " باب الجمع الذي على حد التثنية

لا يخلو الاسم المحموع هذا الضرب من الجمع (من) (١) أن يكون صحيحاً أو معتلاً.

فأما جمع الصحيح، فقد تقدم في أول الكتاب ذكره (٢)، والمعتل ما كان في آخره ألف أو ياء قبلها كسرة، فإذا جمعت ما آخره ألف هذا (١) الجمع، قلت في مُثنَّى ومُعلَّى ومُصْطَفَى والأعلَى: هؤلاء مُثنَّون (ومُعلَّون) (٥) ومُصْطَفَون والأَعْلَى: هؤلاء مُثنَّون (ومُعلَّون) (٥) ومُصْطَفَون والأَعْلَلَ ومُصْطَفَى والأَعْلَى: هؤلاء مُثنَّون (ومُعلَّون) (٥) ومُصْطَفَون والأَعْلَلَ والله التي قبل الواو وبقي ما قبلها على ما كان عليه من الفستح، وكذلك الجر والنصب، إلا أنك تجعل مكان الواو ياءً، وفي التنزل وأثنتُمُ الأَعْلَون والله مَعَكُم (٢) وجاء في الجر (وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَحْيَار) (٧) ومما شذ من (٨) هذا الباب قوله:

| مَتَـــى كُـــنَّا الْأُمِّــكَ مَقْتُويـــنَا(٩) |  |
|---------------------------------------------------|--|
|---------------------------------------------------|--|

تهددنا وأوعدنا رويداً .....

<sup>(</sup>١) (من) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٢) الإيضاح العضدي ٢١.

<sup>(</sup>٣) في التكملة: (ما كان آخره ألفاً ).

<sup>(</sup>٤) في التكملة شاذلي: (في هذا ).

<sup>(</sup>٥) (ومعلون) ليست في التكملة (مرجان، وأ ).

<sup>(</sup>٦) محمد / ٣٥.

<sup>(</sup>۷) ص /۲۶.

<sup>(</sup>٨) في أ: (في ).

<sup>(</sup>٩) عجز بيت من البحر الوافر، صدره:

وكان القياس "مَقْتَين"<sup>(۱)</sup> ؛ لأنه من القَتْو<sup>(۲)</sup>، وهو فيما حدثنا به على بن سليمان<sup>(۳)</sup> الخدمة، وكان حقه أن يكون بياءي النسب، ولكنه جاء كالأُعْجَمِين والأَشْعَرِين <sup>(3)</sup>، وتقول في جمع مَوسَى وعِيسَى وزَكَرِيَا فيمن قصر: مُوسَوْن وعِيْسَون وزَكَرِيَا فيمن قصر: مُوسَوْن وعِيْسَون وزَكَرِيَا فيمن قصر:

وأما ما كان آخره ياء قبلها كسرة، فإنك إذا جمعته هذا الجمع حذفت

<sup>=</sup> قائله عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب بن سعد بن زهير من بني تغلب جاهلي قديم من الطبقة السادسة.

أخباره في: طبقات فحول الشعراء: ١٥١، والشعر والشعراء: ٢٣٤، والأغاني ٢/١١. الشاهد: قوله: (مقتوينا) صحح الواو فيه وكان حقه أن يقول: مَقْتَين كالأعلين.

ورد في: السنوادر: ٥٠، وشرح معلقة عمرو بن كلثوم لابن كيسان: ٨٣، والأضداد لابن الأنباري: ١٦٠، وشرح القصائد السبع: ٤٠٢، والبغداديات: ٥٧٥، وكتاب الشعر: ١٥٠، والأنباري: ١٦٠، وشرح القصائد السبع: ٤٠٣، والبغداديات: ٣٦٤، والأفعال للسرقسطي وجمهرة أشعار العرب: ٣٠٤، وفقه اللغة وسر العربية: ٣٦٤، والأفعال للسرقسطي ١٢٧/٢، والإفساح ١٦٨، والقيسي: ٤٠٩، والبيان في غريب إعراب القرآن ١٩٠٢، والإفصاح: ٢٢٧، وشرح القصائد المشهورات والبيان في غريب إعراب القرآن ١٩٠٢، والإفصاح: ٢٢٧، وشرح القصائد المشهورات ١٠٩/٢، وابسن برى: ٢٩٢، وشرح الكافية للرضي ٢١٦٤، والارتشاف ٢٦٩/١، والمساعد ١٦٤/٤، والدرر المبثنة: ١٦٦، والتصريح ٢٧٧/٣، والخزانة ٢٩/٧.

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان، وأ: (مقتيين) انظر القيسي: ٤٠٩، وابن برى: ٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) في أ: (القتوه وهي ).

<sup>(</sup>٣) أبر الحسن الأخفش الصغير علي بن سليمان بن الفضل النحوي، له من الكتب كتاب الأنواء، كتاب التثنية والجمع، وكتاب الجراد، توفي سنة ٣١٥ هـ وقيل ٣١٦ هـ. أخباره في: الفهرست: ٩١، معجم الأدباء ٢٤٦/١٣، ونزهة الألباء: ٢٤٨، وبغية الوعاة ١٦٨/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: كتاب الشعر: ١٥٢، والبغداديات: ٥٧٥.

السياء منه ؛ لأنه يلزم تحريكها بالضم قبل الواو (في الرفع) (۱) وبالكسر قبل الياء في الجسر والنسصب، فسإذا أسكنت التقت مع واو الجمع ويائه ياء (۲) ساكنة، فحسنفت لالتقاء الساكنين، وألقيت حركتها على العين، وذلك قولك: هؤلاء القاضون والغَازُون والدَّاعُون، وفي التنزيل: ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَالُونَ وَالدَّاعُون، وفي التنزيل: ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَالُونَ وَالدَّاعُون، وفي التنزيل: ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكُمْ مِنَ الْفَالُونَ وَالدَّانُ وَقِي الجر ﴿لِعَمَلَكُمْ مِنَ الْفَالِينَ ﴾ (٥) وقد يجوز فيما جمع بالواو والياء في المذكر أن يكسر، وذلك نحو: الْقَالِينَ ﴾ (٥)، وقد يجوز فيما جمع بالواو والياء في المذكر أن يكسر، وذلك نحو: رحل يسمى بسَعْد أو كَعْب إذا جمعته مكسراً قلت: سُعُود وكِعَاب وكُعُوب، وكذلك تقول في جمع هند هُنُود قال:

1/24

أَخَالِـدَ قَـدْ عَلِقْتُكِ بَعْد هِنْد / فَــشَيَّبَني الخَــوَالِدُ والهُــنُودُ(٢)

<sup>(</sup>١) (في الرفع) ليست في التكملة: (شاذلي، وأ).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: (مع الجمع ويائه ساكنة ).

<sup>(</sup>٣) المؤمنون /٧، والمعارج /٣١.

<sup>(</sup>٤) النمل / ٦٦.

<sup>(</sup>٥) الشعراء / ١٦٨.

<sup>(</sup>٦) بيت من البحر الوافر، قائله جرير.

أخالد: ترخيم خالدة وهي زوجة جرير، علقت: أحببتك، هند: زوجة جرير.

السشاهد: تكسير خالدة وهند، وهما من الأسماء الأعلام، والأكثر في كلام العرب تسليم الأعلام من المذكر والمؤنث .

ورد في ديوانه: ١٢٦، والكتاب ٩٨/٢، والمقتضب ٢٢٣/٢، والأصول ٣٧٧/٣، وشرح الكــتاب للــرمايي قــسم الصرف ٣٣٩/١، والمنصف ٣١٤/٢، وابن يسعون ١٢٨/١، والقيسي: ٥١٤، وابن برى: ٣٩٣، والفريدة في شرح القصيدة ٥٣، واللسان (هند). في الديوان (فبلتني) بدل (شيبتني) وفي الأصول (هويتك) بدل (علقتك).

ولو سميت رجلا بخَالِد أو حَاتِم (١)، وكسرت (٢) قلت: حَوَاتِم وخَوَالِد كَما تقول: كَاهل وكَوَاهل، ولو سميته بأحْمَر لقلت: الأَحْمَرُون والأَحَامر.

وإذا كانوا قد قالوا: الأَبَاطِح، فهذا أحدر، ومن قال: الحَارِث (٣)، فقياس قوله أن يقول: حُمْر، وإن (٤) نكره كان قياس قوله أن لا يصرف بلا خلاف (٥)، وإن سميت رحلاً بطَلْحَة، لم يجز فيه إلا طَلَحَات، ومن الدليل على ذلك قول العرب: طَلْحَة الطَّلَحَات، ولم يقولوا غير ذلك، قال الشاعر:

نَصْرَ اللهُ أَعْظُماً دَفَ نُوهَا بسجستَان طَلْحَةَ الطَّلَحَات (٦) "

<sup>(</sup>١) في أ، ر، وظ: (و).

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي: (كسرته).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (الحوص) وفي: ر، وظ: (الحرث) انظر ص: (٥٥/ب) .

<sup>(</sup>٤) في التكملة شاذلي: (وإن كان نكرة).

<sup>(</sup>٥) انظر آمالي ابن الشجري ٢١٢/٣ تحقيق الطناحي .

<sup>(</sup>٦) بيت من البحر الخفيف قائله عبيدالله بن قيس بن شريح بن مالك بن ربيعة الملقب بابن قيس الرقيات، من الطبقة السادسة في الإسلاميين.

أحباره في: طبقات ابن سلام: ٥٤٧، والشعر والشعراء: ٥٣٩، والأغابي ٧٣/٥.

أعظمـــا: جمع عظم وهو ما عليه اللحم من قصب الحيوان، سحستان: ناحية كبيرة وولاية واسعة جنوب هراة .

معجم البلدان ١٩٠/٣، طلحة الطلحات: طلحة ابن عبيدالله بن خلف الخزاعي، اللسان " طلح ".

الشاهد: (طلحة الطلحات) جمع طلحة بالألف والتاء جمعاً مسلماً؛ لأن كل اسم آخره هاء التأنيث لا يجمع بالواو والنون لثلا يجمع في اسم واحد علامتان متضادتان.

ورد في: ديــوانه ٢٠، والحيوان ٣٣٢/١، والمعارف: ٢٢٨، وعبث الوليد: ٦٨، وشرح اللمع لابن برهان: ٧٠٤، والجمان: ٢٧١، والقيسي: ٤١٨، والإفصــاح ١١٤، والإنصاف:

#### قال المفسر:

اعلم أن الاسم إذا كان في آخره ألف نحو: مُصْطَفَى والأَعْلَى، فإنك تقول في جمعه: المصطَفَوْنَ والأَعْلَوْنَ، فيكون ما قبل حرف الجمع مفتوحاً، وذاك أن الألف التقى مع الواو، فسقط لالتقاء الساكنين، وبقي ما قبله على الفتحة لتدل علمي ثباته في التقدير، ولو ضَمَمْت فقلت: مُصْطَفُون بضم الفاء، لم يجز ؟ لأن هذا الصنيع يدل على أنك تحذف الألف حذفاً، فتقول: مُصْطَفَن، ثم مُصْطَفُون، وذلك لا يجسوز ؟ لأن جمع السلامة لا يكون فيه الحذف، وإذا سقط الألف لا للستقاء الساكنين لم يكن ذلك حذفاً ؟ لأنه يسقط لأمر يقرب من الاضطرار، فيكون بمتزلة الثابت في اللفظ سيّما(۱) والفتحة تدل عليه، وهي جزء من الألف مسن حيث لا ينفصل أحدهما من صاحبه، فما من ألف إلا وقبله فتحة، فلهذا قسال: إن "عيسُوْن ومُوسُون بالضم خطأ ؟ لأنك تحذف الألف، فتقول مثلاً:

<sup>=</sup> ٤١، وابسن برى: ٢٩٤، ومعجم البلدان ١٩١/٣، وشرح التسهيل لابن مالك ٢٧١/٣، و١٦، والمحسص في ضبط قوانين العربية ١٢١/١، ورصف المباين: ٣٦٥، ٢١٢، والبحر المحيط ١٩٠/١، والجنى الداني: ٣٦٥، وائتلاف النصرة: ٣٠، والتاج (طلح -- نضر).

روى (رحم) في الحميوان، والمعارف، وشرح اللمع، والإفصاح، والإنصاف، والملحص ورصف المباني، والبحر المحيط، والجنى الداني، وائتلاف النصرة، وفي المخطوطة (أ)، والتاج (طلح) والكواكب الدرية على تتمة الآجرومية ٥٧٩، ومنحة الوهاب العلية شرح شواهد الكواكب الدرية ٥٧٩. التكملة شاذلي ٤٤٠، ٤٥، والتكملة مرجان: ٢٢٩ –٣٣٣.

<sup>(</sup>۱) قال أبو حعفر النحاس في شرح القصائد المشهورات ۸/۱: (ولا يجوز أن تقول: ما حاءي القسوم سيما زيد حتى تأتي بلا) وانظر شرح القصائد العشر للبتريزي ۲۶، وشرح المفصل ۸۲/۲، والمغني: ۱٤۹، وقال أبو حيان في ارتشاف الضرب ۳۲۹/۳: (وكذلك حذف لا

من لا سيما إنما يوجد في كلام الأدباء المولدين لا في كلام من يحتج بكلامه ).

مُسوسُ ومَوسُون، وعيسُ وعيسُون، وذلك بعكس ما وضع عليه هذا الجمع ؛ لأنسه حدف حار بحرى التغيير الوارد في التكسير، وتقول في حال النصب والجرز رأيت مُصْطَفَين ومررت بِمُصْطَفَين، فيكون ما قبل الياء مفتوحاً كما كسان ما قبل الواو، ولم يزل الألف في هذا النحو، فيعاد إلى الياء كما كان في التثنية نحو: مُصْطَفَيان لأجل أنه كان يجب أن يقول: مُصَطَفَيُون وبمصْطَفَين، فستجمع في حال الرفع بين ياء وضمة وواو، وفي الجر والنصب بين يائين وكسرة، وذلك مستثقل، فليس كذلك حال المثنى ؛ لأنك إذا قلت: مُصْطَفَيان وقسع بعد الياء الألف، فيكون عذباً حفيفاً، وإذا اجتمع ياءان في الجر نحو: مُصْطَفَيْنَ كان ما قبل ياء التثنية مفتوحاً والفتحة / تَحِفُّ على الياء، ولا تثقل ٣٤/ب ثقل الكسرة عليها وبعدها ياء أحرى، فلما كان كذلك، لم يتعرض للألف في جمع (۱) نحو: مُصْطَفَون، وأما قوله:

ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون الأصل مَقْتَى مَفْعَلا من القَتْو الذي هو الحدمة، ثم نسبت إليه فقلت: مَقْتُويَّ، وقلبت الألف واواً، كما تقول في مَلْهَى ومَعْنَى: مَلْهَ وَكان الأصل مَقْتُويِّين، ثم خفف ياء النسب، كما قالوا: الأعْحَمُ ون والأَشْعَرُون، والياء الذي للنسب تخفيفه أن يصير إلى ياء ساكنة

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (جميع)

<sup>(</sup>٢) تقدم وروده ٣٧٢ .

كقولك في حَيْرِيّ دَهْرِ (١): حَيْرِيْ دَهْرٍ، وإذا سكنت سقطت لالتقائها مع حرف الجمع، فمقتوين بمنزلة قولك: مررت بالأَعْجَمِين الياء للجمع، والواو (٢) قسبله بدل من ألف مَقْتَى كواو (٣) مَلْهَوِيّ، وصح ؟ لأن ياء النسب ثابت في التقدير فحكمه لا يزول.

والوجه الثاني: أن يكون مَقْتُوينَا غير محمول على النسب، ولكنه يكون مصوغاً على الجمع كما صيغ مذْرَوَان على التثنية، بيان هذا أن الباب أن تقول: مَذْرَيَان ومَلْهَيَان ؛ لأنك تقول: مَلْهَى، فيصير الواو التي هي لام من لَهوْتُ ياء في التقدير لكونها رابعة طرفاً، ولما وضعوا (مِذْرَوان) على التثنية، لهوْتُ ياء في التقدير لكونها رابعة طرفاً، ولما وضعوا (مِذْرَوان) على التثنية، وكان الألف والنون لازمين له لم يكن الواو قد وقع طرفاً، فوجب أن يصح، كذلك الباب أن تقول في مَغْزَى: مَغْزَوْن فتحذف الألف لالتقاء الساكنين، ولا ترده إلى الأصل فتقول: مَغْزَوُون ولا مَغْزَيُون إلا أن هذا إذا بني على حرف الجمع لم ينقلب الواو فيه ياء في التقدير ؛ لأنه وقع حشواً، و لم ينقلب ألفاً أيضاً لأجل أن هذا الانقلاب إنما يكون إذا وقع طرفاً في نحو ذا ألا ترى أن مَقْتُوين لو قلب الواو التي تراها فيه ألفاً، لسقط لالتقاء الساكنين نحو: ترى أن مَقْتُون" و "مَقْتَين" فكان لا يحصل فصل بين ما بني على الجمع وبين ما دخل حرف الجمع وبين ما دخل حرف الجمع وبين ما دخل عرف الجمع وبين ما دخل على الجمع وبين ما دخل عرف الجمع وبين ما دخل على الجمع وبين ما دخل عرف الجمع وبين ما دخل عرف الجمع وبين ما دخل حرف الجمع وبين ما دخل عرف الجمع وبين ما دخل عرف الجمع وبين ما دخل عرف الجمع وبين ما دخل حرف الجمع وبين ما دخل عرف المؤلفة و واحده " نحو د مُصْوَل و مُنْ مُنْ و واحده المؤلفة و مؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و واحده المؤلفة و الم

<sup>(</sup>١) مدة الدهر ودوامه، اللسان (حير).

<sup>(</sup>٢) في أ: (الياء ).

<sup>(</sup>٣) في أ: (كواه ملهى ).

<sup>(</sup>٤) (وبين ما دخل حرف الجمع) معادة في: (ر، وظ).

أنهم قالوا: مَقَاتِوة في جمع التكسير، فلم يقلبوه فيقولوا: مَقَاتِيَة (١) كما يقولون: غَازِيَة في غَازِوَة، وكأنهم جعلوه تنبيهاً على أن الواو قد جنب القلب في هذه الكلمة لأجل أن من شأنها في مثال مَفْعَل نحو: مَغْزَى أن ينقلب ياء، ثم يصير الكلمة لأجل أن من شأنها في مثال مَفْعَل نحو: مَغْزَى أن ينقلب ياء، ثم يصير السياء إلى الألف كم أن من عادتها / أن تصير ياءً إذا وقعت قبل تاء التأنيث مكسوراً ما قبلها نحو: غَازِيَة، وغير ذلك، فكما تركوا ذلك القلب فيه في جمع السسلامة حيث اعتقدوا بناء الاسم على الجمع كذلك لم يقلبوه هنا، فاعرفه فهو بيان ما ذكره شيخنا.

والــوجه الــثالث: أن شيخنا حكى عن أحمد (٢) بن يحيى أن مَقْتىً من المقــت قــال: والمَقْتَى الذي يتزوج امرأة أبيه (٣)، وذلك ممقوت في الحقيقة، فقلت له: فالألف فيه يكون للإلحاق بجعفر كألف أرْطَى، فقال: نعم فمقتوين علــى ذا يكون في تقدير ياء النسب (ئ)، ويكون الواو منقلباً عن حرف زائد مــثله في أرْطُوي وحُبْلُوي، ولا يكون لا ما بوجه كما كان في القول الأول حيث أحذته من القَتْو وجعلته مَفْعَلاً، ويدل على استقامة هذا التقدير في العبد

<sup>(</sup>١) في ر: (مقايته ).

<sup>(</sup>٢) أحمـــد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني أبو العباس ثعلب إمام الكوفيين في النحو واللغة، له من الكـــتب: المصون، واختلاف النحويين، ومعاني القرآن والموفقى في مختصر النحو، وما تلحن فيه العامة وغيرها، توفي سنة ٢٩١ هـــ.

أخباره في: إنباه الرواة ٧٧٣/١، والبداية والنهاية ٩٨/١١، وإشارة التعيين: ٥١، والبلغة: ٦٥، وبغية الوعاة ٣٩٦/١، وشذرات الذهب ٢٠٧/٢.

<sup>(</sup>٣) البغداديات: ٥٧٨.

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (النسب البتة ).

أن المقت هو نوع من الإذلال والتحقير، وذلك من صفة العبد والخادم، ألا ترى أن تركيب العبد يفيد التذليل كله نحو: طريق معبد، وكذا المملوك ؛ لأن الملك يفيد التقييد وضد السعة والتبسط الذي يكون للحر، وكقولهم: تيم اللك يفيد التقييد وضد السعة والتبسط الذي يكون للحر، وكقولهم: تيم اللك عنه تيم (الحب) (٢) إذا ذَلَله ، فمقتى مصدر جاء الألف فيه للإلحاق كتترى، فيمن نون، ثم نسب إليه ، أو يكون صفة لحقها ياء النسب نحو: أحْمري فاعرفه.

وقد ذكره أبو زيد في كتاب اللغات على غير هذا الوجه، وهناك كلام يُفْتَقَر إليه قال أبو زيد: وقالوا: إذا كان الغلام أو<sup>(٦)</sup> الجارية أو الدار أو الدابة بين الرحلين هما يتَقَاوِيَانها، وذلك إذا قَوَّمَاها، فقامت على شيء وثمن، فهما في الستَقاوِي سواء، فإذا اشتراها<sup>(٤)</sup> أحدهما فهو المقتوي، فلا يكون اقتواؤهما وهي بينهما إلا أن تكون بين ثلاثة، فتقول للاثنين من الثلاثة إذ اشتريا نصيب الثالث: اقتوياها وأقواهما البائع إقواء والمقوي البائع الذي باع، ولا يكون الإقواء إلا من السبائع، ولا التقاوي من الشركاء إلا والذي باع من العبد والدابة أو الجارية بين اللذين تقاويا، وأما غير الشركاء، فليس اقتواء ولا إقواء قال الشاعر: متَسَى كُنَا لأُمِّنَا كُمُّنَا فَتُويسنَا

<sup>(</sup>١) قال في اللسان (تيم ): وتيم اللات أيضاً في ضبة، وتيم اللات أيضاً في الخزرج من الأنصار وهم تيم اللات بن ثعلبة

<sup>(</sup>٢) (الحب) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٣) في أ: (و ).

<sup>(</sup>٤) في أ: (اشترى ).

أي اقتوتــنا أمك فاشترتنا<sup>(۱)</sup>، فهذا كلام أبي زيد، وهذا كله من القوة، فقوله: هما يتقاويانها إذا كانت الجارية بينهما، ثم قوماها فقامت على ثمن، فإنه يجب أن يكون من قاويته إذا نازعته القوة، كما جاء في كلام امرئ القيس: لا أُمَاتنُك بَعد هذا (۲).

/ أي لا أنازعك المتانة، وكان الظاهر أن يقال: يتقاويان فيها كقولك: ٤٤/ب يتنازعان فيها غير أنه عُدِّي؛ لأن المعنى يتجاذبانها، فكأنه قيل: فَاوَي زيدٌ عمراً الجارية كقولك: حاذب، ثم قلت: تَقَاويَاها، ويوضح هذا المعنى أنها إذا قومت، فالقصصد أن يشتري أحدهما نصيب الآخر، وإذا كان كذلك، كان كل واحد مسنهم مسنازعاً لصاحبه في ذلك، وإذا قلت: اقتوى أحدهما إذا اشترى نصيب الآخر، فكأنه انتزع قوته إلى نفسه، وهل (٢) قوة أظهر من هذا ؛ لأنه إذا كان شريكاً لغيره، لم يقدر على أن يتصرف في جميعه، ولا أن يصرفه كيف يريد، وإذا صارت السلعة كلها له تمكن منها، وقوي عليها دون كل أحد، وأما قوله أن "ولا يكون اقتواؤهما وهي بينهما" يعني أنك لا تقول: اقتوياها لأجل أن اقسرى بمعنى اشترى نصيب شريكه، ومن المحال أن تقول في الشريكين: اشترى كل واحد نصيب صاحبه، والقصد إزالة الشركة، ويجوز أن تقول: إذا كان بين ثلاثة: اقتوياها (٥) ؛ لأن الاثنين يشتريان نصيب الثالث، فينتزعان القوة منه، وإذا

<sup>(</sup>١) البارع ٥٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الديوان: ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) في ظ: (أهل).

<sup>(</sup>٤) هو أبو زيد، انظر: ٣٨٠ ٤٤/ أ.

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ: (اقتويا ).

قلت: أقواهما البائع بمعنى باع نصيبه، فهو أفعل من القوة، فكأنه قواهما ومكَّنهما مـنها (١)، وتكون الهمزة للتعدية كما يكون التضعيف في قولك: قُوَّى وقُوَّيته غير أنها تختص بهذا الموضع للفصل بين هذا وغيره، فقوله: مُقْتُوينا على تأويل أبي زيد يجب أن يكون مضموم الميم مفتوح الواو ألا تراه فسره فقال: أي اقتوتــنا أمك فاشترتنا، فمُقْتَوين بمنزلة مُصْطَفَين ؛ لأن اقتوى افتعل كاصْطَفَى، ولا يجوز كــسر الــواو في كتاب أبي زيد لأجل أنه قال: اقتوتنا أمك، وإذا كسرت جعلتهم فاعلين للاشتراء، وليس المعنى على ذاك، ألا تراك لا تقول: متى اشْتَرَيْنا (٢) نحن أمك ؟ لأنه يكون مدحاً للمخاطب من حيث يقول: إنا لم نصلح لأن نــشتري أمك، وهي حرة جليلة، وقول أبي زيد اقتوتنا أمك تصريح بأنهم وقــع عليهم الاشتراء من أمه فاعرفه، ورأيت في حاشية كتاب اللغات مكتوباً عن شيخنا أن التاء في اقْتُوى يجوز أن يكون بدلاً من الواو، وفيه نظر، ولا يجوز ذلك لأجل أن اقْتَوَى إذا جعلته افْعَلَّ مثل اقْوَوَّ، ثم قلبت لام الفعل ألفاً، فقلت: اقَــوَوَى كَارْعَوَى / ثم قلبت الواو تاء كتخمة كان جائزاً حسناً من حيث إن ٥٠/أ الواوين إذا اجتمعا أزيل أحدهما بالإبدال غير أنه يجب أن لا تعديه؛ لأن أفعل لا يكــون متعدياً، وقد رواه أبو زيد متعدياً نحو: اقْتُوَيْتُ الجارية، فهذا هو الذي أشـــار إليه شيخنا بقوله: وفيه نظر، فقد تقرر أنه افتعل لا محالة ووزن مَقْتُوينا مَفْتَعيننا ؛ لأن لام الفعل قد سقطت، وهو الألف المنقلبة في قولك: مُقْتَوى كمُصْطَفَى ومُشترَى، وأما قوله:

<sup>(</sup>١) في أ: (منهما ).

<sup>(</sup>٢) في ظ: (اشترتنا ).

تَسبَدُّلْ خَلِيلاً بِي كَشَكْلِكَ شَكْلُه فَإِنِّسِي خَلِيلاً صَالِحاً بِكَ مُقْتُوِي (۱) فالسوحه فيه أن يكون من الاشتراء، ويكون نصب خليلاً بمُقْتُوِي، فكأنه قسال: أنا أشتري خليلاً آخر بدلك، وجاز أن يستعمله هنا، وإن كان قال أبو زيد: إن الاقتواء لا يكون إلا بين الشركاء لأجل أن المعنى يفيد ذاك ؛ لأنه إذا اشترى خليلاً آخر، وتبرأ من هذا، فقد اشترى ما كان له من نفسه بحق مخالته إياه منه كما يشتري أحد الشريكين نصيب الآخر، فلما تصور هذا المعنى أجراه محرى مُشتر، ونحو ذا مما لا يستوحش منه عارف بالكلام، وقال بعضهم (۲): إن مُقْتَوى مُفعِل من القتو الذي هو الخدمة، وإن نصب "خليلاً" بفعل مضمر كأنه قسال: فسإني أتسبدً لله خليلاً بِكَ مُقْتَوِي (۳)، وهذا تأويل غير مرض لعدوله عن الظاهر، ثم إنه جعل مُقْتَوي مع ذلك خبر إن، وذلك بمنزلة أن تقول: فإني متبدل الظاهر، ثم إنه جعل مُقْتَوي مع ذلك خبر إن، وذلك بمنزلة أن تقول: فإني متبدل

<sup>(</sup>١) بيت من البحر الطويل، قائله يزيد بن الحكم بن أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهمان الثقفي من أعيان العصر الأموي من أهل الطائف، توفي نحو سنة ١٠٥ هـ.

أحباره في: الأغاني ٢٨٦/١٢، وسمط اللآليء: ٢٣٨، وحزانة الأدب ١١٣/١ .

الشاهد قوله: (مقتوى ).

ورد في: شــعره: ۲۲٤، والبــصريات: ۲۸۸، والــبغداديات: ۷۷٦، والعضديات ۹۶، وكــتاب الــشعر: ۲۶٤، والمختسب ۲۰/۲، والحتسب ۲۰/۲، والحتسب ۲۰/۲، والحتسب ۲۰/۲، والقيسي: ۲۱، والجاب الآداب: ۳۹۷، واللسان (قتا)، والحزانة ۲۳۳/۷، وشرح أبيات المغني ۱۸۱/۰.

في القيسى: (حليل صالح ).

<sup>(</sup>٢) قـــال ابـــن جني في الخصائص ١٠٤/٢ بعد ذكر البيت: (فهذا عندنا مُفْعلٌ من القَتْو وهو المراعاة والحدمة)، وقال في الخاطريات:١٣٥:(فخليلاً منصوب بمضمر يدل عليه مقتوى أي استبدل، ومقتوى لا يعمل لأنه مفعل من القتو).

<sup>(</sup>٣) مقــتوى علـــى هـــذا التوجيه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو مقتوى، و لم يعل إعلال قاض لضرورة الشعر والجملة صفة لـــ (خليلاً ).

خليلاً صالحاً خادم (١) على تقدير خادم لــه، ومُقْتُو له، وتنافره بين، ولو قصد هـــذا الإضمار كان الأولى أن يجعل مُقْتَوي (٢) صفة "حليلاً"، فكأنه قال: فإني أتبدل بك خليلاً صالحاً خادماً للأصدقاء ؛ لأنه أقرب قليلاً إلى القلب، والوحه ما قدمت ؛ لأنه كقولك: اشتر بدلى حليلاً، فإني اشتري بدلك آخر صالحاً، فهذا حكم ما كان آخره ألفاً.

فأما ما كان آخره الياء نحو: القاضي والدَّاعي، فإنك تقوله فيه: القَاضُون والداعمون ومررت بالقاضين والداعين الأصل القاضيُون ليكون الياء بإزاء الميم من "الحَاكمُ ون" إلا أن النضمة استثقلت على الياء، فنقلت إلى ما قبلها و(٣)ســقطت الياء اللتقائه مع الواو الجمعي، فَضَمَّةُ نفس الياء المنقولة عنها هنا ثدل على سقوطها كما دل / فتحة ما قبل الألف على سقوطه في "مُصْطَفُون" ٢٥٥/ب وإذا قليت: مسررت بالقاضين، فالأصل بالقاضيين، فاستثقلت الكسرة على السياء، وكان أولى بالاستثقال ؛ لأنها من جنس الياء، وقبلها كسرة أخرى، فنقلت إلى ما قبل الياء، وسقط الياء لالتقائه مع ياء الجمع، فالتقدير أن الكسرة في السضاد من القاضي غيرها في القاضين، كما أنها غير الضمة في "القاضُون" على حسب ما مضى في يامَنْصُ (٤).

<sup>(</sup>١) لكون إعرابها كما ذكر في ص: ٣٨٣ هامش ٣، ويكون من النعت بالجملة بعد المفرد.

<sup>(</sup>٢) في أ: (المتقوى ).

<sup>(</sup>٣) في ر: (وإن سقطت ).

<sup>(</sup>٤) المقتصد في شرح الإيضاح: ٧٩٥.

وأما التكسير في الأسماء الأعلام<sup>(۱)</sup> نحو: زيد وعمرو، فجائز حسن ؟ لأنه جمع أيضاً فنقول: سُعُود وعُمُور كما تقول: الزيدون والعمرون، وتعرفه بالألف والسلام، فستقول: جساءين السعود وتقول في خالدة، خَوَالد، وكذلك خَالِد وخَوالد؛ لأنه اسم ككاهل وغَارب وحَاتم، وأما حُمْر، فلا يخلو من أمرين:

أَحُدهما: أن لا تقدر فيه شيئاً من الوصفية، فتقول: جاءي أَحْمرُ الظّريفُ، كما تقول: أَحْمَر، فهذا يجمع على أفاعل نحو: أحَامِر لكونه اسماً كأَفَاكِل (٢) في أَفْكُل.

والــوجه الثاني: أن يكون صفة غالبة في الأصل كأنه قيل: هذا الأحْمَر، ثم عرف به كقولهم: الصَّعِق<sup>(٣)</sup> لواحد بعنيه، فالأصل على قولك: فلان الصَّعِق، ثم صـار علماً لــه، فإذا قدرت هذا المعنى من الوصفية، قلت: حُمْر، وعلى ذا قالوا: الحُرَّث، فجمعوه جمع الصفة نحو: شاهد وشهد ؛ لأنهم اعتبروا ما قدر في الأصــل مــن الوصفية كأنه قيل: هذا هو الحارث، ثم غلب عليه، فعلى ذلك

<sup>(</sup>١) انظر: سر صناعة الإعراب: ٧١٨.

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (أفاعل ).

<sup>(</sup>٣) خويلد بن نفيل بن عمرو بن كلاب، كان يطعم الناس بعكاظ فهبت ريح فسفت في جفانه التراب فشتمها فرمي بصاعقة فقتلته فقال فيه بعض بني كلاب:

إن خويلداً فابكي عليه 💎 قتيل الريح في البلد التهامي

فعرف خويلد بالصعق وعرف بعض أولاده بابن الصعق.

انظــر جمهرة النسب: ٣٢٠، وجمهرة أنساب العرب: ٢٨٦، واللسان (صعق)، والخزانة/ ٤٣٠/١، والتاج (صعق ).

وقال الكلبي في جمهرة النسب ٣٢٠: (ويقال: إن نفيلاً هو الصعق بن قتيل الليل ابن قتيل الريح)، وقال ابن دريد في الاشتقاق ٢٩٧: (عمرو بن خويلد هو الذي يقال له الصعق ).

التقدير جاء الجمع على منهاج الأوصاف، وقد اشتمل على النوعين قوله: أَتَانِي وَعِيدُ الْحُوصِ من آلِ جَعْفَر فَيَا عَبدَ عَمْرُو لُو نَهَيْتَ الأَحَاوِصَا<sup>(۱)</sup>

قال: الحُوْصُ مرة كالحُمْر، والأَحَاوِصَ أخرى كالْأَرَامِلِ والأَحَامِد، وسمى كل مسن كان من جملة الأحوص أَحْوَص، وهذا نحو مستمر في طرق العادة، وقال أبو علي: " وقياس قوله أن لا يصرف بلا خلاف "(٢)، يعني أن أبا الحسن إذا سمى رجلاً بأحمر، ثم نكر صرف لأجل أن الوصفية قد زالت بالعلمية، وكان المانع التعريف ووزن الفعل، فإذا نكرت، زال التعريف وصاحب الكتاب(٣) لا

<sup>(</sup>١) بيت من البحر الطويل، قائله الأعشى ميمون بن قيس:

الحُوص: ضيق في مؤخر العين، يقال: رجل أحوص وامرأة حوصاء بينة الحوص، وبه سمي الأحسوص السشاعر، الأحاوص: أولاد الأحوص ربيعة بن جعفر، وهم: عمرو وعوف وشريح، المشوف المعلم: ٢٢٢، والخزانة ١٨٣/١.

عبد عمرو: هو ابن شريح بن الأحوص .

الشاهد: قوله (الحوص، الأحاوص) حيث جمع عليهما أحوص، ولا يجمع على فُعْل – بضم فسكون – إلا أفعل صفة وشرطه أن يكون مؤنثه على فعلاء، ولا يجمع على أفاعل إلا أفعل السما أو أفعل التفضيل، وعلى هذا يكون الشاعر قد لحظ في الأحوص الجهتين الاسمية والوصفية فمن جهة الاسمية جمعه على أحاوص، ومن جهة الوصفية جمعه على حوص.

ورد في: ديوانه: ١٩٩، وإصلاح المنطق: ٤٠١، والمبهج: ٦٥، وتهذيب إصلاح المنطق ٢٢٢، والمفرق بين الحروف الخمسة: ٣١٣/، والمفرض بين الحروف الخمسة: ٣٤٣، والمسئلث لابن السيد ٤٤٣/، وشرح الجمل لابن عصفور ٢/٠٤٥، وشرح المفصل ٥٣/، وشرح الكافية للرضى ٤٤/١، والخزانة ١٨٣/١.

<sup>(</sup>٢) انظر ص: ٣٧٥ .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٢/٢.

يصرف على ماضى في باب ما لا ينصرف<sup>(۱)</sup>، وفي ذا يجب الإجماع من الرجلين لأجل أنك إذا قدرت الوصفية وجمعته على فُعْل، لم يكن (الوصف قد خلع من الاسم ألبتة، فإذا نكرته / كان فيه) (۱) الوصف ووزن الفعل، فلا ينصرف حتى ١٤٦ كأنك قلت: هذا الرجل الأحمر، ثم نكرت فقلت: أحمر فاعرفه.

وأما نحو: طُلْحَة، فليس فيه إلا طَلَحَات، وقالوا: طُلْحُون وطَلَحُون، ولحيس بموجود في كلام العرب ولا جائز في القياس، وذلك أن الجمع بالواو والسنون موضوع على سلامة بناء الواحد، فإذا قلت: طَلَحُون بتحريك اللام غيرت، وليس يكون الواو والنون إذا دخل أسماء الآدميين على غير ظاهره، في "سنُون"، وكذا لا يجوز طَلَحُون لحذف التاء، ولم يمكن أن يقال: طَلْحَتُون ؛ لأن الواو والنون علم التذكير، فلا يجتمع مع تاء التأنيث ، ألا ترى أن الألف، والنون لما كان غير مختص بالمذكر وكان في كل نوع قلت: ضاربَتَان وطَلْحَتَان، فلم يمنتع احتماع التاء معه، فلما كان كذلك، لم يكن فيه إلا طَلْحَات كحَفَنَات، فإن قلت: فقد حذفتم التاء أيضاً.

فالجواب: أنا قد حذفنا التاء، وعوضنا مثله ؛ لأن الألف والتاء للتأنيث، وأنستم حذفتم من غير تعويض، وأما تحريكنا للعين، فلأجل الفصل بين الصفة والاسم، وذلك مستمر نحو: حَفَنَات وقصَعَات، ولا يكون تحريك ساكن ولا شميء من التغيير في الجمع الصحيح، فلا يقال: عَمَرون ولا صَعَبُون بالتحريك ألبتة فاعرفه.

<sup>(</sup>١) المقتصد في شرح الإيضاح: ٩٧٩.

<sup>(</sup>٢) مابين القوسين ليس في: (ر، وظ).

### قال صاحب الكتاب:

# "باب تثنية الأسماء المبهمة وجمعها

تقول للمذكر: ذا زيد، فإذا (١) ثنيت قلت: ذان، وتقول للمؤنث: تا، فإذا (٢) ثنيت قلت: اللتان، وفي الجمع: فإذا (٢) ثنيت قلت: تان، وتقول في الذي: اللذان، وفي التي: اللتان، وفي الجمع: السذين، ومنهم من يقول في الرفع: اللذون (٣) والأول أكثر، فتحذف الألف والسياء (٤) من هذه الأسماء في التثنية، ولا تبدل من الألف شيئاً كما أبدلت منها في الأسماء المتمكنة نحو: رَحَى ورَحَيَان ورَجَا ورَجَوان (٥).

### قال المفسر:

اعلم أن هذه الأسماء لا يجوز أن تكون تثنيتها على حد تثنية رَجُلُ ورَجُلاًن يدلك على ذلك ما تقدم في صدر الكتاب من أنك لا تقول: الهذان<sup>(۱)</sup> كما تقول: الزَّيْدان والرَّجُلاَن، وذلك أن الاسم إذا ثني تنكر، واسم الإشارة لا يقبل التنكير، وهذان صيغة وضعت للتثنية في أول<sup>(۷)</sup> أحوالها، ووجود حرف التثنية فيه بمنزلة تاء غرفة، وظلمة في أنه لفظي لا معنوي، ويدلك على ذلك

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان (فإن ).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان (فإن ).

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ١٠٤/٢.

<sup>(</sup>٤) في أ: (التاء ).

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذلي: ٤٧، والتكملة مرجان: ٢٣٣، ٢٣٤.

<sup>(</sup>٦) المقتصد: ١٩١.

<sup>(</sup>٧) (أول) ليست في: (ر، وظ).

٤٦/ب

أنــك إذا أشرت إلى شيئين بقولك: هذان الرجلان كان الإشارة واحدة، ثم إن الإشارة لا تختلف / بالإفراد، والجمع، فهو بمنزلة هؤلاء في أنه ليس بتثنية على الحقيقة كما أن هؤلاء: ليس بجمع، ألا ترى أنه ليس فيه حرف جمع، وهو صيغة مرتجلة، فإذا(١) قال أصحابنا في "هَذَان" و "هَاتَان": إنهم لم يقلبوا الألف ياء، فيقولون: ذيَّان كما قالوا: رَحَيَان، فليس الكلام على ظاهره، وإنما المقصود أنه لما قصد أن يكون في لفظ التثنية، كان الظاهر أن يعامل معاملة ما تثنيته حقيقة إلا أنهم جعلوا ترك بعض (٢) ما يكون في المثنى على الحقيقة تنبيهاً على أن حكـــم هذا ليس كحكم الزَّيْدَين وما أشبهه، وكذا حكم الموصولات نحو: الــذي والـــتي إذا قلت: اللَّذَان واللَّتَان، فالتثنية لفظية ؛ لأن الموصول يتعرف بالصلة، فلا يجوز فيه التنكير، فإذا قلت: جاءيي اللَّذَان ضَرَبْتهما كان اسماً مفرداً يدل على المثنى كما أن اللاَّتي كذلك، وقالوا: اللَّذان، فلم يعربوا تنبيها على أن (٣) هـــذا ليس مثل زَيْد والزَّيَدان، ومن قال: اللَّذُون كان جمعاً لفظياً، وهذا حكم كل اسم لم يجز فيه التنكير كالمضمرات نحو: أنْتَ وإيَّاك، فإن قلت: أَنْتُما، كان هذا صيغة مرتجلة لمخاطبين، وكذا أنتم وهما وهم، ولذلك لم يقولوا: أَنْـــتَان وهُوَان، ولو حاز أن يكون أنتما تثنية على الحقيقة، ويكون لفظه فرعاً علسى لفظ أنت كما أن لفظ رجلان فرع على لفظ رجل، لوجب أن يقال: الأنتما، فهو بمنزلة الضمير المتصل في نحو: ضرَب وضرَبْتُما وضرَبْتُ وضرَبْنا،

<sup>(</sup>١) (فإذا) ليست في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (بعضهم يكون ).

<sup>(</sup>٣) في ر ، وظ: (على أن ليس الذي واللتان مثل زيد والزيدان ).

فكما لا يشك أحد في أن " نا " من ضربنا ليس بتثنية للتاء في ضَرَبْتُ إذ ليس فسيه شيء منه، ولا هو على صيغة التثنية كذلك حكم أَنْتُما، ويزيدك وضوحاً أنك إذا قلت: أَنْتُما كان الخطاب واحداً، وكان الاثنان والثلاثة بمنزلة واحدة، وهذا نحو يفتقر إلى صفاء من جهة الحسِّ.

### قال صاحب الكتاب:

# " باب إضافة الاسم المنقوص وغير المنقوص إلى ياء المتكلم

الاسم الذي يضاف إلى الياء التي للمتكلم، لا يخلو من أن يكون مفرداً أو غير مفرد، والمفرد على ضربين صحيح ومعتل، فالصحيح تكسر آخره إذا أضفته إلى الياء مرفوعاً كان الاسم الذي تضيف أو منصوباً أو مجروراً، وذلك قولك: هذا غُلامِي ورأيت غُلاَمِي ومررت بغُلاَمِي، وكذلك سائر الأسماء.

f/εv

ومــا كان من الأسماء آخره ياءً، أو واواً ما قبلهما<sup>(۱)</sup> ساكن فحكمه في ذلك حكم / الصحيح تقول: هذا ظَبْيي<sup>(۱)</sup>، وشديدٌ عَدْوي.

فأما الأسماء المعتلة ، فما كان منها آخره ألفاً (٣) ، فإنك إذا أضفته إلى ياء المتكلم أثبت الألف وفتحت الياء، وذلك قولك: هذه عَصَايَ ومَثَنَّايَ، ويا بُشَرَاي، و ﴿فَمَانِ وَمَثَنَّايَ وَمَثَنَّا وَمَا بُشَرَاي، و ﴿فَمَانِ الْأَلْفِ يَاء (ويدغم) (٥) ، فيقول: هذه بُشْرَيَّ و ﴿مَن اتَّبِعَ هُدَيَّ ﴾ (١) ، و:

<sup>(</sup>١) في أ: (أو واو ما وما قبله) وفي التكملة مرجان: (ما قبله ).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: (ظبي ).

<sup>(</sup>٣) في أ: (ألف).

<sup>(</sup>٤) طه / ١٢٣.

<sup>(</sup>٥) (ويدغم) ليست في التكملة: (مرجان، وأ).

<sup>(</sup>٦) قال ابن حني في المحتسب ٧٦/١: (ومن ذلك قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي الطفيل وعبدالله بن أبي إسحاق وعاصم الجحدري، وعيسى بن عمر الثقفي، (هُدَيّ) وقال: هذه لغة فاشية في هذيل وغيرهم أن يقلبوا الألف من آخر المقصور إذا أضيف إلى ياء المتكلم ياءً. ثم قال: قال لي أبو على: وجه قلب هذه الألف لوقوع ياء ضمير المتكلم بعدها أنه موضع ينكسر فيه الصحيح نحو: عُلامِي، ورأيت صاحبِي، فلما لم يتمكنوا من كسر الألف قلبوها

سَــبَقُوا هَوَيِّ"() ......

فإذا كانت الألف للتثنية نحو: رَجُلاَي، لم تقلبها في الإضافة (لئلا يلتبس المرفوع بالمنصوب والمحرور)(٢) وما كان من الأسماء المعتلة أخره ياءً قبلها كسرة

(١) جزء من بيت من البحر الكامل، والبيت بتمامه:

سَبَقُوا هَويٌّ وأعنقوا لِهوَاهُم فَتَخُرُّمُوا ولِكلِّ حَنْبٍ مَصْرَعُ

قائلــه: أو ذؤيب الهذلي اسمه خويلد بن خالد بن محرث جاهلي إسلامي عده ابن سلام في الطبقة الثالثة، توفي سنة ٢٧هـــ تقريباً .

أحـــباره في: طـــبقات فحـــول الشعراء: ١٢٣، ونقائض حرير والأخطل: ٣٠، والشعر والشعراء: ٦٥٣.

الــشاهد: قولــه: (هَوَيَّ) حيث قلب ألف المقصور ياء، ثم أدغمها في ياء المتكلم وأصله هواي.

ورد في ديوان الهذليين: ٢/١، وفي شرح أشعار الهذليين: ٧، والمفضليات ٤٢١، وشرح المقسطور والممدود لابن دريد: ٢١، واللامات للزجاجي ٩٨، والمسائل العسكريات: ٥١، والمحتسب ٧٦/١، وشرح اللمع للعكبري: ٢٩٥، والأمالي الشجرية ٢٨١/١، وألسف باء ١٩٦١، والتوطئة: ٣٥٣، والمقرب ٢١٧/١، وشرح المفصل ٣٣/٣، وجواهر الأدب: ٢١٦، وشرح قطر الندى: ١٩١، وسرح العيون: ٢٨٠، وشرح الألفية لابن عقيل ٢/٠، والعيني ٤٩٣/٢.

في ألف باء (فتمزقوا).

(٢) مابين القوسين ليس في: (أ)، وفي التكملة مرحان: (لئلا يلتبس المرفوع والمحرور ).

<sup>-</sup> ياء فقالوا: هذه عَصَيّ، وهذا فتيّ، أي عصاي وفتاي، وشبهوا ذلك بقولك: مررت بالزيدين لما لم يتمكنوا من كسر الألف للجر قلبوها ياء، ولا يجوز على هذا أن تقلب ألف التثنية لهذه الياء فتقول: هذان غلامي لما فيه من زوال علم الرفع ولو كانت ألف عصى ونحوها علماً للرفع لم يجز فيها عصيّ).

أسكنت منه الياء، وأدغمتها في الياء المفتوحة، فقلت: هذا قاضي، وذاك غَازِيَّ؛ لأن الياء التي هي لام تلزمها الكسرة، وتقول: كسرت فَاهُ ووضعته في فيه، فإذا أضفت الفم إلى الياء، قلت: هذا في وفغرت في، وفي في، فيكون الاسم في الأحوال السئلاث<sup>(۱)</sup> في الإضافة إلى الياء على صورة واحدة ؛ لأن حركة الحرف الأول منه تتبع حركة الحرف الثاني مثل: امْرُو وابْنُم، وأخ وأب وحَم، فليمن قال: حَمُوها، وذُو مَال، فلما لزم كسر الآخر، اتبعته الأول، فلذلك لم يجز كَسَرْتُ فَاي كما تقول: رأيت فاه.

وأما غير المفرد، فالمثنى والمجموع تقول إذا اضفت المثنى إلى هذه الياء في السرفع: هـــذا غُلاَماي، وفي النصب والجر أرسلت غَلامَيَّ، وبغُلاَميَّ، والجمع المكــسر بمنزلة المفرد في هذه الإضافة، فأما الجمع (الذي) (٢) على حد التثنية، فإنه في الإضافة إلى هذه الياء في الأحوال الثلاث (٣) على صورة واحدة، وذلك قــولك: هؤلاء مُسْلِميَّ وصَالِحيَّ، وأكرمت مُسْلِميَّ وصَالِحيَّ، وعجبت من مُسْلِميَّ وصَالِحيَّ،

أما موضع النصب والحر، فإنك لما حذفت النون في مسلمين للإضافة، التقت الياء التي قبل النون مع ياء الإضافة فأدغمتها فيها.

وأما في موضع الرفع، فإنك<sup>(1)</sup> لما حذفت النون للإضافة، فالتقت الواو الساكنة مع ياء الإضافة، قلبتها ياءً، وأدغمتها في الياء، وأبدلت من الضمة التي

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان: (الثلاثة).

<sup>(</sup>٢) (الذي) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان: (الثلاثة).

<sup>(</sup>٤) في التكملة شاذلي: (فلأنك).

كانت قبلها الكسرة، كما فعلت ذلك في مَرْميّ ومَحْشيّ ومَطْويّ ونحو ذلك، وإذا كان ما قبل الياء والواو مفتوحاً في الجمع نحو: الأَعْلُون والمصْطَفَوْن، قلت: هــؤلاء مُصْطَفَى وأكْرَمْتَ مُصْطَفَى و (مررت)(١) بمصْطَفي، فأبدلت الواو من "مــصطفون" ياء لما التقت بعد حذف النون مع الياء، كما قلبتها في طَيُّ ورَيّ وشُـــيّ مـــصادر طَوَيْتُ ورويت وشَوَيْت، وفي النصب والجر مثل: حَيُّ وعَيّ، وتقول: على زَيد ثُوبٌ، فإذا وصلتها بالمضمر أبدلت من الألف الياء / تقول: عليَّ ١٤٧ب ثــوب، وعليكَ وعَلَيه، وزعم الخليل أن منهم من لا يقلب الألف من المضمر، فيقه ها ألفاً.

> وكـــلاً في الإضافة إلى المضمر في حال الجر والنصب بمنزلة على في قول من قال: عَلَيك وعَلَيه " (٢).

## قال المفسر:

اعلم أن الإضافة إلى ياء المتكلم توجب (٣) بناء آخر الاسم على

-498-

<sup>(</sup>١) (مررت) ليست في التكملة (مرجان، أ).

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذلي: ٤٨، ٩٩، والتكملة مرجان: ٢٣٧-٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) المضاف إلى ياء المتكلم فيه أربعة مذاهب:

أ – الجمهور أنه معرب في الأحوال الثلاثة مقدر فيه الحركات الإعرابية لشغل آخره بالحركة التي تقتضيها ياء المتكلم.

ب - مـــذهب الجرجاني وابن الخشاب في المرتجل شرح الجمل ١٠٩ وابن الخباز في شرح الدرة الألفية ص١١ أنه مبني.

التسهيل ١٦١، وشرحه ٢٧٩/٣، وشرح الكافية الشافية ٩٩٩/٢.

د –مذهب ابن جني أنه لا معرب ولا مبني الخصائص٣٥٦/٢.وانظر:ارتشاف الضرب٢٥٣٥، ٥٣٦.

(الكسسر)(۱) نحو: غُلاَمِي وصَاحِبِي، وإنما وحب البناء لأحل أنه لو أعرب، لم يخل الياء من أن تكون ساكنة أو متحركة، فلو كانت ساكنة، لكانت تنقلب واواً في حال الرفع نحو: غُلاَمُو، فيبطل صيغة الاسم، ولو كانت غير ساكنة، للمثقل اللفظ بها مضموماً ما قبلها نحو: غُلامُي، ولوجب قلبها ألفاً نحو: رأيت غَلامَل اللفظ، فإن قلت: يقولون: غلاماً، فأب ذلك شيء يغلب على النداء نحو: يا غلاماً، وأما قوله:

أُطَـوِّفُ مَـا أُطَـوِّفُ ثُمَّ آوِي إلَـي أُمَّا وَيُرْوِيْنِي النَّقِيعُ(٢)

فليس بالشائع، ثم لو اطرد ذلك لم يكن كسراً لأجل أنه جاء بعد أن حسرى الاستعمال على هذه الوجه الذي هو غُلاَمِي، ومقصودنا أنهم تجنبوا أن يُتقُوا ما قبل الياء على الإعراب الذي يوجب اختلافه وانقلابه واواً وألفاً، فهذا

<sup>(</sup>١) (الكسر) سقطت من أ.

<sup>(</sup>٢) بيت من البحر الوافر، قائله نقيع بن جرموز بن عبدشبمس جاهلي، النوادر: ١٨٠.

قال الآمدي: (أراه سمي النقيع بهذا البيت) المؤتلف: ١٩٥.

قال أبو حاتم: نقيع، وقال أبو الحسن: (نفيع: الصواب) النوادر: ١٨٠.

أطوف: أكثر من الطواف والدوران، آوي: من أوى الإنسان إلى منزله.

النقيع: اللبن المحض يبرد.

الشاهد: قوله: (أما) أصله أمي فقلبت الياء ألفاً.

ورد في: النوادر: ١٨٠، والمؤتلف: ١٩٥، والمقرب: ٢١٧/١، واللسان (نقع) والارتشاف ٥٨٣/٢ وشرح الألفية للمرادي ٣٠٨/٣، وشفاء العليل: ٧٢٩، والعيني ٢٤٧/٤، والهمع ٢٩٩/٤.

بناء عارض في الاسم لغير مشابهة مع المبني، وإنما هو للمحافظة (١) على اللفظ كما تسرى، وأدخلوا السنون في الفعل نحو: ضَرَبَنِي فرقاً بين الياء المحرورة والمنصوبة، فلا يجوز غُلاَمُنِي وصَاحِبُنِي وأما ما أنشده من قوله:

ولَيْسَ حَامِلُنِي إِلاَّ ابنُ حَمَّالِ (٢)

فشاذ شبيه بالغلط واستعماله خطأ، وكان الفعل أولى بالنون من وجوه:

أحدها: أن الغرض أن يبقى آخر الكلمة على حاله حتى لا يجب أن يقسال: ضَربي، فيكسر الباء المبنية على الفتح، ولا تَضْربي واضْربِي، فيزول السمكون، والفعل أولى بأن يحافظ على آخره ؛ لأنه أضعف من الاسم، فلا يتصرف تصرف الاسم.

والثاني: أن الاسم لو دخله النون فقيل: غُلاَمُني جاز أن يظن أنه تنوين، ولما كان التنوين لا يجتمع مع الإضافة، كان الأولى أن لا يكون النون فيه.

والـــثالث: أن هـــذه الــنون لا تكون ضميراً، والضمير الذي في الفعل

أَلا فَتَى مِن بَنِي ذُبْيانَ يَحْمِلُني

الشاهد: (حاملني) حيث لحقت نون الوقاية الاسم عند إضافته إلى ياء المتكلم.

قال البغدادي في الخزانة ٢٦٥/٣: (على أنه قيل: النون في حاملني هو نون التنوين، وقيل: نون وقاية ).

ورد في: الكامل: ٤٦٧، والمثلث لابن السيد: ٤٧٦، والإنصاف :١٢٩، والبيان في غريب إعراب القرآن ٢/٥٠، والتبيين: ٢٨٦، وشرح الكافية للرضي ٢٨٣/١، ٢٨٣/١، والخزانة عراب ١٤٥/، ٢٩٦/٥، والخزانة ٢٨٥/٤، ٢٩٦/٥،

روى (يحملني) في الكامل، والمثلث، والخزانة ٢٦٥/٤ ولا شاهد فيه.

<sup>(</sup>١) في ظ: (المحافظة ).

<sup>(</sup>٢) عجز بيت من البحر البسيط، لم أهتد إلى معرفة قائله صدره :

منصوب والذي في الاسم مجرور والمنصوب فضلة في الكلام وفي حكم الانفصال، ألا ترى أن الفعل لا يبنى له في نحو: ضَرَبَك كما يبنى للمرفوع في نحو: ضَرَبْتُ: والمجرور كالجزء مما قبله سيَّما (۱) إذا كان ضميراً / فلماكان ١٤٨ كلك كان الفصل بين آخر الاسم والضمير المجرور الذي هو كالجزء مما قبله، وقائم مقام التنوين، فكل اسم كان آخره مما يجري عليه الإعراب لزمه الكسر، ولا فصل بين أن يكون حرفاً صحيحاً أو حرف لين بعد أن يكون جارياً عليه الإعراب تقول: عَدُويّ وظَبْييّ.

فأما إذا كان حرف اللين ساكناً فعلى ضربين:

أحدهما: أن يكون ألفاً.

والـــثاني: أن يكون ياءً، إذ ليس في كلامهم اسم آخره واو ساكنة نحو: يَغْـــزُو، فالـــذي آخره ألف نحو: هُدَايَ وبُشْرَايَ بفتح الياء (ألبتة ؛ لأن الألف قبلها ساكن فأما قراءة من قرأ ﴿مَحْيَايُ وَمَمَاتَيُ ﴾ (٢)بسكون الياء)(٢) ؛ فليس بالأكثر.

وأما قلب الألف ياءً نحو: هَوَيَّ، فصالح في الاستعمال، ووجهه أنهم لما كانسوا وضعوا الصحيح على الكسر، ولم يمكن كسر الألف ؛ لأنها لا تتحرك حذبوها إلى ما هو من جنس الكسرة، وهو الياء، وأما نحو: غُلاَمَايَ، فلا يكون فيه ها ؛ لأنه يلتبس فيه (3) حال الرفع بحال النصب، نحو: رأيت غَلاَمَيَّ،

<sup>(</sup>١) انظر: ٣٧٦ هامش (١).

<sup>(</sup>٢) تقدم ورودها ص: ٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في: (ز، وظ).

<sup>(</sup>٤) (فيه) ساقطة من ر، وظ.

والوجه أبداً أن يترك اللبس إذا وجد الاستغناء عنه، فأما ما كان آخره ياء نحو: القاضِي وغَازِيَّ، فتدغم الياء الساكنة في ياء الإضافة، ولا تكسرها، كما لم تحركها في حال الجر والرفع.

وأمــا فيّ ففي الأحوال الثلاث (١) على صورة واحدة، ولا تقول: فتحت فَـــايَ كما تقول: فَاهُ وفَاكَ، وذاك أنك تقول: فَاهُ وفُوُه وفي فيه، فيكون الفاء تابعاً لما بعده من الحروف، فإن كان واواً، كان مضموماً، وإن كان ألفاً، كان مفتوحاً، وإن كان ياء كان مكسوراً، والحرف في هذا قد جرى اختلافه مجرى احتلاف الحركة، فكما أنك تبني ما قبل ياء الإضافة على الكسر في قولك: غُلاَمي كذلك يجب أن يأتي بالياء من بين الحروف الثلاثة في قولك: فَاهُ، وفُوه وفِيهِ، وإذا حاءت الياء كان الفاء مكسوراً، وأدغمت الياء في ياء الإضافة، فيــصير إلى قولك: فيَّ، ولو قلت: فتحت فَايَ كان منزلة أن تبني آخر الاسم المنظاف إلى ياء المتكلم على الفتح من حيث إن اختلاف حرف اللين بمنزلة اختلاف الحركات، فالسواو تأتي بدل الضمة، والألف والياء بدل الفتحة والكسرة، فإذا قلت: انفتح فيَّ لم يكن التقدير فُويَ على أن تقلب الواو ياء بل يؤتى بالياء في أول ما يلحقه ياء المتكلم بدلالة أنهم لم يقولوا: فتحت فَايَ، ولا يرد لام الفعل في نحو: أب وأخ إذا أضيف إلى ياء المتكلم لا يقول: أبيَّ وأخيَّ / ٤٨/ب وحَمِيٌّ كما يرد العين من الفم، وذاك أن العين لو لم يرد، لبقي الاسم المتمكن على حرف واحد نحو: قولك: فِيَّ، وليس كذلك اللام ؛ لأن الاسم المتمكن يــستعمل علــى حرفين كثيراً نحو: دَم، وغُد، ولا يقول أحد: ف، فلما كان

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (الثلاثة ).

كذلك، قالوا: أَبِي وأُخِي، فكفوا أنفسهم مؤونة التضعيف، وأجاز أبو العباس أبيَّ(١) وأخي وأنشد:

قَـــدَرٌ أَحلكُ ذَا الجَازِ وَقَدْ أَرَى وأَبِيَّ مَالَكَ ذُو الجَازِ بِدَارِ (٢) وحكـــى شـــيخنا عـــن أبي علي أن البيت لا دلالة فيه على ما ادعاه أبو العباس؛ لأنهم يقولون: أبّ، وأبُون كما قال:

فَلَمَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِينَا (٣)

(١) مجالس العلماء: ٤٧٦.

(٢) بيت من البحر الكامل قائله مؤرج السلمي شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية. الخزانة ٤٧٢/٤.

ذا الجحاز: موضع كانت به سوق للعرب، ويروى بدله (ذا النخيل) وهو عين قرب المدينة. المعنى: أن قدر الله وقضاءه أحلك هذا الموضع، وقد أعلم أنه ليس لك بموضع تقيم فيه أو تنزل به، وأقسم لك بأبي على ذلك.

الشاهد: (وأبيَّ) بتشديد الياء على أنه مفرد ردت لامه في الإضافة لياء المتكلم، قال ابن مالك في شــرح الكافية: وليس في قول الشاعر حجة على ذلك لاحتمال إرادة الجمع، وسقوط النون للإضافة فإن الأب يجمع على أبينَ.

ورد في: مجالس ثعلب: ٢٧٦، وكتاب الشعر: ١١٦، والعضديات: ٦٣، والمفصل ١٠٥، وأمالي ابن الشجري ٢٧/٢، ومعجم الأدباء ٢٠٠/١٣، وإنباه الرواة ٢٦٩/٢، وشرح المحافية المفسصل ٣٦/٣، وجمال القراء: ٤٧٩، وشرح الكافية الشافية: ٢٠، والفوائد السنيائية للرضي ١٦٩/١، وشرح الكافية لابن جماعية: ٢٩، والفوائد السنيائية ٢٥/٢، وشرح شواهد المغني: ٨٠/٣، والحزانة ٤٦٧/٤، وشرح أبيات المغني ٢٠/٧.

روى: (النحيل) في مجالس ثعلب والانباه، وفي معجم الأدباء (النخيل) و (ترى).

(٣) بيت من البحر المتقارب اختلف في قائله، فقيل: إنه زياد بن واصل السلمي في: ابن السيرافي (٣) بيت من البحر المتقارب اختلف في قائله، فقيل: إنه الكميت في ألف باء ١/

| وقال آخر:                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| يُسدَفِّنَّ السُّبعُولَةَ والأَبينَا(١)                                        |
| فيكون أضاف "أَبِينَ" فقال: وأُبِيَّ، وتكون الياء المدغمة ياء الجميع دون        |
|                                                                                |
| <ul> <li>٢٥، وشرح الألفية للشاطبي ٤/٨/٤، وإتحاف ذوي الاستحقاق: ٥٣٧.</li> </ul> |
| الشاهد: (الأبينا) حيث جمع أب على أبينا.                                        |
| وورد بــــلا نسبة في: الكتاب ١٠١/٢، والمقتضب ١٧٤/٢، والأصول ٤٢٢/٢، وشرح        |
| الكتاب للرماني قسم الصرف ٣٤٩، ٣٤٩ ، والخصائص ٣٤٦/١، والمحتسب١١٢/١،             |
| والمخــصص١٧١/١٣، والمفصل: ١١٠، وشرح المفصل ٣٧٠/٣، وشرح الكافية للرضي           |
| ٢٩٦/١، واللسان (أبي)، وشرح الكافية لابن جماعة: ٢٨.                             |
| روى: (تعرفن) في: ألف باء، واللسان، وشرح الألفية للشاطبي، وإتحاف ذوي الاستحقاق. |
| وروى: (أشباحنا) في ابن السيرافي ٢٨٥/٢.                                         |
| (١) عجز بيت من البحر الوافر وصدره في المسائل العضديات: ٦٤، والقيسي: ٥٥.        |
| بمعترك الكماة مصرعات                                                           |
| وفي اللسان: (أبي ).                                                            |
| يدعن نساءكم في الدار نوحا يندمن                                                |
| وابن بری: ۵۱۱.                                                                 |
| تركن نساكم في الدار نوحا                                                       |
| وقائله غيلان بن سلمه بن معتب بن مالك بن كعب الثقفي أدرك الإسلام فأسلم بعد فتح  |
| الطائف، وهو شاعر مقل ليس بمعروف في الفحول، توفي سنة ٢٣ هـــ.                   |
| أخباره في: ابن سلام ٢٦٩، والأغاني٢٠٠/١٣، والاستيعاب ١٨٩/٣، والإصابة ١٨٩/٣.     |
| البعولة: جمع بعل وهو الزوج.                                                    |
| الشاهد : (الأبينا) حيث جمع أب على أبيب.                                        |
| ورد عجزه في أمالي ابن الشجري ٣٧/٢، وشرح المفصل لابن يعيش ٣٧/٣.                 |

أن يكون منقلباً عن الواو الذي هو لام في أَبُون ، وأَبُوَان وأنشد في مثل ذلك: لَـــئنْ شُـــئيَتْ بهـــا الآبَاءُ قَبْلي فَمَــا شُئِيَتْ أُبِيَّ وَلاَ شُئِيتُ (١)

فأنث شُئيت أبي ؟ لأن أبي جمع بمنزلة الآباء، وأتى به على أبون، فكذلك (وأبي) في البيت المنشد عن أبي العباس يكون جمعاً، ولو كان اللام يرد في حال الإضافة إلى ياء المتكلم كما يرد مع الظاهر وضمير المخاطب والغائب نحو: أبو زيد وأبوك لوجب أن يجيء في الكلام نحو: أخي وأبي، وذلك لا يوجد وسبب رغبتهم عنه ما ذكرت من كراهية التضعيف، ويزيد في الدلالة على رفضهم له أنهم قالوا: أبوك وأباك وبأبيك، فردوا اللام في الإضافة قاصدين أن يجعلوا اخرتلاف الحروف بمنزلة اختلاف الحركات بدلالة (أنهم لم يردوه في غير

روى في المحلى:

وقد ربيت بها الآباء قبلي فما شنئت أبي وما شنيت وفي الجمهرة :

وقد ربيت بها قبلي زمانا فما شؤيت أبي ولا شؤيت

وفي الخــصائص (شــنئت) و( شنيت) وفي شرح المفصل في المواضع الثلاثة (شنئت)، و( الأقـــوام) وفي المخطــوطة "أ" (شـــيئت) في المواضع الثلاثة، والاختيار من كتاب الشعر والعضديات والقيسي، وأول البيت في المراجع السابقة (وقد) بدل (لئن ).

<sup>(</sup>١) بيت من البحر الوافر قائله قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي.

أخباره في: الطبقات الكبرى لابن سعد ٦٦/١، والمحبر: ١٦٤، وتاريخ اليعقوبي ١٩٦/١، والكامل لابن الأثير ١١/٢، وتاريخ الخميس ١٥٣/١.

الشاهد: قوله: "أبيَّ" فهو جمع أب حيث أنت الفعل شئيت؛ لأنه بمنزلة الآباء.

ورد في: المحلى ٩٩، والجمهرة ٤٨٤/٣، وكتاب الشعر ١١٦/١، والمسائل العضديات: ٢٤، والخصائص ٣٤٦/١، والقيسي: ٥٥، وشرح المفصل ٣٧/٣.

الإضافة إذ لم يمكن أن يجعل الإعراب بالحروف من حيث (١) إنه كان يجب أن يقسول: جاءين أبو، ورأيت أبا ومررت بأبي والأبو والأبا وبالأبي، فتحعل في آخر الاسم واواً قبلها ضمة، وذلك مرفوض ألا تراهم لم يقولوا: أَدْلُو، وكان التسنوين أيضاً يدخل على الاسم، فتحذف حروف اللين لالتقاء الساكنين، في سصير إلى قولك: جاءين أب ورأيت أبا ، ومررت بأب، فلا يدرى أن هنا لاماً مردوداً سقط لالتقائه مع التنوين، فلو كان رد اللام في حال الإضافة نحو: أبوك بمنزلة قولهم في دَم: دَمَا دون أن يكون لقصدهم أن يدلوا على أن من شأنهم الإعراب بالحروف، لقالوا: أباك في كل حال، وذلك لا يكون إلا في شذوذ نحو قوله: /

إِنَّ أَبَاهَــــا وَأَبَـــا أَبَاهَـــا قَــدْ بَلغَا في الجحد غَايَاتهَا(٢)

وإذا اتسضح أن المقسصود هذا كان القياس داعياً إلى ترك الرد في حال الإضافة إلى ياء المتكلم ؛ لأن الغرض الذي هو الإعراب بالحروف لا يظهر عند ذلك إذ لا تقدر على أن تقول: أُبُويَ وأَبَايَ وبِأَبِيّ، بل يكون في كل حال أَبِي.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ ).

<sup>(</sup>٢) رجز اختلف في قائله فقيل: إنه رؤبة، وقيل: إنه أبو النجم.

نسب إلى رؤبة في ملحق ديوانه: ١٦٨.

ونسب إلى أبي النحم في ديوانه: ٢٢٧، والعيني ١٣٣/١.

وأما فِيَّ فوجب ثبات حرف اللين فيه خصوصاً لما تقدم، ولو أضيف ذو إلى الياء على قوله:

إِنَّمَا يَعْرِفُ ذَا الفَصِفْ صِلَ مِن النَّاسِ ذَوُوه (١) وحسب أن يقال: ذِي بإثبات حرف اللين الذي في ذُو مَالٍ ؛ لأنه على حرفين مثل فُوكَ، وهذا تمثيل، وإلا فإضافة ذُو إلى المضمر غير حائزة، كما تقدم

أنت ما استغنيت عن صاحبك الدهر أحوه وإذا احتجت إلى ساعة بحك فوه وذكرهما في ٢١٧ مع أبيات منها بيت الشاهد بدون نسبة وهي:

إن للمعروف أهلا وقليل فاعلموه أهنا المعروف ما لم تبذل فيه الوجوه أنت ما استغنيبت عن صاحبك الدهر أحوه وإذا اجستجت إليه ساعة بحك فوه إنما يعرف الفض سائلاً من الناس ذووه لسو رأى السناس نبياً سائلاً ما وصلوه

وفي ديوان أبي العتاهية ٤٧٤:

إنما يصطنع المعرو ف في الناس ذووه

وقال السيوطي في المزهر ١٥٧/١: (وقال الزجاجي في شرح أدب الكاتب: أنشدنا أبو بكر ابن دريد قال: أنشدنا عبدالرحمن ابن أخي الأصمعي عن عمه قال: أنشدني أعرابي من بني تميم ثم من بني حنظلة لنفسه، ثم ذكر أبياتاً هي الأبيات التي في ديوان أبي العتاهية.

وورد بـــلا نسبة في: المقتصد: ٩٠٨، وشرح المفصل ٥٣/١، ٣٨/٣، والإرشاد إلى علم الإعراب ٤٩، والارتشاف ٥٨٦/٢، والهمع ٨٤/٤، وشرح الفريد: ١٣١، والدرر ٥٧٧٠.

<sup>(</sup>١) بيت من مجزؤ الرمل، ذكر ابن قتيبة في عيون الأخبار ٩٥/٣، ٩٦، بيتين ونسبهما إلى أبي العتاهية هما:

في باب الصفات <sup>(۱)</sup> فاعرفه، فلم نر أحداً نظر إليه والله الموفق، فهذا هو إضافة المفرد.

فأما الجمع فنحو: مُسْلمونَ وصَالحونَ، فإنك تقول: مُسْلميّ على كل حال، وذاك أن الأصل يكون مُسْلمُوي (٢) في حال الرفع، فيحتمع واو وياء، وقد سبق إحداهما بالسكون فيجب قلب الواو ياء، كما قالوا: طُويْتَ طَيًّا، والأصــل طُوْياً هذا مستمر في الأصل، وأما في حال الجر والنصب، فيكون ياء مدغمة (٣) في ياء الإضافة فتقول: بمسلميّ ورأيت مُسْلميّ، ولما قلبت الواو في مُسْلمُويَ ياء، وجب كسر الميم ؛ لأن الياء الساكنة لا تكون بعد الضمة، ولا يكاد يمكن اللفظ بها إلا بعد كلفة مفرطة، ولم يفكروا في ما يقع من اللبس إذ يكون حال الرفع كحال النصب والجر، فيقولوا(1): مُسْلمُوي بغير قلب لأجل أنهم لا ينقضون أصول كلامهم للبس يعرض، ألا تراهم قالوا: مُخْتَار للفَاعل ومُحْــتَار للمَفْعُول، فكان اللفظ واحداً، وإن كان الأصل مُختير ومُخْتَيَر لأجل أن الفصل كان يدعو إلى تصحيح الياء المتحركة المفتوح ما قبلها، وذلك من الأصــول المرفوضــة، ونحو ذا كثير في كلامهم، وهو الواحب في الحكمة إذا أنعمــت النظر ؛ لأن الامتناع من كسر الأصول أولى في كل حال وتقول في مُصطَفُون: حاءني مُصْطَفي، فيكون الفاء مفتوحاً كما كان قبل قلب الواو

<sup>(</sup>١) المقتصد في شرح الإيضاح: ٩٠٧.

<sup>(</sup>٢) في أ: (مسلمون)

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (فتدغمة ).

<sup>(</sup>٤) في أ (فيقول).

(ياء)(١)؛ لأن الياء تقر بعد الفتحة ساكنة كالبيع، وتقول: قَاضُون وغَازُون، فإذا أضفت قلت: قَاضيَّ وغَازيَّ الأصل قَاضُويَ وغَازُوي، ثم فعلت ما ذكرت في مُــسُلمي / فهذا في اللفظ مثل الواحد، فإذا قلت: قَاضِيٌّ تريد الواحد، فالوزن و ع/ب فاعلـــيّ ؛ لأن الياء المدغمة لام من قَضَيْت، وإذا قصدت الجمع، فالوزن فاعيُّ كمـــا أن وزن قَاضُون فَاعُون ؛ لأن اللام قد سقط، ووزن مُصْطَفَىَّ مُفْتَعَىَّ ''، وذا لا يلتبس بالوحد ؛ لأنك تقول: مُصَطَّفَايَ مثل بُشْرَايَ وهُدَايَ والفاعل في اصْطَفَى بمنزلة قَاضِ تقول: مُصْطَف ومُصْطَفَيَان ومُصْطَفُون، فإذا أضفت، قلت: مُ صْطَفَيَّ، فيكون الوزن مُفْتَعَيِّ (٣)، فإن قلت: فكيف امتنعتم من أن تقلبوا الألف في رَجُلاَي كما قيل: هَوَيَّ في هَوَاي لأجل اللبس، و لم تمتنعوا منه في مُسْلميٌّ؟ فالجواب: أن قلب الألف في نحو: هَوَاي ليس بمستمر، ولا أصل وضع عليه الكلام، وإنما هو شيء يكون في الألف الواقعة قبل ياء المتكلم في أقل أحوال الاستعمال، فليس كل ألف يقع قبل ياء تقلب ياءً، كما يقلب كل واو حصل مع ياء والأول منهما ساكن ياءً، فلما كان كذلك، تركوا قلب الألف في رَجُلاَي إذ كان فيه التزام اللبس لغير أصل، ولم يترك له القلب في مُسْلمُوي إذ (1) كان فيه نقض لأصل عليه مبنى الكلم كلها فاعرفه فرقاً واضحاً.

وأما عَلَى ولَدَى وإلَى، فإن الألف منها تقلب عند الإضافة إلى المضمر وحده، فيقال: عَلَيه وإليه ولَدَيه وعَلَيكَ، وكذا كل مضمر، ولا تقلب إذا

<sup>(</sup>١) (ياء) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٢) في ظ: (مقنعي).

<sup>(</sup>٣) في ظ: (مقنعي ).

<sup>(</sup>٤) في أ: (إذا ).

أضيفت إلى الظاهر لا تقول: عَلَيَّ زيد، ويجوز أن يقال: إنهم جعلوا ذلك دليلاً على أن هذه الألفات الواقعة في أواخر الحروف والأسماء المبنية ليست بمنقلبة عن حسرف متحرك، كما يكون في الاسم والفعل نحو: غَزَا ورَمَى، ورَحَى وعَصَا، بسل هي أصول بأنفسها، فأتوا بالياء ساكنة بدل الألف ليعلم أن البناء على السكون إذ لو كان في تقدير الحركة، لم يثبت مع انفتاح ما قبله، ويؤنس به أن الألف في الاسم(و)(۱) الفعل لا يكون فيه ذلك لا تقول: رَمَيْك وعَصَيْك ورَجَيْك في رَمَاك وعَصَاك ورَجَاك، وقد يجيء على الظاهر أنشد شيخنا عن أبي زيد: في رَمَاك وعَصَاك ورَجَاك، وقد يجيء على الظاهر أنشد شيخنا عن أبي زيد: طَارُوا عَلَيْهِنَّ فُهُمُ عَلَاها واشْدُدْ بَمِثْنَى حَقَب حَقْوَاهَا(۱)

(١) (و) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٢) زجر اختلف في قائله فقيل: إنه رؤبة في ملحق ديوانه: ١٦٨، وقيل: إنه بعض أهل اليمن في السنوادر: ٢٥٨، ٢٥٧، وقال أبو زيد ٤٥٨: قال أبو حاتم: سألت أبا عبيدة عن هذا حسمر، فقال لي: انقط عليه هذا من قول المفضل.

طـــاروا: نفورا مسرعين، فشل: ارتفع واركب، عَلاَها: يريد عليها وهي لغة بني الحارث، حقـــب: حبل يشد به الرحل إلى بطن البعير مما يلي ذكره، مثنى: مصدر ثنيت الشيء ثنياً ومثنى إذا عطفته، حقواها: مثنى حقو وهو الخصر.

الــشاهد: قوله (عَلاَها)، و(عَلاَهن) على رواية ملحق الديوان حيث لم يقلب الألف مع الــضمير ياء. في ملحق الديوان وتأويل مشكل القرآن والخصائص وشرح المفصل، وشرح الكافية وشرح الشافية (شالوا، وعلاهن).

ورد بلا نسبة في: معاني القرآن للأخفش: ١١٣، وتأويل مشكل القرآن: ٥٠، والوساطة ٥، والخــصائص ٢٩٩/، والفريدة في شرح القصيدة ١٢٥، وشرح المفصل ٣٤/٣، وشرح الكافية للرضي ٢٤/٢، واللسان (طير – علا) والخزانة ١١٣/٧، وشرح شواهد الشافية: ٣٥٥.

### قال صاحب الكتاب:

#### " باب النسب

إذا نسبت رجلاً إلى أب أو بَلَد أو / صِنَاعَة، زدت على اسم الأب واسم ، ٥/أ السبلد اللذين تنسب إليهما ياءين الأولى منهما مدغمة في الثانية، وكسرت ما كان آخراً قبل لحاق الياءين بالاسم، وذلك نحو: قولك: هَاشِمِيَّ وتَمِيمِيّ وبَصِرِيّ وكُوفِيّ وبَحْريّ (١) وبَتِّي، ويصير الاسم للحاق الياءين له صفة للذي تنسب إليه بعد أن لم يكن كذلك، فلهذا ألحقت التاء للمؤنث (١)، وأعمل إعمال الصفات في نحو: هذه امرأة تَمِيميَّة، وتلك عِمَامةٌ كُوفِيّة، ومررت بِرَجُلِ هَاشَميِّ أَبُوه ومصريٌّ حمَارُه " (١).

### قال المفسر:

اعلم أن النسب إذا صادف الاسم لحقه تغييران: أحدهما: لفظي، والآخر معنوي.

فاللفظيي: هو أنك تلحق ياءين الأولى مدغم في الثاني، وتكسر آخره، في تقول: هاشِميّ في هاشم، وإنما خص بالكسر لأجل أن الياء قد وقع بعده ساكناً.

وأما التغيير المعنوي، فهو أن الاسم يصير صفة، ألا ترى أنك إذا قلت: هَاشِميّ، لم يكن كقولك: هَاشِم في الاسمية، ألا ترى (٤) أنك تحري هذا مجرى

<sup>(</sup>١) في التكملة (نحوى ).

<sup>(</sup>٢) في التكملة (المؤنث).

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذلي: ٥٠، والتكملة مرجان: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) في أ: (ألا تراك أنك ).

ضَارب وظُرِيف، وما أشبههما من الصفات، فتقول: مررت برَجُلِ هَاشِميّ وامْسَاء والسّاء والسّاء والسّاء والسّاء والسّاء والسّاء والسّاء والسّاء والله والسّاء والله والسّاء والله وا

# قال صاحب الكتاب:

"ولما دخل هذه الأسماء ما ذكرت من التغيير عما كانت (٢) عليه في اللفظ والمعنى، غُيِّر كثير منها عن الألفاظ التي كانت عليها قبل لحاق ذلك لها، وصار مضارعاً بهذا التغيير للتصغير والتكسير (١).

### قال المفسر:

اعله أن القياس لما اقتضى ما ذكرنا من التغيير (٥) تبع ذلك أنواع أُخَر

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (غلاماها ).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (تميم مثلاً فاعرفه ).

<sup>(</sup>٣) في التكملة: (كان عليها ).

<sup>(</sup>٤) التكملة شاذلي: ٥٠، والتكملة مرجان: ٢٣٨، ٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) في ظ: (التغييرين ).

نحو: حذفهم الياء من مثل حَنيفة إذا قالوا: حَنَفِيّ، وكقولهم: دُهْرِيَّ / في .ه/ب النسسب إلى دَهْر، وإنما حسن هذا التغيير أن المعنى قد انتقل من وجه إلى وجه آخر، وهو أن الاسم صار صفة، وتغيير (۱) المعنى يقتضي تغيير اللفظ غير أن منه ما يطرد ومنه ما لا يكون مقيساً بل يقصر على السماع، فلحاق الياءين مطرد، وكذا حذف الياء من نحو: حَنيفَة، وغير المطرد مثل الضم في دُهْريّ.

# قال صاحب الكتاب:

"وربما لحقت هاتان الياءان لا يراد بهما معنى نسب (إلى شيء)(٢) وذلك نحو: كُرْسِيّ وعَارِيّة، وقد تلحق الياء الصفات على هذا الحد نحو: أَحْمَر وأَحْمَسرِيّ ودَوَّارَ ودَوّارِيّ، فصارت الياءان في هذا كتاء التأنيث في نحو: قرية وغرفة وظلمة لا يراد بذلك معنى تأنيث كما لم يرد بالياءين معنى نسب، وليس ما يتأوله بعض البغداديين من قولهم: رأيت التَّيميَّ تيم عَدِيّ على أن تيم المحرور بدل من الياءين اللتين للنسب، بصحيح عندنا، ولكن لما ذكر التَّيميّ دل ذكره ايساه على على عنديّ، أو ذا تيم عديّ، وجعله وإن كان محذوفاً من اللفظ بمنزلة المثبت فيه، عَديّ، أو ذا تيم (نحو) (٤) ﴿أَهَذَا الّذِي بَعَثَ اللّهُ رَسُولاً ﴾ (٥) كذلك وكما أن الهاء في (نحو) (٤) ﴿أَهَذَا الّذِي بَعَثَ اللّهُ رَسُولاً ﴾ (٥) كذلك وكما أن الهاء في (نحو) (كان عَذوفاً من اللفظ بمنزلة المثبت فيه،

<sup>(</sup>١) في ر: (تغيير ).

<sup>(</sup>٢) (إلى شيء) ليست في: (أ ).

<sup>(</sup>٣) (أو ذا تميم عدي) ليست في التكملة: (مرجان ).

<sup>(</sup>٤) (نحو) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٥) الفرقان / ٤١.

(١) في أ: (من قولك ).

(٢) عجز بيت من البحر المتقارب، صدره:

أَكُلَّ امْرِئِ تَحْسَبِينَ امْرَءاً .....

اخــتلف في قائلــه فقيل: إنه جارية بن الحجاج الإيادي من حي من إياد، شاعر قديم من شعراء الجاهلية كان وصافاً للخيل، وأكثر شعره في وصفها.

أخــــباره في: الـــشعر والـــشعراء: ٢٣٧، والمؤتلف والمختلف: ١١٥ (قال: إنه جويريه)، والأغاني ٣٧٣/١٦.

نــسب إلــيه في: ديوانه: ٣٥٣، والكتاب ٣٣/١، والأصمعيات: ٢٨، والأعلم ٣٣/١، والمفصل: ٢٠، والأعلم ٢٧/٣، وشرح والمفصل: ٢٠١، وابن برى: ٢٩٩، ومفتاح العلوم: ١٢٩، وشرح المفصل ٢٧٣/٢، وشرح السواهد للعيني ٢٧٣/٢، وشرح أبيات المغني ١٥٤/٥، ورغبة الآمل ١٥٤/٣.

وقيل: إن قائله عدي بن زيد في: زيادات ديوانه: ١٩٩، والكامل: ٣٧٦، ٢٠٠٢.

قال البغدادي: في شرح أبيات المغني ١٩٣/٥: (وقد سها أبو العباس في هذه النسبة) ونسب إليهما في القيسى: ٤٢٤.

الــشاهد: (ونار) أراد وكل نار، فحذف "كل " وأبقى علمها ؛ لأنها في حكم المنطوق بها لدلالة الأولى عليها.

ورد بلا نسبة في الأصول ٧٠/٢، ٧٤، والحلبيات: ٧٩، ومشكل إعراب القرآن ٢٩٤/٢، والمبيان في غريب إعراب القرآن ٢٤١/١، والهادي في الإعراب إلى طريق الصواب: ١٢٠، والمبيان في غريب إعراب القرآن ٢٤١/١، والهادي في الإعراب إلى طريق الصواب ٢٢٣/١، والبحر المحيط ٥/٧٩/، وأوضح المسالك ٢٢٣/٢، والمساعد ٥٧٠/١، والفوائد الضيائية ٢٠٤٢، والخزانة ٢٠٤٠، والخزانة الصبان ٢٠/٢٢، وحاشية الصبان ٢٠/٢١.

(٣) التكملة شاذلي: ٥٠، ٥١، والتكملة مرحان: ٢٤٠، ٢٣٩.

#### قال المفسر:

اعلم أن الياءين في نحو: هَاشميّ حرف جاء لمعنى كتاء التأنيث في قولك: ضارب وضاربة، وقد يجيء ولا يدل على ما وضع له في الأصل كقولهم (١): كُرْسيّ ألا ترى أنه ليس هنا شيء منسوب إليه يسمى كُرْساً، فهذا بمنزلة غرفة وظلمــة ؛ لأن تاء التأنيث لا تفيد معنى كما لا يفيد الياءان النسب هنا، وإذا قلت: هَاشميٌّ لم يكن للياءين موضع من الإعراب كما لا يكون لتاء التأنيث، ولذلك حرى الإعراب على الياء، كما يجري على التاء، فقلت: جاءين هاشمي ورأيــت هَاشِــمياً ومررت بهاشَميٌّ كما تقول: جائتني ضاربةٌ ورأيت ضاربةً ومررت بصفاربة، وكان ما قبل الياءين على حالة واحدة في جميع أحوال الإعراب، كما أن ما قبل التاء في قائمة كذلك، فكيف يكون للياءين في هاشميٌّ إعراب، وهما لا يدلان على اسم، كما يدل الياء في غُلاَمي، وأيضاً فلو حــاز أن يكــون الياءان في موضع حر بإضافة هاشم إليه، لوحب أن يقع في مــوقعهما اسم محرور، فيقول: / هَاشُم زيدِ مثلاً كما تقول: في قولك: غُلامي 1/01 غُـــلامُ زَيد، وإذا كان كذلك، كان ما يقوله البغداديون من أن قولهم: رأيت التَّيميُّ تيم عَديِّ قد أبدل من الياءين في التيمي تيم عَديّ محالاً، ولو جاز البدل من السياءين، لوحب أن يجوز قولك: رأيت تَيْم تَيْم عَدِيّ، فتضع الذي يعستقدون فيه البدل من الياءين موضع الياءين (٢)، كما أنك إذا قلت: رأيت غلامه زيد فأبدلت زيداً من الهاء أمكنك أن تضعه موضعه، فتقول: رأيت غلام

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (وهو قولهم ).

<sup>(</sup>٢) (موضع الياءين) ليست في: (ظ ).

زيد ، وقولك: رأيت تَيْم عَدِي لا شبهة في استحالته ؛ لأنه إضافة الشيء إلى نفسه بمنزلة أن تقول: رأيت زيد زيد الخيل (۱) وزيد الثاني هو الأول، وإذا كان كذلك علمت أن الجر في تيم عَدي على ما ذكره أبو على من أن المضاف مقدر، فكأنه قال: رأيت التيّميّ صاحب تيم عدي، ثم حذف صاحب و لم يجعل بمنزلة المضاف في قوله (۲): ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ﴾ (۲) فيكتسي المضاف إليه إعرابه، عبرلة المضاف أن تيم عدي بالنصب، ونزل منزلة الملفوظ به كحروف الجر إذا أضمرت نحو: قولهم: وبلد يريدون ورُبَّ بلد، وما حكاه يونس من قولهم: مررت برجل أن زيد وإن عمرو، وعلى ذلك ما أنشده من قوله:

..... وَنَارٍ تَصوَقَّدُ بِاللَّيلِ نَاراً (٥)

لأن البيت قوله:

أَكَـلُ امْرِئٍ تَحْسَبِينَ امْرَءاً ونَـارٍ تَـوَقَّدُ بِاللَّـيلِ نَاراً

فحر ناراً بإضمار كُلِّ كأنه قال: وكلَّ نار، ولو لم تضمر كلاً، عطفت على عاملين بواو واحدة، وذاك أنك تعطف ناراً المجرورة على امرئ حتى كأنك قلست: أكل امرئ ونار، ثم تعطف ناراً المنصوب على المنصوب الذي هو امرؤ حتى كأنك قلت: أكلَّ امْرِيء ونارِ تحسبين امرءاً وناراً، فلا يجوز العطف على

<sup>(</sup>١) في ظ: (الخليل).

<sup>(</sup>٢) في أ: (قولك ).

<sup>(</sup>٣) يوسف / ٨٢.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ١٣٣/١.

<sup>(</sup>٥) تقدم وروده ص: ٤١٠ .

عاملین وإقامة واو واحدة مقام واوین لو قلت: جاء زید وعمرو ضاربین بکراً خالداً، فعطفت (۱) خالداً علی بکر، وعمراً علی زید، لم یجز.

# قال صاحب الكتاب:

والتغيير اللاحق للاسم في النسب على ضربين:

تغيير غير مطرد في النظائر ولا مستمر.

وتغيير مستمر مطرد، فما كان غير مطرد، فحكمه أن يحفظ ولا يقاس عليه، وما كان مستمراً قيس (٢) عليه، فمما لم يستمر في القياس قولهم في النيسب إلى العَالية: عُلْوِيَّ / وإلى البادية: بَدَوِيّ وإلى هُذَيل هُذَيل هُذَلِي وإلى تُقيف ١٥/ب تُقَفِييَ وإلى أُميَّة أُموِّي، وزعموا أنهم قالوا للعظيم الأنف: أُنافِيّ، وإلى وُبَارِ (٢) أَبَارِيَّ كأنه بني الاسم على فُعال، ثم أبدل (٤) من الواو المضمومة الهمزة مثل أُقِّتَ (٥) ونحوه " (١).

<sup>(</sup>١) في أ: (عطفه).

<sup>(</sup>٢) في أ: (فقس).

<sup>(</sup>٣) أرض كانست مسن محال عاد بين اليمن ورمال يبرين، فلما هلكت عاد أورث الله ديارهم الجن، فلا يتقاربها أحد من الناس، معجم ما استعجم ١٣٦٦/٢، ومعجم البلدان ٥٥٦٥، واللسان (وبر ).

<sup>(</sup>٤) في أ: (أبدلوا ).

<sup>(</sup>٥) المرسلات / ١١، قرأ أبو عمرو (وقتت) بواو وقرأ الباقون (أقتت) بألف، كتاب السبعة:

<sup>(</sup>٦) التكملة شاذلي: ٥٢، والتكملة مرحان: ٢٤١، ٢٤٠.

### قال المفسر:

اعلم أن التغيير إذا كان غير مستمر، وجب أن يقصر على السماع، وإذا كان مستمراً، حاز القياس عليه، فالذي بدأ به غير المستمر، وذلك على ثلاثة أضرب:

أحدها: أن ينسب الشيء إلى لفظ يؤدي معنى المنسوب إليه، وذلك مثل بَادِيَة، قالوا فيها: بَدَوِيِّ حتى كأنهم نسبوا إلى بَدَا، ومن ذلك عُلْوِيَّ في عَالَيَة ؛ لأنه نسب إلى ما هو من تركيب عَالِية، وأما قوله:

وأُنْتِ الَّتِي حَبَّبْتِ شَغْبًا إِلَى بَدَا اللَّهِ وَأُوْطَانِي بِلادٌ سواهُما(١)

<sup>(</sup>١) بيت من البحر الطويل اختلف في قائله فقيل: إنه كثير بن عبد الرحمن بن أبي جمعة من خزاعة المشهور بكثير عزة، توفى سنة ١٠٥ هـ.

أخــباره في: طــبقات فحول الشعراء: ٥٣٤، والشعر والشعراء: ٥٠٣، والأغاني ٣/٩، ووفيات الأعيان ١٠٦/٤، ومعاهد التنصيص ١٣٦/٢، .

ونسب إليه في ديوانه ٨٤/١، والحماسة ٢٥٥٢، وشرح الحماسة للمرزوقي ١٢٨٨، ومعجم ما استعجم ٢٠٨١، وشرح الحماسة للتبريزي ١٤١/٣، واللسان (بدا)، وشرح شواهد للغني ٤٦٤، والخزانة ٤٦٢/٩، وشرح أبيات المغني ٢٨/٤.

وقــيل: إن قائله جميل بن عبد الله بن معمر بن بني عذرة من قبيلة قضاعة، اشتهر بنسبته إلى بثنية ، توفي سنة ٨٢ هـــ.

أخـــباره في الـــشعر والشعراء ٤٣٤، والأغاني ٩٠/٨، ووفيات الأعيان ٣٦٦/١، نسب إليه في ديوانه: ١٩٨، وديوان المعاني ٢٦٠/١، وقال في شرح شواهد المغني: ٤٦٥، ورأيت في الموفقيات للزبير بن بكار نسبتهما إلى جميل.

الشاهد: قوله: (بدا) وقد بين المفسر وجه الاستشهاد.

ورد بلا نسبة في: الممدود والمقصور لأبي الطيب: ٤٦، والمقصور والممدود لابن ولاد: ١٤، ومعجم البلدان ٣٥٧/١، وشرح الكافية للرضى ٣٢٤/٢، والمغني: ١٧٥.

شعب: منهل بين طريق مصر والشام، بدا: موضع بين طريق مصر والشام، معجم ما استعجم ۲۳۰.

والضرب الثاني: من التغيير غير المستمر، قولهم للتخفيف في النسب إلى (٢) حسيرَة: حَارِي قلبوا الياء ألفاً، وكذلك زَبَاني في زَبْنيَة، وذلك أن الألف أخف من الياء، ومن ذلك حذفهم الياء في مثل هُذَلي وقُرَشِي نسبا إلى هُذَيْل وقَريش، وقد جاء على الأصل أنشد صاحب الكتاب (٣):

هُذَيْلِــيَّةٌ تَدْعُـــو إِذَا هِيَ فَاخَرَتْ أَبِــاً هُذَلِــياً مِن غَطَارِفةٍ نُجْدِ (١٠) وأنشد أيضاً:

بِكُــلٌ قُرَيْــشِيٍّ إِذَا مَــا دَعَوْتُهُ مَرِيعٍ إِلَى دَاعِي النَّدى والتَّكَرُّمِ (٥)

<sup>(</sup>١) معجم ما استعجم: ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (للتخفيف حاري في النسب إلى حيرة ).

<sup>(</sup>٣) لم ينشده صاحب الكتاب.

<sup>(</sup>٤) بيت من البحر الطويل لم أهتد إلى معرفة قائله.

غطارفة: سادة، نجد: شجعان من النجدة وهي الشدة والبأس.

ورد في: العضديات: ١٣٤، والمفصل: ٢١١، والإنصاف: ٣٥١، والبديع: ٣٧٢، وشرح المفصل ١٢٧١، وليس من شواهد الكتاب. المفصل ١٢٧١، وليس من شواهد الكتاب. الشاهد: (هذيلية) حيث لم يحذف الياء وهو الأصل، وحذفها في قوله (هذلياً.

<sup>(°)</sup> بيت من البحر الطويل أورده ابن منظور (قرش) ثالث ثلاثة أبيات بدون نسبة، وأورد الثاني (عين) ونسبه إلى يزيد بن عبد المدان، وذكر البيتين اللذين قبله ابن السيرافي في شرح أبيات سيبويه ٢٦٨/٢ ونسبهما إلى يزيد، فيغلب على الظن أن الأبيات الثلاثة ومنها بيت الشاهد ليزيد بن عبدالمدان، والبيتان اللذان قبله هما:

ولست بشاوي عليه دمامة إذا ما عدا يغدو بقوس وأسهم ولكنما أغدوا عليّ مفاضة دلاص كأعـــيان الجراد المنظم

والـضرب الثالث: أن يكون الحذف للفرق بين اسمين متفقين في اللفظ ومختلفين في المعنى قالوا في النسب إلى مُليح خُزاعَة: مُلَحِيَّ، وإلى فُقيم كنانة (١): فُقَمِ عَيْ المعنى قالوا في النسب إلى مُليح خُزاعَة: مُلحِيَّ، وإلى فُقيم كنانة (١)، كذا قال صاحب الكتاب (١)، وأما أَمْوِي فالتغيير فيه فتح الهمزة، وكانت مضمومة في الأصل كما قالوا: سُهْلِيّ، ودُهْرِيَّ، فضموا فاء الفعل، وكان مفتوحاً قبل النسب، وأما قلب الياء في أُميَّة واواً فستراه بعد (١)، وأما أُبَارِيَّ في النسب إلى وبَار، فبمنزلة سُهْلِيَّ في أن الصدر منه ضم وكان مفتوحاً، وأما قلب الواو همزة، فليس لأجل النسب خاصة، وذلك أن الواو إذا انضمت، حاز فيها الهمز نحو: (أُقتَتُ وروُقتَتُ)، وقال أبو على: "بني الاسم على فُعَال" /، فكأنه يشير إلى أن قولهم: أباري بمنزلة عُلُويَّ في العالية من حيث وضع من تركيب المنسوب إلى أن قولهم: أباري بمنزلة عُلُويَّ في العالية من حيث وضع من تركيب المنسوب إلىه لفظ، ثم نسب إليه.

1/07

الـــشاهد: (قريشي) لم يحذف الياء فيقول: قرشي لأن كونها في وسط الكلمة يحصنها من
 الحذف وهذا هو الأصل والقياس.

وورد بـــلا نسبة في: الكتاب ٧٠/٢، والجمل: ٢٥٣، والعضديات: ١٣٤، وشرح كتاب سيبويه للرماني قسم الصرف ٥٢/١، ٥٥، والمبهج: ١٧٠، واللمع: ٣٨٧، وشرح اللمع لابن برهان: ٦٢٤، والحلل: ٣٣٨، والإنصاف: ٣٥٠، وشرح المفصل ١١/٦.

في الكتاب (لقيته) بدل (دعوته) وصدره في العضديات والجمل والحلل والإنصاف وشرح المفصل: بكل قريشي عليه مهابة.

<sup>(</sup>١) حي من كنانة، وهم نسأة الشهور، الصحاح (فقم ).

<sup>(</sup>٢) قـــال ابـــن يعيش ١١/٦: " وقولنا: فقيم كنانة ؛ لأن في بني تميم فقيم بن جرير بن دارم والنسبة إليه فقيمي، وقولنا: مليح خزاعة ؛ لأن فيهم مليح بن الهون والنسبة إليه مليحي ".

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٢/٦٩.

<sup>(</sup>٤) انظر ص: ٤٤٠ .

#### قال صاحب الكتاب:

# " باب ما اطرد التغيير فيه من الأسماء في النسب

إذا نسبت إلى اسم آخره حرف علة، وحروف (١) العلة الألف والواو والياء، فإن كان الآخر ألفاً لم تخل من أن تكون ثانية أو ثالثة، فما زاد مما يكون عليه عدة الأسماء، فإن كانت ثانية نحو: شَاة وذَات مَالٍ وفُوزَيد، فإنك تقول في النسب إلى شاة: شَاهِيّ ؛ لأن الحرف الثالث منه هاء لقولك في التكسير: شياه، وفي التحقير شُويْهَة،  $(e)^{(1)}$  لم تَرُدَّ الواو التي هي عين مصححة، كما لم تسكن العين في يَدَويّ ونحوه " (e).

# قال المفسر:

اعلم أن الاسم إذا كان في آخره ألف ثانية كان محذوف العين أو اللام، فمن ذلك شاة الأصل شَوْهَة يدلك على ذلك أنك تقول: شُويْهة في التصغير، فتسرد الهاء، وكان الواو ساكنة، فلما حذف الهاء بعدها، انفتحت لأجل أن ما قسبل التاء لا يكون إلا مفتوحاً: (وحرف العلة إذا تحرك مفتوحاً) (أ) ما قبله، قلب ألفاً كَغَزا ورَمَى، فالأصل شَوَة بوزن فَعَة، ثم شَاة، كما أن الأصل في غَزا غَسرَوَ، وإذا أردت النسسبة إلى شاة حذفت التاء، كما حذفته في بصرة حيث قلت: بَصْريّ، وذاك أنك لو لم تحذف التاء، أدى ذلك إلى الجمع بين تاءين من قلت: بَصْريّ، وذاك أنك لو لم تحذف التاء، أدى ذلك إلى الجمع بين تاءين من

<sup>(</sup>١) في أ، ور، وظ: (حرف ).

<sup>(</sup>٢) (و) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذلي: ٥٣، والتكملة مرجان: ٢٤١، ٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) مابين القوسين ليس في: (ظ ).

حسيث إنه (۱) يصير صفة بالنسبة، فيجري على المؤنث كسائر الصفات، وذلك قسولك: مسررت بامرأة بَصْرِيَّة، فلو أبقيت التاء، لوجب أن تقول: بَصْرَيَّة، فتجمع بين التاءين، وإذا حذفت التاء من شاة بقي الاسم على حرفين: أحدهما: حسرف لين، ولا يكون في كلامهم اسم متمكن على هذه الصفة لأجل أن المستمكن يدخله التنوين، فيسقط حرف اللين نحو: أن تقول مثلاً في شاة: شا، فيبقى الاسم على حرف واحد، ولذلك لم يستعملوا نحو: فُوزَيد غير مضاف، فلم يقولوا: فتحت فَالَك، وأبدلوا من الواو في (فُوه) بعد حذف الهاء ميماً لئلا يتسلط التنوين عليه بالحذف، وذلك أن الميم حرف صحيح يحتمل الحركة، وإذا تحسرك لم يسقطه التنوين من حيث لا يلتقي ساكنان، فتقول: فتحت فَماً لك،

خَالَطَ من سَلْمَى خَيَاشيمَ وَفَا<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (أن الاسم).

<sup>(</sup>٢) رجز قائله العجاج عبدالله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي أبو الشعثاء، راجز مجيد، توفي سنة ٩٠ هـ تقريباً.

أخباره في: الشعر والشعراء: ٥٩١.

الشاهد: قوله: (وفا).

ورد في: ديوانه ٤٩٢، وإصلاح المنطق: ٥٥، والمقتضب ٢٤٠/، وتهذيب اللغة ١١٥، ورد في: ديوانه ٤٩٢، وإصلاح المنطق: ١٩٧، وكتاب الشعر: ١١٠، والمخصص ١٣٦/، وشرح وتهذيب إصلاح المنطق ٢١٣/، والمشوف المعلم: ٢١٥، وشرح المفصل ٤١٨، وشرح الكافية الشافية: ٩٣٤، والبسيط ١٩٥١، واللسان (فمم) والارتشاف ١٨/١، وأوضح المحالك ١٨/، والسدر المبشئة: ١٦١، والعيني ١٩٥١، والهمع ١٩٢١، والخزانة ١٨/٠.

فلأجل أنه في موضع لا يلحقه التنوين إلا في حال قليلة، وإذا / لم يلحق ٢٥/ب التنوين لم يسصر الاسم في اللفظ إلى حرف واحد، وإذا كان كذلك صار الواحب أن تقول: شاهي في النسب إلى شاة، فإن قلت: كيف لم تقل: شَوْهِيّ، فتعسيد السواو إلى سكونه ليسلم من الانقلاب إلى الألف بعد أن رددت اللام، فالجواب:

أن الحركة لما ثبتت للواو في جميع الكلام لسقوط اللام، ثم رد في النسب، كان ذلك كالعارض، فلم يعدل عن الذي ثبت له في أكثر الأحوال، فترك متحركاً، وإذا بقيت الحركة فيه، لزم قلبه ألفاً، فلهذا قالوا: شَاهِيَّ، ولم يقولوا: شَوْهِي وشبهه أبو علي بَيَدوِيّ، وذلك أن يَداً أصله يَدْي بسكون (۱) العين يدلك عليه قولهم: أيْد ؛ لأن أَيْدياً أَفْعَل، وفَعَل متحرك (۱) العين لا يجمع على أَفْعُل إلا قلي يلاً نحو: كُلْب على قلم في أَنْعُل ألا أَيْدياً أَفْعَل، وإنما المطرد في فَعْل مسكن العين أَفْعُل نحو: كُلْب وأكلُب، وما أشبه (۱) ذلك مما لا يحصى كثرة، ثم إنهم لما نسبوا إلى يَد ردوا السلام، فقالوا: يَدَوِيّ بتحريك الدال ؛ لأن الحركة قد ثبتت للدال في جميع الكلام، فأحري على ذلك مع رد المحذوف الذي أوجب حركته محافظة على المعتاد المألوف، ويقرب من هذا قولهم: رَمْت المرأة، ألا ترى أن الألف من رَمَى المعتاد المألوف، ويقرب من هذا قولهم: رَمْت المرأة، ألا ترى أن الألف من رَمَى المعتاد المألوف، وزوال التقاء الساكنين إذ كان التحريك لا يلزم، ولا يكون في كل تحريكها (٤) وزوال التقاء الساكنين إذ كان التحريك لا يلزم، ولا يكون في كل

<sup>(</sup>١) في أ: (لسكون ).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (محرك).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (ما أشبهه مما ).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (تحركها).

حال من حيث إنك تقول: رَمَتْ أَمَةُ زَيد، ورَمَتْ هِنْد فيعود إلى سكونها، فك ذلك رد اللام في يَد وشاة لا يكون في كُل موضع، فلما كان كذلك ثبتوا على الذي جرى عليه في الأعم من الحركة، وكان شيخنا يقول: إنهم فعلوا (١) ذلك لأجل أن لا يصير الرد كلا رد، وذلك أنهم لو ردوا لاماً وحذفوا حركة، كانوا عبزلة من أعطى شيئاً وسلب آخر، وذلك فِعْل كلا فِعْل، فهذا واضح لطيف وما قدمته أمتن.

### قال صاحب الكتاب:

" وتقول في النسب إلى ذَات، ذَوَوَيّ وكذلك النسب إلى مذكره، وذاتي خطأ، وفُوزَيْد تقول: فَميّ وفَمَويّ" (٢).

### قال المفسر:

اعلم أن ذات تأنيث ذو في قولك: مررت بامرأة ذَات سوار، فالألف فيه منقلبة عن حرف علة وهو الواو في ذو، فلامه ياء وهو مُحذوف، فالأصل ذَوَيٌ / ٣٥/أهُ حذف الياء وصار الواو حرف إعراب في قولك: ذي مَالٍ وذُو مَالٍ وذَا مَالٍ، ولحل انسضم إليه تاء التأنيث انقلب الواو ألفاً لأجل أن ما قبل التاء لا يكون إلا مفتوحاً فذات أصله ذَوَةٌ ووزنه فَعة ؛ لأن الذال فاء والألف المنقلبة عن الواو عين ويسدل على أن العين واو قوله سبحانه: ﴿ فَوَاتًا أَفْنَانٍ ﴾ (٣) فالواو في ذواتا عين والألف بعده لام، ولو لم ترد اللام، لقيل: ذَاتًا أَفْنَان، وكان يكون الألف منقلبة

<sup>(</sup>١) في أ: (جعلوا ).

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذلي: ٥٣، والتكملة مرجان: ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) الرحمن / ٤٨.

عـن الواو، وإنما قلنا: إن اللام المحذوف من ذات ياء لأجل أن باب طَوَيْت أكثر من باب قُوَّة، فإذا أردت النسب إلى ذات حذفت منه التاء كما حذفت من شاة، فيبقــى الاســم على حرفين أحدهما حرف لين، فترد لام الفعل وتعود العين إلى الصحة على تقدير ذَوَا كرَحَى، فتنسب إليه وتقول: ذَوَوِيّ كَرَحَوِيّ، وأما ذاتي، فلــيس مــن كــلام العرب ولا خارجاً على قياس، وهو خطأ كما أن بَصْرَتِي فلــيس مـن كــلام العرب ولا خارجاً على قياس، وهو خطأ كما أن بَصْرَتِي كــذلك، ولو جاز ذلك، لوجب أن تقول: كُوفَتِيّ ومَكّتِيّ، ولا تقول: كُوفِي

وأما فُوزَيد، فإن النسب إليه فَمِيّ وفَمُويّ، وذاك أن فَما أصله فَوَه، ثم حدف السلام وأبدل من الواو الميم لئلا يبقى (۱) الاسم المتمكن على حرفين أحدهما حرف لين، فالنسب إليه فَمِيّ كدّمِيّ، وأما من قال: فَمَويّ، فعلى قول مسن جعل لام الفعل من فَم واواً، ويجريه مجرى سنة في كون لامها هاءً مرة، وواواً أحسرى كقولهم: سننوات وسائهْت، وليست بسننهاء (۲)، فكأن فَما أصله فَوَو على وزن فَعَل، فلما حذف الواو الثانية، أبدل من الأولى الميم كما ذكرنا،

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (يكون ).

<sup>(</sup>٢) قال الأشموني ١٨٤/١: (وأصل سَنَة سَنَوٌ أو سَنَةٌ لقولهم في الجمع: سنوات وسنهات وفي الله الفعل سانيت وسانهت، وأصل سانيت سانوت قلبوا الواو ياء حين حاوزت متطرفة ثلاثة أحرف).

وفي اللسان (سنه)، (وسانهت النحلة وهي سنهاء حملت سنة، و لم تحمل أحرى: قال سويد بن الصامت:

فليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عراباً في السنين الجوئح لم تــصبها الــسنة المحدية)، وانظر: الحلبيات ١٥٣، وسر صناعة الإعراب ٥٤٧، ٥٠٥، والخصائص ٣٩/٣.

ف إذا نسسب إليه بعد إعادة الواو الذي هو الأصل، لما ذكرنا من أن رد اللام عارض، فلا يعدل بالكلمة عن المنهاج الذي عرف لها في أكثر الأحوال، وعلى هذا جاء قول الفرزدق:

هُمَا نَفَتًا فِي فِي مِنَ فَمَوَيْهِمَا عَلَى العَابِثِ العَاوِي أَشَدٌ رِجَامِ (١)

فالـــواو في فَمَويَّهِما لام الفعل هذا أحد الوجهين، ويجوز أن يكون البناء فُو على فَعْل ساكن العين، فيكون الأصل في ميم فَمَوَيَّهِمَا السكون ؛ لأنه بإزاء الواو الأولى من فُو إلا أنه لما صار حرف إعراب، وألفت فيه الحركة، بقي على تحريكه بعد رد اللام كيد .

#### قال صاحب الكتاب:

"فـــإن كانت الألف ثالثة / أبدلت منها واواً، عن الياء كان انقلابها أو ٥٣/ب عــن الـــواو، وذلـــك قـــولك في رَحَـــى: رَحَــوِيّ وفي عَصَا عَصَوِيّ وفي ذَوَي (٢٠) ذَوَوي (٢٠) ذَوَوي (٣).

<sup>(</sup>١) بيت من البحر الطويل.

الشاهد: قوله: (من فمويهما ).

ورد في ديـوانه ٢١٥/٢، والكـتاب ٢٣٨، ومعاني القرآن للأخفش: ٢٣٠، والمقتضب ١٥٨/٣، ومجالس العلماء للزجاجي: ٢٥١، والمحلى: ١٩٨، والبغداديات: ١٥٨، وشرح الكـتاب للـرماني قــسم الصرف ١٨١/١، والخصائص: ١٧٠/١، ودرة الغواص: ٩٦، والإنــصاف: ٣٤٥، وشـرح المقدمة الجزولية: ٤٧٧، والمقرب ١٢٨/٢، وشرح الكافية للرضي ٢٦٦/١، وجواهر الأدب: ١٠٤، والدرر المبثثة: ١٦٢، والهمع ١٧٤/١، والخزانة للرضي ٤٦٠/٤، وشرح شواهد الشافية: ١٠٥.

في الديــوان (تفــلا) بدل (نفثا)، وفي المصادر السباقة ما عدا – البغداديات والخصائص وجواهر الأدب، والدرر المبثثة والهمع – (النابح) بدل (العابث ).

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي: (دوي دووي ).

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذلي: ٥٣، والتكملة مرجان: ٢٤٢.

### قال المفسر:

اعلىم أن الألف الثالثة تقلب واواً إذا نسب إلى الاسم تقول في رَحَى: رَحَوِيّ، ولا تعود إلى الياء لأجل أن الواو لا يثقل هنا ثقل الياء من حيث لو رجعت إلى السياء، جمعت بين ثلاث ياءات، وإذا قلبت الألف واواً، لم تكن جمعت ذلك، والألف في عصا مع انقلابها عن الواو بهذه المنزلة تقول: عَصَوِيّ، فتقلمها واواً، وأصحابنا يقولون: إن الواو في عَصَوِيّ بمنزلة الواو في رَحَوِيّ في أنها منقلبة عن الألف حتى كأنها بمنزلة واو ضُوَيْرب ؛ لأنها قلبت عن ألف زائدة، والذي دعاهم إلى ذلك أنهم لم يعودوا إلى الأصل في ألف رَحَى حيث قالوا: رَحَوِيّ، فكذلك يجوز أن يكون الواو في عَصَوِيّ منقلباً عن الألف، ولو قالوا: رَحَوِيّ، فكذلك يجوز أن يكون الواو في عَصَويّ منقلباً عن الألف، ولو قسيل: إنسه رجع إلى الأصل إذ كان تركهم العود إلى الياء في رَحَى لأجل قسمتثقال، وكان رغبتهم في الواو لإزالة اجتماع الياءات، كان أحدر، وأما ذوَوِي، فإنسه يعني فعلاً من ذَوِي يَذْوي، (فذوى) (١) كرَحَى تقول: ذَوَوِيّ.

#### قال صاحب الكتاب:

" فيإن كانت رابعة لم تخل من أن تكون منقلبة عن (٢) واو أو ياء من نفس الكلمة أو زائدة، فإن كانت منقلبة، أبدلت منها الواو، وذلك قولك في مَرْمَى: مَرْمَوِيّ، وفي أَحْوَوِيّ، وفي أَعْيَا(٣) اسم لقبيلة(١) أَعْيَوِيّ "(٥).

<sup>(</sup>١) (فذوى) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٢) في التكملة: (مرجان، أ) (من ).

<sup>(</sup>٣) قال في الصحاح (عي) : (أعيا: أبو بطن من أسد وهو أعيا أخو فقعس ابنا طريف بن عمرو).

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان: (لقبيل).

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذلي: ٥٤، والتكملة مرجان: ٢٤٢.

### قال المفسر:

اعلسم أن الألسف الرابعة إذا كانت منقلبة عن حرف أصل قلب واواً، وذلك كألف مَرْمَى ؛ لأنه مَفْعَل من رَمَيْت، وكذلك أَحْوَى ؛ لأنه أَفْعَل من الحُوَّة، فألف أَحْوَى تكون منقلبة عن الياء ؛ لأن الواو إذا صارت رابعة انقلبت ياءً، ألا تراك تقول: أَحْوَيَان، وأما أَعْيَا لاسم القبيلة، فالألف فيه منقلبة عن الياء دون الواو، إذ ليس في كلامهم مثل عَيوت (١)، فتقول في أَحْوَى: أَحْوَوِيّ، وفي أَعْيا: أَعْيَويّ كرَحَويّ.

# قال صاحب الكتاب:

" فيإن كانيت زائدة للتأنيث، فالأحسن أن تحذفها، فتقول في حُبلَى: حُبلُكى: حُبلُكى، وفي دُنْييَ، وإن شئت دُنْيَوِي، فشبهت الألف الزائدة بالمنقلبة فتبدل منها كما تشبه المنقلبة بالزائدة، فتحذف فتقول: مُوسَى ومُوسَوِي في النسب إلى مُوسَى "(٢).

# قال المفسر:

اعلم أن الأصل في الألف (٣) المزيدة / الرابعة أن تحذف إحراءً لها محرى ١٥٥ الستاء فتقول: حُبْلِيّ في حُبْلَى ودُنْيِيّ في دُنْيا كَبَصْرِيٍّ في بَصْرة، كما أن الأصل في الألف المنقلبة عن الأصل أن تبدل واواً نحو: ما ذكرنا من مَرْمَوي في مَرْمَى،

<sup>(</sup>١) في أ: (علوت ).

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذلي: ٥٤، والتكملة مرجان: ٢٤٢، ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) في أ: (أول ).

ومَعْنَوِيّ في المعنى، ثم إنهم يدخلون كل واحدة من الزائدة، والمنقلبة عن الأصل على صاحبتها(۱)، فيقولون في دُنيا: دُنيّوِيّ تشبيهاً له عملْهَوِيّ ومَعْنَوِيّ، ويقولون: مُوسَويّ في مُوسَى، وهو مُفْعَل من أوسيت، والألف منقلب عن الياء كألف أعيا، وقد حذف، كما حذف ألف حُبْلى حيث قيل: حُبْليّ، ولا يجوز إثبات التاء بوجه نحو: بَصْرَتَي ؟ لأنه حرف صحيح، فلا يمكنك قلبه إلى حرف آخر، كما يقلب الألف إلى الواو فيبقى علم التأنيث حشواً.

### قال صاحب الكتاب:

"وقالـــوا: دُنْيَاوِيّ، وتقول في النسب إلى أَرْطَى: أَرْطَوِيّ، وحكى أبو زيد أَرْطَاوِيّ"<sup>(۲)</sup>.

### قال المفسر:

اعلم أن أرْطَى فَعْلَى عند صاحب الكتاب (٣)، والهمزة فاء الفعل والألف مزيدة، فإذا قالوا: أرْطَوِي كان كدُنيَوي، وقوى أبو على كون أرْطَوِي كدُنيَوي وقل مزيدة، فإذا قالوا: أرْطَاوِي، فزادوا قبله ألفاً، وذلك في أن الواو منقلبة عن ألف زائدة بأنهم قالوا: أرْطَاوِي، فزادوا قبله ألفاً، وذلك لا يكسون قبل الأصلي لا يجيء نحو: مَعْنَاوِي، وذلك أنهم أحروا فَعْلَى، وما أشبه بمرى فَعْلاَء فقالوا: حُبْلاًوي ودُنيَاوِي على وزن حَمْرَاوِي، والألف في أرْطَى إذا كانت مزيدة كانت أشبه بألف التأنيث من أن تكون أصلية.

<sup>(</sup>١) في ر: (صاحبه)، وليست في: (ظ) .

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذلي: ٥٤، والتكملة مرجان: ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٣٤٤/٢ قال: (وكذلك الأرطى لأنك تقول: أديم مأروط، فلو كانت الألف زائدة لقلت: مرطى ).

### قال صاحب الكتاب:

"فإن كانت الألف خامسة استوى الزائد والأصل في الحذف تقول في مُرامِي، وكذلك مُثَنَّى تقول: مُرامِي، وكذلك مُثَنَّى تقول: مُثِنَّ، لأن الألف في مثنى خامسة، وتقول في جَمَزى وبَشَكَى: جَمَزِي وبَشَكِي، لا يكون (١) فيها إلا الحذف كمُرَاميّ (٢).

### قال المفسر:

اعلـــم أن الألــف الحامــسة يلزمها الحذف زائدة كانت أو منقلبة عن الأصل، فالزائدة نحو: ألف حُبَارَى تقول: حُبَارَي، فتحذف ولا تقول: حُبَارَوِي والأصــلي نحــو: ألف مُرامَي تقول: مُرَامِي، ولا تقول: مُراموي وأما مُثنَّى، والأصــلي نحـو: ألف مُرامَي تقول: مُثنِي على قول صاحب الكتاب، فبمنزلة حُبَارَي في كون ألفه حامسة، فتقول: مُثنِي على قول صاحب الكتاب، وقــد أجاز يونس مُثنّوي / وقال صاحب الكتاب يلزمه أن يقول: في عبدًى (٣): ٤٥/ب عبدًوي أن الألف في عبدًى خامسة كما أنها في مُثنَّى كذلك، وحكى شــيخنا أن أبـا على فرق بين عبدًى ومُثنَّى، فقال: إن عبدًى مضاعف اللام، ومُثنَّى، فقال: إن عبدًى مضاعف العين، وهم لا يعتدون بتضعيف (٥) العين بدلالة أن الهمزة لم يصات فــيها باب رددت(١) بوجه، وقد جاءت مضاعفة في العين نحو: سَنَّال

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان: (لا يكون فيه كل إلا الحذف ).

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذلي: ٥٤، والتكملة مرجان: ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) عبدى: اسم جمع للعبيد.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٧٩/٢.

<sup>(</sup>٥) في أ: (مضعف ).

<sup>(</sup>٦) هو ما كان عينه ولامه من جنس واحد.

ورأّاس، ولم يجيء ذلك في اللام بوجه، وإذا كان كذلك كان مُثنّى بمنزلة مَثنَى في كون الألف رابعة، فيجوز فيها ما يجوز في ملَهَى، فتقول: مُثنّوي كما تقول: مُلهّوي ، وأما عبدي، فليس كذلك ؛ لأن الدال مضاعف وهو لام من تركيب عبد، وليس بعين، فالتضعيف فيه معتد به.

وأما جَمَارَى من حيث إن الميم متحرك، فإنهم أجروه مجرى حُبَارَى من حيث إن الميم متحرك، فلما كان كذلك، زاد على مُلهَى وحُبْلَى، فيجري مجرى حُبَارَي في أن لا يجوز فيه إلا الحذف نحو: جَمَزِي كحُبَارِي، ولا يقال: جَمْزَوِيَ، كما يقال: حُبْلُوِي ونظيره ما تقدم في باب ما لا ينصرف من قدم اسم امرأة (۱).

<sup>(</sup>١) المقتصد: ٩٩٢ قال: (نزلت الحركة في دال قدم منزلة الحرف فصار بمنزلة عناق، فلم يصرف اسم امرأة كما لا يصرف عناق ).

### قال صاحب الكتاب:

# " باب الإضافة إلى ما كان آخره ياء قبلها كسرة

اعلم أنك إذا أضفت إلى شِيَة من قولك: وَشَيْتُ الثوب شِيَةً، حذفت تاء التأنيث كما حذفتها الله من (٢) كل اسم كانت فيه إذا أردت أن تنسب إليه، فتقول: وِشَوِي (٣)، وعلى قول أبي الحسن: وشْيِي (١) "(٥).

### قال المفسر:

اعلم أن شية أصلها و شيّة كالحيمية، ثم حذف الواو وحرك الشين بالكسر على ما تراه في التصريف، فإذا أردت أن تنسب إلى شيّة، وجب حذف التاء، فيبقى الشين والياء، وقد تقدم (١) أن الاسم المتمكن لا يكون على حرفين الثاني منهما حرف لين ؛ لأن التنوين يدخل فيسقط الياء لالتقاء الساكنين، فيبقى ش، وإذا كان كذلك وجب أن تُرد الفاء المحذوف، وإذا رددته صار و شي ؛ لأنك لا تحذف الحركة كما لم تحذفها من يَدَوِيّ، وإذا توالى كسرتان أبدل من إحسداهما (١) الفتحة فتقول: و شاً، وينقلب الياء ألفاً لانفتاح ما قبله، فيصير بمنزلة هدى، فتقول: و شَوِيّ كهدويّ، وأما أبو الحسن، فإنه / يزيل الحركة الحادثة من هدى، فتقول: و شَوِيّ كهدويّ، وأما أبو الحسن، فإنه / يزيل الحركة الحادثة من

1/00

<sup>(</sup>١) في التكملة: (تحذفها).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: (في ).

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ٢/٥.

<sup>(</sup>٤) انظر المقتضب ١٥٦/٣، والصحاح و (شي).

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذلي: ٥٥، والتكملة مرجان: ٤٤، ٤٣.

<sup>(</sup>٦) انظر ص: ٤٢١ .

<sup>(</sup>٧) في أ: (أحدهما ).

الحذف إذا رد المحذوف، فيقول في يد: يَدْيِيّ ؛ لأن الأصل يَدْيِّ، وإنما تحرك لما سقط اللام، وصار هو حرف إعراب، فإذا عادت اللام زالت الحركة، وكذا إذا رد الــواو في شية (۱) بعد حذف التاء، قال: وشي، وأسقط الكسرة (۲)، فيقول: وشــييّ، ويجمع بين ثلاث ياءات ؛ لأن ما قبل الأول منها (۱) ساكن، فلا تثقل كل الثقل، وقول صاحب الكتاب هو الأقيس لما تقدم من أن رد هذا المحذوف عارض، فلا يزال له ما ثبت في أكثر الأحوال (١).

### قال صاحب الكتاب:

" فيإن كانت الياء ثالثة نحو: عَمٍ وشَجٍ ودَو (٥)، فإنك تبدل من كسرة الحرف الثاني فتحة كما أبدلت من الكسرة في عين نَمِ وشَقِرَة (٢) فتحة، فقلت: شَيَّرِي ونَمَسِرِي، فإذا أبدلت من الكسرة الفتحة، صار الاسم على فَعَل مثل رَحَى وعَصَا، فقلت (٧): عَمَوي وشَجَوي ودَووي (٨) "(٩).

<sup>(</sup>١) في أ: (شئة).

<sup>(</sup>٢) في أ: (الهمزة ).

<sup>(</sup>٣) في أ: (منهما )،

<sup>(</sup>٤) انظر ص: ٤٢٨ .

<sup>(</sup>٥) في التكملة مرجان: (ذد).

<sup>(</sup>٦) في أ، ور، وظ: (شقر)، قال في الصحاح (شقر)، (شقره قبيلة من بني ضبة فإذا نسبت إليهم فتحت القاف قلت: شقري ).

<sup>(</sup>٧) في التكملة: (فتقول ).

<sup>(</sup>٨) في التكملة مرجان: (ذووي ).

<sup>(</sup>٩) التكملة شاذلي: ٥٥، والتكملة مرحان: ٢٤٤.

### قال المفسر:

اعلم أن عَمٍ فَعِل مِن عَمِى يَعْمَى، فإذا نسبت (١) إليه، أبدلت من الكسرة في الميم فتحة، فينقلب الياء ألفاً، فيصير عَمَى كهُدَى، فتقول: عَمَوِي كهُدَوِي، ولم يقول وا: عَمْي لاجتماع الياءات والكسرة، وهذا حكم شَجٍ ودَوٍ، وما أشبههما، وليس هذا كوشيي على قول أبي الحسن ؛ لأن ما قبل الياء في وِشْي ساكن والميم قبل الياء في عَم متحرك كما ترى.

### قال صاحب الكتاب:

" وإن كانت الياء المكسور ما قبلها رابعة، فالأحسن أن تحذف، فتقول في قلص: قَاضِيَّ وفي ضَاوِ ضَاوِيّ، وإن شئت أبدلت من الكسرة فتحة ومن الياء ألفاً، فقلت: قَاضَوِيَّ ورَاضَوِيَّ في النسب إلى رَاضٍ (وقَاضٍ) (٢) " (٣).

#### قال المفسر:

اعلم أن السياء السرابعة تجري بحري الألف الرابعة، كما تقول: مَلْهِيّ ومَلْهَوِيَّ، فتحذف مرة وتثبت أحرى كذلك تقول في قاضٍ: قَاضِيّ، فتحذف السياء وتقول: قَاضَوِيّ، فتبدل من الكسرة الفتحة ومن الياء الألف، ثم تقلب الألف واواً كما فعلت ذلك في مَلْهَى، وقد تكلمت العرب بالوجهين قالوا في حَانِية: حَانِيّ وحَانَوِيّ وأنشد(٤):

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (فإذا نسب أبدل ).

<sup>(</sup>٢) (وقاض) ليست في: (أ ).

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذلي: ٥٥، والتكملة مرجان: ٢٤٤.

<sup>(</sup>٤) هو سيبويه ٧٢/٢.

كَأْسُ عزيزٍ من الأَعَنابِ عَتَّقَها لِلبَعضِ أَرْبَابِهِ عَلَيْ يَعْ جُوَّمُ (١) وأنشد أيضاً:

وَكَـيفَ لَنا بِالشُّرْبِ إِنْ لَم تَكُنْ لَنَا دَنَـانِيرُ عِـنْدَ الْحَانَوِيِّ ولا نَقْدُ (٢)

(١) بيت من البحر البسيط قائله علقمة الفحل.

كأس: الكأس الخمر في إنائها، عزيز: ملك من ملوك الأعاجم، عتقها: تركها حتى عتقت فسرقت، أربابها: أصحابها، حانية: خمارون، حوم: جمع حائم أي الذي يقوم عليها ويحوم حولها.

الشاهد: (حانية) نسبها إلى الحانة على القياس.

ورد في: ديـوانه: ١٣١، والكـتاب ٧٢/٢، والمفـضليات: ٤٠٢، والاختيارين ١٦٢، والمـسائل العـضديات: ١٠٩، والمحتسب ١٣٤/١، وشرح اختيارات المفضل: ١٦٢٠، والمحسائل العـضديات: ٣٢٠/١، والمقرب ٢٥/٢، وعلقمة بن الفحل حياته وشعره: ١١٤٠.

في المفضليات (أحيانها) بدل (أربابها)، وفي الاختيارين (عانية ).

(٢) بــيت من البحر الطويل احتلف في قائله فقيل: إنه الأعشى، وقيل: ذو الرمة، وقيل: عمارة ابن مقبل، وقيل: الفرزدق، وقيل: أعرابي.

نـــسب إلى ذي الرمة في ملحق ديوانه: ١٨٦٢، وقطب السرور: ١٨١، واللسان، والتاج (عون).

ونسب إلى عمارة في المحتسب ١٣٤/١، وإلى ابن مقبل في أساس البلاغة (عين) وليس في ديسوانه، وإلى الفرزدق أو إلى أعرابي في: العيني ٥٣٨/٤، وإلى الأعشى في ملحق ديوانه: ٢٤٠، المسمى (الصبح المنير في شعر أبي بصير).

الشاهد: قوله: (الحانوي) نسبه إلى الحانة على غير القياس والقياس حاني.

ورد غير منسوب في الكتاب ٧٢/٢، وشرح اللمع لابن برهان: ٦١٨، والمفصل: ٢٠٩، والمفصل: ٢٠٩، والسبديع: ٣٢٠، وشرح المفصل ١٥١/٥، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور ٣٢٠/٢، والمقسرب ٢٥/٢، وشسرح ألفية بن معطي: ١٢٥٧، وشرح الألفية لابن الناظم: ٧٩٧، وشسرح الألفية للمرادي ١٢٨٠، وشرح الألفية للمكودي: ٢١٣، والأشموني ١٨٠/٤،

### قال صاحب الكتاب:

/ " وتقــول في (النــسب إلى) (١) مُــشتر نَ مُشتر ي لا غير، وفي مُحَي ٥٥/ب مُحَوِيَّ، ومن قال: أُميِّي قال: مُحيِّيُّ الفاعل والمفعول يستويان في اللفظ " (٢).

### قال المفسر:

اعلم أن الياء في مُشْتَرِيّ، ولا تقول: مُشْتَرِيّ، كما لم تقل: مُرَامَوِيّ، كما لم تقل: مُرَامَوِيّ، وأما مُحَيِّيّ، فإن فيه ثلاث ياءات، فيجب حذف الأخيرة ؛ لأنها خامسة كألف مُرَامَسى، ثم إذا نسست إليه اجتمع أربع ياءات، فيحذفون الياء الأولى (٣) من مُحَسيِّ فيبقسى مُحَيْ، وينقلب الياء ألفاً فيصير مُحيَّ كهدكى، فتقول: مُحَوِيّ كهدكى، فتقول: مُحَوِيّ كهدكى، وأما من قال: أميِّيّ، فجمع بين أربع ياءات لسكون الأول (١٤) والثالث، قال: مُحيِّيّ فيحذف الياء من عيى، فيبقى مُحيّ بياء مشددة كأميّ، فيضيف قال: مُحيِّيّ فيحمع بين أربع ياءات، وإنما قال: يستوي إلى النسب، فيقول: مُحيِّيّ، فيجمع بين أربع ياءات، وإنما قال: يستوي

<sup>-</sup> والتصريح ٣٢٩/٢ في ملحق الديوان والكتاب والمحتسب واللسان (دوانيق)، و (دوانق) في شرح جمل الزجاجي و (دراهم) في المفصل وشرحه المقرب، وشرح الألفية لابن الناظم، وشرح ألفية ابن معطي، والمرادي، والمكودي، والعيني والأشموني والتصريح، وفي البديع (دراهيم).

<sup>(</sup>١) (النسب إلى) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذلي: ٥٥، والتكملة مرجان: ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (الثانية ).

<sup>(</sup>٤) في ظ: (الأولى ).

<sup>(</sup>٥) قال في شرح الشافية ٢/٤٤: (قال أبو عمرو: محوى أجود، وقال المبرد: بل محيي بالتشديد أجود ).

الفاعــل والمفعول لأجل أنك تقول: في الفاعل: محيّيٌ، ثم تحذف الياء الأخيرة فتقول: مُحَيَّ بياء مشددة، وتقول في المفعول: مُحَيَّا، فتحذف الألف المنقلبة عن السياء كما تحذف في مُراميً إذا قلت: مُراميٌ (فيجيء)(١) محيِّي أيضاً(٢) بأربع ياءات كل اثنين منها(٣) مدغم إحداهما في الأخرى.

<sup>(</sup>١) في أ: (نحو ).

<sup>(</sup>٢) (أيضاً) ليست في: (ظ).

<sup>(</sup>٣) في أ: (منهما ).

# " باب ما(١) يطرد فيه الحذف في النسب

وهـو كل اسم ثالثه ياء أو واو ساكنة، وأخره هاء التأنيث، وذلك نحو حَنِيفَة وجُهَيْنَة تقول: شَنَئِيَّ وجُهَنَيِّ، وكذلك شَنُوءَة (٢) تقول: شَنَئِيَّ مثل شَنَعِيِّ، وقد شذ شيء من هذا، فلم تحذف الياء فيه (٤) قالوا في عَمِيرة (٥) كلبٍ عَمِيريّ، وفي السِّليقَة سَلِيقِيّ، وفي خُريْبَة (١) خُرَيْبي "(٧).

### قال المفسر:

اعلم أن ما كان ثالثه ياءً أو واواً ساكنة وفي آخره تاء التأنيث، حذف التاء منه على العادة، واتبع حرف اللين، تقول في حَنِيفَة: حَنَفِيّ، فتحذف التاء كما تحدف من بصرة، والياء (أيضاً) (٨) فيبقى حَنَف، فتنسب إليه حَنَفياً، والذي حسرهم على ذلك أن الياء ساكنة زائدة، فإذا حذفوا التاء، وهو حرف

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (مما ).

<sup>(</sup>٢) شنوءة: بطن من الأزد القحطانية، وهم بنو نصر بن الأزد، وهم الذي يقال لهم: أزد شنوءة، معجم قبائل العرب ٢١٤/٢.

<sup>(</sup>٣) قسال ابن الطراوة في الإفصاح (ق ٣١ ): (وشَنَعِيِّ شذوذ والقياس شَنُعِيِّ بضم النون كما تقول سَمُريِّ)، وانظر الهمع ١٦٣/٦، والتصريح ٣٣١/٢.

<sup>(</sup>٤) في التكملة: (منه ).

<sup>(</sup>٥) في المخصص ٢٤/١٣: (عميرة كلب: بطن من كلب) وانظر معجم قبائل العرب ٨٤٢/٢.

<sup>(</sup>٦) خريبة: اسم موضع في البصرة حينما بنى المسلمون البصرة كانت بالقرب منها مدينة قديمة خربة من مدن الفرس فسموها الخريبة ).

<sup>(</sup>٧) التكملة شاذلي: ٥٦، والتكملة مرجان: ٢٤٥.

<sup>(</sup>٨) (أيضاً) ليست في: (أ).

صحيح، كان حذف هذا الزائد غير مستبعد، وكذلك الواو في شُنُوءَة تقول: شعنتي، فتحذف الواو كما حذفت الياء من حَنيفَة ؛ لأنها زائدة كالياء، وأما قسولهم: عَمِيْدِيِّ / وحُريبِيِّ في عَمِيدرة وحُريبة وفي السَّلِيقَة سَلِيقِيِّ، فعلى ٢٥١/ الأصلى (١) والسَّليقَة هي العادة أنشد الشيخ:

إِنَّ السَّلِيقِيِّ للنَّحْوِي إِنْ جُمِعَا كَالمَاءِ فِيه لِحَرِّ النَّارِ إِطْفَاءُ(٢)

### قال صاحب الكتاب:

"فإن كانت العين معتلة أو مضاعفة، لم يحذفوا هذه الياء قالوا في بني حُوَيْزَة: حُوَيْزِيّ، وفي شَدِيدَة شَدِيدِيّ كراهة (٣) احتماع المثلين لو حذفت الياء"(٤).

### قال المفسر:

اعلـــم أن الياء في حُويزَة لم يحذف، فيقال: حُوزيّ كحَنَفِي ؛ لأجل أن الواو إذا انفتح ما قبله وتحرك انقلب (٥) ألفاً كبَابٍ ودارٍ الأصل بَوَب ودَوَرَ، ولو

<sup>(</sup>۱) قال سيبويه ۷۱/۲ :( وقد تركوا التغيير في مثل حنيفة، ولكنه شاذ قليل، قد قالوا في سلمة: سليمي وفي عميرة كلب: عميري، وقال يونس: هذا قليل خبيث، وقالوا في خريبة: خريبي، وقالوا: سليقي للرجل يكون من أهل السليقة ).

<sup>(</sup>٢) بيت من البحر البسيط لم أهتد إلى معرفة قائله .

الشاهد: (السليقي) استشهد به على المعنى اللغوي للسليقي، وهو الذي يتكلم باللغة السليمة معرباً دون عناء.

ورد في شرح ألفية ابن معطي: ١٢٧١، وفيه (السليقة ).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (كراهية ).

<sup>(</sup>٤) التكملة شاذلي: ٥٦، والتكملة مرجان: ٢٤٥.

<sup>(</sup>٥) في أ: (ما قبلها وتحرك انقلبت) والاختيار من (ر، وظ) لتتفق الضمائر العائدة على الواو.

قالوا: حُوزِي لكان يعرض<sup>(۱)</sup> التغيير، وتصير الواو إلى الألف، فلما كان كذلك أقروا الياء ليسلم الواو من الانقلاب ؛ لأنه يخرجه عن شبه الفعل ؛ لأن مثال فعرين لا يكون في الفعل كما يكون فيه مثال فعل كحوز من حوزي، وأما شكديدي (فإن إثبات الياء لئلا يلتقي مثلان نحو: شدديي (فإن ألا ترى أنهم يفرون من ذلك، فيدغمون نحو: مَد وشد، ولا يقولون: مَدد وشدد، ولو أدغموا في شددي، وحذفوا الياء، فقالوا: شدي ؛ لكان (۱) ذلك تغييراً للفظ وإلباساً من غير فائدة، وذاك أن الثبات على الأصل الذي هو إثبات الياء أولى من أن يجمع بين تغييرين أحدهما الحذف، والآخر الإدغام.

(١) في ظ: (بعرض التغيير ومصير ).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (فكان ).

# "باب النسب إلى ما كان لامه ياءً أو واواً قبلها ساكن

إذا نسبت إلى اسم آخره ياء قبلها ساكن، فالساكن الذي قبله (۱) لا يخلو مسن أن يكون مِثْلًا للياء، أو غير مِثْل، فإن كان غير مِثْل لم تغيره، وذلك نحو: ظَبْي وعُرْبي ونحْي وعُرْبي ، فلا تغير الاسم.

ف إن كان بعد الياء التي هي لام تاء التأنيث نحو: ظُبْيَة ودُمْيَة وفِتْية (٢)، فإن كن بعد الياء التي هي النسب (٣) إليه كالنسب إلى ما تقدم في قول الخليل وسيبويه تقول في ظُبْيَة: ظُبْيِيّ وفي دُمْية: دُمْيِيّ، وفي قول يونس: ظَبَوِيّ ودَمَوِيّ وإلى زِنْيَة (٤) زِنَوِيّ (٥) (١).

### قال المفسر:

اعلم أن الياء والواو إذا سكن ما قبلهما حريا مجرى الصحيح، وتعاقبت على على على على الصحيح كما تقدم في صدر الكتاب(٢)، فإذا نسبت إلى نحو: ظَبْي وغَزْو / قلت: ظَبْييّ وغَزْويّ، (فأما إذا كان بعد الياء تاء ٥٦/ب

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (قبلها ).

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي: (قنية ).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (في النسب).

<sup>(</sup>٤) حي من العرب، سيبويه ٧٥/٢.

<sup>(</sup>٥) الكتاب: ٢/٤٧، ٧٥.

<sup>(</sup>٦) التكملة شاذلي: ٥٧، والتكملة مرجان: ٢٤٦، ٢٤٦.

<sup>(</sup>٧) المقتصد: ١٥٦.

التأنسيث نحو: ظُبيّة ودُميّة، فإنك تقول: ظُبييّ) (١) ودُميْيّ؛ لأنك تحذف التاء كما حذفت من بَصْريّ هذا قول الخليل وصاحب الكتاب، وأما ما ذهب إليه يونس من ظَبَويّ، فإنه أجرى نحو: ظُبية مجرى فَعلَة أو فَعلَة بتحريك العين، وإذا كسان على هذه الزنة انقلب الياء ألفاً، فيصير ظَبَاة ودَمَاة في التقدير، فتحذف التاء وتنسب إليه ظَبَويّ ودَمَويّ، والذي دعاه إلى ذلك رغبته في إزالة احتماع الياءات الثلاث والكسرة، والظاهر هو المذهب الأول، وعلى مذهب يونس حاء في قَرْية قَرَويّ وفي زئية زئويّ.

### قال صاحب الكتاب:

" فـــإن أضـــفت إلى رَايَـــة وآية وثَايَة، ففيه ثلاثة أوجه: رَابِيّ ورَائِيّ، ورَائِيّ، ورَائِيّ، ورَائِيّ، ورَائِيّ.

### قال المفسر:

اعلم أن من قال: رَايِيّ فجمع بين ثلاث ياءات، كان كظَبْيِيّ (٣) بل أخص لأن الألف فيه إجمام للسان ليس في الحروف الصحيحة الساكنة، وأما من قال: رَائِيّ، فإنه همز الأولى كراهية احتماع الياءات، ومن قال: رَاوِيّ، أبدل من الهمزة واواً كما تقول: كسّاويّ في كساء.

### قال صاحب الكتاب:

" فـــإن كـــان الساكن الذي قبل الآخر مثلا للياء نحو: حَيَّة ولَيَّة وقُصَيّ

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في: (ظ).

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذلي: ٥٧، والتكملة مرجان: ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) في ظ: (ظبيي ).

وعَــديٌّ وأُميَّة وتَحيَّة، فإنك تحرك الحرف المدغم لينفك الإدغام وينقلب الياء أَلْفاً، فيصير كالنسب إلى عَصا، وذلك قولك في النسب إلى حُيَّة: حَيُويّ، وإلى لَـــيّة: لَوَويّ؛ لأن الياء الأولى من لَيّة واو، وإنما انقلبت ياءً للإدغام، فإذا انفك عادت (١) الواو التي في "لَوَيْت"، ووجب (٢) هنا تحريك الساكن المدغم في الياء إذ كانوا قد قالوا في النسب إلى الرَّمْل: رَمَليَّ وإلى الحَمْض: حَمَضَيَّ "(٣).

### قال المفسد:

اعلم أنهم لم يختاروا أن يقولوا في نحو: حَيّة ولَيّة: حَيّى ولَيّي كراهية اجـــتماع الياءات، ولكنهم فكوا الإدغام بأن حركوا الحرف المدغم، فقالوا في لَيَّة: لَوَويّ كأنهم قالوا: لَويَة بتحريك الواو والياء، فانقلب الياء ألفاً كما انقلب في رَحَى حيث قلت: رَحَى، فصار لَواة، فنسب إليه بحذف التاء، وقلب الألف واواً، فـــصار كَرحَويّ، فالواو الأولى في لَوَويّ أصل والثانية مبدلة من الألف 1/04 المنقلبة عن الياء التي هي لام في لَوَيْت، وأما حَيَّة فإنه يحرك الياء / المدغمة منه، فيصير حَيِّية في التقدير، وينقلب الياء الثانية ألفاً، فيصير على مثال حَياة، فيقلب ألفه واواً كما يفعل ذلك في رَحَوَى فيصير حَيَوي (كما ترى، فالواو في حَيَويّ)(٤) لــيس بأصــل، وإنما هي مشتقة من حَييْت؛ لأنه توصف بطول الحياة، حكى الــشيخ عــن أبي عثمان أنه قال: (لا تكاد ترى حَيّةً إلا مقتولةً ولا نَسْراً إلا مُقَشَّبًا)،وحسن أبو على هذا بأنهم إذا كانوا قد قالوا: رَمَليّ في رَمْل وحَمَضِي

<sup>(</sup>١) في أ: (وعادت).

<sup>(</sup>٢) في أ: (وجب).

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذلي: ٥٧، والتكملة مرجان: ٢٤٧، ٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

في حَمْضِ فحركوا الساكن من غير أن يفيد تخفيفاً كان التحريك هنا أولى لأجل أنه يفضي إلى الخفة ريخلص من اجتماع الياءات.

# قال صاحب الكتاب:

" فإن نسبت إلى قُصَيّ وعَدِيّ حذفت ياء فُعَيْل وفَعِيْل، فيصير قُصَيّ بعد الحدف على فُعَل مثل هُدَى، وعُدَيِّ(١) بعد الحذف مثل عَم، فتقول: قُصَوِيّ وعَدَوِيّ، ويجوز عَدْبِيّ، والنسب إلى أُميّة أُمَوِيّ وإلى تَحِيّة تَحَوِيّ، وتحذف من تحيّة أشبههما(٢) بالتي حذفت من أُميّة "(٣).

### قال المفسر:

اعلـــم أن عَدِيّاً وقُصَيّاً إذا نسب إليهما حذفت الياء المزيدة، وهي الأولى فبقي قُصَيّ بياء واحدة متحركة، فتنقلب الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فيصير قُصيّ كهُدئ، فتقول: قُصَوِيّ كما قلت: هُدَوِيّ.

وأما عَدِي فإنك إذا حذفت منه الياء الأولى، بقي عَدِيْ مثل شَجِي، فتقول: عَدَوِيّ كما قلت: شَحَوِيّ، ومن قال: أُميّيّ قال: عَدِيّيّ، وأُمَوِيّ بمنزلة قُصَوِيّ؛ لأن أُميّة وزنها فُعَيْلَة كما أن قُصَيّاً فُعَيْل، فإذا حذفت التاء والياء الأولى بقي أمَدِيّ، فتقول: أُمَوِيّ، وأما تَحِيّة فوزنها تَفْعِلَة كالتّكرِمَة إذ هي مصدر حَيَديْت، والياءان فيها أصليتان الأولى عين والثانية لام إلا أنك تحذف الساكنة مسنهما، وهي الأولى المدغمة، وتحذف التاء على العادة، فيبقى تَحِي فتقول:

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (ويصير عدي ).

<sup>(</sup>٢) في التكملة (أشبهها).

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذلي: ٥٧، ٥٧، والتكملة مرجان: ٢٤٧.

تَحَـويّ كما قلت: شَجَوِيّ، وقال: (تحذف أشبههما بالتي حذفت من أمية) يعني أن الياء الأولى ساكنة من تَحِيّة كما أنها في أُمَيّة كذلك، والذي حسن هذا الحذف احتماع الياءات وفرط ثقلها لو قيل: تَحِيِّيّ.

### قال صاحب الكتاب:

"وتقول في الإضافة إلى عَدُوّة: عَدَوِيّ كما قلت في شَنُوءَة: شَنَتُيّ (١). قال المفسر:

اعلم أن السواو من فَعُولة تحذف، كما تحذف الياء من فَعِيلَة، فتقول: عَسدَوِي كما قيل: حَنفِي / وذلك أنك تحذف الواو الأولى من عَدُوة، فيبقى ٧٥/ب عَدَوَة بفتح الدال؛ لأن الضمة إنما لزمت لسكون الواو بعد الدال، فتحذف التاء وتقول: عَدَوِي، ولو أبقيت الضمة على (٢) الدال لكنت أثبت ما ليس بأحف من المحذوف، وذلك أن اللفظ بالضمة قبل الواو المتحركة، أثقل من اللفظ بها قبل الواو الساكنة لأحل أن السكون يخفف الكلفة عن اللسان، فقول: عَدُوِي بضم الدال واو وحدة مكسورة، وذهب بالتسشديد لسيس بأثقل من عَدُوي بضم الدال واو وحدة مكسورة، وذهب بعسضهم إلى أن حسذف السواو لا يطرد (٣) كما يطرد حذف الياء، ومذهب صاحب الكتاب أنه مطرد وشَنَعي في شَنُوءَة يدل على ذلك (١٤).

<sup>(</sup>١) التكملة شاذلي: ٥٨، والتكملة مرحان: ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (في ).

<sup>(</sup>٣) قال أبو حيان في الارتشاف ٢٨٤/١: (تقول في النسب إلى عَدُوَّة: عَدَوِيَّ والمبرد لا يحذف الواو كمذهبه في شُنُوءَة).

 <sup>(</sup>٤) قــال ســيبويه ٧٤/٢: (فإن أضفت إلى عدوة قلت: عدوي من أجل الهاء، كما قلت في شَنْوءَة: شنئي).

"وفي الإضافة إلى مَرْمِيّ (١) ومَرْمِيّة: مَرْمِيّ تُشَبّه الياءين من مَرْمِيّ، وإن كانت الآخرة (٢) لام الفعل، باللتين (٣) في بَخَاتِيّ (٤) كما شبهت مُرَامَى بِحُبَارَى وتَحيّة بأُميَّة " (٥).

### قال المفسر:

اعلم أن مَرّميّاً مفعول الياء الأولى منقلبة عن الواو، والثانية لام الفعل من رَمَــيْت إلا أنهم يجرون الياءين فيه مجرى الزائدتين في نحو: بَحَاتِيّ، كما شبهوا الألف في حُبَارَى فحذفوه، وقالوا: مُرَامِيّ كما قالوا: حُبَارِيّ.

وشبه ياء تَحيّة بياء أُميّة (٢)، وهذا أولى لأحل أن الياء الأولى من مَرْمِيّ رائدة فبينهما وبين الياءين في بَحَاتِي مناسبة، وإذا حذف الياءان من مَرْمِيّ بقي مَـرْمٍ، فينــسب إليه (٧) مَرْمِيّ، فالياءان في قولك: مررت برجل مَرْمِيّ تريد أنه منــسوب إلى مَرْمِيّ غير الياءين إذا لم ترد النسبة، كما أن الضمة في يامنصُ إذا

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان: (مريى).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: (الأخيرة ).

<sup>(</sup>٣) في أ: (التي ).

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (بختي) وفي التكملة مرحان: (نحاتي ).

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذلي :٥٨، والتكملة مرجان: ٢٤٧.

<sup>(</sup>٦) في ر، وظ: (أمية كما ذكرنا) .

<sup>(</sup>٧) في ر، وظ: (إليه ويقال ).

أردت قــول مــن يقول: يا حَارِ<sup>(۱)</sup> غيرها إذا أردت قول من يقول: ياحارُ<sup>(۱)</sup>، وهكذا الحكم في كل اسم حذفت من آخره ياءين لو نسبت إلى شافعي قلت: شافعي، وكان التقدير مختلفاً في الحالين، فالياءان في قولك: قرأت علم الشافعي، غيرهما إذا قلت: مررت برجل شافعي مذهبه.

### قال صاحب الكتاب:

"ومن قال: حَانُويّ قال مَرْمُويّ"(٣).

#### قال المفسر:

اعلم أن من قال: حَانَوِيّ، فلم يحذف الياء الرابعة، حذف من مَرْمِي الياء الأولى، فيبقـــى مَرْمِيْ كَحانِيْ، وقَاضَيْ، فيقول: مَرْمَوِيّ كما قال: حَانَوِيّ على الأولى، فيبقـــى مَرْمِيْ كَحانِيْ، وقاضَيْ، فيقول: مَرْمَوِيّ كما قال: حَانَوِيّ على مــا فـــسرنا<sup>(٤)</sup>، ولا يقــول في نحو: بَصْرِيّ اسم رجل: بَصْرُويّ؛ لأن اليائين زائدتان، تزادان معاً، فتحذفان معاً وتجريان / مجرى تاء التأنيث في الحذف والياء ٥٥/أ في حَاني ومَرْمي لام الفعل.

<sup>(</sup>١) قال في المقتصد: ٧٩٢: (تقول: يا حَار فتكسر إذا نويت المحذوف وهذا هو الأكثر ).

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذلي: ٥٨، والتكملة مرجان: ٢٤٧، ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) انظر ص: ٤٣٠ .

"ومما (١) حذفت فيه الياء (٢) في النسب قولهم في النسب إلى أُسَيِّد وحُمَيِّر: أُسَـيْدِي وحُمَيْرِي حذفوا الياء (٣) المتحركة، وأبقوا الساكنة لما كان يتوالى من الكسرات والياءات في حذف الساكنة منهما "(٤).

### قال المفسر:

اعلم أن أُسَيد وزنه أُفَيْعِل (٥)؛ لأنه تصغير أسْوَد، فكرهوا أن يقولوا: أُسَيدي بالتضعيف لثقل اجتماع أربع ياءات وكسرات (٢)، فأحبوا أن يحذفوا واحدة من الياءين، فحذفوا المتحركة التي هي أصل، فبقي أُسَيدي، ولم يحذفوا الساكنة وإن كان الزائد أولى بالحذف لأجل أنه كان يلزم منه أن يقال: أسَيْدي بتحسريك الياء، وذلك مستثقل لاجتماع ياء مكسورة، وكسرة بعدها وياءين فوزنه أُفَيْلي، ولو قيل: إن الياء الزائدة حذفت وأسكنت الأصلية، لم يكن مثل الأول في الحسن؛ لأنه تغيير بعد تغيير إلا أن وجهه أن حذف الزائد أولى.

<sup>(</sup>١) التكملة شاذلي: (ممن).

<sup>(</sup>٢) في أ: (الواو ).

<sup>(</sup>٣) في أ: (الهمزة) والاختيار من التكملة شاذلي، وفي التكملة مرجان: (حذفوا المتحركة ).

<sup>(</sup>٤) التكملة شاذلي: ٥٨، والتكملة مرجان: ٢٤٨.

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ: (أفعيل ).

<sup>(</sup>٦) هما كسرة الياء الثانية التي قبل الدال، والدال.

"وتقول في مُهَيِّم (١) تصغير مُهَوّم: مُهَيَّميّ، (فلا تحذف (٢) الساكنة) (١) التي قبل الآخر لئلا يصير إلى مثل أُسيِّد" (٤).

### قال المفسر:

اعلىم أن إحدى الواوين من مُهَوِّم (°) زائدة للتضعيف، فالواوان بمنزلة الدالين في مُقَدّم، وهم إذا صغروا مُقدّماً قالوا: مُقَيْدِم بحذف الدال الأولى ألبتة، ومسنهم من يقول: مُقيّديم، فيأتي بياء عوضاً من المحذوف، فكذلك مُهوِّم يكون فسيه وجهان مُهيِّم على أن يكون الأصل مُهيَّوم، ثم تبدل الواو ياء لوقوع الياء ساكنة قبلها كسيد في سيُود، ويجوز مُهيَّيْم بثلاث ياءات، وتجعل الثالثة الساكنة عوضاً من الواو المحذوف، فإذا أردت النسب إليه، لزم التعويض والإتيان بهذه السياء الساكنة نحو: قول: مُهيَّيْمي، ولا يجوز أن تقول: مُهيَّيْمي لأجل أنه يتوالى كسرات ويساءات، وإذا قلت: مُهيَّيْم عي فصلت الياء الساكنة بين الياءين والكسرتين، وترفع عن اللسان بعض الكلفة؛ لأن الساكن موضع استراحة، إذ يتعرى لسانك من الكلفة عند الانتهاء إليه، ولهذا كان قولك: جَعْفَر أخف من يتعرى لسانك من الكلفة عند الانتهاء إليه، ولهذا كان قولك: جَعْفَر أخف من جَعَفَر الماروف كلها من حيث إن الساكن إذا وقع بين المتحركات

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان: (مهَيَم)،وفي التكملة شاذلي: (مُهَيِّيم) انظر: شرح الشافية ٣٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (تحذف الياء الساكنة ).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في التكملة مرحان.

<sup>(</sup>٤) التكملة شاذلي: ٥٨، والتكملة مرجان: ٢٤٨.

<sup>(</sup>٥) مهوم: اسم فاعل من هوم أي نام نوماً خفيفاً، شرح الشافية ٣٣/٢.

حــصل التعادل، وقل الثقل، ولذلك هجر نحو: جَعَفَر في الأصل، ولم يأت في الشعر إلا مخبلاً (١) / وهو فَعَلَتُن في البسيط كقوله:

۸۵/ب

وزَعَمُ وا أَنَّهُ م لَقَيَهُم رَجُلٌ فَأَخْ ذُوا مَالَ ه وضَرَبُوا عُنُقَهُ (٢)

<sup>(</sup>١) المخــبول ما ذهب ثانية ورابعة الساكنان، وهو اجتماع الخبن والطي في مستفعلن، العقد الفريد ٥/٠٥٤.

<sup>(</sup>٢) بيت من البحر البسيط لم أهتد إلى معرفة قائله.

ورد في: المعيار في أوزان الأشعار: ٣٩، والإقناع للصاحب بن عباد: ٢٠، والعروض لابن حسني: ٤٠، وعروض الورقة: ٦٤، ورسالة الصاهل والشاحج ٥٨٢، والوافي في العروض والقسوافي: ٦٥، والسبارع ١١٥، ونهايسة الراغب في شرح عروض ابن الحاجب ١٧٨، والقسطاس المستقيم: ١١٨، ومفتاح العلوم: ٥٣٥، وشفاء العليل في علم الخليل ٢٣٣.

# " باب النسب إلى ما كان من الأسماء أخره همزة

إذا كانست الهمزة في آخر اسم غير منصرف، ألزمتها في النسب إبدال الهمزة فيه واواً كما فعلت ذلك في التثنية، ولم تحذف الهمزة، وذلك قولك في صَحْرًاء وبَرُوكَاء (١) وزَكَريّاء: صَحْرًاويّ وبَرُكَاويّ وزَكَريَاويّ(٢).

فإن كانتِ الهمزة منقلبة من ياء أو واو، وهما<sup>(٣)</sup> لامان نحو: كِسَاء ورِدَاء، قلست: كِسَائِيّ، ورِدَائِسيّ، ويجـوز أن تبدل منهما الواو، فتقول: كِسَاوِيّ ورِدَاوِيّ<sup>(٤)</sup>، وعِلْـبَاء وحِـرْبَاء وقُوبَاء ومُزّاء، فيمن جعله من المزير مثل كِسَاء وردَاء.

ف إن كانت الهمزة لاماً، قلت: قُرّاثِيّ، فصححت الهمزة، وقد أبدل منها أيضاً الواو "(°).

### قال المفسر:

اعلم أن قوله: " إذا كانت الهمزة في (آخر)(٢) اسم غير منصرف " يعني (٧): همزة التأنيث كحَمْرَاء وصَحْرَاء، وقوله: " غير منصرف " لا يسلم على

<sup>(</sup>١) في أ: (يرودا، يروداوي ).

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٧٩/٢.

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان: (أووادهما ).

<sup>(</sup>٤) (ورداوي) ليس في التكملة: (مرجان ).

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذلي: ٥٩، والتكملة مرجان: ٢٤٨، ٢٤٩.

<sup>(</sup>٦) (آخر) ليست في: (أ ).

<sup>(</sup>٧) في ر، وظ: (يعني به ).

الإطلاق لأجل أنك لو سميت امرأة بقُرّاء، لم تصرف، والهمزة فيه لا يلزمها الإبدال واواً مع ذلك كما يلزم حَمْرَاء، وبعد:

فإن الهمزة في آخر الاسم على وجهين:

أحدهما: أن تكون غير أصلية.

والثاني: أن تكون أصلية، فالتي يبدأ بها هي الأصلية نحو: قُرّاء؛ لأنه فُعّال من قَرَأْت لا يكون فيها إلا التصحيح نحو: قُرَّائيّ كقُرَّاعِيّ.

وأما قول من قال: قُرّاوِي، فشاذ لا يقاس<sup>(۱)</sup> عليه، وأما غير الأصلية فعلى ثلاثة أضرب:

الأول: همزة مريدة في نحو: حَمْرَاء وصَحْرَاء؛ لأنها مبدلة من ألف التأنيث كما تقدم في باب ما لا ينصرف (٢)، وهذه يلزمها القلب إلى الواو تقول في حَمْرَاء: حَمْرَاوِيّ، وفي صَحْرَاء: صَحْرَاوِيّ، وذلك أنهم كرهوا أن تقع علامة التأنيث حشواً فقلبوها إلى الواو ليتغير لفظها إذ الواو ليس من علم التأنيث، والهمزة وإن كانت مبدلة من الألف، ولم تكن أصلاً في التأنيث، فإنها قد صارت في هذا النحو علماً له للزومها، وامتناع الألف المبدل هي منها من الظهور لما ذكرنا من أنه لا يمكن اللفظ بألفين، فلما كان كذلك ألزمت الهمزة في نحو: صَحْرَاء القلب إلى الواو كما قلب الألف في حُبْلَى حيث قيل: حُبْلُويّ، وفصلت الهمزة على الألف في نحو: حُبْلَى، فلم تحذف؛ لأنها متحركة والألف

<sup>(</sup>١) قال سيبويه ٧٦/٢، ٧٧: (وإذا كانت الهمزة من أصل الحرف فالإبدال فيها جائز كما كان فيما كان بدلاً من واو أو ياء وهو فيها قبيح، وقد يجوز إذا كان أصلها الهمزة مثل قراء ونحوه) وانظر: الأصول ٦٧/٣.

<sup>(</sup>٢) المقتصد: ٩٨٧.

ساكنة، وأيضاً / فإنها لو حذفت لوجب حذف الألف التي قبلها أو قلبها نحو: ٥٥/١ حَمْرَويُّ وذلك يبطل الصيغة.

والسضرب الثاني: همزة مبدلة من حرف هو أصل كهمزة كِسَاء ورِدَاء؛ لأنها عائدة إلى الواو في كَسَوْت والياء في رِدْيَة، والأصل كِسَاوٌ ورِدَايٌ، فهذه يجوز فسيها التصحيح والإبدال نحو<sup>(۱)</sup>: كِسَائِيَّ ورِدَائِيّ، وكِسَاوِيّ ورِدَاوِيّ، والأحسن التصحيح لأجل أنها قريبة من الأصل لانقلابها عن لام الفعل، وأما جواز القلب فيها، فلأنها أشبهت الزائدة نحو: همزة حَمْرَاء من حيث إنها ليست بالأصل على الإطلاق.

والضرب الثالث: همزة منقلبة عن حرف الإلحاق كهمزة علباء وحرباء الأن الأصل علم علم علم أن يكون الياء للإلحاق بسر داح، وكذا الحرباء لأن الأصل علم وقوباء أصله قوباي إلحاقاً بقر طاس، والهمزة بدل من الياء الحارية محرى الأصل من حيث إن حرف الإلحاق يقوم مقام الحرف الذي يوازيه مسن الملحق به، فالياء في حرباي بمنزلة الحاء في سر داح، فهذه الهمزة يجوز فيها التسصحيح والقلب بمنزلة علبائي (٣)، وقوبائي على مثال قوباعي وعلباوي وقسوباوي، والقلب قوي كثير لأحل أنها بالزائدة التي في حَمْراء أشبه من همزة كساء، وذلك أن همزة علباء منقلبة عن حرف ليس من نفس الكلمة، ولكنه قائم مقام الأصل من جهة الإلحاق، فهي فرع على فرع، والهمزة في كساء تعود

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (تقول ).

<sup>(</sup>٢) (أصله) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (نحو).

إلى حرف أصلي موضوع عليه التركيب وهو الواو في كَسَوْت، فهي فرع على أصل، ولا شبهة في أن فرع الأصل أقوى من فرع الفرع، فلما كان كذلك كان همزة عِلْبَاء دون همزة كِسَاء العلب، ويكون الغالب التصحيح، ويجوز في همزة عِلْبَاء التصحيح، ويكون الأحسن الأكثر القلب نحو: علْبَاوي كصَحْرًاوي.

فالمرتبة الأولى لقُرَّاء؛ لأنها لا تقلب، فلا يقال: قُرَّاوي إلا شاذاً.

والمــرتبة الثانية لكِسَاء ورِدَاء؛ لأنها تقلب غير شاذ، ولكن يكون الأكثر التصحيح؛ لأنها منقلبة عن أصل.

والمرتبة الثالثة لهمزة عِلْبَاء؛ لأن القلب يغلب عليها من حيث إنها مبدلة من حرف قائم مقام أصل.

والمرتبة الرابعة وهي الأخير لهمزة حَمْرَاء يلزمها القلب نحو: / حَمْرَاويَّ؟ ٩٥/ب لأنها لا حظ لها في الأصلية ألبتة، فاعرفه فإنه مقتضى قول شيخنا.

وأما مُزَّاء فإنك إن أخذته من المِزيْزِ، كان الهمزة فيه منقلبة عن حرف أصلي؛ لأن الأصل مُزَّازٌ، ثم يبدل من الزاي الثالثة الواقعة بعد الألف ألف كقوله:

...... لا أَمْلاه (١) ......

في لا أُملَّه، فيحتمع ألفان فيهمز الثانية ليزول اجتماع الساكنين، وإذا كان كدلك، كان همزة مُزَّاء بمنزلة همزة كِسَاء في كونها منقلبة عن حرف أصلي على الحقيقة، فتقول: مُزَّائِيَّ بوزن مُزَّاعِيَّ، ومُزَّاوِيَّ، كما قلت: كِسَائِيَّ

<sup>(</sup>۱) تقدم وروده ص: ۳۵۱ .

مثل كُسَاعِيّ وكِسَاوِيّ، وفي مُزَّاء كلام تراه بعد<sup>(١)</sup>.

### قال صاحب الكتاب:

" وأما مثل سِفَايَة وعِظَايَة، فإنك تقول فيها: سِفَائِيّ، فتبدل، وفي شَفَاوَيّ لا غير " (٢).

### قال المفسر:

<sup>(</sup>١) انظر ص: ٦٧٥ .

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذلي: ٥٩، والتكملة مرجان: ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) في ظ: (فنحو ).

### "باب الإضافة إلى ما حذف منه حرف من بنات الثلاثة

اعلىم أن ما حذف منه حرف من بنات الثلاثة من موضع اللام، فليس يخلو من أن يرد المحذوف في (١) التثنية والإضافة أو لا يرد، فإن كان لا يرد في التثنية والإضافة مثل حر ودم وغد، فإنك في رد اللام وترك الرد بالخيار تقول في غَد: غَدِي وغَدَوِي وفي دَم دَمِي ودَمَوِي، وإنما حركت العين من يَد ودَم، وهما في الأصل ساكنان؛ لأنهما قد حريا متحركين (٢) في الكلام، وتقول في حر في الأصل ساكنان؛ لأنهما قد حريا متحركين (١) في الكلام، وتقول في حر حري وحر حري وحر والله عنه وقول الله والله والله

### قال المفسر:

اعلم أن اللام المحذوف من الثلاثي على وجهين:

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان: (من ).

<sup>(</sup>٢) في أ: (جرتا متحركين ).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (رددت اللام ).

<sup>(</sup>٤) في أ: (وقياس).

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٢/٠٨، ٨٥، ١٢٢.

<sup>(</sup>٦) انظر المقتضب ١٥٦/٣.

<sup>(</sup>٧) التكملة شاذلي: ٦٠، والتكملة مرجان: ٢٥٠، ٢٥٠.

وغَدَوِيّ، وحركت الدال من غَد ويَد، والأصل / يَدْيٌ وغَدْيٌ لما تقدم ذكره (١) . ٢/١ من أن الحركة لما ثبتت له في أكثر الأحوال، لم تحذف في النسب مع عود اللام، فأما أبو الحسن، فإنه يعتبر الأصل، فيعيد الدال في يَد ودَم إلى السكون. قال صاحب الكتاب:

" وأمسا مسا رد فيه اللام في التثنية أو الجمع بالتاء نحو: أَبُوانِ وأَخَوانِ وضَعَوات، فإنك تقول فيه: أَبُوِي وأُخَوِي وضَعَوِي "(٢).

#### قال المفسر:

اعلم أن النسب إذا رد فيه ما لا يرد في التثنية نحو: دَمَوِيّ رداً على الجواز كان حق ما يرد في التثنية أن يجب إعادته في النسب، فلا يجوز أبيّ وأخيّ كما حاز دَمِـيّ، بل تقول: أبوِيّ، وأخوِيّ، وضَعَوِيّ في ضعة للنبت، واللام واو لقولهم: ضَعَوَات.

#### قال صاحب الكتاب:

" ومما يجري هذا المجرى في رد اللام إليه ما كان في أوله من هذه الأسماء همزة وصل نحو: ابن وابنة واسم، فإنك إذا حذفت همزة الوصل منه، قلت فيه: بَنوِيّ في النسب إلى ابن وابنة، فرددت اللام، وإن لم تحذف همزة الوصل، قلت: ابنيّ، وكذلك اسميّ، فإن حذفت، قلت: سمويّ، وإن شئت سمويّ ابنيّ.

<sup>(</sup>١) انظر ص: ٤١٩ .

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذلي: ٦٠، والتكملة مرجان: ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) في التكملة: (قلت: سموي ).

<sup>(</sup>٤) التكملة شاذلي: ٦٠، والتكملة مرجان: ٢٥١، ٢٥١.

### قال المفسر:

اعلم أن الهمزة في ابْن واسم، قد عاقبت لام الفعل وصارت بمنزلة العوض مسنه، فإن حذفتها، رددت اللام تقول: بَنوِي في ابْن؛ لأن الأصل بَنَو على فَعَل بدلالة قولهم: أَبْنَاء؛ لأن الأصل في أَفْعَال أن يكون جمع فَعَل محرك العين كحبَل وأحبَال، وأما نحو: فَرْخ وأَفْرَاخ، فشاذ لا يقاس عليه، ويدلك على أن أصل ابْن أن يكون مفتوح الفاء قولهم: بَنُون، فلا تظنن أنه فعْل بكسر الفاء حاء فيه أَنْ يكون مفتوح الفاء قولهم: بَنُون، فلا تظنن أنه فعْل بكسر الفاء حاء فيه أَفْعَال كعيد لله وأعدال، فلما حذف اللام، صار إلى قولك: ابْن، فإذا حذف الهمزة صار مثل بَناً، فتقول: بَنوي كعصوي وأما اسم، فأصله سمو بكسر السين أو سمو في مناه اللام وصار سم كقوله:

بِاسْمِ الذِي فِي كُلِّ سُورَةٍ سِمُه<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) اسم فيه خمس: لغات: اسم بكسرة الهمزة، واسم بضمها، وسم بكسر السين، وسُم بضمها، وسُميً على وزن عُليً، الإنصاف: ١٦.

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (الواو ).

<sup>(</sup>٣) نسب إلى رجل من كلب في النوادر: ٤٦٢ .

ونسب إلى العجاج في تلقين المتعلم من النحو ٤٤.

قال في شرح شواهد الشافية: ١٧٧: (وقال خضر الموصلي شارح شواهد التفسيرين: البيت من رجز لرؤبة بن العجاج أوله:

قلت لزير لم تصله مريمه

أقــول: قــد فتشت هذه الأرجوزة مراراً، فلم أحد فيها هذا البيت الشاهد وتبعه شيخنا الشهاب الخفاجي في حاشيته على البيضاوي ونقل ما سطره من غير مراجعة ).

الشاهد: قوله: (سمه) حذف لامه من غير تعويض وعامله معاملة الصحيح الآخر كغد.

وورد البيت بلا نسبة في: المقتضب ٢٢٩/١، وأدب الكاتب للصولي: ٣٣، وإعراب ثلاثين ســورة لابــن خالوية: ٤٥، والألفات لابن خالوية: ٤٥، والتنبيهات لابن حمزة :٣٤٠، والمنــصف ٢٠/١، والكشاف ٣٤/١، وأمالي ابن الشجري ٢٦/٢، وأسرار العربية: ٨، والإنصاف: ٢٦، وشرح المفصل ٢٤/١، واللسان (سما).

ويروى سُمه بالضم، ثم أدخل عليه همزة الوصل، فصار إلى قولك: اسْم، فإذا حذفت الهمزة ورددت اللام، لم يكن إلا أن تقول: سمَوِيّ وسُمَوِي، وأما قلولا حذفت الهمزة، فلا تدل على أن عين الفعل متحرك في الأصل؛ لأن جمع فعل مكلسور السصدر على أَفْعَال كثير نحو: عِدْل وأَعْدَال، فالحركة في الميم من سمَوِيّ بمنزلتها في يَدَوِيّ، ومقتضى / قول أبي الحسن سِمْوِيّ بسكون الميم.

"وإن أضفت إلى است، فحذفت همزة الوصل، قلت: سَتَهِيّ في القولين جميعاً؛ لأن العين في الأصل متحركة بدلالة قولهم في الجمع: أَسْتَاه وأَفْعَال جمع فَعَل" (١).

### قال المفسر:

اعلم أن اسْتاً بمنزلة ابْن في أنك إذا أثبت الهمزة، لم ترد اللام، وإذا حذفتها، رددت تقسول: سَستَهِيّ، فتحسرك العين؛ لأن أصله الحركة لما ذكرنا من أن الأصل في أَفْعَسال أن يكون جمع فَعَل بتحريك العين لا فَعْل بإسكا(٢)نها وقد قالوا: أَسْتَاه.

#### قال صاحب الكتاب:

"فأمــا مــن قال: سَهِ، فالإضافة إليها سَهيّ، ومن قال في غُد: غُديّ (٣)

<sup>(</sup>١) التكملة شاذلي: ٦٠، والتكملة مرجان: ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) انظر: ٤٥٤.

<sup>(</sup>٣) في التكملة: (أو ).

وغَدَوِيّ، لم يقل في الإضافة إلى سَه (١): (إلا سَهِيّ، ولم يقل) (٢): سَتَهِيّ؛ لأن الحذف ليس من موضع اللام، وتقولٌ في عدة: عديّ لا غير "(٣).

### قال المفسر:

اعلم أنك إذا قلت: سه كان المحذوف عين الفعل، وإنما ترد اللام دون العين والفاء لأجل أن اللام واقع طرفاً، والعين والفاء ليستا في الطرف الذي يقع إلى النسبة، فلا يقول: سَتَهِيّ في سه من يقول: غَدَوِيَّ في غَد، وكذا عِدة لا تقول فيها: وعَديّ، وإنما تقول عديّ، وليس هذا كشية لأجل أنك إذا حذفت الستاء من عدة بقي حرفان صحيحان، والاسم المتمكن يكون على حرفين الثاني صحيحين نحو: غد ودم، وإنما الذي لا يجوز أن يكون على حرفين الثاني مستهما حرف لين، فلا يجيء في كلامهم نحو: فو مفرداً غير مضاف، وحذف التاء من شية يفضى بها إلى ذلك، فيجب رد الفاء.

### قال صاحب الكتاب:

" فأمـــا بِـــنْت وأُخْت، فتقول على قول يونس: بِنْتِيّ وأُخْتِيّ، وفي قول الخلـــيل وسيبويه أُخَوِيّ وبَنَوِيّ (<sup>3)</sup>، وفي كِلا كِلُوِيّ، وفي كِلْتَا كِلْتِيّ وكِلَوِيّ (ترد التاء إلى الأصل<sup>(٥)</sup>) (1).

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (سه لو قيل ).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في: (أ).

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذلي: ٦٠، والتكملة مرجان: ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٨١/٢، ٨٢.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ليس في: (أ) والتكملة مرجان.

<sup>(</sup>٦) التكملة شاذلي : ٦٠، ٦١، والتكملة مرجان: ٢٥١.

#### قال المفسر:

اعلم أن التاء في بنت ليس للتأنيث، وإنما هو بدل من الواو في بنو يدلك على ذلك سكون ما قبله إذ ليس في كلامهم تاء تأنيث قبله حرف صحيح ساكن، فلا يقول أحد: ضَاربَّة بسكون الباء، وكأنهم عدلوا فَعَلا إلى فعْل، ولم يقولوا: بَنَت بفتح الأول والثاني من الحرفين كما كان أصل الكلمة لئلا يظن أن التاء للتأنيث حتى كأنه قيل: بَنُوة، ثم حذف الواو فبقى بَنَة، وعلى بَنَة جاء بَنَات، وكـــذا أُخْــت أصــله أُخَوَة (١) على فَعَلَة، ثم حذف التاء، وصيغ الكلمة على مثال(٢) فُعْل نحو: أُخْو، ثم أبدل / من الواو تاء فصار أُخْتاً، ولو لم يغيروا الصيغة 1/71 وقالــوا: أُخَت بفتح الهمزة والخاء، لجاز أن يظن أن التاء للتأنيث، فالتغيير في الموضعين دليل على أن التاء بدل من الواو الذي هو لام الفعل، فيونس يقول: الــتاء في عفْريْت، فكما يقال: عفْريتيّ، كذلك يقال: بنْتيّ وأخْتيّ، وأما الخليل وصاحب الكتاب، فإنهما اختارا بَنُويّ وأُخَويّ بترك التاء، ورد الواو الذي هو لام الكلمـــة وإعـــادة الكلمة إلى مثالها الذي هو فَعَل لأجل أن التاء في أُخْت وبنْت، وإن لم تكن تاء تأنيث، فإن هذا الإبدال لما اختص بالمؤنث حرى مجرى علم التأنيث، فوجب إزالة التاء وإعادة الكلمة إلى الوزن الأول ليكون قد سقط علامة التأنيث رأساً، وهذا قول متين، وقول يونس مقتضى الظاهر.

وأما كلاً فبمنزلة هُدئً وعُصا تقول: كُلُويٌ كما قلت: عُصَويٌ.

<sup>(</sup>١) انظر سر صناعة الإعراب: ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) في ر: (مثل مثال ).

وأما كِلْتَا، فالتاء فيه بدل من الواو والأصل كِلْوَا (١)، والألف للتأنيث مــ ثلها في حُبْلَى وبُشْرَى، فيمن قال: كِلْتِي وحذف الألف احتج بأن التاء ليس للتأنيث، فيحوز ثباتها، ومن قال: كِلُوِيّ، فأزال التاء، وحذف ألف التأنيث حتى يصير إلى كِلاً فقال(٢): كِلُوِيّ، فحجته ما ذكرنا من أن هذا الإبدال يختص بالتأنيث، فإذا جاء النسب أزاله.

<sup>(</sup>١) انظر: سر صناعة الإعراب: ١٥١.

<sup>(</sup>٢) في أ: (فقالوا).

# " باب النسب إلى ما يحذف من آخره

من ذلك النسب إلى ما فيه تاء التأنيث نحو: طَلْحَة وتَمْرَة تقول: طَلْحِيّ وتَمْرِيّ، وكذلك ألف التأنيث، تقول في حُبْلَى: حُبْلِيّ، وإن شئت (١) حُبْلَوِيّ.

فأما همزة حمراء، فلا تحذف في الإضافة، كما لم تحذف مع (٢) الجمع بالتاء تقول: صَحْرًاوِيّ كما قلت: صَحْرًاوَات"(٣).

### قال المفسر:

اعلم أن الستاء يجب حذفها لما تقدم من أنه لا يقع حشواً، فلا يقال: بَسَصْرَتِي، وأيسضاً فإن إثباته يؤدي إلى الجمع بين التاءين في نحو: امرأة بَصْرَتِية فتقول في طَلْحَة: طَلْحِي وفي تَمْرة: تَمْرِي، وكذا الباب، فهذان وجهان، وكان شيخنا يذكر وجها ثالثاً قريباً، وهو أن ياءي النسب قد حريا مجرى تاء التأنيث حيث قالوا: سنْدي وسنْد، وزِنْجي وزِنْج كما قالوا: تَمْرة وتَمْر، فلو لم يحذف التاء كان احتماعه مع ياءي النسب عمزلة جمع تاءين / والاعتماد على الأولين.

وأما ألف التأنيث، فإنها تحذف أو تقلب واواً نحو: حُبْلَى وحُبْلَوِيّ على ما (أ) تقدم، والهمزة في حَمْراء لم تحذف لقوتها بالحركة، وألزمت الإبدال إلى السواو نحو: صَحْرًاوِيّ كما تقول: صَحْرًاوَان وصَحْرًاوَات، وليس فضلها على

۲۱/ب

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان: (قلت ).

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي: (في ).

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذلي: ٦٢، والتكملة مرجان: ٢٥١، ٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: ٤٢٤ (٥٤/أ).

الألف في النسب لأحل ثباتها في التثنية والجمع، وإنما ذلك لكونها متحركة، ألا تسرى أن الألف في حُبْلى بمنزلتها في أنها تبدل في التثنية والجمع تقول: حُبْليَان وحُبْلَـيَات، فتقلبها ياءً، ولا تقول: حُبْلات (١)، فتحذفها كما لا تحذف الهمزة من حَمْراء، وتقلبها واواً فتقول: حَمْراوَان وحَمْراوَات.

### قال صاحب الكتاب:

"ومن ذلك الإضافة إلى الاسم المثنى والمجموع على حد التثنية تقول في النسب إلى "زَيْدَان" و "هَنِدات": زَيْدِيّ وهِنْدِيّ، فأما قولهم في الإضافة (٢) إلى البحرين: بَحْرَانِيّ، فالألف والنون فيه ليستا للتثنية ولكن بني الاسم على فَعْلاَن فأضيف إلىه، وحكم الجمع الذي على حد التثنية (٣) حكم التثنية في الحذف تقول في رجل اسمه زَيْدُن (٤): زَيْديّ "(٥).

### قال المفسر:

اعلم أن المثنى والمجموع إذا سمي بهما بقي إعرابهما على الحال الأولى تقرول في "مُسْلِمَان" و "مُسْلِمُون" إذا سميت بهما: جاءين مُسْلِمَان الظريف، ومُسْلِمُون العاقلُ (ومررت بمسْلِمَيْنِ الظريفِ وبمُسْلِمَين العَاقِلِ) (٢) فإذا نسبت إلى مُسْلِمَيْنِ اسم رحل، أو مُسْلِمَيْنَ حذفت الزيادتين، وقلت: مُسْلِمِيّ، وكذا

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (حبلان ).

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي: (النسب) .

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان، وأ: (تثنية)،وظ: (بتثنية ).

<sup>(</sup>٤) (زيدون) ليست في التكملة: (مرجان ).

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذلي: ٦٢، والتكملة مرجان: ٢٥٢.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ليس في: (أ ).

في "الـزيدان" زُيْــديّ، والذي دعاهم إلى ذلك أن الحرف الوقع قبل النون في "مُسسلمان" و "مُسلمُون" قد صار حرف الإعراب ووقع فيه الاختلاف الذي يقع في الحركات إذا قلت: جاءين زيدٌ ورأيت زيداً ومررت بزيد، فكما حذفوا هـــذا الاختلاف من الاسم المنسوب إليه كذلك حذفوا ذلك من الاسم المثنى والمحمــوع، فقالوا في: زَيْدَان: زَيْديّ، وذلك أن الألف في "الزّيْدان" والواو في "الزّيدُون" قد حريا مجرى الحركة المختلفة في زَيْد من وجه، وتضمنا الدلالة على الإعراب، فكما لا يجوز أن يقع الإعراب على الميم من مُسْلمي لأجل أن الإعراب لا يقع حشواً كذلك لا يجوز أن تقول في "مُسْلمَان" اسم رجل: مُسْلمَاني فتثبت قبل ياء النسب الحرف الذي دل على الإعراب في جميع الكلام لما يكون في ذلك من إيقاع الإعراب في حشو الكلمة والجمع بين إعرابين وذلك نقض / للأصول كما أن إثبات تاء التأنيث حشواً نحو: بَصْرَتيّ كذلك، فلما كان الأمر على ما وصفنا حذفوا الألف والنون، والواو والنون، فلم يقولوا: مُسْلِمَاني ولا مُسْلِمُونِي كما لا يقال: بَصْرَتِيّ وطَلْحَتِيّ، وأما بَحْرَانيّ، فتأويله على ما ذكره أبو علي، ويقويه ما مضى من قولهم: بَدُويٌ وعُلُويٌ (١) في النسب إلى البادية والعالية، وذلك أنهم اقتضبوا للنسب (بناءً مخصوصاً نحو: بَداً وعُلُو، فكذلك بني بَحْرَان) (٢) بناءً خاصاً (٣) للنسبة، فيقال: بَحْرانيّ، وقد قال بعضهم: خَلِيلاَنِي في خَليلان اسم رجل، وذلك على قول من يجعل الإعراب في

1/77

<sup>(</sup>١) انظر ص: ٤١٣.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٣) في أ: (خالصاً ).

النون، فيقول: جاءني خَليلانُ الظَّريفُ، وأنشد (١):

أَلاَ يَا ديَارَ الحيِّ بالسَّبُعَان أُملِّ عَلَيها بالبلِّي الملوَان (٢)

فالـسَّبُعان اسم موضع، والأكثر أن يقال: بالسَّبُعَين، وذا غير شائع، فلا شـبهة في حواز خَلِيلاَنِيَّ على ذا القول؛ لأنه لا يكون قد جعل الألف متضمناً الدلالة (٣) على الإعراب قبل النسب بل يكون عنده بمنزلة الألف في زَعْفَرَان.

### قال صاحب الكتاب:

"ومـن قـال في جمع (<sup>٤)</sup> سَنة: سَنَهات قال: سَنَهِي أو سَنَوِيّ، وإن شئت سِنين، ومن قال: سِنين قال: سِنينيّ "(<sup>٥)</sup>.

#### قال المفسر:

اعلم أن "سِنُون" بمنزلة "مُسْلِمون" إذا نسبت إليه حذفت الواو والنون،

<sup>(</sup>۱) سيبويه ۲/۲۲.

<sup>(</sup>٢) بيت من البحر الطويل اختلف في قائله فقيل: إنه تميم بن أبي بن مقبل، وقيل: إنه خلف بن الأحمر.

نسب إلى تميم بن أبي بن مقبل في: ديوانه: ٣٣٥، والكتاب ٣٢٢/٢، والأزمنة وتلبية الجاهلية: ٥٩، ومــا اتفــق لفظه واختلف معناه لليزيدي: ٢١٥، وغريب الحديث للخطابي ٣٠٧/١، وشــرح أدب الكاتــب للحواليقي: ٢٩٥، والمشوف المعلم: ٧٣١، وشرح المفصل ١٤٤/٥، والعيني ٢/٤٤، والتصريح ٣٠٢/٢، والحزانة ٣٠٢/٧.

ونــسب إلى خلف بن الأحمر في: الروض الأنف ٣٨/١، والأشموني ٣٠٩/٤، ونسب في معجم البلدان ١٨٥/٣ لهما، وورد غير منسوب في إعجاز القرآن ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) في أ: (للدلالة).

<sup>(</sup>٤) العبارة في غير التكملة شاذلي: (سنة سنون قال سنهي ... ).

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذلي: ٦٢، والتكملة مرجان: ٢٥٢.

وهو من محذوف اللام الذي لا يرد في التثنية نحو: دَم وَغد، فيحوز فيه رد اللام وتسرك الرد تقول: سَنَهِي على قول من يقول: سَانَهت، وَسَنوِي على قول من يقسول: سَنَوات كما تقول: غَدَوِي، وسِنّي كَغدِي، لأنهم قالوا: سَنَتَان، فلم يسردوا اللام كما قالوا: دَمَان، وأما من قال: سنِين، فحعل الإعراب في النون، فإنه يقول: سنِيْني، لأن ما قبل النون ليس بملتبس بالإعراب عنده، والنون بمتزلة السنون الأصلي فلا يحذفه، وكذا إذا سميت رجلاً بمُسْلِمين فقلت: مُسْلِمين، وحعلت الإعراب في النون قلت: مُسْلِميني في النسب إليه، ولا يقال: مُسْلِمُوني لأجل أنهم لا يقولون: مُسْلِمُون، فيجعلون الإعراب في النون مع الواو، وذلك أن السواو حرف يختص بنوع من الإعراب، والياء يكون للنصب مرة وللحر أن السواو حرف يختص بنوع من الإعراب، والياء يكون للنصب مرة وللحر أخسرى، فاذ جمع بين الواو والإعراب في النون كان أذهب / في الجمع بين الواو والإعراب في النون كان أذهب / في الجمع بين العراب غلامتي إعراب، فلذلك لم يقل: مُسْلِمُونُ كما قيل: مُسْلِمِينُ.

### قال صاحب الكتاب:

"فكذلك نَصِيبَيْن وقِنسْرِين ويَبْرِين على القولين جميعاً "(١).

### قال المفسر:

اعلم أن منهم من يقول: قِنسرُون ومررت بِقِنسْرِين ويَبْرِونَ ويَبْرِين، فيجريه محسرى "مسلمون" والنسب على ذا القول قِنسرِي ويَبْرِي بحذف الزائدتين، ومنهم مسن يقول: قِنسرِينُ ويَبْرِينُ، فيعجل الإعراب في النون فيقول على ذا قِنسْرِيني

<sup>(</sup>١) التكملة شاذلي: ٦٢، والتكملة مرجان: ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) في ر: (قنسري ).

ويَبْرِينِيّ، وهذا (١) حكم (نَصِيبَيْن تقول) (٢): نَصِيبِيّ ونَصِيبِينِيّ (٣). قال صاحب الكتاب:

"وتقول في النسب إلى تَمَرات: تَمْريّ، فترده إلى الواحد وتحذف الألف والستاء، فيان سميت بتَمرات شيئاً قلت: تَمَرِيّ، فتركت العين مفتوحة و لم تسكن "(٤).

#### قال المفسر:

اعلم أن تَمرَات اسم رجل تحذف منه الألف والتاء، فيبقى تَمر بتحريك العين فيتقول: تَمرِيّ، ولم تقل: تَمرَاتِيّ لوقوع تاء التأنيث حشواً، فحذفت الألف والتاء؛ لأنهما زائدتان جاءتا معاً، وبقي الميم على حركته في الأصل، فإن كان تَمرَات جمع تَمْرة، ولم يكن اسم رجل قلت: تَمْريّ بإسكان العين؛ لأنك تسرد الجمع إلى الواحد إذا نسبت إليه، فتقول في مَساجد: مَسْجديّ، فكذلك تعيد تَمرات إلى تَمْرة، فتقول:تَمْريّ؛ لأن الميم في تَمْرة ساكنة (٥) وسترى نظائر ذا بعد.

### قال صاحب الكتاب:

"ومن ذلك الاسمان اللذان يجعل أحدهما مع الآخر بمنزلة اسم واحد نحو: مَعْدِي كَدِب، وخَمْسَة عَشَر اسم رجل، تحذف الآخر منهما، وتنسب إلى

<sup>(</sup>١) في ظ: (هكذا).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في: (أ).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (نصيب ).

<sup>(</sup>٤) التكملة شاذلي: ٦٢، ٦٣، والتكملة مرجان: ٢٥٣.

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ: (ساكن ).

الصدر، فتقول في مَعَدِي كَرِب: مَعْدِيّ ومَعْدَوِيّ، فيمن قال: حَانَوِيّ وفي دَرَا بَحَرْد<sup>(۱)</sup>: دَرَابيّ (۲).

#### قال المفسر:

قد تقدم في غير موضع أن الاسم الثاني بمنزلة تاء التأنيث، وأن الأول مسنهما بني على الفتح (٢) لذلك، فكما حذف تاء التأنيث في النسب، فقيل في طَلْحة: طَلْحِيّ كذلك يحذف الثاني من الاسمين، فيقال (٤) في حَشْرَمَوت: حَضْرِيّ؛ لأن موت وإن لم يكن علامة تأنيث، فيمتنع وقوعه حشواً، فإنه قد حرى مجرى تاء التأنيث في كونه زيادة ضمت إلى الصدر، وكذلك تقول في خمسة عَشَرَ اسم رجل: حَمْسيّ؛ لأنك تحذف عَشَر، فيبقى حَمْسة، فتعاملها معاملة طَلْحَة في حذف تاء التأنيث، وأما مَعْديْ كَرِب، فإنك إذا حذف / ٦٣ أكرب منه بقي مَعْدي، وهو بمنزلة حاني في أن الياء فيه رابعة، فيجوز الحذف نحوز معدي، وقلبها إلى الألف، ثم قلب الألف واواً نحو: مَعْدَا، ثم مَعْدُويّ كَرَابِيّ في دَرَابَحِرْد؛ لأن جرْد هو الاسم الثاني فتحذفه.

" فأمــــا اثْنَا عَشَر، فلا يجوز أن تنسب إليه وهو اسم عدد؛ لأنك إذا<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) " درا بجرد " اسم مدينة من مدن الأعاجم، معجم ما استعجم ٥٤٨/١، والمعرب للحواليقي ١٦٧، والمشترك وضعا والمفترق صقعا: ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذلي: ٦٣، والتكملة مرجان: ٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) انظر المقتصد: ١٠٣٥.

<sup>(</sup>٤) في أ: (فيقول) .

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذلي (إن ).

أثبت النون جمعت بين المتعاقبين، وإن حذفت التبس، فإن سميت به شيئاً جاز أن تنسب إليه فتقول: اثنيّ، وإن شئت تُنويّ، ولابد من رد اللام "(١).

### قال المفسر:

قد تقدم أن عَشَر في (اثنًا عَشَر) قد قام مقام النون في "اثنّان" وأن إضافته لا تجوز نحوز نحو: اثنا عَشَرك كما جاز خمْسة (٢) عَشَرك"، وكذلك لا يجوز النسب إليه لأجل أنك إن قلت: اثنا عَشَرِيّ، فأثبت عَشَر كان بمنزلة أن تقول: اثنّاني، فتثبت الألف والنون كمُسْلِمَانيّ، وذلك لا يجوز، وإن حذفت لم يعرف العدد، فإن كان اسم رجل جاز حذف عَشَر كما حذفت كَرِب من مَعْدي كرب، فإذا حذفته بقي اثنا الألف فيه بمنزلته في "مُسْلِمَان" فتحذفه، فيبقى اثن كأبن، فتقول: أثني كابني أو ثنويّ، فترد لام الفعل منه، فتقول: ثنّا كرَحيً، ثم تقلب الألف واواً، فيصير إلى ثنويّ فاعرفه.

### قال صاحب الكتاب:

"ومــن ذلك الأسماء المحكية (٤) نحو: تَأْبُطَ شَراً وبَرَقَ نَحْرُه تقول: تَأْبُطِيّ، فتحذف المفعول، وتخلع من الفعل الضمير، وقالوا في الإضافة إلى كُنْت: كُوْنِيّ، وإن شئت كُنْتيّ "(٥).

<sup>(</sup>١) التكملة شاذلي: ٦٣، والتكملة مرجان: ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) المقتصد: ٧٣٧.

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (خمسة عشر ).

<sup>(</sup>٤) في التكملة: (وذلك نحو ).

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذلي: ٦٣، والتكملة مرجان: ٢٥٢، ٢٥٤.

### قال المفسر:

اعلم أن الجملة المحكية إذا أريد النسب إليها حذف الجزء الثاني وأضيف إلى الأول، فــتقول: (في) (١) "قَامَ زَيْدٌ" اسم رحل: قَامِيّ، وفي "بَرُقَ نَحْرُه": بَرَقيّ تحــذف الفاعل وتنسب إلى لفظ الفعل، ولم يجز أن تنسب إلى الجملة لأجل أن النسب لا يكــون إلى لفظين، وقولك: بَرَقَ نَحْرُه ليس باسم مفرد، وإنما هو جزءان حكيا على ما كانا عليه، فحذف الثاني منهما أوجب من حذف الاسم الثاني من حَضْرَمَوْت، وما شاكله فإذا نسبت إلى تَأبَّطَ شَرّاً نزعت الضمير، وإذا عــري الفعـل من الفاعل سقط المفعول فتقول: تَأبُّطيّ، ولو جاز أن يكون في تــأبط ضمير مع النسب إليه لوجب أن يجوز بَرَقَ نَحْرِيّ، فتنسب إلى الجملة بأســرها / وأما كُنْت، فإنك تحذف التاء منه، فيبقى كُنْ والأصل إثبات الواو، بأســرها / وأما كُنْت، فإنك تحذف التاء منه، فيبقى كُنْ والأصل أثبات الواو، فتقول: كُونِيّ(٢)، ولو نسبت إلى قُلتُ قُلتَ: قُولِيّ؛ لأن الأصل قُولْت، وسقط فتقول: كُونِيّ(٢)، ولو نسبت إلى قُلتُ قُلتَ: قُولِيّ؛ لأن الأصل قُولْت، وسقط الواو لالتقاء الساكنين، فإذا حركت اللام عاد الواو، فتقول: قُوليّ.

وأما من قال: كُنْتِي كما أنشدنا شيخنا عن أبي زيد:

فَلا (٣) تَصْرُخْ بِكُنْتِيٍّ كَبِيرٍ (٤)

77/ب

<sup>(</sup>١) (في) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٣٧٧/٣، (٨٨/٢ بولاق ).

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة (ولا ).

<sup>(</sup>٤) عجز بيت من البحر الوافر لم أهتدٍ إلى معرفة قائله وصدره:

إذا ما كنت ملتمساً لغوث .....

الشاهد: قوله: "كنتي "حيث أحرى الفعل والفاعل مجرى جزء واحد، فلم يحذف التاء. ورد في صناعة الإعراب: ٢٢٤، واللسان (كون)،والتذييل والتكملة ٢٥٠/٥، وإتحاف ذوي الاستحقاق: ٥٣٥، وشرح شواهد الشافية ١١٨، والتاج (كنت).

فإنه أجرى ذلك بحرى جزء واحد إذ كان الفاعل كالجزء من الفعل، فإنه بمنزلة زيد إذا قال: زَيْدِي، ولا يجوز أن تقول في قَامَ زَيْدٌ: قَامَ زَيْدِي لأجل أن الفاعل هنا متصل تقديراً لا لفظاً إذ زَيْد اسم ظاهر منفصل، والفاعل في كُنْتَ متــصل لفظاً وتقديراً، ومعنى كُنْتِي أن يقول الرجل: كُنْتُ فعلت كثيراً، ولا يقتضي هذا أن يقدر الضمير في تَأْبُطِي لأجل أن غرضهم في كُنْتِي أن يبقى لفظ كُنْت، فيكون أوضح، فلما اتصل التاء به وبني معه، استجازوا ذلك، وليس لتقدير الضمير في تَأَبُّطي فائدة.

### قال صاحب الكتاب:

"ومن ذلك النسب إلى المضاف، اعلم أن المضاف إليه على ضربين: أحدهما: أن يكون مضافاً إلى اسم يقصد قصده ويتعرف المضاف به.

والآخر: أن يكون مضافاً إلى اسم لا يقصد قصده، ولا يختص الأول<sup>(۱)</sup> بسه، فالأول نحو: ابْن الزُّبَير، وابْن الصَّعِق، وابْن كُرَاع تقول: زُبَيْري وكُرَاعِيّ، فتنسب إلى الاسم الذي صار المضاف معرفة به (۲).

والسئاني نحو: امْرِئ القَيْس، وعَبْد القَيْس تقول: عَبْدِيّ وامْرِئِيّ ومَرْئِيّ، وقالوا في عَبْد مَنَافٍ: مَنَافِيّ (٣)، وكان القياس عَبْدِيّ، وكأنهم عدلوا عن القياس لإزالة اللبس "(٤).

<sup>(</sup>١) التكملة شاذلي: (الثاني).

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٨٨/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ٨٨/٢.

<sup>(</sup>٤) التكملة شاذلي: ٦٣، والتكملة مرجان: ٢٥٤.

اعلىم أن المضاف والمضاف إليه اسمان بمنزلة مَعْدي كُرِب وحَضْرَمُوت، في النسب، والواجب حذف الثاني منهما؛ لأنه بالزائد أشهمه من حيث إن تاء التأنيث تقع طرفاً، فإن حذف الأول فلسبب، وهو أن يكون المضاف إليه أعرف من المضاف كابن الزُّبير وابن كُرَاع، ألا ترى أن لفظ كُرراع أخص من لفظ ابن لأجل أن ابناً شائع يكون لكل واحد، وكُراعُ (و) كُرراع أحص من لفظ ابن لأجل أن ابناً شائع يكون لكل واحد، وكُراعُ (و) السزُّبير لا يكونان لكل / أحد؛ لأنهما علمان، وإذا كان كذلك وجب حذف ١/٦٤ الأول، فتقول في ابن كُراع: كُراعي، وفي ابن الزُّبير زُبيرِي، ولو حذفت الثاني فقله فق ابن كُراع وابن الزُّبير) (١) ابني لم يعرف من ذلك شيء إذ ليس الابسن بعلى من النسب إلى ابن الزُّبير والنسب إلى الزُّبير، فإن ذلك ليس في موضع مخصوص فيحتمل، ويُكْتفي بدلسيل الأحوال، وأما ابني، فاللبس فيه شائع إذ ليس هو اسماً يختص بواحد أو اثنين أو ثلاثة، فهذا هو الضرب الأول.

ومــن هذا الضرب الكُنَى نحو: أبي هَاشِم وأبي الحَسَن وأبي عَمْرو تقول: هَاشِمِيّ وحُسْنِيّ وعَمْرِيّ، ولا تقول: أَبُويّ؛ لأن لفظ الأب عام كالابن.

والضرب الثاني: وهو ما كان المضاف إليه ليس شيئاً غير المضاف كامْرِئ القَــيْس وعَبْد القَيْس ألا ترى أن القَيْس ليس بإنسان أضيف إليه عبد كما كان الزَّبير اسم رجل أضيف إليه ابنه، فهو بمنزلة حَضْرَمُوت في أن الثاني لا يدل على

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

شيء مفرد، فتقول: عَبْدِيّ كما تقول(١): حَضْريّ، والأوضح قولهم: عَبْقُسيّ (٢) صاغوا من حروف الاسمين اسماً (٦)، ونسبوا إليه ليرتفع اللبس، وكذلك عَبْدَريّ في عَــبْد الـــدّار، وقولهم: مَنَافي في عَبْد مَنَاف لأجل الإيضاح، وذلك أن لفظ مناف أخص من لفظ عبد.

(١) في ر، وظ: (قلت ).

<sup>(</sup>٢) ومن ذلك قول عبد يغوث بن وقاص الحارثي: .

وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم تر قبلي أسيراً يمانيا

<sup>(</sup>٣) هو النحت ومعناه أن تؤخذ كلمتان وتنحت منهما كلمة تكون آخذة منهما جميعاً بحظ/ معجم مقاييس اللغة العربية ٣٢٨/١، وانظر فقه اللغة وسر العربية ٣٧٨، والصاحي ٤٦١، والمزهر ٢/١٤.

#### قال صاحب الكتاب:

# " باب النسب إلى الجمع

أبنية الجمع إذا نسبت إليها، لم تَخُل من أن يراد بها الجمع الذي تزيد عدت على الآحاد، أو يراد به اسم واحد، وإن كان البناء بناء جمع، فالضرب الأول يقع فيه النسب إلى الواحد، وذلك قولك في النسب إلى المساجد: مستجدي، وإلى العُرَفَاء عريفي، وإلى الجُمَع جُمْعِي ترده إلى جُمْعة وعَرِيف ومَا سَجَد، وكذلك تقول في النسب إلى الفرائض: فرضي؛ لأنك ترده إلى فريستة، فأما قولهم في الأنصار: أنصاري، فلم يردوه إلى الواحد؛ لأن هذه الصفة صارت غالبة عليهم، فصارت عمزلة الأعلام كقولهم:

... نَابِغَة (١) الجَعْدِي (٢) .....

ومن ثُمَّ قال من قال في الأَبْناء: أَبْنَاوِيّ، ومن رده إلى الواحد قال: بَنَوِيّ جعله مثل فَرَضِيّ " (٣).

عليه صفيح من تراب وجندل

ونابغة الجعدي بالرمل بيته صفيح: حجارة عريضة.

الــشاهد: وضع نابغة اسماً علماً لم يقصد به قصد الصفة الغالبة فتلزمه الألف واللام، وإنما قصد به قصد الأعلام المختصة نحو زيد وعمر، فلم تدخله الألف واللام.

<sup>(</sup>١) جزء من بيت البحر الطويل قائله مسكين الدارمي، والبيت بتمامه:

ورد في: ديوانه: ٤٩، والكتاب ٢٤/٢، والمقتضب ٣٧٣/٣، وما ينصرف وما لا ينصرف: ٥٠، وابن السيرافي ٢٢٤/٢، وفرحة الأديب: ١٣٦، وأمالي ابن الشجري ٢٤/٢، والقيسي: ٢١٤/١، واللسان (نبغ)،والخزانة ١٠١/٤، في المقتضب والأمالي عجزه: (عليه صفيح من تراب منضد).

وفي ابن السيرافي والخزانة (رخام موضع) .

<sup>(</sup>٢) (الجعدي) ليست في التكملة (مرجان، وأ ).

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذلي: ٦٤، والتكملة مرجان: ٢٥٥، ٢٥٦.

اعلم أن النسب إلى الجمع الحقيقي، ترده إلى الواحد، كما تقدم من أنك تقول في تَمَرات: تَمْرِيّ ترده إلى تَمْرة وفي / مَسَاجد مَسْجديّ (١)، وذلك أن ٢٠/ب الغرض هو الدلالة على الجنس، فيكفى منه لفظ الواحد إذ لا ينسب إلى الشيء إلا وتقــصد كثــرة الملابسة، فإذا قلت: مَسْجديّ علم أنك تريد أن تصف(٢) المنـــسوب إلى هذا الجنس بكثرة ملابسته له، ولو قلت: مَسَاجديٌّ لم تفد شيئاً آخر، فلما كان كذلك ردوا الجمع إلى الواحد، وكان فيه الفصل بين أن يكون الجمع اسماً، وبين أن لا يكون منقولاً إلى العلمية، فيقال في مُسَاجد اسم رجل: مَسَاجدي ، و لم يجز أن تقول في هذا: مَسْجدي لأجل أن اللفظ الذي سمى به هــو لفظ الجمع لا لفظ الإفراد، وتقول في الفَرَائض: فَرَضي ترد إلى الفَريضَة، وتجريها مجرى حَنِيفَة حيث قلت: حَنَفيّ، وفَرَائضيّ خطأ، وكذا صُحُفيّ؛ لأن الـصُّحف جمع، والصواب صَحَفِي بفتح الصاد والحاء؛ لأنك ترده إلى صَحيفَة كفُريــضَة، ولو كان حري العادة باستعمال صُحُفيّ يصححه لوجب أن يصح كـــل ما تستعمله العامة، وأما عَريفيّ في العُرَفَاء، فلأجل أن الواحد لا تاء فيه كمـــا كـــان في فَريضَة، وياء فَعيل لا تحذف حذفاً مطرداً إلا إذا كان فيه تاء التأنيث كحنيفة.

وقولهم: أَنْصَارِيّ بمنزلة مَسَاجِدِيّ اسم رجل؛ لأن هذه الصفة قد غلبت على حتى جرى مجرى العلم، فإذا قيل: الأَنْصَار، دل على قوم مخصوصين،

<sup>(</sup>١) انظر ص: ٤٦٤ (٦٢/ب).

<sup>(</sup>٢) في أ: (تضيف).

وت شبيهه بنَابِغَة من حيث إنه صفة في الأصل إذ هو اسم فاعل من نَبَغَ، ثم لما غلب على واحد أحرى مجرى العلم، فحذف الألف واللام ومنع الصرف كبيت الكتاب:

ونَابِغَةُ الْجَعْدِيِّ بالرِّمْلِ بَيْتُه عَلَيه صَفِيحٌ مِن تُرابٍ وجَنْدَلِ<sup>(١)</sup>

فكذلك أحرى الأنْصار مجرى الأعْلاَم، فنسب إليه حتى كأنه بمنزلة أسماء القبائل كقُرَيش وهَاشِم، وأما أَبْنَاوِيّ، فإنه قد غلب على قبيلة، وصار اسماً لها، فقيل: أَبْنَاوِيّ كأَنْمارِيَّ، ومن قال: بَنَوِيّ رد إلى الواحد الذي هو ابن والأول أصح (٢).

## قال صاحب الكتاب:

"وقالوا في الأُعْراب: أَعْرَابِيّ؛ لأنك لو نسبت<sup>(٣)</sup> إلى عَرَب لزدت الاسم عموماً، وتقول في (النسب إلى) (<sup>٤)</sup> الأُنْبَاط: نَبَطِيّ فترده إلى الواحد " <sup>(°)</sup>.

# قال المفسر:

اعلم أن عَرباً أعم من الأعراب؛ لأن الأعراب يراد بها قوم يسكنون السبادية، والعرب يشمل الجنس قاطبة، والاسم إنما يرد إلى المفرد، فيقال في / مَا مَسَاجِد: مَسْجِدي لأجل أن الغرض هو النسبة إلى الجنس، فلا حاجة إلى لفظ الجمع إذ لا تريد أن تنسب إلى موضع بعينه، فتقول: إني إذا قلت: مَسْجِدِي دل

<sup>(</sup>١) تقدم وروده ص: ٤٧١ .

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (أوضح ).

<sup>(</sup>٣) في التكملة: (لو رددته ).

<sup>(</sup>٤) (النسب إلى) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذلي: ٦٤، والتكملة مرجان: ٢٥٦.

على واحد دون واحد، فأقول: مَسَاجِدَيّ ليعرف الجمع، وإنما تريد الجنس، فإذا قلست: مَسْجِديّ علم المقصود الذي هو الدلالة على كثرة ملابسة هذا النوع، وإذا كان الأعراب أخص من عرب، كان أشبه بالمفرد، فتنسب إليه، وقالوا: نَبَطِيّ في الأنبَاط فردوا إلى النَّبط كَفَرضِيّ.

## قال صاحب الكتاب:

" وأمسا السضرب السثاني، وهو ما يراد به اسم واحد، وإن كأن البناء للجمسع، فنحو النسب إلى مَدَائِن ومَعَافِر تقول: مَدَائِني ومَعَافِريّ؛ لأن مَعَافِر السم رجل (١) كما أن مَدَائِن (٢) اسم بلد، ومن ثم قالوا في الأَنْمار: أَنْمَارِيّ وفي كلابيّ، وفي ضَبَاب: ضَبَابِيّ، وأما قولهم في الرِّباب: رُبِّي فمن الباب الأول؛ لأن الرِّباب جمع كالطَّوائف وواحده ربة والرُّبة الفرقة من الناس، فإنما رُبّة ورُبَاب كعُلْبَة وعلاًب وجَفْرَة وجفار، (وقال:

عِلاَبٌ إذا صَافَتْ جِفَارٌ إذا شَتَتْ وفي القَيْظِ يَرْدُدْن المِيَاه على (٣) العَشْر (١)"

جبال إذا صافت هضاب إذا شتت وفي القيظ يعطفن المياه على العشر وفي ديوان المعاني ١٢٧/٢ :

جفاد إذا صافت هضاب إذا شتت وفي الصيف يرددن المياه إلى العشر يــصف نــوقاً ويــشبهها بالآبار من كثرة ألبانها في أيام الربيع والقيظ، وهي في الشتاء كالهضاب سمنا .

<sup>(</sup>١) قال سيبويه ٨٩/٢: (هو فيما يزعمون معافر بن مر أخو تميم بن مر ).

<sup>(</sup>٢) انظر: معجم البلدان ٥/٤٧.

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان: (إلى ).

<sup>(</sup>٤) بيت من البحر الطويل قائله القطامي ورد في ديوانه ١٥٤ هكذا :

ما بين القوسين ليس في: (أ، ور، وظ).

التكملة شاذلي: ٦٤، والتكملة مرجان: ٢٥٧، ٢٥٧.

اعلىم أن بناء الجمع إذا نقل إلى العلمية صار بمتزلة اسم مفرد؛ لأن معنى الجمع يزول، فتقول في مَسَاجِد اسم رجل: مَسَاجِديّ، فهو في اللفظ جمع، وفي المعنى مفرد من حيث إنه نقل إلى العلمية، ومَدَائِنيّ، ومَعَافِريّ بهذه المتزلة؛ لأن مَدَائِن، وإن كان جمع مَدينة في الأصل كصَحَائِف، فإنه بعد أن سمي به بلد صار بمتزلة مصر، وما أشبهه، فتقول: مَدائني كما قلت: مصريّ، وليس له واحد تسرده إليه، ومَعَافِر اسم رجل، وإن كان على مثال مَفَاعِل، فهو مَعافِر بن مر أخو تميم ابن مر، وأما أَنْمَاريّ وضبَابييّ وكلابيّ، فلأجل أن ذلك أسماء قبائل، فكلاب بمتزلة قريش في كونه مفرداً، وإن كان جمعاً في الأصل، فتقول: كِلاَبِيّ، فكلاَب بمتزلة قريش في كونه مفرداً، وإن كان جمعاً في الأصل، فتقول: كِلاَبِيّ، كما تقول: قُريّشيّ.

# قال صاحب الكتاب:

"وقد يستغنون عن ياءي النسب بأن يصوغوا بناء يدل على الكثرة، وذلك قولهم لصاحب الثياب: تُوَّاب ولصاحب العَاج: عَوَّاج، وقالوا لمن يبيع البُّتُوت: بَتَّات (١) وقالوا: بَتِّي، فتعاقبهما على معنى واحد يدل على أن المراد بأحدهما ما يراد بالآخر " (٢).

## قال المفسر:

اعلم أن النسب لما كان يغير معنى الاسم، فيجعل الاسم صفة كما ذكرنا(٢) بنوا في بعض الأشياء أمثلة على انفرادها من تركيب اسم الجنس

<sup>(</sup>١) سيبويه لا يقيس على هذا، انظر الكتاب٢/٠٩، والمبرد يقيس عليه، انظر المقتضب ١٦١/٣.

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذلي: ٦٥، والتكملة مرجان: ٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) انظر ص: ٤٠٧ (٥٠/أ).

المنسوب إلى فقالوا في العَاج: عَوَّاج، وفي النَّوب: ثَوَّاب، وكذا السَّمَّان ٢٥/ب والقَطَّان، وما أشبهه ذلك فهو قريب من قولك مثلاً: ضَارِب من الضَّرْب، وإنما كان الغالب أن يدل على النسب زيادة تلحق آخر الاسم كهَاشِميّ وبَصْرِيّ لأحلل أنه معنى يعرض، فلحاق زيادة كاف ومغن عن استئناف بناء، واستدل على أن عَوَّاجاً بمنزلة عَاجِيّ بأنهم قالوا: بَتَّات وبَتيّ للذي يبيع البتوت، فهذا قسريب مسن قولهم: أحْمر وحَمْراء في أن المؤنث استؤنف له صيغة، ونحو: هَاشِميّ أكثر من نحو: عَوّاج كما أن نحو: ضارِب وضارِبة وحَسَن وحَسَنة أعم بكثير من نحو: أحْمَر وحَمْراء.

#### قال صاحب الكتاب:

#### " باب العدد

اعلم أن قولهم: واحد اسم يجري في كلامهم على ضربين:

أحدهما: أن يكون اسماً، والآخر: أن يكون وصفاً، فالاسم الذي ليس بسطة قولهم: وَاحِد المستعمل في العدد نحو: وَاحِد اثْنَان ثَلاَثَة، فهذا اسم ليس بوصف كما أن سائر أسماء العدد كذلك، فلا يجري شيء منها على موصوف علم عد جري الصفة عليه، وأما كونه صفة (۱) فنحو: قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحَسَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَةٌ وَاحِدٌ ﴾ (۲)، ولما جرى على المؤنث لحقته علامته، فقال تعالى: ﴿إِلَا كَنَفْسٍ وَاحِدَة ﴾ (۲) كقائم وقائمة، ومن ذلك قوله:

..... فَقَدْ رَجَعُوا كُحِيٍّ وَاحدينَا (٤)

(٤) عجز بيت من البحر الوافر قائله الكميت بن زيد بن الأحنس الأسدي، وصدره:

فَضَمَّ قَواصِيَ الأَحَيَّاءِ منهم ......

كحي واحدينا: أي كحى واحد وقبيلة واحدة.

الـــشاهد: قولـــه (واحدينا) جمع واحد الصفة على واحدين؛ لأنه بمعنى منفردين، فيجمع مذكره بالواو والنون في الرفع والياء والنون في النصب والجر .

ورد في: ديــوانه ۱۲۲/۲، ومعاني القرآن للفراء ۲۸۰/۲، ومعاني القرآن وإعرابه ۹۱/۶، والعــضديات: ۳۲، والمخصص ۹۱/۶، وابن يسعون ۱۳۰/۱، والقيسي: ۳۳۲، وابن برى: ۳۰۱، وشرح المفصل ۳۲/۳.

في معاني القرآن: " فرد " مكان " فضم "، وفي القيسي (الأعداء ).

<sup>(</sup>١) في أ: (وصفا ).

<sup>(</sup>٢) الأنبياء / ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) لقمان / ٢٨.

فأما تكسيرهم له على فُعْلاَن في قوله:

يَحْمِي الصَّرِيمَةَ أُحْدانُ الرِّجَالِ صَيْدٌ ومُحْتَرِئٌ بِاللِّيلِ هَمَّاسُ (١)

فلأنه وإن كان صفة، فقد يستعمل استعمال الأشياء، وكسروه على فعُلاَن (كما) (٢) قالوا: رَاعِ ورُعْيَان، فجعلوه كحَاجِر (٣) وحُجْرَان، كما جعلوا

قــال في شرح أشعار الهذليين: ٢٢٦، وقال أبو ذؤيب أيضاً، قال أبو نصر: وإنما هي لمالك بن خالــد الجناعي، وذكر القصيدة ومنها البيت: ٢٢٧، وقال في ٤٣٩: قال السكري: قال مالك بــن خالد النخاعي، خناعة بن سعد بن هذيل، قال: وتنحل أبو ذؤيب، وذكر القصيدة ومنها البيت: ٤٤٣. وفي المعاني الكبير ٢٥١، وابن برى: ٣٠٣.

وفي شرح الحماسة للتبريزي ١٨٩/٤: قال الهذلي.

وقـــال ابـــن يسعون ٢/١: هذا البيت – (يشير إلى البيت التالي – وهو من القصيدة التي فيها الشاهد):

ليث هزير مدل عند حيسته بالرقمتين له أجر وأعراس

مــن قصيدة لمالك بن خالد الخناعي من هذيل، وقيل: هو لأبي ذؤيب خويلد بن خالد الهذلي، وقيل: بل القصيدة للفضل بن عباس الليثي.

وقال القيسى ٤٣٤: البيت لمالك بن حويلد الخناعي، وقيل: لأبي ذؤيب الهذلي.

الشاهد: استعمال (أحد) استمال الأسماء، فكسره على فعلان كحاجر وحجران .

في شرح أشعار الهذليين: ٤١٣ (مستمع) مكان (مجترئ) و (هجاس) مكان (هماس)، وفي 2٤٣ (أحمسى) مكان (يحمي) و (مستمع) و (هجاس) وفي المعاني الكبير (مستمع) وصدره في المقيسى:

أما النهار فأحدان الرجال له

(إحدان) بكسر الهمزة في: أشعار الهذليين: ٢٢٧، والعضديات: ٣٤.

وبــضمها في أشعار الهذليين: ٤٤٣، والقيسي، وابن برى وتروى بالنصب على نزع الحافض وبالرفع على الابتداء .

(٢) (كما) ليست في: (أ).

(٣) في التكملة شاذلي: (حاجز وحجزان)، والحاجر الأرض المرتفعة ووسطحها منخفض، وما يمسك الماء من شفة الوادي كالحاجور ومنبت الرمث ومحتمعة ومستدراه القاموس (حجر ).

<sup>(</sup>١) بيت من البحر البسيط اختلف في قائله، فقيل: إنه أبو ذؤيب الهذلي، وقيل: إنه مالك بن خويلد الحناعي في ديوان الهذليين ٤/٣.

الأباطح بمتراسة (۱) الأزامل، وقد استعملوا أحَداً بمعنى وَاحد الذي هو اسم، وذلك قولهم: أَحَدٌ وعِشْرون، وفي التنزيل: ﴿قُلْ هُو َ اللّهُ أَحَدٌ ﴾ (۲) وقد أنثوه على غير بنائه، فقالوا: إحْدَى وعِشْرون، وإحْدَى عَشْرَة، فاستعملوه مضموماً إلى غيره، قال أبو عمرو: ولا يقولون: رأيت إحْدَى، ولا جاءيي إحْدَى حتى يسضم إلى غيره، وقال أحمد (بن) (۲) يجيى: وَاحِد وأَحَد ووَحَد بمعنى وَاحِد (أ)، والحَادِي في نحو الحَادِي عَشَر كأنه مقلوب الفاء إلى موضع اللام، فإذا (۱) جرى هذا الاسم على القديم (۱) سبحانه، جاز أن يكون (الذي) (۷) هو وصف كالعالم والقسادر، وحساز أن يكون الذي هو اسم كقولنا: شيءٌ، ويقوي الأول قوله تعالى: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَةٌ وَاحِدٌ ﴾ (۱)

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (بمنزلة الأفاكل).

<sup>(</sup>٢) تقدم ورودها ص: ٢١٦ .

<sup>(</sup>٣) (ابن) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٤) (واحد) ليست في التكملة: (مرجان ).

<sup>(</sup>٥) في أ: (وانما).

<sup>(</sup>٦) القدم ليس من أسماء الله؛ لأن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، في في في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم كما قال تعديقال هذا قديم للعتيق، ولم يستعملوه إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم كما قال تعديق تعديق عاد كَالْعُوْجُونِ الْقَدِيمِ ، فتاوى ابن تيمية ٢٤/١، والعقيدة الطحاوية تعليق الألباني: ١٩.

<sup>(</sup>٧) (الذي) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٨) البقرة /١٦٣.

<sup>(</sup>٩) التكملة شاذلي: ٦٦، ٦٧، والتكملة مرجن: ٢٥٧، ٢٥٨.

اعلـــم أن أول ما يحتاج إلى معرفته من هذا الفصل قوله " نحو: واحد، اثنان، ثلاثة "، وذلك أن العدد موضوع على الوقف فتقول: واحد اثنان ثلاثة أربعة بالسكون، كما تقول في الحروف: كاف قاف حيم بالوقف، والبناء، فإن عطفـــت بعض ذلك على بعض أعربت تقول: واحد واثنان وثلاثة كما تقول: كاف وقاف وياء وتاء قال الشاعر:

إِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى أَلِفٍ وِيَاءٍ وَوَاوِ هَاجَ بَيْنَهُمُ حِدَال(١)

وعلى الوقف قال بعضهم: ثلاث هَرْبَعَهُ (٢)، وذلك أن الأصل ثلاثة بالهاء كما يكون في الوقف، ثم يجري الوصل مجرى الوقف، فتنقل حركة الهمزة من أربعة إلى الهاء من ثلاثة، فيتحرك، وأما قوله: " إن شيئاً من أسماء العدد لا يجري على موصوف على حد جري الصفة عليه، فإنما يريد به أنك لا تقول: مررت بسرجل ثلاثة إخْوتُه ولا بقوم أَرْبَعة بنُوهم (٣)، كما تصف بالواحد، فتقول:

<sup>(</sup>١) بيت من البحر الوافر قائله يزيد بن الحكم.

معنى البيت: أنهم إذا اجتمعوا للبحث عن إعلال حروف العلة ثار بينهم الجدال.

الشاهد: قوله: (ألف وياء وواو) على أن الحروف تعرب إذا عطف بعضها على بعض.

ورد البيت في: المقتضب ٢٣٦/١، ومعاني القرآن وإعرابه ٢١/١، وشرح السيرافي لسيبويه ٢٩/١، وشرح المفصل ٢٩/٦، و٢٩/٠ وشرح المفصل ٢٩/٦، وشرح المفصل ٢٩/٦، وشرح الكافية للرضى ٢٣/١، والخزانة ٢٠/١، ونتائج التحصيل: ٢٧٦.

في المقتضب ودرة الغواص (ياء)،(ثاء)،(قتال)،وفي معاني القرآن (لاح)،وفي السيرافي: (تاء – القتال)،وفي المخصص (باء – قتال ).

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٣٤/٢.

<sup>(</sup>٣) العبارة في ر،وظ:(بنوهم وكذلك ينبغي أن يكون الواحد غير صفة في العدد قال شيخنا...).

مررت برجلٍ واحد وامرأة واحدة، قال شيخنا: إن جرى شيءٌ من أسماء العدد على على موصوف، فكجري أسماء الأجناس في نحو: مررت بقاع عَرْفَج كله يعني أنه إن قيل: أخذت دَرَاهِمَ ثَلاَئة، وأثواباً عَشَرة، فوصف به كان محمولاً على المعنى نحو: أخذت أثواباً معدودة، وليس بالأصل كما أن قوله: مررت بقاع عَسرْفَج كُلّه محمول على خشنٍ كُلّه، فليس بالمستمر، وإنما الأجود عَرْفَج كُلّه بالرفع ليكون كله مبتدأ وعرفج حبره.

وأما أحدان الرجال، فإنه جمع واحد، وفُعلان وإن كان غالباً على الأسماء في ترك نحو: حَاجِر وحِجْران، فإنه يجيء في الصفات التي تجري بحرى الأسماء في ترك الموصوف نحو: راع ورغيان، وذاك أنه يقال: فعل الراعي وجاءي راع، ولا يكثر رَجُل رَاع، وكذا يقال :جاءي واحد بغير (١) موصوف، فلما كان كذلك، جمع جمع الأسماء، فقيل: أحدان كما قيل: رُغيّان، وقوله: "كما جعلوا الأباطح بمنزلة الأزامل " يعني به أن الأبطح (٢) صفة في الأصل كالأحمر، وكان حقه أن يقال: البُطْح في جمعه كالحُمْر والصُّفْر إلا أنه لما كان يقال: نزلت أبْطَح، ولا يكثر نزلت مكاناً أبْطَح، حرى مجرى الأسماء في كونه غير تابع لموصوف (١٠)، يكثر نزلت مكاناً أبْطَح، حرى مجرى الأسماء في كونه غير تابع لموصوف (١٠)، فحمه على أَفَاعِل كما يكون ذلك في الاسم، وهو نحو: أزَامِل؛ لأن واحده أزمَه ل وهسو الصوت المُعاء يُمعوا واحداً على فَوَاعِل / المختص بالأسماء السمريحة كحَوَائِط في حَائِط؛ لأحل أنه لم ينفك من الوصفية رأساً، ألا تراك

<sup>(</sup>١) في أ: (لغير ).

<sup>(</sup>٢) في أ: (الأباطح).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (للموصوف).

<sup>(</sup>٤) انظر اللسان: (زمل).

تقول: مررت برجل واحد كثيراً وتؤنثه، فتقول: بامرأة واحدة كقَائِم وقَائِمة، فكما لم يقل: أَوَاحِد، وأصل أُحْدان وُحْدان، ولكن الواو قلبت همزة لانضمامها، وأما أُحَد، فالأصل وَحَد<sup>(۱)</sup> قلبت الواو همزة مع انفتاحها كأنَاة في "وَنَاة"، وأَجَم في "وَجَم" ووَحَد مستعمل كقوله (۲): مع انفتاحها كأنَاة في "وَنَاة"، وأَجَم في "وَجَم" وعَد مستعمل كقوله (۲): ...... عَلَـــى مُـــسْتَأْنِس وَحَد (۳)

وقالوا في تأنيث أَحَد: إِحْدَى، ولم يقولوا: أَحَدَة، فالأصل وِحْدَى، ولم يقولوا: أَحَدَة، فالأصل وِحْدَى، ولكنه لا يستعمل كما استعمل وَحَد؛ لأجل أن القلب إلى الهمزة في المكسورة كيثير (أ) قريب من القلب في المضمومة من جهة الاستمرار والغلبة، كإِعَاء وإِشَاح، وغير ذلك، وقالوا في جمع إحْدى: إِحَد ويقال: هي إحْدى الإِحَد، كما يقال: هو أُحَد الأُحَدِين أي أُحَد المذكورين المعروفين،

كَأُنَّ رَحْلي وَقَدْ زَالَ النَّهار بنا يوم الجَلِيل عَلَى مُسْتَأْنِس وَحَدِي

المعنى: كأن رحلي على ثور مستأنس منفرد، لنشاط ناقته وحدتها في وقت إعياء الإبل وكلالها.

الشاهد: (وحد) وهو أصل أحد.

ورد في ديوانه: ١٧، وتفسير غريب القرآن: ٣٠٣، وصناعة الكتاب ٧٩، وتفسير أسماء الله الحسنى: ٥٨، وتهذيب اللغة ١٩٢/٥، والخصائص ٢٦٢/٣، ومعجم ما استعجم: ٧٥٧، وشرح وشسرح القصائد العشر: ٣٥٣، وأمالي ابن الشجري ٢٧١/٢، والقيسي: ٢٠٧، وشرح المفصل ٢٦/٦، والبحر المحيط ٤٤٦/٦، والخزانة ١٨٧/٣.

(٤) في ظ: (أكثر ).

<sup>(</sup>١) انظر تفسير أسما الله الحسني ٥٨.

<sup>(</sup>٢) في ر: (كقوله النابغة)،وفي لفظ: (كقول النابغة ).

<sup>(</sup>٣) جزء من عجز بيت قائله النابغة الذبياني، والبيت بتمامه:

فالإحَد في إحْدَى كالكُبر في الكُبْرَى، ولا يقال: (مررت) (١) بامرأة إحْدَى، ولا جاءتني إحْدَى، وإنما يقال: إحْدَى عَشْرة وإحْدَى وعشْرُون كما ذكر، وأما جعله الحَادي في تقدير القلب، فلا معدل عنه، فالياء فيه منقلب عن الواو في وَاحـــد، وذاك أنـــه لما أخر وقبله كسرة أجري مجرى الغَازي والدّاعي، فوزن حَادي عَالف؛ لأن الحاء عين والدال لام والواو الذي قلبت ياء فاء، وإذا قيل: الـواحد في القـديم سبحانه كان الأجود أن يقال: إنه صفة كالقادر والعَالم والفَرْد، وقُوي الوصفية بقوله سبحانه : ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَةٌ وَاحدٌ ﴾ (٢) وأقوى من ذا عيندي قوله سبحانه: ﴿ هُو اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ (٢)، وذلك أنه جرى صفة هنا على اسم الله سبحانه، ولم يجر هناك عليه، وإنما حرى على ما يعود إليه في المعنى وهو قوله سبحانه: ﴿ إِلَةٌ وَاحِدٌ ﴾ وذاك أنه إذا قيل: زيد رجل منطلق كـــان الرجل كناية عنه، فكذلك يكون ﴿ إِلَّهُ وَاحِدٌ ﴾ راجعاً إلى الله، فيجري بحرى ﴿ هُو َ اللَّهُ الْوَاحِدُ ﴾ غير أن ما ذكرت أوضح، فالوجه أن يكون صفة إذا جرى على القديم سبحانه والله أعلم.

# قال صاحب الكتاب:

"وقسولهم: اثْسنَان محسذوف موضع اللام كما أن قولهم: ابْنَان كذلك، وللمؤنث اثْنَتَان، كما تقول بِنْتَان، وقالوا ١٦٧أ في جمع الاثنين: أَثْنَاء"(٤٠).

<sup>(</sup>١) (مررت) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٢) البقرة /١٦٣.

<sup>(</sup>٣) الزمر / ٤.

<sup>(</sup>٤) التكملة شاذلي: ٦٧، والتكملة مرحان: ٢٦٠.

اعلم أن أصل الاثنين ثُني (محرك) (١)، ثم حذف منه اللام كما حذف من بسنو، وأدخل عليه همزة الوصل كما أدخل على ابن، والألف والنون فيه بمنزلة السواو والسنون في (عشرون) و (ثلاثون) و ذاك أنه ليس هنا اثن مفرد، فتلحقه علامة التثنية، ويقال: اثنان كما يقال: في ابن: ابنان، فإنما الألف والنون في اثنان حساء لضرب من التأكيد كما أن الواون والنون في عشرون جاء للدلالة على الجمع من غير أن يكون واحده عشراً مثلاً، فهذا من أوضح ما يدل على أن السواو والسنون في هذه الأمثلة ليسا على حدهما في "مُسلمون"، إذ لو جعلت الألف والنون في (أثنان) بمنزلتهما في (رَجُلان) لوجب أن يدل على أربعة؛ لأن الثن يكون على قولك: واحدة، وليس اثن بمعنى واحد، فيقال: إن (اثنان) على قسولك: واحدة، وليس اثن بمعنى واحد، فيقال: إن (اثنان) على على مثال فعل علماً للتأنيث، كما فعل ذلك في "ثنتان".

#### قال صاحب الكتاب:

"وما بعد الاثنين من أسماء العدد من ثلاثة إلى عشرة تلحقه تاء التأنيث إذا كان للمذكر؛ لأن أصل العدد وأوله بالهاء، والمذكر أول فحملوه (٣) على ما يحافظون عليه في كلامهم من المشاكلة، وتنزع منه الهاء إذا كان للمؤنث،

<sup>(</sup>١) (محرك) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٢) العبارة غير واضحة لي.

<sup>(</sup>٣) في أ: (فحملوا).

فيحري الاسم بحرى عَنَاق وعقاب، ونحوهما من المؤنث الذي لا علامة فيه للتأنسيث، فيقول: ثَلاَثة رِحَالِ وخَمْسَة حَميرٍ وخَمْسُ نِسَاءٍ وسَبْع أُتُنٍ وثَمَاني التأنسيث، فيقول: ثَلاَثة رِحَالِ وخَمْسَة حَميرٍ وخَمْسُ نِسَاءٍ وسَبْع أُتُنٍ وثَمَاني أَعْقُصب تشبت الياء في ثَماني في اللفظ والكتاب؛ لأن التنوين لا يلحقه (١) مع الإضافة، فتسقط الياء لاحتماعها معه، كما تسقط في هذا قاضٍ فاعلم (٢).

# قال المفسر:

اعلم أن المذكر قبل المؤنث في المرتبة، فلما كان كذلك وقع عليه العدد أولاً، والعدد جمع والجمع مؤنث في كلامهم، ألا تراهم يقولون: ذَهَبَت السرّجال، فيؤنثون مع كون الاسم معلقاً على المذكر الحقيقي، فقالوا: ثَلاَثة أنْسواب وأرْبَعة أبْيات، وصار التاء يلحق في التذكير لما ذكرنا مع أن الجمع يؤنث، ولما انتهى إلى المؤنث أسقط التاء فرقاً بينه وبين المذكر ومقصود / الشيخ ١٩٧٧ أبي على بقوله: " فحملوه على ما يحافظون عليه من المشاكلة " ما ذكرنا من أن المذكر ل كان أولاً وجب أن يوقع (العدد عليه قبل وقوعه على المؤنث في التقدير، وإذا وقع عليه لحقه التاء (أ) الذي لحق الجمع، ثم إذا انتهى إلى المؤنث سقط للفرق، فهذا بالعكس مما عليه أكثر الكلام نحو: ضارب وضاربة في كون الستاء علماً للتذكير بعد أن كان علماً للتأنيث، ومن لا تحقيق له يتعجب من هسذا، فلسيس فيه ما ينافيه القياس، فتقول: ثلاث أنفس، وأربع نسوة، فيكون

<sup>(</sup>١) في التكملة، وظ: (يلحق).

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذلي: ٦٧، والتكملة مرحان: ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) في: (يقع ).

<sup>(</sup>٤) (التاء الذي) ليست في: (ظ).

سقوط التاء علامة للتأنيث، وأما قولهم: ثماني أعْقُب، فلأجل أن الأصل ثمانية، فلمسا سقط التاء بقي الياء حرف إعراب، والياء لا يتحرك بالضم والكسر، ألا تسراك تقول: (هَذَا قَاضِيْك ومررت بقَاضِيْك، فكذلك تقول) (١) هذه ثَمَانِيْ أَعْقُب ومررت بثَمَانِي أَعْقُب فتحرك في حال النصب، أعْقُسب ومررت بثَمَانِي أَعْقُب ورأيت ثَمانِي أَعْقُب، فتحرك في حال النصب، وتشبت الياء لفظاً، وخطاً كما يثبت في قاضيْك؛ لأن الإضافة تعاقب التنوين، وإذا لم يكسن في الاسم التنوين لم يسقط الياء (٢) إذ لا يلتقي ساكنان كما يكون في قولك: قاض، فإن لم تضف قلت: هذه ثمانٍ وعِشْرون دِرْهماً، فأثبت التنوين وكتبته كتابة قاض.

وثمانُ بسضم النون ليس بالوجه كما لا يقال: قاضُ بضم الضاد، وإنما يقول ذلك من يحذف الياء كما أنشد أحمد (بن) (٣) يحيى:

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٢) في أ: (التاء ).

<sup>(</sup>٣) (بن) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٤) رجز لم أهتد إلى معرفة قائله.

ثنايا: جمع ثنية وهي أربع من مقدم الأسنان ثنيتان من فوق، وثنيتان من تحت .

الثغر: الفم.

الشاهد: (ثمان) حيث حذف الياء وجعل الإعراب على النون.

ورد في: الفرق لقطرب: ٩٨، والفرق لثابت: ٧٠، والمقتصد: ١٠٣٠، والكشاف ٤٦/٤، ورد في: الفرق لقطرب: ٩٢٩، والفرق لثابت: ٧٠، والمقتصد: ١٠٣٠، والكرولية: ٩٢٩، وشرح المقدمة الجزولية: ٩٢٩، وشرح الكافية للرضي ٢/٢٠، وشرح الجمل لابن عصفور ٢١٩/٢، والإرشاد إلى علم الإعراب ٤٢٩، واللسان (ثمسن)، وشرح الكافية الشافية: ١٦٧٤، والأشموني ٢٢/٤، والتصريح ٢٧٤/، والخزانة ٣٦٥/٧،

ونظـــيره قولهم في رَبَاعِية: رَبَاع ورَبَاعُ بعد حذف التاء، فَثَمانِية كربَاعِيَة سواء .

# قال صاحب الكتاب:

"فإذا حاوز العدد العشرة من المذكر والعشر من المؤنث ضممت إلى الكلمة اسماً وبنيتهما على الفتح فقلت: أَحَدَ عَشَرَ درهماً، وإحْدَى عَشْرَة امرأة، واثنا عَشْرَ رَجُلاً، واثنتا عَشْرة امرأة (أو ثِنْنَا عَشْرة امرأة)(١) وإن شئت قلت(٢): عشرة بكسر الشين(٣) ورأيت اثني عَشَر رَجُلاً واثنتي عَشْرة امرأة، وثلاثة عَشَرة رَجُلاً، وثلاث عَشْرة امرأة تلحق الهاء الآخر من الاسمين في المؤنث، وتنزعها من الصدر، فتقول: ثلاث عَشْرة امرأة، وإن شئت عَشرة، وتلحقها في المذكر الأول مسن الاسمين نحو: حَمْسة عَشَر بواحد منكور، ولا تجمعه فتقول: حَمْسة عَشَر رَجَالاً(٤) / وكذلك العشرون وما بعده من العقود إلى المائة، فأما قوله: ﴿ اثْنَتَيْ مَا مُنْ مَنْ الْسَباط بتفسير، ولكنه بدل من اثنتي عَشْرة "(١).

<sup>(</sup>١) مابين القوسين ليس في: (أ).

<sup>(</sup>٢) (قلت) ليست في التكملة: (شاذلي ).

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه ١٧١/٢: (وإن حاوز المؤنث العشر فزادوا واحداً قلت: إحدى عشرة بلغة بني تميرة كأنما قلت: إحدى تَمْرة ).

<sup>(</sup>٤) في أ: (رجلاً) .

<sup>(</sup>٥) الأعراف / ١٦٠.

<sup>(</sup>٦) التكملة شاذلي: ٦٧، ٦٨، والتكملة مرجان: ٢٦١.

اعلم أن العشرة وما دونها إلى الثلاثة قد تبين أمره.

فأما إذا زاد على العشرة، فإنك تقول فيه: ثَلاَثَة عَشَر رَجُلاً، وتسْعَةَ عَشَر رَجُلًا، وفي المؤنث ثَلاَثَ عَشْرَةً امرأة، فانتزعت التاء من ثلاثة إلى تسعة في التأنييث وأثبيتها في التذكير كما كان ذلك قبل أن تجاوز العشرة نحو: ثَلاثَة أَثْوَاب وأَرْبَع نسْوَة إلا أنك ألحقت الاسم الثاني التاء في المؤنث، و لم تلحقه في المذكر، وهو أنك قلت: ثلاث عَشرة وتُلاثة عَشرَ، وكان هذا ضرب من الفرق، ألا ترى أنهم لو ألحقوا التاء كل واحد من الاسمين، فقالوا: ثُلاَّتُه عَشرَة رَجُلاً، وثَلاَثَة عَشرَة امرأة كان جمعاً بين تاءين في اسم واحد، فلما كان كذلك جعلـوا كون التاء في الاسم الأول مخصوصاً بالتذكير، وكونه في الاسم الثاني للتأنيث، ولو أسقطوا التاء في التأنيث رأساً، فقالوا: ثلاث عشر امرأة لكانوا قد تركوا ما يقتضيه العدد من التأنيث بحق الجمعية من غير أن يحتاج إلى ذلك، بيانه أنك حسذفت التاء في قولك: ثلاثُ نسوة؛ لأنك كنت أثبته في المذكر لمعنى الجمع فخشيت الالتباس، وإذا قلت: ثُلاَثَ عَشْرة لم يحصل اللبس لإسقاطك التاء من أحد الاسمين، وهو الأول كثلاث وأربع مع ثباته في التذكير نحو: ثُلاَثُة عَشَر، ومما يدلك على أنهم قصدوا ضرباً من الفصل بين المذكر والمؤنث، فيما حــاوز العشرة أنهم قالوا: ثَلاَثَ عَشرَة، وكسروا الشين وأسكنوه، ولا يكون ذلك في غير المؤنث، فلا يقال: عَشرَة رجال، وإنما يفتح ألبتة، فما صنعوه هو الوجه إذا تأملت.

وأما قولهم: إِحْدَى عَشْرة واثْنَتَا عَشْرة، فلم يسقطوا التأنيث من الأول في يقولوا: اثْنَا عَشْرة لأجل أن سقوط التاء لم يثبت للاسم قبل ضم عَشْرة إليه،

ألا تراك لم تقل: اثنان للتأنيث كما قلت: ثلاث، وأما الألف في إِحْدَى عَشْرَة، فقد قال شيخنا: إن حواز اجتماع علامتي تأنيث من حيث إن الألف قد خلع منه معنى التأنيث لئلا يجتمع في اسم واحد تأنيثان، وشبهه بقوله:

أَم كَــيْفَ يَنْفَعُ مَا تُعْطِي العَلُوقُ بِهِ رِئْمَــانِ أَنْفِ إِذَا مَا ضُنّ باللبن (١) / وذاك أنـــه خلع معنى الاستفهام من أمْ، فأدخله على كيف، وإلا فلا ٦٨/ب يجــتمع حــرفان لمعنى قال: وإنما قلنا: إنه خلع من أم دون كيف لأجل أن أمْ حرف، وكَيْف اسم، وإنما بني لتضمنه معنى الاستفهام، فإذا خلع منه وجب أن يعــود إلى الإعــراب لزوال السبب، وأمْ إذا كان حرفاً لم يكن لــه أصل في

فبيتنا الود يا مضنون مضنونا أزماننا إن للشبان أفنونا

أحباره في: النقائض: ٨٨٦، والشعر والشعراء: ٤١٩.

العلوق: الناقة التي علق قلبها بولدها، وذلك أن ينحر ثم يحشى جلده تبناً ويجعل بين يديها لتشمه فتدر عليه، فهي تسكن إليه مرة وتنفر عنه أخرى.

رئمان: مصدر رئمت وهو أن تحب الناقة ولدها فتلزمه وتحك أنفها به دون أن ترضعه، رئمان: يروى بالنصب والرفع والجر، بالرفع بدل من ما في قوله: ما تعطي، وبالجر بدل من الضمير في به، وبالنصب مصدر من فعل دل عليه قوله: " ما تعطي " انظر: أمالي الزجاجي: ٣٥، وشرح اختيارات المفضل: ١١٦٥ .

الشاهد: " أم كيف " وقد بين المفسر وجه الاستشهاد به.

ورد في: المفسضليات: ٢٦٣، وأمسالي الزجاجي: ٣٤، وأمالي القالي ١١٦٥، وتهذيب اللغة المدين المفتل ٢٤٢/، والمستقصى ٢٤٢/، والمستقصى ٢٤٢/، والمستقصى ٢٤٢/، والمستقصى ٢٨٩/، وأمسالي ابسن الشجري ٢٧/، والقيسي: ٧٠٠، والروض الأنف ٢٨٩/ وشرح المفصل ١٨/، وشسرح الكافية للرضي ٢٧٤/، والمغني: ٤٥، والأشباه والنظائر ١٤١/، وشرح شواهد المغنى: ١٤١، والخزانة ١٣٩/، والمدر ١١١٨.

<sup>(</sup>۱) بيت من البحر البسيط قائله أفنون التغلبي، اسمه صريم بن معشر من بني تغلب شاعر جاهلي وسمى أفنوناً لبيت قاله وهو:

الإعراب، ولا يقتضي خلع الاستفهام منه أن يصرف عن البناء فاعرفه، وإنما دعاه إلى هذا التأويل أن إحْدَى عَشْرة اسمان جعلا اسماً واحداً، والاسم الواحد لا يـؤنث مرتين واثنتا عشرة ليس بهذه المنزلة؛ لأن انضمام عشرة إليه على حسب انضمام المضاف إليه إلى المضاف كزيد في غلام زيد من حيث إنه قام مقام النون في " اثنان "، وإذا كان كذلك لم يكن هناك جعل اسمين اسماً واحداً، في ميكون اثنتا عَشْرة بمنزلة قولك جَارِية حَمِدة (١) في أن كل واحدة من المضاف والمضاف إليه يكون فيه تاء التأنيث فاعرفه.

وأما تمييز خَمْسَة عَشَر ونحوه بواحد منكور، فقد تقدم (٢) الكلام عليه (٣)، وقول به سبحانه: ﴿ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطاً أَمَما ﴾ (٤) التقدير فيه اثْنَتَي عَشْرَةَ فِرقةً أَسْبَاطاً، فحذف المميز لدليل الحال عليه كما تقول: كم مَالُك؟ تريد كم درهما مَالُك؟ ولو كان أسباطاً تمييزاً لوجب أن يقال: خَمْسَةَ عَشَر دَرَاهِم، وثَلاَثة عَشَر دَرَاهِم، وثَلاَثة عَشَر دَرَاهِم، وثَلاَثة عَشَر دَنانير، وذلك لا يقوله أحد، وإنما يحمل على هذا من يكون ضيق العطن، فأسباطاً نصب على البدل من اثنتي عَشْرَة حتى كأنه جاء للتبيين، وقد تقول: وأيست عشرين ظرفاء تريد عشرين رجلاً ظرفاء، فيكون ظرفاء صفة لعشرين، ولسو كان سقوط فرقة من اللفظ يوجب حمل الكلام على ظاهره لوجب أن يقال في قولك: كم مَالُك؟ إن المال هو التمييز، وإن المميز يكون مرفوعاً (و) (٥) معرفة، وهذا النحو من القول جوابه السكوت عنه.

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (امرأة حمزة وجارية حمزة ).

<sup>(</sup>٢) انظر ص: ٤٨٧.

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (فيه ).

<sup>(</sup>٤) الأعراف / ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) (و) ليست في: (أ).

# قال صاحب الكتاب:

" ولا تدخل الألف واللام على (١) الاسم الْمُفسِّر، وقد روى أبو عمر عن أبي الحسن الأخفش: أن بعض العرب يقول: الخَمْسَةَ عَشَر الدَّرِهَم قال: وليس ليه من القياس وجه، وكذلك لا يجوز دخول الألف واللام في الاسم الثاني نحو: الخمسة العشر درهماً، ولكن الخمسة عشر درهماً؛ لأن الاسم لا يعرف من موضعين، وكذلك عرفته (بعض) (١) العرب، قال ابن أحمر (٣)(٤):

تَفَقَّا أَفُوقَهُ القُلَعُ السَّوَارِي وجُن الخَازِبَازِ بــه جُنُونَا(٥)

(١) في التكملة: (في ).

تفقاً: تشقق، القلع: السحاب واحتدها قلعة، السواري: جمع سارية وهي التي تمطر ليلاً، الخاز باز: ذباب يكون فيالعشب، وقيل النبات.

القيسي: ٤٣٩، وابن بري: ٣٠٦.

الشاهد: (الخازباز) وهو مركب من اسمين مضاف ومضاف إليه، فأشبه في اللفظ (باب دار) فعرف الأول منهما لما جعلهما لمسمى واحد كثلاثة عشر.

في الخازبـــاز لغات هي: حازِبازِ، حازَبازَ، وحازِبازُ، وحازُبازِ وحازَبازُ، وحازَبادُ، وحازِباء، وحزْباز، الكتاب ٢/٢، والمفصل: ١٧٨، وشرح لابن يعيش ١٢٠/٤.

ورد في شعره: ١٥٩، ومعاني القرآن للفراء ٤٦٨/١، وإصلاح المنطــق: ٤٤، والبيان والتبيين

<sup>(</sup>٢) ليست في أوالتكملة مرجان.

<sup>(</sup>٣) عمرو بن أحمر بن العمرد بن تميم بن ربيعة بن حرام بن فراص بن معن الباهلي (اختلف في نسبه اختلافاً كثيراً) توفي سنة ٦٥ هــ تقريباً.

أخباره في: طبقات ابن سلام: ٥٧١، والشعر والشعراء: ٣٥٦، والمؤتلف والمختلف: ٣٧، ومعجم الشعراء للمرزباني: ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان: (أحمر يصف عشباً).

<sup>(</sup>٥) بيت من البحر الوافر.

اعلم أن المميز لا يكون إلا نكرة لأجل أن الغرض هو الدلالة على الجنس ولفيظ النكرة كاف في ذلك، فلا تقول: خَمْسَةَ عَشَر الدِّرهَمَ ولا عِشْرون الدِّرهَمَ (وأما ما ذكره من قولهم: الخمسة عشر الدرهم) (٢) فليس بمعتد به ولا بمعروف عن العرب، وإنما هو بمنزلة النوادر التي لا يكاد يؤخذ بها.

الـيُحَدُّ عُ(٣)

مثلاً هذا وقد يجيء زيادة الألف واللام في كلامهم نحو: ما ذكره الخليل

في البيان والتبيين (به تتزخر) مكان (تفقأ فوقه)،وفي مجمع الأمثال: (تكسر) مكان (تفقأ ).

يقول الخنا وأبغض العجم ناطقا إلى ربنا صوت الحمار اليجدع

والشاهد قوله: " اليجدع " حيث دخل " ال " على الفعل المضارع.

ورد في: معـاني الحروف للرماني: ٦٨، واللامات للزجاجي: ٣٥، وأمالي السهيلي: ٢١، والإنصاف: ١٥١، والتوطئة: ١٧١، وشرح الكافية الشافية: ٢٩٩، ومغني اللبيب: ٥٠، وشـفاء العليل: ٢٢٩، وحاشية الأمير ٤٨/١، وشرح شواهد المغني ١٦٢، وشرح أبيات المغنى ٢٩٢/١.

<sup>-</sup> ٢٢٣٣، والحيوان ١٠٩/٣، وشرح كتاب سيبويه للسيرافي ١٩٨/١، والأفعال للسرقسطي ٢٤٨/١، وتهذيب إصلاح المنطق ١٤٦/١، وبحمع الأمثال ٢٤٨/١، وابن يسعون ١٣٢/١، والقيسي: ٤٣٧، والإنصاف: ٣١٣، وابن برى: ٣٠٥، والمشوف المعلم: ٩٠٥، وحياة الحيوان ٢٨٩/١، والدرر المبثثة: ١٠١، وشرح كفاية المتحفظ: ٣٩٠.

<sup>(</sup>١) التكملة شاذلي: ٦٨، والتكملة مرجان: ٢٦١ –٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين لي في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٣) جزء من بيت من البحر الطويل قائله ذو الخرق الطهوي، والبيت بتمامه:

من أن قولهم: مررت بهم الجماء الغفير على تقدير جماً غفيراً، وأن اللام في تقدير الساقط<sup>(۱)</sup> وأما الاسمان إذا جعلا اسماً واحداً، فالألف واللام يلحق الصدر منهما تقول: الخمسة عَشَر درهماً، ولا تقول: الخمسة العَشَر، فتلحق اللام كل واحد منهما؛ لأن الاسم لا يُعَرّف مرتين، وإذا كان عشر ممتزجاً بخمسة كان مرتبته منه مرتبة اللام في سَفَرْجَل من باقي حروفه، فكما لا يجوز أن تدخل على سفرجل لامين (في موضعين)<sup>(۱)</sup>، كذلك لا يجوز في هذا، واستدل بقوله.

..... وجُنَّ الحَازباز به جُنُوناً.

"لأجـــل أنـــه اسمان جعلا اسماً واحداً، فلما أدخل عليه اللام لم يكرره، فيقول: الخاز الباز.

## قال صاحب الكتاب:

"فإذا أريد التعريف في العقد الأول نحو: ثَلاَثة أَثُوابِ وأَرْبَعَة دَرَاهم عرف الثاني فقيل"): ثَلاَثة الأَثوابِ، وأَرْبَعة الدَّراهِم؛ لأن المضاف يكتسي من المضاف إليه التعريف(<sup>3)</sup> والتنكير كما اكتسى منه معنى الجزاء والاستفهام في نحو: غُلاَمَ منْ تَضْرِبْ أَضْرِبْ ، وغُلامُ مَن أَنْتَ؟ وروى الكسائي الخمسة الأثواب، وروى من تَضْرِبْ أَضْرِبْ ، وغُلامُ مَن أَنْتَ؟

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ١٨٨/١، ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) (في موضعين) ليست في أ.

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (فقال ).

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن هشام في المغني: ٢٤-٥٦٥ الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة وهي أحد عشر هي: ١- التعريف، ٢- التخصيص ،٣- التخفيف، ٤-إزالة القبح أو التجوز، ٥- تذكير المسؤنث، ٦- تأنيث المذكر، ٧- الظرفية، ٨- المصدرية، ٩- وجوب التصدير، ١٠ - الإعراب، ١١- البناء، وانظر نظم الفرائد وحصر الشوارد ص ٢٩.

أبو زيد فيما حكى عنه أبو عمر أن قوماً من العرب يقولونه غير فصحاء، ولم يقولوا: النّصفُ الدِّرْهم، ولا الثَّلثُ الدِّرْهم، وامتناعه من الاطراد يدل على ضعفه، وبيت ذى الرمة يدل على خلاف ما رواه الكسائى، وهو قوله:

وكذلك بيت الفرزدق:

وَسَــما فَأَدْرَكَ خَمْسَةَ الأَشْبَارِ(٢)

مَا زَال مُلْدُ عَقَدَتُ يَدَاه إِزارَه

(١) بيت من البحر الطويل.

هل يرجع: هل ترد السلام ثلاث الأثافي، بلاقع: لا شيءٌ فيها.

الأثافي: حجران يوضعان إلى أصل الجبل، ثم توضع عليها القدر، فالجبل ثالثة الأثافي.

الشاهد: إضافة ثلاث إلى الأثافي والأول نكرة والثاني معرفة.

ورد في ديــوانه: ١٣٧٤، وإصلاح المنطق: ٣٠٣، والمقتضب ١٧٦/٢، والجمل: ١٢٩، وتهذيب إصلاح المنطق ١٤٤٠، والحلل: ١٧٠، وابن يسعون ١٣٤/١، والقيسي: ٤٤١، وابن برى: ٣٠٨، والمشوف المعلم: ٢٥٧، والارتشاف ٨٩/٣، والأشموني ١٨٧/١، وعقد الخلاص في نقد كلام الخواص: ٢٨٥.

في الديسوان، وإصلاح المنطق، والجمل، والتكملة شاذلي، وتهذيب إصلاح المنطق، وابن يسسعون، والقيسسي، وابسن برى، والمشوف المعلم (أو يكشف العمى)،(والرسوم)،وفي المقتضب (الرسوم)،وفي الارتشاف والأشموني (العنا ).

(٢) بيت من البحر الكامل بين الشارح قائله مدح به يزيد بن المهلب ابن أبي صفرة. إزاره يحتمل معنيين: أحدهما أن يريد الإزار نفسه.

والآخر: أنه يريد ما زال من صغره تعرف فيه النجابة، وتلوح عليه مخائل السيادة حتى كمل وتم . سما: أي علاها وزاد عليها.

خمسة الأشبار: يحتمل أن يريد بها منتتهى حد الصغر، يقال غلام خماسي وهو القدر الذي يقدر فيه على عقد إزاره.

وقيل: إنها كناية عن السيف فإن السيوف الموصوفة بالكمال طولها خمسة أشبار، القيسي: ٥٤٤، وابن برى: ٣١١.

فإذا بلغت (١) المائة أضيفت (٢) إلى المفرد، فقيل: مِائَةُ دِرْهَمٍ، فاجتمع في (٣) المائة ما افترق في عشرة وتسعين من حيث كان عشر عَشَرات، وكانت (٤) العقد الذي بعد التسعين، وكذلك مِائتًا دُرهَمٍ وما بعده إلى الألف، فإذا عُرِّفَ قديل (٥): مِائَةُ الدِّرْهَمِ ومِائتًا الدِّرْهَمِ وَثَلاَثُمِائَةِ / الدِّرْهَمِ، فتعرف (٢) المضاف إليه ٦٩/ب كما تقدم " (٧).

# قال المفسر:

اعلم أن المضاف يتعرف بالمضاف إليه، فإذا أردت تعريف شيء من أسماء الأعداد عَرَفْتَ السِناني الذي هو اسم الجنس، فقلت في ثَلاَثة أَثُواب: ثَلاَثة

الشاهد قوله: " خمسة الأشبار " أضاف خمسة وهي نكرة إلى الأشبار وهي معرفة فاكتسبت منها التعريف.

ورد في ديــوانه: ٣٠٥، وإصلاح المنطق: ٣٠٣، والمقتضب ١٧٦/٢، وأمالي الزجاج: ٩٠، والجمل: ١٢٥، وابن يسعون ١٣٥/١، والجمل: ١٢٥، وابن يسعون ١٣٥/١، والجمل: ١٢٥، والمشوف المعلم: ٢٥٧، والفصول الخمسون لابن معطي: ٢٤٣، وجواهر الأدب: ٢٩٨، والارتشاف ٢٤٢/٢، وحاشية الأمير ٢٢/٢.

في الديوان والمقتضب (فدنا) مكان (وسما ).

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي، وأ: (بلغ إلى المئة) .

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: (أضفت) .

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (إلى ).

<sup>(</sup>٤) في التكملة: (كان ).

<sup>(</sup>٥) في التكملة: (مثل) .

<sup>(</sup>٦) في التكملة: (تعرف).

<sup>(</sup>٧) التكملة شاذلي: ٦٨، ٦٩، والتكملة مرجان: ٢٦٣-٢٦٥ .

الأَنْوَابِ التي تعلم، فيتعرف الثلاثة بتعريف (١) الأثواب حتى كأنك قلت: الثلاثة الستي تعلم من الأثواب، وقوله: " إن المضاف يكتسي من المضاف إليه التعريف والتنكير كما اكتسى منه معنى الجزاء والاستفهام "يعني أنك إذا قلت: غُلامُ زَيد تعسرف غلام لتعريف (١) زيد، وأما اكتساء المضاف التنكير من المضاف إليه فهو ما تقدم من أنك تقول: زَيدُ رَجُلِ (٣)، فتنكر زيد؛ لأن المضاف إليه نكرة.

وأما اكتساء الاستفهام في غلام (٤) من أنت؟ فهو أن من حكم الاستفهام أن لا يعمل ما قبله فيما بعده، تقول: عَلِمْتَ أَيُّهم في الدار، فلا يعمل (علمت في أيّ لمكان) (٥) الاستفهام، وكذلك يقال: عَلِمْتُ غُلامُ مَنْ في الدار؟ فيرفع لأجل أن الاستفهام قد سرى في الغلام لما أضفته إلى مَنْ .

وأما دخول الجزاء، فهو أنك تقول: غُلاَمَ مَن تَضْرِبْ (أَضْرِبْ) (١)، فتحزم الفعل الواقع على الغلام كما تجزمه إذا وقع على مَنْ في قولك: مَنْ تَضربْ أَضْربْ، ولولا أن معنى الجزاء قد سرى في المضاف في قولك: غَلامَ مَن تَضربْ أَضْرِبْ لم يجز نصبه بفعل الشرط؛ لأن الفعل المجزوم على أنه شرط لا يعمل في الاسم الواقع قبله إلا أن يكون متضمناً للمُحَازات، وإنما قلت: من تَضربْ أَضْرِبْ؛ لأن المعنى إِنْ تَضرِبْ إنساناً أَضْرِبْ، فصيغ مَنْ على معنى إنْ،

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (بتعرف ).

<sup>(</sup>٢) في ظ: (لتعرف ).

<sup>(</sup>٣) المقتصد: ٨٧٣.

<sup>(</sup>٤) في أ: (الاستفهام فكذلك في غلام من أنت لأن حكم ).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٦) (أضرب) ليس في: (أ).

كما صيغ على معنى الاستفهام في قولك: مَنْ جَاءَك؟ فلو قلت: عمراً تَضْربُ مَن أَضْربُ لَم يجز؟ لأن عمراً لا يتضمن معنى حرف الجزاء، فقولك (۱): غَلامَ مَن تَصضربْ أَضْربْ بمنزلة قولك: غُلامَ أيّ إنسان تضرب أضرب، فمَنْ في موضع جر، فقد وقع على الغلام المضاف إلى مَنْ ما يقع على مَنْ إذا قلت: مَنْ تَضربْ أَضربْ، فكما أَنّ مَنْ منصوب بـ (تضرب) كذلك غلام من منصوب (به) (۱)، ويحدل على ذلك أنك تقول: غَلامَ مَنْ تَضْرِبْ يَضْرِبْك، فلا يكون في الكلام شيء ينصب الغلام غير فعل الشرط، ولو قلت: غُلامُ من تضربْ أضربْ، فرفعت الغلام لم يجز، فقد اكتسى المضاف من المضاف إليه هذه المعاني كما اكتسى التعريف في قولك: غلام زيد / فهذا ظاهر ما يجري عليه أصحابنا، ۱۷٠ وليس يكمل أنس النفس بهذا المقدار، فالذي يحتاج إليه من التحقيق أن اكتساء وليس يكمل أنس النفس بهذا المقدار، فالذي يحتاج إليه من التحقيق أن اكتساء المصاف التعريف من المضاف إليه في قولك: ثلاثة الأثواب ليس على حده في قولك: غلام زيد.

بيانه أن زيداً متضمن تعريفاً قد استقر له، فإذا أضفت إليه غلاماً كساه من تعريفه، وأما ثلاثة الأثواب، فليس كذلك لأجل أن القصد أن تعرف الثلاثة فقط، ألا ترى أن مقصودك أن تقول: لبست الثلاثة التي تعرفها من الثياب، ومن هذا النوع، وليس القصد أن تجعل الأثواب معرفة معهودة دالة على أثواب مخصوصة، ثم تعرف بها الثلاثة إذا أضفتها إليها كما تعرف الرجل، فتقول: جاءين الرجل الذي تعلم، فإذا أضفت إليه اسماً، فقلت: غلام الرجل الذي تعلم،

<sup>(</sup>١) في أ: (فتقول ).

<sup>(</sup>٢) (به) ليست في: (أ).

اكتسبى منه تعريفه، وكما تعرف زيداً بالعلمية، ثم تعرف النكرة بإضافتها إليه نحو: غلام زيد يدلك على ما ذكرت أنك إذا قلت: ثلاثة الأثواب لم يتصور منه إضافة إلى أثواب معينة نحو: أن تقول: أخذت الثلاثة من الأثواب التي عرفت، وإنما تريد الثلاثة من هذا النوع، فلما قصدوا تعريف المضاف، وكان لا يمكن إدخال اللام عليه أدخلوه على الثاني لشدة اتصاله بالأول، فجاز أن ينوب منابه في تحمــل حرف التعريف، ويقطع به أنهم قالوا: حَبُّ رُمَّاني، وثلاثة أثوابك، فأضافوا الثاني والقصد إضافة الأول لأجل أن الثاني متصل به، فلا يمكن إضافة الأول، فقد أضفت الرمان، وأنت تريد إضافة الحب إذ المعنى حُبّى من الرمان، ألا ترى أنه يقول: حَبُّ رُمَّاني من لا رُمَّان له، وثلاثة أثوابي من ليس له من هذا الجنس أكثر من ثلاثة، فكذلك إذا قيل: ثلاثة الأثواب كان جعل تعريف الثاني تعريفاً للأول؛ لأن الأول لو عرف، فقيل: الثلاثة لم يمكن إضافته إلى الجنس كما أن حبا لو أضيف، فقيل: حَبِّي لم يمكن إضافته إلى النوع، فكان لا يدرى أي حبب تريده من ماله، فقد حصل في ذا اختصار حسن، وهو أن قولك: (ثلاثــة الأثــواب، وثلاثــة أثوابك عُرف منه التعريف والجنس، فالمضاف في قــولك)(١) ثلاثة الأثواب قد أخذ من المضاف إليه / تعريف نفسه وفي قولك: ٧٠/ب غُلامُ زَيد، وغُلامُ الرجل قد أخذ تعريفاً هو للمضاف إليه في الحقيقة، فالمشابهة بينهما من حيث إن التعريف من الثاني يحصل في الأول، وأما حمله على ظاهره، فلا يجوز فاعرفه فإنه موضع لبس، فأما الخمسة الأثواب والعشرة الدراهم، وما أشبه ذلك فليس بالقياس، وإنما هو نوع من قولهم: الخمسة العشر الدرهم في

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في: (ظ ).

| كلام العرب، وإن كان العامة قد       | جعل الألف <sup>(١)</sup> واللام زيادة، وليس بكثير في |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ﴿ المَائِتِي الدرهم؛ لأن ما حكوه من | أولعت به، ولا تقل: أخذت المائة الدرهم ولا            |
|                                     | قولهم: الخمسة الأثواب لا يقاس عليه وقوله:            |
| للاث الأَثافِي (٢)                  | ;<br>;                                               |
|                                     | و :                                                  |
| خَمْسَةُ الْأَشْبَارِ (٣)           | •                                                    |
| 4                                   | يدل على أن الأصل ما ذك نا <sup>(٤)</sup> فاعد ف      |

# قال صاحب الكتاب:

" وإذا بقيت من الشهر ليلة قالوا: كتبنا سَلْخَ شَهرِ كذا، ولم يكتبوا لليلة بقيت كما لم يكتبوا لليلة خلت، ولا مضت، وهم في الليلة جعلوا الخاتمة في حكم الفاتحة حيث قالوا: غرّة شهر كذا، ولم يقولوا: لليلة خلت ولا مضت؛ لأنهم فيها بعد ولم تمض، فقالوا: سَلْخَ شهر كذا قال أبو زيد: سَلَخْنَا شهر كذا (سَلْخَا)(٥) فسَلْخ فيما يؤرخ مصدر أقيم مقام (اسم)(١) الزمان(٧).

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (الاسم).

<sup>(</sup>٢) تقدم وروده ص: ٤٩٤.

<sup>(</sup>٣) تقدم وروده ص: ٤٩٤.

<sup>(</sup>٤) انظر ص: ٤٩٨.

<sup>(</sup>٥) (سلخا) ليست في: (أ، ور، وظ).

<sup>(</sup>٦) (اسم) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٧) التكملة شاذلي: ٦٩، والتكملة مرجان: ٢٦٥.

اعلم أنهم لم يقولوا في أول الشهر: للَّيْلة خَلَتْ كما قالوا: لليلتين خَلَّتا؟ لأنهم كرهوا أن يصفوا الليلة بالمضي، وهم فيها، فكتبوا غُرَّة شهر كذا، ولما لزم هــــذا في الليلة التي هي<sup>(١)</sup> مبدأ الشهر استمروا عليه إلى آخر اليوم، فلم يكتبوا لليلة خلت أصلاً، وإن كان لا يمتنع ذلك بعد(٢) انقضائها كما لم يمتنع قولهم: لليلـــتين خلـــتا؛ وهم في اليوم الثاني من الشهر؛ لأن اليوم لما كان تبعاً لليلة(٣) وكانت الليلة قد مضت، وكانوا هم في يومها صار مضى الليلة الثانية مع بقاء يومها أو بعضه بمنزلة مضيها بيومها لما ذكرنا من أن الاعتبار بالليلة، فالوجه أن يجعل العلة في امتناعهم من أن يكتبوا لليلة خلت فساد ذلك في أول جزء من الـشهر علـ أنه قد يمكن أن يقال: إن الليلة لما كانت تدل على يومها كان استعمال لفظ الغرة في اليوم الأول أذهب في التحقيق، ولا يلزم ذلك في اليوم الثاني؛ لأنه يخرج عن أن يكون غرة، فيحتمل إطلاق المضي / على الليلتين مع ٧١/أ بقاء بعض اليوم الثاني الذي هو داخل في جملتها، وأما امتناعهم من أن يكتبوا لليلة بقيت، فظاهر كلام أبي على يقتضى أنه لقصدهم أن تكون الخاتمة كالفاتحة في ترك استعمال (٤) اللفظ في الليلة الواحدة، فكأنه أراد أنهم لو كتبوا في اليوم التاسع والعشرين لليلة بقيت لم يمتنع، إذ الليلة تكون باقية بيومها، فهو بمنزلة أن

<sup>(</sup>١) (هي) ليست في: (ظ، ور ).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (ذلك في اليوم الثاني كما ).

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه ١٧٤/٢: (ألا ترى أنك تقول: لخمس بقين أو خلون ويعلم المخاطب أن الأيام قد دخلت في الليالي، فإذا ألقى الاسم على الليالي اكتفى بذلك عن ذكر الأيام ).

<sup>(</sup>٤) في أ: (استعمال الليلة الواحدة فيه ).

تقول في اليوم الثامن والعشرين: لليلتين بقيتا، فإذا تأملنا كان حكم الخاتمة كالفاتحة في امتناع ذلك، وهو أنا لو كتبنا في اليوم الثلاثين لليلة بقيت كان (۱) بمنزلة أن تكتب في أول جزء من الشهر لليلة خلت، فلما كان يلزم ترك استعمال الليلة الواحدة في اليوم الذي هو في حكم البعض لها، ترك ذلك في ابتدائها، كما أن الفاتحة لما لزم في أول الليلة فيها ترك هذه اللفظة تركت في اليوم الذي هو منها في حكم الآخر لها، وعدل إلى لفظ يصح استعماله في أول الليلة إلى آخر يومها، وهو الغُرّة، كذلك عدل في الخاتمة إلى لفظ السلخ الذي لا يمتنع منه آخر اليوم الثلاثين إلى أول ليلته، فسكخ مصدر سكخنا الشهر سكخا، وقام مقام الزمان على قولهم حنتك مَقْدَم الحاج وخُفُوقَ النَّجم كأنه قيل: كبتنا وقام مقام الزمان على قولهم حنتك مَقْدَم الحاج وخُفُوقَ النَّجم كأنه قيل: كبتنا من ضَرْب زيد تريد من ضَرْبك زيداً، أو من أن ضُرِب زيد تريد من ضَرْبك زيداً، أو من أن ضُرِب زيد.

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (كان في العبد ).

<sup>(</sup>٢) (شهر) ليست في: (أ).

## قال صاحب الكتاب:

# " باب اسم الفاعل المشتق من اسم العدد

اعلىم أن اسم الفاعل المشتق من أسماء العدد على معنيين، أحدهما: أن يكون المسراد بفَاعِل واحداً من جماعة، والآخر: أن يكون فَاعِل كسائر أسماء الفاعلين في الإعمال، فمثال الأول كقولنا: ثَانِي اثْنَين، وثَالثُ بَلاثة، وخَامسُ خَمْسسة، فقولنا: ثَانِي من ثَانِي اثنين، بمنزلة أَحَدُ اثنين، فكما لا يجوز أن تعمل أحداً إعمال اسم الفاعل كذلك لا تعمل ثانيا، ولا ثالثاً من قولك: ثاني اثنين وثالست ثلاثة، وعلى هذا قوله: ﴿ ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ ﴾ (١) و ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ ثَالثُ ثَلاثَة ﴾ (٢) / .

۷۱/ب

وَمَــثال الصَرِب الثاني كقولُنا: ثَالثُ اثْنين، وحَامِسُ أَربَعَة، فهذا يجري على قولك: خمِّست أَربَعَة، وثلَّثت اثنين، وعلى هذا قولَــه: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ وَاللَّهُ مَلْ اللَّهُ وَلَاللَّهُ مَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولِلَّاللَّالِمُ الل

# قال المفسر:

اعلم أن المضاف إليه إذا كان من جنس المضاف كانت الإضافة حقيقية،

<sup>(</sup>١) التوبة / ٤٠.

<sup>(</sup>٢) المائدة / ٧٣.

<sup>(</sup>٣) الكهف / ٢٢.

<sup>(</sup>٤) المحادلة / ٧.

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذلي: ٧، والتكملة مرحان: ٢٦٥، ٢٦٦.

ومعينى المجانسة أنك تقول: ثاني اثنين (و) (١) ثالث ثلاثة، فيكون "الاثنين" من جنس الثاني، والثالث من جنس الثلاثة، فالمعنى في هذا ثان من اثنين، وتَالثٌ من ثلاثية حتى كأنك قلت: وَاحدُ اثنين ووَاحدُ ثَلاَثة، وعلى ذا تقول: رابعُ أربعة وخامسُ خَمْسة، وسادسُ ستَّة وسابعُ سَبْعَة، وثامنُ ثَمَانِية وتَاسِعُ تسعة، وعاشِرُ عَشَرة، وفي المؤنث ثانية اثنتين وثالثة ثلاث إلى العشرة.

وإذا كسان المسضاف إلسيه من غير جنس المضاف كانت الإضافة غير حقيقية، وذلك قولك: ثالث اثنين ورابع ثَلاثة، وحامسُ أرْبَعة، وسَادِسُ حَمْسة، وسَسَابعُ سَتَّة، وثَامنُ سَبْعَة، وتَاسِعُ ثَمانية، وعَاشِرُ تسْعَة، وذلك أن فاعلاً في هذا بعزلية الفعل كضارب في قولك: هذا رجل ضارب زيداً، فإذا قلت: خامسُ أربَعَدة، فالتقدير خامسٌ أرْبَعَة بمنزلة قولك: يخمِّس أربعة إلا أن التنوين سقط لفظاً كما سقط في قولك: هذا ضاربُ زيد وقوله سبحانه: ﴿هَذَا عَارِضٌ مُمْطُونًا ﴾ (٢) على ما مضى (٣)، ولو قلت: ثالثٌ اثنين ورابعٌ ثلاثة، فنونت حاز، ولا يجوز في الوجه الأول التنوين (و) (٤) لو قلت: ثالثٌ ثلاثة لم يجز لأجل أن اسم الفاعل إذا كان بمعناه، وأنت لو قلت: هذا يثلث ثلاثة ملاثة كسان محالاً؛ لأن ثلث الثلاثة بمنزلة إيجاد الموجود وذلك مستحيل، وإنما يصح أن كسان محالاً؛ لأن ثلث الثلاثة بمنزلة إيجاد الموجود وذلك مستحيل، وإنما يصح أن يُستَلَّثُ الاثنان، وإذا كان كذلك بطل النصب في قولك: ثالث ثلاثة، وهذا واضح الإضافة بمعنى أحد ثلاثة، ولو جاز ثالثٌ ثلاثةً لحاز واحدٌ ثلاثة، وهذا واضح

<sup>(</sup>١) (و) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٢) الأحقاف / ٢٤.

<sup>(</sup>٣) انظر المقتصد: ٥١٦.

<sup>(</sup>٤) (و) ليست في: (أ).

الفساد، وكذلك لو قلت في ثالث اثنين ورابع ثلاثة: إن الإضافة حقيقية بمعنى " من " لم يجز؛ لأنك لو قلت: ثالثٌ من اثنين ورابعٌ من ثلاثة، كان بمنزلة قولك: اثنان من واحد (في الاستحالة، ويجوز أن تقول على قولك: ثالث اثنين: ثاني واحد، ثان فتريد ثان واحداً من / قولك ثناه إذا صار ثانياً له كما تقول: ٢٧١ تُلَقهما ورَبَعَهم فاعرفه.

ولـو قلت: رَابِعُ اثنين كان محالاً أيضاً؛ لأن عقد الاثنين لا يصير أربعة بـواحد، وإنمـا يصير ثلاثة، فلو قلت: هما رابعان اثنين أو خامسان ثلاثة كان القياس جوازه؛ لأنه بمنزلة قولك: هما يُصيّران ثلاثةً خمسة.

#### قال صاحب الكتاب:

"فإذا حاوزت العشرة في هذا الباب، فقلت: أَحَدَ عَشَر واثْنَا عَشَر، وَثَلاَثَةً عَشَر، فإن الاشتقاق من اسم العدد يكون على الوجه الأول، ولا يكون على الوجه الثاني، وهو خامس أربعة؛ لأنه لا يستقيم أن يشتق من ثَلاَئة عَشَر ونحوه فعل، فيجري اسم الفاعل عليه، وتقول في خَمْسة عَشَر على حد قولك: خامس خَمْسة: خامس عَشَر، وسادس عَشَر فتفتح آخر أول الاسمين اللذين جعلا اسما واحداً، وآخر الثاني ، كما فعلت ذلك بثلاثة عشر ونحوه، فإن كان آخر الاسم الأول ياءً نحو ثاني عَشَر وحادي عَشَر سكنته (٢)، وإن كان: في موضع فتح، كما أسكنت في بَادي بَدا، وقالي قَلاً ونحو ذلك، ويجوز أن تفتح وتقول في المؤنث: حَاديَة عَشَر، ومن قال: ثالثُ ثَلاثة قال: ثالثُ ثَلاثة

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في: (أ ).

<sup>(</sup>٢) في التكملة: (أسكنته ).

عَــشَر، وحَــادِي أَحَدَ عَشَر، وثالث، وحادي في هذا الموضع معرب؛ لأنك لما حــذفت منه الاسم الثاني زال معنى (١) ما كان يوجب فيه البناء من ضم أحد الاسمــين إلى الآخر، وبعضهم يقول: خامس عَشَر خَمْسَةَ عَشَر، وهو القياس، ومــن قال: خَامَس أربعةً لم يقل: رابعٌ ثَلاَثة عَشَر، ولا رَابِعُ عَشَر ثَلاَثة عَشَر؛ لأن اسم الفاعل الجاري على الفعل لا يكون هكذا "(٢).

#### قال المفسر:

اعلىم أن أَحَد عَشَر، واثنا عَشَر، وخَمَسةَ عَشَر، وما أشبهه (٣) اسمان جعلا اسماً واحداً، فإذا قلت: ثالث ثلاثة عَشر، وخامس خمْسة عَشَر كان بمنزلة قولك: وَاحدُ من خمْسة عَشر كقولك: ثالث ثلاثة، ولا يجوز أن تقول: ثالث أنني عَد شر ورَابِعُ ثَلاثة عَشر كما قلت: ثالث أثنين، وذلك أن قولك: ثالث مأخوذ من ثلاثة، والفعل يقع على اثني عشر لا على الاسم (٤) الذي هو الاثنين مأخوذ من ثلاثة، والفعل يقع على اثني عشر ثلاثة عَشر، فلا يجوز أن يعمل ثالث وحده، ألا تراك تريد (٩)، صيَّر اثني عَشر ثلاثة عَشر، فلا يجوز أن يعمل ثالث في اثنين، وإنما يجب على القياس أن يشتق الاسم من ثلاثة وعَشرَة جميعاً، وهم قد تركوا اشتقاق / الاسم من اسمين لأجل أن اسم الفاعل فرع على الفعل، ولا فعل من الاسمين، فلا يأتي نظير ثلَّثت في ثلاثة عَشر، ٢٠ في أي كون في نحو ثلاَثة عشر إلا قولك: ثالث ثلاثة عَشرَ على معنى واحدً من ثلاثة عَشر وبعد:

۷۲/ب

<sup>(</sup>١) في التكملة: (عنه ).

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذلي: ٧٠، ٧١، والتكملة مرجان: ٢٦٦، ٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) في ر: (أشبه ذلك ).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (على اثني عشر لا على الاثنين وحده ).

<sup>(</sup>٥) في أ: (تقول ).

فإن هذا يجيء على ثلاثة أوجه:

الأول: أن تقول: ثَالَثُ عَشَر ثَلاَثَة عَشَر، فتفتح كل واحد من ثَالثَ عَشَر، بجعل (١) الاسمين اسماً واحداً، ثم تضيفه إلى ثَلاَثَة عَشَر، كأنه (١) واحد ثَلاَثَة عَشَر الا (٣)أنك لو قلت: وَاحد ثَلاَثَة عَشَر لم يدر أنه الذي انتهى إليه عددك.

والسوحه الثاني: أن تقول: ثَالثُ ثَلاَثَة عَشَر، فتعرب ثالثاً لأجل أن الذي بعده اسمان، فلو فتحته، فقلت: ثَالثَ ثَلاَثَة عَشَر كنت جعلت ثلاثة أسماء اسما واحداً، وتقول على هذا: هذه حَاديَةُ إِحْدَى عَشْرة، فترفع حادية، وعلى القول الأول حَاديَة عَشْرة إحْدَى عَشْرة فتفتح.

والسوجه الثالث: أن تقول ثالث عشر فتحذف الثلاثة لدليل الحال عليه وذاك أنك إذا قلست: ثَالِثَ عَشَر علم أنك لا تريد ثالثاً وعشرة لفساد هذا التقدير، ولما حذف ثلاثة بني ثالث مع عشر لزوال المانع، وهو ما يلزم من جعل ثلاثة أشياء شيئاً واحداً.

وأما قولهم: حَادِيْ عَشَرَ، فإنهم أسكنوا الياء من حادي، وحقه الفتح كما قالوا: بَادِيْ بَدا وَمَعْدِيْ كَرِب، وإذا قلت: حَادِيْ أَحَدَ عَشَر لَم يجز في السياء إلا الإسكان؛ لأنه معرب مرفوع بدلالة قولهم: ثَالثُ ثَلاثَة عَشَر، فهو كقولك: حاءي قاضيك، والقياس أن تقول: أخذت حَادِيَ أَحَدَ عَشَر كما تقول: رأيت قَاضِيك، وإذا أسكن فقيل: أخذت حَادِيْ أَحَد عَشَر كان على قوله:

كَانٌ أَيْدِيْهُنَّ بِالقَاعِ الْقَرِقْ (٥) .

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (لجعل).

<sup>(</sup>٢) (كأنه واحد تُلاثة عشر) ليست في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٣) في ظ: (ألا ترى أنك).

<sup>(</sup>٤) في أ: (عشر ).

<sup>(</sup>٥) تقدم وروده ص: ٢٢٦ .

#### قال صاحب الكتاب:

## " باب من العدد

تقول: هذه ثَلاَثُهُ أَشْخُصِ تذكر، فتلحق التاء، وإن عنيت نساءً؛ لأن (١) الشخص مذكر، وقد حمل في الشعر على المعنى، فأنث قال:

وكَانَ مِحَنِّي دُونَ مَنْ كُنْتَ أَتَّقِي ۚ تَلَاثَ شُخُوصٍ كَاعِبَان ومُعْصِرُ (٢)

وتقــول: ثلاثــة أنفس؛ لأن النفس إنسان، وعلى هذا قرئ ﴿بَلَى قَدْ جَاءَتُــكَ آيَاتِــي﴾ (٣)، وزعــم يــونس عــن رؤبة ثَلاثُ أَنْفُسِ على تأنيث

(١) في أ: (الا أن ).

(٢) بسيت مـن البحر البسيط، قائله عمر بن عبدالله بن عمر بن أبي ربيعة المحزومي توفي سنة ٩٣ هــ.

أخباره في: الشعر والشعراء ٥٥٣، والأغاني ٦٦/١.

الشاهد: (ثلاث شخوص) حذف تاء التأنيث؛ لأنه عَنَى مؤنثاً، فحمل على المعنى وإن كان الشخص مذكراً.

ورد في ديسوانه: ١٢٦، والكتاب ١٧٥/، وعيون الأخبار ١٧٤/، والمقتضب ١٤٨/، والكامل: ٧٩٨، والمذكر والمؤنث لابن الأنباري: ٣٠٨، وأمالي الزجاجي: ٧٥، والأضداد ١٧١٥، والأغساني ١٨٨، وفقسه اللغة وسر العربية: ٣٣٦، والمسلسل ١٦١، والعمدة ٢٨٠/، وابسن يسعون ١٣٦، والقيسي: ٤٤٧، وابن برى ٣١٣، والمقرب ١٧٠٧، وضررائر السشعر: ٢٧٢، وشرح عمدة الحافظ: ٩١٥، وشرح الكافية الشافية: ١٦٦٥، وشرح الألفية للمرادي ٤٨٤، وأوضح المسالك وشرح الألفية للمرادي ٤٨٤، وأوضح المسالك ٢١٧/، وشرح بانت سعاد: ٢١٨، والعيني ٤٨٣/٤، والخزانة ٥/٠٢٠.

في الكستاب وابن برى والتكملة شاذلي و (ظ) " نصيري " وفي التكملة مرجان، و (أ) " بصيري " . في عيون الأخبار والمحلى وفقه اللغة وشرح عمدة الحافظ " ما " مكان " من ". (٣) الزمر / ٩٥.

السنفس<sup>(۱)</sup>، وعلى هذا قرئ ﴿ بَلَى قَدْ جَاءَتُكَ آيَاتِي ﴾ <sup>(۲)</sup> وقالوا: ثَلاَثُ أَعْيُنٍ، وإن كانسوا رجالاً على تأنيث العين، ويقوي ذلك قولهم في / تحقير الناب من ١/٧٣ الإبل : نُيَيْبٌ، فلم يلحقوا الهاء؛ لأنهم أرادوا الجارحة، وقياس من قال: ثَلاَثة أَنفُسسِ فذكر الله إنسان، أن يقول: ثَلاَثَةُ أَعْينٍ؛ لأن العين الرجل الحافظ لأصحابه على الأماكن المشرفة، قال:

رَبُّاءُ شَــمَّاءَ لا يَأْوِي لِقُلِّتِها ﴿ إِلا السَّحَابُ وإلاَّ الأَوْبُ والسَّبَلُ (٣)"

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ١٧٤/٢، ومعاني القرآن للفراء ٢٣/٢، وإعراب القرآن للنحاس ١٨/٤.

<sup>(</sup>٢) قسراً الجمهور (قد جَاءتُك) بفتح الكاف، وفتح تاء ما بعدها (في قوله: " فَكَذَّبتَ ") خطاباً للكافر ذي النفس، وقرأ ابن يعمر والجحدري وأبو حيوة والزعفراني وابن مقسم ومسعود بن صالح والشافعي عن ابن كثير ومحمد بن عيسى في اختياره وعن نصير والعبسي بكسر الكاف والستاء خطاباً للنفس، البحر المحيط ٤٣٦/٧، وانظر معاني القرآن للفراء ٢٣/٢، وإعراب القرآن للنحاس ١٨/٤، ومختصر شواذ القرآن لابن حالويه: ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) بيت من البحر البسيط، قائله المتنحل واسمه مالك بن عويمر بن عثمان بن سويد بن خنيس ابن خناعة الهذلي جاهلي.

أخباره في: أشعار الهذليين: ١٢٤٩، والشعر والشعراء: ٢٥٩، والمؤتلف والمختلف: ١٧٨، وسمط اللآلي: ٢٧٤، والحزانة ١٠٥٠، في الشعر والشعراء وسمط اللآلي (مالك بن عامر). رباء: هو الرجل الحافظ لأصحابه على ربوة، شماء: الكدية المرتفعة الطويلة، قلتها: أعلاها، الأوب: النحل، السبل: المطر.

الشاهد: قوله: " رباء " فذكر، ولو حمله على العين أو الطليعة لقال: رباءة.

ورد في: شرح أشعار الهذليين: ١٢٨٥، والمخصص ١٧٨/٨، والإفصاح لبعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح ١٨٢، والكشاف ٢٤١/٤، والمفصل ١١٧٠، والمسلسل: ٢٢٦، وابن يسعون ١١٣٨، وأمالي ابن الشجري ٣٣/٢، والقيسي: ٤٥٣، وابن برى: ٣١٥، وشرح المفصل ٩/٣، وشرح الكافية للرضى ٤/١، ٣٠٤، والخزانة: ٣٥٠.

التكملة شاذلي: ٧٢، والتكملة مرجان: ٢٦٨، ٢٦٩.

#### قال المفسر:

اعلــم أن اللفظ المقصور على التذكير حقه الحمل على اللفظ، وإن وقع على المؤنث تقول: ثَلاَثَةُ أَشْخُصٍ، هذا هو الأكثر؛ لأن اللفظ إذا كان مصوغاً علـى التذكير، لم يجب تأنيثه، لوقوعه على المؤنث؛ لأن إجراءه على موضوعه أولى، فإذا أنث، فللحمل على المعنى كقوله:

..... ثَلاَثَ شُخُوصٍ ...... ثَلاَثَ شُخُوصٍ .....

فالــوجه النــصب في ثــلاث على أنه خبر كان، ويكون التقدير ثلاث شخوص منها كاعبان، ومنها معصر، ومثل هذا في الحمل على المعنى قوله: قَامَــتُ تُبَكِّــيه عَلَــى قَبْرِه مَــنْ لِــيَ مِــن بَعْــدِكَ يَــا عَامِرُ تَرَكْتَنِـــي فِــي الدَّارِ ذَا غُرْبَةٍ قَــدْ ذَلَّ مَــنْ لَــيْس لَــهُ نَاصِرُ (١)

لم تقــل: ذَاتَ غُــرْبَةٍ؛ لأن المرأة إنسان، وأما النفس، فتذكر وتؤنث،

<sup>(</sup>١) بيتان من البحر السريع قائلتهما أعرابية في ابن لها يدعى عامراً.

الشاهد: " ذا غربة " فإنه كان ينبغي أن تقول: (ذات غربة) لأن الحديث على لسان المرأة بدلسيل (قامست) وأحرى الكلام على المعنى، فإن المرأة يقال لها: إنسان أو شخص وهو مذكر.

وردا في: مجاز القرآن ٧٦/٢، والأصول ٤٣٨/٣، والعقد الفريد ٢٥٩/٣، وأمالي المرتضي ١٧١/، ٧٢، وسمط السلآليء ١٧٤/١، والإفصاح للفارقي: ٦٨، وأمالي ابن الشجري ٢٠/٢، والإغراب في حدل الإعراب: ٥٠، والإنصاف: ٥٠٧، وإعراب الحديث للعكبري ٣٤٨، وشسرح المفصل ١٠١/، واللسان (عمر) ومسألة الحكمة في تذكير قريب ٣٨، والأشباه والنظائر ١٧٧/، ٢٣٨.

في العقـــد الفريد: (أقمت أبكيه) مكان (قامت تبكيه) و (لي وحشة) مكان (ذا غربة) ولا شاهد فيه، وفي الإفصاح (في الناس) مكان (في الدار) وفي الأشباه ٢٣٨/٥ (في الحرب ).

والتذكير شائع عندهم، وإن كانت العامة لا تعرفه، والتنزيل يدل عليه، ألا ترى أن قراءة الأكثر (بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي)(١) على خطاب المذكر، والكسر ليس بالأعرف في القراءة.

وأما قولهم: ثلاث أعين يريدون الرجال، فتأنيثهم؛ لأجل أن العين موضوعة على التأنسيث في الأصل، وإنما وقعت اسماً للطليعة على سبيل الاستعارة، واختصوا هذه الجارحة لأجل أن الحاجة (٢) إليها في ذلك العمل من بين سائر الجوارح، حتى لو فقدت لم يكن في باقي الجوارح فائدة لذلك الشأن، وشسبهه بقولهم (٣): ناب من حيث إن الناقة سميت ناباً لعظم نابها، فأوقع اسم هذه الجارحة على كافتها من حيث كانت المقصودة (١) من جميع الجوارح، ولم يؤنث في التحقير، فيقال: نُييبة، وإن كانت الناقة مؤنثة جرياً على الأصل، وإذا حمل على المحنى قيل: ثلاثة أعين، وهو قوي؛ لأن إيقاعهم لفظ العين على السرحل بمتزلة استفناف الاسم، وأما البيت الذي أنشده فليس يريد (به) غير (تفسير) (٥) معنى الربيئة ويقويه / قوله: إنه الحافظ على الأماكن المشرفة؛ لأن ٣٧/ب

#### قال صاحب الكتاب:

وتقول: ثَلاَتُهُ دُوَابٌ إذا أردت المذكر؛ لأن أصله (V)صفة، فأحري

<sup>(</sup>١) تقدم ورودها ص: ٥٠٨ .

<sup>(</sup>٢) (لأجل أن الحاجة) ليست في (ظ).

<sup>(</sup>٣) في أ: (بقوله ).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (المقصود).

<sup>(</sup>٥) في أ: (يريد غير معنى)،والبيت تقدم وروده: ٨٠٥ هو: رباء شماء لا يأوي لقلتها ).

<sup>(</sup>٦) في أ: (ثلاث ).

<sup>(</sup>٧) في التكملة: (الأصل).

على الأصل (۱)، وإن كان قد استعمل استعمال الأسماء هذا قول سيبويه (۲)، وروى (۳) أبو عمر عن أبي زيد أن العرب تقول: ثَلاَثُ دَوَابِ ذكور فجعلها اسماً (3).

## قال المفسر:

اعلىم أن الدّابّة فَاعلىة من دَبّ يدب، وليس باسم، ولكنها تستعمل استعمال الأسماء من حيث لا يذكر الموصوف، فيقال: مررت بفرس دَابَّة، ومن قال: ثَلاَثةُ دَوَابّ، فذكر حرى على الأصل، وهو أن يكون التقدير ثَلاَثةُ أَشَيَاءَ دَوَابّ، وإذا قدرت الموصوف كان اسم العدد مضافاً إليه على الحقيقة، فتذكره إذا كان مذكراً، ولا تعتد بكون التأنيث في لفظ دابة، ومن قال: ثلاث دواب حمل على الظاهر، وأجرى الدابة مجرى الاسم المحض حتى كأنه بمنزلة غرفة.

<sup>(</sup>١) في أ: (على التذكير) وفي ر، وظ: (الصفة ).

<sup>(</sup>٢) الكتاب ١٧٣/٢.

<sup>(</sup>٣) في أ: (قال ).

<sup>(</sup>٤) التكملة شاذلي: ٧٣، والتكملة مرجان: ٢٦٩، ٢٧٠.

## قال صاحب الكتاب:

"وأما قول سبحانه: ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةَ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ (١) والمثل مذكر، فلأنه اجتمع فيه أمران كل واحد منهما على انفراده قد يوجب التأنيث، فلما اجتمعا قوي التأنيث، فأحدهما: أن الأمثال في المعنى حسنات كما أن الشخص في قوله:

..... ثَلاَثَ شُخُوصٍ <sup>(٢)</sup>.....

نساء .

والآخــر: أن المضاف إلى المؤنث قد يؤنث، وإن كان مذكراً كقول من قرأ ﴿ تَلْتَقَطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَة ﴾ (٣) وقال ابن مقبل:

قَدْ صَرَّحَ السَّيْرُ (1)عن كِتْمَانَ وابتُذِلَتْ وَقْعُ الْمَاحِنِ بِالمَهْرِيَّةِ الذُّقُنِ (٥)"

<sup>(</sup>١) الأنعام / ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) تقدم وروده ص: ٥٠٧ .

<sup>(</sup>٣) يوســف /١٠، هـــي قراءة الحسن، تفسير الطبري ١٥٧/١٢، وشواذ ابن خالويه: ٦٢، والقـــرطبي ٣٣٦٦، ٤٤٧، والمبحر المحيط ٢٨٤/٥، والدر المصون ٣٦٦٦، ٤٤٧، وتفسير أبي السعود ٢٥٦/٤، ٢٥٦٥، وإتحاف فضلاء البشر ١٤١/١.

<sup>(</sup>٤) بيت من البحر البسيط .

صــرح: حلص وبدا، كتمان: حبل في بلاد بني عقيل، وفي اللسان (كتم) كتمان في هذا البيت اسم ناقة، المحاجن: جمع محجن وهي عصا معوجة الرأس.

المهرية: إبل منسوبة إلى مهرة بن حيدان حي من العرب، الذقن: جمع ذقون، وهي الناقة التي تدني ذقنها من الأرض تستعين بذلك في سيرها.

السشاهد:قوله: (وابتذلت وقع"أنث وقع هو مصدر لما أضافة إلى المحاجن وهي مؤنثة تأنيث الجمع. ورد في ديوانه: ٣٠٣، ومعاني القرآن للفراء ١٨٧/١، والمذكر والمؤنث للفراء ٣٠٣، والخصائص ٢٨/٢، والمختسب ٢٣/٢، ومعجم ما استعجم: ١١١٤، والمثلث لابن السيد ٢٣/٢، وابن يسعون ١٩/١، والقيسي: ٤٥٤، وابن برى ٣١٦، واللسان (حجن)، (ذقن)، (كتم ). التكملة شاذلي: ٧٧، والتكملة مرجان: ٢٧٠، ٢٧١، في التكملة شاذلي (في المهرية).

<sup>(</sup>٥) في أ: (البين ).

# قال المفسر:

اعلم أنسه قوي التأنيث في قوله سبحانه: ﴿ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ بشيئين أحدهما: أن الأمثال حسنات، فكأنه قيل: عشر حسنات .

والثاني: أن الضمير المضاف إليه مؤنث، فيحوز أن يؤنث المثل، وإن كان مذكراً كما قرئ ﴿ تَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ ﴾، فأنث البعض لإضافته إلى مؤنث وكبيت الكتاب (قال الأعشى) (١٠):

وتَــشْرَقُ بِالقَولِ الَّذِي قَدْ أَذَعْتُه كَمَا شَرِقَتْ صَدْرُ القَنَاةِ مِن الدَّمِ (٢) فأنت الصدر؛ لأنه مضاف إلى القناة، وقوله:

|  |  | وَقُعُ الْمحاجِنِ | وابــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  |
|--|--|-------------------|-----------------------------------------|--|
|--|--|-------------------|-----------------------------------------|--|

الشاهد: قوله: (شرقت صدر القناة) حيث اكتسب (صدر) التأنيث من القناة بالإضافة، ولذلك أنث الفعل المسند إليه وهو (شرقت ).

ورد في: ديــوانه: ١٧٣، والكــتاب ٢٥/١، والمذكر والمؤنث للفراء: ١١٣، والمقتضب ١٩٧/٤، والمكامل: ٦٦٨، والمذكر والمؤنث لابن الأنباري: ٩٩٥، وابن السيرافي ٥٤/١، والخصائص ٤١٧/٢، وشرح المفصل ١٥١/٧، والمغني: ٥٦٧، والعيني ٣٧٨/٣، والأشموني ٢٤٨/٢، والهمع ٢٧٩/٤، وحاشية يس ٢١/٢، وشرح أبيات المغني ١٠٤/٧.

<sup>(</sup>١) (قال الأعشى) ليست في أ.

<sup>(</sup>٢) بيت من البحر الطويل.

أبلغ من هذا؛ لأن الوقع ليس من المحاجن، والصدر بعض القناة، إلا أن / ٧٤/ الوقع لما كان فعلاً للمَحَاجِن، لم يكن جثة ينفصل منها صار بمنزلة صدر القناة، ولا يجوز أن تقول: جاءتني غُلاَمُ هند، فتؤنث؛ لأن المضاف إليه مؤنث، وذلك أن الغلم للله لله منه كالوقع من أن الغلم لله لله التذكير، ولا خلاف بين الجميع في امتناع التأنيث.

# قال صاحب الكتاب:

"والـثلاثة ومـا بعدها من العدد إلى العشرة تضاف إلى الجموع (دون الآحاد) (۱) وقالوا: ثلاثة أشياء، وأشياء اسم مفرد على قول الخليل وسيبويه (۲)؛ لأنها صارت بدلاً من أفْعَال، يدلك على ذلك تذكيرهم ثلاثة مع أن أشياء مؤنـثة كطَرْفَاء وقصباء، وقالوا: ثَلاَثةُ رَحْلَة، فحعلوا ذلك بمنزلة أشياء، كأنه صار بدلاً من أرْحَال، وقالوا: ثَلاثُ ذَود حيث كان في المعنى جمعاً، ومثله في الحمـل على المعنى ثَلاَثةُ رَهْط (۳)، وفي التنزيل: (تسْعَةُ رَهْط (٤)، ويضاف (٥) هذا الضرب من العدد إلى نَفر وبَشَر وقَوْم " (١).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في: (أ ).

<sup>(</sup>٢) الكتاب ١٧٤/٢.

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (رهط ونفر ).

<sup>(</sup>٤) النمل / ٤٨.

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذلي :( وقد يضاف ).

<sup>(</sup>٦) التكملة شاذلي: ٧٤، والتكملة مرجان: ٢٧١.

#### قال المفسر:

اعلم أن مقصوده بقوله: والثلاثة وما بعدها يضاف إلى الجموع أنه يقال: ثُلاَثَة أَثْوَابِ وعَشْرة أَثْوابِ، ولا يقال: ثَلاَثَةَ درْهَم، فيكون الواحد بمعنى الجمع كما كان ذلك في المنصوب نحو: عشرون درهماً، وإن كان اسماً (١) مفرد اللفظ مجموع المعنى حازت الإضافة إليه، فمن ذلك أَشْيَاء؛ لأنه فَعْلاَء كَطَرْفَاء وقَصْبَاء، وفَعْ لَاء هذه اسم للجمع، فإذا قلت: ثلاثة أَشْيَاء صار بمنزلة (٢) ثلاثة أَثْواب في أنك أضفته إلى جمع، وقال: إن فَعْلاَء هنا تنزلت منزلة أَفْعَال، واستدل على ذلك بــتذكير ثلاثة، وذلك أن أشياء مؤنثة لمكان علم التأنيث، فَهي كصَحْرَاء، فلو كانــت أشياء في قولك: تُلاَثُه أُشْيَاءَ واحداً قام مقام جمع بمنزلة درهم في مائة درهم، ولم يكن قائماً مقام أَفْعَال من حيث إنه جمع شيء في المعني، وجب أن يقال: ثَلاَثُ أَشْيَاء كما كنت تقول: مثلا ثَلاثُ غُرْفَة لو جاز أن يقع الواحد موقع الجمع نحو: أن تكون غرفة بمنزلة غرف، وإذا كان الأمر على هذا علمت أن أَشْيَاء لما كانت في المعنى جمع شيءٌ، صار إضافة ثلاثة وصواحبها إليها بمنزلة إضافتها إلى جمع ثوب كأثواب، وفي أشياء كلام يأتيك بعد<sup>(٣)</sup>، وكذا ثُلاَثَةُ رَجْلَــة؛ لأن رَجْلَــة اسم للجمع، وإذا كان كذلك كنت كأنك أضفت إلى أَرْجَال، ولا يكون رَجْلة واحداً بمعنى الجمع نحو: أن / تقول: إنه بمنزلة رَجَلاَت ٧٤/ب مثلاً إذ لو كان كذلك لوجب أن تقول: ثلاثة رَجْلَة كما تقول: ثُلاَث تَمُرات،

<sup>(</sup>١) في ر: (اسم ).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (بمنزلة قولك ).

<sup>(</sup>٣) انظر ص: ٦٥١ .

وأما رَهْط وقُوْم ونَفَر، فأسماء مفردة لفظاً مجموعة معنى، فتقول: ثَلاَثَة رَهْط وعَشْرة رَهْط، وثلاثة نَفَرٍ وثَلاَثُة قَومٍ وعَشْرَة نَفَرٍ (١)، فيجري مجرى قولك: ثلاثة أشخاص، وعَشْر أشْخَاص (٢)، وبشر يكون للواحد كقوله سبحانه: ﴿ مَا هَذَا بَشَراً ﴾ (٢) وللجمع كقوله سبحانه: ﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) في أ: (رهط).

<sup>(</sup>٢) (وعشر أشخاص) ليست في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٣) يوسف / ٣١.

<sup>(</sup>٤) مريم / ٢٦.

# قال صاحب الكتاب:

# " باب المقصور والممدود (١)

قــد كــنت كتبت للخزانة – أدام الله عمارتها – كتاباً مبسوطاً (٢) في مقايــيس المقــصور والممدود، وذكرت طرفاً من ذلك في هذا الكتاب ليكون مستقلاً بنفسه .

المقسصور (٣) مسن الأسماء: ما كان آخره ألفاً، وكانت منقلبة عن ياء أو واو، أو مزيدة للتأنيث أو للإلحاق، فالتي للتأنيث نحو: بُشْرَى وحُبْلَى وسَكْرَى وفِي النكرة، وأما وذِكْسرَى وذِفْرَى، والتي للإلحاق نحو: أَرْطَى ومِعْزَى مصروف في النكرة، وأما المنقلبة عن الواو والياء (فنحو) (١) رَجَا ورَحَىّ، فرَجَا من الواو لقولهم: رَجَوَانِ ورَحَىّ من الياء لقولهم: رَحَيَان .

فمن المقصور ما يعلم قصره من جهة القياس، ومنه ما لا يعلم من جهته، وإنما يعلم بالسمع، فمما يعلم قصره من جهة القياس قولهم: الصّدَى للعطش (٥)، وذلك أنك تقول: صَدِيَ يَصْدَى صَدى (١)، والمصدر الصّدَى مقصور؛ لأنه بزنة العَطَش، وكذلك الطَّورَى في الجوع؛ لأن طَورَى يَطْوِي مثل غَرِثَ يَغْرَثُ، وكما

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ١٦١/٢ -١٦٢ ،

<sup>(</sup>٢) (مبسوطاً) ليست في التكملة: (شاذلي) .

<sup>(</sup>٣) في التكملة:(والمقصور) .

<sup>(</sup>٤) (فنحو) ليست في: (أ) .

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذلي: (وهو للعطش) .

<sup>(</sup>٦) (صدى) ليست في التكملة.

أن الغَـرَث علـى فَعَل وكذلك الطَّوى، واسم الفاعل منهما طَيَّان، وغَرَثَان، وغَرَثَان، ومن ذلك قولهم: مُعْطَى ومُشْتَرى؛ لأن فَصِهم مَعْطَى مثل مُكْرَم كما أن (١) يُعْطِي مثل يُكْرِم ويُخْرِجُ، ومُشْتَرىً مثل مُحْتَقر، ومُسْتَرشَى مثل مُحْتَقر، ومُسْتَرشَى مثل مُحستَقرتج، فكما أنه ليس قبل آخر (اسم) (٢) المفعول في ومُسستَقخرَج أله قبل الجيم التي هي آخر الكلمة، ولا قبل الآخر من مُكْرَم (٣) ومُحْتَقَـر، فيلـزم أن يقع الياء بعدها منقلب همزة، فكذلك هذه الأسماء التي للمفعول به مقصورة.

ومما يعلم أنه مقصور ما كان من أسماء الجمع واحدة فُعْلَة نحو: عُرْوَة وكُلْيَة ومُدْيَة تقول في جمع ذلك: عُرَىً ومُدَىً وكُلْيً، فهذا (١٤) كظُلْمة وظُلَم، وكُلْيَة ومُدْيَة تقول في جمع قَرْية، وحكى ٥٧/أ وكذلك قُرَىً في جمع قَرْية، وحكى ٥٧/أ الرياشي(٥) عن أبي الحسن كُوَّة وكوىً .

<sup>(</sup>١) في التكملة: (كان).

<sup>(</sup>٢) (اسم) ليست في: (أ) .

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (معطى) .

<sup>(</sup>٤) في التكملة شاذلي: (فهذا كله كظلمة).

<sup>(</sup>٥) الرياشي: هـو أبـو الفـضل عـباس بن الفرج كان عالماً باللغة والشعر له من الكتب: الخيل، والابل وغيرها، توفي بالبصرة سنة ٢٥٧ هـ .

أخباره في: مراتب المنحويين: ٧٥، وأخبار النحويين: ٩٨، وطبقات الزبيدي: ٩٧، ونزهة الألباء: ٩٩، وإنباه الرواة ٣٦٧/٣، ومعجم الأدباء ٤٤/١٢، ووفيات الأعيان ٣٧/٣، والنجوم الزهرة ٣٧/٣، وبغية الوعاة ٢٧/٢.

وأما الممدود: فما وقعت ياؤه أو واوه طرفاً بعد ألف زائدة، (وذلك) (١) نحرو: الاسْتِرْشَاء والاسْتِسْقَاء؛ لأنها بمنزلة الاسْتِخْرَاج، كما أن الألف منه تقع قبل اللام كذلك تقع في الاسْتِسْقَاء قبل اللام، فيلزم أن تبدل من الياء الهمزة، فسيكون ممدوداً لوقوع الهمزة بعد الألف الزائدة، وكذل الاحْتواء والاشْتِراء؛ لأنهما بمنزلة الاحْتقار والاخْتفار (١).

ومما يعلم أن واحده ممدود أن ترى الجمع على أَفْعِلَة نحو: أَقْبِيَة وَأَفْنِيَة (<sup>٣)</sup> وَأَكْسِيَة كَأَحْمِرَة، وَقَبَاء كَحِمَار، وأَكْسِيَة كَأَحْمِرَة، وقَبَاء كَقَذَال، فأَقْبِيَة كأَقْذَلَة .

ومما يعلم أنه ممدود أن يكون المصدر يراد به الصوت ويكون مضموم الأول، وذلك نحو السدُّعَاء والعُوَّاء؛ لأن نظير ذلك من الصحيح الصُّرَاخ والنُّربَاح (أ)، وكلك البُكاء قال الخليل: والذين قالوا: البُكَا فقصروه جعلوه كالحَزَن (0)، وكذلك ما كان علاجاً نحو: النُّزَاء؛ لأنه بمنزلة القُمَاص، وكذلك ما كان مصدراً لفَاعَلْت (1) نحو: شَارَيْته شِرَاءً ومَارَيْتَه مِرَاءً؛ لأن مَارَيْته مثل جَادَلْته

<sup>(</sup>١) (وذلك) ليست في: (أ) .

<sup>(</sup>٢) (والاختفار) ليست في التكملة شاذلي، وفي التكملة مرجان:(الاحتفار) .

<sup>(</sup>٣) في أ: (أفتية) .

<sup>(</sup>٤) في التكملة شاذلي: (الصراخ والصياح والنباح) .

<sup>(</sup>٥) الكتاب ١٦٣/٢، وانظر المقصور والممدود لأبي على القالي ٢٨٠، ٢٨٩.

<sup>(</sup>٦) في أ: (فاعل) .

جَدَالاً <sup>(١)</sup>، وشَارَيْتُه شِراءً مثل بَايَعْتُه بِيَاعاً "<sup>(٢)</sup>.

#### قال المفسر:

اعلـــم أن المقــصور: ما كان في آخره ألف نحو: رَحَى وبُشُرَى، ومعنى المقصور على وجهين:

أحدهما: أن يكون من قصر الصلاة؛ لأجل أنه ناقص عن الممدود كما أن صلاة السفر ناقصة عن الحد المعروف .

والثاني: أن يكون من قصرت أي حبست (٣)، فكأنه منع عن أن يبلغ زنة الممدود، والوجهان متقاربان؛ لأن قصر الصلاة (٤) منعها عن (٥) أن تبلغ الكمال فعُلاً، وإن كانت كاملة من جهة الجواز .

# والمقصور على ضربين:

أحدهما: ما يعرف بالقياس كما ذكره من أنك تقول في مُفْعَل من أعطى: مُعْطَىً لأجل أن الطاء من أَعْطَى بإزاء الراء من أَكْرَم، فكما تقول: مُكْرَم، فلا يقع بعد يقع بعد الراء إلا حرف واحد، وهو الميم كذلك تقول: المُعْطَى، فلا يقع بعد الطاء إلا الألف وما ذكره من الوجوه مستغن عن الشرح(1).

وكذلك الممدود هو على الوحوه التي ذكرها وحدّه: أن يكون في آخر الكلمة همزة قبلها ألف .

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان: (جدالاً شاريته وشراء) .

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذلي: ٧٥، ٧٦، والتكملة مرحان: ٢٧١، ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر: التبصرة والتذكرة: ٦٠٨ .

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (الصلاة هو منعها) .

<sup>(</sup>٥) (عن) ليست في ر، وظ.

<sup>(</sup>٦) في أ: (الشروح) .

وأما غير المطرد مما يقصر على السماع فقد ذكر منه شطراً . قال صاحب الكتاب:

"ومن الأسماء ما لا يعلم قصره ولا مده من / جهة القياس كالسَّمَاء ٥٠/ب والمنى (الذي) (١) يراد به القدر (٢) كما قال بعض الهذليين:

لَعُمْرُ أَبِي عَمْرُو ٍ لَقَدْ سَاقَه المَنى إلَى جَدَثٍ يُوزَى لَهُ بالأهَاضِبِ (٣)

المنى: القدر، الجدث: القبر، يوزى: يشرف له وينصب، الأهاضب: جمع هضبة وهي الجبل المفترش بالأرض وليس بالطويل .

الشاهد: قوله: (المني) وهو مقصور سماعاً.

ورد في: أشعار الهذليين: ٢٤٥، ونسبه لصخر وقال: ورويت لأبي ذؤيب، ويقال: إنها لأخي صخر ومن يرويها لأخي صخر أكثر، وفي: ٥٥٨ نسبه لصخر، والقيسي: ٤٥٨ صخر ويروى لأبي ذيب، ونسب إلى صخر في الجمهرة ٢٦٨/٣، والمقصور والممدود لابن ولاد: ٢٠١، والتهذيب ٥٣٠/١، وابن يسعون ٢١٤٠، وابن برى: ٣٢٠، واللسان والتاج (مني).

ونسب إلى الهذلي في المأثور لأبي العميثل: ٩٥، واللامات للزجاجي: ٨٤، ومعجم مقاييس اللغة ١٠٠/، واللزوميات ١٣/١، والمثلث لابن السيد ١٧٢/٢، واللسان والتاج (هضب – وزى).

وورد غير منسوب في غريب الحديث للحربي: ٩٨٦، والزاهر ٢١٦/٢، والمخصص ٥ ١٧٤/١، وأساس البلاغة (مني).

روى: (أبي ليلي) في معجم مقاييس اللغة، و (القدر) في المخصص، والأهاضيب في المثلث.

<sup>(</sup>١) (الذي) ليس في: (أ) .

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: (القدر وما أشبه ذلك كما قال الشاعر من بعض) .

 <sup>(</sup>٣) بيت من البحر الطويل، اختلف في قائله، فقيل: إنه صخر الغي، وقيل: أخوه، وقيل:
 أبو ذؤيب الهذلي .

وما أشبه (۱) ذلك وسأكتب منه طرفاً ليعرف (۲) به المسموع من غير جهة المقاييس، فمن ذلك ما كان مقصوراً مفتوح الأول، الخَلَى: الرَّطْب، فإذا يبس فهـو حشيش، والخَلا في الكلام مقصور يقال: هو حلو الخَلا إذا كان حسن الكلام أنشد أحمد بن يحيى لكثير:

ومَحْتَرِشِ ضَبَّ العَدَواةِ مِنْهُم بِحُلُو الخَلا حَرَشِ الضِّبَابِ الخَوَادِعِ (٢) السَّدَى في البُسسْر، وحدثنا على بن سليمان عن أحمد بن يجيى قال: السسَّدَى ما سقط (٤) نهاراً، والنّدَى: ما سقط ليلاً، وقال الأصمعى: السَّدَى

محترش: مستخرج، ضب العداوة: سمي ما يكنونه من العداوة بالبضب الذي يستكن ويستخفي في حجره، وأضافه إلى العداوة ليفرق بينه وبين الضب الذي هو حيوان .

الخلا: الكلام الحسن، حرش: صفته أن يدخل الحارش عوداً ونحوه في فم الجحر ويحركه تحريكاً لطيفاً ليوهم الضب أن حية تدخل عليه، فإذا أحس الضب بالحركة ظن أنه حية وخرج مقهقراً فيضرب العود بذنبه فيجذب الصائد العود إليه جذباً رفيقاً حتى يتمكن من ذنبه فيقبض عليه.

الشاهد: قوله: (الخلا) اسم مقصور من ذوات الواو .

ورد في: ديوانه: ٢٣٩، والمعاني الكبير: ٦٤٣، والمقصور والممدود لابن ولاد ٣٠، وشروح سقط النزند ٧٥١، والصاحبي: ١٢٣، وشرح الحماسة للتبريزي: ١٩٢١، وابن يسعون ١٢٢/، والقيسي: ٤٦١، وابن برى: ٣٢١، واللسان (حرش – خدع – خلا) .

<sup>(</sup>١) (وما أشبه ذلك) ليست في التكملة، ور، وظ.

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي: (لتعرف) ومرجان: (يعرف) .

<sup>(</sup>٣) بيت من البحر الطويل.

<sup>(</sup>٤) في التكملة شاذلي: (ما سقط من النخل) .

والسَّتَى في الثوب<sup>(۱)</sup> لغتان<sup>(۲)</sup> الحشا: طرف (من)<sup>(۳)</sup> الأرض، قال: يَقُولُ الَّذِي أَمْسَى إِلَى الحَزْنِ أَهْلُه بِـأَيِّ الحَـشَا صَارَ الخَلِيطُ المَبَايِنُ<sup>(۱)</sup> والحَشا واحد أَحْشَاء الجوف، والحَشَى الربو، ورجل حَشْيَان<sup>(۰)</sup>، وفلان في حَشَا فلان، وفي ذَرَاه أي في كنفه، والثَّرى: التراب النَّدي، والقَصَا: ما حول

الحزن: ما غلظ من الأرض، الخليط: الصاحب المداخل لصاحبه .

المباين: المفارق، الحشا: الناحية .

الشاهد: قوله: (الحشا) وهو اسم مقصور .

نسب إلى المعطل في ديوان الهذليين ٥/٣، والمقصور والممدود لابن ولاد: ٢٧، والقيسى: ٤٦٦، وابن برى: ٣٢٣، واللسان (حشا) .

ونسب إلى مالك بن خالد أو للمعطل في شرح أشعار الهذليين: ٤٤٦، ٤٤٦ .

ونسب إلى ربيعة بن جحدر الهذلي في الجمهرة ٢٣٣/٣، وفي الحلبيات: ٢٤٤، إلى الهذلي. وورد بـلا نسبة في معاني الحروف للرماني: ١١٨، وتهذيب اللغة ١٤١/٥، والصاحبي: ١٥١، والمقتصد: ٧١٧، وشرح المفصل ٨٥/٢، ٤٨/٨.

روى (أمسى) مكان (صار) في ديوان الهذليين وشرح أشعار الهذليين والجمهرة والمقتصد، وشرح المفصل، واللسان، و (الحرز) في شرح أشعار الهذليين والجمهرة والتكملة مرجان، و (يمسي) في القيسي والتكملة مرجان.

(٥) انظر: المقصور والممدود لابن ولاد: ٢٧، وتهذيب اللغة ٥/١٣٩٠ .

<sup>(</sup>١) (في الثوب) ليست في التكملة: (شاذلي) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المقصور والممدود لابن ولاد: ٥٤، والإبدال والمعاقبة والنظائر ٤٢، وأمالي القالي القالي ١١٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) (من) ليست في: (أ) .

<sup>(</sup>٤) بيت من البحر الطويل اختلف في قائله، فقيل: إنه المعطل الهذلي، وقيل: حالد بن مالك الحناعي الهذلي، وقيل: ربيعة بن جحدر الهذلي .

العسكر والسَّفَا: خفة الناصية تكره (١) في الفرس وتستحب في البغل، والسَّفَى: التراب (٢)، ويوم ذو سَافياء لما تسفيه الريح من التراب قال الهذلي:

وَقَدْ أَرْسَلُوا فُرَّاطُهِم وتَأَثَّلُوا قَلِيبًا سَفَاهَا كَالْإِمَاءِ القَواعِدِ (٣)

ومنه اشتقاق سُفْيان للاسم (ئ) العلم، فلان صَدَى مال أي قائم به، والصّدَى (٥) العطش، ورجل صَدْيَان، والصّدَى: الصوت الذي يرده الجبل، وقال أبو زيد: أصم الله صداه (٢) قال: وهو السمع والدّمَاغ، وحشو الرأس قال: وصَدَى الإنسان بدنه بعد ما يموت، وحَسَا (و) (٧) زَكَا، فَحَسَا: الفرد، زَكَا: الزّوْج، وقالوا: هو يُخَاسي أي يقامر.

<sup>(</sup>١) في أ: (وتكره) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المأثور من اللغة لأبي العميثل: ٥٧، ١٢٩، ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) بيت من البحر الطويل قائله أبو ذؤيب الهذلي .

فراطهم: الفراط القوم المتقدمون، وإنما يعني الذي يحفرون القبر، تأثلوا: اتخذوا، قليبا: قبراً، سفاها: ترابها .

ورد في: ديوان الهذليين ١٢٢/١، وشرح أشعار الهذليين: ١٩٢، والمأثور لأبي العميثل: ١٢٥، والبشر للأعرابي: ٥٧، والمعاني الكبير: ١٢٢٦، والأضداد لابن الأنباري: ٤٠٣، والمقصور والممدود لابن ولاد: ٥٣، وتهذيب اللغة ٩٣/١٣، ومعجم مقاييس اللغة ١٠٢، والمجمل ٨٧/١، وسمط اللآليء: ٥٥، ومعجم ما استعجم: ٣٣٩، وابن يسعون ١٤٢/١، والقيسي: ٤٦٨، وشمس العلوم ١٣٢، وابن برى: ٣٢٥، ومعجم البلدان ٨٩/١.

<sup>(</sup>٤) في التكملة: (الاسم).

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذلي: (من العطش) .

<sup>(</sup>٦) انظر: الزاهر ٣٩٠/٢، واللسان (صدى).

 <sup>(</sup>٧) (و) ليست في التكملة: (شاذلي)، و (أ)، وانظر: المقصور والممدود لابن السكيت: ١٢٠،
 وأدب الكاتب ٢٠٣، والمقصور والممدود لابن ولاد ٣٥.

اللَّطَا: جمع لَطَاة وهو الثقل ألقي عليّ<sup>(۱)</sup> لطَاتَه، واللَّطَا: جمع لَطَاة وهي الجبهة، وقالوا: ما يعرف قطاتَه من لَطَاتِه<sup>(۱)</sup>، (و) <sup>(۱)</sup> القَطَاة: ما بينً الوركين .

قال أحمد بن يحيى: يقول: ما<sup>(٤)</sup> يعرف أعلاه من أسفله من حمقه، والقَطَا: جمع قَطَاة (من)<sup>(٥)</sup> الطير، والحَمَا: أبو زوج المرأة، وحَمَّ مثل أبّ قال أحمد بن يحيى: وقد يهمز فيقال: حَمْء .

المَنَسى: القَدَر<sup>(٢)</sup>، وقالوا: هو بمَنَى فَرْسَخٍ أي قدر فرسخ، والمَنَا / الذي ٧٦/أ يوزن به، قال الأصمعي: هو أعجمي معرب، الحَجَا: الملجَأ والمهرَب، قال ابن مقبل:

لا يُحرِزُ المرءَ أَحَجَاءُ البِلادِ وَلا تُبْنَى لَـه في السَّمَوات السَّلاَليمُ(٧)

<sup>(</sup>١) في التكملة: (عليه).

<sup>(</sup>٢) قبال في مجمع الأمثال ٣٠٢/٢: (من ثطاته: لا يعرف قطاته من لطاته، الثطاة: الحمق، واللطاة: الجبهة)، انظر المقصور والممدود لابن ولاد ٩٨، والمقصور والممدود للقالي ٥٨، وما اتفق لفظه واختلف معناه لابن الشجري ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) (و) ليست في: (أ) .

<sup>(</sup>٤) في التكملة: (لا يعرف) .

<sup>(</sup>٥) (من) ليست في: (أ) .

<sup>(</sup>٦) انظر: المقصور والممدود للفراء: ٥٧ .

<sup>(</sup>٧) بيت من البحر البسيط .

المعنى: إن كثرة التوقي وعظيم الحرز لا يدفع عن الإنسان ما كتب عليه ولو اختار من الأرض أمنع معقل، أو صعد إلى السماء بسلم .

السلاليم: جمع سلم وهو ما يرتقي به وزاد الياء ضرورة لما أشبع الكسرة .

الشاهد: قوله: (أحجاء) وهو جمع حجا وهو الملجأ والمهرب، وقيل هو الجانب .

ورد في: ديـوانه:۲۷۳، ومجاز القرآن ۱۹۰/۱، والمقصور والممدود: ۳۱، والتهذيب ۱۳۲/۰، ومعجـم مقاييس اللغة ۱٤۲/۲، وابن يسعون ۱٤٤/۱، والقيسي: ٤٧١، وابن برى: ٣٢٦، ولباب الآداب: ٤٢٥، واللسان والتاج (حجا).

والحَجَا: جمع حَجَاة، وهي نفاخات الماء، قال:

أُقَلِّبْ طَرْفِي فِي الفَوارِسِ لا أَرَى حِزَاقاً وَعَيْنِي كَالْحَجَاة من القَطْرِ<sup>(۱)</sup> الشَّرَى، مصدر شَرِي<sup>(۱)</sup> إذا غضب، وكذلك شَرِيَ الجلد.

والـــشَّرَى: موضع تنسب الأسد إليه (٢)، وقد يكون قولهم: الشَّرَاة جمع شَـــار مـــن غَضِبَ ولَجّ، وهم كأنهم (٤) يزعمون أنه من قوله سبحان: ﴿وَمِنَ السَّاسِ مَــنْ يَــشُرِي نَفْسَهُ ابْتِعَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ (٥) أي يبيعها، ومن ثم قال قَطَرِي (٢):

<sup>(</sup>١) بيت من البحر الطويل اختلف في قائله، فقيل: إنها الخرنق ترثي أخاها، وقيل: امرأة ترثى ابنها، وقيل: الحنيفية محياة بنت حازوق .

الشاهد: (الحجاة) وجمعها حجوات.

نسب إلى: محياة الحنيفية في الاشتقاق: ١٢٤، والجمهرة ٦١/٢.

ونسب إلى الخرنق أو لامرأة ترثي ابنها في ابن يسعون ١٤٥/١، والقيسي ٤٧٣، وابن برى: ٣٢٧، ونسب إلى امرأة ترثي ابنها في الخصائص ١٨٨/٣ .

وورد بلا نسبة في: التمام: ٢٠٦، والمبهج: ١٦٤، وشرح الحماسة للتبريزي ٩٩/٣، واللسان (حجا – حزق) .

<sup>(</sup>٢) في أ: (شرى يشري شراً إذا غضب)، انظر: المقصور والممدود للقالي ٧٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: معجم ما استعجم ٧٨٤، والمقصور والممدود للقالي ٧١.

<sup>(</sup>٤) (كأنهم) ليست في التكملة: (مرجان) .

<sup>(</sup>٥) البقرة / ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٦) قطري بن الفجاءة واسمه جعونة بن مازن بن يزيد بن زياد الكناني المازني، توفي سنة٧٧ هـ أو ٧٨ هـ . أخباره في: الأخبار الطوال: ٢٧٠، والكامل في التاريخ٤/٦٨، ووفيات الأعيان ٩٣/٤، والنجوم الزاهرة ١٩٧/١ .

رَأَتْ فِتْيةً بَاعُوا (١) الإِلَه نُفُوسَهم بِحَنَّاتِ عَدْنِ عِنْدَه ونَعَيمِ (٢)

السشّوى: حلدة الرأس، والشّوى: رَذَال المال<sup>(٣)</sup>، ويقال: شَوىً ما أخطأ دين الإنسان<sup>(٤)</sup>: أي هَيِّن، القَنَا: في الأنف، وقال أحمد بن يحيى عن الأصمعي: كل خشبة عند العرب قَنَاة، وعَصَى الرَّحَى مثل النَّجَفَة (٥) قطعة من الأرض عظيمة (١)، ورَحَى الحرب (٧) ورَحَى الطّحين (٨) كل ذلك مقصور .

ومن المكسور الأول المقصور .

القِرَى: قِرَى الضيف، والقِرَى: ما جمع في الحوض من الماء قبل أن ترده الإبـــل، والقِلَـــى: البغض، والحِجَا: العقل، اللَّوى: منقطع الرمل، والإنَّى: من

<sup>(</sup>١) في أ: (باع) .

<sup>(</sup>٢)يت من البحر الكامل ذكر المصنف قائله، وقال ابن يسعون ١٤٥/١: (ونسبه عبيد الله القيسي في كتاب جامع الإسلام لعبيدة بن هلال اليشكري).

الشاهد: قوله: (باعوا) والبيع ضد الشراء، والبيع الشراء أيضاً وهو من الأضداد .

انظر: الأضداد لابن الأنباري: ٧٢، ٧٣.

ورد في شــعر الخــوارج: ۱۰۷، والكامــل: ۱۲۲۷، والمخــصص ۱۲۲/۱۳، ۱۶۸/۱۰، والقيسي: ۴۷۵، وابن برى: ۳۲۹، ومعجم البلدان ۲۸٫۲۷، واللسان (شرى) .

<sup>(</sup>٣) انظر المقصور والممدود للقالي ٦٨، ٦٩ .

<sup>(</sup>٤) المعنى: كل شيء هين ما سلم دين الإنسان .

<sup>(</sup>٥) في أ: (الجفة) .

<sup>(</sup>٦) في الصحاح (نحف)، (النحف والنحفة بالتحريك: مكان لا يعلوه الماء مستطيل منقاد)، وانظر: تهذيب اللغة ١١٤/١١ .

<sup>(</sup>٧) في أ: (العرب) .

<sup>(</sup>٨) في أ: (البطين) .

البلوغ (١) من قولك (٢): بلغ إِنَاه، والمعِيّ: واحد الأمعاء، وهو واحد ليس بجمع، وقول القطامي (٣):

..... ومِعيُّ جِيَاعا(٤)

إنما وضع الواحد (فيه) (°) موضع الجمع، كما أن ما أنشده أبو زيد: يُبيِّـــنُهم ذُو اللَّـــبِ حِينَ يَرَاهُم بِــــسِيمَاهم بِيـــضًا لِحَاهم وأَصْلَعَا(١)

(٢) في أ: (ذلك) .

أخباره في: الشعر والشعراء: ٧٢٣، والاشتقاق: ٢٠٤، والأغاني ١٧/٢٤ .

(٤) جزء من بيت من البحر الوافر، والبيت بتمامه:

كأن نسوع رحلي حين ضمت حوالب غرزاً ومِعيَّ جياعا الشاهد: قوله: (مِعيَّ جياعا) وضع معي موضع الأمعاء، لما وصفه بالجمع حملاً على المعنى وهو اسم مقصور لامه ياء .

ورد في: ديوان القطامي: ٤١، والمذكر والمؤنث للفراء: ٧٥، والمقصور والممدود للفراء: ٢١، وخلق الإنسان: ٢٨٨، والمذكر والمؤنث لابن الأنباري: ٣٠١، وابن السيرافي ١٧/١، وما يجوز للشاعر: ٧٧، والجمان: ٣٣٠، وابن يسعون ١٤٦/١، والقيسي: ٤٧٨، وما اتفق لفظه واختلف معناه ٢٨٠، وابن برى: ٣٢٩، والانتخاب لكشف الأبيات المشكلة الإعراب ٥٦، وضرائر الشعر: ٢٥٢، والتاج (معي).

(٥) (فيه) ليست في: <u>(</u>أ) .

(٦) بيت من البحر الطويل، قائله الأسود بن يعفر، وفي المؤتلف والمختلف: ١٢٥، الرجال بن
 هند الأسدي .

يبينهم: يتبينهم، اللب: العقل، سيماهم: السيما العلامة، أصلعا: الصلع ذهاب الشعر من مقدم الرأس.

الشاهد: قوله: " أصلعا " وضع الواحد موضع الجمع، وكان الوجه أن يقول: صلعا لأنه معطوف على بيضا .

في النصرائر (تبينهم)، وفي المحتسب، والمنصف، والقيسي (حتى يراهم) وفي المؤتلف والمختلف (يبيتهم)، (تراهم)، (وسيماهم).

ورد في ديـوان الأسود: ٤٧، والنوادر: ٢٥٧، وحماسة البحتري: ٢٨٨، والمنصف ٤٤/٣، والمحتسب ١٨٤/١، وابن يسعون ١٤٧/١، والقيسي: ٤٨٢، وما اتفق لفظه واختلف معناه لابن الشجري ٢٨٠، وابن برى: ٣٣٠، وضرائر الشعر: ٢٥١.

<sup>(</sup>١) انظر: المقصور والممدود للفراء: ٢٠، وشرح المقصور والممدود لابن دريد: ٤١.

<sup>(</sup>٣) عمير بن شييم بن عمرو بن عباد التغلبي الملقب بالقطامي شاعر غزل فحل، توفي سنة ١٣٠ هـ تقريباً .

وضع السواحد فيه موضع الجمع، والمعَى من الأرض مسيل ماء ضيق صغير، وقوم عدَى أي غرباء، ومكان سوكى: أي عدل بين الموضعين، والأعداء يقال: فيهم عُديُّ وعديُّ، والغنِّي: خلاف الفقر، والغنَّاء في الصوت ممدود،  $e^{(7)}$  وقرئ على أبي إسحاق $e^{(1)}$  (لحميد)  $e^{(7)}$  وأنا حاضر أسمع $e^{(7)}$ :

عَجِبْتَ لَهَا أَنَّى يَكُونُ غِنَاؤُهَا فَصِيحاً وَلَهِم تَغْفَرْ بمنطقِها فَمَا(٤)

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن السرى بن سهل الزجاج النحوي أخذ عن المبرد، له مؤلفات منها: معاني القرآن، والاشتقاق، والقوافي والعروض، وفعلت وأفعلت، وغيرها، توفي سنة ٣١١ هـ . أخباره في: طبقات الزبيدي: ١١١، وتاريخ بغداد ٨٩/٦، ونزهة الألباء ٢٤٤، وإنباه السرواة ١٩٤/١، وإشسارة التعميين: ١٢، والسبداية والسنهاية ٤٨/١١، وشسذرات السذهب . 409/4

<sup>(</sup>٢) حميد بـن ثــور بن عبدالله بن عامر بن أبي ربيعة ابن نهيك الهلالي، وقيل: ثور بن حزن بن عامر، إسلامي مجيد، عاش إلى خلافة عثمان رضي الله عنه .

أخباره في: السعر والشعراء: ٣٩٠، والأغاني ٣/٢٥٦، وسمط اللآلي ٣٧٦، ومعجم الأدباء ١١/٨.

<sup>(</sup>٣) في أ: (أبي إسحاق وأنا حاضر أسمع لحميد).

<sup>(</sup>٤) بيت من البحر الطويل.

أني: كيف، تغفر: تفتح .

الشاهد: قوله: (غناؤها) وهو من الصوت ممدود .

ورد في: ديـوانه: ٢٧، ومعانـي القـرآن للفـراء ٢٨٩/٢، والفـرق لقطرب: ٤٧، وكتاب الفرق للأصمعي: ٥٦، والكامل: ١٠٢٨، وأخبار أبي تمام: ٢١٥، والأوائل ١٤٢/١، وابن يسعون ١/٧٧)، والقيسي: ٤٨٥، وشرح الفصيح للخمي: ١١٧، وابن برى: ٣٣١، ومعجم البلدان ٥/٤٢٨، وشرح شواهد الكشاف: ٥٣٤ .

في معاني القرآن: (رفيعاً)، (وتفتح) مكان (فصيحاً وتفغر)، وفي معجم البلدان: (بكاؤها) .

والغِنَاء: من الكفاية، والجزاء<sup>(۱)</sup>: مفتوح ممدود، والشَّرَى: مصدر شُرَيْت يكون للبيع ويكون للشراء، والرِّبا المنهي عنه .

والقلَى: البغض، والصِّبا: من صبوت (٢)، والكِبَى: الكُنَاسَة (٣).

ومن المضموم الأول المقصور، السُّرى: السير بالليل، والتُّقَى: من التَّقُوى والواو في (٤) / التقوى منقلبة عن (٥) الياء، والهُدَى: مصدر هديته في الدين هُدَى ٢٧/ب يذكر ويؤنث، والضُّحَى، والسُّدى: المهمل قال سبحانه: ﴿أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ اللَّمْسَانُ اللَّوْسَانُ اللَّمْسَانُ والصُّدَى: جمع رُدِّية، وأما الطُّلى: أَنْ يُتُورَكَ سُدَى (١)، والرُّقَى (٧): جمع رُقْية، والمدُى: جمع مِدْية، وأما الطُّلى: فزعم سيبويه عن أبي الخطاب أن واحده (٨) طَلاَة (٩)، والمُهَا: جمع مَهَاة وهو ماء الفحل في رحم الناقة (١٠)، وهو في تقدير القلب.

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (الجزء) .

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان، وأ: (من صبوت والصبي) .

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (والكبا الكناسة وتثنيته كبوان) .

قال أبو الطيب في الممدود والمقصور ٤٨: (والكبي: الكناسة مقصور يكتب بالياء) .

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان: (من) .

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذلي: (من)، والتاء في التقوى منقلبة عن واو، انظر المقصور والممدود للقالي

<sup>(</sup>٦) القيامة / ٣٦ .

<sup>(</sup>٧) في أ: (والرقي في جمع) .

<sup>(</sup>٨) الكتاب ١٨٤/٢، والمقصور والممدود للقالي ٢٢٢، ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٩) في أ: (طلا) .

<sup>(</sup>١٠) انظر الكتاب ١٨٤/٢، والمقصور والممدود للقالي ٢٢٢، ٢٢٣ .

ومن المفتوح الأول الممدود: السَّواء وسط الشيء، والرَّهَاء: المتسع<sup>(۱)</sup> من الأرض، والرَّهو: المرأة الواسعة (الهن)<sup>(۲)</sup>، والضَّحَاء: وهو للإبل مثل<sup>(۳)</sup> الغِذَاء للإنسان، والغَبَاء: من<sup>(٤)</sup> غبي (يغبي)<sup>(٥)</sup> غَبَاء وغَبَاوة، الذَّماء: بقية النفس يقال للضب: ما أبطأ ذَمَاءَه، أي ما أبطأ حروج نفسه<sup>(۱)</sup>.

(قال) (٢) أبو عبيدة: القوم على بَوَاء أي على سَوَاء (٨)، وقال الأصمعي: السَبَوَاء السَّكَافُو، وكلا التفسيرين يؤول إلى معنى واحد، وجارية بينة الجَرَاء، والسَّلاء: الحوالة أَتْلَيت فلاناً على فلان (٩) أحلته عليه (١٠)، والبَلاَء من الخبرة، والسَّلاء من الإنعام، قال الأحنف (١٠): البَلاَء ثم التَّنَاء (١٢)، واللَّفَاء: ما (١٣) دون

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (المتسعة) .

<sup>(</sup>٢) (الهن) ليست في أ، وانظر المقصور والممدود للقالي ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (بمنزلة)، وفي ر، وظ: (كالغذاء) .

<sup>(</sup>٤) في أ: (غبي الإنسان).

<sup>(</sup>٥) (يغبي) ليست في: (أ) .

<sup>(</sup>٦) انظر الحيوان ٦٤/٦.

<sup>(</sup>٧) (قال) ليست في أ، ور، وظ .

<sup>(</sup>٨) انظر المقصور والممدود للقالي ٣٥٧ .

<sup>(</sup>٩) في التكملة شاذلي: (إذا) .

<sup>(</sup>١٠) (عليه) ليست في: (التكملة)، انظر المقصور والممدود للقالي ٣٣٤.

<sup>(</sup>١١) أبو بحر الأحنف، وقيل الضحاك أو صخر بن قيس بن معاوية المري السعدي المنقري التميمي، أحد دهاة العرب وفصحائهم يضرب به المثل في الحلم، توفي سنة ٧٢ هـ .

أخباره في: جمهرة أنساب العرب: ٢١٧، ووفيات الأعيان ٤٤٩/٢، وتهذيب التهذيب ١٩٩/١ .

<sup>(</sup>١٢) انظر الزاهر ٣٤٩/١، والمقصور والممدود للقالي ٣٦٠ .

<sup>(</sup>١٣) (ما) ليست في: (التكملة) .

الحق يقال: رضيت من الوفاء باللَّفَاء (١)، والغَلاَء: غَلاء السعر، والهَبَاء: من الهبوة والتسراب، والبَسراء مسن بَرِئت نحن البَراء منك، والبَراء: آخر ليلة في الشهر، والخفاء: مصدر بقي، وقالوا: بَرِح والخفاء: مصدر بقي، وقالوا: بَرِح الحَفَاء الحَفَاء أي صار الحَفِيُّ في بَرَاح، فزال خَفَاؤه، والقبَاء، وقد تقبّى الرجل لبس (٣) القبَاء.

ومــن المكسور (الأول) (ئ) الممدود: رجل هدّاء وهدّان النكس الذي لا خــير فيه والجِئَاء جمع جِئَاوَة: وعَاء القدر، الكِبَاء: العود الذي يتبخر به، قال المرقش (٥٠):

فِي كُلِّ مَمْ سَىً لها مَقْطَرةٌ فِيها كِبَاءٌ مُعَدَّ وحَمِيمُ (١)

<sup>(</sup>١) مثل يضرب لمن رضي بالتافه الذي لا قدر له دون التام الوافر .

جمهرة الأمثال ٢/١،٤، ومجمع الأمثال ٣٠٣/١، وما اتفق لفظه واختلف معناه لابن الشجري ٢٧٤.

 <sup>(</sup>٢) مثل معناه: زال السنر وانكشف السر، انظر: جمهرة الأمثال ١٦٨/١، وفصل المقال:
 ٢٦، ومجمع الأمثال ٩٥/١، والمستقصى ٧/٢.

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (إذا لبس) .

<sup>(</sup>٤) (الأول) ليس في: (أ) .

<sup>(</sup>٥) ربيعة بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة الملقب بالمرقش الأصغر، حاهلي، وقال بعضهم: هو عمرو بن حرملة . أخباره في : الشعر والشعراءء : ٢١٤، والأغاني ١٣٦/٦، والمؤتلف والمختلف ١٨٤ .

<sup>(</sup>٦) بيت من البحر المنسرح.

ممسى: وقت المساء، المقطرة: المبخرة، الحميم: الماء الحار .

الشاهد: قوله: (كِبَاء) ممدود وهو من العود الذي يتبخر به .

البِغَاء: الزِّنَاء، وفي التنزيل: ﴿ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ﴾ (١) والإبَاء: مصدر (٢) أبيت عليه، والعشاء من الوقت، وإزاء الشيء حذاؤه، وفسلان إزاء مسال إذا كسان حسسن القسيام به، والرِّشَاء: الحبل، والرِّواء حبل، ويجمعان أَرْشِية وأَرْوِية، والخِلاَء في الإبل مثل (٣) الحِرَان في الحافر خاصة (٤)، واللِّحَان في كل دابة، واللَّحُون: الحَرُون، والخِفَاء: كساء يلبس (٥) وطُب (١) اللَّبن، والوكَاء: حيط يشد به السِّقَاء، يقال: أوكيت السِّقَاء، والعِفَاء: الوبر وصغار ريش النعام، والعفَاء: جمع عفاً وهو (٧) الجحش.

والبِلاَء: مصدر باليت به مبالاة وبِلاءً عن أبي زيد، والشِّفاء: الدَّواء / . ١/٧٧ ومـن المـضموم الأول الممدود: الغُثاء ما جاء به السيل والرُّخاء الرخو

<sup>=</sup> ورد في: مجاز القرآن ٢٧٤/١، وغريب الحديث لابن قتيبة ٣١٩/٢، وتفسير الطبري ٢٣٤/٧، والمفضليات: ٢٤٨، ورسالة الـصاهل والـشاحج ٢٥٣، وشـرح اختيارات المفضل: ١١١٠، وابن يسعون ١٤٨/١، والقيسي: ٤٨٧، وابن برى: ٣٣٢.

في مجاز القرآن ورسالة الصاهل والشاحج (وكل يوم)، وفي غريب الحديث (في كل يوم) و (ذات) مكان (فيها) .

<sup>(</sup>١) النور / ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) في أ: (من) مكان (مصدر).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (بمنزله) .

<sup>(</sup>٤) انظر: أدب الكاتب: ٢٠٥.

<sup>(</sup>٥) في التكملة مرجان: (يلبسه) .

<sup>(</sup>٦) في حروف الممدود والمقصور لابن السكيت: ٩٠ (الخفاء وهو كساء يلقي على الوطب) .

<sup>(</sup>٧) (وهو) ليست في التكملة: (مرجان) و أ .

وصُبِدَاء: حبي من اليمن (١)، وذُكَاء: اسم من أسماء الشمس غير مصروفة للتعريف والتأنيث، والهُرَاء: الكلام غير المصيب، قال:

لَهَا بَاسَرٌ مِثْلِ الْحَرِيرِ وَمَنْطِقٌ رَحِيمُ الْحَواشِي لَا هُرَاءٌ وَلَا نَزْرُ (٢) والرُّواء: حسن المنظر يكون من الرِّي، ومن رَأَيت، والجُمَاء: مَحْرَزَة (٢) السَّيء هم جُمَاء مائة وزُهَاؤها، والهُذَاء من الهذيان، والرُّهَاء قرية (٤)، وفُعَال يكثر في الصوت (٥) نحو: الدُّعَاء، والرُّغاء، والتُّغاء (١)، وهو في أصوات الإبل (٧) والضأن والمعز، والمُكَاء: الصفير، والنُّزاء: مثل القُمَاص .

<sup>(</sup>١) انظر: الاشتقاق: ٥٠٥، وجمهرة أنساب العرب: ٤١٧، ٤٧٧.

<sup>(</sup>٢) بيت من البحر الطويل، قائله ذو الرمة .

بشر: جمع بشرة، رحيم: لين سهل، الحواشي: الأطراف، هراء: منطق فاسد، نزر: مختصر. الشاهد: قوله: (هراء) وهو اسم ممدود .

ورد في ديوانه: ٧٧٥، والغريب المصنف: ٣١٤، وإصلاح المنطق ١٧٦، والزهرة المراه المحمور والمحمور والمحمور ١٢٨/، والجمهرة ٢٩١/، والأضداد لابن الأنباري: ٢٤٢، والمقصور والمحمود لابن ولاد: ١١٩، ومن غاب عنه المطرب ١٣٥، وأمالي المرتضي ١٠/١، وسمط اللآلي ١٨٠١، وتهذيب إصلاح المنطق ١١/٢، وابن يسعون ١٨/١، وأمالي ابن الشجري ٢٨/٢، والقيسي: ٩٠، وابن برى: ٣٣٢، والمشوف المعلم: ٨٠٤، واللسان (نزر).

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان: (محززة) .

<sup>(</sup>٤) انظر: معجم البلدان ١٠٦/٣ .

<sup>(</sup>٥) في أ: (الأصوات) .

<sup>(</sup>٦) أي الرغاء والثغاء .

<sup>(</sup>٧) (الإبل) ليس في: (التكملة) .

ومما يدل مقصوراً على معنى وممدوداً على آخر، الخَلاَء مصدر حلوت به، وقالوا: خَلاَوُكُ أَقْنى لحيَائِكِ<sup>(۱)</sup>، والخلَى الرَّطْب، والجِلاَء بكسر الأول في الإبل مثل الحِسران<sup>(۱)</sup> في الدواب، قال أبو زيد: خَلاَ البعير يَخلاَ خِلاَء إذا برك، فلم يكد يسنهض، وكذلك الناقة، والأصمعي يزعم أن الجِلاَء في النوق حاصة، والعَمَاء الغسيم (السرقيق)<sup>(۱)</sup> والعَمَى مصدر عَمِي، وما أحسن عَمَى هذه الناقة لطولها، والمَشاء من<sup>(1)</sup> النَّمَاء ممدود، والعَشَا مقصور: نبت، قال الأخطل<sup>(٥)</sup>:

أَحَـــدُّوا نَحَــاءً غَيَبَـــتْهم عَــشِيّةً خَمائِــلُ مــن ذَاتِ الْمَشَا وهُجُولُ وَكُنْتُ صَحِيحَ القَلبِ حتى أَصَابَنِي مــن اللاَّمِعَــات المبرِقَاتِ خُبُولُ<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>۱) مثل يـضرب في ذم مخالطـة الناس، انظر: الأمثال لابن سلام: ۲۹۰، والنوادر ۳۱۱، وجمهرة الأمثال ۲/۱۱، والمستقصى ۷۵/۲، وزهر الأمثال ۲/۱۱، والمستقصى ۷۵/۲، وزهر الأكم ۱۹۸/۲ .

<sup>(</sup>٢) في الصحاح (حرن) فرس حرون: لا ينقاد، وإذا اشتد به الجري وقف، وانظر اللسان (حرن) .

<sup>(</sup>٣) (الرقيق) ليس في: (أ) .

<sup>(</sup>٤) فِي أَ: (فِي) .

<sup>(</sup>٥) غياث بن غوث من بني تغلب من فدوكس تهاجى مع جرير والفرزدق ، توفي سنة ٩٠هـ .

أخباره في: الشعر والشعراء: ٤٨٣، والأغاني ٢٨٠/٨ .

<sup>(</sup>٦) بيتان من البحر الطويل .

أجدوا: يقال: حمد في الأمر وأجد إذا شمر فيه، نجاء: سرعة في السير، خمائل: جمع خميلة، وهمي الموضع الكثير النبات، هجول: جمع هجل وهو المطمئن من الأرض، اللامعات: أي النسوة اللامعات بحسنهن أو بحليهن، المبرقات: يقال: أبرقت المرأة بوجهها أبرزته، وكذا ما أبرزته من جسدها على عمد .

أنشده أبو عمرو الشيباني بالخاء (۱)، قال الأصمعي: هذا تصحيف، وإنما هـ و حُـبُول مـن الحِبْل وهي الدَّاهية، العَفَاء: محو الأثر (۲)، والعَفَا: الجحش، والرَّجَاء: من الأمل، والرَّجَا: الناحية، والجمع الأرجاء، أبو زيد: غارهم الله بحياً إذا مطروا فأخصبوا (۳)، والحَيَاء: حَيَاء الناقة ممدود عن أبي زيد: والأصمعي، والحُيَاء من الاستحياء، والفَضَاء من الأرض: ما لم يحجز بين بعضه وبعض بناء ولا شـجر ولا حَمر، ومتاع القوم فَضيَّ أي مختلط، والعَرَاء: الفضاء من قوله سـبحانه: ﴿فَنَـبَدُنَاهُ بِالْعَرَاء ﴾ (ئ)، والعَرَا مقصور: ما قرب من الدار، الصَّفَا مقصور: جمع صفاة والصَّفَاء: من الشيء الصافي (و) (٥) من الود (٢)، والأبى: مقصور: داء يأخذ المعزى من شرب أبوال الأروى (٧)، أبيت أبا، والأباء ممدود

<sup>-</sup> الشاهد: (المشا) اسم نبت مقصور من ذوات الياء .

وردا في: ديوانه ٢٥٥، والمخصص ٢٨١، وابن يسعون ٢٩/١، والقيسي ٢٩٦، وما اتفق لفظه واختلف معناه لابن الشجري ٢٨١، وابن برى:٣٣٤، واللسان (حبل – مشا). في الديوان (الفضى) مكان (اللشا)، (خبول) في الديوان، وابن برى والتكملة ويروى: (من المبارقات المجلفات حبول) و (من المعلمات المبرقات)، القيسي: ٤٩٣، وفي اللسان (سلم) مكان (صحيح).

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (خبول بالخاء).

<sup>(</sup>٢) في أ: (الأرض) .

<sup>(</sup>٣) النوادر: ٥٩٥.

<sup>(</sup>٤) الصافات /١٤٥ .

<sup>(</sup>٥) (و) ليست في: (أ) .

<sup>(</sup>٦) انظر: المقصور والممدود لابن ولاد: ٦٣،٦٣.

<sup>(</sup>٧) قال القالي: (والأبا: داء يأخذ المعز في رؤوسها من بول الأروى إذا شمته) المقصور والممدود ٣٠ .

القصب، اللُّواء: لواء الأمير (ممدود) (١)، واللُّوى من الرمل مقصور .

ومما لامه همزة مفتوح ما قبلها ويسمى المقصور المهموز .

الفَرَأ: حمار الوحش، وسَبَأ من قوله: ﴿وَجَنْتُكَ مَنْ سَبَأَ بِنَبَأَ يَقَينَ ﴾(٢) .

وقد أبدلوا (من) (٣) الهمزة فيهما / وقالوا: "أنكحنا الفَرَى فَسَنَرى" (٤) ٧٧/ب وقالوا: "تفرقوا أيدي سَبَا وأيادي سَبَا" (٥)، والجَنَا والهَدا، وهما بمعنى (٢)، وأجَا: لأحد جبلي (٧) طيء والمَلاَّ: أشراف القوم، والنَّباُ: الخبر والحَباُ: صاحب الملك، والحَداُ: جمع حداة للفاس (٨)، والحِداُ بكسر الأول للرخم، والفَطاَ: دخول وسط الظهر والحَطَا والورَزَا (٩): السمين السشديد الخلق، والكَلاَ من الرطب والعشب "(١٠).

<sup>(</sup>١) (ممدود) ليست في: (أ) .

<sup>(</sup>٢) النمل / ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) (من) ليست في: (أ) .

<sup>(</sup>٤) مثل يضرب للتحذير من سوء العاقبة، انظر جمهرة الأمثال ١٣٥/١، ومجمع الأمثال ٣٠٥/٢، ومجمع الأمثال ٣٠٥/٢ .

<sup>(</sup>٥) المثل في تهذيب الألفاظ ٥٥، وثمار القلوب: ٢٦٩، ومجمع الأمثال للميداني ٢٧٥/١ .

<sup>(</sup>٦) في التكملة شاذلي: (بمعنى واحد)، والجناً: في الظهر مقصور مهموز الإنحناء، المقصور والممدود للقالي ٢٦٧، ٢٧١ .

<sup>(</sup>V) معجم البلدان ٩٤/١، ومراصد الاطلاع ٢٨/١.

<sup>(</sup>٨) في التكملة مرجان: (للفأس ذات الرأسين)، قال القالي: وقال الأصمعي: (الحدأة الفأس ذات الرأسين)، المقصور والممدود ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٩) في أ: (الورا) .

<sup>(</sup>١٠) التكملة شاذلي: ٧٦–٨٥، والتكملة مرجان: ٢٧٥، ٢٩٢ .

#### قال المفسر:

اعلم أن قوله: فلان حلو الخَلَى إذا كان حسن الكلام يجوز أن يكون مستعاراً من الخَلَى الذي هو النبت، ويكون المعنى أن محادثته تستطاب، وليس بالرحيم (١) الثقيل الذي لا يستحلى لفظه، فكأنه مرتع لمن يصغي إليه وكلامه نبت، ولام الخَلَى ياء لقولهم: خَلَيْت لفرسي أي قطعت له الخَلاء.

الحَــشَا: للطرف من الأرض، ومن اشتقاق حاشيت فلاناً أحاشيه، كأنه جعلــته في طرف (٢) مِنِّي، كما أن معنى جانبته جعلته في جانب، وكذا الحَشَا لأحــشاء الجوف مقارب لذا؛ لأن الأحشاء كالأجزاء والأطراف، وأما الحشّى للربو، فمصدر حَشِي يَحْشَي حَشَى، ورجل حَشيان، وكأن حَشَى بمعنى أصاب ذلك حَشاه وجوفه بمنزلة جَنبَ إذا اشتكى جنبه، وما أشبه هذا؛ لأن الربو نوع من الأدواء، وقالوا: حَشَيان في التثنية، فدل على أنه ليس من الواو، وأما فلان في حَــشَا فــلان، فواضح؛ لأنه من الأول معناه الجانب، ومعروف قولهم: لاذ بجانبه.

التَّرى: التَّراب، وقد قالوا: التقى (٣) الثَّريان، فأظهروا الياء كرَحَيَان، ومعنه يعنود إلى الواو كالثَّروة، يقال: أثرت الأرض إذا كثر ثراها، وأثرى الرجل إذا كثر ماله، وهذا كقولهم: أترب، فالمعنى في الموضعين صار لــه مثل التراب من المال، وقد قالوا: رجل ثَرْوَان، فيجوز أن يكون، الثَّريَان مما عدل فيه

<sup>(</sup>١) في ظ: (الرخيم) .

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (جانب) .

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (فيه التقي) .

من الواو إلى الياء، ويجوز أن يكون مثل شَاب يشيب، وشَابَ يَشُوب في تقارب المعنى مع اختلاف التركيب، وهذا هو الوجه، والوجه الأول إنما جاز؛ لأن أكثر التصرف على الواو، وكون أثرى مع قولهم الثروة بإزاء أترب فاعرفه.

القصاً (۱): ما حول العسكر / ظاهره أن يكون لامه ياء من قصيت؛ لأن ١٧٨ الأصل فيه القطع والفصل بلا شبهة، وكذلك يقال: انقضى اليوم إذا مضى وانقطع، وما حول العسكر هو من أحد الجوانب التي ينقطع عندها وينتهي، وقريب من ذا قولهم: إن فناء الدار يعود إلى معنى فني من حيث إنها تفنى عنده . السسّفَى: التراب من الياء لقولهم: سفت الريح تَسْفي، و لم يقولوا: تَسْفُو

الــــسَّفى: التراب من الياء لقولهم: سفت الريح تَسْفِي، و لم يقولوا: تَسْفُو والسَّفَا لخفة الناصية من الواو لقولهم<sup>(٢)</sup>: بغلة سَفْوَاء .

قــولهم: فـــلان صَدَى مالٍ أي قائم به إذا حمل على ظاهره، وحب أن يكــون من الصَّدَى الذي هو الصوت، كأن المال إذا طلب، فهو الذي يعترض دونه، ويجيب من يدعوه (۱۳)، كما تقول: زيد لسان فلان أي ينوب عنه في كل حــال، ويجوز أن يكون من صد يصد كأنه قيل: فلان صَدُّ مال على أن يجعل كأنــه مخلوق من صده والدفع عنه، ثم أبدل من حرف التضعيفُ الألف كما قال:

<sup>(</sup>۱) انظر: المقصور والممدود لابن ولاد: ۸۷، والمقصور والممدود للقالي ۵۷ قال: (القصا: حذف في أذن الناقة، مقصور يكتب بالألف لأنه يقال: قصرت البعير فأنا أقصوه قصواً إذا قطعت أذنه ..، ثم قال: والقصا أيضاً الناحية) .

<sup>(</sup>٢) في أ: (كقولهم) .

<sup>(</sup>٣) في أ: (يدعوا) .

لا أَمْسِلاًه (۱)

في لا أُمَلُّه فاعرفه .

المني المقدر من الياء قالوا:

.... ما يَمْنِي (لك)(٢) الْمَانِي (٣)

وأما المَنا الذي يوزن به، فقد نطق بالواو فيه، فقالوا: مَنُوان، فهو في ظاهر الحال لا يكون من قولهم: مَنَى يَمْني إذا قدر (وإن كان معناه موجوداً فيه من حيث إن الوزن) (ئ) هو تقدير بعينه، وهذا يقوى قول الأصمعي بأنه أعجمي غير أنه قد جاء الواو في هذا التركيب قالوا: مَنَوْت الرجل ومَنيته إذا ابْتَليته، والاختبار تقدير؛ لأن المختبر للشيء يقصد أن يعرف مقداره، ويقدره

(٣) بيت من البحر البسيط قائله أبو قلابة الحارث بن صعصعة بن كعب بن طابخة بن هذيل .
 أخباره في: أسد الغابة ٢٦١/٤ .

والبيت بتمامه:

ولا تقولن لشيء سوف أفعله حتى تبين ما يمني لك الماني

يمني: يقدر لك القادر .

ورد في: ديوان الهذليين ٣٩/٣، وشرح أشعار الهذليين: ٧١٣، والإبدال لأبي الطيب اللغوي ٢٩/٢ و وتهذيب اللغة ٥١٠/٥، والتمام: ٢٠٤، والصحاح (منى) ومعجم مقاييس اللغة ٥٢/٦، وشرح الحماسة للتبريزي ٤/٠٥، وأساس البلاغة (منى)، ومعجم البلدان ٥/٤، واللسان (منى)، والبحر المحيط ٢٠٤٠، وتفسير القرطبي ٢/٢، والتاج (منى).

(٤) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ) .

<sup>(</sup>۱) تقدم وروده ص: ۳۰۱.

<sup>(</sup>٢) (لك) ليست في: (أ) .

كم هو وكيف هو، فعلى هذا يجوز أن تكون عربية من جهة الاشتقاق .

قال شيخنا: ولا يوجب امتناع الاشتقاق عندنا أن تكون الكلمة غير عربية. الحجَا: العقل لقولهم: حَجَا يحجو إذا تمكث، والعقل يدل لفظه على الثبات؛ لأن العقل إنما يكون عن التسرع والخفة اللذي ينافيان التمكث، وكذا النُّهَى والحجَى(١)، وما يجيء فيه يفيد كله معنى الثبات، وضد القلق والانزعاج، ولاقتهضاء العقل سكونا، قال الحكيم: إن مما(٢) يستدل به على (٣) عقل الرجل قبل مشافهته سكون الجوارح واعتدال الحركة، وكذلك الحجَا للمجأ؛ لأنه يــسكن إلــيه، الذي / ذكره من أن كل خشبة عند العرب قناة هو الصحيح، ٧٨/ب ولـــذلك قالــوا: رمح طويل القناة، فلو كانت القناة تدل على غير الخشبة في الحقيقة، لكان هذا بمنزلة أن تقول: رمحٌ طويل الرمح، وذلك ظاهر الاختلال و قوله:

ومعيَّ جيَاعَا<sup>(١)</sup>

واحد وقع موقع الجمع وبالغ فيه حيث جمع الصفة، فقال: حيَّاعاً، وكذا قوله:

...... بيـضاً لحَاهُم وأَصَلعا(٥)

كان الأصل بيضاً لحاهم وصلعا لكنه وضع الواحد موضع الجمع، وهذا

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (الحجر).

<sup>(</sup>٢) في أ: (ما) .

<sup>(</sup>٣) (على) ليست في: (ر، وظ) .

<sup>(</sup>٤) تقدم وروده ص: ۲۸ ه .

<sup>(</sup>٥) تقدم وروده ص: ۲۸ ه .

الــنحو متقبل في القياس لأجل أن الغرض معرفة الجنس، فإذا دلت الحال على الجمع لم يحتج إلا إلى الجنسية، والواحد يدل عليها، ألا ترى أنهم قالوا: عشرون درهماً، فاكــتفوا بالواحد، لما كان العدد قد عرف، وكان المفتقر إليه معرفة الجنس، ومن ذلك قوله وهو من أبيات الكتاب:

كُلُوا في بَعْضِ بَطْنِكُم تَعُفُّوا فَالِنَّ زَمَانَكُم زَمَنْ خَمِيصُ (۱) وذا باب واسع، والمِعَا: للمسيل الضيق الصغير مستعار من معى البطن يدلك على ذلك اختصاصهم له بالضيق، ومكان سوَى من الاستواء، الغنى: للصد الفقر، وقولهم: غني يَعْنَي من قولهم: غنينا بمكان كذا؛ لأن الغنى سكون كما أن الحاجة اضطرار، ألا ترى إلى الراحة هي من جنس السكون كما أن أضدادها من جنس الحركة، وكفى دليلاً على ذا المعنى قول الناس كلهم عند السرور: سكنت نفسي، والتركيب كله يدل على السكون، ألا ترى أن الغنى ما يسكن إليه ويؤنس به وعرقه عائد إلى الأنس، والأنس سكون، وكذا الغناء للكفاية؛ لأن صاحبه يثبت على الأمور، ولا يعتريه القلق كما يعتري الضعيف الجسبان، والصبّا: من صبوت، والقياس (۱) أن يكتب بالألف، ولا معنى له في الياء، والمَها: جمع مَهَاة لماء الفحل في رحم الناقة مقلوب فالأصل في مَهاة مَوَهة

<sup>(</sup>١) بيت من البحر الوافر لم أهتد إلى معرفة قائله .

الشاهد: قوله: (بطنكم) وضع البطن موضع البطون .

ورد في: الكتاب ١٠٨/١، ومعاني القرآن للأخفش: ٢٣١، والمقتضب ١٧٢/٢، والأصول ١٣١/١، والأصول ٢٣١، والمختسب ١٨٢/٢، والمفصل: ٢١٣، والأمالي المشجرية ١١١/١، والتبيان في غريب إعراب القرآن ٢/١، وشرح المفصل ٥/٥، والارتشاف ٢٧٠/١، والهمع ١٧٢/١، وخزانة الأدب ٩/٧٥، والدرر ١٥٢/١.

في المقتضب (نصف) مكان (بعض) و (تعيشوا) مكان (تعفوا) .

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (يجب) .

مـــن أَمَاهَت الركية (١)، وأَمْواه (٢)، ثم قدم اللام الذي هو هاء على العين الذي هو واو، فصار مُهَوة، ثم انقلب الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها (٣)، فوزن مَهَاة، فَلَعَة، ووزن مُهَىً فُلَع .

والبَواء لامه همزة بدلالة قولهم: أَبأنا فُلاناً بفلان، أنشد شيخنا:

/ وجَــارَةُ جَسَّاسٍ أَبِأْنَا بِنَابِهِا كُلِّيبًا غَلَتْ نَابٌ كليبٌ بَوَاؤها(١) ٩٧/١

أبأنا: قابلنا من البواء وهو التساوي في القصاص .

ناب: نا**قة** .

ومعناه: مـا أغلى ناقة يعادلها كليب، وذلك أن كليبًا قتل ناقة حاره حساس فقتل حساس كليبًا، فقامت بسبب ذلك الحرب بين بكر وتغلب، انظر تفصليها في أمثال العرب للمفضل الضبي: ١٣٠، والأغاني ٣٤/٥ .

ورد في الكشاف ٩٧/٤، ٩٧/٤، والبحر المحيط ٤٩٢/٦، والدرر المصون ٣١٤/١، ورد في الكشاف: ٥٦١.

<sup>(</sup>١) في الصحاح (موه): (ماهت الركية تَمُوه وتَمِيه وتَمَاه مَوْهاً ومُؤُوهاً إذا ظهر ماؤها وكثر)، (وأماه الحافر أي انبط الماء وأماهت الأرض إذا ظهر فيها النز)، وفي اللسان (موه)، (أماه فلان ركيته وقد ماهت الركية) .

<sup>(</sup>٢) جمع ماء جمع قلة .

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (تحركه – قبله) .

<sup>(</sup>٤) بيت من البحر الطويل، لم أهتد إلى معرفة قائله .

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ: (البلاء) .

<sup>(</sup>٦) في ر، وظ: (بلوته) .

<sup>(</sup>٧) في ر، وظ: (يبلوه) .

<sup>(</sup>٨) في ر، وظ: (اتبعته) .

<sup>(</sup>٩) في أ: (قول النبي ﷺ ) .

أحدكم على مليء فَلْيَتْبَعْ "(١).

والبَلاء أصله الاختبار، ووقع على النعمة؛ لأن الاختبار يقع بها، ولذلك قيل للمَصَايب: بَلاء ومحنة، فكأن الاختبار فيها أكثر؛ لأن الابتلاء بالأحوال التي يفتقر فيها إلى الصبر أقوى وأكشف للأسرار من الابتلاء بما<sup>(٢)</sup> يوجب الشكر عليه، وكانت المصايب والأمور المكروهة أولى بأن تسمى بلاءً من النعم والأسباب المحبوبة.

والبراء: آخر ليلة من الشهر، وهو من قولهم: بَرِئت منك وبَرِئ من المرض؛ لأن المعنى في الجميع الانقطاع، ألا ترى أنك إذا قلت: بَرِئت منك كنت قطعت العلائق بينك وبينه، وكذا برئ من المرض؛ لأنه ينفصل عنه كما قالوا: أَفْرَق، والمعنى فَارَقه العلة (٣)، فصار ذا فرقة من جهتها، وكذلك البَرَاء لآخر ليلة من الشهر؛ لأنه ينقطع عندها، وأما نحن بَرَاء منك، فوقع على الجمع على حد قولك: قوم عَدُل(٤)، وقولهم: فلان إزاء مال إذا كان حسن القيام به

<sup>(</sup>۱) روى الحديث في الموطأ (كتاب البيوع – باب جامع الدين والحوالة) ٢٧٤، ومسند أحمد ٢/ ٥٤، روى الحديث في الموطأ (كتاب البخاري (كتاب الحوالات) ٥٥/٣، وصحيح مسلم (كتاب المساقات – باب تحريم مطل الغني) ١٩٧، وسنن ابن ماجة (كتاب الصدقات – باب الحوالة) ٨٠٣، وصحيح الترمذي بشرح ابن العربي (أبواب البيوع) ٢١٤، وسنن النسائي بشرح السيوطي (كتاب البيوع – باب مطل الغني) ٣١٧، ٣١٧، ٣١٧.

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (بما يستوجب فيه الشكر) .

<sup>(</sup>٣) (العلة) ليست في: (ر، وظ) .

<sup>(</sup>٤) عدل: مصدر مفرد وقع صفة لقوم واسم جمع لا واحد له من لفظه .

من قولك: فلان بإزاء فلان للمكان، فكأنه قصد (١) أن يكون بإزائه يذب عنه، ثم جعل الإزاء على المبالغة كما قال (٢):

نُصِرْنَا فَما يُلْقَى لنَا من كَتِيبَة يَكَ الدَّهْرِ إلا جَبْرَئِيل أَمَامُهَا (٢)

فجعله كأنه خلق من الأمام إغراقاً كما قالوا في قولها:

تَــرتَعُ مَارَتَعَـــتْ حتّى إِذَا ادَّكَرتْ فَإِنّمــا هــــيَ إِقْـــبَالٌ وإِدْبَـــارُ<sup>(1)</sup> إِنها جعلتها من الإقبال والإدبار مبالغة ، وهذا هو القوي <sup>(٥)</sup> (في المعنى)<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (قصد أن يقال: إنه أبداً يكون) .

<sup>(</sup>٢) في أ: (قال: حسان) .

<sup>(</sup>٣) بيت من البحر الطويل، قائله كعب بن مالك .

نسبه أبو حيان في: البحر المحيط ٣١٨/١، وابن هشام في شرح قصيدة بانت سعاد: ١٩٤ إلى حسان .

كتيبة: طائفة من الجيش مجتمعة، يد الدهر: مدى الدهر.

الشاهد: قوله: (أمامها) . ظرف وقع خبراً وهو معرفة يجوز رفعه بمرجوجية .

ورد في: ديوانه: ٢٧١، ومعاني القرآن للزجاج ١٨٠/١، وفي التعريب والمعرب: ٧٠، وتف التعريب والمعرب: ٧٠، وتفسير القرطبي ٣٨/٢، واللسان (جبر)، والخزانة ١٥/١، روى (شهدنا – تلفى) في معاني القرآن والبحر المحيط واللسان والخزانة و " أ " .

<sup>(</sup>٤) بيت من البحر البسيط، قائلته الخنساء .

ورد في: ديوانها: ٤٨، والكتاب ١٦٩/١، والبرصان والعرجان: ١٣٠، والمقتضب ٢٣٠/٣، والمقطع والاتناف: ٢٠٣٠، ومجالس العلماء للزجاجي: ٢٦٠، والخصائص ٢٠٣٢، والمنصف ١٩٧/، وزهر الآداب: ٩٩٩، والإفصاح: ٢٦٥، والحلل: ١٦٥، والبيان في غريب إعراب القرآن ١٤٧/، وشرح الفصيح لابن هشام اللخمي: ١١٥، وشرح المفصل ١١٥، وشرح الكافية الشافية: ٢٦٦، وشرح بانت سعاد: ١٤٨، وشرح الألفية للشاطبي ٢١٢، وإتحاف ذوي الاستحقاق: ٢٦٤، وعقد الخلاص في نقد كلام الخواص: ٢٠١، والخزانة ٢١١٨.

<sup>(</sup>٥) في أ: (القولي) .

<sup>(</sup>٦) (في المعنى) ليست في: (أ) .

والبَلاَء: من قولك: ما باليت به، فالأصل في باليت أن يكون من قولك: بَلُوته إذا اختبرته، وكأن المعنى أنه ليس مما يساجلني فيبلوني، وأبلوه يدلك على صحة هذا التقدير أنهم يقولون: ما بَالَيْتَهُ بغير الباء (١)، وقالوا: إنه (٢) الأفصح، وأما إذا قيل: ما بَالَيْت به، فلأنه بمنزلة قولك: ما اعتددت به هذا هو أوضح (١) ما يحتمله عندي .

وذُكَاء: اسم معرفة كسُعاد في أن منع الصرف للتعريف والتأنيث / ٧٩/ب ولكنه مثل خَضَارَة (٤) للبحر في كونه علماً في غير ما يعقل، والخِفَاء: الكِسَاء السندي يستر به الوطب من خَفِي، وقالوا: أخفيته بمنزلة أظهرته (٥)، فقد جاء إذا بمعنى سَلبْت الحِفَاء، وأما أخفيته إذا سترته فظاهر؛ لأن الهمزة تكون للإثبات من خفي، وإذا قيل: أخفيته بمعنى الإظهار كان الهمزة للسلب مثل اشتكيت الرجل إذا نرعت شكايته وأمرست الحبل إذا أزلت المرس، ولا يكون هذا النحو معدوداً فيما يسمى الأضداد في التحقيق (١).

وقــولهم: خَلاَوُك أَقْنَى لحيائك (٧)، بمعنى أحفظ له من قولهم: قنيت المال

<sup>(</sup>١) في أ، وظ: (الياء) والاختيار من (ر)، والمراد بها باء التعدية .

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (هو الأفصح) .

<sup>(</sup>٣) في أ: (واضح) .

<sup>(</sup>٤) انظر: الصحاح (حضر).

<sup>(</sup>٥) انظر: الأضداد لابن الأنبارى: ٩٥.

<sup>(</sup>٦) عده ابن السكيت من الأضداد، إصلاح المنطق: ١٩٧.

<sup>(</sup>٧) مثل يبضرب في ذم المخالطة، معناه: أنك إذا خلوت في منزلك كان أحرى أن تقنى الحياء وتسلم من الناس لأن الرجل إنما يحذر ذهاب الحياء إذا واجه خصماً أو عارض شكلاً، وإذا خلا في منزله لم يحتج إلى ذلك، انظر: النوادر: ٣١١، وفصل المقال: ٤١٢، ومجمع الأمثال ٢٤١/، وحدائق الأدب ٣٥٤.

قال:

فَاقْنَسِي حَدِياءَك لا أبَا لك إِنَّنِي في أَرْض فَارسَ مُوثَقٌ أَحْوَالاَّ(١) كأنه قال: احْفَظي حَيَائُك .

والخلاء: بسكر الفاء بإزاء الحرَان لا يجوز أن يكون من خَلاً يخلو، حتى كـــأن البعير إذا فعل ذلك فقد حَلا من الحركة والسير لأجل أنهم قالوا: خَلاً يَخْلاً كما ترى بالهمز .

والعَمَاء: للغيم من قولك: عَمي؛ لأن المعنى التغطية في ذلك، ألا ترى أن الأعمى على عينيه غطاء وظلمة، وأنشد شيخنا:

يقولون ماءٌ طيّبٌ خَانَ عَينه ومَا مَاءُ عَـين خَانَ عَيْناً بطيّب ولَكِنَّه أَزْمَان أَنْظُر طَيِّبٌ بعيْنَي قَطَامِي نَمَى فَوقَ مَرْقَب عَلَى مَاء إنْ سَانَيْهما الْتَصبِّب حَرَى فُوقَ إِنسَانَيْهِمَا مَاءُ طُحْلُب (٢)

كَــــُأَن ابنَ حَجْل مَدّ فَضْل جَنَاحه جَـرَى فـوق إنسَانَيْهما فَكأَنّما

<sup>(</sup>١) بيت من البحر الكامل، قائله حجر بن خالد بن محمود بن عمرو بن مرثد بن مالك بن ضبیعة بن قیس بن ثعلبة، ویروی جحدر، ویروی مرثد یکونان عوضاً من حجر . فاقين: الزمي .

لا أبـا لـك: تحـضيض وليس بنفي لأبيها وحبر لا محذوف لأن المعنى لا أباك ودخلت اللام مؤكدة للإضافة، وتقدير الخبر: لا أباك موجود.

الشاهد: قوله: " فاقني " أي احفظي .

ورد في: الحماسة ٢٠٥/١، وشرح الحماسة للمرزوقي: ٣٥٢، وشرح الحماسة للتبريزي ١٨٣/١، واللسان والتاج (قني) .

<sup>(</sup>٢) أبيات من البحر الطويل نسبها الجاحظ في الحيوان ١٥١/٧ إلى رجل من قريع يرثي عينه ويذكر طبيباً.

فقوله: مد فضل جناحه جيد المناسبة <sup>(١)</sup> لما نحن فيه .

فالعَمَاء بمنزلة الغمام؛ لأنه من غم يغم إذا ستر، وكذا الغم الذي يستر القلب، وأما قولهم: ما أحسن عَمَاء هذه الناقة لطولها، فيجوز أن يكون في الأصل من العمَم، ثم أُبْدِلَ من حرف التضعيف (ألف فالتقى ألفان، فهمز كما فعل في حَمْراء، ويكون هذا في قلب حرف التضعيف) (٢) إلى حرف اللين مع حصول الفصل بين المثلين بمنزلة ما ذكره أبو علي من أن مُزَّاء بالمد يجوز أن يكون من المُزيز نحو: مُزَّاز، ثم قيل: مُزَّاء، وكما قالوا في سَرِيَّة: إنه يجوز أن يكون الأصل سَرِيرة فَعِيلَة (٣) من السر، ثم قلب أحد حروف التضعيف مع حصول الفصل فاعرفه .

والحَــياء: حَــيَاء الناقة يجب أن يكون مأخوذاً من الحَيَاء؛ لأن الفرج مما يُــسْتَحْيَي من رؤيته، وينقبض عنه، ألا ترى إلى قولهم: الشَّوار، ثم / أخذوا منه ٨٠/أ التَّــشَور، وكأن معنى شَوَّرته جعلته بصفة يستحيي من مثلها، وحال تنكشف فيها عورته .

ونسبها الراغب الأصفهاني في محاضرات الأدباء ٣١٥٦٥ إلى محصن بن كنان .
 ونسبها الزمخشري في ربيع الأبرار ١٠٠/٤ إلى رجل من بني قريع .

وورد بلا نسبة في عيون الأخبار ٢٠٢/٢ .

ماء طيب، رطوبة غريبة في ثقب العين، جعل: يعسوب، وهو في خلق الجرادة إذا سقط لا يضم جناحيه، شبه ما علا الحدقة بجناح فرخ من فراخ الزنابير قد مد على ناظره.

<sup>(</sup>١) في ر وظ: (الجحانسة) .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في: (أ) .

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (فعلية) .

والعَرَاء للفَضَاء: من العَرْي؛ لأنه يَعْرى من الشجر والخَمَر والأبنية، الفَسرَأ: أصله الهمز، وقد التزموا الإبدال في المثل، فقالوا: أنكحنا الفَرا فلسنرى؛ لأنهم أحبوا أن يكون لفظه كلفظ فَسنَرى، وكثيراً ما يعتبرون السجع في الأمثال كما يقولون: "شَهْرٌ ثَرَى وشَهْرٌ تَرَى وشَهْرٌ تَرَى وشَهْرٌ مَرْعَى"(١) فلا ينونون ثَرَى مع كونه في أثناء الكلام ليشاكل تَرَى؛ لأن تَرَى فعل لا يجوز تنوينه فاعرفه، فقد ذكرت من هذا الفصل ما كان أقرب، ولم أتعرض لبسط القول في كل كلمة فيطول.

<sup>(</sup>١) المثل في المتخب ٤٦٩/٢، وفصل المقال: ١١٩، ومجمع الأمثال ٣٧٠/١ .

### قال صاحب الكتاب:

## "باب المذكر والمؤنث

أصل الأسماء التذكير، والتأنيث ثان له، فمن ثم إذا انضم إلى التأنيث في الأعلام التعريف، لم ينصرف، نحو: امرأة سميت بقدَم أو زَيْنَب، وإذا انضم إلى الستذكير انصرف نحو: رجل يسمى بحَجَرٍ أو جَعْفرٍ، والتأنيث على ضربين: تأنيث حقيقي، وتأنيث غير حقيقي.

فالحقيقيي: ما كان بإزائه ذكر نحو: امرأة ورَجَل، وناقة وجَمَل، وعَيَر وأَتَان وحَمَل ورخُل (١) وجَدْي وعَنَاق .

وغـــير الحقيقي: ما لحق اللفظ فقط، و لم يكن تحته معنى له، وذلك نحو: البُـــشْرى والذِّكرى وطَرْفاء وصَحْرَاء وغُرْفَة وظُلْمَة وقِدْر وشَمْس ودَارَ، ونَارَ، فَأَنيث هذه الأشياء تأنيث لفظ لا تأنيث حقيقة "(٢).

## قال المفسر:

اعلم أن التذكير أصل<sup>(٣)</sup> كما ذكر، والتأنيث فرع عليه وكائن بعده في الرتبة وهو على ضربين: حقيقي وغير حقيقي .

فالحقيقي: ما كان لــه مذكر نحو: المرأة والرجل، والناقة والجمل، والعَيْر والأَتَــان، والحَمْل والرِّحْل؛ لأن الرِّحَل مؤنث الحَمْل<sup>(1)</sup>، ولا يكون هذا إلا في الحيوان.

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان: (رغل) .

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذلي: ٨٦، والتكملة مرجان: ٢٩٣.

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (الأصل التذكير).

<sup>(</sup>٤) انظر فصيح ثعلب: ٣٠٨ .

والـــثاني: وهو غير الحقيقي، ومعناه: أن يوجد في الاسم علامة التأنيث، ولا يكــون في المعـنى مؤنـــثا، ويكــون هذا الضرب في المعاني نحو: البُشْرى والذِّكْـرى والبِشارة والتِّذْكِرَة؛ لأن في البُشْرى ألف التأنيث (وفي البشارة تاء التأنيث) (١) وليس مسماهما مؤنثاً كما كان مسمى المرأة .

وفي المسوات نحو: الغُرْفة والظّلْمة والصَّحْراء لأجل أن في صَحَراء ألف التأنيث وفي غرفة تاءه، وكل واحد منهما أعني من الصحراء والغرفة / يدل على ٨٠/ب شهيء ليس فيه تأنيث، وكذا القدر والشَّمس والدَّار؛ لأن تاء التأنيث مقدرة فيها أن فيها تقدير التاء، وإلا فليس هنا تأنيث حقيقي، إن السشمس مؤنثة، فالمعنى أن فيها تقدير التاء، وإلا فليس هنا تأنيث حقيقي، والستذكير بهسذه المنزلة؛ لأنه يكون حقيقياً كالرجل، وغير حقيقي كالثوب والسضرب والقتل، وجملة التذكير الجازي أن لا يكون في الاسم تاء تأنيث لا لفظاً ولا تقديراً، ومقصودنا بالتقدير أن لا يكون كشمس ودُلُو، ألا ترى أن الثوب ليس فيه تذكير حقيقي ولا تأنيث ويسمى مذكراً بمعنى أنه عار من علم التأنيث على كل وحه من حيث لم يقل: ثَوْبَة، كما قيل: غُرْفَة، ولا ثُويَيّة كما التأنيث الجازي ليس بخارج عن الحكمة قسيل: قُديْرة، وينبغي أن يعلم أن بحيء التأنيث الجازي ليس بخارج عن الحكمة لأحل أنك إذا حاوزت الحيوان، فليس ثم تأنيث حقيقي ولا تذكير، وإذا كان كذلك، لم يكن جعل الاسم مؤنثاً لفظاً بأبعد من جعله مذكراً، فلما كان

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ) .

<sup>(</sup>٢) في أ: (مقدر) .

كذلك، جعلوا(١) الألفاظ بين التذكير والتأنيث، إذْ كان كل واحد منهما غير حقيقي، وكان المذكر أكثر من المؤنث، ألا ترى أن نحو: النُّوب أكثر من نحو: العُمامة، ونحو: الخُروج أوسع من نحو: الكتابة، وذلك إنما(٢) يقفك الاستقراء عليه، وكان هذا الوجه لأجل أن التذكير إذا كان هو الأصل في حال التحقيق، وحب أن يكون الأغلب في حال المجاز فاعرفه، فقد ترى من لا خبرة له يستبعد أن يكون الاسم مؤنثاً لفظاً، ويقول: ما حاجة العرب إلى إثبات التاء في غُرْفَة، وإنما الذي لا يقبله القياس أن يوضع اسم على مذكر حقيقي ويجعل في لفظه على ما الذي لا يقبله القياس أن يوضع اسم على مذكر حقيقي ويجعل في الفظه على ما التأنيث نحو: أن يقال: رَجُلة في المذكر، وذلك لا يكاد يوجد في الأسماء الصريحة، وإنما يجيء قليلاً في الصفات حملاً على المعنى نحو: قولهم: يَفَعَة .

قــال صاحب الكتاب: إنه حمل على سلْعَة يَفَعَة (٣)، ونظيره قولهم: حَــائِض؛ لأنه عنده على تقدير شيء حائض أو إنسان حائض، والصفة تابع لــيس بالأصــل، فــيحوز أن يكون فيه الاتساع، وإنما الاعتبار بالاسم المحض كالرجل والجمل، وأما فرس إذا أنثوه، فلوقوعه على المؤنث، كما تقول: فَرَسُ

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (قسموا) .

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (مما) .

<sup>(</sup>٣) قـال سيبويه في ٢٠/٢: (ومما جاء مؤنثاً صفة تقع للمذكر والمؤنث هذا غلام يفعة، وجارية يفعة، وهذا رجل ربعة وامرأة ربعة .

فأما ما جاء من المؤنث لا يقع إلا لمذكر وصفاً، فكأنه في الأصل صفة لسلعة أو نفس).

<sup>(</sup>٤) قـال سيبويه في ٩١/٢: (فإنمـا الحـائض وأشباهه في كلامهـم على أنه صفة شيء والشيء مذكر، فكأنهم قالوا: هذا شيء حائض، ثم وصفوا به المؤنث كما وصفوا المذكر بالمؤنث فقالوا: رجل نكحة) وانظر: ٢٠/٢.

1/11

أثني، فالتأنيث المحازي ليس مما يختص بالاسم؛ لأنه/يكون في الفعل والحرف، ألا تراك تقول: ضرربَت هند، فيكون الفعل متضمناً لعلامة التأنيث من غير أن يكون دالاً على شيء مؤنث، فإن قلت: إن هذا مفارق للأسماء لأجل أن التأنيث في ضربت لأجل هند، وليس التأنيث في غُرْفة لأجل شيء فالجواب أن معني التأنيث المحازي، أن يوجد في اللفظ علم التأنيث من غير أن يكون معناه مؤنثاً على الحقيقة، وذلك موجود في ضربت، كما أنه كذلك في غُرْفة، فأما كون التاء في ضَرَبَتُ لأجل هند، وكونه في غرفة لغير شيء، فليس بفرق يتعلق بما نحن فيه بل هو مما يعود بالضرر عليك، وذاك أن التأنيث إذا وجد في اللفظ لأجل شيء آخر، كان أذهب في الجاز من أن يوجد في اللفظ، وليس هو لمعناه ولا لغيره، ومثال هذا أن الشيء المعار أبعد منك من الشيء الذي يحصل معك من غير أن يكون لــه صاحب يعرف، ومثل من يقول: إن التأنيث المحازي لا يجوز في الفعل، وإن من قال: إن التأنيث من خصائص الاسم، فقد أصاب لهذا الفرق مثل من يقول: الحركة من خصائص الحيوان، فيقال: كيف زعمت ذلك والجمساد توجد فيه الحركة، فيجيب بأن الجماد يتحرك بتحريك غيره، وهذا ظاهـر الفـساد؛ لأن لفظ الحركة لا يقتضي الاختيار خصوصاً، وإذا كان كــذلك، كــان قوله: إنها من خصائص الحيوان كذباً، وكذا قول من جعل التأنيث على الإطلاق من خصائص الاسم؛ لأن التأنيث لا يختص بما كان نحو: غُرُفة دون ضَرَبَتْ،ولو لم يكن (يقع)(١) التأنيث على التاء في ضَرَبَتْ،لوجب أن يقال: إن قول النحويين:أنثت الفعل خطأ،ومن قال:ذلك دخل فيمن لا يكلم. وأما التأنيث في الحرف فنحو: رُبُّ ورُبَّتَ وثُمَّ وتُمَّتَ .

<sup>(</sup>١) (يقع) ليست في: (أ) .

#### قال صاحب الكتاب:

" فما كان من التأنيث حقيقياً ، فإن تذكير فعله إذا تقدم فاعله لا يسوغ في الكلام وحال السعة، وذلك نحو: سَعَتْ المرأة وذَهَبَتْ سلمى، وقَعَدَتْ أسماء، فيلزم العلامة على (١) حسب لزوم المعنى، وحقيقته لتؤذن أن المسند إليه الفعل مؤنث، وعلى هذا قالوا: قاما غلاماك، و:

| أَقَار بُه <sup>(۲)</sup> | السَّليطَ | يَعْصرْنَ | ••••• | <br>    |
|---------------------------|-----------|-----------|-------|---------|
| /                         | _         | -         |       |         |
|                           |           |           |       | <br>£ £ |

إلا أن الأحسن هنا أن لا يلحق الفعل علامة تثنية ولا جمع؛ لأن التثنية والجمع لا يلزمان لزوم التأنيث الحقيقي، وقد حاء في الشعر:

/ لَقَــــــدٌ وَلَــــدَ الْأُخَيْطِلَ أُمُّ سُوءٍ (٣)

(١) (على) ليست في التكملة: (مرجان) .

(٢) جزء من عجز بيت من البحر الطويل قائله الفرزدق، والبيت بتمامه:

ولكن ديافي أبوه وأمه بحوران بعصرن السليط أقاربه

دياف: قرية بالشام، حوران: من مدن الشام، السليط: دهن السمسم وهو هنا الزيت خاصة .

الشاهد: (يعصرن) فأتى بالحرف الذي يكون ضميراً علامة للجمع .

ورد في ديوانه: ٤٦٠، والكتاب ٢٢٦/١، ومعاني القرآن للأخفش: ٢٦٣، وإعراب القرآن للأخفش: ٣٦٣، وإعراب القرآن للنحاس ٣٣/٢، وابين السيرافي ٤٩١/١، والتبصرة والتذكرة: ١٠٨، والإفصاح: ٣٥٤، وألبديع: ٦٨٩، وإعراب الحديث للعكبري: ١٠٨، ومعجم البلدان ٢٩٤/٢، وتخليص الشواهد وتلخيص الفوائد: ٤٧٤.

(٣) صدر بيت من البحر الوافر، قائله جرير، وعجزه:

..... على باب استها صلب وشام

<sup>=</sup> الشاهد: (ولد الأخيطل أم سوء) حيث حذف علامة التأنيث من (ولد) وحسن ذلك الفصل بين الفعل وفاعله .

ورد في ديـوانه: ٥١٥، ومعاني القـرآن للفـراء ٣٠٨/٢، والمقتـضب ١٤٨٢، والمذكر والمـونث لابـن الأنـباري: ٦١٨، والخـصائص ٢١٤/١، والإفـصاح: ١٦٣، والاقتـضاب ٣٥٧، وابن يسعون ١٠٥١، والقيسي: ٩٩٤، والإنصاف: ١٧٥، وابن برى: ٣٣٨، وشـرح المقدمة الجزولية: ٥٠٨، وضرائر الشعر: ٢٧٨، وأوضح المسالك ٢٥٧، والعيني ٢٨/١، والأشموني ٢/٢، وحاشية الأمير على المغني ١٦/١ .

عجزه في الاقتضاب: مقلدة من الأمات عارا .

<sup>(</sup>١) البقرة / ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٢) الحشر / ٩.

<sup>(</sup>٣) هود / ٦٧ .

<sup>(</sup>٤) يونس / ٥٧ .

<sup>(</sup>٥) الحجر / ٧٣ .

<sup>(</sup>٦) في التكملة شاذلي: (الرواجع ينبغي أن تكون) .

# فَلاَ مُزْنَةٌ وَدَقَدَ وَدُقَهَا وَلاَ أَرْضَ أَبْقَدَلَ إِبْقَالَها (١) "(١) قَل المفسو:

اعلم أن تأنيث الاسم إذا كان حقيقياً وحب أن يلحق الفعل المسند إليه علم التأنيث نحو: أن تقول: حَرَجَتْ هِنْدُ وذَهبت المرأة وسارتْ النّاقَةُ، ولا يجوز ترك علامة التأنيث؛ لأنه إذا كان موجوداً في المعنى وحب أن يوجد علامته في اللفظ.

<sup>(</sup>١) بيت من البحر المتقارب، قائله عامر بن جوين الطائي شاعر فارس من أشراف طي في الجاهلية كان فاتكاً.

أخباره في: المعمرين: ٤١، وجمهرة أنساب العرب: ٤٠٣، والخزانة ٥٣/١.

الشاهد: (أبقل) حيث حذف تاء التأنيث مع أنه مسند إلى ضمير المؤنث المجازي ضرورة . ورد في الكتاب ٢٠/١، ومعاني القرآن للفراء ٢٧/١، والمذكر والمؤنث للفراء: ٨١، ومحاني القرآن للفراء ٢١٢، والمذكر والمؤنث للمبرد: ٢١، والمذكر والمؤنث للمبرد: ٢١، والمذكر والمؤنث للمبرد: ٢١، والمذكر والمؤنث لابين الأنباري: ٢٧٩، وإعراب القرآن للنحاس ٢/٣١، وضرورة السشعر: ٢١، والتنبيهات: ٣٠٣، وابين السيرافي ١/٥٥، والتبسوة: ٢٢، وما يجوز للساعر في الضرورة: ٢٢، والأعلم ١/٠٤، والإفصاح: ٩٩، وأمالي ابن الشجري ١/٥٨، وابن يسعون ١/٥١، وابن برى: ٣٣٩، وإعراب لامية الشنفري ٢٣٦، وضرائر الشعر: ٢٧٥، وابن الناظم: والمقرب ١/٣٠، وشرح الكافية الشافية: ٣٩٥، ولباب الإعراب: ٣٣٠، وابن الناظم: ورصف المباني: ٢٤١، وشرح الألفية للمرادي ٢١/١، والدر المصون ١/٧٠، وأوضح ورصف المباني: ٢٤١، وشرح الألفية للمرادي ١/١٠، والدر المصون ١/٧٠، وأوضح المسالك ١/٤٥، وشرح الألفية لابن عقيل ١/١٠، وإتحاف ذوي الاستحقاق ٢١٣، وخزانة الأدب ١/٥٠).

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذلي: ٨٦، ٨٧، ومرجان: ٢٩٣، ٢٩٤، ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٣) في أ: (علامة)

فإن جاء شيء من نحو: خَرَجَ المرأةُ، فلفصل نحو: ما حكوه من قولهم: حَسَضَرَ القَاضِيِّي اليومَ امْرأةً؛ لأن الفصل لما طال بين الفعل والاسم المؤنث، احــتمل أن لا يلحق علامة التأنيث على أن هذا ليس بالأعرف، ولا أعلم لــه نظيراً في التنزيل.

وأما امتناعهم من أن يطردوا لحاق علامة التثنية والجمع نحو: قاما غلاماك، كما اطرد نحو: ذهبت هند، وإن كان غلاماك مثنى على الحقيقة، كما أن هـندا مـؤنث، لأجل أن التثنية لا يلزم في المعنى، ألا ترى أن الشيئين إذا اجتمعا حاز افتراقهما وكذا الجمع، والتأنيث لازم في المعنى، ألا ترى أن المؤنث لا يــصير مذكــراً، فــلا تكون المرأة رجلاً كما يصير الاثنان واحداً بوقوع الافتراق، فما لزم التأنيث معنى، لزمت علامته لفظاً نحو: ضربت هندٌ، ولما لم يلزم التثنية والجمع، لم يلزم علامتهما في الفعل، فلم يكثر نحو: قاما غلاماك، وقامـوا غلمانك؛ لأن اللفظ موضوع على المعنى ومرتب عليه، فبحسب لزومه يلزم .

وأما التأنيث اللفظي، فإن الفعل إذا أسند إلى المؤنث اللفظي مقدماً عليه جاز تذكيره جوازاً حسنا كقوله سبحانه: ﴿ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ ﴾ وذلك أكثر من أن يحصى، فإن أثنت كان/جائزاً كقوله سبحانه: ﴿قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعَظَةٌ ﴾(١) وذلك أن التأنيث لما لم يكن حقيقياً، لم تقو العناية بإثبات علامته في اللفظ.

فأما إذا كان الفعل مؤحراً نحو: قولك: موعظة جاءتنا، فإن الوجه إلحاق التاء ويقبح قولك: موعظة جاءنا بغير تأنيث، ويأتي في الشعر نحو: ما ذكره من

<sup>(</sup>١) يونس / ٥٧ .

..... ولا أَرْضَ أَبْقَ لَ إِبْقَالَهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وإنما(٢) كان إلحاق علم التأنيث الوجه عند التأخير لأجل أنك (إذا قلت حـاء موعظة علم أن الفعل لما بعده و) (٣) إذا قلت: مُوعظَة جَاءُنا، فلم تثبت علامـة التأنيث في لفظ الفعل جاز أن يظن أن الفاعل غير المتقدم ذكره، وأنه شيء أخر منتظر، فلما كان إلحاق علامة التأنيث أوضح عند التأخير، كان ذلك الأوجب عندهم، فلم يقولوا: موعظة جاءنا في حال السعة هذا هو ما أشـــار إليه أبو على، وإياه ذكر شيخنا، ويمكن أن يقال: إن التأنيث في الفعل لأجل تأنيث الفاعل، فإنما قيل: ضربت هند، لأن الفاعل مؤنث والفاعل كالجزء مـن الفعل، فيلحق الفعل ما يكون فيه، يدلك على ذلك أنهم لم يؤنثوا الفعل لتأنسيث المفعول لما(٤) لم يكن متصلاً به، فلم يقل مثلاً: ضربت هنداً زيد، وإذا ثبت أن التأنيث في الفعل لاتصال الفاعل به، كان الاتصال كلما از داد تأكيداً، ازداد علامـة التأنيث في الفعل ثباتاً(٥)، وأنت إذا قلت: موعظة جَاءتْنا، كان الفاعل ضمير الموعظة، والضمير أشدّ اتصالاً من الظاهر، ألا ترى أنه يسكن في الفعل، فلما كان الفاعل في قولك: موعظة جَاءَتْنا، أذهب في الاتصال، كان

<sup>(</sup>١) تقدم وروده ص: ٥٥٦ .

<sup>(</sup>٢) في أ: (هو إنما) .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ) .

<sup>(</sup>٤) في أ: (ما) .

<sup>(</sup>٥) في أ: (اثباتاً) .

علامــة التأنــيث التي كان<sup>(۱)</sup> العلة في لحاقها الفعل اتصال الفاعل به أذهب في اللــزوم منها في قولك: جاءتنا موعظة، فجاز أن تقول: جاءنا موعظة بغير تاء حــوازاً حــسناً، ولم يجز أن تقول: موعظة جاءنا بغير تاء إلا على قبح، وحال قريبة من الضرورة، وحمل على المعنى كما حمل الأرض على المكان في قوله:

فاعرفه فإنه لطيف، والأول واضح.

قال صاحب الكتاب: وعلى هذا قوله:

أَرْمِ عَلَيهَا وَهْيَ فَرْغٌ أَجْمَعُ ﴿ وَهْ يِ تُسلاتُ أَذْرُعِ وإصْبَعُ (٢))

ما بين القوسين ليس في: (أ) ، التكملة شاذلي ٨٨، والتكملة مرجان ٢٩٦ .

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (كانت) .

<sup>(</sup>٢) رجز، قائله حميد الأرقط من بني كعب بن ربيعة بن مالك بن زيد مناة شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية .

أحباره في: جمهرة أنساب العرب: ٢٢٢، وسمط اللآلي: ٦٤٩، ومعجم الأدباء ١٣/١١، والخزانة ٣٩/٥ .

عليها: عنها، فرع: فرع كل شيء أعلاه، أذرع: الذراع ما بين طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى .

الشاهد: (أجمع) كان وجه الكلام أن يقول: (جمعاء) لكن حمله على المعنى إذ القوس عود، وهو تأكيد للضمير الذي في فرع، وإن لم يكن جاريًا على الفعل، فإنه يمعنى الجاري . ورد في: الكتاب ٢٢٦٤، و لم يذكر في طبعة بولاق، والمذكر والمؤنث للفراء: ٧٧، وإصلاح المنطق: ٣١٠، وأدب الكاتب: ٧٠٥، والجمهرة ٣١٣، والمذكر والمؤنث لابن الأنباري: ٣٠٢، والمسائل المشكلة: ٤٥٠، وأمالي المرتضي ٢٥٢، والمقتصد في شرح الإيضاح: ٧٤٧، والأعلم ٢٠٨/، ودرة الغواص: ٣٣٠، وشرح أدب الكاتب للجواليقي: ٧٥٧، وابن يسعون ١٥٣١، والقيسي: ٢٥٥، وابن برى: ٥٤٠، وكتاب ألف باء ٢٧٤/، وشرح عمدة الحافظ: ٥٧٦، والارتشاف ٣٤٠، والبحر المحيط ٨٩٨، وهرائد القلائد: ٣٧٣،

### قال المفسر:

اعلم أن أجمع لا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحـــدها: أن يكون تأكيداً للضمير المنفصل الذي هو هي، فلا يجوز هذا لأجل أن هي مؤنث وأجمع مذكر .

والوجه الثاني: أن / يجعل تأكيداً لفرع، وذلك غير جائز أيضاً لأجل أنه ٨٢/ب نكرة وأجمع لا يكون إلا تأكيداً للمعرفة، وإذا بطل هذان الوجهان بقي الوجه الثالث، وهو:

أن يجعل تأكيداً للضمير المستكن في فرع أن يكون محمولاً على التذكير كأنه قال: أرمي عليها وهي قوس فرع، وذكر قوساً حملاً على المعنى، وذاك أن تأنيثه غير حقيقي، فكأنه قيل: وهو<sup>(۱)</sup> عود فرع، فيكون الضمير في فرع عائداً إلى عـود، وإذا عاد إلى المذكر كان مذكراً، فيجانس أجمع من جهة التذكير، ومن جهة التعريف أيضاً؛ لأن الضمير إذا كان بعد الذكر، فهو معرفة أبداً.

### قال صاحب الكتاب:

" وأما قوله سبحانه: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى " وَالْمَسَاكِينُ ﴾ ثم قال: ﴿فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ﴾ (٢) فلأنه حمل (٣) على الإرث، أو لأن القسمة المقسوم، ومثل ذلك قوله:

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (هي) .

<sup>(</sup>٢) النساء / ٨، وتمام الآية: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ منهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾ .

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان: (حمله) .

إِذْ هِيَ أَحْوَى من الرَّبْعِيّ حَاجِبُه والْعَـيْنُ بِالإِثْمِدِ الْحَارِيِّ مَكْحُولُ<sup>(۱)</sup> مَكْحُولُ<sup>(۱)</sup> مَلَـه سيبويه على أن المكحول العين<sup>(۲)</sup>، وروى أبو عثمان وغيره عن الأصـمعي أنـه كـان يتأوله على: إذ هي أحوى حاجبه مكحول<sup>(۱)</sup> والعين بالإثمد"<sup>(1)</sup>.

## قال المفسر:

اعلم أن الضمير إذا عاد إلى الإرث من قوله سبحانه: ﴿فَارْزُقُوهُمْ مَنْهُ ﴾ كان إضاراً لما لم يذكر لدليل الحال عليه كقوله سبحانه: ﴿مَا تَوَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّة ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>۱) بيت من البحر البسيط، قائله طفيل بن كعب (وقيل) ابن عوف بن ضبيس ابن خليف بن مالك الغنوي جاهلي من الفحول المعدودين .

أخباره في: الشعر والشعراء ٤٥٧، والأغاني ٣٤٩/١٥، وسمط اللآلي: ٢١٠ .

إذ هي: يعني المرأة شبهها بالظبي، أحوى: أي ظبياً أحوى، الربعي: ما نتج في الربيع وهو أفضل أوقات النتاج نسب على غير قياس والقياس ربيعي والعين: أي عينه، الحاري: منسوب إلى الحيرة .

الشاهد: (مكحول) ذكره وهو خبر عن العين، وهي مؤنثة حمل العين على الطرف أو الجفن.

ورد في: ديوانه: ٥٥، والكتاب ٢٠٤١، ومعاني القرآن للفراء ٢٢٧١، والمذكر والمؤنث للفراء: ٨١، والمذكر والمؤنث لابن الأنباري: ٢٧٩، وضرورة الشعر: ٢١٢، والمسائل البصريات: ٢٦٦، والمنصف ٨٥/٣، ورسالة الغفران: ٤١٥، وجمهرة الأمثال ٩٩/١، والأعلم ٢١٤، وابن يسعون ١/٥٥، والقيسي: ٥٠٦، وابن برى: ٣٤٢، والتنبيه والإيضاح (صرحد)، وشرح الجمل لابن عصفور ٣٧٣/٢، وضرائر الشعر: ٢٧٧، واللسان (صرحد)، وشرح بانت سعاد: ٤٧، ونتائج التحصيل: ١٠٥٥.

<sup>(</sup>٢) التكملة مرجان: (للعين) .

<sup>(</sup>٣) مكحول خبر عن حاجبه فلا تكون فيه ضرورة .

<sup>(</sup>٤) التكملة شاذلي: ٨٨، والتكملة مرجان: ٢٩٦، ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٥) فاطر / ٥٥ .

وإن حمل القسمة على المقسوم، كان الضمير لما حرى ذكره (١)، والأول هو الوجه، وأما البيت فعلى الوجهين الأول: أن تجعل العين مبتدأ و "مكحول "خبره، وهذا (٢) هو الأظهر لأجل أن حكم هذا حكم الاسم مع العاملين في الحمل على الأقرب نحو: ضرّبني وضرّبْت أخاك، فحاجبه مبتدأ والعين معطوفة عليه، والمعنى على الإخبار عن كل واحد (١) منهما بكونه مكحولاً، فلابد من أن يضمر لأحدهما خبر ويجعل "مَكْحُول" (١) هذا الظاهر خبراً عن الآخر، فأولاهما به هو العين؛ لأنها أقرب إليه، فهي كقوله):

نَحْنُ بِمَا عِنْدَنَا وَأَنْتَ بِمَا عِنْدَكَ رَاضٍ والرَّأْيُ مُحْتَلِفُ (٥)

الشاهد: (نحن بما عندنا) حيث حذف الخبر والذي جعل حذفه سائغاً سهلاً دلالة خبر المبتدأ الثاني عليه، والتقدير (نحن بما عندنا راضون) .

نسب إلى قيس بن الخطيم في: ملحق ديوانه: ١٧٣، والكتاب ٧٥/١، والأعلم ٣٨/١، وشرح التلخيص: ٥٥، والعيني ١٨٩/١، ومعاهد التنصيص ١٨٩/١ .

ونسب إلى عمرو بن امرئ القيس في: ديوان حسان: ١٦١، ومجاز القرآن ٣٩/١، وجمهرة أشعار العرب: ٦٧٥، وابن السيرافي ٢٧٩/١، والتنبيه والإيضاح (فحر) والخزانة ٢٧٥/٤.

ونسب إلى حسان في: ملحق ديوانه: ٢٨١، ونسب إلى درهم بن زيد الأنصاري في الإنصاف: ٩٥ .

وورد بلا نسبة في: المقتضب ١١٢/٣، وشرح عيون الإعراب: ٢٥٧، وأمالي ابن الشحري

<sup>(</sup>١) في ر: (مثله) .

<sup>(</sup>۲) في ر: (خبره هو)، وظ: (خبره وهو) .

<sup>(</sup>٣) (واحد) ليست في: (ر، وظ) .

<sup>(</sup>٤) في ظ: (مكحولاً) .

<sup>(</sup>٥) بيت من البحر المنسرح، اختلف في قائله فقيل: إنه قيس بن الخطيم، وقيل: عمرو ابن امرئ القيس، وقيل: درهم بن زيد الأنصاري، وقيل: حسان بن ثابت .

فالأصل حاجبه مكحول والعين مكحول، ثم حذف الأول استغناء بالثاني.

والــوجه الآخــر: حائــز على قول: من يعمل الأول، فيقول: ضَرَبْتُ وضَرَبْتُ وَالْعِينَ مَكْحُولَةً وضَرَبُنِي أُخَاكَ، فيكون الأصل إذ هي أحوى حاجبه مكحول، والعين مكحولة أيضاً، ثم حذف كما تقول: زيد منطلق وعمرو".

## قال صاحب الكتاب:

"قال (۱) أبو عثمان: العرب تقول: الأجذاع / انكسرن لأدنى العدد، 1/4 والجذوع للكثير انكسرت، وعلى هذا قالوا: لخمس خلون، وكذلك إلى العشر، وإذا زاد على العشر دخل في حد الكثرة (۲)، فقالوا: لإحدى عشرة قد (1) خلت وخمس عشرة قد قد على العلم .

وأما فعل الجميع<sup>(٥)</sup> إذا تقدم الفاعل، فقد يذكر ويؤنث؛ لأن تأنيث الجمع ليس بحقيقة، فمن ثم أنث<sup>(١)</sup> جماعة المذكر، فقالوا: هي الرِّجَال، وهي الجُمَال، كما قالوا: هي النِّسَاء وهي الجُنُوع؛ لأن هذه الجموع كما يعبر عنها بالجماعة، فقد يعبر عنها بالجمع والجميع "(٧).

<sup>=</sup> ٢٩٦/١، وشرح مقصورة ابن دريد: ٢٦٦، والتبيين عن مذاهب النحويين ٣٣٨، وأمالي ابن الحاجب ٤/٣٤، وابن الناظم: ١٦٩، والإيضاح في علوم البلاغة ١٦٩، ومغني اللبيب: ٧٨٧، والفصول المفيدة: ٦٥، وشرح الألفية لابن عقيل ٢٤٤/١، وفتح القدير للشوكاني ٢٨٧،

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (روى).

<sup>(</sup>٢) في التكملة: (الكثير).

<sup>(</sup>٣) (قد) ليست في: (التكملة) .

<sup>(</sup>٤) (قد) ليست في: (التكملة) .

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذلي: (الجمع).

<sup>(</sup>٦) في التكملة: (أنثت) .

<sup>(</sup>٧) التكملة شاذلي: ٨٨، ٨٩، والتكملة مرحان: ٢٩٧ .

#### قال المفسر:

اعلهم أن النون علامة الجمع القليل تقول: الأجذاع انكسرن، والجذوع انكسرت، وكذا لخمس خلون، ولإحدى عشرة خلت جعلوا التاء علماً للكثرة والسنون للقله، ثم ليس هذا بواجب، ولكنه طريقة (و) (١) يجوز أن يقال: إن التأنيث لما كان بمعنى الجماعة، وكان عَلَمُه المختص به التاء من حيث إن النون ضمير مخصوص بالتأنيث، وليس بحرف وضع للتأنيث، خص ما كان أذهب في الجمع والكثرة بالتاء الذي هو موضوع له على الانفراد، والنون بما هو أقل حظاً من الجمع من حيث إنه لا يدل على التأنيث خصوصاً، وإنما يدل على ذوات صفتها التأنيث، ألا ترى أن أصله للحقيقي (٢) نحو: الهندات خرجن، وهذا واضح، وأما الجمع، فإنه بمنزلة الاسم الذي تأنيثه غير حقيقي تقول: انكسرت الكعاب وانكسر الكعاب، فيجوز التذكير والتأنيث جوازاً حسناً كما جاز جاءنا موعظة، وجاءتنا موعظة، وتقول: الكعاب انكسرت، فيكون الأحسن المأخــوذ به في حال السعة إلحاق التأنيث كقولك: مُوعظَة جَاءَتْنا، وإنما صار الجمسع مؤنثاً؛ لأن العبارة تكون عنه بلفظ التأنيث كالجماعة، وبلفظ التذكير، وهـو الجمع كما يكون العبارة عن الموعظة بالوعظ، ولا فصل بين أن يكون الجمع (٢) جمع مذكر حقيقي كالرجال، وبين أن يكون جمع مؤنث حقيقي نحو: النسساء في أنه إذا صار إلى الجمع جرى محرى اسم تأنيثه غير حقيقى؛ لأن

<sup>(</sup>١) (و) ليست في: (أ) .

<sup>(</sup>٢) في أ: (الحقيقي) .

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ:(الجمع واحدة مذكراً حقيقياً نحو الرجال، وبين أن يكون مؤنثاً حقيقياً نحو...).

تقديرهم فيها تقدير الجماعة والجمع، فتقول: خَرَجَتْ الرحال، وخَرَجَتْ النساء، ويجوز أن تقول: خرج النساء كقوله سبحانه: ﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ ﴾ (١)، ولا يجوز أن تقول: قَالَ المرْأَة، وهذا يبصرك / أن المؤنث الحقيقي عند الجمع بمنزلة ٨٨/ ما لا تأنيث له على الحقيقة، كما أن المذكر نحو: الرحال بمنزلة ما لا تذكير فسيه (٢) نحو: النيّاب والكعّاب، ولو كان الحكم لا يتغير في الجمع، لوحب أن يقال: خَرَج الرّحَالُ، ولا يجوز (٣) خَرجَتْ، وخرَجَتْ النّساء، ولا يجوز خرَجَ المناساء، ولا يجوز خرَجَ النساء، كما لا يجوز خرَجَ المرأة، وكان ذلك لأجل أن الجمع لما حرى له التأنيث في كلامهمم من حيث كان المعنى الجماعة، وللفصل (٤) بين الواحد والجميع صار المذكر الحقيقي نحو: الرجل بمنزلة غير الحقيقي كالثوب، فقيل: هي الرجال كما يقال: هي الثياب، وأحرى ما تأنيثه حقيقي بحرى المذكر، فلم يلزم إلحاق علامة التأنيث، كما يلزم في الواحد، وصار نساء بمنزلة رجال، فيما ذكرنا من أنك تقول: خرَجَ النساء وخرَجَ الرجال، وجملة القول أن هذه الحموع على أربعة أنواع:

الأول: تكسير المذكر الحقيقي نحو: الرجال .

والثاني: تكسير المؤنث الحقيقي نحو: النساء، وجمعه في المعنى نحو: نسوة . والثالث: جمع الموات نحو: الأيام والسيوف، وما أشبه ذلك، فهذه الثلاثة

<sup>(</sup>١) يوسف / ٣٠.

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (له) .

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (يقال) .

<sup>(</sup>٤) في أ: (الفصل) .

قد استوت في دخول التاء (على الفعل) (١) المسند إليها نحو: حَرَجَتْ الرِّجَالُ، وذَهَـبَتْ النِّسَاءُ ومَضَتْ الأيّامُ، وفي ترك ذلك، واستوت أيضاً في تأنيث الفعل المسند إلى ضميرها نحو: النِّساء حَرَجَتْ والرجال مَضَتْ والأيام حَلَتْ، وذاك أن معنى الجماعة موجود في كلها، ولما اشتركت هذا الاشتراك دخل بعضها على بعض في الضمائر، فقلت في الموات: الأيام مضين والسيوف قطعْنَ وأعجبني وعُوهها، والنساء قطعُهن، وقلت في المؤنث الحقيقي: النسوة أعْجَبَتْني وجُوهها، والنساء استَحْسسنتُها، والأصل في ذا أن تقول: هن وفي الموات "ها " وقد ترى من لا يحقق لا يجيز (٢) هذا، وذلك غلط، وقد كثر في الكلام قال:

مَرِيضَات أَوْ بَاتِ التَّهادِي كَأَنَّما تَحافُ عَلَى أَحْشَائِهَا أَنْ تَقَطَّعَا (١)

<sup>(</sup>١) (على الفعل) ليست في: (أ) .

<sup>(</sup>٢) في ظ: (يجوز) .

<sup>(</sup>٣) صدر بيت من البحر الطويل قائله سبرة بن عمرو الفقعسي شاعر جاهلي، وعجزه: ...... يخلن إماءً والإماءُ حرائر

الإماء حرائر: أي اللاتي يحسبن إماء حرائر، وكانت الحرة في مثل ذلك الوقت تتشبه بالأمة لكي ينزهد في سبيها، ويجوز أن يكون المعنى أنكم تفرقتم، وتركتم إماءكم فيما تركتم، فصرن بمنزلة الحرائر .

الشاهد: قوله: (باد وجوهها) حيث قال وجوهها والأصل وجوههن .

ورد في: الحماسة ١٣٤/١، وشرح الحماسة للمرزوقي ٢٣٧/١، وشرح الحماسة للأعلم ٢٥٤/١، وشرحها للتبريزي ١٢٧/١، وشروح سقط الزند: ٥٦، والحزانة ٣/٩،٥.

<sup>(</sup>٤) بيت من البحر الطويل، اختلف في قائله فقيل: إنه مسلم بن الوليد، وقيل: رجل من بني سعيد، نسب إلى مسلم بن الوليد في الأشباه والنظائر للخالدين ٢٠٦/١، والحماسة البصرية ٢٢٠/٢ .

لم يقل: أحشائهن<sup>(١)</sup> وقال:

تَــسيبُ انْسِيَابِ الأَيْمِ (٢) .... تَــسيبُ انْسِيَابِ الأَيْمِ (٣)

و لم يقل: يَسِبْن<sup>(٣)</sup>، وهو كثير .

فإن قلت: فكيف لم يجز أن تقول: الرحال حرحن وحروجهن، فيدخل على المؤنث في (٤) هذا كما دخل عليه في التأنيث على الجملة حيث قلت /: هي ٨٤/أ

= ونسب إلى رجل من بني سعيد في محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني ١٣٩/٢ . الشاهد: (أحشائها) لم يقل أحشائهن وهن نسوة .

وورد بـلا نسبة في: الحماسة ٢٠/٢، والحيوان ٢٥٩/٤، وشرح الحماسة للتبريزي ١٣٩/٣، ومجموعة المعانى: ٢٥٩.

ومسلم بن الوليد الأنصاري مولى آل سعد بن زرارة الخزرجي يكنى أبا الوليد ويلقب صريع الغواني من الشعراء المشهورين في العصر العباسي، توفي سنة ٢٠٨ هـ .

أخباره في: الـشعر والـشعراء: ٨٣٢، وتـاريخ حـرجان: ٤٦٣، وتاريخ بغداد ٩٦/١٣، والنحوم الزاهرة ١٨٦/٢، ومعاهد التنصيص ٥٥/٣ .

في الحيوان والأشباه والنظائر والحماسة البصرية (مريضة أثناء) .

(١) في ر، وظ: (على أحشائهن) .

(٢) جزء من صدر بيت في قائله الخلاف المذكور في البيت السابق وورد في المصادر السابقة، والبيت بتمامه:

تسيب انسياب الأيم أخصره الندى فرفع من أعطافه ما ترفعا الأيم: الجمان من الحيات والحية لا تصبر على البرد؛ لأنه إذا أثر فيها يبس جرحها، تنساب: أي تتدافع في مشيتها .

(٣) في ر، وظ: (يسبن وإذا استقريت وجدت في كل جانب عدة منه فإن قلت ...) .

(٤) (في هذا) ليست في: (ر، وظ) .

السرحال على ما فعلوا في الموات نحو: الأيام حيث قالوا: مَضَيْن (١) ، ومُضِيِّهُن فالجواب:

أن النون ضمير المؤنث في الأصل، والمذكر الحقيقي قد أعطي نظيره، وهو الواو في خرجوا، فلما شابه الرجال المؤنث من حيث إنه جمع لم يحبوا أن يجري المذكر (٢) الحقيقي مجرى المؤنث في كل حال فاقتصروا على أن جوزوا فيه تأنيث السواحد نحو: هي الرجال وخَرَجَتْ الرجال، ولم يجوزوا النون لئلا يكون قد حرج عن أصله من كل وجه .

وأما الموات نحو: الأيام، فليس له أصل في التذكير الحقيقي، فيحافظ عليه ويراعي أن يبقى على طريقته في بعض الأحوال، ألا ترى أنه لا ينفك من التأنيث، وإذا لم يقل: السيوف قطعن قيل: قطعت، ولا يقال: قطعوا كما يقال: ذلك في الرحال، فلما كان كذلك جاز أن يستعار لها ضمير المؤنث الحقيقي أنه نحو: هُنّ، وما أشبه ذلك

واعلم أن تأنيث (٥) الجمع يفتقر إلى فضل (١) بحث، والقول فيه أنه لا يخلو

<sup>(</sup>١) (مضين) ليست في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٢) في أ: (المؤنث) .

<sup>(</sup>٣) (ألا ترى) ليست في: (ر، وظ) .

<sup>(</sup>٤) (الحقيقي) ليست في: (ر، وظ) .

<sup>(°)</sup> في حاشية (أ): (تـأول الـتذكير والتأنيث في الجمع إنما يجوز لك مع الفعل خاصة نحو: قام الرجال وقامت الـرجال، ولا تقيسه في كـل موضع فتقول: الهندات قائم كما تقول: قام الهندات).

<sup>(</sup>٦) في ظ: (فصل) .

مــن أن يكون أنث الجموع كلها، فقيل في جمع المذكر: خَرَجَتْ الرجال؛ لأنه يعبر عنه بلفظ فيه تاء التأنيث وهو قالت<sup>(۱)</sup> الجماعة .

أو يكون لمعنى آخر، فلو كان العلة فيه أن العبارة تقع عنه بهذه اللفظة المؤنثة فقط لوجب أن يصح، فيما يسند إليه التذكير والتأنيث في الأحوال كلها تقدم ذلك أو تأخر، فيحسن نسوة قال، والكعّاب الْكسر كما حسن قَالَ نِسْوة والْكَسِرَ الكعّابُ؛ لأن العلة الموجبة (٢) لتأنيثه إذا كانت ما ذكرنا من أنه يعبر عنه بلفظ مؤنث لزم تذكيره حيث يقصد العبارة عنه بلفظ مذكر، وهو الجمع، ولا يخسرج قولك: النسوة بتأخر الفعل عنه من أن يحتمل تقدير كل واحد من العسبارتين فيه، وإذا لم يفترق به الحال، وجب أن لا يفترق الحكم، ألا ترى أن كل ما على ما يجوز فيه التذكير والتأنيث للحمل على تأويلين أحدهما يفضي إلى المسؤنث (٣)، والسئاني إلى مذكر يجري في جميع الأحوال مجرى واحداً في صحة المسؤنث (٣)، والسئاني إلى مذكر يجري في جميع الأحوال مجرى واحداً في صحة اعتبار التقديرين فيه مثال ذلك إحازتهم الأمرين في حروف التهجي كالكاف، والسباء، وما أشبه ذلك، يؤنثون كل واحد منها على معنى الصّورة والخُطّة، ويذكرون على معنى الحرف قال: /

.....كَمَا بُيِّنَتُ كَافٌ تَلُوحُ ومِيمُهَا (٤)

٤ ٨/ب

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (قولنا) .

<sup>(</sup>٢) في ظ: (المؤنثة) .

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (مؤنث والآخر) .

<sup>(</sup>٤) عجز بيت من البحر الطويل، قائله الراعى النميري، وصدره:

وقال الآخر:

كَافِأً وميمَين وسيناً طَاسماً(١)

ثم (٢) لا فــصل في ذلــك بين أن يتقدم ما يسند إليهما أو يتأخر، فليس التأنــيث في قولك: كافّ حسنة بأولى من التذكير بل كلاهما مجوز؛ لأن مبنى ذلــك على ما تقدره، فإذا قدرت الحرف ذكرت، وإذا قدرت الخُطّة والصّورة

= أشاقتك آيات أبان قديمها .....

المعنى: شبه ما بان من آثار الديار التي ذهب أهلها منها بالحروف المكتوبة .

الشاهد: (بينت كاف) حيث أنث كافاً حملاً على اللفظة والكلمة .

ورد في: شعره ۲۶۲، والكتاب ۳۱/۲، والمقتضب ۲۳۷/۱، ومعاني القرآن وإعرابه ۲۱/۱، والجمل: ۲۹۰، وشرح الكتاب للسيرافي ۱۹۸/۱، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ۳۱۸/۲، والمخصص ۴۹/۱، والحلل: ۳۰۰، وشرح المفصل ۲۹/۲، وشرح المفيذ ۱۲۲۳، واللسان (كوف) وصدر البيت في الحلل واللسان:

أشاقتك أطلال تعفت رسومها

وفي الأعلم ٣١/٢ (أهاجتك) وفي شرح ألفية ابن معطي (كتبت) بدل (بينت) .

(١) رجز لم أهتد إلى معرفة قائله .

طاسم: دارس .

الـشاهد: قـوله: (وسينا طاسماً) حيث جاء بالوصف المذكر (طاسما) نعتاً للسين المؤنثة؛ لأنه أراد الحرف .

ورد في: الكتاب ٣١/٢، ومعاني القرآن وإعرابه ٢٠/١، والمذكر والمؤنث لابن الأنباري: ٤٥٠، والجمل: ٢٩٠، وشرح الكتاب للسيرافي ١٩٨/١، والمحصص الأنباري: ٤٥٠، والجمل: ١٩٨، وشرح المفصل ٢٩/٦، وشرح ألفية ابن معطى: ٢٢٢٢.

(٢) (ثم) ليست في: (ر، وظ) .

أنَّــثت، فلــو كان تأنيث الجمع متعلقاً بحديث العبارة فقط، لوجب أن يجوز تــذكيره في كل موضع يؤنث فيه لاحتمال أن يعبر عنه بكل واحد من لفظي التذكير والتأنيث في جميع الأحوال (و) (۱) إذا كان الأمر على ما وصفنا وجب أن ينسضم إلى هذا المعنى شيء آخر يوجب تأنيثه، وذلك أن من كلامهم تغيير الحكــم لتغيير المعنى كما يغيرون اللفظ لذلك، فكما أنهم لما قصدوا جمع رجل قالــوا: رِحَــال، فغيروا لفظ الاسم وصيغته لانتقاله من معنى الإفراد إلى معنى الجمع كذلك جعلوا له حكماً لا يكون في الواحد، وهو أن أنثوه، وأيد ذلك أن الجمع بينهما في الحكم .

والسضرب الرابع من الجمع (٣) بالواو والنون نحو: المسلمون، وهذا ليس فسيه إلا التذكير نحو: حرج المسلمون وحرجوا، ولا يكاد يجيء حرجت إلا في شذوذ؛ لأن الواو علم التذكير، وليس كالتكسير الذي يشترك فيه الجميع، ولأن صسيغة الإفسراد باقية فيه محفوظة، ولم تبطل كما بطلت في التكسير، فتمحض الاسم للجمع هناك، ولم يتمحض هنا.

## قال صاحب الكتاب:

"ويدل على أن هذا التأنيث ليس بحقيقة أنك لو سميت رجلاً بكِلاَب أو كِعَـــاب أو خُـــرُوق أو عُــنُوق صرفته، ولو سميته بعَنَاقِ أو أَتَانِ، لم تصرفه،

<sup>(</sup>١) (و) ليست في: (أ) .

 <sup>(</sup>۲) العبارة في ر، وظ: (الجمع فرع على الواحد كما أن المؤنث فرع على المذكر فلما استويا في الفرعية سوى بينهما في الحكم).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (الجمع في هذا الوصف الواو) .

و(١١كذلك حاء ﴿وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ (٢)، وقال سبحانه: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمنَاتُ يُبَايعْنَكَ ﴾ (٣)، ﴿ وَقَالَ نَسْوَةً ﴾ (١)، ولو قلت: قال امرأة لم يستقم، لأن تأنيثه حقيقة للفصل<sup>(٥)</sup>، وليس كالنسوة؛ لأن تأنيث النساء والنسوة للجمع كما أن التأنيث في ﴿قَالَت الْأَعْرَابُ ﴾ (١) كذلك، فلو لم تؤنث كما لم تؤنث ﴿وَقَالَ نَسُورَةٌ ﴾ (٧)، لكان حسناً وعلى التذكير قول الفرزدق:

وَكُنَّا ورِثْنَاه عَلَى عَهْدِ تُبَّع طَوِيلاً سَوَارِيه شَدِيداً دَعَائِمُه (^ ) \ ٥ / أ

وقال آخر في فعل المفرد:

ومُ ضطلعَ الأَضْغَانِ مُذَّ أَنَا يَافِعُ (٩)

ومَــا زلْتُ مَحْمُولاً عَليّ ضَغينَةُ

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (كذلك) .

<sup>(</sup>٢) آل عمران / ٨٦.

<sup>(</sup>٣) المتحنة / ١٢ .

<sup>(</sup>٤) يوسف / ٣٠.

<sup>(</sup>٥) أي الفصل بين المذكر والمؤنث.

<sup>(</sup>٦) الحجرات / ١٤.

<sup>(</sup>۷) يوسف / ۳۰ .

<sup>(</sup>٨) بيت من البحر الطويل.

دعائم: واحدها دعامة وهو ما يدعم به البناء إذا مال، تبع: من ملوك اليمن قديماً .

الشاهد: حذف الهاء من شديدة وطويلة ضرورة حمل السواري والدعائم على البناء المحكم، فتأنيثها غير حقيق فلذلك حسن حذف الهاء .

ورد في ديوانه: ٢٠٧/٢، والكتاب ٢٣٨/١، وابن السيرافي ٤٩٢/١، والمخصص ٢٨٢/١، والأعلم ٢٣٨/١، وابن يسعون ١٩٦/١، والقيسي: ٥٠٨، وابن برى: ٣٤٤، وشرح الجمل لابن عصفور ٣٨٢/١، واللسان (كون)، وِنتائج التحصيل: ١١٦٧ .

في الديوان (قديما) مكان (ورثناه) و (طوالاً – شداداً) ولا شاهد فيه .

وفي ابن السيرافي (قديماً).

<sup>(</sup>٩) بيت من البحر الطويل، اختلف في قائله، قيل: إنه الكميت بن معروف جد الكميت بن زيد، وقيل: إنه رجل من سلول.

ولـو قـال<sup>(۱)</sup>: الكلاب نبح، والكعاب انكسر، كان قبيحاً حتى تلحق العلامـة كما قبح موعظة جاءنا، ولم يقبح جاءني موعظة، ولا أجائي موعظة، وقد جاء في الشعر:

فَإِمَّا تَرَيْنِي ولِي لَمَّةٌ فَإِنَّ الْحَوَادِثَ أَوْدَى بِهَا(٢)

ونسب إلى رجل من سلول في: ابن يسعون ٧/١، وابن برى: ٣٤٥، والعيني ٣٢٤/٣. وورد بلا نسبة في: الاقتضاب ٢٨٣/٢، وشرح الكافية الشافية: ٨١٥، وابن الناظم: ٣٧٣، وشرح الألفية للمرادي ٢٢٣/٢ .

الضغينة: العداوة والحقد، مضطلع: قائم بالشيء حامل له، يقول: إنه يحمل العداوة ولا يضره ذلك، يافع: غلام شاب ناهز الحلم .

(١) في أ: (قلت) .

(٢) بيت من البحر المتقارب، قائله الأعشى ميمون بن قيس.

لمة: شعر ملم بالمنكب، أودى: ذهب بحسنها وجمالها وهو رجوعها من السواد إلى البياض. الشاهد: (أودى) حيث حذف تباء التأنيث ضرورة، وحسن ذلك حمله الحوادث على الحدثان لما كان مؤنثاً غير حقيقى .

ورد في ديوانه: ٢٢١، والكتاب ٢٣٩/١، ومعاني القرآن للأخفش: ٩١، والمذكر والمؤنث للمبرد: ٢١١، والأصول ٤١٣/٢، وضرورة الشعر: ٢١١، ومشكل إعراب القرآن ١٨/٢، والمرد وإصلاح الخلل: ٣٩٨، وابن يسعون ١/٢، والقيسي ٣١٥، ونتائج الفكر: ١٦٨، وابن برى: ٣٤٦، والبسيط: ٣٠٦، ورصف المباني ١٨٦، والتحفة الوردية: ٢٠٦، والعيني ٢٨٦، والأشموني ٤/٢، والخزانة ٤٧٨/٤.

في الديوان (فإن تعهديني ... أتوى بها) وروى بروايات مختلفة تركت ذكرها لكثرتها .

<sup>=</sup> الشاهد: حذف هاء التأنيث من قوله: " محمولاً " لحمله إياه على الضغن إذ معناهما واحد. نسسب إلى الكميت في: شعره: ١٦٦، والكتاب ٢٣٩/١، وابن السيرافي ٢٢/١، والقيسي: ٥١١ .

وهـــذا كأنه حمل الحوادث على الحَدثان لما كانوا يقولون: الحَدَثَان فيريــدون بــه الكثرة (والجنس كما يراد ذلك بلفظ الجميع جعلوا<sup>(۱)</sup> الجمع كالــواحد لموافقته له في المعنى لإرادتهم<sup>(۱)</sup> الكثرة) <sup>(۳)</sup> باللفظين، ومن ثم أنث الحدثان في الشعر أيضاً لما حاز أن يعني به ما يعني بالحوادث فقال:

وَحَمَّالُ الْمِئِينَ إِذَا أَلَمَّتْ بِنَا الْحَدَثَانُ والأَيْفُ النَّصُورُ (١٠)" قال المفسر:

اعلم أنه استدل على أن تأنيث الجمع غير حقيقي بإجماعهم على أن كلاًباً اسم رجل يصرف، وذلك كثير في أسماء العرب، وإنما كان كذلك لأجل أن كلاًباً بمنزلة حمّار من حيث إن تأنيثه ليس بعريق إذ الواحد مذكر ككلب،

<sup>(</sup>١) في التكملة: (جعل) .

<sup>(</sup>٢) في التكملة: (بإرادته) .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في: (أ) .

<sup>(</sup>٤) بيت من البحر الوافر لم أهتد إلى معرفة قائله .

الأنف: المتنزه عن الأشياء التي يتنزه عنها .

النصور: يجوز أن يكون جمع ناصر كشاهد وشهود، وأن يكون مصدراً كالخروج والدخول.

الشاهد: قوله:(الحدثان) أنثه لما عنى به الحوادث .

ورد في: معاني القرآن ١٢٩/١، ومجالس ثعلب: ٤١٢، والمذكر والمؤنث: ٢٢٢، وتهذيب اللغة ٤٠٢، ١ والمثلث لابن السيد ٢٧/١، وشرح أدب الكاتب: ٣٣٠، وأمالي ابن السحري ٢٠/١، وابن يسعون ٢/٢، والقيسي: ١٥، والإنصاف: ٢٦٦، وابن برى: ٣٤٧، وضرائر الشعر: ٢٧٢، والتكملة والذيل والصلة (حدث).

التكملة شاذلي: ٩٨، ٩٠، والتكملة مرجان: ٢٩٧-٣٠٠.

فهم إنما يعتدون بالتأنيث اللازم نحو: عَنَاق وعَقْرَب لأجل أن هذا النحو مصوغ في أول أحواله على التأنيث، والجمع تأنيثه عارض بدلالة ما ذكرنا من أن واحد كلاب وكعاب غير مؤنث بوجه، والذي يشكل من هذا أن عُنُوقاً جمع عَنَاق، وتأنيث عَنَاق أصلي، فيقال: كيف صرفت عُنُوقاً اسم رجل و لم تصرف عَنَاقاً.

فالجواب عن ذلك ما ذكرنا من أن التأنيث الحقيقي يزول حكمه في الجمع، ويصير الاسم إلى التأنيث المجازى فعُنُوق بمنزلة كلاب في أن التأنيث الأصلي غير معتبر حكمه فيه بدلالة قولهم (١): خرج النساء مع امتناعهم من أن يقولوا: خرج المرأة، وكذا لو سميت بنساء صرفت؛ لأنه بمنزلة كلاب، فإن سميت بنسوة لم تصرف؛ لأن فيه تاء التأنيث فهو كطلحة، وليس في النساء تاء تأنيث، وأما ما أنشده من قوله:

..... طَـويلاً سَوَاريه شَديداً دَعَائمُه (٢)

فـوجه الدلالة فيه أنه لم يقل: طويلة سواريه شديدة دعائمه، وذلك أن سواريه مرتفع بـ (طويلاً) ارتفاع الاسم بالفعل كقولك: طَالَ سَوارِيه، فكما يجوز ترك علامة التأنيث إذا كان الفاعل بعد الفعل كذلك يجوز ذلك فيما هو ممتزلة الفعل، وهذا (٣) حكم قوله:

ومـــا زلت محمولاً على ضغينة (١)

لأن ضــغينة مرفوعة بمحمول / فكأنه قال: ما زلت يحمل على ضغينة، ممرب

<sup>(</sup>١) في أ: (قوله) .

<sup>(</sup>۲) تقدم وروده ص: ۷۷۲ .

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (هكذا) .

<sup>(</sup>٤) تقدم وروده ص: ٧٣٥ .

فمحمّ ول حرير المتكلم في زِلْتَ وفعل للضغينة، وجاز ذلك؛ لأن عَلَيّ متعلق بمحمول وفيه ذكر المتكلم فهو كما ذكرنا في صدر (١) الكتاب من قوله:

سَأَغْسِلُ عَنِّي العَارَ بِالسَّيفِ حَالِباً عَلَى قَصَاءُ اللهِ مَا كَانَ جَالِباً (٢)

لأن جالباً حال من فاعل سأغسل، وفعل لقضاء الله، وصحته؛ لأن عليّ متعلق بجالباً، وفيه ضمير يعود إلى فاعل سأغسل.

وأما قوله: "لو قال: الكلاب نبح والكعاب انكسر كان قبيحاً " فقد تقدم أن المؤنث غير الحقيقي يلحق فعله التأنيث إذا تأخر عنه نحو: مَوْعِظَةٌ جَاءَتنا في حال السبعة (٣)، وأما قوله: " أَجَائِي مَوعِظَة " (فإنما ذكره لأجل أن موعظة ترتفع باسم الفاعل، فكما تقول: جَاءَنا مَوعِظَةٌ) (٤) فيحسن ترك التأنيث في الفعل كذلك يحسن في اسم الفاعل، ولو قلت: هذه مَوعِظَة جَائِي لم يحسن، ووجب أن تقول: جَاءَتني كما تقول: موعظة جَاءَت .

<sup>(</sup>١) المقتصد: ١٠٥ .

<sup>(</sup>٢) بيت من البحر الطويل، قائله سعد بن ناشب التميمي من بني مازن بن مالك ابن عمرو بن تميم شارع إسلامي في الدولة المروانية .

أخباره في: النقائض ٥/١، والشعر والشعراء: ٦٩٦، والعقد الفريد ١٨٢/٠، وجمهرة أنساب العرب: ٢١٢.

الشاهد: قوله: (جالباً على) .

ورد في الحماسة ١/٩٦، والشعر والشعراء: ٦٩٦، وعيون الأحبار ٢٨٤/١، والزهرة /٢١٠) وشرح الحماسة للمرزقي ٢٧/١، ودلائل الإعجاز: ٢٢٠، والمقتصد: ٥١٠، وسميط اللآليء ٩٩٤، وشرح الحماسة للتبريزي ٢/٥١، وشرح نهج البلاغة ٣٧٨/٣، والتذكرة السعدية: ٤٣، والعيني ٢/٢١، وخزانة الأدب ١٤١/٨.

<sup>(</sup>٣) انظر ص: ٥٥٧ .

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في: (أ) .

| ، يجيء في الشعر مجيئاً صالحاً من ذلك ما | وتـــرك الاعتداد بالتأنيث المحازي  |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
|                                         | نشده من قوله:                      |
| فَاإِنَّ الحَوادِثَ أُودَى بِهَا(١)     | ••••••                             |
| دَثَان كمًا أنث الآخر فقال:             | لم يقل: أَوْدَت بها حملاً على الحا |
|                                         | إِذَا أَلَمّ تُ                    |

حملاً على الحوادث، وموضع الضرورة في قوله: فَــــاِنٌّ الحَـــوَادثَ أَوْدَى بهَــــا

أن الألف في أُوْدَى رِدْف، ولو أنث وقال: أَوْدَت بطل الردف؛ إذ لا يكون التاء مردفاً به، وإنما يختص ذلك بحرف اللين، وعلى ذلك قول الفرزدق: إذا القُنْبُضَاتُ السُّودُ طَوَّفْن بالضُّحَى رَقَدْنَ عَليهنْ الحجَالُ المسَجَّفُ (٣)

القنبضات: جمع قنبضة وهي القصيرة من النساء، الحجال: جمع حجلة ستر يضرب للمرأة في البيت، المسحف: الذي أرخى عليه سحفان، وهما سترا باب الحجلة .

المشاهد: قوله " الحجال المسحف " ذكر الصفة، ولم يقل مسحفة مع أن الموصوف مؤنث محازي، ولكنه أراد التطابق في اللفظ .

ورد في ديوانه ٢٤/٢، والنقائض: ٥٥٠، ومعاني القرآن للأخفش: ٢٥٥، وكنز الحفاظ في كتاب تهد يب الألفاظ ١٤٤/١، وجمهرة أشعار العرب: ٨٨٤، وتهذيب اللغة ١٤٤/٤، وسر صناعة الإعراب ٥٧٥، والمحكم (سحف)، ونظام الغريب ٢٧، وشروح سقط الزند: ١٠٥٧، والفرق بين الحروف الخمسة: ٥٨١، والأساس واللسان والتاج (سحف).

<sup>(</sup>۱) تقدم وروده ص: ۷۶ه (۵۸/أ) .

<sup>(</sup>۲) تقدم وروده  $ص: ۷۶ ( 0 \wedge / أ )$  .

<sup>(</sup>٣) بيت من البحر الطويل بين المصنف قائله .

#### قال صاحب الكتاب:

# "باب أسماء المؤنث

الأسماء المؤنة على ضربين (١): اسم لا علامة فيه للتأنيث، واسم فيه علامة.

فما لم يكن فيه علامة له، فلا يخلو من أن يكون على ثلاثة أحرف أو على أكثـر من ذلك، فأما الذي على ثلاثة أحرف فنحو<sup>(٢)</sup>: عَيْن وأُذُن ودَار وسُوق ونَار .

(١) قـال ابـن الأنـباري في المذكـر والمـؤنث: ٨٨، ٨٩، ٩٢، ٩٣ (اعلـم أن الأسماء المؤنثة على أربعة أقسام:

أحدها: أن يكون الاسم المؤنث فيه علامة فاصلة بينه وبين المذكر كقولك: حديجة وفاطمة وأمامة وليلى وسعدى وعفراء الهاء والياء والمدة فواصل بين المذكر والمؤنث .

والقسم الثاني: أن يكون الاسم المؤنث مستغنياً بقيام معنى التأنيث فيه عن العلامة كقولك: زينت ونوار وهند ودعد وعين وفخذ وما أشبه ذلك، معنى التأنيث قائم فيهن لا علامة للتأنيث في لفظهن .

والقسم الثالث: أن يكون الاسم المؤنث مخالفاً لفظ ذكره مصوعاً للتأنيث فيصير تأنيثه معروفاً لمخالفته لفظ ذكره مستغنى فيه عن العلامة كقولهم: جدي وعناق وحمل ورخل ... والقسم الرابع: أن يكون الاسم الذي فيه علامة التأنيث واقعاً على المذكر والمؤنث كقولهم: شاة للذكر والأنثى، وكذلك بقرة وجرادة قال الفراء: لم يرد بالهاء هنا التأنيث المحض وإنما أرادوا الواحد، فكرهوا أن يقولوا: عندي شاء وبقر وجراد، وهم يريدون الواحد، فلا يقع بين الواحد، والجمع فصل، فجعلت الهاء دليلاً على الواحد .

وقـد يكـون الاسم واقعاً على المذكر والمؤنث ولا علامة للتأنيث فيه كقولهم: عقرب ذكر وعقرب أنثى ...)، وانظر المذكر والمؤنث للفراء: ٦٩ .

(٢) في أ: (فهو) .

فما كان من هذا الضرب، فإنه إذا حقر لحقته تاء التأنيث في التحقير، وذلك نحو أُذَيّنة وعُييّنة وفي سوق سُويَقة ودار دويرة، وإنما لحقت التاء في التحقير؛ لأنه يرد ما كان ينبغي أن يكون في بناء المكبر، فردت كما ردت اللام في نحو: يَد ودَم، ونحو ذلك، ألا ترى أنهم جمعوا ما حذفت (التاء في مكبره من المؤنث بالواو والنون كما جمعوا ما حذفت) (۱) منه اللام، فقالوا: أرضُون كما قالسوا: سنون وثبون / ومئون، (وقد) (۲) تركوا رد الهاء في التحقير في حروف ١٨٦ مؤنثة من ذوات الثلاثة شذت عما عليه الجمهور في الاستعمال، منها حرب وقوس ودرع لدرع الحديد وعُرس وعَرَب قالوا: عُرَيْب، والاسم مؤنث لقولهم: العرب العاربة " (۳) .

# قال المفسر:

اعلم أن الاسم المؤنث العاري من علامة التأنيث على ضربين: اسم على ثلاثة أحرف، فالأول نحو: عين وأذن ودار ثلاثة أحرف، فالأول نحو: عين وأذن ودار ونار، فهذه إذا ضغرت رد تاء التأنيث إليها نحو<sup>(٤)</sup>: عُيَيْنة وأُذَيْنة ودُويرة وعُضَيْدة في عضد، وكذا يُدَيَّة، وتشبيه أبي على لرد التاء برد اللام من حيث إن كل واحد منهما عود إلى الأصل، وكان الأصل في سُوق سُوقَة، وفي عين عَيْنة كما أن الأصل في دمٍ دَمْيُ، فقلت: سُويَقَة كما قلت: دُمَي، فرددت المحذوف

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في: (أ) .

<sup>(</sup>٢) (قد) ليست في: (أ) .

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذلي: ٩١، ٩٢، والتكملة مرجان: ٣٠١، ٣٠١.

<sup>(</sup>٤) في ر: (نقول) .

في الموضعين، وقالوا: أرضُون (١)، فجمعوا ما حذف منه التاء بالواو والنون، كما فعلوا ذلك فيما حذف منه لام الفعل نحو: ثبُون ومِنُون، فقد حرى تاء التانيث مجرى لام الفعل كما ترى، وذلك لما ذكرنا من الأصل أن يثبت التاء في نحو: عين ودلو، كما أن الأصل أن يكون دم على ثلاثة أحرف، وقد مضى تفسير الواو والنون في هذه المنقوصات في باب الجمع (٢) فإذا قالوا: العين مؤنثة، فالمقصود أن (٣) التقدير فيه التاء، وإلا فليس هو مما يدل على شيء مؤنث على الحقيقة، إذ لا فصل بين الشمس والقمر، وبين الدلو والحبل مثلاً حتى يجب أن يكون بعض ذلك مؤنثاً وبعضه مذكراً، فإنما التأنيث في ذلك أنه (٤) قدر فيه التاء ورد في بعض الأحوال، وهو التصغير ليعلم تقديره، فلا فرق بين هذا النحو، وبين غرفة وظلمة، فإنما قلت: حسنت الغرفة، وقد ترك رد التاء في التصغير في أسماء شاذة، وذلك ما ذكره من عُرَيْب وحُرَيب ولا قياس عليه .

# قال صاحب الكتاب:

" وأما ما كان على أربعة أحرف من المؤنث، فلا تلحقه التاء في التحقير، وذلك قسولهم في عَنَاق: عُنيَّق وفي عقاب: عُقيِّب وفي عَقْرَب عُقيرب كأنهم

<sup>(</sup>۱) قال المبرد في المذكر والمؤنث: ۱۲۰: (فإنما قالوا: أرضون والمؤنث لا يجمع بالواو والنون إلا أن يكون منقوصاً نحو: سنة، وثبة، وقلة، وظبة، لأن الهاء وإن كانت زائدة، فقد كانت لها في الأصل فلذلك جاءت الواو والنون عوضاً كما يعوض ما ذهب منه حرف من أصله) .

<sup>(</sup>٢) قال في المقتصد ١٩٧: (وحكم ثبون حكم سنون في أن تخصيصه بالواو والنون تعويض من الحذف اللاحق له وكذا الباب) .

<sup>(</sup>٣) في ر: (إلى).

<sup>(</sup>٤) في: (أنه فيه) وفي ظ: (أن فيه قدر) .

جعلوا الحرف الزائد على الثلاثة في العدة وإن كان أصلاً بمنزلة الزائد الذي (١) هـ و الـتاء (٢)، فعاقبتها كما جعلوا الأصل كالزائد في يرمي ويغزو / ويخشى، حيث حذفت في الجزم كما حذفت الحركات الزائدة، وكما جعلت الألف في ٨٦/ب مُرامىً بمنزلة التي في حبارى، وكما جعلت الياء في تحية بمنزلة (٣) الأولى في عدي وبمنزلة السياء في حنيفة في قولهم: تَحَوي، وقد شذ شيء في هذا الباب أيضاً، فألحقت فيه التاء، وذلك وراء وقُدَّام، قالوا: وُرَيِّعة مثل وُرَيِّعة وقُدَيديمة قال: وَقَدْ عَلُوت قُتُودَ الرَّحْلِ يَسْفَعُنِي يُـومُ قُدَيْدِيمَـة الجَوْزَاءِ مَسْمُومُ (٤) ولحاق الهاء في هذا الضرب شاذ عما عليه استعمال الكثرة، وإنما جاء ولحاء والمارية، وإنما جاء

<sup>(</sup>١) في التكملة (الزيادة التي هي) .

<sup>(</sup>٢) انظر المذكر والمؤنث للمبرد: ٩٧ .

<sup>(</sup>٣) التكملة مرجان: (بمنزلة الياء الأولى).

<sup>(</sup>٤) بيت من البحر البسيط، قائله علقمة بن عبدة بن ناشرة من بني تميم حاهلي، يقال له: علقمة الفحل .

أخباره في: طبقات ابن سلام: ١٣٧، والشعر والشعراء ٢١٨، والأغاني ٢٠٠/٢١، والنحوم الزاهرة ٢٤٩/١ .

قتود الرحل: أداته، والرحل: مركب البعير، يسعفنى: يحرقني ويلفحني فيغير بشرتي، الجوزاء: آخر بروج فصل الربيع، مسموم: شديد الحر .

الشاهد: لحاق هاء التأنيث (قدام) على طريق الشذوذ لأن ما كان من أسماء المؤنث على أربعة أحرف لا تلحقه علامة التأنيث؛ لأن الحرف الرابع يقوم مقامها .

ورد في: شـرح ديـوانه: ٧٠، والمفـضليات: ٤٠٣، والأنـواء ٨٩، والمقتـضب ٢٧٣/٢، والاختيارين ٦٤٣، والمخصص ٩٠،٩، ودلائل الإعجاز: ٢٠٥، وشرح اختيارات المفضل: ١٦٢٦، وابن يسعون ٢/٢، والقيسي: ٥١٨، وابن برى: ٣٤٩، وشرح المفصل ١٢٨، واللسان (سم).

في الديـوان، والمفـضليات، والأنـواء، والاحتـيارين وشرح احتيارات المفضل (يوم تجيء به) ولا شاهد فيه .

على الأصل المرفوض كما جاء القصوى على ذلك ليعلم أن الأصل في الدُّنيا والعُلْيَا<sup>(۱)</sup> الواو، كما جاء القَوَد<sup>(۲)</sup> ليعلم أن الأصل في بَاب ودَار الحركة"(<sup>۳)</sup>. قال المفسر:

قد تقدم في باب ما لا ينصرف أن الحرف الرابع في نحو: عَنَاقَ وعَقْرب قَصَد قَام مقام تاء التأنيث (٤)، فلم يقل: عُقَيْربة كما قيل: سُويَقة، وشبه هذا بحدفهم الحروف في "يرمي" و "يغزو" و "يخشى" من حيث إن التاء في نحو: طلحة وحمزة زائدة ليس من نفس الكلمة، والحرف الرابع في نحو: عقرب أصلي، وقد حرى مجرى هذا الزائد، وصار كالعوض منه، كما أن حروف اللين في نحو: يغزو ويرمي ويخشى أصول إذ هي لامات، وقد أسقطها الجزم كما يسقط الحركات المزيدة في الصحيح نحو: لم يضرب و لم يخرج و لم يَبع، وكذلك يسقط الحركات المزيدة في الصحيح نحو: لم يضرب و لم يخرج و لم يَبع، وكذلك الألف في مُرَامي لام الفعل؛ لأنه منقلب عن الياء في راميت، فهو بإزاء الباء من مصارب، وقد حرى في النسب مجرى الألف الزائدة في حبارى حيث قالوا:

<sup>(</sup>۱) قال سيبويه في ٢٩٨٩: (٣٨٤/٢ بولاق): (وأما فعلى من بنات الواو فإذا كانت اسماً فإن الياء مبدلة مكان الواو كما أبدلت الواو مكان الياء في فعلى، فأدخلوها عليها في فعلى كما دخلت عليها الواو في فعلى لتتكافآ، وذلك قولهم: الدنيا والعليا والقصيا، وقد قالوا: القصوى فأجروها على الأصل؛ لأنها قد تكون صفة بالألف واللام، فإذا قلت: فعلى من ذا الباب جاء على الأصل إذا كان صفة، وهو أحدر أن يجيء على الأصل إذ قالوا: القصوى، فأجروه على الأصل وهو اسم كما أخرجت فعلى من بنات الياء صفة على الأصل)، وانظر:صناعة الإعراب ٨٨، والمنصف ٢٦١/٢، وشرح الشافية للرضي ٢٧٧/٣.

<sup>(</sup>٢) القود: القصاص.

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذلي: ٩٢، والتكملة مرجان: ٣٠١، ٣٠٢.

<sup>(</sup>٤) المقتصد: ٩٩٠ .

مُرَامِي كَخُبَارِي، وكذا الياء الأولى من تَحيّة هي عين الفعل؛ لأنه تَفْعِلة، وقد حَـذفت حذف الياء المزيدة في حَنِيفَة، وأما قُدَيْدِيمة في قُدَّام ووُريِّئَة، فشاد بمنزلة عُريْب (١)، وشبهه بالقود والقُصوى، وذلك أن الأصل في عقرب وعناق أن يقال عُقيربَة؛ لأنه مؤنث كسوق ونعل إلا أنهم أقاموا الحرف الرابع مقام تاء التأنيث، ثم إنهم قالوا: قُدَيْدِيمَة ليدلوا على أن الأصل ذلك كما قالوا: القود، فصححوا الواو دلالة على أن الأصل في باب ودار بَوَب وَدَور، وأن القلب لضرب (٢) من التخفيف.

وذكر شيخنا وجهاً آخر، وهو أن ورَاء وقُدَّام ظرفان، والظروف يقل إسناد الفعل إليها / ولا سيما ما يغلب عليه الظرفية، فلو لم يؤنث مصغرها لم المما يعلم أن الكلمة مصوغة على تقدير (٣) التأنيث، وأما نحو: عقرب وعناق، فيسند إليها (٤) الفعل كثيراً نحو: لسعت العقرب، فيعلم التأنيث من ذلك وهذا واضح.

<sup>(</sup>١) حيث ترك رد التاء في التصغير وهو اسم ثلاثي .

<sup>(</sup>٢) في ر، وظك (ضرب).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (تصغير) .

<sup>(</sup>٤) في أ: (إليه) .

#### قال صاحب الكتاب:

"فأما حُبَيّرة ولُغَيْغِيزَة في قول من ألحق التاء في التحقير، فليس على حد قُديْدِيَة، ولكن (١) على حد زَنَادِقَة وفَرَازئة .

ومما غلب عليه التأنيث فلم يعرف فيه التذكير العُقاب يقولون: ثلاث أعقب غلب عليه التأنيث، ولم يكن كالضبع؛ لأن الضبع ذكرها ضبعان، ولم يقولوا: ثلاث أعقب ذكور ولا إناث كما قالوا: حية ذكر، وله ثلاث شياه ذكور؛ لأن العقاب لا يكون عندهم إلا أنثى، وهذا قول أبي الحسن "(٣).

#### قال المفسر:

اعلم أنه شبه التاء في حُبيَّرة تصغير حُبَارَى ولغُيْغِيزَة تصغير لغَّيْزَي لجحيرة اليربوع بالتاء في زنادقة وفرازنة من حيث إن التاء في حبيرة عوض من ألف التأنيث في حبارى، وكذا تاء لُغَيْغِيزَة كما أن التاء في زَنَادقَة عوض من الياء في زَنَادقة أنه لا يقال: زَنَاديقة، ولكن التاء تعاقب الياء.

وأما عُقَاب فمختص بالتأنيث بدلالة ما ذكره من أنه لا يقال: ثلاث أعقب ذكور، أعقب ذكور، أما امتناعهم من أن يقولوا: ثلاث أعقب ذكور، فلأجل أنهم لا يوقعونه على المذكر، وأما امتناعهم من أن يقولوا: إناث فلأجل أنهم لا يوتعونه على المذكر، وأما وصفه به، وإنما يحتاج إلى أن يقال: حية أنه إذا اختص بالتأنيث، لم يحتج إلى وصفه به، وإنما يحتاج إلى أن يقال: حية ذكر وشاة ذكر لأجل أن الحية يكون للمذكر والمؤنث، وكذا الشاة فيفتقر إلى البيان.

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (ولكن الهاء) .

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: (ثلاثة) .

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذلي: ٩٢، ٩٣، والتكملة مرجان: ٣٠٣، ٣٠٣.

وقال أبو على: " و لم يكن كالضبع؛ لأن الضبع ذكره الضِبْعَان " يعني أنه ليس لعقاب اسم مذكر من تركيبه كما كان ضِبْعَانٌ من تركيب ضبع، وقالوا: إن الذكر لقوة، فالعقاب واللقوة إن صح (١) ما قالوه بمنزلة الجمل والناقة، والتأنيث فيه أي في العقاب حقيقي؛ لأنها من الحيوان .

<sup>(</sup>١) (صح) ليست في: (ر، وظ) .

#### قال صاحب الكتاب:

# " باب لحاق علامة التأنيث الأسماء "

العلامــة التي تلحق الأسماء (للتأنيث) (١) علامتان: إحداهما: الألف، والأخــرى التاء التي تقلب في الوقف في أكثر الاستعمال هاء، وذلك نحو: تمــرة وقرية وقائمة، فالألف على ضربين: ألف مفردة، وألف تلحق قبلها ألف / فتنقلب الأخيرة(٢) منهما همزة لوقوعها طرفاً بعد ألف زائدة .

فالألف المفردة إذا لحقت الاسم، لم تخل من أن تلحق بناءً مختصاً بالتأنيث أو بناء مشتركاً للتأنيث والتذكير، فمن المختص ما كان على فُعْلَى، وهذا البناء على ضربين: أحدهما: أن تكون الفُعْلى للأفْعَل، والآحر: أن يكون فُعْلَى لا (٣) يكون مذكره أفعل (٤).

فإذا كان الفُعْلَى مذكره (٥) أَفْعَل لم يستعمل إلا بالألف واللام كما أن مذكره كسذلك، وذلك قولك: الكُبْرى والأكْبَر، والصَّغْرَى والأَصْغَر والوُسْطَى والأَوْسَط والطُّولَى والأَطْوَل والدُّنيا والأَدْنَى، والعُلْيَا والأَعْلَى والأَطْوَل والدُّنيا والأَدْنَى، والعُلْيَا والأَعْلَى وجمع الكُبْرَى إذا كسر الكُبر وفي التنزيل: ﴿إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ ﴾ (١)، وفيه: ﴿لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) (للتأنيث) ليست في: (أ) .

<sup>(</sup>٢) في التكملة: (الآخرة).

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان: (ولا يكون) .

<sup>(</sup>٤) مثل: حبلي وبشرى .

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذلي: (مؤنثاً لأفعل) ومرجان: (مؤنثاً للأفعل) .

<sup>(</sup>٦) المدثر / ٣٥ .

<sup>(</sup>٧) طه / ٥٥ .

والفُعْلَى إذا أفردت أو جمعت مكسرة أو بالألف والتاء لم تستعمل إلا بالألف والفُعْلَى إذا أفردت أو جمعت مكسرة أو بالألف والطُّول وُطولاً ها (والقُصْرَى بالألف والطُّول وأطولاً ها (والقُصْرَى والقُصرَى) (١) وقُصْرَاها والطُّوليَات، وكذلك الأكبرون والكُبريَات والأكابر، وفي الستزيل: ﴿قُلُوا قَالُوا أَنُومْنُ السّتزيل: ﴿قُلُوا أَنُومُنُ بِالأَحْسَرِينَ أَعْمَالاً ﴾ (٢) وفيه: ﴿قَالُوا أَنُومْنُ لَلْكَ وَاتَّلَمْ عَكُ الأَرْذَلُونَ ﴾ (٣) وفيه: ﴿أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا ﴾ (١) و ﴿إِذِ الْبَعَثَ أَشْقَاهَا ﴾ (٥) (١) .

# قال المفسر:

اعلم أن علامة التأنيث علامتان، التاء والألف، والألف على ضربين: أحدهما: أن يكون قبلها ألف زائدة، فتقلب همزة كصَحْراء وَطْرفاء.

والــــثاني: وهو الذي عليه بناء الباب ألف مفردة، ويكون تصرفها على وجهين:

أحدهما: أن تلحق بناءً مختصاً بالتأنيث، وذلك فُعْلَى مضموم الفاء ساكن العين و فُعْلَى على ضربين:

أحدهما: أن يكون الأَفْعَل كالأَفْضَل والفُضْلَى، والأَكْبَر والكُبْرى، ولا تستعمل فُعْلَى هذه إلا بالألف واللام أو الإضافة نحو: أن تقول: خرجت

<sup>(</sup>١) (والقصرى والقصر) ليست في التكملة: (مرجان، وأ) .

<sup>(</sup>٢) الكهف / ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣) الشعراء /١١١ .

<sup>(</sup>٤) الأنعام / ١٢٣ .

<sup>(</sup>٥) الشمس /١٢ .

<sup>(</sup>٦) التكملة شاذلي: ٩٤، ٩٥، والتكملة مرجان: ٣٠٣، ٣٠٤، ٣٠٥.

الفُصْلَى و (فُضْلاَهْنّ، ولو قلت: خرجت فُضْلَى) (١) لم يجز كما لا يجوز أن تقول: خرج أَفْضَل بل يجب أن تقول: الأَفْضَل أو أَفْضَلُهم، وذاك أن الأصل في هـذا قولك: زيد أَفْضَلُ من عمرو، وهند أَفْضَلُ من دعد، ثم يقال: زيد الأَفْضَل مـن بـين الرجلين وهند الفُضْلَى من بين المرأتين، فلا يليق التنكير به؛ لأنك لا تقـول: الأَفْصَل حتى تكون عرفته بقولك: زيد أَفْضَل من فلان، فإذا قلت: حاءين أَفْضَل لم يكن في المعنى فائدة، وكنت عدلت بالمعرفة إلى طريقة التنكير، فلهـذا المعـنى وجب أن تكون / فُعْلَى هذه مصاحبة لما هو علم التعريف من ١٨٨/ الألف واللام أو الإضافة قال شيخنا: ولذلك خطأوا أبا نواس (١) في قوله:

كَأَنَّ صُغْرَى وكُبْرَى من فَوَاقعهَا حَصْبَاءُ دُرٍّ عَلَى أَرْضِ من الذَّهَبِ (٣)

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ) .

<sup>(</sup>٢) الحسن بن هانئ بن صباح بن عبدالله بن الجراح، قال أبو عبيدة: كان أبو نواس للمحدثين مثل امرئ القيس للمتقدمين، توفي سنة ١٩٨ هـ .

أخباره في: الشعر والشعراء:٧٩٦، وتاريخ بغداد ٤٣٦/٧، ووفيات الأعيان٧/٥٩، ونزهة الجليس ٣٠٢/١ .

<sup>(</sup>٣) بيت من البحر البسيط بين المصنف قائله .

فواقعها: جمع فاقعة ويراد بها نفاخة الماء، حصباء: الحصى الصغير، در: لآليء .

الشاهد: قوله (صغرى وكبرى) حيث نكرهما والواجب تعريفهما بالألف اللام أو إضافتهما.

ورد في : ديوانه : ٢٤٣ ، والخاطريات : ٢٦، ولطائف المعارف ٩٧ ، ودرة الغواص: ٥٥، وبحمع الأمثال ٧٩/١، والكشاف ١٩٩/٤ ، والمفسط: ٢٣٦، وشرح مقامات الحريري ٢٨١، والمثل السائر ٢٦٠١، وشرح المفصل ٢٧٠١، والتوطئة: ٣٤٠، والفلك الدائر:٣٩، والطراز ٢٩٧/١، وشرح الألفية للمرادي ٢٢٤/٣، وأوضح المسالك ٢٩٤/٢، وشرح قطر الندى: ٣١٦، والمغني: ٤٢٥، والتذكرة السعدية: ٣٨٧، والعبني ٤٣٥، والأشموني «٤٨٤، ٢٥، وشرح أبيات الكشاف: ٣٤٦، ٣٤٧، في لطائف المعارف وأوضح المسالك وشرح قطر الندى والتذكرة السعدية والأشموني (فقافعها) .

والـصحيح كـأن الـصَّغُرى والكُبْرى، أو كأن صَغِيرة وكَبِيرة، ومتى راجعت حسك عرفت أن التنكير في هذا غير مفيد .

#### قال صاحب الكتاب:

" وقد استعملوا آخر (۱) بغير ألف ولام، فقالوا: رجَل آخر ورِجَال (۲) أُخر، وفي التنزيل: ﴿ وَأُخَرُ مُتَسَابِهَاتٍ ﴾ (۱) وكذلك أُخرى، وكان قياس ذلك أن يكون (١) كما تقدم، وربما استعمل بعض هذه الصفات استعمال الأسماء، فنزعت (۱) منه الألف اللام نحو: دُنْيَا في قول الشاعر:

فِي سَعْي دُنْيَا طَالَمًا قَدْ مُدَّتِ (٦)"

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (أخر).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: (ورجال آخرون وامرأة أخرى ونسوة أخر).

<sup>(</sup>٣) آل عمران / ٧ .

<sup>(</sup>٤) في التكملة شاذلي: (يكون بالألف واللام كما) .

<sup>(</sup>٥) في التكملة مرجان: (فتنزع) .

<sup>(</sup>٦) رجز قائله العجاج .

الشاهد: استعمل (دنيا) بغير ألف ولام تشبيهاً بالأسماء التي ليست صفات .

ورد في: ديوانه: ٢٦٧، ومعاني القرآن للأخفش: ١٢٨، والتمام: ١٧٣، والتنبيه على مشكلات الحماسة: ٤٦٤، وإعراب الحماسة: ٢١٠، وشرح الحماسة: ١٦٥٧، والكشاف ٢٠/٣، والمفصل: ٢٣٥، والقيسي: ٢١٥، وابن برى: ٣٥٠، وشرح ألفية ابن معطي: ١٢٤١، والبحر المحيط ٢٨٢/١، والتذبيل والتكميل ٢٠٢/٣، وشفاء العليل: ٢١٨، والخزانة ٢٩٦/٨.

التكملة شاذلي: ٩٥، والتكملة مرجان: ٣٠٥.

### قال المفسر:

اعلىم أن قولهم (١): آخر وأُخْرَى لم يرد على القياس من حيث استعمل عارياً من أسباب التخصيص، فقيل: هذا رجل ومررت برجل آخرَ، وهذه امرأة ومررت بامرأة أُخْرَى قال شيخنا: وكأن الذي حسن هذا أن آخر لا يجيء إلا بعد كلام، فذلك الذي يصاحبه يخصصه كما يخصص مِنْ في قولك مررت برجل أَفْضَل من زيد .

وبسيانه أنك لا تقول: مبتدئاً جاءين رجل آخر، ولا جاءتني امرأة أُخْرُى مسن غير أن يتقدم ذكر شيء، فلما كان كذلك صار كأنه قيل: مررت برجل آخر من الذي ذكرت وتنزل التزامهم ذكر كلام قبله نحو: مررت برجل، وهذا رجل آخر منزلة ذكر من إذ يعلم أنك تجعل الثاني أذهب من الأول في التأخر، فلمسا جرى هذا المعنى في المذكر استعمل المؤنث بغير ألف ولام، فقيل: مررت بامرأة أُخْرَى، وأما قوله:

# فِي سَعْي دُيْناً طاللا قَدْ مُدَّتِ (٢)

فسقوط الألف واللام لأحل أن الدَّنيًا وإن كانت تأنيث الأَدْنَى، فإنها قد غلبت وصارت بمنزلة الأسماء، فترك اعتبار معنى التفضيل فيها، كما أن الأَبْطَح لحل غلب، وتنزل منزلة الأسماء جمع جمعها فقيل: الأَباطِح كما يقال: الأَزَامِل، وأشبه من هذا قولهم (٣): الحسن والعباس للتعريف في الأصل، ثم لما غلب صار

<sup>(</sup>١) في ر: (قول) .

<sup>(</sup>۲) تقدم وروده ص: ۸۹۹ .

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (أن قولهم) .

عنزلة الأعلام، فقيل: حسن وعباس من غير اللام كزيد وعمرو، كذلك  $^{(1)}$  الدُّنيا كأنها صارت علماً لهذه الدار، فنزعت منها الألف واللام، فليس في ذا عدول  $^{/}$  عن القياس إذا حققته فاعرفه .

# قال صاحب الكتاب:

" ومن ذلك أوّل تقول: هذا رجل أُوّل، فلا تصرف تريد أوّل من غيره فستحذف الجار مع المجرور، وهو في تقدير الإثبات، فلذلك لم تصرف، وفي التنزيل: ﴿وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنّهُ يَعْلَمُ السّرَ وَأَخْفَى مَن السر وقال:

يَاليتَها كَانَت لأِهْلِي إِبلاً أَوْ هُزِلَتْ فِي جَدْبِ عَامٍ أَوَّلا (٣)

فلسم يصرف أولا؛ لأنه صفة معناه: أوّلُ من عامك، وإن شئت نصبت (أولاً) أو إن كان معناه الصفة في البيت نصب الظرف وتقديره أوّل في عامٍ أوّل أ

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (وكذلك).

<sup>(</sup>٢) طه / ٧ .

<sup>(</sup>٣) رجز، قال القيسي ٥٢٣: (ونسبه بعض من قرأت عليه لأبي النجم العجلي).

هزلت: الهزال: ضد السمن، والجدب: ضد الخصب.

الـشاهد: قـوله: (عـام أولا) وذلـك أنـه ترك صرف (أول) لاحتماله أن يكون صفة تلزمها (من) فيكون التقدير أول من عامك، كما تقول: هذا حسن من هذا .

ورد في: الكتاب ٤٦/٢، والمخصص ٨٦/١٦، والأعلم ٤٦/٢، والمفصل: ٢٣٤، وابن يسعون ٣/٢، وابن برى: ٣٥١، وشرح المفصل ٣٤/٦، والإرشاد إلى علم الإعراب ١٤٤، واللسان (وأل).

<sup>(</sup>٤) (أولاً) ليست في: (أ) .

<sup>(</sup>٥) في أ: (ملكاً في عام) .

من عامل أي قبل عامك، وعلى هذا قوله سبحانه: ﴿وَالرَّكْبُ أَسْفُلَ مِنْ عَامِلُ أَنْ فُلَ مِنْ عَامِلُ أَيْ وَمِن عَلَمُ وَمِن جَعَلَ أُولاً غير وصف صرفه، فقي الله على الركب أَمَامَك، ومن جعل أولاً غير وصف صرفه، فقي الله عنه أوّلاً ولا آخراً كقولك: قَديماً ولا حَديثاً، وأما ما حكى من أن بعضهم قرأ (٢): ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ﴾ (٣) فشاذ عن الاستعمال والقياس، ومن أن بعضهم قرأ (٢): ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ﴾ (٣) فشاذ عن الاستعمال والقياس، ومن كان كذلك لم ينبغ أن يؤخذ به إلا أن يكون جعل حُسْنَى مصدراً كالرُّجْعَى والبُشْرَى "(٤).

<sup>(</sup>١) الأنفال /٢٤ .

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: وأ: (قال) .

<sup>(</sup>٣) البقرة /٨٣، قال الأخفش في معاني القرآن: ١٢٧: (وقال بعضهم: قولوا للناس حسنى يونثها و لم ينونها، وهذا لا يكاد يكون؛ لأن الحسنى لا يتكلم بها إلا بالألف واللام كما لا يتكلم بتذكيرها إلا بالألف واللام، لو قلت: جاءني أحسن وأطول لم يحسن حتى تقول: جاءني الأحسن والأطول فكذلك هذا تقول: جاءتني الحسنى والطولى إلا أنهم قد جعلوا أشياء من هذه أسماء نحو دينا وأولى).

وقـال أبـو حيان في البحر المحيط ٢٨٥/١: (وقرأ أبي وطلحة بن مصرف حسنى على وزن فعلى) .

وقال في ٢٨٦/١: (وتخريج هذه القراءة على وجهين:

أحدهما: المصدر كالبشرى ويحتاج ذلك إلى نقل أن العرب تقول: حسن حسنى كما تقول: رع رجعى وبشر بشرى إذ بحيء فعلى كما ذكرنا مصدراً لا ينقاس .

والـوجه الثاني: أن يكـون صفة لموصوف محذوف أي وقولوا للناس كلمة حسنى أو مقالة حسني)، وانظر الخصائص ٣٠١/٣ .

<sup>(</sup>٤) التكملة شاذلي: ٩٥، ٩٦، ومرجان: ٣٠٦، ٣٠٥.

#### قال المفسر:

اعلم أن أول فيه معنى التفضيل، وإن لم يكن له فعل تقول: زيد أُوَّلُ من عمرو، وهذا أُوَّلُ من هذا، ويضاف نحو: زيد أُوِّلُ القوم، وكذا زيد أُوَّلُ رجل؛ لأن الواحد هنا في معنى الجمع كقولك: أُوَّلُ الرحال، وتقول أيضاً: زيد أَفْضَلُ رحل، ولكون أُوَّلَ للتفضيل حرى على الواحد والجميع كقوله سبحانه: ﴿وَلا تَكُونُ وَلا الله ولكون أُوَّلَ للتفضيل حرى على الواحد والجميع كقوله سبحانه: ﴿وَلا تَكُونُ وَلا الله والله والله والله والأولى كالأَفْضَل والفُضْلَى، فإذا أضفت (٢) الأولى والأولى كالأَفْضَل والفُضْلَى، فإذا أضفت (٢) الأولى قلول: فُضْلاَهُن قال سبحانه: ﴿وَقَالَتُ أُولِاهُمْ لاُخْرَاهُمْ ﴾ (١) .

| ا جاز <sup>(ه)</sup> : | سٌ جاز کم | جاءتني أوَّله    | ر قلت:   | ولو         |
|------------------------|-----------|------------------|----------|-------------|
|                        |           | التَّقَلَيْن (٦) | أُحْسَنُ | وَمَــيَّةُ |

ومية أحسن الثقلين حيداً وسالفةً وأحسنه قذالا

سالفة: السالفة أعلى العنق، قذالاً: ما بين الأذن والنقرة وهما قذالان .

الشاهد: (أحسن) حيث ذكره وإن كان جارياً على مؤنث فهو خبر عن مية .

ورد في: ديوانه: ١٥٢١، والكامل: ٩٥٠، والخصائص ٤١٩/٢، وشــرح ديوان الحماســـة

<sup>(</sup>١) البقرة / ٤١ .

<sup>(</sup>٢) البقرة / ٩٦ .

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (أضفت قلت: جاءني) .

<sup>(</sup>٤) الأعراف /٣٩ .

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ: (جاز شعر) .

<sup>(</sup>٦) جزء من صدر بيت من البحر الوافر، قائله ذو الرمة، والبيت بتمامه:

ومن ظن أن التأنيث واجب في نحو: ﴿ وَقَالَتْ أُولاهُمْ ﴾ (١) فلينظر إلى قول هـ : ﴿ وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِر بِهِ ﴾ (٢) إذ لو كان يجب التأنيث لوجب الجمع أيضاً كما أنه لما وجب أن تقول: جاءتني الأُوْلَى، ولم يحسن (٣) أن تقول: جاءتني الأُوَّلَ، ولم يحسن (٣) أن تقول: جاءتني الأُوَّلُون إذا عنيت الجمع، وقد تقدم بيان هذا، وإذا قلت: هذا رجل أوَّلُ تريد أوَّلُ من غيره كان باقياً على حاله؛ لأن الجار مع المحرور مقدر، وكذا قوله سبحانه: ﴿ يَعْلَمُ السِّرُ وَأَخْفَى ﴾ (٤) لأن المعنى أَخْفَى من السِّرِ، وقالوا: إنه ما حَدَّثْتَ به نفسك، وأما قوله:

..... أَوْ هُــزِلَتْ فِي جَدْب عام أُوّلا<sup>(٥)</sup>

(فعلى وجهين:

أحسدهما: أن يكون أُوَّلَ صفة لعام ويكون الجار مع المحرور محذوفاً كأنه في حسدب عام أُوَّلَ) (٢) من عامك ويكون موضعه حراً؛ لأنه صفة مجرور كما تقول: مررت برجل أَفْضَلَ من زيد .

للمرزوقي ٢١٥/٢، والمقتصد: ١٨٩، والأساس (سلف) والمفصل: ٣٣٣، وشرح المفصل ٩٦/٦، والإيضاح في شرح المفصل ٢٥٧/١، وأمالي ابن الحاجب ٧٨/٢، واللسان (ثقل)، وشرح شذور الذهب: ٥٣٦، والأشباه والنظائر ٢/٢، ١، وغاية الإحسان: ١٨٦، والهمع ١٠٥/١، والخزانة ٩٣٩٣، وحاشية يس ١٠٤/٢، والدرر ١٨٣/١.

في الخصائص (وجهاً)، وفي الكامل وشرح شذور الذهب (أحسنهم).

<sup>(</sup>١) تقدم ورودها ص: ٩٩٣ .

<sup>(</sup>٢) تقدم ورودها ص: ٩٣٥.

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (يجز) .

<sup>(</sup>٤) تقدم ورودها ص: ٩١ ه .

<sup>(</sup>٥) تقدم وروده ص: ٥٩١ .

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ليس في: (ظ) .

والـوجه الـثاني: أن تجعله ظرفاً فيكون منصوباً لفظاً وتقديراً، ويكون متعلقاً بهزلت كأنه قال: أو هزلت أوّل من عامك في جدب عام، كما تقول: أو هـزلت قـبل عامك أو قبل هذا في جدب عام (۱)، وشبهه بقوله سبحانه: ﴿وَالْـرَّكُبُ أَسْفَلُ مِنْكُم ﴾ (۲) لأجل أن أسفل ظرف كأنه قال: والركب في أسفل منكم إلا أن أسفل يتعلق بالفعل المحذوف المقدر في الظروف وهو استقر، وأوّل في قوله: أو هزلت أوّل من هذا في جدب عام يتعلق بنفس هزلت فاعرفه. فأول إذا كان اسماً نون، فيقال: ما تركت له أولاً ولا آخراً بمنزلة لا قديماً ولا حديثاً، وإنما صرفت لأجل أنه اسم فهو بمنزلة أزْمَل، وذلك أنك لم تصرف

ولا حديثاً، وإنما صرفت لأجل أنه اسم فهو بمنزلة أَزْمَل، وذلك أنك لم تصرف أوَّلَ في قــولك: مررت برجلٍ أَوَّلَ منك؛ لأن فيه الوصف ووزن الفعل، فقد حــصل سببان، وإذا كان اسماً في قولك: ما تركت لــه أولاً بمنزلة فعلت قبلاً وبعداً لم يكن فيه إلا سبب واحد وهو وزن الفعل.

وأما قراءة من قرأ: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً﴾ (٣)، فليس ذلك بتأنيث الأحسن كقوله: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ (٤) ألا ترى أن أحداً لا يقول: رأيت المرأة حُسْنَى، وإنما هُو مصدر كالرُّجْعَى والبُشَرى والسُوْءَى في قوله سبحانه: ﴿ثُمَّ كَانَ عَاقبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّواَى﴾ (٥)؛ لأنها تستعمل بغير اللام كقوله:

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (عام ما) .

<sup>(</sup>٢) تقدم ورودها ص: ٩٢ .

<sup>(</sup>٣) تقدم ورودها ص: ٩٩٢ .

<sup>(</sup>٤) الأعراف / ١٨٠ .

<sup>(</sup>٥) الروم / ١٠ .

وَلا يُحْدِزُونَ مِنْ حَسَنٍ بِسُوءَى وَلاَ يُحْدِزُون مِنْ غِلَظٍ بِلِينِ (١)

ومن قال: إن سُوءَى تأنيث الأسوأ في البيت خصوصاً، فقد أحطاً إذ لو حَساز ذلك لوجب أن يقال: هذه خَصْلَة سُوْءى، وأن يطرد نحو: امرأة فُضْلَى وجارية حُسْنَى، وذا لا يقوله العرب، ولا من (٢) يعرف كلامهم، فحُسْنَى في كسونها مصدراً في الآية بمنزلة قراءة من نون (٣) فقال: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾ (٤) ومما جاء حسنى فيه مصدراً قوله:

فَلاَ تَكْفُروا حُسْنَى مَضَتْ مِن بَلاَئنَا وَلاَ تَمْــنَحُونَا بَعْـــدَ لين تَحَبُّرا(°)

الشاهد: قوله (بسوءى) استعملها بغير الألف واللام .

ورد في: الحماسة ٢٦/١، والحيوان ٢٠٦٢، والأمالي للقالي ٢٦٠/٢، وبهجة المجالس: ٥١٨، وشرح الحماسة للتبريزي ٢٦٠١، والمفصل: ٥٣٥، وشرح المفصل ٢٦٠١، والمحرتجل للصغاني: ١٤٥، وشرح الكافية ٢١٩/٢، والتذكرة السعدية: ٤٠، والخزانة ٣١٤/٨.

في الحماسة والأمالي وشرح الحماسة، والتذكرة السعدية (بسيء)، وفي الحيوان والشعر والشعراء والتذكرة السعدية (بشر) ولا شاهد فيه، وفي الحيوان والشعر والشعراء (من حبر).

(٢) في أ: (ومن لا) .

(٣) قـرأ ابـن كثير وأبو عمرو ونافع وعاصم وابن عامر (حسنا) بالضم الحاء وتسكين السين، وقرأ حمزة والكسائي (حسنا) بفتح الحاء والسين .

انظر: المبسوط ١١٩، وكتاب السبعة ١٦٣، والإقناع ٩٩٥.

(٤) تقدم ورودها ص: ٩٢ ه .

(٥) بيت من البحر الطويل، قائله عمرو بن مخلاة الحمار الكلبي إسلامي جزرى .
 أخباره في: معجم الشعراء: ٢٤١ .

الشاهد: قوله (حسني) حيث جاءت مصدراً.

ورد في: الحماسة ١٩٧/٢، وشرح الحماسة للتبريزي ٣٢/٤ .

<sup>(</sup>١) بيت من البحر الوافر، قائله أبو الغول الطهوي، وفي الشعر والشعراء: ٢٩ أبو الغول النهشلي .

#### قال صاحب الكتاب:

" وأفعل الذي مؤنثه الفعلى يستعمل على ضربين:

أحدهما: أن / تتعلق به من، فإذا كان كذلك كان المذكر (١) والمؤنث ٩٨/ب والاثنين والجميع على لفظ واحد، تقول: مررت برجل أفضل من زيد وبامرأة أفضل من زيد وبرجلين أفضلَ من زيد، وكذلك الجميع وتثنية المؤنث وجمعه، فإذا دخلت الألف واللام عاقبتا من، فلم تجتمع معهما (١) تقول: زيد الأفضل، ولا يجوز زيد الأفضلُ من عمرو (٣)؛ لأن من إنما تدخل لتحدث فيه ضرباً من التخصيص، فإذا دخلت لام التعريف جعلت الاسم (معرفاً كالعلم) (٤)، بحيث توضع السيد علسيه، فلو ألحقت "من" معها كان كالنقض للتعريف الحادث باللام (٥)، فأما (١) قول الأعشى:

وَلَـسْتَ بِالأَكْتُـرِ مِنِهُم حَصَى وَإِنَّمَـا العِـزَّةُ لِلْكَاثِـرِ(٧)

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان، وأ: (للمذكر) .

<sup>(</sup>٢) في أ: (وتقول) .

<sup>(</sup>٣) في أ: (من غيره) .

<sup>(</sup>٤) (معرفاً كالعلم) ليست في التكملة مرجان وأ .

<sup>(</sup>٥) في التكملة مرجان: (بالألف واللام) .

<sup>(</sup>٦) في أ: (أما) .

<sup>(</sup>٧) بيت من البحر السريع .

الشاهد: قوله (بالأكثر منهم) استشهد به على أن من ليست للمفاضلة نحو هذا أحسن منك، وإنما هي كالتي في قولنا: أنت من الناس حر أي أنت فيهم حر .

وقال المرادي في شرح الألفية ٣/١٢٠ أُوَّلَ على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن " أل " زائدة .

(مــن كاثرت فلاناً فكثرته) (١) فتعلق من بالأكثر ليس على حد قولك: قومك أكثر من قوم زيد، ولكن على حد ما يتعلق به الظرف ألا ترى تعلقه به في قول أوس:

فإنا رَأَيْنَا العِرضَ أَحَوَجَ سَاعَةً إِلَى الصَّون مِن رَيْطٍ يَمَانِ مُسَّهِم (٢)"

ورد في: ديـوانه: ١٩٣، والـنوادر ١٩٦، وجواهـر الألفـاظ: ٣١٨، والـشيرازيات ٧، والخصائص ١٩٨، واللفردات: ٤١، وابن يسعون ٣/٢، والقيسي: ٥٢٥، وابن برى: ٥٣، وسرح المفـصل ٣/٣، وشرح الكافـية للرضـي ٢/٥١، وابـن الـناظم: ٤٨١، والارتشاف ٢٢٠/٣، وشرح الألفية للمرادي ٣/٠١، والمغني ٣٣٢، وشرح الألفية لابن عقيل ٢/٠١، والتصريح ٢/٤، والأشموني ٣/٣٤، والخزانة ٨/٠٥، وشرح شواهد ابن عقيل للمحرجاوي: ١٩٥.

(١) (من كاثرت فلاناً فكثرته) ما بين القوسين ليس في أ .

(٢) بيت من البحر الطويل.

العرض: الحسب، الصون: الوقاية من ما يعيب، ريط: كل ثوب رقيق لين، يمان: منسوب إلى اليمن، مسهم: مخطط.

الشاهد: قوله (أحوج ساعة) حيث تعلق ساعة بأحوج.

ورد في ديسوانه: ١٢١، والحمحة للفارسي ١٨/١، والحلبيات: ١٧٩، والسثيرازيات: ٨، والعضديات: ٢٩، والوساطة: ٣١١، والمخصص ٢١/٦، وابن يسعون ٤/٢، والقيسي: ٣٢٥، وابن برى: ٣٥٢، وشرح المفصل ٢/٤، وشرح الكافية ٢/٦١٦، وشرح شذور الذهب: ٣٥١، والخزانة ٢٦٣/٨.

في: الديوان والحلبيات وابن يسعون وشرح شذور الذهب (وجدنا)، وفي ابن برى (فإني رأيت)، وفي العضديات (مرهم) بدلاً من مسهم .

التكملة شاذلي: ٩٦، ٩٧، والتكملة مرجان: ٣٠٨، ٣٠٨.

<sup>=</sup> والثاني: أنها متعلقة بأكثر مقدراً مدلولاً عليه بالموجود .

الثالث: أنها للتبيين لا لابتداء الغاية كأنه قال:(ولست بالأكثر من بينهم) .

#### قال المفسر:

اعلم أن أَفْعَل يستعمل على ضربين(١):

أحدهما: أن يتعلق به من نحو: زيد أَفْضَلُ من عمرو، ولا يتغير بحال، وقد تقدم ذكر ذلك<sup>(۲)</sup>.

والسوجه السثاني: أن يلحقه الألف واللام نحو: أن تقول: زيد الأفضل، وذلك بعد أن يحصل التفضيل بمن تقول: زيد أَفْضُلُ من عمرو، ثم تقول: فعل الأَفْضَل كذا، ولا يجوز أن يتعلق به من مع دحول الألف واللام لأجل أن الألف والسلام يفيد التعريف، فإذا قلت: الأَفْضَل كان لواحد بعينه، ومن يفيد التخصيص، ألا تراك تقول: هذا رجل أَفْضَل من زيد، فتصف به النكرة، ولا يكون ذلك مع الألف واللام إذ لو قلت: هذا رجل الأفضل كان محالاً، وإذا كان الأمر على ما وصفنا كان قولك: زيد الأفضل من عمرو مناقضة لأجل كنان إذا عرفت بالألف واللام، ثم جئت بمن الذي لا يفيد التعريف، وإنما يفيد شمّة منه كنت قد انحدرت بعد ارتفاع ورجعت إلى التنكير بعد التعريف، فأما قوله:

وَلَــسْتَ بِالأَكْثِرِ مِنْهُم حَصَى (٣)

فمن بمنزلة في كأنه قال: لست بالأكثر فيهم كما تقول: زيد الأَفْضَلُ من بسين الرجال، فتكون من لضرب من البيان إذ لا شبهة في أنك لا تفضله على

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (على هذين الوجهين) .

<sup>(</sup>٢) المقتصد: ٨٨٩.

<sup>(</sup>٣) تقدم وروده ص: ٩٧ ه .

(من) <sup>(۱)</sup> بين الرجال وشبه هذا بقوله: فإنَّـــا رَأْيْنَا العرْضَ أَحَوَجَ سَاعةً<sup>(۲)</sup>

من حيث إن / قوله: منهم يتعلق بالأكثر كما أن ساعة تتعلق بأحوج، ، ٩/أ فالمعنى بالأكثر فيهم كما أن المعنى هنا أحوج في ساعة، وأحوج قد تعلق به من الذي هو للتفضيل في قوله: من ربط يمان مسهم .

و حاز تعلق " من " بالأكثر وساعة بأحوج؛ لأن أفعل هذا لا ينفك من معنى الفعل، فكما تقول: كثرت منهم أو فيهم، واحتاج إلى كذا ساعة، فيتعلق بالفعل الظرف كذلك يتعلق بهذا الذي يناسبه، ولا يجوز أن تقول: زيد الأفضل من عمرو على قوله: ولست بالأكثر منهم: ......

لأجلل أنك لا تقدر على أن تجعل زيداً بعضاً من عمرو، فتقول: زيد الأفضل من عمرو كما تقول: زيد الأفضل منهم، فإن قلت: فكيف لم يعلق أبو على ساعة برأينا دون أحوج كأنه قال: فإنا رأينا العرض أحوج إلى الصون ساعة .

فالجواب أن ساعة قد وقعت بين أحوج وبين قوله: إلى الصون، و "إلى" من صلة أحوج بلا شبهة، فلو جعلت ساعة معمولة لرأينا كان فصلاً بين العامل الذي هو أحوج ومعموله الذي هو إلى الصون بالأجنبي، فلهذا من الشأن ذكر هذا البيت فاعرفه.

<sup>(</sup>١) (من) ليست في: (أ، ور) .

<sup>(</sup>٢) تقدم وروده ص: ٩٨٥.

#### قال صاحب الكتاب:

" باب (١) فُعْلَى التي لا تكون مؤنث أَفْعَل وما أشبهها مما يختص ببناء التأنيث ولا تكون ألفها إلا له.

اعلم أن فُعْلَى هذه يختص بناؤها بالتأنيث (٢)، ولا تكون لغيره، ولا يلزم دخسول الألف واللام عليها معاقبة لمن الجارة كما جاز (٣) ذلك في فُعْلَى التي تقدم ذكرها (٤)، وتجيء على ضربين:

أحدهما: أن تكون اسماً غير وصف، والآخر: أن تكون وصفاً، فالاسم على ضربين: أحدهما: أن يكون اسماً غير مصدر والآخر: أن يكون مصدراً، فالاسم غير المصدر نحو: البُهْمَي (٥)، وحُزْوَى (١) وحُمّى ورُوْيَا، وزعم سيبويه أن بعصضهم قال: بُهْمَاة، وليس ذلك بالمعروف (٧)، واختلف في طُغْيَا التي هي اسم السصغير من بقر الوحش، فحكاها أحمد بن يحيى بفتح أولها طُغْيَا، وحكى عن

<sup>(</sup>١) في التكملة: (هذا باب).

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي: (بالتأنيث وحده).

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان: (كان) .

<sup>(</sup>٤) انظر ص: ٥٩٠ .

<sup>(</sup>٥) البهمى: نبت، انظر النبات للأصمعي ٤، ٥.

<sup>(</sup>٦) حزوى: حبل من حبال الدهناء، وقيل: موضع بنحد في ديار تميم .

انظر معجم ما استعجم: ٤٤٣/٢، ومعجم البلدان ٢/٥٥/١، ومراصد الاطلاع ١/٠٠٠.

<sup>(</sup>٧) قال سيبويه ٢٣٠/٢: (ولا يكون " فعلى " والألف لغير التأنيث، إلا أن بعضهم قال: بهماة واحدة وليس هذا بالمعروف).

الأصمعي طُغْميًا بضم الأول<sup>(۱)</sup> وقال: يقال: طَغَتْ تَطْغَى طَغْيا إذا صاحت، وأنشد لأسامة (۲) الهذلي:

وإِلاَّ الَّــــَّنَّعَامُ وَحَفَّانَ لِنَا شُطِّ وَطَغْـيَا مَـعَ اللَّهَــق النَّاشِطِ<sup>(٣)</sup> قال: قال الأصمعي: الحَفَّان إناث النعام، ويقال: الصغار.

وما جاء من المصادر على فُعْلَى فنحو: البُشْرَى والرُّجْعَى (،)، والزُّلْفَى / ٩٠/ب والشُورى، وما جاء منه من الصفات فنحو: حُبْلَى وخُنْثَى وأُنْثَى ورُبَّى "(°).

(١) انظر الصحاح (طغي).

أخباره في: الشعر والشعراء: ٦٦٦، وسمط اللآلي: ٨١.

(٣) بيت من البحر المتقارب ذكر المصنف قائله، وقال أبو عمرو الشيباني في الجيم ٢٠٣/١: إنه تأبط شراً وليس في ديوانه.

حفانة: الحفان صغار النعام، اللهق: الأبيض من بقر الوحش، الناشط: الثور الذي يخرج من بلد إلى بلد لقوته والثقة بسرعته.

الشاهد: " طُغْيًا " وهو مصدر مما جاء من الأسماء على فعلى.

ورد منسوباً إلى أسامة في: ديوان الهذليين ١٩٦/٢، وشرح أشعار الهذليين: ١٢٩٠، والصحاح (طغى) والحلل: ٣٥٤، وابن يسعون ٤/٢، والقيسي: ٣٣٠، وابن برى: ٣٥٤، والتكملة والذيل (طغى)، وشرح بانت سعاد: ١٨٥، والعيني ٩٤/٣.

في شرح أشعار الهذليين والحلل والجيم والتكملة شاذلي: (من) مكان (مع).

وفي الجيم (أل) مكان (الا) و (ظعن) مكان (طغياً) ولا شاهد فيه.

(٤) (الرجعي) ليست في التكملة شاذلي.

(٥) التكملة شاذلي: ٩٨، ٩٩، والتكملة مرجان: ٣٠٨-٣١٠ .

<sup>(</sup>٢) أسامة بن الحرث – وقيل: الحارث – بن حبيب يكنى أبا سهم من بني عمرو بن الحرث بن تميم من هذيل.

### قال المفسر:

اعلم أن فُعْلَى (هذه) (١) لا يلزمها الألف واللام، وإنما تكون بمنزلة سائر الصفات في (٢) أنها ليست للتفضيل، وهي ثلاثة (٣) أوجه .

الأول: اسم ليس بصفة، وذلك كالبُهْمَى للنبت، وحُزْوَى ورُوْيَا وحُمَّى، وأما ما حكى من بُهْمَاة، فليس بمعتد به، وكأن من قال ذلك فإنه يخلع من الألف معنى التأنيث ليجعلها بمنزلة الألف في قَبَعْثَرى في كونها مزيدة (أن)، فيقول بُهْمَاة، ولا يكون أدخل تأنيثاً على تأنيث، وحكى أبو الحسن في رُوْيا رُوْيَاة، وهـنا شاذ لا يعتد به ؛ لأن مثال فُعْلَى مخصوص بالتأنيث، ويدل على سقوطه أنه لا يقول: بُهْماً ورُوْياً بالتنوين كما يقال: أرطىً.

وأما طَغْيا، فإذا فتح أوله لم يكن على القياس ؛ لأنها من ذوات الياء، ويدل على ذلك قولهم: طَغَتْ تَطْغَى طُغْياً إذا صاحت، وكان ذلك من الطُغْيان؛ لأن الصعغير يكثر الصياح ويتجاوز الحد، وأصل الطغيان مجاوزة الحد، فكان يجب أن يقال: طَغْوَى بقلب الياء واواً كالشَّرْوَى والتَّقْوى ؛ لأن هذا القلب يلزم الأسماء، ولهذا قال صاحب الكتاب ولو كانت ريّا اسماً لكانت رَوَّى (°)، فسوجه هذا أن يكون صفة غالبة، فيجري مجرى ريّا في جواز صحة الياء فيه،

<sup>(</sup>١) (هذه) ليست في أ.

<sup>(</sup>٢) في أ: (فأنها) .

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (أربعة أضرب).

<sup>(</sup>٤) لغير الإلحاق، لأنه ليس فيه أصل سداسي فيلحق قبعثرى به، ولا للتأنيث ؛ لأنها منونة، سر صناعة الإعراب ٢٩٤.

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٢/٤٨٣.

والصحيح ما حكي عن الأصمعي من طُغْيًا بالضم ؛ لأن مثال فُعْلَى لا يلزم فيه القلب.

والمضرب الثاني من فُعْلَى أن تكون مصدراً، وذلك البُشَرى والرُّجْعَى والرُّجْعَى والرُّجْعَى والرُّجْعَى والرُّجْعَى السُّوءَى (١) والحُسْنَى، وكذا الغُمَّى في قوله:

# لَيلَةُ غُمَّى طَامسٌ هلاَّلُها(٢)

قال شيخنا: إن رُوْيًا كأنه مصدر في الأصل، ثم أجري بحرى الأسماء من حيث سمي بها شيء مَرْئِي في موضع مخصوص، ونظير هذا عندي نحو: ما يجيء (٣) من قولهم: الجارية للسفينة وما جرى ذلك المجرى، وذلك أن الجارية فاعلة من الجري إلا أنها جرت مجرى الأسماء لما اختص الجري بنوع مخصوص، وقريب من هذا قولهم: عَجُوز ؟ لأنه فَعُول من العَجْز، وليس العَجْز بشيء يخصها، وإنما حصل الاختصاص بأن أجرى الصفة مجرى الاسم، فعَجُوز ، ممتزلة ضروب وقَتُول إلا أن الغلبة لا تستمر في جميع الصفات، ولكن يعتبر في ذلك السماع.

والضرب الثالث: ما كان صفة كالحُبلَى / والخنشَى والأُنشَى.

1/91

<sup>(</sup>١) انظر: ٦٩٥.

<sup>(</sup>٢) رجز لم أهتد إلى معرفة قائله.

الشاهد: قوله: (الغمي) جاءت مصدراً.

ورد في الصحاح (غمم) ومجمل اللغة: ١٨٠، ومبادئ اللغة: ٩، والأساس واللسان (غمم). (٣) في أ: (جاءن).

#### قال صاحب الكتاب:

ومما حاء من (۱) الأبنية المحتصة بالتأنيث على (غير) (۲) هذه الزنة (قولهم) (۳): أَجَلَى (٤) و دَقَرَى (٥) و نَمَلَى (١) و بَرَدَى، وهي أسماء مواضع، وقالوا: برَدَى وبَرَدَى وبَرَدَى وبَشَكَى ومَرَطَى، وقالوا: ناقه زَلَجَى ومَلَا سَى، وهما السريعتان، والو كَرَى الشديدة العدو، وفرس وَثَبَي، ويعدو المَرَطَى، وهو دون (٨) الإلهاب وفوق التقريب، فيما فسره الأصمعي (٩)، ومثل (د١) ذلك قولهم: شُعَبَى (١١) أَدَمَى (١٢) لمكانين، وأربَى للداهية عن الأصمعي، فالألف في هذه الأبنية لا تكون إلا للتأنيث، ولا تكون للإلحاق ؛ لأن الأصول لم تجيء

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان :(من الأسماء في الأبنية).

<sup>(</sup>٢) (غير) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٣) (قولهم) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٤) أجلى: هضبة بأعلى نجد، معجم البلدان ١٠٢/١.

<sup>(</sup>٥) دقرى: روضة بعينها، معجم البلدان ٢٥٨/٢.

<sup>(</sup>٦) نملى: ماء يقرب من المدينة، معجم البلدان ٣٠٤/٥.

<sup>(</sup>٧) بردیا: نهر فی دمشق ویقال لـه بردی، معجم البلدان ۳۷۸/۱.

<sup>(</sup>٨) في ر، وظ: (وهو عدو دون).

<sup>(</sup>٩) في السصحاح (مرط)، (والمرطى: ضرب من العدو قال الأصمعي: هو فوق التقريب ودون الإهذاب).

<sup>(</sup>١٠) في أ، ور، وظ: (من).

<sup>(</sup>۱۱) اسم موضع في بلاد بني فزارة، معجم البلدان ٣٤٦/٣.

<sup>(</sup>۱۲) اسم حبل بفارس، معجم البلدان ۱۲٦/۱.

على هذه الأمثلة فيقع الإلحاق بها "(١).

# قال المفسر:

اعلم أن المقصود قوله (٢): " فالألف في هذه الأبنية لا تكون إلا للتأنيث الى آخر الفصل، وذلك أن فُعْلَى لو جعلنا ألفه للإلحاق كما نجعل ألف فَعْلَى مفتوح الفاء، لوجب أن يثبت مثال جُعْفُر بضم الجيم في الكلام، وذلك ليس مفتو الفاء، لوجب أن يثبت مثال جُعْفُر بضم الجيم في الكلام، وذلك ليس يشبت، وإذا لم يثبت الأصل كان اعتقاد الإلحاق محالاً لأجل أنك إذا قلت: إن السف أرْطَى للإلحاق، كان المعنى أنه بإزاء الراء من جَعْفَر، فلو لم يثبت نحو: جَعْفَر لم يقبل إدعاؤك الإلحاق في ألف أرْطَى (٢)، وإذا كان كذلك لم تقدر على أن تجعل الألف في فُعْلَى إلحاقاً، وأما أبو الحسن فإنه يثبت جُعْدَباً، فيجوز على قوله أن يكون الألف في بُهْمَاة للإلحاق بمتزلتها في أرْطَاة، وصاحب الكتاب لا يثبت (٤) ذلك، فلا تكون الألف عنده إلا زائدة محضة، ويدل على ذلك قلته في يثبت (٤) ذلك، فلا تكون الألف عنده إلا زائدة محضة، ويدل على ذلك قلته في يكثر كثرة أرْطَاة، وأما ما ذكره من الأمثلة، فلا يكون في الإلحاق بوجه ؛ لأنه أورد ثلاثة أمثلة فَعَلَى كأَجلَى وفُعَليًا كَبَرَدَيًا وفُعَلَى كشُعَبَى، وليس في الكلام

<sup>(</sup>١) التكملة شاذلي: ٩٩، والتكملة مرجان: ٣١٠، ٣١١.

<sup>(</sup>٢) (قوله) ليس في: (، وظ).

<sup>(</sup>٣) قـــال سيبويه في ١٩٠/٢: (وتقول: أرطى وأرطاة وعلقى وعلقاة ؛ لأن الألفات لم تلحق للتأنيث فمن ثم دخلت الهاء) فالألف فيهما للإلحاق وانظر أيضاً ٢١١/٣، (٩/٢).

<sup>(</sup>٤) قال سيبويه في ٣٢٠/٣: (ولا تكون فعلى والألف لغير التأنيث إلا أن بعضهم قال: بهماة واحدة وليس هذا بالمعروف).

وقال في ٩/٢: (وقالوا: بهمي واحدة، لأنها ألف تأنيث وبهمي جميع) وانظر ١٨٩/٢ .

أصــول على هذا المثال إذ لا يوجد نحو: جَعَفَر بفتح الجيم والعين والفاء، ولا بضم الجيم وفتحها.

وبـــشكى السريعة، ولذلك قالوا: ابتشك الكلام إذا اختلقه، وذلك أن الكـاذب لا يتدبر ولا يوري ليقول (١) ما يقول عن حقيقة، فيسرع في كل ما يخطر بباله من القول، وقولهم: مَلسَى كذلك، ويقال: امْتَلَس بصره إذا اختطف، فيكون المعنى أن مشيها كالخطف لسرعته، وكثيراً ما يقال: خطاف للمسرع، وزَلَحــى كالزّلُوج للسريع، وقدح زَلُوج سريع الخروج / من القوس، وأما ١٩/ب وتُبى من (١) الوُثُوب وجَمَزَى من الجَمْزِ، وهو سرعة السير والجَمَّاز المسرع من الإبل، وأنشدوا:

أَنَا النَّجَاشِيِّ عَلَى جَمَّاز<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (ليقول ولذلك ما يقول).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (فمن).

 <sup>(</sup>٣) رجز قائله النجاشي قيس بن عمرو بن مالك من بني الحارث بن كعب شاعر هجاء مخضرم،
 توفي سنة ٤٠ تقريباً.

أخباره في الشعر والشعراء: ٣٢٩، والاشتقاق ٤٠٠، وسمط اللآليء: ٨٩٠. ورد في الجمهرة ٩١/٢، والصحاح والمجمل ومعجم مقاييس اللغة واللسان والتاج (جمز).

#### قال صاحب الكتاب:

"باب ما جاء على أربعة أحرف مما كان آخره ألفاً من الأبنية المشتركة للتأنيث ولغيره" (١) .

وذلك بناءان أحدهما فعلى، والآخر فعلى، أما (٢) فعلى فتكون الفها للإلحاق وللتأنيث أما أرهم والتأنيث فهما جاء ألفه للإلحاق، ولم يؤنث قولهم: الأرهلى في النكرة ؛ لأن ألفها لغير التأنيث، ولذلك قالوا: أرهاة، فألحقوا التاء، ولو كانت للتأنيث لم تدخله التاء، ألا ترى أنه لا يجتمع في اسم علامتان للتأنيث، فكل ما جاز دخول التاء عليه من هذه الألفات علم أنها للإلحاق دون التأنيث، ومثل الأرهلي فيما وصفت (لك) (٥) العلقي ؛ لأنهم قالوا: عُلْقَاة، وزعم (سيبويه) (٢) أن بعض العرب قد أنث العلقي (٧)، وأن رؤبة لم ينونه، في قوله (٨):

<sup>(</sup>١) في أ: (وغيره).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان، وأ، ور، وظ: (وأما).

<sup>(</sup>٣) في أ: (والتأنيث).

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان، وأ: (ألفه).

<sup>(</sup>٥) (لك) ليست في التكملة: (مرجان، وأ).

<sup>(</sup>٦) (سيبويه) ليس في المخطوطات لدى.

<sup>(</sup>٧) قــال ســيبويه ٢١٢/٣: (وبعض العرب يؤنث العلقى، فينزلها منزلة البهمى فيحعل الألف للتأنيث قال العجاج) وفي طبعة بولاق نسب إلى رؤبة وقال عبد السلام محقق الكتاب في ط قال رؤبة وأثبت ما في أ، ب.

 <sup>(</sup>٨) كلام أبي على يوهم أن البيت لرؤبة وهو للعجاج.
 العلقى: شجر تدوم خضرته في القيظ وله أفنان طوال رقاق.

# يَسْتَنَّ فِي عَلْقَى وفِي مُكُورِ

### قال المفسر:

اعلم أن معنى الإلحاق هو ما تقدم من أنك تزيد في الكلمة حرفاً لتلحق بسوزن، فمن ذلك أرْطَى الألف فيه للإلحاق بجَعْفَر، فهو بإزاء الراء، وإذا كان كذلك حرى محرى الاسم الذي ليس فيه ألف التأنيث، فينون كقولك: أرْطَى يا

<sup>=</sup> المكور: جمع مكر وهو نبت ترعاه البقر وهو من عشب القيظ.

الــشاهد: قوله: (عَلْقَى) لما أتى غير منون، دل على أن ألفها للتأنيث ولو كانت للإلحاق لنونها.

ورد في: ديوانه ٣٦٢/١، والكتاب ٩/٢، وما ينصرف وما لا ينصرف: ٢٨، وجمهرة اللغة ١٣٠/٣، والمقصور والممدود لابن ولاد: ٧٤، ومجالس العلماء للزجاجي: ٤٢، والخصائص ٢٢/١، والتبصرة والتذكرة: ٤٩، والأعلم ٩/٢، وابن يسعون ١٦٥، والقيسي: ٣٧٠، وابن برى: ٣٥٠، والمزهر ٣٨١/٢، وشرح شواهد الشافية: ٤١٨، ٤١٨.

في الجمهرة ومجالس العلماء والقيسي وابن يسعون وابن برى وشرح شواهد الشافية: ٤١٨ (فحط)، في الخصائص والمزهر (فكر).

<sup>(</sup>١) (ألف) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذلي: ١٠٠، والتكملة مرجان: ٣١٣، ٣١٢، ٣١٣.

فين، ويدخل فيه التاء، فيقال: أرْطَاة، وهذا (١) حكم كل ألف وجد بعده تاء التأنيث أعني حكم كل ألف دخل عليها تاء التأنيث (٢) أن لا يكون للتأنيث إذ لا يجستمع علامتا تأنيث، فلا يقال: حُبْلاَة ولا حَمْرَاة كما لا يجمع بين تاءين، وقال أبو علي (٣): "الأرْطَى فيمن قال: أديم مَأْرُوط" يعين فيمن جعل الهمزة في أرْطَسى فاء الفعل، فيكون وزنه فَعْلَى، ويقول: أديم مَأْرُوط على أرَطَ كأخذ، وإنما ذكر ذلك لما تقدم في باب ما لا ينصرف من أن أبا الحسن يجعل الهمزة في أرْطَسى زائدة، ويجعله على وزن أَفْعَل (٤)، ويقول: أديم مَرْطيّ من رُطيّ كرُمي، وأما عَلْقَى، فإذا قال: عَلْقَاة كان فيه الألف للإلحاق بجَعْفُر، ويجب تنوينه نحو: عَلْقَى، فإذا قال: عَلْقَاة كان فيه الألف للإلحاق بجَعْفُر، ويجب تنوينه نحو: عَلْقَى كما روي (٥) عن رؤبة، فإنه لا يقول: ١٩٨ عَلْقَاة فهذا على لغتين.

وأما تَتْرَى فَفَعْلَى بمنزلة الدَّعْوَى والنَّجْوى، وأصله وَتْرَى من المواترة، فأبـــدل من الواو تاء كتُخمَة من الوخامة، وتَيْقُور من الوَقَار، والألف فيه للتأنيث في قول من لم ينون كما أن ألف الدَّعْوى كذلك، ومن نون جعل الألــف للإلحــاق، فكأنه قال: تَتْرٌ، ثم زاد الألف للإلحاق، وقوى أبو على

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (هكذا).

<sup>(</sup>٢) (تاء التأنيث) ليست في (ظ).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (وقوله).

<sup>(</sup>٤) المقتصد: ١٠٠٠، ١٠٠١، وانظر سر صناعة الإعراب ٢٩١.

<sup>(</sup>٥) في أ: (كأروى) .

القول الأول<sup>(۱)</sup>، وهو أن<sup>(۲)</sup> يكون الألف للتأنيث لأجل أن الإلحاق لا يكاد يسوجد في المصادر إذ لا يقول: أحد: دَعْوىً ونَجْوىً (وقد جاء الألف في المصادر للتأنيث فقط) (۳).

## قال صاحب الكتاب:

" فإذا كانت الألف للتأنيث في فَعْلَى، ولم تكن للإلحاق، فإن البناء الذي هي فيه على ضربين: أحدهما: أن يكون اسماً غير وصف، والآخر: أن يكون وصناً، فالاسم الذي هو غير وصف على ضربين اسم (أ) غير مصدر، واسم مصدر، فالاسم الذي ليس بمصدر نحو: سَلْمَى (٥) ورَضْوَى (١) وجَهْوَى وعَوَّى لاسم النجم، وشَرُوَى لمثل الشيء، وقالوا في اسم موضع: سَعْيَا.

وفيه عندي تأويلان: أحدهما: أن يكون سمي بوصف، أو يكون هذا في باب فَعْلَى كالقُصُوى في بابه في الشذوذ (٧)، وهذا كأنه أشبه ؛ لأن الأعلام تغير كثيراً عن أحوال نظائرها.

<sup>(</sup>١) في ظ: (وقول الشيخ أبو على القول).

<sup>(</sup>٢) في أ: (لا يكون).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في: (أ).

<sup>(</sup>٤) في التكملة شاذلي: (أحدهما اسم).

<sup>(</sup>٥) سلمي: أحد حبال طي، وهو غرب فيد، معجم البلدان ٢٣٨/٣.

<sup>(</sup>٦) جبل ضخم من جبال تهامة، من ينبع على يومين، ومن المدينة على سبع مراحل ميامنة طريق المديـــنة، ومياســـرة طريق البر لمن كان مصعداً إلى مكة وعلى ليليتن من البحر، معجم ما استعجم ٦٥٥.

<sup>(</sup>٧) وجه الشذوذ خروجه على قلب الواو ياء إذا كانت لاماً لفعلى وصفاً نحو الدنيا والعليا وأبو على يتمـــسك بالقياس وطرده، وكل ما خرج عليه من حالات السماع يسميه شاذاً في القياس وإن صح في الاستعمال والسماع، انظر شذا العرف: ١٥٩.

وأما الاسم الذي هو مصدر في (١) هذا الباب، فنحو: الدَّعْوى والنَّجْوَى والنَّجْوَى والنَّجْوَى والعَـدُوَى والعَـدُوَى والبَقْوَى (٢) والعَـدُوَى واللَّوْم، وأنشد أبو زيد:

أَمَا تَـنْفَكُ تَرْكَبُنِ يِلُوْمَى لَهِجَتْ بِهَا كَمَا لَهِجَ الفَصِيلُ (٣)

وفي التنزيل: ﴿وَإِذْ هُمْ نَجْوَى ﴾('')، فإفرادها حيث يراد بها الجمع يقوي أنه(°) مصدر، وقال سبحانه: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾(۲)، وقد جمعوا فقالوا: أَنْجيَة قال:

<sup>(</sup>١) في التكملة مرحان، وظ: (من).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: (كالبقوى).

<sup>(</sup>٣) بيت من البحر الوافر، قائله أبو الغول الطهوي.

لهج: أولع، فصيل: وهو المفصول عن الرضاع من أولاد النوق.

الشاهد: قوله: (لومي) وهو مصدر يراد به اللوم .

ورد في: الــنواد: ٤٩٨، وشرح الحماسة للتبريزي ١٨٩/٣، والإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح ١٩١، وابن يسعون ٥/٢، والقيسي: ٥٤٠، وابن برى: ٣٥٧، وشرح المفصل ١٠٩/، وشرح أبيات المغنى ٢١٧/٦.

في أوظ و التكملة مرجان وشرح الحماسة والإفصاح (الفصال).

وفي شرح المفصل (بهجت، بهج).

<sup>(</sup>٤) الإسراء /٤٧.

<sup>(</sup>٥) في التكملة مرجان: (أنه).

<sup>(</sup>٦) المحادلة / ٧.

تُـرِيحُ<sup>(۱)</sup> نِقَادَهَا جُشَمُ بنُ بَكْرِ وَمَــا نَطَقُــوا بِأَنْجِيَةِ الخُصُومِ<sup>(۲)</sup> وَأَمَا مَا كَانَ مِن فَعْلَى وصفاً، فعلى<sup>(۳)</sup> ضربين: أحدهما: أن يكون مفرداً، والآحـر: أن يكون جمعاً فالمفرد<sup>(٤)</sup> يكون مؤنث فَعْلاَن، وذلك نحو: سَكْرَان وسَكْرى ورَيَّان ورَيَّا وحَرَّى وصَدْيَان وصَدْيَا وشَهْوَان وشَهْوَى وظَمْآن وظَمْأَى، فهذا مستمر في مؤنث فعلان.

وأما ما كان من ذلك جمعاً، فإنه يكون جمعاً لما كان ضرباً من آفة أو داء، وذلك مثل جَرِيح وجَرْحَى وكليم وكُلْمَى ووَجٍ ووَجْيَا منَ الوَجَىيُ، وقالوا: زَمِنْ وزَمْنَى وضَمِن<sup>(۲)</sup> / وضَمْنَى، ومن ذلك أسير ۱۹۲ب

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في أ: (تريد).

<sup>(</sup>٢) بيت من البحر الوافر، قائله جرير .

تريح: تردها في الرواح، النقاد: جمع نقد وهي صغار الغنم.

الشاهد: قوله: (بأنجية) جمع نجوى وهو مصدر جمع لما اختلفت أنواعه.

ورد في هـــذا القـــول على أبي على، فقال الراد: لا يجوز أن تكون أنجية جمع نجوى كمـــا قال؛ لأن فَعْلَى لا تجمع على أفعلة وإنما أنجية في البيت جمع نجي ونجي مصدر جاء على فعيل بمنزلة الصهيل والنهيق، انظر القيسى: ٤٢، والمخصص ٨٨/١٦.

ورد في ديــوانه: ٩٥٥ (الــصاوي)، والمخــصص ١٦/٨٨، وابن يسعون ٦/٢، والقيسى: ٥٢٢، وابن برى: ٣٥٩، واللسان (نجا).

<sup>(</sup>٣) في أ: (على).

<sup>(</sup>١) في التكملة: (ما كان)

<sup>(</sup>٥) في الصحاح (وحمى)، (وَجِيَ الفرس بالكسر وهو أن يجد وجعاً في حافره فهو وج والأنثى وجياء).

<sup>(</sup>٦) في الصحاح (ضمن)، (ورجل ضمن وهو الذي به الزمانة في حسده من بلاء أو كسر أو غيره).

وأُسْرَى ومَائِق<sup>(۱)</sup> وَمُوقَى وأَحْمقَ وحَمْقَى وأَنْوَكُ<sup>(۲)</sup> ونَوْكَى، وربما تعاقب فَعْلَى وفُعَالَى على الكلمة (۳) كقولهم: أَسْرَى وأُسَارَى، وقالوا: كَسْلَى وكُسَالَى "(<sup>3)</sup>.

## قال المفسر:

اعلم أن فَعُلى (٥) ألفه للتأنيث على أربعة أضرب:

الأول: أن يكون اسماً غير مصدر، ولا صفة كسَلْمَى ورَضْوَى للجبلين، وجَهْ وَى للجبلين، وجَهْ وَى للجبلين، وجَهْ وَى للسم النجم وأصله عَوْيًا، وكذا شَرْوَى أصله شَرْيًا على ما يجيء بيانه، وأما سَعْياً فكان القياس فيه سَعْوَى كشَرْوَى ؛ لأن الاسم إذا كان على فعْلَى قلب ياؤه واواً، وقد تأوله على وجهين:

أحـــدهما: أن يكون في الأصل وصفاً، ثم غلب كما ذكرنا<sup>(١)</sup> في طَغْيَا، وذاك أن قلب الياء واواً يختص بالأسماء دون الصفات.

والوجه الثاني: أن يكون قد رجع فيه إلى الأصل كالقُصْوَى (٧)، وذاك أن فُعْلَى مضموم الفاء يقلب الواو فيه ياءً إذا كان صفة كالعُلْيَا، والقُصْوَى قد جاء بالواو على أصله إذ هو من قَصَا يَقْصُو، فكذلك (٨) يجيء سَعْياً على الأصل الذي

<sup>(</sup>١) في الصحاح (موق)، (الموق: حمق في غباوة يقال: أحمق مائق والجمع موقى).

<sup>(</sup>٢) في الصحاح (نوك) النوك بالضم الحمق، والنواكة الحماقة، ورجل أنوك ومتنوك أي أحمق.

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان: (الكلمة الواحدة).

<sup>(</sup>٤) التكملة شاذلي: ١٠١، ١٠٢، والتكملة مرحان: ٣١٣، ٣١٤، ٣١٥.

<sup>(</sup>٥) تستقيم العبارة بإضافة الذي فتكون (فعلى الذي ألفه) .

<sup>(</sup>٦) انظر ص: ٦٠٣.

<sup>(</sup>٧) انظر سر صناعة الإعراب ٨٨.

<sup>(</sup>٨) في أ: (فلذلك).

هــو الــياء، وقوله: "وكأن هذا أشبه" يعني أنه أشبه من القُصْوى؛ لأن الأعلام يكون فيها من التغيير ما لا يكون في غيرها كقولهم (١): مَحْبَبٌ والأصل مَحَبّ، وشُمْس في شَمْس وغير ذلك.

والضرب الثاني أن يكون مصدراً كالدَّعْوَى والنَّجْوَى (لأن الدعوى بمتزلة الادعاء والمسداعاة والنَّجْوى) (٢) كالمُناجَاة، ولكونه مصدراً وقع على الجمع كقوله سبحانه: ﴿وَإِذْ هُمْ نَجْوَى ﴾ (٦) كما تقول: قوم عَدْل، فالتقدير وإذ هم مُتَسنَاجُون كما أن قسولك: قسومٌ عَدْلٌ بمتزلة عَادلُون، والرَّعْوى مصدر كالارْعِوَاء على ما ذكره ؛ لأنه أخذه من ارْعَوَيت، وعنى بقوله: "وليست منقلبة" أن الواو ليست بمبدلة من الياء حتى كأنها من رَعَيْت، وأما البَقْوَى، فمن بقَست، والفَتْوَى بمتزلة الإفتاء، وإذا وقع على المسألة كان بمتزلة قولهم: رحل بضى أي مَرْضِي، وقريباً مما ذكرنا في الرؤيا، واللَّوْمَى بمتزلة اللَّوْم، وقال:

..... تُرْكُبُنِي بِلُوْمَى لَهجت بها(١) .....

فأنـــث ؛ لأن الألــف للتأنيث، والباء في قوله: " تركبني بلومي " على وجهين:

أحدهما: أن يكون المعنى تعلوبي باللوم، كما تقول: تتغلب علي بالملامة (٥) والسفاهة.

<sup>(</sup>١) في أ: (كقولك).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في: (ظ).

<sup>(</sup>٣) تقدم ورودها ص: ٦١٢ .

<sup>(</sup>٤) تقدم وروده ص: ٦١٢.

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ: (الملامة).

والـــثاني: أن يكون الباء بمنزلته في قولك: حَلَلْتُ به كأنه قال: ما تزال تعلوني باللوم بمعنى تغلب على باللَّوم كما أن حَلَلْتَ به / بمنزلة أَحْلَلَتْه. ١٩٣/أ

والضرب الثالث: أن يكون وصفاً مفرداً، وذلك نحو: سَكران وسَكْرَى ورَيَّان ورَيَّا، وغير ذلك مما كان على فَعْلَى فَعْلان.

والضرب الرابع: أن يكون جمعاً كجَرْحَى وكُلْمَى، ويختص بما كان آفة أو دَاءً، أو مناسباً لهما كحَمْقَى ونَوْكَى وجَرْحَى ؛ لأن الحمق داء والجرح آفة، وكذا أَسْرَى في أَسير ؛ لأن الأسر ضرب من الآفات.

وأما فُعَالَى فقد جاء في أمثلة غير كثيرة، وذلك أَسْرَى وأُسَارى وكَسْلَى وكُسَالَى وغَيْرَي وغُيَارَى.

#### قال صاحب الكتاب:

## "باب ما جاء على فعْلَى

وأما ما جاء على فِعْلى، فإن ألفه يجوز أن تكون للإلحاق، ويجوز أن تكون للتأنيث، فمما جاء ألفه للإلحاق ولم يؤنث مِعْزَى كلهم ينونه في النكرة، فيقول: رأيت معْزى كما ترى.

ومما يدل على أن هذه الألفات الملحقات تجري بجرى ما هو من أنفس الكلم قولهم: في تحقير مِعْزَى وأَرْطَى: مُعْيز وأُرَيْط كما يقولون (١): دُرَيْهِم (٢)، ولو كانت للتأنيث لم يقلبوا الألف كما لم يقلبوا في حُبَيْلَى وأُخَيْرَى.

وأما ما حاء فيه الأمران جميعاً في هذا الباب فذفرى، فمنهم (٣) من يقول: ذفرى أسيلة فينون (٤)، وهي أقل اللغتين، فألحقها بدر هم وهم وهم ومنهم من قال: "ذفرى أسيلة" فلم يصرف، وأنشد ثعلب:

لَهَا أَذُنَّ حَشْرٌ وذِفْرَى أَسِيلَةٌ وَخَدُرُ ۚ كُمِرْآة الغَرِيبَةِ أَسْجَحُ (١٠)"

<sup>(</sup>١) في أ: (يقول).

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي: (في درهم دريهم) وفي ظ: (دريهم في درهم).

<sup>(</sup>٣) في التكملة: (منهم).

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان: (فنون).

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذلي: (ووجه).

<sup>(</sup>٦) بيت من البحر الطويل، قائله ذو الرمة.

حشر: دقيقه، ذفرى: الذفرى أحد صفحتي العنق، أسيلة: مستوية ملساء كمرآة الغريبة في صقالها وسهولتها، أسجح: سهل.

الشاهد: قوله: (ذفرى) جعل ألفها للتأنيث، ولم يجعلها للإلحاق لأنه لم ينونها.

#### قال المفسر:

اعلىم أن الألف في معْزَى بمنزلة الميم من درهم، واستدل أبو على على ذلك بأنهم يقولون: مُعَيز، فيكسرون ما قبل الألف لينقلب ياء كما يفعل ذلك في بأنهم يقولون: مُعَيز، في أَعْمَى، وذاك أنه إذا كان للإلحاق كان فرعاً على ما أصلى نحو: أُعَيْم في أَعْمَى، وذاك أنه إذا كان للإلحاق كان فرعاً على الأصل إذ من شأنه أن يجعل الكملة على وزن الملحق به، فيصير معْزَى بالألف على أربعة أحرف كما أن درهماً كذلك، ولا يكون هذا الكسر والقلسب في تصغير ما ألفه للتأنيث لا يقولون في حُبْلَى: حُبيْل، وإنما يقولون: حُبيْلًى محافظة على الألف الكائن لمعنى.

فأما ذفرًى فإذا نون كان الألف فيه بمنزلته في معْزَى، ويكون قياسه أن يقسول (١) في تصغيره: ذُفَير كمُعَيزٍ، وإذا لم ينون كان الألف للتأنيث، فذفرًى نظير عَلْقَدى في كون الألف فيه تارة للتأنيث، وأخرى للإلحاق إلا أن ذفرًى تسؤنث مسع التنوين، وذلك لبنائهم الكلمة على / التأنيث للألف (٢) كما أن ٩٣/ب

<sup>=</sup> ورد في: ديوانه: ١٢١٧، والكامل: ١٠، والمذكر والمؤنث لابن الأنباري: ٢٥٦، والمبهج: ١٠٥ والمبهج: ١٠٥، والمساحيي: ١٩٥، وجمهرة الأمثال ٢/٢٥٠، والمضاف والمنسوب ٣١٩، وخلق الإنسسان: ١٣٠، ومجمع الأمثال ٣٥٣/، وشرح الفصيح للزمخشري ٤٦٢، والمستقصى ١٣٠٩، وابسن يسمعون ٢/٨، والقيسي: ٤٤٠، وابن برى: ٣٦٣، والتنبيه والإيضاح (سجح).

التكملة شاذلي: ١٠٣، والتكملة مرجان: ٣١٦، ٣١٧، وفيها بعد البيت (هذا ما أنشده في ذفرى).

<sup>(</sup>١) في ظ: (يقال).

<sup>(</sup>٢) (لا) ليست في أ.

التأنيث (١) في نحو: عَقْرَب ليس لأجل علامة تأنيث (٢) في لفظها، وإنما ذلك للتقدير فاعرفه.

## قال صاحب الكتاب:

" فإذا كان الألف للتأنيث في فِعْلَى، ولم تكن للإلحاق، فإن الاسم الذي هي فيه على ضربين:

أحدهما: أن يكون اسماً غير مصدر، والآخر: أن يكون اسماً مصدراً، و لم يجئ صفة (٢)، وقد جاء (صفة) (٤) جمعاً في شيء قليل، فالاسم نحو: الشِّيزَى (٥) والدِّفْلَـــى والذِّفْرَى، فيمن لم يصرف والمصدر نحو: ذِكْرَى في قوله: ﴿تَبْصِرَةً وَذَكْرَى لَكُلِّ عَبْد مُنيب﴾ (١) .

وقالوا: السيِّما للعلامة، والمُسوَّمة المعَلَّمة، والعين منها واو قلبتها الكسرة، ولم تجئ فعْلَى صفة.

فِأما قوله سبحانه: ﴿ تَلْكَ إِذاً قَسْمَةٌ ضيزَى ﴾ (٧) فزعم سيبويه أنه

<sup>(</sup>١) في أ: (أن التاء في نحو).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (التأنيث).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (قط فعلى صفة).

<sup>(</sup>٤) (صفة) ليست في التكملة: (مرجان).

<sup>(</sup>٥) الشُّيزي: حشب أسود تتخذ منه القصاع، الصحاح واللسان (شيز).

<sup>(</sup>٦) ق/٨.

<sup>(</sup>٧) النجم / ٢٢.

فُعْلَى (١)، فجعله (٢) من باب حُبْلَى وأُنْثَى، وإنما أبدل من الضمة كسرة كما أبدل منها في بيض (٣).

وحكى أحمد بن يحي: رجل كيْصَى إذا كان يأكل وحده، وقد كاص طعامه كيصاً إذا أكله وحده (<sup>3)</sup>، وليس هذا خلاف ما حكاه سيبويه، لأنه حكاه منوناً ولكن زعم سيبويه أن فعلَى لا تكون صفة إلا أن تلحق تاء التأنيث نحو: رجل عزْهاة وامرأة سعْلاة (°).

وحكى أحمد بن يحيى الكلمة بلا هاء، فهو من هذا الوجه خلاف قول سيبويه.

وأما فِعْلَى الذي (١) يكون جمعاً، فما علمته جاء إلا في حرفين قالوا في جمع حَجَل: حجَّلى قال الشاعر:

ارْحَم أُصَيْبِيَتِي الَّذِين كَأَنَّهم حِجْلي تَدرَّجُ فِي الشَّرَبَّة وُقَعُ (٧)

(١) الكتاب ٣٧١/٢.

<sup>(</sup>٢) (فجعله) ليست في التكملة: (شاذلي).

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرحان: (بيض قال التوزي بيض)، وفي التكملة شاذلي: بياض بعد (قال) وفي ر، وظ: (قال توزى)، وفي المخصص ١٨٩/١٦ (بيض قال التوزي وحكى).

<sup>(</sup>٤) انظر تهذيب اللغة ٣٠٩/١٠.

<sup>(</sup>٥) قــال سيبويه ٢٠٠٢: (ويكون على فعْلَى، نحو ذفْرَى ومعْزى، ولا نعلمه جاء صفة ولا يكون فعلى والألف لغير التأنيث، إلا أن بعضهم قال: بهماة واحدة، وليس هذا بالمعروف، كما قالوا: فعلاة بالهاء صفة نحو: امرأة سعلاة ورجل عزهاة).

<sup>(</sup>٦) في أ: (التي).

<sup>(</sup>٧) بيت من البحر الكامل، قائله عبدالله بن الحجاج بن محصن الذبياني الثعلبي أحد فتاك العرب في الإسلام كان شاعراً فارساً، ١٥٨/١٣.

ونسبه ابن برهان العكبري في: شرح اللمع: ٥٢٥، ٢٦٥، إلى الحطئية.

الشربة: موضع بين السليلة والربذة، تدرج: تمشي رويداً، وقع: نازلة بالأرض غير طائرة.

وقالوا: في جمع ظُرِبان: ظِرْبَى قال القتال الكلابي:

يَا أَمَة وُجِدَت مَالاً لِلاَ أَحَد إِلاَّ لِظِرِي تَفَاسَت بَيْن أَحْجَارِ (١)

قال أبو زيد: هو الظَّرِبان (۲)، وهي الظَّرَابي كما ترى، وهي (۱) الظَّرْبَى، الظاء من هذه مكسورة، ومن تلك مفتوحة، وكلاهما: جماع، وهي دابة شبيهة بالقرد.

وحكى أبو الحسن أن الدِّفْلَى<sup>(٤)</sup> تكون جمعاً وتكون واحداً "<sup>(°)</sup>. ق**ال المفس**و:

اعلم أن فعْلَى مكسورة الفاء، والألف للتأنيث على ثلاثة أضرب،

مالا للاأحد: أي مماليك لغير آدمي.

تفاست: استعملت الفسو واتخذته سلاحها حبناً وضعفاً، ولذلك لا تبعد عن أحجارها.

الشاهد: قوله: (لِظِرْبَى) وهو فعْلَى جمع و لم يجئ فعلى جمعاً إلا (حجلى) ، (ظربى). ورد في المخصص ٩/١٦ ، وابن يسعون : ١٧٠، والقيسي: ٥٤٨، وابن بري : ٣٦٧ .

<sup>=</sup> ورد منــسوباً إلى عبدالله بن الحجاج في: المحتسب ٢٧١/٢، وابن يسعون ٩/٢، والقيسي: ٥٤٥، وابن برى: ٣٦٤، وشرح المفصل ٢١/٥، واللسان والتاج (حجل).

الشاهد: قوله (حِجْلَى) جمع حجل وهو الذكر من القبج، والأنثى حجلة، وفِعْلَى في الجمع عزيز الوجود.

وورد بلا نسبة في المقصور والممدود لابن ولاد: ٣٠، والمخصص ٩٠/١٦، وشرح المفصل ١٣٤/٥.

<sup>(</sup>١) بيت من البحر البسيط بين المؤلف قائله واسمه عبيد بن المضرحي.

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان، وظ: (الضربان وجمعه الظرابي).

<sup>(</sup>٣) في أ: (هو).

<sup>(</sup>٤) الدُّفْلَى: نبت مر يكون واحداً وجمعاً، الصحاح (دفل).

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذلي: ١٠٤، ١٠٤، والتكملة مرجان: ٣١٠-٣٢٠.

فسالأول: الاسم المحض المفرد نحو: الشِّيزَى، والدِّفْلَى، وقال: الذِّفْرَى، فيمن لم يسصرف، يعني ما تقدم من أن بعضهم يقول: ذِفْرى أُسِيلة بالتنوين<sup>(١)</sup>، فيجعل الألف للإلحاق.

والسضرب الثاني: هو المصدر نحو: الذِّكْرَى هو بمنزلة الذِّكْر أو التَّذْكِير، والسِّيمَا<sup>(٢)</sup> للعلامة من الواو لقولهم<sup>(٣)</sup> المسوَّمة، وإنما / قلبت الواو ياءً لانكسار مسا قبلها ولو كان المقصود ضم الفاء، لوجب أن يقال: سُوْمُي، وليس السِّيما مصدراً كما أن العلامة كذلك ألا تراك تقول: له (٤) سيمًا حسنة.

والــضرب الثالث:الجمع وهو ما ذكره من قولهم في جمع حَجَل حِجْلَى،وفي ظَرِبَان ظِرْبَى وقوله:

يَا أَمَةً وُحِدَتْ مَالاً لِلاَ أَحَدِ إِلاَّ لِظِرْبَسَى (٥) تَفَاسَتْ بَيْنَ أَحْجَارِ

تَفَاسَتْ من الفَسْوِ، والمقصود أن هذا الإنسان بمنزلة الأمة التي ظفرت بمسال ليس له صاحب، فهي تفسده وتبدده، وقيد بقوله: "إلا لظرْبَى" بعد قوله "لِلاَأحد" قاصداً أن أصحاب هذا المال في الضعف والقصور عن حفظه بمنزلة ظرْبَى، وشبهه شيخنا بقولهم: عبدٌ وخُلِّى في يَدَيه (٢)، وأنشد:

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۹۳/أ) ۲۱۸.

 <sup>(</sup>۲) قال الأنباري في الزاهر ۱٤٤/۲: (والأصل في سيما وسمى فحولت الواو من الفاء فوضعت في موضع العسين كما قالوا: ما أطيبه وأيطبه فصار سومى، وجعلت الواو ياءً لسكونها وانكسار ما قبلها فقيل: سيما).

<sup>(</sup>٣) في أ: (كقولهم).

<sup>(</sup>٤) (كــه) ليست في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٥) في أ: (كظربا).

<sup>(</sup>٦) مثل يضرب في المال يملكه من لا يستوجبه .

والمُسِئلُ في: تَأْويــل مشكلُ القرآن ٩٢، الكامل: ٣١٧، وكتاب الأمثال: ١٩٨، وجمهرة الأمثال ٢/٧، وفصل المقال: ٢٩١، ومجمع الأمثال ٢/٥، والمستقصى ٢/٧٥، واللسان (خلا).

وَمَا كُنْتُ إِلاَّ دُمْلَحاً ظَفِرَتْ بِهِ لَيسَدَا أَمَسَةٍ فَاسْسَتَرْ جَعَتْه العَوَاقِبُ (١)

وأما الظَّرَابِي في جمع ظَرِبَان، فكقولهم: إنْسَان وأَنَاسِي، وأما ما حكاه من أن دِفْلَـــى يكون واحداً وجمعا، فالذي قال شيخنا فيه: إن المسميات إذا قلّت أقـــدارها ضعفت العناية بها، فيقتصر في الإفراد والجمع على لفظ واحد، وهذا واضـــح، ونعـــود إلى ما ذكره في أثناء القسمة من أن فِعْلَى لم تجئ صفة، وأن ضيزَى من باب حُبْلَى وأُنْشى.

اعلم أنه يجعل ضيزًى من قولهم: ضَازَه يَضِيزُه إذا نقصه، فإذا اشتق من تمركيبه مثال حُبْلَى كان الظاهر ضُوزَى إلا أنه يبدل من الضمة كسرة ليصح الياء كما تقول: بيض، والأصل بُوض كسُود هذا هو مذهب صاحب الكتاب.

وأما ما حكاه أحمد بن يحيى من قولهم: كيصَى، فموافق لمذهب صاحب الكتاب من وجه ومخالف من آخر، أما وجه الموافقة فهو أنه نونه وجعل الألف للإلحاق بدرْهَم، والذي منع صاحب الكتاب أن يكون صفة هو فِعْلى كائنة الألف للتأنيث (٢).

وأما وجه المخالفة فهو أن صاحب الكتاب لم يثبت مثال فِعْلَى صفة إلا أن تلحق تاء التأنيث نحو: عزْهَاة وسعْلاَة، وقد حكى كيصَى بغير تاء، ومثله ما حكاه أحمد ابن يحيى أيضاً من قولهم: رجل عزْهَى بغير تاء، ويجوز أن يكون غرض صاحب الكتاب في قوله: إن فعْلَى لا يكون صفة إلا أن تلحق تاء

<sup>(</sup>١) بيت من البحر الطويل لم أهتد إلى معرفة قائله .

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٣٢٠/٢.

التأنيث (۱), أن يدل على أن فِعْلَى إذا كانت / صفة كان الألف للإلحاق ؛ لأن ٩٤/ب التاء إنما تدخل على ألف الإلحاق حتى كأنه قال: ولا يكون فِعْلَى صفة إلا أن يكون الألف للإلحساق، وإذا كان كذلك كان رواية أحمد بن يحيى موافقة لصاحب (۲) الكتاب وقصده .

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢/٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (لقصد صاحب الكتاب).

## قال صاحب الكتاب:

"باب ألف التأنيث التي تلحق قبلها ألف فتنقلب الآخرة منهما (١) همزة لوقوعها طرفاً بعد ألف زائدة.

اعلم أن أبنية الأسماء التي تلحقها هذه العلامة على ضروب: فمنها فَعْلاء، وهــي لا تكون أبداً إلا للتأنيث، ولا تكون همزتها إلا منقلبة عن ألفه فهي في هــذا الــباب مثل فُعْلَى في باب الألف المقصورة، وفَعْلَى وفُعْلَى، (وتكون اسماً وصــفة) (٢) فــإذا كان اسماً كان على ثلاثة أضرب: اسم غير مصدر، واسم مصدر، واسم مصدر، واسم يراد به الجمع.

إِلَــيْه تَلْحَــا أَ الْهَــضَّاءُ طُــرًّا فَلَــيْسَ بِقَائِــل هُحْراً لِجَادِي (١) (٥)

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان: (منها).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في: (أ).

<sup>(</sup>٣) بكسر أوله ويفتح اسم موضع بالشام يضاف إليه الطور، فيقال طور سيناء وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، معجم البلدان ٣٠٠/٣.

<sup>(</sup>٤) في أ: (لحادي).

<sup>(</sup>٥) بيت من البحر الوافر، قائله أبو داؤد الإيادي.

تلجاً: تسضطر، طرا: مجتمعة منضمة من جميع النواحي، هجرا: الهجر القبيح من الكلام، جادي: الجادي السائل.

الشاهد: قوله (الهضاء) وهو من الأسماء التي آخرها ألف التأنيث فانقلبت همزة لتطرفها إثر ألف زائدة.

ورد في: ديسوانه: ٣٠٩، والسصحاح (هسضض)، والمحكسم ٣٦٦/٧، والمحصص ٢٢٠/١٢، والبسان ٢٠٥١، وابن برى: ٣٦٨، واللسان (جدا – هضض) في الصحاح واللسان (هضض)، (لجار).

والجَمَّاء من قولهم: جاءوا الجمَّاء الغَفِيرَ، والجَرْبَاء للسماء "(١). قال المفسر:

اعلىم أنه قد تقدم في باب ما لا ينصرف أن مثال فَعْلاء الهمزة في آخره منقلبة عن ألف التأنيث في حُبْلَى وسَكْرَى، وأن (٢) هذا الانقلاب فيها إنما كان لاجتماع ألفين، وقد دللنا على ذلك (٣)، فالذي يحتاج أولاً إلى معرفته من هذا الفصل أن فَعْلاء بفتح الفاء وسكون العين لا تكون الهمزة في آخرها لغير التأنيث، وتحقيقه أن الهمزة في هذه الأمثلة الممدودة قد تكون للإلحاق كقولهم: قُوباء وعلْباء، وذلك أن الأصل علْباي على أن يكون الياء ملحقاً للمثال بقر طاس كما أن الألف في أر طَى للإلحاق بجَعْفَر، وليس في كلامهم فعُلاً أصلاً إلا في المضاعف نحو: الزّلزال والقَلْقَال.

وأما ما يحكيه البغداديون (٤) من قولهم: خَزْعَال، فليس بثبت عند أصحابنا، وإنما يحملونه على فَعْلل نحو: خَزْعَلِ، ويجعلون الألف لإشباع الفتحة كقوله:

وأُنْتَ مِن الغَوائِل حِين تُرْمَى ومِن ذُمِّ السرِّحَال بمُنتَزاح (٥)

<sup>(</sup>١) التكملة شاذلي: ١٠٥، والتكملة مرجان: ٣٢٠، ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (وأن الهمزة افتقر إليها الاجتماع ألفين).

<sup>(</sup>٣) المقتصد في شرح الإيضاح: ٩٨٧.

<sup>(</sup>٤) قال البكري في معجم ما استعجم ٢٦١: (بغداد فيها أربع لغات: بغداد بدالين مهملتين، وبغداد معجمة الأخيرة، وبغدان بالنون، ومغدان بالميم بدلاً من الباء)، وانظر فصيح ثعلب: ٣١٣.

<sup>(°)</sup> بسيت مسن البحسر الوافر، قائله إبراهيم بن علي بن سلمة بن هرمة بن هذيل من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية، قال الأصمعي: ختم الشعر بإبراهيم بن هرمة

الأصل مُنْتَزَح، وأنشد شيخنا تقوية لذلك:

خَزْعَلَة الضِّبْعَان رَاحَ الْهَنْبَلَه (١) (٢)

وإذا لم يكن في الأصول مثال فَعْلاًل لم يكن اعتقاد / الإلحاق في فَعْلاَء هه/أ مفتوحة الفاء ساكنة العين كما أن مثال فُعْلَل نحو: جُعْفَر بضم الجيم وفتح الفاء لما لم يكن في الأصول لم يمكن جعل الألف في مثال حُبْلَى للإلحاق، ولهذا شبه

أحباره في: جمهرة النسب للكلبي: ١٢٦، ونسب قريش: ٤٤٦، والشعر والشعراء: ٧٥٣، والأغـاني ٣٩٨، وتاريخ بغداد ٢٧/٦، وسمط اللآليء ٣٩٨، والنجوم الزاهرة ١٨٤/٢.

الشاهد: قوله: (بمنتزاح).

ورد في: شعره ۹۲، والحلبيات: ۱۱۲، والخصائص ۳۱٦/۲، وسر صناعة الإعراب ۷۱۹/۲۰ والمرتجل ۳۷۹، والمحتسب ۱۲۲/۱، وأمالي ابن الشجري ۱۲۲/۱، والمرتجل ۳۷۹، وأسرار العربية: ٤٥، والإنصاف: ۲۰، والفصول الخمسون لابن معطي: ۲۷۱، وسرح وسفر السعادة: ۱٤۸، وشواهد التوضيح: ۲۲، واللسان (نجد، نزح)، وشرح شواهد الشافية: ۲۰، والخزانة ۷/۷۰۰.

(١) في أ: (القنبلة).

(٢) رجز اختلف في قائله.

فقد نسب إلى صخير بن عمير التميمي في الأصمعيات: ٥٨، وفي أمالي القالي ٢٨٥/٢ إلى أعرابي، وقال في سمط اللآليء: ٩٣٠: قال النجيرمي: هذا الرجز للأصمعي.

وإلى صـخر بن عمير التميمي في القيسي: ٧١٢، وقال ابن يسعون ٥٨/٢، ونسبها بعض الشيوخ لصخر بن عمرو ونسبه ابن برى: ٤٨٣ إلى صخر بن عمرو أيضاً.

الشاهد: (خزعلة)

ورد بلا نسبة في: البارع: ٢٠٦، واللسان (هنبل).

حزعلة الضبان: خمعان الضبعان، الهنبله: أن ينسف التراب في مشيته.

<sup>=</sup> وهو آخر الحجج، توفي سنة ١٧٦ هـ..

فَعْسلاء بفُعْلَسى، وقسد قسسم الاسم على (١) ثلاثة أقسام: فالأول المفرد نحو: الصَّحَراء، وكذلك البَيْدَاء ؛ لأنه من باد يبيد، ألا ترى إلى قولهم: مهلكة، فالياء عين الفعل.

ولا يجوز أن يكون فَيْعَالاً من بَدَا يَبْدُوا حتى كأنه قيل: يَبْدَاو، ثم قلب الواو همزة لأمرين:

أحدهما: أن المعنى لا يساعد على اشتقاقه من بَدَا مساعدته على أخذه من بَدا مساعدته على أخذه من بَاد يبيد.

والثاني: وهو القاطع أنهم لم يصرفوه، ولو كانت الهمزة منقلبة عن لام الفعل لوجب أن يصرف ؛ لأنه نكرة، والنكرة إذا لم تكن صفة على مثال الفعل نحو: أحْمَر، ولم يكن فيه ألف التأنيث، وما يشبهه من الألف والسنون المضارعتين، ولم تكن معدولة نحو: رُبَاع وتُلاَث، ولا جمعاً نحو: مصابيح، فليس فيها إلا الصرف، فامتناعهم من صرفه يدلك على أنه فعلاء كالصَّحْراء، وكأنهم اعتقدوا فيه ضرباً من الوصفية لما ذكرنا من أنه مأحوذ مسن بادحتى كأنه قيل: الفلاة البَيْداء بمنزلة قولك: الفلاة المهلكة، فجمعوه على فعل، فقالوا: بيد كبَيْضاء وبيض ؛ لأن مثال فعل يختص بالصفات، ولست (۲) أعني بهذا أن الواجب عده في الصفات دون الأسماء كيف (و) (۳)

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (منه).

<sup>(</sup>٢) في ر: (وليست).

<sup>(</sup>٣) في أ: (كيف لا).

على سديد، وسَيْنَاء علم، وفي التنزيل ﴿ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ ﴾ (١) والهضَّاءُ مأخوذة من هَضَّ الأرض إذا مشي مشياً قويّ التأثير وأنشد شيخنا:

جَاءَتْ تَهُضّ الأَرْضَ أَيّ هَضٍ يَدْفَعُ مِنها بَعْضُها عن بَعْضِ (٢)

هذا وصف الإبل، ومعنى قوله " يدفع (منها) (") بعضها عن بعض " أنها متـــشابهة في الحسن، فإذا طمحت العين إلى واحدة منها لم يتطاول نظرها (أ) اليها، وانتقلت إلى ما يليها لحسنها، وإذا لم يُدم النظر قَلَّت (أ) الإصابة (1)، فإذا كان كل واحدة منها تنفي عن صاحبتها سوء العين، ولو كان الحسن مقصوراً علـــى بعــضها لثبتت (٧) الألحاظ عليها (٨)، ولم يؤمن ضررها، والجَمَّاء من حَمَّ والتــركيب يدل على الكثرة، والعفير تأكيد لمعنى الكثرة كأنها لكثرتها تستر الأرض، وأما الجَرْبَاء، فقد فسره فيما بعد (٩).

<sup>(</sup>١) المؤمنون /٢٠.

<sup>(</sup>٢) رجز قائله ركاض الدبيري.

ورد في تهذيب اللغة ٥/٥٪، والتكملة والذيل والصلة واللسان (هضض).

في التهذيب والتكملة واللسان (عنها) مكان (منها)، وفي التهذيب واللسان (المشي) مكان (الأرض).

<sup>(</sup>٣) (منها) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٤) في ظ: (نظره).

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ: (قل).

<sup>(</sup>٦) في أ: (الإضافة).

<sup>(</sup>٧) في ظ: (لبثت).

<sup>(</sup>٨) في ر، وظ: (عليه).

<sup>(</sup>٩) انظر ص: ٦٣٩ .

#### قال صاحب الكتاب:

"والعَلْسِيَاء (١)، فإن قلت: فلم لا تكون العَلْيَاء صفة ويكون مذكرها (٢) الأَعْلَى كقولك: الحَمْرَاء والأَحْمَر، فالقول أن العَلْيَاء ليس بوصف إنما هو اسم، ألا ترى (٣) استعمالهم إياها استعمال الأسماء في نحو:

أَلا يَــا بَـــيْتُ بالعَلْيَاء بَيْت<sup>(٤)</sup>

ولـو كانت صفة كالحمْراء، لصحت الواو التي هي لام من عَلُوت كما

(٤) صدر بيت من البحر الوافر، وعجزه:

..... ولولا حب أهلك ما أتيت

وقد اختلف في قائله، فقيل: إنه عمرو بن قعاس المرادي المذجحي شاعر جاهلي.

. أخباره في: معجم الشعراء: ٢٣٦، والخزانة ٥٥/٣.

نسب إليه في: الاختيارين: ٢١١، وابن السيرافي ٥٢٦/١، وتحصيل عين الذهب ٣١٢/١، واللـــسان (تمر)، وشرح شواهد المغني: ٢١٥، وشرح أبيات المغني ٩٧/٢، وقال القيسي: ٥٥٣، البيت لعمرو بن قنعاس ويروى لهانئ المرادي ويروى لتأبط شراً.

وقال ابن برى ٣٦٩: وأنشد لعمرو بن قنعاس وقيل: (قُعَّاس) وقيل: السموءل.

وقــال ابن يسعون ١٢/٢: هذا الشعر لعمرو بن قنعاس وقيل: قعاس المرادي، وقيل لهمام المرادي.

وورد في ديوان السموءل ٨٥.

الـــشاهد: قوله: (بالعلياء) وهو اسم لا صفة، ولو كان صفة، لصحت الواو كما صحت في الخذواء والقنواء.

ورد بـــلا نسبة في: الكتاب ٣١٢/١، والخاطريات: ١٢٠، والمحتسب ٢٥٠/١، والمخصص ٢٨/٤، ١٢٠، والمخصص ٢٨/٤، ٢٨/٤، والمسان (بيت).

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (والعلياء موضع).

<sup>(</sup>٢) في التكملة: (مذكره).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (أن استعمالهم).

صحت في القَنْوَاء والعَشْواء والخَذْوَاء ونحو ذلك(١).

وليس الأعْلَى كالأحْمر إنما الأعْلَى كالأَفْضَلِ لا يستعمل إلا بالألف والسلام، أو من أن غو: زيد أعْلَى من عمرو، والزيدون الأعْلَون وفي التنزيل: ﴿وَاللَّهُ مَعَكُمْ ﴾ (٣)، وفيه: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الأَعْلَى ﴾ (٤)، ولو كان كالأَحْمر، لم يجمع بالواو والنون " (٥).

#### قال المفسر:

اعلم أن العُلْيَاء اسم يدل على المكان المرتفع كالنجد مثلاً، وليس بصفة كالحَمْرَاء، واستدل على ذلك من ثلاثة أوجه:

الأول: أنهم لا يجرونه صفة على شيء ألا تراه قال:

أَلاَ يَا بَيْتُ بالعَلْيَاء بَيْتُ

و لم يقل بالبُقْعَة العَلْيَاء .

والـــثاني: أنـــه يكون من عَلَوْت بلا خلاف، وقد قلب الواو ياء، وهذا يختص بالأسماء دون الصفات، وإنما النهج في الصفة أن يصح<sup>(١)</sup> الواو كما ذكر من القَنْوَاء والخَذْواء ؟ لأن القَنْوَاء تأنيث الأَقْنَى، والخَذْواء تأنيث أَخْذَى، وإنما

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (بعد قوله ونحو ذلك، والخذواء بالخاء معجم من قول الشاعر:

وقد منت الخذواء منا عليهم).

<sup>(</sup>٢) في التكملة: (بمن).

<sup>(</sup>٣) تقدم ورودها ص: ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٤) طه / ۲۸.

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذلي: ١٠٥، ٢٠٦، والتكملة مرجان: ٣٢١، ٣٢٢.

<sup>(</sup>٦) في ر، وظ: (تصحح).

يجيء خَذْوَاء اسماً في الأعلام، فهو إذاً منقول من الصفة إلى العلمية، وليس له أصل في الاسمية أعني أنه ليس باسم جنس كرجل وفرس، وإذا كان في الأصل صفة بقي معه حكم الوصفية الذي هو تصحيح الواو وإن نقل إلى الأعلام.

والوجه الثالث: هو أنهم يقولون: الأعْلَى والأَعْلَون كما تقول: الأَفْضَل والأَفْضَل والأَفْضَل والأَفْضَل والأَفْضَلُون، والدليل في هذا الوجه من ثلاث جهات:

إحداها: أن العَلْيَاء لو كانت صفة كالحَمْرَاء لوجب أن لا يجيء في المذكر الجمع بالواو والنون نحو: الأَعْلَون كما لا يقال(١): الأَحْمَرُون والأَصْفرون.

والجهة الثانية: أنه كان يجب أن يقال: مررت برجل (أعْلَى، ولا يقال: أعْلَى، ولا يقال: أعْلَى، ولا يقال: أعْلَى من زيد كما لا يقال: مررت برجل) (٢) أحْمَر من زيد ؛ لأن العَلْيَاء إذا كانت بمنزلة الحَمْراء، وكان الأعْلَى بمنزلة الأحْمَر، لم يجز أن يكون مصاحباً لمن السندي هو علم التفضيل كما لا يصاحبه أحمر، ووجب أن يستعمل عارياً من التفسيل نحو: أن تقول: مررت برجل أعلى / وأنت لا تريد أعلى من غيره، وهذا لا يكون.

والجههة الثالثة: أنك تقول: الأعلى (والعَلْيَاء في تأنيثه، ولو كانت العَلْيَاء والجههة الثالثة: أنك تقول: الأعلى (والعَلْيَاء في تأنيثه، ولو كانت العَلْيَا كما لا يقال: الخُمْرَى والصُفرى في تأنيث أَحْمَر وأصْفَر، ولوجب أن يجمع على فَعْل، فيقال: عُلْسي أو عُلْسو كحُمْسر وصُفْر، فإذا امتنع جميع ذلك علمت أنه اسم بمنزلة الصحراء.

1/97

<sup>(</sup>١) في أ: (يقول).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في: (ظ).

#### قال صاحب الكتاب:

" فأما الكَلَّه كَلَّه البصرة، فزعم سيبويه أنه فَعَال بمنزلة (١) الجَبّان (٢) والقَددّاف (٣)، وهدو على هذا مذكر مصروف، ويدل على ذلك أنهم (٤) قد سموا مرفأ السفن المُكلَّه، والمعنى أن الموضع يدفع الريح عن السفن المقربة السيه ويحفظها منها من قوله سبحانه: ﴿قُلْ مَنْ يَكُلُّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَن ﴾ (٥).

وقد زعم بعضهم أن قوماً تركوا صرفه، فمن ترك صرفه كان<sup>(١)</sup> اسماً من كَل<sup>(٧)</sup> مثل الهضَّاء في التضعيف.

والمعنى أنه موضع تكل فيه الريح عن عملها في غير هذا الموضع، قال رؤبة:

# يَكِلُّ وَفْدُ الريِّحِ من حَيْثُ انْخَرَق<sup>(۸)</sup>

يكل: يخف أثرها ويقل، وفدها: أولها جمع وافد، انخرق: مر واتسع.

الشاهد: قوله: (يكل وفد الريح) استعار الكلال للريح.

<sup>(</sup>١) في أ: (بمعنى).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: (حبان)، وفي الصحاح (جبن)، (والجبان والجبانة الصحراء).

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٣٢١/٢ في اللسان (قـذف)، (والقَدَّافَة والقَدَّاف جمع: وهو الذي يرمى به الشيء فيبعد، والقذاف المنجنيق).

<sup>(</sup>٤) في أ: (ويدلك على أنهم)، وفي التكملة شاذلي: (هذا) مكان (ذلك).

<sup>(</sup>٥) الأنبياء / ٤٢.

<sup>(</sup>٦) في التكملة مرجان: (كان عنده).

<sup>(</sup>٧) في التكملة شاذلي: (كل يكل).

<sup>(</sup>٨) رجز بين أبو علي قائله.

## قال المفسر:

اعلم أن الكُّلاء سوق بالبصرة، وهو لا يخلوا من أحد أمرين:

إما أن يمنع (٢) الصرف، وإما أن يصرف، فإذا صرف كان فَعَالاً من كَلاً يكْلاً، والمعنى أن الموضع واسع، فالريح تمضي فيه (٢) إذا انتهت إليه، ولا تؤثر تأثيرها في الموضع الجـتمع إذا وقعت فيه، فكأنه يَكْلاً من الريح ويدفعها والكالئ للشيء هو الدافع عنه في الحقيقة، وشبهه بقولهم: المُكَلاَّء لمرْفَأ السفن، وهو مُفَعَّل من كَلاً وتقديره على وجهين:

أحدهما: أن يكون مَفْعُولاً، فكأنه مَصُون عن عمل الرياح.

والثاني: أن يكون المُكَلاَّء مصدراً بمنزلة التكلية، فكأنه قيل: موضع الحفظ ويكون في الأصل ضرباً من قولهم: حئتك خُفُوقَ النجم (١٤)، فصار المصدر دليلاً على الزمان كذلك المُكَلاَّء يكون اسماً للمكان.

وإذا منع الصرف كان فَعْلاَء من كُلّ يكلّ فكأن الموضع لسعته يفتر فيه الريح؛ لأن امتداد وفدها مما يورثها الضعف وناهيك دليلاً على هذا بيت رؤبة: يكلُّ وَفْدُ الرِّيح من حَيْثُ انْخَرَقْ

<sup>=</sup> ورد في: ديوانه: ١٠٤، وفصيح ثعلب: ٢٩٩، وتهذيب اللغة ٢١/٧، والنكت في إعجاز القرآن ٢٠٣، والعمدة ٢١/٣، والمخصص ٢١/٧، وابن يسعون: ١٧٣، والقيسي: ٥٥٥، وابن برى ٢٧١، واللسان (خرق وكلل).

<sup>(</sup>١) التكملة شاذلي: ١٠٦، والتكملة مرجان: ٣٢٢، ٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) في ظ: (يمتنع).

<sup>(</sup>٣) (فيه) ليست في: (ر).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (النجم بمعنى زمن خفوق النجم).

وشبه هذا الوجه بمرفأ السفن من جهة أحرى، وهي أنهم سموه الميناء بالمد والقصر، فإذا قصر كان مِفْعَلا / من وَنَى يَنِي، وإذا مد كان مِفْعَالاً منه، والمعنى ٩٦/ب أن الريح تني فيه وتَفْتُر، وهذا من لطيف كلام أبي على.

#### قال صاحب الكتاب:

" وقد يقصرون بعض هذه الأسماء الممدودة كقولهم: الهيْحَاء والهَيْحَا<sup>(۱)</sup> سمعت أبا إسحاق ينشد:

إِذَا كَانتِ الهيجَاء وَانْشَقَّتْ العَصَا فَحْسُبكَ والضَّحَّاك (٣) سَيْفٌ مُهَنَّدٌ (٤)(٥)

<sup>(</sup>١) انظر المقصور والممدود لابن ولاد: ١١٧.

<sup>(</sup>٢) بيت من البحر الوافر، قائله لبيد من ربيعة العامري.

أربد: أخو لبيد لأمه، الهيجا: الحرب، تقعرت: سقطت؛ لأن الانقعار سقوط وظهور قعر، المشاجر: جمع مشجر وهو مركب أصغر من الهودج مكشوف الأعلى، الفئام: وطاء الهودج.

الشاهد: قبصر الهيجاء، ويجوز في الهيجا أن تكون على لغة من مد، فكأنه قال: فارس الهيجاء إذا، فلما التقت الهمزتان حذفت الأولى تخفيفاً.

ورد في: ديوانه: ۲۰۰، والمعاني الكبير: ۹۰۹، وتهذيب اللغة ۲۹۹/۱، والمحكم ۱۱٤/۱، وابن يسعون: ۱۷۳، والقيسي: ۵۰، وابن برى: ۳۷۲.

في الديوان (الخيام)، وفي أ: (تفغرت).

<sup>(</sup>٣) (المضحاك) رويت بالنصب، والحر والرفع، انظر الأصول ٣٧/٢، وانظر "حسبك " في الأصول ٣٥/٢.

<sup>(</sup>٤) في أ: (بحرد).

<sup>(°)</sup> بيت من البحر الطويل نسبه أبو على القالي في ذيل الأمالي: ١٤٠ لجرير، ولم أحده في ديوانه.

والمحذوف من الألفين هي الأولى (الزائدة) (١)؛ لأن الأخيرة (٢) لمعنى، ولو كانت المحذوفة الأخير لصرفت الاسم كما تصرف في التصغير إذا حقرت نحو: حُبَارَى في النكرة "(٣).

#### قال المفسر:

اعلم أن الأولى من الألفين (في) (علم نحو: هَيْجَاء وصَحْرَاء وحَمْرَاء زائدة للبياء بمنزلة ألف كتاب، والثانية الألف التي انقلب همزة للتأنيث، فإذا قصر حذفت الأولى، وبحذفها يزول اجتماع الألفين، وتزول الهمزة، فتقول في نحو: هَيْجَاء: هَيْجَاء وهو بمنزلة سَكْرَى في كون الألف للتأنيث، ولا يجوز أن تقول: إنه حذفت الهمزة من هَيْجَاء، فبقى هيجا لأمرين:

<sup>=</sup> الهيجاء: الحرب، انشقت العصا: مثل لاختلاف الأقوام، العصا: جماعة الإسلام يقال: إذا خالف الرجل الإجماع فقد شق العصا.

الشاهد: مد الهيجاء.

ورد في: معاني القرآن للفراء ١٧/١، والمقصور والممدود لابن السكيت: ١١٠، والأصول ٢/٣، والمحلود لابن ولاد: ١١٧، وإعراب القرآن للنحاس ٢٥٠١، وأمالي القالي ٢٦٢/٢، وتهذيب اللغة ١٢٥٤، والتمام: ٣٢، والتبصرة والتذكرة: ٢٦٣، وسمط اللآلي: ٩٩، ونظام الغريب: ١٤١، وابن يسعون: ١٧٤، والقيسي: ٩٥، وابن برى: ٣٧٤، وشرح عمدة الحافظ: ٢٦٧، والإرشاد إلى علم الإعراب ٢٣٤، والمغني: ٢٢٠، وشرح شواهد المغني: ٩٠٠، وشرح أبيات المغني علم الإعراب ٢٣٤،

<sup>(</sup>١) (الزائدة) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٢) في التكملة: (الآخرة).

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذلي: ١٠٧، ١٠٦ والتكملة مرجان ٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) (في) ليست في: (أ).

أحدهما: أن الهمزة منقلبة عن ألف كائنة لمعنى كألف حُبْلَى، والألف قبلها لغير معنى، والحذف لا يليق بالمعنى (١) سيما إذا وجد العاري من الإفادة.

والــ ثاني: أن المحــ ذوف لو كانت الهمزة لكانت الكلمة تعرى من ألف التأنــيث (فــيحب أن يقال: هيجاً بالتنوين كما أنك لما صغرت حُبَارَى (في النكرة) (٢) قلت: حُبَيّرة، فصرفت لزوال ألف التأنيث) (٣) وقال: كما تصرف في التصغير إذا حقرت نحو: حبارى في النكرة يعني باشتراط (٤) النكرة إن حُبَيِّرة لــو كــان اسماً علماً، لم يصرف للتعريف والتأنيث كطلحة، وأما في التنكير في صرف؛ لأن تــاء التأنــيث لا يمنع لصرف في غير العلمية، وإنما الذي يمنع الصرف في غير العلمية، وإنما الذي يمنع الصرف في التنكير هو الألف كحُبُلَى وبُشْرَى.

## قال صاحب الكتاب:

" ومما يجــوز أن يكــون مُكبَّـره فَعْلاَء المُريَّطَاء والقُطَيْعَاء: وهو تمر الشَّهْريز (٥) أنشد أبو زيد:

| <br>جَارَهم ( <sup>٦)</sup> | القُطَيْعَاء | يُعَشُّون | بَاثُوا |
|-----------------------------|--------------|-----------|---------|
|                             |              |           |         |

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (بالمعنوي).

<sup>(</sup>٢) (في النكرة) ليست في أ، وظ.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في: (ظ).

<sup>(</sup>٤) في ر: (باشتر)، وفي ظ: (باشتراك).

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذلي: (السهريز).

<sup>(</sup>٦) صدر بيت من البحر الطويل لم أهتد إلى معرفة قائله، وعجزه:

ورد في: الجمهُـرة ٣٣/٢، والمقَـصُور والمُمدود لاَبن ولاد: ٩١، والمنصف ١١٠/٣، ومعجم مقاييس اللغة ٣٧١/١، والمخصص ١٣٣/١، والاقتضاب ٣٣٤/٢، وابن

والغُمَّيْ صَاء، قـال أحمد بن يحيى: وهما غُمَيْصَاوَان إحداهما (١) في ذراع الأسـد، والأخـرى التي تتبع الجوزاء، والمُلَيْسَاء نصف النهار، والمُلَيْسَاء شهر تنقطع فيه الميرة قال:

أَفِينَا تَـسُومُ السَّاهِرِيَّةُ بَعْدَمَا بَدَا لك مِن شَهْرِ الْمُلَيسَاءِ كَوْكَبُ (٢)". قال المفسو:

اعلــم أنه (٣) حمل هذه الأسماء المصغرة تصغيراً لازماً على فَعْلاَء دون / ٩٧ أفعلَــي، ومــا أشبه ذلك؛ لأن الأغلب في هذه الأمثلة هو فَعْلاَء، والحمل على الأكثر مقتضى القياس، والمُلَيْساء تعود إلى الملاسة من حيث إن (٤) انقطاع الميرة ضرب من الجدب، ومن شأنهم وصف الأوقات المجدبة بما يناسب الملاسة، ألا تــرى إلى قولهم: السنة الشَّهْبَاء، وكذا إذا أريد نصف النهار؛ لأن ذلك الوقت

يسعون: ١٧٥، والقيسي: ٥٦٣، وابن برى: ٣٧٦، واللسان (ثجل – جلل).
 القطيعاء: تمر أحمر سمي بذلك لصغره، البرني: منسوب إلى قرية بالبحرين يقال لها:
 برن، وهو من أجود التمر، جلل، جمع جلة وهو وعاء يتخذ من الخوص.

في المقسور والممدود، والاقتضاب، وآبن يسعون، والقيسي، واللسان (حلل)، والتكملة مرجان (دسم) مكان (ثجل).

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (أحدهما).

<sup>(</sup>٢) بيت من البحر الطويل نسبه الصاغاني في العباب (ملس) إلى زيد بن كثوة.

تسوم: تحاول وتعالج، الساهرية ضربٌ من الطيب.

المعنى: أتعرض عليناً في وقت لا ميرة فيه بيع الطيب.

الشاهد: قوله: (الْمُلَيْسَاء) وهو فعيلاء يجوز أن يكون تصغير فعلاء.

ورد في: غريب الحديث للخطابي ٢١٦/٢، والمقصور والممدود لابن ولاد ١٢١، وتهذيب اللغة ٨١/١، والمخصص ٢١/١، وابن يسعون: ١٧٦، والقيسي: ٥٦٦، وابن برى: ٣٧٨، والتكملة والذيل والصلة (ملس).

التكملة شاذلي: ١٠٧، والتكملة مرجان: ٣٢٥، ٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) في أ: (أن).

<sup>(</sup>٤) (إن) ليست في ر، وظ.

أصفى أحزائه، والسّاهِرِيّة في البيت ضرب من الطيب قال الشيخ: كأن ذلك؛ لأنه مما يسهر.

## قال صاحب الكتاب:

" فإن قلت: ما وجه تسميتهم السماء الجَرْبَاء، والأَجْرَب خلاف الأَمْلَس، وقد قال أمية:

وكَان بِرْقِعَ والمَلاَئِك حَوْلَها سَدِرٌ تَـواكلَه القَوَائِم أَجْرَدُ (١) سَدِر: بحر، وبِرْقِع: اسم من أسماء السماء، وأُجْرَد: صفة للبحر المشبهة به السماء، فكأنه وصف البحر بالجَرَد؛ لأنه قد لا يكون كذلك إذا تموج، ولا يمتنع وصف السماء بالجَرَد وإن كان من أسمائها الجَرْبَاء والجِرْبة؛ لأنهم أيضاً قد وصفوها بما معناه الملاسة قال ذو الرمة:

وَدَوِيِّةٍ مِنْلِ السَّمَاءِ اعتَسَفْتُهَا وَقَدْ صَبَغَ اللَّيلُ الْحَصَى بِسَواد (٢)

<sup>(</sup>١) بيت من البحر الكامل، قائله أمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عبد عوف الثقفي شاعر حاهلي حكيم من أهل الطائف، توفي سنة خمس من الهجرة.

أخباره في: طبقات فحول الشعراء: ٢٥٩، والشعر والشعراء: ٤٥٩، والأغاني ١٢١/٤. برقع: من أسماء السماء، الملائك: جمع ملك، تواكله: تواكل القوم مواكلة اتكل بعضهم على بعض، أحرد: أملس.

الشاهد: (أجرد) وصف السدر وهو بحر بالجرد وهو الإملاس لأنه قد يكون كذلك ما لم يمتوج. ورد في: شعره ٢٨٥، وبحالس ثعلب ٢١٧، والجمهرة ٣٠٨/٣، والبدء والتاريخ ٢/٧، والفصول والغايات: ١٧٨، والمخصص ٢/٩، وابن يسعون ١٧٧، والقيسي: ٥٦٧، وابن برى: ٣٧٩، والتنبيه والإيضاح (سدر)، وشرح نهج البلاغة ٢٣٨/٧، والمزهر ١٩٩١. في محالس ثعلب (أربع) مكان (أجرد) ولا شاهد فيه، و (تحتها) مكان (حولها).

<sup>(</sup>٢) بيت من البحر الطويل.

دُوَّيَّة: الدَّوَّيَّة الـصحراء الواسعة الملـساء، اعتسفتها: ركبـتها على غير هداية، صبغ الليل الحصى بسواد: استعارة جنة ونبه بكر الحصى على عدم المرعى وأراد ظلام الليل.

فهذا يريد به الملاسة (١) كما قال:

وَدَوِّ كَكَ فَ المَّ شُتَرِي غَيرَ أَنَّه بِ سَاطُ لأَخْمَاسِ الْمَراسِيل وَاسِعُ<sup>(٢)</sup>
وكما أن قول الآخر:

## بلْ جَوْزِ تَيْهَاءَ كَظَهْرِ الْجَحَفَتْ (٣)

= الشاهد: قوله: (دوية مثل السماء) يريد أن هذه الدوية ملساء مستوية كالسماء.

ورد في: ديوانه: ٦٨٥، وتأويل مشكل القرآن: ١٤١، والزهرة: ٢٩٦، والتشبيهات ٢٠، والمخصص ٩٦، والتشبيهات ٢٠، والمخصص ٩٦، والإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح ١٩٢، وابن يسعون: ١٧٨، والقيسى: ٧١، وابن برى: ٣٨٢، وشرح شذور الذهب: ٤١٥.

(١) في التكملة شاذل: (املساسه) وفي أ: (املاسه).

(٢) بيت من البحر الطويل، قاتله ذو الرمة.

دو: أرض مستوية، ككف المشتري: في استواء هذه الأرض، بساط: أرض مستوية لأخماس: جمع خمس وهو أن تكون في المرعى ثلاثة أيام ويحسب يوم ترد ويوم تصدر، المراسيل: السهلة السير السراع.

الشاهد: قوله: (ودو ككف المشتري) أراد أنه خال لا شيء فيه وهو المستوي من الأرض. ورد في: ديوانه: ١٢٩، وأمالي القالي ٩١/٢، وتهذيب اللغة ٣٤٦/١٦، وديوان المعاين ١٢٩/٢، وسمط اللآليء: ٧٢٨، وتثقيف اللسان: ٣٢٤، والفائق ٣٨٦/٣، وابن يسعون: ٧٧٨، والقيسي: ٧٧٢، وابن برى: ٣٨٤، واللسان والتاج (بسط — دوى).

(٣) رجز اختلف في قائله فقيل: إنه سؤر الذئب، وقيل: أبو النحم.

نسب إلى سؤر في: العباب (بل) وابن برى: ٣٨٦، واللسان (بلل) وشرح شواهد الشافية: ١٩٩.

ونسبه إلى أبي النحم: القيسي: ٥٧٤، والصقلي الكاتب، ذكر ذلك ابن برى: ٣٨٦، وابن يسعون: ١٨٠، وقالا: إن ذلك غلط، وقال ابن يسعون: إنما هو لبعض الطائيين.

الشاهد: قوله: (كظهر الجحفت) يريد إملاسها وأنها لا نبات فيها ولا بنيان ولا حبل.

| خر: | الآ | وقول |
|-----|-----|------|
| -   |     |      |

ظَهْ رَاهُما مِثْلُ ظُهُورِ التَّرْسيْن (١)

إنما يريد (٢) بذلك الاستواء والانسباط، وأنه عَرَاء لا حَمَر فيه ولا بُنيان

\_\_\_\_\_\_

= وورد بلا نسبة في: معاني القرآن للأخفش: ٢٧١، ومعاني الحروف للرماني: ٦٢، والخصائص ٢٩٢/٢، وسر صناعة الإعراب ١٩٩/١، والمحتسب ٢٩٢/٢، وشرح عيون الإعراب: ٩٩، وتثقيف اللسان: ٣١٥، وشرح مقصورة ابن دريد اللخمي: ٣٤٥، وشرح المفصل ١٨٨/٢، وشرح عمدة الحافظ: ٩٧٧، ورصف المباني: ٢٣٢، والبحر المحيط ١٩٩/٢.

(١) عجز بيت من البحر السريع، اختلف في قائله، فقيل: إنه خطام المجاشعي، وقيل: هميان بن قحافة، وقيل: الأعشى، وصدر البيت:

ومهمهين قذفين مرتين .....

نسب إلى خطام في: الكتاب ٢٤١/١، والحلل: ٣٦٤، وابن يسعون: ١٨٠، وابن برى: ٣٨٧، وشرح المفصل ١٤٠/٤.

ونسب إلى الأعشى في تلقين المتعلم من النحو ٣٠٠.

ونسب إلى هيمان بن قحافة في الكتاب أيضاً ٢٠٢/٢، والقيسى: ٥٧٥.

الـشاهد: (ظهراهما مثل ظهور الترسين) يريد الاستواء والانبساط وأنهما لا نبات بهما ولا خمر.

وورد بلا نسبة في: البيان والتبيين ١٥٦/١، وإعراب القرآن للزجاج ١٧٣/٢، والجمل: ٣١٣، والصحاح (مرت)، والتبصرة والتذكرة: ٦٨٤، والإفصاح: ٢١٢، والتبيان في غيريب إعيراب القرآن ٢٢/٢٤٤، وضرائر الشعر: ٢٥٠، وشواهد التوضيح ٢١، والمتحفة الوردية: ٢٨٠، والأشموني ٧٤/٣، وشرح شواهد الشافية:

(٢) في التكملة: (يراد).

ولا حَــبَل ، ومــثل تــسميتهم إياها بالجَرْبَاء تسميتهم إياه (١) بالرِّقِيع قال ابن الأعرابي: سموها الرَّقيع (٢)، لأنها مرقوعة بالنجوم "(٣).

#### قال المفسر:

اعلم أنهم قد وصفوا السماء بالملاسة فيما أنشده من قوله:

وَدَوِّيَة مِثْلِ السَّمِاء ......

إذ لا يقصد أن يصف الفلاة بالخشونة، وأما قولهم: الجَرْبَاء، فالذي أشار السيه أنه لا يكون على نمط واحد لمكان النجوم، فهو كالأجرب الذي يكون بعض حلده ذا شعر وبعضه عارياً منه، ألا تراه (٤) قال: ومثل تسميتهم إياها بالرَّقيع، وقول ابن الأعرابي؛ لأنها مرقوعة بالنجوم، وذلك أن المرقوع قطع مختلفة، وكذا حلد الأجرب؛ لأنه مختلف، فكأنه مرقوع، والقول بعد على وجهين:

أحدهما: أن يكون بمنزلة قولهم: الأعور للغراب إذا قصدوا الوصف بصحة البصر، وقولهم: كَافُور للأَسْود، ومعنى ذلك أنه قد بلغ النهاية في صحة / تلك الحاسة حتى كاد ينقلب إلى ضده لعدمه زيادة فيه، فكذلك يقصد بالجرباء الإغراق في الوصف بالملاسة، وهذه طريقة شائعة في كلامهم إذا تأملت.

والوجه الثاني: أن يكون المقصود في ذلك أن الأرض يظهر منها النبات، فهو عليها بمنزلة الشعر، والسَّمَاء عارية من ذلك، فلما كان الأمر على هذا

۹۷/ب

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان: (إياها).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان، وظ: (بالرقيع).

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذلي: ١٠٧، ١٠٨، والتكملة مرجان: ٣٢٥-٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (ألا ترى أنه).

وصفوها بما هو علامة المتعَرِّي من الشعر، وهو الجرَبَاء لتحصل المناقضة، وهذا معنى مقبول في الحس إذا أنعم النظر فيه.

## قال صاحب الكتاب:

"وأما ما جاء من هذا المثال مصدراً فنحو: السَّرَاء والضَّرَاء والبَأْسَاء والنَّعمَاء، وفي التنزيل: ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَتْهُ ﴾ (١)، ومنه قولهم: السلُّواء لِلشَّدة واللَّوْلاَء بمعناها (٢) إلا أنه ليس من هذا الباب إلا أن تحمله على قياس الفَيف، والأكثر أن تجعله من باب القَضْقَاض " (٣).

#### قال المفسر:

اعلم أن السَّرَاء والضَّرَاء والنَّعْمَاء، مصادر بمنزلة المسَرَّة والمضرَّة، والبَأْسَاء بمنزلة البُوْس، وكذا اللُّواء هي الشدة، فأما اللَّولاَء، فقد قال فيه: "إنه ليس من هذا الباب إلا أن تحمله على قياس الفَيْفَاء والفَيف" يعني أن تجعل التركيب من ليول فيكون من باب سلس وقلق كما أن الفيفاء كذلك، ألا ترى أنه لا يجوز أن تقلول: إن الأصل فيفاي كالقَضْقَاض في التضعيف لأجل أنهم قالوا: فَيْف فحذفوا، فهذا يدلك على أن الكلمة من باب سلس إذ لو كانت من باب القَضْقَاض، لم يجئ فَيْف كما لا يقال (٤): قَضَق، فإذا حملت اللَّولاء على الفَيْفَاء، وحسب أن لا تسصرفه؛ لأنك تجعل الهمزة منقلبة عن ألف التأنيث بمنزلتها في وحسب أن لا تسصرفه؛ لأنك تجعل الهمزة منقلبة عن ألف التأنيث بمنزلتها في

<sup>(</sup>۱) هود /۱۰.

<sup>(</sup>٢) في أ: (بمعناه).

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذلي: ١٠٨، والتكملة مرجان: ٣٢٨.

<sup>(</sup>٤) (يقال) ليست في: (ر، وظ).

البأساء، قال: " والأكثر أن تجعله من بأب القضقاض " يعني أن تقدر لولاو، فتجعل الهمزة بدلاً من الواو لأجل أن باب سَلس قليل وباب القَضْقَاض واسع كثير، والحمل على الأكثر أولي، فعلى هذا تصرفه فتقول: فلان على(١) لُوْلاَء يا فتى؛ لأن الهمزة ليس لها حظ في التأنيث، فهي كهمزة كساء في كونها منقلبة عن حرف هو لام الفعل، ألا ترى أنك إذا قلت: لَوْلاَوْ كان فَعْلاَلاً كما أن قولك: كسَاوٌ (٢) فعَالٌ.

## قال صاحب الكتاب:

" وأما الاسم الذي يراد به الجمع عند سيبويه، فقولهم: القَصْبَاء والطُّرْفَاء والحَلْفَاء (٣)، ومن هذا الباب على قول الخليل (٤) وسيبويه قولهم (٥) أَشْيَاء (١)، ويشبه ذلك عنده (٧) وإن لم يكن على وزنه أُبَيْنُون / في تصغير أبنا (كأنه تصغير ١/٩٨) أبناء على المعنى، وتصغير أبنا على اللفظ) (^) فالطُّرْفَاء وأختاها كالجَّامل والبَّاقر في أنهمـــا علــــى لفـــظ الآحاد والمراد بهما الجميع<sup>(٩)</sup> كما أن الجَامل والبَاقر

<sup>(</sup>١) في ظ: (في).

<sup>(</sup>٢) في أ: (كسا).

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٢/١٨٩، ٣٢١.

<sup>(</sup>٤) في أ: (سيبويه والخليل).

<sup>(</sup>٥) (قولهم) ليس في التكملة: (شاذلي).

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٣٧٩/٢.

<sup>(</sup>٧) في التكملة مرجان: (عندهم).

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين ليس في: (أ).

<sup>(</sup>٩) في التكملة: (الجمع).

كالكَاهِلِ والغَارِب، والمراد بهما الكثرة، وفي التنزيل: ﴿سَامِراً تَهْجُرُونَ﴾ (١)، فاستعمل فاعل فيه (٢) أيضاً جمعاً.

فأما قسولهم: أشْسيًاء (٣) في جمع شيء، وكان القياس فيه شيئاء ليكون كالطَّرْفًاء، فاستثقل تقارب الهمزتين، فقدمت (٤) الأولى التي هي اللام إلى أول الحسرف كما غيروها بالإبدال في ذوائب، وبالحذف في سواية، وإن لم تكن بحسمعة مع مثلها ولا مقارب (٥) لها فصارت أشيّاء كطر فاء، ووزنها من الفعل لَفْعَاء، والدلالة على أنها اسم مفرد ما روى من (١) تكسيرها على أشاوى، فكسروها كما كسروا (صَحْرًاء على) (٧) صَحَارًى حيث كانت مثلها في فكسروها كما كسروا (صَحْرًاء على) (٧) صَحَارًى حيث كانت مثلها في الإفراد؛ والأصل صَحَارِيّ بياءين الأولى منهما بدل من الألف الأولى التي في صَحْرًاء انقلبت ياءً لسكونها وانكسار ما قبلها، والياء الثانية بدل من ألف التأنيث التي كانت انقلب هزة لوقوعها طرفاً بعد ألف زائدة، فلما زال عنها هسذا الوصف، زال أن تكون هزة كما لو صغرت سَقًاء لقلت: شُقيقي، فقلبت الهمزة المنقلبة عن الياء التي هي لام ياء لزوال وقوعها طرفاً بعد ألف زائدة، ثم

<sup>(</sup>١) المؤمنون /٦٧.

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: (منه).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (في أشياء جمع).

<sup>(</sup>٤) في التكملة، وأ: (فأخرت) .

<sup>(</sup>٥) في التكملة مرجان: (مقاربة).

<sup>(</sup>٦) في التكملة مرجان و أ: (في).

<sup>(</sup>٧) (صحراء على) ليست في أ والتكملة مرجان.

حـــذفت الياء الأولى من صَحَارَي للتخفيف، فصارت صَحَارٍ (١) مثل مَدَارٍ، ثم أبدلت من الياء الألف كما أبدلتها منها في مَدَارَى ومَعَايا، فصارت صَحَارَى، وأَشَاوَى، والواو فيها مبدلة من الياء التي هي عين في شيء كما أبدلت منها في جَبَيْتَ الخراج جبَاوَةً "(٢).

#### قال المفسر:

اعلم أن فَعْلاَء يكون اسماً كالطَّرْفَاء والقَصْبَاء، ومعنى قولنا: اسم الجمع أن لا يكون تكسيراً كقولك: شديد وأشدَّاء، وذاك أن فَعْلاَء من أبينة الآحاد كما أن فَاعِلاً كذلك، فإذاً قولك: الطَّرْفَاء اسم مفرد اللفظ بمنزلة الصَّحْرَاء، والمعنى على الجمع كما أن الجَامِل على لفظ الإفراد كالكَاهِل، والمعنى الجمع إذ يدل على ما يدل عليه الجمال، وكذا البَاقر بمنزلة البُقُور.

فأما أَشْيَاء فبمنزلة الطَّرْفَاء في أنه (٣) اسم مفرد على فَعْلاء، وكان الأصل شَيْعًاء بهمزتين يفصل بينهما ألف، فتكون الهمزة الأولى لام الفعل بإزاء الفاء من طرفاء، والثانية منقلبة عن ألف التأنيث كهمزة طَرْفَاء إلا أنهم استثقلوا اجتماع همزتين للهم ألله ساكن، وهو من جنس الهمزة أيضاً / ألا تراه يعود إليها إذا مسته الحركة، فقدموا الهمزة التي هي لام ٩٨/ب الفعل، وأوقعوها قبل الفاء الذي هو الشين، فقالوا: أَشْيَاء ووزنها لَفْعَاء، وهم

<sup>(</sup>١) في أ: (صحاري ومداري).

<sup>(</sup>۲) التكملة شاذلي: ۱۰۸، ۱۰۹، والتكملة مرجان: ۳۲۸-۳۳۰.

<sup>(</sup>٣) (أنه) ليست في: (ظ).

<sup>(</sup>٤) في ظ: (الهمزتين).

وإن كانوا يجمعون بين الهمزتين إذا فصل بينهما ألف نحو: ﴿آأَنْدُرْتُهُم ﴾(١) فليس هذا بمردود؛ لأن إزالة الاجتماع أذهب في الخفة على كل حال، وإذا حاز القلب من غير أن يكون فيه خفة نحو: أيس في يَعس وغير ذلك مما ستراه (٢) في التصريف كان هذا أولى، وأكد أبو علي كون التقديم لأجل (٣) اجتماع الهمزتين بأنهم قالوا: ذوائب، فقلبوا الهمزة واواً؛ لأن الأصل ذَآئِب بوزن ذَعائب، فلما اجتمع همزتان قلبوا إحداهما واواً، ولم يعتدوا بالألف لما ذكرنا من أنها مقاربة للهمزة، وكما أزالوا اجتماعها في ذوائب بالإبدال كذلك رفعوه في أشيء بالمتمدة إحداهما، وزاده تأكيداً بأنهم قالوا: سَوايَة، والأصل سَوائِية؛ لأنها فعاليم فعاليم المحرزين، وقصد بذلك أن يؤنسك بحرصهم على إزالة الهمزة، ولم يحصل اجتماع منفردة في سَوائِية كان استثقالها مع أخرى أولى.

ومما يقطع بأن أشياء أصله فَعْلاء أنهم جمعوه على أشاوي كما جمعوا صَحْرًاء على صَحَارَى، والأصل صَحَاري على أن يكون الياء الأولى منقلبة عن الألف الواقعة بعد الراء في صَحْرًاء، والثانية منقلبة عن ألف التأنيث التي قلبت همزة في صَحْرًاء لاحتماع ألفين، وذلك أنك إذا كسرت الراء من صَحْرًاء في الجمع وانقلب الألف التي بعد الراء ياء، وحب أن يزول الهمز لزوال حالبه الذي هو احتماع ألفين، وإذا كان كذلك كان الياء الثانية منقلبة عن ألف مثل حُبْلَى

<sup>(</sup>١) تقدم ورودها ص: ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (فيما تراه).

<sup>(</sup>٣) (لأجل) ليست في: (ظ).

<sup>(</sup>٤) انظر: الكتاب ٣٧٩/٢.

لا عن همزة، ثم يخفف فيصير صَحَارى، وتبدل من الكسرة فتحة ومن الياء ألفاً، فيقال: صَحَارَى كما قلت: مَدَارَى، والأصل مَدَاري على مفاعل كمساحد، فك ذلك أَشَاوَى أصلها أَشَاييّ بثلاث ياءات على أن يكون الياء الأولى عين الفعل المتأخرة إلى موضع اللام والأخريان بمنزلة اليائين في صَحَاريّ، ثم فعل به ما فعل بصحاري، فصار أَشَايَا، وأبدل من الياء واو كما قالوا: حَبَاوة والأصل حِبَاية، ألا ترى إلى حَبَيْت، وليس في قلب الياء واواً ذهاب عن الحكمة، لإنه إذا جاز أن يبدل الحروف الصحيحة بعضها من بعض نحو: أُصَيْلاًل<sup>(١)</sup> في أُصَيْلاًن، وإن لم كن هناك استثقال كذلك يجوز أن يقلب الياء / واواً لأحل المقاربة، وإن لم يكن ما يوجب القلب نحو وقوعه (٢)ساكناً بعد ضمة كمُوقن، ويكون الفصل بين هذا وبين (٣) ذاك أن هذا الإبدال لا يطرد، فإذا قالوا: حَبَاوة في حَبَاية لم يجز أن يقولوا (٤) في رمَاية مثلاً: رمَاوَة كما أنه إذا أبدل اللام بالنون (٥) في أُصَيْلان لم يجز لك أن تفعل ذلك بكل نون (فتقول مثلاً في أُصُول: أُصون) (١) ولكنك تــتابعهم علــيه، والقلب الثاني يطرد، فيحب(٧) أن تقلب كل ياء ساكنة غير مدغمة حصلت بعد ضمة واواً؛ لأن ذلك فعل لفرط ثقله على اللسان، وهذا المعنى

1/99

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (أصيلان في أصيلال).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (القلب بوقوعه).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (بين هذا وبين ذا وبين ذاك).

<sup>(</sup>٤) في ظ: (أن تقول).

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ: (أبدل النون من اللام).

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ليس في: (أ).

<sup>(</sup>٧) في ر، وظ: (لك أن تقلب).

قد استوى فيه العرب وغيرهم، فلا يفتقر فيه (١) إلى سماع، فقد ثبت أن أشياء اسم مفرد اللفظ مجموع المعنى بمنزلة طرفاء، وشبهه بأبيننون من حيث إنه تصغير أبنى أفعل بزنة أعْمَى، وذلك أن أفعل ليس من أبنية التكسير، وإنما هو من أبنية الآحاد، فقد جعلوا أبنى مقصوراً اسماً لجمع ابن كما أنشد أبو زيد:

وَقَدْ كُثُرتْ بَين الأَعُمِّ المَضَائضُ (٢)

لأن الأعُمّ اسم لجمع العَمّ، فكذلك أبننى ثم صغروه، فقالوا: أبيْن كأعَيْم في أعْمَسى، ثم جمع الواو والنون، فقالو: أبينون (٢) (كما قالوا: أعَيْمون والأصل أبيننسيون) (٤) إلا أن السياء الذي قبل (٥) الواو التي للجمع سقط كما سقط من قاضيون حيث قلت: قاضُون فوزن أبينون على الظاهر أفَيْعُون، فكما أن أبني بوزن (١) أعْمَى اسم لجمع ابن كذلك يكون أشياء اسماً لجمع شيء لا تكسيراً.

ثم رآني لأكونن ذبيحة

قائله: قيس بن حروة بن سيف بن وائلة بن عمرو بن مالك الطائي شاعر حاهلي. أحباره في: ألقـاب الـشعراء ٢٧/٢، والاشـتقاق: ٣٩٣، والأغانـي ١٨٧/٢٢، ومعجـم الشعراء: ٣٢٦، وشرح الحماسة للتبريزي ٢١/٤، والخزانة ٤٤٠/٧.

الأعم: بضم العين جمع عم، ومن فتح أراد الأكثر، المضائض: المكاره،

الشاهد: قوله: (الأعُمّ) اسم لجمع عم.

ورد في: النوادر: ٢٦٧، والحلبيات: ١٤٨، والتنبيه على مشكلات الحماسة: ١٨٢، والحكم ١٨٢، وابن يرى: ٥٧٥، واللسان (عمم)، والمخرانة ٨٤٨.

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (في ذلك).

<sup>(</sup>٢) عجز بيت من البحر الطويل، صدره:

<sup>(</sup>٣) في ر: (أبينيون).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ: (قبل واو الجمع).

<sup>(</sup>٦) (بوز وظ).

# قال صاحب الكتاب:

" وقد قيل في أشياء: قول آخر، وهو أن يكون أَفْعِلاَء<sup>(١)</sup>، ونظيره سَمْح وسُمَحَاء.

قال أحمد بن يحيى: رجال سُمَحَاء والواحد سَمْح قال: ونسوة سِمَاح لا غير، فأصل الكلمة على هذا القول أَفْعِلاَء ، وحذفت الهمزة التي هي لام حذفاً، كما حذفت من قولهم: سَوَائِية حيث قالوا: سَوَاية (٢)، ولزم حذفها في أَفْعِلاَء لأمرين: أحدهما: تقارب الهمزتين، وإذا كانوا قد حذفوا الهمزة مفردة فجدير إذا تكررت أن يلزم الحذف.

والآخر: أن الكلمة جمع، وقد يستثقل في الجموع ما لا يستثقل في الآحاد بدلالة إلزامهم خَطَايا القلب وإبدالهم من الأولى في ذَوَائِب الواو، وهذا قول أبي الحسن، فقيل له: فكيف تحقرها قال: أقول في تحقيرها: أُشَيَّاء، فقيل (٣) له: هلا رددت إلى الواحد فقلت: شُيَيْعُات (٤)؛ لأن أَفْعِلاَء لا تصغر (على لفظها) (٥) فلم يأت بمقنع.

<sup>(</sup>۱) القائـل هـو: الفراء وبعض الكوفيين والأخفش، انظر معاني القرآن للفراء ٣٢١، والمقتضب ٣٠/١، والمنصف ٣٠/١، والإنصاف: ٨١٢، وشرح الرضى للشافية ٢٩/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكتاب ٣٧٩/٢.

<sup>(</sup>٣) القائل: هو أبو عثمان المازني ونص ذلك في: المنصف ١٠٠/٢ (قال أبو عثمان: فسألته - يعني أبا الحسن - عن تصغيرها فقال: العرب تقول: أشيًّاء فاعلم فيدعونها على لفظها، فقلت: فلم لا ردت إلى واحدها كما رد شعراء إلى واحده فلم يأت بمقنع)

<sup>(</sup>٤) في أ: (شيئات).

<sup>(</sup>٥) (على لفظها) ليست في (أ).

والجواب عن ذلك ك أن أَفْعِلاء في هذا الموضع حاز/ تصغيرها، وإن لم ٩٩/ب يجز ذلك فيها في غير هذا الموضع؛ لأنها قد صارت بدلاً من أَفْعَال بدلالة استجازتهم إضافة العدد (القليل) (١) إليها كما أضيف (٢) إلى أفعال، ويدل على كونها بدلاً من أفعال تذكيرهم العدد المضاف إليها في قولهم: ثلاثة أَشْيَاء، فكما صارت بمنزلة أَفْعَال في هذا الموضع بالدلالة التي ذكرت (٣) كذلك يجوز تصغيرها من حيث حاز تصغير أَفْعَال، ولم يمتنع تصغيرها على اللفظ من حيث امتنع تصغيرها على اللفظ من خيث المتنع تصغيرها من حيث من الوزن في غير هذا الموضع لارتفاع المعنى المانع من ذلك عن أَشْيَاء، وهو أنها صارت بمنزلة أَفْعَال، وإذا كان كذلك لم يجتمع في الكلمة ما يتدافع من إرادة التقليل والتكثير في شيء واحد" (٤).

# قال المفسر:

اعلم أن أبا الحسن يجعل أَشْيَاء أَفْعِلاَء، ويرد عليه أَسْوِلة أحدها: أن يقال كان يجب أن تأتي بهمزتين فتقول: أَشْيئاء.

والجواب عنه ما ذكره من أن<sup>(٥)</sup> استثقال الهمزتين حملهم على حذف إحداهما، وأنه إذا جاز حذف الهمزة منفردة في سوَائية كان حذفها في نحو: أَفْعِلاء أجسوز لأمرين: أحدهما: أن الهمزة متكررة، والثاني: أن الجمع أحق بالتخفيف من الواحد، وهو إذا حمل أشياء على أنه أَفْعلاء كان جمعاً عنده، وقوى

<sup>(</sup>١) (القليل) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٢) في أ: (أضيفت).

<sup>(</sup>٣) في أ: (ذكرنا).

<sup>(</sup>٤) التكملة شاذلي: ١١٠، ١١٠، والتكملة مرجان: ٣٣٠–٣٣٢.

<sup>(</sup>٥) في أ: (من استثقال همزتين).

ذلك بأنهم قالوا: خَطَايا، فأبدلوا الهمزة ياء، وقد تقدم بيان ذلك(١).

والسؤال الثاني: أن فَعْلاً ليس يكسر على أَفْعلاَء، وإنما بابه فُعُول وفعَال وغير ذلك.

والجسواب عنه: ما ذكره عن أحمد بن يحيى من قولهم: رجال سُمَحَاء، والــواحد سَــمْح، وذلك أن فُعَلاَء نظير أَفْعلاَء، فيجوز جمع فَعْل على أَفْعلاَء، وليس هذا بعلة، وإنما الغرض أنه يحلمه على مثال لا يطرد.

والسؤال الثالث: أنه قال في تصغيرها: أُشَيَّاء ومثال أَفْعلاء لا يصغر على لفظــه ألا تراك لا تقولك: أَغَيْنيَا، ولا شَيئاً من نحوه، فكان يجب أن ترده إلى الــواحد، ثم تجمـع بالألف والتاء، فتقول: شُينيَّات (٢) كما تقول في قَنَاديل: قُنَيْديلاَت وفي أَغْنيَاء أو شُعَرَاء: غُنَيُّون<sup>٣)</sup> وشُوَيعرُون.

والجواب عنه: ما ذكره من أن السبب المانع من تصغير أُفْعلاء، وما شابهه من أبنية الكثرة أن التصغير علم القلة، فإذا ألحقته مثالاً موضوعاً للكثرة كنت(٤) جمعت بين ضدين، وهذا السبب قد ارتفع في أشْياء من حيث إنهم أضافوا إليه العـــدد القلــيل، فقالوا: ثلاثة أَشْيَاء وأَرْبَعَة أشياء / فتنزل أَفْعلاَء منزلة (٥٠ أَفْعَال ١٠٠٠/أ وصار عوضاً منه، فكما أنك تصغر أَفْعَالاً، فتقول: أُجَيْمَال؛ لأنه عقد قلة فلا ينافي التصغير، كذلك يجوز أن تصغر أُفْعلاء على لفظها لكونها دالة على القلة من جهة النيابة عن أفعال.

<sup>(</sup>١) انظر: ٣٤٩ (٣٧/ب).

<sup>(</sup>٢) في أ، ور: (شيئات).

<sup>(</sup>٣) في أ: (غنيون وأغنيون).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (كأنك جمعت).

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ: (بمنزلة).

والـــسؤال الرابع: أنهم جمعوه على فَعَالَى، ولم يوجد أَفْعلاء مكسراً على فَعَالَى، ولعله يجعل العلة (١) في التصغير، فيقول: إن أَفْعلاء لم يكسر في الأصل لأحــل أنــه يدل على الكثرة وجمع الجمع يراد لإفادة (٢) الكثرة نحو: أعراب وأعاريب، وهذا لما قام مقام أَفْعَال حاز تكسيره كما حاز تصغيره على لفظه، وكــيف تــصرف الأمر فالقول قول صاحب الكتاب؛ لأنه قد سلم من هذه الاعتراضات، وإنما فيه شيء واحد وهو أنه قلب الكلمة ليزيل احتماع الهمزتين، والقلب كــثير فــيما لا يؤدي إلى التخفيف، فكيف فيما يؤدي إليه، وقال الكــسائي: إنه أَفْعَال وهذا خطأ لامتناعهم من صرفه فينبغي لــه أن يصرف أسْمَاء.

## قال صاحب الكتاب:

"( $^{(7)}$ وما ذكرته $^{(3)}$  في الطَرْفَاء وأختيها من $^{(8)}$  أنه يراد به الجمع قول $^{(1)}$  سيبويه $^{(8)}$ ، وحكى أبو عثمان عن الأصمعي $^{(8)}$  أنه قال: واحد الطَّرْفَاء طرفة

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (العلة في هذا العلة).

<sup>(</sup>٢) في ظ: (الافادة).

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذلي: (وأما ما).

<sup>(</sup>٤) في أ: (ذكرته لك) انظر ص:

<sup>(</sup>٥) في أ: (في).

<sup>(</sup>٦) في التكملة شاذلي: (فقول).

<sup>(</sup>٧) الكتاب ١٨٩/٢، ٣٢١.

<sup>(</sup>A) قال الأصمعي في كتاب النبات ٣٤، ٣٥: (والطرفاء واحدتها طرفة، والحلفاء واحدتها حلفة).

وواحد القَصْبَاء قَصَبة وواحد الحَلْفَاء حَلِفَة (١) مثل وَجِلَة مخالفة لأختيها، وكيف كان (الأمر)(٢) فالخلاف لم يقع في أن كل واحد من هذه الحروف جمع، وإنما موضع الخلاف هل لهذا الجمع واحد أو لا واحد له"(٣).

# قال المفسر:

اعلـم أن من روى طَرَفَة في واحد الطَّرْفَاء لم يدل ذلك على أن الطَّرْفَاء تكسير كما أن جملاً لا يدل على أن الجَامِل ليس باسم للجمع جار بحرى المفرد كالكَاهِل، وإنما الخلاف في أن بعضهم لا يثبت للطَّرْفَاء والقَصْبَاء والحَلْفَاء آحاداً من لفظها فيجعلها بمنزلة النِّسْوة، وبعضهم يحكى ذلك.

# قال صاحب الكتاب:

"وأما فَعْلاَء التي تكون صفة فنحو: سَوْدَاء وصَفْرَاء وزرقاء، وما كان من ذلك مذكره أفعل نحو: أَسْوَد وأَبْيض وأَزْرَق، وكل فَعْلاَء من هذا الضرب فمذكره (أ) أَفْعَل في الأمر العام، وقد جاء فَعْلاَء صفة، ولم يستعمل أفعل في مذكره إما لامتناع معناها في الخلقة، وإما لرفضهم استعماله.

فالممتنع نحو: آدر، ولا يكون ذلك للمؤنث، وقالوا: امرأة حَسْنَاء وديمة هَطْلاَء، ولم نعلمهم قالوا: مَطَرٌ أَهْطَل، وقالوا: حُلَّة شَوْكَاء، قال الأصمعي (٥٠): ما أدري ما يعنى به.

<sup>(</sup>١) انظر: النبات والشجر: ٤٢، والمذكر والمؤنث للمبرد: ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) (الأمر) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذلي: ١١٠، والتكملة مرجان: ٣٣٣، ٣٣٣.

<sup>(</sup>٤) في التكملة شاذلي: (فلمذكره).

<sup>(</sup>٥) في التكملة: (لا).

وقال أبو عبيدة: يراد به خشونة / الجِدَّة، ويدل على صحة ما ذكره أبو عبيدة أنهم سموا الخلق جرداً قال:

(١) عجز بيت من البحر الكامل، صدره:

أجعلت أسعد للرماح دريئة

وقد احتلف في قائله، فقيل: إنه تأبط شراً، وقيل: سعدى بنت شمردل الجهنية، وقيل: سعدى بنت الشمردل بن شريك اليربوعي، وقيل: بعض الهذليين.

نسب إلى تأبط شراً في: الجيم للشيباني ٢٠٣/، وسمط اللآليء: ٣٦.

ونسب إلى سعدى الجهنية في: الأصمعيات: ٤٢، والنوادر: ١٥٢، والتقفية: ٥٩٨، والمثلث لابن السيد ٤٣٦/١، والحماسة الشجرية ٣٠٦/١، وابن يسعون: ١٨١، والقيسي: ٧٧٥، وابن برى: ٣٩٠، واللسان (حضر) سلمى الجهنية، وشاعرات العرب: ٣٠، وذكر القيسي أنه نسب إلى سعدى بنت الشمردل بن شريك اليربوعي، وذكر ابن برى أنه نسب إلى بعض الهذليين.

الشاهد: قوله: (أي حرد) وهو الثوب الخلق.

وورد بلا نسبة في: تهذيب اللغة ٢٣٨/١٠، والمخصص ٢١/١٦، واللسان (حرد)، والتاج (حضر).

في السمط والمثلث والقيسي (أتركت) مكان (أجعلت).

وفي السمط والمثلث: (حرد) مكان (جرد).

الدريئة: حلقة يتعلم عليها الطعن، هبلتك: ثكلتك أي فقدتك، وهو في معنى الدعاء عليه، ترقع: يقال: رقع الأديم والثوب إذا ألحم حرقه.

(٢) (وسموه الخلق) ليست في التكملة مرجان.

(٣) في التكملة مرجان: (الخلق).

فَمَا طَائري فيها عَلَيك بأُخْيَلا (٢)

وربما استعملوا بعض هذه الصفات استعمال الأسماء نحو: أَبْطَح وأَبْرَق وأَجْرَع وكسروه تكسير الأسماء، فقالوا: أَجَارع وأَباطح، وكذلك كان قياس فَعْلاَء.

وقالوا: بَطْحَاء وبطاح وبَرْقَاء وبِرَاق، فحمعوا المؤنث على فِعَال كما قالوا: عَبْلَة وعِبَال، فشبهوا الألف بالهاء كما شبهوا الكُبْرى والكُبْر والعُلْيا والعُلْيا والعُلْيا وظُلَمَة وظُلَمَ وغُرْفَة وغُرَف، ولم يجعلوها كصَحَارى"(٣).

ذريني وعلمي بالأمور وشيمتي .....

وقائله حسان بن ثابت.

أخيل: طائر أخضر يقال هو الشقراق والعرب تتشاءم به.

الشاهد: قوله: (بأخيل) وهو أفعل نكرة، وليس له فعلاء ولم يصرفه تشبيهاً بأفعل الذي له (فعلاء) نحو أحمر.

ورد في: ديوانه: ٢٠٦، والاشتقاق: ٣٠٠، والمبهج: ١٩٠، والصحاح (حيل)، وابن يسعون: ١٨٠، والقيسي: ٧٥٩، وابن برى: ٣٩٢، وشرح الكافية الشافية: ٤٥٤، وابن الناظم: ٣٣٨، واللسان (حيل)، وأوضح المسالك ١٤٤/٣، والعيني ٤/٨٤٣، والتصريح ٢٢٤/٢، والأشموني ٢٣٧/٣.

(٣) التكملة شاذلي: ١١١، ١١١، والتكملة مرجان: ٣٣٣-٣٣٥.

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (الدهوية) وانظر ص : ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) عجز بيت من البحر الطويل، صدره:

#### قال المفسر:

اعلىم أن فَعْ لاء إذا كان صفة كان مذكره أفْعَل نحو: أَحْمَر وحَمْرَاء وأَصْ فَر وصَ فَراء وجمعه على فُعْل هذا هو المستمر، وقد يجيء أفْعَل من غير فَعْ لاء، وفَعْ لاء، وفَعْ لاء من غير أفْعَل، فأفْعَل ما ذكره من قولهم آدر، وامتناعهم من التأنيث فيه لأجل أن هذه الصفة لا توجد في المؤنث، وفَعْلاء من غير أفْعل حَسْناء، ولم يقولوا: رجل أَحْسَن، وإنما يكون ذلك مع " من " نحو: أحسن من فلان، وكذا هَطْلاًء وشَوْكاء لا يقال: مطر أهْطل ولا ثوب أشْوَك، والأكثر أن يكون فعْلاء مع أفْعل، وهذا النحو كأنه قام مقام الصفات المؤنثة بالتاء، فهطلاء وحَسْنَة وشَوْكاء بمتزلة شَاكة، ونظيره قولهم: أوْجَل بمعنى وَجل.

وأما تفسير شَوْكَاء فما ذكره أبو عبيدة من أنه وصف بالخشونة لجدتها، وقوى ذلك أبو علي بأنهم وصفوا ضد الجديد<sup>(۱)</sup> بما يفيد ضد الخشونة، فقالوا: خَلَق مع قولهم: صخرة خَلْقَاء، وقالوا: جَرد<sup>(۲)</sup> والتجرد هو ضرب من الملاسة وأما قولهم: دَاهِية دَهْيَاء / فقد يجوز أن يقال: إن التأنيث لزم لأجل أنهم لا ١٠١/أ يكادون يذكرون الدَّاهية، ألا ترى أنهم يأتون بلفظ مذكر، ثم يؤنثون الفعل المسند إليه كقوله:

<sup>(</sup>١) في ر: (الحديد).

<sup>(</sup>٢) في أ: (أجرد).

وَكَائِنٍ لَنَا مِن نَاشِصٍ قَدْ عَلِمْتُم إِذَا انفرت كَانَتْ بَطِيئاً سُكُونها(١)

وقول أبي علي: كأنهم شبهوا الدَّهْيَاء بالصَّحْرَاء، فقلبوا لامها كما قلبوها في العَلْمَيَاء يعني أن الدَّهْيَاء وإن كانت صفة كالخَذْوَاء، فإنه لما لم يستعمل له أفْعَل قلب الواوياء لمشابهته الاسم نحو الصَّحْراء، والذي دعاه إلى جعل الياء في الدَّهْمِيّاء بهدلاً من الواو ما حكاه عن أبي زيد من قولهم: الدَّهْمِيّة الدُّهُوِيّة (٢) فذَهُوِيّة فُعَلَية والواو لام، ولو حمل الدَّهْياء على ظاهره (٣)، وجعل الياء أصلية لم يمتنع، ألا تراهم قالوا: دُهِي الرجل يدهى دَهْياً، فحاؤا بالياء، وليس هناك شيء يسوجب قلب الواوياء، وأما امرأة عَجْزَاء، فإنهم قد أخذوا للمذكر من لفظ يسوجب قلب الواوياء، وأما امرأة عَجْزَاء، فإنهم قد أخذوا للمذكر من لفظ آخصر، فقالوا: رجل آلى(٤)، وخصوا ذلك بالتذكير، فلم يقولوا: ألْيَاء كما لم

<sup>(</sup>١) بيت من البحر الطويل، قائله أدهم بن أبي الزعراء الطائي واسمه سويد بن مسعود بن جعفر، كان شاعراً محسناً لــه أشعار جياد في أوصاف الحياة، وهو شاعر إسلامي كان في عهد مروان بن محمد.

أخباره في: الحيوان ٣٠٦/٤، والمؤتلف والمختلف: ٣١، وشرح الحماسة للتبريزي ٨٢/٢. ناشص: يقال نشزت المرأة على زوجها ونشصت عليه إذا نفرت منه و لم تطاوعه.

وقالوا: أراد بالناشص: الشعر أو الداهية، فمن حلمه على الشعر قال: معنى إذا نفرت ظهرت منا وقلناها فتنتشر في الناس، ومن قال: أراد به الداهية وهو أقرب قال: نفرت يعني سطوة، بطيئاً سكونها: أي لم تسكن، شرح الحماسة للتبريزي ٢٥/٤.

الشاهد: قوله (ناشص نفرت كانت) فناشص مذكر وأنث الفعل المسند إليها.

ورد في الحماسة لأبي تمام ١٨٨/٢، وشرح الحماسة للتبريزي ٢٥/٤.

وفي الحماسة وشرحها : (نبا) مكان (لنا)، وفي الحماسة (بطيئاً).

<sup>(</sup>٢) تقدمت في التكملة لأبي على ص: ٦٦٩ بلفظ (الدهياء).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (الظاهر).

<sup>(</sup>٤) في الصحاح (ألا)، (ورجل آلَى أي عظيم الألية ومرأة عجزاء ولا تقل: ألياء).

يقول وا: رجل أَعْجَز، ونحو هذا للمبالغة في الفصل بين المذكر والمؤنث، فأما العرب العرباء، فالتزام التأنيث لأجل أن هذه الصفة لم تستعمل في غير العرب، ألا تراهم لا يقولون: امرأة عَرْبَاء، فلذا لم يأت أَعْرَب، ولست أعني أن القياس يسوجب قصر العَرْبَاء على هذا الموضع، وإنما بينت لك وجه الاستعمال، وأما أخْيَل وأَجْدَل وأَفْعَى في قول من لم يصرف كما أنشد من قوله:

وما طَائري فيهَا عَلْيكَ بأُخْيَلا (١)

ف بمنزلة أحمر في كونه صفة ، ولم يقولوا: خويلاً و جدلاً و و فعواء، وللامتناع من ذلك هنا وجه ليس في قولهم: ديمة هَطْلاً و ذاك أن هذه الصفات في المعنى من حيث إن أخيل طائر أخضر في (٢) جناحيه (٣) لمعة مخالفة للونه، وقال: إنهم أخذوه من الخيلان يعني أن اللمعة خال ونكتة كالشامة، وأحدل من الجدل (٤) الذي هو شدة الطيّ، وإلا فمجراهما بحرى الأسماء، ألا ترى أن بعضهم يصرفها فيقول: أحدلٌ وأخيلٌ، ومن لم يصرف فلما (يرى)(٥) فيها من رائحة الوصفية، فهو يجريها (٢) بحرى الأسماء من وجه، فلا يجعل لها مؤنثاً و بحرى الصفة من آخر، فلا يصرفها، ويوضح ذلك أن أحدل ليس بصفة مؤنثاً و بحرى الصفة من آخر، فلا يصرفها، ويوضح ذلك أن أحدل ليس بصفة

<sup>(</sup>۱) تقدم وروده ص: ۲۵۲.

<sup>(</sup>٢) (في) ليست في: (ر).

<sup>(</sup>٣) في أ: (جناحه).

<sup>(</sup>٤) في الصحاح (حدل) حدلت الحبل أحدله جدلاً أي فتلته فتلاً محكماً.

<sup>(</sup>٥) (يرى) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٦) في ظ: (بحريها) وفي ر: (بحراها).

تعم، فيقع على كل شيء كان فيه معنى الجدل الذي هو الشدة والقوة كما يقع أَحْمَسر على كل ما يوجد فيه معنى الحُمْرة، ولكنه اسم للصقر، وكذا أَخْيَل لا يكون في كل شيء / وإنما يدل (١) على طائر مخصوص، فلا يقال: شيء أَخْيَل لللذي به حضرة، وأما استعمالهم بعض الصفات استعمال الأسماء نحو: أَبْطَح وأَبْسرَق وأَحْرَع، فمن وجهين: أحدهما: أنهم لا يكادون يقولون: نولت مكانا أحرَع، فأحروه مجرى أَزْمَل حيث قالوا: أَزَامِل، وأحروا مؤنثها مجرى الصفة من وجه، فقالدوا: بطاح وبرَاق ولم يقولوا: بطاحي كصَحَارِي، وأحروه مجرى الاسسم من وجه آخر (٢)، فقالوا: بطحاوات كصَحْراوات، ولم يقولوا: بُطْح وبُسرَق كما يقولدون: حُمْر وصُفْر، ولو أحروه مجرى الأسماء ألبتة لقالوا: بطحاوات، وبطاحي، و لم يقولوا: بطاح كما لا يقولون: صَحَارٌ، ولو أحروه مجرى الصفات ألبتة لقالوا: بطح كحُمْر، وما قالوا (٣): بَطْحَاوات، فقد اتضح محسرى الصفات ألبتة لقالوا: بُطْح كحُمْر، وما قالوا (٣): بَطْحَاوات، فقد اتضح بمستى من كل واحد من الاسم والصفة شبهاً، وهذا هو عين الحكمة.

# قال صاحب الكتاب:

" فأما أَحْمَع وحَمْعَاء، فليس من هذا الباب (و) (٤) من جعله منه فقد أخطأ يسدلك على ذلك جمعهم للمذكر منه بالواو والنون ، وفي التنزيل: ﴿فَسَجَدَ الْمَلائكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ (٥) ولم يكسروا المؤنث (١) تكسير مؤنث الصفة كما

<sup>(</sup>١) في أ: (يكول).

<sup>(</sup>٢) (وجه) ليست في: (ظ).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (لم يقولوا).

<sup>(</sup>٤) (و) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٥) الحجر / ٣٠، وص /٧٣.

<sup>(</sup>٦) في التكملة شاذلي: (المؤنث منه).

#### قال المفسر:

اعلم أن أبا عثمان ذهب إلى أن قولهم: جُمَع وكُتَع معدول عن جُمْع وكُتْع بسزنة حُمْسر وصُفْر، والذي غره قولهم: أَجْمَع وجَمْعَاء كما يقولون: أَجْمَر وحَمْسراء، فلما رأى أَجْمع مساوياً لأَحَمَر في مجيء فَعْلاء لمؤنث ظن أنه على حكم أَحْمَسر، فقضى بأن قولهم: مررت بالنسوة جُمَع الأصل فيه / جُمْع ١/١٠٢ كحُمْر، وليس هذا بمستقيم لأمرين:

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان: (عدلوا به).

<sup>(</sup>٢) (عن) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (وهو أيضاً).

<sup>(</sup>٤) (له) ليست في التكملة: (مرجان)، وفي التكملة شاذلي بعد (له) (فانصرف).

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذلي: ١١١، والتكملة مرجان: ٣٣٥، ٣٣٦.

أحدهما: أنهم جمعوا المذكر بالواو والنون، فقالوا: أَجْمَعُون، ولا يقول أحدد: أَحْمَعُون وأَصْفُرون، فلو كان حكم أَجْمَع وجَمْعَاء كحكم أَجْمَر وحَمْراء لما ساغ هذا.

والوجه الثاني: أن جُمَع لو كان معدولاً عن جُمْع بوزن حُمْر، لوجب أن يستعمل في المذكر، فيقال: مررت بهم جُمَع كما يقال: مررت بهن جُمَع لأجل أنــه إذا كــان معدولاً عن مثل حُمْر وجب أن يجري مجراه من جهة اشتراك الستذكير والتأنيث فيه، ألا تراك تقول: مررت برجال حُمْر كما تقول: بنسوة حُمْر، ومررت بهم حُمْراً كما تقول: مررت بهن حُمْراً، فلما لم يقل ذلك علمت أن جمع معدول عن مثل صَحَارَى، وأن جَمْعَاء اسم صيغ لتأكيد المؤنث، وجُمع جَمْع صَحْرًاء، فقيل: جَمَاعَى إلا أنه عدل إلى جُمَع واستغنى به عـنه، وذلك أنه إذا كان نحو: جُمَع معدولاً عن جَمَاعَي لم يصلح إلا للمؤنث كما أن جَمْعًاء وجَمَاعَى كذلك، ولم يكن كمذهب أبي عثمان؛ لأنه إذا عدل جُمَع عن جُمْع، وجب له أن يشرك بين المذكر والمؤنث؛ لأن مثال حُمْر يكون جَمْعاً لأفعل كما يكون جَمْعاً لفَعْلاَء، فإذا جمع جَمْعَاء في التقدير على جُمْع، وحسب أن يجمع أَجْمَع عليه أيضاً كما يجمع أَحْمَر على حمر، ونحن إذا جمعنا جَمْعَاء على جَمَاعي كصَحاري، لم يلزمنا أن نجمع أَجْمَع عليه؛ لأن فَعَالَى لا يكون جَمْعاً لأَفْعَل على حال، فامتناع أَجْمَع من الصرف لأجل التعريف ووزن الفعل يدلك على ذلك أنهم يقولون: جاءني القوم أُجْمَعُون فيؤكدون به المعرفة، ولا يــؤكدون بــه (١) النكرة، فلا يقال: مررت برجال أَجْمَعين، فأَجْمَع بمنزلة أَحْمَــد في أن الـــسبب المانع من الصرف هو التعريف ووزن الفعل، ولعل أبا 

<sup>(</sup>١) في ظ: (النكرة به).

تقدم من أنهم قالوا: أَجْمَعون، ولا يقال: أَحْمَرُون، ولأجل أنه لو كان كأحمر لوجب أن يتبع النكرة، فيقال: مررت بشيء أجمع.

وأما ألْسيل ولَيْلاَء فبمنزلة أحْمر وحَمْراء، ألا تراك تصف به النكرة، فتقول: لَيْلُ أَلْيلَ ولَيْلة لَيْلاَء، ولا يجوز صرف أَلْيل لوزن الفعل والصفة كأحْمَر سواء، وقوله: "وليس كَيغْمَل" يعني ليس أَجْمَع كَيعمل، وذاك أن يَعْمَلاً فيه / ١٠٢/ب السصفة ووزن الفعل إلا أن دخول تاء التأنيث عليها (١) في قولهم: ناقة (٢) يَعْمَلة أزال عنه شبه الفعل إذ لا يدخل في (نحو) (٣) يذهب هذا التاء، فلما كان كذلك صرف؛ لأن فيه سبباً واحداً وهو الصفة.

وأما جُمَع فلا تدخله تاء التأنيث إذ لا يقال: أَجْمَعة فيزول زنة الفعل، وإذا لم يكن أَجْمَع مثل أَحْمَر وأَسْوَد بدلالة أَجْمَعون وغيره مما ذكرنا ولا يعْمَل، كان كأَحْمَد في أن الذي منع الصرف التعريف ووزن الفعل، و لم يصرف أليل أيضاً إذ لا يقول أحد لَيْلَة أليلة، فيزول شبه فعله بدخول التاء، ففيه الصفة ووزن الفعل.

# قال صاحب الكتاب:

" فأما امتاع اشتقاق الفعل من هذا النحو، فلا يوجب له الانصراف، ألا ترى أنهم قالوا<sup>(٤)</sup>: رجل أَشْيَم، وامرأة شَيْمَاء، إذا كان بها شامة، ورجل أَعْيَن وامرأة عَيْنَاء، قال أبو زيد: ولم يعرفوا له فعْلاً<sup>(٥)</sup>، ولم

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (عليه).

<sup>(</sup>٢) (ناقة) ليست في: (ظ).

<sup>(</sup>٣) (نحو) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٤) في التكملة شاذلي: (قد قالوا).

<sup>(</sup>٥) النوادر: ٤٤٥.

يوجب ذلك له الانصراف فَليْلاَء كعَرباء ودَهَيْاء مما لا فعل له، وأَلْيل كأَحْدل وأَخْيَلَ فيمن (١) لم يصرف، ولَيْلاَء وأَلْيَل كشَيْمَاء وأَشْيَم "(٢).

## قال المفسر:

اعلم أن امتاع الاشتقاق في تركيب الصفة لا يقتضي صرفها فأشيم وأغين بمنزلة أصْفَر وأزْرَق وأحْوَل وأغور، وإن لم يقولوا: شيم وغين كما قالوا: زرق وحَول وغير، ولا اشيم واغين كاحْول وابيض، وذاك أن الذي منع الصرف (في) (٣) أعْور وأحْول وأسود الوصف ووزن الفعل، وذلك موجود في أشيم وأغين، فأما امتناع التركيب من أن يتصرف (١) فعل منه، فليس من قضية الصرف بسبيل، فكذلك أليل لا ينصرف كما لا ينصرف أسود وأصيد، وإن لم يقل كقولم، صيد، ولا اليل كأسود، ولو كان الصفة الكائنة على وزن الفعل لا تصرف بشويد أن لا يجوز صرفه مع زوال زنة الفعل لأجل أنه مما التسرخيم، فقل الفعل، وكذا يدخل عليه أن لا يصرف يعمكم وإن أن ارتفع عنه وزن الفعل، وكذا يدخل عليه أن لا يصرف يعمكه، وإن (٥) ارتفع عنه وزن الفعل، وشديه بدخول تاء التأنيث عليه في قولهم: يَعْمَلا، وإن (٥) ارتفع عنه وزن الفعل، وشد الفعل نحو: عمل يعمل، وهذا مذهب في نهاية السقوط.

<sup>(</sup>١) التكملة مرجان: (في قول من لم يصرف).

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذلي: ١١١، والتكملة مرجان: ٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) (في) ليست في: (أ، وظ) وهي في: (ر).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (من تصرف).

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ: (وإن كان).

#### قال صاحب الكتاب:

" ومما جاء / قد أنث بهذه العلامة غير ما ذكرنا من فَعْلاَء وضروبها "١٠٠ قـولهم: رُحَضَاء وعُرَوَاء ونُفَسَاء وعُشَرَاء (١) وسُيَرَاء ومنه سَابِيَاء (٢) وحَاوِيَاء (٣) وقاصِعَاء، ومنه كِبْرِيَاء وعَاشُورَاء وبَرَاكَاء (٤) وبَرُوكَاء، وخُنْفُسَاء، وعَقْرَبَاء، ومن الجمع أصدقاء وأصنفيَاء وفُقَهَاء وصُلَحَاء، وزكرياء يمد ويقصر.

ومــن زِمَكَّاء وزِمِجَّاء لقطن الطائر<sup>(٥)</sup>، ويدلك على أنها ليست للإلحاق بِسِنمَّار أنهم لم يصرفوه، وقد قصروه، فقالوا: زِمِكَّى وزِمِجَّى" <sup>(١)</sup>.

#### قال المفسر:

اعلسم أنه ذكر أمثلة متفاوتة فيها ألف التأنيث الكائنة في مثل صَحْرَاء وحَمْرَاء فرُحَضَاء عرق الحُمّى، وهو من قولهم: رحض الثوب إذا غسله، فكأن العرق يغسل البدن من الحمى ويزيل عنه شرتها، ألا ترى إلى قوله:

<sup>(</sup>١) ناقمة عشراء: مضى لحملها عشرة أشهر، وقيل ثمانية والأول أولى لمكان لفظه، وإذا وضعت لتمام سنة فهي عشراء أيضاً، اللسان (عشر).

<sup>(</sup>٢) السابياء: الماء الكثير الذي يخرج على رأس الولد، وهو أيضاً تراب رقيق يخرجه اليربوع من ححره، اللسان (سبي).

<sup>(</sup>٣) قال في اللسان (حوا): (والحوية والحاوية والحاوياء: ما تحوى من الأمعاء) وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>٤) الـبراكاء والـبروكا والـبركاء: الثبات في الحـرب والجـد وأصـله مـن البروك والبركاء ساحة القتال، اللسان (برك).

<sup>(</sup>٥) في اللسان (زمك) الزمكي والزبجي: أصل ذنب الطائر، وقيلَ: هو منبته، وقيل: هو ذنبه كله يمد ويقصر، وقال في " قطن ": وقطن الطائر زمكاه وأصل ذنبه.

<sup>(</sup>٦) التكملة شاذلي: ١١١، والتكملة مرجان: ٣٣٦، ٣٣٧.

# إَذَا مَا فَارَقَتْنِي (١) غَسَّلَتْنِي كَأَنَّا عَاكِفَانِ عَلَى حَرَامِ (٢)

وأما العُرَواء فقال ابن دريد (٢): إنه عرق الحمى وتكسيرها قال: وقال قوم: إنها الرعدة (٤) وأنشد:

أَسَدٌ تَفِر الْأُسْدُ مِن عُرَوافِه بِمَدَافِع الرَّجَّازِ (٥) أو بِعُيُونِ (١)

يريد أنه يعرق عند فراق الحمى فكأنها تغسله لعكوفها على ما يوجب الغسل وإنما خص الحرام للقافية وإلا فالجماع على الحلال كالجماع على الحرام في وجوب الغسل.. ورد في شرح ديوان المتنبي للمعري ٢٣٦/٣، وأمالي ابن الشجري ٢٣٦/٣ تحقيق د. الطناحي، والتبيان ٤٤٦/٤، وديوانه شرح البرقوقي ٢٧٦/٤.

(٣) أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي اللغوي البصري ت ٣٢١ هـ، ألف كتباً منها: الاشتقاق، والجمهرة وغيرها.

أخباره في: تاريخ العلماء النحويين: ٢٢٥، وإشارة التعيين: ٣٠٥.

(٤) الجمهرة ٢/٣٩٠.

(٥) في أ: (الرجان).

(٦) بيت من البحر الكامل، قائله بدر بن عامر الهذلي.

الرجاز، عيون: موضعان، بعيون: يريد عيون الذي ينظرون إليه.

الشاهد: قوله: (عروائه) أراد به الرعدة.

ورد في: ديوان الهذليين ٢٥٧/٢، والمعاني الكبير ٥٧/١، وجمهرة اللغة ٧٥/٢، ٣٩، والمقسور والممدود لابن ولاد ٧٩، والأغاني ٢٠٠/٢، وشرح أشعار الهذليين: ٤٠٩، والمقسور والممدود لابن ولاد ٧٩، والمخصص ٢١/٧٢، ومعجم ما استعجم: ٣٣٩، والتنبيهات لعلي بن حمزة: ٣٤٧، والمخصص ٢١/٧٦، ومعجم البلدان ٢٧/٣، والتكملة والذيل والصلة (رجز) واللسان (رجز) و (عرو)، والتاج (عين) و (رجز).

في ديوان الهذليين والمقصور والممدود والأغاني، وشرح أشعار الهذليون والتنبيهات والمخصص (بعوارض) مكان (بمدافع).

<sup>(</sup>١) في ظ: (مارقتني).

<sup>(</sup>٢) بيت من البحر الوافر، قائله المتنبي.

وهـذا لا يحـتمل إلا الرعدة، والمعنى أنه إذا نفض لبده وهز أعطافه فزعت الأسود، وكيف تصرف الأمر فهو<sup>(1)</sup> من قولهم: عَرَاه يَعْرُوه واعْتَراه يعتريه، ويقال: اعتراه الحمَّى، وسُيرَاء من سار يسير، وذلك أن ذلك النوع مـن الثـياب يكون فيه سير وطَرَائِق من الوشي، وزِجّاء وزِمِكّاء إذا مدا فوزنهما فِعلاَّء بتضعيف اللام، ولا يجوز أن تجعل الأصل زِمَجَّاي فِعلاَّل على أن يكـون الياء ملحقاً لـه بسنِمّار إذ لو كان كذلك لوجب أن ينصرف؛ لأنه (٢) يكون كسنمّار في التعري من ألف التأنيث، وإذا قصر كان ذلك لغة أخرى، وكذلك زكريًاء يمد ويقصر، وفيه كلام يأتي بعد (٣).

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (فإنه).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (لأنه لا يكون).

<sup>(</sup>٣) في أ: (بعده)، انظر ص: ٦٩٨ .

## قال صاحب الكتاب:

" باب ما كان آخره همزة واقعة بعد ألف زائدة وكان مذكراً لا يجوز تأنيثه وهو مثل فَعْلاَء في العدة والزنة.

وذلك ما كان أوله مضموماً أو مكسوراً، فمن المكسور قولهم: العِلْبَاء (۱) والحِير (۲)، والسِّيسَاء (۳) للظهر، والزِّيزَاء (۱) والقِيْقَاء (۵) والطِّيْماء (۱)، ومن هذا قسول من قال: ﴿ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِيْنَاءَ ﴾ (۷)، فكسر الأول منه إلا أنه لم يصرف؛ لأنه جعله اسماً للبقعة / ومن المضموم الأول، قولهم لضرب من النبت: الحُسوّاء (۱)، وواحده حُوَّاءَة (۹)، والمُزَاء (۱) والطَّلاَّء (۱۱) للدم، وقالوا: خُشَّاء (۱۲)

۱۰۳/ب

<sup>(</sup>١) العلباء: عصب عنق البعير.

<sup>(</sup>٢) الحرباء: أكبر من العظاءة، يستقبل الشمس ويدور معها، وهي أيضاً مسامير الدروع، الصحاح واللسان (حرب).

<sup>(</sup>٣) السيساء: منتظم فقار الظهر، وقال أبو عمرو: السيساء من الفرس الحارك ومن الحمار الظهر، وهو فعلاء ملحق بسرداح، وجمعه سياسي، الصحاح (سيس).

<sup>(</sup>٤) الزيزاء: الأكمة الصغيرة، وقيل الأرض الغليظة، اللسان (زيز).

<sup>(</sup>٥) القِيقَاء: الأرض الغليظة، والهمزة مبدلة من الياء، والياء الأولى مبدلة من الواو، ويدلك عليه قولهم في الجمع القواقي، وهو فِعْلاَء ملحق بسرداح، الصحاح (قيق).

<sup>(</sup>٦) الطّيماء: طامه الله على الخير يطيمه أي جبله، الصحاح (طيم).

<sup>(</sup>٧) سبق ورودها ص: ٩٢٩(٥٩/أ)، قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو (سِينَاء) مكسورة السين ممدودة، وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي (سُيْنَاء) مفتوحة السين ممدودة.

انظر: كتاب السبعة: ٤٤٤، والمبسوط في القراءات العشر: ٢٦١، والتيسير: ١٥٩، والعنوان في القراءات السبع: ١٣٦، والكافي: ١٣٩، والإقناع: ٧٠٨، والنشر ٣٢٨/٢.

<sup>(</sup>٨) الصحاح (حوا).

<sup>(</sup>٩) في التكملة مرجان: (حوأة).

<sup>(</sup>١٠) في التكملة مرجان: (العزاء).

<sup>(</sup>١١) في الصحاح (طلا) الطلاء مثل المكاء الدم.

<sup>(</sup>١٢) الخشاء: العظم الناتئ خلف الأذن.

وقُـوبَاء، فأما الهمزتان في علْبَاء وقُوبَاء (١)، فمنقلبتان عن الياء التي في درْحَايَة لحقت الكلمتين لتلحقهما بالأصول، أما العلْبَاء فبسرْدَاح وحِمْلاَق، وأما القُوبَاء فبالْقُرْطَاس (٢)، إلا أن الياء انقلبت فيهما، ولم تصحا لبناء الكلمة على التذكير، ويدلك على زيادة الياء لذا المعنى أن الياء لا تكون أصلاً في بنات الأربعة، فلما كانست منقلبة عما حكمه الأصل كان مثله في الانصراف كما أن الهمزة في صَحْرَاء لما كانت منقلبة عن الألف، كان حكمها حكم الذي انقلبت عنه في منع الصرف (٣).

وكما<sup>(٤)</sup> كان<sup>(٥)</sup> " هَرَاق " الهاء<sup>(٦)</sup> فيه بمنزلة الهمزة في " أَرَاق "<sup>(٧)</sup>، فلو سميت به شيئاً ونزعت منه الضمير، لم تصرفه كما لا تصرفه إذا سميته<sup>(٨)</sup> بأَقَام "<sup>(٩)</sup>.

# قال المفسر:

اعليم أن ما كان على مثال فُعْلاَء مضموم الفاء أو مكسوره لم يكن الهمزة فيه منقلبة عن حرف التأنيث كما كانت في صَحْراء بل يكون انقلابها عن حرف لين، وذلك الحرف على ضربين:

<sup>(</sup>١) انظر: الكتاب ١٠/٢، والمقتضب ٤/٤، في تفصيل الكلام عن حرباء وقوباء وعلباء.

<sup>(</sup>٢) في التكملة: (فبقرطاس).

<sup>(</sup>٣) في التكملة: (في منع الكلمة من الانصراف).

<sup>(</sup>٤) في التكملة شاذلي: (لما).

<sup>(</sup>٥) في التكملة: (كانت).

<sup>(</sup>٦) في أ: (الماء).

<sup>(</sup>٧) انظر الإبدال والمعاقبة والنظائر ٢٩.

<sup>(</sup>٨) في التكملة: (سميت).

<sup>(</sup>٩) التكملة شاذلي: ١١٢، والتكملة مرجان: ٣٣٧-٣٣٩.

أحدهما: أن يكون لام الفعل، وذلك ما ذكره (١) من الحُوَّاء والطَّلاَء، فالحُوَّاء أصله حُوَّاو فُعَّال من الحُوَّة، والطَّلاَّء فُعَّال من طَلَيْت؛ لأن الدم مما يطلى به، ألا تراهم أبداً يقولون: حَضَبْتُه بالدَّم وضَرَّحْتُه (٢).

فالأصل طُلاَّيٌ، وصار الواو والياء في هذين إلى الهمزة مصيرهما إليها في كساء وردَاء، والأصل كساوٌ من كَسَوت وردَاي من الرِّدْيَة.

والسضرب الثاني: أن يكون الحرف المنقلب عنه الهمزة ياء جاء للإلحاق، وذلك كعلْسبّاء وقُوبَاء، وذلك أن الأصل علْبَاي وقُوبَاي على أن يكون الياء ملحقاً (لعلْبَاء) (٣) بسردداح، ولقُوبَاء بقُر طاس كما ألحق الياء در حَاية بسردداح أيضاً إلا أن الياء في در حَاية (٤) سلم؛ لأنه لم يقع طرفاً من حيث إن تاء التأنيث بعسده فَهو كياء نهاية والياء في علباي وقُوبَاي، لم يصح لوقوعه طرفاً مثله في قضاي ورداي، فقلت: علْبَاء وقُوبَاء، فهمزت كما قلت: قَضَاء ورداء.

واستدل أبو على على كون الياء المنقلب عنه الهمزة (٥) في عِلْبَاء وقُوْبَاء مزيدة للإلحاق بإزاء الياء في درْحَايَة بأن الياء لا يكون أصلاً في بنات الأربعة / ١٠٤/ وأراد أن يبصرك أنه لا يجوز أن تكون علْبَاء فعْلاَلاً، فيكون الياء الذي صار همزة لا ما أصلياً، وكذا لا يجوز أن يكون الأصل عِلْبَاو على أن يكون الواو لام الفعل؛ لأن الواو بمنزلة الياء في أنه لا يكون أصلاً في الأربعة، فعلْبَاء ثلاثي في

<sup>(</sup>١) في أ: (مما).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (وضرجته ومن العموم فيه أن الأرض يطلى به أبداً فالأصل).

<sup>(</sup>٣) (لعلباء) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٤) في ظ: (في درحاية).

<sup>(</sup>٥) (الهمزة) ليست في: (ظ).

الأصل، ولذلك قلت: تَيْس عَلِب (١) أي غليظ العِلْبَاء وعَلَبْت إذا قطعت عصب العنق الذي العِلْبَاء اسمه، فالتركيب من ثلاثة والياء زائدة في هذه الكلمة للإلحاق فقط، ولما كانت الهمزة في علْبَاء فرعاً على حرف ليس للتأنيث لم يكن (٢) لها تسأثير في منع الصرف كما أنك لو لفظت بذلك الحرف، فقلت: علْبَاي كان كالحاء من سرْدَاح، فإنه لا يمنع الكلمة من الانصراف كما أن الهمزة في صَحْرَاء لما كانت منقلبة عن حرف هو للتأنيث، ومانع للصرف كان مثله، فلم يصرف صَحْرًاء كما لم يصرف حُرَاء كما لم يصرف حُرَاء كما لم يصرف حُرْاء كما لم يصرف حُرْاء كما لم يصرف حُرْاء كما لم يصرف حُرَاء كما لم يصرف حُرْاء كما لم يصرف حُرْاء كما لم يصرف حُرْاء كما لم يصرف حُرْاء كما لم يصرف المناف التأنيث صراحاً.

وشبه أبو على هذا بَهَراق من حيث إن البدل حكمه حكم المبدل منه، فأنت لا تصرف هَرَاق اسم رجل (لأن الهاء مبدل من الهمزة في أرّاق، وأرّاق اسم رجل) (٣) يمتنع من الانصراف لوزن الفعل والتعريف، فكذلك هذا، ولو كان الهاء من هَرَاق بَدَلاً من الهمزة، وكانت الهمزة فاء الفعل حتى كأن الكلمة على فَعَال مثلاً، لم يكن له أثر في باب الصرف فاعرفه.

# قال صاحب الكتاب:

" فأما ما كان مفتوح الأول نحو: صَحْرَاء وحَمْرَاء، فلا يكون أبداً إلا غير منصرف، إذ لا يجوز أن تكون الهمزة في ذلك منقلبة عن حرف يراد به الإلحاق كما كان ذلك في عِلْبَاء وقُوبَاء، ألا ترى أنه ليس في الكلام (في) (أ) غير المضاعف من الأربعة شيء على فَعْلال، فيكون هذا مُلْحَقاً به "(°).

<sup>(</sup>١) في الصحاح (عَلِبٌ)، (تيس علب، وضب علب أي مسن جاسئ).

<sup>(</sup>٢) في ر: (لم لَلتَأْنيث لم يكن لها)، وفي ظ: (لم يكن للتَأْنيث لم يكن لها).

<sup>(</sup>٣) مابين القوسين ليس في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٤) (في) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذلي: ١١٢، ١١٣، والتكملة مرجان: ٣٣٩.

# قال المفسر:

قد تقدم أن مثال فَعْلاَل بفتح الفاء لا يكون إلا في المضاعف نحو: القَلْقَال والزَّلْ رَال، وأن حَزْعَالاً ليس يَثْبُتُ (١) عندنا، وإذا لم يكن من الأصول لم يكن لمجيء فَعْلاء وجه غير أن تكون همزته منقلبة عن ألف التأنيث؛ لأنك إذا (٢) لم تشبت مثل سرَ داح بفتح السين وقر طاس بفتح القاف، لم يمكنك أن تقول: إن الأصل صَحْرَاي على أن يكون الياء ملحقاً؛ لأن الفرع لا يكون من غير الأصل، ومثل هذا أن يقول القائل: إنّي أحذو هذه النّعل بنعل لم يعرف مثالها، ولا وحدت (٣)، وذا محال، ولكون / فَعْلال عندنا غير أصل قال شيخنا: إن بغْدَاد بالله الم أحود؛ لأنه يكون حينئذ من المضاعف كقلقاًل، ومن قال: بَعْداذ (١) لم يكن من المضاعف، وليس في ذا حجة لمن يثبت فَعْلالاً؛ لأنه أعجمي علم، فلا اعتبار به غير أنا إذا قلنا: إن الدّال أحود من الذّال، فلأجل أن الأعْجَمِي كلما كان أذهب في طريقة العربي، كان أحسن وأكثر حظاً من التعريب (٥).

# قال صاحب الكتاب:

" فأما السيّسساء فسبمنزلة الزِّيزاء، فإن قلت: فلم لا يكون من باب ضوَ ضَيْت وصِيْصِية (٢)، فإنما ذلك؛ لأنه اسم ليس بمصدر، ولم يجز الفتح في أوله فيكون بمنزلة القَلْقَال "(٧).

<sup>(</sup>١) انظر ص: ٦٢٦.

<sup>(</sup>٢) (إذا) ليست في: (ظ).

<sup>(</sup>٣) في رْ، وظ: (وجدات قط).

<sup>(</sup>٤) انظر ص: ٦٣٨ حاشية: ٤ .

<sup>(</sup>٥) في ر: (التعريف فاعرفه).

<sup>(</sup>٦) الصِّيصِيَة: شوكة الحائك التي يسوى بها السداة واللحمة، اللسان (صيص).

<sup>(</sup>٧) التكملة شاذلي: ١١٣، والتكملة مرجان: ٣٤٠، ٣٣٩.

#### قال المفسر:

اعلــم أن قوله: " فأما السّيساء، فبمنزلة الزّيزاء "، فالمراد به أن السّيساء مـــثل علْبَاء في كونه ملحقاً بِقُرْطَاس، فالأصل سيساي كعلْبَاي كما أن الزّيزاء كــذلك، فالسين الأولى فاء والياء عين والسين الثاني لام، ولا يجوز أن يكون فغلالاً من باب ضوْضَيْت لأجل أن مضاعف فغلال لامه أصلية لا يكون في غير المصادر، وهذا اسم غير مصدر، فإذا جعلته من باب ضوْضَيْت كان فعلالاً(١)؛ لأن ضوْضَـــيْت فعلللاً عبيء فعلال في غير المصدر إذا لم يكن مضاعفاً لأن ضوْضَــيْت فعلللاً الله يكون فيعالا كالقيتال؛ لأن ذلك كالــسرِّدُاح والقــر طاس، وكذا لا يجوز أن يكون فيعالا كالقيتال؛ لأن ذلك يقودك إلى أن تجعل الفاء والعين من (١) موضع واحد حتى كأنك قلت: سيساي، وهذا طريق لا يسلك مع وجود المندوحة عنه.

# قال صاحب الكتاب:

" فأمسا الفَيْفَاء، فلا تكون الهمزة فيه إلا للتأنيث، ولا تكون للإلحاق لما قدمنا (٣)، ولا يجوز أن تكون كغَوْغَاء فيمن صرف؛ لأنهم قد حذفوا فقالوا (٤): الفَيْفَ "(٥).

## قال المفسر:

اعلم أن الفَيْفَاء لا يخلو همزته من ثلاثة أقسام:

<sup>(</sup>١) في ر: (فعلاً لأن).

<sup>(</sup>٢) في أ: (في).

<sup>(</sup>٣) انظر ص: ٦٤٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر: المنصف ١٧٩/٢.

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذلي: ١١٣، والتكملة مرحان: ٣٨٨.

أحسدهما: أن تكون منقلبة عن حرف يقصد به الإلحاق، فلا يجوز هذا لأجل ما قدمنا من أن مثال فَعْلال ليس من الأصول فيقع به إلحاق<sup>(١)</sup>.

والقسم السثاني: أن يكون فَعْلاًلاً من المضاعف كالقَضْقَاضِ، وذلك كالأول في الامتناع؛ لأنهم قالوا: فَيْف، فجعلوه من الثلاثي، وهذا عنى بقوله: "ولا يجوز أن تكون كغَوْغَاء فيمن صرف" لأجل أن بعضهم يقول: غَوْغَاء "ولا يجوز أن تكون كغَوْغَاء فيمن واو هو لام الفعل بإزاء الضاد من قَضْقَاض، بالتنوين، ويجعل الهمزة منقلبة عن واو هو لام الفعل بإزاء الضاد من قَضْقَاض، فالأصل غَوْغَاوٌ، ولكون / الهمزة لغير التأنيث أدحلوا عليه التاء، فقالوا: غُوْغَاءة.

ومنهم من لا يصرفه فيجعله (فَعْلاَء) (٢) من باب سَلِسَ وقَلِقَ، أعني بجعله ثلاثياً فاؤه ولامه من موضع واحد، وإذا بطل القسمان الأولان في الفَيْفَاء وجب أن يكون من القسم الثالث.

وهو: أن يجعله بمنزلة صَحْرَاء، ويكون من باب سَلسَ كغَوْغَاء فمن لم يصرف.

<sup>(</sup>١) انظر ص: ٦٢٦ .

<sup>(</sup>٢) (فَعْلاء) ليست في أ.

## قال صاحب الكتاب:

" وحكسى أحمد بن يحيى في المُزَّاء المد والقصر، والقول فيه: أن (١) قصره يدل على أن فَعْلى من المزير، وليس من المَزيَّة، وإن سمع فيه الصرف أمكن أن يكون يكون فُعَّلا منه مثل زُرَّق، ويجوز (أيضاً) (٢) إن سمع فيه الصرف أن يكون فُعَّلا من المَزيز مثل زُرَّق إلا أنك قلبت الثالث من التضعيف لاجتماع الأمثال كما أبدل في:

وإنما هو لا أَمَلُّه<sup>(٤)</sup>.

# قال المفسر:

اعلم أن مُزَّى إذا قصر احتمل ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون فُعْلَى من مَزّ، فيكون مُزّى كرُبَّى، ويجب ترك صرفه لكون الألف للتأنيث.

والثاني: أن يكون بوزن زُرَّق من المزيَّة، فكان الأصل مُزَّي، ثم قلب اللام

فآليت لا أ شريه حتى يملني بشيء ولا أملاه حتى يفارقا

انظر تخریجه ص : ۳٥١ .

(٤) التكملة شاذلي: ١١٣، والتكملة مرجان: ٣٤٠.

<sup>(</sup>١) في أ: (بأن).

<sup>(</sup>٢) (أيضاً) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٣) يقصد قول الشاعر:

ألفاً لانفتاح ما قبلها.

والــــثالث: أن يكـــون مـــثل زُرَّق من مُزّ، فكأنه مُزّز، ثم قلب الثالث من حروف التضعيف (١) كما قال الشاعر:

فَآلَيْتَ لاَ أَشْرِيهِ حَتَّى يَمَلَّنِي بَــشَيءٍ وَلاَ أَمَلاه حَتَّى يُفَارِقَا (٢)

فأبدل من اللام الثانية ألفاً، والإبدال في مُزّى (٣) أولى لاحتماع ثلاثة أمثال، وليس في لاَ أَمَلّه أكثر من مثلين، وإنما يجوز اعتقاد الوجهين الأخيرين (٤) بعد أن ثبت صرفه.

<sup>(</sup>١) أي قلب ألفاً.

<sup>(</sup>٢) تقدم وروده ص: ٣٥١ .

<sup>(</sup>٣) التي أصلها مزَّزٌ.

<sup>(</sup>٤) في ر: (الآخرين).

## قال صاحب الكتاب:

"باب ما أنث من الأسماء بالتاء التي تبدل منها في الوقف الهاء في أكثر اللغات.

هـــذه العلامة التي تلحق للتأنيث هي (١) تاء، وإنَّما (٢) تقلب في الوقف هاء لتغيير الوقف يدلك على أنها تاء لحاقها في الفعل نحو: ضَرَبَتْ، وهي فيه في الوقف والوصل على حال واحدة، وإنما قَلَبَ مَنْ قَلَبَ في الوقف؛ لأن الحروف الموقــوف علــيها تغير كثيراً كإبدالهم الألف من التنوين في رأيت زيداً، ومن العرب من جعلها(٣) في الوقف أيضاً تاء(٤)، وعلى هذا قوله:

بَلْ جَوْزِ تَيْهاءَ كَظَهْرِ الْجَحَفَتْ (٥)

و لم يــؤنث بالهاء شيء في موضع من كلامهم، فأما قولهم: هَذهِ، فالهاء بــدل مــن الــياء، والياء مما يؤنث به <sup>(۱)</sup>، وكذلك الكسرة في (نحو) <sup>(۷)</sup> أنت تَفْعَلِين، وأَنْكِ فَاعِلَه <sup>(۸)</sup>، ومنهم من / يسكنها في الوصل والوقف، فيقول: هَذه مُ الله أَمَةُ الله، وقد تقدم ذكر ذلك في الوقف والابتداء (۹) "(۱۰).

<sup>(</sup>١) (هي) ليست في التكملة: (مرجان).

<sup>(</sup>٢) في التكملة: (انقلبت).

<sup>(</sup>٣) في التكملة: (يجعلها).

<sup>(</sup>٤) هم طيء، شرح شواهد الشافية: ١١٩.

<sup>(</sup>٥) تقدم وروده ص: ٦٤٠ .

<sup>(</sup>٦) في التكملة مرجان: (بها).

<sup>(</sup>٧) (نحو) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>۸) انظر ص:۲۹۹.

<sup>(</sup>٩) انظر ص: ٢٩٢.

<sup>(</sup>١٠) التكملة شاذلي: ١١٤، والتكملة مرجان: ٣٤١.

## قال المفسر:

اعلـــم أن علامة التأنيث هو التاء إذا جاوزت الألف في مثل حُبْلَى كما فسرنا، فإذا قُلْتَ: ضَاربَة وتَمْرَة فالتاء علم التأنيث.

وليس للهاء إذا قلت: ضاربة في الوقف أصل في التأنيث لثلاثة أوجه:

أحدها: أنا وحدنا التاء في الوصل، والهاء في الوقف، فلو حكمنا بأن الهاء أصل لجعلنا الستاء فرعاً، ومن المحال أن يكون حال الوصل فرعاً على حال الوقف؛ لأن الأصل الإدراج، ولو حاز هذا لوجب أن يقال: إن الألف في قولك: (رأيت زيداً أصل للتنوين في قولك) (١) رأيت زيداً العاقل، وهذا ظاهر الفساد؛ لأنك تقول: زيّدٌ وبزيّد، ولا يكون ثمّ ألف، ويخرج من هذا أن يقال: إن أصل الأسماء أن تكون ساكنة عارية من حركات الإعراب والتنوين نحو: زيد؛ لأن الوقف بالسكون، وهذا لا يقوله عاقل؛ لأن الاسم لابد له من الإعراب، وإذا كان كذلك علمت أن الهاء يبدل من التاء ليكون الفصل بين الوقف والوصل أوضح.

وإن قلـــت: إن الهــاء موجود في حال السكون والتاء في حال الحركة، ومعلوم من جهة الحس أن السكون أصل والحركة عارضة.

فالجـواب: أن هذا الذي ذكرته شيء لا يتعلق بهذا العلم، وإنما يجب أن يعتبر الحكم، فالحركة (٢) في الأسماء أصل للسكون؛ لأنها توضع على الإعراب، ألا ترى أن البناء فرع على الإعراب فيها (٣).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في: (ظ).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (فالحكم في الأسماء واصل).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (الإعراب، ألا ترى).

والوجه الثاني: أنهم قالوا: ضَرَبَتْ فأنثوا الفعل بالتاء، ولم يكن للهاء إليه سبيل، وكذا قالوا: مُسْلِمات، فأقروا التاء وقفاً ووصلا، ولا شبهة أن<sup>(۱)</sup> التاء علامة التأنيث.

والثالث: أن بعضهم يصحح التاء في الوقف كما أنشده من قوله: ...... كُظَهْر الجَحَفَت (٢)

وكقول الآخر:

صَارَتْ نُفُوسُ القَوْمِ عَنْدَ الْغَلْصَمَتْ (٣)

وأما الهاء في هذه فبدل من الياء في هَذي كما تقدم في باب الوقف (١٠). قال صاحب الكتاب:

" وهاء التأنيث تدخل في الأسماء على سبعة أضرب(°):

الأول: مسنها دخولها على الصفات فَرْقاً بين المذكر والمؤنث، وذلك إذا

<sup>(</sup>١) في ر ، وظ: (في أن).

<sup>(</sup>۲) تقدم وروده ص: ٦٤٠ .

<sup>(</sup>٣) رجز قائله أبو النجم العجلي.

الغلصمت: رأس الحلقوم وهو الموضع الناتئ في الحلق.

الشاهد: قوله: (الغلصمت) حيث أجرى الوقف مجرى الوصل.

ورد في: ديوانه: ٧٦، ومجالس تعلب: ٣٢٧، وسر صناعة الإعراب ١٦٠/١، والخصائص ٢٠٤/١، والخصائص ٣٠٤/، والأشموني ٢١٤/٤، وشرح شواهد الشافية: ٢١٨.

<sup>(</sup>٤) انظر ص: ٢٩٣.

<sup>(</sup>٥) انظر الأصول ٤٠٧/٢ - ٤٠٩، وأمالي ابن الشجري ٢٥/٣، تحقيق د. محمد الطناحي.

ومما حذف فيه العلامة قوله سبحانه: ﴿وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾ (٩)، و ﴿ وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ ﴾ (١٠)، ولا يكون على هذا جَاءَ هِند، وقد جاء في الشعر:

<sup>(</sup>١) (نحو) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: (جاز)

<sup>(</sup>٣) تقدم ورودها ص: ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٤) تقدم ورودها ص: ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٥) المتحنة / ٤.

<sup>(</sup>٦) المتحنة / ٦.

<sup>(</sup>٧) تقدم ورودها ص: ٥٥٥ .

<sup>(</sup>۸) تقدم ورودها ص: ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٩) القيامة / ٩.

<sup>(</sup>١٠) الأنفال / ٣٥.

لَقَــــــدُ ولَدَ الْأَخَيْطِلَ أُمُّ سَوءِ (١)

والجموع إذا تقدَّمَتْ أَفْعَالها على هذا نحو: قَالَ النِّسَاء، وقَالَت النِّسَاء وَقَالَت النِّسَاء وَقَالَت النِّسَاء وَقَالَ النِّسَاء وَقَالَ اللَّهِ وَقَالَ اللَّهُ الْبَيِّنَاتُ ﴾ (٢) و ﴿فَقَدْ جَاءَ مُهُمُ الْبَيِّنَاتُ ﴾ (٢) و ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ﴾ (٤) " (٥).

# قال المفسر:

اعلم أنه ذكر في الأبواب التي مضت أن التأنيث له علامتان الألف والتاء، وفـــسر الألف نوعاً نوعاً (٢) فأتبعناه (٧) التفسير، وقد ذكر في هذا الباب التاء، ودل علـــى أنه الأصل في التأنيث دون الهاء، والآن يذكر أن التاء تدخل الأسماء على سبعة أقسام:

الأول: اسم الفاعل نحو: قَائِم وقَائِمَة، ثم ذكر أن التأنيث إذا كان حقيقياً لزم العلامة الفعل نحو: ضَرَبَتْ هند، وَساَرت النَّاقَةُ، وإذا لم يكن حقيقياً لم يلزم نحو: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعَظَةٌ مَنْ رَبِّه﴾ (^) وقد شرحنا هذا الفصل في أول باب

<sup>(</sup>١) تقدم وروده ص: ٥٥٤ .

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي: (وقال الأعراب وقالت الأعراب).

<sup>(</sup>٣) تقدم ورودها ص: ٥٧٢ .

<sup>(</sup>٤) تقدم ورودها ص: ٣٤٤.

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذلي: ١١٤، ١١٥، والتكملة مرجان: ٣٤١-٢٤٣.

<sup>(</sup>٦) انظر ص: ٥٨٦، ٦٧٦.

<sup>(</sup>٧) في ر، وظ: (واتبعنا).

<sup>(</sup>٨) تقدم ورودها ص: ٥٥٥ .

التأنيث(١) بما أغنى عن الإعادة.

والآن يذكــر أن أسماء الفاعلين بمنزلة الفعل في لزوم علامة التأنيث وغير اللزوم.

## قال صاحب الكتاب:

" وأسماء الفَاعلينَ والمَفْعُولينَ في ذلك كالفعل، قال:

قَرنَبْ يَ خُلُّ قَفَا مُقْرِف لِ لَئِيمٍ مَآثِ رَهُ قَعْ دُدِ (٢) وَقَال:

فَلاقَى ابنَ أُنْتَى يَبْتَغِي مِثْلَ مَا ابْتَغَى مِن الْقَوْمِ مَسْقِيَّ السِّمَامِ حَدَائِدُهْ(٢)

قرنبى: دويبة تشبه الخنفساء طويل الرجلين، مقرف: من كان أبوه غير كريم، لئيم: هو المذي جمع السمح ومهانة النفس، مآثره: واحدها مأثرة وهي المكرمة يأثرها قوم عن قوم، قعدد: الجبان القاعد عن الحرب والمكارم.

المشاهد: قوله: (لثيم مآثره) حذف علامة التأنيث من اسم الفاعل كما تحذف من الفعل لأن تأنيث مآثر تأنيث جمع.

ورد في: ديــوانه ١٧٥/١، والكــتاب ٢٣٨/١، والــنقائض: ٧٩٢، والكامــل: ٢٨٣، والــسيرافي والمقتـضب: ١٤٧/٢، والاســتدراك: ٩٨، والتبـصرة والتذكـرة: ٨٠٦، والــسيرافي المنحوي: ٦٢٣، والأعلـم ٢٣٨/١، وابن يسعون: ١٨٥، والقيسي: ٥٨٦، وابن برى: ٣٩٦، واللسان والتاج (قعد).

(٣) بيت من البحر الطويل، اختلف في قائله فقيل: إنه مضرس الأسدي، وقيل: أشعث بن معروف الأسدي.

نسب إلى مضرس في: ابن السيرافي ٢/١٥، وابن يسعون: ١٨٦، والقيسي: ٥٨٩، وابن

<sup>(</sup>١) انظر ص: ٦٨٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) بيت من البحر المتقارب، قائله الفرزدق.

(و قال:

وُكُلَّا وَرَثْلَنَاهُ عَلَى عَهْدِ تُبَّعِ طَلويْلاً سَوَارِيه شَدِيداً دَعَائِمُه (١) (٢) ولو كان (قال)(٣) مَسْقيَّة ولَئيمَة وطَويلَة في الكلام لجاز "(١٠).

قال المفسر:

اعلـــم أن اسم الفاعل بمنزلة الفعل تقول: مررت بَرُجل ضَاربَة جَاريته، فيتؤنث ألبتة؛ لأن التأنيث حقيقي كما تؤنث الفعل (حيث)(٥) تقول: مررت بــرجل تـــضرب جاريته وضَرَبَتْ حَاريتُه، وكذا اسم المفعول / والصفة المشبهة ١٠٦/ب

= بری: ۳۹۷.

ونسبه إلى أشعث بن معروف الأسدي، الأعلم ٢٣٩/١.

وعند سيبويه ٢٣٩/١ الأسدى.

الشاهد: (مسقى السمام) حذف علامة التأنيث مع أن فاعله مؤنث.

وورد بلا نسبة في: المخصص ٨٢/١٦.

ابن أنشى: أي مثله في الجنس والشبه، وفيه معنى التعظيم كأنه أراد ابن أنثى حرة فحذف للدلالة على ما أراد من معقود الكلام.

يبتغي مثل ما ابتغي: أي يبتغي منه مثل ما ابتغي هو من القوم، السمام: جمع سم أو سم، حدائده: جمع حديدة أراد بها نصال سهامه.

وصف لصاً لاقي لصاً مثله يريد كل واحد منهما ما يريد الآخر.

- (١) تقدم وروده ص: ٧٧٥.
- (٢) ما بين القوسين ليس في: (أ).
- (٣) (قال) ليست في أوفي ظ: (ولو قال).
- (٤) التكملة شاذلي: ١١٥، ١١٦، والتكملة مرجان: ٣٤٣، ٣٤٤.
  - (٥) (حيث) ليست في: (أ).

ーススピー

| نقــول: مــررت برجل مَضْرُبَة جاريته وبرجل حَسَنَةٍ جَارِيَتُه (كما تقول: مررت       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| برجل تَضْرِبُ حَارِيَته) (١) وضربت حَارِيَتُه وحَسُنَتَ حَارِيَتُه، فإذا كان التأنيث |
| غير حقيقي لم يلزم العلامة هذه الأسماء كما لا يلزم الفعل، فمن ذلك قوله:               |
| كَثِيمٍ مَآثِرُه                                                                     |
|                                                                                      |

و:

..... طَـــوِيلاً سَوارِيه.....

فمآثره مرفوعة بلئيم، ولم يلحق التاء؛ لأن تأنيث المآثر تأنيث جمع، فهو كقولك: لَوُمَ مآثِرُه، وكذا سواريه مرفوعة بطويلاً وحدائده مرفوعة بمَسْقِي في قوله:

.... مَسْقيَّ السِّمَامِ حَدَائِدُه

والأصــل مَسْقِيًّا السِّمام حدائده كما تقول: رأيت رَجُلاً مُعْطَى الدِّرْهمِ إِخْوَتُه. إِخْوَتُه.

فإذا كان اسم الفاعل بعد المؤنث، وكان المرتفع به ضمير المؤنث وجب الحساق الستاء نحسو: أن تقول: حَدَائِدُه مَسْقِيَّة، ومَوْعِظَة حَسَنَةٌ كما تقول: حَدَائده سُقِيت، وهذه موعظة حَسُنَت، وقد تقدم (٢) العلة في ذلك.

# قال صاحب الكتاب:

" فأما المصفات التي تجرى على المؤنث بغير هاء نحو: طَالِق وحَائِض وقَاعِد لليائسة من الولد ومرضع وعاصف في وصف الريح، فما جاء من ذلك

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٢) المقتصد في شرح الإيضاح ٥١٠ .

بالتاء نحو: طَالِقَة و حَائِضَة وعَاصِفَة ومُرْضِعَة، فإنما ذلك لجريه على الفعل، فمن ذلك قوله سبحانه: ﴿ وَلَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً ﴾ (١) وقال سبحانه ﴿ تَلَهْ هَلُ كُلُّ مُرْضِعَة عَمَّا أَرْضَعَت ﴾ (٢) وما جاء بلا هَاء كقوله: ﴿ الشَّتدَّت به الرِّيحُ في يَسُوهُ مَ عَاصِف ﴾ (٣) وقوله تعالى: ﴿ جَاءَتُها ربيحٌ عَاصِف ﴾ (١) ، فإنما ذلك (لأنه أريد به النسب، ولم يجر على الفعل، وليس قول من قال في نحو: طالق وحائض أنسه لم يسؤنث ﴾ (٥) لأنه لا مشاركة للمذكر فيه بشيء ألا ترى أنه قد جاء ما يسشترك فيه النوعان بلا هاء كقولك (١): نَاقَةٌ ضَامِر وجَمَل ضَامِر ونَاقَة بَازِل وحَمَل بَازِل، وهذا النحو كثير (٧) قد أفرد فيه الأصمعي كتابًا، وقال الأعشى: عَهْدِي بِهَا في الحَيِّ قد سُرْبِلَت ﴿ بَيْصَاءَ مِسِثُلَ الْمُهْرَةِ وَهَذَا لا يكون وقسال سبحانه: ﴿ تَذْهَلُ كُلُّ مُوضِعَة عَمَّا أَرْضَعَت ﴾ ، وهذا لا يكون وقسال سبحانه: ﴿ تَذْهَلُ كُلُّ مُوضِعَة عَمَّا أَرْضَعَت ﴾ ، وهذا لا يكون

<sup>(</sup>١) الأنبياء / ٨١.

<sup>(</sup>٢) الحج / ٢.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم / ١٨.

<sup>(</sup>٤) يونس / ٢٢.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ليس في: (أ).

<sup>(</sup>٦) في التكملة، ور، وظ: (كقولهم).

<sup>(</sup>٧) في أ: (وقد).

<sup>(</sup>٨) بيت من البحر السريع، قائله الأعشى ميمون بن قيس.

سربلت: كسيت، والسربال القميص والدرع، الضامر: الضمر الهزال، المهر: ولد الفرس. الشاهد: قوله: (المهرة الضامر) لم يقل الضامرة لأنه جاء على النسب أي ذات ضمور. ورد في: ديوانه: ١٨٩، وتهذيب اللغة ٤/٣٣، والاقتضاب ١٣٢/٢، وأمالي ابن الشجري ٢/٥٠، وابين يسعون: ١٨٨، والقيسي: ٩٥، والإنصاف ٧٧٨، وابين برى: ٤٠١، وشرح المفصل ٥/١، ٢٩/٢، والهمع ٤/٢، والدرر ٢٩/٢.

في المذكسر، وعلى النسب تَأُوَّلَ الخليل قوله سبحانه: ﴿السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ﴾ (١) كأنه قال: ذَاتُ انْفِطَار و لم يرد أن يجريه على الفعل، وكذلك قول الشَاعر: وقَدْ تَخِذَتْ رِجْلِي إلَى جَنْبِ غَرْزِهَا نَسِيْفاً كَأُفْحُوصِ الْقَطَاةِ الْمُطَرِّقِ (٢) "(٣). قال المفسر:

اعلـــم أن لأصـــحاب التحقيق في حذف تاء التأنيث من نحو: قولهم: / ١٠٠<sup>/أ</sup> حَائض وطَالق مذهبين:

الأول: مسذهب الخليل وهو أنه إذا قيل: طَالق وحَائض، كان على معنى

(۱) المزمل / ۱۸.

قال سيبويه ٢٤٠/١: (وزعم الخليل أن (السماء منفطر به) كقولك: مُعَضِّل للقطاة وكقولك: مرضع للتي بها الرضاع).

(٢) بيت من البحر الطويل، قائله الممزق العبدي، ونسب في اللسان حدب إلى المثقب العبدي وورد في ملحق ديوانه ٢٨٠.

تخذت: تَعِلَت، غرزها: الغرز للرجل كالركاب لغيره، نسيفا: الأثر في جنبي الناقة من القدمين، أفحوص القطاة: مبيضها تفحصه وتنقيه ثم تبيض فيه.

المطرق: الـتي تضيق عن بيضتها شيئاً، وأصله المرأة يخرج بعض ولدها ويبقى بعضه فيغشى عليه.

الشاهد: قوله: " القطاة المطرق " أي ذات تطريق فحمله على النسب.

ورد في: الأصمعيات ١٦٥، ومجاز القرآن ١١/١، والحيوان ٢٩٨/٢، والتقفية: ٩٥، والجمهرة ٣٩/٣، والتقفية: ٩٥، وجالس العلماء: ٢٥٥، وتهذيب والجمهرة ٣٩/٣، والمذكر والمؤنث لابن الأنباري: ٥٣٠، ومجالس العلماء: ٢٥٥، وتهذيب اللغة ٣/٦، والخاطريات: ٤١، والأفعال للسرقسطي ١٣٦/٣، والمفردات: ٧٣، وابن يسعون: ١٨٨، والقيسي ٢٥٥، وابن برى: ٤٠٢، واللسان (طرق نسف)، والبحر المحيط يسعون: ١٨٨، وشرح الألفية للمرادي ٢/٩، والعيني ٤/٠٥.

(٣) التكملة شاذلي: ١١٦، ١١٧، والتكملة مرجان: ٣٤٦-٣٤٦.

النسب كأنه قيل: امرأة ذَاتُ حَيْضِ (١) وذَاتُ طَلاَق، أي قد عرفت بذلك كما تقــول رَامِحٌ ونَابِل بمعنى ذُو رَمْحِ ونَبْلِ، ولا يكون محمولاً على الفعل نحو: أن تقــول: حَاضَتْ تَحِيضُ كَضَرَبَتْ تَضْرِب، فهي حَائِضَة كما تقول: ضَارِبَة، وذاك أن اسم الفاعل إنما يؤنث على سبيل المتابعة للفعل نحو: هند تَضْرِب الآن (وتَضْرِب غداً وهندٌ ضارية الآن (٢) وضاربَة غداً، وإذا وضع بمعنى النسب لم يكـن جارياً على الفعل ولا متبعاً لـه، وكان بمنزلة اسم يصاغ، والاسم إذا صيغ للوصف لم يجب أن تلحقه علامة التأنيث، ألا تراك تقول: امرأة صناع لأجل أن هذا ليس بجار على فعل، وإنما هو مصوغ على انفراده، فلا يقال: إن الصَّنَاع اسم فاعل صَنَع كما يقال: ذلك في صانع، وإنما يجوز إلحاق علامة التأنيث ما لا يكون من الصفات تابعاً للفعل، فافرق بين الجواز والوجوب، وإذا قــيل: امــرأة حَائض كان بمنزلة قولك: امرأة صَنَاع في أنه لم يعتبر حريه على الفعــل وسلك به مذهب النسب نحو: ذَاتُ حَيْضٍ، وإذا قيل: حَائِضَة ومُرْضِعَة كان جارياً على الفعل كضاربة كأنه قيل: حَاضَت فهي حائضة، فجملة القول أن اسم الفاعل المقصود فيه النسب يجري على الفعل من وجه، ولا يجري (عليه من وجه آخر.

أما الوجه الذي لا يجري) (٣) فيه على الفعل، فهو أنك إذا قلت: حارج وضارب صلح للحال والاستقبال، فتقول: مررت بَرجُل حَارِج غُلاَمَاه (٤) الساعة

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٩١/٢.

<sup>(</sup>٢) مابين القوسين ليس في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٤) في أ: (غلامه).

وغَــداً كما تقول: يخرج غلاماه، وقد زال هذا المعنى من اسم الفاعل الكائن في تقدير النسب، ألا ترى أنك لو قلت: مررت بامرأة حائض غداً لم يجز كما لا يجــوز مررت بامرأة ذات حيض غداً، ولو جاز ذلك لجاز أن تقول: (مررت برَجُل نَابِل غَداً) (١) وذي نَبْل غداً.

وأماً الوجه الذي يجري منه على الفعل، فهو أنك إذا قلت: مررت بامرأة طالق كان في اللفظ حارياً على تطلق، وإن لم يكن في المعنى حارياً عليه مُفيداً (٢) ما يفيده، فلما لم يجر على الفعل من جهة المعنى لم تلحق علامة التأنيث / لتخالف ما يجري على الفعل لفظاً ومعنى كقولك: مررت بامرأة حارجة حاريتها غداً، فيكون كقولك: تخرج في المعنى واللفظ، ومن قال (٢): مُرْضِعَة وحَائضَة مع معنى النَّسَب كقوله سبحانه: ﴿ تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَة ﴾ (٤)، ألا ترى أن المعنى تسذهل كل ذات رضاع كقوله سبحانه: ﴿ وَتَضَعُ كُلُّ ذَات حَمْلٍ حَمْلَها ﴾ (٥) أنث لأحل أنه حار على الفعل لفظا، والأكثر ترك التأنيث ليحصل الفصل بين ما يجري على الفعل معنى ولفظاً وبين ما لا يجري عليه إلا لفظاً على أن الفعل لا يُعَرى عليه الله لفظاً على أن الفعل لا يُعَرى عليه الله الفعل معنى ولفظاً وبين ما لا يجري عليه إلا لفظاً على أن الفعل لا يُعَلَى مُرْضِعٌ جَمِيعاً، وكيف تصرف الأمر، فالأول أكثر أعني طَالِق وطَامِث وطَاهِر وحَائضَ بغير هاء، فالباب إذاً يدور على ثلاثة أضرب:

۱۰۷/ب

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (ومفيداً).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (ومن قال مرضعة عما أرضعت ألا ترى أن المعنى).

<sup>(</sup>٤) سبق ورودها ص: ٦٨٥ .

<sup>(</sup>٥) الحج /٢.

أحدها: أن يكون القصد في اسم الفاعل النسب، فيترك فيه التأنيث في الأغلب، ويجوز تأنيثه أيضاً كما ذكرت، ومنه قوله (١): ﴿عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴾ (٢) وقوله (٣):

أَنَا شِرَ لاَ زَالَتْ يَمِينُكَ آشِرَهُ (٤)

المعنى ذَاتُ رِضىً، وذَاتُ أَشَر، أي لا زالت مقطوعة عن الخير. ويجــوز عندي في ﴿عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ وجه آخر وهو أن يكون من رَضِيَ

(٤) عجز بيت من البحر الطويل، وصدره:

لقد عيل الأيتام طعنة ناشره .....

احتلف في قائله في الأضداد لقطرب: ٨٧، وفي الأضداد لابن الأنباري: ١٢٨ نائحة همام بن مرة، وفي أسماء المغتالين ١٣٠ أم ناشرة، وفي المشوف المعلم: ٧٠ امرأة – وقيل: أم ناشرة، وفي الأغاني ٥/٥؛ باكي همام.

الشاهد: قوله: (آشره) حيث قصد باسم الفاعل النسب أي ذات أشر.

وورد غير منسوب في: إصلاح المنطق: ٤٨، والمنتخب: ٦٣٨، وجمهرة اللغة ٣٤٩/٢، وشرح أبيات إصلاح المنطق ١٢٧، والخصائص ١٥٢/١، والصحاح (نشر)، والأفعال للسرقسطي ١٠٣/١، والمقتصد في شرح الإيضاح: ٧٢٢، والاقتضاب ١١٤/٢، وتهذيب إصلاح المنطق ١٣٨/١، وشرح المفصل ١٨١/٢، واللسان والتاج (أشر، نشر).

أناشر: ناشرة من تغلب طعن همام بن مرة فقتله، فقالت امرأة تبكيه هذا الشعر.

آشره: بمعنى مأشورة أي مقطوعة، وقيل: هو على النسب أي ذات أشر.

عيل الأيتام: أفقرهم.

<sup>(</sup>١) في أ: (قولهم).

<sup>(</sup>٢) الحاقة / ٢١، القارعة / ٧.

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (وقول الشاعر).

كقولهم: نهارك صَائم، ولَيْلُك قَائِم، والمعنى عِيْشَة يُرْضَى فِيْها (١)، ثم حعل الفعل لها حتى كأنه قيل: رَضيَتْ العَيْشَة كما قُدِّرَ صَامَ نهارك فاعرفه.

والــوجه الثاني: أن يكون اسم الفاعل (٢) جارياً على الفعل لفظاً ومعنى، فــلا يجــوز فيه إلا التأنيث نحو: مررت بَرجُل حَائِضة جَارِيَتُه غَداً كما تقول: تحيض، فإن قلت: فقد قال سبحانه: ﴿السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهُ ﴾، فلم يؤنث، وتأوله الخليل على معنى ذَات انفطار مع أنه مستقبل بمنزلة ينفطر به.

فالجسواب: أن هذا على حكاية حال آتية، وتنزيلها منزلة المتقرر الموجود مسالغة كما ذكرنا (٢) في قوله سبحانه: ﴿ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَائُوا ﴾ (٤) فكأنه لما قسال سبحانه: ﴿ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شَيباً ﴾ (٥)(١) صار لصدق الوعد كأنه قد حصل فقيل: ﴿ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ﴾ عنزلة السماء ذات انفطار، كقوله سبحانه: ﴿ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ في السَّمَاوَات ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) (فيها) ليست في ر ، وظ.

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (الفعل).

<sup>(</sup>٣) انظر المقتصد: ٨٣٤.

<sup>(</sup>٤) الحجر / ٢.

<sup>(</sup>٥) المزمل / ١٨.

<sup>(</sup>٦) في ر، وظ: (شيباً السماء منفطر به بمنزلة السماء..).

<sup>(</sup>٧) النمل / ٨٧.

ولم يقل: فَيَفْ نَوع مبالغة، فكأنه قيل: وكان قد نفخ ففزع، (و) (١) لو قلت لمن يقول لك: زيد لا يكون له مال بعد / قاصداً الرد عليه: زيد ذُو مَالِ ١٠٨/ كسنت مسصيباً؛ لأنك تقول: إن الأمل قد قوي حتى كأنه ذو مال) (٢) على التحقيق، ونحو ذا كثير في كلامهم، وكما أن مَجيء فَزِع في قوله سبحانه: ﴿ فَفَرْعِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ ﴾ (٣) لا يدل على أن مثال فَعِلَ وضع للاستقبال على (١) الحقيقة كذلك لا يمتنع قوله: ﴿ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ﴾ من أن يجري مجرى قولك: مررت بامْرَأة حَائض تريد ذَاتُ حَيْضِ ومعروفة بذلك فاعرفه.

والضرب الثالث: أن لا تكون الصفة حارية على الفعل كقولهم: صنّاع وسُرُح وخُود، فهذا الباب إذا جاء فيه التذكير فحيد؛ لأنه ليس هناك فعْل يجري عليه إذ ليس صَنّاع بزنة يَصْنَع كما يكون صانِع، وإن دخله التاء، فلأن الفصل بين التأنيث والتذكير غير ممتنع، وقد غلب ترك التأنيث في ذا النحو، ألا ترى أن فعسولاً ومفعّالاً لا يلحقهما التاء تقول: رجل ضرُوب وامْرًأة ضرُوب، وامرأة معظار ومذّكار ومئنّاث (٥)، وقال الخليل: إن فَعوُلا ومفعّالا، قد وقعا في الكلام على التذكير، ولكنه يوصف بهما المؤنث كما يوصف بَعْدل ورضيّ (١)، والمعنى أنهما لما لم يجريا على الفعل لم تلحقهما التاء، فكانا كالمصدر في أنه يكون في

<sup>(</sup>١) (و) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٣) النمل/٨٧ .

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (في).

<sup>(</sup>٥) انظر فصیح تعلب: ٣٠٧، ٣٠٨.

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٢٠/٢.

الحسالين على لفظ واحد تقول: رجل عَدْلٌ وامرأة عَدْلٌ، وكذا فَعيل لا يلحقه التاء؛ لأنه لا يجري على الفعل، فتقول: مررت بامرأة قَتيلٍ وهذه لِحَيْةٌ دَهِينٌ (١) إذ لسيس قَتيل بوزن يَقْتُل كما يكون مَقْتُول إذا أسقطت الواو بوزن يَقْتُل كما فسرنا في باب أسماء الفاعلين في صدر (٢) الكتاب (٣)، وهذا هو ما يتعلق بقول الخليل.

والقسول الثاني قول صاحب الكتاب: وهو أنهم إذا قالوا: امرأة حَائِض هملوه على المعنى نحو: شَيءٌ حَائِضٌ أو إنسان حَائِض<sup>(3)</sup> كما قالوا: غُلاَم يَفَعَة ورَجَلُ رَبَعَة الله على المعنى سلْعَة يفَعَة أو نَفْسٌ رَبَعة كقوله صلى الله عليه وآله: " لا يَدْخُلُ الجُنَّةَ إلا نَفْسٌ مُسْلِمَة "(1)، فأشرك بين المذكر والمؤنث بذكر النفس، وإذا قيل: حائضة كان على الظاهر، والحمل على المعنى كثير في كلامهم من ذلك قول الشاعر:

قَامَــتْ تُبَكِّـيه عَلَى قَبْرِهِ مَـن لِـي مِـنْ بَعْدِكَ يا عَامِرُ تَرَكْتَنِــي فِي الدَّارِ ذَا غُرْبَةٍ قَــدْ ذَلَّ مَن لَيْسَ لَهُ نَاصِرُ (٧) /

و لم يقل: ذات غربة حملاً على المعنى كأنه قال: تركتني إنساناً ذا غربة، ولل ذات على معنى شيء حَائضٍ، وللذلك (^) يقال: هِنْدٌ حَائِضٌ ومررت بامرأة حَائِضٍ على معنى شيء حَائضٍ،

۸۰۸/ب

<sup>(</sup>١) انظر فصيح ثعلب: ٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) المقتصد في شرح الإيضاح: ٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) (الكتاب) ليس في: (ر). أ

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٢٠/٢، ٩١.

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ: (ورجل ربعة أو نفس ربعة).

<sup>(</sup>٢) ورد في مسنّد أحمد ٣٠٩/١، ٣٠٩/١، وسنن الدرامي ٣٩٤/١، وصحيح مسلم ٢٠٦/١، (٦) ورد في مسنّد أحمد ١٠٦/١، وسنن النسائي٥/٣٣٠.

<sup>(</sup>٧) تقدم ورودهما ص: ٥٠٩ .

<sup>(</sup>٨) في ر، وظ: (فكذلك).

وإنسان حَائِض، فلا يلزم صاحب الكتاب أن يطرد هذا لأجل أن الحمل على المعنى اتساع<sup>(۱)</sup> يقصر على السماع، فإذا قالوا: رَجَل رَبَعَة لم يجز أن يقال: رَجُل جَالِسَة، وكذلك إذا قيل: جمل خُجَأة (۲) لم يجب أن يقال: حَمَل ضَخْمَة ولا رجل (۳) عَاذلة إذا قيل: رَجُلُ زَكَاة، وإنما تفعل ذلك فيما أثبته لك السمع كما أنهم إذا قالوا: لم أبَلْ و لم أكن ، لم يجز أن يقولوا في "أرامي: "(٤) لم أرم، و لم أق فنقيسه في نظائره لما ذكرنا من أن الاتساع مقصور على السماع فاعرفه.

وأما قول من قال: إن حذف التاء من نحو: حَامِل وطَامِث لأجل أن هذا يختص بالمـــؤنث والـــتاء إنما يأتي للفصل بين التذكير والتأنيث في الشائع من الأوصاف نحو: ضارب وضاربة، فإذا زال الشَّياع الذي احتلبه زال<sup>(٥)</sup>، فساقط، وقد استدل أبو على على فساده بأمرين:

أحدهما: أنهم قالوا: ناقة ضامرٌ وجمل ضامرٌ، فلو كان سبب<sup>(۱)</sup> ترك التاء في حَامِـــل وطَالِق اختصاص تلك الصفة بالمؤنث، لوجب أن لا يوجد<sup>(۷)</sup> ذلك حيث لا يوجد الاختصاص.

والوجه الثاني: أنهم قالوا: مُرْضع ومُرْضِعَة كقوله سبحانه: ﴿ تَلْـٰهُلُ كُلُّ

<sup>(</sup>١) في أ: (لاتساع).

<sup>(</sup>٢) في ظ: (حجاة لم يجز)، والخجأة: كثير المباضعة، تهذيب اللغة ٧/٨٥٤.

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (رجال عادلة).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (أرامي وأقول لم أرم).

<sup>(</sup>٥) في أ: (ذاك).

<sup>(</sup>٦) في أ: (ترك سبب التاء).

<sup>(</sup>٧) في ظ: (لا يجوز).

مُرْضِعَة عَمَّا أَرْضَعَتْ ﴾ (١)، فأنثوا مع الاختصاص، فلو كان حذفه من طَالِق لأجلَ ارتفاع الاشتراك لوجب أن لا يدخل التاء في هذا النحو، فإن قال قائل: إن هذا الوجه لا يلزم؛ لأنه يقول: إني أجزت حذف التاء لارتفاع اللبس، فأما دخوله تأكيداً فلا أمتنع منه وأجريه بحرى نَعْجَة ونَاقَة في أنهم أنثوا الاسم مع الاختصاص، وكيف ألزم أبو على ما لا يلزم.

فالجـواب: أنسه اعتمد في الرد على قولهم: ناقة ضامر، وحَمَلٌ ضامر، وحَمَلٌ ضامر، وحذفهم التاء مع عدم الاحتصاص، ودل على كثرته بأن قال: إن الأصعمي قد أفرد فيه كتاباً، وإنما جعل هذا الوجه الأخير زيادة في التأنيس، وهو في الظاهر لازم؛ لأنـك إذا زعمت أن احتصاص الحيض بالنساء (٢) يسوغ لهم أن يقولوا: حَرَائِض لم يمـنع أن يقال: كَيْفَ لم يمنعهم ذلك من أن يقولوا: مُرْضِعَة، فأما احـتحاجك بـأن ذا يكـون تأكيداً فغير ظاهر مذهبك وتعلل منك، وكيف تصرف الأمر / فلست أقول: إن هذا إلزام مستقل بنفسه، وعندي أقوى من ذا، ١٠٩/أوذلك وجهان:

أحدهما: أن الاختصاص لو كان سبب ترك التأنيث في اسم الفاعل لوجب أن يكون في الفعل، فيقال: هنْدٌ حَاضَ والمرَأَة طَلَق، فلما لم يقل: ذلك عرفت أن هذا التعليل غير مستقيم، فإن قلت: فإن هذا يلزم صاحب الكتاب؛ لأنه يقال له: إن كان التقدير في قولك: هنْد حَائِض إنسان حائض، فقل أيضاً: هنْدٌ حَاضَ على معنى إنسان حاض.

<sup>(</sup>١) تقدم ورودها ص: ٦٨٥ .

<sup>(</sup>٢) في، وظ: (بالنساء دعاهم إلى أن قالوا: حائض لم يمتنع..).

فالجسواب عنه ما ذكرنا من أن الحمل على المعنى اتساع، فلا يجب أن يطرد في كل شيء، وإنما يكون على ما يقال، ألا ترى أنك لا تقدر على إنكار التأنيث في قولهم: غَلاَم يَفَعَة، ولا وجه له إلا الحمل على المعنى نحو: نَفْسٌ يَفَعَة، لا يقال: أَيْفَعَتْ غلام لك، وأما ما ذهبتم إليه فليس باتساع؛ لأنكم زعمتم أن الستاء حذف في حائض؛ لأنه (الا محالة أن ذلك ليس للمذكر كان يجب أن يقال: هند حاض؛ لأنه يعلم أنه هذا الفعل لا يكون لغير المؤنث، فلما لم يسرد ذلك في الفعل علمت أن سقوط التاء وثبوته لا يتعلق واحد منهما بالاختسصاص، وأما الخليل فلا يلزمه ذا بوجه؛ لأنه جعل حائضاً بمعنى ذات حسيض، والفعل لا يدل على نفس الشّيء، فيقال: إن قولك: هند حاض بمعنى هند ذَات حيّض، وإنما شأن الفعل الدلالة على الحدث والزمان.

والـوجه الثاني أنه كان يجب أن لا يجوز قاعد لليائسة، وحامل من حمل الـبطن، وضامر في الناقة؛ لأن اللبس في اللفظ موجود، فأخبرني إذا قيل: قاعد مـن أين يُدرى أنه من المستعار الذي هو القعود عن الولادة حتى يقال: إن الـتاء لم تلحق؛ لأنه يختص بالنساء؟ وكذا إذا قيل: حامل لم يعلم أنه من حَمَل على ظهره أو من حَمَلت في بطنها، فلو كان سبب ذلك في حائض أنه يعلم أن يقال: على ظهره أو من حَمَلت في بطنها، فلو كان سبب ذلك في حائض أنه يعلم أن يقال: عامل من عمَلت في الله يعلم أن يقال: على قصد التأنيث فاعرفه، حاملة وقاعدة وضامرة ألبتة؛ لأن اللفظ لا يدل على قصد التأنيث فاعرفه،

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (أنه).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٣) في أ: (في).

فإنسه من أوضح (١) ما يكون، وقد ذكرت حل ما يفتقر إليه في هذه المسألة، فتأمله فإنه موضع اشتباه.

#### قال صاحب الكتاب:

" وهـذه التاء إذا دخلت على هذه الصفات الجارية على أفعالها لم يتغير بناؤها / عما كان عليه قبل، وذلك نحو: قَائِم وقَائمة وضَارِب وضَارِبَة ومُكْرِم ١٠٩/ب وُمُكْـرِمَة، وليست كالألفين الممدودة والمقصورة اللتين<sup>(٢)</sup> تبنى عليهما الكملة نحو: ذِكْرَى وسَكْرَى وشُورَى وحُبْلَى والصَّحْراء والْحَمْراء.

فسإن قلت: فقد قالوا: زَكريّاء وزَكريًّا وزَكريّ، فكانتا في هذا كالتاء، وقد حكى أبو زيد غَلَبْت (٣) العدو غَلَباً وغَلَبَّة وغُلُبَّة، وقد قالوا أيضاً (٤): الغُلُبَّى (٥)، وحكى أبو زيد أيضاً أنه لَجيَض (١) المشيّة، إذا كان مختالاً، وحكى غيره وهو يمشي الجيضي وهي مِشية يختال فيها (٧)، فالقول في ذلك: أن اللفظين

<sup>(</sup>١) في ظ: (لمن وضح).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان، وأ: (التي تبني عليها).

<sup>(</sup>٣) في أ: (غلب).

<sup>(</sup>٤) (أيضاً) ليست في التكملة.

 <sup>(</sup>٥) في اللسان (غلب)، (وغُلبًى وغِلبًى عن كراع وغُلبًة وغُلبًة الأخيرة عن اللحياني قهره والغلبة
 بالضم وتشديد الباء الغلبة.

<sup>(</sup>٦) في التكملة مرجان: (لجيضي).

<sup>(</sup>٧) في الصحاح (حبض)، (والجيض مثال الهجف مشية فيه اختيال وتبخر حكاه عنه أبو عبيدة وكذلك الجيضي).

وإن اتفقا الله فالتقدير مختلف، ولا تقدر الألف داخلة على الكلمة دخول التاء على الدور على النكرة كما انصرف ما فيه الألف في النكرة كما انصرف ما فيه الألف في النكرة كما انصرف ما فيه الستاء (٢)، وإنما ذلك كالألفاظ المتفقة على اختلاف التقدير كقولنا: نَاقَة هِجَانُ وَنُوقٌ هِجَانُ وَ ﴿ الْفُلْكُ الْمَشْحُونِ ﴾ (٤) و ﴿ وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبُحْرِ ﴾ (٥)، وقولنا في ترخيم رجل اسمه منصور: يَامَنْصُ (١)، فالكسرة التي في المُحسان في الجمع غير التي في الواحد، وكذلك الضمة التي في الفُلْك، وكذلك التي في ترخيم منصور على القولين (٧)، وكذلك الجيضُ (٨) والجيضي، والجيضي، التي في ترخيم منصور على القولين (٧)، وكذلك الجيضُ (٨) والجيضي، والجيضي والعُلبَّة والنبيِّنُ في هذا، والقياس ما فعل في أَحَد حيث أريد تأنيثه قالوا: إحْدَى فغيَّروُه عن بناء أحد " (١٠).

<sup>(</sup>١) في أ: (اتفقنا).

<sup>(</sup>٢) (و) ليست في التكملة (مرجان، وأ).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (التاء في قاطمتكم).

<sup>(</sup>٤) يس / ٤١.

<sup>(</sup>٥) البقرة /١٦٤.

<sup>(</sup>٦) في التكملة شاذلي: (يامنص أقيل).

<sup>(</sup>٧) في التكملة شاذلي: (القولين جميعاً)، أي على لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر.

<sup>(</sup>A) في التكملة مرجان: (الجيضى والجيضى استثناف).

<sup>(</sup>٩) في التكملة مرجان: (الكلمة).

<sup>(</sup>١٠) التكملة شاذلي: ١١٧، ١١٨، والتكملة مرجان: ٣٤٦-٣٤٨.

#### قال المفسر:

اعلم أن التأنيث يصاغ عليها الكلمة نحو: حُبلًى وأُنثى وسَكْرَى، ألا ترى أنه لا يكون في الكلام حُبل وسَكْر، ثم يلحقه الألف، والتاء زيادة منفصلة لا يصاغ عليها الكلمة في الأغلب نحو: ضارب وضاربة وتَمْر وتَمْرة، وكذا سائر أسماء الفاعلين والمفعولين وباب حَسن وشَديْد (۱)، وناهيك سعة بذلك، ولأجل اتسصال الألف بالكلمة ومُصاحبته لها في حال التركيب والوضع لم يصرف ما كان فيه ألف التأنيث في النكرة نحو: حُبلًى وبُشْرَى، وذا (۲) كأنه نزل منزلة تأنيثين: أحدهما: لفظ الألف، والثاني: لزومه الكلمة كما سبق في باب ما لا ينصرف (۱).

وأما ما ذكره من قولهم: زَكَريًا وزَكَرِيّ والجَيضَّى والغُلَبِي وجيَضَّ وأما ما ذكره من قولهم: زَكَريًا وزَكَرِيّ والجَيضَّى والغُلَبِيّ وجيَضَّ وغُلُبّ، فإنه في الظاهر بمنزلة ضارب على الظاهر لأجل أن الألف في زَكَرِيّاء بعد استقرارها إلا أن الأمر لا يحمل / على الظاهر لأجل أن الألف في زَكَرِيّاء للسو كان دخل على زَكَرِيّ كما يدخل التاء على ضارب حيث تقول: ضاربة لوجب أن يصرف نحو: الغُلبّي، فيقال: غُلبيُّ ألا ترى أن الألف إذا كان داخلاً على على غُلُب كان يمبزلة غُلبَّة (فكما تصرف غُلبَّة) (٥) كذلك كان يجب أن يصرف غُلبَّة)، فلما لم يصرف وجب أن لا يؤخذ بمقتضى الظاهر، فالتقدير في يصرف غُلبَّي، فلما لم يصرف وجب أن لا يؤخذ بمقتضى الظاهر، فالتقدير في

1/11.

<sup>(</sup>١) هو باب الصفة المشبهة.

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (وذلك أنه نزل).

<sup>(</sup>٣) المقتصد: ٩٨٥.

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (بمنزلة قولهم).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ليس في: (ظ).

اللفظين الاختلاف، فمن قال: غُلُبٌّ صاغ الكلمة عارية من الألف، ومن قال: غُلُبّ عن صاغ الكلمة مع الألف حتى كأنه لم يضع " غُلُبّةٌ " كما لم (١) يوضع " سَكُرٌ " ثم قيل سَكْرى، ويكون هذا بمنزلة قولهم: نَهَدَ ونَهَضَ مثلاً، وذلك أن من قال: نَهَض وضع التركيب من ن هـ ض ومن قال: نَهَدَ استأنف تركيبا آخر فجعله من ن هـ د، ولا يمكن (٢) أن يقال: إن الدال عوض من الضاد، ولا إن الضاد عوض من الدال، فالألف في الغُلِّبي بمنزلة الدال في نهد من حيث إنه لم يقدر من ركبه غُلُبٌ كما أن من قال: نَهَد لم يعتقد أن الدال عوض من النضاد بل كان منزلة (٢٦) نهد عنده في كونه تركيباً مستأنفاً منزلة خرج الذي (ليس) (٤) فيه شيء من حروف نَهَض، فكذلك منزلة العُلُبَّي من غَلَب منزلة الغلب من حيث إن الغلب ليس على وزنه، فيقال إن الألف دخل عليه فقيل: غُلُبّي، وكذا قولهم: سبَط وسبَطْر؛ لأن من قال: سبَطْر لم يكن قَدَّر دخول الراء على سبَط؛ لأنه ليس من حروف الزيادة، ولكنه وضع الكملة من أربعة في أول أحوالها، فكذلك صاغ الغُلُبّي مع الألف أولاً، وشبهه بقولهم: ناقة هجَانٌ ونَوق هَجَانٌ وَفُلْكُ فِي الواحد والجمع، ووجه المشابهة أنك إذا قلت: ناقة هجَان كان الكسرة فيه بمنزلة الكسرة في دلاًث (٥)، وإذا قلت: نُوق هجَان كانت الكسرة

(١) في ر، وظ: (كما يوضع).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (يحوز).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (بمنزلة).

<sup>(</sup>٤) (ليس) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٥) في الصحاح (دلث)، (ناقة دلاث أي سريعة).

بمنزلتها في كلاب (١) من حيث إنه جمع فيختلف التقدير، وكذا يا مَنْصُ وفُلْك على ما فسرنا في باب الترخيم (٢)، وقوله: " والبَيِّن في هذا والقياس ما فعل في أحَد حيث قالوا: إحْدَى " يعني أنهم غيروا المثال، ألا ترى أن الهمزة والحاء مفتوحتان في أحَد والهمزة في إحْدَى مكسورة والحاء ساكنة، فلولا أنهم ينزلون ما فيه ألف التأنيث منزلة ما لم يكن من تركيب المذكر في كونه بناء مستأنفا لقالوا: أحَد وأحَدَى (بفتح الألف والحاء والدال) (٣) كما / يقولون: ضارب وضرابة، وهكذا الغالب في ألف التأنيث ألا تراهم يقولون: أحْمَر وحَمْرَاء وسَكْران وسَكْران وسَكْران لمؤنث مثالاً غير مثال المذكر ولا يقولون: أحْمَر ولا يقولون: أحْمَر ولا يقولون: في ضارب وضاربة، وكان شيخنا يذكر في هذا ترتيباً حسناً، فيقول:

المــرتبة الأولى: رجل وامرأة؛ لأن حروف التركيب في المؤنث غيرها في المذكر.

والمرتبة الثانية: أَحْمر وحَمْرَاء وسَكرى وسَكْران؛ لأن حروف التركيب واحـدة والـنظم على حاله لكن المثال قد تغير؛ لأن وزن حَمْراء ليس كوزن أَحْمَر، وكذا وزن سَكْرَى ليس كوزن سَكْران.

والمــرتبة الثالثة: ضَارِب وضَارِبَة؛ لأن التركيب والمثال واحد، وإنما وقع الانفصال بين المذكر والمؤنث بتاء زيدت في آخر الكلمة.

<sup>(</sup>١) في ظ: (كرام).

<sup>(</sup>٢) المقتصد: ٧٩٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٤) (لا) ليست في: (ر، وظ).

والمرتبة الرابعة: قولهم: نَاقَةٌ ضَامِر وجَمَل ضَامِر سَوَّوْا بين المذكر والمؤنث، وكان يقول فصلاً بين القبيلين وهذا بيان لطيف.

#### قال صاحب الكتاب:

" وقد حاءت هذه التاء مَبْنِيًا عليها بعض الكلم، وذلك قولهم: عَبَايَة وعَظَايَة وعِلاَوة وشَقَاوَة يدل على ذلك تصحيح الواو والياء، وهذا في البناء على (١) التأنيث كقولهم: مِذْرَوَان (٢) وثنَايَان في البناء على التثنية (٣) "(٤).

#### قال المفسر:

اعلىم أن أصل التاء ما ذكرنا من أنه يَجِيء، منفصلاً يدلك على ذلك أمران:

أحـــدهما أن نحو: عِلاوة بالإضافة إلى نحو: ضَارِب وضَارِبَة وتَمْر وتَمْرَة قليل حداً حتى كأن المثل فيهما مثل الواحد والمئة.

والــــثاني: أن الأصل الصفات في حديث التاء؛ لأن مجيئها فيما عداها لا يكـــون في (٥) أصـــل التحقـــيق والصفات تأتي فيها التاء منفصلة نحو: ضارب

<sup>(</sup>١) في أ: (في).

<sup>(</sup>۲) تثنية مذرى وهو طرف الألية ، وهما المذريان، ويقال: المذروان أطراف الأليتين، وليس لهما واحد، وهو أحود القولين؛ لأنه لو كان لهما واحد، فقيل: مذرى، لقالوا في التثنية: مذريان بالياء، وما كانت بالواو في التثنية، خلق الإنسان لثابت ٣٠٦، ٣٠٦.

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ٣٨٣/٢.

<sup>(</sup>٤) التكملة شاذلي: ١١٨، والتكملة مرحان: ٣٤٨.

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ: (له أصل في التحقيق).

وضَّاربة، وكفاك بياناً لهذا أنه يؤنث به الفعل الذي يسند مرة إلى المؤنث ومرة إلى المذكر.

ولا يكون الألف(١) علامة للتأنيث في الفعل؛ لأنه وضع على أن يصاغ مع الكلمة، وإذا ثبت هذا علمت أن نحو: علاوة ليس بالأصل، ولهذا شبهه بمذَّرُوَان، وذاك أنهم بنوا الكلمة على التثنية، ولم يقولوا: مذَّريُّ حتى ينقلب الواو ياء فيقال: مِذْرَيَان / كما قالوا: معْزَيَان ومَلْهَيَان، وليس الأصل أن تصاغ الكلمة ١١١/أ على التثنية، ولا(٢) تثنية ما لم يحصل الواحد، فكما أن بناء الكلمة على الألف والـنون ليس بالأصل، كذلك بناؤها على تاء التأنيث، فالأصل أن يقال: شَقَاء وشُقَاوة كما أن الأصل مذْرَيَان.

#### قال صاحب الكتاب:

" وقـــد حـــاء حرفان لم يلحق في تثنيتهما التاء، وذلك قولهم: خُصْيَان وأَلْيَان، فإذا أفردوا قالوا في الواحد: خُصْيَة (٣) وأَلْيَة، وأنشد أبو زيد:

تَرْتَجُّ أَلْيَاه ارْتَجاجَ الوَطْب(١)

-V.Y-

<sup>(</sup>١) في أ: (الألف).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (كيف ولا تثنية).

<sup>(</sup>٣) قال المبرد في المقتضب ٤١/٣: (من قال: خصية قال في التثنية: خصيتان، ومن قال: خصى قال في التثنية: خصيان) ٣/١٤.

<sup>(</sup>٤) رجز لم أهتد إلى معرفة قائله.

ترتج ألياه: ترتج لعظمتها ورخاوتها، الوطب: زق اللبن وارتجاجه اضطرابه.

الشاهد: قوله: " ألياه " في التثنية ومن حق تاء التأنيث إذا لزمت في الواحد أن تلزم في التثنية.

وأنشد سيبويه:

كَانٌ خُصْيَيْهِ من التّدَلْدُل

# ظَـــرْفُ عَجُـــوزٍ فِيه ثِنْتَا حَنْظُلِ(١) "

= ورد في: السنوادر: ٣٩٣، وأدب الكاتسب: ٤١٠، والمقتضب ٤١/٣، وتهذيب اللغة ٥٢/٣، والمنصف ١٨٤، والاقتضاب ٢٥٤/٣، والمفصل: ١٨٤، وشرح أدب الكاتب: ٢١٧، وابن يسعون: ١٨٩، والقيسي: ٩٩٥، وابن برى: ٤٠٤، وألف با كاتب: ٤٢٧، والبديع: ٢٣٢، وشرح الجمل ١٠٤٠، والمقرب ٢٥/٢، والجزانة ٧/٥٢٥.

(۱) رجز اختلف في قائله، فقيل: إنه جندل بن المثنى الطهوي، وقيل: خطام المجاشعي، نسب إلى حندل في: ابن يسعون: ۱۹، والقيسي: ۲۰، ۲۰، وابن برى: ۲۰، والعيني كامه المعيني بعد أن نسبه لجندل: " وفي شرح الفصيح قال ابن السيرافي: قالته سلمى الهذلية "، والتصريح ۲۰۰/۲.

وفي شرح الفصيح للهروي: ٨١ جندل وقيل: دكين.

ونسب إلى خطام في: التنبيهات: ٢٩١، وإصلاح ما غلط فيه النميري: ١٦٣، ١٦٣، وفرحة الأديب: ١٥٨، ١٥٩، والخزانة ٤٠٤/، ٤٠٤.

وورد بلا نسبة في: الكتاب ١٧٧/، والحماسة لأبي تمام ٤٣٢/، وإصلاح المنطق ١٦٨، والمقتضب ١٩٦١، والفصيح: ٣١٤، وابن السيرافي ٣٦١/، ومعاني أبيات الحماسة: والمقتضب ١٩٦٨، والفصيح للأصبهاني: ٣٠٥، والأعلم ١٧٧/، وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ١٦٦٤، وتهذيب إصلاح المنطق ١٣١٨، والمفصل: ١٨٤، وابن الحماسة للتبريزي ١٦٦٤، وتهذيب إصلاح المنطق ٢٤٢، وشرح المفصل ١٤٤٤، والمشوف المعلم: ٢٤٤، وشرح المفصل ١٤٤٤، وشرح المحمل لابن عصفور ١٠٤١، وشرح الكافية للرضي ٢٧٦/٢، والنكت الحسان وشرح الجمل لابن عصفور ١٠٤١، وشرح الكافية للرضي ١٧٦/٢، والنكت الحسان

الشاهد: (خصييه) حذف تاء التأنيث ومن حقها أن تلزم في التثنية إذا لزمت في الواحد. التدلدل: تحرك الشيء المعلق واضطرابه، وظرف العجوز: حراب تجعل فيه خبزها وما تحتاج إلىه، وظرف العجوز خلق متقبض وقد تشنج لقدمه شبه حلد الحصية فيه وشبه الأنثيين في الصفن بحنظلتين في حراب.

التكملة شاذلي: ١١٨، والتكملة مرجان: ٣٤٩، ٣٤٩ .

#### قال المفسر:

اعلم أن الظاهر أن يثبت التاء في التثنية تقول: تَمْرَتان إلا أنهم خصوا همذين الاسمين بحذف التاء في التثنية، وكأنه ضرب من التثنية على غلبة معنى السزيادة على التاء حتى يختار أن لا يوقع حشواً في الظاهر، ويجوز أن يقال: إن همذا بمنزلة مِذْرَوَان في أن الكلمة بنيت على التثنية، وأنه لما اعتقد ذلك أسقط المستاء؛ لأن الألف والنون قد زال عنهما تقدير الانفصال، والتاء لا يقع حَشْواً كما أن الواو لا يصير إلى (١) الياء مع كونه في وسط الكلمة، فكما صحح واو "مِذْرَوَان "لتقدير بناء الكلمة على الألف والنون وإجرائه (٢) بحرى عُنْفُوان كذلك حرف التاء فيما نحن فيه لذا المعنى؛ لأن التاء لا يقع أيضاً في حشو الكلمة فاعرفه.

<sup>(</sup>١) في ظ: (إلى أن).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (أجراه).

#### قال صاحب الكتاب:

" باب دخول التاء للفرق على اسمين غير وصفين في التأنيث الحقيقي الذي لأنثاه ذكر (١). وذلك قولهم ومراً: امْرُؤ للمذكر، وامْراًة للمؤنث، وهذا الاسم يستعمل على ضربين:

أحدهما: أن تلحق أوله همزة الوصل.

والآخر: أن لا تلحقه.

فمثال الأول نحو: امْرُؤ وامْرَأَة، وفي التنزيل: ﴿إِن امْرُؤٌ هَلَكَ ﴾ (٣) و ﴿وَإِن امْرُؤٌ هَلَكَ ﴾ (٣) و ﴿وَإِن امْرُأَةٌ خَافَتْ ﴾ (٤) ، والآخر مَرْء وَمْرأَة، وفي القرآن: ﴿يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءَ وَقَلْبِهِ ﴾ (٥) وعلى هذا قالوا: مَرْأَة، فإذا خففوا الهمزة، فالقياس مَرَة، وقد قالوا: المَرْأَة، فإذا ألحقوا لام المعرفة استعملوا ما لم يلحق أوله همزة الوصل، فقالوا: المَرْء والمَرْأَة، ورفضوا مع الألف واللام اللغة الأحرى، وعلى هذا قوله سبحانه: ﴿يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْء وَقَلْبِه ﴾ ، وقال:

/ والْمَــرْءُ يُبْليه بَلاَءَ السِّرْبَال (١)

<sup>(</sup>١) هذا القسم الثاني مما تدخله التاء من الأسماء.

<sup>(</sup>٢) في أ: (قولك).

<sup>(</sup>٣) النساء / ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) النساء / ١٢٨.

<sup>(</sup>٥) الأنفال / ٢٤.

<sup>(</sup>٦) بيت من مشطور السريع، قائله الحجاج.

بلاء: يفتح ويمد ويكسر فيقصر يكتب بالياء (البلي).

السربال: القميص.

الشاهد: استعمال المرء بالألف واللام وحذف همزة الوصل وهي اللغة المشهورة.

ورد في: ملحق ديوانه ٣٢٣/٢، والمقصور والممدود للفراء: ٣٠، والتقفية: ٥٥، والألفاظ الكتابية ٢٢١، والمقصور والممدود لابن ولاد: ١٥، وتهذيب اللغة ٣٠/١، والموسح: ٩٠، وبحمل اللغة ١٩/١٦، ومعجم مقاييس اللغة ٢٩٢/١، والمخصص ١٩/١٦، وشرح المقصورة للتبريزي: ٥٠، والمسلسل: ١١، وابن يسعون: ٩٠، والقيسي: ٢٠٢، وابن برى: ٤١٠، وضرائر الشعر: ٤٠، والارتشاف ٣٧٦/٣، وشرح الألفية للمرادي ١٧/٥، وشرح الألفية للمردي: ١٩، والعيني ٤٤/٥، والأشموني ١١٠،٤،

وقال:

بِاًنَّ الْغَدْرَ فِي الْأَقْوَام عَارٌ وأَنَّ الْمَرْءَ يُحْزَأُ بِالكُرَاعِ(١) وقال:

تَظَـلُ مَقَالَـيِتُ النِّسَاء يَطَأْنُه يَقُلْن أَلا يُلْقَى عَلَى الْمَرْءِ مِثْزَرُ (٢) وكَـأنهم رفضوا ذلك لما كان يلزم من التقاء الساكنين في أول الاسم،

<sup>(</sup>١) بيت من البحر الوافر، اختلف في قائله، فقيل: إنه بشر بن أبي خازم، وقيل: حارية بن مر الطائي ويكني أبا حنبل.

نسب إلى أبي حنبل في: الشعر والشعراء: ١١٨، والمعاني الكبير: ١١٢٤، وابر: يسعون: ١٩١١، وابن برى: ٤١٢.

ونسبه القيسي ٢٠٤ لبشر بن أبي خازم، وقال: وقيل: لجارية بن مر الطائي وهو الصحيح . وليس في ديوان بشر.

الشاهد: استعمال لام المعرفة مع ما لم يلحق أوله همزة الوصل وهو المرأ.

وورد بلا نسبة في: تهذيب اللغة ١٤٤/١١، ومعجم مقاييس اللغة ١٥٥/١، وتثقيذ اللسان: ١١٢، واللسان (جزأ).

الغدر: ضد الوفاء بالعهد، عار: العار كل شيء لزم به عيب، يجزأ: يكتفى، الكراع: مؤند هو من الدواب ما دون الكعب ومن الإنسان ما دون الركبة.

في السعر والشعراء ومعجم مقاييس اللغة (لأن – الحر) وفي المعاني الكبير (لأن)، و القيسي (فان).

<sup>(</sup>٢) بيت من البحر الطويل، قائله بشر بن أبي خازم.

مقاليت: جمع مقلات وهي التي لا يعيش لها ولد.

يطأنه: يمشين عليه زعموا أن المقلات إذا وطنت المقتول غدراً عاش ولدها، ألا يلقى على الم متزر: هلا ستر، وألا للتحضيض.

الشاهد: قوله: (المرء) حيث استعمل لام المعرفة مع ما لم يلحق أوله همزة الوصل. ورد في ديوانه: ٨٨، وإصلاح المنطق: ٧٦، والمعاني الكبير: ٩٣٠، وشرح أبيات إصلا المنطق ٢١٥، ومجالس ثعلب: ٧٥، وتهذيب إصلاح المنطق ٢١٥، وابن يسعون: ٩١ والقيسي: ٢٠٧، وابن برى: ٤١٣، والمشوف المعلم: ٦٦١، والتنبيهات على ما في التبر من التمويهات ٢١٢،

فاجتزؤوا باللغة الأخرى عن هذه، وقال الفراء: كان النحويون يقولون: المُسرَأة، فيإذا أدخلوا الألف واللام قالوا: المَرْأة وهو وجه الكلام، قال: وقد سمعتها بالألف واللام الامْرَأة، ولعل هذا الذي سمعه منه لم يكن فصيحاً؛ لأن قول الأكثر على خلافه "(١).

### قال المفسر:

اعلم أن المرء للمذكر، والمرأة للؤنث بمنزلة الصفة من وجه، وهو أنهم قال وا: المسرء والمرأة، فجعلوا علامة التأنيث دخول التاء، فلم يستأنفوا البناء كحمَل وناقة، فهو بمنزلة ضارب وضاربة، وبمنزلة الاسم من وجه آخر، وهو أنه لسيس فيه شيء من حكم الوصفية، ألا تراك لا تقول في المرثأة: ما تقول في المشاربة، كيف وليس هنا اسم آخر يدل على ما يدل عليه المرثأة، فيقال: إنهم وضعوا المرأة على أن تكون صفة لذلك الاسم كما يمكن أن يقال: مثلاً إن المرء حساء في الأصل على أن يكون صفة لرجل نحو: مررت برجل مَرْء، ولا تدل المروءة على أن المرء صفة في الأصل؛ لأنها بمنزلة الرجولية من رجل، ولو قيل: مسررت برجل مَرْء كان على ما ذكر صاحب الكتاب: مررت (٢) برجل رجل أبوه وبعد: فإن مجرى هذه الكلمة على أبوه وبعد: فإن مجرى هذه الكلمة على وجهين:

أحدهما: أن يلحق صدرها همزة وصل نحو قولك: امْرؤ وامْرأة.

والـــثاني: أن يكون الاسم على فَعْل نحو: مَرْءٍ ومَرْأَة، واستغنوا في حال

<sup>(</sup>١) التكملة شاذلي: ١١٩، ١٢٠، والتكملة مرجان: ٣٥١، ٣٥١.

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (من قوله مررت).

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٢٣١/١.

الألف واللام بالعاري من همزة الوصل، وكأنهم كرهوا أن يحركوا لام المعرفة، فيقولوا: الامْرَأة، فاجتزؤوا بالمَرْء والْمَرْأة ليزول ذلك(١).

وأما اثنان فليس بهذه المنزلة؛ لأنه ليس هنا اسم عار من<sup>(۲)</sup> همزة الوصل. وأمـــا اسم فإنه وإن جاء فيه سم، فليس يكثر كثرة مَرْء، وذلك أن همزة الوصـــل في اسم وبابه إذا جاوزت امْرَأً عوض من اللام المحذوفة على ما تقدم بيانه<sup>(۳)</sup>.

وليس في هذا حرف محذوف، وإنما دخول الهمزة لضرب من التشبيه، وهو أن الهمزة / يعتورها التغيير، فقرب بذلك مَرْء مما حذف لامه، فلما لم يكن سبب دخول الهمزة قوياً أسقطوها في حال الألف واللام، وكفوا أنفسهم تحريك لام المعرفة لالتقاء الساكنين، وأما ما حكاه الفراء من قولهم: الامرأة، فعلى قياس قولهم: الاسم، ولا اعتداد به لقلة نظيره.

1/117

قال صاحب الكتاب: ومن ذلك قولهم: الشَّيْخُ والشَّيْخَة، وقال عبيد: كَأَنَّهُ الشَّيْخُةُ رَقُ والسُّيْخَةُ رَقُ والسُّيْخَةُ رَقُ والسُّيْخَةُ رَقُ والسُّيْخَةُ رَقُ واللَّ

<sup>(</sup>١) انظر أمالي ابن الشجري ٢٥/٣ تحقيق د. الطناحي.

<sup>(</sup>٢) في ظ: (عن).

<sup>(</sup>٣) انظر: المقتصد في شرح الإيضاح: ٩٥، وانظر ص: ٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) عجز بيت من مخلع البسيط، صدره:

بَاتَتْ عَلَى إِرْمُ عَذُوبَسًا ﴿ .......

إرم: الإرم العلم، وقيل حبلّ بعينه، عذوبا: هي التي لم تطعم شيئًا، وقيل من شدة العطش، شيخة: عجوز، رقوب: هي التي لا يعيش لها ولد.

الشاهد: قوله: (شيخة) فدخلت الناء فرقاً بين المذكر والمؤنث.

وقالوا(١): غُلاَمٌ وغُلاَمَة وأنشدوا(٢):

وُمْرِ كِ خِنَةٌ صَ رِيحِيٌّ أَبُ وَهَا تُهانُ لَهَا الْغُلاَمَ لَهُ وَالْغُلاَمُ (٣)

وقالوا: رجل ورَجُلَة قال(٤):

خَرَّقُوا حَرِيْبَ فَرِتَاتِهِمُ لَمْ يُبِالُوا حُرْمَةَ الرَّجُلَة (٥)

= ورد في ديوانه: ٢٩، وما تلحن فيه العامة: ١٢٨، وأمالي اليزيدي ٢٧، وجمهرة أشعار العرب: ٤٧٧، وجمهرة أشعار العرب: ٤٧٧، والجمهرة ٢٢٥/١، ٢٢٥/١، وشرح القصائد العشر للتبريزي: ٣٧٢، وأمالي ابن الشجري ٣٦/٣ تحقيق د/ الطناحي، وابن يسعون: ١٩١، والقيسي: ٢٠٨، وابن برى: ٤١٣، والتنبيه والإيضاح (شيخ)، واللسان والتاج (رقب، شيخ).

(١) في أ: (قال).

(٢) في التكملة مرجان: (أنشد).

(٣) بيت من البحر الوافر قائله أوس بن غلفاء الهجيمي الأسدي.

مركضة: هي التي يتحرك ولدها في بطنها، صريحي: شريف والياء لتأكيد الصفة وليست للنسب، تهان لها الغلامة والغلام: أي تقدم وتفضل عليها بالطعام والشراب وتؤثر عليها في أوقات المحل والشدة.

الشاهد: قوله: (الغلامة والغلام)، دخلت تاء التأنيث فرقاً بين المذكر والمؤنث.

ورد في المذكر والمؤنث للفراء: ١٢١، وكتاب الفرق لقطرب ٩٣، والحيوان ١٩٢١، وأمالي البزيدي: ٦٦، والمذكر والمؤنث لابن الأنباري: ٩٢، ومعاني القرآن للنحاس وأمالي البزيدي: ٢٦، والمذكر والمؤنث لابن الأنباري: ٩٠، ومعاني القرآن للنحاس المراد ٢٢٣٠، والأوائل ٢٠/١، والتلحيص في معرفة أسماء الأشياء: ١٨٥، وتهذيب إصلاح المنطق ٢٠/١، وأمالي ابن الشجري ٢٨٧/٢، وابن يسعون: ١٩١، والقيسي: ٦١٣، وابن برى: ٤١٥، والتبيه والإيضاح (صرح)، وشرح المفصل (٩٧، واللسان والتاج (ركض - صرح - غلم).

(٤) في التكملة مرجان: (قال طرفه).

(٥) بيت من البحر المديد لم أهتد إلى معرفة قائله.

حيب: كناية عن الفرج، لم يبالوا: لم يراعوا، حرمة: ما لا يحل انتهاكه.

وقالـــوا: حِمَـــار وحِمَـــارة، وأَسَدٌ وأَسَدَة، وقالوا ('': بِرْذَوْن وبِرْذَوْنَة قال<sup>(۲)</sup>:

بُـرَيْذِينَة بَـلَّ البَرَاذِينُ ثَفْرَهَا وَقَدْ شَرِبَتْ من آَخِرِ الصَّيْفِ أَيَّلاَ<sup>(٣)</sup>" قال المفسر:

اعلـــم أن قولهم: أَسَد وأُسَدَة، وبرْذُوْن وبرْذُوْنَة، وحِمَار وحِمَارة بمنزلة مَرْء ومَرْأَة في أن التاء دخل على الكلمة في الاسم نحو: ضَارِب وضَارِبَة.

ثغرها: الثغر للسبعة حياؤها فاستعارة للمرأة.

إيلا بكسر الهمزة لبن إيل، وأيلا بضم الهمزة جمع لبن آيل: أي خاثر.

الـشاهد: قـوله: (بُرَپْلِينَة) تصغير برذونه ألحقه التاء فرقاً بين المذكر والمؤنث لأنهم يقولون: برذونة وبرذون.

ورد في: شعره: ١٢٤، وكتاب الفرق لقطرب ٥٩، والحيوان ٢٨٢/٢، وأمالي اليزيدي ٢٦، والفرق لثابت: ٣٣، والمذكر والمؤنث لابن الأنباري: ٩٦، والمنجد: ٧٧، والمنصف ٢/٤، وسمط اللآلي: ٢٨٢، والاقتضاب ٢٦٣/٣، وابن يسعون: ١٩٣، والقيسي: ١١٥، وابن برى: ١٨٨، وحاشية ابن برى على المعرب: ٣٨، والتاج (ثغر – أول).

التكملة شاذلي: ١٢٠، ١٢١، والتكملة مرجان: ٣٥٣، ٣٥٣.

<sup>=</sup> الشاهد: قوله: (الرحلة) دخلت تاء التأنيث فرقاً بين المذكر والمؤنث.

ورد في: الكامل: ٣٦٦، والمذكر والمؤنث للمبرد: ٨٤، والمذكر والمؤنث لابن الأنباري: ٩١، والأصول ٧٧/١، والتلخيص في معرفة الأشياء ١٩٥، وأمالي ابن الشجري ٣٦٦ تحقيق د. الطناحي، وابن يسعون: ١٩٢، والقيسي: ٣١٤، وشرح الفصيح للخمي: ٢٠٤، وابن برى: ٢١٤، وشرح الجمل لابن عصفور ٤١٦، واللسان والتاج (رجل).

<sup>(</sup>١) (وقالوا) ليست في التكملة: (مرجان).

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي: (قال الشاعر).

<sup>(</sup>٣) بيت من البحر الطويل، قائله النابغة الجعدي.

وأما شَـيْخ وشَيْخة ففي الأصل صفة، ولكنه غلب كما غلب عبد، والغلام اسم إلا أن فيه معنى الوصفية، وهو أنه بمنزلة الشاب، فغُلاَم وغُلاَمة بمنزلة فَقَى وفَتَاة، وليس كذلك أُسَد وأُسَدَة؛ لأن أسداً ليس فيه معنى وصف، وأما قوله:

وقَـدْ شَـرِبَتْ مـن آخِر الصَّيْفِ أَيَّلاً

فعلى حذف المضاف نحو: شربت من آخر الصيف لَبَنَ أيل؛ لأنه مما يهيج الباءة واشترط الصيف؛ لأن اللبن يقوى فيه، وأنشد شيخنا لجرير (١):

أَجِعْشِنُ قَد لاَقَيْتِ عِمْرَان شَارِباً عَلَى الْحَسَبَّةِ الْخَصْرَاء أَلْبَانَ أَيَّلُ<sup>(۲)</sup> قال صاحب الكتاب:

وقالسوا: فَرَس وحَجَر للأنثى، ولم يقولوا: فَرَسَة، وقد يصوغون في هذا السباب للمسؤنث اسماً (٣) لا يشاركه (٤) فيها المذكر فيقولون (٥): جَدْي وعَنَاق وحَمَل وللأنثى رَخل وتَيْس وعَنْز (٢) (وحمَار) (٧) وأتّان.

جعثن: اسم امرأة وهي أخت الفرزدق.

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (لجرير إيضاحاً لهذا المعني).

<sup>(</sup>٢) بيت من البحر الطويل بين المفسر قائله.

ورد في ديوانه بـشرح محمـد بن حبيب ٩٤٦، والنقائض ٧٠٩، وعيون الأخبار ٣١٤/٣، واللسان (أول).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (أسماء).

<sup>(</sup>٤) في التكملة شاذلي: (يشرك)، وفي التكملة مرحان: (يشترك فيه).

<sup>(</sup>٥) في التكملة (كقولهم).

<sup>(</sup>٦) في التكملة شاذلي (وعنز وعير وأتان).

<sup>(</sup>٧) (وحمار) ليست في (أ، والتكلمة شاذلي).

وربمــــا<sup>(۱)</sup> ألحقوا المؤنث ألهاء مع تخصيصهم إياه بالاسم كقولهم: حَمَلَ وَنَاقَة وكَبْش ونَعْجَة ووَعِل وأُرْوِيَّة ألحقوا الهاء توكيداً وتحقيقاً للتأنيث، ولو لم تلحق لم يحتج<sup>(۲)</sup> إليها "<sup>(۳)</sup>.

#### قال المفسر:

اعلـــم أن الأحسن في الاسم أن يكون تركيب المؤنث / مخالفاً لتركيب 117 /ب المذكــر نحــو: حَــدْي وعَنَاق لئلا يجري الاسم مجرى الصفة، وأما نحو: أَسَد وأَسَــدَة، فليس بخارج من القياس؛ لأن الغرض التأنيث والتاء يدل على ذلك، وكأنهم فعلوا هذا حرصاً على أن يكون التأنيث تابعاً للمذكر وحارجاً (٤) عنه ومتفرعاً عليه.

وأما دحول التاء على الاسم الموضوع للمؤنث مع احتصاص الصيغة كناقة ونَعْجَة، فلفرط العناية بالفصل بين القبيلين حتى إذا ذكر كأنَّ في لفظه ما هو علم للتأنيث.

وليس هذا بواجب في القياس، ولا مردود، وإنما هو من الجائز الذي بحراه مجرى المباح لواضع اللغة.

<sup>(</sup>١) هذا القسم الثالث مما تدخله التاء من الأسماء.

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرحان (توكيداً للتأنيث وتحقيقاً له ولو لم يحتج إليها).

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذلي: ١٢١، والتكملة مرجان: ٣٥٣، ٣٥٤.

<sup>(</sup>٤) في ظ: (جارياً).

#### قال صاحب الكتاب:

## " باب دخول التاء الاسم فرقاً بين الجمع والواحد منه(١)

وذلك نحو: تَمْر وتَمْرة، وبَقَر وبَقَرة، وشَعِير وشَعِيرة، وجَرَاد وجَرَادة، والله فالتاء إذا لحقت في هذا الباب دلت على المفرد، وإذا حذفت دلت على الجنس والكثرة، فإذا حذفت التاء ذكر الاسم وأنث، وجاء (٢) القرآن بالأمرين جميعاً فمن التذكير قوله سبحانه: (مِنَ الشَّجَرِ الأَخْضَرِ) (٣) و (جَرَاد مُنتَشِرً (٤) فمن التذكير قوله سبحانه: (مِنَ الشَّجَرِ جمع شَجَرة، وجَرَاد جمع جَرَادَة، ونَخْل و (أَعْجَازُ نَخْلِ مُنقَعِمٍ) (٥) فالشَّجَر جمع شَجَرة، وجَرَاد جمع جَرَادَة، ونَخْل جمع نخْله، ومن التأنيث قوله سبحانه: (أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَة) (١) وقوله (ويُنششِئُ السَّحَابُ السَقِّالَ) (٧) فحمع الصفة هذا الجمع كالتأنيث، وفي الأخرى (يُزْجِي سَحَاباً ثُمَّ يُؤلِّفُ بَيْنَهُ (٨) وعلى هذا قال في وصفه: دان مُسِفُّ فُويْقَ الأَرْضِ هَيْدَبُه يَكَادُ يَدْفَعُهُ مَنْ قَامَ بالرَّاح (٩)

دان مسک قویق ۱۹ رض هیدبه

<sup>(</sup>١) هذا القسم الرابع مما تدخله التاء من الأسماء.

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان:(وجاء في القرآن الأمران).

<sup>(</sup>٣) يس: ۸۰.

<sup>(</sup>٤) القمر / ٧.

<sup>(</sup>٥) القمر / ٢٠.

<sup>(</sup>٦) الحاقة / ٧.

<sup>(</sup>٧) الرعد / ١٢.

<sup>(</sup>٨) النور / ٤٣.

<sup>(</sup>٩) بيت من البحر البسيط، اختلف في قائله فقيل: إنه أوس بن حجر، وقيل: عبيد بن الأبرص. نسب إلى أوس في ديوانه: ١٥، والمشعر والمشعراء: ٢٠٧، والزهرة: ١٨، والأغاني ١١/١١، والمصون في الأدب: ١٧، والخصائص ١٢٦/١، والصحاح (هدب) والمسلسل: ٨٧، وابن يسعون: ١٩٤، والقيسى: ٦١٨، وابن برى: ٢٣٣.

فالتأنيث على معنى الجماعة، والتذكير على معنى الجمع، ومؤنث هذا الباب لا يكون له مذكر من لفظه لما كان يؤدي (إليه) (١) من التباس المذكر السواحد بالجمع، وقال أبو عمر عن يونس: فإذا أرادوا المذكر قالوا: (هذا) (٢) شاة ذكر، وهذا حمامة ذكر، وهذا بطة ذكر، ويدل على وقوع الشاة على الذكر قوله الشاعر:

وَكَأَنَّهِ الْخَدَّيْنِ شَاةُ إِرَانِ (٢) وَ كَانَّهِ الْخَدِّيْنِ شَاةُ إِرَانِ (٢)

الشاهد: قوله: (وَانِ مُسِفٍّ) أراد السحاب، فذكر حملاً على الجنس.

وورد بلا نسبة في ما اتفق لفظه واختلف معناه: ١٠، والمخصص ٦/٢، والمنتخب والمختار ٢٨١، وشرح كفاية المتحفظ: ٢٠٢.

وإن: قريب، سف، شديد الدنو من الأرض، هيدبه: ما تدلى منه، يدفعه: يرده، الراح: جمع راحة وهي اليد.

- (١) (إليه) ليست في: (أ).
- (٢) (هذا) ليست في: (أ).
- (٣) بيت من البحر الكامل قائله لبيد بن ربيعة العامري.

غب الأمر: بعده، والغب ورد يوم وظمء يوم، كلالها: إعياؤها، أسفع: السفعة سواد تخالطه حمرة، إران: نشاط، وقيل: موضع تنسب إليه البقر.

والمراد بالشاة هنا: الذكر من ثيران الوحش.

يَصِف ناقة أنها بعد كلالها وتعبها كأنها نفسُها قبل الكلال.

الشاهد: قوله: (أسفع الخدين شاة) أسفع مذكر إذ لو كان مؤنثاً لقال: سفعاء.

<sup>=</sup> ونسب إلى عبيد في ديوانه: ٥٣، والعين ٢٠١/٧، والمأثور لأبي العميثل: ١٣٢، والأنواء ١٧٥، وأمالي القالي ١٧٧/١، والـصحاح (سفف)، وكتاب الصناعتين: ٤٥٤، وسمط اللآلي: ٤٤١، وشرح مقصورة بن دريد للخمبي: ٣٥١، والمرتجل للصغاني: ١٥٦، واللسان (هدب).

فأبدل شاة من أسفع كقوله:

أَذَاك أَمْ خَاصِبٌ (١) .......

فشبه بهما، وقالوا: حية للذكر والأنثى قال:

إِذَا رَأَيْـــتَ بَــوادٍ حَـــيَّةً ذَكَــرا فَاذْهَبْ ودَعْنِي أُمَارِسْ حَيَّةَ الْوَادِي(٢)

= ورد في: ديوانه: ۲۰۸، والكتاب ۷۷۸/۱، وشرح أبيات سيبويه للنحاس: ۱۰۱، وابن السيرافي ۲/۲، والأعلم ۷۸۷۱، النكت ۲۰۳۱، وابن يسعون: ۱۹۰، والقيسي: ۲۲۰، وابن برى: ۲۰۵، والتاج (أرن – شوه).

(١) جزء من صدر بيت من البحر البسيط قائله: ذو الرومة والبيت بتمامه:

أذاك أم خاضب بالسِّيّ مرتعه أبو ثلاثين أمسى وهو منقلب

حاضب: الظليم الذي حضب قوائمه بخضرة الربيع، السّيّ: الفضاء، أبو ثلاثين: أي أبو ثلاثين فرحاً، وقيل: أبو ثلاثين سنة قد عرف ما يصلحه ويفسده للتحربة وحص الذكر؛ لأنه أسرع من الأنثى، منقلب: منصرف إلى فرحه.

الـشاهد قـوله: (أذاك أم خاضـب): يـريد أذاك الثور يشبه ناقتي، أم نعامة خاضب قد أكل الربيع فاحمرت ساقاه وأطراف رقه فحمل التشبيه عليها.

ورد في ديوانه: ١١٤، والأنواء: ٩٥، وعيون الأخبار ١٠٣/٢، والحيوان ٣١١/٤، وشرح المفضليات لابن الأنباري: ٣٣١، وشرح بائية ذي الرمة: ٧٥، وذيل الأمالي: ١٦٤، وجمهرة أشعار العرب: ٩٧٠، والصحاح (سوا)، والمخصص ٢/٨٥، وسمط اللآلي: ٤٥٤، وابن يسعون: ١٩٦، والقيسي: ٦٢٣، وابن برى: ٢٢٦، والمرصع ٩٨، واللسان والتاج (خضب – سوا).

في عيون الأخبار (كأنه) مكان (أذاك أم).

 (۲) بيت من البحر البسيط، اختلف في قائله فقيل: إنه عبيد بن الأبرص، وقيل: حارثة بن بدر الغداني، وقيل: أعشى طرود.

نسب إلى عبيد في: ديوانه: ٦٣، وابن يسعون: ١٩٧، والقيسي: ٦٢٦، وابن برى: ٤٢٨. ونسب إلى الحارثة بن بدر في: شعره ٣٤٣/٢، والجمهرة ١٩٨/٢. وجمعوا الحَيَّة على حَيَّاتِ قال: كَــــأَنَّ مَـــزَاحِفَ الْحَيَّاتِ فِيهِ /قُبَــيْل الصُّبْحِ آَثَارُ السِّيَاطِ<sup>(١)</sup>"(٢) قال المفسر:

اعلم أن تماء التأنيث في هذا الباب علم الإفراد، وحذفها علم الجنس والكثرة، فإذا قلت: تَمْر دل على الجنس، وإذا قلت: تَمْرَة دلت على الواحد. ووجمه الحكمة في هذا أن التمر ليس بجمع من جهة التكسير كرَجُل

ونسب إلى أعشى طرود في: المكاثرة: ٢٠، وابن برى: ٤٢٨، وفي الوحشيات: ١١١،
 لجباس بن بدر أو حارثة بن بدر الغداني.

الشاهد: (حية ذكرا) أطلق الحية على الذكر.

وورد بلا نسبة في: ديوان أبي تمام بشرح التبريزي ٣١/٤، والحيوان ٢٣٥/٤، وشرح الدر: ١٧٩، والأغاني ٨٦/١٩، (بولاق)، والمخصص ١٠١/١٦.

في ديوان عبيد (فإن، فامض) في الحيوان (وحدت).

<sup>(</sup>١) بيت من البحر الوافر، قائله المتنخل الهذلي.

الـشاهد: جمع (حية) على حيات وإن كان ذكراً فجمع المذكر كجمع المؤنث بلا خلاف، في شروح سقط الزند (مساحب، مشع).

ورد في: ديوان الهذليين ٢٥/٢، وشرح أشعار الهذليين: ١٢٧٣، وديوان ذي الرمة شرح الباهلي: ٥٨٧، والشعر والشعراء: ٦٦، والجمهرة ١٤٨/٢، والمؤتلف والمختلف: ١٧٩، وشروح سقط الزند: ١٤٤٢، والمحكم ١٧٠/٣، والمخصص ١١/١٦، والجمان: ١٧٦، والأساس (زحف)، وابن يسعون: ١٩٨، والقيسي: ٦٢٨، وابن برى: ٤٣٠، واللسان (سوط — زحف)، ونهاية الأرب ١٤٦/١، والبحر المحيط ٤٧٤/٤، والتاج (سوط — زحف).

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذلي: ١١٢، ١١٣، والتكملة مرحان: ٣٥٤، ٣٥٥.

ورِجَال، وإنما هو اسم وضع للجنس، فلما أريد الواحد منه أدخل تاء التأنيث، فخــرج الــواحد من الجمع، وكان فرعاً عليه كما يكون التأنيث فرعاً على الستذكير، وإن كان الجمع فرعاً على الإفراد في الحقيقة لما ذكرنا من أن اللفظ وضع أولاً للجمع.

ويزيد في وضوح خروج الواحد من (١) الجمع أن المصادر تبنى على الجنس نحو الضَّرْبِ والقَتْلِ، ثم يؤخذ منها للمرة الواحدة، فيقال: فَعْلَة كضَرْبة وقَتْلَة، فكذلك يؤخذ التمرة من التمر، وهذا الجمع يستعمل على وجهين:

أحدهما: أن يذكر حملاً على اللفظ؛ لأن لفظه ليس بتكسير، ولأن العبارة عنه بالمذكر نحو الجمع، وذلك نحو قوله: ﴿جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ﴾ (٢) و ﴿نَحْلٍ مُنْقَعِرٍ ﴾ (٣) و ﴿ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ﴾ (٤)؛ لأن الضمير يعود إلى السَحَّاب، وسَحَاب، وسَحَاب، وسَحَابة بمنزلة تَمْرِ وتَمْرَة والبيت الذي أنشده من قوله:

دَانِ مُسِفِ<sup>یْ(ه)</sup>......

صفة للسحاب ولم يقل: دانية .

<sup>(</sup>١) (من الجمع) ليست في: (ظ)، وفي ر: (الجميع).

<sup>(</sup>۲) تقدم ورودها ص: ۷۱۳ .

<sup>(</sup>٣) تقدم ورودها ص: ٧١٣ .

<sup>(</sup>٤) تقدم ورودها ص: ٧١٣.

<sup>(</sup>٥) تقدم وروده ص : ٧١٣ .

<sup>(</sup>٦) تقدم ورودها ص: ٧١٣.

<sup>(</sup>٧) تقدم ورودها ص : ٧١٣ .

سَحَابة ثَقِيلَة وسَحَاب ثقال، ولو كان على اللفظ لقال: السَّحَاب الثَّقيل، ولما صار التاء في هذا دليلاً على المفرد لم يجعل علامة التذكير سقوط التاء نحو: أن يقال: بطَّ يقال: بطَّ للأنثى وبط للمذكر، إذ لو فعل ذلك لكان لا يُدْرى إذا قيل: بَطَّ وحَمَام أيراد الواحد المذكر أم الجمع، فاقتصروا على الفرق بين المذكر والمؤنث (بالصفة) (۱)، فقالوا: شاة ذكر وبطة ذكر، وكذا تقول: شاة أُثْنَى وحَمَامَة أُثْنَى وحَمَامَة أُثْنَى وحَمَامَة أَثْنَى

إِذَا رَأَيْتَ بَوادٍ حَيَّةً ذَكَرَا(٢)

وإذا قصدت التأنيث قلت: حَيَّة أُنثَى، ولم تجمع حية على حَيِّ كَتَمْرة على تَمْر، واستغنوا بالألف والتاء نحو: الحيَّات قال شيخنا: كان ذلك لأجل أنها صفة غالبة، ووصفوها بذلك لطول حَيَاتها، فإن قلت: إن هذا من الحيوان ويكون فيه المؤنث الحقيقي بمنزلة نَاقَة وحَمَل، فكان يجب أن يقال: حَيُّ للمؤنث إن كان الأمر على ما وصفت من أنه وصف بالحياة ١١٣/ب لامتداد عمه ه.

فالجواب أن الأمر كما زعمت إلا أن فيما صنعوا حكمة من وجهين: أحدهما: أن الصفة التي هي الحياة موجودة في كل ما ليس بموات، فلما<sup>(٦)</sup> قصصدوا وصف هذا بالحياة كان الغرض المبالغة، فأدخلوا التاء على حسب دخوله في راوية.

<sup>(</sup>١) (الصفة) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>۲) تقدم وروده ص: ۷۱۵.

<sup>(</sup>٣) في أ: (فلو).

والثاني: أنهم لو قالوا: حَيّ وحَيَّة لكان بمنزلة الصفة في دخول التاء عليه إذا كان للمؤنث، وسقوطه إذا كان للمذكر، ولجرى مجرى قولك: رَجُلٌ حَيَّ ولم كان القصد أن تكون هذه الصفة اسماً لهذا النوع عدلوا بها عن حكم الصفة، فألزموه التاء، وأشركوا بين المذكر والمؤنث حتى حرى مجرى تممرة في أن التاء فيه لا يدل على التأنيث ولا يختص به، وإذا كانوا قد عدلوا بالصفة لما غلبت إلى سمت الأسماء في كثير من الحكم نحو: ما تقدم من قولهم: أبُررَق وأبارِق وأبطح وأباطح كأزْمَل (١) وأزامل (٢) كان هذا أولى، فلما كان الأمر على ما وصفنا، وكان دخول التاء للدلالة على أنه ليس بصفة على الحقيقة من حيث إنه دل على حنس مخصوص رفضوا سقوط التاء منه، فلم يقولوا: حَيّ في الجمع كما قالوا: تَمْر، فاقتصروا على الحيات وعضد ذلك أمران:

أحدهما: أنه إذا كان سمي به على معنى الوصف بالحياة جاز أن تراعي فيه بعض أحكام الصفات، فلا يقال: حَيَّة وحَيِّ كما لا يكون ذلك إذا كان صفة.

والثاني: أنا ذكرنا أن التمر في الوضع قبل التمرة، فهم وضعوا أولاً حيَّة للمذكر والمؤنث، وجعلوا دخول التاء دليلاً على أنه ليس بصفة صريحة كما يكون في قولك: رجل حَيُّ وامرأة حَيَّة، ولما كان حَيَّة قد وضعت على الواحد كما يوضع سائر الأسماء نحو: رجل وفرس كان جمعه على ما يكون عليه جمع المفرد في كثير من الأمر، ولم يجئ فيه الاسم المفرد الذي وضع للجمع في أول أحواله، ولا يكون مفرعاً على واحده فاعرفه.

<sup>(</sup>١) في ظ: (أرمل وأرامل).

<sup>(</sup>۲) انظر ص: ۶۸۱ (۲۳/أ)، وص: ۱۲۰ (۱۰۱/ب).

واستدل على أن الشاة يكون للمذكر بقوله:

أَوْ أَسْفَعُ الْخَدَّيْنِ شَاةُ إِرَان (١)

وذلك أن أسفع الخدين مذكر إذ لو كان مؤنثاً لقال: سَفْعَاء الخدين، فلما أبدل شاء أبدل شاء إران منه دل على أن الشاة يصلح للمذكر، إذ لا يكون / ١١٤/أ المؤنث المذكر، فيبدل منه، وهذا من البدل الذي يكون فيه خصوص وبيان نحو: أن تقدول: مررت بحسن رجل، فتبدل رجلاً من حسن؛ لأنه أخص منه فكأنه قال:

أو شاة إران أسفع الخدين في قصد التذكير بالشاة فاعرفه.

قال صاحب الكتاب:

" وقد حداء تداء التأنيث بعكس ما ذكرنا قالوا: رجل بَغَّال وجَمَّال للواحد، فإذا أرادوا الجمع قالوا: بَغَّالة أنشد أبو عبيدة:

حَنَى إِذَا أَسْلَكُوهُمْ فِي قُصِتَائِدَةِ شَلاًّ كُما تَطْرُدُ الْجَمَّالَةُ الشُّرُدَا(٢)

=

<sup>(</sup>١) تقدم وروده ص: ٧١٤.

<sup>(</sup>٢) بيت من البحر البسيط، قائله عبد مناف بن ربع الهذلي.

أسلكوهم: أصاورهم إلى سلوكها، قتائدة: اسم طريق ضيقة معروفة وصرفها ضرورة، شلا: طرداً، الجمالة: جمع جمال وهنو عكس تمرة وتمر، والجمالة أصحاب الجمل، الشردا: جمع شرود أو شريد وهو المشرد المطرود.

الشاهد: قوله (الجمالة) وهو جمع جمال، فالتاء دخلت للفرق بين الواحد والجمع.

ورد في: ديوان الهذلين ٢/٢، وشرح أشعار الهذليين: ٦٧٥، وبحاز القرآن ٣٧/١، وأدب الكاتب: ٤٣٤، ومعاني القرآن للأخفش: ١٣٨، والمنتخب: ٦٨٣، والاشتقاق: ٢٤٦، ومراتب النحويين: ٨٥، والصاحبي: ١٣٩، وأمالي المرتضي ٣/١، ومعجم ما استعجم ١٠٤٨، والاقتضاب ٢٧٤/٣، والجبال والأمكنة: ٨٧، وابن يسعون: ١٩٨، وأماليسي ابن

أرَاه أُهْلَلَ ذَلِكَ حِلِينَ يَسْعَى رَعَاءُ النَّاسِ فِي طَلَبِ الْحَلُوبِ(١)

فالحلوب هنا جماعة، ألا ترى أن رعاء الناس لا يسعون في طلب حلوب واحدة قال أبو عمر: سمعت أبا عبيدة يقول: الحُلُوبة يقال للواحد والجماعة،

.....

- المشجري ١/٣٥٨، والقيسي: ٦٢٩، والإنصاف: ٤٦١، وابن برى: ٤٣١، وشرح الكافية للرضي ٢٠/٢، والبحر المحيط ٥/٤٤، والأشباه والنظائر ٥/٥١، والخزانة ٣٩/٧. في جواب إذا في البيت ثلاثة أقوال:

الأول: أن حوابها محذوف كأنه قال: إذا سلكوهم في قتائدة بلغوا أملهم وأدركوا ما أصبوا.

الثاني: أن الجواب " شلا " وغني بذكر المصدر عن ذكر الفعل لدلالته عليه وهذا قول ضعيف لأن المشل إنما يكون قبل إدخالهم في قتائده، وهذا الرأي يوجب أن يكون بعد ذلك.

الثالث: قـول أبي عبيدة، وهـو أن إذا زائـدة ن فلـذلك لم يأت لها بجواب والتقدير حتى أسلكوهم وهو أيضاً قول ضعيف لأن إذا اسم والأسماء تبعد زيادتها.

انظر: مجاز القرآن: ۳۷، والقيسى: ٦٣٠.

(١) بيت من البحر الوافر، قائله عنترة.

رعاء: جمع راع وهو الذي يحفظ الماشية.

الشاهد: قوله: (طلب الحلوب) جمعاً الواحد حلوبة.

ورد في ديوان عنترة: ٣٤، والمعاني الكبير: ٨٤، والمخصص ١٠١/١٦، وابن يسعون: ٩٩، والقيسي: ٦٣٢، وابن برى: ٤٣٤.

في الـتكملة والمخطـوطات لـدى والمخصص (رآه) والاختيار من الديوان والمراجع المذكورة في الديوان (الحي).

والحلوب لا يقال إلا للجماعة، ومثل ذلك قُتُوبَة ورَكُوبَة وقد قرئت الآية على وجهين: ﴿فَمِنْهُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ وَالكَمْاة قال وجهين: ﴿فَمِنْهُمُ اللَّهُمْ وَالكَمْاة قال اللَّهُمْ والكَمْاة اللَّهُمْ والكَمْاة اللَّهُمُ والكَمْاة اللَّهُمُ اللَّهُمُ ومن ذلك الكَمْة، والكَمْاة، فيذكرونه، أب و عمر: سمعت يونس يقول: هذا كَمْةٌ كما ترى لواحدة الكمأة، فيذكرونه، وإذا أرادوا جمعه قالوا: هذه كَمْأة، وقال أبو زيد: قال مُنتَجع (٢): كَمْء واحد وكَمْاة للجمع، وقال أبو خيرة: كمأة للواحد (٣) وكَمْء للجمع، فمر رؤبة بن العجاج، فسألوه فقال: كَمْء وكَمْأة كما قال مُنتَجع (٤) " (٥).

# قال المفسر:

اعلم أن قولهم: بغَّال وحَمَّال للواحد وبغَّالَة وجَمَّالَة للجماعة هو القياس، وإن كان في الظاهر بعكس تمرة وتمر، وذاك أن نحو: حَمَّالة (٢) وحَمَّال صفة كان بي الظاهر بعكس التاء دل على الجمع؛ لأنك تريد الجماعة الجَمَّالة كما تقول الشَّارِبة والوَارِدة والسَابِلة على معنى الجَمَاعة الشَّارِبة، فلما قصد هذا

<sup>(</sup>۱) يس / ۷۲، قال ابن حني في المحتسب ٢١٦/٢: (ومن ذلك قراءة الحسن والأعمش ركوبهم برفع الراء، وقرأ " ركوبتهم " عائشة وأبي بن كعب "، وانظر شواذ القرآن لابن خالوية: ٢٢٦، والكشاف ٣٠٠/٣، والبحر المحيط ٣٤٦/٧.

<sup>(</sup>٢) هـ و المنتجع بن نبهان الأعرابي التميمي من بني نبهان من طيء لغوي أخذ عنه علماء عصره كالأصمعي وغيره.

أخباره في: طبقات الزبيدي: ١٥٧، وإنباه الرواة ٣٢٣/٣.

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان: (للواحده).

<sup>(</sup>٤) النوادر: ١٤٥.

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذلي: ١٢٣، ١٢٤، والتكملة مرجان: ٣٥٠-٣٦٠.

<sup>(</sup>٦) (جمالة) ليست في: (ر، وظ).

صــار التاء علماً للحمع، ومن ذلك قولك: البَصْريَّة والكُوفيَّة تريد الكثرة، فلم يكن جَمَّال اسم جنس وضع للكثرة كتّمر، فيكون دخول التاء فيه علامة للإفراد، فلا شبهة في أن بَصْريًا وكُوفيًا صفة، وكفى دليلاً عليه أنك تقول: رجل جَمَّال، فتصف به، فلا يكون نحو: تَمْر صفة ألبَتَّة، / وأما حَلُوبَة للواحد مما يحلب وللجمع حَلُوب، فكان الظاهر فيه أن يكون حلوب للواحد وحلوبة للجماعة؛ لأنه صفة فيكون التاء فيه دليلاً على الجماعة إلا أن من قال: حلوبة (للسواحد وحلوب للجمع أجرى حَلُوبَة) (١) مجرى تمرة من حيث إن فَعُولاً في كلامهم لا يلحقه التاء كما لا تلحق فَاعلاً نحو: أن تقول: امرأة صَبُور وامرأة شَكُور، ويقع على الجميع نحو: عَدُو، فلما أوقعوا الحَلُوب على الجميع إيقاع الجمالة، أسقطوا التاء لأجل أن تاء الجمالة بمنزلتها في قولك: امرأةٌ جمَّالَةٌ، وقد ذكرنا أن فَعُولاً لا تلحقه التاء(٢) جارياً على مؤنث، فقالوا: الحَلُوب على تقدير الجمَاعــة الحَلُوب، فلما كان كذلك أحبوا الفرق بين الجمع والواحد، فجعلوا التاء علماً على ذلك، فتنزل منزلة تَمْر وتَمْرة، ومن قال: حَلُوبَة للجماعة، فإنه يجري على الظاهر، فيجعل التاء علماً للجمع كما يكون في البَعَّالَة والحمارة، ويقـول: إن الذي منع في فَعُول أن يكون التاء فيه للفصل بين المذكر والمؤنث، فأما أن يلحقه التاء على معنى التكثير، فغير ممتنع بدلالة أنهم قالوا(٣): فَرُوقَة وصَرُورَة وحَمُولَة، وإذا كان الأمر كذلك كان قياس حَلُوبة في دخول التاء فيه

۱۱٤/ب

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>۲) انظر ص: ۱۹۱ (۱۰۸/أ).

<sup>(</sup>٣) في أ: (في فروقه).

قياس فَرُوقَة لا قياس ضَارِب وضَارِبة، هذا وإذا كانت قد لحقت في نحو: فَرُوقَة وحَمُولَة للتكثير كان أن يلحق حَلُوبَة أجدر، وذلك؛ لأن الكثرة هنا كثرة عدد وهناك كثرة اعتداد، وحكم قَتُوبة ورَكُوبَة حكم حَلُوب وحَلُوبَة.

وأما ذكره من كُمْء وكَمْأة وجعلهم التاء عَلامَةً للجمع، وسقوطه دليلاً على الإفراد فمخالف للباب، وكأنهم أحبوا التنبيه (۱) على أن الأصل في مذاهبهم أن يكون لفظ الجمع خارجاً من لفظ الواحد كما أن المعنى كذلك، وأن الواحد خرج من الجمع في قولهم: تَمْر وتَمْرة لما ذكرنا من أنه وضع الاسم أولاً للجنس نحو التمر (۲)، ثم أخذ الواحد منه فهو ضرب من قولهم: القود في التنبيه (۳) على أصل (٤).

# قال صاحب الكتاب:

" وقد حرى مجرى تاء التأنيث في هذا ياء النسب، فقالوا: زِنْجِيّ للواحد، وزِنْج للجماعة، وعلى هذا قالوا: رُومِيّ ورُوم، وسِنْديّ وسِنْد، وقياس هذا أن يجوز فيه التأنيث والتذكير كما حاز في البَقَرِ والجَرَادِ قَال: /

دَوِّيَّةٌ وَدُجَسَى لَيْلٍ كَأَنَّهُمَا يَحَمُّ تَراطَنَ فِي حَافَاتِه الرُّومُ (٥)

.\_.

<sup>(</sup>١) في ر: (التثنية).

<sup>(</sup>۲) انظر ص: ۷۱٦ .

<sup>(</sup>٣) في ر: (التثنية).

<sup>(</sup>٤) الأصل: هو الحركة.

<sup>(</sup>٥) بيت من البحر البسيط، قائله ذو الرمة.

دوية: مفازة مستوية سميت بذلك للدوى الذي يسمع فيها وهو دوي الريح، دجى: ما ألبس من سواد الليل، يم: اليم البحر، تراطن، التراطن: الكلام بالأعجمية وكل كلام لا يفهم، حافاته: جوانبه.

وعلى هذا قولهم: المَجُوس والْيَهُود إنما عرف على حد يَهُودي ويَهُود ومَجُوسِي ومَجَوسِي ومَجَوسِ، فجمع على قياس شَعِيرة وشَعِير، ولولا ذلك لم يسغ دخول الألف واللام عليهما؛ لأنهما معرفتان مؤنثتان، فجريا في كلامهم بحرى القبيلتين أن ولم يجعلا كالحيين أنشدنا على بن سليمان:

فَــرَّتْ يَهُــودُ وأَسْلَمَتْ جِيرَانَهَا صَمِّى لِمَا فَعَلَتْ يَهُودُ صَمَامٍ (٢)

ورد في ديسوانه: ٤١٠، والحسيوان ١٧٦/٦، وإعجماز القسرآن: ٩٢، والمحمصص ١٧١/٦، والأسماس (رطن)، وابن يسعون: ٢٠٠، والقيسي: ٦٣٤، وابن برى: ٤٣٥، وشرح المفصل ٥/٤، والعيني ١٣/١، واللسان (رطن).

في القيسي (أفدانها) مكان (حافاته) وفي شرح المفصل (داوية).

(١) في أ: (القبيلين).

(٢) بيت من البحر الكامل، قائله الأسود بن جعفر.

جيرانها: يعني بهم المهاجرين الذين نزلوا المدينة على الأنصار، صمي: دعاء عليهم بالصم، صمام: اسم اللداهية معدولة عن صامة.

الـشاهد: قـوله: (يهود) لما كان اسماً للقبيلة لم يصرفه؛ لأن فيه العلمية والتأنيث، فلا يسوغ دخول الألف واللام عليه.

ورد في ديوانه: ٦١، وطبقات فحول الشعراء: ٩٤، ومجالس ثعلب: ٥٢١، والجمهرة ١٠٣/، ومعاني الحروف للرماني: ٦٧، وشروح سقط الزند: ١٤١٥، والمعرب: ٦٥١، والبن يسعون: ٢٠١، والقيسي: ٦٥٢، وابن برى: ٤٣٧، والتنبيه والإيضاح (هود) وما بنته العرب على فَعَال: ٩٣، وشرح الألفية للمرادي ١٧٤/٣، وشفاء العليل: ٧٤٣، والعيني ١٧٤٤، والأشموني ٨١/٣.

صدره في طبقات فحول الشعراء: وغزا اليهود فأسلموا أبناءهم.

الشاهد: دخول الألف والبلام في البروم؛ لأن روم ومجوس ويهود يستعمل على وجهين:
 مصروفة وغير مصروفة.

و قال:

ذُهْلُ بْن تَيْم بَنُو السُّودِ الْمَدَانِيسِ<sup>(٢)</sup>

أَحَــار أُريــكَ بَــرْقاً هَــبُّ وَهْناً كَــنَار مَجُوسَ تَسْتَعرُ اسْتِعَاراً (١) ومن هذا قول جرير:

والتَّــيْمُ أَلأَمَ مَــن يَمْشي وأَلأَمُهُمْ

(١) بيت من البحر الوافر، صدره لامرئ القيس، وعجزه للتوأم اليشكري.

قال الأصمعي: قال عمرو بن العلاء: كان امرؤ القيس معنا ضليلاً ينازع كل من ادعى الشعر، فنازع التوأم اليشكري، فقال: إن كنت شاعراً، فملط أنصاف ما أقول وأجزها قال: نعم فقال البيت، ديوان امرئ القيس: ١٤٧، وانظر العمدة ٢٠٢/١، هب وهنا: أي لمع وبدا بعد هدء من الليل، يقال: أتانا بعد وهن من الليل أي بعدما مضى منه حين. الـشاهد: قـوله: (مجـوس) لم يـصرفه للعلمية والتأنيث ولا يسوغ دخول لام التعريف على الاسم العلم.

ورد في ديوان امرئ القيس: ١٤٧، والكتاب ٢٨/٢، وما ينصرف وما لا ينصرف: ٦٠، ومعانى الحروف للرماني: ٦٧، بيان إعجاز القرآن للخطاب ٥٥، ٥٥، والمقتصد: ٧٩٣، والرسالة الشافية ١١٨، والأعلم ٢٨/٢، والعمدة ٢٠٢/١، ٢٠٢/١، وشرح الأشعار الستة ١/٣١٥، وابن يسعون: ٢٠١، والقيسي: ٢٥٤، وابن برى ٤٣٨، والتنبيه والإيضاح (بحس)، والمقرب ٨١/٢، واللسان والتاج (بحس). في الديوان ومعاني الحروف للرماني والعمدة، والقيسي والتنبيه والإيضاح والمقرب (ترى بُرَيقاً).

(٢) بيت من البحر البسيط.

الشاهد: دخول الألف واللام على التيم ويحتمل أمرين:

أحدهما: أن تكون بمنزلة الحارث والعباس، وذلك أن التيم مصدر والمصادر أجريت مجرى أسماء الفاعلين

والثاني: أن يكون على تيمي وتيم كزنجي وزنج ويهودي ويهود.

ورد في: ديوانه: ٢٥٢، ومعانى الحروف للرماني: ٦٧، والمختصص ٢٠٢/١، وابن يسعون: ٢٠٢، والقيسي: ٦٥٥، وابن برى: ٤٣٩، واللسان (تيم).

إنما هو على تَيْمِي وتَيْم، ثم عرف الجمع بالألف واللام (كما عرف السيهود ولولا ذلك لم تدخل الألف واللام) (١)، لأن تيما علم مخصوص، ومما يسدلك على ذلك قوله: " الأمهم "؛ لأن الذكر يعود على (٢) تيم لا على من يمشى، وعلى هذا قول أبي الأخزر الحماني:

سِّلُومُ لَبِوْ أَصْبَحْتِ وَسُطَ الأَعْجُبِمِ فِي السِرُّومِ أَوْ فِي التَّرِكِ أَوْ فِي السَّيْلَمِ إِذاً لَسِيرُرْنَاكَ وَلَسِيوْ بِسِسُلَّمِ (٣)

إنما يدل على أَعْجَمِيّ وأَعْجُم، ثم عرف، فأما قول رؤبة: بَلْ بَلَدِ مِلْء الفجَاجِ قَتَمُهُ لاَ يُشْتَرَى كَتَّانُه وجَهْرَمُهُ (٤)

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في: (أ).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: (الي).

<sup>(</sup>٣) رجز قائله أبو الأخزر الحماني أحد بني عبدالعزى بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم، راجز محسن مشهور.

الشاهد: قوله: (الأعجم) على حد العجمي وأعجم، ثم عرف بالألف واللام.

ورد في: المحكم ٢٠٧/١، والمخصص ٢٠٢/١، والاقتضاب ٢٧/٢، وابن يسعون: ٢٠٢، والقيسي: ٦٥٦، وابن برى: ٤٤٠، واللسان والتاج (عجم).

في الاقتضاب والقيسي (ولو لم تسلم) قال القيسي: ومن الناس من يروى (بسلم). ولا وجه له لأن السلم لا يستعمل في قطع المسافات البعيدة وإنما يستعمل في صعود المواضع

رد و.ق قد والمستعم و يستعمل في قطع المسافات البعيدة وإلما يستعمل في ضعود المواضع المرتفعة، في الاقتضاب واللسان (أو فارس).

<sup>(</sup>٤) بين من الرجز.

الفحاج: الطرق، قمته: القتم الغبار، جهرمه: بساط من الشعر، وقيل قرية من قرى فارس تنسب إليها الثياب الجهرمية.

الشاهد: قوله: (جهرمه).

ورد في: ديوانه: ١٥٠، والمقتصد: ٨٣٦، وابن يسعون: ٢٠٢، وأمالي ابن الشجري المدري ١٩٤/١، والقيسي: ١٩٤/١، والإنصاف: ٢٥٩، ومعجم البلدان ١٩٤/٢، وشرح المفصل ١٩٤/١، وشرح الألفية لابن الناظم: ٣٧٦، وشسرح الكافيسة لابسن جماعة: ٤٥٥،

#### فيحتمل ضربين:

أحسدهما: أن يكون على جَهْرَمِي وجَهْرَم، ثم عرف بالإضافة كما عسرف ما تقدم بالألف واللام، ويجوز أن يكون لا يُشترى كتانه ووَشْيُ جَهْرَمه، أو بسط جهرمه فحذف المضاف "(١).

# قال المفسر:

اعلم أن ياء النسب قد جرى على سنن التاء في كون ثبوته دلالة (٢) على الإفراد وسقوطه علماً للجمع تقول: سنّدي ورُوْمِي وزِنْجي، فيدل (كل واحد من ذلك) (٢) على كل واحد من القوم المنسوبين إلى سنّد ورُوم، فإذا قلت: سنّد ورُوم وزِنْج دل على الكثرة كما تقول: تَمْرَة وتَمْر وشَجَرَة وشَجَر، وجملة القول أن هذا على وجهين:

أحدهما: أن يكون الاسم علماً للقبيلة تقول: فعل تَيْم كذا، ودخلت سند، فلا تصرفه إن شئت كما لا تصرف هِنْداً ودَعْداً في أحد القولين للتعريف والتأنيث، ويوضحه قولهم: يهود لقوله:

َـُهُ مِنُودُ (٤) فَرَّتَ يَهُودُ ..............

<sup>=</sup> وجواهر الأدب: ٢٦، وشرح التحفية الوردية: ٢٤٧، وشرح شذور الذهب: ٢١٧، والمغني: ١٢، وشرح الألفية لابن عقيل ٣٧/٢، والعيني ٣٣٥/٣، والأشموني ٢٣٣/٢، والهمع ٢٢٢/٤، وشرح أبيات المغنى ٣/٣، والدرر ١٩٤/٤.

<sup>(</sup>١) التكملة شاذلي: ١٢٤، ١٢٥، ١٢٦، والتكملة مرجان: ٣٦٠-٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) في أ: (دالة).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في: (ظ).

<sup>(</sup>٤) تقدم وروده ص: ٧٢٥.

وكما جاء في الأثر (تُقْسمُ يَهُودُ) (١) فهذا هو الأصل.

والسوجه السناني فرع: وهو أنك تنسب إلى اسم القبيلة واحداً، فتقول: سندي ويَهُودِي كما تقول: قَيْسِي وقُرَشِي وهَاشِمِي، ثم إنهم يجرون ياء النسب في بعض ذا مجرى التاء على ما ذكرنا فيسقطونه، ويجعلون / ذلك دليلاً على الجمع فيقولون (٢): سند ورُوم، فيدل على أكثر من واحد لا من طريق البدل كما تقول: رجال، فيدل على أكثر من رجل، فإذا كان كذلك أدخلت عليه الألسف والسلام، فقلت: اليَهُود، والرُّوم، والزِنِّج، والسند كما تقول: التَّمر والسنَّحر، ولا يجوز دخول الألف واللام في الضرب الأول، فإذا قلت: فعلت يَهُود لم يجز أن تقول: اليهود؛ لأن هذا علم بمنزلة زيد وعمرو، ولا يفعلون هذا في جميع أسماء القبائل يعني إجراء ياء النسب مجرى تاء التأنيث، ألا ترى أنهم لا يقولون في قولون فعل القريش على قرشي (٣) والقريش لأجل أنهم لو طردوه لجاز أن يتوهم أن أسماء القبائل توضع كلها على أن يدخلها اللام مرة ولا يدخلها أخرى وقوله:

والتَّيْمُ الأَمَ مَن يَمْشِي (٤)...

بمنزلة سِنْدِي وسِنْد كأنه قال: تَيْمِي وتَيْم، فاحتاج تَيْم إلى الألف واللام؛ لأنه ليس العلم الموضوع في الأصل، وإنما هو بمنزلة تَيْميُّون، وكما تعرف قولك:

<sup>(</sup>١) جزء من حديث في القسامة لم أجده بهذا اللفظ فيما اطلعت عليه من كتب الحديث والذي وجدته " فتحلف لكم يهود، فبترئكم يهود " أفتحلف لكم يهود ".

الموطأ ١٣٤، وصحيح البخاري ٤٢/٨، ٤٤، وسنن أبي داود ١٧٧/٤ رقم (٤٥٢) وسنن الترمذي ١٧٧/١ رقم (٤٥٢) وسنن النسائي ٢/٨، وفتح الباري ٢٢٩/٢، ٢٣٠، ٢٣٠، وتنوير الحوالك ٧٧/٣، وشرح الموطأ للزرقاني ٢٠٨/٤.

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (فتقول).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (قريشي).

<sup>(</sup>٤) تقدم وروده ص: ٧٢٦ .

تيميون بالألف واللام، فتقول: التَّيْمِيُّون كذلك تقول في تَيْم: التَّيْم، وكذلك قوله:

سَـــلُّومُ لَـــوْ أَصْــبَحْتِ وَسْطَ الأَعْجَمِ فِـــي الرُّومِ أَوْ فِي التُّرْكِ أَوْ فِي الدَّيْلَمِ<sup>(۱)</sup> لأنه على أَعْجَمِي وأَعْجُم وتُرْكِيّ وتُرْك ودَيْلم وقوله: لا يُشْتَرَى كُتَّالُهُ وجَهْرَمُهْ<sup>(۲)</sup>

فِإِن حمل على حذف المضاف نحو: بُسُط جَهْرَمِه كأن جهرم اسم البلد أضيف إلى ضمير بلد في قوله:

بَــل بَلَــدٍ مِلْءِ الفِحَاجِ قَتَمُه

وإن لم يحمل على حذف المضاف كان على جَهْرَمِي وجهرم كأنه قال: لا يُشْتَرى جَهْرَميَّاتُه.

<sup>(</sup>١) تقدم وروده ص: ٧٢٧ .

<sup>(</sup>٢) تقدم وروده ص: ٧٢٧ .

## قال صاحب الكتاب:

" باب ما دخله هاء التأنيث وهو اسم مفرد لا هو واحد من جنس

كَتَمْرة وتَمْر، ولا له ذكر كمَرْأة ومَرْء، ولا هو بوصف، وذلك كثير في كلامهم (١)(٢) نحو: غُرْفة وقَرْيَة وبَلْدَة ومَدينَة وعِمَامَة وشُقَّة، فهذا التأنيث ليس على نحو ما تقدم ذكره، وربما عبروا(٣) عن هذا بالتأنيث للعلامة الكائنة في لفظ الكلمة، فمن ذلك ما جاء في بيت لغز:

وَمَا ذَكَرٌ فَاِنْ يَكُبُرُ فَأَنْثَى شَدِيدُ الأَزْمِ لَيْس بِذِي ضُرُوسِ (١) يريد القُراد؛ لأنه إذا كان صغيراً سمي قُراداً، وإذا كبر صار حَلَمة، وقال آخد:

إِنِّسِي وَجَدْتُ بَنِي سَلْمَى بِمَنْزِلَةٍ مِثْلَ القُرَادِ عَلَى حَالَيْهِ فِي النَّاسِ(٥)

<sup>(</sup>١) في التكملة، ور، وظ: (الكلام).

<sup>(</sup>٢) هذا القسم الخامس مما تدخله التاء من الأسماء.

<sup>(</sup>٣) في أ: (غيروا).

<sup>(</sup>٤) بيت من البحر الوافر لم أهتد إلى معرفة قائله .

الأزم: العض، الضروس: جمع ضرس وفي القليل أضراس.

ورد في: التنبـــيه على أوهام أبي على: ٣٠، والصحاح (ضرس)، والاقتضاب ٣١٠/٣، وابن يسعون: ٢٠٣، والقيسي: ٦٦٠، وابن برى: ٤٤٣، والتنبيه والإيضاح واللسان (ضرس).

<sup>(</sup>٥) بيت من البحر البسيط لم أهتد إلى معرفة قائله.

بيت من أخبث الهجاء يقول: إنهم يولدون ذكراناً فإذا شبوا صاروا إلى مثل حال الإناث. ورد في: المخــصص ٢٠/١٦، والتنبيه على أوهام أبي علي: ٣١، وسمط اللآلي: ١٧٥، وابن يسعون: ٢٠٣، والقيسى: ٦٦١، وابن برى: ٤٤٣، واللسان (ضرس).

وكُلَّنَا إِذَا الجَلَّبَارُ صَعَّرَ خَلَّه ضَرَبْنَاه تَحْتَ الْأُنتَيْن عَلَى الْكَرْدِ (١) يريد بالأنتيين الأُذَنين، وسماهما أُنتَيْن للتأنيث اللاحق بهما (٢) في اللفظ في قولهم: هي الأُذُن وأُذَينة، وكذلك قول العجاج في صفة المنجنيق (٣): أُوْرَدَ حُلِّنَا تَلِسْبقُ الأَبْلِصَارا وكُلِّ أُنتَسى حَمَلَت أُحْجَارا (٤)

نسب إلى الفرزدق في: ديوانه ١٧٨/١، والمأثور لأبي العميثل: ١٤٢، والمعاني الكبير: ٩٩٤ قال ويروى لذي الرمة، والاقتضاب ٣١٠/٣، وشرح أدب الكاتب: ٢٤٧، وابن يسعون: ٣٠٠، والقيسي: ٦٦١، وابن برى: ٤٤٤، واللسان (أنث)، وغاية الإحسان: ٢١٠. ونسب إلى ذي الرمة في ديوانه: ١٤٢، وتهذيب اللغة ١٢٥/١٥، واللسان (أنث) صدره: إذا القيسي.

الـــشاهد: قوله: " فوق الأنثيين " أراد الأذنين سماهما بالتأنيث اللاحق لهما لفظاً ولا حقيقة أنثى تحته.

وورد بـــلا نـــسبة في: العين ٢٤٤/٨، وأدب الكاتب: ٤٩٥، وغريب الحديث للخطابي ١٣٤/٠، والمنجد: ٥٣، وديوان الأدب ١٠٤/١، ٣٧/٣، ومعجم مقاييس اللغة ٤٤٤/١. ذكر المرزباني في: الموشح: ١٠٧، أن البيت لذى الرمة، وأن الفرزدق انتحله.

انظر تفصيل ذلك ص: ١٠٧ وما بعدها.

روي صدره (وكنا إذ القيسي نب عتوده) في ديوان الفرزدق وأدب الكاتب والمعاني الكبير وغريب الحديث وديوان الأدب وتهذيب اللغة والاقتضاب.

الجـــبار: المتكبر الذي لا يرى لأحد حقاً، صَعَّر: أمال حده عن النظر إلى الناس، الأنثيين: الأذنين، الكرد: أصل العنق.

(٢) في التكملة، ور: (لهما).

(٣) في التكملة مرجان: (المنجنيق قال).

(٤) رجز قائله العجاج بن الحجاج بن يوسف الثقفي.

حذا: جمع أحذ وهو سهم خفيف.

<sup>(</sup>١) بيت من البحر الطويل، احتلف قائله فقيل: إنه الفرزدق، وقيل: ذو الرمة.

فقوله: "كُلُّ أنثى "كأنه قال: كل مُنْجَنِيق أنثى (١)؛ لأن المنجنيق مؤنث، ومثل ذلك في تعلقه بما عليه اللفظ دون المعنى قول الشاعر أنشده أحمد بن يحيى: بَلْ ذَاتُ أُكُرُومَةً تَكَنَّفَها الْ الْحَجَارُ مَا شُهُورَةٌ مَوَاسِمُهَا (٢) قال الأحجار صَخْرَ وجَنْدَل وجَرْوَل بنو نهشل، فسماهم بالأحجار من قال الأحجار صَخْرَ وجَنْدَل وجَرْوَل بنو نهشل، فسماهم بالأحجار من حيث كانوا مسمين بأسمائها كما أثبت هذه الأسماء لتأنيث اللفظ لا لمعنى غيره "(٣).

#### قال المفسر:

اعلم أن الضروب الثلاثة التي تقدم ذكرها<sup>(٤)</sup> يفيد كل واحد منها معنى فالأول: التاء الداخل على الصفة نحو: ضارب وضاربة.

<sup>=</sup> والمعنى: أورد السيوف والرماح والسهام والمحانيق ديار أعدائه.

الشاهد: قوله:" وكل أنثى " أراد بالأنثى المنحنيق لأنها مؤنثة اللفظ فأخبر عنها بالأنثى. ورد في ديــوانه ١١٣/١، والمعاني الكبير: ١١٠٣، والمخصص ١١٣/١، وابن يسعون: ٢٠٤، والقيسي: ٦٦٣، وابن برى: ٤٤٦، ٤٤٥.

<sup>(</sup>١) (أنثى) ليست في: (التكملة).

<sup>(</sup>٢) بيت من البحر المنسرح، قائله نهشل.

أكرومة: كرم، تكنفها: أحاط بها، الأحجار: المسمون بأسمائها وهم صخر وجندل وجرول بنو نهشل لما شاركوا الأحجار في التسمية سماهم أحجاراً.

مواسم: أسواق.

الشاهد: قوله: " الأحجار " وقد بين أبو على وجه الاستشهاد.

ورد في: المخصص ٢٠/١، وابن يسعون: ٢٠٤، والقيسي: ٢٦٤، وابن برى: ٤٤٧.

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذلي: ١٢٧، ١٢٨، والتكملة مرجان: ٣٦٣، ٣٦٦.

<sup>(</sup>٤) في الأبواب الثلاثة السابقة، انظر: ٦٨٣، ٧٠٥، ٧١٣، ١٠٥/ب، ١١١/أ، ١١٢/ب.

والــــثاني: الــــداخل علــــى الاسم نحو: مَرْءُ ومَرْأَة؛ لأن التاء يفصل بين القبيلين، وكذا تاء نَاقَة له ضرب من الفائدة؛ لأنه تأكيد التأنيث.

والثالث: نحو: تَمْرة؛ لأن التاء يدل على الإفراد، والتاء في هذا الباب لا فائدة له ألا ترى أن غُرْفَة ليست بصفة يفرق التاء (١) فيه بين المؤنث والمذكر كهاربة، ولا بدليل على مؤنث كمرأة، ولا له اسم جنس يدل هذا على واحده إذ لا يقال: غُرْف وغُرْفَة كتَمْرٍ وتَمْرَةٍ، وكذا لا يقال: بَلْدٌ وبَلْدَة ولا قدرية وقد تقدم في صدر الكهاب معنى، وقد تقدم في صدر الكهاب الكهاب على التأنيث الحقيقي نحو: مَرْء ومَرْأة، ثم وجد في الكهاب عبر عنه بالتأنيث نحو قوله:

وَمَــا ذَكَــرٌ فَإِنْ يَكْبُرْ فَأَنْتَى ......

فــسمى القراد أنثى؛ لأنه يقال له: حَلَمة، وليس يريد التأنيث الحقيقي، وإن كــان القُرَاد من الحيوان، ألا ترى أن الذكر لا يصير أنثى، وإنما القصد أنه إذا كــبر سمي حَلَمة، فيكون في اسمه علم التأنيث، فكأنه مؤنث على الحقيقة، وكذا قوله:

..... تَحْتَ الْأَنشَيْنِ.....

يعني الأُذُنين، ألا ترى أن الأذن ليس بدليل على حنس حيوان، فيقال: إن في في في الأُذُنين، ألا ترى أن الأذن ليس بدليل على عضو، وإنما قال: أنثى للأذن للأذن وأن التأنيث / في اللفظ نحو: أُذيْنَة، وهي الأذن، وأُذُن لطيفة، فحرى مجرى ١١٦/ب المسرأة في لحاق علامة التأنيث لما يجري عليه من الصفة وغيرها، وكذا قولهم:

<sup>(</sup>١) في أ: (الأسماء).

<sup>(</sup>٢) انظر : ٥٥١.

الْأُنْثِيَانَ للخصيينَ لأجل أن هناكْ تاء، وكذا قوله:

...... وكُـــــ أُنْشَــــى......

لأحل أن التأنيث وإن لم يكن في لفظ المنجنيق، فإنه يلحق ما يجري عليه نحو قولك: منجنيق (١) عظيمة، فهو في الظاهر مؤنث، وأوضح هذا كله بالبيت الذي أنشده عن أحمد بن يحيى، وذاك أنه قال:

بَــلْ ذَاتُ أَكْرُومَةِ تَكَنَّفَها الأَحْجَـــارُ....

يريد جماعة مسمين بأسماء الأحجار، وبيان الالتقاء بينهما أنك إذا سميت السرجل صخراً لم يدل على ما يدل عليه في الأصل، وإنما يدل على رجل بعينه غسير أن اللفظ قد اختص في أول أحواله بذلك النوع من الجماد، فلما كان كذلك صار المسمى بصخر كأنه حجر، فقال: تكنفها الأحجار.

وكذا الأصل في تاء التأنيث أن يدل على نقيض المذكر، فما وضع لذلك صار يسمى كل شيء في اسمه هذه التاء مؤنثاً لوجود علم التأنيث لفظاً كما وجد أسماء الأحجار هناك، وإن لم يوجد معنى الأحجار فاعرفه.

وحكى شيخنا عن أبي الحسن أنه لم يأت في صفات القديم سبحانه نحو رَاوِيَــة (٢) لأجـــل أن (٣) التأنيث اللفظي يعبر عنه بالأنثى، والمؤنث جل الله عن صفات المخلوقين.

فهـــذا الباب من محاسن أبي علي، وكذا جميع هذه الأبواب التي رتبها في التأنيث والتذكير إذ لا يكاد يوجد هذا التفصيل والإشباع لغيره، وكان شيخنا يقول: قد انتهيتم إلى باب الديباج استحساناً له.

<sup>(</sup>١) في ظ: (منجنيقة).

<sup>(</sup>٢) في ظ: (رواية).

<sup>(</sup>٣) (أن) ليست في: (ظ).

#### قال صاحب الكتاب:

" باب (۱) ما دخله (۲) التاء من صفات المذكر للمبالغة في الوصف لا للفرق بين المذكر والمؤنث ( $^{(7)}$ .

وذلك قولهم: رجل عَلاَّمة ونَسَّابة ورَاوِيَة، ولا يجوز لهذه التاء أن تدخل في وصف من أوصاف الله سبحانه، وإن كان المراد المبالغة، وقال أبو الحسن في قولهم: رجل فَرُوقَة وهَلُولَة وحَمُولَة: ألحقوا<sup>(٤)</sup> الهاء للتكثير كنسَّابة ورَاوِيَة"(٥).

## قال المفسر:

اعلم أن التاء تأتي علماً للكثرة والمبالغة، ألا ترى أن رَاوِية صفة للمذكر في قولك: رجل رَاوِية، ومَجِيءُ التاء علماً للتكثير بمنزلة تأنيثهم الجموع، وكذا فَرُوقَة وحَمُولَة لأجل أنه يجري صفة على المذكر نحو: قولك: رَجُلٌ فَرُوقَة، فأما إذا / جرى على المؤنث نحو: أن تقول: امْرَأَة فَرُوقَة، فإن التاء هي التي كانت في حال الستذكير، وليست للتأنيث بمنزلتها في ضارِبَة لما تقدم من أن فَعُولاً لا يؤنث (1).

#### قال صاحب الكتاب:

"وقد لحقت تاء التأنيث حيث لم تلحق الكلمة تأنيثاً، و لم تَفْصل واحداً

1/114

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان: (هذا باب).

<sup>(</sup>٢) في التكملة: (دخلته).

<sup>(</sup>٣) هذا القسم السادس مما تدخله التاء من الأسماء.

<sup>(</sup>٤) في التكملة: (ألحقوها).

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذلي: ١٢٩، والتكملة مرجان: ٣٦٦.

<sup>(</sup>٦) انظر ص: ٦٩١.

مسن جنس، ولم تفصل تأنيثاً من تذكير كامْرِئ وامْرَأَة، ولا تجري صفة على فعَل، وذلك قولهم في جمع حَجَر: حِجَارَة، وذكر: ذكارة وجَمَل: جمالة وقرئ فعَل، وذلك قولهم في جمع حَجَر: حِجَارَة، وذكر: ذكارة وجَمَلت صُفْرٌ (() ودخلت الهاء (۲) في فعُولة التي يراد بها الجمع، وذلك قولك: عَم وعُمُومة وحَال وحُؤُولَة وصَقْر وصُقُورَة، وكذلك أَفْعِلة (٣) وفعْلَة نحو: أحسربة وصبيّة وخصي وخصيّة، وغِلْمة وجيرة، وهذا كياء (١) النسب في كُرْسي وقُمْسري، وتُمَانٍ جاءت في البناء غير دالة على ما تدل عليه في الأمر العام من النسب "(٥).

# قال المفسر:

اعلم أن الستاء في نحو: ذكارة ليس بمنزلة ما تقدم (١) إذ لا يكون بمنزلسته في ضارب وضاربة وامْرِئ وامْرَأَة؛ لأن الذّكارة ليس خارجاً عن مذكر، وإنما هو جمع ولا يكون كتَمْرة وتَمْر إذ لا يقول: ذكار بمعنى الجمع وذكارة على الإفراد، فإذا خرج من هذه الضروب بقي أن يكون مسن باب غُرْفة وظُلْمَة، أو باب رَاوِيَة ونسَّابة، وهو بباب راوية أشبه لما ذكرنا من أنهم وضعوا الجموع على التأنيث حيث قالوا: خَرْجَت

<sup>(</sup>١) المرسلات / ٣٣، قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم جمالات بألف، وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم جمالت واحدة بغير ألف.

انظر كتاب السبعة: ٦٦٦، والمبسوط: ٣٩٢، والتيسير: ٢١٨، والعنوان ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) في التكملة: (أيضاً).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (في أفعله).

<sup>(</sup>٤) في التكملة: (ياءي).

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذلي: ١٢٩، والتكملة مرجان: ٣٦٧، ٣٦٧.

<sup>(</sup>٦) في أ: (تقدم لك لا يكون بمنزلته).

الرِّحَال، فإذا لحق التاء لفظ الجمع كان تأكيداً لمعناه، كما أن (١) في رَاوِيَة دليلاً على الكثرة، وشبه أبو على هذا بياء النسب في قُمْرِي من جهة الظاهر، وهو أن أصل تاء التأنيث أن يكون للفصل بين المذكر والمؤنث، وليس يدل في قولك: ذكارة على مؤنث كما أن الياء في قُمْرِي لا يدل على ما يدل عليه في كُوفِيَّ وبَصْرِيّ، وكذا ثمان لأجل أن الأصل ثمني (٢) على ما يدل عليه في كُوفِيَّ وبَصْرِيّ، وكذا ثمان لأجل أن الأصل ثمني على ما تقدم، وبعد: فإن التاء في أمثلة الجمع على ضربين مطرد، وغير مطرد.

فالمطرد نحو: أَفْعِلَة وفِعْلَة نحو: أَجْرِبَة وَغِلْمَة، أَلا ترى أنه لا يأتي أَفْعِل بكسر العين (جمعاً) (٣) ولا فعل كغِلْم وأَجَرِب.

وغـــير المطرد نحو: فِعَالة وفُعُولة؛ لأنهما يوجدان في الجمع، ولا تاء نحو: جمال وقُدُور<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (أن التاء في رواية دليل).

<sup>(</sup>٢) في الأصول لابن السراج ٩١/٢: (فأما الياء في ثمان فهي ياء نسب، وكان الأصل ثمني مثل: يمني فحذفت إحدى الياءين، وأبدلت منها الألف كما فعل ذلك بيمني حين قالوا: يمان).

<sup>(</sup>٣) (جمعاً) ليست في أ.

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (قد ورد).

# قال صاحب الكتاب:

" باب ما جاء من الجمع على مثال<sup>(۱)</sup> / مفاعل فدخلته تاء التأنيث<sup>(۲)</sup> ۱۱۷ <sup>(ب</sup> وذلك على أربعة أضرب.

فمن ذلك ما يدل لحاقها به (٢) على النسب، وذلك قولهم: المَهَالِبَة والمَناذِرَة والأَشَاعِثَة، فجاء جمعه المكسر على حد ما جاء المصحح، وذلك أنهم لما كانوا يقولون: الأَشْعَرُون، فيجمعون بحذف الياء كأنه جمع أَشْعَر لا أَشْعَرِي كسر عليه أَشْعَث لا أَشْعَثِي، فدل التأنيث على هذا المعنى من النسب، ومن هذا عندي قولهم: فارسيَّ وفُرْس، قال ابن مقبل:

طَافَ تُ بِهُ الْفُرْسُ حَتَّى بَذَّ نَاهِضُهَا عُلَمٌ لَقِحْنِ لِقَاحِاً غَيْرَ مُبْتَسَرِ (١) ومن ذلك ما دخل على الأعجمية (٥) المُعْرَّبة نحو: السَيَابِحَة والمُوازِحَة والجُوارِبَة.

<sup>(</sup>١) (مثال) ليس في التكملة: (مرجان).

<sup>(</sup>٢) هذا القسم السابع مما تدخله التاء من الأسماء.

<sup>(</sup>٣) (به) ليست في التكملة: (مرجان).

<sup>(</sup>٤) بيت من البحر البسيط.

الشاهد: قوله: "الفرس" وهو جمع فارسى على النسب كيهودي.

ورد في ديـــوانه: ٩٢، والإبـــل للأصمعي: ٧٤، والجمهرة ٢٥٥/١، وابن يسعون ٢٠٥، والقيسي: ٦٦٥، وابن برى: ٤٤٩، والتاج (بسر).

طافت به: الضمير في به يعود إلى نخل أي خدمتها وأصلحتها.

بذ: سبق وغلب، ناهضها: الناهض الذي نهض قليلاً، ولم يكمل، عم: طوال، مبتسر: أي لقحها قبل أوان التلقيح، لقحن: حملن.

<sup>(</sup>٥) في أ: (دخل عليه من الأعجمية).

وقد قالوا: صَيْقُل وصَيَاقِلَة وقَشْعُم وقَشَاعِمة، فدخلت<sup>(۱)</sup> الاسم على غير هذين الوجهين، وإن شئت حذف الهاء، فقلت: الأشاعِث والسَّيَابِج كما تقول: الصَّيَاقل<sup>(۲)</sup>.

ومن ذلك أن تدخل (الهاء) (٣) في هذا المثال من (٤) الجمع عوضاً من الياء التي تلحق مثال مفاعل، وذلك نحو: فرْزَان (٥) وفَرَازِنَة وجَحْجَاح وجَحَاجِحَة، وزِنْديق وزَنَادقة، فالهاء في هذا الباب لازمة لا تحذف؛ لأنها تعاقب الياء في الجَحَاجيح، فإن حذفت (٢) أتيت بالياء (٧)؛ لأنهما يتعاقبان، وإنما اجتمعت النسبة والعجمة في لحاق التاء لهما أشاعِثة ومَوَازِجة لاتفاقهما في النقل من حال إلى حال لم يكونا عليه، فالنسب قد صار (٩) به الاسم وصفاً بعد أن لم يكن كذلك، وليس ذلك كذلك والعجمي بالنقل، قد صار مُعْرَباً بعد أن لم يكن كذلك، وليس ذلك لاتفاق العجمة والتأنيث (١٠) في المنع من الصرف، ألا ترى أن العجمة في أسماء الأجساس لا تمسنع الصرف وهذه الأعجمية الداخلة في هذا الباب أسماء أجناس "(١١).

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (فدخلت التاء).

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي: (الصياقل والقشاعم قال).

<sup>(</sup>٣) (الهاء) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٤) في أ: (في).

<sup>(</sup>٥) في التكملة مرجان: وأ: (فرازن).

<sup>(</sup>٦) في التكملة: (حذفتها).

<sup>(</sup>٧) في التكملة شاذلى: (بالياء عوضاً منها كأنهما).

<sup>(</sup>٨) في التكملة مرجان: (الهاء).

<sup>(</sup>٩) في التكملة مرجان: (قد صار الاسم فيه).

<sup>(</sup>١٠) في التكملة شاذلي: (وتاء التأنيث).

<sup>(</sup>١١) التكملة شاذلي: ١٣٠، ١٣١، والتكملة مرجان: ٣٦٩-٣٦٩.

#### قال المفسر:

اعلم أن التاء في هذا الباب على أربعة أضرب:

الأول: أن تلحق تأكيداً للجمع نحو: صَيَاقِلَة وقَشَاعِمَة، فهو بمزلته في خُيُوطَة (١).

والسثاني: أن تعاقب ياء مَفَاعِيل نحو: جَحَاجِيح وجَحَاجِحة يدلك على المعاقبة أنهم لا يقولون: جَحَاجِيحَة، فيجمعوا بينهما، فمتى حُذفت التاء عاد الياء في نحو: جَحَاجِيحَ، ولا يجوز جَحَاجِح إلا في ضرورة الشعر<sup>(٢)</sup>، ولو قيل: إن الستاء في جحاجَحه بمنزلة الهمزة في ابن واسم بمعنى أن التاء دخل الجمع لتأكيد معناه كما دخل في قَشَاعمة<sup>(٣)</sup> إلا أنه عاقب مع ذلك / حرفاً يكون ١١٨أ في الكلمة كما أن الهمزة في ابن بمنزلتها في قولك: انطلاق من جهة الإيصال إلى الساكن، وقد عاقبت مع ذلك لام الفعل وصارت كالعوض منه بدلالة ما تقدم من أنهم يقولون: ابْنِيّ وبَنَوِيّ، ولا يقولون<sup>(٤)</sup>: ابْنَوِي، كان صواباً.

والصفرب الصنالث: قولهم: الأشاعِثَة والمَهَالِبة، وذلك أن الأصل أَشْعَثِيُّ ومُهَلَّبِسيّ، ثم إنهم يحذفون ياء النسب في الجمع الصحيح فيقولون: أَشْعَرُون

مـــاذا ببدر فالعقنــ قلِ من مَرَازِبَةٍ جَحَاجِحْ

الأساس واللسان (جحجح).

<sup>(</sup>١) في اللسان (خيط) الخيط السلك والجمع أخياط وخيوط وخيوطة مثل فحل وفحول وفحولة زادوا الهاء لتأنيث الجمع.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الزبعري:

<sup>(</sup>٣) في ر: (قساعمة).

<sup>(</sup>٤) انظر ص: ٤٥٣ (٦٠/أ).

وأَشْعَثُونَ حتى كأنهم جمعوا أشعث، فلذلك (١) يكسرونه تكسير أحمد، فيقولون: أَشَاعِث ومَهَالِب، ثم يدخلون التاء ويجعلونه علماً للنسب، وقوله: فَارِسي وفُرْس يسشبه هذا من حيث إنهم حذفوا ياء النسب، وجمعوه جمع ما لا ياء فيه حتى كأنه فَارِسَ وفُرْس كَبَازِل وبُرْل.

والسرابع: أن يدخل علماً للعجمة نحو: السّيّابِجة والموازِجة، وقال: "وإن شئت حذفت الهاء، فقلت: الأشّاعِث والسيّابِج كما تقول:الصياقل" يعني أن التاء في الأشّاعِثة والموازِحة، وإن دل على النسب والعجمة، فإنه دخل في الأصل بقرابة تأكيد معنى الجمع، فيحوز حذفه كما حذف من صّياقلة، وعلل أبو على الاشتراك بين (٢) النسب والعجمة في تاء التأنيث بأن العجمي والاسم المنسوب إليه قد اجتمعا في الانتقال من حال (٣) إلى حال، فالمنسوب إليه قد صار صفة بعد أن كان اسماً، والأعجمي قد صار من جملة لغة العرب بعد أن كان لغيرهم، وأعرب كما تعرب الأسماء العربية الصريحة، فلما اجتمعا في هذا النقل حاز أن يشتركا في التاء، وأما قسول " فشيء قد اليه أبو بكر (٤)، وبيانه أن التأنيث أحد أسباب منع الصرف " فشيء لاعجمة، فلما اشتركا في هذا حاز أن يقترن لفظ التأنيث بالعجمي ويصير علماء المسعمة، فلما اشتركا في هذا حاز أن يقترن لفظ التأنيث بالعجمي ويصير علماء السعمة، فلما اشتركا في هذا حاز أن يقترن لفظ التأنيث بالعجمي ويصير علماء السعمة، فلما اشتركا في هذا حاز أن يقترن الفظ التأنيث بالعجمي ويصير علماً لسعمة، فلما اشتركا في هذا حاز أن يقترن الفظ التأنيث بالعجمي ويصير علماء السعمة، فلما اشتركا في هذا حاز أن يقترن الفظ التأنيث بالعجمة في نحو: السّيّابية،

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (فكذلك).

<sup>(</sup>٢) (بين) ليست في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (من صفة إلى صفة).

<sup>(</sup>٤) أبو بكر بن السراج في الأصول ٤٠٩/٢.

والموازحة عجمة حسنس<sup>(۱)</sup> إذ لسيس نحو: الجَوْرَب بعلم كإِسْمَاعيل وإسـحاق، والعجمة الجنسية لاحظ لها في منع الصرف، وإذا كان كذلك لم يكن عجمة حواربة بمشاركة<sup>(۲)</sup> للتأنيث في كونه سبباً مانعا من الصرف، فيصح أن يجعل علم التأنيث دليلاً عليها من أجل ذلك.

<sup>(</sup>١) انظر ص: ٧٤٠ .

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (لمشاركة).

### قال صاحب الكتاب:

" باب ما أنث / من الأسماء من غير لحاق علامة من هذه العلامات $^{(1)}$  الثلاث $^{(1)}$ 

وهو على ثلاثة: أضرب من ذلك ما احتص مؤنثه باسم انفصل به (٣) عن مذكره، وكذلك مذكره جعل له اسم يختص به، وذلك نحو: حَمَل ورَحِلِ، وحَدْي وعَنَاق، وتَيْس وعَنْز، وقالوا: ضَبُع للأنثى وللذكر ضِبْعَانٌ، ولم يقولوا: ضَبُعة، وقالوا: حِمَار وأتّان، وقد حكي أنهم قالوا: حِمَارة، وربما(٤) ألحقوا التاء في هذه الأسماء الموضوعة (٥) للمؤنث، وإن كان مستغنى عنها كقولهم: كَبْش ونَعْجَة وجَمَل ونَاقَة، فأما البعير فكالإنسان يشمل الجَمَل والنَّاقة (١) كما أن الإنسان يشمل الجَمَل والنَّاقة (١) كما أن على المذكر والمؤنّث اللذي هما الديك والدجاجة قال جرير:

لَمَّا تَذَكُّ رْتُ بِالدَّيْرِيْنِ أَرَّقَنِي صَدُّتُ الدَّجَاجِ وقَرْعٌ بِالنَّوَاقِيسِ (^)

<sup>(</sup>١) انظر المذكر والمؤنث للفراء: ٥٧، والمذكر والمؤنث لابن الأنباري: ١٦٦، والجمل: ٢٩١، والمذكر والمؤنث لابن التستري: ٤٧.

<sup>(</sup>٢) في التكملة (الثلاث به).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي، وظ: (من).

<sup>(</sup>٤) في أ: (وإنما).

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذلي: (المصوغة).

<sup>(</sup>٦) انظر إصلاح المنطق: ٣٢٦.

<sup>(</sup>٧) في التكملة مرجان: (بالدجاج).

<sup>(</sup>٨) بيت من البحر البسيط.

الديرين: هو دير واحد بالشام يقال له دير الوليد ثناه ضرورة ومجازاً.

المعسى انستظار صوت الديكة؛ لأنه مُزْمِعٌ الخُرُوجَ، وقد (١) قالوا: وَعِلٌ وَأُرْوِيَّة، وقالوا: فَرَس أُنْثَى ولم يقولوا: فَرَس أَنْثَى ولم يقولوا: فَرَسَة.

ومن ذلك ما كان تأنيثه بغير علامة ولا صيغة مختصة للمؤنث كحَجَرٍ وعَنْنِ ، فما كان منها (٢) على ثلاثة أحرف، فالتاء تلحقه في التصغير نحو: عَيْنَ وأُذُن تقول فيهما: أُذَيْنَة وعُيَيْنَة، وما كان على أربعة أحرف، فالتاء في التحقير لا تلحقه كما تلحق الثلاثة إلا في حرفين قد تقدم ذكرهما (٣) "(١).

### قال المفسر:

<sup>=</sup> أرقني: أذهب نومي، قرع: ضربها وذلك سحرا.

الشاهد: قوله: "الدجاج " يعني به الديكة يقال للديك دجاجة فإذا أرادوا الأنثى قالوا: هذه. ورد في ديــوانه: ٢٤٩، وما تلحن فيه العامة: ١٣٤، والحيوان ٣٤٢/٢، والكامل ١٣٨، والمذكر والمؤنث للمبرد ٩١، والأصول ٤٠٩، والعقد الفريد ٥/٨٨، وسمط اللآلي: ٥، ومعجم ما استعجم: ٩١، ٥٧٠، والمسلسل: ٢٤٠، وابن يسعون: ٥٠٠، والقيسي: ٢٠٦، وابن برى: ٢٥٤، والبديع في نقد الشعر: ٢٠٨، ومعجم البلدان ٢/٠٤، واللسان (نقسس) والبرهان في علوم القرآن ٣/٣، وبحر العوام فيما أصاب فيه العوام ١٧٨، والتاج (نقس)، في الحيوان والبرهان (مررت) وفي البديع (تنزلت).

<sup>(</sup>١) (قد) ليست في التكملة.

<sup>(</sup>٢) في التكملة: (من هذا).

<sup>(</sup>٣) هما " قدام، ووراء " انظر ص: ٥٨٣ .

<sup>(</sup>٤) التكملة شاذلي: ١٣٢، ١٣٣، والتكملة مرجان: ٣٦٩، ٣٧٠.

حَمْ رَاء، وتاء التأنيث، ويبعد أن يقال: إن ألف التأنيث ممدودة (١) ومقصورة واحد، وإن السئالث هو الياء في هذي لأجل أن ذلك لا يكون إلا في الفعل، ويكون ضميراً أيضاً نحو: تَفْعَلِين وفي اسم الإشارة فالقصد ما ذكرنا، وأما قوله: "وهو على ثلاثة أضرب" فقد اشتمل عليها الفصل الذي كتب (٢).

فالسضرب الأول: ما كان المؤنث من تركيب، والمذكر من تركيب آخر نحو: تَيْس وعَنْز وجَدْي وعَنَاق، ألا ترى أنه ليس في حروف عَنْز وعَنَاق شَيء مسن حسروف تَيْس وجَدْي، وقد عدّ قولهم: ضَبُع وضبْعَان في هذا؛ لأن مثال ضبْعَان غير مثال ضَبُع، وفيه ألف ونون ليسا في ضبُع، فهو في اختلاف التمثيل مع اتفاق التركيب / بمنزلة أحْمَر وحَمْراء في الصفات.

والسضرب السثاني: أن يكون مثال المؤنث مخصوصاً، وقد لحقه التاء مع ذلك، وذلك نحو: كَبْش ونَعْجَة؛ لأن نَعْجَة ليس حروفها من حروف كبش، وقسد لحسق الستاء تأكسيداً كما تقدم (٢)، فليس تأنيث نعجة بالتاء، وإنما هو باحتسصاص الصيغة، وذلك أن معنى قولنا التاء تؤنث به الكلمة أنه يفصل بين المذكر والمؤنث، ولا شبهة في أن الفصل باختلاف الصيغة والتركيب أقوى وأوضح من الفصل بالتاء، فإذا قلنا: إن التاء في نَعْجَة هو الذي جاء للفصل دون استئناف البناء كنا قد نزلنا من العَيُّوق إلى الحضيض.

والصضرب الثالث: أن يكون الاسم مؤنثاً تأنيث مجاز، ولا تاء في لفظه، وذلك نحو الأذن والعين، وأما حديث لحاق التاء في التصغير، فقد تقدم بيانه في

1/119

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (ممدوداً ومقصوراً).

<sup>(</sup>٢) في ظ: (كتبت).

<sup>(</sup>٣) انظر ص: ٧١٢.

أول باب<sup>(۱)</sup> التأنيث، وأما كون البعير بمنزلة الإنسان فواضح، فإذا قلت: لي بعير احتمل النوعين، فالتذكير ظاهر، وعلى التأنيث قوله:

لاَ تَــشْرَبِي لَبَنَ الْبَعِيرِ وِعَنْدَنَا عَرَقُ الزُّجَاجَةِ واكِفُ الْمِعْصَارِ (٢)

وأما تسبيه أبي علي البعير بالدجاج، فصحيح؛ لأن الدجاج يكون للديكة، ولمؤنثات جنسها، ولكن (٣) بين الموضعين فصلاً، وهو أن البعير لا يأتي المسؤنث في لفظه، فلا يقال: بعيرة كما لا يقال في إنْسان: إنْسانة (٤) للمرأة، ويقال: دجاحة للمؤنث، فدَحَاج ودَحَاجَة وديك بمنزلة فَرَس ومَرْأَة ورَجُل، وأما قسولهم: فَرَسٌ أُنْتَى، فكان الظاهر فيه أن يقال: فَرَسة كمَرْأَة، ولكنهم استغنوا بالتأنيث الذي يلحق ما يجري عليه، من تأنيث لفظه، ويجوز أن يقال: إنسه بمنزلة البعير في كونه عاماً، فإذا أنث ما يجري عليه فعلى المعنى كما حكى

<sup>(</sup>١) انظر ص: ٥٧٩.

<sup>(</sup>٢) بيت من البحر الكامل قائله أعرابي.

عرق الزجاجة: يريد به الخمر.

المعصار: الذي يجعل فيه الشيء ثم يعصر.

الشاهد قوله: (البعير) أراد به الأنثى.

ورد في: المقتضب ١٩١/٢، والخصائص ٤١٨/٢، والأغاني ٣٧٣/٤، ومبادئ اللغة: ١٤٣، ونهاية الأرب ١٠٣/١٠.

في المقتصب (لا تستشري) وفي الخصائص (لا تشربا) وفي الأغاني (لا نبتغي)، وفي مبادئ اللغة والمخطوطة ر: ونهاية الأرب (لا نشتهي)، وفي الأغاني (ماء الزبيب وناطف المعصار).

<sup>(</sup>٣) في أ: (وبان).

<sup>(</sup>٤) في الصحاح (أنس)، (ويقال للمرأة أيضاً: إنسان، ولا يقال: إنسانة والعامة تقوله) وانظر المشوف المعلم: ٨٢.

عن بعضهم أنه قال: صَرَعَتْني بَعيرٌ لي (١)، فأنث لما أراد الناقة، وكما قال: تُـــلاَثُ شُخُوص (٢).....

لما كان قصده النسوة.

# قال صاحب الكتاب:

والإبــل والغــنم والخيل مؤنثة، وتصغيرها بلحاق التاء بها، وقد حكى تأنسيث النَّعَم عن يونس والتذكير أعرف (٣)، والنَّبْل مُؤنثة قال أبو عمر: النَّبْل وَاحد لا جماعة له، ولا يقال: نَبْلَة إنما يقال: نَبْل للجماعة، فإذا أفردوا الواحد قالسوا: سَهْم كما قالوا: إبل، فإذا أفردوا قالوا: جَمَل ونَاقَة، وغَنَم فإذا أُفْردَت قلت: شَــاة، وكـــذلك كل جمع لا واحد لـــه، ومن الأسماء المؤنثة / العين ١١٩/ب للجارحة، وعين الماء، وعين السَّحَاب، وعين الرَّكْبَة (٤)، وعين القبْلَة، وأما قوله: فَالْعَيْنُ بَعْدَهُمُ كَانًا حَدَاقَها سُمِلَتْ بِشُولُ فَهِيَ عُورٌ تَدْمَعُ (٥)

-V £ A-

<sup>(</sup>١) انظر الصحاح واللسان (بعر).

<sup>(</sup>٢) تقدم وروده ص: ٥٠٧.

<sup>(</sup>٣) ذهـب الفراء إلى أن النعم مذكر، انظر معاني القرآن ١٠٨/١، ١٠٨/١، والمذكر والمؤنث للفراء: ٨٨.

<sup>(</sup>٤) في التكملة شاذلي: (الركية)، وعين الركبة نقرة الركبة، تهذيب اللغة ٢٠٧/٣.

<sup>(</sup>٥) بيت من البحر الكامل، قائله أبو ذؤيب الهذلي.

حداقها: جمع حدقة، سملت: فقئت، عور: العور ذهاب حسن أحد العينين.

الـشاهد: قوله: " فالعين " أراد بها الجنس والدليل على ذلك قوله: " فهي عور "، والعور لا تكون للواحدة.

ورد في ديوان الهذليين ٣/١، والعين ٢٦٧/٧، والحروف لابن السكيت: ١١٢، وخلق الإنسان لثابت: ١٠٦، والمفضليات: ٤٢٢، وشرح أشعار الهذليهين: ٩، والأضهداد

فإنمـــا جعلـــها للجنس ووضع بعضه في موضع الجميع كقوله سبحانه: ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ \* وَبِاللَّيْلِ ﴾ (١) ومما يدل (٢) على ذلك قوله: "فهــــي عُورٌ تَدْمَعُ" والعُور لا يكون للواحدة منها، وكذلك الأذن، وأذن الدلو أنشد أبو زيد في وصف دلو:

لَهَا عنَاجَان وستُّ آذَان<sup>(٣)</sup>

ومـنه الكَبِد والكَرِش، وعليه كَرِش منثورة، يعني (به) (٤) كثرة العيال، والـوَركُ وقـد حقـر وُرَيْكَة والفَحذُ والسَّاقُ، وفي القرآن ﴿وَالْتَفَّتِ السَّاقُ

<sup>-</sup> لابسن الأنسباري: ٢٨٥، والمثنى: ٧١، وليس في كلام العرب: ١٥٠، والمصون: ٥٥، والسصحاح (حسدق)، والمنستخب: ٦٤٢، والأساس (سحل)، وابن يسعون ٢٠٦، والقيسمي: ٦٦٨، وابسن بسرى: ٤٥٣، وخلق الإنسان في اللغة: ٩٩، وألف باء ١/١٣٦، وشسرح بانت سعاد: ١١٦، وشرح قصيدة كعب: ١٨٠، وتعليق الفرائد ١٣٦/، والعيني ٤٩٣/، والمزهر ١٩٢/، والتاج (حدق – سحل).

في جمهرة أشعار العرب (جفونها) وفي العيني (كحلت).

<sup>(</sup>١) الصافات / ١٣٧، ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذلي: (يدلك).

<sup>(</sup>٣) بيت من الرجز لم أهتد إلى معرفة قائله.

عناجان: العناج خيط أو سير يشد في أسفل الدلو، ثم يشد في عروته.

الشاهد: قوله: " ست آذان " حيث أنث الآذان بدليل تذكير العدد ست معها.

ورد في: الــنوادر: ٣٩١، والجمهرة ٢٨٢/٢، ومعجم مقاييس اللغة ١٥١/٤، والمخصص ١٨٦/١٦، وابن يسعون: ٢٠٢، والقيسى: ٢٧٢، وابن برى: ٤٥٦.

<sup>(</sup>٤) (به) ليست في: (أ).

بِالْسَسَّاقِ ﴾ (١) والقَدَم، وفي القرآن ﴿فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا ﴾ (٢)، والعَضُد والسَضِّلَع، واليد للحارحة، واليد من النعمة هذه يد مشكورة، وتُصَغَّرَان يُدَيّة، والسَرِّحْل، وكَذَلك رِحْدِل (٢) من حَرَادِ (١) ودَباً، والكف مؤنثة، فأما قول الشاعر:

أَرَى رَجُــلاً مِــنْهًم أسيفاً كَأَنَّمَا يَــضُمَّ إِلَى كَشْحَيْهِ كَفَّاً مُحَضَّبَا<sup>(°)</sup> فإنه يجوز أن يكون مخضباً كقوله:

ولا أَرْضَ أَبْقَ لَ إِبْقَالَهَ اللهِ اللهِ

(١) القيامة / ٢٩.

(٢) النحل /٩٤.

(٣) في التكملة مرجان: (الرحل وكذلك رحل).

(٤) في الصحاح (رحل)، (والرجل الجماعة الكثيرة من الجراد حاصة).

(٥) بيت من البحر الطويل ذكر المصنف قائله.

الأسيف: الأسير وهو من الأسف وهو المبالغة في الحزن، الكشحان: الخصران.

الــشاهد: قوله: "كفاً مخضباً "كان وجه الكلام أن يقال: مخضبة لأن الكف مؤنثة، لكنه ذكره حملاً على المعنى.

ورد في: ديوانه: ١٦٥، ومعاني القرآن للفراء ١٢٧/١، والمذكر والمؤنث للفراء ٨١، والمعاني الكبير: ٨٤٩، والكامل: ٣٧، ومعالس ثعلب: ٣٨، ومعجم مقاييس اللغة ١٠٣/١، وفقه الكبير: ٨٤٩، والكامل: ٣٧، ومجالس ثعلب: ٣٨، وأمالي ابن الشجري ١٠٥٨/١، والقيسي: اللغة وسر العربية: ٣٧٠، وابن يسعون: ٢٠٧، وأمالي ابن الشجري ١٥٨/١، والقيسي: ٢٧٣، والبلغة: ٧٠، وابن برى: ٤٥٧، واللسان (أسف)، والنكت الحسان: ٣١٤، ومسألة الحكمة في تذكير قريب في قوله تعالى " إن رحمة الله قريب من المحسنين " ص ٢٠، في الديوان (منكم).

(٦) تقدم وروده ص: ٥٥٦ ، أي أن تأنيث الأرض غير حقيقي فكذلك "كف ".

ويجــوز أن يكــون حمل الكلام على العضو كما حمل الآخر البئر على القليب في قوله:

يَا بِفُرُ يَا بِثْرَ بَنِي عَدِي ۗ لأَنْ نَصَرَ فَعْ رَكِ بالدّلِي ّ حَدِي أَقَطَع الرّلِي (١) حَدَّى تَعُرودِي أَقَطَع الرّولِي (١)

أي حتى تعودي قَلِيْباً أَقْطَع الوَلِي؛ لأن التذكير في القليب أكثر، ألا ترى أنهم قالوا: في جمعه: أَقْلِبَة، ومثله في الحمل على المعنى قول الأعشى:

لِقَـــوْمٍ وكَانُـــوا هُمُ الْمُنفِديْنَ شَـــرَابَهُم قَـــبْلَ إِنْفَادهَــــا(٢)

(١) رجز قائله رجل من بني عدي.

انزحن: انقصن ماءها، قعرك: قعر كل شيء أقصاه، الدلي: جمع دلو، أقطع الولي: سأقطع أيدي أولياء هذه البئر بسبب استنزاف ما فيها من مياه فإذا جاءوا من بعدي يريدون السقي فلن يجدوا فيها شيئاً لأنني قد استنزفت جميع ما فيها من الماء.

ورد في: الإبـــدال لأبي الطـــيب ٢٣٣/١، والمخــصص ١٤٨/١، وأمالي ابن الـــشجري ١٥٨/١، وابن يسعون: ٢٠٨، والقيسي: ٦٧٥، والإنصاف: ٥٠٩، وابن برى: ٤٠٠، واللسان (طوى)، والعيني ٤٣٩/١، والخزانة ٣٤/٦.

(٢) بيت من البحر المتقارب قائله الأعشى وقبل البيت:

فباتت ركاب بأكوارها لدينا وخيل بألبادها

وصف نزولهم على الخمار وهم بركابهم وخيلهم لم يزيلوا عنها رحالها ولا سروجها حتى أنفذوا شرابه ولم تنفذ عقولهم، وقيل: لم تنفد دراهمهم لأنهم مياسير أغنياء.

الشاهد: قوله: " الشراب " أنثه حملاً على المعنى لما أراد به الخمر.

ورد في ديــوانه: ١٢١، وفقه اللغة وسر العربية: ٣٣٢، والمخصص ١٨٧/١٦، وأمالي ابن الشجري ١٩٥/، وابن يسعون: ٢٠٩، والقيسي: ٣٧٦، والإنصاف: ٥٠٨، وابن برى: ٤٦١.

أنت الشراب حيث كان الخمر في المعنى كما ذكر الكف حيث كان عضواً في المعنى، وهذا النحو كثير، ويجوز أن يكون جعل المحضب (صفة) (١) للرجل (٢)؛ لأنك تقول: رحل مَحْضُوب إذا خَضبت يده، كما يقال (٣): مَقْطُوع إذا قطعت يده (فتقول على هذا: رجل مُحَضَّب إذا خضبت يده) (٤) ويقوي ذلك قول الشاعر (٥):

سَــقَى العَلَــمَ الْفَرْدَ الَّذِي بَجُنُوبِه ﴿ غَــزَالاَن مَكْحُــولاَن مُحْتَضبَان (١)

نــسب إلى عمــران في ابن برى: ٤٦٣، حيث قال: ذكر بعضهم أنه لعمران بن حطان، ونــسب إلى أعرابي من بني حشم في القيسي: ٦٧٧، حيث قال: أنشده أبو زيد في نوادره لبعض الأعراب من بني حشم، والأغاني ٦٦/٨.

ونسب إلى بشامة بن الغدير في المحب والمحبوب للسري الرفاء ٢٢٥/٢.

الشاهد: (مختضبان).

وورد بلا نسبة في المخصص ١٨٨/١٦، وأمالي ابن الشجري ١٦٠/١، وابن يسعون ٢١٠، والحماسة البصرية ٢٠٨/٢، والتذكرة السعدية: ٣٥٠.

العلم: الجبل، الفرد: المنفرد، جنوبه: نواحيه.

سقى: يحتمل أن يكون مضمراً تقدم ذكره ويحتمل أن يريد سقى الله ثم حذفه للعلم به.

<sup>(</sup>١) (صفة) من التكملة شاذلي، ليست في التكملة مرجان والنسخ المخطوطة لدي.

<sup>(</sup>٢) في أ: (الرجل).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (تقول).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في: (أ).

<sup>(</sup>٥) في أ: (الأعشى).

<sup>(</sup>٦) بيت من البحر الطويل، احتلف في قائله، فقيل: إنه عمران بن حطان الخارجي، وقيل: لأعرابي من بني حشم، وورد في ديوان مجنون ليلي ٢١١ في جملة أبيات نسبت إليه.

فإذا استقام ذلك أمكن أن يجعل قوله: مُخَضَّباً صفة لرجل المنكور، وإن شعت جعلته حالاً من الضمير المرفوع في يَضُمُّ والمحرور في قوله: كَشْحَيْه؛ لأنهما في المعنى لرجل المنكور، ومن المؤنث قولهم: العجز قالوا (١): عَجُز وعَجْن وعُجُز، والقِتْب من أَقْتَاب البطن وهي / الأمعاء وبها سمي ١٢٠/أ الرجل قُتَيْبة والقِتْب من أداة السَّانيَة مذكر، السِّن مؤنثة، وكذلك السن من (١) الكبَسر كَبُسرَتُ سنِّي، وقد اتسع في هذه الكلمة لما صارت أمارة لهذا المعنى، فاستعملت حيث لا سنَّ التي (٣) هي العضو قال عنترة:

عَلَــيْهَا مِــن قَــوادِمِ مَــضْرَحِي فَتِــيّ الــسِّن مُحْتَــنِكِ ضَــلِيعِ (١) الطائر لا سن له، والقدر مؤنثة أنشد سيبويه:

وقدْر كَكَفِّ القرْد لا مُسْتَعيرُهَا يُعَار ولاَ مَنْ يَأْتَهَا " يَتَدَسَّم (١)

<sup>(</sup>١) في أ: (يقال).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان، وأ: (وكذلك الكبر كبرت) والاختيار من التكملة شاذلي.

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان: (لا سن استعمال العضو).

<sup>(</sup>٤) بيت من البحر الوافر ذكر المصنف قائله و لم أحده في ديوانه.

قــوادم: ما يلي المنكبين من ريش الجناح، مضرحي: المضرحي من الصقور الطويل الجناحين، فتي: هو الشاب، محتنك: تام الأسنان، ضليع: تام الأضلاع.

الشاهد: الإخبار بالسن عما لا سن له.

ورد في: المخصص ١٩٠/١٦، وابن يسعون: ٢١١، والقيسي: ٦٧٨، وابن برى: ٤٦٥.

في المخصص (محتلك)، وفي القيسي، وظ: (الضلوع).

<sup>(</sup>٥) في أ: (ذاقها).

<sup>(</sup>٦) بيت من البحر الطويل قائله تميم بن أبي بن مقبل.

هجا قوماً فجعل قدرهم في الصغر ككف القرد، وجعلها لا تعار ولا ينال دسمها تأكيد للؤمهم.

الضُّحَى مؤنثة قال:

سُـرُحِ اليدين إذا تَرَفَّعَتْ الضُّحَى هَـدَجَ الـثُّفَالِ بِحمْلِـه الْمَتَنَاقِلِ<sup>(۱)</sup> و لم تلحـق الـتاء <sup>(۱)</sup> تحقـير الضحى، وكذلك الحرب أنشد أحمد بن يحيى<sup>(۳)</sup>:

وحَــرْبِ عَـــوَانِ بِهَــا نَــاخِسٌ مَــرَيْتُ بُرمْحِــي فَدَرَّتْ عِسَاسَا(٤)

= الشاهد: تأنيث القدر؛ لأنه قال: لا مستعيرها، فرد عليها ضمير المؤنث.

ورد في ملحق ديوانه: ٣٩٥، والكتاب ٤١١/١، والفاحر: ٢٩٨، وشرح أبيات سيبويه للسنحاس: ١٦٥، ومجالس العلماء للزجاجي: ١١٢، والخصائص ١٦٥/٣، والمخصص ١٦/١٧، والأعلم ٢١١، والخصائص ٢١٨، والقيسي: ٦٨٠، وابن يسعون: ٢١١، والقيسي: ٦٨٠، والسبلغة: ٧٧، وابن برى: ٤٦٦، وشرح الجمل لابن عصفور ٣٧٨/٢، واللسان والتاج (دسم).

(١) بيت من البحر الكامل قائله ابن مقبل.

الضحوة: ارتفاع النهار، والضحى فوق ذلك، والضحاء: إذا مد النهار، السرح: الناقة الخفيفة السريعة، الهدج: مشي في ضعف وقد يكون بارتعاش، الثغال: البعير الثقيل البطيء، المتثاقل: الثقيل.

الشاهد: تأنيث الضحى وإن لم تكن فيه علامة التأنيث.

ورد في: ديوانه: ٢٢٠، والأساس (رفع)، وابن يسعون: ٢١١، والقيسي: ٦٨٢، ونسبه إلى لبيد، والبلغة: ٧٨، وابن برى: ٤٦٧.

- (٢) في التكملة شاذلي: (في تحقير)، وفي التكملة مرجان: (تصغير).
  - (٣) في التكملة مرجان (للنابغة الجعدي).
  - (٤) بيت من البحر المتقارب قائله النابغة الجعدي.

حــرب عوان: هي التي قوتل فيها مرة، ناخس: الجرب عند ذنب البعير، مريت: مسحت، عساساً: جمع عس وهو القدح العظيم.

الشاهد: تأنيث الحرب لأنه رد عليها ضمير المؤنث.

ورد في ديــوانه: ۸۲، والمخــصص ۹/۱۷، وابن يسعون: ۲۱۱، والقيسي: ٦٨٣، وابن برى: ٤٦٩، والفريدة في شرح القصيدة ١٠٨، واللسان (نخس).

في الديوان (ضروس) مكان (عوان) و (فكان (اعتساساً).

وكذلك القوس والعُرس (۱) والذَّود مؤنثة، ولم تلحق التاء تحقيرهن، والعَرَب مؤنثة وقالوا: العَرَب العَارِبة، ولم يلحق تصغيرها (۲) الهاء، وقال: وَمَكُلُنُ السَضِّبَابِ طَعَامُ الْعُرَيْبِ وَلاَ تَسَشْتَهِيهِ نُفُوسِ العَجَرِمُ (۳) وَمَكُلُنُ السَضِّبَابِ طَعَامُ الْعُرَيْبِ وَلاَ تَسَشْتَهِيهِ نُفُوسِ العَجَرِمُ (۳) والسَّعْل مؤنثة، والفهر :حَجَر يملأ الكف تحقيرها فُهيْرة حكيت عن أبي والسنعل مؤنث (۱) وفي التنزيل: ﴿ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴾ (۱) وكذلك إذا أريد بها السسَّمة يقال: مانار بعيرك أي ما سمته، الدَّارُ المَسْكَن، والدَّار البَلَد قال سيبويه: تقول العرب (۲): هذه الدار نعمت البلد (۷)، وعلى هذا قوله تعالى:

مكن: بيض الضب والجراد، الضباب: جمع ضب، العريب: تصغير العرب خلاف العجم. الشاهد: قوله: " العريب " حيث صغره بغير علامة التأنيث و تكبيرها مؤنث.

ورد في ديسوانه: ٥٦، والحيوان ٨٩/٦، وعيون الأخبار ٢٣٣/٣، وأدب الكاتب: ١٩٧، والمعاني الكبير: ٢٥٠،وشرح أدب الكاتب: ١٧٩، والقيسي: ٦٨٥، وزينة الفضلاء: ٢٦، وابن برى: ٤٧٠، والتنبيه والإيضاح (عرب)، ونزهة الأعين النواظر: ٤٤٠، وشرح المفصل ٥/٢٠، وبسصائر ذوي التمييز ٤٨٨، وحياة الحيوان ٧٩/٢، وعقد الحلاص: ٢٤٦، وشرح كفاية المتحفظ: ٣٩٩.

<sup>(</sup>١) في أ: (والعرس والفرس).

<sup>(</sup>٢) في التكملة: (تحقيرها التاء).

<sup>(</sup>٣) بيت من البحر المتقارب قائله أبو الهندي عبدالمؤمن بن عبد القدوس.

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان: (مؤنثة).

<sup>(</sup>٥) البروج / ٥.

<sup>(</sup>٦) (العرب) ليست في التكملة (مرجان).

<sup>(</sup>۷) الكتاب ۳۰۲/۱.

﴿ فَأَصْ بَحُوا فِي دَارِهِم مُ جَاثِمِينَ ﴾ (١) أي في بلدهم، أما قوله سبحانه ﴿ فِي دِيَارِهِم مُ اللّهِ مَا عَلَى: دِيَارِهِم مُ اللّهُ مَا مَعْنِ مُ اللّهِ عَلَى اللّهِ مَا كُنهم ومنازلهم، والكأس مؤنثة قال تعالى: ﴿ بِكَأْسِ مَنْ مَعِين \* بَيْضَاءً ﴾ (١)، وأنشد الأصمعي:

مَنْ لَمْ يَمُتُ عَبْطَةً يَمَتْ هَرِماً الْمَوْتُ كَأْسٌ فَالْمَرْءُ ذَائِقُهَا (٤)

وقال (°): لا يقال للموت: كأس، وهذا الذي أنكره غير منكر؛ لأن سيبويه قد أنشد:

فقد نسب إلى أمية في ديوانه: ٤٢، والكامل: ٤٤٣، وذيل الأمالي: ١٣٤، وديوان الأدب ١٤٠٠، والله الله المالي: ١٣٤، وابن برى: ٤٧٠، والسحاح (عبط)، وابن يسعون ٢١٣، والقيسي: ١٨٨/، وابن برى: ٤٧٠، وشرح المفسط ٢١/٢، والله الله الممالة المسلم ٢١/٢، والله المشوكاني ١٨٨/١،

ونسب إلى رجل من الخوارج في: الكامل: ٩٩، وقال القيسي: وذكر صاعد وغيره من أئمة اللغة أنه لرجل من الخوارج قتله الحجاج، وفي ديوان الخوارج: ١٢٣، ١٢٣، قائله عمران ابن حطان.

الشاهد: تأنيث الكأس حيث أعاد عليها ضمير المؤنث في قوله (ذائقها).

وورد بلا نسبة في: العقد الفريد ٥/٠٤، والمنصف ٦٧/٣، والمخصص ٨٠/١١. عبطة: شابًا طريًا.

(٥) في التكملة شاذلي:(وقال الأصمعي) وقد صرح به الجرجاني، انظر ص:٧٩٢/ب).

<sup>(</sup>١) الأعراف / ٧٨، ٩١.

<sup>(</sup>۲) هود / ۲۷، ۹٤.

<sup>(</sup>٣) الصافات / ٤٥، ٤٦.

<sup>(</sup>٤) بسيت من البحر المنسرح اختلف في قائله فقيل: إنه أمية بن أبي الصلت، وقيل: رجل من الخوارج.

مَا أُرَجِّي بِالْعَيْشِ بَعْدَ نَدَامي قَدْ أَرَاهُمْ سُقُوا بِكَأْسِ حَلاَقِ (١)

فحُــلاَقِ اسم للمنية (٢)، وأضاف الكأس إليها، ولا فصل (٣) بين إضافتها إليها وإلى الموت، ويقوي ذلك قول عمران في مرداس (٤) أبي بلال:

إِمَّا شَرِبْتَ بِكَأْسٍ دَارَ مَشْرَبُهَا عَلَى الْأَنَاسِ فَذَاقُوا جُرْعَةَ الْكَأْسِ<sup>(°)</sup> وحكى السكري<sup>(۱)</sup> عن ابن<sup>(۷)</sup> حبيب<sup>(۸)</sup> عن ابن الأعرابي قال: لا يسمى

(١) بيت من البحر الخفيف قائله مهلهل بن ربيعة التغلبي، واسمه عدي.

وفي الشعر والشعراء: ٢٩٧ أن اسم مهلهل عدي تبعاً للجمحي، وذكر المرزباني: ٢٤٨ أن عدياً أخو مهلهل، وذكر الآمدي أن اسم مهلهل امرؤ القيس بن ربيعة.

ورد في: الكــتاب ٣٨/٢، والمقتــضب ٣٧٣/٣، وابــن برى: ٤٧٢، والتنبيه والإيضاح (كــأس)، والعــيني ٢١٢، (وقال: إن اسمه امرؤ القيس)، معجم الشعراء: ٢٤٨، وابن السيرافي ٢٤٢، والقيسي: ٦٨٩.

الشاهد: قوله: " كأس حلاق) حيث أضاف الكأس إلى حلاق وحلاق اسم للمنية.

(٢) في التكملة شاذلي: (المنية وقد).

(٣) في التكملة مرجان: (فرق).

(٤) في التكملة شاذلي:(ابن أبي بلال).

(٥) بيت من البحر البسيط، قائله عمران بن حطان.

الشاهد: قوله: " بكأس " يعني به الموت.

ورد في: شعر الخوارج: ١١٦، والكامل: ١٠٨٣، وابن يسعون: ٢١٤، والقيسي ٦٩٣، وابن برى: ٤٧٣، والخزانة ٥/٣٦٠، في القيسي: ٦٩٥ (دار أولها).

(٦) الحـــسن بن الحسين بن عبيد الله المعروف بالسكري أبو سعيد النحوي اللغوي الراوية الثقة توفى سنة ٢٧٥ هـــ.

أخـــباره في: نـــزهة الألباء: ٢١١، وإنباه الرواة ٣٢٦/١، وإشارة التعيين: ٨٨، والبداية والنهاية ٥٤/١١.

(٧) في أ: (أبي حبيب).

(٨) محمد بن حبيب أبو جعفر كان عالماً بالنسب وأخبار العرب مكثراً من رواية اللغة، توفي سنة ٢٤٥ هــ.

أخباره في: طبقات الزبيدي: ١٣٩، وإنباه الرواة ١١٩/٣، والنجوم الزاهرة ٣٢١/٢.

الكأس كأساً إلا وفيها الشراب، ولا يقال: ظَعِينة للمرأة حتى تكون على بعيرها وفي هودجها، ولا يسمى الطبق مِهْدَى إلا وفيه / ما يُهْدى، والجِنَازة لا تسمى ١٢/ب جنازة إلا وعليها ميت، وإلا فهي سَرِير أو<sup>(۱)</sup> نَعْش، الغول مؤنثة قال كعب بن زهير:

فَمَا تَدُومُ عَلَى وَصْلٍ تَكُونُ بِهِ كَمَا تَلَونَ فِي أَثْوابِهَا الْغُولُ (٢) والظِّمْر: مؤنثة من الناس، ومن الإبل أيضاً ظَأَرْت الناقة إذا عَطَفْتُها على غير (٣) ولدها، قال متمم:

ومَا وَحْدُ أَظْارٍ ثَلاثٍ رَوَائِمٍ وَجَدْنَ مَجَرًّا مِن خُوَارٍ ومَصْرَعَا(١)

(٢) بيت من البحر البسيط بين المصنف قائله.

وصف امرأة تتلون عليه بخلقها كما تتلون الغول.

الشاهد: تأنيث الغول.

ورد في: شــرح ديوانه: ٨، وسيرة ابن هشام ١١٠/٤، والحيوان ٥٩/٦، وجمهرة أشعار العرب: ٧٩١، والجمهرة ٣٩٨، والعقد الفريد ٥٨٨/، والبارع: ٣٩٨، والجمان في تــشبيهات القــرآن: ٧٩، وتثقيف اللسان: ١٨٢، وشروح سقط الزند: ١٣٦٠، وابن يسعون: ٢١٥، والقيسى: ٦٩٥، وشرح قصيدة كعب ١٣١، والبلغة: ٧٥.

في شرح الديوان والسيرة والحيوان وجمهرة أشعار العرب والجمهرة والعقد الفريد والجمان وتثقيف اللسان (على حال تكون بها).

(٣) في أ: (ولد غيرها).

(٤) بيت من البحر الطويل.

أظُـــآر: جمــع ظئر يكون في النساء وهو أن ترضع ولد غيرها، وفي الإبل أن يعطف على البولـــتدر، روائـــم: جمع رائمة، وهي التي عطفت على ولد غيرها أو على البو، مجرا: هو الموضع الذي حر الحوار فيه، حوار: ولد الناقة، مصرعاً: الموضع الذي صرع فيه.

<sup>(</sup>١) في أ: (ونعش).

الضُّبُع للمؤنث، والذكر ضبُّعَان، وأنشد أبو زيد:

يَاضَبُعاً أَكَلَت آيارَ أَحْمِرَةٍ فِفِي البُطُونِ وَقَدْ رَاحَتْ قَرَاقِيرُ(١)

قال بعض من حكي عنه: أنا أظنه ضُبْعاً (٢) على الجمع لقوله: ففي السبطُون، والبُطُون تكون للجمع، ولا يمتنع لهذا الذي ذكره أن يكون ياضَبُعاً أكلت كما أنشد أبو زيد، وقال: البُطُون فجمع كما قالوا للواحد منها: حَضَاحِر لعظم بطنها وانتفاحه، والضَّبُع، السنة المجدية أكلته الضبع، وأنشد سيبويه:

أَبَ خُرَاشَةَ أُمًّا أَنْتَ ذَا نَفَرٍ فَإِنَّ قَوْمِي لَمْ تَأْكُلْهُم الضَّبُعُ(٢)

= الشاهد: تأنيث الظئر.

ورد في شعره: ١١٦، ومعاني القرآن للفراء ٢١٨/٣، وكنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ ٢٩/١، والشعر والشعراء: ٣٣٨، والكامل: ١٤٣٩، وأمالي اليزيدي: ٢٤، والعقد الفريد ٣٢٤، والبصريات: ٢٠٨، والعضديات: ١٨٢، وجمهرة أشعار العرب: ٤٥٧، وأبن الفريد ٣٤٨، وشرح المفضليات: ٩٦٦، والمثلث لابن السيد ٢٠٣٠، وابن يسعون: ٢١٥، والقيسى: ٩٩٦، والبلغة: ٧٥، وابن برى: ٤٧٦، واللسان (ظأر).

(١) بيت من البحر البسيط قائله حرير الضبي.

الشاهد: تأنيث الضبع لقوله: (أكلت، راحت).

ورد في: الكـــتاب ١٨٦/٢، والـــنوادر ٢٩٥، والحيوان ٤٤٧/٦، والمقتضب ١٣٢/١، والقيسي: والأفعـــال للسرقسطي ١٦٠/١، والمخصص ١١٩/١، وابن يسعون: ٢١٦، والقيسي: ٧٠٣، والبلغة: ٧٤، وابن برى: ٤٧٧، والتنبيه والإيضاح واللسان (أير).

في الكتاب والمقتضب، والتنبيه والإيضاح واللسان (يا أضبعا).

(٢) انظر النوادر ٢٩٥، وشرح شواهد الإيضاح للقيسي ٧٠٣.

(٣) بيت من البحر البسيط قائله العباس بن مرداس السلمي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم

وأرى جريراً جعل الذِّئْبَ مثلها في قوله:

يَــأُوِي إلــيكم فَلاَ مَنٌّ ولا جَحَدٌ مَــنْ سَاقه السَّنَة الحَصَّاءُ والذَّيبُ (١) ومثل الضَّبُع قولهم: كَحْل غير مصروف قال:

قَوْمٌ إِذَا صَرَّخُتْ كَحْلُ بُيُوتَهُمْ مَأْوَى الضَّرِيكِ ومَأْوَى كُلِّ قُرْضُوبِ (٢)

= فأعطاه مع المؤلفة قلوبهم، توفي سنة ١٨ هـ تقريباً.

أخباره في: الشعر والشعراء: ٣٠٠، ٧٤٦.

أبا خراشة: خفاف بن ندبة.

الشاهد: " الضبع " أراد السنة المحدبة فأنث الضبع.

ورد في: ديسوانه: ١٢٨، والكستاب: ١٤٨/١، والحيوان ٢٥٦٦، والجمهرة ٣٠٢/١، ورفرح ما يقع فيه التصحيف: ٣٥٨، والمنصف ١١٦٦، والأعلم ١٤٨/١، وابن يسعون: ٢١٦، والقيسسي: ٧٠٥، والإنصاف: ٧١، وابن برى: ٤٧٩، وشرح المفصل ١٣٢/٨، والمقرب ٢٥٩، وشرح قطر الندى: ١٤٠، وشرح شذور الذهب: ٢٤٢، وشرح الألفية لابن عقيل ٢٧٩١، وشرح الأشموني ٢٤٤٤، وشرح شواهد ابن عقيل: ٥٥.

(١) بيت من البحر البسيط.

مَـــنُّ: قَطْع، الحصَّاء: مأخوذ من حص الشعر إذا حلقه فهي المحدبة القليلة النبات مدح به قوماً، فقال: من أوى إليكم أوى إلى الخير والصنع الجميل والفضل الجزيل.

الشاهد: قوله " الذيب " جعله أبو على اسماً للسنة المجدبة كالضبع رأياً رآه لا قولاً حكاه.

ورد في:ديــوانه: ٣٤، والــصحاح (حــصص)، والفائق ٣٢٧/٢، وابن يسعون: ٢١٧،

والقيسي: ٧٠٧، وابن برى: ٤٨١، واللسان والتاج " حصص ".

في الديوان " إليك "، والصحاح واللسان والتاج " بلا من ".

(٢) بيت من البحر البسيط قائله سلامة بن جندل السعدي.

كحل: السنة المحدبة، الضريك: السّيء الحال، قرضوب: الفقير الذي لا شيء عنده.

الشاهد: قوله: "كحل " من أسماء السنين المحدبة.

النَّاب: المُسِنَّة من النُّوق، أنشدنا علي بن سليمان: أَبْقَى الزَّمَانُ منكِ نَاباً نَهْبَلَهُ وَرَحِماً عِنْدَ اللَّقَاحِ مُقْفَلَهُ (١)

الوَحْشُ: مؤنثة قال:

إِذَا الْوَحْشُ ضَمَّ الوَحْشَ فِي ظُلُلاَتِها سَـواقطُ من حَرٍّ وَقَدْ كَانَ أَظْهَرَا (٢)

= ورد في ديــوانه: ١١٥، والمذكر والمؤنث للفراء: ١٠٣، والمذكر والمؤنث لابن الأنباري: ١٩٤، وشــرح القصائد المشهورات ٢٩/١، والمحكم ٢١٥، وشرح القصائد المشهورات ٢/٢، والمحكم ٣٠٠، والمستقــصى ٢/٢، وابن يسعون: ٢١٧، والقيسي: ٢٠٩، والبلغة: ٢٩، وابن برى: ٤٨٢، واللسان والتاج (صرح – كحل).

في الديوان (عز الذليل) وفي البيت روايات تركت ذكرها لكثرتها، وعدم تأثيرها في موطن الشاهد.

(١) رجز قائله صحير بن عمير التميمي أو صحر بن عمرو.

نابا: ناقة مسنة، نهبله: ناقة مسنة، مقفلة: مسدودة لا تقبل الولد.

الشاهد: تأنيث الناب بغير علامة تأنيث.

وردا في: الأصمعيات: ٥٨، وأمالي القالي ٢/٥٨/، والبارع: ٢٠٦، والمخصص ٥٨/١٧، والبلغة: ٧٢، وابن يسعون: ٢١٧، والقيسي: ٧١٢، وابن برى: ٤٨٣.

(٢) بيت من البحر الطويل قائله النابغة الجعدي.

الوحش: ما لا يستأنس من دواب البر، ظللاتها: جمع ظلة وهي ما يستتر به من الحر والبرد، أظهر: صار في وقت الظهيرة وهو منتصف النهار.

الشاهد: قوله: " الوحش " أنثه لقوله: في ظللاتها فرد على الوحش ضمير المؤنث.

ورد في شــعره: ٧٤، والكــتاب ١٣١/١. وشرح أبيات سيبويه للنحاس: ٦٨، وإعراب القــرآن ٢١٨، وابن يسعون: ٢١٨، والعـرآن ٢١٨، وابن يسعون: ٢١٨، والقيسي: ٧١٨، والبلغة: ٧٩، وابن برى: ٤٨٤، واللسان (سقط).

والْقَلْتُ: نقرة في الجبل قال:

لَحَــا اللهُ أَعْلَــى تَلْعَة حَفَشَتْ بِهِ وقَلْــتاً أَقَرَّتَ مَاءَ قَيْسِ بِنِ عَاصِمِ<sup>(۱)</sup> والبَعْر: مُؤَنَّقَة قال سبحانه: ﴿وَبِئْرِ مُعَطَّلَة ﴾ (٢) وكذا العيْر.

قــال ســبحانه: ﴿وَلَمَّـا فَــُصَلَتِ الْعِيرُ ﴾ (٣) ، والحال هي (٤) الحال والحالة.

فأما الْبَالُ فمذكر، وسقْط النَّار مؤنثة قال:

....

(١) بــيت من البحر الطويل اختلف في قائله، فقيل: إنه الفرزدق، وقيل: مالك بن نويرة، وقيل: أبو النجم، وقيل: اليربوعي.

الشاهد: تأنيث القلت.

نـــسب إلى الفرزدق في: ابن يسعون ٢١٩، والقيسي: ٧٢٠، وشواهد نحوية: ١٠٠، و لم أحده في ديوانه.

ونسب إلى مالك بن نويرة في: ابن برى: ٤٨٥، و لم أجده في شعره المجموع المطبوع.

ونــسب إلى أبي النجم في: المخصص ٦/١٧، ونسب إلى الشمردل اليربوعي في: الأفعال للسرقسطي ٣٩٣/١.

وورد بــلا نــسبة في المــسائل البصريات: ٥٢٢، والفصول والغايات للمعري: ٣٠٥، والبلغة: ٧٨.

لحا الله: لعنه وكشفه، التلعة: مسيل الماء من أعلى الوادي إلى أسفله، حفشت به: قذفت، قلستا: نقرة في الجبل تمسك الماء ضرب ذلك مثلاً فكنى بالتلعة عن ظهر الرجل، وبالقلت: عن موضع الولد.

(٢) الحج / ٤٥.

(٣) يوسف / ٩٤.

(٤) في الـــتكملة شاذلي: (والحال كذلك تؤنث هي...) في المذكر والمؤنث للفراء: ٩٣، الحال أنثى وأهل الحجاز يذكرونها وربما أدخلوا فيه الهاء.

# وَسِقْطَ كِعَيْنِ الدِّيكِ عَاوَرْتُ صُحْبَتِي أَبَاهَا وهَالِّنَا لِمَوْقِعِهَا وَكُرَا<sup>(۱)</sup> وَالطَّسْتُ: هي الطَّسْتُ والطَّسِّ قال:

حَنَّ إِلَيْهَا كَحَنِينِ الطُّسِّ (٢)

والشمس (مؤنثة)(") قال سبحانه: ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لَمُسْتَقَرٌّ لَهَا ﴾ (١)

(١) بيت من البحر الطويل قائله ذو الرمة.

السقط: القطعة التي تسقط من النار عند اقتداح الزندين، عاروت: ناولت، أباها: الأب الزند الأعلى، وكرا: ما هيأه للسقط والأصل فيه وكر الطائر.

الشاهد: تأنيث السقط وهي سقط النار فهي نار في المعني والنار مؤنثة.

ورد في: ديسوانه: ٢٢١، وتأويل مشكل القرآن: ٩٤، والمذكر والمؤنث لابن الأنباري: ٩٩، وتفسير رسالة أدب الكاتب ١٣٦، وتهذيب اللغة ١٦٥/٣، والمحكم ٢٤٩/٢، والمخسص ٢١/١٧، وأسرار البلاغة: ١٣٩، وسمط اللآلي: ٧٦٠، والجمان: ٣٤٤، والمنسرات الأدباء ٢٠٥/٣، والاقتضاب ٨٩/١، وشرح أدب الكاتب: ٦٠، وابن يسعون: ٢١٩، والقيسي: ٢٢٧، وابن برى: ٤٨٦، والمرصع ٢٨٧، واللسان (عور) وتمثال الأمثال ١٩٧، في المذكر والمؤنث والمخصص والسمط وابن يسعون والقيسي وابن برى والتكملة مرجان، وأ: (لموضعها)، وفي الديوان (صاحبي).

(٢) رجز نسب في البحر المحيط ١٥٦/٣ إلى العجاج.

حنين الطس: صوتها إذا نقرت.

الشاهد: تأنيث الطس وليس في البيت ما يدل على تأنيثه، وإنما يعرف ذلك بالسماع. ورد في: الفاضل: ١٩ ، والتهذيب ٢٠/١٧، وغريب الحديث للخطابي ٤٩٩١، وسر صناعة الإعراب: ١٥٦، ومبادئ اللغة: ٥٣، والمخصص ١٦/١٧، وشروح سقط الزند: ١٣٧٣، والفرق بين الحروف الخمسة: ٥٨١، وابن يسعون: ٢٢، والقيسي: ٧٢٤، وابن برى: ٤٨٨، واللسان والتاج (قيس)، واللسان (طسس).

(٣) (مؤنثة) ليست في: (أ).

(٤) يس / ٣٨.

وأسماء النار كذلك والريح مؤنثة، وكذلك أسماؤها قال سبحانه: ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً ﴾ (١).

أَجَأُ: اسم أحد جَبَلَيْ طيء قال:

أَبِتْ أَجَالُ أَنْ تُسْلِمَ الْعَامَ جَارَهَا فَمَنْ شَاءَ/فَلْيَنْهَضْ لَهَا مِن مُقَاتِلِ<sup>(۲)</sup> ۱۲۱/أ الأرض الـــــــي تُظِلُها السماء مؤنثة، وكذلك أرض الدَّابة لما يلي حَوَافِرَهَا قال:

#### ولَمْ يُقَلِّبْ أَرْضَها (٣)البَيْطَارُ (١٤) ".

(١) الأنبياء / ٨١.

(٢) بيت من البحر الطويل قائله امرؤ القيس.

الشاهد: تأنيث أجأ أحد جبلي طيء يذكر ويؤنث.

ورد في: ديـوانه: ٩٥، والمذكـر والمؤنث لابن الأنباري: ٤٨٣، وشرح المفضليات لابن الأنسباري: ٥٤، وأشـعار الشعراء الستة ١٨٤/، ومعجم ما استعجم: ١٠٩، والجبال والأمكنة للزمخشري: ١٠، وابن يسعون: ٢٢٠، والقيسي: ٧٢٧، والبلغة: ٧٩، وابن برى: ٤٨٩، ومعجم البلدان ٤/٥، والمرتجل للصغاني: ٧٩، وشرح شواهد الشافية: ٨٠.

(٣) رجز اختلف في قائله، فقيل: حميد الأرقط، وقيل: حميد بن ثور.الشاهد: تأنيث أرض الدابة.

نسسب إلى حمسيد الأرقط في: إصلاح المنطق: ٧٣، وتهذيب الألفاظ: ١٠٨، والكامل: ١٠٨، والكامل: ١٠٨، والمعاني الكبير: ١٠٥، والجمهرة ١٩٨، والمذكر والمؤنث لابن الأنباري: ١٨٨، وسمط اللآلي: ٩١٥، والاقتضاب ٧١/٢، وابن يسعون ٢٢٠، والقيسي: ٧٢٩، وابن برى: ٤٨٩، والمسان (حبر).

ونسب إلى حميد بن ثور في: التفقية: ٤٩٣، وشرح أدب الكاتب: ١١٧.

وورد بـــلا نسبة في: العين ٥٦/٧، والمأثور عن أبي العميثل: ٦٦، وأدب الكاتب ١١٧، والمستحد: ١٠٧، وشرح القصائد السبع: ١٦٩، وليس في كلام العرب: ٢٤٠، وتهذيب اللغة ١٢٧/٦، وشمس العلوم ٣٨٩/١، ومعجم مقاييس اللغة ٢/٧٢، وشمس العلوم ٣٨٩/١.

أرضها: أرض الدابة: ما يلي الأرض من حوافرها. (٤) في التكملة مرجان والنسخ المخطوطة لدي: (بيطار).

التكملة شاذلي: ١٣٣-١٣٩، والتكملة مرجان: ٣٧٠-٣٨٤.

#### قال المفسر:

اعلم أنا نذكر ما يكون فيه اشتباه من هذا الفصل فنفسره.

النّبْل: اسم للجمع (١) كالإبل والنّسوة، وأسماء الجموع مؤنثة في الأغلب كالإبل والخيل والغنم والبقر، وأما النّعم ففيه التذكير والتأنيث، وعلى التذكير قوله، وهو من أبيات الكتاب:

أَكَّــل عَـــامٍ نَعَـــم تَحْـــوُونَه يُلْقِحُـــه قَـــوْم وتَنْــِتِجُونَهُ هَا تَرْجُــونَه (٢) هَيْهَــاتَ هَيْهَــاتَ لِمَــا تَرْجُــونَه (٢) وقـــال ســبحانه: ﴿وَإِنَّ لَكُــمْ فَــي الأَلْعَام لَعَبْرَةً نُسْقيكُمْ مَمَّا في

نعـم: الإبل، تحوونه: من حويت الشَّيء إذا ضممته واستوليت عليه وملكته، يلقحه قوم: يحملون الفحولة على النوق، تنتجونه: نتج الدابة استولدها.

الشاهد: قوله: " نعم " حيث ذكره.

ورد في الكتاب ١/٥٦، والمذكر والمؤنث للفراء: ٨٩، وبحاز القرآن ٣٦٢/١، والأغاني ١١٩/١، وفقه اللغة وسر والأغاني ١١٩/١، ونقه اللغة وسر الأغانية: ٣٣٠، وفرحة الأديب: ١٦٤، والمخصص ١٩/١، والإنصاف: ٣٦، والرد على العربية: ٣٣٦، وفرحة الأديب: ١٦٤، والمخصص ١٩/١، والإنصاف: ٣٦، والرد على النحاة ١٢٠، والكامل في التاريخ ١/٠٨، ونسبه إلى قيس بن عاصم المنقري، والإيضاح في شرح المفصل ١/٩١، وشرح الكافية الشافية: ٣٥٦، في شرح المفصل ١/٩١، وشرح الكافية للرضي ١/٤١، وشرح الكافية الشافية: ٣٥٣، وشواهد التوضيح: ٩٥، وشرح الألفية لابن الناظم: ١١١، وشرح الفية ابن معطى للقواس: ١٨٤، والحيني ١/٩١، والخزانة ١/٧٠، وتائج التحصيل: ١٨٥، والخزانة ١/٧٠، ٤٠٩،

<sup>(</sup>١) في أ: (الجمع).

<sup>(</sup>٢) رجز قائله قيس حصين بن يزيد الحارثي.

بُطُونِهِ (۱) فذكر (مع) (۲) أنه قد كُسِّر حملاً على الجمع إذ كل واحد من النَّعم والأنعام جمع، وقال في موضع آخر ﴿ مِمَّا فِي بُطُونِهَا ﴾ (۱) فالغلبة في نَعَم (٤) الستذكير، وأسماء الجموع التي تكون في الآدميين ما عدا المختصة بالمؤنث كنسوة، فالأصل فيها التذكير نحو: الناس والبشر والأنام والورى، فلا تكاد تجد أحداً يقول: خرجت الناس، وأما قوله سبحانه: ﴿كَذَّبُتْ قَوْمُ نُوحٍ ﴾ (٥) فإن القوم في الأصل صفة كأنه وحسال قوم كقولك: رجال صَوم، ثم غلب، والمعنى من قوله سبحانه: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء ﴾ (١) ولذلك يختص بالرجال كقوله:

أَقَــومُ ٱلُ حصْن أَمْ نسَاءُ (٧)

(٧) عجز بيت من البحر الوافر، قائله زهير بن أبي سلمي، وصدره:

وما أدري وسوف إخال أدري

الشاهد قوله: (أقوم) أراد بالقوم الرجال.

ورد في: شــرح شعر زهير: ٦٥، والزاهر ١٧٠/٢، وغريب الحديث للخطابي ١٩٦/١، وديــوان الأدب ٢٩٧/٣، وفقه اللغة وسر العربية: ٣٣٦، وأمالي ابن الشجري ٢٦٦/١، والتلخــيص: ٣٨٦، وشــرح التلخيص ١٨١، وشرح بانت سعاد: ١٦٢، والمغني: ٤٠، والتلخــيص: ٤٤، ١٦٥، والكوكب الدري: ٣٨٣، ومعاهد التنصيص ٣/٥٦، وشرح أبيات المغنى ١٩٤/١.

<sup>(</sup>١) النحل / ٦٦.

<sup>(</sup>٢) (مع) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٣) المؤمنون / ٢١.

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (للتذكير).

<sup>(</sup>٥) الشعراء / ١٠٥.

<sup>(</sup>٦) النساء / ٣٤.

كأنه أرِحَال أم نِسَاء، وقال سبحانه: ﴿لا يَسْخَوْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُولُولُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ ﴿() وهذا هو الأصل وإن وقع على المؤنث فهو لضرب (٢) من تغليب المذكر على المؤنث كقولهم (٣): الأَخوان زَيْدٌ ودَعْد، وكقوله في سبحانه: ﴿وَكَانَتْ مِنَ الْقانِتِينَ ﴾ (٥) يدلك على ذلك ما ذكرت من أن المعنى أن الرجال يقومون على النساء، وإذا كانت هذه الصفة فخصوصة بالذكور، كان الاسم لهم في التحقيق، وكان مجيئه للنوعين مجازًا، ويزيد في وضوحه أنه لا يقال: جاءني قوم ويراد نساء بلا رجال ألبتة، وإذا كان قوم صفة في الأصل كان تأنيثه بمنزلة تأنيث رجال في قولك: خرجت الرجال، ١٢١/ب فافسرق بسين القوم وبين الناس؛ لأن الناس ليس بصفة، وإنما هو اسم موضوع للآدميين وقوله:

فَالْعَيْنُ بَعْدَهُم كَأْنَ حِدَاقَهَا سُمِلَتْ بِشَوْكِ فَهِي عُورٌ تَدْمَعُ (٦)

فالذي ذهب إليه أن العين حنس يراد به الكثرة إلا أنه وضع اسم الجنس موضع البعض كقوله سبحانه: ﴿وَإِلَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ \*وَبِاللَّيْلِ﴾ (٧) بيانه أن / العين هنا يريد بها عين نفسه، وقبله:

<sup>(</sup>١) الحجرات/١١.

<sup>(</sup>٢) في ظ: (كضرب).

<sup>(</sup>٣) في أ: (لقولهم).

<sup>(</sup>٤) في أ: (لقوله).

<sup>(</sup>٥) التحريم / ١٢.

<sup>(</sup>٦) تقدم ورودها ص: ٧٤٨ .

<sup>(</sup>٧) تقدم ورودها ص: ٧٤٩ .

أَوْدَى بَنِيٌّ وأَعْقَـبُوني حَـسْرةً بَعْـدَ الـرِّقَادِ وعَبْرَة لا تُقْلِعُ<sup>(١)</sup>

إلا أنه قال: فالعين على قصد الجنس، وأعاد إليها ما يجري عليها بلفظ الجمع، فقال: كأن حداقها، وحاز ذلك؛ لأنه إذا ذكر الجنس علم أن قصده أن يصف عين نفسه بذلك كما أن قوله سبحانه: ﴿وَبِاللَّيْلِ ﴾ في الظاهر حنس يمنزلته في قوله (٢): أظلم اللّيلُ، والمعنى بعض من الليل؛ لأن القصد وقت السحر، ويجوز أن يقال: إنه أراد فعيني أو فَالْعَيْن مني إلا أنه جمع على قولهم: بعير ذُو عَثَانِين (٣)، فحعل كل جزء من عينه عيناً، فقال: عُور، وهذا مقول، ويجوز وجه ثالت وههو أنه يقال: عين ويراد به العينان كما يذكر العينان، ويجريان على حكم العين؛ لأن الجارحتين إذا اصطحبتا تنزلتا منزلة الواحدة، فمن إفراد اللفظ والتثنية في المعنى قول امرئ القيس:

<sup>(</sup>١) بيت من البحر الكامل قائله أبو ذؤيب الهذلي.

أودى: هلك، أعقسبوني: ورثوني وخلفوا لي، حسرة: حزناً مع ألم، عبرة: دمعاً، الرقاد: النوم، لا تقلم: لا تذهب.

ورد في: ديسوان الهذليين ٢/١، والمفضليات: ٤٢١، وشرح أشعار الهذليين: ٦، والمحلى: ٩٩، وشرح احتيارات المفضل: ١٦٨٧، وابن برى: ٤٥٤، وألف باء ١٣٦/١، وأوضح المسالك ٢٨٨/٢، والعيني ٤٩٨٣، والأشموني ٢٨١/٢، والتصريح ٢١/٢، وشرح أبيات المغنى ٢٠٨/٢.

في ديــوان الهذليين والمفضليات (غضة) وفي المحلى وشرح اختيارات المفضل وابن برى (ما تقلع).

وفي ألف باء (فودعوني)، وفي شرح أبيات المغني (ما ترجع).

<sup>(</sup>٢) في ظ: (قولك).

<sup>(</sup>٣) عثانين: واحدها عثنون وهي شعيرات عند مذبح البعير والتيس، انظر اللسان (عثن).

## وعَــيْنٌ لِهَــا حَــدْرَةٌ بَــدْرَةٌ بَــدْرَةٌ فَـ شُــقَّتْ مَآقِـيهمَا مِــنْ أُخَرْ(١)

قال: مآقیهما و لم یقل: مآقیها، ومن تثنیة اللفظ<sup>(۲)</sup> وإفراد الحکم قوله: فَكَـــأَنَّ فِي العَیْنَـــیْن حَـــبَّ قَرَنْفُلِ الو سُــنْبُلاً کُحلَــت به فَانْهَلَّت<sup>(۳)</sup>

(١) بيت من البحر المتقارب، قائله امرؤ القيس.

عـــين حدرة: مكتنزة صلبة، بدرة: التي تبدر بالنظر ويقال: هي التامة كالبدر، شقت من أخر: يعني أنها مفتوحة كأنها شقت من مؤخرها.

الشاهد قوله: (عين) وأفرد العين لفظاً وهي مثنى في المعنى لقوله: (مآقيهما).

ورد في ديوانه: ١٦٦، وما اتفق لفظه واحتلف معناه لليزيدي: ٥٠، والمنصف ١٦٨، وما يجــوز للشاعر في الضرورة: ١٨٨، والوافي في العروض والقوافي: ٤٣، وشرح ديوان الحماسة ٢/٢، وأمالي ابن الشجري ١٢٢/١، وشمس العلوم ٤٠١/١، وشرح مقصورة ابن دريد لابن هشام اللخمي: ٢٥١، وضرائر الشعر: ٢٥١، والخزانة ١٩٧/٥.

(٢) في ظ: (مع).

(٣) بيت من البحر الكامل، احتلف في قائله، فقيل: إنه سلمي بن ربيعة بن السيد بن ضبة - شاعر حاهلي كان متلافاً للمال، وقيل: إنه علباء بن أريم بن عوف من بني بكر بن وائل. المشاهد: تثنية " العينين " لفظاً وإفراد الحكم لقوله كحلت - انهلت إذ لو ثني لقال، كحلتا، انهلتا.

وفي النوادر: ٣٧٤، ٣٧٥، قال: سلمان بن ربيعة أو سلمي.

ونسب إلى علباء في: الأصمعيات: ١٦١.

وورد بـــلا نسبة في: فقه اللغة: ٣٧٧، والقيسي: ٢٧٦، وإعراب لامية الشنفري ١٢٩، وشواهد التوضيح: ٧٢، والإرشاد إلى علم الإعراب ٣٨٢.

وحاشية يس ٣٨٧/٢، والخزانة ١٩٧/٥.

في الأصمعيات: (وكأنما).

ونحو ذا كثير، فلذلك<sup>(۱)</sup> يكون جمع حداقها؛ لأنه يقصد بالعين كل واحدة منهما، ولم يقل: حَدَقَتْها كما لا يقال: نَفْسَاكما في الأكثر، ويقال: أَنفُستُكما، وكما قال: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ (١) فيجري الاثنان مجرى الخماعة، ويكون عُورُ عائدة إلى الحِدَاق؛ لأن العَورَ بالحَدقة أخص منه بجميع العين إذ هي محل الآفة فاعرفه، وقوله:

أَرَى رَجُللًا مِنْهُم أَسِيفاً كَأَنَّما يَضُمُّ إِلَى كَشْحَيْه كَفَّا مُخَضَّبَا<sup>(٣)</sup> فقد ذكر فيه وجوهاً: أحدها أن يكون كقوله:

ولاً أَرْضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا (٤)

أي أن التأنيث في الكف غير حقيق فلا يعتد به.

والثاني أن يكون حمل الكلام على العضو؛ لأن الكف عضو، فإن قلت: فكيف جعل هذا وجهاً آخر حتى قال: ويجوز أن يكون حمل على العضو، وما ذكره أولاً من أنه (°) كقوله (ولا أرض أبقل) بهذه المنزلة؛ لأن التذكير هناك من حيث إن الأرض مكان وكذلك التذكير في الكف؛ لأنها عضو.

فالجواب: أن هنا فصلاً، وذاك أنه يعتقد في قوله:

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (فكذلك).

<sup>(</sup>٢) التحريم / ٤.

<sup>(</sup>٣) تقدم وروده ص: ٧٥٠ .

<sup>(</sup>٤) تقدم وروده ص: ٥ .

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ: (أن).

## ..... ولا أَرْضَ أَبْقَ لَ إِبْقَالَهَ ا

أن الستذكير لأحسل أن التأنيث لا حقيقة له، وليس في اللفظ أيضاً علم تأنيث، فهو بمنزلة /اسم لم يؤنث قط، وإذا قال: إنه حمل على معنىٰ العضو، فإنه ١٢٢/أ يقول: إن التأنيث الذي حرى للاسم قد اعتد به كما يعتد بالتأنيث الحقيقي في نحو المرأة.

إلا أنه ذُكِّر حملاً على المعنى، وهو أن الكف عضو كما ذُكِّر المؤنث الحقيقي على معنى الإنسان فاعرفه، وشبهه بقوله:

## حَتَّى تَعُودِي أَقْطَعَ الوَلِيَ (١)

لأنه ذَكَّر حملاً على القليب كأنه قال: قليباً أقطع، ولو حمل على البِيْرِ لقيل: قَطْعَاء ألا تراه قال: تَعُودي، فأتى بخطاب المؤنث، وأورد قوله:

لِقَوْمٍ وَكَانُوا هُم الْمُنْفِدِينَ شَرَابَهُم قَبْلَ إِنْفَادِهَا اللهُ الْمُنْفِدِينَ

من حيث إنه نقيضه، وهو أن الشراب مذكر، وقد أنثه؛ لأنه في المعنى خمر كذلك ذكر الكف؛ لأنه في المعنى عضو، ونحو ذا قد تقدم، وهو شائع في كلامهم وقوله: " قبل إنفادها " أي إنفادها عقولهم، واستدل على تذكير قليب في الغالب بقولهم: أُقْلبَة؛ لأن هذا المثال يختص بالمذكر (٣).

والسوحه السثالث: أن يكون مُخَضَّباً من فعل الرجل كما تقول: رجل مَخْصُوب، ويكون نصبه على الحال من الضير في " كَشْحَيْه " أو الضمير

<sup>(</sup>١) تقدم وروده ص: ٧٥١ .

<sup>(</sup>٢) تقدم وروده ص: ٧٥١ .

<sup>(</sup>٣) في ظ: (الذكر).

المرفوع في يضم، وإنما اشترط أن يكون حالاً من الضمير؛ لأن الضمير معرفة، فينتصب عنه الحال، فكأنه قال: نظرت إلى رحل يضم إلى كشحيه فينتصب مُحَضّباً أي أن الضم يقع وهو في حال التخضب كما تقول: يَضُمُّ إلى كشحيه كفّاً حَاكّاً (٢)، وإذا كان حالاً فالوجه أن يكون من الضمير المرفوع (في يصضم) (٣)؛ لأن الفعل به التبس، ويضعف كونه حالاً من الضمير المحرور في كشحيه، وذاك أنك لا تقول: ضَرَبْتُ غُلام هند قاعدةً على أن يكون حالاً من هند لأجل أن الفعل لم يقع عليها، فيعمل في حالها، فكذلك الفعل في قوله: يضم إلى كَشْحَيْه لم يقع على الضمير المحرور، وإنما وقع على الكشحين ألا أنه يجوز من حيث إن الضم إذا وقع على الكشح، فقد وقع على صاحبه، فكأنه قال: يضم إليه، فإذا جعلته حالاً من المحرور كان بمنزلة أن تقول: مررت بسرحُل يصفم إليه، فإذا جعلته حالاً من المحرور كان بمنزلة أن تقول: مررت بسرحُل يصفم زيد يده إلى كَشْحَيْه قاعداً، فحعله حالاً من هاء كشحيه؛ لأن المغنى يضّم إليه ويلابسه والأول أسهل.

والــوحه الرابع: أن يكون مُخَضَّباً صفة لرحل، فكأنه قال: أرى رحلاً مــنهم أســيفاً مخضباً يضم إلى كشحيه كفا، والمعنى لا يتغير؛ لأنه إذا وصف الــرحل / بأنه مخضب علم أن الخضاب في الكف حتى كأنه قال: كفاً مخضبة، السِّنُّ: مؤنثة وأصلها (٤) أن تكون للحارحة، ثم يستعمل (٥) بمعنى طول العمر أو

۱۲۲/ب

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (يضم كشحيه مخضباً إن).

<sup>(</sup>٢) في ر: (حالاً).

<sup>(</sup>٣) (في يضم) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٤) في أ: (وأصلها من حيث أن).

<sup>(</sup>٥) في ظ: (استعمل).

قصره، فيقال: هو كبير السن وصغير السن من حيث إنها مما يستدل به على الصغر والكبر، ولما صارت تستعمل في غير الجارحة قال في الطائر: " فتي السن " كما أنشده (۱)، فحرى مجرى قولك: فتى، ولما كان الأصل الجارحة، وكانت وضعت على التأنيث بقيت عليه في حال الاتساع، فقيل: كُبرَت سنّي، وتقول: طائر سينّهُ فتية أيضاً اعتباراً لحكم الأصل، وكذا اليد من النعمة مستعارة، والأصل للحارحة، وهي باقية على ما وضعت عليه من التأنيث، وكذلك النار للسمة مؤنثة؛ لأنها على سبيل الاتساع، وكأن ذلك لأحل أن الوسم يحصل بجزء من النار يصيب الموسوم، فكأن في موضع العلامة ناراً، وعلى ذلك قول بعض اللصوص في وصف إبل اكتسحها (۱) سروقة، ثم تعرض لبيعها فسئل عن السبب (۱) أنشده شيخنا رحمه الله:

إذْ زعْزَعُوهَا فَسَمَت أَبْصَارُهَا وَكُلُ نَارُهَا الْعَالَمِينَ نَارُهَا (٤)

(١) يقصد قول الشاعر:

عليها من قوادم مضرحي فتي السن محتنك ضليع وقد تقدم وروده ص: ٧٦٩ .

تَــسئلُني الــباعة مانجارُهــا

كُلِلُّ نَحَسَارِ إِبْسَلِ نَحَارُهُسَا

- (٢) في ر، وظ: (ساقها).
- (٣) في ر، وظ: (الثبت).
- (٤) رجز نسبه البكري في فصل المقال: ١٩٠ إلى أبان بن لقيط. نحارها: النحار الأصل، زعزعوها: ساقوها سوقاً شديداً.

في الخزانة ١٤٩/٧: (العاشرة: نار الوسم قرب بعض اللصوص إبلاً للبيع فقيل له: ما نارك، وكرم وكرم اغار عليها من كل وحه، وإنما سئل عن ذلك لأنهم يعرفون ميسم كل قوم وكرم إبلهم من لؤمها فقال الأبيات).

أي أنها أخاذت من أصول شتى وطوائف مختلفة، وليست بمملوكة، فتكون من نصاب واحد.

والدار تقع على البلد لأجل أنه مسكن يجمع (١) أصحاب الدور كما أن السدار مسكن لمن في بيوتها، وأما ما حكاه عن صاحب الكتاب من قوله: هذه نعْمَــتُ الْبَلَدُ (٢)، فالغرض منه أن البلد أنث لوقوع الدار عليه، فكأنه قيل: هذه الدار نعْمَت الدَّارُ (٣)، فالأصل المنزل، والبلد فرع، وكذلك أرض الدَّابَّة مستعار من الأرض، إما لأن ذلك أسفله كما قال:

..... أُمَّا سَمَاؤُهُ فَدرَيّا وأُمَّا أَرْضُهُ فَمُحُولُ (٤)

كل نحار إبل نحارها.

وفي اللسان (ونار إبل العالمين نارها).

<sup>=</sup> الشاهد: قوله " نار العالمين نارها ".

ورد في: الحيوان ٤٩٢/٤، وجمهرة الأمثال ٧٠/١، والأوائل ٧٣/١، وسمط اللآلي: ٧٢٢ (الأول والثالث)، والأول والثالث)، ومحاضرات الأدباء ٢٩٠/٢، ومجمع الأمثال ١٣٦/٢ (الأول والثالث)، والمستقصى ٢٣٠/٢، والمرتجل للصغاني: ١٠٥، واللسان (نور) " ٣-٤"، ونهاية الأرب

في جمهرة الأمثال والأوائل والخزانة (أين نارها) وفي الخزانة (زعزعتها)، وفي بحمع الأمثال: تسألني الباعة أين دراها لا تسألوني وسلوا ما نارها

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (بحمع).

<sup>(</sup>٢) انظر ص: ٧٥٥ .

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (البلد).

<sup>(</sup>٤) جزء من بيت من البحر الطويل ينسب إلى طفيل الغنوي، والبيت بتمامه: وأحمر كالديباج أما سماؤه فرياً وأما أرضه فمحول

أو لأجلل أنه يلي الأرض أبداً، وليس كذا سائر الأعضاء، وأما قول الأصمعي في قوله:

الْمَوْتُ كَأْسٌ فَالْمَرْءُ ذَائقُهَا(١)

إنه لا يقال: للموت كأس، فإن أراد به أن الكأس ليس باسم صريح للمنية، فالا يعارضه ما ذكره (٢)؛ لأن قوله: " سقوا بكأس حلاق " (٣) هو إضافة الكأس إلى الموت لا جعلها اسماً له، وكذا قوله:

إمَّا شَرَبْتَ بِكَأْسُ (٤)......

لأنه بمنزلة أن تقول: إن وردت حَوْضاً فقد ورده كل أحد، فكما لا / ١٢٣/أ يسدل هسذا على أن الموت يسمى الحوض كذلك لا يدل قوله: " أما شربت

ورد في: ملحق ديسوانه: ١٠٨، وأدب الكاتب: ١١٨، والمعاني الكبير ١/٥٥١، وأمالي القسالي ٢٥٠/، وإعجاز القرآن القسالي ٢٠٠/، والعقد الفريد ١٥٨/، ومعجم مقاييس اللغة ١٠٠٨، وإعجاز القرآن ١٥٠، وأمسالي المرتضى ٢٥/٤، وسمط اللآليء: ١٨٨، وتهذيب إصلاح المنطق ١٠٠/، والمفسردات في غسريب القرآن ٢١، والاقتضاب ١٩/٣، والأساس (سما)، وشرح أدب الكاتب: ١٥٣، والقيسي: ٢٢٩، واللسان (سما - كل)، وربط الشوارد في حل الشواهد ص ١٢٠.

في أمالي المرضي (كالدنيا – أما سماؤه فخصب).

<sup>=</sup> سماؤه: أعاليه، أرضه: قوائمه شبهها لقلة لحمها بالأرض المحل التي لا نبات فيها. الشاهد قوله: (أرضه).

<sup>(</sup>۱) تقدم وروده ص: ۷۵٦.

<sup>(</sup>٢) هو قول أبي علي: " وهذا الذي أنكره غير منكر " انظر ص: ٧٥٦ (٢٠١/أ).

<sup>(</sup>٣) تقدم وروده ص: ٧٥٧ .

<sup>(</sup>٤) تقدم وروده ص: ٧٥٧.

بكأس "على أن الكأس اسم للمنية كما صار النار اسماً للسمة، واليد للصنيعة، وقوله والله الكأس تعريف الشَّيء بجري (١) ذكره كقوله (٢): حرعة كل الكأس، وإن أراد الأصمعي أن الكأس لا تستعار في ذكر المنية ولا ينسب إليها، فلا شك في أن ما ذكره يكسر قوله فاعرفه.

وأما قوله: "أن الكأس لا يسمى كأساً إلا وفيه الشراب "(٤) فليس فيه أمر، وذاك أن الاسم قد يوضع على الشّيء مع صفة، وقد يوضع عليه عاماً في كافـة (٥) أحواله، فمن حيث لم يقل: الخمر إلا للعصير الكائن بالصفة المعلومة كـذلك لم يقـل: الكأس إلا للإناء الذي فيه الشراب، ونحو ذلك كثير إلا أنه يغلب ويكثر فيما يكون لازماً من الصفات نحو: أن يكون الغلام اسماً للنوع المخصوص؛ لأن ذلك صفة حلقة، وكذا وضع الخمر على النوع المخصوص؛ لأن صفة الخمر ليست من صفات الفعل التي تزول في كل ساعة نحو: أن يكون في الكـأس خمـر، ثم تَعْرَى منها، وذاك أن ما كان مثل الأول كان حنساً في الكـأس خمـر، ثم تَعْرَى منها، وذاك أن ما كان مثل الأول كان حنساً في حنساً، وليس كذلك الكأس؛ لأن الآنية الملابسة للشراب لا حنساً، وليس كذلك الكأس؛ لأن الآنية الملابسة للشراب لا تعـد في التحقيق حنساً غير التي فيها غيره أو هي خالية، وكذا الجنازة والظعينة

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (لجرى).

<sup>(</sup>٢) في ظ: (كقولك).

<sup>(</sup>٣) في ظ: (تلك).

<sup>(</sup>٤) انظر ص: ٧٥٧ (١٢٠/أ).

<sup>(</sup>٥) كافة لا تستعمل إلا حالاً.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ليس في: (أ).

والمهدي ، وكذا الأرائك لا تكون إلا مع الحجال فإن قلت: إن الظعينة من ظعرن فهري من الصفات، فكما أنك إذا قلت: مسافرة لم يصلح لكل امرأة كذلك ظعينة، وليس كذلك كأس؛ لأنها اسم فلو وضع على الإناء الذي يكون للخمر سواءً كانت فيه أو لم تكن جاز.

فالجواب: أن ظعينة إن أردت الظاهر، فعلى ما ذكرت، ولكنه اشترط أن تكون على بعيرها وفي هَوْدُجهَا، وليس ظعن بموجب هذه الشرائط، ألا ترى أن الرجل لو ارتحل راكب فرس أو (١) راجلاً جاز أن يقول (٢): ظعن، وكذا المُهْدَى لأحــل أنه كان يجوز أن يوضع على الطبق في جميع أحواله؛ لأنه مما يُهْدَى فيه كما سموا الفرس فرساً؛ لأنه يَدُقُ الأرض، ولم يختص هذا اللفظ به في حال الدُّقِّ؛ لأن ذلك ليس من شرط الأسماء، وإنما يجب اعتباره في الصفات نحو: أن تقول: أحمر، فلا يوصف به إلا ما يوحد فيه الحمرة وذاك / أن القصد في وضع ١٦٧٠/ب الفرس الدلالــة على العين لا الدلالة على أنه يدق الأرض، وإنما يتصور معنى الصفة من حيث إنهم إذا قصدوا وضع اسم أخذوه في كثير من الأمر من تركيب (٣) يشاكل معناه بعض صفات هذا المقصود الذي وضع الاسم له، وإذا كان الغرض الدلالة على العين، وحب أن يقع الفرس على ذلك النوع دُقٌّ أو لم يَـــدُقّ، حتى لو صار بحيث لا يجوز أن يكون منه دَق لم يسقط عنه هذا اللفظ كمــا يسقط الأَحْمَر عن موضعه إذا عدم حُمْرَته غير أنهم قد يعتبرون في نحو

<sup>(</sup>١) في أ: (و).

<sup>(</sup>٢) في ظ: (يقال).

<sup>(</sup>٣) في أ: (ما يشاكل).

هذا معنى الوصفية، فيجرون مثل مُهْدئ بحرى أَحْمَر وأَصْفَر في أنه لا يقع عليه إلا بعـــد أن يوجد معنى ما أخذ منه مُهْدَى وهو الهَديّة، وليس ذا بالأعرف في الكلام ولا بالأعرف في القياس، فتأمله فإنه أصل من فقه اللغة.

الظّنُر: مؤنئة وليس تأنيثها كتأنيث ما يجري ذكره في الباب؛ لأن الظّنر لا يكون لغير المؤنث الحقيقي، فتأنيثه قياس محض، ولا تظنن أنه بمنزلة عَيْن وقدْر، فإنما استعملت في الإبل من حيث إنها إذا تعَطَّفَتْ على غير ولدها كانت ظُنْراً في الحقيقة، قوله: يَاضَبُعاً إذا أنشد بالإفراد كان مثل قولهم: "حَضَاحِر " وذلك أنهم يصفون الضّبُع بعظم البطن، فلذلك جمعوا، فقالوا: حَضَاحِر، والأصل في الواحد حضَحْر، فلذلك يجوز أن يقول: ففي البطون مع قوله ياضَبُعا؛ لأنه يجعل الواحد حضَحْر، فلذلك يجوز أن يقول: ففي البطون مع قوله ياضَبُعا؛ لأنه يجعل بطنها كربطون فهو نوع من قولهم: ذُو عَثَانِين، وشَابَتْ مَفَارِقُه، غير أنه هنا أوكد لما ذكرنا(١) من أن من شأنهم وصف الضّبُع بعظم البطن، وقال:

حِصْحْرٌ كَانَّ التَّواَمَيْنِ تَوكَّأَتْ عَلَى مِرْفَقَيْهَا مُسْتَهِلَّةَ عَاشِرِ (٢) وهاذا في نهاية الوصف بعظم البطن، وذاك أن المرأة إذا كانت حاملاً

<sup>(</sup>١) (ذكرن) ليست في: (ظ).

<sup>(</sup>٢) بيت من البحر الطويل قائله سماعة بن أشول النعامي الأسدي من شعراء بني أمية. الشاهد: قوله: (حضجر) أراد به ضحم البطن.

ورد في الكتاب ٢٥٣/١، وابن السيرافي ٥٩٢/١، والمحصص ٧٠/٨، والقيسي ٧٠٤، ومفتاح العلوم: ١٤٨، وشرح المفصل للكوفي ٢٦/١. وشرح أبيات سيبويه والمفصل للكوفي ٢١٠/أ. حضجر: الضخم البطن، أم التوأمين: المرأة الحامل بولدين، مستهلة عاشر: قد أرت هلال السشهر العاشر من حملها فبطنها أعظم ما يكون، شبه رحلاً وعظم بطنه بالحامل العظيمة البطن يقول: ليست هيئته بهيئة من يطلب ثأراً ولا يدفع عن نفسه سوءة.

مقاربة للوضع والحمل اثنان كان بطنها أعظم ما يكون ثم إذا تُوكَّأتْ على المسرفقين تقدم بطنها وازداد عِظَماً، وشبه قولهم: الضَّبُع للسنة الجَدْبة بقولهم السنة المجدبة ضبعاً بمعنى أنها تأتي على كل شيء السندئب من حيث إنهم سموا السنة المجدبة ضبعاً بمعنى أنها تأتي على كل شيء وتأكله وهي عظيمة البطن، فكذلك اسم الذئب؛ لأنها تَعْدُو على الناس عَدْوَ الذئاب فتهلكهم، وسقط النار مؤنثة / وفي تأنيثه مشاكلة؛ لأنه جزء من النار، ١٢٤/أ والطَّسْتَ مؤنثة والأصل الطَّسّ، والتاء بدل من السَّين قال:

لَوْ عَرَضَتَ لأَيْبُلِّكِي قَلِسِّ أَشْعَثَ فِي هَدِيكُلهِ مُنْدَسِّ لَكُلهِ مُنْدَسِّ حَنْ فِي هَدِيكُلهِ مُنْدَسِّ حَنْ الطَّلِسِّ(۱)

والريخ مؤنثة، وكذلك أسماؤها، وإذا وضع الاسم على التأنيث، ثم طرد في السباب كان محافظة على التشاكل، وليس بواجب، ألا ترى أن البِئر مؤنثة والقليب مذكر.

#### قال صاحب الكتاب:

" ومـن المـؤنث الزَّائِدِ على ثلاثة أحرف شَعُوب اسم للمنية معرفة لا تنصرف، ومن ألحقها الألف واللام، فالقياس أن يصرفها فيقول: خرمته شَعُوبٌ والشَّعُوب.

والمَنْحَنِيْق والمَنْحَنُون والعَقْرَب، وكذلك في اسم النجم وعقرب الشتاء، والأرنب، يقال للذكر والأنثى ويقال للذكر: الخُزَزُ، والخرْنَق ولد الأرنب،

<sup>(</sup>١) أيبلي: راهب، حنين الطس: صوتها إذا نقرت.

انظر التحرج ص: ٧٦٣ .

والغالب عليه (١) التأنيث فيما ذكر، الأَفْعَى مؤنثة قال الأصمعي: " رَمَاهُ اللهُ بَأَفْعَى حَارِيَة "(٢) أي نقص حسمها وصغر قال:

دَاهيَةٌ قَدْ صَغُرَت من الكبَر (٣)

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان: (عليها).

<sup>(</sup>٢) انظر الحيوان ٢٤٤/٤، ومجمع الأمثال ٣٠٩/١، والبلغة: ٧٣.

<sup>(</sup>٣) رجز اختلف في قائله، فقيل: رؤبة، وقيل: خلف الأحمر، وقيل: النابغة الذبياني.

الشاهد: تأنيث الأفعى وهي الداهية.

نــسب إلى النابغة في: ديوانه: ٢٣٠، وديوان المعاني ١٤٥/٢، وحماسة ابن الشجري: ٢٧٣، ٢٧٤، ونهاية الأرب ١٤٥/١٠.

ونسب إلى خلف في: الحيوان ١١٩/٤، ٢٨٦، وتابعه ابن يسعون: ٢٢١، وفي ابن برى: ٤٩٠.

ونسب إلى رؤبة في: القيسي: ٧٣٠، ٧٣١.

وورد بـــلا نـــسبة في: عـــيون الأخبار ١١٣/٢، والمنصف ١٦/٣، والجمان في تشبيهات القرآن: ١٧٤.

صغرت من الكبر: رق جسمها أو نحفت من كبرها.

في عيون الأحبار والقيسى والتكملة شاذلي: (حارية).

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان: (أرنباً).

<sup>(</sup>٥) في أ: (الكوفيين).

قالوا: ثَلاثُ أَسْمِية، فبنوه على أَفْعِلَة وهو مؤنث، وإنما كان بابه أَفْعُل مثل عَنَاق وأَعْنُق وعُقَاب وأَعْتُب.

قال: وزعموا<sup>(۱)</sup> أن بعضهم قال: طِحَال وأَطْحُل، وأنشد لرؤبة: إذَا رَمَتْ مَجْهُولَة بِالأَجْنُنِ<sup>(٢)</sup>

فكما جمع جنيناً على أجنن، وكان حقه أجنّة كذلك جمع سماء على أسْمِية، وكان حقه أسْمٍ، فعلى قول أبي الحسن يكون قولهم: السّماء للمطر تسسمية باسم السماء لنزوله منها نحو<sup>(٣)</sup>: تَسْمَيتهم لِلْمَزادة (٤) رَاوِيَة، ولِلْفَنَاءِ عَذْرَة، وعلى قول البغداديين كأنه سمي سَمَاء لارتفاعه كما سموا السقف سماء للذلك، والوجه قول أبي الحسن لروايته التأنيث فيها، وحَضَار اسم للكوكب

2 " "

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (وزعم).

<sup>(</sup>٢) رجز قائله رؤبة بن العجاج.

الشاهد: جمعه " جنين " على أجنن، وكان حقه أجنَّة لأن أَفُعْلاً بابه المؤنث.

ورد في: ديوانه: ١٦٢، وخلق الإنسان لثابت: ١٠٠، والمخصص ٢٣/١٧، وابن يسعون: ٢٢/١ والقيسي: ٧٣٢، وابن برى: ٤٩١، وسفر السعادة: ٣٢، وشرح الشافية ٢٣٢/٢، وخلق الإنسان في اللغة: ٨٧، وشرح شواهد الشافية: ١٣٤.

في الديــوان وحلــق الإنسان لثابت وحلق الإنسان في اللغة (بالأجبن) ولا شاهد فيه، في التكملة والمخصص وابن يسعون والقيسي وابن برى وسفر السعادة وشرح شواهد الشافية (رمى)، وقال القيسي: ٧٣٢، وابن برى: وصواب الإنشاد: (وإن رمت) وذكره البغدادي أيضاً، وفي ابن برى (بالأدْنِ) وفي شرح الشافية، وشرح شواهد الشافية (حتى)، وفي خلق الإنسان لثابت (وقد).

<sup>(</sup>٣) في التكملة: (كنحو).

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان (المزادة).

مؤنث، و (١) حَضَارِ والْوَزْن كوكبان محلفان أي يحلف الناس إذا رأوا أحدهما أنه سهيل وليس به (٢).

۱۲۱/ب

كَبْكَب: اسم حبل (٢) مؤنث، ولذلك ترك الأعشى / صرفه في قوله: وتُدْفُنُ مِنه الصَّالِحَات وإنْ يُسِئْ يَكُنْ مَا أَسَاءَ النَّارَ فِي رَأْسِ كَبْكَبَا (٤) (السيمين مسن الحلف مؤنثة يَمِينُ فَاجِرة، وحكي اسْتَيْمَنْت فلاناً أي استحلفته) (٥) وكذلك اليَمِين من اليَد والرِّجْل، القَدُوم (٢) مؤنثة الجميع (٧) القُدُم، العقاب للطائر مؤنثة، وكذلك إذا أريد به الرَّاية قال أبو ذؤيب (٨):

الشاهد قوله: (كبكبا).

ورد في ديــوانه ١٦٣، والكتاب ١٠٤/١، ومعاني القرآن للفراء ٢٩٠/٢، ومعاني القرآن للأخفــش: ٢١، وعــيون الأخــبار ١٠٤/٣، والمقتضب ٢٢/٢، والمذكر والمؤنث لابن الأخفــش: ٤٨١، وعــيون الأخــبار ١٠٤/٣، والمقتضب ٢٢/١، وكتاب الصناعتين: ٣٩١، الأنــباري: ٤٨١، وشـرح أبــيات سيبويه للنحاس: ١٦٨، وكتاب الصناعتين: ٣٩١، والتمثيل والمحاضرة: ٥٧، ومعجم ما استعجم: ١١١١، وتهذيب إصلاح المنطق ٢٦٣١، وابن يسعون: ٢٢١، والقيسي: ٣٤٤، والبلغة ٨، وابن برى: ٤٩٢، والتنبيه والإيضاح (زيب)، واللسان (زيب – كبب).

<sup>(</sup>١) (و) ليست في: (التكملة).

<sup>(</sup>٢) انظر تهذيب اللغة ٢٠١/٤، والصحاح (حضر).

<sup>(</sup>٣) الجبل الذي تجعله خلف ظهرك إذا وقفت مع الإمام بعرفات، وقال الأخفش: هو الجبل الأبيض عند الموقف، معجم ما استعجم (كبكب).

<sup>(</sup>٤) بيت من البحر الطويل.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ليس في: (أ).

<sup>(</sup>٦) في أ: (القدم) وهي التي ينحت بها.

<sup>(</sup>٧) في التكملة شاذلي: (الجمع).

<sup>(</sup>٨) في أ: (الشاعر).

ولا الرَّاحُ رَاحُ الشَّامِ جَاءَتْ سَبِيئَةً لَهَا غَايَةٌ تَهْدِي الكَرَامَ عُقَابُها<sup>(۱)</sup>
يعني رَايَة الخَمَّار، الأَرْوَى مؤنثة وهي جمع أُرْوِيَّة، قال أَبُو الحسن: أَرْوى تنون.

قال أبو على: إذا نونت كانت كأفْعَى (٢) في التأنيث، وأنه (٣) أفْعَل اسم غير وصف، وقال أبو الحسن: لا أعلم إلا أبي سمعتها تصغر أُريّا، فإن صح هذا السندي حكاه (٤) فهي فَعْلَى (٥)، الجَزُور مؤنثة والقَلُوص مؤنثة، والقَعُود بإزاء القُلُوص، وهو مذكر قال:

### حَنّت قُلُوصي أَمْس بالأُرْدُنّ (1)

الراح: الخمر، سبيئة: مشتراة، غاية: راية الخمار، عقابها: رايتها أيضاً.

الشاهد قوله: " عقابها " وهي راية الخمار مؤنثة.

ورد في ديوان الهذليين ٧٢/١، وشرح أشعرا الهذليين: ٤٤، والمعاني الكبير: ٤٣٩، والمحكم المخالف ١٤٤/١، والمختصص ١٠/١، والاقتضاب ١٥١/٣، والبلغة: ٧٥، والقيسي: ٧٣٥. في الديوان: (فما الراح).

- (٢) في التكملة شاذلي: (كأفعى وتترى).
- (٣) (أفعل) ليست في التكملة: (مرجان).
- (٤) في التكملة شاذلي: (سمعته)، وفي أ: (ضعفه)، وفي ر، وظ: (وصفه).
- (٥) انظـر الكتاب ١٣٠/٢، ١٣١، والمقتضب ٢٨٤/٢، والمنصف ١٥٨/٢، ١٥٩، وشرح الشافية ٢٣٥/١.
  - (٦) رجز اختلف في قائله، فقيل: إنه العجاج، وقيل: رؤبة، وقيل: دهلب أحد بني ربيعة. الشاهد: تأنيث القلوص وهي الأنثي من الإبل والنعام.

نسب إلى العجاج في ديوانه ٢٨٨/١، والقيسي: ٧٣٧.

<sup>(</sup>١) بيت من البحر الطويل بين المصنف قائله.

مُوسَى الحديد مؤنثة (١) قالوا: مُوسَى خَذِمَة (٢)، عَرُوض الشعر مؤنثة (٣)، وكذلك العَرُوض للناحية قال:

لِكُلِّ أُنَاسٍ مِن مَعَدِّ عِمَارَة عَرُوضٌ إِلَيْها يَلْجَوُونَ وَجَانِبُ (٤) الصَّعُود من الأرض والحُدُور والهبوط كلها مؤنثة، الذِّراع مؤنثة، والثوب عَدْشُرٌ في خَمْسَة أَشْبَار، فإذا سمي بذِراع فالخليل وسيبويه يذهبان إلى صرفه قال الخليل: لأنه كثر تسمية المذكر به، فصار من

عماره: القبيلة العظيمة من العرب، العروض: الناحية.

الشاهد: تأنيث العروض التي هي الناحية.

ورد في المفضليات: ٢٠٤، وإصلاح المنطق: ٣٥٩، والاشتقاق: ١٥، والجمهرة ٢٨٧/٢، والمذكر والمؤنث لابن الأنباري: ٥٠٥، وديوان الأدب ٣٩٢/١، وتهذيب اللغة ٤٥٦/١، والمستحاح (عرض) ورسالة الصاهل والشاجح ٩٩٥، والمحكم ٢٤٦/١، ومعجم ما استعجم ٨٦، وسمط اللآلي: ٨٦٨، وتهذيب إصلاح المنطق ٢٣٦/٢، وشرح اختيارات المفضل: ٩٦، وابن يسعون: ٢٢٢، والقيسي: ٩٣٧، والبلغة: ٨٧، وابن برى: ٩٥٥، والمشوف المعلم: ٣٥٠، واللسان (عرض، عمر).

<sup>=</sup> ونـــسب إلى رؤبة في التهذيب ٤٤٥/٣، ٤٤٦، وابن يسعون: ٢٢١، وابن برى: ٤٩٣، وفي اللسان (حنن).

ونــسب إلى دهلــب في: الاشتقاق: ٢٥٥، والمؤتلف والمختلف: ١١٧، ومعجم البلدان ١/٧٤٠.

الأردن: نهر بالشام.

<sup>(</sup>١) انظر المذكر والمؤنث للفراء: ٨٦.

<sup>(</sup>٢) الخذم: سرعة القطع، وسرعة السير، تهذيب اللغة ٣٣٠/٧.

<sup>(</sup>٣) انظر المذكر والمؤنث للفراء: ٨٥.

<sup>(</sup>٤) بيت من البحر الطويل، قائله الأحنس بن شهاب التغلبي.

#### قال المفسر:

أعلسم أن شَعُوب على وجهين: أحدهما: أن يكون علماً، فلا ينصرف للتأنيث والتعريف كما لم ينصرف ذُكَاء (١) لذلك، ويكون بمنزلة قولهم: عاصم وهَاشِم في أنه لا يعتبر فيه الوصفية حتى كأن المنية ليس فيها شَيء من معنى شَعَبْت كما أن من يسمى عاصماً لا يجب أن يكون معنى العصمة موجوداً فيه، ومن قال: الشَّعُوب فإنه لا يجعله علماً، ويكون صفة غالبة كأن الأصل الحادثة السشَّعُوب، ثم غلب كما غلب الجارية في السفينة، و(١) المصيبة حصوصاً في الموت، وما يقرب منه من المكاره الصعبة، فإذا قيل: عظمت المصيبة بفلان

<sup>(</sup>١) الكتاب ١٩/٢.

<sup>(</sup>٢) في التكملة، وظ: (في قولهم).

<sup>(</sup>٣) الكتاب ١٩/٢.

<sup>(</sup>٤) أي الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة خلا الإبهام، فإن العرب على تأنيثها إلا بني أسعد أو بعسضهم فإنه يقولون: هذا إبهام والتأنيث أجود وأحب، المذكر والمؤنث للفراء ٧٨، وانظر المذكر والمؤنث لابن جني ٥٦.

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذلي: ١٣٩-١٤٢، والتكملة مرحان: ٣٨٤-٣٩١.

<sup>(</sup>٦) هي الشمس، انظر المذكر والمؤنث: ١٠٦، والمذكر والمؤنث لابن جني: ٦٨.

<sup>(</sup>٧) في أ: (أو).

عرف أنه الموت، فإذا حذف / الألف واللام وجب أن تصرفه فتقول: ١٢٥ شَعُوبٌ كما يقال (١): المَنُون ومنُونٌ والمُصيبة ومُصيبةٌ غير أنك إذا قلت: خرَمته شَعُوبُ، فلم تصرف كان بمنزلة قولك: الشَّعوب في أن فيه (٢) تعريف الجنس حتى كأنك قلت: هذا النوع، فإذا قلت: شَعُوبٌ فنونت كان نكرة بمنزلة أن تقول: منية، فالفرق بين شَعُوب غير مصروف وبينه مَصْرُوفاً ما بين قولك: المَنيَّة ومَنيّة، وشَعُوب فَعُول (٣) من شَعَبْت الشَّيء، إذا فرقته، وليس في المنسية شَيء من معنى الجمع، لأنها تفرق بين الناس، ثم إن الميت يتفرق أيَّ تفسرق، ومن تكلف فيها تأويلاً على معنى الجمع ألزم نفسه المشقة ورام ما يعسر تصويره ولزمه أن يقول (٤) في قولهم: شَعَبتُه شَعُوب أن المعنى جمعته، وكفي بهذا فيساداً، وشَعَبْت بمعنى التفريق لغة لقوم (٥) وبمعنى الجمع الخمع الخمي بهدذا فيساداً، وشَعَبْت بمعنى التفريق لغة لقوم (٥) وبمعنى الجمع الخمع الخرين (٢)، ومن قال: إن ذلك لا يجوز؛ لأنه يفضى إلى المراطنة (٧)، وحب

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (يقول).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (فيه معنى).

<sup>(</sup>٣) في أ: (كفعول).

<sup>(</sup>٤) في ظ: (يقوله).

<sup>(</sup>٥) في ظ: (قوم).

<sup>(</sup>٦) انظر الأضداد للأصمعي: ٧، والأضداد لابن السكيت: ١٦٦، والأضداد للسحستاني: ١٠٨، والألف الكتابية ٢، والأضداد لابن الأنباري: ٥٣، وتهذيب اللغة ٢٣٤، والأضداد للبن الأنباري: ٣٥، وتهذيب اللغة ٢٣٤، والأضداد للصغاني: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٧) في تهــذيب اللغة ٣١٧/١٣: (قال الليث: الرطانة تكلم الأعجمية تقول: رأيت عجميين يتراطنان وهو كلا لا تفهمه العرب وأنشد:

كما تراطن في حافته الروم).

عليه أن يقول: ليس في كلام العرب اختلاف لغة<sup>(١)</sup>، ومن أطلق هذا النحو من القول كان خليقاً بأن يعيد النظر فيما قال، وأيضاً فإن هذا التركيب بمعنى التفريق شائع في كلامهم، ألا تراهم قالوا: انشعب الطريق بمعنى تفرق، فلولا أن شعبت بمعنى فرقت لما صار انشعب بمعنى تفرق (٢)، فإن قال: إن المعنى إنه كان واحداً فصار جماعة، ألا ترى أنهم يقولون: الشُّعْبة للحماعة، ولا يقولون لواحد: شعبة، فالجواب أن الجمع حقيقته (٣) أن لا ينفصل الشَّيء من الشَّيء، فإذا قيل: اجتمع شيئان، فالمعنى تضاما واتصل أحدهما بالآخر، وأكثر ما يمكن في هذا أن يقال(٤): إنه كان طريقاً واحداً فصار طُرُقاً كثيرة، وكانت السشجرة واحدة، ثم صارت أغصاناً، فقيل: انشعبت والكثرة لا توجب الجمع، ألا ترى أنك تقول فيهم: كثرة ولكنهم قد تفرقوا، وتقول في الشيئين: اجتمعا ولا تقول: كَثُرا بمعنى الجمع، وكون الشيء(٥) أشياء كثيرة يعد كونه واحداً هو اجتماع عاد إلى افتراق، فانشعبت الشجرة إذاً بمنزلة افترقت وانفصل بعضها من بعض كما أنك إذا قلت: صارت أجزاءً كان كــذلك، وأما قوله: " إن الشُّعْبة لا تقع على الواحد وتقع على الجماعة " فدل على أن التركيب أصله الجمع، فباطل من وجهين أحدهما: أن الشُّعْبَة إذا وقعــت على الجماعة وجب أن تكون تلك الجماعة منفصلة من جمع كثير

<sup>(</sup>١) (لغة) ليست في: (ظ)، وفي ر: (عرب).

<sup>(</sup>٢) في ظ: (التفرق).

<sup>(</sup>٣) في أ: (حقيقة).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (يقول).

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ: (وكون الشيء ولا تقول: كثيرة بعد...).

افترق، فصار أجزاء كما أن الفرقة / كذلك، فكما أن قولك: صاروا فرقاً دليل على أن الفرقة قد اعتبر فيها معنى الانفصال الذي جاء له تركيب فرق، كلذلك قسولهم: صاروا شعباً يدل على أن تركيب شعب أصل في الافتسراق، ويزيد في وضوحه أنك إذا قلت: شعبة علم أنك تريد بعضاً من كل، ولا يَجيء شعبة بمعنى الجمع الكثير الذي لا يجوز أن يكون منفصلاً من أكثر منه.

۱۲۵/پ

والوحه الثاني: أنه يقع على الجزء الواحد، ألا ترى أنك لو جعلت عصا ثلاثة أجزاء سميت كل جزء منها شعبة، وكذلك لو جعلتها أجزاء لا يكاد يمكن تجزئة واحد منها كان اسم الشعبة واقعاً على كل جزء، ويقال: شُعب السسّفُّود<sup>(۱)</sup>، فكل واحد من ذاك شُعبة، وليس هناك جمع فتَصرُّف السبعبة تَصرُّف الجزء يدل على ما ادعينا من معنى التفريق أقوى دلالة، وقالوا: فرس أَشْعَب الرِّحْلَين إذا كان<sup>(۱)</sup> بينهما فجوة، وحكى ابن دريد وغيره ظَبْسي الشعب إذا تباعد قرناه (۱۱) حتى قال بعضهم: إذا تباينا بينونة شديدة، وقالوا: إن هذا الشهر سُمِّي شَعْبَان لأجل أن القبائل كانت تتفرق فيه في فعلان من شَعَبْت، فإن قال قائل: لو كان شعبث موضوعاً

<sup>(</sup>۱) في اللسان (سفد)، (والسَّفود والسُّفُود بالتشديد حديدة ذات شعب معقفة معروف يشوى به اللحم).

<sup>(</sup>٢) (كان) ليست في: (ظ).

<sup>(</sup>٣) الجمهرة ٢٩٢/١.

<sup>(</sup>٤) انظر صناعة الكتاب ٨٣، الذهب ٢٠٥/٢، وصبح الأعشى ٣٧٥/٢.

للتفريق والجمع لوجب أن يقال للذي يكسر القدور: شَعَّاب كما يقال (١) للذي يصلح (٢) ويجمع.

والجواب: أن هذا سؤال لا عرق له في التحقيق، والدلالة على بطلانه من وجوه:

أحدها: أن السشّعّاب هو بمتزلة قولهم: الخَبّاز والقَصّاب في أن لفظ التكشير يؤتى به لأجل الدلالة على أن الرجل قد اتخذ ذاك حرفة، وليس في العادة أن يجلس الرجل على حانوت، فتقدم إليه القدور الصحيحة، فيكسرها فيسمى شُعّاباً لذلك، ثم إنك قد وافقتني على أن هنا ما يصلح لضد شعبت القيدر كفَرّقت وصدّعْت وكسّرت، ثم لم يقل: صَدّاع وكسّار على أن يكون اسماً لإنسان يتخذ كسر القدور حرفة كما كان (٢) القصّاب اسماً للذي يقطع اللحم، فإنما نحو ذا لو اتفق كان البناء أن تقول: كسّار أو صَدّاع، وإذا صار الأمر فيه إليك وإليّ، فمن الذي يعود إليك وإلى رأيك حتى تقول: إن لا لأن أحوز أن يقال: شعّاب لإنسان يكسر القدور كثيراً.

والجواب الثاني: أن شَعَبْت عندك بمعنى جَمَعْت، وعندي / أنه يكون ١٢٦/أ بمعنى فَرَّقْت في لغة (٥)، فإن كان يدل امتناع العرب (١) من وضع شَعَّاب

<sup>(</sup>١) في أ: (نقل).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (يكسر).

<sup>(</sup>٣) في ظ: (أن).

<sup>(</sup>٤) في أ: (لأجوز).

<sup>(</sup>٥) (لغة) ليست في: (ظ).

<sup>(</sup>٦) في أ: (القرب).

لكسَّار القدور على أن شَعَبْت لا يكون للتفريق، فقل أيضاً: إن امتناعهم من أن يقولوا: شَعَّاب للذي يصلح غير القدور يوجب أن لا يكون شَعَبْت بمعنى جَمَعْت، إذ لو كان كذلك لوجب أن يَجيء في كل موضع يَجيء فيه جمعت كما قلت: إن شَعَبْت لو كان بمعنى فَرَّقْت وضِدًا لجمعت باختلاف اللغات لوجب أن يَجيء في نقيضه.

والوجه الثالث: أيي لست أثبت الأضداد، فأقول: إنَّ شَعَبْت موضوعاً على الجمع والتفريق لغة قوم واحد وقبيلة مفردة (١)، فيلزمني أن أضع شَعَبْت على التفريق في كل موضع أضعه فيه بمعنى الجمع، وإنما أقول: إن من يقول: شَعَبْت بمعنى فَرَّقْت لا يقوله بمعنى جمعت، وإذا كان محمولاً على اختلاف اللغات لم يجب أن يستويا في التصرف؛ لأن الذي يستعمله بمعنى فَرَّقْت من تقديره أن شَعَبْت لا يكون بمعنى الجمع قط، فيصرفه على حسب مراده، ولو كان الأمر على ما يتوهم (٢) هذا السائل لوجب أن يقال: إن التركيب إذا وضع على معنى وجب أن يقع على كل شيء يوجد فيه ذلك المعنى حتى إذا قيل: خَرَقْتُ القدر؛ لأن المعنى الفَتْق والشّق قيل: خَرَقْتُ القدر؛ لأن المعنى الفَتْق والشّق في الموضعين، وكذا ينبغي (٣) أن يقال: حُصْتُ القدر ونَصَحْت القدر إذ قالوا: في الموضعين، وكذا ينبغي (٣) أن يقال: حُصْتُ القدر ونَصَحْت القدر إذ قالوا: في المخيط، وأن يقال: خَيَّاط وحَواص (٤) كما يقال: شَعَّاب، وكفى

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (واحدة).

<sup>(</sup>۲) في ر، وظ: (يتوهمه).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (يجب).

<sup>(</sup>٤) في التهذيب ١٦١/٥: (أبو عبيد عن الأصمعي الحوص الخياطة وقد حصت الثوب أحوصه حوصاً إذا خطته).

بهــذا سلامة حانب، وإذا تقرر هذا وجب أن يكون قولك: شَعَبْت الشَّيء وتَــشَعَّبَ القَــوم على الإثبات دون السلب بمنزلة حَلَدت البعير أي نَزَعت حِلْــدَه؛ لأن الإثــبات أصل والسلب فرع، والحمل على الأصل أولى، وقد استعملوا فَعَلْت من اللغة الأولى، فقالوا: شَعَبْتُ القدر كما قال:

رَأَيْسَتُ الْيَتَامَى لاَ تَسُدَّ فُقُورَهُمْ هَدَايَا لَهُمْ فِي كُلِّ قُعْبِ مُشَعَّب (١)

فهـــذا إذاً في اختلاف اللغات بمنزلة الْجَون (٢) للأسود والأبيض (٣)، وقد ذكرنا أنه لا يجوز أن يكون الجون معرباً من (كون) لأمرين:

أحدهما: أنه لو كان كذلك لوجب أن يقع على كل لون (<sup>1)</sup> في دار الدنيا كما أن كون في الفارسية كذلك، ولم يستعمل الجون إلا في الأسود والأبيض،

<sup>(</sup>١) بسيت مسن البحر الطويل، قائله حجية بن مضرب الكندي السكوني شاعر فارسي عاش في الجاهلية وأدرك الإسلام.

أحباره في: الاشتقاق ٣٧١، والأغاني ٣١٦/٢٠، والمؤتلف والمحتلف: ٨٥.

فقور: جمع فقر والمصادر لا تجمع إلا أنه ذهب به مذهب الاسم واعتقده اسماً، قعب: قدح من خشب، مشعب: مجبور في مواضع منه.

ورد في النوادر: ٢٩٦، والحماسة ٢٠١/١، والأغاني ٣١٨/٢٠، وشرح الحماسة للتبريزي ٩٩/٣.

في الحماسة (تشد) وفي الأغاني (وكان اليتامي لا يسد اختلالهم).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأضداد لقطرب: ١٠٠، والأضداد للأصمعي: ٣٦، والأضداد لابن السكيت: ١٨٩، والأضداد للسحستاني: ٩١، وما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن الجميد ٤٩، والأضداد لابن الأنباري: ١١١، واتفاق المباني وافتراق المعانى ٢٠١،

<sup>(</sup>٣) قال ابن دريد في الجمهرة ١١٧/٢: (والجون الأسود والأبيض والأحمر).

<sup>(</sup>٤) في أ: (كون).

وأوقعه قرم على الأحمر<sup>(۱)</sup> من حيث إنهم يسمون الأحمر أسود لما هناك من التقارب، فإن قال / قائل: إني أحوز وقوعه على الجمع كان بمنزلة من يقول: إن ١٢٦/ب السواد مثلاً يقع على سائر الألوان، أو على البياض في أنه لا يُصْغَى إليه ما لم يأت بحجة سماعية.

والثاني: أن الجَوْن قد وقع على الأسود والأبيض لا على السواد والبياض، فيتصور أنه معرب كون (٢)، وأنث كما تؤنث الصفات، فقالوا: جَوْنة كما قال الحجاج: نَحِّهَا عن الشَّمْسِ فَإِنَّها جَوْنَة (٣)، فلو جاز أن يكون الجون بمعنى كون لكسان بمنزلة اللون، فكان يجب أن يقال: فإنَّها كُوْنة (٤)، وكذا يجب أن يكون قوله:

(١) انظر الجمهرة ١١٧/٢.

(٢) في أ: (معرب الكون كون).

(٣) انظر: الأضداد لابن السكيت: ١٨٩، والأضداد للسحستاني: ٩٢.

(٤) في ر، وظ: (لونه).

(٥) جزء من بيت من البحر الكامل، قائله أبو ذؤيب الهذلي ، والبيت بتمامه:

والدهر لا يبقى على حدثانه حون السراة له جدائد أربع

جون السراة: حمار أسود الظهر، جدائد: جمع جَدود وهي الأتان التي لا لبن لها.

ورد في ديــوان الهذلــيين ٤/١، والمفضليات: ٤٢٢، والأضداد للسحستاني ٩١، وشرح أشــعار الهذليين: ١١، والأضداد لابن الأنباري: ١١١، والأشباه والنظائر ٣٥٦/٢، وأشعار العرب: ٦٨٦، وشرح اختيارات المفضل: ١٦٩٤، واتفاق المباني وافتراق المعاني ٢٠٠، والعيني ٤٩٤/٣، والخزانة ٢٠٠/١.

..... وجَوْن القَطَا(١)....

بمتزلــة لون القطا أو ألوان القطا، وأن يقال: هذا حَسَن الجَوْن وله حَــوْنٌ حَسَن كما تقول: له لون حسن، ولو كان يجوز أن يكون الجون اسم حــنس كاللون لا يختص بنوع دون نوع بوجه لوجب أن يجوز مررت بفرس شَــيء، ويكــون المقصود مررت بفرس أَسْوَدَ؛ لأن قولك: شيء يشتمل على الأسود وغيره من الموجودات كما أن اللون يشتمل على السواد والبياض، وكل لون.

ف\_إن جاز الوصف بكون(٢) على معنى الأسود والأبيض وجب أن يجوز

وأنت الذي كلفتني دلج السرى وحون القطا بالجلهتين حثوم

السرى: سير الليل، والدلج في بعض الليل، ويقال سار دلجة أي ساعة من أول الليل فلذلك أضاف الدلج إلى السرى فحرى إضافة البعض إلى الكل.

وجون القطا جمع جوني، وهذا كما يقال: عربي وعرب.

جثوم: جمع جائم وجثم الطائر إذا ألصق صدره بالأرض.

الجلهتين: مكانان في حمى ضرية

نسب إلى عنترة في ديوانه: ٢٠٧، وحياة الحيوان ٢٥٤/٢.

ونـــسب إلى ابن الدمينة في ديوانه: ٤٢، والحماسة ١٢٥/٢، وشرحها للمرزوقي ١٣٨١، وشرحها للمرزوقي ١٣٨١، وشرحها للأعلم ٨٢٧، وشرح الحماسة للتبريزي: ١٢٥.

ورد غير منسوب في: الحيوان ٥٥/٣، مفتاح العلوم: ١٧٩، وشروح سقط الزند: ٣٣٩. في الحماسة وشرحها وشروح سقط الزند (التي).

(٢) في ر، وظ: (بلون).

<sup>(</sup>١) حسزة من بيت من البحر الطويل، اختلف في قائله، فقيل: إنه عنترة، وقيل: إنه عبدالله بن الدمينة، والبيت بتمامه:

ذلك في شَيء وكفى عاراً بمذهب ينكشف عن مثل هذا، فقد تقرر أن هذه الألفاظ التي تراها الآن – فيما بينا<sup>(۱)</sup> أضداداً – لغات مختلفة، وذلك مذهب صاحب الكتاب وأبي الحسن وسائر النحويين وجميع من يعتد به<sup>(۲)</sup>، ويضرب في التحقيق بسهم، وإنما هذا الخلاف شَيء أجرى إليه بعض المتأخرين، فنسبوا طرفاً مسنه إلى أحمد بن يحيى وركبوا فيه طرقاً تخرج إلى الإحالة وإلى ما لا يسحن بالحصيف أن يتكلف الكلام عليه، ونعود إلى ما كنا فيه.

الأرنــب يكون للذكر والأنثى (٣)، فهو بمنزلة البعير، ويدل على التأنيث قوله:

رَأَى أَرْنَـباً سَنَحَتْ بِالْفَـضَاءِ فَـبَادَرَهَا ولَجَـاتِ الْحَمَـرْ(١)

وقد ذكر أن الغالب عليه التأنيث،وقد أفردوا للمذكر صيغة فقالوا: الحُزَز.

وأمــا الأَفْعَى فمخصوصة بالتأنيث، والذكر الأُفْعُوان، وهذا قريب من أَحْمَــر وحَمْــرَاء في أن الفــصل بين المذكر والمؤنث بتغير المثال لا بالحروف

<sup>(</sup>١) في ظ: (بيننا).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (بقوله).

<sup>(</sup>٣) انظر الوحوش ٧٥.

<sup>(</sup>٤) بيت من البحر المتقارب، قائله أبي بن سلمى بن ربيعة بن زبان الضبي.

ولجات: جمع ولجة، وهو موضع الولوج، الخمر: ما وراراك من الشحر.

الشاهد: قوله " أرنباً سنحت " حيث أنث الأرنب.

ورد في: الحماسة ٢٨٧/١، والمعاني الكبير ٣٩/١، وشرح الحماسة للتبريزي ٩/٢٥.

الأصول، وقولهم: أَفْعَى حَارية أي ناقصة الجسم(١) (بمعنى) (٢) أنها من نكرها وخبثها كأنها قد صغرت كما قال: " دَاهيَة قَدْ صَغُرَتْ من الكبَرْ"(٣) أي أنها لم تجد في الكبر / مزيداً، فكادت تجنح إلى الضد الذي هو الصغر، وقد يقال: إن ١٢٧/أ الحية تصغر إذا مضت عليها الدهور، وأما حديث الصرف في أَفْعَي، فقد تقدم فيما مضى من أَفْعَل وفَعْلاً ع(٤)، السماء للمطر إذا أنث على ما حكاه أبو الحسن من قولهم: أصابتنا سماء وثلاث أسمية (٥)، فإنها تكون مستعارة من السماء المظلمة، لأن المطر منها ينزل، فكأنه جزء منها كما أن ذلك الجزء من الدابة لما لابـس الأرض صـار كأنه منها فسمى باسمها، وشبهه بقولهم: راوية للمزادة وعَـــذرة للْفنَاء من حيث إن الراوية اسم للحمل في الأصل، ثم سمى المزادة به؛ لأنها تسشارك الظهر في حمل الماء، وسموا الفنّاء عذرة، لأنها تلقى به ونحو ذا معسروف، ويكون هذا في الاستعارة وبقائه على التأنيث الأصلي كقولهم: يد للصنيعة، وذاك أن اليد لما كانت مؤنثة في الأصل الذي هو الجارحة بقيت على التأنسيث، وحالها مع النعمة حال السماء مع المطر (لأن النعمة كأنها تخرج من اليد كما ينزل المطر من السماء، ثم خصوا السماء التي للمطر)(١) بجمع التكسير، فقالــوا: أَسْــمَية وسُــميّ، ولم يقولوا: ذاك في المُظلّة كما قالوا: الأَيَادي في

<sup>(</sup>١) (الجسم) ليست في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٢) (بمعنى) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٣) سبق وروده ص: ٧٨٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر ص: ٩٥٩ .

<sup>(</sup>٥) انظر ص: ٧٨٠ .

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

الإحسان و لم يستعملوها في الجارحة إلا نادراً على ما ستراه، وشبهه أبو الحسن بقولهم: طِحَال وأَطْحُل من حيث كان أَفْعُل مختصاً بفعال مؤنثاً كما أن أَفْعِلَة مختص بالمذكر، فلما دخل مثال المؤنث (على المذكر في أَطْحُل كذلك دخل مثال المؤنث في سَماء، فقيل فيها(٢): أَسْمِية أَفْعِلة وقياسها اسْمٍ أَفْعُل، وأنشد قوله:

# إذا رَمَتْ مَحْهُولَةُ بِالأَحْنُنِ (٣)

تقوية لذلك، وهو أن فَعيلا الباب فيه (أي إذا كان مذكراً) (أ) أَفْعِلَة نحو: أجينة كما أن فِعَالاً مؤنثاً بابه أَفْعُل (فلما حاء أَفْعُل) (أ) بدل أَفْعِلة في جَنِين كَذَلك حاء في سَماء أسْمية، فناب أَفْعُل هناك عن أَفْعُل كما ناب أَفْعُل هناك عن أَفْعَلَة، وفي الأحْنُن شذوذ من وجهين: أحدهما: هذا(1).

والثاني: إظهار التضعيف، فكان الظاهر أَجُنَّ كأَشُدَّ، وأما قول أبي علي: (وعلى قي البغداديين كأنه سُمِّي سَماء لارتفاعه كما سموا السَّقْفَ سَمَاء لذلك) فمقصوده أنهم لا يجعلونه مستعاراً من المُظِلَّة بمعني أن المطر منها يَجِيء ولكنهم يجعلسونه اسماً للمطر (٧) على الانفراد من حيث الارتفاع كما سمي

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (لها).

<sup>(</sup>٣) تقدم وروده ص: ٧٨١ .

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٦) هو مجيئه على " أفعل ".

<sup>(</sup>٧) (للمطر) ليس في: (ر، وظ).

السقف بسذلك، ولسيس ذا بالقوي؛ لأن / المطر لا يوصف بالارتفاع على ١٩٧٧/ب الحقيقة، وإنما الارتفاع لما ينزل منه وهو السماء، وحَضَارِ بمنزلة حَذَامِ في كونه علماً معرفة، وكَبْكُبُ تمنع الصرف للتأنيث والتعريف، اليَمينُ من الحلف مأخذوة من يَمين اليد؛ لأنها تؤخذ عند القسم، العُقَاب للرَّاية كأنه مستعار من الطائسر، الأرْوَى إذا صغر على أربًا وجب أن يكون فَعْلَى، ويكون الهمزة فاء الفعل، وذاك أنه لو كان أفْعَل لكان بمنزلة أعْمى وأحْوَى، فكان يجب أن يقال في التصغير: أري كما قيل في أحوى: أحي لأجل أن الألف إذا لم يكن للتأنيث لم يسلم في التصغير، ألا ترى أن أحداً لا يقول: أعيْمَى كما يقول: حُبَيْلَى، والأصل أريُوى، ثم تقلب (١ الواو ياء كما الْقَلب (١) في أسيُود، فيقال: أسيّد، وأروية على هذا فَعْلية، وأما من نون فقال: أرْوَى وجب أن يكون أفْعَل عنده؛ وأروية على هذا فعْلية، وأما من نون فقال: أرْوَى وجب أن يكون أفْعَل عنده؛ فيقول: أرى كأخي ويكون أروية أفعُولة.

مُوسَى (٣) الحديد إذا أخذت من أوْسَيْت كان مُفْعَلاً، وكان الألف مِنقِلِبة عن لام الفعل وإلى هذا ذهب أبو على في باب النسب (٤)، والواجب صرفه نحو: أن تقــول: هذه (٥) مُوسَى خَذِمَة (٢)، ويكون التأنيث فيه بمنزلته في شَمْسٍ ودَلْوٍ

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (قلب).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (يقلب).

<sup>(</sup>٣) موسى فُعْلَى عند الليث والكسائي، انظر تهذيب اللغة ١٣/١٤٠١ (١٥٠١ ١٥٠١ مرسى

<sup>(</sup>٤) انظر ص: ٤٢٥ .

<sup>(</sup>٥) (هذه) ليست في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٦) خذمة: قاطعة اللسان (خذم).

من حسيث أنث الكلمة، وليس فيه علم التأنيث، وقال: بعضهم: إنها (١) من مأست، و (٢) الأصل مُؤسى بالهمزة، فهو على هذا فُعْلَى بمنزلة حُبْلَى، ويجب أن لا تصرف لمكان ألف التأنيث.

وأمــا مُوْسَى في الأعلام، فلا تعلق لــه بهذا؛ لأنه أعجمي، فلا يدخله الاشتقاق.

الذّراع موضوعة على التأنيث في الأصل، ألا ترى إلى قولهم: عَشْرُ أَذْرُع، وأما ما ذهب إليه الخليل وسيبويه من أنه يصرف اسم رجل (٣)، فلأجل أنه قد غلب عليه (٤) التذكير في العلمية، فلما كان كذلك صار بمنزلة ما لا أصل له في التأنسيث، وأكد ذلك أنه حرى وصفاً على المذكر في قولهم: ثَوْب ذِرَاع، وأما كراع فمؤنث، وليس بغالب على المذكر فإذا سمي به وجب منع الصرف كما كراع فمؤنث، وليس بغالب على المذكر فإذا سمي به وجب منع الصرف كما كلان ذلك في عَنَاق اسم رجل، ومن صرفه تشبيها بذراع؛ فضعيف لما ذكرنا مسن أن ذِرَاعاً تمكن في التذكير، و لم يتمكن كُراع ولذلك قال (٥): إنه أُخْبَث الوجهين.

(١) في ظ: (أنه).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (وإن الأصل).

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ١٩/٢.

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (على المذكر).

<sup>(</sup>٥) القائل سيبويه ١٩/٢.

1/171

## /" باب الأسماء التي تذكر وتؤنث

قال أبو الحسن: الهُدَى يُذَكَّرُ ويُؤَنَّتُ، والمَثْن يُذَكَّر ويؤنث، فمن التذكير قول الشاعر:

الْسَيَدُ سَسَابِحَة والسَرِّجْل ضَارِحَةٌ والْعَسِيْنُ قَادِحَةٌ والْمَثْنُ مَلْحُوبُ(١)

(١) بيت من البحر البسيط اختلف في قائله، قيل: إنه امرؤ القيس، وقيل: رجل من آل النعمان هو: إبراهيم بن النعمان بن بشير الأنصاري، وقيل: عمران بن إبراهيم الأنصاري.

الشاهد قوله: (المتن) حيث ذكره.

نــسب إلى امــرئ القيس في: زيادات ديوانه: ٢٢٦، وفيه ويقال: إنها لإبراهيم ابن بشير الأنصاري، والجمهرة ٢٢٢، وقال: ويروى للنعمان بن بشير.

ونسب إلى إبراهيم بن بشير الأنصاري في خلق الإنسان للأصمعي: ١٨٥، وقال في التنبيه والإيضاح (قصب) لإبراهيم بن عمران الأنصاري وليس لامرئ القيس.

ونسب إلى عمران بن إبراهيم الأنصاري في ابن برى: ٤٩٧، وذكر القيسي: ٧٤١ الخلاف فقـــال: هـــذا البيت نسبه الأصمعي في كتاب حلق الإنسان لرجل من آل النعمان بن بشير الأنصاري، وقيل: هو لإبراهيم بن بشير، ويروى لامرئ القيس.

وورد بـــلا نسبة في: الخيل لأبي عبيدة: ١٦١، والجمهرة ١٣٧/٢، والمخصص ١٤/١٧، والبلغة: ٧١، واللسان (لحب).

والرواية في ديوان امرئ القيس:

والسرحل طامحة واللون غربيب والقصب مضطمر والمتن ملحوب والعيين قادحية واليد سابحة والمياء منهمر والشد منحدر ويظهر أن البيت ملفق من البيتين.

وفي الخيل:

ومن التأنيث قوله:

ومَتْ ـــــــنَان خَظَاتَـــــــانِ كَــزُخُلُوف مِــن الهَضْبِ (١) القَفَـــا(٢) قال الأصمعي: مؤنثة وأنكر التذكير (٣)، وقال أبو زيد: يذكر

العين قادحة والرجل ضاربة واليد سابحة واللون غربيب

وفي الجمهرة ٢٢٢/١ (اللون غربيب) وفي ١٣٧/٢ (البطن مقبوب) ولا شاهد فيه، وفيه روايات أخرى تركتها لكثرتها ولعدم تأثيرها في موطن الاستشهاد.

المتن: الظهر، سابحة: تعوم في الماء، ضارحة: رامية قادحة غائرة، ملحوب: مقطوع ما عليه من اللحم.

(١) بيت من البحر الهرج، احتلف في قائله، قيل: إنه أبو دؤاد الإيادي، وقيل: عقبة بن سابق. الشاهد: تأنيث المتن.

نسب إلى أبي دؤاد في ديوانه: ۲۸۸، والمذكر والمؤنث للفراء: ۸۰، والمعاني الكبير: ١٤٥، والحجــة للفارسي ٩٤/١، والاقتضاب ٩١/٣، وابن يسعون: ٢٢٣، والقيسي: ٧٤٣، قــال: ويروى لعقبة، وابن برى: ٩٩٤، والحماسة البصرية ٢٧٧/٣، والخزانة ٩٨٧، وشرح شواهد الشافية: ٧٥٧.

ونسب إلى عقبة بن سابق في: الأصمعيات: ٩، والخيل لأبي عبيدة: ١٥٨. وورد بسلا نسبة في: المذكر والمؤنث لابن الأنباري: ٢٠٦، وإعراب ثلاثين سورة ١٢٥، وتهدديب اللغة ١٢٧، والبلغة: ٧١، وضرائر الشعر: ٤٩، والممتع في التصريف: ٢٦، والحزانة ٧/.٥٠. في إعراب ثلاثين سورة والقيسي: والممتع والحماسة البصرية (كرحلوق) وفي الحماسة (الحضب).

متنان: المتن الظهر، خطاتان: مكتنزتان، زحلوف: موضع أملس ينزلق الصبيان منه، الهضب: جمع هضبة وهي الأكمة.

(٢) في التكملة شاذلي: (الأصمعي القفا مؤنثة).

(٣) انظر المذكر والمؤنث لابن التستري: ٩٨.

ila in market a

ويــؤنث، والعُــنُق يذكر ويؤنث عن أبي زيد، وقال الأصمعي: لا أعرف فيه التأنيث (١).

السَّلم: هو الصُّلح يفتح أوله ويكسر، ويؤنث ويذكر أنشد أبو عبيدة (٢): فَــــإِنَّ الـــسِّلْمَ زَائِـــدَةً نَـــوَالاً وإن نَـــوَى المُحَارِب لاَ تَؤُوبُ (٣) ورْعُ الحديد: يذكر ويؤنث قال أوس في التذكير:

وأَمْلَــُسَ صُــولِيّاً كَنِهْــي قَــرَارَةٍ أَحَــسٌ بِقَاعٍ نَفْحَ رِيْحٍ فَأَجْفَلاَ<sup>(٤)</sup> وقال غيره في التأنيث:

ونسبه ابن یسعون: ۲۲٤، وابن بری: ٥٠٠ إلى رجل من دوس جاهلي.

النوى: ما تنويه من بعد أي الصلح يفيده والحرب يبيده، تؤوب: ترجع.

الشاهد: تأنيث السلم دل عليه قوله: زائدة.

ورد بلا نسبة في: الأغاني ٢٢١/١٣، والمخصص ٢١/١٧.

في الأغاني (ثروب).

### (٤) بيت من البحر الطويل.

أملس: صفة لموصوف محذوف أي أعددت درعاً أملس، صوليا: بعض ملوك العجم، أو بلد تصنع فيه الدرع، نهي: غدير، قرارة: ما انخفض من الأرض، قاع: أرض سهلة مطمئنة، نفح: دفع وحركة، أجفلا: الإجفال: سرعة الانهزام.

الشاهد: تذكير الدرع لقوله: "أملس صولياً" وهو من صفة الدروع وهو يذكر ويؤنث. ورد في: ديــوانه: ٨٤، وغريب الحديث للحربي: ١٠٦٠، ونقد الشعر: ١٢٩، والأشباه والنظائر للخالديين ٢/٥٤، والمذكر والمؤنث: ٣٥١، وسمط اللآلي: ٥١٠، والتنبيه للبكري: ٨٤، وابن يسعون: ٢٢٤، والقيسي: ٧٤٦، وابن برى: ٥٠٠، واللسان (أكل).

<sup>(</sup>١) انظر المذكر لابن الأنباري ٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي: (أبو عمرو).

<sup>(</sup>٣) بيت من البحر الوافر نسبه أبو عبيدة في محاز القرآن ٧١/١ إلى حاجز الأزدي.

ومُفَاضَةٍ كَالنَّهْ ي تُنْسِجُهُ الصَّبَا بَيْ ضَاء كَفَّتْ فَضْلَها بِمُهَنَّد (١)

الــسوق تُذَكَّــر وتُؤَنَّت، والتأنيث أكثر، الصاع يذكر ويؤنث، وهذا النحو كــثير، وممــا يذكر ويؤنث من الأسماء الزائدة على ثلاثة أحرف اللسان (٢) يذكر ويؤنث ولغة القرآن التذكير ومَجيء (٣) الجمع فيه أَفْعِلَة نحو: ﴿وَاخْتِلافُ أَلْسَنَتكُمْ وَالْوَانِكُمْ ﴾ (٤) يدل على ذلك، واللسان اللغة والكلام، قال سبحانه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مَنْ رَسُول إلا بلسَان قَوْمه ﴾ (٥) أي بلغتهم أنشد أبو زيد:

نَدِمْتُ عُلَى لِسَانٍ فَاتَ مِنِّي فَلَيْتَ بِأَنَّهُ فِي جَوْفِ عِكْمٍ (١)

مفاضة: الدرع الكاملة، النهي: الغدير، الصبا: الريح الشرقية وكذلك الجنوبية أي تحركه خفيفاً يسصير به كأنه منسوج بخلاف الشمال فإنها تثيره وتفسده، كفت: ضم، مهند: سيف.

الشاهد: تأنيث الدرع.

ورد في شــرح شــعره: ۱۹۹، وديوان المعاني: ۱۰۳۳، والزاهر ۲۰٤/۱، وابن يسعون: ۲۲٤، والقيسي: ۷٤۸، وابن بري: ۰۰۲.

الصحاح والتاج (كفت).

(٢) انظر الكتاب ٣١/٢، ٣١/٢، ١٩٤/٢، والمذكر والمؤنث للفراء: ٧٤.

(٣) في أ: (يجيء).

(٤) الروم / ٢٢.

(٥) إبراهيم / ٤.

(٦) بيت من البحر الوافر قائله الحطيئة.

اللسان: الجارحة، عكم: باطن الجيب.

الشاهد قوله: "لسان " أراد به الكلام واللغة.

ورد في ديوانه: ١٢٢، والمذكر والمؤنث للفراء: ٧٤، والنوادر: ٢١١، وشـــرح المفضليات

<sup>(</sup>١) بيت من البحر الكامل قائله زهير.

فهذا لا يكون إلا اللغة، والكلام؛ لأن الندم لا يقع على الأعيان.

الــــُسُلْطَان يذكــر ويــؤنث ، وجــاء القرآن بالتذكير : ﴿أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ السَّلْطَانُ . (١).

السبيل يذكر ويونث، والقرآن جاء بهما قال الله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي﴾ (٢) وقال ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً﴾ (٢)، الذَّنُوب: يذكر ويؤنث، وقال ابن حبيب عن ابن الأعرابي: لا تسمى الدلو ذَنُوباً حتى تكون مَا قال: وكذلك السَّحْل هي الدَّلُو بمائها، السِّلاح: يذكر ويؤنث، والقرآن يدكر على التذكير كقوله سبحانه: ﴿ لَوْ تَعْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ ﴾ (٤) المنون يذكر ويؤنث وأنشدوا:

لابسن الأنسباري: ۲۸۲، والمذكر والمؤنث: ۲۹۰، وإعراب القرآن للنحاس ۲۰/۳، والمخليات: ۲۰/۰، وكتاب الشعر: ۲٤۱، وابن يسعون: ۲۲۰، والقيسي: ۲۹۰، والبلغة: ۱۸۰، وابن بری: ۵۰۳، وشرح الكافية للرضي ۲۸۸۱، وخزانة الأدب ۱۵۲/٤.

في الديـــوان وابـــن برى (وددت) وفي المذكر والمؤنث للفراء والتكملة والحلبيات وكتاب الشعر، والقيسي والبلغة وابن برى وشرح الكافية والخزانة (كان).

وفي إعراب القرآن والتكملة مرجان: (بيانه) مكان (بأنه).

<sup>(</sup>١) الصافات / ١٥٦.

<sup>(</sup>۲) يوسف / ۱۰۸.

<sup>(</sup>٣) الأعراف / ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) النساء / ١٠٢.

أَمِـــنَ الْمَنُونِ ورَيْبِهِ تَتَوَجَّعُ<sup>(١)</sup>

وينسشد ورَيْبَها، والمنون: الدَّهر والمنية وسميا منوناً لأحذهما مُنَن الأشياء أي قسواها، والمنين الحَبْل الحَلَق /. الطَّاغُوت: يذكر ويؤنث قال سبحانه: ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يَكُفُرُوا بِهِ ﴾ (٢) وقال: ﴿ وَالَّذِينَ الْحَبَّوَ الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمرُوا أَنْ يَكُفُرُوا بِهِ ﴾ (٢) وقال: ﴿ وَالَّذِينَ الْحَبَّوَ الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمرُوا أَنْ يَكُفُرُوا بِهِ ﴾ (٢) وقال آخرون: هو الحِبُّوا الطَّاغُوتِ أَنْ يَعْبُدُوهَا ﴾ (٣) وقال قوم: هو واحد، وقال آخرون: هو جَمَّتُ في الطَّاغُوتِ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَاللَّهُ وَلِيسِ الأمر عندنا على ما قال، وذلك أن الطَّاغُوت مصدر كالرَّهَبُوت والرَّغُبُوث والمَلكُوت، على ما قال، وذلك أن الطَّاغُوت مصدر كالرَّهَبُوت والرَّغُبُوث والمَلكُوت، فكمنا أن هذه الأسماء التي هذا الاسم على وزنها آحاد، وليست بجموع،

۱۲۸/ب

..... والدهر ليس بمعتب من يجزع

الشاهد: أن المنون تذكر وتؤنث فمن ذكر روى " وريبه " ومن أنث رواه " وريبها ". ورد في ديوان الهذليين: ٤، وتأويل مختلف

الحسديث: ١٤٧، وتفسير غريب القرآن: ٤٢٥، والأصداد لابن الأنباري: ١٥٧، وحاص الحاص: ٣٢٨، وسمط اللآلي: ٤٤٩، وشرح اختيارات المفضل: ١٦٨٢، ونظام الغسريب: ٢٦١، وابن يسعون: ٢٢٦، والقيسي: ٧٥١، وابن برى: ٥٠٥، وألف باء ١٣٦/، وتفسير القرطبي: ٢٢٤٢، وشرح أبيات المغنى ٢٠٧/، والحزانة ٢٠٠١.

و ديوان الهذليين والمفضليات وشرح أشعار الهذليين (وريبها). في ديوان الهذليين والمفضليات وشرح أشعار الهذليين (وريبها).

<sup>(</sup>١) صدر بيت من البحر الكامل، قائله أبو ذؤيب الهذلي، وعجزه:

<sup>(</sup>۲) النساء / ۲۰.

<sup>(</sup>٣) الزمر / ١٧.

 <sup>(</sup>٤) قــال ســيبويه ٢٢/٢: (فأمـــا الطاغوت فهو اسم واحد مؤنث يقع على الجميع كهيئته.
 للواحد).

<sup>(</sup>٥) انظر المذكر والمؤنث للمبرد: ٩٨.

فكذلك هذا الاسم مفرد، وليس بجمع، والأصل فيه التذكير، وعليه جاء ﴿ وَقَلْ أُمِرُوا أَنْ يَكُفُرُوا بِهِ ﴾ فأما قوله سبحانه ﴿ أَنْ يَعْبُدُوهَا ﴾ فإنما أنث على إرادة الآلهة التي كانوا يعبدونها، ويدل على أنه مصدر مفرد قوله سبحانه: ﴿ أَوْلِيَاوُهُمُ الطَّاغُوتُ ﴾ (١) فأفرد في موضع الجمع كما قال:

····· هَمُ بَيْنَنَا فَهُمْ رِضاً وهُمُ عَدْلُ<sup>(۲)</sup>

فأما قراءة الحَسن (٣) ﴿ أُولِيَاؤُهُمُ الطَّواغِيتُ ﴾ (٤) فإنه جمع كما تجمع المصادر في نحو قوله:

(٢) عجز بيت من البحر الطويل، قائله زهير، وصدره:

متى يشتجر قوم يقل سرواتهم .....

المعنى: إذا اختلف قوم في أمر رضوا بحكمهم لما عرف من عدلهم وصحة حكمهم.

الشاهد: قوله: " فهم رضا وهم عدل " أفرد في موضع الجمع وكان وجهه أن يقول: " فهم مرضيون وهم عدول " وإنما حسن ذلك لأنهما مصدران يقعان بلفظ واحد للاثنين وللجمع والمذكر والمؤنث.

ورد في شرح شعره: ٩٠، ومجاز القرآن ١٧٦/١، والأضداد للسحستاني: ٧٥، والمنحد: ٢٦٢، ومعاني القرآن ١٢٦، وشجر الدر: ١٢٦، والخصائص ٢٠٢/٢، والمحتسب ١٢٦، والصاحبي: ٢١٣، والمفردات للراغب: ٣٢٥، وابن يسعون: ٢٢٦، والمقيسي: ٥٠٥، واتفاق المباني وافتراق والقيسي: ٥٠٥، واتفاق المباني وافتراق المعاني ١٧٥، واللسان (رضى).

(٣) أبو سعيد الحسن بن يسار البصري إمام أهل البصرة كان عالماً فقيهاً، توفي سنة ١١٠ هـ.. أخــباره في حلية الأولياء ١١٠٢، ووفيات الأعيان ٢٩/٢، وميزان الاعتدال ٢٥٤/١، وطبقات القراء ٢٣٥/١، وشذارت الذهب ١٣٦/١.

(٤) انظر المحتسب ١٣١/١.

<sup>(</sup>١) البقرة / ٢٥٧.

هَــلْ مِنْ حُلُومِ لأَقْوَامٍ فَتَنْذِرَهُمْ مَا جَرَّبَ النَّاسُ مَن عَضِّيْ وتَضْرِيسِي (١) وهـــو مــن الطُّغْيَان وطَغَى إلا أن اللام قدمت إلى موضع العين لما كان يلزم (٢) باعتلالها من الحذف " (٣).

#### قال المفسر:

اعلم أن الاسم قد يتحاذبه التذكير والتأنيث لما تقدم من أنه لما لم (ئ) يكن هناك تذكير حَقيقي ولا تأنيث حاز أن تكون الكلمة محمولة على لفظ التأنيث مرة وعلى التذكير أحرى إلا أن التذكير أولى من حيث إنه الأصل، وليس في شَيء مما ذكره تأنيث حقيقي، ألا ترى أن نحو: العُنُقِ والهُدَى والمنون لا يدل على مسمى مؤنث ولا مذكر على الحقيقة واللسان يذكر ويؤنث، ومن ذكر قال: ألسنة (٥) ومن أنث قال: ألسن (١) (٧)، وشبهه صاحب الكتاب

<sup>(</sup>١) بيت من البحر البسيط، قائله جرير:

الحلوم: جمع حلم وهو العقل، فتنذرهم: تحذرهم.

عضي: العض كناية عن الهجاء، تضريسي: التضريس الشد بالأضراس.

الشاهد: قوله: " حلوم " جمعه وهو مصدر والمصدر لا يجمع إلا أن تختلف أنواعه.

ورد في ديوانه: ٢٥١، والحجة ٢٢٣/١، والمقتصد: ٥٨٣، وابن يسعون: ٢٢٧، والقيسي:

۷۵۷، وابن بری: ۵۰۸، واللسان (حلم).

<sup>(</sup>٢) في التكملة: (لاعتلالها).

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذلي: ١٤٣-١٤٦، والتكملة مرجان: ٣٩٨-٣٩٨.

<sup>(</sup>٤) (٨) ليست في: (ظ).

<sup>(</sup>٥) في ظ: (ألسن).

<sup>(</sup>٦) في ظ: (ألسنه).

<sup>(</sup>٧) قال سيبويه ١٩٤/٢: (وأما من أنث اللسان فهو يقول: أَلْسُن ومن ذكر قال: أَلْسِنَة).

بقـولهم: اللَّذَاذة واللَّذَاذ، والمقصود أن التأنيث لحق ما (١) يتبع اللسان نحو: أن نقول: نطقت لسانك كما دخل التاء على اللَّذَاذ حيث قلت: لَذَاذَة، فأما وقوع اللسان على اللغة فعلى سبيل الاستعارة، وذلك أن الكلام لما كان يخرج باللسان صـار كأنه بعضه يسمى (١) به كما سمى النعمة يداً لما كانت تصدر عن اليد، والمطـر سمـاء لنزوله من السماء، وأما المنون فيذكر ويؤنث / وهو فَعُول من ١/١٢٩ قولهم: مَنّه السّيْر إذا أتعبه ومَنتُه إذا قَطَعْته، فكأنه يقطع الأشياء ويبددها وذكر أبـو على المنين للحبل الحَلَق تأنيساً لمعنى زوال المنّة والقوة، فمَنين عندنا على وجهين:

أحدهما: أن يكون فَعِيْلاً بمعنى مَفْعُول من قولهم (١٣): مَنّه السير إذا أتعبه، فكأن المعنى أنه (٤) قطع مَنَّهُ (٥) وأضعفه.

والثاني: أن يكون بمنزلة كُرِيم في أنه وضع على معنى الضعف من قولهم: رجل شَديد المِنَّة أيْ شَديد الضعف، وقد قالوا: حبل مَنِين بمعنى قوي<sup>(۱)</sup>، فهذا فعيل من المِنَّة التي هي القوة، وكل واحدة<sup>(۷)</sup> من المِنَّة للضَّعْف، والمِنَّة للقوة لغة كالجون فقد وجد هذا التركيب للضعف والقوة كما ترى، فمَنَنْت بمعنى قطعت

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (لما).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (فسمى) .

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (قول القائل).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (قد قطع).

<sup>(</sup>٥) (مُنَّهُ) قوته اللسان (منن).

<sup>(</sup>٦) في ر، وظ: (القوى).

<sup>(</sup>٧) في ر، وظ: (واحد).

وأتعبت ضعف، والمنّة القوة والمَنين القَوِي ضده، وكأن قولهم: مَننْتُ عليه مستعار من معنى الضعف، بمعنى أُذُلُلته، وذلك أن مُقلّد (١) المِنن مُنقَادٌ للمنعم مثقل بأعبائه (وعلى ذلك:

أَتْطَمُع فِيمَا لاَ تَنَالُ)(٢) وإنما يُقَطِّعُ أَعْنَاقَ الرِّجَالِ المَطَامِعُ(١).

ويكون من القوة بمعنى قويت عليه النعمة وقررتها في عنقه، ولا يجوز أن يقال: إن منت بمعنى قطعت للسلب لأجل أنه لو كان كذلك لوجب أن لا يَجيء المنة بمعنى السنعف، فلا يجوز (١) إلا أن يكون محمولاً على الخستلاف اللغات، ومعدوداً فيما يسمى الأضداد (٥) في العرف والعادة، ولا يجب أن يقال: إن المنون أنث لأجل أن فَعُولاً لا يقع على الجمع، وذاك أن كيراً من الأسماء قد أنث، ولا معنى جمع هناك كالسّلم والسّلاح والهدى وغير ذلك مما تقدم، ثم أجْمَلُ أحواله أنه كالموت والمنيّة في حالتي التذكير والتأنيث.

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (متقلد).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٣) بيت من البحر الطويل.

لم أهتد إلى معرفة قائله بهذه الرواية، وورد في ديوان مجنون ليلى ١٣١، وقيس بن ذريح ٨٨، ونسب إلى البعيت في لسان العرب (ريع - قطع) بهذه الرواية :

طمعت بليلي أن تريع وإنما 💎 تقطع أعناق الرحال المطامع

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (وجه).

<sup>(</sup>٥) انظر الأضداد للأصمعي: ٤٠، والأضداد لابن السكيت: ١٩٤، والأضداد للسحستاني: ٩٠، والأضداد للصغان: ٢٤٥.

فأما الطَّاغوت فاسم مصدر بمنزلة الرَّغُبُوت والرَّهَبُوت، والأصل طَغَيُوت فَعَلُوت من الطُّغْيَان، إلا أنهم لما رأوا الكلمة بعرض الحذف من حيث إن الياء وقلبه (١) ألفاً يفضي به إلى الحذف لالتقائه مع الواو الساكنة قلبوها بأن قدموا السلام على العين، فحصل طَيغُوت فَلعَوث فأمكن قلب الياء ألفاً، وتحصَّن من الحذف، فقيل: طَاغُوت ومثله حَانُوت؛ لأن الأصل حَنَوُوتَ / من قولهم: حَنَا ٢٩/ب يَحْنُو، ثم وُضع اللام الذي هو واو موضع العين الذي هو نون فحصل حَوَّنُوت، ثم قلب الواو ألفاً وسلم من الحذف، فقيل: حَانُوت، فالطَّاغُوت إذن (٢) بمنزلة الطُّغْسِيَان كما أن الرَّهُبُوت بمنزلة الرّهْبَة لكنه وصف به كما وصف بسائر المصادر، فذكر مرة إما حَمْلاً على اللفظ كقوله تعالى: ﴿وَقَدْ أُمرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بــه ﴾ (٣) وإما قصداً للإفراد حتى كأنه قيل: يريدون أن يتحاكموا إلى الصنم، فإذا أنت حمل على المعنى وهو أنه وصف لآلهتهم، فكأنه قال: اجتنبوا الآلهة الطَاغُوت أن تعبدوها، فعاد الذكر إلى الموصوف بالطَّاغُوت كما قال سبحانه: ﴿أَوْلِسَيَاؤُهُمُ الطَّاغُسُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مَنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ﴾ (١) كأنهم (٥) أولــياؤهم الطغاة يخرجونهم وأولياؤهم أولو الطُّغْيَان، فكما عاد ضمير الجمع

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (أن يقلب ألفاً وقبله ألفاً يفضى به الحذف).

<sup>(</sup>٢) (إذن) ليست في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٣) تقدم ورودها ص: ٨٠٤ .

<sup>(</sup>٤) تقدم ورودها ص:٨٠٥.

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ: (كأنه).

الذي هو الواو إلى أولياؤهم كذلك الضمير في ﴿يَعْبُدُوها﴾ (١) يعود إلى الأصنام والآلهة التي وصفت بالطاغوت كما يوصف بالمصادر في نحو: رجل عُدُلٌ ورِجَال عَدُلُ، فتقول: الرِّضى العدل جاءي تريد الواحد، والرِّضَى العَدْل جَاوُي تريد الجمع، وأما الطَّواغيتُ فقياسه (٢) على حد قولهم: الحُلُوم، وما أشبه ذلك من المصادر المكسرة كالظُّنُون، وهذا قوي لأجل أن الطّاغُوت قد غلب صفة للصنم حستى أخذ شبها من الأسماء فحسن فيه التكسير إذ ليس بمنزلة الطُّغيَّان في كونه والعلم على أن يحمل على اختلاف الأنواع، فيقال: حِلم (٢) كذا وحِلْم كذا، ثم والعلم على أن يحمل على اختلاف الأنواع، فيقال: حِلم (٢) كذا وحِلْم كذا، ثم وصار بمنزلة السم الفاعل أوْلَى إذ الطاغوت يدل على الطّاغي، وإن كان وصف به في الأصل على أن جعل طغياناً حتى كأنه تجسم منه كما قالوا في قولها:

فَإِنَّمَا هِ عَيْ إِقْدَبَالٌ وإِدْبَارُ (٤)

إنها جعلتها كأنها خلقت من الإقبال مبالغة وبعد:

فـــإن من لا يجعل الطَّاغُوت مصدراً على ما وصفنا، وجعله جمعاً لم يخل مـــن أن يقول: إنه اسم مفرد وقع موقع الجمع أو يقول: إنه تكسير، فإن قال: الأول فلا وجه أحسن / من أن يكون مصدراً؛ لأن المصادر من شأنها الوقوع ١/١٣٠/أ

<sup>(</sup>١) تقدم ورودها ص: ٨٠٤.

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (فقاسه على قولهم).

<sup>(</sup>٣) (حكم كذا) ليست في: (ظ).

<sup>(</sup>٤) سبق وروده ص: ٥٤٥ .

على الجمع، وإن قال: إنه تكسير لم يجز؛ لأن هذا المثال لم يأت في الجمع بوحه، فإن قال: إنه اسم لجمع الطّاغي، كان ترك الظاهر إلى ما لا يحتاج إليه، أعني أنّ السرّهُبُوت والرَّغَبُوت والمَلكُوت واللَّغُبُوت والمَلكُوت، وما أشبه ذلك مصادر كلها، وليس شيء منها بجمع، فكذا يجب أن يكون الطاغوت فاعرفه.

#### قال صاحب الكتاب:

## " باب جمع التكسير

هـــذا الضرب من الجمع سمي (١) جمعاً مكسراً على التشبيه بتكسير الآنية ونحـــوها؛ لأن تكسيرها إنما هو إزالة التئام الأجزاء التي كان لها قبل، فلما أزيل الــنظم، وفـــك النـــضد من (٢) هذا الجمع أيضاً عما كان عليه واحده سمي (٣) تكسيراً.

والتكسير في هذه الجموع بإزالتها عما كان (١) عليها آحادها على ثلاثة أضرب:

منها: ما يزاد على ما كان عليه واحده مثل عَبْدِ وعَبِيْد وتُوْب وأَثْوَابِ. ومنه: ما ينقص منه مثل إزار وأُزُر<sup>(٥)</sup>.

ومنه: ما لا يزاد (في) (٦) حروفه ولا ينقص منه، ولكن تغير حركاته مثل سَقْف وسُقُف وأَسَد وأُسُد، وهذه قسمة أبي عمر " (٧).

### قال المفسر:

اعلم أن الجمع على ضربين:

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي، وظ: (يسمى).

<sup>(</sup>٢) في التكملة: (في).

<sup>(</sup>٣) في التكملة (سموه).

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان: (كانت).

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذلي: (وأزر وحمار وحمر).

<sup>(</sup>٦) (في) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٧) التكملة شاذلي: ١٤٧، والتكملة مرحان: ٣٩٨.

أحدهما: الجمع الصحيح نحو: مُسْلم ومُسلمُون وزَيْد والزَّيْدُونَ كما تقدم في صدر الكتاب<sup>(۱)</sup>.

والـــثاني: جمع يسمى جمع التكسير، وهو الذي يتغير فيه بناء الواحد نحو رَجُل ورجَال، ألا ترى أن صيغة رَجُل قد تكسرت في رجَال، وقد ذكر أن هذا على ثلاثة أضرب:

الأول: أن يكون لفظ الجمع مزيداً فيه نحو: عَبْد وعَبيد وتُوْب وأَثُواب، ألا تــرى أن في عَبِــيد ياءً ليس في عَبْد، وكذا في أَثْوَاب همزة وألف ليستا في

والثاني: أن ينقص نحو: إزَار وأُزُر، ألا ترى أن في إزَار ألفاً، وليس في أُزُر.

والسضرب الثالث: أن لا يزاد ولا ينقص، وتغير الحركات، وذلك نجو: سَــقْف وسُقُف، ألا ترى أن الفاء في الواحد مفتوح، وقد ضَمَمْتُه في الجمع، ومـن هذا الضرب فُلْك وفُلْك؛ لأجل أن التقدير في الضمة مختلف، فإذا قلت: فُلْك جمعاً كقوله سبحانه: ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْك وَجَرَيْنَ بِهِمْ ﴾ (١) كانت الضمة غيرها في قوله: ﴿الْفُلْك الْمَشْحُونَ ﴾ الله يعقق يستوحش من هنذا / النحو، فيقول: إنا نعلم أن الضمة في قولك: فُلْك جارية، وفُلْك جَــواري واحــدة في الذوق، فمن أين تزعمون أن الضمة في الجمع غيرها في الإفراد.

۱۳۰/پ

Same Sales Commence

<sup>(</sup>١) المقتصد: ١٩٣.

<sup>(</sup>۲) يونس / ۲۲.

<sup>(</sup>٣) تقدم ورودها ص: ٦٩٧ .

والجواب عنه أنا لم نقل: إن لفظ الضمة يتغير، وإنما قلنا: إنه يتغير في التقدير ولو كان<sup>(۱)</sup> لا يعتبر هذا الاختلاف، لوجب أن يقال: مثلاً إن قولك: أسْمَاء في العلم بمنزلة أسْمَاء في جمع اسم، وإن التقدير لم يختلف فيه بأن يقال: إن من قال: أسْمَاء فإنه جعلها فَعْلاَء من وَسَم والوسَام (٢) وأبدل الواو همزة، ومن قال: أسْمَاء قدر أَفْعَالاً وجعل الهمزة (٣) الأولى زائدة، والأخيرة منقلبة عن لام الفعل حتى كأن أسماء جمع اسم ليس فيه حروف أسماء التي هي علم، ونحو هذا من الرد كثير، فالعجب ممن يرد على الأثمة من غير أن يعرف مقاصدهم، وعلى هذا هجّان في (٤) هجّان وبعد:

فإن هذا الضرب من الجمع على ضروب:

أحدها: فرع على الواحد معنى وحكماً ولفظاً، وبيانه أنك إذا قلت: رجل ورجال، كان التقدير أن لفظ رجال تابع للفظ رجل، كما أن الجمع (في المعنى تابع للمفرد.

والسضرب الثاني: أن يكون الجمع) (٢) غير تابع للواحد لفظاً وحكماً، وذلك كقولهم: نِسْوة لجمع امْرَأَة، ألا ترى أن لفظ نِسْوة ليس من لفظ امرأة بوجه، وهو حار على حكم الإفراد بدلالة تصغيرهم نحو: نُسَيَّة ونُسَيَّات، فنِسْوة اسم وضع في أول أحواله على الجمع، وليس بفرع على لفظ واحد.

<sup>(</sup>١) في أ: (كانت).

<sup>(</sup>٢) الوسام ليست في ر، وظ.

<sup>(</sup>٣) (الهمزة) ليست في ر، وظ.

<sup>(</sup>٤) في أ، ر: (وهجان).

<sup>(</sup>٥) انظر الكتاب ٢٠٩/٢.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ليس في: (ر ، وظ).

والثالث: أن يكون فرعاً على الواحد لفظاً لا حكماً، وذلك نحو: رَجُلة في جمع رَجُل فرَجُلة اسم مفرد وضع على الجمع، وليس بتابع لرحل في التقدير، وإن كان من حروفه بدلالة أنهم يقولون: رُجَيْلة فيصغرونه على لفظه، ولأن هاذا المائل ليس من أبنية التكسير، فهذا مشاكل لنسوة في المعنى ومخالف في اللفظ.

والضرب الرابع: أن يكون فرعاً على الواحد حكماً لا لفظاً، وذلك نحو: عَــبَاديد؛ لأن هذا من أبينة التكسير، وهو في التقدير جمع عَبْديد، ومَشَابه جمع مَــشُبّه في التقدير، وهذا في اللفظ غير فرع، ألا ترى أن واحد عَبَاديد (١) غير مستعمل، فيكون لفظ الجمع تابعاً للفظ الإفراد، وهو فرع في الحكم والتقدير، وذاك أن عَبَاديد لا يصغر على لفظه، كما أن مَصَابيح كذلك فاعرفه.

## قال صاحب الكتاب:

/"والأسماء على ثلاثة أضرب ثلاثي ورباعي وخماسي، وإنما يكسر منها ١٨٣١/أ الثلاثية والرباعية، فأما بنات الخمسة فلا تكسر إلا على استكراه " (٢).

### قال المفسر:

اعلم أن معنى الاستكراه أن يقال لهم: كسروا سَفَرِ حَل (٢) فيقولون: سَنفَارِج، فإما أن يأتي ذلك طوعاً كما يأتي رَجُلُ ورِجَال وسَلْهَب وسَلاَهب، قصال (٤): وإنما تركوا تكسير الخماسي لما يجب من الحذف، أو التزام الثقل نحو: سَفَارِ حل فيكون ما بعد ألف الجمع أكثر مما قبله.

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٨٩/٢.

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذلي: ١٤٧، والتكملة مرجان: ٣٩٨.

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (نحو سفرجل).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (فلا).

## قال صاحب الكتاب:

# "باب جمع الأسماء الثلاثية التي لا زيادة(١) فيها

وهـي عـشرَ أبنـية: فَعْـل وفَعَل وفَعِل (و)<sup>(۲)</sup> فَعُل (و)<sup>(۳)</sup> فُعُل (و)<sup>(٤)</sup> فُعُل (و)<sup>(٤)</sup> فُعُل (و)<sup>(٥)</sup> فُعَل (و)<sup>(١)</sup> فِعَل (و)<sup>(۷)</sup> فِعِل (و)<sup>(٨)</sup> فِعْل.

فما كان من الأسماء على فَعْل فإن جمعه في العدد القليل أَفْعُل، والعدد القليل عد بأنه العشرة فما دونها، وأبنية الجمع القليل أَفْعُل وأَفْعَال وأَفْعِلَة وفِعْلَة، وذلك نحو: كَعْب وأكعب، وكلب وأكلب، ونسر وأنسر وفَرْخُ وأفْرُخ، ومن المضاعف صك وأصلك وبَت وأبت وضب وأضب، ومن المعتل وأفْرُخ، ومن المضاعف صك وأصلك وبَت وأبت وضب وأضب، ومن المعتل اللام تدي وأثد وظبي وأظب ودلو وأدل، وقد جمعوا فَعْلاً في العدد القليل على أفْعَال، وذلك قولهم رأد وأرآد (والرّاد أصل اللحيين (١٠)، وزند وأرثاد) (١٠) وفَرْخ وأفراخ وفرد وأفراد، وذلك قليل لا يقاس عليه.

<sup>(</sup>١) في أ: (زائدة).

<sup>(</sup>٢) (و) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٣) (و) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٤) (و) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٥) (و) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٦) (و) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٧) (و) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٨) (و) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٩) انظر الكتاب ١٧٦/٢.

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين ليس في: (أ).

فأما جمعه الكثير فعلى فِعَال وفُعُول وفِعْلاَن وفُعْلاَن (١)، وقد جمع فَعْل على فِعَلة وعلى (٢) فَعِيل، فأما فِعال فنحو: كِبَاش وكِلاب وبِغَال، وفُعُول نحو نُسُور وبُطُون، وربما تعاقبا(٣) على الكلمة الواحدة نحو: فِرَاخ وفُرُوخ وكِعَاب وكُعُوب، وفِحَال وفُحُول (٤)، والمضاعف نحو: ضِبَاب وقالوا: صِكَاك وصُكُوك وبِتَاتَ وبُتُوت.

والمعتل اللام دِلاَء ودُلِيّ، ودِمَاء ودُمِي، وربما ألحقوا الهاء فِعَالا وفُعُولا، وذلك قولهم: الفِحَالة والفُحُولة والعُمُومَة والبُعُولَة (٥) قال:

..... يُسدَفِّنَ السبُعُولَةَ والأَبِسنَا(٢)

وأما فُعْلاَن فنحو تَعْبِ (٧) وتُعْبَان، وبَطْن وبُطْنان، وظَهْر وظُهْرَان، وظُهْرَان، وفِعُلاَن نحو: عَبْد وعِبدان وجَحْش وجِحْشان.

وأما فِعَلَة فنحو: فَقْع وفِقَعَة وقَعْب وقِعَبَة، وأما فَعِيل، فنحو: الكَلِيْب

<sup>(</sup>١) (فعلان) ليست في التكملة: (مرجان).

<sup>(</sup>٢) (على) ليست في التكملة.

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (تعاقيتا).

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ١٧٥/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر الكتاب ١٧٦/٢.

<sup>(</sup>٦) تقدم وروده ص: ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٧) في المتكملة شاذلي: (ثعب وثعبان) قال في الكتاب ١٧٧/٢: (الثغب الغدير)، وفي تهذيب اللغة ٣٣٢/٢: (الثغب ماء صار في مستنقع في صخرة أو جلهة وجمعه ثغبان).

والعَبيد (١) قال:

والعِيسُ يَنْغَصْنَ بِكِيرانِها كَأَنَّما يَنْهَـشْن الكَلِيبُ (٢)

وبناء الكثير مما عينه واو يَجِيء / على فِعَال نحو: سَوْطٍ وسِيَاط وتُوْب وثِياب (٢) وقَوْس وقِيَاس، كرهوا فيه فُعُولا لاجتماع الواوين والضمتين، وقالوا: فَوْج وفُؤُوج، وقد بني على فِعْلان في الكثير قالوا: تور وثِيرَان وقوز (٤) وقِيزَان، وكسروه على فِعْلة كما فعل في الصحيح وذلك نحو: عَوْد وعِودة وزوْج وزَوجة وتُورْ وثِورَة، وقالوا: ثِيرَة، وقد كسروه على أَفْعَال، ولم يجاوزه، وذلك (نحو) (٥) لَوْح وأَلُواح ونَوْع وأَنْواع، وجَوْز وأَجْواز.

وما كان على فَعْل من بنات الياء، فإن بناء أدنى العدد فيه أَفْعَال، وذلك

 $-\lambda \lambda \lambda -$ 

/۱۳۱/ب

<sup>(</sup>١) قال سيبويه ١٧٥/٢: (وربما جاء فَعِيلاً وهو قليل نحو الكَلِيب والعَبِيد).

قال في شرح الشافية ٩٢/٢: (وأما نحو الكليب والمعيز فهو عند سيبويه جمع وعنده غيره اسم للجمع).

<sup>(</sup>٢) بيت من البحر السريع لم أهتد إلى معرفة قائله.

العيس: الإبل تضرب إلى الصفرة، ينغصن: يضطربن لنشاطهن في السير، الكيران: جمع كور وهو الرحل، ينهشن: يعضهن.

الشاهد: قوله: " الكليب " وهو جمع كلب.

ورد في الاشتقاق: ٢٠، وابن يسعون: ٢٢٨، والقيسي: ٧٦٤، وابن برى: ٥١٢، وشرح المفصل ١٧/٥.

في الاشتقاق والتكملة وابن يسعون والقيسي (يكيراننا)، وفي الاشتقاق (ينهضن).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (وثياب وحوض وحياض).

<sup>(</sup>٤) في تهذيب اللغة ٢٣٨/٩: (القوز من الرمل: صغير مستدير يشبه به أرداف النساء).

<sup>(</sup>٥) (نحو) ليست في: (أ).

بَيْت وأَبْيَات وقَيْد وأَقْياد وشَيْخ وأَشْيَاخ وخَيْطُ وأَخْيَاط، وقد بنوه أيضاً على أَفْعُل نحو:

أَبْيُت (١) والكثير على فُعُول نحو: بُيُوت وشُيُوخ وعُيُون (٢) غَلَب فُعُول على بنات الواو، فقالوا: عُيُورة وخُيُوطة.

وأما ما (1) كان على فَعَل، فإن تكسيره لأدنى العدد على أَفْعَال، وذلك نحو: حَمَل وأَحْمَال وأَسَد وآسَادْ وحَبَل وأَحْبَال، والكثير على فِعَال نحو: جِمَال وجبَال، والكثير على فِعَال نحو: جِمَال وجبَال، وعلى فُعُول نحو: ذُكُور وأُسُود، والفِعَال في هذا أكثر، ويجيء بناء الكثير منه على فِعْلان وفُعْلان، ففِعلان نحو: خِرْبَان وبرْقَان وورْلاَن في خَرَب وبَسرَق وورَل، وفُعْلان نحو (حمل) (٥) وحُمْلان وسَلَق وسُلقان، والسَّلَق: المطمئن (١) من الأرض.

ومن المعتل: قَاع وقِيعَان وتَاج وتِيجَان، والمعتل منه بابه في الكثير فِعْ الأنار (٢) وذلك نحو: جِيْران (٨) وقِيعَان، وسَاج وسِيجَان ونَار ونِيران، وقالوا في جمع نَار: نُور ونِيرانَ وفي القليل: نِيَرة وأَنْوُر قال:

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (أبيت وأبيات).

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي: (وعيون وقيود).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (غلبت).

<sup>(</sup>٤) في التكملة: (وما كان).

<sup>(</sup>٥) (حمل) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٦) في التكملة شاذلي: (المستوى).

<sup>(</sup>٧) في التكملة شاذلي: (الكثير منه).

<sup>(</sup>٨) في التكملة مرجان: (نحو جار وجيران وقاع وقيعان).

مَصَابِيحُ شُبَّت بِالعِشَاءِ وأَنْـؤُر(١)

وأنشد أبو زيد:

شَهِدِتُ – وَدَعْوَانَا أُمَيمَةُ – أَنَّنا اللَّهُ الْحَرْبِ نَصْلاَهَا إِذَا شُبَّ نُورُهَا (٢)

ومثل نَار ونِيَرة قَاعِ وقِيَعَة، وجَار وجِيرَة، ومن المعتل اللام أَخُّ وإِخْوة، وقد استغني فيه بأَفْعَال عن العدد الكثير وذلك نجو: قِتْب وأَقْتَاب ورسَنُ وأَرْسَان، ونظير ذلك في باب فَعْل الأَكُف والأَرْآد، فأما الأَرْآء، فحكى أبو زيد في جمعه رُئِي ورئِي، وقد ألحق بفِعَال الهاء كما ألحق بفُعُول، وذلك نحو: في جمعه رُئِي ورئِي، وقد ألحق بفِعَال الهاء كما ألحق بفُعُول، وذلك نحو: جمل وجمَالة وذكر وذِكارة وحَجَر وحِجَارة (٢)، وقالوا: حِجَار (١٤)

(١) عجز بيت من البحر الطويل قائله عمر بن أبي ربيعة، صدره:

فلما فقدت الصوت منهم وأطفثت .....

شبت: أوقدت، أنؤر: جمع نار. الشاهد: قوله: " أنؤر " جمع نار وهو من جموع القلة.

ورد في ديوانه: ١٢٣، والكامل: ٧٩٦، والمقتضب ٢٠٥/٢، والمخصص ٥٣/١، وابن يسعون: ٢٢٨، والقيسي: ٧٦٦، والوحيز: ٤٥، وابن برى: ٥١٢، والخزانة ٥١٨،، ورغبة الآمل ٢٦١/٥.

(٢) بيت من البحر الطويل قائله حاتم الطائي.

شهدت: حضرت، دعوانا أميمة: اعتزاؤنا وشعارنا يا أميمة تصغير أم أو أمامة على حذف الألف، أننا بنو الحرب: قد عرفنا بذلك، نصلاها: نتحمل حرها، نورها: نيرانها.

الشاهد: قوله: " نورها " وهو جمع نار في الكثير.

ورد في ديوانه: ٦٤، والنوادر: ٣٥١، وتهذيب الألفاظ: ٤٨، وابن يسعون: ٢٢٩، وأمالي ابن الشحري ٢١/١، والقيسي: ٧٦٧، وابن برى: ٥١٣.

في الديوان (عوانا)، وفي القيسي (أمية).

(٣) انظر الكتاب ١٧٧/٢.

(٤) في التكملة مرحان، وأ: (أحجار)، في الكتاب ١٧٨/٢: (وقالوا: الحجار فجاءوا به على الأثر والأقيس وهو في الكلام قليل).

(وقد) (١) كُسِّر على فُعْل وهو (٢) قليل (٣) وذلك أَسَد وأُسْد / ووَتَن ووُتُن (٤)، ١٣٢ (وقد) بعضهم: ﴿ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِه إِلاَ اثناً ﴾ (٥) جعله جمع وتَن، وأبدل من الواو الهمزة لانضمامها (١)، وقد كسروه على أَفْعُل كما كسروا فَعْلاً عليه، وذلك زَمَن وأَزْمُن وحَبَل وأَحْبُل (٧)، وأَفْعُل في (٨) فَعَل في القلة، وأنه لا يقاس عليه كأَفْعَال في باب فَعْل، والمعتل اللام يجري (٩) هذا المجرى، وذلك نحو: قَفاً وأَقْفَاء وقُفِيّ، وعَصَا وأَعْصَاء وعُصِيّ، وقالوا: أَعْصٍ، وصَفَا وأَصْفَاء وصُفِي

<sup>(</sup>١) (قد) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي: (فعل نحو أسد).

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان: (قليل فيه).

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ١٧٧/٢.

<sup>(</sup>٥) النساء / ١١٧، القارئ عطاء بن أبي رباح، انظر شواذ ابن حالويه: ٣٥، والمحتسب

<sup>(</sup>٦) قـال ابـن جـني في المحتسب ١٩٨/١: (أما أُثَن فجمع وَتَن وأصله وُثَن، فلما انضمت الواو ضماً لازماً قلبت همزة كقول الله تعالى ﴿وَإِذَا الرُّسُلُ أُقَّتَتْ﴾ [المرسلات:١١]

وكقولهم في وجوه: أجوه وفي وعد أعد، وهذا باب واسع ونظير وثن أسد وأسد، ومن قال: أثنا بسكون الثاء فهو كأُسْد بسكون السين).

<sup>(</sup>٧) انظر الكتاب ١٧٧/٢.

<sup>(</sup>٨) في التكملة شاذلي: (في باب فعل).

<sup>(</sup>٩) في التكملة مرجان: (على هذا).

كَانَّ مَتْنَيْهِ مِن النُّفِيِّ مَوَاقِعُ الطَّيْرِ عَلَى الصُّفِيِّ (١)

وهذا مثل آساد وأسود، وقالوا: رَجَا وأرْجَاء، فلم يجاوزوا الأرْجَاء كما لم يجاوزوا الأرْسَان والأَقْدَام، وقالوا: في المضاعف لَبَبٌ وأَلْبَاب وفَنَنٌ وأَفْنَان، فلم يجاوزوا الأَفْعَال كما لم يجاوزوه (٢) في الأرْسَان والأَقْدَام، وقد جمع ما كان منه معتل العين على أَفْعَال، وذلك نحو: بَاع وأَبْواع ودَاء وأَدْواء، وجَارَّ (٢) وأَحْوار، وكسروه في الكثير على فِعْلان نحو: جيران وتِيجَان وسِيجَان كما قالوا: حِرْبَان وفَتى وفِئيَان، وقد يستغنى بأَفْعَال من هذا الباب فلا يجاوزونه كما قالوا: حِرْبَان وفَتى وفِئيَان، وقد يستغنى بأَفْعَال من هذا الباب فلا يجاوزونه كما

وورد بلا نسبة في: الإبدال لابن السكيت: ١٢٧، والحيوان ٣٣٩/٢، والإبدال لأبي الطيب ١٩/١، وأمالي القالي ١٨/١، والسبارع: ٩٠، وتهذيب اللغة ١٥٥/١٥، والخسائص ١١٢/٢، وسر السناعة ١٠٥٠، والمنصف ٧٢/٣، ومعاني أبيات الحماسة: ١٩٥، والأفعال للسرقسطي ١٨١/١، والفرق بين الحروف الخمسة: ٣٤٦، وابن يسعون: ٣٣٠، وابن برى: ١٥٥، وشرح المفصل ٢٢/٥.

<sup>(</sup>١) رجز اختلف في قائله، فقيل: إنه أبو نخيلة السعدي، وقيل: الأخيل الطائي، وقيل: رؤبة. نسب إلى أبي نخيلة في القيسي: ٧٦٩.

ونسب إلى الأخيل الطائي في الجمهرة ١٣٥/٣، والاشتقاق: ١٢٨، واللسان (صفي، نفي).

ونسب إلى رؤبة في ديوانه: ١٨٨.

الشاهد: قوله " الصفى " جمع صفا.

في ديوان رؤبة والجمهرة والاشتقاق (متني) وفي الأفعال (مهايض).

المتن: الظهر، النفي: ما يسقط من الماء على ظهر الساقي، مواقع: جمع موقع وهو الموضع الذي يقع عليه الطير.

<sup>(</sup>٢) في التكملة: (لم يجاوزوا).

<sup>(</sup>٣) في أ: (جاز وأجواز).

لم يجاوزوه (١) في الأرْسَان والأَقْدَام، وهو في هذا أكثر لتحرك حرف العلة بالفتح، وذلك نحو: أَبْوَاب وأَمْوَال وبَاعٌ وأَبُواعٌ، والمؤنث من فَعَل في هذا الباب كسر على أَفْعُل كما كسر على أَفْعُل عند سيبويه (٢)، وذلك قولهم: دَارِ وأَدْوُر وسَاق وأَسْؤُق ونَار وأَنْوُر، ونظيره جَبَل وأَجْبُل، وقالوا: رَحى وأرْحَاء ومَنا وأمْنَاء كقولهم: قَدَم وأقدام (٣) وقالوا: سَاقٌ وسؤوق (١) فهمزوا، وقالوا: سُوق (١) كما قالوا: وثن ونظيره نَاب ونُينْب.

(<sup>(1)</sup> وما كان على فَعِل فإنه يكسر على أَفْعَال، وذلك نحو: كَبِد وأكبَاد وكَتِف وأكثَاف وفَخِذ وأَفْحَاذ، وقلما يجاوزونه <sup>(۷)</sup> ذلك، وذلك أن فَعِلا أقل من فَعَل كما أن فَعَلا أقل من فَعْل، وإذا لم تكثر الكلمة لم يكثر التصرف فيها، ألا ترى أن المضاعف لما كان أقل من غيره في باب فَعَل نحو: مَدَد <sup>(۸)</sup> اقتصر به على أَفْعَال: وقالوا: النَّمُور والوُعُول.

وما(٩) كان على فِعَل فنحو: قِمَع وأَقْمَاع وعِنَب وأَعْنَاب وضِلَع

<sup>(</sup>١) في أ: (كما يجاوزونه).

<sup>(</sup>٢) الكتاب ١٧٨/٢.

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (ورس وأرسان).

<sup>(</sup>٤) وقالوا ساق وأسؤق وسؤوق.

<sup>(</sup>٥) انظر الكتاب ١٨٧/٢.

<sup>(</sup>٦) في التكملة (باب فَعِل وما كان).

<sup>(</sup>٧) في أ: (يجاوزوا به) وفي التكملة: (يجاوز).

<sup>(</sup>٨) في التكملة شاذلي: (مدد ولبب وفنن).

<sup>(</sup>٩) في أ: (فعل وما كان).

وأَضْلاَع وإِرَم وآرَام، وقالبوا: النشُلُوع والأُرُوم، وقالبوا: الأَضْلُع شبهت / بالأَرْمُن، وقد وضعوا مِعيُّ<sup>(۱)</sup> موضع الأمعاء قال:

...... ومعي جياعًا (۲)

وما كان على فَعُل، فإنه يكسر على أَفْعَال، وذلك نحو: عَجُز وأَعْجَاز وعَضُد وأَعْضَاد، وقالوا: رَجُل ورِجَال وسَبُع وسِبَاع، وزعم (٣) أن فَعْلا أقل من فِعَل وفَعِل وقالوا: ثلاثة رَجْلة في العدد القليل، واستغنوا به عن أَرْجَال، وليس رَجْلَة بتكسيره وما كان على فُعُل، فقد كسر على أَفْعَال، وذلك عُنُق وأَعْنَاق وأَدُن وآذان وطُنُب وأَطْنَاب فهو في العزة (١) مثل الفَعُل.

وما كان<sup>(٥)</sup> على فُعَل فإنهم قد كسروه على فِعْلان، ولا يجاوزون ذلك في أدنى العدد كما استغنوا بشسوع عن بناء العدد القليل، وذلك قولهم: نُغَر ونِغْرَان وصُرَد وصِرْدَان وجُعَلٌ وجِعْلان وخُزَز وخِزَّان قال<sup>(١)</sup>:

كَأَنَّ وَحْي الصِّردَان في حَوف ضَالَةٍ تَلَهْجُم لَحْيَيْه إِذَا مَا تَلَهْجَمَا (٧)

<sup>(</sup>١) في التكملة (في موضع).

<sup>(</sup>٢) تقدم وروده ص: ٥٢٨ .

<sup>(</sup>٣) في أ: (زعموا) يريد سيبويه حيث قال في الكتاب ١٧٩/٢: (وما كان على ثلاثة أحرف وكان فَعُلاً فهو كفِعَل وفَعِل وهو أقل في الكلام منهما).

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان (القلة مثل فعل).

<sup>(</sup>٥) في التكملة مرجان: (كان منه).

<sup>(</sup>٦) في التكملة مرجان: (قال حميد بن ثور الهلالي).

<sup>(</sup>٧) بيت من البحر الطويل قائله حميد بن ثور الهلالي.

وحي الصردان: صوتها والصردان جمع صرد وهو طائر فوق العصفور، ضالة: الضال ما

وقالوا: رُبَع وأَرْبَاع وأَرْطَاب، وجاء اسم على فِعِل، وذلك إِبل قالوا في جمعه: آبال، فهذا ما جاء على ثلاثة أحرف، فحركت<sup>(۱)</sup> حروفه جُمَع<sup>(۲)</sup>) (۳). ق**ال المفس**ر:

اعلم أن الأسماء الثلاثية على عشرة أمثلة، وليس فيها فُعِل بضم الفاء وكسر العين أن الأسماء الثلاثية على عشرة أمثلة، وليس الفاء وضم العين ليس وكسر العين أن وإنما يختص بالأفعال، وكذا فِعُل بكسر الفاء وضم العين ليس في الكلام لاستثقال الخروج من كسرة إلى ضمة، وأما دُوِل اسم دُوَيْبة، فمسي بالفِعل كأنه قيل: دُئِلَ في هذا المكان، ثم سمي به كما سمي الطائر بمضارع نوَّط، وقيل: تَنوُّط أن التَّنُويط شَيء فقيل: تَنوُّط أن التَّنُويط شَيء

<sup>=</sup> نبت من السدر على غير ماء، لحييه: العظمان اللذان فيهما منابت الأسنان، تلهجم: التلهجم الضرب والحركة.

الشاهد: قوله: (صردان) جمع صرد.

ورد في ديوانه: ١٤، والمسائل العضديات: ٧١، وابن يسعون: ٢٣١، والقيسي: ٧٧٢، وابن برى: ٢١٦، واللسان (صرد، لهج).

في الديوان والتكملة شاذلي: (كل ضالة) وفي ابن برى (جنب) وفي المسائل العضديات (لحبيها).

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (تحركت) والتكملة مرجان: (وتحركت).

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذلي: ١٤٨-٣٥٣، والتكملة مرجان: ٣٩٩-٤٠٩.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في (ر، وظ).

<sup>(</sup>٤) انظر ص: ٢١٥ الحاشية رقم ٢ .

<sup>(°)</sup> في تهذيب اللغة ٢٩/١٤: (أبو عبيد عن أبي عمرو التَّنُّوط طير واحدتها تَنَوَّطَة، ويقال: تُنوِّط واحدتها تُنوَّطَة قال الأصمعي: وإنما سمي تنوطا؛ لأنه يدلي خيوطاً من شجرة ثم يفرخ فيها).

<sup>(</sup>٦) (صفة) ليس في: (ظ).

شَيء يفعله ذلك الطائر، والفعل إذا سمي به اسم الجنس لم يكن نظير (١) كما يكون في الأعلام ؛ لأجل أنهم يغيرونه ، ويدخلون عليه التاء ، ألا تراهم قالوا: يَعْمَلة وتُنَوِّطَة وبعد:

فإن هذا الفصل يشتمل على مثالين فَعْل بفتح الفاء وسكون العين وفَعَل بفتح الفاء والعين وفَعَل بفتح الفاء والعين، والجمع يكون فيه مثال القلة والكثرة، فأمثلة القلة أَفْعُل وأَفْعَال وأَفْعِلةً وفِعْلَةً، ففَعْل يجمع في القلة على مثالين:

أحدهما: مطرد وهو أَفْعُل نحو: كَلْب وأَكْلب وضَبّ وأَصْببّ ودَلْو وأَدْلِ.

والثاني: قليل لا يحمل عليه مع الاستغناء عنه، وهو أَفْعَال كزَنْدٍ وأَزْنَاد.

وجمعه الكثير على أربعة / فِعَال ككِلاب وكباش، وفُعُول كنُسُور وبُطُون، وفُعُول كنُسُور وبُطُون، وفُعُلان نحو: عِبْدان<sup>(۲)</sup> وجِحْشان، وأما فَعِيل فليس بتكسير، وإنما هو اسم للجمع كالجَامِل والبَاقِر؛ لأنك لو صغرته على لفظه، حاز كقولك في كَلِيب: كُليب، وليس يكثر هذا المثال، وإنما جاء عَبِيد وكليب ومَعِيز<sup>(۳)</sup> ويَدِي في يَدٍ أنشد أبو زيد:

..... فَإِنَّ لِهِ عِلْدِي يَلِيّاً وأَنْعُمَا (٤)

فَلَنْ أَدْكُرَ النُّعْمَان إلاَّ بِصَالح

1/122

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (تأثير).

<sup>(</sup>٢) في ر: (عيدان).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (معيز بالزاء).

<sup>(</sup>٤) عجز بيت من البحر الطويل: صدره:

وأما فِعَلة نحو: قَعْبٍ وقِعَبة ودُب ودِبَبة وفَقْع وفِقَعَة، فاسم للجمع عند صاحب الكتاب<sup>(۱)</sup>، وتقول في تصغيره: فُقَيْعَة، وذهب بعضهم إلى أن هذا منقوص<sup>(۲)</sup> من فِعَالَة، وأما لحاق التاء في نحو: حِجَارة وخُيُوطة، فقد تقدم أنه

= وقد اختلف في قائله، فقيل: إنه النابغة الذبياني، وقيل: ضمرة بن ضمرة النهشلي، وقيل: الأعشى.

نسب إلى النابغة في ديوانه: ٢٤٨، وهـو بيت مفرد، والقيسي: ٤٧٧، واللسان والتاج (نعم).

ونسب إلى ضمرة في شعره: ١٢١، والنوادر: ٢٥٠، وعبث الوليد: ٣٥، واللسان (نعم)، وقال في اللسان (يَدَي): قال ابن برى البيت لضمرة بن ضمرة النهشلي.

ونسب إلى الأعشى في المنجد: ٤٧، واللسان والتاج (يدي).

الشاهد: قوله: "يدي" جمع يد، أصله يَدُوي احتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء، ثم أدغمت في الياء وكسرت الدال لمناسبة الياء.

قـال في الـصحاح (يَـدَي): والـيد الـنعمة والإحسان تصطنعه، وجمع على يُدِيّ وپِدِي مثل عُصِيّ وعصِيّ قال الشاعر:

#### ..... فإن له عندي يديا وأنعما

وإنما فتح الياء كراهة التوالي الكسرات، ولك أن تضمها وتجمع أيضاً على أيد.

ورد بـ لا نسبة في: المحلى: ١٩٨، والحلبيات: ٣٠، وسر الـصناعة ٢٤٠/١، والـصحاح (يـدي)، والبـصائر والذخائر ١٨٦/٩، وشرح اللمع للعكبري: ٢٨، وشرح الملوكي: ٤٨٠)، وشرح المفصل لابن يعيش ٥/٤، والخزانة ٤٨٠/٧.

(١) قال في الكتاب ١٧٦/٢: (وربما كسروا الفِعْل على فِعَلَة كما كسر على فِعَال وفُعول وليس ذلك بالأصل، وذلك قولهم: جبَّء وهو الكمأة الحمراء وجبَّأة وفقع وفِقَعَة وقَعْب وقعبة).

(٢) المراد بالمنقوص المحذوف منه حرف ففِقَعَة أصلها فِقَاعة.

لتأكيد معنى الجمع (١)، وأما نحو: سَوْط وسِيَاط، فإن فِعَالاً كثير فيما عينه وَاوُ، فلم يُقَل: سُوُوط وتُووب استثقالاً لاجتماع الواوين والضمتين، وقالوا: فَوْج وفُووج، وأما ما كان عينه ياء، فإنّ فُعُولا يكثر (٢) فيه نحو: بَيْت وبُيُوت وشَيْخ وشُيُوخ ، لأجل أن ذلك الثقل المفرط (٣) قد زال، ويَجِيء (٤) أَفْعَال في المعتل العين كثيراً نحو: نَوْع وأَنْواع وبَيْت وأَبْيَات، وقالوا: أَقُواس في جمع قَوْس وأَشُواط في جمع شَوْط، وأما الكلام على قلب الواو ياء فيترك (٥) إلى التصريف لئلا يتكرر.

وأما فَعَل بتحريك العين فالجمع القليل فيه أفْعَال نحو: أَجْبَال وأَجْمَال وآسَادَ، وفي المعتل نحو: بَاع وأَبْوَاع وحَار وأَجْوار ورَحَا وأرْحَاء وصَفا وأصْفَاء للحجارة، والكثير فُعُول نحو: أُسُود وفِعَال نحو: جِبَال، وفُعْلان نحو: حُمْلاَن وسُلقان وفِعْلان نحو: بَرْق وبِرْقَان وحَرب وحِرْبَان وتَاج وتِيجَان وسَاج للطيلسان وسيجَان؛ لأنه فَعَل إذ لو كان ساكن العين لما كان ألفاً، وقد يستغنى (في جمع فَعَل) (1) بالعدد القليل عن الكثير نحو: قولهم: الأكْفّ؛ لأنهم لم يقولوا: كُفُوف وكِفَاف، وكذلك الآراء؛ لأن ما حكاه عن أبي زيد من قولهم: رئي قليل في الاستعمال.

<sup>(</sup>۱) انظر ۷۶۱/۷۶۱ ب.

<sup>(</sup>٢) في ظ: (لا يكثر).

<sup>(</sup>٣) في ظ: (المفرد).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (قد يجيء).

<sup>(</sup>٥) في ظ: (فتركه)، وفي ر: (فيتركه).

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

وأما فُعْل في جمع فَعَل نحو: أُسند ووُئن، فالأصل أُسند ووُئن بضم العين، ثم خفف كما قالوا: عَضْد في عَضُد هذا هو الوجه ليكون المفرد مثل الجمع(١).

وإذا أسكنت فقلت: أُسْد كان الجمع أنقص من الواحد، وأما نحو: إِزَار وأُزُر فالمحذوف منه حرف زائد، والمحذوف فيما نحن فيه حركة / فالحركة أشد ١٣٣/ب اتصالاً من الحرف<sup>(٢)</sup>، ألا ترى أنها<sup>(٣)</sup> لا تنفصل، وقد قال بعضهم: الأصل<sup>(٤)</sup> أُسُودٌ، ثم نقصه بحذف الواو.

وأما مَجِيء أَفْعِلَة في فَعَل، فغير مُعْتَدِّ به، وإنما حكى أَقْفَية، وأَرْحِيَة في الشذوذ، وليس يـوجد ذلك في كـلام فصيح، وأما قولهم: أَنْدِيَة في جمع نَدَى فكثير مستعمل كقوله:

فِي لَيْلَةٍ مِن جُمَادَى ذَاتِ أَنْدِيَةٍ ﴿ لَا يُبْصِرُ الْكَلْبُ مِن ظَلْمَاثِهَا الطُّنْبَا(٥)

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (الجمع يعني في عدد الحركات).

<sup>(</sup>٢) في أ: (الحروف).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (أنه).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (أن الأصل أسود ثم يقصر فيحذف).

<sup>(</sup>٥) بيت من البحر البسيط، قائله مرة بن محكان التميمي شاعر إسلامي مقل من شعراء الدولة الأموية.

أخباره في: الشعر والشعراء: ٦٨٦، ومعجم الشعراء: ٣٨٣.

جُمَادَى: أراد به الشهر، وكان هذا الاسم وقع عليه في زمن جمود الماء، وبقي الاسم عليه وإن كان في المصيف والقيظ، أندية: جمع ندى وهو أصل المطر والندى البلل، لا يبصر الكلب: خصه بالإبصار؛ لأنه أصدق الحيوانات بصراً بالليل، الطنب: الحبل الذي تشد به الخيمة ونحوها.

الشاهد: قوله: " أندية " جمع ندى.

وقد اختلفوا فيه فقال أبو الحسن: إنه جمع على فِعَال في التقدير كأنه قال: نَدئ ونِدَاء كَحَبَل وحِبَال، ثم جمع على أَفْعِلَة ككِسَاء وأكْسِيَة.

وقد قيل: إنه جمع على أَفْعُل، فصار نَدَى وأَنْدٍ كَجَبَل وأَجْبُل، ثم ألحق التاء لتأكيد معنى الجمع فقيل: أَنْدِيَة.

وقول ثالث أن الحركة قريبة من الحرف تجري مجراه في مواضع من كلامهم نحو: قَدَم اسم امرأة (۱)؛ وجَمزَى في النسب كما تقدم تقدم كان كذلك صار ندى كأنه على فَعَال كما أن قَدَما بمنزلة قَدَام بإزاء عَناق، وجَمزَى كحُبَارَى، وتنزل نَدَى وأَنْدِيَة منزلة قَدَال وأَقْذِلَة، فهذه أقوال قريبة من القبول،

<sup>=</sup> ورد في الحماسة ٢/٢٧، والحيوان ٣٥٢/٢، والمقتضب ٨١/٣، وشرح القصائد السبع الطوال: ٩٩٤، والمقصور والممدود لابن ولاد: ١٣٤، ومعجم المشعراء: ٣٨٣، ومعاني أبيات الحماسة: ٢٤٣، والخصائص ٣/٢٥، ٢٣٧، وسر الصناعة: ٢٠٠، وجمهرة الأمثال ١/٩٥، والأزمنة والأمكنة للمرزوقي ١/٨٦، وشرح المعلقات للزوزني: ٨٦، وشرح الحماسة للتبريزي ٤/٠٠، والمستقصى ٢/٢١، وكشف المشكل ٢/٠٤، وشرح الشافية للرضي ٢/٩٣، وأوضح المسالك ٢/٢٢، وشرح الشافية في شرح للنقرة كار: ١٣٦، وتمرح شواهد الشافية: ٢٧٧، وشرح شواهد الشافية: ٢٧٧.

في الك اب ١٦٣/٢: (وقالوا: ندى وأندية فهذا شاذا)، وفي المقتضب ٨١/٣: (فأما ندى فهو فعل، وجمعه الصحيح أنداء).

وانظر: المقتضب ٨١/٣، ٨٢، والمقصور والممدود لابن ولاد: ١٣٤، والخصائص ٥٢/٣، والخصائص ١٣٦، والخياعة الإعراب: ٦٢، والصحاح (ندا)، وشيرح الشافية للنقرة كار: ١٣٦، والأشموني ١٠٨/٤، ومناهج الكافية في شرح الشافية: ١٣٦، وشرح شواهد الشافية: ٢٧٧.

<sup>(</sup>١) في منع الصرف.

<sup>(</sup>٢) انظر ص:٤٧٧ (٥٤/ب).

والقول عندي أن شيئاً من أمثلة الجموع لا يوجبه القياس بيانه أنه لو قيل في جمع فَعَل: أَفْعِلَة كثيراً كما يقال: أَفْعَال وفُعُول لم يمنع منه مانع، وكذا لو جاء بدل فِعَال بكسر الفاء فُعَال بالضم لم يرده قياس، ولكن الذي يدعو إلى التأول في نحو: أُنْدِيَـة أن الـباب إذا وضع على شَيء وجب أن يستمر عليه، فما يأتي على غير ذلك الأصل وأمكن أن يكون مردوداً إليه حاز أن يذكر الشبه بينه وبين الأصل، ويجعل ذلك حجة ويزيد في وضوحه أن مصدر فَاعَلت فِعَال كَفَاتِلْت قِتَالاً وضَارَبْت ضِرَاباً، ثم لا يجوز (١) لأحد أن يضم الفاء قائلاً: إن القياس لا يوجب أن يكون هذا مكسوراً لأجل أنهم لما وضعوه كذلك وجب استمراره وجریه علی وجه واحد حتی لو کانوا وضعوه مضموماً لکان لا یجوز لـك الكسر كما أنهم لو جعلوا الضم للنصب والفتح للرفع لم يجز لك أن تفعل غيره، فكل مثال كثر فيه ضرب من أمثلة الجمع وجب أن تحمل عليه ما قـدرت، وكل مثال قُلُّ فيه مثال جمع لم يجز أن تحمل عليه مع الاستغناء عنه بأن تجـد مـا هو أشيع منه مثال ذلك / أنك تقول في قولهم: آخَاء وأَبْنَاء في جمع أخ ١٩٣٤/أ وابْن أن الـواحد فعـل نحـو: أخاً وبَنَا كرَحَى ورَجَا، ولا تحمل على فَعْل كفَرْد وأُفْرَاد؛ لأن ذلك قليل فلا تقيس عليه مع وجود الكثير، فاعرفه أصلاً تعرف به الباب كله.

وأما ما ذكر من قولهم: سَاق وسؤوق بالهمز وتركه (٢)، فقد شبهه بقولهم: أُثن وَوُثن يعني أن من همز فلأجل الضمة قبل الواو كما أن الهمزة في

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (يسوغ).

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ١٨٧/٢.

واو وَثَن للضمة في نفس الواو وقد تقدم في باب تخفيف الهمز ذكر نحو ذا (١).

وأما فَعِل بفتح الفاء وكسر العين فبابه أَفْعَال في القليل والكثير نحو: أَفْخَاذ وأكْبَاد في فَحِذ وكَبِد، وقد حاء فُعُول في الكثرة نحو: النَّمُور والوُعُول، وقد علل أبو علي لقلة تصرفهم في جمع هذه الصيغة بأن الكلمة إذا قلَّت قَلَّ ما يتصرف منها، فلما لم يكن مثال فَعِل كثيراً كثرة فَعْلِ وفَعَلِ لم يجئ فيه أمثلة الجموع كما حاءت في ذاك، كما أن نحو: مَدَد لما قل قصر على أَفْعَال نحو: أَمْدَاد وأَطْلال، ولم يأت نحو: مُدُود إلا قليلاً كطُلُول، ويعضد هذا عندي ما ذكرته قبل عن أبي الحسن من أن دِفْلَى جَاء واحداً وجمعاً (٢) لأجل أن الاسم إذا قلت العناية به لضعف الحاجة إليه لم يتكلف له جمع، فكذلك المثال إذا قل وضعه على المسميات كان حَقِيقياً بأن لا يجمع جموعاً كثيرة فاعرفه.

وأما فَعُل بفتح الفاء وضم العين، وفِعَل بكسر الفاء وفتح العين، فيجيء فيهما أَفْعَال كثيراً نحو: أَضْلاَع وأَعْنَاب وأعْجاز وأَمْعَاء، وقالوا: رِجَال وسِبَاع، ولم يقولوا: أَرْجَال وأسْبَاع، فالاقتصار على مثال واحد هو منع التصرف، وأما رَحْلَة بفتح الراء وسكون الجيم، فاسم للجمع وتصغيره رُجَيْلَة، فهو كنِسْوَة في المؤنث، وأما أَضْلُع فبمنزلة أَرْمُن من حيث إن كل واحد من فَعَل وفِعَل يقل فيه أَفْعُل، وأما قوله:

ومع \_\_\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) انظر ص:٣٢٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر: ٦٢١.

<sup>(</sup>٣) تقدم وروده ص: ٥٢٨ .

فقد تقدم الكلام عليه في باب المقصور والممدود<sup>(١)</sup>.

وأما فُعَل بضم الفاء وفتح العين فقد غلب عليه فِعْلان نحو: نُغر ونِغْران وصُرد وصِرْدَان وحُرز وحِزَّان، وشبه هذا بشسوع، وذاك أن كل واحد من فعُول وفِعْ لان من عقود الكثرة، وقد استغني بهما في هذين المثالين عن عقد القلة، فلم يقولوا: أشسع ولا(٢) أصرُد، ولا أشساع ولا أصرَاد، ومما يجب أن يقال في هذا: إن أَفْعَالاً لما غلبت على نحو: كَبِد وعَجُز لقصدهم أن لا/يتصرف ١٣٤/ب في المثال ، وقبل مثال الجمع الكثير نحو وعول ونمور كذلك غلب مثال الكثرة الذي هو فَعْلان على مثال صُرد، وقل فيه عقد القلة الذي هو أَفْعَال، فلم يكثر نحو: أَرْطَاب وأَرْبَاع ليحصل التعادل بأن يُغَلَّب مرة هذا ومرة ذلك فاعرفه.

وأما فِعِل بكسر الفاء والعين، فقد جاء في حرفين إطِل وإِبِل، وقالوا: آبَال وَأَطَال، وجاء في الصفة بِلِز<sup>(٣)</sup>، وهي المرأة الضخمة.

### قال صاحب الكتاب:

"وما كان (٤) فِعْلا كسر على أَفْعَال (٥) في أدنى العدد، وذلك (٦) حِمْل

<sup>(</sup>۱) انظر ص: ۲۸ .

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (أشسع وأشساع ولا أصرد وأصراد).

<sup>(</sup>٣) في تهذيب اللغة ٢١٦/١٣: (وأمرأة بلز حفيفة)، وفي الصحاح (بلز) (امرأة بِلز على فِعِل بكسر الفاء والعين أي ضخمة، قال تعلب: لم يأت من الصفات على فِعِل إلا حرفان امرأة بلز، وأتان إبد).

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان: (على فعل).

<sup>(</sup>٥) في التكملة: (في أدنى العدد على أفعال).

<sup>(</sup>٦) في التكملة شاذلي: (وذلك حبر وأحبار وحمل).

وأَحْمَال، وعِدْل وأَعْدَال، وعِرْق وأَعْرَاق وعِذْق وأعذاق، وبِغْر وآبار، ونجِي (۱) وأَنْحَاء، وزِق (۲) وأَرْقَاق، وربما كسر على أَفْعُل (وذلك) (۱) ذِئْبٌ وأَدْوُب وأَنْحَاء، وزِق (۲) وأَرْجُل، ولم يجاوزوا الأرجل كما لم يجاوزوا الأكف إلى بناء العدد الكثير، وقد كسر على فِعَلة، وذلك (٤) قِرْد وقِرَدَة، واستغني بها عن أَقْرَاد كما استغني بثلاثة شُسُوع عن أَشْسَاع، ومثله حِسْل وحِسَلة، وقد كسر في بناء الكثير على فِعَال وفُعُول وفُعْلان.

فأما فِعَال فَهِنْر وَهِنَار، وَذِنْب وَذِنَاب، وَزِق وَزِقَاق، وَفَعُول نحو: لصِ وَلُحَوصُ وَاللهُ وَلَّمُون وَرُقَّان وَلِعْ وَنُحِيّ، وَفَعْلان: صِرم (٥) وصُرْمَان، وزِق وزُقَّان وَلِق وَزُقَّان وَذِنْب وَذُوْبَان قال:

وَأَزْوَرَ يَمْطُو فِي بِلاَدٍ بَعِيدَةٍ تَعَاوَى بِه ذُوْبَائِه وتَعَالِبُهُ (١)

<sup>(</sup>١) في تهذيب اللغة ٥/٥٠: (النِّحيُّ عند العرب الزِّق الذي يجعل فيه السمن خاصة).

<sup>(</sup>٢) في تهذيب اللغة ٢٦٢/٨: (الرَّق مصدر زَقَّ الطائر الفرخ زقا إذا غَزَّه غَزَّاً والرُّقاق طريق نافذ وغير نافذ دون السكة).

<sup>(</sup>٣) (وذلك) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان: (نحو).

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذلي: (نحو صرم).

<sup>(</sup>٦) بيت من البحر الطويل، قائله ذو الرمة.

أزور: الطريق المعوج، يمطو: يمتد، تعاوى: تتداعى لتجتمع ولا تنفر فتضل.

الشاهد: قوله: " ذؤبان " جمع ذئب.

ورد في ديوانه: ٨٤٨، وابن يسعون: ٢٣٢، والقيسي: ٧٧٤، وابن برى: ١٧٥. في الديوان (عريضة).

وفِعْ لان: (١) صِنْو وصِنْوَان وقِنْو وقِنْوَان، وقالوا: صُنْوَان وقُنْوَان مثل ذُوْبَان.

وقد كسروا المعتل منه في العدد القليل على أَفْعَال كما كسروا الصحيح، وذلك جِيد وأَجْيَاد، وقالوا: دِيكُ<sup>(۲)</sup> وأَدْيَاك، وفِيل وأَفْيَال، والكِثير فُيُول ودُيُوك، ويجوز في جِيْد عند سيبويه أن يكون فُعْلاً<sup>(۲)</sup>، ولا يكون عند أبي الحسن إلا فِعْلا، وقالوا في الواو: ريح وأرْواح وريَاح.

وما كان على فُعْل، فإنه يكسر في أدنى العدد على أَفْعَال، وذلك جُنْد وأَجْنَاد، وبُرْد وأَبْرَاد، وقُرْط وأَقْرَاط، وفي الكثير على فُعُول وفِعَال قال<sup>(1)</sup>: وفُعُول أكثر، وذلك جُنُود وبُرُود وبُرُوج، (قال) (°): وقالوا: جُرْح وجُرُوح، ولم يقولوا: أَجْرَاح كما لم يقولوا: أَقْرَاد (١)، وأنشد أبو زيد (٧):

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (نحو صنو).

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي: (وقالوا: ديك وفيل والكثير فعول وذلك مثل ديوك وفيول)، وفي أ: (وأجياد وفيل وأفيال والكثير فيول وديوك).

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه ١٨٧/٢: (وما كان على ثلاثة أحرف وكان فِعْلا فإنك تكسره على أَفْعَال من أبنية أدنى العدد، وهو قياس غير المعتل، فإذا كان كذلك فهو أجدر أن يكون، وذلك فِيل وأميال... وقد يجوز أن يكون ما ذكرنا فعلا...).

<sup>(</sup>٤) القائل سيبويه، انظر الكتاب ١٨٠/٢.

<sup>(</sup>٥) (قال) ليست في: (أ)، والقائل سيبويه، الكتاب ١٨٠/٢.

<sup>(</sup>٦) في أ: (أفراد)، انظر في هذا الكتاب ١٨٠/٢.

<sup>(</sup>٧) في التكملة مرحان: (أبو زيد لعبدة بن الطيب).

(١) بيت من البحر البسيط قائله عبدة بن الطيب وهو يزيد بن عمرو بن وعلة بن أنس بن عبدالله بن زيد مناة بن تميم مخضرم أدرك الإسلام فأسلم.

أخباره في: الشعر والشعراء: ٧٢٧، والأغاني ٢٥/٢١، والموشح: ٧٥، وسمط اللآلي: ٦٩، والإصابة ٢٠٠/٣.

وصف ثوراً وكلاباً يقول: ولى الثور وصرعت الكلاب فمنهن مجرحات ومنهن مقتول.

الشاهد: قوله: " أجراح " جمع جرح وهو شاذ والمستعمل حروح.

ورد في شعره: ٧٠، والمفضليات: ١٤٠، والنوادر: ١٥٦، والاختيارين: ٩١، وشرح اختيارات المفضل: ٥٦٥، وابن يسعون: ٢٣٢، والقيسي: ٧٧٥، وابن برى: ١٨٥، واللسان والتاج (حرح).

في شعره والمفضليات والاحتيارين وشرح احتيارات المفضل (في حيث، مضرحات).

(٢) في أ، وظ: (أن يقول).

(٣) في التكملة شاذلي: (أجراح).

(٤) جزء من عجز بيت من البحر البسيط قائله قعنب بن أم صاحب، والبيت بتمامه:

مَهْلاً أَعَاذِلَ قَدْ جَرَّبْتِ مِن خُلُقِي اللَّهِ أَنِّي أَجْودُ لأَقْوَامِ وإنْ ضَيَنُوا

الشاهد: قوله: (ضننوا) فك الإدغام ضرورة.

ورد في الكتاب ١١/١، ١٦/٢، والسنوادر: ٢٣٠، والمقتضب ٣٥٤/٣، والأصول ٤/٣٠٤، والعضديات: ٤٤١/٣، وشرح أبيات سيبويه للنحاس: ٣٣، والحجة للفارسي ٢٠٧/١، والعضديات: ٤٤، والموشح: ٩٤، وابن السيرافي ٣١٨/١، والخصائص ٢٥٧/١، والمنصف ٢٣٩/١، والمخصص ٥٨/١، ودرة الغواص: ٥١١، والفصول الخمسون لابن معطي: ٢٧٢، وشرح المفصل ١٢/٣، واللسان (حمم).

في التكملة مرجان: (ضللوا).

ونحوه من المرفوض في المنثور، وفِعَال (١) قِرْط وقِرَاط، والفِعَال في المنظاعف كثير نحو: خِصَاص وأخْصَاص وعِشَاش وأعْشَاش وقِفَاف وأَقْفَاف وخِفَاف وأخْفَاف، وقد جاء في محاوزة أدنى العدد على (٢) فِعَلة نحو: حُجْر وحِمَرة، وخُرْج وخِرَجَة (٣)، ولم يقولوا: أخْراج، وكُرز وكِرزَة، وربما استغنوا (١٠) بأَفْعَال، فلم يجاوزوه نحو (٥): جُرْء وأجْزاء وشُفْر وأَشْفَار، ورُكُن وأَرْكَان، وقالوا: أَرْكُن، وقد (١١) كسروا حروفاً على فُعْل كما كسروا عليه فَعَلا مثل فَعَل في نحو: كسروا عليه فَعَلا مثل فَعَل في نحو: الله في السَّقُم والسَّقَم، فكما كسِّر فَعَل على فُعْل كذلك كسر المُخْل والبَخَل، والسَّقْم والسَّقَم، فكما كسِّر فَعَل على فُعْل كذلك كسر فعُل على فُعْل كذلك كسر المُخْل والبَخَل، والسَّقْم والسَّقَم، فكما كسِّر فَعَل على فُعْل كذلك كسر فعُل على وُدُلك أن المُلك المواحد و (٩) المُد كسر فعُل على المواحد و (٩) المُدُلك كسر فعُل على وذلك قول م (هو) (١) الفُلْك للواحد و (٩) المُد ميع (١٠)

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (نحو قرط).

<sup>(</sup>٢) في أ: (في).

<sup>(</sup>٣) في التهذيب ١/٧٥: (والخُرْجُ هذا الوعاء ثلاثة خِرَجَة، وهو جوالق ذو أوْنَين)، وانظر الصحاح واللسان (حرج)، وفي اللسان والجمع أحراج وحرجة.

<sup>(</sup>٤) في التكملة شاذلي: (استغنى).

<sup>(</sup>٥) في التكملة: (وذلك نحو).

<sup>(</sup>٦) (قد) ليست في التكملة مرجان.

<sup>(</sup>٧) في أ: (فعل).

<sup>(</sup>٨) (هو) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٩) في أ: (الجمع).

<sup>(</sup>١٠) في الكتاب ١٨١/٢: (وذلك قولك للواحد: هو الفلك فتذكر وللحميع هي الفلك) فالصواب في العبارة وللحميع هي الفلك.

الفُلْكُ (1) قال سبحانه: ﴿ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴾ (1) فلما جمع قال: ﴿ وَالْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴾ (1) فلما جمع قال: ﴿ وَالْفُلْكِ النَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ ﴾ (1) وبنات الياء فيه مُدْي (1) وأَمْدَاء للمكيال، وكسروا المعتل منه في العدد القليل تكسير الصحيح، وذلك عُود وأَعْوَاد وغُول وأَغْوال وحُوت وحُوت ولا فِعَال ولا فِعَلة، وخوت وأَحْوَات، ولا يكسر (٥) في العدد الكثير على فُعُول ولا فِعَال ولا فِعَلة، وانفرد به فِعْلان، وذلك عِيدان وغيلان، ونُون ونِينَان وحُوت وحِيتَان وكُوز وكِيزَان "(١).

### قال المفسر:

اعلم أن هذا الفصل قد اشتمل على مثالين فِعْل بكسر الفاء وسكون العين، وفُعْل بضم الفاء وسكون العين.

فالأول يُكَسّر في القلة على أَفْعَال نحو: أَعْدَال وأَحْمَال وأَعْراق وأَنْحَاء، وفِيل وأَفْيَال، وعلى أَفْعُل نحو: ذِنْب وأَدْوُب ورِجل وأَرْجُل، وقد لزموا في أَرْجُل مثالاً واحداً كما لزموا في الأكفّ، والمثال واحد في الموضعين، وقد جاء فِعَلة أيضاً نحو قِرَدَة في قِرْد وحِسلَة في حِسْل، وجاء تكسيره في الكثير على فِعَال نحو: ذِنَاب وبِعَار وزِقَاق، وفُعُول نحو: لُصُوص وقُدُور ونُحِيّ؛ لأنه فُعُول والأصل نُحُوي في نُحِيّ، كفيُول في جمع فيل وتُدِيّ في تَدْي، أنشد:

<sup>(</sup>١) في التكملة: (الفلك أيضاً).

<sup>(</sup>۲) تقدم ورودها ص: ۹۹۷ .

<sup>(</sup>٣) تقدم ورودها: ٦٩٧ .

<sup>(</sup>٤) في تهذيب اللغة ٢٢١/١٤: (المدى مكيال يأخذ حريباً).

<sup>(</sup>٥) في التكملة مربحان: (يكسرون).

<sup>(</sup>٦) التكملة شاذلي: ١٥٣، ١٥٤، والتكملة مرجان: ٤١٣-٤٠٩.

هـ و المُـدْخِلَ النَّعْمَان بَيْتَا سَـمَاؤُه جُنوبُ الفُيُولِ بَعْدَ بَيْتٍ مُسَرْدَقِ (۱)
وعلى فُعْلان نحو: دُوْبَان في ذِئْبٍ، وزُقَّان في زِقّ، وصُرْمَان في صُرْم، وعلى فعْلان نحو: قِنَوان وصِنْوان في قِنْو وصِنْو، فلفظ الجمع في ذلك كلفظ (۲) التثنية، وإن كـان في التقدير مختلفاً أشـد اختلاف/ لأن النون هنا حرف إعراب، وفي ۱۳٥/ب التثنية بـدل من الحركة والتنوين والألف فيها ينقلب بالإعراب (۲)، وألف قِنْوان بَـاقِ على صورة واحدة، وهذا نوع مما يَكْسِر قول من أنكر تكسير فُلْك (على

ورد في ديبوانه: ١٨٢، ومجاز القرآن ٢٩٩/١، والأصمعيات: ١٣٧، وتأويل مستكل القرآن: ٣٥٨، والمعارف: ٢٥٠، وتفسير الطبري ١٥٧/١، وجمهرة اللغة ٣٣٣/٣ ونسبه إلى الأعشى، والصحاح (سردق) والأفعال إلى الأعشى، والصحاح (سردق) والأفعال للسرقسطي ٥٧٢/٣، وشرح قصيدة ابن عبدون: ١٣٠، واللسان والتاج (سردق)، وفتح القدير ٢٨٢/٣.

في الديوان وتأويل مشكل القرآن والمعارف وتهذيب اللغة (نحور)، وفي شرح قصيدة ابن عبدون (بحور).

وفي مجاز القرآن والأصمعيات والطبري والجمهرة والصحاح واللسان وفتح القدير (صدور).

وفي مجاز القرآن والطبري (المولج)، وفي الجمهرة (ظلاله – قبول).

<sup>(</sup>١) بيت من البحر الطويل قائله سلامه بن جندل يذكر قتل كسرى للنعمان.

هو: الضمير يعود إلى كسرى، النعمان: النعمان بن المنذر.

مسردق: أن يكون أعلاه وأسفله مسدوداً كله.

الشاهد: قوله: " الفُيُول " جمع فِيْل.

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (لفظ).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (للإعراب).

فعنل) (١) وتقدير الاحتلاف في الضمة، ألا ترى أنه قال: إنا نعلم أن الضمة في الفُلْك إذا قصد الجمع باقية على حالها غير متغيرة، فكذا يقال له: نحن نعلم أن النون في قِنُوان في اللفظ نون و (الألف) (٢) ألف بمنزلتهما في قولك: هذان قِنُوان غير أنك تقول مع ذلك: إن هذا(٢) الألف غير ذلك لاختلاف الحكم، فقل أيضاً: إن الضمة في فُلك في حال الجمع غيرها في حال الإفراد ويدخل عليه أن يقول: إذا قلت: مررت برجل شافِعي المذهب أن الياء بمنزلته (٤) في قولك: قرأت علم الشَّافِعيّ؛ لأنه في اللفظ واحد، وإذا قال: ذلك كان بمنزلة أن تقول: مررت برجل ألمحروف بكذا، ومن أفضى به الحال إلى مثل هذا أحيب بالسكوت، وقد جاء قُنُوان بالضم كَدُوْبان.

وأما قوله: إنّ جِيداً يجوز أن يكون عند سيبويه فُعْلاً، ولا يكون عند أبي الحسن إلا فِعْلا، فالمقصود أن صاحب الكتاب إذا بنى من البياض مثل بُرْد قال: بيض فكسر الفاء ليصح الياء كما قال في جمع أبيض فلا يمتنع أن يكون جيد على مذهبه مضموم الفاء في الأصل نحو: جُود، وكسر ليقر الياء، وأبو الحسن يقول: بُوض ولا يقلب في الواحد، ويقول: إن ذلك مخصوص بالجمع، فجيد لو كان فِعْلا عنده لوجب (أن يقال) (1): جُود فيلفظ بالواو، وأما ريح ففِعْل عند

<sup>(</sup>١) (على فعل) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٢) (الألف) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٣) في ر: (هذه).

<sup>(</sup>٤) في ر: (بمنزلة).

<sup>(</sup>٥) في ظ: (جمع بيض أبيض).

<sup>(</sup>٦) (أن يقال) ليست في: (أ).

كل أحد؛ لأجل أنه من الواو، ألا ترى إلى أَرْوَاح (فلولا أن الراء مكسور في أصل الوضع، لما قلب الواو ياء ولقيل: رُوْح، والواو عاد في أَرْوَاح) (١) لزوال الكسر.

وقد حكى في الشذوذ أُرْيَاح على التزام البدل.

والثاني فُعْل كَقُرْط يجمع<sup>(۲)</sup> على أَفْعَال كأَجْنَاد في جُنْد وأَبْرَاد وأَقْرَاط، وقد جاء على فعول كبُرُود وجُنُود، وفِعَال كِجَراح، وقول أبي علي " قال: وقالوا: جُرْح وجُرُوح ولم يقولوا: أَجْرَاح كما لم يقولوا: أَبْرَاج "<sup>(۲)</sup> فإنما يعني ما قال سيبويه، وقد احتج له فقال: يجوز أن يقول: (إن) (<sup>1)</sup>:

...... أجراح(٥).....

قد جاء في ضرورة الشعر كما جاء:

...... ضَــــــنُوا (٢)

يعني أن الأصل في المضاعف الإظهار إلا أنه رفض، ثم جاء في الاضطرار، كذلك أُجْرَاح (٧) مرفوض كما أن كُفُوفاً (٨) في جمع كَفِّ كذلك، ثم جاء

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (ويجمع).

<sup>(</sup>٣) في التكملة (أقراد) انظر ص: ٨٣٥.

<sup>(</sup>٤) (إن) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٥) انظر ص: ٨٣٦.

<sup>(</sup>٦) انظر ص: ٨٣٦.

<sup>(</sup>٧) في ر: (وأجراح).

<sup>(</sup>٨) في تهذيب اللغة ٤/٤٥٤: (الكف كف اليد وثلاث أكف والجميع كفوف).

للـضرورة، وإذا كـان كـذلك كـان قـول صاحب الكتاب و لم يقولوا: أَجْرَاح / ١٣٦/أ صحيحاً (١)؛ لأن الاعتبار بحال السعة والاختيار، وكثر فِعَال في التضعيف نحو: خِفَاف في خُهِنُّ، وهو جدير بأن يكثر؛ لأن الفصل يحصل بين المثلين بالألف الذي يسري بـه السهولة في الكلمـة، وقد جمع أبو على بين فَعَل وفُعْل لَمجيء فُعْل بضم الفاء وسكون العين فيهما نحو: فُلْك وفُلْك وأُسَد وأُسْد في تعليل، وهـ و أَنَّ فُعْلا وفَعَلا قـد اشــ ركا كـثيراً نحـو: البُحْل والبَّخَل والسُّقْم والسَّقَم، فكذلك اشتركا في الجمع، فكسر كل واحد منهما على فُعْل فقيل: فُلْك وفُلْك قال الله عز وجل: ﴿فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴾ (٢) فلما جمع قال: ﴿وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ ﴾ (٢) وقصد بهذا أن الضمة في الفُلْلك في قوله ﴿وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْـري في ﴾ مخالفة لضمة فُلْك في قوله: ﴿ فِي الْفُلْك الْمَشْحُونَ ﴾ كما أن المضمة في أُسْد مخالفة للفتحة في أُسَد غير أن ذلك الاختلاف تقديري(١٤)، وهذا لفظي (٥)، وأما المعتل العين نحو: عُود وأَعْوَاد وحُوت وأَحْوَات، فأَفْعَال يختص به (٦) بالقليل كما يكون في غيره، والغالب فِعْ لاَن بكسر الفاء نحو: حِيتَان وكِيزَان لأجل أن الواو يصير إلى الياء فيخف، ولا يَجِيء فُعُول استثقالاً للواوين والنضمتين، فبلا يقال: حُوُوت وعُوُود وكُوُوز ولا فِعَال؛ لأنه أحت فُعُول

<sup>(</sup>۱) الكتاب ١٨٠/٢.

<sup>(</sup>۲) تقدم ورودها ص: ۹۹۷ .

<sup>(</sup>٣) تقد ورودها ص: ٦٩٧ .

<sup>(</sup>٤) يعني في فُلْك وفُلْك المفرد والجمع.

<sup>(</sup>٥) يعني في أسد وأُسد.

<sup>(</sup>٦) في ر، وظ: (فيه).

ويتعاقبان كثيراً نحو: صِكَاك وصُكُوك وكِعَاب وكُعُوب، وهما في الوزن والنظم سواء، ألا ترى أن الواو يفصل بين العين واللام كما فصل الألف في فِعَال وبعد:

فإن هذا المثال لما قصد أن يجعل لـه مثال واحد من الجمع عمد إلى ما هو أذهب في الخفة وإزالة الضمة والواو، وهو فِعْلان فاقتصر عليه، و لم يأتوا في جمع بأمثلة كثيرة ، لأنه ليس بذلك الكثير أعني مثل عُود، وبعد:

فإن الذي يوجبه القياس أن يكون لكل مثال جمع واحد في الكثرة و آخر (١) في القلة هذا هو المتوسط، وما عداه من مِجِيء أمثلة كثيرة نحو: كلاب وكُلِيْب وفِرَاخ وأَفْرَاخ وأَفْرُخ وفُرَوخ فتوسع واستكثار من الألفاظ، وهو من أحد ما يكسر قول من أنكر لفظين بمعنى واحد، ويقول: إن ما كان مثل قَعَد وجَلَس، وجب أن يفرق بينهما، لأنا نعلم أن أَفْرُخ يدل على ما يدل عليه أَفْراخ، وفُرُوخ يدل على ما يدل عليه أَفْراخ، وفرُوخ يدل على ما يدل عليه فراخ، وعبيد يدل على ما يدل عليه عبدان؛ لأن الجميع (١) للكثرة، وهذا النحو أكثر من أن يحصى فاعرفه.

<sup>(</sup>١) في أ: ور: (أخرى).

<sup>(</sup>٢) في أ: (الجمع).

### قال صاحب الكتاب:

" باب / جمع ما لحقه (۱) تاء التأنيث من الأبنية التي على ثلاثة أحرف هذه الأبنية على ضربين: أحدهما ما يكون اسماً غير صفة، والآخر (۲) أن يكون صفة، ونبدأ بما كان غير صفة.

۱۳٦/ب

أما ما كان على فَعْلَة فإن جمعه في أدنى العدد بالألف والتاء، وتفتح (<sup>٣)</sup> العين منه، وذلك نحو: قَصْعَة وجَفْنَة وجَفْنَات وجَمْرة وجَمَرات، وقد حاء في الشعر ثانيه ساكناً قال (<sup>3)</sup>:

أَبَتْ ذِكُرٌ عَوَّدْنَ أَحْشَاء قَلْمِه خُفُوقاً ورَفْضَاتُ الْهَوَى فِي الْمَفَاصِلِ (٥)

<sup>(</sup>١) في التكملة: (لحقته).

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي: (ما كان) والتكملة مرجان: (ما يكون).

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان: (بفتح).

<sup>(</sup>٤) في أ: (قال الفرزدق) وفي التكملة مرجان: (قال ذو الرمة).

<sup>(</sup>٥) بيت من البحر الطويل، قائله ذو الرمة.

ذكر: جمع ذكرة، خفوقاً: اضطراباً، رفضات الهوى: ما تفرق في المفاصل.

الـشاهد: قـوله: " ورفـضات " ساكنة الثاني جمع رفضة، وكان وجه الكلام " ورَفَضات " بتحريك الثاني؛ لأنه اسم، فخففه في الشعر ضرورة.

ورد في ديوانه: ١٩٣٧، والأزمنة وتلبية الجاهلية: ٣٧، والزهرة: ٤٠٣، والمقتضب ١٩٢/٢، والحجمة لأبي على ٧٧/١، والمحتسب ٥٦/١، وأمالي المرتضي ١٨٧/١، وشرح اللمع للعكبري: ٤٤٥، وأساس البلاغة (رفض)، وابن يسعون: ٣٣٣، والقيسي: ٧٧٦، وابن برى: ٥٠، وشرح المفصل ٥/٨٠، وضرائر الشعر: ٥٨، وشرح الكافية للرضي ١٨٩/٢، واللسان (سنب)، والأشباه والنظائر ١٣٦/١، والخزانة ٨٧/٨، وشرح شواهد الشافية: ١٢٨.

في شرح الكافية (رقصات) وفي شرح المفصل والخزانة (أتت).

وفي الكثير قِصَاعٌ وجِفَانٌ وشِفَارٌ، وقد جمعوه على فُعُول، فقالوا: بَدْرَة وَبْدُور، ومَأْنة ومُؤُن، والمَأْنَة أَسْفَل البَطْن احتمع فيها فِعَال وفُعُول كما احتمعا في التذكير إلا أن فُعُولا في ذا الباب قليل، وقد يريدون بالألف والتاء الكثير.

قال حسان بن ثابت:

لَنَا الْجَفَنَاتِ الغُرُّ يَلْمَعْنَ بِالضُّحَى وأَسْيَافُنَا يَقْطُرُنَ مِن نَجْدَةٍ دَمَا<sup>(۱)</sup> وقال سبحانه: ﴿ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ﴾ (۲) والمعتل اللام بهذه المنزلة وذلك (۳) رَكُوة (٤) ورَكُوات ورِكَاء وظَبْيَة وظَبْيَات وظِبَاء، وقالوا: جَدَيَاتُ الرَّحْل، فلم يجاوزوا ذلك إلى غيره، والمضاعف كذلك نحو: سَلّة وسَلاَّت الرَّحْل، فلم يجاوزوا ذلك إلى غيره، والمضاعف كذلك نحو: سَلّة وسَلاَّت

<sup>(</sup>١) بيت من البحر الطويل.

الـشاهد: قـولـه: (الجفـنات) وضـعها وهـي لما قل من العدد في الأصل لجريانها في السلامة بحرى التثنية موضع الجفان التي هي للكثير.

ورد في ديسوانه: ٢٢١، والكستاب ١٨١/٢، وطبقات فحسول السعراء: ٢١٩، والمصون: ٣، والكامل ٢٢٤، والمقتضب ١٨٨/٢، وشرح القصائد المشهورات ١١٦/٢، والمصون: ٣، والموشح: ٦٠، ونقد السعر: ٩٢، وشرح فصيح ثعلب للأصبهاني: ٢٠٦، والأعلم المراد، والجمان: ١٨٥، وابن يسعون: ٢٣٤، والقبسي: ٢٧٩، والبديع في نقد الشعر: ٢١٨، وابن برى: ٢١٥، وشرح المفصل ٥/٠، وشرح الكافية الشافية: ١٨١١، وشرح الكافية للرضي ٢/١٥، والبحر المحيط ١٩٨١، وشرح الألفية للمرادي ٥/٦، والمخالة المرادي ٥٦/٥، والحزانة الكافية للرادي ٥٣٦/٥، والمحراء والمحراء

<sup>(</sup>٢) سبأ / ٣٧.

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (وذلك نحو).

<sup>(</sup>٤) في أ: (زكاة وزكوات وزكاء)، وفي الكتاب ١٨١/٢ (وبنات الياء والواو بتلك المنزلة تقول: ركوة وركاء وركوات).

وسِلاًل، ودَبَّة ودَبَّات ودِبَاب، والمعتل (العين)<sup>(۱)</sup> في العدد القليل مثل الصحيح الإ أن الأوسط لا يحرك عند الأكثر ويكسر تكسير الصحيح نحو<sup>(۲)</sup>: رَوْضَة ورِيَاض وضَيْعَة وضِياع، وكسروا فَعْلة في<sup>(۳)</sup> بنات الواو على فُعَل وذلك نَوْبَة ونُوبَ وجَوْبة وجُوب، ودَوْلَة ودُول، ومثله قَرْيَة وقُرى وبَرْوَة وبُرى للتي<sup>(٤)</sup> بتعل في أنف الناقة.

وقد كسروا فَعْلة في (٥) بنات الياء على فِعَلة نحو خَيْمة وخِيَم وضَيْعَة وضِيَع، ونظيرهما في (٦) غير المعتل هَضْبة وهِضَب، وحَلْقَة وحِلَق، وليس ذلك بالقياس.

(<sup>(۷)</sup>وما كان على فَعَلَة فهو بمنزلة فَعْلَة في العددِ القليل، وبناء الأكثر وذلك نحو: رَحَبة ورَحَبات ورِحَاب ورَقَبَة ورَقَبَات ورِقَاب<sup>(۸)</sup>، وقد كسروه في المعتل أيضاً على فِعَال قالوا: نَاقَة ونِيَاق أنشد أبو زيد:

أَبْعَدَكُنَّ اللهُ مِن نِياق إِن لَهُ تُنجِّين من الوَّتَاق (٩)

<sup>(</sup>١) (العين) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٢) في التكملة: (وذلك).

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان: (من).

<sup>(</sup>٤) في التكملة: (الذي).

<sup>(</sup>٥) في التكملة: (من).

<sup>(</sup>٦) في التكملة: (من).

<sup>(</sup>٧) في التكملة مرجان: (ومثله ما كان).

<sup>(</sup>٨) في أ: (رقات).

<sup>(</sup>٩) رجز قائله القلاخ بن حزن بن جناب بن جندل بن منقر التميمي الراجز المشهور.

1/120

وقد كسروه على فُعْل نحو: نُوْق، وقالوا: قَارَة وقُور ونظيرها من الصحيح خَشْبَة وخَشَب، وقالوا: أَيْنُق (١) كما قالوا: أَكَمَة / وآكم، وقالوا: قَامَة وقِيَم وتَارَة (٢) وتِير (٣).

وما كان على فُعْلَة، فإنه إذا كسر على بناء أدنى العدد لحقته الألف والمتاء، وحركت العين بالضمة نحو: رُكُبَات (٤) وغُرُفَات، وفي الكثير رُكَب وغُرَف، وقد كسروه على فِعَال نحو: جُفْرة وجِفَار ونُقْرة ونِقَار وبُرْمة وبِرَام، وقد تفتح العين فيقال: رُكَبَات وغُرَفات، وقالوا في بنات الواو: خُطُوة وخُطُوات، وصحة الواو دلالة على اعتراض الضمة في الجمع.

أخباره في: الشعر والشعراء: ٧٠٧، والمؤتلف والمختلف: ١٦٨.

الشاهد: قوله: " نياق " جمع ناقة.

ورد في النوادر: ٣٤٨، والمعاني الكبير: ٨٤١، وتهذيب اللغة ٣٢٣/٩، والصحاح (نوق)، والمخصص ٨٧/٣، وأساس البلاغة (نوق)، وابن يسعون: ٢٣٥، وابن برى: ٣٢٥، وشرح المفصل ٨٥/٤.

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (أنيق).

لسيبويه في أينق رأيان:

أ- أن يكون أصلها أنوق فقلبت العين إلى ما قبل الفاء فصارت أونق، ثم أبدلت الواوياء لأنها كما أعلمت بالقلب كذلك أعلمت بالإبدال، فوزنها (أعفل)، انظر الكتاب ١٢٩/٢.

ب- أن تكون العين حذفت ثم عوضت الياء منها قبل الفاء، ووزنها (أيفل)، انظر الكتاب ، ١١٤/١ . ٣٣٣/٢

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ١٨٨/٢.

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان: (تير قال الراجزم: يقوم تارات ويمشي تيرا).

<sup>(</sup>٤) قال سيبويه ١٨٢/٢: (ومن العرب من يفتح العين إذا جمع بالتاء فيقول: رُكَبَات وغُرَفَات).

ومنهم من يسكن فيقول: غُرْفَات (١) وخُطُوات، وقالوا: كُلْيَة وكُليّ ومُدْيَـة ومُدىً، وكرهوا التثقيل، فتنقلب الواو ياءً، فاجتزؤوا (٢) ببناء الكثير، ومن قال: ظُلْمات قال: كُلْيَات، وقد يقولون: ثلاث غُرف ورُكَب كما يقولون: ثلاثة جُروُح وثلاثة قِرَدَة، والمضاعف بمنزلة رُكْبة، وذلك سِرّات وسُرَر وجِدّات وجُدَد، ولا يحركون العين كما حركوا في رُكُبَات كما لم يحذفوا الياء من شَــديدة قالوا: شُديدي، والفِعَال فيه كثير نحو قِبَاب وجِبَاب (٣) وجِلاَل، والمعتل من ذلك يجمع على فُعَل نحو: دُوْلة ودُوَل وسُوقَة وسُوَق وسُورَة وسُورَ، وما كان على فِعْلَة أدخلت فيه الألف والتاء وكسرت العين وذلك قِرْبة وقِربَات، وسيدْرَة وسيدِرَات، ومن قال: غُرْفَات قال: قِرْبَات (١٤) والكثير سيدر وقِرَب، وقد يستعملون ذلك لأقبل العدد ولقلة استعمالهم الألف والتاء كراهية (٥) لتوالي الكسرتين، (والألف) (١)، والتاء في فُعْلة أكثر؛ لأن نحو: طُنُب أكثر من إبل، وبنات الياء والواو بهذه المنزلة نحو: لِحْيَة ولِحيَّ وفِرْيَة وفِريَّ وورشُوة ورشيَّ، فلا يجمعون بالتاء لِمَا يلزم من قلب الواو (ياء)(٧) لوقوع الكسرة (قبلها) (٨)

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (عروات).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: (فاجتزوا).

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان: (حباب وخلال).

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان: (سدرات).

<sup>(</sup>٥) في التكملة: (كراهة).

<sup>(</sup>٦) (والألف) ليست في: (أ، وظ).

<sup>(</sup>٧) (ياء) ليست في التكملة مرجان وأ.

<sup>(</sup>٨) (قبلها) ليست في (أ).

ومن قال: كِسْرات، فأسكن قال: رشْوات، والمضاعف نحو: قِدّة وقِدَّات وقُدَد للجماعة من(١١) الناس وغيرهم، وعِدَّة المرأة وعِدَد، وقالوا: نِعْمَة وأَنْعُم وشِدَّة وأَشُدّ، والمعتل دِيمَة ودِيَم وقِيمَة وقِيَم وريبة وريَب، وما كان على فَعِلَة كسر على فِعَل نحو: مَعِدَة ومِعَد ونَقِمة ونِقُم وبالألف والتاء.

والفُعَلَة (تُكَسَّر) (٢) على فُعَل نحو: تُخمة وتُخَمَّر)، وليس التُهم كالسرُّطَبِ، ألا ترى أن السرُّطَب يُذكَّر (١) كالتَّمْر والسَّعِير، والسُّهم (٥) كالغُرَف"(١).

### قال المفسر:

اعلم أن فَعْلة بفتح الفاء وسكون العين إذا كانت اسماً جمعت على فَعَلاَت بفتح العين نحو: جَفْنة وجَفَنات وطَلْحَة / وطَلَحَات، ولا تسكن العين نحو: ٧٣٧/ب طلحًات، فإن جاء شَيء من ذلك ففي (٧) ضرورة الشعر كقوله:

...... وَرَفْضَاتُ الْهَوى (^)......

لأنه جمع رَفْضَة، فالواجب التحريك كضَرْبَة وضَرَبَات، وعلى هذا قول الآخر:

<sup>(</sup>١) في التكملة مراجان: (في).

<sup>(</sup>٢) (تكسر) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (وتخم وتهمة وتهم).

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان: (مذكر).

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذلي: (والتهم الواقعة على الأجناس التي يختص آحادها منها كالغرف).

<sup>(</sup>٦) التكملة شاذلي: ١٥٥-١٥٧، والتكملة مرجان: ١٩-٤١٩.

<sup>(</sup>٧) في أ: (في).

<sup>(</sup>۸) تقدم وروده ص: ۵ ۸۵.

# يُدِلْنَــنَا الَّلمَّــة مــن لَمَّاتِهَــا علَّ صُروَف الدَّهْرِ أَوْ دَوْلاَتِها فَيُولِنَهِا فَتَسْتَرِيْحَ النَّفْسُ مِن زَفْرَاتِهَا (١)

الأصل زَفَرات بفتح الفاء، ولا يكثر هذا في الشعر أيضاً.

وإذا كانت صفة ترك العين ساكناً نحو: صَعْبة وصَعْبَات، فالتحريك في الاسم للفرق بين الاسم والصفة، وكانت الحركة أولى بالاسم؛ لأنه أقوى من الصفة هذا قول شيخنا.

والألف والتاء للقلة، وقد يَجِيء بمعنى الكثرة كقوله سبحانه: ﴿ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ﴾ (٢) وقوله حسان (٣):

لَـنَا الجَفَـنَاتُ الغُـرُّ......

ويحكي أنه أنشد النابغة هذه القصيدة، فلم ير فيه اهتزازاً، فعاتبه في ذلك

(١) رجز لم أهتد إلى معرفة قائله.

عَلَّ: أصله لعل، صروف الدهر: حوادثه ونوائبه، دولات: جمع دولة وهي الانتقال من حال البؤس إلى حال الغبطة والسرور، يدلننا: من الإدالة، وهي الغلبة والنصر، اللمة: الشدة. الشاهد: قوله: " زَفْرَاتها " أسكن الفاء ضرورة.

ورد في معاني القرآن للفراء ٩/٣، واللامات ١٤٦، والتمام: ١٨٠، والخصائص ٣١٦/١، والإنصاف: ٢٢٠، ولمع الأدلة: ٧٢، وشرح الكافية الشافية: ١٥٥٤، وشرح التسهيل لابن مالك ١٨٠٣، وشرح الألفية لابن الناظم: ٢٦٧، واللسان (زفر علل، لم)، والجني الداني: ٥٣٠، والمغني: ١٦٧، والعيني ٤٩٦٤، والأشموني ٣١٢/٣، وشرح شواهد المغني: ٤٥٤، وشرح أبيات المغني ٣٨٤/٣، وشرح شواهد الشافية: ٢٩١.

<sup>(</sup>۲) سبأ / ۳۷.

<sup>(</sup>٣) تقدم وروده: ٨٦٤.

فقال لـ النابغة: قـ د أخطأت في بيت واحد ثلاث مرات وأغضيت عنها، ثم حئت تلومني، فقال لـ حسان: وما ذاك قال:

الأول: أنك قلت: الجَفَنات، وهي تدل على عدد قليل، ولا تستحق الفحر بأن يكون في ساحتك ثلاث جَفَنات أو أربع.

والثاني: أنك قلت: يَلْمعن واللمعة بياض قليل فليس فيه كبير شأن.

والثالث: أنك قلت: يقطرن والقطرة تكون للقليل<sup>(١)</sup>، فلا يدل ذلك على فرط نجدة فكان يجب أن تقول: الجِفَان ويَسُلْن.

وذكر شيخنا أن أبا علي كان يقدح في هذه الحكاية، وكفى دليلاً على فسادها مَجِيء الألف والتاء بمعنى الكثرة في التنزيل<sup>(٢)</sup>، فيجوز أن تكون هذه الحكاية مخترعة من جهة المولدين، أو يكون قصد النابغة ذكر شَيءٍ يصرف عنه ملامة حسان ويعارضها في الحال.

ويجمع في الكثرة على فُعُول وفِعَال نحو: جِفَان وقِصَاع هذا هو الأكثر، ويَجيء فُعُول نحو: بَدْرة وبُدُور ومَأْنَة ومُؤُون، ولا يكاد يوجد لهما نظير، وفُعُول وفِعَال قد اشتركا في هذا كما اشتركا في نحو: فِرَاخ وفُرُوخ، وهذا أراد بقوله: " اجتمع فيه فِعَال وفُعُول كما اجتمعا في التذكير إلا<sup>(١)</sup> أن فُعُولاً قليل " هنا، والغالب فِعَال، وكأن الكلمة لما تغيرت بتاء التأنيث أحبوا أن يكون لها نهج لا يكون للتذكير، فقصروها على مثال واحد نحو: جِفَان.

<sup>(</sup>١) انظر نقد الشعر ٩٢، والموشح: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) في قوله سبحانه: ﴿ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمنُونَ ﴾ سبأ / ٣٧.

<sup>(</sup>٣) في ظ: (اشتركا كما يشتركان).

<sup>(</sup>٤) في أ: (الان).

وما كان معتل اللام كان بمنزلة الصحيح في تحرك عينه نحو: زَكُوَات وظَبَيَات وجَدَيَات (١) الرَّحل، ولم يقولوا: جِدَاء كما قالوا: ظِبَاء / ورِكَاء، وقد ١٣٨ أذكرنا أن إتيانهم بأكثر من مثال واحد في جمع الكلمة استكثار (٢) من اللفظ وطلب لسعة الكلام، فلا يجب في كل موضع.

وأما المعتل العين نحو: رَوْضَة وبَيْضَة، فالأكثر الإسكان نحو: رَوْضَات وبَيْضَات حرصاً على صحة الواو والياء وزوال الثقل الذي ينشئه حلول الحركة.

أما ظُبْيَات فإن اللام لم تسكن (٢) لامتناع السكون مع وجود الألف بعده، ولم يترك العين ساكناً نحو: ظُبْيَات (٤) بسكون الباء؛ لأن ذلك وإن كان يورث خفة، فإن الحركة لم تَزُل من حروف اللين، ثم إن من قال: رَوْضَات كره التحريك لئلا يصير الواو والياء بعرض الانقلاب إلى الألف، لأن (٥) قولك: رَوَضَات بمنزلة رَوَضَ والألف والتاء زيادة لحقت بمنزلة التاء التي تلحق نحو: بَوَب في قولك مثلا بَابَه (٢).

<sup>(</sup>۱) في الكتاب ۱۸۱/۲: (وقالوا: جَدَيَات الرحل و لم يكسروا الجدية على بناء الأكثر استغناء بهذا إذ حاز أن يعنون به الكثير)، وفي تهذيب اللغة ۱۹/۱، (من أداة الرحل الجَدَيَات واحدتها حدية بتخفيف الياء وهي القطع من الأكسية المحشوة تشد تحت ظلفات الرحل).

<sup>(</sup>٢) انظر ص: ٨٦٢.

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (تغلب).

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ١٨١/٢، وشرح للمع لابن برهان: ٥٣٩.

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ: (إذ قولك).

<sup>(</sup>٦) في تهـذيب اللغـة ٥ / ٦١ : (البابة في الحدود والحساب ونحوه الغاية، والبابة ثغر من ثغور الروم).

وأما ركوات (١) فليس كذلك؛ لأن الواو واقعة موقعاً يمتنع فيه القلب، وذلك أن حرف (٢) اللين إذا وقع بعده ساكن لزمه الصحة لامتناع الجمع بين ساكنين، ألا تراك تقول: غَزَوا، فلا تقلب مع وجود العلة للقلب، وهي تحركها وانفتاح ما قبلها لوقوع ألف الضمير بعدها، وتقول: غَزَا، فتقلب؛ لأنه ليس تَمَّ ساكن، وبعضهم يحرك فيقول: بَيْضَات وروضات، وهو لغة هذيل قال: أخُ بَيَ صَات رَائِك عَمْ مُ مَ الله الإسكان لئلا يظهر المثلان إذ لو حركت وأما المضاعف فليس فيه إلا الإسكان لئلا يظهر المثلان إذ لو حركت لوجب أن يقول: سُللات، وأما مِجيء فُعَل فنحو: دُول في دَوْلة وقُرى في قَرْية وبُرى في بَرْوة ونُزى في نَزْوة الشيطان، ولا يكاد يوجد في الصحيح إذ لا يقال: جُفَن وقُصَع، فأما خُيم وضيًع، فيجوز أن يكون منقوصاً من خيام وضيًاع، وكذا هِضَب والأصل هِضاب يدل على ذلك أن الأكثر فِعَال.

<sup>(</sup>١) في ر: (في زكوات).

<sup>(</sup>٢) في أ: (حروف).

<sup>(</sup>٣) بيت من البحر الطويل قائله أحد الهذليين و لم يعين.

رائح: الرواح من الزوال إلى الليل، متأوب: التأوب الاتيان ليلاً.

الشاهد: قوله: " بَيضات " حيث حرك الياء.

ورد في الخصائص ١٨٤/٣، والمحتسب ٥٨/١، والمنصف ٣٤٣/١، وشرح المفصل ٣٠/٥، ورد في الخصائص ١٨٤/٣، والموتشاف ٢٧٤/١، وشرح الكافية لابن الناظم: ٧٦٧، والارتشاف ٢٧٤/١، وأوضح المسائك ٢٥٣/٣، والمساعد ١٩٨١، وشرح الألفية للمكودي: ١٩٨، والأشموني ١١٨/٤، والتصريح ٢٩٩/٢، والهمع ٧٣/١، والحزانة ٢/٨، والدرر ٥٥/١.

<sup>(</sup>٤) المراد بالمنقوص هنا ما حذف منه حرف وهو الألف.

وأما نَاقَة فتجمع على ثلاثة أمثلة فِعَال كِنيَاق، وفُعْل كُنُوق، وأَفْعُل كَائِنَق وأَفْعُل كَائِنَة أَفْعُل كَائِنَة أَفْعُل وجهان:

أحدهما: أن يكون الأصل أَنْوُق، ثم قلب فصار أَوْنُق، وأبدل الواو ياء، فيكون وزنه " أَعْفُل ".

والقوال الثاني: أن يكون حذف العين وزاد يباء عوضاً من المحذوف، فيكون وزنه " أَيْفُل " وكلاهما مذهب صاحب الكتاب<sup>(٢)</sup>، وشبه أَيْنُقاً بقولهم: أَكَمة وآكُم من حيث إن ناقة فَعَلة جمع على أَفْعُل، كما أن أَكَمة كذلك / وأما ١٣٨/ب جمع فَعَلَة فعلى ما ذكرنا من الألف والتاء، وفِعَال نحو: رَحَبَات ورحَاب.

وأما فُعْلـة بـضم الفاء وسكون العين، فيحمع بالألف والتاء ويضم العين ويفتح، فالضم نحو غُرُفات ورُكُبَات والفتح قول بعضهم: رُكَبَات قال:

وَلَمَّا رَأُوْنَا بَادِياً رُكَباتُنا عَلَى مَوْطِنٍ لا نَخْلِطُ الجِدَّ بِالْهَزَلِ (٢)

الرواية بفتح الكاف، وقيل: غُرَفَات أيضاً، وإنما آثروا الفتح فِراراً من الضمتين كما أسكنوا فقالوا: عُرْوات وخُطُوات في خُطُوة وعُرْوة.

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (كأينق أفعلا).

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ١٢٩/٢، ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) بيت من البحر الطويل قائله عمرو بن شأس الأسدي.

لما رآنا الذي نحاربهم قد نزلنا عن حيلنا وحثونا على ركبنا علموا أن القتل قد هان علينا. الشاهد: قوله: " ركباتنا " حيث حرك ثانيه بالفتح استثقالاً لتوالى ضمتين.

ورد في الكتاب ١٨٢/٢، والمقتضب ١٨٩/٢، والجمل للزجاجي : ٣٨٠، وابن السيرافي ٢٤٣/، وابن السيرافي ٢٤٣/، والمحتسب ٢٩/١، والأعلم ١٨٢/٢، والحلل: ٤٠٦، ابن يعيش ٢٩/٥، والكوفي ٢٥٠/...

في الحلل (على حالة).

فأما ما لامه ياء نحو: كُلْية فيحمع جمع الكثرة وذلك (١) نحو: كُليًا ومُدىً وقُرىً، وإذا جمع بالألف والتاء أسكن العين نحو: كُلْيَات بسكون اللام كما قالوا: ظُلْمَات وعُرْوَات، ولا يضم نحو: كُلْيات؛ لأن الياء يقع بعد ضمة، فيكون بعرض الانقلاب إلى الواو، وفُعَل في الصحيح كثير نحو: غُرَف ورُكَب، وقالوا: ثلاث غُرَف، فوضعوا الكثير موضع القليل كما قالوا: ئلاَثة جُرَوح وثلاثية شُسُوع؛ لأن فُعُولاً للكثيرة كما أن فُعَلاً كذلك، وقول أبي علي في المضاعف نحو: سُرة وسُرًات "، ولا يحركون العين كما حركوا في رُكَبات كما لمناعف نحو: سُرة وسُرًات "، ولا يحركون العين كما حركوا في رُكَبات كما لم يحذفوا الياء في شَدِيدة حيث قالوا: شَدِيدي " يعني أنهم يتحنبون ما يدعو إلى إظهار المثلين، فلا يحركون عين سُرّة، فيحب أن يقال: سُرَرات كما لا يحذفون الياء في شَدِيدة فيلزم (٢) شَدَدِي، وجاز رُكَبات بالتحريك؛ لأنه لا مثلين فيه الياء في شَدِيدة فيلزم (٢) شَدَدِي، وجاز رُكَبات بالتحريك؛ لأنه لا مثلين فيه كما جاز حَنَفِي.

وأما فِعْلة بكسر الفاء وسكون العين، فيجمع على فِعِلات بكسر العين كما جمع فُعْلَة فُعُلات فيقال: قِرِبَات، ومن فتح هناك فقال: غُرَفَات فتح هنا فقال: قُربَات؛ لأن اجتماع الكسرتين كاجتماع الضمتين في الاستثقال، وقوله: "والتاء في فُعْلة أكثر؛ لأن نحو: طُنُب أكثر من نحو إبل" يعني به أنهم يقولون: سيدر وقِرب وكسر، فيستعملون مثال الكثرة للقلة نحو: ثلاث سِدر، ويكثر تركهم الألف والتاء لأحل أن قولهم (٣): قِربَات بمنزلة إبل في كون المثال على

<sup>(</sup>١) (وذلك) ليست في: (ظ).

<sup>(</sup>٢) في ظ: (فلزم شديدي).

<sup>(</sup>٣) في ظ: (قولك).

فِعِل مكسور الفاء والعين، وذلك قليل في الواحد، فكذلك يتركون فِعِلات في نحو قرْبة.

وَفُعُـل بـضم الفـاء والعـين كثير في الآحاد بالإضافة إلى نحو: إبل كطُّنُب وعُنُق، كذلك يكثر فُعُلات كرُكُبات وظُلُمات كثرة لا تكون في نحو قِرْبة إجراءً لحال الجمع على حال الإفراد، والمعتل اللام نحو: رشُوة ولِحْية تجمع على مثال قِرَب نحو: رشيٌّ ولُحيٌّ، والصواب كسر اللهم لِحيٌّ / ولا يقولون: رشِوَات؛ لأن الواو إذا وقعت بعد كسرة طرفاً قلبت ياءً نحو: غَازيَة، وإن قصدت الألف والتاء قلت: رشوات بسكون العين، والمضاعف على السكون أبداً، فيسهل فيه الجمع بالتاء نحو: قِدَّات، وقالوا: قِدَد(١)، والقِدَّة كالفِرْقة(٢) في أن المعنى جماعـة قُـدَّت مـن جمـع كـثير كما أن الفِرْقة بمعنى فُرقت، والفِئَة من فَأُوت رأسه إذا شققته (٣) بمعنى شققت من الجمع.

وأَمـا نِعْمـة إذا جمعت على نِعَم، فلا كلام فيه؛ لأنه كقِربَ وسِدَر، وأما إذا قالوا: أَنْعُم وأَشُدّ في شدة، فالقول الصحيح، أن أَفْعُل جاء في جمع فِعْلة على أن لا يعتد بالتاء، فيجعل كأنه فِعَل بغير تاء، ويدل على استقامته أنهم قالوا: بُـدُور ومُـؤُون، فجمعـوا جمع مالا تاء فيه حتى كأنه بَدْر ومَأْن كفَرْخ وكَعْب، وكذلك نِعْمة وشِدّة، ويجريان بعد ترك الاعتداد بالتاء مجرى رِحْل وجِرْو،

1/189

<sup>(</sup>١) انظر تهذيب اللغة ٢٦٨/٨، واللسان (قدد).

<sup>(</sup>٢) الفـرق والفـرقة والفريق: الطائفة من الشيء المتفرق، والفرقة: طائفة من الناس والفريق أكثر منه، اللسان (فرق).

<sup>(</sup>٣) انظر تهذيب اللغة ١٥/١٥.

فيحمع على أفّكل، فهذا هو مذهب صاحب الكتاب (١)، وقد قال أبو عبيدة: إن أشُدٌ جمع (٢) شَدُّ كفَلْس وأفْلُس، فكانه يجعل شَدًا بمنزلة الشّدة، وقالوا: إنه جمع لا واحد له، والقول هو الأول، وأما مَعِدة ومِعَد ونَقِمة ونِقَم، فيذكّر الجمع كما يذكّر تَمْرة وشعِيرة، وقال شيخنا: الأصل مَعِد بكسر العين وفتح الميم على أن يكون مثال الجمع مثل مثال الواحد بعد حذف التاء إلا أن الفتحة في العين قامت مقام الكسرة، والكسرة في الفاء قامت مقام الفتحة، ويدلون بهذا على تقارب هذه الحركات كما قالوا: مُسْلِمات في النصب والجر، فأقاموا الجر مقام النصب، ويزيد في وضوحه عندي ما جاء من نحو مُطْرَف ومِطْرَف ومِصْحَف ومُصْحَف كما كان في منتِن ومِغِيرة في مُغيرة، فقد تقرر أن ذلك لأجل جعلهم بعض الحركات نائباً عن بعض وأما قوله: " وليس التُّهَم كالرُّطَب" يعني أنهم لا يؤنثونه ألبتة نحو: هذه ثُهَم مُنْكرة، ولا يقال: مُنْكَر.

<sup>(</sup>۱) قـال سبيويه في الكـتاب ۱۸۰/۲: (وربمـا بـني فِعْـل علـى أَفْعُل من أبنية أدنى العدد وذلك قـولهم: فِرُنْبُ وأَدْوُب وقِطْـع وأَقْطُـع وجِـرْوٌ وأحرِوٌ وقالوا: جِراء كما قالوا: فِرَاب ورِجْل وأَرْجُل إلا أنهم لا يجاوزون الأفعل...).

وقال في ١٨٢/٢: (وقد كسرت فِعْلة على أفعل وذلك قليل عزيز ليس بالأصل قالوا: نعمة وأنعم وشدة وأشد).

 <sup>(</sup>٢) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن ٣٧٨/١: (ولا واحد له منه، فإن أكرهوا على ذلك قالوا:
 أشد بمنزلة صب والجميع أصب).

وقال في ٩٩/٢: (وموضع أشده موضع جميع ولا واحد لـه من لفظه.

قال الفراء والكسائي: واحد الأشد شد على فعل وأفعل مثل بحر وأبحر).

والرُّطَب يذكَّر كما يذكَّر تَمْر وشَعِير، فتُهَم تكسير لتُهْمة، كما أن غُرَفاً تكسير غُرْفَة، وهذا يفتقر إلى بيان، وذاك أنهم قالوا: تُهْمة بسكون العين، وفتحها، والأكثر الفتح والسكون حسن (١)، قال:

وَحَـسْبُكَ تُهْمـةً بِيـريءِ قَـوْمٍ يَـضُمَّ عَلَى أَخِي سَقَم جَنَاحَا<sup>(٢)</sup> فإذا قيل: تُهَم لم يخْلُ من أن يكون جمع تُهْمَة ساكناً أو تُهَمة بالفتح.

فإن كان جمع تُهْمة كغُرْفَة، لم يكن في تكسيره شبهة، وإذا كان جمع تُهْمة / بالفتح، وجب أن يقدر الاختلاف في الفتحة، فيقال: إن فتحة هاء تُهَم غير فتحة هاء تُهَمة كما قلنا في فُلك (٣)، إذ لو كان تُهَمة وتُهَم كرُطَبة ورَطَب لذكر، وقد ثبت في الرواية أنهم لا يُذكرون ذلك، كما يذكرون رطباً فاعرفه.

<sup>(</sup>١) في ظ: (كما قال).

<sup>(</sup>٢) بيت من البحر الوافر نسب إلى إبراهيم بن هرمة في ديوانه المجموع ٨٨، والتمثيل والمحاضرة ٧٤، وورد غير منسوب في الحماسة ٢/٠٢، نسب في شرح الحماسة للأعلم ١٠٣٣ إلى مالك بن أسماء، وشرح الحماسة للمرزوقي ١٥٢٤، وشرح الحماسة للتبريزي ٤٦/٤.

<sup>(</sup>٣) في أ: (ذلك)، انظر ص: ٨٤٢.



الملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عمادة البحث العلمي

- VA -

## المقتصد في شرح التكملة لعبد القاهر الجرجاني

تحقيق د. أحمد بن عبد الله بن إبراهيم الدويش

الجزء الثابى

٨٢٤١هـ - ٢٠٠٧م

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٤٢٨ هـ

ح

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الجوجابي ، عبد القاهر بن عبد الوحمن المقتصد في شرح التكملة لعبد القاهر الجرجابي / عبد القاهربن

عبد الرحمن الجرجابي ؛ أحمد بن عبد الله بن إبراهيم الدويش الرياض ، ١٤٢٨هـ

۸۳۸ ص۱۷×۲۲ سم .

٣مج. .-(سلسلة الرسائل الجامعية ؟٧٨)

ردمك: ٥-٧٤٨-١٠-٠٩٩٩ ــ ٩٧٨ (مجموعة) (Y; ) 9VA \_ 997.-. £-V0.-A

١ – اللغة العربية ــ النحو أــ الدويش أحمد بن عبد الله (محقق )

ب . العنوان ج. السلسلة

1444/444. ديوي ١٥،١ع

رقم الإيداع: ١٤٧٨ / ١٤٢٨

ردمك: ٥- ٧٤٨ - ٠٠ - ٩٩٦٠ (مجموعة)

۸-۱۹۷۰ (ج۲) ۹۷۸ (ج۲)

الله المحالمة المحالم

حقوق الطباعة والنشر محفوظة للجامعة الطبعة الأولى

۸۲٤ هـ - ۲۰۰۷م

#### قال صاحب الكتاب:

### "باب الأسماء المفردة الواقعة على الأجناس التي تخص آحادها منها بالحاق الهاء بها.

هذه الأسماء تَجِيء لما كان مخلوقاً لم يصنعه الناس، وقد تشبه بالمصنوعة في الفاظ الجموع، فما كان على فَعْل فنحو: نَحْل الواحدة (١) نَحْلَة، وطَلْح الواحدة (٢) طَلْحَة، وصَحْر و (الواحدة) (٦) صَحْرة، فهذا للكثير (٤).

وفي أدنى العدد بالألف والتاء، فأما في العدد الكثير، فاسم الجنس الذي يقع على الكثرة من الجمع<sup>(٥)</sup>، وقد كسر على فِعَال تشبيهاً بما كان صنعة للناس، وذلك قولهم: طَلْحة وطِلاَح وسَخْلَة وسِخَال وبُهْمَة وبِهَام شبهوها بالجِفَان<sup>(١)</sup> والرِّكَاء<sup>(٧)</sup>، وقال بعضهم: صُخُور، وقالوا: مَأْنَة ومُؤُون شبهوه بَبدْرة وبُدُور <sup>(٨)</sup>قال الشاعر:

يُصْبِّهُن السَّفِينَ وهُ نَّ بُخْتٌ عَظِيمات الأَبَاهِر والمُون (٩)

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان: (والواحدة).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: (والواحدة).

<sup>(</sup>٣) (الواحدة) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان: (الكثير).

<sup>(</sup>٥) في التكملة: (الجميع).

<sup>(</sup>٦) في التكملة مرجان: (الجفار).

<sup>(</sup>٧) الركوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء والجمع ركوات وركاء، اللسان (ركا).

<sup>(</sup>٨) في التكملة: (وقال).

<sup>(</sup>٩) بيت من البحر الوافر قائله المثقب العبدي.

وبنات الواو مثل هذه، وذلك مَرْو ومَرْوَة، وسَرْو وسَرْوَة (1) وصَعْوَ (1) وصَعْوَ (1) وصَعْوَ (1) وصَعْوَ (1) وصَعْوَة، وقالوا: صِعَاء شبهوها بالقِصاع، ومن الياء شَرْيَة (1) وشَرْي وهَدْيَة وهَدّي، ومن المضاعف حَبّ (1) وحَبَّة وقَت (0) وقَتَة (1).

والمعتل العين مثل الصحيح في هذا، وذلك لَوْزَ ولَوْزة (٢) ورَوْضَة ورَوْضَ، وبَيْضَة وبَيْض، وقالوا: بَيُوض كما قالوا: بَيُوت

الشاهد: المؤون جمع مأنة.

ورد في ديوانه: ١٤٩، والمفضليات: ٢٨٨، والمذكر والمؤنث للمبرد: ١١٧، وتهذيب اللغة ٥١٠/، وشرح اختيارات المفضل: ١٢٤، وابن يسعون: ٢٣٦، والقيسي: ٧٨٧، وابن برى: ٢٤، وخلق الإنسان في اللغة: ٢٨٧، واللسان والتاج (مأن).

في الديوان والمفضليات، والتهذيب وشرح اختيارات المفضل وخلق الإنسان (عراضات).

في الديوان والمفضليات وشرح اختيارات المفضل (الشؤون) ولا شاهد فيه على هذه الرواية.

- (١) السرو: شجر واحدة سروة، اللسان (سرا).
- (۲) السعو: صغار العاصفير والأنثى صعوة، وهو أحمر الرأس وجمعه صِعَاء، ويقال: صعوة واحدة وصعو كثير، تهذيب اللغة ٨٤/٣.
- (٣) الشري: بالتسكين الحنظل، وقيل: شحر الحنظل، وقيل: ورقه، واحدته شرية، اللسان (شرى).
  - (٤) في أ: (جب وجبة).
  - (٥) القت: الفسفسة، يكون رطباً ويكون يابساً، الواحدة قتة، اللسان (قتت).
    - (٦) انظر الكتاب ١٨٣/٢.
    - (٧) في التكملة شاذلي: (لوزة وجوزة وجوز).

<sup>-</sup> السفين: جمع سفينة، بخت: الإبل الخراسانية من بين عربية وفالج والفالج الجمل ذو السنايين، أباهر: جمع أبهر وهو عرق في الظهر يقال له الوريد، المؤون: الخواصر، والمأنة أيضاً لحمة في أسفل الصدر.

#### قال الشاعر:

بِتَــيْهَاء قَفْــرٍ والْمَطِــيُّ كَأَنْهَــا قَطَا الْحَزْنِ قَدْ كَانَتْ فِراحاً بُيُوضُهَا (١) وما كان على فَعَل فمثل فَعْل فيما تقدم ذكره من جمعه، وذلك نحو: بَقَر وبَقَـرة وشَجَرة وخَرَز وخَرَزة، والعدد القليل في ذلك كله بالألف والتاء

نسب إلى ابن أحمر في: شعره ١١٩، والحيوان ٥٧٥، والمعاني الكبير ٣١٣.

قال ابن برى: ٢٥٥ وأنشد لابن كنزة، والصحيح أنه لعمر بن أحمر، واللسان والتاج (عرض) والخزانة ٢٠١/٩.

ونسب إلى ابن كنزة في شرح المفصل لابن يعيش ١٠٢/٧، وقال ابن يسعون: ٢٣٧ ونسبه الجاحظ في الحيوان وأبو علي في التذكرة لابن كنزة، وقال القيسي: ٧٨، ٧٩٠ (ذكر أن هذا البيت لذي الرمة) وليس في ديوانه المطبوع، غير أن لـه قصيدة من بحره ورويه.

الشاهد: قوله: " بيوضها " جمع بيضة.

وورد به النسبة في: التنبيه على مشكلات الحماسة: ١٨٩، وشرح الحماسة للمرزوقي ١٨٨، وشرح اللمع لابن برهان العكبري: ٥٠، والمقتصد في شرح الإيضاح: ٢٠٥، وشرح اختيارات المفضل ١٣٥، وشرح الحماسة للتبريزي ١/٣٥، والمفضل: ٢٦٥، والفصول والفصول في العربية: ١٧، وأسرار العربية: ١٣٧، ومنثور الفوائد: ٢٩، والفصول الخمسون لابن معطي ١٨٨، والتوطئة: ٢٢، وشرح المقدمة الجزولية: ١٨، وشرح الكافية ٢٩٣/، وشرح الجمل لابن عصفور ١١٢/، وشرح الكافية ١٢٥، وشرح الخمل المن عصفور ١١٢٨، وشرح الفية ابن معطى: ١١٨٨، والإرشاد إلى علم الإعراب ١٤٨، ومنهج السالك وشرح الفية ابن معطى: ١١٨٨، وشرح الألفية للأشموني ١/٠٣٠،

تيهاء: المفازة المضلة التي ليس بها علم يهتدي به كأنه يتاه فيها، قفر: حالية، الحزن: ما غلظ من الأرض.

<sup>(</sup>١) بيت من البحر الطويل اختلف في قائله، فقيل: إنه عمر ابن أحمر، وقيل: ابن كنزة، وقيل: ذو الرمة.

بقرات وشَحَرات، وقد كسر على فِعَال، وذلك قولهم: أَكَمَة وإِكَام وحَدَبَة (') وحِدَاب وتَمَرة وثِمَار، ومن المعتل حَصى وحَصَاة وقَطاً وقَطَاة، وفي العدد القليل حَصيَات وقَطَوَات، وقالوا: أَضَاة وأَضاً وإضَاء كما قالوا: رِحَاب في جمع رَحْبَة قال:

فَهُ إِنَّ إِضَاءٌ صَافِيَاتُ الغَلاَئِلِ (٢)

وقالوا: حَلَق وفَلَك، وقالوا في الواحد: حُلْقَة وفَلْكَة، فأسكنوا العين حيث ألحقوا الزيادة، فتغير المعنى بها كما فعلوا ذلك بما تلحقه ياء الإضافة نحو: رَمَلَيّ وعَلِوَيّ / وزعم يونس عن أبي عمرو أنهم يقولون: حَلَقة (٣)، وقالوا في المعتل: هَامٌ وهَامَة وهَامَات، ورَاحٌ ورَاحَةٌ ورَاحَاتٌ، وشَامٌ وشَامَةٌ وشَامَاتٌ،

علين بكديون وأبطن كرة .....

إضاء: الإضاء الغدران، والدروع ليست بغدر، وإنما شبهها بها في مثلها، صافيات الغلائل: يعني أن الدروع صافية فغلائلها صافيات لصفائها لأن الدروع إذا كانت صافية لم تدنس الغلالة تحتها، وقيل: الغلائل: مسامير الدروع.

الشاهد: قوله: " فهن إضاء " جمع أضاً وأضا جمع أضاة.

ورد في ديبوانه: ١٤٧، وديبوان المعاني: ١٠٣، والتقفية: ١١٩، والجمهرة ٢٢٠١، والإيضاح: ٤٩، ومبادئ اللغة: ١٠٥، وأشعار الشعراء الستة ١٠٢١، وفيه (وضاء)، والجمان:٣٣٣، والاقتضاب ١٧٦/٢، والمعرب: ٢٨٥، وابن يسعون: ١١، والقيسي: ٨٥، وابن برى: ٢٧، والروض الأنف: ٢٧٧/٢، وشرح المفصل ٥٩٠، وتعليق الفرائد ٢/٥٤، وشرح كفاية المتحفظ: ٤٧٠.

(٣) انظر الكتاب ١٨٣/٢.

1/12.

<sup>(</sup>١) في التكملة (جذبه وجذاب).

<sup>(</sup>٢) عجز بيت من البحر الطويل قائله النابغة الذبياني، وصدره:

وسَاعة وسَاعٌ، وحَاجَة وحَاجٌ قال:

يَالَيْتَ شِعْرِي عَن نَفْسِي أَزَاهِقَة نَفْسِي وَلَمْ أَقْضِ مَا فِيها مِن الحَاجِ<sup>(۱)</sup> ومثله آية وآي، ومن كان آية عنده فَعْلاً كان كطَلْح، وما كان فَعِلَة فهو مثل فَعَلَة فه والكثير، وذلك نَبِقَة ونَبِقَات ونَبِق قال (۱): ولم نسمعهم كسروا الواحد على بناء سوى بناء المفرد الواقع على الجميع، وذلك لقلة هذا البناء (۱).

وما كان فِعَلا فهو بمنزلة فَعِل وذلك نحو: حِدَأَة وحِدَآت وحِدَأُ<sup>(3)</sup>، وعِنَابَ، وما كان فَعُلا كما ذكر قبل وهو أقل في الكلام من الفِعَل، وذلك نحو: سَمُرة وسَمُر وثَمُرَةٌ وثَمُر وسَمُرات وثَمُرَات. وما كان فُعُلا نحو: بُسْرُة وبُسُرَات وهُدُب وهُدُبة وهُدُبات.

وما كان فُعَلاً فهو كذلك، وذلك عُشَر وعُشَرة وعُشَرات ورُطَبَة (٧)

<sup>(</sup>١) بيت من البحر البسيط قائله فريعة بنت همام أم الحجاج بن يوسف الثقفي.

الشاهد: قوله: " من الحاج " جمع حاجة وتقديره فَعَلة وفَعَل كما تقول: هامة هام، وساعة وساع.

ورد في: ابن يسعون: ٢٣٨، والقيسي: ٧٩١، وابن برى: ٥٢٧، وخزانة الأدب ٨٠/٤.

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي: (فعل).

<sup>(</sup>٣) القائل سيبويه، الكتاب ١٨٣/٢.

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان: (حداء)، وانظر الكتاب ١٨٣/٢.

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذلي: (وعنبة وعنبات).

<sup>(</sup>٦) انظر الكتاب ١٨٣/٢.

<sup>(</sup>٧) في أ (رطبة).

و<sup>(۱)</sup>رُطَبَات، وقالوا: أَرْطَاب كما قالوا: أَعْنَاب ونُعَر ونُعَرات، والنُّعَر دَاء يأخذ الإبل في رؤوسها كذا قال سيبويه (۲)، والنُّعَرة (۳) أيضاً ضرب من الذباب قال الشاعر:

تَرَى النُّعَرَاتِ الْحُضْرَ تَحْتَ لَبَانِهِ (٥) أَحَـادَ ومَثْنَـى أَصْعَقَتْها صَـوَاهِلُه (٤)

ونظيرها من الياء والواو مُهَاة ومُهاً، وهو ما ء الفحل في رحم الناقة، وزعم أبو الخطاب أن واحد الطُّلَى طُلاَة (٢٠).

وما كان على فِعْلٍ فنحو: سِدْرٍ وسِدْرَة وسِدَرات وسِلْقٍ وسِلْقَة وسِلِقَات

لبانها: اللبان الصدر، أصعقتها: قتلتها.

الشاهد: قوله: " النعرات " جمع نعرة.

ورد في ديوانه: ٢٥٢، ومعاني القرآن للفراء ٢٥٥١، وإصلاح المنطق: ٢٠٥، والحيوان ٢٣٣/، والمعاني الكبير: ١٠٦، وبحالس تعلب: ١٣٨، والأضداد لابن الأنباري: ٣٠٢، وأمالي المرتضى ١٠١٤، وتهذيب إصلاح المنطق ٤٨١/١، وابن يسعون: ٣٩٠، والقيسي: ٣٩٧، وابن برى: ٣٩٥، والمشوف المعلم: ٧٧٨، وبصائر ذوي التمييز ١٧٩٤، والهمم ١٧٩٨.

في معاني القرآن والمجالس والأضداد، وأمالي المرتضي (الرزق)، وفي الديوان والمجالس وبصائر ذوي التمييز (فرادى).

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (ورطب ورطبة ورطبات).

<sup>(</sup>٢) الكتاب ١٨٤/٢.

<sup>(</sup>٣) في أ ، وظ: (النعر) قال في تهذيب اللغة ٣٤٢/٢: (النعرة ذبابة تسقط على الدواب فتؤذيها).

<sup>(</sup>٤) بيت من البحر الطويل قائله تميم بن أبي بن مقبل.

<sup>(</sup>٥) في أ: (لبانهما).

<sup>(</sup>٦) الكتاب ١٨٤/٢.

للذئب الأنشى، وقالـوا: سِـدَر<sup>(۱)</sup> شبهوها بكِسَر، وقالوا: لِقْحَة، ولِقَاح وحِقّة وحِقّة وحِقّاق، وقالوا حِقَق.

وما كان على فُعْل فحكمه حكم فِعْل، وذلك دُخْن ودُخْنة ودُخْنات، ومن المضاعف دُرُّ ودُرَّة وبُرَّة (بُرَّة وبُرَّة وبُرَّة وبُرَّة (٢) وبُرَّات، وقالوا: دُرَرُّ، فكسروه على فُعَل كما كسروا سِدْرة على سِدَر، وقالوا: تُومَة وتُوم للحبة (٣) من الدُّر وتُومَات، وقالوا: تُومَة وتُوم للحبة (١٠) وأنشد أبو زيد:

كَأَنّه ــــا دُرَّةُ مُـــنَعَّمَةٌ مِــنْ نِـسْوَةٍ كُــنَّ قَــبْلَها دُرَرَا<sup>(°)</sup> وَالوا<sup>(۲)</sup>: صُوفَة وصُوف وصُوفَات، وسُوسَة وسُوس وسُوْسَات "(<sup>۷)</sup>. قال المفسر:

اعلم أن الجمع الذي بينه وبين واحده التاء قد تقدم ذكره (٨)، ويكون

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (سلق وسدر).

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي: (درة ودرات).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي (لحبة).

<sup>(</sup>٤) في التكملة شاذلي: (أتوم).

<sup>(</sup>٥) بيت من البحر المنسرح قائله الربيع بن ضبع الفزاري.

الشاهد: قوله: " دررا " جمع درة.

ورد في النوادر: ٤٤٦، والمقتضب ٢٠٨/٢، وأمالي القالي ١٨٥/٢، وشروح سقط الزند: ١٢٥، وابن يسعون: ٢٤٠، والقيسي: ٧٩٤، وابن برى: ٥٣٠، والتنبيه والإيضاح واللسان (درر).

<sup>(</sup>٦) في أ: (قال).

<sup>(</sup>٧) التكملة شاذلي: ١٥٨-١٦٠، والتكملة مرجان: ٤٢٦-٤٢٩.

<sup>(</sup>٨) انظر ص:٧٣٤.

مختصاً بالمخلوقات في الغالب نحو: تَمْرٍ وتَمْرَة، وقد جاء منه في المصنوعات / شيء قليل، وذلك قولهم: سَفِينَة وسَفِين ورَكِيَّة (١) ورَكِيَّ، وقَلَنْسُوة وقَلَنْس وعَرْقوة (٢) وعَرْق، والأغلب الأول، فالواحد الذي فيه التاء نحو: طَلْحَة وطِلاَح وسَخْلَة وسِخَال، وقوله: " شبهوها بالرِّكاء " يعني أنهم أحروا المخلوقات مجرى المصنوعات، والأمر في هذا سهل.

۱٤٠/ب

وأما قولهم: حَلَق وفَلَك وحَلْقة وفَلْكة بإسكان العين قد (٢) شبهه بَرَملِيّ، والمعنى أن الواحد في هذا الباب فرع على الجمع، فالأصل تَمْر ثم تَمْرَة كما أن الأصل هَاشِم، ثم هَاشِمِيّ، فكما غيروا بعض الأسماء المنسوب إليها، فقالوا: رَمَلِيّ بتحريك العين؛ لأن الكلمة تغير معناها، وهو أن الاسم إذا نسب إليه صار صفة كذلك أسكن العين في حَلْقة، وإن كان في (٤) الجمع متحركاً؛ لأن المعنى قد تغير بأن صار من الجمع إلى الواحد كما صار نحو هَاشِمِي من الاسم إلى الصفة، ولحقته زيادة، وهي التاء كما لحق الاسم المنسوب إليه ياءان.

وأما ما حكاه يونس من قولهم: حَلَقَة بتحريك العين(٥)، فبمنزلة أن

(٣) في ظ: (وقد).

<sup>(</sup>۱) في تهذيب اللغة ١٠ / ٣٥٠: (والرَّكِيَّة بئر تحفر فإذا قلت: الرَّكِيِّ فقد جمعت، وإذا قصدت إلى جمع الرَّكِيَّة قلت: الرَّكَايَا).

<sup>(</sup>٢) العرقوة: خشبة تعرض على الدلو مع خشبة أخرى كالصليب يقال لهما: العرقوتان.

<sup>(</sup>٤) (في) ليست في: (ظ).

<sup>(</sup>٤) (ق) نيست ق: (ط).

<sup>(</sup>٥) انظر الكتاب ١٨٣/٢.

يقول: رَمْلِيّ، فيترك السكون على حاله، وأما رَاحَة (١) ورَاح (٢) وهَامَة وهَام (٣) فبمنزلة شَجَرة وشَجَر قال:

مُقَـــوَّمةٌ وبِــيضُ مُـــرْهَفَاتٌ يُــبِنَّ جَماجِمــاً وبَــِنَانَ رَاحِ<sup>(1)</sup> وَكَذَا سَاعة وسَاع قال:

وَكُنَّا كَالْحَرِيقِ أَصَابَ غَابَا فَيْحْبُو سَاعةٌ (٥) ويَشبُّ سَاعَا(١)

فهذا كله من المخلوق؛ لأن الساعة اسم الزمان (٧)، وحَاجَة وحَاج بهذه المنزلة.

مرهفات: مشحوذة مرفقة الجوانب يعني السيوف، يبنّ: يفصلن ويذهبن، بنان: أصابع، راح: جمع راحة وهي باطن الكف.

ورد في: الحماسة ٧٧٠/١، وشرح الحماسة للمرزوفي ٧٧٢، وشرح الحماسة للأعلم 1/٧٤، وشرح الحماسة للأعلم ١٧٤/١، وشرح الحماسة للتبريزي ١٣٩/٢، والتذكرة السعدية ١/٥٥.

في الحماسة وشرحها للمرزوني وللتبريزي والتذكرة " تتر " مكان " يبنّ ".

غابا: شحر ملتف، يخبو: يسكن لهبه، ساعة: جزء من أجزاء الليل والنهار.

الشاهد: قوله: (ساعا) جمع ساعة.

ورد في ديـوانه: ٣٤، والكـتاب ١٨٩/٢، والكامـل: ٣٦٨، والمقتـضب ٢٠٨/٢، وابـن السيرافي ٣٦٨، والشنتمري ١٨٩/٢.

في الكتاب (يهيج) وفي المقتضب وابن السيرافي (يهب).

(٧) في ظ: (للزمان).

<sup>(</sup>١) في أ: (راجة).

<sup>(</sup>٢) في تهذيب اللغة ٥/٢١٧: (الراح جمع راحة الكف).

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ١٨٩/٢.

<sup>(</sup>٤) بيت من البحر الوافر قائله رجل من بني يشكر.

<sup>(</sup>٥) في ر: (ساعا).

<sup>(</sup>٦) بيت من البحر الوافر قائله القطامي.

فأما حَوائِج، فقد قالوا: إنه ليس من كلام العرب<sup>(۱)</sup>، ووجهه عندنا أن يكون جمع مُحْوِجَة على حذف الزوائد كما أن اللّواقح جمع مُلْقِحَة، والطَّوَائِح جمع مُطْيحة، فكأنه حَائِجَة (<sup>۲)</sup> وحَوائِج كما أن التقدير هناك لاَقِحَة ولَوَاقح وطَائِحَة وَطَوائِح، وهذا النحو كثير في كلامهم، وحكوا (في نَفْسيي<sup>(۲)</sup> حَوْجَاء)<sup>(٤)</sup> أي حَاجَة، فجمع هكذا كجمع صَحْرًاء تقول: حَواجِيَّ كَصَحَارِيِّ، ثم تخفف فتقول: حَواجٍ، فإن قلت: إن حَوَائِج مقلوب من حَواجٍ حاز والوزن فَعَائِل إلا أن الهمزة منقلبة في القول الأول عن عين الفعل كهمزة الطَّوائِح، وفي القول الثاني عن ياء فَعَالِي.

 <sup>(</sup>١) قال المبرد في الكامل ٣٦٩: (فأما قولهم في جمع حاجة: حوائج، فليس من كلام العرب على
 كثرته على ألسنة المولدين ولا قياس له).

وقال على بن حمزة في التنبيهات ١٢٣: (وهو في هذا القول متبع للأصمعي، لأن الأصمعي قال: حرجت الحوائج على القياس فردها، وقد غلطا معاً على أن الأصمعي رجع عن هذا القول فيما حكى عنه ابن أخيه الرياشي، وذكر أنه قال: هي جمع حائحة).

وقـال الحريـري في درة الغـواص ٧٠: (ويقولـون في جمع حاجة حوائج، فيوهمون فيه كما وهم بعض المحدثين في قوله:

فسيان بيت العنكبوت وجوسق رفيع إذا لم تقض فيه الحوائج) أقول: قد ثبت صحة " الحوائج " وأنها من كلام العرب.

انظر الكتاب ٢٤١/٢، والمقصور والممدود لابن ولاد ٣٢، والأضداد لابن الأنباري: ٢٠، والتنبيهات: ١٣٠، واللمع لابن جني: ٥٥٥، وشرح اللمع لابن برهان العكبري: ٥٦٥، وكنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ ٥٦٦، والأشباه والنظائر ٢٢٠/٧.

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (حاجة).

<sup>(</sup>٣) في أ: (نفسه).

<sup>(</sup>٤) في التنبيهات ١٢٣: (قـال أبـو عمـرو بـن العـلاء: في نفسي منه حاجة وحائجة وحوجاء، والجمع حاجات وحوائج وحاج وحوج).

وأما آية وآيٌ فإن آية فَعَلة عند صاحب الكتاب إلا أنهم أعلوا العين كما أعلوا الله في حَيَاة فلم يقولوا: أياة (١)، وعند الخليل فَعْلَة أيَّه (٢)، وأبدل الألف من الياء كما أبدل في طَائِي، والأصل طَيْئ، وقال بعض البغداديين / إن الأصل ١٤١/أ آيية فاعلة، ثم حذف اللام كقولهم:

" مَا بَالَيْتُ بِه بَالَة " الأصل بَالِيَة وهذا فَاعَة، وهو أضعف الوجوه.

وأما ما حكاه (٣)(٤) من قولهم: طُلاَة وطُلىً، فقد قال (٥): إنه بمنزلة مُرَعَة ومُرَع، وهو (١) طائر يظهر في غِبِ المطر، وأما صُوفة وصُوَف، فبمنزلة تَمْرة وتَمْر، وكذا قوله سبحانه: ﴿ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ﴾ (٧) هو جمع صُورَة، ولا يمنع مَجِيء صُورَ فيه من أن يكون كتَمْرة وتَمْر كما أن مَجِيء دُرَر وتُوَم، لم يمنع من دُرٌّ وتُوم.

<sup>(</sup>١) في ظ: (أيات).

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٣٨٨/٢.

<sup>(</sup>٣) في ر: (حكام).

<sup>(</sup>٤) هو أبو الخطاب.

<sup>(°)</sup> قـال سيبويه: (وزعـم أبـو الخطـاب أن واحـد الطلـى طلاة، وإن أردت أدنى العدد جمعت بالتاء، وقالوا: الحكأ والواحد حكأة، والمرع والواحد مُرَعَة)، ١٨٤/٢.

<sup>(</sup>٦) هو مرعة، انظر اللسان والقاموس (مَرَعَ).

<sup>(</sup>٧) النمل / ٨٧، النبأ / ١٨.

### قال صاحب الكتاب:

## " باب(١) ما جاء من الأسماء المحذوف منها

منها (٢) ما لا علامة فيه للتأنيث، ومنها ما فيه علامة له، فمن المحذوف الذي لا علامة فيه للتأنيث قولهم: سَة، واسْتٌ، فسَة قد حُذِفَت منها العين، واسْتٌ قد حذفت منها اللام، فأيهما كسَّرت أو حقَّرت ردَدْت المحذوف، فقلت في التحقير: سُتَيْهَة، فألحقت التاء وفي التكسير أسْتَاه قال:

كَانَّ فِقْ احَهُم أَسْتَاهُ نِسِب ثَنَفٌ رُوهِ مِن خَامِ صَنَةٌ رَوَاءُ (٣) وهِ مِن ذَلَكَ يَد قَالُوا: يُدَيَّةُ وَأَيْدٍ وَأَيَادٍ فِي الجَارِحة وَالنَّعْم، وأنشد أبو زيد: أَمَّ وَاخِدًا فَكَفَ الْأَيْ الْأَيْ وَأَيَادٍ فَمَ نُ لِيَدٍ تَطَاوِحُهَ الْأَيْ ادِي (٤)

<sup>(</sup>١) في التكملة: (هذا باب).

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي: (ومنها)، والتكملة مرجان: (فمنها).

<sup>(</sup>٣) بيت من البحر الوافر لم أهتد إلى معرفة قائله.

تنفر: تفرق، حامضة: آكلة الحمض وهو كل نبت مالح أو حامض، رواء: جمع ريان وريا. الشاهد: قوله: " أستاه " رد اللام المحذوفة من الواحد في الجمع وهي الهاء.

ورد في المثلث لابن السيد٢/١٦، وابن يسعون: ٢٤٠، والقيسي: ٧٩٦، وابن برى: ٥٣٢. في ابن السيد وابن يسعون وابن برى (ألا توفون)، وفي القيسي (لحاك الله يا أستاه)، وفي التكملة مرجان (تركتم جاركم).

<sup>(</sup>٤) بيت من البحر الوافر قائله نفيع بن جرموز من بني عبد شمس بن ربيعة.

المعنى أنا أكفيك واحداً، وإذا كثرت الأيادي، فلا أقدر عليها ولا طاقة لي بها.

الشاهد: قوله " الأيادي " جمع يد ويجمع أيضاً على " أيد ".

ورد في النوادر: ٢٥٥، والخصائص ٢٦٨/١، وابن يسعون: ٢٤٠، والقيسي: ٧٩٧، وابن برى: ٥٣٢، والتاج (طوح). برى: ٥٣٢، وشرح المفصل ٧٥/٥، واللسان (طوح – يدي)، والتاج (طوح). في التكملة مرجان: (من مقلي)، وفي أ: (أيد).

ومن ذلك ابْنَة تقول: بُنَيَّة، فترد المحذوف، وتلحق التاء، وفي اثنين أنَّان (١).

وزعم سيبويه أنهم قالوا في الاثنين: أَثْنَاء (٢)، فأما أُخْت وبِنْت، فقد أبدلت من لاميهما التاء، فإذا حُقِّرَت واحدة منهما رُدَّ اللام، وأُلحِقَتِ التاء، وذلك بُنيّة وأُخيَّة، وكِلْتَا (٤) في ذلك مثل بِنْت.

وأما ما حذف منه اللام ولحقته التاء للتأنيث، فإن جمعه على ضربين:

أحدهما: أن يجمع بالألف والتاء، أو الواو(٥) والنون.

والآخر: أن يكسر فيرد إليه ما حذف منه، فأما جمعه بالألف والتاء، فعلى ضربين:

أحدهما: أن يترك على حذفه، ويجمع بالألف والتاء، فإذا جمع بهما، لم يغير أول الكلمة، وذلك قولهم: شِيّة وشِيّات<sup>(٢)</sup> وثبّة وثبّات وقُلّة وقُلاَت، وقد جمع ذلك بالواو والنون، فإذا جمع بهما<sup>(٧)</sup> غيروا الأوائل نحو: سِنُون وقِلُون وثِبُون، قال سيبويه: وبعضهم يقول: قُلون فلا يغير<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) في أ: (ثنيتان).

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٨٢/٢، وانظر عبث الوليد ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان: (رددت).

<sup>(</sup>٤) في أ: (كلتاهما).

<sup>(</sup>٥) في أ: (الياء).

<sup>(</sup>٦) في التكملة مرجان: (شئة وشئات).

<sup>(</sup>٧) في التكملة شاذلي: (بهما ذلك).

<sup>(</sup>٨) الكتاب ١٩٠/٢.

وحكى أبو زيد رئة ورئون وأنشد:

فَغِظْنَاهُمْ حَتَّى أَتَى الْغَيْظُ مِنْهُمُ قُلُوبًا وأكْبَاداً لَهُم وَرِئِينَا()
والتغيير أقيس؛ لأن الواو في هذا الجمع عوض من المحذوف، فينبغي أن
يغير الاسم عما كان عليه / قبل الجمع ليكون ذلك تكسيراً ما، ألا ترى أن الحالم يونس روى أنهم يقولون: حَرَّة وإحَرُّون (٢)، فزادوا حرفاً في أول الكلمة حرصاً على التغيير ومبالغة فيه، ووافق الحرف الحركة في هذا كما اتفقا (٣) في غيره قال أبو عمر: كان أبو عبيدة إذا سئل عن تفسير ثبات قال: جَمَاعات في تَفْرِقة (٤)، وأنشد أبو عمر:

نَحْنُ هَبَطْنَا بَطْنَ وَالغِينَا والْخَيْلُ تَعْدُوا عُصَباً ثَبِينَا (°)

<sup>(</sup>١) بيت من البحر الطويل قائله الأسود بن يعفر.

الشاهد: قوله: "رَبِّينا " جمع رئة و لم يغير أوله.

ورد في ديىوانه: ٦٣، والـنوادر: ١٩٥، والحلبـيات: ٦١، وسـر صـناعة الإعـراب: ٦٠١، والمفـردات في غـريب القرآن: ٥٣٣، واللسان (رأى) ، والتذييل والتكميل ٩٧/١، ونتائج التحصيل: ٤٢٧.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ١٩١/٢، قـال سيبويه: (وزعـم يـونس أنهـم يقولون أيضاً: حرة وإحرون يعنون الحرار كأنه جمع إحرة ولكن لا يتكلم بها).

وقـال السيرافي (هذا ما حكاه سيبويه عن يونس، وحكى الجرمي عنه أنهم يقولون: أحرون بفتح الألف، وكل ذلك شاذ ليس بالمطرد)، وروى عن ثعلب الفتح، اللسان (حرر).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (اتفق).

<sup>(</sup>٤) في مجاز القرآن ١٣٢/١: (فانْفِرُوا ثُبَاتٍ) واحدتها ثُبَةٌ، ومعناها: جماعات في تفرقة.

<sup>(</sup>٥) رجز قائله الأغلب العجلي.

هبطنا: قصدنا، بطن: البطن ما انخفض من الأرض، والغين: موضع، تعدو: تسرع، عصبا: العصبة والعصابة والجماعة من الرجال ما بين العشرة إلى الأربعين.

الشاهد: قوله: " ثبينا " جمع ثبة.

ورد في: المخصص ١٢٠/٣، وأمالي ابن الشجري ٥٨/٢، وابن يسعون: ٢٤٢، والقيسي: ٨٠٠، وابن برى: ٣٤٥.

والمحـذوف من (١) فِئَة اللام وهي واو من فَأُوت إذا شَقَقْت، وفرقت؛ لأن الفئة كالِفْرقَة.

وأما ما ردوه في الجمع بالألف والناء إلى الأصل، فنحو: سَنوات وعِضَوات (٢)، وقالوا: هَنَات وهَنُوات، فردوا، ولم يردوا قال:

.....عَلَـــى هَــنَواتٍ شَــانُها مُتَــتَابِع (٣)

وقال:

وقَالَتْ لِيَ النَّفْسُ اشْعَبِ الصَّدْعَ لِإِحْدَى الْهَنَاتِ الْمُعْظِلاَتِ اهْتِبَالَهَا (٤)

(١) في أ: (في).

(٢) في أ: (عصوات).

(٣) عجز بيت من البحر الطويل لم أهتد إلى معرفة قائله، وصدره:

أرى ابن نزار قد حفاني وملي<u>ن</u> ......

هنوات: خلال من الشر، متتابع: التتابع الانتشار.

الشاهد: قوله: " هنوات " جمع هنة رد في الجمع المحذوف من الواحد وهي الواو التي هي لام الكلمة من " هنة ".

ورد في: الكتاب ٨١/٢، والمقتضب ٢٧٠/٢، والأصول ٣٢١/٣، وسر الصناعة ١٥١/١، وشرح الكتاب للرماني قسم السعرف ١٧٠/١، والمنصف ١٣٩/٣، والأعلم ٨١/٢، وأمالي ابن الشجري ٣٨/٢، وابن يسعون: ٣٤٣، والقيسي: ٨٠١، والوجيز في علم التصريف: ٥٣، وابن برى: ٥٣٥، وشرح المفصل ٥٣/١، وشرح الملوكي: ٢٢٩، واللسان (هنا)، في الكتاب والمقتضب (كلها) مكان (شأنها).

(٤) بيت من البحر الطويل قائله الكميت بن زيد الأسدي.

الهنات: الخلال من الشر، اشعب: اجمع وأصلح ويكون بمعنى فرق وأفسد وهو من الأضداد، الصدع: الشق، اهتبالها: أي كما ينبغي أن يهتبل لها.

الشاهد: قوله: " الهنات " جمع هنة، ولم يرد الواو المحذوفة من هنة.

ورد في شعره: ۸۷، وتهذيب اللغة ٣٠٨/٦، وابن يسعون: ٢٤٣، والقيسي: ٨٠٣، وابن برى ٥٣٦، واللسان والتاج (هبل – هنو). قال سيبويه: وقد يجمعون الشيء بالتاء ولا يجاوزون به استغناء، وذلك ظُبَة وظُبَات وسِئَة (١) وسِئَات (٢)، وقد قال سيبويه في ظُبَة: ما تراه، وقال الكميت:

يَــرَى الــرَّاوُون بِالــشَّفَرَاتِ مِــنّا كَــنَارِ أَبِــي حُــبَاحِبَ والظَّبِيــنَا<sup>(٦)</sup> ولعله يجعل ذلك مما جاء في الشعر دون غيره للضرورة كما يمكن أن يتأول ذلك في أَحْرَاح، وقال أبو عمر: سمعت أبا عبيدة يقول: سِثَة القوس مهموزة (٤)،

الشفرات: جمع شفرة وهي حد السيف، نار أبي حباحب: الشرر الذي يسقط من الزناد. الشاهد: قوله: " الظبينا " جمع ظبّة والمشهور ظبات وهي طرف النصل.

ورد في شعره ٢٦/٢، والصحاح (حبب)، والصاحبي: ٢٥٠، ومبادئ اللغة ٢٠، وشرح اللمع لابن برهان العكبري: ٤٨٠، وابن يسعون: ٢٤٤، والقيسي ٨٠٤، والروض الأنف ٢٤/٢، وضرائر الشعر: ١٠٤، وشرح الكافية الشافية ١٥٠٩، وابن الناظم: ٦٦١، وشفاء العليل: ١٤٨، والعيني ٣٦١/٤، ونتائج التحصيل: ٤٢٩.

في مبادئ اللغة والعكبري وشرح الكافية وابن الناظم وشفاء العليل والعيني ونتائج التحصيل (وقود).

وفي أ: (بالحفرات)، وفي التكملة مرجان: (لشرفات).

(٤) سِئة القوس وسُوتُها: طرفها المعطوف المعرقب، وأَسْأَيْت القوس جعلت لها سِنَةً وجمع سِئَة سِئَة القوس أعلى وهو الأكثر، قال ابن خالويه: لم يهمزها إلا رؤبة، اللسان (سأى).

<sup>(</sup>۱) في المتكملة والكتاب ١٩٠/٢: شية وشيات، وقال مرجان في الحاشية: (في الأصل وبقية النسخ " سئة وسئات ")، ويؤيد ما اخترت السيرافي في شرحه للكتاب ٢٤/٥. (٢) الكتاب ١٩٠/٢.

<sup>(</sup>٣) بيت من البحر الوافر.

وحكى غيره من البصريين أَسْأَيْت القوس قال<sup>(١)</sup>: وقالوا: بُرَة وبُرَات وبُرُون وبُرى.

فأما أَرَضُون فشبه حذف التاء منها بحذف اللام، فجمع جمع سنين، وحرك الأوسط منها كما كسر الأول من ثِبِين (٢)، وكان تحريك الأوسط أولى؛ لأنه بمنزلة طَلَحَات، وقالوا: أَهْلُون كما قالوا: كَهْلُون؛ لأنه مذكر لا تدخله التاء، فأما قولهم: حَرَّة وحَرُّون، فلأن المضاعف يعتل، ألا ترى أنه يبدل ويخفف في القوافي، فجمع بالواو والنون كما أدخلوا الهمزة على امرئ (من) (٣) حيث أدخلوها على ابن لما كانت الهمزة تعتل (٤) بالحذف (٥)، ومن قال: إحَرُّون فغير بإلحاق الهمزة، فلأن الكلمة صحيحة الآن (١) لم يلحقها حذف كقول من قال: بإلحاق الهمزة، فلأن الكلمة صحيحة الآن (١) لم يلحقها حذف كقول من قال: مَرْء، فلم يلحق همزة الوصل الأول، وأنشد أبو عبيدة:

لاَ خَمْسَ إِلاَّ جَـنْدَل الإِحَـرِّين والْخَمْسُ قَدْ يُجَشِّمكَ (٧) الأَمَرِّين (٨)

<sup>(</sup>١) القائل سيبويه، الكتاب ١٩٠/٢.

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: (قلين).

<sup>(</sup>٣) (من) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان: (قد تعتل).

<sup>(</sup>٥) في التكملة: (بالحذف والإبدال).

<sup>(</sup>٦) (الآن) ليست في ر، وظ.

<sup>(</sup>٧) في الكلمة شاذلي (جشمنك)

<sup>(</sup>٨) رجز قائله زيد بن عتاهية التميمي قاله حين انهزم في وقعة صفين.

لا خمس: من فتح الخاء أراد لا خسمائه، لأنه قيل: إنه بذل له خسمائة على قتل على رضى الله عنه.

ومن روی لا خِمس بکسر الخاء أراد الورد، ابن بری: ٥٤٠.

فأما ما كُسِّرَ فُرد إليه ما حذف فنحو شَاة وشِيَاه وشَفَةٍ وشِفَاة، واستغنوا عن الألف والتاء ببناء الكثير كما استغنوا به في ثلاثة شُسُوع وقالوا: آمَة وآمِ وإماء كما قالوا: / أكمَة وآكُم وإكام، ولم يقولوا: أُمُون حيث كسِر على ١٤٢/ بناء(١) ما رد إلى الأصل؛ لأن الواو إنما كانت تلحق عوضاً مما حذف منها، وأَفْعَل يجري بحرى الفرد، وكأن مفرده لم يلحقه حذف، وقالوا: لُغَة ولُغيّ، وقد يجمعون المؤنث الذي لا علامة تلحقه بالألف والتاء كما يجمعون ما تلحقه التاء، وذلك قولهم: عُرْس وعُرُسَات وعِير(٢) وعِيرَات(٣)؛ لأنه في التأنيث مثل ما لحقته التاء، قال سيبويه: وقالوا: سَمَاوَات فاستغنوا بهذا أرادوا جمع سَمَاء لا من

الإحرين: جمع حرة وهي أرض ذات حجارة سود، يجشمك: يكلفك، الأمرين: الدواهي
 جمع الأمر والمعنى الخطب أو الحوادث.

الشاهد: قوله: " الإحرين " جمع حرة.

ورد في وقعة صفين: ١٦٨، والاشتقاق ١٣٦، والجمهرة ١٩٥، وكتاب الشعر: ١٤٠، والمحمدة ١٩٠٥، وكتاب الشعر: ١٤٠، والملمع: ٨٣، وغريب الحمديث للخطابي ٢٠٣/، والمحكم ٣٦٣/، والمخصص ١٤٠، والفائدة ١٩٧/، وأمالي ابن المشجري ٢٥،، وابن يسعون: ٢٤٥، والقيسي: ١٠٠، وشمس العلوم ٢٦٦/، والتنبيه والإيضاح (حرر)، وابن برى: ٥٤٠، وشواهد نحوية: ١٣٧، والنهاية ٢٥٥١، وشرح المفصل ٥٥، ورصف المباني: ٤٩٤، واللسان والتاج (حرر).

<sup>(</sup>١) (بناء) ليست في التكملة (مرجان).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: (عبر وعبرات).

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه ١٩١/٢: (وقد يجمعون المؤنث الذي ليست فيه هاء التأنيث بالتاء كما يجمعون ما فيه الهاء؛ لأنه مؤنث مثله، وذلك قولهم: عُرُسَات وأَرَضَات وعِيرُ وعِيرَات حركوا الباء وأجمعوا فيها على لغة هذيل؛ لأنهم يقولون: بَيْضَات وَجَوزَات).

المطر<sup>(۱)</sup>، وهذا الذي قاله يدل على أن السُّمِيِّ من قوله: تَلُفُه الأَرْوَاحُ والسُّمِيُّ (۲)

وقوله:

كَنَهْوَرٌ كَانَ مِنْ أَعْقَابِ السُّمِيِّ (٣)

جمع سماء التي هي المطر لا التي تظل الأرض، وتلك مؤنثة منقولة من المظلة، وإن كانوا قد جمعوها على أَفْعِلَة (٤) "(٥).

تلفه: تقبضه وتجمعه، الأرواح: جمع ريح، السمى: جمع سماء والتي هي المطر.

الشاهد: قوله: " السُّميّ " جمع سماء على سمي ووزنه فُعُول قلبت واوه ياء وأدغمت في الياء بعدها وكسر ما قبلها لتثبت ياء بعد الكسرة.

ورد في ديوانه ١٢/١، والأزمنة وتلبية الجاهلية: ١٢، والأزمنة والأمكنة ٣/٢، ورسالة الملائكة: ١٣٧، وشرح الخيارات المفضل: ١٣٧، وأبن يسعون: ٢٤٧، والقيسي: ٨٠٩، وابن برى: ٤٤٠، وشرح المفصل ٤٤٠، والممتع: ٢٣٦، واللسان والتاج (سمو).

(٣) رجز قائله أبو نخيلة السعدي.

كنهور: سحاب متراكم على بعض، أعقاب: جمع عقب وهو آخر الشيء.

الشاهد: قوله: " سُمِيّ" جمع سماء على سمي.

ورد في: الكتاب ١٩٤/٢، والمذكر والمؤنث للمبرد: ١٢٠، والمنصف ٦٨/٢، والمخصص ٣/٩، والمخصص ٣/٩، والبن بسرى: ٣٤٠، والأعلم ١٩٤/٢، وابسن يسمعون: ٢٤٧، والقيسمي: ٨١٠، وابسن بسرى: ٣٤٠، واللسان والتاج (كنهر).

- (٤) انظر الكتاب ١٩٣/٢.
- (٥) التكملة شاذلي: ١٦١-١٦٤، والتكملة مرجان: ٤٣٤-٤٣٤.

<sup>(</sup>١) الكتاب ١٩١/٢.

<sup>(</sup>٢) رجز قائله العجاج.

### قال المفسر:

اعلم أن اليد من الجارحة تجمع على أيْدٍ، وأما أيادٍ فالأغلب فيها أن يراد النعمة، وقد تجيء للجارحة كما أنشد من قوله:

..... فَمَـنْ لِـيد (١) تُطَاوحُهَا الأَيَـادي (٢)

وحكى شيخنا عن أبي عبيدة أنه قال: سألت أبا الخطاب وكان مؤدباً لأبي عبيدة هـل تُكَسَّر يَدُ الجارحة على أياد فقال: نعم، ثم سألت عنها أبا عمرو، فأنكر ذلك، فقلت لأبي الخطاب: إن أبا عمرو قد أنكر ما أثبته، فقال: ما سمع قول عدي:

سَاءَهَا مَا تَأُمَّلَتُ فِي أَيَادِي صَنَا وَإِشْسَنَاقُهَا إِلَى الأَعْسَنَاقِ (٣) ثم قال: هي في علم الشيخ ولكنه قد<sup>(١)</sup> نسيها<sup>(٥)</sup>.

إشناقها: رفعها إلى العنق.

الشاهد: قوله: " أَيَادِينَا " جمع اليد التي هي الجارحة على أيادي.

ورد في: ديوانه: ١٥٠، ومجالس العلماء للزجاجي: ١٢٤، والأغاني ١١٦/، والخصائص ١/٢٠، والخصائص ٢/٢، والمختصص ٢/٢، وشرح المفصل ٤/٤/، واللسان (شنق – يدي)، والحزانة ٤٨١/٧.

في مجالس العلماء (أنكرت ما بينت)، وفي الأغاني واللسان (شنق)، (ما بنا تبين في الأيدي) ولا شاهد فيه على هذه الرواية.

<sup>(</sup>١) في أ، ور: (أيد).

<sup>(</sup>۲) تقدم وروده ص: ۸۷٤.

<sup>(</sup>٣) بيت من البحر الخفيف قائله عدى بن زيد.

<sup>(</sup>٤) مجالس العلماء للزجاجي: ١٢٤.

<sup>(</sup>٥) في أ: (نسيه).

وأما أَثْنَاء في الاثنين فقد جاء على الأصل، وهي جمع تَنيَّ فَعَل بفتحتين كأبناء، وقد تقدم القول في هذا(١)، وفي أُخت وبنت، وما كان نحو: سِئَة وثُبَة جمع بالألف والتاء نحو: سِئَات وثُبَات وقِبَة وقِبَات، قال شيخنا: إن قِبَة من القُبُو الـذي هـو الجمع، ومنه القِبَاء؛ لأن بعضه يضم إلى بعض، ويجمع هذا النحو بالواو والنون إذا حذفت منه التاء نحو: سِنُون وِثْبُون وقِلُون بكسر الفاء، وقال بعضهم: تُبُون وقُلُون بالضم (٢)، والقياس الكسر لما تقدم في صدر الكتاب من أن الواو والنون ليس بمنزلته في "مسلمون " وأنه جاء عوضاً من المحذوف، فالتغيير دليل التكسير، وقد بالغوا في هذا حيث قالوا: حَرَّة وإِحَروَّن، فألحقوا الهمزة لما جمعوه بالواو والنون ليكون دليلاً على التكسير (٣)، وقوله: " ووافق 1٤٢/ب الحرف الحركة " يعني به / أن الهمزة حرف دل على أن مُجيء الواو والنون ليس مثله في " مسلمون " كما أن الكسرة في " سِنُون " تدل على التكسير، فقـد(٤) اجـتمع الحرف والحركة في الدلالة على هذا الغرض، وذهب شيخنا إلى أن الضمة في تُبُون غيرها في تُبَة بدلالة قولهم: ثِبون بالكسر وسِنِون، وإحرائه (٥) في احتلاف التقدير (٦) محرى يا مَنْصُ، وقد تقدم الكلام على من ينكر هذا

<sup>(</sup>١) انظر ص: ٨٣١ .

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ١٩٠/٢.

<sup>(</sup>٣) المقتصد: ١٩٧.

<sup>(</sup>٤) في أ: (قد).

<sup>(</sup>٥) في ظ: (أجراه).

<sup>(</sup>٦) انظر الكتاب ١٩٠/٢.

النحو في غير موضع (١)، وقد يُرَدُّ لام الفعل نحو: سَنَوات وعِضَوات (٢) وهَنَوات، وأما قول صاحب الكتاب في ظُبَات وسِقَات: إنهم لا يجاوزون الألف والتاء (٢) مع قول الكميت " الظبينا " فصحيح؛ لأن ذلك محمول على ضرورة الشعر وسِئَة من أَسْأَيت القوس، فاللام محذوف ووزنه فِعَة.

وأما أرضُون فقد تقدم القول (٤) فيه، وقوله: "إن أَهْلُون بمنزلة كَهْلُون " فالمعنى أن الأهل يقع على ما يعقل كما أن الكهل كذلك وقوله: " لأنه مذكر لا تدخله (٥) التاء "يعني به أنه ليس على حد " أَرضُون " لأن الأهل ليس مما يؤنث وضعاً كالأرض والشَّمْس، فيقال: إن الأصل أَهْلَة، وأما قوله " في حَرّة وحَرَّون: لأن المضاعف يعتل ألا ترى أنه يبدل ويخفف في القوافي، فحمع بالواو والنون كما أدخلوا الهمزة على امْرِئ من حيث أدخلوها على ابن " فالمقصود ما تقدم من أن الجمع بالواو والنون في نحو: " سِنُون " عوض من تغيير لحق الكلمة (١)، وهو حذف اللام كما أن الهمزة في ابن كذلك، فكما قالوا: امْرُق، فأدخلوا الهمزة وإن لم يكن قد حذف من الكلمة شيء لأجل أن اللام همزة، والهمزة معدن التغيير، فصار لذلك بمنزلة ابن كذلك حَرّة هو من المضاعف، والمضاعف يلحقه التغيير كثيراً نحو: قولهم:

<sup>(</sup>١) المقتصد في شرح الإيضاح: ١٩٧، ٩٧٥، ٩٧٦.

<sup>(</sup>٢) في أ: (عصوات). ﴿

<sup>(</sup>٣) الكتاب ١٩٠/٢.

<sup>(</sup>٤) المقتصد: ١٩٥.

<sup>(</sup>٥) في أ: (تلحقه).

<sup>(</sup>٦) انظر المقتصد: ١٩٧.

ألا ترى أن أحد المثلين قد سقط، فلما كان كذلك أشبه حَرَّة ما لحقه تغيير، فحمع بالواو والنون، هذا ولا يجب أن يغتر به بعض من يولع بالرد على الأئمة فيقول: إن هذا ليس بتغيير لأجل أن العذر الذي ذكره أبو على لو لم يكن لأغنى أن يقال: (إن) (٢) " إحَرُّون " لم يأت لها نظير، وإنه لم يوجد كلمة صحيحة سالمة من الحذف قد جمع بالواو والنون نحو: " تُوبُون " وقِدْرُون كما تقدم في صدر الكتاب(٢)، وقول أبي على: " وأما من قال: إحرُّون فغير بإلحاق الهمزة؛ فلأن الكلمة صحيحة؛ لأنه (٤) لم يلحقها حذف كقول: من قال: مَرْء، ولم يلحق / همزة الوصل " يعني أن حَرَّة لم يلحقه تغيير حقيقي كما لحق تُبَة ـ 1/124 حيث حذف اللام، فلما جمعه بالواو والنون زاد همزة، فقال: إحَرُّون لتكون الهمزة دليلاً على أن الواو والنون ليس فيه (٥) على حده في " مسلمون " وأن التقدير فيه على التكسير، والذي اشترطنا أن يختص بما يعقل هو الواو والنون مقترناً بسلامة البناء نحو: مُسْلِمُون، فإذاً لا يكون الواو والنون مع الهمزة عوضاً من تغيير، ويكون إحَرُّون بمنزلة مَرْء في أنه لم يلحق الهمزة عوضاً من كون الكلمة بعرض التغيير، وقوله:

لاَ خَمْسَ إلاَّ جَنْدلُ الإِحَرِّين

<sup>(</sup>۱) تقدم وروده ص: ۱۸٤.

<sup>(</sup>٢) (أن) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٣) المقتصد: ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) في التكملة و (أ) في المتن: (الآن) انظر ص ٩٧٨.

<sup>(</sup>٥) في أ: (ليس فيه مثله في مسلمون).

يعني به خَمْسَمِئَة، قال شيخنا يحكى أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضى الله عنه كان ضمن له (۱) ذلك وأنشد:

إِنَّ أَبَاكِ فَرِ يَسُوْمَ صِفِّينَ لَمْا رَأَى عَكَا وَالأَشْعَرِيِّينَ وَحَاتِماً يَسْتَنُّ فِي الطَّائِيِّيْنِ لاَ خَمْسَ إلاَّ جَـنْدَل الأِحَـرِّين وحَاتِماً يَسْتَنُّ فِي الطَّائِيِّيْنِ لاَ خَمْسُ قَدْ يُجْشِمُك الأَمَرِّينَ (٢)

ولا يقال للواحد: إحَرَّة؛ لأن هذه الهمزة قد احتصت بالجمع للدلالة على التكسير هذا هو الأكثر، وبعضهم يقول: إحَرَّة وإحَرَّون (٢) وإوَزَّة وإوزّون، والقول فيه ما ذكره شيخنا من أن الكلمة قد لحقها التغيير؛ لأن الأصل إحْرَرَة

#### إن أباك:

وقال ابن برى في التنبيه والإيضاح (حرر): قال: (ابن الكلبي: لما عظم البلاء بصفين انهزم زيد بن عتاهية التميمي فلحق بالكوفة وكان علي رضي الله عنه قد أعطى أصحابه يوم الجمل خمسمئة درهم من بيت مال البصرة فلما قدم زيد على أهله قالت لـه ابنته أين خمس المئة، فقال:

#### إن أباك.....

وانظر اللسان والتاج (حرر).

(٢) انظر التخريج ص: ٨٧٩.

(٣) في الكتاب ١٩١/٢: (وزعم يونس أنهم يقولون أيضاً: حَرَّة وإِحَرُّون يعنون الحِرَار كأنه جمع إحَرَّة ولكن لا يتكلم بها).

<sup>(</sup>١) قال ابن دريد في الاشتقاق ١٣٦: (لما فرغ علي رضي الله عنه من الجمل فرق في رجال ممن أبلى فأصاب كل رجل خمسمئة، فكان فيمن أخذ رجل من بني تميم فلما خرج إلى صفين خرج ذلك الرجل فلقي ضربا أنساه الدراهم فرجع إلى الكوفة، فقالت لـه ابنته أين المال فأنشأ يقول:

وإوْزَزَة، ثم أدغم فقرب بذلك من المحذوف اللام، فعوض الجمع بالواو والنون كما فعل في أرض حيث حذف التاء منه فاعرفه.

وقبد يستغنى في هذه المحذوف منها بالتكسير نحبو: شِيَاه وشِفَاه، ولم يقولوا: شَاهَات ولا شَوْهَات ولا شَوَات ولا شَفَهَات ولا شَفَات، وشبه هذا بقولهم: ثلاثة شُسُوع في أنه وقع الاستغناء بجمع عن جمع، وقد ذكرنا القانون في هـذا(١)، وأمـا أمَـة فـإذا جمعت على آم كان أَفْعُلا كأكَمَة وآكُم وإمَاء فِعَال كَإِكَام، وقول أبي علي: " و لم يقولو: " إمُون " حيث كسر على بناء ما رد إلى الأصل؛ لأن الواو إنما تلحق عوضاً مما حذف منها، وأَفْعَل يجري مجرى المفرد فكأنّ مفرده لم يلحقه حذف " فالمقصود منه أن أَمَة بمنزلة ثبّة في حذف اللام، تُم لم يجمع بالواو والنون نحو: أُمُون كَثُبُون لأجل أنه جاء في الجمع أَفْعُل أَ أُم، فعاد لام الفعل، وأَفْعُل بمنزلة المفرد من حيث إنه علم القلة، ويجمع فيقال: أَكُلُب وأَكَالب، فلما كان كذلك صار أَمَة كأن اللام قد ثبت فيها لِمِيء ذلك (٢) في مثال هو بمنزلة المفرد، فاللام موجود (٢) / فيه، وهذا تعليل ظاهر غير ١٤٣/ب أن هنا ما يغني عنه، وهو ما ذكرنا من أن هذا التعويض جائز لا واجب، ألا ترى أن نحو: غُددٍ ودَم ويَد محذوف اللام، ولم يَجِئ في شَيءٍ منه الجمع نحو: غَدُون ودَمُون، فليس هذا التعويض بمطرد فاعرفه.

وأمر آخر: وهو أن الواو والنون في هذه المنقوصات وإن قلنا: إنهما

<sup>(</sup>١) انظر: ص ۸۸۳، ۸۸۰ .

<sup>(</sup>٢) (ذلك في) ليست في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٣) في ظ: (موجودة).

جعلا عوضاً عن النقص، فهما يدلان على الجمع لا محالة، ومعلوم أن أصلهما أن يكونا للذكور، فلو جمعت أمّة بالواو والنون، فقيل: أمُون لكان أدخل علامة المتذكير على المؤنث الحقيقي، وذلك بين الفساد، ولا يلزم على ذلك أرضُون وتُبُون؛ لأن التأنيث في هذه كلها مجاز، فيجوز أن لا يعتد به، وأما لَغَة ولُغيّ، فرد اللام لما حذف التاء، ومثله بُرة وبُرئ وظَبيّة (١) وظُبيّ، وأما ما جمع بالألف والتاء، وليس في واحده تاء نحو: عِرْس وعِرْسَات، وعِير وعِيرات، وسما وسماوات فحسن؛ لأنه إذا كان مؤنثاً في التقدير كان بمنزلة ما ثبت فيه التاء، وقد يجمعون بالألف والتاء ما هو مذكر في واحده نحو حَمَّام وحَمَّامات وخِوان وخِوانات وسُرَادِق وسُرَادِقَات، وذلك أنه لما لم يكن مذكراً حقيقياً جرى(٢) محرى المؤنث، فذكر صاحب الكتاب أن سَمَاوَات استغنى به عن التكسير(٣)، والسَّمِي يأتي في المطر، واستدل على ذلك بقوله:

تَلُفُّه (٤) الأَرْوَاحُ والسُّمِيّ (٥)

لأن المطر مع الريح، لا السماء المظلة.

<sup>(</sup>١) في أ: (ظبة).

<sup>(</sup>٢) في أ: (يجري).

<sup>(</sup>٣) الكتاب ١٩١/٢.

<sup>(</sup>٤) في أ: (تكفه).

<sup>(</sup>٥) تقدم وروده ص: ۸۸۱.

### قال صاحب الكتاب:

## " باب تكسير ما كان على أربعة أحرف ثالثه حرف مد لغير $^{(1)}$ الالحاق

فما كان من ذلك على فِعَال كسر في أدني العدد على أُفْعِلَة، وذلك حِمَار وأُحْمِرة، ومِثَال وأَمْثِلَة، وإناء وآنِيَة، وإزَار وآزرَة، والعدد الكثير على فْعُـل نحـو: حُمُـر وأُزُر وفُـرُش، وقد <sup>(۲)</sup> يخفف فيقال: فُرْش، وقد يستعمل أكثر العدد موضع أدناه وذلك ثلاثة جُدُر وثلاثة كُتُب، والمضاعف لا يجاوز به أدنى العدد كراهة (٣) التضعيف في فُعُل وذلك عِنَانٌ وأعِنَّة، وكِنَان وأكِنَّة، وبنات الياء والواو لا يجاوز بها أدنى العدد، وذلك رشاء وأرْشِيَة وسِقَاء وأَسْقِيَة وردَاء وأَرْدِيَة، وما كان عينه واوأ كسر في أدنى العدد على أَفْعِلةٌ نحو: حِوَان وأَحْوِنَة، 1/122 ورواق وأَرْوقَة، وبناء أكثر العدد منه على فُعْل بسكون العين / وذلك قولهم: خُون ورُوق، وربما ثقل ذلك في الشعر، فأما في الكلام فالتخفيف إذ<sup>(٤)</sup> كان التخفيف في رُسُل، وإذا كان موضع العين ياء ثقل كقولهم: عِيَان وعُيُن، لحديدة تكون في متاع الفَدّان كما قالوا في جمع بَيُوض: بُيُض، ومن قال: رُسْل قال: بِيْض (٥) وعِين فأبدل من الضمة الكسرة لتصح الياء، وما كان فعالا، فإنه في

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان و أ: (بغير).

<sup>(</sup>٢) (قد) ليست في التكملة بداية النسخة د من قوله: يخفف...

<sup>(</sup>٣) في التكملة: (كراهية).

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان: (إذا).

<sup>(</sup>٥) في المنصف ٣٣٩/١: (قـال أبـو عثمان: وفَعُلُّ من الياء بمنزلة غير المعتل وذلك في غُير جمع غَيُور ودَجَاج بُيُض جمع بَيُوض... وقال ٣٤٠/١ ومن قال رُسْل فأسكن قال: پيْض).

التكسير لأدنى (١) العدد وأكثره كفِعَال، وذلك فَدَان وأَفْدِنَة، وقَدَال وأَقْدِلَة، وفي الكثير (٢) قُدُل وفُدُن، وما كان من بنات الياء والواو اللتين هما لامان، فتكسيره كتكسير فَعَال، وذلك سَمَاء وأَسْمِية للمطر لا المظلة للأرض، وعَطَاء وأَعْطِية، ورفضوا فيه بناء الكثير لاعتلال اللام، ولم يقولوا: عُطْي؛ لأن الحركة لما (١) كانت مُرَادة كان في حكم ما هو ثابت في اللفظ ألا تراهم قالوا: لقَضْوَ الرّجُل، وقالوا: رُضْيُوا(٤).

وما كان فُعَالاً فهو في بناء أدنى العدد على أَفْعِلَة كفِعَال وفَعَال، وذلك غُراب وأَغْرِبَة، وبُغُثَات وأَبْغِثَة وخُراج وأخْرِجَة، قال الهذلي:

مِن فَوْقِهِ أَنْسُرٌ سُودٌ وأَغْرِبَة وتَحْتَه أَعْنُزٌ كُلْفٌ وأَتْسَاسُ (٥)

<sup>(</sup>١) (لأدنى) ليست في التكملة: (مرجان).

<sup>(</sup>٢) في التكملة: (الأكثر).

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان: (كما).

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ٣٨٢/٢.

<sup>(</sup>٥) بيت من البحر البسيط اختلف في قائله، فقيل: إنه مالك بن خالد الخناعي، وقيل: أبو ذؤيب الهذلي.

نسب إلى مالك بن خالد الخناعي في ديوان الهذليين ٢/٣، وشرح أشعار الهذليين: ٤٤٠، والقيسي: ٨١١، والصحيح أنه له.

ونسب إلى أبي ذؤيب في شرح أشعار الهذليين: ٢٢٨، وابن يسعون: ٢٤٧، وابن برى:

ونسب إلى الهذلي فقط في الصحاح واللسان (تيس) وحياة الحيوان ١٦٦/١، والتاج (تيس).

الشاهد: قوله: "أَغْرَبة " جمع غُرَاب.

وورد بدون نسبة في أمالي القالي ۲۹۰/۲.

أعنز: إناث الوعول وهي الأروى، كلف: غير إلى السواد، أتياس: ذكور الوعول.

فأما بناء العدد الكثير (١) ، فعلى فِعْلان، وذلك نحو: غِلْمَان وبِعْثَان وغِرْبَان، و لم يقولوا: أَعْلِمَة استغنوا عنه بِغِلْمة، وقالوا في أدنى العدد في (٢) مضاعفه: كما قالوه (٣) في مضاعف فِعَال، وذلك قولهم: دُبَاب وأَذِبّة، وفي الكثير ذِبَّان و لم يقتصر على العدد القليل كما اقتصر (٤) في عِنَان على أَعِنّة؛ لأن بناء فِعْلان يؤمن فيه التضعيف، وقالوا في المعتل العين: حُوار وحِيران كما قالوا: غُراب وغِرْبَان، وكذلك يقول من قال (٥): حِوَار، وقال قوم (٢): حُوران كما قالوا: قال بعضهم: زُقاق (٧) وأَزِقّة (٨)، وقد يقتصرون فيه على بناء أدنى العدد كما فعيل في غيره، وذلك قولهم: فُوَاد وأَفْئِدة، وقال بعضهم: دُباب ودُبّ، وما كان على فَعِيل فإنه في أدنى العدد على (١) أَفْعِلَة، وذلك قولهم: حَرِيب وأَحْرِبَة، وكَثِيب وأَكْرِبة، ويكسر في الكثير على فُعْلاَن وفُعُل نحو (١٠): كُثْبان (١٠) ورُغْفَان وحُرْبَان، وفُعُل نحو: رُغُف وكُثُب وقُصُب، وقد كسروه

<sup>(</sup>١) (الكثير) ليس في التكملة: (مرجان).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرحان: (وفي).

<sup>(</sup>٣) في التكملة: (قالوا).

<sup>(</sup>٤) في التكملة شاذلي: (اقتصروا).

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذلي: (يقول).

<sup>(</sup>٦) في التكملة مرجان: (بعضهم).

<sup>(</sup>٧) في أ: (زقان).

<sup>(</sup>٨) في التكملة شاذلي: (أزقة وزقّان وزُقّان).

<sup>(</sup>٩) (على) ليست في التكملة: (مرجان).

<sup>(</sup>١٠) في التكملة مرجان: (وذلك).

<sup>(</sup>۱۱) في (أ) كتبان وكثب .

على أَفْعِلاَء قالوا: نَصِيب وأَنْصِبَاء، وخَمِيس وأَخْمِسَاء، ورَبِيع وأَرْبِعَاء قال أحمد<sup>(۱)</sup> بن يحيى: وكسر على فِعْلاَن وهو قليل قالوا: ظلِيم وظِلْمَان وعَرِيض وعِرْضَان، وقالـوا / قَرِيّ وأَقْرِيَة وفي الكثير قُرْيَان، والقَرِيّ: مَسِيل الماء إلى ١٤٤/ب الروضة قال:

يَــسْتَنُّ أَعْــدَاءَ قُــرْيَانِ تَــسَنَّمَهَا غُــرُّ الْغَمَــامِ ومُــرْتَجَّاتُه الــسُّودُ<sup>(۲)</sup> وقالوا: وقالوا: سَرِيّ وأُسْرِيَة وسُرْيَان، وقالوا في جمع صَبِي: صِبْيَان كما قالوا: ظِلْمَان<sup>(۳)</sup>.

وقالـوا في القليل: صِبْيَة، ولم يقولوا: أَصْبِيَة كما لم يقولوا: أَغْلِمَة استغناء بِغِلْمَة، وقد جاء في الشعر أَصْبِيَة قال<sup>(٤)</sup>:

فَارْحَمْ أُصِيْبِيتِ السَّذِينَ كَانَّهُم حِجْلَى تَدَرَّجُ فِي السَّرَبَّة وُقَّعُ (°) وقالوا في التضعيف في العدد القليل: أُسِرَّة وأُحِزِّة في جمع سَرِيرٍ وحَزِيز،

<sup>(</sup>١) (قال أحمد بن يحيى) ليست في التكملة: (شاذلي).

<sup>(</sup>٢) بيت من البحر البسيط قائله ذو الرمة.

يستن: يسلك هذا الحمار بالأتن سنن الطريق أي قصده.

أعداء: نواحي جمع عدوة، قريان: جمع قرى وهو مسيل الماء إلى الروضة.

مرتجاته: الذي فيه رجة الرعد، تسنمها: أعلاها.

الشاهد: قوله: " قريان " جمع قرى.

ورد في دينوانه: ١٣٦٥، والجمهرة ٢٨٤/٣، وسميط اللآلي: ١١٧، والمخصص ١٤٣/٩، وابن يسعون: ٢٤٧، والقيسي: ٨١٢، وابن برى: ٥٤٥، واللسان والتاج (قرا).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (ظليم وظلمان وغلمان).

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان: (وقال).

<sup>(</sup>٥) تقدم وروده ص: ٦٣٢ .

وقالوا في الكثير: حُزَّان، وقال بعضهم: حِزَّان وقالوا: سُرُر كما قالوا: قُلُب، وحكى أبو زيد وأبو عبيدة أن ناساً فتحوا الثاني من نحو سُرُر (١)، وقالوا (٢): فَصِيلَ وفِصال، وقالوا: فَصِيلَة كما قالوا: ظَرِيفَة، فكسروها (٣) تكسير ظَرِيف وظِريفة حيث قدر فيه الصفة والانفصال عن (١)الأم (٥)، وفَعُول بمنزلة فَعِيل في أدنى العدد، وذلك قَعُود وأَقْعِدَة، وعَمُود وأَعْمِدَة، وخَرُوف وأخْرِفة والكثير خِرْفان وقِعْدان، وعَتُود وعِدَّان، خالف في الكثير فَعِيلاً ووافق فُعَالاً في ضمّ أول الحرف، وقالوا: فُلُوّ وأَفْلاَء، وعَدُو وأَعَداء، وكرهوا فُعُلانا وفِعُلانا للاعتلال (٧) (٨).

### قال المفسر:

اعلم أن ما كان على مثال فِعَال مذكراً كسر على أَفْعِلَة نحو خِوان واخْوِنَة، وما كان مؤنثاً كسر على أَفْعُل نحو: أَعْنُق، وهذا ضرب من الفصل بين المذكر والمؤنث، وفيه دليل إلى (٩) ما ذهب إليه العلماء من أن الحرف الرابع

<sup>(</sup>١) مجاز القرآن ١/١٥٥، ١٦٩/٢، والنوادر: ٥٧٧.

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي: (وقالوا: فصيل وفصلان).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (فكسروهما).

<sup>(</sup>٤) في أ: (اللام).

<sup>(</sup>٥) انظر الكتاب ١٩٤/٢.

<sup>(</sup>٦) في التكملة: (فعل وفعلان).

<sup>(</sup>٧) في التكملة مرجان: (للاعلال).

<sup>(</sup>٨) التكملة شاذلي: ١٦٥، ١٦٦، والتكملة مرجان: ٤٣٩-٤٣٩.

<sup>(</sup>٩) في ر، وظ، ود: (على).

في نحو: عَقْرَب وعَنَاق قد قام مقام تاء التأنيث وجرى على حكمه ألا تراهم خصوا ما ليس فيه التاء بالمؤنث نحو<sup>(1)</sup>: أعْنَق، فكأنهم آثروا ألا يجتمع التاء مع الحرف الذي ينزل منزلته في كثير من الحكم، فيقارب ذلك الجمع بين تاءين، وأَفْعَلة للعدد القليل، وفُعُل للكثير، فما كان معتل العين نحو: حوان أسكن كما يسكن رُسْل، فيقال : خُون ورُوق وفي بُيُوض بيض، والأصل خُون بضم الواو، ثم خفف، فالتخفيف هنا أولى لاستثقال الضمة على حرف اللين، وكذا الأصل بُيُض في جمع بُيُوض بضم الياء، ثم تزال الضمة عن الياء، فتحصل ياء ساكنة بعد ضمة، فيبدل من الضمة الكسرة، فيقال: بيض كما قيل في جَمْع أييض.

وأما المعتل اللام / نحو: عَطَاء وأعْطِية، فلا يجيء فيه مثال فُعُل لأجل ما ١٤٥ المنزم من إعلال اللام، وهو أن الأصل عُطَي، والياء لا يتحرك بعد الضمة، فيجب أن يسكن، وإذا سكن انقلب واواً نحو عُطُو، ولا يكون في كلامهم اسم آخره حرف علة مضموم ما قبله، فيجب أن يقال: عُطي، فلما وجب هذا الاعتلال رفض ذلك، وقوله: "ولم يقولوا: عُطي؛ لأن الحركة لما كانت مرادة كانت في حكم ما هو ثابت في اللفظ، ألا تراهم قالوا: لَقضُو الرجل، وقالوا: رَضْيُوا " فالمقصود أن الأصل ضم العين نحو: حُمُر، فإذا أسكن كانت الضمة مرادة، فلا يجوز أن يقال: عُطي، وشبهه بقولهم: لَقَضُو الرجل من حيث إن الأصل قَضُو مثل كَرُم، والياء في قَضى يَقْضِي انقلبت واواً لأجل الضمة، ثم لم يعودوا إلى الياء مع زوال الضمة في أذ كان السكون عارضاً، فكانت الضمة في تقدير الثابت كذلك الضمة في عُطي إذا كانت ثابتة في النية وجب أن يعتبر حكمها، وذلك الحكم هو أن يرفض هذا المثال كما أن الحكم في قَضُو الرجل حكمها، وذلك الحكم هو أن يرفض هذا المثال كما أن الحكم في قَضُو الرجل

<sup>(</sup>١) في ظ: (في).

بقاء الواو، وأما رَضْيُوا، فالمشابهة بينه وبين ما نحن فيه أن الأصل رَضِيُوا، ثم حذف الياء بأن أسكن استثقالاً للكسرة والياء والضمة، فالتقى مع واو الضمير فسقط، فقالوا: رَضُو، ثم لما أسكن الضاد أعيد الياء فقيل: رَضْيُوا، فهذه الوقفة معتد بها من وجه آخر، وأما وجه الاعتداد (١) فهو أن الياء لا يضم بعد الكسرة في نحو ذا إذ لا يقال: رَضِيُوا، فلولا أن الكسرة غير ثابتة والسكون معتد به لما ضم الياء.

وأما وجه ترك الاعتداد<sup>(۲)</sup> فهو ثبات الياء وانقلابه من الواو في الرَضْوَان، ألا ترى أن الأصل رَضِوُوا، وإنما صار إلى الياء لأجل الكسرة، فلولا أن السكون في الضاد غير معتد به والكسرة مقدرة تقدير الضمة في لَقَضْوَ لما انقلب الياء عن الحواو كما انقلب الواو هناك، وفُعَال بضم الفاء مساو لِفَعال في الجمع القليل<sup>(۱)</sup> نحو: غُرَاب وأُغِرْبة كِحَمار وأَحْمَرة، وأما في الجمع الكثير فيجيء<sup>(١)</sup> على فعْلاَن ني الكثير فيعي أَفْعِلَة في القيل كأُجْرِبَة، وفُعْلاَن في الكثير في الكثير نحو: جُرْبان وكذا صَبِيَّ وصبية الأصل أَصْبِيَة، فاستغنوا عنها بصِبيَّة، ألا تراهم قالوا: أَصْبِينَة أن كان صفة في الأصل (١) جرى بحرى الأسماء / كعبد ١٤٥/ب إذ لا يكاد أحد (٢) يقول: مررت بإنسان صبي كما لا يقال: مررت بَرُجُلٍ عبد إلا نادِراً، ولهذا عده في الأسماء.

<sup>(</sup>١) في ر: (الاعتلال).

<sup>(</sup>٢) في د: (الاعتداد به).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (لقول).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (يجيء).

<sup>(</sup>٥) في أ: (أصيبية).

<sup>(</sup>٦) في ر، وظ: (فإنه قد جرى).

<sup>(</sup>٧) في ر، وظ: (تجد أحداً يقول).

وأما سَرير وسُرُر، فالأصل ضم العين كقَلِيب وقُلُب، ومن فتحه آثر الخفة؛ لأن الضمة مع المثلين تستثقل، وأما فصيل وفِصال، فكسروه تكسير الصفة حيث كان معنى الوصفية ثابتاً فيه وأنثوه، فقالوا: فَصِيلَة كما يقال: ظَريفة، وقالوا: فُصْلاَن، وإن لم يكن هذا المثال في نحو ظَريفِ لأجل أن حكم الأسماء غالب عليه من حيث لا يقال: مررت بشيء فصيل أو بحوار فصيل، فلما تجاذبه شبهان من الاسم والصفة جمع على مثال كل واحد منهما، وأما عُتُود(١) وعِدَّان، فالأصل عِتْدَان (٢)، فأدغم التاء في الدال، وقوله: " في نحو: عَدُوّ وفُلُوّ وكرهوا فُعُلاّ (٣) وفِعْلاَنا للإعلال " يعني أنه كان يجب أن تقول في عَدُو لو حئت في جمعه بفُعُل: عُدُو مثل أَدْلُو(٤)، ثم تقلب فقلت: عُـدٍ، (و) (°) لو جمعته على فِعْلان للزم أن تقول: عِدْوَان، وصار معرضاً للقلب مثل صِبْيَان؛ لأن الواو وإن كانت تصح (في) (١) مثل هذا النحو لسكون ما قبلها، فإن الكسرة قبل الساكن قد جرى في بعض هذا مجراها قبل الواو: صَبِيَّة، وابن عَمّي دِنْيَا(٧)؛ لأنهم لم يعتدوا بالساكن حاجزاً، فصارت الكسرة كأنها وليت الواو.

<sup>(</sup>١) في ر: (غنود).

<sup>(</sup>٢) في ر: (غندان).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ والتكملة شاذلي (فعل وفعلان).

<sup>(</sup>٤) وقعت الواو طرفاً ثم قلبت ياء فصارت أدلي ثم أعلت إعلال قاض، وكذلك عدو على فعل قلبت الواو ياء لتطرفها ثم صارت عدى، ثم أعلت إعلال قاض، فصارت عد مثل قاض، وأدل.

<sup>(</sup>٥) (و) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٦) (في) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٧) انظر الكتاب ٢٧٤/١، ٢٧٦، والمقتضب ٣٠٣/٤، والاقتضاب ٢٦٧/٣.

### قال صاحب الكتاب:

"باب ما كان من هذه الأسماء $^{(1)}$  على أربعة أحرف مؤنثاً  $(e)^{(7)}$  لم تلحقه علامة التأنيث.

اعلم أن تكسير ما كان مؤنثاً من هذه الأسماء التي ذكرتها لأدنى العدد على أَنْعُل، وذلك عَنَاق وأعْنُق، وفي العدد الكثير على فُعُول كعُنُوق (٣)، قال: يَصُورُ عُنُوقَها أَحْوى زَنِيمٌ لَه ظَأَبٌ كَمَا صَنِحِبَ الْغَريمُ (٤)

(٤) بيت من البحر الوافر اختلف في قائله قيل: إنه المُعَلَّى العبدي، وقيل: جمال بن سلمة العبدي، وقيل: أوس بن حجر.

نسب إلى المعلى العبدي في مجاز القرآن ١٨/١، والأضداد للأصمعي: ٣٣، والأضداد لابن الأنباري: السكيت: ١٨٧، وتفسير الطبري ٤٣، والجمهرة ٢٩٦/٢، والأضداد لابن الأنباري: ٣٧، والتنبيه على أوهام أبي على: ٩٣، وسمط اللآلي: ٦٨٥، ونظام الغريب: ١٧٩، وابن يسعون: ٢٤٨، وابن برى: ٤٤٧، والتنبيه والإيضاح (ظأب)، واللسان (دهس).

ونسب إلى حمال بن سلمه العبدي في القيسى: ١١٤.

ونسب إلى أوس بن حجر في ملحق ديوانه: ١٤٠، وتهذيب اللغة ٣٩٨/١٤، والمحكم ٢١٧/٢، واللسان (ظأب)، والتاج (ظوب، عنق، صوع).

الـشاهد: قوله:"عنوقها" جمع عَنَاق وهو من الجمع الكثير وفي أدنى العدد أعْنُق ويجمع أيضاً على عُنُق.

وورد غير منسوب في الإبدال لابن السكيت: ٧٠، وشمر الدر: ١٠٩، والحجة لابن خالوية ١٠١، واللسان (خلع، صور).

<sup>(</sup>١) في التكملة: (الأسماء التي).

<sup>(</sup>٢) (و) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٣) في التكملة، وظ، ود: (نحو).

لما تنزلت زيادتها منزلة التاء في التحقير، فعاقبتها كسروها تكسير ما (١) فيه الهاء نحو: أَنْعُم وآم (٢)، ومثل عُنُوق قول بعض العرب: سُمِي في السماء التي هي المطر، فأما المظلة للأرض، فلا تكسر استغني عن التكسير بالألف والتاء في السماوات قال:

# تَلُفُّهُ الأَرْوَاحُ والسُّمِيِّ (٣)

فهذا في المعنى كقول الآخر:

..... تُـرَاحُ وتُمْطَـرُ (٤)

= قال القيسى: وصواب إنشاده:

وحاءت خُلْعَة دُبْسِ صَفَايا يصور عنوقها أحوى زنيم يفسرق بينها صَدَعٌ ثني له ظأب كما صحب الغريم الراوية في الجاز، والأضداد للأصمعي والأضداد لابن السكيت ونظام الغريب كالبيت الأول.

وفي نظام الغريب (عيونها) ولا شاهد فيه.

يصور: يعطف، عنوق: جمع عناق للأنشى من المعز، أحوى: نبت أسود، والحوة: سواد يضرب إلى حمرة، ظأب: صوت.

- (١) في التكملة شاذلي: (ما كان فيه).
  - (٢) في التكملة شاذلي: (وآم واماء).
    - (٣) تقدم وروده ص: ٨٨١.
- (٤) جزء من عجز بيت من البحر الطويل قائله ذو الرمة، والبيت بتمامه:

وبالزرق أطلال لمية أقفرت ثلاثة أحوال تراح وتمطر

الزرق: رمال بالدهناء، أطلال: آثار الديار، ثلاثة أحوال: ثلاثة أعوام يصيبها الريح والمطر. الشاهد: قوله: " تراح وتمطر " وهو تأكيد للمعنى الذي ذكره من أن المراد في بيت العجاج بالسمي الأمطار لأن بها بالرياح تعفى الآثار تدرس الديار.

ورد في ديـوانه: ٦١٥، وابن يسعون: ٢٤٩، والقيسي: ٨١٨، وابن برى: ٥٤٩، والمنازل والديار ١٣٠/٢. وقالموا: أُسْمِيَة فجاءوا بها على أبنية ما كان مثلها من<sup>(١)</sup> المذكر، وقالوا: أُقْلِبَة في تكسير قَلِيب، وأنشد أبو زيد:

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان: (في).

<sup>(</sup>٢) بيت من البحر الكامل قائله جبار بن سلمي بن مالك شاعر مخضرم وفارس معدود وصحابي جليل.

أخباره في: المؤتلف والمختلف: ١٣٨، وجمهرة أنساب العرب: ٢٨٦، والإكمال ٣٧/٢، والإكمال ٣٧/٢، والإصابة ٢/٥٥١.

أُقْلِبَة: جمع قليب وهي البئر قبل أن تطوى، أجن: تغيرن، زعاق: ماء مر لا يطاق شربه. السفاهد: قوله: " أُقْلِبَة " جمع قليب، في النوادر ٤٥١: (قال الرياشي هذا يدل على تذكير القليب؛ لأنه قال: أُقْلِبَة والجمع قُلْب، ولكن جاء به على رغيف وأرغفة في الجمع القليل). ورد في النوادر: ٤٤١، وابن يسعون: ٢٤٩، والقيسي: ٨١٩، وابن برى: ٤٤٩، والخزانة ٣٣٦/٤.

في التكملة مرحان: (قبلهم)، وفي القيسى: (قبله).

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان: (جمعاً).

<sup>(</sup>٤) في التكملة شاذلي: (قُلُوص وقُلُص وقلائص).

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذلي: ١٦٧، ١٦٨، والتكملة مرجان: ٤٣٩–٤٤٣٠.

### قال المفسر:

اعلم أن (أَفْعُل) محتص بالمؤنث كما تقدم، وأَفْعِلة (١) بالمذكر، وقد حاء في المؤنث مثال المؤنث مثال المذكر، فقالوا: سَمَاء وأَسْمِية كما جاء في المذكر مثال المؤنث فقالوا: طِحَال وأَطْحُل، والأصل ما ذكرنا، وشبهه أبو علي بأنْعُم من حيث ذكرنا أن الحرف الرابع في عَنَاق قد تَنزَّل منزلة التاء في باب ما لا ينصرف (٢) وعاقبته في التحقير، فلم يقل: عُنيقة كما يقال: قُدَيْرَة، فالقاف في عَنَاق بمنزلة التاء في نِعْمَة، فقالوا: أَعْنُق كَانْعُم، فهذا تقريب، والعلة في اختصاص أَفْعُل بالمؤنث دون أَفْعِلُة التي فيه علم التأنيث على ما تقدم ذكره، وأما شِمَال، فإذا بهم على أَشْمُل كما قال:

# يَأْتِي لَهَا مِن أَيْمُنٍ وأَشْمُلِ<sup>(٣)</sup>

فلأنه مؤنث وكذا اليمين، وأما إذا جمع على فَعَائل نحو: شَمَائِل، فلأنه إذا كان مؤنثاً كان بمنزلة ما في لفظه التاء، (أ) وهذا المثال كرسالة، وشبه قولهم: قَدَائِم بشَمَائِل من حيث إن القَدُوم مؤنثة، فنزل منزلة قَدُومَة، فجمعت على فَعَائِل كما نزل شِمَال منزلة شِمَالَة، وكذلك قُلُوص يجري مجرى قُلُوصة كالمؤنث (٥)، وكذا عُجُوز وعَجايز.

<sup>(</sup>۱) انظر ص: ۸۰٦.

<sup>(</sup>٢) انظر المقتصد: ٩٩٢.

<sup>(</sup>٣) تقدم وروده ص: ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٤) في د: (من).

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ، ود: (لأنه للمؤنث).

"باب ما لحق آخره من هذه الأسماء التي على أربعة أحرف علامة التأنيث.

ما (۱) كان من ذلك على فَعِيلة (۲) فجمعه القليل بالألف والتاء، وفي الكثير على فعَائِل كَصَحِيفَة وصَحَائِف (۳)، وكِتيبَة وكَتَائِب، وسَفِينَة وسَفَائِن، وهـذا كثيراً حـداً، وقـد كـسروه على فُعُـل قالـوا: سَفينَة وسُـفُن، وصَحِيفَة وصُحُف، فجمعوه جمع قَلِيب (٤) حيث كانت التاء تسقط في التكسير، وقد يقولون: ثَلاَث صَحَائِف وثلاث كتَائِب، فشبه بجنادِب / ونحوه مما (كان) (٥) الحالم على أربعة أحرف لا بناء فيه للعدد القليل.

وما كان على فِعَالَة فهو مثل فَعِيلة في الجمع بالألف والتاء والتكسير، وذلك نحو: رِسَالات ورَسَائِل وكِنانَات وكَنائِن، وعِمَامَات (٢) وعَمَائِم، وذلك ما كان على فَعَالة نحو: حَمَامَات وحَمَائِم، ودَجَاجَات ودَجَائِج.

وكذلك ما كَان على فُعَالة نحو: ذُوَّابة وذُوَّابَات وذُوَائب (وذُبَابَة وذُبَابَات وذُبَابَات وذُبَابَات وذُبَابَات وخُبُابَات وخُبُابَات وخُلُوبَة وحَلَاثِب وحُلُوبَات وحَلُوبَات وحَلُوبَات (<sup>(۲)</sup>).

<sup>(</sup>١) في أ: (ما).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان، وأ، وظ: (فعيل).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (صحائف وصحيفات وكتيبة وكتائب وكتيبات وسفينة وسفائن وسفينات).

<sup>(</sup>٤) في التكملة شاذلي: (قليب وقلب).

<sup>(</sup>٥) (كان) ليست في التكملة مرحان، وأ، ور، وظ، وفي د: (جاء).

<sup>(</sup>٦) في التكملة شاذلي، وأ: (عمامة).

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ليس في: (أ).

<sup>(</sup>٨) في التكملة شاذلي: (وركوبات وركائب).

وما كان من هذه الأسماء يقع على الجنس، فإن الواحد منه يكون على بنائه من لفظه وتلحقه التاء كما كان (١) في عُشَرة وعُشَر (٢) ونحوها من الثلاثة، وذلك قولهم: دَحَاجَة ودَحَاجَات ودَحَاج، وبعضهم يكسر الأول، وقالوا: دَحَاجَة ودِحَاج كما قالوا: طَلْحَة وطِلاَح (٢) وقد يجوز أن يكون دِحَاج فيمن كسر فقال: دِحَاجة جمعاً على هذا الحد كما قالوا: هِحَانٌ ودِلاَصٌ، وقالوا: دَحَاقِج كما قالوا: سَفَائِن، ومن بنات الياء أَضَاءة وأضاءات، وأضاة (٤) لغة فيها دَحَاقِج كما قالوا: مَطَايَا ورَكَايَا (٨)، مثله رَكِيّة (١) ورَكَيّ ومَطِيَّة (ومَطِيَ) (٧) ومَطِيَّات وقالوا: مَطَايَا ورَكَايَا (٨)، وعَظَاءة وعُظَاءة وعُظَاءة وعُظَاءة الله (١٠٠).

<sup>(</sup>١) في التكملة (كان ذلك).

<sup>(</sup>٢) قال في الكتاب ١٨٤/٢: (وما كان فُعلاً فهو كذلك وهو قولك: عُشَر وعُشَرَة وعُشَرَات).

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ١٩٧/٢.

<sup>(</sup>٤) قـال سيبويه في ١٨٣/٢: (وقالوا: أضاة وأضا وأضاء)، وقال في ١٩٧/٢: (ومثله من بنات الياء أضاءة وأضاء وأضاءات) وفي إصلاح غلط المحدثين للخطابي: ٤٩: (أضاة على وزن قطاة يقال: أضاة وأضا كما قالوا: قطاة وقطا والعامة تقول: أضاءة ممدودة الألف وهو خطأ).

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذلي: (إضاءة وإضاء وأضاءات وأضاة لغة فيها تمد وتقصر).

<sup>(</sup>٦) في تهذيب اللغة ٢٠ /٣٤٨ (الركية بئر تحفر فإذا قلت: الركبي فقد جمعت، وإذا قصدت إلى جمع ركية قلت: الركايا).

<sup>(</sup>٧) (وقطي) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٨) في التكملة شاذلي (وركايا وعظاءه)

<sup>(</sup>٩) في التكملة شاذلي: (وعظاء وعظايا).

<sup>(</sup>١٠) التكملة شاذلي: ١٦٩، والتكملة مرجان: ٤٤٢، ٤٤٣، وانظر الكتاب ١٩٧/٢.

### قال المفسر:

اعلم أن ما كان على مثال فَعِيلَة أو فِعَالة أو فَعُولة، فالباب فيه فَعَائِل نحو: صَحِيفة وصَحَائِف وعِمَامَة وعَمَائِم، وحَمُولة وحَمَائِل، وحَلُوبَة وحَلاَئِب هذا هـو الكـثير، وقـد يأتـي فُعُـل نحو: سُفُن في سَفِينَة وصُحُف في صَحِيفَة، وشبهه بقليب من حيث إنهم لم يعتدوا بتاء التأنيث حتى كأنه جمع سَفِين وصَحِيف، ودعاهم إلى ذلـك أن التاء لا تثبت في التكسير على أن الأكثر أن يجعلوا لما فيه التاء حكماً آخر، ألا ترى أن الغالب هو نحو: رَسَائِل، ونحو: سُفُن قليل(١)، والقليل في ذا بالألف والتاء نحو: عِمَامَات وصَحِيفَات وحَلُوبَات وقَتُوبَات، وقد يجيء فَعَائِل بمعنى القلة نحو: ثلاث صَحَائِف، وقوله: " وشبهوه بجَنَادِب " يعني أن نحو: جُنْدب لا يكون لـ مجمع قلة، وإنما بابه مثل جَنَادب، فيستعمل في القليل والكثير كذلك نحو: صَحِيفَة لا يكسر إلا على مثال صَحَائِف، فاستعمل في الحالين، والأكثر الأول وهو أن يكون، الألف والتاء علم القلة، وأما قوله: " وما كان من هذه الأسماء يقع على الجنس؛ فإن الواحد يكون على بنائه من لفظه، وتلحقه الناء كما كان ذلك في عُشرَة وعُشرَ " يعني أنك / تقول: دَجَاج ١/١٤٧ ودُجَاجة، فدل التاء على الواحد في هذا الذي عدة حروفه أربعة بالزيادة كما يكون ذلك في العاري من الزيادة نحو: تَمْر وتَمْرة وعَشْر شَجَر والواحد عُشَرة، وأما دِحَاج بكسر الفاء في الجمع فعلى وجهين:

أحدهما: أن يكون تكسير دَجَاجَـة مفـتوحة الفـاء كقـولك: طَلْحَـة وطِلاَح.

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ١٩٦/٢.

والوجه الثاني: أن يكون جمع دِجَاجَة بالكسر على حد قولهم: هِجَان في تقدير الاحتلاف، فيقدر أن الكسرة في دِجَاج جمعاً غير التي في دِجَاجة، ويجوز أن يكون دِجَاج في دِجَاجة بالكسر على حد تَمْرة وتَمْر أيضاً، وهو الظاهر، ولم يقل أبو على: إن دِجَاجاً بكسر الدال يجب أن يكون جمع دَجَاجة على حد هِجَان في كونه تكسيراً، وإنحا قال: إن ذلك لا يجوز، ولا يجوز على هذا أن يذكر جمع دَجَاجة الذي هو دَجَاج على حد تَمْرة وتَمْر لأجل أن تأنيث هذا يذكر جمع دَجَاجة الذي هو دَجَاج على حد تَمْرة وتَمْر لأجل أن تأنيث هذا خقيقي، وليس كتَمْر، وأما جمع أضاءة فعلى وجوه: أحدها: أضاءات على مثال أضاعات، والثاني: أضاء بزنة (١) أضاع، والثالث: أضاً بالقصر (٢).

وإِضَاء بكسر الفاء والمد على مثال كِسَاء، ولم يحك هذا غير صاحب الكتاب<sup>(٣)</sup>، وكفاك به مقنعاً.

<sup>(</sup>١) في أ: (بمنزلة).

<sup>(</sup>٢) انظر الأصول ٤٤٣/٢.

<sup>(</sup>٣) الكتاب ١٨٣/٢، ١٩٧.

## "باب تكسير ما كان من الأسماء على مثال فَاعل (١)"

ما كان من الأسماء على (٢) فَاعِلِ أو فَاعَلِ فإنه يكسر على فَوَاعِل، وذلك نحو: حَائِط وحَوَائِط وتَابِل وتَوَابِل وخَاتَم (٣) وخَوَاتِم، وقد يُكسِّرون الفَاعِل على فُعْلان قالوا: حَائِر وحُورَان، وسَالٌ (٤) وسُلاَّن، وقالوا: حِيْرَان (٥) كما قالوا: جَانٌ وجِنّان، وقالوا: فَالِقُ وفُلْقَان (١) للمنهبط من الأرض والأكثر فيه فُعْلان.

وأما ما كان أصله صفة، فاستعمل استعمال الأسماء، فإنهم كسروه تكسيرها كما قالوا: أبَارِق فأحروه مُحْرى أَفَاكِل (٢)، وذلك قولهم: صَاحِب وصُحْبَان وفَارِس وفُرْسَان ورَاع ورُعْيَان ، وقال سبحانه : ﴿حَتَّى يُصْدِرَ السّرَعَان وقال سبحانه : ﴿حَتَّى يُصْدِرَ السّرَعَاء ﴾ (٨)، وقالوا: صَحَابة ففتحوا الصاد، وهذا اسم للجمع، والصاد لا تكسر مع دخول التاء الاسم، وقد حكى الكسر بعض البغداديين: صحَابة،

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان (مفاعل).

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذ لي (على مثال).

<sup>(</sup>٣) فيه ثلاث لغات، انظر: أدب الكاتب (٥٧٣).

<sup>(</sup>٤) في اللسان (سلل)، (والسال موضع فيه شحر، والسليل والسلان الأدوية).

<sup>(</sup>٥) انظر: الكتاب (١٩٨/٢).

<sup>(</sup>٦) في التكملة مرجان (وفلقان وغال وغلان للمنهبط)، وفي التكملة شاذ لي: (فلقان للمنبسط من الأرض وغال وغلا للمنهبط من الأرض).

<sup>(</sup>٧) في التكملة مرجان (أفاعل)، وفي اللسان (فكل) (والأفكل أبو بطن من العرب يقال لبنيه: (الأفاكل).

<sup>(</sup>٨) سورة القصص (الآية: ٢٣).

والأكثر الأول في الاستعمال، ولا تكسَّر هذه الصفات على فَوَاعِل كما كسر عليه حَوَائط؛ لأنه في الأصل صفة (١).

### قال المفسر:

اعلم أن فَاعمل إذا كان اسما كسر على فَوَاعِل نحو: حائط وحَوَائِط وحَوَائِط وحَوَائِط وحَوَالِد، وكذا فَاعَل بفتح العين نحو: خَوَاتِم في خَاتَم، ولا يكون هذا في المحلفات لا تقول: / ضَارِب وضَوارِب (٢٠)؛ لأنهم فرقوا بين المؤنث والمذكر، ١٤٧/ب فقصروا فَوَاعِل على فَاعِلَة وقالوا: فَارِس وفوارِس، وحسَّنَه أن هذه الصفة قد غلبت واستعملت استعمال الأسماء كثيراً نحو: أن تقول فَارِس، ولا يَجِيء (٣) في

..... نــواكس الأبــصار

<sup>(</sup>١) التكملة شاذ لي (١٧٠)، والتكملة مرجان (٤٤٤، ٤٤٤).

۲) قال سيبويه في الكتاب (۲۰۲، ۲۰۲)، (وإذا لحقت الهاء فاعلا للتأنيث كسر على فواعل، وذلك قولك: ضاربة وضوارب، وقواتل وحوارج، وكذلك إن كان صفة للمؤنث، ولم تكن فيه هاء التأنيث وذلك حواسر وحوائض... ثم قال: وإن كان فاعل لغير الآدميين كسر على فواعل، وإن كان لمذكر أيضاً لأنه لا يجوز فيه ما حاز في الآدميين من الواو والنون، فضارع المؤنث ولم يقو قوة الآدميين وذلك قولك: جمال بَوازِل وجمال عُواضَة، وقد أصطر فقال في الرجال وهو قول الفرزدق:

وانظر: المقتضب (۱۲۰/۱، ۱۲۱) (۲۱۸/۲، ۲۱۹)، والكامل: (۷۷۶)، والأصول (۱۲۳)، وانظر: المقتضب (۱۲۸/۱، ۱۲۱)، وشرح شواهد الشافية (۱٤۲، ۱۵۳)، وشرح المشافية (۱٤۲، ۱۵۳)، وذكر الجواليقي أحد عشر لفظا على فواعل جمع فاعل صفة لمذكر وهي:

فارِس وفَوَارس، ونَاكِس ونَوَاكس، وحَارِس وحَوارس، وحَاجِب وحَوَاجِب من الحجابة، والخَوَاطِئ، وحَواجِ، ودواج وغَائِب وغَوَائِب، وشاهد وشَوَاهد، ورَافِد وَرَوَافِد)، وانظر: الخزانة (٢٠٠١، ٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) في أ، ور، وظ (ولا يجب في الأغلب) والاختيار من (د).

الأكثر رَجُل فَارس، وأما نحو: قول الفرزدق:

يَأْتِ مِي الكَالَمَ فِيَما يُرَاحِعُ هَيْبَة والسَّائِلُون نَـوَاكِسُ الْأَذْقَانِ (١)

فمحمول على غير ظاهر، كأنه قال: فرق (٢) نَوَاكِس الأَذْقَان، فقولك: فِي رُقَة نَاكِسَة وفرق نَوَاكِس على المنهاج، وهذا هو التقدير في كل ما كان من هـنا النحو، وأما الصَّوَارِم فليس بمعدول عن الظاهر؛ لأنه صفة نحو: السُّيُوف الصَّوَارِم، وتقول: السُّيُوف القَواطِع والسُّيُوف المُواضِي والرِّمَاح الشَّوارِع، وذاك أن جمع مالا يعقل بمنزلة جمع المؤنث في الحكم، فيقال: سُيُوف قَواطِع وجمال ذواهي، وهي الجمال كما حرى هذا المحرى جمع المؤنث من الآدميين، فقلت: هي الجمال وهي السُّيُوف وقَطعت السَّيوف، والسَّيوف قَطعت والنسّاء خارجة كما تقول: السُّيوف قَاطعة المعتبوف، والسَّيوف قَطعت والنسّاء خارجة كما تقول: السُّيوف قَاطعة

وإذا السرِّحالُ رأوا يزيدَ رأيَتهُم خُضُعَ الرِّقَابِ نَواكِسَ الأبصار (٢) في د: (فريق).

<sup>(</sup>١) بيت من البحر الكامل بين المفسر قائله:

الشاهد: قوله: "نواكس" جمع ناكس وهو صفة ضرورة.

ورد في ديوانه (٢/١)، والكتاب (٢٠٧/٢)، والكامل (٤٧٥)، والمقتضب (٢١/١)، (٢٩/٢)، والأصول (٢١٩/٢)، والجمهرة (٢٢٨/٢)، والتنبيهات (١٣١)، وإعراب القراءات السبع وعللها (٢/٥٥)، والموشح (١٠٥)، وعيش الوكد (١٦٥)، والاقتضاب (٢/٠١)، وشرح أدب الكتاب (٢٢)، وشرح المفصل (٥٦/٥)، وشرح الكافية للرضي (٤/١)، وشرح الشافية (٢/٥٠)، واللسان (نكس)، والخزانة (٢/٤٠)، وشرح شواهد الشافية (٢/٤٠).

رواية البيت فيها:

والجمال ذَاهِبة، وقد ذكرنا أن اتفاق هذا لأجل أن الجموع (1)، وضعت على التأنيث، فلما كان كذلك استوى المؤنث الحقيقي، والذي ليس بمؤنث من الحيوان السذي لا يعقل والموات، فتنزل النساء منزلة السيوف، والجِمَال منزلة النساء فاعرفه.

وأما الجمع على غير فواعل، ففعلان نحو: حَائِر وحِيرَان، وحَان وحِيرَان، وحَان وحِيرَان، واعتبار وحِينًان (٢) بكسر الفاء وحَان في كونه اسمًا بمنزلة الناس والإنسان، واعتبار الوصفية السيّ هي الاستتار لا يوجب إجراؤه على منهاج الصفات كما لا يسوجب في الإنسان، وكذا حكم سائر الأسماء المشتقة التي لا يوصف بها، وقعلان بضم الفاء نحو: قُلْقَان في فَالِق للمنهبط من الأرض وغَالٌ وغُلان، وقد حكى صاحب الكتاب مَالٌ ومُلان (٢)، وذكر شيخنا أنه لم يوجد له معنى، وأما صاحب وراع، فإنهما في الأصل صفتان من صحب ورعَى، ولكنهما غلسبا فقد كُسِّرا تكسير الأسماء من حيث قالوا: صُحْبَان ورُعْيَان كما قالوا: الأبارق في الأبررق في الأبروة عرى الأزامل، ولكنهم منعوه فَوَاعِل اعتباراً لطرف من الوصفية، فلم يقولوا: صَوَاحِب وَرواع كما قالوا: في بَرْقَاء وبَطْحَاء: بطاح وبراق/ و لم يكسروه تكسير الأسماء في كل حال نحو: فَعَالَى كصَحَارى، بطاح وبراق/ و لم يكسروه تكسير الأسماء في كل حال نحو: فَعَالَى كصَحَارى، فيقولوا: بَطَاحي وبَراقي.

وأما صَحَابة فهو اسم للجمع، وتقول في تصغيرها: صُحَيِّبة، ويقال صَحَابَات، أنشد شيخنا:

1/121

ف أ (الجموع).

<sup>(</sup>۲) انظر: الكتاب (۱۹۸/۲).

<sup>(</sup>٣) الكتاب (١٩٨/٢).

<sup>(</sup>٤) في أ (الأباريق)، انظر الكتاب (٥/٢)، والمقتضب (٢٢٨/٢).

وأَبْقَتْ لِي الْآيَامُ بَعْدَكَ مُدْرِكًا وُمِرِة والدَّنْسِيَا بَطِسِيء عِستَابُهَا خَلِيْلُسِيْن كَالذِّنْبَسِيْنِ يَبَتْدِرَانِنِسِي وشَرُّ صَحَابَاتِ الرِّجَالِ ذِبَّابُها (۱) خَلِيْلُسِيْن كَالذَّنْبَسِيْنِ يَبَتْدِرَانِنِسِي وشَرُّ صَحَابَاتِ الرِّجَالِ ذِبَّابُها (۱) في الله عنه في الله الله الله الله الله الله الله عنه الله الله الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه الله عنه الله الله عنه الله عنه والله الله الله عنه الله

<sup>(</sup>١) بيتان من البحر الطويل قائلهما مغلس بن لقيط الأسدي يرثي أخاه أطيطا ويشتكي أخويه مدركا ومرة.

الشاهد: قوله صحابات.

وردا في معجم الشعراء: (٣٩٠)، وأمالي ابن الشجري (٢٠١/٢)، وابن يسعون: (٩)، والقيسي (٨٤)، وابن برى (٧٤)، وشرح المفصل (١٠٦/٣)، وتخليص الشواهد وتلخيص الفوائد (٩٤)، والعيني (٣٣٤/١)، والخزاتة ٥/ ٣٠٣ ونسب في الحماسة البصرية ٩٩/١. إلى لقيط بن مرة الأسدي.

<sup>(</sup>۲) في ر، وظ (جمع على فعال)، وفي د (جمعا على فعال).

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب (١٧٧/٢).

## "باب جمع ما كان في آخره ألف التأنيث أو الهمزة المنقلبة عنها"

أما ما كان على أربعة أحرف مما هو على مثال فُعْلَى فَعَلى (1) ضربين: أحدهما: فُعْلَى ليس (٢) لها أَفْعَل، والآخر: فُعْلَى لها (٦) أَفْعَلُ، فالأول نحدو: حُبْلَى ها لله الله الله الله الله المنافقة على التكسير ذفْرَى وَمَثْلَ حُبْلَى (٤) في التكسير ذفْرَى وَذَفَارَى، وهذه الألف في تقدير الانقلاب عن الياء، ومن ثَمَّ قال بعضهم: ذَفْرَى وَذَفَار، ولم ينونوا (٥) ذِفْرَى (١).

وأما فُعْلَى أَفْعَل (٢) فتجمع مكسرة، ولا تثبت (١) الياء، فالتكسير تقسولك: الصَّعْرَى والصُّعْر والكُبْرَى والكُبْر، وفي التنزيل: ﴿إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَر﴾ وفي التنزيل: ﴿إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَر﴾ (٩) و ﴿فَأُولئكَ لَهُم الدَّرَجَاتُ الْعُلَى﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذ لى (فهو على).

<sup>(</sup>٢) في التكملة (ليست).

<sup>(</sup>٣) (لها) ليست في التكملة مرجان، وفي التكملة شاذ لي (له).

<sup>(</sup>٤) في التكملة (فعلي).

<sup>(</sup>٥) في التكملة مرجان (بنوها).

<sup>(</sup>٦) قال سيبويه (٨/٢، ٩)، (فأما ذِفْرَى فقد اختلف العرب، فقالوا: هذه ذِفْرَي أسيلة فنونوا وهي أقلهما، وقالوا: ذِفْرَى أسيلة، وذلك أنهم أرادوا أن يجعلوها ألف تأنيث، فأما من نون جعلها ملحقة بهجرع).

<sup>(</sup>٧) في التكملة شاذ لي (فعلى التي لها أفعل فتجمع مكسرة وبالألف والتاء).

<sup>(</sup>٨) في التكملة مرجان (تثبت فيها)، وفي التكملة شاذ لي (تثبت فيه).

<sup>(</sup>۹) تقدم وردها ص ۸۶.

<sup>(</sup>۱۰) تقدم وردها ص ۸۵.

جعلوا ذلك بمتزلة الظُلم والحُفر؛ لأنها على هذه الزنة، وقالوا: رُوْيًا وروَى فجعلوه كفُعلَى أَفْعَل في التكسير وجمعوا (١) بالألف والتاء، فقالوا: الصُّغْرَيَات والكُبْرِيَات، وعلى هذا جمعوا المذكر بالواو والنون نحو: الأَكْبَروُن، وفي الستزيل: ﴿وَأَنْتُم الأَعْلُون﴾ (٢). وكسروه على أَفَاعل نحو: الأَصَاغر، وفي الستزيل: ﴿أَكَابِورَ مُجْرِمِها﴾ (٣)، ولا يستعمل إلا بالأَلف واللام أو مضافا، وقالسوا: رُبَّى ورُبَاب، فحُدفوا العلامة كما حذفوا في (١) حَفْرة وحِفَار إلا أن أول رُبَاب مضموم، ومثله تَوْأَم وتُوَام (٥)، وما كانت العلامة فيه خامسة فنحو: صَحَارًا وعَدَارى، وقالوا: صَحَارٍ وعَدَارى، وقالوا: صَحَارٍ كانت رابعة ليكون آخر صَحَارَى كآخر حُبَالَى، وكان هذا في تكسير صَحْرَاء أولى إذ قالوا: مَهَارَى ومَدَارَى، وليست أواخرهما للتأنيث، ومثل هذا في تسوية أولى إذ قالوا: مَهَارَى ومَدَارَى، وليست أواخرهما للتأنيث، ومثل هذا في تسوية الأواخر وعلما : في النسب إلى دُنْيَا دُنْيَاوِيّ، وكما جعل فَعْلاء بمتزلة فُعْلَى في التكسير/ كذلك جعلت فُعْلَى كفعُلاء في النسب لاجتماعها في التأنيث.

وما كان على فَعْلاء ومذكره أَفْعَل فإن تكسيره على فُعْل ومذكره كَالَّ ومذكره كَالَّ ومناكرة كَالَّ وَخُمْر، وقالوا بَطْحَاوَات كَصَحْرُاوَات حيث استعمل استعمال الاسم، وقالوا: بطَاح وبرَاق.

في التكملة مرجان (جمعوه).

<sup>(</sup>۲) تقدم ورودها ص ۳۷۲.

<sup>(</sup>٣) تقدم وردها ص ٥٨٧.

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان (من).

<sup>(</sup>٥) انظر الكتاب (١٩٩/٢).

<sup>(</sup>٦) في التكملة (في التكسير له).

<sup>-911-</sup>

وما كانت الألف حامسة فيه، فإنه يجمع بالألف والتاء، وذلك نحو: حُسبَارَى وحُسبَارَيَات وسُمَانى وسُمَانيَات، ولم يقولوا: حَبَائِر ولا حَبَارى (١)، وزعهم أبسو الحسن أن حُبَارَى قد يُعنى بها الجمع على لفظ الإفراد، وكذلك دفلى (٢) للواحد والجمع، وما كانت العلامة فيه سادسة فنحو: قاصعاء وقواصع ونَافقاء ونَوَافِق، ودَامَّاء ودَوَام لحُحْرة اليَرْبُوع، وقالوا: سابياء وسواب (٣)، قال: تَسرَبّعْنَ مِسنْ وَهْبِسِيْنَ أو بِسُويْقة مَشْق السَّوابِي عَنْ رُؤُوسِ الجَآذِرِ (١) وحَانياء وحَوان وقَنْبُراء (٥) وقَنابر (١).

وهبين وسويقه موضعان، فوهبين: حبل من حبال الدهناء، وسويقة: موضع قرب المدينة، مشق، موضع المشق عن رؤوس أولاد البقر، السوابي، جمع سابياء وهي الجلدة التي تنشق عن رأس المولود.

الشاهد: قوله: "السُّوَابي" جمع سَابِيَاء.

ورد في ديوانه (١٦٩٧)، والحكم (لحس)، وأساس البلاغة (سيى)، وابن يسعون:(٥٠٠)، والقيس (٨٢٠)، وابن برى (٥٥١)، واللسان والتاج (لحس).

في الديـوان (يحلـون، أنـوق) وفي الأسـاس (يحلون من يبرين.... أنوف)، وفي ابن يسعون (أنوف).

<sup>(</sup>١) انظر: الكتاب (١٩٩/٢).

<sup>(</sup>٢) في تهذيب اللغة (٢٦/١٤)، (ومن الشجر الدفلي وهؤلاء والأَلاَءُ والحَيْن وكلهُ الدفلي قال: وهي شجرة مرة وهي من السموم).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكتاب (١٩٩/٢).

<sup>(</sup>٤) بيت من البحر الطويل قائله ذو الرمة.

<sup>(</sup>٥) انظر الكتاب (١٩٩/٢).

<sup>(</sup>٦) التكملة شاذ لي (١٧١، ١٧١)، والتكملة مرجان (٤٤٥، ٤٤٨).

### قال المفسر:

اعلم أن مثال حُبْلَى يجمع في الأصل على فَعَالِي بكسر اللام نحو حَبَالِي، ثم تبدل من الكسرة فتحة ومن الياء الألف إرادة أن يكون آخر الجمع كلفظ آخسر الواحد (۱)، فيقال: حَبَالَى كحُبْلى (۲)، فالألف في حَبَالَى غير الألف في حُبْلَى؛ لأن هذه منقلبة عن ياء فَعَالِي والأولى للتأنيث، والدليل على ذلك (۱) أن بعسضهم قال: ذفر كى وذفار مع امتناعه من صرف ذفر كى، فالألف في ذفر كى بعسضهم قال: ذفر كما أنها في حُبْلَى كذلك، فلما (۱): قيل: ذفار كان كذلك الأصل في حَبَالَى حَبَالًى، ومثل ذلك في قصدهم أن يكون لفظ الجمع كلفظ الواحد قولهم: هراوة وهراوي، وإذاوة وأداوى (٥)، فالأصل هرائي بوزن هراعي على فَعَائل؛ في مسالة، ثم أبدلوا من الكسرة في الهمزة فتحة، ومن الياء ألفا في صار هراوة في كون الحرف الذي يلى الحرف الأخير واواً ليكون آخر الجمع كآخر السواحد في كون الحرف الذي يلى الحرف الأخير واواً، فقالوا: هراوى فصار كَهراوة في وجود الواو فيه لفظا، وإن كان التقدير مختلفا من حيث إن الواو في هراوة لام الفعل وفي هراوى بدل من الهمزة والواو التي هي لام قد انقلبت إلى

<sup>(</sup>١) في د (المفرد).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكتاب (٣٨٥/٢).

<sup>(</sup>٣) أي أن ألف حبالي مبدلة من الياء، انظر: الكتاب (١٩٥/٢).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ (ود (فكما قيل: ذفار كذلك).

<sup>(°)</sup> قال سيبويه (٣٨٥/٢)، (وأما ما كانت الواو فيه ثابتة نحو إدَاوَة وعِلاوَة وهِرَاوَة فإنهم يقولون فيه: هَرَاوَى وعَلاوَى وأَدَاوَى ألزموا الواو ههنا كما ألزموا الياء في ذلك) وانظر: المقتضب(١/٠١٤٠/١)، والمنصف (٦٣/٢).

السياء في قولك: هَرَائِي مثل هَرَاعي، ثم إلى الألف في هَرَاوا، وكذا حكم أَدَاوَا، وكان اعتبارهم أن يتحانس لفظ الجمع ولفظ الواحد لفرط الرغبة في أن يكون الفرع على منهاج الأصل ومشاكلاله؛ لأن الجمع فرع والواحد أصل، ونحو ذا من / المشاكلات كثير من كلامهم، وقالوا: صَحَار، ثم أبدلوا من الكسرة ٩٩ ١/١ الفــتحة، ومن الياء الألف، فقالوا: صَحَارَى مع أن التشاكل غير مطلوب بين الواحد والجمع إذ الواحد صَحْراء ليكون آخر صَحَارَى كآخر حُبَالي، فقال أبو على: "وكان هذا في تكسير صَحْراء أولى إذ قَالوا: مَهَارِي ومَدَارَي، وليست أواخرهما للتأنيث، ومقصوده أن صَحْراء مُمدودة، فرع على حُبْلَى؛ لأن الألف زيدت قبل ألف التأنيث حتى انقلبت همزة لالتقاء الساكنين، ولذلك يقصر فيرد إلى الأصل نحرو: الهُيْحَا، وإذا كان كذلك كان جديراً بأن يحذف في الجمع إحـــدى الزيادتين، ويصير آخره كآخر فَعْلى، فيقال: صَحَارى كَحبَالى، وأما مَهَارَى ومَدَارَى فليس كذلك؛ لأن الواحد مهْرى ومدْرَى، وليس في آخره ألف التأنيث، فيقال: إن قلب الياء إلى الألف لأجل أن يشاكل الجمع الواحد في مَهَارَى ومَدَارَى لخفة الألف، وشبه (١) قولهم: صَحَارَى ليكون كحَبَالي بقولهم: دُنْــياوي في النسب، وذلك أنهم زادوا قبل الألف في دُنْيَا التي تنقلب واواً في قــولك: دُنْيَوي ألفا فقالوا: دُنْيَاوي ليكون كحَمْرَاوِي وصَحْرَاوي في اللفظ، فكما اعتبروا أن يكون لفظ المقصور كلفظ الممدود في النسب كذلك اعتبروا في الجمسع أن يكون لفظ جمع الممدود كلفظ جمع المقصور، وكان هذا أولى لما ذكرنا من أن الممدود فرع على المقصور، فهو أولى بأن يتبعه، ولذلك كان نحو: دنْيَاوِيّ لا يكثر كثرة صَحَارَى.

<sup>(</sup>١) في أ (شبهه).

وأما فَعْلاء صفة نحو: حَمْراء فتكسيرة فُعْل نحو: حُمْر، ولا يجمع على فعُلسلاوات نحو: حَمْراوات إلا إذا استعمل استعمال الأسماء نحو: بَطْحَاوات كصحَرَّاوات، وعلى إحراء الصفة بحرى الاسم جاء: "لَيْسَ في الخَضْرَاوات صَدَقَة" (۱)، وذلك أنه لم يجعل له موصوف، فكأنه قيل: ليس في البقول صدقة (۲)، وقد تقدم الكلام في نحو ذا.

وأما نحو: حُبَارى فالجمع فيه بالألف والتاء نحو: حُبَارَيَات وسُمَانَيَات، ولا يقال: حَبَائِر، وذلك لما ذكره أبو الحسن من أن حُبَارَى قد يعنى به الجمع على لفظ الإفراد لقلة الاحتياج إلى هذا النحو، وأما نحو: قَاصِعَاء مما علامة التأنيث فيه خاميسة، فيجع على فَوَاعِل نحو: قَوَاصِع تنزل منزلة ضَارِبة (٣) وضَورب، وقُنْبُراء وقَنابِر بمنزلة قَنْبُرة وقَنابِر، وقد وصلنا حديث فَعْلاء بنحو: حُبْلَى، و لم نذكر فُعْلَى أَفْعَل.

اعلـــم أن فُعْلى أَفْعَل يجمع بالألف والتاء نحو: الفُضْلَيَات والصَّعْرَيَات / ١٤٩ /ب ويكسر على الفُعَل نحو الكُبَر والصُّغَر (٤) كالظَّلَم والغُرَف، وفُعَل لا يَجيء في غــير هذا إلا قليلا كقولهم: رُوْيَا ورُوَى، وذلك أن الرُّوْيَا ليس فيها شَيء من

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي (۳۰/۳)، وهو حديث مرسل، والنهاية (٤١/٢)، ونصب الراية (٢/٢). (٣٨٦/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: النهاية (٤١/٢)، وشرح الشافية للحاربردي (٢/١٤)، وتلقيح الفهوم (٣٢٤)، وشرح الشافية للنقرة (٢/٢).

<sup>(</sup>٣) في أ (ضارب).

<sup>(</sup>٤) انظر: المقتضب (۲۷۲/۲).

معنى التفضيل نحو: الأرْأَى والرُّؤيا، وإنما هو (۱) اسم على فُعْلَى، ومثل فُعْلَى (۲)، في التفضيل نحو: الأرْبَى ورُبَاب، وفُعَال بضم الفاء قليل في التكسير، وجاءت منه كلمات نحو: نُفَسَاء ونُفَاس وظِئر وظُؤَار وثنِي، وثُنَاء وتَوْأُم وتُوَام، ورخْل ورُخَال، وشبه هـنا شيخنا بفُعَالى في الجمع نحو: سُكَارى (وعُجَالى)(۱)، وكُسَالى (۱).

<sup>(</sup>١) في ر، وظ (هي).

<sup>(</sup>٢) في د، وظ (فعل).

<sup>(</sup>٣) (وعجالي) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ (وكسالي وعند أبي العباس أن فعالا اسم للجمع وليس بتكسير وهو القياس).

## "باب تكسير (بنات)<sup>(۱)</sup> الأربعة"

بسنات الأربعة على ضربين: أحدهما مالا زيادة فيه، والآخر ما رابعه حرف لين زائد، فما خلا من الزيادة فنحو: خَنْجَر (٢) وخَنَاجِر (٣)، وضِفْدِع (٤) وضَفَادِع، وبُرْثُن وبَرَاثِن، وقِمَطْر وقَمَاطر، فهذا بناء التكثير، وإن عنيت الأقل لم تجاوز هذا، ولا تجمعه بالتاء؛ لأنه مذكر، ولا تجمعه على شيء من أبنية أدنى العسدد؛ لأنسك لا تصل إليه إلا بحذف حرف من نفس الكلمة، فجعلوا البناء للقليل والكثير إذ جاء ذلك في شُسُوع.

وما كان رابعه حرف لين، فنحو: قِنْدِيل وقَنَادِيل، وكُرْسُوع (°) وكُرْسُوع (تكراسِسِيع وقِسِرْطَاس وقَرَاطِيس، وما لحق به في العِدَّة كسر (۱) هذا التكسير، وذلك (۷) نحو: كَوْكَب وكَوَاكب، ودَيْسَم (۸) ودَيَاسِم، وحَدُول وجَدَاول،

<sup>(</sup>١) (بنات) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٢) في أ (جنجن وجناجن).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذ لي (وحناجر وجنجن وجناجن).

<sup>(</sup>٤) ضبط ضفدع في سيبويه (١٩٧/٢)، بفتح الضاد والدال، وقال الزبيدي في لحن العوام (١١٣) ويقول: ضفَدع بفتح الدال قال محمد: والصواب ضِفْدع بالكسر على مثال فِعْلِل وفعِلَّل بالفتح قليل في أبنيتهم. وقال الصقلي في تثقيف اللسان ١٢٥، ويقولون: ضَفْدَع وحَرْنَق وسِلْسِلة.

<sup>(</sup>٥) الكُرْسُوع: حرف الزند الذي يلي الخنصر الناتئ عند الرسغ، تهذيب اللغة (٣٠٣/٣).

<sup>(</sup>٦) في أ (كسروا).

<sup>(</sup>٧) في التكملة مرجان (في نحو).

<sup>(</sup>A) الديسم: الظلمة وقيل: الدب، وقيل: ولد الذئب من الكلبة، وقيل: ولد الكلبة من الذئب، وقيل: الذرة، وقيل: الثعلب. تهذيب اللغة (٣٧٦/١٢، ٣٧٧).

وعِثْيَر (١) وعثاير، وسُلَّم وسَلاَلِم، وجُنْدَب وجَنَادِب وقَرْدَد وقَرَادِد (٢) (٣). قال المفسو:

اعلم أن هذا الباب على أربعة أضرب:

أحدهما: ما كان رُبَاعيًّا صريحا عاريا من الزيادة نحو: جَعْفَر وسَلْهَب وضفْدع فيجمع ذا على فَعَالل نحو: ضَفَادع، وسَلاَهب، وجَعَافر (٤).

والــــثاني: مـــا كان رباعيا حكما، وذلك نحو: جَدْوَل؛ لأِن هذا من الثلاثــــي لكنه ملحق بالرباعي، فهو بمنزلته، وهذا أيضاً تكسيره على زنة فَعَالِل نحو جَدَاول، وكذا قَرْدَد ملحق بَحَعْفَر فتقول: قَرَادد.

والـــثالث: مـــا كان رباعيا صريحاً، وكان فيه زيادة لغير الإلحاق نحو: قَرُاطيْس وقَنَاديل.

والسضرب الرابع: ما هو على أربعة أحرف في اللفظ، وليس بِرُبَاعي أصلا (٥) ولا حكما نحو (١): سُلَّم؛ لأنه فُعَّل واللام للتضعيف فهذا يجمع على فَعَاعِل نحو سَلاَلِم ويستوي في جمع ما ذكرنا القليل والكثير؛ لأنك إن صغت

<sup>(</sup>١) العثير: الغبار الساطع. تهذيب اللغة (٣٢٥/٢).

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه (١٩٧/٢) (وقَرْدَد وقَرَادِد، وقد يقال: قَرَادِيد كراهية للتضعيف). والقردد من الأرض: قرنة إلى جنب وهدة، وقيل: ما ارتفع من الأرض. تهذيب اللغة (٢٧/٩).

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذ لي (١٧٣)، والتكملة مرجان (٤٤٨، ٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) قال سيبويه (١٩٧/٢)، (وأما ما كان من بنات الأربعة لا زيادة فيه فإنه يكسر على مثال مفاعل وذلك قولك: ضفدع وضفادع).

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ (لا أصلا).

<sup>(</sup>٦) في أ (لا سلم).

لــه مثال قلة افتقرت إلى الحذف نحو: أن تقول في ضفْدع: أَضْفَاد وأَضْفَدَة، / ١٥٠/أ وضِــفَدَة، فلما احتيج إلى الحذف ترك، وإن كانوا قد تركوا مثال القلة حيث يقدر عليه من غير حذف نحو: شُسَوع كان هذا أولى بأن يرفض.

وإذا كان نحو: قَرْدَد وجَعْفر مذكراً لم يجمع بالألف والتاء، وإنما يفعل ذلك في التصغير نحو: دُرَيْهمات وقُنَيْديلات.

## "باب ما بناء جمعه على غير بناء واحده المستعمل"

وذلك قولهم: بَاطِل وأباطيل، وحَديث وأَحَاديث وعَرُوضِ وأَعَارِيض ورَهْط وأرَاهِط فأباطيل كأنه جمع إبْطال (۱) وإبطيل، وأرَاهِط كأنه جمع أرهُط، وأفعُسل لم يستعمل عنده (۲) في هذا، ومثال ذلك لَيْلَة ولَيَال (۱) وأهْل وأهال، فهسنده زيَادات لحقت التكسير والتصغير على الخروج عن القياس كما لحق الإضافة نحو: بَحْرَاني، فكما لا يستقيم أن يقال: أصل البَحْرين بَحْرَان للحاق هسنده الزيادة له كذلك لا يستقيم ذلك في التكسير والتصغير، وقالوا: أرْض وآراض كما قالسوا: أهْلٌ وآهالٌ، وقال بعضهم في جمع مَكَان: أمْكن، وهذا شاذ؛ لأن هذا البناء لا يجمع في المذكر على أفْعُل في الأمر الشائع، ومثل ذلك توامً وتُوام، وكذلك حمار وحَمِيْر، وكذلك كَرَوان وكروان (۱) إنما جمعه على أنه فَعًا, قال:

مِنْ آلِ أَبِي مُوسَى تَرَى النَّاسَ حَوْلَه كَالَّهُم الكِرْواَن أَبْصَرْنَ بَازِيَا (٥٠

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذ لي (أو).

<sup>(</sup>٢) أي سيبويه، انظر: الكتاب (١٩٩/٢).

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان (ليالي).

<sup>(</sup>٤) انظر: الكتاب (١٩٩/٢).

<sup>(</sup>٥) بيت من البحر الطويل قائله ذو الرمة.

الكروان: طائر بين الدجاجة والحمامة طويل الساقين والعنق جاحظ العينين أصفرهما لـه صوت حسن في الليل.

بازيا: من جوارح الطير.

ومثل ذلك أَصْحَاب وأَطْيار في جمع صَاحِب وطَائِر <sup>(۱)</sup>. قال المفسو:

اعلـــم أن أَبَاطِيل جمع واحد قد استغني عنه بَباطِل نحو إِبْطَال و إَبْطِيل، وكذلك حَدِيث وأَحَادِيث كأنه جمع أَحْدَاث، قال شيخنا: ولا يجوز أن يكون أحَاديث جمع أَحْدُوثة؛ لأنه يقال: أحاديث النبي هي، وحديث النبي، ولا يجوز أن يقال (٢): أَحْدُوثة النبي وكأن أُحْدُوثة (٣) بمنزلة الأعُجُوبَة، ومن هذا أراهط كأنه جمع أرهُط كأكُلب (وقول أبي علي وأفْعُل عنده لم يستعمل في هذا يعني به أن أرهُط غير مستعمل عند سيبويه) وكذا لَيْلَة ولَيَال؛ لأن الليَّالي جمع ليُلاَة، وعلى ذا جاء لُيَيْلِية، وشبه هذا بقولهم: بَحْرانِي، وذلك أن بَحْرَان لا يجوز أن يكون بمنزلة بَحْر؛ لأن الألف والنون قد لحقاه، وكذلك لحاق الياء بعد اللام

وحاشية يس (١٨٨/٢)، والخزانة (٣٧٧/٢).

الشاهد: يقوله: "الكِرْوان (جمع كَرَوان على تقدير حذف الزوائد كأنه جمع كراً.
ورد في ديـوانه (١٣١٣)، والفـرق لقطـرب (١٣٨)، والحـيوان (٢٢٢/٢)، والكامـل:
(٥٧٠)، والجمهـرة (٢٤/١٤)، وعيار الشعر: (٩٢)، والخصائص (٢٢٢/٢)، والمنصف
(٧٢/٣)، وزهـر الآداب (١٠٦)، ودرة الغواص (١٩٨)، والاقتضاب (١٣٣/١)، وابن
يسعون (٢٥٠)، والقيـسى (٨٢١)، وابـن بـرى (٥٥٣)، وحياة الحـيوان (٢٧٧/٢)،

في الحيوان والكامل والجمهرة وردة الغواص وخاشية يس (القوم) وفي زهر الآداب (عاين).

<sup>(</sup>١) التكملة شاذ لي (١٧٤)، والتكملة مرجان (٤٤٩، ٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) في د (فيه أحدوثة).

<sup>(</sup>٣) في ر، ود (الأحدوثة).

 <sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في (أ).

في لَيَالِي يدل على أنها لا تكون جمع لَيْلَة، وكذا أَهَال كأنه جمع أَهْلاَة مثلا كُلْييس كُلْييَلاة، وكذا أَراض كأنه جمع أَرْضَاة وأما آراض وآهال على أَفْعَال، فليس يثبت في الاستعمال، ومن هذا مَلامِح ومَشَابه؛ لأن الواحد في الأصل مَلْمَح (۱) يثبت في الاستعمال، ومن هذا مَلامِح ومَشَابه؛ لأن الواحد في الأصل مَلْمَح (۱) ومَ سُنْبه، وقد استعلموا بدلهما شَبه ولَمْحَة، وقد يَجيء جموع من أمثلة / التكسير وواحدها متروك بكل وجه نحو: عَبَادِيد (۱) فالواحد عبديد، ولم يستعمل، وكذا عَبَابيد، وأما مَكَان وأمْكُن، فجمع شاذ من حيث إن هذا المثال يجمع على أَفْعِلَة، وليس يجب أن يقال: إن أَمْكُن جمع شيء آخر متروك إذ ليس هينا زيادة في التركيب تقتضي ذلك، فأمكن مثل أَطْحُل في طِحَال وأَسْمِية في سَمَاء كما تقدم (۱)، وأما حَمِيْر في حِمَار، فينبغي أن يكون اسما للجمع كعبيد وكليب، وهذا هو الواحب؛ لأن مثال فَعِيْل ليس من أبنية التكسير، وأما كرْوان بوزن قنْوَان في جمع كَرَوان كقوله:

۱۵۰/پ

## يَاكَ رَوَاناً صُلكٌ فَاكْ بَأَنَّا (1)

<sup>(</sup>١) في أ (مملح).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكتاب (١٤٢، ١٤٢).

<sup>(</sup>۳) انظر: ۹۰۰.

<sup>(</sup>٤) رجز قائله مدرك بن حصين الأسدي بخاطب امرأته ويهجو أباه.

ياكروانا: ترك مخاطبتها ثم أقبل على وليها فكأنه قال يا رجلا كروانا أي مثل الكروان في ضعفه إنما يدفع عن نفسه بسلحه.

صك: أي ضرب، أكبأنا: أنقبض.

الشاهد: قوله: "كروانا".

ورد في النوادر (٢٤٤)، وإصلاح المنطق (٩٦)، والمعاني الكبير (٢٩٤/١)، والصحاح (خفض) وكتاب الأفعال للسرقسطي (٢٨٥/١)، وتهذيب إصلاح المنطق (٢٥٧/١)، والمشوف المعلم (٩١٥)، واللسان (صكك، كرا).

فإنه حهاء على تقدير سقوط الألف والنون، وقد قالوا في الترخيم: أُطْرِقْ كُورًا وَإِذَا قدر سقوطها صار كَرَى على فَعَل كَخَرَب (٢) فيقال: كَرُوان كَخِرْبَان، وأصْحَاب وأَطْيَار في جمع طَائِر، وصَاحَب شاذ أيضاً.

<sup>(</sup>۱) مثل يضرب للرجل يتكلم عنده فيظن أنه المراد بالكلام فيقول المتكلم ذلك أي أسكت فإنى أريد من هو أنبل منك، وقيل: يضرب مثلا للرجل الحقير إذا تكلم في الموضع الجليل لا يتكلم في أمثاله، والمعنى: اسكت يا حقير حتى يتكلم الأجلاء.

ورد في: الكتاب (۲/۱۲ ۳۲)،(۳۲۹/۲)، والزاهر (۳۷٤/۲)، وجمهرة الأمثال (۱۰۸/۱)، ومجمع الأمثال (۲/۱۱)، والمستقصى (۲۲۱/۱).

<sup>(</sup>٢) الخرب: الذكر من الحبارى وجمعه الخربان. تهذيب اللغة (٣٥٩/٧).

## "باب جمع الجمع"

اعلــم أنهــم قد (١) جمعوا أَفْعِلَة وأَسْوِرة وأَسَاوِر، وفي التنزيل: ﴿ يُعَلَّونَ وأَسْوِرة وأَسَاوِر، وفي التنزيل: ﴿ يُعَلَّونَ فَالُوا: أَعْطِيَات فَالُوا: أَعْطِيَات فَالُوا: أَعْطِيَات وَأَسْدِينَات، وجمعوا أَفْعَالا على أَفَاعِيل، وذلك قولهم: أَنْعَام وأَناعِيم، وأَعْرَاب وأَعَاريب قال:

يَحِيدُون عَنْها من حِذَارِ اللَّقَادِرِ (1)

أَعَارِيسَبُ طُورِيُّونَ مِنْ كُلِّ بَلْدَةٍ وَعَالِ قَالَ: وَجَمَائِلُ قَالَ:

تَقُوّبَ عن غرْبَان أُوْراكهَا الخَطْرُ (°)

وقَـرَّبْنَ بالــزُّرْقَ الجَمَائــلَ بَعْدَمَا

<sup>(</sup>١) (قد) ليست في التكملة مرجان.

 <sup>(</sup>۲) في أ (أوظب وأواظب) الوطب: سقاء اللبن وجمعه وطاب وأوطاب.
 تهذیب اللغة (۳۸/۱٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف (الآية: ٣١).

<sup>(</sup>٤) بيت من البحر الطويل قائله ذو الرمة. طوريون: من بلاد الطور يعني الشام، يحيدون عنها: يميلون عن القرية، المقادر: الأمراض والموت. الشاهد: قوله: "أعاريب" جمع أعراب. ورد في ديوانه (١٦٩٨)، وتهذيب اللغة (١/٧، ١٠)، ابن يسعون (٢٥٢)، والقيسي (٢٠٢)، وابن برى (٧٥٥)، واللسان (طرأ، ظبو) والخزانة (٧/٥٥)، والتاج (طور). عجزه في تهذيب اللغة (١٠/١٤)، والتاج (حذار المنايا أو خذار المقادر).

بيت من البحر الطويل قائله ذو الرمة. قربن: يعني النسوة التي حففن بي، الزرق: أكثبة
 بالدهناء، تقوب: تقشر، غربان أوراكها: رؤوس أوراكها الذي يلى الذنب.

الشاهد: قوله: "الجمائل" جمع جمال وجمال جمع جمل.

وقالوا: رِحَالات، وكِلاَبَات، ومثله بُيُوتَات، وقالوا: الطُّرُقَات، وقالوا: الطُّرُقَات، ووالحَرْرَات، وقال بعضهم: عندنا مُعُنَات أراد جمع مَعِين (١) مُعُن (٢)، وجعلوا حِمَالاَت بمنزلة أَرَضَات إذ كان ذلك مؤنثا مثلها، وليس كل جمع يجمع كما لا يجمع كل مصدر كالحلوم والألباب (٣) قال:

هَـــلْ مِـــنْ حُلُومٍ لِأَقْوَامٍ فَتُنْذِرَهُم مَا جَرَّبَ النَّاسِ مِنْ عَضِّي وتَضْرِيسِي (1) وكـــذلك لا يجمع جميع أسماء الأجناس كما جمع التَّمْرُ، فقيل: تُمْران وقالوا: حُشَّان وحَشَاشِين كما قالوا: مُصْرَان ومَصَارِين (٥) (١).

### قال المفسر:

اعلم أن أمثلة جمع القلة تجمع، فيقال في أَفْعِلة: أَفَاعِل نحو: أَسَاور في

ورد في ديوانه (٢٦٥)، والخيل لأبي عبيدة (٧٤)، والحيوان (٣٠/٣)، والكامل(٢٦)، والبارع وبلاد العرب (٣١٢)، وخلق الإنسان لثابت (٣٠١)، والجمهرة (٢٦/١)، والبارع (٣٠٣)، والفصول والغايات (٣٠٥)، والمخصص (٢٣/٧)، ومعجم ما استعجم (٢٩٦)، والجمان (٣٣٨)، والمسلسل (٧٩)، وابن يسعون (٢٥٣)، والقيسي (٢٩٨)، وابن برى (٧٥٥)، وشرح المفصل (٧٦/٥)، واللسان والتاج (خطر، زرق، غرب).

في الحيوان واللسان (الحمائل) وفي التاج (غرب الخمائل).

المعين: الماء السائل، وقيل: الجاري على وجه الأرض، وقيل: الماء العذب العزيز وكل ذلك
 من السهولة، اللسان (معن).

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذ لي (معين كأنه جمع معينا على معن وجمع معنا على معنات).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكتاب (٢٠٠/٢).

<sup>(</sup>٤) تقدم ورده ص ٨٠٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: الكتاب (٢٠٠/٢).

<sup>(</sup>٦) التكملة شاذ لي (١٧٥)، والتكملة مرجان (٤٥١، ٤٥٢).

أَسْوِرَة وأَسَاقٍ فِي أَسْقَيِة، وفِي أَفْعَال أَفَاعِيل نحو: أَنَاعِيم وأَعَارِيب، وفي أَفْعُل أَفُعل نحو: أَنَاعِيم وأَعَارِيب، وفي أَفْعُل أَفَاعل نحو: أَكُلُب وأكالب.

1/101

وأمـــا الجمع الكثير فلا يجمع؛ لأن هذا/ القليل جمع ليصير إلى الكثير، وما وضع على الكثرة يستغني عن ذلك، فإن جاء شيء منه، فعلى وقوع مثال الكثـرة على القلة نحو: قولهم: جمَالَة وجَمَائل، وذلك أن جمَالة قد وقع على القليل، ألا تراهم قالوا: حمالاًت (١)، فجاؤا بالألف والتاء الذي هو علم القلة، وصرحوا بذلك، فلو كان حمَالة للكثير (٢)، لكان جمعه بعلم القلة نقضاً للغرض وقصداً لأن يسنقص بالجمع، والجمع من شأنه الزيادة لا النقصان إذ لا يقول أحد: إن جَفنات تَدل على (٣) ما يدل عليه جَفْنَة، وكذا لا يجوز أن يقال: (إن) (٤) أكالب يدل على أقل مما يدل عليه أكلب، ولا على مثله؛ لأن الجمع حقيقـــته الــزيادة، ومثل ذلك في إيقاع أمثلة الكثير على القليل قولهم: بُيُوتَات وطُــرُقَات ومُعُــنات، فمُعُن جمع مَعين ومَعين فَعيل من مَعَن إذا ،سال وحكى شــيخنا عــن أبي عَمرو معَان في جمع مَعيْن، ولا يجوز على ذا أن يكون مَعين مَفْعَــولا من العين كَبْيَع إذ لو كان كذلك لما جمع هذا الجمع، وقول أبي على: "وليس كل جمع يجمع كما لا يجمع كل مصدر كالحلوم والألباب، فلأجل أن المصدر موضوع على الشياع والعموم، فإذا قلت: الضَّرْب والقَتْل لم يختص بنوع دون نوع، ولذلك يجوز أن يقال: ضَرْب الناس وقَتْل القوم تريد الأنواع،

<sup>(</sup>١) في ر (جمالة).

<sup>(</sup>۲) في ر، ود (للكثرة).

<sup>(</sup>٣) في ر، ود (على أقل مما).

<sup>(</sup>٤) (أن) ليست في (أ).

فليس به حاجة إلى الجمع، فإذا جمع فَعَلى أن يفرق، فيجعل أَفْعَال على بعض وبعص كأنه يقال: ضَرْبٌ كذا وضَرْبُ كذا وظَنُّ كذا، ثم يقال: الظُّنُون والحَلُوم، وهذا للحرص على أن يكون اللفظ على وجه لا يكون (١) إلا للكثرة، وهو أن يكون جمعاً صريحاً، وليس يفعل في كل شيء، لأنه ليس بواجب فمن حقات أن تقصره على السماع، فلا يسوغ أن يجمع المشى والقيام والقعود لأجل الحُلُوم والعُلُوم، وكذلك ما نحن فيه من أسماء الجموع، فإذا قالوا: أَسْقَيَة وأسَـــاق، لم يجز لك أن تقول في أقْلبَة وأَجْربَة: أَقَالب وأَجارب، ولا في أَجْبَال أَحَابيل إذ قالوا أَعَاريب، وذلك أن جمع الجمع ليس بَشيء يحتاج إليه ألبتة، وإنما هو وضع بناء لغرض زائد، وليس لك أن تبني من جهتك، وقد ذكرت لك أن الـــذي يفتقر إليه جمع واحد في كل كلمة فما عداه زيادة (٢)، فلاحظ لك في وضعه، وإنما هو إليهم، وكذلك ما كان من أسماء الأجناس كالتُّمران والشُّعير لا يطرد جمعه، وإنما يجمع على تقدير اختلاف الأنواع كأنه تمر كذا وتمر كذا وتمر كذا، ثم قيل: التُّمور والتُّمران، فلو قلت: التَّمْر صلح للجمع و لم يختص / بنوع واحـــد كما أن التمور كذلك غير أن التمور لفظ الاختلاف موجود فيه، وهو الجمع، ولا تقول على ذا في البُرِّ: بُرُور، ولكنك تتبع فيه المسموع، ومثل التُّمُور أَشْ حَار فِي شَجَر وسُحُب فِي سَحَاب كَقَذَال وقُذُل، ولو جعلت سُحُباً جمع سَحَابة على صَحيفة وصُحُف في تقدير سقوط التاء حاز فيه على ضعف.

۱۵۱/ب

<sup>(</sup>١) في ر (يصلح).

<sup>(</sup>٢) انظر: ٨٤٣.

### "هذا باب ما جعل الاثنان فيه على لفظ الجمع"

وذلك أن يكون الشَّيْفَان كل واحد منهما بعض شَيء لا يفرد من صحاحبه، وذلك قولهم: ما أَحْسَن رُؤُوسَهما، وقال سبحانه: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُ صَغَتْ قُلُ مِنَا إِنَّ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ (١) ، وقال: ﴿وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ (١) ، وقال: ﴿وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهُمَا ﴾ (١) ، وهذا بمنزلة نحن فعلنا إذا كانا في حرف عبدالله (١) ﴿فَاقْطَعُوا أَيْمانَهُمَا ﴾ (١) ، وهذا بمنزلة نحن فعلنا إذا كانا اثنين، وزعم يونس أنهم يقولون: (ضربت) (٥) ، رأسَيْهما (١) ، وقال هميان بن (٧) قحافة، فحمع بين اللغتين في بيت:

ظَهْرَاهُمَا مِثْلُ ظُهُورِ التُّرْسَيْنِ (^)

تقدم وردها ۷۷۰.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة (الآية: ٣٨).

 <sup>(</sup>٣) عبدالله بن مسعود بن الحارث المخزومي التميمي أحد الصحابة عرض القرآن على النبي
 ﷺ، توفي سنة (٣٢هـ).

أخباره في: المحبر (٢٧٨)، وحلية الأولياء (٢٧/٢)، وصفة الصفوة (٢/١٥١)، والبداية والبداية (٢/٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري (٢٢٨/٦)، وشواذ بن خالويه (٣٩).

<sup>(</sup>٥) (ضربت) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٦) الكتاب (٢٠١/٢)، قال: (وزعم يونس أنهم يقولون: ضربت رأسيهما وزعم أنه سمع ذلك من رؤبة).

<sup>(</sup>٧) (ابن قحافة) ليست في التكملة شاذ لي.

<sup>(</sup>٨) تقدم وروده ٢٤١)، والشاهد هنا قوله: "ظهور الترسين"، وقد قدم (ظهراهما).

ومسن قسال: أَبَايِسيت (١) وأَقَاوِيل لم يقل: أَقْوَالاَن، وقالوا: لِقَاحَانِ سَوْدَاوَانِ، ولِقَاح جمع لِقْحَة كأنهم جعلوه بمنزلة قَطِيع حيث قالوا لِقَاح واحدة قال:

لأَصْبَح الْقَوْم أَوْبَاداً فَلَم يَجِدُوا عِنْد التَّفَرُقِ فِي الْهَيْجَا جِمَالَيْن (٢)

وقالوا: إِبِلاَنِ، وهو في إِبِل أسهلِ؛ لأنه لم يكسر (٣) عليه شَيء، وأنشد أبو زيد:

هُما إِبِلاَن فِيهِما مَاعلِمْتُم فَعَن أَيِّها مَا شِئْتُم فَتَنكُّبُوا(١) (٥)

قبل البيت:

سعى عقالا فلم يرك لنا سبدا فكيف لو قد سعى عمرو عقالين عقالا: زكاة العام من الغنم والإبل، عمرو: عمرو بن عتبة ابن أبي سفيان كان ولاه معاوية صدقات كلب، فاعتدى عليهم، أوباداً: جمع وبد وهو الفقر والبؤس.

الشاهد: قوله: "جمالين" ثني الجمع الذي هو جمال.

ورد في غريب الحديث لابن سلام (٢١١/٣)، ومجالس ثعلب (٢٢/١)، والأغاني (٢/٢)، والأغاني (٢٢/١)، والمتهذيب (٢٣٩/١)، وكتاب السعر (٢١١)، والمخصص (٢١٥/١)، والتنبيه والمفصل (١٨٧)، وابن يسعون (٤٥٢)، والقيسي (٨٢٨)، وابن برى (٥٦٠)، والتنبيه والإيضاح (وبد) وشرح المفصل (٤٣/١)، وشرح الكافية للرضي (٢٧٧/١)، والمقرب (٤٣/٢)، وشفاء العليل (١٦١)، والهمع (١٣٩/١)، والخزانة (٧٩/٧).

<sup>(</sup>١) في التكملة (أبا بيت). وأبا بيت جمع بيت. انظر: الكتاب (٢٠٢، ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) بيت من البحر البسيط قائله عمرو بن العداء الكلبي.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكتاب (٢٠١/٢، ٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) التكملة شاذ لي (١٧٦، ١٧٧)، والتكملة مرحان (٤٥٣، ٤٥٤).

<sup>(</sup>٥) بيت من البحر الطويل، قائله شعبة بن قمير الطَّهَوي شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام.

### قال المفسر:

اعلم أنهم فصلوا بين الشيئين يتصلان، وبينهما إذا كانا (١) منفصلين، فقالوا: ما أَحْسَنَ رُؤُوسَهُمَا، وقالوا: جاءين غُلاَمَاهُما، وأحدت تُوبَيْهِما، فالمعنى ما أحسن رأسيَّهِما، وكذا قوله سبحانه: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾، في ظاهر الأمر كان يديهما بمعنى اليمينين (٢)، واستدل على ذلك بقراءة عبدالله ﴿فاقطعوا أَيْانِهِما ﴾. والفائدة أن اليسرى لا تقطع إذا سرق ثانياً، ولفظ أَيْدِيهِمَا لا يمتنع

إبلان: جماعتان من الإبل، ما علمته: أي من قرى الأضياف وتحمل الغرامات والديات، تنكبوا: عدلوا عنها خائبين عاجزين.

الشاهد قوله: "إبلان" أنث اسم الجمع على تأويل فرقتين أو جماعتين.

ورد في النوادر (۲۱۷)، وكتاب الشعر (۲۲۱)، والكشاف (۲۷/٤)، والمفصل:(۲۸۱)، والبديع (۲۲۳)، والمتحمير وابن يسعون (۲۰۵)، والقيسي (۲۲۹)، وابن برى (۲۱،۵)، والبديع (۲۲۳)، والتخمير (۲۲۹)، وشرح المفصل (۶/۱۵)، واللسان (نكب)، والتاج (نكب)، وشرح شواهد الكشاف (۳٤۵).

في النوادر (أية)، وفي أ (أيهما).

في الكشاف والمفصل والبديع وشرح شواهد الكشاف (لنا إبلان).

وقع صدر هذا البيت في شعر لعوف بن عطية الخرع، وعجزه:

انظر: الأصمعيات (١٦٧)، والخزانة (٥٦٩/٧).

(٢) في د (اليمين).

<sup>=</sup> أخباره في: المؤتلف والمختلف (٢١٠).

<sup>(</sup>١) في أ (كان).

أن (۱) يــ شتمل على اليسريين، وأما تشبيهه لهذا بقولهم: نحن فَعَلْنَا (۲) إذا كانا الشنين فمــن حــيث إنك قلت: نحن للاثنين كما قلته للجميع كذلك تقول: رُوُّوسُهُما في الرأسين كما تقول في الثلاثة، وقد قالوا في هذا: إنه لما كان كثير من الأعضاء أزواجاً (۲) نحو: اليدين والرِّجْلين والسَّاعِدَيْن والأَذْنين والعَيْنين، وما أشــبه ذلك، وكان إذا ضم منها زوج إلى آخر حصل الجمع على الحقيقة من حــيث يــصير أربعة، أطلق لفظ الجمع على كل شيء من اثنين نحو: الرأسين إحــراء للباب/ مجرى واحداً، وهذا شيء يحكى عن البغداديين، وكان شيخنا ١٥٢/أ يرتضيه، وأما إذا قالوا: رأسيهما فعلى الأصل، (٤) وقد حكى أن بعضهم يقول: وضَــعا رحالَهُما، فيحري المنفصل (٥)، مجرى المتصل؛ لأن المقصود رَحْلَيْهَما، وأما تثنية الجمع نحو (١): أَقُوالاًن، فلا يجوز بيانه: أنك إذا قلت: أقْوَال وأقاويل،

<sup>(</sup>١) في ر (من أن).

<sup>(</sup>۲) انظر: ص ۹۲۸.

<sup>(</sup>٣) قال ابن يعيش في شرح المفصل (٤/٥٥، ١٥٦)، (اعلم أن كل ما في الجسد منه شيء واحمد لا يتفصل كالرأس والأنف واللسان والظهر والبطن والقلب فإنك إذا ضممت إليه ممثله جاز فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: الجمع وهو الأكثر نحو قولك ما أحسن رؤوسهما....

والوجه الثاني: التثنية على الأصل وظاهر اللفظ نحو قولك: ما أحسن رأسيهما..... والوجه الثالث: الإفراد نحو قولك: ما أحسن رأسهما وضربت ظهر الزيدين...).

<sup>(</sup>٤) (قد) ليست في (ر، ود).

<sup>(</sup>٥) في أ (المتصل مجرى المنفصل)، والمتصل مالا يمكن فصله من صاحبه، والمنفصل ما يمكن فصله من صاحبه، انظر: شرح المفصل (١٥٥/٤).

<sup>(</sup>٦) في أ (فنحو).

وقصدت الكثرة بتكرير الجمع، والتثنية تدل على القلة، فلا يحسن الجمع بين لفظها ولفظ الجمع، فإن جاء ذلك فعلى قولك: أقوال هَاهُنا، وأقوال هُناك، كمسا قالوا: لقاحَان على قولك: لقاح هنا ولقاح هُناك، فدل التثنية على الافتراق، ولهذا قال: "كأنهم جعلوه بمنزلة قطيع (۱) " يعني أنك إذا قلت: (لقاح لم تدل على الفرقتين فإذا قلت) لقاحان دل على ذلك كما يدل القطيعان، وعلى هذا قوله:

..... بَــيْنَ رِمَاحَيْ مَالِكِ ونَهْشَلِ (٣)

وهذا واضح؛ لأنه قصد أن يقول: رِمَاح هَاهُنا ورِمَاح هُنَاك، ولو قال: بسين رِمَاح مَالِك ونَهْشَل، لم يدل ظاهر اللفظ على اختلاف القبيلين وكونهما طائفتين، وأما قوله: "وهو في إبِل أَسْهَل (٤) "يعني أن قولك: إبِلاَن أَسْهَل من جَمَلاَن؛ لأن إبلا اسم مفرد ليس بتكسير كجمَال، فهو بالاسم المفرد أشبه.

<sup>(</sup>۱) انظر: ۹۲۹.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في (ر).

 <sup>(</sup>٣) رجز قائله أبو النجم العجلي، وقبله:
 تَبَقَّلتْ مِنْ أُول التَّبَقَل

الشاهد: "رماحي) ثني جمع التكسر.

ورد في ديوانه (١٧٦)، والبرصان والعرجان والعميان (١٨٥)، وأمالي القالي (٢٣٣/٢)، والمفصل: والأغاني(١٨٥)، ومعاني أبيات الحماسة: (١٢)، وسمط اللآلي (٨٥٦)، والمفصل: (١٨٧)، والقيسي (٨٢٨)، وشرح المفصل (١٨٥١)، وشرح الجمل لابن عصفور (١٨٨١)، ومعاهد التنصيص (١/٨٠)، والخزانة (٢٨/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: ٩٢٩.

# "باب (١) ما يقع من أبنية الأسماء المفردة على الجمع كَهَوْمٍ وذَوْدِ إلا أنه من لفظ واحد"

وذلك قولهم: رَاكِب ورَكْب، ورَاجِل ورَجْل، فليس الرَّكْب بتكسير رَاكِب ورَاجِل ورَجْل، فليس الرَّكْب بتكسير رَاكِب يــدل على ذلك قولهم في تحقيره (٢): رُكَيْب ورُجَيْل، ولا يقولون: رُوَيْكُبُون، ألا ترى أن أبا زيد أنشد:

وأَيْنَ رُكَنِبٌ وَاضِعُونَ رِحَالَهُمْ إِلَى أَهْلِ نَارٍ مِن أَنَاسٍ بِأَسْوَدَا (٣) وأَيْسِنَ رُكَنِيبٌ وَاضِعُونَ رِحَالَهُمْ إِلَى أَهْلِ نَارٍ مِن أَنَاسٍ بِأَسْوَدَا (٣) وأنشد أبو عثمان عن الأصمعي (٤):

بَنَيْ تُه بِعُ صِبَةٍ مِ نَ مَالِ يَا أَخْ شَى رُكَيْبًا أَوْ رُجَيْلاً غَاديَا (٥)

<sup>(</sup>١) في التكملة (هذا باب).

<sup>(</sup>٢) في أ (تحقيرهم).

<sup>(</sup>٣) بيت من البحر الطويل، قائله عبدالقيس بن خفاف من بني عمرو بن حنظلة البراجم، شاعر حاهلي.

أخباره في: ذيل الأمالي (٢٢)، ومعجم الشعراء (٣٢٥)، وذيل اللآلي (١٣).

أسود: موضع.

الشاهد قوله: رُكَيْب "تصغير ركب والركب اسم للجمع وليس بتكسير راكب يدل على ذلك تصغيره، ولو كان تكسير راكب لقيل: رويكبون فتقلب ألف ركاب واوا ويجمع بالواو والنون. ورد في النوادر (٣٦١)، والتبيان للطوسي(٣٢٣/٤)، وابن يسعون(٥٥٥)، والقيسي (٨٣٠)، وابن برى (٥٦٣)، وشرح المفصل (٧٧/٥).

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان (الأصمعي لأحيحة بن الجلاح).

<sup>(</sup>٥) رجز قائله أحيحة بن الجلاح بن الحريش كان سيد الأوس في الجاهلية معروفا بالبخل مع ثرائه.

ومن هذا الباب عند سيبويه قولهم في تصغير أبناء: أبيّنُون (١)، ومثل ذلك عند الخليل الكَمْأة والجَبْأة في جمع كَمْء وحَبْء، وليس بتكسير قال: تقول فيه: كُمَيْئة (٢)، ومثل ذلك أديم وأدَم، وأفيق، وأفق (٣)، وعَمُود وعَمَد، ويدلك على ذلك تذكيرهم له في (١) قولهم: هو العَمَد: ومثله في التذكير حَلْقَةٌ وحَلَق وفَلْكَة وفَلْك، ولو كان حَلَق كَظُلَم لم يّذكر، ومثله نَشْفَة ونَشَف للحجر الذي يُتَدلَّك به، ومثل ذلك الجَامل (٥) والبَاقر (١)، والدليل عليه/ التذكير قال:

۱۵۲/ب

أخباره في: الكامل (٩٦٠)، والعقد الفريد (٣١/٣)، والأغاني (٩٦/٣).
 بعصبة من ماليا: قطعة منه.

الشاهد: قوله: "رُكَيْب" تصغير ركب والركب اسم للجمع وليس بتكسير راكب ولو كان تكسير راكب ولو كان تكسير راكب لقيل: رويكبون، فتقلب ألف راكب واواً ويجمع بالواو والنون، والقول في رُجَيْل كالقول في رُكَيْب.

ورد في: ديوانه (۸۳)، والأغاني (٥/١٥)، والمنصف (١٠١/٢)، والتبيان للطوسي (٣٢/٤)، والتبيان للطوسي (٣٢٣٤)، والفريد في (٣٢٣)، والاقتضاب (٩٨/٢)، وابن يسعون (٢٥٦)، والقيسي (٨٣١)، والفريد في إعراب القرآن الجحيد ٢/ ٤٢٤، وشرح الجمل لابن عصفور (٣/٢٥)، والمقرب (٢٧/٢)، وشرح الشافية (٢٠٢/٢)، المحبير (٢٧٢/٢)، في التكملة، وأ، والقيسي والبيان (غاديا).

- (۱) الكتاب (۲/۲۰، ۱۳۸)، وفيه (نيون أبينون).
  - (۲) الکتاب (۲۰۳/۲).
- (٣) في اللسان (أفق) الأفيق الأديم حين يخرج من الدباغ مفروغا منه وفيه رائحته.
  - (٤) في التكملة مرجان والمخطوطات لدي (و) والاختيار من التكملة شاذ لي.
    - (٥) انظر: الكتاب (٢٠٣/٢).
- (٦) في التكملة شاذ لي (والباقر والسامر)، في اللسان (بقر) "الباقر جماعة البقر مع رعاتها،
   والجامل: جماعة الجمال مع راعيها".

وجَامِ لَ خَ وَ عَ مِ نَ نِي بِهِ وَجَامِ لَ الْعُلّ مِ أَصُ لاً والسَّفِيحُ (۱) وحدث الله ومن نَبْيه، ومن ذلك سَرِيُّ وحدث الله إسحاق أنه قد روى من نَبْته ومن نَبْيه، ومن ذلك سَرِيُّ وسَرَاة وسَرَوَات يدلك على أنه ليس بمنزلة فَسَقَة وقُضَاة جَمعهم (۲) له بالتاء وفـتح الأول منه (۳)، وقالوا: فَارِةٌ وفُرْهَة، وصَاحِب وصُحْبَة، وظِئرُ وظُؤرة، ومثله غَائِب وغَيَب، وخادِم وحَدَم، ورَائِح ورَوَح حكاه أحمد بن يحيى.

ومــــثله إِهَـــابُ وأُهُـــب، وقالوا: مَاعِزٌ ومَعَزٌ وضَائِن وضَأَن، وعَازِب وعَزِيب وغَاز وغَزِيّ <sup>(١) (°)</sup>.

<sup>(</sup>۱) بيت من البحر السريع، قائله طرفة. حامل: الجامل جماعة الإبل مع رعاتها، خوع: نقص، نيبه، جمع ناب، وهو المسن من الإبل، زجر: الزجر ترقب ما يخرج من سهام القداح، المعلى القدح السابع في الميسر وهو أفضلها إذا فاز حاز سبعة أنصباء من الجزور، أصلا جمع أصيل وهو العشي، السفيح: أحد الثلاثة أو الأربعة الأسهم التي لا شيء لها. في مجاز القرآن واللسان والتاج (خوف)، وفي اللزوميات (المنيح).

الشاهد: قوله: "وجامل" وهو اسم للجمع مذكر ولو كان مكسرا أنث.

ورد في: ديـوانه (١٦)، وبحـاز القـرآن (٣٦٠/١)، ومعجـم مقايـيس اللغـة (٣٣٠/٢)، والمناني الكبير: ١١٥٤، واللزوميات (٥/١)، والمحكم (٩٤/٢)، وابن يسعون (٢٥٦)، والمعاني الكبير: ١١٥٤، والميسر والقداح: ٤٩ أو والتهذيب ٣/ ٢٥، والقيسي (٨٣١)، وابن برى (٥٦٤)، وشرح المقدمـة الجـزولية (٨٣٦)، واللـسان (خوف)، والارتشاف (٣٦٢/١)، وتذكرة النحاة (٣٧٣)، والتاج (خوف).

<sup>(</sup>٢) في أ (وجمعهم).

<sup>(</sup>٣) لأنه لو كان جمعاً مكسراً لقيل: سُراة بالضم، لأن باب جمع ما كان معتلاً فعله نحو غزاة ورماة، وباب ما كان صحيحاً فَعَلَه نحو فسقة وكفرة.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكتاب (٢٠٣/٢).

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذ لي (١٧٨، ١٧٩)، والتكملة مرجان (٤٥٤ - ٢٥٤).

### قال المفسر:

اعلم أن الذَّوْد والَقُوْم والرَّحْبَ والرِّحل أسماء مفردة، وإن كان نحو: الرَّحْب والرَّحْل مخالفا للقَوْم والذَّوْد من حيث إن واحد هذا النحو من لفظه نحو رَاكِب ورَاجِل، فلا يمنع ذلك من أن يكون بمنزلته (١) لإجرائهم له مجرى السَّدود، وذلك قولهم: رُكَيْب ورُجَيْل، وذلك أن الجمع يصغر برده إلى الواحد نحسو: أن تقول في الشُّعَراء: شُويْعِرُون وفي قَنَادِيل: قُنَيْديلاَت (٢)، فلما صغَّروا نحو: رَكْب على لفظه علمت أنه اسم مقتضب للجمع حتى كأنه لا واحد له، وقدوله: "ولا يقولون: رُوَيْكُبُون" يعني أنهم إذا قصدوا تصغير رَكْب لم يعودوا إلى الواحد لا أن " رُوَيْكُبُون " لا يجوز كيف ولو صغرت راكبون لم يكن غير أن تقول: رُوَيْكُبُون، وقوله:

أَخْشَى رُكَيْبًا أَوْرُجَيْلاً غَاديَا (٢)

أفرد الصفة فيه حملا على اللفظ إذ كان أجرى رُكَيْبا مجرى المفرد في التصغير، وأما أُبَيْنون فقد تقدم القول (أ) فيه ، والكَمْأَة واضح الأمر؛ لأنه بمنزلة تَمْرة في اللفظ وتقول: كُميْئة بوزن كُميْغة كما تقول: تُمَيْرة.

وأما أَدَم وأَفَق وعَمَد، فأسماء مفردة وضعت للجمع، وكذا حَلَق وفَلَاك، واستدل على كونه هذه الأسماء مفردة بأنهم ذَكَّروها، فقالوا: هو العَمَد، فجرى مجرى التَّمْر والشَّعير في أنه اسم مفرد يُذَكُّر حملا على اللفظ،

<sup>(</sup>١) في ر، وظ (لأجل إجرائهم).

<sup>(</sup>٢) في ظ، ود (قنيدلات).

<sup>(</sup>٣) تقدم وروده ٩٣٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: ٦٤٩.

وقوله: «ولو كان حَلَق كظُلَم لم يُذكَّر» يعنى لو كان تكسيراً لوجب أن يمتنع فيه التذكير كما امتنع في الظُّلَم، وكذلك الجَامل والبّاقر، وقال:

..... خَوَّعُ منْ نيبه (١)

لم يقل: من نيبها؛ لأن الجَامل كالكاهل والغَارب في جَرْيه في (٢) حكم الإفراد، وسَرَاة في جمع سَري اسم للجمع، وليس بمنزلة قُضَاة وفَسَقَة في كونه 1/108 تكـــسيراً، ألا تراهم/ قالوا: سَرَوَات، ولا يقال: فَسَقَات وقُضَيَات، وكذا فُرْهَة وصُـحْبَة وطُــورَة أسماء للجمع، وتقول في التصغير: فُرَيَهْة وصُحَيَبة وطُوَيْرة، وقرأنا على الشيخ عن أبي زيد عُدْلة في جمع عادل كفُرْهَة، وكذا غَيَبٌ وخَدَمٌ وَرَوَحٌ فِي (٣) رَائح كما قال:

مَا تَعيفُ اليُّومَ منْ طيْر رَوَحْ (١)

فتقول في التصغير خُدَيْم ورُوَيْح.

من غراب البين أو تيس برح

الشاهد: قوله: "رَوَح" جمع رائح.

ورد في: ديوانه (٢٨٧)، والحيوان (٤٤٢/٣)، والمحاسن والمساوي (١٣٠)، وتهذيب اللغة (٧/٢٧)، ومعجم مقاييس اللغة (٧/٥٥)، (٤٧/٤)، ،المخصص (٩/٧٥)، واللسان (روح- عيف).

في الديوان وما ذكر بعده من المصادر (في الطير الروح).

-944-

تقدم وروده ۹۳۵. (1)

في ر، وظ (على). (٢)

في ظ (في جمع رائح). (٣)

صدر بيت من بحر الرمل، قائله أعشى قيس، وعجزه: (٤)

تعيف: من العيافة وهي الزجر والتطير.

ومَعَز (١) في الاسم بهذه المنزلة، وغَزِيٌّ في جمع غَازٍ كما قال: مَطَوْتُ بِهِمْ حَتَّى تَكِلَّ غِزِيُّهُم (٢)

اسم لجمع غَازٍ ككَلِيب ومَعِيز وعَبِيد وحَمِير، وليس مَعِيز جمع معز، وإنما هو اسم للجمع.

(١) في د (معيز).

(٢) صدر بيت من البحر الطويل، قائله امرؤ القيس، وعجزه:

..... وحتى الجياد ما يقدن بأرسان

مطوت: المطو مد السير، تكل: تعي.

الشاهد: قوله: (غزيهم).

ورد في ديسوانه (٩٣)، والكتاب (٢٠٣/١)، ومعاني القسرآن للفراء (١٣٣/١)، والمقتضب (٢٠/٤)، والجمل (١٨٣)، وأمالي المرتضى (٣/٠٤)، وشرح اللمع لابن برهان (١٨٠) والمخصص (١٢١/١٤)، والمقتصد (٨٤٣)، والقيسي (٢٢١)، وأسرار العربية (٢٢١)، وابن برى (٢٢٨)، والفصول الخمسون (٢١٦)، وشرح المفصل (٩٧٥)، ورصف المباني (١٣٩)، واللسان (غزا، مطا)، ومغني اللبيب(١٣٨)، والهمع (٥/٥٥)، والأشموني (٩٨/٣)، وشرح أبيات المغني (١٠٨/٣).

روى (سريت) في الكتاب والمقتضب وشرح اللمع والمخصص والقيسي وابن يعيش وابن برى ورصف المباني واللسان (غزا) والمغني والأشموني.

وروى (مطيهم) في الديوان والكتاب، والمقتضب، والجمل وأمالي المرتضي والقيسي ورصف المباني ولاشاهد فيه.

وروى (غزاتهم) في معاني القرآن للفراء، وشرح اللمع، وأمالي المرتضي، وابن يعيش، وابن برى، وفي أسرار العربية (ركابهم) ولا شاهد فيه.

### قال صاحب الكتاب:

### "باب تكسير ما كان من الأسماء الأعجمية على مثال مَفَاعل"

هــذا الضرب يلحقون (۱) عامته الهاء في الجمع فيما زعم الخليل (۲)، وذلك (۳) مَــوْزَج ومَوَازِجَة وجَوْرَب وجَوَارِبة، وطَيْلسَان وطَيالِسَة، وقالوا: جَوَارِب، وكَيالِج (٤)، كالصَّوامِع والكَواكب، وقد قالوا: كِيَالِجة ونظيرها (٥) في العربي صَيْقَل وصَيَاقِلَة وصَيْرَف وصَيَارِفَة قال (٢): وقالوا في جمع إنسان: أناسية، ولا يجـوز أن يكـون ذلك جمع إنسي؛ لأن ما كان مثله لم تلحق آخره التاء للتأنيث نحـو: بُختي (٧) وبَخاتي ومَهْرِي ومَهَارِي وحَوْلِي وحَوالِي وعَادِي وعَادِي وعَادِي ومَوادِي ومثل الطَّيَالِسَة في إلحاق الهاء فيه في التكسير ما تريد (٨) به النسب، وآل فُـلان نحـو (٩): الْمسَامِعَة والْمَناذِرَة، والمهَالِبَة، وقد جاء هذا الجمع فيما الحـتمع فيه النسب والعجمة نحو: السَّيَابِحَة (١٠) والبرابرة يريد السَّيْبِحيِّين (١١)

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان (تلحق في).

<sup>(</sup>۲) الکتاب (۲۰۱/۲).

<sup>(</sup>٣) في التكملة (قولهم: موزج).

<sup>(</sup>٤) في اللسان (كلج)، (الكيلحة مكيال والجمع كيالج وكيالجة أيضاً والهاء للعجمة).

<sup>(</sup>٥) في التكملة (ونظير هذا).

<sup>(</sup>٦) القائل سيبويه (٢٠١/٢).

<sup>(</sup>٧) في اللسان (بخت)، البخت والبختية أعجمي معرب وهي الإبل الخراسانية).

<sup>(</sup>٨) في التكملة مرجان (يريدون).

<sup>(</sup>٩) في التكملة (وذلك نحو).

<sup>(</sup>١٠) في التكملة مرجان (السبابجة..... السبيحيين).

<sup>(</sup>١١) في التكملة مرجان (السبابجة..... السبيحيين).

والبَرْبِــريِّين، فقد انضم إلى العجمة في السَّيَابِحَة (١) النسب الذي في المَهَالِبَة إذا أردت المُهَلَّبِيِّين (٢).

### قال المفسر:

قد تقدم تفسير هذا النحو في باب (٣) التأنيث مستقصى، وأما قوله: "في أَناسِية إنه لا يكون جمع إنسي، فدليله أنهم قالوا: مَهَارِيَّ و لم يقولوا: مَهَارِيَة، ولا تقول (٤) في شَيء من هذا النحو، وأَناسِية بمنزلة صَيَاقِلة، فإذا قالوا: أَناسِي كان بمنزلة جَحَاجِيح، وحديث اختصاص التاء بالأعجمي والمنسوب "نحو السَّيَابِجَة" قد تقدم (٥).

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان (السبابجة.....المسبيحيين).

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذ لي (١٨٠)، والتكملة مرجان (٢٥٧ - ٤٥٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: ٧٤٢.

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ (ولا في شيء).

<sup>(</sup>٥) انظر: ٧٤٢.

### قال صاحب الكتاب:

# "باب (١) تكسير الصفة للجمع (٢) (٣) باب ما كان منه على ثلاثة أحرف"

مساكان منه/ فَعْلا فإنه يكسر على فِعَال، وقد يكسر على فُعُول، ولا ١٥٣/ب يكسر على بناء أَفْعُل إلا أن يستعمل استعمال الأسماء؛ لأنه لا يضاف إليه أسماء أدبى العسدد نحو: ثَلاثة وأَرْبَعَة، وذلك (أ) صَعْب وصِعَاب، وفَسْل (أ) وفِسَال، وخَدْل (أ) وخِدَال، وقالوا: كَهْل وكُهُول، وفَسْلٌ وفُسُول، فاشتركا هاهنا كما اشتركا في الاسم نحو: فِحَال (٧) وفُحُول، ولا يمتنع شيء من هذا في القياس من الواو والنون نحو: كَهْلُون وصَعْبَون (٨) قال:

قَالَتْ سُلَيْمَى لاَ أُحبُّ الْجَعْدينَ ولاَ السِّباط إِنَّهُ مَ نَاتِينْ (٩)

<sup>(</sup>١) في التكملة (هذا باب).

<sup>(</sup>٢) للحمع ليست في ر، وظ.

<sup>(</sup>٣) انظر: هذا الباب في الكتاب (٢٠٣/٢، ٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) في التكملة شاذ ليي (وذلك نحو).

 <sup>(</sup>٥) الفسل: الرذل النذل الذي لا مروءة لـه ولا جلد. تهذيب اللغة (٢٩/١٢).

<sup>(</sup>٦) الخدل: العظيم الممتلئ اللسان (حدل).

<sup>(</sup>٧) في تهذيب اللغة (٧٣/٥)، (قال الليث: الفحل والجميع الفحول والفحالة، والفحلة افتحال الإنسان فحلا لدوابه).

<sup>(</sup>٨) في التكلمة مرجان (صلعون).

<sup>(</sup>٩) رجز قائله ضب بن نعرة.

الجعدين: جمع جعد وهو المحتمع بعضه إلى بعض، السباط: جمع سبط وهو الطويل، مناتين: جمع منتن وهو الكريه الرائحة.

وإذا لحقــته تاء (١) التأنيث كسر على فِعَال نحو: عَبْلة وعِبَال، وجَعْدَة وجِعَاد، وكَمْشة (٢) وكِمَاش، وإذا جمعت ذلك بالتاء قلت: عَبْلاَت، فلم تحرك الأوسط؛ لأنها أوصاف.

وقالوا: شياه لَجَبَات (٣)، فحركوا الأوسط؛ لأن منهم من يقول: لَجَبَة، فاتفقوا في الجمع على هذا، وقالوا: رِجال رَبَعَات، ونسوة رَبَعَات؛ لأنه اسم مؤنث وقع على المذكر والمؤنث كما تقول (٤): رجال خَمْسة، فتصف المذكر به وهو مؤنث، وقد كسروا فَعْلاً على فُعْل قالوا: رجل كَثُ، ورجَال كُث (٥)

الـشاهد قـوله: "الجعـدين" جمع جعد مسلما، وإن لم يكن اسما علما؛ لأنه من صفات من
 يعقل، وما كان كذلك لم يمتنع من الواو والنون كما لا يمتنع منهما الاسم العلم.

ورد في: الكتاب (٢٠٤/٢)، والأعلم (٢٠٤/٢)، والاقتضاب (٣٠١/٣)، وابن يسعون (٢٠٧)، والقيسي (٨٣٣)، وابن برى (٥٦٧)، وشرح الحمل (٢٧/٥)، واللسان (جعد).

في الاقتضاب (القصار) قال: (ومن روى ولا السباط، فقد غلط؛ لأنها كانت تحب السباط وتريدهم والشعر يدل على ذلك).

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان (التاء كسر).

<sup>(</sup>۲) في تهذيب اللغة (۳۳/۱۰) (قال الليث: والكمش إن وصف به ذكر من الدواب فهو الصغير الذكر وإن وصفت به الأنثى فهي الصغيرة الضرع وهي كمشه وربما كان الضرع الكمش مع كموشته درورا).

<sup>(</sup>٣) في تهذيب اللغة (٩٧/١١) (أبو عبيد عن الأصمعي إذا أتى على الشاة بعد نتاجها أربعة أشهر فحف لبنها وقل فهي لجاب، الواحدة لجبة، وقال أبو زيد اللحبه من المعزى خاصة).

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان (يقال).

<sup>(</sup>٥) الكث والأكث نعت كثيث اللحية، تهذيب اللغة (١/٩).

وَثَـطُ (۱) وثُـطُ، وفَرَس وَرْدُ وحَيْل وُرْدُ وسهم حَشْر (۲) وأَسْهَم حُشْر، وأما تكسيرهم ما استعمل منها استعمال الأسماء على أَفْعُل نحو: عَبْد وأَعْبُد. وقالوا: أَشْـبَاح كمـا قالوا: أَبْيَات، وقالوا: شيخان وشيخة، وقالوا: ضَيْفٌ وضيفان، ووَغد (۲) ووُغدان، وقالوا: وغْدَان كما قالوا: عِبْدَان.

وما كان على فَعَل فقد كسروه على فِعَال واتفق فَعْل وفَعَل في هذا كما اتفقا في هذا كما اتفقا في كلاب وجبال وذلك حَسَن وحِسَان، وسَبْط وسبَاط، وقَطَطٌ وقطَال، وذلك بَطَل وأَبْطَال، وقطال، وذلك بَطَل وأَبْطَال، وعَزَب وأعْزَاب، وبَرَم وأَبْرَام قال أوس:

تَــنَاهَقُونَ ( أَ) إِذَا اخْضَرَّتْ نِعَالُكُمْ وفــي الْحُفَيِظَة أَبْرَامٌ مَضَاجِيرُ ( ٥)

<sup>(</sup>۱) الأثـط الـرقيق الحاجبين، والـثطاء من النساء التي لا إسب لها يعني شعرة ركبها. التهذيب (۱) ۲۹۰ ،۲۸۹/۱۳).

<sup>(</sup>٢) الحشر من الآذان ومن قذذ ريش السهام مالطف كأنما برى بريا، تهذيب اللغة(١٧٨/٤).

<sup>(</sup>٣) الوغد الضعيف يقال: فلان من أوغاد القوم ومن وغدان القوم أي من أذلائهم وضعفائهم، تهذيب اللغة (١٩/٨)، وانظر: الزاهر (١/٥٠١).

<sup>(</sup>٤) بيت من البحر البسيط قائله أوس بن حجر.

تناهقون: تنعرون أشراً وبطراً كما تفعل الحمير.

اخضرت نعالكم: أي إذا أخصبتم فاخضرت نعالكم من المشي على الكلاً.

الحفيظة: الغضب، أبرام: جمع برم وهو الذي لا يدخل مع القوم في الميسر.

الشاهد: قوله: "أبرام" جمع برم.

ورد في ديوانه (٤٥)، والمعاني الكبير (٨٩٦)، وابن يسعون (٢٥٧)، والقيسي (٨٣٥)، وابن برى (٨٦٨)، وشرح نهج البلاغة (٤/٤)، واللسان والتاج (ضحر).

<sup>(</sup>٥) في أ (يتناهقون).

ولا يمتنع إذا كان للمذكرين من الواو والنون نحو: حَسَنُون وعَزَّبُون، وقالوا: رَجُل رَجُل، وقوم رَجَلون، والرَّجَل الرَّجِل الشعر، ورجل صَنَع (۱) وقوم صَنَع نُعُلِ، فلذلك كان أَقْل صَنَعُون، واستغني بذلك عن تكسيرهما وفَعَل أقل من فَعْلِ، فلذلك كان أَقْل تسصرفا منه، وفُعُل في الصفات قليل، وذلك نحو: جُنُب فمن جمع قال: أَجْنَاب كمسا قالوا: أَبْطَال وفي التنزيل: ﴿ وَإِن كُنْتُم جُنُبًا فَاطُهُرُوا ﴾ (٢) فلم يجمع، ١٥٤ أل وجُنُبُون مثل صَنَعُون، وقالوا: رجل شُلُلٌ، ولم يجاوزوا شُلُلُون وهو الخفيف في الحاجة.

وما كان فع لل فإنهم كسروه على أَفْعَال، وجعلوه بدلا من فِعَال وَفُعُسول، وذلك حلَّف (<sup>(1)</sup> وأَحْلاَف ونِقْض وأَنْقَاض (<sup>(1)</sup> ونِضُو (<sup>(0)</sup> وأَنْضَاء، وحكى أبو زيد حِلْو وأخلاء (<sup>(1)</sup>)، ومؤنثه إذا لحقته التاء (<sup>(۷)</sup> لا يجمع إلا بالألف والستاء، ولا يجمع على فِعَال ولا أَفْعَال وقالوا: رجل صِنْع وقوم صِنْعُون، ولم

<sup>(</sup>۱) امرأة صناع إذا كانت حاذقة بالعمل ورجل صنع، تهذيب اللغة (۳۹/۲، وإصلاح غلط المحدثين للخطابي (٥٤)، واللسان (صنع).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، (الآية: ٦).

<sup>(</sup>٣) الجلف: الجافي في خلقه وخلقه شبه بجلف الشاة أي أن جوفة هؤاء لا عقل فيه. اللسان (جلف).

<sup>(</sup>٤) النقض: منتقض الكمأة من الأرض إذا أرادت أن تخرج نقضت وجه الأرض نقضا فانتقضت الأرض. تهذيب اللغة (٣٤٤/٨).

<sup>(°)</sup> النضو: البعير المهزول وجمعه أنضاء والأنشى نضوة ويقال لأنضاء الإبل: (نضوان أيضا).التهذيب (٧١/١٢).

<sup>(</sup>٦) النوادر (٤٦٩).

<sup>(</sup>٧) في التكملة مرجان (ولا).

يجـــاوزوا ذلـــك، ولا يمتــنع منه شَيء للآدميين من الواو والنون نحو: جِلْفُون ونضُوُون.

وما كان على فُعْل، فهو مثل فِعْل في القلة، وذلك رجل خُلُو وقوم حُلُوون، ومؤنثه يجمع بالألف والتاء وقالواً: مُرُّ وأَمْرَار، رَجُلٌ جُدُّ للعظيم الجَدِّ، ولا يجمعونه إلا بالواو والنون جُدُّون (١).

وما كان على فَعْلِ، فإنه لا يكاد يكسر، ولكن يجمع بالواو والنون نحمو بالواو والنون نحمو بالواو والنون نحمو خرون (۱) و ندُسُون (۱) و فَطُنون (۱) و فَعُل قد منع بعضه التكسير، وقالسوا: نحمل و أنجساد و يُقُظ و أيْقاظ، وفي التنزيل: (وتحسنبهم أيْقاظاً) (۱) فهو (۱) جمع يَقظ، وأما جمع يَقْظان فيقاظ مثل عِطَاش وقال: لَقَد عَلم الأَيْقَاظ أَخْفية الْكَرى تَدرَجُحها من حَالَك واكْتحالَها (۷)

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذ لى (قالوا: جدون).

<sup>(</sup>٢) قال السيرافي (الندس هو الذي يبحث عن الأخبار ويكون بصيرا بها) الكتاب (٢٠٥/٢).

<sup>(</sup>٣) في التكملة (وندسون ويقظون).

<sup>(</sup>٤) (فظنون) ليست في التكملة مرجان، انظر: الكتاب (٢٠٥/٢).

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف (الآية: ١٨).

<sup>(</sup>٦) في التكملة (فهذا).

<sup>(</sup>٧) بيت من البحر الطويل قائله الكميت بن زيد الأسدى وليس في شعره المجموع.

أخفية: أكسية، الكرى: النوم، تزجمها، تدقيق حاجبها.

الشاهد قوله: "الأيقاظ" جمع يقظ.

ورد في: سر الصناعة (٣٨/١)، والمحتسب (٤٧/٢)، والمخصص (٥٦/٥)، وأمالي ابن الشجري (١٠٧/٥)، وابن يسعون (٢٥٨)، والقيسي (٨٣٩)، وابن برى (٥٦٩)، وشرح الشخصل (٢٥/٥)، وشرح الكافية الشافية (١٠٧١)، وشرح الألفية لابن الناظم (٤٥٣)، واللمان (خفى)، والعيني (٢١٢/٣).

وَفَعِل<sup>(۱)</sup> كذلك نحو <sup>(۲)</sup>: فَزِع وَفَزِعُون ووَجِل ووَجِلُون، وقال تعالى: ( إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴾ <sup>(۳)</sup>، وقالوا: نَكِدٌ وأنْكَاد <sup>(١)</sup>.

### قال المفسر:

اعلم أن مثال القلة في الصفات لا يكون، فلا يقال في صَعْب: أصْعُب ولا في كريم: أكرْمة ولا كرْمة، وفي حَسَن، أحْسَان، وإنما ذلك؛ لأجل أنهم أفسر دوا (٥) في الأسماء مثال القلة؛ لأن أسماء العدد تضاف إليها نحو: خَمْسة أثراب وأرْبَعَة أُحْرِبَة، ولا يضاف إلى الصفة اسم عدد (١)؛ لأن التمييز مقصور على أسماء الأجناس، ألا ترى أنك إذا قلت: ثلاثة طوال مثلا لم يدل ذلك على جسس دون جنس إذ الطول مشترك بين الأنواع، وكذا سائر الصفات، فإذا قلت: ثلاثة رحال أو ثلاث نسوة دللت على نوع واحد مخصوص، فلما كان كذلك لم يكن (٧) أمثلة القلة في الصفات، فإن غلبت وجرت (٨) بحرى الأسماء، حاء فيها ذلك كقولهم: أعْبَدُ في جمع عَبْد، وأشياخ في جمع شَيْخ، وكذا تقول: صبيّة في صبي وأصبية على قوله:

<sup>(</sup>١) في أ (فزع).

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذ لي (نحو قولهم).

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر (الآية: ٥٢).

<sup>(</sup>٤) التكملة شاذ لي (١٨١، ١٨٣)، والتكملة مرجان (٤٥٨، ٤٦٣).

<sup>(</sup>٥) في أ (أوردوا).

<sup>(</sup>٦) في د (العدد).

<sup>(</sup>٧) في ر، وظ (كذلك ترك أمثلة).

<sup>(</sup>٨) في أ (جرى).

ارْحَمُ أُصَيْبَتِي (١).....ا

۱۵٤/ب

كما تقول: أجْرِبَة؛ لأن / هذه الصفات كلها تنزلت منزلة الأسماء، وأما قولهم: أبطال وأعْزَاب وأبرًام، فلا يَكْسر (ما ذكره) (٢) لأجل ما ذكرنا من أن مثال القلة لا يكون في الصفة؛ لأجل أن أفعالا يقوم (٣) مقام فعال نحسو: بطسال وعزاب وبرام إذا أردت الكثرة، فهو إذا بناء مشترك بين القلة والكثرة في الحقيقة كما أن الأكف والأقدام كذلك، فإذا أردت الكثرة قام الأكف مقام الكُفُوف، والأقدام مقام القدام والقدوم، ولو كانوا قد جمعوا في الصفة الصريحة نحو: حَسن وصعب بين مثال الكثرة والقلة كما يكون ذلك في الاسسم نحسو: فراخ وأفرخ وفُرُوخ لكان ذلك نقضا لما ذكره أبو على، وعلى ذلك قولهم: أنضاء وأنقاض في نضو ونقض؛ لأن أفعالاً فيه بمعنى الكثرة، وبعد: فإن الصفة على أمثلة الأسماء.

الأول: فَعْل بسكون العين، وفتح الفاء يجمع على فِعَال نحو: صِعَاب وحِدَال، وفُعُلول نحو: كُهُول، ولك الجمع بالواو والنون في جميع ذلك نحو: صَعَبُون وكَهْلُون إذا قصدت ما يعقل وقوله:

قَالَـتْ سُلَيْمي لاَ أُحبُّ الْجَعْدين ولا الـسِّباطَ إِنَّهُـمْ مَـنَاتِين (١)

قد جاء فيه الأمران، فَالْوَاو والنون هو الجعدين: والتكسير هو سبّاط، فلو قال: سِبْطُون لم يمتنع، وإذا أنث نحو: صَعْبَة وحَعْدة جمع بالألف والتاء، ولا

<sup>(</sup>۱) تقدم وروده ۲۲۰.

<sup>(</sup>۲) (ما ذكره) ليس في أ.

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ (لا يقوم لك مقام).

<sup>(</sup>٤) تقدم وروده ٩٤٩.

تحرك العين نحو: صَعَبَات، وعَبَلاَت كما تقدم (١)، ويكسر على فِعَال نحو: عِبَال وَجِعَاد، وأما قولهم: شياه لَجَبَات (٢) بالتحريك؛ لأنهم قالوا في الواحد: لَجْبَة ولَجَسبة بالتحريك والإسكان، فلما انتهوا إلى الجمع أقروه على أحد الوجهين وهسو التحسريك، وقد يجمع على فُعْل نحو: كَثُّ وكُثٌ وحَشْر وحُشْر، فهذا بمتزلة رَهْن ورُهُن في الأسماء، وأما شيخان في جمع شيْخ، فظاهر حاله أنه جاء (٢) بمتزلدة عِسبدان في كونه مكسور الصدر، ويجوز أن يكون فُعْلاَنا بضم الفاء، وكسر الفاء ليصح الياء كبيض في جمع أبيض، فيكون كقول من يقولك عُبْدَان بضم الفاء ورُعْيَان في جمع راع كذا قال شيخنا.

الــــثاني: فَعـــل بفتح الفاء والعين نحو: حَسَن يجمع بالواو والنون نحو: حَــسنُنون وبالألـــف والـــتاء في المؤنث نحو: حَسنَات، ويجمع على فعَال نحو: حِسان، وأَفْعَال نحو: أَعْزَاب كما تقدم، وتقول: عَزَبُون وبَرَمُون، وأما عُزّاب في جمع عَزَب فكأنه في التقدير على عَازِب/؛ لأن المعنى أنه بَعُدَ من النكاح كشاهد ١٥٥/أوش وقد يترك التكسير اكتفاء بالواو والنون نحو: رَحَلُون وصَنعون، وَلم يقولوا: رِحَال ولا صناع، وقد ذكرنا أن المثال إذا قلَّ، قلَّ التصرف فيه (٤).

والـــثالث: فُعُـــل بضم الفاء والعين نحو: حُنُب يجمع على أَفْعَال نحو: أُحْـــنَاب، ويقال: حُنُبُون كَحسنُون وغير ذلك، ويقع جُنُب على الجمع كقوله

<sup>(</sup>١) انظر: ٩٤٢.

<sup>(</sup>٢) في ظ (فالتحريك).

<sup>(</sup>٣) (جاء) ليبست في (ر، وظ).

<sup>(</sup>٤) انظر: ٩٤٢.

سبحانه: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَرُوا ﴾ (١)، ويقال: رَجُل جُنُب، وامرأة جُنُب، وشُلُل مقصور على الواو والنون نحو: شُلُلُون، ولم يقل: أَشْلاَل ولا شلاَل.

الــرابع: فِعْــل بكسر الفاء وسكون العين نحو: نِضْو وأَنْضَاء، وحِلْف وأَخْــلاَف ويقولون (٢): حِلْفُون، فإذا أنثت قلت: حِلْفَة وَحِلْفَات، ولا يأتي في شيء من هذا فِعَال كما جاء عبال في عَبْلَة وصِنْعُون كصَنَعُون في لزومه الجمع السصحيح، وهو أولى بذلك؛ لأن مثال فِعَل أقل تصرفا من فَعَل إذ نحو: حَسَن أكثر من نحو حلْف.

الخامس: فُعْل بضم الفاء وسكون العين نحو: حُلْو تجمعه بالواو والنون نحسو: حُلْسوُون وُمرُّون وحُلْوَة وُمَّرة وحُلْوَات ومُرَّات، ورجل جُدُّ وجُدُّون وتقول: جُدَّات في المؤنث وقالوا: أمْرار في مُرَّ، ولا يقولون: أَجْدَاد في جُدِّ ولا جدَاد، ولكنه يقصر على جمع السلامة.

السادس: فَعُل بفتح الفاء وضم العين نحو: حَذُر ويَقُط الغالب فيه الواو والنون نحو: حَذُرُون ويَقُظُون، ونَدُس ونَدُسُون، وفي المؤنث حَذُرَات ويَقُظُات ونَدُسات، وقد كثر فَعُل وفَعل نحو: حَذُر وحَذِر، ويَقُظ ويَقِظ، وفَطُن وفَطِن، وفَطن وكان ذلك لأجل تقارب الحركتين، فتعاقب الحركتين على شَيء واحد يدلك على ما تقدم من أنهم يقيمون بعض هذه الحركات مقام بعض في نحو: معَد (٣)، وقد كسروا بعض ذا قالوا: أَيْقَاظ، وأما يُقْظَان فجمعه يقاظ إذ لا يجمع فَعْلان على أَفْعَال، وأما البيت الذي أنشده:

<sup>(</sup>١) تقدم ورودها ٩٤٤.

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ (تقول).

<sup>(</sup>٣) انظر: ٩٤٤.

لَقَدْ عَلَم الأَيْقَاظُ أَخْفِيَة الْكَرَى (١)

فإن أَخْفِية جمع خِفَاء، وهو كساء يستر فيه الوَطْب، وما أشبهه، وجعل الأَخْفِية جمع خِفَاء، وهو كساء يستر فيه النوم اشتمال الغِطاء على الذي يستر فيه، فالنصب في أَخْفِية الكرى يجب أن يكون بمنزلته (٢) في قولك: مررت بستر فيه، فالنصب في أُخْفِية الكرى يجب أن يكون بمنزلته (٣) بي قولك: مررت بسرزيد الحسن وحْه الأخ بالنصب على التشبيه (٣) باسم الفاعل نحو: بالضّارِب عُلامَ الأخ.

والسابع:/ فَعِل بفتح الفاء وكسر العين نحو: فَزِع ووَجِل الأغلب عليه ١٥٥/ب جمع السلامة نحو: وَجُلُون، وقالوا: أَنْكَاد فِي نَكد كما قالوا في الاسم: أَكْبَاد.

الثامن: فِعِل مثل إِبل جاء امرأة بِلزِ للضخمة (٤)، وقد تقدم أن فِعِلاً (٥) لا يجاوز شيئين في الاسم إبل وإطل.

التاسع: فُعَل بضم الفاء وفتح العين حُطَم قال:

قَدْ لَفَّهَا اللَّيل بسسَوَّاقِ حُطَم (٦)

<sup>(</sup>۱) تقدم وروده ۹٤٥.

<sup>(</sup>٢) في د (بمنزلة قولك).

<sup>(</sup>٣) قال ابن جني في سر الصناعة (٣٨/١)، (ونصب" أخفية الكرى" على التمييز كما تقول: لقد علم الأيقاظ عيونا).

<sup>(</sup>٤) انظر: ٩٤٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: ٩٤٥.

 <sup>(</sup>٦) رحز اختلف في قائله فقيل: إنه الحطم القيسي، وقيل: حابر بن حني التغلبي، وقيل: رشيد
 بن رميض العنزى، وقيل: أبو زغبة الخزرجي، وقيل: الأحنس بن شهاب.

نسب إلى الحطم في: الكتاب (٢/٤)، وكنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ (٦٠٢)، والأعلم (٢/٢)، وفرحة الأديب (١٤٥)، وسمط اللآلي (٢٢٩)، واللسان (حطم).

فهذا صفة كحَاطِم، وحكم هذين الجمع بالواو والنون، والألف والتاء. العاشر: فعَل بكسر الفاء وفتح العين نحو: لَحْم زِيَم (١)، ومَكَان سوَى وقَوْم عِدَى، وسَبْيٌ (٢) طِيَبٌ وحقه الواو والنون، والألف والتاء فهذه عشرة (٣).

= ونسب إلى حابر بن التغلبي في: الخيل لابن الأعرابي (٨٦٠).

ونسب إلى رشيد بن رميض العنزى في: الحماسة (٢٠٦/١)، والجمهرة (٢١/٢)، والجمهرة (٢١/٢)، والأغاني (٥١/١٥)، وشرح الحماسة للتبريزي (١٨٤/١)، وشرح نهج البلاغة (٢٥١/٣). ونسب إلى أبي زغبة الخزرجي في: ابن السيراف (٢٨٦/١)، واللسان (خفق).

ونسب إلى الأحنس بن شهاب في أسماء خيل العرب وأنسابها (١١٨)، وحلية الفرسان (١١٨). (١١٨).

الشاهد: قوله (حُطَم).

ورد بلا نسبة في: البيان والتبيين (٣٠٨/٢)، والأخبار الموفقيات (٦٥)، والمقتضب (٥٥/١)، والكامل (٤٩٤)، وما ينصرف وما لا ينصرف (٣٩)، والعقد الفريد (٢٠/٤)، (١٧/٥)، والسيرا في النحوي (٢٠٢)، والصحاح (حطم)، والمخصص (٢٠/٥)، والمقتصد (٢٠١)، والسمط (٩٥)، وفصل المقال (٤٠٤)، وتذكرة ابن حمدون (٢٠٧)، وشرح المفصل (٢٦/١)، وجمال القراء وكمال الإقراء (٢٩٧).

لفها: جمعها وهي الإبل.

- (١) في تهذيب اللغة (٢٧٢/١٣)، (لحمه زيم وهو المتعضل المتفرق)، وانظر: اللسان (زيم)،.
- (۲) في تهـذيب اللغـة (٤٠/١٤)، سَـبْي طِبَـية أي سـبي طيب يحل سبيه، و لم يُسْبُوا ولهم عهد وذمة وهو بوزن خِيَرة وتِوَلَة)، وانظر: ١٠٠/١٣)، واللسان (سبي).
  - (٣) في ر، وظ (عشرة أمثلة).

#### قال صاحب الكتاب:

# "باب تكسير ما كان من الصفات

### على أربعة أحرف (١) مما ليس بملحق ولا على وزنه"

فما كان من ذلك على فَاعِل فإنه يكسر (٢) على فُعَّل نحو (٣): شَاهِد المِصرِ وقَدوم شُهَّد، وبَازِل (١) وبُزَّل وقَارِح (٥) وقُرَّح، ومثله من الياء والواو عيسنين (١) صَائِم وصُوَّم، ونَائِم ونُوَّم وغَائِب وغُيِّب، وحَائِض وحُيِّض، ومن موضع السلام غَازِ وغُزَّى وعَافِ وعُفَّى، ويكسر على فُعَّال شَاهِد وشُهَّاد ورُكاَّب (٢) وزُوَّار وغُيَّاب، ونحوه كثير، ويكسر على فَعَلَة نحو: كَفَرة وفَسَفَة وكَذَبَّة وبَرَرة، ومثله خَوَنة وحَوَكة وبَاعة، ونظيره من بنات الياء والواو من موضع اللام يَجِيء على فَعَلة نحو: غُزَاة ورُماة، وقد جاء منه شيء على فُعْل كما حاء جمع فَعُول، وذلك بَازِل وبُزْل، وشَارِف وشَرْف، وعَائذ وعُوذ،

<sup>(</sup>١) انظر: هذا الباب في الكتاب (٢٠٦/٢).

<sup>(</sup>٢) في التكملة (كسر).

<sup>(</sup>٣) في التكملة (وذلك).

<sup>(</sup>٤) في تهذيب اللغة (٢١٦/١٣) (يقال للبعير إذا استكمل السنة الثامنة وطعن في التاسعة وفطر نابه فهو حينئذ: بازل وكذلك الناقة بازل بغير هاء والذكر والأنثى سواء).

<sup>(</sup>٥) في تهذيب اللغة (٤١/٤)، (القَارِح من ذي الحافر بمنزلة البازل يقال: قَرَح الفرس يَقْرَح قروحا فهو قارح وقرَحَ نابه، والجمع قُرَّح وقُرْحُ وقوارح ويقال للأنشى: قارح ولا يقال: قارحة.

<sup>(</sup>٦) أي يكون الواو أو الياء عينا للكلمة.

<sup>(</sup>٧) في التكملة (وراكب وركاب).

وعَائِط (۱) وعِيْط (۲)، وقد كسر على فُعَلاء شبه بفَعِيل كما شبه (۱) بفَعُول (۱)، وذلك عَالم وعُلَمَاء، وشَاعِر وشُعَرَاء يقولها (۱) من لا يقول: إلا عَالم (۱) وليس وذلك عَالم وعُلَمَاء، وشَاعِر وشُعَرَاء يقولها (۱) من لا يقول: إلا عَالم (۱) وليس فُعَلاء (۱) ولا فُعُل في (۱) هذا الباب بالمتمكن، وقد جاء على فِعَال فيما استعمل استعمل الأسماء، وذلك حَائِع وجياع، ونَائِم ونِيام، وصَاحِب وصِحَاب، ورَاع ورِعَاء، ومما يسصلح أن يكون على هذا قوله سبحانه: ﴿وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ وَمِاء، ومما مِن الإبل.

<sup>(</sup>١) في تهذيب اللغة (١٠٦/٣)، (إذا لم تحمل الناقة أول سنة يطرقها الفحل فهي عائط فإذا لم تحمل السنة المقبلة فهي عائط عوط).

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذ لي (عوط وعيط).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذ لي (شبه فَعِيل بفَعُول) في الكتاب (٢٠٦/٢) ، (كما شبه في فُعُل بفَعُول).

<sup>(</sup>٤) قال السيرافي (قوله: شبهوه بفعول؛ لأن فَعُولا يجمع على فُعُل كقولك: صبور وصبر وغفور وغفر حذفوا الواو التي في فعول وجمع على فُعُل لأن الواو زائدة وكذلك حذفوا الألف التي في فاعل لأنها زائدة فمثلوه بفعول لأن كل واحدة منهما زائدة الزائدة ساكنة منهما) الكتاب (٢٠٦/٢).

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذ لي (بقولهما).

<sup>(</sup>٦) انظر: الكتاب (٢٠٦/٢).

<sup>(</sup>٧) في التكملة شاذ لي (فُعُل).

<sup>(</sup>A) في التكملة مرجان (وليس فعل وفعلاء من هذا).

<sup>(</sup>٩) سورة الفرقان (الآية: ٧٤).

<sup>(</sup>۱۰) في تهـذيب اللغـة (٥٨/١٥)، (إذا سمـنت الـناقة فهـي ناوية، وقد نوت تنوى نيا وهن نوق نواء).

وجاء على فُعْلان وذلك (١) رَاعٍ ورُعْيَان وشَاب وشُبَّان، فلا يمتنع ما كان من ذلك للآدميين من (٢) الواو والنون، وإذا لحقته التاء للتأنيث كسر على فَوَاعل نحو: ضَارِبَة وضَوَارِب وقَاتلة وقَوَاتِل، وكذلك إن كانت صفة للمؤنث لاهاء/ للتأنيث فيها، وذلك نحو حَوائض وحَواسر، ويكسر على فُعّل نحو: ١٥٦/أ حُين وحُسر ومُخَّض، ولا يمتنع ما كان منها فيه (٣) تاء التأنيث من الألف والستاء نحو: ضَارِبَة وضَارِبَات، وإذا جاء فاعل لغير الآدميين كسر على فَدواعل، (١٥ وإن كان لمذكر أيضاً لمضارعته المؤنث من حيث اجتمعا في امتناع الواو والنون منهما، وذلك جمال بَوَازل وعَواضه وأنشد أبو زيد:

<sup>(</sup>١) في أ (كذلك).

<sup>(</sup>٢) في أ (بالواو).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذ لي (كان فيهما هاء التأنيث).

<sup>(</sup>٤) في أ (إذا).

<sup>(</sup>٥) بيت من البحر الطويل قائله حيان بن جبلة المحاربي.

دواع: صروف الدهر، منادح: جمع مندوحة وهي الأرض البعيدة الواسعة.

الشاهد قوله: "دواع" لأن فاعلا إذا كان لما لا يعقل جمع على فَوَاعِل، وإن كان لمذكر لمضارعته المؤنث من حيث امتنعا من الجمع بالواو والنون.

ورد في: (معاني القرآن للفراء (١٣٠/١)، والنوادر (٤٤٤))، وشرح القصائد السبع: (٣٠٦)، والمحتسب (١٧٣)، وعبث الوليد (٩٧)، ومعجم ما استعجم (١٧٣)، وابن يسعون (٣٠٩)، والقيسي (٨٤)، وابن بسرى (٧٠٥)، والهمع (١٩/٦)، والسدرر (٢٧٩).

فُقُهَاء ونُحَلاء وظُرَفَاء، وفِعَال نحو: ظِرَاف (۱) وكرام (۲)، وفُعَال بمنزلة فَعِيل لتعاقبهما في نحو: طويل وطُوال وحَفيف وحُفَاف، وشَجيع وشُجَاع (۲) وشُحَعَاء، وطوال وطُوال، والمضاعف شَديد وشداد وحَديد (۱) وحداد، ونظير فُعَاء وطوال وطُوال، والمضاعف شَديد وشداد وحَديد كسرون المضاعف على فُعَاد فيه أَفْعِلاء، وذلك أشدًاء وألباء وأشحّاء، وقد يكسرون المضاعف على أَفْعِلاء كما كسروه على أَفْعِلاء نحو: أشحّة، ونظير فُعَلاء من بنات الياء والواو فيه أَفْعلاء، وذلك أَغْنيَاء وأَشْقيَاء وأصْغيَاء.

وقد كسر بنات الياء والواو على فِعَال نحو: طَوِيل وطِوَال وقَوِيم وقِوَام، ولا يمتنع ما كان من ذلك للآدميين من الواو والنون نحو: ظَرِيفُون وحَكيمُون، وقد كسر بعضه على فُعُل نحو: نَذِير ونُذُر وجديد وجُدُد وسَدِيس وسُدُس.

ومن الياء ثُنِيّ وثَنِ ، و<sup>(°)</sup>قالوا: ثَنِيَّ وثُنْيَان شبهوه بُحْرَبان <sup>(۲)</sup>، وقالوا: خَصِيّة كما قالوا: غِلْمة، خَصِيّ وحِصِيّان شبهوه بظلمان وغِربان، وقالوا: خصيّة كما قالوا: غِلْمة، وقالوا: خَلَقَ وخُلْقَان وجَذَع وجُدْعَان شُبّه ذلك بحُمْلان، وقد كسر شَيء منه على أَفْعَال كما كسر فَاعل عليه في نحو: أصْحَاب وأشْهَاد، وذلك يَتيم وأيّتام،

<sup>(</sup>١) في التكملة (ظريف وظراف).

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذ لي (كريم وكرام) و(كرام) ليس في التكملة (مرحان).

<sup>(</sup>٣) في التكملة (وشجاع وذلك شجاع وشجعاء).

<sup>(</sup>٤) في التكملة شاذ لي (جديد وجداد).

<sup>(</sup>٥) في التكملة (وقد قالوا).

<sup>(</sup>٦) في تهذيب اللغة (١/١١٥)، (وقال الليث: والجريب الوادى وجمعه أجربة قال: وحريب الأرض جمعه حربان والعدد أحربة).

إِنَّ مِـنْ الْقَــوْمِ مَوْجُوداً خَلِيفَتُهُ وَمَــا خَلِيفُ أَبِي لَيْلَي بِمَوْجُودِ (^) وقالوا: ظَريف وظُرُوف، فكسروه على حذف الزيادة، وما كان فُعُولا

۱۵٦/ب

<sup>(</sup>١) النوادر (٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذ لي (وأكماء وأنشد أبو زيد.....مبيض) وفي أ (وأكماء وأنشد) وبعد أنشد بياض، ولعل المقصود به بيت ضمرة الذي أنشده أبو زيد في النوادر (٤٤٠)، وهو: تسركت ابسنتي للمغسيرة والقسنا شوارع والأكماء تـشرق بالـدم

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان (وأكماء وزعم غيره أن مثله).

<sup>(</sup>٤) في التكملة شاذ لي (ظريفة وظرائف).

 <sup>(</sup>٥) سورة يونس (الآية: ١٤).

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف (الآيتان: ٦٩- ٧٤)، في التكملة (ويجعلكم خلفاء الأرض) النمل (٦٢).

<sup>(</sup>٧) في التكملة شاذ لي (هذا أيضاً).

<sup>(</sup>٨) بيت من البحر البسيط قائله أوس بن حجر في رثاء عمرو بن مسعود الأسدى يقول: إن من القوم من يفقد فيوجد من يحل محله ويقوم مقامه إلا أبا ليلى فإنه لا يوجد عوض يخلفه. الشاهد: قوله: "خليفته" ثم قال: "خليف" وخليف وخليفة واحد في المعنى وجمع خليفة خلائف كظريفة وظرائف.

فإنه يكسر على فُعُل للمذكر والمؤنث، وذلك صَبُور وصَبُر، وغَفُور وغُفُر، وما كيان وصفا للمؤنث جمع على فَعَائِل كما جمع عليه فَعِيْلة، وذلك عَجُوز وعَجَائِر، وقالوا: عُجُر، وصُعُود وصَعَائِد وقالوا: لِلْوَالِه: عَجُول وعُجُل كما قالسوا: عَجُسوز وعُجُر، وقالوا: صَعَائِد، ولم يقولوا: صُعُد وقالوا: عُجُل ولم يقولسوا: عَجُسوز وعُجُر، وقالوا: صَعَائِد، ولم يقولوا: صُعُد وقالوا: عُجُل ولم يقولسوا: عَجَائِسل يستغنى ببعض ذلك عن بعض، وليس شيء من فُعُول يجمع بالواو، والنون، وإن عنيت الآدميين كما أن مؤنثه لا يجمع بالتاء لما لم يكن فيه علامة التأنسيث، وقالوا: عَدُو وعَدُوة شبهوه بَصديق وصَديقة كما اتفقا في وقوعهما مفردي اللفظ على الجميع كقوله سبحانه: ﴿ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُو لَكُسمُ ﴾ (١)، وفَعِسيل كقوله تعالى: ﴿ وَلا يَسسَألُ حَمِسيمٌ حَمِيماً \* يُبَصَّرُونَهُمْ ﴾ (١)، وفَعِسيل كقوله تعالى: ﴿ وَلا يَسسَألُ حَمِسيمٌ حَمِيماً \* يُبَصَّرُونَهُمْ ﴾ (١)، وقال رؤبة:

<sup>=</sup> قال سيبويه في (٢٠٨/٢)، "وقالوا: خَلِيفَة وخَلاَئف، فجاءوا بها على الأصل، وقالوا: خُلَفَاء من أجل أنه لايقع إلا على مذكر فحملوه على المعنى وصاروا كأنهم جمعوا خَلِيف حيث علموا أن الهاء لا تثبت في تكسير).

ورد في ديوانه(٢٥)، وأمالي اليزيدى (٥٦)، والمخصص(١٣٤/٣)، وابن يسعون(٥٦)، والقيسي (٨٤١)، وابن برى (٧٧٥)، وشرح المفصل (٥٢٥)، وشرح نهج البلاغة (٣/٠٤)، وشرح الشافيه للرضي (٢/٠٥١)، واللسان (خلف)، وشرح شواهد الشافية (7/00)، والتاج (خلف).

في اللسان والتاج (الحي) وفي الديوان والأمالي والمخصص وابن يسعون والقيسي وابن برى وشرح المفصل وشرح الشافيه واللسان وشرح شواهد الشافية والتاج (أبي وهب) وفي التكملة مرجان (ابن).

<sup>(</sup>١) سورة النساء (الآية: ٩٢).

<sup>(</sup>٢) سورة المعارج (الآية: ١٠).

# دَعْهَا فَمَا النَّحْوِيُّ مِنْ صَديقهَا (١)

وفَعَال بمنزلة فَعُول في التكسير اتفقا في التكسير كما اتفقا في امتناع الستاء من الدخول على مؤنثهما، وذلك قولك: امْرَأة صَنَاع، ونساء صُنُع كما قالوا: صَبُور وصُبُر.

وقالــوا: في (٢) بــنات الواو: نَوَار ونُور وعَوَان وعُوُن وجَوَاد وجُود قال:

وَمَا أَتُمٍ كَالدُّمَ عُورٍ مَدَامِعُها لَا عُنِيشَ أَبْكَاراً وَلاَعُونَا (")

(١) رجز قائله رؤبة.

الشاهد: قوله: "صديقها" يريد من أصدقائها، وذلك أنه فَعِيل وهو يقع على الواحد والجميع والمذكر والمؤنث.

ورد في ديوانه: (١٨١)، والجمهرة (٢٧٣/٢)، والزاهر (٢١٦/١)، والحجة (٢٩/١)، والحجة (٢٩/١)، والمحتسب(٢١٧/١)، وابن يسعون (٢٥٩)، والقيسي (٨٤٢، ٤٤٨)، وابن برى(٧٧٥)، وشرح المفصل (٩/٥)، وشرح المشافية للرضي (٢/٠٤١)، واللسان (ذبح، صدق)، وشرح شواهد الشافية (١٣٨).

(٢) في أ (قالوا: في بنات الياء والواو).

(٣) بيت من البحر البسيط قائله تميم بن أبي بن مقبل.

مأتم: المأتم النساء يجتمعن في الخير والشر، الدُّمى: جمع دمية وهي الصورة المنقشة، حور: جمع حوراء والحَور شدة بياض بياض العين وشدة سواد سوادها، مدامع: جمع مدمع وهو مسيل الدمع، لم تبأس: لم يصيبها بؤس ولا شدة في حياتها، عونا: جمع عوان وهي النصف التي بين الصغيرة والكبيرة.

الشاهد: قوله: "عونا" جمع عوان.

ورد في ديوانه (٣٢٥)، والأضداد للسحستاني (١٤٣)، والأضداد لابن الأنباري (١٠٣)، والزاهــر (١٠٣)، وابــن بــري (٧٣٥)، والزاهــر (١٠٣)، وابــن بــري (٧٣٥)، واللسان (أتم).

وفِعَال بمنزلة فَعَال ناقة كِنَاز اللحم، والجمع كُنُز، وتقول فيها أيضاً، دِلاَث (۱) ودُلُث وقولهم: هِجَان للجماعة عند الخليل بمنزلة ظِراف كسروا فِعَالا على فِعَال (۲) كما كسروا في الأسماء (۱) فُعْلاً على فُعْلِ، وذلك قولهم: الفُلك، وليس هِجَان للجمع كجُنُب فيمن لم يجمع؛ لأنك تقول: هِجَانَان، ومثل هِجَان قولهم: درْع دلاص وأدرع دلاص، ومثل ذلك من الأسماء أن أبا الخطاب زعم أنهم يجعلون الشمال جمعا (٤) وعلى هذا يجوز في قول جرير (٥):

.....وَمَالُوْمِي أَخِي مِنْ شَمَالِيًا (١)

(٦) جزء من عجز بيت من البحر الطويل نسبه أبو على إلى جرير وليس في ديوانه المطبوع، والصحيح أنه لعبد يغوث بن وقاص الحارثي من قصيدة قالها ينوح بها على نفسه عندما أسر في يوم الكلاب الثاني، والبيت بتمامه:

ألم تعلمـــــا أن الملامـــــة نفعهــــا قليل وما لومي أحي من شماليا شماليا: الشمال خليقة الرجل وطبيعته.

الشاهد: قوله: "شماليا" جمع واحده شمال كسروا فَعَالاً على فِعَال.

ورد في المفضليات (١٥٦) ، والنقائض (١٥٣) ، وأدب الكاتب (١٠٨) ، والمقتضب (٢٠٦/)، والعقد الفريد (٢٢٩/٥)، وذيل الأمالي (١٣٢)، وشرح اختيارات المفضل (٧٦٧)، والاقتضاب (٨٨/٣)، وابن يسعون (٢٦٠)، وشرح أدب الكاتب للجواليقي (١٣٦)، والقيسي (٨٤٧)، وابن برى (٥٧٥)، وشرح الشافيه (١٣٦/٢)، وشرح بانت سعاد (٨٨)، والخزانة (١٩٧/٢)، وشرح شواهد الشافية: (١٣٦).

<sup>(</sup>١) في تهذيب اللغة (٨٩/١٤) (قال الليث الدلاث من الإبل السريع).

<sup>(</sup>۲) الکتاب: (۲۰۹/۲).

<sup>(</sup>٣) في أ (الاسم).

<sup>(</sup>٤) الكتاب: (٢٠٩/٢)، قال: (وزعم أبو الخطاب أنهم يجعلون الشّمال جميعا).

<sup>(</sup>٥) في التكملة مرجان (عبد يغوث).

أن يكون جمعاً يعني <sup>(١)</sup> به شَمَائلي.

وأما فَيْعِل (٢) فما يختص به المعتل، ولا يكون في الصحيح وذلك نحو: 
قيّم وَبيَّع وسَيِّد، ويقولون للمذكر: بَيِّعُون وللمؤنث بَيِّعات، وقد كسَّرُوا فَيْعِلاً على أَفْعَال نحو: مَيِّت وأَمْوات، وقيَّل وأَقْوَال، وقيَّل فَيْعِل (٢) من القول والعين مسنه (٤) محذوفة كأنه الذي لسه قول، أي الذي (٥) ينفذ قوله/ وعلى أَفْعِلاء ١٥٧/ قالوا: هَيِّن وأَهْوِنَاء، وبَيِّن وأَبيْنَاء، وقالوا: أبينَاء، وعلى فعَال نحو: جيْد وجياد، وجساء شَسيء (مسنه) قالوا: أبينَاء، وعلى فعال نحو: جيْد وجياد، وأَحْيَيْنَا بِه بَلْدَةً مَيْتًا ﴾ (١٥) قسد استوى فسيه المذكر والمؤنث قال سبحانه: ﴿ وَأَحْيَيْنَا بِه بَلْدَةً مَيْتًا ﴾ (١٠)، وقالوا: نَاقَة رَيِّض للصعبة، وفَعِيل إذا كان في معنى مُفْعُول، فلكونث والمذكر يستويان فيه بمنزلة فَعُول، ولا يجمع بالواو والنون كما لم يجمع فعُول وتكسيره على فُعْلَى، وذلك نحو: جَرِيح وجَرْحَى، وقتيل وقَتْلَى، وقالوا: رجل حَميد وامْرَأة حَميدة وقالسوا: قُستَلاءَ وأُسَرَاء شبهوه (٨) بظُرَفَاء، وقالوا: رجل حَميد وامْرَأة حَميدة

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان (بمنزلة شمائل).

<sup>(</sup>٢) في أ (فعيل).

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه (٢١٠/٢)، (ومثل ذلك قَيْل وأَقْيَال وكَيْس وأَكْيَاس فلو لم يكن الأصل فَيْعِلا لما جمعوه بالواو والنون فقالوا: قَيْلُون وكَيْسُون)، وقال السيرافي (٢١٠/٢) (وقوله فلو لم يكن الأصل فيعلا.... الح) أراد أن ما كان من المخفف عن فَيْعِل إنما جاء جمعه سالما؛ لأنه بمنزلة فيعل، والباب في فيعل جمع السلامة؛ لأنه بمنزلة فاعل).

<sup>(</sup>٤) في التكملة (منها).

<sup>(</sup>٥) (الذي) ليست في التكملة.

<sup>(</sup>٦) (منه) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٧) سورة ق (الآية: ١١).

<sup>(</sup>٨) في التكملة (شبهوها).

شبهوه برَشيد ورَشيدة حيث تقاربا في المعنى، وقالوا: شَاة ذَبيح وناقَة كَسير، فأما الذَّبيَحة والضَّحيّة والرَّميّة في قولهم: بئس الرَّميَّة الأَرْنَب (١)، فليس من هذا، ألا ترى أنك تقول: ذلك فيها ولم تُرْمَ وذَبيَحَة ولم تُذْبَح أنشد أبو زيد: ثُسمَّ رَآنِسي لأَكُسونَن ذَبِسيحةً وقَدْ كَثُرَتْ بَيْن الأَعُمِّ المَضَائِضُ (٢) كأنه قال: لأكونن مما يذبحه"(٣).

### قال المفسر:

اعلم أن الفاعل يكسر على فُعّال نحو: شُهّاد وزُوّار، وفُعّل نحو: شُهّد وصُـوم ونُوم، وكذا غُزَّى وعُفَّى في جمع غَازِ وعَاف، ويجمع على فَعَلَة نحو: فَسَقة وكتَبَة، وليس هذا باسم للجمع، وإنما هو تكسير؛ لأنه يطرد ويستمر، فلو صغرت فَسقة قلت: فُويْسقون، ولا تقول: فُسيِّقة (أ)، وقال الشيخ: "إن حَوكة نظير غَيب". يعني به أن الواو صُحِّح كما صُحِّح الياء في غَيب، وإلا فَعَيب اسم للجمع، وحَوَكة (٥) هاهنا فَعَلة تكسير، وقد اطرد بإزاء فُعَلة نحو: قُضاة وغُزاة الأصل قُضية وغُزوة، وهذا يختص بالمعتل اللام، ولا يقال: فُسقة، ولا حُوكة بضم الفاء، ويجمع فاعل على فُعْل نحو بازل وبُرْل، وعائط وعُيْط فعيط كبيض، وأما فعيل غود فقير وفقراء، وقوله: وأما فعيط كبيض، وأما فعيل نحو عالم، وفعال

<sup>(</sup>١) انظر: الكتاب (٢١٣/٢).

<sup>(</sup>۲) تقدم وروده ۲٤۹.

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذ لي (١٨٤ - ١٨٨)، والتكملة مرجان (٤٦٣ - ٤٧٣).

<sup>(</sup>٤) في د (فسيقون).

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ (حوكة تكسير وقد اطرد بإزاء فعلة هاهنا فعلة في المعتل اللام نحو).

يكـــسر عليه، وليس بالكثير نحو: جَائِع وجِيَاع ورَاعِ ورِعَاء، ويغلب على ما يستعمل استعمال الأسماء نحو: رَاع.

وأما إِمَاماً في قوله سبحانه: ﴿وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً ﴾(١)، فالظاهر أنه جمع آم، وكذلك نِوَاء جمع نَاوٍ، وأنشد شيخنا:
ألا يَا حُمْرُ للِصَّرُفِ السِنِّوَاء وهُـسِنَ مُعَقَّ للاَتِ بِالفِسِنَاء

أَلاَ يَا حَمْ زُ لِلْ شُرُفِ اللَّهِ وَهُ لِلْ مُعَقَّ لِأَتِ بِالفِ نَاءَ ضَع السَّكِّينِ فِي اللَّباتِ مِنْها/ وضَرِّحْهُن حَمْ زَةُ بِالْدِماء وعَحِّل مِن أَطَايِبِها طَعَامًا لِشُرْبِ مِن قَدِيرٍ أَوْ شِوَاء (٢)

(۱) تقدم ورودها ۹۵۳.

حمز: منادى مرخم، الشُّرُف: جمع شارف وهي الناقة العالية السن.

النُّوَاء: السمان.

الشاهد: قوله "النَّوَاء" جمع ناوية.

وردت الأبيات في الفائق (٢/٥٣٥)، والتاج (شرف).

وورد صدر الأول في صحيح البخاري، كتاب المساقاة ( $\Lambda/\Lambda$ )، وصحيح مسلم، كتاب الأشربة ( $\Lambda/\Lambda$ )، وسنن أبي داود، كتاب الخراج( $\Lambda/\Lambda$ )، وغريب الحديث للخطابي( $\Lambda/\Lambda$ )، ( $\Lambda/\Lambda$ )، وإصلاح غلط المحدثين للخطابي ( $\Lambda/\Lambda$ ).

وورد كاملاً في: غريب الحديث (٢٥٢/١)، والتنبيه والإيضاح (٧/٢) (أيد)، واللسان (شرف)، وشرح كفاية المتحفظ (٢٥٤).

في غريب الحديث وإصلاح غلط المحدثين (ذا الشرف)، في النهاية (أطايبها لشرب طعاما)، وفي التاج (الشرف طعاما).

\_977\_

۱۵۷/ب

<sup>(</sup>٢) أبيات من البحر الوافر قائلتها قينة في المدينة تستحث حمزة بن عبدالمطلب ، في عقر ناقة لعلى المجمد من مغنم بدر، فعقرها وهو ممل قبل أن ينزل تحريم الخمر.

وفُعْ الأن يغلب (۱) على ما يجرى مجرى الأسماء نحو: رُعْيَان وشُبَّان وصُرِحْبَان، والجمع بالواو والنون مطرد لا يفتقر فيه إلى سماع نحو: ضَارِبُون وشَارِبُون، وتحتمل الآية الإفراد بمعنى اجعل كل واحد منا إِمَاماً كما حكى أبو زيد عن العرب: أتينا الأمير فكسانا حُلَّة المعنى كسا كل واحد منا حُلَّة، وقد ورد التنزيل بهذا وذلك قوله سبحانه: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَة ﴾ (۱) المعنى فاجلدوا كل واحد منهم (۳).

وأما إذا دخل التاء على فاعل نحو: ضاربة، فالباب فَواعل نحو: قُواتل وضوراب. وإما ما كان صفة للمؤنث عارية عن التاء نحو: حائض، فإنه يجمع على فَواعل وفُعًل نحو: حَوائض وحُيَّض، أما فَواعل فلأجل أنه صفة مؤنث في الحقيقة فتنزل منزلة ما ثبت التاء في لفظه نحو: ضاربة، وأما فُعًل فلأجل أنه في اللفظ مذكر كشاهد وغائب، وهذا حسن لمراعاتهم حكم المعنى واللفظ، ولا يجوز أن تقول في ضارب؛ لأنه مؤنث لفظاً ومعنى ولا في ضارب ضمنى ولفظا، فأما مَحيء الفَواعل في المذكر غير (٤) الآدميين نحو: حمال بَوازِل فلأجل أن المذكر الذي لا يعقل بمنزلة المؤنث في امتسناعه من الواو والنون، فلا تقول حمال بَازِلُون كما لا يقال: نُوقٌ بَازِلُون، فلما كان كذلك استويا في التكسير، وقد تقدم نحو هذا، فأما فعيل فيحمع على فعلاء نحو، ظُرَف و بُخلاء و كُرَماء، وعلى فعال نحو: ظِرَاف و كِرَام، وفُعَال نحو:

<sup>(</sup>١) في ظ (يجرى).

<sup>(</sup>٢) سورة النور (الآية: ٢).

<sup>(</sup>٣) في د (منهما).

<sup>(</sup>٤) في ظ، ود (من غير).

شُجَاع وطُوال، وقد تبع فَعيلا في الجمع فقيل: شُجَاع وشُجَعَاء وطُوال وطوال، وإذا استويا في السواحد، وهو أن طُوالاً بمعنى طويل كان الاشتراك في الجمع حَلَيْقاً بهما، وأما المضاعف فيأتي فيه فعَال نحو: شدَاد، ولا يستثقل لفصل الألف بِينِ المثلين، ولا يأتي فُعَلاء لما يلزم من احتماع المثلين نحو: شُدَدَاء لكن أَفْعلاَء يأتي مكانه نحو: أَشدَّاء؛ لأن العين تسكن، فيزول بالإدغام احتماع المثلين، وكذا المعـــتل اللام نحو: غَبيّ وأَغْبيَاء تركوا فيه فُعَلاء إلى أَفْعلاء تنكبا لما يفضي إلى الإعــــلال إذ كان يجب أن يقال: غُبيّاء، فتحصل ياء متحركة مفتوح ما قبلها والياء إذا وحدت (١) بهذه الصفة كانت بعرض الانقلاب إلى الألف، وإذا قلبت ألفًا/ وحب حذفها لالتقائها مع الألف الزائدة، فكان يصير إلى قولك: غُبَاء، ١٥٨/أ فلما كان يؤدي إلى هذا التغيير قصر على أَفْعلاَء، والواو والنون مطرد في فَعيل نحو: ظَريفُون وكَرِيمُون، ويجمع على فُعْل نحو سُدْسٍ في سُدَيْس وثُنيّ (٢) في ثِني، وقد جاء فُعْلان نحو: تُنْيان كجُرْبَان، وفعْلان نحو: حصْيَان، وفعْلَة نحو: حصْيَة كغلُّمَة، وفعلَة وإن كانت من أمثلة القلَّة، فإن هذا يستعمل استعمال الأسماء، وأما أفْعَال فقليل (٣) في فَاعل وفعيل.

> وقسد حاء أَصْحَاب وأَشْهَاد وأَمْجَاد، وأَيْتَام وأَشْرَاف وأَكْمَاء في يتيم وشريف وكميّ، وشبه أكْماءَ بأعْداء من حيث إن فَعْولاً وفَعيلا يَتَقَاربان، وإذا دحـــل الـــتاء فَعيلاً فبابه فَعَائل نحو: صَحَائِح؛ وضَغَائِن، وقِد قالوا: فِعَال نحو: ظراف إجْراءً للمؤنث مجرى المذكر كما حرى مجراه في باب أحْمَر حيث قلت:

<sup>(</sup>١) في ر، وظ (صارت).

<sup>(</sup>٢) في ظ، ود (ثن).

<sup>(</sup>٣) في أ (وأما أفعال في فاعل فقليل وفعيل. وقد) و(فعيل) ليست في (د).

حَمْراء وحُمْر، وأما خُلَفَاء فبمنزلة ظِريف وظُرَفَاء، وأما قوله:

ومَا خَلِيَفُ أَبِي لَيْلَى بِمَوْجُودِ (١)

فإنما أورده ليريك أنهم استعملوا خليفة وخليفاً في الواحد، فحاء خلائف على خليفة وخلفاء على خليف، وأما ظُرُوف في جمع (٢) ظريف فعلى حـــذف الـــزيادة كأنه ظرَّف وظُرُوف أو ظرَّف وظُرُوف، وفَعُول يستوي فيه المذكر والمؤنث، فتقول: رجل صَبُور وامرأة صَبُور، وإذا قصدت تكسيره وهو للمذكر قلت: فُعُل نحو: صَبُور وصُبُر، وإن كان للمؤنث جمع (على) (١)، فَعَائِل للمذكر قلت: فُعُل نحو: عُجُز فمثال فَعَائِل لأجل أنه في المعنى مــون عَجَائِز وصَعَائِد، وعلى فُعُل نحو: عُجُز فمثال فَعَائِل لأجل أنه في المعنى مــون، ومثال فُعَل لأجل أن اللفظ مذكر كحوائض (١) وحيض، وهذا أولى بــأن يكسر تكسير المذكر؛ لأن مثال فَعُول صفة لمؤنث قد استمر سقوط التاء فيه، ولم يستمر في فاعل، ولا يجمع فَعُول بالواو والنون لا تقول: صَبُورُون ولا صَبُورات؛ لأن هذا قد خرج من حكم (٥) أسماء الفاعلين حيث (١) لم يجر على الفغــل، وأمــا عَدُوة فإنه على التشبيه بصديْقة، وهم كثيراً ما يعتبرون حري النفعــل، وأمـا عَدُوة فإنه على التشبيه بصديْقة، وهم كثيراً ما يعتبرون حري وريّــان وريّا كما قالوا: حَوْعَان وحَوْعَى وعَطْشَان وعَطْشَى، وقد قرب الأمر وريّــان وريّا كما قالوا: حَوْعَان وحَوْعَى وعَطْشَان وعَطْشَى، وقد قرب الأمر

<sup>(</sup>۱) تقدم وروده ۹۵٦.

<sup>(</sup>٢) (في جمع ظريف) ليست في (ر، وظ).

<sup>(</sup>٣) (على) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ (فهو كحوائض)، وفي د (كحائض).

<sup>(</sup>٥) في أ (علم).

<sup>(</sup>٦) في د( من حيث ).

بين فَعُول وفَعِيل أن كل واحد منهما يقع على (۱) الجمع كقوله سبحانه: ﴿ مِنْ قَصُومُ عَسِمُ لَيُبَصَّرُونُهُمْ ﴾(۲)، مع قوله: ﴿ وَلاَ يَسْأَلُ حَمِيمُ حَمِيْماً يُبَصَّرُونُهُمْ ﴾(۲)، فحمـع الضمير يدلك على أن الحميم بمعنى/ الكثرة، وقال: قَومْ قَلِيل ورِحال ١٥٨/ب قليل، وكذا كثير، وقول رؤبة:

# دَعْهَا فَمَا السِّنْحُويُّ مِنْ صَديقَها

ظاهر الأمر إذ المعنى من أَصْد قائِها، ويقال: إن قوما وقفوا عليه يأخذون عنه اللغة كأبي عبيدة والأصمعي، فجاءت امرأة تجتاز فكأنها احتشمتهم (1) فقال:

تَسنَعَ لِلْعَجُونِ عَسن طَرِيقِهَا إذْ أَقْسَلَتْ رَائِحَةً مِنْ سُوقِهَا دُوْ أَقْسَلَتْ رَائِحَةً مِنْ سُوقِهَا دُوْ مُنْ صَديقَها (°)

وأما عَـوان وعُونُ، وصَنَاع وصُنُع، فبمنزلة قَذَال وقُذُل في الاسم، وأسكنت حرف العلة من نحو: عُون كما قلت حُون في خِوَان قال الشيخ: "ولو حرك في الشعر لم يستنكر: وأما قولـه: "وليس هِجَان للجمع كَجُنُب فيمن لم

<sup>(</sup>١) في أ (للجمع).

<sup>(</sup>۲) تقدم ورودها ۹۵۷.

<sup>(</sup>٣) تقدم ورودها ٩٥٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجمهرة (٢٧٣/٢)، وقال في الزاهر (٣١٦/١) (وقالت امرأة من العرب مرت بأبي زيد النحوى وأصحابه وقد ضيقوا الطريق فلم يمكنها أن تجوز فقالت لأبي زيد: تنح.... الأبيات، وانظر: شرح شواهد الشافية (١٣٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: التخريج ٩٥٨.

في الديوان (قد أقبلت)، وفي الزاهر (جائية).

يجمع؛ لأنك تقول: هِ حَانَان "يعني أن هِ حَاناً لو كان للجمع لما جاز أن تقول للاثنين: هِ حَانَان، وقد تقدم الكلام في تقدير اختلاف الكسرة (١) في هذا النحو: فأما نحو بَيِّع وقيِّم، فَفَيْعِل عندنا، وعند الكوفيين فَعْيِل مقلوب، والكلام على ذلك يأتي في التصريف، وجمعه الأحود أَفْعلاء نحو: أَهْوِنَاء، وقد كَسَّروه على أَفْعَال نحو: أَمْوات، وقَيْل وأَقْوَال؛ لأن الأصل قيِّل، وقيَّل على وجهين:

أحــدهما أن يكون مأخوذاً من قولهم: تَقَيّل أَباه؛ لأن الملك يتابع من يتقدمه في رسوم السياسة يدل على قصدهم هذا المعنى قولهم: تُبّع(٢)، وتصريحهم بلفظ المتابعة، فإذا قيل: أَقْيَال (٣)، وكان الواحب أن يكون من تَقَيّل؛ لأن عين الفعل هنا ياء.

والوجه الثاني: أن يكون من القول، لأن الملك هو الذي ينفذ لـــه القول.

وأما استواء المذكر والمؤنث في نحو: نَاقَة رُيَّض فلأجل ما تقدم من أن الصفة إذا لم تجر على الفعل لم يجب إلحاق التاء، وفَعيل بمعنى مَفْعُول بمنزلة فَعُول في أنه لا يجمع بالواو والنون، ولا الألف والتاء لا تقول: قَتِيلُون ولا قَتيْلات، وتجمع على فَعْلى نحو: حَرْحَى وقَتْلى وفُعَلاَء قليل نحو: قُتَلاء وأُسَراء، وإنما يأتي ذلك في فَعيل الذي ليس بمعنى مَفْعُول نحو: ظَريف، وأما الذَّبيحة والرَّمية، فإنما ألحق التاء فرقا بين ما يوصف به نحو: امرأة قَتِيل، وبين ما يجعل اسما بمعنى أنه مما يذبح ويُعَدّ له، فإذا قالوا: ذَبيح كان المعنى أنه وقع الفعل، فإذا قلت: ذَبيحة

<sup>(</sup>۱) انظر: ۹۰۶.

<sup>(</sup>٢) تبع لقب لبعض ملوك اليمن، انظر: أخبارهم في المعارف (٦٣٠)، ومروج الذهب (٢) ٢٠).

<sup>(</sup>٣) جمع "قَيْل" والقَيْل ملك من ملوك حمير. تهذيب اللغة (٣٠٢/٩).

كان الذبح غير واقع، وكذا الضَّحِيَّة؛ لأن المعنى أنه يعد لأن يُضَحَّى به، والعَتيرة (١) لما يعتر، فالتاء دخل / فرقا بين هذين المقصودين، وإذا (١) لم يوصف ١٥٥/أ بفعسيل، فإن التاء تدخله كقَوْلهم: رأيت قَتيلة بني فلان، وذلك أنه لو لم يدخل الستاء، لم يحصل الفرق (٣) بين التأنيث والتذكير، وإذا قلت: امرأة قَتِيْل، كان الموصوف مذكوراً فيعلم أَمْذَكَرُ هو أم مؤنث.

<sup>(</sup>١) العتيرة: هي الرجبية وهي ذبيحة كانت تذبح في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية. تهذيب اللغة(٢٦٢/٢).

<sup>(</sup>٢) في ظ (وأما إذا).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ (الفصل).

#### قال صاحب الكتاب:

### "باب ما جمع على معناه دون لفظه"

قــال الخليل: إنما قالوا: مَرْضَى وهَلْكَى ومَوْتَى (١)، وحَرْنَى، ونحو ذلك؛ لأن هـــذه الأشــياء أمور ابتلوا بها، وأدخلوا فيها وهم لها كارهون (٢)، فصار بمنزلة المَفْعُول به نحو: حَرِيْح وحَرْحَى، وعَقير وعَقْرَى، وليس كذلك في اللفظ؛ لأن المَريض مثل الظَّريف وكان حقه مراض (٣) كما قال جرير:

وفي المسراَضِ لنا شَجُوٌ وتَعْذِيْبِ (١)

وقد قالوا في الهَالِك: هُلاَّك وهَالِكُون كما يجب في القياس والحَمْل في هذا السباب على اللفظ أكثر في كلامهم من الحمل على المعنى، ألا ترى أنهم قالوا: دَامِر (٥) ودَامِرُون و لم يقولوا: دَمْرَى وقالوا: بَعِير جَرِبٌ وإبِلٌ جِرَابٌ جعلوه عنزلة حَسسَن وحِسان، ووافق فَعِل فَعَلا في الصفة كما وافق جَمَل فَحِذاً في التكسير حيث جمعوها على أَفْعَالَ، فأما قولهم: جَرْبَى فيجوز أن يكون جمع التكسير حيث جمعوها على أَفْعَالَ، فأما قولهم: جَرْبَى فيجوز أن يكون جمع

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذ لي (موتي وجربي وحزني)، وفي التكملة مرجان (موتي وجربي).

<sup>(</sup>۲) الکتاب: (۲۱۳/۲).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذ لي (مراضا).

<sup>(</sup>٤) عجز بيت من البحر البسيط، صدره.

الشاهد: قوله: "وفي المراض" جاء على أصله؛ لأن مريضا ومراضا كظريف وظراف. ورد في ديوانه: (٣٤)، وابن يسعون (٢٦٢)، والقيسي (٨٥٢)، وابن برى (٧٧٥)، وشرح المفصل (٨١/٥)، واللسان والتاج (مرض).

<sup>(</sup>٥) في اللسان (دمر)، (ورجل دامر هالك لاخير فيه يقال: رجل حاسر دامر).

أَجْرَب (۱)، ويحمل على المعنى كما قالوا: أَحْمَق وحَمْقَى، وأَنْوَك ونَوْكَى جعل ما أصيب به في نفسه، وقالوا: حُرْب على القياس قال:

..... كَالْسَيَوْمِ طَلِلِي أَيْسُنُقٍ جُرْبِ (٢)

وقد (<sup>(\*)</sup> قالوا: أَيَّم وأَيَامَى، فأجروه مُجْرى وَجَاعَى <sup>(\*)</sup>، وقال غير سيبويه كان أيايم <sup>(\*)</sup> فقلب وقالوا: حَذَارى؛ لأن الحَذر كالخَائف، وقالوا:

(٢) عجز بيت من البحر الكامل قائله دريد بن الصمة، وصدره:

مَـــا إِنَّ رَأَيْـــتُ وَلا سمِعْـــتُ بِـــه

الشاهد: قوله: "جُرب" جمع أُخْرب أتى به على القياس، ويجمع على جَرْبَى شبهوه بأحْمق وحَمْقي.

ورد في شعره (٣٤)، ومعاني القرآن للفراء (٢٠٠/٢)، وغريب الحديث للهروى (٢٠٠/١)، وإصلاح المنطق (٢٢١)، والبيان والتبيين (٢٠/١)، وتأويل مشكل القرآن (٢٥١)، والمشعر والشعراء (٣٤٣)، والجمهرة (٢١٤/١)، وأمالي القالي (٢١/١)، والأغاني (٢١/١)، وجمهرة الأمثال (٢/٧٥١)، والمقتصد (٢١٨)، وتهذيب إصلاح والأغاني (٢١٨)، وابن يسعون (٢٦٢)، والقيسي (٨٥٣)، وشرح مقصورة ابن دريد المنطق (٢/٦٠)، وابن يسعون (٢٦٢)، والمشوف المعلم (٨٥٥)، وشرح المفصل (٥٧٨)، والرشاد إلى الإعراب (٢٧٨)، والمغني (٧٥٧)، وشرح شواهد المغني (٩٥٥)، وشرح أبيات المغني (١/٨٥).

- (٣) (قد) ليس في التكملة.
- (٤) انظر: الكتاب (٢١٤/٢).
- (°) قال ذلك ابن السكيت إصلاح المنطق (٣٤١)، فيه (أيائم)، وفي المشوف المعلم (٨٩)، (أيايم).

<sup>(</sup>١) في التكملة: (أحرب أيضاً).

أُسَارِي شُبَّهُوة بُكُسالي، قال: وليس يَجيء كل ذا على المعنى لم يقولوا: بَخْلَى ولا سُــقْمَى، وقد جاء شَيء منه كثير على فَعَالى نحو: يَتَامي وحَبَاطَي، وليس الحمل على المعنى بالأصل (١) (٢).

### قال المفسر:

اعلهم أن مَريضاً بمنزلة ظَريف في اللفظ، ولكنه لما شاكل نحو: قَتيل في المعنى من حيث إن هذه الأوجاع ليست مما يستحبه الإنسان صار المريض بمنزلة الجُريح في أنه فعل به شيء فجمع على فَعْلى نحو: مَرْضَى وحَمْقَى وهَلْكَى ونَوْكُكِ ووَج ووَجْدِيَا وجَرْبُدِي، وأما إذا قيل: مراض ومَريضُون، وهُلآك وهَالكُون، فعلى الظاهر، وهو أن / يكون كظِريف، وأما قولهم: دَامِر ودَامِرُون وامتناعهم من أن يقول: دَمْرَى، فلأجل أن اعتبار ذلك نوع من المشاكلة، فلا يجب في كل شَيء.

وأما أَيَامَى فإن حمل على الظاهر كان الألف في آخره مزيدة بمنزلتها في وَجَاعَى فيكون وزنه فَعَالَى، وإن حمل على القلب كان الأصل أَيَايِم فَيَاعل، ثم يقدم اللام الذي هو ميم على العين الذي هو ياء، فيقع الياء آخراً، فيصير أيامي، ثم تبدل من الكسرة فتحة ومن الياء ألفا كما قالوا في مدْرَىٌّ: مَدَارِي وفي مُعْييَة مَعَايَا، والأصل مَعَابِيٌّ ومَدَاري (٣)، فوزن أيَامي على هذا فَيَالع فاعرفه.

١٥٩/*ر* 

انظر: الكتاب (٢١٤/٢). (1)

التكملة شاذ لي (١٨٩)، والتكملة مرجان (٤٧٤، ٤٧٥). (٢)

قال سيبويه في (٣٩١/٢)، (وسألته عن قولهم: مَعَايـا فقـال: الوجه مَعَاي وهو المطرد (٣) وكذلك قول يونس وإنما قالوا: مَعَايا كما قالوا: مَدَارَى وصَحَارى وكانت مع الياء أثقل إذا كانت تستثقل وحدها)، وقال في الأصول (٣٤١/٣) (كما قالوا في مداري (مداري، وكان مداري مَفَاعِل فجعلوه مَفَاعَل.

وفَعَالَى بَمَرْلَةَ فَعْلَى فِي كُونَهُ لِمَا يَكُرُهُ نَحُو: حَذَارَى فِي حَذَرِ؛ لأَن الخَائِفَ كأنه قد فعل به بَلاء، فإن قلت: إن نحو: كَرَيم وظَرِيف بَمَرْلَة أُحْمَق وأَنُوكَ فِي أنه ليس من فعل الإنسان، وإنما مجبول عليه، فكيف لم يجئ ذلك فيه.

فالجــواب أن ذلك اختص بالمكروه والمذموم نحو: الأحْمَق لأجل أن الشّيء إذا كان على ما يحمد فكأنه باق على أصله (يعني الذي ينبغي أن يكون الإنسان عليه) (١) وعلى ما تقتضيه العقول حتى كأنه (٢) لم يفعل به شَيء، وأما إذا كــان مذموماً، فكأن صاحبه قد أوقع به فعل بإزاء الجَرْح والقَتْلِ من حيث غير عن وجهه فاعرفه.

وحكى شىيخنا عن أبي عَمْرو أنه جاء فُعَالى وهو سُكَارَى وغُيَارَى وغُيَارَى وخُيَارَى وخُيَارَى وخُيَارَى وكُسَالَى وأُسَارَى (٣).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في (ر، وظ).

<sup>(</sup>٢) في ظ، ود (كأن).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ، ود(وعجالي وأسارى).

# قال صاحب الكتاب:

" باب ما جاء على أربعة أحرف ملحقا أو على زون الملحق (١) من الثلاثة بالأربعة يكسر تكسير ما كان على أربعة "

وذلك نحو: قَسْوَر وقَسَاوِر، وتَوْأُم وتَوَاثِم جعلوه كَقَشَاعِم (٢)، وقالوا: غَيْلَم (٣) وغَيَالِم جعلوه كسَملق (٤) وسَمَالِق، ولا يمتنع هذا من الواو والنون في الآدميين كما أن مؤنثه يجمع بالتاء، وفي التنزيل: ﴿فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ﴾(٥)، فلحقته التاء وقال:

فَـــلاً تَفْحَـــرْ (١) عَـــالاَّت ولَيْــــسُوا تَوْأُمِيَـــنا(٧).

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذ لي (الملحق الملحق من الثلاثة).

<sup>(</sup>٢) جمع قشعم وهو المسن من النسور والرخم لطول عمره. تهذيب اللغة (٢٧٧/٣).

<sup>(</sup>٣) الغيلم: موضع، والغيلم السلحفاة، والغيلم المرأة الحسناء. تهذيب اللغة (١٤١/٨).

<sup>(</sup>٤) السملق: القاع المستوى الأجرد لا شجر فيه وهو القرق، وامرأة سملق لا تلد شبهت بالأرض التي لا تنبت. انظر: تهذيب اللغة (٣٩٧/٩)، واللسان (سملق).

<sup>(</sup>٥) سورة المدثر (الآية: ٥١).

<sup>(</sup>٦) بيت من البحر الوافر قائله الكميت الأسدي، وقال ابن برى (٨٥٠)، قائله دعبل، أما بيت الكميت فهو: وكان يقال: إن بني نزار لعلات وليسوا توأمينا وليس في شعر دعيل المجموع المطبوع.

الشاهد: قوله: "تَوْأَمِينا" جمع توأم جمعه بالواو والنون لما كان لمن يعقل وتكسيره توائم. ورد في شعر الكميت (١١٨/٢)، والمعاني الكبير (٢٧٥)، صدره فيهما كما ذكر ابن بري، والصحاح (تأم)، وابن يسعون (٢٦٢)، والقيسي (٨٥٥)، والمرصح (٢١٩)، واللسان والتاج (تأم). علات: الأب واحد والأمهات مختلفة.

<sup>(</sup>٧) في التكملة مرجان (تفتخر).

ومما جاء على وزن الملحق وليس به أفْعَل إذا كان صفة، فإنه يكسر على فُعْل كما كسر فَاعِل عليه، وذلك نحو: بَازِل وبُزْل وحَائِل وحُول، وذلك قلم لك: أَحْمَر وحُمْر وأَخْضَر وخُضْر، وكذلك كل ما كان على أَفْعَل ومؤنثه فَعْلاء، ولا يتُقَل الأوسط منه إلا أن يضطر إليه شاعر كما قال:

(أَيُّهَا الْفِتْسِيانُ فِي مَجْلِسِنَا جَرِّدُوا مِنْها وِرَاداً وشُـقُنُ(١)

اوقد كسروه على فُعْلان كحُمْرَان وشُحْطَان وبيْضَان وأُدْمَان قال: ١٦٠/أ ومعْـــزًى هَــــدباً يَعْلُـــو قـــرَانَ الأُرْضِ سُـــودَانَا (٢)

جردوا: عروا الخيل من جلالها وأسرجوها.

الشاهد: قوله: "شُقُر" جمع أشقر، وكان الحكم شُقْرا بالتخفيف، فحرك القاف ضرورة. ورد في ديوانه(٥٧)، والخصائص (٣٣٥/٢)، والمحتسب(١٦٢/١)، وابن يسعون (٢٦٣)، والقيسي (٢٥٨)، وابن برى (٥٨١)، وشرح المقدمة الجزولية (١٠١٣)، وشرح المفصل (٥٠/٥)، وضرائر الشعر (١٩)، وشرح الكافية الشافية (١٨٣٠)، والمساعد (٤١٤/٣). البيت ليس في أ، وفي التكملة شاذ لى (وراد وشقر) فقط.

(٢) بيت من بحر الهزج لم أهتد إلى معرفة قائله.

معزى: اسم للحمع من نونه جعله ملحقاً بهجرع ودرهم: ومن لم ينونه جعل ألفه للتأنيث، هدبا: أي ذات هدب، قران: جمع قرن وهو جبيل صغير.

الـشاهد: قـوله: "سُـودَانَا" جمع أسود والأكثر سُوْد، وقيل: إن سُودَانا جمع الجمع وخص السود لأنها أكرم ألوانها.

ورد في الكتاب (۱۲/۲)، وما ينصرف وما لا ينصرف (٣٠)، والمنصف (٣٦/١)، ورسالة الملائكة (٢٦٣)، والأعلم (٢٢/١)، وابن يسعون (٢٦٣)، والقيسي (٨٥٧)، وابن برى (٨٥١)، وشرح المفصل (٦٣/٥)، واللسان (قرن).

<sup>(</sup>١) بيت من بحر الرمل قائله طرفة بن العبد.

وقد كسروا ما استعمل منه استعمال الأسماء تكسيرها وذلك قولهم: الأجَارِع والأباطح والأساود، والأداهم ألا ترى أنهم يقولون: نَزَلْت الأَبْطَح وَرَعَيْتُ الأَجْرَع، ولا يكادون يقولون: المكان الأَجْرَع وقال:

بِأَجْـرَع مِقْفَــارٍ بَعِيدٍ مِنْ القُرَى فَــلاَةٍ وحُفّــتُ بِالْفَلاةَ جَوانِبُه (١)

ومؤنثه أيضاً كُسِّر على فَعْل؛ لأن المذكر والمؤنث قد يَسْتويان في تأنيث الجمع نحو: هي الرِّحَال وهي النِّساء، وجمعوا ما استعمل من فَعْلاء استعمال الأسماء بالألف والتاء، فقالوا: بَطْحَاوات كما قالوا: صَحْرَاوات كما جعلوا الأبساطح كالأضاحي والأرانب، وقالوا: بَطْحَاء وبِطَاح، وبَرْقَاء وبِرَاق، فكسروها (٢) على فِعَال كما قالوا: عَبْلة (٣) وعبَال وأُنثَى وإنَاث (١٤).

## قال المفسر:

اعلم أن الصفة الرباعية والملحقة بمنزلة الاسم، فتقول: سَلْهَب وسَلاَهب كما قلت: جَعْفَر وجَعَافر، فهذا حروفه أصول، والملحق نحو: قَسْوَر؛ لأن أصله

<sup>(</sup>١) بيت من البحر الطويل قائله ذو الرمة.

أحمرع: رمـل يرتفع وسطه ويكثر وترق جوانبه، مقفار: خال، فلاة: قفر منقطع عن الماء والرعي، حفت أديرت حواليه، جوانب: جمع جانب أراد تأكيد البعد من القرى.

الشاهد: قوله: "بأُجْرَع" استعمله اسما لا صفة.

ورد في ديوانه (۲۲۲)، والاقتضاب (۲۸۹/۳)، وابن يسعون (۲۲۳)، والقيسي (۸۵۸)، وابن بری (۸۳°)، والعيني (۱۷٦/۲).

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذ لي (فكسروهما).

<sup>(</sup>٣) في تهذيب اللغة (٤٠٨/٢)، (حارية عبلة والجمع عبلات).

<sup>(</sup>٤) التكملة شاذ لي (١٩٠)، والتكملة مرجان (٤٧٦، ٤٧٨).

من القَسْر كقولهم: الأُغْلَب وهو ملحق بجَعْفَر تقول: قَسَاوِر كما قلت في الاسم: حَدُول وحَدَاول، وَتَوْأُم ملحق أيضاً، والواو زائدة، وكفى دليلا عليه قولهم: أَتَّامَت (١) الْمَرْأَة، فوزن قَسْوَر فَعْوَل، وتَوْأُم فَوْعَل (٢)، وغَيْلَم فَيْعَل من تركيب الغلام، وتقول: تَواَئِم (٣) وغَيَالِم، ويجمع بالواو والنون في المذكر من الآدميين كقولهم: تَوامُون كما أنشده (٥)، وتقول تَوْامَات في المؤنث، وفي مالا يعقل قَسْوَرة، وقَسْوَرات.

أما أَفْعَل صفة نحو: أَحْمَر وأَصْفَر، فبابه فُعْل نحو: حُمْر وصُفْر، والمؤنث تابع للمذكر نحو: حَمْراء وحُمْر، وقد جاء فُعْلان نحو: السُّودَان والبيضَان (٢٠)، وليس يطرد كالأول وفُعُل صفة لا يُثقل إلا ضرورة كما أنشد شيخنا:

جَــرِّدُوا مِــنْها وِرَاداً (<sup>٧)</sup> وشُــقُرْ

فورَاد جمع وَرْد، وشُقُر جمع أَشْقَر، وحكي عن أبي الحسن أن كل فُعْل في الكلام فتثقيله جائز إلا ما كان صفة نحو: حُمْر، أو معتل العين نحو: سُوق،

<sup>(</sup>١) أتأمت المرأة إذا ولدت اثنين في بطن، تهذيب اللغة (١٤/٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) في د (فعول).

<sup>(</sup>٣) في إصلاح المنطق (٣١٢) (والجميع توائم وتؤام).

<sup>(</sup>٤) في أ (في).

<sup>(</sup>٥) يريد قول الشاعر:

فَ لاَ تَفْخَ رْ فَ إِنَّ بَنِ ي نِ زَارٍ لِعَ لاَّتِ وَلاِ سُواَ تَوْأَمِي نَا اس كن بن الباء؛ لأنه له قبل : النُّنْفَان لسكنت الباء الله ضه في جمع و لا تقلب الباء و

<sup>(</sup>٦) كسرت الباء؛ لأنه لو قيل: البينضان لسكنت الياء إثر ضم في جمع ولا تقلب الياء واواً هنا لأن الشرط أن يكون في غير جمع، فيحب قلب الضمة كسرة لثقل الضمة والياء والجمع. انظر: للسان (بيض) وضياء السالك (٢٨٠/٤)، والتصريح (٣٨٤/٢).

<sup>(</sup>٧) في أ، ور، وظ (حردوا كل وراد).

ومقصوده أن ذاك يجوز في الكلام وحال السعة، وهذان لا يجوزان إلا في الشعر فالصفة نحو: ما أنشدت (١):

والمعتل نحو: ما حكي شيخنا من أن أبا عثمان قال: أنشدين أبو زيد <sup>(۲)</sup> النحوي <sup>(۳)</sup>:

أغَرَّ الثَّنَايَا أَحَمَّ اللِّنَاتِ تَمْنَخُه سُوكُ/ الإِسْنِحِل (١٦٠/ب أَغُرَّ اللَّسِنِيَا أَخَمَّ اللِّنْ وأنشد أيضاً:

وَفِي الْأَكُفِّ الَّالْمِعَاتِ سُورُ (٥) وَفِي الْأَكُفِّ الَّالْمِعَاتِ سُورُ (٥)

(۱) هو قول الشاعر: ....وراداً وشقر

(٤) بيت من البحر المتقارب قائله عبدالرحمن بن حسان.

أغر الثنايا: أبيضها، أحم: من الحمة وهي لون بين الدهمة والكتمة ودون الحوة، اللثات: جمع لثة وهي اللحمة المركبة فيها الأسنان، السوك: جمع سواك، الإسحل: شجر تتخذ منه المساويك.

الشاهد: قوله: "سُوُك" حرك الواو بالضم ضرورة.

ورد في ديوانه (٤٨)، والمقتضب (١١٣/١)، والمنصف (٣٣٨/١)، والضرورة للقزاز (١١٣/١)، والمحصص (١٩٢/١)، وشرح المفصل(١٧٤/١)، واللسان (سوك)، وشرح الألفية للمرادى(٤٦/٥).

في المرادي والعيني والأشموني (يحسنها).

(٥) عجز بيت من البحر الكامل قائله عدي بن زيد العبادي، والبيت بتمامه:

عـــن مـــبرقات الـــبرين وتـــبدو في الأكــف اللامعــات ســور

الشاهد: قوله: "سوُر" حرك الواو بالضم ضرورة.ورد في ذيل ديوانه (١٢٧)، والكتاب (٣٦٩/٢)، والأزمنة وتلبية الجاهلية (٣٦)، والمقتضب (١١٣/١)، والمنصف (٣٨٨/١)، وشرح الفصيح للأصبهاني (٢٢٥)، وشرح اللمع لابن برهان العكبرى (٤٤٥)، وشرح المفصل (٤٤/٥)، والمقسر (٤٤/٥)، والملسان (لمع)، والمفمع (٤٤/٦)، وشرح شواهد الشافية (١٢١).

<sup>(</sup>٢) المنصف (٣٣٨/٣)، قال أبو عثمان: وأنشدنا أبو زيد قال: أنشدني الخليل بن أحمد.

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ (النحو قال سمعت خليلا).

فالتحريك في سُوك، وسُور للشعر، فالاحتيار سُوك وسُور بالإسكان للشعم فالتحريك في سُوك، وسُور للشعر، فالاحتيار سُوك والأباطح، فإنه لما استعمل استعمال الأسماء كسر تكسيرها؛ لأن الأفاعل جمع أَفْعَل اسما نحو: أزامِل، وأَفَاكِل والأَساوِد جمع أَسُود للحية، والأداهم للأَدْهم يعني القيد، وكذلك كل صفة غالبة، وقد تقدم القول في ذا النوع (أغير مرة، وأما قول أبي علي: «ومؤنثه قد كُسِّر على فُعُل؛ لأن المذكر والمؤنث قد يستويان في تأنيث الجمع خمر ورحال حُمْر، وذاك (٢) أن رَجُلا مذكر حقيقي فكما قالوا: هي الرحال، فأن شوا حميل على الخماعة، وهي النساء، وحرج النساء، فلم يراعوا التأنيث فأن شوا حميل على الجماعة، وهي النساء، وحرج النساء، فلم يراعوا التأنيث الحقيقي كما اعتبروا في الواحد حيث قالوا: خرجت المرأة، و لم يجوزوا "خرج"، الإلا" في حمال غير واسعة (١٤ كذلك يجريان في نحو ذا مجرى واحداً، هذا وتغليب المذكر على المؤنث حيد، وهو مستمر في الضمائر نحو: أن تقول: هند و ونيد ذَهَا، وهند و دعد و زيد خَرَجُوا.

<sup>(</sup>١) في ظ (المعنى).

<sup>(</sup>٢) في أ، ود (حمر فإذا كان رجلا مذكر).

<sup>(</sup>٣) في أ، ود (إلى).

<sup>(</sup>٤) انظر: الكتاب (٢/٥٣١)، والمقتضب (٢/٢٤، ١٤٨، ٣٣٨)، (٣/٩٤٣)، (٩/٤).

# قال صاحب الكتاب:

# "باب جمع ما كان من الصفات على أكثر من أربعة أحرف"

من ذلك ما كان على مفْعَال تقول في تكسيره: مَفَاعِيل نحو: مِكْتَار ومَكَاثير (١) ومهْذار ومَهَاذير ومطْعَان ومَطَاعين قال:

مَطَاعِينُ فِي الْهَيْجَا (٢) مَطَاعِيم للَّقِرَى إِذَا ابْيَضِّ آفَاقُ السَّمَاءِ مِنْ الْقَرْسِ (١)

ولم يجمع بالواو والنون (ئ) حيث استوى لفظ المذكر والمؤنث كما لم يجمع فعُول بهما، ومفْعَل بمنزلة مفْعَال لاستواء المذكر والمؤنث فيه، وهو عند الخليل مقصور من مفْعَال (٥) لتصحيحهم نحو: مقْوَل ومخيّط، وذلك نحو: مدْعَس ومَداعس (٦)، ومقْول ومقساول، وكذلك مفْعيل نحو:

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذ لي (ومكاثير ومكيال ومكاييل) في أ «للهيجاء».

<sup>(</sup>٢) في أ (للهيجا).

<sup>(</sup>٣) بيت من البحر الطويل قائله أوس بن حجر.

الهيجاء: الحرب تمد وتقصر، مطاعيم: جمع مِطْعَام وهو الكثير الطعام، القرس: أبرد الصقيع.

الشاهد: قوله: "مَطَاعِين" جمع مِطْعَان وهو الكثير الطعن.

ورد في ديـوانه(٥٢)، والصحاح والأساس (قرس)، وابن يسعون(٢٦٤)، والقيسي(٨٦٠)، وابن برى (٥٨٥)، والتنبيه والإيضاح واللسان والتاج (قرس).

في الديوان والصحاح والأساس والتنبيه والإيضاح واللسان (اصفر).

في التكملة شاذ لي والصحاح والأساس وابن يسعون وابن برى (في القرى).

<sup>(</sup>٤) في أ (من حيث).

<sup>(</sup>٥) الكتاب (٣٦٧/٢).

<sup>(</sup>٦) المداعس: الصم من الرماح. تهذيب اللغة (٧٥/٢).

مِحْضير (۱) ومَحَاضِير، ومِئْشِير (۲) ومَآشِيْر، وقالوا مسكينة شبهت بفقيرة حيث لَم تكــن في معنى الأكثار كا أن المحضير لــه فتقول على هذا مِسْكِينُون، وجاء في التنزيل: (المسَاكِيْن) (۱۳)، وقالوا للمرأة: مِسْكين (۱۰)، ومما يكسر ولا يجمع بالألــف والــتاء مُفْعــل الــذي يكون للمؤنث ولا تدخله التاء نحو: مُطْفِل ومَطَافِل (۱۵)، ومُشْدن (۱۲) ومَشَادِن لما لم تدخله التاء صار كالسلوب، فلم يجز (۷) فيه إلا التكسير، وقالوا: مَطَافِيل قال:

مَطَافِيلَ أَبْكَارٍ حَدِيْثِ نِتَاجُهَا تُشَابُ بِمَاءٍ مِثْلِ مَاءِ الْمَفَاصِل (^).

<sup>(</sup>۱) فرس محضير ومحضار بغير هاء للأنثى إذا كان شديد الخضر وهو العدو. تهذيب اللغة: (۲۰۰/٤).

<sup>(</sup>٢) الأشر: المرح والبطر، ورجل مِنْشِير: وكذلك امرأة مِنْشِير بغيرها، وناقة منشير وجواد منشير يستوي فيه المذكر والمؤنث. اللسان (أشر).

<sup>(</sup>٣) وردت هذه الكلمة في آيات كثيرة منها: سورة البقرة (٨٣، ١٧٧، ٢١٥)، والنساء (٨، ٨٩)، والمائدة (٨٩).

<sup>(</sup>٤) في أ (فيها).

<sup>(</sup>٥) ناقة مطفل، ونوق مطافل ومطافيل معها أولادها، تهذيب اللغة (٣٤٨/١٣).

<sup>(</sup>٦) ظبية مشدن يتبعها شادن، وقال أبو عبيد الشادن من أولاد الظباء الذي قد قوى وطلع قرناه، تهذيب اللغة (٣٢٢/١١).

<sup>(</sup>٧) في التكملة شاذ لي (يجوز).

 <sup>(</sup>A) بيت من البحر الطويل قائله أبو ذؤيب الهذلي.

مطافيل: ذات أطفال، تشاب: تخلط، المفاصل: جمع مفصل وهو الموضع الذي يفصل بين جبلين.

الشاهد: قوله: "مطافيل" جمع مطفل والكثير المستعمل مطافل.

ورد في ديوان الهذليين (١/١١)، وشرح أشعار الهذليين (١٤١)، والحيوان (٢٥١/٥٣)، والبيان والتبيين (٢٧٨/١)، والأضداد لابن الأنبارى (٢٦١)، والمنجد في اللغة (٢٥٩)، وتهـذيب اللغـة (٢٩٣/١)، وأمالي المرتبضي (١/١٨٧)، والمسلـسل (٢٨٩)، وابين يسعون (٢٦٥)، والقيسي (٨٦١)، وابن برى (٥٨٦)، وحياة الحيوان (٢/٥٩)، وشرح شواهد الشافية (٥٤١).

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان (وكان).

<sup>(</sup>٢) سورة التكوير (الآية: ٤).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذ لي (شبهوهما).

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان (التاء).

<sup>(</sup>٥) في التكملة مرجان (من هذه).

<sup>(</sup>٦) في التكملة مرجان (ويكسر).

<sup>(</sup>٧) في التكملة، ود (و لم).

وصُرّاء (١) تقول: حُسَّانُون وكُرَّامُون، وقد دختله التاء في نحو قوله: دَارُ الفَـــتَاةِ التَّــــي كُـــنّا نَقُولُ لَهَا يَـــا ظَبْــــيَةً عُطُـــلاً حُسَّانَةَ الجِيدِ (٢) وقالوا: عُوَّار وعَوَاوير والعُوَّار الجَبَان قال:

غَيْرُ مِيلٍ ولأَعَوَاوِيرَ فِي الْهَيْرِ حِياءِ ولاَ عُزَّلٍ ولاَ أَكْفَالِ (")

الشاهد: قوله: "حسانة" بتاء التأنيث للمؤنث، وللمذكر حسان والجمع حسانون.

ورد في ديوانه (١١٢)، وديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي (١٦/٤)، وإصلاح المنطق (١٠٨)، والخصائص (٢٦/٣)، والمنصف (٢٤١/١)، والمجمل (عطل)، ومعجم مقاييس اللغة (٧/٢٠)، وتهذيب إصلاح المنطق (٢/١٠)، ونزهة الطرف (٩٤)، وأساس البلاغة (عطل)، وأمالي ابن الشجرى (١/١٤)، وشرح أدب الكاتب (٣٤٥)، وابن يسعون (٢٥٠)، والقيسي (٢٦٨)، وابن برى (٥٨٧)، والمشوف المعلم (١٩٢)، واللسان والتاج (حسن).

(٣) بيت من البحر الخفيف قائله أعشى قيس.

ميل: جمع أميل وهو الذي يميل على السرج من الجبن، عواوير، جمع عوار وهو الجبان الضعيف، عزل: جمع أعزل وهو الذي لا سلاح معه، أكفال: جمع كفل وهو من لا يثبت في الحرب.

الشاهد: قوله: "عواوير" جمع عُوَّار.

ورد في ديوانه (٦١)، ومختصر الألفاظ (٨٨)، وأمالي القالي (٨٢/١)، وتهذيب اللغة (٨٢/١)، ومعجم مقاييس اللغة (٨٠/٥)، وسط اللآلي (٨٤٧)، والمسلسل (١٢٧)، وابن يسعون (٢٦٦)، والقيسي (٨٦٣)، وابن برى (٨٨٥)، واللسان والتاج (عور، عزل، كفل).

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان (وقراء ووضاء)، وفي التكملة شاذ لي (وصراء، ووضاء).

<sup>(</sup>٢) بيت من البحر البسيط قائله الشماح بن ضرار الذيباني.

جعلوا عُوّاراً بمنزلة مِفْعَال ومِفْعِيل حيث ترك وصف المؤنث (١) (به) (٢).
وأما الفِعِّيل نحو: الشِّرِيب والفِسِّيق والسِّكَيْر فشِرِّيبُون وفِسِيَّقُون،
وكذلك مَفْعُول تقول: مَضْرُوبُون، وقالوا: مَشْهُوم، ومَشَائِيم قال:
مَـشَائِيمُ لَيْسُوا مُصْلِحِينَ عَشِيرَةً ولا نَاعِبًا (٣) إلا بِبَيْنِ غُرَابُهَا (٤)
وقالوا: مَكْسُور ومَكَاسِير، وكذلك مُفْعَل ومُفْعِل مُكْرَمُون، وقالوا:

(۱) انظر: الكتاب (۲۱۰/۲).

والصحيح: أنه للأحوص واسمه زيد بن عمرو اليربوعي التميمي شاعر فارس توفي نحو (٥٠هـ). المؤتلف (٤٩).

فقـد نسب إليه في ابن السيرافي (٧٤/١)، وفرحة الأديب (٣٢)، والأعلم (٨٣/١)، وابن برى (٥٨٩)، والخزانة (١٥٨/٤)، والقيسي (٨٦٥)، حكي قول سيبويه.

ونسب إلى الأحوص في المؤتلف والمحتلف (٤٩)، وتهذيب إصلاح المنطق (٢/٩/١)، وابن يسعون (٢٦٦)، وفي البيان والتبيين والبيين والتبيين (٢٦١/٢)، أبو الأحوص.

الشاهد: قوله: "مشائيم" جمع مشآم.

ورد بـلا نسبة في شرح أبيات سيبويه للنحاس (٨١)، والخصائص (٣٥٤/٢)، والإفصاح (١٥٩)، والإفصاح (١٥٩)، وأسرار العربية (١٥٥)، وشرح المفصل (٦٨/٥)، (٧/٧٥)، وشرح الكافية للرضي (٢٦٨/١)، وضرائر الشعر (٢٨٠)، والمغنى (٥٣١).

<sup>(</sup>٢) (به) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان (وناعبا).

<sup>(</sup>٤) بيت من البحر الطويل أنشده سيبويه في (٨٣/١)، بنصب ناعب ونسبه إلى الأحوص الرياحي، وفي (١٥٤/١)، بجر ناعب ونسبه إلى الأحوص الرياحي بالحاء المهملة، وفي (١٨/١)، بجر ناعب ونسبه إلى الفرزدق.

مُنْك ر ومَنَاكِير ومفطر (١) ومَفَاطِير، ومُوسِر ومَيَاسِير، وفُعَّل بمنزلة فُعَّال يجمع بالواو والنون؛ لأنه كالمقصور منه كما كان مِفْعَل مقصوراً من مِفْعَال، وذلك زُمَّلٌ وجُبَّأ.

وفُعً يْل بمتزلة فُعُلِ الأنه على زون فُعَال وذلك زُمَّيْل، وما كان على فَعُال، ولا فَعُلان صفة وكانت له فَعُلَي فإنه يكسر بحذف الزيادتين منه على فِعَال، ولا يجمع بالواو والنون كما لم يجمع أَفْعَلُ بهما، وذلك؛ لأن مؤنث هذين البناءين لم تلحقهما التاء على بنائهما، فيحمعا بالألف والتاء، فصارا بمنزلة مالا مؤنث له تلحقهما التاء على بنائهما، فيحمع المذكر (٣) بالواو والنون كما لم يجمع المدونث بالأله والتاء، وذلك نحو: عَجْلان وعِجَال وظَمْآن وظماء وغَرْثَان وغِراث (نا فَعُول ومِفْعَال، فلم يجمع المذكر (٣) بالواو والنون كما لم يجمع المدونث بالأله والتاء، وذلك نحو: عَجْلان وعِجَال وظَمْآن وظماء وغَرْثَان وغِراث (نا فَعُول ومِفْعَال، فلم المؤنث وغِراث (نا فَعَيْلَةُ في فِعَال عَوْرَاث (نا فَعَيْلة في فِعَال فَعُود ظَريف وظريفة وظراف فيهما (٧)، وحذفت الزيادة في التكسير من المؤنث كحدفها من أُنثى وإنَاث ورُبّى ورُبَاب، وحذفت الألف والنون من المذكر لحذفهم لَهُما في الاسم قولهم: ظَرَبان وظَرِب، أنشد الأصمعي:

١٦١/ب

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذ لي (مناكير ومغطار ومفطر ومفاطير).

<sup>(</sup>٢) في أ (فيه).

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان (المذكر منه).

<sup>(</sup>٤) في تهذيب اللغة (٨٨/٨)، (الغرث: الجوع والنعت غرثان وغرثى وجارية غرثى الوشاح وشاحها غرثان، وقد غرث يغرث غرثا فهو غرثان).

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذ لي (الجمع كله).

<sup>(</sup>٦) في التكملة مرجان (فعيل).

<sup>(</sup>V) في التكملة شاذ لي (فيهما جميعا).

<sup>(</sup>١) رجز نسب إلى الحصين بن بكير الربعي.

ظربان: دابة على خلقة الكلب منتن الريح، محجرة. المدخلة في أجحارها المضطرة إليها الحوبار: جمع وبر وهو دابة على قدر السنور تشبه القرد، قبحتم: مخفف؛ لأنه لا يراد به ضد الحسن.

الشاهد: قوله: "يا ظربا" حذف النون من ظربان في التكسير وذلك أن الألف والنون قد عاقبتا تاء التأنث وحرتا مجراها، وذلك في حذفهم الألف والنون عند إرادة الجمع كما تحذف تاء التأنيث.

ورد في: الخصائص (۲۰۸/۲)، وابن يسعون (۲۲۷)، والقيسي (۸٦٦)، وابن بری (۱۹۹۱).

<sup>(</sup>٢) (سكارى) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذ لي (بهذه).

كَحَبَالَى (١) استغنوا بعُرَاة (٢)، وقد كسروا فَعِل (٣) على فَعَالَى لا تفاق فَعِل وَفَعْسلان فِي المعنى، وذلك نحو: صد وصديّيان، وعَطِش وعَطْشان، وقالوا: بعير حَبِط (٤) وإبل حَبَاطى وحَذر وحَذَارى، وقالوا: عَجْلانَ وعَجَالَى، وقالوا: شَاة حَرْمَى وحِرَام وحَرَامى؛ لأنَ فَعْلَى صفة بمنزلة ما مذكره حَرْمَان، وإن لم يقل: ذلك (٥)، وأما بنات الخمسة فلا تكسر إلا على استكراه كما لا تحقر إلا كسذلك، فإذا استكرهوا حذفوا الحرف الآخر، فقالوا في فَرَزدَق: فَرَازِد، وربما قال وا (١): فَرَازِق، فحذفوا الدال لما كان من مخرج التاء، وهي زائدة، وكذلك القياس في حَدَرْنَق (٧)، ومن قال: فَرَازِق لم يقل في جَحْمَرِش: إلا جَحَامِر، ولا تحذف الميم؛ لأنها قد بعدت من الطرف (٨).

## قال المفسر:

اعلم أن مِفْعَالاً يستوى فيه المذكر والمؤنث كما يستوى في فَعُول، فلا تلحقـــه الواو والنون، ولا الألف والتاء لا تقول: مُطْعَامون ولا مُطْعَامات (٩)

<sup>(</sup>١) في التكملة (كحيارى).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكتاب (٢١٢/٢).

<sup>(</sup>٣) في التكملة (فعلا).

<sup>(</sup>٤) الحَبَط: وجع يأخذ البعير في بطنه من كلاً يستوبله يقال: حبطت الإبل تحبط حبطا. تهذيب اللغة (٤/٥٣٥).

<sup>(</sup>٥) قال سيبويه (٢١٢/٢)، (ويقال: شاة حَرْمَى وشياه حِرَام وحَرَامى؛ لأن فَعْلَى صفة بمنزلة الى لها فُعْلَان كأن ذا لو قيل في المذكر قيل: حَرْمَان).

<sup>(</sup>٦) في التكملة شاذ لي (وربما حذفوا الدال فقالوا: فرازق لما كان الدال من مخرج التاء).

<sup>(</sup>٧) الخَدَرْنَق: العنكبوت الذكر، تهذيب اللغة (٦٣٤/٧).

 <sup>(</sup>A) التكملة شاذ لي (۱۹۲ - ۱۹۰)، والتكملة مرجان (۲۷۸ - ٤٨٦).

<sup>(</sup>٩) في أ (معطارات) وفي ظ (مطعارات)، وفي د (معطارات).

كما لم تقل: رجال صَبُورون ولا نساء صَبُورات، وقد تقدم أن هذا النحو إذا منع/ ما يكون في أسماء الفاعلين نحو: ضَارِب، فلأجل أنه لا يجرى على الفعل، ١٦٦/أ ألا تــرى أن مِطْعَاماً ليس على وزن مُطْعِم<sup>(١)</sup>، ومِفْعَال يجيء من أَفْعَل، وفَعُل، وقد جمعها البيت الذي أنشده:

مَطَاعِين فِي الْهَيْجَا مَطاعِيم فِي الْقُرى (٢)

فِمطْعَان من طَعَن ومِطْعَام من أَطْعَم، ولو كان من طعم لكان ذمّاً، ومِفْعَال نحو: مِقُول ومِدْعَس، وإن كان جَارِياً على الفعل في اللفظ، فإنه فرع على مفعَال ومنقوص منه، وإذا كان كذلك وجب أن يجري على حكمه، واستدل على كون مِقْول مقصوراً من مِقْوال بتصحيح حرف العلة إذ لو كان على على خاهره لوجب أن يقال: مِقال كما تقول: مَقال والأصل مِقُول. وبيانه يسأتي في التصريف، وكذا مِفْعِيل نحو: محضير لا تقول: مُحْضِيرُون؛ لأنه لا يجري على الفعل، فقد اقتصر في هذا كله على التكسير نحو: مَطاعيم ومَدَاعي ومَحاضِير، فإن لحق التاء شيئاً من ذلك، فعلى الأصل والتشبيه نحو: مِسْكينة شسبهوه بفقيرة. فإن قلت: (على هذا مسْكينُون ومِسْكينات جاز كما تقول: فقيرون فسإن قلست) قلم اللكم تزعمون أن الذي أوجب إسقاط هذه العلامات من نحو قَتِيل أنه لا يجري على الفعل ونحو: فقير وكريم بهذه المنزلة إذ ليس فَقير على زون يَفْقُر.

<sup>(</sup>١) في ظ (يطعم).

<sup>(</sup>۲) تقدم وروده ۹۷۹.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين في (أ).

فالجــواب أن بــين الموضعين فرقا، وذاك أن نحو: قَتيل مصروف عن مَقْتُول، والأصل ذاك، وكذا الأصل طَاعن ثم تقول: مطْعَان، فلما كان كذلك صار بمنزلة اسم يوضع ولا فعل له في أن لا يجب إحراؤه على سَنَنَ الفعل، وما ذكرته من نحو: فَقير قائم مقام فَاعل في أول أحواله، وليس بمصروف عن شَـــيء، والذي دعاهم إلى وضع فَعيل موضع فَاعل أن يفرقوا بين ما كان فعْلاً يفْعَلَـهُ الإنــسان ويكتسبه نحو: الضَّرْب والْقَتْل، وبين ما هو كالغَريزَة أو جار مجراها كالظُّرافة والكرم، وكذا نحو <sup>(١)</sup>: الفَقْر والمَرضَ؛ لأنه مما يحصل فيه لا <sup>(٢)</sup> بقــصده واكتسابه، وأما نحو: مُطْفل ومُشْدن فَقُصر على التكسير لما منع التاء للمعنى الله ي ذكرناه (٣) في حَائض تقول: مَطَافل كما قلت: حَوَائض، ولا يقول: مُطْفلات كما لا يقول: حَائضات إلا من يقول: حَائضَة، وشبهه بالــسُّلُوب مـن حيث إن فَعولا (٤) لا يدخله التاء، وأما نحو: نُفَساء فيجمع بالألف والتاء ويكسر على فعَال نحو: نُفَساوَات ونفَاسَ، وقوله: "شبهوها برُبَعَة ورُبَعَــات وربَاع لا تفاقهما في البناء، وعلامة التأنيث كما اتفقا في الاسم في/ قَاصِعَاء وقَوَاصِع" يعني أنهم نَزَّلوا أَلفي التأنيث في نُفَسَاء منزلة (°) التاء، في رُبَعَة فجمعوه بالألف والتاء كما نزلوا ألفي قاصعاء منزلة (١) التاء في ضَاربة، فقالوا: قَوَاصِع كَصْنَوَارِب، وإن كانوا لا يقولون في صَفْراء: صَفْراوَات، وليس هذا

۱۲۲ک

<sup>(</sup>١) (نحو) ليست في (ظ).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ (فيه واكتسابه لا بقصده).

<sup>(</sup>٣) انظر: ٦٩٩.

<sup>(</sup>٤) في ر (فعالا).

<sup>(</sup>٥) في ظ (عنزلة).

<sup>(</sup>٦) في أ (عنزلة).

<sup>-911-</sup>

بقادح لأجل أنهم يبنون كل مثال على وجه من التصريف لا يكون لغيره، وأما فَعَّال في حمع بالواو والنون نحو: القتَّالُون وبالألف والتاء نحو: قتَّالات، فقد روعي المعنى واللفظ، بيان هذا أنهم قالوا: مفْعَال، فلم يلحقوا الواو والنون، ولا الألف والتاء؛ لأنه لا يجري بحرى الفعل كما يجري فَاعل، وقالوا: قَتَال فأحروه بحرى فَاعل وإن لم يكن حاريا على الفعل إذا ليس على وزن يُقْتَل ولا يُقتَّل غير أنه بمعناه، وفُعَال بضم الفاء الأكثر فيه أن يجرى مجرى فُعَّال نحو (١): حُسَّان وحُسَّانُون وحُسَّانَة وحُسَّانَأت ونحو: حُسَّان وكُرَّام أسماء مفردة، وليس يوجب كــونها على مثال شُهَّاد أن يكون جمعاً كما أن كون زُرَّق على مثال شُهَّد لا يقتضى ذلك، وقد يجرى مجرى مفعال في منع هذه العلامات كما قالوا: عُوّار، ولم يقولوا: عُوَّارُون، وجعل سبب امتناعهم من ذلك أنه لم يوصف به المؤنث فتلحقه التاء؛ لأن الواو والنون تابع لتاء التأنيث في هذه الأبواب، ألا ترى أنك لما لم تقل: امْرأَة قَتيَلة لم تقل: رجال قَتيلُون، وأما فَعيْل ومَفْعُول فبمنزلة فَعّال في الحاق هذه العلامات تقول: فُسيِّقُون وفُسيِّقات، ومَضْرُوبُون ومَضْرُو بَات، ومُفْعَــل كمُكْرِم بهذه المنزلة تقول: مُكْرَمُون ومُكْرَمَات، وقد يَجيء التكسر فيهما نحو: مشائيم في مَشْتُوم ومَناكير في مُنْكر، وفُعَّل نحو: زُمّل بمنزلة فُعَّال؛ لأنه كالمنقوص منه تقول: زُمُّلُون كما قلت: حُسَّانون كما أجريت مفْعَلاً مَحْرى مفْعَال حيث كان فرعا عليه، فلم تقل: مُدْعَسُون كما لم تقل: مُطْعَانُون و فُعَّيل نحو: زُمَّيْل بمنزلة فُعَّل.

<sup>(</sup>١) في ظ، ود (تقول).

وأما فَعُالَن الآن الآن الآن الآن الآن الوال والنون الآنول: السَكْرانة، وقد ذكرنا أن الواو والنون يتبع تاء التأنيث، فبابه التكسير على فعال نحو: ظمّان وظماء، ويَجيء (٢) على فعالى نحو: شكارى، وقد تقدم ذلك، وشبه قولهم: غَرْثَان وغرَاث بقولهم: ظَربان وظَرَب من حيث إنهم أحروا الألف والنون مجرى تاء التأنيث، فقالوا: ظرب كما قالوا: شَحَرة، وشَحَر كذلك أحروا غَرْثَان/ مجرى ظَرِيفَة ، فقالوا: ١٦٣/أغراث كما قالوا: ظراف، وإن كان فَعْلان مما تدخله التاء نحو: نَدْمَانة دخله السواو والنون والألف والتاء نحو: نَدْمَانُون ونَدْمَانات، فأما بنات الخمسة، فقد فَسَرنا معنى الاستكراه (٣) فيه، ثم إذا كسر وجب حذف الحرف الأخير كالشين مسن حَحْمَرش؛ لأن الأخير أولى بالحذف، ألا ترى أن حذف اللام في غَد ودَم أكثر من حذف العين نحو: مُذُ.

وأما قولهم فَرَازِق فحذفوا الدال؛ لأنه يشبه حروف الزيادة من جهة مجاورتها التاء ومجيئها بدلاً منها نحو: ازْدَان، وقوله: "وكذا القياس في خُدَرْئَق" يعني أن يحذف النون؛ لأنها من حروف الزيادة، وهي أولى بذلك من الدال في في أن يحذف الدال محمولة بالشبه على حكم الزائد، وليست بأصل في الزيادة والسنون أصل فيها، وأما ميم جَحْمَرِش، فلم يجز حذفها مع كونها من حروف الزيادة لبعدها من الطرف.

<sup>(</sup>١) في ر، وظود (لم تقل).

<sup>(</sup>٢) في ظ، ود (يجمع).

<sup>(</sup>٣) انظر ٨١٥.

#### قال صاحب الكتاب:

#### "باب التصغير"

تصغير الاسم بمنزلة وصفه بالصغر، فقولنا: حُجَيْرُ كقولنا: حَجَرٌ صغير، ويدل على ذلك أن من أعمل (۱) اسم الفاعل نحو: هذا ضاربٌ زيداً، إذا صغر فقال: ضُويرب لم يستحسن إعماله في المفعول به كما لا يستحسن (۲) إذا وصف، فقال: هذا ضاربٌ ظريفٌ زيداً، والتصغير يكون في الأسماء المعربة بضم أوائلها، وفتح (۱) الحرف الثاني منها ولحاق ياء ساكنة ثالثة، وهو يجري على ثلاثة أمثلة على فُعَيْل وفُعَيْعِل (۱)، وفُعَيْعِيل (۱) كفُليس، ودُرَيْهم ودُنَيْنير لا يخرج في الأمر العام عن (۱) هذه الأمثلة الثلاثة وليست الياء في جُميّز (۱) ولُعَيْزي بياء تصغير؛ لأنها لحقت رابعة، والأسماء المصغرة على ثلاثة أضرب ثلاثي ورُبَاعِيّ وحُمَل وتُوْب وقِدْر، والرباعي نحو: جَعْفَر ودرْهَم، والخماسي نحو: سَفَرْجَل وجَمَل وشَوْب وقِدْر، والرباعي نحو: حَعْفَر ودرْهَم، والخماسي نحو: سَفَرْجَل وشمرْدَل (۸)، وبنات الخمسة لا تصغر كما ودرْهَم، والخماسي نحو: سَفَرْجَل وشمرْدَل (۸)، وبنات الخمسة لا تصغر كما

<sup>(</sup>١) في أ (عمل).

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذ لي (يستحسن إعماله).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذ لي (بفتح).

<sup>(</sup>٤) في التكملة (على فُعَيْعِل وعلى فُعَيْعِيل).

<sup>(</sup>٥) انظر: الكتاب (٢/١٠٥، ١٠٦).

<sup>(</sup>٦) في أ (من).

<sup>(</sup>٧) الجُمَّيز والجُمَّيزى: ضرب من الشجر يشبه حمله التين ويعظم عظم الفرصاد، وتين الجُميَّز من تين الشام أحمر حلو كبير. اللسان (جمن).

<sup>(</sup>٨) انظر: الكتاب (١٠٦/٢).

لا تكسر إلا على استكراه لما يلزم فيها (١) من حذف حرف من نفس الكلمة"(٢).

#### قال المفسر:

اعلم أن التصغير يغير اللفظ والمعنى كما أن التكسير كذلك، أما تغيير اللفط فهو أنك تقولك في رَجُل: رُجَيْل، فتضم الصدر وتزيد ياء ثالثة كما تقول في التكسير: رجَال فتغير الصيغة.

وأما تغيير المعنى، فهو أنك إذا قلت: رَجُل أو حَجَر لم يدل على الصغر، فإذا قلت: حُجَيْر ورُجَيْل كنت قد وصفته / بالصغر كما أنك إذا قلت: 17/ب رِجَال كان المعنى قد انتقل من الإفراد إلى الجمع، فلهذا التشاكل قال صاحب الكتاب: إن التصغير والتكسير من واد واحد (٢)، وتغيير المعنى في التكسير أقوى، ألا ترى أنك إذا قلت: رِجَال كنت قد صيرت الواحد جمعا، وإذا قلت: رُجَيْل كنت قد أحدثت في الشيء صفة، ولم تضم إليه غيره، ولم تزل عنه الإفراد، فكما كان الفصل بين الواحد المكبر فكما كان الفصل بين الواحد والجمع أقوى من الفصل بين الواحد المكبر والواحد المحبر والتفاوت أكثر كذلك كان التفاوت بين لفظ الجمع والإفراد (١) أكثر من التفاوت بين لفظ الجمع والإفراد (١) أكثر من التفاوت بين لفظ الجمع والإفراد (١) أكثر من التفاوت بين لفظ التكبير ولفظ التصغير، ألا ترى أنك تقول: رَجُل ورِجَال، وحَبَال وسَبُع وسبًاع، وتقول: قِدْر وقُدُور وبَطْن وبطْنَان وجَبَل وأجبًال، فتستمر على وجه واحد كما يكون التصغير، وهو أنك

-997-

<sup>(</sup>١) في التكملة (فيهما).

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذ لي (١٩٦)، والتكملة مرجان (٤٨٦، ٤٨٧).

<sup>(</sup>۳) الکتاب (۱۰۲/۲).

 <sup>(</sup>٤) في د (وبين الأفراد).

تهضم الصدر وتزيد ياء في كل مثال كان على ثلاثة أحرف فتقول: رُجَيل وتُسوَيب، وقُدَيْرة، فيكون فَعُل وفَعْل وفعْل واحداً، وكذا فيما زاد على ثلاثة تقــول: دُرَيْهِم ودُنَيْنير، فلا يكون إلا ضم الصدر وزيادة ياء، ولا يجيء أمثلة مختلفة كما كان في التكسير، ولا أكثر من حرف واحد كما يجيء الألف والـــنون في بُطّـــنَان، ولا تختلف مواضع الحرف الزائد أيضاً فيكون مرة صدراً كهمــزة أَفَعَال ومرة طرفا كألف قَتْلي، ومرة حشواً كواو فَعُول وألف فعَال، وغير ذلك مما يطول ذكره، فقد بنوا في هذا تغيير اللفظ على تغيير المعني، فلما كان الجمع أذهب في تغيير المعنى من التصغير أستؤنف لــه هذه الأمثلة الكثيرة، ولما كان التصغير صفة تحدث في المعنى اقتصر به (١) على وجه واحد من التغيير في جميع الأسماء، ومثل ذا أن المثنى لما كان لا يصلح إلا لوجه واحد، فلم يكن (مــسلمان) لأكثر من اثنين (٢) كما كان هاهنا جمع أكثر من جمع على وجه مخــصوص فكان (٣) ما يعقل ومالا يعقل واحداً فيه، ولما كان الجمع يتفاوت معناه، فيكون الثلاثة وما فوقها جمعا كثرت أمثلته فجاء منه نوع يختص بما يعقل وهـو الـواو والـنون، وأتي باب التكسر على السعة التي تراها، فقيل: كُلُّب وأَكُلُسب وأكَالسب فتنزل التصرف ( أ ) في اللفظ والاستكثار من وجوهه منزلة ذلك في المعنى فاعرفه.

<sup>(</sup>١) في ر، وظود (فيه).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ (اثنين جاء على وجه مخصوص).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ (وما كان يعقل).

<sup>(</sup>٤) في أ، وظ (الصرف).

فإنك إذا تأملت هذا النحو عرفت ظهور الحكمة في هذه اللسان/، ١٦٤/أ وباب التكسير يدل على سعة هذه اللغة وتقدمها على غيرها؛ لأنه لا يوجد نظيره في سائر اللغات وليس فيها أيضاً الفصل بين ما يعقل ومالا يعقل في الجمع، والضمائر نحو: ذهبوا والجمال ذهبت وغير ذلك مما يكشف عنه التأمل وبعد:

فإن التصغير لما كان وصفا في الاسم لم يستحسنوا أن يقولوا: هذا رحل ضُويْربٌ زيدا فينصبوا به ويعملوه عمل الفعل كما أنهم لم يقولوا: هذا ضاربٌ ظريفٌ زيداً، وذلك أن الفعل لا يوصف فاسم الفاعل إذا وصف خرج مسن شبه الفعل فلا يعمل عمله، والتصغير في اسم الفاعل أذهب في وصفه من ذكر وصف نحو: هذا ضاربٌ ظريفٌ، وذاك أن ظريفاً منفصل من ضارب، فإذا قلت: ضُويْرب كان الذي يدل على الصفة أمراً كائناً في نفسه، وتغييراً لا حقا لصيغته، وهو الياء وضم الصدر، وكلما كانت الوصفية ألزم له كان أبعد من شبه الفعل، فظاهر قول أبي على: "لم يستحسنوا" يدل على أنه يجوز على قبح أنهم كثيراً ما يقولون: لا يحسن والمعنى لا يستعمل، والقياس ألا يجوز، فإن كان ففى ضرورة، وقد جوز أبو على في قوله:

إِذَا فَاقِدٌ خَطْبَاءُ فَرْخَيْنِ رَجَّعَتْ ذَكَرْتُ سُلَيْمَى فِي الْخَلِيطِ الْمَبَايِنِ (١)

<sup>(</sup>۱) بيت من البحر الطويل نسبه العيني (٣/ ٥٦٠)، إلى بشر بن أبي خازم بقافية "المزايل" قال: ويروى "المباين" ولم أجده في ديوانه المطبوع.

فاقـد: المرأة تفقد ولديها، خطباء: بينة الخطب وهو الأمر العظيم، فرخين: تثنية فرخ أراد به الولد، الخليط: المحالط، رجعت: من الترجيع وهو الاسترجاع.

الشاهد: قوله: "فاقد.....فرخين" وقد بين المفسر وحه الاستشهاد.

ورد بلانسبة في: كتاب الشعر (٣١١)، والمحكم (٦/٦)، والمقرب (٢٤/١)، وشرح الأفية لابن الناظم (٤٣٠)، واللسان (فقد) والأشموني (٢٩٤/٢)، وشرح أبيات المغني (٣١٥/٣).

في شرح الألفية لابن الناظم والأشموني (المزايل).

أن يكون فرخين نصبا بفاقد مع وصفه (۱) بخطبّاء، فهو كقولك: هذا ضَارِبٌ ظريفٌ زيداً، وقد قال أيضاً: إنه ينتصب بفعل مضمر نحو: إذا فاقد خطباء فَقَدَتُ فَقَلَدَتُ فَقَلَ: ما فقدت فقال: فرخين، ونحو ذا كثير والكلام يطول، وهذا كاف هنا. وبعد: فإن الخليل بنى التصغير على ثلاثة أمثلة، فليُس، ودُريْهِم، ودُريْهِم، ودُريْنير (۲)، وقال أبو على: "ولا يخرج في الأمر العام عن هذه الأمثلة"، إنما قال في الأمر العام لأجل أنه قد يأتي ما يخرج من (۱) ذا في الظاهر، ويعود في التقدير إليه من ذلك أُجيْمال هو بمنزلة دُريَّشير فكانه أُجيْميل، ألا ترى أن أخمالا على وزن دينار (يعني على عدد الحروف وحركاتها وسكونها) أن غير أنهم حافظوا على الألف، فلم يقلبوه ياء كما فعلوا ذلك بألف دينار لأجل أنسه يسدل على الجمع، فلو غير بطل المعنى، وحُبيْلي بمنزلة دُريَّهم إلا أنهم لم يقولوا وا: حُبيْل محافظة على صيغة التأنيث وحُميْراء بمنزلة / دُنَيْنير إلا أن ألفي الماء المتامكنة إلا ثالثة نحو: رُجيْل، ودُريْهم، ودُنَيْنير، فلا يجيء نحو: يكون في الأسماء المتمكنة إلا ثالثة نحو: رُجيْل، ودُريْهم، ودُنَيْنير، فلا يجيء نحو:

<sup>(</sup>١) ذكر ذلك في كتاب الأغفال، انظر: شرح أبيات المغني (٦/٥/٦).

وقال العيني في (٦٣/٣٥) (وقال أبو على في التذكرة لا يكون فرخين منصوبا إلا بمضمر دل عليه فاقد ولا يكون منصوبا بفاقد لأمرين: أحدهما: أنك قد وصفتها بخطباء واسم الفاعل إذا وصف لم يعمل. والآخر: أن فاقداً غير حار على الفاعل إذا لو كان حاريا عليه لقيل: فاقدة فدل على أنه بمعنى النسب نحو: امرأة طالق فلا يعمل حينتذ عمل فعله).

<sup>(</sup>٢) انظر: المقتضب (٢٣٦/٢)، والجمل (٢٤٥)، وشرح المفصل (١١٦/٥).

<sup>(</sup>٣) في د (عن).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في (ر، وظ، ود).

دُرَهِيم مثلا، وياء لُغَيْزى ليست للتصغير، وإنما الكلمة مصوغة على فُعَيْلى، ولو كانت للتحقير لوجب أن يقال: لُغَيْزى بغين واحدة حتى لا يكون الياء رابعة، ونظيره أن الألف في خُضَّارى وشُقّارى لا يكون للتكسير؛ لأنها لا تكون (١) إلا ثالستة أيضاً نحو: مَسَاحد ومُسَيْجِد ومَصَابِيح ومُصَيْبيح، فخُضّارى اسم مفرد صيغ على فُعّالى، ولا يكون فُعَيْل في التصغير ولا فُعّالى في التكسير، وإنما جوز (٢) أن يكون مُريَّطاء وهُنَيْدة مصغر مثال (٣) متروك نحو: مَرْطَاء وهندة لأجل أنا وحسدنا مثل ذا في التصغير، ولم نجد مثالاً صُغِّر على فُعَيْل نحو: رُجَيْل في رَجُل وفُلْيْس في فَلْس، فيجوز أن يكون زُمَّيْل (٤) ولُغَيْز تصغير مثال متروك فاعرفه.

<sup>(</sup>١) في ر، وظ (لأنها تكون ثالثة).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ (جوزنا).

<sup>(</sup>٣) في أ (مثالات متروكا).

<sup>(</sup>٤) في د (مثل زُمَّيل).

#### قال صاحب الكتاب

# "باب تصغير ما كان من الأسماء على ثلاثة أحرف"

هذه الأسماء على ضربين صحيح ومعتل، ولا يخلو كل ضرب من ذلك: أن يكون مذكر أو مؤنثا، فالمذكر نحو: رَجُل وجَمَل تقول في تحقير ذلك: رُجَوْل وجُمَل تقول في تحقير ذلك: وَجَوْر وَقُطَاة، فإنك تقول في تحقيرها: طُلَيْحة ولُوَيْزة وقُطيَّة، وما كان مؤنثا ولم ولوْزة وقَطيَّة، وما كان مؤنثا ولم تسك العلامة ثابتة في المكبر (۱) فإنها تلحق في (التحقير)(۲) في الأمر العام تقول في قَدَم: قُديْمة، وفي قدْر قُديْرة، وفي نار: نُويْرة، والأسماء التي على ثلاثة أحرف كلها على احتلاف أبنيتها تجتمع في التحقير على بناء واحد ويقع الإعراب فيه على على عدم الإعراب الذي بعد الياء، وما تكرر من هذه الأسماء فيه حرفان على مصرف الإعراب الذي بعد الياء، وما تكرر من هذه الأسماء فيه حرفان مسئلان فهو في التحقير بمنزلة الصحيح وذلك نحو: خُصِّ (۱) ودَنِّ (نُ وقَدِّ (٥) وقَدِّ (التصغير بينهما.

<sup>(</sup>۱) في ر، وظ (قال السيخ أبو علي: والأسماء المصغرة ثلاثة أضرب ثلاثي ورباعي وخماسي فالثلاثي نحو رجل وجمل وثور تقول في تحقير ذلك: رحيل وجميل، وأما المؤنث فما كانت علامة التأنيث ثابتة...).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان (في التكبير المذكور).

<sup>(</sup>٣) (التحقير) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤) الخُصُّ: حانوت الخمار. تهذيب اللغة (٢/٦٥).

<sup>(</sup>٥) الدَنَّ: ما عظم من الرواقيد والجمع الدِنّان وهو كهيئة الجب إلا أنه طويل مستوى الصنعة في أسفله كهيئة قونس البيضة. تهذيب اللغة (٢٩/١٤).

وأما المعتل فإن اعتلاله (۱) لا يخلو من أن يكون في موضع فائه أو عينه أو لامه، فالاعتلال في موضع الفاء يكون بالحذف أو (۲) القلب، فالحذف نحو: عِدَة وزِنَة وشية (۱۳) إذا حقرت من ذلك شيئاً رددت المحذوف منه إليه، فقلت: في عِسدَة: وُعَسيْدة وزِنَة وُزَيْنة وشية (۱۹ وُشيّة، وإن/ شئت همزت الواو فقلت: ١٦٥/أ أُعَيْدة (۱۹)، وفي التنزيل: ﴿ وَإِذَا الرّسُلُ أُقّتَت ﴾ (۷).

وهو من الوقت، وأمآ المعتل بالقلب فنحو: مُتّعِد ومُتَّسِر قلبت (^) الواو والسياء اللستان هما فاء الفعل من الوَعْد واليُسْر فأدغمتا (٩) في تاء افْتَعَل، فإذا حقرت زال الإدغام بالتحقير فرددت الواو والياء، وحذفت تاء مُفْتَعِل، فقلت: مُوَيْعد (١٠) في مُتَّعد، وفي مُتَّسر: مُيَيْسر.

<sup>(</sup>١) القَدّ: حلد السخلة، تهذيب اللغة (٢٦٨/٨).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان (إعلاله).

<sup>(</sup>٣) في أ (و).

<sup>(</sup>٤) في أ، والتكملة مرجان (شئه).

<sup>(°)</sup> قال سيبويه في (١٢١/٣): (وإن شنت قلت: أُعَيْدة وأُزَيْنة وأُشَيَّة لأن كل واو تكون مضمومة يجوز لك همزها).

<sup>(</sup>٦) في التكملة شاذ لي (أعيدة وأزينة).

<sup>(</sup>۷) تقدم ورودها ٤١٣.

<sup>(</sup>A) في التكملة مرجان (قبلت الواو والياء اللتين).

<sup>(</sup>٩) في التكملة مرجان (أدغمتها).

<sup>(</sup>١٠) قبال الرضي في شرح المشافية (٢١٦/١) (وخالف النزجاج في نحو: متعد فقبال في تصغيره، مُوَيَّعد لـذهاب العلمة وهمي وقوع النواو قبل التاء، وذلك؛ لأن التاء تحذف في التصغير).

وأما اعتلال العين بالقلب فنحو: بَاب وناب تقول: بُويْب، فترد الواو الستى انقلبت الألف عنها في بَاب يدلك على ذلك أَبُواب، ونَاب نُيَيْب يدلك على أنها من الياء أَنْياب، ونَيَبْت (١) في الأمر، وما ظهرت فيه الواو والياء في مكبره فنحو: حَوْزَة وبَيْضَة تقول: جُويْزَة وبُييْضة، ويجوز بييْضة، فإذا كان الاعتلال في اللام نحو: رحَّى وعَصاً، فإن ما كان من الواو يقلب ياء لوقوع ياء الستحقير قبلها ساكنة تقول في عصاً: عُصيَّة، وتلحق تاء (٢) التأنيث الاسم، والألف فيها منقلبة عن الواو لقولهم في التثنية: عَصَوان، وفي رَحَى رُحيّة واللام مسن رَحَى ياء، وكذلك الواو والياء إذا ظهرت لامين لسكون ما قبلهما في الاسم يجتمعان على لفظ واحد تقول في حرو: جُرَيّ وفي جَدْي جُدَيُّ وتقول في عُرُوة قَرْهُ: (٤) ولا يظهر هذه الواو أحد"(٥).

#### قال المفسر:

اعلم أن الاسم الذي يصغر هو الثلاثي والرباعي نحو: رُجَيْل ودُرَيْهِم. فأما الخماسي فلا يصغر إلا على استكراه كما تقدم في باب التكسير(1)، والثلاثي المؤنث الكائن على ثلاثة أحرف في اللفظ يرد تاؤه في

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذ لي (نيب)، وفي التكملة مرجان (نيبب).

<sup>(</sup>٢) في التكملة (التاء لتأنيث).

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان (عروة غزية).

<sup>(</sup>٤) في التكملة شاذ ليي (عربة وفي غزوة عزية).

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذ لي (١٩٧، ١٩٨)، والتكملة مرحان (٤٨٨، ٤٩٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: ٨١٥.

التصغير نحو: قُدَيْمَة في القدم (١) وُدلَيّة في دَلْو وهذا هو الأكثر، فأما نحو: عُرَيْب فقليل بالإضافة إليه، وإذا كان على أربعة أحرف لم ترد التاء كقولك في عَنَاق، عُنَيِّق وقد تقدم من بيان هذا ما هو كاف في باب التأنيث والتذكير (٢).

وأما المضاعف نحو: قَد فإنك إذا صغرته فصل ياء التحقير بين المثلين في نقد في في في أديد، وأما الاسم الذي لحقه اعتلال فعلى ضربين:

أحده ان يكون بالحذف، والثاني، أن يكون بالقلب والأول على ثلاثـة أضرب: أحدهما: أن يكون محذوف الفاء كعدة وزِنَة، والثاني أن يكون محدوف العسين كمُد، والثالث: أن يكون محذوف اللام كيّد ودم، وهذه السضروب تجرى مجرى واحداً في أن التصغير يرد المحذوف منها تقول في عدة: وعيّدة وفي مُذْ مُنَيْذ/ وفي دَم دُمَيِّ، ولو (١٦) لم يرد لم يجز، أما الفاء في عدة، فلو ١٦٥٠ تسرك لوجب أن يضم العين وياء التحقير تكون بعده ساكنة والياء الساكنة لا تشبت بعد الضمة، ألا ترى إلى مُوقِن، فكان يفضي بك الأمر إلى أن تقول: عُسودة في عِدَة وزُونَه في زِنَة فيزول صيغة التحقير ويختل الكلام، فلما رددت الفساء سلمت من هذا الخلل؛ لأن الضمة وقعت عليه وحصل ياء التحقير بعد العين المفتوحة فسلم من الانقلاب كقولك: وُعَيْدة وجواز الهمزة في واو وُعَيْدة (١٤)

<sup>(</sup>١) في ظ، ود (قدم) وفي ر (قدام).

<sup>(</sup>٢) انظر: ٥٨٢.

<sup>(</sup>٣) في ظ (لويرد).

<sup>(</sup>٤) انظر: الكتاب (١٢١/٢).

لانصمامها (١) كما قلت: أجوه في وُجوه، وتقول أيضاً: أُجْنَة في وَجْنَة (٢) مطر د لا ينكسر، وأما رد العين فلهذه العلة أيضاً، ألا ترى أنك لو تركت مُذْ على حاله لوجب أن يقع ياء التصغير بعد الميم المضمومة، فكنت تقول: مُوذ وفي سنه سُوهَة فتزول لفظة (٣) التصغير، فلما رددت العين فقلت: مُنَيْد وسُتَيْهَة سلمت من ذلك، وأما رد اللام فلأجل أنك لو تركت يَداً ودماً على حالهما لم يخل ياء التحقير من أن يكون بعد الحرف الأول أو بعد الثاني كما يكون فيما لم يحذف منه نحو: رُجَيْل، فلو جعلته بعد الأول صار إلى ما ذكرنا من الفساد نحو: يُـود ودُوم هـذا وموضعها أن يكون بعد الثاني، ولو جعلته بعد الحرف الثاني كالميم من دم لصار الياء (٤) آخر الكلمة، والياء إذا وقع في آخر الكلمة مفتوحاً ما قبله انقلب ألفا، فكان يعود إلى قولك: يدا ودما فيزول لفظ التصغير أي زوال هـ ذا ولو تركته ساكنا على حاله ولم تقليه فقلت: يدي و دمي مثلا لجاء بالتنوين فأسقطه، فلما كان يتداوله هذه الخلل لم يجز إلا أن يرد ما حذف من الكلمة، فيقال: دُمِّيّ ليتحصن ياء التصغير بالإغام في اللام، ويجرى الإعراب علي الحسرف السذي هو لام وما يزيد في فساد ثباته ساكنا في الآخر أن ياء التحفير، وإن لم يكن لــه أصل في الحركة فالياء والواو إذا وقعا حرفي إعراب صارا في تقدير الحركة؛ لأن الإعراب بالحركات، وإذا صارا في تقدير الحركة

<sup>(</sup>١) في ظ (لانضامها).

<sup>(</sup>٢) في د (اخية في وخية) وفي ظ (أجيه في وجيه).

الوَجنة: ما ارتفع من الخدين، الشدق والمحجر. انظر: تهذيب اللغة (٢٠٢/١).

<sup>(</sup>٣) في ظ، ود (لفظ).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ (لصار آخر).

وجب أن يقلبا ألفا، ولذلك لا يكون في كلامهم كلمة معربة وفي آخرها ياء أو واو مفتوح ما قبلهما، وإنما يكون ذلك في المبني نحو لَوْ وأي؛ لأن الحروف مبنية لا أصـــل لها في الإعراب، فلا يكون أواخرها في تقدير الحركة؛ فوجب (١) أن يقلب الواو والياء ألفين فاعرفه/.

وأما المعتل بالقلب فعلى ثلاثة أضرب:

الأول: أن يكون، في الفاء فما يرد إلى أصله (٢) نحو: مُتّعد ومُتّسر، وذاك أن الأصل موتّعد ومُتّسر، إلا أنهم رأوا الواو والياء يدركهما الانقلاب نحو: قولك: ايتعد فهو مُوتّعد، وايتسر، فهو مُوتّسر، فلما كان واحد (٢) منهما لا يسلم من القلب قلبوهما إلى حرف لا يدركه التغيير وهو التاء ليدغموه في تاء الافتعال، فقالوا: اتّعد واتّسر ومُتّعد ومَتّسر، فإذا حقرت قلت: مُويّعد ومُيّسر، فأعدت الواو والياء (لأنك قلبتهما تاء لتدغمهما في تاء افتعل وقد سقط و) (٤) لأجل أنمها كانا ينقلبان، والآن قد صارا بصفة لا ينقلبا معها؛ لأن الواو والياء إذا حركتا لم تقلبهما الكسرة والضمة كما يكون في حال السكون نحو: ميقات ومُسوقن، ألا ترى إلى عوض ونوم وإنما يكون ذلك في بعض الأحوال لأسباب تراها في التصريف، وقصدنا أن القلب الذي هو لأجل امتناع اللفظ بها المقارب للصرورة لا يكون، وأما نحو: تُهمّة وتُخمّة، فليس للتحقير في التاء أثر تقول: تُهمّة وتُخمّة، فليس للتحقير في التاء أثر تقول:

<sup>(</sup>١) في ر، وظ، ود (فيجب).

<sup>(</sup>٢) في ظ (في أصله فهو).

<sup>(</sup>٣) في د (كل واحد).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في (ر، وظ).

والضرب الثاني: القلب في العين نحو: باب ودار تقول: بُويْب ودُويْرة وفي نَاب نُييْب (١)، فتعود إلى الواو والياء؛ لأن الألف (٢) لا يمكن اللفظ بها بعد الضمة ولا تتحرك ألبتة، واستدل أبو علي على أن عين ناب ياء بقولهم: أثيَاب ونسيب (٣)، أما أثيَاب فظاهر، وأما نَيَّبَ فلأنه فعْل، ولو كان من الواو لقيل: نو ب ولا يحمل على فَيْعَل ما وحد فعْل؛ لأنه قليل بالإضافة إلى هذا وأثيَاب يغني عنه إلا أنه ذكره فأحببت أن تعرف وجه الدلالة منه، والذي دعاه إلى الاستدل أن لا يغتر بقولهم: نُويْب، فتعلم أنهم قلبوا الياء واواً، وليس ذلك بالأكثر، ولا يجوز القياس عليه؛ لأن القلب المطرد إنما يكون إذا ضم ما قبل الياء، وهي ساكنة ظاهرة.

وأما نحو: حَوْزَة وبَيْضَة، فلا كلام فيه؛ لأن الواو والياء قد صحتا فيه، فستقول: حُويَــزَة وبُيَيْضَة وتصححهما. أما الواو فلا شبهة في حالها؛ لأنا في حديث قلب الياء واواً لأحل الضمة قبلها، وأما الياء فلأنها إذا تحركت امتنعت بذلك من أن تقلبها الضمة قبلها.

والضرب الثالث: أن يكون القلب في اللام نحو: عَصَاً ورَحَىً، فاللفظ يستوى في البابين تقول: عُصَيَّة كما تقول: رُحَيَّة، وذلك أن الأصل عُصَيْوَة إلا أنك تقلب الواو ياء (٤) إذا اجتمع مع الياء والأول منهما ساكن، فلا يبقى/ في ١٦٦/ب اللفظ فصل بين ذوات الواو وذوات الياء، وكذا ذَلْوُ وجُروٌ تقول: دُلِيَّة وجُرَيُّ،

<sup>(</sup>١) في د (نييبة).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ (الواو).

<sup>(</sup>٣) انظر: ٩٩٩.

<sup>(</sup>٤) (ياء) ليست في، وظ.

فيكون كالذي لامه ياء نحو: ظُبَيٌّ في ظَبْي لكون الأصل دُلَيْوَة وجُريْو، ثم ينقلب الواو، ولم يقلب في جُوريْزة، وإن كان الواو والياء قد احتمعا؛ لأن الأول متحرك، وأما قول أبي على: "وتقول في عُرْوَة: عُرِّيَّة، ولا يظهر هذا الواو أُحد" فالمقــصود منه أن من يقول: أُسَيُّود في أَسُود فيصحح الواو لا يقول في عُرُوة، عُــرَيْوَة، وذاك أن واو أســود عــين، وواو عروة لام، والعين يكون فيه من التــصحيح ومــنع التغيير مالا يكون في اللام يقطع بذلك أنك تجد الكثير مما حذف لامه كدَم ويَد وغَد وأخ وأب، ولا تكاد تجد شيئاً حذف عينه أكثر من الْسنين نحو: مُذْ وسَهُ (١) وأما ثُبَة فالأكثر على أن لامها محذوف من تُبَيْت إذا جمعت (٢)، وأحساز أبو إستحاق أن يكون من ثُاب يَثُوب (٣)؛ لأن معنى الاجتماع أن يعود بعض إلى بعض، وذلك أن العين في حشو الكلمة واللام في الطرف ومن جهة الضرورة نعلم (٤) أن الشيء الذي هو بين شيئين أذهب في الــصيانة مـن الواقع طرفا، هذا والأكثر أُسيِّد بالقلب غير أن القصد أن هذا التصحيح الذي يكون في بعض كلامهم يخص العين دون اللام، ومن قال: أُسَــيْود لم يقــل في نحو: مَقَال: مُقَيْول لأجل أن عين مَقَال قد اعتل في حال التكــبير بانقلابــه إلى الألف، فالتصغير إن لم يزده علة لم يعطه صحة، وليس كذلك واو أُسْوَد؛ لأنه قد صح في حال التكبير، ولم ينقلب ألفا كما انقلبت في

<sup>(</sup>١) انظر: الخصائص (٢٢٦/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: سر صناعة الإعراب (٦٠٢).

قال الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (۲/۷۷) (وثبة الحوض وسطه حيث يثوب الماء إليه تصغر تُويية؛ لأن هذه محذوفة منه عين الفعل).وانظر: سر الصناعة: (۲۰۳، ۲۰۳).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ، ود (يعلم).

مَقَال، ومثل أُسَيُّود قولك: أَحْوَى الأصل في التصغير أُحَيُّوى بكسر (١) الواو، ثم تقلب الواو فيصير أُحَيِّي، فيجتمع ثلاث ياءات فتحذف إحداهما (٢) فتقول: أُحَسيُّ ورأيست أُحَيُّا، ومررت بأُحَيُّ، ومن يقول: أُسَيُّودٍ لا يقول: أُحَيُّوٍ؛ لأن الواو قد وقع طرفا.

<sup>(</sup>١) (بكسر الواو) ليست في (ر، وظ)

<sup>(</sup>٢) أي الأخيرة.

# قال صاحب الكتاب:

## باب تحقير ما حذف منه حرف من بنات الثلاثة

أما ما حذف موضع (۱) فَاتِه نحو (۲): عِدَة فقد تقدم ذكره (۳)، وأما ما لحقه الحذف ثانياً من (۱) موضع العين فنحو (۵): مُذْ وسَه تقول في تحقير اسم رجل يسمى بمُذ: مُنَيْد، وفي سَه: سُتَيْهَة.

وأما ما حذف منه اللام فعلى ضربين:

أحدهما: ما لحق أوله همزة الوصل نحو: ابْن وابْنَة واثْنَين (٢) واثْنَتَين واسْم واسْـت فهذا الضرب تحذف همزة الوصل منه في التحقير، ويرد إليه المحذوف تقول في / ابن: بُنَيٌّ وابنة: بُنَيَّة واثنين: ثُنيَّان، واسم: سُمَيٌّ.

وأما ما لم تلحق الهمزة أوله فعلى ضربين:

أحدهما: ما حذف منه و لم يعوض منه شيء.

والآخر: ما حذف منه وعوض.

فالأول نحو: دَمٍ ويَد وغَد ودَد (٧) تقول: دُميّ (٨) كما تقول (٩) في

1/178

في التكملة مرجان: (من موضع الفاء فإنه نحو).

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي: (فنحو).

<sup>(</sup>٣) انظر: ٩٩٨.

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان: (في).

<sup>(</sup>٥) في أ: (نحو).

<sup>(</sup>٦) في التكملة شاذلي: (اثنان واثنتان).

<sup>(</sup>٧) دَدّ، دَداً، دَدَنّ: اللهو واللعب، وفيه لغات يقال: اللهو دد مثل يد وددا مثل عصا وقنا ودن مثل حزن، تهذيب اللغة ٩/١٤.

<sup>(</sup>٨) في التكملة شاذلي: (في دم دمي).

<sup>(</sup>٩) في التكملة: (قلت).

فَتَى: فُتَى وتقول في يد: يُدَيَّة، فتلحق الهاء لتأنيث اليد، وتقول في شَفَة: شُفَيْهَة وفي شَفَة: شُفَيْهة

وأما ما عوض فيه من المحذوف منه فنحو: بنت وثنتين (۱)، وأخت، فالتاء بدل من الياء والواو (۲) تقول في تحقير بنت: بُنَيْة، فتحذف التاء التي كانت في بنت لردك ما كانت عوضاً منه، وليست التاء في بنت للتأنيث، وفي أخت: أخيّة وكذلك قياس ثنتان، وتقول في تحقير ناس: نُويْس، فلا ترد المحذوف كما رددت في عيدة، وتقول في تحقير امْرئ: مُرَيْء وفي امرأة: مُرَيْعة ومُريّة على التحفيف (۱۳).

#### قال المفسر:

اعلم أنه تقدم (٤) في الباب الذي يلي هذا أن الفاء والعين واللام إذا حذفت وبقي (٥) الكلم على حرفين نحو: عِدَة ومُذْ ودَم وجب رد المحذوف (٢)، والذي لم يذكره من هذا الباب ثلاثة أشياء:

الأول: أن يكون الاسم المحذوف اللام قد لحقته همزة الوصل نحو: اسم واست وابن وهذا بمنزلة يَد ودَم في وحوب رد اللام، وذلك أن التحقير يقتضي ضــم الصدر، فإذا ضممت الباء من ابن وجب سقوط الهمزة لزوال السكون

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (ثنتان).

<sup>(</sup>٢) في التكلمة شاذلي: (أو).

<sup>(</sup>T) التكملة شاذلي: ١٩٩، والتكملة مرجان: ٩٠-٤٩٢.

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ، ود: (قد تقدم).

<sup>(</sup>٥) في د: (وبقيت الكلمة).

<sup>(</sup>٦) انظر: ص ١٠٠٠ .

الداعسي إلى إنسباتها فيصير بمنزلة دَم، فتقول: بُنِّي كما قلت: دُمِّي، وفي اسم: سُمَى واست: سُتَيْهَة، والأصل: بُنَيْوٌ وسُمَيْوٌ، ثم قلبت الواو كما فعلت ذلك في عُــصَيّة، ولم يجز أن تضم همزة الوصل، وتجعلها صدر الاسم وتجعل ياء التحقير بعد الحرف الذي يليها، فيقال: أبَيْن وأسيُّم مثلاً لأجل أن همزة الوصل إذا تحرك ما بعدها لم تثبت، ثم لو كان السين من اسم لا يتحرك في قولك: أُسَيْم، لكان ضــم الهمـزة لأجل التحقير محالاً من حيث إن الضمة على التصغير، والهمزة تسسقط في الإدراج، فلا يبقى في الكلمة ما هو دليل التصغير، وتقول في اثنان: ثُنيَّان؛ لأن الأصل تُنيَّان، وأما شَفَة وشاة فبمنزلة يد؛ لأن اللام محذوف، فتقول: شُفَّيْهَة وشُوَّيْهَة يدلك على أن اللام هاء الشفاه، وكذا فَمُ؛ لأن الأصل(١) فَوْه، ثم حــذف الهاء الذي هو لام فيبقى فُو"، فأبدل الميم من الواو لئلا يكون الاسم المتمكن على حرفين أحدهما حرف لين في حال غير الإضافة؛ لأن الميم /حرف ١٦٧/ب صحيح يتحرك، فلا يسقطه التنوين كما يسقط الواو إذا قلت: ف (٢) إسقاطه ألف عَصَا إذا قلت: عصاً يا فتى، وإذا حقرت ورددت اللام أزلت الميم، فقلت: فُوَيْه لأحل أن الذي دعا إلى الميم هو وقوع الواو طرفاً وقد زال.

والسثاني: مما لم يفسره ما حذف لامه بأن أبدل منه نحو: بِنْت وأُخْت، وقَـد تقدم في باب النسب أن التاء بدل من (٣) الواو، وأن الأصل بِنْوُ وأُخُوّ؛ لأنهم حعلوا هذه الصيغة، وهذا الإبدال دليلاً على التأنيث حيث لم يستعملوا ذلك في الستذكير، وليس التاء بتاء تأنيث على الحقيقة لسكون ما قبله، وإذا

<sup>(</sup>١) في ر: (الفصل).

<sup>(</sup>٢) في ظ، ود: (و).

<sup>(</sup>٣) انظر ص:٧٥٧.

صخرت قلت: بُنيَّة وأُحَيَّة، فأسقطت التاء وعدت إلى الأصل الذي هو الواو، فيصير إلى قولك: بُنيْوَة وأُحَيْوَة، ثم تقلب الواو و لم تقل: بُنيْتة وأُخَيْتة لأجل أن الستحقير موضوع على أن ترد فيه تاء التأنيث نحو: دُليَّة وقُدَيْرَة، وهذا الإبدال جعل علماً للتأنيث، فلو أثبت التاء مع تاء التأنيث كان كالجمع بين علامتي تأنيث في اسم واحد، ولو لم ترد تاء التأنيث فقلت: بُنيْت وأُخَيْت خرجت عن الأصل الذي وضع الباب عليه من رد التاء في تصغير كل اسم مؤنث على ثلاثة أحرف وكذا ثِنْتَان؛ لأن التاء فيه بدل من الياء، وجعل هذا التغيير مخصوصاً بالتأنيث؛ فإذا حقرت رددت اللام وتاء التأنيث فقلت: ثُنيْتَان .عنزلة بُنيَّتَان.

والسئالث: ما حذف فاؤه وهو بعد على ثلاثة أحرف لزيادة فيه لازمة نحو: نَاس تقول: نُويْس، ولا يجب ن تقول: أُنيْس (۱)، فترد الفاء التي هي همزة في أُنساس لأجل أن الذي أوجب رد الفاء في عدة أن ياء التحقير كان يقع بعد الضمة، وأنت هنا تقلب ألف ناس واواً، فيصير ياء التصغير بعد حرف مفتوح، فستقول: نُسويْس كما تقول: ضُويْرب فواو نُويْس بدل من ألف زائدة كواو ضُسوَيْرب سواء؛ لأن ألف (۲) ناس ألف فُعال كألف غُلام ووزنه عُويْل؛ لأن السنون عَسين والسين لام، وليس قول من قال: إن ناساً من ناس يُنُوس بشيء لأجل قولهم: إنسان وأناس وأناسيّ، فتصرف الكلمة على كون الهمزة فاء يدل على ما ذكره النحويون (۱)، وإنما الجميع من الأنس ويلائمه من حيث إن هذا النوع فيه سكون وألف، وليس فيه النفار والاستيحاش الموجودان في طباع غيره النوع فيه سكون وألف، وليس فيه النفار والاستيحاش الموجودان في طباع غيره

<sup>(</sup>١) في ر: (نويس)، وفي ظ: (أنيوس).

<sup>(</sup>٢) في د: (لأن القياس أن ألف).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكتاب ٣٢٢/٢، وتهذيب اللغة ٨٨/١٣، والصحاح (أنس)، والإنصاف: ٨٠٩.

من الحيوان، أو لأنه يظهر من قولهم: آنست ناراً كما أن الجن يستتر (١) /فالغرض في هذا أن معنى تركيب الأنس يوجد في الأنس كما يوجد معنى السمو في السماء فاعرفه.

وإن صغرت أُنَاساً قلت: أُنيْس كَغُلَيْم في غُلام، وأما امرأة، فلا كلام فيه؛ لأنك تحذف همزة الوصل لتحرك ما بعدها فتقول: مُريْعَة مثل مُريْعَة، وإن خففت الهمزة قلت: مُريَّة كما قلت في خَطيئة: خَطيّة.

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب اللغة ٩/١٣، والصحاح (أنس).

#### قال صاحب الكتاب:

### "باب تصغير (١) ما لحقه (٢) علامة التأنيث

علامة التأنيث علامتان التاء والألف، فالتاء إذا كانت في اسم ثبتت في التحقير، فلم تحذف قَلَّ عدد حروفه أو كثر كما لا يحذف الاسم المضموم إلى السحدر من الاسمين اللذين ضم أحدهما إلى الآخر نحو: حَضْرَمَوت، ويكون ما قسبلها مفتوحاً أو في موضع فتحة تقول: في ثَمَرة: ثُمَيْرة، وفي سلَمة: سُلَيْمة، وفي قَطَاة ونَواة: قُطيَّة ونُويَّة، وكذلك قَرْقرة (٣) قُرَيْقِرة، فأما الألف فعلى ضربين مقصورة، وممدودة، فالمقصورة إذا كانت رابعة ثبتت في التحقير فلم تحذف، وذلك قولك في (ئ) حُبْلَى وبُشْرَى: حُبَيْلى، وبُشَيْرى، فتحت ما قبل الألف كما فتحت ما قبل الألف تشت تقول في قَرْقري (ث): قُرَيْقر وفي جَحْجَبي جُحَيْجب وفي حَوْلايا: حُويْلي (١٠)، تثبت تقول في قَرْقري (٥): قُرَيْقر وفي جَحْجَبي جُحَيْجب وفي حَوْلايا: حُويْلي (١٠)،

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (تحقير).

<sup>(</sup>٢) في التكملة: (لحقته).

<sup>(</sup>٣) القَرْقَرة: نوع من المضحك، والقَرْقَرة: لقب سعد الذي كان يضحك منه النعمان بن المنذر، والقَرْقَرة الهدير. الصحاح (قرر).

<sup>(</sup>٤) (في) ليست في التكملة: (مرجان).

<sup>(</sup>٥) قُرْقَرَى: موضع، الصحاح (قرر).

<sup>(</sup>٦) حَوْلایا: اسم رجل، قال سیبویه ۱۱۹/۲: (وإذا حقرت بَرْدَرَایا أو حَوْلایا قلت: بُرَیْدِر وبُریْدِیر وجُویْلی؛ لأن هذه یاء لیست حرف تأنیث، وإنما هی کیاء دِرْحَایة، فكأنك إذا حذفت ألفاً إنما تحقر قوباء وغوغاء فیمن صرف). و فی شرح المفصل لابن یعیشه/۱۳۹: (وأما حَوْلایا وهو اسم رجل، فتقول فی تصغیره: حُویْلی؛ لأنك تحذف الألف الأحیرة إذا كانت ألف تأنیث مقصورة، فیبقی حَوْلای علی خمسة أحرف والرابع منها ألف، فلا تسقط بل تقلب یاء لانكسار اللام بعد یاء التصغیر، وتدغم فیما بعدها فیصیر حُویْلی).

وكــذلك الألــف في حَبَرْكى (١) حُبَيْرِك، وإن لم تكن للتأنيث، فأما ألف (٢) مُرَامــى الخامــسة، فإنها تبدل منها الياء في التحقير، وتحذف (٣) التي هي ثالثة فتقول: مُرَيْمٍ، وألف حَبَنْطى وعَفَرْنى (٤) إن شئت أبدلت منها (٥) ياء في التحقير وحذفت النون، فقلت (١): حُبَيْط وعُفَيْر، وإن شئت بقيت النونين، وحذفتهما فقلت: حُبَيْط وعُفَيْر، وإن شئت بقيت النونين، وحذفتهما فقلت: حُبَيْنط وعُفَيْرِن (٧)، وكذلك كُنْثأو (٨) وحِنْطُأو (٩) (١٠)، وإن شئت عوض.

فأما الممدودة، فلا تحذف مما كانت فيه من التحقير، وذلك قولهم (١١) في صَـحْرَاء وحَمْرَاء: صُحَيْراء، وكذلك قَرْمَلاء (١٢) وخُنْفُسَاء تقول: قُرَيْملاء وخُنَيْف سَاء، وتقول في تحقير قُوبَاء (١٣) وعُرَواء: قُويْبَاء، وعُرِيّاء، فأما من قال:

<sup>(</sup>١) قال الليث: الحَبَرْكي: الضعيف الرحلين الذي قد كاد يكون مقعداً من ضعفهما. وقال أبوعبيد عن الأصمعي: الحَبَرْكي: هو الطويل الظهر القصير الرحل، تهذيب اللغة ٥/٠٦٠.

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي: (الألف في مرامي)، وفي التكملة مرجان: (الألف التي في مرامي).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (تحذف الألف التي).

<sup>(</sup>٤) في تهذيب اللغة ٣٥٢/٢: (أسد عَفَرتني ولبؤة عَفَرْنَاة إذا كانا حريثين).

<sup>(</sup>٥) في التكملة مرجان: (أبدلتها ياء).

<sup>(</sup>٦) في أ:(قلت).

<sup>(</sup>٧) انظر: الكتاب ١١٦/٢.

<sup>(</sup>٨) كِنْثَأُو: وافر اللحية، المنصف ٢٦/٣.

<sup>(</sup>٩) حِنْطَأو: عظيم البطن، اللسان (حنطأ).

<sup>(</sup>١٠) في التكملة شاذلي: (حِنْطَأُو وسِنْدَأُو وقِنْدَأُو إِن شئت).

<sup>(</sup>١١) في التكملة: (قولك).

<sup>(</sup>١٢) في التكملة شاذلي: (في قرملاء).

<sup>(</sup>۱۳) قال سيبويه ۱۰۸/۲: (ومن قال: قُوبَاءٌ فصرف قال: قُوبَيّيّ كما تقول: عُلَيْيّ ومن قال: هُوبَاء هذه قُوبَاء هأنث و لم يصرف قال: قُوبَاء ملحقة بطُومَار وقُوبَاء بمنزلة قولك: عُشَرَاء ورُحَضَاء، انظر: المقتضب ۲۸۸/۲.

قُوبَاءٌ فإنه يقول: قُويْبيّ، ولا يقول: قُويْباء، وتقول في تحقير جَلُولاء وبَرُوكاء(١٠): بُرَيْكاء وجُلَيْلاء، فتحذف الواو ولا تعوض منها كما تقول في تحقير: ثلاثون<sup>(١)</sup>: ثُلَيْتُون <sup>(٣)</sup>، وثُلَيْتُون قول <sup>(١)</sup> جميع العرب" <sup>(°)</sup>.

#### قال المفسر:

اعلم أن تاء التأنيث لا تحذف في التصغير كما حذفت في التكسير (٦) نحــو: ضَارِبة، وضَوَارب، ولا فصل بين أن تكون رابعة أو أكثر تقول: طُلَيْحة وقُرَيْقرة في /قَرْقرَة، والفرق بين التصغير والتكسير في هذا من وجهين:

-1.14-

۱۶۸/ب

قال سيبويه ١١٧/٢: (وإذا حقرت بَرُوكاء أو جَلُولاء قلت: بُرَيْكاء وجُلَيْلاء لأنك تحذف هذه الزوائد لأنها بمنزلة الهاء وهي زيادة من نفس الحرف كألف التأنيث. فلما لم يجدوا سبيلاً إلى حذفها لأنها كالهاء في أن لا تحذف خامسة وكانت من نفس الحرف صارت بمنزلة كاف مبارك، وراء عذافر وصارت الواو كالألف التي تكون في موضع الواو والياء التي تكون في موضع الواو إذا كن سواكن بمنزلة ألف عذافر ومبارك لأن الهمزة تثبت مع الاسم وليست كهاء التأنيث)، وانظر ١٤٣/٢، وخالف المبرد سيبويه في ذلك فقال في المقتضب ٢٦٢/٢: (واعلم أن سيبويه يقول في تحقير بَرُوكاء، وبَرَاكاء وخَرَاسان: بَرَيْكان وخُرَيْسَان فيحذف ألف خُرَاسَان الأولى وواو بَرُوكاء، كما يحذف ألف مبارك وليس هذا بصواب ولا قياس، إنما القياس ألا يحذف شيئًا؛ لأنك لست تجعل ألفي التأنيث، ولا الألف والنون بمنزلة ما هو في الاسم، ونحن ذاكرون احتجاجه والاحتجاج عليه إن شاء الله...) انظره في ٢٦٣/٢.

في التكملة: (ثلاثين). **(Y)** 

قال سيبويه في ١١٨/٢: (وسألت يونس عن تحقير ثلاثين فقال: تُلَيَّتُون و لم يثقل). (٣)

في التكملة شاذلي: (هذا قول). (٤)

التكملة شاذلي: ٢٠١، ٢٠١، والتكملة مرجان: ٤٩٤-٤٩٤. (°)

<sup>(</sup>كما حذفت في التكسير) ليست في: (ر، وظ). (7)

أحدهما: أن التكسير استئناف البناء، وليس كذلك التصغير، ألا ترى أن تصغير ضاربة كتصغير ضارب وليس كذلك التكسير؛ لأنك تقول فيه ضوارب في ضلاب، فلو حذفت التاء من ضاربة في التصغير لم ينف صل المذكر من المؤنث، فلما وجب إثبات التاء في هذا النحو الذي هو الأصل من جميع الأسماء في دحول تاء التأنيث عليه (۱)؛ لأنه بمنزلة الفعل تبعه ما لم يكن التاء فيه لفصل نحو: قَرْقَرَة وغُرْفة وظُلْمة، وكثير من ذلك يفيد فيه التاء معنى نحو: تَمْرة تدل تاؤه على الإفراد، فلو حذفته في التصغير التبس بالجمع، فكان إذا قلت: تُمَيْر لا يدرى أنه تصغير تمرة.

<sup>(</sup>١) في د: (علامة).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكتاب ٢٣٦/٢.

<sup>(</sup>٣) في ظ: (التكبير).

<sup>(</sup>٤) في أ: (كسفرجل).

والأسماء التابعة (۱) لــه، وشيء من ذلك لا يلزمه التأنيث؛ لأن ضرب وضاربا يكــون للمذكــر مرة وللمؤنث أخرى، وشبهه أبو علي بالاسم المضموم إلى السحدر في حَضْرَمَوت لهذا المعنى، فالتاء في طُلَيْحة كأنها كلمة أحرى كمَوْت من حَضْرَمَوت، فالتحقير على طُلَيْح، كما يكون على حُضَيْر في حُضَيْر موت.

وأما ألف التأنيث، فلا تخلو من أن تكون رابعة أو حامسة، فإن كانت رابعة ثبتت نحو: حُبَيْلى وبُشَيْرى، ولا يُكْسَر ما قبلها، فينقلب ياء ويزول لفظ التأنيث، وإن كانست حامسة حذفت تقول في قَرْقَرَى: قُرَيْقِر، ولا تقول: قُرَيْقِسرَى كما قلت: قُرَيْقِرَة، وذاك أن الألف ليست زيادة منفصلة، وإنما هو حرف يصاغ عليه الكلمة، فلا يكون هذا حَبْل ثم حُبْلى كما تقول: ضارب، ثم ضاربة/ فلما اشتد اتصال الألف بالكلمة قرب من الحرف الأصل نحو: لام ١٦٩/أ سفرجل، فحذف لتكون الكلمة في التحقير على أربعة أحرف فقيل: قُرَيْقِر، وقيل في قَرْقَرَة: قُرَيْقِرة؛ لأن التاء لما لم يتصل صار كأنه ليس متصلاً بالكلمة إذ ليس مما يركب عليه، وهذا مما يدلك تأمله على حسن اعتبارهم للمقاصد ونجابة فكر العلماء في استخراج المعاني.

وأما السف حَبَر كى فللإلحاق بسَفَر ْجَل تحذفه أيضاً؛ لأن الملحق بمنزلة الأصل (٢) في الاتصال تقول: حُبَيْرك.

وأما ألف الإلحاق رابعة فتقلب؛ لأنها بمنزلة الأصلية كألف أَعْمَى، وأما حَـوْلايا فـتقول: حُـوَيْلٍ، فتحذف ألف التأنيث؛ لأنها سادسة، وهي أحق

<sup>(</sup>١) في ر: (أخلاف)، وفي ظ: (الأسماء لـه).

<sup>(</sup>٢) في د: (الأصلي).

وأما ألسف التأنيث الممدودة، فتثبت تقول في حَمْراء: حُمَيْراء، وفي قَرَيْملاء، فلا تحذف، وإن كانت الهمزة سادسة لأجل أنهما حرفان والألف المفردة في نحو: قَرْقَرَى حرف واحد وتقدير الانفصال في الحرفين أظهر

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (اعراب).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (مريم).

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه ١١٦/٢: (وإن حقرت عَفَرْنَاة وعَفَرْنَى كنت بالخيار إن شئت قلت: عُفَيْرِن وعُفَيْرِنَة، وإن شئت قلت: عُفَيْر وعُفَيْريَة؛ لأنهما زيدتا لتلحقا الثلاثة بالخمسة).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ، ود: (كنْدُأُو).

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ، ود: (كُدَيْني وكُدَيْنِيل).

<sup>(</sup>٦) في ر، وظ، ود: (كُدَيْعِيك).

<sup>(</sup>٧) في ر، وظ، ود: (كُنَيْدِ، مثل كُنَيْدِ ع).

كما قالسوا: (حُمَيْراء فنزلوه منزلة حُمَير كفُلَيْس كذلك قالوا) (١): قُرَيْمِلاء فنزلوه منزلة دُرَيْهم نحو: قُرَيْمل، وقُوبَاء بهذَه الصفة (٢٠)؛ لأن الألف للتأنيث غير أنها مثل حَمْراء في كونها على ثلاثة أحرف فَقُونيَّاء كحُمَيْراء، وأما جَلُولاء فإنـــك تقول: جُلَيْلاء، فتحذف الواو؛ لأنها زائدة الوزن فَعُولاء، ولا تعوض/ ١٦٩/ب فتقول: جُلَيّلاء بيائين لأجل أنهم يتنكبون أن تكون الكلمة على أكثر من أربعة أحرف في التحقير، فإذا حذفوا زائدة ثالثة في هذا النحو لم يعوضوا، ولم يحذفوا الــــثالث من قَرْمَلاء إذ كان أصلاً، وأما ثلاثون، فالقول فيه تُلَيْثُون بالتحفيف، وذاك أنهـم حذفوا الألف، ولم يعوضوا لأجل أن الواو والنون قد صيغ عليهما الكلمـة وليـستا بمنزلتهما في "مسلمون"، وإذا كان كذلك ترك التعويض عن الألف المحذوفة لئلا تكون الكلمة على ستة أحرف في التحقير، وجاز أن تعوض عـن الــــــــــن في نحو: مُغْتَلم حيث قلت: مُغَيْلم (٣)، و لم يجز في جَلُولاء؛ لأن مُغَــيْلم (١٤) يــصير بالتعويض إلى خمسة أحرف، وجُلَيْلاء لو عوضت صار إلى ستة (°) و كلما كان أطول كان الحذف ألزم، ألا ترى أن الخماسي استكره تكــسيره لوجوب الحذف فتُلَيْثُون بالتخفيف قول جميع العرب، والواو والنون صيغا معه ومنزلتهما منزلة حرف واحد لتصاحبهما كألفي التأنيث، وأما من قال: قُوبَاءٌ بالتنوين فجعل الهمزة منقلبة عن حرف الإلحاق كما مضي في باب التأنيث (٦) قال: قُويبي فقلب كما تقول في قرْطَاس: قُرَيْطيس.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (المنزلة).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكتاب ١١٠/٢.

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ، ود: (فعيليم).

<sup>(</sup>٥) في د: (ستة أحرف).

<sup>(</sup>٦) انظر ص: ٦٧٠ .

#### قال صاحب الكتاب:

## "باب تحقير ما كان آخره ألفاً ونوناً زائدتين

ما كان في آخره ألف ونون زائدتان (۱) ، فإنهما يثبتان في التحقير على ما كانتا(۲) عليه (۳) في بناء التكثير إلا أن يكون الاسم الذي فيه ألف(٤) ونون كسر على مثال مَفَاعِيل فيظهر النون في آخره، ولم (٥) تبدل منه الياء تقول في غَضْبَان وعَطْشَان: غُضَيْبَان وعُطَيْشَان كما تقول في حَمْراء: حُمَيْراء؛ لأن هذه السنون عندهم بدل من ألف التأنيث كما كانت الهمزة في حَمْراء بدلاً منهما، فكما ثبتت الهمزة في حَمْراء كذلك ثبتت هذه النون في غَضْبَان ونحوه، وتقول في سَعْدان: سُعَيْدان وفي مَرْجَان: مُرَيْجَان سميت بذلك شيئاً، أو لم تنقله من السم الجسنس إلى مسمى به إلا أنك إذا سميت به شيئاً لم تصرفه، وتقول في زعْفَران (۱) وعَقْرَبَان (۱): زُعَيْفِران وعُقَيْرِبان كما فعلت ذلك بسَعْدَان، وتقول في سرحان وحُومَان (۱) وعَقْرَبَان (۱) ومُقْرَبَان (۱) وسُمَان شرَيْحين وحُويَّمين وسُلَيْطين؛ لأنك تقول:

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (ما كان آخره ألفاً ونوناً زائدتين).

<sup>(</sup>٢) في التكملة: (كانا).

<sup>(</sup>٣) (عليه) ليست في التكملة: (مرجان).

<sup>(</sup>٤) في التكملة: (الألف والنون).

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذلي: (ولا).

<sup>(</sup>٦) الزعفران: صبغ وهو من الطيب، تهذيب اللغة ٣٤٣/٣.

<sup>(</sup>٧) العقربان: الذكر من العقارب، تهذيب اللغة ٣٩١/٣.

<sup>(</sup>A) قال الليث: (الحُومان نبات يكون بالبادية)، وقال الأزهري قرأت بخط شعر لأبي خيرة قال: الحُومَان واحدها حُومَانة شقائق بين الجبال وهي أطيب الخردنة ولكنها حلد ليس فيها إكام ولا أبارق.

وقال الأصمعي: (الحُومَأنة وجمعها حوامين أماكن غلاظ منقادة).

انظر: تهذيب اللغة ٥/٢٧٨، وانظر: الكتاب ١٠٨/٢.

سَــرَاحِين وحَوَامِين وسَلاطِين، وتقول في ظِرْبَان: ظُرَيْبَان؛ لأنهم قالوا: ظَرَابِي أنشد (أبوزيد) (١):

وَلَوْ كُنْتُ فِي نَارٍ جَحِيمٍ لأَصْبَحَتْ ﴿ ظَرَابِيُّ مِنْ حِمَّانَ عَنِي تُثِيرُهَا (٢)

وتقــول في وَرَشَان (٣): وُرَيْشِين / لأنهم قالوا: وَرَاشِين، وقد جاء في ١٧٠/أ الشعر أنشده بعض البغداديين:

# حَتْفُ الْحُبَارَياتِ والكَرَاوِينْ (1)

(١) (أبوزيد) ليست في: (أ).

(٢) بيت من البحر الطويل نسبه الجاحظ في الحيوان ٢٤٩/١، وابن بري: ٩٣، إلى الفرزدق و لم أجده في ديوانه.

حِمَّان: اسم رجل سمي بذلك؛ لأنه كان يحمم شفتيه أي يسودهما، تثيرها عني: تحركها لتوترها لسوء رأيها فيّ.

في النوادر والتكملة مرجان: (جمان).

الشاهد: قوله: "ظرابي" تكسير ظربان، ولهذا صح أن يحقر على "ظُرَيْبان".

ورد بـلا نـسبة في الـنوادر: ٥٣٨، وتهـذيب اللغـة ٤ /٣٧٧، وابـن يـسعون: ٢٦٨، والقيسى: ٨٦٨، واللسن (ظرب).

- (٣) الورَشَان: طائر شبه الحمامة، اللسان (ورش).
- (٤) رجز نسبه ابن يسعون: ٢٦٨، ٢٦٩ إلى دلم العبشمي الراجز وابن بري: ٩٤ و إلى رجل من عبد شمس.

الشاهد: قوله: "الكراوين" جمع كروان فعلى هذا يحقر كُرِّيِّين وأصله كُرَيْوِين ثم أبدلت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء.

ورد غــير منــسوب في: تهـــذيب اللغــة ٢٩٥/٧، والمخــصص ١٦٥/١، ١١٥/١٤، والقيسي: ٦٨٩، والمقرب ٢٠٠/٢، واللسان (حبر).

في القيسي: (حذف).

يعني صقراً، فتقول على هذا في تحقيره: كُريِّين، ولا تبين الواو قال (١): فالم الله في الم الله الله في الله الله في الل

#### قال المفسر:

اعلم أن ما كان في آخره ألف ونون مزيدتان، فتحقيره على وجهين: أحدهما: أن تقول: فُعيْلان، والثاني: فُعيْلين، فالأول الأصل فيه الألف والسنون المسضارعتان لألفي التأنيث نحو: سَكْران وغَضْبّان وعَطْشَان تقول: سُكرّان وغَضْبّان كما لم تقل: سُكرٌران وغُصْبّين كما لم تقل: سُكرٌران وغُصَيْبين كما لم تقل: حُميْراء، ولا تقول: غُصْبِين كما لم تقل: حُميْراء، ولا تقول: غُصْبيين كما لم تقل خُميْسرك، فكما حرى الألف والنون مَحْركى الألفين في باب ما لا ينصرف كذلك هو يجري ذلك المَحْرك، ثم إن كل مثال لم يجئ في تكسيره فعالين، فإنه يلحق بسكران في هذا الحكم، فتقول في سَعْدان وزَعْفَران: سُعَيْدان وزُعَيْفران كما تقول: رَعَافرين يلاحل أنهم لما لم يقولوا: زَعَافرين كما وسَعَادين أشبه سَكران فأحري مُحْراه، وإن كان قد تعرى من مشابهة نحو: حَمْراء (٢) من حيث إنك تقول: سَعْدانة، فتلحقه التاء، ولا يكون له مؤنث من غير لفظه نحو: سَعْدى كما كان ذلك في سَكران حيث قلت: سَكْرى على من مضي في باب مالا ينصر ف (٤)، كما أن سَعْدانا لما سميت به فأشبه سَكران

<sup>(</sup>۱) يعني سيبويه الكتاب ١٠٩/٢.

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذلي: ٢٠٢، والتكملة مرجان: ٤٩٦، ٤٩٦.

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (حميراء).

<sup>(</sup>٤) انظر المقتصد: ١٠٠١، ١٠٠١.

في الامتناع من التاء جعلت للألف (١) والنون حظاً في منع الصرف.

وأما فُعَيْلين فيجيء في كل ما كسر على فَعَالين نحو: سُرَيْحين؛ لأنك قلت: سَرَاحين وكذا سُلَيْطين ووُرَيْشين لقولك: وَرَاشين وفي كَرَوان: كُرِّيِّين الأصــل كُرَيْوين، ثم قلبت الواو لوقوع (٢) الياء ساكنة قبل الواو، ولا يجوز أن تقول: كُرَيْوين فتظهر الواو على قولهم: أُسَيْود لأجل أن هذه لام، فالأمر فيها على ما ذكرنا (٣) في عُرْوَة حيث قلت: عُرَيّة دون عُرَيْوَة، وأما قولــه (١) "في ظُرِبَان: ظُرَيْبَان لقولهم: ظُرَابِيِّ" فالمقصود منه أنهم لم يقولوا: ظُرَابِين بل كسروه تكسير فَعْلاء نحو: صَحْراء وصَحَارى، وإذا كان كذلك عرفت أن تقدير إحرائه مُحْسرى ألفي التأنيث ثابت فيه، فلا تقول: ظُرَيْبين كما لم تقل: سُكَيْرين، وقولـــه: "وإذا جاء اسم على مثال فَعْلان (٥) و لم تسمع تكسيره صَغّرْته تصغير سَـكُران" لأجل أن فُعَيْلين تابع لفَعَالين، فإذا لم يثبت لك التكسير جريت على الظاهر، وهو أن يكون الألف/ والنون بمنزلة ألفي التأنيث، وحمل التصغير على ١٧٠/ب التكسير في ذا حسن لما ذكرت من أن التكسير أقوى في المعنى وأشد تغيراً، والأقوى يكون متبوعاً أبداً، وعُثْمَان ومَرْجَان (٦) وشَعْبَان بمنزلة سَكْرَان؛ لأنه لا يقال: عَثَامين ومَرَاوِين ومَرَاحِين وشَعَابين، ورُمَّان يجب أن يقال في تصغيره على

 <sup>(</sup>١) في ظ، ود: (الألف).

<sup>(</sup>٢) في ظ: (لوقوعها ساكنة قبل الواو).

<sup>(</sup>۳) انظر ص: ۲۰۰۴.

<sup>(</sup>٤) في ظ، ود: (قوله: وتقول).

<sup>(</sup>٥) في نص التكملة: (سرحان).

<sup>(</sup>٦) في ظ: (ومروان ومرجان).

مـــذهب صاحب الكتاب: رُمَيْمَان؛ لأنه فَعْلان عنده ولم تكسر على فَعَالِين، فحكمه حكم مُرْجَان.

وعلى مذهب أبي الحسن تقلب الألف لأجل أن النون عنده أصل كالميم من قُلام والنون الأصلي لا يكون مع الألف مشابهاً لألفي التأنيث، ألا ترى أن حسسًاناً لما أحذته من الحسن لم تجعله كسكران، وجملة القول أن الذي يوجب قلب الألف قبل النون واحد من أمرين:

أحدهما: أن تعلم كون النون أصلياً.

والسناني: أن يكون كسر على فَعَالين، فإن قام واحد من هذين الدليلين صغر على فُعَيْلين و<sup>(۱)</sup> فُعَيْعيل، فإن لم يقم، فليس إلا إثبات الألف وحفظها من الانقلاب، وقد ذكرنا أن الذي استدل به أبو الحسن على جعل رُمّان فُعَّالاً أن هذا المثال قد غلب على الشجر والنبات نحو: حُمّاض وقُلام وكُرَّاث، وصاحب الكتاب يقول: إن الزيادة غالبة في الألف والنون، فاحمل على ذلك إذ (۲) لم يقم مسن جهسة الاشتقاق دليل على أنه من تركيب رَمّ، فإن قيل: شيء (۳) فمن التكلف البارد الذي لا يعتمد على مثله.

<sup>(</sup>١) في ظ: (أو).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (أن).

<sup>(</sup>٣) في ر: (شيء منه).

#### قال صاحب الكتاب:

# "باب ما تجتمع فيه زيادتان من بنات الثلاثة فتحذف إحداهما بعينها دون الأخرى

تقول في تحقير مُغْتَلِم ومُنْطَلِق: مُغَيْلِم (١) ومُطَيْلِق (٢)، تحذف التاء والنون وتقر الميم، فلا تحذفها كما لو كسرتهما (٣) لقلت: مَغَالِم ومَطَالَق، وكذلك مُذّكر ومَزْدَان ومُضْطَرب: مُذَيْكر، ترد الذال التي كانت في الذكر؛ لأنك إنما كنت أبدلت للإدغام في الذال المبدلة من تاء مُفْتَعِل، فلما حذفتها كما حذفت التاء في (١) مُغْتَلم، رددت الذال، وفي مُضْطَرب: مُضَيْرب ومُزْدَان: مُزيِّن، ولك أن تعوض من (٥) ذلك كله فتقول: مُغَيْليم (١) ومُطَيْليق، وكذلك الحروف الأحرر (٧)، وتقول في مُحَمَرِّ: مُحَيْمر، فتحذف إحدى الراءين، ومُحَيْمير إن عوضت، ولا عوضت، ولا عوضت، ولا

<sup>(</sup>۱) قال سيبويه في ١١٠/٢: (وإن شئت قلت: مغيليم، فألحقت الياء عوضاً مما حذفت كما قال بعضهم مغاليم).

 <sup>(</sup>۲) قال سيبويه في ۲/۱۱۱: (وتقول في مُنْطَلِق: مُطَيْلِق ومُطَيْلِيق؛ لأنك لو كسرته كان بمنزلة مُغْتَلِم).

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان: (كسرتها).

<sup>(</sup>٤) في التكملة شاذلي: (من).

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذلي: (في).

<sup>(</sup>٦) في التكملة مرجان (مغنيليم).

<sup>(</sup>٧) انظر: الكتاب ١١١/٢.

<sup>(</sup>٨) (في) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٩) قال سيبويه في ١١٢، ١١١، (وإذا حقرت مُفَّعَنْسس جذفت النون وإحدى السينين لأنك كنت فاعلاً ذلك لو كسرته للجمع، فإن شفت قلت: مقيعس، وإن شفت قلت: مقيعس) وقال المبرد في ٢٥٣/٢: (وكان سيبويه يقول: في تصغير مُقْعَنْسس: مَقَيْعِس ومَقَيْعِس، وليس القياس عندي ما قال؛ لأن السين في مُقْعَنْسس ملحقة والملحق كالأصلي، فالقياس قُعَيْس وقُعَيْسيس حتى يكون مثل حُرِيْجِم وحُرَيْجِيم).

1/171

تقول: قُعَيْسسيس (۱)؛ لأن المسيم لمعنى الفاعل، وفي أَلَنْدَد (۲)، وهو الشديد الخصومة أُلَيْد /تحذف النون وتدغم (۳)، ولا تصرف كما (لا) (٤) تصرف أُصَيْم (٥)، وتجمع بين الساكنين؛ لأن الأول منهما حرف مد، وكذلك تقول في مُدُق (١): مُدَيْق (٧)، وفي دَابّة: دُوَيَّة، وإذا حقرت احمراراً حذفت همزة الوصل؛ لأن أول الكلمة (٨) يلزم تحريكه بالضم للتحقير، فتسقط الهمزة لزوال السكون الذي كانت الهمزة اجتلبت له، فكأنك قلت: حمرار (٩)، فتقع الألف رابعة، فتقول: حُمَيْرِير؛ كما تقول: دُنَيْنير؛ لأن حرف اللين إذا كان رابعاً في التحقير ثبت البدل منه، فلم يسقط إلا في ضرورة شعر، أو يكون بعدها ياء كقولهم في جمع أُثفيّة: أَثَاف (١٠) قال:

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (قعيسس).

<sup>(</sup>٢) قال الأعلم في ١١٢/٢: (وإذا حقر ألندد حذفت نونه، فصغر تصغير ألد، فقيل: أليُّد، فإن عوض من نونه قيل: أليَّدِيد مصروف؛ لأنه قد زال بالعوض عن وزن أفعل وتحقيره).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (وتدغم الدال).

<sup>(</sup>٤) (لا) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٥) في التكملة مرجان: (أصم).

<sup>(</sup>٦) المُدُق: حجر يدق به الطيب ضم الميم لأنه جعل اسماً. تهذيب اللغة ٢٧٠/٨.

<sup>(</sup>٧) انظر: الكتاب ١٠٧/٢.

<sup>(</sup>٨) في التكملة مرجان: (الاسم).

<sup>(</sup>٩) في التكملة شأذلي: (حمرارا).

<sup>(</sup>۱۰) قال سيبويه في ۱۱۰/۲: (ولو قلت: خُوَيْتِيم ودُوَيْنِيق لقولك: خَوَاتِيم ودُوَانِيق لقلت في أُنْفِية: أُنْفِية فخففتها لأنك تقول: أَنَافٍ ولكنك تحقرها على تكسيرها على القياس) وانظر: المنصف ٨١/٣.

# والبَكَرَات الفُسَّجَ العَطَامسَا (١).

وكان حقه العَطَامِيس؛ لأنه جمع عَيْطَمُوس، فحذفت الياء منه فبقي عُطْمُوس فصارت الواو رابعة مثل كُرْدُوس (٢)، فلزم لذلك أن تثبت (الياء بدلاً منها في التكسير كما ثبتت) في التحقير؛ لأن التحقير وهذا الضرب من التكسير، وهو الذي على زنة مَفَاعِيل في حكم واحد، وكذلك إذا أتممت فقلت: احْمِيرار حذفت هزة الوصل فبقي حميرار، فحذفت الياء الثالثة كما حذفت الثانية في عَيْطَمُوس، ولم تحذف الواو؛ لأنك لو حذفتها لاحتجت أيضاً إلى أن تحذف الياء، فإن ما تحذف من الزيادتين ما إذا حذفتها استغنيت بحذفها عن حذف الأخرى، والزيادة إذا حذفت فلم تكن رابعة، فإن شئت عوضت وإن شئت لم تعوض" (٤).

البكرات: الفتيات من النوق، الفسج: جمع فاسج وفاسحة وهي التي ضربها الفحل قبل أن تستحق الضراب، العطامسا: جمع عيطموس والعيطموس من النوق الفتية الحسنة الخلق. الشاهد: قوله: "العطامسا" حذف الياء منه ضرورة.

ورد في الكتاب ١١٩/٢، والخصائص ٦٢/٢، وسر صناعة الإعراب: ٧٧١، والمحتسب ١٦٤، وما يجوز للشاعر في الضرورة: ١٠٤، والمخصص ٤٧/٤، وابن يسعون:١٦٩، والربن بري: ٩٤، وضرائر الشعر: ١٣٠، واللسان (فسج)، والهمع ٣٤٤/٥، والتاج (فسج)، والدرر ٢٤٣/٦.

<sup>(</sup>۱) رحز قائله غيلان بن حريث الربعي الراجز. وقال القيس ۸٦٩: قائله غيلان بن حريث، وقيل: ذو الرمة، وليس في ديوان ذي الرمة وقبله:

قَدْ قَرَّبَتَ سَادَتُها الرُّوائِسا

<sup>(</sup>٢) الكُرْدُوس: مفرد كَرَاديس وهي رؤوس العظام، وقيل: كتائب الخيل، وقيل: الكُرْدُوس فقرة من فقر الكاهل، فكل عظم عظمت نحضته فهو كُرْدُوس. تهذيب اللغة ٢٢/١٠.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في: (أ).

<sup>(</sup>٤) التكملة شاذلي: ٢٠٣، ٢٠٤، والتكملة مرجان: ٤٩٧-٩٩٩.

#### قال المفسر:

اعلم أن الاسم إذا اجتمع فيه زيادتان إحداهما علم لمعنى، والأخرى غير كائنة لمعنى خصصت بالحذف التي لغير معنى، وذلك نحو: مُغْتَلَم ومُنْطَلق، فالميم والتاء مزيدتان في مُغْتَلم فتحذف التاء (١)، ولا تحذف الميم، فتقول: غُتيْلم لأجل أن الميم دليل على الفاعلية وعلم لها، وإذا حذفته بطل المعنى، وليس كذلك التاء؛ لأنــه لــيس بعلم لمعنى، فيبطل الغرض بسقوطه، وكذا مُنطَلق لا يجوز فيه أن تحذف الميم، فتقول: نُطَيلق؛ لأن الميم للفاعل، فتحذف النون، وتقول: مُطَيلق، والنون وإن كان يدل على لفظ المطاوعة، فإن الميم أذهب منه في الفائدة، ألا تــرى أن النون موجود في الفعل نحو: انْطَلَقَ يَنْطَلق، والميم جاء في الاسم فقط ليدل على الفاعلية، فهب أن النون بمنزلة الميم في كونه مفيداً أليس يبقى للمــيم أنــه دخل الاسم خصوصاً لمعنى / الفاعلية، وحذف شيء بعد الإتيان ١٧١/ب بــه فعل كلا فعل، ثم إن معنى الفاعلية يختص بالاسم، ومعنى المطاوعة يتصور مـن الاسـم والفِعـل، وأولى الحـرفين بالامتناع من حذفه أخصهما معنى بالاسم، وإنما وجب حذف إحدى الزيادتين؛ لأن (٢) التصغير والتكسير لا يتجاوزان (٣) الأربعة، ألا ترى أنهم لم يصغروا الخماسي، و لم يكسروه إلا على استكراه لأجل الحذف، والثلاثي إذا كان فيه زيادة حذفت منه حتى يعود إلى أربعـــة أحرف نحو: مُطَيْلق، ولا يجوز مُثَيْطلق كما لم يجز سُفَيْرجل، وهذا أولى بأن لا يجوز؛ لأنه صار خمسة بالزيادة وسَفَرْحَل خمسة أصول.

فتقول: مغيلم. (1)

في ر، وظ: (لأجل أن). (٢)

في ر: (لا يتجاوز). (٣)

وبعد: فإن الزيادة إذا حذفت كانت على وجهين:

أحدهما: أن يجوز فيها التعويض، وترك التعويض وذلك إذا كانت ثالثة نحو: مُقَدَّم ومُوَحَّر تقول: مُقَيْدِم (١) (٢) فتحذف إحدى الدالين حتى كأنَّك صغرت مَقْدَم، ويجوز أن تعوض من الدال المحذوفة ياء، فتقول: مُقَيْدِم، ولم يقولوا: مُقَيْدًم بإثبات الدالين مدغماً أحدهما في الآخر؛ لأن ذلك تقدير للاسم على غير بيناء التصغير، فأما إذا حذف وعوض فقد جعل أولاً على أربعة أحرف، وذلك العوض حرف لين بمنزلة المدة، فلا اعتداد به.

وكــذا كل زيادة ثالثة يجوز فيها التعويض، وتركه تقول في جَوالق (١٠): جُويْلــق، فتحذف الألف، وجُويْليق، فتعوض وكذا التكسير تقول: مَقَادم في مُقَدّم ومَآخِر في مُؤخّر ومَقَاديم وجَوالق وجَواليق (١٠)، وقد أجروها ثانية مُجْراها ثالثة، فقالوا في مُنْطَلق: مُطَيْلق ومُطَيْليق، والقياس يقتضي أن يكون ترك التعويض فــيها ثانية أحسن من التعويض، وذاك أنها إذا كانت وهي ثالثة أضعف منها وهـــي رابعة كان القياس أن يكون إذا هي كانت ثانية أضعف منها إذا كانت ثانية أضعف منها إذا كانت ثانية أضعف منها إذا كانت

والوجه الثاني: أن يكون التعويض واجباً، وذلك إذا كانت الزيادة حرف لين رابعاً نحو: مِصْبَاح وقِنْديل تقول: مُصَيْبِيح وقُنَيْديل، وفي التكسير: مَصَابِيح، وقَنَاديِل، ولا يجوز مَصَابِح إلا في ضرورة الشعر كما أنشده من قولـــه:

<sup>(</sup>١) في ر: (مقدم).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكتاب ١١٠/٢.

 <sup>(</sup>٣) في اللسان (جلق)، (الجُوالِق والجَوالَق بكسر اللام وفتحها الأخيرة عن ابن الأعرابي وعاء من الأوعية معروف معرب).

<sup>(</sup>٤) انظر: الكتاب ١٩٨/٢.

# والبَكَرَات الفُسَّجَ العَطَامسَا (١)

وذلك أن الواحد عَيْطَمُوس، فتحذف الياء فبقي (٢) عُطْمُوس، فتكون الزيادة رابعة فيحب التعويض نحو: عَطَاميس وعُطَيْميس (٣)، وكذا قوله:

الزيادة رابعة فيحب التعويض نحو: عَطَاميس وعُطَيْميس (٣)،

1/177

الأصل يَحَامِيم، ثم حذف الياء، وهذا مثل القصر في الممدود (٥)، فكل زيادة رابعة من حروف اللين، فلا يكون فيها إلا التعويض والتعويض هاهنا مخالف للتعويض فيما مضى، وذاك أنك قلت: جُويْلق فحذفت الألف، ثم أتيت بسياء في غير موضعه، فقلت: جُويْليق ألا ترى أن الياء بعد اللام، والألف في حوالق بعد الواو، وياء مُصَيْبيح في موضع الألف إذ هو بعد الياء، فهو عوض حكماً ولفظاً هنا، وفي جُويْليق حكماً لا لفظاً، فالياء في مُصَيْبيح منقلبة عن حكماً الله فالياء في مُصَيْبيح منقلبة عن ألف مِصْبًاح، وكذا ياء كُريْديس منقلبة عن واو كُرْدُوس، وياء قنديل إذا قلت

<sup>(</sup>۱) تقدم وروده ص: ۱۰۲۵.

<sup>(</sup>٢) في ظ، ود: (فيبقي).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكتاب ١١٩/٢، والمقتضب ٢٥٦/٢.

<sup>(</sup>٤) رجز قائله غيلان بن حريث.

سفع: أثافي القادر جمع سفعاء وهي السوداء، مثل: جمع ماثلة وهي المنتصبة، يحامم: جمع يحموم وهم الأسود.

الشاهد: قوله: (يحامم) حذف الياء ضرورة.

ورد في الكتاب ٤٠٨/٢، وأبن السيرافي ٤٣٩/٢، وسر صناعة الإعراب: ٥٨، والمحتسب ١٩٥، والمحتسب ١٢٥٠/٢، واللسان (حمم).

أجمعوا على حواز قصر الممدود للضرورة في الشعر، انظر: الإنصاف: ٧٤٥، والألفية لابن
 مالك: ٦٤، وشرح الألفية لابن الناظم: ٧٦١، وأوضح المسالك ٣/٣٥٥.

قُنَـــيْدِيل غـــير منقلب عن شيء؛ لأنه كان ياء في (١) حال (٢) التكبير (٣)، وقلب الحرف عن مثله مما لا يتصور.

فإن كانست الزيادة الرابعة غير حرف لين، حذفت تقول في مُحْمَرٌ: مُحَيْمر، وقد تعوض فيقال: مُحَيْمير كما قلت في مُقَدّم: مُقَيْديم، فقد دلك هذا على أنهم أثبتوا حروف اللين، وإن كان الاسم بها يصير على خمسة أحرف (١) لأجـل أنهـا مـدات، فلا اعتداد بها، ولو كان لغير ذلك لوجب أن يثبت الصحيح، فيقال: مُحَيّمر (٥) ومُقَيّدم، فهذا هو جملة التقسيم في الباب، وأعود إلى ما ذكر من الأمثلة يقول في مُقْعَنْسس: مُقَيْعس، وذلك أن فيه ثلاث زوائد الميم والنون والسين الثانية؛ لأنها من قَعَسَ ألحق باحْرَنْجَم، فهو مُحْرَنْحم، فلابد من أن تحذف زيادتين لتعود إلى أربعة، فلا يجوز حذف الميم؛ لأنه يدل على الفاعلية، فتحذف النون، والسين الثانية، فيبقى مُقْعس مثلاً فتقول: مُقَيْعس، ولا يجوز قُعَيْسس كما لا يجوز في مُنْطَلق نُطَيْلق؛ لأن السين تدل على الإلحاق، ولا تـــدل على معنى مقصود كالفاعلية، وهو أقل فائدة من نون مُنْطَلق؛ لأن النون تـــدل علـــى المطاوعة، وذا لا يدل على معنى جُعلَ علماً لـــه بوجه، وإنما هو حــرف لحــق ليكون بناء كبناء في اللفظ، ويجوز أن تعوض فتقول: مُقَيّعيس؟ لأنك لما حذفت السين بقى مُقْعَنْس، فجاز أن يعوض؛ لأن النون زيادة رابعة

<sup>(</sup>١) (في) ليست في: (ر).

<sup>(</sup>٢) (حال) ليست في: (ظ).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ (التكسير).

<sup>(</sup>٤) انظر: الكتاب ١٠٦/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: الكتاب ١١١/٢.

كراء مُحْمَرٌ، وأما أَلَنْدَد فوزنه أَفَنْعَل من اللَّدَد (١) أنشد (٢):

خَصَمُ ٱبَرَّ على الخُصُوم ٱلنَّدَدُ (١)

فإذا أردت تحقيره حذفت النون، فقلت: أُلَيْدٌ والأصل أُلَيْدِد إلا أنك أدغمت لتوالي المثلين، ولم تدغم في أَلَنْدَد لسكون النون، والنون قد زال فصار/ ١٧٢/ب ألَّـدٌ مثل أَفْعَل من المضاعف كأَغَرَّ، ولذلك لم تصرفه مع أن مكبره مصروف؛ لأن وزن الفعل قد حصل فيه، فلم يصرف كما أن الحذف في تصغير الترحيم لما أزال وزن الفعل قد حصل فيه، فلم يصرف كما أن الحذف في تصغير الترحيم لما أزال وزن الفعل السمرف الاسم، فقلت في أَسُود: سُويْد، وجاز أن يجتمع ساكنان في أَلَيْدٌ وأُصَيْمٌ ومُدَيْقٌ في مُدُق (نُ) ؛ لأن الأول حرف لين، وبيان ذلك يسأتي في الإدغام، ولو أدغمت في أَلنْدَد، فقلت: أَلنَدٌ كان جمعاً بين ساكنين

<sup>(</sup>١) انظر: الكتاب ٣١٧/٢.

<sup>(</sup>۲) هو سیبویه ۲/۲۱۱، ۳۱۷.

<sup>(</sup>٣) عجز بيت من البحر الكامل قائله الطرماح، وصدره:

يُضْحِي عَلَى حَدْمِ الجُدُولِ كَأَنَّهُ ....

أَبَر: غلب، وصف حرباء وشبهه في تحريك يديه عند استقباله للشمس لما يجد من أذى الحر بخصم ظهر على خصومه فهو يحرك يديه حرصاً على الكلام وسروراً بالظهور.

الـشاهدقوله: "أَلَـنْدد" وهـو بمعنى أَلَـدّ والأَلَدّ من اللَّدَد وهو شدة الخصام فهو من بنات الثلاثة وإذا حقر حذفت نونه فصغر تصغير أَلَدّ فقيل: أُلَيْدٌ.

ورد في ديوانه: ١٤١، والكتاب ١١٢/٢، والجمهرة ٢٢٧/٢، وشرح أبيات سيبويه للنحاس: ١٩١، والاستدراك على سيبويه: ٧٣، وابن السيرافي ٢/٧،٤، والخاطريات: ٥٨، والمخصص ٢١٢١٢ والأعلم ٣١٧/٢، وشرح المفصل ٢١٢١، واللسان (لدد).

<sup>(</sup>٤) انظر: الكتاب ١٠٧/٢.

صحيحين؛ لأن النون مثل الدال في الصحة، وتقول في احميرار: حُمَيْرير، وذاك؛ لأنك تحذف همزة الوصل لوجوب الحركة للحاء من حيث إن الصدر من المصغر يبني على الضم، وتحذف الياء بعد حذف الهمزة؛ لأنه حميرار مثل عَــيْطَمُوس (في كــونه على أكثر من أربعة أحرف دون الحرف الرابع، فكما حــذفت ياء عَيْطَمُوس) (١) حتى صار إلى عَطْمُوس كذلك تحذف ياء حميرار، فيصير إلى قولك: حمرًار مثل مصبّاح في أن الرابع حرف مد زائد فتعوض ألبتة، وتقول: حُمَيْرير، ولا يجوز التعويض هنا عن الزيادة المحذوفة التي هي الياء، وإن كانت ثالثة كألف جُوَالق؛ لأن هنا زيادة أخرى قد أبدلتها ياء وهي الألف فلو عوضت من الثالثة لصار إلى ستة (٢) أحرف نحو: حُمَيْرير (وحُمَيْريّر بيائين ســوى ياء التصغير) (٣) وأما إذا صغرت احْمرَاراً، فلا كلام فيه؛ لأنك تحذف الهمزة فتكون حِمْرَارا كمصبّاح، وقرْطَاس، وتقول في اسْتضرّاب: تُضَيّريب (١) تحذف الهمزة كما مضى (٥) فيبقى ستضراب، فلا تجد بدأ من حذف واحد من التاء والسين، فلو حذفت التاء لبقي سضراب سفْعَال، وذلك مثال مفقود، فلما كـان كـذلك حـذفت السين، وبقي التاء ليكون تضرّاب كتجْفَاف، فقلت تُضَيْريب مثل تُحَيْفيف.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٢) الصواب سبعة.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٤) انظر: الكتاب ١١٤/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: ١٠٢٤.

#### قال صاحب الكتاب:

"باب الزيادتين اللتين إذا اجتمعتا في بنات الثلاثة حذفت أيهما شئت

وذلك نحو: قَلَنْسُوة تقول: قُلَيْسَة، فتحذف الواو، وتبقى النون، وإن شئت حذفت النون فقلت: قُلَيْسية وكذلك التكسير قَلاَنس وقَلاس (۱)، ولك أن تعوض في ضَرْبَي التكسير، وضَرْبَي التحقير. وكذلك قَنْدَأُو تحذف إن شئت السواو، وإن شئت حذفت النون، وكذلك ثَمَانِية (۱) ثُمَيْنِية إذا حذفت الألف، وهـو أحسن، وإن حذفت الياء ثُمَيْنَة (۱)، فأما قبائل اسم شيء فإن حذفت ۱۷۱/ الألف قلت: قُبيل، وإن حذفت الممزة وبقيت الألف قلت: قُبيل، وتقـول في حُبَارَى: حُبيرَى، وإن شئت حُبير (٥) تحذف ألف التأنيث، وتبقي السي كانـت ثالـثة، ومنهم من يقول: حُبيرة (١٥)، وإذا حقرت تحفافا (١٧) أو

<sup>(</sup>١) انظر: الكتاب ١١٥/٢، والمقتضب ١١٩/١، ٢٥٦/٢.

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي: (تقول: تُمَيْنية).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكتاب ١١٦/٢.

<sup>(</sup>٤) قال سيبويه في ١١٧/٢: (وإذا حقرت رجلاً اسمه قبائل قلت: قُبَيْتِل وإن شئت قلت: قُبَيْتِل وإن شئت قلت: قُبَيْتِيل عوضاً مما حذفت والألف أولى بالطرح من الهمزة لأنها كلمة حية لم تجيء للمد وإنما هي بمنزلة حيم مساجد وهمزة برائل وهي في ذلك الموضع والمثال والألف بمنزلة المف عذافر، وهذا قول الخليل، وأما يونس فيقول: قُبيِّل بحذف الهمزة إذ كانت زائدة) وانظر: المقتضب ٢٨٦/٢. وإذا حقر قبائل جمعا فلا يجوز فيه إلا قُبيِّلات، انظر المقتضب

<sup>(</sup>٥) انظر: الكتاب ٢/١١٥، والمقتضب ٢٦١/٢، ٢٦٢.

<sup>(</sup>٦) هو أبو عمرو بن العلاء انظر: المقتضب ٢٦٢/٢.

<sup>(</sup>٧) التِّحْفَاف: ما جُلِّل به الفرس من سلاح وآلة تقيه الجراح. اللسان (حفف).

إصْلِيتا (١) لم تحذف من زيادتهما شيئاً (٢)؛ لأن الاسم ليس يخرج بتقريرهما عن مُثال الـتحقير كما كان يخرج عن مثاله في مُغْتَلم، وفي قَلَنْسُوة لو لم تحذف إحداهما" (٣).

#### قال المفسر:

اعلم أن الزيادتين إذا تساوتا في التعرّى من الإفادة، ولم تفضل إحداهما على الأخرى فتحذف (أيتهما شئت تقول في قَلَنْسُوة: قُلَيْسِهَ فتحذف) (ئ) السواو ويكون الوزن فُعيْنِلة، وإن حذفت النون أثبت الواو نحو قولك: قُليْسية فالسوزن فُعيْلِيّة، وقلت في التكسير: قَلانِس على فَعَائل وَقَلاسِيّ على فَعَالِي الأصل قَلاسو، ثم فعل بها ما فعل بالغازي، وقندأو، وكنْنَاو، وما أشبهها بهذه المنزلة؛ لأن السواو والنون مزيدتان، فتحذف واحدة منهما بغير عينها، فإن حذفت النون قلت: قَدَيْعي بوزن قُدَيْعي الأصل قُدَيْعو، ثم انقلبت الواو ياء على العادة، فالوزن فُعيْلي، وإن حذفت الواو قلت: قُنَيْدي على قُنَيْدي بوزن فُنيْعل، وإن حذفت الواو قلت: قُنَيْدي على قُنَيْدي بوزن فُنيْعل،

وأما ثَمَانِية فالوزن فَعَالية الألف والياء زائدتان، فإن حذفت الألف قلت: ثُمَيْنِية بوزن فُعَيْلية، وإن حذفت الياء قلبت الألف ياء، وأدغمت فيه ياء التحقير كما تفعل ذلك بألف غلام، ونحوه فتقول: ثُمَيْنَة بوزن فُعَيِّلة.

<sup>(</sup>١) إصليت: يقال: سيف إصليت أي منجرد ماض في الضريبة، وسيف إصليت: أي صقيل. انظر: الصحاح واللسن (صلت).

<sup>(</sup>٢) تقول: تُحَيِّفِيف، وأُصَيَّلِيت. انظر: الكتاب ١١٩/٢.

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذلي: ٢٠٥، والتكملة مرجان: ٤٤٩، ٥٠٠.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

وأما قَبَائِل اسم رحل، فالهمزة والألف فيه مزيدتان، فإن حذفت الألف قلت: قُبَيْل بوزن قُبَيْعِل، فإن حذفت الهمزة قلت: قُبَيِّل قلبت الألف ياء والوزن فُعَيِّل كَغُلِّم، لأنك إذا أسقطت الهمزة صار إلى قولك: قَبَال كَقذَال، وإنما اشترط أن يكون قَبَائِل اسم رحل؛ لأن الجمع الكائن على هذا المثال لا يصغر على لفظه.

وأما حُبَارَى فالألفان فيه زائدتان، فإن حذفت الأولى قلت: حُبَيْرَى؛ لأنه يصير إلى حُبْرَى كحُبْلَى، وإن حذفت الثانية قلت: حُبَيِّر.

ومن قال: حُبَيِّرة فأنث، فإنه يجعل التاء عوضاً من ألف التأنيث، وهذا يقطع بما ذكرناه (۱) من أن الألف لم تثبت خامسة في نحو: قَرْقَرَى كما ثبت التاء؛ لأنها شديدة الاتصال بالكلمة، ألا ترى أنهم حذفوا هنا الألف، وجاءوا بالستاء؛ لأن التاء إذا كانت مما لا يصاغ عليه/ الكلم في الأصل كانت كزيادة ١٧٣/ب منف صلة من الكلمة (٢)، وأما نحو: إصليت، فإنك تقول فيه: أُصَيَّليت، وفي تحفّ اف: تُحَيَّف يف، فلا تحذف شيئاً لأجل أن الياء في إصليت لا اعتداد به لكونه حرف لين رابعاً، وإذا كان كذلك كان المثال على أربعة أحرف، والمثال إذا لم يستجاوز الحد لم يؤثر التحقير في زيادته، ألا ترى أنك تقول في حَدُول: حُدَيْول، فلا تحذف الواو، وإن كان مزيداً؛ لأن المثال على حده، فهو كقولك: حُعَيْف ره، وقلت: قُلَيْسية (۳) فحذفت الواو، أو (۱) النون؛ لأنه كان على أكثر من أربعة أحرف.

<sup>(</sup>۱) انظر: ص ۱۰۱۵.

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ، ود: (الكلمة فاعرفه).

<sup>(</sup>٣) في ظ: (قليسه).

<sup>(</sup>٤) في أ: (و)، انظر ص:٣٣ / ١٧٢/ب

#### قال صاحب الكتاب:

#### "باب تحقير بنات الأربعة

وذلك نحو: جَعْفَر وسَلْهَب وبُرْثُن وخُمْخُم (١) ودِرْهَم وحِبَجْر (٢) تقول: جُعَيْفِر ودُرَيْهِم وجُبَيْجِر، وإذا كسرت (٣): جَعَافر ودَرَاهم وبَرَاثن.

فإن لحقتها زيادة فخرجت (بإثباتها عن مثال (١) التحقير حذفتها، وإن لم يخسرج بتقريرها في الاسم البناء (٥)، عن مثال التحقير لم تحذف، فمما تحذفه قولهم في تحقير عَنْكُبُوت: عُنَيْكِب (١)، ومثل ذلك سُلَحْفية وقَمَحْدُوة (٧) تقول: سُلَيْحَفَة وقُمَيْحدَة، فإن (٨) شئت عوضت.

والتحقير في فَوَاعِل مثل التكسير، فقُمَيْحِدَة (٩) مثل قَمَاحد وعُنَيْكِب مثل عَسنَاكِب، وتقول في كَنَهْور (١٠): كُنَيْهِير، فلا تحذف؛ لأن الاسم بتقرير هذه

<sup>(</sup>۱) الخُمْخُم: نبت وهو الشقارى. تهذيب اللغة ۱۷/٧.

 <sup>(</sup>۲) في التكملة مرجان: (خنجر، خنيجر).
 الحُبُجر: الوتر الغليظ. تهذيب اللغة ٥/٤١٣.

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (قلت: جَعَافر).

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرحان: (مثالي).

 <sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ليس في: (أ).

<sup>(</sup>٦) قال سيبويه في ١١٩/٢: (وفي عَنْكَبُوت عُنَيْكِب وعُنَيْكِيب لأنك تقول: عَنَاكِب وعَنَاكِيب).

<sup>(</sup>٧) القَمَحْدُوَة: مؤخر القذال وهي صفحة ما بين الذؤابة وفأس القفا. تهذيب اللغة ٥٠٣٠٠.

<sup>(</sup>٨) (فان) ليست في التكملة: (مرجان).

<sup>(</sup>٩) في التكملة مرجان، وأ: (قميحد).

<sup>(</sup>١٠) الكنهور: السحاب المتراكب الثخين. تهذيب اللغة ٨/٦.٥٠.

الــزيادة الــــ هي الواو لا يخرج عن مثال التحقير، كما لا يخرج بإثبات الياء والواو والألف في قرْطَاس وكرْدُوس وقنْديل عن مثاله، وإذا حقرت احربحاما، حــنفت همـــزة (١) الوصل، كما حذفتها في احْميرار، وحذفت النون الثالثة، فقلــت: حُــريْجيم؛ لأن التحقير كأنه لحق حرْجاما، وتقول في تحقير بَرْدُرايا: بُريْدِر (٢)، وإن شفت عوضت (٣)، وليس التعويض (١) بلازم؛ لأن الزيادة المحذوفة ليست رابعة" (٥).

#### قال المفسر:

اعلم أن الرباعي بمنزلة الثلاثي في أنه يصغر من غير حذف نحو: دُرَيْهِم كما تكسر نحو: دَرَاهم، فإن كان تجاوز الأربعة بالزيادة حذفت تقول في قَمَحْدُوة وسُلَحْفية: قُمَيْحدَة وسُلَيْحِفَة، فتحذف الواو والياء؛ لأنهما حامستان، وأما عَنْكُبوت فإنك تقول فيه: عُنَيْكِ كما قالوا: عَنَاكِ لأن التركيب من عَانْكُ، والواو والتاء زائدتان، وإذا قلت (أ): عُنَيْكِ عوضت من المحذوف عَانْك، وقد جاء في التكسير عَنَاكِب، ولا يجوز أن تكون التاء أصلاً، ويكون خاسياً كعَضْرَفُوط؛ لأن الخماسي لا يكسر إلا على استكراه، وعَنَاكِ كثير في كلامهم /فلما كان كذلك علمنا أن التاء زائدة، وأما كَنَهْوَر فإنك تقول فيه: ١٧٤/أ

<sup>(</sup>١) في: (ألف).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكتاب ١١٩/٢.

<sup>(</sup>٣) تقول: بریدیر: انظر: الکتاب ۱۱۹/۲.

<sup>(</sup>٤) في التكملة: (العوض).

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذلي: ٢٠٦، والتكملة مرجان: ٥٠١،٥٠١.

<sup>(</sup>٦) (قلت عنيكيب) ليست في: (ر، وظ).

كُنْيْهِير فتعوض عن الواو؛ لأنها رابعة كواو كردوس، وأما احْرِنْجَام (١)، فإنك إذا أردت تسصغيره وجب حذف همزة الوصل، فيبقى حرِنْجَام، فتحذف النون لتعود الكلمة إلى طريقة التحقير، فيبقى حرْجَام كقرْطَاس فتقول: حُرَيْجِيم، وأما بسر دُرَايا، فإنك تقول فيه: بُريْدر تحذف الألفين والياء ليصير إلى بَرْدَر كحَعْفَر، فسإن قلست: بُريْدير فعوضت، فلأنك قد حذفت شيئًا، وإن لم تعوض، فلأن الزيادة ليست رابعة كألف قرْطَاس.

<sup>(</sup>۱) في ر: (حرنجام).

## قال صاحب الكتاب:

#### "باب تحقير الجمع

أبنية الجموع على ضربين: بناء للكثير، وبناء القليل.

فالأبنية الموضوعة للكثرة لا تحقر على ألفاظها لتدافع ذلك، وإنما يحقر مسنها ما يبنى لأدنى العدد، وذلك: أَفْعُل، وأَفْعَلة وفَعْلة وفِعْلة، فتحقير أَكْلُب أَكْيُلب، وأَبْيَات؛ أبيَّات، وأَقْفِزَة أُقَيْفِزَة وصبية: صُبيَّة، وولْدَة: وُلَيْدَة. فأما الجمع الكثير إذا أريد تحقيره، فإن كان له بناء أدنى العدد، فإن شاء حقر أدنى العدد، وإن شاء حقر الواحد، وألحق الألف والتاء تقول في تحقير دُور: أُدُيْئِر فترده إلى أَدْوُر، وإن شئت: دُويْرات، فإن لم يكن للجمع أدنى العدد، رد إلى الواحد لا غير، وألحق الألف والتاء، وذلك قولهم (۱) في دَراهم ومَطَابِخ (۲): دُريْهمات ومُطَيْبِخات، وكذلك قناديل: قُنيْديلات. فأما الجموع التي على ألفاظ الآحاد، ولم يكسر عليها شيء، فتحقيرها تحقير الآحاد تقول في تحقير قوم: قُويْم، ونَفَر ورَهْط: رُهَيْط ونُفَيْر، وكذلك إبل وغَنَم: غُنيْمَة وأُبيْلَة، فإن حقرت السنين، ولم قول من قال:

حَانِي مِنْ نَجْدِ فَإِنَّ سِنَيْنَه لَعِبْنَ بِنَا شِيباً وَشَيَّبَنَا مُرْدا (٣) دَعَانِي مِنْ نَجْدِ فَإِنَّ سِنَيْنَه

<sup>(</sup>١) في التكملة: (قولك).

<sup>(</sup>٢) في أ: (مصابح - مصيبخات).

 <sup>(</sup>٣) بيت من البحر الطويل قائله الصمة القشيري.

دَعَاني: اتركاني، نَجْد: أحد أقسام بلاد العرب وهو ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق، مردا: جمع أمرد وهو الذي لم ينبت الشعر بوجهه.

سُنيِّن وسُنيِّن، إلا فيمن جعل النون بدلاً (۱)، وعلى قول من فتح النون سُمنيَّات لا غـــير، فإن سميت به شيئاً فيمن فتح النون رددت كما رددت مع الألف والتاء، وإن حقرت خطايا ومَطَايا اسم رجل، قلت في تحقير مَطَايا: مُطَيِّ بياءين، وفي خَطَايا: خُطيّء (۲) بالهمز" (۳).

#### قال المفسر:

اعلم أن الجمع على ضربين جمع قلة، وجمع كثرة، فالجمع الكثير لا يكسر (أ) على لفظه ويرد إلى الواحد تقول /في الشُّعَرَاء: شُوَيْعِرون وفي فُقَراء: ١٧٤/ب فُقَيِّرُون، وفي ضَوَارِب: ضُوَيْرِبات، وكل ما كان من غير المذكر من الآدميين،

<sup>=</sup> الشاهد: قوله: "سِنِينَه" على أنه معرب بالحركة لا بالحروف.

ورد في ديوانه: ٢٠، ومعاني القرآن للفراء ٢٩/٢، ومحالس ثعلب: ١٤٧، والتعليقات والنوادر ١٦٤/١، ورسالة الملائكة: ٢٥٧، وتثقيف اللسان: ٢٣٦، والاقتضاب: ١٧٧/١، والنوادر ١٦٤/١، ورسالة الملائكة: ٢٥٧، وتثقيف اللسان: ٢٣٨، والقيسي: ١٨٨، والقيسي: ١٨٨، وأمالي ابن الشحري ٢/٥، وابن يسعون: ٢٦، وابن بري: ٩٥، وشرح الكافية للرضي وشرح المفصل ١٦٥، وضرائر الشعر: ١٢٠، وابن الناظم: ٤٨، وشرح الألفية للمرادي 1/٥، وشرح الكافية المسالك 1/١٤، وشرح الألفية لابن عقيل <math>1/٥، والمساعد 1/٥، وسناء العليل 1/٠٥، وشرح الألفية للمكودي <math>1/٤، والعيني 1/٩، والتصريح 1/٧، والأشموني <math>1/٥، والخزانة (١٨٥، وسرح الجرجاوي على شواهد بن عقيل: ٧. في الديوان وتثقيف اللسان، وشرح الكافية للرضى والخزانة (ذراني).

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان: (بدلاً من لام الكلمة).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكتاب ١٣٢/٢، ١٣٣.

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذلي: ۲۰۷، ۲۰۸، والتكملة مرحان: ۲۰۰ – ٥٠٤.

<sup>(</sup>٤) هكذا في جميع النسخ والصواب (يصغر).

فإنه يرد إلى الواحد والجمع بالألف والتاء تقول في دَرَاهم: دُرَيْهِمات ودَنَانِير: دُنَيْنِيرات وفي مَسَاجِد مُسَيْجِدَات، وذلك أن هذه الأسماء لما كانت معلقة على غير ما يعقل كان جمعها بالألف والتاء الذي لا يختص بما يعقل (أولى من جمعها بالواو والنون الذي هو من أعلام من يعقل) (1).

فأما جمع القلة فيكسر على لفظه، فتقول في أكلُب: أكيُلب، وفي أَثُواب أنسيّاب، وفي أَجْسِبة، وقالوا: أصيبيّة على أصبية، وتقول في غلمة: غُليْمة (٢)، وفي صبيّة صبيّة، وإنما حص التحقير بجمع القلة، وترك في عقد الكثرة لأحل أن التحقير تقليل في الحقيقة كما أن التكسير تكثير، وكرهوا أن يجتمع علم القلة وصيغة الكثرة، فلم يقولوا في شعراء: شُويْعِراء، وعادوا إلى الواحد والحمع بالواو والنون نحو: شُويْعِرون لأجل أن الواو والنون للقلة في الأصل، وكله الألف والتاء بابها القلة كما مضى في باب التكسير (٣)، ولم يتحنب التصغير في عقود القلة لأحل مجانسته لها، وأما أَدْوُر، فإنك تقول فيه: أُدَيْم، وأن أزلت (أ) الهمزة قلت: أُديِّر، وقول أبي على: "وإن شئت دُويرات" فلأحل أن دوراً للكشرة (٥)، فإذا أردت التصغير حاز لك أن تجمع بالألف والتاء، ولو أردت تحقير غلمان قلت: غُليْمة لوجود عقد القلة، فإن لزمت غلماناً حتى كأنه

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكتاب ١٤١/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر ص: ٨٥٠.

<sup>(</sup>٤) في د: (أبدلت).

<sup>(</sup>٥) في أ: (للتكثير)، وفي د: (للكثير).

لـــيس هنا مثال قلة (قلت)(١) غُلَيْمُون، وإن كان مثال جمع قام مَقَام القلة نحو: قولهم: ثلاثة شُسُوع لم يجز تحقيره نحو: أن تقول: شُسَيْع (٢) لأجل أن الأصل في المثال الكثرة، فلا يعتد بوقوعه على القليل في بعض الأحوال كما أن مجيء مثال القلة للكثرة لا يمنع من تصغيره؛ لأن الأصل هو المعتبر، فأكُفّ يصغر على لفظه نحو: أُكَيْف، وإن كان قد جاء للقليل والكثير؛ لأنه وضع على القلة في الأصل كما وضع فُعُول للكثرة، ثم دخل أحدهما على صاحبه، ولو جاز ذلك لوجب أن يــصغر قَنَاديل على لفظه إذا أريد القلة إذ ليس يصدر لهذا النحو مثال قلة، الهمـزة المنقلبة عن الواوحتي يصير أأْذُر بوزن أَعْدُر، ثم تقلب الهمزة ألفاً كما فعلت في آدم، فيقول: أُوَيْدِر كما قلت: أُوَيْدِم / وأما الأسماء المفردة التي معناها ١٧٥/أ الجمع، فليس فيها إلا أن يُكسر على ألفاظها؛ لأنها مفردة، وذلك نحو: أن تقــول في إبــل:أُبَيْلَة وفي غَنَم: غُنَيْمة وفي نَعَم: نُعَيْمَة وفي قَوْم قُوَيْم وفي رَهْط رُهَــيْط وفي نَفَر نُفَيْر كما تقول في عُصْبَه: عُصَيْبَه، وكذا نسْوَة تقول: نُسَيّة؛ لأنها اسم مفرد، والفصل بين التكسير واسم الجمع أن اسم الجمع يصغر على لفظــه نحــو: ما ذكرنا من قولهم: رُكَيْب، ورُجَيْل، والقياس أن تقول في عَبِيد وكَليب: عُبَيِّد، وكُليّب؛ لأن فَعيلاً اسم جمع وهو مفرد كنِسْوَة.

<sup>(</sup>١) (قلت) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه في ١٤١/٢: (وإذا حقرت الشسوع وأنت تزيد الثلاثة قلت: شسيعات ولا تقول: شسيع؛ لأن هذا البناء لأكثر العدد في الأصل).

<sup>(</sup>٣) (في) ليست في: (ظ، ود).

وأما سنُون (١) فعلى وجهين:

أحدهما أن تجري بحرى مسلمون في أن الإعراب يكون في الواو، فعلى هدا تقول: سُنَيّات، فترد إلى سَنَة، ثم تجمع بالألف والتاء، وذاك (٢) أن الواو والنون جعل عوضاً من المحذوف، والتصغير يرده، والعوض يسقط بعود المعوض عنه، فلأجل هذا لم يجز أن تقول: سُنيّون، وكذا في أرضُون أريّضات لأجل أن الواو والنون لحق عوضا من تاء التأنيث والتصغير يعيدها، فيعود إلى أصله الذي هدو الألف والتاء، فكما أنك لو قلت: أرضَة لم تقل: إلا أرضات كذلك إذا قلت: أرضَة م تقل: إلا أرضات كذلك إذا قلت: أرضَة م تقل الرم هنا ترك الواو والنون من وجهين:

أحدهما: ما كان في سنون من عود المعوض.

والــــثاني: أن تـــاء التأنيث إذا رد لم يجز إثبات الواو والنون؛ لأن الواو والنون علم التذكير، فلا يجتمع مع علم التأنيث.

والوجه الثاني: أن يجعل الإعراب في النون فيقال: سنينُ، وهذا لا يكون فيه تعويض عن اللام المحذوف بالواو والنون، فلا يوجب عُود اللام سقوطهما فتقول: سُنيِّين.

ووجــه الدلالة في البيت أنه قال: فإن سنينَه (<sup>۳)</sup>، و لم يقل: سنِيّه، وأنشد شيخنا قبل<sup>(١)</sup> هذا البيت:

انظر: الكتاب ١٤٣/٢.

<sup>(</sup>٢) في أ: (إذا كان).

<sup>(</sup>٣) تقدم وروده ص:١٠٣٨.

<sup>(</sup>٤) في الديوان وما بعده من المصادر والمراجع المذكورة ص:٩٠٥٩، البيت: "دعاني من نجد" قبل البيت "لحا الله" ما عدا القيسي.

لَحَا اللهُ نَجْداً كَيْفَ يَتْرُكُ ذَا الغني فَقيراً وحُرُّ القَوْمِ تَحْسَبُهُ عَبْدا (١)

وأما قول أبي على "إلا فيمن جعل النون بدلاً" فالمراد به أنك إذا جعلت السنون مع كونه حرف إعراب عوضاً عن اللام المحذوف قلت: سُنيِّن، فلم ترد اللام لئلا يجتمع العوض والمعوض، وأما قوله: "فإن سميت به شيئاً، فيمن فتح السنون رددت كما رددت مع الألف والتاء" فالمقصود أنك لو سميت رجلاً بسنون على قول من جعل الإعراب في الواو، وفتح النون لكونه نون جمع كنون مسلمين، ثم صسغرته رددت السلام فقلت: سُنيُّون قد أقبل كما أنك قلت: سُنيَّات، فرددت /اللام مع الألف والتاء إلا أن هاهنا فرقاً، وهو أنك ترد اللام مع الألف والتاء إلا أن هاهنا فرقاً، وهو أنك ترد اللام مع الألف والتاء شغرت أو لم تصغر تقول: سَنَوات وسُنيَّات.

وأما مسألتنا التي هي سنون اسماً علماً، فلا يتصور رد اللام فيها إلا في حال التصغير، وينبغي أن يعلم أنك لو لم ترد اللام في سنَوات اسماً لم يجز، ولأدى إلى ما قدمته في أول باب التصغير من الفساد لو لم ترد لام دم ويد (٢)، ولزاد هاهنا وجه آخر من الفساد، وهو أن تحرك واو الجمع فتقول: سُنَيْوِن إن لم تقلبها ياء نحو: سُنَيِّن.

وأما مَطَايا اسم رجل، فإنك تقول: مُطَيّ بيائين، فتحذف حتى لا يجتمع شــلاث ياءات كما قلت في أَحْوى: أُحَىّ (٣)، فالوجه أن تحذف الألف الأولى

<sup>(</sup>۱) ورد في ديـوانه: ۲۰، والتعلـيقات والـنوادر ۱٦٤/۱، وتثقـيف اللـسان: ٢٣٦، وابـن يسعون: ٢٧٢، والقيسي: ٨٧١، وشرح المفصل ١٢/٥، والعيني ١٧١/١، والخزانة ٦٢/٨.

في الديوان: (ذا الندى بخيلا).

<sup>(</sup>۲) انظر ص: ۱۰۰۱.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكتاب ١٣٢/٢.

والياء المنقلبة عن همزة فَعَائل فيبقى مَطَا مثل قَفَا فتقول: مُطَيّ فوزنه فُعَيْل، ولا يجب أن يقال: إنك حذفت الأخير وواحدة من الزيادتين حتى كان وزنه فُعَيّ؛ لأن الزائد أولى بالحذف إذا لم يكن في إثباته فائدة، وكذا خَطَاياتحذف واحداً مسن الألف الأولى والياء، فتعود الهمزة لأجل أنك أزلتها لما احتمع همزتان في خَطَائِيء مثل خَطَيّع، ولا تحذف كل واحد من ألسف فَعائِل، والياء في خطايا كما فعلت في مَطَايا لأجل أن اللام هنا همزة، فسيعود، ولا يجستمع ثلاث ياءات، ولام مطايا ياء، فلو لم تحذف الزيادتين معاً احتمع ثلاث ياءات.

واعلم أن من الأسماء المصغرة ما جاء على غير واحدة من ذلك قولهم: أنيسسيان في إلى أسيان (١) فهو في التقدير تصغير تصغير مَلْمَحة، وكذلك قولهم في مَغْرب: آتيك مُغَيْربان الشمس، فهذا تصغير مَغْربان في الحقيقة، وقالوا: آتيك عُشيّانا في العشاء، وعُشيْشية في عَشية، فالمكبر عُشيّانا وعشاوة (١) وعُشيّان وعُشيّانات، وأما قول بعضهم: مُغَيْربانات وعُشيّانات، فعلى قولهم: بَعِير ذو عَثَانين، وشابت مَفَارقُه (١)؛ لأنهم جعلوا الحين أجزاء كما جعلسوا كل خصلة من عُثنُون البعير عُثنُونا (١)، فكأن الوقت الذي يتغير فيه السسمس مغسرب، والوقت الذي تغرب فيه ويبقى بعض آثارها مغرب ثان، والوقت الذي يغرب فيه باقيها ثالث (٢) فاعرفه.

<sup>(</sup>١) في ر: (انسيان).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ، ود: (إنسان).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكتاب ١٣٨/٢.

 <sup>(</sup>٤) (وعشاوة وعشان) ليست في: (ظ، ود).

<sup>(</sup>٥) انظر ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن الجميد ٦٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: الكتاب ١٣٧/٢، ١٣٨، وما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد ٦٦.

<sup>(</sup>٧) في د: (مغرب ثالث).

#### قال صاحب الكتاب:

# "باب تحقير الترخيم

هذا الباب ينظر فيه إلى الزيادات الثابتة في الاسم المحقر، فتحذف ثلاثياً كان الاسم/، أو رباعياً، فالثلاثي نحو: حَارِث وجَابِر وثَابِت وأَسْوَد وأَزْهَر، ١٧٦/أ تقول في حَارِث: حُرَيِث وفي (١) جَابِر: جُبَيْر وأَسْود: سُويْد، وأَزْهَر: زُهَيْر، قال الأعشى:

أَبْلِعْ يَسِزِيدَ بَسِي شَيْبَان مَأْلُكَةً أَبِ أَبِيتٍ أَمَا تَنْفَكُ تَأْتَكِلُ (٢)

وتقول (٣) في غَللب: غُلَيْبَة، فتلحق التاء كما تلحق ما كان على ثلاثة أحرف، ولو حقرت نَصَفاً في قولهم: امرأة نَصَف، قلت: نُصَيْف، فلم تلحق التاء (٤)، وكذلك لو حقرت ضامراً ورخمت، لقلت: ضُمير ولم تلحق التاء (٥).

أبو ثبيت: هو يزيد بن مُسْهر الشيباني، مألكة: رسالة، تأتكل: تَفْتَعِل من الفساد يقال: أكل بين الناس إذا مشى بينهم بالفساد وسعى بالشر.

الشاهد: قوله: "ثُبَيْت" تصغير ثابت مرخماً.

ورد في ديوانه: ١١١، والكامل: ٨٢٤، والخصائص ٢٨٨/٢، والصحاح (أكل)، وابن يسعون: ٢٧٢، والقيسي: ٨٧٤، وابن بري: ٦٠٠، واللسان (ألك)، ورغبة الأمل ٢٦/٦.

<sup>(</sup>١) (في) ليست في: (التكملة).

<sup>(</sup>٢) بيت من البحر البسيط.

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (أي تفسد وتسعى بالتميمة وتقول).

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان: (الهاء).

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذلي: ٢٠٩، والتكملة مرجان: ٤٠٥، ٥٠٦.

### قال المفسر:

اعلم أن الترحيم في التصغير (١) أن تحذف الزوائد من الاسم، وتبقى الأصول ثلاثياً كان أو رباعياً، فالثلاثي نحو: قولك في أَسْوَد: سُويد، وفي حَــارث: حُرَيْث حذفت همزة أُسُود، وألف حَارث؛ لأنهما مزيدتان والرباعي نحــو: قــولك في قرْطَاس: قُرَيْطس وفي مُدَحْرج دُحَيْرج، وفي احْرِنْجَام (٢): حُرَيْجِم، وأما نحو : قُعْدُد ومَهْدَد فإنك تقول فيه: قُعَيْد ومُهَيْد؛ لأن الدال الثانية زائدة للإلحاق، والاسم ثلاثي، وقلت في مُقْعَنْسس: قُعَيْس لأنه من تركيب قَعَس، والباقي زائد، وأما إلحاق التاء في غَلاب حيث <sup>(٣)</sup> قلت: غُلْبَيَة، فلأجل أن التاء منع هذا النحو لكونه على أكثر من ثلاثة أحرف، وقد تقدم أن الحرف الرابع يقوم مقام تاء التأنيث (١)، فإذا حذفت حتى يصير إلى ثلاثة أحرف، وحسب أن تعسود التاء لزوال عوضه، وكذا تقول في سماء: سُمَيّة لأجل أنك رددتــه إلى ثلاثة إلا أن الحذف فيه ليس لأجل الترخيم، ولكن حذفه يلزم لئلا يجتمع ثلاث ياءات، فالسماء لما كانت مؤنثة، وكان الرابع قد عاقب التاء، ثم سقط وجبب عوده، وعلى ذا يجري في عَنَاق عُنَيْقَة إذا حذفت الألف، وأما قولهم في امرأة نَصَف: نُصَيْف فلأحل أن نَصَفاً مذكر، وصف به مؤنث ألا تراك تقول: رحل نَصَف (°)، فهو باق على أصله، ومثله قولك: امرأة عَدْل لا تقول:

في ر، وظ: (التصغير في الترخيم). (1)

في أ: (انحرنجام). **(Y)** 

في د: (غلاب نحو غليبة). (٣)

انظر المقتصد: ٩٩٢. (٤)

انظر: الكتاب ١٣٧/٢. (0)

عُدَيْلَــة لأحل أنه مصدر مذكر وصف به المؤنث على التوسع، ولو كان مؤنثاً في التقدير للحقه التاء كما تقول: جاءت العدل المسلمة، فتؤنث المسلمة؛ لأنه قد صار صفة لمؤنث (١) فالوصف بالمصدر.

إما أن يكون على تقدير المضاف نحو: ذو عَدْل فعلى هذا لا وجه للتأنيث؛ لأنه ليس من المؤنث في شيء.

والسناني: أن تقول: رجل عَدْل فتجعله كأنه (٢) في المعنى مبالغة / حتى ١٩٧٦ كأن الرجل خلق من العدالة، وإذا كان كذلك فهو مصدر في التحقيق، وعلى هذا المعنى شبهه (٣) بقولك للمرأة: ما أنت إلا رُجيل، وللرجل ما أنت إلا مُريّة، وذاك أن الرجل لا يصير مؤنثاً بهذا، ولا المرأة مذكراً؛ لأنك تريد أن تقول: ما أنت إلا واحد من هذا النوع، وليس رجل بصفة مثل مُسلمة وضارِبَة فيؤنث، فكذا تريد أن تجعلها العدل مبالغة، فلا تعدل عن الأصل الذي هو التذكير كما لم تحمسع، و لم تثن نحو: صَوْمُون وعَدْلُون، وقالوا: خُلَيْق، وهم يريدون المؤنث كسذا حكاه عسن الخليل (٤)، وأما ضامر وحَائض، فإنك تقول فيه: ضُمَيْر وحُييْض، وطُلَيْق في طالق، وذاك أنه على الوجهين المتقدمين ، فإن كان حذف الستاء (٥) لقصد النسب، فإنه أريد أن يمنع التاء، فلا يعاد عند التصغير، وليس

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (مؤنثة).

<sup>(</sup>٢) (في) ليست في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٣) هو سيبويه، الكتاب ١٣٧/٢.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ١٣٧/٢.

<sup>(</sup>٥) (حذف التاء) ليست في: (د).

الحرف الرابع في ذا النحو بعوض منه، فيقال: إنه يرجع عند سقوطه بدلالة أنك تقـول: ضَارِبَة، وقَائِمة، فتؤنث مع بقاء الزيادة؛ لأن تأنيث هذا النحو لكونه صفة، وإنما يكون في الأسماء نحو: عَنَاق؛ لأنه لم يجر على مؤنث فيستحق التأنيث، وإن كان التقدير شيء حائض وشيء ضامر، فهو بمنزلة حارث في كونه مذكراً، وبمنزلة ضارب صفة رجل، فتقول: ضُمَيْر لتعريه من تقدير التأنيث فاعرفه.

#### قال صاحب الكتاب:

## "باب تحقير الأسماء المبهمة

وذلك قـولهم: ذا للمذكر، وتا للمؤنث (١) وذه (٢)، وتلحقهما هاء التنبيه، فتقول: هَذَاك، وهَاتِيك قال:

قَدِ احْتَمَلَتْ مَنِيٌّ فَهَاتِيك دَارُهَا بِهَا السُّحْمُ تُرْدِي والحَمَامُ الْمُطُوَّقُ (٣) وقالوا للمؤنث: تَا والتثنية: تَانِ، قال عِمْران بن حطان القَعَدي (٤): وَلَا يُسْتُ دَارُنَا هَاتَا بِدَارِ (٥)

السحم: الغربان، تردى: تحجل، الحمام المطوق: القمارى.

الشاهد. قوله: "هاتيك" بمعنى هذه الهاء للتنبيه و"تي" اسم المشار إليه والكاف حرف خطاب. ورد في ديوانه: ٥٠٩، وابن يسعون: ٢٧٢، والقيسي: ٨٧٥، وابن بري: ٢٠٢، والمنازل والديار ١٣٦/١، والهمع ٢٣٦/١، والتاج (طوق)، والدرر اللوامع ٢٣٦/١، في الديوان (ألا طعنت).

- (٤) (القعدي) ليست في: (التكملة).
- (°) بيت من البحر الوافر قائله: عمران بن حطان بن ظبيان السدوسي الشيباني الوائلي، سمي بالقعدي؛ لأنه رأس القعدة من الصفرية لأنه طال عمره وضعف عن الحرب فاقتصر على التحريض والدعوة بشعره وبيانه، توفي سنة ٨٤هـ.

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (للمؤنث وذي وذه).

<sup>(</sup>٢) قال في المقتضب ٢٨٨/٢: (فإن حقرت (ذه) و(ذي) قلت: تيا، وإنما منعك أن تقول: ذيا كراهة التباس المذكر بالمؤنث فقلت: تيّا؛ لأنك تقول: (تا) في معنى (ذه) و(تي) كما تقول: ذي فصغرت (تا) لئلا يقع لبس فاستغنيت به عن تصغير (ذه) أو (ذي) على لفظها.

<sup>(</sup>٣) بيت من البحر الطويل قائله ذو الرمة.

فإذا حُقِّر شيء من هذه الأسماء، لم تضم أوائلها كما تضم أوائل سائر الأسماء، ولكن تترك على حركتها، وتلحق أواخرها الألف، وذلك قولك في ذا: ذيّا، وفي تا: تَيّا، وفي أولا(1): أوليّا، فالضمة هي التي كانت في المكبر، وليست للتحقير، ومن مد أولاًء (٢) قال: أوليّاء (٣)، فألحق الألف قبل الآخر لتبقى الهمزة على كسسرتها، والياء في ذيّا محذوفة، وقد أحروا الذي والتي مُحْرى المبهمة على الساواتها لها في الإبهام، وأنها لا تخص واحداً بعينه كما أن /المبهمة كذلك، ١٧٧/أوذلك قولهم في تحقير الذي: اللَّذيّا، وفي تحقير التي: اللَّنيّا، قال (١٤): و لم يحقروا اللائي (٥) استغنوا بتحقير جمع الواحدة عن تحقيرها وذلك قولهم: اللَّتيّات" (١٥).

<sup>=</sup> أخباره في: المؤتلف والمختلف: ٩١، وميزان الاعتدال ٢٣٥/٣، وتهذيب التهذيب ١٢٨/٨. مهاه: لين ورفق ومنظر جميل.

الشاهد: قوله: "هاتا" ألحق هاء التنبيه الاسم المبهم المؤنث الذي هو تاء ورد في ديوان الخوارج: ١١٢، والكتاب ١٣٩/، والنوادر: ١٧٢، والمقتضب ٢٨٨/، والكامل: ٢٢، ١٠ والفصيح: ٣١٠، والعضديات: ١٤٦، وابين السيرافي ٢٧٠/، والصحاح (مهه)، وشرح الفصيح للأصبهاني: ٢٨٨، ومجمع الأمثال ١٣٢/، وابن يسعون: ٣٧٧، والمؤين: ٢٧٨، وابن بري: ١٠٤، وشرح المفصل ١٣٦/، والمغني: ١٩٥، وشرح أبيات المغني ١٦٥/،

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان: (ألا أوليا).

<sup>(</sup>٢) أولاء تمد وتقصر، فالمد لغة الحجاز، والقصر لغة تميم وبعض قيس وأسد، انظر: المقتضب ٢٧٨/٤، والمخصص ٢٠/١٠، وشرح الألفية لابن الناظم: ٧٨، والبحر المحيط ١٣٨/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكتاب ١٤٠/٢، والمقتضب ٢٨٩/٢، وشرح الشافية للرضي ٢٨٧/٢.

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان: (قال الشيخ أيده الله) القائل سيبويه ونصه: (واللاتي لا تحقر استغنوا بجمع الواحد إذا حقر عنه، وهو قولهم: اللَّتَيَّات)، الكتاب ١٤٠/٢.

<sup>(</sup>٥) في أ: (اللاتي).

<sup>(</sup>٦) التكملة شاذلي: ٢١٠، والتكملة مرجان: ٥٠٥، ٥٠٠.

#### قال المفسر:

اعلم أن المبهم قد خالف غيره في التحقير، وذلك من وجوه:

أحدها:أن الصدر لا يضم بل يترك على حاله.والثاني:أنك تلحق آخره ألفا. والـــثالث: أن الـــياء قد تقع فيه ثانية (١). تقول في ذًا: ذَيّا وفي تَا: تَيَّا، فالألـف في الآخر علم التصغير بإزاء الضمة في الصدر نحو: رُجَيل، فأما وقوع الياء ثانية في ذَيّا، فلأجل أن ذا على حرفين، واللام محذوف، و لم ترد اللام كما رد في دُم ويَد لأجل أن هذا لما وضع على أن يلحق آخره ألف لم يكن آخره مما يجري عليه الإعراب، و لم يضم صدره، فيمتنع أن تقع الياء الساكنة بعد الحرف الأول كمـــا امتنع في رُجَيْل، وإنما جعلوا هذا النوع على سنن آخر جرياً على أصول كلامهم و(١) تغيير الحكم عند تغير الباب، فلما كان ذا وتًا، وما أشبه ذلك نوعاً على انفراده، وخارجاً عن الأسماء المتمكنة نحو: رَجُل وفَرَس وعَصَاً ورَحَــاً جعلوا لــه طريقة على الانفراد، ويزيد في حسنه أن هذه الأسماء مبنية فجعلوا في آخرها ألفاً ليكون على وجه لا يحتمل الحركة التي هي آلة الإعراب، ولا يجوز أن يقال: إن الألف في ذَيًّا لام الفعل، وإن الياء عين لأجل أنهم قالوا في الذي: اللَّذَيَّا، فألحقوا الألف مع ثبات لامه، وهو الياء، فقد علمت أن الألف زائدة حسرت مجرى الضمة في إفادة التصغير، فلو طلب منك مثال ذَّيّا قلت: فَــيْعَا، وأمــا ألاء فقيل فيه: أُلَيّاء بياء مشددة وألف بعدها، وهمزة بعد الألف

<sup>(</sup>۱) قال في المقتضب ۲۸۷/۲: (فإن قال قائل: ما بال ياء التصغير لحقت ثانية، وإنما حقها أن تلحق ثالثة، قيل: إنما لحقت ثالثة، ولكنك حذفت ياء لاجتماع الياءات فصارت ياء التصغير ثانية وكان الأصل ذيبا إذا قلت: ذا).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ، ود: (في).

مكسورة، فألحقوا الألف قبل الهمزة ليبقى آخر الكلمة على حاله، ولو لحق بعد الهميزة لوجب أن يقال: أُليَّيا بوزن أُليَّعَا (فالياء) (١) الأولى في أُوليّاء للتحقير، والثانية بدل من الألف في أُلاء، والألف الذي بعدها (٢) علم التصغير، والهمزة باقية كما كانت قال:

يَامَــا أُمَــيْلِحَ (1) غِــزْلاناً شَدَنَّ لَنَا مِنْ هَوُلْيَائِكُنْ الضَّالِ والسَّمُرِ (1)

(٤) بيت من البحر البسيط اختلف في قائله.

نسبه العيني ٢/١١، ٣٤٣/٣، ٦٤٤ إلى العرجي، ونسب إلى مجنون ليلي في ديوانه: ١٦٨.

ونسبه البَاخزري في دمية القصر ٨٠/١، ٨٣ إلى كامل المنتفقى.

ونسب في اللسان (شدن) إلى على بن أحمد العُرَيْتي، ونسبه السيرافي في شرح الكتاب المرابي. ونسب إلى غيرهم.

انظر: معاهد التنصيص ١٦٧/٣، والخزانة ١٩٧/١.

الشاهد: قوله: "هؤليائكن" بياء مشددة وألف بعدها وهمزة بعد الألف مكسورة تصغير ألاء. وورد بلا نسبة في الزهرة: ٣٠/٢، والجمان: ٢٧٠، وأمالي ابسن الشحري ١٣٠/٢،

<sup>(</sup>١) (فالياء) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ، ود: (بعد الياء علم التحقير).

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه في ١٣٥/٢: (وسألت الخليل عن قول العرب: ما أُميِّلِحَهُ فقال: لم يكن ينبغي أن يكون في القياس لأن الفعل لا يحقر وإنما تحقر الأسماء لأنها توصف بما يعظم ويهون والأفعال لا توصف، فكرهوا أن تكون الأفعال كالأسماء لمخالفتها إياها في أشياء كثيرة، ولكنهم حقروا هذا اللفظ وإنما يعنون الذي تصفه بالملح كأنك قلت: مليح شبهوه بالمشيء الذي تلفظ به وأنت تعني شيئاً آخر نحو قولك: يطؤهم الطريق وصيد عليه يومان ونحو هذا كثير في الكلام، وليس شيء من الفعل ولا شيء مما سمي به الفعل يحقر إلا هذا وحده وما أشبهه من قول: ما أفعله).

وأما قول أبي على: "وليست الضمة للتحقير " فلأجل أنا قد علمنا أنّ المبهم لا يضم صدره، ويقوم الألف الزائدة فيه مقام الضمة، وإذا كان كذلك وجب أن تكون الضمة في أُليَّاء هي التي كانت في أُلاء، وليس كذا قولك في بُرد: بُرَيْد لأجل أنا / رأينا الصدر يضم نحو: رُجَيْل في رَجُل، فوجب أن يقدر ١٧٧/ب الاحتلاف، فيتقول: إن النية في هذه الضمة أنها (١) حدثت للتحقير كما وجدتها تحدث عيانًا في قولك: رُجَيل وقُدَيْرة ويُدَيِّة.

وأما أُولَى إذا قصر فإنك تقول فيه: أُليّا، فتكون الألف بمنزلته في ذيّا والياء التي قبل الألف منقلبة عن الألف في أولى، والموصول بمنزلة المبهم تقول: اللّسدّيّا واللّتسيّا في الذي والتي، وتقول: ذيّان في (٢) ذان، واللّدّيّان واللّدَيّون، فتحذف الألف حذفاً إذا انضم إليه هذه الزوائد هذا هو ظاهر القول، والتحقيق أن هذه الأسماء لا يصح فيها التثنية، والجمع كما يصح في رجل ومسلم، فالذين

وشرح مقصورة ابن درید: ۲۰۵، والإنصاف: ۱۲۷، وشرح المفصل ۲۱/۱، ۱۳٤/۳، ۱۳۴/۸، وشرح الکافیة للرضي ۱۰/۱، وشرح الکافیة للرضي ۱۰/۱، وشرح الکافیة للرضي ۱۸/۱، والمغنی: ۷۲۰، والأشمونی ۱۸/۳، والهمع ۲۲۱/۱، والممع ۲۲۱/۱، وشرح کتاب الحدود للفاکهی: ۳۰۳، وشرح شواهد الشافیة: ۸۳.

يا: حرف نداء والمنادى محذوف أي يا صاحبي، أُمَيْلِح: الملاحة البهجة وحسن المنظر، غزلانا: جمع غزال وهو ولد الظبية، شدن شدن: قوي وطلع قرناه، واستغنى عن أمه، الضال: السدر البري، السمر: شحر الطلح.

في الزهرة، وشرح الرضى: (هؤلياء بين).

<sup>(</sup>١) في ظ: (إنما).

<sup>(</sup>٢) في أ: (في ذيان ذان).

صيغة وضعت للجمع وهذان للتثنية كما مضى (١)، وإذا كان كذلك كان الــتحقير لاحقاً لها في هذه الحالة، فإذا حقرت "هَذَان" قلت: هَاذَيَّان فرَدَدْتَ العين المحذوفة إذ لو لم ترد لوقع ياء التصغير قبل الألف وانفتح، وكذا الَّذين ترد السياء التي كانت في الذي فتقول: اللّذيُّون (٢)، ولو لم ترد لوجب تحريك ياء التصغير، ولم يجز إلحاق الألف لأجل أنه لا يقدر على اللفظ به مع ساكن آخر من حروف اللين كالألف في ذّيان والواو في اللّذيون، واكتفى في الدلالة على الـــتحقير باللام المردود، وهو أنه لم يكن في الذين، فلما رد في اللَّذيُّون علم أنه للتحقير، وكذا العين من ذا قد سقط في هذان، فلما رد فقيل: هذيَّان كان من خصصائص التصغير، فليس التقدير أنه قيل: اللّذيّا، ثم لحق الواو والنون كما لم يكــن ذلك في حال التكبير نحو: الَّذين وهَاذَان، وإنما لحق التصغير ذَان واللَّذَان واللستان والسذين، وهسذا مما نبه به على أنه ليس على حد مُسْلم ومُسْلمان ومُــسْلمون، إذ لــو كان كذلك لوجب أن يقال: اللّذيُّون بفتح الياء على أن تحــذف الألف لالتقاء الساكنين، وتبقى الفتحة كمُصْطفُون، وأما اللاَّتي فلم يصغر استغناء باللَّتَيَّات (٣)، والتحقير لم يتمكن في هذه الأسماء غير المتمكنة، ألا ترى أن ما ومن لم يصغرا (٤)، ومَنْ ومَا وإن كانا موصولين، فإنهما لا يتمكنان

<sup>(</sup>١) المقتصد في شرح الإيضاح: ١٩١.

<sup>(</sup>٢) في المقتضب ٢٩٠/٢: (وكان الأخفش يقول: اللَّذَيِّين يذهب إلى أن الزيادة كانت في الواحد، ثم ذهبت لما جاءت ياء الجمع لالتقاء الساكنين فيجعله بمنزلة مصطفين، وليس هذا القول بمرضي لأن زيادة التثنية والجمع ملحقة).

<sup>(</sup>٣) في المقتضب ٢٩٠/٢: (وكان الأخفش يقول: اللَّويا؛ لأنه ليس جمع التي على لفظها، فإنما هو اسم للجمع كقولك: قوم ونفر وهذا هو القياس).

<sup>(</sup>٤) انظر: الكتاب ١٣٥/٢، والمقتضب ٢٩٠/٢.

تمكن الذي، ألا ترى أنك لا تصف بهما كما تصف بالذي، ويكون أيضاً لغير الوصل كالاستفهام، والجزاء.

وكما لا يصغر هل وما أشبهه كذلك لم يصغر الاسم المتضمن معناه، ولا يصغر كم ومتى وأين وكيف (١)؛ لأن /هذه كلها تتضمن معنى الاستفهام، ١٧٨/ ولا يفيد تحقيرها شيئاً ألا ترى أن (كيف) سؤال عن الحال و(أين) سؤال عن المكان و(متى) عن الزمان، فلو قدرت تحقير السؤال كان شيئاً بعيداً من الالتئام، ولست تخص حالاً واحدة ومكاناً واحداً وزَماناً واحداً فتصغره، وكذا "كم" لا تسريد به درهما أو درهمين، فتحقر كما تقول: أخذت دُريهماً ودُريهمات، وقبل ورحيث) بهذه المنزلة؛ لأنه مبهم لا يدل على مكان واحد، وليس كتَحْت وقبل وبعَدْد وفوق حيث قلت: تُحيِّت كذا وقبيل وبُعَيْد وفويق (٢)؛ لأنك قصدت أن تحقيد المسافة بين الشيئين من فوق أو من تحت أو قبل (٣) أو من بعد، وكذا قلت: هذا مُثيل هذا وأميثال هذا، فزعمت أن الشبه غير تام، و لم يجز التحقير في غيرك لأحل أنك إذا قلت: مررت برحل غيرك (١)، فهو بمنزلة أن تقول: مررت برحل ليس إياك (فكما أن معنى قولك: ليس إياك (٩) نفي أن يكون المرور به المخاطب، ولا يتسعور فيه التحقير كذلك غيرك لا يجوز تحقيره، ولا يصغر المخاطب، ولا يتسعور فيه التحقير كذلك غيرك لا يجوز تحقيره، ولا يصغر

<sup>(</sup>١) انظر: الكتاب ١٣٥/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكتاب ١٣٥/٢، والمقتضب ٢٧١/٢.

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (من قبل).

 <sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (غيرك فليس كل من عداك يكون حقيراً كما يكون الذي يماثلك خبيراً فهو..).

 <sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

حسبك (١)؛ لأنه بمعنى كَفَاكَ، ولا تُصَغّرُ أَمْسِ وغد، والنَّلاثَاء، والأَرْبِعَاء، والأَحـد، والاثـنان، والخَمِيس (٢)؛ لأنها أسماء وضعت لتدل على أيام عينها العدد، فلا فائدة في تحقيرها، وتحقر السنة والعام والشهر والليلة واليوم؛ لأن هذه أسماء أحناس مثل رجُل وفَرَس، فإذا قلت: عُويْم وسُنيَّة كان كقولك: رُجَيْل، ولو قلت: أُمَيْس كان كقولك: فعلت أَمْس صغيراً وأفعل غداً حقيراً (٢)، وهذا محال؛ لأنه لا يدل على واحد من حنس فتصغره، ولا تصغر الضمائر (٤) نحو: أنّا وأنست ونَحْنُ لأحل أن الأصل فيها المتصل نحو: التاء في ضَرَبْتُ، فلما لم يستأت فيها التصغير ترك على حاله، وأيضاً فإن من المنفصل ما هو على حرفين نحو: هو وهم، ولو صغرت هما أو نحن لم يكن فيه فائدة، ولا تجد لذلك مدخلاً في العادة.

<sup>(</sup>١) انظر: الكتاب ١٣٥/٢.

<sup>(</sup>٢) قال المبرد في: المقتضب ٢٧٦/٢: (وتقول فيما كان علماً في الأيام كذلك تقول في تصغير سَبْت: سُبَيْت وفي تصغير أَحَد: أُحَيْد في الاثنين تُنيّان؛ لأن الألف ألف وصل فهي بمنزلة قولك في ابن: بُنيّ وفي اسم: سُميّ، وفي الثلاثاء: تُلَيْئَاء في قول سيبويه. وفي قولنا: تُلَيْئَاء؛ لأنك إنما صغرت ثلاثا فتسلم الصدر، ثم تأتي بعده بألفي التأنيث وفي الأربعاء: الأربيعاء، وفي الخميس: الخُميْس وفي الجمعة: حُميْعة).

وأجاز المازني والجرمي التصغير. انظر: المخصص ١١/١٤.

أما سيبويه فإنه يمنع ذلك. انظر: ١٢٦/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكتاب ١٣٦/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكتاب ١٣٥/٢.

## قال صاحب الكتاب:

"باب المصادر والأفعال المشتقة (١) منها وأسماء الفاعلين والمفعولين الجارية عليها، وأسماء الأمكنة والأزمنة المأخوذة من ألفاظها.

اعلـم أن أمـ ثلة الأفعـال مشتقة من المصادر، كما أن أسماء الفاعلين والمفعولين مشتقة منها، فلو كانت المصادر مشتقة من الأفعال لجرت على سنن في القـياس، ولم تختلف كما لم تختلف أسماء الفاعلين والمفعولين، فلما اختلفت المـصادر /اختلاف سائر أسماء الأجناس دلت (٢) على أن الأفعال مشتقة منها، ١٧٨/ب وأنها غـير مشتقة من الأفعال وأيضاً فلو كانت المصادر مشتقة من الأفعال لدلت على ما في الأفعال من الحدث والزمن وعلى معنى ثالث كما دلت أسماء الفـاعلين والمفعـولين على الحدث وذات الفاعل والمفعول به، وكذلك سائر المشتقات، فلما لم تكن المصادر كذلك علم أنها ليست مشتقة من الأفعال، وأما اعـتلالها باعتلال الأفعال، فلا يدل على أنها مشتقة منها كما أن اعتلال بعض أمثلة الفعل لبعض لا يدل على أن بعض الأفعال مشتق من بعض" (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: هذا الباب في الكتاب ۱/ ۲، والأصول ۱۹۰، ۱۹۰، والإيضاح في علل النحو: ٥٦، والخصائص ۱۹۰، ۱۱۹، والانصاف ٢٣٥، وأسرار العربية: ۱۷۱، والإنصاف ٢٣٥، وأسرار العربية: ۱۷۱، والإنصاف ٢٣٥، وشرح ونتائج الفكر: ٦٧، والتبيين للعكبري: ١٤٣، ومسائل خلافية في النحو: ٦٨، وشرح الكافية للرضى ١٧٨/٢، وبدائع الفوائد ٢٧/١، وائتلاف النصرة ١١١.

<sup>(</sup>٢) في التكملة: (دل ذلك).

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذلي: ٢١١، والتكملة مرجان: ٥٠٨،٥٠٧.

## قال المفسر:

اعلم أنه قد تقدم الدلالة على أن المصدر أصل للفعل (١)، فقد ذكر أبو على: في هذا الباب دليلين أحدهما: أن المصادر توجد مختلفة الأمثلة نحو: الضَّرْب والقَتْل والقيَام والقُعُود والكُفْران والمَعْفرَة وغير ذلك، وما يشتق (٢) من الفعل يجري محراه في الجري على سَنَنِ وَاحِد، ألا ترى أن الأسماء الفاعلين والمفعــولين في كــل بــاب حَدًّا يثبت عليه فيَجيء في فَعَلَ فَاعل نحو: ذَاهب وضَارِب، ومفعول نحو: مَضْرُوب، وفي أَفْعَل مُفْعل ومُفْعَل نحو: مُكْرِم ومُكْرَم، وفي فَاعَــلِ مُفاعِــل كَمُقَاتِــل، وفي استفعل مَسْتَفْعل وفي افْتَعَل مُفْتَعل نحو: مُــسْتَخْرج، ومَحْتَقر، وكذا الباب، فلما كان المصدر غير حار مجرى الفعل في الاســـتقرار علــــي حَــــدٌ واحد علمنا أنه غير مشتق منه، وأنه بمنزلة سائر أسماء الأجناس كالرَّجُل والفَرَس والثُّوْب والقدْر، وما أشبه ذلك؛ لأن أمثلتها متفاوتة ليس لها حد واحد، والقياس ما عملوه في اسم الفاعل، وما أشبهه لأجل أنه إذا كان فرعاً عليه وحب أن يكون مثله في لزوم طريقة واحدة، فكما أنك تقول: فِي فَعَلِ: يَفْعِلِ نحو: يَذْهَبُ ويَصْربُ ويَقْتُل وفِي أَفْعَل: يَفْعِل وفِي اسْتَفَعِل: يَسْتَفْعل، ولا ينكسر، فيكون مثلاً في ذَهَب يُذَوْهب وفي قتل قَوْتَل أو شيء من التغيير كذا لا يقال مرة: ضارب ومرة ضورب، أو مرة مَضْرُوب ومرة مُضَوِرَب (٣)، بل يجب أن يجري على سَنَنِ واحد؛ لأن الفرع من حقه أن يقصر

<sup>(</sup>١) المقتصد: ١١١.

<sup>(</sup>٢) في د: (اشتق).

<sup>(</sup>٣) في ظ: (مضروب ومرة موقتل).

على الأصل، وهذا لو كان لا يستمر<sup>(۱)</sup> على نوع واحد كان أوسع تصرفاً من الأصل، فقد اتضح أن الضَّرْبَ والقَتْلَ والقِيَامَ والقُعُود أسماء وضعت أولاً وضع السرَّجْل والفَـرَس، ثم أخذ منها ما يدل على الزمان / وعليها، فقيل: ضَرب ١٧٩/أويَضْربُ وقام يَقُوم كما يؤخذ من الرجل الجمع مثلاً فيقال: رجَال.

والدايل الثاني الذي ذكره الشيخ أبو علي في هذا الباب أن المصادر لو كانت مأخوذة من الأفعال، لوجب أن تدل على الحدث والزمان وعلى معنى ثالث، ألا ترى أن اسم الفاعل دل على الحدث وذات الفاعل الذي لم يكن للفعل، وهذا شطر ما مضى بيانه في صدر الكتاب (٢)، وأما ما أورده من الاحتجاج بحديث اعتلال المصدر لاعتلال الفعل، فقد رده بأن بعض أمثلة الفعل قد يعتل لبعض بيانه أنهم قالوا: قَامَ يَقُومُ قياماً (٣) واختار اختياراً واجتوروا (٤) الجستواراً، واعتسروا المسلكلة بأن صححوا المصدر بتصحيح الفعل، وأعلوه بإعلاله، والمشاكلة لا دليل (٥) فيها على الأصل والفرع كما أنهم قالوا: نَعدَ وأعدُ وتَعدُ، وأعلوا الجميع لأجل يَعدُ، فكما لا يستجيز أحد أن يقول: إن هذه الأمثلة الثلاثة مشتقة من يَعد إذ ليس لواحد منها مزية على الآخر من حيث إنَّ كُلاً مضارع، فكل واحدة منها في مرتبة أخواتها وإنما يقال: إن الإعلال استمر فسيها ليحري الباب على وجه واحد كذلك لا يدل متابعة لفظ المصدر لفظ

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (يبقى).

<sup>(</sup>٢) المقتصد: ١١١.

<sup>(</sup>٣) في أ: (وقياما).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ، ود: (احتور).

<sup>(</sup>٥) في ظ: (دلالة).

الفعل في الإعلال والتصحيح على أنه فرع للفعل، وإنما ذاك للتشاكل فقط، فإن قلست: إن المصدر لا يتصور معناه ما لم يكن فعل الفاعل، والفاعل وضع لـــه فَعَل ويَفْعَل، فيحب أن يكون الفعل الذي به يعرف المصدر أصلاً.

فالجواب أن هذا سؤال بين التنافر، وقد أجبنا عنه قديماً بأن الفعل الذي يحدث على الحقيقة هو ما يدل عليه المصدر كالضَّرْبِ والقَتْل، وما نسميه الفِعْل إخبار بوقوع ذلك في زَمَان مخصوص، ومن المحال أن يخبر بوقوع الشيء قبل أن يسميه فلما (۱) لم يعرف المخاطب الضرب استحال أن يقول: أخبرك بوقوع ذلك من زيد، فكذلك قولك: ضرَب زيد قبل أن يوضع الاسم للضرب الذي هو الحدث بمنزلة أن تقول: أخبرك بما لا تعرف.

<sup>(</sup>١) في د: (فمتي).

#### قال صاحب الكتاب:

# "باب أبنية الأفعال الثلاثية ومصادرها (١)

الأفعال الثلاثية غير ذات الزوائد على ضربين:

مَــتَعَد وغير متعد، فأبنية المتعدية على ثلاثة أضرب: فَعَل يَفْعِل، وفَعَل يَفْعِل، وفَعَل يَفْعُل، وفَعَل المَفْعُل فلا يَجِيء في الأمر العام حتى تكون فيه ١٧٩/بحــرف من حروف الحلق، واسم الفاعل الجاري على الفعل المبني للفاعل من هــذه الأفعال فَاعِل نحو: ضَارِب وقَاتِل والاسم المبني على "يُفْعَلُ" مَفْعُول مثل مَــضْرُوب ومَقْتُول، فمصادر فَعَل يَفْعِل المُتَعَدِّي على ضروب منها: فَعْل نحو: ضَرَبَها الفعل ضِرَابا، ومنها فَعِل، نحو: كَذَب (٢) كَذِباً، وقالوا: الكذَاب قال:

فَ صَدَفْتُهُ وَكَذَبْ تُه والْمَرْءُ يَسْنَفَعُهُ كذَابُ هِ الْمَابُ وَالْمَابُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْمَابُ وَالْمَابُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) انظر: هذا الباب في الكتاب ٢١٦/٢.

<sup>(</sup>٢) في التكملة (كذب يكذب كذباً).

<sup>(</sup>٣) بيت من بحزؤء الكامل قائله الأعشى وليس في ديوانه تعليق محمد محمد حسين، وقال المبرد في الكامل ٧٤٧: وأنشدني المازني للأعشى وليس مما روت الرواة متصلاً بقصيدة. الشاهد: قوله: "كذابه" مصدر كذب.

ورد في تفسير الطبري ١٤/٣٠، وإعراب القرآن للنحاس ١٣٣/٥، والحجة للفارسي ١٢٨/١، وتحسين القبيح وتقبيح الحسن ٣٠، والمخصص ١٢٨/١، ١٢٨/١، والكشاف ٤/٩٠، وابن يسعون: ٢٧٤، والقيسي: ٨٧٨، والبيان في غريب إعراب القرآن ٢٧٩/٢، وابن بري: ٢٠٦، وشرح المفصل ٤/٤، واللسان (صدق)، والبحر المحيط ٤١٤/٨، وشرح شواهد الكشاف: ٣٤٨.

في الكامل وإعراب القرآن (فصدقتهم وكذبتهم)، وفي التكملة شاذلي، والكشاف، والبحر المحيط وشرح شواهد الكشاف (فصدقتها وكذبتها) وفي تحسين القبيح (كُذِبُه).

فأما الكنَّاب بالتشديد فمصدر كَذَّب (١). وفَعَل: سَرَقٌ، وقالوا في مصدر يَسسْرِقُ أَبُنَّا وعُلُبّةً مصدر يَسسْرِقُ (٢) أيضاً: سَرِقَةَ وفَعَلَةَ: غَلَبَ يَغْلِب غَلَبَةً، وقالوا: غُلُبّاً وعُلُبّةً حكاه أبو (٣) زيد قال:

فعْلَــة (°): حَمْيت المريض حِمْيَةً، وفِعَالَة: حميت المكان حِمَايَةَ، وفِعْلان حَرَمه يَحْرِمُه حرْمَاناً، وفَعْلان: غَفَرَه (<sup>(1)</sup> يَغْفِرُه غُفْرَاناً. وقالوا: لَوَيْتُه لَيَّاناً، وقد حكي كسر اللام في اللَّيَان. وأما ما كان على فَعَل يَفْعُل فقد جاء مصدره على فَعْل نحو: حَلَب يَحْلُب حَلَباً، وقد يكون الحَلَبُ

<sup>(</sup>١) ورد في القرآن الكريم في قول مسبحانه: ﴿ وَكُذَّبُوا بَآيَاتُنَا كُذَّابًا ﴾ [النبأ: ٢٨].

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: (سرق).

<sup>(</sup>٣) في النوادر: ٢٧١، والغلباء: المغالبة.

<sup>(</sup>٤) بيت من الكامل قائله الراعي النّميري من قصيدة يمدح فيها عبدالملك بن مروان ويشكو من السعاة.

المحاض: التي ضربها الفحل، الفصيل: ابنها؛ لأنه فصل عن أمه، أفيلا: الصغير من الإبل. الشاهد: قوله: "غُلُبَّة" مصدر غلبه يقال: غَلَبَه يَعْلَبُه غَلَبًا، وغَلَبَةً وغُلُبًا وغُلُبًا وعُلُبًا.

ورد في شعره: ٦١، وجمهرة أشعار العرب: ٩٤٤، وسمط اللآلئ ٢٦٦، وأمالي ابن المشجري٢١/٦، وابن يسعون: ٢٧٤، والقيسي: ٩٧٩، وابن بري: ٢٠٧، وألف باء ٣٢٣، وشرح المفصل ٤٤٦، والمغني: ٣٥٥، وشرح شواهد المغني: ٧٣٦، والأشموني ٢٢٢/١، والخزانة ٤٨/٣، وشرح أبيات المغنى: ٥/٥٣.

في الجمهرة (أحذوا الكرام من العشار ظلامة منا)، وفي السمط (العشار).

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذلي: (وفعلة).

<sup>(</sup>٦) في التكملة مرجان: (غفر يغفر).

المَحْلُسوب، وعلى فَعِل نحو: حَنَقه حَنقاً وعلى فَعْل نحو: كَفَرَ كُفْراً، وقالوا: كُفْراً، وقالوا: كُفْسراناً، قال سبحانه: ﴿ فَلا كُفْرَانَ لَسَعْيِهِ ﴾ (١) وقالوا: شَكَر شُكْراً وشُكُوراً وشُكُوراً وشُكْراناً، وفعْلَة: نِشْدة، وفِعَال: كَتَبَ كِتَاباً، فَعْل (٢) قالوا: حَجّ يَحُجُّ حَجّاً، والحِجُّ اسم الحاج، عن أبي زيد، قال:

وَكَٰ اللَّهُ عَافِيهَ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللّ

وأما ما كان على فَعِل يَفْعَلُ: فَفَعْل فيه، نحو: حَمدَه حَمْداً، وفَعَل نحو: عَمِل عَمَلاً، وفُعْل نحو: عَمِل عَمَلاً، وفُعْل نحو: شَرِبَ شُرْباً، فأما الشِّرْبَ فهو المَشْرُوب كما أن الطِّحن الدَّقِيق والشُّرْبُ جمع شَارِب، وفَعْلَة نحو: رَحمَه رَحْمَةً، وقالوا: رَحَمَةٌ، وفِعَال: سَفِدَها (أ) سِفَاداً، وفَعَال نحو: سَمِعَه سَمَاعاً، وفِعْلان نحو: غَشِيَه غِشْيَاناً، وفي

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآية (٩٤).

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي: (وفعل).

<sup>(</sup>٣) بيت من البحر الكامل قائله جرير، وقال القيسي: ٨٨٢ (وينسب إلى الأخطل) وليس في ديوانه المطبوع.

عافية النسور: ما يعفوهم منها أي يغشاهم ويقصدهم، ذي المجاز: أحد أسواق العرب، وهي خمسة ذو المجاز، وعكاظ، ومجنة، وعرفات، ومنى.

الشاهد: قوله: "حِجِّ" اسم يقع على الحاج.

ورد في ديوانه بشرح محمد بن حبيب ١٠٤/١، ونقائض حرير والأخطل ١٨٧، والاستقاق ١٢٣، والمخصص ٩١/١٣، وابن والاستقاق ١٢٣، والمحمدة ٤٩/١، والصحاح (حجج)، والمخصص ٢٦/٦، واللسان يسعون: ٢٧٥، والقيسي: ٨٨١، وابن بري:٩٠٦، وشرح المفصل ٢٦/٦، واللسان والتاج (حجج).

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان: (سفاحا سفادا).

حروف الحلق فُعَال نحو: سُؤَال (۱)، وفَعَالة نحو: نَصَح نَصَاحَةً، والأصل في جميع هـــذه المـــصادر فَعْلٌ؛ لأن المرة الواحدة فَعْلَة (۲)، وحكى أبو زيد اللّهُم ّأعْطِنا سَأَلاتِنَا (۳)، فهذا على سَأل (٤) سَألَةً، فهذه أمثلة المتعدية. وأما ما لا يتعدى من هذه (٥) الثّلاثيّة فَعلى أبنية المُتعدِّي والاسم الجاري عليه فَاعل، ولا يبنى منه (١) مَفْعُــول كما لا يبنى منه (٧) يُفْعَل، فما كان منه على فَعَلَ يَفْعل، فقد جاء (٨) مصدره الفُعُــول / وهو الكثير وذلك نحو: الجُلُوس في جَلَسَ جُلُوساً ومَضَى ١١٨٠/أمُضيّاً، وفَعل نحو: حَلف، وفَعْل نحو: عَجزَ يَعْجُزُ عَجْزاً.

وأما فَعَل:يَفْعُل، فمصدره فُعُول نحو: القُعُود، ومنه الدُّحُول والوُلُوج والعُوَّور (٩٠).

فأما قولهم: دَخَلْتُه فعلى دَخَلْتُ فيه، وكذلك ولجته، وهما غير متعديين كما أنَّ خَرَجْت كذلك، وفَعَال نحو: ثَبَتَ يَثْبُتُ ثَبَاتاً، وفَعْل نحو: الْمُكْث، وفَعْل

<sup>(</sup>١) في التكملة: (سأل سؤالا).

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه في ٢٢٩/٢: (وإذا أردت المرة الواحدة من الفعل جئت به أبداً على فَعْلة على الأصل لأن الأصل فعل)، وانظر: المقتضب ٢٩٧٧.

<sup>(</sup>٣) النوادر: ٤٧ ه قال: (أعطنا سألاتنا الواحدة سألة كقولك: سألت سألة واحدة).

<sup>(</sup>٤) في أ: (ساءل ساءلة).

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذلي: (هذه الأفعال).

<sup>(</sup>٦) في التكملة: (منها).

<sup>(</sup>٧) في التكملة: (منها).

<sup>(</sup>٨) في التكملة: (في مصدره).

<sup>(</sup>٩) في تهذيب اللغة ١٨٤/٨: (غارت الشمس فهي تغور غُوُوراً إذا سقطت في الغور حين تغيب).

وقالوا: بَطُوَ يَبْطُو بِطَاءً وغَلُظَ غِلَظًا، وقالوا: بُطْأً، ونظير البِطَاء مما تقدم الشَّبَع، فهذه أبنية الثلاثية المتعدية وغير المتعدية التي لا زيادة فيها" (أ).

## قال المفسر:

اعلم أن الفعل العَارِي من الزيادة الثلاثي على ضربين مُتَعِدِّ وغير مُتَعَدِّ، فالمستعدي على أربعة أمثلة فَعَل يَفْعُل نحو: قَتَل يَقْتُل، وفَعَل يَفْعِلُ نحو: ضَرَبَ فالمستعدي على أربعة أمثلة فَعَل يَفْعُل نحو: قَرَأ يَقْرَأُ، وأبو علي يَسْرِبُ، وفَعِل يَفْعَل نحو: قَرَأ يَقْرَأُ، وأبو علي ذكر ثلاثة؛ لأجل أن الأصل ذاك، وهو أن يكون العين في المضارع مخالفاً للعين

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (يفعل فعلاً فجاء).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: (يفعل فجاء).

<sup>(</sup>٣) في تهـذيب اللغـة ٤١٣/٤: (يقال: حَرِدَ الرجل فهو حَرِد إذا اغتاظ فتحرش بالذي غاظه وهـم بـه فهو حارد.. وقال: إن من العرب من يقول: حَرِدَ حَرْداً وحَرَداً والتسكين أكثر والأحرى فصيحة).

<sup>(</sup>٤) في التكملة: (حارد).

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذلي: (ينبه نباهة).

<sup>(</sup>٦) التكملة شاذلي: ٢١٢-٢١٤، والتكملة مرجان: ٥٠٨-٥١٤.

في الماضي، فإذا كان في الماضي مفتوحاً كان في المضارع مضموماً أو مكسوراً نحو: يَقتُل ويَضْرِب، وإن كان مكسوراً كان مفتوحاً نحو: حَمِد يَحْمَد، وعَمِل يَعْمَل.

وأما فَعَل يَفْعَل نحو: قَرَأً يَقْرَأُ فليس بأصل، ويختص بما كان عينه أو لامه واحداً مدن حروف الحلق التي هي الهمزة والهاء والعين والغين والحاء والحاء، وقال أبو علي: "في الأمر العام" إشارة إلى أنه جاء أبى يَأْبَى، وهو شاذ لا اعتداد به، وكذا رَكن يَرْكن، وهذا أذهب في الشذوذ؛ لأن يَرْكُن بالضم كثير فيه، و لم يجيء في أبَى يَأْبَى غير الفتح.

وإنما فتحوا مع حرف الحلق؛ لأجل أن هذه الحروف تتصاعد وتستعلي، والفــتحة مــساعدة لهــا على التصاعد، فلما كان كذلك فتحوا الراء في تَقْرَأُ للــشاكل الهمزة التي بعدها في الاستعلاء، وأما في العين فنحو: ذَهَب يَذْهَبُ، ١٨٠ب وهذا أولى؛ لأجل أن حرف الحلق إذا فتح ما قبله في قَرَأ يَقْرَأ ليحصل التشاكل والتصعد، فهو بأن يفتح نفسه أولى، وقد يَجيء، كثير مما فيه حرف الحلق عيناً أو لا مــا غير مفتوح نحو: طلّع يَطلُع ومَلَخَ (١) يَمْلُخُ، وذلك على أن (٢) لا يعــتد بالتــشاكل، وكذا الطريقة لا يلتزم اعتبار المشاكلة في كل موضع، وإنما يجوز اعتبارها في القياس، فإذا فعلوا لزمك أن تستحزل رأيهم فيه، وإن لم يفعلوا فلا تَحكنُم لك عليهم، فلو كان فَعَل يَفْعَلُ أصلاً (٣)كفَعَل يَفْعل ويَفْعُل لوجب

<sup>(</sup>۱) في تهذيب اللغة ٤٣٥/٧: (يملخ في الباطل يمر فيه مَرَّاً سهلاً) ضبطت "يملخ" في التهذيب بضم اللام وفي اللسان بفتحها.

<sup>(</sup>٢) في ظ: (لأجل أن يعتد).

<sup>(</sup>٣) (أصلاً) ليست في: (ر، وظ، ود).

أن يَجيء في كل شيء، ولا يختص بما يتضمن واحداً من الحروف الحلقية عَيْناً أو لاماً، ثم في امتناعهم من الاستمرار تأكيد للدلالة على أن ذلك ليس بأصل، فم صدر فَعَل على ثلاثة عشر مثالاً فَعْلِ نحو: ضَرْب (۱) وفعال نحو: كلفتاب وضراب في كذب يَكْذبُ، ولا يريد (۲) بِكَذاب مصدر كَاذَب (۱) كَقتَال في قَاتَلْتُ، ألا ترى إلى قوله:

والمَــرْء يَــنْفُعُه كذَابُــه (٤)

بمنزلـــة كَذِبُه وفَعل ككَذِب، وفَعَلَة نحو: غَلَبَة (٥) في غَلَب، وفَعَل نحو: غَلَبً وسَرَقَ سَرَقًا وَفُعُلَّة نحو: غُلُمَّة، وهو قليل وقوله:

أَخَــذُوا المَحَاضَ مِن الْفَصِيل غُلُبَّةً ﴿ ظُلْمَـاً وَيُكْـتَبُ للأَمِيرِ أَفِيلا (١٠

فمعـناه أخذوا المحاض بدل الفصيل قَهْراً وظلماً، ويكتب المحاض في الحـساب أفـيلا؛ لأنهـم يخونـون فيفوزون بالزيادة التي تكون بين المحاض والفصيل، وفَعَلَة نحو: سَرَق سَرِقَة، وفعْلَة نحو: حَمَى المَريضُ حِمْيَةً ودَرَى يَدْري دِرْيَـةً، وفعَالَـة نحو: حَمَى يَحْمِي حِمَاية، وفعُلان نحو: غُفْران، وفعُلان نحو: حَمَى يَحْمِي وَالله العباس: إن الأصل الكسر، وفُتِحَ حِـرْمَان، وفعُـلان أبو العباس: إن الأصل الكسر، وفُتِحَ

<sup>(</sup>١) في ظ: (ضرب ضرباً).

<sup>(</sup>٢) في ظ، ود: (يراد).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (كاذبت) وفي د: (كاذبته).

<sup>(</sup>٤) تقدم وروده: ١٠٦١.

<sup>(</sup>٥) في ظ: (غلب غلبة).

<sup>(</sup>٦) تقدم وروده: ١٠٦٢.

<sup>(</sup>٧) في ر، وظ، ود: (فعلان بفتح الفاء).

استثقالاً للكسرة مع التضعيف، وقد جاء الكسر إلا أنه قد جاء في المصدر ما لا يكون إلا فَعْلانًا وإن لم يكن في هذا بعينه قالوا: شَنِئتُه أَشْنَأُه شَنْآنًا (١) ، وأنشد شيحنا:

ومَا العَايْشُ إلا مَا تَلَدُّ وتَشْتَهي وإن لام فِيه ذُو الشَّنَانِ وَفَنَّدَا (٢)

فهـــذا على تخفيف الهمزة بنقل حركتها إلى الساكن قبلها كقولك مَن بُوك، ومَفْعِلَة نحو: مَعْصِية، وفَعَل يَفْعُل بالضم يدور على نحو من ذا، والمصادر مستفاوتة فـــلا تنحصر، وإنما الغالب ما ذكره أبو على، ولا فائدة في إعادته، فاعرف أن فُعُولاً بابه في غير المتعدي نحو: خَرَجَ خُرُوجاً /ودخل دُخُولاً وقَعَدَ ١٨١/أ تُعُسوداً، ويقل في المتعدي نحو: شكر شُكُوراً، وحُمِل ولَجْتُه على وَلَجْتُ فِيه؛ لأن مــصدره على فُعُول، وقد مضى ذكره فيما سلف، وفَعَل يَفْعَل بفتح العين يُجــيء علــى ما ذكر مصادره وفَعَل يَفْعِل ويَفْعُل يكون فيهما المُتَعَدِّي وغير المتعدي نحو: ضَرَبَ يَضْرِبُ وقَتَل يَقْتُلُ وخَرَجَ يَخْرُجُ وعَحَز يَعْجِز، وكذا فَعِل المتعدي نحو: ضَرَبَ يَضْرِبُ وقَتَل يَقْتُلُ وخَرَجَ يَخْرُجُ وعَحَز يَعْجِز، وكذا فَعِل

<sup>(</sup>١) قال سيبويه في ٢١٨/٢: (وأكثر ما يكون الفعلان في هذا الضرب ولا يجيء فعله يتعدى الفاعل إلا أن يشذ شيء نحو: شنئته شنآنا).

<sup>(</sup>٢) بيت من البحر الطويل قائله الأحوص.

الشاهد: قوله: "الشنان".

ورد في ديوانه ٩٩، وبحاز القرآن ٢/٢١، وطبقات فحول الشعراء ٢٦٤، والشعر والشعر الشعراء: ٩٩، وبحاز القراء القراءات السبع وعللها ١٤٢/١، والشعراء: ٩١، وتفسير الطبري ٢/٤١، وإعراب القراءات السبع وعللها ١٤٢/١، وتهذيب اللغة ٢١/١١، والحجة للفارسي ١٩٩/٣، والصحاح (شنأ)، ونقعة الهديان ٢١، والبحر المحيط ٢٢٠، واللسان (شنأ)، والدر المصون ١٩١/٤، والتذكرة السعدية ٢٥٨، والتاج (شنأ).

في الدر المصون (وما الحب)، وفي نقعة الهديان (هل العيش).

يَفْعَسل (نحو) (١): حَمد يَحْمَد وقَرحَ يَقْرَحُ وفَعَل (٢)، يغلب على هذا كالفَرَج والعَمـــل ويَجيء فَعْل كالحَمْد، وغير ذلك من الأبينة التي مضت، وفَعَلَ يَفْعَل كذلك نحو: سَأَلْتُه أَسْأَلُه وقَرَأُ القرآن يَقْرَأُ وذَهَبَ يَذْهَبُ فلا يتعدى، وبين يَفْعل ويَفْعُلِ اشتراك نحو: حَشَر يَحْشُر ويَحْشُرُ ويَفْسقُ ويَفْسُقُ، وقال أبو زيد: إذا حاوزت المشاهير فلك يَفْعل (٣) ويَفْعُل، وذلك لما بين الضمة والكسرة من التناسب، وأما قوله: "إن الأصل في جميع المصادر فَعْل لمَجيء فَعْلَة في المرة الواحدة" فقول الخليل (٤)، وذاك أنهم لما جاءوا إلى المرة حذفوا الزيادة فقالوا: خَــرَجَ خَرْجَةً وَقَعَدَ قَعْدَةً وَصامَ صَوْمَةً، ولم يقولوا: خُرُوجَةً وصَيامَةً فيدخلوا التاء على المصدر عَلَماً للمرة، فدل ذلك على أن الأصل فَعَل كضَرَب وقَتَل إلا أنهم أحبوا أن يختلف المصدر، فلا يكون بمنزلة ما يشتق من الفعل في حريه على سَــنَنِ وَاحِد كاسم الفَاعل والمَفْعُول إذا كانت أسماء أجناس كالرَّجُل والفَرَس، وأما ما ذكره من أن الشِّرْب ليس بمصدر، فيدلك عليه أنك تقول: كُمْ شرْبُ أَرْضك كما تقول: كم سقى أرضك تريد كم الذي تشربه من الماء، فهو بمنزلة الطُّحْـــن في المَطْحُـــون، وفعْل بمنزلة المَفْعُول كثير، وقد يَجِيء فَعْل بفتح الفاء للفصل كقولك: الحَمْل فَصْلاً بين ما حمل على ظهر، وبين ما حمل في بطن، وكان اللذي يحمل على الظهر بالكسر أولى من حيث إنه أذهب في كونه

<sup>(</sup>١) (نحو) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٢) في ظ: (فرح).

<sup>(</sup>٣) ذكرا للبلي في بغية الآمال في معرفة مستقبلات الأفعال: ٣٠، ٣١ قاعدة فيما يجوز فيه وجهان الضم والكسر وأمثلة على ذلك.

<sup>(</sup>٤) القائل سيبويه، انظر: الكتاب ٢٢٩/٢.

مَحْمُ ولاً معالجاً، ألا تراك تعالجه، وليس كذا ما يكون في البطن؛ لأنه لا صنع فيه لصاحبه، والكسر علم للمفعولية، فما كان أظهر أمْراً فيها فهو أولى به، وكلذا فَعْل يكون بمعنى المَفْعُول نحو: الجَلَب (١) بمعنى المَحْلُوب والنَّشَر بمعنى المَشْرُوب، فكأنه المَشْرُوب، وقال: إن الشَّرْب جمع شارِب بعد قوله والشِّرْب المَشْرُوب، فكأنه أشار إلى ضعف ما يحكى من الكسر والفتح في مصدر شَرِبْتُ، وأن الضم هو الثبت، وأما الشبع لاسم ما يُشْبِع فبمنزلة الطّحن كأنه وضع موضع المأكول إلا أنه أخذ من لفظ الشبع /ليعلم أن القصد مَأْكُول ينتهي إليه الحد، وليس الشبع ١٨١/ب كري في كونه مَصْدَراً، وكان نظير الشبع قولهم: مَاء روى أي يُرْوي، فحاء لفي المحدر في شبع الذي للطعام في روى الذي هو للشَّرَاب، فهذا هو الفعل الذي يتعدى.

والفعسل غير المُتَعَدِّي فَعُلَ نحو: ظَرُفَ ظَرَافةً، ونَبُلَ نَبَالَةً، وهو مخصوص بحسا كان كالغَرِيزَة والسَّلِيقَة، ولذلك جاء عَلماً للتعجب نحو: قَضُو الرجلُ زيدٌ ورَمُوَت اليَدُ يَدُه يدل على معنى قولك: كَثُر ذلك منه وصار بَارِعاً فيه، ويغلب عليه فَعَالة، ويَجِيء غيرها نحو: الظَّرْف في ظَرُف، والنَّبْل في نَبُلَ والبُطْء في بَطُوَ، وفَعَلٌ نحو: شَرَفٌ، والبِطَاء نظير الشَّبع في كونه مصدراً على فِعَل.

والفعل ينقسم إلى (٢) ثلاثة أقسام في حديث التَعدِّي.

الأول: قسم يكون المثال منه للمتَعَدِّي، وغير المُتَعَدِّي كَفَعَل يَفْعُل ويَفْعِل ويَفْعِل ويَفْعِل ويَفْعِل ويَفْعِل ويَفْعِل ويَفْعِل بَوْعَل يَفْعُل.

<sup>(</sup>١) الجلب: ما جلب القوم من غنم أو سبي، تهذيب اللغة ١١/٠٩.

<sup>(</sup>٢) في أ: (على).

والثاني: قسم لا يكون للمتعدي بوجه كفَعُلَ.

والــــثالث: ما يجمع الأمرين المُتعَدِّي<sup>(۱)</sup> وغير المُتعَدِّي، وهو على صيغة واحـــدة وتركيب واحد، وذلك سار وسرْته، ورَجَع ورَجَعْته، وجَبَرْته فجَبَر، وكَسفَت الشمس، وكَسفَهَا الله، وخَسأت الكَلْبُ فَحَسا، وليس بالأكثر، ولا يجـــيء في الأكثر (۲) لــه على حد السعة غير هذه الخمسة أربعة في المُتعَدِّي وغير المُتعَدِّي وواحد لغير المتعدى.

وقد حاء مثالان على سبيل القلة والشذوذ أحدهما: فَعِل يَفْعِلُ بكسر العسين في الماضي والمضارع نحو: حَسِبَ يَحْسِبُ، والثاني: وهو أشذ من الأول فعل يَفْعُل وقالوا: مِتَّ (٣) تَمُوت، ولا اعتداد به لقلته، واسم الفاعل يَجيء مَجيئاً مُسْتَمراً إلا في فَعُل وفَعِل، فإن باب فَعِل فَعِلْ كَفَرِح، وباب فَعُل فَعِل خَو: حَارِد في حَرِد، وفَارِح وباب فَعُل فَعِل كَظَرِيف، وقد جاء فاعل في فَعِل نحو: حَارِد في حَرِد، وفَارِح وجَازِع، ومَفْعُول لا يكون في غيرا لمتعدى، فلا تقول في ذَهَب: مَذْهُوب إلا أن تعديه بحرف حر فتقول: مَذْهُوب به.

<sup>(</sup>١) في أ (التعدي وغير التعدي).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (من الأمثلة على حد).

<sup>(</sup>٣) أصل مت (موت).

#### قال صاحب الكتاب:

## "باب الأفعال الثلاثية المزيد فيها ومصادرها

زوائد الأفعال الثلاثية على ضربين: زيادة على وزن الأربعة تُلْحَق بها ببات الأربعة تُلْحَق بها وزن الأربعة لا تُلْحَقُ بها، فما ألحق (١) منها (٢) كان مصدره كمصدر بنات الأربعة، وذلك نحو: شَمْلَلْتُ (٣) وجَلْبَبْتُ، وجَلْبَبْتُ، ومثل ذلك مما (٤) لحقته الواو والياء ثانية: فَيْعَلْتُ نحو: بيُطَرْتُ بَيْطَرْتُ بيُطَرَةٌ (٥)، وشَيْطَنَتُه شَيْطَنَة، وهَيْنَم (١) هَيْنَمَة، والواو نحو: حَوْقَل حَوْقَلة (٧) بيُطَرْتُ مَعْ صَوْمَعَة، وهَرُولَ هَرُولَةً (٨)، وجَهُورَ (٩) جَهُورَةً وسَلْقَيته (١٠) سَلْقَاة وصَدِينُه قَلْسَاةً، فهدة ملحقة ببسنات الأربعة، ومصادرها

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (ألحق بها).

<sup>(</sup>٢) في التكملة: (ما كان).

 <sup>(</sup>٣) في اللسان (شمل)، (شَمْلَلَتَ النخلة إذا أخذت من شماليلها وهو التمر القليل الذي بقي عليها).

<sup>(</sup>٤) في أ: (ما).

<sup>(</sup>٥) في تهذيب اللغة ٣٣٧/١٣ (وقال الليث: هو يبيطر الدواب أي يعالجها).

<sup>(</sup>٦) الهينمة: الكلام الخفي، تهذيب اللغة ٣٢٨/٦.

<sup>(</sup>٧) حوقل يحوقل حوقلة وذلك إذا أدبر عن النساء، الأصول ٢٢٩/٣.

<sup>(</sup>٨) الجهور: الصوت العالى، تهذيب اللغة ٦/٠٥.

<sup>(</sup>٩) في التكملة شاذلي: (جهور في كلامه)، وفي التكملة مرجان: (جهور كلامه).

<sup>(</sup>١٠) في تهذيب اللغة ٥/٨: (وقد سَلْقَيته على تقدير فَعْلَيته مأخوذ من السلق وهو الإلقاء على القفا).

<sup>(</sup>١١) انظر: الأصول ٢٢٩/٣.

كمــصادرها، وكذلك مضارعها تقول: حَلْبَبَ يُحَلْبِبُ جَلْبَبَةً، وحَوْقَلَ يُحَوْقِلُ مَـَـوْقِلُ مَـَـوْقِلُ مَحَـوْقِلُ مَحَـوْقِلُ مَحَـوْقِلُ مَحَـوْقَلَ كَمَا حَــوْقَلَ: حَلْبَبْتُه فَتَحَلْبَبَ كَمَا تَقُول: دَحْرَجْتُه فَتَدَحْرَجَ.

وأما ما كان على وزن الأربعة، وليس مُلْحَقاً به فثلاثة أبنية، وذلك أَفْعَل وفَعَـل وَفَعَـل وفَعَـل وفَعَـل وفَعَـل وفَعَـل وفَعَـل وفَاعَـل، تقول: أكْرَمْتُه وأَفْطَر يُكْرِم (١) ويُفْطِرُ، والأصل يُوَكْرِمُ، مثل يُدَحْـرِجُ، فحذفت الهمزة لاجتماع الهمزتين إذا قال المتكلم: أنا أَفْعَل، وأُتْبِعَ سَائر حُروف المضارعة الهمزة، وربما جاء في الشعر على الأصل كقوله:

وصَاليَات كَكَمَا يُؤَثّْفَيْنْ (٢)

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان: (وهو يكرم).

<sup>(</sup>٢) بيت من البحر السريع قائله خطام المحاشعي.

صاليات: هي الحجارة التي جعلت أثافي من صلى النار.

الشاهد: قوله: "يؤثفين" جاء به على الأصل المهجور للضرورة الشعرية.

ورد في الكتاب ١٩٧١، ٣٠، ١٩٣١، ومعاني القرآن للأخفش: ٣٠، وأدب الكاتب: ٥٠٥، وتأويل مختلف الحديث: ١٤٣، والمقتضب ١٩٧، ومجالس ثعلب: ٣٩، والأصول ١٩٧/١، وتهذيب اللغة والأصول ١٩٧/١، والمروز: ٥٥، ومجالس العلماء: ٥٨، وتهذيب اللغة ١٩٧/١، وابن السيرافي ١٩٣٨، وسر صناعة الإعراب: ٢٨٢، والخصائص ٢٨٨٣، والمناصف ١٩٤١، ١٩٢١، و١٨٤/١، والصاحبي: ٥١، وما يجوز للشاعر في الضرورة: ٥١، والمنحصف ١٩٢١، والإقساح: ٢٥٠، والاقتساب ٣٥٣٥، وشرح أدب الكاتب: ١٥٦، وابن يسعون: ٢٥٠، والقيسي ٨٨٣، وأسرار العربية: ٢٥٧، وابن بري: ١٦١، وكشف المشكل ١/٠٠، شرح المفصل ٨/٤، وضرائر الشعر: ٤٠٣، وشرح الكافية للرضي ١٩٢١، والارتشاف ١/٨١، وشرح الشافية للحاربردي: ٥٨، وشرح الألفية للمرادي ١٩٠٦، والمخني ١٩٧١، وحاشية ابن جماعة على شرح الحاربردي: وشرح الألفية للمرادي ١٩٩، والمغني ١٩٧، وحاشية ابن جماعة على شرح الحاربردي: ٩٥، والعيني ٤١٩٤، والحزانة ٢٩٣١، وشرح أبيات المغني ١٣٩٤، وشرح شواهد

فيمن جعله من أَثْفَيت <sup>(١)</sup>.

وأما فَعَل فنحو (٢): فَتَح والمضارع يُفتَّح، (٣) وقَاتَل والمضارع يُقاتِل وضَارَب والمضارع يُضَارِب، فأما المصادر، فمن أَفْعَل على إِفْعَال نحو: إكْرَام وإفْطَار، ومن فَعَل على تَفْعِيْل نحو: التَّفْتِيح والتَّفْجِير (٤)، ومن قَاتَل المُقاتَلة (والقِتَال) ومن فَعَل على تَفْعِيْل نحو: التَّفْتِيح والتَّفْجِير (٤)، ومن قَاتَل المُقاتَلة (والقِتَال) والقيتال، فالإكرام في مصدر أكْرَم والقيتال في مصدر قَاتَل، والكِدُذَاب في مصدر كذّب على زِنَة الزِّلْزَال، وليس التَّقْتِيل والتَّقْبِيل على حد المُسادر (٢) الأربعة، وليس في شيء من ذلك ما هو على وزن الدَّحْرَجَة، فأما أَفْعَل فيَجيء لنقل الفعل غير المُتَعَدِّي إلى المُتَعَدِّي نحو: خَرَجَ، وأخْرَجْتُه.

وقد شَركه فَعَّلت في ذلك نحو: (٧) خَرَّحْتُه، وكذلك نَزَلَ وأَنْزَلْتُه ونَزَّلْته،

وزنه يُؤفّعِلن بزيادة الياء والهمزة، وعليه فأنْفِيه أَفْعُولَة أصلها أَنْفُوية قلبت الواو ياء
 وأدغمت وكسرت الفاء لتبقى الياء على حالها واستدل على زيادة الهمزة بقول العرب
 ثفيت القدر إذا جعلتها على الأثافي.

وقيل: وزنه يُفَعَّلِين فالهمزة أصل ووزن أتْفيَّة على هذا فُعْلِيَّة، واستدلوا بقول النابغة:

لا تقذفني بركن لا كفاء لـه وإن تأثفك الأعداء بالرفد

فقوله تأثفك وزنه تفعلك لا يصح فيه غيره، ولو كان من ثفيت القدر لقال تثفاك. شرح شواهد الشافية: ٥٩، ٦٠.

<sup>(</sup>١) في أ: (ثفيت).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: (فعل وفاعل).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (وفاعل نحو قاتل).

<sup>(</sup>٤) في التكملة شاذلي: (والتفحير والتفحيم).

<sup>(</sup>٥) (القتال) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٦) في التكملة: (مصادر).

<sup>(</sup>٧) في التكملة شاذلي: (نحو خرج وخرجته).

وقالوا: فَسَقَّتُه، وزَنَّيْتُه أي استقبلته بالزِّنَاء والفَسْقِ كقولهم: حَيِّيْتُه أي قلت لله : حَيَّاكُ الله، وكذلك سَقَيْتُه، وقد جاء أَفْعَل في هذا المعنى قالوا: أسْقَيْته أي قلست له: سَقَاكَ الله وتقول (١): أَصْبَحْنَا وأَمْسَيْنا وأَفْجَرْنَا أي صرنا في هذه الأوقات قال (٢):

فَمَا أَفْجَرَتْ حَتَّى أَهَبَّ بسُدْفَة عَلاجِيمَ عَيْنِ ابْنَيْ صُبَاحِ نُثِيرُهَا (٣) ويَجيء أَفْعَل في معنى فَعَل نُحو: قِلْتُه البيع وأقَلْتُه (٤)، وبَكَرَ وأَبْكَرَ وبَدَأَ الله الخلق، وأَبْدَأُهُم، وقد عمل أهل اللغة في هذا المعنى (٥) كتباً (١).

وأما فَعَّل فلتكثير العمل نحو: قَطَّعْتُه وكَسَّرْتُه، وفَتَّحْتُ الأَبْوابَ، وقال

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (قالوا).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: (قال ذو الرمة).

<sup>(</sup>٣) بيت من البحر الطويل قائله ذو الرمة.

أهب: أيقظ، السدفة: اختلاط الضوء، علاجيم: جمع علجوم وهو ذكر الضفادع، عين: يعني عين ماء، ابنا صباح: رجلان من ضبة، نثيرها: النثير النخير من الأنف.

الشاهد: قوله: "أفحرت" أي صارت في وقت الفجر.

ورد في ديوانه: ٢٤٦، والإبدال لأبي الطيب ٢٥/١، والمخصص ٤٩/٩، وابن يسعون: ٢٧٦، والقيسي: ٨٨٥، وابن بري: ٦١٣، وشواهد نحوية: ١٧٧، وشرح المفصل ٢٧٧، واللسان والتاج (فحر، نثر).

<sup>(</sup>٤) انظر: فعلت وأفعلت للزجاج: ٧٥، والمخصص ٢٤٧/١٤، وما جاء على فعلت وأفعلت للحواليقي: ٦٠.

<sup>(</sup>٥) في التكملة مرجان: (الفن).

<sup>(</sup>٦) في التكملة شاذلي: (المعنى الذي كتبنا).

ممن أفرد لهذه الأفعال كتباً قطرب، والفراء وأبو عبيدة وأبو زيد والأصمعي والزجاج والجواليقي وغيرهم.

/سبحانه: ﴿ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً ﴾ (١).

وأما فَاعَلْتُه فإنه يَجيء دالاً على أنه قد كان مِنِّي إلى صَاحِبي مثل الذي كان منه إليَّ وذلك نحو: حَاصَمْتُه وكَارَمْتُه وفَارَقْتُه وعَازَّني (٢).

وقد يَجِيءُ فَاعَلْتُ لا يراد به فعل من اثنين، وذلك نحو: سَافَرْتُ وعَافَاهُ الله وَطارَقْت (٣) النّعْلَ" (٤).

## قال المفسر:

اعلم ن الزيادة على ضربين كما ذكره، فالأول: أن تكون للإلحاق وهو على ضربين: أحدهما: أن يكون بزيادة حرف من حروف التركيب كقولك: حَلْبَبَ حَلْبَبَة وشَمْلَلَ شَمْلَلَة، وذاك أن جَلْبَبَ من جَلَبَ وشَمْلَلَ من شَمَلَ ألحقا بدَحْرَج بتكرير اللام.

والـــثاني: أن يكون بزيادة حرف حارج من التركيب نحو: بَيْطَر بَيْطَرَة وهَنْ مَا لَتُهُ مَا الواو والياء وهَنْ مَا هَيْنَمة ، وجَهْوَر جَهْوَرة ؛ لأنها من بَطَر وهَنَم وجَهَر، فأتتها الواو والياء ملحقة لها بمثال دَحْرَج، فياء بَيْطَر بإزاء الحاء من دَحْرَج، وواو جَهْور بإزاء الهاء من دَحْرَج وكذا سَلْقَيْتُه من تركيب سَلَق ألحق (٥) بالياء بِدَحْرَج، وقلْسَيْت من تسركيب قلّـس ألحــق بدَحْرَج، فإن قلت: أيجوز أن يكون قلْسَوْت لقولهم:

<sup>(</sup>١) سورة القمر، الآية (١٢).

<sup>(</sup>۲) في التكملة شاذلي: (عازني وعاززته).

<sup>(</sup>٣) في اللسان (طرق)، (طارق الرجل بين نعلين وثوبين: لبس أحدهما على الآخر وطارق نعلين: محصف إحداهما فوق الأخرى).

<sup>(</sup>٤) التكملة شاذلي: ٢١٥، ٢١٦، والتكملة مرجان: ١٤٥-١٨٥.

 <sup>(</sup>٥) في ر: (ولحق).

قَلْنُسُوة، فقلبت الواو ياء لكونها رابعة؟ فالجواب أن هذا غير مرضي، وذاك أن الإلحساق: هو إدخال حرف على بناء، وليس قَلْنُسوة ملحقة بشّيء فيؤخذ (١) مسنها فعل ملحق، وكيف تكون ملحقة، وليس على وزنها في الأصول شيء؟ ولا يجب أن يقال: إن الحرف الذي يؤتى به للإلحاق لا يغير لأجل أنك تقول: سَلْقَاة وقلْسسّاة، فتقلب الياء؛ لأن الياء المتحركة المفتوح ما قبلها لا تصح، فك ذلك يجوز أن يقال: إن الواو قلبت ياء؛ لأنها لا تثبت رابعة طرفا، فالوجه هسو الأول هذا ولا يجب أن تقول في (١) سلَقيت: إن الواو جاءت للإلحاق فانقلبت ياء لأجل أن حرف الإلحاق زيادة تزاد، فإذا كانت الزيادة في موضع يصير فيه الواو إلى الياء فزيادته كلا زيادة، فيجب أن يقال: إن الياء هي المزيدة، وليست منقلبة ألا ترى أن أحداً لا يقول: إن همزة أحمر أصلها ألف قلبت همزة؛ لامتناع الابتداء بها كما فعل في دَابّة، وذلك؛ لأن (٣) الموضع إذا كان تجعل مما لا تقر فيه الألف، فإن محاولة زيادتها فيه، وتقديرها محال بل يجب أن تجعل الهمزة هي المزيدة، وشيَّطُن من تركيب شَطن، وشيَّطان فَيْعَال أنشد شيخنا:

أَيُّمَا شَـاطِنٍ عَـصَاه عَكَـاهُ ۚ ثُـمَّ يُلْقَـى فِي القَــدِّ والأَغْلالِ (١)

فذكر حديث سليمان عليه السلام مع الجن، / فشاطِن فَاعِل كما ترى، ١٨٣/أ

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (فيوجد).

<sup>(</sup>٢) في ظ: (في نحو).

<sup>(</sup>٣) في ظ، ود: (أن).

<sup>(</sup>٤) بيت من البحر الخفيف قائله أمية بن أبي الصلت. الشاهد: قوله: "شاطن" اسم فاعل من شطن.

ورد في ديوانه: ٦٥، وتفسير الطبري ٣٨/١، ونقد الشعر ٢٠٦، وإعراب ثلاثين سورة: ٧، وتهذيب اللغة ٣٠١، ١٨/١، والحجة للفارسي ١٨/٢، ومعجم مقاييس اللغة ٣٨/٣، والصحاح (شطن) والاشباه والنظائر للثعالبي ١٧٧ والتكملة والذيل والصلة واللسان (شطن)، والبحر المحيط ٢٠/١، والدر المصون ١٠/١.

ومن أخذه من شَاطَ يشِيطُ من قولـــه:

يَـشيطُ عَلَـي أَرْمَاحِنَا البَطَلُ (١)

واسْتَــشَاط غَضَباً، كان عنده فَعْلان (٢)، فلا يصرفه فيجب أن يكون شَــيْطَن وشَيْطَنتُه فَعْلَنْتُه (٦)، فيكون النون للإلحاق بمنزلة نون رَعْشَنٍ؛ لأنه من الرِّعْشَة ألحق بجَعْفَر، وأنشد شيخنا:

وقَــدْ مَــنّتِ الحَـــذْوَاءُ مِنّا عَلَيْهِم وشَــيْطَانُ إِذ يَدْعُوهُمْ ويَثُوبُ (') وقـــال: إِن ظاهـــره أنـــه جعله فَعْلان كسَعْدَان، فلم يصرف للتعريف

قد تخضب العير من مكنون فائله وقد يشيط على أرماحنا البطل العير: سيد القوم، فائله: الفائل: عرق يجري من الجوف إلى الفخذ، ومكنون الفائل: هو الدم، يشيط: يهلك.

الشاهد: قوله: "يشيط".

ورد في ديسوانه: ١١٣، وشسرح القسصائد المشهورات ١٥٤/٢، والسصحاح (شسيط)، والأشباه والنظائر للثعالبي ١٧٨ وشرح القصائد العشر للتبريزي: ٣٤٨، وأساس البلاغة (شيط)، وشرح المفصل ٦٤/٥، واللسان (شيط)، والبحر المحيط ٦٢/١، والتاج (شيط).

(٢) شَيْطَان: فَيْعَالَ عند البصريين فنونه أصلية من شَطَن أي بعد، واسم الفاعل شَاطِن وعند الكوفيين فَعْلان فنونه زائدة من شَاط يشيط. انظر الكتاب ٣٢٣/٢، وتهذيب اللغة ١٢/١١.

(٣) انظر: الكتاب ١١/٢، ٣٣٤.

(٤) بيت من البحر الطويل قائله طفيل الغنوي.

شيطان: هو شيطان بن الحكم بن حلهمة، والخذواء فرسه

الشاهد: قوله: "شيطان" لم يصرفه للتعريف وزيادة الألف والنون.

ورد في ديونه: ٤٩، ونسب الخيل: ٣٨، والحيوان ٢٠٠٠، والحجة للفارسي ١٨/٢، وأسماء خيل العرب وأنسابها: ٥٥، والحلبة: ٣٨، واللسان (شيط)، والأقوال الكافية: ٣٨، والتاج (شيط).

<sup>(</sup>١) جزء من عجز بيت من البحر البسيط قائله الأعشى، والبيت بتمامه:

والألسف والسنون، وقال: ويجوز أن يكون سماه باسم القبيلة تفاؤلاً وترجياً أن يكثر نسله حتى كأنه قبيلة، ولا يصرف للتعريف والتأنيث بتقدير معنى القبيلة، ويقـــوى هذا المعنى عندى أنهم سموا المرأة كَنْزَة من كَنَزَ يَكْنزُ تفاؤلا أن يكثر الأولاد في بطنها، وفاطمة تفاؤلا أن يكون لها أولاد تفطمها وغير ذلك، فعلى هذا يجوز أن يكون شَيْطُان فَيْعَالاً كَفَيْنَان (١) من الفَنَن، فلا يكون منع الصرف لأجل الألف والنون، وحَوْقُل الرجل إذا اعتمد على خَصْرَيه(٢) في مشيه، وهو مــن قولهم حَقل الفرس يَحْقَل حَقْلًا إذا وَجع حافره والحُقْلَة (٣) والحُقَال اسم ذاك، وهَرُول من تركيب هَرَلَ؛ لأن الواو لا يكون أصلاً في الرباعي، والواو في حَوْلَــق يجب أن تكون مزيدة للإلحاق أيضاً، وذاك أنه وإن كان بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي حول واو أصلية، فإن سبيله ليس كسبيل أن يشتق غُزَوْت من الغَنزُو؛ لأن الشيء لا يشتق من كلمات مجموعة وتراكيب، وإنما يكون الاشتقاق في كلمة واحدة ومن تركيب واحد؛ لأن معنى الاشتقاق أن يكون التركيب سابقاً، ثم يؤخذ منه شيء هو على نظمه وحروفه نحو: أخذ ضَرَب من الضّرْب؛ لأن التركيب من ضرب على هذا النظام، فلا يجوز أن يقال في نَهَضَ ونَهَد: إن أحدهما مشتق من الآخر لاختلاف التركيبين، وإنما يكون ذلك على الاستئناف، وكذلك لا يصح الاشتقاق من كلمات؛ لأن ذلك يقتضي أن يجمع

<sup>(</sup>۱) الفينان: السعر الكثير الأصول، النوادر: ١٩٢، وفي تهذيب اللغة ١٤٦/١٥ (هو فيعال من الفنن والياء زائدة).

<sup>(</sup>۲) في د: (خاصرته في مشيته)، وفي ظ: (مشيبه).

<sup>(</sup>٣) انظر: اللسان (حقل).

التراكيب (۱) كلها في الكلمة، وذلك مستحيل، فهذا على أن تضع (۲) مثالاً فيه بعض حروف الكلمات المقصودة ليكون أبين فتقول: حولق، وإذا كان الستئناف بناء اعتبرت فيه من الحكم ما تعتبر في كل بناء تبنيه، فكما لا تجعل الواو في (هَرْوَل أصلاً؛ لأنه لا يكون كذلك في بنات (۲) الأربعة بإجماع كذلك يجب أن يجعل الواو في (٤) حَوْلَق زائدة، وتجعل الوزن فَوْعَل دون فَعْلَل، ولو قصيل الك: صغر مُحَوْلِق (٥) تصغير الترخيم وجب أن تقول: حُلَيْق ولا تقول: ١٨٨٠ حُولًا عَول في وزنه: فَعّل وتكون حُويَّات اللامات زائدة، وإن كانت اللامات في لا إله إلا الله أصولاً لأحل أن هذا شيء تبنيه، وليس بمحمول على ذلك في الزيادة والأصل، وإنما المقصود أن يكون فيه بعض حروفه، فيجب أن تجريه على المنهاج المتعارف، وهو أن يكون فيه بعض حروفه، فيجب أن تجريه على المنهاج المتعارف، وهو أن يكون غو هذا فَعّل لا فَعْلَل، فاعرفه وقس عليه.

والسضرب السثاني: مما هو على وزن الملحق، وليس بملحق وذلك أَفْعَل وفَاعَل وفَعّل كل على وزن دَحْرَج (١) غير أنه لا يجوز أن يجعل الهمزة في أكرم للإلحاق بدَحْرَج إذ لو كان كذلك لوجب أن يكون مصدره على مثال دَحْرَجَة في أحسو: أَكْسرمةً كما قالوا: جَهْوَرَة وشَمْلَلَة وسَلْقَيْته سلْقَاء وسلْقَاة، وقالوا:

<sup>(</sup>١) في ظ: (التركيب).

<sup>(</sup>٢) في ظ: (تصنع).

<sup>(</sup>٣) في د: (سائر).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ: (محلولق).

<sup>(</sup>٦) على وزن دُحْرَج يعني في الحركات والسكنات.

أَكْرَمَهُ (١) إكْرَاما، ولم يقولوا: أَكَرَمَةً، فدل على أنه ليس بملحق، وأن الهمزة دخلت فيه دخول غيرها من الزيادات لا تكون للإلحاق كميم مَفْعُول، وكذلك لا تكون الألف في قاتل للإلحاق لأجل أن المصدر على مُقَاتَلَة، ولو جعلت قَاتَل بوزن فَعْلَل لوجب أن يكون مصدره على فَعْلَلة ومُقَاتَلة على ظاهر قولك بزنة مُفَعَلَلة.

هـــذا والألف لا تكون للإلحاق حشواً لأمر بيناه في التصريف (٢) وكذا فعّل لا يكون ملحقاً لجيء مصدره على تفعيل، وذلك لا يكون في مثل دَحْرَج قط، فلا يقال: دَحْرَجْت دَحْرِيجاً، ولا مُدَحْرَجَة، فهذه أمثلة على وزن الملحق وليست بملحقة، ولما جعلوها على وزن الرباعي اعتبروا في مصادرها أن تكون مشبهة لمصادر الرباعي من طرف، وذاك أنهم قالوا: الإكرام والقيتال والكذّاب فحاء بإزاء الدحراج، ولم يقولوا أكْرَمَة وقَاتَلَة وقَتْلَة ليعلم أنها ليست ملحقة على الحقيقة، وهذا (١) أمر أوجب أن تصرف هذه عن سمت الإلحاق، وذاك أن زيادة الإلحاق يطلب منها اللفظ، وهو أن واو جَهْوَر جعل التركيب على وزن دَحْرَج، وهذه الزيادات جاءت لمعنى ألا ترى أن الهمزة تعدي في قولك: كرم وأكْرَمته، والألف في قاتَل يدل على كون الفعل بين اثنين، والتضعيف في فعّل يسدل على التكثير، فلما كان كذلك صار ذلك بناء يصاغ على انفراده لمعنى، ولسو ألحسق لم يكن كذلك بل كان إتباع لفظ للفظ، وكان اعتبار استثناف المعنى متروكاً، ويزيد في وضوحه أنك تقول: استشغرَجَ ١٨٤/أللف اللفظ، وكان اعتبار استثناف المعنى متروكاً، ويزيد في وضوحه أنك تقول: استشغرَجَ ١٨٤/أ

في ر، وظ، ود: (أكرمته).

<sup>(</sup>٢) انظر: ١٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ، ود: (هنا).

وانْطَلَق، فلا يمكنك أن تجعل ذلك ملحقاً لفقد أصل يوازنه، وكذا مَفْعُول لا يمكن أن يقدر إلحاقه بشيء والزيادة الكائنة لمعنى لا يكون مثال الكلمة بها تابعاً لمثال، وإنما يكون القصد أن يوضع اللفظ لمعنى لا أن يتبع اللفظ (١) لفظاً، فأصل يُكُرم على مثال (١) يُعَكُرم غير أنه اجتمع همزتان في قولك: أنا أأكرم فحد فحد الثانية؛ لأن اجتماعهما مرفوض عندهم، ثم أجرى الباب على وجه واحد، فلم يقل: يُؤكرم ولا تُؤكرم، وتؤكرم (٣)، وإن كان لا يجتمع همزتان لئلا يختلف الباب، فحروف المضارعة أحوات إذا وجب حكم في واحدة أحرى الجمسيع على ذلك، ومثله تَعِد وأَعِد ونَعِد في متابعة يَعِد، ويُعَاد إلى الأصل في الضرورة كقوله:

فَإِنَّهُ أَهلٌ لأَنْ يُؤَكِّرَمَا (1).

<sup>(</sup>١) (لمعنى لا أن يتبع اللفظ) ليست في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>۲) في ر، وظ: (يؤكرم مثل يعكرم).

<sup>(</sup>٣) (وتؤكرم) ليست في: (ظ).

<sup>(</sup>٤) رجز قائله أبو حيان الفقعسي.

أهل: مستحق وذو أهلية.

الـشاهد: قـولـه: "يُؤكُّرَمَا" أثبت الهمزة على الأصل، ولم يحذفها تخفيفاً لضرورة الشعر والقياس حذفها.

ورد في المقتضب ٩٨/٢، والمنصف ٩٨/١، والخصائص ٩٨/١، والحصائص ٩٨/١، والصحاح (كرم)، والمحصص ٩٨/١، والاقتضاب ٣٣٦/٣، والقيسي: ٨٨٣، والإنصاف: ١١، وكشف المشكل ٢٠٠/١، وشرح الشافية للرضي ١٣٩/١، وابن الناظم: ٨٦٨، واللسان (كرم)، وشرح الشافية للحاربردي ١٨/١، وشرح الألفية للمرادي ٩٨/٢، وأوضح المسالك ٣٤٦/٣، وحاشية ابن جماة على شرح الشافية ١٩٥١، والعيني ٤/٨٧٠، والتصريح ٢١٦/٢، وشرح شواهد الشافية: ٥٨، والخزانة ٢١٦/٢.

ووجب أن يكون يُؤكرِم على مثال يُدَحْرِج، وذاك أن الزيادة إذا صيغ على عادت في المضارع ألا ترى أن الألف في قاتل عائد في "يقاتل" والحسرف المكرر من فعّل يُفعّل، وقالوا: هَرَاق يُهرِيق، فقلبوا الهمزة هاء، فلما صارت الهمزة إلى الهاء ثبتت في قولك: أنا أُهرِيق إذ لم يكن يلتقي همزتان، فإذا ثبت في "أهريق" كان ثباته في يُهريق أولى وأوجب.

وأما يُؤَثْفين، فإن أخذته من أَثْفَيت وأَثِفْ قِدْرَك أمر من أَثْفَيت، كان يُؤَفْعَلْن مثل يُؤكّرُمْن، وإن أخذته من تَأَثّف من قُولُــه:

وَإِنْ تَأَثَّفَكَ الْأَعْدَاءُ بِالرَّفَد (١)

أي أحاطوا بك إحاطة الأثافي بالنار؛ لأنها تكون جوانب متلاقية كان يُفعُلِين بمنزلة يُسلَقين، وكان الياء للإلحاق والهمزة فاء، وعلى القول الأول كان الياء لا ما، وأُثفيّة على القول الأول أُفعُولَة لكونه من تركيب ثَ في ي، وعلى الثاني فُعْلِيّة لكون الهمزة فاء، ألا ترى أن تَأَثّف تَفعّل، فالأَثافِيّ فَعَالِيّ أو أَفاعِيل،

(١) عجز بيت من البحر البسيط قائله النابغة الذبياني، وصدره:

لا تَقْذِفَنِّي بِرُكْنِ لا كَفَاءَ له .....

الرقد: العصب من الناس.

يريد: لا ترمني بما لا أطيق ولا يقوم لـه أحد ولا يكافئك فيه أعداؤك ولو أحاطوا بك متعاونين.

الشاهد: قوله: "تأثفك".

ورد في ديسوانه: ٢٦، وضرورة السشعر للسيرافي: ٢٢٣، وتهـذيب اللغـة ١٩٠/١، ١٩٠/١، والـصحاح الديم ١٨٥/٢، والـصحاح الميم الماله الله الماله الماله الماله الماله العشر: ٣٦١، والاقتضاب ٣٣٧/٣، وأساس البلاغة (أثف)، والقيسي: ٨٨٤، وابن بري: ٢١٦، واللسان (أثف)، والخزانة ٢١٦/٢، والتاج (قذف).

وإذًا خَفَّــف فقيل: الأَثَافِي حذفت الياء الزائدة فبقي أَفَاعِل، ومثله أَعَادِي إذا خفف هو كَأَعاريب، ثم كَأَعَارِب مثلاً، وأما معنى هذه الأمثلة فعلى اختلاف. فأَفْعَل يجيء للتعدي في الغالب نحو: ذَهَب وأَذْهَبْته وقَام وأَقَمْتُه.

والسثاني: أن يكون بمعنى صار ذا كذا كقولك: أُغَدّ البعير إذا صار ذا غُلَدّة، وإلى هذا يعود نحو: قولك: أَصْبَحْنا وأَمْسَينا دَّحلنا في الصباح والمساء؛ لأنه بمتزلة صرنا (١) ذوي صباح ومساء/، وكذا أَفْحَرْنا دَّحلنا في الفجر، وقد ١٨٤/ب تقدم (٢) أن أصبَحَ وأَمْسَى إذا لم يتما لم يكن (٣) فيهما معنى الصباح والمساء، وكانه عمتزله صار كقولك: كان زيد فقيراً فأصبح غنياً، وأمسى زيد أخاك، وأصبح بكر الرحل الذي (٤) تراه، والأصل أن يكون دالا عليه، ثم لما كان وأصبح بكر الرحل الذي (٤) تراه، والأصل أن يكون ما شاكله نحو: غدا المساء والصباح ينتقل أحدهما إلى صاحبه خلع منهما الدلالة على وقت البياض والسواد وجعلا للانتقال الصريح كصار، وعلى ذلك يجري ما شاكله نحو: غدا وراح وأضحى الأصل في الجميع أن يدل على الوقت المعلوم، ثم إن الانتقال لما اعستوره استعمل بمعنى صار، فقيل: غدا زيدٌ مسروراً، وأضحى عمرو أخاك، اعتزره استعمل بمعنى صار، فقيل: غدا زيدٌ مسروراً، وأضحى عمرو أخاك، وراح خاله غَنيًا لا يعتبر في شيء منه الوقت، فإن قلت: أصبح زيد ضاحكاً، وأست تريد الدُخول في الوقت كان المنصوب حالاً كقولك: دخل في الصباح ضاحكاً،

<sup>(</sup>١) في ظ: (أن تقول صرنا).

<sup>(</sup>٢) المقتصد: ٤٠١.

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (لم يتما جاز أن لا يكون).

<sup>(</sup>٤) في د: (يعرف).

ولم يجز أن تأتي بالمعرفة فتقول: أصبح زيد الرجل الذي تراه؛ لأن الحال تكون نكرة ألبتة، وإنما كان (١) المعرفة حيث جعلتها بمنزلة صار؛ لأن منصوب (٢) باب كان كالمفعول إذ (٢) المفعول يكون معرفة ونكرة (ثم هو خبر المبتدأ في الأصل وخبر المبتدأ يكون كما لا يخفى معرفة ونكرة) (١) ومن هذا الضرب أُخْنَبْنا دخلنا في الجنوب، وأَدْبَرْنا في الدبور وأصبينا وأشباهه (٥)، ومنه قولهم: أحصد الزرع، وأصررم النحل، وذاك أنه صار ذا حصاد وذا صرام، وذاك أنه لما قارب أن يحصد واكتسى هيئة (١) صار كأنه شيء تملكه حتى كأن ذلك الفعل قد وحد (٧).

والسضرب السثالث قسولك: أَحْمَدْته أي وجدته محموداً وأَفْحَمْته أي وجدته مُفْحَما وأَجْبَنْته وجدته جَبَاناً وأَحْيَيْت الأرض وجدتها حية النبات ومثله كثير.

والسضرب الرابع: أن لا يكون للهمزة تأثير ويكون بمنزلة فَعَلَت، وذلك قُلُست البيع وأقلته (^)، وهو محصور قليل بالإضافة إلى ما تفيد الهمزة فيه وتغير

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (جاز المعرفة حيث أردت عموم الأوقات لأنه يكون بمعنى صار).

<sup>(</sup>٢) في د: (المنصوب في باب كان).

<sup>(</sup>٣) في ظ، ود: (و).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٥) في د: (وشبهه).

<sup>(</sup>٦) في ظ، ود: (هيئته).

<sup>(</sup>٧) في ظ: (وجد فيه).

<sup>(</sup>٨) معناه: أنك رددت عليه ما أخذت منه، ورد عليك ما أخذ منك، المنصف ٤٤/٣.

معنى فعَلْت، وذلك هو الأصل؛ لأن تغيير اللفظ يقتضي تغيير المعنى، وهذا نوع مسن الاستكثار (۱) في الألفاظ كقعَد وحَلَس، على ما ذكرت قبل من مذهب العلماء فسيه، غير أن هذا تغيير بزيادة، وذاك تغيير باستئناف بناء، وعلى هذا يدور في الأعرف.

فأما قول عندي من النوع الأول كقولك: حَفَرْتُ بِمُراً وأَحْفَرْت زيداً بِمُراً أي جعلته يحفرها فهو من النوع الأول كقولك: حَفَرْتُ بِمُراً وأَحْفَرْت زيداً بِمُراً أي جعلته يحفرها فهو من وَزَع يَسزَع فكأنه / قيل: اجعلني أزَعُ شكر نعمتك عن أن يفوتني وأحصره ١٨٥٥ وأضبطه؛ لأن الذي يتصور الشيء ويقف عليه مانع له من الذهاب والمفارقة، ويوضحه قولهم: ألْهِمْني: يمعنى اجعلني ألْهَمُه وأتناوَلُه، وكذا أرْعِني سَمْعَك معناه: اجعل سَمْعَك: يَرْعَاني من قولك: رَعَيتُ الشيء يمعنى رَاعَيْتُه كقول الخنساء:

أَرْعَــى الــنُجُومَ وما كُلِّفْتُ رِعْيَتَها وَتَــارَةً أَتَغَشَّى فَضْلَ أَطْمَارِي (٣)

والضرب الخامس: أن يكون أَفْعَلْت بمنزلة فَعَلْت في شيء من المعنى دون كلمه، وذلك كقولهم: أصْحَت السماءُ فهي مُصْحية، وصَحَا السكران، فمعنى

<sup>(</sup>١) في ظ: (استكثار الألفاظ).

<sup>(</sup>٢) سورة النمل، الآية (١٩)، والأحقاف، الآية (١٥).

<sup>(</sup>٣) بيت من البحر البسيط بين الشارح قائله.

ٱتَغَشَّى: أَتَغَطَى، أَطْمَارِي: واحدها طِمْر وهي الثياب الرثة.

الشاهد: قولها: "أرعى" فأرعى بمعنى راعيت.

ورد في دينوانها: ٥٨، ومعجم مقاييس اللغة، والمجمل والنصحاح (رعمي)، والأفعال للسرقسطي ٥٨/٣، والأساس، واللسان، والتاج (رعي).

الانكشاف واضح في الفعلين غير أن كل واحد منهما احتص بشيء على الانفراد، ولم (١) يكن كقلت وأقلت في الاستواء ألا تراك تقول: أقلت البيع حيث تقول: قلته ونكرت الشيء كما تقول: أنكرته، ونصف النهار كما تقول: أنصف، وهذا أقيس؛ لأن تغيير اللفظ يقتضي تغيير المعنى، فكما أن لفظ أصحت غير لفظ صحروت كذلك يجب أن يكون بين المعنيين احتلاف، والانكشاف في السماء أقوى واللفظ الزائد به أليق.

والسضرب السادس: أن يكون بمعنى السلب كقولهم: أَعْجَمْت الكتاب أَي أَرَلْتُ شِكَايَتُه وأَعْتَبْتُه (٣) أَرْضَيْتُه وقَطَعْتُ عَتَابَه وأَعْتَبْتُه (٣) أَرْضَيْتُه وقَطَعْتُ عَتَابَه وأنشد شيخنا عن أبي زيد:

تُمُ لَهُ الأَعْ نَاق أَوْ تَلْ ويها وتَ شَتَكي لَوْ أَنَّنَا نُشْكيها (1)

<sup>(</sup>١) في د: (وإن لم).

<sup>(</sup>٢) في الأضداد للأصمعي: ٥٧ (يقال: أشكيت الرجل إذا أتيت إليه ما يشكو منه، وأشكيته نزعت شكايته)، وانظر الأضداد لقطرب: ١٤٦، والأضداد لابن السكيت: ٢٠٨، والأضداد للبن الأنبارير: ٢٢١.

<sup>(</sup>٣) في ر: (أغنيته) انظر: اللسان (عتب).

<sup>(</sup>٤) رجز لم أهتد إلى معرفة قائله.

وصف إبلاً قد أتعبها فهي تمد أعناقها، والإبل إذا أعيت ذلت ومدت أعناقها أو لوتها. الشاهد: قوله: "نشكيها" أي نزيل شكايتها.

ورد في الأضداد لقطرب: ١٤٦، والأضداد للأصمعي: ٥٥، ولابن السكيت: ٢٠٨، وللسحستاني ١٠٦، ولابن الأنباري: ٢٢١، ولأبي الطيب: ٣٩١، وتهذيب اللغة وللسحستاني ٢٠١، ولابن الأنباري: ٢٢١، ولأبي الطيب: ٣٩١، وتهذيب اللغة الإعراب، ٥٩٠/، وسر صناعة الإعراب: ٣٨، والصحاح (جفا، شكا)، وتهذيب إصلاح المنطق ٢٧/٢، والأساس (جفو)، والمشوف المعلم: ٤٠٣، وشرح الكافية للرضي ٢١/٢، واللسان (جفا، شكا)، وبصائر ذوي التمييز (٣٩١٣، والخزانة ٢١/١١، والتاج (جفا، شكا). في تهذيب اللغة واللسان وبصائر ذوي التمييز (شكا)، (أو تثنيها).

وقد جاء أعْجَمْت الشيء بمعنى أَبْهَمْتُه (۱) كما جاء أشْكَيْته بمعنى إثبات الشكاية، وقد يجتمع فَعَلْت وأَفْعَلْت على السلب نحو: قَرَرْتُ ما في أسفل القربة وأقْدرَرْته إذا صببته فالمعنى أزلته عن مقره ونفيت استقراره، وكذا أشْكَلْت الكتاب، وشَكَلْته أي أزلت إشكاله، ويجوز أن يكون شكلت خصوصاً مستعاراً مسن شَكَلْت الفرس كأن المكتوب يضبط ويجعل بحيث لا ينفلت من يد الفهم ويقدويه قولهم: قَيدْته، وقد جاء أشْكَلْت الشيء بمعنى أثبت إشكاله كما جاء أشْكنت بمعنى الثبات، وقد يلطف الفصل بين هذه الأنحاء فافطن له، وليس مكننا إيراد الجميع فلم نضع الكتاب للغة.

وأما فعّل فبابه التكثير نحو: قَطَع وقَطَّع، وقَتَل وقَتَل، وقد يذكر المخفف والمراد (٢) الكثرة كقوله:

فَقَـــتْلاً بِتَقْتِــيلٍ وضَـــرْباً بِضَرْبِكُم جَزَاءَ العُطَاسِ لا يَنَامُ مَنْ اتَّأَرْ (٣)

/ والأمــر فيه سهل؛ لأن لفظ الفعل مبهم يصلح للجنس كله، ألا تراك ١٨٥/ب تقول: قَتّل الخلق فتعم الأفعال كلها إلا أن التضعيف يقصد به تقوية الفعل، فلا

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب اللغة ١/٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (يراد به).

<sup>(</sup>٣) بيت من البحر الطويل قائله مهلهل بن ربيعة.

حزاء العطاس: هـو تـشميته أي الـدعاء لــه بـالخير، ويـريد تعجـل بذلك كقدر ما بين التشميت والعطاس.

لا يموت من اتأر: أي لا يموت ذكره، واتأر: أدرك ثأره.

ورد في البيان والتبيين ٣٢٠/٣، والحيوان ٤٧٦/٣، وتهذيب اللغة ١٤٥/١١ فيهما "فعقراً بعقركم".

يمتنع أن يذكر المخفف ويراد (١) الكثير إذا دلت (٢) الحال عليه.

والضرب الثاني: أن يكون للتعدية نحو: فَرِحَ وفَرَّحْته، وهو كثير والذي كان للتكثير لم يفد التعدية شيئاً، ألا ترى أنَّ قطع يتعدى إلى مفعول واحد مخفف ومثقلا، وكذا إذا كان للتعدي لم يوجب التكثير ففرَّحْت لا يقتضي أن يكون بمنزلة قطع، وإنما هو كأفرَج هذا وكأنك تجد فيه من القوة ما لا تجد في الهمزة، ألا تراهم قالوا: خرَّحْت المتاع وأخرَحْت زيداً، فكان معنى التحريج أقوى هناك لقصدك المبالغة في إبرازه وتقديمه، وفي جعل تكرير حرف من نفس الكلمة علماً للتكثير حكمة، وذاك أن الفعل كما دخله القوة في نفسه من جهة المعنى، والتكرر (٢) فيه وحد و لم يكن في غيره كذلك يجب أن يقع التكرير في لفظه، ولو أتى بزيادة أخرى لم يكن قد روعي مشاكلة المعنى للفظ في التكرير، وكذا فعلوا في الاسم نحو: قتّال وضرّاب، وكان أوسع من غيره من أمثلة التكثير نحو: مفعال ومفعيل مما لا يكون فيه علم التكثير تكرير بعض حروف التركيب.

والسضرب الثالث أن يقال: سَقَيْته وحَيَّيْته أي استقبلته بالتحية، وقلت: حَيّاك الله، وفَسَّقْته تَلَقَّيْتُه بالفسق وكذا كَفَرْته، وهو عائد إلى التعدية من حيث إنك إذا قلت: فَسَقْته، فالمعنى أثبت الفسق له، وصيّرته فاسقاً، فأنت وإن لم تحدث فسقه و لم تحمله عليه كما تحمله على الذهاب في أذهبته، وتحدث فرحه في "فَرّحْته" فإنك في الحكم قد أحدثت فسقه من حيث كان مجهولاً غير متقرر، فلما قررته وأثبته صرت كأنك أحدثت فيه شيئاً لم يكن فعلى هذا ورد إلا أنه فلما قررته وأثبته صرت كأنك أحدثت فيه شيئاً لم يكن فعلى هذا ورد إلا أنه

<sup>(</sup>١) في د: (يراد به).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (دخل).

<sup>(</sup>٣) في ر: (التكرير).

صار يعد قبيلاً آخر لأجل أنه ليس بإحداث للفعل على الحقيقة، ومثله ما ذكرت في نحو قوله:

إِنْ كَانَ مَا بُلِّغْتَ عَنِّى (١)

وقول الله إن لم يكن خرج زيد، وذاك أن خروجه لما كان مجهولاً صار ثباته في الحكم بمنزلة حدوثه حتى كأنه قيل: وإن يحدث خروج زيد أو أن يخرج زيد، فكذلك الفسق لما أثبته بعد أن لم يعرف صرت كأنك (٢) أحدثته فيه، ويريده وضوحاً / أنك تقول: صَيِّرته فاسقاً بهذا المعنى، ألا ترى أن الرجل ١٨٦/أ يقول: صَيَّرْتَني كاذباً ولا يريد أنك حملتني على الكذب، وإنما يريد نسبتني إليه وأثبته عليّ، وكذلك قولك: أَنَّتُ فلاناً بمعنى أثبت له التأنيث حتى كأنه قد صار مؤنشاً علمى الحقيقة، وإن كان هذا كاذباً في دعواه كقوله سبحانه:

إِنْ كَانَ مَا بُلَغْتَ عَنِّي فلا مَنِي صَدِيقي وَشَلَّتْ مِنْ يَدِي الأَنَامِلُ وقداختلف في قائله، فقيل: إنه حجية بن مضرب الكندي، وقيل: معدان بن جواس، وقيل: معدان بن مضرب الكندي نسب إلى حجية في: النوادر: ٢٤٩، والمؤتلف

والمختلف: ٨٥، ومعجم الشعراء: ٤٠٧، وإصلاح ما غلط فيه النميري ٤٧.

ونسب إلى معدان بن حواس في الحماسة لأبي تمام ٩٤/١، وقال: (وتروى لمعن بن المضرب) وشرح الحماسة للمرزوقي: ١٥٢، والتنبيه على أوهام أبي على: ٥٧، وسمط اللآلئ: ٥٧، وشرح الحماسة للتبريزي ٧٧/١، والإنصاف ٢٥٦، ومجموعة المعاني ٦٧. ونسب إلى معدان بن المضرب في أمالي القالي ١٨٧/١، وشرح الحماسة للمرزوقي ١٣٢٣.

وورد غير منسوب في المقتصد في شرح الإيضاح:١٠٩٦، وشروح سقط الزند: ١٥٨٩. (٢) في أ: (كأنه).

<sup>(</sup>١) جزء من صدر بيت من البحر الطويل والبيت بتمامه:

﴿وَجَعَلُــوا الْمَلائِكَــةَ الَّذِينَ هُمْ عَبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا ﴾ (١) أي صيروهم إناثا، وذاك أن الملائكة لا يعرفون بهذه الصفة، فلما قالوا: ذلك وادعوه صار كأنهم قداك أن الملائكة لا يعرفون بهذه التأنيث، فقيل: أنتم صيرتموهم إناثا في الحقيقة عن التذكير إلى التأنيث، فقيل: أنتم صيرتموهم إناثا في اعتقادكم وكذبتم (٢).

وأما نحو: حَيَّيْته أي استقبلته بالتحية، فهو عندي في التحقيق للتعدي، وذاك أن الدعاء لما كان سبب التحية، وأريد المبالغة والدلالة على قوة الرجاء، وحسن الظن بالله عزت قدرته ووسعت (٢) رحمته جعل ذلك كأنه قد حصل من الداعي من (١) حيث كان سببه فقيل: حَيَّيْتك كقولك مثلا: أَطَلْت عُمُرك، ومثل ذا في وضع اللفظ على قوة الرجاء أنهم يقولون: أَطَالَ الله بَقَاءَك، والمعنى السدعاء، فهذا حرج مخرج الخير حتى كأنه يقال: إن الله قد أطال بقاءك على الحقيقة، كما يقول: الرجل يريد أن يخرج قد حرج يريد أنه بمنزلة من فعل الخقيقة، كما يقول: الرجل يريد أن يخرج قد حرج يريد أنه بمنزلة من فعل الأمل كأنه قد تقرر، فأتى بلفظ الخبر تنبيها على هذا المعنى، فكما يقال: أطال الله عَمُرك، وفعلت كذا، والمعنى على قولك ليطُلْ بقاؤك من حيث كان القصد المبالغة كذلك يجيء حَيَّيْتُه، والمعنى قلت له: حَيِّك الله وأسأل الله أن يُحَيِّيك،

<sup>(</sup>١) سورة الزحرف، الآية (١٩).

 <sup>(</sup>۲) في ر، وظ: (وكذبتم وأما قولهم: كفر إذا سحد لغير الله تعالى وكان المعنى يكفر نفسه وثبت لها الخروج من الحق بذلك الصنيع وأما نحو).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (ووسعت كل شيء رحمته) وفي د: (ووسعت رحمته كل شيء).

<sup>(</sup>٤) (من) ليست في: (ظ).

إغراقاً ومبالغة، ويكون بحيء أَسْقَيته بمعنى سَقَيْتُه لأجل أن المعنى على التعدية من سَقَى يَسْقِي فكأنه قيل: سَقَيْته على الحقيقة، فإن قلت: فلو كان كذلك لوجب أن يجسيء أَفْعَلت في الجميع، فيقال: أَفْسَقْتُه وأَزْنَيْتُه وأَحْيَيْته، فالجواب: أن هذا وهَسسمٌ منك، وذاك أنه وإن كان ورد على هذا المعنى، فإنه توسع فيخص بمثال واحسد ليكون أوضح هذا وليس كل موضع يجيء فيه فَعَلته يشاركه أَفْعَلْته، ألا تراك تقول: قَوَّمْت الرمح وما أشبهه، وهو من قام يقوم، ولا تقول: قَوَّمْت زيداً أي جعلته قائماً، وإن كنت تقول: أَقَمْته ومثله كثير.

اوالصرب الرابع: أن يكون للتعدية على معنى السلب كقولك: مَرِضَ ١٨٦/ب السرحل ومَرَّضَته: أي عالجته وأزلت مرضه، وقَدَّيْت العين تَقْذيَة إذا أخرجت مسنها القذى، وحاء أَقْذيت بمعنى ألقيت فيها القذى، وهذا أيضاً مما حاء فَعَلْت فيه مع التعدي بمعنى لم يجئ فيه أَفْعَلْت، وإنما لم يستمر اشتراكهما نحو: أفْرَحْته وفَصَرَّحْته لأحل أنه لا يجب أن يعدى كل فعل بثلاثة أشياء ، وإنما الذي يحتاج إلىه أن يعدى مرة، فما فوق ذلك استكثار (١) من اللفظ، ولا يستمر كون اللفظين لمعنى في كل شيء، فإذا قيل: أفْرحْت وفَرَّحْت كان كقعَد وحَلَس، وإذا قيل: قَلْرحْت وفَرَّحْت كان كقعَد وحَلَس، وإذا قيل: قَلْب عندي قولهم: عَذَبت كأنه سلبته عذوبة العيش وأزلتها، وإن شئت جعلته للإثبات، وجعلت العذاب جنساً برأسه غير مشتق، وقالوا: حَلَّدْت البعير بمعنى نزعت حلده وقَرَّدْته بعنى (نزعت القراد منه.

<sup>(</sup>١) في أ: (استكثاراً).

والضرب الخامس: أن يكون بمعنى) (١) فَعَلت كقولهم: عَاضَه وعَوَّضَه، ومَاز الشيء ومَيَّزه، وزال الشيء يَزيله (٢) وزيَّله، ويقال: مِزْته فلم يَنْمَز، وزِلْته فلسم يَنْزَل، فعَوَّضْت ليس يفيد التعدية تضعيفه؛ لأنه مثل عاض في التعدي إلى مفعولين قال:

عَاضَ هَا اللهُ غُلاماً بَعْ دَما شَابَت الأَصْدَاغُ والضِّرْسُ نَقدْ (٣)

ولـــيس يراد به التكثير كما يراد بقطَّع تقول: عَوَّضْته شيئاً يسيراً، وما عَوَّضْتُ إلا واحداً، وكذا مَيَّزت هذا من هذا فلا يفيد التكثير.

وأما زَيَّلت فقد يفيد ذلك، فهذا بمنزلة قِلْت البيع وأَقَلْته في أن التضعيف لم يفد شيئاً كما لم تفد الهمزة.

وأما فَاعَلت فموضوعة على أن تقتضي فاعلين يكون أحدهما منصوباً في اللفظ والآخر مرفوعاً نحو: قولك: قَاتَلتُ زيداً وضَارَبْتُه، فلما كان كل واحد منهما فاعلاً (ومفعولاً) (٤) رفعوا أحدهما ونصبوا الآخر، وهذا هو أول الأفعال

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٢) (يزيله) ليست في: (ظ).

<sup>(</sup>٣) بيت من البحر الرمل نسب في اللسان والتاج (نقد) إلى الهذلي.

عاضها: عَوَّضها الله ممن مات من أولادها غلاماً، ولدته بعدما أسنت، وشاب رأسها وتكسرت أسنانها فأحبته أشد محبة؛ لأنها قد يئست أن تلد غيره.

ورد بلا نسبة في: إصلاح المنطق: ٤٩، وتهذيب اللغة ٣٧/٩، وشرح أبيات إصلاح المنطق ١٥٠، والخصائص ٧١/٢، والمقتضب لابن جني ٦٣ والصحاح (نقد) وتهذيب إصلاح المنطق ١٦٣/١، والمشوف المعلم: ٧٨٦، وشرح قصيدة كعب ٤٩، والمغني ٥٧٨، وشرح شواهد المغني ٨٧٣، والأشباه والنظائر ٣٠٣/١، وشرح أبيات المغني ٢٥/٧.

<sup>(</sup>٤) (ومفعولا) ليست في: (أ).

وأمـــا مجيء فَاعَلْت بمعنى فَعَلْت نحو: سَافَرْت، وأَفْعَلت نحو: عَافَاه الله بمعنى /أَعْفَاه الله، وطَارَقْت هو قائم مقام أَطْرَقْت، وليس أَطْرَقْت بفصيح. ١٨٧/أ

## قال صاحب الكتاب:

"باب الزوائد اللاحقة لبنات الثلاثة من غير أن تكون على وزن بنات الأربعة .

وذلك ما سكنت أوائله، فاحتلبت لها همزة الوصل لذلك، وهي ثمانية (١)، أبنسية، فما كان من ذلك على انْفَعَل، فهو مُطَاوع فَعَل، ولا يكون متعديا إلى المفعول به أبداً، وذلك نحو: كَسَرْته فانْكَسَر، وحَطَمْته فانْحَطَم، وقالوا: حَسَرْته فانْحَسَر قال:

كُــمْ قَــدْ حَــسَرْنا مِــنْ عَــلاَةِ عَنْس (٢) وقالوا: انطلق فلم نعلمهم استعملوا فَعَلَ الذي هو (٣) ، مطاوع لــه. ومــا كــان على أفتعَل فقد يكون بمنزلة انْفَعَل، وذلك قولهم: غَمَمَتُه،

<sup>(</sup>١) ذكر أبو علي في باب همزة الوصل، تسعة مواضع، والذي لم يذكره هنا هو افْعَنْلَى وذكر ابن السراج في الأصول ١٢٦/٢ ممانية.

<sup>(</sup>٢) بيت من البحر الرحز قائله العجاج، وفي أخبار النحويين: ١٠٠، أن رؤية نسبه لنفسه. حَسَرُنا: أُعيينا وأتعبنا، عَلاَة: العَلاَة الناقة القوية، والعَلاَة أيضاً سندان الحداد: عنس: الناقة القوية.

الشاهدة: قوله: حسرنا "فعل متعد ومطاوعه انحسر .

ورد في ديوانه (۲۱م)، والفاضل: (۸۱)، والأشتقاق (۱۲۱)، والجمهرة (۳۰۰۳)، والموشح: (۲۱۵)، وابن السيرافي (۷۸/۱)، ومعجم مقاييس اللغة (۲۱۵)، وابن يسعون (۲۷۷)، والقيس (۸۸۸)، ابن برى (۲۱۵).

والتنبيه والإيضاح واللسان (درفس)، واللسان والتاج (عنس) .

<sup>(</sup>٣) في التكملة: (هذا) .

فاغْــتَمّ، وقالـــوا: انْغَمّ وقالوا: شَوَيْتُه فاشْتُوَى وانْشَوَى (١)، وقد يكون افْتَعَلَ مُتَعَدِّيا، وليس في ذلك كانْفَعَل، وقال: اشْتُوى القَوْمُ إذا اتخذوا شِوَاءً، وكذلك اذّبَح إذا اتخذ (٢) ذبيحة، ومثل ذلك اصْطَبّ الماء أي اتخذه واستعده.

وقد يجيء افْتَعَلْت لا يراد به شيء من ذلك نحو: آشْتَدٌ، وقالوا: اسَتَلَمْتُ الحَجَرّ إذا قَبَّلْته، وإنما هو افْتَعَلَ من السَّلْمَة .

ومساكسان على افْعَلَلت (٣) فنحو: احْمَرَرت وابْيَضَضْت، وهو إذا لم يسدغم بزنة انْفَعَلْت وافْتَعَلْت، ولا يتعدى إلى مفعول به كما لم يتعد انْفَعَلْت، فهذه الأمثلة الثلاثة (١) على زنة واحدة (٥).

ومن ذلك افْعَالَلْت، وهي تجيء في الأمر العام في الألوان نحو: احْمَارَرْت، فهذا إذا لم يدغم بزنة اسْتَفْعَلْت، ولا يتعدي إلى مفعول به، والمضارع يَحْمَارٌ، واسم الفاعل مُحْمَارٌ واحْمَرٌ مقصور منه.

وقد جاء افْعَاَّل في غير هذا النحو كقولهم: اقْطَارٌ النبت (٦) .

ومثله في: افْعَلَ قوله تعالى (٧) : ﴿جِدَاراً يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ﴾ (٨) .

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب (٢٣٨/٢).

<sup>(</sup>٢) في التكملة: (أو بح القوة إذا اتخذوا) .

<sup>(</sup>٣) في التكلمة مرجان: (فعللت) .

<sup>(</sup>٤) في أ (الثلاثية) .

<sup>(</sup>٥) انظر: ٢٣٦ حاشية رقم ٦ .

 <sup>(</sup>٦) في اللسان (قَطَرَ): اقْطَرَ النبتَ واقْطَارٌ: وَلَى وأخذ يجف وتهيأ لليبس.

<sup>(</sup>٧) (قوله تعالى) ليست في (أ) .

<sup>(</sup>٨) سورة الكهف (الآية: ٧٧) .

ومن ذلك استفعل وهو قد يجيء لاستدعاء الفعل وطلبه نحو: استَفهمْتُ واستَخْبَرْت واسْتَغْطَيْت أي طلبت منه العطية، ويجيء لغير ذلك نحو: استَجَدْته أي أَصَبْتُه جَيِّداً واسْتَغْطَمْتُه أي أَصَبْتُهُ عَظِيماً، وقد يجيء بمعنى (۱) ، فَعَل، وذلك قَـر في مكانه واسْتَقْلَ فيه، وعَلاَ قرْشَه واسْتَعْلاَه (۲) ، وحكى أبو زيد استَعْلَى عليه قال (۱) سبحانه: ﴿وَإِذَا رَأُوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴾ وقالوا: اسْتَفْتَتُه فَنطَق، وقالوا: اسْتَفْتَتُه فَنطَق، وقالوا: اسْتَفْتَتُه فَنَطَق، وقالوا: اسْتَفْتَتُه فَا فَتَى .

ومن ذلك افْعَوْعَل، وذلك قولهم: اخْشَوْشَن، واعْشَوْشَبَت الأَرْضُ، وقد حاء متعدیا، قالوا: اعْرَوْرَیْت (۱) الْمُهْر (۷) /، إذا ركبته عُرْیاً، واحْلَوْلَیْتُه قال: (۱۸۷/ب فَلَمَّا الْفَصَاله عَن الضَّرْع واحْلَوْلَی دمَاثاً یَرُودُها (۸)

<sup>(</sup>١) في التكملة (بمنزلة).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكتاب (٢/٢٣٩، ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان: (وقال) وفي أ (فقال) .

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات (الآية: ١٤).

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذ لي: (أي يهزؤن) .

<sup>(</sup>٦) في التكملة مرجان (اعروربت المهر إذا ركبته عربا) .

 <sup>(</sup>٧) المُهْر: ولد الرمكة والضرس، والأنشى مُهْرَة، والجميع مِهَار ومِهَارَة، تهذيب اللغة
 (٢٩٨/٦)، في الأصول (٢٢٨/٣) (قال الجرمي: سألت أبا عبيدة عن اعلوطت المُهر،
 قال: ركبته عرباً).

<sup>(</sup>٨) بيت من البحر الطويل، قائله حميد بن ثور الهلالي .

احْلَوْلَى الشيء: وحده حُلُوا، دِمَاثًا: سهول من الأرض ، ويرودها: يأتيها للرعي الشاهد: قوله: احْلَوْلَى تعد بنفسه إلى الدماث .

ومن ذلسك افْعَوَّل نحو: اعْلَوَّط، وهو ركوب العنق والتقحم (١) على الشيء ومضارعه يَعْلَوِّط، واسم الفاعل مُعْلَوِّط.

ومن ذلك (٢) اسْحَنْكُك أي اسْوَدّ، واقْعَنْسَسَ (٣) لم يدغم الأول من المسئلين في الثاني؛ لأنه أريد به الإلحاق باحربجم كما لم يدغم جَلْبَبَ لما أريد به الإلحاق بحررج، والمسضارع منه يَقْعَنْسِسُ ويَسْحَنْكِك، واسم الفاعل: مُسْحَنْكِك، ولا يتعدى هذا كما لم يتعد انطلق، فهذه الأبنية الخمسة على وزن واحد، والألفات في أوائسل ماضيها ألفات وصل، وحروف المضارع منها مفتوحة، وهذا البناء من بينها ملحق بالأربعة نحو: احْرَنْجَم، فأما مصدر انْفَعَل فإنه الفَعْمال نحو: الْحَمْرَار (١) ومصدر الْفَعَال نحو: الاحْمرار (١) ومصدر المعتراح (١) والله المعتراح (١) ومصدر المعتراح (١) والمعتراح (١) ومصدر المعتراح (١) والمعتراح (١) والمع

ورد في ديوانه (۷۳) ،الكتاب (۲٤٢/۲)، وأدب الكاتب (٤٧٠)، والأصول (١٣٨/٣)، وأدب الكاتب (٤٧٠)، والأصول (١٣٨/٣)، وابن السيرافي (٢٠٥/٣)، والمحتسب (٣١٩)، والمنصف (٨١/١)، وشرح عيون سيبويه (٨١)، والاقتضاب (٢٩٢/٣)، وشرح أدب الكاتب (٣٢٢)، وابن يسعون (٢٧٧) ، والقيس (٨٨٧) وابن برى (٦١٦) وشرح المفصل (٢١٢٧)، والممنع (١٩٦)، اللسان (حلو) والمزهر (١٠٣/٢) والتاج (حلو).

في الاقتضاب (فصاله) وفي المحتسب (مضي) .

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان (التقحيم) .

 <sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي (ومن ذلك افْعَنْللَ نحو) .

<sup>(</sup>٣) (اقْعَنْسَ) رجع وتأخر .

<sup>(</sup>٤) الاجتراح: الاكتساب، اللسان (جرح).

<sup>(</sup>٥) في التكملة مرجان (الاستواء).

<sup>(</sup>٦) في التكملة شاذلي: (الاحمرار والأبيضاض).

افْعَالَــلَ (۱) افْعِــيلاً نحو: الاحْمِيرَار والادْهِيمام (۲) والايديمام (۳)، ومصدر افْعَوْعَلا افْعِيعَال (۱) استفعل استفعل استفعل استفعل المشتغرّاج، والاستعطاء، ومصدر افْعَوّال نحو: الاعْلوّاط، ومصدر نحـو: الاعشيشاب والاحْليلاء، ومصدر افْعَوّل افْعِوّال نحو: الاعْلوّاط، ومصدر افْعَوّل افْعِرال نحو: الاعْلوّاط، ومصدر افْعَرّ الْعُلِساس، وحروف المضارعة من هذه الأشياء (۵) ، اللاحقة أوائلها هرزة الوصل كلها مفتوحة (۱) .

## قال المفسر:

اعلم أن هذه الأمثلة اللاحق (٧) ، أوائلها همزة الوصل تسعة ثلاثة على زنة، وستة على أخرى، فالثلاثة انْفَعَلْت، وافْتَعَلْت وافْعَلَلْت .

فائفَعَــل لــــه باب واحد، وهو أن يكون مطاوع فَعَل نحو: كَسَرْته فائكَسَر وقَطَعْته فائقَطَع، ومعنى المطاوع لــه (^): أنه قبل الفعل و لم يمتنع، ولا يكون إلا حيث يتصور علاج وتأثير نحو: كَسَرْته وقَطَعْتُه، وكذا قِسْتُه فائقاس؛ لأنه بمنزلة أَجْرَيته فجرى، ولا يجوز أن تقول: عَلِمْتُه فائعَلَم ولا عَرَفْته فائعَرَف، وذلــك أنــك إذا قلت: عَرَفْته كنت مخبراً بتقرر ذلك في قلبك وتصوره لك،

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (افعاللت) .

<sup>(</sup>٢) في اللسان (دهم) (ادهام الشيء ادهيماماً أي اسواد) وانظر: الأصول (٢٢٧/٣) .

<sup>(</sup>٣) (والايد يمام) ليست في التكملة: (مرجان) .

<sup>(</sup>٤) في التكملة شاذلي: (افعيلال)، وفي التكملة مرجان: (على افعيعال) .

<sup>(</sup>٥) في التكملة: (الأمثله).

<sup>(</sup>٦) التكلمة شاذلي (٢١٧- ٢١٩)، والتكملة مرجان (١٨٥- ٣٣٥).

<sup>(</sup>٧) في روظ: (اللاحقة) .

<sup>(</sup>٨) (له) ليست في (ر، وظ، ود) .

وليس (١) لقولك: ثبتت صورته في قلبي (٢) فعل أحدثته حتى تقول: طَاوعني الــذي أصبته بالفعل على ما أردت، فكما لا يكون لتُصور مطاوع كذلك لا يكون لعَلمْت، وإنما عَلمْتَ مطاوع أَعْلَمْت، وعَرَفْت مطاوع لعَرَّفْت، وذاك أنك إذا قلت: عَرَفْته (٣) فقد أخبرت بأنك التمست منه إحداث/ فعل فيجوز ١٨٨/أ أن تقــول: طَاوَعَني، وقَبلَ كما تقول: صَوّرْته فتَصَوّر، فليس كل فعل ينصب مفعولا يكون له مطاوع ويحتمل (١) المعنى، فلو كان يجوز أن تقول: عَلَّمْت زَيْدا سُورَةً، وعَلَّمْت زَيداً عَمْراً منطلقاً (°) بمعنى صيرت كذا في علم المقصود جاز أن تقول: انْعَلَم كما تقول: صار معلوماً، فأما أن يكون عَلمْت بمعنى صار كــذا، فمن المحال التماس المطاوع منه كما يستحيل ذلك في غير المتعدي نحو: ذَهَبَ وَخَرَجَ، ومثل ذلك عَدمْته، وفَقَدْته لا يجوز أن تقول: انْعَدَم وانْفَقَد لأجل أن عَـــدمْت وإن كـــان ينصب مفعولا، فليس هناك فعل بوجه كما يكون في كَــسَرت، فإنما هو بمنزلة قولك: لم أجده في أن المعنى انتفاء الوجود، والحقيقة تعود إلى قولك: فات وزال، فكما لا يتصور في شيء من ذا مطاوع كذلك لا يجوز في عَدم، فمبنى هذا على أن يكون هناك فعل يصح أن يقال: إنه قبله، وأنــت إذا قلت: عَدمْت زيداً لم يمكنك أن تقول: إني أحدثت به فعلا وتُعَدِّي عَدمت، فيقال: أَعْدَمْ ته كنا، وتزيد الهمزة مفعولاً، وعلى هذا قولك: لا

<sup>(</sup>١) في ر، وظ، ود (في قولك) .

<sup>(</sup>٢) في روظ (وهمي).

<sup>(</sup>٣) في روظ (عرفت).

<sup>(</sup>٤) في روظ (يحتمله) .

<sup>(</sup>٥) في أ (منطقا).

أَعْدَمَن يك الله كأن ك قلت: لا جَعَلَني الله أَعدَمُك، ومَعْدُوم وعَديم جاء على عَـــدمْت كقولك: غير موجود، وكذا وجدته لا يصح أن يجعل لـــه مطاوعا نحو: انْوَجَد لأجل أنه في المعنى كقولك: حَصَل الشيء، ولا يصح في ذا المطاوعة كما لم يصح ذلك في عرفت، وقد يكون الفعل بالجوارح، ثم لا يجيء منه المطاوع كقولك: لَمَسْته لا يقال: انْلَمَس، وذلك أن يكون الشيء في صفة الملموس من جهة نفسه لا يتصور كما لم يتصور كون الشيء في صفة المكسور علي الاتفاق، وليس للفعل الذي هو اللمس نتيجة بإزاء الانكسار في الفعل الــذي هــو الكــسر، فتقول: لَمَسْته فقبل اللَّمْس أو لم يقبله، وكذا مَسَسْته وشَمْمته وذُقُّتُه وسَمعْتُه؛ لأنه كقولك؛ وقعت رائحته في أنفي وأدركت طعمه ووقع في أذني صوته، وليس في شيء من ذلك ما تقول فيه: قَبلَ الفعل وتغير من شيء إلى شيء كما قلت في المنكسر، ألا ترى أنك لو قلت: قَبلَ الريحانُ الشَّمَ والطعام الذوق والقصيدة السماع كان محالا إذ ليس لحصول رائحة الشيء في أنفك تأثير كما يؤثر الكسر في الشيء، وكذا ليس لوقوع صوت القارئ (١)، للقصيدة في أذنك تأثير في القصيدة، فتقول: سمعتها فانسمعت، وعلى هذا يجري الــباب فأتقن المقصود واعمل عليه، وقالوا: قُلْته فانقَالَ / لأن المعنى أجريت به ١٨٨/ب لساني فحرى، وأخرجته من فيّ فخرج، واعلم أن انْفَعَل لا يكون مُتَعَدِّياً قط، وإنما همو للمطاوعة فقط، وهو بمنزلة بناء الفعل للمفعول به في أنه ينقص مفعـولا؛ لأن المفعول يصير فاعلاً، ألا ترى أنك إذا قلت: انكسر القلم كان

(١) في ظ (قارئ القصيدة).

مرفوعاً بعد أن كان (١) منصوباً في قولك كُسَرْت الْقَلَمَ كما أنك إذا قلت: كُسرَ القَلمُ كان كذلك، وموضوع انْفَعَل على أن يكون مطاوع فَعَل لا أَفَعَل، وذاك أن أَفْعَل منقول بالهمزة للتَّعدِّي، وإنما ينقل من فَعَل نحو: أَخْرَجْته فَخَرَج فَهُعَل مطاوعه، وليس كذا فَعَلْته؛ لأنه مصوغ على التعدي، فإذا قصد المطاوع مسنه وحسب أن يؤتى بصيغة مفردة فيزاد في التركيب ليدل عليه إذ لا يحتمل الحسذف لكونه على ثلاثة أحرف عارية من الزيادة، فإذا جاء انْفَعَل مع أَفْعَل فعلى سبيل النيابة، وذلك قولك؛ أَطْلَقْتُه فانْطَلَق وأَرْعَجْته فانْزَعَج أقاموا أَطْلَقْت وأَزْعَجْت مُقَام طَلَقْته وزَعَجْته كما أقاموا تَرَك مقام وَدَع، فكما أن يَدَع ودَعْ ويُّسذَر وذُرْ حساءت على وَدَعَ ووَذَرَ كذلك جاء انْطَلَقَ وانْزَعَجَ على طَلَقْته وزَعَجْته، وعلى ذلك حمل شيحنا قولهم: انْضَاف كأنه قيل: ضفُّته فانْضَاف، ثم استغنى عنه بأضَفْتُه، وأشبه من وَدَع بهذا قولهم: فَقير (٢) ؛ لأنه من فَقُر إلا أنهم استغنوا عنه بافْتَقَر، فكل واحد من فَعيل وانْفَعَل فرع ترك أصله، ولا يجوز قياس هـــذا، فلو قلت: انْعَقَد وانْجَلَس أو شيء من نظائره كان خطأ، وذاك أنا حملنا هذا على التأويل لما وجدناهم قد استعملوه، فاستدللنا بقولهم: انْطَلق على أنهم قدروا طَلَقْته، وليس لك أن تقدر شيئاً من جهة نفسك، ولو جاز ذلك لجاز أن تقول في سرْحان: سُرَيْحيَان (٢) زاعما أنك قدرت سرْحِيَانا؛ لأنهم قالوا: أُنيْـــسيَان، فعلـــم أنه جاء على أنْسيَان، وذلك ساقط؛ لأنه في مذهب اختراع الأصول، والأمثلة، وليس ذلك إليك، وقد يجيء في الشعر انْفَعَل وهو في قوله:

<sup>(</sup>١) (بعد أن كان منصوباً) ليس في (ظ) .

<sup>(</sup>٢) فقير: صفة مشبهة من فعل ثلاثي .

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ، ود (سريحان) .

| بِأَحْــرَامِهِ مِنْ قُلَّةِ النِّيقِ مُنْهَوِي (١) | وَأَنْتَ امْرُؤٌ لَوَلَايَ طِحْتَ كَمَا هَوَى |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                     | وفيها <sup>(۲)</sup> :                        |
| (T)                                                 |                                               |

(۱) بيت من البحر الطويل، قائله يزيد بن الحكم، وقال ابن الشحري في الأمالي (١٧٦/١)، زيد بن عبد ربه.

طحت: سقطت وهلكت، هـوى: سقط من أعلى إلى أسفل، أجرام: جمع جرم وجرم كل شيء حثته، قلة: أعلى الجبل، النيق: أرفع موضع في الجبل، منهوي: ساقط . الشاهد: قوله: منهوى.

رود في الكتاب (۱۸۸۱)، ومعاني القرآن للفراء (۱۸۸۳)، والكامل (۱۲۷۷)، وشرح أبيات سيبويه للنحاس (۱۵۳)، وأمالي القالي (۱۸۸۱)، والأغاني (۱۸۹۲)، والمسائل البصريات (۲۸۹)، وابن السيرافي (۲/۲۰)، والحصائص (۲۹۹۲)، والمنصف(۲۲۹۱)، والمسحاح (هـوى)، والأزهية (۱۷۱)، وسمط اللآلي (۲۳۹)، وأمالي ابن الشجري والصحاح (هـوى)، والأزهية (۱۷۱)، والإنصاف (۱۹۲)، وشرح المفصل (۱۱۸/۱، ۱۱۹)، والمقرب (۱۹۳۱)، والمنصل (۱۱۸/۱، والمفصل (۱۹۳۱)، والمقرب (۱۹۳۱)، وشرح الكافية للرضي (۲/۰۲)، وشرح الفية ابن معطي لابن القواس (۲۷۳)، ورصف المباني (۲۳۳)، واللسان (هـوى) وجواهر الأدب (۲۸۵)، والبحر المحيط (۱۳۷۹)، والجني الداني: (۲۰۵۰)، وبدائع الفوائد (۳/۵۰)، وشرح الألفية لابن عقيل (۲/۲)، والمساعد (۲۷۲۲)، والعيني (۲۷۲۸، ۲۲۲)، وشرح الألفية للأشموني (۲/۲۲)، وخزانة الأدب (۳۲۸)، وشعراء أميون (۲۷۲۲).

في معاني القرآن والصحاح (ومنزل لولاي) وفي الخصائص والمنصف (وكم منزل) وفي الخصائص (كما هوى بها) وفي بقية المصادر والمراجع السابقة ماعدا الإنصاف (وكم موطن).

(٢) أي في قصيدة يزيد بن الحكم .

(٣) البيت بتمامه:

فلم يُغُوني رَبِّي فَكَيْفَ اصْطِحَابُنا ورَأْسُك فِي الأَغْوَى مِنَ الغَيِّ مُنْغَوي ورد فِي المسائل البصريات (٢٧٦/٣)، والحزانة (١٣٣/٣)، وشعراء أميون (٢٧٦/٣).

فهذا على تقدير هَوَيْتُه، وغُويته وقد قدح أبو العباس فيها (١) ، واحتج في ردها بأن هذا النحو قد وحد فيها، وحكى شيخنا أن أبا على كان يقول: لا معسنى لسرد قسصيدة قد رويت عن العرب، واستشهد بها صاحب الكتاب، والأصسمعي مسع فرط تعسفه في الرد والقضاء بالسقوط كما يقول في شعر الكميت (٢) / وذي الرمة (٣) ، وقد قالوا في قوله:

أَرْعِـــد وأَبـــرِق يَـــا يَـــزيـــ ـــدُ فَمــا وَعِـــيدك لِـــي بِـــضَائِر النِيت فيهما. انظر: البيت في ما سبق عدا تصحيح التصيح، والموشح فلم يرد البيت فيهما.

(٣) خطأ في أدمانة من قوله:

أَقُولَ للرَّكِبِ لَمَا أَعْرَضَتْ أُصَّلاً أَدْمَانَــةُ لَـــمْ تُـــرَبَيِّها الأَجَالِـــيدُ انظر: الاشتقاق (٧١)، ولحن العوام (٣٢)، والصحاح واللسان (أدم) والخزانة (٩٦/١)، والبيت في ديوانه (٨٩٨).

قال المرزباني في الموشح (١٧٠)، قال الأصمعي: ذو الرمة حجة؛ لأنه بدوي وليس يشبه شعره شعر العرب، ثم قال إلا واحدة تشبه شعر العرب، وهي التي يقول فيها :

والسبابُ دونَ أبسى غسسان مسشدودُ

وقال: في (١٧١)، قال الأصمعي: إن شعر ذي الرمة حلو أول ما تسمعه، فإذا أكثر إنشاده ضعف، ولم يكن له حسن، البيت في الديوان (١٣٥٩)، وصدره:

إِنَّ العِسرَاقَ لَسمْ يَكُسنُ لأَهْلِسي وَطَسنا

<sup>(</sup>۱) الـذي أنكره المبرد هـو بحيء الضمير المتصل بعد لولا قال في الكامل (۱۲۷۸) (والذي أقوله إن هـذا خطأ لا يصلح إلا أن تقول: (لولا أنت...) رد على المبرد السيرافي. انظر: الكتاب (۳۸۸/۱)، الهامش.

<sup>(</sup>۲) قال الأصمعي: الكميت: مولد لا يحتج به، وهو حر مقاني من أهل الشام. انظر: إصلاح المنطق (۲۲٦)، وأمالي القالي (۹۸)، والموشح (۱۹۱)، والمشوف المعلم (۹۸)، والمزهر (۲/۲)، خطأه في قوله:

فَانْ تَكُ قَدْ سَاءَتُكِ مِن حَلِيقَةٌ فَاسُلِّي ثِيَابِي مِن ثِيَابِكِ تَنْسُلِ (١)

إنه تَنْفَعل من السّلو على تقدير مُنْهَوي، والاختيار الوجه الثاني وهو أن يكون الأصل تَنْسَلّ، فأبدل من حرف التضعيف حرف (٢) لين كقولهم: تَظَنَيْت في تَظَنَّب نْت، وإذا صار حرف التضعيف إلى الياء سقط للجزم، وقد يروى (٣) تَنْسُلي بضم السين من نَسَل (٤) ينْسُل، وهذا لا كلام فيه لكن قوله: سُلّى يقوى الانسلال فاعرفه.

= وخطأه في قوله:

وَقَفَسنا فَقَلْنَا: إِيهِ عَسن أُمِّ سَالِم ومَا بَالُ تَكْلِسيمِ السدِّيَارِ السَبَلاَقِعِ ديوانه (٧٧٨) .

قال: كان يجب أن ينون إيه. انظر: ديوانه (٧٧٩)، والمحصص (١١/١٤)، ومعجم الأدباء (٢٤٦/٧)، وشرح المفصل (٣٠/٩)، وشرح شذور الذهب (١٥٥)، والأشباه والنظائر (٢٠١/٦)، والخزانة (٢٢١/٦).

ورد أبو على الأصمعي، انظر: في معجم الأدباء (٢٤٦/٧)، والأشباه والنظائر (٢٠٣).

(١) بيت من البحر الطويل، قائله امرؤ القيس.

سلي ثيابي من ثيابك: أي أخرجي أمري من أمرك إن كان في خلقي ملا ترتضيفه الشاهد: قوله: "تنسل".

ورد في ديوانه (١٣)، وشرح القصائد السبع(٤٦)، وشرح القصائد المشهورات(١٤/١)، وأسرح القصائد المشهورات(١٤/١)، وأصحاز القرآن (٣٢/١)، والمقتصد (١٠٩٧)، وأشعار الشعراء الستة (٣٢/١)، وشرح المعلقات للزوزني (١٣)، وشرح القصائد العشر (٣٣)، وإصلاح الخلل (٤١٢)، وارتشاف الضرب (١٠٤١)، والبرهان في علوم القرآن (٣٨٩/٣).

- (٢) حرف التضعيف هو اللام، وحرف اللين الياء. انظر:إصلاح الخلل(٢١٤)،والبرهان(٣٨٩/٣).
  - (٣) في د (روى).
  - (٤) انظر: شرح الزوزني (١٣).

وأما الْغَلَقَ فإنه وإن كان في الظاهر كانطلق من حيث يقال : أَغْلَقْته فالْغَلَق كَأَطْلَق فإنه وإن كان في الظاهر كانطلق من حياء (١) ، وإن قل في فالْغَلَق كأطْلَقته فالْطَلَق فليس مثله؛ لأن غَلَقْته متعدياً قد جاء (١) ، وإن قل في الاستعمال، الاستعمال فطَلَقْتُه (٢) ، لم يجئ بوجه، وقد تكون الأصول قليلة في الاستعمال، فيحري ذلك مجر الترك لها لأجل أن قلة الاستعمال ترك في بعض الأحوال .

المثال الثاني من هذه الثلاثة المتفقة افْتَعَلّْت وهو على ضروب:

الأول: إن يقوم مقام انْفُعَل، وذلك على نوعين :

أحدهما: أن يصاحبه نحو:

اغْتَمّ وانْغَمَّ واشْتُوى وانْشَوَى (٣) واسْتَتَر وانْسَتَر .

والثاني: أن يكون قيامه مقام انْفَعَل نيابة لازمة كقولك: طَرَدْته فاطّرَدُ<sup>(١)</sup> ولا يقال: انْطَرَد .

<sup>(</sup>١) انظر: اللسان (غلق).

<sup>(</sup>٢) أي طلق المتعدي أما اللازم فهو موجود .انظر: اللسان (طلق) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الكتاب (٢٣٨/٢)، وأدب الكاتب (٤٥٨).

<sup>(</sup>٤) قال سيبويه في (٢٣٨/٢)، (وربما استغني عن الفعل في هذا الباب فلم يستعمل وذلك قولهم: طردته فذهب، ولا يقولون: فانطرد، ولا يقولون: فاطرد يعني أنهم استغنوا عن لفظ بلفظ غيره إذ كان في معناه) وفي الصحاح (طرد) (تقول طردته فذهب، ولا يقال منه: انفعل ولا افتعل إلا في لغة رديئة). وانظر: لسان العرب (طرد).

<sup>(</sup>٥) في أ (الثالث).

<sup>(</sup>٦) في ظ (بمنزلة) .

<sup>(</sup>۲) في ر (اقطعته) .

افْتعَلْت أقوى والأمر كما ذكره. ألا ترى أنك إذا قلت: اقْتَطَعت الشيء رأيت حــستَّك يــشهد بأنه أقوى من قَطَعْت، وكذا افْتَعَلْت أقوى من فَعَلْت، وقال سبحانه: ﴿ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ (١).

فأوقع كسب على الخير، واكتسب على الشر؛ لأنه يستعظم لكونه منها الشر؛ لأنه المعنى يتغير بتغير منها الله عنه، فكان الفعل فيه أشد، وإنما كان كذلك؛ لأن المعنى يتغير بتغير الله الله كما تغير في قطع وقطع، ولم يتسع في افتعلت في حريه مجرى فعلت سواء كما كان في افتعلت نحو: قلت البيع وأقلته، ألا ترى أنه لا فصل هناك فلا يمكنك أن تقول: إن أقلت أقوى من قلت، وذاك؛ لأن التغيير في افتعلت (٣) أقوى، ألا تراك زدت في أفعلت همزة فقط، وقد زدت في افتعلت تاء في حشوه، وألحقت أوله همزة وصل، وسكنت فاءه ألبتة، والتغيير إذا قوي كان أدعى إلى تغيير المعنى، فلذا من الشأن كان في افتعلت شمة من قو المعنى بقوة اللفظ /.

وأما من جهة التعدي، فبمنزلة فَعَلْت وأَفْعَلَت، ألا ترى أن احْتَفَرْت يتعدَّى إلى مفعول واحد كما أن حَفَرت كذلك، ومن ذلك قولك: فَعَلْت كذا في كل شيء، وافْتَعَلْت الشيء إذا اخْتَلَقْته، وذاك أن صاحب ذلك الفعل يكون له من الجد فيه مالا يكون لغيره لقصده تمويهه، وقولهم: افْتَعَلْت الحديث وإن لم يقل أن على قصدهم ما ذكرت من الاختصاص، وقالوا لم يقل الخديث دليل على قصدهم ما ذكرت من الاختصاص، وقالوا أيضاً (أ) اخْتَلَقْت في هذا خصوصا، ولم يقولوا حيث قالوا (ث): خَلَقْت، وإن

۱۸۹/پ

سورة البقرة (الآية: ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: الخصائص (٢٦٥/٣).

<sup>(</sup>٣) في ظ (أفعلت) .

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ (اختلق) .

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ (يقال حلق) .

كسان متفرعاً منه تفرع احْتَفَرْت من حَفَرْت، ومثله افْتَرَيْتُ يقولون: هو يَفْرِي القِسرَي ويَفْتَرِي الكذب، فاختصاص أقوى اللفظيين بالافتعال يشهد بأن ذلك لتصور معنى القوة لفضل الاحتفال في متعاطيه.

ومن افْتَعَلْت الكائن بمنزلة فَعَلْت قولهم: عَدَدْته واعْتَدْته (1) ، إلا أن اعْتَدَّ قد حصل له في الاستعمال مزية، وهو أنه يقال: اعْتَدَدْت بكذا، فيعدّى بالباء، والأصل اعْتَدَدْت كذا من حيث إن الإنسان إذا سر (1) بالشيء يَعْتَدّه (1)، ويستأمله، غير أنه تعدى بالباء على معنى سررت به، ويقال: عَدَدْتُه خيراً كثيراً واعْتَدَدَته، كما قال:

وَيَعْتَدُّهُ قَدِوْمٌ كَثِيرٌ تِحَارَةً وَيَمْنَعُنِي مِنْ ذَاك دِينِي وَمَنْصِبِي (١)

<sup>(</sup>١) في أ (اعتددت).

<sup>(</sup>٢) في أ (بر) وفي د (مر) 🕛

<sup>(</sup>٣) في ظ (بعده) وفي د (يقصده) .

<sup>(</sup>٤) بيت من البحر الطويل، قائله البعيث بن حريث بن جابر بن سدي بن مسلمة الحنفي شاعر محسن.

أخباره في المؤتلف والمختلف (٥٦) .

يقـول: ويعتد ما تبرأت منه وأنفت من فعله كثير من الناس تجارة رابحة، وأنا يزهدني فيه شرفي، وهو ما ذكره في قوله البيت قبله :

وَلَسسْتُ وَإِنْ قَسرَّبْتُ يَسوْماً بِسَبَائِع خَلاَقِسي وَلاَ دِيسِيْ ابِسَتْغَاءَ التَّحَ بُّبِ الشاهد: قوله: "يعتده".

ورد في الحماسة (٢١٩/١)، وعيون الأحبار (٣٨٩/١)، والعقد الفريد (٦٨/١)، والموتد الفريد (٦٨/١)، والمؤتلف والمختلف (٥٦)، وشرح الحماسة للمرزوقي (٣٨٠)، وبهجة المحالس (٤٧/١)، وشرح الحماسة للتبريزي (١٩٦/١)، والإنصاف للبطليوس (١٦/١).

فهذا مما يتعدى (١) إلى مفعولين حملا على المعنى نحو: يَرُونه ويَحْعَلُونَه في اعتقادهم تجارة هذا هو الوجه، ويكون افْتَعَل مباينا لفَعَل مباينة ظاهرة، وذلك قد ولهم: باع وابْتَاع، وذلك أن ابْتَاع (٢) بمعنى اشترى، وأصل (٦) ، الكلمة الانتقال، وهو متصور في الجانبين (٤) ، غير أنهم اختصوا افْتَعَل بالطالب من صاحب (٥) الشيء بيعة، تغييراً (١) للمعنى بتغير اللفظ، ونظيره في فَعَلْت وأَفْعَلْت فَعْلَت وأَفْعَلْت السماء (١) ، وأصحت السماء (١) ، وذاك أن المعنى في الموضعين ألا نجلاء، فالسماء ينجلي عنها الغيم، والسكران ينجلي عنه السكر الا أنهم خصوا أَفْعَل بالسماء، وفَعَل بهذا فصلا بين الموضعين وتغييراً للفظ صحاً لانتقاله من شيء إلى شيء، وعلى ذا يجري كلامهم، فقد يغيرون اللفظ إذا تغير طرف من المعنى وقد لا يغيرون .

والضرب الثالث من افْتَعَل أن يكون بمعنى اتّخذ كقولك: اذّبَح القوم أي اتّخذُوا ذبيحة، واصْطَبّ الماء كأنه اتخذه ليصبه بالاستعمال، واشْتَوَى أي اتّخذَ شواءً .

<sup>(</sup>١) في ظ، ود (تعدى) .

<sup>(</sup>۲) انظر: الأضداد للأصمعي (۲)، والأضداد لابن السكيت (۱۸٤)، والأضداد للبن السحستاني (۱۸۶)، وأدب الكاتب (۵۰۶)، والأضداد لابن الأنباري (۷۳)، والأضداد للصنعاني (۲۲۰).

<sup>(</sup>٣) في د (الأصل في الكلمة) .

 <sup>(</sup>٤) في ر، وظ، ود (الجانبين جميعا) .

<sup>(</sup>٥) (من صاحب الشيء) ليست في (ر، وظ) .

<sup>(</sup>٦) في أ (تغير المعنى) .

 <sup>(</sup>٧) انظر: ما تلحن فيه العامة (١٢٨)، وفصيح ثعلب (٢٧٥)، وإصلاح المنطق (٢٢٨)،
 وشرح الفصيح للأصبهاني (١٤١) .

والضرب الرابع: / استلمت (۱) الحَجَر، وهو أن يكون بمعنى (۲) فَعَل ١٩٠/أ يجيء برأسه غير مقصور على نوع واحد كما يجيء ساثر الأفعال نحو: فَعِل وفَعَل، وهو عائد إلى ما مضى من قيامه مقام فَعَل (ألا ترى)(۲) ، أنه (٤) ذكر الشتدَّ مع اسْتَلَم، وقد قال صاحب الكتاب: إن اشتدَّ قام مقام شَدّ الذي عليه حاء شديد، وكذا ارْتَفَع، وافْتَقَر، فأما مقام فَقُر ورَفُع في الغالب، فعلى هذا الوجه فأجره.

الثالث (°) ، من هذه الثلاثة افْعَلَلْت، وهو يجيء في الألوان (۱) والعيوب نحـو: احْمَرَرْت وابْيَضَضْت، وهو نظير انْفَعَلْت في كونه غير متعد أبداً، وقول أبي علـي: وهو إذا لم يدغم بزنة انْفَعَلْت وافْتَعَلْت يعني به أنّ اسْوَد وابْيَضّ لا يكـون على وزن انْفَعَل للإدغام، فإذا فُكَّ بأن يتصل به الضمير صار على مثله نحو: ابْيَضَضْت، وهو في الأصل مثله، ألا ترى أنك إذا قلت: ابْيضَضَ كان مثل انْفَعَل سـواء، وممـا جاء فيه افْعَل قولهم: ازْوَر بمعنى مال، وكذا ارْعَوَى (۷) الأصل ارْعَو، وقد ذكرته قبل. وأما الأمثلة الباقية فستة.

<sup>(</sup>١) في وظ (نحو استلمت) .

<sup>(</sup>۲) في ر، وظ، ود (بمنزلة) .

<sup>(</sup>۳) (ألا ترى) ليس في (أ) .

<sup>(</sup>٤) هو أبو علي. انظر: (١٠٩٦) .

<sup>(</sup>٥) في روظ (والثالث).

<sup>(</sup>٦) في أ (من العيوب) .

<sup>(</sup>٧) في ر، وظ، ود (إذا الأصل) .

الأول: افْعَالَلْست هـو أصـل افْعَلَلْست نحو: احْمَارَرْت وبابه الألوان والعـيوب، ونحـو: اقْطَارٌ قليل، وأما إذا قيل: ادْهَأَمَّ بالهمزة فعلى قولهم: دَأَبَّة يهمـزون الألف؛ لئلا يلتقي ساكنان وقولهم (۱): اسْمأل الظل يجوز أن يكون الأصـل (۲)، اسْمَالٌ، ثم حرك الألف فصار همزة، وأن يكون الهمزة قد زيدت كذلك، وإن شئت حعلت الهمزة أصلا، وإن كان في معنى السمل؛ لأن زيادتها حشواً قليلة فيكون افْعَلَلٌ مثل اقْشَعَرٌ، وكذا ارْفَأَنَّ الثوب، وما أشبهه .

والثاني اسْتَفْعَلت وهو على وجوه .

الأول الــذي وضع لــه أن يكون لاستدعاء الفعل وطلبه نحو: قولك: استنظفته فنطق (و) (٣) استفتيته فأفتي، وهو بمنزلة أفعلت في أنه يزيد مفعولا، ألا تــرى أن نطق لا يتعدى واستنظفت يتعدى إلى مفعول كأنطقت، وإذا عبرت عن كل واحد منهما، وحدت معنى المفعولية؛ لأنك تقول في استنظفت: سألته أن يَــنطق وفي أنطقت جعلته ينطق، فاستوى فَعَلْت وأفعلت في مجيء استفعل مـنهما، ألا ترى أن استفتى من أفتى واستنظق من نطق، وتقول في أعطيت: استعطيت زيداً عمراً درهما، ومن عَطَوْتُ استعطیت زيداً درهماً كما تقول: سألته أن يأخذ درهما.

والسضرب السثاني: أن يكسون بمعسنى وَجَدْتَه كذا (١)نحو: اسْتَعْظَمْتُه واسْتَحْسَنْتُه واسْتَضَعْتُه، فهذا أيضاً من/ الأصول لا طراده فيه .

<sup>(</sup>١) اسمأل الظل: إذا ارتفع. تهذيب اللغة (١٢/٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) (الأصل) ليست في (ر، وظ) .

<sup>(</sup>٣) (و) ليست في (أ)، وفي د (وكذلك).

<sup>(</sup>٤) في ظ (بصفة كذا) .

والثالث: أن يكون بمنزلة فَعل نحو: يَسْتَهْزِئُون، ويَسْتَسْخِرُون؛ لأن المعنى يَسْخَرُون ويَهْزَوُون، وكذا قَر واسْتَقَر وعَلا قِرْنَه واسْتَعْلاه، وأما اسْتَعْلَى عليه، فعلى المعنى نحو: غلَب عليه، وقد يجيء ذلك في عَلا ومن ذلك قَامَ واسْتَقَامَ ومَرَ فعلى المعنى نحو: غلَب عليه، وقد يجيء ذلك في عَلا ومن ذلك قَامَ واسْتَقَامَ ومَرً واسْتَقَامَ ومَر قليلا على ما ذكرنا في افتَعَل (١)، واسْتَمَر في الفظ استفعل يتغير قليلا على ما ذكرنا في افتَعَل (١)، ألا تسرى أن اسْتَقَر واسْتَمَر واسْتَعْلَى أقوى من قر ومَر وعَلاً، كما كان اقْتَطَع أقسوى من قر ومَر وعَلاً، كما كان اقْتَطَع أقسوى من قطع، ومن ذلك اسْتَبْشَر في قوله سبحانه: ﴿ يَسْتَبْشُرُونَ بِنِعْمَة مِنَ اللَّسِهِ وَفَصْلٍ (٢) . فالمعنى يفرحون به كالمبشر نفسه، وقد حاء فَعِل بهذا المُعنى أنشد أبو إسحق عن أبى الحسن وغيره:

وَإِذَا لَقِيتَ البَاهِ شِينَ إِلَى النَّدَى غُبْ رَا أَكُفُّهُ مُ بِقَاعٍ مُمْحِلِ فَأَعِنْهُمْ وَأَبْ شِرْ بِمَا بَشِرُوا بِهِ وَإِذَا هُمْ نَزُلُوا بِضَنْكُ فَانْزِلِ (٣) فَأَعِنْهُمْ وَأَبْ شِرْ بِمَا بَشِرُوا بِهِ

فَبَـــشرَ يَبْشَر بمنزلة فَرِحَ يَفْرَح وزنا ومعنى يقال: بَشَرْته وأَبْشَرته وَبَشَرْته فَبَسَّرْته فَبَسَرَه، فللعنى فَرحَ، فأثر فيه البشارة، والكلمة ترجع إلى أن الإنسان تَحْسُنُ

<sup>(</sup>۱) انظر: ۱۱۰۳.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران (الآية: ١٧١) .

<sup>(</sup>٣) بيتان من البحر الكامل، قائلهما عبدالقيس بن خفاف البرجمي .

الشاهد: قوله: "بشروا".

وردا في: المفسطيات (٣٨٥)، والأصمعيات (٢٣٠)، وتهسذيب اللغمة (٣٠٩/١)، والحجمة للفارسي (٣٤/٣)، والسمحاح (بـشر) وشـرح اختيارات المفضل (١٥٦٠)، والتنبيه والإيضاح (بشر)، والعيني (٢٧٢)، وشرح شواهد المغني (٢٧٣).

في المفضليات والأصمعيات، وشرح اختيارات المفضل، والعيني، وشرح شواهد المغني (وأيسر بما يسروا به).

بَــشَرَةُ وجهه، وتنبسط إذا بُشِّر، وأصله في الخير، ومن قيام استفعل مقام فَعَل المُــتعدي قولهم: قَلَعْتُه واسْتَقْلَعْتُه ومثله: اسْتَأْصَلْتُه، ويقوم مقام أَفْعَل نحو: أَجَبْتُه واسْتَحَبْتُه كما قال:

وَدَاعٍ دَعَا يَامَنْ يُجِيبُ إِلَى النَّدَى فَلَـمْ يَـسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذَاكَ مُجِيبُ<sup>(۱)</sup> وَدَاعٍ دَعَا يَامَنْ يُجِيبُ النَّيء واسْتَسَرَّه قال:

قَبْ رِ بِحُلْ وَانَ اسْتَ سَرّ ضَرِيحَهُ خَطِ راً تَقَاصَ رُ دُونَهُ الأَخْطَارُ (٢)

الشاهد: قوله: "لم يستحبه" أي لم يجبه .

وورد بـلا نسبة في. أدب الكاتب (٥٢٣)، وتأويـل مـشكل القـرآن (٢٣٠)، وتفـسير غـريب القـرآن (٧٤)، ومعانـي القرآن للزجاج (٢٠٤/١)، واللامات للزجاج (٢٣١)، والمـسائل العـضديات (٨٣)، وأمالـي المرتـضي (٣٠/٣)، وعقد الجمان (٢٧٩)، وشرح أدب الكاتب (٢٧٩)، وشمس العلوم (٣٦٠/١)، والبحر المحيط (٤٧/٢).

في النوادر والجمان (هل من مجيب) .

(٢) بيت من البحر الكامل، قائله مسلم بن الوليد الأنصاري .

استسر: بمعني أسر، ضريحه: المضريح أصله القبر يشق ولا يحلق، خَطراً: الخطر ارتفاع المكانة والحال في الشرف، ثم يقال في الشريف: هو عظيم الخطر.

<sup>(</sup>۱) بيت من البحر الطويل، اختلف في قائله، فقيل: كعب بن سعد الفنوى، وقيل: محمد بن كعب بن سعد الغنوي في مجاز القرآن (۱/۲۱)، وعب بن سعد الغنوي في مجاز القرآن (۱/۲۲)، والنوادر (۲۱۸)، وقيل: وبعضهم يقول: لسهم الفنوى، والأصمعيات (۹۳)، وطبقات فحول الشعراء (۲۱۳)، والعقد الفريد (۲۷۱/۳)، والأمالي للقالي (۲۱/۱۰)، وقال: وبعضهم يرويها لسهم الغنوي، والإنصاف لابن السيد (۱۰، ۱)، والاقتضاب (۹۹۳)، وقيل: لسهم الغنوي، وأمالي ابن الشحري (۱/۲۲)، والعيني (۲۸/۳)، وشرح وقيل: لسهم الغنوي، وأمالي ابن الشحري (۱/۲۲)، والعيني (۱۸۷۲)، وشرح ونسب في جمهرة أشعار العرب (۱۰۷)، إلى محمد بن كعب بن سعد الغنوي.

ومثله اسْتَشْعَر الخَوفَ، وأَشْعَرَه، ألا ترى إلى قوله: ظَلِلْتَ بِهَا أَبْكَى وَأَشْعُرُ سُخْنَةً كَمَا اعْتَادَ مَحْمُوماً بَخَيْبَرَ (١) صَالِبُ (٢) وكذلك أُخْرَجْته واسْتَخْرَجْتُه، ولا سْتَفْعَلَ في أكثر من (٣) ذلك معنى زائد وتغير، ألا ترى أن اسْتَقْلَعْت (٤) ، أقوى من قَلَعْتُ (٥) واسْتَبْشَرْت أقوى من بَـشِرْت، واسْتَخْرَجْت لـه من الطريقة ما ليس لأُخْرَجْت، ألا تراك تستعمله حـيث يراد الانتزاع، ويقصد فعل أقوى من إحراج الشيء، وتقول: أُخْرَجْت

<sup>-</sup> وقوله: خَطراً أراد ذا خطر فحذف المضاف وكذلك الأخطار أراد ذو الأخطار .تقاصر: يجوز أن يكون من القصور العجز أي تعجز أن تبلغ حمله الأخطار ويجوز أن يكون ضد تطاول من القصر . الشاهد: قوله "استتسر" بمعني أُسَر . ورد في ملحق ديوانه (٣١٣)، والحماسة (٤٦٧)، وأمالي القالي (٢٧٦/١)، وشرح ديون الحماسة للمرزوقي (٩٤٤)، وشرحه للأعلم (١/٢١)، وسمط اللآلي (١/٠١)، وشرح الحماسة للتبريزي (٦/٣).

<sup>(</sup>۱) بيت من البحر الطويل قائله الأخنس بن شهاب التغلبي. أشعر: يجعل شعاري والشعار ما يلي الجسد من الثياب، صالب: الحمى التي معها صداع وخص خيبر لأن حماها أشد الحمى. الشاهد: قوله: "أشعر". ورد في المفضليات (۲۰۰)، والحماسة (۲/۰۷)، وشرح الحماسة للتبريزي (۲/۲/۲)، وشرح اختيارات المفضل (۹۲۳)، ومعجم البلدان (۲/۰۱)، وبلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب (۱۹۲/۱)، في الحماسة وشرحها وبلوغ الأرب (وقفت بها) وفي المفضليات وشرحها ومعجم البلدان (أعرى). مكان (أبكي).

<sup>(</sup>٢) في رو ظ: (صالب. أشْعَرْت مع اسْتَشْعَرْت كأَجَبْت مع اسْتَجَبْتِ لأن أَشْعَرْت يتعدي إلى مفعولين كأَلْبَسْت واسْتَشْعَرْت يتعدى إلى مفعول واحد كلّبِسْت) .

<sup>(</sup>٣) (من) ليس في روظ.

<sup>(</sup>٤) في ظ، ود: (استفعلت، فعلت) .

<sup>(</sup>٥) في ظ، ود: (استفعلت، فعلت) .

زيداً إلى موضع كذا، ولا يجيء اسْتَخْرَجْت بمعناه؛ لأن الموضع لا يقتضي المعنى السندي ذكرنا من الانتزاع كما يكون في قولك: أُخْرَجْت الدراهم من يده، واسْتَخْرَجْتها .

والـــضرب الـــرابع: أن يكون بمنزلة المطاوع كقولهم: أَبْهَمْته فاسْتَبْهَم/ ١٩١/أ وعلى هذا قولهم: اسْتَلْقي جاء على أَلقْيَتُه، ويكون اختصاصه بالهيئة المعلومة (١١)، دون أن يكـون بمنزلـة سقط على كل حال (ضربا)(٢)، من تغيير المعنى بتغيير اللفظ كما ذكرنا في استخرج، وقد ذكر شيخنا وجها آخر، وهو أن يكون استفعل من لقى كأنه يطلب أن يرى وجهه من حيث لا يزوي (٣) نفسه، فيمتنع الوجه من أن تسبق إليه العين، ويكون ترك أن يقال: اسْتَلْقي فلان فلانا؛ لأنسه قسد دخل فيه معنى انبطح، وسقط على قفاه، ثم إنه إذا صَيَّر نفسه بتلك الهيئة لم يكن ملتمسا أن يلقاه شيء دون شيء، والمفعول إذا كان على العموم لم يستعمل كقولك: هذا أمر يدل على كذا فيكون ترك ذكر المفعول دلالة على قــصد العموم، وإذا كان هذا الموضع لا يليق به الخصوص لم يجب أن يصحبه مفعول وهذا واضح، ومثله عندي أَلْقَى كأنَّ الأصل في القيت الشيء القيته كل أحد بمنزلة أريته كل أحد وكل شيء، وذاك أن الشيء المطروح، وهو المعروض لأن يراه كل أحد ويأخذه، كما أن عكسه هو المكتوم عن العيون إلا أنه لما لم يكن القنصد في الذي يجعل بحيث تلقاه وتراه إلى شيء مخصوص ترك ذكر المفعـول، ثم عرف بمعنى طرحت، فصار يتصرف تصرفه، ويقال: ألقيته في بئر

<sup>(</sup>١) (المعلومة) ليست في رو (ظ) .

<sup>(</sup>٢) (ضرباً) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ (يروى) وفي د (يرى) .

مشلا كما يقال: طَرَحْته، ولا تعتبر الرؤية، وعلى هذا يجري كلامهم، ويكون اللّقي الشّيء الشّيء اللّقي الشّيء اللّقي الشّيء الله الله النّشر بمعنى المنشور، وذاك أن المطروح يرى ويُلقى، وإذا حاز أن يترك ذكر المفعول مع الخصوص؛ لأن الحال تدل عليه كان ترك العام الذي لا يلابسه الخصوص (٢) واحباً، وذلك قولهم: أصْغيت إليه الأصل أصْغيت سمعي إليه من قولك؛ صَغَى وأصْغيته مثل مال وأمَلته، فسمعي عصوص، وقد ترك ذكره حتى صار أصغيت إذا أطلق هكذا يدل على الاستماع، فكذا استنلقيت وألقيت يكون الأصل فيهما ما ذكرنا، ثم يعرف السّتنقى بمعنى سقط على قَفَاه وألقي بمعنى أسقط وطُرح فاعرفه، وأما قول من قال: إنه من سَلقتُه، فمحال لأجل أنه يعود إلى أن يجعل وزنه افْتَعْلى يَفْتَعْلى افْتَعْلاء، وهذا مثال لا يكون في كلامهم بوجه، فلو لم يكن لا ستنلقى شيء يصرفه إليه الاشتقاق الواضح، كما بينا لم يكن التزام مثال لا أصل له يحمدود، وكان الوجه أن يجعل استَفْعَل من غير سَلَق فكيف وقد لاح الأمر الواضح من كونه استفعل فاعرفه.

والسضرب الخسامس: / أن يكسون بمعنى الانتقال من شيء إلى شيء ١٩١/ب كقولهم: اسْتَحْجَر الطين واسْتَتْيَست الشاةُ واسْتَنْوَق الجمل، فهذا معناه الخروج من شيء إلى شيء نحو أن يصير الطين حَجَراً .

والثالث: من الأبنية الستة افْعَوْعَل يكون متعديا وغير متعد، فغير المتعدي نحو: اخْشَوْشَن واعْشَوْشَبَت الأرض، وهذا من تركيب الخشونة والعشب إلا أن

<sup>(</sup>١) في روظ (للشيء)

<sup>(</sup>٢) في ظ (التخصيص واجبا وذلك كقولهم: أصغيت سمعي إليه) .

العين كررت فيه ليفيد معنى القوة والكثرة، وهو قريب من قَطَّع وما أشبهه في أن تكرير العين يفيد التكثير (١) ، هذا هو معنى قول الخليل .

والمُستَعَدِّي كقولك: اعْرَوْريَتْ الفرس، فهذا من العُرْي والراء التي بعد الواو عين مكررة والياء لام، وكذلك احْلَوْلَيْت الشيء بمعني استحليته .

والرابع: افْعُوّل نحو: ما ذكره من قولهم: اعْلُوّط، وتفسيره ما أورده، من قولحه: وهو لفظ صاحب الكتاب (٢) فهو من تركيب عَلَط والواوان مزيدتان .

والخامس: افَعَنْلُلَ نحو: اقْعَنْسَس هو من قَعَس إلا أن اللام كرر للإلحاق باحْرَنْجَم وزيدت فيه نون كما كان في احْرَنْجَم، فلم يدغم لأجل أن الإلحاق يمنع من حيث إنك إذا قلت: اقْعَنْس لم يكن على وزن احْرَنْجَم وشبهه بَحُلْبَبَ من حيث إن المثلين وجب إظهارهما ليكون على وزن دَحْرَج، وهذا المثال قد انفرد بالإلحاق.

والــسادس: افْعَنْلَى وهو اسْلَنْقَى، فكأنه في حكم المطاوع لسَلْقَيْته، وقد ألحق بالياء باحْرَنْجَم كما ألحق سَلْقَيْتُ بدَ حْرَجْتُ، وليس في هذه التسعة شيء ملحــق إذا جاوزتهمــا أعني افْعَنْلي وافْعَنْلُل (و)(٣) لا يتعدى واحد منهما إلى

<sup>(</sup>۱) قال سيبويه في (۲۳۷/۲)، (واعلم أن التخفيف في هـذا جائز كله عربي إلا أن فَعَلْتَ إِدَّحَالُهَا هَهِنا لَتَبِينَ الكثير، وقد يدخل في هذا التخفيف كما أن الركبة والجلسة قد يكون معناها في الركوب والجلوس ولكن بينوا بها هذا الضرب فصار بناء خاصاً كما أن هذا بناء خصا للتكثير).

<sup>(</sup>٢) في الكتاب (٢٤٢/٢) (اعُلَوَّطْتُه إذَا رَكِبَتُه بغير سرج).

<sup>(</sup>٣) (و) ليست في (أ).

معفول به؛ لأنه مثل انْفَعَل، وكذلك الرباعي الذي هو احْرَنْحَم ومصادر هذه الأمثلة على ما كتبه، وحرف المضارعة من جميع ذلك مفتوح وينفصل المفعول من الفاعل باختلاف الحركة فيما قبل الحرف الأخير نحو: مُسْتَخْرَج ومُسْتَخْرِج الله أن يكون مدخما، فلا يظهر الاختلاف في اللفظ نحو: زيد مُحْمَر، وهذا مكان مُحْمَر فيه، فالأصل مُحْمَر ومُحْمَر إلا أن الراء الأولى لما أسكنت بالإدغام استوى الحالان كما كان ذلك في مُختار (۱) ، وما أشبهه فاعرفه، ومصادرها على ما كتبه لك، وهمزاتها للوصل كما كانت في الأفعال.

<sup>ٔ (</sup>۱) في د (مختار ومحمر) .

# في مطاوع هذه الأفعال التي (١) مضت

اعلـــم أن مـــثال المطاوع على ضربين: أحدهما: مالا يكون متعديا بحال والثاني: ما تعدى في بعض الأحوال.

فالأول: انْفَعَل نحو: كَسَرتْه فانْكَسَر لا يجوز نحو: انْكَسَرْته بوجه، ومثله افْعَلَ نحو: اخْمَر وافْعَال نحو: احْمار، وذاك أن هذا وإن لم يكن مثل كَسَرْته فانْكَسَر، فإن معنى المطاوعة واضح فيه، ويجوز أن تقول: سَوَّدْتُه فاسْوَد وبَيِّضْتُه فَانْيَضَ، وافْعَنْلُل في الرباعي نظير انْفَعَل، فلذلك لم يَتَعَدَّ اسْحَنْكَكَ حيث كان ملحقً باحْرَنْجَم، ،كذا مطاوع فَوْعَلْت وفَيْعَلْت وفَعْلَيْت الملحقة بدَحْرَجْت ملحق فالله عَون في أصله نحو: تَشَيْطَنَتُه كما لا يكون في أصله نحو: تَدَحْرَجْتُه .

وأما نحو: تَسَرَّبُلْت حلة، فليس بتعدية لمثال تَفَعْلَل لأجل أن حق المطاوع أن يكون كالفعل المبني للمفعول به في أنه ينقص مفعولا تقول في كَسَرْته: الْكَسَر، فيصير الكلام بغير مفعول كما أنك تقوم في ضَرَبْت زيداً: ضُرب زَيْدٌ، وقد حصل هذا في تَسَرَّبُلْت لأجل أن سَرْبُلْت يتعدى إلي مفعولين كألْبَسْت، وإذا قلت: سُرْبل زيدٌ ثوباً بمنزلة ضرب زيدٌ في كون الفعل مبنياً للمفعول به كدنلك يكون قولك تسربلت الثوب صار إلى مفعول واحد، فكما أن قولك: تَسَرَّبُلْت السثوب بمنزلة تَدَحْرَج في كونه مُطَاوِعاً غير متعد، ولو كان متعديا للصوحب أن يستعدى إلى مفعولين، فنقول: تَسَرَّبُلْت زيداً ثوباً كما أن قولك:

<sup>(</sup>١) في ظ (الذي).

اقَتَطَعْتُه لا يكون مطاوع قَطَعْت من حيث إنه لم ينقص عنه بمفعول بل كان كل منهما متعديا إلى مفعول واحد، فإذا قيل: إنّ تَفَعْلَل، وما ألحق به نحو: تَفَنْعَلَ لا يكون إلا مطاوعا، فلا تظنه منكسراً بهذا النحو، ومن ذلك افْعَلَلّ نحو: اقْشَعَرّ، وهو رباعي واللام مكرر.

والـضرب الثاني من المطاوع وهو مالا يلزم المطاوعة، فَعَلَ، أولاً نحو: أَخْرَجْتُه فَخَرَج، وأَقْعَدْته فقَعَدَ، فَفَعَل يكون متعديا في كثير من الأحوال، وكذا فُعــلَ علـــى ما مضى، ومن الواضح في هذا ما يتعاقب فيه المعنيان نحو: جَبَرْته فَجَبُــر ورَجَعْــته فــرَجَعَ وغيره مما سبق ذكره، وفَعَلَ هذا وإن كان مطاوعاً كَانْفُعَل، فإنه عكسه في الحكم، وذاك أن أَفْعَل فرع على فَعَل، وانْفَعَل فرع على فَعَــل، ووجه الفرعية أن أَفْعَل حرج من فَعَل/ بالزيادة كما أن انْفَعَل كذلك، ومنه تَفَاعَل، وهو مطاوع فَاعَلْته نحو: قَاتَلْتُه وتَقَاتَلْنا وضَارَبْتُه وتَضَارَبْنَا، ويصير المفعول فاعلا كما كان في قولك: كَسَرْتُه فانْكُسَر، ويكون لــه فاعلان كما كان فَاعَلْت (١) لفاعلين إلا أن فَاعلَى تَفَاعَل لفظيان ومعنويان، وفَاعَلْته أحد الشركين فيه يكون منصوباً، وإذا كان فَاعَلْت متعدياً إلى مفعولين تَعَدّى تَفَاعَل إلى واحد كقولك: تَنَازَعْنا الحديث؛ لأنك تقول: نَازَعْتُه الحديث وكذا تَجَاذُبْنا الحديث، ولو قلت: تَنَازَعْته (٢) الحديث لم يجز، وقد تقدم أن المطاوع يصير فيه المفعول فاعلا، ولا يكون للمفعول الثاني حظ في الفاعلية، فيصح أن يكون فاعلا كما جاز ذلك في الأول، ألا ترى أنك إذا قلت: نَازَعْتُه الحديث كان

۱۹۲/ب

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب (لفاعلت فاعلين).

<sup>(</sup>٢) في روظ (تنازعت).

كل واحد من الفاعل والمفعول الأول فاعلا للنزع والجذب، ولا يتصور ذلك في الحديث، وإذا كان فَاعلت لفاعل واحد كان تفاعل كذلك تقول بَاعَدْته فَتَطارَق، وإذا كان فَأعلت لفاعل واحد كان تفاعل كذلك تقول بَاعَدْته فَتَطارَق، وإما إذا لم يكن فتَسباعَد كما قلت: أَبْعَدْته فَبُعد، وكذلك طَارَقْتُه فَتَطَارَق، وإما إذا لم يكن متعديا نحو: سَافَرْت فبمنزلة كَرُم وظرف في أنه لا يأتي له مطاوع، فلا تقول: تسافر، ومثل بَاعَدْت قول امرئ القيس:

ومِــثْلِك بَيْــضَاءِ العوارضِ طَفْلَة لَعُوب تُنَاسِيني (۱) إِذَا قُمْتُ سِرْبَالِي (۲) قَــال أصحابنا: إنه بمنزلة تُنسِّيني، وسربالي مفعول أي أنها تذهلني عن ســربالي إذا قمــت من عندها لملاعبتها، فإذا قلت: تَنَاسَيْته كان مطاوع هذا فيحري مجرى نسيْته كما يجري تباعد مجرد بَعُد.

وأما تَفَاعَل إذا لم يكن للمطاوعة، فالأول (٣) أن يكون بمعنى ادعاء السشيء على غير حقيقة نحو قولك: هو يَتَمارض ويَتَبَاله ويَتَحَان، وكذا الباب المعنى أنه يتكلف ذلك.

<sup>(</sup>١) في أ (تنسيني) .

<sup>(</sup>٢) تبت من البحر الطويل.

ومثلك: الواو واو رب، العوارض، الأضراس، طَفْلَة، بفتح الطاء الناعمة، لعوب ضحوك سربالي، قميصي، تنسيني: تذهب بفؤادي .

ورد في ديوانه (٣٠)، وبحاز القرآن (٦/٢)، والمنتصف (٩٣/١)، والنصحاح (نسا)، والأزهية (٣٠٢)، وأشعار الشعراء الستة (٤٧/١)، والنكت (٢٢٠/١)، واللسان (نسا)، والمغني (٥٢٥)، وشرح أبيات في مجاز القرآن، والمنصف، والصحاح، والأزهية، والنكت، واللسان والخزانة (تنسيني).

قىال: في المنصف (٩٣/١)، (فتعدى تفاعل إليك لأن الفعل هنا لها دونك ومعناه تنسيني فحرى بحرى تقاضني الدين) .

<sup>(</sup>٣) في د (فالأولى) .

والــــثاني: أن يكون متعدياً كفَعَلَ المتعدي نحو: ضَرَبَ، وليس بالقياس فمنه قولهم: تَعَاطَيْتُه وتَلافَيْتُه، وهذا لم يأت كما أتى تَنَاسَيْتُه وتَنَاوَلْتُه لأجل أنه لا يقال: لافيته كذا، ثم تَلاَفَيْته كما تقول: نَاسَيْته كذا ونَازَلْتُه كذا، فَتَلافَيْت هذا مبني على التعدي وليس بمطاوع لفعل يتعدى إلى مفعولين، وإما ما أنشده شيخنا:

أَوْ كَاهْتِ زَازِ رُدَيْدِ سِيٍّ تَذَاوَقُ لَهُ الْمُدِي السِّيْحَارِ فَزَدُوا مَثْنَه لِينَا (١)

وقال أبو على فيما ذكره: إنه لفظ مليح، واستعاره من الذوق، فتذواقه في الظاهـــر بمنزلة/ تلافيته في أنه جارٍ مجرى فعل وضع على التعدي إلى مفعول ١٩٣/أ واحـــد، فكأنـــه قام مقام ذاق، ولما كان الشيء إذا مس باليد أدرك سره كما

<sup>(</sup>١) بيت من البحر البسيط، قائله تميم بن أبي بن مقبل.

الرديني: الرمح منسوب إلى ردينة وهي امرأة كانت تتقن هي وزوجها سمهر صنع الرماح بخط هجر، التجار: جمع تاجر وهو من يتجر في الشيء، أو هو الحاذق بمعرفة الشيء، متنه: ظهره .

الشاهد: قوله: تذاوقه .

ورد في ديوانه (٣٢٨)، والحيوان (٩/٥)، والسعر والسعراء (٤٥٨)، وأمالي القالي (٢٩/١)، وتهذيب اللغة (٢٦٣/١)، وكتاب الشعر (٤٤٦)، والموشح (١٥)، وجمهرة أشعار العرب (٨٦٤)، والعمدة (١٧٠/١)، والقوافي للتنوخي: (١٧٩)، ومحاضرات الأدباء (١٨١/٢)، وأساس البلاغة، والتكملة، والذيل والصلة واللسان (ذوق) والحماسة البصرية (٩١/٢)، والتاج (ذوق).

في الأمالي (تناوله) وفي كتاب الشعر (تناوله) وفي الديوان والموشح وجمهرة أشعار العرب والعمدة ومحاضرات الأدباء (تداوله) وفي الأساس والحماسة (الكماة) .

وفي جمهرة أشعار العرب (فذاقوا) وفي الحماسة (تجاذبه- فزادت) .

يدرك طعم ما يذاق، حسن إطلاق الذوق عليه، ويجوز أن يكون قَدَّر ذَاوَقَ هذا ذاك الرديني بمعنى أن كل واحد كان يذيق الآخر لأجل أن الشيء إذا كان على الأيدي فإنه يخرج من يد إلى يد، فهم إذاً يتحاذبونه، ثم قال: تَذَاَّوَقَه أيدي الستجار، فتقول على الأول: تذاوقت كذا ولا يجوز على الثاني، ومثل تلافيته تعـــاوره، وقالوا: اعتوره بمعناه على أن الأكثر في تَعَاوَر واعْتُوَر أن يكون على ظاهــر تفاعل كقولــه (١): تَعْتُورُه الحركات، وقد يكون فاعله واحداً إلا أنه يجري مجرى الكثير لكونه حنساً كقولنا: هذه كلمة يعتورها التغيير يريد يكون فيها تغيير بعد تغيير، وكذا اعْتُوَرَّتُه الحُمَّى يجيء على هذا المعنى؛ لأنه يراد حُمَّى بعد حُمَّى، ولا يقال: اعْتَوَرَتْه الحمى مرة واحدة و لم تعد، وجاء تَعَاهَدْته أيضاً، وإن كان تَعَهَّدْت أشيع، ولا يجوز أن تقول: تَهَاجَرْته وتَفَارَقْته؛ لأن تَفَاعَلْت ليس أصل التعدي، وإنما يجيء ذلك على (غير)(٢) الاطراد، وإنما الأصل المطرد فيه أن يكون مطاوع فَاعَلْتهُ، وبمعنى تكلف الشيء نحو: تَبَالَهْت وتعَامَيْت وتَجَاهَلْـــت، فيجوز لك فيه القياس، وتَفَعّلت مطاوع فَعّلت قَطَّعْته (٣) فَتَقَطّع وكُــسَّرْتُه فتَكُسّر، ويكون فيه معنى القوة كما يكون في فَعَّل، وإذا كان لغير المطاوعــة فــالأولى (٤) ، فيه أن يكون بمعنى تكلف الشيء نحو: تَصَنَّعَ وتَمَلُّقَ وتَجَمُّ لَى، ومعنى التكلف في تَفَاعَل أكثر، ألا ترى أنك تقول: أَتَأْسُّفُ عليه وأَتَلَهَّفُ وأَتَحَزَّنُ، فلا يكون فيه معنى ادعاء الأسف كذبا بل يكون المعنى تحمل

<sup>(</sup>١) في ر، وظ، ود (قولهم) .

<sup>(</sup>٢) (غير) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣) في ظ (نحو قطعته) .

<sup>(</sup>٤) في أو رظ (فالأولى) .

ذلك وقلة التعرض لكشفه، فالحزن موجود، وإذا قلت: تَمَارَضَ وتَحَازَنَ كَانَ المعنى أنه يظهر ذلك من نفسه من غير أن يكون ملابسا لشيء منه في الحقيقة، ولـــذلك لا يجيء تَفَعَّل في ذا المعنى ألا ترى أنك لا تقول: تَمَرَّض وتعمَّى وتَبَلَّه بمعنى تَمَارض وتَعَامَى وتَبَالُه، وقالوا: تَسَفُّه، والمعنى تَجَاهَل في تكلف السفاهة لكن الطريقة مخالفة، وذاك أنك إذا قلت: تَجَاهَل (١). فالتكلف من حيث إنه يبدى الجهل من نفسه وهو عارف، وإذا قلت: تَسَفّه (٢) ، فالتكلف من حيث إنه يجهد في إظهار السفاهة حتى (٣) يثبت لــه ذلك وإن كان لا يثبته/، لنفسه، ولو قيل: تسافه كان بمعنى أنه أحب أن ينسب إلى السفه لغرض لــ في كتمان الفضيلة، وأن يتوهم كونه من السفهاء كالمعنى في تباله سواء، ومثله تَغَاضَب إذا ظهر أنه غضبان ليرتدع من لا يردعه الرفق، ولا يردعه النصح فَتَفَعَّل في كل موضع موجب ضربا من ثبات الفعل وتقرره، وأما تَفَاعَل فللدعوى والقصد إلى إظهار صورة المعنى من غير أن يكون موجوداً ومن البين فيه قولهم: تَمَاوتَ السَّعلب إذا أخمد حركاته، ومد أطرافه حتى يظنه الرائي ميتاً، فالموت هنا غير موجود بلا شبهه، ولا يصلح تَمُوِّت في هذا الموضع بوجه.

والثاني في تَفَعَّل أن يكون مُتَعَدِّياً نحو: تَنَقَّصْته وتَحَوَّفْته وتَحَوَّنْته وتَعَهَّدْته وتَعَهَّدْته وتَفَصَّنته، وهو أكثر من تَفَاعَلْته، وليس بمقيس مع ذلك، فلا تقل: تَهَجَّرْتُه وتَكَفَّرْتُه.

۱۹۳/ب

<sup>(</sup>١) في أ (تجاهل تسفه) .

<sup>(</sup>٢) في ظ (تجاهل) .

<sup>(</sup>٣) في ظ (حيث).

والثالث أن يكون بمعنى اتخاذ الشيء نحو: تَدَيَّرْت المكان إذا اتخذته داراً، وهــو مــن لفظ الدير على الحقيقة، وكذا تَوَسَّدْتُ الترابَ إذا اتخذته وِسَادة، وتَبَنَّاه اتخذه ابناً، وتَسَرَّى اتخذ سرية.

وأما نحو: تعَمَّمْت، وتَأَزَّرْتُ وتَقَمَّصْت فمن المطاوع؛ لأنه على عَمَّمْتُه وقَمَّصْته غير أن فَعَلْت فيه لغير التكثير، وقد انفرد تَفَعّل بمعنى ليس في فَعَل منه، وهـو أنهم قالوا: تَهَجَّد بمعنى نفي الهجود وتَجَنَّبه وتَحَوَّب وتَأَثَّم تَجَنَّب الإِنْم، وهـو أنهم قالوا: تَهَجَد وأثم بمعنى السلب على هذا وافْتَعَل يكون مطاوع فَعّل نحو: ولم يقـل: هَجَد وأثم بمعنى السلب على هذا وافْتَعَل يكون مطاوع فَعّل نحو: عَمَّمْته فاعْتَم، ويكون متعديا كثيراً كفَعّلت على ما مضى، وقد يقوم في المطاوعة مقام تَفَاعَل كما قام مقام انْفَعَل كقولك: اقْتَتَلُوا وتَقَاتَلُوا واخْتَصَمُوا وتَحَاصَمُوا، واصْطَلَحُوا وتَصَالَحُوا، واجْتَوَرُوا وتَحَاوَرُوا، ويدلك على أنه على سبيل النيابة امتناع الاطراد (١) ، وكذا قياسه مقام انْفَعَل على سبيل وضع شيء موضع آحر دون أن يكون موضوعه للمطاوعة كما كان انفعل، وقوله:

حَتَّى إذا اشْتَالَ سُهَيْلٌ بستحر (٢)

لا يقطــع بأن شال متعد لأجل أن افْتَعَل لا يوجب فَعَل متعديا، كما يوجب انْفَعَل بدلالة أنه يكون بمعنى فَعَل نحو: شَاوَر، واشْتَارَ، وقَدَر واقْتَدَرَ، ولا يكون انْفَعَل بمتزلة فعل بدلالة أنك لا تجد أحداً يقول: انْفَعَلْته، كما تجد افْتَعَلْته، فشال غير متعد في الأعرف وتعديه فتقول:/ أشَال كمال وأمّال.

<sup>(</sup>١) في ظ (امتناعه من الاطراد).

<sup>(</sup>٢) رجز لم أهتد إلى معرفة قائله .

الشاهد؛ قوله: "اشتال" فهو من شال يشول وهو غير متعدٍّ.

ورد في المنصف (٧٥/١)، واللسان، والتاج (شول) فيها (في السحر) .

# قال صاحب الكتاب

# باب الفعل الرباعي

والرباعي ما كان على (١) أربعة أحرف حروفها(٢) كلها أصول لا زيادة فسيها، وذلك نحو: سَرْهَفْته (٣) سَرْهَفَةً (٤) ، والمضارع يُسَرْهِف، واسم الفاعل مُسسَرْهِف، والفعل المبني للمفعول يُسَرْهَف، وأوائل المضارع من الرباعي نحو: يُدَحْسرِج (٥) مضموم، ومثل ذلك دَحْرَجْتُه أُدَحْرِجُه، والملحق به نحو: حَوْقَلَ يُدَحْسرِج (٥) مضموم، ومثل ذلك دَحْرَجْتُه أُدَحْرِجُه، والملحق به نحو: حَوْقَل وبيُطرَ، وقد تقدم ذكره (١) (٧) ، ومصدره السِّرْهَافُ والسَّرْهَفَة، وما كان منه مسضاعفا مثل قَلْقَلْتُه وَزلْزَلْتُه، فقد تفتح أوائل المصادر منه كالقَلْقال والزَّلْزَال والزَّلْزَال والرَّلْزَال المصادر منه كالقَلْقال والزَّلْزَال والرَّلْزَال علمه الله المحسر، ألا ترى أنهم لم يفتحوا الأول من (٨) سِرْهَاف، ونحوه، وقد لحقته الزيادة كما لحق بنات الثلاثة، وذلك قولهم: احْرَنْحَمَ واهْرَمَّعَ (٩) ، ومما

<sup>(</sup>١) (على) ليست في أ

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي (وحروفها) .

 <sup>(</sup>٣) في تهذيب اللغة (٥٣٥/٦)، (سَرْهَفَ غذاءه، وسَرْهَفَه إذا أحسن غذاءه) وفي (٢١/٦)،
 (المُسَرْهَفُ والمُسَرْهَدُ الحسن الغذاء، والسَّرْهُفَةُ نعمة الغذاء) .

<sup>(</sup>٤) في التكملة شاذلي: (سرهفة وسرهافا) .

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذلي (دحرج) .

<sup>(</sup>٦) في التكملة شاذلي (ذلك).

<sup>(</sup>۷) انظر: ۱۰۷٦.

<sup>(</sup>٨) في التكملة شاذلي (في) .

<sup>(</sup>٩) في تهذيب اللغة (٢٦٩/٣) (قال الليث: الهُرَمَّع الرجل في منطقة إذا انهمك فيه، والنعت مُهَرْ مع قال: والعين تُهَرْمع إذا أذرت الدمع سريعا ورجل هَرْمَع سريع البكاء قال: الهُومَّع إذا تباكي إليه) قال في اللسان (هرمع) قال ابن بري: الهُرَمَّع بمنزلة احْرَنْجَم ووزنه افْعَتَّلُل وأصله الهُرَنْمَع فأدعمت النون في الميم).

لحق به افْعَنْسَسَ، وهذا لا يتعدى إلى المفعول به كما لم يتعد انفعل في الثلاثة، ومما لحقته الزيادة من الأربعة قولهم: اطْمَأَن واقْشَعَر واشْمأَز، فهذا غير ملحق بسشيء، ألا تسرى أنه ليس من الخمسة فعل كما أن احْمَر من الثلاثة كذلك، والمسفارع منه يَقْشَعِرُ ويَطْمَعُنُ، واسم الفاعل مُطْمَئِنٌ ومُقْشَعِرٌ، فأما الطُّمأْنِينة والقُشَعْريرة فليسا على اطْمَأَن واقْشَعَر (۱)(۲).

### قال: المفسر:

اعلسم أن الفعل نهايته أربعة أحرف نحو: دَحْرَجْتُه وسَرْهَفْتُه، والمصدر علسى فَعْلَلَة وفِعْلاَل، ويكون الرباعي مضاعفا نحو: قُلْقلَّتُه وزَلْزَلْتُه، والأصل في مسصدره فِعْلاَل بكسر الفاء إلا أنه قد يفتح لأجل التضعيف إذ الفتحة أخف، ولسو كان للمصدر (٦)، الرباعي أصل في الفتح لفتح السِّرْهَاف، فلما لم يفعل علمنا أن ذلك في زِلْزَال للتضعيف، وقد تلحق الرباعي الزيادة نحو: احْرَنْجَمَ السنون والهمزة زائدتان، وهو على حَرْجَم بازاء انْفَعَلَ في فَعَلْته، والأصل المطرد في بنات الأربعة تَفَعْلَل (٤) نحو: تَدَحْرَجَ، وأما الملحق (نحو: بَيْطَرَ الملحق بدَحْرَجَ واقعنسسَ الملحق)(٥) باحْرَنْجَم، فقد تقدم ذكره(١) ، وأما اقْشَعَرٌ فبمنزلة احْمَرٌ

<sup>(</sup>۱) لأن الطمأنينة والقشعريرة اسمان للمصدر وليسا بمصدرين، ومصدر اطمأن واقشعر الطمئان والاقشعرار.

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذلي: (٢٢٠)، والتكملة مرجان (٢٣٥، ٢٥).

<sup>(</sup>٣) في روظ، ود (المصدر).

<sup>(</sup>٤) في ظ، ود (يُفَعْلِل نحو يُدَحْرج) .

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ليبس في (ر، وظ) .

<sup>(</sup>٦) انظر: ١١١٧.

والتركيب من قَشْعَر واللام مكرر كما كان في احْمَر"، ولا يكون هذا للإلحاق كيف وليس في الأفعال أصل خماسي، وأما اطْمَأَن فالنون مكررة، وهي لام كراء اقْشَعَر" إلا أن هذا يدل ظاهره على أن التركيب طَمْأَن، وليس كذلك؛ لأن الأصل طَأْمَن ذكره صاحب الكتاب (١) ، فاطْمَأن مقلوب منه، والأصل/ اطْأَمَن فوزنه افْعَلَل (٢) ؛ لأن الطاء فاء في طَأْمَن، والهمزة عين والميم هو اللام الأولى في قسولك: فَعْلَل إذا مثلت، وإنما حكم بالقلب على اطْمَأن دون طَأْمَن لأجل أن ذلك عار من الزيادة، واطْمَأن متضمن لها والزيادة فرع، وكون الفعل عاريا مسنها أصل، فالأصل بالأصل أولى، ألا تراك تحكم بأن انكسر فرع على كسر كذلك يجعل اطْمَأن فرعا على طَأْمَن .

<sup>(</sup>۱) الكتاب (۳۸۰/۲).

<sup>(</sup>٢) في روظ (افعلن) .

### قال صاحب الكتاب

# باب ما اشتق من بنات الثلاثة للمصادر والزمان والمكان

اعلم (۱) أن ما كان على يَفْعِل، فاسم المكان منه على مَفْعِل،وذلك قسولك: حَلمس يَحْلِس (۲)، تقول: هذا مَحْلِسنا للموضع الذي يُحْلَس فيه، وكذلك مَحْبِسُنا ومَضْرِبُنا العين فيه (۲) مكسورة كما كان في الفعل كذلك .

فأما المصدر، فالعين منه مفتوحة قالوا: إن في ألف درهم لمَضْرَبا أي السخرَّباً ('')، وقال سبحانه ﴿أَيْنَ الْمَفَرُ (' )، أي الفرار، واسم المكان المَفِرِ ، وقالوا: المبَيت في اسم المكان فحعلوه كالمَحْلس؛ لأن بات يَبيت كحَلَس يَحْلِس في البناء، والمُعَاش العَيْش كالمَضْرَب، وقالوا: المعَيشة، فبنوها على مَفْعِل كما قالوا: المُسرَّجِع، قال سبحانه: ﴿ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ ﴾ (1). وألحقوا التاء كما ألحقوها في المُعْجزَة .

فأما اسم الحين، فقد بنوه من فَعَل يَفْعِل على مَفْعِل جعلوه على لفظ اسم المكان، وذلك قولهم: أتت الناقة على مَنْتِحَها، وعلى مَضْربها يراد حين (٧)

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان (واعلم).

<sup>(</sup>۲) في التكملة شاذلي (يجلس جلوسا) .

<sup>(</sup>٣) (فيه) ليست في التكملة (مرحان)، وفي التكملة شاذلي (منه) .

<sup>(</sup>٤) انظر: الكتاب (٢٤٦/٢).

<sup>(</sup>٥) سورة القيامة (الآية: ١٠) .

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة (الآية: ٤٨ - ١٠٥)، وهبود (الآية: ٤)، وفي المتكملة (إِلَى مَرْجِعُكم) آل عمران (الآية: ٥٥) والعنكبوت (الآية: ٨)، ولقمان (الآية: ١٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: الكتاب (٢٤٧/٢).

النتاج (١) ، وكان ذلك في مَحْبِل فلانة أي حين حبلها قال:

خُطٌ لَـهُ ذَلـكَ فِي الْمَحْبِلِ (٢)

وقد ألحقوا التاء اسم المكان كما ألحقوها المصدر في المُعْجِزَة، وذلك قولهم: المَزِلَّة (<sup>۳)</sup> ، قال سيبويه: وربما استغنوا بَمفْعِلَة عن غيرها نحو: المَشيئة (<sup>3)</sup>، وحكى أبو زيد شئت (<sup>6)</sup> ، مَشيئة وشَيْئاً .

وما كان على يَفْعَل بفتح العين، فاسم المكان منه مفتوح (١) كما (٧)،

(١) في التكملة شاذلي (النتاج والضراب).

(٢) عجز بيت من البحر السريع، قائله المنتخل الهذلي، وصدره :

لاَ تَقِـــــــهِ المَـــــــوْتَ وَقـــــــياتِه ........

تقه: مجزوم؛ لأنه حواب "إن" في قوله في البيت الذي قبله (إن تمس نشوان...) .

وقياته: جمع تقية على الأصل لأن التاء بدل من الواو، والبدل في هذه الكلمة مطرد، المحبل: قال أبو سعيد السكرى: إن أراد حين حملت به أمه فهو في وقت الحبل في المحبل مفتوحة وإن كان يريد الموت قال: المحبل بالكسر.

الشاهد: قوله (المُحْبِل) هو للزمان .

ورد في ديوان الهذليين (٢/١)، وشرح أشعار الهذليين (١٢٦١)، والجمهرة (٢٢٩/١)، والجمهرة (٢٢٩/١)، وخلق الإنسان (٢٩٩)، وتهذيب اللغة (٣٣/١)، والمحكم (٣٧٣/٣)، والمخصص (٣٩/٢)، وابن يسعون (٢٧٨)، والقيس (٨٨٨)، وابن برى (٦١٨)، واللسان والتاج (حبل، هبل، وقي) "المهبل).

- (٣) المزلة: موضع الزلل، الكتاب (٢٤٧/٢).
  - (٤) الكتاب (٢٤٧/٢).
  - (٥) في التكملة (في مصدر شئت).
  - (٦) في التكملة شاذلي (مفتوح العين) .
    - (٧) في التكملة مرجان: (لما) .

كان الفعل كذلك، وذلك قولهم (١): المَشْرَب لمكان الشرب، والمُلْبَس للمكان من لَبِس يَلْبَس، والمصدر مفتوح أيضاً إذ فتحوه فيما (٢) كان على يَفْعِل بكسر العين نحو: يَجْلِس، وقالوا: علاه (المَكْبِر (٣) ، فكسروا(٤) العين وهو من كَبِر يَكْبُر، وقالوا: مَحْمَدة وهو من يَحْمَد، فكسروا كما كسروا)(٥)، المَكْبِر، وألحقوا الهاء كما ألحقوها في المُعْتَبة (١).

وما كان يَفْعُل منه مضموما، فبمنزلة ما كان يَفْعَل منه مفتوحاً، و لم يسخموا (٢) ، فبنوه على مَفْعُل؛ لأنه بناء ليس في الآحاد، وذلك قولهم: المَقْتَل لموضع القتل، والمُقَام لموضع القيام، وقالوا: المَردَّ، والمَكرِّ يريدون الكرور والرد، ١٩٥ وقد كسروا المصدر في هذا الباب، وذلك قولهم: أتيتك عند مَطْلِع الشمس قالوا: قالل المحجاز يفتحون، وقد كسروا اسم المكان في هذا الباب فقالوا: المُنْبِت لموضع النبات، وهو من نَبت يَنْبُتُ، والمَطْلِع لمكان الطلوع، وقالوا: البصرة مَسْقِطُ رأسي يريدون (٩) موضع السقوط، وهو من سقط يسقط (١٠٠).

<sup>(</sup>١) في التكملة: (قولك).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان (مما) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الكتاب (٢٤٧/٢)، والأصول (١٤٢/٣)، والتبصرة (٧٨٠/٢)، والتتمة في التصريف (٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان (بكسر).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ليس في (أ) .

<sup>(</sup>٦) في تهذيب اللغة (٢٧٧/٢)، (تقول: عتب فلان على فلان عتبا ومعتبة إذا وجد عليه) .

<sup>(</sup>٧) في التكملة شاذلي (يضموا منه المصدر فيبنوه) وفي أ (فنوي) .

 <sup>(</sup>٨) القائل سيبويه (٢٤٨/٢)، قال: (وقد كسروا المصدر في هذا كما كسروا في يَفْعَل قالوا: أتيتك عند مطليع الشمس أي عند طلوع الشمس وهذه لغة بني تميم وأما أهل الحجاز فيفتحون).

<sup>(</sup>٩) في التكملة مرجان (يريد) .

<sup>(</sup>١٠) التكملة شاذلي: (٢٢١، ٢٢٢)، والتكملة مرجان (٢٤٥- ٥٢٧).

### قال المفسر:

اعلــم أن الأصــل أن تفرق بين المصدر واسم المكان والزمان، فتفتح المــصدر وتكــسر الظرف كقولك، فإن في ألف درهم لَمَضْرَبها والظرف نحو: المَحْلِس والمَحْبِس وفي الزمان أتت الناقة على مَنْتجها ومَضْرِبها أي زمان ضرابها وكــذلك المَبِيت، وقول أبي علي: "لأن بات يَبِيت مثل حَلَس يَحْلِس" يعني أن العين مكسور في المضارع، وقد استوى الظرف والمصدر كقولهم: رجع مَرْجعا وإليه مَرْجعي، والظرف هذا مَرْجعي تريد موضع رجوعي، وكذلك تقول: بات مَبِيت سوء بمنزلة بَيْتُوتة، فتستعمله بمعنى المصدر كما استعملت الظرف، ومثله المَحيض يكون لمكان (۱) الحَيْض (۲) ويكون مصدراً، وقال قَيْلُولَة ومَقيلا، والمَقيلِ المكان .

وأما دخول التاء، فيكون في المصدر والظرف، فالمصدر نحو: المعيشة والمعجزة بمعنى العَجْز، وفي المكان المزلة كما قال:

بُنِيت مُرافِقُهُن فَوْق مَزِلَّة لا يَستَطِيعُ بِهَا القُرادُ مَقِيلا (٣)

 <sup>(</sup>١) في روظ (للمكان).

<sup>(</sup>٢) (الحيض) ليست في (وظ، ود).

<sup>(</sup>٣) بيت من البحر الكامل، قائله الراعى النميري.

وصف نوقا ملس الجلود والكراكر ولا يجد القراد فيهن موضعا يثبت فيه لشدة إملاسهن، والمزلة، الموضع الذي يزل فيه أي يزلق، الأعلم (٢٤٧/٢) مقيلاً: قيلولة .

الشاهد: قوله: مَزلَّة حيث دخل التاء في اسم المكان .

ف العين من جميع ذلك مكسور، ولو كان العين مفتوحا لقالوا في المُعيشَة: المُعَاشَة، وقد قيل: المُعْجَزة بفتح الجيم، وهذا فَعَل يَفْعِل مكسور العين.

فأما المضموم نحو: قَتَل يَقْتُل، ففيه الفتح والكسر والفتح نحو: المَقْتَل في المستصدر والمكان والمهْرَبَ والمَناص؛ لأنه من نَاصَ يَنُوصُ والمَقَال من قَالَ يَقُول والمَنال، وغير ذلك مما لا يحصى، وتلحقه التاء نحو: المقالة والمقامّة، هما مصدران في الأصل والمقالة تجيء بمعنى المَقُول كما كان القول، والمقامّة تقع على القائمين بالأمور كقوله:

نَــشَدْتُ زيـــاداً والمقَامَةُ بَيْنَنا (١)

ويجوز أن يكون مكانا في قولك شكرت جميل مَقَامَاتك بمنزلة المواقف، ويجوز أن يكون مصدراً كقولك: جميل نيابتك وقيامك والمَصَالة في قوله:

وَذَكُ رَاتُه أَرْحُ ام سِعْرِ وَهَيْ لَمْ

يقول: أقسمت على زياد بالله أن يكف، وأهل المجلس بيننا حاضرون وذكرته من أرحام هذين الرحلين ما يجمعني وإياه طلبا للصلح فلم ينته.

ورد في ديوانه (١٢٦)، والكتاب (٢٤٧/٢)، والحيوان (٤٣٧/٥)، وشرح أبيات سيبويه للمنحاس (١٨٥)، والسيرافي النحوي (٢٣٢)، وابن السيرافي (١٨٣/٢)، وجمهرة أشعار العرب (٩٣١)، وأمالي المرتضي (٦/٢)، والمخصص (١٢٢/١)، والأعلم (٢٤٧/٢)، وأساس البلاغة (بني) واللسان، والتاج (زلل).

 <sup>(</sup>١) صدر بيت من البحر الطويل، قائله القتال الكلابي، وعجزه :

الشاهد: قوله: "المقامة" أراد بها الحاضرون القائمون بالأمور .

ورد في ديـوانه: (٨٩)، والحماسـة (١١٦/١)، والأغانـي (١٧١/٢٤)، وشرح الحماسة للتبريزي (١/٥/١)، والحماسة البصرية (٣٤/١) .

وَلَــمْ يَخْــشُوا مَــصَالَتُه عَلَيْهِم وَتَحْــتَ الرُّغُوةِ اللَّبَنُ الصَّريحُ (١)

مصدر والمعنى صوله، ولا يجوز/ أن تكون التاء في هذا للتوقيت كما ١٩٥/ب يكون في قولك: ضربت ضربة واحدة لأحل أنك تقول: المعيشة والمعجزة، فلا تجدهما بمعنى الوقت بل يكونان بمنزلة العيش والعجز، فالتاء إنما تكون للتوقيت في فَعْلة فقط، ولو كان من شأنهم إدخاله على المصدر المتضمن الزيادة لوجب أن يجيء نحو: حرجت خُررُوجة وقمت قيامة واحدة ومضيت مَضْية، وفي المضاعف المكر والمرد والمسد من سد يسد، ويكون بمعنى موضع السد.

وأما الكسر فقولهم: مَسْقط رأسي وَمطْلِع على لغة غير (٢) أهل الحجاز، والكسر هو القياس لأحل أن الكسرة (٣) أحت الضمة، ألا تراك، تقول: يَحِشرِ ويَفْسَقُ ويَفْسُق، وغير ذلك مما لا يحصى، فيحوز أن ينوب مَفْعلَ في فَعَل لَي يُفَعُل كَطَلعَ مناب مَفْعُل، ولا يجيء الضم بوجه وذلك أنهم رفضوا

<sup>(</sup>۱) بيت من البحر الوافر اختلف في قائله فقيل: إنه أبو بحن الثقفي في البيان واليتين(٣٣٨/٣)، و لم يرد في ديوانه.

وقيل: إنه نبضلة السلمي في الكامل للمبرد (١١٩/١)، والعقد الفريد (٢٤٢/٥)، ومجمع الأمثال (١٠٣/١)، واللسان والتاج (فصح) .

وورد غير منسوب في البرصان والعرجان والعميان والحولان (١٣٨)، والصحاح (فصح) وأبيات الاستشهاد (١٥٢/١)، وبحمل اللغة، ومعجم مقاييس اللغة والأساس (فصح)، فيها وفي اللسان (الفصيح).

الصريح: المخض الخاص.

الرغوة: ما يرغو كالجلدة في أعلى اللبن .

<sup>(</sup>٢) (غير) ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ (أنه أخت) .

هـــذا المثال في قولهم (١) ، فلم يأت إلا بلحاق التاء نحو: مَكْرُمَة ومَشُورَة وجاء مَكْرُم ومَعُون في الشعر كقوله:

لِــــيَومِ رَوْعِ أو فَعَـــال مَكْـــرُم (٢)

وقال جميل:

بُشَيْنَ الْزَمِي لَا إِنَّ لَا إِنْ لَزَمْتِه عَلَى كَثْرَةِ الوَاشِينِ أَيِّ مَعُونِ (٣)

في ر، وظ، ود (كلامهم).

الشاهد: قوله: مَكَرُم حيث حذف التاء لضرورة الشعر .

ورد في معاني القرآن للفراء (٢/٢٥١)، وإصلاح المنطق (٢٣)، والاقتضاب (٨٨٥)، والجمهرة (١٨٢/٣)، وتهذيب اللغة (٢٣٨/١)، وشرح أبيات إصلاح المنطق (٤٠١)، والجمهرة (١٨٢/٣)، والمختسب (١/٤٤١)، والمنصف (١/٣٠٨)، وشرح الجمل للجرجاني (٢٠٢)، وتهذيب إصلاح المنطق (١/٣١٥)، والاقتضاب (١٩/٣)، وشرح أدب الكاتب (٢٩٣)، والمشوف المعلم (١٣١)، وشرح الشافية للرضي (١٩/١)، وضرائر الشعر لابن عصفور (١٣٧)، والممتع (٩٩)، واللسان (كرم)، وشرح شواهد الشافية (٨٦)، والتاج (يوم).

#### (٣) بيت من البحر الطويل:

يقـول: إن سألك سائل هل بينك وبين جميل صلة فقولي: لا فإن فيها عونا على الواشين ودفعا لشرهم.

الشاهد: قوله: مَعُون، حيث حذف التاء منه لضرورة الشعر. قال الفراء (٢/٢٥) (أراد جمع مَعْونَة وكان الكسائي يقول: هما نادران لا يقاس عليهما، وقد ذهب مذهبا إلا أني أحمد الوجه الأول أجمل للعربية مما قال. وأجاز ابن جني في المنصف (٦٨/١)، أن يكون أصله معونة فحذف التاء وهو يريدها، وأن يكون جمع معونة وأجاز الوجهين في مكرم كذلك.

<sup>(</sup>٢) رجز قائله أبو الأخزر الحماني .

ولكن الفتح قد غلب على اسم المكان، والمصدر في فَعَل يَفْعَل لخفته. وأمــا فَعَل يَفْعَل نحو: ذَهَبَ يَذْهَب، فليس فيه إلا الفتح نحو: المَذْهَب والمَكَان والمَحْمَع.

وأما فَعِل يَفْعَل نحو: حَمِدَ يَحْمَدُ فعلى الفتح نحو: المَشْرَب والمَلْبُس والمَلْبُس والمَلْبُس والمَلْبُس، ومع التاء المخافَة من خاف يَخَافُ كفَرِقَ يَفْرَق، وقد جاء الكسر قليلا كما قال، من قولهم (١): علاه المَكْبِر يراد كبر السن (١)، ومع التاء المَحْمِدَة بكسر الميم، وكأن الكسر حسن لأجل أن العين قد انكسر في الماضي .

ويتغير حكم المعتل، فالمعتل الفاء الكائن على فَعَل يَفْعِل نحو: وَعَد يَعِد لا يَجِيء فيه الفتح إلا شاذًا تقول: المَوْعِد والْمَوْعِدة والموْضِع، وحكي المَوْضَع بفتح السضاد ولا يقاس عليه بحال، فأما مَوْرَق ومَوْهَب، فعلمان حصا بالتغيير كما مسضى (٣) ، والسصحيح كان يجوز فيه الفتح نحو: المَضْرَب، وهذا قد حالفه،

<sup>-</sup> وقال ابن عصفور في الممتع (٧٩/١) (إنه جمع مَعُونَة ومَكْرُمَة بحذف التاء، وقال في ضرائر الشعر (١٣٦)، (إنه اسم مرخم في غير النداء) .

ورد في ديوانه (٢١٠)، ومعاني القرآن للفراء (٢٠/١)، وإصلاح المنطق (٢٢٣)، وأدب الكاتب (٥٨٨)، وتهذيب اللغة (٢٣٨/١)، وشرح أبيّات إصلاح المنطق (٤٠١)، والخيصائص (٢١٠/٣)، والمحتسب (٤٠١)، والمنصف (٣٠٨/١)، وتهذيب إصلاح المنطق (١/٤١)، والاقتضاب (٢١/٣٤)، وشرح أدب الكاتب (٢٩٣)، والمشوف المنطق (١/٤١)، وضرائر الشعر (١٣٧)، والممتع في التصريف (١/٩٧)، وشرح الشافية للرضي (١/٩١)، واللسان (كرم)، وشرح شواهد الشافية (٢٧)).

<sup>(</sup>١) في أ (قولك) .

<sup>(</sup>٢) انظر: تهذيب اللغة (١٠/١٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: ٣١٦.

وذاك؛ لأن المعتل أقل تصرفا، ألا تراك تقول: يَعِد، فلا يجيء فيه الوجهان نحو: يَحْسَشِر ويَحْشُر، فكذلك ما يؤحذ منه، والمعتل العين يجيء فيه الفتح والكسر نحو: المعاش والمبيت، ولا يجيء فيما عنيه واو غير الفتح نحو: المقال والمصال (۱) والمحال / ولا يكون نحو: المقيل والمصيل بإزاء المبيت، وذاك أن الفتح إذا غلب ١٩٦/أعلى الصحيح نحو: المَدْخَل والمقتل لأجل أنه لما وجب أن يوضع موضع الضمة حسركة أحرى احتير الأخف كان ألا تجيء في المعتل الذي لا تصرف له إلا التي تصرفه إلى الألف دون الياء أولى وأحدر.

والمعـــتل اللام يجيء بالفتح نحو: المَغْزَي والمَلْهَى، ومع الهاء نحو: المدْعَاة بالكسر مع التاء ألبتة نحو: المعْصية.

وأما ما زاد على الثلاثة نحو: انْطَلَق واسْتَخْرَج، فالمصدر منه يجيء على مثال المفعول مجيئاً مستمراً نحو قوله:

أَلَــمْ تَعْلَــمْ مُــسَرَّحِيَ القَوَافِي فَــلاَ عِــيًّا بِهِــنّ وَلاَ اجْتِلاَبا (٢)

<sup>(</sup>١) في اللسان (مصل) و(المصل والمصالة ما سال من الأقط إذا طبخ) .

<sup>(</sup>٢) بيت من البحر الوافر؛ قائله جرير .

يقول القوآفي متيسر لي لا يلحقني في قولها عي، ولا أحتاج أن آخذها وأجتلبها من غيري.

الشاهد: قوله: مُسَرَّحِي مصدر جاء على وزن اسم المفعول .

ورد في ديـوانه (٥٧)، والكـتاب (١١٩/١، ١٦٩)، والكامـل (٢٦١)، والمغتـضب (٧٥/١)، إعراب القراءات السبع وعللها وشرح أبيات سيبويه للنحاس (٨٦)، وابن السيرافي (٩٧/١)، وأمالي ابن الشجري السيرافي (٩٧/١)، والخصائص (٣٢٧/١)، والأعلم (١١٩/١)، والبحر المحيط (٢٢/١)، واللسان (حلب) وارتشاف (٩٠/١)، النضرب (١٧٨/٣)، والبحر المحيط (٢٦٠/٧).

في الديوان (تحْبر) .

وكقول سبحانه: ﴿وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقَ﴾(١). والمقام بمنزلة الإقامة، وكذا الباب، ويكون بمعنى الزمان على تقدير المضاف كبيت الكتاب: ومَا هِ عَن خَنْعَمَا وَمَا مُغَارَ ابْنِ هَمَّامٍ عَلَى حَيِّ خَنْعَمَا (٢)

(١) سورة سبأ (الآية: ١٩).

(٢) بيت من البحر الطويل اختلف في قائله، فقيل: إنه حميد بن ثور، وقيل: إنه الطماح بن عامر العقيلي .

نسب إلى حميد في الكتاب (١٢٠/١)، وابن السيرافي (٢٧/١)، والأعلم (٢٦٠/١)، والاقتضاب (١٩٧/١)، والمثلت لابن السيد (٢٩٣/٢)، ورغبة الآمل (٢٦٠/٢)، وليس في ديوانه .

ونسب إلى الطماح في فرحة الأديب (٨٤، ٨٥)، والتاج (علق) .

قال في التاج (علق) وأنشده سيبويه لحميد بن ثور وليس له وأنشده ابن الأعرابي في نوادره لمزاحم العقيلي وليس له .

الشاهد: قوله (مغار) .

وورد بلا نسبة في كتاب الجيم (١/ ١٥٠/، ٢٥٩/٢)، والكامل (٢٦١)، والمقتضب (٢٦١/٢)، وإعراب القرآن للنحاس (٢٢٢/٢)، وشرح أبيات سيبويه للنحاس (٨٦/٢)، والأغاني (٨/٥١٥)، والخيصائص (٢٠٨/٢)، والمحتص (١١٥/٥)، والخيصائص (٢٠٨/٢)، والمحتصص (٤/٥٥)، والمفصل (٢٣٨)، وشرح مقصورة ابن دريد (٣٧٤)، الإيضاح في شرح المفصل (٣٥٤)، وأمالي ابن الحاجب (٨٠/٢)، واللسان (علق، لحس)، والدر المصون (٥/٥٠)، والتاج (لحس).

وصف امرأة صغيرة السن كانت تلبس العلقة وهي ثوب قصير بلا كمين تلبسه، الصبية تلعب فيه، ويقال له: الاتب والبقيرة وكانت تلبسه في وقت إغارة ابن همام على هذا الحي وختعم قبيله من اليمن. الأعلم (١٢٠/١)،

ابن همام: هو عمرو بن همام بن مطرف من الخلعاء كانت خشعم قتلت أباء همام بن مطرف. انظر: تفصيل ذلك في الأغاني (١٧٥/٨)، وابن السيرافي (٣٤٧/١).

فالتقدير زمن إغارة ابن همام، وكأن استعارة صيغة المفعول للمصدر لأحل أنه مفعول، فإذا قلت: ضَرَبًا كان كقولك: (أَحْدَثْت (١) ضَرَبًا فالفعل فيه، وإن كان مخالفاً من حيث إنك)(١)، أحدثت نفسه ولم تفعل به شيئاً كما فعلت بزيد، فإنه مفعول على كل حال، ويدلك على أن ذا استعارة أن هذه الأفعال لها مصادر معلومة، كالإكرام في أكرم والانطلاق في انطلق، وكذلك الباب، وقياس الرباعي المحض نحو: دَحْرَج إذا أحذت منه الزمان أن تقول مُدَ حْرِج فتأتي بصيغة المفعول فاعرفه.

<sup>(</sup>١) في أ (أخذت).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في (ر، وظ) .

### قال صاحب الكتاب

# باب الإمالة (١)

الإمالة قصد بها أن يتناسب الصوت بمكانها فيتشابه ولا يتباين .

وهي: أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة، فتميل الألف نحو الياء فتقاربها نحسو<sup>(۲)</sup>: عَابِد (<sup>۳)</sup>، وعِمَاد <sup>(٤)</sup>، ونظير الإمالة في تقريبهم الحرف من الحرف للستقارب قسولهم: صَدر فأشربوا الصاد صوت الزاي لتقارب الدال في الجهر، ومثله قولهم: أشدَق في أشدَق، فأشربوا الشين صوت الزاي لتوافق الدال أيضاً في الجهر، وكذلك قول من قال: الصراط، فكما قربوا بعض هذه الحروف من بعسض لمسا يقصدون من التلاؤم بين الحرفين كذلك أميلت الألف نحو الياء في

<sup>(</sup>۱) قال في التبصرة (۷۱۰)، (واعلم أن الإمالة من لغة بني تميم، والتفخيم من لغة أهل الحجاز، وهو الأصل؛ لأن الإمالة تجعل الحرف بين حرفين، وليس الأصل أن يكون الحرف بين حرفين وإنما الأصل أن يخرج كل حرف من موضعه خالصاً غير مختلط بغيره، فلذلك كان الأصل لغة أهل الحجاز).

<sup>(</sup>٢) في التكملة: (وذلك نحو) .

<sup>(</sup>٣) في أ (عايد).

<sup>(</sup>٤) قال ابن السراج في الأصول (٢٠/٣)، (معني الإمالة أن تميل الألف نحو الياء، والفتحة نحو الكسرة. والأسباب التي يمال لها ستة أن يكون قبل الحرف أو بعده ياء، أو كسرة، أو يكون منقلبا، أو مشبها للمنقلب أو يكون الحرف الذي قبل الألف قد يكسر في حال، أو إمالة للإمالة).

وفي شرح اللمع لابن برهان (٧٢٩)، فالإمالـة جعـل حـرف بين حرفين وحركة بين حركتين).

مواضع مخصوصة ليتقارب<sup>(۱)</sup> صوتاهما، وللإمالة أسباب توجبها<sup>(۱)</sup>. فمن ذلك وقوع الياء أو الكسرة قبل الألف نحو <sup>(۱)</sup>: قولهم: شَيْبان وعَيْلان <sup>(1)</sup> / وكذلك ١٩٦/ب إذا انفتحت الياء نحو: الضَّيَاح للبن المخلوط بالماء <sup>(٥)</sup> والكَيَال .

وأما الإمالة للكسرة قبلها، فتحو: عِمَاد وكِتَاب وشِملاًل<sup>(١)</sup> وسرْبَال ودرْهَمَان، وكسذلك إن كانت الكسرة أو الياء بعد الألف نحو: عَابِد وعَالمِ ومُسَافِر ومُبَايع.

ولو كان ما بعد الألف مفتوحاً أو مضموماً، لم يمل نحو: تَابِل وآجُر<sup>(۷)</sup>، وتقول: الاسْوِدَاد فتميل؛ لأن ودَاد من الاسْودَاد بمنزلة عمَاد.

ومما تمال ألفه ما كان فعْلا على فَعَل من بنات الواو والياء .

فما كان من الياء فَرَمَى وسَعَى؛ لأنهما من رَمَيْتُ وسَعَيْتُ، فتمال الفهما لتدل بإمالتها على أنها من الياء (^).

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان (لتقارب صوتيهما) .

<sup>(</sup>٢) قبال ابن السراج في الأصول (١٧٠/٣)، (وإن جميع ما يقال ترك إمالته جائز، وليس كل من أمال شيئاً وافق الآخر فيه من العرب، فإذا رأيت عربياً قد أمال شيئاً وامتنع منه آخر فلا ترين أنه غلط).

قال أبو حيان في النكت الحسان (٢٧٢)، ولها أسباب تسعة هذا أقصى ما ذكر من الأسباب وكثير من النحويين لم يذكر لها إلا ستة أسباب) .

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (فالياء نحو) وفي التكملة مرجان (فالياء قولهم) .

<sup>(</sup>٤) انظر: الكتاب (٢٦١/٢)، والأصول (١٦٠/٣)، والتبصرة (٧١٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: التهذيب (٥/١٦٠) .

<sup>(</sup>٦) في تهذيب اللغة (٢١/٣٧٢)، (ناقة شملال خفيفة) .

<sup>(</sup>٧) انظر: الكتاب (٢٦١/١).

<sup>(</sup>A) في التكملة شاذلي (من بنات الياء) .

وبنات الواو نحو: عُزَا ودَعَا؛ لأن اللام قد تنقلب ياء، والكلمة على هذه العدة نحو: غُزِي، وَدُعِيَ، فإن كانت الألف في الاسم الذي على ثلاثة أحرف منقلبة عن الواو نحو: عَصاً وقَفاً وقَناً (۱) لم تمل كما أميلت الألف من الفعل؛ لأنها لا تصير إلى الياء على هذه العدة كما صار الفعل إليها في غُزِي، وقد شذت أحرف قالوا: الكبا (۲) للكنّاسة، والعَشا والمُكا وهو ححر الضب يدل على على انقلابها عن الواو قولهم: المكوء فإن كانت الألف من الاسم الذي على ثلاثة أحرف من الياء لم تمتنع (۱) ، الإمالة، وذلك نحو: رَحَى وحَياً ونوى (٤) وإذا وقعت الألف رابعة فصاعداً في آخر الاسم، فكانت منقلبة عن الواو أو عن الياء، أو كانت للتأنيث أو لغيره لم تمتنع الإمالة في شيء من ذلك نحو (٥) مَرْمًى ومَفْزَى ومُشْتَري ومُسْتَرشي (١) وأعْمَى ومغْزَى وحُبْلَى، فهذه كلها تمال؛ لأنها تنقلب في التثنية ياءات، وكذلك لو صَرَّفت من شيء منه فعْلاً، ومما تمال ألفه ما انقلب بن النية عن ياء، وذلك نحو: نَاب وبَاع؛ لأن الألف في نَاب من الياء

<sup>(</sup>۱) القنا: احْدِيْدَاب في الأنف مقصور وكتابه بالألف؛ لأنك تقول:امرأة قنواء. المقصور والممدود لابن ولاد(۸۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه (٣٦)، وشرح سيبويه للرماني قسم الصرف (٢٨٤/١) .

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي (نمنع) .

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان (لوا) .

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذلي: (وذلك نحو) .

<sup>(</sup>٦) في التكملة شاذلي (ومعتزي ومسترشي).

<sup>(</sup>٧) في أ (انقلب) .

لقولهم: أنياً ب وبَاع من البَيْع، ومن ذلك (١) رأيت عِمَاداً، فأمالوا الألف المبدلة من التنوين ألفا في النصب لإمالة ألف عِمَاد الممالة للكسرة، وقالوا: رأيت زَيْداً، فأمالوها من أحل الياء كما أمالوا شَيْبَان، وقالوا: يريد أن يَنْزَعَها، وأَنْ يَضْرِبَها؛ لأن الهاء خفية، فكأنه (قال)(٢) يريد أن يَضْرِبَا(٣)، وكذلك يريد أن يَكيلها، فإذا رفع الفعل فقال (١): هو يَضْربُها أو يَكيلُها لم يمل (٥) لحجز الضمة، وكذلك إذا قسال (١): لسم يَخَفْهَا ولم يعْلَمُها(٧) (لم يمل)(٨)؛ لأنه لا كسرة (٩) هنا ولا (١) ياء (١١).

# قال المفسر:

أعلم أن الإمالة ضرب من ضروب المشاكلة، وذاك أنك إذا قلت: عَابِد كان ١٩٧/أ لفظك بالفتحة / والألف تَصَعُّداً واسْتعْلاءً، وإذا عدت إلى الكسرة كان ١٩٧/أ انحداراً وتَسَفُّلاً، فيكون في الصوت بعض الاحتلاف، وإذا أملت الألف قرب

<sup>(</sup>۱) (قال) ليست في (أ) . .

<sup>(</sup>٢) انظر: الكتاب (٢/٢٦).

<sup>(</sup>٣) في أ (فقالوا) .

<sup>(</sup>٤) في التكملة، (يميلوا).

<sup>(</sup>٥) في أ (قالوا) .

<sup>(</sup>٦) في التكملة (يميلوا).

<sup>(</sup>٧) في أ (قالوا) .

<sup>(</sup>٨) في أ (يعملها) .

<sup>(</sup>٩) (لم يمل) ليست في (أ).

<sup>(</sup>١٠) انظر الكتاب (٢٦٢/٢).

<sup>(</sup>١١) التكملة شاذلي (٢٢٣، ٢٢٤)، والتكملة مرجان (٥٣٧، ٥٣١).

من الياء وامتزج بالفتحة طرف من الكسرة، فيقارب الكسرة الواقعة بعد الألف وتصير الأصوات من نمط واحد، وذاك أن الفتحة والألف إذا (۱) لم يتجردا من التصاعد رأساً، فإنهما إذا جذبا إلى بحرى الكسرة قل التفاوت، فالانحدار من موضع مكان قليل الارتفاع إلى ما يليه من المنحدر أخف من أن ينحدر من موضع ظاهر العلو إلى هبوط، وهذا أمر يتضح بالمشافهة، وشبه هذا بَصَدر وأشدق والصراط، أما صَدرر، فإنهم أشربوا الصاد صوت الزاي، وذاك أن الصاد حرف مهموس والدال مجهور، فيكون بينهما نفرة والزاي يشاكل الصاد بما فيه من الصفير، والدال في الجهر، وإذا أشربت الصاد صوته، كنت قد قربت أحدهما من صاحبه، وكذلك قراءة حمزة (۲): ﴿حَتَّى يُصُدر الرِّعَاء ﴾(۲) ، بإشمامه صوت الزاي (١٠) ، وقد يقلب بعضهم الصاد زايا نحو: يُزْدر، وذاك يكون في حال السكون، فأما إذا تحرك نحو: صَدر، فلا يكون فيه الإبدال الصريح، وإنما يكون فيه التقريب؛ لأنه يقوى بالحركة، فيمتنع من الانقلاب، فأما أشدق، فإن الشين مهموس، والدال مجهور، فيكون في احتماعها بعض الخلاف في الصوت،

<sup>(</sup>١) في ر، وظ (إن) وفي د (وإن).

<sup>(</sup>٢) حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الإمام الحبر الكوفي التيمي أحد القراء السبعة، ولد سنة ثمانين وأدرك الصحابة فيحتمل أن يكون رأى بعضهم، توفي سنة ست وخمسين ومائة، أحباره في وفيات الأعيان (٢١٦/٢)، ومعرفة القراء الكبار (٩٣)، وميزان الاعتدال (٥٠/١)، وغاية النهاية (٢٦١/١).

<sup>(</sup>٣) سورة القصص (الآية: ٢٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: النشر (٢/ ٢٥٠، ٣٤١).

فإذا أشربت الشين صوت الزاي تقاربا، وذاك أن الزاي (١) تقارب الشين؛ لأن صفيره يشبه بما فيه من التفشى، ويناسب الدال في الجهر.

وأما الصرّاط فأصله السين، وقد تَصرّف منه سُريَّط وسرْطم، ويقال: الصرّاط، فيبدل السين صاداً ليوافق الطاء في الإطباق، وعلى ذلك قولهم: صقّت وصَبقْت وصَويق وصَالِح (٢) وصَلَحْت الأصل سُقْتُ وسَبَقْت وسَالِح لأجل أن الصاد يشاكل القاف والخاء في الاستعلاء، والشين (٣) لا يشاكله، والذي قصده أبو على بذكر الصراط (٤) هنا أن تُشمَّ السين صوت الزاي كما فعلت في أشدَق وصَدَق، وذلك أن السين مخالف للطاء وعار من إطباقه، والزاي مشاكله بالجهر، وما فيه من الصوت المناسب للإطباق ألا تراه قريباً من الصفير الموجود في الصاد، فكما قلبوا السين صاداً ليقرب من الطاء كذلك أشربوه صوت الزاي ليحانسه، فهذه الحروف كلها قد حذب بعضها إلى بعض كما ترى ليحصل التناسب بين الأصوات/ وكذا الإمالة في عَابِد وعَالِم وشيبان؛ لأن الباء (٥)، التناسب مقاربة الألف لها كما يطلب ذلك في الكسرة، ولا فصل في كل واحد مصن الكسرة واليائين أن يكون قبل الألف (٢) وبعده تقول: عماد فتميل لأحل الكسرة التي مع العين وهي قبل الألف، وتقول: عَالم فتميل للكسرة بعدها،

۱۹۷/ب

<sup>(</sup>١) في روظ (الشين تقارب الزاي).

<sup>(</sup>٢) في أ (صالح وسالخ).

<sup>(</sup>٣) في ر (السين).

<sup>(</sup>٤) في روظ (السواط).

<sup>(</sup>٥) في (أ) (الياءات).

<sup>(</sup>٦) في د (أو).

وكذا الياء في شيبان قبل الألف، وذاك أنه لا فصل بين أن يكون التصعيد (1) بعد البعد التصعيد ؛ لأن (٣) كلا مصاحب للاحستلاف، فيؤتسى بالإمالة ليخف الخلاف، ولا يبقى منه إلا الجرس (4) الخفسي، ولا يجب أن يقال: إن عِمَاداً يخالف (٥) عَالماً من حيث إن بين الكسرة والألف فصلا وهو الميم، وليس بين الألف والكسرة في عَالِم ذاك، وذاك أن الفتحة أول الألف، ألا تراه لا يوجد إلا معها، وإذا كان كذلك كانت الكسرة في عسين عماد في حكم كسرة لام عَالِم من حيث إن كل واحدة منها بجنب الألسف، والحركة عند أهل التحقيق بعد الحرف، فالكسرة في عماد بعد العين والفستحة بعد الميم، والميم فاصل بين الحركتين، فكذا الكسرة في لام عَالِم بعد السلام، فهو فاصل بين الحركتين، فكذا الكسرة في عَماد بين الكسرة والفستحة بعد الميم، والميم فاصل بين الحركتين، فكذا الكسرة في لام عَالِم بعد السلام، فهو فاصل بينها (٦) ، وبين الألف فصل الميم في عَماد بين الكسرة والفتحة التي هي أول الألف فهما سواء فاعرفه.

وكذا ياء شَيْبانَ؛ لأنه ليس بينها وبين الفتحة إلا الباء، ثم اعلم أن الياء يوجب الإمالة وإن انفتحت لوقوعها قبل الألف نحو: الضَّياح، وذاك أن تَسفَّله وإن كان يقل بالتحريك، فلا يكون بمنزلة الساكن نحو: شَيْبان، فإن هنا مزية أحرى وهو أنه يتصل بالفتحة من غير فصل وفي شَيْبان غير متصل بها فيحرى

<sup>(</sup>١) في روظ (التصعد) .

<sup>(</sup>٢) في ر (في بعد) .

<sup>(</sup>٣) في روظ، ود( في أن) .

<sup>(</sup>٤) في روظ (الخلس) .

 <sup>(</sup>٥) في روظ (يفارق) .

<sup>(</sup>٦) في أور (بينهما) .

ذلك المحرى في الإمالة لتكون الفتحة مشاكلة لها في الميل إلى الكسرة، وأما نحو: شمُلال فقريب من عماد، وأما نحو: درهمَان فالإمالة فيه أغلظ منها في شمُلال، وذاك أن بين الكسرة والفتحة في شمّلال حرفاً واحداً، وفي درْهُمان حرفين الراء والهاء، والهاء وإن كانت مفتوحةً فالإمالة تقع على الألف مع فتحها، وقول أبي علسي وكذلك إن كانت الكسرة أو الياء بعد الألف نحو: عابد وعالم ومُـسَافر ومُـبَايع، فليس على ظاهره وذاك أن الياء في مبايع لا تأثير لــه في 1/191 الإمالة خصوصاً وإنما ذاك للكسرة، ألا ترى أنه لو وضعت موضعها حرفاً،/ آخر كانت الإمالة حائزة، ولو كانت تأتى لأجل الياء لوجب أن تذهب بذهابه كما أنك لما كنت أملت لأجل الكسرة في عَالم ذهب أن تميل بذهاب الكسرة فلـــم تمـــل المفتوح والمضموم نحو: تَابَل وآخُر وعَالَم من قوله سبحانه ﴿رَبِّ الْعَالَمينَ ﴾(١)، ولولم يذكر الياء، وقال: وكذا الكسرة إذا كانت بعد الألف كانت بمنزلتها قبل الألف كان أصوب هذا هو معنى قول شيخنا، ويجوز أن يقال: إن الياء وإن كانت لا تذهب الإمالة بذهابه، فإنه يؤكد أمرها ويشارك الكــسرة في اسـتدعائها يدلك على ذلك أنك (٢) أملت لها على الانفراد في الصَّياح، فيكون مقصوده أن مبايع يكون للياء فيه تأثير مافي الإمالة كما يكون إذا كان قبل الألف نحو: الضَّياح فاعرفه .

وأما الألف فعلى ثلاثة أضرب:الأول: أن تكون منقلبة عن الياء نحو: رَمَى ورحَى .

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة (الآية: ١) .

<sup>(</sup>٢) في د (أنها أميلت) .

والثاني: أن تكون زائدة إما للتأنيث وإما للإلحاق، فالتأنيث نحو: حُبلًى (والإلحاق نحو: معْزَى فهذان الضربان يمالان، أما الأصلية فحق لها ذلك لانقلابها عن ياء)(١).

وأما المزيدة للتأنيث أو الإلحاق (٢) ، فتعود إلى الياء أيضاً ، ألا تراك تقول: حُبْلَيَان ومِعْزَيَان، وأما ألف مُشْتَرَى وأعْمَى، فبمنزلة ألف رَمَى؛ لأنها منقلبة عن الياء في شَرَيْته والعَمِي، وأما نحو: أَغْزَى ومُسْتَرشَى، فإنه وإن كان مسن الواو، فالواو إذا صارت رابعة فصاعداً طرفاً صارت إلى الياء، فإذا أغْزَى عنزلة بمنزلة رَمَدَ ومُسْتَرشَى عنزلة رَحَدَى ومُسْتَرشَى عنزلة رَحَدى ومُسْتَرشَى عنزلة الله الياء كان حقها من الإمالة ظاهراً .

والضرب الثالث: أن تكون منقلبة عن الواو نحو: غَزَا ودَعَا وعَصاً وقَفاً، فما كان من هذا فعْلا أميل؛ لأنه يظهر ياءاً إذا بني للمفعول به نحو: دُعي وغُزِيَ كما تقول: رُمي، فكما أملت ألف أغْزَى؛ لأنه يعود إلي الياء في قولك: أغْزَيت كذلك أملت ألف غزا لمصيره في غُزِي ياء، فالأول أقوى؛ لأن الواو لا يأتي هناك ألبتة، ألا تراك (٥) لا تقول: أغْزَوت كما تقول: غَزَوْت، وكلما كان الألف أثبت على الياء كانت الإمالة أذهب فيها. وأما الاسم نحو: عصاً، فلا يمال إلا على الشذوذ؛ لأنه (لا يأتي ياء في حال تقول: عَصَوان، والذي شذ من

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في (أ) .

<sup>(</sup>٢) في روظ، ود (للإلحاق) .

<sup>(</sup>٣) في روظ، ود (رحى) .

 <sup>(</sup>٤) في ر، وظ، ود (ولذلك) .

<sup>(</sup>٥) في د (ترى أنك) .

۱۹۸/ب

هذا قولهم الكبا بالإمالة، والعَشَا)<sup>(۱)</sup> ، مع قولهم: كَبُوان والعَشُو وعشَوت، وقد يمال الألف المُنقلبة عن الواو على غير جهة الشذوذ، وذلك إذا روعي المشاكلة، فو والشَّمْسِ وضُحَاهَا (۲)، أميل لتشاكل ﴿جَلاَّهَا (۳)، و﴿يَغْشَاهَا (٤)، حين يمال، ولا يفعل ذلك إذا لم يصاحب بنات الياء لا نتفاء حديث المشاكلة، وهذا حكم الألفات الكائنة آخراً.

وأما عين الفعل نحو: بَاعَ ونَاب، فإذا كان من الياء، فلا شبهة في إمالته فناب من الياء لقولهم: أُنْيَاب، وبَاع من البَيْع، فأما المنقلب عن الواو نحو: بَابْ، فلا يمال إلا إذا أفضى الحال بالكلمة إلى الكسرة كإمالتهم النار في موضع الجر وكذا أمالوا خَافَ؟ لأن الكسرة قد تظهر في فائه، وذلك قولهم: خفْت.

وأما إمالتهم الألف لألف ممالة وقعت قبلها نحو: ألف النصب في رأيت عماداً يمال لإمالة الألف التي بعد الميم، وذلك أن المشاكلة إذا روعيت بأن تمال الألف لتناسب الكسرة أو الياء في نحو: عالم وشيبان جاز أن تمال الألف الثانية، لتسشاكل الأولى، وذاك أن خروجك من ألف ممالة إلى ألف مفحمة يحدث التينافر الذي يكون في الخروج من الكسرة إلى الألف المفخمة بل أزيد، وحكى شيخنا عن أبي على أنه قال: إن كان في النحو شيء من المحسوسات فهو هذا، وأما رأيت زيداً، فإمالة ألف النصب بمنزلة ألف شيبان؛ لأن الياء وقع قبله في الموضعين، وأما قولهم: يريد أن يَشْرِبَها وأنْ يَضْرِبَها فأميل؛ لأن الهءا (٥) ، حاجز غير حصين، فكأنه قيل: إنْ يَضْرِبَا في كون الحرف الذي يتصل به الألف بجنب الكسرة، و لم يمل نحو: لم يَعْلَمُها لعدم الكسرة والياء .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في (ر، وظ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الشمس (الآية: ١) .

<sup>(</sup>٣) سورة الشمس (الآية: ٣) . والآية كاملة (والنهار إذا جلاها) .

<sup>(</sup>٤) سورة الشمس (الآية:٤)، (والليل إذا يغشاها).

<sup>(</sup>٥) في (أ) (لأنها).

### قال صاحب الكتاب

# باب ما يمنع الألف من الإمالة من الحروف المستعلية

وهي سبعة أحرف: الصَّاد والضَّاد والطَّاء والظَّاء والقَاف والغَيْن والخَاء، فهذه الحروف تمنع الألف الإمالة (۱) على أوصاف مخصوصة، فمن المواضع التي تمنع فيها الإمالة أن تكون مفتوحة قبل الألف نحو: صَابِر وطائف وضَائِر (۲) وظَالِم وغَائِب (۳) وقَاعِد وحَامِد (۱)، وكذلك إذا كانت بعد الألف بحرف، وذلك نحو: هَابِط وغَائِط وَوامِض (۱) ونَافِخ ونَابِغ ونَافِق.

1/199

وإنما رفضت الإمالة هنا من حيث اجتلبت فيما تقدم؛ لأن هذه الحروف تَصَعَّدُ وتَستَعلي إلى الحنك الأعلى كما تَستَعْلي الألف وتَصَعَّدُ إليه، فغلبت هذه الحروف على الألف كما غلبت عليها الكسرات /(1)، والياءات في المواضع التي تقدمت ليتناسب الصوت باستعلاء الألف كما يتناسب بأن نحي (٧) بها نحو السياء في عابد ونحوه، قال سيبويه: ولا نعلم أحداً يميل هذه الألف إلا من لا

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي (من الإمالة) .

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان (ضامر).

<sup>(</sup>٣) (وغائب) ليست في التكملة مرجان .

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان (وخامد وغامد).

 <sup>(</sup>٥) "وامض" اسم فاعل من ومض أي لمع انظر اللسان والقاموس والتاج (ومض).

<sup>(</sup>٦) انظر: الكتاب (٢٦٤/٢).

<sup>(</sup>٧) في التكملة شاذلي (ينحي) .

يؤخذ (١)بلغته(٢) ، وكذلك هذه الحروف إذا وقعت بعد الألف بحرفين في منع الإمالة نحو: مَنَاشيط ومَنَافيخ وَمَقاريض وَمَباليغ (٣).

و لم تستفاوت هذه الحروف في منع الإمالة (ئ) بحجز حرفين كما لم يستفاوت ما يجلبها (ف) بهما في نحو: حلِبْلاَب (أ) وقد قال قوم: المُناشيط، فأمالوا حين تراخى المُستَعْلِي قال: وهي قليلة (لا) فأما (أ) إذا كان حرف من هذه الحروف المستعلية قبل الألف بحرف وكان مكسوراً، فإنه لايمنع الألف من الإمالة كما يمنعها (ف) إذا كان بعدها في نحو: واقد، وذلك قولهم: ضباب وقفاف والخباث والغلاب (أن) والطلاب والظلال، وإنما استجازوا إمالة الألف هنا؛ لأنه يضع اللسان موضع المستعلي ويصوبه بالكسرة، ولو أمال

<sup>(</sup>١) الكتاب (٢/٤/٢).

<sup>(</sup>٢) في أ (بعربيته) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الكتاب (٢/٢٥).

<sup>(</sup>٤) في أ (لحجز حرف).

<sup>(</sup>٥) في أ (يجلبهما) .

<sup>(</sup>٦) في الــتكملة مــرحان (حلباب) والحلبلاب بالكسر: البنت الذي تسميه العامة اللبلاب ويقال: هو الحلب الذي تعتاده الظباء، الصحاح (حلب) .

<sup>(</sup>٧) الكتاب (٢/٥٢٥).

<sup>(</sup>٨) في التكملة (فإذا) .

<sup>(</sup>٩) في أ (لم يمنع).

<sup>(</sup>١٠) (والغلاب) ليست في التكملة (شاذلي) .

قال سيوبه (٢٦٥/٢)، (والغلاب وهو في معنى المغالبة من قولك: غلبته غلابا) .

مـــثل (١) وَاقــد ونَاشط ونحوه لصوب لسانه بإمالة الألف، ثم صعده بالحرف المستعلي، فالانحدار بعد الإصعاد من قفًاف وصفًاف أخف عليه من الإصعاد بعد الانحدار في نحو: وأقد (٢) لو أماله يبين (٣) قصدهم لهذا المعني في الإمالة أنهم قصدوه أيضاً في غيرها، فقالوا: صبَقْتُ وصُقْتُ وصويق، فأبدلوا من السين مــستعليا ليوافق القاف في التصَّعُّد، وكره أن يتصوب بالسين ويتسفل بها، ثم يتصعد بالقاف، فأبدل الصَّاد من السِّين كما قال: واقد ونافق (٤)، وقالوا: قسْتُ وقَسَوْت وقَسُور (٥)، فلم يبدل من السين الصَّاد؛ لأنه لم يكره أن يتصعد بالقاف، ثم يتصوب بالسين كما لم يكره أن يتصعد بالمستعلى في صفًاف، ثم يتصوب بالكسرة، فيميل الألف، ومن قال: أَرَادَ أَن يَضْربَها فأمال، قال: أَرَادَ أن يَصْبطَها ففتح للمستعلى، ويقولون: أراد أن يعقلا، فأمال لانكسار القاف كما أمال في (٦) قفَاف، وقالوا: طَابَ وخَافَ وصَارَ، فأمالوا مع المستعلى طلبا للكسرة في خفَّتُ وصرْتُ، ولم يمنعهم إمالتها مع المستعلى كما لم تمنعهم منها كـون الألـف منقلبة من الواو في خَافَ، وكذلك قالوا: سَقَى وصَغَا وضَغَا ومُعْطَى، فلم يمتنعوا معها من الإمالة، وقالوا:جَادٌّ وجَوادُّ ومُعَادّ، فلم يميلوا؛ لأنه لا كسرة ظاهرة معها، وأمالها قوم في الجر كما أمالوا مررت بَمالكَ إذا كانت/ ١٩٩/ب

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان، وأ (بعد)، وفي ظ (في واقد).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان (أقدو).

<sup>(</sup>٣) في أ (تبين) .

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان (نامق).

<sup>(</sup>٥) في أ (قسُّوره).

<sup>(</sup>٦) في التكملة شاذلي (في صفاف وقفاف).

الكاف للخطاب، وأَمَالَ قَوُم حادًا ونحوه على كل حال، وإن لم يلفظ بالكسرة كما أمالوا هذا ماش (١) في الوقف، وإن لم يلفظ بالكسرة (٢).

وقالوا: مِصْبَاح ومِقْلات (٣) ومِطْعَان، فأماله (٤)، قَومٌ و لم يمله آخرون، فالسندي أماله قَدر الكسرة التي على الميم كأنها على القاف، فصار كصفاف، والسندي لم يمسل قدر فتحة اللام في مِقْلات كأنها على القاف، فصار كَقَذال وغَزَال (٩)(١).

### قال المفسر:

اعلـــم أن هـــذه الحروف فيها استعلاء وتَصَعَّد، فالصَّادُ والضَّادُ والطَّاءُ والطَّاءُ مُطْبَقة والباقي منفتحة، ومعنى الانفتاح ضد الإطباق، وهو أن لا يرفع اللسان إلى الحنك فيطبق بذلك على الحروف تقول: الخَاء فتراه يخرج (٧)، وقد انفتح (٨)، ما بين اللسان والحنك، وكل واحد موافق للآخر في الاستعلاء، فإذا وقعت هذه الحروف قبل الألف أو بعده لم يمل نحو: قولك: طَائِر وظاً لم، وذلك أن الإمالــة انحدار وتسَفَّل من حيث إنك تميل الألف نحو الياء، وهذه الحروف

<sup>(</sup>١) انظر: الكتاب (٢٦٦/٢).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان (بالكسر).

<sup>(</sup>٣) في الصحاح (قلت) (المقلات من النوق التي تضع واحداً ثم لا تحمل، والمقلات من النساء التي لا يعيش لها ولد).

<sup>(</sup>٤) في التكملة شاذلي (فأمال قوم و لم يمل) .

<sup>(</sup>٥) انظر: الكتاب (٢/٥٢٦).

<sup>(</sup>٦) في التكملة شاذلي (٢٢٥، ٢٢٦)، والتكملة مرجان (٥٣١- ٥٣٥).

<sup>(</sup>٧) في أ (فيخرج) .

<sup>(</sup>٨) (وقد انفتح) ليست في (ر، وظ) .

وشُيْبَان؛ لأن الألف المفحمة فيها استعلاء، والكسرة عارية منه، وكائنة انحداراً، فأريـــد أن يَسْريَ في الألف (بعض الانحدار والانخفاض فتشاكل الكسرة والياء كـــذلك ترك الإمالة في نحو: ظالم وطائر لتكون الألف)(١)، بتفحيمها مشاكلة للمستعلى، وأما إذا وقع المُسْتَعْلي بعد الألف بحرفين؛ فإن الإمالة لا تعود بذلك نحـو: مَنَاشـيط وشبهه بحلبْلاًب من حيث إن الكسرة توجب الإمالة والطاء يمـنعها، فكما حاز أن تمال الكسرة مع حجز الحرفين بينها وبين الألف، وهما الباء واللام كذلك يجوز أن تترك الإمالة للطاء في مَنَاشيط مع حجز الشين والياء بين المستعلى والألف، وأشبه من حلبْلاًب بَمَناشيْط درْهَمَان، وذلك أنه يفصل بين الحرف الذي يلى الألف وتتصل هي به وهو الميم وبين الكسرة حرفان كمان أن بين الألف والطاء حرفين، وأما من أمال فلبعده، وليس بحسن وأما إمالــتهم صـــفًاف وقفَــاف فلأجل أن المستعلى قد انكسر فأنت إذا لفظت بالمستعلى وهو مكسور ثم أملت كنت تتصعد بالصوت ثم تنحدر بالإمالة وفي واقـــد كـــنت إذا أملت / انحدرت للإمالة، ثم إذا لفظت بالمستعلى تصعدت ٢٠٠٪أ والانحدار بعد التصعد أخف من التصعد بعد الانحدار، فلذلك حسن الإمالة في صِفَاف، وأما صَابِر وإن كان بمنزلة صفَاف في أنك إذا أَمَلْت كان انحداراً، بعد تَــصعُّد، فإنَّ المستعلي مفتوح، والفتحة إذا حصلت في المستعلي ازداد اسْتعْلاء والمستعلى في صفًاف مكسور، فلذلك (٢)، حسن الإمالة من حيث إن الكسرة

تتصاعد في الحنك، وإذا كان كذلك حصل الاختلاف، فكما أميل فقيل: عَالم

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في (ظ) .

<sup>(</sup>٢) في أ (ففي ذلك) .

تُصِعْفُ استعلاءه، فليس ذلك لأحل أنه انحدار بعد تصعد فقط، وأما قولهم: صَويق في سَويق وصُقْتُ في سُقْت، فيشبه ما نحن فيه من حيث إنهم أبدلوا من الـسين الصاد لتشاكل القاف في الاستعلاء، فكذلك ترك الإمالة في نحو: صابر لــيحانس الألف بالتفخيم المستعلى، وقالوا: قُسُوت، فلم يقلبوا؛ لأن المستعلى هــنا قبل المنحدر وفي سُقْت المنحدر قبل المستعلى، وقد ذكر أن الانحدار بعد التصعد أسهل (١) من التصعد بعد الانحدار، وأما خاف فأميل؛ لأنه قدر خفّت فغلبت الكسرة على المستعلى وكذا مُعْطَى، وما أشبه ذلك أمالوا لتقدير الياء، و لم يعــتدوا بالمستعلى، وأما جَادٌ وَماشْ في الوقف فأميلا، لأن التقدير في جَادّ كسسرة نحو: حَادد كضارب، ومَاشْ الياء والكسرة (٢)، نحو مَاشى، ومن لم يمل فلأجــل أن الكسرة غير موجودة في اللفظ، ويمال على المذهبين في حال الجر نحو: مررت بَحَادِّ يا فتى كما أمالوا مررت بَمالك يريد المال، وقال أبو على: كما قيل: مررت بَمَالك إذا كان الكاف للخطاب فعبر عن قولك إذا لم ترد مَالَكاً بهذه العبارة، وأراد بذلك علو الطريق (٣)، وإذا علم أن الكاف في مَالكَ للخطاب لم تقع شبهة في أن المراد المال، وأنك لا تريد اسم رجل، وأما مصبّاح ففيه وجهان: أحدهما: يوجب الإمالة وهو أن الكسرة تجاور الصاد، فيقدر أنها كأنها اتصلت بالصاد فصار كصفاف، ومثل ذا في تقدير الحركة المحاورة للحرف كأنها عليه قولهمُ مؤْسَى، وما أشبهة بالهمز أنشد:

<sup>(</sup>١) في د (أسهل على الطبيعة) .

<sup>(</sup>٢) في أ (الكسر).

<sup>(</sup>٣) في روظ (الطريقة) .

لَحُبُ الْمُوْقَدَانَ إِلَيَّ مُؤْسَى وَجَعْدَةً لَـوْ أَضَاءَهُمَا الْوَقُود (١)

فهمــز الــواو؛ لأن الــضمة تجاورها، فصارت كأنها مع الواو نفسها كوجوه (٢)، فكذلك الكسرة في مصباح لما جاورت المستعلي أجريت بحراها إذا كانت عليه نحو: صفاف، فكأنه قال: صباح .

والوجه الثاني: يوجب ترك الإمالة وهو/ أن يقدر فتحة الباء في مِصْبَاح ٢٠٠٠ كأنها على الصَّاد فقيل: مِصْبَاح، والأول أذهب في حديث الاتصال، وذاك أنك إذا قلت: مِصْبَاح كان الكسرة بجنب الصاد من حيث إن الحركة بعد الحرف بدلالة ما تراه في باب الإدغام (٦)، فإذا قلت: مِصْبَاح كان الفتحة في الباء غير ملاصقة للصاد من حيث أن الباء تفصل بينهما، وإنما كانت تكون ملاصقة لو كانت الحركة قبل الحرف حتى يقدر أن الفتحة قبل الباء، وذلك محال لا يكون؟ لأن الحرف أول ثم الحركة.

<sup>(</sup>۱) تقدم وروه ص ۲۲۶.

<sup>(</sup>٢) في أ (كوجوده).

<sup>(</sup>۳) انظر: ۱۹۱۰.

### قال صاحب الكتاب

## باب أحكام الراء في الإمالة

الراء حرف فيه تكرير، ولذلك لم تدغم فيما قاربها، وأدغم (1)، مقاربها فيها، في الراء حرف فيه تكرير، ولذلك لم تدغم فيما قاربها، وأدغم المتعلى، فقويت على نصب الألف، وصارت بمنزلة الحرف المستعلى، فقالوا: هَذَا رَاشِد ورَادِف وفراش (٢).

وإذا وقعــت بعــد ألف لو (٣) كان بعدها غيرها لأميل لم تمل، وذلك قــولك(٤): هذا حِمَار، ورأيت حِمَاراً فتنصب، ولا تميل كما لم تمل في رَاشِد وفرَاش .

فأما في الجر فالألف تمال في حمار، وكذلك إن كان أول الحرف مفتوحاً أو مضموماً نحو: من الدُّوارِ ومن المُعَارِ ومن العَوَارِ كما أميلت (٥)، من حمار؛ لأن الراء في كل هذا كحرفين مكسورين، فتقوى لذلك على احتلابها محسرورة كما قَوِيَ على منعها مرفوعة ومنصوبة. ومما تغلب فيه الراء المستعلي قولهم: هذا صارِم (١) وطارِد وغارِب وقارب، وكذلك جميع المستعلية إذا كانت السراء بعد الألف التي تليها قويت الإمالة عليها كما قويت في صِفَاف وقِفَاف،

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان: (وأدغمت).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرحان (وفراش فلم يميلوا) .

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان وأ (أو كان).

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان (قولهم).

<sup>(</sup>٥) في التكملة مرجان و(أ) (أملت).

<sup>(</sup>٦) في التكملة مرجان (ضارب).

ومن قال: هذا قارب فأمال، قال مررت بقادر، فنصب لم تَقُو الراء على المستعلي حيث بعدت؛ لأن الراء ليس بحرف مستعل، وإنما هو من موضع اللام وقريب (۱) من الياء وبعض الله فلام وقريب (۱) من الياء وبعض الله فلام (۲) يجعلها ياء، فلم (۳) تَقُو على المستعلي لما بعدت، وزعم (۱) أن قوما تُرْتَضى عربيتهم قالوا: مررت بقادر لما رأى الإمالة جائزة في قارب كما جازت في جَارِم جعل (۱) قادراً في الجر ككافر كما جعل قاربًا كَجارم، وأنشد (۱):

عَــسَى الله يُغْنِي عَن بِلاَدِ ابْنِ قَادِرِ بِمُنْهَمِــرِ جَوْنِ الرَّبَابِ سَكُوبِ (٧)

ونسب إلى سماعة النعامي في ابن السيرافي (٢/١٤)، وما جاء في وزن تفعال للمعرى (٢٢)، وشرح اللمع لابن برهان (٤٢٤)، وابن برى (٦٢٠)، واللسان (عسى)، وفرائد القلائد (٣٨٦، ٣٨٧)، وشرح الشواهد للعيني (٢/٩/٤)، والتصريح(٣٥١/٢)، ورغبة آمل (٢٤٤/٢).

وقال: ابن يعسون (٢٨٠)، نسب هذا البيت أبو عمر رجل من باهلة، ونسبه غير لرجل

<sup>(</sup>١) في التكملة (قريبة).

 <sup>(</sup>۲) اللثغ، جمع ألثغ، وهو الذي يعدل بحرف إلى حرف، تهذيب اللغة(٩٢/٨)، وانظر: البيان والتبيين(٢/١٦)، ٣٥).

<sup>(</sup>٣) (فلم) ليست في التكملة (مرجان) .

<sup>(</sup>٤) هو سيبويه، الكتاب (٢٦٩/٢).

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذلي (وجعل) .

<sup>(</sup>٦) هو سيبويه (١/٢٦٩، ٢٦٩/٢) .

<sup>(</sup>۷) بيت من البحر الطويل، اختلف في قائله، فقيل: إنه هدبة بن خشرم، وقيل: سماعة النعامي. نسب إلى هدبة في شعره (۲۲)، والكتاب (۲۲۸/۱)، والأصول (۲۲۸/۳)، والأصول (۲۲۸/۳)، والخزانة والسيرافي السنحوي (۳٤٥)، والتبصرة والتذكرة (۲۱۶)، والقيسي(۸۸۹)، والخزانة (۲۲۸/۹).

وتقول في الرفع: هو قادر، فلا تميل كما أماله في الجر، وتقول: نَاقَة فَارِقٌ وَأَيْسِنُقٌ (١) مَفَارِيق، فلا تميل كما لم تمل في نَاعِق، وقالوا: من قرارِك، فغلسبت الراء المكسورة، / المفتوحة كما غلبت المستعلي في قارِب، ولا تكون ٢٠١/أقوى من المستعلي، وإنما شبهت بالمستعلي، وليس فيها استعلاء كما في القاف وأخواتها، وقال سبحانه ﴿كَانَتْ قَوَارِيرَا \* قَوَارِيرَ مِنْ فَضَةٌ ﴾(٢) . فأميلت لكسسرة الراء، ولم تمنع الإمالة المفتوحة منها (٣)، لبعدها إذ لم تمنع المستعلي لما بعد في مَناشيط ونحوها عند قَوْم،ومن ثَمَّ قال قوم: الكَافِروُن، ورأيت الكَافِرين والكافر، وهي المنابر (٤)، لما بعدت الراء من الألف .

وممـــا لا تمـــال ألفه حروف المعاني نحو: إلاَّ وحَتَّى وإمَّا، لم يجيزوا فيها

من عقیل و کلاهما من قیس .

منهمر: سائل، جون: أسود، الرباب: ما تدلى من السحاب، سكوب: منصب .

الشاهد: قوله: "ابن قادر" أماله وإن كان فيه حرف مستعل، وذلك لقوة الراء المكسورة على الإمالة.

وورد بــلا نسبة في الكامل (٢٥٤)، والمقتضب (٢٨٤، ٢٩)، وشرح أبيات سيبويه للــنحاس (١٧٤)، والحجــة للفارســي (٢٠١)، وإعراب ثلاثين سورة (١٦٠)، والصحاح (عسى) وشرح الجمل للجرجاني (٥٠)، والأعلم (٤٨٧)، والنكت (٢٩١)، وشرح المقدمة الجزولية (٢٠١٦)، وشرح المفصل (٢١٧/٧)، وضرائر الشعر: (٣٠١)، وارتــشاف الــضرب (٣٠١/٣)، وأوضــح المسالك (٣٠١/٣)، والأشموني (٢٢٩/٤)، والتاج (عسى).

<sup>(</sup>١) في التكملة (أنيق) انظر: الكتاب (٢٦٨/٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان (الآيتان ١٥، ١٦).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي (فيها) .

<sup>(</sup>٤) انظر: الكتاب (٢٦٨/٢).

الإمالة؛ لأنها ليست منقلبة عن شيء قال الخليل: ولو سميت بها شيئا جازت إمالتها (١)، وقالوا: ألى؛ (٢) لأنها اسم فجعلوها (٣) كالأسماء وقالوا: لا وَما، فلسم يميلوا الألف منهما، وقالوا: ذَا في (١) الإشارة، وقالوا في حروف (٥)، المعجسم: بَا وتَا (٦) ؛ لأنها أسماء ما يلفظ بها (٧)، وليست كقَدْ، وقالوا: بَلَى فأمالوا للسم أماله الاسم (٨)، وإن كانت حرفاً، وقالوا: يازيْدُ (فأمالوا) (٩) للمسابهتها النعل، وقالوا: مِنَ الكِبَرِ فأمالوا الفتحة للراء المكسورة، ومِنَ الصِّغرِ ومسن البقر، فأمالوا الفتحة التي على المستعلى للراء كما أمالوا الألف في قارب من أحل كسرة الراء .

وقالوا: ضرَّبَتُ ضَرَّبَهُ، وأَخَذْتُ أَخْذه، فأمالوا الفتحة قبل الهاء كما يميلونها قبل الألف؛ لأن الهاء تشبه الألف، وقالوا في الاسم العَلَم، الحَجَّاج، فأمالوه على غير قياس (۱۱)، ولا يفعلون ذلك به إذا كان صفة، وقالوا: طَلَبْنَا، فأمالوا الألف وذلك شاذ (۱۱) يحكى (۱۲).

<sup>(</sup>١) الكتاب (٢/٧٢٢).

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي (أني فأمالوها) .

<sup>(</sup>٣) في التكملة (فجعلت).

<sup>(</sup>٤) في التكملة (اسم الإشارة).

<sup>(</sup>٥) في أ (حرف).

<sup>(</sup>٦) في التكملة شاذلي (با تا ثا فأمالوها).

<sup>(</sup>٧) في أ (به) ـ

<sup>(</sup>٨) في أ (بالاسم).

<sup>(</sup>٩) (فأمالوا) ليست في (أ) .

<sup>(</sup>١٠) انظر: الأصول (١٧٠/٣)، وشرح اللمع لابن برهان (٧٤٦).

<sup>(</sup>۱۱) انظر: الكتاب (۲۲٤/۲، ۲۲۷).

<sup>(</sup>١٢) التكملة شاذلي (٢٢٧، ٢٢٧)، والتكملة مرجان (٥٣٥، ٥٣٩).

### قال المفسر:

أعليم أن أبا على استدل على أن الراء حرف مكرر بأنه لم يدغم فيما يقاربها (١)، وذاك أن الإدغام يُراعى فيه أن يكون المدغم غير زائد على المدغم فيه في الصوت، فلا يدغم الشين في الجيم؛ لأنه متفش، وإدغامه، يذهب بذلك، وكذا لا يدغم الفاء في الباء؛ لأن فيه تأفيفا ليس في الباء، فهما مختلفان، وكذا الراء لا تدغم فيما قاربها من اللام وغيرها؛ لأن مقاربها لا تكرير فيه، فإدغامه يذهب التكرير وسترى ذلك في بابه (٢)، وإذا كان مكرراً كان الفتحة فيه بمنزلة فتحتين، فتمنع (٣)، الإمالة فيجري رَاشد مجرى صَاعد، وذاك أن الفتحة (٤)، لما قويت بتكرر الراء كثر الاستعلاء، فصار كأنه قبل الألف حرف مستعل، وإذا كانت مضمومة، فهو كذلك تقول: حمَارُ فلا تميله (٥)، لأجل أن الضمة على السراء كسضمتين، فتغلب الكسرة في حاء حمّار في قولك: هذا حمّار، فيمنع الإمالـة، وعكس هذا أنك تقول: من الدُّوار، فتميل مع أن قبل/ الألف ضمة ٢٠١/ب لأجل أن الراء مكسورة للجر، والكسرة في الراء ككسرتين، ولا تكون الضمة في الدال كضمتين؛ لأنه عار من التكرير، فتغلب الكسرة (على الضمة فتحتلب الإمالة كما غلبت الضمة على الكسرة)(١)، في قولك: هذا حمّار، فمنعت

<sup>(</sup>١) في روظ (قاربها) وفي د (قاربه) .

<sup>(</sup>۲) انظر: ص ۱۹۸۳.

<sup>(</sup>٣) في روظ، ود (فتمتنع) .

<sup>(</sup>٤) في أ (للفتحة) .

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ، ود (تميل) .

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ليس في (ر، وظ) .

الإمالية، وقالوا: غَارِم وَطارِد، فأمالوا مع المستعلي؛ لأن الكسر في الراء لما اكتسبت تكريراً قويت، فغلبت بتسفلها تصعد المستعلي، فأميل نحو: طَارِد، و لم يمل نحو: طَايل؛ لأن الكسرة في غير الراء لا تتكرر؛ لأن الحركة إنما تقوى بقوة الحسرف السذي يستحملها، وقالوا: مررت بَقادِر، فلم يميلوا، وإن كان الراء مكسورة لأجل أنها قد انفصلت من الألف بالدال، فضعف أمرها، ومن أمال فإنها تحري مجرى قارب، واستدل على أن الراء قريبة من الياء بأن بعض اللَّنْغ يجعلها ياءً مثل:

واستُبَّدتْ مسيَّةً وَاحِسدَةً إِنَّمَا الْعَاجِزُ مَنْ لاَ يَسْتَبِدَّ (١)

أراد مرة هذا وقد تقع اللثغة على وجوه (٢)، فبعضهم يجعله ضادا وبعصهم غَيْنا، وذكر أنه أنشد يوماً:

ويَـــومٍ يُزِيرُ الظُّبْيَ أَقْصَى كِنَاسِهِ وَيَنْـــزوكنزو الْمُعْلَقَاتِ جَنَادِبُه (٢)

<sup>(</sup>١) بيت من بحر الرمل، قائله عمر بن أبي ربيعة .

الشاهد: قوله: (مية) أصلها مرة كما في ديوان الشاعر وأنشده للثغتة بالياء فحعل الراء يا. ورد في ديسوانه (١٠١)، والبرصان والعسرجان والعميان، والبيان والتبيين (٣٥/١)، والطائف الأخبار وتذكرة أولى الأبصار (٢٠٢)، بهجة المجالس (٢٩٨/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: البيان والتبيين (٣٤/١، ٣٥).

<sup>(</sup>٣) بيت من البحر الطويل قائله ذو الرمة.

يقـول: من شدة الحر يصير هذا الظبي إلى أقصى كناسة، والكناس بيت يتخذه الوحش في أصول الشجريتية الحر والبرد، المعلقات، الطير حين يقيه في الشرك، فحنادية تنزو ولا تقدر أن تطير تنزو من شدة الحر كهذه التي تقع في الشرك فتنزو وتضطرب.

ورد في ديوان (٨٤٣/٢)، والمعاني الكبير (٧٩٠/٢)، والتاج والأساس (غرر) .

بالغين ونحسن نسأله فيقول: بالغاء بالغاء، وأما إذا قلت: هذا قَادِرٌ، ورأيت قَادِراً فلا وجه للإمالة لعدم الكسرة، وأما من قَرَارِك فأميل وغلب الراء المكسورة على المفتوحة، وإذا كان الراء المكسورة تغلب على المستعلي كان تغليبها علمي الراء المفتوحة أولى؛ لأن أجمل أحوالها أن تكون بمنزلة الحرف المستعلي، وعلى هذا أميل قَوَارِيْرَ من قوله سبحانه ﴿كَانَتْ قَوَارِيرَ﴾ (١) مع كون الراء مفتوحة؛ قالوا فالراء الأولى غلبت على الثانية، فلم تمنع الثانية من الإمالة.

وأما الحروف، فلا تمال ألفاتها (٢)، وذاك نحو: حَتّى ولا وإلى وعَلَى، وذلك أن الإمالة ضرب من التصرف، وأكثر الغرض فيها إذا جاءت في الألفات أن تدل على أن أصلها ياء، والحروف لا يتصرف فيها، ولا تكون ألفاتها منقلبة عن ياء ولا واو، وأما إذا سميت بها شَيْعًا، فإنك تميلها لدخولها في جملة الأسماء. وأما بلّى فاميل؛ لأنه اكتسى تمكنا بأن أغنى غناء الجملة تقول: أليْس زَيْد عندك؟ فيقول المجيب: بَلَى فيتم الكلام به، ويجري بحرى أن تقول: زيد عندي، فلما وقع موقع الفعل في فلما وقع موقع الفعل في النداء صار يَا زَيْد كرَمَى زَيْدُ، فأميل وإن كان لا يمال نحو: "مَا" و"لا" بوجه، وأما "ذَا" فيمال؛ لأنه اسم، و لم يمل "ما" في (٣) حال/ كونها اسماً؛ لأنها تكون ٢٠٢/أ حسرفاً، ثم إن كانت اسماً فهي أشبه المبنيات بالحرف لا متناعها من أن تستقل بنفسها، وذا أقوى منها، ألا تراها تستقل بنفسها تقول: جاءين ذا ورأيت ذا ومصررت بسذا، وله تصرف آخر، وهو أنك تصفه، فتقول: ذا الرحل وليس كذلك (٤) ما.

<sup>(</sup>۱) تقدم ورودها ۲۷۲، ۱۱۵۹.

<sup>(</sup>٢) انظر: التبصرة (٧١١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكتاب (٢٦٧/٢).

<sup>(</sup>٤) في ظ (ذلك كما).

وأمـــا حروف المعجم نحو: بَا بَا ثَا فأميلت لأجل أنها أسماء مبنية، وهي وإن كانــت لا تشتق، ولا يتصرف فيها، فإنها ليست حروفا، ولذلك قال أبو على: "إنها ليست كَقْد، يعني أن "بَا" اسم وضع للحرف الذي هو في قولك: بزيد كما وضع ذا على المشار إليه، وقد حرف جاء لمعنى، وقال بعضهم: إنها لما استقلت بأنفسها، فقلت قاصداً ذكر التهجي: بَاتَا فلم يحتج معها إلى حزء آخــر صار كَبلي في مقامها مقام كلام تَام، وهذا تقريب مَّا، وذاك أن التَّهَجِّي بمنزلة من يصوت صوتا ليذاق جرسه أو يذكر حركة على حرف لتعرف، وليس يقصد كلاما كما يقصد الجيب ببلّي، ألا تراه يريد أن يقول: هو عندي، فالإمالة فيها من حيث إنها أسماء فقط، وأما من الكبر، فإمالة الفتحة لأجل الكـسرة بمنزلـة إمالـة الألـف؛ لأن الفـتحة بعض الألف، فكما جاز أن ينحسى بالألف نحو الكسرة كذلك يجوز أن ينحى بالفتحة نحوها، وإذا كانت الفتحة على المستعلى وبعده راء مكسورة نحو: من الصِّغر غلبت الراء، فاجتلبت الإمالة كما ذكرنا، وأما ضَرَبْتُ ضَرْبَهُ فالإمالة؛ لأن الهاء تشبه الألف، وأما إمالة الحجاج، فمن تغييرات الأعلام إذ ليس فيه ما يوجب الإمالة وقد تقدم أشكاله

### قال صاحب الكتاب

# باب (١) ذكر عدة (٢) حروف الأسماء والأفعال

الأسماء تكون على ثلاثة أصناف (٣)، ثُلاثِيَة، ورُبَاعيّة، وخَماسيّة بحروف كلسها أصول، فأما أبنية ما كان على ثلاثة، فقد ذكرت في باب جمع التكسير من هذا الكتاب(٤).

وأما أبنسية السرباعية فعلسى خمسسة أضرب فَعْلَلَ (نحو)<sup>(°)</sup>: جَعْفَر وسَلْهَب<sup>(۱)</sup>، وفَعْلَل نحو: ثُرُثُم <sup>(۹)</sup> وحِمْحِم <sup>(۸)</sup>، وفُعْلُل نحو: ثُرُثُم <sup>(۹)</sup> وبَعْلُل نحو: ثُرُثُم <sup>(۱۲)</sup> وبَعْلُل نحو: دِمَقْس <sup>(۱۲)</sup> وبَعْلٌ نحو: دِمَقْس <sup>(۱۲)</sup> وحبَحْر <sup>(۱۳)</sup> (۱<sup>۱۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) في ر (باب التصريف ذكر).

<sup>(</sup>٢) في أ (عدد).

<sup>(</sup>٣) في أ (أضرب) انظر: ٨١٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: ٨١٦.

<sup>(</sup>٥) (نحو) ليست في (أ) .

<sup>(</sup>٦) السلهب: الطويل من الخيل والناس، تهذيب اللغة (٥٢٢/٥) .

 <sup>(</sup>٧) الزبرج: النهب، وزينة السلاح، والوشي، والسحاب النمر بسواد وحمرة في وجهه،
 تهذيب اللغة (٢٤٥/١١).

<sup>(</sup>٨) خمخم: نبت، تهذيب اللغة (١٧/٧)، وفي اللسان (خمم) الخمخم: نبات تعلف حبه الإبل.

<sup>(</sup>٩) الثرتم: ما فضل في الإناء من طعام أو أدم. تهذيب اللغة (١٤/٥٥٥) .

<sup>(</sup>١٠) برثن: ظفر مخلب الأسد، وتهذيب اللغة (١٦٨/١٥) .

<sup>(</sup>١١) الهجرع: من وصف الكلاب السلوقية الخفاف، والهجرع: الطويل الممشوق، تهذيب اللغة (٢٦٤/٣).

<sup>(</sup>١٢) دمقس: إبريسم، وقيل: الديباج، وقيل: الحرير، تهذيب اللغة (٣٩٢/٩) .

<sup>(</sup>١٣) الحبحر: الوتر الغليظ، تهذيب اللغة (٣١٤/٥).

<sup>(</sup>١٤) في التكملة (حبحر وزاد الأخفش فعلل نحو: برقع) .

وأما بنات الخمسة فعلى أربعة أضرب على فَعَلَّل نحو: فَرَزْدَق، وشَمَرْدَل<sup>(۱)</sup>، وعلى فَعَلَّل نحو: وشَمَرْدَل<sup>(۱)</sup>، وعلى فِعْلَل نحو: وشَمَرْدَل<sup>(۱)</sup>، وعلى فِعْلَل نحو: وَمَرْطُعْب (۱) وحَرِدُحْل (۱)، وعلى فَعْلَلِل نحو: حَجْمِرش (۱) وصَهْصَلِق (۱) وَالْ فَوْدُ وَلَا نعلمه جاء اسماً (۸).

وأما الأفعال فأبنيتها بغير الزيادة على ضربين: ثلاثية ورباعية، وليس في الأفعال/ ما يكون على خمسة أحرف أصول إنما يكون ذلك في الأسماء خاصة، ٢٠٢/ب وأكثر ما تبلغه بنات الثلاثة بالزيادة سبعة أحرف نحو: إحْميرَار واشْهِيَباب، وقد يبلغ الرباعي هذه العدة نحو: احْرنْجَام .

<sup>(</sup>۱) الشمردل: الناقة الحسنة الجميلة، وقيل: الفتي القوى الجلد، يقال للجمل: شمردل، وللناقة: شمردل وشمردلة. تهذيب اللغة (۲۰/۱۱) .

 <sup>(</sup>٢) القذ عملة: الناقة القصيرة الحركض، وشيخ قذعمل كبير، ويقال: ما في الوعاء قُذَعْمِلة وهو الشيء اليسير مما كان، تهذيب اللغة (٣٦٧/٣) .

<sup>(</sup>٣) في تهذيب اللغة (٣٦٦/٣) (اختاروا من ضروب الخماسية المعتدلة خمسة أوجه، وجهان مستعملان في كلامهم وثلاثة أوجه منها مستقبحة، فالوجهان المستعملان نحو: شَمرْدَل وسَفرْجَل. والثاني: خُبَعْثِن وقُدْعُمل، والأوجه المستقبحة نحو: سَمَرْطَل ودلَعْثِم وسبرقر.. والخُبَعِثَنة من الرجال: الشديد الحُلق، وقيل: هو العظيم الشديد من الأسد).

<sup>(</sup>٤) في تهـــذيب اللغـــة (٣٣٦/٣)، (ما عنده قُذَعْمِلُة ولا قِرْطَعْبة أي ليس لـــه شَيْء)، وفي (٤) (عالم: ما عليها قرْطعْبَة أي خرقة) .

<sup>(°)</sup> في تهذيب اللغة (٣٣٦/٥)، (رجل جردحل: هو الغليظ الضخم، وامرأة جردحلة كذلك).

<sup>(</sup>٦) الجحمرش: العجوز الكبيرة، تهذيب اللغة (٣٣٦/٥).

<sup>(</sup>٧) في تهذيب اللغة (٤٩٨/٦)، (صوت صهصلق شديد، عجوز صهصلق صخابة) .

<sup>(</sup>٨) في التكملة شاذلي: (اسماً سداسياً ولا سباعياً بغير زيادة وزاد ابن السراج هندلع بقلة) وفي التكملة مرجان (أسماء بغير الزيادة وأضاف ابن السراج) وفي ظ (أسماء وزاد ابن السراج) وفي د (جاء سداسيا بغير الزيادة) والقائل سيبويه ونص كلامه (٣٤١/٣)، (وححمرش وصهصلق ولا نعلمه جاء اسماء) وانظر: الأصول ٣٢٥/٣).

وأما بنات الخمسة، فتبلغ بالزيادة ستة (١)، أحرف نحو: عَضْرَفُوط (٢) وَعَنْدَلُوبِيهِ، وبناتُ الثلاث بناتُ الأربعة، وبناتُ الخمسة نحو: حَوْقَلٍ (٥) وضَيْغَم ومُهْدَد (١) وقُعْدُد (٧)، ويبلغ بها بنات الخمسة نحو: عَفَنْجَج (٨)، فهذا للإلحاق؛ لأن عَفَنْجَجاً كَشَمْرَدل .

فأما قَلَنْسُوة فليس للإلحاق، ألا ترى أنه ليس في أصول الخمسة شَيء على مثال فَرَزْدُقَة، وقد ألحقوا الرباعي أيضاً ببنات الخمسة نحو: حَحَنفل (٩) وفَدَو كَس (١٠) (١١) (١٢).

<sup>(</sup>١) في أ (سبعة) .

<sup>(</sup>٢) عضرفوط: الذكر من العظاء وقيل: هو ضرب من العظاء، وليس بذكر العظاء وهو أكبر من العظاء، ومن العظاء، وقيل: دويبة تسمى العسودة بيضاء ناعمة وجمعها عضافيط وعضرفوطات، وتهذيب اللغة (٣٦٧/٣).

<sup>(</sup>٣) العندليب: طائر أصغر من العصفور، وقيل: هو البلبل، وقيل: هو طائر يصوت ألوانا، وقال الأزهري، وجعلته رباعيا لأن أصله العندل، ثم مد بياء وكسعت بلا مكررة ثم قلبت ياء، تهذيب اللغة (٣٥٢/٣).

<sup>(</sup>٤) القبعثري: الجمل الضخم، وقيل: الفصيل المهزول، تهذيب اللغة (٣٦٨/٣) .

<sup>(</sup>٥) حوقل: شيخ مسن، اللسان (حقل) .

<sup>(</sup>٦) مهدد: اسم امرأة، اللسان (مهد).

<sup>(</sup>٧) في تهدّديب اللغدة (٢٠٣/١)، (وأما قولهم: رجل قُعْدُد وقُعْدَد إذا كان لئيما فهو من الحسب المقعد).

 <sup>(</sup>٨) العفنجج من الرجال: كل ضخم اللهازم ذي وجنات وألواح أكول فسل، وقيل: الأحمق،
 وقيل: الجافي الخلق، تهذيب اللغة (٣٢٢/٣) .

<sup>(</sup>٩) الجحنفل: الرجل الغليظ الشفة، تهذيب اللغة (٥/٣٣٦) .

<sup>(</sup>١٠) الفدوكس: الشديد، وقيل: الغليظ الجافي، والفدوكس الأسد مثل الدوكس، وفدوكس حسي من تغلب، وفدوكس: رهط الأخطل الشاعر وهم بني حشم، الصحاح واللسان (فدكس).

<sup>(</sup>١١) في التكملة شاذلي (فدوكس وهو جد الأخطل).

<sup>(</sup>١٢) التكملة شاذلي (٢٢٩، ٢٣٠)، والتكملة مرجان (٥٣٩، ٥٤٢).

### قال المفسر:

اعلم أن صاحب الكتاب ترجم بقوله: "هذا باب عدة ما يكون عليه الكلم (١)، وأبو على ترك ذلك إلى قوله: "باب عدة حروف الأسماء والأفعال"؛ لأنه لم يذكر الحروف، وإذا قيل: الكلم فالعادة تقتضي إرادة الاسم والفعل والحر ف (7) جميعا (7)، وذكر الأسماء فقال: الأسماء تكون على ثلاثة أصناف وقصده الأسماء المتمكنة، ألا ترى أن غير المتمكن يكون على حرف واحد نحو: الكـاف في ضَرَبَكَ والتاء في ضَرَبْتُ، وعلى حرفين نحو: مَنْ وكَمْ، وقَدْ قَالَ: إنها ثُلاَثيَّة ورُبَاعيّة وحُمَاسّية، وليس يذكر غير المتمكن لأجل أن التصريف يقل حظ ذلك النوع منه، وقد جرت العادة بنحو هذا من الإطلاق كما قال في صدر الكتاب: "وليس في الأسماء اسم آخره حرف علة وقبلها ضمة"(٤)، وهو يقصد المتمكن، وبعد: فإن الأقسام في الاسم ثلاثة فأولها قياساً واستعمالا الثلاثـــى نحــو: رَجُل وفَرَس وتُوْب، وقدْر، وأما القياس فهو أنك تلفظ بحرف مبتدئا، ويكون بعده حرف آخر يجرى اللسان عليه، ثم تقف على الثالث، فيكون مشتملا على محل الابتداء والوقف والواسطة بينهما إذ ليس يحسن أن تبتدئ وتقف من غير فصل بينهما .

<sup>(</sup>۱) الكتاب (۳۰٤/۲).

<sup>(</sup>٢) في ظ (الحروف).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكتاب (٢/١).

<sup>(</sup>٤) الإيضاح العضدي (١٩).

وأما الرُّبَاعي فليس له هذا الاقتصاد ألا ترى أنك إذا قلت: جَعْفَر كنت قد جعلت الواسطة حرفين، وكذلك الخماسي؛ لأنك إذا قلت: فَرَزْدَق، كان بين الابتداء والانتهاء ثلاثة أحرف.

وأما الاستعمال فهو أن الثلاثي يزيد على الرباعي زيادة ظاهرة، ألا ترى أن نحر ثرب وقدر على الرباعي في الكثير، وفي أثنائه (٢) تعثر على نحو/ ٢٠٣/ جَعْفَر، وكذا الخماسي دون الرباعي في الكثيرة فنحو: جَعْفَر أكثر من سَفَرْجَل، فقد دَلَّكَ هذا على أن الاعتدال أغلب، وهو أن يكون حرف للابتداء وآخر للحشو وثالث للانتهاء، وما عداه امتداد، ولا يكون اسم متمكن على حرفين الامنقوصا نحو: دَم ويَد، ويدلك على ذلك أنك تقول: الأَيْدِي، ودِمَاء، فتعود إلى الثلاثة، فلو كان من أصولهم مثال على حرفين لوجب أن يستمر تركيب ما على ذلك، وهذا مالا يقدر على إثباته، فأبنية الثلاثي على ما مضى في باب التكسير (٣).

والسرُّبَاعِيَّة على خمسة أضرب: فَعْلَل بفتح الفاء واللام الاسم جَعْفَر، والسمفة سَلْهَب، وفعلل بكسر الفاء واللام الاسم زبرج والصفة خضرم (١٤)،

<sup>(</sup>١) في ظ (منه العدد).

<sup>(</sup>٢) في ظ (أبنائه).

<sup>(</sup>٣) انظر: ٨١٦.

<sup>(</sup>٤) في اللسان (خضرم) (بئر خضرم كثيرة الماء) .

وفُعْلُل بضم الفاء واللام الاسم بُرْثُن والصفة جُرْشُع (۱)، وفِعْلَل بكسر الفاء وفتح السلام الاسم دِرْهَم والصفة هِجْرَع، وقد قالوا: إن الهاء في هِجْرَع زيادة (۲) الأنه من الجَرْع، وإن وزنه هَفْعَل (۱)، وهكذا هِبْلَع (۱) من البَلْع، وهِرْكُولَة (۱) هِفْعُولُة من الركل في المشي، وحكى شيخنا رجل هِلْقَامة (۱) عن أبي الحسن، وذكر (أنه) (۱) اشتقه من اللَّقَم، وقضى بزيادة الهاء، ووزنه هِفْعَالة فِهجْرَع على هسذا القول لا يكون من الرباعي. وفِعَلَّ بكسر الفاء وفتح العين وسكون اللام غو: دِمَقْس، والصفة كجبَجْر، فهذه الأمثلة الخمسة قد وقع عليها الإجماع (۱)، وأشبت أبو الحسن مسئالا سادسا، وهو فُعْلَل بفتح اللام وضم الفاء نحو: جُحْد دَب (۱)، وصاحب الكتاب ينفيه (۱۰)، ويضم الدال. قال شيخنا: ويعضد

<sup>(</sup>١) الجرشع: الضخم الصدر، وقيل: المنتفخ الجنبين، تهذيب اللغة (٣١١/٣) .

<sup>(</sup>٢) في د (زائدة) .

<sup>(</sup>٣) في الكتاب (٢/٥٣٥) (وزنه فعْلَل).

<sup>(</sup>٤) الهـ بلع: الأكول العظيم اللقم الواسع الحنجور، وهو من أسماء الكلاب السلوقية. تهذيب اللغة (٢٧٢/٣).

<sup>(</sup>٥) امرأة هِرْكولة: ذات فخذين وجسم وعجز، وقيل: الهركولة من النساء: العظيمة الوركين، تهذيب اللغة (٧/٦)، وانظر: حدائق الأدب (٩٤).

<sup>(</sup>٦) الهلقام: السيد الضخم ذو الحمالات، وقيل: الفرس الطويل. تهذيب اللغة (٥٠٣/٦).

<sup>(</sup>٧) (أنه) ليست في (أ) .

<sup>(</sup>٨) انظر: الكتاب (٣٣٥/٢)، والمقتضب (٦٦/١)، وشرح الشافية للرضى (٧/١).

<sup>(</sup>٩) انظر: شرح السيرافي (٥/ ٧٧٠، ٦/٥). والتبصرة (٧٨٤).

قـــال الرضـــي في شرح الشافية (٤٨/١) (وزاد الأخفش فُعْللا بفتح اللام كحُخْدَب وأجيب بأنه فرع جُخَادب بحذف الألف وتسكين الخاء وفتح الدال، وهو تكلف، ومع تـــسليمه، فمـــا يصنع بما حكى الفرءا من طُحْلَب وبُرْقَع، وإن كان المشهور الضم لكن الــنقل لا يــرد مع ثقة الناقل، وإن كان المنقول غير مشهور، فالأولى القول بثبوت هذا الوزن مع قلته).

<sup>(</sup>١٠) قال: فليس في الكلام من بنات الأربعة على مثال فَعْلَل ولا فُعْلل ولا شيء من هذا النحو لم تذكره ولا فُعَلل إلا أن يكون محذوفاً من مثال فعالل (٣٣٥/٢) .

أبي الحسن قولهم: حُنْدَب (٢) وعُنْدَدَ (٣) ؛ لأن الظاهر يقتضي أن يكون حُنْدَب ملحقاً بالسنون (٤) ، عمثال (٥) حُخْدَب، وذلك أنه من الجَدْب، ألا تراه يجلبه، ويلائم هذا التقدير قولهم: الجَرَاد؛ لأنه يجرد الخصب ويزيله، وكذا عُنْدَ د؛ لأن السدال الثانية للإلحاق (١) ، وهو من تركيب عَنَد، فالدال الثانية (من عَنْدَ دكالدال الثانية) (٢) ، من مَهْدَد في كونها للإلحاق، ولو كانت لغير الإلحاق لأدغم فقيل: عُنَدٌ، ولصاحب الكتاب أن يقول: إن النون في حُنْدَب زائدة لغير الإلحاق وأذا ليس كل كلمة تتضمن زيادة (لأجل الإلحاق، ألا ترى أن النون في قَلَنْسُوة زيسادة) (٨) ، وليست ملحقة لها بَشيء؛ لأن معنى الإلحاق: أن تزيد على المثال حرفا تجعله بزنة المثال المقصود/ كالدال من مَهْدَد؛ لأنه يلحق تركيب مَهْدَد (١) س ٢/ب بحث من وإذا لم يثبت مثل فَرَزْدُقَة في الأصول لم يمكنك أن تقول: قَلَنْسُوة قد حاء فيها النون والواو للإلحاق إلا أن نحو: عُنْدَ د يبعد (١٠) عن هذا التأويل لما

<sup>(</sup>۱) قال: فليس في الكلام من بنات الأربعة على مثال فَعْلَل ولا فُعْلِل ولا شيء من هذا النحو لم تذكره ولا فُعَلل إلا أن يكون محذوفاً من مثال فعالل (٣٣٥/٢) .

<sup>(</sup>٢) الجندب: الذكر من الجراد، وقيل: الصغير من الجراد، تهذيب اللغة (٢٥٢/١١) .

 <sup>(</sup>٣) في تهذيب اللغة (٢٢٣/٢)، (مالي عن ذلك الأمر عُنْدَد ولا مُعْلَنْدَد أي مالي منه بد) وقد ذكرهما سيبويه (٢/٧٧، ٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) أي بسبب النون .

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ (مثال) .

<sup>(</sup>٦) في ر، وظ (للإلحاق بمنزلة الياء في ححدب) .

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ليس في (ر،وظ، ود).

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين ليس في (ر، وظ).

<sup>(</sup>٩) في أ (مهد د د) وفي ظ (مهد) .

<sup>(</sup>۱۰) يې د (من) .

ذكرت من أن الدال الثانية لو لم يقصد بها الإلحاق لأدغم الأولى فيها، فإن قال منتصر لصاحب الكتاب: إن ذلك على إظهار التضعيف نحو: مَحْسَبَب وأَظْلَل فِي أَظَلَّ جاز، ولا يجوز أن تقول: إن الأصل عُنْدُ د بضم الدال على الإلحاق بُبرْثُن، ثم فتح استتقالا للتضعيف مع الضمة كما قالوا: سُرَر في سُرُر لأجل أن الإلحاق يقتضي المحافظة على الوزن، ألا ترى أن إظهار المثلين في نحو: مَهْدَد أكثر ثقلا من الضمة في المثلين، فإذا كانوا يحتملون ذلك لأجل أنهم لو قالوا: مَهَدّ لم يكن بزنة جَعْفُر والغرض في الإلحاق تشاكل الألفاظ في الوزن كان احتمال الضمة في عُنْدُد إذا قصد إلحاقه بُبْرثُن أوجب، فقول أبي الحسن قوي في إثبات هذا المثال، ويجوز أن يكون صاحب الكتاب تركه<sup>(١)</sup>؛ لأنه ليس بالأعــراف في الاستعمال، ثم يكون نحو: جُنْدَب قد ورد على الإلحاق به، ولا يكون سبيل هذا سبيل فَقير أعنى أنك لو قلت: إني أثبت جُنْدَباً على الإلحاق بمــــثال مقدر لم يستعمل كما كان فَقير مأخوذاً من فَقُر في التقدير وفرعا عليه، وإن لم يــستعمل لم يجز لأحل إن الإلحاق ليس بشَيء يوجبه المعني، وإنما يتعلق باللفظ، وهو أنك تقول: مَهْدَد ليكون على وزن جَعْفُر، ومن المحال أن تطلب المـوازنة بين لفظ موجود ولفظ معدوم؛ لأنك إذا قصدت استعمال مثال، فأن تــستعمله أصلا وتدع الفرع الذي هو الإلحاق أولى من أن يأتي بالفرع وتترك الأصل هذا ظاهر المناقضة، وأما فَقير فإنه (فرع)(٢)، على فَقُر، والمعنى يقتضيه؛ لأجل أنه يدل على غير ما يدل عليه فَقُر، وإذا قلنا: إنه فرع عليه (٣)، فالمعنى أنه

<sup>(</sup>١) انظر: الكتاب (٢/٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) (فرع) ليست في أ .

<sup>(</sup>٣) (إنه فرع عليه) ليست في (ظ).

صيغ بعده، من حيث إنك تفتقر أولا أن تثبت الفَقْر لشَيء بالإخبار كقولك: فَقُر زَيْدُ، ثَمْ تصفه به، فتقول: فَقير، وليس هو بفرع على فَقُر من جهة موازنه في اللفظ كما كان مَهْدَد فرعا على جَعْفَر من حيث إنك تقصد أن تجعله على زنـــته، وإذا كان كذلك حاز أن يستعمل فَقير ويترك فَقُر، و لم يجز أن يستعمل مَهْدَد من غير أن تثبت مثال جَعْفَر لما ذكرنا من أن الموازنة في اللفظ لا تكون بين الموجود المستعمل والمتروك الذي لا يعلم، فإذا لم يثبت مثل جُحْدَب لم يعلم أن مثل أن مثل أبين الموجود المستعمل والمتروك الذي لا يعلم، فإذا لم يثبت مثل جُحْدَب لم يعلم أن مثل أن مثل أبين الموجود المستعمل والمتروك الذي لا يعلم، فإذا لم يثبت مثل جُحْدَب لم يعلم أن مثل أن مثل أن مثل أن مثل أن مثل أبين الموجود المستعمل والمتروك الذي لا يعلم، فإذا الم يثبت مثل جُحْدَب لم يعلم أن مثل أن مثل أن مثل أنه علم المحتى به فهذا هو الكلام في /أصول بنات الأربعة .

وأما (بنات) (٢)، الخمسة، فعلى أربعة أمثلة، فَعَلَّل الاسم فَرَزْدَق والصفة شَـمَرْدَل، وفُعَلِّل بضم الفاء وفتح العين وكسر اللام الاسم قُدَ عُمِل والصفة خُبَعْث، وفعَلْل بكسر الفاء وسكون العين وفتح اللام قرْطَعْب، والصفة حِـرْدَحل، وفعَلللله بفتح الفاء وسكون العين وثلاث لا مات الأولى مفتوحة والثانية مكسورة نحو: حَحْمَرِش وَصْهَصِلق، وقول أبي على قال: "ولا نعلمه جاء اسماً" يعني قال صاحب الكتاب: ولا نعلم نحو: حَحْمَرِش اسماً (٣) كما (٤) كان فَرَزْدَق وسَفَرْ حَل؛ لأن حَحْمَرِش صفة ألا تراهم يقولون: عَجُوز حَحْمَرِش، وقال سوت صَهْصَلق، وقد حكي هُنْدلع، و لم يثبته صاحب الكتاب (٥)، وبعضهم يقول: إنه اسم موضع، ولا مُعَرَّج عليه، وقال سواء الكتاب (١٥)،

<sup>(</sup>١) في روظ، ود (مثال) .

<sup>(</sup>٢) (بنات) ليست في أ.

<sup>(</sup>٣) الكتاب (٣٤١/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: ١١٦٩.

<sup>(</sup>٥) الكتاب (٣٤٠/٢)، قال: (هذا باب تمثيل ما بنت العرب من الأسماء والصفات من بنات الخمسة) فذكر الخماسي من الأسماء والصفات ولم يذكره معها".

<sup>(</sup>٦) انظر: الأصول (٢/٥/٣).

ومثال الخماسي يختص بالأسماء، فلا يكون في الفعل نحو: سَفَرْجل كما كان فيه نحو: جَعْفُر كُدحْرَج، وذلك أن الفعل تلحقه الزيادة، ألا تراك تقول: دَحْرَجْتُه فَتَدحْــرَجَ واحْرَنْجَم، فلو بنيت الخماسي، فقلت: مثلا: سَفَرْجَلْت، لوجب أن تقول: يُسفَرْحل، وكذا نحو: احْرَنْجَم كأن تدخل فيه فيفرط قبحه، فلما كان كذلك ترك، ومما يدل عندي على الرغبة عنه أن الفعل تتصل به الضمائر وتصير معــه بمنزلة الجزء نحو: ضَرَبْنا وضَرَبْتُم، فإذا جاء الخماسي منه، ولحقه الضمير أفرط في الطول، ولا تكون الضمائر في الاسم بوجه؛ لأن الضمير يستكن في الاسم، ولا يكون لم فظ معه، والاسم قبل الفعل في الرتبة، وكثرة الأمثلة تَــصَرُّف، فهو أولى به كما كان أولى بالتنوين، وكان الفعل مخصوصاً بالجزم الــذي هــو إسقاط على ما مضى في صدر الكتاب (١)، فالفعل يكون ثلاثياً ورباعياً نحو: خَرَجَ ودَ حْرَجَ، وهذه الأصول تلحقها الزيادة، فالأول الثلاثي(٢)، يبلغ بالزيادة، سبعة أحرف نحو: قولهم: اشهيباب، وليس فوق هذا مصعد، وأما (الفعــل)(٣) الثلاثي فلا يزيد على ستة نحو: اشْهَا بَبْتُ واسْتَخْرَجْت، وأما ما حكوه من قَرَعْبُلانة وعُقْرُبَانه، فهو عائد إلى السبعة؛ لأن تاء التأنيث في حكم الـساقط، ألا تراه لا يلزم في الأكثر نحو: ضارب وضاربة، وكفاك سعة بهذا الباب، ويقولون: عُقْرُبَان (٤)، فيحذفون التاء وليس في اشْهيباب حرف يقصد بالحــذف أعــني أن الهمــزة إذا سقطت، فلأجل أن من شأنها أن توصل إلى

<sup>(</sup>١) المقتصد في شرح الإيضاح (١٦٨).

<sup>(</sup>٢) أي الاسم الثلاثي .

<sup>(</sup>٣) (الفعل) ليست في أ .

<sup>(</sup>٤) انظر: الكتاب (١٠٩/٢، ٣٣٨)، والأصول (٢١٩/٣).

الساكن، وقد استغنى عنها والقصد بالحذف أن تقول: مثلاً شِهِيَباب، فلا تلفظ بالهمــزة،/ رأساً، وكيف تصرف الحال فنحو: قَرْعْبُلانة لا يكاد يوجد إلا في ٢٠٤/ب شذوذ، وَمَعْيُوراء (۱) بمنزلة اشْهِيبَاب في كونه على سبعة أحرف (وقال بعضهم: إنه مما زاد على السبعة، وهذا مما لا شَيء فيه؛ لأنه غلط في الحساب)(٢).

وأما الرباعي فبمنزلة الثلاثي؛ لأنه لا يزيد على السبعة نحو: احْرِنْجَام، وفي الفعل على ستة نحو: احْرَنْجَم كما كان الثلاثي (٣)، نحو: اشْهَاب، وأما نحو الخُمَاسي، فينحط عنهما؛ لأنه لا يجاوز ستة نحو: عَضْرَفُوط؛ لأن الواو زائدة، وكالله عَنْدَل يب، وقَبَعْثَرى؛ لأن الياء والألف زائدتان، وإنما كان كذلك لأمرين:

أحدهما: أن الخماسي لما وضع في أصل تركيبه على الامتداد لم يرغب في السزيادة فيه لأحل أنه يتضمن من الثقل اللازم ما يزهد (ئ)، في احتلاب ثقل مُستَطَفَّل (°)، وليس كذلك الثلاثي والرباعي؛ لأجل أنهما إذا وضعا في الأصل على الاقتصاد كان الزيادة ألْيَق بهما من حيث إن الأصل يكون موجوداً على خفسته في كثير من الأحوال، وهو أن يكون (1)، حَرَج ثم اسْتَحْرَج ودَحْرَج ثم تذخرَج، والخماسي يوجد أبداً على الامتداد؛ لأن الأصول لا تفارق التركيب

<sup>(</sup>١) معيوراء: جمع غير وهو حمار الوحش.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في (ر، وظ) .

<sup>(</sup>٣) (الثلاثي) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٤) في ظ(يزيد في اختلاف).

<sup>(</sup>٥) في د (متصل).

<sup>(</sup>٦) في ظ (تقول).

والسناني: أن السزيادة ضرب من التصرف، ويحتاج إليها لمعان نحو: اسْتَخْرج في الفعل، واسْتِخْراج ألا ترى أن دخول الزيادة . يدل على معنى والخماسي لا يكون فيه هذا من حيث إنه مقصور على الاسم، فإذا دخله السزيادة كانت لغير معنى كالواو في عَضْرَفُوط، وإذا كان كذلك اتضح أن القياس يوجب قلة حظه من الزيادة، وأما تبليغ بنات الثلاثة بالأربعة (١)، والأربعة بالخمسة فالقول فيه أن الإلحاق على وجهين :

أحدهما: أن يكون بحرف ليس من التركيب كالواو في حَوْقل؛ لأنه ألحق الكلمة بَدحْرَج، وكذا الياء في بَيْطَر .

وفي الاسم نحو: جَدْوَل وضَيْغَم وقَسْور؛ لأن الواو، والياء تلحقان هذه الأمثلة بجَعْفَر .

والضرب الثاني: من الإلحاق أن يكون بتكرير حرف من أصل الكلمة، فالفعل نحو: حَلْبَب وشَمْلًل، فالباء في حَلْبَب كرر للإلحاق بدَحْرَج، وكذا اللام في شَـمْلًل، والاسـم نحو: مَهْدَد وقُعْدُد؛ لأن الدال الثانية (في مَهْدَد للإلحاق بجَعْفَـر، وهي بإزاء الراء، والدال الثانية) (٢)، من قُعْدُد للإلحاق ببُرْثُن، ولا يجوز الإدغـام؛ لأجل أن الإلحاق يطلب منه/ أن يتوازن المثالان، فيكون مَهْدَد مثل بجَعْفَر في عدد الحروف والحركة، والسكون، وأنت إذا أدغمت أحد المثلين في الآحر أسكنته، وحركت ما قبله فقلت: مَهَد وقُعُد، وهذا نقيض (٣) الغرض؛

1/4.0

<sup>(</sup>١) في روظ (الأربعة) .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في (ر، وظ) .

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ (نقض للغرض) .

لأنه يزيل الموازنة، فكل حرف كرر لأجل الإلحاق فليس للإدغام إليه سبيل، وأما مَحْبَب فليس مثل مَهْدَد لأجل أنه مَفْعَل من الحُبّ (وكان الواحب فيه أن يقال: مَحَبُّ)(١)، كالمكرّ والمفرّ إلا أنهم فكوا الإدغام على غير القياس، وحسن ذلك أنهم يخصون الأعلام بأنواع من التغيير نحو: الإمالة في الحَجَّاج، وقولهم: مَوْهَب ومَوْرَق (٢) بفتح العين مع أن الأصول موضوعة على الكسر فيما فَاؤُه واو نحـو: مَوْعد، وقد قلنا: إن اختصاص العلم بالتغيير لــه وجه من القياس، وهو أن الاسم قد نقل من معنى إلى معنى، ألا ترى أن حَجَراً موضوع للحماد المعسروف، فالإذا نقل إلى شخص كان ذلك تغييرا للمعنى، فلما كانت العلمية موضوعة على التغيير المعنوي جاء في ألفاظ الأعلام ضروب من التغيير؛ لأن اللفظ يتبع المعنى، وقالوا: مَحْبَب (٣)، ومَكْوَزة (١)، وشُمُس للرجل المسمى باسم السشمس كما أن باب النسب لما كان يتغير فيه معنى الاسم بأن يصير صفة (٥)، حاء فيه ضروب من التغيير غير الجاري على الظاهر نحو: دُهْريّ وسُـهُليّ ، ورَمَلَيّ وحَمَضيّ كما مضي في بابه(١)، ولو وحدنا لَمهْدَد اشتقاقا يدلنا على أنه من تركيب هَدّ لقلنا: إن الدال ليس للإلحاق، وأنه مَفْعَل لكنا لما لم نحد ذلك كان الثبات على القياس، وهو أن يكون ترك الإدغام لقصد

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في (ر، وظ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الكتاب (٢/٤/٣)، والأصول (٢٨٦/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكتاب (٢٦٤/٢)، والأصول (٣٨٦/٣).

 <sup>(</sup>٤) انظر: الكتاب (٣٦٤/٢)، والأصول (٣٨٥/٣)، واللسان (كوز).

<sup>(</sup>٥) في ظ (فيه صفة).

<sup>(</sup>٦) انظر: ٤١٤.

الالحاق أولى، وأما قُعْدُد فلا شبهة فيه؛ لأنه من تركيب قَعَدَ، فالدال الثانية لا تكون إلا للإلحاق، فلو كان القصد فيه الإدغام لم يبق على مثال فُعْلُل، وهذا الـنوع مـن الإلحاق مطرد (١) يجوز القياس عليه عند الأكثر، وهو أن تقول: ضَرْبَبَ من ضَرَب لو احتجت إليه في شعر قياساً على جَلْبَبَ، ولا يجوز القياس، على الضرب الأول نحو: حَوْقَل لا تقول: ضَوْرَبَ (٢) هذا هو ما عليه الأكثر، وإن كـان أبـو الحسن يجوز ذلك، والفرق بينهما أن (٣) جَلْبُبَ كثير ونحو: حَــوْقُل وَبَيْطُر قليل، والشَّىء إذا كثر علم أنه جعل أصلا مقيسا عليه، والذي يدل من جهة القياس على أن ضر بب أولى من حَوْقُل أن القصد بالإلحاق أن يكون لفظ (٤)، موازن لغيره، وأنت إذا كررت حرفاً من حروف/ الأصل كالباء من جَلْبَبَ كنت أتيت بما ليس بأجنبي، وإذا أتيت بالواو والياء وغيرهما مما لا يكون في أصل التركيب كنت تأتي بالأجنبي الغريب، ولا شبهة في أن المناسب إذا أفادك غناء الغريب كان تركه إليه بعيداً من الحكمة جاريا مجرى أن تــستعين بغيرك، وتتحمل ذل المسألة، وفي نفسك كفاية، وإذا كان الأمر علم، هذا علمت أن نحو: حَلْبَبَ أولى بالتقديم من نحو: حَوْقُل، والذي يؤنس بالقياس في الإلحاق أن الشَّيء إذا قيس على أصل من أصولهم كان بمنزلة ما لفظوا به، وقسال أبو على: "ألا ترى أن تقول: هذا خُشْكَنَانٌ (°)، فترفعه وتجريه بوجوه الإعراب، فيكون جاريا مجرى كلامهم، وإن لم يكن من تركيبهم لأجل أنك قــسته عليه، وعلى هذا تجرى العادة في جميع الأصول، ألا ترى أنك لو نسبت

۲۰۵/پ

<sup>(</sup>١) انظر: المنصف (١/٤٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: المنصف (١/٤٤).

<sup>(</sup>٣) في روظ، ود (نحو جلبب) .

<sup>(</sup>٤) في د (اللفظ موازنا).

<sup>(</sup>٥) انظر: المنصف (١/٤٤).

إلى اسم تربحله الساعة لشيء، وألحقته ما وضعوه للنسب لم يكن لأحد أن يمسنعك عنه لأجل أن المقيس على أصول (١) بمنزلتها، وأن الذي (٢)، يمنع منه أن تغيير أصولهم، وتبنى تأليفا ليس لهم نحو: أن تقول: مثلا في ضَرَبَ رَضَبَ، أو تبنى فعْلاً خماسياً وما حرى ذلك المجرى مما لا يدخله القياس، وأما عَفَنْحَج فمما أتاه الإلحاق مرتين؛ لأنه من تركيب عَفَجَ ألحق بجَعْفر أولا بالنون فصار عَفْنَج، ثم ألحق بعد ذلك بنحو: شَمَرْدَل بتكرير لام الفعل فقيل: عَفَنْحَج (٣)، وبطل حكم الإلحاق الأول، وأما قَلْنسُوه فقد تقدم (١) أن تقدير الإلحاق لا يجوز؛ لأنه لا يسوغ فيها؛ لأحل أن مثالها مفقود في الأصول، فالنون والواو زائدتان لغير الإلحاق، ووزنها فَعَنْلُوة، وحَحَسْفُل رباعي ألحق بخماسي بالنون الأصل حَحْفُ ل (٥)، وكذا فَدَوْكَس (١) هو من فَدْكَس (٧)، وقد ألحقه الواو بَسفَرْجَل، وهو اسم حد الأخطل (٨)، فعلى هذه الوجه يكون الإلحاق .

<sup>(</sup>١) في روظ (الأصول) وفي د (الاسم).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ (بمنزلتها تمنع وإنما الذي) وفي د (بمنزلتها فأما الذي).

<sup>(</sup>٣) قـــال ســـيبويه في (٣٣٩/٢)، (وما لحق من بنات الثلاثة بحزنبل فنحو عَفَحَج وَضَفْنَدَد وحَزَونْبل هو الذي لحق من الأربعة بينات الخمسة)، وانظر: الأصول (٢٢٠/٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر: ١١٧١.

<sup>(</sup>٥) انظر: الكتاب (٣٣٩/٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: الكتاب (٢/١٥٦)، والأصل (٣٠/٣).

<sup>(</sup>٧) في روظ (فدكس في الأصل) .

<sup>(</sup>٨) انظر: الشعر والشعراء (٤٨٣)، والمؤتلف والمختلف (٢١) .

#### قال صاحب الكتاب

# باب علم حروف الزوائد (١)

حروف الأسماء والأفعال على ضربين: أصل وزيادة، فالذي يعرف به السزيادة من الأصل هو أن يشتق من الكلمة ما يسقط فيه بعض حروفها، فما سقط في الاشتقاق كان زائداً، ومالزمها فلم يسقط (٢)، كان أصلا مثال ذلك قول الشتخرَ ج الهمزة والسين والتاء زوائد؛ لأنك تقول: الخَرْج، فتشتق من الكلمة ما يسشقطن معه (٣)، وكذلك النون في الْفَطَر، والتاء في ارْتَمَى، / ٢٠٦ أتقول أن رَمَسى وفَطَر، فتسقط التاء والنون، وكذلك الهمزة في أَحْمَر وفي النائدد، فتشتق من هذا البناء ما تسقط الهمزة والنون فيه .

وحروف الزيادة عشرة أحرف يجمعها (٦)، "اليُّومَ تَنْسَاه.

فالهمزة (٧)، تكثر زيادتها أولا في الأسماء والأفعال، فالأسماء نحو: أَفْكُل (^) وأَجْدَل وأَحْمَر وأَصْفَر.

<sup>(</sup>١) في التكملة: (الزيادة).

<sup>(</sup>٢) في التكملة (يسقط منها).

<sup>(</sup>٣) في التكملة (فيه).

<sup>(</sup>٤) في التكملة (لأنك تقول).

<sup>(</sup>٥) في تهذيب اللغة (٦٨/١٤)، (رجل أَلَنْدَد وَيَلَنْدَد وهو الشديد الخصومة) .

<sup>(</sup>٦) في التكملة (يجمعهن قولك).

<sup>(</sup>٧) في التكملة مرجان (الهمزة) .

<sup>(</sup>A) في تهذيب اللغة (الأفكل، رعدة تعلو الإنسان، ولا فعل لــه، ويقال: أحذ فلانا أفكل إذا أحدته رعدة) .

<sup>(</sup>٩) في تهذيب اللغة (١٤٢/٣)، (الأيدع صبغ أحمر وهو خشب البقم وهو على تقدير أفعل).

والفعل نحو: أذهب وأخلس وأقتل، فإذا كانت الهمزة أولا حكمت بريادتها وإن لم تشتق من الكلمة التي هي فيها ما تسقط (فيه)(۱)، قياساً على الكشير، وحملا عليه حتى تقوم دلالة على أنها أصل غير زائد، فلو سميت رجلا بأفكل وأيدَع لم تصرف للوزن الغالب على الفعل، والتعريف، ولم تجعل أيدعا في يُعكلًا وأيدَع لم تصرف للوزن الغالب على الفعل، والتعريف، ولم تجعل أيدعا في في يُعكلًا وأن زيادة الياء ثانية (ومن)(١) ثم كان الحوت كل أن زيادة الله المخفلي (٤)، و لم تكن مثل الخوزل (٥)، و كذلك الهمزة في المسبع (١) وأبنكم (٧)، و كذلك الهمزة إذا كانت أول كلمة على أكثر من أربعة أحسرف نحو: إذرون (٨)(٩)، وأزمُولة (١٠) وإصليت وأرونان (١١)، وإسلام

قال في ليس في كلام العرب (٢٦٥)، (ليس في كلام العرب كلمة على أَفْعَلَى إلا أَجْفَلَى) .

<sup>(</sup>١) (فيه) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٢) (ومن) ليست في (أ).

 <sup>(</sup>٣) في تهذيب اللغة (٣٥/١٠)، (ثعلب عن ابن الأعرابي الأوتكى السهريز قال وهو القطيعاء قلت: والبحرانيون يسمونه أوتكى) وانظر: لسان العرب (وتك).

<sup>(</sup>٤) في الصحاح (جفل)، (قال أبو زيد: يقال: دعوتهم الجَفَلَى وَالأَجْفَلَى والأَصمعي لم يعرف الأَجفَلَى، وهو أن تدعو الناس إلى طعامك عامة ... وقال بعضهم: الأجفلى والأزفلى: الجماعة من كل شيء) وانظر: النوادر (٣٠٩)، واللسان (حفل) .

<sup>(</sup>٥) الخوزلي والخيزلي مشية فيها تفكك)، الصحاح (خزل).

<sup>(</sup>٦) في إصبع ثماني لغات: أصَبْعَ وأصبُع، وأصبُع وإصبُع وإصبُع وإصبِع، انظر: المنتحب من غريب كلام العرب (٥٣٧)، والمنحد في اللغة (٤٨، ٩٤).

<sup>(</sup>٧) الأبلم: حوص المُقل: وفيه ثلاث لغات: أَبْلَم وأَبْلَم وإبْلم، والواحد بالهاء، الصحاح (بلم).

<sup>(</sup>A) في تهـــذيب اللغة (٩٣/١٤)، ثعلب عن ابن الأعرابي َ فَلَانَ إِدْرَوْنَ شَر، ضَمْرَ شَرَّ إِذَا كَانَ نَهَايَة فِي الشَر، وقال شعر: الإدروان الأصل قال: وإدرون الدابة آرية: قلت: ومن جعل الهمزة في إدرون فاء المثال فهي رباعية مثل فرعون وبرذدون)، وانظر: اللسان (درن).

 <sup>(</sup>٩) في التكملة شاذلي (إدرون وهو إفعول من الدرن وهو السيء الخلق) .

<sup>(</sup>١٠) أَرْمُــُولَةِ: المُصُوتُ مَن الُوعُولُ وَغَيْرِهَا، ويقَالَ: هُو إِزْمُولِ وإِزْمُولُ بَكْسُرِ الأَلفُ وفتح الميم، الصحاح (زمل) .

<sup>(</sup>١١) في تهــذيب اللغة (٢٢٨/١٥)، (يوم أَرْوَكَان، وليلة أرونانة شديدة الحر والغم وأحبري الإيــادي عــن شمر قال: يوم أرونا إذا كان ناعما... قال: وهذا من الأضداد)، وانظر: الأضداد للسحستاني (١١٠).

وإعْصَار تحكم بزيادة الهمزة في جميع هذه الكلم .

فأمــــا إمّعَة (١) فالهمزة فيه أصل، ألا ترى أنه ليس في الصفات شيءً على إفْعَلة (٢) إنما حاء على هذا البناء أسماء قليلة غير صفات نحو: إِشْفى (٣) وإِنْفَحَة (٤) وإِنْفَحَة (٩) وإِنْفَحَة (٩) وإَبْيَن (٥)، وأما (٦) إمّعَة فمثل (٧) دغّة (٨) ؛ لأنه وصف مثله.

فأما أُوْلَق (٩)، فيحتمل ضربين من الوزن أحدهما: أن يكون فَوْعلاً من ألسق، فأما أُوْلَق (٩)، فيحتمل ضربين من الوزن أحدهما: أن يكون أَفْعَل من وَلَق يَلِق إذا أَسْرَع، ومنه(١١) ﴿ لَلْقُونَهُ بِأَلْسَنَتَكُمْ ﴾ (١٢) قال:

<sup>(</sup>۱) الإمعة: الرجل الذي لا رأى لــه ولا عزم فهو يتابع كل أحد على رأيه، ولا يثبت على شيء، تهذيب اللغة (٢٤٩/٣)، وانظر: المنصف (١٨/٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الكتاب (٢/٣٤٤).

<sup>(</sup>٣) ألا شفى: ما كان للأساقي والقرب، وهو مقصور، والمخْصَف للنِّعَال، تهذيب اللغة (٢٢/١١) .

<sup>(</sup>٤) في تهـــذيب اللغة (١١٢/٥)، (قال الليث: ألا نفخة لا تكون إلا لكل ذي كرش، وهو شيء يستخرج من بطن ذيه أَصْفَر يعصر في صوفه مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن) .

<sup>(</sup>٥) إِنْسَيَن بفتح أوله ويكسر اسم رجل كأن في الزمن القديم وهو الذي تنسب إليه عدن إبين من بسلاد اليمن، وقبل: غير ذلك. انظر: معجم ما استعجم (١٠٣)، ومعجم البلدان (٨٦/١)، انظر: الكتاب (٢١٦/٢).

<sup>(</sup>٦) في التكملة مرجان (أنما) .

<sup>(</sup>٧) في أ (مثل) .

<sup>(</sup>٨) في تهذيب اللغة (١٤//١٤)، (رجل دنمة ودنامة إذا كان قصيراً .

<sup>(</sup>٩) انظر: ما ينصرف ما لا ينصرف (١٥)، والخصائص (٩/١) .

<sup>(</sup>١٠) في التكملة مرجان (الوصف) وبه قال سيبويه، انظر: الكتاب (٣٤٤/٣) .

<sup>(</sup>١١) في التكملة (قوله تعالى) .

<sup>(</sup>۱۲) سورة النور (الآية: ۱۰)، بفتح التاء وكسر اللام وضم القاف وهي قراءة عائشة، وابن عباس رضي الله عنهم، وابن يعمر، وعثمان، الثقفي، انظر:معاني القرآن للفراء(۲۱۸/۲)، وشواذ القرآن لابن خالويه (۱۰۲)، والمحتسب (۲/۲۰۱)، والبحر المحيط (۲۸/۲).

# جَاءَتْ بِهِ عَنْسٌ مِنْ الشَّامِ تَلِق (١)

فهو على هذه أَفْعل الهمزة زائدة، والواو فاء، فإن سمي به رجل على هذا (الوصف) (٢)، لم يصرف، وإنما يحكم بزيادة الهمزة حتى يقوم دليل على أنها أصل إذا كانت أولا، فإن كانت غير أول حكمت بأنها أصل حتى تقوم الدّلالة على زيادتها غير أول على الندلالة على زيادتها غير أول النبُدل؛ لأنهم قالوا: النّبُدلان قال:

يُلْقَى عَلَيه النَّيْدُلان باللَّيْلُ (١) (١)

نسب إلى القلاخ في ابن يسعون (١٨٠)، وابن برى (٦٢٢)، واللسان والتاج (زلق) . ونسب إلى الشماخ في ملحق ديوانه (٤٥٣)، واللسان (ولق) .

ونسب إلى ابن الرقيات في أدب الكتاب (٩٩)، وليس في ديوانه .

الشاهد: قوله: "تلق" أي تسرع في العدو.

وورد بـــلا نسبة في معاني القرآن (٢٤٨/٢)، والشعر والشعراء (٥٩٨)، وما ينصرف ومـــا لا ينـــصرف، (١٥)، وتهذيب اللغة (٢٣٣٨) (٢٠٩/٩)، والخصائص (٩/١)، وأخـــسب (٢٩١٣)، والمحــصص (٣/٤٥)، والقيسي (٩٨٠)، وشرح المفــصل (٢٩/٥)، والمرتجل في شرح القلادة الساوحية (٣١)، والبحر المحيط (٢/٤٨)، والتاج (أنق).

عنس: البازل الصلبة من النوق، ولا يقال لغيرها عنس.

- (٢) (الوصف) ليست في (أ) .
- (٣) في التكملة مرجان (على أنها زائدة ).
- (٤) بسيت من الرجز، اختلف في قائله، فقيل: إنه حريث بن زيد الخيل، وقيل: رؤية. ونسب إلى رؤية في القيس (٢٨١)، وابن بري (٦٢٣)، وشواهد نحويــــة (١٨١)، ونسب إلى

<sup>(</sup>۱) رحز احتلف في قائله، فقيل: إنه القلاخ بن حزن المنقري، وقيل: الشماخ، وقيل: ابن الرقيات.

| لــشُّئُذَارَة، لأنهــم قالوا:شِنْذَارَة بالنون للسيِّء الخلق حكاه أبو زيد، | وا     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                             | وأنشد: |

يَسُوقُ بِهِم شِنْذَارَةٌ مُتَقَاعِسُ (٢)....... ومـنه (٣)، الـشَّامُل والشَّمْأُل (١) تقول (°): شَمَلت (٦) الرِّيح، ومنه

الـــشاهد: قوله: "النيدلان" بغير همزة فهي في النئدل زائدة، والنيدل والنيدلان بغير همز الكابوس .

وورد بلا نسبة في نوادر أبي مسجل (٣٠)، والنصف (١٠٦/١)، وسر الصناعة (١١١، ٤٤٤)، وشرح الملوكي (١٤٨)، والممتع (٢٢٨)، واللسان والتاج (فرج– ندل) .

- (١) في التكملة مرجان (بالليل: نفرِحَة القلب قليل النيل) .
- (٢) صدرت بيت من البحر الطويل نسبه القيسي (٨٩٢)، إلى جرير وليس في ديوانه المطبوع وعجزه:

الشاهد: قوله: "شنذُراة" بالنون فدل على أن الهمزة في شتذراة زائدة.

ورد غير منسبو في النوادر (٥٨٩)، وابن يسعون (٢٨١)، وابن يرى (٦٢٥)، والتكملة واللسان والتاج (شنذر) .

في ابن يسعون (سمدأوه) وفي ابن برى (سندأوة)، وفي التكملة واللسان والتاج صدره: أحسد بهسم شسندارة متعسبس

- (٣) في التكملة شاذلي (ومنه قولهم).
  - (٤) في التكملة مرجان (الشمال).
    - (٥) في التكملة (لقولهم).
    - (٦) انظر: الكتاب (٣٥٢/٢).

<sup>=</sup> رؤية في القيسي (٨٩١)، ،ليس في ديوانه .

جُـرَائِض (١)، وحُطَـائِط لقولهم: حَرْوَاض، ومنه (٢) ضَهْيَا (٣)؛ لأنهم قالوا: ضَهْيَاء (٤)، فاشتقوا من الكلمة ما سقطت فيه فهذا حكم الهمزة (٥).

قال/ المفسر :

أعلم أن الفصل بين الزيادة والأصل، أن الزائد: هو الذي لا يكون فاء، ولا عيناً، ولا لاماً نحو: أن تقول: كتّاب وقضيب وعَجُوزٌ، فيكون الألف والياء والسواو زوائد لأحل أن واحداً منها ليس من الحروف التي ذكرنا يد لك غلى ذلك أنك تقول: كتّب وقضب وعَجَز، فلا ترى شيئاً من تلك الحروف، وكذا تقول: اسْتَخْرَج، فتحكم بزيادة الهمزة والسين والتاء لأجل أنك تقول: خَرَج، فتحده عاريا منها.

ومعينى الزيادة: أن لا يكون وضع عليه التركيب في الأصل، وقولك: خَرَجَ يد لك على أن التركيب وقع من الثلاثة التي هي الخاء والراء والجيم دون غيرها، وتقول: ضَرّب، فتحكم بأن إحدى الرائين زائدة؛ لأنك تقول: ضَرَبَ والضَّرْب فيه راء واحدة، وإذا مثلت الكلمة لفظت بالزائد في المثال، فتقول في

<sup>(</sup>۱) في التكملة شاذلي: (حرائض لقولهم: حرواض، وخطائط لأن الصغير محطوط)، الجرائض، الجمـــل الضخم، انظرك المنصف (۱۰٦/۱)، حطائط، هو الصغير لأن الصغير محطوط، الكتاب (۳٥٢/۲).

<sup>(</sup>٢) في التكملة (ومنه قولهم).

 <sup>(</sup>٣) ضهياً: شهر وهي أيضاً التي لا تحيض من النساء الكتاب (٣٥٢/٢)، ومعاني القرآن
 للزجاج (٤٤٣/٢)، وسر صناعة الإعراب (١٠٨) .

<sup>(</sup>٤) انظر: الكتاب (٢/٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذلي: (٢٣١– ٢٣٣)، والتكملة مرجان (٥٤٨، ٥٤٨) .

كَــتاب: فِعَــال، فتضع موضع الأصول حروف فَعَل، ويكون الألف ملفوظاً (بــه)(١) كما كان، وكذا تقول في ضَرُوب: فَعُول، وفي اسْتَخْرَج: اسْتَفْعَل، فتلفظ بالهمزة والسين والتاء، ولا يكون لها مثال كما يكون للأصول (٢)، وهو أن تضع الفاء والعين واللام في قولك: يَفْعُل بإزاء الخاء والراء والجيم من يَخْرُج، وعلـــى هـــذا تجرى الزوائد التي ليست من حروف التركيب، فأما ما كان من حروف التركيب، فأما ما كان من حروف التركيب نحو: أن تقول ضرَّب وقتَّل فتكرر الراء والتاء، وهما مما ركب عليه الكلمة، ففيه مذهبان.

الأظهر الأكثر أن تقول: فَعَّل (٣) فتكرر في المثال الحرف الذي هو بإزاء الحرف المكرر كتكرير العين مُحْرياً لــه مُحْرى تكرير الراء في ضَرَّب.

والمذهب الثاني أن يلفظ بالزائد المكرر، فتقول في قتّل فَتْعَل وفي ضَرّب فَـرْعَل كما قلت في قاتل وضارب: فَاعَل، وذلك أنك قصدت اللفظ بالزائد كما هـو، ولا يكون الوجه الأول في نحو: قاتل؛ لأن الألف ليس بحرف من حروف التركيب، فتكرر العين لـه مثلا كما كان الراء الأولى كذلك، فليس إلا أن ينطق به في المثال فتقول: فَاعَل، وكذا اسْتَخْرَج لا يجوز أن تضع موضع الـزائد فـيه شـيئاً من حروف فعل فنقول مثلا: افعلل لما ذكرنا من أن هذه الحروف ليست من أصول التركيب، فيكون لها حظ في حروف فعل، وإنما قلت الحروف ليست من أصول التركيب، فيكون لها حظ في حروف فعل، وإنما قلت في مثل جعفر وسَفَرْ جَل: فعلل وفعلل وفعلل، فمثلت جميع حروفه بحروف فعل؛ لأنه كان عاريا من الزيادة، ألا ترى أنك لو قلت في ضرَبْن فعل كان خطأ لأجل أن

<sup>(</sup>١) (به) ليس في (أ).

<sup>(</sup>٢) في أ (الأصول).

<sup>(</sup>٣) في د (فعل لأنه كان عاريا من الزيادة) .

النون زائدة ليست من التركيب، وينبغي أن، / تعلم أنك إذا قلت: ضَرّب، فإن  $\sqrt{1/2}$  وينبغي أن، / تعلم أنك إذا قلت: ضَرّب، فإن  $\sqrt{1/2}$  وفي حرف (١) التكرير مذهبين أحدهما: أن الأولى زائدة .

والثاني: أن الثانية مزيدة، والأولى أصل .

فعلى المذهب الأول تقول في ضرّب إذا قصدت اللفظ بالزائد: فَرْعَل.

وعلى المذهب الثاني فَعْرَل، وقياس الأول أن الراء الأولى ساكنة والثانية متحـركة، والأضعف أولى أن يكون مزيداً، ألا ترى أنه ليس هنا حرف أكثر حظـا من حروف المد في الزيادة وُهن سواكن في الأصل بدلالة أن منها مالا يتحرك وهو الألف، وهذا واضح، وبعد:

فإن السزيادة على ضربين زيادة لمعنى كألف ضارب؛ لأنه يدل على الفاعلية، وكذا ميم مَضْرُوب؛ لأنه يدل على المفعولية، والهمزة في نحو: أخْرَحْت زيداً؛ لأنها تفيد التعدى، والسين والتاء في استَنَطَقْت زيْداً، والنون في نحو: انفَطَسر؛ لأن جميع ذلك يفيد معاني لا توجد إلا بها، ألا ترى أنك لو أسقطت الهمزة من أخْسرَحْت بطل التعدي، ولو حذفت الميم والألف من مَضْرُوب وضسارِب بطسل المفعولية والفاعلية، ومن هذا النوع حروف الإلحاق نحو ما تقدم (٢) لأجل أنها تأتى لغرض، وهو أن يجعل لفظا بزنة آخر.

والسضرب الثاني: أن تكون الزيادة لإطالة البناء نحو: ألف كتَاب، وواو عَجُسوز وياء قَضِيب لا فائدة في شَيء منها غير امتداد البناء، وذلك ليس ببعيد مسن الحكمة لأجَل أن فيه تحسينا للصوت وإتماماً للفظ، ويحتاج إليه في القوافي

<sup>(</sup>١) في روظ (حرفي) وفي د (فإن فيه حرفان وفي حرف التكرير مذهبان) .

<sup>(</sup>۲) انظر: ۲۱۸، ۲۲۳.

وغير ذلك من الكلام الموزون، وإذا تصفحت العادة عرفت صحة ما أشرنا إليه، وحــروف الإلحــاق تشبه هذا النوع من وجه، وهو أنها لا تفيد شيئاً في معنى الكلمة، وإنما يتعلق باللفظ، وإنما جوزنا أن يكون من الضرب الأول لأجل أنك إذا قلت: قَعْدُد فالدال جاء ليكون هذا على مثال بُرْثُن، ولا توجد هذه الصفة في واو عَجُـوز إذ ليس يمكن أن يقال: إنه جاء للإلحاق بشيء، وبعد هذا التفصيل، فإن حروف الزيادة عشرة يشتمل عليها قوله: الْيَوْمَ تَنْسَاه، وقد قالوا في جمعها، السِّمَانَ، هَوَيْت" وأَتَاه سُلَيْمَان".

فالأول الهمزة تزاد كثيراً في الاسم والفعل، فإذا وقعت أولا وكان بعدها ثلاثة أحرف أصول، فاحكم بزيادتها إلى أن يقوم دليل على غير الظاهر يقتضي في نَحو: أَفْكُل وَأَيْدَع بزيادة الهمزة، فتقول في تمثيله: أَفْعَل دون فَعْلَل لأجل أن الهمـزة استمرت مزيدة في هذا النحو على ما دل الاشتقاق/ عليه نحو: أَحْمَر ٢٠٧/ب وأَصْفَر وأكْرُمُ وأَذْهَبُ وأَجْلسُ من حيث إنك تقول: الْحُمْرَة والصُّفْرة، وذَهَبَ وجَلُس، فلا ترى هناك همزة، فلما علم كثرة زيادتها فيما ظهر الأمر فيه، حكم بريادتها فيما لا يوجد لــه اشتقاق حملاً على الأكثر، فلم يمنعك من الحكم بسزيادة همسزة أَيْدَع أنك لا تجد نحو: يَدَع مما يناسبه كما وحدت الحُمْرة في أَحْمَر، وكَرُم في أَكْرَم، ولما حكمت بذلك لم تصرف أَيْدَع اسم رجل كما لا تــصرف أحْمَدَ للتعريف ووزن الفعل، فإن قلت: إن الياء في أَيْدَع من حروف الزيادة؛ وهي مشاكلة الهمزة في أنك لا تجد ما يدل على زيادتها؛ فكيف قلت: إنه من تركيب يَدَع و لم تقل: أَدَع، فالجواب: أن الهمزة أوَّلاً أذهب في الزيادة من الياء ثانية، فكما حكمت بزيادة الهمزة في أَفْكُل لأجل الترجيح بالكثرة، كذلك حكمت بأن الهمزة أولى بأن تكون زائدة من الياء لهذا المعنى، فقلت: إنه

أَفَعْ لَ دُونَ فَيْعَلَ، وقوله: ومن ثُمَّ كان الأوْتكَى بمنزلة الأَجْفلَى، ولم يكن مثل الخَوْرُ لِي يعني به أنا لم نجعل الواو في الأوْتكَى مزيدة، والهمزة أصلا، فيكون فوعلى كخورُزلي، ولكنا جعلنا الهمزة زائدة والواو أصلا، وقدرنا أنه أَفْعَلى كالأجفل لي لأحل أن زيادة الهمزة أولا أكثر من زيادة الواو ثانية، وأما نحو: إصليت وإسلام، فإنه يحكم فيه بزيادة الهمزة أيضا لأجل أن بعدها ثلاثة أحرف أصولا، ولم يخرجها زيادة وقعت في حشو الكلمة أن تكون مثل أحْمَر؛ لأن الاعتبار أن تكون الهمزة رابعة للأصول لا للزيادة، فإسلام وإعْصار إفْعال دون فعْلاَل، وإذْرَوْن إفعول، وأرْوَنان أفْعَلان، وإصليت إفْعيل، والاشتقاق يدل على فعْلال، وإذْرَوْن إفعول، وأرْوَنان أفْعَلان، وإصليت إفْعيل، والاشتقاق يدل على فعْلال، وإدْرون الممنزة رابعة للأرن؛ لأنه دَرْدِيّ الزّيْتُ، ومعنى الدَّرن لا ثح فيه، وإصليت من الصَّلْت، وأرْوَنان من الرّوْنِ، وهو اليوم الشديد(١)، وأنشد فيه فيه، وإصليت من الصَّلْت، وأرْوَنان من الرّوْنِ، وهو اليوم الشديد(١)، وأنشد شمخنا:

وَظَلَّ لِنِكُ مِنْهُ السُّعْمَانِ مِنَّا عَلَى سَفُوانَ يَسُومٌ أَرُونَانِي (٢)

<sup>(</sup>١) أي الشديد في كل شيء من حر أو برد أو جلبة، المنتخب (٥٧٧).

<sup>(</sup>٢) بيت من البحر الوافر، قائله النابغة الجعدى.

سفوان: اسم ماء على قدر مرحلة من باب المربد بالبصرة وبه ماء كثير .

الــشاهد: قوله: "أروناني" في الصحاح (رون)، (فإنما كسر النون على أن أصله أروناني على النعت فحذفت ياء النسب) .

ورد في ديسوانه: ١٦٣، والعسين (٨/٧٧)، والكستاب (٢١٧/٢)، ونقائض جرير والفسرزدق (٤٠٤). والأضداد للسحستاني (١١٠)، والنوادر (٢٩٥)، والأضداد لابن الأنسباري: (٦٦١)، ولسيس في كلام العرب (٢٦٤)، والتنبيهات لابن حمزة (١٦٠)، والمنسصف (٢١٧/٢)، والسحاح (رون) والمخصص (٢/٩٢)، والأعلم (٢٧٧/٢)، والمعجم البلدان (٢٧٩/٢)، واللسان (رون) والعيني (١/٥٠٥)، والخزانة (٢٧٩/١٠)، والتاج (رون).

إنما هو أَرْوَنَانُ (١) دخله النسب تأكيداً لمعنى الصفة كأَحْمَري، ونظيره في الـوزن أخْطَـبانُ للطائـر(٢)؛ لأنه من الخُطْبَة اللون(٣) الكائن غبرة ترهقها خضرة (١٤)، وقد قالوا منها: أَخْطَب وخَطْبَاء ويجوز أن يكون أخْطَبَان من خُطْبة الكلام، ألا تراهم يصفونه بالسجع كقولهم: سجع الحمام، وجاء في الشعر: ..... تَرَنُّهُ أَخْطَبَان (٥)

وأنبخان / (٦) وأنفخان للعجين هما من النَّبْخ والنَّفْخ والمعنى واحد، وقال 1/4.1 بعضهم (٧)، في أَرْوَنَان: إنه يجوز أن يكون من الرَّئَّة، فيكون وزنه أَفْوَعَال كأنه يورث البكاء والرُّنَّة لما يقع فيه من الخطوب فإن دل أمر على كون الهمزة أصلية

كان صريف ناباه إذا ما أمر هما تريخ أخط بان ورد في شـــرح شـــعر زهير الثعلب الحاشية (٢٦٢)، وإبراز المعاني من جزء الأماني في القراءات السبع (٩٢٥)، واللباب في علوم الكتاب (٣٠٠/١٣) .

وتفــسير الفخـــر الرازي (٤٨/٦)، أخطبان: طائر سمى بذلك لخطبة في جناحيه وهي الحضرة المنتخب (٥٧٧).

في الكستاب وابن الأنبارى وليس في كلام العرب والأعلم والتاج (أرونان) . وقال ابن خالسويه في ليس في كلام العرب (٢٦٤)، يقال: يوم أَرْوَنَانْ وأَرْوَنَانِيٌّ، وأَرْوَنَان ثلاث

<sup>(</sup>١) وزنه أَفْعَلاَن . انظر: الكتاب (٣١٧/٢) .

<sup>(</sup>٢) (الطائر) ليست في ظ.

<sup>(</sup>٣) في (ظ) (للون).

<sup>(</sup>٤) انظر: اللسان (خطب).

<sup>(</sup>٥) جزء من بيت من البحر الوافر قائله زهيراً أو كعب بن زهير، وهو تام:

<sup>(</sup>٦) انظر: اللسان (نبخ).

<sup>(</sup>٧) هو ابن الأعرابي انظر: المخصص (٦١/٩) .

مـع وحود هذه الصفة المشترطة عدلت عن الظاهر، وذلك قولهم: إِمَّرة وإِمَّعَة الذي يدل على أن الهمزة أصل أمران:

أحدهما: أن مثال إِفْعَلَة لا يكون صفة، وإنما يأتي في الأسماء على قلة نحو: إِنْفَحَة.

والـــثاني: أنـــك إذا جعلت الهمزة زائدة جعلت الكلمة من باب دَدَن وكَــو كَب، وهو أن يكون الفاء والعين من موضع واحد، وذلك نَزْر لا يحمل علــيه مــع وجود المندوحة عنه، فكما حكمت بزيادة الهمزة في أَفْكَل اعتباراً للأكثر كذلك يجب أن تحكم بأنها أصل في إمّعة وإمَّرة تجنبا للحمل على النادر، فتــرك الأكثــر، وهو أن يكون فعَّلة (١) كدنَّمَة، ولا يكون الفاء والعين من موضع واحد ويكون التكرير في الميم للتضعيف كضرب.

وهنا أمر ثالث يدل على كون الهمزة أصلا في إِمَّرَة خصوصاً، وهو أن يقلل ذلك لمن يقول لكل واحد: مُرْنِي بأَمْرِك، فإن قلت: فإن إِمّعة صفة لمن يقول لكل أحد: أنا معك: فكيف لم يَدُلَّك تَعَرَّي مَعْ من الهمزة على زيادتها في إِمّعَة كما ذلَّك وجودها في أمر على كونها أصلا في إِمّرة، فالجواب أن هذه سؤال ملبس والقول فيه أن مع ليس بفعل ولا اسم متمكن فيحد الاشتقاق إليه سبيلا، وإنما مجرى الحروف، فإذا وضع الكلمة على معناه لم يعتبر تركيبه فسيها، وإن كان يوجد حروفه، وإنما يكون تركيبا مستأنفا كما أنك إذا قلت: هلك لمن يقول: لا إلَه إلا الله، لم يجز أن تقول: إنه اشتق (٢)، من هذه الكلام

<sup>(</sup>١) انظر: الكتاب (٣٤٩/٣، ٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) في ظ (مشتق).

كما تقول: إنّ أحْمر مشتق من الحمرة؛ لأن الاشتقاق لا يكون من أسماء وحسروف مجموعة متفاوتة التركيب (ويقدر أن هلل بمنزلة وَحَّد (۱) في أنه لا يكون من هذا الكلام في شيء من حكم الاشتقاق) (۲)، وإن فيه بعض حروفه، فكذا إمّعة بمنزلة اسم يتضمن معنى مع، ولا يتضمن حرفيه في أنك تقدر أنه بناء برأسه، ولا تعرج على لفظ مع في الزيادة، والأصل كما أنك لا تقول في من يقول: لا ليت بمعنى قلت: لا لا، وحكوا سَأَلْتُك حَاجَةً فَلاَلَيْتَ فيها: إن الياء زائدة؛ لأنها غير موجودة في لا لما ذكرنا من أن الحروف وما يجرى مجراها من الأسماء الجامدة لا يشتق منها، وإنما يستأنف بناء، ويضمن شيئا من حروف الكلمة المقصودة ليكون أوضح في الدلالة عليها فتأمله .

فَامَا أَوْلَقَ فَعْلَى الوجهين المَذَكُورِين (٣) الأول/ أن تكون الهمزة ٢٠٨/ب أصـــلاً يكــون مثاله فَوْعَلاً يــدل على ذلــك مَالــُوق ومُأُوْلِق فَمالُوق مَفْعُــول وْمُأُوْلِق مُفَوْعِل، والهمزة فاء كما ترى، واستدلال أبي على بألِقَ من جهــة الظاهــر؛ لأنــه يجوز أن تكون الهمزة بدلا من الواو كــــ(أُقْتَتُ (٤)

<sup>(</sup>١) في د (رجل) .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في (أ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: ١١٩١.

<sup>(</sup>٤) المرسلات (/١١)، في كتاب السبعة (٦٦٦) (وقرأ أبو عمر وحده وقتت بواو وقرأة السباقون أقتت بألف)، وانظر: التيسير (٢١٨)، وتلخيص العبارات: (١٦٤)، والإقناع (٨٠١).

وقـــال النحاس في إعراب القرآن (١١٥/٥)، (قرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي (وإذا الرّسُــل أقتت)، بهمزة وتشديد القاف، وقرأ عيسى بن عمر النحوي وخالدٌ بن الياس (أُقتت) بهمزة وتخفيف القاف، وقرأ أبو عمرو (وُقّتَت)، بواو وتشديد القاف، وقــــرأ

وأُجُوه (١)، ويكون الأصل وُلِق، فلا يكون فيه دليل على أن الهمزة فاء في أولق دون أن يكسون الواو فاء. إلا أن الذي حسن الاستدلال بألِق أنه يشير به إلى مَأْلُوق؛ فيعلم أن الهمزة ليست ببدل من الواو إذ لو كانت كذلك، لوجب أن يقال: مَوْلُوق فيعاد الواو لزوال الضمة، كما تقول في أقتت: تَوَقّتَت فتعيد الواو إذا زالت الضمة.

والوجه الثاني: أن يكون أفْعَل من قوله وَلَق يَلق إِذَا أسرع، ويكون الواو فَا وَلقَ، فهمز لا فَاء وقد حوز أن يكون فَوْعُلاً من وَلَقَ أيضاً، ويكون الأصل وَوُلقَ، فهمز لا حستماع الواوين كما قلت: أواصل والأصل وواصل، فإذا سميت بأوْلق رجلاً، وأنست تجعل الهمزة فاء صرفت؛ لأنه فَوْعَل وفَوْعَل ليس من الوزن الذي يمنع الصرف، ولا تصرف إذا جعلته أفْعَل كما لا تصرف أحْمَد ونظير هذا في باب مالا ينصرف حسنان من أخذه من الحسن لم يصرف للألف والنون على الوصف الذي بينا في بابه (٢)، ومن أخذه من الحسن صرفه. ومثله في أسماء الأجناس من جهسة أخذ الاسم من تركيبين قولهم: سَنة وسَنوات، وليست بَسْنهاء، فجعلوا السلام مرة واواً، ومرة هاءً وكذا عضوات وبعير عاضة كذلك جعلوا الفاء في أولسق مسرة همزة وأخرى واواً، وهُذا نظائر في كلامهم، ومما يحكم فيه بزيادة الهمزة قولهم: أوّل، وفيه أدنى إشكال، وأنا أبينه.

الحسن وأبو جعفر (وقتت)، بواو وتخفيف القاف قال أبو جعفر: الأصل فيها الواو لأنها مسن الوقت قال جل وعز (إنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً)، (النساء/٣٣)، فهذا من وقتت مخففة إلا أن الواو تستثقل فيها الضمة فتبدل فيها همزة)، وانظر: معاني القرآن للفراء (٣/٢٢)، والمبسوط (٩١/٣).

<sup>(</sup>١) قال الفراء في معاني القرآن (٢٢٣/٣)، (ويقولون: هذه أجوه حسان بالهمز، وذلك؛ لأن ضمة الواو ثقيلة كما كان كسر الياء ثقيلا).

<sup>(</sup>٢) المقتصد (١٠٠٢).

اعلـــم أنــه لا يخلو من أن يكون فَوْعَلاً، أفْعَلاً(۱) ، فَعَّلاً، فلا يجوز أن يكــون فَــوْعَلاً ، فَعَّــلاً لأجــل أنك تقول: هذا أوّل من هذا فتصحبه علم التفــضيل، وذلــك لا يكون إلا في مثال أفْعَل، وإذا ثبت أن الهمزة فيه زائدة؛ فالــذي يــدور عليه ثلاثة أقسام أحدها: أن يكون من تركيب آل يَوُول كأنه قــال(٢): هذا أسْرَعُ عَوداً من هذا (٦)، وذلك لا يجوز لأجل أنه كان يجب أن يقــول إذا أخــذت أفْعَل من آل يؤول: أ أُول من هذه؛ لأن الهمزة فاء والواو عــين، والأصل أ أُول، ثم أبدلت الهمزة ألفا كآدَم، وليس تبدل الهمزة الساكنة المفتوح ما قبلها واواً، فتقول: إن الواو الأولى في أول بدل من الهمزة، ولو حاز ذلك لقلت في آدَم: أوْدَم، ولا وجه للحمل على شيء لا أصل لــه، ولو كان مــن المحمول على الشذوذ/ لوجب أن يستعمل الأصل بوجه، فتقول: أنا أوَّلُ ٢٠٩/ألقوم .

والوحه الثاني: أن يكون من وأل يبل إذا أسرع، وهذا مُعْجِبٌ من جهة الاشتقاق غير أنه لا يجوز الحمل عليه من حيث إنه يجب أن يقال من وأل: يبل أوأل من هذا فإن خفف الهمزة كان تخفيفها أن تنقل حركتها إلى الواو فتقول: أوّل كما قلت: مَنَ بُوك .

وأما قول بعضهم: سَوَّة (٤)، في سَوْأَة فلا اعتداد به، وإنما الكلام الفصيح سَـوة بتخفيف الهمزة، وكذا شَيّ بالتشديد من الشاذ

<sup>(</sup>١) في ظ (أفعل) .

<sup>(</sup>٢) في ظ، ود (يقال).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ، ود (هذا وأعجل منه) .

<sup>(</sup>٤) انظر: الكتاب (١٧٠/٢).

المسردود وإن كسان العامة مولعة به، ولم يأت في التنزيل منه، وإنما يحكى أن حمزة (١)، يقرأ شَيّا في حال الوقف فقط، وليس بالأعرف أيضاً وقوله:

يَمْ نَعُ ذَا القَبَاضَ فِي الوَحِ يَّا أَن يَرْفَعَ المِثْ زَزَ عَنْه شَيًّا (٢)

لضرورة الشعر إذ لو قال: شَيْئا بطلت القافية، ثم لو تسامحنا، وقلنا: إنّ أولاً قد قلب فيه الهمزة واو على الشذوذ لم يخل صاحب هذا القول من أن يبقى عليه أصعب (٣) الأمرين، وهو أن يأتي به على القياس نحو: هذه أو أل من هذا كما يقال: سُؤة وشَيء على الظاهر في جميع الكلام، فإذا لم يقدر على إثبات ذلك اتضح لك فساد تقديره، فإن قال: إني أجعله مما التزم فيه التخفيف كالنبي والبريَّة (١٠).

فالجواب أن هذا باطل من وجهين:

أحدهما: أن تخفيف الهمزة في النَّبيِّ على القياس، والقياس يجب (٥) أن

القباضة: الانكماش والسرعة، الوحى: السريع.

الشاهد: قوله: "شيا" حيث شدده .

ورد في إصلاح المنطق (٨٤)، والمحتسب (٢٦٦/١)، والصحاح (قبض) ومعجم ما استعجم (٨٨٨)، وتهذيب إصلاح المنطق (٢٢٩/١)، والمشرف المعلم: (٦٢٣)، ومعجم البلدان (٢١/٤)، واللسان والتاج (قبض).

في المصادر والمراجع السابقة (يعجل) بدل (يمنع) .

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الإقناع في القراءات السبع (٤١٩).

<sup>(</sup>٢) رجز لم أهتد إلى معرفة قائله .

<sup>(</sup>٣) في د (أضعف القولين) .

<sup>(</sup>٤) انظر: الكتاب (١٧٠/٢).

<sup>(</sup>٥) في ظ (يجوز).

يطرد، وتخفيف الهمزة في أوَّل على قولك من الشذوذ الظاهر (١)، فمن المحال قياسمه علمه، وإنما كان يصح هذا التشبيه لو قالوا: سَوَّة، وأطبقوا على قلب الهمرزة واواً، وقالوا: في نحو: أَيْأُس من هذا: أيّس أتراك تستجيز أن تجعل ألف عصا منقلبا عن الهمزة؛ لأنك وجدتهم قالوا في الشذوذ: هَنَاك في هَنَاك كقوله:

فَارْعَيْ فَزَارة لا هَنَاك الْمُرْتُعُ (٢)

هذا فاسد لا ير (٣) تكبه من لـه حظ من النظر .

والــوجه الــثاني: أن القلب الذي يدعيه في أول لو كان على القياس كالبَــرِيَّة لوجب أن يَجِيء تحقيق الهمزة بوجه كما أن كثيراً منهم يقول النَّبِي والبريئة فيحقق (٤).

وإذا بطل هذان القسمان ثبت القسم الثالث، وهو أن يكون من باب دَدَن وكُو كُب فيكون الواو الأولى فاء والثانية عينا، وقولهم: الأولى أصله وُولَى قلبت الواو همزة لاجتماع الواوين، وكذا أوّل، فإن قلت: إن باب كَو كُب قد حكمت بكونه نادراً لا يحمل عليه مع الاستغناء عنه، فهو بمنزلة أن تقلب الهمزة على غير القياس/ من حيث إن كل واحد منهما لا يقاس عليه ما وجد عنه مندوحة، فلست أولى بما ذهبت إليه منى بما ادعيته.

۲۰۹/

<sup>(</sup>١) في ر، وظ (نحو الظاهر).

<sup>(</sup>٢) تقدم وروده ٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) في أ (لأنه يرتكبه) .

<sup>(</sup>٤) قال سيبويه في (١٧٠/٢)، (وبلغنا أن قوماً من أهل الحجاز من أهل التحقيق يحققون نبيء وبريئة وذلك قليل رديء) وانظر: المنصف (١/٥/١) .

فالجواب من وجهين: أحدهما: أن كون باب كُو ْكُب قليلاً لأجل أنهم كرهوا أن يلتقى مثلان يلزم إظهارهما من حيث إن الفاء أول الأجزاء، فلو أدغم نحو: دَدَن للزم الابتداء بالساكن، فلما كان كذلك رغبوا عنه، ولم يكثر كثرة كــون العين واللام من موضع واحد كَشدَّ ومَدّ، وصيغة أَفَعْل عارية من هذا الــسبب؛ لأن فـاء الفعل يلزمه السكون منها فيستمر على الإدغام الذي هو الغرض، فليس فيما ذهب إليه شذوذ، ثم إن الحمل على بناء قليل أولى من الحمل على تغيير بعيد من القياس والاستعمال فاعرفه، فإن كانت الهمزة غير رابعة، وكان بعدها أكثرُ من ثلاثة أحرف أصول نحو: اصْطُبْل حكمت بالأصل إلى أن يقــوم دليل على أنها زيادة (١) ؛ لأن زيادتها لم تَبن في هذا النحو كما كانت في نحو: أُحْمرَ، وقال صاحب الكتاب: "الهمزة يحكم بزيادتها إذا كانت أولا رابعة فصاعداً)(٢) ومقصوده فصاعدا (٣) بالزيادة لا الأصل نحو: ما تقدم من إصْليت (٤) وأَرْوَنَان، وكذا إذا وقعت الهمزة حشواً حكمت بأنها أصل إلى أن يأتــيَك دليل على زيادتها، قولهم: النُّنْدَل قد دل على زيادة الهمزة فيها وأن وزنها فَيْعَل قولهم (٥): النَّيْدُلان؛ لأنه فَيْعُلان؛ وليس فيه همزة كما ترى هو الذي يسمى الكابوس (٦)، ولذلك قال:

في روظ (زائدة) وفي د (رابعة) .

<sup>(</sup>٢) الكتاب (٣١٢/٢).

<sup>(</sup>٣) (فصاعدا) ليست في (ظ).

<sup>(</sup>٤) انظر: ص ١١٨٩.

<sup>(</sup>٥) في د (بدليل قولهم) .

<sup>(</sup>٦) انظر: تهذيب اللغة (١٠/١٠).

# يُلْفَ عَلَى عُلَى النَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ (١)

والشَّيْذَارَة فِيْعَالَة لقولهم: شِنْذَارَة بالنون، فإتيان ما هو عار من الهمزة في الباب يدل على زيادتها، وكذا الشَّأمل والشَّمأل؛ لأنهم قالوا: شَمَال وشَمَلَت الريح، فوزن شَأْمل فَأْعَل وشَمْأل فَعْأل.

وحُطَائِط وجُرَائِض وزنهما فُعائِل دل على زيادتها في جُرَائِض قولهم: جرْواض (۲)؛ لأنه فِعْوَال من تركيب جَرَضَ، وهذا التركيب يدل على الانقباض السذي هو صفة هذا؛ لأنه الضخم كأنه يَجْرَض به كل أحد لثقله، أو تَعَصُّ به بنيسته لضخامته، وقيل: إنه العظيم البطن، وكذا جرْياض بالياء، وهذا واضح؛ لأنسه يكسون في غُصَّة من فرط أكله، وعظم بطنه، وناقة جرْواض إذا كانت تشفق على ولدها فكأنها تجرض (بريقها)(٢)؛ لكثرة الاشفاق، وفرط الرِّئمان؛ وذلسك مُتَصوَّر في العادة، وحُطَائِط قد دل على زيادة الهمزة فيه أن القصير قد حط عن رتبة الكمال.

وأما ضَهْيَاء؛ فلا يخلو من أمرين:

أحدهما: أن تجعل الهمزة/ أصلية حتى كأنه فَعْلَل .

والـــثاني: أن تجعـــل الهمزة زائدة، ويكون وزنه فَعْلاءً، فلا يجوز الوجه الأول لأمرين:

أحمدهما: أن الماء لا يكون أصلا في بنات الأربعة، وأنت إذا جعلت

-1194-

1/41.

<sup>(</sup>۱) تقدم وروده ۱۱۸۳.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكتاب (٣١٧/٢، ٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) (بريقها) ليست في أ.

ضَهَيّاً (١) فَعْلَلاً كان الياء أصلا، ولا يكون فَعْيَلاً؛ لأنه ليس بثبت .

والــــثاني: أنهم قالوا: ضَهْياء على مثال حَمْراء، فالياء فيه لام كما ترى إزاء الـــراء في حَمْــراء والهمزة، زائدة للتأنيث، ولو كانت أصلية لكان فَعْلالاً رباعياً، أو فعْيَالا (٢)، فلا يكون فَعْلاًلاً لأمور:

أحدهما: أنه غير مصروف .

والسئالث: أن الياء لا يكون أصْلا في (أ) الأربعة (أ) فلو لم يكن فيه أنه غير مصروف، وأن فَعْلاًلاً غير ثبت لكان هذا موجبا ما ذكرنا من امتناع كونه رباعيا، ولا يكون فَعْيَالا (٢) لمنع الصرف. وإذا ثبت أن التركيب من ضهي علمست أن ضهيًاء وزنه فَعْلاء (أ)، فإن أردت أن تقول: إن المعنى أن المرأة شسابهت السرجل بانقطاعها عن الحيض، جاز أن يكون ضاهينت بالياء لغة في ضاهأت، ولا تكون مبدلة من الهمزة كما أن أرْجَأت وأرْجَيْت وأتيْت وأتوْت وسَنوات وسَانَهْت مما جاء فيه اللام على الاختلاف كذلك، ومنهم من يقول:

<sup>(</sup>١) في سر صناعة الإعراب (١٠٨)، ضَهْيَأَة فَعْلَلَة .

<sup>(</sup>٢) في أ (فيعالا).

<sup>(</sup>٣) انظر: ٦٢٦ (٩٤/ ب).

<sup>(</sup>٤) في د (في ثبات) .

<sup>(</sup>٥) انظر: الكتاب (٣١٢/٢).

<sup>(</sup>٦) في د (فيعالا).

<sup>(</sup>٧) انظر: الكتاب (٣١٧/٢)، ومعاني القرآن للزجاج (٤٤٣/٢).

إن ضهيًا، من المُضَاهَأة بالهمزة،وأن وزنه فَعْيَل،والذي يضعفه أن هذا المثال ليس بثبت (١)، ولا وحه لأن يحمل الشَّيء على مثال منكور مع وحود غيره، وهو أن يكون على ما ذكرنا من أنه من تركيب ضَاهَيْت بالياء، ويكون وزنه فَعْلاء (١) دحلت عليه الهمزة الزائدة .

<sup>(</sup>١) انظر: معاني القرآن للزجاج (٤٤٣/٢)، وسر صناعة الإعراب (١٠٨).

<sup>(</sup>٢) في أ (فعل) وفي د (فعلي) .

### قال صاحب الكتاب

## باب زيادة الألف

الألسف لا تزاد أولا لسكونها، ألا ترى أن أوائل الكلم التي يُبتّداً بها لا تكون إلا متحركة، ولكنها تسزاد وحدها ثانية في فَاعِل، ومع غيرها في سَاباط<sup>(۱)</sup>، وثالثة في كتاب، ورابعة <sup>(۱)</sup> نحو: سَكْرَى ومعْزَى<sup>(۱)</sup>، وخامسة في حلبْلاًب <sup>(۱)</sup> وحَبَنْطَى، وسادسة في قَبَعْثَرى، وهي أحدر بالزيادة من الهمزة <sup>(۱)</sup> ولأنها تكثر كثرتها، ولا تكاد تخلو<sup>(۱)</sup> كلمة من زيادة بعضها فيها، وهي الفتحة .

والألف في أفْعى منقلبة، ولا تكون للتأنيث؛ لأن بعضهم قد صرفها <sup>(۷)</sup>، وكذلك ألف مُوسَى .

والألف في قَطَوْطَى (منقلبة)(٩)، عن اللام التي هي واو في قَطَوان، وأجاز

<sup>(</sup>١) الساباط: سقيفة بين دارين من تحتها طريق نافذ، تهذيب اللغة (٣٤٣/١٢) .

<sup>(</sup>٢) في التكملة (في نحو) .

<sup>(</sup>٣) في التكملة (ومعزى ونحوهن) .

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان (جليلاب).

<sup>(</sup>٥) في أ (أحدر بالزيادة من الهمزة بالزيادة) وفي التكملة مرجان (أجدر من الهمزة بالزيادة ).

<sup>(</sup>٦) في أ (كلمة تخلو) انظر: (٧٦٩) .

 <sup>(</sup>۷) انظــر: الكــتاب (٥/٢)، ما ينصرف ومالا ينصرف (١٠)، وشرح الكفاية الشافية (
 (۷) وشرح الألفية للمرادي (١٢٦/٤) .

<sup>(</sup>۸) في التكملة مرجان (على كل حال) .

 <sup>(</sup>٩) (منقلبة) ليست في (أ) .

ســــيبويه أن يكون فَعَوْعَلا (۱)، وأن يكون فَعلْعَلا (۲)، وهذا القول الثاني أولى، ولا يكون فَعْوَلَى؛ لأنه لم يجئ (في الكلام)/(۲) ثبتا (٤).

### قال المفسر:

أعلم أن الألف لا تزاد أولا؛ لأجل أنها لا تكون إلا ساكنة، والساكن لا يبتدأ به لاسيما الألف، فإنه مما يستحيل ذلك فيه، فلم يجز أن يجتلب لها همزة الوصل لأمرين:

أحدهما: أن همزة الوصل تكون مكسورة؛ والألف لا تُقَرُّ بعد الكسرة .

والـــثاني: أنــه لو فتحت الهمزة قبل الألف، لكان لا ينتفع بها إلا في الابــتداء، فأمــا في الدرج، فلا يؤمن وقوعها بعد الضمة والكسرة إذ لا يلزم المــتكلم أن يــأتي بالكلمة التي تزاد الألف فيها بعد كلمة مفتوحة الآخر، ولو ألــزمت الكلمة الهمزة قبل الألف المفروض زيادتها، وقطعت لكان ذلك أمراً بعــيداً من الحكمة لأحل أن الزيادة لا تبلغ من قوتها أن يجتلب لها شيء آخر ومثاله كالطّفيْلي يجر أثقل منه، ثم يؤدي إلى نقض الغرض؛ لأن الهمزة لو ألزمت وقطعت، لصارت هي الأولى دون الألف، ونحن في زيادة ألف أولا، وهي تزاد وحدها ثانية في نحو: فاعل وثالثة في نحو: ساباط وكتاب ، وقول أبي على تزاد وحدها ثانية في فاعل ومع غيرها في سَابَاط (°)، يعني به أن الألف في فاعل مفردة وفي

<sup>(</sup>۱) الكتاب (۳۲۹/۲، ۳٤٥).

<sup>(</sup>۲) الکتاب (۲/۲۸).

<sup>(</sup>٣) (في الكلام) ليست في (أ) وفي التكملة مرجان (يجيء في الكلام شيء على هذا المثال) .

<sup>(</sup>٤) التكملة شاذلي (٢٣٤)، والتكملة مرجان (٥٤٨، ٤٩٥).

<sup>(</sup>٥) في روظ (خاتام) .

سَابَاط (١)مــزيدة مع أخرى، وتزاد رابعة في سَكرْى ومعْزَى؛ لأن (٢) ألف معْزَى (٢)، وإن كانت للإلحاق فهي كألف سكري في الزيادة، وحامسة في نحو: حلْبُلاًب وحَبَنْطَى، وسادسة في قَبَعْثَرَى، ولا يكون الألف في قَبَعْثرَى للإلحاق إذ ليس في الأصول شيء على ستة، فيلحق هذا به، فهي زيادة محضة كألف عقَاب، ولا يكون الألف في حشو الكلمة للإلحاق فلا يقال في نحو: كتَاب، إنه ملحق بدَمقْس مثلاً، وكذا لا يكون عُذَافر ملحقاً بقُذَعْمل: ولا نحو: سرْدَاح ملحقا بحُرُدحل، وشبه صاحب الكتاب الألف في الحشو بالياء التي قبلها كسرة، والواو التي قبلها ضمة نحو: قنْديل وزُنْبُور(١٤)، يعنى أن الياء والواو يقعان للإلحاق إذا كان ما قبلهما مفتوحا نحو: كَوْثَر وضَيْغُم وحَوْقُلَ وبَيْطَرَ أو كانتا متحركتين نحو: جَدْوَل وعثْيرَ هذه كلها من الثلاثي ألحقت بالرباعي (٥)، ومن الرباعي الملحق بالخماسي نحو: سميْدَع وفَدَوْكُس على ما عرفت، فأما إذا سكنتا، وما قبلهما من جنسهما، فهما مزيدتان للمد، ألا ترى أنك لو حاولت الإلحـــاق في قنْديل وزُنْبُور، حاولت محالا من حيث يلزم أن يكون هاهنا فعْللّ بكسر الفاء واللام الأولى، وفُعْلُل بضمهما، / وذلك مالا يعلم ولا يكون، وكذا ٢١١/أ لــوجعلت نحو: عَجُوز وقَضيب ملحقاً، لأثبت ما ليس يثبت، وهو فَعُلَّ وفَعلَّ نحـو: حَعُفْر وحَعفْر، وذلك بين الامتناع، وإذا تأملت وحدت ما يمكن من أن

<sup>(</sup>١) في روظ (خاتام) .

<sup>(</sup>۲) في روظ، ود (ومعزى وألف).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح كتاب سيبويه للرماني قسم الصرف (١٤١، ١٤٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: الكتاب (٣٣٦/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: الكتاب (٢/٣٣٤، ٣٣٥، ٣٤٦).

أمــ ثلة الأصول أن يقع فيه الواو والياء الساكنتان الكائن حركة ما قبلهما من جنسهما للإلحاق متروكا، وجميع ذلك خمسة أمثلة اثنان مما يحتمل الواو، وهما نحو: بُرْثُن وجُخْدَب على قول أبي الحسن ككُوثُر بضم الكاف والثاء، وكُوثَر بضم الكاف وفتح الثاء .

وثلاثة مما يحتمل الياء وهي مثل درهم وزبرج وقرطعب، وذلك أن يأتي نحو: ضيعَم بكسر هما، ومثل فيْعَل كحيزقر معود: ضيعَم بكسر هما، ومثل فيْعَل كحيزقر مسئلا بالسياء بدل النون (١)، وكل ذلك (٢)، مما لم يستعمل، وقد يقع في ذوات السزوائد ممسا يحستمل أن يكون ملحقاً من هذا النوع، وذلك نحو: طومار (٣)، وديْمَاس (١) يجوز أن يقدر كونهما إلحاقا بقرطاس وسربال، ولكن لا اعتداد به بعسد أن ثبت امتناعه في الأصول، ثم هو نادر، وإذا كان كذلك ثبت أنهما إذا سكنتا مسع كون ما قبلهما من جنسهما، فليس فيهما إلا أن يكون زيادتهما للمسد، وبثبوت ذلك يثبت كون الألف في نحو: كتاب كذلك (٥)، بل الألف

(١) أي حنزقر: والحنزقر والحنزقرة: القصير الدسيم من الناس .

تهذیب اللغة (٣٣٥/٥)، واللسان (حنزقر) . (٢) أي: (ضيغم) بكسر الضاد والغين، أو كسرهما، وحيزقر .

<sup>(</sup>٣) في اللسان (طمر)، (الطومار واحد المطامير، ابن سيده الطامور والطومار: الصحيفة، قيل: هــو دخيل قال: وأراه عربياً محضا، لأن سيبويه قد اعتد به في الأبنية، فقال: هو ملحق بنــسطاط)، قــال سيبويه في (٣٢٢/٢) (ويكون على فوعال وهو قليل في الكلام وهو طومار وسولاف).

<sup>(</sup>٤) الديماس: الكن، وقيل: الحمام، وقيل: السرب، تهذيب اللغة (٢١/٣٧٩) .

<sup>(</sup>٥) في روظ ود (لذلك) .

أولى بأن يقصد (١)، كونها للمد من حيث إن المد أحص بها (٢)، إذ هي لا تخلو منه، والواو والياء قد تَعْرَبات منه، وذلك عند تحركهما فاعرفه.

و بعد : فإن الألف أولى بالزيادة من الهمزة يدلك على ذلك أن الهمزة ليس لها حظ الألف في كثرة الزيادة؛ لأن الألف تزاد نفسها (٣)، كثيرة نحو: كـــتَاب، أو يكـــون في الكلمة الفتحة التي هي في حكم الجزء منها، وقول أبي على: "ولا تكاد تخلو كلمة من زيادة بعضها فيها وهي الفتحة، معناه أن الذي يَعْــرى من الفتح قليل، فالثلاثي الذي يعرى منها هو فُعْل كَطْنُبُ وفعل كإبل وفعْــل وفَعْل، وهذا بالإضافة إلى فَعْل، وما أشبهه قليل حداً، والأفعال الماضية كلها مبنية على الفتح، وتكون الفتحة في حشوها أيضاً نحو: ضَرَبَ وأُخْرَجَ واسْتَخَرج، والمضارع يكون حرف المضارعة منه مفتوحا إذا لم يكن غيره نحو: يَقْتُل، وأما يَفْعَل نحو: يذْهَبُ فالعين مفتوح، ونحو: يَقْتُل أيضاً يَدْحَل الفتح في حــشوه إذا قلت: يُقْتَلُ زيد فبنيت الفعل للمَفْعُول (١٤)، وكذا يُحْلَسُ في الدار، وإنما يوجد مثال الأمر في نحو: قَتَل يَقْتُل وضَرَب يَضْرب بغير فتح نحو: اضْرب واقْتُل غير أن الفتح قد يأتي في لامه إذا/ قلت: اقْتُلاَ (°)، وكذا كل معرب ليس ٢١١/ب في حــشوه فتح، فإن الفتحة تقع في آخره في الإعراب تقول: رأيت طُنْبَا وأن يُكْرِمَ، فــلا تكاد توجد كلمة إلا والفتحة تجد إليها سبيلا في الأسماء المعربة

في د (يقضى بكونها) .

في أ (منها) . **(Y)** 

في روظ (بنفسها) . (٣)

في روظ (للمفعول به) .

في روظ (أضربا).

والأفعال كلها، والأسماء المبنية كثير منها مبني على الفتح، وفي غير الآخر منها فستحة نحو: أيْنَ وكَيْفَ، وكذا الحروف نحو: إنَّ ولَعَلَّ وثُمَّ وإلَى وعَنْ، ويَعِزِّ في هذه المبنيات نحو: مُذْ ومُنْذُ، وما أشبهها (١) ما لا يدركه فتح، فلذلك قال أبو علسي: "ولا تكاد تخلو كلمة من زيادة بعض الألف فيها " وكذا حكم أحتي الألسف؛ لأن كل واحد منهما أوسع تصرفا من الهمزة في الزيادة، ويكون في الكلمة الضمة والكسرة اللتان هما بعضهما، والذي يدل على أن هذه الحركات أبعاض لهذه الحروف أنك إذا أشبعت الفتحة (نشأت ألف)(٢)، نحو: قولك في خساتم: خاتسام (٣)، وكذلك الكسرة نحو: قولك في قتال قيتال، والضمة نحو: قولك في ضَرَبَ ضُوربَ، وعلى ذا قوله:

وأنْـــتَ مـــن الغَوَائِل حِينَ تُرْمَى وَمِــن ذُمِّ الـــرِّجَالِ بُمُنْتَزَاحٍ (١٠) إنما هو مُنْتَزَح، فأشبع الفتح، وقول الفرزدق:

تَنْفَى يَدَاهَا الْحَصَى فِي كُلِّ هاجِرَةٍ لَنْفَيَ الدَّارَهِيم تُنَقَادُ الصَّيَارِيفِ (٥)

<sup>(</sup>١) في روظ (مما).

<sup>(</sup>٢) (نشأت ألف) ليست في (أ) .

 <sup>(</sup>٣) فيه أربع لغات: خاتم وخاتم وخاتام، وخيتام، للذي في الإصبع .
 المنتخب من غريب كلام العرب (٥٣٩) .

<sup>(</sup>٤) تقدم وروده ۲۲٦.

 <sup>(</sup>٥) بيت من البحر البسيط بين المصنف قائله .

وصف ناقسة بسرعة السير في الهواجر فيقول: إن يديها لشدة وقعهما في الحصى تنفيانه فيقرع بعضه بعضاً ويسمع لسه صليل كصليل الدنانير إذا انتقدها الصيرف فنفي رديئها عن جيدها وخص الهاجرة لتعذر السير فيها .

الشاهد: قوله: "الصياريف" أراد الصيارف، فأشبع الكسرة فتولدت عنها ياء، ورد في

وإنَّنِي حَيْثُما يَشْرِي الْهَوَى بَصَرِي

= ديوانه (٧٥٠)، الصاوى) والكتاب (١٠/١)، والكامل (٣٢٩، ٢٧٦)، والمقتضب (٢/ ٢٥٨)، وجمهرة اللغة(٢٥، ٣٥٩)، وشرح أبيات سيبويه للنحاس (٣٣)، والوساطة (٤٦٨)، وضرورة الشعر (٧٣)، والخصائص (٢٥/٣)، وسرح صناعة الإعراب (٢٥)، وعبث الولسيد (٢٦)، والأعلم (١٠/١)، وشمس العلوم (١١٨/١)، وأمالي ابن الشجري (١/ ٢٤)، وشحرح مقصورة ابن دريد (٣٧٠)، وأسرار العربية (٥٥)، والإنصاف (٢٧)، وضررائر الشعر (٣٦)، والممتع (٥٠٠)، وشواهد التوضيح (٣٣)، وشرح الألفية لابن الناظم (٩١٤)، وشرح الكافية للرضى (٢٩٣١)، وأوضح المسالك (٢١٨/٣)، وشرح الألفية لابن عقيل (٢١٨/١)، والعيني (٣/١٥)، والأشموني (٢٨٩/٢)، وحزانة الأدب الألفية لابن عقيل (٢٠/١)، والعيني (٣/١٥)، والأشموني (٢٨٩/٢)، وحزانة الأدب

في الكتاب والجمهرة وضرائر الشعر (الدنانير) وفي عبث الوليد والأعلم والممتع (الدارهم). أمـــا الدراهـــيم فلا حجة فيه لأنه يجوز أن يكون جمع درهام وقد نطقت به العرب قال الشاعه:

> لـــو أن عـــندي مـــائتي درهام سر صناعة الإعراب (٢٥) .

(۱) بسيت من البحر البسيط، نسب إلى إبراهيم بن هرمة في ملحق ديوانه (٢٣٩)، انظر: ما كتبه النجار في الخصائص (٢/١).

الشاهد: "فأنظور" .

ورد بلا نسبة في شرح القصائد السبع الطوال (٣٣٢)، والحلبيات (١١٣)، والحجة للفارسي (١٩٨)، والتمام (١٦١)، والخاطريات (٣٥)، والخصائص (٢١٦)، وسر الصناعة (٢٦)، والمحتسب (٢٩١)، والمبهج (١٩٩)، والصاحبي (٣١)، والبصائر والذخائر (٢٦)، والمحتسب (١٦/١)، وأمالي ابن الشجري (٢٢/١)، وأسرار العربية (٤٥)، والإنصاف (٢٤)، وشرح المقدمة الجزولية(٢٨٧) وشرح المفصل (١٠٦/١)، وضرائر الشعسر (٣٥)،

الأصــل دَرَاهِم (١) وصَيَارِف وفأنْظُر، فأشبع الكسرة والضمة، وعلى هذا قوله:

إذا العَجُ وزُ كَبِ رَت فَطِّلٌ قِ ولا تَرَضَّ اهَا ولاَتَمَلَّ قِ (٢)

الأصل تَرَضَّهَا؛ لأن الألف تسقط للجزم، فأشبع الفتحة في الضاد حيث نشأت الألف، وأما ألف أفْعَى، فالدليل على أنها لام الفعل أمران:

الشاهد: قوله: "ولا ترضاها" وقد بين الشارح وجه الاستشهاد .

ورد في ملحق ديوانه (١٧٩)، والخصائص (١/٣٠)، والمنصف (٢٨/، ١١٥) والمفصل (٣٨٨)، وأمالي ابن الشجري (٨٦/١)، والإنصاف (٢٦)، ومعجم الأدباء والمفصل (١٥٠/١٠)، وشرائر الشعر (٤٦)، وشواهد التوضيح (٢٠)، وشرح المفصل (٢٠/، ١٠)، وضرائر الشعر (٤٦)، وشواهد التوضيح (٢٠)، وشرح الكافية للرضي (٢٣٠/٢)، واللسان (٢٣٠٠)، وشرح الألفية للمرادى (١٩/١)، والمساعد (١/٣٥)، والعيني (١/٣٦٢)، وشرح التصريح (١/٨٨)، والهمع (١٧٩)، والخزانة (٨/٩٥٣)، وشرح شواهد الشافية وشرح التصريح (١/١٦١)، في المصاد والمراجع السابقة غضبت وفي أ (فلا). فال العيني (١/٣٣٧) وقد أحساب بضعهم عن هذا بأن لا في قوله: ولا ترضاها)، نافية وليست بخازمة والواو فيه للحال والتقدير حينفذ فطلقها حال كونك غير مترض عنها ويكون قوله "ولا تملق" .

والمستع (١٥٦)، وشرواهد التوضيح (٢٤)، والجنى الداني (١٩٩)، والمغني (٢٠٤)،
 والهمع (٥٣٣٣)، وشرح شواهد المغني (٧٨٥)، وشرح أبيات المغني (١٤٠/٦)، والخزانة
 (١٢١/١) .

في البيت روايات تركت ذكرها لكثرتها، ولعدم تأثيرها في موطن الاستشهاد .

<sup>(</sup>١) في أ (دراهيم) يرى ابن جني أنه لا حجة فيها، انظر: سر الصناعة (٢٥) .

<sup>(</sup>٢) بسيت من الرجز يقول: إذا المشطور قائله رؤبة بن العجاج غضبت العجوز وخاصمتك فطلقها ولا ترفق بها .

أحدهما: أنهم قالوا: فَعْوَة السم؛ فجاء من الكلمة مالامه واو.

والثاني: أنهم قالوا: أَفْعَى فصرفوها، ولو كان الألف للتأنيث لم تصرف، ولكوت الألف للتأنيث لم تصرف، ولكوت الألف لغير التأنيث قالوا: أَفْعَاة، وهذا الوجه إنما يكسر قول من يزعم أن الألف (۱) في أفْعَى للتأنيث (۲)، فأما قول من يقول: إنها زائدة للإلحاق مثلا كأرْطًيى وعَلْقًيى، فإن هذا الاحتجاج لا ينفع معه؛ لأن ألف الإلحاق لا يمنع الصرف، فالقول الأول هو الأقوى؛ لأن فَعْوة السم تقطع بأن أَفَعْي أَفْعَل .

وأما منع بعضهم الصرف، فلإجرائه مجرى أَحْمَر من جهة تقدير الصفة، وقد تقدم بيانه في باب التأنيث (٣)، وأما ألف مُوسى، فإن أردت مُوسى الحديد فهي منقلبة عن الياء في أَوْسَيت فهو مُفْعَلٌ ممنزلة مُصْحَف ومُخْدَع / (٤)، واسم ٢١٢/أ لاصفة (٥) يسدلك على ذلك أنه إذا كان مُفْعَلاً صفة من أوْسَى، وجب أن يؤنث فيقال: مُوسَاة كمُعْطَاة هذا وتقدير الصفة فيه يجذب إلى أن يجعله بمنزلة مُعْطًى، والمفعول من أَوْسَى بمنزلة المحلوق والحديد لا يُحْلق، فمُوسى مصروف بلا شبهة، وأما ما يذهب إليه بعض أهل اللغة من أنه فُعَلى (١) من مأست رأسه، فسيحب لسه أن يدعي منع صرفه؛ لأن مثال فُعْلَى لا يكون ألفه لغير التأنيث،

<sup>(</sup>١) في روظ (ألف أفعي).

 <sup>(</sup>۲) قـــال الفراء في المذكر والمؤنث (۱۰۰) (والأفعى أنثى والذكر الأفعوان) وانظر: المذكر والمؤنث لابن جني (٤٧) ، والبلغة (٧٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر: ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) المحدع: بيت يكون داخل البيت الكبير يجوز فيه الشيء .

<sup>(</sup>٥) قال سيبويه في (٣٢٨/٢)، (و لم يكثر هذا في كلامهم اسما وهو في الوصف كثير)، وانظر:الممتع (٧٩).

<sup>(</sup>٦) هو الليث: انظر: تهذيب اللغة (١٢٠/١٣).

وأصحابنا قد أثبتوا فيه الصرف، وأما مُوسَى وعيسى عَلَمَين، فقد قال صاحب الكــتاب: إنهما ينصرفان في النكرة (۱)، وقال شيخنا: إن (۲) كان الألف للتأنيث لم يصصرفا في نكرة ولا معرفة، والقول في هذا أن الأسماء الأعجمية الأعلام ليس لهم حظ فيها، وإذا مثل شيء منها، فالمقصود أنهم بعد نقلهم لها إلى كلامهم يعتقدون فيه أنه بمنزلة ما يكون لهم من الأمثلة، فيجعلون مُوسَى مُفْعَلا وعيسى فِعْلَى (۱)، بمنزلة معْزَى، ولذلك قال صاحب الكتاب: إن الهمزة في إسماعيل غير زائدة، فليس هذا الحكم لأجل أن لهذا الاسم أصلا في تركيبهم، وإنما المعنى أنه إذا نقل إلى كلامهم، وجب أن يعتقد ذلك فيه، فكما أن إصْطَبْلا يجوز أن يعتقد ذلك فيه، فكما أن إصْطَبْلا يجوز أن يقلل وعيسى وعيسى: فعْلَى ومُفْعَل، وإن لم يكن له اشتقاق، كذلك يجوز أن يقال شاهم، فكما غيروا حروفه، كذلك يجوز أن يعتقدوا الاشتقاق لأنهم نقلوه إلى كلامهم، فكما غيروا حروفه، كذلك يجوز أن يعتقدوا في بعضها الأصل، وفي بعضها الزيادة، ولو كان هذا خطأ من النحويين، لوجب أن لا يمثل نحو: اصْطَبْل؛ لأنه ليس بمشتق من شَيء، وهذا ظاهر الخلل .

فأما قَطَوْطَى فإن جَعَلْته فَعَوْعَلا، كان الألف منقلبة عن الواو في قَطُوان، وعلى وإن جعلته فَعَلْعَلاً كان كذلك إلا أن الواو الظاهرة إلى اللفظ تكون لاما، وعلى القول الأول تكون زائدة؛ وإنما احتار أبو على أن يكون فَعَلْعَلا؛ لأن هذا المثال أكثر من مثال فَعَوْعَل نحو: عَثَوْثل، فلا يكون فَعَوْلى من تركيب قط؛ لأن هذا مثال غير ثبت .

<sup>(</sup>١) الكتاب (٩/٢).

<sup>(</sup>٢) في روظ، ود(ولو) .

<sup>(</sup>٣) انظر: ما ينصرف وما لا ينصرف (٣١).

وأما عَدَوْلِيّة (١)، فهو على مثال فَعَلَّى عند بعضهم واللام زائدة، وقال شاخنا: وزيادة اللام شاذة أيضاً على أنك إذا جعلت اللام أصلا حتى كأنك قلت: فَعَولَى للم يكن في الظاهر كسراً لما نفاه أبو على من فَعْولَى؛ لأن هذا فَعَوْليّة، وذاك فَعَوْلي، وإذا /كان الأصل على هذا، لم يكن عَدَوْلِيّة دليلا قاطعا ٢١٢/ب على أن مثال فَعَوْلَى ثبت، وبعد:

فإن الألف في الزيادة على ثلاثة أضرب:

أحدها: أن تكون للتأنيث(٢) كحُبْلُي وبُشْرَى .

والــــثاني: أن تكـــون للإلحاق كمعْزَى وعَلْقَى، فمعْزَى ملحق بدرهم؛ وعَلْقَى ملحق بحعْفَر، والذي يشكل من هذا أن الإلحاق يطلب منه الموازنة في الحروف حتى لا يجوز هناك اختلاف في الحركة والسكون، ولذلك لم يُحَوِّزُوا الإدغام في مَهْدَد والألف في معْزى ساكنة كما ترى، فكيف يكون بمنزلة الميم في درهم، والقول فيه أن الألف إذا وقعت في الأسماء والأفعال، وليست بزائدة، فقد عرف أنها تكون بمنزلة حرف متحرك، فإذا قلت: قَالَ وَباعَ، علم أنه بمنزلة والياء إذا لم يكونا في اللفظ ساكنا من حيث إن الواو ضرب وقتل في أن العين متحرك؛ وإن كان في اللفظ ساكنا من حيث إن الواو تقــول: القَــول: القَــول والبَبْع، فإذا كان كذلك، صار الألف في قولك: معْزَى بمنزلة حرف في لفظه الحركة، فإن قلت: فمن أين لك الحركة في الألف؟ أتجعله منقلبا عــن ياء فيكون بمنزلة ألف غَزَا وعَصاً في أنك إذا قلت: إنها في تقدير الحركة، فالمعنى أنها منقلبة عن حرف لين متحرك.

<sup>(</sup>١) في تهذيب اللغة (٢/٥/٢)، (أبو عبيد عن الأصمعي العَدَوْلي من السفن منسوب إلى قرية بالبحرين يقال لها: عَدَوْلَى قال: والخلج سفن دون العَدَوْليّة).

<sup>(</sup>٢) في أ (كثيراً) .

فالجــواب: أن الألف قد وقع في آخر الكلمة في مواضع لا يمكن تقدير الإبدال فيها، وذلك نحو: حُبْلَى وبُشْرى الألف للتأنيث، ولا تكون منقلبة عن يساء إذ لو كان المقصود الياء لم يوضع موضعه غيره، وقيل: حُبْلَى كما قالوا: هَذي لما قصدوا التأنيث بالياء؛ وأصحابنا يقولون مع ذلك: إن الألف في حُبْلَي في تقدير الحركة، فالمقصود بهذا أن من نيتهم (١) أنه لو وقع موقع الألف في حُبْلي حرف يحتمل الحركة لجرى <sup>(٢)</sup> بوجوه الإعراب؛ كما أن عصا إذا قدرت فيه الحركة، فالمعنى أنك لو لفظت الأصل الذي هو الواو لكان متحركا، فألف حُبْلَى بمنزلة عَصا في أنه قد وقع موقعا يكون الحرف فيه متحركاً، وإن لم يكن هنا حرف في أصل التركيب قد (٣) أبدل الألف منه كما كان في عصا، وليس كـــذلك حال الألف واقعة في الحشو، ألا ترى أنك إذا قلت: ضارب، لم تقدر على أن تجعل الألف في تقدير الحركة لما ذكرنا من أن حقيقة ذلك أن تقول: إنه قام مقام حرف متحرك حتى لو ظهر حرف يستطاع تحريكه لم يكن ساكنا، وأنت لا تجد مثالا يكون جميع حروفه متحركاً على(١٠ مثال فَاعل نحو: حَعَفَر/ ٢١٣/أ مثلا، وإذا اتضح هذا، حاز أن يكون ألف معْزَى بمنزلة الميم من درْهُم، وإن لم يكن فيه حركة لأجل أنه قد وقع موقعا يكون الحرف فيه متحركا، فلا يجب أن تقدر انقلابه عن ياء، فتعدل عن الظاهر، هذا وقد قالوا في نحو: جُعبَى (٥): إن

<sup>(</sup>١) في د (مذهبهم).

<sup>(</sup>٢) في ظ (يجرى)

<sup>(</sup>٣) في أ (فقد).

<sup>(</sup>٤) (على مثال) ليست في (ر، وظ).

<sup>(</sup>٥) في اللسان (جعب) هو نمل أحمر والجمع جُعَبَيَات، وانظر: القاموس (الجعْبَة).

الألف منقلبة عن ياء؛ لأنك تقول: جَعْبيت، وهذا دليل غير قاطع؛ لأجل أنك تقول في معْزَى: معْزَيَان وفي حُبْلَى: حُبْلَيان، فإن كان عود الألف في جُعبَى الكائسنة للإلحاق بدَجْرَج إلى الياء في جَعْبَيْت يوجب أن تكون منقلبة عن ياء، فليوجب ذلك في حُبْلَى ومعْزَى أيضاً؛ لأنها تعود إلى الياء في حُبْلَيَان ومعْزَيَان كما ترى، فليس في هذا دلالة، فإن اعتقدنا ذلك في الفعل، وحب اعتقاده في الاسم أيضاً نحو: معْزَى؛ لأن كل واحد منهما للإلحاق، فأما أن يخص الفعل بهـــذا الاعتقاد، فغير واضح إلا أن يقال: إن الفعل إذا وصل به الضمير المرفوع سكن لامه نحو: فَعَلْتُ، فلو لم يكن الألف في جَعْبَى مثلها في رَمَى، وكانت المقصودة بنفسها، لثبتت فقيل: جُعبات إذ هو ممكن غير ممتنع، وليس كذلك حُبُلُ يَان ومعْزَيان؛ لأن اللفظ بالألف غير ممكن فيه لاجتماع ألفين فيضطر إلى القلب، وفيه ضعف على كل حال، فإنك تقول: جَعْبَيَا وسَلْقَيَا وتَسَلْقَيَا يَتَــسَلْقَيَان، فتــراه كحُبْلَيَان سواء، ولو ذهب إنسان إلى أن كل ألف جاءت للإلحاق، فهي منقلبة عن ياء لم يمتنع كل الامتناع، ويؤنس به أنه إذا قدر معْزَى كـــان بوزن درْهُم، ثم ينقلب الياء ألفا لتحركه وانفتاح ما قبله، ولا يكون هذا التغيير بمنزلة الإدغام في مُهدّد؛ لأجل ما ذكرنا من أن الألف قد صارت علما للحركة، وليس الإدغام(١) كذلك؛ لأنك إذا قلت: مَهَدّ جاز أن يكون الدال الأولى من مَالَه أصل في الحركة؛ إذ ليس كل مدغم يكون متحركاً في الأصل، كما يكون كل ألف انقلب عن حرف متحركاً في التقدير، فكما يجوز لنا إذا سلكنا الظاهر أن نقول: إن الألف مع سكونها تنزلت منزلة الميم في درهم من

<sup>(</sup>١) في ر، وظ (الإدغسام في مهدد لأجل ما ذكرنا من أن الألف قد صارت علما للحركة وليس الإدغام كذلك).

حيث إنها في موضع يكون الحرف فيه متحركاً، كذلك يجوز لصاحب هذا المذهب أن يقول: إنها قامت مقام الميم؛ لأن التقدير فيها الانقلاب عن حرف متحرك، ويحصل له مزية، وهي أن يكون وضع في الأصل حرف الإلحاق على الحركة، فكما أن سكون الألف في قال وباع لم يخرجهما عن أن يكونا عنزلة ضرب، كذلك يكون معْزَى/ بمنزلة درْهَم فاعرفه.

**٧/٢١٣/** 

والــــثالث: أن تكون للمد كما تقدم في نحو: كتّاب (١)، وكذا قَبَعْثَرَى الألف فيه زائدة ليست للتأنيث؛ لأنها (٢) مصروفة، ولا للإلحاق بدلالة أنه ليس هنا أصل سُدَاسي فتلحق به .

<sup>(</sup>۱) انظر: ۱۲۰۲.

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ، ود (للتأنيث بدلالة التنوين).

### قال صاحب الكتاب

### باب زيادة الياء

السياء تزداد أولا (في) (١): يَرْمَع (٢) ويُلمَق (٣)، وفي الفعل في يَضْرِب، وثانية في ضَيْغَم، وثالثة في عِثْير (٤)، ورابعة في نحو (٥): زِبْنِيَة (١)، وحامسة في نحو: سُلَحْفِيَة (٧)، فأمسا الياء في مَرْيَم ومَدْيَن، فعينان صحتا (٨)، شاذتين كما شذ التسصحيح في مَسزيّد، ولسو كانتا زائدتين والميم أصلا، لكسرت الصَّدْر كما كسرت في عِثْير، وكذلك الياء في ضَهيّاء ويَهيّر (٩)، وقد قالوا: يَهيّر، فالياء الأولى هي الزائدة في الوجهين (١٠)؛ لأنها إذا كانت أولاً كانت كالهمزة.

<sup>(</sup>١) (في) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٢) اليرمع: الحصى الأبيض التي تلألأ في الشمس الواحدة يرمعة، وقيل: الحَزَّارة التي يلعب بها الصبيان إذا أديرت سمعت لها صوتا، وهي الخذروف، تهذيب اللغة (٣٩٣/٢).

<sup>(</sup>٣) اليلمق: القباء المحشو، اللسان (لمق).

<sup>(</sup>٤) العثير: الغبار الساطع، تهذيب اللغة (٢/٥٢).

<sup>(</sup>٥) (نحو) ليست في التكملة (مرجان).

<sup>(</sup>٦) الزبنية: كل مترد من الجن والإنسأن والزبنية: الشديد اللسان (زبن) .

<sup>(</sup>٧) في التكملة مرجان (سلحقتة) .

<sup>(</sup>٨) (صحتا) ليست في التكملة (مرجان).

<sup>(</sup>٩) اليهير: شحر، وقيل: حجارة أمثال الأكف، وقيل: دويبة تكون في الصحارئ أعظم من الجرذ، تهذيب اللغة (٤٠٩/٦)، والمنصف (٢٣/٣).

<sup>(</sup>١٠) قال سيبويه في (٣٤٦/٢)، (وأما يَهَيَرٌ فالزيادة فيه أولاً؛ لأنه ليس في الكلام فَعَيلٌ، وقد ثقـل في الكلام ما أولـه زيادة، ولو كانت يهير مخففة الراء، كانت الأولى هي الزيادة؛ لأن الياء إذا كانت أو لا فهي بمنزلة الهمزة.

وياء عفْرة (١) وزبنة (١) وزبنية زائدتان؛ لأنك تقول: عفْرة (١) وزبنة (١)، و(لسو) (١) لم تستق مسنه ذلك لعلمت أيضاً أنها زائدة؛ لأن الياء والواو لا يكونان (١) أصلا في بنات الأربعة إلا في التضعيف نحو: صيصية (١)، وقوْقيْت (١)، فأصل لإظهار التضعيف (١)، وكذلك ياء يَسْتُعور (١١)؛ لأن بنات الأربعة لا تلحقها الزيادة من أوائلها إلا الأسماء الجارية على أفْعَالها (١١).

- (٢) في التكملة شاذلي (عفر).
- (٣) في التكملة مرجان (زبنية) .
  - (٤) (لو) ليست في (أ) .
- (٥) في التكملة مرجان (لا تكون).
- (٦) الصيصية: شـوكة الحائك التي يسوى بها السداة واللحمة، الصحاح (صيص) وانظر: المنصف (٧٨/٣).
- (٧) قال الليث: القوقاة: صوت الدجاجة، وقد قوقت تقوقي قوقاة وقيقاء فهي مقوقية، تهذيب
   اللغة (٣٧١/٩).
- (٨) مكان من مكة على ثمانية أميال، تهذيب اللغة (١١/٣٣٨)، والدرر المثبتة في الغرر المثلثة (
   (٨) .
  - (٩) انظر: الكتاب (٣٤٦/٢).
- (١٠) اليــستعور: شحر تصنع منه المساويك، ومساويكه أشد المساويك إثقاًء، للثغر وتبيضا لـــه وفيها شيء من المرارة مع لين اللسان (يستعر) .
- قال ابن حني في الخصائص (٢١٥/٣) (وذهب أحمد بن يحيى وابن دريد في يستعور إلى أنه يفتعول وليس هذا من غلط أهل الصناعة) وانظر: (٣٤٠/٣)، والكتاب (٣٤٢/٢، ٢٤). والمنصف (١٤٥/١) (١٤٥/١) .
  - (١١) التكملة شاذلي: (٢٣٥)، والتكملة مرجان (٥٥٠، ٥٥١).

<sup>(</sup>١) العِفْرِية: من الإنسان شعر الناصية، ومن الدابة شعر القفاء وقال الأصمعى: العفرية النَّفْرِيَة: الرَّجَل الخبيث المنكر، تهذيب اللغة (٣٥٢/٢) .

#### قال المفسر:

تقوم دلالة على الأصل، فزيادة الياء أولاً في الاسم نحو: يَرْمَع ويَلْمَق، وفي الفعل نحـو: يَضْربُ ويُكْرمَ، ولو سميت رجلا بيَلْمَق لم تصرف لوزن الفعل كما لم تــصرف يَــشْكُر وزيادتها ثانية في نحو: ضَيْغُم في الاسم، ويعلم أنها زائدة في ضيغم بأمرين أحدهما: أنه من ضَغَم، والثاني: أن الياء لا يكون أصلاً في بنات الأربعــة، وفي الفعل نحو: بَيْطَرَ وبَيْقَرَ، وزيادتها ثالثة في الاسم نحو: عثْيَر؛ لأنه من العثَّار إذ العثَّار مما يجلبه (١)، ولأن الياء لا تكون أصلا في بنات الأربعة، وأما مُــرْيَم ومَدْيَن فوزنهما مَفْعَل، وكان الأصل مَدَان ومَرَام إلا أنهم صححوا الياء على الأصل كما صححوا الواو في مَكْوَزة، وإذا كان التصحيح قد يأتي في نحو القَوَد، كان العلم أذهب فيه وأولى به لما ذكرنا من أنهم يغيرون الأعلام كثيراً، ولو كان مَرْيَم مثل عثير في زيادة الياء، لوجب أن تكسر صدره، فتقول: مرْيَم مكسورة الصدر/ ولهذا لم يحكم بزيادة الياء في ضَهْيَاء (٢)، لأن صدره مفتوح؛ ٢١٤/أ ويَهْيَرٌ (٣) الياء الأولى فيه زائدة، وليست الثانية بزائدة لهذا المعنى فإذا قيل: يَهْيَرُ بالتحفيف، فهو بمنزلة يَرْمَعُ، وإذا ضوعف آخره، فالياء فيه على ذلك الاعتقاد؛ لأن الأصل ترك التضعيف، وإذا قيل: يَهْيَرّي بالتضعيف والألف؛ فالألف للتأنسيث؛ لأنه لم ينون، ثم لا يجوز أن يكون للإلحاق، إذ ليس في الكلام مثل

أعلم أن الياء والهمزة والميم إذا وقعت أولاً، فالحكم فيها الزيادة إلى أن

أي أن العثير الذي هو الغبار مما يجلب العثار، انظر: اللسان (عثر) .

<sup>(</sup>۲) انظر: ۱۱۹۸.

<sup>(</sup>٣) قال سيوبه في (٣٤٦/٢)، وأما يَهْير فالزيادة فيه أولاً؛ لأنه ليس في الكلام فَعْيَلٌ.

سَـفَرْحَل بسكون الفاء، وتحرك الراء وسكون الجيم، فتحعل يَهْيَرَّى ملحقا به، ولا تـزاد الياء ثالثة في الفعل، كما لم تزد في الاسم (١)، فليس هنا مثال فَعْيَل كما كما كان مثال بَيْطَرَ، وتزاد رابعة في زِبْنيَة وعِفْرِيَة، وخامسة في سُلَحْفَية يدل على ذلك السَّلاَحِف، وأن الياء لا يكون أصلا في بنات الخمسة إلا أن يكون أولا، وأما قولهم: سُلْحُفَاة، فقد حكي عن أبي على أنه مغير عن هذا على حد قولهم في حَارية، حَارَاة وناصية نَاصَاة قال:

لَقَدْ آذَنَات أَهْلَ اليَمَامَة طَيُّء بَحَرْب كَنَاصَاة الأَغَرِّ الْمُشَهَّر (٢)

وهـــذا القول يضعف في الظاهر لما تقدم (٣)، من أن حرف الإلحاق لا يغير، ولا يجوز أن يكون الملحق مغيراً عن زنة الملحق به بدلالة أن أحداً لا يدغم نحــو: مَهْدَد، ووجهه أن الأصل قد ثبت، وهذا تغيير عارض، فلا يعتد به، ولو قــيل: إن الألف زائدة لغير الإلحاق، كان أمثل، وهذا هو الذي عليه الجماعة، وإنما ذلك شَيء حوزه.

ويــاء عِفْرِيَة ورِبْنِيَة يعلم زيادتها بأمرين أحدهما: أن الياء لا يجيء أصلا في بنات الأربعة.

والـــثاني: الاشـــتقاق كقولهم: عَفْر وزِبْنَة: وتَحِيء الياء زائدة رابعة في الفعـــل نحو: سَلْقَيْت، وهي ملحقة لـــه بدَحْرَحْت إذا لم يجعل الأصل الألف على ما مضى بيانه.

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ جميعها، وقد أشار الشارح إلى زيادة الياء ثالثة في الاسم في عثير، ١٢١٧.

<sup>(</sup>٢) بيت من البحر الطويل، قائله حريث بن عتاب الطائي . الشاهد: قوله "ناصاة" الأصل ناصية .

ورد في الصحاح (نصا)، والأفعال للسرقسطي (٣٦٣/١)، واللسان والتاج (نصا) .

<sup>(</sup>٣) انظر: ١٢١١.

وأما قوله: "إن الياء والواو لا يكونان أصلين في بنات الأربعة إلا في التضعيف فذلك نحو: صيصية، هو من باب القُلْقَال؛ والياء في قَوْقَيْت بدل من الواو كما أبدلت في أَغْزَيْتَ لكونها رابعة، فكل ياء وواو كانتا رابعتين فاقض عليهما بالزيادة إلا في التضعيف.

وأما ياجج فالسياء أصل والتركيب من يَأج، فالجيم الثانية للإلحاق بحَعْفَر (١)، ولو كانت الياء زائدة، لوجب أن يقال: يأجّ فيدغم، وذهب بعضهم إلى أن هذا مثل مَحْبَب في إظهار التضعيف لغير الإلحاق، والقول ما ذكره/ أبو على إذ لا وجه للعدول عن الظاهر ومحض القياس من غير فائدة، وكثرة زيادة الياء أولاً لا يمنع من الحكم بكونها أصلا في يَأْجَج كما أن كثرة زيادة الميم لم تسوجب ذلك في مَهْدَد، فمن قال: إن هذا من باب مَحْبَب، فليقل مثله في مَهْدَد، والقياس والإجماع.

وأما ياء يَسْتُعور، فأصل ووزنه فَعْلُلُول (٢)، يدلك على ذلك أنه مشتمل على أربعة أحرف من حروف الزيادة الياء والسين والتاء والواو، ولا يجوز الحكم بزيادة كافتها (٣)، من حيث إن ذلك يفضي بالاسم إلى حرفين العين والراء، وقد عرفت أن الاسم المتمكن لا يكون على أقل من ثلاثة أحرف، وإذا بطل القصفاء بزيادة الجميع لم يجز أيضاً أن يحكم بزيادة السين والتاء جميعاً؛ لأنهما لا ترادان معا إلا في اسْتَفْعَل، ولم يجز أن يحكم بزيادة أحدهما على انفراده لأجل أن التاء تزاد في افْتَعَل، والسين تقل زيادته .

<sup>(</sup>۱) سيويه (۲/۲).

<sup>(</sup>۲) سيبويه (۲/۳٤٦).

<sup>(</sup>٣) كافة: لا تــستعمل إلا حالا، ولا تستعمل إلا مع العقلاء، انظر: دورة الغواص (٥٦)، شرح المفصل (١٧/١)، والتاج (كفت) .

وإنما جاء في اسطاع، وبعد كاف الضمير في أكر مُكس (١)، ثم إن الحمل على الأصل أولى، ولا يجوز أن يحكم بزيادة الياء؛ لأنك تجعل حينفذ التركيب من أربعة، وبنات الأربعة لا يكون في أوائلها زيادة إلا ما كان من الأسماء حاريا على الفعل نحو: مُدَحْرِج، فقد اتضح أنه ليس في حروف يَسْتَعُور زائدة سوى الواو، وأنه مثل عَضْرَفُوط.

<sup>(</sup>١) هي كسكسة هوازن، انظر: سر صناعة الإعراب (٢٠٢، ٢٣٠).

### قال صاحب الكتاب

## باب زيادة الواو

السواو لا تسزاد أولا، ولكنها تزاد ثانية في (١) عَوْسَج (٢) ونَوْفَل (٣)، وثالثة (٤) في جَهْوَر وقَسْوَر (٥)، وعَجُوز، ورابعة في تَرْقُوة وعَرْقُوة، وحامسة في قَلْنُــسُوة، والواو في قَسْوَر وعُنْفُوان وتَرْقُوة، وقِرْواح (١) زائدة لما تقدم من أنها والياء لا يكونان أصلين (٧) في هذا النحو (٨).

فأمـــا تَرْقُوة فيعلم (زيادتها)(٩)، بأمر آخر أيضاً، وهو أنه ليس (١٠) مثل

<sup>(</sup>١) في التكملة (في نحو) .

<sup>(</sup>٢) العوســج: شحر كثير الشوك، وهي ضروب منها ما يثمر ثمراً أحمر يقال لــه: المصح، تهذيب اللغة (٣٣٨/١).

<sup>(</sup>٣) النوفل: الرجل الكثير النوافل وهي العطايا، وقيل: السيد من الرجال، ويقال لبعض أولاد السباع: نوفل.

<sup>(</sup>٤) في التكملة شاذلي: (نحو جهور) والجهور: هو الصوت العالي، تهذيب اللغة (٦/٠٥).

القسور: الرامي والصياد، وقيل: نبت. تهذيب اللغة (٣٩٨/٨).

<sup>(</sup>٦) القرُّواح: حلد من الأرض وقاع لا يستمسك فيه الماء وفيه إشراف وظهره مستوٍ لا يستقر به ماء إلا سال عنه يمينا وشمالا، تهذيب اللغة (٤٢/٤) .

<sup>(</sup>۷) انظر: ۱۲۱٦.

<sup>(</sup>A) في أ (الحكم).

<sup>(</sup>٩) (زيادتها) ليست في (أ) .

<sup>(</sup>١٠) في التكملة شاذلي (ليس في الكلام) .

جَعْفُر، ولا يكون عُنْفُوان <sup>(١)</sup>، كتُرْجُمَان <sup>(٢)</sup>، لما ذكرت .

فأما عِزْويت فالواو فيه لام؛ لأنه كعِفْرِيت، وليس في الكلام فِعْوِيل، ولا تكون الواو والياء (٣)، أصلين؛ لأن الواو لا تكون أصلا في هذا النحو<sup>"(٤)</sup>.

## قال المفسر:

أعلم أن السواو لم يزد أولاً لأجل أنها لو زيدت أولاً، لم تخل من أن تكون مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة، فلو كانت مضمومة اطرد فيها الهمز، كما قالوا: أُجُوه وأُقِّتت، ولو كانت مكسورة؛ لجاء الهمز بحيئا يقارب الاطراد كإشاح وإعاء/ والهمز (٥) في المكسورة (٢)كثير (٧)حتى ذهب بعضهم إلى إجرائها ٢١٥/أ (في السصدر)(٨) مجرى المضمومة في الاستمرار (٩)، ولو كانت مفتوحة، لأفضى بها التصغير في الاسم إلى الضم كقولك: وُجَيه في وَجْه، فكان يصير إلى الهمزة

<sup>(</sup>۱) في تهـــذيب اللغـــة (٣/٣) (قال الليث: وعنفوان الشباب أول بهجته، وكذلك عنفوان النبات، قلت: عنفوان فعلوان من العنف ضد الرفق، ويجوز أن يكون الأصل فيه أنفوان من ائتنفت الشيء واستأنفته إذا اقتبلته فقلت الهمزة عينا فقيل: (عنفوان).

 <sup>(</sup>٢) الترجمان بالضم والفتح: هو الذي يترجم الكلام أي ينقله من لغة إلى لغة أخرى، ومثاله
 (فعللان) اللسان (ترجم) .

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي (التاء).

<sup>(</sup>٤) التكملة شاذلي (٢٣٦)، والتكملة مرجان (٥٥١ ٥٥٠) .

<sup>(</sup>٥) في أ (الهمزة) .

<sup>(</sup>٦) في وظ (المكسور).

<sup>(</sup>٧) في أود (كثيرة) .

<sup>(</sup>٨) (في الصدر) ليست في أ .

<sup>(</sup>٩) انظر: المنصف (٢١٨/١، ٢٢٩).

أيسضاً، ألا تسراك تقول: أُجَيّه، وكان في الفعل ينضم إذا بني للمفعول به نحو: ضُرِب؟ لأن الصدر من كل فعل بني للمفعول به مضموم إذا كان متحركا، هذا ولا يسسلم الواو في حال الفتح من الهمزة كل السلامة، ألا تراهم قالوا: أحد وأناة وأحم في وَحَد ووناة ووجم، وإن لم يكن كثيراً، وإنما الغرض أنه يغلب عليها الهمسز، فلما كان الواو لا يسلم أولاً، رفضوا زيادتها لأجل أن الزيادة يطلب منها نفس الحرف، فمن المحال أن يقع موقعاً لا يسلم فيه لفظه كما أن الألف لا تزاد أولاً، ثم تهمز أو يؤتى قبلها بهمزة الوصل؛ لأن اللفظ إذا لم يبق كان التعرض للزيادة فيه بعيداً من الصواب، وليس ذلك الحرف الذي تبدله من كان التعرض للزيادة فيه بعيداً من الصواب، وليس ذلك الحرف الذي تبدله من أن تقبل عليه أولاً فتزيده، وتترك التحول من شيء إلى شيء، وتعاطي فعل يصير كلا فعيل ، قالوا: وتزاد ثانية في نَوْفَل وهو من النَّفُل والنَّافِلة العطية (١٠)؛ لأن السيد من شأنه العطاء، وزيادتها ثالثة نحو: جَهْوَر من الجَهَارة، وقَسُورَة من القَسْر، وعَجُوز من العَجْز .

ويدل على زيادة الواو فيما لا اشتقاق لــه ما أَصَّلَه من أن الواو والياء لا يكــونان أصــلا في بــنات الأربعة، وزيادتها رابعة في تَرْقُوة وخامسة في قَلْنُسُوة (٢)، واستدل على أن الواو لا تكون أصلا في نحو: تَرْقُوة بأمر آخر، وهو أن مــثال جَعْفُر لا يكون في الكلام، فلو كان بدل الواو في تَرقُوة حرف (٣)، آخــر من حروف الزيادة يجوز أن يكون أصلا في بنات الأربعة كالنون مثلا،

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب اللغة (٣٥٤/١٥).

 <sup>(</sup>٢) في ر، وظ (قلنسوة على أن الواو لأنك في نح: ترقوة) .

<sup>(</sup>٣) في د (حرفا) .

لوجب الحكم بزيادته لئلا يعود <sup>(١)</sup> إلى إثبات أصل غير ثبت.

وقروًا ح فعروال؛ لأن الواو لا يكون أصلاً في بنات الأربعة وهو من تركيب القراح.

وقــولــه: "ولا يكــون عُنْفُوان كتُرجُمَان" يعني به أنه لا يكون على فُعْلَلان، ويكون الواو أصلاً بإزاء الميم في تُرْجُمان لأحل أن الواو لا يكون أصلا في بنات الأربعة.

وأما عزْويت فالتاء فيه زائدة، والواو أصل، ومثاله فعْليت كعفْريت، ألا تـــرى أن غَفْريتاً من العَفْر، ولا وجه لأن تجعل الواو زائدة، والتاء أصلا؛ لأنك حينـــئذ تعدل عن مثال فِعْلِيت الموجود إلى مثال فعْوِيل/ الذي ليس بثبت، فلا ٢١٥/ب يجوز أن يكون فعُليلا كعُرطيل؛ لأن الواو لا يكون أصلا في (٢)، الأربعة، وكل واحد من الواو والياء يجري على ما ذكرنا في الألف من الوجوه (٣).

فالأول: أن يكون لمُعَنى كواو الضمير في نحو: ضَرَبوا.

والسثاني: أن يكون للإلحاق كواو جَدْوَل وقَسْوَر؛ لأن جَدْوَلا ملحق بَجَعْفُ ــ وكذا قَسْوَر وخَوْلُع للذي لا حزم لـــه ولا قوة قلب، وهو من الخَلْع، كأن فؤاده قد خُلعَ منه، وقد يقال (١): خَوْلَع، فيجعل عبارة عن الجُبْن (٥) قال جرير:

-1775-

<sup>(</sup>١) في ظ (يقود).

<sup>(</sup>٢) في د (في بنات الأربعة) .

<sup>(</sup>٣) انظر: ١٢١١.

 <sup>(</sup>٤) في ظ (يقال به) وفي د (يقال لــه) .

<sup>(</sup>٥) انظر: تهذيب اللغة (١٦٤/١).

لاَ يَغْرُرُنَّكُ أَن تَرَى لُجَاشِعِ جِسْمُ الرِّجَالِ فَفِي القُلُوبِ الخَوْلَعُ(١)

كأنــه قال: في القلوب ما يَخْلَعُها: وفي الفعل نحو: (حَوْقَل، والياء في ضَيْغَم؛ لأنه ملحق بَجَعْفَر وفي الفعل نحو)(٢) . بَيْطَر .

والسضرب السثالث: أن يكسون للمد فالواو نحو: عَجُوز، والياء نحو: قَسَضِيْب، وكسذا إذا لم يكن فيه مد، وكان لإطالة البناء نحو الواو في قَلَنسُّوة؛ لأنها ليست لمعنى كألف فَاعِل، ولا للإلحاق؛ وإنما هي زيادة محضة .

<sup>(</sup>١) بيت من البحر الكامل بين الشارح قائله .

ففي القلوب الخولع: يقول: هم حبناء كأن أفئدتهم مخلوعة من الفزع .

الشاهد: قوله: "الخولع" .

ورد في ديــوانه (٢٦٩)، ونقائض حرير والفرزدق (٩٦٧)، وتهذيب اللغة (١٦٤/١)، والصحاح (خلع) والاقتضاب (١٧١/٣)، واللسان والتاج (خلع) .

في الديوان والنقائض والتهذيب واللسان والتاج (لا يعجبنك –جلد الرجال) .

وفي الصحاح واللسان والتاج (الفؤاد) وفي اللسان والتاج (بمحاشع) .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في (ر، وظ) .

### قال صاحب الكتاب:

### باب زيادة الميم

وهي تزاد أولا في المصادر، وأسماء المكان والزمان، فالمصدر نحو: ضرّبته مضرّبنًا، والزمان نحو: أتت ضرّبته مضرّبنًا وقتلته مَقْتَلاً، والمكان كقولنا: هذا مَضْرِبنا، والزمان نحو: أتت النّاقة على مَنْتِجها وعلى مَضْرِبها تريد زمان نتاجها، وقالوا: أرض مَأْسَدَة للتي تكثر بها الأسود، وتزاد في أول مَفْعُول وَمُفْعَل ومُفْعِل ومِفْعَال ومِفْعَل، وهي في مَنْبِج<sup>(۱)</sup> لاسم هذا البلد زائدة لكثرة زيادتها أولا، وتعلم زيادتها أيضًا بأنه ليس في الأصول مثل جَعْفِر.

فأما الميم في مَعَد (٢)، فأصل لقولهم: تَمَعْدَد (٣)، وكذلك ميم مِعْزَى لقولهم: مَعَزٌ (١).

والميم في مَنْجَنِيق (٥) أصل والنون التي تلي الميم زائدة (١)، فأما ما رواه بعضهم من قولهم: جَنَقُونا(٧)يريد رَمَونَا بالمَنْجَنِيق، ففيه بعض حروف المَنْجَنِيق،

<sup>(</sup>۱) منبج: اسم موضع بالجزيرة، انظر معجم ما استعجم: ۱۱، ۱۲۶۰، وانظر: الكتاب ۲۳۷/۲، والأصول ۲۳۷/۳.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكتاب ٣٤٤/٢، والمنصف ١٠٨/١، ١٢٩، وشرح الشافية ٢/٥٣٥.

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (تمعددوا).

<sup>(</sup>٤) قال سيبويه في ٣٤٤/٢: (فأما المعزى فالميم من نفس الحرف لأنك تقول: معز ولو كانت زائدة لقلت: عزاء فهذا ثبت كثبت أولق)، وانظر: المنصف ١٣٢/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: الكتاب ٣٤٤/٢، والأصول ٣٣٧/٣، وانظر: الخلاف فيه في المنصف ١٤٦/١، ١٤٦٠. انظر: الكتاب ٢٤/٣، ١٤٨، ١٤٧.

<sup>(</sup>٦) في التكملة مرجان: (زيادة).

<sup>(</sup>V) انظر: تهذيب اللغة ٣٠٧/٨، وشرح الشافية ٣٥٠، ٣٤٤/٦.

وليس منها كقولهم: لأال لبائع اللؤلؤ وليس (١) منه، ولا يجوز أن تكون الميم والمنون في الكلمة والمدتين؛ لأنه لا تجتمع زيادتان في (٢) أول الكلمة في هذا الضرب من الأسماء (٣)، وإنما تكون في الجارية على أفعالها نحو: مُسْتَخْرِج ومُنْطَلِق. فأما قولهم: إنْقَحْل (١)، فلا اعتداد به لقلته، فمتُنْجَنِيق كعَنْتِرَيس (٥)(١).

فأما مَنْجَنُون (٧) فَفَعْلُلُول النون الأخيرة متكررة زائدة.

فأما ميم مَأْجَج (^) ومَهْدَد، فأصلان (٩) كما كانت ياء يَأْجَج كذلك لظهور التضعيف، ولو كانت الميم زائدة، لأدغمت المثلين.

والميم في مِرْعِزَّاء (١٠) زائدة، وليست (بأصل)(١١) كطِرْمَسِاء (١٢) ؟

<sup>(</sup>١) في روض (وليس من اللؤلق).

<sup>(</sup>٢) (في) ليست في التكملة (مرجان).

<sup>(</sup>٣) (و) ليست في التكملة.

<sup>(</sup>٤) في تهذيب اللغة ٤/٠٠: (يقال: تقحل الشيخ تقحلا، وتقهل تقهلا إذا يبس حلده، عليه من البؤس والكبر، وشيخ انقحل من هذا)، وانظر اللسان (قحل).

<sup>(</sup>٥) العنتريس: الناقة الوثيقة الجواد، وقد يوصف به الفرس. تهذيب اللغة ٣٣٧/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: الكتاب ٣٤٤/٢.

<sup>(</sup>٧) انظر: الكتاب ٢/٤٤٣، والأصول ٢١٦/٢، والمنصف ١٤٥/١. والمنحنون: الدولاب. المنصف ٢٤/٣.

<sup>(</sup>٨) مأجج: اسم موضع.

<sup>(</sup>٩) انظر: الكتاب ٣٤٤/٢.

<sup>(</sup>١٠) المرعزى: الزغب الـذي تحت شعر العنز وهو مِفْعلّى، لأن فَعْلَلَج لم يجئ، وإنما كسروا الميم إتباعا لكسرة العين كما قالوا: منخر ومنتن، وكذلك المرعزاء إذا خففت مددت، وإن شددت قصرت، وإن شئت فتحت الميم وقد تحذف الألف فيقال: مزْعز، الصحاح (رعز).

<sup>(</sup>١١) (بأصل) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>١٢) الطرمساء: الظلمة الشديدة. تهذيب اللغة ١٤٦/١٣.

لأنها قد ثبتت زائدة / في قولهم: مِرْعِزَّى (١) كما كانت التاء في تُرْتُب (١) زائدة ٢١٦ ألقولهم: تَرْتُب، فلا تزاد الميم وسطا إلا بِثَبَت (١) كما لا تزاد الهمزةغير أول إلا بَشَبت. وزعم الخليل ان ميم دُلامص (١) زائدة ويستدل على زيادتها بالمعنى، وأنها (٥) من الدَّليص، وقالوا: دِرْعُ دِلاَص (١)، وامْرَأة دَلِيَصة مَلْسَاءَ برَّاقَة، ويقَوِّي ذلك أنهم قالوا (٧): لَبَنَّ قُمَارِص (٨)، وقال الأصمعي في قولهم في صفة ويقو في من الأسد: هِرْمَاس: إنما هو من الهَرْسِ (٩)، وجاءت الميم أحيرًا (١١) زائدة في قولهم: وردِم (١١) وسُتْهُم (١١) وزُرْقم (١١) جعلوه من الدَّرَدِ والسَّتَة والزَّرَق (١١).

<sup>(</sup>١) انظر: الكتاب ٣٢٤/٢، ٣٢٤، ٤٤٣، والأصول ٣٢٧/٣.

<sup>(</sup>٢) في الصحاح (رتب) أمر تُرتَب على تُفْعَل بضم التاء وفتح العين أي ثابت، وانظر اللسان (رتب).

<sup>(</sup>٣) أي بحجة.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأصول ٢٠٨/٣.

<sup>(</sup>٥) في التكملة مرجان: (أنه).

<sup>(</sup>٦) في التكملة شاذلي: (دلاص للبراق) وفي التكملة مرجان: (دلاص أي سابغة للبراقة). قال الخليل في العين ٩٩/٧: (درع دلاص، ودروع دلص، ويجيء الدلاص بمعنى الجمع وهي اللينة)، وانظر تهذيب اللغة ٢٣/١٢.

<sup>(</sup>٧) في التكملة: (قد قالوا).

<sup>(</sup>٨) القمارص: الشديد القرص وهو اللبن الذي يقرض اللسان من حموضته. اللسان (قرص).

<sup>)</sup> الهرس من الأسود: الشديد المراس. تهذيب اللغة ٢٣/٦.

<sup>(</sup>١٠) في التكملة مرجان: (آخرا).

<sup>(</sup>١١) في المصحاح (درم)، (المدردم: المناقة المسنة) وفي اللسان (دردم)، (مرة دردم: تلهب وتجيء بالليل).

<sup>(</sup>١٢) في تهذيب اللغة ١١٧/٦: (يقال رجل ستهم إذا كان ضخم الاست).

<sup>(</sup>١٣) في تهذيب اللغة ٤٠١/٩: (مما زادوا فيه الميم رحل زرقم للأزرق، وقال الليث: إذا اشتدت زرقة عين المرأة قيل: إنها لزرقاء زرقم).

<sup>(</sup>١٤) التكملة شاذلي: ٧٣٧- ٢٣٨، والتكملة مرجان: ٥٥٥-٥٥٥، انظر الكتاب ٣٢٨/٢،

### قال المفسر:

أعلم أن الميم بمنزلة الهمزة والياء في أنه إذا وقع أولاً رابعة، فالحكم الزيادة، ويفارق الياء من حيث إنَّه إذا وقع حشواً لم يحكم بزيادته إلا بثَبَت، فزيادته أولاً قد حاءت في الأسماء فقط، وذلك في المصادر، وأسماء الزمان والمكان، فالمصدر (١) كقولك: ضَرَبُّتُه مَـضْرَبا، والمكان نحـو: الْمَحْلِس والمَحْيِس، والزمان نحو: أتَّت النَّاقَة على مَضْربِها، ومَنْتِجِها تريد زمان نِتَاجِها وضِرابِها، وزيدت في اسم الفاعل والمفعول مما زاد على الثلاثة لفظاً نحو: مُكْرم ومُكْـرَم، ومُقَاتِـل ومُقَاتَل، ومُسْتَخْرج ومُسْتَخْرَج ومُنْطَلِق ومُحْمَرٌ، وكذا جميع الأبنية التي تزيد على ثلاثة أحرف، وزيد في الثلاثة إذا أخذ منه المفعول نحو: مَضْرُوب، وحاء في مِفْعَال في الكثرة نحو: مِعْطَار (٢) ومِهْدَار، والميم في زيادتها أولاً تربى على صواحبها، ألا ترى أنك تزيد في كل اسم فاعل مما يزيد على الثلاثة ميماً، ولا تفتقر في ذلك إلى سماع، ولا تجد فِعْلاً بهذه الصفة لا يكون في اسم فاعلة الميم، وكذا كل مصدر وظرف تأخذه من الفعل، والميم مصاحب له، وليس كذلك الهمزة لأجل أن نحو: أَحْمَر وأَصْفَر ليس بباب يستمر، ولا يفتقر فيه إلى السماع، وكذلك نحو: يَرْمُع لا يطرد، إلا أن الهمزة والياء قد زادا عليه من وجه، وهو أنهما يزادان على الاستمرار في الفعل نحو: أَذْهَب ويَذْهَب، ما من مضارع إلا ويدخله الهمزة والياء، ومع ذلك فإن زيادتهما في الاسم كثيرة نحو: أَحْمَر ويَرْمَع، والميم لا يزاد في الفعل بوجه، فلا يكون فيه مَفْعَل.

<sup>(</sup>١) يعني به المصدر الميمي.

<sup>(</sup>٢) في روظ (مطعان).

فأما نحو: تَمَنْدل (۱)، فلا اعتداد به، والفصيح تَنَدّل (۲)، فلا تظنن أن تقديمهم الهمزة والياء على الميم على غير الواحب، وإذا وقع الميم أولاً (رابعة) (۲) لم تجعل أصلاً إلا بدليل يقوم من ذلك معزى، فالميم فيه أصل لقولهم: /مَاعِز ومَعِز، ألا ترى أنك لو حعلت الميم في معزى زائدة، لوحب أن يكون مِفْعَلا، ولو كان كذلك لم يأت من التركيب ما الميم فيه ثالث، فلو قضيت بزيادة الميم دخل عليك أن تجعل معزى من حرفين، وذلك لا يجوز، وليس هنا حرف محذوف كما كان في دَمٍ وغَدٍ لأجل أنا لم نجد في تصرف هذا التركيب شيئاً حاء فيه حرف لين بعد الزاى كما حاء بعد الميم في دَمٍ حَيْث قلت: دَمِي، وكذا معد وزنه فَعَلَّ، والميم فاء؛ لأنهم قالوا: تَمَعْدد، وتَمْفَعَل ليس أصل يحمل عليه، وإنما حاء من ذلك تَمَسكن وتَمَنْدَل وتَمَدْرَع (٤) وليس بالفصيح، وإنما الكلام وتَمَدَّن وتَدَرَّع، وإذا كان كذلك علمت أن تَمَعْدُد تَفَعْلُ، وأن الميم فيه أصل، وقد حاء أيضاً مَعَدّ من التركيب.

۲۱٦/ب

وكذا مُنْجِنيق الميم فيه أصل يدلك على ذلك أنهم قالوا: مَحَانِيق، فحذفوا النون التي بعد الميم، وإذا تبت زيادة النون بعد الميم، لم يجز الحكم

<sup>(</sup>١) قَالَ فِي الأُصول ٢٣٠/٣: وقال: تمندل بالمنديل يتمندل تمندلاً إذا مسح يده بالمنديل وأكثرهم يقول: تندل يتندل تندلا، وهو أجودهما).

<sup>(</sup>٢) في تهذيب اللغة ١٢٤/١٤: (وتندلت بالمنديل أي تمسحت به من أثر الوضوء أو الطهور ويقال أيضاً: تمندلت)، وقال في اللسان ندل: (وأنكر الكسائي تمندل).

<sup>(</sup>٣) (رابعة) ليست في أ.

<sup>(</sup>٤) قال في الأصول ٢٣٠/٣: (قالوا: تمدرع من المدرعة يتمدرع تمدرعا وأكثرهم، تدرع يتدرع تدرعا وهو القياس. وهو أكثرهما وأجودهما، وقالوا: تمسكن يتمسكن تمكننا وهو أجودهما وهو القياس).

بزيادة الميم؛ لأنك حينئذ تجمع على أول الكلمة زيادتين، وذلك لا يكون إلا في الأسماء الجارية على الفعل نحو: مُنْطَلِق، فأما نحو: إنْقَحل من القَحْل، فلا اعتداد به لقلة نظيره، وليس فيما ذكروه من قولهم: جَنَقُونا دلالة على زيادة الميم لأجل أنه يكون فِعْلا صيغ لهذا المعنى وضمن بعض حروفه ليكون أبين كما قالـوا: لأَّال مـن اللؤلـؤ، وذاك أن لأَّال فَعَّال كَقَتَّال وضَرَّاب، ولُؤْلُو رباعي مثل بُـرْثُن وقُلْقُــل، والرباعي لا يؤخذ منه فَعّال؛ لأنه يعود إلى الحذف، فتصير هادماً وأنت تقصد البناء، فلزَّال وضع من تركيب لَ أَ لَ لَمْ يلابس اللُّولُو ويبيعه كالسَمان والعَوَّاج، فكما لا يدل لأَّال على أن اللَّوْلُو من الثلاثي كذلك لا يدل جَنَقُونَا على أن الميم في المنْجَنِيق زائدة فمَنْجَنِيق مثل عَنْتريس، فوزنه فَنْعَلِيل النون الثانية (١) أصل بإزاء الراء من عَنْتُريس، ولا يكون النون الأول أصلاً لقولهم: مَجَانِيق، فإن قلت: إن صاحب الكتاب لم يقل إنْقَحْل: إن الهمزة والنون أصليان (٢)، وإن وزن الكلمة فِعْلَلٌ مثل حرْدَحْل (٣) لأجل أنه رأى الاشتقاق يسقط الهمزة والنون، وذلك قولهم: رجل قُحِل، فما الذي منعه من أن يحكم بزيادة الميم والنون في مَنْجنِيق لقولهم: جَنَقُونَا، وهلا دعاه امتناعهم من جمع زيادتين على أول الاسم غير الجاري على الفعل أن يحكم بكون الهمزة والنون أصليين ويعرض عن الاشتقاق كما /يحكم بأن الميم في مَنْجَنِيق أصل لئلا ٢١٧/أ يجتمع زائدتان (٤)، ولم يذكر جَنَقُونا.

<sup>(</sup>١) في روظ: (الأخيرة).

<sup>(</sup>۲) انظر الكتاب ۳۱۷/۲.

<sup>(</sup>٣) في تهذيب اللغة ٥/٣٣٦: (قال شمر: رجل جردحل وهو الغليظ الضخم وامرأة جردحلة كذلك).

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ٣٤٤/٢.

فالجواب أن هذا سؤال قوى إلا أنه لا يدخل على صاحب الكتاب، وذاك أنه لم يثبت جَنَقُونا فيقال: إن الاشتقاق قد أعرض عنه في مَنْجَنِيق، وأخذ به في إنْقَحْل، وإنما روى ذلك غيره، وزعم الفراء أنها مُوَلَّدة، وإنما يدخل على أبي على؛ لأنه ذهب إلى أن جَنَقُونا لا يدل على زيادة الميم في مَنْجَنِيق، وأنه يحكم بكونه تركيباً مستأنفاً كالأال؛ لئلا يثبت زيادتين في أول الاسم غير الجارى على الفعل، فيقال له: إن هذا بخلاف طريقة صاحب الكتاب؛ لأنه لم يقل: إن إنْقَحَلا بناء خماسي وإن كان فيه حروف قَحْل، وكان مناسباً لـه بل التزم ما ليس لــه نظير من إثبات زيادتين أخذاً بالاشتقاق، والجواب عنه أن إِنْقَحْلا صفة مثل قَحِل يقال: رَجُل قَحِل وإِنْقَحْل وامْرَأَة قَحْلَة وإِنْقَحْلة (١)، وليس لأحدهما مزية على صاحبه في المعنى، وإذا كان كذلك وحب أن تكون الهمزة والنون زائدتين، وأما مَنْجَنِيق فليس حاله مع جَنَقُونَا هذه الحال وذلك أن منجنيقاً اسم جنس وَجَنقُونا فِعل يوضع للدلالة (٢) على الرّمْي بها، ومن طريق الضرورة يجب الحكم بأن مَنْجَنِيقاً هو المقدم في التأليف، ألا ترى أنك لا تتصور لِحَنَقُونا معنى ما لم يكن للمُنْجَنيق كا أن قولك: سَافَه لا يكون إلا بعد السيف، وإذا ثبت أن مَنْجَنِيقاً مقدم في التأليف، وأن جَنَقُونا بعده جاز أن يقال: إن هذا فعـل وضع لــه، و لم يـشتق مـن تركيبه كما أن الأَّالا وضع لمن يبيع اللَّوْلُوَّ، ولا يكون لأَالا إلا بعد أن يثبت اللَّؤلُو إذ لا تضع اسماً يدل على بائع الشَّىء قبل أن يسمى ذلك الشيء كما لا تضع فِعْلاً يدل على معنى الرّمي بشيء لم يسم، ولم

<sup>(</sup>۱) في تهذيب اللغة ٤٠٠٥: (يقال: تقحل الشيخ تقحلا، وتقهل تقهلا إذا يبس جلده عليه من البؤس وشيخ انقحل من هذا).

<sup>(</sup>٢) في ظ: (على الدلالة) وفي د: (الدلالة).

يذكر، ولم يمكن أن يجعل قَحِل شيئاً موضوعاً بعد انْقَحْل؛ لأنه صفة مثله، وليس أحدهما باسم حنس والآخر فِعْلاً وضع لملابسة (١) ذلك الجنس، ويتصرف التركيب على هذا المعنى نحو: قَحِل (٢) يَقْحُل قَحَلاً إذا يبس عظمه، فلم يكن ترك الحكم بأن أصل إنْقُحْل قَحل إلا عدولاً عما يقود إليه المعنى ويشهد به الحِسّ، فهذا هو الفصل الذي يؤنس بما ذهب إليه أبو على. وأما مَنْجَنُون فَفَعْلَلُول النون الأولى أصلية (٣) والنون الأخيرة مكررة، ألا ترى أنك تجد فيه من حروف الزيادة ميماً وواواً وثلاث نونات، فلا يجوز الحكم/ بزيادتها جميعاً؛ لأنك تترك الاسم حينئذ على حرف واحد وهو الجيم، ولا يجوز الحكم بزيادة النون الأولى؛ لأنهم (٤) قالوا: مَنَاجِين، فلم يحذفوها، وإذا ثبت أن النون الأولى أصل، لم يجز الحكم بزيادة الميم؛ لأجل أنك حينئذ تجعل التركيب من نَجَن، فينجذب إلى باب سَلسَ (٥)، وقد ذكرنا أن الحمل عليه بغير دليل مردود، فقد ثبت أن الميم مع النون الأولى أصليان، وبقى الكلام في النونين الأخيرين، فتجعل النون الثانية التي قبل الواو لاماً.

وتكون الكلمة رباعية: نحو: مَنْجَن كعَرْطُل (١)، (ثم كررت لام الفعل وزدت واواً كما كررت لام عَرْطُل) (٧) وزدت ياء، فقلت:: عَرْطَلِيل، وقياس

-1744-

۲۱۷/ب

في روظ، ود: (لمعنى ملابسة). (1)

الصحاح (قحِل) واللسان (قحل). (٢)

في د: (أصلية والثانية مكررة). (٣)

في أ: (كأنهم). (٤)

في د: (سلس وقلق). (0)

العرطل: الطويل من كل شيء. تهذيب اللغة ٣٤٧/٣. (7)

ما بين القوسين ليس في روظ. **(Y)** 

من قال في مثال ضَرّب: فَرْعَل فلفظ بالزائد أن تقول في مَنْجَنُون: فَعْلَلُون، ولا يجوز أن تجعل كل واحدة من النونين أصلاً؛ لأنك حينئذ تجعل الكلمة خماسية والخماسي لا يأتي مكسراً في كلامهم، وإنما يكسر على استكراه، ومُناجِين كثير في الاستعمال (١). وأما ميم مَأْجَج ومَهْدَد،، فالذي يدل على أنه أصل إظهارهم التضعيف إذ لو كان مَفْعَلا لوجب أن يقال: مَأجّ وَمَهدّ، فمَأْجَج ملحق بالجيم الثانية بجَعْفر، وقد تقدم أنه لا يحمل على مَحْبَب؛ لأجل أنه على غير القياس، ولو لم نجد لمُحبّب تركيباً من حب لحكمنا بأن الميم أصل، وأنه من تركيب مَحَبّ، وأن الباء الثانية للإلحاق إلا أن لما وجدناه من الحُبّ لزمنا الحكم بزيادة الميم، وحمل إظهار التضعيف على العدول عن الظاهر، ولم نحد لَمُأجَج ومَهْدَد شيئاً من أجّ وهَدّ يُنَاسِبه في المعنى مناسبة حَبّ لَحْبَب، فلزمنا الطريق المَهْيَع (٢). وأما ميم منبِج فزائدة، وإن لم يقم دليل على أن اشتقاقه من نَبَجَ حملا على الظاهر الأكثر، وهو أن يكون الميم الواقعة أولاً رابعة مزيدة، فإن قلت: إنىك ناقبضت في هذه المسائل (٣)، وذلك أنك جعلت الحكم بزيادة الميم إذ لم يقم دليل على أنها أصل مما يُعَدُّ تركه عدولاً عن الظاهر، ثم قلت: إن ميم مَهْدَد أصل محتجاً بأني لو جعلتها مزيدة صرفت الكلمة عن ظاهرها من حيث يجب الإدغام، فالتزمت كون الميم أصلاً مع أنه ليس بالقياس المحمول عليه عندك لمثله، وهو إظهار للتضعيف؛ لأنك لا تحمل عليه مع الاستغناء عنه، ومن المحال أن يكون الأصل الذي تحتج به مثل الذي تحتج عليه بل يجب أن تكون العلة التي

<sup>(</sup>١) في د: (في كلامهم).

<sup>(</sup>٢) المهيع: الطريق الواسع الواضح. تهذيب اللغة ٣٤/٣.

<sup>(</sup>٣) في د: (المسئلة).

تعارض بها أقوى؛ لأنها إذا ساوت صاحبتها لم تكن / إحداهما بأولى من ١٢١٨/ الأخرى، فيسقط الاحتجاج، فالجواب أن الأمر كما زعمت في الظاهر لكنَّ هنا أمراً يدل على سلامة طريقتهم من التنَّاقض، وذلك أنا نمتنع من الحكم بكون الميم أصلاً أولاً مع الاستغناء عنه؛ لأجل أن زيادتها أولاً كثيرة، ونمتنع من الحكم بإظهار التضعيف على طريقة مَحْبَب؛ لأجل أن الكلام يستمر على الإدغام، ولأمر آخر من جهة القياس، وهو أن اللفظ بالمثلين يثقل، فيكون من حكم تحسين اللفظ أن يدغم، وهذا لا يوجد في زيادة الميم أو لا لأجل أن كونها مزيدة لا تفيد تخفيفاً في اللفظ لا يكون إذا كانت أصلاً، وإذا كان الأمر على هذا كان الحكم بإظهار التضعيف عدولاً عن موجب الترجيح بالكثرة، ومقتضى القياس والعدول عن الحكم بزيادة الميم تركأ لموجب الترجيح فقط، فقد حصل للأصل الذي عورض به مزية ظاهرة على الأصل الذي عورض ورفض اعتقاده، فاعرفه فإنه من الأصول التي لم نجد أحداً نظر إليها مع التباس الأمر وقوة الاعتراض. وأما ميم مِرْعِزَاء فزائدة ووزنه مِفْعِلاء، وليس بفِعْلِلاء كطِرْمِسَاء، وذلك أنهم قالوا: مِرْعِزَّى، فالألف زائدة لا محالة، وإحدى الزايين كذلك (١)، فتبقى الكلمة بعد سقوط الألف وإحدى الزايين مِرْعِز، فيكون مثل مَحْبِس، ولا يكون الميم أصلاً لأجل أنك لا تجد مثال جَعْفِر بكسر الفاء، فتجعل الميم فاء، وتجد مثال مَفْعَل وجوداً شائِعاً، ومن المحال حمل المثال على غير الثبت مع وحود البناء المستعمل، وشبه هذا بقولهم: تُرْتُب، وذاك أنهم حكموا بزيادة الـتاء في تُـرْتُب، وإن كـان يجوز أن يكون فُعْلُلاً كَبُرْتُن؛ لأجل

<sup>(</sup>١) في روظ، ود: (كذلك للتكرير).

قـولهم: تَرتُب بفتح التاء، وليس في الكلام مثل جَعْفُر بضم الفاء، فوجب الحكم بزيادة التاء ليكون على مثال تَفْعُل الموجود، ثم لما استقر زيادته في حال الفتح حكم بأنه مزيد في حال الضم؛ لأن المعنى واحد، وليس تُرتُب إذا ضم بدليل على شَيء غير ما يدل عليه تَرْتُب بالفتح كذلك لما ثبت زيادة الميم في مَرْعَزّى حكم بذلك في مِرْعِزَاء، وإن كان يحتمل أن يكون كطِرْمِسَاء؛ لأجل أن الحرف إذا ثبت زيادته (١) في أحد المثالين الجاريين على مسمى واحد، ثبتت في الآخر، ولـو حملـت تُرتُب إذا ضم على أنه بناء مستأنف كنت تاركاً لظاهر الحال، ولو حسن ذلك لجاز أن تحمل أحْمَر على أنه تركيب مستأنف، دون أن تكون الهمزة زائدة، وهذا ظاهر الخلل، ومؤدِّ إلى أن يكون جميع الحروف المحكوم بزيادتها أصولاً. وأما زيادة الميم حشواً، فلا يكون إلا بِثَبَت، فمن ذلك قولهم: دِرْع دُلامِص(٢) وزنه فُعَامِل(٣) ؛ لأنهم قالوا: دَلِيص ودَلاص، فحذفوا الميم، وكذا امرأة دُلَمِصَة (١٠) /الوزن فُعَمِلَة هذا هو مذهب الخليل (٥)، وقال أبو عشمان: يجوز أن يكون الميم أصلاً، ويكون دُلاَمِص فُعَالِلاً فِيوافق دَلِيصاً في المعنى وفي بعض حروفه (٦)، ولا يكون من تركيبه كما أن سِبَطْراً أو دِمَثْراً في

۲۱۸/ب

<sup>(</sup>١) في د: (ثبتت زيادته أيضاً في مرعزاء).

<sup>(</sup>٢) دلامص: هو البراق. المنصف ٢٥/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ٣٢٨/٢، وقال في ٣٠٢/٢: (وأما ما هي ثبت فيه، فدلامص؛ لأنه من التدليص).

<sup>(</sup>٤) امرأة دلمصة: ملساء براقة. المنصف ٢٥/٣.

<sup>(</sup>٥) انظر الأصول ٢٠٨/٣، والمنصف ١٥١/١.

<sup>(</sup>٦) انظر المنصف ١٥١/١-١٥٢.

معنى سَبِطٍ (١) ودَمِثٍ (٢)، وفيهما حروف هذين، وليسا مشتقين من تركيب دَمِث وسَبِط بل سِبَطْر رباعي مثل حِبَحْر، وسَبِط ثلاثي؛ لأن الراء ليس من حروف الزيادة، ولو جعلنا سِبَطْراً من سَبِط لحكمنا على الراء بالزيادة، وإذا ثبت أن المثالين يتفقان في المعنى، وفي بعض الحروف، ويكون أحدهما رباعياً والآحر ثلاثياً، حاز أن لا نحكم بزيادة الميم في دُلاَمص لقولهم: دَلِيص، وتجعل كل واحد منهما بناء برأسه، ومثل سَبط وسِبَطْر ضَيْطَار (٣) وضَيَّاط (١) ؛ لأن ضَيْطَاراً فَيْعَالاً، وضَيَّاطاً فَعَّال والمعنى واحد، فيكون ميم دُلاَمِص بإزاء الراء من سِبَطْر في أنه يكون حرفاً من أصل الكلمة، وهذا قول صحيح إلا أن مذهب الخليل أوضح، والذي دعا أبا عثمان إلى ذلك قلة زيادة الميم حشواً، ومثل منهب الخليل إجماعهم على زيادة الهمزة والنون في إنْقُحل، فليس زيادة الميم حَشُواً أبعد من جمع زيادتين على (٥) أول الاسم غير الجاري على الفعل، فإذا وجب الحكم بأن إنْفَعْل إنْفَعْل لكونه بمعنى قَحَل، فلم يجب الحكم بزيادة الميم في دُلاَمِص لكونه بمعنى دَلِيص ودِلاَص، والمذهب الواضح أن يحكم بزيادة الحرف المعلوم بحيئه زائداً إذا دل الاشتقاق الواضح عليه، ولا يفكر في التزام

<sup>(</sup>١) في اللسان "سبط"، (السَّبْط والسَّبط والسَّبط نقيض الجعد).

<sup>(</sup>٢) في تهذيب اللغة ١٩١/١٤: (الدماث السهول من الأرض الواحدة دمثة كل سهل دمث والوادي الدمث السهل).

<sup>(</sup>٣) الضيطار: الرجل الضخم الذي لا غناء عنده. اللسان (ضطر).

<sup>(</sup>٤) الضياط: المتمايل في مشيته، وقيل: الضخم الجنبين العظيم الاست كالنضيطان. اللسان (ضيط).

<sup>(</sup>٥) ني د: (ني).

شيء يقل نظيره، ومما يؤنس بمذهب الخليل ما ذكره (۱) من قولهم: لَبَنَّ قُمَارِص بمعنى قَارِص فوزونه فُمَاعِل، وكذا هِرْمَاس في صفة الأسد من الهَرْسِ وزنه فِعْمَال، وبُلْعُوم وحُلْقُوم من الحَلْق والبَلْع فالوزن فُعْلُوم، وكذا زُرْقُم وسُتْهُم ودُرْدُم؛ لأنك تقول: الدّرَد والزَّرَق والسَّتَة، فلا يرى هناك ميم، وقالوا: رأس صُلادِم (۲) من الصَّلد، وخدْلُم للمرأة الخَدْلَة (۳)، وشَجْعَم للشُّجَاع من قوله: الأَفْعُوان والشُّجَاع الشَّجْعَما (۱).

<sup>(</sup>۱) هو أبو على، انظر ص: ١٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) في المتاج "صلد:، (رأس صلادم كصلد لا يخرج شعراً فعالم عند الخليل وفعالل عند غيره وكذلك حافر صلد وصلادم).

<sup>(</sup>٣) الخدلة من النساء: الغليظة الساق المستديرتها وجمعها خدال، وامرأة خدلم كخدلة. الصحاح واللسان (خدل).

<sup>(</sup>٤) رجز اختلف في قائله، فقيل: إنه أبو حيان الفقعسي، وقيل: مساور بن هند العبسي، وقيل العجاج، وقيل: الدبيري، وقيل: عبد بيني عبس. نسب إلى أبي حيان في العيني٤/٨٠، وشرح شواهد المغني: ٩٧٣-٩٧٤. ونسب إلى مساور بن هند في الحلل: ٢٨٤، واللسان (ضرزم)، والخزانة ١١/١١، ١٩٤، وقال السيوطي في شرح شواهد المغني ٩٧٣: (وبه حزم الترمذي والبطليوسي). وقال في الأشباه والنظائر ١٢١٦-١٢٢٠: مسافر العبسي. ونسب إلى العجاج في ملحق ديوانه ١٩٩٨، والجمهرة ١٢٥٦، والأعلم ١١٥٥١. ونسب إلى عبد بني ونسب إلى الدبيري في ابن السيرافي ١/١٠١، والكوفي: ١٠١ أ. ونسب إلى عبد بني عبس في الكتاب ١/٥٤١، والإفصاح للفارقي: ٣٣٧. وورد بلا نسبة في معاني القرآن عبس في الكتاب ١/٥٤١، والإفصاح الفارقي: ٣٣٧. والجمل: ٥٠٠، وشرح أبيات سيبويه للنحاس: ٩٣، وتهذيب اللغة ١/١٣٦، والخصاح: ١٤٥، والمنصف ٣/١٢، والخصاح: ١٤١، والمحصم ١١/٣، والإفصاح: ١٤١، وشرح المنصف ٣/٩٢، والصحاح (ضرزم)، والمخصص ١١/٦، والإفصاح: ١٤١، وشرح الفصيح للخمي: ١٩١، وشرح الجمل لابن عصفور ١٨٥٨، وشرح الكافية الشافية: ١٢٦١،

وقالوا: عُلْقَم للشجر المر، ثم قالوا: هذا أَعْلَق من هذا بمعنى أَمَر، فدل ذلك على أن عَلْقَماً ثلاثي، وأن وزنه فَعْلَم، وإذا وحدنا /زيادة الميم في هذه الأمثلة كان العدول عن الظاهر، وتقدير استئناف التركيب قليل الحظ من الأنس، ولا يقصر أبو عثمان في ظاهر الأمر عن إجراء هذه الأمثلة بحرى سَبط وسِبَطْر في تقدير الاختلاف، وحعل الميم أصلاً، فيقول في هِرْمَاس: فِعْلال (۱)، وفي حُلْقُوم: فُعْلُول، وكذا الباب لكنه ميل عن الواضح السابق إلى القلب، وأما قولهم: كَهْكُم بالميم فقال بعضهم: إن الميم زائدة؛ لأنه صفة الذي يُكَهْكِه (۲) في يده، وهذا غلط واضح؛ لأن كَهْكَه رباعي مضاعف، وهو إذا حعل الميم من كَهْكَ رباعي مضاعف، وهو إذا حعل الميم من كَهْكَ رباعي مضاعف، وهو أن يكون الميم كم كمه كم زائدة كان التركيب من كَهَكَ ")، ويصير إلى باب سكس وقلق، وأنى يكون تركيب باب سَلِس من تركيب باب قَلْقَلْت، فالوجه أن يكون الميم

أصلاً؛ لأن الحمل على الزيادة بغير دليل لا يجوز عند الجميع.

<sup>=</sup> ورصف المباني: ٣٧٤، واللسان (شجعم)، والأشموني ٦٧/٣، وشرح أبيات المغنسي ٨ / ٦٧٦.

قبل الرجز قوله: قد سالم الحيات منه القدما.

وصف رجلاً بخشونة القدمين وغلظ جلدهما والحيات لا تؤثر فيهما.

الأفعوان: الذكر من الأفاعي، والشجاع: ضرب من الحيات، والشجعم: الطويل.

<sup>(</sup>١) وزنه عند الأصمعي فعمال. المنصف ١٥٢/١.

<sup>(</sup>٢) الكهكة: حكاية صوت الزمر وهي في الزمر أعرف منها في الضحك. تهذيب اللغة ٥/٢ ، وفي اللسان (كهكه)، كهكه المقرور: تنفس في يده ليسخنها بنفسه من شدة البرد... وشيخ كهكم وهو الذي يكهكه في يده).

<sup>(</sup>٣) قال شمر: كهكم أصله كهام فزيدت الكاف. تهذيب اللغة ٥/٣٤٢.

وقد اعترضت مسألة لابد من إحكامها وهي قولهم: مَلَك، والكلام فيه من وجهين:

أحدهما: هل (١) الميم زَائِدة أم أصل، وذلك (٢) شَيء لم يذكره أحد من النحويين، وإنما يذكر الحِجَاج فيه رفعاً للشبهة.

والثاني: أن مَلَك الـذي أصله مَلاَّك كيف نظم تركيبه، فالذي نبدأ به وهو الوجه الثاني؛ لأن الخلاف فيه وقع بين النحويين.

اعلم (۳) أن النحويين (<sup>۱)</sup> أجمعوا على أن ميم ملك زائدة (<sup>۱)</sup>، وأن أصله مَلأَك، وأنشدوا:

فَلَسْت لأنْسِيّ وَلكِن لِمَلأَك تَنزَّلَ مِن جَوِّ السَّمَاءِ يَصُوبُ (١)

<sup>(</sup>١) في د: (أن الميم هل هي زائدة)، وفي روظ: (أن الميم).

<sup>(</sup>٢) اسم الإشارة يعود إلى أصل.

<sup>(</sup>٣) في أ: (واعلم).

<sup>(</sup>٤) في روظ، ود: (أنهم أجمعوا).

<sup>(</sup>٥) انظر الكتاب ٣٧٩/٢، والجمل: ٤٧، والأصول ٣٣٩/٣، والمنصف ١٠٢/٢.

<sup>(</sup>٦) بيت من البحر الطويل، اختلف في قائله، فقيل: إنه علقمة الفحل، وقيل إنه رجل من عبدالقيس، وقيل: إنه أبو وجزة، وقيل: إنه متمم بن نويرة، وقيل: إنه لبيد.

نسب إلى علقمة في ملحق ديوانه: ١٨٨، والمفضليات: ٣٩٤، والجمهرة ٣٠٠، والمدكر والمؤنث لابن الأنباري: ٢٦٠، وشرح أبيات سيبويه للنحاس: ١٩٢، وشرح أبيات سيبويه للنحاس: ١٩٢، وشرح أبيات الجمل لابن سيده: ل ١١٣، والأعلم ٢٧٩/، وشرح اختيارات المفضل: ١٩٠، وتهذيب إصلاح المنطق ٢٢٤/، والحلل: ٥٥، والفصول والجمل لابن هشام اللحمي: ١٩. ونسب إلى رجل من عبدالقيس في مجاز القرآن ٢٣٣، وشرح القصائد السبع الطوال: ٢٢٥، والصحاح واللسان (ملك) نقلاً عن أبي عبيدة، وقال في تهذيب إصلاح المنطق ١٠٤/؛ ويروى لرجل من عبدالقيس، وفي اللسان (صوب). قال ابن برى: البيت لرجل من عبدالقيس وشرح قصيدته كعب بن زهير ١٠٥.

ثم إنهم على مذهبين أحدهما: أن مَلاَّكاً من (١) الأَلُوكَة للرسالة، وأن الهمزة فاء ونظام التركيب على أَلْكَ، وأن مَلاَّكاً مقلوب من مَأْلكَ والوزن مَعفَل. والمذهب الثاني (أن) (٢) أَلُوكَة وزنه عَفُولة، ومَلاَّك مَفْعل وأن التركيب ل ء ك (٣)، فوجه الأول أن تصرف التركيب على ألك، ألا تراهم قالوا: أَلُوكَة، ومَأْلُكَة ومَأْلُك واسْتَأْلُكَ فلان إلى فلان، فدل هذا على أن الهمزة فاء واللام عين، وأن مَلاًكا مَعْفَل، ووجه القول الثاني ما جاء من نحو بيت الكتاب:

<sup>-</sup> ونسب إلى متمم في ديوانه: ٨٦، وصدره (ولست بجني ولكن ملأكاً). وفي شرح أشعار الهذليين ٢٢٢/١، وفي تهذيب إصلاح المنطق ٢٢٤/١، والعيني ٣٢/٤، ويروى لأبي وجزة، وفي اللسان (ملك) وقال ابن السيرافي: هو لأبي وجزة، واللسان (صوب). ونسب على لبيد في المشوف المعلم: ٧٣٦.

الشاهد: قوله: "لملاك" حيث همزه وهو الأصل وإنما حذف الهمزة لكثرة استعمالهم.

وورد ببلا نسبة في: الكتاب ٣٣٩/٢، وإصلاح المنطق: ٧١، والجمل: ٤٧، والأصول ٣٣٩/٣، والاشتقاق: ٢٦، وتهذيب اللغة ١٧٠/١، وغريب الحديث للخطابي ١٩٢/١، والمنصف ٢٠٢، وتهذيب اللغة ٣١٨/٣، والأزهية ٢٥٢، والقوافي لاعتوجي: ١١٥، والكشاف ٣/٢، ٥ وأمالي ابن الشجري ٢/٠٢، ٢٩٢، والتبيان في إعراب القرآن ٢/٢١، وشرح الشافية للرضي ٢/٢٦، والبسيط لابن أبي الربيع: ٢٧٧، وشرح الألفية للمرادي ٥/٣٧، والدر المصون ١٦٨/١، ٢٥٠، وشرح شواهد الشافية: و٣٨٨، وشرح شواهد الكشاف ٤/٣٨، وشرح شواهد الكشاف.

مـدح رحـلاً فقال: قد باينت الإنس في أخلاقك وأشبهت الملائكة في طهارتك وفضلك. يصوب: ينزل.

<sup>(</sup>١) في روظ، ود: (من قولهم).

<sup>(</sup>٢) (أن) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٣) انظر: المنصف ١٠٣/٢، والأزهية: ٢٥١-٢٥٢، والدر المصون ٢٤٩/١-.٠٥٠.

أَلِكْنِي إِلَى قَومِي السَّلام <sup>(١)</sup> رسَالَةً بِآيَةِ مَا كَانُوا ضِعَافاً ولا عُزْلاَ <sup>(٢)</sup> وذلك أن الأصل ألْبِكْنِي، ثم خفف الهمزة على العادة، فنقلت حركتها إلى اللام الساكنة فصار ألكنيي، فإذا قلت: أَلْفِكْنِي دل على أن اللام فاء، والهمزة عين على النظام الذي (٣) نجده في مَلَكِ (١)، وليس ما يحكي عن ابن الأنباري(٥) من أن التقدير أَأْلِكْنِي، فحذف إحدى الهمزتين بشيء؛ لأن الهمزتين إذا اجتمعتا على هذه /الصفة كان تخفيف الثانية بأن تبدل ألفاً نحو: قولك: آمَن وآمِن يا رجل وآدَم وآخَر، ولا يقول أحد: آمَنَ ولا أُمِنْ، ولا وجه لـه في القياس؛ لأنك إذا قلت: أَمَنَ بهمزة واحدة لم يفرق بين فَعَل وافْعَل، ولم يستجز (١) عارف بالنظر حمل الشَّيء على ما لا أصل له قياساً واستعمالاً، فقد ثبت أن الأصل

-1787-

۲۱۹/پ

<sup>(</sup>١) في أ: (الكنى إليها السلام).

بيت من البحر الطويل، قائله عمرو بن شأس.

ألكني: بلغ عني وكن رسولي وهو من الألوكة وهي الرسالة.

آية: علامة، عزل: لا سلاح معهم واحدهم أعزل.

الشاهد: قوله: "ألكني" أصله ألتكني فخفف الهمزة بأن طرح كسرتها على اللام.

ورد في الكتاب ١٠١/١، وشرح أبيات سيبويه للنحاس: ٦٢، وابن السيرافي ٧٩/١، والمنصف ١٠٣/٢، وشرح الألفية لابن الناظم: ٤٥٢، واللسان (ألك)، والعيني ٩٦/٣، وشرح شواهد المغنى: ٨٣٥، وشرح شواهد الشافية:٢٨٨، وشرح أبيات المغني ٢٨١/٦.

<sup>(</sup>٣) في أ: (الي).

<sup>(</sup>٤) في روظ: (ملتك).

أبو بكر محمد بن القاسم محمد بن بشار بن الحسن الأنباري، توفي سنة ٣٢٨هـ. أخباره (0) في: نزهة الألباء: ٢٦٤، وإشارة التعيين: ٣٣٥.

في روظ، ود: (ولا يستجيز). (١)

أَلْتِكْنِي على نظم لَ ءَ ك، فإن قلت: اجعل أَلْئِكْني بوزن أَلْعِكْني مَقْلُوباً من أَلْكِني بوزن أَعْلِكَني، واجعل الأصل نظم أَ لَ كَ دون ل ء ك، وقَدِّر أن وزن أَلْتِكْنِي أَعْفِلْنِي مستدلاً بالترجيح، وذلك أنهم قالوا: أَلُوكَة ومَأْلُكة واستألك، ولم يقولوا: لَوُوكَة واستألك، والألُوكَة من قولك: أَلك يَأْلك؛ لأن الرسالة كأنها تُولك أنها تُولك كما قيل: أَكُولَة؛ لأنه مما يُؤكل.

فالحواب أنك إن احتججت بتَباتهم على تقديم الهمزة في ألوكة وامتناعهم من أن يقولوا: لَوُوكَة، واسْتَلَأَك في اسْتَأْلُك لم يجز لأجل أنهم قالوا: ألكني أيضاً، ولم يستعمل أحد ألكني بوزن أعْلِكْني الذي هو نظم ألوكة الجعول أصلاً عندك، وكذا مَلاًك لم يقل فيه: مَأْلُك، وجاء في الجمع مَلائِكة على مَفَاعِلة، ولم يقولوا: مَآلِكة بوزن مَعَالِكة، وإن كان امتناعهم من أن يقولوا: لَوُوكة بوزن لَعُوكة يدل عندك على كون الفاء همزة، فإن خصمك يجعل امتناعهم من أن يقولوا: ألكني ومَألك ومَآلِكة على مَعَالِكة دليلاً على أن اللام فاء، والهمزة عين، وليس لك نصيب في الترجيح بالكثرة لأجل أن ألِكْني ومَلاًكا ومَلائِكة موضوع بإزاء مَالِكة وألُوكة واسْتَألك.

وأما ما ذكرته من ألك يُألِكُ، فلا دليل فيه؛ لأنك إنما<sup>(۲)</sup> تستطيع اشتقاق الكلمة من تركيب بعد أن لا تنازع في أسبق<sup>(۳)</sup> التركيبين، وخصمك يقول: إن النظم عندي لأك، فلا أفكر في اشتقاقك؛ لأنه ليس بواجب، ألا ترى

<sup>(</sup>١) تولك: تدار لأن الملك يدير الرسالة في فيه. انظر الدر المصون ١/١٥٢.

<sup>(</sup>٢) (إنما) ليست في روظ.

<sup>(</sup>٣) في روظ، ود: (استواء).

أنهم لو لم يلفظوا في الرِّسَالة إلا له ك لم يكن لأحد أن يقول: إن هذا كان يجب أن يكون ألَك؛ لأن الرسالة تُولَك بالفم، وإذا كان الأمر على هذا كان قول من يجعل مَلأكا مَفْعَلاً على ظاهر النظام سديداً، فإن قلت: قد أفضى بك الحال إلى أمر آخر يوجب رفض القولين، وهو أن التركيب إذا تصرف على نظمين لا يفضل أحدهما الآخر، فالحكم عند أصحابك أن كل واحد منها أصل برأسه كجدّب / وجبد؛ لأنك لو حكمت بأن جبد أصل جاز لآخر أن يجعل جَدْب أصلاً، وكذلك لو عكست القصة لتساويهما في التصرف.

1/44.

فالجواب أن هنا مزية تمدل على أن نظم لأك أولى بأن يكون أصلاً، وهي أن مَلاًكا اسم جنس يمدل على النوع المعلوم كالإنسان، وألوكة، وإن كانت اسم جنس، فإنا نعلم أن ما يعقل مقدم في الرتبة، فيجب أن يكون الاسم الذي له مقدماً على أسماء المعاني، ألا ترى أن عاقلاً لا يستجيز أن يقول في نحو الحيلم والحَهْلِ والخَهْلِ والخَرْبِ والقَتْلِ: إنه وضع قبل وضع الإنسان والرَّجُل والمَرْأة، وذاك أنه يجب أولاً أن يعرف الأعيان التي (۱) تكون هذه المعاني (۱) من صفاتها، ومن المحال أن يقال: إن الرسالة وضع لها الاسم أولاً، ثم أخذ من تركيبها اسم الذي به يعرف ما تكون الرسالة، ألا ترى أنك لا تتصور الرسالة ما لم يكن هنا شيء هو من هنا "كان هذا مما وقف عليه، فالضرورة تقتضي بأن مَلاًكاً مقدم على صفته، فإن كان هذا مما وقف عليه، فالضرورة تقتضي بأن مَلاًكاً مقدم على ألموكة لأجل أن الخطاب من الله سبحانه مع الملائِكة، ولا شبهة في أن الاسم

<sup>(</sup>١) (التي) ليست في روظ.

<sup>(</sup>٢) في روظ (الأحداث).

<sup>(</sup>٣) في روظ (هناك).

يجب أن يوضع لهم، ثم لما يقع معهم (١) من الخطاب والرِّسَالة كما أن الواجب أن يوضع الاسم للرجل والمرأة، ثم لفِعْلِ يحدث منهما، وإنما يصح هذا التقدير أي تقديم المعنى على ما هو صفة له في الصفات الصريحة نحو: ضارب وقاتل؟ لأنه يوضع أُوَّلاً ما يدل على الضرب، ثم يوضع ضارب لمن يحصل منه الفعل، ويقال رَجُل ضَارِب، وامرأة ضاربة، فلو لم يوضع (٢) أولاً الاسم الدال على ذات الذي يحصل منه الضرب نحو: الرَّجُل والمَرْأة والإنسان كان من المحال أن تقدر وضع الاسم للفعل الذي هو الضرب، فأدى إلى (٣) أن يسمى الشَّيء قبل وجوده وقبل العلم به؛ لأن الضرب حدث، ولا يحصل الحدث (١)، قبل حصول فاعله، فما (°) لم يكن الإنسان أو نحوه من الحيوان لم يتصور الضرب كما أنه ما لم يكن (١) السَّماء لم يعرف السَّمو، فإذا قلت: إنَّ مَلاُّكًا وضع بعد أَلُوكة كان بمنزلة أن تقول: وضع السُّمُو قبل وضع السَّماء، وهذا يؤدي إلى أن شيئًا موضوع بعد المشيئة؛ لأن المعنى أن الله سبحانه يريد وجوده مثلا وكفي فُسَادًا بقول يجعل شيئا (الذي هو أعم الأشياء تابعا لغير، فإذا قلنا: إن السَّماء من السُّمُو، ومَلأُكا من الأُلُوكة، فالمعنى أن لفظة السَّمَاء لما وضعت أولا على

<sup>(</sup>١) في د: (منهم).

<sup>(</sup>٢) في روظ، ود: (تضع).

<sup>(</sup>٣) (إلى) ليست في ر .

<sup>(</sup>٤) (الحدث) ليست في ر، وط.

<sup>(</sup>٥) في د: (مما لم يكن).

<sup>(</sup>٦) في ظ: (يمكن).

الـشيء (١) الـذي يعـرفه، ثـم قـصد أن يعـبر عن صفة موجودة فيه أخذ الاسم لتلك الصفة من تركيبها، فقيل: سُمُو / وكذا مَلأك لما وضع على النوع المعلوم، ٢٢٠/ب وكان من شأنه الرسالة أخذ للرسالة اسم من تركيبه، فقيل: ألِكْنِي وأَلُوكة على تقدير لَؤُوكة.

وإن أردت التحقيق، وجب أن تقول: السُّمُوَّ من السَّمَاء، وأَلُوكة من المَّكُوّ من السَّمَاء، وأَلُوكة من المَلاكِ، فإن قلت: إني أجعل مَلاُكًا صفة في المعنى، فلا يمتنع حينئذ أن يكون موضوعا بعد أَلُوكة كما أن الرَّسُول بعد الرِّسَالة.

فالحواب أن جعلك مَلاكًا صفة ليس له (٢) حجة من جهة الاستعمال إذ لا تجد اسما آخر يدل على هذا النوع، فيكون مَلاَّك صفة له كما يكون هنا أسماء نحو: الإنسان والرَّجل، ثم يكون رسول صفة، فلو انخرطنا لك في سلك السلامة، لكان أقصى ما يمكن أن يقدر شيء مَلاَّك بمنزلة قولك: شيء صاحب، وشيء رسول، وهذا يفضي بك إلى أن تقول في إنسان: شيء إنسان لأجل أنك تتصور فيه معنى الصفة، وهو الأنس، وكذا في رجل تزعم أن الأصل شيء رجل؛ لأنه بمعنى القوى، وفي جَمَل شيء جمل؛ لأنه يتضمن معنى الجمال لقوله سبحانه: ﴿وَلَكُمُ مُ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾ (٢) وكذا نَاقَة ورَس، بمعنى التَّنوُّقُ والفَرْس، وهذه طريقة تنطق بأن صاحبها يجعل الأسماء كلها صفات على تقدير شيء، فيزعم أنه ليس في الكلام اسم غير شيء، ومن أفضى به الحال إلى هذا الحد دخل فيمن لا يكلم، فالاسم يوضع ليدل على

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في (ر، وظ).

<sup>(</sup>٢) (له) ليست في أ.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل (٦).

الشَّيء بجميع صفاته، فإذا قلت: الفَرس دل على الجنس بجميع أوصافه، فلا يختص الأشْقُر دون الأدْهَم، والصفة توضع لتدل على معنى في شيء قد سبق تسميته نحو: أن تقول: فَرَسُّ أَشْقَر، ولو لم يوجد فيه الشُّقْرة، لم يجز أن يجري عليه أَشْقُر، ولو لم يكن فيه معنى تركيب فَرَس يَفْرِس جاز أن يجري عليه هذا الاسم ألا ترى أنه لو صار بصفة لا يوجد معها الدّق بالجارحة، لم يسقط عنه اللفظ، ولو زالت عنه الشُّقْرة زال الأَشْقَر، وإذا وقَّفْت قلت: سَمِّ الذي من شأنه كذا وكذا فرسا، ولا تقول: سَمِّ الذي يوجد منه الفَرْس الذي هو الدَّق فرسا كما تقول: سم الذي تجد فيه الشُّقْرة أَشقَر، وسَمِّ الذي تجد (١) فيه سعة العين (٢) أَنْجَل.

وإذا تقـرر أن مَلأُكـا متقدم مسماه على مسمى أَلُوكة، وجب أن ينظر في نظام تركيبه فيؤخذ بـه ويجعـل أصـلا ومـا عداه فرعا، وهذا هو الكلام في الخلاف بين النحويين، ونعود إلى الكلام في أن الميم هل يجوز أن يكون أصلا إن قال قائل: إن في ذهابكم إلى أن مَلكاً من الأُلُوكة، اخْتِلاَلاً من جهة المعنى/ وذلك أن الله سبحانه لم يجعل كل واحد من هذا النوع رَسُولًا ينزل الوحي (٣) على لسانه، وإنما يختص ذلك ببعض أفيجوز أن يسمى الجميع بما معناه الرسالة؛ لأن في النوع ما يلابسها، وهـل مثال ذلك إلا أن يسمى كل رجل نبيا؛ لأن الـذي خص بالنبوة من الرجال، وهلا ذهبت إلى أن مَلكا من المُلْك؛ لأن هذا التركيب يفيد التسلط على الشَّيء والتمكن وضد التحلية والتوسعة كقولك:

1/441

<sup>(</sup>تجد) ليست في: (ر، وظ). (1)

انظر: تهذيب اللغة ١١/١١، والصحاح واللسان (نحل). **(Y)** 

في: (ر، وظ) (التنزيل). (٣)

الأمْلاك مثل (۱) العقد، ومَلّكُت (۲) العَجِين وغير ذلك مما لا يخفى، فيكون ذلك (۲) المعنى فيه أنه لما كان هذا النوع مخصوصا بأن يسكن السماء (۱)، ويكون أبدا (۱) على التسبيح والطاعة، وضع له الاسم من هذا اللفظ الذي يدل على الاستيلاء تعظيما أو يكون مَلك بمعنى مَمْلُوك كالنَّشْر بمعنى المنشُور؛ لأن الله سبحانه قد وصفهم بالثبات على العبادة كقوله سبحانه: (لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) (۱)، فلما كان كذلك كان صفة المملوك ألزم لهذا النوع فحص بهذا الاسم دون غيره، وقد قال تعالى: (الله يَصْطَفي من الرسل رسلا، وقالوا: مَالِكُ الله المُوت (۱)، ومَالِكُ النار كقول سبحانه: (وَلَادُوا يَا مَالك) (۱) فأتى بصريح لفظ المِلك في النوع، وحكى ابن دريد أن مَلكًا يجمع على أَمْلاك، وذكره في تركيب م ل ك (۱).

فالجواب أن مَلَكًا لو كنا نجوز حمله على المِلك، لكان الذي يحسن من

<sup>(</sup>١) في ظ: (ثم).

<sup>(</sup>٢) في: (ر، وظ) (أملكت).

<sup>(</sup>٣) (ذلك) ليست في: (ر، ظ).

<sup>(</sup>٤) في: (ر، وظ) (السموات).

<sup>(</sup>٥) في د: (زائدا).

<sup>(</sup>٦) التحريم (٦).

<sup>(</sup>٧) الحج (٧٥).

<sup>(</sup>٨) في: (ر، وظ): (وكذا مالك).

<sup>(</sup>٩) الزخرف (٧٧).

<sup>(</sup>١٠) الجمهرة ١٧٠/٣.

المعنى أن يقال: إنهم يَمْلِكون أنفسهم؛ لأن الله تعالى قد عصمهم إلا أن ذلك مردود، وأما الاعتراض على مذهب النحويين فيه، فكالسَّراب يَغُرُّ من بُعْدِ، فأما أن يُؤرُّ من بُعْدِ، فأما أن يُذر أن عنه فلا محصول له، أما قولك: إن مَلكا إذا كان من الألُوكة وجب أن يكون كل واحد من الجنس ملابسا للرسالة، فالجواب عنه من وجهين:

أحدهما: أنا قد قررنا أن مَلاً كا يجب أن يكون (إنما سمي) قبل ألوكة في الوضع، ولسنا نقول: إنه إنما سمي ملأكا ليدل على أنه صاحب رسالة كما يسمى رسولا لذلك، وإنما نقول: إن مَلأكًا وضع ليدل على نوع مخصوص من خلق الله كما وضع الرجل ليدل على مذكر المرأة لا ليدل على القوي، ثم إن ألوكة تكون موضوعة للرسالة من تركيب مَلاًك؛ لأن الرسالة وحدت في الجنس على حال، وإذا كان كذلك كان هذا الاعتراض محالا.

والوجه الثاني: أنا لو كنا نقول: إنَّ مَلاَّكًا بعد أُلُوكة (٢) فإنه وضع ليدل (٤) على أنه متحمل للرسالة حتى كأنه صفة كالرسول لم يكن ذلك قَادِحًا/ فيه لأجل أن الرسالة ليست تختص بالتنزيل على الأنبياء بل يجوز وقوعها ٢٢١/ب على «٥) كل خطاب وقع مع من يرسل في أمر، والله سبحانه يخاطب الملائكة

<sup>(</sup>١) في ظ: (أنا).

<sup>(</sup>٢) نقر عنه: بحث عنه. اللسان (نقر).

<sup>(</sup>٣) في ر: (الألوكة وإنه).

<sup>(</sup>٤) (ليدل) ليست في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ: (عن).

فهم رسله، فكفى دليلا على ذلك أنه (١) سماهم رُسُلاً على الإطلاق كقوله تعالى: ﴿ أَمْ يَحْـسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سَرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُ بُونَ ﴾ (٢) وقال سبحانه: ﴿إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴾ (٣) فقد سمى الْمُعَقِّبات رُسُلاً، وذلك ليس بجمع يوقف على حده، وإذا تقرر لنا أن الرسل يقع من هذا على العدد الكثير الذي لا يعرف نهايته، فقد حصل الغرض هذا، وإذا حاز أن يسمى المُعَقّبات رسلا؛ لأن الله سبحانه أمرهم بذلك وأرسلهم لحفظ عباده، فقد ثبت أن كل واحد من النوع يجوز أن يسمى رسولا؛ لأن الله تعالى يبعث كلا فيما يريد، وهذا لا يفتقر إليه مع سلوكنا الطريق الذي تقدم في تقديم مَلْأُك (٤) على ألوكة لكنا ذكرناه زيادة في فساد هذا السؤال، وفيه تأكيد لما ذكرنا من أن هذا النوع لما وجد فيه الرسالة أخذ لها الاسم من تركيبه فقد انسد الباب من كل وجه على هذا المعترض، وأما التعلق بقوله سبحانه: ﴿الله يَــصْطَفِي مِن الْمَلاَئِكَة (رُسُلاً ﴾ (°) فأطرف، وذلك أنا لو قلنا: إن الملائكة) (٢) صفات بمنزلة الرسل لكانت من جهة الوضع والغلبة تدل على النوع المختصوص، ولا يكون كالرسل في العموم، فلا يمتنع أن يقال: يَصْطُفي من هذا الـنوع رسلا، ولو كان من هذا شيء لوجب أن لا يقال: حَيَّةٌ حَيَّةُ وينزل منزلة

<sup>(</sup>١) في أ: (أنهم).

<sup>(</sup>۲) الزخرف (۸۰).

<sup>(</sup>T) يونس (۲۱). ــ

<sup>(</sup>٤) انظر: ص: ١٢٤٤.

<sup>(</sup>٥) تقدم ورودها ص: ١٢٤٨ .

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ليس في ر.

أن تقول: حَيُّ حَيُّ أو مَيِّت مَيِّت في التكرير؛ لأجل أن حَيَّة من الحياة كما يقول مثلا هذا السائل: إنكم جعلتم مَلكًا بمنزلة رَسُول، وهذا باطل؛ لأن حَيَّة وإن كانت من الحياة وصفة غالبة في الأصل، فإنها في الحكم اسم يدل على نوع مخصوص، فيحوز أن يوصف بالحياة كما يجوز أن يوصف بالموت نحو: حَيَّة مَيِّتَة، وإذا (١) كان قولك: يَخْتَار من الملائكة رسلا بمنزلة من الرُّسِل رَسُلاً، ولا يكون الملائكة اسما يدل على الجنس، لأنك تقدر فيه معنى الرسالة (٢) وجب أن يكون قولك: حَيَّة مَيِّتَة في التناقض بمنزلة قولك: امرأة حَيَّة ميتة، وأن لا يجوز هذه عجوز عَاجِزة أو (٣) يجري بحرى التكرير نحو: عاجزة عاجزة؛ لأجل أن فَعُول من العَجْزِ في الأصل، وأن لا يجوز جاءني العَبَّاسُ العَبَّاسُ؛ لأنه وضع على معنى الوصفية أوَّلاً وإن طريقة تتكشف عن مثل هذا لجديرة بأن يصان الكتاب منها و ترفع منزلته / عن ذكرها.

1/222

وأما قولهم: مَالِكُ المَوْتِ، ومَالِكُ النَّار، فلا وجه للاحتجاج به لأجل أنه يجوز أن يوصف الذي يكون إليه أمر الموت بأنه مالك له، وكذلك مالك النار كما تقول: (مالك)<sup>(3)</sup> الأمر والشأن، ثم إنك كما تقول: مالك <sup>(٥)</sup> الموت تقول: رسول الموت، فإن كان يدل مَجِيء مَالِك على أنه من المِلْك فإن صاحبك يقول: إن قولهم: رسول الموت دليل على أنه من الألوكة هذا كله

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (لو).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (لو).

<sup>(</sup>٣) في ر، وط: (و).

<sup>(</sup>٤) (مالك) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٥) في د: (كما تقول ذلك تقول رسول رب العالمين الموت).

يحتاج إليه إذا سلك سبيل الظاهر، فقيل: مَلَك بمعنى صاحب رسالة، فأما إذا رحع إلى التحقيق الذي قدمنا، فلا حاجة إليه، وأما ذكر ابن دريد لملك في تركيب م ل ك<sup>(۱)</sup>، فلا اعتداد به؛ لأنه قد ذكر أيضا لِثَة مع تَهْلان <sup>(۱)</sup> ورعة مع عَاهِر <sup>(۱)</sup>، وغير ذلك مما هو من تصريف الصبيان، فأما روايته أَمْلاًكا، فإنه وإن كان فيما يرويه مستوثقا عدلا، فإنه شيء لم يرد به التنزيل، ولا وجد في كلام وشعر يعرف، وإنما هو من الشواذ النادرة، فهو كأنه جمع على اللفظ كأن صاحبه نظر إلى لفظ مَلك، فجمعه على أَمْلاك كما نظروا إلى لفظ مُصِيبة، صاحبه نظر إلى لفظ مَلك، فجمعه على أَمْلاك كما نظروا إلى لفظ مُصِيبة، فجمعوها جمع صَحِيفَة، وإن لم تكن مثلها، وكانت مُفْعِلَة لا فَعِيلَة، ونحن قد وحدنا الكلام يتصرف على مَلاَئِك ومَلاَئِكَة، ورأيناهم استعملوا مَلاكًا، فلم يكن العدول عن أن مَلاًكا مَفْعَل، ومَلاَئِكَة مَفَاعِلة بعد أن بطل أن يكون المعنى مانعا منه إلا تَعسَّفًا، وطلبا للخلاف، فإن قلت: إن خصمك يقول: إن التكسير باب يتفاوت تصرفه فيجيء الجمع فيه على غير الظاهر نحو:مَشَابِه (٤) ومَلامِح (٥)

<sup>(</sup>١) الجمهرة ١٧٠/٣.

<sup>(</sup>٢) الجمهرة ٢/١٥.

<sup>(</sup>٣) الجمهرة ٢٠/٢ ٣٩، ٣٩١، ذكر ابن دريد عاهر مع رعة قال في (رع ٥): (استعمل من وجوهها فلان حسن الرعة تريد حسن الطريقة والتورع والعهر الزنا وهو العهار أيضا، ورجل عاهر وامرأة عاهرة).

<sup>(</sup>٤) انظر: الكتاب ٣٩/٢.

<sup>(°)</sup> قال سيبويه في ٣٤٨/١: (ومن كلامهم أن يجرى الشيء على ما لا يستعملونه في كلامهم نحو قولهم: ملامح ومذاكير لا يستعملون لا ملمحة ولا مذكارا)، وانظر: ٢٩/٢، ٢٩/٠

والواحد شَبَه ولَمْحَة، وقد قلتم: إنه جمع مَلْمَحَة ومَشْبَهَة (۱) وغير ذلك مما يطول ذكره، فكذلك أقول: إن مَلائِكة جمع مِلاَكة مثلا على فِعَالة كأنه قيل: مَلَك ومِلاَكة كحَمَل وحِمَالة، ومَلاَئِك كحَمَائِل أو أقول: إنه جمع على غير قياس، وإذا جاز أن ترد ما احتججت به من قولهم: أَمْلاَك وتحمله على الشذوذ، والخروج من (۱) القياس جاز لي أن أحمل ما استدللت به على مثل طريقتك، فأمنعك من الاستدلال بَمَلائك من حيث منعتني عن الاحتجاج بأَمْلاَك.

فالحواب أن الأمر كما زعمت في مَجِيء أمثلة كثيرة على غير الظاهر في التكسير لكنك بَعُدت عن الصواب في التمسك بهذا المعنى /فيما نحن فيه، وذاك أنه إذا ثبت حواز كون مَلاَئِك مَفَاعِل معنى واستعمالا، أما المعنى فواضح، وأما الاستعمال، فما جاء من قوله (٢) مَلاُك (٤)، وهو شعر فصيح كان حمل مَلائِك على أنه فَعَائِل وجعله جمعا على غير القياس تركا للظاهر والطريق المنقاد مع الاستغناء عنه، وذلك مردود عند الجميع، وأما ما ذكرته من أنك حملت أمُلاكًا على الشذوذ فكيف صَرَفْتَني عن حمل مَلاَئِك عليه. فالجواب من وجوه:

۲۲۲/ب

أحدهما: أني حملت أمْلاكًا على الشذوذ مع أنه في نفسه شاذ نادر لا يوجد في كلام معروف، وأنت حملت مَلاَئِك على غير القياس مع أن الكلام

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (مشبه).

<sup>(</sup>٢) في د: (عن).

<sup>(</sup>٣) في أ: (قولك).

<sup>(</sup>٤) يريد قول الشاعر:

فلست لأنس ولكن لملأك .....

انظر: ص: ١٢٤٠ .

عليه يدور، وأنت وَاحِد لِمَلاَّك الذي يجوز أن يكون واحدًا له على القياس، فأنا قرنت الشذوذ إلى الشائع المطرد، فبين القولين فرق عظيم.

والوجه الثاني: أنه إذا جاز لك أن تحمل مَلاًكا على الشذوذ، وتجعل الهمزة فيه زائدة للضرورة مع الاستغناء عنه، ومع أنه في كلام فصيح، وقد رواه مثل صاحب الكتاب (١) كنت بأن أحمل أملاكاً على ذلك مع أنه من رواية بعضهم، وليس بموجود في شعر مثل هذا أولى، ولا يكون حكمك بزيادة الهمزة في مَلاًك مثل قولهم: شَمْأَل وشَأْمَل،وذلك أنه لا يخلو من أمرين:

أحدهما: أن نقول: إن هذه الهمزة تصاحب الكلمة في جميع كلامهم وتستعمل في حال السعة.

والثاني أن نقول: إنها من ضرورة السعر، فإن ذهبت إلى الأول ناقضت؛ لأن خصمك يقول: متى أقررت بأن الكلمة قد دخلها الهمزة دخولا شائعا كما دخل في شَمْأل، فإني ألزمك من جهة القياس حمل الهمزة على الأصل لئلا يفتقر إلى غير الظاهر في مَلاَئِك الذي هو الجمع المستعمل فيه، وإن قلت: إنه من ضرورة الشعر كان قياسه على شَمْأل محالا؛ لأجل أن همزة شمأل بمنزلة همزة أحْمَر في أن الكلمة وضعت على الزيادة دون أن يكون ذلك لضرورة شعر.

والوجه الثالث <sup>(۲)</sup>: أني أقدر أن أحمل أَمْلاَكَا على الظاهر، فأقول: إنهم لما رأوا المَلائِكَمْ حَفَظَةً (<sup>(۳)</sup>)، عَبَّروا

<sup>(</sup>١) انظر: ص ١٢٤١.

<sup>(</sup>٢) في أ: (الثاني).

<sup>(</sup>٣) الأنعام (٢١).

عنهم بالمَلك مثلاً<sup>(۱)</sup>، ثم جمعوه على أمْلاك، أو لما قالوا: مَالِك في وصف بعضهم جمعوه على أَفْعَال كما قالوا: شَاهِد وأَشْهَاد، ومَاجِد وأَمْجَاد، فلا يكون أَمْلاك من مَلاًك في شيء /بل يكون ذلك صفة وهذا اسمًّا، ولست (۲) تقدر أن تقول: إنَّ ابن دريد سأل أعرابيا مثلا فقال له: مَلَكَ فَعَل من المِلْكِ وإني أجمعه على أَمْلاك، وإنما يكون ذلك بأن يوجد في بعض كلامهم بمعنى المَلاَئِكَة كما يوجد الحفظة مثلا، وإذا كان كذلك، فإني أتخلص من كل وجه، وتبقى أنت في العقلة (۱)، وتلزم وجوها من الشذوذ: أحدها جعلك مَلاَئِك جمعا

والثاني: حكمك بأن الشاعر قد زاد حرفا للضرورة ليس بموضوع عليه الكلمة حتى كأنه من نحو قوله:

إِذَا ضِفْتَهُم أَوْسَآيلْتَهُم وَجَدت بِهِم عِلَّة حَاضِرَه (١)

على غير القياس مع الاستغناء.

<sup>(</sup>١) في أ: (شاد).

<sup>(</sup>٢) في ظ: (ليست).

<sup>(</sup>٣) في اللسان "عقل": (لفلان عقلة يعقل بها الناس يعني أنه إذا صارعهم عقل أرجلهم وهو الشغزبية والاعتقال، ويقال أيضا: به عقلة من السحر).

<sup>(</sup>٤) بيت من البحر المتقارب، قائله بلال بن جرير.

الشاهد: قوله: "سآيلتهم".

ورد في بحــالس ثعلــب: ٣٠٨، والخــصائص ١٤٦/٣، وســر صــناعة الإعــراب: ٤٢٠، والمحتسب ٩٠/١، والبحر المحيط ٢٣٥/١.

واللسان والقاموس والتاج (سأل).

قال ابن جني في: الخصائص ١٤٦/٣: (يريد ساءلتهم فإما زاد الياء وغير الصورة فصار مثاله فعايلتهم وإما أراد: ساءلتهم كالأول إلا أنه زاد الهمزة الأولى فصار تقديره سئاءلتهم بوزن فعاءلتهم فحفا عليه التقاء الهمزتين هكذا ليس بينهما إلا الألف فأبدل الثانية ياء..، ويجوز أن يكون أراد سألتهم ثم أبدل من الهمزة ياء فصار سايلتهم، ثم جمع بين المعوض والمعوض منه فقال: سآيلتهم فوزنه الآن على هذا فعاعلتهم)، وانظر: المحتسب ١٩٠١.

إنما هـو سَايَلْتَهم فزاد همزة، وذلك من الضرورة المردودة التي لا يجوز القياس عليها إلا بعد ضيق العطن (١٠).

والثالث: أنك تحكم بزيادة الهمزة حشوًا، وكون الميم أصلا أوّلا، وذلك لا يفعل ما وجدعنه مندوحة، ومن أخذ به كان تاركاً للقياس بلا خلاف، وليس في حذف الهمزة شذوذ؛ لأجل أنه تخفيف (٢) قياسي كقولهم: مَنَ (٣) بُوك إلا أنهم التزموا التخفيف في الغالب، فلم يكثر استعمال الهمزة كالنّبي والبريّة، وإذا كان الأمر على ما وصفنا لم يكن لرد قول الكافة (٤) وخرق الإجماع معنى غير التفرد بالخلاف، واختيار الاعتراض على الأئمة بغير حجة، وهذا نمط من التعسف، فليس على العالم القيام به، وبعد: فزيادة الميم على ثلاثة أضرب كما كان في غيره.

الأول: أن يكون لمعنى كميم مَحْلِس ومَضْرِب وميم مَفْعُول.

والثاني: أن تكون للإلحاق وذلك يتأتى في نحو: هِرْمَاس كأنه ألحق بقِرْطَاس، وكذلك نحو: زُرْقُم يكون ملحقا ببُرْثُن.

والـثالث: أن تكـون زائدة محضة للبناء فقط كميم مِرْعزَّى، إذ ليس هنا مثال يحتمل إلحاقه به.

<sup>(</sup>١) في اللسان (عطن): (رجل رحب العطن وواسع العطن أي رحب الذراع كثير المال واسع الرحل).

<sup>(</sup>٢) في د: (أن تخفيف الهمزة قياس).

<sup>(</sup>٣) انظر ص: ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر ص: ١٢١٩، هامش ٣.

# قال صاحب الكتاب:

## باب زيادة النون

قد زيدت النون في فَعْلاَنَ فعْلى (۱) نحو: عَطْشَان وَسكْرَان، (وزيدت في فِعْلان جَمعا واسما، فالجمع نحو: بِرْقَان وغِرْبَان في جَمع بَرْق (۲) وغُرَاب، والاسم نحو: السِّرْحَان والرِّئْمان (۳)، وفي فُعْلان جَمعا واسما غير جَمع، فالجمع نحو: رُغْفَان وكُثْبَان، والاسم نحو: دُكَّان (٤) وعُثْمان (وُغْفَران)(٥)، وفي فَعَلاَن (في المصادر)(١) نحو: الشَّنَآن والعَلَيَان (٧) والنَّزَوان (٨).

ولحقت الأسماء المنصرفة، والأفعال (في) (٩) نحو: همل تَفْعَلَنَّ وأَفْعَلَنَّ، ولحقت إعرابا في الفعل بعد علامة الضمير والجمع في (نحو) (١٠) هل تَفْعُلُون،

<sup>(</sup>١) (فعلى) ليست في التكملة (مرجان).

<sup>(</sup>٢) في تهذيب اللغة ١٣١/٩: (قال الليث البرق دخيل في العربية وقد استعملوه وجمعه البرقان)، وانظر المعرب: ٩٣، واللسان (برق).

<sup>(</sup>٣) رئمان: مصدر رئم وهو أن تحب الناقة ولدها.

<sup>(</sup>٤) الدكان: واحد الدكاكين، وهي الحوانيت فارسي معرب، الصحاح (دكن)، والدكان: الدكة المبنية للحلوس عليها، اللسان (دكن)، والنون مختلف فيها فمنهم من يجعلها أصلا ومنهم من يجعلها زائدة. انظر: الكتاب ٣٢٢/٢، وتهذيب اللغة ١٢٤/١، والمنصف ١٣٥/١، واللسان (دكن).

<sup>(</sup>٥) (غفران) ليست في أ.

<sup>(</sup>٦) و(في المصادر) ليست في أ.

<sup>(</sup>٧) الغليان: مصدر يقال: غلت القدر تغلى غليا وغليانا. المنصف ٢٠/٣، واللسان (غلي).

<sup>(</sup>٨) النزوان: الارتفاع. المنصف ٢٠/٣، واللسان (نزى).

<sup>(</sup>٩) (في) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>١٠) (نحو) ليست في: (أ).

... يَعْصِرْنَ السَّلِيطَ أَقَارِبُه (١)

ولحقت ثانية في عَنْسَلُ<sup>(۲)</sup> وعَنْبَسِ<sup>(۳)</sup>؛ لأنه من العَسَلاَنِ والعُبُوسِ<sup>(٤)(°)</sup>، وفي عَفَرْنَى؛ لأنه من العِفْرِ، وقالوا <sup>(١)</sup>: عِفْر وعِفْرِيت وعَفْرْنَى وعُفَارِيَة وعِفْرَية (معنى)<sup>(۷)</sup>، وفي سُحَفْنِيَة <sup>(۸)(۹)</sup> وُبَلَهْنِيَة <sup>(۱)</sup>؛ لأنه من السُّحْفِ والْبَلَهِ، وفي خَنْفقِيق للحَفِيَة من النساء <sup>(۱۱)</sup>؛ لأنها من خَفَقَ يَحْفِقُ وكذلك في <sup>(۱۲)</sup> عَقَنْقَل <sup>(۱۲)</sup> وعَصنْصَر <sup>(۱۲)</sup> بلأنها إذا كانت ثالثة ساكنة كانت بمنزلة الألف ألا تراهما

- (٧) (بمعنى) ليست في: (أ).
- (٨) في التكملة شاذلي (سخفنيه السخف).
- (٩) السحفنية: ما حلقت، ورجل سحفنية: أي محلوق الرأس فهو مرة اسم، ومرة صفة والنون في كل ذلك زائدة، اللسان (سحف).
  - (١٠) في تهذيب اللغة ٦/١٦: (ومن الأبله أخذ بلهنية العيش وهو نعمته وغفلته).
    - (١١) انظر: الكتاب ٢/٥٥٠، واللسان (خفق).
      - (١٢) (في) ليست في التكملة (مرجان).
- (١٣) العتنقل: الحبل العظيم من الرمل يكون فيه حقنة وجرفة وتعقد وجمعه عقاقيل، تهذيب اللغة ٣٧٢/٣.
  - (١٤) عصنصر: موضع، اللسان (عصنصر).
    - (١٥) انظر: الكتاب ٢/٥٥٠.

<sup>(</sup>١) تقدم وروده ص: ٥٥٤ والشاهد فيه (يعصرن) زاد النون مجردة من الضمير.

<sup>(</sup>٢) العنسل: الناقة السريعة القوية. تهذيب اللغة ٣٣٩/٣.

<sup>(</sup>٣) العنبس: الأسد؛ لأنه عبوس. تهذيب اللغة ٣٣٩/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: تهذيب اللغة ٣٣٨/٣، ٣٣٩.

<sup>(</sup>٥) في أ: (العبوسة) انظر اللسان (عنبس).

<sup>(</sup>٦) (و) ليست في التكملة.

قد تعاورتا الكلمة الواحدة في شر نبث (۱) وشرابت وجر نفس (۲) وجر افس، وقالوا: عَرتُن (۲) وعَر نُقُ ال وعَر نُقُ صان (۵)، فحذفوها كما حذفوا الألف من دُوادِم حيث قالوا: دُودِم (۱)، ومثل ذلك النون في احْر نُحَم، ألا تراها ثالثة ساكنة، وليس في الأفعال شيء على خمسة أحرف أصول، وكذلك قُنبر (۷) وجُندَب لأنه ليس في الأصول مثل جُعفر، ويقوي زيادتها هنا قولهم: قُبر، وكذلك عُرند (۱)؛ لأنه ليس في الكلام (۹) مثل جُعفْر، وكذلك كنَهبل (۱۱) وكذلك كنَهبل (۱۱) وقد رئفل (۱۱)؛ لأنه ليس في الكلام مثل سَفر جُل، وكذلك كنَهبل (۱۱) وهي الغزيرة (۱۱)؛ لأنه ليس في الكلام مثل سَفر جُل، وكذلك خُنتُعْبة وهي الغزيرة (۱۱)، ومن قال: خِنتَعْبة فكسر الخاء، فقد ثبتت زيادة النون في وهي الغزيرة (۱۱)، ومن قال: خِنتَعْبة فكسر الخاء، فقد ثبتت زيادة النون في

<sup>(</sup>١) الشرنبث: الغليظ الكف، وعروق اليد، تهذيب اللغة ١٩٥٣/١.

<sup>(</sup>٢) الجرافس والجرفاس من الرجال الضخم الشديد وكذلك الجرنفس، تهذيب اللغة (٢) ٢٤١/١، واللسان (حرفس).

 <sup>(</sup>٣) العرتن: شحر ويقال: عرنتن والواحدة عرتنة، تهذيب اللغة ٣٥٤/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكتاب ٢/٢٥٦.

<sup>(</sup>٥) العرقصان والعرنقصان: نبت، اللسان (عرقص).

<sup>(</sup>٦) الدوادم والدودم: شيء شبه الدم يخرج من السَمُرة، اللسان (د و م).

<sup>(</sup>٧) القنبر: ضرب من الحمر، تهذیب اللغة ٩/٦/٩.

<sup>(</sup>٨) العرند: الشديد من كل شيء.

<sup>(</sup>٩) (في الكلام) ليست في التكملة.

<sup>(</sup>١٠) في تهذيب اللغة ٥٣٨/٦: (النضر عن الجعدى الكنهبل من الشعير أضخمه سنبلة قال: وهي شعيرة يمانية حمراء السنبلة صغيرة الحب).

<sup>(</sup>١١) القرنقل: حمل شجرة هندية، وطيب مقرفل فيه قرنقل، تهذيب اللغة ٩/٤١٦.

<sup>(</sup>١٢) انظر: الأصول ٢١٩/٣، وتهذيب اللغة ٣٦٦/٣.

قول من ضمها، وتبين أنه ليس مثل قِرْطَعْب، والنون في كِنْثَأُو زائدة، وكذلك في نَرْجِس؛ لأنه ليس مثل جَعفِر، فإن سميت به شيئا لم تصرفه، ومن قال: نِرْجِس<sup>(۱)</sup> فكسر النون فحقه أن يصرف، وقال بعضهم (۲): لا يصرف (۳).

## قال المفسر:

أعلم أن النون زيدت زيادة مطردة في الاسم والفعل، فالاسم فَعْلاَن فَعْلى (ئ) نحو: سَكْران وعَطْشَان، وكذا كل ما كان على هذا المثال كسَعْدَان ومَرْوَان إذ ليس فَعْلاًل من أصولهم، فتكون النون في هذا النحو أصلا، والفعل نحو: نَضْرِب ونَحْرُج، وفي الضمير نحو: ضَرَبْنَ، وعلامة للجمع في نحو: ضَرَبْنَ الهندات بمنزلة تاء التأنيث على ما فسرنا في صدر الكتاب، ولما كثرت زيادة الألف والنون في آخر الأسماء صار قياسا لا يعدل عنه إلا بدليل، وذلك في فينان (٥) قال صاحب الكتاب: إنه فَيْعَال (١) بعد أن اشتقه من الفَنَن (٧)، ولولا

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب اللغة ٢٤١/١١.

<sup>(</sup>٢) قال الزجاج في ما ينصرف ومالا ينصرف ١١: (وإذا سميت رجلا نَرْجِس لم تصرفه في المعرفة، وصرفته في النكرة؛ لأن نَرْجِساً على وزن نَفْعِلَ... فأما من كسر فقال: نِرْجِس فهو أيضا لا يصرفه في المعرفة؛ لأن الكسر يقع تابعا للكسر).

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذلي: ٢٤٠، ٢٣٩، والتكملة مرجان: ٥٥٥-٥٥٨.

<sup>(</sup>٤) (فعلى) ليست في: (ظ).

 <sup>(</sup>٥) في اللسان "فين": (رجل فينان حسن الشعر طويله وهو فعلان).

<sup>(</sup>٦) الكتاب ١١/٢.

<sup>(</sup>٧) في اللسان "فين": (إن أحذت قولهم: شعر فينان من الفنن وهو الغصن صرفته في حالي النكرة والمعرفة، وإن أخذته من الفينة وهو الوقت من الزمان ألحقته بباب فعلان وفعلانة فصرفته في النكرة ولم تصرفه في المعرفة).

ذلك لجعله فَعْلاَنا، ومن زيادتهما المستمرة فُعْلاَن وفِعْلاَن في الجموع نحو: جُرْبَان وقُفْزَان وغِلْمَان، وهذا المثال. مع إمكان كونه أصلا يجعل فيه النون زائدة إلا أن يقوم دليل فنون عُثْمان زائدة، وكذا مالم يكن على هذا المثال كنون زَعْفُرَان، وما أشبه ذلك، وكذا المصادر يكثر فيها/ زيادة النون كالرِّثْمَان ٢٢٤/أ والسَّنَان والنَّزَوَان والغَلَيَان، فقد زيدت في مواضع مختلفة منها عَنْسَل وعَنْبَس؟ لأنه مِـن العَسَلان والعُبُوس والوزن فَنْعَل، وزيدت رابعة في عَفَرْنَى الوزن فَعلني النون زائدة ألا ترى إلى الِعفْر وعفريت وعِفْريَة وعُفَاريَة، وبُلَهْنِيَة وزنها فُعَلْنِيَة من البَلِّهِ وذلك أن العيش يطيب إذا سلك به سبيل التغافل، ألا ترى أن العاقل الذي يجيل فكره في الخطوب أبدًا، ويلحظ أحوال الدنيا بعين البصيرة لا يكاد يكون صافي العيش، والبَلُه مناقض للتجربة والبصارة، ومن تُمَّ قالوا: عيش أَبْلُه، وأما زيادة الياء في بُلَهْنِيَة، فلو لم يوجد الاشتقاق لكانت محكوما بها؛ لأن الياء لا يكون أصلا في بنات الأربعة، وأما خَنْفَقِيق من خَفَق يَخْفِق، فالوزن فَنْعَلِيل، واللام التي هي القاف مكررة، وقالوا: خَفَنْقِيقِ النون ثالثة فَعنْليْل، ونون (١) عَقَنْقُل وعَصَنْصَر يحكم بزيادتها؛ لأن الحرف الزائد قد وقع موقعه في هذا النحو كقولهم: شَرَنْبَث وشَرَابِث وَجَرْنْفُس وَجَرافس، فلما وحدت الألف في شَرَابِث بـإزاء النون في شَرَنْبَتْ وجب الحكم بزيادة النون؛ لأنها قد وقعت موقع الألف وعاقبته، ثم حكمت بذلك في كل نون وجدتها ساكنة ثالثة كنون عَصَنْصَر، وإن لم يقل: عصاصر.

(١) في ر، وط (بوزن).

وأما عَرَثْقُن وعَرَفْقُصَان (١) فالوزن فَعَنْلُل وفَعَنْلُلاَن والنون زائدة يدلك على ذلك قولهم: عَرَتن وعَرَفُصَان بحذف النون، وشبه هذا بألف دُوَادِم؛ لأنهم قالبوا: دُودِم، فحذفوا الألف، واحتمع أربع متحركات كما كان في جُندِل وعُلَيِط، فنون عَرَثْقُ وعَرَنْقُ صَان زائد كألف دَوَادِم؛ لأن (٢) الأصل لا يحذف، وأما جُندَب فقد تقدم ذكر زيادة النون فيه (٦) وقوله: "وليس في الأصول مثل جُعْفَر" على طريقة صاحب الكتاب، وهو أن يكون النون في جُندَب زائدة عضة لغير الإلحاق (١) كألف قَبعَثرى (٥)، وأما أبو الحسن فلا يجعل جُندَبًا عَضَلَاً، وإن كان قد أثبت هذا المثال؛ لأجل أن الاشتقاق دلنا على زيادة النون، وهو أن من الجدب، وكذا قُثير عند صاحب الكتاب تكون نونه زائدة؛ لأنه ليس في الأصول فَعُلَل، وعند أبي الحسن؛ لأجل قولهم: قُبَّرة بغير النون فقبَرة فيلًا لا يكون/ إلا ثلاثيا؛ لأن العين مكررة، فزيادة نون جُنْدَب وقُنْبَر عند عاحب الكتاب يعرف من وجهين: الاشتقاق، وعدم المثال الذي يوجبه الحكم صاحب الكتاب يعرف من وجهين: الاشتقاق، وعدم المثال الذي يوجبه الحكم بكون النون أصلا (١)، وعند أبي الحسن من وجه واحد وهو الاشتقاق فقط.

وأما عُرُنْد فزيادة نونه يعرف عند الجميع من وجهين:

أحدهما: أنه ليس في الكلام (مثل)(٧) جُعُفْر بضم الجيم والعين وسكون الفاء.

<sup>(</sup>١) في أ (عريقصان).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ (إذ).

<sup>(</sup>٣) انظر: ١٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٢/٣٥٠.

<sup>(</sup>٥) ألف قبعثرى زائدة للتكثير وليست للإلحاق.

<sup>(</sup>٦) انظر: الكتاب ٢/٣٥١، ٣٥١.

<sup>(</sup>٧) (مثل) ليست في (أ).

والثاني: أنهم قالوا: عُرُدٌ على فُعُلّ، فحذفوا النون قال: والقَــوْسُ فِــيَها وَتَرَّعُــرُدُّ (١)

وأما كنَهْبُل وقَرَنْفُل، فيعلم زيادة نونهما من وجه واحد، وهو أنه ليس في الكلام مثل سَفَرْجُل بضم الجيم، فالوزن فَنَعْلُل في كَنَهْ بُل، وفَعَنْلُل في قَرَنْفُل، وخِنْتُعْبَة (يعلم زيادة نونها وإن كان يحتمل أن يكون على مثال فِعْلَل مثل جِرْدَ حُل؛ لأجل أنهم قالوا: خُنْتَعَبَة)(٢) بضم الخاء، وليس في الكلام مثل جُرْدَ حُل بضم الجيم، فإذا ثبت زيادتها في أحد الوجهين، ثبتت في مثل جُرْدَ حُل بضم الجيم، فإذا ثبت زيادتها في أحد الوجهين، ثبت في الآخر، فالوزن فُنْعَلَّة (٣)، ونظيره في حمل أحد اللغتين على الأخرى تُرْتُب على ما مضى (١٠).

ونون كِنْثأُو (°) وسِنْدَأُو (<sup>1)</sup> وقِنْدَأُو (<sup>٧)</sup> مزيدة؛ لأن مَجِيتَها في هذا

<sup>(</sup>١) رجز قائله حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلي. عرد: شديد غليظ.

الشاهد: قوله: "عرد".

ورد في النقائض: ٦٤٢، والوحوش: ٢٠، والكامل: ٤٩٤، والجمهرة: ٢/٠٥٠، والعقد الفريد: ١٢١٤، وتهذيب اللغة: ١٩٩٠، وما اتفق لفظه واختلف معناه: ٢١٥، واللسان (عرد)، وشرح الشافية للجاربردى: ١٩٩، وشرح شواهد الشافية: ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكتاب ٣٥٩/٢، ٣٥٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص: ١٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) كنثأو: هو الوافر اللحية، ويقال العظيم البطن. المنصف ٢٦/٣.

<sup>(</sup>٦) في تهذيب اللغة ٣٦٥/١٢: (قال أبو عبيد: سمعت الكسائي يقول: رجل سند أوة وقند أوة وهو الحديد الشديد، أوة وهو الحفيف)، وانظر ٢٤٦/٩، وفي المنصف ٢٦/٣: (سندأو: هو الحديد الشديد، قندأو: وهو الغليظ القصير، ويقال: عظيم الرأس).

<sup>(</sup>٧) انظر: الكتاب ٣٢٦/٢.

النحو قد كثر، فالوزن فِنْعَلُو؛ لأن الواو لا يكون أصلا في بنات الأربعة، وقالوا: كَثَّاء من كِنْتُأُو.

وأما نَرْجِس فالنون زائدة؛ لأنه ليس في الكلام مثل جَعْفِر، وإن سميت به رجلا لم تصرف؛ لأنه على وزن الفعل كيَشْكُر، وقوله: "ومن قال: نِرْجِس، فحقه أن يصرف"، إنما(١) ذاك لأجل أن وزن الفعل قد زال بكسر النون، وقال بعضهم: لا يصرف (٢)، وبعد:

فإن قال قائل: كيف تحكمون (٣) بزيادة النون في نَرْجِس، وهو أعجمي لا أصل له في كلامهم، فمن أين لكم مذهب العجم فيه؟

فالحواب أنك لم تقف على مذهب (ئ) النحويين، وذاك أنهم إذا نقلوا اللفظ إلى كلامهم، فإنهم يعتقدون فيه من الزيادة والأصل (٥) ما يكون في أصول كلامهم، فإذا قلنا: إن نَرْجِسا قد اعتقدوا فيه زيادة النون، فالمعنى أنهم اعتقدوا (١) أن الفعل لو أحذ منه، لكان على رَجَس يدلك على استقامة هذه الطريقة أنهم قالوا: زَرَجُون للحمر، وهو فَارسيّ، ثم قال بعضهم:

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (لأنه إنما)

<sup>(</sup>٢) قال الزجاج: (فأما من كسر فقال: "نِرجس" فهو أيضًا لا يصرفه في المعرفة، لأن الكسر يقع تابعًا للكسر، وقد ثبت أولاً أنه نفْعِلَ فصار بمنزلة تتفل المضموم الأول من تَتْفَل المفتوح الأول ما ينصرف وما لا ينصرف ١٨.

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (جئتم تحكون).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (مقصد).

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ (كما).

<sup>(</sup>٦) في ر: (اعتقدوا أنه لو أخذ منه الفعل)، وفي ظ: (اعتقدوا فيه أنه..).

هَلْ تَعْرِفُ الدَّارَ لأُمِّ الخَرْرَجِ مِنْها فَأَضْحَى الميَوْمَ كَالمُزَرِّج (١)

المعنى كالذي يشرب الخمر، فلهذا لو لم يعتقد أنه لما نقل زَرَجُون إلى كلامهم أحراه مُحْرى /ما بينته (٢) في اعتقاد الزيادة، والأصل لما قال: مُزرَّج (٢٢٥ في شبتق منه ما يسقط فيه في شبتق منه فعلا، وإذا حصل حقيقة الزيادة، وهي أن تشتق منه ما يسقط فيه النون، لم يكن فصل بين الأعجمي والعربي، ولو كان من هذا شيء، لوجب أن يقال في لِحَام: إن الألف غير مزيدة؛ لأنه أعجمي، وذلك محال؛ لأن معنى الزيادة: أن يَجِيء من التركيب ما يسقط فيه المحكوم بكونه مزيدًا. وذلك قولهم: لِحَام ولُحُم وكِتَاب وكُتُب ونحو هذا كثير، ولو كان يمنع افتقاد أصل قد أخذ منه نَرْجِس من يمثل على مقتضى أصولهم، لوجب أن لا يمثل نحو: اصطبًل، ولا نحكم في شيء من حروفه بالزيادة والأصل، وهذا يفضي إلى أن نحو: شفرْجَل لا يجوز تمثيله؛ لأنه لم يتصرف تركيبه، وأن لا يقضي بزيادة الواو في كو كَو كَب؛ لأنا لم نجد تركيبا مثل ككب (٣)، وإنما نقول في الحروف: إنها لا يحوث تمثيا و شيء منها التصريف، فإذا قيل: "لا" أو "مِنْ" لم يكن

<sup>(</sup>١) رجز لم أهتد إلى معرفة قائله.

الـشاهد: قـولـه: "المـزرج" وكـان قياسه أن يقول: المزرجن؛ لأن النون في زرجون أصل فقال: مزرج؛ لأن الكلمة أعجمية، وهم إذا اشتقوا من الأعجمي خلطوا فيه.

ورد في الخصائص ٩/١ ٣٥٩، والمنصف ١٤٨/١، والممتع: ٢٥٤.

والتكملة والذيل والصلة واللسان والقاموس والتاج (زرج).

فيها (فظلت) بدل (فأضحي).

<sup>(</sup>۲) في ر، وظ (ما يبينه).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (كبكب).

القصد أنه يؤخذ (منه شيء كما يؤخذ)(١) من الاسم والفعل، فلا تقول: إن وزن "لاً" فَعْ؛ لأجل أنا قلنا: ذلك في غَدٍ ودَم من حيث كان التركيب في الاسم، والفعل يكون على ثلاثة أحرف، ورأيناهم يقولون: دِمَاء ودُمِي وغُـدَوْت فيعودون إلى الثلاثة، وليس لقَدْ وهَلْ لا م محذوف فيقولون إن الوزن فَعْ، وكذا نحو واو العطف من الحروف، وكاف الضمير من الأسماء المشابهة للحروف لا يجوز (٢) أن تقول في قولك: ضَرَبْتُ زَيْدًا وعَمْرًا، وزيدٌ كعمرو: إن الواو والكاف على مثال كذا لأجل أنه لا تركيب للكلمة فيسوغ تمثيلها، وإنمـا هـي حـرف واحـد وضع للمعنى المقصود (و)(٣) إنما قلنا في قولك: شِه(٢) قِه (٥) دِه: إن الـوزن عِـه؛ لأجل أنا رأيناه مأخوذًا من وَشَيْت، وكان الشين فيه عينا، وليس يوحد للحروف أصل تؤخذ منه، ولا شيء يشتق منها، ولو جاز تمثيل قد، لجاز تمثيل الألف في قَامَا، وتاء التأنيث في قَامَتْ، وذلك محال، فإن وجدت الحرف على مثال الاسم والفعل، جاز لك أن تمثله من غير أن تحكم بزيادة وقلب، فتقول في سَوْفَ: إنَّ وزنه فَعْل؛ لأن هذا التمثيل أمر يتعلق بالظاهر على أن الأقيس أن لا يتعرض للتمثيل في الحرف أصلا، ولا يجوز أن تقول في نحو عَلى وإلى: إن الألف فيه منقلبة من حرف لين لأجل أن الحرف يرتجل كما يستعمل في أول أحواله، ولو كان القصد أن يكون آخره ياء لقيل:

ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ). (1)

<sup>(</sup>Y) في ر، وظ (ولا).

<sup>(</sup>و) ليست في: (أ، ود). (٣)

في ر، وظ: (ش، ق، د). (1)

قِهْ: أمر من وَقَى، وده: أمر من وَدَى. (0)

۲۲۵/ب

إِلَى أو إِلَوْ إِن قبصد الواو، كما قالوا: لَوْ وكَيْ، وكذا لا يجوز أن تقول في احتى: إن وزنه فَعْلَى، وإن الألف زائدة لأجل أنك لم تجد للحرف هذه الطريقة، ولو قلت: ذلك لكنت بمنزلة من يقول: إنّ حَتّى من تركيب حَت يُحُت مثلا، وذلك محال لما ذكرنا من أن الحرف لا يكون مشتقا، ومما يزيد حديث نَرْجِس وضوحا أنك تقول: نَيْروز، أو نَوْرُوز، فتحكم بزيادة الواو وإن كان أعجميا لأجل أنهم إذا أحذوا منه فِعْلاً حذفوه نحو: قولهم: نَيْرزَ ونَوْرزَ، وقول (١) على هُور أو ابنا، فلو كان الأمر على غير ما ذهب إليه العلماء، لوجب أن لا يجوز الحكم بزيادة الواو في نَيْرُوز، ونحو هذا أكثر من أن يحصى، فكما جاز أن تقول في لِجَام فِعَال، فتمثل كذلك يجوز أن تقول في نَرْجِس: نَفْعِل.

وزيادة النون على الوجوه الثلاثة، فالأول: أن تكون لمعنى كنون نفعًل (٢)، وكذا نون سَكْران وعَطْ شَان؛ لأن مَجِيء الألف والنون يختص بالتذكير، ولا يكون النون في هذا للإلحاق لما تقدم من أن مثال فَعْلاًل لا يكون في الكلام (٣) إلا مضاعفا، وأما وزن (٤) نَفْعَل (٥) فمن المحال تقدير الإلحاق فيه لأجل أن (١) النون زيادة لحقته للدلالة على المعنى المقصود، ولو جاز ذلك لوجب أن تقول في نون نُدَحْرِج: إنها للإلحاق، وذلك ظاهر الاحتلال، إذ ليس على هذا المثال فعل فيصح تقدير الإلحاق فيه، كما قد يصح في الظاهر لمن يتباله على هذا المثال فعل فيصح تقدير الإلحاق فيه، كما قد يصح في الظاهر لمن يتباله

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (قول أمير المؤمنين).

<sup>(</sup>٢) أي الفعل المضارع.

<sup>(</sup>۳) انظر ۱۲۲۰.

<sup>(</sup>٤) في ر، ظ: (نون).

<sup>(</sup>٥) أي الفعل المضارع.

<sup>(</sup>٦) في ر، وظ: (لأجل أنه زيادة لحقت).

أن يقدر إلحاق نَفْعَل بَدحْرَج.

والثاني: أن تكون للإلحاق كنون عَنْسَل وعَنْبَس هما ملحقان بجَعْفَر، وكذا نون جُنْدَب على مذهب أبي الحسن.

والثالث: أن تكون زيادة محضة كنون كَنَهُبُل لما تقدم (١) أنه ليس في الكلام أصل على مثاله فيصح إلحاقه (٢) به.

<sup>(</sup>۱) انظر ۱۲۲۳.

<sup>(</sup>٢) (به) ليست في ر، وظ.

#### قال صاحب الكتاب:

#### باب زيادة التاء

التاء تكثر زائدة في تَفْعِيل مصدر فَعَّل، وتَفَعُّلِ مصدر تَفَعَّل، وتَفَعُّل مصدر تَفَعَّل، وتَفَعُل مصدر تَفَاعَل، (وتَفْعَال)<sup>(1)</sup> في نحو: التَّقُّتال والتَّضْرَاب والتَّنُواء، وفي افْتَعَل واسْتَفْعَل، وتدخل للتأنيث في نحو: قَائِمَة وفي تَمْرة، وفي الجمع مع الألف نحو<sup>(1)</sup>: تَمَرَات، وفي سَنْبَة (1) ؛ لأنهم قد قالوا في معناه: مرت عليه سَنْبَة من الدَّهر (1)، وكذلك في عِفْريت (0) ومَلَكُوت وجَبَرُوت ورَغَبُوت ورَهَبُوت (1) وفي تِخْفَاف (١)، وفي التَّربُوت؛ لأنه يعنى به الدَّلُولو يقال لِلدَّلُول (1): مُدرّب، فأبدلت التاء من (١٠) الدَّال كما أبدلوها في دَوْلَج، وإنما هو للتَّلُول (1) الدَّال كما أبدلوها في دَوْلَج، وإنما هو

<sup>(</sup>١) (وتفعال) ليست في أ، والتكملة شاذلي.

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي: (في نحو: تمرات ومسلمات).

<sup>(</sup>٣) السنبتة: الحقبة. اللسان (سنب).

<sup>(</sup>٤) انظر: الكتاب ٣٤٨/٢، وتهذيب اللغة ١٤/١٣.

<sup>(</sup>٥) في التكملة (وفي).

<sup>(</sup>٦) لأنها من الملك والجبرية والرغبة والرهبة. انظر الكتاب ٣٤٨/٢.

<sup>(</sup>٧) التحفاف: الذي يوضع على الخيل من حديد أو غيره في الحرب ذهبوا به إلى معنى الصلابة والجفوف. اللسان (حفف).

<sup>(</sup>A) تنضب: شحر ضحم يقطع منها العمد للأخبية واحدتها تنضبة. تهذيب اللغة ١٤٧/١٢. واللسان وانظر كتاب أسماء حبال تهامة وسكانها ٤٠٠، وحدائق الأدب ٢٣٩، واللسان (نضب).

<sup>(</sup>٩) في أ: (الذليل).

<sup>(</sup>١٠) في التكملة (من الدال التاء كما أبدلوا منها).

تَوْلِج (۱)، وفي العَنْكَبُوت؛ لأنهم قالوا (۲): العَنْكَبَاء وقالوا: العَنَاكِب (۲)، وفي /التَّنْدِيت؛ لأنه ليس مثل قِنْدِيل (۱)، وزادوها (۱) في الفعل نحو: أَنْتَ تَفْعَل (۷)، ٢٢٦/أوهي تَفْعَلُ، وهي فيما عدا هذه الأشياء ونحوها لا تزاد إلا بثبتٍ (۸) (۹).

#### قال المفسر:

أعلم أن التاء تزاد أُوّلاً وآخِرًا، وهو في ذلك يكون مُطَّرِدًا وغير مُطَّرد، فزيادتها أولا على الاطراد نحو: تَفْعِيل في مصدر فَعَّل، والتَّفْعَال في مصدر كثير من الأفعال نحو: التَّقْتَال والتَّضراب والتَّنُواط ('')، وغير ذلك مما لا يحصى، وفي الفعل نحو: تَفَاعل وتَفَعَّل وفي مصدرهما نحو: التَّقَاتُل والتَّقَطُّع، وزيادتها آخرًا

<sup>(</sup>۱) الدولج والتولج: الكناس الذي يتخذه الوحش في أصول الشجر، الأصل وولج فقلبت الواو تاء ثم قلبت دال، انظر تهذيب اللغة ، ٢٥٥/١، واللسان (ولوج).

<sup>(</sup>٢) في التكملة (قد قالوا).

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ٢/٨٤٣، والممتع: ٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) قال سيبويه في ٣٤٨/٢: (وكذلك التنبيت والتمتين؛ لأنهما من المتن والنبات ولو لم تجد ما تذهب فيه التاء لعلمت أنها زائدة؛ لأنه ليس في الكلام قنديل).

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذلي: (قنديل وفي ترتب لأنهم قالوا: ترتب وكذلك تتفل وفي تدراء لأنه من درأ يقال: هو ذو تُدْرَأ).

<sup>(</sup>٦) في أ: (زادها).

<sup>(</sup>٧) في التكملة شاذلي: (أنت تفعلين).

<sup>(</sup>٨) أي بحجة.

<sup>(</sup>٩) التكملة شاذلي: ٢٤١، والتكملة مرجان: ٥٥٥، ٥٠٥، وانظر الكتاب ٢٤٧/٢-٢٤٩، والأصول ٢٤٧/٣-٢٤٩.

<sup>(</sup>١٠) التنواط: ما يعلق من الهودج يزين به. اللسان (نوط).

نحو: تاء التأنيث في الصفات كقائِم وقَائِمة وحَسَن وحَسَنة، وكفى به استمرارًا، وكذلك نحو: تَمْرَة وتَمْر؛ لأنه قريب من نحو: قَائِم وقَائِمَة في الكثرة، وكذلك تاء الجمع نحو: مُسْلِمَات وتَمَرات.

وأما زيادتها أولا على غير الاستمرار، فنحو: تِحْفَاف، و(١)حكموا بزيادة التاء؛ لأنهم أخذوه من تركيب جَفّ لما فيه من الصَّلابة واليُبُوسة، وليس كذلك تَنْبَال للقصير لأجل أنه فِنْعَال كعِنْقَاد (٢)، وذاك أن معنى التَّبل القَطْع، والقَصِير قد قطع عن حد الكمال، وقال بعضهم: إنه من النَبَل (٢) حتى كأنه صغير مثله والأول أوضح، وتاء تَنْضُب زيادة إذ ليس هناك مثل جَعْفُر (١)، وفي الكلام مثل تَفْعُل، وكذا تَرْتُب على ما مضى (٥) هذا والاشتقاق يدل على زيادته في ترتب؛ لأنه بمعنى الراتب الثابت.

وتُتُفُل بضم التاء والفاء تاؤه مزيدة؛ لأنهم قالوا: تُتْفَل بضم التاء وفتح الفاء وتَتُفُل بفتح التاء وضم الفاء، وليس لهما مثال في الأصول (١)، وتاء تَنْبِيت زائدة؛ لأنه من النَّبْتِ، ومثال تَفْعِيل لا يكون في غير المصادر، وقال شيخنا في

<sup>(</sup>١) (و) ليست في ر، وظ.

<sup>(</sup>٢) في اللسان "عنقد": (العنقود والعنقاد من النخل والعنب والأراك).

<sup>(</sup>٣) في تهذيب اللغة ٥٩/١٥: (النبل: هي حجارة الاستنجاء ونراها إنما سميت نبلا لصغرها وهـذا مـن الأضـداد في كلام العرب يقال للعظام: نبل، وللصغار: نبل)، وفي ١٩٦٠/١٥: (وأما النبل فقد جاء بمعنى النبيل والجسيم وجاء بمعنى الخسيس، ومنه قيل للرجل القصير: تنبل وتنبال)، وانظر اللسان (نبل).

 <sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ٣٤٧/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر ص: ١٢٣٥.

<sup>(</sup>٦) انظر الكتاب ٣٤٧/٢، والمنتخب من غريب كلام العرب ٥٣٧.

تَصْدِير (١) للحبل: إنه يجوز أن يكون مسمى بالمصدر (من صَدَّرْتُه فإن جاز ذلك لم يمتنع أن يقال في تَنْبيت: إنه مصدر)(٢) نَبَّتَ أوقع على النبات.

وأما تاء تَوْلَج فبدل من الواو، والأصل وَوْلَج.

والـتاء الأولى في تَـرَبُوت أصـل، فقـد أبدلـوا مـنه الـدال حـيث قالـوا: مَـدَرَّب؛ لأن التَّـربُوت هو الناقة المَدَللَّة، والمدرب مثله في المعنى، وشبهه بدَوْلَج من حيث إن الدال في الدَّوْلَج مبدل من التاء في تَوْلَج.

وزيادتها آخرًا غير مطرد نحو: عِفْريت من العِفْر الوزن فِعْلِيت، وقالوا: تَعَفْرَت، ومثاله تَفَعْلَت، وكذا مَرّت عليه سَنْبَتَة من الدَّهْرِ التاء الأولى مزيدة ووزنه فَعْلَتَة ألا تراهم قالوا: سَنْبة على وزن تَمْرة، فحذفوا التاء، وكذا جَبَرُوت، ورَغَبُوت، وهو في هذا النحو كثير/ وكذا تاء عَنْكُبُوت؛ لأنهم قالوا: العَنْكَباء فحذفوها، وأما العَنَاكِب فوجه الدلالة عليها منه قد تقدم في باب التصغير (٦)، وقوله: "وهي في ماعدا هذه الأشياء لا تزاد إلا بثبت، يعني أن التاء إذا وقع حشوًا في غير ما ذكرنا افتقر إلى دليل، وكذلك لو وقع صدرًا فتنبيت لو كان له مثال في الأصول لحكمنا بأن التاء أصل، ولكن لما لم يكن مثل قَنْدِيل (بفتح القاف)(٤) حكمنا بالزيادة.

۲۲٦/ب

<sup>(</sup>١) انظر تهذيب اللغة ١٣٣/٢.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٣) انظر ص: ١٠٣٦.

<sup>(</sup>٤) (بفتح القاف) ليس في ر، وظ.

#### قال صاحب الكتاب:

باب زيادة الهاء (والسين واللام وغيرها)<sup>(۱)</sup>

الهـاء تزاد في الوقف في نحو: ﴿كِتَابِيهُ﴾'' و﴿حِسَابِيهُ﴾" وَكَيْفُهُ وَلِمَهُ ومُسْلمُونه، فإذا أدرجت سقطت.

وقد زيدت في أَهْرَاق (3) وفي أُمَّهات (9) .

وزيدت السين في اسْتَفْعَل وفي أسْطَاع كما زيدت الهَاء في أَهْرَاق.

وقد زيدت اللام في ذَلك وهُنَالك وفي عَبْدَل (١) .

فأما هَيْقُل (٧) فإن أخذته من الهَيْقِ (٨) كانت اللازم زائدة، وإن أخذته من الهَقْل كانت الياء زائدة فهذه عشرة أحرف.

وقد تزاد حروف من غير حروف الزيادة، وذلك ما تكرر في الأبنية في مواضع الفياء والعين والسلام، فأما الفاء فلم تكرر إلا مع غيرها في (٩)

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين زيادة لبيان حروف الزيادة التي ذكرها في المتن.

۲۳٦ تقدم ورودها ص ۲۳٦.

<sup>(</sup>٣) تقدم ورودها ص ٣١٩.

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ٣٣٣/٢، وشرح المفصل ١٢٦/٦، والممتع ١٧١/١، وشرح الشافية للرضي .٣٨٤/٢

<sup>(</sup>٥) انظر سر صناعة الإعراب: ٥٦٥، ٥٦٥، ٥٦٥.

<sup>(</sup>٦) انظر الكتاب ٣١٣/٢، والمقتضب ٢٠/١، والمنصف ١٦٥١، ١٦٦، والخصائص٤٩/٢.

<sup>(</sup>٧) الهقل: الظليم، والنعامة هقلة. تهذيب اللغة ٥/١٠٤.

<sup>(^)</sup> الهيق من الرجال الطويل المفرط الطول، وقيل: هو الطويل الدقيق ولذلك سمى الظليم هيقا والأنثى هيقة. اللسان (هيق).

 <sup>(</sup>٩) في التكملة مرجان: (نحو).

مَرْمَرِيس<sup>(۱)</sup> والعين قد<sup>(۲)</sup> كررت في مثل جُبَّاء<sup>(۱)</sup> وضَرَّب، واللام كررت<sup>(۱)</sup> في مثل قرْشَب (۱) ويمثْول (۱) .

وقد كرروا العين وحدها في مثل خَفَيْفَد (٢) وعَثُوْتُل (٨) ، ومع اللام صَدَمَحْمح (٩) وذُرْحْرَح (١٠) ، فهذه الحروف زوائد لاشتقاقك من الكلمة ما يستقط في يها؛ لأن ضَرَّب من الضَّرب، وتقول: قَرَاشِب وعَثَاول، فيسقط في التكسير أحد الحرفين، وتقول في ذُرَحْرَح: ذُرَّاح، فيسقط الحرفان المكرران (١١).

#### قال المفسر:

اعلم أن الهاء تزاد زيادة مطردة، وغير مطردة، فالمطردة بحيثها في الوقف لبيان السساكن (١٤) نحو: يا عَمْراه، أو (١٣) لتقرير (١٤) الحركة نحو: (كتَابيَهُ)

<sup>(</sup>١) مرمريس: فعفعيل وهي الداهية سر صناعة الإعراب ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) (قد) ليست في (التكملة).

<sup>(</sup>٣) حباء: الجبّاء من النساء بوزن حباع التي لا تروع إذا نظرت. تهذيب اللغة ٢١٧/١١.

<sup>(</sup>٤) (كررت) ليست في (التكملة).

<sup>(</sup>٥) قرشب: رجل قرشب سيء الحال، وقيل: الأكول. تهذيب اللغة ٣٨٢/٩.

<sup>(</sup>٦) عثول: رجل عثول قُنُول إذا كان عيبا فدما ثقيلا. تهذيب اللغة ٣٢٩/٢.

 <sup>(</sup>٧) حفيفد: الحفيفد من الظلمان الطويل الساقين. تهذيب اللغة ٧/٥٨٠.

 <sup>(</sup>٨) عثوثل: العثوثل والعثول: الكثير اللحم الرخو. اللسان (عثل).

<sup>(</sup>١) صمحمح: الصمحمح الرجل الشديد. تهذيب اللغة ٥/٣٣٦.

<sup>(</sup>۱۰) ذرحرح: الذرحرح: دويبة أعظم من الذباب شيئا مجزع مبرقش بحمرة وسواد وصفرة لها جناحان تطير بهما، وهو سم قاتل. اللسان (ذرح).

<sup>(</sup>۱۱) التكملة شاذلي: ۲٤٢، والتكملة مرجان: ٥٦٠-٥٦٢.

<sup>(</sup>١٢) أي حرف المد. انظر الكتاب ٢/٢ ٣١، والمقتضب ٢٠/١، وسر صناعة الإعراب ٥٦٧ .

<sup>(</sup>١٣) في ر، وظ (و).

<sup>(</sup>١٤) في أ، ود: (لتقدير)، ومعنى تقرير الحركة بيانها.

و(حسَابِيَهُ) وأخذته بحُكْمكَهُ (١) على ما مضى في باب الوقف (٢) .

وغـــير المطــرد نحو: الهاء في أُمّهَات إنما هو على أُمّ وأُمَّات، ثم زيدت الهاء، فوزنه فَعْلَهَات، وقد جاء أُمّات كقوله:

أُمَّاتُهُنَّ وطَرْقُهُنَّ فَحِلِلاً (٣)

ولا يكاد يوجد الهاء في الواحد نحو: أُمّهَة، وقد جاء في الشعر أُمّهَة قال:

# أُمَّهَتى حنْدفُ واليَاسُ أَبِي (١)

(١) في ظ: (بحكمه).

(۲) انظر ص: ۲۳۱، ۳۱۹.

(٣) عجز بيت من البحر الكامل، قائله الراعى النميري، وصدره:

كانـــت نجائـــبَ مـــنذر ومحرّق

نجائب: النجائب الإبل العتيقة المنجبة، منذر: هو المنذر بن ماء السماء، محرق: هو عمرو بن هند، طرقهن: الطرق الضراب، فحيلا: الفحيل الكريم.

أي الذي طرق أمهاتهن كان فحلا منحيا.

الشاهد: قوله: "أماتهن" حيث جاء الجمع بدون الهاء، وهي في غالب الأمر فيمن يعقل وفيما لا يعقل بغيرها.

ورد في شعره: ٤٨، والإبل للأصمعي: ٩٧، والبيان والتبيين ٩٦/٣، وأدب الكاتب: ٧٠٠، وجمهـرة اللغـة ١٧٦/، وتهذيب اللغة ٧٤/٥، وسر صناعة الإعراب: ٥٦٥، ومعجـم مقايسيس اللغـة ٢٢٧، ٤٧٩/٤، وجمهرة أشعار العرب ٩٣١، والاقتضاب ١٧٤/، والمسلسل: ١٧٦، والأساس (فحل)، وشرح المفصل ٤/١، واللسان والتاج (فحل).

(٤) رجز قائله قصى بن كلاب.

<sup>-</sup> حندف: أم مدركة وزوجة إلياس واسمها ليلى بنت عمران بن الحارث من قضاعة. إلياس: هو إلياس بن مضر بن نزار.

الشاهد: قوله: "أمهتي". حيث جاء الهاء في الواحد ضرورة.

ورد في: جمهـرة اللغة ٢٦٢٧، وأمالي القالى ٣٠١/٢، وسر صناعة الإعراب: ٥٦٥، والمحتــسب ٢٢٤/٢، وسمـط اللآلي: ٩٥٠، والمفصل: ٣٥٩، والبديع: ٧٨٤، وشرح المفصل ٤/١٠، والممتع: ٢١٧، وشرح الشافية للرضي ٣٨٢/٢، واللسان (أمم)، وشرح الألفــية للمرادى ٢٦١/٥، وتعليق الفرائد ٢٧٢/١، والعيني ٤/٥٦٥، والمزهر ٢٧٩/١، والهمع ٤/٠٠، وخزانة الأدب ٣٧٩/٧، وشرح شواهد الشافية: ٣٠١، والتاج (أمم).

<sup>(</sup>١) انظر: المقتضب ١٦٩/٣، وسر صناعة الإعراب: ٥٦٥.

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه ٢/٢٦٪: (العديل ما عادلك من الناس، والعِدُّل لا يكون إلا للمتاع) وانظر: المقتضب ٣٢٥/٤، والأصول ١٥٧/١.

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ (كقولهم).

<sup>(</sup>٤) في الصحاح (سنا)، (تقول: أسنى القوم يسنون إسناء إذا لبثوا في موضع سنة، وأسنتوا إذا أصابتهم الجدوبة تقلب الواو تاء للفرق بينهما).

<sup>(°)</sup> قـــال ســـيبويه في ٣١٤/٢: (ومن الياء إذا كانت لا ما في أسنتوا ذلك قليل)، وانظر: ٢٠١/٢.

<sup>(</sup>٦) في أ: (على).

على الشّيء بمعنى مُحْوِل (1) ، وهذا كله نوع من التصرف لا يوجب القياس التزامه، فلو استعمل زيادة الهاء في الواحد والجمع (٢) ، وأبدل التاء من الواو في جميع تصرفات (٦) سَنَة حاز، ولكن لما لم يفعل لم يلزم في ذلك تعليل من حيث إن الريادة والبدل بمتزلة بناء الأصول نحو: أن تقول: رِحَال بكسر الراء، ولا تقول: رُحَال بالضم، وهذا شيء لا يجب فيه الاستمرار، وإنما يلزمك متابعتهم فقل وأما ما وقع في هذا الكتاب الذي ينسب إلى الخليل من قوله: تَأمَّهت فليس بَثَبَت، وإذا (٤) ثبَت فالوجه أن يكون بناء وضع من (٥) ظاهر لفظ أُمَّهات على منهاجَ دعْدَع فيمن قال: دَاع دَاع، فإما أن يحكم؛ لأجله بكون (١) الهاء أصلا في أُمَّهات حتى كأن وزنه فُعْلاَت من تركيب أمّه، فمرد ود؛ لأجل أنا نصراهم يقولون: أمّ وأمّات والأمُومة، فيصرفون الكلمة على تركيب أمّ، ومن المحال صرفها إلى تركيب مجهول بشيء شاذ لم يثبت عن الثقات.

ومما زيد فيه الهاء أَهْراق يُهْرِيق إِهْرَاقَةً، وذاك أن الأصل أَرَاقَ، ثم زيدت الهاء، ونظيره السين في اسْطَاع (٢)، وقال: صاحب الكتاب في هذا: إنه عوض

<sup>(</sup>١) في ر: (محوك).

<sup>(</sup>٢) في أ: (الجميع).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ، ود: (متصرفات).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ، ود: (أن أثبت).

<sup>(</sup>٥) في أ: (في).

<sup>(</sup>٦) في أ: (أن يكون الهاء أصلا في أمهات لأجله).

<sup>(</sup>٧) انظر: الكتاب ٣٣٣/٢.

مــن حركة العين (١) ، واعترض أبو العباس فقال: إن الأصل أَرْوَقَ وأَطْوَع، ثم نقلت الحركة من العين التي (٢) هي واو إلى الفاء، وقلبت العين ألفا، فالحركة (٣) لم تذهب من الكلمة، فكيف يجوز أن يقال: إن السين والباء عوض منها، وليس الأمر على ما ظنه؛ لأن مقصود صاحب الكتاب أن التعويض وقع من ذهاب الحركة من نفس العين لا من ذهابها أصلا، فكأنهم لما نقلوا الحركة من العين، وحــركوا بها الفاء الساكنة، وقلبوا العين ألفا، فلحق الكلمة ثلاثة أنواع من التغيير جعلوا هذا الحرف عوضا من الوهن الذي لحقها هذا قول أبي على على ما حكى شيخنا عنه (٤) ، ونظير هذا التعويض ما ذهب إليه صاحب الكتاب في أيْنُق (٥) على القرول الذي يجعل وزنه أَيْفُلاً على أن يكون الياء عوضا من اللام المحذوف، وكقولهم: مُغَيْليم في مُغتَلم (١)، وهذا غير حارج من القياس؛ لأن الكلمة إذا أتاها تغيير حاز أن تُقُوّى بزيادة شَيء فيها، ولا يجب أن يفعل، ذلك في كل شُيء؛ لأن هذا نوع من التنبيه على أن الأصل / في المعتل أن يبقى على ٧٢٧/ب حالــته حـــتي إذا غير عوض عن التغير، ونحو هذا يدل عليه بكلمة واحدة أو

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٣٣٣/٢ قال: (وأما الذين قالوا: أهرقت، فإنما جعلوها عوضا من حذفهم العين وإسكانهم إياها).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ، ود: (الذي هو).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ، ود: (ألفا لحركة).

<sup>(</sup>٤) (عنه) ليست في ر، وظ.

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٢/٣٣٣.

<sup>(</sup>٦) انظر الكتاب ١١٠/٢.

كلمـــتين، فأما الاستمرار فلا يجب، ألا ترى أن القَوَد دليل على أن الأصل هو التصحيح، ثم إنه لا يَحيء إلا في كلمات يسيرة.

وأما من أنكر اسطاع وزعم أن الأصل اسْتَطَاع، ثم حذفت التاء كما يقولون: اسطاع (١) وفتحت الهمزة، فبعيد لأجل أن إنكاره لا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن تقول: إنّ السين لا يزاد في هذا النحو، فلا يحمل عليه مع الاســـتغناء عـــنه، فالجواب عنه أن السين قد ثبت كونه من حروف الزيادة، والقياس لا يمنع من زيادة الحرف في أيّ موضع أريد.

والثاني: أن ينكره من حيث كان مثالًا لا نظير له في الكلام.

والجواب عنه أن الدليل إذا دل على زيادة الحرف ومنع من كونه أصلا لم يمكن الامتناع منها، ألا تراه حكم بزيادة الهمزة والنون في إِنْقَحُل (٢) لما دل الدليل عليه هذا وأنت تحكم بأن همزة الوصل قطعت، وذلك بعيد في القياس مفقود النظير في الاستعمال، فالحمل على ما ذكرنا أولى على كل حال، ثم إنك إذا حكمت بأن (٣) أسطاع (٤) أصله استطاع، ثم قطعت الهمزة، وجب أن تقول: يَستطيع بفتح المضارع حتى لا يجري مجرى أَفْعَل ألبتة، وقد ساعدتنا على جواز الضم هذا وقولك لا يخرج من التزام مثال لا نظير له، وهو أن (الأصل) (٥)

<sup>(</sup>۱) انظـر الكتاب ۸/۱، ۳۳۳/۲، ۶۲۹، وسر صناعة الإعراب: ۱۹۹، وشرح الملوكي: ۲۰۸، والممتع: ۲۲۲.

<sup>(</sup>۲) انظر الكتاب ۳۱۷/۲.

<sup>(</sup>٣) في أ: (أن).

<sup>(</sup>٤) في ظ: (استطاع أصله اسطاع) وفي أصله اسطاع وفي د: (أصله أطاع).

<sup>(</sup>٥) (الأصل) ليست في: (أ).

اسْ طُوَع كما يكون في تقديرنا، فلم يحصل لك بمخالفتنا فائدة غير أن جعلت الهمزة الموصولة مقطوعة، فسلكت طريقا (١) لا يقبله القياس.

وأما أهراق فلا يحتمل إلا أن تكون الهاء زائدة، وليس هو من هراق في شيء؛ لأن هاء هراق بدل من الهمزة في أراق، وهذه الهاء زائدة وليست ببدل، فسيقال: إنه لا يجوز أن يجتمع مع الهمزة كما لا يجتمع همزتان للتعدي، وليس أهسراق بعزيز في كلامهم، فيستطاع إنكاره؛ لأنه قد كثر في الشعر الفصيح، فمن ذلك قوله:

فُكُنْتُ كُمُهْرِيقِ الَّذي فِي سِقَائِهِ لِرَقْــرَاقِ آلٍ فَــوْقَ رَابِيَةٍ صَلْدِ (٢) وقول الآخر:

فَأَصْبَحْتُ كَالْمُهْرِيقِ فَضْلَةَ مَائِه لِلصَاحِي سَرَابِ بِالْمَلاَ يَتَرَقْرَقُ (٣)

<sup>(</sup>١) في ر، وظ (طريقة).

 <sup>(</sup>۲) بيت من البحر الطويل، قائله العديل بن الفرخ.
 الشاهد: قوله: "مهريق".

ورد في الحماسة ٧٧٨/١، وشرح الحماسة للتبريزي ١٢٨/٢، وشروح سقط الرند: ٣٠، والاقتضاب ٢٤٣/٢، واللسان (حرف)، والتذكرة السعدية: ٩٣، والتاج (حرف) في اللسان والتاج (حلد).

<sup>(</sup>٣) بيت من البحر الطويل، اختلف في قائله فقيل: إنه كثير، وقيل: الأحوص، وقيل: يزيد بن عبدالعزيز بن وهب مولى خزاعة.

نسب إلى كثير في ديوانه: ٢٣٧، واللسان والتاج (هرق).

ونسب إلى الأحوص في ديوانه: ١٦١، والأغاني ١٣/٩. وأدب الخواص للوزير المغربي ١٣٤/١. ونسب إلى يزيد في: سر صناعة الإعراب: ٢٠٢.

وفي شروح سقط الزند ١٠٣: (وقال الأحوص لكثير عزة).

الشاهد قوله: "المهريق".

وقول الآخر:

دَوَاعِــي دَمِ مُهْــرَاقَهُ غَيرو بَارِحِ (١)

دَعَـــا الطَّيْرَ حَتَّى أَقْبَلَتْ من ضَرِيَّةٍ وقو الآخر أنشده أبو الحسن:

قَد اسْتَوَى بِشْرٌ عَلَى الْعِرَاقِ مِن غَيْرِ سَيْفِ وَدَمِ مُهْرَاقِ (٢)

1/444

وأنشد أيضاً:

/ما بَالُ عَيْنك منها الماء مُهْرَاق (٣)

(١) بيت من البحر الطويل، قائله قسام بن رواحة بن جل بن حق بن ربيعة، شاعر جاهلي. أخباره في: المؤتلف والمختلف: ١٢٧، ومعجم الشعراء: ٣٤٠.

يقول: إن الدم دعا الطير لأكل لحوم القتلي لما دلها عليهم فكأنه دعاها إليهم وهذا بحاز. ضرية: قرية على طريق البصرة إلى مكة، بارح: زائل. الشاهد: قوله: "مهراقة".

ورد في الحماسة ٤٧٤/١، والمؤتلف والمختلف: ١٢٧، ومعجم الشعراء: ٣٤٠، وشرح الحماســة للتبريزي ١١/٢، وشرح شواهد المغنى: ٤٤٥، وشرح أبيات المغني ٣٤٦/٣، والحزانة ٩/١٦٣.

والمؤتلف والمختلف، ومعجم الشعراء (نازح).

رجـز نسب في المحرر الوجيز في تفسير الكتاب ١/٥١، والبداية والنهاية ٦/٩، والتاج (سوو) إلى الأخطل، ولم أقف عليه في ديوانه .

بشر: بشر بن مروان بن الحكم بن أبي العاص.

الشاهد: قوله: "مهراق".

وورد غير منسوب في الصحاح (سوا)، والحلل ٣٠٩، والإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع الجحاز ١١٠، وشرح الجمل لابن عصفور ٩/١،٥٠ واللسان (سوا)، ورصف المباني: ٤٣٤ والبحر المحيط ١٣٤/١، والدر المصون ٢٤٣/١.

(٣) صدر بيت من البحر البسيط قائلته الخنساء تخاطب نفسها وعجزه:

سحا فسلا عسازب مسنها ولا راق

وقال ذو الرمة:

فَلَمَّا دَنَاتِ إِهْرَاقَة الْمَاء أَنْصَتَت لَإْعِزْلَه عَنْها وفِي النَّفْس أَنْ أَثْنِي (١)

فهـــذا كلــه مــن أَهْراق، ولو كان من هَرَاق، لوجب أن يكون الهاء متحركاً، كقول امرئ القيس:

وَإِنَّ شِفَائِي عَبْرَة مُهَرَاقَة (٢) ...

= فلا عازب: أي لا يعزب منها إلى غيرها أي إلى عين أخرى.

ولا رق: لا ينقطع.

سَحًّا: صبًا.

ورد في ديــوانها ١٠٦، وشرح ديوانها لثعلب ٣٠٤، تحقيق د. أنور أبو سليم، ونسبه صاحب الأغــاني ١٣٣/١٤ إلى أم عمرو أخت ربيعة بن مكرم/ في أ (عينيك)، وفي الديوان (الدمع) بدل الماء.

(١) بيت من البحر الطويل.

انصتت: يريد أن البكرة سكتت وكفت عن الصرير عندما وقفت عن الدوران ووصل الدلو إلى حافة البئر، وكاد أن يريق ماءه.

أثني: أي أمتاح دلوًا ثانيا.

الشاهد: قوله: "إهراقة" مصدر أهراق.

ورد في ديــوانه: ١٧٨٣، وســر صناعة الإعراب: ٢٠٢، والاقتصاب: ٢٤٣، واللسان والتاج (هرق).

(٢) صدر بيت من البحر الطويلن عجزه:

وهل عند رسم دارس من معول.

عبرة: العبرة الدمعة، مهراقة مصبوبة، الرسم: الأثر، المعول: المبكى أو المعتمد.

الشاهد: قوله: "مهراقة" بتحريك الهاء.

ورد في ديوانه: ٩، والكتاب ٢٨٤/١، والأصول ٢٢٩/٣، وشــرح القصائد السبع

وكان لا يقول في المصدر: إِهْرَاقة بل يقول: هَرَاقة، فكيف يصح الحكم بالشذوذ على شَيء ينطق به الشعر هذا النطق الشائع.

ومن زيادة الهاء هرْكُولَة وهجْرَع وهلْقَامَة على ما مضى (١).

وأما السين فزيدت زيادة مطردة (في اسْتَفْعَل، وغير مطردة) فيما ذكرنا من أسْطًاع، ومع كاف الضمير؛ لأنه لا يستمر بل يكون في بعض اللغات (٣).

وأما اللام فزيدت فيما ذكره من هُنَالِك وذَلِك وألاً لِك (٤) ، والغرض الدلالة على التراخي قال:

وَهَلْ يَعِظُ الضَّلِيلَ إِلاَّ أَلاَ لِكَا (٥)

في الديوان (عبرة إن سفحتها) ولا شاهد فيه وفي الكتاب (شفاء).

الطوال: ٢٥، وشرح القصائد المشهورات ٢/١، وسر الصناعة: ٢٥٧، والمصنف ٣/٠٤، والطوال: ٢٥، وشرح القصائد العشر: ١٨، وأشعار الشعراء الستة ٢٠/١، وشرح المعلقات للزوزني: ٧، وشرح القصائد العشر: ٢٨٨، وشرح الكافية للرضي ٢٩٩/٢، واللسان (هلل)، والارتشاف ٢٧/٣، والمغني: ٢٨٨، والهمع ٤/٣٩٣، والأشموني ٢٢٢/٣، وخزانة الأدب وشرح شروا المغني ٢٦/٦، والدرر ١٣٩/٥.

<sup>(</sup>۱) انظر ص: ۱۱۷۰.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ، ود).

<sup>(</sup>٣) هي كسكسة هوازن يقولون: أعطيتكس ومِنكَس وعَنْكَس، وهذا في الوقف دون الوصل، انظر سر صناعة الإعراب: ٢٣٠.

<sup>(</sup>١) معنى أولا لك: أولئك، انظر سر صناعة الإعراب: ٣٢٢.

<sup>(°)</sup> عجز بيت من البحر الطويل، نسبه ابن يعيش ١٠،٦/١، ٧، إلى الأعشى وليس في ديوانه. ونسب في النوادر: ٤٣٨، والخزانة ٣٩٤/١ إلى أخي الكلحبة. الشاهد: قوله: "ألا لكا".

ودلسنا على زيادته أن الكلمة هي ذًا وهُنَا وأُلاء، ولو كان اللام معها الوجب أن يستعمل هُنَال وذَال وأُلال كله باللام، وعَبْدَل من العَبْد.

وأما هَيْقُل للظَّلِيم، فإذا كان من الهَقُل كَانَ وزنه فَيْعَلَا، وإذا كان من الهَقَل كَانَ وزنه فَيْعَلاً، وإذا كان من الهَـــيْقِ كان اللام مزيدة والياء عينا، فحروف الزيادة هذه العشرة التي مضى (١) ذكرها.

وينبغي أن تعليم أنه إذا قيل: حروف الزيادة، فالمعنى أن الزيادة إذا كانت فليست (٢) إلا فيها، لا أن هذه الحروف تكون مزيدة أبدًا، كيف وكل مينها يكون أصلا في الكلم، والألف وإن لم يكن أصلاً في الاسم والفعل، فقد يكون قائما مقام الأصل نحو: قَالَ وغَزَا، ويكون أصلا محضا في الحروف نحو: ما ولا لما تقدم من أن الألف لا تكون منقلبة عن واو ولا ياء، إذ لو كان آخر الحرف واوًا أو ياءً، لبرز إلى اللفظ كقولهم: لَوْ وأيْ.

وأعلـــم أن أَعْرق الحروف في الزيادة هو حروف المد واللين؛ لأن فيها تحـــسينا للبناء، ثم ما يجانسها من الحروف الصحيحة. بيان ذلك أن الهمزة أشبه شَيء بالألف ومجاورة لها، فزيادتها تكثر كثرة مطردة، حتى يقضى بها في أول

<sup>=</sup> وورد غير منسوب في إصلاح المنطق: ٣٨٢، واللامات للزجاجي: ١٣٢، وشرح أبيات إصلاح المنطق ٥٨٤، وسر صناعة الإعراب: ٣٢٢، والمنصف ١٦٦٨، ٣٢٢، وتهذيب إصلاح المنطق ٢٧٨/٢، والمفصل: ٣٦٠، والمشوف المعلم: ١٣٠، والتصريح ١٢٩/١، والدرر ٢٣٥/١.

<sup>. 1144 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) في أ (فليس).

كل كلمة كانت على مثال أُحْمَر، وإن لم يكن (١) الاشتقاق دالاً عليه، والميم يقـــارب حروف اللين أيضا لما فيه من الغنة، وهو من مخرج الواو، فزيادتها قد كثرت أيضا، ولم تكثر كثرة زيادة حروف اللين؛ لأنه يشاكلها ولا يبلغ رتبتها في المد، وكذا النون يشابه هذه الحروف بالغنة، فكثرت زيادتها لذلك، ويتضح لك أن حروف المد واللين تربى / على الميم والنون بالزيادة أنك تجد من حروف ٢٢٨/ب اللين ما زيد لإطالة البناء نحو: كتَابِ وعَجُوز أكثر مما تحده (٢) في النون في نحو: عَقَنْقَل، ألا ترى أن النون يغلب عليها أن تكون لمعنى نحو: نَفْعَلُ وانْفَعَل، وكذا في فَعْلاَن تدل على التذكير، وليس لــه استمرار أقوى من كونه في هذا المثال، والتاء بعيد من حروف اللين من جهة الذوق، فلا تكثر زيادتها لغير معني كثرة السنون والميم والهمزة، ألا ترى أن المطرد من زيادته لمعنى نحو: تاء التأنيث وتاء افتعل وما أشبهه، ولا يكون لــه باب يحكم فيه بزيادته على الاطراد، كما كان للهمزة والهاء، والسين أنقص الحروف تصرفا في الزيادة، كما ترى على أن الهاء قد فضل السين في ذلك، وهو أن مَحيتُه في الوقف قد اطرد نحو: ﴿كَتَابِيَهُ ﴾ ٣٠) و ﴿ حَسَابِيَهُ ﴾ (٤) وذلك؛ لأنه أشبه بحروف اللين وقريب من الألف، ولذلك قام مقامـه في الوقف، فقيل: أنَّه (٥) وأنا (١) ، فهذه الحروف تتقاصر عن تصرف

<sup>(</sup>١) في ر، وظ، ود: (وإن لم يدل الاشتقاق عليه).

<sup>(</sup>٢) في أ (تحد).

<sup>(</sup>٣) تقدم ورودها ص: ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٤) تقدم ورودها ص: ٣١٩.

<sup>(</sup>٥) انظر سر صناعة الإعراب: ٥٥٥.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصول ولعل الصواب (في أنا)، انظر سر صناعة الإعراب: ٥٥٥.

حروف اللين بحسب قصورها عن مشاكلتها في الصوت والذوق كما ترى.

واعلم أن الزيادة إذا كانت لمعنى، فعلى ضربين لازم وغير لازم، فاللازم نحــو ألف فَاعِل، ألا ترى أن الصيغة كذا وضعت، فلا يقال: ضارب وضرب وفَرِح على التعاقب لا على أن تكون الألف تدخل على فَرح، وكذا ميم مَفْعُول، وما أشبه ذلك.

وغــير اللازم نحو: تاء التأنيث في قَائِم وقَائِمَة، وعلامة التثنية والجمع نحو: ضَرَبًا وضَرَبُوا وضَرَبُنَ على حد "أَكَلُونِي البَرَاغِيث"(١) ونون الإعراب نحو: يَفْعَلانِ ويَفْعَلُونَ، وذلك أن المعنى يقتضي امتناع هذه الزيادات من أن يلزم إذ لو قلت: قائمــة أبدًا كنت قصرت اسم الفاعل على التأنيث، وكذا لو قلت: (ضَرَبوا أبدًا كنت (٢))(٣) قد خصصت الفعل بجمع المذكر دون غيره، وذلك مما لا يجوز، وعلى هذا يجري كلامهم فاعرفه.

وأما الزيادة التي لغير معنى، فمن شأنها أن تلزم؛ لأن الغرض فيها البناء نحو: كتَاب وعَجُوز، فإن حاء في شَيء منه أن يحذف ويثبت، فبمنزلة أن يصاغ مثالان في شَيءٍ واحد، والزيادة لا تكون في غير هذه الحروف العشرة، فإن حاء شَيء منه (<sup>1)</sup> فلا يعتد به كقوله:

<sup>(</sup>۱) انظر الكتاب ۲۳۲/۱، ۲۳۷، والتبصرة: ۱۰۸، ۱۰۸، وشرح المفصل ۸۷/۳، وأوضح السالك ۳٤٥/۱.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٣) (قد) ليست في (ر).

<sup>(</sup>٤) (منه) ليست في أ.

و حَافَتْ مِن جَبَال الصَّغْدِ نَفْسِي وخَافَـتْ مِـن جَبَال خُوَارَرَزْمِ (١) زاد راء وحَــسَّن ذلك أنه أعجمي، وهم يتهاونون بذلك من حيث إن مبنى الأعجمي على التغيير والنقل من شَيءٍ إلى شَيء، فلا تحكمنَّ / بزيادة شَيء ٢٢٩/أ من غير هذه الحروف.

وحكي (٢) أن أبا العباس كان يخرج الهاء من حروف الزيادة، وذلك غير مرضي؛ لأنه قد اعترف بكونه مزيدًا في الوقف (٣) ، وقد جاء في غيره نحو: أُمَّهَات وأُهْراق هذا وإن أوجب امتناع الهاء من أن تكثر زيادته في غير (٤) الوقدف خروجه من حروف الزيادة، فكيف لا يوجب ذلك في السين، وهو يستمر مزيدًا في موضع واحد، وهو استفعل؛ لأن قولهم: أكْرَمكُس شَيء يختص

<sup>(</sup>١) بيت البحر الوافر قائله شقيق بن سليك الأسدي.

الشاهد: قوله: "خواررزم" حيث زاد راء وهي ليست من حروف الزيادة. وقيل: إن "خوار" اسم مضاف إلى "رزم" سر صناعة الإعراب ١٩٢.

ورد في الحماسة ٣٨٤/١، وسر صناعة الإعراب: ١٩٢، وشرح الحماسة للتيريزي (١٩٢، وأمالي ابن الشجرى ٢٢٠/١، والمعرب للحواليفي : ١٩٧، ومعجم البلدان (٢٢٠/١ فيها (السغد)، وفي معجم البلدان (رمال) في الموضعين مكان (حبال).

<sup>(</sup>٢) ممن حكى ذلك ابن جني في سر صناعة الإعراب: ٦٢، ٣٦٠، وتبعه ابن يعيش في شرح المفسصل ١٤٣/٩، وابسن عصفور في الممتع: ٢١٧، والرضي في شرح الشافية ٣٨٢/٢ وغيرهم، وقد صرح المبرد بأن الهاء من حروف الزيادة في المقتضب ٥٦/١ قال: (هذا بساب معرفة الزوائد ومواضعها وهي عشرة أحرف: الألف والياء والواو والهمزة والتاء والنون والسين والهاء واللام والميم)، وانظر ٢٠/١، ٣٩٩٣٠.

<sup>(</sup>٣) المقتضب ٢٠/١.

<sup>(</sup>٤) (غير) ليست في ر، وظ.

بالوقف، ولعل الذي نظر إليه يخيل لــه أن الهاء في نحو: لِمَه شَيء من تغييرات الوقف، فلا يعتد به، وليس هذا بواضح؛ لأن معنى الزيادة أن لا يكون من أصل التــركيب، وقد وحد ذلك، فلا معنى لرده على أن أَهْرَاق وهِلْقَامة، وما أشبه ذلك مما لا يمكن رده (١) يقتضي أن يكون الهاء مزيدًا (فيه)(٢).

ويزيده وضوحا أن اللام ليس له موضع يستمر زيادته فيه، ولو تعسف متعسف أمكنه أن يقول: إن ذلك بناء على حدته، حتى كأنه غير التقدير لما السلط بكاف الخطاب، كما غير حيث قيل: هَوُلاء، وتقول في عَبْدَل: إنه من تسركيب آخر محتجا بأن اللام لم يستمر زيادته كما استمر زيادة النون والتاء والمسيم، فيجب عليه أن يخرج اللام أيضا من حروف الزيادة، فإن كان يرغب عن هذا التعسف، فما ذنب الهاء الذي أوجب إحراجه من جملة صواحبه مع أن له بابا من الزيادة ليس للام هذا واضح حدا.

وأما الزيادة للتكرير فنوع آخر يستمر في كل حرف إلا الألف فإنه مما لا يستطاع (٢) تكريره، والهمزة قد كررت في نحو: سنَّال ورَءًاس، وكذا ما من حرف إلا وفيه التكرير، وهذه الحروف إذا كررت لم تخل من ثلاثة أوجه:

الأول: أن يكون فاء والفاء لا تكرر (إلا)(٤) مع العين نحو: مَرْمَرِيس(٥)؛

<sup>(</sup>١) في ر: (رد أن يكون).

<sup>(</sup>٢) (فيه) ليست في: (أ).

 <sup>(</sup>٣) في ر، وظ (يطاق).

<sup>(</sup>٤) (إلا) ليست في : (أ).

<sup>(°)</sup> قـــال ابن حني في المنصف ١٢/١: (والفاء لم تكرر في كلام العرب إلا في حرف واحد وهـــو مرمريس، وهي الداهية والشدة)، وقال في ١٣/١: (ومرمريت في معناه)، وانظر المسائل البصريات: ٦٦٨، ٦٦٧.

لأنه من المِرَاسَة ووزنه فَعْفَعِيل، وذكر صاحب الكتاب أنه لا نظير له، وحكى شيخنا عن أبي على مَرْمَريت للأرض القفرة من المرْت (١).

وإنما ترك تكرير الفاء على الانفراد من حيث إنك (لو) (٢) حاولت أن تكرر الضاد من ضَرَب احتجت إلى أن تظهر المثلين إذ لو أدغمت لكان ابتداء بالساكن من حيث إن المدغم لا يكون إلا ساكنا، ولو اجتلبت لها همزة الوصل كُنْتَ تَحْلِب زيادة لزيادة على ما ذكرنا في امتناعهم من زيادة الألف أو لا (٢) ، فلما كان يؤدي تكرير الفاء منفردة إلى التزام الثقل لتوالي المثلين، أو تكلف همزة الوصل رفض ذلك، وحسن التكرير مع العين؛ لأنك إذا قلت: مَرْمَرِيْس / فصل ٢٢٩ب السراء الأول بسين الميمين، وفصل الميم أيضا بين الرائين، فكل واحد من الفاء والعسين يصون صاحبه من الثقل المؤدي إلى الإدغام، ولهذا من الشأن لم تكن الفاء والعين من موضع واحد إلا قليلا، ألا ترى أنه قيل: دَدَن (٤) فتوالى المثلان، ولم يمكن الإدغام كما كان في مَدّ، وكَوْكب فصل بين مثليه، وأول أتى به على وحه يمكن فيه الإدغام.

والـــثاني: مـــن التكرير هو العين نحو: ضَرَّب وقَتَّال وجُبَّاء، فهذا كله تكرير للعين على الانفراد، ألا ترى أن الفاء واللام واحد منهما لم يتكرر.

والثالث: تكرير اللام (نحو) (٥) حِدَب، وكذا قِرْشَبٌّ وعِثْوَلّ، هو من

<sup>(</sup>١) في تهذيب اللغة ٤ ٢٨٠/١: (قال الأصمعي وغيره: المرت الأرض التي لا نبات فيها).

<sup>(</sup>٢) (لو) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>۳) انظر ص: ۱۲۰۲.

<sup>(</sup>٤) الددن: اللهو واللعب. تهذيب اللغة ٤/١٩.

 <sup>(</sup>٥) (نحو) ليست في: (أ).

قَرْشَــبَ وعَثْوَلَ ألا تراك تقول: قَرَاشِب وعَثَاوِل (١) ، فإن قلت: فكيف احتج أبو علي بالتكسير، وأنت إذا كسرت الخماسي حذفت الخامس، فماذا منع من أن يكون قرْشُبّ كحرْد حُل.

فالجــواب عــنه ما تقدم في العناكب من أن الخماسي نحو: سَفَارِج لا يكــون إلا علــى استكراه (٢) ، فلو كان قِرْشَبُ كجرْدَ حُل لم يكن تكسيره شــائعا مستعملا، وأما عِثْوَلَ فمن الثلاثي؛ لأن الواو لا يكون أصلا في بنات الأربعة، فوزنه فعُولٌ.

ومن تكرير العين وحدها إلا أنه لم يدغم للفصل بين المثلين خَفَيْفَد، وعَثْوُ ثل الوزن فَعَيْعَل من تركيب خَفَدَ وعَثَل، وقولهم: لِحْيَة عَثْوَلِيّة (١) من هذا، والسوزن فَعُولِيّة، وكرر العين مع اللام نحو: صَمَحْمَح وذُرَحْرَح الميم عين (١) والحساء لام، وقسد كسرر كمسا ترى، ويستدل على التكرير بقولهم: ذُرَّاح وإسسقاطهم أحد المثلين، إذ لو كان ذُرَحْرِح خماسيا لم يأت منه ذُرَّاح فُعَّال فذرًاح نحو كُرَّام وحُسَّان.

<sup>(</sup>١) في أ: (عواثل).

<sup>(</sup>۲) انظر ص: ۸۱۵.

<sup>(</sup>٣) انظر اللسان (عثل).

<sup>(</sup>٤) في أ: (درحرح العين).

## قال صاحب الكتاب:

### باب إبدال الحروف بعضها من بعض

إبدال الحروف على ضربين: أحدهما: بدل حرف من حرف لأجل الإدغام. والآخر: بدل حرف من حرف لغير الإدغام، فبدل الإدغام كإبدالك من البناء الميم في قولك: اصْحَمَّطُرًا (١)، وكإبدالك الصاد من الزاي في أوْحَصًا(٢) برًا، وهذا يذكر في الإدغام (٣).

والضرب الآخر: بدل حرف من حرف لغير الإدغام. وحروف البدل أحد عشر حرفا ثمانية (٤) منها من الحروف الأول الزوائد، وثلاثة من غيرها.

فمن حروف البدل الهمزة ، وهي تبدل من الواو إذا كانت فاءً مضمومة، أو عَيْنَا نحو: أُجُوه وأُعِدَ، والعين نحو: أَدْوُر، وأبدلت من العين إذا كانت ياءً أو واوًا نحو: قَائِل/ وبَائِع، وأبدلت منهما أيضا لا مين في نحو: قَضَاء ٢٣٠/أ وعَفَاء، وأبدلت من الهاء في قولهم: مَاء.

ومنها الألف وهيي<sup>(٥)</sup> تبدل من الواو إذا كان فاءً في لغة من قال: يَاجَهِلُ أَنَّ وَمِن الْيَاءُ والواو إذا كانتا عينين في نحو: بَابٍ ونَابٍ، وقَالَ وبَاعَ،

<sup>(</sup>١) في التكملة اصحب مطرًا.

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٤١٨/٢ وهي أوجز صابرًا.

<sup>(</sup>۲) انظر ص: ۱۶۸۲.

<sup>(</sup>٤) ذكر تسعة فتكون حروف البدل اثني عشر.

<sup>(</sup>ه) في أ: (هو).

<sup>(</sup>٦) انظر الكتاب ٢/٧٥٢، والأصول ٢٥٤/٣، ٢٥٥.

وكذلك إذا كانتا لا مين (١) نحو: عَصَا ورحَىُّ وغَزا وسَقَى.

ومن التنوين في الأسماء المنصرفة نحو: رأيت رجُلاً، ومن النون الخفيفة في نحو: (لَنَسْفَعًا) (٢) ومن النون في إذْن التي هي جواب وجزاء إِذَا وقفت عليها قلت (٣): إِذَا (٤) ، ومن الهمزة في نحو: رأس وَفأس.

ومنها السياء وهمي تسبدل من الواو إذا كانت فاءً أو عينًا أو لامًا، فإبسدالها<sup>(٥)</sup> من الواو فاءً نحو: ميقات وميعاد، وهو من الوَقْتِ والوَعْدِ، ويَيْجَل ويسيْحَل في بعض اللغات، وعينا نحو: قِيَل ولاما في أَغْزَيْت، ومن الهمزة في بِثْر وذئب.

ومنها السواو وهمي تبدل من الياء إذا كانت فاءً في (نحو) (٢) مُوسِر ومُسوقِن، ومن الألف في نحو: ضَوَارِب وضُويْرِب، ومن الياء إذا كانت عينا في نحو: الكُوْسَى (٧) والطُّوْبَى (٨) ، وإذا كانت لامًا في نحو: تَقْوَى ومن الهمزة في نحو: بُؤْس وسُؤْل.

ومنها الميم وهي تبدل من النون إذا وقعت ساكنة قبل الباء في نحو:

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (في نحو).

<sup>(</sup>٢) العلق(٥١).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (فقلت).

<sup>(</sup>٤) انظر الأصول ٢٥٥/٣.

<sup>(</sup>٥) في أ: (فأما).

<sup>(</sup>٦) (نحو) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>v) في اللسان (كيس): (الكوسي والكيسي جماعة الكيسة).

<sup>(</sup>A) الطوبي جماعة الطيبة. اللسان (طيب).

قولهم: شَنْباء (١) والعَنْبر (٢)، فإذا تحركت في نحو: الشَّنَب (٣) والعِنَب لم يبدلوا (١٠). ومنها النون وقد أبدلت من الواو في نحو: صَنْعَاني وَبْهَراني.

ومنها التاء وهي تبدل من الياء والواو إذا كانتا فائين<sup>(٥)</sup> نحو: اتَّعَد واتَّزَن مـن السوَعْدِ والسورَنْ واتَّـسَر من أَيْسَار الجَزُور<sup>(٢)</sup>، وقد أبدلوها من الياء في أسْسنَتُوا<sup>(٧)</sup>، ومسن السواو في قولهم: تالله وقالوا: اتَّلَج واتَّهَم وهما من الولوج والوهم.

ومنها الهاء أبدلوها من الياء في قولهم: هَذِي أَمَةُ الله، ثم قالوا: هَذِه أَمَةُ الله في الوقــف والوَصْلِ، ثم (^) قالوا: هَذِهِي أَمَةُ الله، فألحقوا (٩) الهاء الياء في الوصل وأبدلوها من الهمزة في هَرَاق وهيّاكَ يريدون أراق وإيّاك (١٠).

ومنها السلام أبدلوها من النون في أُصَيْلاًن، فقالوا: أُصَيْلال، فهذه عمانية (١١) أحرف من حروف الزيادة.

<sup>(</sup>١) الشنباء: ذات الأسنان البيض.

<sup>(</sup>r) انظر الكتاب ٢/٤١٤، والمقتضب ٢١٦/١، والأصول ٢٧٣/٣، والممتع: ٣٩١، وشرح الشافية ٣/٥٢٠.

<sup>(</sup>٣) الشنب: رقة وبرد وعذوبة في الأسنان. اللسان (شنب).

<sup>(؛)</sup> في التكملة شاذلي: (يبدلوها)، وفي التكملة مرجان: (يبدلوا منها).

<sup>(</sup>٥) في أ: (زائدتين).

<sup>(</sup>٦) انظر الأصول ٢٦٩/٣.

<sup>(</sup>v) انظر الأصول ٢٧٠/٣.

<sup>(</sup>A) في التكملة (و).

<sup>(</sup>٩) في التكملة مرجان: (فألحقوها الياء).

<sup>(</sup>١٠) في أ: (إياك وقد أبدلوا اللام من النون في...).

<sup>(</sup>۱۱) تسعة كما عدها تفصيلا.

فأما المثلاثة الأخر التي ليست من حروف الزيادة، فالطَّاء، والدَّال، والحسيم، فالطاء تبدل من تاء الافتعال إذا كانت الفاء من الكلمة حرفا مطبقا، وذلك قولك في مُفْتَعل من الصَّبْر: مُصْطَبر وفي مُفْتَعل من الضوء: مُضْطَاء.

والسدال تبدل من تاء الافتعال إذا كانت الفاء حرفا مَجْهُورًا، وذلك قسولك في / مُفْتَعِل من الزَّجْر: مُزْدَجِر، ومن الزَّيْنِ: مُزْدَان ومن الزيارة مُزْدَار، ومن الذَّكْ مِن الذَّكُ مِن الذَّكُ مِن الدَّكُ مِن الدَّكُ مِن الدَّكُ مِن الدَّكُ مِن الوقف عُو: إبدالهم إياها في الوقف (۱) في نحو: عَرْيَانِيّ والعَشيّ، وقد جاء في غير الوقف نحو:

۲۳۰/ب

أمْ سَجَتْ وأَمْ سَجَا (٢) (٣) (٤)

استشهد به على إبدال الجيم من الياء يريد أمسيت وأمسى. انظر شرح المفصل ١٠/٥٠، ٥٠. ورد غير منسوب في الأصول ٢٧٥، والسيرافي النحوى: ٥٧٥، والتصريف الملوكي: ٣٣، وسر صناعة الإعراب: ١٧٧، والتمام في تفسير أشعار هذيل: ١٣٣، والمحتسب ١/٤٠، والصحاح ٢٩٧ [باب الجيم فصل الألف] والتبصرة: ٢٦٨، وشرح اللمع لابن برهان: ٣٧٦، والمفصل ٢٧٠، وابن برى: ٣٢٧، وشرح المفصل ١٠/٥، وشرح الملوكي: ٣٢٩، وشرح المفصل ١٣/٠، والموجي: ٣٢٩، وشرح المفصل ٢١/١٥، والمسان وضرائر السفعر: ٣٣٠، والمقرب ٢/٥، والممتع: ٥٥٥، وشرح الشافية ٣٠٠، واللهسان (مسمى)، وشرح الشافية للحاربردى: ٣٢٤، وشرح شواهد الشافية: ٤٨٦، والتاج (مسى).

<sup>(</sup>١) انظر التبصرة: ٨٦٥.

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (أمسحا يعني أمست وأمسى).

<sup>(</sup>٤) التكملة شاذلي: ٣٤٣، ٢٤٤، والتكملة مرجان: ٥٦٦-٥٦٦.

#### قال المفسر:

اعلم أن حروف البدل التي تأتي في غير الإدغام الاثنا عشر التي ذكرها ويستمل عليها قولك: أَنْجَدْتُه يَوْم طَال (١) ، ومعنى قولنا: البدل في الحروف على ضربين:

الأول أن يسراد كسون الحرف (٢) عوضا من حذف لحق الكلمة، كما ذكرنا في نحو: أَيْنُق ومُغَيْليم (٣) (٤) .

فالصرب الأول ليس من هذا الباب في شَيء، وإنما الباب من الضرب الثاني، فالهمزة تبدل من خمسة أحرف.

الأول الذي ذكره الواو، وذلك على ثلاثة أضرب.

الأول أن يكون مطردًا لازما وهو أن يجتمع واوان أُوَّلاً نحو: قولك في تسمعير وَاصِل: أُوَيْصِل؛ لأن الأصل وُوَيْصِل، فهمز همزاً واجبًا ليزول اجتماع الواوين، ومثله وَاقيَة وأُوَاق؛ لأن الأصل وَوَاق فَوَاعل، فهمز الفاء قال:

<sup>(</sup>۱) جمعها إسماعيل بن القاسم النحوى في قوله: (طال يوم أنجدته) وجمعها غيره من النحويين في قوله: أدبحها لتنطوي، وجمعها نشوان في كلمات هي: أمات طويل جنده، وحاد طويل أمنته، وبحد طوانتها، شمس العلوم ١٤/١، ١٥.

<sup>(</sup>٢) في ظ: (الحروف).

<sup>(</sup>٣) في أ: (مغيلم).

<sup>(</sup>٤) انظر ص: ١٢٧٨.

..... يَاعِدِيٌّ لَقَدْ وَقَـتْكَ الأَوَاقِي (١)

ومــــثله أَوَاسِط في جمع واسِط (٢) ، وأَوَاقِع في جمع وَاقِعَة، وعلى هذا يَحْـــرِي الباب. وأما الأولى فالأصل وُوكل، وهمز لاجتماع الواوين، وذهب أبو عثمان إلى أن نحو: وُوزِيَ لم يجب فيه الهمز؛ لأن الواو الثانية (٣) مَدّة (٤) ، و لم

(۱) عجز بيت من البحر الخفيف، قائله عدي بن ربيعة. صدره:

ضـــربت صـــــدرها إليّ وقالــــت .....

الشاهد: قوله: "الأواقي" أصلها وواق فهمزت الأولى كراهة اجتماع واوين.

ورد في المقتضب ٤/٤ ٢١، والجمل: ١٥٥، وسر صناعة الإعراب: ٨٠٠، والمنصف ١/٨٢، والسصحاح (وقى)، وسمط اللآلي: ١١١، والحلل: ٢٠١، والمفصل: ٣٦١، وأمالي الن الشجرى ٩/٢، وشرح الجمل لابن عصفور ٨٤/٢، ٥٥٥، وشرح المفصل وأمالي ابن الشجرى ١٨٤، وشرح الجمل لابن عصفور ١٤٦، وشرح الألفية ١٠/١، وشرح الكافية الشافية: ١٣٠٤، وشرح شذور الذهب: ١٤٦، وشرح الألفية لابن عقيل ٢/٦٦، والمساعد ٢/٢٩، والعيني ١١١٤، والتصريح ٢/٠٧، والهمع لابن عقيل ٢/٣٦، والمساعد ٢/٦، ١٥، ١٤٥، والأشموني ١٤٥، وخزانة الأدب ٢/٣١، والدر ٣٢/٢، والدر ٣٢/٢.

في المــصادر والمــراجع السابقة "عديا" بالنصب ماعدا المفصل وشرح الحمل ٥٥٣/٢. والخزانة.

وانظر الخلاف في ذلك في: المقتضب ٢١٣/٤، والجمل: ١٥٥، ١٥٥.

- (٢) في ر، وظ: (واسطة).
- (٣) انظر المنصف ٢١٨/١.
- (٤) قـــال ابن حنى في المنصف ٢١٩/١: (وتقول: إن الواو الثانية في "وورى" إنما هي منقلبة عن ألف "وارى" فلم يجب همز الأولى لأن الثانية غير لازمة ألا ترى أنك إذا بنيت الفعل للفاعل الذي هو الأصل قلت: وأرى فزالت الثانية، وإن شئت همزت لانضمام الواو).

يرتضه أبو على (١)، وذلك أن الواو الثانية في وُولكي مدة، وقد التزم البدل مع ذلك، فالعلة عند أبي على أن الواو الثانية لا تلزم من حيث إنك تقول: وَارَى، وَواو وُولِي لازمة، وفي ذلك كلام يأتي في موضعه.

والمضرب المثاني: أن يكون همزًا مطردًا على الجواز دون الوجوب، وذلكِ إذا انضمت الواو ضمة لازمة نحو: أُجُوه وأُعدَ وأَدْوُر يجوز أن تقول: وُوعد، فلا تهمز، ولا يكون هذا إلا في الفاء والعين؛ لأن اللام إذا تحرك بالضم كانت حركته للإعراب، وحركة الإعراب عارضة لا تلزم، فلا يعتد بها، وذلك نحـو: قولك: هذا غَزْوٌ ودَلْوٌ، ولا يجوز أن تقول: غَزْوٌ؛ لأن الواو لم يبن على الضمة، كما كان في قولك: وُجُوه ووُعد، والعارض لا اعتداد به، وذهب أبو الـــسماع، ولا يقاس كالمضمومة وهو كثير على كل حال /نحو: إعَاء ووعَاء ووفَادة وإِفَادة وغير ذلك.

والـضرب الثالث: أن يكون غير مطرد بوجه، وهو في الواو المفتوحة جاء ذلك في كلمات محصورة نحو: وَحَد وأَحَد، ووَجَم وأَجَم، وأَناة ووَنَاة من الوبي (٢) ؛ لأن المرأة تُجْعَل كُسولا (٣) ألا ترى إلى قوله:

نَوُومَ الضُّحَى لَم تَنْتَطِق عَن تَفَضُّل (1)

ويُصفحى فَتيتُ المسْك فَوقَ فرَاشها

1/271

انظر ص: ١٣٦٤ . (1)

انظر الكتاب ٣٥٦/٢، والمنصف ٢٣١/١. **(Y)** 

انظر الكتاب ٢/٢٥٦، وص: ١٣٦٤. (٣)

عجز بيت من البحر الطويل، قائله امرؤ القيس، وصدره: (1)

فهذا على اختلاف المراتب:

المرتبة الأولى: لاحتماع الواوين لا يجوز إلا الهمز لفرط ثقله.

والمرتبة الثانية: للواو (١) المضمومة؛ لأنها تقارب الواوين من حيث إن السخمة شطر من الواو، ولا تبلغ ذلك المبلغ في الثقل، فتنحط رتبة بأن يجوز الهمز وتركه.

والمرتبة الثالثة: للمفتوحة؛ لأنها بعد المضمومة بدرجة من حيث إن الفيتحة خفيفة فتنحط عنها بأن لا يجوز استمرارها، والمكسورة تدور بين المفتوحة والمضمومة، فمن ألحقها بالمضمومة، فلأجل أن الكسرة قريبة من الواو ومجانسة للضمة، ويشتركان في مواضع على ما مضى في غير موضع، ومن ألحقها بالمفتوحة، فلأجل أن الكسرة لا تثقل ثقل الضمة إذ ليست من نفس الواو.

وأوضــح الأمــرين أن (٢) تكون المكسورة (٣) لها منزلة بين المضمومة والمفتوحة، ويكون الهمز فيها كثيرًا، فتفضل المفتوحة بالكثرة، ولا يطرد اطراده في المضمومة، فيقصر عنها، وذلك أن الكسرة تنقص عن الضمة من حيث إنها

نؤوم الضحى: أي لها من الخدم من يكفيها فهى لا تهتم بأمرها.

لم تنـــتطق: أي لم تـــشد عليها نطاقا بعد تفضل، والتفضل لبس ثوب واحد، أي ليست بخادمة فتتفضل وتنتطق للخدمة.

ورد في ديوانه ١٧، وشرح القصائد السبع الطوال ٦٥، ونقد الشعر ١٥٨، وشرح القصائد المشهورات ٢٠/١، وأشعار الشعراء الستة ٢٥/١، وشرح المعلقات للزوزي: ٢٠، وشرح القصائد العشر ٤٦ والتاج (فضل).

<sup>(</sup>١) في أ: (الواو).

<sup>(</sup>٢) في ر: (أو).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ، ود: (للمكسورة منزلة).

ليست من جنس الواو صريحا، وإنما هي مقاربة للواو، وتزيد على الفتحة من حسيث إنها أشبه بالواو؛ لأن الضمة والكسرة أختان كالواو والياء، وليست الفتحة كذلك؛ لأن الألف ينفرد ألا ترى أنه لا يشارك واحدًا من الواو والياء كما يشتركان في نحو: صُدُود وعَميد، وأما الياء والواو في نحو: كِسَاء ورداء، فإنهما قد صارا إلى الهمزة كما ترى، والأصل كِسَاوٌ وردايٌ من الكِسُوة والرِّديّة (۱) وفي ذلك مذهبان:

أحدهما: أن الكلام على الظاهر وهو أنهما قلبا همزة.

والمذهب الثاني: مذهب ذوى التحقيق أن الكلام ليس على ظاهره، وأن الواو والياء قلبا ألفين فاجتمع ألفان، فوجب تحريك الثانية، والألف إذا تحركت صارت همزة، ولما كان الألف التي حكمنا بأنها (٢) قد انقلبت عنها الهمزة بدلا من الواو والياء حاز لهم أن يقولوا: إن الهمزة بدل من الواو والياء من حيث إن العسود إلىهما على الحقيقة، والذي دعاهم إلى ذلك هو أن الهمزة/ لا تقارب السواو والياء مقاربة الألف لهما، فكان أن يحكم بانقلابهما إلى الألف التي هي أختهما، ثم مصير الألف إلى الهمزة التي هي من حنسها أقوى عندهم، ولما كان الفتحة فيما قبل الواو والياء المتحركين، توجب قلبهما ألفا كقولك: قال وباع، والأصل قول وبيع نُزِّلت الألف في كساء ورداء منزلة الفتحة إذا كانت منها فقلب الواو والياء لها ألفا كما قلبتا (٣) للفتحة.

۲۳۱/ب

<sup>(</sup>١) الألف في كساء ورداء زائدة. انظر الممتع: ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ، ود: (بأن الهمزة منقلبة عنها).

<sup>(</sup>٣) في أ: (قلبت).

ووجه آخر وهو<sup>(۱)</sup> أن الألف مدة مزيدة، فلا يعتد بها فصلا، فيصير حرف اللين في رِدَاء كأنه قد ولي الفتحة حتى كأنه قيل: رَدَيٌ مثلا، فيجري محرى رَمَى وعَدَا، ويرد على هذا سؤالان أحدهما: أن يقال: كيف لم تقلبوا في السنّهاية والشّقاوة مع أن الألف التي زعمت أنها نزلت منزلة الفتحة موجودة فيهما.

والجسواب عنه أنهم خصوا هذا القلب بالواو والياء الكائن قبلهما ألف زائدة إذا وقعتا طرفا، وذلك أن حركات الإعراب تجرى عليهما، وحرف اللين كلمساكان أبعد من اختلاف الحركات، فهو أحسن فقلبوهما ألفين، وحسن ذلك عندهم أن الألف تصير إلى الهمزة، والهمزة أولى باحتمال الحركات، ألا تراها تجرى مجرى سائر الحروف الصحيحة، فتجرى بوجوه الإعراب مع تحرك مساقبلها كقولك: هذا الفرأ، ومررت بالفرأ، وأيضا فإن التغيير إلى الأطراف أسبق، ألا ترى أن اللام يكثر فيه الحذف نحو: يَد ودَم وغد وأب وأخ، وغير ذلك مما يطول ذكره، والعين يقل حذفه لكونه في الحشو، وإنما جاء في مُذْ وَسُه وأسبة في قول أبي إسحق؛ لأنه حوز فيها أن يكون من ثاب (٢) يثوب، فالواو والياء في شقاوة (٣) ونهاية لما حصلا في الحشو وتحصنا من التغيير، والاحتلاف الذي يكون في آخر الكلمة ترك قلبهما وأقرا على الصحة.

<sup>(</sup>١) (هو) معادة في: (أ).

<sup>(</sup>٢) قــال في معاني القرآن ٧٥/٢: (وإنما اشتقت ثبة من ثبيت على الرحل إذا أثنيت عليه في حــياته)، وانظر فعلت وأفعلت: ١٤، وانظر البغداديات: ٥٣١، وسر صناعة الإعراب: ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) انظر الأصول ٢٤٦/٣، وسر صناعة الإعراب: ٩٤، ٩٧.

والــوجه الــنايي: أن الألف وإن نزلت منزلة الفتحة، فليست مثلها في إيجــاب القلب من حيث إن القلب في قُول وبَيْع باجتماع الحركات، والألف ليــست بحركة، فلا تستثقل إذا اجتمعت مع الواو والياء، وإنما نزلت هنا منزلة الفتحة من حيث إنها أصل لها، فأجريت على حكمها كما نزلوا الحرف منزلة الحركة في نحو: يَغْزُو ويَرْمي ويَخْشَى، فحذفوها للجزم كما يحذفون الحركات كل ذلك لكون هذه الحروف من الحركات حتى كأن كل واحد من الحرف/ ٢٣٢/أولح بعض من صاحبه، فلما كان كذلك كان الألف في حكم (۱) استدعاء القلب واقتضائه فرعا على الفتحة، فلم تعط تصرفها جريا على العادة المعهودة في حط الفروع من مراتب الأصول، فقلب الواو والياء بعدها في بعض المواضع، وخص التصحيح (۲) بهما إذا حصلا حشوًا لما ذكرنا من ولم يقلب في بعض، وخص التصحيح (۲) بهما إذا حصلا حشوًا لما ذكرنا من الطرف محل التغيير أن الاحتلاف المطرد الذي هو الإعراب لا يكون إلا في آخر الكلمة، فلما كان كذلك غلب التغيير على الطرف.

والسؤال الثاني: أن يقال: كيف لم يقلب الواو والياء في نحو: آي ورَاي مع أنه بمنزلة قَضَاي؟

والجواب من وجهين:

أحدهما: أن الألف في آي منقلبة عن عين الفعل، وليست بزائدة والألف في قَضاء زائدة فهي بالفتحة أشبه من حيث إن الحركة لا تكون لا ما

<sup>(</sup>١) واحكم، ليست في ر، وظ.

<sup>(</sup>٢) في أ (الصحيح).

ولا عينا، وإنما تكون مقترنة بالحرف يشهد لكون الحركة زائدة أن الأصل السكون، فلما كان كذلك علمت أن ألف قضاء أشد مشاكلة للفتحة من الألف في رَاي الذي هو أصل، وكذا لا يتصور فيه الوجه الثاني وهو ترك الاعتداد بالألف؛ لأن الألف هنا منقلبة عن العين، وليست بمدة كما كانت في رداء، ومحال أن يقدر العين كأنها ليست في الكلمة؛ لأن مثل هذا التقدير يقع في الزوائد دون الأصول على أن الألف هنا لو لم تكن منقلبة عن العين، وكانت قد انقلبت عن حرف مزيد (١) ، لكان ذلك يبعد فيها من حيث إنها منقلبة عن حرف متحرك، ومحال أن لا يعتد بالحرف المتحرك فاصلاً، فذلك شيء يتصور في المدة؛ لأنها تكون في حكم النفس الذي يقصر، ألا ترى أن كل ممدود يجوز قصره فاعرفه.

والوجه الثاني: وهو أمتن أن نحو آي وراي قد قلب فيه العين ألفا، فلو قلب اللام لكان جمعا بين إعلالين، وذلك إفراط في توهين الكلمة، وإذا كان الأمر على ما وصفنا لم يكن هذا السؤال بقادح فيما ذكرنا، فتقرر أن نحو آي لا يجوز إحراؤه بحرى قضاء.

وأمــا ظاهر المذهب الذي هو أن تقلب الواو والياء في رِدَاء وكِسَاء، فليس يمكن أن يرد ألبتة لأجل أنه يقال: إن الواو والياء، وإن كانا يقصران عن مرتبة الألف في مشابهة الهمزة، فإن إبدال الواو همزة قد كثر، وكذا الياء نحو: يَلَـــل (٢) وأَلَل، فلا يمتنع أن يكونا/ قلبا إلى الهمزة من غير واسطة، وعلى تقدير ٢٣٢/ب

<sup>(</sup>١) في أ: (مزيدة).

<sup>(</sup>٢) في تهذيب اللغة ٢٥/٤٣٦: (في أسنانه يلل وألل، وهو أن تقبل الأسنان على بأطن الفم) فأصل ألل يلل، انظر الممتع: ٣٤٦، ٣٤٦.

مصيرهما إلى الألف، ثم انقلاب الألف همزة، فيكون الكلام على ظاهره، ويجب اختصاص القلب بنحو: قَضَاء من حيث إن نحو النّهاية يقوى بالبعد من الطرف، ولا يجوز في نحو رَاي لما ذكرنا من أنه يجب الجمع بين إعلالين.

والحرف الثاني مما يقلب همزة الألف وذلك على ضروب:

أحدها: أن تكون منقلبة عن ألف التأنيث كحَمْراء وصَحْرَاء؛ لأنه لما الجتمع ألفان تحركت الثانية، فصارت إلى الهمزة على ما تقدم في باب مالا ينصرف (۱) ، فإن قلت: فكيف لم تذهب إلى أن الهمزة منقلبة عن الياء حتى كأنه حَمْرَاي، ثم فعل به ما فعل بقضاء؟ فالجواب أي لم أحد الياء يؤنث به الأسماء إلا في قولهم: هذي، ورأيت الألف مستمرة في الصفات، والأسماء نحو: حُبْلَى وبَشْرَى وسَكْرى، فكان الحكم بأن أصل الهمزة ألف أولى وأوجب.

والـــثاني: أن تكون منقلبة عن ألف زائدة، وذلك قولهم: دَأَبّة (٢) همزوا الألف لما أرادوا إزالة التقاء الساكنين، وكذا قراءة (٣) من قرأ: ﴿وَلاَ الضَّأَلِينِ ﴾ (٤) وليس ذلك بالمحمود؛ لأن التقاء الساكنين في نحو هذا تخف كلفته، ولعل الهمزة أثقــل منه، وحكى عن أبي العباس أنه قال لأبي عثمان: أتقيس هذا، فقال: لا، ولا أجيــزه أيــضا، ومن ذلك قولهم: حَلاَّتُ السَّوِيق كأنه قيل: حَلّى، وقلب الألف همزة، ثم قيل: حَلاَّت، وكذا رَثَأْتُ المرأة وهو من المرثية (٥).

<sup>(</sup>١) المقتصد في شرح الإيضاح: ٩٨٧.

<sup>(</sup>٢) انظر الخصائص ١٤٨/٣، والمحتسب ٤٧/١.

<sup>(</sup>٣) في أ: (قرأ).

<sup>(</sup>٤) الفاتحة (٧)، وهي قراءة أيوب السختياني. المحتسب ٤٦/١، وسر صناعة الإعراب ٧٢، والإبانة عن معاني القراءات: ٩٣، والبحر المحيط ٣٠/١.

 <sup>(</sup>٥) انظر معاني القرآن للفراء ١/٩٥٦، وسر صناعة الإعراب: ٩٠.

الضرب الثالث: ما تقدم ذكره من قَضَاء (١) وكِسَاء تكون الهمزة فيه منقلبة عن ألف غير مزيدة.

والحسرف الثالث الهاء في مَاء الأصل مَاه بدلالة قولهم: أَمْوَاه، ومَاهَت الرَّكيّة (٢) وقال:

وَبْلَدَة قَالِهِ صَةٍ أَمْ واؤُهَا مَا صِحَةٍ رَأْدَ الضُّحَى أَفْيَاؤُهَا (١)

وهذا الإبدال لا يعتد به جمعا بين إعلالين، وذلك أن الهاء من الحروف الصحيحة فإذا أتى بالهمزة كانت حرفا صحيحا قد قام مقام مثله، والإعلال إنما يكون في حروف اللين المطرد تغييرها، ألا ترى أن أحدًا لا يقول: قضاي وكرساو، فلو قلت: نياء في نواء كنت جامعا بين إعلالين حقيقيين، وليس كذلك مَاء؛ لأن إبدال الهاء همزة ليس بأصل وضع لعلة، وإنما هو تغيير يختص بسبعض الأحوال لتقارب الحروف مثل قلب الواو تاء في تُراث، ولو كان الأمر

<sup>(</sup>۱) انظر ص: ۱۲۹۹.

<sup>(</sup>٢) انظر المسائل الحلبيات: ٣٩.

 <sup>(</sup>٣) بيتان من مشطور الرجز لم أهتد إلى معرفة قائلهما.

قالصة: من قلص الماء في البئر إذا ارتفع، ماصحة: من مصح الظل أي ذهب، رأد الضحى: ارتفاعه.

الشاهد: قوله: "أمواؤها" أبدل الهاء همزة وهو شاذ.

وردا في المــسائل الحلبــيات: ٤٠، والعضديات: ١٤٧، وسر صناعة الإعراب: ١٠٠، والمنــصف ١٠/٢، والمخصص ١٠٥/١، والمفصل ٢٥/١، والمفصل ٢٥/١، والمنــصف ٢٠٨/٣، وشرح الشافية ٢٠٨/٣.

واللسان (موه)، وشرح شواهد الشافية: ٤٣٧، والتاج (موه).

في شرح الشافية والممتع واللسان وشرح شواهد الشافية (تستن في).

إِنَّكَ يَا جَهْضَمُ مَاهُ القَلْبِ ضَـحْمٌ عَرِيضٌ مُحْرَئَشُ الجَنْبِ (١)

يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون أصل مَاء ووصف بالجوهر مبالغة كما

مِئْبَ مِنْ الْعُ رِقُوبِ إِشْ فَى الْمِ رُفُقِ (٢)

فجعل إشْفَى صفة؛ لأن القصد حادة المرفق، فكذا يقصد هنا أنه بارد القلب فيجعله من البلادة والتجرد من شعلة الذكاء كأنه نفس الماء.

والثاني: أن يكون صفة من هذا التركيب.

قال:

جهضم: الجهضم: الضخم الجنبين، وقيل: الضخم الهامة المستديرها، ماه القلب: حبان، وقيل: بليد، مجرئش الجنب: منفتحه.

الشاهد: قوله: "ماه".

ورد في الحلبيات: ٤٠، والعضديات: ١٢٨، ١٤٧، والمنصف ١٥١/٢، ومعجم مقاييس اللغة ٥١/٢، واللسان والتاج (حرش – موه) وفيهما (ماهي)، وفي الصحاح (ماء).

(٢) رجز لم أهتد إلى معرفة قائله.

الشاهد: قوله: (إشفى).

ورد في الخاطــريات: ١٠٥، والخــصائص ٢٢٢/٢، ١٩٥/٣، والمحصص ١٠٦/١٥، واللسان (شفي).

مئبرة: الإبرة، إشفى: دقيقة المرفق، يهجو امرأة.

<sup>(</sup>١) رجز لم أهتد إلى معرفة قائله.

كقـولهم: رَجُلٌ مَال فَعِل بكسر العين، ومن همز الهاء قولهم: آلُ فُلاَن، والأصل أهْلُ بدلالة قولهم: أُهَيْل، ولو كان معتل العين، لوجب أن يقال: أوَيْل والحَبُويْب إن كان العين واوًا) وأُييْل إن كان من الياء (٢) كُنيَيْب، واختصوا هذا الإبدال ببعض الأحوال، فلم يقولوا: هو أأل (٣) لهذا كما يقولون: هو أهْل له. وإنما استعملوه حيث يراد النسبة كقولهم: آل النَّبِي وآل الله وآل زَيْد، وقال كثير:

بُثَيْنَةُ من آل النِّسَاء (وإنَّمَا يَكُنَّ لأَدْني (1) لاَ وصَال لغَائب (°) (1)

يعني (<sup>۷)</sup> من آل هذه اللفظة وأصحابها، وذلك ضرب من تغيير المعنى لتغيير (<sup>۸)</sup> اللفظ، فكما جاز أن يكون اختلاف الحركة في حَمْل وحمْل (<sup>۹)</sup> دلالة

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في أ.

<sup>(</sup>٢) انظر سر صناعة الإعراب: ١٠٥، ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (آل).

<sup>(</sup>٤) في أ: (للدى) وفي الصاحبي (الأدن).

<sup>(</sup>٥) بيت من البحر الطويل ذكر الجرجاني قائله.

أي بثينة من هذا القبيل المسمى بالنساء هذا الاسم.

الشاهد: قوله: "بثينة".

ورد في ديوانه: ٣٢٣، والمسائل المنثورة: ٢٩٧، والخصائص ٢٧/٣، والصاحبي: ٤٣٤، والبحر المحيط ٢٦٢/٢.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ، ود).

<sup>(</sup>٧) في ر، وظ (بمعنى).

<sup>(</sup>٨) في ظ: (لتغير).

<sup>(</sup>٩) الحَمْل ما كان في بطن أو على رأس شجرة وجمعه أحمال، والحِمْل ما كان على ظهر أو على رأس، وقيل غير ذلك. انظر تهذيب اللغة ٥٠/٥.

على اختلاف موضع هذه الصفة، كذلك يجوز أن يكون إبدال الهاء همزة مختصا بالدلالة على النسبة في بعض المواضع دون بعض، ولم تستعمل الهمزة نحو: أأل بسوزن أعْل لاجتماع الهمزتين، كما كان ذلك في آدَم وآخَر، ولم يحكم بأن الألف مبدلة عن الهاء في أهْل إذ كان الهمز إليه أقرب، وكان قد أبدل منها ما ذكرنا، من نحو: ماء.

والرابع: الياء وهو في نحو: قَضَاء إذا حمل على ظاهر الأمر، وما ذكرنا من نحو: أَلَل وَيَلل على أنهم قد ذهبوا في نحو: يَلَمْلم (١) وأَلَمْلَم، ويُسْروع (٢) وأُسرُوع (٣) إلى أن كل واحد من الياء والهمزة لغة.

والخامس: العين في بعض الأشياء قالوا في عُبَاب (ئ): أَبَاب، وقد جُوِّزَ أَن يكون من أَب للشّيء إذا تَهَيَّأ (٥) له، وأما عُفُرّة وأُفرّة (١) للاختلاط، فكون العين أصلا ظاهر؛ لأنك تقول: العفْر والعفْريت، ومعنى ذلك يعود إلى ما عبر عنه بالاختلاط في هذا الموضع، إذ ليس يراد به حقيقة الاختلاط الواقع بين الأحسام المتداخلة، وإنما يراد صعوبة الأمر وشدته، وأما كون الهمزة في أُفرّة بدلا من العين، فقد يمكن القول به إلا أن الأولى أن تجعل/ أصلا بنفسها، ٢٣٣/ب

<sup>(</sup>۱) يلملهم وألملم: موضع على ليلتين من مكة، وهو ميقات أهل اليمن. انظر تهذيب اللغة (۱) دمعجم البلدان ٥/١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر سر صناعة الإعراب: ٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) الأسروع: دويبة بيضاء.

<sup>(</sup>٤) انظر اللسان (عبب).

<sup>(</sup>٥) انظر سر صناعة الإعراب: ١٠٧،١٠٦.

<sup>(</sup>٦) انظر سر صناعة الإعراب: ٢٤٩.

ويكون من تركيب أفراً وأفورًا، وهو العدو (١) من الظّبي (وغيره)(٢) فيكون المراد أن بعضهم يعدو على بعض، أو أن البلاء يعدو عليهم، وليس يجب أن يحكم بانقلاب الهمزة من العين في كل موضع فهو من الشواذ النادرة.

والحشرف الثاني من حروف الإبدال الألف تبدل من الواو والياء عينين نحو: قَالَ وبَاعَ ولا مين نحو: غَزَا ورَمَى وعَصَا ورَحَى، فأصل القلب في الفعل نحو: قَال وبَاع وغَزَا ورَمَى الأصل قَوَل وبَيْع وغَزَو ورَمَيَ، ثم إنهم استثقلوا ذلك، ففروا إلى الألف.

ووجه الاستثقال أن الحركات أبعاض لحروف المد واللين، فهي تثقل عليها كما يثقل اللفظ بالمثلين في نحو: مَدَد، فإذا قلت: قُول وبَيَع كان اجتمع ثلاثة أمثال، الحركة قبل حرف اللين، والتي عليه ونفس حرف اللين، فيزال ذلك الثقل بأن تقلب الواو والياء إلى حرف تؤمن فيه الحركة، وهو الألف إذ لا يجوز عليها التحريك، فيقال: قَالَ وبَاعَ، فإن سكن الواو والياء صَحَّتا كالقو ل والبَيْع، وذلك أن الحركة هي المستثقلة، واستدعاء الألف لأجل زوالها، فإذا فقدت لم تحسج إلى الألف، ولا فصل بين أن يكون حرف اللين مضموما أو مفتوحا أو مكسورًا، فالمفتوح نحو:قال إذ الأصل قَول كقتَل، والمضموم طال إذ الأصل حَوف كفرق، فإذا كان ما الأصل عَوف كفرق، فإذا كان ما قصل حرف اللين غير مفتوح لم يكن فيه القلب إلى الألف كقولك: عوض

<sup>(</sup>١) انظر مجمل اللغة ١٠٠/١، والمشوف المعلم: ٧٣، واللسان (أفر).

<sup>(</sup>٢) (وغيره) ليست في: (أ).

وتُـوم، وذلك أن الألف لا يستطاع اللفظ بها بعد الكسرة والضمة، بل يكون ما قبلها مفتوحا أبدًا، وإذا جاء القلب في الأسماء، فلأجل موازنتها الفعل، وذلــك كَـــباب ودَار، الأصــل بَــوَب ودَوَر، وفي نَـــاب نَيَب، وفي عَصيُّ ورَحِــيُّ عَــصَوٌّ ورَحَيٌّ، فعُومل معاملة قَالَ، وبَاعَ وغَزَا ورَمي إذ كانت مثل الفعل في الوزن ومتضمنة حكمها من احتماع الحركات وحرف (١) اللين، فهـــذا الــنحو يلــزمه القلب، فإن جاء التصحيح ففي بعض الكلمات للدلالة على الأصل، وذلك نحو القَوَد والحَوَكة، ورجل رَوع دَلُّوا بهذا على أن الأصل في باب بَوب ويختص هذا التصحيح القليل بالعين أيضا، فلا يأتي نحــو:عَصوّ، لأجل أن اللام يعتوره حركات الإعراب، فيقلُّ ذلك التغيير فيه، 1/445 والعين ليس بحرف إعراب، بل يكون على حركة واحدة، فواو القُوَد مفتوحة/ أبدًا، ولم يجب أن يكسر ويضم كما كان يجب في واو عَصَو لو صححت نحو: هذه عَصَوٌ ورأيت عَصَوًا ومررت بعَصَو، ويجيء القلب في الواو والياء ساكنتين على غير الاستمرار فالياء نحو: طَائِيّ في طيّء (٢) وحَارِيّ في حيرة (٣) وزَبَاني في زِبْنِيَة <sup>(١)</sup>، التقدير عندهم حِيْري وزبْنيّ، والفرق أن ما قبل الألف في حَاريّ وزَبَانيّ مكسور في الأصل، وما قبل الألف في طَائيّ مفتوح.

في روظ (حروف).

<sup>(</sup>٢) القياس طيئي أبدلوا من الياء ألفا استثقالا لاجتماع الياءات. انظر التبصرة: ٥٨٨.

<sup>(</sup>٣) في الصحاح (حير)، (الحيرة بالكسر مدينة بقرب الكوفة والنسبة إليها حيرى وحارى أيضا على غير قياس كأنهم قلبوا الياء الفاء)، وانظر سر صناعة الإعراب: ٢٣، والبديع: ٣٩٦.

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ١٩٢٢، ١٧٢، والأصول ٨١/٣، وسر صناعة الإعراب: ٦٦٨.

وفي السواو نحسو ما جاء الخبر من قوله عليه السلام: "مَأْزُورات غَيْر مَا حُورات إِن ذلك ليشاكل مَأْجُورات في اللفظ كما مَأْجُورات إلى اللفظ كما قالوا: الغَدَايا، فقلبوا الواو من غَدَوْت ياء لتجانس العَشايا (٢) الذي هو قرينُه في اللفظ، وقالوا: دَاوِيّة إذ الأصل دَوِيّة (٦)، ثم قلب الواو الأول ألفا، وجوز أبو علي فيما ذكر شيخنا أن يكون بني فَاعِله من الدّوّ، ثم نسب إليه، فيكون الألف علي فيما ذكر شيخنا أن يكون بني فَاعِله من الدّوّ، ثم نسب إليه، فيكون الألف مسئل ألف ضارب، وصرف الياء الساكنة إلى الألف أكثر، لأجل أن الياء إلى الألسف أقرب من الواو؛ لأن الياء من وسط اللسان، والواو من الشفة، ومعلوم أن وسط اللسان إلى الحلق أدنى من الشَّفة، والذي لم يقع فيه النزاع من قلب السواو الساكنة ألفا هو قولهم: يَاحَل في يَوْجَل، وإن لم يكن بالأكثر، وكأنهم السواو الساكنة ألفا هو قولهم: يَاحَل في يَوْجَل، وإن لم يكن بالأكثر، وكأنهم يؤثرون الألف؛ لأنها مع الياء أخف من أن يجتمع الواو والياء.

ومما يؤنس بأن الحركة في حرف (1) اللين، وما قبله تثقل فتحث على القلب أن أصل حروف اللين كلها المد، ألا ترى أن فيها مالا يتحرك، ويكون نفسا جاريا أبدًا وهو الألف، وأنت إذا حركت الواو والياء مع تحرك ما قبلهما نحو: قَول وبَيَعَ كنت قد حصرت النفس من حيث إن الحركة تمنع الصوت من

<sup>(</sup>۱) عكس الشارح الحديث حيث أورده بهذه الصيغة (مأجورات غير مأزورات). والــصحيح ما أثبته انظره في سنن ابن ماجه في كتاب الجنائز – باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز ۲/۱.۰.

أصله موزورات فقلبت الواو ألفا تخفيفا.

<sup>(</sup>۲) انظر شرح قصیدة کعب بن زهیر ۲۱.

<sup>(</sup>r) الداوية والدوية: المفازة المستوية. انظر سر صناعة الإعراب ٦٧٠.

<sup>(</sup>٤) في أ: (حروف).

أن يجري ويتْعَبَ اللسان فيحاول أن يعادا إلى أصلهما الذي هو المد، فيقلبان إلى الألف الذي لا ينفك من السكون، وأما إذا سكن ما قبلهما، فإن الكلفة تَقِل مسن حيث إن الوقف على الساكن يُجمّ اللسان، فقيل: غَزْوٌ وظَبْيٌ، فأُجْرِيا مجرى الصحيح، وكذا إذا سكنا نحو: القَوْل والبَيْع بل الحفة أذهب فيهما لأجل أن سكون حرف المد على كل حال أجلب للراحة، وأنفى للكلفة من سكون غيره؛ لأنه لا يعرى من المد ألبتة، بل يصاحبه منه شطر أبدًا، ولذلك كان تُوْب مسع عَتْب مَعِيبًا في الشعر إذ (١) كان الواو متضمنا للمد، فلا يوازي الحرف السعيح كما يكون ذلك إذا تحرك نحو: جَدُول مع مِرْجَل، فهذا حكم الواو والياء في القلب.

۲۳٤/ب

/والحرفُ الثالث مما يقلب إلى الألف النون وهي في ثلاثة مواضع:

الأول: التنوين في حال النصب نحو: رأيت زيدًا إذا وقفت.

والثاني: النِون الخفيفة في الوقف نحو: ﴿لَنَسْفُعًا ﴾(٢) .

والثالث: في إذن <sup>(٣)</sup> تقول: أكرمك إذًا.

ولـــذلك كـــتب بالألف (١) كما كتب التنوين في حال النصب؛ لأن الكتابة تجرى على قضية الوقف.

وأمسا مساحكي عن الخليل من أن أصل إذَن (٥) إذا أَنْ، فلا يمنع من

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (إذا).

<sup>(</sup>۲) تقدم ورودها ص: ۱۲۹۲.

<sup>(</sup>٣) انظر سر صناعة الإعراب: ٦٧٥-٦٧٩.

<sup>(؛)</sup> انظر معاني الحروف للرماني: ١١٧، ورصف المباني: ١٥٥، ١٥٦.

<sup>(°)</sup> قـــال المرادى في الجنى الداني: ٣٥٧ (ذهب الخليل في أحد أقواله إلى أنها مركبة من إذ وأن)، وانظر شرح التسهيل له ١٣٠/٢، وانظر رصف المبانى: ١٥٧.

القلب وإن كنت لا تقلب النون من أَنْ؛ لأجل أن إِذًا ينفصل من الفعل، فيقع آخرًا كقولك: أكرمتك إِذًا، وأَنْ ليس كذلك، ألا تراك لا تقول: أَرْجُو تَخْرُجَ أَنْ، وأيـضا فـإن هذا القول وإن لم يكن بذاك عند أصحابنا ولاهو من رواية صحاحب الكـتاب، فإن أنْ إذا مزج بإذ صار كلمة واحدة على ثلاثة أحرف والتركيب يغير كثيرًا من الحكم، وأَنْ حرف واحد لم يتركب مع شيء، ولا يلزم هذا القلب في أن (١) أيضا؛ لأجل أنه لا ينفصل ولا يكون موقوفا عليه، ثم إن الإبـدال في النون بمنزلة إبدال سائر الحروف الأصلية نحو: ما، وما أشبه (٢) ذلك مما ليس هناك علة توجب اطراده، فلا يكون مَجيء القلب في إذًا موجبا قلب كل نون انفتح ما قبله في آخر حرف، كما لم يوجب نحو: مَاء قلب كل هاء همزة، ومعنى قوله: "في إذًا التي هي جواب وجزاء"(٣) أن القائل يقول: آتيك غدا، فتقول: إذًا أكرمَك، فتحيب عن كلامه، وتذكر الجزاء حتى كأنك قلت: إن أتيتني أكرمتك، أو تزعم أنك قد قررت إكرامه على نفسك لذكره الإتيان.

والحرف الرابع مما يقلب إلى الألف الهمزة في نحو: رأس وفأس وآدَم وآخر على على حكم الهمزة، فإنه لا وآخر على ما ذكرنا، وفاس وإن كان الألف فيه على حكم الهمزة، فإنه لا يخرج من حيز الإبدال إذ الغرض أن يكون لفظ مكان لفظ، ومعنى قولنا: إن الألف في حكم الهمزة أن الإبدال عارض، فيعتبر حكم الأصل، وإذا قلنا في آدَم: إنه ليس في حكم الهمز، فالقصد أن البدل لازم.

والحرف الثالث من حروف الإبدال الواو تقلب من الألف في ضُوَيْرب

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (وفي لن).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ، ود: (أشببه مما).

<sup>(</sup>٣) انظر ص: ١٢٩٢.

وضَــوارِب، وذلــك أن الضمة أوجبت صرف الألف إلى الواو من حيث إن الألـف لا يقــر بعد الضمة والواو إلى الضمة أقرب إذ هو من نفسها، وحُمِلَ التكــسير علــى التــصغير؛ لأنهما من واد واحد، فقيل: ضَوَارِب، وإنما قال أصــحابنا: ذلــك؛ لأن ضَــارِبَة إذا جمعتها التقى ألفان في التقدير، واحتماع الألفين/ يوجب همز أحدهما كما عرفت، ولما لم يقل: ضَأرِب، وقصر على الواو ٢٣٥/أ علمنا أن التكسير حمل على التصغير.

ويسبدل من الياء الساكنة الظاهرة المضموم ما قبلها نحو: مُوقِن ومُوسِر من أَيْقَن وأَيْسَر، وذلك أن الياء إذا سكنت ضعفت، فيثقل اللفظ بها بعد الضمة حسدًا، حتى لا يكاد يخلص فتصرف إلى الواو ليحسن (۱) اللفظ، ويقال: مُوقِن دون مُيقِن، فإن تحركت لم يجب القلب؛ لأنها تقوى بالحركة، فتقول: مُيَيْقِن في التصغير، ولا تقول: مُويَّقِن، وكذا إذا كانت مدغمة صحت كقولك: قَرْن (۲) ألوى، وقُرون لي (۳) ، وتبدل من الهمزة المفتوحة المضموم ما قبلها نحو: جُوَن ومن الهمزة الساكنة المضموم ما قبلها نحو: جُون هأل الأصل سُوْل، وأما نحو: جَبيت (٤) الخَراج جباوة (٥) ، فليس ببدل مستمر سأل الأصل سُوْل، وأما نحو: جَبيت (١) الخَراج جباوة (٥) ، فليس ببدل مستمر

<sup>(</sup>١) في أ: (وليحسن).

<sup>(</sup>٢) قرن ألوى: شديد الالتواء.

<sup>(</sup>٣) قــال ابن جني في سر صناعة الإعراب ٢٠: (قالوا: قَرْنَ أَلُوى وقُرُون لُيّ فصححوا الياء الأولى وإن كانــت سـاكنة مضموما ما قبلها من قبل أنها قويت بالإدغام فحصنها عن القلب).

<sup>(</sup>٤) حباية الخراج: جمعه وتحصيله. تهذيب اللغة ٢١٥/١١.

<sup>(</sup>٥) جباوة: أصلها جباية.

إذ لا تجد هناك شيئا يوجب القلب، وإنما هو لأجل تقارب الحرفين كما قلنا في مَاء، وإذا قال النحويون: إنه على غير قياس، فالمعنى أنه ليس كمُوقن ومُوسر في أن الإبدال لأحل استثقال، فيستمر؛ لأن (١) القياس لا يجوزه ألبتة كيف وليس أن يقوم حرف مقام ما يقاربه بخارج من الحكمة، ولو كان الأمر على هذا لـوجب أن يكـون إبدال الحروف الصحيحة بعضها من بعض محكوماً عليه بالخسروج من القياس، وذلك محال؛ لأن هذا النحو مما تقدم أن القياس يجوزه، فَ إِنْ فُع لَى الصواب، وإن لم يُفعل، فلا استزادة فيه، ولا يجوز إذا قيل: حبَاوَة في جَبَيْت أن تقول: حمَاوة في حَمَيْت كما أنه إذا قيل: مَاء لم يجز أن تقول: أَمَأْت الرَّكيّة ما لم تسمع، وهكذا حكم كل شيء لم تنصب لـ علة تقتصضيه كاقتصضاء الصضمة مع سكون الياء، وظهورها قلبها واوًا، واستثقال الحركات مع حرف اللين في قَوْل وبَيْع قَلَبه إلى الألف. وأما أَثُوتُ وأَتَيْت أَثُواً وأُتــيا، فلغتان(٢)، وليس واحد من الواو والياء يبدل عن صاحبه، ألا ترى إلى استوائهما في التصرف. وأما امتناعهم من أن يقولوا: إتُّوان في إتَّيَان، فلا يدل على أن أتيَّت أصل لأجل أن الفعل يكفي فيه مصدر واحد، وقد جاء أتْوٌ بإزاء أَتِي. أتي.

وأمــا الكُوَســى والطُّوَلى، فبمنزلة مُوقِن؛ لأن العين ياء بدلالة الكَيْس وطَابَ يَطيب فقلبه لأجل الضمة (٣).

<sup>(</sup>١) في أ: (لأن).

<sup>(</sup>٢) انظر الأفعال لابن القوطية ١١، واللسان (أتي).

<sup>(</sup>٣) انظر ص: ١٥٥٥.

وأما تَقْوَى فالأصل تَقْيا، ويذكر علته في بابه (١).

والرابع: من حروف الإبدال الياء، وقد حاء بدلا من الواو في الحروف/ ٢٣٥/ب الـثلاثة، فالفـاء نحو: ميْقَات وميْعَاد من الوَقْت والوَعْدِ قلب لأجل أن اللفظ بالـواو الساكنة الظاهرة بعد الكسرة لا يكاد يمكن، وتثقل حِدًّا، فيصرف إلى ماهو من جنس الكسرة ليحسن اللفظ.

وأما يَيْحَل في يَوْحَل، فإنهم قلبوا الواو ياء إيثارًا لخفة الياء، وله بيان يسأتي بعد (٢) ، وقلبه عينا نحو: قِيْلَ الأصل قَوِلَ، ثم نقلت الكسرة إلى القاف، فانقلب الواو ياء، كما كانت في ميّقات. واللام نحو: أُغْزَيْت هو أُفْعَلْت من الغَنزُو، والأصل أُغْزَوْت إلا أن الواو إذا صارت رابعة طرفا قلبت ياء لما تراه بعد (٣) . وأيضا فإن القلب في الواو على ضربين مطرد وغير مطرد، فالمطرد كل واو مظهرة حصل قبلها كسرة نحو: ميْقات، فإن أدغمت لم تقلبها الكسرة كقولك: احْلُواذًا لا يقال: احْليواذًا (١) إلا في النادر، وذاك أنها تتحصن بالإدغام وتَتَعَرّى من الثقل؛ لأنك إذا لفظت بالكسرة وقع لسانك على الواو المساخم فيها، ولا يقع على الواو الساكنة منفصلة، فيثقل كما كان ذلك في المسرة نحو: غاز، أو في حكم الطرف نحو: غازية، أو كان قبلها ضمة وصرفت إلى الكسرة نحو: أدْلِ في أَدْلُو،

<sup>(</sup>۱) انظر ص:۱٥٣٤.

<sup>(</sup>۲) انظر ص: ۱۳۶۰.

<sup>(</sup>۳) انظر ص: ۱۵۵۸.

<sup>(</sup>٤) انظر سر صناعة الإعراب: ٥٨٤، ٥٨٦، ٧٣٥.

أو (١) اجـــتمع واوان في آخر الكلمة، وهي جمع نحو: عِصِيّ في عُصُوّ، أو كان عيــنا في مصدر كائن على فِعَال أو مافيه زنته، والفعل معتل، ومثاله نحو: قَام قيــنا في مصدر كائن على فِعَال أو أنقيَادًا، فقيَام على وزن فِعَال واخْتِيَار وانْقيَاد متضمنان زنته فتيَار، وقيَاد منهما بإزاء قيَام يعل المصدر ليشاكل الفعل.

وغير المطرد أن لا يكون من هذه الأنواع.

فمنه أن يفصل بينها (٢) وبين الكسرة حرف ساكن كقولهم: صبيّة، والأصل من صبّوت وهو ابن عَمِّي دِنْيَا من دَنُوت قلبت للكسرة، ولم يُعْتَد بالفاصل لسكونه، وهذا لا يستمر وإن كان يَجيء مجيئا صالحا.

والـــثاني: مما يقلب ياء الهمزة (٣) الساكنة المكسور ما قبلها نحو: بيرٍ في بِعْرٍ وكذلك الهمزة المفتوحة المكسور ما قبلها نحو: مِير في مِعْر (١) ، وتبدل من حروف التضعيف نحو:

تَقَ ضِي السبَازِي إِذَا السبَازِي كَ سسَر (٥)

تقضي: تقضض، كسر: ضم جناحيه وانقض.

الشاهد: قوله: "تقضي" أراد تقضض فأبدل الضاد التي هي لام الفعل ياء استثقالا لاجتماع الأمثال.

ورد في ديــوانه: ٢٨، ومجاز القرآن ٣٠٠/٢، والإبدال لابن السكيت: ١٣٣، وإصلاح المنطق: ٣٠٢، وأدب الكاتب: ٤٨٧، وأمالى القالى ١٧١/٢، وتهذيب اللغــــة ٢٩/٣،

<sup>(</sup>١) في أ، وظ: (و).

<sup>(</sup>٢) في أ، ود: (بينهما).

<sup>(</sup>٣) في أ: (للهمزة).

<sup>(</sup>٤) مثر: جمع مئرة وهي العداوة. تهذيب اللغة ١٩٩/١٥.

<sup>(</sup>٥) رجز قائله العجاج.

الأصل تَقَضَض البَازِي من الانقضاض، وكذا قولهم: تَظَنَّتُ (١) في تَظَنَّن، وَلَذَا قيل: تَظَنَّى جاز أن يكون الألف نفسه بدلا من النون في تَظَنَّن، ويجوز أن يكون أبدل من الياء والأول أوجب، ألا تراه قال:

..... لا أملاه..... لا أملاه.....

فأبدل الألف من حروف التضعيف، ويبدل من الألف/ في نحو: غُليَّم في ٢٣٦/أ غُلاَم قلبت الألف ياء لامتناع اللفظ بها بعد ياء التصغير.

والحرف الخامس من حروف الإبدال الميم، وهي أبدلت من النون الساكنة (قبل الباء)(٣) نحو: عَنْبَر وشَنْبَاء، اللفظ بالميم والكتاب بالنون، وإنما ذلك لأجل أن الباء من الشفة والنون فيه غنة، وإذا أردت اللفظ بها ساكنة قبل

فَأَقْ سَمْتُ لاَ أَشْ رِيه حَتَّى أُمَّ هِ بِ شَيءٍ وَلاَ أَمْ لاَه حَتَّى يُفَارِقَ ا أملاه: الأصل أمله.

والتنبيهات: ٣٠٧، والخصائص ١٩٠/، وسر صناعة الإعراب: ٧٥٩، المحتسب ١٥٧١، ووالـصحاح (قضض)، والتبصرة والتذكرة: ٨٣٤، والمخصص ٢٨٩/٣، وسمط اللآلي: ٠٩٠، وتهـذيب إصلاح المنطق ١٤١/، والاقتضاب ٢٩٧، وشرح أدب الكاتب: ٢٤٠، والسبديع: ٣٧٤، والمشوف المعلم: ٣٤٦، وشرح المفصل ٢٥/١، والفريد في أعـراب القرآن الجميد ٣٦٢، والمقرب ١٠٧٠، واللسان (قضض)، والأشباه والنظائر أعـراب القرآن الجميد ٣٦٢، والأشموني ٣٦٢، والدرر ٢٨٨، والتاج (قضض)، وشرح شواهد الكشاف: ٣٤٠.

<sup>(</sup>١) انظر سر صناعة الإعراب: ٧٥٧، ٧٥٨، ٧٥٩، ٧٦١.

<sup>(</sup>٢) يريد قول الأسود بن يعفر، وهو:

وقد تقدم وروده ص: ٣٥١.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في أ.

الباء ثقل لخروجك (١) من الخيشوم إلى الشفة، وذلك تَتَبَيَّنه بالحس، فصرفته إلى المسيم؛ لأنه يقارب الباء في الشفة والنون في الغنة، فإن تحركت النون صحت نحو: الشَّنَب وأَشْنَب؛ لأحل أن الغنة تزول بالتحريك، فلا يثقل اللفظ به قبل الباء، وقد أبدل من النون المتحركة في بعض الأشياء حكوا البَنام (٢) في البَنان، وأبسدل الميم من الواو في (٦) فم الأصل فوه، فحذفت اللام فبقي الكلمة على حسرفين أحدهما حرف لين، فأبدل من الواو حرف حلد يحتمل الحركات لئلا يفضى التنوين بالاسم المتمكن إلى حرف واحد.

وأما قول بعضهم: فَمّ بالتشديد، فلا اعتداد به، وليس بدليل على أن السلام ميم؛ لأن التركيب لم يتصرف عليه ألا تراهم قالوا: أَفْواه وتَفَوّهْت وفَاهَ يَفُم ولا تَفَمّمْت (أ)، ولم يحتج إلى الميم في غير السواحد، إذ كان الواو في أَفُواه لم يقع طرفا، وكان اللام هو الذي يجري عليه الإعسراب، فالإبدال في فَم مما جاء لعلة كِميْقات، وليس هو من جهة التقارب فقط كَهَرَاق.

وأما مَجِيء فَمَوان فقد تقدم أنه يكون مثل سَنَوات وسَانَهت في كون اللام مرة واوًا وأحرى هاء (٥) ، وقد قيل: إنه جمع بين العوض والمعوض، وذلك

 <sup>(</sup>١) في أ: (لحروجها).

<sup>(</sup>٢) انظر سر صناعة الإعراب: ٤٢٢.

 <sup>(</sup>٣) انظر البغداديات: ١٤٩، وسر صناعة الإعراب ٤١٣/١، والتبصرة: ٨٦٠.

<sup>(</sup>٤) انظر سر صناعة الإعراب: ٤١٦.

<sup>(</sup>٥) انظر ص: ٤٢١.

أن المــيم بدل من الواو، فكأنه جعلها" (١) مزيدة ورد الواو، فوزنه على القول الأول فَعَل، وعلى القول الثاني فَمَع، وهذا النحو من الشاذ الذي لا يعمل عليه، وقد أبدلت من اللام في بعض الأحوال رُوِي(٢): (لَيْسَ مِن البِرِّ امْصِيَام (٣) في امْسَفَر)(٤) بقلب لام التعريف ميما.

الـــسادس من حروف الإبدال النون، وقد جعله (٥) بدلا من الواو في صَنْعَاني، وقد قيل: إنه بدل من (٧) الهمزة في صَنْعَاء وبَهْرَاني.

حكى شيخنا عنه أن النون لا يقارب الهمزة كما (^) يقارب الواو، ألا تسراه يسدغم فسيه نحسو: مِوَّاقد (٩) فأن يقال: إن صَنْعَاء قيل فيه: صَنْعَاوي كصَحْرَاوي، ثم أبدل النون من الواو، فيجعل الحرف بدلا مما يقاربه أولى من أن

في أور وظ (جعله).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (حكى).

<sup>(</sup>٣) في أ: (البر مصيام في السفر).

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد في المسند ٤٣٤/٥ (ليس من امبر امْصِيَام في امْسَفَر) وهي لغة بعض أهل اليمن، وقيل لغة طيء، وقيل: حمير، وقيل: الأزد.

انظـر بحــالس ثعلب: ٥٨، وتهذيب اللغة ٢٥/٥٦، ودرة الغواص: ٢٤٩، وجواهر الأدب: ٢٢٣، والجني الداني: ٢٢٧، ٢٢٧، والمغني: ٤٩.

هو أبو علي الفارسي، انظر: ص ١٢٩٣ ، وانظر البغداديات: ١٥٠.

<sup>(</sup>٦) منسوبا إلى صنعاء وبهراء على غير قياس، انظر الكتاب ٦٩/٢.

 <sup>(</sup>v) قال بهذا المبرد في المقتضب ٣٣٥/٣، ٦٤/١.
 ونسب ابن جني في المنصف ١٥٩/١ هذا القول إلى أبي علي.

<sup>(</sup>٨) انظر البغداديات: ١٥١.

<sup>(</sup>٩) انظر سر صناعة الإعراب: ٤٤١، والمنصف ١٥٨/١.

يجعل بدلا من الهمزة التي لا تقاربه، ولا يكون هذا بمنزلة أن تغير الحرف مرتين، لأجل أن إبدال / الهمزة واوًا في هذا النحو لازم، فالواو من حيث وجب نيابته ٢٣٦/ب عن الهمز حتى كأنه أصل بنفسه أبدل إلى حرف.

واعلم أنهم ذهبوا في النون في فَعْلاَن فَعْلى إلى (١) مذهبين:

أحدهما: أنه بدل<sup>(٢)</sup> من الهمزة في حَمْرَاء بالأسباب التي تقدمت في باب مالا ينصرف<sup>(٣)</sup>، واستحقاقه بذلك أن لا يصرف.

والسثاني: أنه بدل صريح (٤)، كإبدال التاء من الواو مثلا في تُرَاث،

<sup>(</sup>١) (إلى) ليست في: (ر، وظ، ود).

<sup>(</sup>٢) أي أن النون تنزل منزلة الهمزة في حمراء.

<sup>(</sup>٣) المقتصد: ٩٩٧، ذكر أن الألف والنون يشبهان ألفي التأنيث، وليس النون بدلا من الهمزة كما ذكر هنا، وانظر الإيضاح العضدي: ٢٩٩.

<sup>(</sup>٤) ينسب النحويون المذهب الأول إلى سيبويه والثاني إلى المبرد، انظر شرح الألفية للمرادي 177/٤. وقد قال كل منهما بالمذهبين.

قال سيبويه في ١٠٧/، ١٠٨: (وكذلك فَعْلان الذي له فَعْلى عندهم؛ لأن هذه النون لما كانت بعد ألف وكانت بدلا من ألف التأنيث حين أرادوا المذكر صار بمنزلة الهمزة التي في حَمْــرَاء؛ لأنها بدل من الألف). وقال في ٣١٤/٢: (والنون تكون بدلا من الهمزة في فَعْلان فَعْلى).

وقــال في ١٠/٢: (وذلك نحو: عطشان وسكران وعجلان وأشباهها وذلك أنهم جعلوا الــنون حيث جاءت بعد ألف كألف حمراء؛ لأنها على مثالها في عدة الحروف والتحرك والسكون، وهاتان الزائدتان قد اختص بهما المذكر).

وقسال المبرد في المقتضب ٦٤/١: (والنون تكون بدلا من ألف التأنيث في قولك: غضبان وعطشان إنما النون والألف في موضع ألفي حمراء، وفي ٢٢٠/١: (وكذلك فعلان الذي له فعلى إنما نونه بدل من الألف التي هي آخر حمراء).

وفي ٥٩/١: (وتـزاد مع الألف في غضبان وسكران) وقال في ٣٣٥/٣: (وإنما امتنع من ذلـك لأن النون اللاحقة بعد الألف بمنزلة الألف اللاحقة بعد الألف للتأنيث في قولك: حمراء وصفراء).

والقـــول هو الأول، وعليه أبو علي، ألا تراه لم يجعل النون في صَنْعَاني بدلا من الهمزة (١) .

هــــذا وليس للإبدال الحقيقي هنا وجه، وذاك أنا إذا قلنا في تُرَاث: إن الــتاء بدل من الواو، فلأجل أن التركيب ينطق به نحو: ورثت، فمن قال: إن السنون في سَكْران بدل من الهمزة في حَمْرَاء، لزمه أن يثبت نحو: سَكْراء لمذكر نحــو (٢) سَــكُرى في موضع، وذلك مالا يقدر عليه، هذا وقد أجمعوا على أن الهمزة في حَمْرًاء بدل من الألف في نحو: حُبْلَى، فكيف يجوز أن يجعل النون في سَـكُران عوضًـا من حرف هو نائب عن علم التأنيث، ونحو: سَكُران يختص بالمذكـر، ولو حاز أن يحكم بكون الحرف بدلا من شيء لم يستعمل في حال، لــوجب أن يقـــال في الجــيم من خَرَج مثلا: إنه عوض من يا، وذلك ظاهر الاستحالة، وليس كون الألف والنون في سَكْران بإزاء أَلفَى التأنيث في حَمْراء من جهة التصاحب بموجب أن يكون بدلا من الهمزة؛ لأجل أن اتفاق الوزن لا يقتضى البدل ما لم يكن أمر آخر يدل عليه، وكيف يصح قصد البدل في حرف هـو علـم التذكير من حرف هو علم التأنيث، فإن قال قائل: إن هذا الإبدال خص بالتذكير قيل له: وما الذي أحوجك إلى تقدير الإبدال أم ماذا منعك من أن تقــول: إن فَعْـــلاَن خص بالمذكر وفَعْلَى بالمؤنث، وهل يتصور البدل ما لم يتصور الأصل؟ وأي ذنب للنون حتى يجب أن لا يجعل مبنيا عليه الكلمة، ويقدر أنه بدل من همزة لم تخرج من العدم إلى الوجود؟ ولو كان منعهم سَكْران

<sup>(</sup>۱) انظر ص: ۲۹۳ والبغدادیات: ۱۵۰.

<sup>(</sup>٢) (نحو) ليست في ر، وظ.

الصرف يسدل على أن النون بدل من الهمزة في حَمْرًاء، لوجب أن يقال: إن النون في مَرْوان عوض من الهمزة؛ لأنه لا يصرف من جهة مشابهته مثال فَعْلان بالامتاع من التاء، وهذا واضح الفساد، وليس هو بقول أصحابنا المتقدمين، وإنما قالوا: إن النون بدل، بمعنى أنه يجري مجرى الهمزة في منع الصرف (١) من حيث شاكلها بامتناع تأنيثه، فوقع اللبس من جهة العبارة حتى ظن / أن المراد ٢٣٧/أ بــه الــبدل الصريح، كإبدال التاء من الواو في تُراث، ومما غلطهم أنهم قالوا: إنْــسَان وأَنَاسِي وظُرِبَانَ وظُرَابِيّ كما يقولون (٢): صَحْرَاء وصَحَارِي، فهذا كأنه يحتج به من حيث إن النون من إنسان صار إلى الياء كما صار الهمزة في نحــو: صَحْرًاء إليُّها، وهذا ظاهر التنافر؛ لأحل أنهم أجمعوا على أن الهمزة في نحو: صَحْرًاء صارت إلى الياء (٣) من حيث إنها كانت انقلبت عن ألف التأنيث في مـــثل حُبْلَـــى، فلما قلب الألف الأولى ياءً، زالت الهمزة، وصار الألف إلى الــياء (٤) ، ألا ترى أن أحدًا لا يقول: صَحَاري، (٥)، بوزن صَحَاريع، فإن كان يجب أن يجرى أَنَاسي محرى صَحَارى، فليقل: إنَّ النون في إنسان بدل من همزة هـــي بدل من ألف، أو هو بدل من الألف حتى كأن الأصل إنْسَاء وفي ظُربَان ظُربَاء، وكفي فسادًا بهذا القول، فإنما غرض أصحاب التحقيق في ذكر إنْسَان وأناسي أن تشبيههم الألف والنون بألفي التأنيث حملهم على اعتبار التشاكل في

<sup>(</sup>١) في (ومن).

<sup>(</sup>٢) في أ: (تقول).

<sup>(</sup>٣) في أ: (ومن).

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ١٠/٢، وسر صناعة الإعراب: ٨٦، ٨٦.

<sup>(</sup>٥) انظر سر صناعة الإعراب: ٨٥.

الــوزن عند التكسير، فقيل: أناسي، فأبدل النون ياء لتشبه صَحَارِي في اللفظ، ولو كان الأمر على ما ظنوه، لوجب أن تجيء الهمزة في شَيء من هذا النحو، وما الفرق بين صاحب هذا القول وبين من يقول: (إن الهمزة في صَحْرَاء بدل مــن الــواو، لأجل أنهم يقولون (١): صَحْرَاوي، وذلك أن مَجيء النون في صَــنْعَاني إن كــان يدل على أن النون في سَكْرَان عوض من همزة، فأن يدل مَجــيء الــواو على أن الهمزة بدل أولى، وأَطْرَفُ من ذلك أن من اختار هذا المذهب قال: إن قولهم: سَكْران وسَكارى، ونَدْمَان ونَدَامَى ونَصْرَان ونَصَارى بمنزلة صَحْرًاء وصَحَارَى يؤنس بأن النون في سَكْران بدل من الهمزة في صَحْرًاء، وهذا نهاية في الفساد لأحل أن النون في نَدْمَان إن كان بدلا من الهمزة، فليقل: إنه ليس في الكلام مثال في آخره ألف ونون إلا والنون بدل من الهمزة، فيكون أصــل نَــدْمَان نَدْمَاء، وهذا قد انتهى إلى حد يوجب الترفع عن الاشتغال به، وكييف لم يقل: إن النون في سَكْران بدل من ألف تأنيث، لأجل أنك تقول: سَكْرى وسَكَارى كثيرًا كما قلت في سَكْران، وإن كان النون في سَكْران بدلا من الهمزة، فكيف يَجيء نَدْمَانَة، ولا يَجيء حَمَراءة، ومثل من يقول: إن النون في إنسسان بدل من الهمز لقولهم: أناسي مثل من يقول: إنه بدل من اللام في سرْبَال لكونه على وزنه، وإذا تأملت وجدت هذا المذهب من التنافر بحيث لا يكاد يلتئم له سُؤال، ومن ذهب إلى أن النون في صَنْعَاني وبَهْرَاني بدل من نفس الهمــزة، فلــيس قوله في الاختلال بمنزلة من يجعل نون سَكْران بَدَلاً من الهمزة لأجل/ أنا وجدنا صَنْعَاء وبَهْرَاء، ولم نجد أحدًا يقول: سَكْراء وعَطْشَاء وحَيْرَاء ٢٣٧/ب

(١) ما بين القوسين ليس في ر، وظ.

<sup>-1444-</sup>

وإنْسَاء، ولا شيئا من هذا النحو، فيكون مَجْراه بحرى إبدال الهمزة من الهاء في ماء، وإنما ضعفه من حيث ذكرنا أن النون إلى الواو أقرب منه (١) إلى الهمزة.

فقد تقرر أن المقصود في هذا كله أن النون في نحو: سَكْران متنزل منزلة الهمزة في الحكم من حيث شابهها بالامتناع من التاء لما كان لــه مؤنث من غير لفظه، لا أنه بدل فاعرفه.

وقد أبدل النون من اللام، قال:

حَتِّى يَقُولَ الجَاهِلُ المُنطَّقُ لَعَ نَّ هَدا مَعَه مُعَلَّقُ (<sup>۱)</sup> أَراد لَعَلَّ.

ومثله تَلُنّه (<sup>۳)</sup> للحاجة؛ لأنها فَعُلَّة من قولهم: تَلَّه إذا صرعه؛ لأن الحاجة تُذِلُّ صاحبها، ألا ترى إلى قولهم: الطَّمَع يَدُقُّ الرَّقَبَة (<sup>1)</sup> ، وقوله: (أَتَطْمَعُ فِي مَالا تَنَال) (°) وإنَّمَا تَقَطِّعُ أَعْنَاقَ الرِّجَالِ المَطَامعُ(۱)

<sup>(</sup>١) (منه) ليست في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٢) رجز لم أهتد إلى معرفة قائله.معلق: عليقة.

الشاهد: قوله: "لعن" فإن النون فيه بدل من لام لعل.

ورد في سر صناعة الإعراب: ٤٤٢. فيه (المستنطق).

 <sup>(</sup>٣) في الأصول ٢١٣/٣: (فَعُلَّة: تَلُنَّة، وبخط ثعلب: تُلْنَّة فُعُلَّة قالوا: لي قبلَه تُلُنَّة أي حاجة،
 قال أبو بكر: فيحوز أن تكون الضمة إتباعا والأصل الفتح يعني في تُلُنَّة).

وفي ســـر صناعة الإعراب: ١٦٩ (وأما تاء تلنة فأصل لقولهم في معناها: تلونة، وتلونة فعولة بلا كلام وهي الحاجة) انظر المنتخب ٢٧٨، ٥٤٩، ٥٦٢.

<sup>(</sup>٤) التمثيل والمحاضرة ٤٤٦، بلفظ الطمع الكاذب يدق الرقبة.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ليس في ر، وظ.

<sup>(</sup>٦) تقدم وروده ص: ۸۰۸.

فالأصل تُلُلَّة، وفي هذا الإبدال ضرب من تحسين اللفظ، فكما تزال الأمثال في نحو: تَظَنَّيْت وتَقَضَّيْت بالقلب إلى حرف اللين، كذلك يكون إبدال السنون من اللام إزالة لاجتماع ثلاثة أمثال (١) ، وكذا إذا كان بمعنى التمكث؛ لأن الشَّيء إذا صرع كان التَمكُثُ ألزم الأوصاف له.

الـسابع من حروف البدل: التاء تبدل من الواو والياء إبدالا مُطَّرِدًا في نحو: اتَّعَد واتَّسَر واتَّزَن (٢) ، فاتَّعَد من الوَعْد واتَّسَر من أَيْسَار الجَزُورِ، والأصل اوْتَعَد وايْتَسَر، وتبدل غير مطرد نحو: أَسْنَتُوا، والأصل أَسْنَيُوا، ولا يكون ذلك في أشـباهه، ألا تـرى أن أحدًا لا يقول: أَغْزَتُوا على أن يكون التقدير أغْزَيُوا كأَسْنَتُوا، ثم قلب الياء تاء، واسْنَتُوا يختص بخلاف الخصب أيضا، ولا يقال بمعنى دخلـوا في السَّنة (٣) ، ومن ذلك أَتْلَج من أو لج (١٤) ، ويجيء في الأسماء مَحيئًا صَالحًا نحو: تَيْقُور من الوَقَار أنشد:

فَ إِن يَكُ نُ أُم سَى البِلَ عَيْ أُم البِلَ عَيْ أُم البِلَ عَلَى البِلَ عَلَى البِلَ عَلَى البِلَ

<sup>(</sup>١) مثل: لعن أصلها لعل، وتلنة أصلها تللة.

<sup>(</sup>٢) في أ (اتزر).

<sup>(</sup>٣) انظر الأصول ٢٧٠/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر سر صناعة الإعراب: ١٤٦.

<sup>(</sup>٥) رجز قائله العجاج.

وصف كبره وضعفه عن التصرف فجعل ذلك كالوقار وإن لم يقصده، والبلى: تقادم العهد.

الشاهد: قوله: "تيقورى" أبدل التاء من الواو استثقالاً لها وكراهية للابتداء بها لأنها من أثقل الحروف ولا يطرد بدلها.

ورد ديــوانه: ٢٢٤، والكتاب ٣٥٦/٢، وابن السيرافي ٤٢٣/٢، وسر صناعة الإعراب: ٤٦، والصحاح (وقر)، والمخصص ١٨/٣، والأعلم ٣٥٦/٢، واللسان والتاج (وقر).

كأن المعنى أن الهرم قد سَكِّن حِدّته ووقَّره، وتُحَاه الأصل وَحَاه، وتُكَاة من تَوَكَّأت وتُرَاث من وَرِثْت، وتُخمة من الوَخامة، وتُهْمَة من الوَهْم، وكذلك أجرى أَتُهَم بحرى أَتُهَم بحرى أَتُهُم بحرى أَتُلَج يدلك على أن الأصل الواو قولهم: تَوَهَّمْت، وأن المتهم قد وقع به الوهم، وكذا تَالله في والله، وقالوا في تلاد وتَليد (۱): إن التاء بدل من الواو؛ لأنه ولد عندك، ويجوز أن لا يعتبر هذا، ويؤنس به أن جميع ما يتصرف في ضد الطريف (۲) لا يكون فيه الواو فهو حائز أن يحمل عليه، وليس بواجب/ كما يجب في أثلَج أن تجعله بدلا إذ يقال: الوُلُوج وأُولُج (۳) ووَلَج، فيتصرف الواو في أمثلته، ومن ذلك أخت وبنت على ما تقدم في باب النسب وغيره من أن الأصل أخوة وبَنوة (أ)، ثم جعل الصيغة بمنزلة دخول تاء التأنيث في الاختصاص بالمؤنث، ولم يجعل إبدال الواو تاء علما للتأنيث على انفراده (٥).

وإنمـــا جعل الصيغة دَالَّة عليه، ألا ترى أن أَخَا فَعَل، وهذا قد نقل إلى فُعْـــل كَبُرْد وقُفْل، وكذا كلْتَا (٢) الأصل كلُوا على ما تقدم (٧)، وذهب أبو

1/221

١٤٦، والصحاح (وقر)، والمخصص ١٨/٣، والأعلم ٢٥٦/٢، واللسان والتاج (وقر).

<sup>(</sup>۱) الـــتلاد: كل مال قديم يرثه الرجل عن أبائه وهو التالد والتليد والمتلد، وقال ابن شميل: التلـــيد الـــذي ولد عندك وهو المولد، والأنثى المولدة قال: والمولد والمولدة والتليد واحد عندنا. تهذيب اللغة ٢٨٦/١٤.

<sup>(</sup>٢) الطريف والطارف من المال: المستحدث وهو خلاف التالد والتليد. اللسان (طرف).

<sup>(</sup>٣) انظر سر صناعة الإعراب: ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) انظر ص: ٤٥٧، وسر صناعة الإعراب: ١٤٩.

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ، ود: (الانفراد).

<sup>(</sup>٦) وزنها عند سيبويه فعلى. الكتاب ٨٢/٢.

<sup>(</sup>٧) انظر ص: ٤٥٨.

عمــر (۱) إلى (أن)(۲) الــوزن فعْتَل، وأن التاء زائدة (۳) ، والألف لام الفعل، وليس للتأنيث.

وقال شيخنا: هذا مثال لا يعتد به، وقول لا يعرج عليه، وكأن الذي دعا أبا عمر إلى التزام هذا المثال أنه رآهم قلبوا الألف في كلتا حيث قالوا: كلّهما كما فعلوا في كليهما، فحكم بأن الألف ليس للتأنيث كما أن ألف كلّهما، فحكم بأن الألف ليس للتأنيث كما أن ألف وذلك كلا كذلك إذ كان ألف التأنيث حرفا جاء لمعنى، فلا يقبل القياس تغييره، وذلك حسس إذا تأملت؛ لأجل أن الصيغة قد غيرت في التأنيث، فلما كان كذلك لم يكن لهم كبير عناية بالألف فقلبوها ياء لتكون مثل المذكر في كونه معربا إعراب الاسم المثنى نحو: جاءي مُسلمان ومررت بمُسلمين حريا على مذاهبهم في إحراء الفرع مجرى الأصل، وإبدال التاء من الياء على غير الاطراد قولهم: ثنّان الأصل ثني "أن ألا ترى إلى قولهم: ثنّاه يَثنيه، وجعل الصيغة دليلا على التأنيث كبنت، وقد صرحوا بثني في معنى الثاني، وإدخالهم الألف والنون على التثنية حيث قالوا: ثنّان إيضاح للدّلالة على كون العدد، ولو قالوا: اثن وثِنْت كابن وبنت لم يختل شيء من المعنى، فإذا أردت جمع الاثنين، وحسب أن يقال: أثناء كما قلت: أبّناء (٥). وقد أبدل من السين في طَسْت

<sup>(</sup>١) في ر، ود (عمران إلى).

<sup>(</sup>٢) (أن) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٣) انظر الخصائص ٢٠٣/، وسر صناعة الإعراب: ١٥١، وشرح الألفية للمرادي ١٤٦/٥، ورس الخصائص ٢٠٣/، وسر صناعة الأصول ٢٤٢/٣.

<sup>(</sup>٤) اثنان: أصلها ثني فنقلوه من فعل إلى فعل. انظر الممتع: ٣٨٨.

<sup>(</sup>٥) انظر سر صناعة الإعراب: ١٥٢.

الأصل طسّ، ويقولون: طُسُوس وطُسيِّسة، وذاك أن التاء وقع فيه الرغبة هنا لإزالة المثلين، وقد حصل الفصل بينهما في طُسُوس وطُسيِّسة، وهذا يؤكد ما ذكرنا في تَلْنة من (أن)(۱) الإبدال قد يطلب به إزالة الأمثال (۲)، وقد قالوا: ست، والأصل سُدْس، وفيه تحسين اللفظ أيضا من (۳) حيث إن الدال مع السين فيه ثقل، فإذا صار السين تاء قلب الدال إليها، وإذا راجعت حسك عرفت أن سيتًا أعذب حرسا من سِدْس، وقالوا: سُدَيْسة، فلم يقلبوا (٤) إذ كان الفصل (قد حصل)(٥) بين السين والدال وكذا أسداس، وليس القصد أن الإبدال /لا يكون إلا حيث يراد تحسين اللفظ، وإنما أردنا أنه قد يقصد به هذا المعنى في بعض الأحوال، وإن أردت الحق، فالإبدال في الأصل جاء لتحسين اللفظ، ألا ترى أنه لا يستمر في شيء استمراره في حروف اللين نحو: قال وباع وميقات ترى أنه لا يستمر في شيء استمراره في حروف اللين نحو: قال وباع وميقات عنه، وقال:

يَا قَاتَالَ الله بَنِي السِّعْلاَتِ عَمْرو بن يَرْبُوعِ شِرَارَ النَّاتِ غَيْدِ مَنْ يَرْبُوعِ شِرَارَ النَّاتِ غَيْدِ مَا أَكْ مِنْ عَلَيْدِ مَا أَكُ مِنْ عَالَ (١)

۲۳۸/ب

<sup>(</sup>١) (أن) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>۲) انظر ص: ۱۳۲۵.

<sup>(</sup>٣) في أ: (مع).

<sup>(</sup>٤) في أ: (إذا).

<sup>(</sup>٥) (قد حصل) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٦) أبيات من الرجز المشطور قائلها علباء بن أرقم اليشكرى.

قاتل الله: دعاء بالهلكة، السعلاة: أثنى الغول، وقد زعم العرب أن عمرو بن يربوع تزوج

فأبدل من سين نَاس، وكذا سين أَكْيَاس.

الحرف السنامن: (الهاء)(١) أبدل من الهمزة في هَرَاق وهَرَحْت في أَرَحْت (١) وهَنَرْتُ الثوب في أَنَرْتُ وهيَّاك في إِيّاكَ ولَهَنَّك في لأَنّك قال: لَهِنَّك مسنَ عبْسسِيّة لَكَرِيمَةٌ عَلى هَا عَلَى هَا وَتَبَدل من الألف في أَنَهُ وهسذا بازاء إبدال الهمزة من الهاء في مَاء، وتبدل من الألف في أَنَهُ

ورد في: السنوادر: ٣٤٥، ٣٤٣، والإبدال لابن السكيت: ١٠٤، والحيوان ١٨٧/، ٦/٦، والحيوان ١٨٧/، ١٦١، والاشتقاق: ٢٦٨، والجمهرة ٣٣/٣، وأمالي القالي ٢٨/، والخصائص ٢٦/٢، والمحصل ٢٦٨، والإنصاف ١١٩، وشرح المفصل ٢٨٣/، والإنصاف ١١٩، وشرح المفصل ٢٦/١، واللمستع: ٣٨٩، وشرح الشافية ٣٢١/، واللسان (أنس – مرس – نوت)، وشرح شواهد الشافية: ٢٦٩.

- (١) (الهاء) ليست في أ.
- (٢) الأصل أرحت. انظر سر صناعة الإعراب ٥٥٤.
- (٣) بيت من البحر الطويل، لم أهتد إلى معرفة قائله، وهو ملفق من شواهد عدة.
   أولها قوله:

له نك من عبسية لوسمية على هنوات كاذب من يَقُولها وهو بهذه الرواية في الصاحبي: ٥، والمحكم ٦٢٩/٨، والإنصاف: ٢٠٩، واللسان (لهن)، والهمع ١٧٨/٢، والخزانة ٢٠/٠، والدرر اللوامع ١٩٠/٢.

لَهِ نُكِ مِن عبسيَّة لَوسيمةٌ على كاذب من وعدها ضوء صادق وهي بهذه الرواية في اللسان (لهن) والخزانة ٧١٠٥/١٠.

سعلاة، وأولدها أولادًا، أكيات: أراد به الأكياس جمع كيس، وهو الحاذق الفطن.
 الشاهد: قوله: (النات، وأكيات) يريد الناس وأكياس فأبدل السين تاء لموافقتها إياها في الهمس والزيادة وتجاور المخارج.

وحَيَّهَلَهُ، وقالوا في قوله:

وَقَدْ رَابَنِي قَدِوْلُها يَاهَنَا هُ وَيْحَدِكُ أَلْحَقْتَ شَرًّا بِشَرّ (١)

إن لام الفعل التي هي واو في هَنَوَات (٢) قلبت ألفا، ثم قلب الألف هاء كأنه هَنَاوٌ على فَعَال، ثم أبدل من الواو ألفا في التقدير، فلم يمكن اللفظ بألفين، فقلبت هاء كما قلبت في كسّاء همزة إلا أنها لم تحرك كما تحرك الهمزة في كسساء وذاك أنه ينشد بإسكان الهاء (٣) ، فكان ذلك؛ لأن الكلمة مبنية (٤) ، والدلالة على أن الهاء قام مقام ألف لما لم يمكن النطق بألفين، وأبدل من الياء في هذي حيث قلت: هذه على ما مضى في باب الوقف (٥) .

<sup>(</sup>١) بيت من البحر المتقارب قائله امرؤ القيس.

رابني: شككني، ياهناه: يا رجل، وهي كلمة تقال لمن يستحقر.

ألحقــت شرًا بشر: أي كنت عند الناس متهما بأمرك، وقد زدت الآن بإقبالك إليّ تهمة على تهمة.

والشاهد: قوله: "هناه".

ورد في ديوانه: ١٦٠، والجمل: ١٦٣، وسر صناعة الإعراب: ٣٦، والمنصف ١٣٩/٣، وأمالي ١٣٩، وأمالي ١٣٩، وأمالي ١٣٩، وأمالي ١٣٩، وأمالي ١٣٤، وأمالي ١٣٤، وأمالي ١٣٤، والله ١٣٢، والعيني ٢٦٤/٤، والله ٢٦٤/٤، والعيني ٢٦٤/٤، والأشمون ٣٢٣، والعيني ٢٧٥/٧.

<sup>(</sup>٢) في أ: (قنوات قلب).

<sup>(</sup>٣) حركت حال الوصل تشبيها لها بهاء الضمير، انظر شرح الشافية للحاربردي وحاشية ابن جماعة: ٣٢٣.

<sup>(</sup>١) في ر، وظ، ود: (أو) وفي ر، وظ: (للدلالة).

<sup>(</sup>٥) انظر ص: ۲۹۳.

التاسع اللام يقل التصرف فيه، وقد أبدل من النون في أصيلان كقول النابغة:

وقَفْتُ فِيهَا أُصَيْلًا لا أُسَائِلُها أَعْيَت جَوابًا ومَا بالرَّبْعِ مِن أَحَدِ (١)

قال شيخنا: ففيه شذوذ من وجهين: أحدهما: هذا الإبدال، والثاني: أن أصيلاً وأصلانًا كرَغيف ورُغْفَان، وهذا من عقود الكثرة، فيحب أن يرد إلى الواحد في التصغير فكأنهم خصوا هذا الإبدال بحال التصغير ليكون لفظ الجمع قد تغير، ألا ترى أنه لا يقال: أصلاًل، وإذا تغير صيغة الجمع لم يكن قد احتمع على القلة الذي هو التصغير، وعلم الجمع الكثير، فلا يكون بمنزلة رُغَيْفَان على القلة الذي هو التصغير، وعلم الجمع الكثير، فلا يكون بمنزلة رُغَيْفَان

<sup>(</sup>١) بيت من البحر البسيط قائله النابغة الذبياني.

أصيلالا: الأصيل وقت العشي جمعه الشاعر على أصْلان، ثم صغره على أُصَيْلان، ثم أبدل من النون في آخره لا ما وهو إبدال غير قياسي، أعيت: عجزت وضعفت، الربع: المنزل والدار.

الشاهد: قوله: "أصيلالا".

ورد في ديــوانه: ٣٠، والكــتاب ٣٦٤/١، ومعاني القرآن للفراء ٢٨٨/١، والمقتضب ٤١٤/٤، وسـرح أبــيات سيبويه للنحاس: ١٤٤، والجمل: ٢٣٥، والتبصرة: ٣٨١، والحلــل: ٣١٨، والإنصاف: ٢٦٩، وشرح المفصل ٢٠/٨، وشرح الشافية للحاربردي ٣٢٣، وأوضــح المــسالك ٣٦٢/٣، والعيني ٥٧٨/٤، والتصريح ٣٦٧/٣، والأشموني ٢٨٠/٤، وشرح شواهد الشافية: ٤٨١.

في الديــوان والكــتاب ومعاني القرآن للفراء، والجمل والتبصرة، والحلل وشرح المفصل (أصيلانا). وفي المصادر والمراجع السابقة عدا الإنصاف، والجاربردي، وأوضح المسالك، والتصريح، والأشموني، وشرح شواهد الشافية (عيت).

وجُرَيْبَان مثلا في البعد من القياس <sup>(١)</sup> .

وأما الحروف /الثلاثة الباقية التي هي الطاء والدال والجيم، فإن الإبدال ٢٣٩/أ حاء فيها لتحسين اللفظ، فالطاء تبدل من تاء الافتعال في نحو: اصْطَبَر الأصل اصْتَبَر، فثقل اللفظ بالتاء بعد الصاد ساكنة من حيث إن الصاد فيه إطباق يخالف بسه الستاء، ويثقل اللفظ باحتماعهما جدًّا، والطاء مشاكل للصاد في الإطباق، فصرف التاء إليه ليعرى اللفظ من التنافر، وقيل: مُصْطَبر.

والسدال أبدلت من التاء في نحو: ازْدَان لأجل أن الزاي مجهور، والتاء مهموس، فيثقل الخروج من مجهور ساكن إلى مهموس متحرك، فيبدل دالاً؛ لأنه يسشاكل الزاي في الجهر فيحسن اللفظ، ومثل مُصْطَبر ومُزْدَان قولهم: فُزْدَ في فُزْتَ وقوله:

وفي كُلِّ حَسِي قَدَ خَبَطَّ بِنِعْمَةٍ فَحُسِقٌ لِشَأْسٍ مِن نَدَاكَ ذُنُوبُ (٢)

<sup>(</sup>١) ذلسك أن مثال فُعْلان في التكسير إنما هو للكثرة وأمثلة الكثرة لا يسوغ تحقيرها لتدافع الأمرين عليها وذلك أن المثال يفيد الكثرة، وياء التحقير تفيد القلة فلما تضاد الأمران قبح اجتماعهما في لفظة واحدة.

<sup>(</sup>٢) بيت من البحر الطويل قائله علقمة بن عبدة يخاطب الحرث بن أبي شمر الغساني كان قد أوقع ببني تميم وأسر منهم تسعين رجلا فيهم شأس بن عبدة أخو علقمة فوفد عليه علقمة مادحا له وراغبا في أخيه فلما أنشده القصيدة وانتهى منها إلى هذا البيت قال له الحرث: نعم، خبطت: أسديت.

الشاهد: قوله: "خبط" أبدل التاء طاء لمحاورتها الطاء.

ورد في ديــوانه: ٤٨، والمفضليات: ٣٩٦، والكتاب ٢٣٣/٢، ومجاز القرآن ٢٢٨/٢، والكامل: ٢٥١، ومجالس ثعلب: ٩٧، وتفسير الطبري ٩/٢٧، وابن السيرافي ٢٠٠/٢، وسر صناعة الإعراب: ٢١٩، والمنصف ٢٣٣/٢، والعمدة ٥٧/١، والمخصص ٢١/٠١،

وهـــذا يجــري مجرى ازْدَان واصْطُبَر من حيث إن الفاعل كالجزء من الفعل، وإذا كان كذلك كان التاء في خَبَطْتَ وفُرْتَ بمنزلة ماهو في (١) حشو الكلمة من جهة الاتصال، وكذا اذَّكر الأصل اذْتَكر، ثم قلبت التاء دالاً لأجل ما ذكرنا في ازْدَان لأجل أن الدال مجهور كالزَّاي، فصار اذْدَكُر، وقلب الذال بالذال المعجمة فبيانه يَحيء في الإدغام (٢) . وأما الجيم فيبدل في الأكثر من الياء المشددة في الوقف نحو: سَعْدج، ثم يجْرِي الوصل محرى الوقف كقولهم: خَالِسِي عُوَيْسِفٌ وأَبُو عَلِجٌ المُطْعِمَان السِشَّحْمَ بالعَسِسجِ

إنما هو أبو عَلي والعَشي (والبَرْني).

وقد يجيء في غير المشددة كقوله: أنشده شيحنا عن أبي زيد:

يَا رَبِّ إِنْ كُنْتَ قَبِلْتَ حُجَتج فَلا يَزَال شَاحجٌ يَأْتيكَ بَجْ (١٠)

١٩/١٧، وسمـط اللآلي: ٤٣٣،وشرح اختيارات المفضل: ١٥٩٨، والكشاف ٢١/٤، وأمــالى ابن الشجري ١٨١/٢، وشرح المفصل ٤٨/٥، واللسان (ذنب، شأس، خبط)، وشرح الشافية للجاريدي: ٣٥٥، وشرح شواهد الشافية: ٤٩٤، والتاج (ذنب، شأس، خبط). في ما عدا الكتاب، وابن السيرافي، وسر صناعة الإعراب، والمنصف، والجاربردي والمخصص ١٤٠/١٦ (خبطت).

في أ: (من). (1)

انظر ص: ١٦٨٦ . **(Y)** 

تقدم وروده ص: ۲۶۸ . (٣)

رجز لم أهتد إلى معرفة قائله. (1)

# أَقمْـــــرُ نَهَّــــاتٌ يُنْــــزِّي وفْــــرَتِجْ إنما هو حجَّتي وبي ووفْرَتي، وقوله:

حَتِّے إِذًا مَا أَمْ سَجَتْ وأَمْ سَجَتْ وأَمْ سَجَا (١)

الجيم فيه بدل من الياء التي تُسكّن بالقلب إلى الألف في أَمْسَى، وفي اللفظ كقولك: أَمْسَيت، ثم تسقط لالتقائه مع التاء الساكنة، وأما الدِّبيّجُ فلا ينبغي أن يحمل على أنه من دُبيّ إذ لو كان كذلك لوجب أن يقال: دُبِّج، ألا تسرى أن الياء المشددة إذا أبدلت جيما لم تصح الأولى بل يعمهما الإبدال، ألا تراهم لم يقولوا: سَعْد يج / فدبيّج فعيّل من دَبَج الربيع الأرض يَدْبُحُها دَبْحًا إذا روَّضها، وذلك أن الأناسيّ تزين الأماكن بكونها فيها، ألا ترى أنها تكون في ملابس العمارة ما دامت مأهولة.

فأما إذا خلت فإلى الوحشة والقُبْح وضد التزين، وإذا كان الأمر على هـــذا وكان قولهم: مَا بهَا دبيج بمعنى ما بها إنسان كان وجه الأمر في اشتقاق

۲۳۹/ب

شاحج: حمار أو بغل، أقمر: أبيض، نهات: نهاق، ينزى: يحرك، يأتيك: يأتي بيتك بي.
 الشاهد: قوله: "حجتج، بج، وفرتج) أصله حجتي وبي ووفرتي بياء المتكلم في الثلاثة.
 ورد في السنوادر: ٤٥٦، والإبدال لابن السكيت: ٩٦، والإبدال لأبي الطيب ٢٦٠/١

ورد في السنوادر: ٢٥٨، والإبدال لابن السكيت: ٩٦، والإبدال لابي الطيب ٢٦٠،١، ومر وأما لي القالي ٢٨٨، والسيرافي النحوي: ٥٧٥، وليس في كلام العرب: ٢٥٨، وسر صاعة الإعراب: ١٧٧، والمفصل: ٣٧٢، وشرح المفصل ١٠/٥، وشرح الشافية ٢٨٧/، وضرائر الشعر: ٢٣١، والممتع: ٥٥٥، وشرح الكافية الشافية ٢٠٧٨، وشرح الألفية لابن الناظم: ٣٨٨، واللسان (ولق)، وشفاء العليل: ١١١، والعيني ٤/٠٧، والتصريح ٢/٧٦، والأشموني ٤/٨٠، وشرح شواهد الشافية: ٢١٥، .....

<sup>(</sup>۱) تقدم وروده ص: ۱۲۹٤

الكلمة واضحاً، فلا معنى للحمل على المستنكر.

واعلم أن المبدل بمنزلة الزيادة في أن تمثيل الكلمة معه يكون على طريقين:

أحــدهما: أن تراعي المعنى فتقول في ازْدَان: افْتَعَل كما قلت في قَطّع: فَعَّل، وفي قُلْ: افْعُلْ.

والثاني: أن تراعي اللفظ فتمثله كما هو، وذلك قولك في ازْدَان افْدَعَل، في السيدل في اللفظ كما أتيت بالزيادة حيث قلت في قَطَّع: فَطْعَل، وفي ضَارِب: فَاعِل، وتقول في قَال على هذا: فَال، وإن أردت اللفظ بالبدل الثاني في ازْدَان (قلت)(1): إفْدَال، وتقول في علج: فعج على اللفظ، والغرض في هذا أن يفسرق بين البدل والأصل، وحاز هنا أن تقول: افْتَعَل فتأتي في التمثيل بما ليس في اللفظ، وإن لم يجز ذلك في فَاعِل؛ لأجل أن البدل لــه أصل، فيحوز لك أن قي اللفظ، وإن لم يجز ذلك في فَاعِل؛ لأجل أن البدل لــه أصل، فيحود إليه، وإنما يكون تسبني عليه التمثيل، وليس لنحو الألف في ضارِب أصل فيعود إليه، وإنما يكون ذلك في نحو: قال وباع ألا تراك تقول: فَعَل لأجل أن الأصل قَول وبَيَع، والواو والياء عينان، فالعين تقع موقعها في التمثيل.

<sup>(</sup>١) (قلت): ليست في: (أ).

#### قال صاحب الكتاب:

### باب أحكام حروف العلة إذا كان حرف منها في اسم أو فعل وأقسامها

وهن لا يخلون من أن يكن فَاءَات أو عَيْنات أو لاَمات، فما كان منها فساءً فنحو: الوَعْد والوَزْن واليُسْر، وما كان عينا (١) فنحو: القَوْل والبَيْع، وما كان أَن فنحو: الغَرْو والرَّمْي، وسنذكر (٣) ذلك مفصلا أبوابه (١) إن شاء الله (٥).

#### قال المفسر:

أعلم أن الواو والياء يكونان أصلين في موضع الفاء والعين واللام في الأسماء والأفعال.

ولا تكون زائدة نحو: كتَاب، أو بدلا نحو: قَال وبَاعَ.

وتكون أصلا في الحروف نحو: لا وَما؛ لأنا لو حكمنا بكونها بدلا للزمنا أن نظهر ذلك إذ الحرف آخره ساكن في البناء، والألف تبدل من حروف اللين الإبدال اللازم إذا كان متحركا مفتوحا ما قبله/ فلو كان ألفُ "ما" و"لا" ٢٤٠/أ بدلا، لوجب أن يقال: لَوَ وَمَو، أَوْلَىَ وَمَى كما قلت: أَيْ ولَوْ، وقد قالوا: إن

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (منها عينا).

<sup>(</sup>٢) في التكملة: (منها لاما).

<sup>(</sup>٣) في أ: (سند ذلك) و(ذلك) ليست في التكملة (مرحان).

<sup>(</sup>٤) في التكملة (أبوابها).

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذلي: ٢٤٥، والتكملة مرجان: ٥٦٧.

<sup>(</sup>٦) في ر، وظ: (الاسم أي المتمكن).

الحسرف إذا جعل اسما تغير التقدير فيه، فإذا قلت في لاً: لاء كان الألف منقلبا عــن حــرف لين،وذلــك أنه لما دخل في جملة الأسماء، وجب أن يجري على منهاجها في التقدير، فكما لا يكون في الأصل اسم عينه ألف كذلك هذا الذي يُصْرُف من الحرفية إلى الأسمية، وإن قيل: إن الألف بَاق على حاله لم يمتنع. بيانه أنَّا إذا أردنا أن نجعل لَوْ اسما زدنا عليها واوًا، فقلنا: لَوَّ، و لم نُزل تركيبه الأصلي، وإذا قدرت (في)(١) قولهم: لاء أن الألف منقلبة عن حرف لين، كنت قد غيرت التركيب بمنزلة أن تضع موضع الواو في لو حرفا آخر، ويؤنس به أنهم لا يجمعون بين إعلالين، فلا يقولون في آي: آءٌ، ولا في ثَاي ثَاءٌ، وقد احتج من جعل الألف في لا منقلبة عن حرف لين بقولهم: مَاء في الجمع بين إعلالين، وذلك قليل، فالوجه أن يراد إذًا قيل: إن التقدير في الألف الانقلاب عن وَاو أنهم اعتقدوا فيه صرفه إلى الواو، وإذا اشتقوا منه فعْلا نحو: أن تقول: لَوَيْتَ لاَءً حسنة إذ (٢) كان الفعل لا يكون عينه ألفا في التركيب إلا أنهم قالوا: لَوَيّ، ثم قلــبوا الواو ألفا والياء همزة، فإن قلت: إذا جاز أن تقول في ضَرَب اسم رجل: هذا ضَرَبٌ، ورأيت ضَرَبًا ومررت بَضَرَب، فتغيره عن حكم الفعل بالإعراب، فكيف لم يجز أن تغير ألف لا إذا جعلته اسما وتعتقد فيه ما يكون في <sup>(٣)</sup> الأسماء من الانقلاب عن الواو كباب.

فالجواب أني أحريت ضَرَبَ مجرى الأسماء بأن حعلت فيه شيئا ليس في الفعل، وهو التنوين والاختلاف ووزان هذا في الحروف(٤) أني أجعله على ثلاثة

<sup>(</sup>١) (في) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٢) في ظ: (إذا).

<sup>(</sup>٣) في أ: (من).

<sup>(</sup>٤) في روظ (الحرف).

أحرف ليكون جاريا على سمت الأسماء، ولست (١) أضع موضع حروف الفعل غيرها إذا سميت به، فكذلك إذا جعلت الحرف اسما لم يجب أن أغير حروفه، فأزعم أن عين لاء صار واوًا بعد ما كان ألفًا؛ لأن هذا ليس جعل الحرف اسما، وإنما هو استئناف بناء، ولو كان "إلى" إذا جعل اسمًا قُدِّر أنه قيل: إلَوْ، ثم قلب الواو ألفا لم تكن قد جعلت اللفظ الذي هو حرف اسمًا، وإنما تكون اخترعت لفظا آخر، فمن أين يشبه هذا أن تجعل الفعل اسما؟ ولا معنى لقولنا جعلنا الفعل اسما غير أن يجرى اللفظ الذي كان يدل على الفعل مجرى الأسماء/ في أحكامها لا أن يغير التركيب، وإذا أعتقدت في ألف "لاً" أني إذا اشتققت منه فعلا أتيت بحرف لين، فقد أَحْرَيتُه بحرى الأسماء، فليس يلزم أن يقال لمَّا جعل اسما صار الألف إلى الواو، ثم صار ذلك الواو ألفا، وعلى هذا يجرى حروف التهجي نحو: بَــا تَا ثَا؛ لأن هذه على حرفين بمنزلة ما ولاً، وهي مبنية، وألفاتها أصول إذ لو كانت منقلبة، لوجب أن يظهر حرف (٢) اللين كما ظهر في لَوْ وأَيْ من حيث إن الألسف لا ينقلب عن الواو والياء انقلابا لازما (٣) ما لم يتحركا وينفتح ما قبلهما، فإذا جعلتها أسماء تامة، فقلت: هذه يَاءً حَسنَةٌ كان الألف هي الأصلية إِلاَّ أَنَّ التقدير مختلف فيه من حيث تقول: إنَّا لو بنينا منه فعْلاً، لجعلنا العين واوًا؛ لدحـولـه في حكم الأسماء، فنقولك بَوَّيْت ونجعل اللام ياء؛ لأن بَاب طُوَيْت أكثر من باب حَيّة على أنه قد روى بَيَّيْت، وهذا لا ينكر لأحل أن باب طُوَيْت، وإن كان أغلب من باب حَيَّة، فليس لك أن تلزمهم الثبات عليه، ولهم أن يجعلوه من أقل التركيبين، وإنما تحمل على ذلك إذا لم يتضح لك استعمالهم،

(١) في أ: (ليست).

-1447

۲٤٠/ب

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (حروف).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (لازما لم).

فأما إذا قالوا: بَيّيْت (١) ، فقد عرفت أنهم سلكوا فيه باب حَيّة لا باب طُويت، فهذا بمنزلة ما تقدم في الأعجمي، وذلك أن معنى قولنا في نون نَرْجس: إنه زائد أنهم اعتقدوا حذفه إذا بنوا منه فعْلا إلا أن هذا أخذ من تركيب رَجُس مبنيا في كلامهم، فكذلك إذا قلنا في ألف لاء: إنها منقلبة عن حرف لين، فالمقصود إذا بنيا مسنه فعُلاً وضَعْنَا موضع الألف حرف لين لا أنه قيل: لَوَي، ثم لاَءُ كما تقول: في بَاب؛ إنه قيل: بَوَب، ثم بَاب؛ لأن الدلالة قد قامت على أن تركيب "لا" ليس من لاَمْ وَاوْ كما كان تركيب لوْ، وإذا ضَمَمْنا إليه حرفا آخر لم يجز أن نُغيِّر التركيب الأصلى كما لم يجز في لَوْ ذلك.

ومما يقطع بهذا أن التركيب لو كان يغير حتى يقال: لَوْ، ثم يضم إليه يساء، ثم يقلب الواو الفا والياء همزة حتى يقال: إنه بمنزلة قولك: مَوَة، ثم قُلب الواو ألفا والهاء همزة لوجب أن يقال: لَوِّ أَوْ لَيِّ كما أن لَوْ وفِي لما كان الحرف السائني منهما غير ألف لم يكن الثالث الذي يضم إليه همزة بل كان من جنس الثاني كقوله:

أَلاَمُ عَلَى لَوٌ (٢) .....

وهذه فِيٌّ حَسَنَة، فإن قلت: إنهم قلبوا الواو ألفا بعد تقدير لَوَي ليعلم

<sup>(</sup>١) في أ: ،بيت).

<sup>(</sup>٢) حزء من صدر بيت من البحر الطويل لم أهتد إلى معرفة قائله، والبيت بتمامه: أَلاَم عَلَـــى لَــو وَلَــو كَــنْتَ عَالِمــا يأَدْنَــــابِ لَــــو لَم تَفَــــثني أَوَائِلَــــــهُ

يقول: قد تصدق الأماني إلا أنني تركت منها لمكان اللوم مالو طلبته لأدركت غايته ولكني لم أعلم عاقبته فضيعت أوله، وضرب الأذناب مثلا للأواخر.

والشاهد: قوله: "لَوِّ" ضعف لو لما جعله اسما؛ لأن الاسم المفرد المتمكن لا يكون على أقل من حرفين متحركين والواو في لو لا تتحرك فضوعفت لتكون كالأسماء المتمكنة.

ورّد في الكتاب ٣٣/٢، والمقتـضب ٢٣٥/١، والأعلـم ٣٣/٢، وشـرح المفصل ٣١/٦، والهمع ٢٠/١، والخزانة ٢/٠٣، والدرر ٧٢/١.

أن هـذا ذاك، فالجواب أنك إذا قصدت الدلالة على أن "لاء" اسم مجعول من قولك /لا تفعل، فمن سبيلك أن تترك لفظ لا على حاله، ولا تضع موضع ألفه ٢٤١/أ واوًا، ثم تقلب ذلك الواو، ويزيد في ذلك أنا أجمعنا على أن "لا" ليس لآخره حظ في الحركة، فلو أريد أن يوضع موضع ألف لا واو مثلا لوجب أن تكون تلك الواو ساكنة؛ لأن السكون لا يُزال عن الحرف الأخير إذا ضُم إليه حرف آخر، ألا ترى أنهم قالوا: لَو فتركوا الواو على سكونه، وأنت تزعم أن لاء للووي في التقدير كماء في أنه فعل بتحريك العين، وهذا ونحوه مما يدل على أن المندهب السديد أن تكون ألفات هذه الحروف إذا جعلت اسما هي التي كانت في حال الحرفية، ويكون وجه اعتقاد الانقلاب فيها أن الذي يشتق منها تكون عيد حرف لين إمًّا واوًا، وإما يَاءً حتى كأن التركيب في الأصل كذلك على الحقيقة كماء، ويجوز مع أن هذا المذهب لا يفضي إلى الجمع بين إعلالين أن تكون الحقية قي نحو: لاء، وياء أصلية غير منقلبة عن ياء يؤكد ذلك أمران:

أحدهما: أن الياء لا تقلب همزة إلا إذا كانت الألف قبله زائدة وألف "لا" غير زائدة، ويقطع بهذا أنهم قالوا: زَايٌ، فضموا الياء إلى الألف، ولم يقلبوه همزة.

والـــثاني: أن الحرف الثالث تعتبر مجانسته للثاني، ألا تري إلى لَوّ، وليس هنا شَيء أشد مجانسة للألف من الهمزة، ألا تراها تجاورها في المخرج، وتنقلب السيها إذا مُستها الحركة، والياء وإن كان حرف لين فليس لـــه هذه المجانسة، ولما بين الهمزة والألف من الامتزاج والتناسب الشديد احتمعا في التسمية.

بيانه أن في أول كل حرف لفظه، فأول الجيم حيم، والحرف الذي بعد القاف قولك: قَال أول (١) اسمه همزة كقولك: ألف، فمحيء الهمزة بدلها لما يمكن اللفظ بها ابتداء يقطع بأنهما من جنس واحد، وهذا أوضح من أن يخفى، فكأنهم لما أرادوا إتمام ياء ضَمُّوا إليها همزة، والذي دعا من حكم بأن الهمزة منقلبة عن حرف لين قولهم: بَيَّت دون بَيَّات، فيقول: لولا أن اللام ياء لما عاد في تصريف الكلمة، ومما يزيد هذا القول قوة أن الحرف الثالث إذا ضم إلى الناي فهو أصل، فإذا كان الهمز هو المضموم وجب أن يعود في الفعل الذي يوخذ منه، فيقال: بَيَّأْت، وإذا كان الأمر على هذا فوجه مصير حرف اللين المصموم إلى (٢) نحو، "ما" و"لا" همزة، وإن لم يكن الألف قبلها زائدة بمنزلة قضاء على ضربين.

أحدهما: أن يكون الأصل لأي ويَاي /إلا أنهم صرفوه إلى الهمزة حرصا ٢٤١/ب علــــى أن يكـــون الحرف المزيد من حنس ما قبله فيجرى بحرى لَوْ، وإذا كان التقدير الياء عاد في الفعل.

والـــثاني: أن أَلِف لاَء تفارق أَلِف زَاي وآي من حيث إنه ليس بمنقلب عــن حرف كما ذكرنا فيشبه ألف قَضَاء من جهة كونه ألفا بنفسه عاريا من تقديــر الحركة، وإن لم تكن مزيدة من حيث إن الحروف لا تكون فيها زيادة، فإذا ضممت الياء إليها، فقلت: لاَي صار كقضاي، فيسوغ أن تهمزه هذا هو وجه من جعل الهمزة في ياء منقلبة عن حرف لين، وليس يمتنع أن تكون الهمزة

<sup>(</sup>١) في ظ: (أوله).

<sup>(</sup>٢) في أ: (أن).

أصلا لأجل بَيَّيْت، وذاك أن هذا شَيء جاء في بعض كلامهم، فيجوز أن يكون مثل هلّل (١) في أنه من تركيب آخر وضع لمن يكتب ذاك كما وضع لاَلَيْت لمن يقسول: لاَلاَ، فإذا (٢) قلت: بَيِّيْت علم منه أنك أثبت الصورة المعروفة كما دل لاَليْت على أنك لفظت بقولك: لاَلاَ، فقد حصل في هذا وجهان:

أحدهما: أن يكون المضموم إلى هذه الحروف ياء.

والسثاني: أن يكون همزة والذي يقوي الهمزة أنها أشبه بالألف، وشم يضمون أبدًا ماهو من حنس الحرف الأخير.

وقد ذكر وجه ثالث وهو أن يكون ضم إلى ما ولا ألف فاحتمع ألفان فهمــز الثانية كما كان ذلك في صَحْرًاء وحَمْرًاء، والذي يعضد هذا القول ما ذكرنا من مراعاتهم أن يكون الحرف الذي يضم إليه مجانساً لــه كَلوّ وفي ولي في (٣) لي، وهو يعضد ما ذكرنا من أن تكون الهمزة أصلية، وذلك أنه يجوز أن يقال: لما أرادوا أن يضموا إلى الألف مثله علموا أن ذلك لا يستطاع اللفظ به، ويفضي إلى الهمزة، فأقاموا الهمزة مقام الألف كما فعلوا ذلك في التسمية حيث قيل: ألف، ثم لما أرادوا اشتقاق الفعل منه قالوا: بَيّيْت بالياء دون الهمزة ليكون تقديــر الألـف باقيا، وذاك أن الألف يظهر في قولك: بَيّا، ثم تقلب في بَيّيْت، وكمــا أن قولك في همزة ألف إنها نابت مناب الألف أكثر أنسا من أن تقول: إنهــم أرادوا اللفــظ بالألف، فلما كان المبتدأ به يتحرك صار همزة كذلك أن تقول: إن الهمزة ضمت إلى الحرف في نحو: يَاء ولاَء في أول الأحوال أظهر من

<sup>(</sup>١) في سيبويه ١/٧٧١: (هلل إذا قال: لا إله إلا الله).

<sup>(</sup>٢) انظر الحلبيات: ٣٢٦، وسر صناعة الإعراب: ٣٣٣، ٧٤٥.

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (كي في كي) و (في لي) ليست في: (د).

أن ترعم أن الألف ضم إليه، ثم صار همزة غير أنه ليس بمردود، ونظيره ما ذكرنا من حَمْراء، ألا ترى أنهم قدروا ألفين، ثم همزوا الثانية إذ لو كانت الهمزة أصلا لـوجب أن يؤنث بها حيث لا يكون اجتماع ألفين /فأما ألف كَاف ٢٤٢/أ وقَاف فقد قالوا: إن الحكم عليها أن تكون غير منقلبة؛ لأنها مبنية كالحروف، فـــلا يقع التصرف فيها، ولا يمتنع أن يكون أصل الكاف كُوَف، ثم قلب الواو ألف اللاستثقال، وذلك أنا امتنعنا من أن يكون ألف "لا" منقلبا من حيث إن آخــر الحرف لا يكون متحركا ما قبله غير ساكن، فلا يوجد نحو: قُدْ، وإنما يكون التحريك فيه إذا التقى ساكنان نحو: سَوْف وثُمّ، فقلنا: إن الحرف الأحير لــو كــان واوًا لوجب أن يقال في مَا: مَوْ وفي إِلَى (١) إِلو كما قيل: لَى ولَو، وليس يجب أن يكون الحرف في حشو الحرف أو الكلمة المبنية ساكناً فيقال: أن الحسرف السثاني في كَاف لو كان واوًا لوجب أن يقال: كُوَف، وإذا كان كـــذلك حـــاز أن يكـــون الأصل كُوف، ثم قلب الواو، وليس في هذا كبير تــصرف؛ لأن الواو المتحرك المفتوح ما قبله الكائن في هذا المثال قد استمر فيه القلب حتىكأن الألف هو الأصل في هذا النحو.

واعلم أنه لا يكون الواو فاءً ولا مَا معا، فلا يَجيء نحو: وَعَوْت (٢) في الكلام، فإذا وحدت نحو: الوعا فاحكم على لامه بأنه ياء وإن لم يكن الاشتقاق دَالاً عليه، والذي يسزهد في ذلك أن وَعَوْت يشبه وَعَدْت وغَزَوْت جميعا، ووَعَسَدت يجب كسر العين في مضارعه نحو: يَعد وغَزَوت يضم عين مضارعه

<sup>(</sup>١) ني أ: (أل).

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٣٩٠/٢، والحلبيات: ٨.

نحرو: يَغْزُو، فإذًا يؤدي بناء وعَوْت إلى جمع الضمة والكسرة على العين وذلك عال (١) ، فلما أدى إلى هذه الحالة ترك رأسا، فلم يُبْنَ منه شَيء في الاسم أيضا، ولا في فعْل لا يؤدي إلى ذلك نحو: فَعُل يَفْعُل، فلم يقل: (وَعَوْتَ تَوْعُو، و لم يُقَــلُ): وَعَيْتَ تُوعَى على فَعلت بكسر العين؛ لأنه لما امتنعت (٢) في فَعلت الــذي هو الأكثر المستمر في كل وجه رفض في هذين اللذين هما بمنزلة فرعين عليه في قلة التصرف على أن فَعُلْت منه يثقل؛ لأنك تفتقر في قولك: وَعُوْت تَوْعَــوا إلى الجمع بين وَاوَين (٣) وضمه (١) هذا وليس (كل)(٥) بناء يرفض ولا يبني يكون لـــه تعليل، ألا ترى أنهم رفضوا مَفْعُلا بضم العين، وإنما استعملوا (٦) بالتاء نحو: مَكْرُمَة، ثم ليس لأحد أن يقول: لم تركوا ذلك؟ كما لا يجــوز أن يقال: كيف لم يقولوا بدل رَجُل: رُجُل بضم الصدر؟ فما ذكرته هــو قــول أصــحابنا وفيه شَبه التعليل (٧) والتأنيس، ولا يكون في كلامهم كلمـة (^) فاؤها ولامها واو وعينها ياء، ولأمًا جميع حروفه من موضع واحد، وقولهم في اسم الحرف وَاوٌ قد أوقعه الخلاف بين هذين، فمذهب أبي الحسن / ٢٤٢/ب أن عينه واو وأن الكلمة من الواوات (٩) .

انظر سر صناعة الإعراب: ٥٩٧. (1)

في ر، وظ، ود: (امتنع). **(Y)** 

في أ: (الواوين). (٣)

انظر سر صناعة الإعراب: ٥٩٨، ٥٩٨. (1)

<sup>(</sup>كل) ليست في: (أ). (°)

في د: (استعملوه). (7)

في ر، وظ: (التعلل). **(Y)** 

في أ: (ما) مكان (كلمة). **(**\( \)

انظر سر صناعة الإعراب: ٥٩٨، ٨٠٠.

<sup>(9)</sup> 

وذهب أبو على إلى أن عينها ياء (١) ، وكل واحد منهما التزم تركيبا معدوما في الكلام غير أن أبا على يقول: إن ما ذهبت إليه له في الكلام (٢) نظير من وجه، وهو أن هاهنا ما فاؤه ولامه من موضع واحد نحو: سَلسَ وقَلقَ، وإن لم يكن بابا واسعا، وليس هنا شيء جميع حروفه من موضع واحد، فحمل وَاو على ما يوجد لــه نظير بحال أولى من حمله على مالا نظير لــه ألبتة، وأبو الحسن يستدل بأنهم فخموا هذا الاسم، و لم يميلوا (٣) فلو كان الألف من الياء لــوجب أن يجوز فيه الإمالة، ويجوز عندي أن يكون ذلك لأجل أن الألف قد اكتنفه الواو، وإذا كانت الياء تحتلب الإمالة في قولهم: واو كما يمنع الضمة في نحو: أُحْر بعد أن وقع قبل الألف وبعده، وقال بعض أصحابنا: إن مذهب أبي الحسن يعضده أمر ثان وهو ما وصى به صاحب الكتاب من أن العين إذا جهل أمرها، وجب أن يحمل على الواو (٤) ، وهذا تأنيس، وليس يدخل على الشيخ أبي على؛ لأنه يقول: إن حمل الشيء على ماله نظير بحال أولى، فهذا دليل على أن العين يجب أن يكون ياء، والذي قاله صاحب الكتاب يقع فيما لا دليل فيه بـوجه، وكان مجهولا فاعرفه. وأعلم أنه لا يكون أيضا في الكلام ما عينه ياء ولامــه واو بعكــس طُوَيْت، فلا يجعل نحو: عَيَوْت بناء، فأما حَيْوَة في قولهم: رَجَـــاء بن حَيْوة (٥) والحيوان، فأصله حَيّة (٦) كما جاء في غيره من الأعلام أبو

<sup>(</sup>١) الحلبيات: ٨.

<sup>(</sup>٢) في أ: (إليه في الكلام له).

<sup>(</sup>٣) انظر سر صناعة الإعراب: ٥٩٨.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ١٢٧/٢.

أبو المقدام رجاء بن حيوة بن جرول الكندي كان من العلماء وكان يجالس عمر بن عبدالعزيز، توفي سنة ١١٢هـ.

أخباره في: المعارف: ٤٧٣، وصفة الصفوة ٢١٣/٤، ووفيات الأعيان ٣٠١/٢.

 <sup>(</sup>٦) جاز ذلك فيه لأنه يجوز في الأعلام مالا يجوز في غيرها. المنصف ٢٨٥/٢، وانظر سر صناعة الإعراب: ٥٩٠.

حَسيّة، وقلب الياء واوًّا، وهو من تغيير الأعلام، وكذا الحيوان الأصل الحييان، وأبدل الياء واوًا كما قالوا في جَبَيْت الخراج: حباوة، وأصحابنا يقولون في هذا النحو: إنه بدل على غير قياس ويعنون أنه لا يطرد كما لا يطرد (١) ، إبدال الحسروف الصحيحة بعضها من بعض نحو: مَاء في مَاه؛ لأن القياس يحيل ذلك، ولا يقسبله كيف وهما حرفان متقاربان، والبدل يأتي بَدالَّة (٢) المقاربة، ثم إن في قلب الياء واوًا في الحيوان أمرًا لا يكون في جبّاوة، وذلك أنهم قصدوا أن يكون هــــذا فَعَلان بتحريك العين نحو: حَيَيان على وزن الطُّوفَان والنَّزُوان، فلم يمكن الإدغام إذ لو قلت: حَيَّان لم يدر أنه فَعَلاَن بتحريك العين أو فَعْلان بالإسكان، واســـتثقل اجتماع ياءين متحركين فأبدل من أحدهما الواو ليختلف <sup>(٣)</sup> اللفظ فيكتسى بعض الخفة والأنس في الذوق، ويوضح هذا ما قال الجميع في النسب إلى حَسيّة: حَسيَوي من أنهم حركوا العين فصار حَييّة، ثم حذفوا التاء لقصد النــسب فصار حَيًّا كَهُدًّى، وأن المقصود في ذلك الصنيع أن يقال: حَيُوي (١٠) ويغير الاسم عن صورته ليصير الياءان إلى ياء وواو كان أن يقلب هنا واحدة من اليائين مع تحركهما جميعا أولى فاعرفه فإنه واضح.

وذهب أبو عثمان إلى أن الحَيوان مصدر فعْل لم يستعمل، فكما قالوا: فَاظَـت نَفْسُه فَيْظًا وَفَوْظًا فكأنّ فَوْظًا مصدر فَاظَ يَفُوظ، وإن لم يستعمل (٥٠)

i \**7**£٣

<sup>(</sup>١) (كما لا يطرد) ليست في (ظ)، وفي د: (كما يطرد).

<sup>(</sup>٢) في ظ: (بدلالة).

<sup>(</sup>٣) في ظ: (ليخلف).

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ٧٣/٢، والبغداديات: ٢٣٠.

<sup>(</sup>٥) انظر المنصف ٢٨٤/٢، ٢٨٥.

كـــذلك يكون حَيُوان مصدر فعل غير حَييْت لم يخرج إلى الاستعمال، وحكى شيخنا أن أبا على لم يرتض هذا المذهب(١)، وذاك أنه إنما جاز لنا أن نحكم بأن فَــوظًا مــصدر فعْل لم يستعمل وأن الواو غير مقلوب من الياء في فيظ؛ لأنا وحـــدناهم يبنون أفعالا كثيرة عينها وَاو نحو: قَالَ يَقُولُ، وليس كذلك ما نحن فيه؛ لأنا لم نجدهم بنوا فعْلاً مثل حَيُوان نحو: عَيَوْت وظَيَوْت مثلا، فلم يجز أن يقدر حَريوت (٢) أيضا؛ لأن الشَّيء يقدر بعد أن يعرف له أصل بوجود الــنظير، وإذا كـــان الأمر على ما وصفنا عرفت أن الحيوان لا يشبه نحو: فَاظَ يَف يظُ فَيْظًا وفَوْظًا، وأكثر ما يدعو الناس إلى استغراب نحو هذا من قلب الياء واوًا والانقــباض عنه أنهم رأوا الياء يقلب واوًا لعلة نحو: مُوقن ومُوسر، وكذا يقلب الواو لذلك نحو: ميْقَات وميعاد، وغير ذلك، فلما لم يروا في نحو: جَبَيْت الخَــرَاج جَبَاوَةً ضمة وشيئا يوجب القلب أخذوا يستوحشون منه حتى يقول بعــضهم: إن الياء دخل على الواو كثيرا في نحو: أُغْزِيَتْ وغَازَيْت وغير ذلك، فجعل قلبه واوًا من غير سبب تعويضا للواو مما أصابه من الياء <sup>(٣)</sup> ، وهذا تعليل ياتي في غير هذا الموضع، ولا يفتقر إليه هنا لما ذكرنا من أن الإبدال على ضر بين:

مطرد: وهو الذي لعلة نحو: قلب الياء واوًا للضمة، فهذا يجب أن تفعله في كل موضع يؤدي إليه ولا يحتاج فيه إلى سماع.

والثاني غير مطرد: وهو أنهم يقيمون حرفا مقام حرف للمقاربة فقط،

<sup>(</sup>١) انظر البغداديات: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٣٨٩/٢، وسر صناعة الإعراب: ٥٩٠.

<sup>(</sup>٣) انظر سر صناعة الإعراب: ٥٨٩، ٦٦٢، ٧٣٧.

وذلك لا يجوز أن تفعله؛ لأنه شبيه بصيغة المثال ووضع التركيب، وذلك أمرهم يتولونه، فإن كان نحو: حَبَاوَة شُذُوذًا /ومناقضة للقياس حتى يحتاج إلى حديث ٢٤٣/ب التعويض، فيحب أن يقال ذلك في جميع الحروف الصحيحة إذا أبدل بعضها من بعض لغير سبب نحو: هَرَاقَ في أَرَاق ومَاء في مَاه، وذلك ظاهر التَّنافر، فقد تبين أن الأمر في هذا النحو سَهْل، وليس ينبغي أن يورث وحشة وعاد الأمر إلى حديث الجائز والواجب فاعرفه وبالله التوفيق.

#### قال صاحب الكتاب:

#### باب ما كان معتل الفاء

لا تخلـو الأفعال المعتلة الفاء من أن تكون على فَعَل يَفْعِل أو فعِل (١) يَفْعل أو فعِل يَفْعل أو فعل يفْعُل يَفْعل.

فما كان منها على فَعَل يفْعِلُ من الواو فنحو: وَعَد يَعِد ووَزَنَ يَزِنَ، فَاللّه الفاء تحذف من المضارع لوقوعها بين ياء وكسرة في يَفْعِل، ثم تتبع سائر حروف المضارعة (الياء)(٢) فتحذف معها (٣) الواو كما أتبعوها في باب أفْعَل الهمزة في الحذف، ومصدر هذا الضرب إذا كان على فعْلَة أعل بالحذف (وذلك)(٤) نحو: العِدَة (٥) والزِّنَة والسِّمَة كُرِهَ تحريكها (١) بالكسر إذ كره وقوعها بعدها (٧) في يَعد، والمصدر يْعَلّ بإعلال الفعل.

فأما الوَزْن والوَعْد والوَسم، فلما تحركت الواو فيهن بالفتح صحت،

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان: (على فعل).

<sup>(</sup>٢) (الياء) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٣) ني: (منها).

<sup>(</sup>٤) (وذلك) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٥) قال المرادى في شرح الألفية ٢٠٤٩: (أصله وعد على وزن فِعْل فحذفت فاؤه حملا على المضارع وحركت عينه بحركة الفاء وهي الكسرة ليكون بقاء كسرة الفاء دليلا عليها، وعوضوا منها تاء التأنيث، ولذلك لا يجتمعان، والتعويض هنا لازم) وانظر نزهة الطرف: ٢٠٣، ٣٠٠، والإنصاف: ٧٨٧، والمستع ٢٢٦، وشرح السافية للرضي ٣/٧٨،

<sup>(</sup>٦) ف التكملة شاذلي: (تحركها).

<sup>(</sup>٧) في التكملة مرجان: (بعد ياء يعد).

فلم تحذف كما لم تكره الألف بعد الواو في نحو: وَاعِد ووَاثِب وكرهت الكسرة بعدها كما كرهت الياء بعدها، فمن ثم قَل نحو: وَيْح ووَيْل، فأما السوحِهة فسصحت؛ لأنه اسم للمكان المتوجه إليه فقوله سبحانه: ﴿ولكلٌ وَجُهَةُ هُو مُولِّيها﴾(١) أي مكان يتوجه إليه، ومن جعلها التَّوجُه كان شاذًا كشذوذ القُصْوَى والقَوَد ونحو ذلك، وهذا في المصدر أبعد لإجرائهم إياه بحرى الفعل، والفعل لم يصح في هذا النحو (٢).

#### قال المفسر:

أعلم أن ما فاؤه واو نحو: وعد ووزَن، فإنك تقول في مضارعه: يَعِد، فستحذف السواو، فالأصل يَوْعِد غير أنهم وحدوا الكلمة قد توالى عليها ثلاثة أشياء مستنكرة أحدها الياء، والثاني الكسرة، والثالث الواو.

فلماكان كذلك حذفوا واحدًا منها، وهو الواو ليخف أمر الاستثقال، فقيل: يَعِدُ فوزنه يَعِل، وقيل: أَعِدَ ونَعِدُ وتَعِدُ، فحذف منها وإن كان لا يقع فيه السواو بين ياء وكسرة؛ لأن حروف المضارعة أخوات، فلما حذف مع أحدها للعلمة المذكورة حذف مع الآخر، وإن لم تكن العلة قائمة فيها مراعاة لطريقة/ ٢٤٤/أ المساكلة إذ لسو قيل: نَوْعِد وأَوْعِد وتَوْعِد ويَعِد زيد لكان احتلافا وتنافرًا في اللفسظ والسباب، ومسئله أَكْرِم ونُكْرِم ويُكْرِم على ما مضى في باب المصادر والأفعال المزيد فيها (").

<sup>(</sup>١) البقرة (١٤٨).

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذلي: ٢٤٦، والتكملة مرجان: ٥٦٨، ٥٦٨.

<sup>(</sup>۳) انظر ص: ۱۰۸۲.

ويريد في قروة الحذف أن الواو والياء إذا احتمعتا، وكانتا على صفة يتأتى معها الإدغام قلب الواو نحو: سَيِّد في سَيْود، وذلك لاستكراه احتماع المثلين، فلما احتمع هنا ثلاثة أمثال الواو والياء والكسرة، ولم يمكن الإدغام إذ كان السابق متحركاً، وكان حق المدغم أن يكون ساكنا أعل بالحذف فقيل: يَعدُ فاعرفه.

واعلم أنهم يقولون: فسق يَفْسُق ويَفْسِقُ وحَشَر يَحْشُر ويَحْشِر، ويكثر ذلك حدًا في الصحيح، ولا يَجِيء في هذا فلا يقال: يَعِد ويَعُد مثلا، ولا يَوْعِد وتَـوعُد مــثلا، وذلك أن العين لما جاور حرف العلة، أعل فألزم وجهًا ومنع التصرف لثلا يجري المعتل بحرى الصحيح، فإذا وضع المضارع مما فاؤه واو على كسر العين لم يضم نحو: وَعَد يَعِد، وإذا وضع على الضم لم يكسر نحو: وَضُوءَ يَوْضُوء، فأما ما حكي من نحو: وَجَد يَجُدُ بضم الجيم، فشاذ نادر (١) أنشد: لَــو شَفْت قَدْ نَقَع الفُوّادُ بشَرْبَة لَـــ تَــد عُ الحَوَائِم لا يَحُدُن عَليلا (٢)

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٢٣٢/٢.

<sup>(</sup>٢) بيت من البحر الكامل، اختلف في قائله، فقيل: إنه جرير، وقيل: لبيد بن ربيعة العامري. نسب إلى جرير في ديوانه: ٣٦٤، والتنبيه والإيضاح (وجد)، واللسان (نقع)، والمغني: ٣٠١، والعيني ١١٤٤، وشرح شواهد المغني: ٣٦٦، وشرح أبيات المغني ١١٤٥، وشرح شواهد الشافية: ٥٣، والتاج (نقع)، والدرر ٥٣٠٠.

ونسب إلى لبيد في الصحاح (وجد)، وشرح الشافية للرضي ١٣٢/١، واللسان والتاج (وجد).

الشاهد: قوله: "يَجُدُن " بضم الجيم، وهذا شاذ.

وورد غير منسبوب في: الحلبيات: ١٢٧، وسر صناعة الإعراب ٩٦، والمنصف ١٨٦/١،

وأما المصدر نحو العدة والزّنة والسّمة، فالأصل فعْلَة كالفطْنة والدّريّة والحِمْدِ والحِمْدِ وعْدة ووسْمة ووزْنة ووشيّة إلا أنهم يعلون (١) المصدر باعستلال (٢) الفعل طلبا للتشاكل كما قالوا: قَامَ قِيَاما على ما تقدم (١) ، فلما كانسوا حذفوا من الفعل الفاء أحبوا أن يحذفوه من المصدر أيضا كما أنهم لما قلبوا العين في قام قلبوه في المصدر، فقالوا: قيّاما، فنقلوا الكسرة من الواو إلى ما بعدها، وحذفت، فإن قلت: وكيف قيل: الوسم والوعْد، ولم يُقل: سَمّ وعَدّ، وهسو مصدر مثل العدة، فالجواب أن الإعلال في المصدر لأجل المشاكلة يكون بعد أن يوجد فيه شَيء مما استثقل في الفعل أو يقتضي تغييرًا، فالوعْدة (١) أعلل لأمرين أحدهما: لاجتماع (٥) واو وكسرة.

<sup>=</sup> وشرح المفصل ۲۰/۱، والمقرب ۱۸۳/۲، والممتع: ۱۷۷، وشرح الألفية للمرادى ٩٦/٦، والهمع ٩٤١/٤، والأشموني ٣٤١/٤.

في ديوان جرير (بمشرب، يدع، ويجدن) بكسر الجيم ولا شاهد فيه.

في الصحاح، والتنبيه والإيضاح، والمقرب، والممتع، وشرح الشافية، واللسان، وشرح الألفية للمرادى، والعيني، والأشموني، وشرح شواهد الشافية، والتاج (الصوادي).

شئت: بكسر التاء خطاب لأمامة في البيت قبله، ثقع: روى، تدع: تترك، الحوائم: جمع حائم وهو الطالب للحاجة، غليلا: عطشا.

<sup>(</sup>١) في أ: (يعللون).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ، ود: (إعلال).

<sup>(</sup>٣) انظر ص: ١٠٥٩.

<sup>(</sup>٤) في أ: (الوعد).

<sup>(°)</sup> في ر، وظ: (احتماع).

والثاني: أن يكون المصدر مشاكلا للفعل يدلك على ذلك أن ما لم يكن مصدرًا لم يعل، وذلك الوجْهَة؛ لأنها المكان المتوجه إليه، فهي اسم وليست بمصدر، وقال أبو علي: إن من جعلها بمعنى التَّوَجُّه كان شاذا (١) على قولـــه/ ٢٤٤/ب لأجل أن هذا الإعلال يختص بالمصدر، وإذا كان مصدرًا ولم يكن قد احتمع فيه واو وكسرة لم يُعَلُّ أيضًا لزوال أحد السببين، فيقال: الوَسْم والوَعْد، وهم كثيرًا ما يعلقون الحكم بسببين فلا ينازع في ذلك، ولكن يعمل على مذهبهم مع العلم بأنه جائز في القياس وغير موضوع على خَبْط ومُجَازَفة، ومثل وجْهَة في التصحيح لكونها غير مصدر قولهم في (٢) وَليد: ولْدة (٣) كغلْمَة. ونظير وعْدَة في تعلق الحذف لطلب المشاكلة. وأمر ثان قولهم: قُمْت قَيامًا، ألا ترى أن الواو قلب ياء بعد أمرين: أحدهما: كونه مصدر فعْل معتل، والثاني: انكسار ما قبله مع وقوع الألف المزيدة بعده، وقيل: خوان، فلم يعل مع الانكسار (وحصول الألف بعد الواو) (٤) ؛ لأنه ليس بمصدر واحْتُوروا احْتُوَارًا ولوَاذ في لأُوذَ لأجل أن المشاكلة معدومة في الإعلال من حيث إن الفعل مصحح فاعرفه. فإن قلت: إن يَسـوْعد قد حذف الفاء فيه لاجتماع الواو والكسرة والياء، وقد حصل في وعْدة الواو والكسرة، وأمر ثالث وهو أن الكسرة متصلة بالواو، وهي في يَوْعد على حرف غير الواو، وبين الكسرة بعد حرف اللين والكسرة المتصلة (به)<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>۱) انظر ص: ۱۳۵۰.

<sup>(</sup>٢) في أ: (وليدة).

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ٣٥٨/٢.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في (ر، وظ، ود).

<sup>(</sup>٥) (به) ليست في: (أ).

نفسه فسصل قوي في حديث الاستثقال، فقد حرى المصدر مجرى الفعل في احتماع ثلاثة أشياء مستنكرة فيه، فهلا قلت: إنه أُعِلَّ لذلك فاطرحت حديث المشاكلة حنبا ويكون التصحيح في الوعد لزوال الكسرة وانتفاء الثقل.

فالجواب أن الأمر كما زعمت في مقاربة وعْدَة ليَوْعِد من جهة حصول ما يجرى مجرى ثلاثة أشياء من حيث إن الكسرة مع نفس الواو أثقل منها إذا كانت مجاورة له غير أن حديث المشاكلة لا يمكن اطراحه من حيث إن الاسم فرع على الفعل في الإعلال على ما مضى (١)، فلا يعل إلا ماهو منه بسبب (٢)، ولو كان لا يعتبر ذلك لما صح نحو: ولْدَة في غير المصدر فاعرفه، وبعد:

فإن التقدير في حذف الواو من وعْدة لا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن تقول: إن القصد أن تُزال الكسرة عن الواو لا أن تحذف هي نفسها إلا أنها لما سكنت لم يمكن الابتداء بها وثَقُل أن يجتلب لها همزة الوصل إذ كان يجب أن يقال: ايعَدَة في حال ثبوت الهمزة قبلها، فيكون تغييرًا على تغييرًا على تغييرًا فحذفت، أو يقال: إن القصد أن يحذف الواو حذفًا غير أنه لما كان ١٢٤٥ يحستاج إلى تحسريك العين إذا حذف كان أن ينقل حركة الفاء إليه أولى لثلاثة أمور:

أحدها: أن حذف المتحرك أغلظ من حذف الساكن، وإذا كان المحذوف في الفعل ساكنا مع أنه الأصل في الإعلال كان أن يكون ذلك في الاسم لئلا يزيد عليه في الإعلال (٣) أحسن.

<sup>(</sup>۱) انظر ص: ۱۰۲۰.

<sup>(</sup>٢) في أ: (لسبب).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ، ود: (الاعتلال).

الثاني: أن العين يقصد تحريكه لتعذر اللفظ به ساكناً، فأن يؤتى بحركة ليست بغريبة وهي لحرف (١) يجاوره أولى من أن يحذف ويؤتى بأحنبية.

والسثالث: أنسك إذا قدرت أن الحركة في عين عدة (٢) ونحوها حادثة كسنت أدخلست علسى الكلمة ثلاث تغييرات حذف الواو وحذف الحركة، وإحسداث حركة أخرى، فإذا نقلت كان تغييران الحذف والنقل، ثم النقل لا يعستد به؛ لأنه أسهل من الحذف، إذ لم يخرج من البين (٣) شيء وأولى الأقوال أقلسها تَغْيِيرًا، فالوجه الأول في تقدير حذف الواو ضعيف لأجل أن الغرض أن يعل المصدر لاعتلال الفعل كما عرفت، فالأولى أن يكون القصد حذف الواو كما حذف في الفعل لا نقل الكسرة فقط فاعرفه.

#### قال صاحب الكتاب:

فإن كان (1) الفاء في فَعَل يَفْعَل ياء صحت ولم تعتل في قول الجمهور والمسائع، وذلك نحو: يَمَن يَيْمَن ويَنَع يَيْنَع ويَسَر يَيْسَر؛ لأن الياء أخف من الواو، ألا تراهم قلبوها (0) إليها في نحو: سَيِّد ومَيِّت، وهي أيضا قريبة من الألف فصارت بمنزلة الألف بعد الياء.

وأمـــا مـــا كان على فَعِل يَفْعِل وفاؤه (١) واو، فنحو: وَلِيَ يَلِي ووَمِقِ

<sup>(</sup>١) في ظ: (كعرف).

<sup>(</sup>٢) في ظ: (واحدة).

<sup>(</sup>٣) في د: (الشيء).

<sup>(</sup>٤) في التكملة: (كانت).

<sup>(</sup>٥) في أ، ود، وظ: (يدعونها).

<sup>(</sup>٦) في أ، والتكملة مرجان: (وواء فاء).

يَمِتُ، فِإِن الفاء تحذف منه كما حذفت في باب فَعَل يَفْعِل لوقوع الواو بين الكَسرة والياء في البابين، وحذفوا الواو من وَطِيء يَطَأ، ووَسِع يَسَع؛ لأنه من فَعِل يَفْعِل في الأصل، وإنما فتح العين من أجل حرف الحلق، فأجري على حكم الأصل الذي هو الكسرة كما أجريت الكسرة في التَّرامي ونحوه مجرى الضمة التي هي الأصل لولا (١) ذلك لم تصرف الكلمة.

وأما فَعِل يَفْعَل نحو: وَجِل يَوْجَل ووَحِل (٢) يَوْحَل (٣) ، ففيه أربع لغات أكثرها وأعلاها أن تصح الواو؛ لأنها لم تتوسط الياء والكسرة، وهي لغة القسرآن في قوله تعالى: ﴿قَالُوا لاَ تَوْجَل﴾ (١) ومنهم من يقول: يَاجَل (٥) فيبدل من الواو الألف لما انفتح ما قبلها.

ومنهم من يقول: يَيْجَل فيبدل من الواو الياء كما أبدل الجميع (١) في نحو: سَيِّد(٧) ومنهم من كره ذلك لحجز الحركة بينهما، فكسر الياء ليقلبها كما ٢٤٥/ب قلبها بعد الكسرة في نحو: مِيَزان، فقال: بِيْجَل، ويدلك على أن الكسرة في الياء

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان: (ولولا).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: (وجل يوجل).

 <sup>(</sup>٣) في تهــذيب اللغة ٥/٠٥٠: (الوَحَلُ طين يرتطم فيه الدواب يقال: وَحِلَ فيه يوْحَلُ وَحِلاً فهو وحل إذا وقع في الوحل).

<sup>(</sup>٤) الحجر ٥٣/ في مختصر شواذ القرآن ٧٥: (لا تُوجَلُ بضم التاء الحسن، لا تُوَاجِلُ بألف أصحاب عبدالله، لا تَاجَلُ أبو معاذ)، وانظر المحتسب ٤/٢، وإتحاف فيضلاء البشر ١٧٧/٢.

<sup>(</sup>٥) في التكملة مرجان: (يأجل).

<sup>(</sup>٦) في التكملة مرجان: (الجميع من العرب).

<sup>(</sup>٧) في التكملة: (سيد وميت).

لهـــذا المعنى أن من يقول: أنت تعلم لا يقول: هو يعلم، وما كان من هذا المثال فاؤه ياء، فإنه يصح إذا صحت الواو فيه مع اعتلال (۱) الواو في يَفعِل نحو: يَعِد، وصحة الياء في نحو: يَيْنَع ويَيْعَر (۲) ، وذلك نحو: يَعِس يَيْأُس ويَبِسَ يَبْس، وقد قال بعضهم: يَاءِسٌ ويَابِسٌ، فأجرى الياء بحرى الواو حيث قال (۱) : يَاجَل (١) كما أجراها بعضهم بحرى الواو حيث حذفها فقال: يَعِسَ كما قال: يَعِدُ "فأما ما كان (٥) على فَعُل يفعُل فإن الواو تصح فيه فلا يحذف، وذلك نحو: وَضُؤ مَوْضُؤ ووَطُو يَوْطُو الـ١٠) .

#### قال المفسر:

أعلم أن ما كان من الياء بإزاء وعد لم يلحقه هذا الحذف تقول: يَمَن يَسَنَمَن، وذلك أن الياء أخف من الواو، وشبهه بالألف لمقاربتها لها في المحرج، فالسواو بعيدة منها؛ لأن الياء من وسط اللسان، والواو من الشفة يدلك على ذلك أن من قال: أَفْعَي (٢) بالياء أكثر ممن يقول: أَفْعَو (٨) ، ويصرفون الياء إلى الأليف في مواضع بلا سبب، ولا يكون ذلك في الواو إلا مجهولا نادرًا، فمن

<sup>(</sup>١) في أ: (مع الاعتلال في يفعل).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: (بيعيد).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (قالوا).

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان: (يأجل).

<sup>(</sup>٥) في أ: (وما كان).

<sup>(</sup>٦) التكملة شاذلي: ٢٤٦، ٢٤٧، والتكملة مرجان: ٥٦٨-٥٩٠.

<sup>(</sup>V) انظر الكتاب ٢٨٧/٢، وسر صناعة الإعراب: ٧٠٢.

<sup>(</sup>٨) قلب ألفها واوًا لغة أهل الحجاز. انظر النهاية ١/٥٥.

ذلك حَارِيّ فِي حَيْرَة، وطَائِي فِي طَيِّء، وزَبَانِي فِي زِبْنِيَة وآيَة على قول صاحب الكــتاب (١) وحَاحَــيْت (٢) وعاعَيْت، والأصل حَيْحَيْت، ولا يكون ذلك في الــواو، وإنما جاء دَوِايّة على قول من يجعل الأصل دَوِيّة (٣) ، ولا يكاد يعرف نظيره،ومما يؤكد ذلك أن إسكان الياء نحو:

كَانٌ أَيْدِيْهِنِّ (١) .....

أكثر من إسكان الواو نحو:

أَبِي اللهُ أَنْ أَسْمُو بَأُمٌّ ولاَ أَبِ (°)

وقد حاء ذلك في المنثور نحو: مَعْدي كَرِب وحَادِي عَشَرَ، وقَالِي قَلاَ وَبَادِي عَشَرَ، وقَالِي قَلاَ وَبَادِي بَدَا أَلَا تراهم قالوا: شبهوه (١٦) بالألف، ولا يكون ذلك في الواو، واستدل على أن الياء أخف من الواو بأنهم قلبوا الواو إلى الياء لما احتمعا في سَيِّد ومَيِّت، و لم يقلبوا الياء إلى الواو فيقولوا: سَوِّد وَمَوِّت.

<sup>(</sup>١) الكتاب ٣٨٨/٢، وقال به الفراء. انظر الزاهر ٣٤٢/١، واللسان (أيا).

<sup>(</sup>٢) يقال في زجر الإبل وغيرها: حاحيت وعاعيت وهاهيت إذا صِحْتَ بها حَاءٌ وعَاءٌ وهَاءَ. انظر سر صناعة الإعراب: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) نسبه أبو علي في الحجة ٦٢/١ إلى بعض البغداديين قال: (فأما ما يقوله بعض البغداديين من أن الألف في دَاوِيّة بدل من الواو في دَوِيّة، فقد يمكن أن يكون الأمر على خلاف ما ذهب إليه، وذلك أنه يجوز أن يكون بنى من الدّوّ فاعلا كالكاهل والغارب ثم أضاف إليه على من قال: حَانِي)، وانظر الحلبيات: ٣٣٧.

ونسبه ابن جني في التمام: ٣٣٧ إلى الفراء، وانظر سر الصناعة: ٣٣، ٣٧٠.

<sup>(</sup>٤) تقدم وروده ص: ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٥) تقدم وروده ص: ۲۲۷.

<sup>(</sup>٦) أي الياء.

فلما كان الياء أخف من الواو فضل عليه، فلم يحذف وأجري مجرى الألف حتى كأنه قيل: يَامِن ويَاسِر في يَيْمن ويَيْسر.

وأما ما فاؤه واو، وعين مضارعه وماضيه جميعا مكسورة نحو: وَلِيَ يَلِي وَمَسِقَ يَمِسِقَ يَمِسِقَ يَمِسِقَ يَمِستقَ يَمِستقَ يَمِستقَ يَمِستقَ يَمِستقَ يَمِستق فَسبمنزلة وَعَد يَعِدُ لحصول الواو بين ياء وكسرة، وكون العين مكسورة في الماضي والمضارع معا إن لم يزد الحذف تأكيدًا لم يزده ضعفا.

وأمــا وَطـــئَ يَطَأُ ووَسعَ يَسَعُ فمما يلبس في ظاهره /وذاك أنه يقال: ٢٤٦/أ ألــستم تزعمون أن الواو حذف في يَعدُ لوقوعه بين ياء وكسرة، فهلا أعيد في يَطَـــأ، فقيل: يَوْطَأُ لزوال الكسرة. والجواب عنه أن الأصل في هذا فَعِل يَفْعِل بالكـــسر نحــو: وَمَقَ يَمقُ إلا أنهم فتحوا عين الفعل لأجل حرف الحلق فهو ضرب من المشاكلة على ما تقدم، فلما كانت الفتحة عارضة، وكان الأصل والتقدير الكسر وضع الحكم على المعنى فحذف كما حذف من وَمقَ يَمقُ، وشبه هذا بالتَّرامي، وذاك أن الأصل تَرامُيْ بضم العين إلا أن الياء لما سكن وحب انكسسار ما قبله، فصار اللفظ على مثال مساحد غير أنه لما كان في التقديــر تَفَاعُل، وكان الكسر عارضًا لم يعتد بذلك فصرف تَرَامُي اسم رجل، ولم يجعل لــه تأثير في منع الصرف، فلا يصرف كما لا يصرف مثال مَفَاعل، وكــل ذلك للمحافظة على الأصل، والدلالة عليه بترك العمل على العارض. وكذلك لم يترك الحذف في يَطَأ ويَسَعُ؛ لأن التقدير في العين الكسر فهو كيَمق ويَعد، ومثله من باب يَعد المفتوح العين وَضَع يَضَع، وذاك أن الأصل يَوْضع مثل ضَرَب يَضْرب، فلما كان كذلك ترك على حذفه فلم يقل: يَوْضع، وهذا أفظع لأحل أن فَعل يَفْعَل يكون كثيرًا في الكلام من غير حرف حلق نحو: فَرِقَ يَفْرَق وحَذر يَحْذَرُ، فيقدر في الظاهر أن يقال: إن وَسعَ يَسَعْ ليس الفتحة فيه لأجل حرف الحلق، ولا يكون ذلك في فعل يفعل؛ لأنه لا يفتح إلا إذا كان فيه حرف حلسق، فيعلم ضرورة أن وضع يَضَع فتحته مجتلبة لأجل المشاكلة، وأن الأصل الكسر، فالطريقة الواضحة أن يقدر أن الفاء حذف في وضع يَضع لأجل تقدير الكسر في الفتحة إذ لا يمكن أن يقال: إن الفتحة أصلية من حيث لا يَحيء ضرَب يَضْرَب بفتح الراء، ثم يقال: إنهم قالوا: وسع يَسعَ لهذا المعنى أيضا، ثم لما لم يُقدّر في الفتح الكسر لكون الكلمة عارية من حروف الحلق، وكان مقصودا نفسته قيل: وجل يَوْجَل كفرق يَفْرَق، فلم تحذف الواو؛ لأن فتحة الجيم بمنزلة فتحة راء يَفْرَق، وليست عارضة مقدرا أن الأصل فيها الكسر والحذف يكون مع الكسر لامع الفتح فاعرفه. وبعد:

ففي نحو: وَجِلْ يَوْجَلْ أَربِع لَغَات، إحداها: تصحيح الواو وهي المعروفة، والثانية: يَاجَل بقلب الواو ألفا، وذلك لمكان الفتحة قبله، والفرار من احتماع الواو والياء / إلى الألف، والثالثة: قلب الواو ياء نحو: يَيْجَل، وذاك على ٢٤٦/ب طريقة سَيِّد، وذاك أنه إذا احتمع واو وياء قلب الواو ياء غير أن الإدغام هنا لم يتأت من حيث إن الحركة في الياء الأولى من يَيْجَل تمنع من الإدغام؛ لأن المدغم يجب أن يكون ساكنا ليتصل بالمدغم فيه، وإذا قلت: مَدَدَ لم يمكن الإدغام، ولا يجب أن يكون ساكنا ليتصل بالمدغم فيه، وإذا قلت: مَدَدَ لم يمكن الإدغام، ولا متساع الإدغام لم يستمر قلب الواو في نحو: يَوْجَل كما استمر في سَيُود، والسرابعة: أن يقال: ييْجَل بكسر الياء (١) ، وذاك أنهم قصدوا قلب الواو ياء وكسروا ما قبلها لتنقلب انقلاب الواو في ميقات وميعاد، وذلك أن الإدغام لما لم يستأت، وكان قلب الواو في سَيُود لإمكانه أحب أن يقلب الواو هنا بسبب

<sup>(</sup>۱) انظر المنصف ۲۰۲/۱.

يستمر القلب لــ وهو كسر ما قبله، ولا يكون هذا الكسر على قولهم: تعْلَم ونعْلم بكسر حرف المضارعة للدلالة على كون عين الفعل مكسورًا لأجل أن من قال: تعلم لا يقول: يعْلَم زَيْدٌ تركت الكسرة على الياء لثقل ذلك، وقال أبو الحسن: إنها كالكتابة على السواد.

وأما ما كان فاؤه ياءً من فَعِل يَفْعَل كوَحِل يَوْجَل، فإن الياء يصح فيه، وذلك مثل يَعْس يَيْأُس ويَبسَ يَيْبَس من اليُبْس.

وأما من قال: يَابِس <sup>(۱)</sup> فقلب الياء ألفا، فإنه يجريه بحرى يَاجَل، وهذا أولى لأحل أن الياء إلى الألف أقرب، وقد أجريت هنا بحرى الواو في الحذف، فقسيل: يَئِسَ يَئِسُ <sup>(۲)</sup> مثل يَعِسَ يَعِسُ كوَمِقَ يَمِقُ، والأكثر الثبات كيَمَن يَيْمَن لتفضّل الياء على الواو لخفته في الباب.

فأمـــا فَعُل يَفْعُل مما فاؤه واو فليس (فيه) (٣) إلا التصحيح نحو: وَضُوَّ يَوْضُو، ولا يَحْذَف فيقال: يَضُوُّ، ووَرُعَ يَوْرُع ولا يقال: يَرُعُ.

<sup>(</sup>١) في أ: (يئيس)، انظر: الكتاب ٢٣٣/٢، ٥٥٩.

<sup>(</sup>۲) انظر: الكتاب ۳۰۹/۲.

<sup>(</sup>٣) (فيه) ليست في: (أ).

#### قال صاحب الكتاب:

## باب ما بني من هذا الباب على مثال افْتَعَلْت

ما كان من هذا الباب على (١) افْتَعَلْتُ، فإن الواو والياء يجتمعان في أن تبدل منهما التاء ويدغمان في تاء افْتَعَلْت، وذاك نحو: اتّعَدْتُ واتّهَمْتُ واتّسَرْتُ من أَيْسَارِ الجَزُورِ كما احتمعا في إبدال الألف منهما في قال مسن يَاسِرِ واتّسَرَ من أَيْسَارِ الجَزُورِ كما احتمعا في إبدال الألف منهما في قال وبَساعَ، ومنهم من قال: يَاتَعِدُ (٢) (٣) كما قال: يَاجَل (١) . وقد أبدلوا التاء من السواو في تُرَاث وتُخمَة وتَيْقُور (٥) ، وهو من الوقارِ، وتَوْلَج، وهو فَوْعَل من الوُلُوج، ومثله تَوْرَاة، والمُضَارِع يَتّعِدُ ويَتَّسِرُ، واسم الفاعل مُتَّعِد ومُتَسِر، وعلى القسول الآخر مُوتعِد ومُوتسِر /والمضارع يَاتَعِد (١) ويَاتَسِر، وأمثلة الأمر من ٢٤٧ القولين على قياس المضارع (٧) .

#### قال المفسر:

أعلم أن اتَّعَد واتَّسَر أصلهما أُوتَعَد واِيتَسَر من الوَعْدِ واليُسْرِ إلا أن الواو والياء قلبتا تاء، وذلك لأمرين:

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (على مثال).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: (يأتعد)، وفي التكملة شاذلي: (يأتعد وياتزن).

<sup>(</sup>٣) انظر سر صناعة الإعراب: ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان: (يأجل).

<sup>(</sup>٥) في أ: (وتيقور وتولج وهو فوعل من الوقار والولوج)، وفي التكملة شاذلي: (وتولج وهو من الولج).

<sup>(</sup>٦) التكملة مرجان: (يأتعد ويأتسر).

<sup>(</sup>V) التكملة شاذلي: ٢٤٨، والتكملة مرجان: ٧١٥.

أحدهما: أن الواو كان يدركه قلب في قولك: ايتَعَدَ ويَاتَعِدُ، وينضم ما قسبله فيقال: مُسوْتَعِد، فلما كان كذلك أتوا بحرف جلد لا يتغير، وهو التاء فأبدلوه منه، وأدغم في تاء الافتعال، وكذلك التغيير في الياء كان يلزم إذ تقول: مُوتَسِر ويَاتَسِر وايتَسَرَ، فيحتلف به الحال.

والـــناني: أن الـــواو قريبة من التاء، وقد وقع بعدها تاء الافتعال، وهي تقلــب تــاء لغير سبب كثيرًا نحو: تُخمة وتُحاه وتُكاة وتُرَاث وتَيْقُور وتُهمة، وغــير ذلك، فلما كان كذلك صار بمنزلة اجتماع متقاربين يقلب أحدهما إلى صــاحبه ليقع الإدغام كسيّد وميّيت، والياء تابع للواو فيتابعه في ذلك، فمتعد واتّعــد مُفتعل وافتعل في التقدير، وإن مثلته على اللفظ قلت: مُتعل، وأما من قــال: يَاتعــد ويَاتــسر، فإنه يجري على الأصل في ترك قلب الواو والياء تاء ويجريهما مجرى ياحَل ويابَس ويائس في قلْبهما ألفين.

#### قال صاحب الكتاب:

والواو إذا وقعت في أول الكلمة لم تخل من أن تكون مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة، فإذا انضمت حاز إبدالها همزة، وذلك قولك في وُعدَ: أُعِدَ وفي وَجُوه: أُجُوه: أُجُوه: أُجُوه: وفي وَجُوه: أُجُوه: وفي وَجُوه: أُجُوه: وفي الوُرْقة (٢) الأَرْقَة (٣) ، والمكسورة(٤) نحو: وشاح

<sup>(</sup>۱) انظر الكتاب ۲/۰۵، والأصول ۳۰۷/۳، والإبدال والمعاقبة والنظائر ۱۰، وسر صناعة الإعراب: ۹۲، والمنصف ۲۱۲/۱.

<sup>(</sup>٢) الورقة: سواد يخالطه بياض. انظر تهذيب اللغة ٢٩١/٩.

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ١٢٨/٢.

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان: (المكسورة).

وإِشَاح ووِفَادَة وإِفَادة (١) وأبو عثمان يذهب إلى أن إبدالها مكسورة مطرد، وأبو عُمَر يقصر ذلك على المسموع.

والمفتوح نحو: أَحَد؛ لأنه من الوَحْدة وأَنَاة في صفة المرأة، وهي من الوَنِيَّ؛ لأن المرأة تُحْعَلُ كَسُولا (٢) ، وهذا بلا حلاف يقصرعلى المسموع، ونحو: طَوِيل لا يبدل فيه كما يبدل في أَدْوُر، والنَّوُور (٣) ، وكل واو مضمومة (فلك أن تقلبها همزة) إلا أن تكون الضمة للإعراب أو لالتقاء الساكنين نحو: (وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْل بَيْنَكُم (٥). فإذا اجتمع في أول الكلمة وَاوَان أبدلت الأولى منهما همزة نحو: أويُصِل في تحقير وَاصِل وقالوا (١) في تكسير وَاقَية: أواق (٧) ، منهما همزة نحو: أويُصِل في تأنيث الأولى ومن كانت (٨) الثانية غير لازمة لم تبدل الأولى همزة إلا كما تبدل من الواحدة المضمومة ، وذلك نحو : وُعِد وفي السَّنويل : (مَا وُورِي عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا) (٩) لما لم تلزم لم يعتد بها كما أن الضمة لما كانت / غير لازمة في (١٠) وَلاَ تَنْسَوا الفَضْلَ وهذا غَزْوٌ يَا فَتَى لم يعتد بها كما أن

<sup>(</sup>١) في التكملة: (الإفادة).

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٢/٥٥٥، ٥٥٦.

<sup>(</sup>٣) النؤور: دخان الشحم. تهذيب اللغة ١٥/٢٣٦، وانظر الكتاب ٢/٣٧٠.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في: (أ)، وفي التكملة شاذلي: (مضمومة تبدل).

<sup>(</sup>٥) تقدم ورودها ص ۲۲٥.

<sup>(</sup>٦) في التكملة شاذلي، وأ: (قال).

<sup>(</sup>٧) انظر المنصف ٢١٨/١.

<sup>(</sup>٨) في التكملة شاذلي: (كانت الواو).

<sup>(</sup>٩) الأعراف (٢٠).

<sup>(</sup>١٠) في التكملة: (في قوله).

بها، فصار في حكم الساكن، ومن قال: النّؤُور وأَدْوُر لم يهمز نحو التّقَوُّل والسّتَحَوُّل (١) ، وقال: اليُسْر واليُبْس، فلم يبدلوا من الياء المضمومة كما أبدلوا من الواو (٢) .

#### قال المفسر:

قد (<sup>(7)</sup> تقدم أن الواو المضمومة يستمر فيها الهمز، وأن المكسورة فيها خلاف (<sup>(3)</sup>) ، وأن ذلك كثير فيها، ويقوي أنها ليست كالمضمومة أنك تقول: طُويل، فلا تقلبه همزة في حشو الكلمة كما كان ذلك في إِفَادَة، ويفعل ذلك في المضمومة، فتقول في أثوب؛ أثوب، والمفتوحة لا يستمر البدل فيها بوجه، وإنما جاء في كلمات نحو: أحد وأناة وأجَم، وكذا قد تقدم (<sup>(0)</sup>) أن الواوين إذا احتمعتا، فإن إحداهما تقلب همزة ألبتة غير أن هنا تفصيلا آخر، وذاك أن أبا عثمان ذهب إلى أن الواو في وُوعِد لم يجب قلبها همزة؛ لأن الثانية مدة، ورد أبو على عليه بأنهم قالوا: أُولَى، فالتزموا القلب و لم يُقل: وُولِي كووعد بوجه مع كون الثانية مدة، ثم علل أبو على لو وعد بأن الواو الثانية لا تلزم (<sup>(7)</sup>) من حيث أنسك تقول: وَاعَد، وفي وُورِي: وَارَى، فصار هذا مثل غَرْو، وذاك أن الضمة التي يجوز لها قلب الواو همزة لَمَّا لم تلزم، وكانت عارضة من حيث إنك تقول:

<sup>(</sup>١) (التحول) ليست في التكملة: (مرجان).

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذلي: ٢٤٨، ٢٤٩، والتكملة مرجان: ٥٧١-٥٧٣.

<sup>(</sup>٣) لم يذكر (اعلم) التي التزم ذكرها عند بداية الشرح.

<sup>(</sup>٤) انظر ص: ١٢٩٧.

<sup>(</sup>٥) انظر ص: ١٢٩٥.

<sup>(</sup>٦) البغداديات: ٢٢٥.

رأيت غَزُوًا ومَرَرْت بغَرُو، فتزول ولا تثبت كما تثبت ضمة وجوه لم يكن لها تأثير في إجازة الهمزة، فكذلك لما لم تلزم الواو الثانية في ووُعِد (لم يعتد (۱) بها، ولم يؤسر في إيجاب الهمز، فحاز أن يقال: ووُعِد) (۲) مع اجتماع الواوين، فإن قسال قَائِل: إن ووُعِد فيما ذكرت بمنزلة وُويْصِل، وذلك أن التصغير لا يكون لازما للكلمة، ألا تراك تقول: واصل، فيزول اجتماع الواوين كما تقول: واعد في وُوعِد، وكذا تقول في (أقتت ): وتتت (۳)، فتفتح وتزول الضمة بأن ينتقل الفعل من كونه للمفعول إلى كونه للفاعل، فإن كان انتقال وُوعِد من هذه (١) الخسال إلى واعَد يوجب ترك الاعتداد باجتماع الواوين حتى يجوز أن لا يهمز، فهسلا حرى وُقِّتَت على هذه القضية، ولا يجوز همز واوه لكون الضمة عارضة تزول في حال، وإذا كان الأمر على ما وصفنا كان هذا في ظاهر الحال قادحاً في قول أبي على: إن وُورِيَ حرى بحرى ما فيه واو واحدة، فهمز همزا حَائِزاً لاَ واحبًا إذا (٥) كانت الثانية لا تلزم (١).

فالجواب عنه عندي أن الواو في وُوْرِيَ لم يقصد/ الإتيان به، وإنما قصد ٢٤٨/أ الــضم فقط لأحل أن الضم علم بناء الفعل للمفعول به، والواو حاء اتفاقا من

<sup>(</sup>١) في أ: (يتعد).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٣) انظر الإبدال والمعاقبة والنظائر ١١.

<sup>(</sup>٤) في أ: (همزة).

<sup>(</sup>٥) في د: (الصفة).

<sup>(</sup>٦) في ر، رود: (إذ).انظر البغدايات: ٨٦، ٩٣، ٢٢٥.

حيث إن الألف في وارك لا يقدر على إقرارها بعد الضمة، فإذا كان كذلك صار الألف كأنه في تقدير الثبات، وإذا كان الواو منقلبا عن الألف، وباقياً على صفته في مصاحبة المد أجرى بحراه فلم يُعْتَدّ واوًا، فصار كأنه لم يجتمع واوان كما أن الحركة في (لا تَنْسُوا) لما كانت غير مقصودة، كانت كالمَفْقُود، وكذا ضمة غَرْو في قولك: هذا غَرْوٌ لما لم يقصد أن توضع الكلمة عليها كانت غير مقصودة، وليس كذا ضمة واو وُقّتَتْ؛ لأنه قصد أن يبنى الفعل عليها.

وأمّــا وُوَيْصِل فإن الواو فيه وإن كانت غير مقصودة، فإن تحركها قد زاد في ثقلــها وإخــراجها من صفة الألف، فوجب الهمز لذلك، فَالْوَاوان إذا احتمعا وجاز ترك همز أحدهما، فبعد حصول أمرين:

أحدهما: كون الثانية مدة، والثاني: كونها عارضة غير مقصود قصدها، وإذا فقد في احستماع الواوين واحد من هذين الشرطين، وجب الهمز فوولي همزت الواو الأولى منها وإن كان قد حصل المد في الأخرى؛ لأن كونها عارضة لم يحصل من حيث إن الواو الثانية عين الفعل وأولى فعنكى، وليست بمنقلبة من ألف كواو ووري، ويهمز أو يصل، وإن كانت الواو الثانية عارضة غير مقصود قصصدها منقلبة عن ألف واصل؛ لأنها قد تحركت، وكذا أواق في وواق؛ لأن الواوين قد تحركتا، فإذا جعل أبو عثمان العلة في جرّي الواوين في ووري بحرى واو واحدة أن الثانية مدة على الإطلاق جاز لأبي على أن يقول: إن المدة على الإطلاق لا توجب ترك الاعتداد بالواو الثانية وإجراء واوين بحرى واحدة، وأنه الإطلاق لا توجب شره، ولمعترض أن يقول: إن جعلك العلة في جرى الواو الثانية وقد وحسب همزه، ولمعترض أن يقول: إن جعلك العلة في جرى الواو الثانية وحسب همزه، ولمعترض أن يقول: إن جعلك العلة في جرى الواو الثانية بحصرى المفقودة حتى كأنه قيل: وُرِى في وُورِي؛ لأنها مدة لم تقصد، وجاءت

اتفاقاً، وهي عارضة ومدة وُولى غير عارضة يفسد قولهم: النَّوُور والغُوُور، ألا تسرى أن الهمز يجوز ولا يجب، وإن كانت الواو الثانية مقصودة لازمة ألا ترى أنها تنقلب عن شيء ولكن الكلمة صيغت عليها، فإن قلت: إنها تزول في حال فاوين فيه في أوّل، فيحب أن لا تجعل لجميع ذلك حكما، فالقول الحستماع الواوين فيه في أوّل، فيحب أن لا تجعل لجميع ذلك حكما، فالقول قول أبي عثمان: إن وُورِي لم يهمز؛ لأن الواو الثانية مدة، وليس لما ذكره أبو علسي من أنه لا يلزم؛ لأن النُّوُور والغُوُور يلزم فيه اجتماع الواوين، ولا يجب الهمز مع ذلك، ثم يزعم هذا المنتصر لأبي عثمان أن أبا عثمان لا يسلم أن الواو الثانية في أولى مدة؛ لأنه إنما يعني بالمدة أن تكون مزيدة حتى كأنها جاءت الشباع الضمة، فلا يعتد بها قط، وواو أُولَى عين الفعل فهي غير مزيدة بل هي كالمؤول والغُوور كأنه جاء لإشباع الضمة من حيث إن حروف الساكنة بالإشباع عقر حالهمز لذلك، ويزيد في وضوح ذلك أن السواو في نحو النُّوور والغُوور كأنه جاء لإشباع الضمة من حيث إن حروف اللين المزيدة الساكنة بالإشباع عقرج.

فهـــي تعد من جملة الضمة فيصير كأنه قيل: الغُور، فلم يكن إلا واو واحدة.

وأما واو أُولى فلا يحتمل ذلك من حيث إنك إذا جعلتها جُزْءاً من السخمة حكمت بكونها في حكم غير المتعدية، فتبقى الكلمة بغير عين، وذلك باطلل وهي حرف منفرد جاء بنفسه بمنزلة الحروف الصحيحة كالضاد من الأُخْرى، فلما كان كذلك كان قد اجتمع واوان في وُولَى

<sup>(</sup>١) أي الواو الأولى.

لفظًا وتقديراً، وفي النّؤور لفظا لا تقديرًا، فوجب الهمز هناك ولم يجب هنا، ويقطع بها ما تقدم من أن وُويْصِل مثل وُورِي في أن الواو الثانية عارضة غير أنها لما تحركت لم يمكن أن يقال: إنها تابعة للضمة من حيث إن الحرف المتحرك مستقل بنفسه، ومنفرد بحكمه، ألا ترى إنه لا ينشأ قط من الحركات حروف متحركة، فلما كان كذلك اعتد باجتماع الواوين في وُويْصِل لفظا وتقديرًا فاعرفه.

فإن كان احتماع الواوين في حَشو الكلمة لم يَعتد به تقول في النسب إلى نَوَى نَوَوِيّ، فلا تهمز كما همزت في وُوَيْصل؛ لأن من الشرط أن ينضم إلى احستماع السواوين وقوعهما أولا، وأما همز الواو للضمة، فيكون حشوًا كما يكون أولا تقول: أَدْوُر كما قلت: أُجُوه فاعرفه.

فأما التَّقُولُ والتَّحُولُ، فلم يهمز فيه الواو، وإن كانت مضمومة مثلها في وُقَّت لأحل أنها إذا صارت همزة وجب أن يفك الإدغام من حيث إن الواو لا يحرغم في الهمزة إذ كان يجب قلب الواو الأولى همزة ليصح حكم الإدغام، وذلك لا يجوز؛ لأن الهمزة لا يدغم/ فيها ما يقاربها كيف ولا يكون فيها باب ٢٤٩/أ رَدَدْت، وإنما جاء إِدْغَام المثلين في موضع واحد نحو: سئال ورأاس، وإذا لم يكن فيها إدغام المثلين كان أن لا يجوز فيها إدغام المقارب أولى، فلما كان همز الواو يلسزم منه فك الإدغام أو إدغام لا يكون في الكلام ترك همز الواو المضمومة في نحو: اليُسْر، فلم يهمز كما همز الواو المضمومة؛ لأن الياء أخف من الواو، وأما يُسْرُوع وأسْرُوع (١)، فقد قال الواو المضمومة؛ لأن الياء أخف من الواو، وأما يُسْرُوع وأسْرُوع (١)، فقد قال شيخنا: إنه محمول على اختلاف اللغتين، وكذا ألنَّد ويَلْنَد كل واحد من الهميزة والسياء أصل بنفسه، ولست أعني بالأصل أنه فاء أو عين أو لام، وإنما القصد أن الهمزة ليست مبدلة من الياء.

<sup>(</sup>١) انظر سر صناعة الإعراب: ٢٣٨، ٢٤٠.

#### قال صاحب الكتاب:

### باب ما كانت فاؤه همزة

وذلك نحو: أَخَذَ يَأْخُذُ وأَكَلَ يَأْكُلُ وأَمْرَ يَأْمُرُ (۱) فأمثلة الفعل (۲) منه (۳) بخري مجرى الصحيح، وقد حذفوا (٤) الفاء من بعض ذا في الأمر، فقالوا: خُذْ وكُلْ ومُرْ، فإذا بُني منه افْتَعَل قلت (٥): ايتَكُل وايتَمَر، ولا تدغم الياء في التاء كما أدغمت اتّعَد واتسر؛ لأن الياء ليست بلازمة، وقد حكى بعض البغداديين فيه الإدغام، وهو عندي على قياس قول أصحابنا خطأ، فإن كان ما بعد الفاء مصاعفا نحو: أزَّيوُزُ (١) وأنَّ يَئِنُ (٧) قلبت المضمومة واوًا والمكسورة ياءً، ولم يجرز فيها التحقيق لاجتماع الهمزتين في كلمة (واحدة)(٨) فإن قلت: يا فَاعِل افْعَل قلت في قول من أدغم: يا آزُّ أَزَّ أَزَّ، فإن بينت (٩) المثلين على قول أهل

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (يأمر وأمن يأمن).

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي: (الفعل في هذا الباب).

<sup>(</sup>٣) (منه) ليست في (التكملة).

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان: (حذفوها في).

<sup>(</sup>٥) في التكملة مرجان: (قت: اينكل واتيسن).

<sup>(</sup>٦) الأز: الحركة، والاختلاط، والتهييج والإغراء، وأزه حثه. انظر تهذيب اللغة ٢٨٠/١٣، واللسان (أزز).

<sup>(</sup>٧) في التكملة مرحان: (يتن قلت: أنا أئن وأؤن وفي التكملة شاذلي (أن يؤن وأن يئن).

<sup>(</sup>٨) (واحدة) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٩) في التكملة شاذلي: (أظهرت).

الحجاز قلبت (١) الأولى من مثال الأوامر (٢) واواً (٣) ، والهمزة من المثال (١) الثانى ياءً في قول أهل التخفيف (٥) (٦) .

### قال المفسر:

أعلىم أن ما فاؤه همزة تجرى بحرى الصحيح في أكثر الأحوال؛ لأن الهمرزة حرف صحيح تقول: أكل يَأْكُل مثل قَتَل يَقْتُل، وأَمِن يَأْمَن مثل فَرِق يَفْسرَق، وأما حذف فاء الفعل فيكون في بعض الكلم، وذلك كُلْ ومُرْ وخُذْ، فسوزنه عُلْ الأصل أُؤْكُل، ثم حذفت الهمزة الساكنة التي هي فاء، فاستغني عن همزة الوصل لتحرك العين الذي هو الكاف، ولا يكون ذلك في كل شيء، فلا تقول في أمن يَأْمَن: مُنْ، وقد يستعمل في بعضه الحذف والأصل وهو مُرْ وأَامُر قال سبحانه: ﴿وَأَمُو أَهَلُكَ بالصّلاة ﴾(٧).

قال صاحب الكتاب: ولا يجوز أن تقيس هذا، فتقول في أخذ: أؤخذ/ ٢٤٩/ب بل عليك أن تتابعهم وتقف حيث يقفون، فإن حذفوا لازما لم تستعمل الأصل، وإن لم يحذفوا لم تحذف، وإن استعملوا الأمرين الحذف والأصل استعملتهما كذلك.

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان: (قلبت الهمزة).

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي: (الأمر).

<sup>(</sup>٣) تقول: يا آز ووز بزز ياآن ونن ينن.

<sup>(</sup>٤) في أ: (مثال).

<sup>(°)</sup> في التكملة مرجان: (التخفيف قلت: ياآن أون وأيين، فإن خففت قلت: ياآن أونن وأتين).

<sup>(</sup>٦) التكملة شاذلي: ٢٥٠، والتكملة مرجان: ٥٧٤، ٥٧٥.

<sup>(</sup>۷) طه (۱۳۲).

وأما بناء افتعل من هذا النحو، فإنك تقول: أُوَّتُمن بوزن اعْتُمن ، وكذا ائْتَمــر وائْتَكُل ، وأما قول أبي على : إن بعض البغداديين قد حكى الإدغام ، فالمقصود أنه روى ﴿فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اتُّمنَ أَمَائَتُه ﴾(١) وقال: إن ذلك خطأ، لأجل أن التاء إنما يدغم فيه الفاء في اتسر؛ لأنه ياء، والفاء في أو تمن همزة، والهمزة لا تـــدغم في الـــتاء، وكأنّ وجه ذلك أن الهمزة قد انكسر ما قبلها، فقلبت ياء صريحة، فصارت كالياء من ايتسر، فأدغم كما قال بعضهم: رُيّا في (٢) رُؤْيا، فقلبت الهمزة إلى الواو قلبا لازماً، فصار بمنزلة ماهو من الواو في أصل التركيب مثل طَوْياً في طُوَيْت طَيَّا، وذلك ضعيف لا يؤخذ به، فلا يجوز أن تقول: اتَّمَر واتَّكَــلَ فِي افْــتَعَل مــن أَمَرَ وأكل، ومما يزيد في ضعفه أنه ليس مثل رُؤْيَا في الحقيقة، وذاك أن الضمة في رُويا هي التي توجب قلب الهمزة واوًا، وهي لازمة من حيث إن الكلمة صيغت عليها، والذي يوجب قلب الهمزة ياء في ايتَمن كسرة الهمزة الوصلية، وانكسار الحرف الذي هو أول متحرك يلقى هذه الهمزة الـساكنة بعد سقوط همزة الوصل للدرج نحو الذال في الّذي ايتمن، وذلك لا يلـزم، ألا ترى أن همزة الوصل تنضم في قولك: أُوْتمن، فتصير إلى الواو، ولا تثببت على وجه واحد، ويكون ما قبل الهمزة للأصل إذا سقط همزة الوصل

<sup>(</sup>۱) البقرة (۲۸۳)، والذي قرأ هو عاصم. انظر الكشاف ٤٠٦/١، والدر المصون ٦٨٣/٢، وانظر السبعة: ١٩٤، والحجة للفارسي ٣٢٨/٢، والبحر المحيط ٣٥٦/٢، وإتحاف فضلاء البحر ٢٦١/١.

<sup>(</sup>٢) انظر سر صناعة الإعراب: ٤٨٦. قال (ومنها قولهم في تخفيف رؤيا: رُيّا، وأصلها رُوْيا إلا أنهم أحروا الواو في رُوْيا، وإن كانت بدلا من الهمزة بحرى الواو اللازمة، فأبدلوها ياءً وأدغموها في الياء).

مفتوحا، فتصير الهمزة ألفا نحو: قولك: كيف اِيتَمنْتَ زيدًا، فلا يكون للإدغام وجه، فإذا لا معنى لإقراره على القلب ياء.

فإن قلت: إن اُوْتُمِن أذهب في حديث القلب من رُوْيا بدلالة أن القلب هــنا يجب من حيث لا يجوز الجمع بين الهمزتين، ولا يجب في رُوْيا، وإذا كان الياء أثبت كان الإدغام أجوز.

فالجواب أن احتماع الهمزتين وإن كان يوجب قلب الهمزة ياء ألبتة، فإن ذلك لا يلزم ألا ترى أن همزة الوصل لا تكون معها أبدًا بل تسقط، فيكون ما قبل همزة الأصل (۱) مرة مَكْسُورًا ومرة مَفْتُوحا ومرة مَضْمُوما، فكيف يجوز أن يدعي أنه مثل رُوْيًا، وأشد منه في قلب الهمزة إلى حرف واحد وهي إذا قلبت كانت مرة يَاءً ومَرَّة واوًا ومرة أَلفًا على حسب اختلاف ما قبلها نحو الدي وأشد، ثم إنكم/ لم تقصروا هذا القلب على الحال التي يجب فيها قلب ٢٥٠/أ الممرزة ياء لا جتماع الهمزتين نحو: أن تقول: مبتدئا أتُتُمِن، ولكنكم قلبتموه حيث لا يجب قلبها وجوبا نحو: الذي ايتُمِن، فلهذا حكم أبو على عليه بالخطأ، وإن كان للقوم (۱) فيه رواية شاذة، ووجهه ما ذكرت من أنه يقدر قلب الهمزة ياء في الأصل نحو: ايتُمن، ثم يدغم، وقد يروى اتَزَرَ، والفصيح اثِتَزَرَ بالهمز، ثم قلبه ياء في الأمر من أذنَ، وتقول: مُؤْتَور مثل مُؤْتَمر.

وأمــا اتَّخَذَ فعلى وَخَذ جاء مثل وَعَد يكون الأصل أُوتَخذَ، ثم أدغم الواو بعد قلبه تاء في افْتَعَل، وأما قوله:

<sup>(</sup>١) في ر: (الوصل).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (للقلب).

وقَدْ تَخذَتْ رِجْلِي إِلَى جَنْبِ غَرْزَهِا نَسيفًا كَأُفْحُوصِ القَطَاةِ المُطَرَّقِ (١) فمسنقوص منه مثل تَقَى في اتَّقَى الأصل اتّخذَ، ثم حذف التاء التي هي فاء، فبقي تَخذَ، وإنما حكمنا بحذف التي هي فاءلأمور منها:

أنها ساكنة متقدمة. والثاني: أنك إذا قدرت حذف الثانية كنت قد حركت الساكنة التي هي فاء فأتيت بتغييرين واطرحت صيغة افْتَعل رأْسًا.

والـــثالث: أن تـــاء افتعل يَجيء لمعنى في أكثر الأحوال والكائن لمعنى مفضل على الأصل فوزن تَقَى وتَخَذَ تَعَل، والأمر تَقِ كأنه اتَّقِ، ثم حذف التاء الأولى، فصادف الهمزة التاء الثانية متحركة، فلم يكن لها وجه فسقطت، فبقي تـــق بـــوزن تَع، واللام سقط، وتقول: تَخذَ بوزن تَعلَ، والمضارع تَقيَ يَتَقي، وتَخذُ يَتَخذُ بكسر العين وفتح التاء كما كان في قولك: يَتَّقي ويَتَّخذ بالإتمام، فالوزن يَتَّعل، ولو كان المُبقّى من التاءين فاء الفعل لوجب أن يقال: تَخذ يَتْخذ يَتْخذ بــسكون التاء في المضارع كما كان يكون في حال التمام، فلما لم يقل ذلك عرفت أن المحذوف هو الفاء والمبقى تاء افْتَعَل (٢)، ومن ذلك ما أنشده أبو زيد:

قَصَرْتُ له الكَتِيبَة إِذْ تَحَهْنَا وَمَا ضَاقَتْ بِسِيدَّتِهِ ذِرَاعِي (٣)

<sup>(</sup>۱) تقدم وروده ص: ۲۸۲.

الشاهد: قوله: "تخذ" حذف التاء التي هي فاء فوزنه تعل.

<sup>(</sup>٢) انظر الممتع ص: ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) بيت من البحر الوافر، قائله مرداس بن حصين.

قصرت: حبست.

الشاهد: قوله: "تجهنا" على أنه مخفف من اتجهنا.

ورد في النوادر: ١٥٠، والخصائص ٢٨٦/٢، وسر صناعة الإعراب: ١٩٩، والمنصف /٢٩٠، والمنصف ٢٩٠، والمنصف (٢٩٠، واللسان والتاج (ذرع، قبل، وجه). وفيها جميعا (القبيلة) مكان الكتيبة.

الأصل اتَّحَهْنا، وتَجَهْنَا وزنه تَعَلْنَاواتَّجهَ افْتَعَل من الوجه كما أن اتَّعَد من الوَجه كما أن اتَّعَد من الوَعْد وذكر تَجه يَتْجَه على فَعلَ يَفْعَلُ، وهذا على وجهين:

أحدهما: أن يكون الأصل وَجه يَوْجَه، ثم قلب الواو تاء، ولا يلزم الحذف على حد يَضَع لمصير الواو إلى التاء.

والثاني: أن يكون بناءً برأسه فيكون كسبط وسبطر في تَقَارُب اللفظين والمعنى مع اختلاف التركيب، ولا يكون هذا من اتَّحَه؛ لأنه يقال في المحذوف من افْتَعَل: تَحَة يَتْحه بفتح التاء وكسر الجيم /(١).

۲۵۰/ب

وأما المضاعف نحو: أنَّ يَمِن فإنك تقول في افْتَعَل: اثْتَن مثلاً، فأما الأمر فعلى المغتين، فإن كان على الإدغام قلت في أزّيُورُزَّ: يا آزُأُزَّ، وإن كان على الإظهار مثل أردُدْ كان على قولك: أُعْزُرْ مثل أعْرُرْ، ثم تقلب الهمزة الثانية واوًا لاجتماع الهمزتين، فيقال: أُورْزَرْ، فإذا قلت: يا فاعل افْعَل افْعَل (٢) سقط همزة الوصل في الدرج، فيحوز أن تصحح الهمزة فتقول: ياآزُ أُعْزُرْ مثل ياعاز اعْزُرْ، ولا يجب؛ لأنه لم يلتق همزتان، وأما المثال ويجوز أن تقلب فتقول: ياآزُ وزُرْ، ولا يجب؛ لأنه لم يلتق همزتان، وأما المثال السثاني الدي تكرر في قولك: افْعَل افْعَل، فإنك إن صححت الهمزة جاز كقولك: يَاآزُ وزُرْ إيْزَرْ مثل ياعازُ اعْزُرْ اعْرُرْ، وإن (قلبت الهمزة): قلبت الأولى إلى السواو والثانية إلى الياء؛ لأن قولك: بعد: ياآزُ ازُرْ أمر آخره موقوف، فإذا إلى السواو والثانية إذا الكسر ما قبلها فقلبها إلى الياء حائز، فتقول: يَاآزُ وزُرْ يَزرُ، وفي أنّ ياآنٌ أوْنِين (٣)، وعلى هذا يجرى الباب (٤).

<sup>(</sup>۱) في المنوادر: ۱۰۱ (الأصمعي يقول: تَحُهْنَا، وأبو زيد يقول: تَجِهْنَا، يقال: تَجِه يَتْحَهُ تَحْمَهُ تَحْمَهُ تَحْمَهُ عَلَى وزن فَرَعَ يَفْزَع إذا وَاحَهَهُ).

<sup>(</sup>٢) (افعل) ليست في: (ر، وظ، ود).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (يا أنوننينن).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (الباب فقس عليه).

### قال صاحب الكتاب:

# باب ما كان حرف <sup>(١)</sup> العلة منه <sup>(٢)</sup> ثانيا عينا

لا يخلـو حرف العلة إذا كان عينا من أن يكون واوًا أو ياءً، فإذا كان واوًا كــان مثال الماضي منه على ثلاثة أَصْرب فَعَل وفَعل وفَعُل، فما كان على فَعَــل، فــنحو: قَال وطَافَ وعَادَ، فهذا ينقل من فَعَل إلى فَعُل يدل على هذا الــنقل(٣) قولهم: قُلْت وطُلْت (١) وطُفْت وُعدْتُ، فتحرك (٥) الفاء بضمة لا تخلو من أن تكون حركة الفاء، أو حركة العين نقلت إليه، فلا يجوز أن تكون حركة الفاء؛ لأن الفاء تحرك(٦) بالضم إذا كان الفعل مبنيا للمفعول، وليس هذا مبنياً(٧) لـه، فإذا لم يجز ذلك ثبت أنها منقولة من العين، وإذا كانت منقولة منه لم تخل من أن تكون كالضمة التي في قولهم:

حُسْنَ ذَا أُدَبَا (^)

في التكملة مرجان: (حروف). (1)

في التكملة شاذلي: (فيه)، وفي التكملة مرجان: (فيها). **(Y)** 

في التكملة شاذلي: (النقل منه)، وفي التكملة مرجان: (فيه). (٣)

<sup>(</sup>طلت) ليست في: (التكملة). (٤)

في التكملة مرجان: (فتحركت) وفي أ: (فحركة). (0)

في التكملة شاذلي: (إنما تحرك)، وفي التكملة مرحان: (لا تحرك بالضم إلا). (١)

**<sup>(</sup>Y)** 

جزء من عجز بيت من البحر البسيط والبيت بكماله: **(**\( \)

لاَ يَمْ نَعُ السَّنَاسُّ منِّي مَا أَرَدتُ ولا الْعُطيهم مَا أَرَادُوا حُسْنَ ذَا أَدَبًا

نسبه القيسى: ٨٩٤ إلى أبي المنهال البصري في قصيدة تسمى درة الغواص.

ونسب إلى سهم بن حنظلةً في الأصمعيات: ٥٦، وسمط اللآلي: ٧٤٠، وتهذيب إصلاح المنطق ١/٠/١، والمشوف المعلم: ٧٤٢، واللسان (حسن)، وخزانة الأدب ٤٣١/٩. الشاهد: قوله: "حُسْنَ" فَحسن منْقول من حُسُنَ.

وورد غير منسوب في النقائض: ٤١، وإصلاح المنطق: ٤١، والخصائص ٣/٤، والصحاح (حسن)، وشرح الكافية للرضى ٣١٩/٢، والأشباه والنظائر ٢٢/٦، والتاج (حسن).

أو يكون الفعل كان على فعَل فنقل إلى فَعْل، فلا يجوز القسم الأول؛ لأن الفعْسل مُتَعَدِّ وحَسُنَ وظَرُفَ ونحوه غير مُتَعَدِّ، فثبت أن المثال منقول من فعَسل إلى فَعُلَ فتعدى إلى المفعول به من حيث كان أصله فعَل، فمن ثمَّ قالوا: عُدْتُ المريض وجُبْت (١) البلاد.

### قال المفسر:

اعلم أن قُلْتُ قد ضُمَّ فيه فاء الفعل مع أنه قبل اتصال التاء به مفتوح نحو: قَال يَقُولُ، فنحن نعلم لا محالة أن الضَّمَّة ليست حركة الفاء، وأنها حادثة فيها أو منقولة إليها من العين، فلا معنى لأن تكون حادثة فيها لأجل أن الفعل يضم صدره إذا بني للمفعول به نحو: ضُرِبَ زيد، وقُلْتَ مبني للفاعل كما ترى، وإذا بطل أن تكون حادثة على نفس الفاء وكائنة له علمت أنها نقلت من العين.

<sup>(</sup>١) جبت البلاد: قطعته، تهذيب اللغة ٢١٩/١١.

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي: (ولا).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في التكملة: (مرجان).

<sup>(</sup>٤) التكملة شاذلي: ٢٥١، والتكملة مرجان: ٧٤-٧٦٥.

وإذا ثــبت النقل فإنه لا يخلو من أمرين: أحدهما: أن يكون التقدير في قال في أول أحواله فَعَل نحو: قَولَ، ثم نقل ضمة العين إلى الفاء الذي هو القاف كما قالوا:

..... خُسْنَ ذَا أَدَبَا

والأصلل حَسسُنَ، ثم نقلت الضمة من السين إلى الحاء، وهذا لا يجوز لأجل أنَّ قال لو كان فَعُل لوجب أن لا يتعدى شيء من هذا الباب.

فــــلا يقال: حَابَ البلادَ وعَادَ المَريضَ؛ لأن فَعُل لا يكون إلا غير متعد نحو: حَسُن وظَرُف، فلما وجدت نحو: جُبْت متعديا عرفت أن أصل الفعل ليس على مدال فَعُل، وإذا بطل أن تكون الضمة في قُلْت للفاء نفسها، وبطل أن يكون المثال فَعُل في الأصل نحو: قَوُلَ مثل: حَسُّنَ بقى الوجه الثالث. وذاك أن يكـــون قَالَ فَعَل مثل قَتَل ويَقُول يَفْعُلُ مثل يَقْتُلُ، ثم إنهم لما أرادوا إدخال التاء ونحــوه مــن الضمائر التي يبني لها لام الفعل كان الأصل أن يقال: قُولت مثل قَتَلْتُ، فأحبوا أن ينقلوا حركة العين إلى الفاء، فرأوا ذلك لا يبين أثره؛ لأن الفاء مفستوحة، فلو قالوا: قُولْت بفتح الواو، ثم نقلوا فتحة الواو إلى القاف لم يسبق ذلك إلى قلب، وكان الحكم على أن فتحة الفاء هي التي كانت في قَالَ، فلما كان كذلك نقلوا فَعَل في حال اتصال التاء به، وما أشبهه إلى فَعُل، فصار قَوُلْت في التقدير، ثم نقلوا الضمة من الواو التي هي عين إلى القاف التي هي فاء، فصار قَوْلْت بسكون الواو واللام، فسقط الواو لالتقاء الساكنين فبقى قُلْت/ وعُلم أن ٢٥١/ب الـضمة منقولة من العين، وليست حركة الفاء كما كان يسبق إلى القلوب لو كان الفاء يقدر نقل فتحة العين إليه فوزن قُلْتُ فُلْتُ، وكذا عُدْتُ وجُبْتُ، وما أشبه ذلك.

وأما ما كان على فَعُل في الأصل، فإنك لا تفتقر فيه إلى النقل من بناء الله بسناء، وذلك نحو: طَالَ يَطُول هو فَعُل يَفْعُل، ألا ترى إلى طَويل، وهو كقولهم: قَصُر يَقْصُر فهو قَصِير في ضدِّه، فالأصل طَوُل، فيضم إليه التاء فيصير إلى قصولك: طَوُلْتُ مثل قَصُر تن ثم تنقل ضمة العين إلى الفاء فيصير طُولْتُ، ويسقط الواو لالتقاء الساكنين ويعلم النقل من حيث إن الفاء مفتوح وحركة العين المنقولة إليه ضمة، وإذا كان الأمر على هذا لم يحتج إلى التقدير (١) للنقل؛ لأنه إذا كان على فَعُلْت كان محالا أن تقول: إني نقلته إلى فَعُلْت، وإنما تقول ذلك في نحو: عَادَ يَعُودُ؛ لأنه على فَعَل بفتح العين، (فإذا (٢) قلت: عُدْت كنت نقلت من فَعَلْت بضمة لا محالة، فإن أردت طَال (٤) المُستَعَدّي كقولك: طَاوَلَنِي فَطُلْتُه (٥) كان مثل حُبْتُ البلادَ في النقل من فَعَلْت الى فَعُلْت مضموم العين، فالأصل طَوَلُتُه، ثم ضَمَمْت الواو حتى إذا نقلت حركته إلى الفاء عُلم النقل، فالأصل طَوَلُتُه، ثم ضَمَمْت الواو حتى إذا نقلت حركته إلى الفاء عُلم النقل،

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (تقدير نقل).

<sup>(</sup>٢) (فإذا قلت) ليس في ر.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليست في ظ.

<sup>(</sup>٤) قال في التبصرة ٨٧٢: (واعلم أن طُلْت يكون على وجهين:

أحدهما: فَعُلْت غير منقول من فَعَلْت، والصفة منه طويل مثل ظَرُفَ فهو ظَرِيف فهذا لا يتعدى إلى مفعول.

والثاني: أن يكون طُلْتُ فَعُلْتُ منقولا من فَعَلْتُ، ويكون معناه غَلَبُتُه في الطول وهو مما يتعدى إلى مفعول). وانظر الكتاب٢/٩ ٣٦٠، والكامل: ٨٦١، والمنصف ٢٤٢/١، والأعلم ٣٦٠، ٢٤٢/١.

<sup>(</sup>o) أي كنت أطول منه. انظر الصحاح (طول).

فقلت: طُلْته، فألف طَالَ يَطُولُ منقلبة عن واو مضمومة مثل ألف عَصًا في قسولك: هَذه عَصًا يَا فَتَى وفي طَالَهُ يَطُولُهُ منقلبة عن واو مفتوحة مثل قولك: رأيت عصا، وإن كان بين الموضعين فرق من حيث إن الحركة المقدرة في ألف عصا تكون للإعراب والحركة في نحو: طَالَ للبناء من حيث إن حشو الكلمة لا يكون فيه إعراب، ومنْ طَالَ المتعدى قوله:

تَحُــتَّ بَقَــرْنَيْهَا بَرِيــرَ أَرَاكَةٍ وتَعْطُو بِظِلْفَيْهَا إِذَا الغُصْنُ طَالَهَا (١) وقول الآخر:

إِنَّ الفَ رَزْدَقَ صَ حُرَةٌ عَادِيّةٌ طَالَت فَلَيْسَ تَنَالُها الأَوْعَالا (٢)

تحت: تقـشر وتحـك، برير: ثمر الأراك عامة، وقيل: هو أول ما يبدو منه، أراكة: شحرة يتخذ منها المساويك، الظلف: ظفر كل حيوان بحتر، طالها: طاولها فلم تنله.

الشاهد: قوله: "طالها" حيث تعدى طال.

ورد: في دينوانه ١٥٣، وأمثال الحديث للرامهرمنزي ٦٩، وسنر صناعة الإعراب ٢٣٨، واللسان (حتت، طول).

(٢) بيت من البحر الكامل، اختلف في قائله، فقيل: إنه رباح بن سنيح الزنجي مولى بني ناجية، وقيل: سفيح بن رباح، وقيل: إنه الفرزدق وليس في ديوانه.

طالت: أي طالت الأوعال فليس تنالها الأوعال.

نسب إلى رباح في الكامل: ٨٦٢، والحماسة البصرية ١٨٠/١.

ونسب إلى سفيح في أمالي ابن الـشجرى ١٩٤/١، ونقائض جرير والأخطل: ٨٨، وفيه سنيح.

ونسب إلى الفرزدق في الإفصاح: ٣١٨، والبيان في إعراب القرآن ٣٤٨/١، والانتخاب: ٢٠، والدر المصون ٣٠٤/٣، والبحر المحيط ٢٢٠/٣.

<sup>(</sup>١) بيت من البحر الطويل قائله كثير عزة.

كأنه طَالَت الأوعال، فلا تستطيعها، فإن قلت: فهلا قالوا في قَالَ وما أشبهه: قُلْت بفتح الفاء على أن يكون قَالَ تدخل التاء عليه، فيسكن اللام، ويسقط الألف لالتقاء الساكنين، ولا تنقل الحركة من العين حتى يفتقر إلى نقل بناء إلى بناء عند اتصال تاء الفاعل به.

فالجـواب أن فـاء الفعل لما حاور العين المعتلة أحبوا أن يُعلُّوه لمحاورته المعتل كمـا أَعَلُوا العين في يَغْزُو ويَرْمِي حيث حاور اللام المعتل، وهو أنهم/ ٢٥٢/أ الزموه وجها واحدًا، فضم (لما حاور الواو نحو: يَغْزُو، وكسر)(١) لما حاور الياء نحـو: يَرْمِي، و لم يجز الأمران نحو: يَفْسُقُ ويفْسِقُ كذلك أعلوا الفاء بأن نقلوا حركة العين إليه فألزموه الضمة، فقالوا: قُلْت فصار تغييره من الفتح إلى الضم بمنزلـة إلزام الزاي في يَغْزُو الضم، وذلك أن التغيير إعلال كما أن إلزام الشيء وجها واحدًا كذلك فهذا ما ذكره أبو علي، وقد ذكرنا أنه لا يجوز أن يقال: إن السضمة في قُلْـت غير منقولة، وإنها للفاء في الأصل لأحل أن الفعل المبني للفاء لى يكون مضموم الصدر، فإن قلت: فكيف قدرت نقله إلى فَعُلْت مع تعديه و فَعُلْت لا يتعدى.

الشاهد: قوله: "طالت" حيث تعدى إلى الأوعال؛ لأنها فَعَلَت في الأصل مفتوحة العين. وورد بـلا نـسبة في الـسيرافي الـنحوي: ١٩٠، والمقتضب لابـن جـني: ٨٣، والمنصف ٢/٢٥١، والأعلم ٢/٢٥، وشروح سقط الزند: ٢٧٤، والبيان في غريب إعراب القرآن ٢/٠١، ٢٥، واللسان والتاج (طول).

في الكامل (الأحيال)، وفي اللسان (الأوعال)، وفي السيرافي والتبصرة والمخصص ور وظ (تستطيعها)، وفي المنصف (فقصر دونها) وفي أمالي ابن الشجرى والدر المصون والحماسة (ملمومة).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في ر، وظ.

فالجـواب أن هذا النقل عارض والأصل فَعَل بفتح العين، وعلى ذلك التقدير يتعدى في حال كونه فَعُلْت نحو: عُدْت المريض، فإن قلت: إذا جاز أن يتعدّى فَعُل في قولك: عُدْت المريض لأجل أنك تقدر فَعَل، وتزعم أنه قبل لحاق الضمير به غير مضموم، فلا يعتد بهذا النقل العارض، وكيف لم يجز أن تقول: إن الفـاء ضم في قولك: قُلْت لأجل أن يعتل لمجاورة (١) العين فقط، وأن الضمة لك نفسه، وليست منقولة من العين، ولا ينكسر ذلك بقولك: إن الفعل المبني للفاعـل لا يكون مضموم الصدر لأجل أنه إذا كان عارضا، وكان أصل البناء على فَعَل لم يعتد به.

فالجواب أن هذا سؤال يروع ظاهره، ولكنه لا يسلم في التحقيق، وذلك أن أعظم ما فيه أنك تقول: قد التزمت فَعُلْت متعديا مع أنك لا تجد له نظريرًا، فكيف رددت عَلَيَّ أن ألتزم فعلا مضموم الصدر، وهو للفاعل، وقد ساويتني في التزام شيء لا نظير له، وهذا على غير ما تظن؛ لأن مثال فَعُلْت وإن كان لا يوجد متعديا، فإنه يوجد على حال، ولا يوجد في الكلام فعل مبني للفاعل مضموم الصدر ألبتة، فإذا أردت أن تعل الفاء، وتغير حركته، فأن تنقل المنال إلى ماله نظير في الكلام وهو فَعُلْت بفتح الفاء وضم العين أولى من أن المنال إلى مالا نظير له، وهو فُعُلت بضم الفاء وفتح العين فاعرفه. ويزيد في تستقله إلى مالا نظير له، وهو فُعُلت بضم الفاء وفتح العين فاعرفه. ويزيد في فساده أنا أذا زعمت أن الضمة في نحو: قُلْت غير منقولة من العين، وأنها حدثت عليه أولا وجب أن يقدر قُولُتُ بضم القاف وفتح الواو، فإذا حذفت حرفا متحركا.

<sup>(</sup>١) في ر، وظ، ود: (بمحاورة).

وأنا إذا قدرت قُولُت /ثم نقلت الضمة من الواو إلى القاف كنت ٢٥٢/ب حذفت حرفا ساكنا بل لا أكون حذفت شيئا؛ لأن الواو حينئذ تسقط لالتقاء الساكنين والساقط لالتقاء الساكنين في حكم الثبات فاعرفه.

وفَعلْت بَاء إلى بناء فخفْت مثل فَرِقْت، ثم نقلت الكسرة من الواو إلى الخاء، مسئل طُلْت الأصل خوفْت مثل فَرقْت، ثم نقلت الكسرة من الواو إلى الخاء، وسقط الواو لالتقاء الساكنين، فصار خفْت كما نقلت الضمة من واو طَوُلْت إلى الطاء حتى صار طُلْت، ولا يحتاج أن يقدر أنه نقل من بناء إلى بناء لأجل أنه موضوع على فَعلْت في الأصل فحركة العين كسرة، وحركة الفاء فتحة، فإذا نقلت الكسرة إلى المفتوح ظهر حال الفعل للنقل، ولكونه على فَعلَ جاء المضارع منه على يَفْعَل نحو: يَخاف، ولولا ذلك لم يجز؛ لأنه إذا كان على فَعَل بفستح العين كان مضارعه مضموما أو مكسورًا إذ ليس واحد من عينه ولامه حلقا.

## قال صاحب الكتاب:

وإذا كان العين ياء كان مثال الماضي على فَعَل وعلى فَعِل، ولا يكون على عَلى فَعَل وعلى فَعِل، ولا يكون على على فَعْل كما كان فيما كان عينه واوًا، وذلك بَاع وهَابَ فبَاع فَعَل نقل إلى فعل أنه وأنه وذلك بَاع وهابَ فبَاع فعَل نقل الله فعل أنه على ذلك بعْتُ، وتحريك الفاء بالكسرة.

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (فعل).

<sup>(</sup>٢) (إلى) ليست في التكملة: (مرجان).

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ٣٥٩/٢، والمنصف ٢٣٥/١.

<sup>(</sup>٤) في التكملة شاذلي: (ويدل).

فأما هَابَ يَهَاب، فَفَعِل يَفْعَل كما كان خَافَ يَخَافُ كذلك، وتقول: بعْت وهبْت فتنقل حركة العين إلى الفاء إلا أن هبْت ليس بمنقول (۱) من بناء إلى بناء، وكذلك حفْت وطُلْت (۲) كما كان قُلْت وبعْت منقولين من فَعَل إلى فعُد وفَعِل، فإذا أسندت الفعل إلى ظاهر (۱) قلت: حَافَ وهَابَ وبَاعَ، فلم تنقل حركة العين إلى الفاء كما نقلتها في فَعَلْت (۱) وأَتْبَعْتَهُن قَالَ: لِيَحْرِينَ على سَننٍ وَاحِد، لأن (۱) بعضهم قد يقول في الفعل المبني للمفعول: قُول (۱)، فكرهوا أن يوافق المسبني للمفعول، وقد نقل بعضهم حركة العين في هذا فكرالباب) (۱) إلى الفاء فقال في كَادَ: كيد، وفي زالَ من زال يَزال: زِيلَ (۱)، وإنما حَسَننَ له فلك أنه لا يتعدى، فلا يلتبس لذلك بالفعل المبني للمفعول، وعلى هذا قول الشاعر:

وكِيْدَ ضِبَاعُ القُفِّ يَأْكُلْنَ جُثَّتِي (٩)

..... وكِيدَ خُراش يَومَ ذَلِك يَشْتَمُ

عجزه مذكور في التكملة مرجان.

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان: (منقولا).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: (ظلت).

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان: (غائب).

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان: (فعلت فأتبعتها وأتبعتهن، قال فيحرين).

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذلي: (ولأن).

<sup>(</sup>٦) انظر الكتاب ٣٦٠/٢.

<sup>(</sup>٧) (الباب) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٨) انظر الكتاب٢/٢،٣٦، والحجة للفارسي ٢٦٢/١، ٢٦٣، والمنصف٢/٢٥٢، والممتع:٤٣٩.

<sup>(</sup>٩) صدر بيت من البحر الطويل، قائله أبو خراش الهذلي، وعجزه:

فإذا بني مثال الماضي للمفعول به، نقلت حركة العين إلى الفاء، فقلت: قَيْلَ: الحقُ وعيْدَ المريض، وبيعَ المتاع، وحيْف زيد، وهيْبَ الأمر.

فإذا أتصل بالضمير قلت: قد (١) (عِدْتَ يا مريضُ و) (٢) بِعْتَ / يا عَبْدُ، ٢٥٣ أو حِفْتَ يَا رَيْد، وهِبْتَ يا أسد، فيكون لفظ الفعل المبني للمفعول كلفظ الفعل المبني للفاعل؛ لأنك لما حذفت حركتي الفاء اللتين هما الضمة والفتحة في فَعَل وفُعل لإلقاء حركة العين عليهما، استوى القبيلان، فصارا على لفظ واحد، ومن العرب من يشم الضم، فيقول: قد حُفْت يا زيدُ، وهُبْتَ يا أَسَدُ، وبُعْت يا عَبْدُ ليفصل الفعل (١) المبني للمفعول من (٥) المبني للفاعل، ومنهم من

فتقعد أو ترضى مكاني خليفة وكاد خراش يوم ذلك ييتم ولا شاهد فيه على هذه الرواية، وذكر السكرى في البيت رواية كما ذكر أبو على.

<sup>=</sup> قُنَّ: القف ما ارتفع من الأرض، حثتي: الجثة من الإنسان شخصه متكتاً أو مضطحعاً. الشاهد: قوله: "كِيد" أراد كاد، فنقل حركة العين إلى الفاء مع الظاهر كما ينقلها مع المضمر في كدت ليدل على حركة العين المحذوفة.

ورد في ديوان الهذليين ١٤٨/١، وشرح أشعار الهذليين: ١٢٢٠، والمنصف ٢٥٢/١، والقيسي: ٨٩٥، وابن برى: ٦٢٨، ومعجم البلدان ٣٨٨/٣، والممتع ٤٣٩، وشرح المفصل ٢٧٢/١، واللسان (كيد)، والبحر المحيط ٨٨/١، والتاج (كود).

والبيت في ديوان الهذليين وشرح أشعار الهذليين ومعجم البلدان

<sup>(</sup>١) (قد) ليست في التكملة شاذلي، وفي التكملة مرجان (يقد).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في: (أ).

<sup>(</sup>٣) (الفعل) ليست في التكملة: (مرجان).

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان: (بين الفعل المبني للمفعول به وبين الفعل المبني).

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذلي: (للمفعول به).

يخلص الضمة ويشبعها، فيقول: هُوبَ وخُوفَ وهُبْنَا وخُفْنَا، والأصل في هذه اللغات الثلاث كسر الفاء، والأخريان داخلتان (١) عليهما (٢) .

### قال المفسر:

اعلسم أن ما عينه واو من الأفعال يكون على فَعَل بفتح العين نحو: قَالَ يَقُسولُ، وعلسى فَعَل بالضم نحو: طَالَ يَطُول، وقد تقدم (ألا )، ويكون في الياء مثالان من هذه الثلاثة فَعَل بالفتح وهو بَساع يَبيَع، وفَعل بالكسر، وهو هاب يَهَاب، ولا يكون في الياء فَعُل لأجل أنه يقتضي صرف الياء إلى الواو نحو: أن تقول: هاب يَهُوبُ، ولا يصرف الأخف إلى الأثقل، وحاز أن يدخل فعلت بالكسر على الواو؛ لأنه يقتضي في الواو ما يقتضيه في الياء من قلبها ألفا نحو: خاف يَخاف كهاب يَهاب على أنه لو كان يقتضيه في الياء من قلبها ألفا نحو: خاف يَخاف كهاب يَهاب على أنه لو كان يقتصيه قي الياء من قلبها ألفا نحو: خاف يَخاف كهاب الواو ياء لما كان (ذلك) (ألك على من الياء من على الواو ياء لما كان (ذلك) مستنكرا من حيث إن صرف الواو إلى الياء صرف الأثقل إلى الأخف، وذلك هسو القياس، فما كان على فَعَل يَفْعِل من الياء، ثم اتصل به تاء الفاعل، ونحوه من الضمائر نقل إلى فَعِلْت بكسر العين؛ لأن حركة العين تنقل إلى الفاء على ما ذكرنا في قُلْت (فلو بالضم نحو: قُلْت، ذكرنا في قُلْت (فلو بالضم نحو: قُلْت، وخص بالكسر؛ لأنه من حنس الياء، وخص ذوات الواو بالضم نحو: قُلْت،

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٣٦٠/٢.

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذلي: ٢٥١، ٢٥٢، والتكملة مرجان: ٥٧٩-٥٧٩.

<sup>(</sup>۳) انظر ص: ۱۳۷۹.

<sup>(</sup>٤) (ذلك) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٥) انظر ص: ١٣٧٨ .

وقُمْتَ؛ لأن الضمة من جنس الواو، فالأصل بَيَعَ، ثم نقل إلى بَيعْت بكسر الياء، ثم نقل حت الكسرة من الياء إلى الباء، فصار بِيْعْت بسكون الياء والعين، فسقط الياء لالتقاء الساكنين، ولا يجوز أن يقال: إن بَاع يَبيع أصل عين ماضيه الكسر مـــثل حسب يَحْسِب ووَلِي يلي لأحل أن ذلك قليل لا يقاس عليه، وهذا كثير حدًا، فيحب أن يحمل على الأكثر الذي هو فعل يفعل نحو: ضَرَب يَضْرِبُ كما حمل قال يقُول على فعل يَفْعُل نحو: قَتَلَ يَقْتُلُ.

وأما ما كان على فَعِل بكسر العين/ من الياء فبمنزلة طُلْت في أنك لا ٢٥٣/ب تُقَدِّر فيه النقل من بناء إلى بناء، وذلك أن فاءه مفتوحة، والعين مكسورة في التقدير، فالألف في هَاب منقلبة عن ياء مكسورة، فإذا اتصل به التاء كان تقديره هَيِبْت مثل فَرِقْت، فإذا نقلت الكسرة ظهر النقل كما ظهر في طُلْتُ، فإن قلت: فكيف قلت: طَالَ وحَافَ وهَابَ في حال إسناد الفعل إلى الغائب؟ ولم تنقل الحركة من العين كما فَعَلْت ذلك في حال اتصال التاء.

فالحسواب أن أبا على قد أشار فيه إلى وجهين أحدهما: أنهم لما وضعوا نحسو: قَالَ وَباعَ على فَعَل بفتح العين في أول أحواله، لم يجز فيه نقل حركة العسين؛ لأجل أنه لو نقل فتحة العين إلى الفاء لم يظهر فائدة و لم يعرف النقل، ولو ضم العين، لكان ذلك بناء في أول أحواله على فَعُل بضم العين، وذلك قد تنكبوه من حيث إنهم خصوه بما لا يتعدى، فلما امتنع النقل في حال الغيبة، واخست ذلك بحال اتصال التاء ونحوه به في نحو: فَعَلَ يَفْعُل نحو: قَال يَقُول وَغَعَل يَفْعُل نحو: بَاع يَبِيع، أحرى على هذا فعل بكسر العين وفَعُل بضمه نحو: طَالَ وحَافَ وهَابَ، فلم ينقل في حال الغيبة، ونقل في حال انضمام التاء إليه.

والوجه الثاني أن بعضهم يقول: قُولَ (١) وبُوعَ في الفعل المبني للمفعول بــه، وأنت لو نقلت الضمة من العين طَالَ إلى الفاء، لوجب أن يقال: طُوْلَ، فكان يلتبس فِعْل الفاعل بفعْل المفعول، وفَعُل وإن كان غير متعد، فإنك إذا قدرت على أن تجعل صيغة فعل الفاعل مخالفة لصيغة فعل المفعول، كان الأولى أن تفصل بينهما، وقد يبني مالا يتعدى للمفعول به مع الظروف نحو: أن تقول: طُـوفَ في هـذا المكان، فلو قلت على هذا: طُولَ في هذا المكان لم يدر أفعل الفاعــل تـريده أم تريد طيْلَ في هذا المكان، فلما كان كذلك كان ترك ذلك أولى، وكـــذا هَـــابَ لو نقل حركة عينه إلى فائه، لوجب أن يقال: هيْبَ وفي خَاف خيف، فكان يلتبس بفعل المفعول التباسًا قُويًّا؛ لأن الغالب في المفعول نحـو: بـيْع وهيْبَ، وفُعل يكون متعدّيًا، وغير متعد، فكان إذا قلت: هيبَ لا يدرى أتريد أن تقول: هَائب أم مَهيْب؟ وأما قولهم: كيد في كَادَ يَكادَ كقوله:

وَكَــيدَ ضَبَاعِ القُفِّ يَأْكُلنَ جُثَّتِي وكــيدَ خُــرَاش يَومَ ذَلكَ يَيْتُمُ (٢)

فقد نقل في فعْل الفَاعل حركة العين إلى الفاء ومثله زيْل في زلْت تَزَالُ قال/:

إذا مَا رَأَتُا زِيْلَ مَنَّا زَويلُهَا (٣) وبَيْــضَاء لا تَــنْحَاش عَنَّا وأُمُّهَا

1/40 %

هم فقعس ودبير. انظر أوضح المسالك ٣٧٨/١، والأشموني ٦٤/٢. (1)

<sup>(</sup>۲) تقدم ص: ۱۳۸٤.

<sup>(</sup>٣) بيت من البحر الطويل، قائله ذو الرمة.

بيضاء: يريد بيضة نعام، لا تنحاش: لا تتحرك ولا تفزع، أمها: يعني النعامة.

الشاهد: قوله: "زيل" حيث نقل حركة العين إلى الفاء.

ورد في ديوانه: ٩٢٣، وفعل وأفعل للأصعمى: ١٦٥، والحيـــوان ٥٧٤/٥، والمعــاني

وهـــذا نـــادر لا يقـــاس عليه، وحسن ذلك أن كَادَ ليس بفعل متعد كَهابَ، فإذا قلت: كيدَ علم أنه لا يكون للمفعول به، ولو قلت: هيْبَ زَيْدٌ، لم وذلك أنك تقول: زلْته أُزيْلُه زَيْلا، فإذا قلت: زَيْلَ لم يدر أتريد فَعل بكسر العين من زِلْتَ تَزَال أم تريد فُعل من زِلْتُه، ولكنه يقول: إن زَال يَزَال على تقدير فُعــل يَفْعَــل لما كان لا يتعدى كان عند قائل زيل بمنزلة كَادَ، وليس كذلك هَــابَ؛ لأنه متعد، فلو قال: هَيَب لكان قد اتفق لفظ الفاعل والمفعول في فعْل واحد، وليس كذلك زيل؛ لأن الاتفاق فيه يقع على فعلين أحدهما: زَال يَزَال، والآخــر: زَالَ يَزيلُ، وهو أنك تقول: إن زيْل المراد به فَعل بكسر العين يشبه فُعل من زلْته أُزيلُه زَيْلاً، وأما إذا بنيت هذه الأفعال للمفعول به، فإنك تسوي بِين ذُوات الــواو والياء، فتقول: قَيْلُ وبيْعَ وحيفَ وهيبَ والأصل قُوِلُ وبُيعَ وخُــوفَ وهُيبَ، ثم نقلت الكسرة من العين إلى الفاء، فانكسر، فما كان عينه واوًا، حصل فيه واو ساكنة بعد كسرة، فانقلبت ياءً كميقات ، وما كان عينه ياءً بقي الياء ساكنة بعد الكسرة نحو: بيْع وهذا وجه.

الكبير: ٣٥٥، والجمهرة ١٨/٣، والأضداد لابن الأنباري: ٢٧٧، والأضداد لأبي الطيب: ٣٢٣، والتنبيه على حدوث التصحيف: ١٣٥، والحلبيات: ٢٧٦، وكتاب الشعر: ٢٢٦، والمصون: ٨٩، ومعجم مقاييس اللغة ١٩/٢، ١١٩/٣، والصحاح (زيل)، والمخصص ٨٦/٨، والوافي في العروض والقوافي: ٢٢٥، والفائق ١٧٥، والمسلسل: ٢٤٨، واللسان (حوش، زول، منى)، والقاموس (وصل)، والخزانة ٢٦١/٤، والتاج (حوش، زول، وصل).

في الحيوان، والأضداد لابن الأنباري والمصون، والوافي، والمسلسل، والقاموس، والتاج، (زول، وصل)، (زال) ولا شاهد فيه، وفي الديوان (منا).

والـوجه الثاني: أن تنقل الكسرة، ولكنك تشم الفاء شيئا من الضمة لحيدل على أن الأصل الضمة، وأن هذه الكسرة غير أصلية في الفاء، وهذه لغة شائعة مأخوذ بها في التنزيل(١).

ووجه ثالث: وهو أن تتم الضمة فتقول: قُولَ وبُوعَ، وهذا يقصد فيه أن يسصر ح بكون المثال على فُعْل مضموم الصدر، وهو أقل الوجوه لأجل أن العين قد أسكن وإسكانها يكون بنقل حركتها إلى ما قبلها، وأنت إذا قلت: قُسولَ وبُسوعَ كينت قد حذفت الحركة من العين حذفا؛ لأن الفاء مضمومة ضمة صريحة، وحركة العين كسرة، فكيف يتصور النقل، وهذا كأنه جاء على قوله:

لَـوْ عُصَرْ مِسنَها (٢) الـبَانُ والمسلكُ انْعَصَرْ (٣)

<sup>(</sup>١) انظر الإقناع: ٥٣٤.

<sup>(</sup>٢) في ر: (منه).

<sup>(</sup>٣) رجز قائله أبو المنجم.

البان: شحر لين الورق له زهرة طيبة الريح، والمسك: الواو بمعنى أو، المسك: معرب مشك بالفارسية، انعصر: سال وجرى، منها: الضمير يعود إلى المرأة المتغزل بهان وقيل: يعود إلى الوضة. وروى "منه" بتذكير الضمير فهو يعود إلى الفرع المذكور قيل في قوله: بيضاء لا يستبع منها من نظر من خود يغطى الفرع منها المؤتزر

الشاهد: قوله: "عُصْر" يريد عُصِر أسكن الثاني منه طالبا للاستخفاف.

ورد في ديوانه: ١٠٣، والكتاب ٢٥٨/٢، وإصلاح المنطق: ٣٦، وأدب الكاتب: ٥٣٨، واللامات للزجاجي: ٧٣، وشرح أبيات سيبويه للنحاس: ١٨٦، والسيرافي النحوي: ٣٠، والحلبيات: ١٢٦، والمنصف ١٢٤/١، ٢٤/١، والأعلم ٢٥٨/٢، والإفساح: ٣٥، والحلبيات أكاتب: ٣٥٨، والإقساح المنطق ١٢٢/١، والاقتضاب ٤٠٥/٣، وشرح أدب الكاتب: ٢٨٢، والإنصاف: ١٢٤، والمسوف المعلم: ٧٤٣، وشرح الشافية للرضي ٢٨٢، واللسان (عصر)، وشرح شواهد الشافية: ١٥.

<sup>(</sup>منه) فيما عدا شرح آبيات سيبويه، والسيرافي، وتهذيب إصلاح المنطق، وشرح شواهد الشافية.

فقيل في قُولَ: قُولَ وبُيعَ: بيْع بسكون (١) الياء إلا أن الضمة قلبته إلى الواو كما كان في مُوقِن ومُوسِر، وقال أبو علي: "إن الأصل في اللغات الثلاث كسر الفاء والأحريان داخلتان عليه"، لأجل أن الفاء يتحرك بالحركة المنقولة من العين، وحركة العين كسرة خالصة.

فإذا أشمت الضمة فذلك فرع/ وكذا إذا أخلصت حركة الفاء ضمة، ٢٥٤/ب فقيل: بُوعَ وقُولَ كان على حذف حركة العين، وذلك فرع كما أن نحو: عُصْر فسرع، والأصل عُصِر بكسر الصاد، وإثبات كسرة العين في الفاء في نحو: قيل وبسيع بمنزلة ثباتها في العين في الصحيح كالصاد من عُصِرَ؛ لأن الفاء قد نابت مناب العين في تحمل حركتها لاستثقالها على الواو والياء مع انضمام ما قبلهما نحو: قُولَ وبُيعَ، فإذا اتصل التاء بهذا استوى لفظ الفاعل والمفعول به، وذلك أن الأصل بيع وقيل،

فإذا دخل التاء سكن لام الفعل كما سكن في قُلْت وبِعْت، فيسقط الياء السذي في قِيلَ وبِيعَ لالتقاء الساكنين، فيصير إلى قولك: بعْتَ يا عبد، وتقول: بعْتَ عَبْدَك يا زيد فيكون بمنزلة قولك بعْتَ يا عَبْد تريد أنه مَبيع، وكذلك في: فُعِل بكسر العين واوا كان عينه أو ياء نحو: خُفْت يا أسد وخِفْت الأسد يا زيد وهِبْت الأمير وهُبْتَ يا أمير كله واحد، وإنما يظهر الأمر في فَعَل يَفْعُل من الواو نحو: قَال يَقُول، فإنك تقول في الفاعل: عُدتُ زَيْدًا وعِدتَ يَا زيد بكسر العين، فذاك من فَعَلْتُ، وهذا من عيد، ثم سقط الياء لالتقاء الساكنين، ويكون فيه بعد اتصال التاء اللغتان الأخريان.

<sup>(</sup>١) في أ، ود: (لسكون).

الأولى الإشمام (1) ، وهو أن تقرب الكسرة في قولك: بعث يا عبد وهربئت يا أسد من الضمة، ولا يفعل ذلك إذا كان للفاعل ألبتة، فالإشمام هنا أحسن منه في قييل وبيع لأجل أنه يفيد في هبت وبعت فصلا بين الفاعل والمفعول ويكشف لبسا، ولم يكن في قيل وبيع لبس إذ لا يصلح هذا اللفظ للفاعل كما يصلح لفظ بعث وهبت للفاعل والمفعول.

واللغة الأخرى هُبْتَ يا أسد وبُعْتَ يا عبد بضمة خالصة كما قيل: قُولَ وبُوعَ، فهذا يقدر بُوعْتَ، ثم تسقط الواو لالتقاء الساكنين فاعرفه.

### قال صاحب الكتاب:

والمضارع مِن قَالَ وعَادَ يَقُولُ ويَعُودُ؛ لأن فَعُلَ مضارعه يَفْعُل كظَرُف يَظُرُف،ومِن خَاف يَخَاف كفَرِق يَفْرَق ومن طَالَ يَطُولُ كَقَصُرَ يَقْصُرُ ومن بَاع يَشِع (٢) ، ونظيره من الصحيح يَعِس يَعْس ومن هَابَ يَهَاب (ونظيره من الصحيح شَرِب يَشْرَب) وقالوا: مِتُ أُمُوت ونظيره من الصحيح فَضِلَ يَفْضُل، وقالوا: كُدت تَكادَ، وهو نادر لم يجئ له نظير.

وأما عَوِرَ يَعْوَرُ وحَوِلَ يَحْوَلُ وصَيِدَ يَصْيَد، فإنما صحت العين (٤)؛ لأنه في معنى ما يلزم فيه التصحيح لسكون ما قبله، وما بعده، وهو أعَورَ (٥)، فصار تصحيحهم الهذا كتصحيح ازْدَوَجُوا للّا كان في معنى تَزَاوَجُوا (٦).

1/400

<sup>(</sup>١) في أ: (للاشمام).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: (يبيع كضرب يضرب).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في: (أ)، وفي التكملة شاذلي: (يهاب وشرب يشرب وحول يحول).

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان: (العين فإنما لأنه).

<sup>(</sup>٥) في التكملة مرجان: (اعوار فصار تصحيحهم ازدوحوا).

<sup>(</sup>٦) التكملة شاذلي: ٢٥٢، ٣٥٣، والتكملة مرجان: ٧٨٥.

### قال المفسر:

اعلم أن المضارع يَعْتَلُّ باعتلال الفعل الماضي، فالأصل في قَالَ وبَاع أن تقــول: يَقُول بوزن يَقْتُل، ويَبْيعُ بوزن يَضْربُ إلا أنهم قصدوا إعلال المضارع لإعلال الماضي طلبا للتشاكل، فنقلوا الحركة من العين إلى الفاء، فسكنت كما سكنت في الماضي بأن صارت إلى الألف، وذلك قولك: يَقُولُ ويَبيعُ كما ترى، فالمضارع في الإعلال فرع على الماضي، وذلك أن الماضي قد حصل فيه حرف لين متحرك مفتوح ما قبله وذلك يثقل فيلزم القلب لإزالة الثقل، وليس كذلك المنظارع؛ لأن حرف اللين فيه قد سكن ما قبله، والواو والياء إذا سكن ما قسبلهما، فإنهما يجريان مجرى الصحيح نحو: هذا غَزْوٌ وظَبْيٌ، ومررت بغَزْو وظُبْسِي، فلا يجب أن تقول: إن الحركة نقلت في المضارع إلى الفاء للاستثقال على الإطلاق، ولكن ذلك لأجل قصدهم أن يعتل العين في المضارع كما اعتل في الماضي كما أعلوا المصدر باعتلال الفعل، وإلا فتكون (١) الضمة على الواو، والكـــسرة على الياء مع سكون ما قبلهما ليس مما رفض، وإنما رفض ذلك إذا تحرك ما قبلهما (٢) نحو: عَصَوّ، وَقُولٌ، ولكن إن قلت: إن السكون في حرف اللين أسهل على كل حال جاز أن يقوى بذلك متابعته (٣) الماضي في الإعلال فاعرفه.

وأما طَالَ يَطُولُ فمثل قَالَ يَقُولُ في أن الواو مضمومة في التقدير كقَصُر يَقُولُ وهَابَ وَعَمْر والأصــل يَطْوُلُ بسكون الطاء وضم الواو، وأما خَافَ يَخَاف وهَابَ

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (فكون).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (ما قبلهما بالفتح).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ، ود: (متابعة).

يَهَابُ، فالأصل حَوَفَ يَحْوَفَ وهَيبَ يَهْيَبَ على وزن يَفْرَق سواءً، ثم لما قلبت العين ألفا في الماضي، فقيل: خَافَ وهَابَ، قصد أن يعل المضارع بإعلال الماضي، فنقل الحركة من العين إلى الفاء، فصار يَخَوْفُ ويَهَيْبُ بفتح الخاء والهاء وسكون الواو والياء، فقلبت الواو والياء ألفين ليكون أشبه بالماضي، ولم يمكن في يَقُولُ ويَبيعُ قلبهما ألفا؛ لأن ما قبلهما لم يكن مفتوحاً، والألف لا تقر بعد المضمة والكسرة، فاقتصر هناك على الإسكان إذ لو قلت: يَبَاع ويَقَال التبس يَفْعُل ويفْعِل يَيَفْعَل بفتح العين وقالوا: يُقَالُ ويُبَاعُ، فقلبوا بعد نقل الحركة؛ لأن ما قبل الواو قد انفتح، فالأصل يَقْوَلُ ويَبْيَع مثل يَخْوَف ويَهْيَبُ في انفتاح ما قــبل الواو والياء مع سكونهما، وأما ما ذكره من قولهم: متُّ أَمُوت، وكسر المسيم في الماضي يدل /على أنه فَعل مثل خفْت لكن المضارع جاء على يَفْعُل ٥٥٠/ب شاذًا وحقه يفْعَل نحو: يا ماتُ (١) ، ولا يجوز أن يكون فَعَل حُوِّلَ إلى فَعل كما كان ذلك في بَاع حين قلت: بعْت لأحل أن ذلك يختص بذوات الياء وذوات الواو إذا كان منها فَعَل بالفتح ضم فاؤه عِند اتصال التاء به كَقُلْتُ، ولا يكون مــتَّ من الياء كبعْت لأجل قولهم: المَوْت، وأيضا فإن الياء لا يَجيء فيه يفْعُل بضم العين، ولا يقلب الياء واوَّا، فلا يوجد نحو: بَاع يَبيْعُ ويَبُوع، فلو كان من السياء لسوجب أن يقال: يَميتُ، ولا يقال: يَمُوت، ونظيره من الصحيح فَضل يَفْضُل (٢) في كون عين الماضي مكسورة وعين المضارع مضمومة، أنشد شيخنا عن أبي عثمان عن الأصمعي لأبي الأسود:

<sup>(</sup>١) في أ: (أمات).

<sup>(</sup>٢) انظر الخصائص ٧/٣٧٨.

ذَكُرْتُ ابْنَ عَبَّاسِ بِبَابِ ابنِ عَامِرٍ وَمَامَرٌ مِن عُمُرِي ذَكَرْت ومَا فَضِلْ(١)

وأما كدْتَ تَكَادُ فبعكس مِتُ أَمُوتُ، وذاك أَن الأصل فيه الكسر مثل خفست تَخَافُ وهِبْتَ تَهَاب، فضم فائه شاذ كشذوذ كسرفاء مِت (٢) ، والأصل السضم، وأما عور وصيد فذكره لهما من حيث إنهما بمنزلة خوف وهيب في تحرك الياء والواو مع انفتاح ما قبلهما، فقد صَحَّا مع ذلك، فلم يقل: عَارَ وصَادَ كما قالوا: خَافَ وهاب، وذاك أن الأصل اعْور واصيد، وهذا قائم مقامه، فأحري على حكمه، فكما يصح الواو في اعْور لسكون ما قبله وهو العين وما بعده وهو الراء الأولى المدغمة، والألف في اعْوار كذلك صح في عَسور (٣) ؛ لأن الأصل في الباب اعْور ، ثم إن الشيء، إذا كان بمعنى الشيء فقد المجسري محراه في الحكم، ولذلك قالوا: ازْدَوَجُوا فلم يقلبوا الواو كما قلبوا في المجسري محراه في الحكم، ولذلك قالوا: ازْدَوَجُوا فلم يقلبوا الواو كما قلبوا في المجسري محراه في الحكم، ولذلك قالوا: ازْدَوَجُوا فلم يقلبوا الواو كما قلبوا في المجسري المؤور احسيث قالوا: احتار مع مساواته له في أنه متحرك مفتوح ما قبله المؤسل أنهم إنما حملوه على الواو في تَزَاوَجُوا إذ كان بمعناه، والواو في تَزاوَجُوا في المنتور كان بمعناه، والواو في تَزاوَجُوا إذ كان بمعناه، والواو في تَزاوَجُوا إذ كان بمعناه، والواو في تَزاوَجُوا أَنْ كان بمعناه، والواو في تَزاوَجُوا إذ كان بمعناه، والواو في تَزاوَجُوا أَنْ المناه ا

<sup>(</sup>١) بيت البحر الطويل بين الشارح قائله.

الشاهد: قوله: "فَضِل" على فَعِل يفْعُل بكسر العين في الماضي وضمها في المضارع، ولم يأت منه إلا أحرف يسيرة لا اعتداد بها لقلتها وندرتها، انظر التبصرة: ٧٤٧.

ورد في ديوانه: ٧٨، والأصول ٣٤٤/٣، والأغاني ٣١٨/١٢، وشرح السيرافي ٢٢٨/٥، والحجمة للفارسي ٩٣/٣، وطبقات الزبيدي: ٢٥، والمنصف ٢٥٦/١، والتبصرة: ٧٤٧، والمخصص ٢٦٦/١، وشرح المفصل ١٥٤/٠.

في الديـوان والأصـول والأغانـي وطـبقات الـزبيدي والمنـصف (عيـشي) وفي التبـصرة والمخصص (عيشي هناك)، وفي شرح المفصل (يومي).

<sup>(</sup>٢) انظر الأصول ٣٤٤/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر الممتع: ٥٨٣.

صح لوقوع الألف قبله (١)، وليس كذا كل افْتَعَل، فلا يقال: اخْتَيَرَ واجْتُورَ في اخْتَار واجْتَار لتحرك ما قبل الواو والياء؛ لأنه حكم استدعاء الحمل على المعنى، والنظير فهو يختص بما كان متضمنا للسبب الداعي إليه وهو كونه بمعني تَفَاعَل نحو: اعْتَوَرُوا وتَعَاوَرُوا واحْتَوَرُوا وتَحَاوَروا وازْدَوَجُوا وتَزَاوَجُوا، وليس أصلاً بنفــسه، فيستمر في كل افْتَعَل هذا وبين التصحيح في ازْدَوَجُوا، والتصحيح في عَــورَ مشابهة صالحة / وذلك أن افْتَعل فرع على تَفَاعَل في كونه لاثنين يدلك 1/407 على ذلك أنه لا يطرد في كل شيء اطراد تَفَاعَل. وأمر آخر، وهو أن افْتَعل يخرج من فَعَل، وفَعَل لا يكون لاثنين وتَفَاعَل يخرج من فَاعَلْت، وهو موضوع للاثسنين في الأصل حتى إن نحو: سَافَرْت فرع عند كل أحد، وإذا كان فَاعَلْت أصلا في كونه لأكثر من واحد دون فَعَلْت علمت أن تَفَاعَل الذي يخرج منه هو الأصل أيضا دون افْتَعَل الخارج من فَعَلت فلما كان افْتَعل فرعا على تَفَاعل في السباب، جاز أن يجري الفرع مجرى الأصل في التصحيح، وكذلك الأصل افْعَلّ في الألــوان والعُيُوب وعُوِر فرع عليه ومنقوص منه فأجري على حكمه فقيل: عُورَ وصَيدَ بصحة (٢) الواو الياء (كما صحا)(٢) في اعْوَرٌ واصْيَدٌ فاعرفه.

<sup>(</sup>١) في أ: (بعده).

<sup>(</sup>٢) في أ: (الصحة).

<sup>(</sup>٣) (كما صحا) ليست في: (أ).

#### قال صاحب الكتاب:

## باب ما دخلت (١) عليه الزوائد من هذه الأفعال التي على ثلاثة أحرف

إذا دخلت الهمزة على فَعَل، فصار أَفْعَل، نقلت حركة (٢) العين إلى الفاء وأسكنت العين فقلت (٣): أَجَادَ وأَعَادَ وأَبَاد (٤)، فإن وصلت الفعل بضمير المخاطب قلت: أَعَدْت وأَبَدْت (٥)، فحذفت العين لالتقاء الساكنين، وكذلك (٢) اسْتَرَاب واسْتَعَاذ. فإن كان الساكن الذي قبل حرف العلة ألفًا أو واوًا أو ياء، صح حرف العلة، فقلت: قَاوَل (٢) وبَايَع وقوّل وبيّع؛ لأنك لو أعْلَلْتهن واتصل الفعل بالضمير، احتمع ثلاثة سواكن، فلزمك أن تحذف اثنين فيلتبس، فصحح المخلك، وقد حاءت حروف من (٨) هذا النحو على الأصل نحو: أَحْوَدْتُ وأَطْيَبْتُ واسْتَرُوح واسْتَحُودَ (٩) وأَغْيَلَت (١١) (١١) ، فأما اخْتَارَ واعْتَادَ وانْقَاس،

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان: (دحل).

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي: (حركة الأصل وهي العين).

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان (فصار).

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ٣٦٢/٢.

<sup>(</sup>٥) في التكملة: (أجدت).

<sup>(</sup>٦) في التكملة مرحان: (الساكنين كذلك استعاد واستفاد واستجاد واستراب واستزاد).

<sup>(</sup>٧) انظر البغداديات: ٨٩.

<sup>(</sup>٨) في التكملة شاذلي: (في).

<sup>(</sup>٩) في التكملة مرجان: (استخوذ).

<sup>(</sup>١٠) الغيل: أن ترضع المرأة ولدها وهي حامل. تهذيب اللغة ١٩٥/٨، واللسان (غيل).

<sup>(</sup>١١) انظر الكتاب ٣٦٢/٢، والممتع: ٤٨٢، قال ابن عصفور: (وأما أغيل فلا يحفظ فيه كافة النحويين إلا التصحيح إلا أبا زيد الأنصارى فإنه حكى أغيلت المرأة وأغالت بالتصحيح والإعلال).

ونحــو هذا مما كان ما قبل حرف العلة منه متحركا، فإن تَارَ من اخْتَار يجري بحرى قَالَ وبَاعَ، فإن بنيت شيئا من ذلك للمفعول به قلت: اخْتِيَر، ومن أَشَمَّ قِيلَ، أَشَمَّ هنا، ومن أشبع الضمة أشبع هنا فقال: اخْتُورَ (١).

### قال المفسر:

اعلم أن أَجَادَ وأَعَادَ ونحوه فَرْع على فَعَلَ، فلما أعل العين في جَادَ وقَامَ وسَارَ أُعَلَ أيسِطاً بعد دخول الهمزة عليه؛ لأن هذا فرع على ذلك، وليس الإعلال في أَفْعَلَ أصلاً بنفسه لأجل أن حرف العلة يسكن ما قبله كقولك: أقّوم بوزن أكْرَم، والحركة في حرف اللين لا تستثقل عند سكون ما قبله (٢)، وهذا الإعلال لأجل أن يشاكل أَفْعَل فَعَل كما/ اتبع يُخَافُ خَاف، فأصل أَقَامَ أَقُوم، ثم نقلت الحركة من الواو إلى القاف فصار أَقْوَمَ، ثم قلبت الواو ألفا (وكذلك ثم نقلت الحركة من الياء إلى الفاء وقلب الياء ألفا فصار أَبَادَ الأصل أَبَيد، ثم نقلت الحركة من الياء إلى الفاء وقلب الياء ألفا فصار أَبَادَ، وكان شيخنا قد يقول: كأنه قيل: حَادَ وقَامَ، ثم أدخل عليه الهمزة، فبقي العين على انقلابه إلى الألف، فقلت: أحاد، فإن قلت: إن هذا يؤدي إلى أن يكون العين باقيا على حاله في تقدير الحركة، واعتقاد كون الألف منقلبة عن حرف لين متحرك حتى كأنه قيل: أَقَوَمَ بتحريك جميع الحروف، وهذا خلاف الأصول.

۲۵٦/ب

فالجــواب أن الأمر كما زعمت في الظاهر غير أن الذي منعهم من أن يقولوا: أَكَرَمَ بتحريك جميع الحروف أنهم لا يجمعون في كلمة واحدة بين أربع

<sup>(</sup>١) التكملة شاذلي: ٢٥٤، والتكملة مرجان : ٥٨١، ٥٨٠ .

<sup>(</sup>٢) في أ: (ما قبله فيه).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في: (أ).

متحركات، وهذه الصفة مفقودة فيما نحن فيه؛ لأن العين قد انقلبت ألفا في قولك: قام والألف ساكنة كما ترى، فإذا دخلت الهمزة لم يجتمع بدخولها أربع متحركات، وإنما يقع ذلك في موجب تقديرك، فأما اللفظ فخال منه، فإن قلت: إن ذلك خلاف الأصول، فلا يجوز أن تقدره كما لم يجز أن تظهره.

فالجواب أنه إذا قدر قام مُعلاً، ثم أدخل عليه الهمزة وتركه على حاله لم يقدر أنه قال: أقْوَم مع الهمزة، ولكن يقول: إني كنت قلت: (قام) (١) ثم تركته على حاله بعد دخول الهمزة عليه، وقدرت السكون من حيث إني لو صححت للفظيت بالواو ساكناً ما قبله فقلت: أقْوَم كأكْرَم، ويقويه أنك إذا قدرت أنه قبل أولا: أقْوَم، ثم نقلت حركة العين إلى الفاء وقلب الواو ألفا كان في تقديرك أفع لل بفتح الفاء وسكون العين، وذلك مثال لا يكون في الأصل كما أن أفعل بتحريك الحروف كلها كذلك، فإذا جاز أن يؤدي تقديرك إلى مثال معدوم السنظير لأجل أن الاعتبار بحال الصحة من حيث إن الإعلال يظهر بسببه أمثلة غريبة كقُلُ وبْع وقيل وبيع كذلك يجوز لشيخنا أن يقدر أن حَادَ بقي على حالسه، وإن كان يكون بمنزلة أفعَل بحركة الحروف كلها لانقلاب الألف عن حرف متحرك تركا للاعتداد بحال الاعتلال، واعتمادًا على حال التصحيح، وكيف تصرف الأمر فما ذكره أبو على أقوى.

وأما اسْتَفْعَل وافْتَعَل فبهذه (٢) المنزلة في الإعلال تقول: اسْتَقَام واخْتَارَ، فالأصل اسْتَقْوَم، ثم نقلت الحركة من الواو إلى الحرف الذي/ قبله وهو القاف، ٧٥٧/أ

<sup>(</sup>١) (قام) ليس في: (أ).

<sup>(</sup>٢) في ظ: (فهذه).

وقلب ألف، وهذا يقوي ما ذكره أبو على في أقام من أن التقدير على نقل الحسركة، ألا ترى أنك لا تقدر أن تقول: إنه كان قام، ثم دخل عليه الحروف السئلاثة التي هي الهمزة والسين والتاء، وإنما هو صيغة تصاغ كذلك، وأما أَفْعَل فإنه وإن كان صيغة في الظاهر، فإنما (١) لحق أُوَّلَ فَعَل حَرفٌ واحدٌ، فيجوز أن يقال: إنه حرف دخل عليه دخول سائر الحروف المفردة التي تجيء لمعنى، واستَقام فرع على قام في الإعلال؛ لأن ما قبل حرف العلة في استَفْعَل يسكن، فإذاً قد أعل للمشاكلة لا للاستثقال.

فأما افْتَعَل فأصل بنفسه؛ لأن ما قبل حرف العلة فيه مفتوح فصحته تثقل كصحة فَعَل، فاحتير مثل بَيَعَ في الثقل، فلا تقل في افْتَعَل: إنه أتبع فَعَل في الإعالا؛ لأنه إذا كان فعْلاً مثله مكتسبا للثقل الذي أوجب القلب فيه فهو أصل بنفسه، وقد يَجِيء الأصل في أَفْعَل واسْتَفْعَل نحو: أَجْوَدَ وأَطْيَب وأَغْيَلَت المرأة واسْتَجُود (٢) (٣) واسْتَجَادَ واسْتَصْوَب واسْتَصَاب.

وكان شيخنا يقول: إن اسْتَصَابَ أعلى في الاستعمال، وإن كان الناس قسد أولعوا باسْتَصْوَب، وهو جائز في القياس لجريه (ئ) على الأصل، ومحكي في الاستعمال، ولكن الطَّريف أن عوام أهل الأدب يَرُدَّون اسْتَصَابَ ويقَدِّرون أنه لا يجوز، وإنما كثر التصحيح في أَفْعَل واسْتَفْعَلَ و لم يجيء في فَعَل نحو: قَوَل وبَيْعَ، وكذا افتعل لا يكاد يجيء فيه التصحيح، وإنما يجيء في نحو ما ذكرنا من

<sup>(</sup>١) في ظ: (فاذا).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ، ود: (واستحوذ واستجود واستجاد).

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ٣٦٢/٢، والأصول ٢٨٢/٣.

<sup>(</sup>٤) في أ: (تجربه).

ازْدَوَج حملا على تَزَاوج (١) ؛ لأن ما قبل حرف العلة ساكن في أَفْعَل واسْتَفْعَل وفي فَعَل واسْتَفْعَل وفي فَعَل وافْتَعَل متحرك.

الــواو ألفا لالتقى ألفان، فكان يجب حذف إحداهما فيصير إلى قَال وبَاع، فلا يدرى أَفعَل هو أم فَاعل، فلما كان كذلك، قصر على التصحيح، وأما قول أبي على: "إنه كان يجتمع فيه ثلاثة سواكن" (٢) ، فالمراد أنك تقول: فَاعَلْت فتسكن لام الفعــل، فلو قلبت الواو في قَاوَلْت ألفا لاجتمع ألفان ولام ساكنة، فكنت تفتقر إلى حذف الألفين أو حذف ألف ولام الفعل، فيبقى قَاتُ، وذلك فاسد جــدا، وأما اتصال التاء بأفْعَل وافتَعَل واستَفْعَل، فعلى الظاهر تسكن اللام منها كلها وتسقط الألفات لالتقاء الساكنين، فتقول: اخْتَرْت واسْتَقَمْت، فإن قلت: إنهم أسكنوا/ لام الفعل في ضرَبْت لئلا يتوالى أربع متحركات (٣) ، وهاهنا لم ٢٥٧/ب يتوال أربع متحركات؟ لأن الألف ساكن).

وأما فَاعَل نحو: قَاوَل وبَايَع، فلا يجوز فيه الإعلال لأجل أنك لو قلبت

فالجـواب أن الإعلال لا اعتبار به، وإنما الأصل الصحة فعلى حكمها يعمل، والتقدير في قَال وبَاع قَولَ وبَيَعَ وفي أَقَامَ واسْتَقَام واخْتَارَ أَقْوَمَ واسْتَقُوم واسْتَقُوم واخْتَيَـر، فكمـا(أ) يجـب إسكان اللام عند التصحيح كذلك يسكن مع هذا الإعلال ثباتاً في على الأصل وإمرارًا للقياس على وجه واحد فاعرفه.

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٣٦٣/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر ص: ١٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) في روظ متحركات ، وأنت لوقلت : قامت وأقامت لم يجتمع أربع متحركات لأن الألف ساكن.

<sup>(</sup>٤) في أ: (وكان).

<sup>(</sup>٥) في ظ، ود: (اثباتا).

وإذا بنسيت افْعَل واستَفْعَل وافْتَعَل للمفعول به قلت: أقيم واستُجيد واخْتير، فقيم من أقيم وجيد وتير من استُجيد واخْتير بمنزلة قيل (١) الأصل أقْوم، ثم نقلت الكسرة من الواو إلى الفاء، فانقلب ياء لانكسار ما قبله واستُجيد أصله استُحْود كاستُحْسِن، ثم فعل به ما ذكرنا، فنقلت كسرة الواو إلى الجيم فقلبت ياء، واخْتير أصله اخْتير مثل احْتقور، ثم نقلت الحركة من الياء إلى التاء، وبقيت الياء ساكنة، وفي اجْتير الأصل اجْتُور، ثم نقلت الكسرة إلى التاء، وقلبت الواو ياء لسكونها بعد كسرة، ومن أشمَّ قيل، أشمَّ اجْتير، ومن قال: قُولَ قال: الجسكونها بعد كسرة، ومن أشمَّ قيل، أشمَّ اجْتير، ومن قال: قُولَ قال: الحسلة الضمة كما كان التاء في اجْتير مضموما في الأصل كتاء احْتقر، وإنما ما قبل الياء ليس قبل الياء في أقيم واستُقيم كا خاء من أخْرِج واستُخرج، فليس قبل الياء في ألبم الصريحة، ولا في شَمَّة منها نصيب فاعرفه.

<sup>(</sup>١) انظر الأصول ٢٨٢/٣.

### قال صاحب الكتاب:

# باب أسماء الفاعل والمفعول (١)

فأما (٢) اسم الفاعل من هذه الأفعال المعتلة عيناتها، فإنها تعتل كما اعتلت أفعالها، واعتلالها لا يخلو من أن يكون بالحذف أو القلب، فلما لم يجز الحذف فيها للالتباس أُعلَّت (٢) بالقلب همزة لوقوعها قريبة من الطرف بعد ألف زائدة، فأعل إعلال قَضَاء (٤) وشفاء (٥) ونحوه كما أشبه صُيَّمٌ عُتيّا (٢) وجثيّا (٧) وذلك قولهم (٨): قَائِل وبَائِع، وقد حذفت الهمزة من بعض ذا فقال: شَاكُ (٩) السِّلاَحَ (١٠).

### قال المفسر:

اعلم أن اسم الفاعل لما حرى على الفعل نحو: ضَرَب يَضْرِب، وأُعْمِل عمله على ما مضى في بابه (١١) أحبوا أن يلحقه الإعلال ليشاكل الفعل، والفعل يعل بالقلب نحو: قَامَ وبالإسكان/ ونقل الحركة نحو: يَقُومُ والحذف نحو: يَعدُ، ٢٥٨/أ

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (والمفعول من هذه الأفعال).

<sup>(</sup>٢) في التكملة: (أما).

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان: (اعتلت).

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ٣٦٢/٢.

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذلي: (سقاء)، وفي التكملة مرجان: (شقاء).

<sup>(</sup>٦) في تهذيب اللغة ١٤٣: (قال الليث: عَنَا يعْتُو عُتُواً وعِتيًّا وهو مجاوزة الحد إذا استكبر).

<sup>(</sup>٨) في التكملة شاذلي: (قولك).

<sup>(</sup>٩) انظر الأصول ٣٨٢/٣.

<sup>(</sup>١٠) التكملة شاذلي: ٢٥٥، والتكملة مرجان: ٥٨١.

<sup>(</sup>١١) المقتصد في شرح الإيضاح: ٥٠٦.

فلسم يخستاروا الحذف في اسم الفاعل الذي هو قَائِم وبائع إذ كان يزيل صيغة الفاعل، ويصيره إلى قولك: قَامٌ وبَاعٌ، ولم يجز نقل الحركة إذ لو نقلت كسرة عين قاوم إلى ما قبلها، وحب أن تنقلها إلى الألف، وتحركه فيصير قاوم بوزن (1) قعْسوم، وتسنقلب السواوياء للكسرة نحو: قايم بوزن قعيم (1)، وذلك إفساد فيبقى (1) القلب، فظاهر قول أبي على أن الواو والياء في قاوم وبايع قلبا همزة في أول أحسوالهما فقسيل: قسائم وبائع، وقول أصحابنا على ما فسرنا في قضاء وكسساء (1) من أن الواو والياء قلبا ألفين لوقوع الألف الزائدة قبلهما، فاحتمع ألفان في التقدير، فحرك الثانية بالكسر، وقد عرفت أن الألف يصير إلى الهمزة بالتحريك وكان الكسر أولى لأمرين:

أحدهما: أن أصل التقاء الساكنين الكسر.

والسثاني: أن اسم الفاعل يكون العين منه مكسورة، فلما قلبوا حرف اللين ألفا وقصدوا همز (٥) الألف أعادوه إلى الحركة التي كانت له في الأصل، وبعد هذا فإن مشابهة قَائم لكساء من حيث إن حرف اللين في قولك: قاوم لسيس بينه وبين الطرف إلا حرف واحد وقبله ألف زائدة، فلما قارب الطرف أشبه قولك: كساو (٦)، فعومل معاملته كما قالوا في صُوَّم: صُيَّم، فصرفوا

<sup>(</sup>١) في ظ: (قاوم وبايع وتنقلب) وفي ر: (قاءوم).

<sup>(</sup>٢) في ظ: (قويم).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ، ود: (فبقي).

<sup>(</sup>٤) انظر: ص ١٢٩٩.

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ، ود: (همزة).

<sup>(</sup>٦) في ر، وظ: (كساء).

الواوين إلى الياء تشبيها لسه بقولهم: عُصِيِّ في عُصَو وحِثِيِّ (1) في حُثُو من حَثَا يَحْثُو، وعُتِيِّ (٢) جمع عَات؛ لأن صُوَّما لما كان الواو فيه قريبا من الطرف حرى محرى ماهو في الطرف، ألا ترى أنه إذا صار قبل الطرف بحرفين لم يلحقه هذا القلب، فيقال: صُوَّام وقُوَّام ونُوَّام، ولا يقال صُيَّام إلا في القليل كقوله:

فَمَا أَرَّقَ النُّبَّامَ إِلا سَلاَمُهَا (٣)

(٣) عجز بيت من البحر الطويل في صدره اختلاف روى (ألا طرقتنا ميةُ بنةُ منذر). وروى: ألا خيلت مي وقد نام صحبتي. انظر شرح شواهد الشافية: ٣٨٢.

واختلف في قائله، فقيل: إنه ذو الرمة، وقيل: إنه أبو الغمر الكلابي.

نسب إلى ذي الرمة في المحصص ١٠٢/٥، ونزهة الطرف: ٢٧٢، وشرح المفصل ٩٣/٥، وشرح شواهد الشافية: ٣٨١، ٣٨٢، والخزانة ٤١٩/٣.

وقال ابن حني في المنصف ٢/٥: (وأنشد بن الأعرابي لذي الرمة.. وقال: وأنشدنيه أبو الغمر). وفي ديوان ذي الرمة: ١٠٠٣.

ونسب إلى أبي الغمر في العيني ٤/٨٧٥، وشرح شواهد الأشموني ٣٢٨/٤، وفي التصريح ٣٨٣/٢، أبو النجم الكلابي.

والشاهد: قوله: "النيام" فإن أصله النوام وقلب الواوياءُ هنا شاذ.

وورد بلا نسبة في البديع: ٧٣٦، والإيضاح في شرح المفصل ٤٤٩/، والممتع: ٤٩٨، وشرح الشافية وشسرح السشافية للرضي ١٤٣/، وشرح الألفية لابن الناظم: ٨٦٤، وشرح الشافية للجاربردي: ٢٩٥، وشرح الألفية للمرادي ٢/٥٧، وأوضح المسالك ٣٣٣/، وشرح الألفية للمكودي: ٢٤٤، والاشموني ٤٨٨/، وحاشية يس ٢٤٨/،

<sup>(</sup>١) في أ: (جثيا).

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٣٧٠/٢.

وقالوا: فلان من صُيَّابِة (١) قُومه وصَاب يَصِيب ليس بثبت، فإن قلت: فكيف صححت نحو: شَقَاوة ونِهَاية زَاعمًا أنه بعد الطرف ولم تُصَحِّحْ نحو: قَائِم مع أن الحرف الذي يقع بعده أصل لا يسقط.

فالجواب أن هنا أمرًا آخر أوجب إجراء هذا القريب من الطرف بحرى ماهـو من نفس الطرف، وذلك ما تقدم (٢) من قصدهم أن يعتل اسم الفاعل لاعـتلال الفعـل، وكما يقولون: قَامَ فيقلبون الواو ألفا كذلك يقولون: قَائِم فيقلبونه إلى الألف، ثم يقلبون الألف همزة/ لاجتماع ألفين يدلك على هذا أن الفعـل إذا صـح صح اسم الفاعل كقولهم: عَاوِر في عَوِر ومُحَاوِر في جَاوَر، ولـيس إعلال نحو: كساء لأجل أن يشاكل فعلا كيف والأسماء التي يقع فيها هـذا الإعلال تكون في غالب الأمر أسماء أجناس كالرَّجُل والفرس، وما أشبه ذلك، فإذا وقع في الطرف أعل وإذا حصل حشوًا لم يعل، وبعد:

فيان إعلال اسم الفاعل على ثلاثة أضرب: الأول إعلال مطرد وهو ما ذكرنا.

والثاني: القلب كقولهم: شاكِيٌ في شَائِك ولاَعِيٌّ (٣) في لاَئِع.

والثالث: الحذف (ئ)، وهو كقولهم: شَاكٌ على أن يكون الكاف حرف إعسراب ويكسون الوزن فَالٌ، وهذان لا يطردان، وقال أبو على: "وقد تحذف الهمسزة فسيقال: شَاكٌ السِّلاحَ"(٥) فأشار إلى أنه يقال: شَائك، ثم يحذف، قال

۲۰۸/ب

<sup>(</sup>١) يراد: صوابه أي في صميمهم وخالصهم وهو من صاب يصوب إذا نزل. المنصف ٢/٥.

<sup>(</sup>۲) انظر ص: ۱٤٠٣.

 <sup>(</sup>٣) اللاعى من اللوعة كأنه أراد اللائع فقلب. انظر تهذيب اللغة ١٩٣/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر تهذيب اللغة ٢٠٣/١٠.

<sup>(</sup>٥) انظر ص: ١٤٠٣.

شيخنا: و يجوز أن يقال: إن حرف اللين حذف قبل أن يهمز كأن الواو في الشّاوِك قلب ألفا، فحذف لالتقاء الساكنين و لم يحرك، وحذف حرف ساكن أولى من حذف متحرك، فيجوز أن يريد بحذف الهمزة أنها لما كانت تثبت في الأكثر بأن يقلب الألف إليها، ثم حذف أحد الألفين صارت الهمزة كأنها حذفت على الحقيقة، ومن لم يذهب إلى أن حرف اللين قلب ألفا، ثم قلب همزة كان الأولى له أن يقدر حذفه قبل الهمزة؛ لأن القلب إعلال مثل الحذف، فإذا حصل أحد الإعلالين كان التماس الثاني خروجا من الحكمة، ومن أراد الحذف، فحقه أن لا يهمز لئلا يجمع على حرف واحد إعلالين، وبعد:

فان هذا الحذف يقصد به المبالغة في الإعلال، فإن قلت: كيف لم يذهب إلى أن الألفين لما اجتمعا حذفت الزائدة فيكون وزن شاك فَعْلاً.

فالجواب: أن حذف الثانية أولى لأوجه ثلاثة: أحدها: أن الأولى زائدة في الأصل لمعنى؛ والمزيد لمعنى يؤثر ثباته على ثبات الأصلي.

والثاني: أن الأحيرة أولى بالحذف إذا حصل الاستواء في اللين.

والــــثالث: أن القـــصد في هذا الحذف الإعلال، ولا يعل الزائد، وإنما القصد أن تعل العين كما كان ذلك في الفعل نحو: قَامَ ويَقُومُ فاعرفه.

#### قال صاحب الكتاب:

وأما المفعول <sup>(۱)</sup> فما كان من الواو ظهرت فيه الواو، وذلك قولهم <sup>(۲)</sup>: مَقُولٌ ومُزُورٌ ومَصُوغٌ ومَؤُوفٌ <sup>(۳)</sup>.

وما كان من الياء ظهرت فيه الياء نحو: مَحِيط (١) ومَكِيل ومَبيع، فالعين

<sup>(</sup>١) في التكملة: (مفعول).

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي: (قولك).

<sup>(</sup>٣) طعام مؤوف: أي أصابته آفة. تهذيب اللغة ٥٨٨/١٥.

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان: (قولهم مخيط).

كانت سكنت في يُقَال (١) ويُكَالُ، فالتقت ساكنة مع واو مَفْعُول الساكنة/فحذفت واو مَفْعُول السياكنة/فحذفت واو مَفْعُسول في قول سيبويه (٢) وعين الفعل (٣) في قول: ٢٥٩/أ أبي الحسن (٤).

## قال المفسر:

اعلم أن الأصل في مَقُول مَقُوُول بوزن مَصْرُوف إلا أنهم أرادوا إعلال الاسم لاعتلال الفعل، فكما قيل: يُقال والأصل يُقْول، فنقلت الفتحة من الواو، وقلبت ألف وكذلك نقلت الضمة من الواو الأولى في مَقُوُول إلى ما قبلها، فاجتمع واوان فحذف (٥) إحداهما لامتناع اللفظ بهما ساكنتين وبين صاحب الكتاب (وبين أبي الحسن خلاف (١). فالمحذوف عند صاحب الكتاب)(٧) واو مَفْعُل ووزن مَقُول مَفْعُل (٨)، وحجته أن الميم يدل على المفعولية، والواو إنما زيدت إشباعا للضمة قصدًا؛ لأن يخرج من المثال المتروك وهو مَفْعُل، فإذا احستمع واوان كان حذف الزائدة التي لا يتعلق بها كبير معنى أولى من حذف الأصلية، ومما يُقوي ذلك أنهم قالوا: مَشُوب ومَشيب (٩) ومَثول ومَنيل (١٠)

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (يقال ويباع ويكال).

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۲/۳۲۳.

<sup>(</sup>٣) انظر المقتضب ١٠٠/١، والأصول ٢٨٣/٣، والمنصف ٢٨٧/١.

<sup>(</sup>٤) التكملة شاذلي: ٢٥٥، والتكملة مرجان: ٥٨٢.

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ: (فوجب حذف).

<sup>(</sup>٦) انظر أمالي ابن الشجري ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>V) ما بين القوسين ساقط من ر، وظ.

<sup>(</sup>٨) الكتاب ٣٦٣/٢.

<sup>(</sup>٩) انظر الكتاب ٣٧٠/٢.

<sup>(</sup>١٠) انظر الكتاب ٣٦٣/٢، المنيل: الذي ينال ما فيه.

فقلبوا الوو ياء ليوافق شيب لفظا كما قيل:

أَزْمَانَ عيناء سُرُورُ الْمُسْرُورُ عَيْنَاء حَوْرَاء من العين الحير (١)

والــزائد لا يقلب في هذا، ويوضح ذلك أن الواو إذا أثبت فلأجل أنه يدل على المفعولية مثلا فقلبه لا وجه له؛ لأن المزيد لمعنى لا يجب أن يغير لفظه كما لا يجب أن يحذف رأسًا.

ووجه آخر وهو أن القصد في تخصيص عين الفعل بالحذف إن كان لأحل تفضيل المعنوي، فقد تقدم أن الميم هو علم المفعولية في الأصل دون الواو، فإن قصد أن الواو قد ساعد الميم في الدلالة على هذا المعنى ففي إثباته وضوح، فليس كذلك؛ لأنك إذا قلت: مَقُول لم يكن في اللفظ دليل على أن الواو واو المفعّول، وإنما ذلك شيء تقدره، ولو كان يفهم من اللفظ لم يقع فيه خلاف، ومذهب أبي الحسن أن المحذوف عين الفعل وأن الوزن مَفُول، ويحتج بما ذكرنا

<sup>(</sup>١) رجز قائله منظور بن مرثد الأسدي.

أزمان: منصوب بفعل مضمر كأنه قال: اذكر أزمان، عيناء: اسم المرأة علم لها، سرور المسرور: أي هذه المرأة تسر من رآها لحسنهان عيناء: صفة. بعظم العينين، حوراء: أي حوراء العين والحور بياض بياض العين في شدة سواد سوادها.

الشاهد: قوله: "الحِيَر" قلب الواو التي هي عين ياء اتباع يعين.

ورد في النوادر: ٥٧١، وإصلاح المنطق: ٣٧، وأدب الكاتب: ٦٠٠، وإعراب القراءات السبع وعللها ٢٩٠١، وإصلاح المنطق لابن لاسيرافي ١١٧، والمنصف السبع وعللها ٢٩٨٠، والمخصص ١٩٩١، ٢١٤٤، والإفصاح: ٢٥٩، وتهذيب إصلاح المنطق ١٨٨١، والمخصص ١٩٩١، ٢٩٨، والمخصص ١٣٦٨، والمنتجري ١٣٦١، والاقتصاب ٤٨٨، وشرح أدب الكاتب: ٢٩٧، وأمالي ابن الشجري ١٣٦١، والمشوف المعلم: ٢٠٠، وشرح المفصل ١١٤٤، ١١١، ٧٩/١، والممتع: ٤٥٩، واللسان (حور)، وأراجيز العرب: ١٥٦.

أن الــواو يدل على معنى ويشاركه (١) الميم، وقد أجابوا عنه بما ذكرنا، والذي يبقى لــه أن يقول: إن القصد أن يعل عين الفعل، ولذلك أسكن ونقل حركته إلى ما قبله كما فعل ذلك بالفعل، وواو مَفْعُول ليس يقصد إعلاله فالحذف بذلك (٢) الذي قصد أن يعتل أولى، ولصاحب الكتاب أن يقول له: إن القصد أن يسكن الواو فقط، والحذف لأجل أن اللفظ لا يمكن بواوين ساكنين، فليس هــو مما يقصد به الإعلال، فيجب أن يخص بعين الفعل دون واو مَفْعُول هذا والأخير أولى/ بالحذف، وليس منزلة هذا منزلة شاك؛ لأنا حكمنا هناك بحذف عين الفعل دون ألف فَاعل لأجل أن ألف فَاعل هو المقصود في الأصل للدلالة على المعنى، وليس هناك حرف آخر بإزاء الميم في مَفْعُول، وكان أن يثبت في التقدير أولي، وواو مَفْعُرول لما لم يكن مقصودًا قصده في الدلالة على المعني، وكان ذلك للميم كان حذفه أولى من حذف الأصلى، والذي يتمسك به أبو الحسسن في الاحتجاج أن الحذف وإن كان لالتقاء الساكنين، فإنه إعلال، فأن يختص بما قصد تغييره أولى، وكما حاز أن تقول: يُقَالُ، فتنقل الحركة (من العين وتقلُّبه ألفًا كذلك يجوز أن تنقل الحركة)(٢) منه في مَقُول وتحذف، فاجعل الحيذف هينا لالتقاء الساكنين بإزاء القلب هناك فهذا ملتئم، وقول صاحب الكتاب قوي على ما بينا.

۲۵۹/ب

وأمـــا المفعــول ممـــا عينه ياء نحو: مَخيط ومَبِيع، فعلى هذا الخلاف، فــصاحب الكــتاب يزعم أن الياء في مَبيُّوع أسكن بأن نقل ضمته إلى الياء،

<sup>(</sup>١) في ر، وظ، ود: (يشارك).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (فالحذف كذلك بالذي قصد أن يعتل أولى).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في: ر، وظ.

فاجـــتمعت ســاكنة مع واو مَفْعُول فحذف الواو وقلبت الضمة كسرة ليصح السياء، فقيل: مبيع فوزنه مَفعْل، وأبو الحسن يزعم أن الياء لما أسكنت حذفت لالـــتقائها مــع الواو فبقى مُبُوع، ثم قلب الواو ياء فرقا بين بنات الواو وبنات الياء، ومنذهب صاحب الكتاب أظهر قوة في هذا الوجه، وذلك أن علة أبي الحسسن في إثبات الواو أنه قد شارك الميم في الدلالة على المعنى، ففضل على الأصلى واختير ثباته، ثم إنه يقلبه ياء فيزيل لفظه، فإن قال قائل: إني فعلت ذلك للفصل بين بنات الواو والياء قيل لــه: إذا كانت تعلم أن واو المَفْعُول لا يصح، فأي معنى لتقدير ثباته، وهَلاّ قدرت أن الثابت هو عين الفعل ليسلم من قلب حرف تزعم أنك فضلته على الأصل لكونه لمعنى، فقد جمعت بين ضروب من التغيير أحدها: نقل الحركة، والثاني: حذف عين الفعل، والثالث: قلب الواوياء وإبدال الضمة كسرة، والرابع: أنك غيرت حرفا إنما ثبت عندك؛ لأنه دليل على معنى، وصاحب الكتاب نقل الضمة وأعادها كسرة وحذف واو المُفْعُولَ وهو عنده بمنزلة واو عَجُوز في أنه لم ينصب دليلا على معنى، وأما إبداله (١) الضمة كـــسرة فلأحـــل أن يعيد العين إلى أصله الذي هو الياء، وأنت إذا قلبت واو مَفْعُــول كنت/ قد أخرجته عن الأصل وأولى القولين أقلهما تغييرًا، ويزيد في وضــوح ذلك أن قلب الواوياء إن كان للفصل بين بنات الياء وبنات الواو، فالأولى أن تجعل الواو في مَقُول والياء في مَبيع عينين، فيدل الأصل على الأصل لا أن تقدر سقوط العين، ثم تجيء فتغير واو مَفْعُول زاعما أني أجعله دليلا على أن عين الفعل ياء وهذا واضح.

1/47.

<sup>(</sup>١) في ر: (إبدال).

#### قال صاحب الكتاب:

وقد صَحَّحُوا عين مَفْعُول فيما كان من الياء نحو: مَزْيُوت ومَبْيُوع، ولو جاء التصحيح فيما كان من الواو لم تنكر (١)، ألا تراهم قد قالوا:

الغُ وُور (۲)

وهــو مثل مَفْعُول من الواو لو صح، وإنما صح مَفْعُولَ فيما صح فيه؛ لأنه ليس على حركات الفعل وسكونه كاسم الفاعل (٣).

# قال المفسر:

(۱) سيبويه لا يرى التصحيح قال في الكتاب ٣٦٣/٢: (ولا نعلمهم أتموا في الواوات لأن السواوات أثقل عليهم من الياءات ومنها يفرون إلى الياء) والمبرد لا يراه ممتنعا عند الضرورة. المقتضب ١٠٢/١.

(٢) جزء من بيت من الرجز قائله العجاج وتمامه:

كــــــأن عينـــــيه مـــــن الغــــوور

الاستــشهاد به على جواز تصحيح اسم المفعول فيما كان من الواو حيث إنه ليس بأثقل من الغوور؛ لأن فيه واوين وضمتين، وفي اسم المفعول واوان بينهما ضمة.

ورد في ديوانه: ٢٧، والمقتضب ١٠٣/١، والشعر والشعراء: ٥٩٣، وكتاب الصناعتين: ٨٩، واللسان (حجل).

(٣) التكملة شاذلي: ٢٥٥، ٢٥٦، والتكملة مرجان: ٥٨٢.

(٤) جزء من بيت، قائله شاعر تميمي لم أهتد إلى معرفة اسمه و لم أقف على تمامه، وما وجدته هه:

وَكَأَنَّهِ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

|   | ŧ      | -  |   |
|---|--------|----|---|
| • | a١     |    |   |
| • | $\sim$ | حو | 5 |
|   |        |    |   |

يَــوُم رَذَاذِ عَلــيه الـــدُّجْنُ مَغْيُومُ (١)

وإنما ذلك لأجل أن احتماع الواوين أثقل من احتماع الواو والياء (٢)،

كأنها: الضمير يرجع إلى الخمر.

والشاهد: قوله: "مَطْيُوبَة" جاء على الأصل والقياس أنه يقول: مَطِيبَة وهي لغة تميم. ورد في المقتصب لابن جني ٢٢، والمنصف ورد في المقتصب لابن جني ٢٢، والمنصف ١٨٢/١، والمخصص ١٩٨١، وأمالي ابن الشجرى ٢١٠/١، وشرح المفصل ١٨٠/١، وأمالي ابن الشجرى ٤٦٠، وشرح الألفية لابن الناظم: ٨٦٢، والإيضاح في شرح المفصل ٤٣٦/١، والممتع: ٤٦، وشرح الألفية لابن الناظم: ٣٢٤، واللين (طيب)، وشرح الالفية للمرادى ٢٨/٦، والعيني ٤/٤٧، والأشموني ٤/٢٤٣، والتاج (طيب).

يقول: بقي الظليم يومه يرعى إلى أن تذكر بيضات عند المساء وهيج عَدْوَه ما أصابه من الرذاذ وهو المطر الضعيف، الدجن: إلباس الغيم، مغيوم: ذو غيم.

الشاهد: قوله: "مغيوم" جاء على الأصل بدون إعلال والقياس فيه مغيم.

ورد في ديسوانه: ١٢، والمفسطيات: ٣٩٩، والمقتضب ١٠١/، والاختيارين: ٣٣٦، والخصائص ٢٦١/، والمقتضب لابن جني ٢٢، والمنصف ٢٨٦/، وشرح اختيارات المفسطل: ١٦١١، والمفسطل: ٣٧٨، وأمالي ابن الشجرى ٢١٠/، وشرح المفصل ١٨٠/، والممستع: ٤٦٠، وشرح الالفية لابن الناظم: ٢٦٨، وشرح الألفية للمرادى ٢/٨٠، وشرح الألفية للمرادى ٢٨٨، وشرح الألفية للمكودى: ٣٤٣، والعيني ٤/٥٧، والأشموني ٤/٥٣، وربط ١٨٨، وشرح الألفية للمكودى: ٢٤٣، والعيني ٤/٥٧، والأشموني ٤/٥٣، وربط السفوارد في حل الشواهد: ١٣٥، والخزانة ٢/٥٥١، في الديوان والاختيارين والممتع (الريح).

(٢) قال المازي: (وإنما أتموا في الياء؛ لأن الياء وفيها الضمة أخف من الواو وفيها الضمة، ألا

وقوى مَجِيء الواوين بقولهم: الغُوور، وذاك أن هذا قد اجتمع فيه واوان الأولى مسضمومة كما أن قولك: مَقُول كذلك، ولم يرد أن نحو مَقُوول قياس مطرد، وإنما أراد أن يؤنسك بما استعملوه من قولهم: "تُوْبُ (١) مصوون، وأما قوله: "فإنما صحح مَفْعُول؛ لأنه ليس على حركات الفعل وسكونه كاسم الفاعل "فالمقصود به أن ضاربًا على وزن يَضْرِب لفظا وتقديرًا ومَضْرُوبا على وزن يَضْرِب في التقدير؛ لأنك تعتقد فيه مُضْرَب (٢)، وليس الموازنة في اللفظ، فلما كانت مسشاكلة اسم الفاعل للفعل الذي هو الأصل في الإعلال أقوى من مساكلة المفعول كان إعلاله ألزم، فلم يقل: قَاوُمٌ وبَايعٌ بياء صريحة كما قيل: مَبْيُوع، وأقوى من هذا أن الإعلال في اسم الفاعل يؤدي إلى الإبدال، وفي اسم المفعول إلى الحذف، فالحذف أغلظ من البدل، فلما كان كذلك جاء التصحيح في المفعول إلى الحذف، فالحذف أغلظ من البدل، فلما كان كذلك جاء التصحيح في المفعول إذ كان تغييره قد قوي، ولم يجئ في اسم الفاعل إذ لم يكن حذف منه شيء.

تسرى أن السواو إذا انضمت فروا منها إلى الهمزة فقالوا: أدؤر.... فالهمزة في الواو إذا
 انضمت مطرد.

فأما إذا كانت كذلك وبعدها واو كان ذلك أثقل لها فلذلك الزموها الحذف في مفعول والياء إذا انضمت لم تهمز و لم تغير فهذا يدلك ويبصرك أن الياء أخف).

المنصف ٢٨٣/١، ٢٨٤.

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن حني في المنصف ٢٨٥/١، وابن عصفور في الممتع: ٤٦١، الكلمات التي يجوز فيها الإتمام من ذوات الواو؛ لأنه سُمع فيها ذلك.

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (مضروب).

## قال صاحب الكتاب:

وكـــذلك اسم الفاعل والمفعول من أَفْعَل يَعْتَلاَّن على أَفْعَالِهما فَمُقِيم عَيْرَلَة يُقِيم ومُقَام بمنزلة يُقَام، وكذلك اسم الفاعل والمفعول من افْتَعَل وانْفَعَل؛ لأن لفـــظ الفاعل والمفعول متفقان تقول: هو مُخْتَار/ الثَّوب، والثَّوبُ مُخْتَار ٢٦٠/ب وتقــول: جمل مُنْقَادٌ ومكان مُنْقَادٌ (١) فيه، ومُسْتَفْعِل ينفصل فيه (٢) الفاعل من المفعول تقول: رجل مُسْتَقيم ومكان مُسْتَقَام فيه (٣).

## قال المفسر:

اعله أن الفعل الذي لحقته الزيادة لما اعتل اعتلال المجرد، فقلت: أَقَامَ واخْتَار واسْتَقَام اعتل اسم الفَاعِل والمَفْعُولِ منه، فقلت في أَقَام يُقِيم: مُقِيم الأصل مُقْوم، ثم نقلت الكسرة من الواو إلى ما قبلها (١) فانقلبت ياء.

كما كان ذلك في الفعل نحو: يُقيم، والأصل يُقْوِمُ، واسم المَفْعُولِ منه مُقَام الأصل مُقْوَم، ثم نقلت الحركة من الواو إلى القاف، وقلب الواو ألفا كما فعل ذلك في يُقْوم حيث قيل: يُقَامُ، وافْتَعَل نحو: اخْتَار يَخْتَار تقول فيه: مُخْتَار للفاعل والمفعول وذاك أن الأصل في الفاعل مُخْتَيرٌ بكسر الياء، وفي المفعول مُخْتَيرً بكسر الياء، وفي المفعول مُخْتَيرً بنستحه بوزن مُحْتَقر ومُحْتَقر، ثم قلب الياء ألفا لانفتاح ما قبلها مع تحركها كما كان ذاك في الفعل حيث قلت: يَخْتَار ويُخْتَار، والأصل يَخْتَير ويُخْتَار، والأصل يَخْتَير ويُخْتَار، والمفعول إذ كان الفصل ويُخْتَير، ولما صار الياء ألفا زال الفصل بين الفاعل والمفعول إذ كان الفصل

في التكملة مرجان: (جبل).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: (منه).

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذلي: ٢٥٦، والتكملة مرجان: ٥٨٣، ٥٨٣.

<sup>(</sup>٤) في ر: (قبلهما).

بالفتح والكسر، والألف لا يحتمل الحركة، والعجب أن بعضهم يعد هذا النحو في الأضداد (١)، وذلك سلامة ظاهرة؛ لأنه اتفاق حصل من جهة اللفظ بالتغيير؛ لأن المسثال يوضع للفاعل والمفعول جميعا وكذلك ذوات الواو نحو: اعْتَاضَ من العوض تقول: مُعْتَوض مَالاً والمال مُعْتَاض، والتقدير مُعْتَوض ومُعْتَوض على ما ذكرنا كما تقول: يَعْتَاضُ ويُعْتَاضُ والأصل يَعْتَوضُ ويُعْتَوضُ، وانْفعل بهذه المنزلة تقول: هو مُنْقَادٌ، وهذا مكان مُنْقَادٌ فيه فيستوي الفاعل والمفعول في ظاهر الصيغة والتقدير مُنْقَودٌ مثل مُنْطَلق ومُنْقَودٌ فيه.

وأما اسْتَفْعَل فبمنزلة أَفْعَل في حصول الفصل بين اسم الفاعل والمفعول في تقول: اسْتَقَام يَسْتَقيم فهو مُسْتَقيم، فالأصل مُسْتَقْوم، ثم صنع به ما ذكرنا في مُقيم، وتقول مكان مُسْتَقام فيه كما قلت: مُقام فتقيم من مُسْتَقيم بمنزلة مُقيم و قفام، وهذا يؤكد ما ذكره أبو علي، أفلا ترى أن مُقيم وتقام من مَسْتَقيم ومُنقاد ومَختار لما كانت توازن أفعالها التي هي يَسْتقيم ويُقيم ويُقيم ويَخَار لما كانت توازن أفعالها التي هي يَسْتقيم ويُقيم ويُخيم ويَخم عناد لله الفعل كما جاء مبيوع ويَخم عناد لله فعل كما جاء مبيوع مصححاً مع أن فعله لا يصح بوجه إذ لا يقول أحد: يَبْيعُ / بوزن يَضْرِبُ لفظا، وإنحا يَجيء التصحيح فيما يصح فعله من نحو ذلك نحو: مُسْتَحْوِذ في اسْتَحْوَد ومُغيل في أَغْيلَت.

# قال صاحب الكتاب:

فأما اسم الفاعل من عَوِرَ فعَاوِر، ويصح (٢) كما يصح في مثال الماضي، وكَـــذلك إذا ألحقت الهمزة قلت (٣): أَعْوَر الله عَيْنَه فصَحَحْتَ (٤) أَفْعَل فهذا

1/771

<sup>(</sup>١) هو السحستاني، انظر الأضداد: ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: (فعاور يصح كما يصح).

<sup>(</sup>٣) في أ: (فقلت).

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان: (فصحت)

يدل (على) (١) أن الاعتلال في هذه الأبنية إنما يَسْرِي فيها من مثال الماضي، ألا ترى أنه لما صح صح في غيره (٢).

#### قال المفسر:

اعلم أن الأصل في الإعلال مثال الماضي، وذلك أن النقل فيه أبلغ، ألا تسرى أن حرف اللين فيه يكون متحركا مفتوحا ما قبله نحو: قَول وبَيّع، ولا يكون في المضارع كذلك؛ لأن الأصل يَقُولُ ويَبْعِم، والحركة في الواو والياء مع سكون ما قبلهما لا تستثقل استثقالها مع تحركهما (٣)، ألا ترى أن نحو: غَزُو وظَبْي يجرى بوجوه الإعراب، ولا يجرى نحو: عَصَو ألبتّة، وكذا أَفْعَل نحو: أقوم واستَفْعَل نحو: استقوم، وإنما أعل المضارع وذوات الزوائد مع حصول السكون فيما قبل حرف اللين ليشاكل الماضي الذي أفرط الثقل فيه، فالجميع فرع عليه في الإعلال، وكذلك يكون فرعا عليه في الصحة، فإذا صح عَور صح يَعْور واعْور في قولك: أعْور الله عينه.

وأما اسم الفاعل فأولى له أن يصح؛ لأنه فرع للفعل ومشتق منه، والمضارع ليس بمشتق من الماضي، ولكنه فعل على انفراده مشتق من المصدر، وكلما كان اسم الفاعل أذهب في كونه فرعا على الفعل، وجب أن يكون أشد متابعة له في الاعتلال، فإذا صح عَور صح عَاور، ولم يقل: عَاير، ولو أخذت الفاعل من صَيد البعير قلت: صايد بَياء محضة كما تقول في باين: مُبَاين، ولا

<sup>(</sup>١) (على ليست في: (أ، والتكملة مرجان).

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذلي: ٢٥٦، والتكملة مرجان: ٥٨٣.

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (تركها).

تهمز كما همزت بَائِع لما اعتل الفعل في قولك: بَاع يَبِيعُ، وقد تقدم في باب الستعجب أن هذا السنحو أوثر تصحيحه (١)؛ لأن الأصل افْعَلّ في الألوان والعيوب، والواو يجب صحته في اعْور لسكون ما قبله، فكذلك صح هنا ليدل على أن التقدير ذاك وأن الفتحة في الفاء عارضة، وأنه ساكن في النية، ومن قال: عَارَتْ عَيْنُه تَعَارُ كقوله:

| (7)         | أعَارَت عَسْنُه أَمْ |                                         |
|-------------|----------------------|-----------------------------------------|
| السم تعسارا | اعسارت عيسنه ام      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |

| ٠٨٣. | الإيضاح: | في شرح | المقتصد | (1) |
|------|----------|--------|---------|-----|
|------|----------|--------|---------|-----|

(٢) عجز بيت من البحر الوافر، قائله ابن أحمر، وصدره:

ورُبَّـــتَ سَـــــائِلٍ عـــــني حَفِــــيًّ .......

يقول: تسائل هذه المرأة عن ابن أحمر أصارت عينه عوراء أم لم تعور.

الشاهد: قوله: "عارت" قلب الواو ألفا في قوله: عارت والصواب تصحيحها؛ لأنه اعتد بالضمة.

ورد في ديسوانه: ٧٦، وخلق الإنسان للأصمعي: ١٨٤، وأدب الكاتب: ٥٠٨، وتأويل مسشكل القرآن: ٧٦، والجمهرة ٢٨/١، وتهذيب اللغة ١٧٠/١، والمنصف ٢٦٠/١، والمحرح (عور)، والأزهية: ٢٦٢، والمحصص ١٠٣١، والاقتضاب ٣٤٥/٣، والمفسط ٢٣٠١، والمصحل: ٣٢٥، والأزهية: ٢٦٢، وأمالي ابن الشجرى ٣٠٢/٢، وشرح المفسل ٢٥٠١، وضرائر الشعر: ٤٧، وشرح الشافية للرضي ٩٩/٣، واللسان (عور). وارتسشاف الضرب ٣٠٠٢، وشرح مختصر التصريف العربي للتفتازاني: ١٢٧، وحاشية وارتسشاف الضرب ٣٠٠٢، وشرح شواهد الشافية:٣٥٣، وتدريج الأدنى إلى قراءة شرح السعد: يسس ٢/٧٨، وشرح المنافية:٣٥٣، وتدريج الأدنى إلى قراءة شرح المفصل ١٢٧، صدره في أدب الكاتب والمنصف والاقتضاب وشرح أدب الكاتب وشرح المفصل وحاشية يس:

تـــسائل بــــابن أحمــــر مــــن رآه

فإنه يجرى على الظاهر، فيقلب حرف اللين لتحركه وانفتاح ما قبله، وذلك قليل لما ذكرنا من أن القصد في هذا التصحيح الدلالة على اعتبار حكم الأصل الذي هو اعْوَر وتعار بكسر التاء كقولهم: تعْلَم ونِعْلَم فيما كان الماضي منه مكسور العين نحو: عَلَمَ فاعرفه.

۲٦١/ب

# /قال صاحب الكتاب:

وما كان على مُفْعَل ومُفْعِل من الأسماء فإنه لجيئه (1) على وزن الفعل، وفصل الميم له من أمثلة الفعل من حيث كانت زيادة تختص الاسم (۲) دونه، وذلك نحو (۱) المَعَاش والمَعَاد والمَثَابَة والمَسير والمَصيف والمَقيل، وقد شذ بعض ذلك في الأسماء الأعلام وغيرها (١) نحو: مَزْيَد ومَرْيَم ومَكُوزَة (٥) ومَدْيَن، ومثله مَحْبَب ومَوْلَة (١)، وقالوا في غير العلم: الفُكَاهة مَقُودَة إلى الأذى (٧) وقرئ (لَمَوْبَة مسن عند الله خَيْرُ (١) ولو بنيت اسمًا على مثال تحلئ (١) من القول

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (لجميه).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: (بالاسم).

<sup>(</sup>٣) (نحو) ليست في: (التكملة).

 <sup>(</sup>٤) في التكملة شاذلي: (نحوها).

 <sup>(</sup>٥) مكوزة: من أسماء العرب. تهذيب اللغة ٩/١٠، واللسان (كوز).

<sup>(</sup>٦) انظر الكتاب ٣٦٤/٢، والأصول ٣٨٥/٣، والمنصف ٢٩٦/١، والممتع: ٤٨٨.

<sup>(</sup>٧) انظر الكتاب ٣٦٤/٢، والأصول ٣٨٥/٣، والمنصف ٢٩٥/١.

 <sup>(</sup>٨) البقــرة (١٠٣) وهــي قراءة قتادة وابن بريدة وأبي السمأل مختصر شواذ القرآن: ١٦،
 والمحتسب ١٣/١، والبحر المحيط ١٣٥٥١.

<sup>(</sup>٩) التحليع: القشرة التي يقشرها الدباغ مما يلي اللحم. الأصول ٢٠٦/٣، وانظر تهذيب اللغة ٢٠٦/٥، والمنصف ٣٢٢/١.

لقلت: تِقْيِل، ومثل تُرْتُب تُقُول، فإن بنيت من البَيْع قلت في مثال تحلئ: تبيع، وفي مسئال تُرْتُب تُبُوع في قول أبي الحسن، وفي قول سيبويه تُبيع أبو إنمااعتلت عندهما جميعا؛ لأن اختصاص الوزن بالاسم كاختصاصه بالزيادة، فإن اشترك الفعل والاسم في المسئال والزيادة أعْللت الفعل، وصحّحَت الاسم، وذلك قسولك أبيض وأسود ومن الفعل أعاد، وأقال ومن ثم قالوا: في اسم البلد: أبين فصححوا (1).

## قال المفسر:

اعلم أن الإعلال للفعل في الأصل كما ذكرنا، والاسم إذا شابهه أحرى بحراه فمن ذلك مَفْعَل نحو: مَقَال ومَعَاش الأصل (٥) مَقْوَل ومَعْيَش، فهذا ليس فيه ذلك الثقل المفرط، ألا ترى أن ما قبل الواو والياء ساكن، وقد عرفت أنهما يسصحان إذا سكن ما قبلهما نحو: غَزْو وظُبْي، ألا ترى أنه لما كان على وزن الفعل، فكان مَقْوَل كأقُول أعل بأن نقلت الحركة من حرف اللين إلى ما قبله، ثم قلب ألفًا (١) فصار مَقَال كأقَالَ، وكذلك المسير والمبيت الأصل المسير إلا أنه أعسل بأن نقل الكسرة من الياء إلى ما قبله كما فعل ذلك في الفعل الذي هو يسير، وكذا مَشُورة، والأصل مَشْوُرة بوزن مَكْرُمَة، ثم نقلت الضمة من الواو يسير، وكذا مَشُورة، والأصل مَشْوُرة بوزن مَكْرُمَة، ثم نقلت الضمة من الواو

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲/۲۲۳.

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي: (في قولك).

<sup>(</sup>۳) انظر ص:۱٤۲۲.

<sup>(</sup>٤) التكملة شاذلي: ٢٥٦، والتكملة مرجان: ٥٨٥-٥٨٥.

<sup>(</sup>٥) في أ: (الأصول).

<sup>(</sup>٦) في أ: (أيضًا).

إلى ما قسله كما فعل ذلك في يَقُولُ، والأصل يَقُولُ مثل يَقْتُل، والتاء زائدة فمشُورَة مثل يَقُولُ، فأما مَثْوَبة ومَصْيَدَة، فعلى الأصل مثل أَجْودَ وأَغْيَلَت المرأة في الفعل وهسو في (١) نحو: مَكْوزَة أولى لأجل أن العلم يأتي فيه من الاتساع والتغيير مالا يكون في غيره (٢) نحو: ما مضى من مَحْبّبَ ومَوْرق ومَوظبَ، وما ذكره من مَوْأَلَة بهذه المنزلة؛ لأنه من وأل يَتل كوَعَد يَعِد، وكان يجب أن يقال: مَسوثلَة بكسر العين، فالفتح فيه لتغيير العلم كَمُوظَب، ومن ذلك تَهْلَل، وهو كمَحْسَب في فك الإدغام / ومَرْيَم ومَزْيَد كمَكُوزَة في التصحيح، ومَدْيَن اسم ٢٦٢/أ بلد (٣)، وهو مَفْعَل، وليس بفَعْيَل، ألا ترى أن هذا المثال لا يكون، فأما مَدينة فليست من هذا التركيب؛ لأنها فَعِيلة، ألا ترى إلى قولهم: مُدُن ومَدَّنْتُ مَدينَة، فإذا جعت مَدْيَن قلت: مَدَاين بغير همز كما تقول في مَكْوَزَة: مَكَاوز، وتقول

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (من).

<sup>(</sup>٢) قال ابن جني في سر صناعة الإعراب: ١٥٤: (والأعلام قد يحتمل فيها ما لا يحتمل في غيرها وذلك من وجهين:

أحدهما: الصيغة، والآحر: الإعراب.

أما الصيغة فنحو قولهم: مَوْظُب ومَوْرق وتَهْلل..

وأما الإعراب فنحو قولهم في الحكاية لمن قال: مررت بزيد: من زَيْدٍ، ولمن قال: ضربت أبا بكر؛ لأن الكني تجرى مجرى الأعلام).

<sup>(</sup>٣) في معجمه ما استعجم: ١٢٠١: (مدين بلد بالشام معلوم تلقاء غزة وهي المذكورة في كالله عند وحل). وفي معجم البلدان ٥/٧٧: (مدينة على بحر القلزم محاذية لتبوك علي علي غو من ست مراحل وهي أكبر من تبوك وبها البئر التي استقى منها موسى عليه السلام لسائمة شعيب قال: ورأيت هذه البئر مغطاة قد بني عليها بيت وماء أهلها من عين تجري).

في مَدينَة: مَدَاثن بالهمز (١) كما تقول: صَحَائف، وبعد: فإن الإعلال في نحو: مَقَالَ ومَعَاشَ ومُسير يفتقر إلى شيئين أحدهما موازنة الفعل، والثاني أن يكون في الاســـم زيادة مخصوصة فتفصله من الفعل وهي الميم، ألا ترى أنه لا يكون في الفعل، فإن كان الاسم مما زيادته موجودة في الفعل صحح نحو: أُبْيَض وأَسْوَد، وذلك أن الهمزة لا تختص بالاسم كما تختص الميم، فلما كان كذلك فرق بين الاسم والفعل بالتصحيح إذ لو قيل: أَبَاض وأَسَاد كان كَأْقَال وأَجَاد في اللفظ، وليس كذلك مَعَاش ومَقَال؛ لأن مثال مَفْعَل لا يكون في الفعل فمَقَال وإن شاكل أُقَالُ في الزّنة، فليس يشاكله في اللفظ والتمثيل، وكان التصحيح بالاسم أولى لأحل أن الإعلال للفعل في الأصل، وإنما كان كذلك من حيث إن اللفظ أصله أن يتغير على حسب تغير المعنى والفعل موضوع للزمان الذي ينقلب، فكما اختص باختلاف الأمثلة نحو: يَضْربُ وأَضْربُ كذلك كان الأولى أن يجعل الأصل في تغيير الحروف بالإعلال والقلب وهذا واضح بين، وأُبيّن؛ صحح؛ لأنه اسم، وكونه اسما علما أبلغ في الاسمية، والمثال المخصوص بالاسم بمنزلة المثال الذي يتضمن زيادة مخصوصة به، فتحْلئ بمنزلة مفْعل في أنه لا يكون في الفعل، فإذا بنيت مثال تحلل من بَاعَ يَبيع قلت: تبيع بالإعلال؛ لأنه لا يشبه تَبيع لكون صدره مكسورا، فلا يحتاج إلى الفصل بين الفعل والاسم بالتصحيح كما أن مسيرًا لما خالف يُسير بالميم جرى مجراه في الإعلال كما جرى مُقَال مجرى أَقَال، ولو بنيت من زَادَ يَزيد تَفْعل اسما لقلت: تَزْيد بالتصحيح لأحل أن مـــثال تَفْعِل يكون في الفعل، فلو أعللت الاسم لم يكن بينه وبين الفعل فصل،

<sup>(</sup>١) انظر المنصف ٣١١/١.

|                                              | (وأما قولهم: تَزِيد في العلم كقوله: |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| كُسِيَتْ بُرودَ بَنِي تَزِيدَ الأَذْرُعُ (١) | كَأَنَّمُـــا                       |
| قل فسمي به کیزید وکیشگر) <sup>(۲)</sup> وعلی | فإنما جاء مُعَلاً؛ لأنه فعْل قد ن   |
| ,                                            | ذلك جاء البرود التَّزيِديَّة قال: َ |
| بِالتَّــزِيدَيَّاتِ مَعْكُـــومُ (٣)        |                                     |

(۱) جزء من بيت من البحر الكامل قائله أبو ذؤيب الهذلي، والبيت بتمامه: يعشرن في حدد الظبات كأنما كُسيَتْ بُسرودَ بَنِي تَزِيدَ الأَذْرُع

يعشرن في حد الظبات: أي يعثرن وحد الظبات فيهن، والظبات: جمع ظبة والظبة طرف النصل من أسفل، بنو تزيد: هو تزيد بن حلوان بن عمران بن الحاف من قضاعة كانوا قسوما حاكة وأضيف البرود إليها فقيل البرود التزيدية، ومن قال: يزيد: فهم تجار بمكة يبيعون القصب.

الشاهد: قوله: "تزيد" اسم رجل وإنما اعتل لأنه كان فعلا لزمه الاعتلال ثم نقل من الفعل فسمى به.

ورد في ديــوان الهذلــيين ۱۰/۱، والمفــضليات: ٢٥٥، وشرح أشعار الهذليين: ٢٥، والجمهــرة ٣٢/٣، والحنصف ٢٧٩/١، والمحتــسب ٨٨/٢، والمنصف ٢٧٩/١، والجمهــرة ٣٢/١، وشرح اختيارات المفضل: ١٧٠٨، وشرح الحماسة للتبريزي ٣٢/١، والاقتضاب ٣٢/٣، واللسان (زيد، نبت)، والحزانة ٢٧٤/١، والتاج (زيد).

في شرح أشعار الهذليين، وشرح اختيارات المفضل (يعثرن في علق النحيع)، في ديوان الهذليين (يزيد).

- (٢) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).
- (٣) جزء من عجز بيت من البحر البسيط، قائله علقمة الفحل، والبيت بتمامه:

  رَدِّ الْإِمَاءُ جَمَالُ الحَيِّ فَاحْتَمَلُوا فَكُلَّهُ اللَّهِ التَّارِيدِيَّاتِ مَعْكُ ومُ

  رد الإماء جمال الحي: أي رددن الجمال من الرعي للارتحال، وخص الجمال دون النوق

\_1644\_

وهـذا منسوب إلى تَزِيد (۱) اسم بلد، وهو علم مرتجل، وليس بمنقول من/ الفعل كيَشكُر إذ لو كان منه لبقي على حكمه كما بقي تَزِيد، فلم يَقُلْ: ٢٦٢/ب تَسزِيد بالتصحيح، وأما ما ذكره من أنك إذا بنيت مثل تِحْلِيًّا، وإن لم يكن في تقيل بكسر القاف وسكون الياء على الإعلال فلأحل أن تِحْلِيًا، وإن لم يكن في أولـه حرف مخصوص بالأسماء، فلما حصل الاختصاص صار بمنزلة ما صدره حرف مختص بالاسم فأعل لكونه على وزن الفعل في الحركة والسكون فتحْلِيً مثل تَضْرِب في الوزن، فإذا بنيت مثله مسن القول كان الأصل تقول بسكون القاف وكسر الواو، فإذا أردت إعلاله أمكن ذلك بأن تنقل كسرة الواو إلى القاف، وإذا فعلت ذلك صار الواو ساكنة بعد كسرة فتنقلب ياء، وهذا كما نقلت (في الفعل الضمة من الواو إلى القاف غير أنك لم تحتج إلى قلب الواو) (۱) ياء بل لم يجز القلب ثَمَّ؛ لأن قبلها ضمة، وإنما قلبتها هنا لوقوعها ساكنة بعد كسر.

لأن الظعائن يحملن على الذكور؛ لأنها أشد وأذل نفسا.

التزيديات: ضرب من البرود نسبت إلى قبيلة يقال لها: تزيد بن حلوان.

معكوم: مشدود عليه حمله، والعكم: العدل.

الشاهد: قوله: "التزيديات" وقد بين الشارح وجه الاستشهاد.

ورد في ديسوانه: ٤٥، والمفسضليات: ٣٩٧، والاختيارين: ٦٣١، وتصحيفات المحدثين: ٥١٣، وشسرح اختسيارات المفضل: ١٦٠١، وشرح المفصل ٢٨/١، واللسان (زيد)، وخزانة الأدب ٢٧٤/١، والتاج (زيد).

<sup>(</sup>۱) في اللسان (زيد): (وتزيد أبو قبيلة وهي تزيد بن حلوان بن عمران بن الحاف ابن قضاعة وإليه تنسب البرود التزيدية). ولم أعثر فيما لدى من المصادر على بلد بهذا الاسم.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

وأما بناء تُرْتُب بضم التاء من البيع، فقد تقدم الحكم فيه وهو أن صاحب الكتاب يكسر ما قبل الياء إذا وقعت عينا ساكنة بعد الضمة (١) ليصح كقـولهم في أُبْيَض: بيْض، والأصل بُوض كحُمْر وسُوْد، فإذا بني مثل بُرْد من البَيَاض قال: بُيْض، وأبو الحسن يقصر ذلك على الجمع نحو: بيْض (٢)، ويقول: بُوض في مثل بُرْد من البَيَاض، ويحتج بأن الجمع يكون فيه مالا يكون في الواحد من التغيير لأجل أنه أثقل، ألا ترى أنهم قالوا: عُصى ودُلى فقلبوا الواو ياء، ثم قالوا: عُتُوّ ومَعْزُوّ، فلم يقلبوا إلا قليلاً كقولهم: أرض مَسْنُوّة ومَسْنيَّة من السَّانية وسَنَوت (٣) ويؤنس به أن الجمع أقوى معنى، وأكثر تصرفا فيه، فيكون التصرف في لفظــه أكثر، وقول صاحب الكتاب أقوى؛ لأن الغرض في نقل الضمة إلى الكــسرة في بيض أن يصح الياء لفظا، فلا فصل في ذلك بين الواحد والجمع، ولكن أبا الحسن لــه أمر آخر أقوى مما مضى، وهو أن يقول: إنهم قالوا: مُــوقن ومُوسر، فلم ينقلوا؛ لأنه لو قيل: مُيْقِن ومُيْسِر زال صيغة اسم الفاعل، وإنمـــا جاز أن يقال في أُبْيَض بيْض؛ لأنه يعلم أن ذا النحو يَجيء على فُعْل لا طراد ذلك فيه، وأنت إذا بنيت فُعْلا اسما مفردا كبُرْد لم يكن معه ما يدل على كونه فُعْلاً، فيحب أن تقول: بُوض ليعلم ما قصدت، وبعد: فإنك تقول في مثل تُــر تُب مــن البيع على مذهب صاحب الكتاب تُبيع فتنقل الضمة إلى الكسرة ليــصح الياء وعلى مذهب/ أبي الحسن تُبُوع، ولم يجز أن تصحح الياء فتقول: تُبيُّع ٢٦٣/ لأحل أن مشال تُرْتُب يختص بالاسم كمثال تحلي وإذا حصل الاختصاص،

<sup>(</sup>۱) انظر ص: ۱٤۲۰.

<sup>(</sup>۲) انظر المنصف ۲/۲۹۷، ۲۹۹، ۳۰۰.

<sup>(</sup>٣) انظرا لكتاب ٣٨٢/٢، وتهذيب اللغة ٧٧/١٣، والمشوف المعلم: ٣٧٢.

الاختـــصاص، وحب الإعلال، وعلى هذا الخلاف يجري الأمر بينهما، فمَعيشَة يجوز أن تكون مَفْعُلَة ومَفْعِلَة عند صاحب الكتاب (١)، وأما عند أبي الحسن (٢)، فـــلا تكون مَفْعِلَة بالكسر، ومن مذهبه أنها لو كانت مَفْعِلة، لكانت مَعْوِشَة، ويقوي قول أبي الحسن ما أنشده شيخنا من قوله:

وكُــنْتُ إِذَا جَارِي دَعَا لِمَضُونَة أَشَمِّرُ حَتَّى يَنصُفُ السَّاقَ مِثْزَرِي (٣)

لما قصد مَفْعُلة بالضم قلب الياء في ضيف واوًا، و لم يكسر ما قبل الياء، فيصح نحو: مَضيفة كما فعل في بيْض، فهذا قوي له، ولصاحب الكتاب أن يقول: إن مَضُوفَة جاء على الأصل كالقود والقُصورَى، وأن الباب على أن تقلب السخمة كسرة في ما قبل كل ياء ساكنة كانت عينا، و لم تكن فاء نحو: مُوقِن، فإذا بنيت مثل بُرْد من البَيْع قلت: بيْع ومن البَياض بيْض.

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢/٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) انظر المنصف ٢/٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) بيت من البحر الطويل، قائله أبو جندب الهذلي.

مضوفة: أمر ضافة أي نزل به وشق عليه.

يقول: إذا حارى دعاني لهذا الأمر شمرت عن ساقي وقمت في نصرته .

الــشاهد: قوله: "لِمَضُوفة" أصلها مَضْيَفَة، فنقلت الضمة إلى الضاد، فانقلبت الياء واو؟ لسكونها وانضمام ما قبلها، وهو شاذ عند سيبويه، وقياس عند الأخفش.

ورد في ديسوان الهذليين ٩٢/٣، وشرح أشعار الهذليين: ٣٥٨، وتأويل مشكل القرآن: ١٣٧، والمعاني الكبير: ٧٠٠، والأضداد لابن الأنباري: ١٣٠، وتهذيب اللغة ٢٠٤/١، ٣٠٠، وشحرح أبيات إصلاح المنطق: ٤٢٤، والمحتسب ٢١٤/١، والمنصف ٢٠٠٨، والصحاح (كون)، وكتاب الصناعتين: ٢٦٨، والمحصص ٢١/٥١، وتهذيب إصلاح المنطق ١٨/١، واللسان (ضيف، نصف)، وشرح الشافية للجاربردي: ٢٩١، وشرح الألفية للمرادي ٣٩/٦، والعيني ٤٨٨/٤، والأشموني ٤٨٨/٤، وخزانة الأدب ٢١٧/٧).

## قال صاحب الكتاب:

وقالوا: في الستعجب ما أَقُولُه وأَبْيَعَه (٢)؛ لأن هذا الفعل لما لم يتصرف، ولم يظهر الضمير الذي فيه أشبه الأسماء، ومن ثَمَّ صُغِّرَ في قولهم: ما أُميْلِحَه (٣)، وقالوا: أَقُولُ به؛ لأنه في معنى ما أَفْعَلَه، فأجروه مجراه، كما أجروا يَسُذُرُ (٤) مجْرَى يَدعُ حيث اتفقا في المعنى وإن لم يكن في يَذَرُ حرف حلقي، وقالوا: عيان (٥) وأَعْيِنَة وحوان وأخونَة، فصححوا حيث كان على مثال أَفْعِل، كما قالوا: أثوب وأدور فصححوا حيث كان على وزن أَقْتُل (١) ونحوه، وبعضهم يهمز كراهة الضم (٧) في الواو، فيقول: أَدْوُر وأَثُوب (١) النه (١).

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان: (قال).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكتاب ٣٦٤/٢.

<sup>(</sup>٣) ورد مصغراً في قول الشاعر:

يا ما أميلح غزلانا شدن لنا انظر تخريجه ص: ١٠٧٤.

<sup>(</sup>٤) أي بفتح عين الفعل، وذلك لا يفتح إلا إذا كان الماضي مكسور العين، أو كان العين أو اللام حرف حلق، وليس في يذر واحدة من العلتين؛ لأن الماضي لو كان فَعل لكان يَوْذَر كيوْجُل، وليس فيه حرف حلق كما ترى ولكنه لما كان في معنى يذر أُجرى مجراه في اللفظ. المقتصد في شرح الإيضاح: ٣٩٢.

<sup>(</sup>٥) العيان: حديدة تكون في متاع الفدان، الكتاب: ١٩٢/٢.

<sup>(</sup>٦) في التكملة مرجان: (أفعل).

<sup>(</sup>٧) في التكملة: (الضمة).

<sup>(</sup>A) انظر: الكتاب ٢/٣٦٥، وسر صناعة الإعراب: ٩٨.

<sup>(</sup>٩) التكملة شاذلي: ٢٥٢، ٢٥٧، والتكملة مرجان: ٥٨٥. ر

# قال المفسر:

اعلم أن فعمل التعجب في قوله: ما أَفْعَله فعل بمنزلة أَفْعَل في قولك: أَكْرَمْت زيداً، وما أشبهه على ما تقدم من أنه جاء على (١) عَلمَ، وما أَعْلَمَه أي شيء صيره عالماً، و لم يعل مع ذلك كما أعل سائر أمثلة أَفْعَل نحو: أَحَاد وأَقَال، و لم يُقَــلُ في قَــالَ: مــا أَقالُه وفي باع: ما أَبَاعُه؛ لأنه لما كان فعْلاً جامداً لا يتصرف، ولا يكون لــه مضارع، واسم فاعل نحو: ما يَحْسُن زيداً وما مُحْسن زيداً بمعنى التعجب أشبه الأسماء؛ لأن من شأن الاسم أن يلزم مثالاً واحداً، ولا يكون فيه تصرف الفعل، وهذا قد لزم مثالاً واحداً، والاسم الكائن على مثال أَفْعَل قد صح كما عرفت من نحو: أَبْيَض وأَسْوَدَ، وكذلك صحح ما أَقْولَه وما أَبْيَعُه، ولمشابهته الاسم صغر، فقيل: ما أُحَيْسنَه، وإلا فالفعل لا يصغر ألا تراك لا تقــول: أُكَيْرِمٌ زَيْدٌ / عمراً وضُرَيْبٌ زَيْدٌ عَمْراً، وكذا أُفْعل به نحو: أَقُولْ به ٢٦٣/ب وأُبْيع به، وذاك أنه مثال أمر، وكأن الظاهر أن يقال: أقِلْ وأبعْ غير أنه لما كان يكن فيه حرف حلق؛ لأنه بمعنى يَدَعُ، وهذا أولى؛ لأجل أن أَفْعل به قد خرج من حكم الأفعال من حيث إنه لا يتصرف، فلا يقال فيه (٢): أَفْعلا وأَفْعلُوا إذ لسيس بأمر على الحقيقة كما أُخْرج أَفْعَل في (٣) ما أَفْعَلَه من (٤) حكم أشكاله

المقتصد في شرح الإيضاح: ٣٧٨. (1)

<sup>(</sup>فيه) ليست في: (ر، وظ، ود). **(Y)** 

في أ: (و). (٣)

فى ر، وظ: (فى). (1)

بأن (١) لم يَحِئ منه يَفْعَل وفَاعِلَ، و لم يُزَل عن حال واحدة، وإنما جعل أبو علي أفْعِل به تابعاً لما أفْعَله في التصحيح، وشبهه بَيَذَرُ ويَدعُ، و لم يجعل أفْعِلْ به أصلاً في استحقاق التصحيح لأجل أنا قلنا: إن أفْعَلَ في ما أفْعَله قد أشبه الأسماء لما لم يتصرف من حيث إن أفْعَلَ فعْل من شأنه أن يكون له مضارع، واسم فاعل، فلما فلما خلا من ذلك صار كأبيض، وأما أفْعِل به فمثال أمر استعير في التعجب، ومثال الأمر ليس من شأنه أن يكون له مضارع واسم فاعل، وإنما هو مثال واحد مخصوص بالأمر، فلا يمكن أن يقال: إن أفْعِل في قولك: أكْرِم بزيد قد كان يكون له أمثلة نحو: تَفْعَل ونَفْعَل وأفْعَل وفاعِل، وقد زالت عنه هنا، فأشبه بذلك الاسم كما يمكن أن يقال في أفْعَل ، فلما (٢) كان كذلك جعله عمولاً على ما أفْعَله في التصحيح، وما ذكرت من أنه قصر عن سائر الأمثلة (٣) التي للأمر بأن لم تلحقه الضمائر حيث لم يكن حقيقياً تأنيس بمشابهته ما أفْعَله في وبعد:

فإن هنا غير هذا وجهاً آخر، وهو أن قولك: هذا أَفْعَلُ من هذا، اسم لا محالة، ألا ترى أن حرف الجريدخله ويخبر عنه كقولك: جاءين أَفْضَلُ من زيد، وهـو شريك التعجب في معنى التفضيل، ألا ترى أنك إذا قلت: ما أَفْضَلَه فقد فضلته على غيره إذ لو كان لـه فضل كثير النظير، ولم يكن منفرداً بأمر عظيم من الفضل لم تشاهده في أقرانه، لم تقل ذلك ولم يتعجب، ولهذه المناسبة لم يأت أَفْعَلُ منه إلا حيث جاء ما أَفْعَلَه وأَفْعِل به، فقيل: هذا أَشَدُّ من هذا حُمْرةً وأَشَدُّ

<sup>(</sup>١) في أ: (فان).

<sup>(</sup>٢) في أ: (مسلما).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ (أمثلة الأمر).

منه عَوَراً، و لم يقل: أَحْمَرُ من هذا وأَعْوَرُ من هذا كما لا يقال: ما أَعْوَرَه، وإذا كــان بينهما هذا النسب (وكان)(١) وجب تصحيح أَفْعلْ من هذا لكونه اسماً حــــاز أن يحمــــل ما أَفْعَلُه وأَفْعل به عليه فاعرفه. وأما قولــــه / خوَان وأَخْونَة وعـــيَان وأَعْينَة، فالكلام فيه أن أَعْيُن وأَخْوُن على وزن أَضْرب كما أن أَبْيَض علسي وزن أُكْسرَم، والحسرف الذي في أوله هو الهمزة، وقد عرفت أن المثال المسشاكل للفعل وزناً إذا كان في أوله همزة لم يُعَلُّ، وإنما يُعَلُّ إذا كان معه ما يخصه بالاسم نحو: ميم مَقَال، فلذلك (٢) لم يقولوا: أَعْينَة (٣) وأَحْينَة في أَحْونة، فسيعلوه قال شيخنا: لم يعتدوا بالتاء؛ لأن تاء التأنيث زيادة في حكم الساقط أبداً، ولو اعتدوا بها، لأعلوا إذا كان يدل على الاسم من حيث إن مثال أَفْعل نحو: أُضْرِب لا يكون فيه التاء كما لا يكون الميم في أول الفعل إلا أن التاء لما لم يكن مثل الميم في الاتصال، وكان موضوعاً (١) على أن ينفصل نحو: ضارب وضَاربة صار كأنه قيل: أَخْوُن وأَعْيُن، ويُقَوِّي هذا أنهم قالوا: مَشُورَة ومَعيشَة، فأعلــوا ولم يعتدوا بالتاء، فيقال: إنه يخرج الاسم من شبه الفعل من حيث لا يكون نحو: تَقْوُلَة وتَسْيرَة في تَقُولُ وتَسيرُ لأجل ما ذكرت من أن تاء التأنيث لا اعـــتداد به، فكأنه قيل: مَشُور ومَعيش كَمَسير (٥)، فلا تقل: إن أعْينَة ليس على

1/478

 <sup>(</sup>١) (وكان) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (فكذلك).

<sup>(</sup>٣) لم يظهــر لي مــراد الجــرجاني في عدم جواز "أعينة" وقد قال به سيبويه في ٣٦٥/٢، والفارسي انظر ص ١٤٢٧.

<sup>(</sup>٤) في أ: (موضعا).

<sup>(</sup>٥) في أ: (وكسير).

وزن الفعل، فلو كان بدل الهمزة ميم، لأعلّ كما أُعِلَّ مَشُورة. وأما أَدْوُر فمثل أَقْتُلُ فِي الوزن وصح لأجل أنه عار مما يختص بالاسم كالميم، فلو أعللت فقلت: أَدُور بــسكون الواو ونقل حركته إلى الدال لكان كالفعل سواء، فُتِرك إعلاله كما تـرك أن يقال في أبْيض: أَبَاض لئلا يشبه أَعَادَ وأَجَادَ، ومن همز الواو فلانضمامها.

#### قال صاحب الكتاب:

# باب ما تتم فيه الأسماء (١) لسكون ما قبل حرف العلة أو بعده أو لأن السكون اكتنفه

فممّا أتم فيه الأسماء المعتلة العين لسكون ما قبله أو ما بعده قولهم (٢): رحسل (حَائِل و (٣) ) حُوَّل و قَائِل و قُوَّل، ومنه بَيُوع و سَوُوق، ومثال وقوع حسرف العلّة بين الساكنين قولنا: تَقْوَال وعُوَّار، ومن ذلك قوله سبحانه: ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايشَ ﴾ (٤) ومثله المُقَاوم" (٥).

#### قال المفسر:

اعلــم أن التــصحيح في هذا الباب لأحل السكون، وذلك على ثلاثة أضرب الأول: أن يكون ما قبل حرف العلة ساكناً نحو: حُوَّل وقُوَّل، فلم يجز قلـب الــواو ألفاً لأمرين: أحدهما: أن القلب يكون إذا تحرك حرف اللين مع انفــتاح ما قبله نحو: قَالَ وَباعَ، أو يكون الواو والياء في شَيء يتبع ما هو بهذه الــصفة نحو: أن يُعَّلَ أَقَامَ / وإن كان الأصل أَقْوَمَ ليشاكل قَام، ويعل يَخاف، ٢٦٤/ب وإن كان الأصل أَقْوَمَ ليشاكل قَام، ويعل يَخاف، ٢٦٤/ب وإن كان الأسل أَقوَمَ ليشاكل قام، ويعل يَخاف، ٢٦٤/ب وإن كـان في الأصل يَخْوَف لإتباعه خاف من حيث إن الجميع(١) من باب واحد، فيراعى اتفاق الطريقة، وهذان السببان معدومان هنا، ألا ترى أن ما قبل

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان: (الاسم).

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي: (وذلك قولهم).

<sup>(</sup>٣) (حائل و) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، الآية (١٠).

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذلي: ٢٥٨، والتكملة مرجان: ٥٨٦.

<sup>(</sup>٦) في أ، ود: (الجمع).

الــواو في حُــوّل ساكن، وليس هو بفعل منقول من غيره نحو: أَقَامَ الذي هو مــنقول عن قَامَ وفرع عليه، ولا بمضارع لماضٍ قد اعْتَلَّ نحو: يَخَافُ، وإذا لم يكن ما قبل الواو مفتوحاً، ولم يوجد متابعته لشّيء لم يكن إلا التصحيح، فقد ثبت أن الواو المتحركة في حُوَّل لا يجوز قلبها، وأما الواو الأولى، فامتناع قلبها أوضح؛ لأن ما قبلها مضموم وهي ساكنة والواو إذا انضم ما قبله وهو متحرك لم يقلب ألفاً نحو: نُوَّم فكيف مع السكون.

والسثاني مسن الأمرين في امتناع قلب الواو الثانية (١) في حُوَّل أنك لو قلب تعليم الفا الحتمع ساكنان واحتجت إلى تحريك الواو الأولى أو [حذفها](٢) أو حذف الألف المنقلبة عن الواو الثانية، وذلك تغيير للكلمة وإبطال لوزنها إذ لو حركت لصار إلى حَوَال، ولو حذفت لصار حُولًا أو حَالا.

والضرب الثاني: ما كان بعد حرف اللين منه ساكن نحو: بَيُوع وقُوُول لم يجز قلب السياء والواو ألفين، وإن كان بمنزلتهما في قَول وبَيَع من جهة تحركهما وانفتاح ما قبلهما لأجل أنك لو قلبت التقى الألف مع واو فَعُول، فكنت تفتقر إلى حذف أحدهما إذ لا يحتمل واحد منهما الحركة، أما الألف فظاهر أمرها، وأما واو فَعُول فبمزلتها؛ لأنه حرف مد زائد لا أصل له في الحركة، فلما امتنع التحريك و لم يجز الحذف؛ لأنه يبطل الصيغة لزم التصحيح لذلك.

وينبغي أن تعلم أنَّ حصول الساكن بعد حرف اللين فيه تخفيف كما يكون في الساكن قبل حروف اللين نحو: غَزْوٍ ورَمْي؛ لأن اللسان إذا تعداه إلى

<sup>(</sup>١) في أ: (الثالثة).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في (أ).

الساكن استراح إليه، وليس كذا إذا قلت: قُولَ؛ لأنه يثقل بخروجه من ثقل إلى العمل، وهو الحركة دون الإجمام الذي هو اللفظ بالساكن غير أن الساكن إذا كان قَبْلاً فهو أحلب للخفة من حيث إن اللسان يأخذ الجمام منه أولاً، ثم يعمل في الحرف المتحرك، ومعه قوة الدعة والترفيه فاعرفه.

والضرب الثالث أن يكتنف حرف اللين السكون نحو: تَقْوَال (١) القاف ساكن قبل الواو والألف بعده كذلك فهذا نهاية في الخفة لحصول السكون من كل وجه، ولذلك (٢) لم يجز الإعلال، وأيضاً فإنك لو قلبت الواو التقى ثلاث سواكن / وكنت تفتقر إلى حذف حرفين، وذلك إحْحاف منكر، وأما قوله: "ومسن هذا قوله: ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشُ فالقصد فيه أن الياء صحح، وكذا الواو في المُقاوم كما قال الأخطل:

وإنِّسي لَقَوامٌ مَقَاوِمَ لم يَكُنْ جَرِيسِ ولا مَوْلَسِي جَرِيرٍ يَقُومُهَا (")

1/470

<sup>(</sup>١) في ر (تقول).

<sup>(</sup>٢) في أور وط (كذلك).

<sup>(</sup>٣) بيت من البحر الطويل بين الشارح قائله وهو من قصيدة يمدح بها بشر بن مروان. مولى حرير: ابن عمه ووليه. مقاوم: جمع مقامة وأصلها مجلس القوم.

الشاهد: قولــه: "مَقَاومَ" صحح الواو.

ورد في ديوانه: ٣٢٠، وحماسة البحتري: ٢١٢، والخصائص ١٤٥/٣، وشرح المفصل ٩٠/١٠.

ونسب إلى الفرزدق في المقتضب ١٢٢/١، والمخصص ٢١/١٤، وليس في ديوانه. وورد غير منسوب في: إعراب القرآن للنحاس ٢/٢، ١١، والمنصف ٣٠٦/١، وشرح ألفية ابن معطى: ١٣٥٢.

وذلك؛ لأنه وقع بعد ساكن فلم يجز قلبه ألفاً، وأما امتناع (١) همزه كصَحَائف وعَجَائز فيأتي ذكره بعد (٢).

# قال صاحب الكتاب:

"فأما الإِقَامَة والاسْتِقَامة، فلأنه جار على فِعْله فأُعِلَّ لذلك، وإن كان ما قبل حرف العلة ساكناً، وكذلك مَفْعُول؛ لأنه كالجَارِي على فِعْله للزوم مَفْعُول ليُفْعَل" ("").

## قال المفسر:

اعلىم أن الأصل في أقام واستقام، أقوم واستقوم فاعل على ما عرفت، وكلذا المصدر أصله الإقوام، والاستقوام غير أن المصدر يُعلّ باغتلال الفعل ليحصل المسشاكلة (كما قالوا: قُمْتُ قياماً واحْتَورُوا احْتوراراً فأتبعوا) (ئ) المصدر (٥) الفعل في الإعلال والتصحيح، والإقوام صيغة الإعلال فيه أن الحركة مسن الواو نقلت إلى القاف كما فعل ذلك في أقوم فسكن الواو وسقط الألف الستي تكون في نحو: كرام ، فبقي إقوم بفتح القاف وسكون الواو ثم قلب ألفا كما فعل ذلك في أنهم زادوا تاء عوضاً من الألف المحذوفة؛ لأنه لما لم يمكن إثبات حرف اللين أتوا بحرف صحيح يدلك على أن التاء عوض من هذا الإعلال أمران:

<sup>(</sup>١) في ر و ظ (امتناعهم عن همزه).

<sup>(</sup>۲) انظر: ص ۱٤٤٦ .

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذلي: ٢٥٨، والتكملة مرجان: ٥٨٦.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في: (أ).

<sup>(</sup>٥) في أ: (للمصدر للفعل في الإعلال).

أحدهما: اطراده في كل ما كان من هذا النحو، كما يطرد مَجِيء الألف في إِفْعَال، ولو كان مثل الزيادات التي تَجِيء في المصادر نحو: الواو في الخروج والتاء في الكتابة لوجب أن لا يستمر كما أن هذا النحو لا يكون لازماً لكل فعل على ثلاثة أحرف، فإذا كان في مصدر كتَبَ تاء مزيدة لم يجب أن يكون في مصدر كل فعل مثله.

والثاني: أن الإعلال إذا زال، زال التاء نحو: قولهم في أُجُود (1): إِجُواد لا يقولون: إِجَادَة، وقد يترك هذا التعويض كقوله سبحانه: ﴿وَإِقَامِ الصَّلَاةِ﴾ (٢) فوزن إِقَامة إِفْعَلة إِقْوَمَة، ووزن إِقَام إِفْعَل إِقْوَم، سبحانه: ﴿وَإِقَامِ الصَّلَاةِ﴾ (٢) فوزن إِقَامة وِفْعَلة إِقْوَمَة، ووزن الفعل الذي هو وقد حصل فيه مشابهة (٣)، وهو أن إقامة من غير التاء بوزن الفعل الذي هو أقام، فقد حرى المصدر بحرى الفعل بالإعلال ووازنه أيضاً، وهذا حكم استقامة الأصل استقوام مثل استغراج، ثم صار إلى استقوم بأن نقل الحركة من الواو إلى القساف، وسقط الألف لالتقائه مع الواو الساكنة، ثم قلب الواو ألفاً فصار إلى قولك / استقام وعوض التاء من التغيير فصار استقامة، واعلم أن الفعل لما قلب فقسيل في أقوم: أقام لحقه القلب وثقل الحركة فقط، والمصدر لحقه تغيير آخر وهسو حذف حرف، فلما كان التغيير فيه أغلظ عوض، و لم يعوض الفعل إلا قليلاً وهو ما ذكره صاحب الكتاب من أهراق (٤) واسطاع، فهذا يؤنسك بأن

۲۲۰/ب

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (قولهم: أجود اجوادا).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء، الآية (٧٣).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ، ود: (مشاكلة).

<sup>(</sup>٤) قال سيبويه في ٣٣٣/٢: (وأما الذين قالوا: أهرقت فإنما جعلوها عوضاً من حذفهم العين وإسكانهم إياها كما جعلوا ياء أينق وألف يمان عوضاً وجعلوا الهاء العوض لأن الهاء تزاد ونظير هذا قولهم: أسطاع يسطيع جعلوا العوض السين).

التعويض عن الإعلال والتوهين بالحذف (١) من مذاهبهم، والاسم على كل حــال أولى بالتعويض من حيث إن الفعل هو الأصل في الإعلال، والاسم فرع عليه فجُبْرُ ما يلحقه من الحذف والتغيير بعوض أولى فاعرفه، وليس يعني أبو على بقوله: "لأنه حار على فعله" ما يراد إذا قيل: اسم الفاعل يجري على الفعل كــيف ولا يكون الإفْعَال والاسْتفْعَال بوزن أَفْعَل واسْتَفْعَل بوجه كما يكون ضَارب بوزن يَضْرب، وإنما معنى الجري على الفعل أنه يكون على وجه واحد ألا تراك تقول في مصدر كل أَفْعَل واسْتَفْعَل: افْعَال واسْتَفْعَال، فلما كان لازماً لـــه في المــصاحبة أريد أن يشاكله في الإعلال ليكون العمل من وجه واحد وتَفْعَــال نحو: التَّقْوَال، وإن كان مصدراً فإنه لا يستمر هذا الاستمرار، وليس بمـــثال مــصدر كالقَــوْل، ألا ترى أنه يأتي بمعنى الكثرة، فهو مثال يَقُومُ مَقَامَ المصدر، وليس بمصدر على الانفراد كما يكون القَوْل والبَيْع، فلا يكون قولك: قلت: تَقُوالاً مشاكلاً لقولك: قُلْت قَوْلاً وأكْرَمْت إكْرَاماً في المعنى؛ لأن صيغته مخصوصة بالمبالغة، فلذلك لم يتابع الفعل في الإعلال كما تابعه غيره من المصادر نحسو: قُمْستُ قيَاماً، وأما مَفْعُول فأعل؛ لأنه يلزم يُفْعَل كقولك: يُضْرَبَ فهو مَضْرُوب، ولأن اسم الفاعل قد أُعلّ لموازنة فعْله، فكذلك هذا يُعَلُّ، ولأن واو مَفْعُول في تقدير الساقط فمُفْعَل مثل يُفْعَل على ما ذكرنا، وإذا لم يعتد بالواو لم يكن مَفْعُول بمنزلة تَقْوَال في اكتناف السكون بحرف اللين، وكان جارياً على الفعل، ولذلك أعمل عمل الفعل، فقلت: هذا مَضْرُوبٌ أَبُوه، ويزيد في وضوح اعتبار الجُرْي والموازنة في التقدير بين مَفْعُول ويُفْعَل أنهم لم يقولوا: هذا مُكْرَم

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (الحرف عن).

أبروه أمْسِ وهو للماضي، وإن كان مثل فعله في اللفظ، ألا ترى أن مُكْرَم مثل أكرَم كما أنه مثل يُكْرِم، وليس كضَارِب الذي لم يَوازِن ضَرَب موازنته يَضْرِب / لأجل أن مُكْرِماً أصله مُؤكْرِم كمُدَحْرِج، ومُدَحْرِج لا يكون بوزن دَحْرَج، وإنحا يكون بوزن يُدَحْرِج، فالموازنة بين مُكْرِم وأكْرَم غير موجودة في التحقيق، وإن كانت موجودة في اللفظ، فلا اعتداد بها، وكذلك الموازنة في مَفْعُول يعتد بها لوجودها في المعنى، والتقدير من حيث إن الواو جاءت إشبّاعاً للضمة فليس يقصد بها الدلالة على المعنى كما قصد بألف فاعل، وإنما الميم يَتَولّى الدلالة على المنفعُول الميم يَتُولّى الدلالة على المنفعُول الميم ولا يكون الميم والمنعولية، ولا يكون له شريك فهذا (١) يؤنسك بأن دالاً على المناعل المواحد كاف في الدلالة على المنفعُوليّة وأن واو مفعول ساقطة في التقدير.

1/477

# قال صاحب الكتاب:

"وليس طويل باسم حار على الفعل كما أن أبيض وأَسْوَد ليسا بجاريين على أَفْعَالهما، ولو أردت الجاري على الفعل (٢) لقلت: طَائِل غداً كما قلت (٣): عَاوِرٌ غَداً (٤).

<sup>(</sup>١) (فهذا) ليست في أ.

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذلي: (فعله).

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان: (تقول).

<sup>(</sup>٤) التكملة شاذلي: ٢٥٨، والتكملة مرحان: ٥٨٦.

#### قال المفسر:

اعلم أن طَوِيلاً في طَال بمنزلة الفاعل نحو: قَائِم وضارِب إلا أنه لا يجري على الفعل، فلا يكون على وزن يَفْعُل، ألا ترى أن كَرِيم لا يوازن يُكرم (١) كما يوازن قاتِل يَقْتُل، وليس بجار أيضاً في التقدير إذ ليس هنا زائد يقدر حذفه حتى يصير إلى وزن الفعل كما كان ذلك في مَفْعُول، فلما لم يجر فَعيل على فِعْله لم يُعَلّ، وصحح فيه الواو، فقيل: طَوِيل كما أن أَبْيض لما لم يجر على فِعْله، فلم يكن على وزن يَبْيضُ صح فلم يقل: أَباضَ مثلاً ولا في السُود: أَساد، فإن قلت: فقد حعل أبو على العلة في تصحيح أَبْيض قبل هذا الباب أنه لو أعل لشابه الفعل (٢) إذ ليس في أوله زيادة تختص بالأسماء كما كان في مَقَال، فكيف نقض هنا ما بناه هناك وجعل علة تصحيحه أنه لا يجري على فعله.

فالجواب أن الأصل الداعي إلى التصحيح هو امتناعه من أن يجري على الفعل، ثم إن هـــذا إذا استقر فمُشاكلة وزن (٣) من أوْزان الفعل في اللفظ مما يقتصي الإعلال ثانياً، ولا يعتبر في ذلك أن يكون اسم فاعل أو لا يكون، ألا تسرى أن نحو: تحلئ من القول يُعَلّ، وإن لم يكن اسم فاعل ولا مَفْعُول، فقد ذكـر في الباب الأول هذا السبب الذي هو موازنة مَفْعَل نحو: مَقْوَل ليُفْعَل قد انتفــى حكمه عن نحو: أبيض، ومنع الأحذ به فيه أنه لا يتضمن زيادة تخص الأسماء، وذكر في هذا الباب أنه وإن كان اسماً لمن لــه المعنى نحو: مُبْيَضٌ / فإنه ٢٦٦/ب

<sup>(</sup>١) في أمكرم.

<sup>(</sup>۲) انظر ص: ۱٤۲٠.

<sup>(</sup>٣) في أ: (بوزن).

لم يُعَلَّ كما يُعَلَّ سائر الأسماء لكونه غير جار على فعل، ولو قصدت في نحو: طَالَ الاسم الجاري على الفعل، وجب أن تقول: زيد طَائِل غَداً بمعنى يَطُول غَداً كما تقول: زيد عَاوِرٌ غَداً بمعنى يَعْوَر غداً، وشبه بعَاوِر من حيث إنه لما كان جارياً على فعله اعتبر مشاكلته للفعل فصح لصحته، فكذا طَائِل يعتل باعتلال الفعل الذي هو يَطُول كَقَائِم مع يَقُوم، وعلى ذلك تقول في طَاله إذا زاد عليه في الطول: زيد طَائل أبوه عَمْرواً غداً كما تقول: يَطُولُ أَبُوه عَمْراً غَداً.

## قال صاحب الكتاب:

وأما مِقْوَل فإنه أُتِمَّ ولم يُعَلَّ كما أعل إَفْعَلْ وهو على وزنه؛ لأن مِفْعَلاً مقصور من مِفْعَال، فكما أن الألف لو ثبتت لم يكن إلى الإعلال سبيل كذلك إذا أريدت، ألا ترى أنك لم تُعلَّ الواو في قوله:

وكَحَّلَ العَيْنَيْنِ بالعَوَاوِرِ (١).

<sup>(</sup>١) بيت من مشطور الرجز، قائله جندل بن المثنى الطهوي.

ونــسبه ابن جني في الخصائص ٣٢٦/٣، وابن عصفور في الضرائر: ١٣١ إلى العجاج وليس في ديوانه.

العواور: جمع عواور وهو الرمد الشديد.

الشاهد: قولــه: "العواور" أراد العواوير وحذف الياء ضرورة ولأجل ذلك صحت الواو ولم تهمز؛ لأن الياء في نية الثبات.

ورد في الكتاب ٢/٤٧٣، والاصول ٢٩٠/٣، وشرح أبيات سيبويه للنحاس: ١٩١، وابن السيرافي ٢/٩٢، والستمام: ٢٥٤، والخصائص ١٩٥/١، ٣/٤٢، وسر صناعة الإعراب: ٧٧٠، والمحتسب ٢/٧١، ٢٩٠، والمنصف ٢/٩، وفرحة الأديب: ١٧٢، والمخصص ١/٩٠، والأعلم ٢/٤٧٣، والمفصل: ٣٨٢، والقيسي: ٩٨، والإنصاف: ٥٨٠، وابن بري: ٥٣٥، وشرح المفصل ٥/٠٠، ١١/١، وشسسرح الملوكي: ٤٢٦،

لإرادتك الياء في العَوَاوِير، وإنما حذفها (١) للضرورة" (٢). قال المفسر:

اعلــم أن مِقْول على وزن إِفْعَل كما أن مَقْول على وزن أَفْعَل، فكان الظاهر أن يعل؛ لأنه وازن الفعل مع تضمن الميم الذي يتولى الفصل بين الاسم والفعــل كمــا كــان ذلك في مَقْول بفتح الميم حيث قلت: مَقَال إلا أن هذا مقــصور من مِفْعَال نحو: مِقْول ومِقْوال ومخيّط ومِخيّاط، ومِقْوال لا يجوز فيه الإعــلال لوقوع حرف اللين بين ساكنين، فلما وجب تصحيح مِقْوال وكان مِقُول منقوصاً منه وجب أن يكون جَارِياً على حكمه ليعلم أنه فرع لــه وأن الأصل ذاك، وشبهه بالعَواور من حيث إنك تقول في أواول: أوائل، فتهمز إذا حصلت معك ألف يكتنفها واوان والثانية قريبة من الطرف، و لم تفعل ذلك في العَواور من حيث إن الأصل عَواوير، فالياء حذف كما حذف من نحو: قنّادل وهــو مراد، وإذا أريد نفي حكمه الذي هو ترك الواو، وكذا الألف في مِقْوال وإن سقط في اللفظ من مِقُول، فإن إرادته في التقدير تقتضي إبقاء الحكم الذي هــو التــصحيح ومثله عَور؛ لأنه صح حتى يعلم كونه منقوصاً من أعورًة، وأن يقال: حكمــه معتبر فيه لكونه تابعاً لــه، وكون المحذوف مراداً، وإذا حاز أن يقال:

<sup>-</sup> والممتع: ٣٣٩، وشرح الكافية الشافية: ٢٠٨٥، وشرح الشافية ١٣١/٣، وشرح الألفية لابـن الـناظم: ٨٤٠، واللسان (عور)، وشرح الألفية للمرادي ١٧/٦، والدر المصون ٥/١٧، وأوضـح المسالك ٣٦٩، والعيني ١٧١٤، والتصريح ٣٦٩/٢، والأشموني ٤/٠٢، وشرح شواهد الشافية ٣٧٤، والتاج (عور).

<sup>(</sup>١) في التكملة (حذفتها).

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذلي: ٢٥٨، والتكملة مرجان: ٥٨٧، ٥٨٥.

يَـــذَر وَيَدَع فيجريان مجرى واحداً، وإن لم يكن يَذَرُ فرعاً على يَدَع، وإنما هو معسناه كـــان إحـــراء المِقْوَل مجرى مِقْوَال مع أنه فرع عليه وكائن بمعناه أولى وأحدر.

#### قال صاحب الكتاب:

"/وأما صَحَائِف وعَجَائِز ورَسَائِل، فإن الحرف الواقع بعد ألف الجمع ٢٦٧/أ تــبدل منه الهمزة (١) ومن خفف الهمزة جعلها بَيْنَ بَيْن، وتصحيح الياءَ بعدها خطأ" (٢).

#### قال المفسر:

اعلم أن هذا المثال من الجمع موضوع على استيفاء حروف الواحد على حدة في نحو: جَعْفَر وجَعَافِر وجُنادب وجَنادب وقَسْوَر وقَسَاوِر، فالأول نحو: رِسَالة لما أريد جمعها وكان الألف فيها بإزاء الواو في قَسْور، وكان الواو يقع في الجمع بعد ألف نحو: قَسَاوِر كذلك وجب أن يقع الألف في رِسَالة بعد ألف الجمع، واحتمع ألفان فلم يكن بد من تحريك إحداهما إذ لو حذفت لبطل الغسرض المقصود من البناء، ولوجب أن يقال: رِسَالة ورِسَال، فلا يكون مثل قسَاوِر في استيفاء حروف الواحد، وليس لأحد أن يقول: لِمَ استوفوا حروف السواحد ؟ كما ليس لك أن تقول: لم حذفوا من حروف الواحد في نحو: إزار وأزر؟ ولِمَ قالَوا في أن هذا بناء، والأبنية ولاية مقصورة عليهم، فلما وجب تحريك الألف الثانية لامتناع اللفظ والأبنية ولاية مقصورة عليهم، فلما وجب تحريك الألف الثانية لامتناع اللفظ

<sup>(</sup>١) انظر: الأصول ٢٤٦/٣، والمنصف ٣٢٦/١.

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذلي: ٢٥٨، والتكملة مرجان ٥٨٧.

بألفين همزت، لما عرفت من أن الألف لا معدل لها عن الهمز إذا قصد تحريكها، وكسرت لأجل أن أصل التقاء الساكنين الكسر، ولأن الحرف الذي هو بإزاء الألف يكون مكسوراً في هذا النحو كواو قَسَاور، فصار رَسَائل كما ترى، ثم حمـــل واو عَجُوز وياء صَحيْفة على ألف رسَالة قال شيخنا: هكذا سَمَاعي من أَبي عَلي، ثم إن جريهما مجرى الألف من حيث إن الواو والياء هنا زائدتان للمد مثل الألف، والألف أولى بأن تكون متبوعة من حيث إنها السابقة من حروف المد، وكفى دليلاً على ذلك أنها لا تكون إلا مداً، والواو والياء يفارقهما المد بالحركة، فيجريان بحرى الصحيح، ثم القول فيه لا يخلو من وجهين:

أحـــدهما: أن تجعل الهمزة في صَحَائف وعَجَائز قائمة مقام الواو والياء في عَجُوز وصَحيفة من غير واسطة.

والـــثاني: أن يقدر أنه قيل: عَجَاوز، ثم أبدل الواو ألفاً، ثم التقى ألفان فهمــزت الثانية كما قلت في قَائم، فالوجه أن يكون همز الواو والياء من غير قلب لما ذكرنا من أنهما مدتان فأتبعتا الألف، وليس لهما أصل في الحركة، وإذا حركتهما فلالتقاء الساكنين.

وإذا كان كذلك لم يمتنع أن تقول: إن ألف رسالة لما همز في رسائل، ثم احتـــيج إلى تحريك واو عجوز وياء صَحيفة وكانا مَدَّتيْن / همزتا (١) فإن قلت: ٢٦٧/ب إنهما تحركتا لكونهما بإزاء الواو في قَسَاور، فكأنه عَجاوز وصَحَايف بياء خالصة، ثم قلبا ألفين لوقوعهما بعد ألف زائدة قريباً من الطرف كما (٢) قلبا

في أ: (همز)، وفي ر، وظ: (همزا). (1)

<sup>(</sup>٢) في أ: (فكما).

ألفين (١) لوقوعهما في قَائِم كان قولاً ضعيفاً من حيث إن القلب يكون في قائم مع أن حرف اللين فيه غير واقع طرفاً كما كان في قضاء لقصدهم أن يعتل اسم الفاعل باعتلال الفعل، ألا تراهم لم يفعلوا ذلك فيما ليس باسم فاعل نحو: قسساور، فإن قلت: إن عَجَاوِز قلب الواو فيه ألفاً ليصير إلى الهمز فيلحق في الحكم بألف رسالة.

فالجواب أن من شأنك إذا قصدت إلحاقه بألف رِسَالة أن تهمزه في أول أحواله وتترك هذه الواسطة، فإن قلت: إن الألف إلى الهمزة أقرب، والواو والياء إلى الألف أقرب منهما إلى الهمزة، فأن تقلبهما ألفا، ثم تقلب الألف همزة أولى؛ لأنك تراعي التقارب في طرفين، أحدهما: أن تجعل الهمزة بدلاً من حرف يقاربه وهو الألف. والثاني: أن تجعل الواو والياء مقلوبين إلى حرف يقاربهما وهو الألف.

فالجـواب أن هـذا هـو الذي يجوز اعتقاد هذا الوحه، ولولاه لكان مرفوضاً مردوداً على أنه لا يقطع به ولا يرد الأول؛ لأن لقائل أن يقول: قد صح لنا أن صرف الواو والياء إلى الهمزة لأجل إتباع الألف، فأنت إذا قلبتهما همـزة من غير واسطة كنت أجريتهما على حكمه، وإذا قلبتهما إلى الألف، ثم قلبت الألف همزة كنت قد جعلت لهما طريقة تخرجهما من مشايعته فاعرفه.

وأما تخفيف همزة نحو: صَحَائِف وعَجائِز ورَسَائِل، فجائز كتخفيف سائر الهمزات، ولكنَّ تصريح الياء خطأً، وحكى شيخنا أن أبا على كان ينكر على بعضهم ويقول: إنه كتب مساءلة في قوله:

<sup>(</sup>١) في ر، وظ، ود: (قلبا في قائم).

لا تُصنجر ن علي مساء كو يكفي يكفي من ذاك تسال بِحر فين (1) بالياء ونقطه نقطتين حتى كاد يخرجه بذلك من أهل التحقيق، وذلك أن كستابة الهمز بالياء إن كانت بجوز على ضرب من الشكل، فلا معنى لنقطه بل يجب أن يثبت تحت صورة الياء أو فوقه صورة الهمز ليكون فرق بين ما هو ياء في اللفظ وبين ما هو همز، فنقط الياء في صَحائف وعَجَائز مردود عند أهل العربية، وإن كان يولع به العامة، والذي كتب مُساءلة على ما كتب رجل كان يعرف بأبي بكر العلاق (٢)وكان جيد القريحة، وقد حكي أنه صحب الموفق (١) في هودج (١) فحاء مطر فقال / الموفق:

1/471

<sup>(</sup>۱) نسبه القرطبي في بهجة المجالس ٢٦٣/١ إلى أبي جعفر بن حذار الكاتب. وورد غير منسسوب في العقد الفريد ٢٠٥٠، ومحاضرات الأدباء ٢٠٩/١، وشرح مقامات الحريري ٣٧٧/٢، والآداب الشرعية والمنح المرعية ٣٠٠٥، والفروع ٢٧٦/١، والأزهار في ما عقده الشعراء من الأحاديث والآثار ٣١، وشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد ٢١٢/١، وغذاء الألباب شرح منظومة الآداب ٢٠/٢، في بهجة المجالس (عيادته) ولا شاهد فيه.

<sup>(</sup>۲) الحسن بن على بن أحمد بن بشار بن زياد أبوبكر الشاعر المعروف بابن العلاف البغدادي الضرير نديم المعتضد بن الموفق توفي سنة ثمان عشرة وثلاثمائة عن مئة سنة. أخباره في يتيمة الدهر ٤٨٥/٣، وتاريخ بغداد ٣٨١/٧، والمنتظم ٢٣٧/١، ووفيات الأعيان ٢٧٧/١، ومعرفة القراء الكبار ١٩٧/١، والحوافي بالوفيات ١٦٩/١، ونكت الهميان ١٣٩، ومرآة الجنان ٢٧٧/٢، والنجوم الزاهرة ٣٣٠/٣، والبداية والنهاية ١٦٦/١، وطبقات القراء للجزري٢٢٢/١، والنجوم الزاهرة ٣٠٠/٣،

وشذرات الذهب ۲۷۷/۲.

<sup>(</sup>٣) أبو أحمسد طلحة وقيل: محمد بن جعفر المتوكل على الله بن المعتصم محمد بن الرشيد الهاشمي العباسي، أمير من رجال السياسة والإدارة والحزم لم يل الخلافة اسماً ولكنه وليها فعلاً، فقد ظهر ضعف المعتمد عن القيام بأعباء الخلافة فنهض بها الموفق، توفي سنة ثمان وسبعين ومئتين.

أخــباره في تـــاريخ بغداد ١٢٧/٢، والكامل لابن الأثير ٦٧/٦، وسير أعلام النبلاء ١٦٧/٦ والعبر ٢٩/١٣، والبداية والنهاية ٦٣/١، والنجوم الزاهرة ٧٩/٣.

<sup>(</sup>٤) الهودج: مركب من مراكب النساء، تهذيب اللغة ٣٩/٦، واللسان (هدج).

# كَأَنَّ مُ رَاحَ مَ الْمُؤَفِّ مِنْ عَلَالًا لَهُ وَاحَدُ الْمُؤَفِّ مِنْ

ووفق لعمرى أحسن توفيق. وأما مَعايش، فلا يجوز فيه الهمز وذاك أن همزه لا يخلو من أن يكون كهمز بائع في بَاع يَبِيع أو كهمز صَحَائِف، فلا يجوز أن يكون كبائع لأجل أن همزه قصد به أن يعتل اسم الفاعل باعتلال الفعل، ومَعَايش ليس باسم فاعل، ولا يكون كصَحائِف؛ لأن ياء صَحيفة أتبعت ألف رسالة من حيث إنها مدة عارية من تقدير الحركة كالألف، فهمزت لذلك وياء معيد أصلية متحركة في التقدير (۱) بإزاء الذال من مَعْذرة، وإذا كان كذلك كنان مستحقاً للحركة إذا جمع على مَفَاعِل فيصح ولا يصير همزة؛ لأنه إذا استحق الحركة في الأصل لم يشبه ألف رسالة بل كان كالحرف الصحيح، ولذلك قالوا: مَقَام في مَقَامَة كما تقدم من قوله:

وإِني لَقَوَّامٌ مَقَاوِمٍ (٢).....

و لم يقل: مَقَائِم كَعَجَائِن، وقالوا: قالت العرب: (مصايب) (٣) فأخطأت، ومعنى الخطأ هناك الغلط والذهاب عن القياس كما قال أبو على في قولهم: أمسلة (٤) ومُسلان في مسيل (٥): "إنه غلط من حيث ظن أن مسيلا فعيل،

<sup>(</sup>١) انظر: المقتضب ١٢٣/١، والبغداديات ٢٤٧.

 <sup>(</sup>۲) تقدم وروده ص: ۱٤٣٤ (۲٦٥/أ).

<sup>(</sup>٣) (مصایب) لیست فی أ.

<sup>(ُ)</sup> انظر: الحلبيات: ٦١، وتهذيب اللغة ٧١/١٥، ٣١/١٣، والصحاح (سيل)، والمشوف المعلم: ٧٢١.

<sup>(</sup>٥) المسيل: المكان الذي يسيل فيه ماء المسيل. تهذيب اللغة ٧٢/٣.

فعيل، وحفي أنه مَفْعل، وكذلك أنه قدر أن مُصِيبة فَعيْلة لا مُفْعِلة، وقد قيل في أمْسِلة: إنها من تركيب مَسْل ومُسُول، وقد جاء مَصَاوِب على الصَّواب والغرض في نحو هذا أن يدلك على امتناع القياس فيه؛ لأن استعمال مصائب خطأ (۱)؛ لأن الشيء إذا خرج عن القياس وحرى مجرى الغلط في كلامهم فهو نفسه مستعمل ولكن القياس عليه خطأ، وإذا خرج عن القياس في كلام (۲) من يتابعهم فهو مردود ألبتة، فمعايش لا يجوز فيه إلا ياء صريحة، وقال أبو عثمان لا يروى عن نافع (۱)، وقد تجد في لفظ غير العلماء نحو بايع بياء صريحة، وغائش بهمز وهذا من باب اقلب وقد أصبت. وأما ما يلحق في اللفظ ياء معايش من شيء يقارب رائحة الهمزة، فذلك أشبه (۱) إخفاء يقع مما في الألف من المد كما يكون ذلك في نحو: قوله سبحانه: ﴿مِنْ آيَات رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ (۲) من المد كما يكون ذلك في نحو: قوله سبحانه: ﴿مِنْ آيَات رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ (۲)

<sup>(</sup>۱) انظر: الكتاب ٣٦٧/٢، والمقتضب ١٢٣/١، والأصول ٢٨٧/٣، وسر صناعة الإعراب: ٤٢٠، والمنصف ٣٠٧/١.

<sup>(</sup>٢) في ظ، ود: (كلامهم).

 <sup>(</sup>٣) نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم مولى جعونة إمام أهل المدينة صاروا إلى قراءته توفي سنة
 ٣٣/١هـ. أخباره في: معرفة القراء الكبار ٨٩/١، وغاية النهاية ٣٣/١.

<sup>(</sup>٤) المنصف ٧/١، والمقتضب ١٢٣/١.

<sup>(</sup>٥) رواها ابن مجاهد في السبعة ٣٧٨، وابن خالويه في الشواذ: ٤٨.

<sup>(</sup>٦) في ر، وظ، ود: (شبه).

<sup>(</sup>٧) سورة النجم، الآية (١٨).

لفظ العلماء، وكذلك تقول في بَايَن: مُبَايِن فلا تهمز كما همزت قائماً (١)؛ لأن الفعل قد صح فيه الياء / فيصح في اسم الفاعل كما صح الواو في قولك: ٢٦٨/ب حَاوَل فهو مُحَاوِل ولو همزت نحو: مُبَايِن كان خَطَأً، ولكن قد يلحق الياء ما ذكرنا من شيء نحو الإخفاء لمكان (٢) الألف قبله.

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (قائم).

<sup>(</sup>٢) في أ (ما كان).

#### قال صاحب الكتاب:

# "باب ما يعل ويصحح من الأسماء التي على ثلاثة أحرف

ومما أعل عينه من الأسماء التي على ثلاثة أحرف ما كان على مثال من أمثلة الفعل نحو: فَعَلِ وفَعِلٍ، وكذلك لو جاء شَيء على وزن فَعُل، وذلك قولهم في مسا كان على فَعَل: بَابٌ ودَارٌ وسَاقٌ ونَابٌ وغَابٌ (١)، وفَعِل نحو: رَجُلٌ خَافٌ ورَجُسل مَالٌ (٢)، فهذا بمنزلة فَرِق (٣)؛ لأنهما اسما الفاعل من فَعِل يَفْعَسل، وقسد حاء شيء من ذلك مصححاً نحو: القَوَد (٥) والخَوَنة، ورجل رَوعَ(١).

فأمـــا ما كان خارجاً عن وزن الفعل، فإنه يصحح (٧)، وذلك قولهم: رَجُل لُومَة وغُيمَة، وقالوا: بَيْوض وبُيُض، ومن قال: رُسْل قال: بِيض، ويَجِيء في الشعر قَوُول وقُولُ (٨)، و

| سُوُك الإسْحِلِ (٩) | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • | • • • • • • • |         |      |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------|------|
| (1.)                | على وزن الفعل                           | لم يجئ        | صح؛ لأنه      | کله مصح | نهذا |

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (وغاب ونحوه وفعل نحو قولهم: رجل).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: (مال وكبش صاف ويوم راح).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (فوق وحذر).

<sup>(</sup>٤) انظر: الكتاب ٣٦٨/٢.

<sup>(</sup>٥) في التكملة مرجان: (القود والحوكة والجورة ورجل).

<sup>(</sup>٦) في التكملة شاذلي: (روع ورجل حول).

<sup>(</sup>٧) في التكملة مرجان: (مصحح).

<sup>(</sup>٨) انظر: الكتاب ٣٦٨/٢.

<sup>(</sup>٩) تقدم وروده ص: ٩٧٧ ، والشاهد هنا قولـــه "سُوُك".

<sup>(</sup>١٠) في التكملة شاذلي: ٢٥٩، والتكملة مرجان: ٥٨٨، ٥٨٩.

#### قال المفسر:

اعلم أن الاسم يُعَلَّ إذا شابه الفعل في الوزن، فمن ذلك نحو: بَابَ ودَار ونَيب، وغَاب أصله غَيب؛ لأن الشَّيء يغيب فيه، وهو موضع الاستتار، و (۱) كذلك قالوا: خَدَرَ الأسَدُ، وأَخْدَر، فأخذوه (۲) من الحدر الذي هو السِّتر، فبَوَب لما كان مثل قول أعل، فقيل: بَاب كما قيل: قَالَ، وكَذلا قولهم: رجل خَافٌ بمنزلة خَافَ يَخَافُ؛ لأن خَافَ فَعل مثل فَرق، ولا يكون فَعل (۱) بفتح العين؛ لأن الذي يقوم مقام اسم الفاعل في فَعل يَفْعَل هو فعدل دون فَعَل كَفرِق، وفرح وحَدر، ومَالٌ من مَالَ يَمَالَ على مَول يَمْوَل كَخوفَ يَخُوف، فلفظة مأل على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون اسماً في المملوك.

والثاني: أن يكون مصدراً على فَعَل في قولك: مَال يَمَال.

والـــثالث: أن يكون بمنزلة مُتَموِّل في أنه اسم فاعل، ولا يحتاج إلى أن تقــول: إنه وصف بالاسم فقيل: رجل مَالٌ حتى كأنه من اتصاله به خلق من المال لأجل أن الفعل إذا ثبت نحو: مَالَ يَمَال، فأن يثبت لــه اسم فاعل ويترك العــدول عن الظاهر أولى، وكذا قولهم: كَبْش صَافٌ الأصل صَوفٌ وشَجَرة شاكةٌ على شَوِكة، وهذه الأسماء كلها قد حصل فيها حرف لين متحرك مفتوح ما قبله كما كـان في الفعل وهي علــى أوزانه، وقد يَجيء

على الأصل، كالقَوَد والخَوَنَة في جمع / خَائِن والحَوَكة في جمع حائِك وفي فَعِل ٢٦٦٥ رجل رَوِع، وهذا مثل حَوِفَ الذي هو أصل خَافَ، فهذا التصحيح فيه شيئان

<sup>(</sup>١) في ر، وظ، ود: (لذلك).

<sup>(</sup>٢) في ظ (تأخذ).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (فعلاً).

أحدهما: الثبات على الأصل، والثاني: الدلالة على أن الأصل التصحيح، وأن الإعلال لضرب من الاستثقال.

وأما نُوم وعوض فلا يعل؛ لأنه ليس على وزن الفعل، فإن قلت: كيف قال (۱): إن نُوما صح لخروجه (۲) من شبه الفعل (۳)، ولم يقل: إن إعلاله امتنع من حيث إن قلب حرف اللين ألفاً يأتي بعد أن يكون ما قبله مفتوحاً، وما قبل السواو في نُوم مضموم، وفي عوض مكسور، وهذا إذا وحد في الفعل لم يقلب أيسضاً، ألا ترى إلى قولك: سَرُو صححت الواو لانضمام ما قبلها، وقلبت في غَرَو فقلت: غَزَا بالفتح (٤).

فالجــواب أن هذا الذي ذكرته حائز غير أن الغرض في ما ذكره أنه لم يسأت في نحو: نُوم وعوض إعلال آخر بدل قلب حرف اللين ألفاً، فلم تقلب الواو مثلاً في عوض ياء طلباً لإعلال ماً؛ لأنه لم يستحق الإعلال فاعرفه.

وبَيُوض بَحمع على بُيُض كرُسُل في رَسُول بضم الياء، ويصحح؛ لأنه لا يسبه الفعل فيقلب، والضمة لا تقلب الياء المتحركة واواً، ومن قال: رُسْل بالإسكان قال: بُيْض؛ لأن الياء إذا سكنت سكون سين رُسْل لم تقر بعد الضمة، فيكسر الصدر ليثبت الياء ساكنة كبيض في أبيض، وكذا نحو:

<sup>(</sup>١) في أ: (قالوا).

<sup>(</sup>٢) في د: (بخروجه عن بنية).

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٢/٨٢٣.

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (للفتح).

<sup>(</sup>٥) تقدم وروده ص: ٩٧٧

بضم الواو، وإنما صحح؛ لأن (١) سُوك ليس كباب في موازنة الفعل، وصدره مضموم، وقال أبو على: "إنه يَجِيء في الشعر (٢) " لأجل أن الضمة على الواو تستثقل مع انضمام ما قبلها، فيلزم التخفيف في أكثر الأحوال على قسولك: رُسْل بإسكان العين، فيقال في خوان ورواق: خُون ورُوُق، ويَجِيء التثقيل على غير السعة فيحسن في الشعر، فإذا كان الصحيح يجوز فيه التخفيف والتثقيل على غير السعة فيحسن في الشعر، فإذا كان الصحيح يجوز فيه التخفيف والتثقيل ني عصل فيه ضمتان مع السواو حدير بأن يختار فيه التخفيف على التثقيل، ويجوز التثقيل في الياء جوازاً أحسن منه في الواو، وذلك نحو: بُيُض؛ لأن (٣) الياء مع الضمة أخف أمراً من السواو (١) معها والياء مقاربة لها، وليست من نفسها، فلا ينشأ قط من إشباع الضمة ياء كما ينشأ الواو.

# قال صاحب الكتاب

"وأما من قال: ﴿ دِيناً قَيَماً ﴾ (٥)، فكأنه أجراه مصدراً على الفعل، ألا ترى أنه ليس في الصفات شَيء على فعل إلا قوم عدى (١)، ومكان سوى، ومن

<sup>(</sup>١) في ر: (لأن واو سوك).

<sup>(</sup>۲) انظر ص: ۱٤٤٩ (۲٦٨/ب).

<sup>(</sup>٣) في أ: (لأن أن).

<sup>(</sup>٤) في ظ: (الواو من حيث إن الواو منها والياء).

<sup>(</sup>٥) ســورة الأنعام (الآية: ١٦١)، قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو (ديناً قيمًا) مفتوحة القاف مسددة الياء وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي (قِيمًا) مكسورة القاف مفتوحة الياء. السبعة (٢٧٤)، والمبسوط (١٧٧)، والتيسير (١٠٨)، وتلخيص العبارات (٩٢)، والعنوان (٩٣).

 <sup>(</sup>٦) في اللسان (عدا)، و لم يأت فِعَل صفة إلا قوم عِدًى ومكان سِوًى وماء رِوَى وماء صِرًى،
 وملامة ثِنّى، ووادى طوئ.

ذلك عَوْد وعِوَدَة <sup>(۱)</sup>، وَزُوج وزِوَجَة، فأما دِيمَة <sup>(۲)</sup>، ودِيَم، فإنما لم يصحح الواو لاعتلالها في الواحد"<sup>(۳)</sup>.

# قال المفسر:

اعلم أن أصل/ قيم قوم، وهو كعوض في التّعرّي من مشابهة الفعل غير ١٦٦٩ب ان لـه حكماً آخر، وهو أنه في الأصل مصدر كالرِّضا يوصف به كما يوصف بـ بـسائر المــصادر، والمــصدر يعتل باعتلال الفعل ألا تراك قلت: قُمْتَ قياماً، فأعَللْ بـت بقلــب الواو ياء ليكون كالفعل، ولم يُقُل ذلك في خوان إذ لم يكن مصدراً، ولذلك أعْللْت قيماً؛ لأنه مصدر، ولم تعل عوضا لكونه غير مصدر إذ الغرض في ذلك أن يكون مصاحباً للفعل، فيعتبر مشاكلته لــه وغير المصدر لا يصاحب فعلا، ألا ترى أن نحو: خوان لا يكون لــه فعل يُصاحبه كما يكون لقــيام، وقــوّى كونه في الأصل مصدراً بأن فعلا لا يكون صفة إذا حاوزت قولهم:قوم عدى ومكان سوى،وصاحب الكتاب لم يذكر إلا قولهم:قوم (أعدى فكأن قولهم:قوم غدى ومكان سوى،وصاحب الكتاب لم يذكر إلا قولهم:قوم فكأن قــال شيخنا: قيل: إنه لم يعتد بسوى؛ لأن بعضهم يقول: سُوًى فيضم؛ فكأن الكــسر لم يتمكن في فائه، فإن قلت: فقد قيل: أيضاً عُدىً بالضم، فَهلاً دعاه ذلك إلى ترك ذكره والإعراض عن التعريج إليه (٥).

فالجواب أن الأمر كما زعمت غير أن الضم هنا قد يجعل لمعنى غير معنى الكسر، وهو أن الضم للأعداء (٦)، والكسر للغرباء كما قال:

<sup>(</sup>١) العَوْد: الحمل الحسن الذي فيه بقية قوة والحميع عودة. تهذيب اللغة (١٢٥/٣).

<sup>(</sup>٢) الدِّيمة: المطر الدائم مع سكون، تهذيب اللغة (١٤/٠١٠).

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذلي (٢٥٩)، والتكملة مرجان (٥٨٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: الكتاب (٢/٣١٥).

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ (عليه).

<sup>(ُ</sup>٦) قَالَ فِي إَصلاَح الْمنطق (٩٩) (يقال: هؤلاء قوم عَدًى أي غُرباء، وقوم عُدًى أي أعداء)، وانظر: الكامل (٤٠٩).

وقـــال في التنبيهات (١٨٥)، (إنما يقال للأعداء: قوم عِدًى وعدى وعداة وأعداء بمعنى، وقوم عدًى بالكسر وحده إذا كانوا غرباء).

إِذَا كُنتَ فِي قَوْمٍ عِدًى لَسْتَ مِنْهُم فَكُلْ مَاعُلِفْتَ مِن خَبِيثٍ وطَيِّبِ(١)

فقوله: لَسْتَ منهم يدل على أنه يريد الأجانب، وليس لقصد الأعداء معنى، وسوى وسُوى بمعنى واحد، وقد ذكر شيخنا لَحْم (٢) زِيَم، وسَبْيٌ طيَبَة (٣)، فهذا فعَل صفة كما ترى، وكيف تصرف الأمر، فلا عمل عليه ما

نسب إلى خالد بن نضلة في البيان والتبيين (٣/ ٢٥٠)، والحيوان (١٠٣/٣)، ونسب إلى دودان في شــرح أبــيات الإصلاح لابن السيرافي ( (٩٣/ ب) وتهذيب إصلاح المنطق (٢٩٠/ ٢)، وشرح أدب الكاتب (٢٠٣)، والمشرف المعلم (٢٨٥).

ونسب إلى سعد بن عبدالرحمن بن حسان في الصحاح (عدا).

الشاهد: قوله: عدِّي حيث قصد بهم الغرباء.

ورد بسلا نسبة في الحماسة (۲۰۹/۱)، وإصلاح المنطق (۹۹)، وأدب الكاتب(۳۷۳)، والكامل(۴۰۹)، وشرح المقصور والممدود لابن دريد (۳۸)، وتهذيب اللغة (۱۱۰/۳)، والتنبيهات (۱۸۰)، وشرح الفصيح للخمي (۲۶۹)، ومنال الطالب (۱/۷۱)، واللسان (عسدا)، وتحفة الأقران (۵۲)، والتذكرة السعدية (۲۰۲)، وشرح الحماسة للتبريزي (۱۸۶/۱)، والمخصص (۸۲/۱)، ودرة الغواص (۹۰).

يقول: إذا كنت في قوم عدى أي غرباء ليست منهم فاصبر على ما ينزل بك منهم، فإنك إن حاولت أن تنتصف منهم لم تجد معينا.

في شــرح الحماسة ومنال الطالبين والحماسة البصرية (في قوم و لم تك منهم) ولا شاهد فيه على هذه الرواية.

(٢) في تهذيب اللغة (٢٧٢/١٣)، (يقال: اللحم يَتَزيّم ويَتَزَبَّب إذا صار زيما، وهو شدة اكتنازه وانضمام بعضه إلى بعض).

(٣) في تهذيب اللغة (١٠٠/١٣)، (سَبَّيٌّ طَيَّبة: إذا طاب مِلْكه وحلُّ).

<sup>(</sup>١) بيت من البحر الطويل، اختلف في قائله فقيل: إنه زرارة بن سبيع الأسدي.

وقيل: إنه خالد بن نضله الأسدي، وقيل: إنه دودان بن سعد الأسدى، وقيل: إنه سعد بن عبدالرحمن بن حسان.

نــسب إلى زراره بن سبيع الأسدى في المقصور والممدود لابن ولاد (٧٣)، والاقتضاب (٢٢/٣).

وجد عنه مندوجة، فإذا كان قيم قد اعتل فالوجه أن يكون مصدراً، وأما عَوْد وعِـودة، فبمنزلة عوض؛ لأنه لا يشبه الفعل وزنا، وليس بمصدر فيُعَلُّ ليحري على حكم الفعل، وإما ديم فإنه، وإن كان مثل عوض من دَام يَدُوم، فإن الإعملال في هذه العين قد حصل في الواحد حيث قيل: ديمة، وذلك لوقوع المواو ساكنة بعد الكسرة، فحمل الجمع على الواحد لتحصل المشاكلة، وإذا كان المصدر يتابع الفعل في الإعلال مع أن المصدر أصل كان أن يتبع الجمع الواحد مع أنه فرع ليحصل التشاكل أولى وأوجب، وعلى هذا حكم ما اعتل في الواحد من هذا النحو، فأعل في الجمع نحو: قيْمة وقيم من قَامَ يُقُومُ.

#### قال صاحب الكتاب:

"والمسضاعف مساكان منه على فَعل، فإنه يُعَلَّ بالإدغام، وذلك نحو: رجسل<sup>(۱)</sup> طَسبُّ إنمسا هو فَعل؛ لأنهم قالوا: طَبُّ وطبيبُ كما قالوا: قَرْح وقَسرِيح<sup>(۲)</sup>، فأما ماكان (على)<sup>(۳)</sup>، فَعَل، فإنه يبين ولا يدغم نحو/ طَلَل وشَرَر ١/٢٧٠ وجَلَل.

وما كان خارجاً عن أوزان الفعل، فهو مبين أيضاً كما صحح في المعتل، وذلك نحو: سُرُر وجُدُد<sup>(٤)</sup>، وحُضُض<sup>(٥)</sup> وخُزَز <sup>(١)</sup>، وقُذَذ <sup>(٧)</sup> ومرَر "<sup>(٨) (٩)</sup>.

#### قال المفسر:

اعلم أن اجمعها على المستلين يستثقل كما أن الحركة على حرف اللين كذلك، ومنزلتهما واحدة لأجل أن الحركات من جنس حروف اللين، وأبعاض لها كما أن الأمثال متجانسة فالمضاعف يعل بالإدغام، فيقال في مدد: مَدّ، وفي فعَل من الضَّرِّ: ضَرَّ يَضُرُّ وطَبَّ يَطُبّ، والاسم يتبع الفعل في هذا الإعلال كما

<sup>(</sup>١) رجل طُبُّ: إذا كان حاذقا بالأشياء وماهرا فيها. تهذيب اللغة (٣٠٣/١٣).

 <sup>(</sup>۲) في أ (فـرح وفريح)، هو تصحيف لأنهم لم يقولوا: فريح، انظر: تهذيب اللغة (۳۷/٤)،
 (۲۱/٥)، واللسان (فرح) و(قرح).

<sup>(</sup>٣) (على) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤) الجُدَد: جمع جدة وهي نقيض البلي يقال: شيء جديد، اللسان (جدد).

<sup>(</sup>٥) الحضض: دواء يتخذ من أبوال الإبل، تهذيب اللغة (١٩٨/٤).

<sup>(</sup>٦) الْحُزَز: الذكر من الأرانب، تهذيب اللغة (٦/٥٥٤).

<sup>(</sup>٧) القذذ: ريش السهم. تهذيب اللغة (٢٧٣/٨). في التكملة شاذلي (قدد) .

<sup>(</sup>٨) مرَر: جمع مرة وهي كل قوة من قوى الحبل، اللسان (مرر).

<sup>(</sup>٩) التكملة شاذ لي (٢٥٩)، والتكملة مرجان (٥٨٥، ٥٩٠).

تبعه فيما سلف <sup>(١)</sup>، فما كان مشاكلا <sup>(٢)</sup>، للفعل من الأسماء أعل كقولهم: طُبٌّ وطَبيب، والأصل طَببٌ يدلك على أنه فَعل، وليس بفَعْل ساكن العين مصاحبته فَعِيلًا فِي فَعِلْ يَفْعَلْ كما قالوا فِي قَرحَ يَقْرَح: قَرح وقَريح، وقالوا: رجل ضَفُّ (٣)، الحال هو فَعل بدلالة قولهم: الضَّفَف في المصدر كالفَرَق في فَرق يَفْرق فهو على ضَفّ يَضُفُّ ضَفَفاً، ومنه الشاة الضَّفُوف للقليلة (٤) اللبن، فلما كان على وزن الفعل أُحْري(٥) مجراه في الإدغام، فتنزل طَبٌّ منزلة طَبَّ كما أحرى بابُّ ونابُّ مجرى قَال وبَاعَ في القلب، والإدغام ضرب من الإعلال من حيث إنــه يقتضى إسكان الأول من المثلين وإخفاءه في الثاني فبينه وبين قلب حروف اللين نسب قائم كما ترى، ولا يدغم نحو: جُدُد وسُرُر في جَديد وسَرير، وكذا حصَص (٦) في حصّة (٧) وقُذَذ في قُذّة؛ لأن المشابهة بينها وبين الفعل معدومة، و لم يـــدغم نحو: طَلَل وشَرَر، وإن كان يشبه الفعل كما أشبه فَعل نحو: طَبِّ، وقيل: إن ذلك لخفة الفتحة، والوجه أن يكون ترك الإدغام لأجل أنه لو أدغم لم يعلـــم أَفَعْــل هو بإسكان العين أو فَعَل بالتحريك وجاز ذلك في نحو: طُبّ وضَفّ؛ لأنه يُعلم أنَّ فَعلا بكسر العين يأتي في فَعل يَفْعَل كفَرقَ وحَذر وفَطنَ

<sup>(</sup>١) انظر: ١٤٥٠ (٢٦٨/ ب).

<sup>(</sup>٢) في روظ (مشابها).

<sup>(</sup>٣) أي لم يشبع إلا بضيق وشدة اللسان (ضفف)، وانظر: الكتاب (٩/٢)٣٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: اللسان (ضفف).

<sup>(</sup>٥) في أ (يجرى).

<sup>(</sup>٦) في التكملة (حضض)، بالضاد المعجمة.

<sup>(</sup>٧) الحصة: النصيب من الطعام والشرب والأرض وغير ذلك، اللسان (حصص).

وفَهـم، ويوضحه أنهم أدغموا أفْعَل نحو: أغَرّ، وهذا أشَدُّ من هذا، وإن كان قولك: أغْرَرَ وأشْدَد مثل طَلَلِ في انفتاح الأول من المثلين لأجل أنه لما كان على وزن الفعل، ولم يحصل اللبس من حيث يعلم أن أغرّ لا يكون أفعْل بفتح الفاء وسكون العين كما كان يظن في طلَلَ لو أدغم أنه فَعْلِ بإسكان العين، وقد يجيء التصحيح في ذا على الأصل، فالتصحيح في الفعل نحو: ضَننُوا في بيت الكتاب (1):

مَهْلاً أَعَاذِلَ قَدْ جَرِّبْتِ مِن خُلُقِي أَنِّــي أَجُودُ لأِقْوَامٍ وقد ضَنِنُوا (٢) وفي الاسم يقول: العجاج:

تَــشْكُو الوَجَــى مِــن أَظْلُــلِ وأَظْلُــلِ (٣)

اولكنه يقصر على ضرورة الشعر، وقد جاء في حال السعة طعام ٢٧٠/ب قَضض (٤)، وهذا مثل طَبِب أصل طَبّ، وأمر الإدغام أسهل؛ لأنه يجوز للشاعر

<sup>(</sup>۱) الكتاب (۱۲۱/۲).

<sup>(</sup>۲) تقدم وروده ۸۳٦.

<sup>(</sup>٣) رجز قائله العجاج.

الوجى: الحفى يعني أنه حمل عليه في السير حتى اشتكى حفيه، الأظلل: باطن حف البعير. الشاهد: قوله: "أظلل وأظلل" أظهر التضعيف ضرورة أراد الأظل.

ورد في ديــوانه (١٥٥)، والكتاب (٢٦١/٢)، النوادر (٢٣٠)، والمقتضب (٢٥٢/١)، ورد في ديــوانه (١٥٥/١)، والكتاب للنحاس(٣٤)، وتهذيب اللغة (٣٥٢/١٥)، والخصائص(٢٦١/١)، والمنصف (٣٩/١)، والصناعتين (١٥٠)، والأعلم (٢١/٢)، ونزهة الطرف (٢٨٤)، وشــرح الشافية للرضي (٣/٤٤٢)، واللسان (طلل، ملل)، والأشباه والنظائر (١/١٥)، شرح شواهد الشافية (٤٩١)، ونسبه إلى أبي النحم.

 <sup>(</sup>٤) في اللسان (قضض)، وقض الطعام يقض قضضا فهو قضض وأقض إذا كان فيه حصى أو تراب فوقع بين أضراس الآكل).

أن يقيس على ضننوا في الإظهاره ولا يجوز له أن يصحح لضرورة الشعر نحو: قَالَ وبَاع، ولم يأت ذلك، وأما ما جاء من نحو القَوَد (١) فليس للضرورة، وإنما هـو مـستعمل علـى الأصـل في حال الاختيار، ولا يسوغ القياس عليه في الاضطرار.

<sup>(</sup>١) انظر: الكتاب (٣٩٩/٢).

#### قال صاحب الكتاب:

# باب ما يقلب فيه الواو ياء

اعلم أن الواو إذا كانت متحركة، والياء قبلها ساكنة، فإن الواو تقلب يساء وتدغم فيها الياء، وذلك نحو: سَيِّد ومَيِّت وجَيِّد، وكذلك إن (١) كانت الواو متقدمة ساكنة، وذلك نحو: طَوَيْته طيًا، ولَوَيْتُه ليًا، وزَوْيْتَه زيّاً، وإنما جعل الانقسلاب إلى الياء متقدمة كانت أو متأخرة؛ لأن الياء في الفم، والإدغام في حروف الفم أكثر منه في حروف الطرفين، وتَنزَّلا منزلة المتقاربة، وإن تراخت مخارجهما لاجتماعهما في المد واللين (٢).

#### قال المفسر:

اعلم أن المثلين إذا احتمعا أدغم أحدهما في الآخر نحو: مَدّ في مَدَد، ويدغم المقارب في المقارب في المقارب في المقارب في المقارب أيضاً نحو: مو قد في من واقد، فلما احتمع الواو والسياء، وكان بينهما من التقارب مالا يخفي قلب الواو ياء، وأدغم الأول في السئاني، وإنما اعتبر سكون الأول لأجل أن من شرط الإدغام أن يكون الأول ساكنا.

فأما إذا كان الأول متحركاً والثاني ساكنا، فالإدغام ممتنع، ولا فصل بسين أن يكون الواو سابقا وبين أن يسبق الياء تقول: سَيِّد، والأصل سَيْود (١٠)،

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي (إذا).

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذلي (٢٦٠)، والتكملة مرجان (٩٠).

<sup>(</sup>٣) (في المقارب) ليست في (ر، وظ).

<sup>(</sup>٤) ذهب الفراء إلى أن الأصل في سَيَّد سَوِيْد على وزن فَعِيل، ثم قلب فأدغم وكذلك ما كان نحوه وحمله على ذلك عدم فَيْعل بكسر العين في الصحيح. الممتع (٥٠١).

وطَـوَيْت طَيَّا والأصل طَوْيًا. وإنما خص الواو بالقلب سبقت الياء، أو تأخرت عـنها لأجل أن الياء أخف من الواو، والقياس صرف الثقيل إلى الخفيف دون العكس منه.

فإن قلت: إن المقارب لا يلزم فيه الإدغام، فكيف لزم ذلك في الواو والسياء مع أن بين مخرجيهما تراخيا وتباعداً، فالياء من وسط اللسان والواو من الشفة.

فالحسواب: أن الياء والواو ليس تناسبهما المعتد به من جهة القرب في المحسرج ولكسن من وصف في أنفسهما وهو المد، وذاك أنهما قد صارا بالمد كالمسئلين حستى اتفقا في صُدُود وعَميد اتفاقاً مطرداً من غير عيب ولا نقص، وتسصاحبا في الإقواء/ وإن كان عيبا وغير ذلك، فلما كان بينهما هذه المقاربة ا٢٧١ حسريا مجرى المثلين في لزوم الإدغام لهما إذا اجتمعا والأول ساكن، وأيضاً فإن احتماع الياء والواو مستثقل، وليس في احتماع المتقاربين في الصحيح ثقل يبلغ هذا المبلغ، ولولا فَرَطُ الثقل في اجتماع حروف اللين لما كانوا يفرون أبداً من تحسرك السواو بالضمة والياء بالكسرة، واحتماع الواوات والياءات، وقد يجيء التصحيح في هذا النحو كقولهم: أُسيُود، وقد تقدم أنه يختص بالعين دون اللام، فسلاً يجيء نحو: عُرَيْوة في عُرْوة، وذاك أن العين أقوى، واللام مجال (١)، التغيير فحله، ولا يَحسيء، هذا أيضاً إلا فيما كان هذا الاجتماع عارضا فيه نحو: أسَسيْود، ألا ترى أن الكلمة لم تصغ على التقاء الواو والياء، وإنما عرض ذلك بدخول ياء التصغير، فحاز أن لا يعتد به، وإن كان الأكثر الإدغام وأن لا يقال بدخول ياء التصغير، فحاز أن لا يعتد به، وإن كان الأكثر الإدغام وأن لا يقال

(۱) في ر (مكان).

في سَــيِّد: سَــيْوِد ولا في مَيِّت: مَيْوِت؛ لأن اجتماعهما في ذا النحو لازم من حيث إن الكلمة صيغت على الحد (١)، الذي تراه.

#### قال صاحب الكتاب:

"ومن ذلك كَيْنُونة (٢) وقَيْدُودَة (٣)، وهي فَيْعَلُولَة، فحذفت العين، وألنزمت الحنف إذ قد استمرت في سَيْد وَمَيْت وهَيْن ولَيْن وقَيْل، وإنما هو فَيْعل (٤)، من القول (٥).

#### قال المفسر:

اعلم أن كَيْسَنُونَة أصلها كَيْوتُونَة فَيْعَلُولَة، ثم قلبت الواو التي بعد الياء فسصار كيّسنُونة، ثم إن بساب سيّد ومَيّت لما كان جرى على جواز التخفيف والتثقيل نحو: سيّد وسيّد وميّت ومَيّت التزم في باب كيّنُونة الحذف والتخفيف؛ لأنه أثقل من باب سيّد، فارتفع عنه درجة في استحقاق التخفيف كما أنهم قالوا: حُبْلُوي ومَلْهَوي وحُبْلِي ومَلْهِي، فجاز في الألف الرابعة الحذف والإبدال جميعا، ثم لما صاروا إلى ما هو أثقل، وهو ما يكون ألفه خامسة ألزموه الحذف، ولم يجوزوا الإبدال، فقالوا في حُبَارَى ومُرَامى: حُبَاري ومُرَامي و لم يقولوا:

<sup>(</sup>١) في ر (على الحد الحد الذي).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكتاب (٣٧٢/٢)، والمنصف (١٠/١)، والممتع (٥٠٢).

<sup>(</sup>٣) القَـــيْدُود: الناقة الطويلة الظهر يقال: اشتقاقه من القود مثل الكينونة من الكون كأنها في ميزان فَيْعُول، وهي في اللفظ مثل فَعْلُول وإحدى الدالين من القيدود زائدة، تهذيب اللغة (٢٦٨/٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: الكتاب (٢٧٣/٢).

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذلي (٢٦٠)، والتكملة مرجان (٥٩٠، ٥٩١).

حُــبَارَوي ومُــرَامِوي، وعلى هذا حكم صَيْرُورة وقَيْدُودَة، والأصل قَيْودُودة وصَــيَّرورَة؛ لأن صَيَّرورَة من صَارَ يَصِيُر، فلا يكون فيه قلب الواو إلى الياء بل يكــون الياء الأولى ياء فَيْعَلُولة، والثانية عين الفعل كما أن بَيِّع من بَاع يَبِيع لا يكون في القلب الذي كان في سَيِّد، فلا يكون أصله بَيْوع كما كان أصل سَيِّد سَيْود.

واعلسم أن البغداديين ذهبوا إلى أن كَيْنُونَة (١) فَعْلُولة/ وأن الواو قلبت ٢٧١/ب ياء على غير القياس، واحتجوا بأن فَيْعَلُولة لا تكون في المصادر قال شيخنا: قلنا لهم: إنَّ فَيْعَلُولًا بناء يكون في الأسماء والصفات نحو: خَيْتَعُور (٢) وعَيْطُمُوس (٣)، وفَعْلُول لا يكون في الكلام بوجه، وأن يحمل على مثال يوجد في الأسماء والصفات أولى على كل حال من الحمل على ما لا يوجد في نوع من الكلام، وهذا قاطع، ثم إنهم يضيفون إلى الحمل على المثال الشاذ مع وجود المألوف قلبا على عير القياس؛ لأنه إذا كان فَعْلُولة (٤)، وجب أن يقال: كَوْنُونَة، ونحن لا نفعل ذلك؛ لأن التخفيف الذي نحمله عليه قد ثبت لنا اطراده على سبيل الجواز في باب سَيِّد وميِّت، فلما وجدنا هذا أثقل منه كان خليقا بأن يلزمه التخفيف، وبعد:

فإن باب سُيِّد إذا خفف، فعلى تقديرين:

أحدهما: أن يكون المحذوف الحرف الزائد الذي هو ياء فَيْعِل، فيبقى سَيْد بإسكان الياء ويكون الوزن فَعْلاً.

<sup>(</sup>١) انظر: المقتضب (١/٥/١)، (١/٧/١)، (١٣٥/٣، وإعراب القرآن للنحاس (٣٦٤/٣).

<sup>(</sup>٢) خَيْتَعُور: اسم للداهية، الأصول (٢١٦/٣).

<sup>(</sup>٣) عَيْطُمُوس: ناقة تامة الخلق، ومن النساء الحسنة الطويلة، تهذيب اللغة (٣٣٧/٣).

<sup>(</sup>٤) في ر (مفعلولة).

والـــثاني: أن يكون المحذوف عين الفعل والباقي ياء فَيْعل، فيكون الوزن فَــيْلاً، فوجه القول الأول أن الزائد أولى بالحذف من الأصلى، فإن قلت: فقد كان يجب لما حذف الزائد أن يبقى العين على حركته (١) ويعود الواو الذي قلب لأجلل الإدغام فيقال: سَوْد، فالجواب: أنه لم (٢) يعد الواو لأجل أنه لو قيل: سَــوْد بسكون الواو، لم يعلم أمحذوف هو أم بناء برأسه، و لم يُتْرك الواو على حسركته لأحسل أن حرف اللين المتحرك المفتوح ما قبله بعرض الانقلاب إلى الألف، فلو قيل: سَوْد لوجب أن تقلب ألفاً، فلما كان يعود إلى السكون كان أن يسكن الياء نفسه أولى لما ذكرنا من أنه يدل على كونه محذوفا من سَيِّد، ولو قيل: سَادَ جاز أن يظن بناء على الانفراد هذا ولو احتمل ثقل الكسرة في حرف اللين مع تحرك ما قبله، فقيل: سَود لم يكن فيه بيان أيضاً إذ كان يحتمل أن لا يكون محذوفا؛ لأن علامة الحذف أن يبقى القلب في الواو ووجه القول الثاني أن القصد هنا التخفيف، وإذا حذف الحرف الأخير الذي هو العين كان قد حذف حــرف واحد مع حركته، ويكون العمل كرة واحدة وعلى القول الأول يلزم تغييران أحدهما: حذف الحرف الذي هو ياء فَيْعل، والثاني حذف الحركة من عـــين الفعـــل، فيلحق كل واحد من الحرفين تغيير فهذا يؤنس به وإن لم يكن قاطعاً، وقالوا: الأَقْوَال والأَقْيَال في جمع قَيْل، فالتقدير على وجهين:

أحـــدهما: /أن يكون الياء في أُقْيَال عين الفعل ترك على الانقلاب؛ لأنه ٢٧٢/أ كان موجوداً في الواحد، وليكون أوضح من حيث يعلم أنه ليس جمع فَعْل دون

<sup>(</sup>۱) في روظ (حركة).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ (أن الواو لم يعد).

المحذوف من فَيْعل. والوجه الثاني: أن تكون الياء هي الزائدة ويكون وزن أقيال أفسيالا، فيحستمل أن يكون اختلف في التقدير في نفوسهم حتى كأن (١) من يقسول: أقوال يحذف الزائد من قيِّل إذا قال: قيِّل، ويقدر أن الياء في قيْل منقلبة عسن الواو الذي هو عين، والذي يقول: أقيًال يقدر أن المحذوف من قيُّل عين الفعل، والياء (٢) الزائدة، ومثل ذا قد ثبت عنهم من اختلاف التقدير، ألا ترى أنهسم يسصرفون حسَّان مرة ولا يصرفونه مرة أخرى على أن يؤخذ تارة من الحُسْن؛ وتارة من الحِسِّ (٣)، ولسه نظائر في كلامهم فَكَيْنُونَة (١)، على هذين السوجهين إما أن يكون الوزن فَيْلُولة على حذف العين، وإما أن يكون فَعْلُولة على حذف العين، وإما أن يكون أوردتم على على خصومكم.

فالجواب: أنا لم نلتزمه أصلا وإنما التزمناه فرعا، والمثال الذي يخرج من الحدف لا يعتد به، ألا ترى أن وزن قُلْ فُلْ، ووزن عد عِلْ، ثم لا يجوز لأحد أن يحتج به (٥)، فيقول: إني أثبت مثل هذا في الأصول أو يقول لمن يقول: عدة: إنسك حسر حت من الأمثلة، وذاك أن الاعتبار بالأصل، والأصل كيَّنُونة على كَيْوُنونة كَسْيود كما أن الأصل في قُلْ اقْوُلُ وفي عد أُوْعد.

<sup>(</sup>١) (كأن) ليست في (ر،وظ).

<sup>(</sup>٢) في أ (الياء الزائدة).

<sup>(</sup>٣) انظر: ما ينصرف ومالا ينصرف (٣٦).

<sup>(</sup>٤) في أ (فكتبوه).

<sup>(</sup>٥) في أ (به فيه).

#### قال صاحب الكتاب:

"ومن ذلك دَيَّار وقَيَّام إنما هو فَيْعَال، وقَيُّوم فَيْعُول"(١).

# قال المفسر:

اعلم أن الأصل في دّيّار دّيُوار من دَارَ يَدُورُ، ويجوز أن يكون فَعّالاً من (٢) الدّيْر (٣) فإذا قلت: ما بالدّيْر دّيّار، فكأنك قلت: مابه من يحله، ويجري بحرى السّمّان والعَوّاج (٤)، في تضمن معنى النسبة، والأول الوجه، وعلى ذلك أورده، أبو على؛ لأنك إذا أخذته من الدّيْر لم يكن فيه قلب الواو ياء إذ لا يكون ديّوار، فهو كقولهم: ما يَدُور به أحد، وما به صَافِر (٥)، وقيّام أصله قيّوام من قَامَ يَقُومُ، وكذلك الفعل في هذا لو بنيت فَيْعَلا من قَامَ قلت: قيّم، وتقول في فع لن تقلب؛ لأنه لم يجتمع واو وياء، فتقلب أحدهما إلى صاحبه طلبا للتماثل كما يوجبه الإدغام، وإنما حصل واوان صريحان، فليس إلا أن يسدغم أحدهما في الآخر، كما أنك إذا قلت: مدّد، لم تقلب أحد الحرفين؛ لأنهما مثلان، وإنما يكون القلب في المتقاربين من حيث إن الإدغام لا يتأتي ما لم يحصل التماثل، ولا تحمل على فَيْعِل ما وحدت عنه مندوحة، فلا تقول (٢)، في

<sup>(</sup>١) التكملة شاذلي (٢٦٠)، والتكملة مرجان (٩١).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ، ود (من لفظ الدير).

<sup>(</sup>٣) الدَّيْر: دَيْر النصارى، وصاحبه الذي يسكنه ويعمره دَيْرَانِّي ودَيَّار، ويقال ما بالدار دَيَّار أَي (٣) أي ما بها أحد، وهو فَيْعَال من دار يُدُور تهذيب اللغة (٤/١٥٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: الكتاب (١١/٢)، ٩٠).

<sup>(</sup>٥) الصافر: الجبان. تهذيب اللغة (١٧٠/١٢).

<sup>(</sup>١) ق أ (يكون).

سَيِّر من سَار يَسِير: إنه فَيْعِل/ وإن كان اللفظ يحتمله؛ لأن الكلام يستمر على ٢٧٧/ب فَعْل، وإنما تجد من فَيْعل في الألف واحدا مثلا.

# قال صاحب الكتاب:

فأما سُويرَ وبُويِعَ وتُسُويِرَ وتُبُويِعَ، فلا يدغم الواو في الياء، وإن كانت ساير، ساكنة مستقدمة للياء؛ لأن الواو (١) غير لازمة، ألا ترى أنك تقولك ساير، فتزول الواو مع ذلك فلو أدغم لا لتبس بفُعِّل (٢) وتُفُعِّل (٣).

# قال المفسر:

اعلم أن القوي في هذا أن يقال: إن الإدغام ترك لأجل اللبس إذا لو قيل في سُوير وتُسُويرَ: سُيِّر وتُسُيِّر، لم يدر أنهما فُوعِلَ وتُفُوعِل، أم فُعِّل وتُفُعِّل من سَــيَّرت وتَــسَيِّرت، فأما الاحتجاج بأن الإدغام يترك لأجل أن الواو لا يلزم لقولك: سَايَر وتَسَايَر فَيزُول الواو، ولا يكون موجوداً أبداً كما يكون في سَيْوِد ومَيْوِت، فليس بذلك المتين؛ لأن لقائل أن يقول: إنهم قالوا في أسُود: أُسَيِّد وفي عُرْوَة: عُرَيَّة مع أن احتماع الواو والياء لا يلزم الكلمة، ألا ترى أن نحو: أُسَيْوِد وعُرَيْوة يكون محتمعا فيه الواو والياء ما دام مُصغَّراً، فأما إذا زال عنه التصغير، فإن الياء يزول ويرتفع موجب الإدغام كما أن سُويرَ فيه واو وياء ما دام مبنيا فإن الياء يزول ويرتفع موجب الإدغام كما أن سُويرَ فيه واو وياء ما دام مبنيا للمفعسول به، فأما إذا زال ذلك، فإنه يزول احتماعهما لمصير الواو إلى الألف، والأصل في أسيُود التكبير الذي لا يجتمع فيه واو وياء، كقولك: أسود كما أن الأصل في هذا أن يكون الفعل للفاعل نحو: سَايَر، ثم ينقل إلى المفعول ويغير الأصل في هذا أن يكون الفعل للفاعل نحو: سَايَر، ثم ينقل إلى المفعول ويغير

<sup>(</sup>١) في أ (الياء).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكتاب (٣٧٣/٢).

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذلي (٢٦٠)، والتكملة مرجان (٩١).

لـــه، فكل واحد من سَايَر وأُسُود قد عرض فيه اجتماع الواو والياء، فكيف ترك الإدغام في سُويِرَ لكونه عارضا، ولم يترك في أُسَيْوِد، فهذا سُؤال قَوِيّ كما ترى، وقد يمكن أن يجاب عنه بأمرين:

أحدهما: أن السواو هنا هو الذي يقصد قلبه حتى يفضي بالكلمة إلى الإدغام إذ لو لم تقلبه لم (١) يصر إلى أن يدغم، واللازم في أُسَيُّود هو الواو؛ لأن الكلمة مسصوغة عليه وهو أصلي، وليس كذلك سُويرَ؛ لأين العارض فيه هو السواو، فلما كان كذلك جاز أن يدعو كون هذا عارضاً إلى تركه في سُوير خصوصاً دون أُسَيُّود.

والثاني: أن لا جتماع الواو والياء في أُسيْوِد (٢) حَظاً في اللزوم من جهة المعنى ليس لسُويرَ بيانه أن الشَّيء إذا صغر فالغالب فيه والأصل أن يجعل ذاك صفة لازمة فقولك: حُمَر بمنزلة حَمَر صغير، والصغر مما لا يزول في كل حال بل تكون أشياء كثيرة يلزمها الصغر، وإذا كان كذلك صار قولك: أسيْود بمنزلة اسم صيغ كذلك ووضع على / شيء لا تقدر انفصاله عنه كوضعك سيِّداً على ٢٧٧/ شيء معلوم، فإذا قلت: أَسُود كان ذلك بمنزلة شيء أجنبي من هذا، وبناء آخر لا يلابسه بمنزلة أن تقول من تركيب سيِّد: هذا أَسُودُ من هذا مثلا، وليس الفعل كان فلا بأن في كل حال ينتقل من شيء، إلى شي، وهو موضع للأحداث، فلا يلزم معنى شُويرَ فاعله لزوم معنى أُسيْوِد لموصوفه، ألا ترى أن المسايرة لا تلزم الإنسان لزوم الصغير، ولا يكون خلْقَةً فيه، وإنما يكون

<sup>(</sup>١) في ر، وظ (أن).

<sup>(</sup>٢) في أ (خطأ في أسيود).

فعْلاً (۱)، يقع من غيره معه كقولك إذا قيل: سَايَر زيد عمراً: سُوير عَمْرو كما تقول: قُوبَل عَمْرو، فلما كان المعني الذي دعا إلى الصيغة المفضية إلى الجمع بين الواو والياء في سُوير أضعف وأبعد من اللزوم جاز أن يقال هنا: إن امتناع الواو والياء من لزوم احتماعهما رغبهم في ترك الإدغام، ولم يجز ذلك في أُسَيْود؛ لأن المعنى الذي أوجب احتماعهما لازم (وعلى ذا يجرى ظَلَمُوا وَاقد لأجل أن الواو لا يلزم، ألا ترى أنك تقول: ظَلَمَا، وليس كون الفعل فعلا بجمع مذكر بصفة لا يلزم، ألا ترى أنك تقول: إن أُسَيُّود لا يقدير اللزوم كما يقول: إن أُسَيُّود صيغة وضعت على معنى لازم) (۱)، وهذا حِلْسٌ خَفي، وإن تصورته عرفت دقة نظرهم في تنزيل اللفظ في اللزوم وغير اللزوم منزلة المعنى.

# قال صاحب الكتاب:

"ومسثل سُويِرَ قولك: ظَلَموُا واقِداً لا تدغم الواو الأولى؛ لأنك تقول: ظَلمَا (٣) فيزول الواو، فصار بمنزلة سُويِرَ وسَايَر، ومثل ذلك قولهم: دِيوَان (١٠٥٠).
قال المفسر:

اعلم أن أمر ظَلَمُوا على ما ذكرنا، ومن ذلك قولك في قَاوَمْتُ: قُووِمَ، فسلأن لا يسدخم؛ لأنه لا يلزم أن (٦) تقول: قَاوَمَ، ولأنه لو قيل: قُوِّم لم يعلم

<sup>(</sup>١) في ر، وظ (يكون حدثا يحدث في غيره معه).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في (أود).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكتاب (٤٠٩/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: المنصف (٣١/٢).

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذلي (٢٦٠)، والتكملة مرجان (٢٩٥).

<sup>(</sup>٦) في ر، وظ (إذ).

أَفْوعِل هو أم فُعِّل، فهذا نظير ما ذكرنا من أن نحو: طَلَلٍ وشَرَر ترك إدغامه إذ لو أُدغم لم يدر أنه فَعَل بالتحريك في التقدير أم فَعْل بالسكون (أ).

فأما ديوًان فبمنزلة أُسَيُّود في اللفظ، والأصل دوَّان، فقلب الواو الأولى

ياء لكراهة التضعيف، ومثله قيراً طفي قراً ط، ودينار في دنّار يدلك على ذلك قولهم: دَوَاوِين ودُويوين وقَرارِيط ودَنانير (٢) وقُرَيْرِيط ودُنَيْنِير، فقد عاد المثلان لفصل ألف التكسير وياء التصغير بينهما، ولا يقال: دَيَاوِين وقيَارِيط ودَنَانِير (٢)، وقالوا: في ديبَاج دَيَابِيج في الشذوذ والفصيح دَبَابِيج، فلما كان القصد في قلب الواو الأولى من دوّان حيث قيل: ديوان إزالة التضعيف، لم يحبوا أن يقلبوا الواو في ديوان إذا (٤) كان يفضي ذلك لل تضعيف آخر نحو: ديّان، فيصير عوداً إلى ما وقع الهرب منه، وهذا صنيع ضعيف النسب في القياس، فإن قلت: إن أبا على على قال: "ومن ذلك ديوان، فأشار إلى أن الإدغام ترك من حيث إن الياء لا على على التصغير هنا يزيل الياء كما أزاله التكبير هناك والتكبير أصل والتصغير فرع، التصغير هنا يزيل الياء كما أزاله التكبير هناك والتكبير أصل والتصغير فرع، وكي فرع، ولا يعتد بعدمه في الأصل، فأن يعتد باجتماع الواو والياء في حال هي أصل، ولا يعتد بزواله في حال ثانية هي فرع، وهي التصغير والتكسير أولى.

<sup>(</sup>١) انظر: ١٤٥٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: المنصف (٣٢/٢).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ (ديانير بالياء).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ (أذ).

فالجواب: أن الوجه الذي قدمته في امتناع الإدغام في ديوان قَوِيّ، وكان شييخنا يقدمه وهذا الآخر سديد، وليس هو كأسيّود في حديث اللزوم؛ وذلك أن المقصود بقولنا: إن ياء ديوان لا يلزم أنه مبدل من واو ليس بأصلي، وذلك أن السواو ثابت في الحكم بدلالة أنه يعود في التصغير والتكسير، فلما كان هذا الياء جاء لأجل التخفيف، ولم يكن لمعنى يلزم صاحب اللفظ الذي هو المسمى كما كان ياء التصغير دالا على معنى يلزم المسمى لم يكن (1) يعتد به وعد عارضا فاعرفه.

#### قال صاحب الكتاب:

"ومما قلبت فيه الواو ياء قولهم: عُذْت عِيَاذاً وقُمْت قِيَاماً أَعَلُّوهَا بالقلب كما أَعَلُّوها في الفعل، ومثل ذلك حَوْض وحَياض وثَوْب وثِيَاب؛ لأنها أشبهت بالسكون داراً فكما (٢) قالوا: ديار كذلك قالوا: حياض، ومثل ذلك قولهم (٣): احتُّزت احْتسيَازاً وانْقَدت انْقياداً قلبت لاعتلالها في الفعل، ولم تحذف كما حذفت في الاستجادة لسكون ما قبل حرف (١) العلة وتحركه في الانقياد، فأما الجوار واللواذ، فصحت لصحتها في الفعل"(٥).

#### قال المفسر:

أعلم أن المصدر متابع للفعل في الاعتلال لأجل التشاكل كما تقدم (١)، فكما قلت: عاذ يعوذ، فأعْلَلْتَ الفعل بالقلب إلى الألف في الماضي، وبالإسكان

<sup>(</sup>١) (يكن) ليست في (ر، وظ، ود).

<sup>(</sup>٢) في أ (كما).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي (اخترت اختيارا).

<sup>(</sup>٤) في التكملة مرجان (حروف).

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذلي (٢٦١)، والتكملة مرجان (٩٩٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: ١٤٥٣.

في المضارع كذلك أعْلَلَت المصدر بقلب الواو ياء، فقلت: عُذْتُ عِيَاذاً وقمت قياماً، والأصل عِواذ وقوام، وكان القلب إلى الياء أولى من حيث إن الصدر مكسور، وكذلك في احْتَاز تقول: احْتِيَاز، وفي انْقَاد انْقِياد، والأصل احْتِواز وانْقِسوادمن حَازَ يَحُوز وقَادَ يَقُود إلا أن الفعل لما اعتل في قولك: انقاد ينقاد واحْتَاز يَحْتَاز حيث انقلب الواو في قولك: احْتُوزَ ألفا أُعِلِّ المصدر أيضاً، فقيل: واحْتَسياز وانْقيّاد، فقولك: تيّاز من احْتِياز وقيّاد من انْقياد بمنزلة قيّام وعَياذ، فإن قلست: فكيف قالوا: قَال يَقُولُ قَولاً وبَاعَ يبيع بَيْعاً، فصححوا ولم يقلبوا الواو والسياء ألفا لتحصل المشاكلة بين الفعل والمصدر، وذلك أن الواو والياء إذا،/ ٢٧٤/أ تحركا وانفتح ما قبلهما قلب الواو ياء، فكما واخد من السبيين اللذين هما السكون فكما رقيل عاذ) (أ)، فقلب مع حصول واحد من السبيين اللذين هما السكون وانكسار ما قبله، فقيل: عِيَاذ كذلك كان يجب أن يقلب حرف اللين في القَوْل والبَيْع ألفا لحصول انفتاح ما قبله، وإن لم توجد الحركة معه.

فالجواب: أن السكون ضرب من الإعلال، ألا ترى أن المضارع أعل بأن أسكن ياؤه (وواوه)(٢)، ونقل عنهما الحركة، فقيل: يَقُولُ ويَبِيعُ، فلما ألزم هذا النحو السكون كان ذلك إعلالا له، فلم يلتمس شيء آخر فاعرفه، فإنه قول شيخنا، وأما قول أبي علي: "و لم تحذف كما حذفت في الاستجادة لسكون ما قبل حرف العلة وتحركه في الانقياد" فالمقصود منه أنك لم تقل في الانقواد: انْقَاد على (٣) أن تقلب الواو ألفا، ثم تحذف أحد الألفين كما حذفت في إفَّوام حيث على (٣)

<sup>(</sup>١) في أ (فكما قلب).

<sup>(</sup>۲) (وواوه) لیست في (أ)، وفي د (وفاؤه).

<sup>(</sup>٣) (على) كلي لحار.

قلت: إِقَام وإِقَامَة، وذلك أن ما قبل الواو في إِقْوَام ساكن، فلما أردت الإعلال احتجت إلى نقل حركة حرف اللين إلى ما قبله، فحصل ساكنان الألف الزائدة وعين الفعل، فوجب حذف أحدهما، ولم يكن ما قبل الواو في الإقوام مكسوراً، فتقلب الواو ياء كما فعلت ذلك في النقياد، فلما وجدت في النقياد الكسرة قبل السواو، وأمكنك أن تعل بقلبها ياء لم يكن لنقل الحركة عنها حتى تحتاج إلى حذف الألف وجه (۱)، ولما لم تحذف الألف لم تعوض التاء كما عوضت إقواماً حيث قلت: إقامة، وكذلك الاستحادة الأصل استحواد لم يمكن قلب الواو ياء؛ كما فعل ذلك في الفعل نحو: استحاد ويستجيد، والأصل يستحود، فلما انتقل كما فعل ذلك في الفعل نحو: استحاد ويستجيد، والأصل يستحود، فلما انتقل حسركة الواو من استحواد سكن وانقلب ألفا كما انقلب في استحاد، فاجتمع ألفان هذه المنقلبة عن (۲) العين والمزيدة في الاستفعال فسقطت المزيدة، فبقى استحاد، وعوض التاء على ما مضى (۱).

ويصح المصدر لصحة الفعل كقولك: اجْتُورُو ْ اجْتُواراً، ولا وَذَه لِوَاذاً وَحَاوِلْتُه مُحَاوِلَةً وحِوَالاً، وأما قولهم: هذا على حياله، فوجهه أن يكون مصدراً من حَال يَحُول كَقِيام من قَامَ يقُوم، والمعنى على حده، ألا ترى أن الحد يمنع من السّيء فهو في كونه مصدراً يجيء مع على كقولك: هذا على انفراده، وأما قلب الواو ياء في الجمع نحو: ديار في جمع دار،

<sup>(</sup>١) في أ (بوجه).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ (من).

<sup>(</sup>۳) انظر: ۱٤٣٦.

فلما تقدم (1)، من أن الجمع يتبع الواحد في الاعتلال كديم وديمة، فلما أعللت العين في دَارٍ بقلبه ألفا أعللته في حريار بقلبه ياء، والأصل دوار، لأن الكسر ٢٧٤/ب يستدعي الياء دون الألف، وأما نحو: حَوْض وحِيَاض، فيكون فيه القلب بعد شروط.

أحدها: أن يكون الواو في الواحد ساكنا كُحوْض.

والثاني: أن يكون بعد الواو في الجمع ألف نحو: فعَال.

والثالث: أن يكون ما قبل الواو مكسوراً.

والرابع: أن يكون اللام غير معتل، وقد احتمع هذه الشرائط الأربع في حياض وسياط وثياب، فإن فقد واحدة منها لم (٢) تقلب تقول: طَويل وطواًل، في لا تقلب؛ لأن الواو حرك (٣)، في الواحد، والأسباب الثلاثة الباقية موجودة فيه؛ لأن ما قبل الواو مكسور وبعده ألف، واللام صحيح، وإنما كان سكونه في السواحد داعيا إلى القلب من حيث ذكرنا أن السكون إعلال، فيجرى مجرى انقلابه إلى الألف في دار، ويزيد في وضوحه أن الغرض من قلب الواو والياء في خود: قيال وباع اجتلاب السكون، ألا ترى أن أصحابنا قالوا: إنهم فروا إلى حرف يؤمن فيه الحركة، فإذا كان الواو متحركاً في الواحد نحو: طَويل لم يكن قد لحقه الإعلال، وإنما يعتل الجمع لاعتلال الواحد، فإذا صح الواحد صح هو، وأما رواية من روي.

<sup>(</sup>١) انظر: ٥٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) في أ (تقبل) وفي د (تعل).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ (قد تحرك).

| (١) | طيَالُهَا | الرِّجَال | أُعَّــزاء | فَسإنٌ | ••••• |
|-----|-----------|-----------|------------|--------|-------|
|     | _         |           |            |        |       |

فليس ذلك بالأعرف، وإنما ذلك من قلبهم الواو إذا دنا من الكسرة كقولهم: صِبْيَة (٢)، وابن عَمِّي دِنْيَا (٣)، وذلك جائز وليس بواجب (١) مطرد،

(۱) عجمر بيت من البحر الطويل، نسب في الحماسة البصرية (۳٥/۱)، إلى أنيف بن زبان النهشلي، وصدره:

تَبَـــيَّنَ لِـــي أَنَّ القَمَـــاءَةَ ذِلَّــةً ......

القماءة: مصدر قمؤ الرجل أي صار قمينا وهو القصير الذليل.

الشاهد: قوله: "طيالها" جاء بالياء والقياس فيه طوالها.

ورد بلا نسبة في: الكامل (٢٠١، ١٠٤٤)، ومجالس ثعلب (٣٤٤)، والمنصف (٣٤٢)، والمنصف (٣٤٢)، ونزهة الطرف (٢٥١)، والمفصل (٣٨١)، وشرح المفصل (٥/٥٤) (٢٥١٠)، والممتع (٤٩٧)، وشرح الشافية للحاربردي (٢٩٢)، واللسان (طول). وشرح الألفية للمرادي (٣٥/٦)، وأوضح المسالك (٣٢٨/٣)، والعيني (٥٨٨/٤)، والأشموني (٣٠٤/٤)، وشرح شواهد الشافية (٣٨٥)، والتاج (طول).

في الكامـــل وبحـــالس ثعلـــب والحماسة البصرية (طوالها) ولا شاهد فيه، وفي الكامل (أشداء).

- (٢) صبية: أصلها صبوة لأنها من صبوت.
- (٣) في الصحاح (دنا) (تقول: هو ابن عَمَّ دِنْي ودِنْيا ودُنْيا، ودِنْية إذا ضممت الدال لم تجر، وإذا كسرت إن شئت أجريت وإن شئت لم تجر، فأما إذا أضفت العمَّ إلى معرفة لم يجز الحفض في دِنْي كقولك: هو ابن عَمَّه دِنْيا ودِنْيَة أي لَحَّا؛ لأن دِنْيا نكرة، فلا تكون نعتا لمعرفة)، والمعنى لاصق القرابة وأصل دِنيا دِنُوا مِن دنوت.

انظر: الأصول (٣٠٨/٣).

(٤) قال الرضي في شرح الشافعية (١٦٧/٣)، (وقوله: "وقنية وهو ابن عمي دنيا شاذ"، وذلك لأنك قلبت الواو التي هي لام ياء مع فصل الساكن بينها وبين الكسرة قبلها ووجه ذلك مع شذوذه كون الواو لاما وكون الساكن كالعدم).

فليس لك أن تقيسه والقلب في نحو: ثياب مطرد واحب، وتقول: عَوْد وعودة وزَوْج وزوَجَة، فلا تقلب مع أنه في الواحد ساكن وقبله كسرة في الجمع ولامه صحح لأجل عدم الألف بعده كما كان في حياض، وتخصيصهم ذلك بالألف من حسيث إن الألف إلى الياء أقرب منه إلى الواو ألا ترى أن الياء من وسط اللسان والواو من الشفة، ووسط اللسان إلى الحلق الذي هو مخرج الألف أقرب من الشفة، فلما دعا إلى الياء في حياض شيئان: أحدهما(١) الكسرة، والثاني: الألف لزم نيابته عن الواو لما زال أحدهما في زوَجَة زال انقلاب الواو ياء كما أن باب مالا ينصرف إذا زال فيه أحد السببين زال منع الصرف، وتعليقهم هذا الحكم الذي هو قلب الواوياء بشيئين (٢) حسن لأجل أن السكون وإن (٣) كان إعْلالاً في قولك: ثُوْب وحَوْض، فليس بصريح تغيير كقلب الواو ياء في ديْمَة، وقلب السواو في حياض تغيير صريح، فجاز أن لا (٤) يعتد بذلك الإعلال اللاحـــق في الـــواحد، ولا يجعل لـــه حكم ما لم ينضم إليه شيء يقويه، وهو حــصول ما يستدعي الياء/ ويشابهه من الكسرة والألف، وهذا بين، وتقول: أَثْـواَب، فلا تقلب؛ لأن ما قبل الواو غير مكسور، وتقول: رَيَّان وروَاء، فلا تقلب مع أنه في الواحد ساكن إذ الأصل روْيَان بل هذا أذهب في الإعلال من حــيث إنك قلبت الواو ياء، فلا يقال: ريَّاء في روَاء وذلك أنك لو فعلت (٥٠)

1/440

<sup>(</sup>١) في أ (أحدها).

<sup>(</sup>٢) في روظ (بسبين).

<sup>(</sup>٣) في روظ (إذا).

<sup>(</sup>٤) (لا) ليست في روظ.

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ (قلبت).

جمعت بين إعلالين أحدهما: قلب اللام همزة، والثاني: قلب العين ياء، ولا يحسن في الحكمة الموالاة بين إعلالين، ولو<sup>(۱)</sup>جمعت لات من قوله سبحانه: (اللاّت وَالْعُزّى)(۲). على قول من يجعله من لَوَيْت أي عَكَفْت كقوله:

عَمَّ رَتُكَ الله الجَلِ مِنْ فَ إِنَّنِي أَلْوِي عَلَيْكَ لَو أَنَ لَيْكَ يَهْتَدِي (") وذاك أن الأصنام يعكف عليها، ألا ترى إلى قوله سبحانه: ﴿ يَعْكُفُونَ عَلَيها أَصْنَام لَهُمْ ﴾ (٤) ، قلت: لواء فصححت العين؛ لأن اللام قد اعتل، وذاك أن

وداك ان الاصنام يعكف عليها، الا رى إلى قوله سبحانه: ﴿ يعكفون عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ ﴾ (٤) ، قلت: لواء فصححت العين؛ لأن اللام قد اعتل، وذاك أن الأصل لوية ثم حذفت اللام فصار لأت كما صار شوهة بعد حذف اللام إلى شاة، فإذا جمعت رددت اللام كما ترد في شياه فَلْويَة بمنزلة حَوْض في أن الواو ساكن في الواحد غير أن قلب الواو إلى الياء ترك لما أدى إلى إعلالين، وهذا من النحو الذي يدل على حسن اعتبارهم لمدارج الحكمة، ومن حقك إذا أردت أن تعسرف إصابة العلماء في هذه العلل أن تنظر إلى علل الأصول المستمرة لتجد

<sup>(</sup>١) في ر، وظ (وإن).

<sup>(</sup>٢) سورة النحم (الآية: ١٩).

<sup>(</sup>٣) بيت من البحر الكامل، قائله عمرو بن أحمر الباهلي.

عمرتك الله، ذكرتك به، وأصله عمارة الموضع، فكأنه جعل تذكيرة عمارة لقلبه، اللب: العقل أسند الهداية إليه لأنه سبب الاهتداء.

الشاهد: قوله: "ألوى" حيث فسره الشارح بمعنى أعكف.

ورد في ديــوانه:(٢٠)، والكتاب (١٦٣/١)، والمقتضب(٣٢٩/٢)،شرح أبيات سيبويه للنحاس(١٠١)، وابن السيرافي (١٠٤/١٧)، والمنصف (١٣٢/٣)، والمخصص (١٦٤/١٧)، والمخصص (١٦٤/١٧)، والأعلم (١٦٣/١)، وأمالي ابن الشجرى (٩/١)، واللسان (عمر)، والخزانة (١٥/٢)، والتاج (عمر).

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف (الآية: ١٣٨).

هناك من الاتقان، والامتناع من الانكسار أمراً واضحاً، فأما ما يأتي في الكلام من التصرف والاتساع في الفروع، فلا اعتداد به، ولا يستبدع منه (١)، امتناع الاطراد، وأما نواء في جمع ناو، فليس مثل رواء في جمع (١) ربيّان لأجل أن تصحيحه وحب في الجمع، وكان في الواحد معتلا قد انقلب واوه، ونواء واحده مصحح، وهو قولك: ناو، وإذا لم تقل: ناء كما قلت: قَائم؛ لأن اللام قد اعتل بالسكون، فإعلال العين بالقلب إلى الهمزة مولاة بين إعلالين، فهو إذا قد وضع على التصحيح في الأصل أتراك تظن أنه قيل: قائم بالإعلال والقلب وقالوا: ناو (١)، فصححوا على غير قصد، وتحقيق أن من ظن هذا النحو لقد قل حظه من التوفيق، و لم يطلع في قلبه نور الاهتداء إلى حكم الله سبحانه في حلقه.

<sup>(</sup>١) في ر، وظ (فيه).

<sup>(</sup>٢) (جمع) ليست في (ر، وظ، ود).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ (واوه).

#### قال صاحب الكتاب:

## "باب التكسير في هذه الأسماء المعتلة العين للجمع"

اعلم أن ألف الجمع في نحو مَفَاعِل إذا اكتنفها واوان أو ياءان، أو ياء وواو، أو (۱)، واو وياء قريبة من الطرف، فإنهن يقلبن همزات، فمثال الواوين أول وأوائل وأسيّد وسيّائد وسيّائد وسيّائد وسيّائد وسيّقة (۱)، وسيّائق، وفي فَوْعَلَة من البَيْع بَوَائِع، وقالوا (۱): ضيّاوِن (۱)، فصححوا (۱)، وسيّقة (۱)، وسيّائق، وفي فَوْعَلَة من البَيْع بَوَائِع، وقالوا (۱): ضيّاوِن (۱)، فصححوا (۱)، والقُصْورَى، ونحوه ليؤذن أن الأصل فيها حرف وشدة هذا كما شذ قود (۱)، والقُصْورَى، ونحوه ليؤذن أن الأصل فيها حرف العلة، وإذا كان قلبه همزة قد استمر فيه، ومع ذلك، فقد صح في الواحد، فإذا بعدت هذه الحروف من الطرف صحت، ولم تبدل منها الهمزة، وذلك نحو: طَاوُوس ونَواويس وَعُوّار وعَوَاوير (۷) (۸).

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان (أو ياء وواو أو واو وياء).

<sup>(</sup>٢) السيقة: ما استاقه العدو من الدواب. الصحاح (سوق).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (ضيون وضياون).

والضيون: السنور الذكر والجمع الضياون صحت الواو في جمعها لصحتها في الواحد وإنما لم تدغم في الواحد لأنه اسم موضوع، وليس على وجه الفعل، الصحاح (ضون).

شذوذ ضيون من وجهين صحة الواو، وبحيثه على فَيْعَل بفتح العين وهو بناء يختص به لصحيح.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكتاب (٢/٣٧٣، ٣٧٤).

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذلي (فصححوا الواو).

<sup>(</sup>٦) انظر:الكتاب(٣٩٩/٣)، والمقتضب(١١٤/١، ٢٠٠،١٧١،)، والأصول(٣/٣٥٢، ٣١٨).

<sup>(</sup>٧) انظر: الكتاب (٢/٥٧٦)، والمنصف (٤٧/٢ - ٥٠).

<sup>(</sup>٨) التكملة شاذلي (٢٦٢)، والتكملة مرحان (٩٣٥).

#### قال المفسر:

اعلم أن الأصل في أوائل أواول (١)، ثم صار الواو الثانية إلى الهمزة، ولا شبهة في كون الأصل كذلك؛ لأن أوَّل أَفْعَل الواو الأولى فاء والثانية عين، فأُواول أَفَاعل كالأَفَاضل، والواو التي بعد الألف عين، والذي أوجب الهمزة أن الواوين لما صارا يكتنفان الألف أحبوا أن يزيلوا اجتماعهما، وكان الثانية قريبة مــن الطــرف، فهمز على التشبيه بكسّاء وسقّاء، ولا يكون الأمر فيه على ما منضى (٢)، في قائم من أنه يجوز أن يكون الواو قلب ألفاً فاحتمع ألفان، فحركت (٣)، الثانية لالتقاء الساكنين، فصارت همزة، بل الواجب أن تكون الــواو أبدلت في أول أحوالها همزة على حد إبدالها في أُوَيْصل؛ لأن القصد هنا إزالة احتماع الواوين، وليس القصد الإعلال، ولولا قصدهم أن يزول احتماع الـواوين، لمساحملوه على كساء مع كون الواو في غير الطرف كما أنهم لم يقــصدوا إحــراء قــاثم مجرى الفعل في الاعتلال لما شبهوا الواو قبل الطرف بالطرف على ما مضى (٤)، فالهمز في أُوَائل بعد شيئين أحدهما: احتماع الواوين، والثاني: مقاربتة لكساء من حيث إنه ليس بين الواو الثانية وبين الطرف إلا حرف واحد، فإذا زالت مشابهته كسَّاء بالقرب من الطرف لم يُعَلُّ، وذلك كقــولك: طَاوُوس وطَوَاويس، وذاك؛ لأنه قبل الطرف بحرفين، فلما بَعُدَ من مــشابهته نحــو: كساء لم يؤثر احتماع الواوين، فلم يهمز، ومما يدل على أن

<sup>(</sup>١) انظر: المنصف (٢/٤٤).

<sup>.12.2 (</sup>Y)

<sup>(</sup>٣) في روظ (حرك).

<sup>.12.2 (1)</sup> 

احتماع الواوين سبب يدعو إلى الهمز أنك تقول: قَسَاوِر، فلا تقلب؛ لأنها واو واحدة، ويزيد في وضوح هذا أن الألف حَاجِز غير حصين، فإذا قلت: أُوَاوِل كان ذلك بمنزلة واوين يجتمعان، والواوان إذا احتمعا همز أحدهما نحو: أُويَصِلِ في وُويَّصِل إلا أن هذا لما لم يكن تواليا صريحا، وكان قريبا من الالتقاء/ والتوالي ٢٧٦/ حـط درجـة عن نحو وُويُّصِل، فلم يجز الهمز إلا بعد أن تقرب من الطرف، ويسشبه كِسَاء، وعكس همز الواو هنا لاجتماع واوين من غير فصل قوّى قلب الهمسزة واواً للذلك المعنى كقولك (١): ذَوَائِب في ذُوَابة الأصل ذَآئِب بوزن ذَعائِب إلا أن الهمزة ألزمت القلب إلى الواو لئلا يجتمع همزتان، فهذا هو الحكم في احتماع الواوين، ولا خلاف فيه.

والضرب الثاني: اجتماع الواو والياء نحو: سَيِّدة وسَيائِد وسَيَّقة وسَيَائِق، وذَلَــك أَن أَصل سَيِّدة وسَيِّقة سَيْوِدة وسَيْوِقة من سَادَ يَسُودُ وساقَ يَسُوقُ، ثم قلــب الواو على ما عرفت، فإذا جمعت زال الإدغام، وعاد الواو نحو: سَيَاوِد وسَيَاوق، فحرى مجرى أواوِل فيهمز لأمرين:

أحدهما: أن الواو والياء أختان للألف كما أن الواوين كذلك.

والثاني: أن الياء تشارك الواو في كثير من الأحوال، فيشتركان في نحو: صُدُود وعَمِيد، وتقلب كل واحدة منهما إلى صاحبتها، فكذلك هنا حرى الياء بحسرى السواو، فسصار وقوع الألف بين الواو والياء بمنزلة وقوعها بين واوين وحكسى شيخنا عن أبي الحسن أنه يقصر هذا القلب على الواوين (٢)، والهمز

<sup>(</sup>١) في ر وظ (كقولهم).

<sup>(</sup>٢) انظر: المنصف (٤٧/٢).

مندهب صاحب الكتاب (۱)، وعليه قول العرب، ألا ترى إلى سَيَائِق بالهمز رواية (۲)، أبي زيد (۳)، وليس من الواوين إذ لا يقال: سَوَائِق، وأما ضَيَاوِن (٤)، فلا حجة فيه لأبي الحسن؛ لأنه لما صح في الواحد فقيل: ضَيْون، ولم يَقُل: ضَيِّن كما قلت في سَيْوِد: سَيِّد جَرْيًا على الأصل، وتنبيها عليه كالقود أثبت عليه الجمع أيضاً فقيل: ضَيَاوِن، ويجوز أن يقال: إن الواو والياء في نحو: سَيِّد ومَيِّت وسَيِّقة قد حصل لها ما ليس لأول مما يدعو إلى الإعلال، وهو أن الواو قد اعتل في الواحد، وقد عرفت أن الجمع أبداً يعتل باعتلال الواحد، فلما كان الياء قريبا من الواو وانضم إلى ذلك اعتلال الواحد كان الواجب أن يجري سَيَاوِق بحرى أواول، وضَيَاوِن لما زال عنه هذا السبب الثاني وهو اعتلال الواحد صح فلم يجرى أواول.

والضرب الثالث: احتماع اليائين نحو: خَيِّر وخَيَائِر فَخَيِّر فَيْعِل من الخَيْرِ، فلما قلت: خَيَاثِر على فَيَاعِل، اكتنف الألف ياءان، فحرَيا مجرى الواوين لما ذكرنا من أن الياء بمنزلة الواو، وأيضاً فإنه يقارب الألف أشد مقاربة، فإذا اكتنف الألف ياءان/كان احتمع ثلاثة أمثال فيزال (٥) احتماعهما بهمز الياء ٢٧٦/ب الأخير.

<sup>(</sup>۱) الکتاب (۳۷۳/۲)، ۳۷٤).

<sup>(</sup>۲) في ر، وظ، ود (رواه أبو زيد).

<sup>(</sup>٣) انظر: المنصف (٢/٦٤)، وشرح الألفية للمرادى (٦/٦١)، والتصريح (٣٧٠/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: المنصف (٤٦/٢).

<sup>(</sup>٥) في أ (فيزل).

# قال صاحب الكتاب:

وصحت الواو في قوله:

لأن الياء المحذوفة للضرورة مرادة فهي في حكم ما في اللفظ (٢).

### قال المفسر:

قد تقدم أن طَوَاوِيس لم تعل لبعد الواو من الطرف (٣)، وعَوَاوِر في اللفظ كَأُواوِل إلا أنه خالفه في التقدير من حيث كانت الياء مرادة في النية، فبقي حكمها الذي هو التصحيح، فكأنك قلت: عَوَاوِير، فصار كَطَواوِيس في بعد الواو من الطرف وعكسه (٤)، ما أنشده من قوله:

فيها عَيَاييلُ أُسُودٌ ونُمُر (٥)

<sup>(</sup>۱) تقدم وروده ص ۱٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذلي: (٢٦٢)، والتكملة مرجان (٩٤).

<sup>(</sup>۳) انظر: ۱٤۸٠.

<sup>(</sup>٤) لأن في عَوَاوِر نقص حرف وهو الياء، وهو مراد في الحكم وعَيَائِيل فيه زيادة ياء وليس بمراد وإنما هو إشباع حدث عن كسرة الهمزة يشبه الياء في صَيَارِيف، فلم يكن به اعتداد، وصارت الياء في الحكم مجاورة للطرف فهمزت لذلك.

<sup>(</sup>٥) بيت من الرجز المشطور قائله حكيم بن معية الربعي.

العَيَاپِيل: قيل هـو جمـع عـيال وهـو المتبختر في مشيه، وقيل: إنه جمع عَيِّل من الذائاب، والأسود: الباحث عن غذائه، وأصله عيايل فزيدت الياء.

الشاهد: قوله: "عيائيل" حيث أبدل من الياء الهمزة

ورد في الكتاب (۱۷۹/۲)، والمقتضب (۲۰۳/۲)، والأصول (٤٣١/٢)، وابن السيرافي (٣٨٢)، والصاحبي (٣٨٢)، وفرحمة الأديب (١٥٢)، والمفضل (٣٨٢)، وسفر

فَعَيائِيل (١)، كَطَوَاوِيس في كون حرف اللين قبل الطرف بحرفين، فكان من الحكم أن لا يهمز لكنهم أحروها مجرى سَيَائِق لأحل أن الياء نشأت من إشباع الكسرة للضرورة كقوله:

..... تَ نَقَادُ الــــمَّيَاريف (٢)

فلما كان الياء في حكم الساقط، وكانت عارضة لم يعتد بوجودها في اللفط كما أن الياء في عَوَاوِير لما كان حذفه في البيت (٣)، غير أصلي، وكان عارضا للشعر صرت كأنك لفظت بالياء فاعرفه.

# قال صاحب الكتاب:

"ف إن قلت: فَهّلا لم تصرف نحو: ذَلَذِل<sup>(٤)</sup> حيث أردت ذَلَاذِل؛ لأن الألف في حكم الثبات، وإن كانت محذوفة.

قــيل: مــالا ينصرف إنما يراعى فيه اللفظ المانع من الصرف، فإذا زال اللفظ زال ما يمنع الصرف، والمعتل يراعى (٥)فيه المعنى، ألا ترى أنهم صححوا عَورَ حيث كان بمعنى اعْوَرَ (١) (٧).

<sup>-</sup> السعادة (١/٥٩٥)، وشرح المفصل (١٨/٥) (١٢/١٠)، والإيضاح في شرح المفصل (٢/١٠)، والإيضاح في شرح المفصل (٢/٢٤)، وشرح الشافية للمرادي (٤٤٨/٢)، وشرح الشافية للمرادي (١٨/٥)، والسدر المصون (١٦٠/٤)، وأوضح المسالك (١٦٣/٣، ٢١٧)، والمساعد (١٨/٢٥)، والعيني (١٨/٤)، والتسمريح (٢١٠/٣، ٣٧٠)، والأشموني (٢١٠/٤)، وشرح شواهد الشافية (٣٧٦).

<sup>(</sup>١) في أ، ور، وظ (فياعيل).

<sup>(</sup>۲) تقدم وروده ۱۲۰٦.

<sup>(</sup>٣) هو قول الراجز: وكحل العينين بالعواور. انظر: ١٤٧٥.

<sup>(</sup>٤) الذلاذل: أسافل القميص الطويل. تهذيب اللغة (٤٠٨/١٤).

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذلي (قد يراعي).

<sup>(</sup>٦) في التكملة مرجان (أعوار).

<sup>(</sup>٧) التكملة شاذلي (٢٦٢، ٢٦٣)، والتكملة مرجان (٩٤).

#### قال المفسر:

اعلم أنه سأل نفسه فقال: إن الذي أوجب تصحيح الواو في عَوَاوير، وحــود حرفين بعده والذي أوجب منع ذَلاذل الصرف كونه على هذا الوزن، فإذا جاز أن يسقط الياء من عَوَاوير نحو: عَوَاور، ويبقى حكمه الذي هو التصحيح لثباته في النية كذلك يجب أن يبقى حكم الألف في ذَلاَذل مع سقوطه في قولك ذَلَذل، وذلك الحكم منع الصرف، فأجاب بأن(١) منع الصرف في هذا النحو لأحل الوزن واللفظ وذلك (أنه)(٢)، على بناء أقصى الجمع الذي لا يجوز تكسير مثله كما لا يجوز تكسير أكالب، وليس ذلك للمعنى (٣)، فإذا زال اللفظ زال حكم الذي يتعلق به، ألا ترى أن أُسْوَد لا ينصر ف؛ لأنه يوزان الفعل، فإذا رخمـــته في التصغير فقلت: سُويد انصرف لزوال الوزن، وكذا عُمَر لاينصرف؛ لأن (٤) فيه التعريف والعدل الذي هو تغيير اللفظ فإذا (زا)لت (٥)، صيغته، فقلت: عُمَيرْ انصرف/ وعلى هذا يجرى جميع ما يمنع الصرف لأسباب لفظية، ٢٧٧/أ والتصحيح يكون على المعنى والتقدير، ألا ترى أن عُور لما كان في التقدير أعْوَر صــح (٦)، وكذا عَوَاور يصح لكونه عَوَاوِير في النية،وبعد: فإن صرف الشَّيء عـن ظاهـره حملا على الأصل المقدر ضرب من الاعتبار والنظر في مذاهب المشاكلة، وليس ذلك بواجب، فإذا فعل في موضع فعلى الصواب والحكمة، فإن لم يفعل: فلا سؤال، وهذا حواب يستمر في كل ما كان على هذا المنهاج من الأُسْولَة.

<sup>(</sup>۱) (بأن) ليست في روظ.

<sup>(</sup>٢) (أنه) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ (المعنى)، ود (لمعنى).

<sup>(</sup>٤) في أ (لأنه).

<sup>(</sup>٥) في أ (فإذالت).

<sup>(</sup>٦) (صح) ليست في روظ.

#### قال صاحب الكتاب:

"ومــــثل ذلك اطراد الإبدال في صُيَّم (۱) ونُيَّم (۲)، للقرب من الطرف، فـــإذا قلـــت: صُـــوَّام (۳)، وزُوّار، فبعدت الواو من الطرف لم يكن فيها إلا التصحيح (١) (٥).

#### قال المفسر:

اعلم أنه يعني بقوله: "ومثل ذلك اطراد الإبدال في صُيَّم": أن (١) الأصل صُوَّم إلا أن الواو لما وقع قريباً من الطرف شبه بنحو: عُصِيّ، فقلب قلبا مطرداً، وقيل: صُوَّام، فلم يقلب إلا في الشذوذ كقوله:

..... فَمَا أَرَّقَ النَّيَّامِ إِلَا سَلامُها (<sup>٧)</sup>

وقالوا: فلان من صُيَّابَة قُومه (^)، من صَابَ يَصُوب، وليس يكاد يوجد مثل هذا لأجل (٩) أنه لما وقع الواو قبل الطرف بحرفين لم يشابه الواو في عُصُو فسصَحَّت، كسذلك الواو في أُوَاوِل شبه بواو كِسَاو (١٠٠)، للقرب من الطرف وهُمِز، وقيل: عَوَاوِير وطَوَاوِيس، فلم يهمز للبعد من الطرف.

<sup>(</sup>١) انظر: الأصول (٣/٥٨٥، ٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) في التكملة (قيم).

<sup>(</sup>٣) في التكلمة شاذلي (صوام وقوام).

<sup>(</sup>٤) انظر: الكتاب (٢/٣٧٥).

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذلي (٣٦٣)، والتكلمة مرجان (٩٤٥).

<sup>(</sup>٦) في أ (لأن).

<sup>(</sup>۷) تقدیم وروده ۱٤۰٥.

<sup>(</sup>۸) انظر: ۱٤٠٦.

<sup>(</sup>٩) في روظ (لأنه).

<sup>(</sup>١٠) في أ (كساء).

#### قال صاحب الكتاب:

# "باب ما كان اللام منه همزة والعين واواً أو ياء"

وذلك مثل دَاء وسَاء يَسُوء ونَاء يَبُوء، وما كان العين فيه ياء فنحو: جَاء يَجيء وشَاء يَشَاء، فإذا بنيت اسم الفاعل من هذا الباب قلت: نَاء وسَاء وجَاء وشَاء، فهمزت العين منه (٢)، كما همزت من قَائِل وبَائِع، فالتقت همزتان هذه التي هي بدل والتي هي لام الفعل، فأبدلت الثانية ياء؛ لأن قبلها كسرة كما أبدلت الثانية ألفاً في آدم (٣)، لما كان قبلها فتحة، ولم تجعلها بين بسين؛ لأنها في حكم التحقيق، فصار جَاء ونحوه بمنزلة قاض وَرام، ويذهب الخليل (١)، إلى أن هذه الهمزة التي في جَاء ونحوه هي اللام قدمت فقلبت إذ كانوا يكرهون الهمزة الواحدة حتى يقلبوها إلى موضع اللام في نحو: شاكي (٥) السسلاح ولأث (١)، فلما كانوا قلبوا الهمزة الواحدة ألزموا القلب لاجتماع الهمزين، وهـنذا القول أقيس من الأول؛ لأن الأول يجتمع فيه توالي إعلالين، وليس يلزم ذلك في قول الخليل (٨) "(٩).

<sup>(</sup>١) في تهذيب اللغة (٢٢٦/١٤) (قال أبو زيد: دَاءَ يداء، وأدَاء يُدِيء، إذا صار ذا داء).

<sup>(</sup>٢) في أ (فيه).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي (آدم وآخر).

<sup>(</sup>٤) الكتاب (٢/٣٧٨).

<sup>(</sup>٥) السُّاكِي والسُّائِك: ذو السُّوك والحد في سلاحه. تهذيب اللغة (٢٠٣/١٠)، وانظر: المنصف (٦٦/٣).

<sup>(</sup>٦) اللاَّئِث من الشحر والنبات ما قد التبس بعضه على بعض يقول العرب: نبات لائث ولاث على القلب. تهذيب اللغة (١٢٩/١)، وانظر: المنصف (٦٦/٣).

<sup>(</sup>٧) انظر: الكتاب (٣٧٨/٢).

<sup>(</sup>A) انظر: المنصف (۱/۲ ٥ - ٥٥).

<sup>(</sup>٩) التكملة شاذلي (٢٦٤)، والتكملة مرجان (٩٥، ٩٦٥).

اعلم أن شيخنا ذكر أن صاحب الكتاب، وضع هذا الباب ليعلم أن نحو: ساء (۱) وناء بمنزلة قَالَ وَباعَ (۲)، في أن اللام صحيح والعين معتل، وليس بمنزلة ما منع منه من الجمع بين إعلالين حتى كأن ظانا يظن أن الهمزة في ساء (۱)، منقلبة عن حرف لين كما أن ألفه كذلك، فيتوالي إعلالان، فَدَاء (١)، يَدَاءُ ذَاءً فَعِلَ يَفْعَل مثل خَافَ يَخاف، والأصل (۱)، دَوِي يَدُوى وَداو وساو في السم الفاعل كخائف وهائب، وحكى شيخنا أن أعرابيا قال: كَحَلَني بما تُكْحَلُل الله العيون الدَّاءة، فهذا على فَعِل مثل رجل خاف وشجرة شاكة، ويجوز عندى أن يكون وصف بالدَّاء الذي هو المصدر في الأصل وأنث مبالغة كما قال:

والحَــيَّةُ الحَــتْفَةُ الرَّقْشَاءُ أَخْرَجَهَا مِن جُحُرِها آمِنَاتُ الله والكَلمُ(٧)

في ر، وظ (شاء).

<sup>(</sup>٢) الكتاب (٣٧٧/٢)، وانظر الأصول (٣٩٦/٣).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ (شاء).

<sup>(</sup>٤) في ر (فبداء).

<sup>(°)</sup> في ر، وظ ود (الأصل دوى يدوأ بزنة فرح يفرح وكذلك شاء يشاء وداء وشاء في اسم الفاعل).

<sup>(</sup>٦) في أ (يلحك).

<sup>(</sup>٧) بيت من البحر البسيط، قائله أمية بن أبي الصلت.

الحتفة: المميتة، الرقشاء، التي فيها نقط سود وبيض.

آمنات الله: هو القسم الذي يذكره الحاوي ويعزم عليها به لتخرجن. الشاهد: قوله: "حتفة"أنثة وهو مصدر لما جرى وصفا على المؤنث.

وكقولهم: فرس طَوْعَة العِنَان (۱)، وامرأة عَدْلَة (۲)، فيكون دَاءَة فَعَلَة بفتح العين، وبعد: فإن نحو: جَاءِ ونَاء وسَاء فيه مذهبان أحدهما: مذهب صاحب الكتاب، وهو أن جَاء يَجيء بمتزلة بَاع يبيع (۳)، فإذا أخذت اسم الفاعل منه وجب همز العين كما فعلت في يَبيْع حيث قلت: بَائِع؛ وإذا همزته والسلام همزة احتمع همزتان (۱)، نحو: جَاعِع، وهم قد رفضوا احتماع همزتين فقلبت (۱)، الثانية ياء لانكسار ما قبلها صريحا حتى كأن اللام ياء، فتقول: حَاءِ من ورأيت قاضياً، فالكسرة دعت الهمزة إلى الياء كما دعتها الفتحة إلى الألف في آدم، وهذا جمع بين إعلاليين أحدهما: قلب العين همزة، والثاني: قلب الهمزة ياء، فإن قلت: قد (۷) تقرر لنا أنهم يتنكبون العين همزة، والثاني: قلب الهمزة ياء، فإن قلت: قد (۷)

<sup>-</sup> ورد في شعره (۷٤)، والحيوان (١٨٧/٤)، والخصائص (١٥٤/١) (٢٠٥/٢)، واللسان (حتف، عدل)، والتاج (حتف).

في الديوان، والحيوان (القسم)، في الحيوان (الذكر) مكان (الحتفة).

في الخصائص (٢٠٥/٢)، واللسان والتاج (حتف)، (بيتها)، في الحيوان واللسان والتاج (حتف)، (أمنات).

<sup>(</sup>۱) العِنَان: سمي عنان اللحام عِنَاناً لاعتراض سيريه على صفحتي عنق الدابة تهذيب اللغة (۱) العِنَان: سمي عنان اللحام عِنَاناً لاعتراض سيريه على صفحتي عنق الدابة تهذيب اللغة

<sup>(</sup>٢) انظر: الخصائص (١٥٤/١).

<sup>(</sup>٣) الكتاب (٢/٣٧٧).

<sup>(</sup>٤) يكون جائي على وزن جاعع، انظر: المنصف (٢/٢٥).

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ (فتقلب).

<sup>(</sup>٦) في ر، وظ (هذا جاء).

<sup>(</sup>٧) في ر، وظ، ود (فقد).

توالي إعلالين، فيقولون: رَجُل ثَاوِ<sup>(۱)</sup> وامْرَأَة ثَاوِيَة في دارها، ونَاقَة نَاوِية <sup>(۲)</sup>، فلا يهمـــزون العين لئلا يتوالى الإعلالان فكيف استجاز صاحب الكتاب أن يحكم باعتلال العين بالهمز، واللام بالقلب إلى الياء <sup>(۳)</sup>.

فالجواب: أن الهمز من الحروف الصحيحة، فإعلالها يجوز أن لا يعتد<sup>(1)</sup> به وذاك أنه (لا يكون لازما، ومعنى اللزوم أن)<sup>(0)</sup>، لا يكون في كل موضع، ألا ترى أنها تصح حيث لا تصح حروف العلة نحو: خطاء ورَشَاء لا تقول: عَصَوٌ ورَحَيٌ، وإذا كان كذلك كان قلب الهمزة ياء بمنزلة إبدال بعض الحروف الصحيحة من بعض نحو ما ذكرنا من قولهم (1) ماء، فلا يعتد به، وإنما يكون الإعدال الدي هو قلب حرف اللين همزة لأجل أن حرف اللين/ هو أصل ٢٧٨/أ

والمذهب الثاني: أن نحو: حَاءٍ مقلوب فوزن حَائِية فَالِعة، واللام التي هي الهمسزة مقدمة، والياء أصلية وهي العين في يَجيء، وذاك أنه لما كان يؤدي إلى احتماع الهمزتين قلب حتى لا يحصل ذلك من حيث إن الهمزة التي هي لا م إذا

<sup>(</sup>١) في تهذيب اللغة (١٦٦/١٥)، (والغريب إذا أقام ببلدة فهو تاو).

<sup>(</sup>٢) في تهذيب اللغة (٥٥/١٥٥)، (إذا سمنت الناقة فهي نَاوية).

<sup>(</sup>٣) الكتاب (٣٧٧/٢).

<sup>(</sup>٤) في ر وظ (لا يعتل).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ليس في ر وظ.

<sup>(</sup>٦) انظر: ١٣٠٤ (٢٣٢/ ب) (٢٣٣/ أ).

<sup>(</sup>٧) في ر (الاعتلال).

تقــدمت تأخرت (الياء التي هي عين والياء إذا تأخرت)(١)، لم يجب قلبها همزة من حيث إنها تحري في اللفظ مجرى اللام حتى كأن التركيب من حَاثى مثل نَائي، وإذا لم يجب قلب الياء همزة لم يلتق همزتان، وقول الشيخ أبي على: "فلما كانوا قلبوا الهمزة (٢)، الواحدة في قولهم: شاكي السِّلاح ألزموا القلب لاجتماع الهمــزتين" يعــني (٣) أنهم احتاروا القلب في ذلك، فقالوا: شَاكِ؛ لأنهم لو لم يقلبوا لوجب الهمز فقالوا: شَائك، وليس يريد أن شَاكي مقلوب بعد الهمزة، وذاك أن الياء لو كانت منقلبة عن الهمزة في شَائك دون أن يكون قيل: شَاوك، ثم قلب فصار شَاكو كغَازو، ثم الشَّاكي كالغَازِي لوجب أن يصحح الهمزة في حال فيقال: شَاكِيء بوزن شَاكع إذ ليس الموضع مما يمتنع صحة الهمزة (1)، فيه، ثم إنك إذا أردت أن تقلب فما بالك تُعلُّ العين بالهمز، ثم تقلب الكلمة، فتحعل الهمزة ياء فتهدم ما بنيته من حيث إنك تزيل الهمزة التي اجتلبتها، ثم إن القلب لما حاء على الجواز فيما لو ترك قلبه لحصل فيه همزة واحدة نحو: شَاكِيء (وطَاعيء)(٥)، ولاَعيء في شايك وطَايع ولاَيع، وحب أن يجيء فيما يؤدي ترك قلبه إلى الهمزتين على اللزوم والوجوب فيكون مثل حَاثية مُقْلُوبا كله، ويكون الوزن فَالعَة كما كان وزن حَادية عَالفة، ويوضحه أنه يجوز التخفيف في الهمزة الــواحدة نحــو: رَأْس وفَأْس وجُوْن ومَعْر، فإذا اجتمع همزتان، وجب الإبدال

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في ر، وظ.

<sup>(</sup>٢) في ر (للهمزة).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ (يعني به).

<sup>(</sup>٤) في روظ (الهمز).

<sup>(</sup>٥) (طاعئ) ليست في (أ).

المصريح نحسو: آدَم وآخر، وكذا يجوز في الواو الواحدة المضمومة الهمز نحو: (وُقِّــتَتْ) و﴿ أُقِّتَتْ ﴾(١)، فإذا اجتمع واوان وجب الهمز وجوباً نحو أويصل في وويسصل وأواصل في وواصل فهذا قول على ما تراه من الوضوح، وقد اختاره أبو على فقال: "أقيس القولين (٢)، وذلك أن القول الأول يجتمع فيه إعلالان علي كل حال قلب العين همزة، وقلب اللام التي هي همزة ياء، ولا يكون في هـــذا القول إلا إعلال واحد، وهو قلب الكلمة لما ذكرنا من أن الياء التي هي عين الفعل تبقى على حالها، ولا تنقلب همزة إذا تقدمت/ اللام التي هي الهمزة في جَاء عليها، وقد يقول بعضهم: إن الخليل يجمع بين إعلالين؛ لأنه يقلب الياء همزة، وتقلب الكلمة بعد ذلك، ثم يعتذر له بأن قلب الكلمة أحف من قلب الهمـزة ياء، وهذا شيء عرض لصاحب هذا القول، والخليل مستغن عنه لأجل أنــه لا يقلب العين همزة بل يقدم الهمزة التي هي لام على العين، ويترك العين كما هي، فإن كانت ياء فهي على ظاهرها فجَائيَة مثل قَاضية في أن ياءها أصلية غير منقلبة عن شَيء وإذا (٢) كانت واواً انقلبت ياء، وذلك قولك في نَاءَ يَسنُوءُ: نَائِسيةً مثل غَازيَة، ولو كان الأمر على ما توهمه لكان قول الخليل أسوأ حالا من القول الأول من حيث إنه يقلب العين همزة، ثم يقلب الكلمة، ثم يقلب الهمزة المنقلبة عن العين الذي هو إما ياء، وإما واو فتحمع بين ثلاث إعلالات هـــذا مع ما في قلب الهمزة المنقلبة عن العين وإزالتها من مخالفة قضية الحكمة،

۲۷۸/ب

سورة المرسلات (۱۱) .

<sup>(</sup>٢) نص كلام أبي على (وهذا القول أقيس من الأول؛ لأن الأول يجتمع فيه توالي إعلالين) انظر: ١٤٨٧.

<sup>(</sup>٣) في ر وظ (وإن).

وذلك أنك إذا لم ترد استقرار الهمزة، فما بالك تَجِيء بها فاعمل على ما ذكرته، فقد صرح أبو على بذلك في قوله: "يجتمع في القول الأول إعلالان، ولا يلزم ذلك في قول الخليل" فذكر أن الخليل يعل إعلالا واحداً، وهو قلب الكلمة فقط فاعرفه.

# قال صاحب الكتاب:

"فإن جمعت حَائِيَة وشَائِيَة قلت: جَوَاءٍ وشَوَاءٍ، ولم تجعله (١) كخطَايَا، فقتول: شَوَايا؛ لأن همزة شَائِية ونحوها كانت في الواحد وهمزة خَطَايا معترضة في الجمع"(٢).

#### قال المفسر:

قد تقدم في باب التقاء الهمزتين أن خطائيا أصله خطائئ (٢) مثل خطاعع، ثم صارت الهمزة الثانية ياء (نحو: خطائي بوزن خطاعي، ثم صار الياء إلى الألف نحو: خطاءا بوزن خطاءا، ثم قلب الهمزة ياء)(١)، لأنها عارضة، والأصل الياء فلصار خطايا، وأما جَوَاء فهمزته موجودة في الواحد الذي هو جائية، ومبدلة عن حرف أصل فهي تفضل همزة خطايا المبدلة من ياء فعيلة المزيدة فيصح، ولا تنقلب ياء فيقال: جَوَايا كما قيل: خطايا، وهمزة جَوَاء عند الخليل أصلية؛ لأنه يجعلها لام الفعل فهي على قوله أخلق بالصحة فَجَواءِ على قول صاحب الكتاب

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي (تجعلها).

<sup>(</sup>۲) التكملة شاذلي (۲٦٤)، والتكملة مرجان (٩٦).

<sup>(</sup>۳) انظر: ۳۵۰.

 <sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في (أ).

فَوَاعِل (١)، والياء إذا قلت: رأيت الجَوَائِي مبدلة من الهمزة في جَاءَ يَجِيء، وعلى قول الخليل فَوَالع والياء عين يَجيء تأخرت بالقلب (٢).

#### قال صاحب الكتاب:

"ولـو جمعت شَاوِيَة وَرَاوِيَة لقلت: شَوَايا وَرَوَايَا، وكان أصله شَوَاوِيَ وَرَوَاوِيَ، فأبـدلت الهمـزة من الواو لقربها من الطرف/ فصار شَوَاثِيَ (١)، ثم أبـدلت من الهمزة الياء؛ لأنها معترضة في الجمع، ولم تكن في الواحد كهمزة حَائِسية، ثم أبـدلت من الكسرة الفتحة، ومن الياء الألف كما فعلت ذلك في مَدَارَى ومَعَايَا، فصار شَوَاياً ورَوايَا، وكذلك خَطَايَا اعترضت همزتها في الجمع كـصحيفة وصـَـحَائِف، فلا قت (١)، المعترضة في الجمع التي هي لام الفعل، فأبدلت منها الياء لانكسار ما قبلها فصارت خَطائِي، ثم أبدلت من الأولى الياء لاعتراضها في الجمع، ثم أبدلت منها أبدلت منها أبدلت من الأولى الياء خَطَايًا، ومثل ذلك مَطَايًا ورَكَايًا (١)" (٨).

<sup>(</sup>۱) الكتاب (۳۷۸/۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكتاب (٣٧٨/٢)، والأصول (٣٩٧/٣).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي (شوائي وروائي).

<sup>(</sup>٤) في التكملة شاذلي (فلاقت الهمزة المعترضة في الجمع الهمزة).

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذلي (كما).

<sup>(</sup>٦) في أ (فصار).

<sup>(</sup>٧) انظر: الأصول (٣٠١/٣، ٣٠٢).

<sup>(</sup>٨) التكملة شاذلي (٢٦٤، ٢٦٥)، والتكملة مرجان (٩٩٥، ٩٩٥).

#### قال المفسر:

اعلم أن رَاوَية فَاعِلة فجمعها على فَوَاعل يفضي بها إلى قولك: رَوَاوِي تكون الواو الأولى مبدلة من ألف فَاعِل كواو ضَوَارب، والثانية عين (١)، الفعل، ثم تبدل الواو الأخيرة همزة؛ لأنها وقعت قريبة من الطرف مع اجتماع واوين بينهما ألف كَأُواوِل، فصار رَوَاعِي، ثم أبدت من الكسرة فتحة، ومن الياء ألفا كما قلت في مَدَارِي مثل جَوارِي: مَدَارَى، فصار رَوَاءا مثل رَوَعا كما صار خَطَائِسي إلى خَطَاءا مثل خَطاَعا، ثم لما كانت الهمزة في رَوَاءا مبدلة من الواو (و)(٢) لم تكن موجودة في الواحدة أشبهت همزة خَطاءا، فأبدلت ياء، فياء رَوَايا وشَوَايا بدل من همزة هي مبدلة من واو، وأما رَكَايا، فالأصل رَكَائي، على أن تكسون الهمزة منقلبة عن ياء فَعلية كهمزة صَحَائف، ثم صار رَكَايا كما كان خَطايا؛ لأن رَكيّة فَعيله كخطيفة غير أن اللام منها حرف لين، ومَطيَّة كذلك، خَطايا؛ لأن رَكيَّة فَعيله كخطيفة غير أن اللام منها حرف لين، ومَطيَّة كذلك، ألا تسراك تقول: مَطُوْت فَمَطَايا فَعَائِل، والأصل مَطائِي، على أن تكون الهمزة منقلبة عسن يساء فَعِيلة، ثم صار مَطَايا بأن أبدل من الكسرة فتحة ومن الياء منقلبة عسن يساء فَعِيلة، ثم صار مَطَايا بأن أبدل من الكسرة فتحة ومن الياء ألف (٣).

#### قال صاحب الكتاب:

"فأما هِرَاوَة وهَرَاوى، فإنك أبدلت من الهمزة التي أبدلتها في رَسَائِل الواو ليعلم أن الواو كانت ثابتة في الواحد"(٤).

<sup>(</sup>١) في ر، وظ (لام).

<sup>(</sup>٢) (و) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ، ود (الهمزة ياء).

<sup>(</sup>٤) التكملة شاذ لي (٢٦٥)، والتكملة مرحان (٩٦).

#### قال المفسر:

اعلم أن هرَاوة فِعَالة فإذا جمعتها على فَعَائِل كَرَسائِل صَار هَرَاءوٌ بوزن هَرِاعوٌ على أن تكون الواو لام الفعل بإزاء لام رَسَائِل، ثم إنها تنقلب ياء فيصير هَرائي بوزن هَرَاعي، ثم هَرَاءًا بوزن هَرَاعًا كَخَطَاءا فالهمزة هنا منقلبة عن ألف فَعَالَة كما أنها في خَطَاءا منقلبة عن ياء فَعِيلة ألا ترى (۱) أنهم أبدلوا من الهمزة المنقلبة عن ألف هرَاوة واوا طلبا لأن يشاكل الجمع الواحد، فيكون في اللفظ مثله، وذلك مما لا حرج فيه لأن الجمع فرع على الواحد، فلا بأس أن تطلب ٢٧٩/ب مشاكلته له فيجعل في الجمع واو بعد الألف كما كان بعد هرَاوة، وكذلك مشاكلة أن على أذاوَى (٢)، وعِلاَوة (٣) يدلك على أن قلب الهمزة واواً لهذه المشاكلة أن مالا يكون في واحده واو لا يجيء فيه ذلك.

<sup>(</sup>١) في روظ (إلا أنهم أبدلوا من هذه الهمزة).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصول (٣٠١/٣)، وتهذيب اللغة (٢٣١/١٤).

<sup>(</sup>٣) العِلاوة: ما يحمل على البعير وغيره بين العدلين، تهذيب اللغة (١٨٩/٣).

#### قال صاحب الكتاب:

# "باب ما كانت اللام فيه ياء أو واواً"

وذلك نحو: رَمَى وغَزَا، فاللام التي هي ياء أو واو تنقلب ألفا لكونها في موضع حركه وتحرك ما قبلها، فإذا وصلت الفعل بتاء المحاطب صحتا، فقلت: غَـزَوْت وَرَمـيْت؛ لأن اللام في موضع سكون، ألا ترى أنك تقول: ضَرَبْت فتسكن الباء، وكذلك غَزَوْنَ وَرَمَيْنَ (١)؛ لأنك تقول: ضَرَبْن، والمضارع يغزُو ويَرْمِي تكون حركة ما قبل الواو من حنس الواو كما أن (٢) حركة ما قبل الياء من حنس الياء (٣) وهو يَرْمِي (١)، وليس في كل واحد منهما يَفْعُل ويَفْعِل نحو: يَحْشُر ويَحْشِر ويَفْسُق ويَفْسِق كما يكون ذلك في غير المعتل (١٥).

#### قال المفسر:

قد تقدم أن الواو والياء في الفعل إذا تحركا وانفتح ما قبلهما، قلبا ألفين نحسو: قَالَ وبَاعَ وغَزَا ورَمَى (1)، الأصل قَوَل وبَيْع وغَزَوَ، ورَمَيَ مثل ضَرَب وقَستَل، فإذا زالت الحركة وصار إلى السكون عاد إلى الصحة كقولك: غَزَوْتُ ورَمَيْن، وذلك أن ما قبل الضمير يكون ساكنا، فلما كان القلب لحسركتهما وانفتاح ما قبلهما معا، ثم زال أحد السبين صحتا، وأما

<sup>(</sup>۱) انظر: الكتاب (۳۸۰/۲، ۳۸۱).

<sup>(</sup>٢) في التكملة (كانت).

<sup>(</sup>٣) في أ (هي).

<sup>(</sup>٤) في التكملة شاذ لي (يرمي ويغزو).

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذلي (٢٦٦)، والتكملة مرحان (٩٧٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: ص ۱۳۰۸ (۲۳۳/ ب).

المضارع فنحو: يَغْزُو ويَرْمي، والأصل يَغْزُوُ ويَرْميُ بتحرك الواو والياء إلا أنهم استثقلوا الضمة في الواو والياء؛ لأن الضمة من نفس الواو وقريبة من الياء، فلما كان ما قبل الواو مضموماً؛ كان إدخال الضمة عليه جمعا بين ثلاثة أشباه الواو والضمتين، وكذلك ما قبل الياء مكسور، فلو أدخلت الضمة عليها احتمع ثلاثة أشباه، وذاك مستثقل، فأزيل بالإسكان، فقيل: يَغْزُو ويَرْميْ، والواو والياء هنا ساكنتان (١)، والتقدير فيهما الحركة، ولذلك تحركا في حال النصب فقلت: لن يَغْزُوَ، ولن يَرْميَ إذ (٢)، كانت الفتحة لا تستثقل، ولكونهما في تقدير الحركة يصميران إلى الألف إذا انفتح ما قبلهما، وذلك إذا بنيت الفعل للمفعول به، فقلت: يُغْزَى ويُرْمَى، ولم تقل: يُغْزَوْ، ويُرْمَىْ بالإسكان لأحل أنهم يفرون إلى الألف إذا قصدوا السكون من حيث إن الحركة لا تدور بجانبه، و لم يمكن القلب في يَغْزُو ْ ويَرْميْ،/ الكائن للفاعل إذ لم يكن ما قبل الواو والياء مفتوحا، والألف لا يقــر إلا بعـــد الفتحة، و لم يجز أن يفتح إذ كان يدخل حينئذ يَفْعُل ويَفْعل بكـــسر العين وضمه في يَفْعَل بفتح العين، فإذا عريا من تقدير الحركة لم يؤثر فيهما انفتاح ما قبلهما كما كان في الماضي نحو: غَزَوْنَ، فيقول: يُغْزَوْنَ ويُرْمَيْنَ على بنائه للمفعول به، وإذا قلت: يَغْزُونَ ويَرْمينَ على أن يكون للفاعل كانا عاريين من الحركة لفظاً وتقديراً، ألا ترى أنك تقول: يضربن بسكون اللام، وبعد: فإن ما قبل اللام هنا يلزم وجُهاً واحداً، وهو أن ذوات الواو تكون عينها مـضموما ألبتة نحو: يَغْزُو، ويكون عين ذوات الياء مسكورا نحو: يَرْمِي، ولا

1/44.

<sup>(</sup>۱) في روظ (ساكنان).

<sup>(</sup>٢) في أ، وظ (إذا).

يَجِيء فيه الأمران كما قالوا: يَحْشُر ويَحْشِر ويَفْسُق ويَفْسَق، وذلك أن إجازة الأمرين تدعو إلى القلب والتغيير نحو: أن تقول في (١) ذوات الواو: يُغْزَى ويُغْزوا، وفي الياء يُرْمَى ويُرْمَوا، وذلك أن الواو والياء يسكنان هنا كما عرفت، فإذا كسرت ما قبل الواو وجب أن يصير ياء، وإذا ضممت ما قبل الياء وجب أن يصير ياء، وإذا ضممت ما قبل الياء وجب أن يصير قاواً، فلما كان كذلك قُصِرَ كل واحد منهما على وجه، فخص ما قبل الواو بالضمة التي هي منها وما قبل الياء بالكسرة.

## قال صاحب الكتاب:

"ويدخل عليها فَعِلْتُ نحو (٢): شَقِيَ زيد ورَضِيَ، وهو من الشَّقَاوة والرِّضْوَان ورَدِي وهو من الرَّدَيَان، واللام (٣)، منه ياء وجاء من الواو فَعُل يَفْعُل نَفْعُل نَفُول نَفْعُل نَفُول نَفْعُل نَفِي نَفِي نَفِي نَفِي نَفِي نَفْعُل نَفْعُلْ نَفِي نَفْعُلْ نَفْعُلُ نَعْلُ نَفُولُ نَفْعُلُ نَعُلْ نَفُلْ نَفُولُ نَفْعُلُ نَعُلْ نَعْلُ نَعُلُ نَفْعُلُ نَعُلْ نَعْلُ نَعُلْ نَعْلُ نَعْلُ نَعْلُ نَعْلُ نَعُلْ نَعْلُ نَعْلُ نَعْلُ نَعْلُ نَعْلُ نَعْلُ نَعْلُ نَعْلُ نَعُلُ نَعْلُ نَعْلُ نَعْلُ نَعْلُ نَعْلُ نَعْلُ نَعْلُ نَعْلُ نَعْل

#### قال المفسر:

اعلم أن فَعِل بكسر العين يكون في بنات الواو والياء جميعا قالوا: شَقِيَ ورَضِيَ من الشَّقَاوة والرِّضا (٦) لامه واو وليس كالهُدَى، وأما قول من قال: إن القياس في تَثنيته رِضَيَان، فغير سديد لأجل أن التركيب على الواو يتصرف نحو: الرِّضَوَان وَراضَاني فَرَضَوَّتُه، فإن جاء الياء في تثنيته، فعلى الشذوذ وقلب الواو

<sup>(</sup>١) (في) ليست في ر.

<sup>(</sup>٢) في التكملة (تقول).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذ لى (الرديان اللام فيه).

<sup>(</sup>٤) انظر: الكتاب (٣٨٠/٢)، والمنصف (١١٢/٢)، والممتع (٩١٥).

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذ لي (٢٦٦)، والتكملة مرحان (٩٨٥).

<sup>(</sup>٦) في روظ (الرضوان).

ياء على غير قياس، وكذلك غَبِيَ من الغَبَاوَة، وفي الياء نحو: رَدِيَ وعَمِيَ وخَمِيَ وخَمِيَ وعَمِيَ وخَمِيَ وخَمِيَ والعُمْيَانَ والرَّدَيَانَ والرَّدَيَانَ والرَّدَيَانَ والرَّدَيَانَ والحَشية.

وأما فَعُل بضم العين، فلا يكون إلا في الواو نحو: سَرُو يَسْرُو وهو الشَّرَف وسَرِي مثل شَرِيف في شَرُف يَشْرُف، والأصل سَرِيُو، فقلب لاحتماع الواو والياء على حدهما في سَيِّد وسَرا الثوب يَسْرُوه (١)، إذ كشفه مثل غَزَا يُغْزُو.

۲۸۰/پ

وإنما يجيء فَعُل في الياء إذا كان الفعل للتعجب نحو: لَقَضُو الرجل زيد، ورَمُوت السيدُيدُه،وذلك؛ لأن فعل التعجب قد صار/ بمنزلة الاسم في أنه لا يتصرف، وإنما جاز أن يدخل فعل بكسر العين في الواو والياء، ولم يجز ذلك في فعُل بضم العين لأجل أن فعُل إذا دخل على الواو صرفه (٢)، إلى الياء نحو: شقي ورضي، وفيه صرف الأثقل إلى الأخف؛ لأن الياء أخفُ من الواو، ولو دخل فعُل بضم العين على الياء لوجب صرفه إلى الواو نحو: رَمُو يَرْمُو وحَشُو (٣)، يَحْشُو، وذلك صرف الأخف إلى الأثقل، وهذا غير حسن في القياس، فلما كان يحشمو، وذلك صرف الأخف إلى الأثقل، وهذا غير حسن في القياس، فلما كان كسلاك لم يجيء فعُل بضم العين إلا في الواو إذا (٤) كانت بمنزلة فعل بكسر العين في الياء من حيث إنه (٥) لا يقتضي قلبا إذ الضمة من حنس الواو وهي تسلم عليها كما تسلم الياء مع الكسرة.

<sup>(</sup>١) في ر وظ (يسرو).

<sup>(</sup>٢) في أ (وصرفه).

<sup>(</sup>٣) في ر وظ (خشو يخشو).

<sup>(</sup>٤) في ر وظ (إذ كان).

<sup>(</sup>٥) (لا) ليس في أ.

#### قال صاحب الكتاب:

"ولا يدخل الواو (١)، والياء، الرفع في يَفْعُل، فإذا صار في موضع نصب تحسركا بالفستحة نحو: لن يَغْزُو ولن يَرْمِي، واسم الفاعل يسكن اللام منه في موضع السرفع والجر وتتحرك (٢)، بالفتح في موضع النصب نحو: هذا رامِيك وغَازِيك وبِعَازِيه وبَرامِيه (٣). ورأيت غَازِيه ورَامِيَه "(٤).

### قال المفسر:

اعلىم أن الضمة تستثقل في الواو وفي الياء، فيسكنان في حال الرفع في الفعل نحو: هو يَغْزُو ويَرْمِي، وتحركان في النصب؛ لأن الفتحة خفيفة، نحو: لن يَغْزُو، ولن يَرِمْي، وأما في الجزم، فيسقطان؛ لأن الحذف لا ثقل فيه إذ لا يبقى معه الحرف، فيقال: إنه مستثقل أو خفيف، كما تقول في قولك: يَغْزُو ويَرْمِي: إنك لو ضممت كان مستنكرا، وذكر اسم الفاعل مع هذا من حيث إن الحركة تسركت فيه في الرفع والجر لثقل الضمة والكسرة على الياء المكسور ما قبله، فيقال: هذا قاضيك وغازيك، وتحرك في النصب؛ فيقال: هذا قاضيك وغازيك، ومررت بقاضيك، وغازيك، وتحرك في النصب؛ لأن الفستحة يخف أمرها في الثقل، فأما قلب الواو ياء في غازيك وهو من غَزَا يغْزُو، فقد تقدم في صدر الكتاب أن الواو سكن في حال الرفع والجر، وما قبله يغزّو، فقد تقدم في صدر الكتاب أن الواو سكن في حال الرفع والجر، وما قبله مكسور، فانقلب ياء كما انقلب في ميْقات وميْعَاد، وترك في النصب ياء (°)،

<sup>(</sup>١) في التكملة (ولا الياء).

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذ لي (تتحرك أيضاً).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذ لي (وراميه).

<sup>(</sup>٤) التكملة شاذ لي (٢٦٦)، والتكملة مرجان (٩٨٥).

<sup>(</sup>٥) (ياء) ليست في (ظ).

مع عود الحركة ليجرى الباب على سنن (١) واحد، فإن قلت: كيف لم يَقُلُ: غَازِوَة فيعيد الواو (٢)، ذلك أن القلب كان لأجل إسكانه في حال الرفع والجر كقوله: هَذَا غَازِيك وبِغَازِيك، ولا يكون بعد دخول التاء عليه إلا متحركاً؟ لأن ما قبل تاء التأنيث تلزمه الفتحة نحو: ضاربة وطَلْحَة.

فالجــواب: أن تــاء التأنيث زيادة/ تدخل الاسم، والتأنيث فرع على ١/٢٨١ التذكير، فلما انقلب الواو في التذكير حيث قلت: الغَازِي لم يعتد بدخول التاء الأمرين:

أحدهما: أنه لا يلزم ويكون منفصلا.

والـــ ثاني: أن التأنيث فرع على التذكير، فيترك الكلمة على اللفظ الذي استقر لها في حال كونها على الأصل، ويحمل الفرع على طريقته فاعرفه.

#### قال صاحب الكتاب:

"وإذا تحرك ما قبل الآخر بالفتح في الأسماء انقلب الآخر ألفا، كما كان ذلك في الأفعال نحو: غَزَا ورَمَى، وذلك نحو: عَصاً ورَحًى، (وكذلك) (٣)، إذا دخلته التاء للتأنيث نحو: نَوَاة (٤) وقَطَاة (٥) وعَلاَة (١).

<sup>(</sup>١) المقتصد في شرح الإيضاح (١٦٣، ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ (وذلك).

<sup>(</sup>٣) (وكذلك) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤) النواة: خمسة دراهم، والنواة، عجمة التمر والزبيب وغيرهما. انظر: تهذيب اللغة(٥٧/٥٥)، واللسان (نوى).

<sup>(</sup>٥) القطاة: طير، والقطاة: موضع الرديف من الدابة. تهذيب اللغة (٢٤٠/٩).

<sup>(</sup>٦) العلاة: السندان ويشبه بها الناقة الصلبة. تهذيب اللغة (١٩٠/٣).

<sup>(</sup>٧) التكملة شاذ لي (٢٦٦)، والتكملة مرجان (٩٨٥).

### قال المفسر:

قد (١) تقدم في باب البدل أن الواو والياء إذا تحركا وانفتح ما قبلهما قلبا ألفا، وأن الأصل في ذلك الفعل والاسم فرع عليه، فما كان من الاسم على وزن الفعـــل أعـــل إعلاله فعصاً ورَحيُّ أعلُّ كما أُعلُّ غَزَا ورَمَى (٢)، لا تفاق السوزن مع وجود الصفة التي هي تحرك حرف اللين وانفتاح ما قبله، والأصل عَصَوُوٌ ورَحَيٌ، والإعلال في ما مضى من نحو مَقَا<sup>(٣)</sup>ل ومَعَاش أذهب في كونه لمتابعة الفعل من الإعلال في عَصًا ورَحَىّ، وذاك أن الأصل هناك مَقْوَل ومَعْيَش، وليس يتقل الحركة فيهما مع سكون ما قبلهما بدلالة أنهما يجري عليهما الإعسراب في قولك غَرْوٌ وظَبْيٌ لكنهم لما أعلوا الفعل مع سكون ما قبل حرف العلة، فقالوا: أُقَامَ في أَقْوَم؛ لأن الإعلال قد حصل في فَعَلَ نحو: قَالَ وَبَاع أُحروا الاسم الكائن على وزنه مجراه، وأما عَصَوٌ ورَحَيٌ؛ فبمنزلة غَزْو ورَمْي في الثقل مــن حيث إن ما قبل حرف العلة متحرك، والأصل الإعلال لنحو: غَزْوِ ورَمْي لكونه ثقيلًا، وإذا كان نحو: عَصَوِ ورَحَي مشاكلًا للفعل الذي هو واقع في أول مراتب المعتل، كان ذلك ألزم لــه منه للذي يشاكل فعلا هو فرع على غيره في الإعلال، وليس بمستثقل اللفظ، ولذلك لم يأت التصحيح في شَيء من هذا، فلم يــستعمل نحو: عَصَو<sup>(١)</sup> كما جاء مَزْيَد ومَكْوَزَة (٥)، واطرد فيما <sup>(١)</sup> في أوله

<sup>(</sup>١) لم يذكر (اعلم) التي اعتاد ذكرها عند بداية الشرح.

<sup>(</sup>۲) انظر: ۱۳۰۸ (۲۳۳/ ب).

<sup>(</sup>۳) انظر: ۱٤۲۲.

<sup>(</sup>٤) في أ (عصا).

<sup>(</sup>٥) انظر:ص ١٤٢١ (٢٦٢/ أ) .

<sup>(</sup>٦) في ر، وظ (فيما ليس في أوله ميم التصحيح).

همزة التصحيح نحو: أُبْيَض؛ لأنه لو قيل: عَصُو وعَصَواً وبعَصَو كان عبأ ثقيلا كما أن غَزَو ورَمَى كذلك بل كان هذا أثقل من حيث إن الاسم يختلف آخره، ولا يثبت على حركة واحدة ثبات آخر الفعل.

### قال صاحب الكتاب:

"وإذا كان آخر الاسم واواً قبلها ضمة قلبت ياء، وذلك أنك لو أضفتها إلى نفسك للزم أن تنقلب ياء، فلما كان (ذلك)(١)، لازما فيها (٢)، ولحقه التنوين والتثنية / وياء النسب قلبت ياء، وذلك نحو : حَقْوِ (٣) وأَحْقٍ، ٢٨١/ب وجرو، وأَحْر، وقَلَنْسُوة وقَلَنْس، فإن لم تكن الواو آخر الكلمة صحت؛ لأن الأشياء السيّ ذكرناها لا تعاقب عليها، وذلك نحو: أُقْحُوان (١) وعُنْفُوان (٥) وأُنْعُوان (١) وقَلَنْسسوة وقَمَحْدُوة، ومن ثمّ صحت الواو والياء في النّهاية والعظاية (١) والإدَاوة (٨)، لما وقعت تلك الأشياء على التاء دونهما (١) (١).

<sup>(</sup>١) (ذلك) ليست في أ.

<sup>(</sup>٢) في التكملة شاذ لي (لها).

 <sup>(</sup>٣) الحقو: معقد الإزار من الجنب وجمعه حِقاء وأحقاء وأحق، تهذيب اللغة (١٢٤/٥).

<sup>(</sup>٤) الأقحوان: هو القُرَّاص عند العرب وهو البابونج والبابونك عند الفرس. تهذيب اللغة (٥/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٥) عنفوان: عنفوان كل شيء أوله، وقد غلب على الشباب والنبات. اللسان (عنف).

<sup>(</sup>٦) الأفعوان: ذكر الأفعى. تهذيب اللغة (٢٣٢/٣).

<sup>(</sup>٧) قال الليث: العِظَايَة: على خلقة سَامٌ أبرص أو أعظم منه قال: والعِظَاءَة لغة فيها والجمع العِظَاء، تهذيب اللغة (٢/٢).

<sup>(</sup>A) الإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء اللسان (أدا).

<sup>(</sup>٩) في أ (دونها).

<sup>(</sup>١٠) التكملة شاذ لي (٢٦٦، ٢٦٧)، والتكملة مرجان (٩٨، ٩٩٥).

### قال المفسر:

(اعله أنه)(١)، قد تقدم في صدر الكتاب أنه ليس في كلامهم اسم متمكن آخره حرف عله قبله ضمة، وأن الواو إذا حصل مضموما ما قبله قلب ياء ياء كَأَدْل في أَدْلُو (٢)، وذكر أبو على أن قلبها كان يجب في الإضافة إلى المتكلم يعني أن حرف اللين المتحرك ما قبله لا يتحرك بالضم والكسر نحو: هذا القاضي ومررت بالقاضي بل يسكن، فلما وحب إسكان الواو من أَذْلُو عرفت أنه كان يجب أن تقلب في حال التقائه مع ياء الإضافة يا ؛ لأن الواو والياء إذا اجتمعا والأول ساكن، فليس إلا القلب كقولك: سَيِّد ومُسْلمي في مُسْلمُون، فكان يجب أن يقال: لو قيل: هذه (أَدْلُو)(٣)، أدلي و لم يكن يحتمل إحراء الواو هــنا مجرى الحرف الصحيح في الحركات نحو: هذه أَذْلُوٌّ ورأيت أَذْلُواً ومررت بَأُدْلِو، فيقال: إن الواو كان يجب أن يصح نحو: أَدْلُوى ولا تنقلب لتحركه، فلما وجد هذا القلب يدخله دخولا واجبا، ثم كان(٤) يلحقه التثنية: أَدْلُوَان، والجمع إذا كان اسم رحل أَذْلُوُون والنسب نحو: أَذْلُويّ، وكان يجتمع أشياء مستنكرة، قلبت الواو ياء، وأبدلت الضمة كسرة، فقيل: أَدْلِ، فصار كغَازِ في حكم الإعراب تقول في الإضافة: أَدْلِي كغَازِي، فتكون الياء الأولى هي المنقلبة عـــن الـــواو (و)(٥) في التثنية أَدْليَان وفي الحمع أَدْلُوُون وفي النسب أَدْليَّ مثل

<sup>(</sup>١) (اعلم أنه) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٢) المقتصد في شرح الإيضاح (١٦٥).

<sup>(</sup>٣) (أدلو) ليست في (أ، ود).

<sup>(</sup>٤) (كان) ليست في روظ.

<sup>(</sup>٥) (و) ليست في (أ) ود.

قَاضيّ، وأَدْلَوِيّ بفتح اللام على قَاضَويُّ، فقلب الياء ألفاً، ثم قلب الألف واواً كــرَحَوِي في رَحَى على ما تقدم في باب النسب(١)، وقالوا: قَمَحْدُوَة وقَلَنْسُوة ف صحت الواو لأجل أنها وإن كانت مضموما ما قبلها فإن قلبها لم يجب في الإضافة؛ لأن الإضافة تقع على التاء نحو: قُلَنسُوتي، وكذلك التثنية تلحق التاء نحرو: قَلَنْ سُوتَان، وأما النسب، فإن ياءه تلاقي الواو لسقوط (٢)، التاء نحو: قَلَنْسُويّ.

فلما لم يكن حرف إعراب، وكانت الحركة قد حصلت فيه، ولم تكن تلحقه هذه الأشياء قوى شأنها، فلم تنقلب، وصارت بمنزلة سائر الواوات التي تكون في حشو الكلمة نحو: عُنْفُوان، وصار التاء زائدة تلى الواو، ويجرى عليها الإعراب كالألف والنون/ في عُنْفُوان، فكما أن واو عُنْفُوان يصح؛ لأنه في ٢٨٢/أ حشو الكلمة، وليس بحرف إعراب فتلحقه الإضافة الموجبة للقلب إلى الياء، ولا التثنية كذلك صحت واو قَلَنْسُوة، وقول أبي على: "ومن ثّمَّ صحت النّهايَة والعظَايـــة والـــشَّقَاوة (٣)، يعني به أن الواو والياء في كسَّاء وردَاء قلبا همزتين لوقوعهما طرفاً بعد ألف زائدة إذ كانا حَرْفَيْ إعراب، تحري عليهما الحركات، فلما انضم التاء إليهما وصار حرف إعراب، نحو: الشُّقَاوة والنِّهاية تحصنا وصارا حشواً فصحا.

<sup>(</sup>١) انظر: ٤٢٣.

<sup>(</sup>٢) في روظ (بسقوط).

<sup>(</sup>٣) نص كلام أبي على (ومن ثم صحت الواو والياء في النهاية والعظاية والإداوة). انظر:

فيان قليت: فكيف قلتم: غَازِية فقلبتم الواوياء لأجل أن تاء التأنيث عيارض، فلميا وجب قلبه في حال التذكير نحو: غَازِ ثبت في هذا؛ لأن التاء زيادة منفصلة، ولم تعتدوا بالتاء في غَازِيَة، كما اعتددتم به في النِّهايَة والشَّقَاوة وقَمَحْدُو، فتقلبوا واوه ياءً كما حرى غَازِيَة مجرى غَاز.

فالجـواب أن الأصـل في تـاء التأنيث الانفصال؛ لأن بابها في الفعل والصفات التي هي فروع عليه نحو: ضرَب، وضرَبَتْ وضارِب وضارِبة، وليس ذلـك ممـا يقتضي لزوم التاء لأجل أن الفعل يكون للمذكر مرة، وللمؤنث أخـرى، ولكنه إذا وقع في الأسماء على الجاز نحو: غُرْفَة وظُلْمة، فقد يبنى عليه الاسـم ويقدر زيادة غير منفصلة كالتاء في عفْريت مثلا في كونه حرفا زيد في آخـر الاسـم، فيصير قَمَحْدُوَة قد وقع فيه الواو حشواً لفظاً وتقديراً وكذلك الـنهاية والشّقاوة، ومثل ذلك بناؤهم الكلمة على حرف التثنية نحو: مذروان على ما مضي (١).

وأما غَازِيَة فليس كذلك؛ لأن التاء فيه منفصل تقديراً، وداخل على غَازٍ، ولا يمكن أن تقدر فيه البناء عليه؛ لأنه مثل غَزَا وغَزَت في أن التاء يدخله إذا أسند إلى مؤنث، ويفارقه إذا صار لمذكر، وفي هذا شيء يفتقر إلى بيان، وذلك أن أصل التاء أن يكون دليلا على التأنيث في شيء نحو: ضَرَبَتْ هند، وهِندُ ضَارَبة، وبحيئه في نحو: غُرْفَة وظُلْمَة مجاز تابع لذلك يدلك على الحقيقة مجازاً أن لا تأنيث ثَمَّة، فلما كان التأنيث في هذا النحو غير موجود على الحقيقة

<sup>(</sup>۱) انظر ۳۹۲.

كــان ذلــك شبه الحروف الزوائد التي تبنى مع الكلمات، فجعلوا لها في بعض الأحوال اتصالا نحو: قَمَحْدُوه وشَقَاوَة لئلا يجري مجرى المؤنث الحقيقي في كل حـال كما أنهم جعلوا لـه في تأنيث ما يسند إليه حالا تخالف حال ما تأنيثه حقيقـــي، فحاز أن/ لا يؤنث الفعل إذا وقع قبل الاسم في بنحو: غُرْفَة كقولك: ٢٨٢/ب حَــسُنَ الغُرْفَةُ، ولم يجز ذلك في الحقيقي نحو: حَسُنَ هند، وذَهَبَ المَرْأَةُ، وإذا كان الأمر على هذا، حاز أن يجري التاء في قَمَحْدُوَة بحرى تاء عفْريْت في كونه حرفا صيغ عليه الاسم لا يقدر فيه الانفصال، فيصير الواو في قَمَحْدُوة بمنزلة واو عُنْفُوان في كونه حشواً، وكذا الواو والياء في النِّهَايَة والشَّقَاوَة يجريان بحرى ما هو في الحشو وقالو: العَبَاءة <sup>(١)</sup>، والعَظَاءة والصَّلاءة <sup>(٢)</sup>، فهمزوا مع التاء، وذكر صاحب الكتاب أنه سأل الخليل عنها، فقال: حملوا الواحد على قولهم: صَلاء وعَظَـــاء وعَبَاء (٣)، معنى ذلك أنه لما لزم الهمز عند سقوط التاء لحصول حرف اللين طرفا بمنزلته في الكُساء والرِّدَاء أحروها عند دحول التاء ذلك المجرى حملا لإحدى الحالتين على الأخرى، وفي هذا التعليل كلام يتسع ويغمض فتأمله. اعلم أن أصحابنا أوردوا فيه سؤالا، فقالوا: إنا أنكرنا على الفراء ما ذهب إليه من أن الفعل الماضي بني على الفتح مثل ضَرَبَ للزوم ذلك إذا قيل: ضَرَبًا (١٠)، وقلنا: إن الواحد قبل التثنية في الرتبة وأصل لها، وهي كائنة بعده وفرع عليه،

<sup>(</sup>١) العباية والعباءة: ضرب من الأكسية واسع فيه خطوط سود. تهذيب اللغة (٣/٣٥).

<sup>(</sup>٢) الصَّلَاية: كل حجر عريض يدق عليه عطر أو هبيد يقال صَلاَءة وصَلاَية، تهذيب اللغة (٢٣٩/١٢).

<sup>(</sup>٣) الكتاب (٣٨٣/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: المنصف (١٢٩/٢).

وحمل الأصل على الفرع وإتباع السابق ما هو متأخر عنه في الرتبة خلاف القياس قالوا: لمعترض أن يحتج علينا فيقول: إن ما ذهب إليه الخليل هو عين ما أنكرتموه على صاحبنا؛ لأنه حمل الواحد على الجمع، ومعلوم أن الجمع كالتثنية في كونه فرعا على الواحد وواقعا بعده في الترتيب بل هو أذهب في ذلك من حيث إن التثنية تلي الواحد، وهو أعني الجمع بعده بمرتبتين، فكيف عبتم علينا قصولا قد قلتم: ما هو أعيب منه في مقتضى ما أصلتم، ومن الجهة التي أنكرتم، فأحابوا عنه بجوابين:

أحدهما: أنه وإن كان حملا للأصل على الفرع من هذه الجهة؛ فإنه من جهة أخرى حمل للفرع على الأصل، وذلك أن العبّاءة مؤنث بالتاء، والعبّاء عار من علم التأنيث، والتذكير أصل وسابق، والتأنيث فرع وكائن بعده، فإذا حمل حالة التاء على حالة التعرّي منها، كان قد أتبع الفرع الأصل، وليس للفراء فيما ذهب إليه مثل هذا المخلص إذا لا يجد في ضرّبَ صفة تجعله فرعاً لضرّبًا بوجه من الوجوه.

والجواب الثاني: أن بين الواحد والجمع من المشابهة والمشاركة ما ليس/ ٢٨٣ المبينه وبين التثنية، وذكروا فيه معاني:

أحدهما: أن الجمع يأتي على أمثلة مختلفة نحو: كُلْب وأَكْلُب وكلاب (۱) وأكالسب وغير ذلك من الصيغ المُقنَّنة، والأبنية الكثيرة، كما أن الأسماء المفردة تقع على أمثلة متفاوتة نحو: رَجُل وفَرَس وتُوْب وكَتاب وغُلاَم، وما أشبه ذلك، وأما التثنية، فتلزم وجها واحداً وطريقة مخصوصة لا تتعداها.

<sup>(</sup>١) انظر: الكتاب (٢٠٤/٢).

والسثاني: أن الجمع يشارك الواحد في الإعراب وحرفه تقول: قَصْرٌ وقُصُورٌ وثُوْبٌ وأثوابٌ، وتراه معربا بالحركات كالواحد وترى حرف الإعراب واحداً في الحالتين، فإن زال التشارك في حرف الإعراب بأن يقع في آخر الجمع زيادة لم تكن في الواحد نحو: غُلام وغلمان أو حذف منه زيادة، كانت في آخر السواحد نحو: صَحيفة وصَحَائِف وجَفْنة وجِفَان، كانت المشاركة في نوع الإعراب قائمة أعنى كونه بالحركات.

والمعنى السئالث أنهم قالوا: هَذَا وهَذَانِ والَّذِي واللَّذَان، فبنوا الواحد وأعربوا المثنى إعراب مُسْلِمَان، فقالوا: هَذَيْن واللَّذَيْن، ثم (لما)(۱)، جاءوا إلى الجمع قالوا: هُوُلاءِ والذين، فأحروه مجرى الواحد في البناء، وإذا كانت للجمع مع الواحد هذه المناسبات (۲)، التي تراها، ولم يكن للتثنية شيء منها علمت أن ما ذهب إليه الخليل أقيس من قول الفراء؛ لأن الأحكام تسرى من الأشياء بعضها إلى بعض بحسب ما يكون بينها من التناسب والتشارك.

وقد ذكروا معنى رابعاً وهو أن الجمع تتفاوت معانيه وتختلف، فيكون جمع أكثر من جمع، كما أن الواحد يخالف الواحد في أشياء كثيرة، وليس كذلك التثنية، لأنك لا ترى اثنين أكثر من اثنين كما ترى جمعا أكثر من جمع، والقول والاستدلال بهذا المعنى من هذه الجهة لا يصح فينبغي أن تبحث عنه، والقول فسيه أن الجمع متفاوت المعنى على ما ذكره، ولذلك (٣) كان هاهنا جمع قلة

<sup>(</sup>١) (لما) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ (المناسبة).

<sup>(</sup>٣) في أ (كذلك).

وجمع كثرة وجمع الجمع، ثم إن كل عقد من العقود شيء منفرد (١) بنفسه مختص بحد يصير به غير صاحبه، فالأربعة والثلاثة وإن اتفقا (٢) في معنى الجمع، فإن إحداهما غير الأخرى في الحقيقة ووزانهما وزان زيد وعمرو في أنهما وإن احستمعا في كون كل واحد منهما رجلا (٣) وإنسانا، فقد افترقا، وتغايرا من جهة ذاتيهما وخاص أحوالهما، وهكذا العشرة غير المائة والمائة غير الألف.

فأما الواحد، فلا تفاوت فيه من حيث هو واحد، فليس/ هنا واحد أكثر ٢٨٣/ب من واحد كما يكون جمع أكثر من جمع لا وليست لــه أنواع مختلفة يجتمع في معــنى الواحد واختلف في الحقيقة على حد العقود المتفقة في الجمع المتفاوتة في المعــاني والحدود نحو: الثلاثة والعشرة والمائة والألف، وإنما يوجد التفاوت في الواحد من جهة الأشياء التي يتناولها ويوصف به نحو: أن الرَّجُل كالمرأة في كونه واحداً لكن أحدهما غير الآخر، وكذا سائر الأسماء الآحاد بعضها جماد وبعضها حــيوان وبعـضها أحداث، ثم الحيوان بعضه بهيمة وبعضه إنسان، والأحداث بعضها (أ) أفعال مؤثرة ظاهرة كالضرب والقتل، وبعضها معان معقولة كالفهم والفيطنة والنّسيّان والذّكر، وكافتها متفقة على معنى الإفراد مختلفة في الأحوال الأخر.

<sup>(</sup>١) في (أ) (مفرد).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ (اتفقتا).

<sup>(</sup>٣) في ر وظ (أو).

<sup>(</sup>٤) (بعضهما) ليست في روظ.

<sup>(</sup>٥) في أ (الواحدة).

<sup>(</sup>٦) في أ (وقد جمع بينهما لمعني وهو).

جمع بينهما بمعنى هو قائم في التثنية؛ لأن الأسماء المثناة كالآحاد في مخالفة بعضها بعسضا، فالسرجلان خلاف المرأتين، كما أن الرجل خلاف المرأة، وإذا كان كذلك، لم يكن في ذكر هذا التشبيه فائدة؛ لأن القصد أن يدل على اشتراك السواحد والجمع في صفة لا توجد في التثنية، وإن أراد الجمع بينهما من جهة نفس الواحد، والجمع دون ما يتناولانه، فقد رام أمراً تدفعه الضرورة لما ذكرت من أن الواحد من حيث هو واحد لا يتصور فيه تفاوت واختلاف كما يتصور في الحدلة على أن للجمع من مشابهة في الجمع من حيث هو جمع، فالصحيح في الدلالة على أن للجمع من مشابهة الواحد حظا لم تنله التثنية ما يذكرونه من المعاني الثلاثة.

وأما هذا المعنى فيدل على صحة قول الخليل، ولكن من جهة أخرى، وفيها بعض الدقة وبيانها، أن الجمع إذا جاء مخالفا للواحد والاثنين في تفاوت المعاني، واختص دونهما بأوصاف أوجب ذلك كونه في حكم الشيء المنفرد (۱) بحده، واستحق لذلك أن يعطى مرتبة الأصول لكونه في درجة ما استؤنف أمره، وإذا كانت هذه منزلته كان رد الواحد إليه مخالفا لرده إلى التثنية، ولم يكن قول الخليل من نمط قول الفراء، لأمرين: أحدهما: أنه إذا اكتسى شبه الأصول بما تفرد به من الأوصاف، وخرج إليه من الحد المخصوص، كان أشبه بالواحد من حيث يكون قريباً منه في كونه أصلا مستقلا بنفسه، ولم يكن كالتثنية التي ليس (لها)(٢) شيء من/ ذلك بل هو فرع محض.

1/418

والـــثاني: أن المعــنى الذي أنكرناه من قول الفَرَّاء رد الأصل إلى الفرع وعكــس وجه السابق المتقدم إلى المسبوق المتأخر عنه، وإذا كان للجمع تمكن الأصــول وشبهها كان حكم الواحد معه حكم النظير، ورد النظائر بعضها إلى

<sup>(</sup>١) في أ (المفرد).

<sup>(</sup>٢) (لها) ليست في (أ).

بعض شائع متقبَّل في القياس، وكفي دليلا على خروجه إلى حد الأصول المستقلة بأنفسها أن الكثرة والقلة، وهما صفتان عامتان، ومعنيان جامعان يتحقق ويظهر أمرهما عنده وفيه؛ لأنه وإن صح نسبتهما إلى الواحد والاثنين نحو: أن يقال: الواحد أقل من الاثنين والاثنان أكبر من الواحد، فإن ذلك لا يكون إلا عند إضافة أحدهما إلى الآخر، فأما أن يوصفا بهما على الانفراد، فيقال: واحد أقل من واحد أو أكثر، أو اثنان أكثر من اثنين أو أقل كما يقال: جمع أكثر من جمـع أو أقل منه، فمحال. ثم (١) من المعلوم أن الكثرة بالمثين والألوف أخص وأحق، وفيهما أمكن منهما في الاثنين، ومما يوضح هذه الطريقة ويشهد لها من جهـة اللفظ أن الألفاظ مرتبة على المعاني، فالتغيير يَقْوَى ويضعف فيها بحسب قــوته وضــعفه في المعني، ألا تراك تقول: ضارب وضاربَة، فتفرق بين المذكر والمــؤنث بزيادة التاء، وتدع الصيغة على هيئتها، وتقول: رجل وامرأة وجمل وناقـة، فتـرى الفصل باستئناف الصيغة والتركيب معا، وذلك أن هذا اسم، والأسماء توضع للدلالة على ذوات الأشياء، فكما أن كل واحد من الشيئين المدلول عليهما مخالف لصاحبه حلقة وذاتا كذلك ينبغى أن تكون الدلالتان على ذلك الحد في اختلاف البنية والصيغة، وهكذا سائر أسماء (٢)، الأجناس، وأما نحــو: ضَارِب وضَارِبَة، فصفة والصفات توضع لتدل على معان في الأشياء لا لتفيد ذواتها، فإذا حرى ضارب على زيد، لم يفد نفسه كما يفيد الرجل ذات الـشيء المخصوص، وإنما يفيد إسناد الضَّرْب إليه على حد مخصوص، وهو أن يجعــل فــاعلا لــه، وهذا المعنى لا يلحقه تغيير في نفسه بانتقاله من مذكر إلى مؤنث، ألا ترى أن الضَّرْب لا يختلف به الحال في حقيقته باختلاف ما يوصف

<sup>(</sup>١) في ظ، ود (إن من).

<sup>(</sup>٢) في أ (الأسماء).

به، وكذا الفاعلية لا تتغير في نفسها بتغير أصحابها، فلما كان التغيير (۱)، في هذا النحو من جهة حال عارضة، وهي الإسناد والإضافة، اقتصر على أن زيد في آخــر الاسم زيادة منفصلة/ ولم يتعرض لــه في نفسه، وهكذا الإعراب لما ٢٨٤/بكان دلالة (٢) على معان عارضة إذ لا يلزم زيداً أن يكون فاعلاً أبداً أو مفعولا أو مصفافا إلــيه، كــان التغيير الدال عليه بحركات تختلف في آخر الكلمة أو حــروف تحــرى مجراها في بعض الكلام، فلم ير اسم استؤنف لــه صيغة بأن انــتقل مــن فاعلــية إلى مَفْعُوليّة أو من مَفْعُوليّة إلى إضافة، وإنما يقع في ذلك المضمرات أعني أن صيغها تختلف باختلاف مواقعها من الإعراب، فيكون ضمير المرفوع غير ضمير المنصوب، وتلك في حكم الحروف لمشابهتها لها، فلا اعتبار الموقع غير ضمير المنصوب، وتلك في حكم الحروف لمشابهتها لها، فلا اعتبار بها، فإذا كان مبني كلامهم على هذه الجملة، ثم وحدنا الجمع قد استؤنف لــه الــصيغ والأمثلة، والتثنية وفضلها، وأنها قاصرة عنه بلزومها سنن الفرعية وهجودها لفظا ومعنى فاعرفه. ومن الواضح في ذلك أمران آخران:

أحدهما: أن هاهنا أسماء كثيرة حكمها حكم الآحاد وهي جموع وهي المسماة أسماء الجمع نحو: السَّفْر والرَّكْب والغِلْمَة والعَبِيد والعَمَد وغير ذلك مما مضى في باب التكسير (٣)، ولا يكاد يوجد اسم مفرد معناه التثنية إنما جاء منه كيلاً فحسب، وكلاً أيضاً قد أعرب في بعض الأحوال إعراب المثنى، فقيل: كلاهما (٤) (وكِلَيْهِما، فلم يعر من حكم التثنية على أنه لا يفيد تثنية مطلقة، ألا

<sup>(</sup>١) في ر، وظ (التغير).

<sup>(</sup>٢) في أ (دالة).

<sup>(</sup>٣) انظر: ٩٣٦.

 <sup>(</sup>٤) انظر: في كلا المقتضب (٢٤١/٣)، والإنصاف (٤٣٩)، وشرح المفصل (٤/١٥)، وشرح الكافية للرضى (٢٩/١).

ترى أن معنى قولك: كِلاَهما)<sup>(۱)</sup> كل واحد منهما، ولو كانت دلالته على حد دلالــــة السَّفْر على الجمع، لوجب جاءين كِلاَهُما لاَثلاثتهم أو جاءين الكِلاَ، لا الجَميع كما تقول: جاءين الاثنان، ولكون التثنية فيه مشوبة بمعنى الواحد، لم يعد إليه الضمير على المعنى إلا قليلا نحو: ما مضى (۲) من قوله:

كلاَهُمَا حين جَدِّ<sup>(٣)</sup> الجَرْيُ بَيْنَهُمَا .....

- (٣) في أ (جدى).
- (٤) صدر بيت من البحر البسيط، قائله الفرزدق، وعجزه:

قَد أَقَلَعَا وَكِللاً أَنْفَــُهُمَا رَابِسي كَلاهما: الضمير يعود إلى عضيدة بنت جرير وزوجها الأبلق، جد الجرى: اشتد العدو، أقلعا: تركا، رابى: منتفخ.

الشاهد: قوله: "كلاهما.... أقلعا" فقد أعاد الضمير إلى كلاهما مثنى مراعاة لمعنى كلا، كما أنه أخبر عن كلا بمفرد وذلك قوله: "رابي" مراعاة للفظ كلا فدل على أنه يجوز مراعاة لفظ كلا ومعناها ويجوز الجمع بينهما في الكلام الواحد. ورد في ديوانه (٣٤)، والنوادر (٤٥٣)، وكتاب الشعر(١٢٨)، والشيرازيات (٢٢/ أ)، والخصائص(٢١/٤)، والمقتصد في شرح الإيضاح (١٠٥)، والقيسي (٢٠٤)، والإنصاف (٤٤٧)، وابن برى (١٧١)، وشرح المفصل (١/٤٥)، شرح الألفية لابن الناظم: ٤٢، واللسان (سكف)، وارتشاف الضرب (٢/٢)، وشرح الألفية للمرادى (١٨٤/)، ومغني اللبيب (٢٢٤)، وشفاء العليل (٢١٧)، والعيني 1/٧٥، والتصريح 1/٧٤، وشرح شواهد المغني ، ٥٥، والهمع 1/٧٧، والخيزانة (1/٧)، وحاشية يس (1/٧)، ونتائج التحصيل في شرح التسهيل (1/٧)، والخزانة (1/٧)، وشرح أبيات المغني (1/٧)، وحاشية الأمير السهيل (1/٧)، والخرانة (1/٧)، وشرح أبيات المغني (1/٧)، والدرر اللوامع (1/٧)،

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في (ر، وظ).

<sup>(</sup>٢) المقتصد في شرح الإيضاح (١٠٥).

واتسسع ذلك في كُلِّ نحو: كُلُّهم جَاءوني؛ لأن كلهم بمنزلة جَميعهم، وكافَّتِهم وجملتهم في أنه يفيد الجمع على الإطلاق، ولذلك احتمل التعريف والتسنكير نحو: كُلُّ حير من بعض، ومررت بهم كُلاَّ، وليس الكُلُّ كالبعض، فصَّرفته كما يتصرف الجميع وما أشبهه.

والثاني من الأمرين: أن هاهنا جموعا لا واحد لها من لفظها نحو: النّسُوة والإبل والنّبْل (١)، وكفى بهذا دليلا على كونه في حكم المستأنف، والمستقل المنفرد بشأنه إذ لا مزيد على ابتداء التركيب، واقتضائه وترك تفريعه على الواحد رأسا، وليس ذلك للتثنية بوجه / وكان السبب فيه أن الجمع لما جاء مختلفا متنوعا في معانيه دخله معنى الواحد من حيث لزم أن تعد عقوده لتغايرها (٢) كما تعد سائر الأشياء، فقيل: الثلاثة عقد، وستة عقدان، والعشرة والمائة والألف ثلاثة عقود، فلما صح وصفه بالواحد جاز أن يوضع أسماء تفيد الجمع، وهي في حكم الآحاد وطريقتها حتى إذا قيل: الرّكب، فكأنه قيل: الثلاثة أو المئة في (٢) كونه مفرداً وكون (٤) هذا خاصا وذاك عاما مبهما أعني في الثلاثة أو المئة في (٢) كونه مفرداً وكون (٤) هذا خاصا وذاك عاما مبهما أعني في

1/410

<sup>(</sup>١) النبل: السهام العربية، ولا واحد لها من لفظها فلا يقال: نَبْلَة وإنما يقال: سهم ونشابة، النهاية (٥/٠١).

والنبل: العظام والصغار من الحجارة والإبل والناس وغيرهم.

والنُّبَل: حجارة الاستنجاء، النَّبَل: واحدتها نَبَلَة .

انظر: تهذيب اللغة (٥٩/١٥)، ومجمل اللغة (٨٥٢)، والنهاية (١٠/٥)، واللسان (نبل).

 <sup>(</sup>٢) في ر، وظ (كتَغَيَّرها).

<sup>(</sup>٣) في أ (أوفي).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ(وإن كان).

هذا دلالة على عدد خاص، وليس في (١) الركب هذه الدلالة هذا جملة ما أوجبه تقرير ما حاولوه من الجواب عن السؤال المذكور، وعندي في جوابه طريقة واضحة تغنى عن هذا كله، وذلك إذا تأملنا ما قال الخليل كان رد العَبَاءَة إلى العَبَاء حملا للفرع على الأصل بيانه أن هذا من باب تَمْرة وتَمْر أعنى ما تفرق التاء بين جمعه وواحده، وقد عرفتك أن الجمع في هذا الباب أصل والواحد فرع؛ لأن الاسم وضع أولا للجنس، فقيل: التَّمرُ والشعير على العموم بمنزلة قولك: هذا الجنس وهذا الجنس، ثم أريد إحراج الواحد منه، فقيل: تَمْرَة وشَعيَرة، فمنزلة التَّمْرة من التَّمْر منزلة البعض من الكل، وكما أن تبعيض الشيء بعد كونه كُلاّ كذلك التمرة بعد التمر في الرتبة، وإذا كان كذلك عاد قول الخليل إلى ما هو المألوف من رد الفرع إلى الأصل، ويشهد بذلك أنه قال بعد قوله: حملوا الواحد على عَبَاء وصَلاَء وعَظَاء: كما أنهم قالوا: مَسْنيّة ومَرْضَّة على مَسْني ومَرْضي (٢) يعني أن الواوين قلبا في مَسْنُو لوقوعهما طرفا كما كانا في الجمع نحو: دَلُو، ثم قالوا: مَسْنيّة، فقلبوا مع حصولهما حشواً؛ لأن هذه الحالة فرع على الحالة الأولى، فأجريت على حكمها، وقال بعد ذلك: "وأما من قال: صَلاَيَة وعَظَايَة؛ فإنه لا يُثَنِّي (٣)، على الصَّلاء والعَظَاء كما أن من قال: خُصْيَان لم يشن (١٤)، على خُصْية"(٥)، يعني أنه يجعل الواحد كأنه لم يخرج عن جمع بوجه كالنِّهاية مثلا، وتبنيه على تاء التأنيث كما أن من قال: خُصْيَان لم يرده إلى

<sup>(</sup>١) في ظ (كالركب).

<sup>(</sup>۲) الکتاب (۲/۳۸۳).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ (يبني، يبن).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ (يبني، يبن).

<sup>(</sup>٥) الكتاب (٣٨٣/٢)، قال: (وأما من قال: صَلاَية وعَبَاية، فإنه لم يجيء بالواحد على الصلاء والعباء كما أنه إذا قال: خُصيّان لم يثنه على الواحد المستعمل في الكلام، ولو أراد ذلك لقال: خصيتان)، وانظر: المقتضب (٤١/٣)، والمنصف (١٣١/٢).

خُصْيَة بل جعله كأنه اسم ليس لــه واحد كمذْرُوَان وثنَايَان (١)، على ما مضى فيما سلف من الكتاب (٢)، فكما أن واو مذروان لما أخرجها بناء الاسم على حرف التثنية عن وقوعها طرفا صحت (٣) صحتها حيث يقع بعدها مالا يقدر فيه الانفصال بوجه، وهو الألف والنون في عُنْفُوان إذ لا يكون الألف والنون الكائنان للبناء كحَرْفَيْ التثنية بكونهما/ منفصلين في موضوع (1)، الكلام ٢٨٥/ب كذلك لما قدر بناء صكلاية على التاء صار كالحرف الذي ليس من شأنه أن ينفصل عن الكلمة بوجه، ويكون الصلاية بمنزلة ما ليس من لفظ الجمع كالنَّبْل والسَّهُم مثلاً أعنى أنها تنفرد بأمرها حتى كأنها من غير لفظ الصَّلاء، وعلى هذه الطريقة قالوا: قَلَنْسُوة وعَرْقُوة فصححوا، وإن كان يَجيء الجمع(٥) فيهما بحذف التاء نحو: القَلَنْسي(١) والعَرَقي؛ لأنهم لم يجعلوهما في حكم ما بني على الجمع، ولكن جعلوا الواحد منفرداً برأسه، وقدروا لزوم التاء، فصارت الواو حشواً وجرتا مجرى تُرْقُوَة وقَمَحْدوة (٧)، مما لم يأت فيه جمع بسقوط التاء، وجملة القول أن حكم الطرف مبنى على اتصال الزيادة اللاحقة وانفصالها، فإذا كانت في تقدير المنفصل لم يعتد بها، وكان دخولها كلا دخول والحال في هذا لا يخلو من ثلاثة أوجه:

<sup>(</sup>١) انظر: الكتاب (٣٨٣/٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: ۳۲۹ (٤٠) ب).

<sup>(</sup>٣) في روظ (وصحت).

<sup>(</sup>٤) في ر (موضع).

<sup>(</sup>٥) في أ (الجميع).

<sup>(</sup>٦) قال سيبويه في (٣٨١/٢)، (وقالوا: قَلَنْسُوة فأثبتوا، ثم قالوا: قَلَنْسٍ فأبدلوا مكانها الياء لما صارت حرف الإعراب).

<sup>(</sup>٧) انظر: سرعة صناعة الإعراب (٦١٦).

أحدها: أن تكون الزيادة مما لا أصل له في الانفصال، فهي تبطل الطرف في كل موضع، والثاني: أن تكون زيادة تستحق الاتصال في موضع ولا تستحقه في موضع (١)، آخر، وهي بحسب ذلك تزيل الطرف مرة ولا تزيله أخرى.

والثالث: أن تكون الزيادة مما لا أصل لــه في الاتصال، فهي لا تؤثر في حديث الطرف، ويكون سقوطها وثبوتها سواء فإن كان لها تأثير ففي النادر.

فالأول كل زيادة كان من سبيلها أن تصاغ عليها الكلم، وكانت بمنزلة الحروف الأصول في أن الصيغة تبطل بسقوطها، ومثالها الألف والنون الكائنان في نحو: عُنْفُوان من شأنها أن تقع الصيغة معها، فلا يكون هاهنا صيغة مستقرة على معنى، ثم تدخلها الألف والنون، فلا يوجد نحو: سَعْد وسَعْدَان وزَعْفَر وزَعْفَران بل هما بمنزلة الزيادات الواقعة في حشو الكلم وأوائلها كالألف في فاعيل مثلا والميم في مَفْعُول، والهمزة (٢) في أفْعَل (٣)، وأفْعَال، وما حرى ذلك المحرى في استحالة الانفصال فيها إذ القصد في زيادة الألف في فاعل أن يكون اسم من فعل (على)(٤)، هذه الهيئة المخصوصة، والتعرض لتقدير السقوط والسزوال قصد إلى مناقضة الواضع في أبنيته وإبطال مقاصده، وكذلك المقصود في عُسنَفُوان أن يكون اسم ابتداء الأمر (٥)، على هذه الصيغة، فاعتراضك عليه

<sup>(</sup>١) (موضع) ليست في روظ.

<sup>(</sup>٢) في أ (من).

<sup>(</sup>٣) في أ (أفعال).

<sup>(</sup>٤) (على) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٥) في أ (للأمر).

بما يفصل عنه الألف والنون كاعتراضك على حروفه الأصول وحركاتها نحو: أن تحاول مثلا نقل العين التي هي فاء (١) إلى حرف/ آخر أو تجعل مكان الضمة ٢٨٦/أ فسيها كسرة، وذلك بَيِّن الإحالة، فلما كان كذلك صار الواو كأنها في موقع النون مثلا من حيث لم يكن لحكم الطرف فيها وجه، ومن ذلك قولهم: رجل عَيَايَاء (٢)، هو فَعَالا (٣)، من العيِّ، وقد وقعت الياء الثانية، وهي لام بعد ألف مزيدة كما ترى إلا أن ألف التأنيث الممدودة بعدها، وهي مما تجيء متحدة مع الصيغ، فلا يكون هنا نحو: صَحْر وصَحْرَاء وحَمَر وحَمْرَاء.

فلما كان كذلك صارت الياء حشوا، فلم تهمز، وكذا قولهم في جمع شَهْوَان: شَهَاوى (٤) (٥) قد صحت الواو مع كونها لاما وبعد ألف مزيدة؛ لأن الألف بعسدها ليست بزيادة أتت الصيغة بعد أن استقرت، ولكن من حكم فعلان أن يجمع على فَعَالَى، فهي بنية مخصوصة، ومثال مقصود كسائر الأمثلة، وهو ولم يكن على فَعَالَى، ثم ضم إليه الألف فاعرفه. الثاني من الوجوه الثلاثة: وهو أن تكسون الزيادة منفصلة مرة، ومتصلة أخرى في تاء التأنيث، فإنها تأتي مرة للسنقل الكلمة من حال إلى حال، فتدخل الصيغة بعد استقرارها، وتجيء أخرى مسصوغا عليها الكلمة في أول أحوالها، فإذا كانت داخلة على الكلمة بعد أن

<sup>(</sup>١) في روظ (فاؤه).

<sup>(</sup>٢) عَيَايَاء: الفحل الذي لا يهتدي لـضراب طروقته، وقيل: هو الذي لا يضرب ولا يلقح وكذلك هو من الرجال، تهذيب اللغة (٢٥٩/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكتاب (٣/٠/٢)، والأصول (٩٥/٣).

<sup>(</sup>٤) قوم شهاوى: ذوو شهوة شديدة للأكل، تهذيب اللغة (٦/٥٥٦).

ه روظ (نهاوی وشهوی جمعوها أیضاً علی شهاوی قد).

استقرت على صيغة كان حكمها الانفصال من حيث إنك تقول في ضاربة وقائِمة: ضارب وقائِم فتسقطها، وإذا كانت قد صحبت الصيغة من أول الأمر نحو: الغُرْفة والظُّلمة كانت متصلة لكونها بمنزلة تاء عفْريت في اللزوم إذ لم يكن غرْف وظُلم، ثم غُرْفة وظُلمة كما لم يكن عفري، ثم عفريت، ولما كانت هذه حالها أبطلت الطرف في موضع، ولم تبطله في موضع آخر، فقلت: نهاية وعَداوة وعلاوة، فصححت؛ لأن التاء من جملة الصيغة إذ ليس هاهنا نهاي مستقراً على شيء ثم تدخله التاء كما لم يكن غُرْفة، وتقول: سقاء وسقاءة وعداءة، فتهمز؛ لأن التاء دخلت بعد استقرار الصيغة من حيث إن فعالاً المجلاءة؛ لأن الأصل إعظاء والمجلاء، ثم أدخلت التاء لتنقل المصدر من الإبهام الموسلة، وكذا قلت: أعطي إعْطاءة واحدة وانجلي المجلاءة؛ لأن الأصل إعظاء والحراء، ثم أدخلت التاء لتنقل المصدر من الإبهام الموسلة، والمجلة والموسلة، والمؤلفة والمحدر على الخنس، فأفادت فيه الموسلة، والتخصيص بعد الجنسية المطلقة والعموم.

والوجه الثالث: وهو أن تكون الزيادة مما/ لا حظ لــه في الاتصال، فلا ٢٨٦/ب يقع بها اعتداد في ثلاثة أشياء حرف التثنية وحرف الجمع وياء النسب، تقول: كــسناءان وردّءان وفي عَطَّاء اسم رجل: عَطَاءان وعَطَاؤون وفي عَدَّاء ونحوه عَدَّاءان وعَدَّاءُون وغي عَدَّاء ونحوه عَدَّاءان وعَدَّاءُون وعَدَّاءات وكسَائي وردّائي، فتدع الإعلال على ما كان عليه قبل لحاق هذه الزيادات؛ لأن هذه مما لا أصل لــه في الاتصال، فحكم الطرف لا يبطل بها، وقول من قال: كِسَاوِي وكِسَاوَان أبدل (١)، الواو (٢)، من الهمزة،

<sup>(</sup>١) في ر، وظ (إبدال).

<sup>(</sup>٢) في ر (للواو من الهمز).

وليس بتصحيح يدل على ذلك قولهم: رِدَاوَان ورِدَاوِيّ، فلو كانت الواو ثُمَّ لام الفعل صححت وأعيدت، لوجب أن يؤتي هنا بالياء، فيقال: رِدَايَان وردَايّ، وإذا تأملت وجدت هذه الزيادات تترتب في اللزوم وضده على المعاني الجالبة لها، فلما كان المعنى الجالب للزيادة في عُنْفُوان قصد المسمي أن يكون الاسم على السعيعة المخصوصة، وكان ذلك معنى لا يتصور زواله من حيث إن الأوضاع لا تقع على شريطة التبدل كان الانفصال مستحيلا فيها، و لم يكن لها إلا الجري على حكم اللزوم، وصحبة الكلمة في أول حالها، ولما كانت التثنية والجمع والنسب معاني عارضة لا يكون من شأنها أن تلزم الأشياء في مَبَادِئها، إذ يتصور التثنية والجمع اللذان حقيقتهما ضم الشَّيء إلى غيره بعد استقرار الشيء في نفسه وكذا تكون النسبة إلى الشيء بعده كانت هذه الزيادات المجتلبة لها في حكم الانفصال وخارجة عن حد اللزوم، وصارت تدخل على الصيغ بعد أن تستقر وفي ثاني حالها فقيل: ضارب، ثم ضاربان وضاربون، وبصرة وبَصْرِيّ وهَاشِم، ثم هَاشِمِيّ.

وأما تاء التأنيث، فأخذت الحكمين معاً لوقوع كل واحد من المعنيين فيها، فلما كانت للفصل بين المذكر والمؤنث كان حكمها الانفصال؛ لأن حالبها الذي هو الفصل لا يلزم في أول الحال من حيث إن الاسم يقع أولاً للمذكر، ثم ينتهي إلى المؤنث فيحتاج إلى الفرق، ولو وقع أولاً للمؤنث لم يحتج إلى فيصل بل لم يتصور ذلك من حيث إن الفصل لا يكون إلا بعد الاشتراك، والاشتراك يحصل في الحالة الثانية، وكذا موجبها في المصدر، والواحد من الجنس عارض في ثاني الحال؛ لأن توقيت المصدر وتحديده بالمرة والمرتين نحو: الضرّبة السواحدة لا يتصور إلا بعد ثبوت المصدر على الإطلاق والعموم، فما (1)، لم

<sup>(</sup>١) في أ (فلما).

يعرف/ الضرب جنسا لم يعرف ما هو جزء منه، وكذا الدلالة على الجزء من ٢٨٧/أ الجرنس يستحيل كونها إلا بعد استقرار الاسم على الجنس، فما لم يتقرر التمر على حد الجنسيّة لم يعلم الحبة منه، وكان بمنزلة أن تقول: هذا جزء من شَيء لم يعرف وجوده بعد، فلما كان كذلك صارت التاء في الصَّلاَءَة والانْجلاَءة كياء النسب في كونها عارضة غير معتد بها؛ لأن النسبة التي هي موجبها عارضة فاعرفه.

ولما كانت (١)، التاء في نحو النّهاية لقصد الواضع أن يكون البناء عليها، وأن يقع على فعالة لا فعال، وفي غُرْفة أن تكون على فعلّة لا فعل صار ذلك بها إذاء قصده أن يكون عفريت على فعليت دون فعلَى وأن يكون عُنفُوان على فعلُوان، فلزمت بحسب لزوم الموجب إلا أن في تاء التأنيث أمراً يذهب بها إلى شيء من حكم الانفصال ليس ذلك في عفريت ونظائرها، وذلك أن تاء النّهاية والغُروفة وأشباهها، وإن لم تكن بمتزلتها في ضاربة من حيث لا يراد بها فصل مؤنث من مذكر، فإنها تفيد التأنيث على الجملة من حيث إن القصد أن يكون الاسم المصوغ عليها في حكم ما تحته مؤنث، وذلك الحكم أنك تؤنث ما تحسنده إلىه وتجريه عليه، فتقول: حَسنت الغُرْفة وغُرْفة حَسنَة، وهي الغرفة فتعاملها معاملة المرأة والناقة، والتأنيث هو المعني الذي أوجب كونها منفصلة في فتعاملها معاملة المرأة والناقة، والتأنيث هو المعني الذي أوجب كونها منفصلة في الأصل، وإذا كان كذلك كان وجوده فيها من الوجه الذي ذكرت موجبا قصورها عن أن تبلغ مبلغ تاء عفريت ونحوها في الاتصال ودالاً على أن لها حظا من حكم الانفصال ليس لتاء عفريت، ألا ترى أن التاء الكائنة في عفريت ليس من حكم الانفصال ليس لتاء عفريت، ألا ترى أن التاء الكائنة في عفريت ليس من حكم الانفصال ليس لتاء عفريت، ألا ترى أن التاء الكائنة في عفريت ليس

<sup>(</sup>١) في ر، وظ (كانت أعني التاء).

فيها معنى أوجب لها الانفصال في غير هذه الحال، فيدعى بقاء ذلك الحكم معها بل هي متمحضة للبناء وتخصيص الصيغة فاعرفه.

فإن قلت: ما بالك جعلت حرف التثنية مما لا أصل لـــه في الانفصال؟ وقد حاء مبنيا عليه الاسم في نحو: مِذْرُوَان كما حاء التاء في النّهاية، ومن أين لم يقل: إنه يكون منفصلا مرة ومتصلاً أخرى كما قلت في التاء؟

فالجواب: أن ذلك لا يصح اعتقاده لما عرفتك في (١) باب التأنيث من أن بناء الاسم على التثنية ليس بقياس (٢)، كبنائه على التأنيث من حيث إن التأنيث قد الرسم على التثنية ليس بقياس (١)، كبنائه على التثنية باقية في مذروان ونحوه، قد النهاية. وحقيقة (١)، التثنية باقية في مذروان ونحوه، وإبطال الحكم مع زوال الحقيقة قوي في / القياس، وهو مع بقائها يضعف؛ لأن ٢٨٧/ب الأحكام تتبع الحقائق أبداً، وعرفت أيضاً أن هذا المعني كان السبب في قلة نحو: مذروان وكثرة نحو: النهاية، فالأسماء المصوغة على تاء التأنيث تتسع سعة ظاهرة عنو: الغُرْفة والظلمة والإداوة والعلاوة والسعّاية والرِّعاية والرِّماية والكنّاية، وغير ذكو: الغُرْفة والظلمة والإداوة والعلاوة والسعّان والرِّعائية والرِّماية والكنّاية، وغير وحُصيّان وأليَّان على أن منهم من يجعل خصيّان وأليَّان على الظاهر، ويزعم أن الواحد خصيٌ وأليُ أن منهم من يجعل خصيّان وأليَّان على الظاهر، ويزعم أن الواحد خصيٌ وألي (١)، وإذا كان الأمر على ما وصفت علمت أن حرف التثنية لا ينبغي أن ينزل منزلة التاء في الحكمين معا؛ لأن هذا الحكم الذي هو تقدير اللزوم كان نادراً فيه، ومفقوداً من جهة المعنى في الحقيقة لم يقع به اعتداد، وهذا

<sup>(</sup>١) في ر، وظ (من).

<sup>(</sup>۲) انظر: ۷۰۲.

<sup>(</sup>٣) في أ (حقيقته).

<sup>(</sup>٤) انظر: المقتضب (٤١/٣)، والمنصف (١٣١/٢).

أردت بقولي في أول هذا الفصل: ما حقه الانفصال فلا يكون لــه تأثير إلا في النادر (۱)، فاعرفه.

فإن هذه المسألة أعنى مسألة الطرف مشكلة كثيرة الشبه، واعلم أن هذا الاختلاف واحتمال الوجهين يكون ما دام بعد حرف اللين زيادة، فأما إذا وقع في الطرف الصحيح (٢)، نحو: الكساء والصّلاء والقلّنسي، فليس إلا الإعلال، فأما ما أنشده أبو عثمان من قول الشاعر:

وأُوْدَى سَـــمْعُه إلاَّ نــــدَايَا ولاعَــبَ بالعِــشيّ بَــني بَنــيه كفعْــل الهــرِّ تَحْتَرشُ العَظَايَا (٣)

إِذَا مَا المَرْءُ صَـهً فَلا يُنَادَى

<sup>(</sup>۱) انظر: ۱۰۱۸ (۲۸۰ ب).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ (الصريح).

بيتان من البحر الوافر، اختلف في قائلهما فقيل: إنه المستوغر وهو عمر بن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن مرة، المؤتلف والمختلف (٢١٣).

وقيل:إنه أعبصر واسمه قنبه بن سعد بن قيس عيلان بن مضر، معجم الشعراء(٤٦٦)، نسب إلى المستوغر في: طبقات فحول الشعراء (٣٤)، والمؤتلف والمختلف (٢١٣)، وأمالي المرتضى (١٧٠/١)، والكنز اللغوي: (٥٦).

ونسب إلى أعصر في اللسان (حمى) رواية عن الأصمعي.

الـشاهد: قوله: "العَظَايَا"، شبه ألف النصب بهاء التأنيث فصحح الياء وإن كانت طرفا ووجه الشبه بينهما أن الهاء ينفتح ما قبلها، كما أن الألف كذلك، وأن الهاء تجيء لمعنى كما أن الألف كذلك وأن الهاء زائدة والألف كذلك.

ووردا بلا نسبة في الأصول (٢٩٧٣)، وضرورة الشعر(١٤٠)، والخصائص (٢٩٢/١)، (٣٧٦/٢)، فيهما الأخير، وسر صناعة الإعراب (١٦٥) (الأخير)، والمحتسب (٧٧/١)، عجز الأخير، والمنصف (١٥٥/٢)، الأخير، والمخصص (١٧/١٥)، الأخير، والقوافي (١٧٦، ١٧٧)، وإصلاح الخلل (٤٠٤)، وضرائر الشعر: (٢٣٠)، واللسان (ثمن).

فليس مما يعتد به، وإنما هو من الشاذ النادر، وحمل على وجهين: أحدهما: أن يكون قلب الهاء ألفاً كأنه قال: العَظَايَة ثم العَظَايَا.

والثاني: أن يكون تنزل ألف الإطلاق منزلة التاء للزومه في الشعر، فيصير الياء كأنها وقعت حشوا، فلا تهمز، فكيف تصرف الأمر، فليس هو مما يعرج عليه، ولا هذا التعليل مما يقع به اعتداد، وإنما يذكر هذا النحو لئلا يغتر به من لا يعرف الأصول، فيظن أنه مما يجوز استعماله.

# قال صاحب الكتاب:

"وإذا سكن ما قبل الياء والواو اللتين هما لا ما صَحَتًا فحرتا بحرى الصحيح، وذلك نحو: غَرْوٍ ودَلْوٍ ونِحْي وظَبْي؛ لأنه إذا سكنت العين لم تجتمع الأمثال، فاحتملت الياء والواو الحركات لضعف ما قبلهما بالسكون، فإن كان السماكن السذي قبل الآخر ألفا زائدة انقلبت الواو والياء همزتين، وذلك نحو: العَسلاء والقَضاء؛ لأن الألف لما / كانت زائدة صارت اللام كأنها (۱)، وليت الفستحة كما وليتها في عَصا ورحي، ألا ترى أنهم (۲) قالوا: عُتِي (۱) ومَرْضِي وعِصِي، فقلبوا كما قلبوها في أحْق حيث كانت الواو زائدة، فإن كانت الألف غير زائدة صحت، وذلك نحو: غاية وراية (١)، وواو (٥)؛ لأنها لم تَل فتحة العين كما وليتها في باب قَضَاء" (١).

1/411

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان (وكأنها قد)، وفي التكملة شاذ لي (كأنها قد).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان (ألا تراهم).

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان (عمي).

<sup>(</sup>٤) انظر: المنصف (١٤١/٢).

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذ لي (وواو وآية وآي).

<sup>(</sup>٦) التكملة شاذ لي (٢٦٧)، والتكملة مرجان (٩٩٥، ٢٠٠).

#### قال المفسر:

قد(١) تقدم في صدر الكتاب أن نحو: غَزْو وظَبْي يجرى مَجْرى الصحيح لسكون ما قبل الياء والواو وبينا العلة فيه (٢)، فأما الواو والياء إذا وقع قبلهما(١) ألـف مزيدة فقلبا همزة نحو: كساء وقضاء والأصل قَضَاي، وكساو، فقد تقدم في باب البدل من التصريف أنه على وجهين (٤)، واستدل أبو على (٥)، على قوة أحد الوجهين، وهو أن يكون الألف بمنزلة الساقط حتى كأن الياء والواو قد وليـــتا الفـــتحة، فتقلبان ألفين كما قلبتا في عَصَا ورَحِّي، ثم يجتمع ألفان هذه المنقلبة وألف فعال الزائدة، فتقلب الثانية همزة؛ لأنهم قالوا: عُصيّ في عُصوّ، فقلبوا الواو الأخيرة؛ لأن الواو التي قبلها مدة زائدة، فلم يعتد بها، فصار الواو الثانسية الستى هي لام للفعل كأنها وليت الضمة، فصار في التقدير عُصُو مثل أَحْقُ وْ، فقلبت الواو ياء كما قلبت في أَحْقى، ولما صار الواو التي هي لام إلى الياء وجب أن يصير إليه الواو الزائدة لوقوعها ساكنة قبل الياء، فقيل: عُصيّ، وكذلك ألف قَضَاء لما كانت زائدة لم يعتد بها، فصار حرف اللين كأنه قد ولي الفتحة التي قبل الألف كما كانت واو عُصُوّ قد وليت الضمة في الصاد، وإذا كانت الألف غير زائدة، (لم تقلب)(١)، نحو: آي وراي لأجل أنها لا تكون في

<sup>(</sup>١) لم يذكر "اعلم" التي يذكرها عند بداية الشرح.

<sup>(</sup>٢) المقتصد في شرح الإيضاح (١٥٦، ١٥٧).

<sup>(</sup>٣) في أ (قبلها).

<sup>(</sup>٤) انظر: ١٢٩٩.

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ (أبو على هاهنا).

<sup>(</sup>٦) (لم تقلب) ليست في أ.

الــساقط)(١)، وهــي عــين الفعل، وكذا "واو" في اسم الحرف لا تصير الواو الأخــيرة همزة كما صارت في كساء؛ لأن الألف التي قبلها عين الفعل، وهي تفصل بين الواو والفتحة لفظا وتقديراً أما اللفظ، فظاهر، وأما التقدير، فهو أنه عين الفعل وعين الفعل لا يكون في حكم الساقط، والألف في قَضَاء تفصل بين الفتحة وحرف اللين لفظا لا تقديراً من حيث إنها زائدة، وهي في الحكم كالــساقط، وقولهم: حُوُّ في جمع أَحْوَى نظير رَاي وآي (٢)، من حيث إنك لم تقلب الواوين مع كونهما طرفاً في جمع؛ لأن الواو الأولى عين فعل، فلا تحتمل تقدير السقوط كما احتملته الأولى في عُصُوِّ لما كانت / مدة مزيدة، وإذا كان ٢٨٨/ب كـــذلك لم تكــن الواو في تقدير مجاوزة الضمة، فيلزم قلبها على حد أُدلي في أَدْلُو، وقد مضى بيان الوجه الثاني وما يتعلق به وأنه لم يصح إذا دخل التاء نحو: النِّهايَة، وذكر أبو على نحو: غَايَة وغرضه أن الألف الواقع قبل حرف اللين إذا كان أصلا لم يقلب حرف اللين همزة بوجه، فلا يكون في نحو: غَايَة همزة دخل التاء أو لم يدخل لا أن نحو: غَايَة يترك همزة مع كون ألفه أصلا لأجل ما تقدم من أن التاء إذا دخل على حرف اللين لم يهمز في أكثر الأحوال، فإن كان الألـف الواقع قبله زائدةً نحو: النِّهَاية لخروجه عن الطرف وحكمه، ولو ذكر

حكم المساقط، (فملا تلي الياء الفتحة في التقدير، فكيف تكون في حكم

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في ر، وظ.

<sup>(</sup>٢) قال المازني: (وإذا كانت الألف ثانية وبعدها الياء لم تهمز الياء، وذلك نحو: ئاية وطَايَة ورَايَة لأنهم لو همزوها جمعوا على الحرف إعلال العين وإعلال اللام، ففروا من ذلك لما رأوه إححافاً مفرطاً، وكذلك إن حذفت الهاء فقل: ثاي ورَاي وطَاي)، المنصف (١٤٠/٢، ١٤٤).

بدل غَايَة ورَايَة آي ورَاي لكان أوضح من حيث لا يتوهم أن التصحيح لأجل الياء ولكن غرضه ما ذكرت لك.

## قال صاحب الكتاب:

وأما النَّفَيان (۱)، والنَّزُوان (۲)، فإنما صحتا لسكون ما بعدهما، وهو الألف، وللسو لم يصح لأشبه فَعَالاً (۱)، من غير الياء والواو، وأما صحته في باب العين نحو: الطَّوَفَان، فلأنه خرج بزيادة الألف والنون من شبه الفعل كما خرج بألف التأنيث منه في قولهم: صَوَرَى (٤)، وحَيَدَى (٥)، ودَارَان ومَاهَان (١)، شاذ (١)، عن الجمهور (١٥).

<sup>(</sup>۱) النَّفَيان: نَفيَان السحاب ما نفى من مائة فأساله، ونفيان السيل: ما فاض من مجتمعه كأنه يجتمع في الأنهار والإحاذات ثم يفيض إذا ملاها فذلك نفيانه، تهذيب اللغة (۵/۱۷)، وانظر: المنصف (۷۱/۳)، واللسان (نفى).

<sup>(</sup>٢) النزوان: الارتفاع. المنصف (٦٠/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: المقتضب (٢٦٠/١)، والمنصف (١٣٥/٢، ١٣٦)، وسر صناعة الإعراب (٦٦٨).

<sup>(</sup>٤) صَوَرَى: اسم ماء. المنصف (٩/٣).

<sup>(</sup>٥) حَيَدَي: هو الكثير المحيد عن الشيء المنصف (٩/٣)، وانظر: الكتاب (٣٧٠/٣)، وشرح الشافية (١٠٥/٣)، والممتع (٤٩٢).

<sup>(</sup>٦) ذَارَان: اسم رجل، ومَاهَان مثله الكتاب ٣٧١/٢ والمنصف(٦١/٣)، وانظر: الأصول (٢٨٩/٣)، وشرح الشافيه (٢٠٦/٣)، والممتع (٤٩٢).

<sup>(</sup>٧) قال ابن عصفور في الممتع (٤٩٢)، (فلم تعتل إلا ألفاظ شذت تحفظ ولا يقاس عليها وهي دَارَان، وهَامَان وحَادَان، وذلك أنهم شبهوا في هذه الأسماء الألف والنون بتاء التأنيث، فكما أن تباء التأنيث لا تمنع الإعلال في مثل دَارَة ولاَية وقارة، فكذلك الألف والنون، ووجه الشبه بينهما أنك تحذفهما في الترخيم كما تحذف التاء، وكذلك أيضاً تحقر الاسم ولا تعتد بالألف والنون كما تفعل بالاسم الذي فيه تاء التأنيث).

<sup>(</sup>٨) التكملة شاذ لي (٢٦٧)، والتكملة مرجان (٦٠٠).

### قال المفسر:

اعلم أن تصحيح الواو والياء في النّفيان والنّزوان لأجل أنك لو قلبتهما ألفين لا لتقى الألف المنقلبة عن حرف اللين مع الألف الزائدة التي قبل النون، فكان يجب سقوط أحد الألفين، فيصير إلى نَفان ونَزان، فيشبه فَعالا من تركيب نَزَن ونَفَن مثلا، فلما كان يؤدي القلب إلى تغيير البناء ترك ولزم التصحيح كما أنهم قالوا: قاول فلم يقلبوا الواو بوجه؛ لأنه كان يؤدي إلى حذف، وليس من حيث إنك تقول: قال فيلتبس فَاعَل يفعَل، وأما الطَّوفَان فالواو فيه عين، وليس في اللفط ما يمنع من القلب؛ لأن ما قبل الواو مفتوح، وما (١)، بعده متحرك، فلو قلت: طَافَان أمكن و لم يلتبس، وعلم أنه فَعَلان كما يُعْلَم أن قَالَ فَعَل، وقد ذكروا في تصحيحه وجهين:

أحدهما: أن التصحيح لما لزم في المُعَتلّ الأضعف، وهو المُعْتلُّ اللام حمل المعْتلّ الأقوى وهو المعْتُلُّ العين عليه فقيل: الطَّوفَان كما قيل: النَّزَوان كرهوا أن يصح الأضعف ويعتل الأقوى، فيكون بعكس ما أَصَّلُوه من تفضيل العين على السلام لكونها وسطا، ألا ترى أنهم لما جعلوا العين واللام معا حرفي علة نحو: طَـوَيْت، ثم أرادوا الإعلال أعلُّوا / اللام وصححوا العين، وكذا إذا أرادوا أن ٢٨٩/ أيخذفوا من الكلمة حذفوا اللام دون العين كدَم ويَد.

والثاني أن الاسم فرع على الفعل في الإعلال (٢)، فيعَلَّ إذا شابهه نحو: أن يُعَلَّ بَاب ودَار لموازنته قَالَ وبَاعَ ومَعَاش ومَقَال لمشابهته أَقَال (٣)، والطَّوَفَان

<sup>(</sup>١) في أ (وما تحرك بعده).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ (الاعتلال).

<sup>(</sup>٣) في أ (قال).

قد خرج من شبه الفعل بالألف والنون، فلا يشبه مثالا من الفعل، فلما كان كدنك ترك إعلاله، وأثبت على التصحيح الذي هو الأصل، وشبهه بصورى وحديد إنهما خرجا بألف التأنيث من شبه الفعل، فلم تقلب الواو والسياء فيهما، فيقال: حادى وصارى كما قلبت في باب ودار إذ وازن قال وباع، فإن قلت: فَهلا صححتم نحو: عَلاَة فتقولوا: عَلُوة لأَجل أن تاء التأنيث تخرجه من شبه الفعل إذ لا يكون فيه التاء على هذا الحد.

فالجواب: أن تاء التأنيث زيادة موضوعة على الانفصال في الأصل، فلا يعتد بها في نحو: عَلاة ونَوَاة، فتجرى مجرى مالا تاء فيه، وإذا كان كذلك أشبه الفعل نحو: غَزَا ورَمَى فيعل هذا، والتاء تدخل الفعل على كل حال، فتنزل تاء عَلاَة منزلة التاء في غَزَت ورَمت إذ الأصل غَزَات ورَمَات، فهو كعَلاة وقطاة، وكذلك نحو: قَامَة وساعَة بمنزلة قَامَت وبَاعَت ، فدخول التاء كيف يخرجه من شبه الفعل وهو موجود فيه، وليس كذلك ألف التأنيث والألف والنون؛ لأن ذلك لا يكون في الفعل بوجه، فالاسم بهما يخرج من شبه الفعل.

وأما مَاهَان ففيه قولان: أحدهما: أنه شاذ وكذلك دَارَن. والآخر: أنهما أَعْجَمــيّان، فلا اعتداد بها قال شيخنا: ويجوز أن يكون قَدَّر الكلمة معتلة أولا نحو: مَاه ودَار، ثم ألحق الألف والنون كما أن من قال: الصَّلاَءة والعَبَاءة أعلهما أولا نحــو: الصَّلاَء والعَبَاء، ثم أدخل التاء، وهذا في التاء صحيح (١)؛ لأنه زيادة منفـصلة، فيجوز أن تقدر دخولها بعد استقرار الكلمة على الوجه الذي تقدم، والألـف والنون ليس مجراهما هذا المجرى؛ لأن الكلمة تصاغ عليهما، ولا يكاد

<sup>(</sup>١) في ر، وظ (أشبه).

يجيء سَعْدٌ وسَعْدَان مثل ضَارِب وضَارِبة؛ فالأقوى في مَاهَان ودَارَان أنهما أعجميان (١).

## قال صاحب الكتاب:

"وإذا كانت الواو لاما وقبلها كسرة، فليس فيه (٢)، إلا القلب، وذلك نحو: غَازِيَة ومَحْنِيَة (٣)، و لم يجز فيه (غير)(١)، القلب إذ قلبوها للكسرة (٥)، مع حجز حرف بينهما في قولهم: هو ابنُ عَمِّي دِنْياً، وهو من دَنُوتُ وقالوا: قَيْية (١)، وهو من الواو (٧).

#### قال المفسر:

اعلــم أن غَازِيَــة ومَحْنيَة/ أصلهما (^)، غَازِوَة ومَحْنِوة لكن الواو إذا ٢٨٩/ب وقعــت لا ما وقبلها كسرة انقلبت ياء، وذلك أنها وإن كان من حكمها أن تتحــصن بالحركة، وتمتنع بقوتها من حذب الكسرة لها إلى الياء، فتصح كما صحت في عوض، فإنها إذا كانت لاما كانت بمنزلة الساكنة الواقعة حشواً في

<sup>(</sup>١) في ر، وظ (ودران فيقال: أنهما).

<sup>(</sup>۲) في التكملة شاذ لي (فيها).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكتاب (٣/٣٨)، وسر صناعة الإعراب (٥٨٧، ٧٣٤، ٨١٩)، والمنصف (٣). (١٣٦/٢).

<sup>(</sup>٤) (غير) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٥) في أ (الكسرة).

<sup>(</sup>٦) انظر: الكتاب (٣٨٣/٢)، وسر صناعة الإعراب (٧٣٦).

<sup>(</sup>٧) التكملة شاذ لي (٢٦٧، ٢٦٧)، والتكملة مرجان (٢٠٠، ٢٠١).

<sup>(</sup>A) في أ (أصلها).

قلب الكسرة إياها (ياء) (١)، وذلك أن اللام طرف والطرف موضع التغيير على مامسضى في غير، موضع، ثم إن اللام موضع يكثر فيه قلب الواو ياء كأغْزيَّت وأخواتها(٢)، ولأن الفتحة الكائنة في لام غَازِيَة ومَحنيَّة بحتلبة لأجل تاء التأنيث، وليسست بمتمكنة فيه بدلالة أن التاء إذا فارقها زالت الحركة وعاد الحرف إلى السكون، وإذا كان كذلك صار الحركة في حكم مالا يعتد به فيصير اللام من غَازِيَسة كأنه ساكن، وإذ سكن لم يكن إلا القلب إلى الياء ومعنى آخر يجمع هذه المعاني، وهو أن التاء زيادة منفصلة تلحق الكلمة، فكان أولاً غَازٍ ومَحْنٍ لازم كما ترى، فلما كانت الكلمة يلزمها هذا القلب في أول أحوالها بقي الحكم مع دحول هذه الزيادة عليها؛ لأن هذه الخالة التي هي حالة التاء فرع من وجهين:

أحدهما: أنها حال زيادة.

والثاني: أنها حال التأنيث (٣)، وتلك الحال أصل من حيث إنها حال تَعَرِّ من الزيادة وحال تذكير، فكان اعتبار تلك الحال وتغليب حكمها أولى، وقوى أبو علي القلب في هذا بقولهم: دنيا وقنية، وهما من دَنَوْت وقَنَوْت، وذلك أنهم إذا كانوا قد حوزوا قلب الواو في موضع اللام للكسرة مع وقوع حرف حاجز بينهما كان القياس أن يلزم القلب إذا وليت الكسرة اللام نحو: غازية ومَحْنية فاعرفه.

<sup>(</sup>١) (ياء) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٢) من أخواتها (غازيت واسترشيت واستدنيت)، انظر: (١٠٥٢، ١٠٧٠).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ (تأنيث).

### قال صاحب الكتاب:

"باب (١) تقلب فيه الياء إذا كانت لاما واواً "

وذلك فَعْلَى إذا كان اسما نحو: تَقْوَى والبَقْوَى (٢)، وهو من تَقَيْت وَبَقَيْت (٣).

#### قال المفسر:

اعلـــم أن فَعْلَى إذا كانت اسما ولا مها ياء قلبت الياء فيها واواً لغير علة ألا ترى أن البَقْوى من بَقَيْت والتَّقْوَى من تَقَيْت والشَّرْوَى من شَرَيْت والرَّعْوَى من رَعَيْت، وهذا كُل فَعْلَى إذا كانت اسما.

ف إن كانت صفة لم تقلب وذلك نحو: صَدْيَا وحَزْيَا في تأنيث صَدْيَان وحَزْيَان وقد بقيت الياء على حالها (٤)، كما ترى، ولم تقل: صَدْوَى / وحَزْوَى . ٢٩/أ كما قلت: شَرْوَى، وقال صاحب الكتاب في قلب الياء في هذا الباب إلى الواو: إنهم جعلوا ذلك تعويضاً للواو من كثرة دخول الياء (٥) عليها، واستطرف أبو عثمان هذا الباب، وأشار إلى قصور التعليل فيه، وأن الاعتماد على كونه محكيا

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان (باب ما).

 <sup>(</sup>٢) البَقْوَى والبَقْيا: هي الإبقاء مثل الرَّعْوى والرَّعْيا من الإرعاء على الشَّيء وهو الإبقاء عليه،
 تهذيب اللغة(٩/٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذ لي (٢٦٩)، والتكملة مرجان (٢٠١).

<sup>(</sup>٤) انظر: الكتاب (٣٨٤/٢)، وسر صناعة الإعراب (٨٨، ٨٨، ٩٩١)، والمنصف (٤) انظر: الكتاب (١٦٠، ١٥٧/٢)، والمتع (٤٢).

<sup>(</sup>٥) الكتاب (٢/٤٨٣).

عن العرب (١)، واستمر أصحابنا في علته على حديث التعويض، فقالوا: إن الياء لما كانت تدخل على الواو أبداً، وتتسلط عليها في أكثر الكلام غلبوا الواو في هذا الموضع، فقلبوا الياء إليها ليكون ذلك تعويضا (٢)، لها وكائنا بإزاء ما لحقها من تسلط الياء واستيلائه، وغلبة الياء على الواو في القلب (٣)، ظاهرة، وذلك أن هَاهُ الله عنه أبواباً كثيرة يستمر (فيها)(٤)، قلب الواوياء، فمن ذلك كل مصدر علـــى فعَال نحو: القيّام، وكذلك الافْتعَال والانفعال نحو: الاجْتيَاز والانْحيَاز، وكذلك كل فعل ماضِ مبني للمفعول به مما عينه أو لامه واو نحو: قيل وغُزِيَ، في أَفْعَل وفَاعَل واسْتَفْعَل وفَعَلَ وانْفَعَل وأخواتها من ذوات الزيادة نحو: أَغْزَيْت تُغْسِزَى وغَازَيت تُغَازي واسْتَغَزَيْت تُسْتغْزَى ورَجَّيْت تُرَجِّي، وكذا فَعل نحو: شَقِيَ ويَشْقَيَان، وفي الاسم نحو: غَازِيَة، وغير ذلك مما كل نوع منه باب واسع لا يحصر، وليس للواو دخل على الياء إلا في القليل كقلبهم الياء إذا سكنت وانظـــم ما قبلها نحو: مُوقن ومُوسر، وذلك حاصل للياء بإزائه سواء في نحو: ميعًاد وميقًات بل الياء فيه أقوى من الواو ، وذلك أن الياء قد يحتال في تخليصه من هذا القلب بأن تبدل من الضمة كسرة كقولهم في جمع أبيض: بيض يُحَوِّلُون ضمة فَعْل كسرة، فلا يقولون: بُوض كُحْمر حرصا على سلامة الياء، ويعاملون السواو بالعكس من ذلك فيحولون الضمة كسرة لئلا يصح الواو وينقلب إلى الياء كقولهم في جمع دُلْوِ: أَدْل ينقلون أَفْعُل إلى أَفْعل ليصير الواو ياء

<sup>(</sup>١) المنصف (٢/١٥٧)، ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: المنصف (٢/٧٥١، ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) في القلب ليست في روظ

<sup>(</sup>٤) (فيها) ليست في (أ) .

كقولهم في عُصُوّ: عِصِي (١)، فهذا ونحوه يقفك على فضل تغليب الياء على الواو، فإذا كان كذلك حاز أن تغلب الواو على الياء في بعض المواضع ليكون التصرف موضوعا على اعتدال، ومصونا عن الميل على أحد الطرفين دون الآحر، فالتعادل محمود في الأحوال كلها، وكان شيخنا يقول: لما كان الياء تسدخل على الواو كثيرا غلبوا الواو في هذا الباب تعويضا لها ، فكان لها هذه الجرولة، فيذكر هذه اللفظة كالمملح والمستطرف والمشير إلى أن هذا التعليل/ ٢٩٠/ب تأسيس وتقريب، وعندي فيه، طريقة تكشف عن وجه التحقيق فيه، وتبين أن هذا القلب على ضربين:

ضرب مستمر لعلل توجب طرده كقلبهم الواو لسكونها وانكسار ما قبلها في ميقات، وإبدالهم الألف من الياء والواو إذا تحركتا مع انفتاح ما قبلهما كقَالُ وبَاعَ، فالعلة هي الثُقل الموجود في اللفظ بالواو الساكنة الظاهرة بعد الكسرة، والاستنكار الحاصل في توالي الحركات على حرف اللين، واكتنافها للسه مع أن حروف اللين منافية للحركة في أنفسها لكونها أنفاسا ومدات بدلالة أن منها مالا يحتمل التحريك، وهو الألف، وهكذا ما رُوعي به معنى من المعاني كقلبهم الواو في أغزينت للزوم قلبه في تُغزي، وما حرى ذلك المحرى من الأحوال التي يراعي فيها التشاكل.

<sup>(</sup>۱) قال أبو عثمان (فإذا جاءت الواو ثقيلة مثل هذه الواو، وكان الذي هي فيه جمعا قلبت الواو و لم يجز ثباتها، وذلك نحو: عَصاً وعصي وعَاتٍ وعتي، وإن شئت كسرت أول الكلمة وإن شئت ضممته)، وقال ابن جني: (إنما كسروا فاء عِصِي إتباعا لكسر العين ليكون العمل من وجه واحد)، المنصف (٢٣/٢).

والصرب الآخر من القلب والإبدال ما ليس لعلة، وإنما هو لمقاربة ومناسبة بين الحرفين كإبدالهم الحروف الصحيحة بعضها من بعض نحو: قلب الهاء همزة في ماء، وقلب الهمزة هاء في هَرَقْت الماء وهَنَرت الثوب (وحكى شيخنا أن أعربيا قال: كَحَلَنى بما تُكْحَلُ به العُيُون الدَّاءَة

والحَـــيَّةُ الْحَتْفَة الرَّقْشَاء أَخْرَجَها مــن جُحْرِهَا آمنَاتُ اللهِ والكِلمُ (٢)

وكقوطم: فرس طُوعة العنان وامرأة عَدْلَة، فيكون دَاءَة فَعَلة (٣)، بفتح العين)(٤). وكإبدال اللام من النون في أُصَيْلاًل، والأصل أُصَيْلان (٥)، فكما أن القلب في هذه الحروف ليست له علة غير أن الحرف لما شاكل صاحبه جاز أن يسبدل منه ليكون قد قضى حق المجانسة بينهما كذلك الياء في تَقَيْت قلبت واواً في الستقوى لما بين الواو والياء من التجانس، وكفى دليلاً على تمكن هذا السنوع مسن القلب في كلامهم أنهم قد وضعوا باباً يستمر فيه قلب الحروف المستقاربة بعضها إلى بعض، وهو باب الإدغام (٢) إلا أن حروف (٧)، اللين لما

<sup>(</sup>١) انظر: الكتاب (٣٦٨/٢).

<sup>(</sup>۲) تقدم وروده (۱٤۸۸) (۲۷۷ / ب).

<sup>(</sup>٣) في أ (فعالة)، انظر: (١٤٨٨) (٢٧٧/ ب).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في (ر، وظ).

<sup>(</sup>٥) انظر: سر صناعة الإعراب (٢٠/١).

<sup>(</sup>٦) انظر: (١٦٥١) (٣١٩)أ).

<sup>(</sup>٧) في أ (حرف).

كان النوع الأول قد شاع فيها ولزمها في أكثر أحوالها لما يعترض عليها من الحركات المنافية لها صار هذا النوع من القلب كالغريب المستبدع فيها، فنسب إلى الشذوذ والخروج عن المعتاد.

1/491

فأما إذا راجعت الحقيقة، فليس فيه ما يوجب استنكاراً، ويقتضى نفرة، ويمكن أن يفسر/ قول صاحب الكتاب بأن جعلوا ذلك تعويضاً للواو على وجه يــؤكد هــذه الطريقة، وذلك أن الواو وإن كانت قلبت ياء في هذه الأبواب الكــــثيرة لعلل، فإن حق المحانسة مراعى مع تلك العلل بيان هذا أنَّا وإن جعلنا العلية في قلب الواو من مصدر قامَ يَقُوم حيث قيل: قيام قصدهم أن يشاكل المصدر الفعل في الاعتلال ، فإن هذه العلة تؤثر بعد أن تساعدها المشاكلة إذ لو كانت الواو مخالفة للياء غير مقاربة لها، وكانت منزلتها منها بمنزلة العين والقاف مــثلا لم يكن لهذه العلة تأثير في قلبها إليها، وإذا تقرر أن الياء لم تدخل على الــواو للعلل المعلومة وحدها، واحتاجت معها إلى أدلة نحو المشاكلة كان من القياس أن يراعي للواو هذا الحق على الياء، فيقام مقامها في بعض المواضع لتكون قد أعطيت بحق مجانستها للياء عوض ما أخذ للياء منها بسبب هذا الحق، ولا يكون قد روعي الحق لإحدى الأختين، وتركت الأخرى منحوسة الحظ، ويؤكد هذا أن الهمزة لما أبدلت من الهاء في ماء أبدلت الهاء من الهمزة في هَنَرْت وهَرَقْت، وكذا الحروف المتقاربة في باب الإدغام إذا أدغم واحد منها في آخر أدغم ذلك الآخر فيه في الغالب، فلما قيل: أجدت، فأدغم الدال في التاء قيل في وتد: ودَّ، فأدغم التاء في الدال، وهكذا الحكم الغالب في الجميع ما لم يمنع منه مانع كامتناعهم من إدغام الميم في الباء مع إدغامهم الباء في الميم لما تراه في

بابه (١)، إن شاء الله، فالتعويض إذا فسر على هذا كان تعليلا صحيحا، وخرج عن أن يكون تَعَلَّلُم، فإن قلت: فإذا كانت العلة في قلب الياء من التَّقُوى هي المشاكلة، فما بال صَدْيَا وخَزْيَا لم تقلب والعلة موجودة ولا مانع يمنع.

فالجواب أنا لو قلبنا كل ياء يمكن قلبه إلى الواو، لأدى ذلك إلى إبطال

معنى القلب والإبدال، وذاك أن الإبدال يتصور بأن يُبْنَى التركيب على حرف يستمر عليه في أحوال كثيرة، ثم يؤتى في بعض أحواله بحرف آخر، فيقال: إنه بـــدل منه، فلو لم يقل: وَقَيْت أَقي وقَايَة وَرَعَيْت أَرْعى رعَايَةً لم نكن نقول في الـــتَّقْوَى والرَّعْوَى: إن (٢) الواو بدل من الياء، وكذا لو لم يقل: غَزَوْت أَغْزُو ودَلَوْت أَدْلُواً، أو دَلو ودَلْوَان لم (٣) نقل في غُزيّ وأَدْليك: إن الياء بدل من الواو هذا ولو قلب كل ياء واواً بحق <sup>(١)</sup> المجانسة لوجب/ أن تقلب كل واو ياء إذ لا فـــضل لأحدهما على الآخر في العلة، وذلك يتنافي ويتناقض حتى لا يتصور ياء ولا واو، وإذا ثــبت هـــذا عــرفت أن الإبدال لأجل التقارب، فهو أن ينوب أحـــدهما عن الآخر في بعض المواضع، ومتى لزم أن يكون ذلك في موضع دون موضع لم يكن لأحد أن يقول: لم خص بالاسم دون الصفة ؟ إذ لو خص بالصفة لكان هذا السؤال متجها على أن أصحابنا قد قالوا: إن الاسم كان أولى بذلك قال شيخنا؛ لأنه أقوى من الصفة، فكان أحمل لهذا التغيير، واستدلوا على

۲۹۱/ب

<sup>(</sup>١) انظر: ١٦٦٦.

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ (في).

<sup>(</sup>٣) في أ (ما).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ (لحق).

ذلك بأنهم قالوا: جَفْنُه وجَفَنَات بالتحريك، وصَعْبة وصَعْبَات بالإسكان (١)، فلما أرادوا الفرق بين الاسم والصفة، غيروا الاسم دون الصفة؛ لأنه أمكن منها فهو أولى بان يقع التصرف فيه، وهذا النحو من القول تقريب إذ لقائل أن يقول: إن الصفة كانت أولى بهذا التغيير من حيث إنكم أجمعتم على أن الأسماء تابعــة للأفعال في الإعلال، وقلتم: إن مالا يشابه منها الفعل ولا يوازنه لم يعل كالطُّـوَفَان، والصفة أشبه بالفعل من الاسم من حيث إن الفعل هو الأصل في الوصفية فاعتماده (٢)، على ما قدمت، وهذا يذكر لفضل تأنيس وتحسين، وقد يجرى في كلام أصحابنا أن الياء قلب واواً في هذا النحو فرقا بين الاسم والصفة (٣)، وذلك أيضا على سبيل التأكيد، والتقريب بمعنى أن الياء لما قلب لمراعاة حكم المشاكلة واعتبار التعويض، ولزم أن يخص بموضع دون موضع، ويكون في قبيل دون قبيل حصل منه فائدة أخرى، وهي أن انفصل الاسم من الصفة، فكانت هذه الفائدة نتيجة هذا التصرف والاعتبار، فأما أن يكون القلب للفرق خاصة قصداً فضعيف، ثم إن هذا الإبدال بمنزلة حَبَيْتُ الخَرَاجَ حَبَاوة من وجه، ومفارق لــه من وجه آخر.

أما وحه مشابهته له فمن حيث إن الواو في الموضعين (<sup>4)</sup>، إبدال لمتقارب الحرفين فقط لا لَشيء دعا إلى قلب الياء واواً كما كان في مُوسِر ومُوقن مثلا.

<sup>(</sup>۱) انظر: المنصف (۱۰۸/۲).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ (فالاعتماد).

<sup>(</sup>٣) انظر: المنصف (٢/١٥٧).

<sup>(</sup>٤) في أ، ود (موضعين).

وأما وجه مفارقته لــه فمن حيث إنه قد جعل لــه في هذا الموضع باب يستمر فيه، فكل فعلى اسما يلزمها هذا الإبدال، وليس كل مصدر كان مثل حبّاية نجد فيه ذلك، فلا يقال: رِعَاوة في (١) مصدر رَعَيت لاتفاقهما في الوزن، والمصدرية كما قيل: الرَّعْوى والتَّقْوَى لاتفاقهما في (٢) / الوزن والاسمية، ثم إن ٢٩٢/أ طــرده في بــاب يدل على أنه أمر قُصِدَ قَصْدُه واعتبار اعتبر، وليس عن اتفاق وتغيير صدر عن مجازفة؛ لأن حكم ما هذا سبيله أن يرد في مواضع مختلفة، ولا يكــون لــه قانون وحدُّ ونظام فاعرفه، وأحسن تَفَهُّم هذا الفصل، فإنه موضع يغمض قليلا، ويتسرع إليه المغالطات.

#### قال صاحب الكتاب:

ومن هذا قولهم: العَوَّى للنجم، وهو من عَوَيت، ومعناه لَوَيُت، وأما قولت عالى: ﴿كُذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغُواهَا ﴾(٣)، فمن هذا الباب؛ لأنه من الطُّغْيَان، وحكى أبو الحسن طَغَا يَطْغُو فَهي على هذا تكون كالدَّعْوى من دَعَوت، فهذا القلب في الأسماء "(٤).

#### قال المفسر:

اعلم أنه قد تقدم بيان قلب الياء واواً (°)، والآن يلزمك أن تنظر إلى كل فَعْلَـــى اسِما وتبحث عن أصل لامها، فإن كان ياء فاعلم أنه مقلوب، وإن كان

<sup>(</sup>١) (في) معادة في (أ).

<sup>(</sup>٢) في أ (في الاسم والوزن والاسمية).

<sup>(</sup>٣) سورة الشمس (الآية: ١١).

<sup>(</sup>٤) التكملة شاذ لي (٢٦٩)، والتكملة مرجان (٦٠١).

<sup>(</sup>٥) انظر: ١٥٣٤.

واواً فاعلم أنه أصل، فلام الشَّرْوَى مقلوب؛ لأنها من شَرَيْت وشَرْوى الشَّيء مثله، والأشياء تقابل وتُشْتَرَى بأمثالها والرَّعْوَى من رَعَيْت والبَقْوَى من بَقَيْت الشيء أي انتظرته، والبَقْوَى والبَقْيَا بمعنى واحد وينشد:

فَمَا بَقْوَى عَلَيَّ تَرَكْتُمانِي ولَكِن خِفْتُمَا صَرَدَ النَّبَالِ (١)

وهي في المعنى إلى بَقِيَ أقرب منه إلى بَقَيْت الشَّيء ألا تراك تقول: أَبْقَيْت عليه كما تقول: فعلت ذلك بَقْوَى عليه وبُقْيًا عليه غير أن بَقي لا دليل فيه على كون الله من حيث إنه موضع ينقلب فيه الواو ياء نحو: شَقيَ، فلذلك رجعنا إلى منا هو من هذا التركيب، وهو بَقَيْت الشَّيء؛ لأنه فَعَلْت مفتوح

<sup>(</sup>۱) بيت من البحر الوافر قائله اللعين المنقرى هو منازل بن ربيعة من بني منقر ويكنى أبا أكيدر.

أخباره في: طبقات فحول الشعراء (٤٠٢)، والشعر والشعراء (٤٩٩)، والاستقاق (١٥٣).

أبقي عليه بقيا: أشفق عليه ورحمه، صرد النبال، إخطاؤها أو إصابتها أي إخطاء نبالكما أو إصابة نبالي.

يقول: فخفتما وقع نبالي فيكما ونفوذها فأظهرتما ترك الهجاء.

الشاهد: قوله: "بَقُوى" وقد بين الشارح وجه الاستشهاد.

ورد في: الأضداد لقطرب (١٤٣)، والأضداد للأصمعي (٢٠)، والعين (٩٨/٧)، وطبقات فحول الشعراء (٤٠٣)، والأضداد للسحستاني (١٣٧)، والشعر والشعراء . (٩٩٤)، ومحالس ثعالب (٥٨٧)، والأضداد لابن الأنباري (٢٦٥)، والأضداد لأبي الطيب (٤٤٠)، وتهذيب اللغة (١٣٩/١٣)، وسر صناعة الإعراب (٩٩١)، والأفعال للسرقسطي٣/٣٧، والتمثيل والمحاضرة : ٢٩٤ ، وأساس البلاغة (صرو)، ونسبه إلى الصلتان، والفلك الدائر ١١٤ (واللسان (صرد)، والخزانة (٢٠٨/٣)، والتاج (صرد). روى "بقيا" في ما عدا سر صناعة الإعراب.

العين، فلا ينقلب فيه الواو كَغَزَوْت، فإذا وجدنا فيه الياء علمنا أنه أصل على أن معنى الانتظار متوجه في البَقْوَي؛ لأن معنى البَقْوَى على الإنسان تأخيرك أمره وانتظار ما يكون منه أو ترقب حال من الأحوال التي يرجع في فصل أمره إليها في المنتظر، والتَّقْوَى من وَقَيْت، والأصل الوَقْوَى، فقلب الواو الذي هو فاء تاء كما قلب في تَقَيْت وفي التَّقَي، وأما العوّى لاسم النجم، فمن عَوَيت أي لَويَت، قال شيخنا عن أبي علي؛ لأن هذا الكوكب على صورة ألف ملوي (١) وأنشد: أسسَقي الإلَه دارها فروى فروى في العُومى (٢)

فَعَــوَّى فَعْلَى من عَوَيْت، وكان الأصل عَوْيَا، والياء والواو إذا اجتمعا وسبق أحدهما بالسكون قلب الواو ياء كطَوْيت طَيًّا ولَوَيْتُ لَيًّا، فكان الأصل / ٢٩٢/ب فيها أن يقال: عَيًّا إلا أن هذا الباب لما خص بقلب الياء إلى الواو كان الواجب أن يسلم فيه الواو الذي هو عين، فقلبت الياء من عَوْيًا واواً، وأدغم العين فيه، فقلبت الياء من عَوْيًا واواً، وأدغم العين فيه، فقلبت الأخر الذي هو قانون في الواو والياء إذا احتمعا سابقا أحدهما بالسكون لأمرين:

<sup>(</sup>۱) قال في تهذيب اللغة (۲۰٦/۳)، (قال شمر: العَوَّاء خمسة كواكب كأنها كتابة ألف أعْلاها أخْفَاهَا، ويقال كأنها نون).

<sup>(</sup>٢) رجز لم أهتد إلى معرفة قائله.

الشاهد: قوله: "العَوَّى".

العوى : إحدى منازل العُمر.

ورد في المذكر والمؤنث لابن الأنبارى (٤٢٢)، ومجالس العلماء للزجاجي: (١٤٩)، والمذكر والمؤنث للسجستاني (١٧٥)، وسر صناعة الإعراب (٨٧).

أحدهما: أن الياء في عَوْيَا إذا كان قد ثبت لـــه حكم آخر يوجب صرفه إلى الواو لم يكن قد احتمع واو وياء بل كان بمنزلة ما عينه ولامه واو نحو: أن يبني فَعْلَى من باب قُوّة وحُوّة.

والـــثاني: أنا لو اعتبرنا الحكمين جميعا؛ لأدى إلى التناقض، بيانه أنك لو قلبت الواو من عَوْيًا ياء لاعتبار الأصل الثابت في طَوَيْت طَيًّا، ثم قلبت الياء واواً لمراعاة حكم فَعْلى هذه صار إلى قولك: عَيْوَى، وأفضى الحال إلى ياء وواو سبق أحدهما بالسكون، فكنت حينئذ تحتاج إلى أن تقلب الواو الذي أبدلته من الياء كما قلبت واو سيّود في سيّد، وهذا تناقض بَيِّن.

وأمر آخر، وهو أن فَعْلى اسما إذا كان من حكمها أن تصرف لامها إلى السواو وهـو ياء في الأصل كان الأولى لها والأشبه بها أن يحافظ على الواو في عينها وهي أصل وتمنعه القلب فاعرفه.

وقــد مُدَّ العَوِّى فقيل: العَوِّاء، وفيه ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون المد تولد من إشْبَاع فتحة الواو بمنزلة:

وأَنْتَ مِن الغَوائل حين تُرْمَى ومن ذُمِّ السرِّجَال بمُنتَزَاح (١)

الأصل مُنتزَح، فأشبعت فتحة الزاى، فكذلك من يقول: العَوّاء يشبع فتحة الواو من العَوّى، فينشأ منها ألف فتحتمع ألفان، فتقلب الأخيرة التي هي ألف التأنيث همزة، وتصير بمنزلة الممدود لهذا السبب نحو: حَمْرَاء وصَحْراء (٢)، وهـــذا قـــول شيخنا، وذكر أن المد قليل لا يأتي إلا في ضرورة شعر قال: ولو

<sup>(</sup>۱) تقدم وروده ۲۲۲.

<sup>(</sup>٢) انظر: سر صناعة الإعراب (٨٩)، والمنصف (١٩٩٢).

كانت العَوّى إذا مُدَّت فَعْلاء بنيت في أول أحوالها من عَوَيْت لوجب أن يكون عَيَّاء إذ كان يكون عَوْيَاء فيكون حكمه حكم طويت طيّاً، ولا يجوز أن يقدر قلب الياء واواً في الممدود؛ لأن ذلك مقصور على فَعْلى مقصورة اسماً، وليس بقياس يتسمر في كل شيء كما عرفتك، فليس لنا إلا أن نقصره على بابه المسموع كما ليس لنا أن نبدل الهمزة من الهاء في الجاه قياساً على ماء وشاء.

والوجه الثاني: أن يكون فَعَّالاً من عَوَيْت، فيكون كالشَّوَّاء من شَوَيْت، فيكون الهمزة منقلبة عن لام الفعل على تقدير عَوِّاى.

والــــثالث: أن يكـــون /شاذاً لما حكى أن بعضهم يقول: عَوَى الكلب ٢٩٣ أ عَــوَّة (١)، فـــيقلب الياء إلى الواو، ويقويه أنه عَلَم والأعْلام تأتي فيها التغييرات الخارجة عن القياس كقولهم: رَجَاء بن حَيْوة (٢) ومَكُوزة (٣) ومَحْبَب (٤)، وما أشبه ذلك والصحيح هو القول الأول؛ لأن المد لا يكاد يجيء فيه إلا في شعر نادر.

وأما الفَتْوَى فقد قالوا: إنها من الياء وأن الأصل الفُتيَا (°)، وأحذوها من الفتى، والفتى لامه ياء بدلالة قولهم في تثنية فَتَى: فَتَيان كقوله سبحانه: ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ﴾ (¹)، كأن صاحب الفَتْوى يحتاج إلى رَأْيٍ فَتِيٍّ وفكرٍ ثاقبٍ ماض.

<sup>(</sup>١) انظر: المنصف (١٦٠/٢).

<sup>(</sup>٢) الأصل حيَّة واللام إنما قلبت لضرب من التوسع وكراهة التضعيف، ولأن الكلمة أيضاً علم والأعلام قد يعرض فيها مالا يوجد في غيرها.

<sup>(</sup>٣) مَكْوَزَة: جاء على الأصل مصححا والقياس أن يعل فيقال: مَكَازة.

<sup>(</sup>٤) مُحْبَب: جاء على الأصل، والقياس أن يدغم فيقال: مُحَبَّ.

<sup>(</sup>٥) انظر: المنصف (١٥٨/٢).

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف (الآية: ٣٦).

والطّغْوَى من طَغَيْت طُغْيَاناً مثل الرّعوى من رَعَيْت، وإن حمل على طَغَا يَطُغو كما حكاه أبو الحسن كان أصلا كالدّعْوَى من دَعَوْت، وهكذا كل ما وجدت لامه واواً في الاشتقاق، والواو فيه أصل كالعَدْوَى والنَّحْوى من عَدَوْت ونَجَوْت.

## قال صاحب الكتاب:

"فأمـــا الصفات فإن الياء تصح فيها، وذلك قولهم: صَدْيَا وحَزْيَا ورَيَّا، ولو كانت رَيَّا اسما لكانت رَوِّى (١) "(٢).

# قال المفسر:

قد (<sup>(7)</sup> تقدم أن قلب الياء في فَعْلَى مقصور على ما كان اسما من هذا المثال، وأن ما كان منه صفة سلم الياء فيه ومضى بيانه (<sup>(3)</sup>)، فَخْزَيا، وصَدْيَا صفتان من خَزْيَان وصَدْيَان كَسَكُرْان وسَكْرى، وقوله: "لو كانت رَيَّا اسما لكانت رَوَّى" بمعني أن رَيًّا وإن كانت تستعمل اسما فيقال: طَابَ رَيَّاه بمنزلة طَابَ رَائِحَتُه، فإنه صفة الأصل رائحته رَيًّا كما يقال: نَديّة، والرَّوائح أبدا توصف بالتّعَرّي من اليبوسة، وكونها حرة لينة والرَّي (<sup>(6)</sup>)، هو الأصل في الناضر والرَّطب، ألا تراهم يقولون: المنعومة واللين، والصفات الموجودة في الناضر والرَّطب، ألا تراهم يقولون:

<sup>(</sup>۱) انظر: الكتاب (۲۸۶/۲)، والمقتضب (۱۷۰/۱)، والأصول (۲٦٦/۳)، وسر صناعة الإعراب (۸۸، ۹۲)، والمنصف (۲۷۰/۱، ۱۵۸)، والممتع (۶۲).

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذ لي (٢٦٩)، والتكملة مرجان (٢٠١).

<sup>(</sup>٣) لم يذكر (اعلم) التي يذكرها عند بداية الشرح.

<sup>(</sup>٤) انظر: ١٥٣٤.

<sup>(</sup>٥) في أ (الذي).

غصن رَيَّان؛ لأن نَضَارته رَيَّة من الماء الذي ينفى عنه اليبس والجَسَاوة (١)، وإذا كانت صفة كان الأصل روْيا، ولزم ياءها التصحيح، وإذا صح الياء مع الواو علي هذه الصفة انقلب الواوياء كما انقلب في ريَّان، ولو كانت ريًّا اسما لكانت يقلب لامها الذي هو ياء واوا، وكان الواو الذي هو عين في رَوَيْت يسلم لزال (٢)، اجتماع الواو والياء، ويصير مدغما في الواو المقلوب عن الياء، فكانت تكون رَوّى كما مضى في العَوَّى (٣)، وهذا الحكم إذا كانت ربًّا اسم امرأة تعتبر فيها حالها في الأصل، ولا يعتد بما دخله من الاسمية المكتسبة من الـنقل، فإن قلت: فإن الأعلام إذا اعتبر فيها حال الوصفية استعملت بالألف واللام، فيقال: الحُسَن والعَبَّاس (تقديراً لما قدر في حال التسمية/ وتنبيها على أنه قيل: هذا الرجل الحُسن)(1)، والرجل العّبّاس، ثم غلب فصار علما كسائر الصفات الغالبة نحو: الصَّعق ليَزيد (٥)، بن عَمْرو أصابته صاعقة فقيل: يزيد الصعق، ثم غلب عليه فصار إذا قيل: الصَّعق دل عليه دلالة الأعلام على المسمين بها، ولم نرهم قالوا: الرَّيّا في تقدير المرأة الرَّيّا، ولكنهم استعملوها استعمال نحـو: زيد وعمرو وفاطمة، والعلم إذا استعمل كذلك كان قد خلع منه معناه الأصلي خلعا كما يخلع معنى الفعل إذا سمي به نحو: يَزيد ويَشْكُر، وإذا كان قد

۲۹۳/ب

<sup>(</sup>١) حَسَا: ضد لَطُف، وحَسَا الرجل جَسُوا وجُسُوًّا: صلب/ اللسان (جسا).

<sup>(</sup>٢) في أ (إن زال).

<sup>(</sup>٣) انظر: ١٥٤٣.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من ر، وظ.

<sup>(°)</sup> يزيد بن عمرو بن خويلد بن نفيل بن عمرو الكلابي فارس جاهلي من الشعراء، وليس هو الصعق، وإنما الصعق حده خويلد.

انظر: النقائض (۳۸۷، ۲۷۳)، والمؤتلف والمحتلف (۱۹۸)، ومعجم الشعراء (٤٨٧). أو أبوه عمرو على قول ابن دريد في الاشتقاق (۲۹۷)، انظر: (٤٥/ ب).

انخلع من رّيًّا الوصفية كان من القياس أن يلحقه ما هو حكم الاسم في هذا الــباب كما أنه لما ثبت في أحكام الاسم أن تقلب فيه الواو إذا وقع في آخره مصموما ما قبله نحو: أَدْلِ فِي أَدْلُو قلت فِي تَغْزُو إذا سميت به: تَغْزِي، فقلبت ليكون على ما هو حكم الاسم، وكذلك كان يجب أن يقال في اسم المرأة روّى ليكون كالرَّعْوى والشَّرْوَى، وهذا سؤال متوجه ورأيت أصحابنا لايزيدون على قولهم: لو كانت رُيًّا اسما لكانت رَوَّى (١)، ولا يذكرون حالها إذا كانت بمعنى الرائحة، وإذا كانت علما، والجواب عن ذلك أن الألفاظ إذا انقلت إلى العلمية لم يسوحب القياس تغيير أمثلتها، ألا ترى أن الفعل قد نقل إلى العلم، فلم يغير مثاله كيف وقد اعتد بوزن الفعل سبَبأً وجُعل لوجوده حكم وتأثير، وإنما تغير الأحكام المتعلقة بالمعنى نحو: أن يعرب بإعراب الأسماء، ويدخل عليه عواملها ويمنع عوامل الأفعال، وذلك أن الامتناع من تغيير الأحكام المعنوية ينافي دخول الفعل في جملة الأسماء، فلو لم يجعل يَزيد كزيد في كونه فَاعلاً ومَفْعُولا ومُضَافاً إلـيه، ولم يزل عنه معنى الزمان والمصدر لا ستحال أن يكون اسما إذ لا يكون لفظ واحد فعْلاً واسْماً في حال واحدة، وليس كذلك الحكم اللفظي، فإن بقاءه لا يمنع اللفظ من أن ينتقل عن الفعلية إلى الاسمية، فكون (٢)، يزيد مثل يبيع في اللفظ لا يمنعه أن يكون دَالاً على الرجل المخصوص، ولكن تضمنه لمعنى الفعل وتسصرفه تصرفه يمنعه من ذلك، فكما جاز أن ينقَل يَزيد ويَشْكر إلى العلمية، واللفـظ بحالـه كذلك حاز أن ينقل رَيًّا ولفظ الصفة باق، وإنما الذي وحب تغييره وهو الحكم المعنوي، وذلك أنه لم يجز أن يجري على شَيء ويدخل عليه اللام، فيقال: امرأة رَيَّا والرَّيَّا على تقدير/ المرأة الرَّيَّا كما قيل: الحُسَن والعَبَّاس ٢٩٤/ أ

<sup>(</sup>۱) انظر: ۱۰٤٦ (۲۹۳/ أ) هامش (۱).

<sup>(</sup>٢) في أ (فيكون).

على ذلك التقدير، فأما قلب الواو في تَغْزُو إذا سميت به، فمن الأحكام التي لها تعلــق بـــالمعنى والعلة، وذلك أنهم قلبوا نحو: أَدْلُو (١)، ورفضوا أن يكون هذا النحو في كلامهم لما كان يلزم في ذلك من الثقل على ما فسرنا في موضعه (٢)، وتَغْــزو إذا انتقل إلى الاسمية لزمه ما يلزم أَدْلُو من الأسباب المستنكرة فيقلب، وليس كذلك قلب الياء في فَعْلَى إذا كانت اسما؛ لأنه حكم حص بباب ليكون هــــذا التصرف مقصوراً على موضع دون موضع، و لم يكن في فَعْلَى إذا كانت اسما علَّةُ وسَبَبٌ مستنكر يوجبان قلب الياء واواً لم يكونا في فَعْلى صفة، فيقول: إن ريَّا إذا انتقلت إلى الاسمية لحقته العلة الموجبة للقلب، فتركت على لفظها الأصلى كما ترك يزيد ويَعْمُر، ولست أقول: إن تغيير الألفاظ عند النقل لا يجوز كيف وهم يتعللون أبداً بأن الأعلام يأتي فيها ضروب من التغيير لا يكون في أسماء الأجناس، ولكني أقول: إن ذلك لا يلزم لزوما بل الأكثر ترك الألفاظ على حالها في الجنسية، ولو لم يُفْعَل ذلك، وألزمت كلها التغيير لم يكن ذلك نقـــلا حينـــئذ، وكان ارتجالا واستئنافاً، ولكان لا يعتبر أوزان الفعل في معنى الصرف (٣)، وإذا كانوا يراعون في الاسم الأعجمي إذا نقلوه إلى كلامهم كونه في الأصل لغيرهم، ويفردونه بحكم كان هذا أولى وأجدر فاعرفه.

# قال صاحب الكتاب:

"فأما فَعْلَى من الواو، فإن الواو تصح في الاسم والصفة جميعا، فالاسم دَعْوى وعَدْوَى والصفة شَهْوَى"(٤) (٥).

<sup>(</sup>١) في أ (واو).

<sup>(</sup>٢) انظر: ١٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) في ظ (التصرف).

<sup>(</sup>٤) انظر: الكتاب (٣٨٤/٢).

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذ لي (٢٦٩)، والتكملة مرجان (٢٠٢).

# قال المفسر:

إذا (١) كان اللام واواً فلا كلام فيه، وإذا كان فَعْلَى من شأنها أن تقلب لامها عن السياء إلى الواو، فهى بأن تقر الواو وهي لام أحرى (٢)، وأحدر والدَّعْوَى من دَعَوْت؛ لأن ادَّعَيْت ودَعَوْت واحد في الأصل، وكذلك الدَّعْوَى والدُّعَاء؛ لأن المُدَّعِي يدعو حقاً ويطلبه كما أن الدَّاعِي السَائِل يطلب ما يرجوه والدُّعَاء لأ أن ادَّعَسَيْت والدَّعْوَى غلبا على الطلب المتعلق بالخصومة، ودَعَوْت والدُّعَاء على الطلب المتعلق بالخصومة، ودَعَوْت والدُّعَاء على على الطلب المتعلق بالخصومة، ودَعَوْت والدُّعَاء على على على الطلب المتعلق بالخصومة كدُعاء الرجل وندَائه (١)، ثم على عدَّى من النّداء إلى معنى التسمية، فقيل: دعوته زيداً من حيث إنك إذا وضعت عليه اسما، فكأنك تناديه، وتقول: يافلان وتدعوه به وخص ادّعَيْت الذي هو أقسوى الطلبين، وهو طلب الحقوق والخصومات كما خص/ ٢٩٤/ب أقسى اللهظين بأقوى الطلبين، وهو طلب الحقوق والخصومات كما خص/ ٢٩٤/ب اكْتُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا الْتُعْسَبَتْ الله ذاك.

وأما الشَّهُوى فمن الشَّهوة، وهي صفة شَهْوَان، ورَضْوَى من تركيب الرِّضْوان، وكذا جُلُوك (١) كأن الفرس سمي بذلك؛ لأنه يمر سابقاً مُجَلِّيا عن نفسه أو يشق الغبار ويجلوه؛ لأن السابق يخرج من الغبار.

<sup>(</sup>١) لم يذكر "اعلم" كما كان ملتزما بذكرها عند ابتداء الشرح.

<sup>(</sup>٢) في ظ (إحدى).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ (عن).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ (والنداء به).

<sup>(</sup>٥) تقدم ورودها ١١٠٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: نسب الخيل (٣١، ٣٢، ٢٧، ٧١، ٧٧)، وأسماء الخيل وأنسابها(٩٨، ٩٩، ١٠٨)، والحلبة (٢٩)، وفضل الخيل (١١٨)، والأقوال الكافية والفصول الشافية (٣١٤).

## قال صاحب الكتاب:

"وإذا كانت اللام واواً في فُعْلي، فإنها تبدل في (١) الصفات الجارية (٢) بحرى الأسماء وذلك الدُّنيا والعُلْيَا والقُصْيَا، وقد قالوا: القُصْوى (٣)، فحاء على الأصل كما جاء قَوَدُ واسْتحْوذَ (٤).

#### قال المفسر:

اعلـم أن فُعْلَى من الصفات الجارية بحرى الأسماء تقلب لامها إذا كان واواً إلى الياء من غير علة نحو: العُليًا من عَلَوْت والدُّنيًا من دَنوت والقُصْيا من قَصَوْت، وقد عومل الواو في هذا الباب معاملة الياء في الباب الذي مضى، قال شـيخنا: ولا علة توجب ذلك إلا أنهم لما رأوا كثرة دخول الياء على الواو في مواضع توجبها أسبابها قلبوها في غير تلك المواضع حرصا على ما اعتادوه وألفوه واستزبانا لـه، وهذا في التحقيق يعود إلى الأصل الذي عرفتك من أن الحرف يقوم مقام صاحبه للمقاربة كَماء وشاء وهنرت وهرَقْت إلا أن قيام الياء مقام الواو أولى من قيام الواو مقامه لما ثبت لها من العادة، والشَّيء كلما كان أحرى على سنن الاعتياد كان الميل إليه أرجح، ثم إنهم على عادة تفننهم في التصرف عليه حملوا(٥)، الواو على الياء في باب، والياء على الواو في باب آخر

<sup>(</sup>١) في أ (فمن).

<sup>(</sup>٢) في أ (الجارية ويجرى مجرى).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكتاب (٣/٤/٢)، والأصول (٣٠٩/٣)، وسر صناعة الإعراب (٧٣٥)، والمنصف (٢/٢٢).

<sup>(</sup>٤) التكملة شاذ لي (٢٦٩)، والتكملة مرجان (٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ (غلبوا).

ليحصصل الافتنان، ولم يلزمهم في ذلك إلا ما يلزمهم في سائر ما يقصدونه من الأنحساء المخستلفة والتصرفات المتفننة نحو وضعهم الجمع على أثواع وأقسام كجمع السسلامة وجمع التكسير واسم الجمع، ثم جمع القلة والكثرة، ثم تخصيصهم كل مثال بأبنية كثيرة وكجعلهم لشيء واحد لامين مختلفين نحو: أتُوْت وأثيت ونَهَد ونَهَض وسَنَوات وسُنَيْهَة، وكالقلب نحو: قسى في جمع قَوْس وشَاكى السَّلاح في شَائك، وأشباه ذلك مما يذهب في طريق التوسع في وجوه الـصيغة وتحــسين الكلام بكثرة الفنون، وهاهنا اعتبار حسن، وذلك أن نحو: أَتُوْت مِع أَتَيْت، ونحو: التَّقُوى مع وقَيْت والقُصْيَا مع قَصَوت متشاكلان في أن الغــرض بكـــل واحد منهما الاتساع / في التصرف غير أنا إذا رأينا الحرفين يتَسَاوَيَان في التصرف نحو: أن يقال: أتَوْته آتُوه أَثُواً كَأَتَيْتُه آتيه أَتْياً ونَهَد يَنْهَد نُهُـــوداً كَنَهَضَ يَنَهْضَ نُهُوضاً جعلنا كل واحد أصلا وسميناه معاقبة، وإذا رأينا أحد الطرفين يأتي في حال من أحوال التركيب، والحرف الآخر يفضله استمراراً في جمسيع الأحوال نحو: أن تقول: وَقَيْتُ آفَي وِقَايَة، فتصرفه على الياء، ويأتي الــواو في التَّقوْي وحدها قلنا: إنه بدل؛ لأن بحيثه في حال دون حال يدل على أنه فرع دحيل في التركيب معترض على صاحبه كالمستعار والنائب بدالّة المقاربة، وكذا نحو: حَبَّذَ وحَذَب ونحو: قسىّ وقَوْس واحد في أن الفائدة فيه توسمع المذاهب، ولكنا نجعل كل واحد من حَبَّذ وحَذُب أصلا لتساويهما في التصرف، ويجعل نحو: قسيّ مقلوبا؛ لأنا رأينا التركيب يتصرف على نظم قُوْس فيقال: أَقُواس واسْتَقُوَس وتقَوَّس، وجاء النظم الآخر في قِسِيّ فقط، فلزم الحكم ضرورة بأن هذه حال عارضة، وليست بأصل في نفسها فاعرف ذاك، فإن من لا يعرف يطول تعجبه من هذه الأبواب ويُخيَّل إليه بسببها أن ما أصله العلماء

1/490

في علَـل القلب والإبدال في المواضع التي مضت تَكَلف (١) لا أصل لـه، وأن ذلك كله يرد مُجَازَفَةً على ما يتفقُ، فلا يدري أنهم إذا كانوا قد بنوا أمثلة الماضي في الصحيح على فَعَل متحرك العين، ولم يوجد شَيء منه ساكنا بوجه، ثم قالوا في المعتل: قَال وبَاع: فإن ذلك لأمر وعلَّة، والألف ليس فيه بأصل؛ لأنا إذا جعلناه أصلا جعلنا فعل الماضي ساكن العين كيف ولو كان القصد أن يكون الألف العين، ولم يكن قد أبدل من الواو والياء لوجب أن يتصرف التركيب كله عليه، فيقال: قال يُقَال قَالاً، وبَاعَ يُبَاع بَاعَا، ولا يقدر أحد أن يثبت تركيبا يُصَرَّف على الألف في جميع أحواله حتى لا يعود فيه إما الواو وإما الياء في موضع الألف بحال من الأحوال، ثم إن المتعلقين بهذه الشبهة إذا أخذوا أو (٢) طُولــبُوا عادوا ضرورة إلى ما نقوله؛ لأنا إذا قلنا لهم: هب أن نحو: قَالَ وبًا عَ وضع ساكن العين، فما بال الواو والياء رفض وقوعهما في العين كما يقع سائر الحروف وأيُّ ذنب لهما أم أي علة في الماضي توجب منعهما أن يكونا فيه عينين ليست تلك العلة في المستقبل والمصدر فيضطرون لا محالة إلى أن يقولوا: إنهـم آثروا الألف لخفتها، وذلك قولنا بعينه إذ لا فصل بين أن يقال: إن فَعَل جعــل فيه / الألف عينا؛ لأنها أخف وبين أن يقال: إن الواو والياء لما وحدا ٢٩٥/ب يثقلان أبدل منهما الألف إذ لسنا نزعم أنهم كانوا زمانا يقولون: قُول وبَيَع، ثم قلبوا للثقل، ولكنا نقول: إن واضع اللغة لما أراد أن يبني من القَوْل والبَيع مثل ما بسني من الضَّرْب والقَتْل لزمه أن يقول: قَوَل وبَيَع، فاستثقل ذلك، ففرض أن

<sup>(</sup>١) في ر، وظ (متكلف).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ (و).

يبدل الألف من الواو والياء إذا لزم وقوعهما في مثل هذا الموضع كما أنه لما رأى مُسوقاتاً يثقل قلب الواو ياء، ولما رأى مُيْقِن يثقل قلب الياء واواً ، فصار ذلك أصلا مرفوضاً من أول أحواله، فيحصل الغرض وتصح العبارة، ويسلم من أن يثبت فعل ساكن العين في الوضع خلافاً للقوانين كلها، وعادة هؤلاء أنهم يتعللون بقال وباع، ولا يدورن أن قولهم يؤدي إلى أن يكون قيل وبيْع وقُل وبع ومت ومت و القلب بحسب العلل في أول ومبيع، وهذه الأمثلة تقع فيها وجوه من الحذف والقلب بحسب العلل فيها على على خلاف الأصول المقننة (۱) كما تراها في أول أحوالها موضوعة على خلاف الأصول المقننة ركا، في الصحة كوضعهم (الله)، اسم من وقع به الفعل على مَفْعُول، والأمر على افْعُل، ومثل من يَدَّعي هذا مثل من يقول: إن رفع الفاعل ونَصْبَ المفعُول وحرَّ المضاف إليه ليس على قصد ووضع، وإنما هو شَيء تجرى به الألسنة على الاتفاق وكفى بهذا فضيحة فاعرفه.

#### قال صاحب الكتاب:

"وأما ما كانت الياء (ئ)، فيه عينا من الصفات التي تستعمل استعمال الأسماء، فا الياء تقلب فيه واواً، وذلك نحو: الطُّوبَي والكُوْسَى، وهو من الكَاسِس وما أَطيَبَه، فإن كانت صفة مما لا يلزمه الاستعمال بالألف واللام صحت فيه نحو (قسْمَةٌ ضيْزَى)(٥)، ومشيّة (٦) حيكى (٧) (٨).

<sup>(</sup>١) في ر، وظ (مبتدأة).

<sup>(</sup>٢) في أ (المفتنة).

<sup>(</sup>٣) في أ (لوضعهم).

<sup>(</sup>٤) في أ (الواو).

<sup>(</sup>٥) تقدم ورودها ٦١٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: الكتاب (٣٧١/٢)، والمقتضب (١٦٨/١)، والأصول (٢٦٧/٣)، والممتع: (٤٩٣).

<sup>(</sup>٧) حَيْكُي: مشية فيها تبختر، تهذيب اللغة (١٢٨/٥).

<sup>(</sup>٨) التكملة شاذ لي (٢٦٩)، والتكملة مرجان (٢٠٢).

#### قال المفسر:

اعلم أن نحو: الطُّوبَي والكُوسَي على مذهب أبي الحسن وارد على أصله؛ لأنه لا يَطْرُدُ الحكمَ المعتبرَ في نحو: بيض، فإذا بني من البَيَاض نحو: بُرْد قال: بُوضُ، فلم يبدل من الضمة كسرة ليصح الياء كما أبدل في بيض جمع أبسيَض، ويقول: إن ذلك مقصور على الجمع، والكُوسَى والطُّوبَى مفردان (١١)، وهو يقول: إن الياء فيهما انقلب واواً للضمة، وصاحب الكتاب يَطْرُد ذلك في كل شيء فيقول في بُرْد من البّياض: بيْض، فيبدل من الضمة الكسرة ليقر الياء، فكان يلزم على مذهبه أن يقال الطِّيبَى والكيسَى، وقد قال صاحب الكتاب: إنهـــم جعلوا فُعْلَى مضمومة/ الفاء مما عينه ياء بإزاء فُعْلى مفتوحة الفاء مما لامه ٢٩٦/ أ ياء فقلبوا ما كان اسما، وصححوا ما كانت صفة (٢)، كما فعلوا تُمَّ، والصفة التي صححت قولهم: ﴿قَسْمَةٌ ضِيَزِي﴾ ومشيّة حيكَي، فضيزي من ضَازَ يَضيزُ، وحيكَ عن حَاكَ يَحيكُ، وهما فُعْلَى في الأصل نحو: ضُوزَى وحُوكَى، فأبدل مـن الضمة الكسرة ليصح الياء كبيض، فهذا في تصحيح الياء كُصَدْيَا وخَزْيَا، ولا يجوز أن يكون ضيزى وحيكي (فعلي بكسر الفاء في الأصل غير منقول من المضموم؛ لأنه ليس في الكلام"(٣) فعلى (مكسورة الفاء صفة ألفها للتأنيث، وإنما يأتي ذلك في فعلى)(1)، ألفها للإلحاق نحو: عزها وسعلا وعزْهَاة وسعلاة،

<sup>(</sup>١) في أ (الطوبي على مذهب مفردان).

<sup>(</sup>۲) الکتاب (۲/۱۷۱، ۳۸٤).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في (أ).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في (ر، وظ).

وقـــد تقـــدم القول في هذا في باب (١)، التأنيث، ونحو: الطُّوبَى والكُوَسي لما استعمل استعمال الأسماء، فلم يجر صفة على شيء جعل بمنزلة التَّقْوي والرَّعْوي، فقلبت عينه واواً كما قلبت اللام ثُمَّة، فهذا تمهيد وتقريب ودَلالة على أن هذا السنحو تفنن في التصرف، واعتبار لوضع مذاهب تَتَقَابِل، وأنحاء تَتَحَانس، والقانون المُحَوِّز لذلك كله ما عرفتك من أن الحروف بتجانسها استحقت أن يُقَــام بعضها مُقَام بعض إذا أريد، إلا أن في قلب ياء الطُّوبَي والكُوسي فائدة ليــست في التَّقْوى والرَّعْوَى، وهي صحة الصيغة وسلامتها أعني أن فُعْلَى تبقى على ضمة فائها كما يبقى نحو: مُوقن ومُوسر على هيئته بقلب الياء من أَيْقنَ وأَيْــسَر، وكان شيخنا يقول: إن الطُّوبي خرج من شبه بيض لبعد الياء فيه من الطرف بانضمام ألف التأنيث إليه إذ قد وقع بعده حرفان (٢)، وليس بعد ياء بيض إلا حرف واحد، وكذلك الطرف الأول؛ لأن الألف واللام لزم، فلم يقــل: طُوبي وكُوْسَى، فلما وقع في الحشو هذا الوقوع واكتنفه من الجانبين ما أبعده عن أن يقرب من (٣) الطرف أجرى على الأصل، فلم تغير الصيغة طلبا لتصحيحه كَمُوقن ومُوسر، وكان يؤيده بأنهم قالوا: عُوطَط (1)، وكُولل من الكَـــيْل، ومن تَعَيَّطَت الناقة وعَائط وعيط، فلم يبدلوا من الضمة الكسرة (٥٠)، لمكان الياء، فيقولوا: عِيطُط وكيلًل؛ لأن التكرير فيها للإلحاق بجُخْدَب، فوجب

<sup>(</sup>۱) انظر: ۹۲۳ (۹۳/ ب).

<sup>(</sup>٢) انظر: الممتع (٤٩٣).

<sup>(</sup>٣) (من) ليست في (ر، وظ).

<sup>(</sup>٤) عُوطُط: هي الناقة التي لم تحمل سنوات من غير عقر، تهذيب اللغة (١٠٦/١٠).

<sup>(</sup>٥) (الكسرة) معادة في (أ)، وفي: ر، وظ (كسرة).

أن تحافظ على الصيغة ليكون الملحق مُشَاكِلاً للملحق به على ما مضى (1)، من حكم الإلحاق، قال: فَلمَّا لزم في هذا النحو القلب، وتُرك الضمة إلى الكسرة أحرى نحو: الطُّوبَى والكُوسَى ذلك المُحْرى من حيث إنه أشبه بلحاق الألف به نحو: عُسوطَط، وصار على عدد حروفه، وهذا ترتيب حسن وتشبيه واضح، ولكن المرجع إلى الأصل الذي أصلته لك فاعمل عليه.

<sup>(</sup>۱) انظر: ۲۱۸، ۱۱۸۸.

# "باب (١) ما يلزم فيه بدل الياء من الواو التي هي لام"

وذلك إذا وقعت الواو رابعة فصاعدا في الفعل نحو: أَغْزَيْت وغَازَيْت وغَازَيْت واسْتَرْشَيْت (٢) واسْتَدَنَيْت (٣)، قلبت في الماضي ياء لانقلابها إليها في المضارع، الاترى أنك إذا قلت: يُغزِي ويُغَازِي انقلبت اللام ياء لانكسار ما قبلها"(٤).

#### قال المفسر:

اعلم أن هذه الأمثلة التي هي فَاعَلْت واسْتَفْعَلْت وأَفْعَلْت كان الظاهر فيها وما أشبهها أن يسلم الواو الواقع في موضع اللام منها (٥)، كما سلمت في غَرَوْت، فيقال: أُغْزَوْت وَعْزَوْت واسْتَغْزَوْت إذ حالها في تعريها من الأسباب الموجبة لقلب الواو ياء حَالَ فَعَلْت إلا أنهم رأوا الواو يلزمها القلب في المضارع من هذه الأمثلة كلها لوقوعها ساكنة بعد الكسرة نحو: يُغْزِي ويُغَازِي ويَسْتَغْزِي ويُغَزِي، فلم يمكن أن يصحح، فيقال: يُغْزِوْ؛ إذ الواو لا تقر ساكنة بعد الكسرة في حسشو الكلمة نحو: ميقات وميعاد، فكيف الظن بها وهي في الطرف الذي

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان (هذا باب).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكتاب (٣٨٦/٢)، والمقتضب (٣٦/١، ١٩١)، وسر صناعة الإعراب: (٢٦، ٧٣٧)، والمنصف (٢٤/١)، والممتع (٥٢٢).

<sup>(</sup>٣) أَغْزَيت واسْتَرْشَيت واسْتَدْنَيْت أصلها أُغْزِيَ واَسْتَرْشَي واسْتَدْنَي، ثم قلبت الواوياء فصار أغزى وأسترشيء وأستدني، ثم قلبت الياء ألفاء لتحركها وانفتاح ما قبلها، الممتع (٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) التكملة شاذ لي (۲۷۰)، والتكملة مرجان (۲۰۲).

<sup>(</sup>٥) في ظ (منهما).

يتسارع إليه التغييرات، فلما كان كذلك قلبوها في الماضي أيضاً، فقالوا: أُغْزَيْت واسْتَغْزَيْت، وإن كانت عارية من دواعي القلب مراعاة لما بنوا عليه كلامهم من اعتبار حكم المشاكلة والمحافظة على أن تكون الأبواب حارية على حكم (۱)، واحد كما حذفوا الهمزة والواو من (۲) أخوات أكْرَم وتَعِدُ مع عدم العلة الموجبة لحذفهما ميلا إلى تحصيل التشاكل في الأبواب، وفراراً من نفرة الاختلاف فيها، ثم إن مراعاة المشاكلة بهذا أقيس؛ لأن القلب له من القياس حظ ليس للحذف بدلالة الأصل الذي عرفتك من أن هذه الحروف قد سوغ القياس إبدال بعضها من بعض بحق (۱)، تجانسها في نفوسها، وأما الحذف فمنعزل (١)، عن هذه الحال؛ لأن القياس لا يقتضيه ما لم يكن علة، ثم القلب تغيير يعرض في نفس الحرف، والحذف إسقاط للحرف أصلاً، فالأمر فيه أغلظ تغيير يعرض في نفس الحرف، والحذف إسقاط للحرف أصلاً، فالأمر فيه أغلظ فاع, ف ذلك.

# قال صاحب الكتاب:

وانقلبت في تَغَازَيْنَا وتَرَجَّيْنا (°)، وإن لم يكسر ما قبل اللام في المضارع؛ لأن الألف بحدل من الياء التي أبدلت من الواو، وإنما أدخلت التاء (٦)، على ذلك"(٧) (٨).

في ر، وظ (سمت).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ (في).

<sup>(</sup>٣) في أ (نحو).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ (فمبعزل).

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ شاذ لي (ترجينا ياء).

<sup>(</sup>٦) في أ (الياء).

<sup>(</sup>٧) أي: غَازَيْنَا ورَجَّيْنَا. انظر: المنصف (١٦٥/٢).

<sup>(</sup>٨) التكملة شاذ لي (٢٧٠)، والتكملة مرجان (٢٠٢، ٣٠٣).

#### قال المفسر:

اعلم أن هذا سؤال يعترض به على العلة التي تقدمت، فيقال: زعمتم أن الواو قلبت/ في أُغْزَيْت وأحواتها (١)، للزوم قلبها في المضارع نحو: يغُزِي، فهلا ٢٩٧/ أصححتم في تَغَازَيْنَا وتَرَجَّيْنا، فيقول: (٢) تَغَازَوْنَا وتَرَجَّوْنا إذ كان ما قبل اللام في المضارع منهما مفتوحا نحو: يَتَغَازَى ويَتَرَجَّى، فكان من مقتضى قولكم أن تقولوا: تَغَازَوا يَتَغَازَوان، فتصححوا المضارع لفقد الكسرة الموجبة للقلب أولا، ثم تصححوا الماضى لعدم العلة التي هي كون الماضى تبعا للمضارع.

والجواب: ما ذكره أبو علي من أن الألف في تَغَازَى وتَرَجّى (ويَتَغَازى ويَرَجّى (ويَتَغَازى ويَرَجّى (ويَتَغَازى ويَرَجّى، ويَرَجّحي، وذلك أَنَّ تَفَاعَلَ يَتَفَاعَلُ وتَفَعَّلَ يَتَفَعَّلَ أصلهما فَاعَلَ تَفَاعَلَ، وفَعّل تَفَعّل زيدت وذلك أَنَّ تَفَاعَلَ يَتَفَعَل ويَدَع أصلهما فَاعَل تَفَاعَل، وفَعّل تَفَعّل زيدت الحال الستاء فيهما لتدل على المطاوعة، فلما لزم هذا القلب قبل الزيادة، وتلك الحال الأولى بقي الحكم في حال الزيادة التي هي الحال الثانية اعتباراً للعلة التي عليها أسسس السباب في (أ)، مراعاة المشاكلة، فإذا قبل: يَتَغَازَى ويَتَرَجّى، فالأصل يُغَازَى ويُتَرَجّى، ثم أدخلت تاء المطاوعة، وفتح ما قبل الياء، فانقلبت ألفاً؛ لأنها كانت في تقدير الحركة، ولم يقدر عود الواو لزوال الكسرة المغيرة لها، فيقال: إن الألسف بدل من الواو لما ذكرت لك، ولما ثبت المضارع على الياء ثبت الماضى عليها (٥)، أيضاً فقيل: تَرَجَّيْنا وتَغَازَيْنا.

<sup>(</sup>۱) انظر: ۱۰۵۸، ۱۰۵۹.

<sup>(</sup>٢) في ظ (فيقولوا)، وفي د (فيقال).

<sup>(</sup>٣) (ويتعازي ويترجى) ليست في (ر، وظ).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ (من).

<sup>(</sup>٥) انظر: الممتع (٥٣٩، ٥٤٠).

#### قال صاحب الكتاب:

"ومن ذلك قولهم: شَأُوْت (۱) تَشْأَى، وهما يَشْأَيَان أبدلت الياء من الواو؛ لأن المضارع لما كان (على) (۲)، يَفْعَل ترك (۳)، الماضي (على فَعِل مثل فرقَ يَفْرَق، فقلبت كما قلبت في يَشْقَيَان ومثل ذلك كسرهم حروف المضارعة في تِعْبَى (۱)، كما كسروها (۱)، في تعلم، وبابه لما كان على بناء (ما) (۱)، الماضي منه على (۸) فَعل (۱).

# قال المفسر:

أعلم أنهم كما أتبعوا الماضي المضارع في الأمثلة التي مضت (١٠)، أتبعوا المسضارع الماضي في مثال فَعلَ يَفْعَل، والعلة واحدة في الموضعين، وذلك أن الماضي في فَعِل لزم فيه قلب الواو للكسرة (١١)، نحو: شقي كما لزم قلبها في المضارع من أَفْعَل مثل يُغْزِي، ولم توجد الكسرة في مضارع شَقِي كما لم توجد

<sup>(</sup>١) شأوت: بمعني سبقت. المنصف (٧٦/٣).

<sup>(</sup>٢) (على) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذ لي: (نزل)، وفي التكملة مرجان (قدر).

<sup>(</sup>٤) في التكملة شاذ لي: (الماضي منه).

<sup>(</sup>٥) في التكملة مرجان، وأ (تيبا).

<sup>(</sup>٦) في أ (كسروه).

<sup>(</sup>٧) (ما) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٨) انظر: المنصف (١٦٦/٢).

<sup>(</sup>٩) التكملة شاذ لي (۲۷۰)، والتكملة مرجان (٦٠٣).

<sup>(</sup>۱۰) انظر: ۱۰۵۸، ۱۰۵۹ (۲۹۶/ ب).

<sup>(</sup>١١) في أ (الكسرة).

في ماضي يُغِزى إذ كنت تقول: يَشْقَى كما تقول: أَغْزَى، فينفتح ما قبل اللام في الموضعين، فكما قلب (١) الواو في أغْزَى، وقدر (٢) قلب ألفه عن الياء بدلالة أغْـزيت ليكون مشاكلا ليُغْزي كذلك في (٣) يَشْقَى، فقالوا: يَشْقَيان ليــشاكل شَقي، والمضارع في هذا الباب عيال على الماضي/كما كان الماضي عيالا عليه في الباب الأول، وفعل المفعول مما لا مه واو حكمه حكم فُعل تقول: غُزيَ ويُغْزَيَان كَشَقي ويَشْقَيَان، وبعد هذا الأصل يعرف الغرض مما ذكره أبو على في شَأُوْت، اعلم أن شَأُوْتَ قد صح الواو في ماضيه كما ترى، فالقياس والــوجه أن يــصح في المــضارع أيضاً، فيقال: يَشْأُوان كَغَزَوْت ويَغْزُوان إذ أصل (٤)، مضارع شَأُوت يَفْعُل مضموم العين يَشْأُو مثل يَغْزُو على ما يكون عليه الفعل من مخالفة عين مضارعه لعين ماضيه، وإنما عرضت الفتحة فيه لأجل حرف الحلق كما يكون في الصحيح نحو: سَأَل يَسْأَل، والأَلف من (٥) يَشْأَى إذاً من حقها أن تكون منقلبة عن الواو إذ لم يلحق اللام قلب في موضع، فيقال: إنها منقلبة عن الياء كما قيل في يَشْقَى: إنها مبدلة من الياء المقلوبة عن الــواو في شَقيت، وفي أُغْزيَ: إنها بدل من الياء في يُغْزِي، وقد قالوا: إنه شاذ خارج عن القياس، وقال أبو عثمان: إنه غلط (٦)، منهم كهمزة مصائب، فقد

<sup>(</sup>١) في ر، وظ (قلبوا، قدروا).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ (قلبوا، قدروا).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ (قلبوا في).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ (الأصل في ).

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ (في).

<sup>(</sup>٦) المنصف (١٦٦/٢، ١٦٧، ١٦٨، قال أبو الفتح (١٦٦/٢)، (إنما صار عنده شاذا؛ لأنه كان ينبغي أن يقال: يَشْأُوَان فتصح الواو؛ لأنه لا كسرة قبلها في المضارع، ولم ينقلب في الماضي فيجري في المضارع على ذلك ما فعل في شقي يشقي فلذلك كان عنده شاذا).

ذكر أبو على في تعليله أن يَشْأَى لما كان على يَفْعَل قدّروا ماضيه كأنه على فَعل نحو: شَعَى مثل شَقي، فقيل: يَشْأَيَان كيَشْقَيان، ثم شبه ذلك بقولهم: تُعبى (١)، وذلك أن حروف المضارعة تكسر من تفْعَل إذا كان مضارع فَعل مثل تعلم من علم ثم إنهم قالوا: تعبي في تَأْبَى، فقدروا كأن ما ضيه على فعل، وكـــذلك يَـــشأى نزلوه لما كان يَفْعل منزلة ما ماضيه فَعل نحو: شَقى يَشْقَى، ويُقَــوّي ذلك أن الأصل في يَفْعَل مفتوح العين أن يكون مضارع فَعل مكسور العين، وقسد فرق بعضهم بين الموضعين، فقال: إن تَأْبَى من قياس ماضيه أن يكون على فَعل مثل شَقي؛ لأنه ليس فيه حرف حلق في موضع العين أو اللام، فيحب تشاكل المضارع والماضي في الفتح، فإذا أجرينا يَأْبَي مجرى ما ماضيه فُعل مكسور العين فقلنا: تثبي كتعلم كُنَّا قد أعدناه إلى قياسه الذي كان ينبغي أن يكون عليه وأبقيناه على أصله، ولم نعتد بخروج ماضيه شاذا، وليس كذلك يَــشْأَى؛ لأن مجــيء فَعَل مفتوح العين في ماضيه ليس بشاذ، وذلك أن حرف الحلق إذا وقع عينا أو لا ما جاز أن يكون الماضي والمضارع متساويين في الفتح جوازاً مطرداً نحو: نأى يَنْأَى وسَعَى يَسْعَى وذَهَب يَذْهَب وسَأَل يَسْأَل، فنحن إذا قدرنا في ماضي يَشْأَى كأنه فَعل كان / قريباً من أن تقدر في ضَرَب مثلا أنه ٢٩٨ أ فَعــل في كونه تقديراً وتوهما لا يفيد عوداً إلى أصل شذ عنه المثال، وهذا فرق واضح لكنهما قد يلتقيان من وجه آخر، وهو أن مجيء (٢)، يَفْعَل يَشْأَى في فَعَل وإن كان مستمراً كثير النظائر، ولم يكن شاذا كيَّأبِّي في أبِّي، فإنه ليس بالأصل

<sup>(</sup>١) انظر: ١٥٦١.

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ (يجيء).

على كل حال، وإنما الأصل في يَفْعَل أن يكون مضارع فَعل، فإذا أتى في فَعَل فلعلة تعرض، وهي وقوع الحرف الحلقي عينا أولاماً وهاهنا مذهب لو قال به قائل لكان قولا صحيحا فيما أظن، وذلك أنهم قد أجمعوا أن القلب لما لزم في هذه الأمثلة التي تكون فيها الواو رابعة فصاعدا (١)، للعلة التي مضت (٢) جعلوا ذلك أصلا في كلامهم، فصرفوا كل واو وقعت طرفا رابعة فصاعداً، وانفتح ما قبلها إلى الياء، وقدروا في الألف الانقلاب عن الياء حتى أدخلوا هذا الحكم في الأسماء فقالوا في مَغْزَى: مَغْزَيَان وفي مَلْهَىَ: مَلْهَيَان، وقدروا في ألف مَغْزَى ومَلْهَى أنها منقلبة عن الياء مثلها أُغْزي، ثم جعلوا كل ألف رابعة، فصاعداً من الألفات المزيدة بهذه المنزلة، فقلبوها إلى الياء نحو: حُبْلَيَان في حُبْلي وفي أَرْطَى أَرْطَــيَان، وهما مزيدتان الألف الأولى للتأنيث، والثانية للإلحاق (٣)، وإذا كان هذا أصلاً متمكنا في كلامهم، ثم كانت الواو في يَشْأَى قد وقعت رابعة وقوعها في مَلْهَى ومَغْزَى كان من الحكم أن يقدر فيها الانقلاب إلى الياء (و)<sup>(١)</sup> يصرف الألف إلى الياء عند التثنية، فيقال: يَشْأَيان كما قيل: مَغْزَيَان ومَلْهَيَان تنكبا لنقض الأصل المقرر والقانون الموضوع، ويؤيد ذلك أن هذا الحكم إذا كان قد دخل على الأسماء التي ليس في شيء منها ما يوجب هذا القلب لجعلهم له أصلا في جميع الكلام كان بأن يدخل على يَشْأَى الذي هو من قبيل الأفعال التي منها ظهر هذا الحكم أولى وأجدر فاعرفه.

<sup>(</sup>۱) انظر: الكتاب (۳۸٦/۲)، والمقتضب (۱۳۳۱، ۱۹۱)، وسر صناعة الأعراب: (۲٦٢، ۷۳۷)، والمنصف (۲۲۲)، والممتع (۵۲۲، ۳۹۰).

<sup>(</sup>۲) انظر: ۱۰۵۸ (۲۹۶/ب).

<sup>(</sup>٣) الأولى الألف في حبلي، والثانية الألف في أرطى.

<sup>(</sup>٤) (و) ليست في (أ).

#### قال صاحب الكتاب:

"ومن ذلك ضَوْضَيْت (١) وقَوْقَيْت (٢)؛ لأنه من مضاعف الواو في الأربعة كالقُوَّة في بنات (٣)، الثلاثة "(٤).

#### قال المفسر:

اعلىم أن ضَوْضَ يْت بمنزلة قُلْقَلْت وزَلْزَلْت في كونه مضاعفا رباعيا، فالأصل ضَوْضَ وْت وقَوْقَوْت ليكون الواو في تكريره بإزاء اللام في قُلْقَلْت، ومعنى المضاعف الرباعي، أن يكون البناء من حرفين مكررين، وقال: هو في الأربعة بمنزلة القُوّة في المشاعف ثلاثي من الواو، وضوَّضوْت مضاعف ثلاثي من الواو، وضوَّضوْت مضاعف رُبَاعي منها أيضاً، والياء في ضوَّضيَّت بمنزلة ياء أَغْزَيْت في انقلابها عن الواو للزوم ذلك في المضارع نحو: يُضوَّضِي، ولو جعلت الياء في ضوَّضيَّت أصلا لم يخل من أمرين:

أحدهما: أن يجعل الفعل رباعيا وذلك باطل من حيث إن الضاد قد كسرر، ولا يكون التضعيف (٥)، في الأربعة بتكرر حرف واحد، ولو قلنا: إنه بمنزلة دَحْرَجْت في كونه غير مضاعف لجعلنا الواو أصلاً في بنات الأربعة، وذلك لا يكون إلا في المضاعف.

۲۹۸/ب

<sup>(</sup>١) ضوضيت: من الجلبة والضوضاء، اللسان (ضوا). ووزنهما فَعْلَلْت. انظر: الممتع . ٩٥.

<sup>(</sup>٢) قُوْقَت الدجاجة إذا صاحت. اللسان (قوق).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكتاب (٣٨٦/٢)، وسر صناعة الإعراب (٧٥١)، والمنصف (١٦٩)، والممتع: (٩٠٠).

<sup>(</sup>٤) التكملة شاذ لي (٢٧٠)، والتكملة مرجان (٦٠٣).

<sup>(</sup>٥) في أ، (التكرير).

والآخر: أن يجعله ثلاثيا فيكون فَوْعَلْت، وذلك مردود؛ لأنه يصير حينئذ إلى نحو: ضَضَا في كون الفاء والعين من موضع واحد، وذلك نادر مرفوض في الأبنية، وكذلك لا يجوز أن يكون فعليت، فيكون الواو أصلاً والياء مزيدة؛ لأنه يكون حينئذ في تقدير ضوض، وهو من باب قلق وسلس، وهذا باب نادر لا تحمل عليه ما وحد مندوحة عنه، فالصحيح ما تقدم من أنه مضاعف ضوضوت كَقْلَقَلْت، ثم انقلبت الواو ياء للعلة المذكورة المعلومة.

# قال صاحب الكتاب:

"ومثل ضَوْضَيْت حَاحَيْت (١) وعَاعَيْت؛ لأن هذا في الأربعة مثل حَييت في السئلاثة كما كان ضَوْضَايْت كباب قُوّة وصُوّة (٢)، وأبدلت من الياء الألف (٣)، كراهة التضعيف كما أبدلت الياء من الهاء في دَهْدَيْت (١)، وإنما هو دَهْدَهْت (١٠).

#### قال المفسر:

اعلم أن حَاحَيْت وعَاعَيْت وهَاهَيْت (٦)، هذه ثلاثة أمثلة لا خلاف فيها

<sup>(</sup>۱) حاحیت: یقال: حاحیت حیحاء وحاحاة، وهو التصویت بالغنم إذا قلت: حاي وعاعیت مثله وهو العِیعَاء والعَاءَاة إذا قلت: عاى. المنصف (۷۷/۳).

<sup>(</sup>٢) صُوَّه : مفرد صُوىً، وهي أعلام من حجارة منصوبة في الفيافي المجهولة يستدل بها على طرقها. تهذيب اللغة (٢٦٢/١٢).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذ لي (الألف في حاحيت وعاعيت).

<sup>(</sup>٤) دهدیت: دحرجت. المنصف (۷۷/۳).

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذ لي (٢٧٠)، والتكملة مرجان (٦٠٤، ١٠٤).

<sup>(</sup>٦) هَاهَيْت: هو التصويت بالغنم إذا قال: هاى، وهو الهيهاء، والهاهاة، المنصف (٧٧/٣).

أنها فَعْلَلْت، وأن الألف فيها منقلبة عن حرف لين، فمذهب الخليل أن الألف منقلبة عن الياء منقلبة عن الياء أن الأصل حَيْحَيْت ليكون هذا في كونه مضاعفا من الياء بإزاء ضَوْضَوْت من الواو، ويكون في الأربعة بإزاء حَييْت في الثلاثة كما كان ضوضو ت بإزاء قُوَّة، وحُوَّة، ويحصل المضاعف الرباعي في كل واحد من الياء والواو كما حصل الثلاثي فيهما معا.

وذهب أبو عثمان إلى أن الألف بدل من (٢)، الواو، وأن حَاحَيْت أصلها حَوْحَــيْت كَضَوْضَيت، ودعاه إلى ذلك أنه لم يسمع حَيْحَيْت مستعملا بالياء، فرأى الحمل على ما لم يسمع، والأقوى ما ذهب إليه الخليل (٣)، وذلك أنهم إذا كانوا قد أبدلوا حرف اللين من الحروف الصحيحة رغبة في إزالة التضعيف نحو: دَهْدَيْت في دَهْدَهْت (٤)، ومثل لا أَمَلاه في لا أَمَلاه في لا أَمَلاه في لا أَمَلاه أَمَلاه في لا أَمَلاه في لا أَمَلاه أَمَلاه في لا أَمَلاه أَمَالاه أَمَلاه أَمْلاه أَمَلاه أَمْلاه أَمْلاه أَمَلاه أَمْلاه أَمَلاه أَمْلاه أَمْلا

تفسضى السبازى إذا السبازي كسسر انظر: ١٣١٦ (٢٣٥ / ب).

<sup>(</sup>۱) الكتاب (۳۲۸/۲)، والمنصف (۱۲۹/۲، ۱۷۱).

<sup>(</sup>٢) المنصف (١٧٠/٢)، وقال المازني (وقول الخليل مـذهب؛ لأن الـشيء ربمـا جاء مخالفا للفرق)، وهذا رجوع إلى تقوية الخليل.

<sup>(</sup>٣) انظر: المنصف (١٧١/٢، ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: الكتاب (٣٦٨/٢).

<sup>(</sup>٥) يريد قول الأسود

فأقـــسمت لا أشــريه حتـــى أملــه بــــشيء ولا أمــــلاه حتـــــى يفارقــــا انظر: ٣٥١.

<sup>(</sup>٦) يريد قول العجاج:

فأن تبدل الألف من الياء في حَيْحَيْت ليزول اجتماع الياءين أولى، وأيضاً فإن الياء قد تقلب ألفا في مواضع ليس فيها تضعيف نحو: حَارِي وطَائِي وزَبَانِي في طَسِيّ، والحِيرة وزِبْنَية؛ لأنها قريبة من الألف قربا ليس للواو، فليس ببدع أن يكون في هذا الموضع بدلا منها، ولم يلزم ذلك في الواو؛ لأن التضعيف يزول فيها من حيث إن الواو الأحيرة تنقلب ياء في ضوّوضيّت، فلا (١) يجتمع واوان كما يجتمع ياءان في حَيْحَيْت، وإن كان ما قدره الخليل أعني حَيْحَيْت غير مسموع، فإن ما قدره أبو عثمان غير مسموع أيضاً في هذه الكلمة إذ لم يقل: حَوْحَيْت، وإنما لله في غير ما وقع الخلاف فيه، فالتعارض موجود في هذا التعليل إلا زيادة تبقى لأبي عثمان لعله يرجح بها وهي أن الواو قد سمع في موضع والياء لم يسمع أصلا، وبعد.

ف إن هاه نا سؤالا آخر، وهو أن يقال: ما الذي أحوجكم إلى تقدير القلب، وهلا قلتم: إن حَاحَيْت على وزن فَاعَلْت، وأن الألف مزيدة.

وقد أجابوا عن ذلك بأجوبة:

منها: أنهم قالوا في مصدره: الحيحاء والعيعاء، ومصدر فَاعَلْت يأتي على فعّال وهذا الجواب (٢)، يضعف من حيث إن فَاعَلْت أصل مصدره الفيعَال نحو: القيتَال، فلقائل أن يقول: إن حَاحَيْت لو بني مصدره على فِعَال لزم أن يقول (٣) حَجَاء فيلتقي مثلان، فالتزم فيه العود إلى ما هو الأصل في مصدر فَاعَلْت فقيل: الحيحَاء كالقيتَال.

<sup>(</sup>١) (فلا) معادة في (أ).

<sup>(</sup>٢) في أ (الجواز).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ (أن يقال).

ومنها أن حَاحَيْت إذا كان فَاعَلْت كان من باب دَدَن في كون الفاء والعين من موضع وآحد، وقد علمت (١) أنه مرفوض.

ومنها: وهو القاطع للشبهة أنهم قالوا في مصدره: الحَاحَاة والهَاهَاة (٢)، فبسنوه على فَعْلَلَة، وفَعْلَلَة مخصوصة بالرباعي نحو: دَحْرَجْت دَحْرَجَةً وقَلْقَلْت قَلْقَلْت، ولاحظ لفَاعَلْتُ فيها بوجه، وبعد: فإن الألف الأولى في الحَاحَاة أتت مقلوبة للتخفيف، وتنكب التضعيف إجراء للمصدر بحرى الفعل، والثانية بحيئها على الوجسوب لكون الياء متحركة مفتوحا ما قبلها، ثم إن الياء في حَاحَيْت الظاهرة أصل عند الخليل، وعند أبي عثمان بدل من الواو كياء ضَوْضَيْت فاعرفه.

<sup>(</sup>١) في ر، وظ (عرفت).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكتاب (٣٨٦/٢).

#### قال صاحب الكتاب:

# "باب التضعيف في بنات الياء والواو"

فأما بنات الياء فنحو: حَيِىَ يَحْيَا وَعَيِىَ يَعْيَا، فالياء الأولى (١)، تجرى في هــــذا الباب/ مجرى قاف شَقِيَ في التصحيح، ولم تُعَلَّ في الفعل لاعتلال اللام، ٢٩٩/ب ولا يجتمع إعلالان في الفعل كما لم يجتمع في الاسم، ألا ترى أنهم قالوا: نَوَاة وحَيَاة، فصححوا حرفي العلة الأولين، فكذلك في الفعل"(٢).

## قال المفسر:

اعلم أن السياء والسواو يأتي فيهما التضعيف كما يأتي في الحروف الصحيحة، وأما الألف فلا وجه للتضعيف فيها؛ لأن الألف لا تكون أصلا من حسيث إن الحروف الأصول التي هي فاء وعين، ولام تتحرك كلها في الماضي نحو: ضَرب، وتتحرك العين واللام في المضارع، والألف ساكنة لا تحتمل الحركة، وهي تأتي أصلا في المواضع التي يلزمها السكون مثل أواخر(٣)، المبنيات نحو: "لا" ولام "بَلْ" وواو "لوق"، ولو كانت الألف تكون أصلا لكان التضعيف يمتنع فيها من حيث إنه كان يؤدي إلى جمع ساكنين أو إدغام أحدهما في الآخر، والألف لا تحستمل الإدغام ثم إن هذا الباب مفتتح لمضاعف الياء نحو حَييْت الذي يحتاج إلى معرفته أن الياء الأولى في حَيي قد وقعت متحركة بعد فتحة مثل السياء في هَيب، فكان الظاهر أن تقلب ألفا، فيقال: حَاي كهاب إلا أن ذلك المتنع لأمر، وهو أن كل واحد من العين واللام ياء، فلا يجوز إعلالهما معا

<sup>(</sup>١) في التكملة (الأولى في هذا الباب تجرى مجرى).

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذ لي (٢٧١، والتكملة مرجان (٦٠٤).

<sup>(</sup>٣) في أ (أ أخرى).

لفسساد الجمع بين إعلالين في كلمة واحدة، وكونه إجحافاً فبقي (١)، إعلال أحدهما، فالأولى بالإعلال اللام؛ لأنه طرف والتغيير بالطرف أليق منه بالوسط الذي هو في حد التحصن، فلما كان كذلك جرت الياء الأولى في حَييَ بحرى الحسروف الصحيحة كقاف شقي وميم عَمي، واحتص الإعلال باللام فقيل: حَيي يَحْيا، فقلب ألفا في المضارع، وأما في الماضي فصح؛ لأن الفتحة الكائنة لبسناء الماضي تلزم الياء في الأفعال كلها نحو: شقي وغُزِي وأغْزِي، ولا يمكن قلسبها ألفا لأجل الكسرة، ومن أزال الكسرة وأبدل منها فتحة، فقال في بقي ورضي: بَقَى ورضَى، فللحرص (٢)، على الإعلال.

وذكر نَوَاة وحَيَاة ليعلمك أن جمع إعلالين مرفوض في كلامهم في الاسم والفعل جميعا، وذاك أن الواو في نَوَاة والياء في حَيَاة قد وقعتا متحركتين بعد الفتحة لكن لما كان اللام قد قلب لزم تصحيح العين إذا لو أعلا لسقط أحدهما، وكذلك قالسوا في جمع طيَّان (٣): طواء فلم يقلبوا الواو كما قلبوا في حَياض وتُسياب؛ لأن اللام/ قد أُعِلَّ بالقلب إلى الهمزة، فلو قلب الواو لتوالى إعلالان، ١/٣٠٠ وعلى هذا يجرى كلامهم، وهو من أحد ما يكشف عمن يشتبه عليه الأمر في هذه الاعتبارات.

#### قال صاحب الكتاب:

"فافا وقع هذا التضعيف في موضع يلزم ياء خَشيت (١٤)، وياء رَمَيْت

<sup>(</sup>١) في ظ (فيبقى).

<sup>(</sup>٢) في أ (فالحرص).

<sup>(</sup>٣) طَيَّان: (الذي لم يأكل شيئاً، تهذيب اللغة (٤٨/١٤).

<sup>(</sup>٤) في التكملة (خشيت فيه)

الحركة، فإن الإدغام جائز فيه، وذلك نحو: عَيّ بأمره، وحَيَّ زيد (۱)، وقد قرئ: 
﴿وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ ﴾ (۲) و ﴿حَيِي عَنْ بَيّنَة ﴾ بالبيان والإدغام (۱)، فمن لم يدغم، فسلأن هذه اللام تلك التي في يَحْيَى، ولأن هاء الوقف لا تلحقه كما لا تلحق المعرب، فكما أحروه (في هذا بحرى المعرب كذلك أحروه) (٤)، بحراه في ترك الإدغام (٥).

#### قال المفسر:

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب (٣٨٧/٢)، والأصول (٢٤٧/٣).

<sup>(</sup>۲) سورة الأنفال (الآية: ٤٢)، قرأ نافع والبزي وأبو بكر حيى بياءين الأولى مكسورة والثانية مفتوحة وقرأ الباقون بواحدة مفتوحة مشددة، انظر: التبصرة (۲۳۰)، والكشف (۲/۱)، والكافي للرعيني (۱۰۱)، وتلخيص العبارات (۹۸)، والإقناع (۲۰۰)، وإرشاد المبتدى وتذكرة المنتهي (۳۵)، وسراج القارئ المبتدئ (۲۳۵)، والمكرر (٤٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: معني القرآن للفراء (٤١١/١)، (٤١٤)، ومعاني القرآن وإعرابه (٤١٨/٢)، وإعراب القرآن للنحاس (١٨٨/٢)، والكشف (٤٩٢/١).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في (أ).

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذ لي (٢٧١)، والتكملة مرجان (٦٠٤، ٥٠٥).

بَيِّنَة ﴾، تسكن الياء الأولى التي هي عين وتدغمها في اللام كما قالوا في مَدُد وطَبَب: مُدّ وطَبّ، وتقول في أُحْيِيَ واستُحْيِي: أُحِيَّ واستُحْيِ تنقل حركة الياء الأولى التي هي عين إلى فاء الفعل التي هي الحاء، ثم تدغمها في الياء التي هي لام كما قلت: أَمَدّ واستُعَدّ في أَمْدُد واستُمَدد، وتقول في حُوييَ: حُويّ، فتسكن الياء الأولى وتسقط حركتها؛ لأن واو فُوعِلَ لا يحتمل نقل الحركة إليها، ويحجز بينها (۱)، وبين الفاء الذي هو الحاء أن تنقل إليه كما نقلت في أُحَيّ، فالإدغام إذاً يفتقر إلى شريطتين:

إحداهما: أن تكون الياء الأخيرة متحركة حركة لازمة، فإن الحركة إذا كانت عارضة لم يجز الإدغام، وذلك كقوله سبحانه: ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى كانت عارضة لم يجز الإدغام، وذلك كقوله سبحانه: ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِسِيَ الْمَوْتَى ﴾ (٢)، لا يجوز أن تقول: يُحِيَّ (١) الموتى، وإن كان بمنزلة قد أحْيسي في تحسرك اليائين لأجل أن هذه الحركة للإعراب، فهي تزول بسقوط عاملها، وذلك إذا قلت: هو يُحْيى.

والـــشريطة الثانية أن لا تكون الياء الأولى مفتوحة، فإنها إذا انفتحت انقلبت الثانية ألفا كقولك في أَفْعَل واسْتَفْعَل وفَاعَل إذا كانت للفاعل: أَحْيَا واسْتَحْيَا وحَايَــا الأصل أَحْيَى واسْتَحْيَى وحاَيى، فتنقلب التي هي لام كما

<sup>(</sup>١) في أ (بينهما).

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة: (٤٠).

 <sup>(</sup>٣) انظر: معاني القرآن وإعرابه (٤١٨/٢)، والمقتضب (١٨٢/١)، والأصول (٢٤٩/٣)،
 وإعراب القرآن للنحاس (١٨٨/٢).

أجاز الفراء الإدغام في (يحيى) انظر: معاني القرآن (٢١٣/٣)، (٢١٣/٣).

انقلبت (١) (في أَبْقَي واسْتَبْقَى وبَاقَى، فالإدغام إذاً يكون في الموضع الذي يكون في الموضع الذي يكون في اللام من نحو: بَقِيَ وخَشِي متحركا حركة لازمة، وذلك في الأحوال التي ذكرتها، فإن قلت: ما الذي منع من الإدغام في هذه الحال، وقد حصل المثلان نحو: حَايَى وأُحْيَى، فيكون كالصحيح نحو: أَمدَّ في أَمْدَدَ ومَادِّ في مَادَدَ.

فالحواب أن القصد في الإدغام رفض احتماع المثلين، وكراهية ما يوجب اللفظ بهما مفترقين ظاهرين من إعادة اللسان (إلى ما رفع عنه، فأدغم أولهما في السثاني ووصل به فقيل في مَدَد: مَدَّ ليقع اللسان)(٢)، عليهما وَقْعَةً واحدة، وحروف اللين قد جعل من الأصول فيها أن تقلب إذا تحركت مع انفتاح ما قبلها، فإذا كانت بحيث يتأتى فيها القلب لم يحتج إلى الإدغام إذ من الحيال أن يعدل عن القلب فيها إلى الإدغام، والقلب أقوى وأذهب في المعنى الذي لأجله وضع الإدغام، وذلك المعنى إزالة المثلين، وذلك أنك إذا (٣) قلبت أحد حرفي اللين، فقلت في (١) أحيّى: أحيا رفعت (٥) حصول مثلين أصلا للصرفك أحدهما إلى حرف آخر، وليس كذلك الإدغام؛ لأنه يزيل احتماع المثلين من حيث إنه يمزج أحد الحرفين بالآخر حتى يصيرا في حكم حرف واحد من جهة وقوع اللسان عليه.

<sup>(</sup>١) من هنا يبدأ السقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) (إذا) ليست في (ظ).

<sup>(</sup>٤) (ني) ليست في (ر، وظ).

<sup>(</sup>٥) في د (دفعت إلى).

فأما أن يزيل ذلك أصلا كما يفعل القلب فلا، وإذا كان كذلك كان السواحب في القياس أن يترك الإدغام إلى القلب إذا أمكن؛ لأنه أجمع للغرض، وأريد في الحفة لإزالته التضعيف، وهو مستقل سيما في حروف اللين، وأمران .

أحدهما أن في ترك القلب خلافاً للأصل المطرد في حروف اللين.

والسناني أنك إذا أدغمت احتجت إلى إعلال العين بالإسكان وتصحيح اللام وذلك خلاف للأصول أيضاً مع وجود المندوحة عنه، فلهذه العلل لم يجز الإدغام إلا حيث يمتنع الألف، وذلك بأن يكون الأول من حرف اللين مكسوراً كَحيى وأُحيي، فإن قلت: هَبْ أن نحو: أحيّي لم يجز فيه الإدغام لإمكان القلب فما بال ما لم يتأت فيه القلب نحو: حَيي يجوز فيه البيان، واللفظ بالمثلين، ولا يلزم الإدغام كما يكون في الصحيح، فلا يجوز حيّى وأُحيّى كما لا يجوز مَدّد وأُمَدّد.

فالجواب: أن الظاهر يقتضي ما زعمت غير أن هاهنا أمراً آخر أوجب إجازة الأمرين الإدغام والبيان، وذلك أن الياء الثانية التي هي لام من نحو: حَييَ يقع مواقع يخرج فيها عن حد الإدغام، وهو أنه يسكن مرة في مضارع أَفْعَل واسْتَفْعَل وفَاعَل وأشكالها نحو: يُحْييْ ويَسْتَحْييْ ويُحَايْ كما يسكن ياء يَرْمِي، وكذلك في المُحْيي والمُسْتَحْيي، وتنقلب مرة في نحو: يَحْيا (١) ومَحْيا، وما أشبه ذلك، وإنما يكون بحيث يتأتى فيه (٢) الإدغام في بعض أمثله الماضي، فلما كانت

<sup>(</sup>١) (يحيا) معادة في (ر).

<sup>(</sup>٢) في ر (فيها).

تخرج عن الإدغام في أكثر المواضع لم تلزم الإدغام حيث يمكن تشبيها لبعض أحوالها ببعض إذا ليست الياء المتحركة في حَيي غير الساكنة في يُحْيي، والمنقلبة في يَحْيَا؛ لأن الحرف لم يختلف، وإنما اختلف مثال الفعل بأن انتقل عن الماضي إلى المـــضارع، وإلا فالياء لام في الموضعين، فلما لزم البيان في نحو (١) يحيى شبه نحو: حَييَ به (فبين وأكد أبو على الشبه بين الياء في المضارع والياء في الماضي بأن هاء الوقف لا تلحق الماضي)(٢)، كما لا تلحق المضارع، وأما الصحيح، فحاله بخلاف هذه إذ (٣) الحركة ملازمة للثاني من مثْلَيْه في جميع متصرفاته (١) تقول: مَدّ يَمُدُّ فهو مَادّ، وأَمَدّ يَمْدُّ فهو مُمدّ ومَسْتَمدّ، فلا يكون في حال من الأحوال بحيث يمتنع فيه الإدغام، فلا السكون يعترضه ولا القلب، وإنما يلحقه الــسكون في حالــة واحدة وهي حال الجزم نحو: لم يَمْدُد، هذا وأهل الحجاز يدغمون، فتعود إليه الحركة، ثم إن هذا السكون أيضاً عَارِض فيه يزول بزوال العامــل، وهــو أن تقول: يَمُدُّ، والسكون والقلب في نحو: يُحْييْ ومُحْيي (٥٠)، وأشباهها الكثيرة ليس لعامل لكنه لرفضهم الضمة والكسرة في حروف اللين إذا تحرك ما قبلها، وهذا فصل بين وفرق قوى (٦) فاعرفه.

<sup>(</sup>١) (نحو) ليست في (ظ).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في ر (إذا).

<sup>(</sup>٤) في ظ (تصرفاته).

<sup>(</sup>٥) في ر (ومحيي ويحيا).

<sup>(</sup>٦) في د (فصل قوى وفرق بين).

#### قال صاحب الكتاب:

قال الشاعر في الإدغام:

عَيَّتُ بَشِيضَتَهَا الحَمَامَةُ (١)

عَ ـــــيُّوا بِأَمْــــرِهِم كَمَـــا

(١) بيت من مجزؤ الكامل، اختلف في قائله، فقيل: إنه عبيد بن الأبرص، وقيل: يزيد بن مفرغ، وقيل: سلامة بن جندل، والأرجح الأول.

نسب إلى عبيد في ديوانه (١٣٨)، والحيوان (١٨٩/٣)، وأدب الكتاب (٢٧، ٦٨)، وعيون الأحبار (١٥/٨)، والسدرة الفاخرة (٤١٧)، ومجمع الأمثال (١٠٥٧)، والاقتضاب (٦٧/٣)، وشروح سقط الزند (١٠٠٣)، والمفصل (٣٩٢)، وشرح أدب الكاتب (٢٢١)، والقيسي (٨٩٨)، وابن برى (٦٣٣)، والتبيان في إعراب القرآن (٦٢٥)، وشرح المفصل (١٢٢)، واللسان (حيا)، وشرح شواهد الشافية (٣٥٧). ونسب إلى يزيد بن مفرغ في: الصحاح (حيا) والأفعال للسرقسطي (١٢٤١)، ونسب إلى سلامة بن حندل في: ملحق ديوانه مما نسب إليه وليس في أصول الديوان المخطوط إلى سلامة بن حندل في: ملحق ديوانه مما نسب إليه وليس في أصول الديوان المخطوط (٤٢٦)، ونظام الغريب (٢٠٧، ٢٠٨).

الـشاهد: قـولـه: "عَيّوا وعَيّت" أصله عيبُوا وعَيَيتَ سكن الياء الأولى وأدغمها في الثانية وأجرى الفعل مجرى المضاعف الصحيح، فسلم من الاعتلال والحذف لما لحقه من الإدغام في ديوان عبيد صدره (برمت بنو أسد كما)، ولا شاهد فيه.

وورد غير منسوب في الكتاب (٣٨٧/٢)، ومعاني القرآن للأخفش (٣٢٤)، والمقتضب (١٨٢/١)، والأصول (٣٤٤)، وإعراب القراءات السبع وعللها (٢٢٥/١)، والمنصف (١٩٢٢)، والممتع (٥٧٨)، وشرح الشافية للرضي (١١٤/٢)، والموائد لابن القيم (١١٤/٢)، والمدر المصون (٥/٤).

البيت من كلمة يخاطب بها عبيد حجرا أبا امرئ القيس، ويستعطفه لبني أسد، وذلك أن حجرا كان يأخذ منهم إتاوة فمنعوه إياها فأمر بقتلهم بالعصي فلذلك سموا عبيد العصا، ونفي من نفي منهم إلى تهامة، وأمسك منهم عمرو بن سعود وعبيد بن الأبرص وكانا أسيرين عنده. انظر: الاقتضاب (٦٧/٣).

وقال في ترك الإدغام:

وكُنَّا حَسِبْنَاهِم فَوَارِسَ كَهْمَسٍ حَيُوا بَعْدَما مَاتُوا مِنن الدَّهْرِ أَعْصُرَا(١)

وتقــول: قَد أُحِيَّ البلد، فتدغم للزوم الفتحة مثال الماضي، وإن شئت بَيَّــنْتَ فقلــت: أُحْيِيَ، فأما قوله تعالى : ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى ﴾ (٢)، فلا يكون فيه الإدغام (٣)؛ لأن الفتحة فيه (١) غير لازمة، ألا ترى

\_\_\_\_

وورد بلا نسبة في: الكتاب (٣٨٧/٢)، ومعاني القرآن للأخفش (٣٢٤)، والمقتضب (١٨٢/١)، والأصول (٣٨٤)، والمنصف (١٩٠)، والصحاح (كهمس)، والأعلم (٣٨٧/٢)، وشرح المفصل (١١٦/١)، وشرح الجمل لابن عصفور (٣٨١/١)، وشرح الممتع: (٥٧٨)، وشرح الشافية للرضي (٣١٦/١)، والفوائد لابن القيم (١٧)، وشرح مختصر العزي للتفتازاني (١٦٢).

كهمس: هو كهمس بن طلق الصريمي من رجال الخوارج وفرسانهم حيوا بعدما ماتوا: حسنت أحوالهم بعد سوء.

- (۲) تقدم ورودها ۱۵۷۳.
- (٣) انظر: المقتضب (١٨٢/١).
- (٤) (فيه) ليست في التكملة (مرجان).

<sup>(</sup>١) بيت من البحر الطويل، اختلف في قائله: فقيل: إنه أبو حزابة الوليد بن حنيفة أحد بني ربيعة شاعر من شعراء الدولة الأموية. وقيل: إنه مودود العنبري.

نسب إلى حزابة في: شرح الحماسة للمرزوقي (٦٨٧/٢)، والقيسي (٩٠١)، وابن برى (٦٣٤)، واللسان (حيا)، وشرح شواهد الشافية (٣٦٣).

ونسب إلى مودود العنبرى في ابن السيرافي (٤٣٤/٢)، والتنبيه والإيضاح واللسان والتاج (كهمس).

الشاهد: قوله: "حُيُوا" خفف بالحذف، و لم يدغم بناه بناء خَشُوا؛ لأن حَيي إذا ضوعفت الياء منه، و لم تدغم بمنزلة خَشييَ .

أنك تقول (١): هو يُحْيِي في الرفع فتسكن، وفي الجزم: لم يُحْي فتحذف، وإنما الإدغام في الموضع الذي تلزم فيه الحركة)(٢).

/وعلى هــــذا قالوا (٣): حَيَاء وأُحِيّة ورجل عَيّ وقُوم أُعِيّاء (١)؛ لأن ٣٠٠/ب الحركة هنا لازمة فهو بمنزلة الصحيح"(٥).

#### قال المفسر:

اعلـــم أن مـــا أدغم من هذا كان كالصحيح تقول في عَيَّ وحَيَّ: عَيُّوا وحَيُّ عَيُّوا كما تقول: مَدُّوا وقال:

عَيُّوا بِأَمْرِهِم..... (٦)

فلا يلحقه حذف كما يلحق المعتل، وإذا بَيّنت فقلت: عَيِيَ وحَييَ، فإنه يكون بكون الأصل يكون بمتزلة بَقِيَ وخَشِيَ تقول: حَيُوا بضم الياء كَبقُوا وخَشُوا يكون الأصل حَييسيُوا كَبقيوا، فتنقل الضمة من الياء التي هي لام كياء بقي إلى الياء التي هي عين كقاف بقي، فتلتقي الياء المنقول عنها الحركة ساكنة مع واو الضمير، فتسسقط فتبقي حَيُوا وعَيُوا، وأما إذا أدغمت فإن الياء التي هي عين تسكن، فتقوى الياء التي هي لام على احتمال الضمة لسكون ما قبله، فتقول: عيّوا كما قلت: كُرسيّ ومَرْمِيّ، فأجريته مجرى الصحيح لسكون ما قبله إذ قد عرفت أن حرف اللين إذا سكن ما قبله كان كالصحيح في احتمال الحركات.

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان (أنا نقول).

<sup>(</sup>٢) إلى هنا ينتهى السقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان (قوله).

<sup>(</sup>٤) انظر: (المنصف ١٩٠/٢)، ١٩١).

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذ لي (٢٧١، ٢٧٢)، والتكملة مرجان (٦٠٥، ٢٠٦).

<sup>(</sup>٦) تقدم وروده ۱۵۷۷.

وأما جواز الإدغام في قولهم: أُحيَّ البلد وامتناعه في أن يُحْييَ، فقد تقدم القول فيه (١)، وأما حَيَاء وأحيّة، فبمنزلة حَييَ في جواز الأمرين فيه، وذلك أن الحركة لازمة؛ لأنها حركة بناء لا حركة إعراب، فلك أن تدغم، فتقول: أُحيَّة كأُعنَّة في الصحيح، وأن تبين فتقول: أُحْييَة كما قلت: حَييَ وأُحْييَ، وأُعيَّاء في جمع عيِّ إن شئت أدغمت كأشدَّاء، وإن شئت أظهرت فقلت: أَعْييَاء كأَغْنيَاء مثلا، فالإدغام في الظاهر لاحتماع المثلين، وأما البيان، فلما ذكرت من أن هذه مراعاة لما ثبت لها من البيان في أحوال كثيرة، وقد قيل في أُحْييَة،: إن البيان حسن فيه؛ لأن الجمع فرع على الواحد والواحد عار من الإدغام، وذلك أن لام حَــيَاء قــد انقلبت همزة، ولو كان يجوز أن يصح ياء، فلم تنقلب لكان البيان يلزمه لفصل ألف فَعَال بين الياءين، وقد فرق بعض أصحابنا بين أُعْييًا وبين أَحْيــيَة، فقــال: إن الإدغام في أَعْييَاء أقوى منه في أَحيَّة، واحتج بأن موجب الإدغام هو تحرك اللام تحركا لازما (٣)، وقد ثبت للاَّم في أَعْييَاء من الحركة ما لم يشبت لـــه في أُحْيية، وذلك أن واحد أُعْييَاء عَيّ أو عَييّ، والحركة لازمة للاسم كما ترى، وذلك لسكون ما قبل اللام / أما عَييٌّ فياء فَعيل فيه ساكنة وقعت قبل اللام.

وأمسا عَسيَّ فالسياء الأولى التي هي عين ساكنة؛ لأنها على وزن فَعْل كَصَعْب قال: وليس كذلك لام أُحْييَة؛ لأنه قد انقلب في الواحد الذي هو حَيَاء

1/4.1

<sup>(</sup>۱) انظر: ۱۵۷۳.

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ (يلزم الإدغام حيث).

<sup>(</sup>٣) انظر: المنصف (١٩٢/٢)، وشرح المفصل (١١٨/١٠)، والممتع (٥٧٩، ٥٨٠).

همزة، فالحركة على الهمزة لا على اللام، وإذا كان داعية الإدغام تمكن اللام في الحسركة ثم كان لام أعيياء أمكن فيها من لام أحيية اقتضى القياس أن يكون الإدغام فيه أقوى منه في أحيية التي لم يثبت للامها هذا الحظ، وهذا فرق حسن لكنه يضعف من حيث أن لام حياء، وإن كان قد انقلب همزة، فإنه في موضع لو لم ينقلب للزمته الحركة، وذلك أنه قد وقع بعد ألف فعال كما وقع في عيي بعد ياء فعيل، وإنما كان يتضح هذا الفرق لو كان في موضع لو لم تقلب همزة لم يكن يحتمل الحركة، وكيف تصرف الأمر، فإن ذلك الفرق متحه من حيث لم يكن يحتمل الحركة، وكيف تصرف الأمر، فإن ذلك الفرق متحه من حيث إن اللفظ بالياء مرفوض إذا وقع لاما بعد ألف فعال، وإذا لم يثبت اللفظ به لم تثبت الحركة فيه ثباتها في ياء عيي، وله أن يجيب عن هذا الاعتراض بأن الهمزة في حَسياء ونحوه ليست مقلوبة عن الياء، وإنما التقدير أن الياء قلبت ألفا، ثم حسركت الألف، فصارت همزة، وإذا كان الأمر على هذا (١٠)، كان لام حياء عبرالة لام يَحيًا في كونه مقلبا إلى الألف ومفارقته للحركة فاعرفه.

وقالوا: مُعْيِية، فلم يدغموا (١)، وإن كانت حركة الياء الثانية (١)، عنزلتها في حَيِي في كونها حركة بناء لأجل أن التاء زيادة معترضة لاحقة به فحكمها حكم الساقط، وإذا كان كذلك كانت الحركة المحتلبة لأجلها بمنزلة حركة الإعراب نحو: أن يُحْيِي ورأيت مُحْيِياً في كونها (١)، غير لازمة، ولأن البيان قد لزم في حال التذكير الذي هو الأصل، فلم يرفع في حال التأنيث الذي

<sup>(</sup>١) في ر (على هذا كان لام الأمر على هذا كان).

<sup>(</sup>٢) انظر: المنصف (١٩٣/٢).

<sup>(</sup>٣) في أ (الثاني).

<sup>(</sup>٤) في أ (كونه).

هـ و فرع وثان حكم قد لزم في التذكير الذي هو أول وأصل كما مضى من تركهم لام غَازِيَة (١)، ونحوها على القلب الواجب قبل دخول التاء، فإن قلت: فقد كان يجب أن لا يجوز الإدغام في أَحْبِيَة؛ لأن حركة لامه مجتلبة لتاء التأنيث، ولو سقط التاء سقطت الحركة.

فالجـــواب: أن تاء أَفْعِلَة لازم والمثال مصوغ عليه، ألا ترى أنه لا يقال: أُحْرِب، ثم أَحْرِبَة ولا أحيّ ثم أَحْييَة.

وتاء مُعْيِسيَة ليس مما يبنى عليه الاسم ويصاغ معه (٢)، وإنما هو زيادة دخلت لمعنى، وهي تزول بزوال ذلك المعنى، فإن أردت وصف المؤنث قلت/ ٣٠١/ب مُعْيِية، وإذا لم ترد قلت: مُعْي، فلما كان كذلك اعتد بالحركة في لام أَحْيِية لبناء الكلمة عليها كما بني حَيِيَ على الفتح، ولم يعتد بها في مُعْيِية لكونها عارضة كحركة الإعسراب في رأيت مُعْيِيًا، وأن يُحْيِيَ "، فاعرفه، وقالوا: تَحِيّة، فأدغموا، ولم يكد يوجد فيها الإظهار (١٤)، وظاهر الحال أنها بمنزلة أَحْبِيَة (٥)؛

<sup>(</sup>۱) انظر: ۱۵۳۵.

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ (عليه) و(معه) ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكتاب (٣٨٨/٢).

<sup>(</sup>٤) قال أبو عثمان: (والإظهار عندي جائز والإدغام أكثر)، المنصف (١٩٥/٢).

<sup>(</sup>٥) قال ابن جني في المنصف (١٩٦/٢)، ردا على أبي عثمان (وهذا الذي ذهب إليه ضعيف، وأنا أذكر الفصل بين تحيّة وأحْيِية، وذلك أن أحْيية جمع، والجمع فرع على الواحد، فأنت إذا جئت بالواحد فقلت: حَيَاء زال ما كرهته من احتماع الياءين، وليس كذلك تَحيّة؛ لأنها مصدر، والمصدر أصل لا فرع، وليس يمكنك فيها ما يمكنك في الجمع الذي هو فرع على الواحد، ألا ترى أن تحية ليس ثانيا عن أول، كما أن الجمع ثان عن الواحد، فالإدغام فيها لا يجوز غيره).

لأنها مصدر حَيِيْت، وفَعَلْت يجيء في مصدره التَّفْعِيل والتَّفْعِيلة في الصحيح نحو: التَّكْرِيم والتَكْرِمَة والتَّحْريب والتَّحْرِبة، ويغلب عليه التَّفْعِيل، وكذلك المعتل الفاء والعسين نحو: وقَت تَوْقِيتاً وقَوّم تَقْوِيماً، فإذا حئت إلى المعتل اللام احتص به الستَّفْعِلة: نحو: رَبِّي تَرْبِية، وكذلك المهموز اللام نحو: هَنَات تَهْنِعَة، ولا يكاد يجيء التَّفعيل إلا نَادراً في شعر كقوله:

بَاتَــت تُنَـزِّي دَلْـوَهَا تَنـزَيّا كَمَا تُنَـزِّي شَـهْلَةٌ صَبيًّا (١)

فتَحَيِّة تَفْعَلَة وأصلها (٢): تَحْيِيَة كَتَكْرِمَة، وحركة اللام فيها بمنزلة حركة لام أَحْيِسيَة في أُنها من جهة التاء، فالظاهر يوجب إجازة الأمرين فيه البيان والإدغام تَحِيَّة وتَحْيِيَة كأَحِيَّة وأَحْيِيَة، وقد أجاز ذلك أبو عثمان (٣)، لكنه لا

#### (١) رجز لم أهتد إلى معرفة قائله:

وصف امرأة بالـضعف، وهي تجذب دلوها من البئر، فيقول: إنها تحركه حركة ضعيفة تشبه تحريك المرأة العجوز لطفل تداعبه.

الـشاهد: قـوله: "تنزيا" حـيث ورد على وزن التَّفْعِيل وهو مصدر فَعّل المعل اللام وذلك نادر والقياس تنزيه.

ورد في: العين (1/7)، وديوان الأدب (1/7)، وأمالي القالي (1/7)، والمخصائص (1/7)، والمخصائص (1/7)، والمخصص (1/7)، والمخصص (1/7)، والمخصص (1/7)، والمخصص (1/7)، وشرح (1/7)، وشرح الشافية للرضي (1/7)، وشرح الألفية لابن الناظم (1/7)، واللسان (شهل، نزی)، وشرح الألفية للمرادی (1/7)، وأوضح المسالك (1/7)، وشرح الألفية لابن عقيل (1/7)، والمساعد (1/7)، والتصريح وشفاء العليل (1/7)، وشرح الألفية للمكودی (1/7)، والمغيني (1/7)، والمشافية (1/7)، والأشباه والنظائر (1/7)، والأشموني (1/7)، وشرح شواهد الشافية (1/7).

<sup>(</sup>٢) في أ (أصلها من جهة تحيية).

<sup>(</sup>٣) انظر: المنصف (١٩٥/٢).

يكاد يوجد في السماع كما يوجد أُحْيِية، والصحيح (١)، أن الإدغام يلزم تَحيَّة؛ لأن بينها وبين أُحْيِية فرقا بَيِّناً، وذلك أن تاء تَفْعِلةَ بدل (٢)، من ياء تَفْعِيل (١)، كما كان تاء إِقَامَة وإِعَادَة عوضا من ألف أَفْعَال، وتاء أحْيِية ليس بعوض من شيء وإنما هو حرف بني عليه (١) الكلمة فإذاً تاء تَحيَّة تفضل تاء أُحْيية (٥)، في الاتصال بالكلمة وفرط التمكن منها، وكلما كان التاء ألزم وأدحل في الكلمة كانت الحركة المتعلق (١)، وجودها به أقوى وأبعد من كونها عارضة، والإدغام يزداد قوته ووجوبه بحسب ازدياد تمكن الحركة إذ هو موجبها كما عرفت.

والمعنى الثاني أن مصدر فَعَلْت التّفْعِيل في الأصل بدَلالة أنه المستمر في غير المعتل اللام كراهية اجتماع الياءات نحو: التّنزّي والتّحيّي، فلما كان كذلك كان الإدغام أولى بهذه الحال؛ لأنه يزيل اجتماع الياءين، وإذا أظهر كان كالعود إلى ما رفض وهرب منه.

والمعسنى السثالث أن أُحْيِيَة جمع وفرع على واحده، وقد لزم البيان في واحده، وليس تَحّية بفرع لشَيء فيحمل عليه، ويجعل تابعا له، فلهذه المعاني غلب الإدغام على تَحِيَّة، ولم يستعمل إظهاره/ وما أجازه أبو عثمان من ٣٠٢/ ألاظهار قياساً على أُحْييَة محتمل أيضاً فاعرفه.

<sup>(</sup>١) في ر، وظ، ود (الأصح).

<sup>(</sup>۲) في ر (عوض).

<sup>(</sup>٣) انظر: المنصف (١٩٤/٢).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ (مع).

<sup>(</sup>٥) في أ (أحبة).

<sup>(</sup>٦) في ر، وظ (المتعلقة).

وقالوا في اسْتَحْيَا: اسْتَحَى، فحذفوا الياء الأولى التي هي عين، ولهم في ذلك مذاهب: أحدها: أن الياء حذف قصدا للتخفيف لكثرته في الكلام كما قالوا: لم يَكُ، ولم أُبَلْ، ولا أَدِرِ (١)، فحذفوا منها لما كثر دورها على الألسنة، ولما قصدوا حذفها نقلوا حركتها إلى الحاء، ولم يحذفوها متحركة لأمرين:

أحدهما: أن حذف الساكن أسهل من حذف المتحرك.

والـــثاني: أنها لو حذفت بحركتها للزم تحريك الحاء لا لتقائه ساكنا مع الألف المنقلبة عن اللام، فكان أن ينقل إليه حركة هي في الكلمة أحدر من أن يحذف الأصلية ويجتلب أحرى، وشبهه صاحب الكتاب بقولهم: يَرَى (٢)، وذاك أن الهمــزة التي هي عين في رأى لما حذفت للتخفيف نقلت حركتها إلى الراء الذي هو فاء كذلك نقلت حركة العين في اسْتَحْيًا إلى الحاء حين قصد حذفها تخفيفا، ولا يلزم أن يحذف في كل موضع، فيقال في (٣) أحيًا: أحا كما لا يلزم أن يقال: لا أرم، و لم أرم، و لم يَهُن قياسا على لم يكُ، و لم أبَلُ ولا أدر؛ لأن الحذف غير القياسي لا يستمر.

والمدنه الثاني: أن الياء أسكنت، ونقلت حركتها إلى الحاء، فالتقت ساكنة مع اللام، وهو ساكن؛ لأنه يكون عند اتصاله بالضمير ساكنا نحو: استَحْيَيْت، كما يكون سائر اللامات إذا اتصلت بالضمائر، ويكون ألفا في حال انفصالها عن الضمائر نحو: استَحْيًا، فالياء الأولى إذا نقلت عنها الحركة توالى

<sup>(</sup>۱) انظر: الكتاب (۸/۱، ۱۳٤، ۲۸۹۲).

<sup>(</sup>۲) الکتاب (۳۸۹/۲).

<sup>(</sup>٣) في أ (في كل أحيا).

بها(١)، الساكنان في الحالين، فيلزم سقوطها، فيبقى اسْتَحَى واسْتَحَيْت بوزن استفل واسْتَفَلَت، وقال صاحب الكتاب في هذا المذهب: أسكنوا الياء الأولى كما سكنت في بعْت، وسكنت الثانية؛ لأنها لام الفعل فحذفت الأولى؛ لأنه لا يلتقى ساكنان (٢)، فالقصد في التشبيه ببعث أن العين في اسْتَحْيَيْت أعلت كما أُعلُّت (٣) عين بعْتُ، ولحقها من نقل الحركة إلى الفاء ما لحق تلك، فقيل: اسْتَحَيْت، فنقلت فتحة الياء الأولى من اسْتَحْيَيْت إلى الحاء الذي هو فاء كما نقلت كسرة ياء بَيعت إلى الباء وسقطت ياء اسْتُحَيّيْت لالتقائها مع الياء الثانية التي هي لام، كما سقطت ياء بيعت لالتقائها مع العين الساكنة، والذي يشكل من هذا أن اسْتَحْيَيْت إن كان مجراها مجرى بعْت، فالواجب أن يعاد عينها حيث / يعرود عين بعْت، فيقال فيها: اسْتَحَاي كما يقال: بَاعَ واسْتَبَاع ويَسْتَحْيي ٣٠٢/ب كما يقال: يَبيع ويَسْتَبيع، وهم لم يعيدوها بحال، فقالوا: اسْتَحَا يَسْتَحي، فليس إذاً غرض صاحب الكتاب أن اسْتَحْيَيْت كبعْت سواء، وإنما قصده في هذا التــشبيه أن يُــريَك أن عينها أُعلّت بنقل الحركة كما أعلت عين بعْت، وأما امتناعهم من إعادة عين استتحييت حيث عاد عين بعث، فلأمر أوجب ذلك، وهـو أن الـلام قد ثبت لـه الإعلال في جميع الكلام، فلما أعلوا العين من اسْتَحْيَيْت لم يخرجوا اللام، عن إعلالها، وتركوها عليه؛ لأن إعلال العين شَيء عرض في هذا المثال وحده على سبيل الندور (١٤)، ولضرب من التخفيف، فلا

<sup>(</sup>١) (بها) ليست في (د).

<sup>(</sup>۲) الکتاب (۲/۳۸۹).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ (اعتل).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ، ود (الشذوذ).

يلتزم لأجله ما يخالف سائر الكلام من تصحيح اللام بل يترك على الحكم المستمر في جميع اللامات المعتلة، وإذا ثبت اللام على اعتلاله كان حاله عند اتــصال الــضمير به وانفصاله عنه واحدة، وذلك أنه يكون في الماضي اسْتَحْيَا بانقلاب، إلى الألف، وفي المضارع يَسْتَحيُّ بالسكون، فإذا نقلت الحركة عن العين، ثم لم تخسرج اللام عن إعلاله التقى في الماضي ياء ساكنة وألف، وفي المضارع ياءان ساكنتان، فتسقط العين سقوطها في حال اتصال الضمير نحو: اسْتَحَيْت، وإنما لم تسقط في بَاعَ ويَبيْع؛ لأن اللام فارقه السكون الذي كان في بعث فاعرفه، فقول صاحب الكتاب: "وسكنت الياء الثانية؛ لأنها لام الفعل(١)، يعني أنها سكنت؛ لأن الفعل يلزمه الاعتلال، وليس يعني أنها بمنزلة لام بعث في أن الـسكون يلحقه عند اتصاله بالضمير فقط إذ لو أراد ذلك لزمه أن يقول: اسْتَحَاي، وحكى عن الخليل، فيما بعد تأكيداً لهذا المذهب(٢) أنها جاءت على حَيْتُ كما أنك حيث قلت: اسْتَحْوَذْت واسْتَطْيَبْت كان (٣) الفعل كأنه طَيبْت وحُوذْت يعني أن إعلالهم العين من استُحْيَيْت جاء على خلاف ما عليه الظاهر، وأنه عرض في هذا المثال خَاصّة لضرب من التخفيف والتوسع كما أن التصحيح في اسْتَحْوَذْت ونحـوه (1)، في أمثلة مسموعة، ولا يكون في كل مثال؛ لأنه خالاف ما بني عليه الكلام، فكما لا يلزم أن يقال: طَيبْت؛ لأنْ قيلَ: أَطْيَبْت

١) الكتاب (٣٨٩/٢).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ (في أنها).

<sup>(</sup>٣) في أ (لأن).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ (ونحوه يكون في أمثلة).

واستنطيّبت كذلك لا يلزم أن يقال: حَيْتُ (١) وحَا زيد؛ لأنْ قِيلَ: اسْتَحَيْتُ (٢) إذ من حق (٣) ما كان على خلاف الطريقة المنقادة / أن يكون في شيء دون شيء ٣٠٨ أو إنما اختص هذا الاعتلال (٤)، باستفعّلت؛ لأن المثال قد طال بالزيادة، فيحتمل النقص، ثم إن نحو: استَحْيَيْت لم يكثر كثرة نحو: استَعْيِّبت؛ لأن التصحيح عود إلى الأصل، وتقوية للكلمة، والجمع بين إعلالين خروج عن الأصل وتوهين، فهو خليق بان يَعزَّ ويَقلٌ، ولهذا اختار أبو عثمان المذهب الأول وهو أن (يكون) (٥)، سقوط العين من استَتحَى (١)، حذفًا لحق الكلمة على سبيل لم يَكُ ولا أَدْرِ كقولُم، وظلت ومَسْتُ في كونه تَخْفيفاً واتِّساعًا، ثم ألزم صاحب المذهب الثاني إلزامين: أحدهما: أنه لو كان سقط لالتقاء الساكنين، ولم على من عنزلة ياء لا أَدْرِي في حذفه على الإطلاق لغير علة لوجب أن يعود في يكسن يمتزلة ياء لا أَدْرِي في حذفه على الإطلاق لغير علة لوجب أن يعود في المضارع؛ فيقال: يَسْتَحْيِي ثم أجاب عن هذا الإلزام بأنه لو أعيد وصحح اللام، المن من هذا الجواب مفصلا، فليس لهذا الإلزام تأثير.

والإلــزام الثاني أنهم قالوا في فعْل الاثنين: اسْتَحَيّا، فلو كان سقوطه في اسْــتَحَيْت، ويَــسْتَحِي لالتقاء الساكنين لوجب أن يعود هنا إذ قد تحرك الياء الثانــية بالفتح تحركا لازما من حيث إن ما قبل ألف الضمير يكون مبنيا على

<sup>(</sup>١) في ر، وظ (أحيت وحازيد حي زيد).

<sup>(</sup>٢) (إذ) ليست في (ظ).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ (حق كل من كان).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ، ود (الإعلال).

<sup>(</sup>٥) (يكون) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٦) في ظ (أستحيي).

الفتح، فلما لم تقل: اسْتَحَايَا علم أنه حذف حذفا لكثرة الاستعمال، ولم يجعل التقاء الساكنين علة لــه وهذا إلزام قُوي واضح، والذي يمكن الانفصال به عنه أُنَّا قَدْ بَيْنَا أَنْهُم لَمَا أُعَلُّوا العين لم يعيدوا اللام إلى صحتها بل تركوها على اعــتلالها؛ لأن اعتلال العين كان شيئاً عرض في هذا المثال، فلم يستمر كما لم يــستمر التصحيح في نحو: اسْتَحْوَذَتْ، فلم يُعْتَدّ به، ولم يُتْرك لــه إعلال اللام الذي هو حكم مستمر في جميع الكلام، وإن كان الأمر على هذا كان إعادتك العين في نحو: اسْتَحَايَا نَقْضاً للغرض؛ لأنه يشبه في الظاهر ما أعل عينه وصحح لامــه نحــو: آية وغَايَة (١)، وذلك مرفوض في الأفعال؛ لأن اللام محل التغيير والمخصوص بالإعلال أبداً، ألا ترى أن العين أعيدت إلى الأصل، فصححت في نحو: اسْتَحْوَذَت، وأغْيَلت (٢)، المرأة في كلمات صالحة الكثرة(٣)، ولم يأت ذلك في شَــيء مـن المعتل اللام، فلم يقل: رَمَى زيد وغَزَو، فلما كان كذلك قيل: اسْتَحْيًا فلم تعد الياء التي سقطت في اسْتَحَى لسكون اللام بعدها ليعلم أن الياء المفتوحة في اسْتَحْيَا تحركها لوقوع الألف بعدها لا لأنها / مصححة، وأنها لما ٣٠٣/ب كانست في تقدير الاعتلال صار حكم السكون معتبرا فيها، فلم تعد العين التي سقوطها دليل بقائها على علتها.

> وأمــر آخر وهو أن الحركة العارضة لالتقاء الساكنين لا يعتد بها، ألا ترى أنهم قالوا: رَمَت، فحذفوا الألف المنقلبة عن لام الفعل في رَمَى لالتقاء الــساكنين، ثم قالــوا: رَمَتَا، فلم يعيدوا مع زوال السكون عن التاء لأجل أن

-1019-

<sup>(</sup>١) انظر: المتع (٥٨٢).

 <sup>(</sup>٢) في اللسان (غَيل)، (أُغَالَت المرأة ولدها فهي مُغِيل وأُغْيَلته فهي مُغْيل سقته الغَيْل الذي هو لبن المأتِيَّة أو لبن الحبلي) .

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ (الكثيرة)، وهي غير واضحة المعنى.

الحركة في الستاء بحتلبة (١)، لأجل امتناع اللفظ بالألف بعدها لو أسكنت، وليسست بلازمة لها، فإذا فارقها الألف عادت إلى سكونها، وكذلك اللام في اسستَحْيًا حركتها عارضة مجتلبة لأجل (٢) الألف فإذا زالت الألف، عادت إلى السكون الذي يوجبه الاعتلال، فإما أن تنقلب ألفا نحو: استتحا، وإما أن يكون يساء ساكنة نحو: يَستَحِي، فكما لم تُعد لام رَمَى في رَمَتا؛ لأن التاء في تقدير السكون، والحركة مجتلبة للضرورة كذلك لم تُعد العين في استَحْيًا؛ لأن هذه الياء التي تراها متحركة ساكنة في النية فاعرفه فإنه واضح.

## قال صاحب الكتاب:

وأما التضعيف في بنات الواو فنحو: قُوَّة وصُوَّة وبَوِّ<sup>(۲)</sup> وقَوِ<sup>(1)</sup> وجَوِ<sup>(2)</sup> وجَوِ<sup>(3)</sup> فالتقت الواوان في هذه الكلم لسكون <sup>(1)</sup> الحرف <sup>(۷)</sup> الأول منها فإذا بني الفعل من ذلك بني على فَعل يَفْعَل ليلزم الثانية منهما الانقلاب، إلى الياء، فلا يجتمع واوان، وذلك قولهم: قَوِيَ يُقُوى وحَوِيَ يَحْوَى وحَوِيَتْ وقَوِيَت، فقَوِيَتْ من الحُوَّة <sup>(۸)</sup>، ولا يجوز الإدغام في هذا كما حاز في حَيِّ وأحَيَّ؛

في ظ (مختلفة).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ (لأجل امتناع اللفظ بالألف عادت).

<sup>(</sup>٣) البو: جلد حوار يحشى تبنا تظأر عليه ناقة فترأمه. تهذيب ١٩٩/١٥.

<sup>(</sup>٤) قَوّ: موضع بين فَيْد والنّباج، وقيل واد بالعقيق. انظر الصحاح (قوا)، ومعجم ما استعجم: ١١٠٣، ومعجم البلدان ٤١٥/٤، واللسان (قوا).

<sup>(</sup>٥) انظر الكتاب ٣٨٩/٢.

<sup>(</sup>٦) في أ: (ليسكون).

<sup>(</sup>٧) في التكملة: (الحروف).

<sup>(</sup>A) الحُوّة: سواد إلى الخضرة، وقيل: حمرة تضرب إلى السواد. اللسان (حوا).

لأن الواو لما تحركت بالكسرة انقلبت الواو التي هي لام ياء، فلم يلتق (١) المثلان فيلزم الإدغام (٢).

## قال المفسر:

اعلـــم أن الـــواو أثقـــل من الياء، فهم لاجتماع الواوين أكره منهم لاجتماع الياءين، فلذلك تركوا بناء فعل يلزم فيه أن يجمع بين وَاوَيْنِ كما جمع بين يَاءَيْن في حَيِيت، فلم يبنوا من نحو القُوّة فَعَلت مفتوح العين، ولا فَعُلت مــضموما إذ كان يلزم أن يقال: قَوَوْت تَقُوُو مثل غَزَوْت تَعْزُوُ، وقَوُوْت تَقُوُو مثل مَرُوْت تَعْزُو، وقَوُوْت تَقُوُو الله من من عُرَوْت تَعْرُو، فخصوا مضاعف الواو بَفعلت مكسور العين؛ لأن الواو الثانية تعود فيه إلى الياء للكسرة الموجودة في العين كقولهم: قَوِيَت وقَوِيَ كما قالوا: غَزَيْت وغَزِي من غَزَوْت، وإذا كان كذلك صار بمنزلة طَوَيْت، ولَوَيْت منالوا: في التتلاف الحرفين لفظا، وإن كان التقدير في ياء طَوَيْت (خلافه في ياء فَوَيْت من عند إن ياء طَوَيْت) أصلية (عَن وياء قَوَيْت منقلبة عن/ الواو في قُوَّة، فإذا ٤٣٠/ أحتلف الحرفان لم يكن فيه ما يكون في الياءين من الإدغام، فلا يجوز أن تقول: التتلف الحرفان لم يكن فيه ما يكون في الياءين من الإدغام، فلا يجوز أن تقول: قَــوَ في قَوِي (٥)، إذ لم يجتمع مثلان كما اجتمعا في حيَّ وأَحَيَّ، ونظيره امتناع (١) الإدغام في أحيًا واسْتَحْيًا لانقلاب أحد الياءين إلى الألف (وارتفاع المثلين بذلك

<sup>(</sup>١) في أ: (يبق).

<sup>(</sup>۲) التكملة شاذلي: ۲۷۲، والتكملة مرجان: ۲۰۲، ۲۰۷.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (أصل).

 <sup>(</sup>٥) في ر، وظ: (قوى أصل وياء قويت منقلبة عن الواو في قوة وقوى إذ لم).

<sup>(</sup>٦) في أ: (في امتناع).

وانقسلاب أحسد الياءين فيه إلى الألف) (١) بإزاء انقلاب أحد الواوين إلى الياء فاعرفه، فإن قلت: فقد كان يجب أن يبنى فَعَل يَفْعل بكسر العين إذ كان يقال: قَوَى يَقْوِى، فتنقلب الواو الثانية في الماضي ألفا، وفي المضارع ياء فالجواب أنه لا يخلو من احتماع الواوين إذ كان يلزم أن يقال: قَوَوْت، ثم إنه يمتنع من وجه آخسر، وهو أن المعتل العين أو اللام على الانفراد قد رفض في ذوات الواو منه فعَسل يَفْعسل بالكسر، فلا يأتي في نحو: قال يَقُول قال يَقيلُ، ولا في غَزَا يَغْزُو يَغْزِي، وكذلك رفض في ذوات الياء فَعَل يَفْعُل بالضم، فلا يأتي بَاع يُبُوعُ من يَغْزِي، وكذلك رفض في ذوات الياء فَعَل يَفْعُل بالضم، فلا يأتي بَاع يُبُوعُ من البَيْع، ولا رَمَى يَرْمُو من الرمَّي، وذلك أنه يؤدي إلى التباس ذوات الواو بذوات الواء بذوات السياء، فحصوا كل حرف بالحركة المجانسة له، فإذا كانوا قد رفضوا (ذلك) (٢) فضيما حسرف منه واو، فأن يرفضوا فيما العين واللام جميعا واو أولى وأحدر فتفهمه، فإن قلت: فقد كان يجب على مقتضى ما ذكرت من كراهية الواوين فتفهمه، فإن قلت: فقد كان يجب على مقتضى ما ذكرت من كراهية الواوين ألا يَجِيء نحو: القُوَّة وقَوَّيْت بوجه.

فالجواب: أنهم استجازوا الاجتماع حيث يكون الأول منهما في موضع يلزمه السكون فالقُوّة فُعْلَة كالحُمْرَة يلزم الواو الأولى منهما السكون، وليس لها في الحركة وجه (٢)، وكذلك الأولى في (٤) قَوَّيْت؛ لأنه فَعَّلْت، والحرف الأول من العسين إذا ضوعف بمنزلة ألف فَاعَل في امتناعه من الحركة ألبتة، وإذا لزم الأول السكون لزم الإدغام، فيقع اللسان عليهما وقعة واحدة، فيكون بمنزلة حرف

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٢) (ذلك) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٣) (وجه) ليست في (ر، وظ).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ، ود: (من).

واحد، وليس كذلك فَعَلْت وفَعُلْت؛ لأنهما يلزم فيهما قُوَوْت تَقْوَو، فيجتمع واوان ظاهرتان ويُقَوِّي الإسكان هنا قول صاحب (١) الكتاب فاعرفه.

# قال صاحب الكتاب:

وقالوا: احْوَاوَى التّيْس، واحْوَاوَت الشاة كما قالوا: احْمَارٌ (٢) إلا أنهم أبدلوا من الواو الأخيرة الألف لتحركها وانفتاح ما قبلها، ولم يدغموا، فيقولوا: احْسوَاوٌ؛ لأنهم لو فعلوا ذلك للزم في المضارع أن تحرك الواو بالضم، وهذا لم يجسئ في شسيء من كلامهم، فرفضوه وأبدلوا من الواو الألف، واسم الفاعل الجَاري على الفعل مُحْوَاوٌ والمؤنث مُحْوَاوِيَة (٣).

۲۰٤/پ

/ قال المفسر:

اعلم أن افْعَالٌ من الحُوَّة ظاهره أن يكون احْوَاوٌ كاحْمَارٌ إلا أنهم قلبوا السواو الثانسية ألفا، فقالوا: احْوَاوَى يَحْوَاوِي (ئ)، فصار بمنزلة أحْوَى يُحْوِي وأَقْسوى يُقْسوي تقول: أحْوَت المرأة، وأَقْسوى يُقْسوي تقول: أحْوَت المرأة، وأقْسوت القَافلة وأحْوَيْت وأقول: أحْوَت المرأة، وأقسوت القافلة وأحْوَيْت وأقويَت وأسم الفاعل مُحْوَاوٍ ومُحْوَاوِيَة مثل مُقْو ومُقْويَة (°)، وقد جعل أبو على العلة في امتناعهم أن يقولوا: احْوَاوٌ أنه يلزم أن يقال في المضارع: يَحْوَاوُ فتدخل الضمة على حرف اللين وهو لام، وقد رفضوا يقال في المضارع: يَحْوَاوُ فتدخل الضمة على حرف اللين وهو لام، وقد رفضوا

<sup>(</sup>۱) انظر الکتاب ۳۹۰، ۳۸۹، ۳۹۰.

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٣٩١/٢، والمنصف ٢٢١/٢، وشرح المفصل ١٢٠/١، والإيضاح في شرح المفصل ٤٧٤/٢، والممتع: ٥٨٨.

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذلي: ٢٧٢، والتكملة مرجان: ٦٠٧.

<sup>(</sup>٤) انظر تهذيب اللغة ٢٩٣/٥.

<sup>(</sup>٥) انظر تهذیب اللغة ۹/۳۷، ۳۷۱.

ذلك في اللامات المعتلة وألزموها السكون في الرفع نحو: يَغْزُوْ ويْرِمي، وأحروها مُجْــرى الحــركات، فأسقطت للجزم نحو: لَم يَرْم، ولم يَغْزُ، فلما كان يؤدي الإدغام في احْوَاوٌ إلى خلاف ما عليه سائر الكلام رفضوه، وهكذا العَادَة إذا اعترض في مُتَصِرَّفاتهم ما يؤدي إلى خلاف ما بنوا عليه أصولهم طلبوا لـــه وجها من التغيير يتخلص معه من مخالفة القانون الموضوع، والأصل المقرر، ألا تراهم قالسوا في (جمع)(١) دَلْو: أَدْل، فنقلوا أَفْعُلاً إلى أَفْعل؛ لأنهم رفضوا أن يكون في الأسماء اسم آخره حرف علة وقبله ضمة، وخصوا ذلك بالفعل نحو: يَغْرُو ويَدْعُو، فاعرف ذلك، فإن قلت: إن رفضهم الضمة في اللامات المعتلة لعلَّة وهي ثقل الضمة والكسرة على الواو والياء مع تحرك ما قبلهما، ألا ترى أن الفتحة لما خَفَّت لم يستوحش من تحريكهما بها نحو: لَنْ يَدْعُوَ ولَنْ يَقْضيَ، فأما إذا سكن ما قبل حرف اللين، فهو بمنزلة الصحيح في احتمال جميع الحركات، ألا تــرى إلى غُـــزُو ورَمْي، وأنت إذا قلت: احْوَاوٌ يَحْوَاوٌ كان ما قبل الواو الأخيرة ساكنا، فيجري مُجْرى عَدوٍّ ومَغْزُو " في لزوم إجرائه مجرى الصحيح، ألا ترى أنهم قد رفضوا الضمة من نحو: بَقيُوا، وألزموه نقل الحركة إلى العين وإســقاط اللام، ثم إنهم قالوا: رَضْيُوا (٢٠)، فاستجازوا تحريكه بالضم لأجل أن العلـة التي أو حبت الامتناع منه في بَقيوُا هي ثقل الضمة على حرف اللين مع تحرك ما قبله، وقد زالت في رضيُّوا إذ قد سكن الضاد قبل الياء، فكذلك ينبغي أن يجوز نحو: يَحْوَاوّ، وإن كان لا يجوز نحو: يَغْزُو بالضم؛ لأن السبب المانع في يَغْزُو هو تحرك ما قبل الواو، وقد فقد ذلك في يَحْوَاوّ.

<sup>(</sup>١) (جمع) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٣٨٢/٢، والأصول ٣٥٧/٣.

فالجواب أنا قلنا: إنهم لم يقولوا: يَحُواوّ؛ لأن اللام /المعتل (١) لا تدخله ١٣٠٥ الحركة في حال الرفع، فلو قلنا: يَحُواوّ كان خلاف ما عليه الكلام هذا مع وحرود المندوحة عنه، وذلك (٢) لما ثبت لحرف اللين من القلب إلى الألف إذا انفستح ما قبله، وإلى الياء إذا انكسر ما قبله، فكان أن يقال: احْوَاوَى يَحْوَاوى ليكون على المنهاج المعتاد أولى من أن يلزم ما يخالف القانون من غير فائدة.

وأما رَضْهُوا فليس كذلك، وذلك أنهم لو اعتبروا فيه ما أصلوه من بحنا على اللام بالضم لكان نقضا للغرض من حيث إنهم قصدوا إسكان الأوسط على حد عَضْد وكَبْد و ﴿ يَأْمُو كُمْ ﴾ (٣) و:

..... لَــــمْ يَلْــــدَه (١)...

فلو لم يعيدوا السلام عند إسكان الضاد الذي هو عين لزم تحريكه لسكون واو الضمير بعده، ولم يحصل الغرض المقصود، وليس في احْوَاو ضرورة تدعو إلى مخالفة الأصل المقنن والخروج عما عليه الكلام، وأما التشبيه بعَدُوِّ ومَغْزُوِّ، فغير صحيح، وذلك أن الواو الأولى من عَدُو لا أصل لها في الحركة بل هي عَارِيَة منها لفظا وتقديرًا، وأنت إذا قلت: يَحْوَاوُّ كان الواو الأولى متحركة في التقدير إذ الأصل في افْعَال يَفْعَال افْعَالَل يَفْعَالل بزنة اسْتَفْعَل يَسْتَفْعل، وإذا

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (لم).

<sup>(</sup>٢) في ظ: (ما).

<sup>(</sup>٣) تقدم ورود الآية ص: ٢١٠ .

<sup>(</sup>٤) يريد قول الشاعر:

ألا رب مولسود ولسيس لسه أب وذي ولسد لم يلسده أبسوان تقدم وروده ص: ٢٠٤.

كان كذلك كان الواو في يَحْوَاو بمنزلة الزاي في يَغْزُو لثبات الحركة فيه تقديرًا وشَدّ بمنزلة الراء من ضَرَب في كونه متحركا في الأصل والمعنى، وإن (٢) أسكنه الإدغام يدلك على ذلك أنك تقول: افْعَالَلْت واحْمَارَرْت، فتحرك الأول من المثلين كما تقول: مَدَدْت، ولو جعلنا اللام الأول في افْعَالٌ عَارِيًا من الحركة في التقدير لزمنا أن نُثبت بناء بُني على التقاء الساكنين (٢) إذ الألف ساكنة قبل هــــذه اللام، وهم إذا كانوا يحركون ما أصله السكون لئلا يلتقي ساكنان فألاَّ يــصوغوا المثال عليه أولى، والذي يُغَلُّط أنا نقول في التمثيل: افْعَالَ ولا نقول: افْعَالَلَ بإظهار اللامين كما نقول: فَعْلَلَ وافْعَنْلَلَ، وما أشبه ذلك والسبب في (١٠) ذلك أن لامي افْعَالٌ موضوعان في التمثيل بإزاء حرفي تكرير كالراءين، فقيل: احْمَارٌ وزنه افْعَالٌ، وإظهار (°) اللامين في فَعْلَلَ وافْعَنْلَلَ؛ لأنهما عبارة عن حرفين يلزمهما الإظهار كالراء والجيم من دَحْرَج، والجيم والميم من احْرَنْجَم، فلما لم يكن / في الممثل إدغام ظهر اللامان في التمثيل، ولا يلزمنا على هذا أن نقول في تمثيل مَدّ: فَعْل بسكون العين لأجل أن غرضنا في إدغام اللامين في تمثيل احْمَارٌ إذا قلنا: افْعَالٌ أن يحكي الإدغام والتكرير لا أن يحكي السكون في الأول

۳۰۵/پ

<sup>(</sup>١) في ر، وظ، ود: (أسكنته).

<sup>(</sup>٢) في ظ، ود: (من).

<sup>(</sup>٣) في أ: (إذا).

 <sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (السب فيه أن) و(ذلك) ليست في: (د).

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ، ود: (أظهر اللامان).

من الراءين، ولا يمكننا في مَدّ أن نغير عن (١) الإدغام؛ لأن الحرفين الموضوعين بإزاء الدالين هما العين واللام من قولك: فَعَل، وهما مختلفان لا يحتملان الإدغام كما يحتمله اللامان في افْعَالٌ فاعرفه، وإذا ثبت أنك إذا قلت: يَحْوَاوٌ كان الأول من الواوين متحركا في المعنى لم(٢) يكن الواو الثاني(٣) كواو عَدُوٍّ في جريه مجرى الصحيح؛ لأن الذي يجريه محرى الصحيح هو تَعَرّي ما قبله من الحركة، وذلك غـــير موجود فيما نحن فيه ويوضح ذلك أن الياء في رُضي منقلب عن الواو في الرَّضْــوَان لأجــل الكسرة، والواو في قَضْوَ الرجل زيد منقلبة عن الياء لأجل الضمة، ثم إنهم قالوا: رَضْيُوا وقَضْو الرجل، فأزالوا الضمة والكسرة الموجبتين للقلب في الحرفين، وأقروا مع إزالتهما الحرفين على انقلابهما، فلم يقولوا: رَضْوَ (١٤)، ولا قَضْيَ الرجل لأجل أن الإسكان فيهما عارض للتخفيف، والكسرة والضمة في النية ثابتتان، فكذلك ينبغي أن لا يجوز يَحْوَاوّ لأجل أن الواو الأولى أصلها الحــركة، والسكون شيء تجتلبه إليه (°) أنت، فلا يقع به اعتداد لاسيما وهو يسؤدي إلى ما يُؤدّي إليه من مخالفة سائر الكلام، وهذا هو الكلام في تعليل أبي علي، والعلة التي مضت أقل شغبا من هذه أعنى ما تقدم من أن المثلين من حروف اللين إذا كانا في موضع يلزم في مثله القلب لم يدغم، فيقال: أحْيًا في أَحْيَسِيَ، ولا يقسال: أَحَى كما قيل في أَمْدَدَ: أَمَدٌ؛ لأن الياء والواو إذا تحركتا

<sup>(</sup>١) (عن) معادة في (أ).

<sup>(</sup>٢) في أ (لو لم).

<sup>(</sup>٣) في ظ: الثاني متحركا في المعنى لم يكن الواو الثاني..)..

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ، ود: (رضووا).

<sup>(</sup>٥) (إليه) ليست في: (ر، وظ، ود).

وانفتح ما قبلهما انقلبتا (١) ألفين، والغرض من الإدغام في الصحيح إزالة المثلين.

فإذا كان هاهنا مذهب وضع عليه (٢) كل معتل في الكلام يتخلص به من احتماع المثلين أصلا كان الأخذ به أولى من تكلف الإدغام الذي يزيل احتماعهما من حهة دون جهة، وقد احتج بنفس هذه العلة في قَوِي حيث قال: إنهم بنوا الفعل من ذَوَات الواو على فَعِلَ ليلزم الواو القلب، فإذا كانوا يطلبون مثالاً يمكن فيه قلب الواو الثانية ليستغنى بذلك عن الجمع بين الواوين والإدغام، ثم لا يجوزون أن يقال: قَوَّ في فَعل من القُوّة على حد طَبَّ / فتزال الكسرة التي ٢٠٣/ تقلب الواو ياء، فمن الواحب لا محالة أن لا تزال الفتحة أيضًا عن الواو الأولى في احْوَاوَى (٢) الموجبة لانقلاب الثانية، والمخلصة من توالي المثلين الذي لرفعه احتيج إلى الإدغام، وكذا يجب أن لا تزال الكسرة في يَحْوَاوِو (٤)، وإزالتها في احتيج إلى الإدغام، وكذا يجب أن لا تزال الكسرة في يَحْوَاوِو (٤)، وإزالتها في يحْمَارِر لتنقلب الواو الأخيرة ياء نحو: يَحْواوي فيرتفع التقاء المثلين فاعرفه، وهنا (٥) أمور أحر توجب القلب منها:

أنا لو أدغمنا فقلنا: احْوَاو يَحْواو قياسا على (٦) الصحيح نحو: احْمَار يَحْمَار اضطررنا عند دخول الجزم إلى القلب، وذلك أن الجزم إذا دخل المنطعف أسكن الأخير من المثلين وانفك الإدغام نحو: لم يَرْدُد ولم يَحْمَارِر، فيحسطل لم يَحْوَاوِو بواو ساكنة بعد واو مكسورة، والواو إذا سكنت ظاهرة غير مدغمة بعد الكسرة انقلبت ياء لا محالة سيما (إذا وقعت طرفا، وذلك أن

<sup>(</sup>١) في أ: (انقلبا).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (عليه وضع).

<sup>(</sup>٣) في ر: (احواوو) وفي ظ: (احواو).

<sup>(</sup>٤) في أ: (يحواوي).

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ: (هاهنا).

<sup>(</sup>٦) في ر، وظ: (إلى).

الــواو المتحركة تقلبها الكسرة)(١) إذا وقعت طرفا نحو: شَقَىَ وغُزيَ، فكيف بالـواو الـساكنة، والقلب يلزمها أي موضع كانت إذا لم تكن مدغمة نحو: اجْلُوَّاذ هذا ويلزم بعد القلب إثبات حرف لين ساكن في الجزم نحو: لم يَحْوَاويْ خلافاً لما عليه الكلام، ولا يلزم ذلك إذا لم يدغم وقلب في الأصل فقيل: احْــوَاوَى يَحْوَاوى؛ لأنه حينئذ يجري محرى يَقْضي ويَرْمي، فتسقط للجزم إذ الجزم يصادفه وهو ساكن، وليس كذلك إذا أدغمت، فقلت: يَحْوَاوٌ؛ لأن الجزم يصادف وهو متحرك، فتسقط الحركة كما تسقطها من يَحَمَارٌ، وإذا أسقط الحسركة لم يسقط الحرف، فيبقى لم يَحْواوو، ثم يَحْوَاوي على ما ذكرت لك، وذلك مالا نظير لــه، ولم يجز أن تدغم، فتقول: لم يَحُواوٌ مثل لم يَحْمَارٌ، ولم يَرُدّ، وذلك أن لم يَرُدّ منقول إلى الإدغام بعد الفك في لم يَرْدُد و لم يكن يَرُدّ (٢) على حالمه في الجزم، وأنت إذا فككت إدغام يَحْواوّ قلت (٦): يَحْواوو مثل يَحْمَارِر انقلبت الواو الأخيرة نحو: لم يَحْواوى، فَبَطل الإدغام لاختلاف الحرفين هذا والإدغام في نحو: لم يَرْدُدْ محمول على ضرب من التشبيه، والاعتلال بإزاء<sup>(1)</sup> الحركة قد تعرض للمحزوم عند التقاء الساكنين نحو: لم يَرْدُد القوم، و لم يَرْدُد ابْسنك، ولو كان لم يَحْواووْ لا ينقلب وثبت بواوين لما كان للحركة في الواو الــساكنة وجه إذ ليس في كلامهم حرف لين يتحرك لالتقاء الساكنين، وقبله كسرة أو ضمة، وإنما يكون ذلك بعد /الفتحة في واو الضمير ويائه نحو: ارْضُوُا ٣٠٦/ب الرَّجْلُ وارْضي الْقُوَم.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (يرد ترك على).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (فقلت لم يحواوو مثل لم يحمارر).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (بأن).

ومنها أن احْوَاو لو أدغم قياسا على احْمَارَرْت لزم عند اتصال الضمير به فك الإدغام نحو: احْوَاوَوْت كاحْمَارَرْت، فكان يجب القلب لا محالة لرفضهم جمع واوين ظاهرتين، ألا تراهم رفضوا فَعَل وفَعْل مفتوح العين، ومضمومها إذا كان يلزم أن يقال: قَوَوْت وقَوُوت بواوين.

ومنها أن الواو إذا كانت رابعة فصاعدًا طرفا، فقلبها أصل من أصولهم، فلو كان من كلامهم الجمع بين واوين في فَعل نحو: قَوَّ لوجب القلب في افْعَالٌ لكون الواو زائدة على الثلاثة كاسْتَغْزيْت واسْتَرْشَيْت، ولا ينبغي أن يقال: إن القلب لزم في اسْتَغْزَيْت حملا للماضي على المضارع نحو: يَسْتَغْزي، فأنت لو أدغمست احْوَاو قلت في المضارع: يَحْوَاو، فلم يجب (١) القلب لزوال الكسرة الموجبة لقلبها في يستغزى، وإذا لم يجب القلب في المضارع لم يجب في الماضي؛ لأنه تبع لــه وذلك أن هذا قد صار أصلا مستمرًا، ألا ترى إلى قلبهم الواو في الأسماء نحو: مُلْهَيَان مع عدم الكسرة ألبتة لما تقدم من أن الحكم إذا لزم في أبــواب كثيرة لعلة توجب ذلك أجرى الكلام كله ذلك (٢) المجرى وطرد فيه، وإن لم توجد العلة على أن العلة موجودة فيما نحن فيه، وذلك أن الإدغام تغيير يلحق الأمثلة بعد استقرارها، فإذا قيل: مَدّ يَمُدّ، فالأصل مَدَد يَمْدُد، ثم لحقه الإدغام لرفع الثقل كما إذا قلت: ميْقَات، فالأصل موْقات لا محالة، ثم قلب، وللحاق الإدغام بعد استقرار المثال قيل: يَمُدُّ ويَعَضُّ ويَفرُّ، فنقل الحركة من المدغم إلى الفاء، فلو لم يكن التقدير أولا يَمْدُدُ ويَعْضَضُ ويَفْررُ (٣) لم يكن لهذه

في ر، وظ: (فلم تقلب لزوال).

<sup>(</sup>۲) في ر، وظ: (كله عليه وطرد).

<sup>(</sup>٣) في ظ: (و لم).

الحركات وجه، وذلك أوضح من أن يخفى، وإذا كان كذلك ثبت أن الأصل في افْعَال إذا بني من الحوة احْوَاوَوَ يَحْوَاوِوُ مثل اسْتَغْزَوَ يِسْتغْزِو بإثبات الكسرة في افْعَال إذا بني من الحوة الأخير من المضارع، فإذا زعمت أنك تدغم كنت الذي يستكلف دفعها وإبطالها وهي موجودة، فمن أين لك أن تدعي أن العلة الموجبة لقلب الواو في نحو: اسْتَغْزَيْت تَسْتَغْزِي ليست موجودة في افْعَال من الحوة؟ وقد حكما لا حاجة بها إليه فاعرفه.

وحكم افْعُل في جميع ما ذكرت حكم افْعَال تقول: احْوَوَى يَحْوَوِي، واحتمل وعلى ذلك ارْعَوَى يَرْعَوي هو ارْعَوَو في الأصل وتركيبه من رَعَوْت، واحتمل توالي الواوين لي احْوَوَى إذ كان افْعَل منقوصا من افْعَال، وهو في حكمه كما ٢٣٠/ يكون عَوِر في حكم اعْور واعْوار، وشبهه صاحب الكتاب بافْتَتَلْنَا (١)، ووجه السببه اجتماع تاءين فيه من غير إدغام كما اجتمع واوان في احْووَى، و لم يجز القلب في احْووَى إذ لو قلبت الأولى لزم تحريك الحاء وإسقاط همزة الوصل وصار حاوى فالتبس بفاعل، ولو قلبت الثانية لزم إسقاط الأخيرة المقلوبة، ولو بنسيت افْعَال وافْعَل من الياءين قلت: احْيَايًا كاحْواوَى واحْييًا كاحْووَى، فإن قلت: قول أبي على: "أبدلوا من الواو الأخيرة الألف لتحركها وانفتاح ما قبلها" يقتضي أن يكون الواو قلبت ألفا في احْواوَى، ثم قلبت الألف ياء في احْواوَيت، وقد قال في باب أغْزَيْت واستَغْزَيْت: باب ما يلزم فيه بدل الياء من الواو (التي هـي لام)(٢) وذلك إذا وقعت الواو رابعة فصاعدا (٣)، وهي عبارة صاحب

<sup>(</sup>١) الكتاب ٣٩١/٢، وانظر المنصف ٢٢٠/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر ص: ١٥٥٨.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

الكتاب المتفق عليها (١) على أن الألف في أُغْزَى واسْتَغْزَى منقلبة عن ياء منقلبة عن الداد عن الواو، ولذلك كتب بالياء.

فالجواب أنه ذكر هنا ماهو الظاهر، وذلك أن الألف في احْوَاوَى، وإن كانت بمنزلة ألف رَمَى في كونها في تقدير الياء، فإن أصل اللام الواو، فلا بأس أن يقال: إن الواو التي هي لام تنقلب ألفا.

### قال صاحب الكتاب:

وأما أَحْوَى وحَوَّاء، فغير جاريين (٢) على الفعل كأَحْمَر وحَمْراء، والمصدر احْوِيوَاء واحْوِيّاء (٣) إذا أدغمت مثل الاشْهِيبَاب، ومن قال: الاشْهِبَاب قال: الاحْوِوَاء (١) (و) من أدغم مصدر اقْتَتَل، فقال: القِيّال قال: الحِوّاء (٥) (١).

## قال المفسر:

اعلم أنه لما ذكر في الفصل الأول أن اسم الفاعل من احْواوَى مُحْوَاوِّ (۲) كُمُحْمَارٌ عرفك أنّ احْوَى وحَوّاء ليسا في حكم اسم الفاعل، وإنما هما صفتان صيغتا من الحُوّة كأحْمَر وحَمْراء من الحُمْرة، ولزم احْوَى القلب؛ لأنه أَفْعَل (۸)، وما قبل الثاني من المثلين مفتوح، فيلزم القلب كما لزم في أَحْيًا يُحْيِي، وهذا

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲/۲۸۳.

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرحان: (حاريتين).

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ٣٩١/٢، والمنصف ٢٢١/٢.

<sup>(</sup>٤) (و) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٥) انظر المنصف ٢٢٠/٢.

<sup>(</sup>٦) التكملة شاذلي: ٢٧٢، والتكملة مرجان: ٦٠٧.

<sup>(</sup>۷) انظر ص: ۱۹۹۳.

<sup>(</sup>A) في ر، وظ: (أفعل كما قيل الثاني).

يدل على أن أقوى العلتين ما تقدم من أن الإدغام يمتنع حيث يمكن القلب (١)، وذلك أنه لا يتأتى أن يقال: إن أُحُوى لم يدغم، فيقال: أَحَوّ؛ لأنه ليس في كلامهم اسم معتل اللام تدخله الضمة كما يمكن أن يقال: إنهم لم يقولوا: يَحْوُو وُوَّ وُغَرُّو وَظَنِّي، وإنما يمكن الاعتلال فيه بحديث إمكان القلب، وكون ما قصل الدواو لو أدغم فقيل: أحوّ في تقدير الحركة، ومخالفته لنحو: عَدُوّ الذي ٧٠٠٠ لاحظ لما /قبل الواو منه في الحركة، وغير ذلك مما مضى فاعرفه، وأما مصدر الحسواوكي فاحُويُواء كاشهيباب، وإن شئت أدغمت، فقلت: احْوِيّاء لاحتماع السواو والسياء وسبق أحدهما (٢) بالسكون، ومن قال: اشهباب فحذف الياء، السواو والسياء وسبق أحدهما (١) بالسكون، ومن قال: اشهباب فحذف الياء، فقال: احْوِوَاء، ويحتمل توالي الواوين لثبات الياء في النية، فإن أدغمت على قول مسن يقول: القتّال في الاقْتِتَال قلت: الحَوِّاء بنقل الكسرة إلى الحاء فتسقط همزة الوصل.

<sup>(</sup>۱) انظر ص: ۱۹۹۱ ،

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (بإحداهما).

## قال صاحب الكتاب:

## باب الإدغام

الإدغسام: أن تصل حرفا ساكنا بحرف مثله من غير أن تفصل بينهما بحركة أو وقف، فيرتفع اللسان عنهما ارتفاعة واحدة، وذلك في قولك (١): عُدَّ وفرِّ وعَضِّ (٢).

## قال المفسر:

اعلم أن الإدغام قصد به أن يتصل أحد الحرفين المثلين بالآخر على ما ذكره، فيكون عمل اللسان في أخذه لهما وارتفاعه عنهما عملا واحدا تقول: مَدد وشد وشد فيكان اللهان الأولى متصلة بالدال الثانية داخلة فيها يصيبهما (اللسان) ويرتفع عنهما دفعة، وليس كذلك إذا لفظت بهما متفرقين (ئ)، فقلت: مَدد لأنك حينئذ تُحَشِّمُ اللسان أن يعمل في كل منهما عملا على الانفراد، وفي (٥) ذلك كُلْفَة ومَشَقّة ظاهرة وسببهما تماثل الحرفين إذ لو قلت: مَدَح لم يكن فيه تلك الكلفة لاختلاف الحرفين، والعلة فيه أنك إذا لفظت بحرفين مختلفين رفعت اللسان عن موضع، ووضعته في موضع آخر، فيكون مثله مثل القدم ترفعها عن ملك وتضعها في مكان، وإذا لفظت بمثلين كنت ترفعه عن موضع وتعيده إليه مكان وتضعها في مكان، وإذا لفظت بمثلين كنت ترفعه عن موضع وتعيده إليه

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان: (ذلك قولك مد).

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذلي: ٢٧٣، والتكملة مرجان: ٦٠٨.

<sup>(</sup>٣) (اللسان) ليس في: (أ).

 <sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (متفرقتين).

<sup>(</sup>٥) في ظ: (كل ذلك).

حتى كأنك تصرفه عن وجهه (١)، وتعكسه إلى وراء كمن يدفع صدر قَدَمك، وهمي تريد النفوذ في سعيها، فيردها منعكسة، ومعلوم أن مبنى الطَّباع على الخروج من شكيء إلى شيء وأن العود إلى شيء واحد (مرتين)(٢) خلاف المطبوع، وداخل في التكلفة وجالب للكراهة، وكان شيخنا يشبه اللفظ بالحرفين المختلفين بأن تراوح بين رجليك، فتصرفهما في وجهين كالعادة في المشى واللفظ بالمثلين بأن تضع هذه في الموضع الذي ترفع عنه تلك، ومعلوم أن ذلك تكلف مخالف (٣) لما هو الطبع والعادة، ولما في توالي المثلين من الثقل رَفَ ـ ضُوا في كلامهم تركيب الحروف المتقاربة المخارج نحو: الكَاف مع الجيم، والقَاف مع الجَيم، والقَاف مع الكَاف /، وكان ذلك مما لا يتألف في تراكيبهم، وصار حل كلامهم على تركيب الحروف المتباعدة في مخارجها نحو: ضَرَب وقَتَل وذَهَب ومَنَع، فكلما كانت أشد تباعدًا كانت إلى الائتلاف أقرب، فنحو: ذَهَب يكثر على نحو: نَخَع (١٠) كثرة عظيمة، وذلك أن في نَخَع تَقَارُبًا، وهو أن الخاء والعين من الحلق، وليس بين حروف ذهب تشارك؛ لأنها مختلفة المخارج، ثم لما زاد نحـو: مَقَك ومَحَق على نحو: نَخع في التقارب من حيث إن الخاء والعين وإن تشاركا في الحلق، فبينهما خلاف من حيث إن العين أخت الهمزة والهاء في كونها من داخل الحلق والخاء تَصْعَد من (٥) الحلق إلى أول الفم،

(١) في أ، ود: (جهه).

1/2.1

-17.0-

<sup>(</sup>٢) (مرتين) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٣) (مخالف) ليست في: (ظ).

<sup>(</sup>٤) في اللسان (نحع)، (نحع الشاة نحعا قطع نحاعها).

<sup>(</sup>٥) في أ: (عن) وفي د: (على).

والقساف والكاف والجيم متلاصقة في مخرجها رفض ذلك أصلا، فلم يؤلف، وحَدَّ الإدغام بقوله: "أن تصل حرفا بحرف مثله من غير أن تفصل بينهما بحركة أو وقـف" قال: بحرف مثله؛ لأن الحرف لا يمكن إدغامه في مخالفه، وإذا أدغم المقارب في المقارب قلب الأول إلى الثاني في نحو: موَّاقد (في منَ واقد)(١) تقلب الـنون واوًا، ثم تدغم في واو وَاقد وقال: "من غير أن تفصل بينهما بحركة أو وقف" فيجعل (٢) كل واحد من الحركة والوقف فصلا، بين الحرفين، أما كون الوقف فصلا فبين، وهو أن الوقف هو حبس اللسان عن الاستمرار في عمله، فإذا وقفت على حرف، ثم أحذت في آخر كان الحرف المأخوذ فيه منقطعا عن الموقوف عليه مستأنفا بعمل مفرد، ولذلك قيل: وَقْفٌ ثم ابْتدَاءٌ، فإذا قِلت: مَدْدَ في مَــــدٌ كــنت حَبَّسْت اللسان عند وقُوفك على (٣) الدال الأولى، وإذا كان كذلك لم يحصل الاتصال، و دخول الحرف في الحرف، وإذا لم تقف، فقلت: مُدّ كــنت أُمْرَرته في عمله فأصبتهما به إصابة واحدة، ولم يقطع عليه ولم يحبسه، وإذا فعلت ذلك حصل الامتزاج، وأما كون الحركة فصلاً فيتعلق بمعرفة مرتبة الحركة من الحرف (٤)، وقد قالوا: إنها لا تخلو من أن تكون قبل الحرف، أو بعده، أو معه، لا قبل ولا بعد (٥)، فجعلوا الإدغام أول دليل على أنها ليست قبل الحرف قالوا: وذلك من وجهين:

<sup>(</sup>١) (في من واقد) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ، ود: (فجعل).

<sup>(</sup>٣) في أ: (عن).

<sup>(</sup>٤) في ظ: (الحروف).

<sup>(</sup>٥) انظر الخصائص ٢١/٢، وسر صناعة الإعراب: ٢٨، والرعاية لمكي: ٩٨.

أحدهما: أنا رأينا الحرفين إذا تحركا لم يتوصل إلى الإدغام فيهما، فإذا أسكن الأولى منهما أمكن الإدغام، فلولا أن حركة الدال الأولى كانت فاصلة بينها وبين الثانية في مَدَد لم يكن ليوجب الإدغام إزالتها، ولا تكون فاصلة وهي قبل الحرف؛ لأنها إذا كانت قبله كان موضع حركة الدال الأولى من مَدَد بجنب الميم فيكون فصلها /حينئذ بين الميم والدال الأولى لا بين الدالين.

۳۰۸/پ

والـوجه الآخر: أن الحركة لو كانت قبل الحرف لكان من الحكم أن يلـزم إسكان الثاني من الحرفين إذا قصد الإدغام إذ كانت تكون حركة الدال الثانـية من مَدَد واقعة قبلها، وإذا وقعت قبلها فصلت بينها وبين الأولى، وقد وحـدنا المشاهدة بالضّدِّ من ذلك؛ لأن الحرف الثاني إذا أسكن إسكانا حالصا بطل الإدغام، ولم يقدر عليه ألبتة، وإذا أسكن الأول وحرك الثاني رأيت الإدغام مُطَاوِعًا ممكنا، فقد تبين من هذا أن الحركة ليست قبل الحرف، ومما استدلوا به على أنها لا يجوز أن تكون قبل الحرف في المرتبة أنا رأينا الحركات إذا أشبعت نشأت منها حروف اللين، فإذا أشبعت فتحة الباء في قولك:

|                                 | أُقِلِّـــي اللَّومَ عَاذِلَ والعِتَابَ <sup>(١)</sup> |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ، وإذا أُشْبَعْت كسرة الباء في: | نشأت منها ألف نحو: والعِتَابَا                         |
| بَطِيء الكُوَاكِبِ (٢)          |                                                        |
|                                 |                                                        |

<sup>(</sup>۱) تقدم وروده ص: ۲۷٦ .

<sup>(</sup>٢) جزء من عجز بيت من البحر الطويل قائله النابغة الذبياني، والبيت بتمامه: كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب الشاهد: قوله: "الكواكب".

ورد في ديوانه ٤٠، والكتاب ٥/١، والشعر والشعراء: ٦٦، والجمل: ١٧٢،

| ٰے: | م و | الميه | ضمة | , |
|-----|-----|-------|-----|---|
| -   | 5 1 | -     |     | • |

..... سُقيت الغَيْثُ أَيَّتُها الخَيامُ (١)

نشأت منهما ياء وواو (٢) نحو: بَطِيء الكُواكِبي والخيَامُو، وهكذا كل موضع أشبعت الحركة فيه، فهي تُولِّد لا محالة الحرف الذي هو من جنسها نحو:

واللامات للزجاجي: ١٠٢، وشرح أبيات سيبويه للنحاس: ١٣٤، وابن السيرافي ١/٥٤، واللامات للزجاجي: والحجمة لابن خالويه: ١٩٢، والصناعتين: ٤٣٣، والأعلم ١/٥، والقوافي للتنوخي: ١٠٠، والحلل: ٢٤١، وأمالي ابن الشجرى ١٨٣، وكشف المشكل ١٩/٦، وشرح المفصل ١/٢، وشرح الكافية للرضي ١/٨١، وشفاء العليل: ١٨٣، والعيني ١/٣٠٣، والأشموني ١٧٣/٣، والحزانة ٢/١٧.

(١) عجز بيت من البحر الوافر، قائله جرير، وصدره:

مَتَــى كَــانَ الخِــيَامُ بِــــذِي طُلُــوحٍ ......

الشاهد: قوله: "الخيام".

ورد في ديوانه: ٢١٦، والكتاب ٢٩٨/، وبحاز القرآن ٢٤٦/٢، والأصول ٣٨٦، وابن والجمهرة ٢١٧١، والسيرافي النحوي: ٤٨٣، والواضح في علم العربية: ٢٨٧، وابن السيرافي ٢١٩٨، والمصنف ٢١٤١، وشرح عيون سيبويه: ٣٦، والأعلم ٢٩٨/٢، وأمالي ومعجم ما استعجم: ٩٩، والقوافي للتنوخي: ٢٠١، وتثقيف اللسان: ٢٧٦، وأمالي ابن الشجرى ٣٩/٣، والبيان للأنباري ٤٨١/٤، والمرصع ٢٠٢، ومعجم البلدان ٤٩٣، وسفر السعادة: ٥٩، وشرح المفصل ٩/٨، وتحرير التحبير: ١٢٤، وشرح الجمل وسفر السعادة: ٥٩، ومنهاج البلغاء وسراج الأدباء: ٣٤٣، وارتشاف الضرب لابن عصفور ٢/٣٥، وشفاء العليل ١٩٩، والعيني ٢٩/٢، وشرح شواهد المغني: ٢٧٢/٣، والمغني: ٢٠٢، وشرح أبيات المغني ٢٩/٢، وشرح أبيات المغني ٢٩/٢،

(٢) في أ: (واو وياء)

الدَّرَاهِ بِيم (۱) في السدّراهِم، ومُنْتَزَاح (۲) في مُنْتَزَح قبل الزاي، ولو كانت كانت الحركة قبل الحرف لكانت فتحة الزاي في مُنْتَزَح قبل الزاي، ولو كانت قبله لكان من المحال أن يقع الألف التي هي ناشئة عنها، ومنزلة منها منزلة آخر السنفس من أوله بعد الزّاي، ويقع بينهما فصل بحرف، ولكون الحركات بعد الحروف لزم القلب في نحو: مِيْقَات ومُوقن، وذلك أن الكسرة لجاورتها الواو في مسينقات حذبتها إلى شبهها، وكذلك الضمة في مُوقن لكونها بجنب الياء قلبتها إلى الواو، فلو كانتا قبل الميم في مينقات ومُوقن لم تكونا قد حاورتا الياء والواو، وكان المسيم فاصلا بينهما وبين الواو والياء، وإذا لم تحصل المجاورة لم يجب القلب، وكذلك (١٠) أيضا لحق الحركات ما يلحق حروف اللين بعدها من الإمالية والتفحيم، فلما أميلت الألف في عَالِم نحو الياء مالت الفتحة شمة من الكسرة، وكذا أليف الصلاة لما نحي بها نحو الواو شابت الفتحة شمة من السخمة، فلولا أن الفتحة في عَالم والصَّلاة واقعة بعد العين واللام، وملاصقة المسحة، فلولا أن الفتحة في عَالم والصَّلاة واقعة بعد العين واللام، وملاصقة

تنفى يداها الحصى في كل هاجرة وقد تقدم وروده ص: ١٢٠٦ .

(٢) يريد قول ابن هرمة:

وأنست من الغنوائل حمين ترمىي وقد تقدم وروده ص: ٦٢٦ .

(۳) یرید قول ابن هرمة:
 وإنـني حیـثما یشری الهوی بصري
 وقد تقدم وروده ص: ۱۲۰۷ .

(٤) في ر، وظ: (لذلك).

نفى الدراهيم تنقاد الصياريف

ومــــن ذم الـــسرحال بمنتــــزاح

من حيث ما سلكوا أدنـو فأنظـور

<sup>(</sup>١) يريد قول الفرزدق:

للألف لما كانت تشرك الألف في التغيير الذي يلحقها/، وليس ذلك على حد ما و ١/٣٠٠ يلحق للتشاكل والتشبيه، وذلك أنك لو حاولت أن تميل الألف من (١) عَالم وتصحح الفتحة حتى لا تسلبها شيئا من تَصَعُّدها، ولا تدخل عليها طرفا من الكــسرة حاولــت أمرًا لا يساعد الإمكان عليه، ومع هذا كله فإن الحرف لا شَكَّ أصل، والحركة لاحقة به وتابعة لـ بدلالة أن الحرف يستغني عن الحركة والحركة لا تستغني عنه فيمكن اللفظ (٢) مجردا (٣) عن الحركة، ولا يمكن اللفظ بالحركة منفردة عن الحرف، وما كان هذه حاله استحال أن يسبق في الرتبة ويستقدم في الوجهود فاعرفه، فلا إشكال في هذه الدلائل كلها، وإنما يغمض الدليل على أنها ليست مع الحرف، وقد استدلوا عليه بالإدغام، فقالوا: إنها لو كانــت على الحرف لم تكن فاصلة بين الدالين في مَدَدَ؛ لأن الفصل يتصور في الـشَّىء يقـع بين الشَّيْئين قبل الثاني، وبعد الأول، فأما إذا كان على أحدهما نفسه، فلا فصل، فلما لم يمكن إدغام المتحرك في المتحرك علم أن حركة الأول واقعـة بعـده فهي تمنع عن الاتصال والاتحاد، وقد يمكن أن يعترض على هذه الدَّلالة بأن يقال: ليس المانع من إدغام المتحرك في المتحرك ما ادعيتموه من كون الحركة بعد الحرف بل السبب فيه أن الإدغام معناه أن يعمل اللسان في الحرفين عملا واحدًا، فنحن إذا حركنا كل واحد من الحرفين، وضعنا اللسان على كل واحــد مـنهما على الانفراد، وذلك يناقض الإدغام إذ قد اشترط في حده أن يرتفع اللسان عنهما ارتفاعة واحدة، وقال صاحب الكتاب: يقع اللسان عليهما

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (في).

<sup>(</sup>٢) (اللفظ) ليست في: (ظ).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (متحردا) وفي د: (يستغني عن الحركة ولا يمكن اللفظ).

وقعة واحدة، ويوضح ذلك أن الوقف قد منع من الإدغام من حيث كان منعا للسان عن جمع الحرفين في العمل كما مضى تفسيره (١)، فكما بطل الإدغام في قــولك: مَـدد بالوقف على الدال الأولى ساكنة لحصول التفريق في العمل، وإيقاع(٢) اللسان على (كل)(٣) واحد منهما وقعة منفردة لا لفصل كان بين الحرفين كذلك امتنع إدغام المتحرك (في المتحرك)(٤) لهذا المعنى لا لما ادعيته من كون الحركة بعد الحرف، وهذا واضح جَليّ، وليس يقدح شَيء مما استدللنا به على امتناع كونها قبل الحرف في تقديرها مع الحرف في الرتبة؛ لأنا إذا قدرناها معه لا قبل ولا بعد كانت منزلتها ومنزلة الزَّاي في (٥٠ مُنْتَزَح واحدة في الاتصال بالألف، ولم يلزم فصل بينهما كما يلزم من يجعلها قبل الحرف، وإنما (١) / يبقى ٣٠٩/ب معنى واحد وليس بالقاطع أيضا، وهو أن يقال: إن الحركة شَيء يعرض بعد استقرار الحرف، والأظهر أن يكون بعده في المرتبة، ويزيد في قوة كونها معه قسولهم: تحرك الحرف وحركة الحرف، فهو مثل سُوّدْت الشَّيء واسْوَدّ، فهذه العسبارة بأن تدل على كون الحركة صفة في نفس الحرف أشبه منها بأن تفيد المجاورة والوقوع بجنبه، واستدل بعضهم بأن الحرف عرض، والأعراض لا تحل الأعراض والكلام في ذلك خارج عن هذا الشأن.

<sup>(</sup>۱) انظر ص: ۱۶۰۹.

<sup>(</sup>٢) في أ: (ارتفاع).

<sup>(</sup>٣) (كل) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٤) (في المتحرك) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ، ود: (من).

<sup>(</sup>٦) (وإنما) معادة في: (أ).

#### قال صاحب الكتاب:

والحرفان المثلان إذا التقيا في كلمة، كانا على ضربين.

أحدهما: أن يراد بالكلمة الإلحاق.

والآخر: أن لا يراد به ذلك، فالملحق لا يدغم، وإن تحرك الأول من المعلى، وذلك في (١) الفعل (نحو) (٢) جَلْبَبَ جَلْبَبَة، وفي الاسم نحو: قُعْدُد (١) ومَهْدَد ورمْدد (١) فهذا ملحق بالأربعة، ومن الملحق بالخمسة (نحو) (١): ألَّ نُدَد وعَفَنْجَج (١)(٨)، وإنما لم يدغم (٩) الملحق؛ لأن الإدغام فيه ينافي الإلحاق، ألا ترى أنك لو أدغمت شيئا من هذه الكلم، لم يواز ما أردت الإلحاق به، وحالفه في وزنه، فكان ذلك نقضا للغرض (١٠).

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (من).

<sup>(</sup>٢) (نحو) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٣) في تهذيب اللغة ٢٠٣/١: (وأما قولهم: رجل قعد وقعدد إذا كان لئيما، فهو من الحسب المقعد).

<sup>(</sup>٤) الرمدد: الهالك، وقيل المتناهي في الاحتراق والدقة. اللسان (رمد).

<sup>(</sup>٥) انظر الكتاب ٣٥٣/٢، والاصول ٢١١٧، ٢١٢، ٣٥٣.

<sup>(</sup>٦) (نحو) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٧) عفنجج: العفنجج من الرجال: كل ضخم اللهازم ذي وجنات وألواح أكول فَسْل، وقيل: الأحمق، وقيل: الجافي الخلق. تهذيب اللغة ٣٢٢/٣.

 <sup>(</sup>A) انظر الكتاب ١/٢ ٣٤، والأصول ٢٢٠/٣، ٣٥٣.

<sup>(</sup>٩) في أ: (يلحق المدغم).

<sup>(</sup>١٠) التكملة شاذلي: ٣٧٣، والتكملة مرجان: ٦٠٨.

### قال المفسر:

اعلم أن الثاني من المثلين إذا كان حرفا زيد للإلحاق بمثال مقصود، لم يجز فيه الإدغام، وذلك مثل جَلْبَ كرر الباء منه ليلحق بدَحْرَج، فلو أدغمت لزم أن تقول: جَلَبّ، فتسكن الأولى من الباءين، وتنقل حركتها إلى عين الفعل، فتخرجه عن أن يكون موازيا لدَحْرَج، ويبطل الغرض الذي هو الإلحاق، فالأحكام الموضوعة للتخفيف إذا أدت إلى نقض أغراض مقصودة تركت، وهذا في الفعل، والاسم نحو: مَهْدَد ملحق بجَعْفَر، فلو أدغمت، فقلت: مَهَدّ، بطل أن يكون لاحقا بجَعْفَر في وزنه، وقعدد ملحق ببرُثُن ورمدد ملحق بقرْطم(۱)، وكذا يكون لاحقا بجَعْفَر في وزنه، وقعدد ملحق ببرُثُن ورمدد ملحق بقرْطم(۱)، وكذا عَفَنج وألَنْدَد هما ملحقان بالخماسي بحرفي التكرير، فالدال من ألنّد بإزاء عفنجَج وألَنْدَد هما ملحقان أله المخيرة من عَفَنْجَج، فلو أدغمت لزم أن يقال عَفنَج وألَنَدٌ، وجملة القول أن المثلين إذا التقيا، فعلى ثلاثة أضرب:

أحدها: مالا يجوز فيه الإدغام ألبتة، وذلك إذا أدّى إلى نقض الغرض كهدذا الذي مضى، وكنحو: طَلَلٍ وشَرَرٍ وسُرَر وحصَص لم يدغم شيء من ذلك؛ لأن المثلين فيها وإن كانا أصلين مثلهما في مَدَد، ولم تكن ملحقة بشيء، فإن الإدغام فيها يوجب غير ما تنكبوه في الملحق من نقض الغرض، وذلك أن هذه أمثلة مقصودة، فلو أدغمت لم يعلم المقصود منها، والتبست بأمثلة أخر إذ الا قلت في طَلَل وسُرُر: طُلُّ وسُرُّ عُدًا مَعَدُّ المَدُّ، والمُدُّ في كونهما موضوعين على فعْل وفعْل ساكني العين، فمن الذي كان يخبرنا بأنهم قصدوا طَلَل بالفتح وسُرُر بالضم؟ ثم أدغموا، ولا يلزم ذلك في الفعل؛ لأنك إذا قلت: مَدِّ وشَدِّ علم أنه بالضم؟ ثم أدغموا، ولا يلزم ذلك في الفعل؛ لأنك إذا قلت: مَدِّ وشَدِّ علم أنه

<sup>(</sup>١) القِرطِم: بكسر القاف والطاء وضمهما، ثمر العصفر، تهذيب اللغة ٩/٩.٤.

كان مَدد في الأصل اعتبارًا بما يجري عليه الكلام كله نحو: ضَرَب وذَهب، ولسيس هنا قانون وقياس يدل على أن طَلَل ينبغي أن يكون محرك العين إذ ليس يمكن أن يقال: كل ما كان كذا فهو على هذا المثال كما يقال: كل فعل ماض على فعل، وكل اسم فاعل من فعل (۱) فاعل، وعلى على فعل، وكل اسم فاعل من فعل (۱) فاعل، وعلى مُفعل من أفعل، وعلى كذا من كذا، فكل صفة كانت له فعلاء فهي على أفعل نحو: أحْمر وحَمْرَاء، فيعلم أن أغر أغرر في الأصل، وأن مَاذًا وعَادًا ومَد وعَد مضى وعد كفات لوضارب، وفي إظهار هذا النحو قول آخر، وقد مضى ذكره في باب ما يُعَلَّ ويُصحح (۲) من الأسماء، ومن هذا الضرب أعني مما هو مثلان لا يجوز فيهما الإدغام أن يلتقي مثلان من كلمتين، وما قبل الأول حرف صحيح ساكن نحو: قَرْم (۱) مالك، ويأتي بيانه فيما بعد (١).

والضرب الثاني: ما يلزم فيه الإدغام، وذلك في المثلين إذا التقيا في كلمة غسير ملحقة كيرُدُّ ويَفِرُّ ورُدَّ وفِرٌ؛ لأن الأول منهما عين والثاني لام، ولم يكن يَرْدُدُ يَرْدُ بدال واحدة، ثم ألحق بالدال الثانية بشيء كما كان جَلْبَ جَلَبَ ألحق بسزيادة السباء بدَحْرَج، وهكذا حكم كل فعل احتمع فيه مثلان أصلان، ولا يكون ذلك إلا في الثلاثي؛ لأن المضاعف الرباعي يكون بتكرير الحرفين نحو:

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (على فاعل).

<sup>(</sup>۲) انظر ص: ۱٤٥٠.

 <sup>(</sup>٣) القررم: مصدر قررَمَت البهمة تَقْرُم قررما، وهو أكل ضعيف في أول ما تأكل، والقرم:
 الشهوة إلى اللحم. إصلاح المنطق: ٥٨، واللسان (قرم).

وفي تهذيب اللغة ٩/١٤١/ (القرم الجداء الصغار والقرم صغار الإبل).

<sup>(</sup>٤) انظر ص: ١٦٢٤.

قُلْقَـــل وزَلْـــزَل، ولا يكون التضعيف منه في الطرف، وهكذا كل اسم لم يؤدِّ الإدغام فيه إلى نقض الغرض وإلباس المقصد كطَلَل وسُرُر.

والضرب الثالث: ما لا يلزم، وذلك في المثلين يلتقيان من كلمتين نحو: ﴿ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ ﴾ (١) ويأتي بيانه فيما بعد (٢)، هذا هو الأصل، وقد يكون شيء يُشَبَّه مرة بالمنفصل ومرة بالمتصل وهو ما يذكر الآن (٣).

## قال صاحب الكتاب:

وأما ما كان لغير الإلحاق من المثلين إذا احتمعا، فعلى ضربين: أحدهما أن يكون من كلمة مفردة.

والآخر: أن يكون من كلمتين، فما كان من كلمة فنحو: يَرُدَّ ويَشُدَّ، وَخُو ذلك، فأما قولهم: اقْتَتَلُوا واشْتَتَمُوا، فقد أُجري مجرى المنفصل مرة ومجرى المتصل أخرى، فمن قال: اقْتَتَلُوا فَبَيِّن جعله (ئ) كقولهم: نَعَتَ تِلْك؛ / لأن تاء ٣١٠/ب الافــتعال في هذا الموضع لا يلزمها أن تلتقي مع مثلها فصارا كالمنفصلين، وقد أدغمه قوم لما كانا (٥) في كلمة واحدة، فألقوا حركتها على الفاء، وسقطت همزة الوصل لتحرك ماله اجتلبت، فقالوا: قَتَلُوا، وقال قوم: قِتَلُوا حذفوا حركة المسئل الأول، و لم يلقوها على الحرف الذي قبل التاء المدغمة والقاف قبلها(١)

<sup>(</sup>١) الحج (٦٥).

<sup>(</sup>۲) انظر ص: ۱۹۵۳.

<sup>(</sup>٣) (الآن) ليست في: (ظ).

<sup>(</sup>٤) في أ: (جعلوا).

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذلي: (كانتا).

<sup>(</sup>٦) في أ: (بعدها).

ساكنة، فالتقى ساكنان، فحركوا الأول، فقالوا: قِتّلُوا واسم الفاعل من القول الأول مُقَـتِّل ومن القول الثاني مُقتِّل (۱)، وزعموا أن قوما من العرب قالوا: هُوَمُونِ (۲) أرادوا مُرْتَدفِين (۱)، فأدغموا وأتبعوا الراء التي كان يلقي عليها حركة ما بعدها، أو تحرك لالتقاء الساكنين حركة الميم، فقياس هؤلاء أن يقولوا: مُقُـتِّلين، وكما حذفت هزة الوصل لتحرك ماله اجتلبت بالإدغام اجتلبت بالإدغام اجتلبتها لسكون ما أسكن (۱) بالإدغام، وذلك قولك في تَدَاراً: ادّاراً (۱) لما أدغمت التاء المقاربة للدال في الدال، أسكنت؛ لأن المدغم لا يكون إلا ساكنا، فاجتلبت هزة الوصل فقلت: ادّاراً (۱)، وكذلك اطّير إذا أردت تَطيّر وازّين إذا أردت تَطيّر وازّين وأردت تَطيّر وازّين إذا أردت تَطيّر وأرّين ومُطيّر (۱۰).

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٢/٠١٤، والأصول ٤٠٩/٣، والمنصف ٢٢٢/٢، ٢٢٣، ٣٣٦.

<sup>(</sup>۲) الأنفال (۹)، قرأ بها الخليل عن أهل مكة مختصر ابن خالويه: ٥٤، والمحتسب ٢٧٣/١، وقرئ بفتح الدال وكسرها. انظر كتاب السبعة: ٣٠٤، وإعراب القرآن للنحاس ١٧٨/٢، والحجة لابن خالويه: ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ٤١٠/٢، والأصول ٤٠٩/٣، والمنصف ٢٢٦/٢.

<sup>(</sup>٤) في التكملة: (سكن للإدغام).

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذلي: (تدارأي ادارأي).

<sup>(</sup>٦) في التكملة شاذلي: (ادارأ).

<sup>(</sup>٧) يونس (٢٤).

<sup>(</sup>٨) البقرة (٧٢).

<sup>(</sup>٩) انظر الكتاب ٢/٥/٤، ٤٢٦، ومعان القرآن للفراء ٤٣٨/١.

<sup>(</sup>١٠) التكملة شاذلي: ٢٧٣، ٢٧٤، والتكملة مرجان: ٦٠٩، ٦١٠.

### قال المفسر:

اعلهم أن اقْتَتَلُوا يشبه نحو: يَرُدّ من وجه (وهو أن المثلين قد اجتمعا في كلمــة واحــدة، ويشبه نحو: نَعَتَ تلك من وجه)(١) وهو أن التاء الأولى تاء الافْتعَال والثانية عين الفعل.

وليس كل فعل تكون عينه تاء، فيلزم تلاقى مثلين، فإذا قلت: احْتَصَوُّا، انفردت تاء الافتعال، فأشبه من هذه الجهة نَعَت (٢) تلك من حيث إنك إذا أتيت بكلمة أخرى فقلت: نَعَتَ (٣) هذه أو زيدًا، زال اجتماع المثلين، فلما كـان كـذلك، أجـراه قوم مجرى المتصل فأدغموه، وآخرون مجرى المنفصل فأظهروه، والإدغام قويٌّ؛ لأن المنفصل على الحقيقة إذا كان الإدغام يحسن فيه، ويطرد جوازًا كان القياس في هذا الذي هو كالمتصل من وجه، أن يزداد الإدغام فيه قوة، فمن أدغم ففيه وجهان:

أحدهما أن تنقل حركة تاء الافتعال إلى الفاء، فإذا نقلتها سقطت همزة الوصل؛ لأنها احتلبت لسكون الفاء، فتقول: قَتَّلُوا بفتح القاف.

والسوجه الآخر: أن تحذف حركة تاء الافتعال حذفا كما حذفت في مُسدّت يده، وفي طُبُّ إذ الأصل مُددَ وطُببَ، فلم تنقل الحركة إلى الفاء كما نقلــت في نحــو: يَمُدُّ وأَمَدّ، وإذا حذفت حركة تاء الافتعال وأدغمته في تاء الأصل، لزم تحريك الفاء الذي هو القاف لالتقاء الساكنين، فتحركه إلى الكسرة وتــسقط /همزة الوصل، فتقول: قتّلوا بكسر القاف، وهذا أوضح؛ لأن الأول

1/211

ما بين القوسين ليس في: (أ). (1)

في ر، وظ: (انعت). **(Y)** 

في ر، وظ: (انعت). (٣)

يلتبس بَفعًل، ولكنه يحتمل؛ لأنك تقول في المضارع: يُقتِّل، فيعلم أنه ليس فَعَسل (١)، فالمضارع واسم الفاعل على الوجه الأول يُقتِّل ومُقتِّل بفتح القاف، وكسسر التاء؛ لأنه يكون يَقْتَتِل ومُقتَّتِل، فتنقل فتحة التاء الأولى إلى القاف، ثم تدغمها في الثانية، وهي مكسورة.

وعلى السوحه الثاني يَقِبِّل ومُقِبِّل بكسر القاف يدغم التاء الأولى من يَقْتُ لِ ومُقْتِل فِي الأخرى، وتكسر القاف لالتقاء الساكنين، وارْتَدف (٢) في منزلسة اقْتَتَل إذا أدغم، وذاك أن الدال قريب من التاء، فتقلب التاء إليه وتدغم في الخميع وردِّف يُردِّف فهو مُردِّف بفتح الراء في الجميع وردِّف يَردِّف، فهو مُردِّف بكسر الراء على أن تكون الحركة لالتقاء الساكنين لا منقولة، ومن قال: مُردِّفين (٣) (بضم الراء، فإنه يحذف حركة تاء الافتعال من مُرْتَدفين)(١) ويدغمه في السدال، فإذا احتاج إلى تحريك الراء لالتقاء الساكنين حركه بالضم إثباعًا لضمة الميم قبله كما قالوا: رُدُّ، فحركوا الدال بالضم إتباعا لضمة الراء، ومثل ذلك اختطف تدغم التاء في الطاء، فيقال: خطف (٥) بفتح الخاء على أن تنقل حركة التاء إليها وخطف بكسر الخاء (٢) على أن تسكن التاء للإدغام، وتكسر الخاء الإلتقاء الساكنين، ثم طابق أبو على في الدلالة، فقال: كما حذف همزة الخياء لالتقاء الساكنين، ثم طابق أبو على في الدلالة، فقال: كما حذفت همزة

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (على فعل).

<sup>(</sup>٢) في تهذيب اللغة ٤/٧٠: (أبو عبيد عن الأصمعي: أتينا فلانا فارتدفناه أي أخذناه أخذا).

<sup>(</sup>٣) انظر إعراب القرآن للنحاس ١٧٨/٢.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في: (ر، وظُ).

<sup>(</sup>٥) انظر الكتاب ٤١٠/١.

 <sup>(</sup>٦) في ر، وظ: (الخاء على أن تسقط الحركة وتكسر الخاء).

الوصل من اقْتَعَل في قُتّل كذلك احتلبت في ادَّارًا، وذلك أن الهمزة تجلب لــسكون أول الكلمــة، فلما أوجب الإدغام في اقْتَتَلُوا إزالة السكون الجالب للهمزة أسقطت، فقيل: قُتلوا، ولما اقتضى في تَدَارأ اجتلاب (١) السكون من حيث إن التاء إذا أدغم في الدال أسكن لا محالة، ولا يمكن الابتداء به اجتلبت همسزة الوصل، فقيل: ادَّارَأ يَدَّارأً، وفي المصدر إدِّراء، فتلحقه الهمزة كما لحق الماضيى؛ لأن الـتاء من تَدَارُؤ تسكن للإدغام وتقلب فتصير دَالاً ساكنة كما صارت تاء تَدَارؤ، والمضارع مستغن عن الهمزة؛ لأن حرف المضارعة يكون قبل التاء المسكنة، فلا يلزم الابتداء بالساكن حتى يحتاج إلى الهمزة، ومثل ادَّارَأ ﴿ أَتَّاقَلْتُم ﴾ (٢) أصله تَثَاقَلْتُم، فأدغم التاء في الثاء واحتلبت همزة الوصل ومضارعه يَثَّاقَل بفتح القاف، والمصدر اتَّاقُلاً، واطّيّر وازّيّن أصلهما تَطيّر وتَزَيَّن (٣)، فأدغم تاء تَفَعَّل كما أدغم تاء تَفَاعَل في ادَّاراً، فأسكن وقلب زايًا في ازَّيَّن وطاء في اطّير، واجتلبت همزة الوصل ليمكن اللفظ بالزاي (٤) والطاء الساكنين المنقلبين عــن تاء تَفَعّل/ والمضارع يَطّيّر ويَزّيّن أصله يَتَطيّر ويَتَزَيّن، فتدغم التاء على ما ٣١١/ب ذكرنا، فيحصل يَطَّيّر ويَزّين كما ترى، والمصدر اطّيّرًا بضم الياء كما كان في التَّطُّيُّر، وتأتى فيه بالهمزة كما أتيت بها في الماضي، وفي مصدر ادَّاراً.

في ر، وظ: (احتلاف). (1)

التوبة (٣٨)، انظر معاني القرآن للفراء ٤٧٧/١، ومعاني القرآن للأخفش: ٣٣١، البحر **(Y)** المحيط ٥/١٤.

انظر معانى القرآن للفراء ٤٣٨/١. (٣)

في أ، ود: (بالزاي الساكن المنقلب). (£)

واسم الفاعل مُدَّارِئ ومُزَّين ومُطَّيِّر (الأصل)(١) مُتَدَارِئ (٢) ومُتَطَيِّر ومُطَّيِّر (الأصل)(١) مُتَدَارِئ (٢) ومُتَطيِّر ومُتَّرِيِّن، فأدغمت التاء، ولم تحتج إلى الهمزة لوجود الميم قبل التاء، وقوله: "وكندلك ازَّيِّن إذا أردت تَزَيِّن" يعني أنك إذا أردت افْتَعَل قلت: ازّان واطَّار، فلا أما ازَّان، فيجوز فيه الإظهار نحو: ازْدَان تبدل تاء الافتعال دالا، وأما اطَّار، فلا يجوز فيه الإظهار؛ لأن تاء الافتعال إذا كان فاء الفعل حرفا مطبقا لزمه القلب إلى الطاء مع غيره كان أن يلزمه مع الطاء نفسه أولى، وإذا لزم الانقلاب لزم الإدغام لتوالي مثلين في كلمة واحدة، و لم يجز إظهاره قياسًا على اقْتَتَلوا؛ لأن المثلين هناك متحركان، والأول من مثلي اطَّار ساكن فهو مُتَهَيِّئ للإدغام.

وإذا التقـــى مثلان من كلمتين والأول ساكن كان الغالب الإدغام نحو النّعت تلك بالأمر من نَعَتَ لا على أنْعَتُ أَفَعَلُ كالذي مضى، وذلك أن تلاقي المـــثلين مـــستكره، فإذا وجدا بحيث يتناولهما الإدغام من غير تغيير كان أمرًا مفروغا منه، وفرصة لا يعذر القياس في ترك انتهازها، وإذا أردت أن تمثل هذه الأمثلة فلك فيه مذهبان:

أحدهما: أن تجريها على الأصل، فتقول في ازَّيْن واثَّاقِّل: اتْفَعَّل واتْفَاعَل. والآخر: أن تحكي الحرف على بابه فتقول: ازْفَعّلَ، وفي اثَّاقَل: اثْفَاعَل بالسِئاء كقول من قال في قَطَّع: فَطْعَل (٣)، وتقول في ازْدَان: افْتَعَل على الأول وافْدَعَل على البدل مجرى الزائد في حكايته، وقد مضى بيان هذا النحو في مصدر التصريف (٤).

<sup>(</sup>١) (الأصل) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٢) في أ، ود: (الا متدارئ).

<sup>(</sup>٣) في أ: (قعطل) وفي ر: (قطعل).

<sup>(</sup>٤) انظر ص: ١١٨٤.

#### قال صاحب الكتاب:

ولا تلحـــق هذه الهمزة المضارع نحو: تَذَّكَرُون (١) لا تدغم (٢) التاء، فتقول: اذَّكَرون (٣).

#### قال المفسر:

اعلم أن تَذَكَّرون بتخفيف الذال (ئ) أصله تَتَذَكَّرون بتاءين، ثم تحذف إحداهما تخفيفا، فلو أدغمت هذه التاء فيه، وأسكنت وقلبت كان ذلك ظلما للكلمة وإجحافا بها وجنسا من الجمع بين إعلالين، وذلك مما رفضوه ورفضه القياس، فإن قلت: فكيف لم تدغم يَتَذكرون فتقول: اذكرون.

فالجواب أنهم استغنوا بالحذف عن الإدغام، فكان ذلك/ أقرب مأخذًا ١٣١٢/ مسن (٥) أن يدغموا ويجتلبوا زيادة أخرى، ويزيد في وضوح فساد الإدغام في تَذَكَّ سرون بعد حذف إحدى التاءين أنهم لو أدغموا لزمهم اجتلاب همزة الوصل، وذلك تناقض؛ لأنك تحذف شيئا هو مستقر في الكلمة، ثم تتكلف ما يجلب عليها زيادة.

#### قال صاحب الكتاب:

وأمـــا الإدغام في المنفصلين، فعلى ضربين أحدهما: إدغام مِثْل في مِثْلِه. والآخر: إدغام مُقَارِب في مُقَارِبه.

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (تتذكرون).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: (ولا).

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذلي: ٢٧٤، والتكملة مرجان: ٦١١.

<sup>(</sup>٤) (بتخفيف الذال) ليست في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٥) في أ: (في).

فإدغام المثل في المثل كقولك: فَعَل لَبِيد ﴿ وَيُمْسِكُ السَّمَاء أَنْ تَقَعْ عَلَى الأَرض ﴾ (١) (تقول: فَعَل لَبيد) (٢) والإدغام هنا حسن لتوالي خمسة أحرف متحركات، وذلك مما لا يَسْتَحْسنونه (٣)، ألا ترى أنه لا يتوالى في تأليف الشعر (٤) خمسة أحرف متحركات (٥) (١).

#### قال المفسر:

اعلم أن الإدغام الذي يقع في كلمتين إما أن يكون إدغام مثل في مثل في مثل غو: غَعل لبيد تدغم اللام في اللالم، وإما أن يكون إدغام مقارب في مقاربه نحو: مواقد في من واقد، وذلك يأتي (٧) بعد هذا الباب (٨)، وكلما كانت الحركات أكثر تواليا في الكلمتين، كان الإدغام أحسن؛ لأنه يقتضي إسكان متحرك ليستخلل المتحركات ساكن، ويعتدل اللفظ فنحو: فَعَلْ لبيد يحسن فيه الإدغام لتوالي خمس حركات، واستدل على كراهيتهم ذلك بأنهم لا يجيزونه في تأليف السشعر كيف ولا يأتي فيه أربع حركات على الولاء في أصول الأجزاء، وإنما

<sup>(</sup>۱) تقدم ورودها ص: ۱۲۱۵.

<sup>(</sup>٢) تقول: (فعل لبيد) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان: (يستحبونه).

<sup>(</sup>٤) انظر العروض للأخفش: ١٢٠.

<sup>(°)</sup> انظر الكتاب ٤٠٧/٢، والأصول ٣/١٤، والممتع: ٦٥١، وشرح الشافية لابن الحاجب ٢٤٨/٣.

<sup>(</sup>٦) التكملة شاذلي: ٢٧٤، والتكملة مرجان: ٦١١.

<sup>(</sup>٧) في ر، وظ: (يأتي في بابه).

<sup>(</sup>۸) انظر ص: ۱۲۰۲.

يكون ذلك في مخبول (١) البسيط نحو: فَعَلَتُن، والأصل مُسْتَفْعِلن، فحذف (٢) السين فبقي مُتَفْعِلن فينقل إلى مَفَاعِل، ثم تحذف الفاء فيبقى (٣) مُتَعِلن، فينقل إلى فَعَلَتُن، وقد رفضوا ذلك في كلامهم (وليس في كلامهم) مثل جَعَفَر بتحريك الحسروف الأربعة ونحو: عُلَسِط محذوف من عُلاَبِط كما مضى في صدر الكتاب (٥)، وإذا كان الأول (١) من المثلين ساكنا كان الإدغام أقوى نحو: (قُل للمُؤْمِنَات) لا تقدم من أن هذا النحو مُتَهيئ للإدغام حتى إن اللسان يسبق إليه إلا أن يتكلف وقفة على الساكن فاعرفه.

#### قال صاحب الكتاب:

فإذا سكن ما قبل الحرف المدغم في المنفصلين، فإن الساكن يكون على ضربين:

أحدهما: أن يكون حرفا لا مُدّ فيه ولا لين.

والآخــر: أن يكون (^) الحرف فيه مَدّ ولين، فما (٩) لا مد فيه لا يجوز

<sup>(</sup>١) انظر ص: ٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ، ود: (تحذف السين فيبقى).

<sup>(</sup>٣) في أ: (فبقي).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في: (أ).

<sup>(</sup>٥) المقتصد في شرح الإيضاح ٣٢٨.

<sup>(</sup>٦) ين أ: (ين).

<sup>(</sup>٧) النور (٣١).

<sup>(</sup>٨) (يكون) ليست في التكملة: (شاذلي).

<sup>(</sup>٩) في أ: (فيما).

الإدغام في الحرف الذي بعده، وذلك نحو: اسم مُوسَى وقَرْم (١) مَالك لا يجوز الإدغام، فتقول: قَرَمْ (٢) مَّالك؛ لأنه لم يبلغ (من)(١) قوة المنفصلين أن يحرك لهما الساكن كما كان ذلك في المتصلين نحو: استعدّ؛ لأنك في المنفصلين بالخيار بين الإدغام /وتركه، والمتصلان ليس فيهما إلا الإدغام، وقد شذ حرف في الأسماء ٢١١/ب الأعلام، والأعلم يجوز في غيرها قالوا: عَبُشَمسٍ الأعلام، والأعلم أن فأدغموا الدال في الشين، وحركوا الباء الساكنة بالضمة التي كانت على الدال للإعراب (٥).

# قال المفسر:

اعلىم أن المنفصلين إذا كان ما قبل الحرف الأول منهما ساكنا، وكان الساكن من حروف المد، حاز الإدغام نحو: المَالُ لِزَيد، وبيانه يأتي بعد (٦)، فإن كان الساكن من غير حروف المد لم يجز الإدغام، فلا يجوز في قَرْم مَالك قَرْم مّالك قَرْم مّالك؛ لأن الراء قبل الميم ساكن، وليس بحرف مد، وكذا (٧) السين في اسم مُوسى حرف صحيح ساكن، فلا يجوز إدغام ميم اسم في ميم مُوسَى؛ لأنك إذا أدغمت لم يخل إما أن تترك الحرف الذي قبل المدغم على سكونه، وإما أن تنقل

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان: (قوم).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: (قوم).

<sup>(</sup>٣) (من) ليست في: (أ).

 <sup>(</sup>٤) في أ: (في) مكان (يريدون).

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذلي: ٢٧٤، ٢٧٥، والتكملة مرجان: ٦١٢، ٦١٢.

<sup>(</sup>٦) انظر ص: ١٦٣٤ .

<sup>(</sup>٧) في ر، وظ: (وكذلك الحرف في اسم موسى).

حسركة المدغم إليه، فتحركه (١) بها كما فعلت في اسْتَعْددْ حين قلت: اسْتَعدّ، فــنقلت فتحة الدال إلى العين، وكذا في يَمُدُّ ويَفرُّ ويَعَضُّ، فلا يجوز تركه على سكونه؛ لأنه لا يجتمع ساكنان إلا والأول منهما حرف مد، وإن حركت ونقلت الحركة قياسا على استعد لم يجز لأجل أن الإدغام لما لم يلزم في المنفصلين لم يجعل لــه من القوة أن تغير الكلمة، فتنقل الحركة وتحرك الساكن، وكما (٢) لزم الإدغام في المتصلين من حيث إنَّ توالي المثلين كان لازما إذ لم يكن يأتي بدل المثل الثاني في اسْتَعْدد (٣) حرف غير مثل كما يأتي بدل الميم الــــثاني في قَـــرْم مَالك حرف آخر نحو: قَرْم عَامر وفي اسْم مَوسى اسْم عَمْرو لــزمهم لا محالة أن يحركوا الساكن ليحصل الإدغام الذي لا سبيل إلى تركه، وأنت في المنفصل مخير، فما الذي يحوج إلى احتمال التغيير وتكلفه، وأيضا فإن أكثر الحركات في أواخر الكلم تكون للإعراب، فنقلها إلى حشو الكلمة ضرب من إدخال الإعراب في وسط الكلمة، ألا ترى أنك لو فعلت ذلك لزم أن تقول: هذا قرمّالك (٤) ومررت بقرمّالك (٤) ورأيت قرمّالك (٤)، فتعرب الاسم في حــشوه، وذلك خلاف لأصل عظيم، ولو حذفت الحركة حذفا، وأحدثت حركة أخرى كان التغيير أغلظ، ولا يلزم هذا في المتصلين؛ لأنك تنقل الحركة فيها من الحشو إلى ما قبله، ولا يكون في شيء منه حركة إعراب، وأما عُبُ شَمْس في عَبْد شَمْس، فشاذ معدود في تغيير الأعلام، فهذا في الإدغام بإزاء

<sup>(</sup>١) في أ: (بهما) وفي د: (لهما).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (لما).

<sup>(</sup>٣) في أ: (اسعدد).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (قرملك).

مَحْبَب في الإظهار كأنهم (١) قصدوا بذلك مزج أحد الاسمين بالآخر والكف من امتدادهما، وهذا هو العادة فيما / يجري على الألسن، فالضمة المنقولة إلى ١٣١٣ السباء في عَبْدُشَمْس، وتقول في النصب: وأيت عَبَشَمْس، ومررت بعبشَمْس كأن الدال لما إدغم في أول الاسم الساي وامتزج به صار الباء كأنه آخر الاسم، وليس على نحو هذه التغييرات قياس.

# قال صاحب الكتاب:

ومما يَحْرِي بحرى مالا مَدّ فيه قولك: مَرَرْت بَعَدُو ّ وَلِيد<sup>(۱)</sup> ووَلِيٍّ يَزِيد لا يَجُوز الإدغام فتقول: بعَدُو وليد؛ لأن الإدغام قد ذهب بالمد من واو فَعُول حتى صار بمنزلة غيره، وكذلك جاز أن يقع ليًّا في القوافي مع ظبيًّا (۱۳)، فلو أدغمت عَــدُو وليد لأعدت إلى واو فَعُول المد الذي كان ذهب منه، فكان ذلك يكون أكثر من تحريك الساكن من قَرْم مَالِك، ألا ترى أن حرف المد يكون عوضا من حذف الحرف المتحرك من بناء الشعر في نحو:

ومَاكُـلٌ مُـؤْتٍ نُصْحَه بِلَبِيبِ (1)

فما كان ذي لب بمؤتيك نصحه .....

<sup>(</sup>١) في ر، وظ، ود: (وكأنهم).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: (وليد ولا ولى يزيد).

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ٤٠٩/٢.

<sup>(</sup>٤) عجز بيت من البحر الطويل، صدره:

قائله أبو الأسود الدؤلي، ونسب إلى مودود العنبري في شواهد المغني: ٥٤٢، ونسب إلى بشار في رسالة الغفران: ٤٣١، ومحاضرات الأدباء ١١/١.

والحركة لا تَسُدَّ هذا المَسَدّ، فإذا كرهوا الحركة في قَرْم مَالك، فينبغي أن يكونوا لما هو أكثر عندهم منها أكره (١).

# قال المفسر:

اعلم أن هذه مسئلة في غاية الحسن واللطافة ويتعلق بها أصلان:

أحده ان حرف المد إذا أدغم سلبه الإدغم مده حتى يجرى بحرى الحرف الصحيح، فواو فعُول وياء فَعيل من عَدُو وَوَلِي لما أَدْغَمْتَهُما في لامَيْهِما زال عنهما المد الذي كان فيهما، ألا ترى أنك لو حاولت أن تمد النفس، ولو قليلا رأيت الإدغام يمتنع عليك كل الامتناع، وذلك أن المد نفس يمتد بعد مضي نفس الحرف، فهسو في الحقيقة زيادة تفصل بين الحرفين، وتمنع اللسان أن يسصيبهما إصابة واحدة، وإذا كانت الوقفة تمنع ذلك، فهذا النفس الممتد أولى بالمستد أولى على على تعري الحرف من المد إذا أدغم بإحازتهم ليَّافي القسوافي مع ظَبْيًا، وذلك أن الياء الأخيرة من ليَّا حرف رَوي، فلو كانت الياء القسوافي مع ظَبْيًا، وذلك أن الياء الأخيرة من ليَّا حرف رَوي، فلو كانت الياء

ونسب إلى أبي الأسود في: ديوانه ٣٣، والحيوان ٢٠١/٥، ورسالة في أعجاز أبيات للمبرد ٢٠١/١، والمؤتلف والمختلف: ١٥١، وابن السيرافي ٢٣٨/٢، والعمدة ٤/٢، والقيسي: ٩٠٢، وابن برى: ٦٣٦، والتذكرة السعدية: ٢٢٢، والإصابة ٢٤٢/٢، وشرح أبيات المغني ٢٢٧/٤، والخزانة ٢٨٤/١.

الـشاهد: قوله: "بلبيب" أتى بياء ساكنة قبلها كسرة، فأوقعها موقع الحرف المتحرك في إقامة الوزن، ولذلك لزمت هذه الياء حرف الروى وكانت ردفا له لا يجوز في موضعها إلا الواو إذ كانت في المد بمنزلتها.

وورد غير منسوب في: الكتاب ٤٠٩/٢، ورسائل الجاحظ: ٢٠٥، والعقب الفريد ٥/٤) و ورد غير منسوب في: الكتاب ٣٠٠/٣، والأعلم ٤٠٩/٢، والاقتضاب ٣٧٠/٣، والمغني: ٢١٧، وشفاء العليل: ٦٢٦، والهمع ٥/٠٨.

<sup>(</sup>١) التكملة شاذلي: ٢٧٥، والتكملة مرجان: ٦١٣، ٦١٣.

الأولى المدغمة مكتسبة شيئا من المد لكانت ردُّفا؛ لأن حرف المد إذا وقع قبل الـرُّوي كـان ردْفا يلزم إعادته في كل بيت، ولا يجوز أن يقع بإزائه حرف صحيح، وذلك أن حروف اللين استطالت بالمد، فحالفت الحروف كلها، فلم يجـز أن تجيء معها الحروف الصحيحة لما كان يؤدي إليه من اختلاف القوافي وفساد الشعر، ألا ترى أنك لو حئت في قافية بعَجيب وفي أخرى بمُحبّ، أو والاستنكار الشنيع /ولذلك لم يجمعوا بين الألف وواحدة من أحتيها في الردف، فلـــم يأت فَعَال مع فَعيل أو فَعُول كما جاء فَعيل مع فَعُول كصُدود في قافية وعَميد (٢) في أخرى؛ لأن الألف أمد نفسا من صاحبتيها، فالجمع بينها وبينهما يخرج القوافي عن انتظامها واتساقها، فلما لم تلزم إعادة الياء المدغمة في نحو: لَّيَّا وجاز معه ظُبْيًا في القافية علمنا أنه قد عَري عن <sup>(٣)</sup> المد بالإدغام، وصار كالباء مـــن ظُبْـــي والميم من رَمْي في التجرد منه، ولا ينبغي أن يقال: إن ذلك لأجل انفتاح ما قبل الياء؛ لأن حروف اللين يساعدها المد إذا كان حركة ما قبلها من حنــسها لأحـــل أنا رأيناهم لا يجيزون عَيْب مع ذَنْب كما لا يجيزون عيد مع قُـصْد؛ لأن انفــتاح ما قبل الواو والياء لا يعريهما من المد، ولكنه ينقص منه ويقبض النفس عن الامتداد التام، ولذلك عابوا على المتنبي (٤) قوله:

تَمُرُ الْأَنَابِيبُ الْخَوَاطِرُ بَيْنَا وَنَذْكُرُ إِقْبَالِ الأمير فَتَحْلُولِي (°)

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (بعبيد).

<sup>(</sup>٢) في أ: (عمود).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ، ود: (من).

<sup>(</sup>٤) أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبدالصمد الجعفي الكوفي، الشاعر المشهور، ولا بالكوفة سنة ثلاث وثلاثمتة، وتوفي سنة أربع وخمسين وثلاثمتة.

أخباره في: يتيمة الدهر ١٣٩/١، وُوفيات الأعيان ١٢٠/١، ولسان الميزان ١٥٩/١.

<sup>(</sup>٥) بيت من البحر الطويل بين المصنف قائله.

مع قوله:

كَدَعْواكِ كُلُّ يَدَّعِي صِحَّة العَقْلِ<sup>(۱)</sup>

وقالوا: إنه أتى ببيت مردف في قصيدة غير مردفة، وأصحاب القوافي وإن تعللوا في هذا النحو بأن المد يقل لانفتاح ما قبل الواو والياء، فتحرى مجرى مالا مد فيه، فإنه عيب عندهم وسناد ومعدود في الشذوذ بلا خلاف، وليًا مع ظَبيًا (٢) هو المستقيم الحسن حتى لو خالفت بين بيتين في حرف الروى على نحو قولهم:

إِذَا كَبْسرت فاجْعَلُونِي وسَطَا إنِّي كَسِير لاَ أُطِيقُ العُنَّدا (٣)

الأنابيب: جمع أنبوب وهي ما بين كعوب القناة، والمراد الرماح أنفسها.

الخواطر: يقال: خطر الرمح اهتز، تحلولي: تصير حلوة.

يقول: إن الرماح الخاطرة بيننا وبين أعدائنا تـصير مـرة علينا، فإذا ذكرنا إقبال الأمير صارت حلوة لنا؛ لأنا نظفر على الأعداء بدولته وإقباله.

ورد في: التبيان في شرح الديوان ٢٩١/٣، وشرح البرقوقي ٥/٤.

#### (١) عجز البيت:

..... ومن ذا الذي يدرى بما فيه من جهل

يقول للعاذلة: كل أحد يدعي لنفسه صحة العقل كما تدعين أنت يعني أنك بلومِكِ إيّاي تدعين أنك متى علم جهل نفسه تدعين أنك أصح عقلا مني ولكن ليس يعلم أحد جهل نفسه؛ لأنه متى علم جهل نفسه لم يكن جاهلا.

وورد: في التبيان ٢٨٩/٣، وشرح البرقوقي ٣/٤.

- (٢) انظر الكتاب ٤٠٩/٢.
- (٣) رجز لم أهتد إلى معرفة قائله.

فقال (١) في قافية: لَيّا وفي أخرى لَيِيَا (٢) كان مثل تَحْلُولِي مع العَقْلِ لتعرّي السياء في لَيِيَا (٣) بظهورها لتعرّض السياء في لَيِيَا (٣) بظهورها متضمنة شطرا من المد وحصول الخلاف بينهما لذلك، فقد ثبت هذا الأصل المقصود من أن واو عَدُوّ المدخمة، وياء ولِيّ قد زال عنهما المد أصلا بالإدغام.

والأصل الثاني: أن المد بمنزلة حرف متحرك، واستدل عليه بقوله:

..... ومَاكُلُ مُؤْتِ نُصْحَهَ بِلَبِيبِ (١)

وذلك أن هذا البيت من الطويل وأجزاؤه في الأصل فَعُولُن مَفَاعِيلُن فَعُـلُن مَفَاعِيلُن فَعُـلُن مَفَاعِيلُن في الضرب، فتنقل إلى مَفَاعِلُن فَعُــولُن مَفَاعِلن في الضرب، فتنقل إلى مَفَاعِلُن

العُنَّدَا: جمع عاند وهو البعير الذي يجور عن الطريق.

الشاهد: قوله: "وسطا – العندا" جمع بين الطاء والدال، وهذا إكفاء.

ورد في: مجاز القرآن ٢/٧٦، والقوافي للأخفش: ٥٥، ١٠٤، وأدب الكاتب ٤٩١، ورد في: مجاز القرآن ٢/٢٢، والموشح: ٢٠، والمقتضب ٢/١٨، وجمهرة اللغة ٣٠/٧، والحجة للفارسي ٢/٢٢، والموشح: ٢٠، والمخاطريات:٤٧، وسمط اللآلي ٢/٢١، والقوافي للتنوخي: ١٧٣، والاقتضاب ٣٠٤/٣، وشرح أدب الكاتب: ٢٤٥، وأمالي ابن الشجري ٢/٢١، وشروح سقط الزند: ٤٨٥، وشرح أدب الكاتب: ٢٤٥، وألف باء ٢/٢٢، واللسان (عند)، والمغني: ٢٥٩، وشرح أبيات المغني ٢٩/٨، والخزانة ٢/٢١، والتاج (عند).

وفي المقتضب والجمهرة والموشح (ركبت)، وفي مجاز القرآن والقوافي للأخفش والاقتصاب (نزلت) وفي الله الروايات أوضح معنى من رواية الجرجاني.

<sup>(</sup>١) في أ، (فقلت).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (لينا).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (لينا).

<sup>(</sup>٤) تقدم وروده ص: ١٦٢٦.

كقوله:

ويَأْتَسِيكَ بِالأَخْبَارِ مَن لَم تُزَوَّد (١)

قولــه: تُزَوِّدي مَفَاعِلن (ثم تحذف نون مَفَاعِلن)(٢) وتسكن اللام فيبقى مَفَاعل (٣)، فتنقل إلى فَعُولْن كقوله:

ومَا كُلُّ ذِي لُبٌّ بِمُوْتِيكَ نُصْحَهُ وَمَا كُللُّ مُـؤْتِ نُصْحَهُ بلَبيب

قول : لبيبى فَعُولن، ولا يجوز هذا إلا / إذا كان البيت مردفا، فلا يأتي ٣١٤ المراب الموت نصحه بمُحَب وإن كان الوزن واحدا لأجل أنهم جعلوا المد عوضا من مفاعلن حرف عوضا من هذا الحذف الذي لحق مَفاعلن، وقد حذف من مَفاعلن حرف ساكن، وهو النون، وحركة وهي (أ) حركة اللام، وذلك زنة حرف متحرك، والمد قد قام مقام ذلك حتى إن قولك: لَبيبي، وإن كان في ظاهر التقطيع فَعُولُن، فإن هو القصوة والكمال في ميزان الذَّوْق بمنزلة تُزَوِّدي الذي هو مَفاعلن في التقطيع، وليس كذلك إلا من جهة المد حتى إنك لو قصرت المد قليلا في هذا النحو، ولم توف النَّفُس حق امتداده وانبساطه ما أمكن رأيت في الذوق تقصيرا وفي الطبع نفرة، ويوضح ذلك شيئان:

ستبدى لـك الأيـام ما كنت جاهلا

<sup>(</sup>١) عجز بيت من البحر الطويل، قائله طرفة بن العبد، وصدره:

ورد في ديوانه: ٤١، وشرح القصائد السبع: ٢٣٠، وشرح القصائد المشهورات ٩٤/١، والعقد الفريد ٤٤٣/٥، وشرح المعلقات للزوزني: ٦٠، وجمهرة أشعار العرب ٤٥٣/١، وشرح القصائد العشر: ١٢٤، والوافي في العروض والقوافي: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في: (أ).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (مفاعلن).

<sup>(</sup>٤) في أ: (هو).

أحدهما: أن حروف اللين إذا وقعت أَرْدَافا فيما لم يلحقه هذا الحذف مدن الضروب رأيت الطبع لا يطالبك بأن تطيل المدة هذه الإطالة بل لا يفسح لك في ذلك ويستدعي منك قصر النَّفسِ والكف منه ألا ترى إلى (١) قوله: ألا انْعِم صَبَاحًا أَيُّهَا الطَّلَلُ البَالِي(٢)

من الطويل تقطيعه "النَّعِم" فَعُولُنْ. "صَبَاحَنْ أي مَفَاعِيلنُ "يُهَطْطَ" (") فَعُولُ "لَلُلْبَالي مَفَاعِيلن فهذا؛ لأنه تامَ موفُور لم يلحقه حذف مستغن عن أن

(١) في ر، وظ: (أن).

(٢) صدر بيت من البحر الطويل قائله امرؤ القيس، عجزه:

وَهَلْ يَنْعَمَنْ مِن كَانَ فِي العُصُرِ الخَالِي

دعاء للطلل بالنعيم، وأن يكون سالما من الآفات كأنه يعني بذلك أهله، قوله: "وهل يَنْعَمَنْ" يقول: قد تفرق أهلك وذهبوا فتغيرت بعدهم عما كنت عليه فكيف تنعم بعدهم.

الطلل: ما شخص من آثار الديار، البالي: المشرف على العدم، العُصُر: بضمتين لغة من العَصْر بفتح فسكون كالعُصْر بضم فسكون.

ورد في: ديوانه: ٢٧، والكتاب ٢٧٧/٢، وتهذيب الآثار ٧٤/١، ونقد الشعر: ٨٦، وشرح القصائد السبع: ٤٤٦، ولطائف اللطف: ١٣١، والوافي في العروض والقوافي: ٥٣، وأمالي ابن الشجرى ٢٧٤/١، وشرح المفصل ١٥٣/١، وتحرير التحبير: ٣٠٦، والإشارات والتنبيهات: ٣٠٦، والارتشاف ٣/٢، وأوضح المسالك ١٠٦/١، والمغني: ١٨٤، والعيني ٢/٣٣١، وشرح شواهد المغني: ٤٨٥، والهمع ٥/٤٢، والأشموني ١٨٤، وشرح أبيات المغني ٢/٣٩، ٣٩٦/٢، والدرر اللوامع ٥/٤٠.

في الديوان، ولطائف اللطف، وتحرير التحبير، وأمالي ابن الشحرى، وأوضح المسالك، والمغني، والعيني، وشرح شواهد المغني، والأشموني، وشرح أبيات المغني، والدرر (الاعم). وأما الكتاب والارتشاف وشرح المفصل والهمع فلم يذكر فيها إلا العجز فقط.

(٣) في ر، وظ: (يهاط).

يعوض المد لا جرم أنك ترى الألف مع فرط استطالتها قد قصر صوتها فيه حتى صارت قريبة من ياء مفتوح ما قبله، ولو تكلفت أن تمد ألف البَالِي مد الياء في بِلَبِيب تلقاك الذوق من الإنكار بمثل ما تلقاك به (۱) إذ لم تمد هناك، وذلك أن مدك حيث لم يلحق نقص فَضْلة (۲) في الحرف كما أن منعك المد (۳) حيث لحق الإجحاف نقص له، والشعر ميزان (۱) ينكر كلا الأمرين ويطلب الاعتدال.

والـــثاني: أن الواو والياء إذا انفتح ما قبلهما، قل مدهما إذ ليس في واو قَــوم ويـــاء عَيْب مافي واو فَعُول وياء فَعِيل، ثم إنك إذا أوقعت ذلك في هذا الضرب من الطويل، فقلت مثلا بدل:

..... ومَاكُلٌّ مُؤْت نُصْحَه بلَبيب

ومَاكُلٌ ما قَدْ قُلْتَهُ لِيَ عَيْب رأيت الطبع لا يرضَّى حتى تتكلفَ فيه مَدَّا يقسربه منه إذا كان ما قبله مكسورا، فقد بان واتضح من (٥) هذا كله أن المد يقسوم مقسام ما يسقط من مَفَاعلن وهو زنة متحرك، ونعود بعد تقرير هذين الأصلين إلى المسألة التي هي عَدُوُّ وَليد ووَليّ يَزيد، ولا يجوز أن تدغم واو عَدُوّ في واو وَليد لأجل أنك إذا أدغمت (٦) انفك الإدغام الأول وظهرت واو فَعُول إذ المدغم لا يكون إلا ساكنا والمدغم فيه / لا يكون إلا متحركا، فلو طلبت أن ٣١٤/ب يسلم لك إدغام الواو الأولى من عَدُوّ في الثانية مع إدغامك لها أعني الثانية في

<sup>(</sup>١) في أ: (إذا).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (فصله).

<sup>(</sup>٣) في أ: (الحد).

<sup>(</sup>٤) (ميزان) ليست في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ: (بهذا).

<sup>(</sup>٦) في ر، وظ: (أدغمته).

واو وليد كنت كمن يحاول أن تكون واو عَدُوّ ساكنة ومتحركة معا، وذلك محال، وإذا لزم فك الإدغام الكائن في عَدُوّ، وظهور واو فَعُول كنت بإدغامك واو عَيدُوّ في واو وَليد معيدًا المد إلى واو فَعُول، وإذا كانوا يمتنعون من إدخال الحيركة علي ما قبل الحرف المدغم في نحو: قَرْم مَالك، فهم بأن يمتنعوا من إدخال ماهو بمنزلة حرف وحركة أولى وأجدر فاعرفه.

# قال صاحب الكتاب:

وأما ما كان من المنفصلين قبل الحرف المدغم منه حرف مد، فإن الإدغام فيه حائز؛ لأن المد الذي فيه عوض من الحركة، فتصير بمنزلة ما كان الحرف الذي قبله متحركا، وذلك قولك: المال للك وعُود دَّاود، وقبل لهم، وقد أدغموا أيضا نحو: تُسوب بَّكر؛ لأن هذا في المنفصل مثل أُصَيْمٌ ومُدَيْتَ في المتصلة والمنفصلة وبقي ومُدَيْتَ في المتصلة والمنفصلة وبقي (ذكر)(٢) إدغام المتقاربة (٣).

# قال المفسر:

اعلىم أنهم استحازوا (ئ) الإدغام فيما قبله حرف لين نحو: المال لرّيد وُعود دَّاود، وإن كان قد التقى ساكنان كما يلتقى في قَرْمَ مالك لو أدغم؛ لأنهم يجوزون التقاء الساكنين إذا كان الأول حرف لين، والثاني مدغما، وقد حاء ذلك في المتصل الجيء العام نحو: دَابّة في كل اسم فَاعل من المضاعف، وذلك أن المد قد قام مقام الحركة، فصار كأن لم يلتق ساكنان، ولم يكن في قَرْمِ مالك ما يجري بحرى الحركة، فلو أسكنت الميم وأدغمته، جمعت بين ساكنين فاعرفه.

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٤٠٩/٢، والأصول ٤٠/٣.

<sup>(</sup>٢) (ذكر) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذلي: ٢٧٥، والتكملة مرجان: ٦١٤، ٦١٤.

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (اختاروا).

واعلم أن هذا الباب يليه إدغام الحروف المتقاربة، ولا يعرف تَقَارُبُ الحمروف ما لم تعرف مخارجها وصفاتها، وأنا أذكرها لك بعددها، وأحوالها، ومراتبها، ثم أعود إلى كلام أبي على.

اعليم أن الحيروف تسعة وعشرون حرفا على هذا الترتيب: الهمزة، والألهف، والهاء، والعين، والحاء، والغين، والخاء، والقاف، والكاف، والجيم، والشِّين، والياء، والضاد المعجمة، واللام، والراء، والنون، والطاء، والدال، غير المعجمستين، والتاء، والصاد، والزاي، والسين، والظاء، والذال، والثاء، والفاء، والباء، والميم، والواو (١)، فهذه مراتبها على ما رتبها صاحب الكتاب، وعددها تسعة وعشرون، قال شيخنا: وأما "لا" فإنه ألف عمدت باللام/، ولو كان هذا ٣١٥/أ حرفا، لوجب أن يكون كل حرفين يتركبان حرفا، وذلك بَيِّن الإحالة، والذي أوحب تخصيصهم الألف في تركيبه مع حرف أن الألف لا يمكن اللفظ بها منفردة؛ لأنها لا تحتمل الحركة، فصاحب الحروف لما علم الحروف مفردات، قال: ب. ت وهكذا الجميع، أراد أن يفيدنا الألف أيضا، فرأى ذلك يمتنع إذ الساكن لا يقع الابتداء به وخصوصا الألف، فإن الابتداء بها ليس في الإمكان فوصلها بحرف، فقال: لا، ولو أراد التركيب، لوجب أن يركب غيرهما من الحروف، فيقول: مع أوبخ فيركب حرفا غير الألف مع حرف كيف، ولا معنى لأن يذكــر واضع الهجاء الحروف المركبة؛ لأنها تركب إذا أريد وضع اسم أو فعل أو حرف، فيقول من يعلم الأوضاع والكلم: قد للمعنى الفلاي، ورجل

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٤٠٤/٢، وفيه: (والخاء والكاف والقاف والضاد والجيم) وانظر كتاب العين ٥٣/١ وسر صناعة الإعراب: ٤٥.

للـشخص الـذي مـن شأنه كذا، وضرب معناه كذا، فأما من يعلم أنفس الحروف، فينبغي لـه أن يذكر الحروف واحدًا واحدًا فيقول: أ ب ت ث.

واعلم أن واضع الخط لم يقل حين كتب الحروف: ألف با تا كما يقول المعلمـون، ولكنه لفظ بالحروف مُفْرَدات، ثم كتبها كذلك، فبدأ بالهمزة فنطق بها، وقال: أ، وكتب صورة الألف؛ لأن الهمزة قد استعيرت لها صورة الألف لما بيسنهما مسن التجاور والتناسب حتى إن الألف إذا حركت صارت همزة، قال شيخنا: فكما نابت الألف مناب الهمزة في الصورة كذلك نابت الهمزة منابها في التسمية حيث قيل: ألف، وذلك أن أول اسم كل حرف هو ذلك الحرف، فأول الباء باء (وأول الجيم حيم)(١) وأول الصاد صاد، وكذلك الباب، فكذلك لما أريد تسمية الألف، فلم يمكن أن يؤتى بها في أول اسمها لسكونها أقيمت الهمزة مقامها لما بينهما من الأخوة، ولما كانت صورة الألف في ابتداء التهجي للهمـزة، واحتيج إلى ذكر الألف أيضا قال في آخر الحروف: لا، كما يقول: مايا (٢)، أعنى أنه كذا لفظ به عند التعليم، ولم يقل: لام ألف كما يقول المعلمون (٣)، لما ذكرت لك من أن التركيب ليس من شأن واضع الهجاء ومعلم الحروف، ولو كان (٤) يجوز أن يقول: لام ألف، لوجب أن يقال: ميم عين طا يا، وما أشبه ذلك، وإنما دخل الغلط على العامة من حيث إنهم لما رأوا صور الحروف لم يبنوا لفظهم على الكتابة، فيذكروا أجراسها، ولكنهم قالوا عند هذه الصورة ب: با وعند هذه ج: حيم، فأخذوا يذكرون أسماء الحروف، ثم انجروا

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في: (أ).

<sup>(</sup>٢) في أ: (ماما).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (العامة).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (ولو جاز أن يقول).

كــذلك، فلما انتهوا إلى الألف فرأوها / موصولة باللام في الصورة نحو: هذه ٥٠١٥/ب "لا" حروا على تلك العادة التي تخبطوا فيها أولا، فذكروا اسم الحرفين، وقالوا: لام ألف، ولو أنهم بنوا اللفظ على الكتابة، فلم يحرفوا، وقالوا: عند ذكر الباء: ب، فأفسادوا حرس الحرف مفردا كما أنه في الخط مفرد (١)، لأفضى بهم هذا المذهب الذي هو الصواب إلى أن يحكوا في الألف المصورة مع اللام ما وحدوه في الخسط، فسيقولوا عند هذه الصورة لا في اللفظ: لا، دون أن يذكروا اسم الحرفين فيقولوا: لام ألف. وبعد: فلا شبهة في أن هذه الصورة (٢) التي هي أ ب ت ث موضوعة لمعرفة نفوس الحروف لا أسمائها إذ لو كان صورة ب ج يراد بها إفادة قولك: با حيم، لوجب أن لا تكون هذه الصورة حيث لا يكون لإرادة أسماء الحروف وحه نحو: أن تقول: ضرب، إذ لا شبهة في أن هذه الصورة حكاية لما لفظ به من أحراس هذه الحروف، وليس المراد بها أن يقال: ضاد رابا كما يقولون في أ ب: إن مصورها قصد أن يقول: باتاثا لا أن يحكى في التصوير ذوات الحروف الأفراد كما يوجد في النطق وهذا في غاية الوضوح، فقد تقرر أن اللام في "لا" عماد للألف (٣)، وأن الألف بمنزلة سائر الحروف في أن القصد إفادة حرسها مفردة إلا أنها لسكونها افتقرت إلى عماد، فإن قلت: فكيف حص اللام من بين الحروف، فقد قال بعضهم: إن واضع الخط اعتبر الـصورة في ذلك، فلما رأى اللام افتقرت في التعريف إلى ما يوصل ويعمد به للزوم السكون لها نحو: الغلام، فصار الألف عماد اللام في الصورة من حيث إن صورة الهمزة ألف خصت اللام هاهنا بعماد الألف اعتبارا للتقابل والتناوب،

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (مفردًا).

 <sup>(</sup>۲) في ر، وظ: (الصور الذي – صور).

<sup>(</sup>٣) في أ: (الألف).

وهذا تكلف؛ لأن الهمزة قبل لام التعريف همزة وصل تعمل مع كل ساكن لزم الابـــتداء به ما عملته مع اللام من كونها عمادًا لها وموصلة إليها، والأولى في مـــثل هذا الامتناع من التزام التعليل؛ إذ ليس لأحد أن يقول: لم لم يعمد بالميم مثلا؟ لأنه لو عمد بالميم، لكان لآخر (۱) أن يقول: لم لم يعمد بالدال؟ وهكذا كــل حــرف ذكر، وإذا كان كذلك سقطت العلة، وقد سئل كيف لم يؤت بهمزة الوصل التي هي موضوعة في جميع الكلام للإيصال إلى الساكن؟ وأجابوا بــأن همــزة الوصل أصلها الكسر والألف لا تثبت بعد الكسرة، فلو وصلت بالهمــزة /صارت ياء وصار نقضا للغرض، ولهم أن يقولوا: كان يجب أن يؤتى ١٣١٦أ بالهمزة مفتوحة مثلها قبل لام التعريف.

والجـواب عنه عندى أن صورة الهمزة والألف واحدة كما مضى، فلو عمـدت الألف بالهمزة لكانت الصورة ألفين نحو ء ا<sup>(۲)</sup>، فكان يلتبس ويشتبه الأمـر فـيه ويتكرر صورتان في موضع واحد، فكان العدول إلى حرف آخر أوضح وأدل على الغرض، وهذا قوي فاعرفه.

واعلم أن مخارج هذه الحروف ستة عشر، فللحلق (٣) منها ثلاثة:

أولها: مخرج من أقصى الحلق وهو للهمزة (١)، ثم الألف، ثم الهاء (٥)، هـــذا قـــول صاحب الكتاب، وقال أبو الحسن: الهاء تلى الهمزة في الترتيب،

<sup>(</sup>١) في ر، ظ: (الآخر).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (ء آء ١).

<sup>(</sup>٣) في أ: (فالحلق).

<sup>(</sup>٤) في أ: (الهمزة).

<sup>(</sup>٥) قال صاحب الكتاب في ٤٠٥/٢: (فللحلق منها ثلاثة فأقصاها مخرجا الهمزة والهاء والألف).

والألف بعد الهاء، والصحيح القول الأول بدلالة أن الألف إذا حركت صارت همزة، وذلك أنها انجذبت إلى أقرب الحروف إليها، والهاء وإن كانت على قبلها، فإن الحركة إذا أصابتها اعتمدت على ما يقرب منها، والأشبه أن يقع الاعـــتماد على ما قبل، لا على ما بعد قال شيخنا: وكأن أبا الحسن يحتج بأن الألف تقلب هاء في نحو: أنه وحَيَّهَلُه (١)، وليس في هذا دليل؛ لأن هذا ليس بقلــب لازم، وإنما هو بمنزلة قلبها إلى الواو والياء في الوقف نحو: أُفْعَو وأُفْعَى، وكقلب سائر الحروف إلى أشباهها، وكذلك قلب الهمزة نحو: هنَرْت (٢) وهَـرَحْت (٣) لا دلـيل فيه على أن الهاء بعد الهمزة؛ لأن الهمزة ليس لها حال يهضطر إلى القلب، وإنما قلبت اختيارا، واعتبارا للمشاكلة كما تبدل الحروف بعضها من بعض، وكذا قلب الألف هاء في أنه، وليس كذلك قلب الألف همزة؛ لأنها إذا طلب تحركها (٤)، لزم قلبها ضرورة من حيث إن الحركة توجب تغير ذاتها، فلما تحولت همزة حيث لزم تَغَيُّر (٥) نفسها للضرورة لا لعلة ومراعاة حكـــم (كما)(١) كان في أنّه وهَنَرت الثوب دل ذلك دلالة ضرورية على أنها لاصقة بالهمزة مجاورة لها جوارًا يجرى مجرى الاتحاد.

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٢/٢٥، والمقتضب ٢٠٦/٣، والأصول ١٤٥/١، وشرح المفصل ٤٦/٤.

<sup>(</sup>٢) في تهذيب اللغة ٢٧٣/٦: (يقال: هنرت الثوب بمعنى أنرته أهنيره وهو أن يعلمه).

<sup>(</sup>٣) الأصل أرحت. انظر سر صناعة الإعراب: ٥٥٤.

 <sup>(</sup>٤) في ر، وظ، ود: (تحريكها).

<sup>(</sup>٥) في ظ، ود: (تغيير).

<sup>(</sup>٦) (كما) ليست في: (أ).

وبعد مخرج هذه الثلاثة مخرج العين والحاء، وهما من وسط الحلق، ومن آخر الحلق الغين والخاء، فهذه السبعة حلقية كلها لكنها تفاوتت، فقسمت الحلسق إلى ثلاثسة مخارج، فأخذت تلك الثلاثة الطرف الأول الذي هو أقصاه ومــبدأه، وأخذ العين والحاء وسطه والغين والخاء آخره، فأظهرها وأدناها إلى أول الفم الخاء، ومما فوق أول الفم من أقصى/ اللسان مخرج القاف، ومن بعد ٣١٦/ب ذلك ، وأدني إلى مقدم الفم مخرج الكاف، قد انحدر عن أقصى اللسان قليلا، ومن وسط اللسان بينه وبين الحنك الأعلى مخرج الجيم والشين والياء، ومن أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس مخرج الضاد إلا أنك إن شئت تكلفتها من الجانب الأيمن، وإن شئت تكلفتها من الجانب الأيسر، والجانب الأيسر أطوع لها، ومن أول حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان من بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى مما فوق الضاحك والناب والرباعية والثنية مخرج اللام، ومــن طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا مخرج النون، ومن مخرج النون غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلا لانحرافه إلى اللام مخرج (١) الراء، ومما بين طرف اللسان وأصول الثنايا مخرج الطاء والدال والتاء، ومما بين الثنايا وطرف اللسان مخرج الصاد والسين والزاي، ومما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العُلَى مخرج الظاء والذال والثاء، ومن باطن الشفة السفلي وأطراف الثنايا العُلَى مخرج الفاء، ومما بين الشفتين مخرج الباء والميم والواو ومن الخياشيم مخرج النون الخفيفة<sup>(٢)</sup>.

واعلــم أن هذه الحروف يأخذ بعضها شبه بعض، وتكتسي طرفا من مذاقته، فيتولد من ذلك فروع، وتلك الفروع أربعة عشر، ستة منها مستحسنة يؤخذ بها في التنزيل والشعر والكلام الفصيح.

<sup>(</sup>١) في ر، وط: (يخرج).

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٢/٥٠٥.

أولها: ألف الإمالة نحو: عَالم وعَابد جنحت إلى الياء وتشبهت بها، فصارت كأنها حرف آخر.

والــثاني: ألــف التفحيم وهي الألف التي يسري فيها شَيء من الضمة كقولهم: الصَّلاَّة والزكاة، ولميلها إلى الواو كتبت بالواو كما كتبت ألف الإمالة في نحو: ﴿فَقَضَهُنَّ ﴾(١) بالياء لميلها إليها.

والثالث: الصاد المكتسى شبه الزاي والممازج لصوته كقولهم في صَدَر: صدر و ﴿ حَتِّي يُصدر ﴾ (٢) وبعضهم يخلصها زايا، ولكن إذا كانت ساكنة نحو: يُصْدر، فيقال: يُزْدر (٣)، وفي لم يحرم (من فُصْد لــه)(١) من فُرْد لــه (٥) أي لم يحسرم القررَى من فُصْدَ لـــه البعير فطبخ (٦) لـــه دمه عوضا من اللحم، وهم يفعلون ذلك إذا عز اللحم يسخنون الدم ويشربونه، فإذا تحركت الصاد لم يجز قلبها، فلل يقال: زَدَرَ في صَدَر إلا في لغة ضعيفة، ولكن يشم رائحة الزاي و يجعل بينهما.

والـرابع: الشين التي(٧)يقل تفشيها وتشرب صوت الجيم كقولهم / في أَشْدق: أجدق.

فصلت (١٢) ﴿فَقَضَهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَات في يَوْمَيْن وَأَوْحَى في كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا... ﴾. (1)

تقدم ورودها ص: ٩٢٣ ، قرأ حمزةً وَالكسائي وخلف ورويس بإشمَّام الزاي الصاد، **(Y)** والباقون بالصاد خالصة. انظر المبسوط: ١٥٨، والتيسير: ٩٧، والإقناع: ٦٣١، وإتحاف فضلاء البشر ١/٧١٥.

انظر الكتاب ٤٢٦/٢. (٣)

ما بين القوسين ليس في: (أ). (1)

مثل يضرب في القناعة باليسير، ومعناه من فصد له البعير فهو غير محروم. (°) انظر كتاب الأمثال: ٢٣٥، وتهذيب الغة ١٤٧/٢، وجمهرة الأمثال ٢/١٦، ومجمع الأمثال ١٩٢/٢، والمستقصى ٢٩٤/٢، واللسان (فصد).

في ر، وظ: (فسقى دمه). (7)

في ر، وظ: (الذي). **(Y)** 

والخامس: الهمزة المخففة الكائنة إما بين الهمزة والألف نحو: أَأَن تَرَسِّــمْتَ مِن خَرْقَاء مَنْزِلَة (١)

وإما بين الهمزة والواو، وإما بين الهمزة والياء على ما مضى بيانه في باب تخفيف الهمزة (٢).

والسادس: النون الخفيفة ويقال: الخَفِيّة، وهي في الظاهر لم تمازج حرفا آخــرممازجة ألــف الإمالة للياء وألف التفخيم للواو والصادر للزاي، ولكنها

(١) صدر بيت من البحر البسيط، قائله ذو الرمة، وعجزه:

مَاءُ السَّبَابَةِ مِن عَيْنَـيْك مَسْجُومُ السَّبَابَةِ مِن عَيْنَـيْك مَسْجُومُ السَّاهِد: قوله: (أأن).

ورد في ديوانه: ٣٧١، وطبقات فحول الشعراء: ٣٥، ومجالس ثعلب: ١٠١، والزهرة: ٢٩٢، والجمهرة ٢٩٨١، وأخبار أبي تمام: ٣٤، وتهذيب اللغة ١١١١، والجمائص ٢٩٢، والجمهرة ٢٣٨، وأخبار أبي تمام: ٣٤، وتهذيب اللغة ١١١١، والجمائن: ١٥٢، والوافي في العروض والقوافي: ٣٣، وشرح الحماسة للتبريزي ٣/١٥، ودرة الغواص: ٥٠٠، وشروح سقط الزند: ١٢١، وأساس البلاغة (رسم)، والفائق ١/٥، والمفصل: ٣١٨، وشرح مقامات الحريري ٢/١٤، وأساس البلاغة (رسم)، والخائق ١/٥١، والمفصل ٢١٦، والممتع: ٣١٤، وشرح المفافية للرضي ٣/٣٠، واللسان (رسم)، والجنى الداني: ٢٦٥، والمغني: ١٦٠، والعيني ١/٢١، وشرح شواهد المغني: ٣٤٧، وشرح شواهد الشافية: والمغني: ٢٦٠، والعيني ١/٢١، والتاج (رسم).

في ماعدا الدينوان والزهرة وأخبار أبي تمام والعمدة والجمان والوافي وشروح سقط الزند والأسناس والمفصل وشرح مقامات الحريري واللسان والعيني واللسان والخزانة ٣٤١/٢، والتمام (أعن) و لا شاهد فيه.

(٢) انظر ص: ٣٢٦.

خصصت في حال السكون بغنة تلحقها، وانتقلت بذلك من الفم إلى الخياشيم، ألا ترى أنك لو أمسكت بأنفك اختلت عليك، و لم يمكنك أن تخرج منك نون صافية الغنة، وإذا حركتها كان مخرجها من الفم، و لم يبق معها من الغنة إلا شَمَّة.

قـــال صــاحب الكتاب: والنون والميم يعتمد لهما في الخياشيم، فتصير فيهما غنة (١) يعنى النون المتحركة، فأما الساكنة فهي من الخياشيم على الإطلاق، فلما دخلت النون هذه الغنة أشبهت بها حروف المد واللين؛ لأن الغنة تخرج من الخيشوم كما يخرج المد من الفم، فصارت بمنزلة الخمسة التي تقدم ذكرها في أحذها شبه غيرها، فعُدَّت في الفروع، وتسميتهم لها بالخفية والخفيفة معا لـتقابل أحـوالها فالخفيفة يراد بها الساكنة؛ لأن الساكن خفيف بإزاء المتحرك، والخفية بإزاء المبينة، وذلك أن النون تخفى مع حروف الفم، وتبين مع حرف الحلق، ومعنى الإخفاء أن تشرب غنة أي تخفى فيها كقولك: من جَابر، والبيان أن تعرى من الغنة نحو: من عندك مَن أنت، ويأتي ذكر الحروف التي تخفى معها وتبين في بابها، فهي إذا أخفيت ساكنة من الخيشوم، وإذا بينت أو تحركت من الفم، وأما الثمانية الأخر من الفروع، فمستقبحة لا يؤخذ بها في الـتنزيل ولا في كلام فصيح، وهي الكاف التي بين الجيم والكاف، والجيم التي كالكاف، والجيم التي كالشين، والضاد الضعيفة، والصاد التي كالشين والطاء الفروع كلها بالمشافهة.

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢/٥٠٤.

<sup>(</sup>٢) (والظاء التي كالثاء) ليست في: (أ)، وفي ظ: (الظاء كالثاء).

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ٤٠٤/٢.

ثم إن للحروف اختلافا في قوتها وضعفها وظهورها وخفائها انقسمت لذلك انقسامات:

فالانقــسام الأول إلى قسمين: المجهور والمهموس، والمجهور تسعة عشر حرفا الهمزة والألف والعين والغين والقاف والجيم والياء والطاء والدال والزاي والظاء والذال والباء والميم والواو والضاد / واللام والنون والراء (وجمعها شيخنا ٣١٧/ب في قوله: مُدّ غطَاء جعَظَر وقَلّ بذُّضَيْزَن، وللمهموس "حَتُّهُ شَخْص تَكْسف"(١)) والعــشرة الباقية مهموسة جمعها أبو على في قوله: سَتَشْحُثُكَ خَصَفَة (٢)، فإذا عرفت هذا المحموع، أمنت التباس المهموس بالمجهور، وأما المعنى في تسميتهم لها بالجهور والمهموس، فقد قال صاحب الكتاب في الجهور: إنه حرف أشبع الاعتماد في موضعه ومنع النفس أن يجرى معه حتى ينقضي الاعتماد (٣) ويجرى الصورت (٤). يعنى أنك إذا لفظت بالعين أوالزاي فقلت: إعْ ز (٥) اعتمدت على موضعيهما اعتماد تاما مشبعا بقوة، ومنع لفرط اعتمادك النفس أن يصاحب الحرف، فكان الحرف بامتناعه من أن يجرى معه النفس يخرج ظاهرا لا يخفيه النفس، والجهر هو الإظهار، وقال بعد ذلك: إلا أن النون والميم قد يعتمد لهما في الخياشيم، فتحصل فيهما غنة، ألا ترى أنك "لو أمسكت بأنفك، ثم

-1755-

ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ). (1)

انظر سر صناعة الإعراب: ٦١. **(Y)** 

في الكتاب ٢/٥/١ (الاعتماد عليه). (٣)

الكتاب ٢/٥٠٤. (£)

في ر، وظ: (ع). (°)

تكلمت بهما رأيت ذلك قد أحل بهما"(۱)، يعني أن هذين قد حالفا سائر المجهور بأن صاحبهما الغنة التي هي كالنفس، وأما معنى المهموس، فقد قال: "إنه حرف أضعف الاعتماد في موضعه حتى حرى معه النفس"(۲) والمراد أنك إذا لفظت بالهاء والسين ونحوهما قلت: إسْ إ هْ ( $^{(7)}$  لم تعتمد على موضعهما اعتماداً قويا حسب ما تعتمد على العين وأخواتها، وإذا لم يشبع الاعتماد لم ينحصر النفس، فحسرى مع  $^{(3)}$  الحرف، وإذا حرى معه أحفاه، والهمس: الصوت الحفي يقال: همست الحديث إذا تحدثت به بصوت ضئيل حفى كما قال:

وإن هَمَسُوا عَنْكَ الْحَديثَ فَلا تَسَلُ (٥)

والانقسسام الثاني إلى ثلاثة أقسام: الشديدة والرحوة، وما بين الشديدة والرحوة، وما بين الشديدة والرحوة، فالشديدة ثمانية أحرف، وقد جمعها أبو علي في قولك: أَجدُكَ قَطَبْت، وإن شئت أَجَدْت طَبَقَك، وما بين الشدة والرحاوة ثمانية أيضا يجمعها قولك: لَمْ يَرُوعنّا، وإن شئت لَمْ يُرَوِّعْنَا(١)، وباقيها هي الرحوة ثلاثة عشر حرفا.

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢/٥٠٤.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۲/٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (س، ه).

<sup>(</sup>٤) في ظ: (مجرى).

وإن دَحَــسُوا بالكَــرْهِ فَاعْــفُ تَكَــرُمَّا

ورد في عيون الأخبار ١٨/٢، والعقد الفريد ٣٣٦/٢، واللسان (دحس) والتذكرة السعدية: ٢١١.

في عيون الأخبار (خنسوا) وفي العقد الفريد (غيبوا) بدل (همسوا) واللسان والتذكرة السعدية.

<sup>(</sup>٦) انظر سر صناعة الإعراب: ٦١.

ومعنى الشديد (١): أنه حرف صلب قوى لا يجرى فيه الصوت، والرخو حرف ضعيف يجرى الصوت فيه، ألا ترى أن القاف والكاف شديدتان، فهما يمنعان الصوت أن يجري فيهما، فإذا وقفت على نحو: الحَقُّ رأيت الصوت محصورا، والسين رخوة، فإذا وقفت عليها فقلت: الطَّسّ حرى الصوت، وأمكن مده، و لم يمتنع امتناعه في <sup>(٢)</sup> القاف ونحوها/، وما كان بين الرخوة والشديدة، فهـو حـرف لا مفرط الصلابة، ولا بين الضعف بل يكون على اعتدال بين الأمرين كالعين، فإذا قلت: مَعْ لم تجد فيها شدة القاف ولا رخاوة السين، والله معدود في الحروف الشديدة إلا أنه يسمى منحرفا لما أذكره لك، قال صاحب الكتاب: هو حرف شديد جرى فيه الصوت لانحراف اللسان مع الصوت، ولم يعترض على الصوت كاعتراض الشديد، ثم قال: وليس كالرخوة؟ لأن طرف اللسان لا يتجافى عن موضعه، وليس يخرج الصوت من موضع اللام لكن من ناحيتي مستدق اللسان فويق ذلك (٢١). والمقصود أن اللام وإن خرج عن الحكم المشترط في الشديدة يجرى الصوت فيه، فإنه لا يلحق بالرحوة من حيث إن الصوت الجاري مع اللام ليس يخرج من موضع اللام؛ لأن موضعه على ما مضى (٤) من أول حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان من بينها وبين ما يليها من (٥) الحنك الأعلى مما فوق الناب والضاحك والرباعية والثنية،

1/211

<sup>(</sup>١) في أ: ١٠الشديدة).

<sup>(</sup>٢) في أ: (من).

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٤٠٦/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر ص: ١٦٤٠.

<sup>(</sup>٥) في أ: (ومن).

والصوت كما ذكر يخرج من ناحيتي مستدق اللسان، وليس كذلك الرخو؛ لأن السصوت يخسرج معه من موضع الحرف، فإذا قلت: الطّس، فمددت الصوت المصاحب للسين وجدته يرتفع عن مكان السين وموضعه ومنه يظهر، فلما كان في اللام شدة، وكان الصوت لا يخرج من موضعه لم يعد في الرخوة، ومثله أن السنون والمسيم لما كان الخفاء الذي يلحقهما من جهة الغنة التي يعترضهما من صرف بعض الاعتماد إلى الخيشوم، ولم يكن ذلك الخفاء يلحقهما من مخرجهما ومسن ذاتهما كما يلحق التاء والصاد، وذلك أن التاء عُدم الجهر والظهور من جهة ضعفه في نفسه، لم (١) يخرجا عن الجهور بذلك فاعرفه.

والثالث انقسامها إلى المطبقة والمنفتحة، فالمطبقة الصاد والطاء والضاد والظاء، والباقي منفتح كله، والإطباق: أن ترفع لسانك إلى الحنك الأعلى، قال صاحب الكتاب: ولولا الإطباق صار الطاء تاء، والظاء (٢) ثاء، والصاد سينا، وعدم الضاد أصلا؛ لأنها منفردة في مخرجها (٣)، فإذا ترك الإطباق زالت وفقدت، والسعاد والسين أختان مشتركتان في المخرج، فإذا تركت الإطباق الذي هو عمل اللسان مخصوص به صار الصاد صادا (٤)، (وفُقدَت السعاد) (٥) وخرج بدله السين الذي يقتضيه ذلك المخرج لولا (١) الإطباق

<sup>(</sup>١) في أ: (فلم).

<sup>(</sup>۲) (والظاء ثاء) ليست في: (ظ، ور، ود).

 <sup>(</sup>٣) قال سيبويه في ٢/٢٤: (ولولا الإطباق لصارت الطاء دالا، والصاد سينا والظاء ذالا،
 ولخرجت الضاد من الكلام لأنه ليس شيء من موضعها غيرها).

<sup>(</sup>٤) في (أ) (صاداً) وفي ر، وظ: (ضادًا)، والصواب (سينا)، انظر الكتاب ٤٠٦/٢، والأصول ٤٠٤/٣، وسر صناعة الإعراب: ٦١.

ما بين القوسين ليس في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٦) في ر، وظ: (ولولا).

اوهكذا حال الطاء مع التاء، والظاء مع الثاء، ولم يكن يقتضي مخرج الضاد لو ٣١٨/ب ترك الإطباق حرفا غير الضاد، فكان يخرج ذلك الحرف بدلها كما خرج السين بدل الصاد فاعرفه.

والمنفتحة ماعدا هذه الأربعة ويقال: مُنْفَتِح ومَفْتُوح، وذلك أن الإطباق ضده الفــتح، فإذا لم ترفع ظهر لسانك إلى الحنك الأعلى، فقد فتحت عن الحرف، ولم تغلق عليه.

والــرابع من الإنقسام إلى حروف الذلاقة والمصمتة، فحروف الذلاقة ستة اللام والراء والنون والفاء والميم والباء.

والمصمتة ماعدا هذه الحروف قيل: وسميت مصمتة؛ لأنهم لا يكادون يبسنون كلمة رباعية أو خماسية إلا ويكون فيها بعض هذه الحروف نحو: جَعْفَر فيه الفاء والراء وسَفَرْ حَل فيه الفاء والراء واللام، ونحو: العَسْجَد (١) عزيز نادر، فكسأن هذه الحروف قد صُمت عنها منفردة عن حروف الذّلاقة في هذين المبناءين، والأشبه أن تكون هذه الصفة محمولة على معنى يعود إلى أنفس الحروف كسائر الألقاب نحو: المُطْبقة والمَهْمُوسة، فكأن تلك الستة لما نسبت (٢) إلى الذلاقة التي تفيدها (٣) القوة في اللفظ، وفضل التحريك للسان كقولهم: هو ذلت اللسان؛ لأنها اقتضت فصل اعتماد على ذلق اللسان وهو طرفه اشتق للحروف الباقية التي لا يقتضي الذلاقة من الصمت الذي هو قطع لتحريك للحروف الباقية التي لا يقتضي الذلاقة من الصمت الذي هو قطع لتحريك

<sup>(</sup>١) انظر العين ٩/١٥، وسر صناعة الإعراب: ٦٥.

<sup>(</sup>٢) في ظ، ود: (نسب).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (تفيد القوة).

اللسان وإعمالها، فقيل: مصمتة أي أنها بإزاء تلك الفصيحة الذلقة كالساكت الذي لا ينطق كوضع الهمس بإزاء الجهر والفتح بإزاء الإطباق فاعرفه.

والخامس من الإنقسام إلى المستعلية والمنخفضة، والمستعلية سبعة أربعة منها هي التي ذكرت أنها مطبقة، والثلاثة الأخر الغين والقاف والخاء، وماعدا هذه السبعة منخفض، وقد مضى بيان الاستعلاء في الإمالة <sup>(١)</sup>.

ولبعض الحروف أسماء يحتاج إلى معرفتها منها المكرر وهو الراء، وذلك أن اللسان يتعثر فيه حتى كأنه يعمل في حرفين مثلين نحو: مَدَدَ، ولذلك يعد في الإمالة حرفين، ومن قوته كثرت (٢) اللَّثْغُ فيه وتنوعت، فبعضهم يجعلها واوًا، وبعضهم ياء، وبعضهم غينا<sup>(٣)</sup>.

ومسنها المنحسرف وهو اللام، ومنها الهاوي وهو الألف سميت بذلك لهويها في الحلق، وتسمى حروف المد اللينة؛ لأنها لانت في مخارجها واتسعت، وأوسعهن مخرجا الألف، ثم الياء ثم الواو وتسمى /حروف العلة؛ لأن شأنها أن ١٩٦٩ يسنقلب بعضها إلى بعض كما عرفت، وحقيقة العلة: هي تغير الشّيء في نفسه عـن حالـته الأصلية، ومنها حروف تسمى حرف القُلْقَة وهي القاف والجيم والطاء والدال والباء، ونسبت إلى القلقلة؛ لأنك إذا وقفت عليها وقفت بصوت شديد لما يلحق من الحفز والضغط قال: وبعض العرب أشد تصويتا، (1) وليس المسراد بالصوت هنا ما أريد في المهموسة، وذلك أنهم وصفوا المجهورة بمنع

انظر: ص ۱۱۵۳ . (1)

في ر، وظ: (كثرة). **(Y)** 

انظر البيان والتبين ١/٣٥. (٣)

انظر سر صناعة الإعراب: ٦٣. (٤)

الصوت، وهي (١) مجهورة أكثرها ولكن القصد هنا إلى الصوت الصاعد من الصدر عن الحفز والضغط، ألا ترى أنك إذا وقفت على القاف فقلت: الحَق، وحدت في الصدر ضغطا يصعد الصوت عنه لا سيما إذا قويت الحرف في لفظك، ولم ترسله ضعيفا متهافتا، ولا تجد ذلك في غير هذه الحروف كالسين والحنواي، والمقصود في الصوت هناك النفس الجاري المناسب لصوت حروف اللين، ألا ترى أن السين إذا وقفت عليه، فقلت: الطس حرى معه نفس، ولم يصعد له من الصدر صوت، والقاف في قولك: الحَقْ يمنع النفس اللين الجاري ويحفز الصوت الشديد من الصدر فاعرف ذلك، وقد انتهى القول في مخارج الحروف وأحوالها وأعود إلى متن الكتاب.

<sup>(</sup>١) في ر: (وهذه).

# قال صاحب الكتاب:

# باب إدغام الحروف المتقاربة في مقاربها (١)

الحروف المستقاربة (٢) في الإدغام كالحروف الأمثال في أنها تكون منفصلة ومتصلة، فالمقارب إذا كان متصلا، والأول منهما متحرك لم يدغم في مقاربه كما يدغم في الأمثال، وذلك مثل عَتد (٣) ووتد.

ومن قال: ود (<sup>1)</sup> أسكن (<sup>0)</sup> العين كما يسكن في فَخْذ، فلما سكن (<sup>1)</sup> أدغ\_م، والأكثر في هذا لا يدغم (<sup>V)</sup> للالتباس بالمضاعف، ألا ترى أنهم قالوا: كُنْية وقِنْو وشَاة زَنْماء وغَنَمٌ زُنْم، فَبَيَّنوا ذلك كله، ولم يدغموا، وقالوا: وَطَدَ<sup>(^)</sup> يَطِدُ ووَتَد يَتَدُ، فلم يدغموا لتحرك (الحرف)<sup>(^)</sup> الأول، ولأنه لو أدغم لقال في

<sup>(</sup>۱) انظر الأصول ٤١٣/٣، والمبسوط: ٨٩، والإقناع: ٣٦١، والنشر ٨/١، وإتحاف فضلاء البشر ١١٥/١.

 <sup>(</sup>٢) الستقارب الذي يقع بسببه الإدغام قد يكون في المخرج، أو في الصفة أو في مجموعهما.
 انظر الممتع: ٦٦٣.

 <sup>(</sup>٣) فرس عَتَد وعَتِد، وهو الشديد التام الخلق المعد للجري. إصلاح المنطق: ١٠٠، وتهذيب اللغة ١٩٥/٢.

<sup>(</sup>٤) في التكملة شاذلي: (عد وود).

<sup>(</sup>٥) انظر تهذيب اللغة ١٤/١٤.

<sup>(</sup>٦) في التكملة: (أسكن).

<sup>(</sup>٧) في التكملة (ألا).

<sup>(</sup>٨) يقـــال: وَطَدَّتُه أُطِدُه وطْدًا، إذا وَطِئْتَه وغَمَرْتَه وأُثْبَتّه فهو مَوْطُود. تهذيب اللغة ٢/١٤، وانظر سر صناعة الإعراب: ٨١٨.

<sup>(</sup>٩) (الحرف) ليس في: (أ).

يَـــتدُ: يَدُّ (١) ، فيوالي بين إعلالين، ومن ثَمَّ قالوا: وددْتُ أُودٌ، فبنوا الفعل على فَعلْتُ ليكون المضارع على يَفْعَل مثل يَوْجَل، فلا يلزم فيه حذف الفاء، ولو بناه على يَفْعِل لكان يَدُّ، فيتوالى إعلالان، وقالوا في مصدر وَطَدَ يَطدُ ووَتَد يَتدُ: طدَة (٢) وتدَة، وكرهوا وَطْدًا ووَتْدًا؛ لأنه إن بين ثقل وإن أدغم التبس (٣).

۳۱۹/ب

# قال المفسر:

اعلم أنهم أجروا الحروف المتقاربة/ مجرى الحروف الأمثال؛ لأن المقاربة نـوع مـن المماثلة، والعلة الموجبة للإدغام في المثلين قد وجد طرف منها في المستقاربين؛ لأن إعادة اللسان إلى موضع قريب مما رفعته عنه شبيه بإعادته إلى نفس الموضع الذي رفع عنه، فإذا التقى حرفان متقاربان، أدغم الأول منهما في الـــثاني، ولا يمكن إدغامه حتى يقلب إلى لفظ الثاني، فيقال في وَتُد بسكون (١٠) الــتاء: ودّ تقلب التاء دالا، ويدغم في الدال، ولو حاولت أن تدغم المقارب في مقاربــه من غير قلب امتنع واستحال، وذلك أن الإدغام: هو أن تصل الحرف بالحرف حتى يقع اللسان عليهما وقعة واحدة على ما مضى شرحه (٥).

وأبي يتصور ذلك مع احتلاف الحرفين إذ من المحال أن يعمل اللسان في التاء والدال عملا واحدا، وهما حرفان مختلفان، وذلك أن الحرف لا يخرج ما لم تـضع اللسان الموضع المخصوص به، فعمله في التاء غير عمله في الدال، فمتى

في التكملة مرجان: (تد). (1)

انظر الأصول ٤٣٢/٣. (٢)

التكملة شاذلي: ٢٧٦، والتكملة مرجان: ٦١٥، ٦١٤. (٣)

لغة بني تميم ولغة أهل الحجاز الكسر. انظر الأصول ٤٣٢/٣. (٤)

انظر ص: ١٦٠٤ . (9)

يمكنه أن يقع عليهما وقعة واحدة، وليس كذلك المثلان؛ لأن عمله فيهما من حسنس واحد، فمن الممكن أن يجمعهما في العمل ويقع عليهما وقعا واحدا من حيث لا (١) يفصل بينهما زمان فاعرفه. ثم إن الحروف (٢) المتقاربة أحيز فيها الإدغام تشبيها بالأمثال، وكلما كانت أشدَّ تقاربا كان الإدغام أقوى.

<sup>(</sup>١) (لا) ليست في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (الحرف).

<sup>(</sup>٣) في أ: (أقل كان الإدغام أقوى والإظهار أحسن).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (المثال).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ليس في (ر، وظ).

<sup>(</sup>٦) تقدم ورودها ص: ١٦١٥، قال الداني في التيسير: ٢٠: (فأما المثلان إذا كان من كلمتين فإنه (عني أبا عمرو) كان يدغم الأول في الثاني منهما سواء سيكن ما قبله أو تحرك في جميع القرآن).

<sup>(</sup>٧) في د: (الثانية).

<sup>(</sup>٨) (لتدغم في العين الثاني) ليست في: (ر، وظ).

والمتقاربان إذا التقيا في كلمة والأول منهما متحرك، لم يسكن لأجل الإدغام، فسلا يقال في وَتَدَ في الأرض: وَدّ على قياس مَدّ في مَدَدَ، ولذلك قال أبو على: ومن قال: فَخْد" يعني أن ودًّا لم يكن ورسن قال: فَخْد" يعني أن ودًّا لم يكن ورسن قال: فَخْد" يعني أن ودًّا لم يكن ورسن فأسكن للإدغام إذ لو جاز ذلك، لجاز أن يقال في ورسد في الأرض، وفي عَالم الماء: ودَّ وعَدّ، ولكنه أسكن كما أسكن فَخِذ، فقيل: فَخْذ على العادة في كل فَعِل وفَعُل نحو: عَضْد وكَبْد في كَبِد وعَضُد، فلما سكن التاء أدغم.

وأما إذا التقى المتقاربان من كلمتين، فإسكان الأول للإدغام حائز نحو: (يَكَادُ سَنَا بَرْقه (٢) الدال من يكاد متحركة، وقد أسكنتها لتدغمها في السين، وإنما حاز إسكان المتحرك في المنفصل، ولم يجز في المتصل لأحل أن الإسكان في المتصل تغيير الكلمة (٣) في نفسها ووسطها ألا ترى أنك لو أسكنت وتد وعَتد، فقلت: ود وعد، أزلت صيغة فعل وفعل، وليس كذلك المنفصل؛ لأن الإسكان فيه يلحق آخر الكلمة، فلا يؤدى إلى تغيير الصيغة إذ لا يسزيل إسكان الدال صيغة المضارع عن يكاد كما تزيل في وتد صيغة الماضي، ومسن عتد (٤) بكسر التاء صيغة الاسم، وأيضا فإن الطرف يُهون أمر التغيير (٥) والوسط يصان أبدًا ويحافظ عليه.

1/44.

<sup>(</sup>١) في أ: (وتد).

 <sup>(</sup>٢) السنور (٤٣) وهمي قسراءة أبي عمرو. التيسير: ٢٤، والنشر ٢٩١/١، وانظر التبصرة للصيمري: ٩٤٧.

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ، ود: (للكلمة).

<sup>(</sup>٤) (كسر التاء) ليست في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ: (التغييرات).

فلما كان الإدغام في المستقاربين محمولا على ضرب من التشبيه والتقريب، ولم تتحقق فيه العلة الموجبة له في الأصل، لم يبلغ من قوته أن تغير له أنفسس الكلم وأوساطها، وكما أن تلاقي المثلين الموجب للإدغام لما لم يَقُو في أنفسس الكلم وأوساطها، وكما أن تلاقي المثلين الموجب للإدغام لما لم يَقُو فيه الإدغام على ما قوي عليه من التغيير في الستعدد، فلسم يجز تحريك الساكن كالراء من قَرْم كما جاز تحريك العين السساكنة نحو: استعدد، وأما قوله: "فالأكثر في هذا لا يدغم (١)؛ لأنه يلتبس" فيعني به أن نحو: وتد إذا أدغم فقيل: ود التبس بالمضاعف، فيتوهم أنه فعل من تسركيب وددت، وكذلك لم يدغموا نحو: كُنيّة وشاة زَنْماء وغنم زُنْم (٢)، وذلك أن النون تدغم في الياء والميم، ولكنهم تجنبوا الإدغام هنا، ولم يقولوا: كُنيّة وزمّاء وزمُّ، إذ كان يلتبس كيّة بفُعْلَة من مضاعف الياء نحو: كَيْت، أو ما عينه (٣) واو ولامه ياء نحو: كَوَيْت، وزمّاء بفَعْلاء من تركيب زمَمْت.

فإن التقى المتقاربان حيث يؤمن فيه اللبس أدغم، وذلك ما ذكره صاحب الكتاب من أنهم قالوا في انفعَل من مَحا: امّحَى (٤) ، فأدغموا النون في الميم؛ لأنه ليس في كلامهم افّعَل، فيتوهم أن الميمين أصلان أتيا للتضعيف، وإذا أمن اعتراض هذا الوهم، لم يشك في أن التضعيف لإدغام النون في الميم، وكذلك (٥) قالوا في هَمَّرِش (٢): إن أصله هَنْمَرِش فَنْعَلل، ثم أدغموا النون؟

<sup>(</sup>١) في ر، وظ، ود: (ألا)، وانظر ص: ١٦٥١ هامش: ٧.

<sup>(</sup>٢) انظر الكتا*ب* ٢/١٥/٤.

<sup>(</sup>٣) في أ، ود: (وأما ما).

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٢/٥١٥.

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ: (لذلك).

<sup>(</sup>٦) عجوز هَمَّرش في اضطراب خَلْقها وتَشَنُّج جلدها. تهذيب اللغة ٢/٦٥.

لأجل أن فَعَلِّل ليس في الكلام، فعلم أن التضعيف عن إدغام المقارب (١) في الميم / ولو صغرت هَمَّرش (٢) قلت: هُنَيْمر، فأظهرت النون لخروجه عن أن يحتمل ٣٢٠/ب الإدغام لحصول (٣) الفصل بين النون والميم وتحركه، فأما قوله في امتناعهم من إدغام وَطَدَ ووَتَدَ: بأنه لو أدغم لتوالى إعلالان "فالمراد أن فاء الفعل من وَتَدَ تـسقط في المـضارع نحو: يَتدُ، فلو أدغمت، فقلت: يَدّ، كنت جمعت على الكلمـة إعلالين، وذلك أن الإدغام نوع من أنواع الإعلال ويشبه (١) إعلال حروف اللين بالإسكان، ألا ترى أنه يسكن له المتحرك، وينقل الحركة إلى ما قبله كما يفعل ذلك في نحو: يَقُولُ ويَبيعُ، فإذا كانت الكلمة قد أصابها نوع من الإعلال لم يجزأن يحمل عليها نوع آخر، وأكد ذلك بأنهم رفضوا أن يبنوا من المضاعف المعتل الفاء نحو: وَدَدْت بفتح الدال لما كان يلزم من جمع إعلالين حذف الفاء والإدغام نحو: يَدّ إذ كان يكون يَوْددُ مثل: يَوْعد، فيلزم أن تسقط الواو كما أسقط في يَعد، فيقال: يَددُ، ثم يلزم الإدغام لتوالي (٥) المثلين نحو: يَدّ، فلما كان كذلك عمدوا إلى بناء لا يلزم فيه سقوط الفاء وهو فعل مكسور العين، فقالوا: وَددْتَ تَوْدَدُ، فسلمت الواو؛ لأنها لا تسقط في يَفْعَل كَيَوْجَل إذ الموجب لسقوطها وقوعها بين ياء وكسرة، وهي واقعة هنا بين ياء وفتحة، ولما ثبتت الواو جرت الكلمة على ماهو القياس من الاقتصار على إعلال واحد هو الإدغام، فقيل: يَوَدُّ، وبعد:

في أ: (المتقارب).

<sup>(1)</sup> 

في ر: (همزتين). **(Y)** 

في ر، وظ: (بحصول). (٣)

في ر، وظ: (مشبه). (1)

في ر، وظ: (ليتوالي). (0)

فينبغـــى أن يعلـــم أن أبا على لم يجعل العلة في امتناع إدغام نحو: وَتَدَ ووَطَــدَ حديث الإعلالين فقط، ولكنه بدا في تعليله بأن المانع منه تحرك التاء في وَتَد، ثم أكد (١) بهذا المعنى الآخر أي لو كان يجوز إسكان المتحرك للإدغام من المستقاربين كما يجوز في المثلين لكان من الواحب امتناعه في نحو: وَتَد لما يؤدي إليه من الجمع بين إعلالين، وليس ببدع أن يُذْكُر للشيء (٢) علتان كل واحدة منهما توجب الحكم المقصود أو تمنعه لو انفردت، وفيه علة ثالثة، وهي ما قدمه من اعتراض اللبس إذ لو أدغم وألد فقيل: ودّ كان بمنزلة إدغام كُنية وزَنْماء إذا قسيل: كُسيّة وزُمّاء في الالتباس بالمضاعف، فقد احتمعت فيه ثلاث علل كل واحدة منها لو انفردت لكانت تمنع الإدغام في هذا النحو (واحتج في امتناعهم من أن يبنوا مصدر نحو)(٣): وَتَد ووطَدَ على فَعْل نحو: وَتْد ووَطَّد بهذه العلة، فقال: "لأنه لو أدغم التبس، ولو بُيِّنَ ثقل" يعني لو بني على فَعْل /لزم أن يقال إذا أدغم: وَدَّ، فتلتبس بالمضاعف وإظهاره مستثقل؛ لأن المقارب الأول ساكن فهو متهيِّئ للإدغام، والحرفان اللذان يجوز فيهما الإدغام كلما كانا أشد تَهَيُّؤًا له كان الإظهار أبعد، ألا ترى أن نحو: مُدَدَ بتحريك المثلين أخف من أن تقول في مصدره: مَدْدًا، فيظهر مع سكون الأول من المثلين.

قال صاحب الكتاب:

ولا تدغم الهمزة في مثلها (٤) ؛ لأنهما إذا اجتمعتا ألزمت الثانية القلب، فإذا قلبت إلى الياء أو الواو أو الألف، لم يجز إدغام الهمزة فيها؛ لأن الياء والواو ليستا من أمثالها ولا مقاربها (٥) (٦).

1/211

<sup>(</sup>١) في ر، وظ، ود: (أكده).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (في الشيء).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في : (ر، وظ).

 <sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ٤٠٩/٢، والمقتضب ١٩٨/١، والتبصرة: ٩٣٧.

<sup>(</sup>٥) في التكملة شاذلي: (مقاربتها) وفي التكملة مرحان: (مقاربيها).

<sup>(</sup>٦) التكملة شاذلي: ٢٧٦، والتكملة مرجان: ٦١٥.

### قال المفسر:

اعلم أنهم رفضوا (١) اجتماع الهمزتين، وتنكبوا أن يبنوا المضاعف منها نحو: يَأَأْت على وزن يَعَعْت مثلا لما فيها من فرط الثقل، وإنما جاء التضعيف منها في العين زيادة نحو: سَنّال ورَءّاس (٢) ، فإذا التقت همزتان في كلامهم أليزموا الثانية التخفيف كقولهم: آدَم في أَفْعَل من الأُدْمَة، وحكم التخفيف في الهمزة أن ينقلب من بين حروف اللين إلى الحرف المجانس لحركة ما قبلها، فإن كان ما قبلها فتحة انقلبت ألفا نحو: آدَم.

وإن كان ما قبلها ضمة انقلبت واوًا نحو: أُوتُمِن، والأصل أأتمن بوزن أعتمن، وكذا الأمر من (٢) أَسَا يَأْسُو أُوسْ.

وإن كان ما قبلها كسرة انقلبت ياء نحو: ايتُمن إيذَن، وإذا لزمها القلب إلى أحد هذه الحروف، فُقِدَ اجتماع المثلين، فبطل الإدغام، ولا يجوز إدغامها في حروف اللين أما الواو والياء، فلا مقاربة بينهما وبينها فيجعل ذلك وسيلة إلى الإدغام، وأما الألف، فإنها وإن كانت مقاربة لها ومجاورة، فإن إدغامها فيها ممتنع، وذلك أن الألف (أ) لا تدغم ولا يدغم فيه بوجه، أما امتناع إدغامها فيأتى بيانه من بعد (٥).

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (قد رفضوا).

<sup>(</sup>٢) انظر المقتضب ١٩٨/١، والتبصرة: ٩٣٧.

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (في نحو أساء).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (الألف لا يدغم فيها).

<sup>(</sup>٥) انظر ص: ١٦٦٠.

وأما امتناع الإدغام فيها، فلأجل أن من حق المدغم فيه أن يكون متحركا، والألف لا تحتمل الحركة حتى إذا مستها صارت همزة، فلو ذهبت تحاول إدغام الهمزة في الألف صرت إلى ما فررت منه من اجتماع الهمزتين، و لم يجز في الهمزتين أن يترك القلب إلى الإدغام لما ذكرت من أنهم رفضوا (١) بناء المصاعف من الهمزة، ولما قد ذكرته (٢) أن كل موضع أمكن إزالة المثلين فيه بالقلب، ترك فيه الإدغام (٣) ؛ لأن القلب قَوِي في رفع الاستكراه (١) المُتوقّى من احتماع المثلين، وقال صاحب الكتاب: يجوز على قياس من جمع بين الهمزتين، وهدو ابن أبي إسحاق، وناس من العرب أن تدغم الهمزة في / مثلها (٥) ، وقد ٢٢١/ب مضى أنه يسمى هذه اللغة الردية فلا اعتداد بها (١) .

### قال صاحب الكتاب:

والألف لا تدغم (في الهمزة كما لم تدغم) والألف لا تدغم في الهاء أيضا ولا الهاء فيها (^).

والسياء لا تسدغم في الجيم وإن قاربتها، ولا الواو في الميم، ولا تدغم واحدة منهما (٩٠) في مقاربها ولا مقاربها فيها؛ لأن ما فيها من اللين باعد (١٠)

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (قد رفضوا).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (لما قدمته).

<sup>(</sup>٣) انظر ص: ١٦٥٨.

<sup>(</sup>٤) في أ: (استكراه).

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٤١٠/٢، وانظر المقتضب ١٩٨/١.

<sup>(</sup>٦) انظر ص: ٣٤٦.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ليس في التكملة: (شاذلي).

<sup>(</sup>٨) انظر الكتاب ٤١١/٢.

<sup>(</sup>٩) في التكملة شاذلي: (منها).

<sup>(</sup>١٠) في التكملة مرجان: (قد باعد).

بين ماهيو من مخارجها (١) كما قرب بين الواو والياء مع تراخي مخارجهما وتباعدهما (٢) حتى وقع الإدغام فيهما (٣) .

### قال المفسر:

اعلم أن هذا الفصل يشتمل على ثلاث مسائل:

إحداها: أن الألف لا تدغم ولا يدغم فيها.

والثانية: أن الواو والياء لا تدغمان في مقاربهما.

والثالثة: أنهما يصح إدغام أحدهما في الآخر مع عدم المقاربة في المخرج، وأنا أجعلها مسئلة واحدة لتداخل معانيها، وأبني الكلام على الألف لامتناعها من أن تدغم ويدغم فيها، فأقول: إن (٥) امتناع إدغامها لأجل (١) أنها لا تخلو من أن تدغم في مثلها أو مقاربها، فلو حاولت إدغامها في مثلها لزم تحريك تلك التي تريد الإدغام فيها إذ لا يتصل الحرف بالحرف، وكلاهما ساكن كما لا يتصل وكل واحد منهما متحرك بل الواجب أن تسكن الأول ليمكن دخوله في المثاني ويتحرك الثاني ليقع اللسان عليه، وإذا حركت الثانية من الألفين صارت همزة وارتفع احتماع المثلين، فقد بطل أن يمكن إدغام الألف في مثلها، وبقى أن تدغم في مقاربها، وذلك لا يجوز لأمرين:

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (مخارجهما).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: (مخارجها وتباعدها).

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان: ٠فيها).

<sup>(</sup>٤) في التكملة شاذلي: ٢٧٦، والتكملة مرجان: ٦١٦، ٢١٦.

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ: (أما).

<sup>(</sup>٦) في ر، وظ: (فلأجل).

أحدهما: أنها إذا كان قد امتنع الإدغام الأصلي فيها الذي هو إدغام المثل في المثل كان الإدغام الذي هو فرع حليقا بأن يرفض فيها.

والثاني: أن الحروف التي تدغم فيما يقاربها إذا كان المتقاربان متساويين في الحرفية، ولا يكون لأحدهما مزية على الآخر، فلا تدغم حروف اللين فيما يقاربها، فالسياء من مخرج الجيم والواو من مخرج الميم، ولا يجوز مع ذلك أن يدغم واحد منهما في صاحبه، وذلك أنك لو أدغمت الياء في الجيم احتجت إلى أن تقلبه جيما، وإذا قلبته جيما أبطلت المد، وقلب الحرف إلى الحرف بمنزلة أن تقيم شيئا مقام شيء، فمن حق البدل أن يكون موازنا للمبدل منه، وليس في الجيم ما يوازي مد الياء، فأنت إذًا بمنزلة من يضيع شطرا من المبدل ويسقطه، وإذا كان لا يبلغ من قوة الإدغام في المتقاربين أن تسكن لـــه المتحرك كان أن لا تسبطل لــه ماهو بإزاء / الحروف والحركة أولى وأجدر، وقال أبو على في ٣٢٢/أ تعليل ذلك: "لأن ما فيها من المد باعد بينها وبين ماهو من مخارجها كما قرب بين الواو والياء مع تراحي مخارجهما" يعني أن المد استطال بهذه الحروف حتى أبعـــدها عـــن الحروف المقاربة لها فصارت حالها مع مقاربَتها كحالها مع غير المقارب في امتناع إدغامها فيها، فلم يجز أن تدغم الألف في الهمزة ولا في الهاء، ولا أن تسدغم الواو في الميم والباء، ولا الياء في الجيم والشين، وكما ذهب بها المد عن المقارب لها في المحرج من حيث إنك إذا مددت الألف مضى بها السنفس حستى تخسرجها عن الحلق الذي هو مخرج مقاربتها كذلك قرب بين المخرجين المتباعدين، وذلك أن الياء من وسط اللسان، والواو من الشفة ولا مقاربة بين هذين المخرجين، ولكن تساويهما في الامتداد وصل أحدهما بالآخر، فالياء باستطالتها خرجت عن موضعها تمتد حتى دنت من الواو، فصارتا كأنهما متقاربستا المحرج، فأدغمت الواو فيها نحو: طُيًّا كما أن الألف لما صعدت عن

الحلق ممتدة ما امتد النفس حتى بعدت عن الهمزة والهاء صارت كأنها ليست من مخرجهما، وكذا الياء لاتساعها وانبساطها بعدت عن أحتيها في المحرج الشين والجيم حتى كأنها ليست مقاربة لهما قال شيخنا: هذه الحروف هي المختصة بالمسد، ولاحظ لسائر الحروف فيه، ألا ترى أنك لو مددت الألف أو أختيها ساعة لكان هو ذلك الحرف، وليس كذاك ما عداها من الحروف؛ لأن زمان كـــل واحد منهما محصور، وإن كان بعضها أنفس من بعض، فعرَّفَك أن هذه الحروف قد انفردت للمد بصفة باعدتها من الحروف الصحيحة حتى صار التقارب في المخارج لا يؤثر معها إذ كان المد يمضى بها حيث لا تبلغه أخواتها في المخرج، وقال رحمه الله: والحروف الصحيحة تعد كلها في وزن الشعر حرفا واحدا، فالصاد مع حيزها العريض الطويل تعد في الوزن مَعَدّ نون منك الذي لا حيز له، وأما حروف المد فليست كذلك؛ لأنها قد فضلت سائر الحروف بأنها تقسع في الـشعر مواقع لا يجوز أن يقع فيها غيرها، وذلك في الرِّدْف والتأسيس والوصل والخروج، فالرَّدف: هو الحرف الذي قبل الروى كالياء في عَميد، والألف في عمَاد والواو في صُدُود إذا وقعت (١) هذه الكلم وأشباهها في القـــوافي لم يجز أن تضع بإزاء حروف اللين فيها حرفا آخر خارجا /منها، فلو ٣٢٢/ب قلت في قافية صُدُود وفي أخرى صَدَّ أو بُعْد لم يجز، وليس ذلك إلا للمد (٢) السذي بــه طالت هذه الحروف، فزادت حتى بلغ من استطالتها أن تعد معد حسرفين وحسركة، ألا ترى أن (الياء)(٣) في بلبيب حرف واحد، وقد قامت

<sup>(</sup>١) في أ: (في هذه).

<sup>(</sup>٢) في أ: (المد).

<sup>(</sup>٣) في أ، ود: (أن في بلبيب حرفا واحدا).

بنفسها مقام حرف ساكن، وقام مدها مقام حرف وحركة، والألف من بينها لزيادتها على أختيها بالمد اختصت بالتأسيس، فوجب مراعاتها وهي قبل حرف السروى بحرف كألف ناصب والكواكب<sup>(۱)</sup>، ولا يجوز أن تضع بإزائها حرفا آخر، فتقول: مُنْصِب مع نَاصِب؛ لأنها وإن كانت قد بعدت بفضل استطالتها، قد امتدت حتى أَنَافت على حرف الرَّوِى فصارت كأنها متصلة به اتصال الردّف، ولفضلها أحتيها بالمد قصرتا أن تقعا موقعها في الردف، فلم يجز عِمَاد مع عَميد أو صُدُود كما جاز<sup>(۱)</sup> صُدُود مع عَميد.

والوصل: هو الحرف اللاحق بحرف الروى نحو: الألف في العتابا <sup>(٣)</sup> والساء في الكوّاكبِي ، ولا تقع الحروف الصحيحة مواقعها كيف و لم يأت شيء منها وصلا إلا الهاء نحو:

ولــيل أقاســيه بطــيء الكــواكب

كلـــيني لهـــم يـــا أمـــيمة ناصـــب انظر ص: ٣٣٧ .

- (٢) في ر: (جاء).
- (۳) يريد قول جرير: أقلم اللسوم عسادل والعستابا انظر تخريجه ص: ۲۷٦ (۲۰/ب).

سقيت الغيث أيستها الخيام

وقولي إن أصبت لقد أصابا

. انظر تخریجه ص: ۱٦٠٨ .

<sup>(</sup>١) يريد قول النابغة:

عَجِـبْتُ والدَّهْـرُ كَـثِيرٌ عَجَبُهْ مـن عَنَــزِيٍّ سَبَّنِي لَمْ أَضْرِبُهُ (١) وأما الأصل وذلــك لــرخاوة الهاء، وشبهها بالألف، ومقاربتها لها، وأما الأصل فلحروف اللين بدلالة أن العين والصاد، وما أشبههما لا تلحق وصلا.

والخروج: هو الحرف اللاحق بعد الهاء الكائن وصلا كالألف في مَقَامها والواو والياء في مَقَامهُو ومَقَامهي إذا بنيت الشعر عليه، ولا وجه لغير حروف اللِّين في ذلك، والألف تنفرد فيه أيضا كما انفرد في الرِّدْف، ولا يجوز مَقَامَهَا مع مَقَامَهُ و، فإذا كانت حال حروف اللين على ما اتضح لك عرفت أن إدغامها في الحروف الصحيحة إجحاف وخروج عن حد الإبدال؛ لأن البدل هو أن تضع بإزاء الشَّيء شيئا يقابله فاعرفه، فقد بطل إدغامها في مقاربها، وأما إدغامها في أنفسها، فلك ذلك في الواو والياء كقولك في المتصل: حَيّ في حَييَ على ما مضى (٢) ، وفي التشبيه بالمتصل قاضي وغًازي تدغم ياء القاضي والغَازي في ياء الإضافة، وياء الإضافة في حكم الجزء من المضاف إذ ليست كلمة تنفصل وتستقل بنفسها، وأما في المنفصل المحض، فيجوز إذا كان ما قبل الياء والواو مفتوحا نحو: اخْشَى يَّاسرا واخْشُوا وَّاقدا، فإن كان حركة ما قبلهما من حنسهما نحو: اظْلمي واظْلمُوا لم يجز الإدغام ألبتة لا تقول في اظْلمي يَاسراً واظْلَمُ وا واقداً: اظلم ي يَاسراً /واظْلَمُوا واقدًا (٣) ، وذلك أنك تبطل المد بالإدغــام، فلم يحتمل ذلك في المنفصل كما لا يحتمل الساكن ونقل الحركة في

<sup>(</sup>۱) تقدم وروده ص: ۳۱۲.

<sup>(</sup>۲) انظر ص: ۱۵۷۲.

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ٤٠٩/٢، والأصول ٤١٢/٣.

قُـرْم مَّالك لكونه منفصلا، واحتمال إبطال المد في قاضي وغازي؛ لأنه متصل كمـا احتمل التحريك والنقل نحو: استَعَد في استَعْدَد، وذلك لما تقدم من أن المــثلين إذا كانا في كلمة واحدة لم يكن من الإدغام بد (۱) لوجوب تواليهما، فيحتمل ما يلزم من التغيير، ولا يلزم الإدغام إذا كانا في كلمتين؛ لأن التقاءهما لا يلــزم، فلا يحتمل معه ما احتمل ثَمَّ، وأما إحازتهم الإدغام إذا انفتح (ما)(۲) قبل الياء والواو، فلأحل أن المد يقصر ويقل فيحتمل إسقاطه لضعفه، ولا يحتمل إذا لم ينفــتح ما قبلهما؛ لأن المد حينئذ يطول ويَقْوَى فاعرفه، فهذا حال الواو والــياء في إدغامهما في أنفسهما، فأما إدغام الألف في نفسها، فقد عرفتك اســتحالته، وليس في الكلام حرف لا يدغم ولا يدغم فيه غير الألف، وأنشد شيخنا لنفسه:

وأَرَاكَ تُدْغِم فِي المَعَاذِرِ حَاجَتِي مَا كُسلُّ حَسرْفِ سَائِغٌ إِدْغَامُه يعنى به الألف فاعرفه.

### قال صاحب الكتاب:

ومما لا يدغم في مقاربه، ويدغم مقاربه فيه الميم والراء، والفاء والشين (٣) والسفاد، وكذلك كل حرف فيه زيادة صوت، لا يدغم فيما هو أنقص صوتا منه لما يلحق المدغم من الاختلال لذهاب ما يذهب منه في الصوت تقول: أكْرِمْ بُكْرا، فلا تدغم الميم في الباء لما في الميم من الغنة، وتقول: اصْحَبْ مّطرا، فتدغم

<sup>(</sup>۱) انظر ص: ۱۶۱٤.

<sup>(</sup>٢) (ما) ليست في : (أ).

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ٤١٢/٢.

السياء في المسيم، وكسذلك تقول: اعْرِفْ بَكْرا، فلا تدغم الفاء في الباء؛ لأنها انحسدرت إلى الفسم حتى قاربت مخرج الثاء (١) (٢) ، وتقول: اذْهَبْ في ذلك، فتدغم الباء في الفاء، وعلى هذا القياس الحروف الأحر (٣) .

### قال المفسر:

اعلم أن حروف "ضُمَّ شَفَرُ" (٤) لا تدغم في مقاربها ويدغم مقاربها فيها، فلا تدغم الميم في الباء نحو: أكْرِمْ بَكرًا (٥)، ويدغم فيه الباء نحو: اصْحَب مَطَرًا، ولا يدغم الشين في الجيم، ويدغم الجيم في الشين، ولا يدغم الفاء في السباء نحو: اعْرِفْ بَكرًا، وتدغم الباء في الفاء نحو: اذْهَب في ذلك، ولا تدغم الراء في اللام نحو: اخْتَرْ لَه، وتدغم اللام في الراء نحو: ﴿قُل رّبّ أَعُوذُ بِك ﴾(١) وذلك لأحل أن هذه الحروف كلها زائدة على مقاربها في صوتها وقوتها، فإدغامها يؤدي إلى الإححاف بها وإبطال مالها من الفضل على مقاربها، فالميم فيه غنة لَيست في الباء وفي الشين تفش واسترخاء واتساع في الفم ليس في الجيم /٣٢٣ في الفاء تأفيف (٧).

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (الياء).

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٤١٢/٢.

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذلي: ٢٧٦، ٢٧٧، والتكملة مرحان: ٦١٦.

<sup>(</sup>٤) في شرح الشافية ٢٨٧/٣ (ضوى مشفر).

<sup>(</sup>٥) في أ: (بكر).

<sup>(</sup>٦) المؤمنون (٩٧).

<sup>(</sup>٧) في ر، وظ: (تأفيف ليس في الباء، والتأفيف هو الصوت الذي يخرج من الفم وفي الراء).

والتأفيف: هو الصويت (١) الذي يخرج من الفم ليس في الباء، وفي الراء تكرير ليس في اللام، وفي الضاد استطالة ليست لشيء من الحروف، فلما كانت هـ ذه الحسروف تُسربي على الأخر المقاربة لها بهذه الزيادة ترك إدغامها تنكبا للإححاف، وأدغم فيها مقاربها إذ لم يكن في ذلك نقص وإححاف، فإن قلت: قسد كان من الواحب أن لا يجوز الإدغام فيها لما لم يجز إدغامها كما أن الواو والياء لما لم يجز إدغامهما في المقارب لزيادتهما عليه كذلك (٢) لم يجز أن تدغم فيهما مقاربهما، فإدغام الناقص في الزائد مثل إدغام الزائد في الناقص في الخروج عن حد البدل، فإن كان لا يجوز أكرمْ بَكُرًا؛ لأن فيه نقصا للحرف، فينبغي أن لا يجوز اصْحَبْ مَطَرًا؛ لأن فيه زيادة.

فالجواب أن التفاوت بين حروف اللين والحروف الصحيحة عظيم، فهي لما فيها من الاستطالة المفرطة ورحاوتها، فقد خالفت مقاربها، فبطل (٢) حكم المقاربة في الخارج، وليس كذلك ما نحن فيه؛ لأنه ليس بين الميم والباء من التفاوت ما بين الواو والياء والجيم والشين، فاحتمل إدغام (٤) الذي هو أنقص صوتا في الذي له فضل صوت لقرب الأمر فيه إذ لم تبلغ الغنة بالميم إلى امتداد وانبسساط يخرجانه عن مقاربة الباء كما بلغ المد بالواو والياء من الامتداد حدًا بعدا به (عن)(٥) الجيم والشين، فهكذا الحروف الأخر ثابتة على حكم المحاورة والمقاربة، فلم يجز أن يمنع الإدغام فيها كما منعت حروف اللين فاعرفه.

<sup>(</sup>١) في ظ: (الصوت).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (وكذلك).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (فبطل معها).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (الإدغام).

<sup>(</sup>٥) في أ: (تعدى به الجيم).

واعلم أن رواة القراءات يحكون عن أبي عمرو (۱) إدغام الراء في اللام نحو: (يَغْفِر لَكُمْ) (۲) والعلماء يأبون ذلك وينسبونهم في روايتهم إلى الغلط (۱) ، وقسال شيخنا: لو كان (ذلك) (٤) مذهبا لأبي عمرو، لكان صاحب الكتاب أعرف الناس به، فكان يذكره في كتابه كما قال في إدغام اللام في الثاء وقرأ أبو عمرو (هَل ثُوّب الْكُفّار) (٥) فذكره نصا (١) كما ذكر في كثير من المسائل المذاهب التي اختارها، فكيف يجوز أن يطلق أن ذلك لا يجوز، وهو مذهب من هو أستاذه، والذي يسند إليه كثيرا مما يرويه، ويؤيد (٧) بالرواية عنه قوله: قال شيخنا كأن أبا عمرو أخفى الراء، فلطف ذلك على الراوي فظنه إدغاما، وليس شيخنا كأن أبا عمرو أخفى الراء، فلطف ذلك على الراوي فظنه إدغاما، وليس

<sup>(</sup>۱) نــسبها الــصميري: ٩٥٠ إلى يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي بالولاء أحد القراء العسشرة أخـــذ القــراءات عرضا عن سلام الطويل وأخذ عن سلام حرف أبي عمرو في الإدغام، توفي سنة خمس ومئتين. أخباره في : غاية النهاية ٣٨٦/٢، ووفيات الأعيان ٣٣/٥.

 <sup>(</sup>۲) آل عمران (۳۱)، والأحزاب (۷۱)، والأحقاف (۳۱)، والحديد (۲۸)، والصف(۱۲)،
 والتغابن (۱۷)، ونوح (٤).

انظــر السبعة: ١٢١، ومعاني القرآن وإعرابه ٣٩٨/١، والمبسوط: ٩١، والتيسير: ٢٧، والإقناع: ١٨٩، والبحر المحيط ٤٣١/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر معاني القرآن وإعرابه ٣٩٨/١، والبحر المحيط ٤٣١/٢.

<sup>(</sup>٤) (ذلك) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٥) المطففين (٣٦).

<sup>(</sup>٦) الكـــتاب ٤١٧/٢ قال: (وقرأ أبو عمرو هَنُّوب الكفار يريد هل ثوب الكفار فأدغم في الثاء)، وانظر المقتضب ٢١٤/١.

<sup>(</sup>٧) في د: (يريد).

في هذه الخمسة التي يمتنع (١) إدغامها لما لها من الفضل في الصوت والقوة أحرى بسذلك من الراء؛ لأنها أقواها وأظهرها زيادة للتكرير الذي نزلها منزلة حرفين فاعرف ذلك.

### قال صاحب الكتاب:

وحروف الحلق التي تدغم، الهاء والعين والحاء والغين /والخاء، فما كان ٢٣١/أ مسنها أدخل في اللحق، لم يدغم فيه الأدخل (٢) في الفم، فالهاء تدغم في الحاء نحو: احْبَه حَمْلاً؛ لأن الهاء أدخل في الحق، والحاء أشد خروجا من الحلق إلى الفم، فلذلك أدغمت الهاء في الحاء، ولم تدغم الحاء في الهاء نحو: امْدَحْ هلالا(٢)، ولا تسدغم العين في الهاء؛ لأن العين أقرب إلى الفم، فإن أوثر الإدغام أبدل من الهساء الحاء، ومن العين أيضا الحاء، فأدغم الحاء في الحاء، ونقول في احْبَه عنبَة: احبَحَنّبَه، فتحول العين حاء، وتدغم الهاء فيها بعد قلبها حاء (٤)، وتقول: اقطع حمّسلا، فتدغم العين في الحاء، ولا تدغم الحاء في العين كما أدغمت العين في الحساء؛ لأن الحاء أدخل في الفم، ولكن تقول: امْد حَرَفَة في إمدح عرفة (٥)، الحساء؛ لأن الحاء أدخل في الفم، ولكن تقول: امْد حَرَفَة في إمدح عرفة (٥)،

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (منع).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: (الإخرج).

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ٤١٢/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ٤١٢/٢، قال: (والبيان أحسن ومما قالت العرب تصديقا لهذا في الإدغام قول بني تميم: محم يريدون معهم، ومحاؤلاء يريدون مع هؤلاء)، انظر الأصول ٤١٤/٣.

<sup>(</sup>٥) انظر الكتاب ٤١٣/٢، والأصول ٤١٤/٥، ٤١٥.

<sup>(</sup>٦) في الكتاب ٤١٣/٢، (ادْمُخَلِّفًا)، والأصول ١٥٥٣.

نحسو: اسْلَخ غَّنَمَك (١) ، والبيان في هذا وفيما قبله من الغين مع الخاء أحسن، والقساف مع الكاف الحق كُلدُة تبين وتدغم، وكذلك الكاف مع القاف نحو: انْهَكْ قُطْنَا (٢) (٣) .

### قال المفسر:

اعلم أن حروف الحلق منها مالا (٤) يدغم ولا يدغم فيه، وهو الهمزة والألم والذلك قال: وحروف الحلق التي تدغم كذا وكذا فقيد، وأنا أذكر حال التي يدخلها الإدغام، الهاء مع الحاء (تدغم فيه نحو) اجبه حّمْلاً، ولا تدغم (الحاء في) الهاء في نحو: امْدَحْ هِلاًلاً، وذلك أن الهاء أدخل في الحلق، والحاء قد خرج إلى الفم إذ قد توسط العين بينهما، فأدغم الأدخل في الحلق في الأدخل في الفهم، ولم يسدغم الأدخل في الأدخل في الخلسة، ولم يسدغم الأدخل في الفهم، والثاني بمتزلة الهوي بعد الصعود والرجوع عكسا، وحروف الحلسق إلى الفم، والثاني بمتزلة الهوي بعد الصعود والرجوع عكسا، وحروف الحلق لم تجئ في باب رددت إلا قليلا، أما الهمزة فلم يجئ منها شيء، وأخواتها حاءت قليلة نحو: لَحِحَت عينه ومَهة وفة ودَعَّ يَدُعُ، وذلك لما في تضعيفها من الثقل، وإذا كان كذلك علم أن لا أصل لها في الإدغام، فلا تستوحش من ترك الإدغام، فكل ما كان منها أدخل في الحلق كان أبعد من أن تقلب إليه غيره؛ لأنه كما ترك الإدغام في الهمزة أصلا لكونها من أقصى الحلق كذلك لا تسدغم الحساء في الهاء لما فيه من العود إلى أقصى الحلق على حسب مراتبها في تسدغم الحساء في الهاء لما فيه من العود إلى أقصى الحلق على حسب مراتبها في تسدغم الحساء في الهاء لما فيه من العود إلى أقصى الحلق على حسب مراتبها في تسليم الحساء في الهاء لما فيه من العود إلى أقصى الحلق على حسب مراتبها في المناه الحساء في الهاء لما فيه من العود إلى أقصى الحلق على حسب مراتبها في المناه الحساء في الهاء لما فيه من العود إلى أقصى الحلق على حسب مراتبها في

<sup>(</sup>١) في الكتاب ٤١٤/٢ (قولك في اسلخ غنمك: اسلغنمك).

<sup>(</sup>٢) انظر الأصول ١٥/٥١٤، ٤١٦.

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذلي: ٢٧٧، والتكملة مرجان: ٦١٨، ٦١٨.

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (ما يدغم).

المصعود عن الحلق والدحول فيه قلت وكثرت، فكان الهاء في غاية العزة نحو: مَهَه وفَهٌ، والعين أزيد منها نحو: دَعَّ يَدُعُّ، ثم الحاء (١) أزيد من العين نحو: صَحَّ يصحُّ وشَحَ يشح، فكما (٢) كان الإدغام في أصل البناء والتضعيف يتوقى فيما هو أقصى مخرجا منها /كذلك يتوقى في المنفصلين أن تقلب الأدبي إلى الفم إلى ٣٢٤/ب الأدخـــل في الحلـــق، والهاء مع العين لا تدغم الهاء في العين، ولكن تقلب كل واحمد منهما حماء، ثم تدغم أحد الحاءين في الآخر، فيقال في اجَبْهُ عنبه: اجْبَحّنبه، وكـــذا إذا أريد إدغام العين في الهاء يقال في مَعَهم: مَحّم، وفي مَعَ هَــؤُلاء مُحَّـاؤُلاء (٣) ، وحــسن القلب لأجل أن الحاء تشبه الهاء في همسها ورخاوتها، وتــشبه العــين أيضا؛ لأن العين وإن كانت مَجْهُورة، فإنها بين الشدة(١٤) والرحاوة، وهي مجاورةلها في المحرج لا فاصل بينهما قالوا: ولولا بُحَّة في الحاء لكان عينا (°) ، وفي الجملة أنه أخف من كل واحد منهما، ففروا إليها ليقع التضعيف فيما هو أخف، العين مع الحاء تدغم العين في الحاء، فتقول اقْطُع حَّمْ لا، ولا تدغم الحاء في العين، فلا يقال في امْدَحْ عَرَفه: امْدعَّرَفه (١٦)، ولكن يقلب العين إلى الحاء، ثم تدغم أحد الحاءين في الآخر فيقال: امْدحَّرفه؛ لأن

<sup>(</sup>١) في أ، ود: (الهاء).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (فلما).

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ٤١٣/٢، والأصول ٤١٤/٣.

<sup>(</sup>٤) في أ: (الشديدة).

<sup>(</sup>٥) انظر العين ١/٦٤.

<sup>(</sup>٦) (امدعرفة) ليست في: (ر، وظ).

الحاء أخف من العين، وأدخل في الفم كما مضى. الغين مع الخاء هما أختان مستركتان في المخرج، وقد ظهرتا إلى الفم إذ هما آخر حروف الحلق، فتدغم أحدهما في الآخر نحو: ادْمَغ خَّلْفًا واسْلَخ غَنمك، ولا تدغمان في الثلاثة التي هي الهاء والعين والحاء، وهي لا تدغم فيهما؛ لأنهما قد بعدتا عنها ودنتا من الفم، وإذا ذقتهما مسع واحدة منها عَرفت أن لا مشابهة ثُمَّ، وتلك متقاربة (۱) في السنوق لتحاورها في الحلق، وكونها في وسطه، وأما القاف مع الكاف فتدغم أحدهما في الآخر نحو: الْحَق كَلدة (۲) ، وانهنك قطنًا (۳) ، وذكرهما مع حروف الحلق؛ لأنهما أول حروف الفم فهما أقربها إليها، ويقل الإدغام فيهما كما قل في حروف الحلق فاعرفه.

<sup>(</sup>١) في أ: (مقاربه).

<sup>(</sup>٢) الحـق كلـدة الإدغـام حسن والبيان حسن. الكتاب ٤١٤/٢، والمقتضب ٢٠٩/١، والأصول ٤١٥/٣.

<sup>(</sup>٣) انهك قطنا البيان أحسن والإدغام حسن، وإنما كان البيان أحسن؛ لأن القاف أقرب إلى حروف الحلق من الكاف، فإدغام الكاف فيها أحسن من إدغامها هي في الكاف. الكتاب ٤١٤/٢، والمقتضب ٢٠٩/١، والأصول ٤١٦/٣ .

### قال صاحب الكتاب:

# باب <sup>(١)</sup> النون في الإدغام وغيره

وللنون أربع أحوال تدغم، وتقلب، وتخفى، وتبين، فالحروف التي تدغم النون فيها الراء واللام والميم والواو والياء، وذلك قولك: من رَّاشد، ومن لَك، ومن يَّقُول ومن وَّاقد تدغم بغنة وبغير غنة.

وتقلب ساكنة قبل الباء ميما، وذلك شَمْبَاء (٢) وعَمْبَر (٣) ، فإذا تحركت في نحو: الشُّنَب لم تقلب.

وتخفـــــى مع سائر حروف الفم، ولا تبين ويكون مخرجها معها من <sup>(١)</sup> الخياشيم، وذلك نحو: من قَبل ومَن كَفَر ومن جَابِر قال أبو عثمان: وبيانها مع حروف الفم لحن.

1/270 وهي مع حروف الحلق تبين، ومخرجها /من الفم، وذلك نحو: منْ هَانئ ومسنْ عَابد ومنْ أجْل ذلك، وقد أخفاها قوم مع الخاء والغين (°) كما أخفوها مـع حـروف الفم لقرب هذين الحرفين من الفم(١)، فقالوا: مُنخُل ومُنغُل(٧)،

في التكملة شاذلي: (باب أحوال النون). (1)

في أ: (شنباء وعنبر). **(Y)** 

انظر الكتاب ٤١٤/٢، والمقتضب ٢١٦/١، والأصول ٤١٦/٣، ٤١٧، والممتع: ٣٩١. (٣)

في التكملة مرجان: (في). (1)

انظر الكتاب ٢/٥١٤، والمقتضب ٢١٦/١، والأصول ٤١٨/٣، والنشر ٢٢/٢. (0)

في التكملة مرجان: (الضم). (7)

المنغل هو المنخل أبدلت الخاء غينا. انظر اللسان (نخل). **(Y)** 

فأخفوها، والأكثر البيان (١)، ولا يدغم شيء من هذه الحروف التي أدغمت النون فيهن في النون إلا اللام، فإنها تدغم فيها في نحو: هَلْ نَرَى (٢)(٢). قال المفسر:

اعلـــم أن النون لها هذه الأحوال الأربع، وهي تدغم مع خمسة أحرف الياء والراء والميم واللام والواو، وكان الشيخ يقول: تدغم في حروف "يَرْمَلُون" فيقال: من يَّقُول ومن رَّاشد ومن مَّعَك ومن وَّاقد ومَن لَّك.

وتقلب ميما مع حرف واحد وهو الباء نحو: شَمَباء في شُنْبَاء مؤنث الأشْنَبَ، وعَمْبَر في عَنْبَر، ومِمْبَكر في مِن بَكر هذا يخرج من الفم، فلا ينظر إلى الكتابة، وتخفى مع خمسة عشر حرفا، وتبين مع حروف الحلق.

ومعنى الإخفاء: أن تشرب غنة مشبعة تخفي فيما (١) بينها نحو: مِنْ جَابر تخرجها من الخيشوم.

والبيان أن تعريها من الغنة، فتقول: مِنْ عندك فتخرجها من الفم، ولا تحدد لها في الحيشوم أثرًا، وهذا البيان يلزمها مع حروف الحلق التي هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء نحو مِنْ أَجل ذلك، ومِنْ هَانئ، ومِنْ عندك، ومَنْ حَمَلَك على هذا؟ ومَنْ غَبَر منهم؟ ومَنْ خَانَك؟ وأما الألف، فلا تقع بعد السنون الساكنة، وإذا لزم النون الحركة، لم يقل فيها: إنها تخفى أو تبين، وإنما

<sup>(</sup>١) قال المبرد في المقتضب ٢١٦/١: (وهذا عندي لا يجوز ولا يكون أبدا مع حروف الحلق إلا الإظهار).

<sup>(</sup>٢) في التكملة مرجان: (هل نرى هتر).

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذلي: ٢٧٨، والتكملة مرجان: ٦١٩، ٦١٩.

<sup>(</sup>٤) في أ: (فحفى فيما بينهما).

يقال (ذلك)<sup>(1)</sup> في النون الساكنة، وجملة الحروف تسعة وعشرون <sup>(1)</sup>، فإذا أخرجت منها حروف الحلق السبعة والحروف الخمسة التي تدغم النون فيها والحرف الواحد الذي تقلب معه بقيت خمسة عشر حرفا ليس لها مع جميعها إلا الاخفاء، وهي القاف والكاف والجيم والشين والسين والصاد والزاي والضاد والطاء (والتاء)<sup>(1)</sup> والذال والدال والظاء والثاء والفاء لو أظهرتها مع واحد منها كان لحنا.

واعلــم أن هذه الأحوال تصرفت عليها النون على حسب مرتبتها من الحــروف والمخارج يجمعها على الجملة أربعة حيايز أولها الحلق، والثاني الفم، والثالث اللسان، والرابع الشفتان، وما يذكر في المخارج من غيرها نحو: أصول الثنايا والحنك فداخل في جملة الفم واللسان.

فما من حرف إلا وهو من واحد (٤) من هذه المواضع، وأصول الأسنان والحينك التي هي من حواشي الفم /تشارك الفم واللسان، فأما أن يخرج منها ٣٢٥/ب حرف من غير أن يلابس الفم واللسان، فلا يكون، والنون بحسب بعدها وقربها مين هذه المواضع بُيِّنَت وأخفيت وأدغمت، وهي من طرف اللسان، فلا قرب

<sup>(</sup>١) (ذلك) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٢) عددها عند المبرد ثمانية وعشرون حرفا. المقتضب ١٩٢/١ قال: (اعلم أن الحروف العربية خمسة وثلاثون حرفا منها ثمانية وعشرون لها صور، والحروف السبعة جارية على الألسن مستدل عليها في الخط بالعلامات، فأما في المشافهة فموجودة. وقال في ١٩٤/١: (وأما الحروف الستة التي كملت هذه خمسة وثلاثين حرفا..) ويظهر أنه متناقض.

<sup>(</sup>٣) (والتاء) ليست في: (أ، ود).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (من أحد هذه).

بينها وبين الحلق بوجه، وإذا كانت بعيدة منه لم تناسب حروفه، والفم والشفتان طرفان واللسان واسطة بينهما، فتكون النون مقاربة لحروفهما مقاربة الوسيط بين الشيئين، وإذا فرغت من هذه الثلاثة لم يبق إلا اللسان الذي هو موضعها، فالحروف التي تخرج من اللسان في حكم المشاركة لها في المخرج، وأقرب الحروف منها وآكدها مناسبة لها، والبيان هو الأصل؛ لأن النون حرف صحيح، فينبغي أن يظهر كسائر الحروف الصحيحة والإخفاء عارض، فهو بعد البيان، وهو ابتداء الإدغام وواسطة بين الأمرين، فلما كان كذلك أدغمت في الحروف المقاربة لها في المخرج وهي التي ذكرتها.

أما الراء فإنها من طرف اللسان من مخرج النون بعينها، وكذا اللام إلا أن فيه انحرافًا، والياء وإن كان شريك الجيم والشين في وسط اللسان، فإن له إلى طرف اللسان الذي هو مخرج النون قربا وميلا ليس ذلك للجيم والشين، وهو كأنه يلي الراء، واستدل صاحب الكتاب على ذلك بأن الألثغ يجعل الراء (١) ياء هــذا هو الأغلب في اللثغ، وإذا تأملت حال اللفظ رأيت لطرف اللسان عملا وحركة في الياء (٢) ولا تجدهما في أختيها، وأما الواو والميم فإنهما، وإن كانا من السشفة وكان حكم الشفة، حكم الفم في أنه مجاور لموضع النون وطرف للواسطة، وكأن النون لا تدغم في شيء من حروف الفم، فإن لهما اختصاصاً بالنون، وقرُّبَ شبه حسنا الامتزاج بينها وبينهما.

أما الميم فلأنه حرف أغن كالنون، وصوتاهما متقاربان .

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢/٥١٤، وانظر البيان والتبيين ٢/١١، والأصول ٢/٧٣.

<sup>(</sup>٢) (و) ليست في : (ر، وظ)

قال صاحب الكتاب: وهما مجهورتان، وقد خالفتا سائر الحروف في السصوت حتى إنك تسمع الميم كالنون والنون كالميم، فصارتا بمنزلة اللام والراء<sup>(۱)</sup>، يعني أن المجهور لاحظ له في الصوت إلا النون والميم، فإنهما اختصا بالغنة والاعتماد لهما في الخيشوم، فهما أختان إن كانتا افترقتا في اللسان والشفة، فقد اجتمعتا واشتركتا من جهة الغنة الحاصلة فيهما من الخيشوم، وهما إذًا في حكم المشتركتين في المخرج من هذا الوجه.

وأما الواو فإنها حرف لين والنون قد /انجذبت من بين الحروف ٢٣٦/ الصحيحة إلى شبه حروف اللين بالغنة التي لحقتها، ثم إن الواو أخت الياء التي هي شريكتها في اللسان، فهذه هي الحروف التي هي أقرب الحروف إليها لا جرم أنها أعطيت معها الإدغام الذي هو الامتزاج التام، وبقي الإخفاء والبيان، فخصت مع حروف الفم التي هي في مقاربتها أنقص حظا من هذه التي مضى ذكرها بما هو دون الإدغام وهو الإخفاء، ومنعت مع حروف الحلق الأمرين الإدغام والإخفاء، ومنعت مع مروف الحلق الأمرين الإدغام والإخفاء؛ لأنه لا مقاربة بينها وبين الحلق بوجه فسلبت معها ما يشاكل الامتزاج والاتصال بوجه (٢) من الوجوه كلها وأخلصت بَيِّنة (٣) ظاهرة إلا ما حكاه من أن بعضهم يخفيها مع الحناء والغين (١٤)، فيقول: مُنْخُل ومُنْغُل تشبيها

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢/٤١٤.

<sup>(</sup>٢) (بوجه) ليست في : (ر، وظ).

<sup>(</sup>٣) في أ: (بنيه).

<sup>(</sup>٤) انظر ص: ١٦٧٣.

لهما بحروف الفم لخروجهما من أقصى الحلق وأوسطه (١) ووقوعهما في آخره حيث تبتدئ في الفم فشابهتا القاف والكاف، ومما يدلك على وجوب البيان مع حروف الحلق أن النون إذا أخفيت كان مخرجها من الخيشوم والانتقال من (٢) الخيشوم إلى الحلق يصعب؛ لأنه بمنزلة أن ينحدر من علو، ثم يقع في وَهْدَةٍ (٣)، فإذا بينتها انتقلت إلى الفم فسهل اللفظ بها مع حروف الحلق.

وأما قوله "تدغم بغنة وبغير غنة"، فالمقصود أنك تقول في مَن لَك: مَلَّك (فتحرجه مع غنة في الصوت، وإن شئت أحرجت لامين متجردتين من الغنة) (٥) حتى كأنك قلت: مَلَّك يُملِّك. وهكذا باقى الحروف.

قال صاحب الكتاب: وهي إذا أدغمت بغنة، فليس مخرجها من الخياشيم مع الراء واللام والياء والواو، ولكن صوت الفم أشرب غنة، ولو كانت من الخياشيم، لما جاز أن تدغمها في اللام والراء والواو والياء حتى تصير مطلهن في كل شيء (1). يعني أن النون وإن كانت إذا صحبتها الغنة تخرج من الخيشوم، فإذا أدغمت في هذه الحروف لم تكن منه، كيف وهي إذا أدغمت في السراء قلبت راء، وكذا مع جميع الحروف، فلا يتصور كون الراء واللام والياء

<sup>(</sup>١) في أ: (وواسطه وقوعهما).

<sup>(</sup>٢) في أ: (عن).

<sup>(</sup>٣) السوهدة: النقسرة المتنقسرة في الأرض أشد دخولا في الأرض من الغائط. تهذيب اللغة ٣٩٢/٦.

<sup>(</sup>٤) في أ: (سلك).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ليس في: (أ).

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٢/٥١٤.

والواو من الخياشيم، فهذا عني بقوله: "ولو كانت من (١) الخياشيم، لما جاز أن تــدغمها في هذه الحروف حتى تصير مثلهن في كل شيء؛ لأنها إذا كانت من الخيــشوم لم تكــن قد انقلبت إلى واحد من هذه الحروف، ولكانت (٢) نونا صحيحة، ولا يتأتى الإدغام إلا بعد القلب ليتماثل الحرفان، والغنة التي تخرج مع الإدغام ليسست كالتي تخرج عند الإظهار، ولكن صوت الفم قد أشرب غنة وشـــيب بهــــا، وأما عند إظهار /نحو: من صبر، فإن الحرف بكليته يخرج من ٣٢٦/ب الخيشوم ومنه يسمع الصوت أجمع فاعرفه.

وأما قلبها إلى الميم مع الباء نحو: شَمْباء، فلأجل أن الباء حرف شديد ثقلت النون ساكنة معها كما ثقلت التاء قبل الدال في وَتَدَ والطاء في وَطُدَ، فلم يمكن إدغامها فيها؛ لأنها ليست من مخرج النون، ولا مشابهة لها في الغنة كالميم، فقلبت إلى الميم التي هي مشبهة للنون في الغنة وأحت الباء في الشفة، ومما يبين ثقل النون ساكنة قبل الباء أن الباء تخرج باعتماد قوي في الشفة وإلزام لإحدى الشفتين الأخرى فتختل الغنة لذلك، ويتعذر عليها أن تنبسط، وعلى الخيشوم أن يتنفس بها، وما تطلبه الباء بشدته من فرط الاعتماد في الشفتين يمنع الاعـــتماد في الخيشوم للنون، ولإفراط الثقل كان بحيث لو أردت اللفظ بالنون قبل الباء لم تكد تقدر عليه أو تقف على النون وقفة وتوقع بينهما مهلة، فأما إذا وصـــلت مستمرا، فإنها تنقلب بالطبع ميما إلا أن هذه الميم التي تنقلب إليها لا

في ر، وظ: (مع). (1)

في أ: (لو كانت). **(Y)** 

تكون في خلوص الميم في غير هذا الموضع، ولكن يكون فيها خفاء كما كان (١) في النون، فهذه الأحوال مما تبين بالمشافهة والتأمل عندها، فأما (٢) إذا تحركت النون فإنها تصح، فلا تقلب: نحو الشَّنَب؛ لأنها تقوى بالحركة وتنتقل إلى الفم، فيسهل اللفظ بها كما أن التاء لما تحركت في وتد صح و لم تنقل، (و) (٣) الصاد في صدر لم تقلب زايًا كما قلبت في يَصْدُر حيث قيل: يَزْدُر فاعرفه.

<sup>(</sup>١) في ر: (فيكون).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (فإذا).

<sup>(</sup>٣) (و) ليست في: (أ).

### قال صاحب الكتاب:

## باب الإدغام في حروف طرف اللسان وأصول الثنايا

وهي الطاء والدال والتاء والصاد والسين والزاي والظاء والثاء والذال، فالطاء و الدال والتاء من مخرج (۱) ، ويُدغم بعضُهُن في بعض، فالطاء في الدال نحو: اضْبِطْ (۲) دُّلاً ما (۱) تدغم (۱) ، وتبقي الإطباق كما أبقيت (۱) الغنة في السنون، وهو (۱) أقيس، وإن شئت أذهبته (۱) كما أذهبتها، والدال في التاء انْقُدْ تُلكَ، والتاء في الدال انْعَت دُّلاً ما (۱) ، ويدغمن في الظاء والذال، وتدغم الظاء والدال أيقت وتبقي الظاء والدال فيهن تقول: أيقظ ثابتا، فتدغم الظاء في الثاء، وتبقي الإطباق، وتقول: انْقِد (۱) ذّاك، فتدغم الدال في الذال وانْقذ دّاعرًا، فتدغم الذال في الدال، وعلى هذا إدغام سائر الحروف، وتدغم هذه الحروف الستة في الصاد والسين والزاي في هذه الحروف؛ لأن ما

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان: (مخرج واحد).

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه ٢ / ٤١٨: (وتصير الدال مع الطاء طاء وذلك اتْقُطَّالِباً) وفي الأصول ٢ ٢ ٢٣: (اضبطلامه).

<sup>(</sup>٣) في التكملة مرجان: (دلما).

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ٤١٨/٢.

<sup>(</sup>٥) في أ: (بقيت).

<sup>(</sup>٦) في أ: (هي).

 <sup>(</sup>٧) أذهبته أي الإطباق، أذهبتها: أي الغنة، انظر الأصول ٤٢٢/٣.

 <sup>(</sup>٨) قال سيبويه ٢١٨/٢: (انْعَدَ لاماً وأنْقُتلَكَ فتدغم ولو بَنيَنْت، فقلت: اضْبِطْ دُلاَماً واضْبِطْ
 تلك وأنْقُدْ تِلْك وانْعتْ دُلاماً لجاز) وانظر الأصول ٤٢٣/٣.

<sup>(</sup>٩) في التكملة مرجان: (انقذ ذاك).

فيها (١) /من الصفير يذهب (بالإدغام) (٢) كما لم تدغم الراء في اللام لذهاب ما ١٣٢٧ فيها من التكرير، ولكن كل واحد من الصاد والسين والزاي يدغم في الآخر تقسول: أَوْجِز صَّابِرا (٦) ، فتدغم الزاي في الصاد وافحص زَّرَدَة، فتدغم الصاد في الزاي وتبقي الإطباق، ورُز سَّلمة، فتدغم الزاي في السين واحبس (١) زَّرَدَة، فتدغم الناي في السين واحبس (١) زَرَدَة، فتدغم الناي في السين في الزاي (٥) .

### قال المفسر:

اعلم أن هذه الحروف التسعة التي ذكرها (٢) تسمى المثلثات الثلاث؛ لأن كل ثلاثة منها أخوات في المخرج، فالمثلثة الأولى الطاء والدال والتاء، والثانية الظاء والذال والثاء، والثالثة الصاد والسين والزاي، فالمثلثتان الأوليان (٧) يسدغم بعضها في بعض لا امتناع بينهن بوجه، فالطاء تدغم في الدال والتاء، وتسدغمان فيه، وهكذا الظاء تدغم في الذال والثاء وتدغمان فيه، وتدغم كل واحدة من المثلثتين (٨) في الأخرى على ما ذكر أمثلته، ثم تدغم هذه الستة واحدة من المثلثة التي هي الصاد والسين والزاي، ولكن هذه المثلثة لا

<sup>(</sup>١) في التكملة مرجان، وأن: (فيه).

<sup>(</sup>٢) (بالإدغام) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٣) في الكتاب ١٤١٨/٢ (أو جاصبرا).

<sup>(</sup>٤) في الكتاب ٤١٨/٢: (احْبِزَّرَدَة ورُسُّلَمةً).

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذلي: ٢٧٩، والتكملة مرجان: ٦١٩-٦٢١.

<sup>(</sup>٦) في ر، وظ: (ذكرتها).

<sup>(</sup>٧) في أ: (الأولتان).

<sup>(</sup>٨) في ر، وظ: (المثلثين).

تدغم في تينك المثلثتين (١) ؛ لأن في هذه زيادة صوت وهو (٢) الصفير، فإدغامها يبطل مالها من الفضل، فلم يجز كما لم يجز في الحروف التي مضت كالراء مع الحيم إذ كان يبطل التكرير من الراء والمد من الياء، وتسمى هذه حروف الصفير، فأما إدغامها بعضها في بعض فحائز؛ لأنها متساوية في هذا الصوت ومتقاربة في المخرج مع ذلك، وما كان من هذه التسعة مطبقة وهي الطاء والطاء والصاد، فإن فيها إذا أدغمت مذهبين:

أحدهما: أن يبقى الإطباق كما بقيت الغنة.

والآخر: أن يذهبه، وقول أبي على: "وهو أقيس" يعني أن تبقية الإطباق أقيس من تركه، وذاك أن في تركه نقصا للحرف، فإذا كان قد ترك الإدغام في حروف لاقتضائه إدخال النقص على الحرف وإبطال ماله من الفضيلة، فلا شبهة في أن بقاء الإطباق الذي هو زيادة لهذه الحروف على ما يدغم فيه أولى.

### قال صاحب الكتاب:

وتدغمن الطاء والتاء والدال والظاء والثاء والذال في الضاد، ويدغمن أيسضا في السشين، وذلك نحو: اضَبْط ضَّرَمة واحْفَظَ ضَرَمة (أ) واضَبْط شَّنْبَاء، وذلك أن السضاد والشين استطالتا حتى اتصلتا بمحارج هذه الحروف، وقالوا: عَاوِد شَّنْباء (أ) فأدغموا الدال في الشين، ولا تدغم الصاد والزاي في الضاد ولا في الشين، ولا يدغمان فيها (أ).

<sup>(</sup>١) في ظ: (المثلثين).

<sup>(</sup>٢) في أ: (هي).

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ٤٢٠/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذلي: ٢٧٩، والتكملة مرجان: ٦٢١.

### قال المفسر:

/اعلـم أن الكـلام في هذا الفصل هو الذي مضى في الفصل الأول، ٣٢٧/ فالمثلثتان الأوليان تدغمان في الضاد والشين، والثالثة التي هي حروف الصفير لا تدغم فيها (١) لما مضى (من)(٢) أن إدغامها يبطل الصوت الذي فضلت به على غيرها، وأما قوله: "وذلك أن الضاد والشين استطالتا حتى اتصلتا بمخارج هذه الحـروف" فمقـصوده أن الظاهـر كان أن لا يدغم المثلثتان اللتان هما الظاء وأختاها في الضاد والشين؛ لأنه لا مشاركة هناك في المخرج إذ الشين من وسط اللسان، والضاد من بين حافة اللسان وما يليها من الأضراس، والطاء وأختاها من بين طرف اللسان وأصول الثنايا، والظاء (١) وأختاها من بين طرف اللسان وأصول الثنايا، والظاء (١) وأختاها من بين طرف اللسان وأصول الثنايا، والظاء (١) وأختاها من بين الشين وأكن هذين الحرفين أعني الشين والضاد الياء والضاد (٥) واللام والراء والنون، ولكن هذين الحرفين أعني الشين والضاد فيهما استطالة وانبساط يقربان بهما من مخارج هذه الستة، فيجوز إدغامهن فيها.

### قال صاحب الكتاب:

وتقول في مُفْتَعِل من الظَّلم: مُظْطَلِم، فتبدل من تاء مُفْتَعِل الطاء لتوافق الظَّاء في الإطباق، ويجوز أن تدغم الظاء في الطاء (٦) فتقول: مُطَّلم، وقد قالوا:

<sup>(</sup>١) في ر، وظ: (فيهما).

<sup>(</sup>٢) (من) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٣) (الظاء) ليست في: (ر).

<sup>(</sup>٤) في ظ: (الشيئين).

<sup>(</sup>٥) في أ: (الصاد).

<sup>(</sup>٦) (في الطاء) ليست في التكملة (مرجان).

مُظَّلِم، فأبدلوا (۱) من تاء الافتعال الظاء كُرِه أن يدغم الأصل في الزائد، وعلى هذا قالوا: مُثَّرِد، ومن لم يبدل قال: مُتَّرِد (۲) (۳).
قال المفسر:

# اعلم أن تاء الافتعال إذا كانت مخالفة للفاء قبلها أبدلت إلى حرف آخر مشاكل له، فيقال في مُفْتَعل من الظُّلم: مُظْطَلِم، فتقلب التاء طاء ليشاكل الظاء في الإطباق فيحسن اللفظ ويتشابه الصوتان، ومثل ذلك ازْدَان في ازْتَان وفي اصْبَقَى اصْبَطَفَى قلبه في جميع ذلك إلى حرف يشاكل فاء الفعل، ثم إن

مُظْطَلِما (٤) قد التقى فيه حرفان متقاربان متشاكلان، فهما بعرض الإدغام، ولهم في إدغامه مذهبان:

أحدهما: أن يقلبوا الأول إلى لفظ الثاني على العادة في كل متقاربين، فيقال: مُطَّلم بالطاء غير المعجمة.

والمذهب الثاني (°): أن تقلب الثاني إلى لفظ الأول، فيقال: مُظَّلم (٢)، ووجهه أنك في المذهب الأول تجعل الظاء الذي هو فاء تبعا للطاء الذي هو زائه وفي هذا المذهب تجعل الزائد تبعا للأصل، والأصل بأن يكون متبوعا أحدر من الزائد، ومثله ادّكر واذّكر بالدال المعجمة وغير المعجمة الأصل

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي (فأبدل).

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٤٢١/٢.

<sup>(</sup>٣) التكملة شاذلي: ٢٧٩، والتكملة مرجان: ٦٢١.

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (مظلم).

<sup>(</sup>٥) في ر، وظ: (الآخر).

<sup>(</sup>٦) انظر الكتاب ٤٢٢/٢.

اذْتَكَر، ثم تقلب التاء دالا (لا)<sup>(۱)</sup> للإدغام بل لما فعلت في ازْدَان، وهو أن توفق بين الحرفين في /الجهر (۲) فيحصل اذْدَكَر، ثم يجيء الإدغام لاجتماع المتقاربين ٢٦٨/أ السندال المعجمة وغير المعجمة، فيسلك في إدغامها (۳) المذهبان، فبعضهم يقلب الأول إلى الثاني، وآخرون يقلبون الثاني إلى الأول وينشد البيت (٤):

هُو الْحَوَادُ الَّذِي يُعْطِيكَ نَائِلُه عَفْوًا ويُظْلَمُ أَحْيَانًا فيَظَّلْمُ (°)

على ثلاثة أوجه يَظْطَلِم بالإظهار، ويَظَّلم بالإدغام وقلب الأول إلى الستاني، ويَظَّل م بقلب الثاني إلى الأول، وكذا مُثَّرد، والثاء والتاء بهذه المنزلة، والأصل مُثَّتُ رد (٢) فمن قلب الأول إلى الثاني، قال: مُثَّرد (٧) ، ومن قلب

<sup>(</sup>١) (لا) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٢) في أ: (الحرفين).

<sup>(</sup>٣) في ر، وظ: (إدغامه).

<sup>(</sup>٤) في ر، وظ: (البيت وهو زهير).

<sup>(</sup>٥) بيت من البحر البسيط قائله زهير بن أبي سلمي.

يُظلم أحيانا: يطلب إليه في غير موضع الطلب.

يظِّلم: يتحمل ذلك ويتكلفه، نائله: النائل الإحسان، عفوًا: العفو ماكان سهلا من غير مطل. الــــشاهد: قولــــه: "فيظلم" روى بترك الإدغام، وبالإدغام على الوجهين بالظاء والطاء، وروى ينظلم.

ورد في شرح شعره: ١١٩، والكتاب ٢/٢١، والأمثال لابن سلام: ١٦٥، وابن السيرافي ٢٠٣٠، والخصائص ١٤١/٢، وسر صناعة الإعراب: ٢١٩، والمنصف ٣٢٩/٢، وشرح السنافية للرضي ٣٨٣/٣، ٢٨٩، واللسان (ظلم)، وشرح الألفية للمسرادي ٨٢/٦، وأوضح المسالك ٣٤٠/٣، وشرح الألفية للأشموني ٣٣١/٤، وربط الشواهد: ٢٦، وشرح شواهد الشافية: ٤٩٣.

<sup>(</sup>٦) في ر، وظ: (متثرد).

<sup>(</sup>٧) في ر، وظ: (مترد بنقطتين).

الثانــــي إلـــى الأول، قال: مُثَّرِد (١) بثلاث نقط (٢)، وهكذا اتّأر واثّأر في افتعل من التّأر.

### قال صاحب الكتاب:

وفي مُفْتَعِل من الصَّبُر مُصْطَبِر، ولا يجوز أن تدغم الصاد في الطاء كما أدغمت الطاء والظاء فيها حيث قلت: مُطَّلب ومُظَّلم (٣) ولكن مُصَّبِر، وعلى هذا قراءة من قرأ ﴿أَنْ يَصَّلِحَا ﴾(٤) إنما هو يَفْتَعِلاَن من الصلح (٥) (١).

### قال المفسر:

اعلىم أنك تقول في مُفْتَعِل من الصَّبْرِ: مُصْطَبِر، فتقلب التاء طاء؛ لأن الصاد مطبقة، وهي تنافي التاءكما نافتها الطاء والظاء، ولكنك لا تدغم الصاد في الطاء فتقول: مُطَّبِر كما أدغمت الظاء في مُضْطَلِم حيث قلت: مُطَّلِم بالطاء، للا المصاد وأختيها لا تدغم في غيرها، لما فيها من الصوت الساد وأختيها لا تدغم في غيرها، لما فيها من الصوت السزائد (^)، وحاز الإدغام في مُظْطَلِم؛ لأن الطاء والظاء متساويان في الصوت،

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٤٢١/٢.

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (نقطات).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (مطلم).

<sup>(</sup>٤) النــساء (١٢٨)، وهــي قــراءة عاصم الجحدري، شواذ ابن خالويه: ٣٦، والمحتسب ٢٠١/١.

<sup>(</sup>٥) انظر المنصف ٣٢٤/٢، ٣٢٧.

<sup>(</sup>٦) التكملة شاذلي: ٢٧٩، ٢٨٠، والتكملة مرجان: ٦٢١، ٦٢٢.

<sup>(</sup>٧) (أن) ليست في: (أ، ود).

<sup>(</sup>٨) انظر ص: ١٦٨٣.

وليس في واحد منهما الصفير الذي في الصاد، وأما مُطلّب فالحرفان فيه مثلان إذ الأصل مُطْتلِب فالفاء طاء، وتاء الافتعال تقلب طاء، فيحتمع طاءان نحو: مُطْطلب (1) ، فلا يكون إلا الإدغام لتوالي المثلين في كلمة سيّما والأول ساكن، فللوخام في مُصْطبر، فاقلب الطاء صادًا كما قلبت في مُظلّم (1) الطاء ظاء إتباعا للزائد الذي هو الثاني الأول الذي هو الأصل، فتقول: مُصبّر، وتدغم الصاد في مثلها وقراءة من قرأ (يصلحا) بهذه المنزلة إذ الأصل يَصْطلَحا وتدغم الصاد في الصاد، وتقول على هذا القياس في اصْطَفَى: اصّفى وفي اصْطلكى اصلكى.

### قال صاحب الكتاب:

وتقول (٣) في مُفْتَعِل من السَّمْعِ: مُسْتَمِع، ولا تدغم السين في التاء كما لم تدغم الصاد في الظاء والطاء، فإن أدغمت قلت: مُسَّمِع، ومن قال: مُتَّرِد لم يقل: مُتَّمع لذهاب الصَّفير من السين (١) إن أدغمت (٥).

### قال المفسر:

اعلم أن السين أخت الصاد في الصفير /فلا يجوز أن تدغمها في التاء، ٣٢٨/ب فــتقول في مُسْتَمع: مُتَّمع كما لم يجز أن تدغم الصاد في الطاء، فتقول: مُطَّبر؛

<sup>(</sup>١) في أ: (مصطلب) وفي ر: (مضطلب).

<sup>(</sup>٢) في أ، ور: (مضطلم).

<sup>(</sup>٣) في التكملة شاذلي: (وتقول في مستمع: مسمع ولا تدغم).

<sup>(</sup>٤) في أ: (النون).

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذلي: ٢٨٠، والتكملة مرجان: ٦٢٢.

لأن الستاء لا صفير فيها (كما)() لم يكن في الطاء، فالإدغام ينقص الحرف، ويجحف به، ولكن لك أن تقلب الثاني إلى الأول، فتقول: مُسَّمِع بقلب تاء افستعل سينا كما قلبت طاء اصطبر المنقلب عن تاء افتعل صادًا، وقوله: "ومن قال: مُتَّرِد لم يقل: مُتَّمِع" يعني من قلب الفاء إلى لفظ تاء الافتعال في اثتَرد (٢)، فإدغامه في فقال: مُتَّرِد، لم يقلب هاهنا لما مضى من أن السين فيه صفير (٣)، فإدغامه في التاء يسلبه صفيره ويخل به.

### قال صاحب الكتاب:

ومُفْ تَعِل من الزَّيْنِ مُزْدَان، تبدل من التاء الدال؛ لتوافق الزاي في الجهر كما أبدلت منها بعد الطاء والظاء والضاد الطاء؛ لتوافقهن في الإطباق، فإن أدغمت قلت: مُزَّان، كما قلت: مُسَّمع ومُصبر (١) (٥).

### قال المفسر:

اعلم أن الرّاي حرف مجهور، والتاء مهموسة، فاللفظ بهما يثقل لاخمتلافهما، فقُلم التاء إلى حرف يقاربها في المخرج، ويشاكل الزاي في المجهر، وهو الدال فيقال: مُزْدَان في مُفْتعِل من الزّيْن الأصل مُزْتَان كمُبْتَاع، وقلبها دالاً هنا نظير قلبها طاءً مع الحروف الأربعة الطاء والظاء والصاد والضاد، وذلك أن هذه الأربعة مطبقة، والتاء عارية من الإطباق، فقلبت إلى الطاء؛

<sup>(</sup>١) (كما) ليست في: (أ، ود).

<sup>(</sup>٢) في ر: (اثرد).

<sup>(</sup>٣) انظر ص: ١٦٨٣.

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ٤٢١/٢، والمنصف: ٣٢٧.

<sup>(</sup>٥) التكملة شاذلي: ٢٨٠، والتكملة مرجان: ٦٢٢.

لـــتوافق هذه الحروف، وإن أدغمت قلت: مُزَّان، فقلبت الدال إلى لفظ الزَّاي كما قلبت الطاء في مُظْطَلم إلى لفظ الظاء على قول من قال: مُظَّلم، وإلى الصاد في مُصَّبر على قول، ولم يجز أن تدغم الزاي في الدال، فتقول: مُدَّان كما لم يجز مُطّبر ومُتَّمع بإدغام الصاد والسين؛ لأن الزاي أختهما في الصفير، فهي تمتنع من الإدغام؛ لـ ثلا يلحقها الإجحاف كما امتنعت أختاها، ثم إن السِّين والزَّاي والـصَّاد وإن كُنَّ أخوات، فإن السين تخالفهما في أنها لا تقتضي (في)(١) تاء الافــتعال قلــبا، وذلك لأجل أن العلة في قلب التاء مخالفتها (٢) للطاء والظاء والصاد والضاد بالتَّعَرِّي من الإطباق والزاي بالهمس، وأما السين فالتاء موافقة لهـا؛ لأن كل واحدة <sup>(٣)</sup> منهما مهموسة عارية من الإطباق، فلا يقع التنافر في الصوت كما يقع في مُزْتَان ومُصْتَبر ومُظْتلم ومَطْتَلب. واعلم أنهم قد شبهوا تاء الصمير بــتاء افْــتَعَل، فقلــبوها لتشاكل ما قبلها، فقالوا في حَبَطْتَ: حَبَطَّ بطاءين (١) قلبوا التاء طاءً لتشاكل الطاء التي هي(٥) لام كما قلبوا في اطْتَلُب (١) لتشاكل الطاء /الذي هو فاء.

قال صاحب الكتاب: وسمعناهم ينشدون هذا البيت  $(^{\vee})$ :

وَفِي كُلِّ حَيٍّ قَدْ حَبَطٌ بِنِعْمَة فَحُقَّ لِشَأْسِ مِن نَدَاك ذَنُوبُ (^)

1/279

<sup>(</sup>في) ليست في: (أ). (1)

في أ: (مخالفتهما). (1)

<sup>(</sup>٣) في أ: (واحد).

<sup>(</sup>٤) في أ: (بتاءين).

في ر، وظ: (الذي هو). (0)

في ر: (اصتلب) وفي ظ: (اططلب) وفي د: (اطلب). (7)

تقدم وروده ص: ۱۳۳۲ . **(Y)** 

في ر، وظ: (ضميرًا للفاعل). **(**\( \)

ووجــه المشابهة أن التاء وإن كان ضمير (١) الفاعل لُحق الفعل، ولم يكن من نفس البناء، فإنه قد اتصل بالفعل الاتصال الشديد، وأسكن لـ لام الفعــل؛ لأنه معه في حكم كلمة واحدة، وإذا كان كذلك كان كتاء افتعل في كونه حرفا من الكلمة إلا أن القلب في افْتَعَل ألزم وأكثر من حيث إن التاء في فَعَلْت، وإن كان في حكم الجزء من الفعل، فإنه ضمير لا يلزم إذ لو أضمرت في الفعل غائبا، وأسندته إلى ظاهر زال عنه التاء، فقلت: خَبَطَ أو خَبَطَا أو خَبَطُوا أو خَــبَطَ زَيدٌ، وأما تاء افتعل، فلم يأت على أنه يسقط منه، ولكنه زيادة صيغ عليها المثال كألف فَاعَل وتاء تَفَعّل، وما أشبه ذلك، فالأكثر في خَبَطْتَ إذا كره اجتماع الطاء مع التاء أن تدغم الطاء في التاء، فيقال: خَبَتٌ، وأما فَحَصْت فلا يجـوز فيه الإدغام؛ لأن الصاد لا تدغم في مقاربها، وكذا الضاد نحو: نَهَضْتَ ونحو: خَبَطٌ، فُرْدَ في فُرْتَ قلب التاء دَالاً تشبيها بازْدَان في ازْتَان، وحكى عُدُّه في عُدَّتُه قلب التاء دالا، ثم أدغم الدال في الدال، وأكثر إدغام الدال في التاء نحـو: عُدْتُه، وقالوا: اسْتَطْعَم واستَضْعَفَ واسْتَصْرَخَ، فالتقى التاء مع حروف الإطباق، ولم تقلب طاءً كما قلبت في افْتَعَل، وذلك لأجل أن قلبها طَاءً يُؤَدِّي إلى الترام ما لأجله قلب تاء الافتعال من حيث إن السين حرف مهموس عار من الإطباق كالتاء، فلو قلبت تاء اسْتَفْعَل (طاءً)(٢) فقلت: اسْطَطْعَم في اسْتَطْعَم واسْطَصْرَخ في اسْتَصْرَخَ كان بمنزلة اطْتَلَب واصْتَبَر واطْتَلَم في الجمع بين حرفين مهموس ومطبق، إذ لا فرق بين الموضعين سوى أن المهموس في اطْتَلُب متحرك واقع بعد المطبق، وهاهنا ساكن واقع قبل المطبق، وهذا الفرق لا ينقص من

<sup>(</sup>١) (طاء) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٢) في ر، وظ: (الاستضا).

الاستكراه إن لم يزد فيه، فإذًا قد لزم ترك القلب هنا من حيث لزم الإتيان به ثُمَّ فاعرفه، و لم يجز إدغام تاء اسْتَعفْعَل في الطاء وأخواتها، وإن كانت التاء تدغم في الحروف المطبقة كلها لكونها أختاً للطاء لأجل أن من شرط الإدغام أن يكون الأول ساكنا والثاني متحركا، والأمر هنا بالعكس، ولو أسكنت التاء للإدغام لزمك تحريك فاء الفعل بعده ليمكن الإدغام فيه، وتحريك سين اسْتَفْعَل /لالتقاء ٣٢٩/ب السين يوجب سقوط الهمزة فيصير اسْتَطْعَم إلى قولك: سَطَعَم، وذلك إبطال للمثال وتغيير شنيع.

قال صاحب الكتاب: ولم يجز في استضاء واستطار الإدغام وإن كان الحرفان متحركين (١) لما يلزم من تحريك السين التي لم ترها تحركت في موضع، ثم إن الحرف الواقع بعد التاء في تقدير السكون (٢)، إذ الأصل استضوأ واستطير، فحرك لعلة أدركته قال: وكانوا خُلقاء أن (لو) (٦) لم يكن إلا هذا ألا يحملوا على الحرف في أصله أكثر من ذلك، فقد اجتمع فيه الأمران قال: وليس كذلك اتْتتَلوا واختصَمُوا؛ لأن الحرفين موضوعان على الحركة، وليس لهما في السكون أصل كما لم يكن للدالين في مُمَدّ (١).

وأما تحريك الساكن قبل المدغم كالخاء في اختصَموا، فليس بمنزلة تحريك السين في اسْتَفْعَل؛ لأنه حرف أصل إن كان قد وقع ساكنا في هذا المثال، فإنه يتحرك في كثير من الأمثلة نحو: خصَم وخاصَم، وغير ذلك مما يقع فيه متحركا ويلحقه هذا التحريك (٥) أيضا في غير موضع، ألا ترى أن (١) مُمَد

<sup>(</sup>١) في أ: (متحركان).

<sup>(</sup>٢) الكتاب٢/٤٢٤.

<sup>(</sup>٣) (لو) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٢/٤٣٤، ٢٥.

<sup>(</sup>٥) في ر: (التحريك للإدغام)، وفي ظ: (الإدغام).

<sup>(</sup>٦) في ر، وظ: (إلى).

وأمَـــ واسْتَعَد ومُسْتَعد قد حُرِّكَ في جميعها فاء الفعل للإدغام، وقالوا في أمدُدُ الله مُــد، فهـــذا مثل قَتل في اقْتَتل بعينه؛ لأن الحركة نقلت من عين أمدُدُ إلى الفاء وأســقط همــزة الوصل للاستغناء عنها كما فعل ذلك في اقْتَتل سواء، وليس كــذلك سين اسْتَفْعَل؛ لأنه ليس بحرف أصل فيكون لــه موضع يتحرك فيه، وهكذا كل وإنمــا هو حرف زائد دخل المثال ساكنا، فلا وجه للتحريك فيه، وهكذا كل حرف كان تقلب معه تاء افتعل دالا، وتدغم فيه فإنه مع تاء اسْتَفْعَل يسلم، ولا يكون فيهما إدغام ولا قلب، فتقول: اسْتَدْرك واسْتَزْيَن واسْتَذْكَر، فلا تقلبه دالاً قلبها في ادَّرك وادَّكر وازْدان، كما لم تقلبها طَاءً في اسْتَطْعَم واسْتَصْعَب قياسًا على اطّلب واظطّلم فاعرفه.

#### قال صاحب الكتاب:

ولام المعرفة تدغم في ثلاثة عشر حرفا لا يجوز مَعَهُنّ إلا الإدغام لكثرة لام المعرفة في الكلام، وهذه الحروف أحد عشر حرفا منها من حروف طرف اللسسان (۱) ، وحرفان يخالطان طرف اللسان، والأحد عشر حرفا النون والراء والسدال والستاء والصاد والطاء والزاي والسين والظاء والثاء والذال. واللذان خالطاها هما الضاد والشين، وذلك أن الضاد والشين استطالتا حتى اتصلتا عمحارج هذه الحروف (۲) .

#### قال المفسر:

اعلم أن لام / المعرفة يلزمها الإدغام في هذه الحروف الثلاثة عشر لأمرين: ٣٣٠/أ أحــدهما: أن هذه الحروف مقاربة لها، فالأحد عشر التي ذكرها مشاركة

<sup>(</sup>١) في التكملة شاذلي: (اللسان تسعة أحرف).

<sup>(</sup>٢) التكملة شاذلي: ٢٨٠، والتكملة مرجان: ٦٢٣، ٦٢٣.

في طرف اللسان، وإن كان بعضها في ذلك أقل حظا من بعض، والضاد والشين وإن لم يكونا من طرف اللسان فإنهما باستطالتهما قد دنتا من المثلثات (١)، فلذلك أدغم الطاء وأختاها (٢) والظاء (٣) وأختاها (١) فيهما.

والثاني: أن لام المعرفة كثر في الكلام، ودام دورانه على الألسنة لدخوله على الأسماء كلها إلا في الأعلام نحو: زَيْد وعَمْرو، والأسماء غير المتكنة، وذلك قلسيل محصور، فلما احتمع فيه الأمران المقاربة لهذه الحروف، والكثرة ألزم الإدغام كما أن المضارع من رَأَيْت نحو: تَرى (٥) لما انضم فيه إلى ما أجاز التخفيف في نحو: مَن (١) بُوك كثرته ألزم التخفيف هذا قول صاحب الكتاب (٧)، وأيد ذلك أن اللام مبنية على السكون فهي إذا مُتَهَيِّنَة للإدغام، ثم إن القصد في وضعها على السكون أن يشتد اتصالها بالاسم، ويكون امتزاجها بن القصد في وضعها على السكون أن يشتد اتصالها بالاسم، ويكون امتزاجها العامل نحو: بالرَّجُلِ، فلم يعد اللام فصلا بين الجار والمجرور؛ لأن منزلتها منه كمنزلة الراء حيث قلت: برجل، فإذا كان هذه حالها كان الإدغام خليقا بأن يلزمها لتمكن دحولها في الاسم واتحادها به فاعرفه.

<sup>(</sup>۱) انظر ص: ۱۹۸٤.

<sup>(</sup>٢) هما التاء والدال.

<sup>(</sup>٣) (والظاء وأختاها) ليست في: (ر، وظ).

<sup>(</sup>٤) هما الثاء والذال.

<sup>(</sup>٥) قـــال ســـيبويه ٢/٢١٤: (لم يجز في يَرَى إذ كثر في الكلام وكانت الهمزة تستثقل إلا الحذف) فأصله "يَرْأَى".

<sup>(</sup>٦) في ر، وظ: (من أبوك)

<sup>(</sup>٧) الكتاب ٢/٢١٤.

وأما اللام الواقعة في أواخر الكلم (١) كُلامِ هَلْ وَبَلْ، فإدغامها في هذه الحروف حائز، وليس بواجب؛ لأن العلة الداعية إلى الإيجاب مفقودة في غير لام المعسرفة وهمي الكثرة، ثم إن حال الإدغام تختلف في الحسن والقبح، فهو في بعض، فالراء أولى الحروف بإدغام اللام فيها نحو: هَلْ رَأْيُستَ؛ لأنها أقرب الحروف إلى اللام وآكدها شبها بها، فالإدغام أحسن من البيان نحو: هَل رَأْيْت وقُل رّب، والبيان حائز نحو: قُلْ رَبّ، ولكنه يثقل لفرط القرب بين الحرفين حتى إنهما قد ضارعا المثلين، وإنما لم يجز إدغام الراء في اللام للتكرير لا لعدم المقاربة، وإدغام اللام في الطاء والتاء والدال والسين والزاي، حائر لكن ليس كقوته مع الراء؛ لأن هذه الحروف قد تراخت عن مخرجها وإدْغَامُها مع الظاء والثاء المثلثة أشَدُّ تراخيا عنها من والأولى، وحكسى صاحب الكتاب عن أبي عمرو قراءته هميُّوب الكُفَّار ﴾ في الأولى، وحكسى صاحب الكتاب عن أبي عمرو قراءته هميُّوب الكُفَّار ﴾ في الأولى، وحكسى صاحب الكتاب عن أبي عمرو قراءته هميُّوب الكفَّار ﴾ في فَذَرْذَا ولكن هميُّعينُ مُنَيَّمًا

<sup>(</sup>١) في ر، ظ: (الكلام).

<sup>(</sup>۲) الكتاب ٤١٧/٢، وانظر ص: ١٦٦٨.

<sup>(</sup>٣) بيت من البحر الطويل قائله مزاحم العقيلي:

متيم: اسم مفعول تيمه الحب إذا ذلله وجعله سهلا منقادًا.

ناصب: الناصب المتعب، وهو غير حار على فعل إنما هو على معنى النسب كلاًبن وتَامر. الـــشاهد: قـــولـــه: "هـــتعين" يريد هل تعين، فأدغم لام هل في التاء من تعين؛لأنهما متقاربتان في المخرج، وهما من حروف طرف اللسان.

ورد في الكـــتاب ٤١٧/٢، واللامـــات ١٥٥، وابـــن السيرافي ٤٤٢/٢، وسر صناعة الإعراب ٣٤٣، والأعلم ٤١٢/١، والمفصل ٣٩٩، وشرح المفصل ٢٤٢/١.

يريد هَلْ تُعِين، وأنشد في إدغامهما في الشين: تَقُولُ إِذَا أَهلكت مَالاً لِلَذَّةِ فَكَيْهَةُ هَشّيْءٌ بَكفّيْكَ لاَئِقُ (١)

يريد هَلْ شيء، وإذا ثبت الإدغام في الشين ثبت في الضاد، فقد مضت من الثلاثة عشر اثنا عشر وبقى النون.

قال صاحب الكتاب: وإدغامها في النون أقبح من (٢) إدغامها في جميع هذه الحروف؛ لأنها تدغم في اللام كما تدغم في الياء والواو والراء والميم، فلم يجسروا علسى أن يخرجوها من هذه الحروف التي شَرِكتها في إدغام النون، وصارت "هل" تُرَى كأَحَدها في ذلك (٣). يعني أن اللام لما كانت أحت الياء والواو والراء والميم في أن النون تدغم فيها، وكانت واحدة من هذه الحروف لا تدغم في النون أحبوا أن تكون اللام مساعدة لأخواتها في الامتناع من إدغامها في النون كما ساعدتها في إدغام النون (فيها) (٤).

بیت من البحر الطویل قائله طریف بن تمیم العنبري شاعر جاهلي من فرسان بني تمیم.
 فکیهة: اسم زوجته، لائق: أي محتبس وباق.

الشاهد: قوله: "هَشَّيْء" أدغم لام هل في الشين.

ورد في الكتاب ٤١٧/٢، والأصول ٤٢١/٣، واللامات ١٥٥، وشرح السيرافي ٢٧٩/٦، وابسن السسيرافي ١٤٧٨، والتنكرة ٩٥٨، وابسن السسيرافي ١٤٢٠، وسر صناعة الإعراب ٣٤٨، والتبصرة والتذكرة ٩٥٨، والمخصص ٢١/٦، والمفصل ٤٠٠، وشرح المفصل ١٤/١، ١٤٢، والمقرب ٢/٤١، والممتع ٤٩٤، واللسان والتاج (ليق، هلك).

<sup>(</sup>٢) (من) ليست في (ر، وظ).

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه ٤١٧/٢: (والنون إدغامها فيها أقبح من جميع هذه الحروف؛ لأنها تدغم في السلام كمسا تدغم في الياء والواو والراء والميم، فلم يجسروا على أن يخرجوها من هذه الحروف التي شاركتها في إدغام النون وصارت كأحدها في ذلك).

<sup>(</sup>٤) (فيها) كتبت في: (أ) ثم شطب عليها كما كتب بعدها (فاعرفه) وشطبت وهي موجودة في: (ر، وظ).



سلسلة الرسائل الجامعية

- VA -

#### الملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عمادة البحث العلمي

# المقتصد في شرح التكملة لعبد القاهر الجرجاني

تحقيق د. أحمد بن عبدالله بن إبراهيم الدويش

الجزء الثالث

٨٢٤١هـ - ٢٠٠٧م

(2)

#### جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٤٢٨هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الجرجابي ، عبد القاهر بن عبد الوحمن

المقتصد في شرح التكملة لعبد القاهر الجرجابي / عبد القاهربن

عبد الرحمن الجرجاني ؛ أحمد بن عبد الله بن إبراهيم الدويش الرياض ، ١٤٢٨هـ

۰ ۲۴ ص؛۲۷×۲۷سم .

٣مج. .-(سلسلة الرسائل الجامعية ؟٧٨)

ردمك: ٥-٨٤٧-٤-٠٠٤٩ ــ ٩٧٨ (مجموعة )

٥-١٥٧-١٠-، ٩٩٦ ـ ٨٧٨ ( ج٣)

١ – اللغة العربية ـ النحو أـ الدويش .أحمد بن عبد الله (محقق )

ب . العنوان ج. السلسلة

ديوي ١٥٠١ ٤١٥،١ ديوي

رقم الإيداع: ١٤٢٨ /٤٧٨٠

ردمك: ٥- ٧٤٨ - ٠٠ - ٩٩٦٠ (مجموعة )

٥-١٥٧-٤-١٥٧٠ (٣٤)

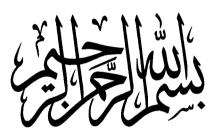

حقوق الطباعة والنشر محفوظة للجامعة الطبعة الأولى ١٤٢٨هــ - ٢٠٠٧م

### الفهارس العامة

- فهرس الآيات القرآنية
  - فهرس الأحاديث
- فهرس الأقوال والأمثال
  - فهرس اأأشعار
  - فهرس الأعلام
  - فهرس الجماعات
    - فهرس الأماكن
  - فهرس اللغة والأبنية
- فهرس المصادر التي رجع إليها المؤلف
  - فهرس أهم مصادر ومراجع البحث
    - فهرس الدراسة
    - فهرس الكتاب



## أولاً: فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة             | رقم الآية | الآية                                                                                                                                       |  |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                    | الفاتحة   |                                                                                                                                             |  |
| 1127               | ,         | ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾                                                                                                   |  |
| ١٣٠٣               | ٧         | ﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ<br>عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ ﴾                                             |  |
|                    |           | البقرة                                                                                                                                      |  |
| 757, 707           | ٦         | ﴿ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾                                                                                  |  |
| 098,098            | ٤١        | ﴿ وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ﴾ قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ﴾ |  |
| ، ۲۱ ، ۲۲ ،        | 7.7       | ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ كُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴾                                                                                    |  |
| 1090               | ٦٧        |                                                                                                                                             |  |
| 77 8               | ٧١        | ﴿ قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ﴾                                                                                                        |  |
| 1717               | ٧٢        | ﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكُنْتُمُونَ﴾                                            |  |
| 771                | ٧٤        | ﴿ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ﴾                                                                                             |  |
| , 090 , 097<br>097 | ۸۳        | ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنا﴾                                                                                                               |  |
| ٥٩٣                | 97        | ﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةً ﴾                                                                                       |  |
| 1 2 1 9            | 1.7       | ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾         |  |
| 884                | ١٢٦       | ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ النَّمَرَاتِ﴾                                         |  |
| 180.               | ١٤٨       | ﴿ وَلِكُلُّ وِجْهَةٌ هُوَ مُولِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾                                                                           |  |

| الصفحة             | رقم الآية | الآية                                                                                                         |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٣، ٤٧٩           | 175       | ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِنَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ الرَّحِيمُ﴾                       |
| ۸۳۸، ۱۹۷<br>۸٤۲    | 178       | ﴿ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَحْرِي فِي الْبَحْرِ ﴾                                                                 |
| ٩٨٠                | ۱۷۷       | ﴿ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْيَتَامَى وَالْيَتَامَى وَالْيَتَامَى      |
| ۲۲۰                | 7.7       | ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ<br>وَاللَّهُ رَوُّوفٌ بالْعبَادِ ﴾       |
| 771                | 717       | ﴿ وَعَسَى أَنْ تَكُرَّهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾                                                      |
| , ۲۲۸ , ۲۲۰        | 777       | ﴿ وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ                                         |
| 1778 , 787         | ¥ 2.1/    | اَبُصِيرٌ ﴾                                                                                                   |
| ۸۰۹،۸۰۰            | 707       | ﴿ وَالَّذَينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ﴾                                                           |
| ۰۰۰، ۷۵۰،          | 770       | ﴿ فَمَنَ جَاءِهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَالنَّتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ<br>وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾         |
| ۲۲۲ ، ۲۲۳ ،        | 7.7       | ﴿ فَلْيُوَدِّ الَّذِي اوْ تُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ﴾                                    |
| 100. (11.7         | ۲۸۲       | ﴿ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَت ﴾                                                             |
| آل عمران           |           |                                                                                                               |
| , ۲۲۲ , ۲۱۸<br>77۳ | ۲         | ﴿ اللَّهُ لا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾                                                       |
| 019                | ٧         | ﴿ وَأُخِرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيُتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ منه ﴾         |
| ١٦٦٨               | ٣١        | ﴿ قُلْ ۚ إِنْ كُنْتُمْ تُحَبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ |

| الصفحة        | رقم الآية | الآية                                                                            |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| W 1 1 - 11 W  |           | ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قُومًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ                     |
| 770 , 172     | ٨٦        | وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾                     |
| <b>.</b>      |           | ﴿ فَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا               |
| 701           | 109       | غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِك ﴾                                     |
|               |           | ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لا            |
| 1117          | 1 1 1 1   | يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾                                                   |
|               |           | النساء                                                                           |
| 071,07.       | ٨         | ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو القُرْبَى وَالْيَتَامَى                      |
| 011,011       |           | وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾                                           |
| <b>٧٦٦</b>    | 78        | ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ                  |
| V ( (         |           | بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾                                                        |
| ، ۸۰۰ ، ۸۰٤   | ٦.        | ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا                |
| ٨٠٩           |           | أَنْ يَكُفُرُوا بِهِ﴾                                                            |
| 977 , 907     | 9 7       | ﴿ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ |
| ۸۰۳           | 1.7       | ﴿ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ                  |
|               |           | و أَمْتِعَتِكُم ﴾                                                                |
| ٨٢١           | 111       | ﴿ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا            |
|               | 111       | شَيْطَاناً مَرِيداً ﴾                                                            |
| ٧٠٥           | ١٢٨       | ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾             |
| - ነገለለ ، ነገለሃ | 171       | ﴿ فَلا جُنَاحَ عَلَيهِ مَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً                    |
|               |           | وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾                                                             |
| ٧٠٥           | 1 177     | ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ          |
|               |           | هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَد ﴾                                                       |

| الصفحة           | رقم الآية | الآية                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | المائدة   |                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 9                | ٦         | ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾                                                                                                                                                                                             |  |
| ۹۳۰، ۹۲۸         | ٣٨        | ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾                                                                                                      |  |
| 0. Y             | ٧٣        | ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنْ اللَّهَ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٍ ﴾                                                                              |  |
| 1179             | 1.0       | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مُنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ |  |
| 12.00            |           | الأنعام                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 1708             | 71        | ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ﴾                                                                                                                                                                |  |
| TTV , TTT        | ٧١        | ﴿ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى الْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى ﴾ الْهُدَى ﴾                                                                                                                                            |  |
| 911 ( 011        | ١٧٣       | ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَة أَكَابِرَ مُحْرِمِيهَا<br>لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا<br>يَشْعُرُونَ﴾                                                                                  |  |
| 017,017          | 17.       | ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُظْلَمُونَ ﴾ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُظْلَمُونَ ﴾                                                                                               |  |
| 807              | ١٦١       | ﴿ قُلُ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَما مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾                                                                                              |  |
| <b>۳97, ۳.</b> ۳ | ١٦٢       | ﴿ قُلُ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ<br>رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾                                                                                                                                                |  |

| الصفحة     | رقم الآية | الآية                                                                                                                                   |  |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            | الأعراف   |                                                                                                                                         |  |
| 1886, 1887 | ١.        | ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ﴾                                                                                                  |  |
| ١٣٦٤       | ۲.        | ﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ<br>عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا ﴾                                        |  |
| 098,098    | ٣٩        | ﴿ وَقَالَتْ أُولِاهُمْ لِلَّحْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلُ ﴾                                                        |  |
| 907        | ٦٩        | ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ حَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ نُوحٍ ﴾                                                                      |  |
| Y07        | ٧٨        | ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّحْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاتِمِينَ ﴾                                                                    |  |
| ۳۰٤، ۲۹۸   | 1.1       | ﴿ تَلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ ۚ حَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ﴾                                |  |
| 1 £ Y Y    | ١٣٨       | ﴿وَجَاوَزْنَا بَبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتُواْ عَلَى قَوْمٍ<br>يَعْكُفُونَ عَلَى أُصْنَامٍ لَهُمْ﴾                              |  |
| ۸۰۳        | 127       | ﴿ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخذُوهُ سَبِيلاً وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلاً وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلاً ﴾ يَرَوْا سَبِيلاً ﴾         |  |
| ٤٩٠، ٤٨٧   | 17.       | ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةً أَسْبَاطاً أَمَماً ﴾                                                                              |  |
| 090        | ١٨٠       | ﴿ وَلِلَّهِ الْأُسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾                                                                                                   |  |
|            |           | الأنفال                                                                                                                                 |  |
| 1717       | ٩         | ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ اللهِ مَنَ الْمَلائكَة مُرْدفينَ ﴾ الله من المملائكة مُرْدفينَ ﴾ |  |
| ٧٠٥        | 7 £       | ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾                                                                      |  |
| ٦٨٠        | 70        | ﴿ وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً<br>وَتَصْدِيَةً ﴾                                                              |  |
| 090,097    | ٤٢        | ﴿ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُورَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُورَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ﴾                              |  |
| 1077       | 2.7       | ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيُّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيُّنَةٍ ﴾                                                           |  |

| الصفحة                   | رقم الآية        | الآية                                                                                                                          |  |
|--------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                          | · <del>l</del> · | التوبة                                                                                                                         |  |
| 1719                     | ٣٨               | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا<br>فِي سَبِيلِ اللَّهِ اتَّاقَلْتُمْ﴾                 |  |
| 0:7                      | ٤٠               | ﴿ إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ<br>كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ﴾  |  |
| , ۲۲۰ , ۲۱۷<br>۲۲۸ , ۲۲۰ | ٤٢               | ﴿ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُم﴾                                                             |  |
| ۲۲۳، ۲۲۳                 | ٤٩               | ﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلا تَفْتِنِّي أَلا فِي الْفَتْنَةِ سَقَطُوا ﴾ الْفَتْنَةِ سَقَطُوا ﴾                   |  |
|                          | <del>''</del>    | يونس                                                                                                                           |  |
| ١٨١                      | ١.               | ﴿ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾                                                             |  |
| 907                      | ١٤               | ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلاَئِفَ فِي الْلَّرْضِ مِنْ بَعْدَهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ |  |
| 170.                     | 71               | ﴿ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْراً إِنَّ رُسُلَنَا يَكُتُبُونَ مَا<br>تَمْكُرُونَ﴾                                                |  |
| ۸۱۳ ، ۱۸۰                | 77               | ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَحَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيَّبَةٍ<br>وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ﴾         |  |
| 1717                     | 7 £              | ﴿ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنتْ﴾                                                                    |  |
| , 007, 000               | 6.14             | ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ                                                             |  |
| ٦٨٠                      | ٥٧               | وَشَفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾                                                            |  |
| 770                      | ٥٩               | ﴿ قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتُرُونَ﴾                                                                   |  |
|                          | هود              |                                                                                                                                |  |
| 757                      | ١.               | ﴿ وَلَئِنْ أَذَفْنَاهُ نَعْمَاءً بَعْدَ ضَرًّاءً مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ                                                 |  |

| الصفحة      | رقم الآية | الآية                                                                                                  |  |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|             |           | السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴾                                                        |  |
| ۳۰۷         | ۸۲        | ﴿ أَنْلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ﴾                                                      |  |
| ، ۱۸۰ ، ۵۵۵ | ٦٧        | ﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظُلَّمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي                                            |  |
| Y07         |           | ديارهم حَاثِمينَ ﴾                                                                                     |  |
| T07 , T20   | ٧٢        | ﴿ قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِهُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى شَيْخًا |  |
| <del></del> |           | إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴾                                                                         |  |
|             | T         | يو سف                                                                                                  |  |
| 017,017     | ١.        | ﴿ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴾                                         |  |
| 070,770     | ۳.        | ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا                            |  |
|             | <u>'</u>  | عَنْ نَفْسِهِ ﴾                                                                                        |  |
| , ۲۱۹ , ۲۱۲ |           | ﴿ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ                           |  |
| 017,77.     | 71        | أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا                               |  |
|             |           | مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴾                                                                                       |  |
| 1080        | ٣٦        | ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي                                |  |
|             |           | أعْصِرُ خَمْراً ﴾                                                                                      |  |
| 113         | ļ         | ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي                                       |  |
|             | ۸۲        | أَقْبُلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَاَّدِقُونَ﴾                                                            |  |
|             |           | ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ                                     |  |
| 777         | V7Y 9£    | يُوسُفَ لَوْلا أَنْ تُفَنَّدُونِ﴾                                                                      |  |
| ۸۰۳         | ١٠٨       | ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةً ﴾                                         |  |
|             | الرعد     |                                                                                                        |  |
| YY0 , YY .  | ٩         | ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾                                             |  |

| الصفحة   | رقم الآية | الآية                                                                                                                                                   |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777      | 11        | ﴿ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِ ﴾                                                                                                                |
| ۷۱۷،۷۱۳  | ١٢        | ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعاً وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثَّقَالَ﴾                                                                   |
|          |           | إبراهيم                                                                                                                                                 |
| ۸۰۲      | ٤         | ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾                                                                         |
| ٦٨٥      | ١٨        | ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ اَشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ﴾                                          |
|          |           | الحجر                                                                                                                                                   |
| ٦٩.      | ۲         | ﴿رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمينَ﴾                                                                                            |
| ٦٦.      | ٣.        | ﴿ فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾                                                                                                        |
| 717, 917 | ٤٦        | ﴿ ادْ خُلُوهَا بِسَلامِ آمِنِينَ ﴾                                                                                                                      |
| 9 £ 7    | 07        | ﴿ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴾                                                                                                                     |
| 1007     | ٥٣        | ﴿ قَالُوا لا تَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ ﴾                                                                                             |
| ٦٨٠, ٥٥٥ | ٧٣        | ﴿ فَأَحَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴾                                                                                                              |
|          |           | النحل                                                                                                                                                   |
| 1727     | ٦         | ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ<br>تَسْرَحُونَ﴾                                                                                       |
| ۷٦٦،۷٦٥  | 77        | ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي<br>بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خَالِصاً سَائِغاً<br>لِلشَّارِبِينَ﴾ |
| ٧٥٠      | 9 2       | ﴿ وَلا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ لَ لَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ لَ لَيُورِيَّا ﴾                       |

| الصفحة  | رقم الآية | الآية                                                                      |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
|         |           | الإسواء                                                                    |
|         |           | ﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ     |
| 717,017 | ٤٧        | وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا    |
|         |           | رَجُلاً مَسْحُوراً﴾                                                        |
|         |           | الكهف                                                                      |
| 9 8 0   | 1.4       | ﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ           |
|         |           | الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ)                                             |
| 0.7     | 77        | ﴿سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾                            |
| 978     | ٣١        | ﴿ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا ۗ    |
| 112     | , ,       | حُصْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ ﴾                                     |
| 3.67.7  | ٣٨        | ﴿ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً ﴾            |
| 1.97    | ٧٧        | ﴿ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ ﴾                       |
| ۰۸۷     | ١٠٣       | ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَحْسَرِينَ أَعْمَالاً ﴾                    |
|         |           | مويم                                                                       |
| 725     | V         | ﴿ يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ |
|         | `         | لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيّاً﴾                                                 |
| ٥١٦     | 77        | ﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ       |
|         |           | لِلرَّحْمَٰنِ صَوْماً)                                                     |
| طه      |           |                                                                            |
| 098,019 | ٧         | ﴿ وَإِنْ تَحْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴾      |
| 7.7     | ٤٤        | ﴿ فَقُلا لَهُ قَوْلاً لَيُّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴾        |
| 771     | ٦٨        | ﴿ قُلْنَا لا تَحَفُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ﴾                            |
| 7100011 | ٧٥        | ﴿ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ          |

| الصفحة      | رقم الآية                               | الآية                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                         | لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى﴾                                                 |
| 791         | ١٢٣                                     | ﴿ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى﴾                          |
| ١٣٧١        | ١٣٢                                     | ﴿ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْفاً ﴾ |
|             |                                         | الأنبياء                                                                      |
| ٦٣٣         | ٤٢                                      | ﴿ قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ       |
| (1)         | 21                                      | هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ﴾                                      |
| 1877        | ٧٢                                      | ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْحَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاةِ ﴾          |
| V74 . 74 a  | ۸١                                      | ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَحْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى                 |
| ٧٦٤،٦٨٥     | <b>X</b> 1                              | الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ﴾                                         |
| ١٠٦٣        | 9 8                                     | ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا                     |
| 1 • • • •   | 12                                      | كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ﴾                                |
| ٤٧٧         | ١٠٨                                     | ﴿ قُلُ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَةٌ وَاحِدٌ ﴾           |
|             |                                         | الحج                                                                          |
| ، ۱۸۸ ، ۱۸۰ | Y                                       | ﴿ يَوْمُ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ              |
| 798         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا﴾                                        |
| 778 , 771   | 79                                      | ﴿ ثُمَّ لَيُقْضُوا تَفَنَّهُمْ وَلَيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا       |
|             | , ,                                     | بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾                                                       |
| 777         | ٤٥                                      | ﴿ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ ﴾                                     |
| ۱۳۲۲، ۱۳۲۲، | 70                                      | ﴿ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾       |
| 1707        | , ,                                     | ,,,,,                                                                         |
| ۱۲۰۰،۱۲٤۸   | ٧٥                                      | ﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ﴾               |
| المؤمنون    |                                         |                                                                               |
| 778         | ٧                                       | ﴿ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾               |

| الصفحة       | رقم الآية | الآية                                                                                                                                      |  |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 779          | ۲.        | ﴿ وَشَجَرَةً تَحْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءً ﴾                                                                                               |  |
| 780          | ٦٧        | ﴿مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِراً تَهْجُرُون﴾                                                                                                 |  |
| 777          | 71        | ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمًّا فِي بُطُونِهَا ﴾                                                           |  |
| 1777         | 9.7       | ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِين ﴾                                                                                  |  |
|              |           | النور                                                                                                                                      |  |
| 978          | ٤         | ﴿ فَاحْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾                                                                                                     |  |
| ١١٨٢         | 10        | ﴿إِذْ تَلَقُّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ﴾                                                                                                      |  |
| ١٦٢٣         | ٣١        | ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُو جَهُنَ                                                          |  |
| ٥٣٣          | 77        | ﴿ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنا﴾                                                                  |  |
| ۷۱۷ ، ۷۱۳    | ٤٣        | ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَحْكُمُ لَكُمْ لَكُمْ اللَّهَ يُرْ                            |  |
| 1708         | ٤٣        | ﴿ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ﴾                                                                                         |  |
| 7.9.7.0      | ٥٢        | ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ<br>فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾                                       |  |
| Y <b>9</b> V | 0 8       | ﴿ فَإِنْ تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُتُمْ                                  |  |
|              | الفرقان   |                                                                                                                                            |  |
| ٤٠٩          | ٤١        | ﴿وَإِذَا رَأُوكَ إِنْ يَتَّحِذُونَكَ إِلَّا هُزُواً أَهَذَا الَّذِي<br>بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً﴾                                            |  |
| 977, 908     | ٧٤        | ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاحِنَا<br>وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً ﴾ |  |

| الصفحة             | رقم الآية | الآية                                                                                                                                           |  |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                    | الشعراء   |                                                                                                                                                 |  |
| 797                | ٤٥        | ﴿ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾                                                                              |  |
| V77                | 1.0       | ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِ الْمُرْسَلِينَ ﴾                                                                                                       |  |
| ٥٨٧                | 111       | ﴿ قَالُوا أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴾                                                                                         |  |
| 475                | ١٦٨       | ﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴾                                                                                                  |  |
|                    |           | النمل                                                                                                                                           |  |
| ١٠٨٦               | ١٩        | ﴿ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي<br>أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالدَيِ                                             |  |
| 777                | 70        | ﴿ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلَنُونَ ﴾                                                 |  |
| ٥٣٧                | 77        | ﴿ وَجَئْتُكَ مَنْ سَبَأَ بَنَبًا يَقِينَ ﴾                                                                                                      |  |
| 018                | ٤٨        | ﴿ وَكَانَ فِي الْمَدينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْمَدينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلَحُونَ ﴾              |  |
| <b>TY</b> £        | ٦٦        | ﴿ بَلِ اَدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِنْهَا بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِنْهَا عَمُونَ ﴾                                   |  |
| . ٦٩١ . ٦٩٠<br>٨٧٣ | AY        | ﴿ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ<br>وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلِّ أَتَوْهُ<br>دَاخِرِينَ﴾ |  |
| القصص              |           |                                                                                                                                                 |  |
| 1751               | 74        | ﴿ قَالَتَنَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ﴾                                                                  |  |
| 797                | ۸١        | ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَة<br>يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصَرِينَ﴾     |  |

| الصفحة      | رقم الآية   | الآية                                                                         |  |  |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|             | الروم       |                                                                               |  |  |
| _           |             | (ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا           |  |  |
| 090         | ١٠.         | بِآياتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ﴾                             |  |  |
|             |             | ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتلافُ                 |  |  |
| ۸۰۲         | 7.7         | الْسِنَتِكُمْ وَالْوَانِكُمْ ﴾                                                |  |  |
|             |             | لقمان                                                                         |  |  |
|             |             | ﴿ مَا حَلْقُكُمْ وَلا بَعْنُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ      |  |  |
| ٤٧٧         | 7.7         | سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾                                                             |  |  |
|             | <u> </u>    | الأحزاب                                                                       |  |  |
|             |             | ﴿وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا﴾       |  |  |
| 707         | ١.          |                                                                               |  |  |
| 7 7 0       | ٦٧          | ﴿ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا |  |  |
|             |             | السّبيلا﴾                                                                     |  |  |
|             |             | سبأ                                                                           |  |  |
| ١١٣٨        | ١٩          | ﴿ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ ﴾                                          |  |  |
| ٨٥٠ ، ٨٤٥   | ۳۷          | ﴿ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ﴾                                          |  |  |
|             | <del></del> | فاطر                                                                          |  |  |
|             |             | ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى           |  |  |
| 071         | 1 50        | ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّة ﴾                                                      |  |  |
|             | یس          |                                                                               |  |  |
| ,, <u>.</u> | ۳۸          | ﴿ وَالشَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرٌّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ         |  |  |
| ٧٦٣         | 1 ^         | 9 1-11                                                                        |  |  |
| ۱۸۱۳، ۱۹۷   |             | ﴿ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ                 |  |  |
| ۸٤۲ ، ۸۳۸   | ٤١          | الْمَشْخُونِ﴾                                                                 |  |  |

| الصفحة             | رقم الآية | الآية                                                                   |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٧٢٢                | ٧٢        | ﴿ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴾  |
| ٧١٣                | ٨٠        | ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَحْضَرِ نَاراً فَإِذَا       |
|                    |           | أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ﴾                                             |
|                    |           | الصافات                                                                 |
| 1.97               | ١٤        | ﴿ وَإِذَا رَأُواْ آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴾                               |
| ٧٥٦                | ٤٥        | ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ﴾                            |
| ٧٥٦                | ٤٦        | ﴿ بَيْضَاءَ لَذَّةِ لِلشَّارِبِينَ ﴾                                    |
| V7V ( V <b>£</b> 9 |           | ﴿ وَإِنَّكُم لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينٌ * وَبِاللَّيْلِ أَفَلا |
| V ( V C V Z A      | 177-177   | تَعْقِلُونَ ﴾                                                           |
| ٥٣٦                | 120       | ﴿ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴾                           |
| ۸۰۳                | 107       | ﴿أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ ﴾                                        |
|                    |           | ص                                                                       |
| 717,717            | ٤١        | ﴿ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴾                    |
| 717,717            | ٤٢        | ﴿ ارْ كُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌّ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴾             |
| 777                | ٤٧        | ﴿ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَحْيَارِ ﴾           |
|                    |           | الزمو                                                                   |
| ٤٨٣                | ٤         | ﴿هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾                                   |
| ، ۸۰۰ ، ۸۰٤        |           | A. 130, ° E. 1 G. 100                                                   |
| ۸۱۰                | 1 1       | ﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا ﴾               |
|                    |           | ﴿ بَلَى قَدْ جَاءَتُكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكُبَّرْتَ       |
| 0.1,0.7            | ०९        | وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾                                            |

| الصفحة             | رقم الآية | الآية                                                                                                                                                                       |  |  |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                    | غافر      |                                                                                                                                                                             |  |  |
| ۲٧٠                | 77        | ﴿ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴾                                                                                                                |  |  |
|                    |           | فصلت                                                                                                                                                                        |  |  |
| ١٦٤١               | ١٢        | ﴿ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْحَى فِي كُوْمَيْنِ وَأُوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أُمْرَهَا ﴾                                                            |  |  |
|                    |           | الزخرف                                                                                                                                                                      |  |  |
| 1.91               | ١٩        | ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَاثًا ﴾                                                                                                   |  |  |
| 1784               | ٧٧        | ﴿ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَا كِنُونَ ﴾ مَا كِنُونَ ﴾                                                                             |  |  |
| 170.               | ۸٠        | ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴾                                                                   |  |  |
|                    | •         | الأحقاف                                                                                                                                                                     |  |  |
| ٥٠٣                | 7 &       | ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا<br>عَارِضٌ مُمْطِرُنَا﴾                                                                               |  |  |
|                    | <u> </u>  | مد                                                                                                                                                                          |  |  |
| 337 ) 107 )<br>7A1 | ١٨        | ﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾                                                                                |  |  |
| , TT1 , TYY<br>411 | ٣٥        | ﴿ فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ ﴾                                                                                    |  |  |
|                    | الحجرات   |                                                                                                                                                                             |  |  |
| <b>Y</b> \\        | 11        | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ﴾ |  |  |

| الصفحة      | رقم الآية | الآية                                                                            |  |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| ٥٧٢         |           | ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا             |  |
| 541         | ١٤        | أَسْلَمْنَا﴾                                                                     |  |
|             |           | ق                                                                                |  |
| 719         | ٨         | ﴿ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴾                                  |  |
| 97.         | 11        | ﴿ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَٰلِكَ الْخُرُوجُ ﴾                     |  |
| 777 , 717   | 70        | ﴿مَنَّاعِ لِلْحَيْرِ مُعْتَد مُرِيبٍ﴾                                            |  |
| 717         | 77        | ﴿ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ         |  |
|             |           | الشَّدِيدِ﴾                                                                      |  |
|             | -         | النجم                                                                            |  |
| 1 £ £ Y     | ١٨        | ﴿ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتٍ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴾                                  |  |
| 1 2 7 7     | 19        | ﴿ أَفَرَ أَيْثُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى ﴾                                         |  |
| , 1008, 719 |           | ﴿ تَلْكَ إِذاً قَسْمَةٌ ضِيزَى ﴾                                                 |  |
| 1000        | 77        |                                                                                  |  |
| 777 , 778   | ٥.        | ﴿ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى ﴾                                          |  |
|             |           | القمر                                                                            |  |
| ۷۱۷،۷۱۳     | ٧         | ﴿ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ﴾                                               |  |
| ۱۰۷٦        | ١٢        | ﴿ وَفَحَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴾ |  |
| ۷۱۷،۷۱۳     | ۲.        | ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَحْلٍ مُنْقَعِرٍ ﴾                                      |  |
|             | الرحمن    |                                                                                  |  |
| ٤٢.         | ٤٨        | ﴿ ذَوَاتًا أَفْنَانٍ ﴾                                                           |  |
| الحديد      |           |                                                                                  |  |
| 701         | 79        | ﴿ لِئَلًّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلًّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ       |  |
|             |           | فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَصْلَ بِيَدِ اللَّهِ ﴾                                |  |

| الصفحة   | رقم الآية | الآية                                                                    |  |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--|
|          | المجادلة  |                                                                          |  |
| 717.017  | ٧         | ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَحْوَى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾            |  |
|          |           | الحشر                                                                    |  |
| 000      | ٩         | ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾       |  |
|          |           | المتحنة                                                                  |  |
| ٦٨٠      | ٤         | ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوَّةً حَسَنَةً ﴾                               |  |
| ٦٨٠      | ٦         | ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾                         |  |
|          |           | ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا               |  |
| ٥٧٢      | 17        | يُشْرُكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ۚ وَلا يَسْرُقْنَ وَلا يَزْنِينَ﴾           |  |
|          |           | المنافقون                                                                |  |
|          |           | ﴿ سَوَا ۚ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ |  |
| 707, 707 | ٦         | لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُم ﴾                                            |  |
|          |           | الطلاق                                                                   |  |
|          |           | ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ              |  |
| 771      | 17        | مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ ﴾                          |  |
|          |           | التحريم                                                                  |  |
| ۹۲۸،۷۷۰  | ٤         | ﴿ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ﴾               |  |
|          | _         | ﴿عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا            |  |
| 1781     | 7         | أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾                               |  |
|          |           | ﴿ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ             |  |
| 717      | 17        | الْقَانِتِينَ ﴾                                                          |  |
|          | الحاقة    |                                                                          |  |
| ۷۱۷،۷۱۳  | ٧         | ﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةٍ﴾                                 |  |

| الصفحة      | رقم الآية | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| · ٣١٩ · ٢٣٦ |           | ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَأُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ١٢٧٣        | ١٩        | كتَابِيهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| ١٢٧٣،٣١٩    | ۲.        | ﴿ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقِ حِسَابِيَهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 7/9         | 71        | ﴿ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 797         | ٣٠        | ﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|             |           | المعارج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 977 , 907   | ١.        | ﴿ وَلا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 0.04        |           | ﴿ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُحْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 907         | 11        | يَوْمئذ بَبنيه ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|             |           | نوح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 790         |           | ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 1,40        | 7.7       | وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|             |           | المزمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 77 717      | ٣         | ﴿ نِصْفَهُ أُوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ٦٩.         | ١٧        | ﴿ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| ۲۹۰، ۱۸۲    |           | ال شراء ون الم المراد ا |  |
| 791         | ١٨        | ﴿ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|             |           | المدثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 910,007     | 80        | ﴿إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ﴾<br>﴿فَرَّتْ مَنْ قَسْوَرَة﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 974         | ٥١        | ﴿ فَرَّتْ مِنْ قَسُورَةٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|             | القيامة   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ٦٨٠         | ٩         | ﴿ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾<br>﴿ يَقُولُ الْأَنْسَانُ يَوْمَئِذَ أَيْنَ الْمَفَرُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 1179        | ١.        | ﴿ يَقُولُ الْأَنْسَانُ يَوْمَئِذِ أَيْنَ الْمَفَرُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

| الصفحة      | رقم الآية | الآية                                                            |  |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------|--|
| 777         | 77        | ﴿ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ﴾                            |  |
| V £ 9       | 79        | ﴿وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ﴾                               |  |
| ٥٣٠         | ٣٦        | ﴿ أَيَحْسَبُ الْأَنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدى ﴾                   |  |
| 1077 , 1072 | ٤٠        | ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى ﴾     |  |
|             |           | الإنسان                                                          |  |
| 1177, 1109  | 10        | ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكُوابٍ كَانَتْ |  |
| 111111111   |           | قَوَارِيرًا﴾                                                     |  |
| 1109 , 777  | ١٦        | ﴿ فَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيراً ﴾               |  |
|             |           | المرسلات                                                         |  |
| ۳۱۶ ، ۹۹۸ ، | 1,,       | ﴿ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقَّنَتُ ﴾                                  |  |
| 1897 , 1197 | 11        | ,                                                                |  |
| ٧٣٧         | ٣٣        | ﴿ كَأَنَّهُ جِمَلَتٌ صُفْرٌ ﴾                                    |  |
|             |           | النبأ                                                            |  |
| 3 7 7       | 1         | (عَمَّ يَتَسَاءُلُونَ)                                           |  |
|             |           | النازعات                                                         |  |
| 715         | ٤٣        | ﴿ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا ﴾                                 |  |
|             |           | عبس                                                              |  |
| 777         | 7         | ﴿ فَلْيَنْظُرِ الْأَنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴾                    |  |
|             | التكوير   |                                                                  |  |
| ٩٨١         | ٤         | ﴿وَإِذَا الْعِشَارُ عُطَّلَتْ ﴾                                  |  |
|             | المطففين  |                                                                  |  |
| ۱۲۹۰، ۱۳۳۸  | ٣٦        | ﴿هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾               |  |

| الصفحة      | رقم الآية | الآية                                                                        |  |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--|
|             | البروج    |                                                                              |  |
| Yoo         | 0         | ﴿ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴾                                                |  |
|             |           | الفجر                                                                        |  |
| ، ۲۷۰ ، ۱۸٤ | ٤         | ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾                                                   |  |
| 770         |           | ﴿ وَوَالْكُمْ إِذَا يُسْرِ ﴾                                                 |  |
| 790         | \0        | ﴿ فَأَمَّا الْأَنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ |  |
| , , ,       | 10        | فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾                                                 |  |
|             |           | الشمس                                                                        |  |
| 1159        | ١         | ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾                                                     |  |
| 1159        | ٣         | ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا حَلَّاهَا﴾                                               |  |
| 1129        | ٤         | ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ﴾                                             |  |
| 1081        | 11        | ﴿ كُذَّبَتْ ثُمُودُ بِطَغْوَاهَا ﴾                                           |  |
| ٥٨٧         | ١٢        | ﴿ إِذِ انْبَعَثُ أَشْقَاهَا ﴾                                                |  |
|             |           | الليل                                                                        |  |
| 771         | ١         | ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾                                                  |  |
| 771         | ۲         | ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا تَحَلَّى﴾                                                |  |
|             |           | العلق                                                                        |  |
| 1771 , 1797 | 10        | ﴿ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتُهِ لَنَسْفُعاً بِالنَّاصِيَةِ ﴾                   |  |
|             |           | القارعة                                                                      |  |
| 777         | ١.        | ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهُ﴾                                                 |  |
|             |           | الإخلاص                                                                      |  |
| ٤٨٣ ، ٤٧٩   | ١         | ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾                                                 |  |
| 717         | ۲         | ﴿ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾                                                        |  |

## ثانياً: الأحاديث الشريفة

| الصفحة  | الحديث                         | ٩ |
|---------|--------------------------------|---|
| 011.017 | إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع | ١ |
| V 7 9   | تقسم يهود                      | ۲ |
| 797     | لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة    | ٣ |
| 910     | ليس في الخضراوات صدقة          | ٤ |
| 1779    | ليس من البر الصيام في السفر    | ٥ |
| 171.    | مأزورات غير مأجورات            | ٦ |



ثالثاً: الأقوال والأمثال

| الصفحة        | القول أو المثل                          | ٩  |
|---------------|-----------------------------------------|----|
| ٥٤٣           | أبأنا نافلان بفلان                      | ١  |
| ۱۳۱٦ ، ۱۹٦    |                                         |    |
| ( \ £ \ \ \ ( | ابن عمى دنيا                            | ۲  |
| 1077          |                                         |    |
| 1144          | أتاه سليمان                             | ٣  |
| ، ۱۱۳۲        |                                         |    |
| ۱۲۲٦          | أتت الناقة على منتجها وعلى مضربها       | ٤  |
| 1779          |                                         |    |
| 719           | أتخرج إذا أخصبت البادية فقال : أنا انيه | 0  |
| 978           | أتينا الأمير فكسانا حلة                 | Ť  |
| 1790          | أنجدته يوم طال                          | ٧  |
| 771           | أخذت بعضا من كل                         | ~  |
| ٦١٠، ٦٠٨      | أديم مأروط                              | ٩  |
| 1.91          | أطال الله بقاءك                         | ١. |
| 1.91          | أطال الله عمرك                          | 11 |
| 1887          | اقلب وقد أصبت                           | ١٢ |
| ۲۸۲۱          | أكلوني البراغيث                         | ۱۳ |
| ١٠٦٤          | اللهم أعطنا سألاتنا                     | ١٤ |
| 0 2 9 , 0 4 7 | أنكحنا الفرا فسنرى                      | 10 |

| الصفحة                                               | القول أو المثل                                                           | م    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| 1179                                                 | إن في ألف درهما لمضربا                                                   | ١٦   |
| 0 { }                                                | إن مما يستدل به على عقل الرجل قبل مشافهته<br>سكون الجوارح واعتدال الحركة | ۱۷   |
| 971                                                  | بئس الرمية الأرنب                                                        | ١٨   |
| , ۷۷۸ , ۷٦۸<br>۱۰٤٤                                  | بعیر ذو عثانین                                                           | ١٩   |
| ٥٣٧                                                  | تفرقوا أيدي سبأ وأيادي سبأ                                               | ۲.   |
| ٦٣٤                                                  | جئتك خفوق النجم                                                          | 71   |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\               | حبيت الخراج حباوة                                                        | **   |
| ٦٧٠                                                  | حضبته بالدم                                                              | 74   |
| ०१२                                                  | خلاؤك أقنى لحيائك                                                        | ۲. ٤ |
| ٤١٢، ٤٠٩                                             | رأيت التيمي تيم عدى                                                      | 70   |
| , VV · · · VA · · · V4 · · · · · · · · · · · · · · · | رضيت من الوفاء باللفاء                                                   | ۲٦ • |
| ٥٤١                                                  | رمح طويل القناة                                                          | 77   |
| 1197                                                 | سألتك حاجة فلا ليت فيها                                                  | ۲۸   |
| 1188                                                 | السمان هويت                                                              | 49   |
| ۱۰ ٤٤ ، ۷۷۸                                          | شابت مفارقه                                                              | ٣.   |
| ٥٢٧                                                  | شوى ما أخطأ دين الإنسان                                                  | ٣١   |

| الصفحة         | القول أو المثل                                 | م  |
|----------------|------------------------------------------------|----|
| ०११            | شهر ثری وشهر تری وشهر مرعی                     | 47 |
| ٧٤٨            | صرعتني بعير لي                                 | ٣٣ |
| 1087           | طاب رباه                                       | ٣٤ |
| ١٣٢٤           | الطمع يدق الرقبة                               | ٣٥ |
| 777            | عبد وخلي في يديه                               | ٣٦ |
| 777            | عقلته بثنايين                                  | ٣٧ |
| 1177 , 177     | علاه المكبر                                    | ٣٨ |
| 1020           | عوى الكلب عوة                                  | ٣٩ |
| ١٤٨٨           | فرس طوعة العنان                                | ٤٠ |
| ٥٣٧            | فلان حلو الخلا                                 | ٤١ |
| ، ۱٤٠٦<br>۱٤٨٦ | فلان من صيابة قومه                             | ٤٢ |
| ०७९            | فلان صدى مال                                   | ٤٣ |
| ۸۷۲            | في نفسي حوجاء                                  | ٤٤ |
| , 1 £ A A      | كحلني بما تكحل به العيون الداءة                | ٤٥ |
| ۳۸۱            | لا أماتنك بعد هذا                              | ٤٦ |
| ٤٣٩            | لاتكاد ترى حية إلا مقتولة ولا نسراً إلا مقشباً | ٤٧ |
| 1781 , 081     | لم يحرم من فزد له                              | ٤٨ |
| ٥٤٨            | ما أحسن عماء هذه الناقة                        | ٤٩ |

| الصفحة | القول أو المثل            | م   |
|--------|---------------------------|-----|
| ۸٧٣    | ما باليت به بالة          | ٥.  |
| 070    | ما يعرف قطاته من لطاته    | ٥١  |
| ٤١٢    | مررت برجل إن زيد وإن عمرو | ٥٢  |
| ٤٩٣    | مررت بهم الجماء الغفير    | ٥٣  |
| 807    | هو مما لايرمي به الرجوان  | 0 8 |
| ١٢٦٧   | نورزوا بنا                | ٥٥  |
| . ۱۱۸. | اليوم تنساه               | 07  |
| 1144   |                           |     |

## رابعاً: فهرس الأشعار والأرجاز

| الصفحة             | البحر  | القائل         | آخر البيت |
|--------------------|--------|----------------|-----------|
|                    | ومة    | الهمزة المضم   |           |
| 028                | الطويل | غير معروف      | بَوَاؤها  |
| 240                | البسيط | غير معروف      | إطْفَاءُ  |
| 777                | الوافر | زهير           | أم نساءً  |
| ۸٧٤                | الوافر | غير معروف      | رواءُ     |
| ١٣٠٤               | الرجز  | غير معروف      | أفياؤها   |
|                    | ورة    | الهمزة المكس   |           |
| 977                | الوافر | غير معروف      | بالفناء   |
|                    | حة     | الباء المفتو-  |           |
| ۲۷٥                | الطويل | سعد بن ناشب    | جالبا     |
| ٧٧٠,٧٥٠            | الطويل | الأعشى         | مخضباً    |
| ٧٨٢                | الطويل | الأعشى         | كبكبا     |
| ۸۲۹                | البسيط | مرة بن محكان   | الطّنبا   |
| 1777,1777          | البسيط | أبو المنهال    | أدبا      |
| (17.V, YV7<br>1778 | الوافر | جوير           | أصابا     |
| 1177               | الوافر | جرير           | اجتلابا   |
| 777,709            | الرجز  | متعدد النسبة   | القصّبا   |
| الباء المضمومة     |        |                |           |
| 775                | الطويل | غير معروف      | العواقبُ  |
| ١١١٤               | الطويل | الأحنس بن شهاب | صالب      |
|                    |        |                |           |

| ٧٨٤        | الطويل      | الأخنس التغلبي | جانبُ          |
|------------|-------------|----------------|----------------|
| 1177       | الطويل      | ذو الرمة       | جنادُبه        |
| 008,701    | الطويل      | الفرزدق        | أقاربه         |
| 940        | الطويل      | ذو الرمة       | جوانِبُه       |
| 9.7.4      | الطويل      | مختلف في نسبته | غرابها         |
| ٧٨٣        | الطويل      | أبوذؤيب        | عُقابُها       |
| 9.9        | الطويل      | مغلس بن لقيط   | عتابها         |
| ٨٣٤        | الطويل      | ذو الرمة       | وثعالِبُه      |
| ٦٣٨        | الطويل      | زيد بن كثوة    | كوكبُ          |
| 9 7 9      | الطويل      | شعبة بن قمير   | فتنكّبوا       |
| ١٧٤٠       | الطويل      | مختلف في نسبته | يصوب           |
| 179.,1887  | الطويل      | علقمة الفحل    | ڏن <i>و</i> بُ |
| ١٠٧٨       | الطويل      | طفيل الغنوي    | يثوبُ          |
| 1117       | الطويل      | كعب الغنوي     | بحيب           |
| ٣٠٩,٢٩٩    | الطويل      | مختلف في نسبته | بُحِيبُ        |
| ٧١٥        | البسيط      | ذو الرمة       | منقلبُ         |
| ٧٦.        | البسيط      | جرير           | الدَّيْبُ      |
| 979        | البسيط      | جويو           | تعذيبُ         |
| <b>V99</b> | البسيط      | مختلف في نسبته | ملحوب          |
| ٧٠٨        | مخلع البسيط | عبيد بن الأبرص | رقوبُ          |
| ۸۰۱        | الوافر      | مختلف في نسبته | تؤوبُ          |

| 1.77,1.71          | محزوء الكامل | الأعشى         | كذابه                 |
|--------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 1778,817           | الرجز        | زياد الأعجم    | أضربه                 |
| ۸۱۸                | السريع       | غير معروف      | الكليبُ               |
|                    | رة           | الباء المكسو   |                       |
| 1790               | الطويل       | مزاحم العقيلي  | ناصبِ                 |
| ،١٦٠٧,٣٣٧          | t ti         | 7.1.11         | الكواكب               |
| 1778               | الطويل       | النابغة        | الكوادبر              |
| ٥٢١                | الطويل       | مختلف في نسبته | الأهاضب               |
| ١٣٠٦               | الطويل       | كثير           | لغائب                 |
| <b>70</b> A, Y Y Y | الطويل       | عامر الطفيل    | ولا أبِ               |
| 1 2 0 2            | الطويل       | مختلف في نسبته | وَطيّب                |
| ٥٤٧                | طويل         | محصن القريعي   | بطيّب                 |
| ۱۱۰۸               | الطويل       | البعيث الحنفي  | منصبي                 |
| 1101               | الطويل       | هدبة           | سكوب                  |
| 178.1777           | الطويل       | أبو الأسود     | بلبيب                 |
| ۸۹۱                | الطويل       | حجية السكون    | مشعب                  |
| ٥٨٨                | البسيط       | أبو نواس       | من الذهبِ             |
| 1010               | البسيط       | الفرزدق        | رابي                  |
| ٧٦٠                | البسيط       | سلامة بن جندل  | قرضوب                 |
| 775                | الواقر       | حسان           | تراب (رماد ،<br>دمان) |

| ٧٢١           | الوافر   | عنترة          | الحلوب     |
|---------------|----------|----------------|------------|
| 9 7 .         | الكامل   | دريد بن الصمة  | جرب        |
| ۸۰۰           | الهزج    | مختلف في نسبته | من الهَضْب |
| 17.0          | الرجز    | غير معروف      | الجنب      |
| 1770          | الرجز    | قصي بن كلاب    | أبي        |
| ٧٠٢           | الرجز    | غير معروف      | الوَطْبِ   |
| ۲۳۱,۳۲۳       | ,li      |                | :/1        |
| 777           | المنسرح  | مختلف في نسبته | ملكذبِ     |
| ٥٧٣,٥٧٠       | المتقارب | الأعشى         | أودى بِها  |
|               | نة       | التاء الساك    |            |
| 779           | الرجز    | أبو النجم      | الغلصمت    |
| ،٦٧٧,٦٤٠      | . 11     |                |            |
| 779           | الرجز    | مختلف في نسبته | الحجفت     |
|               | مة       | التاء المضمو   |            |
| ٤٠١           | الوافر   | قصي بن كلاب    | شُئيْتُ    |
| 777,770       | الوافر   | مختلف في نسبته | ما أتيتُ   |
| 1817          | الكامل   | غير معروف      | مطيبوبة    |
|               | رة       | التاء المكسو   |            |
| ٧٦ <u>,</u> ٩ | الكامل   | سلمي بن ربيعة  | فانهلت     |
| 1 LL L Ý      | الر جز   | علباء بن أرقم  | السعلات    |
| 09.,019       | الرجز    | العجاج         | مُدّت      |
| ۸۰۰           | الرجز    | غير معروف      | زفراتِها   |

| 770       | الخفيف   | عبيد الله بن قيس | الطلحات   |
|-----------|----------|------------------|-----------|
|           | ية       | الجيم الساك      |           |
| 1888      | الرجز    | غير معروف        | بج        |
|           | حة       | الجيم المفتو     |           |
| 1778,1798 | الرجز    | العجاج           | أمسجا     |
|           | رة       | الجيم المكسو     |           |
| ۸٦٧       | البسيط   | فريعة بنت همام   | من الحاج  |
| 1770      | الرجز    | غير معروف        | المزَرَّج |
| ۲۷٤,۲٦۸   |          | غير معروف        | أبو علجّ  |
| 1888      | ر جز     | عير تعروت        | بو تب     |
|           | نة       | الحاء الساك      |           |
| 987       | الرمل    | الأعشى           | بر ح      |
|           | <u> </u> | الحاء المفتوح    |           |
| ٨٥٨       | الوافر   | ابن هرمة         | جناحا     |
|           | مة       | الحاء المضمو     |           |
| 908       | الطويل   | حيان بن جبلة     | منادحُ    |
| 717       | الطويل   | ذو الرمة         | أُسْجَحُ  |
| ۸۵۳       | الطويل   | الهذلي           | سبوځ      |
| ١١٣٤      | الوافر   | مختلف في نسبته   | الصريحُ   |
| 987,980   | السريع   | طرفة             | السفيحُ   |
|           | رة       | الحاء المكسو     |           |
| 1771      | الطويل   | قسام بن رواحة    | بارح      |

| ٧١٧,٧١٣     | البسيط | مختلف في نسبته      | بالراح        |
|-------------|--------|---------------------|---------------|
| AYI         | الوافر | اليشكري             | وبنان راح     |
| ۱۲۰٦,٦٢٦    |        | _                   |               |
| 1088,17.9   | الوافر | ابن هرمة            | بمنتزاح .     |
|             | نة     | الدال الساك         |               |
| 1.98        | الرمل  | غير معروف           | نقد           |
| 1177        | الرمل  | عمر بن أبي ربيعة    | يستبد         |
|             | حة     | الدال المفتو-       |               |
| ١٠٣٨        | الطويل | الصمة القشيري       | مُرْدا        |
| 1 • ٤٣      | الطويل | الصمة القشيري       | عبدا          |
| 944         | الطويل | عبد القيس البرجمي   | بأسودا        |
| ١٠٦٧        | الطويل | الأحوص              | فَنّدا        |
| ٧٢٠         | البسيط | عبد مناف الهذلي     | الشرُدا       |
| <b>70</b> A | الكامل | غير معروف           | وتضهدا        |
|             |        |                     | (تهضما، تقهرا |
| 1779        | الرجز  | غير معروف           | العُنّدا      |
|             | مة     | الدال المضمو        |               |
| ٤٣١         | الطويل | مختلف في نسبته      | ولا نَقْدُ    |
| 788,788     | الطويل | مضرس الأسدي         | حدائدُهْ      |
| 770         | الطويل | جرير / أسيد بن أياس | مهندُ         |
| 1.97        | الطويل | حميد بن ثور         | يرودُها       |
| ۸۹۲         | البسيط | ذو الرمة            | السودُ        |
| TV £        | الوافر | جوير                | الهنودُ       |

| 1107,772      | الوافر | جرير              | الوَقُودُ              |
|---------------|--------|-------------------|------------------------|
| ٦٣٩           | الكامل | أمية بن أبي الصلت | أجردُ                  |
| ١٢٦٣          | الرجز  | حنظلة بن ثعلبة    | در <u>ه</u><br>عرد     |
|               | ورة    | الدال المكس       |                        |
| ٤١٥           | الطويل | للهذلي            | نُجْدِ                 |
| ٧٣٤,٧٣٢       | الطويل | الفرزدق           | الكرْدِ                |
| ١٢٨٠          | الطويل | العديل            | صلْدِ                  |
| ٥٢٤           | الطويل | أبو ذؤيب          | القواعدِ               |
| ٤٧٣,٤٧١       | الطويل | مسكين الدرامي     | منضّدِ<br>(جندل،مُوضع) |
| ١٦٣١          | الطويل | طرفة              | من لم تزوّدِ           |
| 7 5 7 , 7 7 9 | الطويل | ذو الرمة          | بسوادِ                 |
| ١٠٨٣          | البسيط | النابغة           | بالرفَدِ               |
| ١٣٣١          | البسيط | النابغة           | من أحدِ                |
| ٤٨٢           | البسيط | النابغة           | وَحَدِ                 |
| 9.7.7         | البسيط | الشماخ            | الجيدِ                 |
| 970,907       | البسيط | أوس بن حجر        | .عوجود                 |
| ٧١٨,٧١٥       | البسيط | مختلف في نسبته    | حية الوادي             |
| 715           | الوافر | حسان              | رمادِ (تراب، دمان )    |
| ۸۸۲,۸۷٤       | الوافر | نفيع بن جرموز     | الأيادي                |
| 770           | الوافر | أبو ذؤيب          | لجادي                  |
| 1 £ Y Y       | الكامل | عمرو بن أحمر      | يهتدي                  |

| ···            |          |                |           |  |
|----------------|----------|----------------|-----------|--|
| ۸۰۲            | الكامل   | زهير           | عهندِ.    |  |
| 7 £ 9          | الكامل   | النابغة        | وكأن قدِ  |  |
| 71,71,7        | المتقارب | الفرزدق        | قُعدُدِ   |  |
| YY1,Y01        | المتقارب | الأعشى         | إنفادِها  |  |
|                | نة       | الراء الساك    | ý.        |  |
| ١٠٨٨           | الطويل   | المهلهل        | اتَّأَرْ  |  |
| ۸۸٥,۱۸٤        | الرمل    | طرفة           | وَضُرُ    |  |
| 977,978        | الرمل    | طرفة           | شقر شقر   |  |
| 1077,1817      | الرجز    | العجاج         | کسرْ      |  |
| ۲.٧            | الرجز    | مختلف في نسبته | النَّقُرْ |  |
| 144.           | الرجز    | أبو النجم      | انعصر     |  |
| 1170           | الرجز    | غير معروف      | بسحر      |  |
| ٧٨٠            | الرجز    | مختلف في نسبته | من الكبر  |  |
| ١٤٨٣           | الرجز    | حكم بن معية    | ونمر      |  |
| 1 2 . 9        | الرجز    | منظور الأسدي   | الحير     |  |
| V79            | المتقارب | امرؤ القيس     | أُخَرُ    |  |
| V9 £           | المتقارب | أبيّ الضبي     | الخَمَرْ  |  |
| 188.           | المتقارب | امرؤ القيس     | ېشر       |  |
| 9 > >          | المتقارب | عدي            | سور       |  |
| الراء المفتوحة |          |                |           |  |
| 777            | الطويل   | ذو الرمة       | وڭرا      |  |
| 097            | الطويل   | مخلاة الكلبي   | تَجْبرا   |  |
|                |          |                |           |  |

| 771         | الطويل   | النابغة           | أظهرا          |
|-------------|----------|-------------------|----------------|
| 1011        | الطويل   | مختلف في نسبته    | أعصرا          |
| ٦٨٩         | الطويل   | نائحة همام بن مرة | آشِرَهُ        |
| 777         | الوافر   | مختلف في نسبته    | استعارا        |
| ١٤١٨        | الوافر   | عمرو بن أحمد      | تعارا          |
| <b>TO</b> A | الكامل   | غير معروف         | وتقهرا (وتضهدا |
| . 1 5 7     | ١٥٥١     | عير معروت         | تهضما)         |
| ٧٣٥,٧٣٢     | الرجز    | العجاج            | أحجارا         |
| 9.80        | الرجز    | الحصين الربعي     | الحِجَرَه      |
| ۸٦٩         | المنسرح  | الربيع الفزاري    | دررا           |
| ٣٠٠,٢٩٤     | المتقارب | الأعشى            | عارا           |
| ٤١٢,٤١٠     | المتقارب | مختلف في نسبته    | نارا           |
| 1700        | المتقارب | بلال بن جرير      | حاضِرَهُ       |
|             | مة       | الراء المضمو      |                |
| 072         | الطويل   | ذو الرمة          | ولا نَزْرُ     |
| 978         | الطويل   | ذو الرمة          | الخطر          |
| 077         | الطويل   | سبرة الفقعسي      | حرائرُ         |
| ٥٠٨,٥٠٧     | الطويل   | عمر بن أبي ربيعة  | ,              |
| ٧٤٨,٥١٢     | الطويل   | عمر بن ابي ربيعه  | ومعصر          |
| ٧٠٦         | الطويل   | بشر بن أبي خازم   | مئزر           |
| ۸۲۰         | الطويل   | عمر بن أبي ربيعة  | أنؤرُ          |
| ۸۹۸         | الطويل   | ذو الرمة          | تمطر           |

| ۸۲۰       | الطويل | حاتم           | نورُها                          |
|-----------|--------|----------------|---------------------------------|
| 1.19      | الطويل | الفرزدق        | عني نثيرُها                     |
| 1.70      | الطويل | ذو الرمة       | صباحِ نثيرُها                   |
| ۸۱۰,0٤٥   | البسيط | الخنساء        | إدبارُ                          |
| V09       | البسيط | جرير الضبي     | قراقيرُ                         |
| 9 8 8     | البسيط | مختلف في نسبته | مضاجيرُ                         |
| 17.9,17.7 | البسيط | ابن هرمة       | فأنظورُ                         |
| ٥٧٧,٥٧٤   | الوافر | غير معروف      | النَّصُوْرُ                     |
| 1117      | الكامل | مسلم بن الوليد | الأخطارُ                        |
| ٧٦٤       | الرجز  | مختلف في نسبته | البيطارُ                        |
| ٧٧٣       | الرجز  | أبان بن لقيط   | أبصارُها / نارُها               |
| 771       | الرجز  | غير معروف      | بَصرُهْ/<br>يَقْمُرُهْ/خَسَرُهْ |
| 797,0.9   | السريع | أعرابية        | عامرُ / ناصرُ                   |
|           | ڔة     | الراء المكسو   |                                 |
| ٤٧٤       | الطويل | القطامي        | على العَشْرِ                    |
| 770       | الطويل | الخرنق         | من القطْرِ                      |
| ٧٧٨       | الطويل | سماعة بن أشول  | عاشرِ                           |
| 917       | الطويل | ذو الرمة       | الجآذرِ                         |
| 9 7 2     | الطويل | ذو الرمة       | المقادر                         |
| 1717      | الطويل | حريث الطائي    | المُشَهَّرِ                     |

| ١٤٢٦           | الطويل    | أبو جندل الهذلي | مئزري      |  |  |
|----------------|-----------|-----------------|------------|--|--|
| ٧٣٩            | البسيط    | تميم بن أبي     | مبتسرِ     |  |  |
| 1.07           | البسيط    | مختلف في نسبته  | والسَّمْرِ |  |  |
| ٦٢١            | البسيط    | القتال الكلابي  | أحجار      |  |  |
| ١٠٨٦           | البسيط    | الخنساء         | أطماري     |  |  |
| ٤٦٧            | الوافر    | غير معروف       | كبيرِ      |  |  |
| 1. 89          | الوافر    | عمران بن حطان   | بدارِ      |  |  |
| <b>٣</b> 99    | الكامل    | مؤرج السلمي     | ېدار       |  |  |
| 199,191        | الكامل    | الفرزدق         | الأشبارِ   |  |  |
| ٧٤٧            | الكامل    | غير معروف       | المعصارِ   |  |  |
| 775,77.        | الكامل    | زهير            | لا يَفْرِ  |  |  |
| ١٤٨٣,١٤٤٠      | الرجز     | جندل الطهوي     | بالعواور   |  |  |
| 7.9            | الرجز     | العجاج          | مكور       |  |  |
| 1770           | الرجز     | العجاج          | تَيْقُورِي |  |  |
| 1817           | الرجز     | العجاج          | الغوورِ    |  |  |
| ٣٠١            | الرجز     | أبو النجم       | شعري       |  |  |
| 099,097        | السريع    | الأعشى          | للكاثر     |  |  |
| ٦٨٥            | السريع    | الأعشى          | الضَّامرِ  |  |  |
|                | الــــزاي |                 |            |  |  |
| ٦٠٧            | الرجز     | النجاشي الحارثي | جَمَّازِ   |  |  |
| السين المفتوحة |           |                 |            |  |  |
| 711,7.0        | الرجز     | العجاج          | تكردسا     |  |  |
|                |           |                 |            |  |  |

| 1.71,1.70                | رجز      | غیلان بن حریث  | العطامسا       |  |
|--------------------------|----------|----------------|----------------|--|
| ٧٥٤                      | المتقارب | النابغة الجعدي | عساسا          |  |
|                          | ومة      | السين المضم    | <u> </u>       |  |
| ٤٧٨                      | البسيط   | مالك بن خويلد  | هَمَّاسُ       |  |
| ۸۹۰                      | البسيط   | مختلف في نسبته | أتياسُ         |  |
|                          | ورة      | السين المكس    |                |  |
| 9,47,979                 | الطويل   | أوس بن حجر     | من القَرْسِ    |  |
| <b>٧</b> ٢٩, <b>٧</b> ٢٦ | البسيط   | جرير           | المدانيسِ      |  |
| 771                      | البسيط   | غير معروف      | الناسِ         |  |
| 7 £ £                    | البسيط   | جرير           | النواقيسِ      |  |
| YY0,Y0Y                  | البسيط   | عمران بن حطان  | الكأس          |  |
| 970,1.7                  | البسيط   | جرير           | وتضريسي        |  |
| 778,771                  | الوافر   | غير معروف      | ضروسِ          |  |
| ٧٧٩,٧٦٣                  | الرجز    | غير معروف      | الطسّ /مندس/قس |  |
| 1.90                     | رجز      | العجاج         | عنسِ           |  |
|                          | حة       | الصاد المفتو   |                |  |
| ٣٨٦                      | الطويل   | الأعشى         | الأحاوصا       |  |
| 474                      | الرجز    | غير معروف      | حفصا           |  |
|                          | ومة      | الصاد المضمو   |                |  |
| 0 2 7                    | الوافر   | غير معروف      | خميصُ          |  |
| الضاد المضمومة           |          |                |                |  |
| 971,789                  | الطويل   | قيس بن جروة    | المضائضُ       |  |
| ۸٦٥                      | الطويل   | مختلف في نسبته | بيوضُها        |  |
|                          | ر رة     | الضاد المكسو   |                |  |
| 779                      | الرجز    | ركاض الدبيري   | عن بعضِ        |  |

| الطـــاء      |          |                |                          |  |  |
|---------------|----------|----------------|--------------------------|--|--|
| ٧١٦           | الوافر   | المتنخل الهذلي | السياطِ                  |  |  |
| 7.7           | المتقارب | أسامة الهذلي   | الناشطِ                  |  |  |
|               | ننة      | العين الساك    |                          |  |  |
| 777           | الرجز    | منظور الأسدي   | شبع                      |  |  |
|               | حة       | العين المفتو-  |                          |  |  |
| 0             | الطويل   | الأسود بن يعفر | وأصلعا                   |  |  |
| ٥٦٦           | الطويل   | مختلف في نسبته | تقطّعا                   |  |  |
| ٥٦٧           | الطويل   | مختلف في نسبته | ما ترفَّعا               |  |  |
| ٧٥٨           | الطويل   | متمم بن نویرة  | ومَصْرَعا                |  |  |
| ۸۷۱           | الوافر   | القطامي        | ساعا                     |  |  |
| 0 2 1 , 0 7 A | الوافر   | القطامي        | جياعا                    |  |  |
| ۸۳۲,۸۲٤،      | <i></i>  | ِ              |                          |  |  |
| 197           | الرمل    | مختلف في نسبته | ودعَهْ                   |  |  |
|               | ِمة      | العين المضمو   |                          |  |  |
| १११,१११       | الطويل   | ذو الرمة       | البلاقعُ                 |  |  |
| ٥٧٢           | الطويل   | الكميت         | يافعُ                    |  |  |
| 7 2 •         | الطويل   | ذو الرمة       | واسعُ                    |  |  |
| ۱۳۲٤,۸۰۸      | الطويل   | مختلف في نسبته | المطامعُ                 |  |  |
| ۸۷۷           | الطويل   | غير معروف      | أرى ابن نزار/<br>متتابعُ |  |  |

|                |        |                    | لهنك من عبسية               |  |
|----------------|--------|--------------------|-----------------------------|--|
| ١٣٢٩           | الطويل | غير معروف          | /متتابعُ                    |  |
| 897            | الطويل | ذو الخرق الطهوي    | اليُجَدَّع                  |  |
| <b>٧</b> 0٩    | البسيط | العباس بن مرداس    | الضَّبُعُ                   |  |
| 790            | الوافر | نقیع بن جرموز      | النقيعُ                     |  |
| 1197,727       | الكامل | الفرزدق            | المرتعُ                     |  |
| 797            | الكامل | أبو ذؤيب           | مصرغ                        |  |
| ،۸۹۲,٦۲۰       | 1.161  |                    | وُفَّعُ                     |  |
| 9 2 7          | الكامل | عبد الله بن الحجاج | وقع                         |  |
| 700            | الكامل | مختلف في نسبته     | ترقعُ                       |  |
| ٧٦٧,٧٤٨        | الكامل | أبو ذؤيب           | تدمعُ                       |  |
| ٨٢٧            | الكامل | أبو ذؤيب           | تقلعُ                       |  |
| V9 Y           | الكامل | أبو ذؤيب           | أربعُ                       |  |
| ٨٠٤            | الكامل | أبو ذؤيب           | يجزغ                        |  |
| 1577           | الكامل | أبو ذؤيب           | الأذرُعُ                    |  |
| 1170           | الكامل | ,جر ير             | الخَوْلَعُ                  |  |
| ००१            | رجز    | حميد الأرقط        | وإصبعُ                      |  |
| العين المكسورة |        |                    |                             |  |
| ٥٢٢            | الطويل | كثير عزة           | الخوادع                     |  |
| ٤٧٣,٤٧١        | الطويل | مسكين الدرامي      | مُوَضَّع (منضّد ،<br>جندلِ) |  |

| ١٣٧٤              |             | مرداس بن حصين     | ذراعي       |
|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| ٧٥٣               | الوافر      | عنترة             | ضليع        |
| ٧٠٦               | الوافر      | جارية الطائي      | بالكراع     |
|                   | ئة          | الفاء المفتوح     |             |
| ٤١٨               | الرجز       | العجاج            | وفا         |
|                   |             | الفاء المضمومة    |             |
| ٥٧٧               | الطويل      | الفرزدق           | المُسَحَّفُ |
| 077               | المنسرح     | مختلف في نسبته    | مختلف       |
|                   | رة          | الفاء المكسو      |             |
| 1 & A & , 1 Y + 7 |             |                   |             |
| •                 | البسيط      | الفرزدق           | الصياريف    |
| 17.9              |             |                   |             |
|                   | كنة         | القاف السا        |             |
| 1 2 2 7           | مخلع البسيط | أبو بكر بن العلاف | المَوَفَّقْ |
| 1 2 2 7           | مخلع البسيط | الموفق بن المتوكل | تدَفَّقْ    |
| ٠٥٠٦,٢٢٦          | tı.         |                   | 9           |
| 1807              | الرجز       | رؤبة              | القَرِقْ    |
| 719               | الرجز       | رؤبة              | المخترق     |
| 78,788            | الرجز       | رؤبة              | انْخرَقْ    |
| ١١٨٣              | الرجز       | القلاخ المنقري    | تلق         |

| القاف المفتوحة |         |                  |                    |  |
|----------------|---------|------------------|--------------------|--|
| (200, 701      | الطويل  | الأسود بن يعفر   | يفارقا             |  |
| 1077,1817      | البسيط  | غير معروف        | عُنْقَه            |  |
| 7.9,7.0        | الرجز   | مختلف في نسبته   | سويقا              |  |
|                | ومة     | القاف المضم      |                    |  |
| 1797           | الطويل  | طریف بن تمیم     | لائقُ              |  |
| 1.59           | الطويل  | ذو الومة         | المُطوَّقُ         |  |
| ١٢٨٠           | الطويل  | مختلف في نسبته   | يترقرق             |  |
| ١٣٢٤           | الرجز   | غير معروف        | معلَّقُ / المستنطق |  |
| ٧٧٥,٧٥٦        | المنسرح | مختلف في نسبته   | ذائقُهَا           |  |
|                | ررة     | القاف المكس      |                    |  |
| ۱۳۷٤,٦٨٦       | الطويل  | المُمزّق العَبدي | المُطَرَّق         |  |
| ٨٣٩            | الطويل  | سلامة بن جندل    | مسردق              |  |
| ١٢٨١           | البسيط  | الخنساء          | راق                |  |
| ۸٩٩            | الكامل  | جبار بن سلمي     | زُعاق              |  |
| ٨٤٦            | الرجز   | القلاخ           | من الوثاقِ         |  |
| ١٢٨١           | الرجز   | الأخطل           | مُهْراقِ           |  |
| ١٢٠٨           | الرجز   | رؤبة             | تملَّقِ            |  |

| 17.0           | الرجز                                 | غير معروف         | المرفق      |  |
|----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|--|
|                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | -                 | <u> </u>    |  |
| 997,901        | الرجز                                 | رؤبة              | من صديقِها  |  |
| <b>YY0,Y0Y</b> | الخفيف                                | المهلهل           | حَلاَق      |  |
| ۸۸۲            | الخفيف                                | عدي بن زيد        | الأعناق     |  |
| 1797           | الخفيف                                | المهلهل           | الأواقي     |  |
|                | اف                                    | الكا              |             |  |
| ١٢٨٣           | الطويل                                | مختلف في نسبته    | ועוצו       |  |
| ٣٠٩،٢٩٩        | الرجز                                 | غير معروف         | هواكا       |  |
|                | ننة                                   | اللام الساك       |             |  |
| 1790           | الطويل                                | أبو الأسود        | فَضُلْ      |  |
| 1780           | الطويل                                | العلاء بن الحضرمي | فلا تسلْ    |  |
| 770            | الرمل                                 | لبيد              | المُعَلْ    |  |
| ٣٠٢            | الرمل                                 | لبيد              | عَجَلْ      |  |
| ٣.٣            | الرمل                                 | لبيد              | فَعَلْ      |  |
| ۲۱٤,۲۰۸        | الرجز                                 | بعض السديين       | بالزَّ جِلْ |  |
| 707            | الرجز                                 | غيلان             | بُحَلْ      |  |
| 1194,114       | السريع                                | رؤية              | بالليلْ     |  |
| 718            | المتقارب                              | غير معروف         | الحِجِلْ    |  |
|                | اللام المفتوحة                        |                   |             |  |
| 1727           | الطويل                                | عمرو بن شأس       | عُزْلا      |  |

| ۸۰۱       | الطويل   | أوس بن حجر     | أُجْفَلا    |
|-----------|----------|----------------|-------------|
| ۱۳۸۰      | الطويل   | كثير عزة       | طالَهَا     |
| 90.,980   | الطويل   | الكميت         | اكتحالَها   |
| 709,707   | الطويل   | حسان           | بأخيلا      |
| ٧١١,٧١٠   | الطويل   | النابغة الجعدي | إيّلا       |
| ۸۷۷       | الطويل   | الكميت         | اهتبالها    |
| ٧٠٩       | المديد   | غير معروف      | الرَّجُلَهُ |
| 098       | الوافر   | ذو الرمة       | قذالا       |
| 0 £ Y     | الكامل   | حجر بن خالد    | أحْوالا     |
| ١٣٨٠      | الكامل   | مختلف في نسبته | الأوعالا    |
| 1.77,1.77 | الكامل   | الراعي النميري | أفيلا       |
| 1177      | الكامل   | الراعي النميري | مقيلا       |
| 1770      | الكامل   | الراعي النميري | فَحيلا      |
| 1701      | الكامل   | مختلف في نسبته | غليلا       |
| 098,091   | الرجز    | أبو النجم      | أوَّلا      |
| 717       | الرجز    | غير معروف      | تهالَهْ     |
| ٦٢٧       | الرجز    | مختلف في نسبته | الهَنْبَلهُ |
| ٧٦١       | الرجز    | صخير بن عمير   | نَهْبلَهْ   |
| ،٥٥٨,٥٥٦  |          |                |             |
| ٧٥٠,٥٥٩   | المتقارب | عامر بن جوين   | إبقالَها    |
| ٧٧٠       |          |                |             |

| اللام المضمومة    |        |                |          |
|-------------------|--------|----------------|----------|
| 1.9.              | الطويل | مختلف في نسبته | الأناملُ |
| ٧٧٤               | الطويل | طفيل الغنوي    | فمحول    |
| ١٣٨٨              | الطويل | ذو الرمة       | زويلُها  |
| ٨٠٥               | الطويل | زهير           | عَدْلُ   |
| 1 2 7 0           | الطويل | أنيف بن قريط   | طيالُها  |
| ٨٦٨               | الطويل | تميم بن أبي    | صواهلُه  |
| 0 8 0             | الطويل | الأخطل         | وهُجُولُ |
| 1779              | الطويل | غير معروف      | أوائلُه  |
| ١٠٧٨              | البسيط | الأعشى         | البطلُ   |
| ٧٥٨               | البسيط | كعب بن زهير    | الغولُ   |
| , 777, 77°<br>789 | البسيط | الأعشى         | خبلُ     |
| 170               | البسيط | طفيل الغنوي    | مكحول    |
| ۰۰۸               | البسيط | المتنخل        | السبلُ   |
| ۸٦٠,٨٣٦           | البسيط | عبدة بن الطبيب | ومقتولُ  |
| 1.50              | البسيط | الأعشى         | تأكتكلُ  |
| ٤٨٠               | الوافر | يزيد بن الحكم  | جدَالُ   |
| 710,717           | الوافر | أبو الغول      | الفصيلُ  |
| ١٠٦٣              | الكامل | جرير           | نُزُولُ  |

| 7 . £   | الرجز  | غير معروف           | هلالُها                   |
|---------|--------|---------------------|---------------------------|
| i       | ورة    | اللام المكس         |                           |
| ٦٣٧     | الطويل | غير معروف           | تُحْلِ                    |
| ٨٥٤     | الطويل | عمرو بن شأس         | الهزل                     |
| 1171    | الطويل | امرؤ القيس          | سربالي                    |
| ٨٢٢١    | الطويل | المتنبي             | فتحلولي                   |
| 1779    | الطويل | المتنبي             | الجهلِ                    |
| ١٦٣٢    | الطويل | امرؤ القيس          | الخالي                    |
| ٧١١     | الطويل | جرير                | ٱیّلِ                     |
| V7 £    | الطويل | امرؤ القيس          | مُقاتِلِ                  |
| ٨٦٦     | الطويل | النابغة             | الغلائلِ                  |
| ۸٤٩,٨٤٤ | الطويل | ذو الرمة            | في المفاصلِ               |
| 9.4.    | الطويل | أبو ذؤيب            | المفاصلِ                  |
| ٤٧٣,٤٧١ | الطويل | مسكين الدرامي       | جندل(منضّد،<br>مُوَضَّع ) |
| 11.0    | الطويل | امرؤ القيس          | تَنْسُلِ                  |
| ١٢٨٢    | الطويل | امرؤ القيس          | معوّل                     |
| 1797    | الطويل | امرؤ القيس          | تفضلِ                     |
| 897     | البسيط | غير معروف           | حَمَّالِ                  |
| 1027    | الوافر | اللعين المنقري      | النِّبَالِ                |
| ٧٥٤     | الكامل | تميم بن أبي بن مقبل | المتثاقلِ                 |

| 1117           | الكامل   | عبد القيس البرجمي  | مُمْحِلِ    |  |
|----------------|----------|--------------------|-------------|--|
| 7 £ 9          | الرمل    | عبيد بن الأبرص     | الشمال      |  |
| ١٤٥٨           | الرجز    | العجاج             | أظللِ       |  |
| 790,709        | الرجز    | منظور الأسدي       | عيهلٌ       |  |
| ٩٣٢            | الرجز    | أبو النجم          | نهشلِ       |  |
| 9 , Y & 7      | الرجز    | أبو النجم          | أشمُلِ      |  |
| ٧٠٣            | الرجز    | غير معروف          | ثنتاً حنظلِ |  |
| 117.           | السريع   | المتنخل الهذلي     | المَحْبَلِ  |  |
| ۲۱۰,۱۸۳        | السريع   | امرؤ القيس         | ولا واغلِ   |  |
| ٧٠٥            | السريع   | العجاج             | السربال     |  |
| 7 / 7          | الخفيف   | الأعشى             | أكفال       |  |
| 1.77           | الخفيف   | أمية بن أبي الصلت  | الأغلال     |  |
| 1              | المتقارب | عبد الرحمن بن حسان | الإسحلِ     |  |
| 12016          |          |                    |             |  |
|                | كنة      | الميم السا         | ·           |  |
| 90.            | الرجز    | مختلف في نسبته     | حُطَمْ      |  |
| Yoo            | المتقارب | أبو الهندي         | العجم       |  |
| الميم المفتوحة |          |                    |             |  |
| ٤١٤            | الطويل   | مختلف في نسبته     | سيواهما     |  |
| 079            | الطويل   | حمید بن ثور        | فَما        |  |
|                |          |                    |             |  |

| AYE           | الطويل       |          | حمید بن ثور    | تلهجما         |
|---------------|--------------|----------|----------------|----------------|
| ۲۲۸           | الطويل       |          | النابغة        | أنْعُما        |
| ۸٥٠,٨٤٥       | الطويل       | <u> </u> | حسان           | من نجدة دما    |
|               |              |          |                |                |
| 1177          | الطويل       |          |                | خثعما          |
| 717           | الوافر       |          | مختلف في نسبته | ظلاما          |
| ۳٦٨           | الوافر       |          | جو پر          | لما            |
| <b>70</b> A   | الكامل       |          | غير معروف      | وتهضما         |
|               | J            |          | 33 3           | (تضهدا، تقهرا) |
| 1077          | محزوء الكامل | <u>.</u> | مختلف في نسبته | الحمامة        |
| 1079          | حروء المحاس  | •        | حسف في نسبيه   |                |
| ،٣٠٩,٢٩٨      | 1.11         |          | غير مم د في    | دما            |
| <b>70</b> A   | الرمل        |          | غير معروف      |                |
| ٥٧٠           | الرجز        |          | غير معروف      | طاسما          |
| ١٠٨٢          | الرجز        |          | الفقعسي        | يؤكرما         |
| ١٢٣٨          | الرجز        |          | مختلف في نسبته | الشجعما        |
|               |              | ومة      | الميم المضه    |                |
| 0 8 0         | الطويل       |          | كعب بن مالك    | أمامُهَا       |
| (040,044      | 1 11         |          | الد ٠٠٠        | دعائمُهُ       |
| ٦٨٤,٦٨٣       | الطويل       |          | الفرزدق        | دعائمه         |
| 1 & A 7 , 1 & | الطويل       |          | مختلف في نسبته | سلامُها        |
| . 0           | الطويل       |          | حس ي سبب       | سرمها          |

| ०२९           | الطويل | الراعي            | وميمُها   |
|---------------|--------|-------------------|-----------|
| 1887,18       | الطويل | الأحطل            | يقومُها   |
| 1788,17<br>88 | الطويل | أبو خراش          | ييتم      |
|               | الطويل | تميم بن أبي       | يتدسّمُ   |
| ٧٩٣           | الطويل | مختلف في نسبته    | جثوم ً    |
| 772           | البسيط | مختلف في نسبته    | خُلُمُ    |
| 10TV,18       | البسيط | أمية بن أبي الصلت | الكلمُ    |
| ١٦٨٦          | البسيط | زهير              | فيظلم     |
| ٤٣١           | البسيط | علقمة الفحل       | حُومُ     |
| ٥٨١           | البسيط | علقمة             | مسموم     |
| 070           | البسيط | تميم بن أبي       | السلاليمُ |
| ٧٢٤           | البسيط | ذو الرمة          | الرومُ    |
| 1818          | البسيط | علقمة الفحل       | مغيومُ    |
| 1875          | البسيط | علقمة الفحل       | معكومُ    |
| 1757          | البسيط | ذو الرمة          | مسحوم     |
| 711,001       | الوافر | <b>ج</b> و پر     | وشامُ     |
| ٧٠٩           | الوافر | أوس بن علفاء      | الغلامُ   |
| ۱٦٦٣,١٦٠٨     | الوافر | جر ير             | الخيامُ   |

| ٨٩٧         | الوافر  | محتلف في نسبته  | الغريمُ       |
|-------------|---------|-----------------|---------------|
| 1770        | الكامل  | شيخ المؤلف      | إدغامُهُ      |
| <b>£0</b> £ | الرجز   | مختلف في نسبته  | سِمه          |
| ٧٣٠,٧٢٧     | الرجز   | رؤبة            | جهرمُهُ       |
| ٧٣٥,٧٣٣     | المنسرح | نهشل بن حري     | مواسمُها      |
| ٥٣٢         | المنسرح | المرقش          | محيم          |
|             |         | الميم المكسورة  |               |
| <b>707</b>  | الطويل  | ذو الرمة        | أم سا لمِ     |
| V7.Y        | الطويل  | مختلف في نسبته  | عاصم          |
| ٤١٥         | الطويل  | غير معروف       | التَّكَرُّمِ  |
| ٥١٣         | الطويل  | الأعشى          | من الدَّمِ    |
| ٦٠٠,0٩٨     | الطويل  | أوس بن حجر      | مُسَهَّم      |
| 1144        | الطويل  | القتال الكلابي  | هيثم          |
| 5 7 7       | الطويل  | الفرزدق         | رِجامِ        |
| ٥٢٧         | الكامل  | قطري بن الفحاءة | ونعيم         |
| ٦٣٥         | الوافر  | لبيد بن ربيعة   | بالفئامِ      |
| 777         | الوافر  | المتنبي         | على حرامِ     |
| ٦١٣         | الوافر  | جر پر           | الخصوم        |
| ۸۰۲         | الوافر  | الحطيئة         | عكْمِ         |
| ١٢٨٧        | الوافر  | شقیق بن سلیك    | خُوَارَدِزْمِ |

| الكامل                                       | جحر ير                                                                                                              | الأيام                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الكامل                                       | الأسود بن يعفر                                                                                                      | صَمَامِ                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الرجز                                        | غیلان بن حریث                                                                                                       | يحامِم                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الرجز                                        | أبو الأخزر الحماني                                                                                                  | الأعجم / الديلم<br>/ بسلمِ                                                                                                                                                                                                                                 |
| الرجز                                        | أبو الأخزر الحماني                                                                                                  | مَكْرُمِ                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                              | النون الساكنة                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الرجز                                        | مختلف في نسبته                                                                                                      | الترسينْ                                                                                                                                                                                                                                                   |
| f                                            |                                                                                                                     | الأمرَّينْ /                                                                                                                                                                                                                                               |
| الرجز                                        | زيد التميمي                                                                                                         | الأشعريين                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الرجز                                        | ضب بن نعرة                                                                                                          | مَناتيْنْ                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الرجز                                        | مختلف في نسبته                                                                                                      | الكراوينْ                                                                                                                                                                                                                                                  |
| السريع                                       | خطام الجحاشعي                                                                                                       | ككما يؤثفين                                                                                                                                                                                                                                                |
| المتقارب                                     | الأعشى                                                                                                              | أنكرنْ                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أنكرنْ الأعشى المتقارب ٢٩٦<br>النون المفتوحة |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الطويل                                       | الأسود بن يعفر                                                                                                      | رئينا                                                                                                                                                                                                                                                      |
| البسيط                                       | تميم بن أبي                                                                                                         | عونا                                                                                                                                                                                                                                                       |
| البسيط                                       | تميم بن أبي                                                                                                         | لينا                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • 6 ti                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الوافر                                       | عمرو بن كلثوم                                                                                                       | مَقْتَوِيْنا                                                                                                                                                                                                                                               |
| الوافر                                       | غيلان الثقفي                                                                                                        | والأبيْنا                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                              | الكامل الرجز السريع السريع الطويل البسيط البسيط الوافر الوافر | الأسود بن يعفر الكامل غيلان بن حريث الرجز الجماني الرجز البو الأخزر الجماني الرجز البو الأخزر الجماني الرجز عنتلف في نسبته الرجز ضب بن نعرة الرجز طام الجاشعي السريع حظام الجاشعي المتوحة الأعشى المتوحة الأسود بن يعفر الطويل البسيط عمرو بن كلثوم الوافر |

| ٤٧٧            | الوافر   | الكميت          | واحدينا       |
|----------------|----------|-----------------|---------------|
| ٤٣٩,٤٩١        | الوافر   | عمرو بن أحمر    | جُنُونا       |
| ۸٧٨            | الوافر   | الكميت          | الظبينا       |
| 977            | الوافر   | الكميت          | تؤ أمينا      |
| 9 7 8          | الهزج    | غير معروف       | سودانا        |
| ۸۷٦            | الرجز    | الأغلب العجلي   | ثبينا         |
| 977            | الرجز    | مدرك الأسدي     | فَاكْبَأَنَّا |
| ٧٦٥            | الرجز    | قيس الحارثي     | تَنْتَجُونَهُ |
| 799            | المتقارب | زياد بن واصل    | بالأبينا      |
|                |          | النون المضمومة  |               |
| ٥٢٣            | الطويل   | مختلف في نسبته  | المباين       |
| ٦٥٨            | الطويل   | أدهم الطائي     | سكوئها        |
| ١١٨٤           | الطويل   | جرير            | لعينُ         |
| ۸٤١,٨٣٦        | t 11     | . =             | ١ ٠٠ ৯        |
| 1801           | البسيط   | قعنب            | ضننوا         |
| ٤٨٦            | الرجز    | غير معروف       | تُمانُ        |
| النون المكسورة |          |                 |               |
| 987            | الطويل   | امرؤ القيس      | بأرسان        |
| ١٢٨٢           | الطويل   | ذو الرمة        | أَنْثَنِي     |
| 998            | الطويل   | بشر بن أبي خازم | المباين       |

| 1090,7.8        | الطويل | مختلف في نسبته   | أبوان      |
|-----------------|--------|------------------|------------|
| ٤٦٢             | الطويل | مختلف في نسبته   | المَلوَانِ |
| ٧٥٢             | الطويل | مختلف في نسبته   | مختضبان    |
| 1170            | الطويل | جميل             | مَعُونِ    |
| ٤٨٩             | البسيط | أفنون التغلبي    | باللبنِ    |
| 017,017         | البسيط | تميم بن أبي      | الدُّقُنِ  |
| ٥٤.             | البسيط | أبو قلابة الهذلي | الماني     |
| 979             | البسيط | عمرو بن العداء   | جِمَاليْنِ |
| 1 8 8 0         | البسيط | مختلف في نسبته   | بحرفين     |
| ०१٦             | الوافر | أبو الغول الطهوي | بلينِ      |
| ١١٨٩            | الوافر | النابغة الجعدي   | أروناني    |
| 119.            | الوافر | غير معروف        | أخطبان     |
| ۸٦٣             | الوافر | المثقب العبدي    | المؤون     |
| <b>707</b>      | الوافر | مختلف في نسبته   | اليقينِ    |
| ٧٢٠,٧١٤         | الكامل | لبيد             | إران       |
| ٩٠٧             | الكامل | الفرزدق          | الأذقان    |
| V £ 9           | الرجز  | غير معروف        | اذان       |
| 777             | الكامل | بدر الهذلي       | بعيون      |
| ٧٨٣             | الرجز  | مختلف في نسبته   | بالأردنّ   |
| <b>٧٩٦,٧</b> ٨١ | الرجز  | رؤبة             | بالأجْنُنِ |

| الهــــاء      |              |                |           |
|----------------|--------------|----------------|-----------|
| ٤٠٦            | الرجز        | متعد النسبة    | علاها     |
| ٤٠٦            | الرجز        | مختلف في نسبته | حَقُواها  |
| ١٠٨٧           | الرجز        | غير معروف      | نُشْكِيها |
| ٤٠٢            | الرجز        | مختلف في نسبته | غايتاها   |
|                |              | الواو الساكنة  |           |
| ٤٠٣            | محزوء الكامل | أبو العتاهية   | ذووه      |
|                |              | الواو المفتوحة |           |
| 708            | الرجز        | حكم بن معية    | تفليني وا |
|                |              | الواو المكسورة |           |
| ۳۸۳            | الطويل       | يزيد بن الحكم  | مُقْتوِيْ |
| 11.7           | الطويل       | يزيد بن الحكم  | منهوي     |
| 11.7           | الطويل       | يزيد بن الحكم  | منغوي     |
|                |              | الألف اللينة   |           |
| 777            | الرجز        | الشماخ         | سری       |
| 777            | الرجز        | الشماخ         | ما اشتهی  |
| ٤١٨            | الرجز        | العجاج         | وفا       |
| 1027           | الرجز        | غير معروف      | العوّي    |
| الياء المفتوحة |              |                |           |
| 97.            | الطويل       | ذو الرمة       | بازيا     |

|          | 1      | Γ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' | <del>,</del>  |
|----------|--------|----------------------------------------|---------------|
| 909      | الطويل | عبد يغوث الحارثي                       | شماليا        |
| 1070     | الوافر | مختلف في نسبته                         | العظايا       |
| 1190     | الرجز  | غير معروف                              | شَيًّا / نديا |
| 977,977  | الرجز  | أحيحة بن الجلاح                        | غَادِيا       |
| ١٥٨٣     | الرجز  | غير معروف                              | صبيا          |
|          |        | الياء المضمومة                         |               |
| ،۸۸۸,۸۸۱ | t.     | · · · · ·                              | 3 3 ,,        |
| ۸۹۸      | الرجز  | العجاج                                 | والسَّمِيُّ   |
|          |        | الياء المكسورة                         |               |
| ٧٥١      | الرجز  | رجل من بني عدي                         | عديّ          |
| YY1,Y01  | الرجز  | غير معروف                              | الوليِّ       |
| ٧٥١      | الرجز  | غير معروف                              | بالدليّ       |
| ٨٢٢      | الرجز  | مختلف في نسبته                         | على الصُّفيِّ |
| ۸۸۱      | الرجز  | أبو نخيلة السعدي                       | السُّمِيِّ    |



خامساً: الأعلام

| الصفحة                                                  | الاسم               |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| ( )                                                     |                     |
| (7.1,077,070,077, £ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | ا د ا               |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                 | أحمد بن يحي         |
| ۸۹۲,۷۹٤,۷٥٤,۷٣٥,۷٣٣,٦٧٥                                 | ثعلب                |
| ٤٩١                                                     | ابن أحمر            |
| ٥٣١                                                     | الأحنف              |
| .,,,,                                                   | أبو الأخزر          |
| <b>Y Y Y</b>                                            | الحماني             |
| 1882,080                                                | الأخطل              |
| ۲۲۲,۳۳۹,۲۲۱ ک۳,۳۶۳,۳۶۲,۳۳۹,۲۲۱                          |                     |
| (077,011,591,500,504,507,54.,571                        |                     |
| ۷٣٥,٧٢٥,٦٥١,٦٥٠,٦٢١,٦١٠,٦٠٦,٦٠٣                         |                     |
| ، ۲۹۹, ۲۹٦, ۲۹٤, ۲۸۳, ۲۸۱, ۲۸۰, ۲۲۱, ۲۳٦                | أبو الحسن           |
| . ۱ . ۲ ۲, 9 ۷ ٦, 9 ۱ ۲, ۸ ٤ · , ۸ ٣ ٥ , ۸ ٣ ٢ , ٨ ٣ ٠  | ابو الحسن<br>الأخفش |
| (17 · £, 1174, 1177, 1171, 117 · , 1117                 | الا تحسس            |
| (1771,1720,1722,1711,1771,1777                          |                     |
| (1277,1270,1270,1211,1209,120)                          |                     |
| 1779,1771,1000,1027,1021                                |                     |
| 7.7                                                     | أسامة الهذلي        |
| 1898                                                    | أبو الأسود          |

| الصفحة                            | الاسم          |
|-----------------------------------|----------------|
| (071,020,077,070,071,077,070,077  |                |
| (٧٧٦,٧٧٥,٧٥٦, ١٨٥,٦٥٤,٦٥٣,٦٠٤,٦٠٢ |                |
| ،١١٠٤,٩٨٤,٩٦٦,٩٣٣,٨٠١,٨٠٠,٧٨٠,٧٧٦ | الأصمعي        |
| ١٢٢٨,١٣٩٤                         |                |
| ۸۰۳,۷٥٧,٦٤٢                       | ابن الأعرابي   |
| 1.20,777,701,770,018,790          | الأعشى         |
| 1171,774,097,741                  | أمرؤ القيس     |
| ٦٣٩                               | أمية           |
| 1787                              | ابن الأنباري   |
| 907,927,1.1,091                   | أوس            |
| ۲۲۲,۷۲۱,۷۱٤,٥۱۱,٤٩٤,٤٩١,٣٦٥,٣٤٣   | أ ما ا         |
| ١٣٦٤                              | أبو عمر الجرمي |
| ۱۹۲,۷۲۰,۷۲۸,۷٤٤,۷۲٦,۷۱۱,۳٦۸,۱۹۲   |                |
| 1777,1772,979,909,878,877         | جرير           |
| 1170                              | جميل           |
| (5)                               |                |
| ۸٠٣,٧٥٧                           | ابن حبيب       |
| ٨٥٠,٨٤٥                           | حسان بن ثابت   |
| ٨٠٥                               | الحسن البصري   |

| الصفحة                                                          | الاسم                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1122                                                            | حمزة                 |
| ०४१                                                             | حمید بن ثور          |
| ٣٣٤                                                             | أبو حية              |
| (خ)                                                             |                      |
| 909, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 1                      | أبو الخطاب           |
| (٣٤0,٣٤١,٣٣٩, ٢٤٨, ٢٠٤, ١٩٢, ١٨٨, ١٨٧                           |                      |
| (788,018,897,807,807,877,707,701                                |                      |
| .982,878,798,782,790,797,791,787                                |                      |
| . 1 1 7 • , 1 1 1 7 , 1 • 7 9 , 1 • £ 7 , 9 7 9 , 9 7 9 , 9 7 9 | الخليل               |
| ، ۱٤۸٧, ١٣١١, ١٢٧٧, ١٢٣٧, ١٢٣٦, ١٢٢٨                            |                      |
| (101.,10.9,10.1,1292,1297,1297                                  |                      |
| 1014,1019,1011,1014,1014,1014                                   |                      |
| ١٠٨٦                                                            | الخنساء              |
| (د)                                                             |                      |
| 1700,1707,1712,711                                              | ابن درید             |
| ( ذ )                                                           |                      |
| YAY                                                             | أبو ذؤيب             |
| 1777,11.5,729,595                                               | أبو ذؤيب<br>ذو الرمة |

| الصفحة                                                  | الاسم               |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| (904,741,747,747,748,711,714,014                        | رؤبة                |
| 977                                                     | .55                 |
| 1780                                                    | رجاء بن حيوة        |
| ٥١٨                                                     | الرياشي             |
| (;)                                                     |                     |
| 1117,1                                                  | أبو إسحاق           |
|                                                         | الزجاج              |
| T { T                                                   | أبو إسحاق           |
| 1 4 1                                                   | الزيادي             |
| ۱٤٢٥,٤٠٦,٣٨٣,٣٨٢,٣٨٠,٢١٢,٢٠٩,٢٠٥                        |                     |
| ،٦١٢,٥٣٦,٥٣٥,٥٣٣,٥٢٨,٥١١,٤٩٤,٤٦٧                        |                     |
| ،٧٥٥,٧٠٢,٦٩٦,٦٦٣,٦٥٨,٦٥٦,٦٤٩,٦٣٧                        |                     |
| ، ۸٤٦,۸٣٥,۸۲۸,۸۲٦,۸۲٠,۸٠۲,۸۰۰,۷٥٩                       |                     |
| ٬٩٣٧,٩٣٣,٩٢٩,٨٩٩,٨٩٣,٨٧٦,٨٧٤,٨٦٩                        | أبوزيد              |
| (1 • 1 9, 9 \ Y , 9 7 Y , 9 7 1 , 9 0 7 , 9 0 £ , 9 £ £ |                     |
| ،١٠٩٧,١٠٨٧,١٠٦٩,١٠٦٤,١٠٦٣,١٠٦٢                          |                     |
| 1 £ 1, 1 T V £, 1 T T T, 1 1 1 £, 1 1 T .               |                     |
| ( س )                                                   |                     |
|                                                         | أبو بكربن           |
| 1177,727                                                | أبو بكربن<br>السراح |

| الصفحة                                                  | الاسم                |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| ٧٥٧                                                     | السكري               |
| (015,011,507,507,577,777,717,7.7                        |                      |
| (788,788,780,719,700,701,080                            |                      |
| (٧٨0,٧٨٤,٧٥٩,٧٥٦,٧٥٥,٧٥٣,٧٠٣,٦٥٣                        | 41                   |
| ،۸٧٥,٨٦٨,٨٤١,٨٤٠,٨٣٦,٨٣٥,٨٢٣,٧٩٨                        | سيبويه               |
| ،١١٥٠,١١٣٠,٩٧٠,٩٣٤,٩٢١,٨٨٠,٨٧٨                          |                      |
| 17.7,12.2,127.                                          |                      |
| (ش)                                                     |                      |
|                                                         | أبو عمرو             |
| ٥٣٦                                                     | أبو عمرو<br>الشيباني |
| ۲٦٦,٢٤٤,٢٣٨,٢٣٣,٢١٩,٢١٢,١٩٧,١٩٤                         |                      |
| (TV9,T7A,T0V,TET,TTE,TTT,TT1,T19                        |                      |
| (289,287,280,277,270,207,899,877                        |                      |
| (0 & V, 0 & T, 0 & 1, & A 9, & A 1, & T V, & 0 9, & 0 . |                      |
| ،٦٢٧,٦٢٣,٦٢٢,٦٠٤,٥٩٠,٥٨٨,٥٨٣,٥٥٨                        | شيخنا                |
| ٠٨٥١,٨٥٠,٧٧٣,٧٣٥,٧١١,٧٠٠,٦٧٢,٦٢٩                        |                      |
| (977,971,917,9.8,887,887,887,887                        |                      |
| (977,977,977,971,984,977,971                            |                      |
| ۱۰۸۷,۱۰۷۸,۱۰۷۷,۱۰۸٦,۱۰٤۲,۹۷۷                            |                      |

| الصفحة                                 | الاسم       |
|----------------------------------------|-------------|
| ،۱۱۸۹,۱۱۷۰,۱۱۲۲,۱۱۱۰,۱۱۰٤,۱۱۰۲         |             |
| ،۱۳۲۰,۱۳۱۹,۱۳۱۹,۱۳۱۰,۱۲۸۹,۱۲۱۱،        |             |
| (179A,179E,1779,17EV,1777,1771         |             |
| ٠١٤٤٣,١٤٣٠,١٤٢٦,١٤٠٧,١٤٠٠,١٣٩٩         |             |
| (1071,1211,1211,1202,1207,1222         |             |
| (17.0,1007,1001,1022,1028,1089         |             |
| 1778,1774,1770,1777,1788,1779          |             |
| ( ص )                                  |             |
| ،۲۸٧,۲۸٦,۲٦١,۲٥٣,۲٥٠,۲٤٨,۲٣٨,۲۲٠       |             |
| £10, TA7, T£7, T£1, TY7, T19, T17, TA9 |             |
| (7.7,7.8,007,207,279,277,270,217       |             |
| ٬٧٠٨,٧٠٧,٦٩٤,٦٩٣,٦٩٢,٦٥٣,٦٢٤,٦٢٣       |             |
| ٬۸۷۳,۸٥٧,۸٥٤,٨٤٠,٨٢٧,٨٠٦,٧٩٤,٧٧٤       |             |
| ،۱۱۰٤,۱۱۰۲,۹۹۲,۹۰۸,۹۰٤,۸۸۸,۸۸٤         | صاحب الكتاب |
| ،۱۱۷۱,۱۱۷۰,۱۱٦۸,۱۱۲۸,۱۱۱۷,۱۱۱۰         |             |
| (1771,1710,1707,1197,1177,1177         |             |
| ٬۱۲۷۸,۱۲۷۷,۱۲٦۲,۱۲٦٠,۱۲٥٤,۱۲۳۲         |             |
| ،١٤١٠,١٤٠٨,١٣٥٨,١٣٤٥,١٣١٢,١٢٨٩         |             |
| (1817,1808,1887,1877,1870,1811)        |             |

| الصفحة                           | الاسم                   |
|----------------------------------|-------------------------|
| (1085,10.4,1598,159.,1549,1544   |                         |
| (1098,1044,1047,1040,1000,1048   |                         |
| (1700,1788,1788,1788,17.7,17.1   |                         |
| (179.,1774,1777,1777,1774,1709   |                         |
| 1797,1790,1798,1798              |                         |
| 1027,770                         | الصعق                   |
| (٤)                              |                         |
| \7.4 \\\7                        | عبدالله بن أبي<br>إسحاق |
| 1709,727                         | إسحاق                   |
| 94.947                           | عبد الله بن             |
|                                  | مسعود                   |
| ٧٠٨                              | عبيد                    |
| ،۸٧٨,۸٧٦,٨٠١,٧٢١,٧٢٠,٦٥٧,٦٥٥,٥٣١ | أبو عبيده               |
| 977, 197, 197, 199               | ابر حبیده               |
| 1 8 0 1 , 7 7 7                  | العجاج                  |
| ۸۸۲                              | عدي                     |
| ١٨١                              | عضد الدولة              |
| 1 2 2 7 , 1 2 2 0                | العلاف                  |
| ۱۲٦٧,۸۸٦                         | علي بن أبي طالب         |

| الصفحة                                  | الاسم                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| V71,V70,077,TVT                         | علي بن سليمان<br>الأخفش الصغير |
| 1. £9, ٧٥٧                              | عمران بن حطان                  |
| (٣01, ٣٤0, ٣٤٤, ٣٣٢, ٣٢٤, ٢٩0, ٢٦٦, ٢١١ | أبو عمرو بن العلا              |
| 1790,1771,977,117,477                   | ابو عمرو بن العار              |
| ٧٥٣                                     | عنترة                          |
| ( ف )                                   |                                |
| ۲٤٧,٢٣٣,٢٣٢,٢٢٠,٢١١,١٩٧,١٩٤,١٨٩         |                                |
| ،۳٥٩,٣٥٥,٣٣٢,٣١٦,٣١٤,٣٠٥,٢٩٢,٢٨٠        |                                |
| , 11, 179, 177, 170, 117, 799, 777, 777 |                                |
| ،٦١٨,٦١٠,٦٠٠,٥٨٥,٥٥٨,٥٤٨,٥٠٠,٤٨٥        |                                |
| ،٧٤٧,٧٤٢,٧٣٨,٦٧١,٦٧٠,٦٥٨,٦٥٧,٦٤٧        |                                |
| ،۸۰۰,۸۰۱,۸٤۱,۸۳۲,۸۰۷,۷۹۷,۷۹٦,۷۸۳        | ا الله                         |
| (990,998,987,977,971,918,9.8,٨٨٥        | أبو على الفارسي                |
| (1.09,1.01,1.05,1.25,12,1               |                                |
| (1187,1177,11.2,1.71,1.77,1.70          |                                |
| (1177,1174,1175,1171,1100,1157          |                                |
| ۱۲۱۸,۱۲۰۶,۱۲۰۰,۱۲۰۲,۱۱۹۲,۱۱۷۸           |                                |
| ،۱۲۹۷,۱۲۹۰,۱۲۸۹,۱۱۳۳,۱۲۳۲,۱۲۱۹          |                                |

| الصفحة                         | الاسم                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| (1777,1777,1707,1727,1720,1771 |                                          |
| (1891,1829,1827,1821,1878,1878 |                                          |
| (1217,12.7,12.2,12.1,12,1799   |                                          |
| (1207,1227,1222,1227,1277,1279 |                                          |
| (10.0,1897,1897,1891,1877,187. |                                          |
| (1077,107.,1027,1077,1077,1077 |                                          |
| (1707,1702,1777,171A,17.1,1097 |                                          |
| ١٦٨٣                           |                                          |
| ،١٥١٠,١٥٠٩,١٥٠٨,١٢٣٢,٧٠٨,٧٠٧   | الفراء                                   |
| 1017                           | الغراع                                   |
| 17.7,9.7,777,077,077,595,577   | الفرزدق                                  |
| ( ق )                          |                                          |
| ٦٢١                            | القتال الكلابي                           |
| ٥٢٨                            | القتال الكلابي<br>القطامي                |
| ۲۲٥                            | قطری                                     |
| ( 회 )                          |                                          |
| ١٣٠٦,٥٢٢                       | كثير                                     |
| 707, 898, 897                  | كثير<br>الكسائي<br>كعب بن زهير<br>الكميت |
| Υ٥٨                            | کعب بن زهیر                              |
| ۱۱۰٤,۸٧٨                       | الكميت                                   |

| الصفحة                               | الاسم             |
|--------------------------------------|-------------------|
| ( )                                  |                   |
| ٣٠٢                                  | لبيد              |
| (7)                                  |                   |
| ٬٤٣٩,٣٦٥,٣٤٣,٢٨٩,٢٨٨,٢٨٧,٢٨٦,٢٨٣     |                   |
| (977,988,777,771,708,078,071         | 51 f              |
| ،١٣٦٤,١٣٤٦,١٣٠٣,١٢٩٦,١٢٣٧,١٢٣٦       | أبو عثمان         |
| (1078,1070,1887,1798,1777,1777       | المازني           |
| 1777,1018,1017,1079,1071,1077        |                   |
| ۱۲۷۸,۱۱۰٦,۱۱۰٤,۱۰٦۷,۸۰٤ <u>,</u> ۳٦٥ | ti iti f          |
| ۱۳۰۳,۱۲۸۷                            | أبو العباس المبرد |
| ٧٥٨                                  | متمم              |
| ١٦٨٢                                 | المتنبي           |
| ٥٣٢                                  | المرقش            |
| ٧٣٩,٥٢٥,٥١٢                          | ابن مقبل          |
| ٧٢٢                                  | منتجع             |
| 1 { { 6 }                            | الموفق            |
| ( <sup>¿</sup> )                     |                   |
| ۱۳۳۱,۸۰۰                             | النابغة           |
| \                                    | نافع              |

| الصفحة                              | الاسم    |
|-------------------------------------|----------|
| ۰۸۸                                 | أبو نواس |
| ( 4- )                              |          |
| ۸٩٠,٥٢٤                             | الهذلي   |
| ٩٢٨                                 | همیان بن |
|                                     | قحافة    |
| ( ي )                               |          |
| (0. 7, 207, 207, 277, 277, 217, 777 | •        |
| 977,777,777,727,777,775             | يو نس    |



## سادساً: فهرس الجماعات

| الصفحة                            | الجماعة     |
|-----------------------------------|-------------|
| ٧٣٠,٧٢٧                           | أعجم        |
| ،۱۱۳۱,۳۱۰,۳۱۱,۲۹٦,۲۷۸,۱۸۹,۱۸۸,۱۸٦ | أهل الحجاز  |
| 1077,1771,1178                    |             |
| ۸٧٩                               | البصريون    |
| (981,988,088,093,081,080,787,811  | البغداديون  |
| 1877,1777,1770,1019               |             |
| . 197                             | بكر بن وائل |
| 710,711,119                       | بنو تميم    |
| ٧٢٩,٧٣٠                           | ترك         |
| ٧٣٠,٧٢٩                           | ديلم        |
| YY9,YYA,YY£                       | روم         |
| ٧٢٩,٧٢٨,٧٢٤                       | زنج         |
| VY9,VYA,VY                        | سند         |
| 977,771                           | الكوفيون    |
| ٤١٥                               | هذيل        |
| YY9,YYA,YY0                       | يهود        |

سابعاً: الأماكن

| الصفحة   | المكان  |
|----------|---------|
| ١٤٢٠     | أبين    |
| ٧٦٤,٥٣٧  | أجأ     |
| 7.7,7.0  | أجلي    |
| 7.0      | أدمى    |
| ٤١٥,٤١٤  | بدا     |
| 1171,777 | البصرة  |
| ٦٧٢      | بغداد   |
| ٦٧٢      | بغداذ   |
| 7.4      | خزوى    |
| ٤٣٥,٤٣٤  | خريبة   |
| 7.0      | دقری    |
| 712,711  | رضوی    |
| ٥٣٤      | الرهاء  |
| 773      | السبعان |
| 718      | سعيا    |
| 711,711  | سلمى    |
| ٥٢٦      | الشرى   |
| 7.7,7.0  | شعبى    |
| 109.     | قـو     |

| الصفحة       | المكان |
|--------------|--------|
| 745,744      | الكلاء |
| 1877,870,878 | مدائن  |
| ٤٧٥,٤٠٨      | مصر    |
| 1777         | منبج   |



## ثامناً: فهرس اللغة والأبنية

| الصفحة         | اللغة       |
|----------------|-------------|
| ٨٥٢١           | أأتمن       |
| ١٣٧١           | أؤخذ        |
| ٣٤٨,٣٤٦        | أأخر        |
| ٣٤٦            | أأدم        |
| ١٣٠٧           | <b>آ</b> ال |
| 1727,1727      | أألكني      |
| ١٣٧١           | أأمر        |
| ١٣٠٠           | أب          |
| 1897           | أباد        |
| 1889,1881,1888 | أباض        |
| V19,707        | أباطح       |
| 971,97.        | أباطيل      |
| 7.7            | أبالي       |
| ٣١٥            | آباه        |
| ٤٠٢            | أباي        |
| ۸۱٦            | أبت         |
| 9 8 7 , 9 8 7  | أبرام       |
| 1117           | أبشرته      |
| 9 ٤ ٧ , 9 ٤ ٣  | أبطال       |

| الصفحة                                          | اللغة           |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| 971697.                                         | إبطال           |
| Y19,77.,707                                     | أبطح            |
| 971697.                                         | إبطيل           |
| 1171                                            | أبعدته          |
| 1075                                            | أبقى            |
| 1027                                            | أبقيت           |
| 1.40                                            | أبكر            |
| 1010                                            | أبل             |
| ١٥١٦                                            | إبل             |
| 1141                                            | أبلم            |
| 7.7                                             | أبله            |
| 988                                             | أبناء           |
| 1110                                            | أبهمته          |
| ۸۲۳                                             | أبهمته<br>أبواب |
| ToY                                             | أبوان           |
| ٤٠٢,٤٠١                                         | أبوك            |
| W10,W12                                         | أبوه            |
| ٤٠١                                             | إبى             |
| ١٣٩٨                                            | أبيد            |
| 1 2 7 9 , 1 2 7 8 , 1 2 7 9 , 1 2 7 7 , 1 2 7 . | . f             |
| 1000,1800,1801                                  | أبيض            |

| الصفحة         | اللغة          |
|----------------|----------------|
| 1277           | أبين           |
| 97.            | أبيناء         |
| 977,972        | أبينون         |
| 710,718        | أبيه           |
| ٨٩٩            | أتان           |
| 1177           | أتحزن          |
| 1177           | أتلهف          |
| ۸۹۹            | آتن            |
| 1007           | أتوا           |
| ١٣١٤           | إتوان          |
| 1007           | أتوتة          |
| 1007           | أتوه           |
| 1007           | أتيا           |
| ١٣١٤           | إتيان          |
| 1007           | أتيت           |
| 1007           | أتيته          |
| 1007           | آتیه           |
| 1881,1887,1870 | أثوب<br>أثاقل  |
| 177.           | أثاقل          |
| ١٠٨٣           | أثفية<br>أثواب |
| ۸۱۲            | أثواب          |

| الصفحة                   | اللغة  |
|--------------------------|--------|
| 1881,1877,1870           | أثوب   |
| ١٠٤٠                     | أثياب  |
| 1.75                     | أثيفة  |
| 977                      | أجابيل |
| 1871,1874,1877,1794,1797 | أجاد   |
| 977                      | أجارب  |
| 997                      | أجبال  |
| 1117                     | أجبته  |
| ١٠٨٥                     | أجبنته |
| 709,707                  | أجدل   |
| ١١٤٧، ١١٤١               | آجر    |
| ٨٣٤                      | أجر    |
| 1017                     | أجرب   |
| 1017,977,190,191,789,787 | أجربة  |
| 77.                      | أجرع   |
| 1.18                     | أجزية  |
| ١١٨٩                     | أجفلي  |
| 9 £ 9, 9 £ £             | أجلاف  |
| ١١٨٨,١١٨٠                | أجلس   |
| ١٢٢٣                     | أجم    |
| 9 & A , 9 & &            | أجناب  |

| الصفحة             | اللغة         |
|--------------------|---------------|
| ١٤٣٦               | إجواد         |
| ١٤٣٦               | إجوادة        |
| 1877,1871,18       | أجود          |
| 1777,1797          | أجُوه         |
| 1.8.               | أجيربة        |
| ١٢٢٣               | أجيه          |
| 971,970            | أحاديث        |
| ۳۸٦                | أحامد         |
| ٣٧٥                | أحامر         |
| ۸۳۰، ۸۲۳، ۸۲۱      | أحبل          |
| ١٠٤٠               | أحَبيه        |
| 1797               | أحد           |
| 1781               | أحدق          |
| ۸۸٦، ۸۸۳، ۸۷۹، ۸۷٦ | إحِرون        |
| ۸۹۲                | أحزة          |
| ١٥٨٨               | أحست          |
| 1091,109.          | أحسي          |
| ٥٦٧                | أحشائي        |
| 10.8               | أحشائي<br>أحق |
| 1077               | أحقُو         |
| 1770               | أحم<br>أحمال  |
| ۸۳٤                | أحمال         |

| الصفحة                               | اللغة  |
|--------------------------------------|--------|
| ١٠٨٥                                 | أحمدته |
| (VVA,VVV,V··,٦٦·,٦٥٦,٦٣٢,٦٣١,٦٣٠,٦٢A | أحمر   |
| ۸٩٥,٨٨٩                              | أحمرة  |
| ٣٧٥                                  | أحمرون |
| ٤٠٩                                  | أحمري  |
| 315                                  | أحمق   |
| ١٦٠٣                                 | أحو    |
| 778                                  | أحول   |
| ٤٢٤، ٤٢٣                             | أحووي  |
| 17.4,17.4,1094,1044,494              | أحوى   |
| 878                                  | أحويان |
| 1098                                 | أحويت  |
| 109.,1017,1077                       | أحيّ   |
| 1078,1078                            | أحيا   |
| 101.,1079                            | أحية   |
| 1.7.                                 | أحيم   |
| 1078,1077,1077                       | أحيي   |
| 1017,101,101.                        | أحسة ا |
| 1.97                                 | أحييته |
| 18,898                               | أخ     |

| الصفحة                           | اللغة  |
|----------------------------------|--------|
| 1 80.                            | أخدر   |
| ١٣٧٠                             | أخذ    |
| 1727, 777, 772                   | آخر    |
| 18.7                             | أخرج   |
| 1144                             | أخرجت  |
| 11.7,1.78                        | أخرجته |
| ٨٩٣                              | أخرقة  |
| 978                              | أخضر   |
| 1191                             | أخطبان |
| 9 { { { { { { { { { { { }}}}}}}} | أخلاء  |
| A9Y                              | أخمساء |
| <b>70</b> Y                      | أخوان  |
| 188.,1888                        | أخونة  |
| ١٣٢٦                             | أخوه   |
| 207,207,208                      | أخوي   |
| ٤٠١                              | أخيّ   |
| 1 9                              | أخيتة  |
| 707                              | أخيل   |
| ( 1078, 10.8, 1897, 918          | إذاوة  |
| 918                              | أداوى  |
| ١٠٨٥                             | أدبرنا |

| الصفحة                                 | اللغة          |
|----------------------------------------|----------------|
| ١١٢٦                                   | أدحرجه         |
| 1010                                   | أدر            |
| 1719                                   | إدّراء         |
| 1141                                   | إدرون          |
| 1144                                   | أدع            |
| 1092,1021,1000,1000                    | أدل            |
| 777, 7.3, 0.01, 2701, 2701, 2301, 2301 | أُذُلو         |
| 10.0                                   | أدلوان         |
| 10.0                                   | أدلوون         |
| 10.0                                   | أدلوى          |
| 10.0                                   | أدلي           |
| 10.0                                   | أدليان         |
| 1089                                   | أدليك          |
| 1701 . 1897. 1198. 1787. 487. 480      | آدم            |
| 977,978                                | أدم            |
| 9 7 2                                  | أدمان          |
| 1 2 7 7 , 1 7 7 9 , 1 7 7 0 , 1 7 7 2  | أدو            |
| ۸۲۲                                    | أدواه          |
| 1897                                   | أدواى          |
| 1797                                   | أدور           |
| ٩٣٤                                    | أديم<br>أذرعات |
| 770,771                                | أذرعات         |

| الصفحة    | اللغة  |
|-----------|--------|
| ٥٧٩,٥٧٨   | أذن    |
| 1144,114. | أذهب   |
| ١٠٨٤      | أذهبته |
| ٨٩١       | أذبة   |
| ۰۷۹       | أذينة  |
| ٨١٦       | أرآد   |
| 770       | أرؤس   |
| 977, 97.  | آراض   |
| 779       | أراق   |
| 771,711   | أرام   |
| ۳۸٦       | أرامل  |
| 971,97.   | أراهط  |
| ٨٩٢       | أربعاء |
| 1199      | أرجأت  |
| 1199      | أرجيت  |
| ١٣٢٩      | أرحت   |
| ١٣٧٥      | أردد   |
| ۸۸۹       | أردية  |
| ۸۲۰       | أرسان  |
| ۸۸۹       | أرشية  |
| 97.       | أرض    |

| الصفحة                           | اللغة          |
|----------------------------------|----------------|
| 977                              | أرضاة          |
| 1. £ Y                           | أرضة           |
| ۸۸۸,۸۸٤,۸۷۹                      | أرضون          |
| ۸٦٨                              | أرطاب          |
| 7.7                              | أرطاة          |
| ٤٢٥                              | أرطاوي         |
| ٤٢٥,٣٧٩                          | أرطوي          |
| 1078,777,717,710,710,700,700,707 | أرطى           |
| १०२६                             | أرطيان         |
| 1089                             | أرعى           |
| ۱۹۸                              | أرغفة          |
| ١٣٦٣                             | أرقة           |
| 101                              | أرم            |
| 1010                             | أرمي           |
| ١٢٧٨                             | أروق           |
| 1197,1190,1189,1181              | أرونان         |
| ٧٩٧,٧٨٣,٧٤٥,٧١٢,٥٣٣              | أروية          |
| 770                              | أريس<br>أريضات |
| 1. £ Y                           | أريضات         |
| ۱۳۷۰,۱۳۷۰                        | آز             |

| الصفحة          | اللغة  |
|-----------------|--------|
| ١٣٧٥            | Τ̈́    |
| ۸۱۳، ۸۱۲        | إزار   |
| 1770            | זנֿונֿ |
| 971, 211        | أزامل  |
| 1 £ £ Y , A A 9 | آزرُ   |
| ۸۸۹             | آزرة   |
| 1117,1          | أزعجته |
| ۸۹۱             | أزقة   |
| 77.,719         | أزمل   |
| ۸۲۱             | أزمن   |
| 1141            | أزمولة |
| 1.97            | أزنيته |
| 1. ٤٦, 1. ٤0    | أزهر   |
| ١٣٧٥            | أزيؤز  |
| 1.79            | أسأله  |
| ١٦٥٨            | اسأ    |
| ۹۱۸، ۱۲۲۸ ۱۹۸۸  | آساد   |
| 1889,1888       | أساد   |
| 717,712         | أسارى  |
| 977,977,978     | أساق   |
| 970,972         | أساور  |

| الصفحة                                  | اللغة    |
|-----------------------------------------|----------|
| ١٣٢٨                                    | أسداس    |
| ٧٢١,٧١١,٧١٠                             | أسدة     |
| 97.,977                                 | أسراء    |
| A9Y                                     | أسيرة    |
| १४८४                                    | أسروع    |
| 717,711                                 | أسرى     |
| 978                                     | أسقيات   |
| 977,977,978                             | أسقية    |
| 9 • • , , , , , , , , , , , , , , , , , | أسمية    |
| 1770,1797                               | أسنتوا   |
| 1                                       | أسود     |
| 970,978                                 | أسورة    |
| ۸۲۳                                     | أسوق     |
| ١٤٦٧                                    | أسيد     |
| £££                                     | أسيدي    |
| מוד,דוד                                 | أسير     |
| 1                                       | أسيود    |
| ١٣٦٤                                    | إشاح     |
| V£Y,V£•,V٣9                             | الأشاعثة |
| 1170                                    | أشال     |
| 900                                     | أشحّاء   |

| الصفحة         | اللغة        |
|----------------|--------------|
| 900            | أشحة         |
| १००,२१२        | أشداء        |
| 1 & 0 Å        | أشدد         |
| 1180,1188,118. | أشدق         |
| 9०२            | أشراف        |
| ۸۳٤,۸۳۳        | أشساع        |
| ۸۳۳            | أشسع         |
| V              | أشعث         |
| ٧٣٩            | أشعثى        |
| V <b>T9</b>    | أشعر         |
| V£Y,V£1,V٣9    | الأشعرون     |
| ٧٣٩            | أشعري        |
| ۸۳۷            | أشفار        |
| ١١٨٢           | إشفى         |
| 900            | أشقياء       |
| 1.47           | أشكيته       |
| 9              | أشلال        |
| 18.7           | أشم          |
| 9              | أشمّ<br>أشمل |
| ١٠٦٨           | أشنأه        |
| ۱۳۷٤،۱۳۱۸      | أشنب         |

| الصفحة                | اللغة          |
|-----------------------|----------------|
| 1700,978              | أشهاد          |
| 1.48                  | أصبح           |
| ١٠٨٤,١٠٧٥             | أصبحنا         |
| ۱۱۸۱ ،۳۲۳             | الإصبع         |
| 9                     | أصبية          |
| 977,971               | أصحاب          |
| 770                   | أصدقاء         |
| ۸۳۳                   | أصراد          |
| ۸۳۳                   | أصرد           |
| 9 2 7                 | أصعب           |
| 977                   | الأصغر         |
| 1117                  | أصغيت          |
| 1117                  | أصغيته         |
| 1144,114.,778,704,774 | أصْفر          |
| 900                   | أصفياء         |
| ١٣٣١                  | أصلانا         |
| ۱۱۹۷٬۱۱۸۹٬۱۱۸۱        | إصليت          |
| ١٣٣١                  | إصليت<br>أصيلا |
| ۸۶۲، ۱۹۲۲، ۷۳۰۱       | أصيلال         |
| ۱۳۳۱، ۷۳۰۱            | أصيلان         |
| ١٠٣٤                  | أصيليت         |

| الصفحة              | اللغة  |
|---------------------|--------|
| ١٦٣٤                | أصيم   |
| ۲۲۸                 | اضا    |
| ۲۲۸                 | إضاء   |
| 9. Y                | أضاءات |
| 9.7                 | أضاءة  |
| ۹٠٢,٨٦٦             | أضاة   |
| ١٠٨٤                | أضحى   |
| 919                 | أضفاد  |
| 919                 | أضِفدة |
| ۸۳۲                 | أضلاع  |
| Y97,YA1             | أطحل   |
| ۸۳۲                 | أطلال  |
| 11.7,11.7           | أطلقته |
| ١٢٧٨                | أطوع   |
| 977,971             | أطيار  |
| 18                  | أطيب   |
| ۱۰۸۷، ۱۳۹۷          | أطيبت  |
| ١١٧٢                | أظل    |
| 1177                | أظلل   |
| 1 Y 9 V             | إعاء   |
| 1881,1880,1894,1894 | أعاد   |

| الصفحة        | اللغة  |
|---------------|--------|
| 1015          | إعادة  |
| 1.15          | أعادي  |
| ١٠٨٤          | أعارب  |
| 977,977,978   | أعاريب |
| 97.           | أعاريض |
| 9 2 7 , 9 2 8 | أعبد   |
| 1.44          | أعتبته |
| ٨٥٢١          | أعتُمن |
| ۸۳۲,۸۲٤       | أعجاز  |
| ٣٤٦           | أعجز   |
| 1.47          | أعجمت  |
| ١٣٦٣          | أعِد   |
| 907,898       | أعداء  |
| ٤٥٥           | أعدال  |
| ۸٣٤           | أعذاق  |
| 978,708       | أعْراب |
| ۸٣٤           | أعراق  |
| 981,987,987   | أعزاب  |
| 700           | أعشيان |
| ۸۲۱           | أعصاء  |
| 1114          | إعصار  |

| الصفحة        | اللغة    |
|---------------|----------|
| AYE           | أعضاء    |
| 1071          | إعطاءة   |
| 1071          | أعطي     |
| 978           | أعطيات   |
| ۸۹۱,۸۹۰       | أعطية    |
| 111           | أعطيت    |
| ٣٠٨           | أعطيتكمه |
| ۸۹۹,٧٨١       | أعقب     |
| ١٤٠٣          | أعل      |
| ١٤٠٣          | إعلال    |
| ١٢٤٣          | أعلكني   |
| ۸۹۳           | أعمدة    |
| ۱۱٤٨,۱۱٤٢,٢٨٣ | أعمى     |
| <b>700</b>    | أعميان   |
| ۸٦٨,٨٦٧       | أُعْنَاب |
| ۸۹۱,۸۸۹       | أعنة     |
| ۸۹٤,۸۹٣,٧٨١   | أعْنق    |
| ٦٦٤           | أغور     |
| ١٠٨٠          | أعياء    |
| 188.          | أعين     |

| الصفحة                              | اللغة  |
|-------------------------------------|--------|
| 124.,154                            | أعينة  |
| ٤٢٤,٤٢٣                             | أعيوي  |
| 1011,101.                           | أعيياء |
| ٤٧٥، ٤٧٣                            | أغاري  |
| ١٠٨٤                                | أغد    |
| ۸۹۰                                 | أغربة  |
| ١٦١٤                                | أغرر   |
| 1001                                | أغزوت  |
| 1077                                | أغزى   |
| ١٦٠٢                                | أغزي   |
| (1007,1001,1077,1070,1727,1710,1121 | · f    |
| 1070,1077                           | أغزيت  |
| 177.                                | أغزين  |
| ١١٠٦                                | أغلقته |
| ۸۹۲,۸۹۱                             | أغلمة  |
| 101.,900                            | أغنياء |
| 1271,1217,12,1897                   | أغيلت  |
| 770                                 | أفؤس   |
| ١٣٦٤                                | إفادة  |

| الصفحة                      | اللغة         |
|-----------------------------|---------------|
| ١٤٨٠                        | أفاضل         |
| 974                         | أفاكل         |
| 1.70                        | أفجرنا        |
| ۸٩٠                         | أفدية         |
| ६०६                         | أفراخ         |
| 1.97                        | أفرجت         |
| 1.97                        | أفسقته        |
| 1.75                        | إفطار         |
| 77,775                      | أفعو          |
| 707                         | أفعى          |
| 977,978                     | أفق           |
| 1144,1141,114.              | أفكل          |
| ۸۹۳                         | أفلاء         |
| ۸۲۲                         | أفنان         |
| 440,440                     | أفيس          |
| 770                         | أفيس<br>أفيعس |
| ٩٣٤                         | أفيق          |
| 184.                        | أقال          |
| 977                         | أقالب         |
| 1280,1288,1288,1210,12.1,12 | أقام          |

| الصفحة                   | اللغة   |
|--------------------------|---------|
| ١٤٧٣                     | إقام    |
| 1880,1887                | إقامة   |
| 981,989                  | أقاويل  |
| ۸۲۰                      | أقتاب   |
| 7771                     | أقتت    |
| 10.8                     | أقحوان  |
| ٨٣٢                      | أقداد   |
| ۸۳۰                      | أقذلة   |
| A9Y                      | أقرية   |
| ۸۹۳                      | أقعدة   |
| 117.                     | أقعدته  |
| 1.40                     | أقلته   |
| 977,199,701              | أقلبة   |
| ١٠٨٢                     | أقمته   |
| 1007                     | أقواس   |
| 977,981                  | أقوال   |
| 971,979                  | أقوالان |
| ١٤٧٣                     | إقوام   |
| 1098                     | أقوت    |
| 1880,18.7,18.1,1899,1891 | أقوم    |
| ١٤٣٦                     | إقوم    |

| الصفحة                              | اللغة       |
|-------------------------------------|-------------|
| ١٤٣٦                                | إقومة       |
| १०९٣                                | أقوي        |
| 1007                                | آقي         |
| 1049                                | أقي         |
| 1870,1878                           | أقيال       |
| 1 & 1.0, 9 9 7, 9 7 7, 9 7 0, 1 1 1 | أكالب       |
| ۸۸۷، ۸۸۰، ۸۶۶                       | إكام        |
| 90.                                 | أكباد       |
| ۸۹۱                                 | أكثبة       |
| 1.78                                | إكرام       |
| 1899,1897                           | أكرم        |
| 9 2 7                               | أكرمة       |
| 790, ٣٠١                            | أكرمتك      |
| ١٠٧٣                                | أكرمتكه     |
| ٣٠١,٢٩٥                             | أكرمته      |
| 177.                                | أكرمس       |
| ١٣١١                                | أكرمك       |
| ۸۳۰                                 | أكسية       |
| ٨١٦                                 | أكعب<br>أكل |
| ۱۳۷۱,۱۳۷۰                           | أكل         |
| 998                                 | أكلب        |
| ۸۸۷٬ ۸۸۰                            | آکم         |

| الصفحة         | اللغة           |
|----------------|-----------------|
| 907            | أكماء           |
| ۸۸۷,۸۸۰,۸٦٦    | أكمة            |
| ۸۸۹            | أكنة            |
| ١٢٤٣           | أكولة           |
| 1887,1887      | ألئكني          |
| 900            | ألباء           |
| ۸۲۲            | ألباب           |
| 1119           | ألبسته          |
| ٨٠٦            | ألسن            |
| ٨٠٦            | ألسنة           |
| 1727           | ألعكني          |
| 1077           | ألقى            |
| 1117,1110      | ألقيت           |
| 1788           | ألك             |
| ١٢٤٦           | ألكني           |
| 14.4           | ألل .           |
| 1717,1717,1779 | ألندد           |
| ۲۸۰۱           | ألهمني          |
| 1787,1787,1781 | ألهمني<br>ألوكة |
| 1078           | ألي             |
| 1.01           | ألياء           |

| الصفحة              | اللغة   |
|---------------------|---------|
| 1078,7.7            | أليان   |
| 1                   | أليد    |
| 1.01                | أليعا   |
| ۸۸۰                 | آم      |
| ۸۸۷، ۸۸۰            | إماء    |
| 1170                | أمال    |
| ۸۸۰                 | آمة     |
| 978                 | أبحاد   |
| 1788,1077,1078,1077 | أمدّ    |
| 1075,1074           | أمدد    |
| ۱۳۷۲,۱۳۷۰           | أمر     |
| 1191                | إمرة    |
| 1227,1227           | أمسلة   |
| 1.45                | أمسى    |
| ١٣٣٤                | أمسيت   |
| ١٠٨٤,١٠٧٥           | أمسينا  |
| ۸۳۲                 | الأمعاء |
| 11976 11916 1187    | إمعة    |
| 977,97.             | أمكن    |
| 1700,170.           | أملاك   |

| الصفحة           | اللغة  |
|------------------|--------|
| 1117             | أملته  |
| 1727             | آمن    |
| ١٣٧١             | أمن    |
| ١٢٧٧,١٢٧٣        | أمهات  |
| ١٢٧٧,١٢٧٣        | أموات  |
| ٨٢٣              | أموال  |
| ٥٤٣              | أمواه  |
| 1890, 1898, 1898 | أموت ـ |
| ۸۸۰              | أمون   |
| ٤٤٠              | أموي   |
| ١٠٥٦             | أميس   |
| ۸۲۳,۸۱۹          | أنؤر   |
| ۸۸۹              | إناء   |
| ١٣٦٥,١٣٦٤        | أناة   |
| ١ ٩              | أناس   |
| 1878,1877        | أناسي  |
| 977,975          | أناعم  |
| ٤١٣              | أنافي  |
| ١٢٢٣             | أناه   |
| 119.             | أنبخان |

| الصفحة             | اللغة          |
|--------------------|----------------|
| ٣٨٩                | أنتان          |
| 9 8 0              | أنحاد          |
| 1790               | أبحته          |
| 1077, 1071         | إنجلاءة        |
| 1071               | إنحلى          |
| ۸۳۰,۸۲۹            | أندية          |
| ١٣٢٩               | أنرت           |
| 1.75               | أنزلته         |
| ١٣٢٢               | إنسان          |
| ٤٧١                | أنصاري         |
| ۸۹۲                | أنصباء         |
| 9                  | أنضاء          |
| 1111               | أنطقت          |
| ١٦٠٦               | أنظر           |
| 17.9               | أنظور          |
| 9 7 2              | أنعام          |
| 119161187          | إنفحة          |
| 119.               | أنفخان         |
| 9 & V , 9 & &      | أنقاض<br>إنقحل |
| ۱۲۳۷ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۷ | إنقحل          |
| 90.,927            | أنكاد          |

| الصفحة                      | اللغة      |
|-----------------------------|------------|
| ٣٠٨                         | أنلزمكمه   |
| ٣٠٨                         | أنلزمهموها |
| ١٦٣٤                        | أنه        |
| ٦١٤                         | أنوك       |
| 1                           | أنياب      |
| ۸۸۹                         | آنية       |
| 1.1.,19                     | أنيس       |
| 11.7                        | أنيسيان    |
| 1199                        | أنيق       |
| 970                         | إهاب       |
| 97.                         | أهال       |
| 950                         | أهب        |
| ۱۲۷۷، ۱۲۷۳                  | أهراق      |
| 1777                        | إهراقة     |
| ١٠٨٣                        | أهريق      |
| 97.                         | أهل        |
| ۸۸٤,۸٧٩                     | أهلون      |
| 977,97.                     | أهوناء     |
| 1 & A + , 1 & Y 9 , 1 & & Y | أوائل      |
| ٣٤٧                         | أواخر      |

| الصفحة                                | اللغة         |
|---------------------------------------|---------------|
| 1 2 9 7                               | أواصل         |
| 9 7 8                                 | أواطب         |
| ۱۳٦٧، ۱۳٦٤                            | أواق          |
| 1 8 9 0 , 1 8 A W , 1 8 A 1 , 1 8 A . | أواول         |
| ١٣٧٣                                  | أوتخذ         |
| ١٣٦٢                                  | أوتعد         |
| ١٦٥٨                                  | أوتمن         |
| ١٦٨٢                                  | أوجز          |
| 11                                    | أوجنة         |
| 11                                    | أوجه          |
| 1707                                  | أود           |
| 1198                                  | أودم          |
| ۸۸٦                                   | ٳۅڒٙة         |
| ۸۸٦                                   | إوزون         |
| 1870,180.                             | أوعد          |
| ١٣٧١                                  | أوكل          |
| 1 2 7 9                               | <b>أ</b> وّل  |
| ١٣٢٦                                  | أو لج<br>أولق |
| 1147                                  | أولق          |

| الصفحة         | اللغة               |
|----------------|---------------------|
| ١.٠٠           | أوليا               |
| 1 • ٤ 1        | أويدر               |
| 1 • ٤ 1        | أويدم               |
| 1              | أويصل               |
| ١٣٠٦           | أويل                |
| 1071,1077,1077 | آي                  |
| 978,478        | أيادٍ               |
| ٣١٧            | آیان                |
| ۸۷۳,١٥٨٩، ٨٦٧  | آية                 |
| 978            | أيتام               |
| ٣١٧            | أيتان               |
| ١٣١٣           | أيتمن               |
| 978,878        | أيد                 |
| 1144,1141      | أيدع                |
| 7 2 7          | أيدع<br>أيس<br>أيسر |
| 1007           | أيسر                |
| 9 8 9 , 9 8 0  | أيقاظ               |
| ١٦٨١           | أيقظ                |
| 1007           | أيقن                |
| ٨٩٩            | أيمان               |
| ۸۹۹            | أيمن                |

| الصفحة                             | اللغة      |
|------------------------------------|------------|
| ١٣٧٣                               | ائتزر      |
| ١٣٧٢                               | أثتكل      |
| ١٣٧٢                               | التمر      |
| ١٣٧٣,١٦٥٨، ١٣٧٢                    | اُو ْتَمَن |
| ١٣٧٣                               | ائتمن      |
| ١٣٧٥                               | ٱئتنّ      |
| 11.9                               | ابتاع      |
| 17,750,777                         | ابن        |
| 17,720                             | ابنة       |
| ٣٩٣                                | ابنم       |
| 1119                               | ابيض       |
| 111.,1.97                          | ابيضض      |
| ١٦٨٧                               | اتّار      |
| 1778                               | اتخذ       |
| ١٣٧٣                               | اتزر       |
| 1770,1797                          | اتزن       |
| 187.,187,1870,1898                 | اتسر       |
| ۱۳۷۰، ۱۳۷۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۹۰، ۱۳۹۳ | اتعد       |
| ١٣٧٤                               | اتقي       |
| ١٣٧٢                               | اتّکل      |
| ١٣٧٢                               | اتمر       |
| ١٢٩٣                               | اتهم       |

| الصفحة                      | اللغة     |
|-----------------------------|-----------|
| ١٣٦٢                        | اتهمت     |
| ١٦٩٨                        | اثترد     |
| ١٢٩٣                        | اثلج      |
| ١٠٠٦                        | اثنتين    |
| ١٠٠٦                        | اثنين     |
| 1 2 7 7                     | اجتاز     |
| ١٠٩٨                        | اجتراح    |
| ١٤٧١                        | اجتزن     |
| ١٦١٩                        | اجتلبت    |
| ١٤٧٢                        | اجتواز    |
| ١٤٧٣                        | اجتور     |
| ١٤٧٣                        | اجتوراً   |
| 1500 (1897 (1170) 1.09( 750 | اجْتُوروا |
| 1 2 7 7                     | اجتوز     |
| 1000,1277,1271              | اجتياز    |
| 1099                        | اجلواذ    |
| 1710                        | اجلوذ     |
| 777                         | اجليواذا  |
| ١١٠٦                        | احتفره    |
| 18.7                        | احتُقر    |
| ١٤٧٢                        | احتياز    |
| ١٣٦٥، ١٣٦٤                  | احد       |

| الصفحة                             | اللغة   |
|------------------------------------|---------|
| 1170,1177,1.57,1.77,777            | احرنجام |
| 1177,1177,1119,111A,1117,1.9A,1.79 | احْرنجم |
| 777                                | احرنحمت |
| ۱۰۹۷،۲۳٦                           | احلوليت |
| 1.99                               | إحليلاء |
| 1091,1097,1098                     | احمارّ  |
| 17,1097                            | احماررت |
| ۳۲۲، ۱۱۱۱، ۱۱۱۸                    | احْمَر  |
| 777                                | احمرار  |
| 111.,1.97,777                      | احمررت  |
| Y0-1177,1                          | احميرار |
| ١٦٠٠                               | احواو   |
| ١٦٠٠                               | احواوت  |
| ١٦٠١                               | احواوو  |
| 17.7,1099,1090,1098                | احواوی  |
| 1098                               | احواويت |
| ۱۶۰۳،۱۶۰۲                          | احوواء  |
| ۱۲۰۲،۱۳۰۱                          | احووى   |
| 17.5% 17.5                         | احويّاء |
| 17.7,17.7                          | احويواء |
| ١٦٠١                               | احيايا  |

| الصفحة                        | اللغة             |
|-------------------------------|-------------------|
| 1.99                          | احيمرار           |
| 09-1810,18.1,1899,1897,1817,1 | اختار             |
| ١٤٠١                          | اخترت             |
| 1107                          | اختصموا           |
| 11.4                          | اختلقت            |
| ١٣١٦،١٠٥٩                     | اختيارا           |
| ١٤٠٢، ١٤٠١                    | اختير             |
| 7.1                           | ه و<br>اخرج       |
| 1118                          | اخرجته            |
| 1771                          | اخشوا             |
| 1117,1.97                     | اخشوشن            |
| ١٦٦٤                          | اخشي              |
| 1719,1717                     | ادارأ             |
| YTY                           | ادْعُ             |
| 100.                          | ادّعیت            |
| ۱۲۹۳، ۱۲۰۸                    | ادّکر             |
| 1111                          | ادهأم<br>ادهمام   |
| 1.99                          | ادهمام            |
| ראדו                          | اذتكر             |
| 1751                          | اذتكر<br>آذكّرُون |
| Y17, Y.1                      | اذهب              |
| ۱۲۱۸                          | ارتدف<br>ارتفع    |
| 111.                          | ارتفع             |

| الصفحة                  | اللغة                                |
|-------------------------|--------------------------------------|
| ۲۳۵، ۳۳۲ ،۱۹۳، ۱۸۸، ۱۸۶ | ارْدُدْ                              |
| 1099                    | ارضوا                                |
| 1099                    | ارضي                                 |
| 111.                    | ارعو                                 |
| ١٦٠١                    | ارعوو                                |
| 111.,17.1               | ارعوى                                |
| 1111                    | ارفأن                                |
| 791,700,797,707         | ارْمه                                |
| ٥٦.                     | ارمي                                 |
| 177.                    | ازّان                                |
| ۱٦٩١، ١٦٥٨              | ازتان                                |
| ١٦٨٦,١٦٢٠               | ازدان                                |
| 1790, 1797, 1797        | ازدوجُوا                             |
| 111.                    | ازور                                 |
| 1770,1719,1717          | ازين                                 |
| 1117                    | استأصلته                             |
| 1727,1721               | استألك                               |
| ١٥٨٦                    | استباع                               |
| 1117                    |                                      |
| ١١١٤                    | استبشر<br>استبشرت<br>استبقی<br>استتر |
| 1075                    | استبقى                               |
| ١١٠٦                    | استبر                                |

| الصفحة                           | اللغة              |
|----------------------------------|--------------------|
| 1                                | استجاد             |
| 1117                             | استجبته            |
| 1.97                             | استجدته            |
| 1797                             | استجود             |
| 1 2 . Y                          | استجيد             |
| 109.,1017                        | استحا              |
| 1019,1017,1017                   | استحاي             |
| 1117                             | استحجر             |
| ١٥٧٣                             | استحد              |
| 1 2 . Y                          | استحسن             |
| 1111                             | استحسنته           |
| 1001,1817                        | استحوذ             |
| 1091,101                         | استحوذت            |
| ٥٨٥١ ،٢٨٥١ ،٨٨٥١                 | استحى              |
| ١٥٧٣                             | استُحيّ            |
| 1091,109.,1091,1011,1011,1010    | استحيا             |
| ٥٨٥١ ، ١٨٥١ ، ١٨٨٥ ، ١٩٥١ ، ١٩٥١ | استحيا             |
| 1091,1011,1017                   | استحيت             |
| 1044, 1044                       | استُحيي            |
| 1019,1011,1017                   | استحييت            |
| 1.97                             | استخبرت            |
| 18.7                             | استخبرت<br>استخراج |

| الصفحة            | اللغة                       |
|-------------------|-----------------------------|
| ١٢٠٥,١١٣٧,١٠٨١    | استخرج                      |
| 1175,1115,177,700 | استخرجت                     |
| 1118              | استخرجته                    |
| ١٦٩٣              | استدرك                      |
| ١٦٩٣              | استذكر                      |
| 1897              | استراب                      |
| ١٦٠٠,١٥٥٨         | استرشيت                     |
| 1897              | استروح                      |
| ١٦٩٣              | استزين                      |
| 12                | استصاب                      |
| 1791              | استصرخ                      |
| 12                | استصوب                      |
| 1797              | استضاء                      |
| 777               | اسْتِضْعَاف                 |
| 1111              | استضعته                     |
| ۱٦٩١، ٢٣٦         | استضعِف                     |
| 707, 700          | اسْتَضْعَفت                 |
| 1797              | استضوأ                      |
| 1797              | استطار                      |
| ۱۰۸۸، ۱۰۸۷        | استطبیت<br>استطعم<br>استطیر |
| ۱۲۹۳، ۱۲۹۲، ۱۲۹۱  | استطعم                      |
| 1797              | استطير                      |
| 1797              | استعاد                      |

| الصفحة                                    | اللغة            |
|-------------------------------------------|------------------|
| ۱۶۲۰ ، ۱۳۷۳ ، ۱۳۲۱ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۹۳ ، | استعدّ           |
| 1770, 1700, 1870                          | استعدد           |
| 1.99                                      | استِعطاء         |
| ۱۱۱۱، ۱۰۷۹                                | استعطيت          |
| 1111,1. ٧9                                | استعظمته         |
| . 1117                                    | استعلاه          |
| 1117                                      | استعلى           |
| ١٦٠١                                      | اسْتغزو          |
| 1001                                      | استغزوت          |
| ١٦٠٢                                      | استغزي           |
| 17.1,1009,1000                            | استغزيت          |
| Y 0 Y                                     | اسْتَغْفرت       |
| 1111                                      | استفتى           |
| 111,1.79                                  | استفتيته         |
| 1.79                                      | استفهمت          |
| 1280,1217,1210,12.1,12,1899               | استقام           |
| 1887, 1880                                | استقامة          |
| 1117                                      | استقر            |
| 1112                                      | استقلعت          |
| 1117                                      | استقلعته         |
| ١٤٠١                                      | استقمت           |
| 1007                                      | استقوس<br>استقوم |
| 1200, 12.1, 1899                          | استقوم           |

| الصفحة         | اللغة            |
|----------------|------------------|
| 1 2 . 7        | استقيم           |
| 1754           | استلأك           |
| 1117,1110      | استلقى           |
| 1117           | استلقيت          |
| 111.           | استلم            |
| 1.97           | استلمت           |
| 11.7           | استله            |
| 1117           | استمر            |
| 11.7           | استن             |
| 1144,1111,1.49 | استنطقت          |
| 1117           | استنوق           |
| 1.99           | اسحنكاك          |
| ١١١٩,١٠٩٨      | اسحنكك           |
| 777            | اسحنككت          |
| ١٦٩١           | اسطصرخ           |
| 1791           | اسططعم<br>اسطَوع |
| ١٢٨٠           | اسْطُوع          |
| 1.40           | أسقيته           |
| 1117           | أسقيته<br>اسلنقى |
| ۲۳٦            | اسلنقيت          |
| 1111           | اسمال استتوا     |
| 7771           | استنتوا          |

| الصفحة                 | اللغة                         |
|------------------------|-------------------------------|
| 1119                   | اسُّود                        |
| 1170                   | اشتار                         |
| 1710                   | اشتتموا                       |
| ۱۱۱۰,۱۰۹۳              | اشتد                          |
| 7.0                    | اشتر                          |
| ١٠٩٨                   | اشتواء                        |
| ١٠٩٦،١١٠٩،١١٠٦         | اشتوى                         |
| 1177                   | اشمأز                         |
| ١٦٠٣                   | اشهباب                        |
| 17.7% 17.7% 1187% 1177 | اشهيباب                       |
| 7011 7101              | اَشْياء                       |
| 1791                   | اصتبر                         |
| ۱۳۳۲، ۱۳۳۲             | اصطبر                         |
| ۱۲۲۰، ۱۲۱۰، ۱۱۹۷       | اصْطَبل                       |
| 177.                   | اصطفى                         |
| 1170                   | اصطلحوا                       |
| ١٦٨٨                   | اصطلی                         |
| ١٦٨٨                   | اصّفى                         |
| ١٦٨٨                   | اصلی                          |
| ۱۶۸۳، ۱۶۸۱             | اضبط                          |
| Y1A,Y17,Y·1            | اصّلی<br>اضبط<br>اضرب<br>اطار |
| 177.                   | اطار                          |

| الصفحة                  | اللغة     |
|-------------------------|-----------|
| ۱٦٩١،١٦٩٠               | اطتلب     |
| 1 7 9 1                 | اطتلم     |
| 1174,1177               | اطمأن     |
| ١٦١٩، ١٦١٦              | اطّير     |
| ١٦٦٤                    | اظلمُوا   |
| ١٦٦٤                    | اظلمي     |
| 1817                    | اعتاض     |
| 11.4                    | اعتدته    |
| ١٣٧٢                    | اعتمن     |
| ١١٢٣                    | اعتورته   |
| 1441                    | اعتوروا   |
| 1117                    | اعروريت   |
| ١٣٧٥                    | اعزُز     |
| 1117,1.97               | اعشوشب    |
| 1.99                    | اعشيشاب   |
| 1.99                    | اعلواط    |
| 1117,1.91               | اعلوط     |
| ١٦٠١                    | اعوارّ    |
| ١٦٠١ ، ١٣٩٥، ١٣٩٦، ١٣٩٢ | اعورّ     |
| ٤٣٣                     | اعيا      |
| ۱۰۹۰،۱۱۰٦               | اغتم      |
| ۲۳٦                     | اغدودنْتُ |

| الصفحة                | اللغة            |
|-----------------------|------------------|
| 777                   | اغْزُ            |
| PFY 30AY 31PY         | اغزُه            |
| 727                   | اُغزِي           |
| 111.                  | افتقر            |
| ١٦١٩                  | اقتتل            |
| 777                   | اقْتَتَلتُ       |
| ۱٦٢٠، ١٦١٩، ١٦١٧,١٦١٥ | اقتتلوا          |
| 1170                  | اقتدر            |
| 11.7                  | اقتطعت           |
| 11.7                  | اقتطعه           |
| ۳۸۲                   | اقتويت           |
| ٨٩٠                   | أقذلة            |
| 1177,1177,1177,1111   | اقشعر            |
| 747                   | اقشعرار          |
| 777                   | اقشعررت          |
| 1111                  | اقطار            |
| 1117                  | اقعنس            |
| 1.99                  | اقعنساس          |
| ۱۱۲۷، ۱۱۱۷، ۱۰۹۸      | اقْعَنسس         |
| ۳۸۲                   | اقوَوى<br>أكْمُو |
| YAY                   | أكْمُؤ           |
| 11.7                  | امتن             |

| الصفحة                     | اللغة     |
|----------------------------|-----------|
| 1700                       | امّحي     |
| <b>٣٩٣,٣٦٩,٣٦٧,٢٤0</b>     | امرؤ      |
| ١٠٠٧، ٤١٢                  | امْرئ     |
| 757, 777                   | امْرَءاً  |
| 779,77                     | امرءان    |
| 1٧,٣٦٩,٢٤٥                 | امرأة     |
| ٤٦٨                        | امْرئي    |
| 1077,1071                  | انجلاء    |
| 11.7                       | ابحلس     |
| 1.90                       | انحسر     |
| 1.90                       | انحطم     |
| 1000                       | انحياز    |
| 11.7                       | انزعج     |
| 7117                       | انستر     |
| 11.7,1.90                  | انشوى     |
| 11.7                       | انْضَاف   |
| ١٠٩٨، ٢٤٥                  | انْطِلاَق |
| 1177,11.7,11.7,711,719,711 | انطلق     |
| 719                        | انطلقت    |
| ١٦٨١                       | انعت      |
| 11                         | انعدم     |
| ١٣١٦                       | انعقاد    |

| الصفحة                | اللغة          |
|-----------------------|----------------|
| 11.7                  | انْعَقد        |
| 11                    | انعلم          |
| ١٠٩٥،١١٠٦             | انغم           |
| Yol                   | انغم<br>انْفُق |
| 11                    | انْفَقد        |
| 1577                  | انقاد          |
| 1897                  | انقاس          |
| ١٦٨١                  | انقد           |
| ١٤٧١                  | انقدت          |
| ۱٤٧٣، ١٤٧٢            | انقواد         |
| ۲۱۳۱، ۱۷۶۱، ۲۷۶۱      | انقياداً       |
| ١٠٩٨                  | انكسار         |
| 1.99,078              | انكسر          |
| ٣٠٢                   | انكسرن         |
| 11.1                  | انْوَجد        |
| 1177                  | اهرمع          |
| 1770                  | اوتعد          |
| ۱۳٦٣، ۱۳٦٢            | ايتسر          |
| ١٣٦٣                  | ايتعد          |
| ١٣٧٠                  | ایتعد<br>ایتکل |
| ١٣٧٠                  | ايتمر          |
| ۳۷۳۱، ۱۹۶۱، ۱۷۲۰ ۱۷۲۱ | ايتمن .        |
| ۱٦٧١، ١٦٧٠            | يَدُعُ         |

| الصفحة                              | اللغة      |
|-------------------------------------|------------|
| 1.99                                | ايديمان    |
| ١٦٥٨                                | ایذن       |
| ١٣٧٥                                | ايزز       |
| 1708                                | ايعده      |
| 7 2 0                               | ايم الله   |
| 710                                 | ايمُن الله |
| ١٣١٦                                | بئر        |
| ٣٣٨                                 | بؤرة       |
| 7881788                             | بأساء      |
| 1                                   | بائع       |
| 1277,100.,1207,120.,1229            | باب        |
| ١٣٥٨                                | بادي       |
| 971,907,727                         | بازل       |
| 977                                 | بازلون     |
| 971, 97.                            | باطل       |
| ،١٣٩٤,١٣٨٦,١٣٨٤,١٣٨٣,١٣٢٨,١١٤٩,١١٠٩ |            |
| (1                                  | باع        |
| 108.,10.8                           | :          |
| 907                                 | باعة       |
| 1212 ( 12.2( 12.1( 1897             | بايع       |
| ٨١٦                                 | بت         |
| ٤٦١                                 | بحراني     |

| الصفحة          | اللغة    |
|-----------------|----------|
| ££Y             | بخاتي    |
| 989             | بخاري    |
| 9 4 4           | بختي     |
| ٩٦٣             | بخلاء    |
| ١٣٥٨            | بدا      |
| ۸٦٣             | بدور     |
| ٣٢٣             | ،<br>برء |
| 979             | برابرة   |
| ۸۷۹             | برات     |
| 1.40            | براثن    |
| 9.4,77.,707,717 | براق     |
| ۹٠٨             | براقي    |
| ۸٤V             | برام     |
| ۸۸۸,۸۷۹         | برة      |
| 917             | برثن     |
| 1000,1877,1870  | برد      |
| ٧١٠             | برذون    |
| ٧١.             | برذونة   |
| .907            | بررة     |
| 9.1,719,77.,707 | برق      |
| 940             | برقاء    |

| الصفحة                | اللغة          |
|-----------------------|----------------|
| ۸۲۸                   | برقان          |
| ٤٤Y                   | بر کاوي        |
| 9 5 8                 | برم            |
| ٨٤٦                   | بروة           |
| ۸۳۰                   | برو ج          |
| 1.18,884,870          | بروكاء         |
| ۸٧٩                   | برون           |
| ۸۸۸,۸۷۹               | بری ر          |
| 1.17                  | بريكاء         |
| 907,757               | بزل            |
| ٧٢٨                   | بسرات          |
| ٧٢٨                   | بسرة           |
| ٤٠٥,٣٩١               | بشرای          |
| 1117                  | بشرته          |
| ١١١٣                  | بشره           |
| 1717,1711,070,017,777 | بشرى           |
| ٢٢٤                   | بَشَكَى        |
| 1.10,1.11             | بشيرى          |
| 1077                  | بشیری<br>بصرة  |
| ١٢٤                   | بصر تي<br>بصري |
| 1077                  | بصريّ          |

| الصفحة                 | اللغة       |
|------------------------|-------------|
| 1.70                   | البطؤ       |
| 1.70                   | بطا         |
| 911,771,77.,707        | بطاح        |
| ٩٠٨                    | بطاحي       |
| 17.                    | بُطح        |
| ٩٠٨,٦٥٦                | بطحاء       |
| 910,911                | بطحاوات     |
| 9 2 5                  | بطل         |
| 997                    | بطن         |
| 997,997                | بطنان       |
| YYA                    | البطو       |
| ٨٠٢١                   | بطي         |
| ۱۳۹۲، ۱۳۹۱، ۱۳۸۰، ۱۳۸٤ | بعت         |
| 1.00                   | بُعيد       |
| ۸٦٥,٧٢٤,٧١٣            | بقر         |
| ۸٦٦ -                  | بقرات       |
| ۸٦٥,٧١٣                | بقرة        |
| 1079                   | بقوا        |
| 1027,1027,1072         | بقوى        |
| 1079,1075              | بقي<br>بقيت |
| 1078                   | بقيت        |

| الصفحة                        | اللغة    |
|-------------------------------|----------|
| 1098                          | بقيوا    |
| 1.40                          | بكر      |
| ٧٣١                           | بلدة     |
| ١٢٣٨                          | بلعوم    |
| 1771,1707,1701                | بُلَهنية |
| ١٣٢٦                          | بنوه     |
| £٧٣, £٧١, £0٧, £0٦, £0 £, £0٣ | بنوي     |
| ١٠٠٦                          | بني      |
| 17                            | بنية     |
| ١٠٠٩                          | بنيتة    |
| ۸٦٣                           | بهام     |
| ١٣٢٣                          | بهراء    |
| 1878,1819                     | بهراني   |
| ۸٦٣                           | بهمة     |
| 7.8,7.1                       | البهمي   |
| 109.                          | بو       |
| 1 2 4 9                       | بوائع    |
| 977                           | بوازل    |
| 1 80.                         | بوب      |
| ٣٣٨                           | بور      |
| 1000,1040,1840                | بوض      |

| الصفحة                             | اللغة         |
|------------------------------------|---------------|
| ۱۳۹۲، ۱۳۹۱، ۱۳۹۰                   | بُوع          |
| 150.                               | بون           |
| 1٣,999                             | بويب          |
| 1577                               | بُويع         |
| 1000,1277,1270                     | بياض          |
| 97.,979                            | بيت           |
| ۱۳۲۰، ۱۳۰۱                         | بيحل          |
| ٦٢٨,٦٢٥                            | البيداء       |
| 1717,777                           | بير           |
| 1070,1201                          | بيض           |
| 9 7 8                              | بيضان         |
| ٨٦٤                                | بيضة          |
| ١١١٩                               | بيضته         |
| 1174,1177,1.77                     | بیضته<br>بیطر |
| 1.77,1.77                          | بيطرة         |
| 1.77                               | بيطرت         |
| 1000,1814,1804,1877,187.,184.,1844 | بيع           |
| ١٢١٧                               | بيقر          |
| 1877                               | بين           |
| ٩١٨                                | بيوت          |
| 970                                | بيوت بيوتات   |

| الصفحة     | اللغة          |
|------------|----------------|
| 180.,1889  | بيوض           |
| 1877,1879  | بييت           |
| 1,999      | بييضة          |
| ١٥٦٣       | تأبى           |
| 1075       | تئبى           |
| 1170       | تأزرت          |
| 1170       | تاً لم         |
| ۸٧٣        | مُؤم           |
| ١٣٧٥       | تئن            |
| ١١٤٧، ١١٤١ | تابل           |
| ١١٢٤       | تبالة          |
| 187.,1870  | تبوع           |
| 1 £ 7 Y    | تبويع          |
| ١٦٢١       | تتذكرون        |
| 1 4 7 4    | تجاه           |
| ١١٢٣       | تجاهلت         |
| 1797,1170  | تجاوروا        |
| ١٥٨٣       | تجربة          |
| ١٥٨٣       | تجريب          |
| 1771,1779  | تجفاف          |
| 1.77       | تجلبب<br>تحازن |
| 1178       | تحازن          |

| الصفحة     | اللغة             |
|------------|-------------------|
| 1.70       | تحرد              |
| 1178       | تحملته            |
| ١١٢٣       | تحملق             |
| 1897,1870  | تحول              |
| ١٥٨٣، ١٥٨٢ | تْحيّ             |
| 1018,1018  | تحية              |
| 1.00       | تحيت              |
| ١٥٨٤       | تحييّ             |
| ١٥٨٣       | تحيية             |
| 1170       | تخاصموا           |
| ١٣٧٤       | تخذ               |
| ١٣٢٦       | تخمة              |
| 1178       | تخوفته            |
| 1178       | تخونته            |
| 11.7       | تخيمة             |
| ١٦١٩، ١٦١٦ | تدارأ             |
| ١٦١٩       | تدارؤ             |
| 140,1148   | تدحرج             |
| 1119       | تدحرجته           |
| 1170       | تديرت             |
| ١١٢٣       | تذاوقته<br>تذكرون |
| ١٦٢١       | تذكرون            |

| الصفحة     | اللغة          |
|------------|----------------|
| 1878,1878  | تراث           |
| ١٢٩٦       | تربوت          |
| 1017       | تربية          |
| 1170       | ترتب           |
| 1772,1777  | ترجمان         |
| 107.       | ترجّونا        |
| 107.,1080  | تر جی          |
| 107.,1009  | ترجينا         |
| 1777,1771  | ترقوة          |
| ۱۳۸۹، ۱۳۸۸ | تزال           |
| 1897,1897  | تزاوجوا        |
| ١٦٣١       | تُزوّدي        |
| ۱٦٢٠، ١٦١٩ | تُزيِّن        |
| 1577       | تساير          |
| 1119       | تسربلت         |
| 1091       | تسرو           |
| 1175       | تسفه           |
| ١٢١٣       | تسلقيا         |
| 1 £ 7 Y    | ئ در<br>تسیر   |
| ١٤٣٠       | تسيرة          |
| 1 £ 7 Y    | تسيرت<br>تشأوت |
| 1077, 1071 | تشأوت          |

| الصفحة     | اللغة                  |
|------------|------------------------|
| 1701       | تشأى                   |
| 1119       | تشيطنته                |
| 1170       | تصالحوا                |
| 1175       | تصنّع تطنّیت           |
| 1077       | تطنّيت                 |
| 1719, 1717 | تطّير                  |
| 11.0       | تظنيت                  |
| 1 £ 1 9    | تعارُ                  |
| ١١٢٢       | تعاطيته                |
| 1178       | تعامى                  |
| ١١٢٣       | تعاميت                 |
| ١٣٩٦       | تعاورُوا               |
| 1175       | تعتوره                 |
| ١٣٥٠       | تعد                    |
| ١٣٦١       | تعس                    |
| ۳۰۸        | تعطيهميهمي             |
| ٣٠٨        | تعطيهميهمي<br>تعطيهموه |
| ١٣٧٤       | تعل                    |
| ١٣٦١       | تعلم                   |
| 1170       | تَعَمَّتَ              |
| ١١٢٤       | تعهدته                 |
| 107.       | تعهدته<br>تغازوا       |

| الصفحة               | اللغة        |
|----------------------|--------------|
| 107.                 | تغازونا      |
| ١٥٦٠                 | تغازى        |
| 107.,1009            | تغازينا      |
| 1091,1029            | تغزو         |
| , 1077,1070          | تغزى         |
| ١١٢٣                 | تفارقته      |
| 1178                 | تفقدته       |
| 117.                 | تقاتلنا      |
| 1170                 | تقاتلوا      |
| 1817                 | تقام         |
| ١٣٧١                 | تقتل         |
| ١١٢٤                 | تقصيته       |
| ١٥٦٧                 | تقضض         |
| 1077                 | تقضّي        |
| 1888,1888            | تقوال        |
| 1007                 | تقوس         |
| 124. 124. 1279. 1270 | تقوّل        |
| 1091                 | تقوو         |
| 1088                 | تقوی<br>تقوی |
| ١٥٨٣                 | تقويماً      |
| 1088,1878            | تقي<br>تقيت  |
| 1084, 1048           | تقيت         |

| الصفحة                           | اللغة                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 187.                             | تقيل                                  |
| 1817                             | تقيم                                  |
| 1 777                            | تكأة                                  |
| ۱۳۹۰، ۱۳۹۲                       | تكاد                                  |
| 1.17                             | تكذب                                  |
| ١٥٨٣                             | تكرمة                                 |
| ١٥٨٣                             | تكريم                                 |
| 1178                             | تكفرته                                |
| 1177                             | تلافيت                                |
| 1178                             | تمارض                                 |
| ١٢٣٠                             | تمدرع                                 |
| ٬٧٨٠,٧٣٤,٧٣١,٧٢٢,٧١٨,٧١٧,٧١٦,٧١٣ | تمر                                   |
| 1017,9.8,27                      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| 1771,1779                        | تمرات                                 |
| 977,970                          | تمران                                 |
| ٧٣١,٧٢٨,٧٢٤,٧٢٢,٧١٨,٧١٧,٧١٦      | تمرة                                  |
| ٤٦٤                              | تمريّ                                 |
| 175.1777                         | تمعدد                                 |
| ١٢٣٠                             | تمندل                                 |
| 1.11                             | تميرة                                 |
| ٤٠٧                              | تميميّ                                |
| 117.                             |                                       |
| 1177,171                         | تنازعته تناسيته                       |

| الصفحة | اللغة           |
|--------|-----------------|
| 1177   | تناولته         |
| ١٢٧١   | تنبال           |
| ١٠٨٤   | تّنزّي          |
| 11.0   | تنسلي           |
| 1779   | تنضب            |
| ١١٢٤   | تنقصته          |
| 1890   | تهاب            |
| ١١٢٤   | تهاجرته         |
| 1170   | تهجد            |
| ١١٢٤   | تهجرته          |
| ١٣٦٣   | تهمة            |
| ١٥٨٣   | تهنئة           |
| 1      | تهيمة           |
| 12.0   | توأم            |
| 9.0    | توابل           |
| ١٦٥٦   | تو ددُ          |
| ١٣٦٢   | توراة           |
| 1170   | توسدت           |
| ١٥٨٣   | توقیتا<br>توکأت |
| ١٣٢٦   | تو کأت          |
| 1777   | تو لج<br>توم    |
| ٨٦٩    | توم             |

| الصفحة           | اللغة   |
|------------------|---------|
| ٨٦٩              | تُومَان |
| ٨٦٩              | تومة    |
| 1.01,1.0.        | تيا     |
| 1 £ Y Y          | تياز    |
| ۸۲۸,۸۲۲,۸۱۹      | تيجان   |
| ١٣٦٢             | تيسرُ   |
| 1878, 1878       | تيقور   |
| 1.50             | ثابت    |
| ۹۰۰، ۱۸۷         | ثابل    |
| ٤٣٨              | ثاية    |
| ١٠٦٤             | ثباتا   |
| ۸۸۳,۸۷٥          | ثبة     |
| ١٠٦٤             | ثبت     |
| ۸۸۳,۸۷٥          | ثبون    |
| 9 8 8            | تُطّ    |
| ٨٨٦              | ثمار    |
| ۸٦٧              | ثمر     |
| ٨٦٧              | ثمزات   |
| ٨٦٦              | ڠرة     |
| 917              | ثناء    |
| ۱۰۲٤، ۲۰۱ ، ۱۰۱۸ | ثنایان  |
| 978,917          | ثني     |

| الصفحة                  | اللغة        |
|-------------------------|--------------|
| 978,900                 | ثنيان        |
| 178,1671,114,17,717,707 | ثوب          |
| 1071,1871,119           | ثیاب         |
| ۸۱۸                     | ثيرة         |
| 1 £ 9 1                 | جؤن          |
| ۳۳۸,۳۲۸,۳۲۷             | جؤنة         |
| 1                       | جاءٍ         |
| 977,907                 | جائع         |
| 1891                    | جائی         |
| 1898,1898               | جائية        |
| ١.٤٥                    | جابر         |
| 1799,1791               | جاد          |
| 1 £ 1 9                 | جاعع         |
| ٩٠٨                     | جان          |
| ١٤٠٦                    | جاور         |
| ٩٣٤                     | جبء          |
| 988                     | حباة         |
| ١٢٧٤                    | <b>ج</b> باء |
| ٦٣٣                     | جبّان        |
| ٦٣٣                     | حباوة        |
| ١٥٤١،٦٤٨                | جباية        |
| 1007                    | جبذ          |

| الصفحة             | اللغة    |
|--------------------|----------|
| 1.90               | جبر ته   |
| ۱۲٦٩,٨١١           | جبروت    |
| ۸۳۰,۸۲۳,۸۲۱        | جبل      |
| ١٣٤٧               | جبيت     |
| 1.50               | جُبير    |
| 1. 80              | جثا      |
| 18.0 (18.8         | جثي      |
| ٧٤٠                | جحاجحة   |
| ٧٤١,٧٤٠            | الجحاجيح |
| ٩٨٦                | جحامر    |
| ٧٤٠                | جحجاح    |
| 1.11               | جحجبي    |
| 117.               | جُخْدب   |
| ۸۱۷                | جحشان    |
| ۱۱۷۳،۱۱٦٦، ۹۹۰,۹۸٦ | جحمرش    |
| 1.11               | جحيجب    |
| 997                | جُحير    |
| 1007 (17.8         | جخدب     |
| ۸۰۲                | جداء     |
| 911,917            | جداول    |
| 900                | جدد      |
| 1177,917           | حدول     |

| الصفحة         | اللغة           |
|----------------|-----------------|
| Y £ 0 , V £ £  | جدي             |
| 1507           | جديد            |
| 1007           | جذب             |
| 900            | جذع             |
| 900            | جذعان           |
| 1140           | جرائض           |
| ٧٥٠,٧٢٤,٧١٣    | جراد            |
| ۷۱۳            | جرادة           |
| 1709           | جرافس           |
| ١١٩٨           | جراوض           |
| ١٢٦١           | جربان           |
| 979            | جرحى            |
| 171.,17.8,1177 | جردحل           |
| 117.           | جرشع            |
| 1709           | جرنفس           |
| 1110           | جرواض           |
| 1              | جري             |
| ۸۹۱            | جريب            |
| ١٣٣٢           | جريب<br>جريبان  |
| 979            | جريح            |
| ١٠٠٤           | جريو<br>الجزرات |
| 970            | الجزرات         |

| الصفحة                                 | اللغة         |
|----------------------------------------|---------------|
| 9 8 1 , 9 8 7                          | جعاد          |
| 1 { { { { { { { { { { { { }} }}}}}}}   | جعافر         |
| ١٢١٣                                   | جعبات         |
| 1717                                   | جعبى          |
| ١٢١٣                                   | جعبيا         |
| ١٢١٣                                   | جعبيت         |
| 9 £ Y                                  | جعدة          |
| ١٦٤٤                                   | جعظر          |
| 1711,17.5,1177,1179,1177,1170,1.50,777 | خد            |
| 1784,1777,1717,1887                    | جعفر          |
| ۸Y٤                                    | جعل           |
| ۸Y٤                                    | جعلان         |
| 1.70                                   | جعيفرة        |
| AŁY                                    | جفار          |
| 101.                                   | جفان          |
| AEY                                    | جفر ة         |
| ٨٥٣                                    | جفن           |
| 108.                                   | جفنات         |
| 108.,101.                              | جفنة          |
| ١٦١٤                                   | الجلب         |
| 1718,1718,1718,1.77                    | الجلب<br>جلبب |

| الصفحة         | اللغة            |
|----------------|------------------|
| 1.77,1.77,1.77 | جلببة            |
| ١٠٧٢           | <b>ج</b> لببت    |
| 9 8 9 , 9 8 8  | جلف              |
| 9 £ 9          | جلفات            |
| 9 £ 9          | جلفة             |
| 9 8 0          | جلفون            |
| 770            | جلولاء           |
| 100.           | جُلَيْلا         |
| 1.17,1.17      | جَليلاء          |
| 779,777        | الجماء           |
| 1808,987,988   | جمائل            |
| 978            | جمال             |
| 977,970        | جمالات           |
| 1707,977       | جمالة            |
| A££            | جمرات            |
| Λέξ            | جمرة             |
| ٤٢٧            | جزويّ            |
| ۸٣٠,٦٠٧        | جمزى             |
| ٤٢٧,٤٢٦        | جمزی<br>جمزيّ    |
| 878            | جُمْعيّ<br>الجمل |
| ١٢٥٣           | الجمل            |

| الصفحة           | اللغة         |
|------------------|---------------|
| 991              | جُميّز        |
| 997              | جُميل         |
| 1887,911,9.5,9.1 | جنادب         |
| 9 • ٨            | جنان          |
| 9 8 8 , 9 8 8    | جنبون         |
| 917              | جنجر          |
| 1887,911         | جندب          |
| 1771,1777        | جنقونا        |
| 1.77,1.77        | جهور          |
| 1.77,1.77        | جهورة         |
| 712,711          | جهوی          |
| 109.             | جو            |
| 1 £ 9 £          | جوائي         |
| ۹۰۸              | جواد          |
| 979              | جوارب         |
| 989° A&          | جواربة        |
| 1 2 9 0          | جواري         |
| 971,791          | جود           |
| V£٣              | جورب          |
| 999              | جوزة<br>جوعان |
| 970              | جوعان         |

| الصفحة                      | اللغة |
|-----------------------------|-------|
| 970                         | جوعى  |
| ٣٣٨                         | جون   |
| ٣٢٦                         | جونة  |
| 1                           | جويزة |
| 97.                         | جياد  |
| 977,908                     | جياع  |
| 157.                        | جيّد  |
| ۸۲۰                         | جيرة  |
| 797                         | جيض   |
| 799,794,797                 | جيضى  |
| ٩٠٨,٩٠٥                     | حائر  |
| 797,797,791,788,787,782,782 | حائض  |
| ٦٩٢,٦٩٠,٦٨٨,٦٨٥             | حائضة |
| 9 • 7 , 9 • 0               | حائط  |
| ١٤٣٢                        | حائل  |
| ۸۷۱                         | حاج   |
| AYI                         | حاجة  |
| १०७९                        | حاحاة |
| 1079, 1077, 1077, 1808      | حاحيت |
| 1071                        | حادی  |
| 1. 27, 1. 20                | حارث  |

| الصفحة         | اللغة                   |
|----------------|-------------------------|
| 1.70           | حارد                    |
| 1071,1801,18.9 | حاريّ                   |
| 901            | حاطم                    |
| ٨٠٩            | حانوت                   |
| ٤٣٠            | حانوي                   |
| ٤٣٠            | حاني                    |
| 917            | حَانياء                 |
| 1884           | حاول                    |
| 770            | حَاوياء                 |
| 104.           | حاي                     |
| ١٥٧٣           | حايا                    |
| 1074           | حايي                    |
| ١٥٩٨,٨٦٤       | حب                      |
| 917            | حبائر                   |
| ١٤٦٣           | حباروي                  |
| ۱٤٦٢,٨٣٠       | حبارى                   |
| 1877 (877,000  | حباري                   |
| 918            | حبال                    |
| 1777,1170      | حبجر                    |
| 1.10,1.17      | حبحر<br>حبرکی<br>حبلاوی |
| ٤٢٥            | حبلاوي                  |

| الصفحة                                   | اللغة         |
|------------------------------------------|---------------|
| ٤٢٧                                      | حبلوي         |
| <i>、</i> ٦٤٧,٦٤٦,٦٣٧,٦٢٧,٦٢٦,٦٢٠,٦٠٤,٦٠٢ |               |
| 910,910,794,774                          | حبلی          |
| ٤٦٠                                      | حبليات        |
| 1078,87.,777                             | حبليان        |
| 1.17,1.17                                | حبنطى         |
| ٨٦٤                                      | حبّه          |
| 1.17                                     | حبيرك         |
| 1.17,1.17                                | حبيط          |
| 1.17                                     | حبيطيك        |
| ٦١٧                                      | حبیلی         |
| 1.17                                     | حبينط         |
| 1.75                                     | حج            |
| ١٠٦٣                                     | الحجا         |
| ۸۳۷                                      | حجر           |
| ٤٧٨                                      | حجرات         |
| ۸۳۷                                      | حجرة          |
| ١١٧٩، ١١٦٧                               | حجرة<br>جحنفل |
| ٨٢٥١                                     | ححاء          |
| ۸٦٧                                      | الحدأ         |
| ۸٦٧                                      | حِدآت         |

| الصفحة              | اللغة  |
|---------------------|--------|
| ۸٦٧                 | حدأة   |
| ٨٦٦                 | حداب   |
| 900                 | حداد   |
| ٨٦٦                 | حدبة   |
| 971,97.             | حديث   |
| 900                 | حديد   |
| 977                 | حذاري  |
| 1809                | حذر    |
| 9 8 9 , 9 8 0       | حذرون  |
| ٤٥٢                 | حرِ    |
| ۲۸۶                 | حرام   |
| ٩٨٦                 | حرامی  |
| 717                 | حران   |
| 774,787,789,779,777 | حرباء  |
| ٩٦٤، ٨٩٥، ٨٩١       | حُربان |
| ۸۸۳,۸۷۹,۸۷٦         | حرّة   |
| 1.70                | حرد    |
| ۸۳۳، ۸۲٤            | حردان  |
| ٨٣٤                 | جوم    |
| ۱۰۱۷، ۲۲،۱۱ کا ۱۰۱۲ | حرمان  |
| 1.77                | حرمة   |
| ٩٨٦                 | حرمی   |

| الصفحة        | اللغة  |
|---------------|--------|
| ١٥٠٤،١٠٠٣     | حرو    |
| 715           | حرى    |
| ١٠٤٦          | حريجم  |
| 1.47          | حريجيم |
| ۸۹۳           | حِزّان |
| ٦٠٣,٦٠١       | حزوی   |
| 7.9.4         | حزيز   |
| 979,988       | حسان   |
| 9,4,9         | حسانات |
| 9.4.9         | حسانة  |
| 9.4.9         | حسانون |
| 1.90          | حسرته  |
| ٨٣٤           | حسل    |
| ٨٣٤           | حسلة   |
| 979,787,988   | حسن    |
| 707           | حسناء  |
| ١٢٧١          | حسنة   |
| 9 & A , 9 & & | حسنون  |
| ٤٦٩           | حسنى   |
| 970           | الحشا  |
| 970           | حشاشين |
| 1.79          | حشر    |

| الصفحة          | اللغة                 |
|-----------------|-----------------------|
| 10              | حشو                   |
| ٨٦٦             | حَصَاة                |
| \ \ \ \ \ \     | حصة                   |
| 1717,1807       | حصص                   |
| ٨٦٦             | حصى                   |
| ٨٦٦             | حصيات                 |
| ١٥٢٤، ١٥١٧ ،٩٦٤ | حُصيان                |
| ٧٧٨             | حضاجر                 |
| 1.11, £79, £70  | حضرموت                |
| १७१,१७०         | حضريّ                 |
| 1807            | حَضض                  |
| ١١٨٥            | حطائط                 |
| 1.90            | حطمته                 |
| 11.7            | حفره                  |
| ٨٦٩             | حقاق                  |
| ٨٦٩             | حقة                   |
| 10.5            | حقو                   |
| 9.7,9.1         | حلائب                 |
| 1.77            | حلائب<br>الحلب        |
| ١٠٦٢            |                       |
| 17.7,17.1       | حلبا<br>حلبلاب<br>حلف |
| ١٠٦٤            | حلف                   |

| الصفحة                            | اللغة   |
|-----------------------------------|---------|
| 7001 7021 722                     | حلفاء   |
| 900,927,870,877                   | حلق     |
| 988,777                           | حلقة    |
| 1779,1771                         | حلقوم   |
| VYT,VYY,VY1                       | حلوب    |
| 9.7,9.1                           | حلوبات  |
| 9.7,9.1,772,777,771               | حلوبة   |
| ۸۱۰                               | الحلوم  |
| ١٠٨٠                              | حليق    |
| 9.4,9.1                           | حمائل   |
| 9.1                               | حمائم   |
| 3.77                              | حَمَّاد |
| Y7 £                              | حمار    |
| YY1,Y1•                           | حمارة   |
| 1.77                              | حماض    |
| 9.1                               | حمامات  |
| ١٠٦٢                              | حماية   |
| 107.                              | حمر     |
| ،۷۰۰,٦٣٦,٦٣٢,٦٣,٦٣١,٣٦٥,٣٥٦,٣٥٥   |         |
| 1088,107.,18.8,1.7.,1.18,1.7.,977 | حمراء   |
| 978                               | حُمران  |

| الصفحة              | اللغة                            |
|---------------------|----------------------------------|
| ٤٦٠,٣٦٥             | حمراوان                          |
| 918 (27.,270        | حمراوي                           |
| 77.17.71.097        | حُمرة                            |
| ٦٣٢                 | ځمری                             |
| 1177, 279           | حمضي                             |
| ۸٦٥,٦١٦,٦١٤         | حمقى                             |
| YEE                 | حمل                              |
| 779                 | حملاق                            |
| ۸۲۸                 | حملان                            |
| 9.4,9.1             | حمولة                            |
| ١٠٦٧                | همى                              |
| 75.1, 75.1          | حمية                             |
| 1.70 (1.77          | هميت                             |
| ٩٣٨                 | حمير                             |
| 1.7.,1.14,1.17,1.17 | حميراء                           |
| 1.71,1.70           | حميرار                           |
| £££                 | حُميري                           |
| ١٠٢٤                | حمير ير                          |
| 1.17                | حنطأو                            |
| ٤٧٢                 | حنفيّ                            |
| ٤٣٤                 | حميرير<br>حنطاو<br>حنفي<br>حنيفة |

| الصفحة               | اللغة   |
|----------------------|---------|
| ١٦٠٣                 | حو      |
| 1897,17.7,17.7,77.77 | حوًّاء  |
| ٦٦٨                  | حواءة   |
| ۸۷۲                  | حوائج   |
| 977,908              | حوائض   |
| 9.7,9.0              | حوائط   |
| ٣٧٥                  | حواتم   |
| AVY                  | حواج    |
| ۸٧٢                  | حواجي   |
| ۱٤٧١ ، ۱۹۸           | حِوار   |
| 908                  | حواسر   |
| 1.71, 1.77           | حوالق   |
| 949                  | حوالي   |
| 1.77                 | حواليق  |
| 1.19                 | حوامين  |
| 917                  | حوان    |
| 1717,1097,109.,1077  | حُوّة   |
| ۸۳۸                  | حوت     |
| ٨٢٥١                 | حوحيت   |
| ١٥٨٧                 | حوذت    |
| 9.0                  | خُوَران |
| 1 & V & , 1 & 1 V    | حوض     |

| الصفحة                   | اللغة   |
|--------------------------|---------|
| 17.7,1174,1177,1177,1.77 | حوقل    |
| 1.74,1.74                | حوقلة   |
| 120.,907                 | حوكة    |
| 1000                     | حوکی    |
| 1897                     | حول     |
| 1.10,1.11                | حولايا  |
| ١٠٨٠                     | حولق    |
| 979                      | حولي    |
| 1.14                     | حومان   |
| ١٥٧٣                     | حوي     |
| 109.                     | حويت    |
| ٤٣٥                      | حُويزة  |
| ٤٣٥                      | حُويزيّ |
| 1.17                     | حويل    |
| 1 • YA, 1 • Y            | حويلق   |
| 1.11                     | حويلي   |
| 1077                     | حويي    |
| 1778,1091,109.           | حي      |
| T0 {                     | حيّا    |
| 101.,1079                | حياء    |
| 1071,107.                | حياة    |
| 9,00                     | حیاری   |

| الصفحة           | اللغة  |
|------------------|--------|
| 1071,1871        | حياض   |
| 170.             | حية    |
| ۸٣٨              | حيتان  |
| ١٥٦٨             | حيحاء  |
| 1071,1077,1801   | حيحيت  |
| 107.,1079        | حیدی   |
| 910,900,191      | حيران  |
| 1071,1801        | حيرة   |
| ١٣٠٩             | حيري   |
| ١٢٠٤             | حيزقر  |
| 1000,1008        | حیکی   |
| ۱٦٢٩ ،١٣٣٠ ،٣٠٠  | حيّهلة |
| ١٥٧٩             | حيُّوا |
| ١٣٤٦             | حيوي   |
| 1071,107.        | حیی    |
| ٤٣٩              | حييّ   |
| 1867 , 808       | حييان  |
| ۱۰۸۳،۱۰۷۰        | حييت   |
| 1.91,1.19        | حييته  |
| 1079             | حييوا  |
| 1778, 1079, 1077 | حیبی   |
| 1 & A A          | خاثف   |

| الصفحة                                                              | اللغة                               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 80.                                                               | خائن                                |
| 9.7,9.0                                                             | خاتم                                |
| 980                                                                 | خادم                                |
| 1797                                                                | خاصم                                |
| ١٠٧٦                                                                | خاصمته                              |
| 1 & A A , 1 T 9 A , 1 T 9 Y , 1 T A A , 1 T A Y , 1 T A 7 , 1 T A 8 | خاف                                 |
| ٩٠٦                                                                 | خالد                                |
| Y V 9                                                               | الخبء                               |
| 777,777                                                             | الخبا                               |
| 1101                                                                | خِباث                               |
| ١٦٩١،١٦٩٠                                                           | خبطّ                                |
| 1791,179.                                                           | خبطت                                |
| 1177,1177                                                           | خبعثن                               |
| YA • , YVA , YVV                                                    | الخبو                               |
| ۲۸۰، ۲۷۸، ۲۷۷                                                       | خَبي                                |
| 9 8 1                                                               | خدال                                |
| 120.                                                                | خدر                                 |
| 9.87                                                                | خدرنق                               |
| 9 8 1                                                               | خدل                                 |
| ١٢٣٨                                                                | خدرنق<br>خدل<br>خد لم<br>خدم<br>خدم |
| 940                                                                 | خدم                                 |
| 947                                                                 | خديم                                |

| الصفحة              | اللغة        |
|---------------------|--------------|
| ١٣٧١                | غَذ          |
| ٦٣١                 | خذواء        |
| ۸۳۷                 | خِرجة        |
| 1.78                | خرجته        |
| ٨٣٣                 | خرز          |
| ۸٦٥                 | خرزة         |
| ۸۹۳                 | خرفان        |
| ١٠٦٨                | خروجا        |
| ۸۹۳                 | حرُوف        |
| ۸٧٩                 | خرّون        |
| ۸۲٤                 | خزان         |
| 1807                | الحزز        |
| ۸۲٤                 | خزوی         |
| 1000,1027,1089,1082 | خزيا         |
| 1087,1078           | خزيان        |
| 1.90                | خسأت         |
| ۱۱۷۸                | نحشكنان      |
| 1079                | خشوا         |
| 10                  | خشي          |
| 1071                | خشيت         |
| 10                  | خشية<br>خُصٌ |
| 997                 | خُصّ         |

| الصفحة                    | اللغة  |
|---------------------------|--------|
| ۸۳۷                       | خصاص   |
| 1797                      | خصم    |
| 978                       | خِصية  |
| 997                       | خصيص   |
| 997                       | خضارى  |
| 978                       | خضر    |
| 1 ٤ 9 .                   | خطاء   |
| 1                         | خطاءا  |
| 1 2 9 0 , 1 2 9 2 1 2 9 7 | خطائي  |
| 1 £ 9 ٣                   | خطائيء |
| 1 2 9 0 ( ) 2 9 7         | خطاعا  |
| 1898                      | خطاعع  |
| 1 £ 9 ٣                   | خطاعي  |
| 1                         | خطايا  |
| 1791                      | خطبا   |
| ١٦١٨                      | خطف    |
| ۸۱۲۱۸                     | خطّف   |
| 1.88                      | خطيئ   |
| 1.1.                      | خطيئة  |
| 1.1.                      | خطية   |
| 1.88                      | خطيع   |
| 199                       | خف     |

| الصفحة         | اللغة   |
|----------------|---------|
| 900            | خفاف    |
| ۱۳۷٤,۱۳۸۳,۱۳۸۸ | خِفت    |
| ١٢٦١           | خفقيق   |
| ۱۳۸٤، ۱۳۸٦     | خفنا    |
| 900            | خفیف    |
| <b>१०</b> ७    | خلائف   |
| 907,970        | خلفاء   |
| 900            | خلقان   |
| 9 £ £          | حلو     |
| 907            | خليف    |
| 970            | خليفة   |
| 1.27           | خُليق   |
| 9.4.0          | خماص    |
| 1170           | خمخم    |
| 9.4.0          | خمصان   |
| 9.4.0          | خمصانات |
| 9,00           | خمصانة  |
| 9,60           | خمصانون |
| ٨٩٢            | خميس    |
| 9.4.0          | خناجر   |
| 1777,1709      | خنثعبة  |
| 7 · ٤, 7 · ٢   | خنثى    |

| الصفحة        | اللغة   |
|---------------|---------|
| 1.17          | خنفساء  |
| ۱۲٦١، ۱۲۹۷    | خنفقيق  |
| 1.77          | خنقا    |
| 1.74          | خنقة    |
| 1.17          | خنيفساء |
| 9.7,9.0       | خواتم   |
| 9.7.70        | خوالد   |
| 1880,1877     | خوان    |
| 1114          | خوزلي   |
| ۱٤٥٠، ١٣٨٦    | خوف     |
| ١٣٨٣          | خوفت    |
| ١٢٢٤          | خولع    |
| 977, 192, 119 | خون     |
| 907           | خونة    |
| 1887,1889     | خيائر   |
| ۱۶۶۳٬ ۱۶۰۸    | خيامو   |
| 1847, 1849    | خير     |
| 111.          | دأبة    |
| ۸۲۰           | دئل     |
| ١٤٨٨، ١٤٨٧    | داء     |
| 778           | دابة    |
| ٥٧٩,٥٧٨,٥٥٠   | دار     |

| الصفحة                              | اللغة         |
|-------------------------------------|---------------|
| 1077,1079                           | داران         |
| 1 200                               | دام           |
| 917                                 | دَامّا        |
| 9 🗸 ١                               | دامر          |
| 778,707,707                         | الداهية       |
| ١٤٨٨                                | داو           |
| ۱۳۱۰                                | داوية         |
| ١٣٣٤                                | دبج           |
| 9.7,9.1                             | دجائج         |
| 9.4,9.4                             | دجاج          |
| 9.7,9.1                             | دجاجات        |
| 9 . 2 , 9 . ٣ , 9 . ٢               | الدجاجة       |
| (1170,1172,1189,1117,1.11,1.79,1.78 |               |
| 1097                                | دحرج          |
| 1079                                | دحرجة         |
| 1079,1070,1119,1117                 | دحرجت         |
| ١١٧٤، ١١٢٧، ١١٢٦ ، ١١٠٧             | دحرجته        |
| ١٠٤٦                                | دحيرج         |
| ٨٦٩                                 | دحير ج<br>دخن |
| ٩٢٨                                 | دخنات         |
| ٨٦٩                                 | دخنة          |
| 1197,1191                           | ددن           |

| الصفحة                           | اللغة   |
|----------------------------------|---------|
| ۸۷۳                              | در      |
| ٤٦٥                              | درابجرد |
| ٤٦٥                              | درابي   |
| 1.40                             | دراهم   |
| ١٦٠٩                             | دراهيم  |
| 770,700                          | درحاًية |
| ۱۲۳۸,۱۲۲۸                        | دردم    |
| ١٢٢٨                             | الدرع   |
| 1727 (1170,1170,777,714,717      | درهم    |
| 1187,1181                        | درهمان  |
| ١٠٦٧                             | دری     |
| 1.77                             | درية    |
| 1.80,999,990,998,991             | دريهم   |
| 1.00 (1.8.,919                   | دريهمات |
| 1771,177.,11.7                   | دغ      |
| 1157                             | دُعَا   |
| 100.                             | الدعاء  |
| 100. (1027 (1021) 1727 ( 7.7) 7. | دعوت    |
| 1027,1000,717,711,710,709        | دّعوی   |
| 1127,1121                        | دعي     |
| 777, 777, 771                    | دفْلَي  |
| 1707                             | دُ کان  |

| الصفحة              | اللغة   |
|---------------------|---------|
| ۱۲۲۸ ،۹۰۹، ۹۰٤، ۹۰۲ | دلاص    |
| ۱۲۳۷، ۱۲۳۱          | دلامص   |
| 1098,1089,797       | دلو     |
| 1089                | دلوان   |
| 1079                | دلُوتِ  |
| 1270                | دلي     |
| ١٠٠٣                | دلية .  |
| ١٢٣٧                | دليص    |
| ١٢٢٨                | دليصة   |
| 1                   | دُليوة  |
| AAY                 | دم      |
| 11                  | دما     |
| ١٢٦٦                | دماء    |
| <b>70</b> Y         | دمان    |
| ١٢٣٧                | دمث     |
| 117.,1170           | دمقس    |
| AAY                 | دمون    |
| ٤٥٢,٤٣٨,٤٣٧         | دَمَويّ |
| 1777,11             | دَميّ   |
| <b>709</b>          | دَمْي   |
| rov                 | دميان   |
| ٤٣٨,٤٣٧             | دمية    |

| الصفحة              | اللغة      |
|---------------------|------------|
| ٤٣٨، ٤٣٧            | دُميي      |
| 997                 | دنّ        |
| 1731, 7701          | دنّار      |
| 124.,1.2.           | دنانير     |
| 1191                | دغة        |
| 1001, 1077, 1077    | دنوت       |
| 1077,1077,911       | دنیا       |
| 912,917,911         | دنياوي     |
| 997                 | دُنين      |
| 1 2 4 .             | دنينير     |
| 918,878             | دنيوي      |
| ١٢٦٦                | <b>ڏ</b> ه |
| 1077,1077           | دهدهت      |
| 1077,1077           | دهدیت      |
| 1177, £17, £.9, ٣17 | دهر ي      |
| ٦٠٨                 | دهياً      |
| 772,707,707         | الدهياء    |
| ۸٦٩ ،٤٣٠، ٤٢٩       | دُو        |
| ۱۲٦٢، ۱۲٥٩          | دُوادم     |
| 1 & Y &             | دوار       |
| ٤٠٩                 | دواري      |
| 917                 | دوام       |

| الصفحة                      | اللغة    |
|-----------------------------|----------|
| 1 2 V •                     | دواوين   |
| ۸٦٩                         | دُوّة    |
| 1777,1709                   | دودم     |
| 180.                        | دور      |
| 11                          | دوم      |
| ٤٢٩                         | دووي     |
| ١٤٨٨                        | دوی      |
| 1.71                        | دُوييَّه |
| ١٣٥٨                        | دوتية    |
| 1                           | دويرة    |
| ١٤٧٠                        | دُويوين  |
| ١٤٧٠                        | ديابيج   |
| 1                           | ديّار    |
| 917                         | دياسم    |
| 1 2 7 1                     | ديان     |
| 184.                        | دياوين   |
| 1 2 4 .                     | ديباج    |
| ١٤٦٦                        | دّير     |
| 917                         | دَيْسم   |
| 1275,1500,1507              | ديم      |
| 17.8                        | ديماس    |
| 1 { V { }, 1 { }00, 1 { }00 | ديمة     |

| الصفحة      | اللغة  |
|-------------|--------|
| 1 8 7 1     | دينار  |
| 1 8 7 1     | ديوان  |
| ٦٤٧         | ذآئب   |
| 9 • 1       | ذؤابات |
| 1811,9.1    | ذؤابة  |
| 1.07        | ذان    |
| ۸۹۱         | ڏب     |
| ٩٠١         | ذبائب  |
| ۸۹۱         | ذُباب  |
| ٩٠١         | ذبابات |
| ٩٠١         | ذبابة  |
| 971         | ذبيح   |
| 971,977     | ذبيحة  |
| 787         | ذعائب  |
| 917,91.     | ذفارِ  |
| 9.4.0       | ذفارى  |
| 917,91.     | ذفرى   |
| 11.1        | ذقته   |
| 1.18        | ذكارة  |
| 797,777,719 | ذکری   |
| 1 £ A £     | ذلاذل  |

| الصفحة                    | اللغة       |
|---------------------------|-------------|
| 1540                      | ذلذل        |
| 1 & 1 , 9 . 1             | ذوائب       |
| 1.01,1.0.                 | ذيا         |
| 1.07                      | ذيان        |
| ٣٢٢                       | ذيب         |
| 1701,779                  | رءاس        |
| ٨١٦                       | رأد         |
| 1891                      | رأس         |
| ٣٣٨                       | رؤف         |
| 1707                      | رئمان       |
| ١٣٠١                      | رآي         |
| 910,911                   | رؤى         |
| 1878,1877,910,911,7.8,7.1 | رؤيا        |
| 970                       | رائح        |
| ٤٣٨                       | رائي        |
| 977,977                   | راجل        |
| ٨٦٦                       | راح         |
| ٨٦٦                       | راحات       |
| ۸۷۱                       | راحة        |
| 1107                      | رادق        |
| ٣٢٢                       | راس         |
| 1107                      | راس<br>راشد |

| الصفحة          | اللغة           |
|-----------------|-----------------|
| 1 £ 9 9         | راضاني          |
| ٤٣٠             | راضويّ          |
| 977,902,900     | راع             |
| 977,977         | راكب            |
| 777             | رامي            |
| 10.1            | رامية           |
| 10              | راميك           |
| ٤٣٨             | راوي            |
| 1071,1077       | راي             |
| 1079,1071       | الراية          |
| ٤٣٨             | رايي            |
| 917,911         | رباب            |
| ١٥٨٣            | ربی             |
| ٨٩٢             | ربيع            |
| TTA, TO 7, TO 8 | رجا             |
| ۸۱٤,۸۱۳         | رجال            |
| 117.            | ر جعته          |
| 7.1,7.7         | رجعى            |
| 10.9            | رجعی<br>رَجُمُل |
| ۸١٥,٥٥٢         | رجلة            |
| WWA, WO7, WO E  | رجوان           |

| الصفحة              | اللغة   |
|---------------------|---------|
| 107.,1080           | رجيت    |
| 11,999,997,990,997  | رجيل    |
| ٨٦٦                 | رحاب    |
| ٣٠٣                 | رحاه    |
| ٨٦٦                 | رحبة    |
| ۸۱۱                 | الرحموت |
| ٤٠٦,٣٣٨,٣٥٩,٣٥٦,٣٥٤ | رحی     |
| <b>708,77</b> A     | رحيان   |
| ٩٣٦، ٩٣٣            | رُجَيل  |
| 917                 | رخال    |
| ۹۱٦                 | رخل     |
| ١٦١٨                | رد      |
| 10.7,449,774,778    | رداء    |
| ٣٦٨                 | رداءان  |
| 1071                | ردائي   |
| 1077                | رداوان  |
| 1077                | رداوي   |
| 1077                | رداي    |
| 1077 (100 , (1299   | ردایان  |
| 720                 | رددت    |
| 198,198,198         | رددن    |

| الصفحة                  | اللغة                         |
|-------------------------|-------------------------------|
| ۱۲۱۸                    | ردّف                          |
| 198,197                 | ردن                           |
| 17                      | ردي                           |
| 1897,1890,1888,1888,888 | رسائل                         |
| 1 2 2 7                 | رسال                          |
| ٩٠١                     | رسالات                        |
| 1888,1887               | رسالة                         |
| 1801,1807,1889          | رُسل                          |
| ۸۲۰                     | رسن                           |
| 917                     | رسول                          |
| 1 8 9 .                 | رشاء                          |
| ٣٦٧                     | رشان                          |
| 1807,1899               | رّضا                          |
| 1097,100.,1899          | رضوان                         |
| 100.                    | رضوی                          |
| 100.,1899               | رضي                           |
| 1 £ 9 9                 | رضيان                         |
| 1090,1098               | رضيوا                         |
| ۸۰۸                     | رطب                           |
| ٨٦٨                     | رطبات                         |
| ۸۰۸                     | رضيوا<br>رطب<br>رطبات<br>رطبة |
| 977                     | رعاء                          |

| الصفحة                             | اللغة                           |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1021                               | رعاوة                           |
| 1078                               | رعاية                           |
| ١٦٠١                               | رعوت                            |
| 1007,1081,1087,1087,1081,1089,1088 | الرعوى                          |
| 977,907,9.1,9.0                    | رعيان                           |
| 1027,1027,1021,1089,1008           | رعیت                            |
| ۸۱۱,۸۰۹                            | رغبوت                           |
| ۸۹۱                                | رغُف                            |
| 1841,1404,491                      | رغفان                           |
| ۸۹۱                                | رغيف                            |
| ١٣٣١                               | رغيفان                          |
| 1071                               | رقیت                            |
| ۸۷۰,۸٦٣                            | ركاء                            |
| 1 8 9 0                            | ر کائي                          |
| 904                                | ر کاب                           |
| 1 8 9 0 , 1 8 9 8 , 9 . Y          | ركايا                           |
| 977,977                            | ر کب                            |
| A£Y                                | رُ کبان                         |
| 1.77                               | ر کن                            |
| 9.1                                | ر کوبات                         |
| ٧٢٢                                | ر کُوبة                         |
| 9.7,87.                            | ركن<br>ركوبات<br>ركوبة<br>ركوبة |

| الصفحة                        | اللغة    |
|-------------------------------|----------|
| 977,977                       | ر کیب    |
| 1 { 9 0                       | الركية   |
| 907                           | رماة     |
| 1071                          | رمات     |
| 1.71                          | رمان     |
| 1078                          | رماية    |
| 1071                          | رمت      |
| 1019                          | رمتا     |
| ודודי וזודי                   | رمدد     |
| ٦٦٥                           | رَمْضَاء |
| ۸۰۲                           | رمضان    |
| ۱۱۷۷، ۸۷۱، ۲۲۸، ۲۲۸           | رُملي    |
| 10                            | رمو      |
| 10                            | رموت     |
| 1771,1097,1007,1007,1007,1897 | رمی      |
| 971                           | رمية     |
| ١١٤٨                          | رمیت     |
| 1.71                          | رميمان   |
| ۹۰۸،۱۱۸، ۱۲۲۹                 | رهبوت    |
| ۹۲۰                           | رهط      |
| 9 £ A                         | رهن      |
| 1 2 7 7 , 1 2 9 0             | الرواء   |

| الصفحة                    | اللغة        |
|---------------------------|--------------|
| 1 ٤ 9 ٤                   | رواعي        |
| 1607                      | رواق         |
| ۹۲۳، ۹۲۰                  | رِوان        |
| 1                         | رواوي        |
| 1890,1898                 | روايا        |
| ۱٤٩٥، ١٤٨٢,١٤٩٤، ٧٣٦، ٧٣٥ | رواية        |
| 987,980                   | روح          |
| ٨٦٤                       | روض          |
| ٨٦٤                       | روضة         |
| 1 £ 9 0                   | روعا         |
| ٧٢٩,٧٢٨,٧٢٤               | روم          |
| ٧٢٨,٧٢٤                   | رومی         |
| १०१४,१०१२                 | روی          |
| 977                       | رويح         |
| 977,977                   | رويكبون      |
| <b>१०</b> ६२              | ريّ          |
| 1084,1087,717,717         | ريا          |
| ۲۶۸ ، ۶۲۸                 | رياض         |
| 1089,1081,1087,717,717    | ریاض<br>ریان |
| ١٣٨٤                      | زال          |
| ١٣٠٩                      | زباني        |
| 1170                      | زبر ج        |

| الصفحة              | اللغة   |
|---------------------|---------|
| ۱۲۱۸،۱۲۱۲           | زبنة    |
| ١٣٠٩                | زبني    |
| ۸۵۳۱ ،۸۶۵۱          | زبنية   |
| 1351                | زدر     |
| ١٢٦٤                | زرجون   |
| 777,770             | زرق     |
| ७०१                 | زرقاء   |
| ۱۲۳۸,۱۲۲۸           | زرقم    |
| 1019                | زعفر    |
| 1019,1771,1.7.,1.18 | زعفران  |
| 1.7.,1.14           | زعيفران |
| ۸۹۱                 | زقاق    |
| 1781                | زكاة    |
| 79%, 797            | ز کريّ  |
| 791,799             | ز کریا  |
| ۳۷۳                 | ز کریون |
| ۱۳۸۹، ۱۳۸۸          | زلت     |
| ١٠٩٣                | زلته    |
| ١٦١٥                | زلزل    |
| 1177                | زلزلته  |
| 7 · ٤, 7 · ٢        | الزلفي  |
| 1700                | زُمُّ   |

| الصفحة         | اللغة                  |
|----------------|------------------------|
| 1700           | زُمّاء                 |
| ٦٦٧            | زمجّاء                 |
| 700            | زبعًى                  |
| ٦٦٧            | زمکّاء<br>زمکّی<br>زمل |
| 770            | زِمکّی                 |
| 9.89           | زُمل                   |
| ۸۲۱            | زمن                    |
| ٧٤.            | زنادقة                 |
| ٥٨٤            | ز نادی <i>ق</i>        |
| ١٢٠٣           | زنبور                  |
| 1277,1729,1707 | زنة                    |
| 7.7            | زنجي                   |
| ٧٤٠            | زندىق                  |
| 1700,1701      | زنم                    |
| 1707,1700,1701 | زنماء                  |
| ٤٣٨,٤٣٧        | زنوي                   |
| 971            | زوار                   |
| 1277,1207      | زوج                    |
| 1277,1208      | زوجة                   |
| 187.           | زويته                  |
| 127.           | زیّا                   |

| الصفحة                      | اللغة   |
|-----------------------------|---------|
| 777,777                     | الزيزاء |
| ١٣٨٨، ١٣٨٤                  | زيل     |
| ۸۸۳,۸۷۸                     | سئات    |
| ١٦٥٨                        | سفال    |
| 1198                        | ستوة    |
| ۸۸۳,۸۷۸                     | سئة     |
| ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۳٤٧، ٣٤٠، ٣٣٨   | سال     |
| T £ 1, TTA                  | سئم     |
| ۸۳۱، ۸۲۳                    | سؤوق    |
| 1 & A 9 , 1 & A A , 1 & A Y | ساء     |
| 17.7,17.1                   | ساباط   |
| 917,770                     | سابياء  |
| ١٤٨١                        | ساد     |
| ۱٤٦٧، ١٣٩٨                  | سار     |
| 1.98                        | سارفت   |
| ۸۷۱,۸٦۷                     | ساع     |
| 1071                        | ساعة    |
| 1897,1.77                   | سافرت   |
| ۸۳۱,۸۲۳                     | الساق   |
| 9.0                         | سال     |
| 9.0                         | سَالُّ  |

| الصفحة        | اللغة   |
|---------------|---------|
| 1120          | سانح    |
| 1817,1199,881 | سانهت   |
| 1870          | السانية |
| ١٤٨٨          | ساو     |
| 1             | ساير    |
| 977           | سباع    |
| 1777,927,799  | سبط     |
| 1779,1777     | سبطر    |
| 9 ٤ ٧         | سبطِون  |
| ۱۲۳۸,۱۲۲۸     | ستهم    |
| ٤٦٢,٤٥٥       | ستهي    |
| ۸Y٤           | ستيهة   |
| 1707          | سحفنية  |
| ۸٦٣           | سخال    |
| ۸۷۰,۸٦٣       | سخلة    |
| ۸۲۹، ۸۲۸      | سلر     |
| ٨٦٩           | سدر     |
| ٨٢٨           | سدرات   |
| ۸٦٩,٨٦٨       | سدرة    |
| 971,900       | سدس     |
| 978,900       | سديس    |

| الصفحة      | اللغة     |
|-------------|-----------|
| ١٦١٣        | ه ه<br>سر |
| 10          | سرا       |
| 977,970     | سراة      |
| 9.4.0       | سراح      |
| 1.19        | سراحين    |
| 1181        | سربال     |
| 1.90        | سرته      |
| 971,791     | سرح       |
| 1.14        | سرحان     |
| 11.7        | سرحيان    |
| 771,770,779 | سرداح     |
| 1120        | سيرطم     |
| 1.77,1.77   | سرق       |
| 1177        | سرهاف     |
| ١١٢٦        | سرهفة     |
| 1177,1177   | سرهفتة    |
| 1501        | سرو       |
| 980         | سروات     |
| 37.4        | سروة      |
| 1091        | سروت      |
| 10,982,897  | سري       |
| AqY         | سر ْيان   |

| الصفحة                           | اللغة         |
|----------------------------------|---------------|
| 1.71,1.11                        | سر يحين       |
| ۸۹٦,۸۹۲                          | سرير          |
| ٥٤٨                              | سريرة         |
| 1180                             | سُريط         |
| 10                               | سريُو         |
| 7951                             | سطعم          |
| 008                              | سعت           |
| 1047,1019                        | سعد           |
| 1077,1019                        | سعدان         |
| 1.7.                             | سعدانة        |
| 1000                             | mak           |
| 1007,777,77.                     | سعلاة         |
| ١٥٦٣                             | سعى           |
| 1.7.,1.11                        | سعيدان        |
| 9.7,9.1                          | سفائن         |
| ١٠٦٣                             | سفادا         |
| ٨١٥                              | سفارج         |
| ٨١٥                              | سفارجل        |
| ١٠٦٣                             | سفدها         |
| 1018                             | سفر           |
| 1174,1175,1176,1174,1.77,441,710 | سفر حل سفر جل |

| الصفحة     | اللغة          |
|------------|----------------|
| 1170       | سفر جلت        |
| ٩٠٣,٩٠١    | سفن            |
| 1.18       | سفن<br>سفير جل |
| ۹۰۳,۸۷۰    | سفين           |
| 9.1,47.    | سفينة          |
| ١٤٨٠       | السقاء         |
| ۳٦٨، ٣٦٤   | سقاء           |
| ٣٦٤        | سقاءان         |
| 1071       | سقاءة          |
| ٣٦٤        | سقائي          |
| 1078       | سّقاية         |
| ۸۱۳,۸۱۲    | سكقف           |
| ۸۱۳,۸۱۲    | سُقُف          |
| ١٠٨٩       | سقيته          |
| ۱۳۲۳، ۱۳۲۱ | سكراء          |
| 177.,1707  | سكران          |
| 17.7,17.1  | سکری           |
| 1.19       | سلاطين         |
| 914        | سلا لم         |
| 9.0        | سلان           |
| 911,110    | سلاهب          |

| الصفحة                    | اللغة           |
|---------------------------|-----------------|
| 7 £ 1                     | سِلْت           |
| ١٢١٨                      | سلحفاة          |
| ١٢١٨,١٢١٥                 | سلحفية          |
| 1007,711,718              | سلس             |
| 1.14                      | السلطان         |
| ۸۲۸                       | سكلق            |
| ١٠٨٠                      | سلقاء           |
| ٨٦٨                       | سلقات           |
| 1 • A • , 1 • YY , 1 • YY | سلقاة           |
| ۸۱۹                       | سُلقان          |
| ۸٦٨                       | سلقة            |
| 7/1/                      | سلقته           |
| ١٢١٣                      | سلقيا           |
| 1714,1117                 | سلقیت<br>سلقیته |
| ۱۱۱۷،۱۰۸۰،۱۰۷۷            | سلقيته          |
| ٨٥٣                       | سُللات          |
| ٩١٨                       | سُلم            |
| 1.11                      | سلمة            |
| ٦١١                       | سلمى            |
| ١١٠٦                      | سَله            |
| 911,10                    | سلهب            |
| 11.0                      | سُلی            |

| الصفحة    | اللغة      |
|-----------|------------|
| 1.71,1.14 | سليطين     |
| ١.٧.      | سليقة      |
| ٤٣٥, ٤٣٤  | سليقي      |
| 1.11      | سُليمة     |
| 1808      | سمُ        |
| ٩٧٣       | سمالق      |
| 907       | سمان       |
| 910,917   | سمانيات    |
| 917       | سُماي      |
| १४०४,१४६१ | سمة        |
| ۸٦٧       | سمر        |
| ٨٦٧       | سمرات      |
| ۸٦٧       | سمرة       |
| 11.1      | سمعته      |
| 1.77      | سمعه       |
| ٩٧٣       | سملق       |
| ٤٥٥,٤٥٣   | سموي       |
| ١٠٤٦      | سمية       |
| ١٢٠٣      | سميدع سمين |
| 907       | سمين       |

| الصفحة                | اللغة   |
|-----------------------|---------|
| 11.7                  | السن    |
| ۷۲۹,۷۲۸,۷۲٤           | سند     |
| ١٢٦٣                  | سندأو   |
| ·                     | سندي    |
| ۸۷۷,۸٤٤               | سنوات   |
| ۸۸۳,۸۷٥               | سنون    |
| 1 • £ ٣, 1 • £ ٢      | سنيات   |
| ١٠٥٦                  | سُنية   |
| 1007                  | سنيهة   |
| 1.27,1.27             | سنيّون  |
| 17,11                 | سه      |
| 1179, 1170, 1.80, 940 | سلهب    |
| 1177, 217             | سهلي    |
| 1 £ A Y               | سوء     |
| 1198                  | سوأة    |
| 1 8 % Y               | سوائق   |
| 917                   | سواب    |
| ١١٩٤                  | سوة     |
| 1270                  | سود     |
| 777,701               | سوداء   |
| 979                   | سوداوان |
| 1711,1119             | سودت    |

| الصفحة                      | اللغة    |
|-----------------------------|----------|
| ለግ٩                         | سوس      |
| ٨٦٩                         | سُوْسات  |
| ٨٦٩                         | سو سة    |
| ۳۷۱                         | سوسوت    |
| ۸۲۸                         | سوط      |
| ٥٧٩,٥٧٨                     | سُورَق   |
| ٦٢٢                         | سُوقي    |
| 11                          | سوَهة    |
| ۸۲۸                         | سووط     |
| 1877                        | سووق     |
| ١٤٨٥                        | سويد     |
| 1                           | سوير     |
| 1100                        | سويق     |
| 0 A Y , 0 Y 9               | سويقة    |
| 1811,1879                   | سيائد    |
| 1 & A Y , 1 & A 1 , 1 & Y 9 | سيائق    |
| ٧٤٢,٧٤٠                     | السيابج  |
| 989,789                     | السيابحة |
| ۸۲۸,۸۱۸                     | سياط     |
| ١٤٨١                        | سياود    |
| ١٤٨١                        | سياوق    |
| ۸۲۲,۸۱۹                     | سيجان    |

| الصفحة                             | اللغة    |
|------------------------------------|----------|
| (1279,1074,1575,1577,1577,157,7977 |          |
| 1088                               | سيّد     |
| 777,770                            | سيراء    |
| 777,777,778                        | السيساء  |
| ٣٢.                                | سَيْفُني |
| 1 £ A Y , 1 £ A 1 , 1 £ V 9        | سيقه     |
| 779,770                            | سيناء    |
| 1088,1887,1870,1877,187.           | سيود     |
| ١٤٨١                               | سيودة    |
| ١٤٨١                               | سيوقة    |
| ۱۲۰٤، ۱۹۸                          | شأمل     |
| ١٥٦٤، ١٥٦٣                         | شأى      |
| 7077                               | شئي      |
| 1 £ A Y                            | شاء      |
| 1007,1891,18.7                     | شائك     |
| 1897                               | شائية    |
| 908                                | شاب      |
| ۱٦٥٥,١٦٥١,١٤٧٧,٨٨٠                 | شاة      |
| ١.٧.                               | شارب     |
| YYY                                | شاربة    |
| 907                                | شارف     |
| ۱۱۳، ۸۱۱                           | شَاقةُ   |

| الصفحة              | اللغة                |
|---------------------|----------------------|
| \ { • V             | شاك                  |
| 1 £ 9 1             | شاكو                 |
| 1007,1891,18AV,18.7 | شاكي                 |
| 1891                | شاكيء                |
| ۸٦٦                 | شام                  |
| ٨٦٦                 | شامات                |
| ۱۲۰۰ ،۹۲۳، ۹۰۲      | شاهد                 |
| 1170                | شاور                 |
| 1 2 9 1             | شاوك                 |
| 1 2 9 2             | شاوية                |
| 977,908             | شبان                 |
| ١٠٦٥                | شبعا                 |
| 970                 | شبعان                |
| 970                 | شبعى                 |
| 777,700             | شج                   |
| 971,900             | شجاع<br>شجر          |
| 99.                 | شجر                  |
| 99.                 | شجرة                 |
| 978,900             | شجعاء                |
| ١٢٣٨                | شجعم                 |
| ٤٤١,٤٤٠             | شجعم<br>شجويّ<br>شجي |
| 777                 | شجي                  |

| الصفحة              | اللغة                |
|---------------------|----------------------|
| 700                 | شجيان                |
| ٨٦٦                 | شجيرات               |
| 900                 | شجيع                 |
| ١٦٧١                | شجيع<br>شح<br>شَحيْة |
| ۷۷۲، ۷۷۱، ۷۰۳       | شَحيْة               |
| 1717,17.2,1097      | شد                   |
| 978,900             | شداد                 |
| ٤٣٦                 | شدد                  |
| ٤٣٦                 | شددي                 |
| 900,787             | شدید                 |
| 1.75                | شرابا                |
| 1771, 1709          | شرابث                |
| 1898                | شرب                  |
| 1717,127.,1207,1207 | شرر                  |
| 1.70                | شرفا                 |
| 1771,1709           | شرنبت                |
| 1081,1087,1088      | شروى                 |
| ٨٦٤                 | شري                  |
| ٩٨٣                 | شريب                 |
| ٨٦٤                 | شرَية                |
| 1082,1027           | شريت                 |
| 10,907              | شريف                 |

| الصفحة                                  | اللغة       |
|-----------------------------------------|-------------|
| 1.11                                    | شسيع        |
| \ • YY                                  | شطن         |
| 907                                     | شعراء       |
| 1017,770,717                            | شعير        |
| 1017,770,717                            | شعيرة       |
| T09, T0 £                               | شفا         |
| 18.8                                    | شفاء        |
| AAY                                     | شفات        |
| ۸۸۷، ۸۸۰                                | شفاة        |
| ٨٤٥                                     | شِفار       |
| ۱۰۰۲,۸۸۰                                | شفة         |
| ۸۳۷                                     | شفر         |
| AAY                                     | شفهات       |
| T09,T08                                 | شفوان       |
| ١٠٠٨,١٠٠٧                               | شفيهة       |
| 997                                     | شقارى       |
| 10.7,10.7,12.7                          | شقاوة       |
| ٧٣١                                     | شقة         |
| ٤٢٩                                     | شقري        |
| 107.,1071, 1077, 1077, 1071, 1087, 1080 | شقي<br>شقيت |
| 1077                                    | شقیت        |

| الصفحة                    | اللغة  |
|---------------------------|--------|
| 1.75                      | شكراً  |
| 1.78                      | شكرانا |
| 1.78                      | شكوراً |
| 9 £ 9                     | شلل    |
| 9 £ 9                     | شللون  |
| ١٨٧                       | شم     |
| 1708                      | شمأل   |
| 9, 199                    | شمائل  |
| 9                         | شمال   |
| <br>١٦٧٩، ١٧٦٤، ١٦٧٣      | شمباء  |
| 1179,1177                 | شمردل  |
| ٥٥.                       | شمس    |
| 1124,1121                 | شملال  |
| 1.77                      | شملل   |
| 1.77                      | شمللة  |
| 1.47                      | شمللت  |
| 11.1                      | شممته  |
| ١٠٦٨                      | شنئته  |
| £ £ 1 ( £ \$ 0 ( £ \$ 7 £ | شنئى   |
| ۱۳۱۸ ،۱۳۲۳ ،۱۳۹۳ ،۱۳۱۸    | شنب    |
| 1714, 1814, 174           | شنباء  |
| ۱۱۹۸ ، ۱۱۸٤               | شنذارة |

| الصفحة           | اللغة   |
|------------------|---------|
| 221,280,282      | شنوءة   |
| ١٢٦٦             | شه      |
| 971              | شهاد    |
| 107.             | شهاوي   |
| 971              | شهّد    |
| 10,107.,718      | شهوان   |
| 100.             | شهوة    |
| 1059             | شهوى    |
| 1898             | شَواءِ  |
| 1080             | شيوًاء  |
| 1 8 9 8          | شوائي   |
| AAY              | شوات    |
| 1 £ 9 £          | شواوي   |
| 1                | شوايا   |
| 797,7 - 2,7 - 7  | الشورى  |
| 707              | شوكاء   |
| ۸۸۷              | شوهات   |
| 1080             | شويت    |
| 1.97             | شويته   |
| 1 • £ 1          | شويعراء |
| 1 • £ • , 1 • ٣9 | شويعرون |
| ١٠٠٨,١٠٠٧        | شويهة   |

| الصفحة                                  | اللغة                   |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| ۸٧٥                                     | شيات                    |
| 1 2 7 7 9 2 8 , 9 2 7 , 8 8 7 , 8 8 7 . | شیاه                    |
| 1108,1189,1187,1181                     | شيبان                   |
| ۸۷٥                                     | شية                     |
| 988                                     | شيخان                   |
| 9 8 7                                   | الشيخة                  |
| 775                                     | الشيزى                  |
| 1.77                                    | شيطان                   |
| 1.74,1.77                               | شيطِن                   |
| 1.74,1.77                               | شيطنة                   |
| 1119,1.77                               | شيطنته                  |
| ۸۱۹                                     | شيوخ                    |
| 907                                     | صائم                    |
| 970,977,971,900                         | صاحب                    |
| ١٤٦٣                                    | صار                     |
| 1104                                    | صارم                    |
| 1071                                    | صارى                    |
| 770                                     | صالحات                  |
| ٤٠٤                                     | صالحون                  |
| ٣٩٣                                     | صالحون<br>صالحي<br>صايد |
| 1 £ 1 Y                                 | صايد                    |

| الصفحة                            | اللغة  |
|-----------------------------------|--------|
| १०२                               | صبائح  |
| 907                               | صباح   |
| 970,901,901                       | صبر    |
| 1107                              | صبقت   |
| 970,901,901                       | صبور   |
| 970                               | صبورات |
| 970                               | صبورون |
| 1777,987,190,197                  | صبية   |
| 907                               | صبيحة  |
| ١٦٧١                              | صع     |
| 907,771                           | صحائح  |
| (1227,1228,1228,1270,1277,9.7,9.1 | صحائف  |
| 101.                              | هجالف  |
| 9 . 9 , 9 . 1, 9 . 0              | صحابة  |
| 1877,910                          | صحارى  |
| 1888                              | صحايف  |
| 977,9.1,9.0                       | صحبان  |
| 977,970                           | صحبة   |
| 107.                              | صحر    |
| (707,757,777,774,770,554,557,770  |        |
| 18.6,11.4,90,911,797,779,777,700  | صحراء  |

| الصفحة                       | اللغة   |
|------------------------------|---------|
| 910 (911 (209                | صحراوات |
| ١٣١٩,٩١٤,٤٥٨,٤٥١,٤٥٠,٤٤٨,٤٤٧ | صحراوي  |
| 9.8,9.1                      | صحف     |
| 1.17                         | صحيراء  |
| ٩٠٣                          | صحيف    |
| 9.7                          | صحيفات  |
| 101.,1898,9.8                | صحيفة   |
| ٨٦٣                          | صخر     |
| ٨٦٣                          | صخرة    |
| ١٤٨٢,١٤١٦                    | صدود    |
| 1088                         | صدوى    |
| ٥١٧                          | صدی     |
| 1000,1089,1082,718           | صديا    |
| 1087,1088,718                | صديان   |
| ٨٦٤                          | صعاء    |
| 970                          | صعائد   |
| 987,981                      | صعاب    |
| 987,981                      | صعب     |
| 9 & A                        | صعبات   |
| 108.                         | صعبة    |
| 9 8 7 , 9 8 1                | صعبة    |

| الصفحة                        | اللغة                  |
|-------------------------------|------------------------|
| ٨٦٤                           | صعو                    |
| ٨٦٤                           | صعوة                   |
| 907                           | صغار                   |
| 907                           | صغير                   |
| ۸۲۱                           | صفا                    |
| 1107,1107,1107,1101           | صِفاف                  |
| 9.7% 9.1                      | صفحة                   |
| 971,777                       | صُفر                   |
| 778,707,708                   | صفراء                  |
| 9.4.4.7.0                     | صفراوان                |
| ٦٣٢                           | صُفرى                  |
| 771                           | صفوت                   |
| 1107                          | صقت                    |
| 944, 754, 751, 75.            | صَقِيل                 |
| ٨٣٤                           | صكوك                   |
| 1011,1071,1070,1071,1017,10.1 | صلاء                   |
| 1071,1077,1071,701            | صلاءة                  |
| ١٦٤١                          | صَلاة                  |
| 1011/1014                     | صلاية                  |
| ٥٢٢                           | صُلَحاء                |
| 977,904,791,747               | صُلَحاء<br>صناع<br>صنع |
| 977                           | صنع                    |

| الصفحة                | اللغة       |
|-----------------------|-------------|
| 1777,1719             | صنعاني      |
| ١٢١٩                  | صنعاوي      |
| 9 £ 9 , 9 £ 8 , 9 £ £ | صنعون       |
| ۸۳٥                   | صنو         |
| ۸۳۹,۸۳٥               | صنوان       |
| 1177,1177             | صهصلق       |
| 1817,18.0             | صوام        |
| 9٣9                   | الصوامع     |
| 109.61077             | صُوة        |
| 104.                  | صورى        |
| ٨٦٩                   | صوف         |
| ٩٦٨                   | صوفة        |
| 18.8,971,907          | صوم         |
| 1.79                  | صومة        |
| \ • £ Y               | صومون       |
| 1100,1107             | صويق        |
| 979                   | صيارفة      |
| 98.,989,781           | صياقلة      |
| 18.0                  | صُيّام      |
| 1817,1797,1790        | صيد         |
| 979                   | صيد<br>صيرف |

| الصفحة  | اللغة       |
|---------|-------------|
| ١٤٦٣    | صيرُورة     |
| 1 & A & | صيم         |
| ٩٣٥     | ضأن         |
| 110.    | ضائر        |
| 980     | ضائن        |
| 1000    | ضاز         |
| ٤٣٠     | ضاوي        |
| 1101    | ضباب        |
| 9.4.0   | الضباع      |
| ٣٦٧     | ضبعان       |
| ٣٧٠,٣٦٧ | ضبعانان     |
| 971     | الضحية      |
| 1 १० ७  | ضر          |
| 7 8 8   | الضراء      |
| 1.77    | ضراب        |
| ٤٣٤     | ضُريبي      |
| ١٥٦٦    | ضضا         |
| ٤٥٣     | ضُعوان      |
| ٤٥٣     | ضعوي        |
| 1207    | ضف          |
| 917     | ضف<br>ضفادع |

| الصفحة                        | اللغة         |
|-------------------------------|---------------|
| 919                           | ضِفدة         |
| 919                           | ضفدع<br>ضففاً |
| 1507                          | ضففاً         |
| 1809,1801                     | ضننوا         |
| ۱۱۹۹،۱۱۸۰                     | ضهيا          |
| 1710,17,1199,119A             | ضهياء         |
| ۱۳۱۳,۹۸۸                      | ضوارب         |
| 1000                          | ضوزی          |
| १०२२                          | ضوض           |
| 1077,1077,1070                | ضوضوت         |
| 1079,1077,1077,1070,777,777   | ضوضيت         |
| ١٢٣٧                          | ضياط          |
| ١١٤٦,٨٤٦                      | ضياع          |
| 1817,1849                     | ضياون         |
| 1000                          | ضیزی          |
| ١٢٣٧                          | ضيطار         |
| ٨٤٦                           | ضيعة          |
| 1717,1710,17.8,17.8,1177,1177 | ضيغم          |
| 9 2 7                         | ضيغم          |
| 9 2 5                         | ضيفان         |
| ١٤٨٢                          | ضیّن<br>ضیون  |
| ١٤٨٢                          | ضيون          |

| الصفحة                                     | اللغة |
|--------------------------------------------|-------|
| 977, 971                                   | طائ   |
| ۸٧٢                                        | طائحة |
| 1100                                       | طائر  |
| 110.                                       | طائف  |
| ١٤٣٨                                       | طائل  |
| 1071,1801                                  | طائي  |
| 1107                                       | طاب   |
| ١١٦٢                                       | طارد  |
| 1891                                       | طاعيء |
| ١٣٧٦                                       | طاف   |
| 104.                                       | طافان |
| 1 • £ ٧, ٦ 9 £, ٦ 9 ٣, ٦ ٨ ٨, ٦ ٨ ٦, ٦ ٨ ٤ | طالق  |
| ٦٨٥                                        | طالقة |
| 181.,1897                                  | طاووس |
| 1891                                       | طايع  |
| - 1177                                     | طايل  |
| 1717                                       | طب    |
| 1717,1077                                  | طبب   |
| 1804, 1807                                 |       |
| ٤٣٨، ٤٣٧                                   | طبیب  |
| 1707                                       | طدأ   |
| 1707                                       | طدة   |

| الصفحة                        | اللغة           |
|-------------------------------|-----------------|
| 770                           | طرفاء           |
| PAY                           | طَرق            |
| 940                           | طرقات           |
| ١١٣٦،١١٣٥                     | طرمساء          |
| ١٣٢٨                          | طسيسة           |
| ١٣٧٦                          | طُغت            |
| 1027                          | طغوى            |
| 1087                          | طُغْيانا        |
| १०६७                          | طغيت            |
| ۸۲۳,۸٦۸                       | طلاة            |
| 9.4,9.4                       | طلاح            |
| 1747,1748,1747,1777,1777      | طلت             |
| ۸٦٣                           | طلح             |
| ۸۷۹,۳۷۰                       | طلحات           |
| 9. ٢, ٨٦٣, ٣٨٧, ٣٧0           | طلحة            |
| 1.77                          | طلع             |
| 1710,1718,184.,1800,1807,1807 | طلل             |
| ۸۷۳,۸٦٨                       | طُليَ           |
| ١٠٤٧                          | طليق            |
| 1177                          | طليق<br>طمأنينة |
| ٨٢٢                           | طيماء           |
| 1071                          | طواء            |

| الصفحة                       | اللغة  |
|------------------------------|--------|
| ۸۷۲                          | طوائح  |
| 978,900                      | طوال   |
| 1 8 1 7 , 1 8 1 . , 1 8 7 9  | طواويس |
| 1000,100 8                   | طوبی   |
| ١٣٢٨                         | طوس    |
| ١٣٨٨                         | طُوف   |
| 108.                         | طوفان  |
| ١٣٨٨                         | الطول  |
| ۱۳۸۳، ۱۳۷۹                   | طولت   |
| 1571                         | طويا   |
| 1091,1022,1271,127.          | طويت   |
| 927                          | طويرة  |
| 1878,1889,1879,1870,1878,900 | طويل   |
| ٦٨٣                          | طويلة  |
| 1071,1801                    | طي     |
| 1771,1080,1088,1871,187.     | طیا    |
| 989                          | طيالسة |
| 1071                         | طيان   |
| 979                          | طيلسان |
| 980,917                      | ظؤار   |
| 980,917                      | الظئر  |
| 1107,110.                    | ظالم   |

| الصفحة                             | اللغة   |
|------------------------------------|---------|
| ۸٧٨                                | ظبات    |
| ۸٧٨                                | ظبة     |
| £ T A , £ T V                      | ظبويّ   |
| 1774,1077,1077,1277,1270,1217,1797 | ظبی     |
| ١٦٠٣,٨٨٨                           | ظبی طبی |
| £٣٨, £٣٧                           | ظبية    |
| 791                                | ظبيي    |
| ١٣٢٢                               | الظرابي |
| 907,900,978                        | ظراف    |
| ١.٧.                               | الظرافة |
| 777,777                            | ظربان   |
| 777,777                            | الظربي  |
| 1.70                               | ظرف     |
| 1.70                               | ظرفا    |
| 970,977,970,900                    | ظرفاء   |
| 970,907                            | ظروف    |
| 1.71,1.19                          | ظريبان  |
| 977,797,797,977,907                | ظريف    |
| 9.4.1                              | ظريف    |
| 9.4.1                              | ظريفة   |
| 978, 900                           | ظريفون  |
| ١٥٨٨                               | ظلت     |

| الصفحة         | اللغة   |
|----------------|---------|
| 107.           | ظُلمُ   |
| ٨٩٢            | ظلمان   |
| 1078,1071,10.7 | ظلمة    |
| . A9Y          | ظليم    |
| 99.            | ظمآن    |
| ٦١٣            | ظمأى    |
| 99.            | ظِماء   |
| ١٣٤٧           | ظيوت    |
| 907            | عائذ    |
| 971,908        | عائط    |
| 1127,1128,112. | عابد    |
| 1879,1877      | عاد     |
| ١٦١٤           | عادد    |
| 989            | عادى    |
| ١٤٧١           | عاذ     |
| ١٣٧٥           | عاز     |
| 980            | عازب    |
| ١٠٧٦           | عازني   |
| 777,770        | عاشوراء |
| ٦٨٤            | عاصف    |
| ٦٨٥            | عاصفة   |
| ١٠٩٣           | عاضه    |

| الصفحة                 | اللغة  |
|------------------------|--------|
| 1077,1801              | عاعيت  |
| 971,907                | عاف    |
| ١٠٧٦                   | عافاه  |
| ١٦٤١                   | عالم   |
| 1817,1817,18.7         | عاور   |
| 1 £ 1 Y                | عاير   |
| ٣٢٢                    | عبء    |
| 1017,10.9,10.1         | عباء   |
| 1081, 1014, 10.9, 10.1 | عباءة  |
| 977,110                | عباديد |
| 9 £ Å                  | عبال   |
| 9 8 8                  | عبد    |
| 9 £ Å , 9 £ ٣          | عبدان  |
| ١٢٧٣                   | عبدل   |
| ٨٦٤                    | عبديّ  |
| 977,110                | عبديد  |
| ٤٧٠                    | عبقسي  |
| 1771, 1707             | عبوس   |
| 1018,971               | عبوس   |
| 1708,1701              | عتد    |
| ٨٦٩                    | عتدان  |
| 1870                   | عتو    |

| الصفحة              | اللغة  |
|---------------------|--------|
| ۸۹۳                 | عتود   |
| 1077,18.0,18.7      | عتي    |
| ١٢٧٤                | عثاول  |
| ٩١٨                 | عثاير  |
| 1771,1707           | عثمان  |
| 914                 | عثير   |
| 1 & & Y , 9 0 V , 9 | عجائز  |
| 907                 | عجائل  |
| 9.47,9.40           | عجالي  |
| 1827,1828           | عجاوز  |
| ١١٨٥,٨٢٤            | عجز    |
| 907                 | عجل    |
| ٩٨٦                 | عجلان  |
| 1770,1771           | عجوز   |
| 907                 | عجول   |
| ١٣٥٢                | عد     |
| ٣٦٤                 | عداء   |
| 1071                | عداءات |
| 1071                | عداءان |
| 1071                | عداؤون |
| ۸۹٦,۸۹۳             | عدان   |

| الصفحة           | اللغة                 |
|------------------|-----------------------|
| 1071,107.        | عداوة                 |
| 1700,1707,179 8  | عدة                   |
| ۱۳۸۲، ۱۳۷۸، ۱۳۷۱ | عُدت                  |
| ۱۰۰۰، ۹۹۸        | عِدة                  |
| 11.4             | عددته                 |
| ۸٣٤              | عدل                   |
| ١٠٤٧             | عدلون                 |
| 90٧,90٦,٨9٦,٨9٣  | عدُو                  |
| ١٦٣٣             | عُدُو                 |
| ۸۹٦              | عدوان                 |
| 1027             | عدوت                  |
| ١٢١١             | عدوليه                |
| 1089             | العدوى                |
| ٤٤١,٤٤٠          | عدويّ                 |
| 911              | عذارِ                 |
| 911              | عذراء                 |
| 1777,1709        | عرتن                  |
| ۸۸۰              | عرس                   |
| ۸۸۸ ،۸۸۰         | عرس<br>عرسات<br>عرضان |
| ۲۹۸              | عرضان                 |
| ١٢٣٣             | عرطل<br>عرطیل         |
| ١٢٢٤             | عرطيل                 |

| الصفحة       | اللغة         |
|--------------|---------------|
| ۸٣٤          | عرق           |
| 770          | عِرْقات       |
| 770          | عِرقة         |
| 1777,1709    | عرقصان        |
| ۸٧٠          | عرقوة         |
| 1017         | عرقي          |
| 1777,1709    | عرند          |
| 1777,1709    | عرنقصان       |
| 1.17         | عرواء         |
| ١٠٠٤         | عروة          |
| 97.          | عروض          |
| ٤٣٧          | غُري          |
| 1.17         | عُرياء        |
| 1798         | عرياني        |
| 999          | عريب          |
| 1            | عُرّية        |
| ۸۹۲          | عريض          |
| ۱٤٦٧، ١٤٦١   | عُريوه        |
| 9 2 7        | عزب           |
| 1071         | عزت           |
| 1000         | عزها<br>عزهاة |
| 1007,777,77. | عزهاة         |

| الصفحة            | اللغة                |
|-------------------|----------------------|
| 1071              | عزي                  |
| 980               | عزيب                 |
| ٩٤٨، ٩٤٤          | عزيون                |
| ١٦٤٨              | العسجد               |
| ۷۰۲۱ ، ۱۲۲۱       | عسلان                |
| ۸۳۷               | عشاش                 |
| 1 • £ £           | عشان                 |
| 1 • £ £           | عشاوة                |
| ۸٦٧               | عشر                  |
| 770               | عشراء                |
| ۸٦٧               | عشرات                |
| ۸٦٧               | عشرة                 |
| ٦٣١               | العشواء              |
| 1.22              | عشيانات              |
| ٤٠٦,٢٨٦,٢٨٣,٢٧٩   | عصا                  |
| 891               | عُصاتي<br>عصاصر      |
| ١٢٦١              | عصاصر                |
| 771 , 7.7         | عصاه                 |
| 1771,1770         | عصنصر                |
| 1 8 9 • , 1 ٣ 9 ٣ | عصو                  |
| T0V,T07,102       | عصو<br>عصوان<br>عصوو |
| ١٥٠٤، ١٥٠٣        | عصوو                 |

| الصفحة                                              | اللغة            |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| ξογ                                                 | عصوي             |
| 1077                                                | عصى              |
| 1. £1                                               | غُصيبة           |
| 17. 8, 7. 8, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, | عض               |
| 1708                                                | عضد              |
| 177.,1170,1177                                      | عضرفوط           |
| ۸۷۷,۸٤٤                                             | عضوات            |
| ٥٧٩                                                 | عضيدة            |
| 107.                                                | عطاء             |
| 107.                                                | عطاءان           |
| 107.                                                | عطاؤون           |
| 9 % 0                                               | عطاش             |
| 1.47                                                | عطامس            |
| ٩٨٦                                                 | عطش              |
| ١٣٢٣                                                | عطشاء            |
| 177.,1707,011                                       | عطشان            |
| 970                                                 | عطشي             |
| 1.70                                                | عطموس            |
| . 1.7.61.14                                         | عطموس<br>عُطيشان |
| 1.47                                                | عطيميس           |
| 9.7                                                 | عظاء             |
| 9.7                                                 | عظاءات           |

| الصفحة              | اللغة                |
|---------------------|----------------------|
| ١٥٠٨                | عظاءة                |
| 1077,1070           | عظايا                |
| 1077,1017           | عظاية                |
| 1771,1707           | عفارية               |
| 1771,1707           | عفر                  |
| 1771                | عفرة                 |
| 1771,1707,1.17,1.17 | عفرنی                |
| 1714,1717           | عفرية                |
| 1771,1707,1778,1777 | عفريت                |
| ١٦١٣                | عفنج                 |
| 1717,1717,1179,1177 | عفنج<br>عفنجج<br>عفی |
| 971,907             | عفًى                 |
| ١٠١٦،١٠١٢           | عفير                 |
| 1.17                | عُفيرة               |
| 1.17                | عفيرن                |
| 1.17                | عفيرنيك              |
| 1.17                | عفيريك               |
| YAI                 | عقاب                 |
| ٨٩٩                 | عقبات                |
| ٥٨٣,٥٨٢,٥٨٠,٥٧٥     | العقرب               |
| ٦٦٥                 | عقرباء               |
| 1178                | عقربات               |

| الصفحة                 | اللغة          |
|------------------------|----------------|
| 1.14                   | عقربان         |
| 1178                   | عقربانه        |
| 1707                   | عقنقل          |
| 1.14                   | عقيربان        |
| 1077                   | العلاء         |
| 10.7                   | علاة           |
| 1078,1897,1871,7.7,7.1 | علاوة          |
| 1.77                   | علب            |
| 777,771,779,778,777    | علباء          |
| १०१,११९                | علباوي         |
| ١٢٦٢                   | علبط           |
| ١٢٣٩                   | علقم           |
| ١٢١١                   | العلقى         |
| 907                    | علماء          |
| 1071                   | علوة           |
| 1001                   | علوت           |
| ٨٦٦                    | علويّ          |
| 1001                   | العليا         |
| ٣.٧                    | عليكُمُو       |
| 777,700                | مم             |
| 9.7,9.1                | عمائم<br>عِماد |
| 1124, 1120, 112.       | عِماد          |

| الصفحة         | اللغة            |
|----------------|------------------|
| 9.77,9.1       | عمامات           |
| 9.7,771        | عمامة            |
| ۱۷٦٤، ١٦٧٣     | عمبر             |
| ۹۳٦، ۹۳٤       | عمد              |
| १७१            | عُمري            |
| 1170           | عممته            |
| ۹۳٤، ۸۹۳       | عمُود            |
| ٤٣٠، ٤٢٩       | عموي             |
| 10             | العمى            |
| 1071           | عمي              |
| 10             | غُمي             |
| 10             | عُميان           |
| ۱۳۸۲,۱٤٦١      | عميد             |
| 1840           | غمير             |
| ٤٣٥، ٤٣٤       | غُميري           |
| ٥٨٣,٨٥٢,٥٧٥    | عناق             |
| ۸۹۱، ۸۸۹       | عِنانُ           |
| ١٢٩٣           | عنب              |
| YFA            | عنبة             |
| ١٦٧٤           | عنبر             |
| 1774,1771,1707 | عنبس             |
| 1771,1777      | عنتريس<br>عندليب |
| 1170,1177      | عندليب           |

| الصفحة                        | اللغة    |
|-------------------------------|----------|
| 1774,1771,1707                | عنسل     |
| 1077,1077,1019,10.1,10.2,10.2 | عُنْفوان |
| ١٠٣٥                          | عنكبوت   |
| 999                           | عنيق     |
| 1. 27, 9                      | عُنيقة   |
| 1.70                          | عنيكب    |
| 1011                          | عوّاء    |
| 1                             | عواج     |
| 9 / 9                         | عوادي    |
| 1 £ Y Y                       | عِواذ    |
| 9 14 9                        | عوار     |
| ۹۸۹، ۲۳۶۱، ۹۷۶۱               | عوّار    |
| 9 / 9                         | عوارون   |
| 901                           | عوان     |
| ۱٤٨٣، ١٤٨٥                    | عواور    |
| 1 8 10 , 1 8 17 , 1 8 49      | عواوير   |
| 1080                          | عوّای    |
| 1080                          | عوّة     |
| 171.                          | عوثل     |
| 1744                          | عود      |
| 1800,1808                     | عودة     |

| الصفحة                      | اللغة  |
|-----------------------------|--------|
| 904                         | عوذ    |
| 1897,1890,1898              | عور    |
| ١٢٢١                        | عوسج   |
| ١٣٠٨                        | عوض    |
| 1.98                        | عوضته  |
| 1.98                        | عوضه · |
| 1007,1007                   | عوطط   |
| ٩٥٨,٩٦٦                     | عون    |
| 1 £ 1 £                     | عُوور  |
| 1020,1022,1027,1021,712,711 | عوى    |
| 1088                        | عويا   |
| 1080                        | عوياء  |
| 1020, 1028                  | عويت   |
| 1001,1046,1044              | عي     |
|                             | عيّاء  |
| 1 £ Y Y \ 1 £ Y \           | عياذاً |
| 1088                        | عيّار  |
| 154.154                     | عيان   |
| 1744                        | عيب    |
| ۸٣٨                         | عيدان  |
| ۸۸۰                         | عير    |
| ۸۸۰                         | عيرات  |

| الصفحة      | اللغة  |
|-------------|--------|
| ۳۷۷ ، ۳۷۳   | عِيسون |
| 171.        | عیسی   |
| 971,908     | عيط    |
| 1007        | عيطط   |
| ١٤٦٣        | عيطموس |
| ٨٢٥١        | عيعاء  |
| 1111        | عيلان  |
| 01.019,011  | عين    |
| 1079        | عيوا   |
| ۸۱۹         | غيُورة |
| 1727,1720   | عيون   |
| 10 ई ई      | عيوى   |
| 1079,107.   | عیی    |
| ०४९         | عيينة  |
| ١٣٦٧        | الغؤور |
| 977,907,970 | غائب   |
| 110.        | غائط   |
| 1800,1889   | غاب    |
| 1177,1107   | غارب   |
| 907,970     | غاز    |
| 1 £ 9 1     | غازو   |

| الصفحة                          | اللغة                |
|---------------------------------|----------------------|
| ٤٠٥                             | ٔ الغازون            |
| 1077                            | غازوه                |
| ٤٠٥                             | غازوي                |
| 1                               | غازي                 |
| ٣٦٣                             | غازيان               |
| 1017,1000,1000,10007,1000,10001 | غازية                |
| 771                             | غازيت                |
| 10.7,10.1                       | غازيك                |
| ٩٠٨                             | غالُّ                |
| 1019,1079,1077                  | غاية                 |
| 978                             | غباء                 |
| ١٥٠٠                            | غباوة                |
| ١٥٠٠                            | غبيّ                 |
| ١٠٠٦                            | غدٍ                  |
| ١٠٨٤                            | غدا                  |
| 171.                            | غدايا                |
| ١٠٨٤                            | غدة                  |
| ١٢٦٦                            | غدوت                 |
| ٤٦٣,٤٥٦,٤٥٣                     | غدوت<br>غدو <i>ي</i> |
| ٤٥٥، ٤٥٢                        | غدِي<br>غذافر        |
| ١٢٠٣                            | غذافر                |

| الصفحة                             | اللغة            |
|------------------------------------|------------------|
| ۱۲۰۷، ۸۹۰، ۸۹۰                     | غُراب            |
| 99.                                | غراث             |
| ۸۹۱                                | غربان            |
| 9, 6, 0, 1, 0                      | غرثان            |
| 107.                               | غرف              |
| 771                                | غرفات            |
| 1077,187.,1012,10.7,777,778,771    | غرفة             |
| 1797                               | غزؤ              |
| 1071,10.7,10.7,10.1,10,1897,1801   | غزا              |
| 9716907                            | غُزاة            |
| 1071                               | غزات             |
| 17.7,1777,1777                     | غزو              |
| 971                                | غزوة             |
| 1091, 1077, 1001, 1087, 1079, 1897 | غزوت             |
| ۱٤٩٨، ١٤٩٧                         | غزون             |
| 1099,1000                          | غزى              |
| 1049                               | غُزيّ            |
| 1.78                               | غشيانا           |
| 1.77                               | غشية             |
| ١٠٢٠,١٠١٨                          | غضبان            |
| ١٠٢٠,١٠١٨                          | غضيبان<br>غِطَاء |
| 1788                               | غِطَاء           |

| الصفحة       | اللغة                                  |
|--------------|----------------------------------------|
| 907          | غُفُر                                  |
| 1.77,1.77    | غفران                                  |
| ١٠٦٢         | غفرانا                                 |
| 907          | غفور                                   |
| 1101         | غِلاب                                  |
| ٩٠٨          | غُلاَّل                                |
| 1747,10.9    | غلام                                   |
| <b>٣9</b> ٧  | غُلاماي                                |
| ٧١١,٧٠٩      | غلامة                                  |
| ١٠٦٢         | غلب                                    |
| 1.77         | غلباً                                  |
| 1.77         | غلبة                                   |
| 794,797      | غلبيّ                                  |
| ۸۹۰,۸۹۱      | غلمان                                  |
| 1808,978,888 | غلمة                                   |
| 1771,1707    | غليان                                  |
| 1.20         | غليبة                                  |
| ١٣١٧         | غليم                                   |
| ١٠٤٦         | غُلَيبة<br>غنم<br>غُور<br>غُور<br>غياب |
| 1700,1701    | غنم                                    |
| ١٣٦٧         | غُور                                   |
| 904          | غياب                                   |

| الصفحة      | اللغة  |
|-------------|--------|
| 717         | غيارى  |
| 907,977,970 | غيب    |
| 9.4.0       | غيران  |
| 717         | غیری   |
| ۸۳۸         | غِيلان |
| 1 £ 9 1     | فأس    |
| 940         | فارة   |
| 9.7.9.7.9.0 | فارس   |
| ٧٤٢، ٧٣٩    | فَارسي |
| 1109        | فارق   |
| 1.77        | فارقته |
| ٣٢٢         | فاس    |
| ۸۹۲         | غاك    |
| 891         | فَاه   |
| YII         | فتاة   |
| 1080,711    | فتى    |
| ١٠.٧        | فُتي   |
| 1080        | فتيان  |
| 9 2 1       | فحال   |
| 1.18        | فحالة  |
| 9 ٤ ١       | فحول   |
| ١٤٨٨        | فداء   |

| الصفحة                        | اللغة    |
|-------------------------------|----------|
| ۸۹۰                           | فُدان    |
| ١١٦٧                          | فدو كس   |
| Y • £, \ A 9, \ A A, \ A Y    | فر       |
| 779,77                        | فرآن     |
| ٩٨٦                           | فرازد    |
| 9.87                          | فرازق    |
| ٧٤٠                           | فرازنة   |
| 1107                          | فراش     |
| 1.91                          | فرحته    |
| ٤٥٤                           | فرخ      |
| ٧٤٠                           | فرزان    |
| 1179,1177                     | فرزدق    |
| 1171,1177                     | فرزدقة   |
| 100.,1077,10.9,987            | فرس      |
| 9.0                           | فرسان    |
| PAA                           | ر<br>فرش |
| 1071,1207,1897,1871,1871,1809 | فرق      |
| ۱۳۸۷، ۱۳۸۳                    | فرقت     |
| 987,980                       | فرهة     |
| ١٦٩١                          | فزت      |
| 9                             | فزع      |
| 9 2 7                         | فزعون    |

| الصفحة          | اللغة   |
|-----------------|---------|
| 9 ٤ ١           | فسال    |
| ١٣٥١            | فسق     |
| 987,980         | فسقات   |
| 971,907,977,970 | فسقة    |
| ۱۰۸۹،۱۰۷۰       | فسَّقته |
| 9 £ 1           | فسئل    |
| 9 £ 1           | فسول    |
| ٩٨٣             | فسيق    |
| 9 / 9           | فسيقات  |
| 9.4.9           | فسيقون  |
| ۸۹۳             | فصال    |
| ٨٦٩             | فصلان   |
| ۸۹۳             | فصيل    |
| 770             | الفضفاض |
| 770             | الفضفضة |
| 177.            | فطعل    |
| 9 £ 9           | فطِنُ   |
| 1801            | فِطنة   |
| 9 8 0           | فطنون   |
| Alv             | فقعة    |
| 770             | فقهاء   |
| 911,914         | فقير    |

| الصفحة                                    | اللغة   |
|-------------------------------------------|---------|
| 997,991                                   | فلس     |
| ٩٠٨                                       | فلقان   |
| 9 5 7 , 7 7 7 , 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | فلك     |
| 9 8 7, 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  | فلكة    |
| ۸۹٦,۸۹۳                                   | فلوّ    |
| ١٠.٧                                      | فم      |
| ٤٢١                                       | فمويّ   |
| ۸۲۲                                       | فنن     |
| 1771,177.                                 | فه      |
| 9.7                                       | فوارس   |
| <b>٣</b> ٩٨                               | فوه     |
| 1.00                                      | فويق    |
| 777,787                                   | الفيفاء |
| 1.49                                      | فينان   |
| 1877,18.7                                 | قائل    |
| 1071,1888,1889,18.7,18.8,781,78.          | قائم    |
| 797,797,781,78.                           | قائمة   |
| ۲۸۱۱                                      | قاتل    |
| 1.11,908                                  | قاتلة   |
| 1.77                                      | قاتلت   |
| 117.                                      | قاتلته  |

| الصفحة                                  | اللغة   |
|-----------------------------------------|---------|
| 1177,1109,1107                          | قارب    |
| ۸٤Y                                     | قارة    |
| 907                                     | قارح    |
| 910,917                                 | قاصعاء  |
| ٤٣٠,٣٥٥                                 | قاضِ    |
| ٤٠٥                                     | القاضون |
| ٤٣٠,٤٠٥                                 | قاضوي   |
| 10.7, 28., 2.0, 898, 8.8, 771, 771      | قاضي    |
| 777,700                                 | قاضيان  |
| 1897                                    | قاضية   |
| 10.1                                    | قاضيك   |
| ٦٨٤                                     | قاعد    |
| ١٣٥٨                                    | قالي    |
| 1200,1277, 1217, 12.7, 12.7, 1899, 1898 | قام     |
| 1 2 . 2                                 | قامُ    |
| ١٣١٦                                    | قاما    |
| 1081                                    | قامة    |
| 1071                                    | قامت    |
| ١٤٠١، ١٣٩٧                              | قاول    |
| 1818 (18.8,1879                         | قاوم    |
| 1279                                    | قاومت   |
| ۸۸۳                                     | قبات    |

| الصفحة                        | اللغة         |
|-------------------------------|---------------|
| ۸۸۳                           | قبة           |
| 1777,1712,17.7,17.1,1170,1177 | قَبَعثرى      |
| ٦٦٨                           | قبقاء         |
| 1.00                          | قبيل          |
| 1.77                          | قتال          |
| ۸۲۰                           | القتب         |
| ۱۳۷۸، ۱۳۷۱                    | قُتل          |
| 1719                          | قتّل          |
| 977,97.                       | قتلاء         |
| ١٠٨١                          | قتلة          |
| ١٣٧٨                          | قتلت          |
| 1719, 1717, 1717, 1710        | قتّلُوا       |
| ٩٠٣                           | قتوبات        |
| YYY                           | قتوبة         |
| ٩٨٨                           | قتيل          |
| 977                           | قتيلون        |
| ١٢٣٣                          | قتيلون<br>قحل |
| 1197                          | قدّ           |
| ٨٩٩                           | قدائم         |
| A £ 9                         | قِدان         |
| A £ 9                         | قدة           |
| ۸۳۲                           | قدد           |

| الصفحة       | اللغة   |
|--------------|---------|
| 1170         | قدر     |
| ۸۹۹          | القدم   |
| 997          | قدور    |
| ۸۹۹          | قدُوم   |
| 1 994        | قُديد   |
| ٥٨٣,٥٨١      | قديديمة |
| 001          | قُدير   |
| 997          | قديرة   |
| 1.77         | قديعو   |
| 1.77         | قديعي   |
| 1,997        | قديمة   |
| ٦٣٣          | القذاف  |
| 14.1501,1501 | قذال    |
| 1 2 0 Y      | قذة     |
| ٨٨٥          | قِذرُون |
| ۱۲۰۳،۱۱٦٦    | قُذعمل  |
| ۸۹۰          | قذلة    |
| . ""         | قُرْء   |
| 1.70         | قرأ     |
| ۳٦٧          | قرأين   |
| ٤٤٨          | قرائی   |
| ٩١٨          | قرادد   |

| الصفحة                        | اللغة        |
|-------------------------------|--------------|
| 1 2 7 .                       | قراريط       |
| 1778                          | قراشي        |
| ١٤٧١                          | قراط         |
| 914,917                       | قراطيس       |
| ۳٦٨                           | قراوان       |
| ١٢٢١                          | قرواح        |
| ٣٦٨                           | قراوي        |
| ۸۹۲                           | قربان        |
| 1807,1807                     | قرح          |
| 907                           | قرح<br>قُرّح |
| 919,911                       | قردد         |
| ١٠٨٨                          | قررت         |
| 1778                          | قرشي         |
| 1 • £ 7, 1 • ٣ 7, 1 • 1 ٧     | قرطاس        |
| 1177                          | قرطعب        |
| ١٦١٣                          | قرطم         |
| 1170, 1178                    | قرعبلانة     |
| 1.17                          | قرعل         |
| 1.17,1.10,1.11                | قرقرة        |
| 1.82,1.17,1.10,1.11           | قرقری        |
| 1772,1772,1270,1777,1770,1712 | قرْم         |
| 1770                          | قرمّالك      |

| الصفحة              | اللغة            |
|---------------------|------------------|
| 1.17,1.17           | قرملاء           |
| 1777,1709           | قرنفل            |
| ٨٩٢                 | القِرى           |
| ٧٣١                 | قرية             |
| ١٤٧٠                | قُرير يط         |
| 1.27                | قريطس            |
| 1.17                | قريطيس           |
| 1.10,1.11           | قريقر            |
| 1.10,1.12,1.11      | قريقرة           |
| 1.17                | قريملاء          |
| 1811,1888,1887,1887 | قساور            |
| ۱۱۷٦ ، ۹۷٥، ۹۷۳     | قسور             |
| ١٢٢٣                | قسورة            |
| 1007                | قسيّ             |
| ٧٤١                 | قشاعمة           |
| 1177                | قشعريرة          |
| V£1,V£.             | قشعم             |
| ٨٦٤                 | قصاع             |
| 708,787,788,010     | قَصْبَاء<br>قصُر |
| ۱۰۱۰،۱۳۷۹           | قصر              |
| ٨٥٣                 | قصع              |
| 1001                | قصع قصوت         |

| الصفحة         | اللغة   |
|----------------|---------|
| 710,711,711    | القصوى  |
| 1001           | قُصْوَي |
| ٤٤٠            | قُصوي   |
| ٤٤٠,٤٣٨        | قصيّ    |
| 1001           | قصيا    |
| 1071,1077,1077 | قضاء    |
| 971,987,980    | قضاة    |
| 1077           | قضاي    |
| ۱۱۸۰ ۱۱۸۰      | قُضُب   |
| 987,980        | قضبات   |
| ۱۲۰۳,۱۱۸۰      | قضيب    |
| 971            | قضية    |
| ٨٦٦            | قطا     |
| ۱۰۰۲,۸٦٦       | قطاة    |
| 9 8 8          | قطاط    |
| 9 2 8          | قطط     |
| 177.           | قطع     |
| 11.7           | قطعة    |
| 1.99,1.07      | قطعته   |
| ٨٦٦            | قطوات   |
| 171.           | قطوان   |

| الصفحة           | اللغة                          |
|------------------|--------------------------------|
| 17.1             | قطون                           |
| 1.11             | قطية                           |
| ۸۱۷              | قعبة                           |
| ١٠٦٩,١٠٦٨        | قعد                            |
| ۸۹۳              | قعدان                          |
| ۱٦١٣، ١٦١٢، ١١٢٧ | قعدد                           |
| ٤٢٠١، ٨٢٠١       | قعود                           |
| ١٠٦٨             | قعودا                          |
| ١٠٤٦             | قعيد                           |
| ١٠٤٦             | قعيس                           |
| 1.78             | قعيسيس                         |
| 1127,007,002     | قفا                            |
| 1107,1107,1101   | قِفاف                          |
| 1771             | قفزان                          |
| <b>707,70</b> £  | قفوان                          |
| ١٣٥٨             | قلا                            |
| A 9 9            | قلاَثِص                        |
| ۸۷٥              | قلات                           |
| 1.77             | قلاس                           |
| 1.77             | قلات<br>قلاس<br>قلاّم<br>قلانس |
| 1. TT, 1. TT     | قلانس                          |

| الصفحة                             | اللغة        |
|------------------------------------|--------------|
| ۸۷٥                                | قلة          |
| 177,1777,1777                      | القلت        |
| 1.40                               | قلته         |
| 1.77                               | قلساة        |
| ١٠٧٦                               | قلسوت        |
| 1.77,1.77                          | قلسيت        |
| ۸۹۹                                | قلص          |
| ١١١٣                               | قلعته        |
| 1077,788,788                       | قلق          |
| 1079,1077,1070,1781,1177           | قلقلت        |
| ۱۰۰٤، ۸۷۰                          | قلنْس        |
| 1770,1777,1771,1.77,1.77,1.77,1.77 | قلنسوة       |
| ۱۰۱۸، ۱۰۰۲، ۱۰۰۶، ۸۷۰              |              |
| ١٥٠٦                               | قلنسُوتان    |
| ١٥٠٦                               | قلنسُوتي     |
| ١٥٠٦                               | قلنسُويّ     |
| 1070,1011                          | قلنسي        |
| 9                                  | قُلوص        |
| 9                                  | قلوصة        |
| ۸۸۳، ۸۷۰                           | قلُون        |
| ۱۰٤٣، ۱۰٣٣                         | قليسية قماطر |
| 917                                | قماطر        |

| الصفحة               | اللغة          |
|----------------------|----------------|
| 1011,10.1,10.7,10.7  | قمحدوة         |
| 917                  | قمطر           |
| 1127                 | القنا          |
| 917                  | قنابر          |
| ١٤٤١                 | قنادل          |
| 1.77,987,707,911,917 | قناديل         |
| 1709                 | قنبر           |
| 910,917              | قنبراء         |
| ١٢٦٣                 | قندأو          |
| 17.7                 | قنديل          |
| ٨٣٥                  | قنو            |
| ٦٣١                  | القنواء        |
| ۸۳۹,۸۳۰              | قنوان          |
| 1077                 | قنوت           |
| ١٠٣٨                 | قنيدلات        |
| 1.79,1.77            | قنيديل         |
| 1088,1088            | قنيه           |
| 17,109.              | قو             |
| १७४ ( १०६            | قواتل          |
| ٩٨٨                  | قوارص<br>قواصع |
| 910, 917             | قواصع          |

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اللغة       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قوام        |
| ١٠١٣,١٠٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قوباء       |
| £ £ 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | قوبائي      |
| ٤٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قوباوي      |
| ٤٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قوباي       |
| 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قوة         |
| ١٣٨٢,١٣٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قوت         |
| 1001,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 & 1,1 | قود         |
| AEY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قور         |
| ۸۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قوز         |
| 1007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | القوس       |
| 1070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قوقوت       |
| 1070,177.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فوقيت       |
| ۱٤۱٧,١٣٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قول         |
| 1877,1808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قوم         |
| ١٦٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قووت        |
| 1 ६ ७ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | قووم        |
| 1091                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قووم<br>قوي |
| 1.17,1.17,1.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | قويباء      |
| 1097,109.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قويت        |

| الصفحة                      | اللغة            |
|-----------------------------|------------------|
| 900                         | قويم             |
| ١٤٧١                        | قياريط           |
| ١٤٧٢                        | قيام             |
| <b>797</b>                  | قیت              |
| ٨٢٥١                        | قيتال            |
| ١٠٨٨                        | قيدته            |
| 1877,1877                   | قيدودة           |
| ١٤٧١                        | قيراط            |
| ۸۱۸                         | قيزان            |
| ۸۱۹                         | قيعان            |
| ۸۲۰                         | قيعة             |
| 1877                        | قيل              |
| 1 2 7 7 , 1 2 0 0 , 1 2 0 7 | قيم              |
| 1 800                       | قيمة             |
| ۱۳۸۸، ۱۳۸٤                  | کاد              |
| ٣٧٥                         | كاهل             |
| 1701                        | کبد              |
| 770                         | كبرياء           |
| ١١٤٩                        | کبریاء<br>کِبوان |
| ٩٠١                         | کتائب<br>کتاب    |
| 1718,17.0,17.8              | كتاب             |

| الصفحة         | اللغة                         |
|----------------|-------------------------------|
| 971            | كتبة                          |
| 9.1            | كتيبة                         |
| ۹٤٨،٨٤٨        | كُث                           |
| ١٢٦٤           | كثاء                          |
| ٨٩١            | كُتُب                         |
| 1707           | كثبان                         |
| 1.17           | کثیئی                         |
| ١٠١٦           | كثيئيك                        |
| ٨٩١            | کثیب<br>کثیعیك                |
| ١٠١٦           | كُثيعيك                       |
| ۱۳۹۰، ۱۳۹۲     | كدت                           |
| 1.77           | كذاب                          |
| ۱۰٦٧           | كذب                           |
| 907            | كذبة                          |
| 1.77           | كراث                          |
| ٩٨١            | کرام<br>کرامون                |
| ٩٨٢            | كرامون                        |
| ۱۰۳٦,۱۰۲۸,۱۰۲۰ | كردوس                         |
| 1079           | کردوس<br>کرسي<br>کرم<br>کرماء |
| 1144           | کرم                           |
| 978            | كرماء                         |

| الصفحة                            | اللغة                       |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1.47                              | كريديس                      |
| 9.4.4                             | كريم                        |
| 9 2 7                             | كريمة                       |
| 1.71                              | كريوين                      |
| 1077,1070,10.1,10.7,121.12.5,12.7 | كساء                        |
| 107.                              | كساءان                      |
| 1071                              | كسائي                       |
| 1077,12.2,77.                     | كساو                        |
| 1071,770                          | كساوان                      |
| 1071                              | كساويِّ                     |
| 1.99 ( 1.Yo                       | كسرته                       |
| 127,117,772                       | الكعاب                      |
| ۸۱٦                               | کعب                         |
| ۸٤٣,٨١٧                           | كعوب                        |
| 907                               | كفرة                        |
| 1.77                              | كفرانا                      |
| ١٣٧١                              | کل                          |
| 10.9                              | كلاب                        |
| ٩٣٨                               | کلاب<br>کلیب<br>کمء<br>کماش |
| 974                               | كمء                         |
| 9 8 7                             | كماش                        |

| الصفحة           | اللغة                           |
|------------------|---------------------------------|
| 1170             | كمال                            |
| 9 £ Y            | كمشة                            |
| 907              | كمي                             |
| 977,972          | كمي<br>كميئة                    |
| 9.1              | كنائن                           |
| ۸۸۹              | كنان                            |
| 9.1              | كنانات                          |
| 1078             | كناية                           |
| 1.77,1.17,1.17   | fac                             |
| 1778,1778,177.   | كِنثأو                          |
| 1777,1709        | کنه                             |
| 1.70             | كنهور                           |
| ١٤٦٣، ١٤٦٢       | كنونة                           |
| 1704, 1700, 1701 | كُنية                           |
| 1.17             | کُنیٹئ<br>کُنیٹع                |
| 1.17             | كُنيثع                          |
| 1.70             | كنيهر                           |
| 9 £ 1            | کھل                             |
| 9 & V , 9 & 1    | كهلون                           |
| 9 & V , 9 & 1    | كهلون<br>كهول<br>كواكب<br>كواكب |
| 989,917          | كواكب                           |
| ۱۱۱۳٬۱۱۰۸        | كواكبي                          |

| الصفحة            | اللغة       |
|-------------------|-------------|
| ٣٧٥               | كواهل       |
| ۱۲۰٤,۱۲۰۳         | كوثر        |
| 1000,1008         | کوسی        |
| 917               | کو کب       |
| 7007              | كولل        |
| ١٤٦٣              | كونونة      |
| 1700              | كوني        |
| 989               | كيالج       |
| 989               | كيالجة      |
| 1700              | كية         |
| ١٣٨٩,١٣٨٨,١٣٨٤    | کید         |
| 1007              | کیل         |
| 7001              | کیلل        |
| 1 £ 7 0 , 1 £ 7 Y | كينونة      |
| 779,777           | لؤم         |
| ١٤٠٦              | لائع        |
| ١٤٠٦              | لاعي        |
| ۸۷۲               | لاقحة       |
| 1 2 9 1           | لايع        |
| ۸۲۲               | لبب         |
| 1708              | لبب<br>لبيد |

| الصفحة      | اللغة   |
|-------------|---------|
| 1770        | لجام    |
| ١٢٦٥        | بلحم    |
| 114.        | لدد     |
| 1088        | لديت    |
| ۸۰۷         | اللذاذ  |
| ۸۰٧         | اللذاذة |
| 1.02,1.08   | اللذيون |
| ۸۸۸,۸۸۰     | لغي     |
| 997         | لغيزى   |
| ۸۸۸,۸۸۰     | لغيغيزة |
| 981,979,779 | لقاح    |
| 9 7 9       | لقاحات  |
| ۸٦٩         | لقحة    |
| ۸٧٢         | لواقح   |
| ٨٦٤         | لوز     |
| 997,778     | لوزة    |
| ٣٢٧         | لوم     |
| ٤٣٩         | لووي    |
| 127.        | لويته   |

| الصفحة     | اللغة         |
|------------|---------------|
| 997        | لويزة         |
| 127.,1028  | ليا           |
| 1.77       | ليانا         |
| 971,97.    | ليلة          |
| 1577       | لين           |
| ١٣٧٢       | مؤتزر         |
| ١٣٧٣       | مؤتمر         |
| 178,177    | مؤتمر<br>مأجج |
| ٧٩٨        | مؤخر          |
| 1 8 9 1    | مئر           |
| ٩٨٠        | مآشير         |
| 1711       | مألك          |
| ١٢٤٣، ١٢٤١ | مألكة         |
| Λ ξ ο      | مؤن           |
| 791        | مئناث         |
| ۲۲۸، ۵۱۸   | مأنة          |
| ۸٦٣        | مؤون          |
| ١٦١٤       | مادا          |
| 1075       | مادد          |
| 1100       | ماش           |

| الصفحة                   | اللغة   |
|--------------------------|---------|
| 970                      | ماعز    |
| ٩٠٨                      | مال     |
| 1071                     | ماه     |
| 1077,1079                | ماهان   |
| 1127,1121                | مبايع   |
| 1814,1884                | مباین   |
| ١٤١١                     | مبوع    |
| 1847                     | مبيت    |
| 1008,1811,181.,18.7,1891 | مبيع    |
| 1                        | مبيوع   |
| 1890,1898,1898           | مت      |
| ١٦٢٠                     | متدارىء |
| 17                       | مُتسر   |
| 1877,187                 | متعد    |
| 179.,1789,1788           | متمع    |
| . ٣09                    | متيان   |
| 1 £ 1 9                  | مثابة   |
| ۸۸۹                      | مثال    |
| ١٦٨٩                     | مثترد   |
| ۱٦٨٦,١٦٨٥                | مثرد    |
| 1781,178.                | مجانيق  |

| الصفحة     | اللغة                        |
|------------|------------------------------|
| ١٤٠٦       | بمحاور                       |
| 700        | بمحعبيان                     |
| 1177       | بمحلس                        |
| 1011       | محييا                        |
| ١٤٤٨       | محاول                        |
| ١٦٥٥       | محاضير                       |
| 1080,1871  | محبب                         |
| ١١٣٥       | محبس                         |
| 1 £ 1 0    | محتقر                        |
| ١٠٢٨       | محوبنحم                      |
| 9.4.٧      | محضير                        |
| 9.4.٧      | محضيرون                      |
| 1.78       | محلوب                        |
| 17.7       | محمار                        |
| ١٢٢٩       | محمر                         |
| 1114       | محمرر                        |
| 1077       | محن                          |
| 1077       | محنوة                        |
| 1088, 1088 | محنية                        |
| ۱٦٠٢، ١٥٩٣ | مُحواوّ                      |
| 1098       | مُحواوية                     |
| ۸٧٢        | مُحواوّ<br>مُحواوية<br>محوجة |

| الصفحة                            | اللغة  |
|-----------------------------------|--------|
| ١٠٨٠                              | محولق  |
| 1040                              | محيا   |
| 1.79,1.78                         | محيمر  |
| 1040                              | محيي   |
| 1817,1810                         | مُختار |
| ١٢٠٩                              | مخدع   |
| ٣٩٤                               | مخشي   |
| 908                               | مخض    |
| 1 2 2 1                           | مخياط  |
| 181.,18.7                         | مخيط   |
| (17.8,17,1097,1078,1078,187.,1807 | مدّ    |
| 1789,1708                         |        |
| 1277                              | مدائن  |
| ٤٧٥,٤٧٤                           | مدائني |
| 1                                 | مداری  |
| 9 V 9                             | مداعي  |
| 177.                              | مدحرج  |
| ١٠٨١                              | مدحرجه |
| (17.8,17,1078,1078,187.,1807      | مدَدَ  |
| 1789                              | مدد    |
| १०९२                              | مددت   |

| الصفحة                 | اللغة    |
|------------------------|----------|
| 1177                   | مدعاة    |
| 9.4.4.9.4              | مدعس     |
| 1 2 7 1                | مدن      |
| 1049                   | مدوا     |
| 1.7.,1.78              | مديق     |
| 1271,1219              | مدين     |
| 1 2 7 7 , 1 2 7 1      | مدينة    |
| 17                     | مذ       |
| 1078,1011,10.7,7.7,7.1 | مذروان   |
| V•Y                    | مِذرى    |
| ۳٧٨,٣٦٢                | مذريان   |
| 1.78                   | مذكر     |
| 1.78                   | مذیکر    |
| ١٣٧١                   | مرّ      |
| ٧٣٤,٧١٠,٧٠٨,٧٠١        | مرء      |
| V                      | مرأة     |
| ٤٦٨                    | مرئي     |
| ٥٤٨                    | مراء     |
| 1.71,1.7.              | مراجين   |
| 1                      | مُرامويّ |
| 1 277, 277, 277        | مرامی    |

| الصفحة         | اللغة    |
|----------------|----------|
| 1.71,1.7.      | مرجان    |
| ١٦١٨           | مردفين   |
| 1807           | مرر      |
| ۲0.            | مرر ت    |
| 198,197        | مررن     |
| 797,716        | مرضع     |
| ٦٩٣,٦٨٨,٦٨٥    | مرضعة    |
| 1077,1017      | مرضي     |
| 997            | مرطاء    |
| 1777,1177,1170 | مرعزاء   |
| 1774,1177,1170 | مرعزى    |
| ١٧٧٤           | مرمريس   |
| 1079           | مرمي     |
| ۸٦٤            | مرو      |
| ١٢٦٠           | مروان    |
| ٨٦٤            | مروة     |
| ١٠٠٧           | مريء     |
| 1.1.           | مريئة    |
| 1.1.           | مرية     |
| 1.7.           | مريجان   |
| 997            | المريطاء |

| الصفحة                  | اللغة                                  |
|-------------------------|----------------------------------------|
| 1717,1710               | مريم                                   |
| ۰٤٨                     | مزاز                                   |
| 1790,1789               | مزان                                   |
| 1790,1791               | مزتان                                  |
| ١٣٣٢                    | مزد                                    |
| 1798                    | مزدار                                  |
| ١٦٩٨                    | مزدجر                                  |
| ٥٢٢١                    | مزور                                   |
| 10.7,1271,1219          | مزيد                                   |
| ١٦٢٠,١٠٢٣               | مزين                                   |
| 1 2 1 7                 | مزيوت                                  |
| 1 . £ . , 9 9 7 , 7 7 0 | مساجد                                  |
| 1127,1121               | مسافر                                  |
| 9 4 9                   | المسامعة                               |
| 1 2 1 7                 | مستحوذ                                 |
| ١.٠٨                    | مستخرج                                 |
| ١١٤٨,١١٤٢               | مسترشِ                                 |
| ١١٤٨                    | مسترشِ<br>مسترشیان<br>مستقام<br>مستقیم |
| 1817                    | مستقام                                 |
| 1817,1810               | مستقيم                                 |
| 1077                    | مستمد                                  |

| الصفحة              | اللغة    |
|---------------------|----------|
| ٤٧٣,٤٧٢,٤٧١,٤٦٤     | مسجدي    |
| 1.91                | مسحنكك   |
| 11.1                | مسسته    |
| 9.4.4               | مسكينة   |
| 1887                | مسلان    |
| 1771,770            | مسلمات   |
| ۸۱٣,٣٦٣,٤٦٠         | مسلمون   |
| ٤٠٤                 | مسلموى   |
| ٤٦٠,٤٠٤,٣٩٣         | مسلمي    |
| ١٦٨٩,١٦٨٨           | مسمع     |
| 997                 | مسيجد    |
| 184.,1847,184.,1819 | مسير     |
| 1887                | مسيل     |
| 9.4.9               | مشئوم    |
| 9.4.9               | مشائم    |
| ١٤٠٨                | مشبب     |
| 2773                | مشترويِّ |
| 1184,1187,877       | مشترى    |
| ٩٨٨                 | مشدن     |
| ١٤٠٨                | مشوب     |
| 128.,1271,127.      | مشورة    |

| الصفحة                  | اللغة                |
|-------------------------|----------------------|
| 117.                    | مشيئة                |
| 1008                    | مشية                 |
| ۱۰۲۷,٦۲۸                | مصابيح               |
| 970                     | مصارين               |
| 1107,1108,1108          | مصباح                |
| 179.,1794,1744          | مصبر                 |
| ١٢٠٩                    | مصحف                 |
| 970                     | مصران                |
| ١٦٨٨,١٦٨٧               | مصطبر                |
| ۳۷٦                     | مُصطف                |
| 1.08,8.8,774,777,777    | مُصطفون              |
| ٤٠٤,٣٧٧,٣٧٦,٣٧٢,٣٦١,٣٥٥ | مصطفى                |
| ۳۷۷,۳٦۱,۳٥٥             | مصطفيان              |
| ١٤٠٧                    | مصُوغ                |
| 1818                    | مصۇۇن                |
| 1.77,1.77,997           | مُصيبيح              |
| 1871                    | مصيدة                |
| 1 2 1 9                 | مصيف                 |
| ۱۱۳۷                    | مصيل                 |
| 1.74                    | مصيف<br>مصيل<br>مضرب |
| 1845                    | مضطاء مضطرب          |
| 1.75                    | مضطرب                |

| الصفحة           | اللغة                   |
|------------------|-------------------------|
| ۸۲۰              | مضين                    |
| ٥٦٨              | مُضيِّهن                |
| ١٠٣٨             | مطابخ                   |
| 1.78             | مطالق                   |
| 1890,1898,9.7    | مطايا                   |
| ۱٦٩٠، ١٦٨٨، ١٦٨٧ | مُطّبر                  |
| ۸۸۲۱، ۱٦۹۰       | مُطتلب                  |
| ١٦٨٨             | مُططلب                  |
| ٩٨٦              | مُطعامات                |
| ٩٨٦              | مُطعامون                |
| 1108,911         | مطعان                   |
| 9.4.9            | مطعانون                 |
| 9.4.4            | مطعم                    |
| ٩٨٨              | مطفل                    |
| ١٦٨٨,١٦٨٧        | مطلب                    |
| 1177             | مطمئن                   |
| <b>٣9</b> ٤      | مطوي                    |
| 9.7              | مطي                     |
| 1 8 9 0 , 9 • 7  | مطية                    |
| 1770,1717        | مطير                    |
| 1.77             | مطیر<br>مطیلق<br>مطیلیق |
| 1.77             | مطيليق                  |

| الصفحة                   | اللغة                    |
|--------------------------|--------------------------|
| 179.,1744,1747,1740,1748 | مظطلم                    |
| 179.,1747,1740           | مظلم                     |
| 1 2 1 9                  | معاد                     |
| 100.,10.0,187.,1819      | معاش                     |
| 140, 545                 | معافري                   |
| 1 8 9 8                  | معايا                    |
| 971                      | معايي                    |
| 1817                     | معتاض                    |
| ١٤١٦                     | معترض                    |
| 1172,1177                | معجزة                    |
| १७०                      | معدوي                    |
| १७०,१७१                  | معدي                     |
| ١٣٥٨                     | معدي كرب                 |
| 980                      | معز                      |
| 1711,17.7,17.1           | معزى                     |
| ١٢١٣                     | معزيان                   |
| ۱۱۳۷,۱۰٦٨                | معصية                    |
| ١٢٢٩                     | معطار                    |
| ١٠٩٨                     | معطار<br>معلوط<br>مُعلّی |
| ۲۸۳,۲۷۱                  | مُعَلَّى                 |

| الصفحة         | اللغة   |
|----------------|---------|
| 1 £ Y Y        | معوشة   |
| ١١٣٤           | معون    |
| ٩٣٨            | معيز    |
| 1              | معيشة   |
| 9 7 1          | معينة   |
| ١٥٨٢           | معييا   |
| 1.77           | مغالم   |
| 1774,1.77,1.77 | مغتلم   |
| 1090,1092      | مغزو    |
| 1078,871       | مغزى    |
| ١١٤٨           | مغزيان  |
| 1.77,1.77,1.17 | مغيلم   |
| 1790           | مغيليم  |
| 700            | مفتر    |
| 700            | مفتريان |
| 1 2 • 9        | مفول    |
| 1.77           | مقاديم  |
| 1              | مقال    |
| 1188           | مقالة   |

| الصفحة              | اللغة        |
|---------------------|--------------|
| 1 1 1 0             | مقام         |
| 1887,1188           | مقامة        |
| ١٦٦٤                | مقامهو       |
| ١٦١٨,١٦١٦           | مقتل         |
| ۳۷۸                 | مقتون        |
| ۳۸۳,۳۸۲             | مقتوى        |
| ۳۷۸                 | مقتين        |
| 1.74,1.77           | مقدم         |
| 1177                | مقشعر        |
| 1. £7, 1. 79, 1. 78 | مقعنسس       |
| 1100                | مقلات        |
| 1098                | مقو          |
| 1 2 2 7 , 1 2 2 1   | مقوال        |
| 1                   | مقول         |
| 1 1 1 0             | مقوم         |
| 1.74,1.77           | مقيدم        |
| 1.77                | مقيديم       |
| 1.79,1.7            | مقيعس        |
| 1 1 1 7 , 1 1 1 0   | مقیعس        |
| 9 7 9               | مکا<br>مکاوز |
| 1 2 7 1             | مكاوز        |

| الصفحة                  | اللغة            |
|-------------------------|------------------|
| 1.75                    | مكث              |
| 9 V 9                   | مكثار            |
| 1 2 4 7 , 1 2 4 7 7 9 7 | مُكرم            |
| ١١٣٥                    | مكرمة            |
| 9 / 9                   | مكرمون           |
| 1177                    | مكوزة            |
| \ \ \ \ \ \ \           | مكيل             |
| 1700,1721               | ملأك             |
| ٣٦٤                     | مُلاَّء          |
| 1707                    | ملاكه            |
| ٩٠٨                     | ملآن             |
| 1.77                    | مَلَخَ           |
| ١٢٢٨                    | ملساء            |
| ۸۷۲                     | ملقحة            |
| 1707                    | ملك              |
| ١٢٩٦                    | الملكوت          |
| ۳۷۸                     | ملهون            |
| ٤٥١,٧٣٠,٤٢٧             | ملهوي            |
| ٣٦١                     | ملهي             |
| 17.,,1078               | ملهیان<br>من بکر |
| ١٦٧٤                    | من بكر           |

| الصفحة                | اللغة              |
|-----------------------|--------------------|
| WY., WIV              | منا                |
| 1100                  | مناشيط             |
| ١٢٢٦                  | منبج               |
| ٣٢.                   | منتان              |
| 17.9,17               | مُنتزح             |
|                       | منجن               |
| ۱۲۳٤، ۱۲۳۳            | منجنون             |
| 1777,777,777          | المنجنيق           |
| ١٦٦٣                  | منصب               |
| 1779,1777,1.77        | منطلق              |
| ١٤١٦                  | منقاد              |
| ١٤١٦                  | منقود              |
| 77.,717               | منو                |
| ١٤٠٨                  | منول               |
| ٣٢.                   | منون               |
| ١٤٠٨                  | منيل               |
| ٨٢٨                   | المها              |
| ٨٦٨                   | مهاة               |
| 918,911               | مهاری              |
| 9 2 •                 | مهارية<br>المهالبة |
| 9 8 • , 9 8 9 , 7 8 9 | المهالبة           |

| الصفحة              | اللغة                  |
|---------------------|------------------------|
| 700                 | مهتد                   |
| ١٦١٣                | مهد                    |
| 1782,1777,1177,1177 | مهدد                   |
| ١٢٢٩                | مهذار                  |
| 9 8 • , 9 ٣ 9       | مهر <i>ي</i><br>مُهلِي |
| ٧٤١                 | مُهلِي                 |
| ١٠٤٦                | مُهيد                  |
| 110                 | مهيّم                  |
| 110                 | مهييمي                 |
| 1271,1219           | موألة                  |
| 1 2 7 1             | موئلة                  |
| V£T,V£Y,V£•,VT9     | الموازجة               |
| ١٣٥٨                | موّت                   |
| 1878, 1878          | موتعد                  |
| 1871                | مورق                   |
| 9 7 9               | موزج                   |
| ۳۷۷                 | موس                    |
| 1007,102.,1080,1280 | موسر                   |
| ۳۷۷                 | موسون                  |
| ٤٢٥,٤٢٤             | موسوي                  |
| 1770,1772,791       | موسى                   |

| الصفحة                             | اللغة |
|------------------------------------|-------|
| 1871                               | موظب  |
| 1177,1177                          | موعد  |
| ١١٣٦                               | موعدة |
| 17                                 | موقات |
| 187.                               | موقد  |
| 10007,108.,1080,1877,1870,1891,871 | موقن  |
| ۳۱۰,۳۱۱                            | موهب  |
| 994                                | مويعد |
| 1777,1877,1870,1770,1709,970       | میت   |
| 170.                               | ميتة  |
| ١٣١٦                               | مير   |
| 1870                               | ميسر  |
| 1001,1000,10.1,177.                | ميعاد |
| 17.9,1001,1007,1000,10.1,177.,727  | ميقات |
| T£T,T£Y                            | ميقن  |
| 1877                               | ميوت  |
| ١٣١٣                               | مييقن |
| 1197                               | نئدل  |
| ١٥٦٣                               | نأي   |
| 907,907                            | نائم  |
| 1891                               | نائي  |

| الصفحة                     | اللغة               |
|----------------------------|---------------------|
| 1807,1800,1889,1187,999,17 | الناب               |
| 110.                       | نابغ                |
| 997,177,119                | نار                 |
| 117.                       | نازعته              |
| ١١٢٢                       | نازلته              |
| ١٠.٧                       | ناس                 |
| 1170                       | ناشط                |
| ١٦٦٣                       | ناصب                |
| 110.                       | نافخ                |
| 1109                       | ناقة                |
| 977                        | ناو                 |
| 1 2 7 9                    | ناووس               |
| ١.٧.                       | نبالة               |
| 1.70                       | نباهه               |
| ۸٦٧                        | نبق                 |
| ۸٦٧                        | نبقات               |
| ۸٦٧                        | نبقة                |
| ١٥١٨,١٥١٦                  | النبل               |
| 1.70                       | نبه                 |
| 9 ६ ०                      | بخد                 |
| ١٥٤٦                       | نجد<br>نجوت<br>نجوت |

| الصفحة               | اللغة   |
|----------------------|---------|
| 1087,717,711,710,709 | النجوي  |
| 1077                 | بخي     |
| 9.4.0                | ندام    |
| 9,4,0                | ندامی   |
| 9 2 9 , 9 2 0        | ندسون   |
| 1878,920             | ندمان   |
| 99.                  | ندمانات |
| 1878,99.             | ندمانة  |
| 99.,9%               | ندمانون |
| ۸۳۰                  | الندى   |
| 900                  | نذر     |
| 900                  | نذير    |
| ١٢٦٠                 | نر جس   |
| 104.                 | نزان    |
| 104.                 | نزن     |
| 108.,1089            | نزوان   |
| 070                  | نسوة    |
| 1. ٧.                | نشر     |
| 1.75                 | نصاحة   |
| ۸۹۲                  | نصيب    |

| الصفحة        | اللغة      |
|---------------|------------|
| ١٠٤٦          | نصيف       |
| 9             | نضو        |
| 9 % 0         | نضوون      |
| 1.79,1.77     | نُطيلق     |
| ١٠٢٨          | نعد        |
| ٦٨٦,٨٢٤       | أنعر       |
| ۸٦٨,٨٢٤       | نعرات      |
| ۸٦٨           | نعرة       |
| 1.18          | النعل      |
| ١٣١٦          | نعلم       |
| 727           | نعماء      |
| ۸۲٤           | نغران      |
| ٩١٦           | نفاس       |
| 10.           | نفان       |
| ۸٣٣           | نفر        |
| ٩١٦           | نفساء      |
| 108.,1089     | نفيان      |
| AEV           | نقار       |
| A£Y           | نقرة       |
| 9 ٤ ٧ , 9 ٤ ٤ | نقض<br>نکد |
| 900,987       | نکد        |

| الصفحة                        | اللغة         |
|-------------------------------|---------------|
| 180.                          | نكرم          |
| P 7 3                         | نمريّ         |
| ٤٣٧                           | نمی           |
| 1071,1017,10.1,10.2,10.2,12.7 | نهاية         |
| 1007,799                      | نهد           |
| 1007,799                      | نهض           |
| 977                           | نواء          |
| 10.7,18.2,1.11                | نواة          |
| ۹۰۸                           | نوار          |
| ۹۰۸                           | نُور          |
| ١٢٦٧                          | نورز          |
| ١٢٢١                          | نوفل          |
| ٩٦٣                           | نوق           |
| 717,711                       | نو کی         |
| 1801,971,907                  | نُوم          |
| ١٣٩٦                          | نووي          |
| ١٣٩٦                          | نوی           |
| 1.11                          | نوية          |
| 997                           | نويرة         |
| 19,1٧                         | نویس          |
| 17                            | نویس<br>نُیاب |

| الصفحة                             | اللغة           |
|------------------------------------|-----------------|
| 907                                | نيام            |
| 1197                               | نيدلان          |
| ۸۱۹                                | نیران           |
| ١٢٦٧                               | نيرز            |
| ١٤٨٦                               | نيّم            |
| ۸۲۳                                | ئييب            |
| ١٤٨٨                               | هائب            |
| 104.,1844,1843,1844,1844,1845,1848 | هاب             |
| 110.                               | هابط            |
| 1077                               | هاشم            |
| 1077, 279, 279, 2.7                | هاشمي           |
| ۸۷۱,۸٦٦                            | هام             |
| ٨٦٦                                | هامات           |
| ۸۷۱,۸٦٦                            | هامة            |
| ١٦٧٣                               | هانیء           |
| 1079                               | هاهاة           |
| ١٥٦٦                               | هاهیت           |
| ١٣٨٤                               | هبت             |
| 117.                               | هِبلع           |
| ۱٤٨٦، ١٣٨٤                         | هبنا<br>هِـجَان |
| 9 • ٤                              | هِجَان          |

| الصفحة          | اللغة         |
|-----------------|---------------|
| 117.,1170       | هجرع          |
| ٤٠٥,٣٠٣         | هداي          |
| ۸٦٧             | هُدُب         |
| ٤٤٠,٤٣٢,٤٣٠,٤٢٨ | هدويِّ        |
| 1 £ 9 9         | هدی           |
| ۸٦٤             | هَدْي         |
| ۸٦٧             | هديان         |
| ۸٦٧             | هُدُيان       |
| ۸٦٤             | هدية          |
| 1 £ 9 7         | هراءا         |
| 1897,918,918    | هر ائي        |
| 1 £ 9 7         | هراعاً        |
| 1897,918,918    | هراعي         |
| 1867,1879       | هراق          |
| 1897,1890       | هراوة         |
| 1890,918        | هَرَاوِي      |
| ١٣٢٩            | هر حت         |
| 1001,1081       | هرقت          |
| 1789,1780,1770  | هرقت<br>هرماس |
| 1.77            | هرول          |
| 1.77            | هرولة         |
| ١٣٢٩            | هَنَرْت       |

| الصفحة              | اللغة       |
|---------------------|-------------|
| 777,779,770         | الهضاء      |
| ٨٤٦                 | هضب         |
| ٨٤٦                 | هضبة        |
| 709,707             | هطلاء       |
| 117.                | هلموا       |
| 1707,1700           | همرش        |
| ١٠٨٣                | هنأت        |
| ۸۷۷                 | هنات        |
| ١٦٣٩ ،١٥٥١,١٥٣٨     | هنرت        |
| ۸٧٧,٨٤٤             | هنوات       |
| 1707                | هنيمر       |
| ۳۸۹                 | هوان        |
| ١٣٨٦                | هو <i>ب</i> |
| 1898,1891,1889,1888 | هيب         |
| ٦٣٦,٦٣٥             | الهيجاء     |
| 1.77,1.77           | هينم        |
| 1.77,1.77           | هينمة       |
| 770,771             | هيهات       |
| 770                 | هيهاة       |
| 770                 | هيهة        |
| ١٣٥٠                | هيهة واثب   |

| الصفحة                             | اللغة          |
|------------------------------------|----------------|
| YYY                                | وارد           |
| YYY                                | واردة          |
| ۱۳٦٦، ۱۳٦٥                         | وارى           |
| 1                                  | واصل           |
| 1777,1770,1700                     | واعد           |
| ١٣٦٧                               | واق            |
| 1777,1777,17.7                     | واقد           |
| ١٣٦٤                               | واقية          |
| 1779,1707,1707,1700,1702,1707,1701 | وتد            |
| 1707                               | وتِدة          |
| 12.7                               | وتير           |
| 900                                | وُئن           |
| 1801                               | وجد            |
| 1771,177.,1707,927,90.             | وجل            |
| 90.,987                            | وجلون          |
| 1797                               | وجم            |
| 11                                 | وجنة           |
| 1777,1797,11                       | و جوه          |
| 1797                               | وحد            |
| ١٣٦٥                               | وحدة           |
| 177.,1707                          | وحل            |
| 107911017                          | وحيّ<br>و عامة |
| ١٣٢٦                               | وخامة          |

| الصفحة                   | اللغة       |
|--------------------------|-------------|
| 1707,1700,1702,1701,1081 | ودّ         |
| ١٦٥٥، ١٦٥٦، ١٦٥٢         | وددت        |
| 1.71,1.19                | وراشين      |
| . 1771                   | ورثت        |
| ١٣٦١                     | ورُع        |
| ١٣٦٣                     | وُرقة       |
| ١٣٢٦                     | وريث        |
| 1.71,1.19                | وريشين      |
| ١٣٧٥                     | وذُز        |
| 180.,1889                | الوزن       |
| 991                      | وزنة        |
| ٩٨٨                      | وزينة       |
| 177.,1709,1707           | وسع         |
| ۱۳٤٩، ١٣٥٣، ١٣٥٢         | وسم         |
| 1404                     | وسمة        |
| 1777                     | وشاح        |
| 1404                     | وشية<br>وضع |
| ۱۳۲۰، ۱۳۰۹               | وضع         |
| 1771,1707                | وضوء        |
| ١٣٥٧                     | وطؤ         |
| 1809,1807                | وطئ         |
| 1779,1707,1707,1707,1701 | وطد         |

| الصفحة                                  | اللغة       |
|-----------------------------------------|-------------|
| 1797                                    | وعاء        |
| 1808,1807,1800,1829,1187                | وعد         |
| 1808, 1808                              | وعدة        |
| 1.44                                    | وعشن        |
| Y <b>£</b> 0                            | وَعلُ       |
| 1,991                                   | وعيدة       |
| 9 £ ٣                                   | وغد         |
| 9 £ ٣                                   | ومخدات      |
| 1797                                    | وفادة       |
| ١٣٦٢                                    | وقار        |
| 1007,1089                               | وقاية       |
| ١٥٨٣                                    | وقت         |
| 1                                       | وُقّتت      |
| ٨٦٤                                     | وقتّه       |
| 1027                                    | وقِوى       |
| 1007,1027,1079                          | وقيت        |
| 1808,1808                               | ولدة        |
| ۱۳۲۲، ۲۳۳۱ کی ۱۳۲۲                      | ولوج        |
| ۱۲۲۷,۱۲۳۳، ۱۲۲۲، ۱۳۸۷، ۱۳۲۵، ۱۳۵۹، ۱۳۵۵ | ولوج<br>ولي |
| 1808                                    | وليدة       |
| 1771,1709,1700                          | ومق         |
| ١٣٦٤                                    | ونئ         |

| الصفحة              | اللغة   |
|---------------------|---------|
| 1797                | وناة    |
| ۱ ٤٩٢، ١٣٦٩، ١٣٦٦   | وويصل   |
| 180.                | ويح     |
| 180.                | ويل     |
| ١٦٥٨                | ياً أن  |
| 1871,1807,787       | يئس     |
| ١٠٨٣,١٠٨٢           | يؤ كرم  |
| ١٢٤٣                | يألك    |
| 1807                | ياءِسُ  |
| ۱۳٦٣ ، ۱۳۵۷         | يابس    |
| ۱۳٦٣، ١٣٦٢          | ياتسير  |
| ۱۳٦٣، ١٣٦٢          | ياتعِد  |
| 1807,1807,187.,1878 | ياجل    |
| ۱۳٦۲، ۱۳٥٩، ۱۳٥٨    | ياسر    |
| ۱۳٥٩، ۱۳٥٨          | يامن    |
| ۱۳٦٥، ۱۳٦١، ۱۳٥٧    | يبس     |
| 199                 | يَبع    |
| 1097                | يبوع    |
| 1171                | يتباله  |
| . 1171              | يتحان   |
| ١٣٧٤                | يتخذ    |
| 1707,1707,1701      | يتدُ    |
| 1771                | يتذكرون |

| الصفحة                                       | اللغة                 |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| 107.                                         | يترجى                 |
| 1719                                         | يتزين                 |
| ١٢١٣                                         | يتسلقيان              |
| ١٦١٩                                         | يتطّير                |
| ١٣٦٢                                         | يتعُد                 |
| ١٣٧٤                                         | يتّعل                 |
| ١٣٧٤                                         | يتقي                  |
| 1171                                         | يتمارض                |
| 907                                          | يتيم                  |
| 12.0                                         | يُجُثُو               |
| ١٣٥١                                         | عُجدُ                 |
| 1040                                         | يَحاي                 |
| 1                                            | يحشر<br>يحشُو<br>يحلب |
| 10                                           | يحشُو                 |
| 1.77                                         | يحلب                  |
| 1099,1091                                    | يحمار                 |
| 1091                                         | يحمار<br>يحمارِر      |
| 1.70                                         | يحمد                  |
| 1.77                                         | يحمي                  |
| ١٦٠٣ (١٥٩٨,١٥٩٩ (١٥٩٦,١٥٩٧ (١٥٩٥ (١٥٩٤ (١٥٩٣ | يحواو                 |
| 17.1,1099                                    | يحواوو                |
| 1099,1091,1090,1097                          | يحواوي                |
| 1.77                                         | يحوقل                 |

| الصفحة                                                        | اللغة   |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| 1897                                                          | يحول    |
| 1097,109.                                                     | یموی    |
| 1071,107.                                                     | يحيا    |
| 1 & A A , 1 & TT , 1 TT A A , 1 TT TT , 1 TT A TT , 1 TT A TT | يخاف    |
| 1 2 1 7                                                       | يختار   |
| Y97                                                           | يخشه    |
| ٣٦٠,٢٢٤                                                       | يخشى    |
| 180.                                                          | يخوف    |
| ١٣٠٠                                                          | يد      |
| 11                                                            | یدا     |
| 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                       | يداءَ   |
| 1719                                                          | يدّارأ  |
| <b>ToV</b>                                                    | يدان    |
| ۱٤٣٨ ،١٠٧٣، ١١٢٦                                              | يدحرج   |
| 1.77                                                          | يدري    |
| 11.7                                                          | يدع     |
| . 1277                                                        | يدُورُ  |
| 1 £ 1 1 . £ 0 0 . £ 0 7                                       | يدوي    |
| १०४                                                           | يدي     |
| ۱۰۰۳،۱۰۰۷،۸۷٤                                                 | يُدَيّة |
| ١٨٩,١٨٦                                                       | يرد     |
| 1718                                                          | يردُدُ  |
| ۸۱۲۱                                                          | يردّفُ  |

| الصفحة                   | اللغة                        |
|--------------------------|------------------------------|
| 17.1                     | يرعوى                        |
| 1779                     | يرمع                         |
| 779                      | يرمِه                        |
| \0                       | يرمُو                        |
| 1 2 9 9                  | يرموا                        |
| 1098,10.1,1899,1891,1897 | يرمي                         |
| 1891                     | يُر مين                      |
| ١٣٨٤                     | يزال                         |
| 174.,1781,1188           | يَزدر                        |
| 1889                     | يزن                          |
| . 1719                   | س<br>يزين                    |
| ١٥٦٣، ١٥٦٢               | يسأل                         |
| ۲۸۰۱                     | يستبيع                       |
| ۲۸۰۱ ،۷۸۰۱ ،۸۸۰۱ ،۰۹۰۱   | يستحي                        |
| ۸۵۰، ۱۰۸۷، ۱۸۸۰۱         | يستحيي                       |
| 707                      | يستُخرِج                     |
| 1117                     | يستخسرون                     |
| 17.1                     | يستغزو                       |
| ۱۲۳ ،۸۰۰۱ ، ۱۲۰۰ ، ۱۲۱   | يستغزي                       |
| 1817                     | يستقيم                       |
| 1117                     | يستقيم<br>يستهزئون<br>يسخنكك |
| ١٠٩٨                     | يسخنكك                       |
| 1700                     | يسر                          |
| 1177                     | يسرهف                        |

| الصفحة              | اللغة                  |
|---------------------|------------------------|
| १٣٦٩                | يُسروع                 |
| 10                  | يسروه                  |
| 1807,1809,187.,708  | يسع                    |
| 1078                |                        |
| 1277                | یسعی<br>یسیر           |
| 1701                | يشأوان                 |
| 1077(1071           | يشأيان                 |
| 1 & A Y             | ڈائی                   |
| ١٥٦٣، ١٥٦٢          | یشقی                   |
| ١٣٦١                | يضُوُ                  |
| 1707,1701           | يضُوُّ<br>يطدُ         |
| 1.77                | يطلع<br>يطمئن<br>يطُول |
| 1177                | يطمئن                  |
| ١٣٨٤                | يطُول                  |
| ١٦١٩                | يطّيّر                 |
| ٥٢٠١ ، ١٣٩٢         | يظرف                   |
| ١٦٨٦                | يُظلم                  |
| ١٤١٦                | يُظلم<br>يعتوضُ        |
| 1807,1801,1800,1889 | لعد                    |
| ١٦٢٥,١٦٠٠,١٨٦       | يعض                    |
| 1817 . 1897         | يعور                   |
| 104.                | يعيا                   |
| ۱۳۳۱، ۸۰۰۱          | يغازي                  |

| الصفحة                                         | اللغة   |
|------------------------------------------------|---------|
| 1825,18.1,897,775,779,7.1,7                    | يغزو    |
| ۱۰۹۲، ۱۰۰۱، ۱۰۰۰، ۱۶۹۸، ۱۶۹۷ ،۱۰۹۲، ۱۳۷۷ ،۱۳۷۷ | يُغزُو  |
| ١٥٠١، ١٤٩٨                                     | يَغزُو  |
| 1 £ 9 9                                        | يغزوا   |
| 7501                                           | يغزوان  |
| 777                                            | يغْزُون |
| 777                                            | يغزوون  |
| 1077 (1001) 1001 (1001)                        | يغزى    |
| ١٥٦٢                                           | يُغزيان |
| ٣٦٠                                            | يغشى    |
| ١٦٠٠                                           | يغضض    |
| ١٠٦٢                                           | يغفره   |
| 149,147,149,147                                | يفر     |
| ۱۶۲۰، ۱۶۰۰                                     | يفر     |
| 17                                             | يفرِرُ  |
| 1                                              | يفسق    |
| ٥٥٢                                            | يفعة    |
| 9 8 0                                          | يقاظ    |
| 1004                                           | يقاع    |
| 1210                                           | يُقام   |

| الصفحة                   | اللغة       |
|--------------------------|-------------|
| ۱۲۱۸                     | يَقتتل      |
| ۸۱۲۱                     | يُقتّل      |
| 1.70                     | يقتل        |
| 1807,1.79                | يقرح        |
| 1177                     | يقشعر       |
| 9 £ 9                    | يقظ         |
| 9 ६ ०                    | يقظان       |
| Υ                        | يَقُو       |
| 1091,1277,1217,1897,1897 | يقول        |
| 109.                     | يقوى        |
| 1097,1077                | يُقوي       |
| 1097                     | يقيل        |
| 1289,1280,180.,1.78,707  | يُكرم       |
| ١٣٠٢                     | يلل         |
| ١٣٦٩                     | يلندد       |
| ۱۳۸۷، ۱۳۰۹، ۱۳۰۰         | يلي         |
| 120.                     | يمال        |
| ۲۷۰۱،۰۰۲۱، ۱۳۲۷، ۵۲۲۱    | غُدُ        |
| ( ) 770 ( ) 7 · ·        | يمدُد       |
| ۱۳۶۱، ۱۳۰۹، ۱۳۰۲         | يمق         |
| 1.77                     | ىمق<br>يملخ |
| 1771,1707,1700           | يمن<br>يمول |
| 1 20.                    | يمول        |
| ۸٩٩                      | يمين        |

| الصفحة                 | اللغة        |
|------------------------|--------------|
| 1078                   | ینأی         |
| 770                    | ينال         |
| 1700                   | ينع          |
| 1817                   | ينقاد        |
| ۱۳۹٤، ۱۳۹۲، ۱۳۸۱، ۱۳۸٤ | يهاب         |
| ۱۲۷۷,۱۰۸۳              | يهريق        |
| 1117                   | يهزؤون       |
| 1000                   | يهن          |
| 1710                   | يهير         |
| ۱۳٦٠، ١٣٥٦             | يوجل         |
| 11                     | يود          |
| 1707                   | يوددُ        |
| 1771                   | يورع         |
| ۱۳۱۱، ۱۳۵۷             | يوْضُو       |
| 1709                   | يوطأ         |
| 1807                   | يوطؤ         |
| 1505, 1505             | يوعد<br>بيأس |
| 1771, 1807             | ييأس         |
| ٧٥٧١ ، ١٢٦١            | ييبس         |
| 1409, 1400             | ييسر         |
| 1807                   | ييعر         |
| 1771, 1709, 1707, 1700 | ييمن         |

## تاسعاً: المصادر التي رجع إليها المؤلف

| الصفحة                         | المصدر            |
|--------------------------------|-------------------|
| ۳۸۲                            | حاشية كتاب اللغات |
| 1801,1187,1171,770,087,877,787 | الكتاب            |
| ۳۸۲,۳۸۰                        | اللغات            |



## عاشراً: أهم مصادر ومراجع البحث

## أولا : المخطوطات :

- إتحاف ذوى الاستحقاق ببعض مراد المرادي وزوائد أبي إسحاق لمحمد ابن أحمد ابن غازي تحقيق أحمد بن عبد الله الدويش رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية اللغة العربية ٢٠٤٦هـ..
- البديع في علم العربية تأليف المبارك بن محمد بن الأثير تحقيق د . صالح العايد رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية اللغة العربية ١٤٠٥ / ٢٠٦ هـ.
- التحمير في شرح المفصل في صنعة الاعراب لصدر الأفاضل القاسم بن حسين الخوارزمي تحقيق د. عبد الرحمن العثيمين رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية اللغـة العربية بجامعة أم القرى .
- التذييل والتكميل لأبي حيان الأندلسي نسخ فلمية بجامعة الإمام تحمل الأرقسام الآتية على الترتيب ٧٣٢٩، ٧٣٢٩ ، ٧٣٢٩ ، ٩٩٥، الأحسزاء ٣، ٤، ٥ .
- تلخيص أخبار النحويين واللغويين لأحمد بن عبد القادر تاج الدين بن مكتــوم مصورة عن نسخة دار الكتب المصرية ٢٦٩ تيمور .
- شرح أبيات سيبويه والمفصل لعفيف الدين الكوفي معهد المخطوطات بالقاهرة يني جامع ١٠٦٤ .
- شرح الألفية للشاطبي نسخة فلمية بجامعة الإمام مصورة عن نــسخة الخزانــة العامة بالرباط رقم ٨٠٤٠ ، ٨٨٢٨ .
- شرح الجمل لعبد القاهر الجرجاني تحقيق خديجة باكستاني رسالة مقدمـــة لنيـــل درجة الماجستير من كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى ١٤٠٨ / ١٤٠٨هــ .

- شرح الكتاب للسيرافي مصورة مركز البحث العلمي برقم ١٩٦ ٢٠٠ عــن نسخة دار الكتب المصرية رقم ١٣٧ نحو .
  - شرح مستغلق أبيات الحماسة لابن جني يني جامع ٩٦٦ .
- شرح المقدمة الجزولية الكبير لأبي على الشلوبين تحقيق د . تركي العتيبي رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية اللغة العربية بجامعة الإمام ١٤٠٨هـ.
  - الشيرازيات لأبي على الفارسي مصورة من نسخة راغب باشا بتركيا .
- طبقات النحويين واللغويين لابن قاضي شهبة نسخة فلمية بجامعة الإمام رقم (١٩٦٥) مصورة عن جستريني الرقم نفسه .
- الغره في شرح اللمع لابن الدهان نسخة فلمية بجامعة الإمام رقم ٤٠٠٤ مصورة عن نسخة قليج على .
- المصباح في شرح شواهد الإيضاح لابن يسعون نسخة فلمية بجامعة الإمام رقم ٤٩٠٨ مصروة عن حستربتي الرقم نفسه .
- المنهاج الجلى في شرح قانون الجزولي لرضي الدين إبراهيم بن جعفر الأربلي تحقيق عبد الرحمن الخضيري رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية اللغة العربية بجامعة الإمام ١٤١١هـ.

## - ثانياً: المطبوعات:

- ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة لعبد اللطيف الزبيدي تحقيـــق د. طارق الجنابي ط. أولى ١٤٠٧هــ عالم الكتب.
- الآداب الشرعية والمنح المرعية لشمس الدين محمد بن مفلح القدسي، مؤسسسة قرطبة القاهرة.
- الإبانة عن معاني القراءات لمكي بن أبي طالب ت. د. محيي الدين رمــضان ط. الأولى ١٣٩٩هـــ دار المأمون للتراث .
  - الإبدال لأبي الطيب اللغوي ، عز الدين التنوخي دمشق ١٩٦٠م .

- الإبدال لابن السكيت ت . د . حسين شرف. الهيئة العامة لــشؤون المطــابع الأميرية ١٣٩٨ هــ القاهرة .
- الإبدال والمعاقبة والنظائر لأبي القاسم عبد الرحمن الزجاجي تحقيق عـز الـدين التنوخي الطبعة الثانية ١٤١٢هـ دارصاد .
- إبراز المعاني من حرز الأماني لعبد الرحمن بن إسماعيل أبي شامة ، تحقيق إبراهيم عطوة ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده .
  - الإبل للأصمعي ضمن الكنز اللغوي.
- أبو علي الفارسي حياته ومكانته بين أئمة التفسير . للدكتور عبد الفتاح شــــلبي ط . الثالثة ٩٠٤ هـــ .
- أبيات الاستشهاد لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا مطبوع مـع نـوادر المخطوطات ، تحقيق عبد السلام هارون الطبعة الثانية ١٣٩٢ هـ.
  - إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر للدمياطي مصر ١٣٥٩.
- اتفاق المباني وافتراق المعاني لسليمان الدقيقي تحقيق د. يحيى عبد الرؤوف جـــبر دار عمان للنشر والتوزيع ط. أولى ١٤٠٥هــ .
- أحبار أبي تمام لأبي بكر الصولي تحقيق محمد عزام ، وخليل عـــساكر، ونظــير الهندي ، الطبعة الثالثة ١٤٠٠هــ .
- الأخبار الموفقيات للزبير بن بكار ت. د.سامي العاني ، مطبعة العاني بغداد 19۷۲م.
- أحبار النحويين البصريين ومراتبهم لأبي سعيد السيرافي ت . د. محمد البنا الطبعة الأولى ٥٠٤ هــ دار الاعتصام .
- الاختيارين صنعة الأخفش الأصغر تحقيق د . فخر الدين قباوة مطبعــة هاشـــم محمد الكنى دمشق ١٣٩٤هــ .

- أدب الخواص في المختار من بلاغات قبائل العرب وأخبارها للحسين بن علي الوزير المغربي تحقيق حمد الجاسر منشورات النادي الأدبي في الرياض .
- أدب الكاتب لابن قتيبة تحقيق محمد الدالي الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ. ، مؤسسة الرسالة .
- أدب الكتاب لأبي بكر الصولى تحقيق محمد بهجة الأثرى ، دار الكتب العلمية بيروت .
  - أراجيز العرب لمحمد توفيق البكري ط . الثانية . القاهرة ١٣٤٦هـ. .
- ارتشاف الضرب لأبي حيان الاندلسي تحقيق مصطفى النحاس الطبعة الأولى ... ١٤٠٤هـ..
- الإرشاد إلى علم الإعراب لمحمد بن أحمد الليثي تحقيق د . عبد الله الحسني و د. محسن سالم العميري ط . الأولى ١٤١٠هـ.
- إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر لأبي العز محمد بن الحسين الواسطي القلانسي تحقيق عمر حمدان الكبيسي المكتبة الفيصلية ط. الأولى عمر ١٤٠٤هـ.
- الأزمنة وتلبية الجاهلية لقطرب تحقيق د . حاتم الضامن الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ مؤسسة الرسالة .
- - أساس البلاغة للزمخشري . دار بيروت للطباعة والنشر ١٤٠٤هـ .
- الاستدراك على سيبويه لمحمد الزبيدي تحقيق د . حنا حداد ، دار العلوم ط . الأولى ١٤٠٧هـ.

- الاستيعاب لابن عبد البر بهامش الإصابة الطبعة الأولى ١٣٢٨هـــ إحياء التراث بيروت.
- الاستغناء في أحكام الاستثناء لشهاب الدين القرافي تحقيق د. طه محسن مطبعة الإرشاد بغداد ١٤٢٠هـ.
- أسرار العربية للأنباري، تحقيق محمد البيطار، مطبعة الترقى بدمشق ١٣٧٧هـ.
- أسماء خيل العرب وأنسابها وذكر فرسانها لأبي محمد الأسود الغندجاني تحقيق د. محمد سلطاني ، مؤسسة الرسالة .
- أسماء الكتب لعبداللطيف زاده تحقيق د. محمد التنونجي ، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ دار الفكر بيروت .
- أسماء المغتالين من الأشراف في الجاهلية والإسلام وأسماء من قتل من السشعراء لمحمد بن حبيب تحقيق عبد السلام هارون الطبعة الثانية ١٣٩٣هـ ضمن نوادر لمخطوطات .
- الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المحاز لعز الدين عبدالعزيز بن عبدالـــسلام ، دار الحديث القاهرة .
- الأشباه والنظائر للثعالبي ، تحقيق محمد المصرى الطبعة الأولى ١٤٠٤هــــ دار الفكر .
- الأشباه والنظائر للسيوطي، تحقيق د.عبدالعال مكرم الطبعة الأولى ١٤٠٦هـــ مؤسسة الرسالة .
- الاشتقاق لابن درید تحقیق عبدالسلام هارون، مطبعة السنة المحمدیة۱۳۷۸هـ.، الخانجی .
- اشتقاق أسماء الله الحسنى للزجاجي ، تحقيق د . عبد المحسن المبارك مطبعة النعمان ١٣٩٤هـ .

- أشعار الشعراء الستة للأعلم الشنتمري ط. الثانية تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة .
  - الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ط. الاولى ١٣٢٨هـ.
- اصلاح الخلل لعبدالله البطليوسي تحقيق د . حمزة النشرقي ط . الأولى ١٣٩٩هـــ دار المريخ .
- إصلاح غلط المحدثين للخطابي تحقيق د . حاتم الضامن ط . الثانية ١٤٠٥هــــ مؤسسة الرسالة .
- إصلاح ما غلط فيه النمري للغندجاني تحقيق د . محمد علي سلطاني ، ط . الأولى ١٤٠٥هـ الكويت .
- إصلاح المنطق لابن السكيت تحقيق محمد شاكر، وعبدالسلام هارون الطبعة الرابعة ، دار المعارف .
- الأصمعيات للأصمعي تحقيق أحمد شاكر، وعبدالسلام هـ ارون ط. الخامـ سة بيروت .
- الأصول لابن السراج تحقيق د . عبد الحسين الفتلى ، مؤسسة الرسالة ط. الأولى ١٤٠٥هـ.
- - الأضداد للأصمعي
  - الأضداد لابن السكيت في مجلد واحد نشرها د. اوفت هفنر
    - الأضداد للسجستاني دار الكتب العلمية بيروت.
      - الأضداد للصغابي
- الأضداد لابن الأنباري تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم طبعة ثانية مصورة المحداد لابن الأنباري تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم طبعة الكويت .

- إعجاز القرآن لأبي بكر الباقلاني تعليق د. محمد عبدالمنعم خفاجي ، دار الجيل بيروت الطبعة الأولى ١٤١١هـ.
  - إعراب ثلاثين سورة لابن خالوية ، دار الكتب المصرية ١٩٤١م .
- إعراب الحديث للعكبري تحقيق د. حسن الشاعر، الطبعة الثانية ١٤٠٨هـ دار المنارة جده .
- إعراب القراءات السبع وعللها لأبي عبدالله الحسين بن أحمد بن خالويه تحقيق د. عبدالرحمن العثيمين مطبعة المدنى ١٤١٣هـ. .
- إعراب لامية الشنفرى لأبي البقاء العكبري تحقيق محمد أديب جمسران الطبعسة الأولى ٤٠٤ هـ المكتب الإسلامي .
  - الأعلام للزركلي ، الطبعة الخامسة ١٩٨٠م .
    - أعلام الشيعة للطهماني .
- الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني تحقيق عبدالكريم إبراهيم العزباوي وجماعة مؤسسة جمال للطباعة والنشر بيروت لبنان .
- الإغراب في حدل الإعراب لأبي البركات الأنباري تحقيق سعيد الأفغاني الجامعة السورية دمشق ١٣٧٧هـ طبع مع لمع الأدلة .
- الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح لأبي الحسين بن الطراوة المالقي تحقيق د. عياد الثبيتي مطبعة المدني الطبعة الأولى ١٤١٤هـ.
- الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب للفارقي تحقيق سعيد الأفغاني الطبعة الثالثة ١٤٠٠ هـ مؤسسة الرسالة .
- الأفعال للسرقسطي تحقيق د. حسن شرف ، مجمع اللغة العربية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٩م .

- الألفاظ الكتابية لعبد الرحمن بن عيسى الهمذاني دار الهدى للطباعـــة والنـــشر بيروت .
  - ألف باء ليوسف البلوي عالم الكتب ، بيروت .
- ألقاب الشعراء لأبي جعفر محمد بن حبيب تحقيق عبد السلام هــــارون ضـــمن نوادر المخطوطات ط. الثانية ١٣٩٣هــ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحليى وأولاده بمصر.
- الاقتراح في علم أصول النحو للسيوطي تحقيق أحمد قاسم طبيع دار المعارف سوريا حلب سنة ١٣٥٨هـ.
- الاقتضاب لابن السيد تحقيق مصطفى السقا ، ود . حامد عبد الجيد الهيئـــة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٢ م .
- الإقناع لابن الباذش تحقيق د . عبد المجيد قطامش الطبعــة الأولى ١٤٠٣هـــ مطبعة ركابي ونضر دمشق .
- الإقناع في العروض وتخريج القوافي للصاحب بن عباد تحقيق محمد حـــسن آل ياسين بغداد ١٣٧٩ هــ .
- الأقوال الكافية والفصول الشافية لعلي بن داود الرسولي تحقيق د . يحيى الجبوري الطبعة الأولى دار الغرب الإسلامي .
  - الإكمال لابن ماكولا تصحيح عبد الرحمن المعلمي .
  - أمالي الزجاجي تحقيق عبد السلام هارون ١٣٨٢هـ .
    - الأمالي للقالي دار الكتب العربي بيروت .
      - أمالي اليزيدي ، عالم الكتب بيروت .
- أمالي المرتضى على بن الحسين طبع سنة ١٣٢٥هـــ بتـصحيح، النعـساني والشنقيطي .
  - الأمالي الشحرية لابن الشجري دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت.

- الأمالي النحوية لابن الحاجب تحقيق هادي حمودي الطبعة الأولى ١٤٠٥هــــ عالم الكتب.
- الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان تحقيق أحمد أمين، وأحمد الزيني الطبعة الثانية مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٥٣م .
- أمثال الحديث للحسن الرامهرمزي تحقيق أمة الكريم القرشية ، مطبع الحيدري حيدر أباد باكستان ١٣٨٨هـ. .
- الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام تحقيق د. عبدالجيد قطامش الطبعة الأولى . 15.0 هــ دار المأمون .
- الأمثال لأبي فيد مؤرج السدوسي تحقيق د. رمضان عبد التواب دار النهضة العربية بيروت ١٩٨٣ م .
  - الأمثال للضبي تحقيق د . رمضان عبد التواب ، دمشق ١٩٧٤ م .
- إنباه الرواة للقفطي ، تحقيق أبي الفضل إبراهيم الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ. ، دار الفكر العربي القاهرة .
- الانتخاب لكشف الأبيات المشكلة الإعراب لعلي بن عدلان الموصلي تحقيق د . صالح الضامن مؤسسة الرسالة بيروت ١٤٠٥هـ.
- الأنساب للسمعاني تعليق عبدالله البارودي الطبعــة الأولى ١٤٠٨هــــ، دار الجنان.
- الإنصاف لابن السيد البطليوسي تحقيق د . محمد الداية الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ دار الفكر بدمشق .
- الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري تحقيق محي الدين عبد الحميد ، دار الفكر بيروت .
  - الأنواء في مواسم العرب لعبد الله بن قتيبة الطبعة الأولى ١٣٧٥هـ.

- أنوار الربيع لابن معصوم تحقيق شاكر هادي شكر، مطبعة النعمان بالنحف ١٩٦٨م.
- الأوائل لأبي هلال العسكري تحقيق وليد قصاب ومحمد المصري ، دار العلوم الرياض.
- أوضح المسالك تحقيق محي الدين عبد الحميد الطبعة الخامسة ١٩٦٦م ، دار احياء التراث العربي .
- إيضاح شواهد الإيضاح للقيسي تحقيق د . محمد الدعجاني الطبعة الأولى . مداد الغرب الإسلامي .
- الإيضاح العضدي لأبي على الفارسي تحقيق د . حسن شاذلي فرهـود الطبعـة الأولى ١٣٨٩هـ .
- الايضاح في شرح المفصل لابن الحاجب تحقيق د. موسى العليلي مطبعة العاني بغداد.
  - إيضاح المكنون لإسماعيل باشا مكتبة المثنى بيروت .
    - الإيضاح للقزويني مطبعة السنة المحمدية .
- إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري تحقيق محي المدين رمضان ، دمشق العام .
- البئر لأبي عبد الله الأعرابي تحقيق د . رمضان عبدالتواب ، دار النهضة العربية بيروت ١٩٨٣ م .
- البارع للقالي ، تحقيق د . هاشم الطعان ، الطبعة الأولى بيروت ١٩٧٥ م دار النفائس.
- البارع في العروض لابن القطاع تحقيق د . أحمد محمد عبدالدايم الطبعة الثانيــة المكتبة الفيصلية ، مكة المكرمة ٥٠٤١هــ .

- بحر العوام فيما أصاب فيه العوام لمحمد بن إبراهيم الحنبلي تحقيق د . شعبان صلاح. دار الثقافة العربية الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ .
  - البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ، دار الفكر .
  - البداية والنهاية لابن كثير ، دار الفكر ١٣٩٨ ه. .
- البديع في نقد الشعر لأسامة بن منقذ تحقيق عبيد مهنا ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- البرصان والعرجان والعميان ، للجاحظ ، تحقيق محمد الخولي ، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ ، مؤسسة الرسالة .
- البرهان في علوم القرآن لبدر الدين محمد الزركشي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الجيل بيروت ١٤٠٨هـ.
- البسيط لابن أبي الربيع تحقيق د. عياد الثبيتي، الطبعـــة الأولى ١٤٠٧هــــ دار الغرب .
  - بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي ، المكتبة العلمية بيروت .
- البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي تحقيق الدكتورة وداد القاضي الطبعــة الأولى ١٤٠٨هـــ دار صادر .
- البصريات لأبي على الفارسي تحقيق د . محمد الشاطر الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ مطبعة المدنى .
- البغداديات لأبي على الفارسي تحقيق صلاح الدين السنكاوي مطبعة العاني بغداد.
- البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروزأبادي تحقيق محمد المصري الطبعــة الأولى ١٤٠٧هــ مركز المخطوطات .
- البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث لأبي البركات الأنباري تحقيق د . رمضان عبد التواب ، مطبعة دار الكتب ١٩٧٠ م .

- بغية الآمال في معرفة مستقبلات الأفعال لأحمد بن يوسف اللبلي تحقيق جعفر ماجد، الدار التونسية .
- بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس للضبي، دار الكتاب العربي بالقاهرة ١٩٦٧م.
- بغية الوعاة لجلال الدين السيوطي تحقيق محمد أبي الفضل إبــراهيم ، المكتبــة
   العصرية للطباعة والنشر والتوزيع ، لبنان صيدا .
- بلاد العرب للحسن بن عبد الله الأصفهاني تحقيق حمد الجاسر وصالح العلي منشورات دار اليمامة ١٣٨٨هـ.
- بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب للسيد محمد شكري الألوسي تصحيح محمد بهجة الأثري الطبعة الثانية دار الكتب العلمية بيروت .
- بهجة المجالس وأنس المجالس ليوسف بن عبدالبر القرطبي ، تحقيق محمد مرسي الخولى. الطبعة الثانية ٤٠٢هـ ، دار الكتب العلمية بيروت .
- بيان إعجاز القرآن للخطابي تحقيق محمد خلف الله ، ومحمد زغلول ( ثـــلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني، والخطاب، ي والجرجاني دار المعارف بمصر .
- البيان في غريب إعراب القرآن للأنباري د . طه عبد الحميد طه ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٤٠٠هـ.
  - البيان والتبيين للجاحظ ، الطبعة الخامسة ١٤٠٥هـ مكتبة الخانجي .
- تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة الطبعة الأولى ١٤٠٨هــ مؤســسة الكتــب الثقافية لبنان بيروت .
- تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة شرح ونشر أحمد صقر الطبعة الثالثة ١٤٠١هــ المكتبة العلمية بيروت لبنان .
  - تاج العروس لمحمد مرتضى الزبيدي ، دار مكتبة الحياة .

- تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان نقله إلى العربية د . رمضان عبد التــواب الطبعة الثانية ، دار المعارف .
  - تاريخ الإسلام للذهبي مكتبة القدس بمصر .
  - تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ، دار الكتاب العربي بيروت لبنان .
- تاريخ جرجان للسهيمي مراقبة د . محمد عبدالمعين خان ، عالم الكتب الطبعــة الرابعة ٢٠٤٧هـــ .
  - تاريخ الصابي الملحق بذيل تجارب الأمم مصر ١٣٣٤هـ.
- تاريخ العلماء النحويين للمفضل المعري تحقيق د. عبدالفتاح الحلو مطابع دار الهلال الرياض ١٤٠١هـ .
- تحسين القبيح وتقبيح الحسن لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي تحقيق علاء عبد القادر دار الفضيلة للنشر والتوزيع القاهرة .
  - تاريخ البعقوبي ، دار صادر .
- التبصرة لمكي تحقيق د. محمد غوث النووى، الــــدار الـــسلفية الطبعـــة الثانيـــة ... ١٤٠٢هـــ .
- - التبيان بشرح الديوان المنسوب للعكبري دار المعرفة بيروت .
- التبيان في إعراب القرآن الكريم للعكبري تحقيق علي محمد البحاوى ، دار احياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه .
- التبيين عن مذاهب النحويين تحقيق د. عبدالرحمن العثسيمين الطبعة الأولى ٥٠٤ هـ دار الغرب .

- التتمة في التصريف لأبي عبد الله محمد بن أبي الوفاء الموصلي المعروف بابن القبيصي تحقيق الدكتور محسن العميري الطبعة الأولى ١٤١٤هـ نادي مكة الأدبى .
- تثقیف اللسان لابن مكي الصقلي تحقیق د . عبد العزیر مطر ، القاهرة السام . ١٣٨٦هـ.
- تحبير التيسير لمحمد بن الجزري الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ دار الكتب العلمية بيروت لبنان .
- تحرير التحبيري صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن لابسن أبي الإصبع المصري تحقيق د . حفني محمد الجمهورية العربية المتحدة المجلس الأعلى لشئون الإسلامية تحسين القبيح الحسن لأابي منصور الثعالبي تحقيق علاء عبدالقادر دارا الفضيلة للنشر والتوزيع القاهرة .
- تحصيل عين الذهب ليوسف الشنتمري بهامش الكتاب لسيبويه الطبعـة الأولى بولاق ١٣١٧هـ.
- تحفة الأقران لأبي جعفر الرعيني تحقيق د . علي البواب ، دار المنارة جدة الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ.
- تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد لابن هشام الأنصاري تحقيق د. عباس مصطفى الصافي، الطبعة الأولى ٤٠٦هـ ، دار الكتاب العربي .
- تدريج الأدبى إلى قراءة شرح السعد على تصريف الزنجاني لعبد الحق بن عبد المنان دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه .
  - تذكرة الحفاظ للذهبي حيدر أباد ١٣٢٣هـ.
- التذكرة السعدية محمد العبيدي تحقيق د. عبدالله الجبوري، الدار العربية للكتاب، ليبيا.

- التذكرة في القراءات لأبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون تحقيق د . عبد الفتاح بحيري إبراهيم الطبعة الثانية ١٤١١ه...
- تلقيح الفهوم إلى تنقيح صيغ العموم للعلامة الحافظ خليل كيكلـــدي العلائـــي تحقيق د. عبدالله بن محمد بن إسحاق آل الشيخ الطبعة الأولى ١٤٠٣هــ .
- التشبيهات لأبي عبد الله محمد الكتاني تحقيق إحسان عباس ، بيروت دار الثقافة.
  - التصريح لخالد الأزهري ، المطبعة الأزهرية ، بمصر ١٣٤٤هـ.
- التصريف الملوكي لابن جني تحقيق محمد النعسان ، دار المعارف للطباعة، الطبعة الطبعة الثانية ١٣٩٠هـ.
- التعليقة على كتاب سيبويه لأبي على الفارسي ... د. عـوض القـوزي القارسي ... د. عـوض القـوزي القادي القادي
- تعليق الفرائد للدماميني تحقيق د.محمد المفدى الطبعة الأولى ١٤٠٢ه....
  - التعليقات والنوادر للهجري ، تحقيق د . حمود عبد الأمير العراق ١٩٨٠ م .
- تفسير رسالة أدب الكتاب لأبي القاسم عبد الرحمن الزجاجي تحقيق الـــدكتور عبد الفتاح سليم معهد المخطوطات العربية القاهرة ٩٩٣م.
- تفسير أبي السعود لأبي السعود محمد العمادي ، دار احياء التراث العربي بيروت لبنان.
- تفسير أسماء الله الحسنى لأبي إسحاق الزجاج تحقيق أحمد يوسف الدقاق دار المأمون للتراث دمشق ، الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ .
- تفسير رسالة أدب الكتاب لأبي القاسم عبدالرحمن الزجاجي ، تحقيق الدكتور / عبدالفتاح سليم ، معهد المخطوطات العربية ، القاهرة ، ١٩٩٣م.

- · تفسير الطبري (جامع البيان) لمحمد بن جرير الطبري ، دار الفكر بيروت .
- تفسير غريب القرآن الكريم لابن قتيبة تحقيق السيد أحمد صقر ، دار الكتب العلمية بيروت ١٣٩٨هـ.
- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) القاهرة ١٣٨٧هـ دار الكاتب العربي ، ومطبعة دار الشعب .
  - التقفية للنبدنيجي تحقيق حليل العطية ، مطبعة العاني بغداد ١٩٧٦م .
- التكملة والذيل والصلة للصغاني تحقيق عبدالحليم الطحاوي مطبعة دار الكتبب 19۷۰م.
- التلخيص في معرفة أسماء الأشياء لأبي هلال العسكري تحقيق د . عزة حـــسن ، مطبعة الترفي ١٣٩٠هــ .
- تلخيص العبارات بلطيف الإشارات للحسن بن بليمه الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ.
- تلقين المتعلم من النحو لابن قتيبة الدينوري تحقيق د . جمال عبدالناصر مخيمــر الطبعة الأولى ١٤٠٥هــ .
- التلويح شرح الفصيح لمحمد الهروي تصحيح محمد النعساني الطبعة الأولى مطبعة السعادة مصر .
  - التمام لابن جنى تحقيق د . مطلوب وزميليه ، مطبعة العاني بغداد .
- تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون لخليل الصفدي تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية بيروت .
- تمثال الأمثال لأبي المحاسن محمد بن على الشيبي تحقيق أسعد ذيبان الطبعة الأولى 18.۲هـــ دار المسيرة بيروت .
- التمثيل والمحاضرة لأبي منصور الثعالبي تحقيق عبدالفتاح الحلو السدار العربية للكتاب .
  - التنبيه على أوهام أبي على في أماليه للبكري المكتب التحاري بيروت.

- التنبيه على مشكلات الحماسة لابن جنى تحقيق عبد المحسن خلوصى رسالة .
- التنبيه على حدوث التصحيف لحمزة الأصفهاني تحقيق محمد أسعد طلس دمشق . ١٩٦٨ .
- التنبيه والإيضاح لعبد الله بن بري تحقيق مصطفى حجازى الطبعة الأولى ١٩٨٠ .
  - التنبيهات لعلى بن حمزة تحقيق عبد العزيز الميمني دار المعارف.
- التنبيهات على ما في التبيان من التمويهات لأبي المطرف أحمد بن عميرة تحقيق محمد بن شريفة الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.
- تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك لجلال الدين السيوطي دار الكتب العلمية بيروت.
- تهذيب الآثار وتفصيل معاني الثابت عن رسول الله على بين الأخبار لمحمد بسن جرير الطبري تحقيق د . ناصر بن سعد الرشيد وعبد القيوم عبد رب السنبي مطابع الصفا ، مكة المكرمة ١٤٠٢هـ.
  - تهذیب الأسماء واللغات لمحی الدین النووی دار الکتب العلمیة بیروت .
- تهذیب إصلاح المنطق للتبریزی ، تحقیق د . فوزی سعود ، الهیئة المصریة العامة
   للکتاب ۱۹۸٦ م .
- تهذيب اللغة للأزهري تحقيق د. عبدالحليم النجار، الدار المصرية للتأليف والترجمة .
- توضيح المقاصد والمسالك للمرادي تحقيق عبدالرحمن سليمان مكتبة الكليات الأزهرية ، ط . الثانية .
  - التوطئة لأبي على الشلوبين ، تحقيق د . يوسف المطوع ١٤٠١هـ. .
  - التيسير في القراءات السبع للدابي عناية أوتو برتزل ، استنبول ١٩٣٠ هـ.
  - ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي، تحقيق أبي الفضل القاهرة ١٩٦٥م.

- · جامع الإسلام لعبيدة بن خلال البشكري .
- الجبال والأمكنة والمياه، للزمخشري، تحقيق د. إبراهيم السامرائي بغداد ١٩٦٨م.
- حذوة المقتبس للحميدي الدار المصرية للتأليف والنشر والترجمة القاهرة ١٩٦٦ م.
- جمال القراء وكمال الإقراء لعلم الدين السخاوي ، تحقيق د. علي البواب الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ ، مطبعة المدنى .
- الجمان في تشبيهات القرآن لابن ناقيا البغدادي تحقيق د. مصطفى الجويني ، منشأة المعارف بالأسكندرية .
- الجمل لأبي القاسم الزجاجي تحقيق د. علي توفيق الحمد الطبعة الأولى ٤٠٤هـ ، مؤسسة الرسالة .
- جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري تحقيق أحمد عبدالـــسلام، ومحمـــد ســـعيد زغلول ، دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـــ .
- جمهرة أنساب العرب لابن حزم تحقيق عبد السلام هارون الطبعة الخامـــسة دار المعارف.
  - · جمهرة اللغة لابن دريد ، دار صادر بيروت .
- جمهرة النسب للكلبي تحقيق د. ناجي حسن الطبعة الأولى ١٤٠٧هــــ عـــا لم الكتب .
- الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي تحقيق طه محسن ، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ١٣٩٦هـ.
- حواهر الأدب لعلاء الدين الأربلي تحقيق حامد نيل مكتبة النهضة المصرية ... ١٤٠٤هـ..

- جواهر الألفاظ لأبي الفرج قدامة بن جعفر البغدادي ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ دار الكتب العلمية بيروت .
- الجيم لأبي عمرو الشيباني ، تحقيق إبراهيم الأبياري ، مصر ١٩٧٤م الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية .
- حاشية محمد الأمير على المغنى ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي و شركاه.
  - حاشية ابن برى على المعرب.
- حاشية ابن جماعة على شرح الشافية للجاربردي ( مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط ) عالم الكتب بيروت .
  - حاشیة الخضري على ابن عقیل ، دار الفكر ، بیروت ۱۳۹۸هـ.
- حاشية الصبان على الأشموني، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه .
- حاشية يس بن زيد العليمي على التصريح الطبعة الأولى ١٣٧٤هـ ، مطبعـة الاستقامة بالقاهرة .
- الحجة في القراءات السبع لابن خالويه تحقيق د . عبدالعال مكرم الطبعة الثانية المات الشروق .
- الحجة في علل القراءات لابي على الفارسي تحقيق على النجدي ناصف ، وعبدالحليم النجار، وعبد الفتاح شلبي ، الطبعة الثانية مصورة عن الطبعة الأولى.
- حجة القراءات لابن زنجلة تحقيق سعيد الأفغاني الطبعــة الثالثــة ١٤٠٢هـــ مؤسسة الرسالة .
- حدائق الأدب لأبي محمد عبيدالله بن محمد بن شاهمردان تحقيق د. محمد بن سليمان السديس الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ.

- الحلبيات لأبي على الفارسي تحقيق د. حسن هنداوي الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ دار القلم .
- الحلبة في أسماء الخيل للصاحبي التاجي تحقيق د . حاتم الضامن الطبعة الثانية مؤسسة الرسالة .
- الحلل في شرح أبيات الجمل لابن السيد البطليوسي تحقيق د . مــصطفى إمـــام الطبعة الأولى ١٩٧٩ م .
  - حلية الأولياء لأبي نعيم مطبعة السعادة ١٣٥١ هـ.
- حلية الفرسان وشعار الشجعان لابن هذيل الأندلسي، تحقيق محمد عبدالغني حسن، طبع دار المعارف ١٩٥١ م .
  - حماسة البحتري ، تحقيق شيخو ، بيروت ١٩١٠هـ.
- الحماسة البصرية لصدر الدين علي بن الحسن المصري تحقيق مختار الدين أحمد عالم الكتب .
- الحماسة الشجرية لعلي بن حمزة المعروف بابن الشجري تحقيق عبد المعين الملوحي وأسماء الحمصي ، من مطبوعات وزارة الثقافة بدمشق ١٩٧٠ م .
- الحماسة لأبي تمام حبيب بن أوس تحقيق د . عبد الله عسيلان مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود ١٤٠١هـ .
  - حياة الحيوان للدميري ، المكتبة التجارية الكبرى ، دار الفكر بيروت .
- الحيوان، لأبي عثمان الجاحظ ، تحقيق عبد الـــسلام هــــارون الطبعـــة الثالثـــة ١٣٨٨هــــ ، دار إحياء التراث .
- خاص الخاص للثعالبي ، تحقيق د . صادق النقوري ، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ. ، دائرة المعارف العثمانية بحيدرأباد .
- الخاطريات لأبي الفتح بن حنى، تحقيق على ذو الفقار شاكر ط. الأولى ... دار الغرب الإسلامي .

- الخصائص لأبي الفتح بن جني تحقيق محمد على النجار الطبعة الثانية دار الهدى للطباعة والنشر بيروت .
- خزانة الأدب للبغدادي تحقيق عبد السلام هارون الطبعة الثانية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٩ م .
  - خلق الإنسان للأصمعي ، ضمن الكنز اللغوي .
  - خلق الإنسان لثابت ، تحقيق عبد الستار أحمد فراج الكويت ١٩٦٥.م .
- خلق الإنسان في اللغة لأبي محمد الحسن بن أحمد بن عبد الرحمن تحقيق د . أحمد خان ، الطبعة الأولى ، الكويت ١٤٠٧هـ .
- الخيل لأبي عبيدة معمر بن المثنى الطبعة الأولى ، دائرة المعارف العثمانية حيدرأباد ١٣٥٨هـ.
  - الخيل لابن الأعرابي ليدن ١٩٢٨ م .
- درة الغواص في أوهام الخواص للحريري تحقيق محمد أبي الفسضل إبسراهيم دار نهضة مصر للطبع والنشر .
- الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة لحمزة الأصفهاني تحقيق عبد المحيد قطامش دار المعارف بمصر ١٩٧١ م .
- الدرر اللوامع على همع الهوامع لأحمد الشنقيطي تحقيق د . غبد العال مكرم الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع .
- الدرر المبثثة للفيروز أبادي تحقيق د. علي البواب الطبعة الأولى ١٤٠١هـــــدار اللواء للنشر والتوزيع الرياض .
- الدر المصون للسمين الحلبي تحقيق د . أحمد الخراط الطبعة الأولى ١٤٠٦هــــ دار القلم.
  - دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني تحقيق محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجى .

- دمية القصر لأبي الحسن الباخرزي تحقيق د. سمامي العماني الطبعمة الثانيسة ١٤٠٥هــ الكويت مكتبة دار العروبة . .
- دول الإسلام لمحمد بن أحمد الذهبي تحقيق فهيم شلتوت، ومحمد مصطفى. الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٣٩٤هـ..
  - الديباج المذهب لابن فرحون دار الكتب العلمية بيروت .
  - ديوان إبراهيم بن هرمة ، تحقيق محمد المعيبد النجف ١٩٦٩ م .
- ديوان أبي الأسود ، تحقيق محمد آل ياسين الطبعة الأولى دار الكتاب الجديد بيروت.
- ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي تحقيق محمد عبده عــزام دار المعــارف الطبعة الرابعة .
  - ديوان الأخطل ، تحقيق فخر الدين قباوه ، ط . ١٩٧١ م .
  - ديوان الأسود بن يعفر صنعة نوري القيسى ، بغداد ١٩٧٠ م .
- ديوان أبي دؤاد الإيادي نشرة غوستاف عرنباوم ضـــمن دراســـات في الأدب العربي ، بيروت ١٩٥٩ م .
- ديوان الأدب للفارابي تحقيق د . أحمد مختار وإبراهيم أنيس ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ١٣٩٤ هـ. .
- ديوان أعشى قيس ، تحقيق محمد محمد حسين القاهرة ١٩٥٠م ، مطبعة النموذجية:
- ديوان أعشى همدان ، تحقيق د. حسن عيسى أبو ياسين ، دار العلوم الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ.
  - ديوان امرىء القيس تحقيق أبي الفضل الطبعة الرابعة ، دار المعارف .
  - دیوان أوس بن حجر تحقیق د. محمد یوسف نجم ، بیروت ۱۹۹۰ م .
    - دیوان بشر بن أبي خازم تحقیق د . عزة حسن ، دمشق ۱۹۷۳ م .

- ديوان تميم بن أبي بن مقبل تحقيق د. عزة حسن . دمشق ١٩٦٢ م .
  - دیوان جریر دار صادر
- ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب تحقيق د . نعمان محمد طه دار المعارف الطبعة الثالثة .
- ديوان جميل بن عبد الله بن معمر تحقيق د . حسين نصار دار مصر للطباعــة ١٩٦٧م.
  - ديوان حاتم الطائي دار صادر ١٤٠١ هـ.
- ديوان حسان بن ثابت تحقيق د . سيد حنفي الهيئة المصرية ، دار بيروت للطباعة والنشر ١٣٩٨هـ. .
- ديوان حميد بن ثور تحقيق الميمني مطبعة دار الكتب المصرية ١٣٧١هـ ، الطبعة
   الأولى .

- ديوان الراعي النميري دراسة وتحقيق د . حمودي القيس وهلال ناجي مطبعــة المجمع العلمي العراقي ١٤٠٠هـ .
- ديوان رؤبة بن العجاج نشر وليم بن الورد ، دار الآفاق الجديدة بيروت ، الطبعة الثانية ١٤٠٠هـ.
- ديوان سلامة بن جندل تحقيق د . قباوة الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
  - ديوان السموأل ، دار صادر .
  - ديوان سويد بن أبي كاهل تحقيق شاكر العاشور البصرة ١٩٧٢ م .

- ديوان الشماخ تحقيق صلاح الدين الهادي ، دار المعارف بمصر ١٩٦٨ م .
  - ديوان طرفة بن العبد ، دار صادر .
  - ديوان طفيل الغنوى ، تحقيق محمد عبدالقادر ، بيروت ١٩٦٨ م .
    - ديوان عبيد بن الابرص دار صادر .
- ديوان عبيدالله بن قيس الرقيات تحقيق د . محمد يوسف نجم، بيروت ١٩٥٨ م .
  - ديوان العجاج تحقيق عبدالحفيظ السطلي دمشق.
  - ديوان عدي بن زيد تحقيق محمد المعبيد بغداد ١٩٦٥ م.
  - ديوان علقمة الفحل تحقيق لطفي الصقال ، ودرية الخطيب حلب ١٩٦٩م .
    - دیوان عمر بن أبی ربیعة دار صادر .
      - ديوان عنتره ، دار صادر .
    - ديوان الفرزدق ، الصاوي ، ودار صادر .
    - ديوان القطامي تحقيق إبراهيم السامرائي ومطلوب بيروت ١٩٦٠ م.
- ديوان قيس بن ذريح . عناية وشرح عبدالرحمن المصطاوى الطبعة الأولى ، دار المعرفة بيروت .
  - دیوان کثیر تحقیق د. إحسان عباس بیروت ۱۹۷۱ م .
  - ديوان كعب بن مالك تحقيق سامي العابي بغداد ١٩٦٦ م.
- ديوان الكميت بن زيد الأسدي جمع وتقديم د. سلوم مطبعـــة النعمـــان النجف بغداد ١٩٢٩ م .
  - ديوان لبيد بن ربيعة تحقيق د . إحسان عباس .
  - ديوان المتنبي شرح عبد الرحمن البرقوقي ، دار الكتاب العربي بيروت ، لبنان .
- ديوان بمحنون ليلي . تقديم وشرح الدكتور محمد حمود دار الفكر اللبناني الطبعة الأولى ١٩٩٩ م .
  - ديوان المعاني لأبي هلال العسكري ، عالم الكتب .

- ديوان النابغة الجعدي (شعر النابغة) الطبعة الأولى ١٣٨٤هـ المكتب الإسلامي بدمشق.
- ديوان النابغة الذبياني تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم الطبعة الثانية دار المعارف .
- ديوان الهذليين مصورة عن طبعة دار الكتب الدار القومية للطباعـة والنــشر القاهرة ١٣٨٥هـ.
  - الذريعة لمصنفات الشيعة لأغايزرك النجف ١٩٣٦ م .
  - ذيل الأمالي لأبي على القالي . دار الكتاب العربي ، بيروت لبنان .
- ربط الشوارد في حل الشواهد لمحمد بن إبراهيم الحنبلي ، تحقيق د. شعبان صلاح ، دار الثقافة العربية ، الطبعة الأولى.
- الرد على النحاة لابن مضا القرطبي ، تحقيق: د. شوقي ضيف، الطبعة الثالثة، دار المعارف.
- الرسالة الشافية للجرجاني تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول ( ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ) دار المعارف بمصر .
- رسالة الصاهل والشاحج لأبي العلاء المعري ، تحقيق: د. عائـــشة عبــــدالرحمن، الطبعة الثانية، ٤٠٤ هـــ، دار المعارف بمصر.
- رسالة الغفران لأبي العلاء المعري تحقيق د. عائشة عبد الرحمن الطبعة الخامـــسة دار المعارف بمصر .
- رسالة في أعجاز أبيات تغني في التمثيل عن صدورها لأبي العباس المبرد ( نــوادر المخطوطات ) تحقيق عبد السلام هارون الطبعة الثانية ١٣٩٢ هــ .
  - رسالة الملائكة لأبي العلاء المعري تحقيق محمد سليم الجندي بيروت.

- الرعاية لتحويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة لمكي بن أبي طالب القيسي تحقيق د. أحمد فرحات الطبعة الثانية ٤٠٤ هـــ دار عمار الأردن .
  - رغبة الآمل لسيد المرصفي الطبعة الأولى ١٣٤٨هـــ مطبعة النهضة بمصر .
    - الروض الأنف للسهيلي تحقيق عبد الرحمن الوكيل ، القاهرة ١٩٦٧ م .
  - الروض الأنف للسهيلي تعليق طه عبد الرؤوف سعد مكتبة ومطبعة النهضة .
- روضات الجنات للخونساري، تحقيق على الموسوي، دار الكتب الإسلامية طهران.
- الزاهر لابن الأنباري تحقيق حاتم الضامن ، دار الرشيد للنشر ، العراق ١٣٩٩هـ.....
- زهر الأداب للحصرى تحقيق زكي مبارك دار الجيل للنشر والتوزيع بيروت لبنان الطبعة الرابعة .
- زهر الأكم في الأمثال والحكم . للحسن اليوسي تحقيق د . محمد حجي ، ود . الأخضر ، دار الثقافة الدار البيضاء .
- الزهرة لأبي بكر الأصبهاني تحقبق د. إبراهيم السامرائي ، الطبعة الثانية ١٤٠٦هـ مكتبة المنار الأردن .
- زينة الفصلاء في الفرق بين الضاد والظاء لأبي البركات الأنساري تحقيـــق د. رمضان عبد التواب الطبعة الثانية ١٤٠٧هــ .
- السبعة في القراءات لابن مجاهد تحقيق د. شوقي ضيف الطبعة الثانية دار المعارف.
- سراح القارىء المبتدىء وتذكار المقريء المنتهي لعلى بن عثمان القاصح ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي الطبعة الثالثة ١٣٧٣هـ.

- سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون لجمال الدين بن نباته المصرى تحقيق عمد أبي الفضل إبراهيم ١٤٠٦هـ ، منشورات المكتبة العصرية صيدا بيروت .
- سر صناعة الإعراب لابن حنى تحقيق د . حسس هنداوى الطبعة الأولى ٥ الحبية الأولى . مناعة الإعراب لابن حنى تحقيق د . حسس هنداوى الطبعة الأولى
- سفر السعادة وسفير الإفادة للسخاوي تحقيق د. محمد الدالي دمشق٣٠٤١هـ.
- سمط اللآلى لأبي عبيد البكري تحقيق عبد العزيز الميمني الطبعة الثانية ١٤٠٤هــ دار الحديث بيروت .
  - سنن أبي داود مراجعة محمد محى الدين عبد الحميد المكتبة الإسلامية استانبول .
    - سنن الترمذي تحقيق أحمد شاكر الطبعة الأولى ١٣٥٦هـ مصطفى الحلبي .
    - سنن ابن ماجة تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي عيسى البابي الحلبي ١٩٥٢هـ.
      - سنن الدرامي للإمام عبد الله الدامي ، دار إحياء السنة النبوية القاهرة .
        - سنن النسائي مصورة من الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.
        - سنن النسائي (شرح السيوطي ) دار إحياء التراث العربي .
- سير إعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي تحقيق شعيب الأرناؤط وآخرين ، الطبعة الأولى مؤسسة الرسالة .
- السيرافي النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه تحقيق د. عبد المنعم فائز الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ دار الفكر .
- شجر الدر لأبي الطيب اللغوى تحقيق محمد عبد الجــواد دار المعــارف بمــصر ١٩٥٧ م .
  - شذرات الذهب لابن عماد الحنبلي المكتبة التجارية للطباعة والنشر.
- شذا العرف في فن الصرف للحملاوى الطبعة السادسة عــشرة ١٣٨٤هـــ، مصطفى البابي الحلبي .

- شرح أبيات إصلاح المنطق لابن السرافي تحقيق د. ياسين السواس الطبعة الأولى 1517هــ الدار المتحدة .
- شرح أبيات سيبويه لأبي جعفر النحاس تحقيق د. وهبة متولي سالمة الطبعة الأولى مكتبة الشباب بالقاهرة ٥٠٤ هـ.
- شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي تحقيق د. محمد على سلطاني ، دار المامون للتراث دمشق .
- شرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي تحقيق عبد العزيز رباح ، ويوسف الدقاق دار المأمون للتراث دمشق الطبعة الأولى ١٩٨١ م .
- شرح اختيارات المفضل للتبريزي تحقيق د. فحر الدين قباوة ، دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ.
  - شرح أدب الكاتب للجواليقي ، دار الكتاب العربي بيروت .
  - شرح أشعار الهذليين للسكرى تحقيق عبد الستار فراج مطبعة المديي القاهرة .
    - شرح الأشموني على ألفية ابن مالك طبع دار احياء الكتب العربية .
- شرح الألفية لابن عقيل تحقيق محي الدين عبد الحميد الطبعة السادسة عشرة دار الفكر بيروت .
- شرح الألفية لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن الناظم تحقيق د. عبد الحميد السيد دار الجيل .
- شرح الألفية للمكودي الطبعة الثالثة ١٣٧٤هـ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي .
- شرح ألفية ابن معطي لعبد العزيز بن جمعة الموصلي تحقيق د . على الـــشوملي الطبعة الأولى مكتبة الخريجي ١٤٠٥هـ .
- شرح التحفة الوردية لعمر بن الوردي ، د. عبد الله الشلال مكتبة الرشد للنشر ... عبد الله الشلال مكتبة الرشد للنشر

- شرح التسهيل لابن مالك تحقيق د. عبد الرحمن السيد ، و د. محمد المحتون الطبعة الأولى ١٤١٠هـ هجر للطباعة والنشر .
- شرح التصريف الملوكي لابن يعيش تحقيق د. فخر الدين قباوة الطبعــة الأولى المكتبة العربية بحلب ١٣٩٣هــ .
- شرح ثلاثيات مسند الإمام احمد بن حنبل لمحمد السفاريني الحنبلسي المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الثالثة ١٣٩٩ هـ.
  - شرح الجرجاوي على شواهد بن عقيل دار الفكر للطباعة والنشر بيروت .
- شرح ديوان أبي الطيب المتنبي لأبي العلاء المعري ، تحقيق: د. عبدالجميد ديـــاب، دار المعارف
  - شرح ديوان الحماسة للتبريزي عالم الكتب بيروت .
- شرح ديوان الحماسة للمرزوقي تحقيق عبد السلام هارون الطبعة الثانية لجنة التأليف والنشر بالقاهرة ١٣٨٧هـ.
- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك دار المعرفة للطباعــة والنــشر بــيروت ١٣٩٨هــ.
- شرح الشافية لعبد الله الشهير بنقره كاره (مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط) طبع سنة ١٣١١هـ عالم الكتب بيروت .
- شرح الشافية للحاربردي ( مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط ) طبع في سنة ١٣١٠هـ عالم الكتب بيروت .
- شرح الشافية للرضي تحقيق محمد نور الحسن ومحمد الزفـــزاف ، دار الكتـــب العلمية بيروت ١٣٩٥هــ .

- شرح شذور الذهب لابن هشام تحقيق عبد الغني الدقر الشركة المتحدة للتوزيع سوريا ٤٠٤هـ.
- شرح شعر أمية بن أبي الصلت تقديم وتعليق سيف الدين الكاتب وأحمد عصام الكاتب منشورات دار مكتبة الحياة بيروت لبنان .
- شرح شعر زهير لأبي العباس ثعلب تحقيق د. فخر الدين قباوة الطبعــة الأولى ١٤٠٢هــ دار الآفاق الجديدة .
- شرح الشواهد للعيني بهامش شرح الأشموني للألفية دار إحياء الكتب العربية
   عيسى البابي الحلبي .
- شرح شواهد الإيضاح لابن برى تحقيق د. عيد مصطفى درويش الهيئة العامــة لشؤون المطبعة المنبرية ١٤٠٥هــ .
- شرح شواهد الشافية لعبد القادر البغدادي تحقيق محمد نور الحسسن، ومحمد الزفزاف، ومحمد محي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ٥ ١٣٩٥هـ.
- شرح شواهد المغني للسوطي تصحيح وتعليق محمد الشنقيطي منشورات مكتبـــة الحياة بيروت .
- شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك تحقيق عدنان الدوري مطبعة العانى بغداد ١٣٩٧هـ.
- شرح العوامل المائة لخالد الأزهري تحقيق د.البدراوى زهـــران الطبعـــة الأولى ١٩٨٣م. دار المعارف بمصر .

- شرح عيون سيبويه لهارون المجريطي تحقيق عبد ربه عبد اللطيف الطبعــة الأولى مطبعة حسان القاهرة . ١٤٠٤هــ .
- شرح الفريد لعصام الدين الإسفراييني تحقيق نور ياسين حــسين الطبعــة الأولى ٥٠٤ هــ المكتبة الفيصلية مكة المكرمة .
- شرح الفصيح لجار الله محمود الزمخشري تحقيق د. إبراهيم بن عبد الله الغامدي، مطابع حامعة أم القرى ١٤١٧هـ.
- شرح فصيح تعلب لأبي منصور الأصبهاني تحقيق عبد الجبار القزاز الطبعة الأولى مدرح فصيح تعلب لأبي منصور الأصبهاني تحقيق عبد الجبار القزاز الطبعة الأولى
- شرح القصائد السبع الطوال لابن الأنباري تحقيق عبد السسلام هارون دار المعارف بمصر الطبعة الرابعة ١٤٠٠هـ.
- شرح القصائد العشر للتبريزي تحقيق فخر الدين قباوة الطبعة الرابعة منــشورات دار الآفاق الجديدة بيروت ١٤٠٠هـ .
- شرح قصيدة كعب بن مالك لابن هشام تحقيق د. محمد أبوناجي الطبعة الثالثة ٤٠٤ هـ مؤسسة علوم القرآن .
- شرح القصائد المشهورات للنحاس الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ دار الكتب العلمية بيروت.
- شرح قطر الندى لابن هشام تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد الطبعة الحاديــة عشرة ١٣٨٣هــ مطبعة السعادة بمصر .
  - شرح كتاب الحدود للفاكهي تحقيق د. المتولي الدميري ١٤٠٨هـ.
- شرح كتاب سيبويه للرماني قسم الصرف تحقيق د. المتولي الــــدميري ، مطبعـــة التضامن ١٤٠٨هـــ .
  - شرح الكافية لابن جماعة تحقيق د. محمد عبد المجيد الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.
    - شرح الكافية للرضى الطبعة الثانية دار الكتب العلمية بيروت .

- شرح الكافية الشافية لابن مالك تحقيق د. عبد المنعم هريـــدي الطبعـــة الأولى . 15.7هـــ دار المأمون للتراث .
- شرح كفاية المتحفظ لمحمد بن الطيب الفاسي تحقيق د. على البواب الطبعــة الأولى ١٤٠٣هــ دار العلوم الرياض .
- شرح اللمحة البدرية لابن هشام تحقيق د.هادي مطر مطبعة الجامعــة بغــداد ١٣٩٧هــ.
- شرح اللمع لابن برهان العكبري تحقيق د. فائز فارس الطبعـة الأولى مطـابع كويت تايمز ٤٠٤ هـ.
- شرح ما يقع فيه التصحيف للعسكري تحقيق عبد العزيز أحمد البابي الحلبي . عصر ١٩٦٣ م .
- شرح مختصر التصريف العزي لمسعود التفتازاني تحقيق د. عبد العال مكرم الطبعة الأولى ١٩٨٣م ذات السلاسل .
  - شرح المعلقات للزوزني دار الكتب العلمية بيروت .
  - شرح المفصل لابن يعيش عالم الكتب بيروت ، ومكتبة المتنبي بالقاهرة .
- شرح المقدمة المحسبة لابن بابشاذ تحقيق حالد عبد الكريم المطبعة العصرية الكويت الطبعة الأولى ١٩٧٦ م .
- شرح مقصورة ابن دريد لابن هشام اللخمي تحقيق مهدي عبيد حاسم ، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ مؤسسة الرسالة .
- شرح المقصور والممدود لابن دريد تحقيق ماجد الذهبي، وصالح الخيمي. دار الفكر دمشق ١٤٠٢هـ.
- شرح الوافية نظم الكافية لعثمان بن الحاجب تحقيق د. موسى العليلي مطبعــة النجف ١٤٠٠هـــ .
  - شرح مقامات الحريري للشريشي تحقيق أبي الفضل مطبعة المدني ١٩٧٣م.

- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد تحقيق أبي الفضل إبراهيم ١٩٦٧م.
- - شعراء أمويون للدكتور نوري القيسي مطبعة جامعة الموصل ١٩٧٦ م .
- الشعر والشعراء لابن قتيبة الدينوري تحقيق أحمد شاكر. دار إحياء الكتب العربية القاهرة ١٣٦٦هـ.
  - شعر الأحوص الأنصاري لعادل سليمان ، الهيئة المصرية ١٩٧٧ م .
  - شعر عبدة بن الطيب للدكتور يحيى الجبوري دار التربية بغداد ١٩٧٤م.
- شعر عمرو بن أحمر الباهلي د.حسين عطوان مطبوعات بحمع اللغــة العربيــة بدمشق.
  - شعر عمرو بن شأس للدكتور يحى الجبوري النجف ١٩٧٦م.
- شعر هدبة بن الخشرم تحقيق د. يحيى الجبوري منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي دمشق ١٩٧٦م .
- شفاء العليل في إيضاح التسهيل لأبي عبد الله محمد السلسيلي تحقيق د. عبدالله الحسيني الطبعة الأولى ، مكتبة الفيصلية مكة المكرمة ٢٠٦هـ. .
- شفاء العليل في علم الخليل لمحمد بن علي المحلي تحقيق د. شعبان صلاح الطبعة الأولى ١٤١١هـ دار الجيل بيروت .
  - شمس العلوم لنشوان الحميري ، عالم الكتب بيروت .
- شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، عالم الكتب بيروت .
- الصاحبي لابن فارس تحقيق السيد أحمد صقر ١٩٧٧ م ، مطبعة عيسى البابي الحلبي .
  - الصبح المنير في شعر أبي بصير نشرة رودولف غابر فينا ١٩٢٧م.

- الصحاح للجوهري تحقيق عبدالغفور عطار الطبعة الثانية ، دار العلم للملايين ، بيروت ١٣٩٩هـ. .
  - صحيح الأخبار لمحمد بن عبدالله بن بلهيد القاهرة ١٩٥١م.
    - صحيح الإمام البخاري المكتبة الإسلامية استانبول تركيا .
  - صحيح مسلم تحقيق فؤاد عبد الباقي البابي الحلبي ١٩٥٥ م .
- صحيح مسلم بشرح النووى الطبعة الثانية دار احياء التراث العربي، بروت ١٣٩٢م.
- صفة الصفوة لابن الجوزي تحقيق محمود فاخوري دار المعرفة بيروت ، الطبعــة
   الثالثة ١٤٠٥هــ .
- الصناعتين لأبي هلال العسكري تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم المكتبة العصرية بيروت ١٤٠٦هـ.
  - الضرائر للألوسي المطبعة السلفية القاهرة ١٣٤١هـ.
- ضرائر الشعر لابن عصفور تحقيق السيد إبراهيم. دار الأندلس للطباعة والنـــشر الطبعة الأولى ١٩٨٠ م .
- ضرورة الشعر للسيرافي تحقيق د. رمضان عبد التواب الطبعة الأولى دار النهضة العربية.
  - طبقات الشافعية للأسنوي تحقيق عبدالله الجبوري دار العلوم ١٤٠٠هـ.
- طبقات الشافعية للسبكي تحقيق د. محمود الطناحي، وعبد الفتاح الحلو الطبعة الأولى ١٣٨٣ هـ. .
- طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي. شرح محمد شاكر مطبعة المدني القاهرة. /
  - الطبقات الكبرى لابن سعد دار صادر بيروت .

- طبقات المفسرين للداودي تحقيق علي محمد عمر مكتبة وهبة الطبعة الأولى 1٣٩٢هـ.
- طبقات النحاة واللغويين لابن قاضي شهبة تحقيق محسن عياض، النحف١٩٧٤م.
- طبقات النحويين واللغويين للزبيدي تحقيق أبي الفضل إبراهيم دار المعارف الطبعة الثانية.
  - الطرائف الأدبية للميمني مطبعة لجنة التأليف ، القاهرة ١٩٣٧ م .
- الطراز ليحي العلوى،إشراف جماعة من العلماء دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٠هـ.
- العباب الزاخر واللباب الفاخر للصغاني، تحقيق محمسد حسس آل ياسين بغداد١٩٧٧م.
- عبث الوليد شرح ديوان البحتري لأبي العلاء المعري تعليق محمد عبد الله المدني. الطبعة الثالثة ١٤٠٥هـ.
- العبر في خبر من غبر للحافظ الذهبي تحقيق محمد زغلول الطبعة الأولى دار
   الكتب العلمية ١٤٠٥هـ.
- العروض للأخفش سعيد بن سعدة تحقيق د. أحمد عبد الدايم عبدالله. المكتبــة الفيصلية مكة المكرمة ١٤٠٥هــ .
- عروض الورقة لأبي نصر إسماعيل الجوهري تحقيق د. صالح جمال بدوى مطبوعات نادي مكة الثقافي ٤٠٦هـ.
- العقد الفريد لأحمد بن عبد ربه شرحه وضبطه أحمد أمين وأحمد الزين وابراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي .

- العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي شرح وتعليق محمد ناصر الدين الألباني الطبعة الأولى ١٣٩٨هـــ بيروت .
- العمدة لابن رشيق تحقيق محي الدين عبد الحميد الطبعة الخامسة دار الجيل للنشر والتوزيع بيروت لبنان .
  - عنوان الدراية لأبي العباس الغبريني تحقيق عادل نويهض دار الآفاق الجديدة .
- العنوان في القراءات السبع لإسماعيل الأندلسي تحقيق د. زهـــير زاد، وحليـــل العطية الطبعة الثانية ١٤٠٦هـــ.
- عيار الشعر لابن طباطبا تحقيق الدكتور محمد زغلول سلام الطبعة الثالثة ،
   منشأة المعارف بالاسكندرية .
- العين للخليل بن أحمد الفراهيدي تحقيق د. عبدالله درويــش، ود. مهــدي المخزومي، ود. إبراهيم السامرائي ، مطبعة العاني ، بغداد ١٣٨٦ هــــ ودار الرشيد .
- عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.
- غاية الإحسان في خلق الإنسان للسيوطي تحقيق د. نهاد صالح مطبعة التعليم العالي بالموصل.
- الغاية في القراءات العشر للحافظ النيسابوري تحقيق محمد غياث الجنباز الطبعــة الأولى ١٤٠٥هــ .
- غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري عناية ح. برحستراسر دار الكتبب العلمية بيروت الطبعة الثانية ١٤٠٠هـ.
- غريب الحديث لابن سلام الهروى دار الكتاب العربي بـــيروت الطبعـــة الأولى ١٣٨٤هـــ.

- غريب الحديث لابن قتيبة تحقيق د. عبد الله الجبوري العراق وزارة الأوقاف إحياء التراث الإسلامي .
- غريب الحديث للحربي تحقيق د. سليمان العايد الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ. ، دار المدنى للطباعة والنشر .
- غريب الحديث للخطابي تحقيق عبد الكريم العزباوي دار الفكر دمشق العرباوي دار الفكر دمشق العرباوي دار الفكر دمشق
  - غيث النفع في القراءات السبع للصفاقسي بهامش سراح القارىء للمبتدىء.
- الفائق في غريب الحديث للزمخشري تحقيق علي محمد البحاوى ومحمد أبي الفضل ابراهيم، عيسى البابي الحلي الطبعة الثانية .
- الفاحر لأبي طالب المفضل بن سلمة تحقيق عبدالعليم الطحاوي، ومحمد علي النجار ١٣٨٠ هـ.
  - الفاضل في اللغة والأدب لأبي العباس المبرد تحقيق عبد العزيز الميمني .
- فتاوى شيخ الإسلام بن تيميه جمع وترتيب عبدالرحمن القاسم ، تـصوير الطبعة الأولى ١٣٩٨ هـ.
- فتح الباري بشرح صحيح البحاري لابن حجر العسقلاني تصحيح عبدالعزيز بن باز، نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد .
- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير لمحمد بن علي الشوكاني ، الناشر محفوظ العلى ، بيروت .
- فرحة الأديب لأبي محمد الأسود الغندجاني تحقيق د. محمد على سلطاني دار قتيبة للطباعة والنشر دمشق.
  - الفرق لثابت تحقيق د. حاتم الضامن ، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ.
- الفرق بين الحروف الخمسة لابن السيد البطليوسي تحقيق عبد الله الناصر دار المأمون للتراث دمشق الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ.

- الفروع لشمس الدين محمد بن مفلح ، راجعه عبد الستار أحمد فراج الطبعة الرابعة عالم الكتب .
- الفريدة في شرح القصيدة لابن الخباز الموصلي تحقيق د. عبد الرحمن العشيمين الطبعة الأولى ١٤١٠هـ مطبعة المدنى .
- الفريد في إعراب القرآن الجحيد لحسين الهمداني تحقيق فؤاد مخيمر، وفهميي حسن النمر الطبعة الأولى ١٤١١هـ .
- فصل المقال في شرح كتاب الأمثال لأبي عبيد البكري تحقيق د. إحسان عباس، وعبد الجميد عابدين مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة ١٤٠٣ه.
- الفصول الخمسون لابن معطي تحقيق د . محمود الطناحي ، عيسى البابي الحلمي.
- الفصول في العربية لابن الدهان تحقيق د . فائز فارس الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ مؤسسة الرسالة .
  - الفصول والغايات للمعري نشر محمود زناتي القاهرة .
- الفصول المفيدة في الواو المزيدة لصلاح الدين خليل العلائي تحقيق د. موسى الشاعر الطبعة الأولى ١٤١٠هـ دار البشر للنشر والتوزيع .
- فصيح ثعلب تحقيق د . عاطف مدكور دار المعارف ، الناشر دار المعارف القاهرة.
- فضل الخيل للحافظ الدمياطي الطبعة الأولى حلب ١٣٤٩هـ، بعنايـة محمـد راغب الطباخ .
- فقه اللغة وسر العربية لأبي منصور الثعالبي تحقيق مصطفى السقا وآخرين الطبعة الأخيرة ١٣٩٢هـ.
- الفلك الدائر على المثل السائر لابن أبي الحديد تحقيق د. أحمد الحوفي ود. بدوى طبانة الطبعة الثانية ٤٠٤هـ دار الرفاعي الرياض.

- الفهرست لابن النديم دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان .
- فهرسة ابن خير الأشبيلي عناية فرنستكة زيدين وتلميذه خليان طرغوه الطبعــة الثانية ٩٩٩هــ .
- الفوائد الضيائية لعبد الرحمن الجامي تحقيق د. أسامة الرفاعي مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ١٤٠٣هـ.
- - فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي د. إحسان عباس دار صادر بيروت .
    - القاموس المحيط للفيروز أبادي دار الفكر بيروت .
- القسطاس المستقيم لجار الله محمد بن عمر الزمخشري تحقيق د. بهجة باقر الحسيني مكتبة الأندلس بغداد ١٩٦٩م .
  - قطب السرور لابراهيم بن القاسم ، تحقيق أحمد الجندي ، دمشق ١٩٦٩ م .
- القطع والاتناف لأبي جعفر النحاس تحقيق د. أحمد العمر مطبعة العاني بغداد ١٣٩٨هـ.
- القوافي للتنوخي تحقيق د. عوني عبدالرؤوف الطبعة الثانيـــة ١٩٧٨م مكتبــة الخانجي.
- الكافي لأبي عبد الله الرعيني الأندلسي بهامش المكرر الطبعة الثانية ١٣٧٩ هـ . مصطفى البابي الحلبي .
- الكامل للمبرد تحقيق محمد أحمد الدالي الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ مؤسسة الرسالة.
  - الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزري دار الفكر بيروت ١٣٩٨ه. .
  - الكتاب لسيبويه الطبعة الأولى المطبعة الأميرية ببولاق سنة ١٣١٦هـــ .

- كتاب أسماء جبال تهامة وسكانها وما فيها من القرى وما بنيت عليها من الأشجار وما فيها من المياه لعرام بن الأصبع السلمي تحقيق عبد السلام هارون ضمن نواد المخطوطات الطبعة الثانية ١٣٩٣ هـ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
  - -
- كتاب الشعر (أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب) تحقيق د. محمود الطناحي مكتبة الخانجي الطبعةالأولى ١٤٠٨هـ .
- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل لأبي القاسم الزمخمشري ، دار المعرفة بيروت.
- كشف المشكل لعلي بن سليمان اليمني تحقيق د. هادي عطية مطر ، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ مطبعة الإرشاد بغداد .
- الكشف عن وجوه القراءات وعللها لمكي القيسي تحقيق د. محي الدين رمضان مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية ١٤٠١هـ.
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، لحاجي خليفة ، دار العلوم الحديثة بيروت لبنان .
- كنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ لأبي يوسف يعقوب بن إســحاق بــن السكيت هذبه أبو زكريا يحيى التبريزي ، وقف على طبعه لويس اليسوعي ، دار الكتاب الإسلامي القاهرة .
- الكواكب الدرية على متممة الأجرومية لمحمد الأهدل دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ .
- الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية لجمال الدين الأسنوى تحقيق د. محمد حسن عواد الطبعة الأولى ١٤٠٥هـــدار عمار للنشر والتوزيع.

- اللامات للزجاجي تحقيق مازن المبارك دار الفكر الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ.
  - اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير مكتبة القدسي ١٣٦٩ ه...
- لباب الآداب لأسامة بن منقذ تحقيق أحمد محمد شاكر ، دار الكتب السلفية نشرت عن الطبعة الأولى ١٣٥٤هـ.
- لباب الإعراب لمحمد الإسفرائييني تحقيق بهاء عبدالرحمن ، دار الرفاعي للنشر الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ.
- لحن العامة لأبي بكر الزبيدي تحقيق عبد العزيز مطر الطبعة الأولى ، دار المعارف ١٩٨١م.
  - اللزوميات لأبي العلاء المعري تحقيق أمين عبد العزيز الخانجي مكتبة الخانجي .
- لسان العرب لابن منظور إعداد وتصنيف يوسف خياط دار لسان العرب بيروت.
- لسان الميزان لأحمد بن حجر العسقلاني مؤسسة الأعلى للمطبوعات الطبعـة الثانية ١٣٩٠هـ.
- لطائف الأخبار وتذكرة اولى الأبصار للقاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي تحقيق د. علي البواب دار عالم الكتب للطباعة والنشر الرياض 1518هـ..
- لطائف اللطف لأبي منصور الثعالبي تحقيق د. عمر الأسعد ، دار المسيرة بيروت الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ.
- لطائف المعارف لأبي منصور الثعالبي تحقيق محمد إبراهيم سليم دار الطلائـــع للنشر والتوزيع والتصدير القاهرة .
- اللمع لابن حنى تحقيق د . حسين محمد شرف ، عالم الكتب القاهرة الطبعــة الأولى ١٣٩٩هــ .

- لمع الأدلة لأبي البركات الأنباري تحقيق سعيد الأفغاني الجامعة السورية دمشق 1٣٧٧هـ.
- ليس في كلام العرب لابن خالويه تحقيق أحمد عبدالغفور عطار. الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ دار العلم للملايين .
- ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد لأبي العباس المبرد تحقيق د. أحمد أبو رعد الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ وزارة الاوقاف والشئون الإسلامية .
- ما اتفق لفظه واختلف معناه لليزيدي تحقيق د. عبدالرحمن العثيمين الطبعــة الأولى ١٤٠٧هــ .
- ما اتفق لفظه واختلف معناه لابن الشجري تحقيق أحمد حسن بج الطبعة الأولى 181٧هـــ دار الكتب العلمية - بيروت .
- المؤتلف والمختلف للآمدي تعليق د. كرنكو مكتبة القدس الطبعة الثانية ١٤٠٢هـ.
- المأثور لأبي العميثل تحقيق د . محمد عبد القادر أحمد الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ مكتبة النهضة المصرية .
- ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه للأصمعي تحقيق ماجد حسن الذهبي الطبعــة الأولى ١٤٠٦هـــ دار الفكر دمشق .
- ما بنته العرب على فعال لأبي الفضل الحسين الصغاني تحقيق د. عزة حسس ، المجمع العلمي العربي دمشق ١٣٨٣ ه.
- ما تلحن فيه العامة للكسائي تحقيق د. رمضان عبدالتواب مكتبة الخانجي بالقاهرة .
- ما جاء على تفعال للمعري تحقيق صلاح الدين المنجد ، دار الكتاب الجديد بيروت الطبعة الأولى ١٩٨١ م .

- ما يجوز للشاعر في الضرورة لأبي عبدالله محمد بن جعفر القزاز تحقيق محمد در بورسعيد .
- ما ينصرف ومالا ينصرف لأبي إسحاق الزجاج تحقيق هدى قراعة ، القاهرة ١٣٩١هـ.
- مباديء اللغة لأبي عبد الله محمد الخطيب الإسكافي الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ. ، دار الكتب العلمية بيروت .
- المبدع في التصريف لأبي حيان النحوى الأندلسي تحقيق د. عبدالحميد طلب ، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع .
- المبسوط في القراءات العشر لأبي بكر أحمد الأصبهاني تحقيق سبيع حمزة حاكمي الطبعة الثانية ١٤٠٨هـ ، دار الفيلة للثقافة الإسلامية .
- المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة لأبي الفتح عثمان بن حنى تحقيق د. حسن هنداوي الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ دار القلم ، دمشق .
- - محاز القرآن لأبي عبيدة تعليق محمد فؤاد سزكين مكتبة الخانجي .
- محالس ثعلب لأحمد بن يحيى ثعلب تحقيق عبدالسلام هارون الطبعة الخامسة
   دار المعارف .
- بحالس العلماء للزجاجي تحقيق عبدالسلام هارون ، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ. ، مكتبة الخانجي .

- المجتنى لأبي بكر بن دريد الطبعة الثانية ١٤٠٢هـ ، دار الفكر دمشق .
- مجمع الأمثال للميداني، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، دار الفكر الطبعة الثانية ٩٩٣م.
  - مجموعة المعاني مطبعة الحوائب ١٣٠١هـ.
- بحمل اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس تحقيق زهير سلطان الطبعة الأولى ٤٠٤ هـ.
  - المحاسن والمساوىء لإبراهيم البيهقى دار بيروت للطباعة والنشر .
- محاضرات الأدباء للحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، دار الحياة بيروت ١٩٦١م.
- محاضرات الأدباء للحسين بن محمد الراغب الإصفهاني تحقيق د. رياض عبدالحميد مراد الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ دار صادر بيروت .
  - المحبر لابن حبيب. حيدر أباد ١٩٤٢ م.
- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لأبي الفتح بن جنى تحقيق على النجدي ناصف وزميليه الطبعة الثانية ، دار سزكين للطباعة والنشر ١٤٠٦هـ.
- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لعبدالحق بن عطية ، تحقيق عبدالسسلام عبدالشافي محمد. الطبعة ١٤١٣هـ دار الكتب العلمية بيروت .
  - المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده. البابي الحلبي بمصر.
- المحلِّي في وجوه النصب لأبي بكر أحمد البغدادي تحقيق د. فائز فارس الطبعــة الأولى ١٤٠٨هــ مؤسسة الرسالة دار الأمل.
  - المحمدون من الشعراء للقفطي تحقيق حسن معمر منشورات دار اليمامة .
  - المختصر في أخبار البشر لأبي الفدا الطبعة الأولى الحسينية سنة ١٣٢٥هـ.
    - مختصر في شواذ القرآن لابن حالويه مكتبة المتنبي القاهرة .

- مختصر في العروض للإمام الصغاني تحقيق يوسف على بديوي مكتبـــة التربيـــة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان ١٤١٠هـــ .
  - · المخصص لأبي الحسن على بن سيده. دار الفكر بيروت .
- المذكر والمؤنث لابن الأنباري تحقيق د . طارق الجنابي الطبعة الأولى مطبعة العانى بغداد ١٩٧٨ م .
- المذكر والمؤنث لابن حنى تحقيق د . طارق نجم عبدالله ، دار البيان العربي الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ. .
- المذكر والمؤنث للفراء تحقيق د.رمضان عبد التواب مكتبة التراث القاهرة ١٩٧٥ م.
- المذكر والمؤنث للمبرد تحقيق د. رمضان عبدالتواب ، ود.صلاح الدين الهادي مطبوعات مركز تحقيق التراث بالقاهرة ١٩٧٠ م .
- مرآة الجنان لعفيف الدين اليافعي اليمني تحقيق عبدالله الجبوري مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ. .
- مراتب النحويين واللغويين لأبي الطيب. تحقيق أبي الفضل إبراهيم مصر ١٩٥٥ م .
- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لياقوت ، تحقيق على محمد البحاوي دار المعرفة الطبعة الأولى ١٣٧٣ هـ.
  - المرتجل لابن الخشاب طبع دمشق سنة ۱۹۷۲ م .
  - المرتجل للصغني تحقيق د. أحمد ضات. ط الأولى ١٤٠٩هـ جامعة أم القرى.
- المرصع في الآباء والأمهات والأبناء والبنات والأذواء والذوات لابسن الأثسير الجزري تحقيق د. فهمي سعد الطبعة الأولى ١٤١٢هـ عالم الكتب .

- مروج الذهب ومعادن الجوهر لأبي الحسن على المسعودي تحقيق محمد محسي الدين عبدالحميد المكتبة العصرية ١٤٠٧هـ.
- المزهر في علوم اللغة للسيوطي تحقيق محمد أحمد حاد المسولى، وعلم محمد البجاوى ، ومحمد أبي الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحليى .
- مسألة الحكمة في تذكير قريب في قوله تعالى "إن رحمة الله قريب من المحسنين" لابن هشام الأنصاري ت . د. عبدالفتاح الحموز. طه ١٤٠٥هـ دار عمان الأردن .
- مسائل خلافية في النحو لأبي البقاء العكبري تحقيق د. محمد خرضر الحلواني الطبعة الثانية دار المأمون للتراث .
- المسائل العسكريات في النحوى لأبي علي الفارسي تحقيــق د. علـــى جـــابر المنصوري الطبعة الثانية ١٩٨٢ م مطابع الجامعة بغداد .
  - مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري
- المسائل المنثورة لأبي على الفارسي تحقيق مصطفى الحدري مطبوعات بحمع اللغة العربية بدمشق .
- المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل تحقيق د . محمد كامــل بركــات دار الفكر دمشق ١٤٠٠هـ.
- المستقصى في أمثال العرب للزمخشرى الطبعة الثانية ١٣٩٧ هـ دار الكتب العلمية بيروت .
- المسلسل في غريب لغة العرب لأبي الطاهر محمد بن يوسف التيمي تحقيق محمد عبد الجواد وابراهيم البساطي مكتبة الخانجي .
  - مسند الإمام أحمد دار صادر .

- المشترك وضعا المفترق صقعا لياقوت الحموى الطبعة الثانية ١٤٠٦هـ عالم الكتب.
- مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي تحقيق ياسين السواسي مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١٣٩٤هـ.
- المشوف المعلم لأبي البقاء العكبري تحقيق ياسين السواسي، دار الفكر دمشق١٤٠٣هـ.
- المصون في الأدب لأبي أحمد العسكري تحقيق عبدالسلام هارون الطبعة الثانيــة ١٤٠٢هــ مكتبة الخانجي .
  - المعارف لابن قتيبة تحقيق د . ثروت عكاشة الطبعة الرابعة دار المعارف .
- معاني أبيات الحماسة لأبي عبدالله النمري تحقيق د . عبدالله عـ سيلان الطبعـة الأولى ١٤٠٣هـ مطبعة المدنى .
- معاني الحروف للرماني تحقيق د . عبدالفتاح شلبي الطبعة الثالثة ١٤٠٤هـ ، دار الشروق .
  - معاني القرآن للأخفش تحقيق د . فائز الطبعة الثانية ١٤٠١هـ .
- معاني القرآن وإعرابه للزحاج تحقيق د. عبدالجليل شلبي الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ عالم الكتب .
- - معاني القرآن للفراء الطبعة الثانية ١٩٨٠م عالم الكتب.
- المعاني الكبير لأبي محمد عبد الله بن قتيبة الدينوري دار الكتب العلمية بيروت .
- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص للعباسي المكتبة التجارية .عــصر ١٣٦٧هــ .

- معجم الأدباء لياقوت الحموي ، دار إحياء التراث العربي بيروت .
- معجم البلدان لياقوت الحموي ، دار صادر ، بيروت ١٤٠٤هـ.
- معجم الشعراء للمرزباني تعليق د . ف . كرنكو الطبعة الثانية ١٤٠٢هـــ مكتبة القدس، دار الكتب العلمية بيروت .
- معجم شواهد العربية لعبد السلام هارون الطبعة الأولى مكتبة الخانجي١٩٧٢م.
- معجم شواهد النحو للدكتور حنا حداد دار العلوم للطباعة والنــشر الريــاض 15.5 هــ.
- معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة مكتبة المثنى بيروت ودار إحياء التراث العربي بيروت .
- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع لعبد الله البكري ، تحقيق مصطفى السقا. عالم الكتب بيروت .
- معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين بن فارس تحقيق عبدالـسلام هـارون ، دار الكتب العلمية إيران قم .
  - المعرب للحواليقي تحقيق أحمد شاكر مطبعة دار الكتب المصرية الطبعة الأولى .
- معرفة القراء الكبار لشمس الدين الذهبي تحقيق محمد سيد حاد الحق الطبعة الأولى ، دار الكتب الحديثة مطبعة الاستقلال الكبرى .
- المعمرون والوصايا لأبي حاتم السجستاني تحقيق عبدالمنعم عامر البابي بمــصر ١٩٦١م.
- المعيار في أوزان الأشعار لابن السراج الشنتريني تحقيق محمد الدايسة دمسشق . ١٩٧١م .
- المغرب في حلى المغرب لابن سعيد المغربي ، د. شوقي ضيف ، الطبعة الثانية دار المعارف .

- مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لجمال الدين بن هشام الأنصاري الطبع الثانية ١٩٦٩م دار الفكر .
- مفتاح السعادة لأحمد بن مصطفى طاش كبرى زاده تحقيق كامل بكر وعبد الوهاب النور، دار الكتب الحديثة .
- مفتاح العلوم لأبي يعقوب الـــسكاكي ضــبط نعــيم زرزور الطبعــة الأولى ٢٠٠٣ هــ دار الكتب العلمية بيروت .
- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني تحقيق محمد سيد كيلاني دار المعرفة للطباعة والنشر.
  - المفصل في علم العربية لأبي القاسم الزمخشري الطبعة الثانية دار الجيل.
- المفضليات للمفضل الضبي تحقيق أحمد محمد شاكر ، وعبدالسلام هارون الطبعة السابعة دار المعارف .
- المفتاح في الصرف لعبدالقاهر الجرجاني تحقيق د. علي توفيق الحمد الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ مؤسسة الرسالة .
- المقاصد النحوية للعيني بهامش حزانة الأدب المطبعة الأميرية ببولاق الطبعة الأولى .
  - المقتصد في شرح الإيضاح لعبدالقاهر الجرجاني د. كاظم المرجان .
  - المقتضب للمبرد تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة عالم الكتب بيروت.
- المقدمة الحزولية لأبي موسى عيسى الجزولي تحقيق د. شعبان محمد الطبعـة الأولى ١٤٠٨هـ القاهرة .
- المقرب لعلي بن مؤمن بن عصفور تحقيق أحمد الجواري وعبدالله الجبوري مطبعة العاني بغداد الطبعة الأولى ١٣٩١هـ.
- المقصور والممدود لابن السكيت تحقيق د. محمد محمد سيعيد الطبعة الأولى مدر والممدود لابن السكيت تحقيق د. محمد محمد سيعيد الطبعة الأمانة مصر .

- المقصور والممدود لابن ولاد عناية محمد النعساني الطبعة الأولى ١٣٢٦هـ... ، مطبعة السعادة بمصر .
- الملخص في ضبط قوانين العربية لابن أبي الربيع تحقيق د .سلطان على الحكمي الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ .
- الممتع في التصريف لابن عصفور الاشبيلي الطبعة الرابعة ١٣٩٩هـ منشروات دار الآفاق الجديدة بيروت .
- الممدود والمقصور لأبي الطيب الوشاء تحقيق د. رمضان عبدالتواب مكتبة الخانجي ١٩٧٩م.
  - المنازل والديار لأسامة بن منقذ المكتب الإسلامي دمشق ١٣٨٥هـ.
- منار الهدى في بيان الوقف والابتداء لأحمد بن محمد بن عبدالكريم الأشموني دار المصحف دمشق ١٤٠٣هـ .
- مناهج الكافية في شرح الشافية لزكريا الأنصاري (حاشية على شرح النقره كار) عالم الكتب.
- المنتخب من غريب كلام العرب لكراع النمل تحقيق د . محمد العمري الطبعة الأولى ٩ . ٤ . هـ .
- المنتخب والمحتار في النوادر والأشعار لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور تحقيق د. عبد الرزاق حسين الطبعة الأولى ١٤١٥هـ دار عمار للنشر والتوزيع.
  - المنتظم لابن الجوزي. حيدرآباد ١٣٥٧هـ.

- المنجد في اللغة لأبي الحسن على المشهور بكراع تحقيق د. أحمد مختار عمر ، وضاحي عبد الباقي ١٣٩٦هـ.
- منحة الواهب العلية شرح شواهد الكواكب الدرية لعبدالله يحيى الــشعبي دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
- المنصف شرح تصريف المازي لأبي الفتح بن حنى تحقيق إبراهيم مصطفى، وعبدالله أمين الطبعة الأولى ١٢٧٣ مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي .
- من غاب عنه المطرب لأبي منصور الثعالبي تحقيق د . النبوى شعلان الطبعة المدني . الأولى ١٤٠٥هـ مطبعة المدني .
- منهاج البلغاء لحازم القرطاجني تحقيق محمد الحبيب بــن الخوجــة ، تــونس . ١٩٦٦ م .
- منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك لأبي حيان الأندلسي تحقيق جليزرنيوهافن ١٩٤٧هـ.
- مهاة الكلتين وذات الحلتين لبهاء الدين ابن النحاس تحقيق د. تركي العتيبي الطبعة الأولى ١٤١٤هـ مطبعة المدنى .
- الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء للمرزباني عنيت بنشره جمعية الكتب بالعربية المطبعة السلفية لمجد الدين الخطيب .
- موطأ الإمام مالك رواية يحيى الليثي عناية أحمد راتب عرمــوش دار النفــائس للطباعة والنشر الطبعة الثانية ١٣٩٧ هــ .
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال لأبي عبدالله محمد الذهبي تحقيق على محمد البجاوى. دار المعرفة .
- - النبات لأبي حنيفة الدنيوري ، بيروت ١٩٧٤ م .

- النبات للأصمعي تحقيق عبدالله الغنيم مطبعة المدنى الطبعة الأولى ١٣٩٢هـ.
- نتائج التحصيل في شرح التسهيل لمحمد بن محمد الدلائي تحقيق د. مصطفى العربي. مطابع الثورة للطباعة والنشر بنغازي .
  - نتائج الفكر لعبد الرحمن السهيلي تحقيق د. محمد إبراهيم البنا دار الاعتصام .
    - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، مصورة عن طبعة دار الكتب .
- نزهة الأعين النواظر لأبي الفرج بن الجوزي تحقيق د. عبدالكريم الراضي مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ.
- نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات الأنباري تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم مطبعة المدني .
- نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس لعباس بن علي الموسوى تقديم محمد الخرسان النجف المطبعة الحيدرية ١٣٨٧ هـ.
- نزهة الطرف في علم الصرف للميداني تحقيق د. السيد محمد درويش الطبعة الأولى ١٤٠٢هـ.
- نسب الخيل في الجاهلية والإسلام لابن الكلبي هشام محمد السائب تحقيق د. نوري القيس، ود. حاتم الضامن ، مطبعة المجمع العلمي العراق .
- نسب قريش لأبي عبدالله الزبيري عناية اليفي بروفنسال الطبعة الثانية ، دار المعارف بمضر .
- النشر في القراءات العشر للحافظ محمد بن محمد بن الجزري مراجعة علي محمد الضباع دار الكتب العلمية بيروت .
  - نصب الراية لأحاديث الهادية لجمال الدين عبدالله الزيلعي الطبعة الثانية .
- نظام الغريب في اللغة لعيسى الحميري تحقيق محمد الأكوع الحواى دار المامون للتراث دمشق الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ.

- النكت في تفسير كتاب سيبويه ليوسف الأعلم الشنتمري ت . زهدي سلطان الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ معهد المخطوطات العربية .
- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأحمد بن محمد التلمساني ، دار صادر ١٣٨٨هـ.
- نقائض جرير والفرزدق لأبي عبيده معمر بن المثنى عناية المستشرق بيفان مكتبة المثنى بغداد .
- نقائض جرير والأخطل لأبي تمام ، دار الكتب العلمية بيروت لبنــــان المطبعـــة الكاثوليكية بيروت ١٩٢٢هـــ .
- نقد الشعر لأبي الفرج قدامة بن جعفر تحقيق د. محمد عبدالمنعم خفاجي دار الكتب العلمية بيروت .
- نقعة الصديان فيما جاء على فعلان للصغاني تحقيق د. على البواب ، مكتبة المعارف الرياض ١٤٠٢هـ.
- النكت في إعجاز القرآن للرماني تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول (ثــــلاث رسائل في إعجاز القرآن) دار المعارف بمصر .
- النكت الحسان في شرح غاية الإحسان لأبي حيان الأندلسي ، تحقيق د. عبد الحسان الفتلي مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ.
- نكت الهميان في نكت العميان لصلاح الدين الصفدي المطبعة الجمالية مصر 1879هـ.
- النهاية في غريب الحديث والأثر للمبارك بن محمد بن الأثير تحقيق طاهر محمد الزاوي ود. محمد الطناحي المكتبة الإسلامية .
- نهاية الأرب في فنون الأدب لأحمد بن عبدالوهاب النويري القاهرة مؤسسة الرسالة المصرية للتأليف والترجمة ١٣٧٤ه.

- نهایة الراغب فی شرح عروض بن الحاجب لجمال الدین عبدالرحمن الأسنوي
   تحقیق د. شعبان صلاح دار الجیل بیروت الطبعة الأولی ۱٤۱۰هـ.
- النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري الطبعة الأولى ١٤٠١هـــــدار الــشروق بيروت .
- نوادر المخطوطات تحقيق عبدالسلام هارون الطبعة الثانية ١٣٩٢هـ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي .
- الهادي في الإعراب إلى طرق الصواب لمحمد الموصلي القبيصي تحقيق د. محـــسن العميري الطبعة الأولى ١٤٠٨هـــ دار التراث مكة المكرمة .
- هدى مهاة الكلتين وجلاذات الحلتين لبهاء الدين بن النحاس تحقيق د. تركي العتبي مطبعة المدني الطبعة الأولى ١٤١٤هـ.
- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي مكتبة المثنى بيروت ، مصورة عن طبعة استنبول ١٩٥٥ م .
- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع لجلال الدين السيوطي تحقيق د. عبد العال مكرم دار البحوث العلمية الكويت .
  - الوافي بالوفيات لخليل الصفدي الطبعة الثانية سنة ١٣٨١هـ.
- الوافي في العروض والقوافي للخطيب التبريزي الطبعة الثانية ١٣٩٩هــــدار الفكر دمشق.
- الوجيز في علم التصريف لأبي البركات الأنباري تحقيق د. علي البواب دار العلوم للطباعة والنشر الطبعة الأولى ١٤٠٢هـ.
- الوحشيات لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي تحقيق عبدالعزيز الميمني دار المعارف ١٩٦٣ م .
- الوساطة بين المتنبي وخصومة لعلي الجرجاني تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم وعلى البحاوى، المكتبة العصرية بيروت .

- وفيات الأعيان وأنباء الزمان لشمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان ، تحقيق د. إحسان عباس ، دار صادر .
  - وقعة صفين لنصر بن مزاحم تحقيق عبدالسلام هارون ، القاهرة ١٣٨٢هـ.
- يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر لأبي منصور الثعالبي تحقيق د. مفيد قميحة الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ دار الكتب العلمية بيروت .



## الحادي عشر: فهرس الدراسة

| الصفحة | الموضوع                          |
|--------|----------------------------------|
| ٥      | تقديم عميد البحث العلمي          |
| ٧      | المقدمة                          |
| 11     | التمهيد                          |
| ١٣     | أبو علي الفارسي                  |
| ١٣     | اسمه ومولده ، ونشأته ورحلاته     |
| ١٤     | أقوال العلماء عنه وآراؤهم فيه    |
| ١٧     | شيو خه                           |
| 19     | تلاميذه                          |
| 74     | مؤلفاته                          |
| ۲٦     | وفاته                            |
| ۲۸     | التكملة                          |
| ۲۸     | موضوعه                           |
| Y 9    | مصادر التكملة                    |
| ٣١     | التكملة المطبوع                  |
| 77     | أثر أبي علي فيمن بعده            |
| ٣٥     | اهتمام العلماء بالإيضاح والتكملة |
| ٤٠     | عبد القاهر الجرجاني              |
| ٤٠     | اسمه ولقبه وكنيته                |

| الصفحة | الموضوع                      |
|--------|------------------------------|
| ٤٠     | مولده                        |
| ٤١     | نشأته ورحلاته                |
| ٤١     | شيو خه                       |
| ٤٢     | منزلته العلمية               |
| ٤٤     | رأي العلماء فيه              |
| ٤٤     | شعره                         |
| ٤٧     | مؤلفاته                      |
| ٥١     | وفاته                        |
| ٥٣     | الفصل الأول                  |
| ٥ ٤    | طريقة الجرجاني في الشرح      |
| 00     | أسلوبه                       |
| 09     | مصادره المباشرة              |
| ٦.     | مصادره غير المباشرة          |
| ٦٢     | شواهده                       |
| ٦٢     | أولا: القرآن الكريم          |
| ٦٥     | ثانیا : الحدیث               |
| ٦٦     | ثالثاً : مأثور العرب وكلامهم |
| ٦٧     | رابعا: الشعر                 |
| ٧٤     | القياس                       |
| ٧٩     | اعتماده على التعليل          |

| الصفحة | الموضوع                                              |
|--------|------------------------------------------------------|
| ٨٢     | الاتجاه الصرفي واللغوي عنده                          |
| ٨٤     | موقفه من صاحب التكملة موافقة ومخالفة                 |
| ٨٥     | اجتهاداته                                            |
| 9.4    | أثره فيمن بعده                                       |
| 9.7    | الفصل الثاني                                         |
| ٩٨     | أبو عثمان المازني                                    |
| ٩٨     | نسبه                                                 |
| ٩٨     | شيوخه                                                |
| 9 9    | تلاميذه                                              |
| 9 9    | مؤلفاته                                              |
| 9 9    | وفاته                                                |
| ١      | تصريف المازني                                        |
| 1 • ٢  | المنهج                                               |
| 1.0    | موازنة بين المقتصد في شرح التكملة والمنصف في المنهج  |
| 1.0    | أوجه الاتفاق والاختلاف                               |
| ١٠٦    | أسلوبه                                               |
| 117    | موازنة بين المقتصد في شرح التكملة والمنصف في الأسلوب |
| ١١٤    | مصادر ابن جني المباشرة                               |
| 117    | مصادره غير المباشرة                                  |
| ١٢٢    | موازنة بين المقتصد في شرح التكملة والمنصف في المصادر |

| الصفحة | الموضوع                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ١٢٢    | أوجه الاتفاق والاختلاف                                                            |
| ١٢٤    | الشواهد                                                                           |
| ١٣١    | أولا: القرآن الكريم                                                               |
| ١٣١    | موازنة بين المقتصف في شرح التكملة والمنصف لابن<br>حني في الشواهد من القرآن الكريم |
| ١٣١    | ثانیا: الحدیث                                                                     |
| 170    | موازنة بين المقتصد في شرح التكملة والمنصف في الشواهد من الحديث                    |
| ١٣٦    | شواهد ابن جني الشعرية                                                             |
| 189    | موازنة بين المقتصد في شرح التكملة والمنصف في الشواهد الشعرية                      |
| 1 4 9  | ثالثاً : شواهد ابن جني من مأثور العرب وكلامهم                                     |
| 1 & 1  | موازنة بين المقتصد في شرح التكملة والمنصف في الاستشهاد بمأثور العرب وكلامهم       |
| 1 2 1  | التعليل                                                                           |
| ١٤٦    | موازنة بين المقتصد في شرح التكملة والمنصف في العلل                                |
| 1 & V  | القياس                                                                            |
| 10.    | موازنة بين المقتصد في شرح التكملة والمنصف في القياس                               |
| 101    | الخاتمة – نتائج الدراسة                                                           |
| 100    | التحقيق                                                                           |

| الصفحة | الموضوع                       |
|--------|-------------------------------|
| 701    | توثيق نسبة الشرح إلى الجرجاني |
| 107    | منهج التحقيق                  |
| 109    | وصف النسخ                     |
| ١٦٧    | صور من المخطوطات              |



## الثاني عشر: فهرس الكتاب

| الصفحة | الموضوع                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| ١٨١    | مقدمة أبي على الفارسي                                                 |
| ١٨٢    | تعريف النحو                                                           |
| ١٨٦    | باب حكم السكانين إذا التقيا                                           |
| ١٨٦    | باب الساكنين إذا التقيا في كلمة واحدة و لم يكن الحرفان الساكنان مثلين |
| 717    | باب التقاء الساكنين من كلمتين                                         |
| 775    | باب التقاء الساكنين من كلمتين في الدرج والأول منهما حرف لين           |
| ۲۳.    | باب الابتداء بالكلم التي يلفظ بها                                     |
| 770    | باب همزة الوصل                                                        |
| 7 2 0  | باب لحاق همزة الوصل في الأسماء التي ليست بمصادر                       |
| Y 0 A  | باب أحكام الحروف التي يوقف عليها                                      |
| 777    | باب الوقف على الاسم المعتل                                            |
| 777    | باب ماكان آخره همزة من الأسماء في الوقف                               |
| ۲۸۳    | باب الوقف على الألف التي تكون في أواخر الأسماء                        |
| 798    | باب الوقف على الأسماء المكنية                                         |
| ٣١.    | باب الزيادة التي تلحق مَنْ في الوقف إذا كنت مستفهما عن نكرة           |
| 777    | باب تخفيف الهمز                                                       |
| ۳۳۸    | باب تخفيف الهمزة المتحركة إذا ما كان قبلها متحركا                     |
| 7 £ £  | باب الهمزتين إذا التقتا                                               |

| الصفحة       | الموضوع                                              |
|--------------|------------------------------------------------------|
| 408          | باب التثنية والجمع الذي على حدها                     |
| 778          | باب تثنية ما كان آخره همزة من الأسماء                |
| 477          | باب الجمع الذي على حد التثنية                        |
| ٣٨٨          | باب تثنية الأسماء المبهمة وجمعها                     |
| 791          | باب إضافة الاسم المنقوص وغير المنقوص إلى ياء المتكلم |
| ٤٠٧          | باب النسب                                            |
| ٤١٧          | باب ما اطرد التغيير فيه من الأسماء في النسب          |
| ٤٢٨          | باب الإضافة إلى ما كان آخره ياء قبلها كسرة           |
| ٤٣٤          | باب مما يطرد فيه الحذف في النسب                      |
| ٤٣٧          | باب النسب إلى ما كان لامه ياء أو واوا ما قبلها ساكن  |
| <b>£ £ Y</b> | باب النسب إلى ما كان من الأسماء آخره همزة            |
| १०४          | باب الإضافة إلى ما حذف منه حرف من بنات الثلاثة       |
| ६०९          | باب النسب إلى ما يحذف من آخره                        |
| ٤٦٨          | النسب إلى المضاف                                     |
| ٤٧١          | باب النسب إلى الجمع                                  |
| ٤٧٧          | باب العدد                                            |
| 0.7          | باب اسم الفاعل المشتق من اسم العدد                   |
| 0.7          | باب من العدد                                         |
| ٥١٧          | باب المقصور والممدود                                 |
| 00.          | باب المذكر والمؤنث                                   |

| الصفحة                                 | الموضوع                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ٥٧٨                                    | باب أسماء المؤنث                                           |
| ٥٨٦                                    | باب لحاق علامة التأنيث الأسماء                             |
| 7.1                                    | هذا باب فعلى التي لاتكون مؤنث أفعل وما أشبهها مما          |
| (•)                                    | يختص بناء التأنيث ولا تكون ألفها إلا له                    |
| ٦٠٨                                    | باب ما جاء على أربعة أحرف مما كان آخره ألفا من الأبنية     |
|                                        | المشتركة للتأنيث وغيره                                     |
| ٦١٧                                    | باب ما جاء على فِعْلى                                      |
| 770                                    | باب ألف التأنيث الـتي تلحـق قبلـها ألـف فتنقلـب الآخـرة    |
|                                        | منهما همزة لوقوعها طرفا بعد ألف زائدة                      |
| ٦٦٨                                    | باب ما كان آخره همزة واقعة بعد ألف زائدة وكان مذكرا        |
| 777                                    | باب ما أنث من الأسماء بالتاء التي تبدل منها في الوقف الهاء |
|                                        | في أكثر اللغات                                             |
| ٧٠٥                                    | باب دخول التاء للفرق على اسمين غير وصفين في التأنيث        |
| V 15                                   | الحقيقي الذي لأنثاء ذكر                                    |
| ۷۱۳                                    | باب دخول التاء الاسم فرقا بين الجمع والواحد منه            |
| ٧٣١                                    | باب ما دخله هاء التأنيث وهو اسم مفرد لا هو واحد من حنس     |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | باب مادخلته التاء من صفات المذكر للمبالغة في الوصف لا      |
| V 1 1                                  | للفرق بين المذكر والمؤنث                                   |
| · V٣٩                                  | باب ما جاء من الجمع على مثال مفاعل فدخلته تاء التأنيث      |
| 7 £ £                                  | باب ما أنث من الأسماء من غير لحاق علامة من هذه             |
| ν <b>ζ</b> ζ                           | العلامات الثلاث به                                         |

| الصفحة       | الموضوع                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| V99          | باب الأسماء التي تذكر وتؤنث                                 |
| ۸۱۲          | باب جمع التكسير                                             |
| ۸۱٦          | باب جمع الأسماء الثلاثية المتي لازيادة فيها                 |
| ٨٤٤          | باب جمع ما لحقته تاء التأنيث من الأبنية التي على ثلاثة أحرف |
| ۸٦٣          | باب الأسماء المفردة الواقعة على الأجناس التي تخص آحادهـا    |
| 7.11         | منها بإلحاق الهاء بها                                       |
| ۸٧٤          | هذا باب ما جاء من الأسماء المحذوف منها                      |
| ۸۸۹          | باب تكسير ما كان على أربعة أحرف ثالثه حرف مد لغير           |
| 7/14         | الإلحاق                                                     |
| ٨٩٧          | باب ما كان من هذه الأسماء التي على أربعة أحرف مؤنشا         |
| 744          | و لم تلحقه علامة التأنيث                                    |
| ٩٠١          | باب ما لحق آخره من هذه الأسماء التي على أربعة أحرف          |
| <b>\ •</b> 1 | علامة التأنيث                                               |
| 9.0          | باب تكسير ما كان من الأسماء على مثال فاعل                   |
| 91.          | باب جمع ما كان في آخره ألف التأنيث أو الهمزة المنقلبة عنها  |
| 917          | باب تكسير بنات الأربعة                                      |
| 97.          | باب ما بناء جمعه على غير بناء واحده المستعمل                |
| 978          | باب جمع الجمع                                               |
| ٩٢٨          | هذا باب ما جعل الاثنان فيه على لفظ الجمع                    |
| ٩٣٣          | هذا باب ما يقع من أبنية الأسماء المفردة على الجمع           |

| الصفحة  | الموضوع                                               |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 989     | باب تكسير ما كان من الأسماء الأعجمية على مثال مفاعل   |
| 9 & 1   | هذا باب تكسير الصفة للجمع . باب ما كان منه على        |
| 721     | ثلاثة أحرف                                            |
| 907     | باب تكسير ما كان من الصفات على أربعة أحرف مما ليس     |
| 101     | بملحق ولا على وزنه                                    |
| 979     | باب ما جمع على معناه دون لفظه                         |
| 977     | باب ما جاء على أربعة أحرف ملحقا أو على وزن الملحق     |
| 9 7 9   | باب جمع ما كان من الصفات على أكثر من أربعة أحرف       |
| 991     | باب التصغير                                           |
| 997     | باب تصغير ما كان من الأسماء على ثلاثة أحرف            |
| ١٠٠٦    | باب تحقير ما حذف منه حرف من بنات الثلاثة              |
| 1.11    | باب تصغير ما لحقته علامة التأنيث                      |
| ١٠١٨    | باب تحقير ما كان آخره ألفا ونونا زائدتين              |
| 1.75    | باب ما تحتمع فيه زيادتان من بنات الثلاثة فتحذف        |
| , , , , | إحداهما بعينها دون الأخرى                             |
| 1.77    | باب الزيادتين اللتين إذا احتمعتا في بنات الثلاثة حذفت |
| 1 • 1 1 | أيهما شئت                                             |
| 1.70    | باب تحقير بنات الأربعة                                |
| ١٠٣٨    | باب تحقير الجمع                                       |
| 1.50    | باب تحقير الترحيم                                     |

| الصفحة | الموضوع                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| 1. £ 9 | باب تحقير الأسماء المبهمة                                 |
|        | باب المصادر والأفعال المشتقة منها وأسماء الفاعلين         |
| 1.04   | والمفعولين الجارية عليها وأسماء الأمكنة والأزمنة المأخوذة |
|        | من ألفاظها                                                |
| ١٠٦١   | باب أبنية الأفعال الثلاثية ومصادرها                       |
| 1.77   | باب الأفعال الثلاثية المزيد فيها ومصادرها                 |
| 1.90   | باب الزوائد اللاحقة لبنات الثلاثة من غير أن تكون بها      |
| 1.40   | على وزن بنات الأربعة                                      |
| 1119   | فصل في مطاوع هذه الأفعال التي مضت                         |
| ١١٢٦   | باب الفعل الرباعي                                         |
| 1179   | باب ما اشتق من بنات الثلاثة للمصادر والزمان والمكان       |
| 118.   | باب الإمالة                                               |
| 110.   | باب ما يمنع الألف من الحروف المستعلية                     |
| 1107   | باب أحكام الراء في الإمالة                                |
| 1170   | باب ذكر عدة حروف الأسماء والأفعال                         |
| 114.   | باب علم حروف الزيادة                                      |
| 17.1   | باب زيادة الألف                                           |
| 1710   | باب زيادة الياء                                           |
| ١٢٢١   | باب زيادة الواو                                           |
| ١٢٢٦   | باب زيادة الميم                                           |

| الصفحة  | الموضوع                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1707    | باب زيادة النون                                                               |
| ١٢٦٩    | باب زيادة التاء                                                               |
| ١٢٧٣    | باب زيادة الهاء                                                               |
| 1791    | باب إبدال الحروف بعضها من بعض                                                 |
| ١٣٣٦    | باب أحكام حروف العلة إذا كان حرف منها في اسم أو<br>فعل وأقسامها               |
|         |                                                                               |
| 1889    | باب ما كان معتل الفاء                                                         |
| ١٣٦٢    | باب ما بني من هذا الباب على مثال افتعلت                                       |
| ۱۳۷۰    | باب ما كانت فاؤه همزة                                                         |
| ١٣٧٦    | باب ما كان حرف العلة فيه ثانيا عينا                                           |
| 1879    | باب ما دخلت عليه الزوائد من هذه الأفعال التي على ثلاثة أحرف                   |
| 18.4    | باب أسماء الفاعل والمفعول من هذه الأفعال                                      |
| 1277    | باب ما تتم فيه الأسماء لسكون ما قبل حرف العلة أو بعده<br>أو لأن السكون اكتنفه |
| 1 & & 9 | باب ما يعل ويصحح من الأسماء التي على ثلاثة أحرف                               |
| 157.    | باب ما يقلب فيه الواو ياء                                                     |
| 1 2 7 9 | باب التكسير في هذه الأسماء المعتلة العين للجمع                                |
| ١٤٨٧    | باب ما كان اللام منه همزة والعين واوا أو ياء                                  |
| 1 £ 9 7 | باب ما كانت اللام فيه واوا أو ياء                                             |
| 1078    | باب ما تقلب فيه الياء إذا كانت لاما واوا                                      |

| الصفحة | الموضوع                                        |
|--------|------------------------------------------------|
| 1001   | باب ما يلزم فيه بدل الياء من الواو التي هي لام |
| 107.   | باب التضعيف في بنات الياء والواو               |
| ١٦٠٤   | باب الإدغام                                    |
| 1701   | باب إدغام الحروف المتقاربة في مقاربها          |
| ١٦٧٣   | باب النون في الإدغام وغيره                     |
| ١٦٨١   | باب الإدغام في حروف طرف اللسان وأصول الثنايا   |
| ١٧٠٣   | فهرس الآيات القرآنية                           |
| ١٧٢٣   | فهرس الأحاديث                                  |
| 1770   | فهرس الأقوال والأمثال                          |
| 1779   | فهرس الأشعار                                   |
| 1709   | فهرس الأعلام                                   |
| ١٧٧١   | فهرس الجماعات                                  |
| ١٧٧٢   | فهرس الأماكن                                   |
| ١٧٧٥   | فهرس اللغة والأبنية                            |
| 1970   | فهرس المصادر التي رجع إليها المؤلف             |
| 1977   | فهرس أهم مصادر ومراجع البحث                    |
| 7.7    | فهرس الدراسة                                   |
| 7.79   | فهرس الكتاب                                    |